# تيسِيرالعريزلكميل

تَحقِيْق أَسَامَة بِنْ عَطَايَا بِنْ عُمُّاَنَ العَيَبْبُ

المُحَـلّدالاًوّلِ

دَار الصِّميعي للنَّث رَوَالتَّوزيع

حُقُوقُ الطّبع بَحْفُوطَةٌ الطّبْعَة الأولى ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

## دار الصميعي للنشر والتوزيع

هاتف ٢٦٦٦٩٤ ـ ٢٥١٤٥٩ ـ فاكس ٢٦٤٥٣٤١ المركز الرئيس : الرياض ـ شارع السويدي العام ص ـ ب ٢٩٦٧ ـ الرمز البريدي ١١٤١٢ الملكة العربية السعودية فرع القصيم : عنيزة ، أمام جامع الشيخ (بن عثيمين) يرحمه الله هاتف ٣٦٢٤٤٢٨ ـ تلفاكس ٣٦٢١٧٢٨

تَيْمِنْ يُولِكِمَيْلُا تَيْمِنْ يُولِكِمَيْلُا شَرْحِ كِتَأْبِ التَّوْمِيْد ()

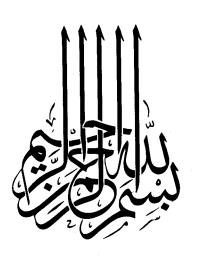



#### المقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنَفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢]

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

## أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الكَلامِ كَلامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي؛ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

«فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ لِعِبَادُتِهِ وَطَاعَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَإِخْلاصِ الدِّينِ لَهُ، فَأَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَمُبَيِّنِينَ للطُّرُقِ الْمُوصِلَةِ لِمَرْضَاتِهِ، وَلِلطُّرُقِ الْمُوصِلَةِ لِمَرْضَاتِهِ، وَلِلطُّرُقِ الْمُوقِعَةِ فِي غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَكَانَ مَدَارُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَلَبُّهَا؛ إِخْلاصَ العِبَادَةِ للهِ وَإِفْرَادَهُ بِالعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الشُّرِكِ، وَالتَّحْذِيرَ مِنْهُ.

وَقَدْ قَامَ الرُّسُلُ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِمَا أُمِرُوا بِهِ خَيْرَ قِيَام، وَبَيَّنُوا تَوْحِيدَ اللهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ خَيْرَ بَيَانٍ، وَكَانَ خَاتَمُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ،

فَلَقَدْ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ خَيْرَ كُتُبِهِ، فَقَدِ اشْتَمَلَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى تَوحِيدِ العِبَادَةِ لله وَحْدَهُ.

وَلَقَدْ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ التَّوحِيدَ فِي سُنَّتِهِ خَيْرَ بَيَان، وَقَطَعَ كُلَّ طَرِيْق تَخْدُسُ التَّوْحِيدَ، وَسَدَّ ذَرَائِعَ الشِّركِ؛ فَحَرَّمَ لُبْسَ الْحَلَقَة لِلرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دُفْعِهِ (١)، والتَّشَاؤُمُ (٢)، وَحَذَّرَ مِنَ العُلُو (٣)، وَحَرَّمَ السُّجُودَ لِغَيْرِ اللهِ (١)، وَبَيَّنَ وَعِيدَ مَنْ أَحَبً أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً (٥)، وَحَرَّمَ التَّصْوِيرَ لِذَوَاتِ الأَرْوَاح (١)، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً (٥)، وَحَرَّمَ التَّصْوِيرَ لِذَوَاتِ الأَرْوَاح (١)، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ

<sup>(</sup>۱) عَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ِ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: « الْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنَا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيكَ مَا أَفَلَحْتَ أَبِداً » . حَدِيْثُ حَسَنَّ سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَرْفُوعاً: « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٥٧٥٧) ومُسْلِمٌ (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) عَنْ ابنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عنهُمَا- قَالَ: قَالَ ﷺ: « إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمُ الغُلُوَّ؛ فَإِنِّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمُ الغُلُوُ » سُيَاتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ ﴿ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَسُولُ اللهِ قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>٥) عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفَيَان ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺيَقُولُ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً فَلُيْتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٩٧٧) وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ١٠٠) وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٥٢٢٥) وَالتَّرْمِذِيُّ (٥/ ٩٠) وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (٢/ ١٤٥١) وَغَيْرُهُمْ وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺقَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِؤُونَ بِخَلْقِ اللهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٥٦١٠) ومُسْلِمٌ (١٦٦٨/٣).

وَسِيلَةٌ إِلَى الشُّركِ أَوْ ذَرِيعَةٌ إِلَيْهِ.

كُلُّ ذَلِكَ لِسَدِّ بَابِ الشَّرِكِ، وَقَطْعاً لِدَابِرِهِ (().

وَإِنَّ أَوْلَى مَا تُصْرَفُ فِيْهِ الْأَوْقَاتُ، وَخَيْرُ مَا يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ هُوَ الْاهْتِمَامُ بِتَوحِيدِ اللهِ وَإِخْلاصِ الدِّينِ لَهُ عِلْماً وَعَمَلاً وَدَعْوَةً وَبَيَاناً.

وَعَمَلاً بِذَلِكَ أَرَدْتُ الْإِسْهَامَ فِي تَحْقِيْقِ كِتَابٍ مِنْ أَبْدَعِ كُتُبِ الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ وَالَّذِي جَمَعَ فِيْهِ مُؤَلِّفُهُ فُنُوناً عَدِيدَةً تَدُلُّ عَلَى عُمْقِ عِلْمِهِ، وَرُسُوخِ قَدَمِهِ فِي العِلْم.

وَأَعْنِي بِهِ كِتَابَ «ئيسِيْرِ العَزِيْرِ الْحَمِيدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَالَّذِي قَامَ مُوَلِّفُهُ العَلاَّمَةُ الْمُحَدِّثُ الفقِيهُ سُلَيْمَانُ ابنُ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ ابنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - بِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ الَّذِي هُو حَقُ اللهِ عَلَى العَبِيدِ تَأْلِيفِ جَدِّهِ شَيْخِ الإسلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَمَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ مِنَ الْمَكَانَةِ العَلِيَّةِ، وَالْمَنْزِلَةِ العِلْمِيَّةِ؛ فَقَامُوا بِخِدْمَتِهِ خِدْمَةٌ عَظِيْمَةٌ بِشَرْحِهِ، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَشَرْحِ مَسَائِلِهِ، وَتَخْرِيجِ أَحَادِيْثِهِ، وَالدِّفَاعِ عَنْهُ، وَعَنْ مُؤَلِّفِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَكِتَابُ تَيْسِيْرِ الْعَزِيْنِ الْحَمِيْدِ أَوَّلُ شَرْحٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ، وَأَوْسَعُ وَأَبْسَطُ مَا كُتِبَ مِنَ الشُّرُوحِ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَلِغَزَارَةِ عِلْمَ الشَّيْخِ سُلِيَّمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مَلاَّ كِتَابَهُ «التَّيْسِيْرَ» بِالأَحَادِيثِ وَالاَّثَارِ وَالنُّقُولِ البَدِيعَةِ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ .

وَمَعَ أَهَمْيَّةِ ٱلكِتَابِ، وَمَا حَوَاهُ مِنَ ٱلدُّرَرِ والنَّفَائِسِ لَمْ أَجِدْ مَنْ طَبَعَهُ طَبْعَةُ تَلِيقُ

<sup>(</sup>١) مِنْ مُقَدُّمَةِ رِسَالَتِي الْمَاجِسْتير «الأحَادِيْثُ الْمَوضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْجِيدَ العِبَادَةِ ، جَمْعاً وَدِرَاسَة ».

بِمَكَانَةِ الكِتَابِ وَمَكَانَةِ مُؤَلِّفِهِ، فَطَبَعَهُ الْمَكْتُبُ الإسْلامِيِّ قَدِيْماً عَامَ .. ثُمَّ طَبَعَهُ طَبَعَهُ أُخْرَى كَثِيْرَةَ التَّحْرِيفِ ثُمَّ تَتَابَعَ الطَّبَّاعُونَ عَلَى طِبَاعَةِ الكِتَابِ دُوْنَ ضَبْطٍ ولا عَزْوِ لِلآثَارِ والأَقْوَالِ وَإِنَّما اكْتَفَى مُعْظَمُهُمْ بِتَخْرِيجِ أَحَادِيْتِهِ (١).

وَالَّذِي جَمَعَ هِمَّتِي لِتَحْقِيقِ هَذَا الكِتَابِ أَنِي حَضَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ النَّبُويِ عَامَ ١٤١٨ هـ عِنْدَ الشَّيْخِ صَالِحِ العُبُودِ وَهُو يَشْرَحُ "التَّيْسِيرَ" فَبِيْنَمَا كُنْتُ أَسْتَمِعُ إِلَى قِرَاءَةِ أَحَدِ الإِخْوَةِ فِي "بَابِ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى الله" مر القارئ عَلَى قَوْل الشَّارِح: "وَلَفْظُ الأَذَى فِي اللَّغَةِ هُوَ لِمَا خَفَّ أَمْرُهُ، وَضَعُفَ أَثْرُهُ، مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوهِ".

فَقَرَأَهَا الْأَخُ كَمَا فِي الْمَطْبُوعِ: الشِّركِ وَالْمَكْرُوهِ..

فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ صَالِحِ العُبُودِ: لَعَلَّهَا : «مِنَ الشَّرِّ» وَلَيْسَ «الشُّركِ»

فَهَـٰذَا الْأَمْـرُ لَفَتَ انْتِبَاهِي إِلَى سُوءِ هَذِهِ الطَّبْعَةِ إِضَافَةً إِلَى أَخْطَاءٍ عَدِيدَةٍ كَانَتْ تَمُرُّ أَثْنَاءَ الدَّرْس ..

فَصِرْتُ أُرَاجِعُ «التَّيْسِيْرَ» عَلَى الكُتُبِ الَّتِي يَنْقُلُ مِنْهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ كَ«فَتَّحِ البَارِي»، وَكُتُبِ القَيِّمِ وَكُتُبِ شَيْخِ الإسْلامِ فَتَظْهَرُ لِي أَخْطَاءٌ عَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِلَي وَقَفْتُ عَلَى مَخْطُوطَتَيْنِ لِلِكِتَابِ<sup>(٢)</sup> وَهُمَا اللَّتَانِ رَمَزْتُ لَهُمَا بـ(أ، ب) ، فَصِرْتُ

<sup>(</sup>١) أَنْنَاءَ عَمَلِي فِي "التَّسِيْرِ" أُخْبِرْتُ أَنَّ كِتَابَ "التَّسِيْرِ" حُقَّقَ فِي ثَلاثِ رَسَائِلَ عِلْمِيَّةِ بِجَامِعَةِ أُمُّ القُرَى، فَلَمْ يُثْنِنِي ذَلِكَ عَنْ عَمَلِي لِمَا أَعْلَمُهُ مِنْ مَشَاكِلِ الشَّرَاكَةِ فِي تَحْقِيْقِ الكِتَابِ الوَاحِدِ بِرَسَائِلَ جَامِعِيَّةٍ، وَأَنْهَا إِنَّ طُبِعَتْ - تَتَأَخَّرُ كَثِيْراً، وَهَذَا الوَاقِعُ فَإِلَى هَذَا الوَقْتِ لَمْ تُطَبَعْ تِلْكَ الرَّسَائِلَ جَامِعِيَّةٍ، وَأَنْهَا إِنْ طُبِعَتْ - تَتَأَخَّرُ كَثِيْراً، وَهَذَا الوَاقِعُ فَإِلَى هَذَا الوَقْتِ لَمْ تُطْبَعْ تِلْكَ الرَّسَائِلَ ، ثُمَّ إِنِّي فِي تَارِيْخِ ٤/٢/٢/٤هـ؛ اطلَّعْتُ عَلَى هَذِهِ الرَّسَائِلِ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ - خَفِظُهُ اللهُ وَرَعَاهُ - بِجَامِعَةِ أُمُّ القُرَى فَوَجَدُّتُهَا لَمْ تُتَمِّم مَكُوبَةٍ النَّاكَةِ بِالضَّبْطِ بِالشَّكُلِ مَعَ مُلاحَظَاتٍ النَّقُصَ الكَائِنَ فِي "التَّيْسِيْر"، وَلَمْ يَهُتُمَّ بَاحِنَانِ مِنَ الثَّلاثَةِ بِالضَّبْطِ بِالشَّكُلِ مَعَ مُلاحَظَاتٍ عَدِيدَةٍ عَلَى عَمَلِهِمْ مَعَ أَنَّهُ جُهْدٌ مَشْكُورٌ، وَعَمَلٌ جَيِّدٌ يَسْتَحِقُونَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ اسْتَفْدتُ شَيْئًا يَسِيْراً مِنْ عَمَلِهِمْ مَعَ أَنَّهُ جُهْدٌ مَشْكُورٌ، وَعَمَلٌ جَيِّدٌ يَسْتَحِقُونَ الثَنَاءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ اسْتَفْدتُ شَيْئًا يَسِيْراً مِنْ عَمَلِهِمْ

<sup>(</sup>٢) حَصَلْتُ عَلَى الْأُولَى مِنْ أَخِي الْفَاضِلِ عَبْدِالله بنِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ آلِ الشَّيْخِ أَثْنَاءَ تَحْضِيرِهِ

أُقَابِلُ عَلَى الْمَخْطُوطِ ثُمَّ أَحْضُرُ الدَّرْسَ وَأَنَبُهُ عَلَى التَّصْوِيبَاتِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَعَلَنِي الشَّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ قَارِئَ الكِتَابِ، وَبَعْدَ نِهَايَةِ الكِتَابِ بِتَكْمِلَتِهِ مِنْ فَتَّحِ الْمَجْيُدِ رَأَى الشَّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ أَنْ يُعِيدَ شَرْحَ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ بِدَايَتِهِ بِشَرْطِ تَحْضِيْرِ المَّرْسِ مُقَابَلاً عَلَى الْمَخْطُوطَتَيْن.

فَتَمَّ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَرَأْتُ الكِتَابَ كَامِلاً عَلَى الشَّيْخِ صَالِحِ العُبُودِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبُويِّ وَكَانَتْ بِدَايَةُ الدُّرُوسِ فِي أَوَائِلِ سَنَةَ ١٤١٩هـ وَانْتَهَيْتُ مِنْ قِرَاءَةِ نِهَايَةِ «التَّيْسِيْرِ» - دُوْنَ تَتِمَّتِهِ مِنْ فَتَّحِ الْمَجِيْدِ - فِي ٢٦/٢٦/ ١٤٢١هـ كَمَا هُوَ مُقَيَّدٌ فِي كِتَابِي.

وَفِي تِلْكَ الفَتْرَةِ قَابَلْتُ الكِتَابَ عَلَى النُسْخَتَيْنِ الْخَطِّيَتَيْنِ، وَخَرَّجْتُ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنَ الْآحَادِيْثِ وَالآثارِ، وَعَزَوْتُ جُمْلَةً كَبِيْرَةً مِنْ أَقْوَال العُلَمَاءِ.

ثُم عَرَضَتْ لِي مَشَاعِلُ صَرَفَتْنِي عَنْ إِثْمَامٍ طِبَاعَةِ الكِتَابِ، وَمَعَ ذَلِكَ كُنْتُ مُهْتَمَّا بِتَحْصِيلِ نُسَخِ أُخْرَى لِلْكِتَابِ فَوَقَّقِنِي اللهُ تَعَالَى بِالْحُصُولَ عَلَى أَرْبَعِ نُسَخِ أُخْرَى، وَاطَّلَعْتُ عَلَى تُسخَتَيْنِ أُخْرَيْنِ، فَقَابَلْتُ الكِتَابَ عَلَى تُلاثٍ مِنْهَا، وَاسْتَفَدْتُ مِنَ الثَّلاثَةِ الأُخْرَى اسْتِفَادَةً يَسِيْرَةً، وَضَبَطْتُ الكِتَابَ بِالشَّكُلِ، وَاسْتَفَدْتُ مِنَ الثَّلاثَةِ الأُخْرَى اسْتِفَادَةً يَسِيْرَةً، وَضَبَطْتُ الكِتَابَ بِالشَّكُلِ، وَحَدَمْتُ الكِتَابَ عَلَى قَدَرَ طَاقَتِي مَعَ ضَعْفِي وَتَقْصِيْرِي، وَعَلَى مَا سَيَاتِي بَيَانُهُ مِنْ (عَمَلِي فِي الكِتَابِ».

خُطَّةُ البَحْثِ:

عَمَلِي - إِجْمَالًا - يَتَلَخَّصُ فِي ثَلاثَةِ أُمُورٍ: أَوَّلاً: قِسْمُ الدِّرَاسَةِ.

ثَانِياً: النَّصُّ الْمُحَقَّقُ.

للمَاجِسْتيرِ بِالجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنَ الأَصْلِ الْمَحْفُوظِ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى، وَالْأُخْرَى مُصَوَّرَةٌ بِالْجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ عَنِ النُّسْخَةِ الأَصْلِ بِمَكْتَبَةِ الرِّياضِ

ثَالِثاً: عَمَلُ فَهَارِسَ عِلْمِيَّةٍ لِلْكِتَابِ.

وَقَسَّمْتُ الدِّرَاسَةَ إِلَى : مُقَدِّمَةٍ، وَثَلائَةٍ فُصُول

أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ: فَذَكَرْتُ فِيْهَا أَهَمِّيَّةَ التَّوْجِيْدِ، وَسَبَبَ خِدْمَتِي لِكِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»، وَخُطَّةَ البَحْثِ، وَالشَّكْرَ وَالتَّقْدِيْرَ.

وَأَمَّا الفَصْلُ الأَوَّلُ: فَتَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمَنْهَجُهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَفِيْهِ مَبْحَثَان:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: تَرْجَمَةُ شَيْخِ الْإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - الْمَبْحَثُ الثَّانِي: بَرَاعَتُهُ فِي عِلْم الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَأَمَّا الفَصْلُ الثَّانِي: فَتَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُم اللهُ - ، ونُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»، وَفَيْدٍ مَبْحَثَان:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُم اللهُ - .

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».

وَفِي هَذَا الْمَبْحَثِ تَرْجَمْتُ تَرْجَمَةً مُوْجَزَةً لِلشَّيْخِ العَلاَّمَةِ الْمُجَدِّدِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابنِ حَسَنٍ - رَحِمَهُ اللهُ -. ابنِ حَسَنٍ - رَحِمَهُ اللهُ -.

وَذَلِكَ لَأَنِي أَكْمَلْتُ كِتَابَ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ - كَمَا أَكَمَلُه بِلَاكَ مَنْ سَبَقَنِي - ، وَمِنَ النُّقُولِ الَّتِي نَقَلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ فِي كِتَابِهِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» عَنْ نُسْخَةٍ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ عَلَيْهَا هَوَامِشُ لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَأَمَّا الفَصْلُ الثَّالِثُ: فَوَصْفُ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وعَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ. وَفِيْهِ مَبْحَثَان: الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ.

وَيَعْدَ عَرْضِ الكِتَابِ مُحَقَّقاً صَنَعْتُ فَهَارِسَ تُسَاعِدُ البَاحِثَ فِي الوُصُولِ إِلَى مُرَادِهِ وَهِيَ كَالآتِي:

فِهْرِسُ الآياتِ، وَفِهْرِسُ الْأَحَادِيْثِ وَالآثارِ، وَفِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ، وَفِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ.

وكتبه :

أسامة بن عطايا العتيبي www.otaiby.net

\* \* \*

#### شُكرُ وَتَقديرُ

فِي خِتَامِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الْجَزِيلِ لِكُلِّ مَنْ سَاعَدَنِي فِي الْحُصُولِ عَلَى مَخْطُوطٍ، أَوْ سَاعَدَنِي فِي تَصْوِيبِ خَطَإٍ، أَوْ مَشُورَةٍ أَوْ فَائِدَةٍ، وَأَخُصُ بِالذَّكْرِ سَمَاحَةَ الْمُفْتِي الشَّيْخِ العَلاَّمَةَ عَبْدَالغَوزِيْزِ بنَ عَبْدِاللهِ آلَ الشَّيْخِ الَّذِي تَفَصَّلَ بِالنَّظْرِ فِي كِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» وَأَبْدَى سَعَادَتَهُ لِخِدْمَتِي لِهَذَا الكِتَابِ، وَالشَّيْخِ الْعَلاَّمَةَ مُحَمَّدَ ابن حَسَنِ آلَ الشَّيْخِ عُضُو هَيْتَةٍ كِبَارِ العُلَمَاءِ، وَالشَّيْخِ العَلاَّمَة صَالِحَ بنَ عَبْدِالعَزِيْزِ ابنِ مُحَمَّدٍ آلَ الشَّيْخِ عَلَى اهْتِمَامِهِ بِالكِتَابِ، وَإِمْدَادِهِ لِي بِبَعْضِ الْمُلاحَظَاتِ الَّتِي اسْتَفَدْتُ مَنْهَا.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ صَالِحَ بِنَ عَبْدِاللهِ العُبُودِ الَّذِي كَانَ الْمُشْرِفُ الأَوَّلَ عَلَى عَمَلِي، وَالَّذِي وَالَّذِي قَرَأْتُ عَلَيْهِ الكِتَابَ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطَيَّتَيْنِ، وَشَجَّعَنِي، وَسَاعَدَنِي فِي الْحُصُولِ عَلَى بَعْض مَخْطُوطَاتِ الكِتَابِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْراً.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ الفَّاضِلَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ العَقِيلَ الَّذِي كَانَ مُشَجِّعاً لِي فِي الْمُضِيِّ فِي تَحْقِيْقِ الكِتَابِ مَعَ إِفَادَتِي بِمُلاحَظَاتٍ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ الْفَاضِلَ سُعُودَ بِنَ عَبْدِالعَزِيْزِ الدَّعْجَانِ أَشْكُرُهُ عَلَى تَفَضُّلُهِ بِمُرَاجَعَةِ قِسْمٍ مِنْ عَمَلِي عَلَى الكِتَابِ، وَمُسَاعَدَتِي فِي مُقَابَلَةِ تَتِمَّةِ «التَّيْسِيْرِ» عَلَى النُسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ مِنْ فَتَح الْمَجِيْدِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْراً، وَشَكَرَ اللهُ لَهُ.

وَكَذَلِكَ أَشْكُرُ أَحَدَ الإِخْوَةِ الْأَفَاضِلِ مِنَ الكُوَيْتِ<sup>(١)</sup> عَلَى حَثِّهِ الدَّاثِمِ لِي لإِثْمَامِ الكَتَابِ، جَزَاهُ اللهُ خَيْراً وَبَارَكَ فِيْهِ.

هَـذَا وأَسْـأَلُ اللهَ أَنْ يُوفَقَـنِي، وَيُسَـدُدَ قَلَمِي وَرَأْيِي، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي خَالِصاً لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي صَالِحَ عَمَلِي.

وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) طَلَبَ مِنِّي ذَلِكَ الآخُ ألا أَذْكُرَ اسْمَهُ، وَهَذَا مِنْ تَوَاضُعِهِ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً.





# الفَصْلُ الأَوَّلُ تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمَنْهَجُهُ فِي كِتَابِ التَّوْجِيْدِ.

وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ شَيْحِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ. المَبْحَثُ الثَّانِي: بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.







## الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإِسْلامِ مُعَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ<sup>(١)</sup>

## اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُوَ شَيْخُ الإسلامِ، وَالعَلاَّمةُ الْهُمَامُ، وَالْمُجَدُّدُ لِمَا انْدَرَسَ مِنْ مَعَالِمِ دِيْنِ الإِسْلامِ، الإِمَامُ أَبُو الحُسَيْنِ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ ابن أَحْمَدَ بن رَاشِدِ الوُهَيْئِيُّ، التَّمِيْمِيُّ.

وَنَسَبُهُ مَعْرُوفٌ إِلَى قَبِيْلَةِ تَمِيْمِ الشَّهِيْرَةِ، وَقَدْ رَوَى البخاريُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ - أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِى تَمِيْمٍ مِنْ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ قَالَ: ﴿ لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِى تَمِيْمٍ مِنْ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ قَالَ: وَجَاءَتُ اللهِ ﴾ مَسَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: وَجَاءَتُ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا ﴾ قَالَ: وَكَانَتُ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا ﴾ قَالَ: وَكَانَتُ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿ أَعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ ﴾ (٢).

وُلِـدَ - رَحِمَـهُ اللهُ - سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِاْتَةٍ بَعْدَ الأَلْفِ ١١١٥هـ فِي العُيَيْنَةَ وَهِيَ بَلْدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ مَدِينَةِ الرِّيَاضِ.

## نَشْأَتُهُ وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ وذِكْرُ شُيُوخِهِ:

نَشَأَ فِي حِجْرِ وَالِدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَكَانَ فَقِيْهاً، قَاضِياً، فَتَعَلَّمَ مِنْ وَالِدِهِ بَعْضَ العُلُوم الشَّرْعِيَّةِ.

حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ وَلَمَّا يَبْلُغِ العَاشِرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَقَدَّمَهُ أَبُوهُ للصَّلاةِ بِالنَّاسِ

<sup>(</sup>١) كَتَبَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ صَالِحُ بنُ عَبْدِاللهِ العُبُود تَرْجَمَةً حافِلَةً لِشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ السَّلَفِيَّةِ وَأَثْرِهَا فِي عَبْدِالوَهَّابِ السَّلَفِيَّةِ وَأَثْرِهَا فِي العَالَمِ الإسْلامِيُّ» فَيُرْجَعُ إِلَى ذَلِكَ الكِتَابِ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ عَايَةً.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٠٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٢).

جَمَاعَةً وَهُـوَ فِي الثَّانِيَةِ عَشْرَةً مِنْ عُمُرهِ، وَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَكَانَ مثابراً عَلَى طَلَبِ العِلْم، فَدَرَسَ عَلَى وَالِدِهِ فِي الفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ وَفِي التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالْعَقِيْدَةِ.

وَكَانَ السَّيْخُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - شَغُوفاً بِكُتُبِ شَيْخِ الْإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ وَالْإِمَامِ ابنِ القَيِّمِ - رَحِمَهُمَا اللهُ - ثُمَّ حَمَلَهُ الشَّوْقُ إِلَى حَجَّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ، والنَّهْلِ مِنْ عُلُومِ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، فَذَهَبَ فِي الْحَرَامِ لأَدَاءِ وَرِيضَةِ الحَجِّ، والنَّهْلِ مِنْ عُلُومِ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، فَذَهَبَ فِي الْمَحَدُ وَحَجَّ بَيْتَ اللهِ الْحَرَامَ وَالْتَقَى بِعُلَمَاءِ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ فَكَانَ مِمَّنْ لَقِيهُمْ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بِنُ إِبْرَاهِيْمِ آلُ سَيْفٍ، وَالشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدُ حَيَاة السَّيْخُ السَّيْخِ اللهَ الْمَحْدَةُ فَي الْبَصْرَةِ حَيْثُ نَوْلَ عِنْدَ الشَّيْخِ اللهَ الْمَحْمُوعِيِّ، وَذَكَرَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ أَنَّ جَدَّهُ أَلْفَ كِتَابَ النَّوْحِيْدِ فِي البَصْرَةِ حَيْثُ نَوْلَ عِنْدَ الشَّيْخِ الْمَحْمُوعِيِّ، وَذَكَرَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ أَنَّ جَدَّهُ أَلَّفَ كِتَابَ الْتَوْحِيْدِ فِي البَصْرَةِ جَمَعَهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ التَّيْ فِي مَدَارِسُ البَصْرَةِ ؟

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ التَّوَجُّهَ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَسْتَطعْ إِكْمَالَ رِحْلَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَى نَجْدٍ، وَفِي طِرِيقِ عَوْدَتِهِ إِلَى نَجْدٍ مَرَّ بِالأَحْسَاءِ فَنَهَلَ مِنْ عُلُومٍ عُلَمَاثِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نَجْدٍ.

## دَعْوَتُهُ وَجِهَادُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ:

لَمَّا رَجَعَ مِنْ رِحْلَتِهِ فِي طلب العِلْمِ، وَانْتَقَلَ وَالِدُهُ وَأُسْرَتُهُ إِلَى حُرَيْمِلاً وَهِيَ بَلْدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ مَدِيْنَةِ الرِّيَاضِ دُونَ الْمِأْتَةِ كِيْلٍ؛ أَخَذَ يَنْشُرُ عِلْمَهُ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ مَا وَفَقَهُ اللهُ إِلَيْهِ مِنْ عُلُومٍ أَخَذَهَا فِي الْحَرَمَيْنِ وَالعِرَاقِ وَالأَحْسَاءِ.

وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - ذَكِيًّا، فَطِناً، مُثَابِراً فِي طَلَبِ العِلْمِ، والدَّعْوَةِ إلَى اللهِ، جَرِيْناً وَشُدِّا وَشُدَادَ مِنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ جَرِيْناً وَشُدَّا وَشَكَادَ مِنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ تَعَلَّمَ مِنْهُمْ مَحَبَّةَ العَقِيدَةِ وَعِظَمَ شَأْنِهَا، وَكَانَ الْحَاصِلَ عَلَى قَصَبِ السَّبْقِ فِي ذَلِكَ مِنْ شُيُوحِهِ: الشَّيْخُ مُحَمَّد حياة السَّنْدِيُّ وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ آلُ سَيْفٍ

<sup>(</sup>١) انْظُرِ: الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ (٩/ ٢١٥)

حَيْثُ الْتَقَى بِهِمَا فِي الْمَدِيْنَةِ، وَوَجَّهَاهُ نَحْوَ الْعَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ.

فَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - يُنْكِرُ البِدَعَ بِشِدَّةٍ، وَقَدْ ظَهَرَتْ جُرْأَتُهُ فِي إِنْكَارِ البِدَعِ لَمَّا دَخَلَ البَصْرَةَ لِطَلَبِ العِلْمِ، فَأَنْكَرَ مَظَاهِرَ الشُّركِ بِالقُبُورِ وَبِالْمَوتَى، وَعِبَادَةَ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ لأَنَّ البَصْرَةَ يَعْلُبُ عَلَيْهَا الرَّافِضَةُ فِي زَمَنِ الشَّيْخِ إلَى زَمَنِنا هَذَا، فَأُوذِي مِنَ الرَّافِضَةِ وأَشْبَاهِهِمْ مِنْ عَبَدَةِ القُبُورِ، فَخَرَجَ مِنْهَا حَتَّى كَادَ يَهْلَكُ لَوْلا أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلً - يَسَّرَ لَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الزَّبَيْرِ فَحَمَلَهُ وَسَقَاهُ وَأَطْعَمَهُ، ثُمَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الزَّبَيْرِ فَحَمَلَهُ وَسَقَاهُ وَأَطْعَمَهُ، ثُمَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الزَّبَيْرِ فَحَمَلَهُ وَسَقَاهُ وَأَطْعَمَهُ، ثُمَّ رَجُلاً إلى حَيْثُ يُرِيْدُ.

فَالشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - كَانَ نَاصِحاً للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ، هَذِهِ الْبِدَايَةُ مِنْ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي شَبَابِهِ لَقِيَتْ قَبُولاً مِنْ كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ فِي بَادِئِ الأَمْرِ، وَمُعَارَضَةً مِنَ الأَكثرِيْنَ حَتَّى تَسَبَّبَتْ لَهُ هَدُهِ الْجُرْأَةُ وَهَذِهِ الشَّجَاعَةُ وَهَذَا الْحِرْصُ عَلَى أَهْلِ بَلَدِهِ وَالنِّي انْتَقَلَ إليها وَهِي حُرَيْمِلاءُ، فَأُودِي، فَأَمَرَهُ أَبُوهُ أَنْ يُخَفِّفَ مِنْ نَسَاطِهِ.

فَلَمَّا تُوفِّي وَالِدُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَاصَلَ الدَّعْوَةَ وَبَدَأَ يُنَاصِحُ النَّاسَ وَيُعَلِّمُهُمْ، وَيُعْلَمُهُمْ، وَيُعْلَمُ اللهُ عَلَى الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الفُسَّاقِ وَأَهْلِ البِدَعِ حَتَّى اجْتَمَعَ بَعْضُ الْمُفْسِدِينَ فِي حُرَيْمِلاءَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَسَوَّرُوا بَيْتُهُ، فَفَطِنَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَنَهَرُوا هَذَا الْمُتَسَلِّقَ الَّذِي أَرَادَ الفَتكَ بِالشَّيْخِ، وَنُصِحَ الشَّيْخُ بِالْخُرُوجِ مِنْ حُرَيْمِلاءً، فَخَرَجَ مِنْهَ الْمُتَسَلِّقَ الْأَلْفِ 100 هـ تَقْرِيباً. إلى العُينَةِ، وَهَذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِأْتَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ 100 هـ تَقْرِيباً.

فَالْتَقَى بِأَمِيْرِ العُيَيْنَةِ عُثْمَانَ بنِ مُعَمَّرِ فَدَعَاهُ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيْعَةِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ، وَوَعَـدَهُ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَقَبِلَ ابنُ مُعَمَّرِ فَوَعَـدَهُ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَقَبِلَ ابنُ مُعَمَّر فَعَمَّر بَهَدْمِ الْأَشْجَارِ نُصْرَةَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ، فَبَدَأَ الشَّيْخُ بِمُؤَازَرَةٍ مِنِ ابنِ مُعَمَّر بِهَدْمِ الْأَشْجَارِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ. الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَهُمْ وَهَدْمِ القَبَابِ وَالقَبُورِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَجَاءَتُ وَاعْتَرَفَتْ عِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ النَّيْخِ مُحَمَّدِ فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ النَّيْخِ كَانَ بِمَثَابَةِ الْمُشِيْرِ وَالوَزِيْرِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُفْتِي لابنِ مُعَمِّرٍ فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ

كُمَا فَعَلَ النّبِيُّ - ﷺ - بِالْغَامِدِيَّةِ، فَلَمَّا انْتَشَرَ هَذَا الْخَبَرُ بَيْنَ أَهْلِ نَجْدٍ وَوَصَلَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَى حَاكِمِ الْأَحْسَاءِ سُلّيْمَانَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُرَيْعِرِ وَهُوَ مِنْ بَنِي خَالِدٍ فَكَتَبَ الْمَعْرَبُ إِلَى ابنِ مُعَمَّدِ بَنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَبلَّغَ أَمِيْرُ إِلْكَيْنَةَ الْمَيْنِ الْعُيْنِيَةِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الشّيْخِ مُحَمَّد بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَبلَّغَ أَمِيْرُ الْعُيْنَةَ السَّيْخِ مُحَمَّد بن عَبْدِالوَهَّابِ، وَخَافَ مِنْ حَاكِمِ الْأَحْسَاءِ لأَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِ الْعُيْنَةَ السَّيْخَ مُحَمَّد بن عَبْدِالوَهَابِ، وَخَافَ مِنْ حَاكِمِ الْأَحْسَاءِ اللهَ الْمَالُ، وَحَشِي أَنْ يَعْطِيهِ عَنْهُ الْمَالُ، وَخَشِي أَنْ يَعْرَوهُ، وَخَذَلَ الشَّيْخَ مُحَمَّد بن عَبْدِالوَهَابِ أَنْ يَقَتَلُهُ إِذَا خَرَجَ.

فلَمّا خَرَجَ حَمَى اللهُ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ هَذَا الفَارسِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَوَصَلَ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ إِلَى الدِّرْعِيَّةِ وَكَانَ الإَمَامُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِنْدَ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ أَمِيْ الدِّرْعِيَّةِ، فَنَزَلَ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِنْدَ أَحَدِ طُلاَّبِهِ وَهُو عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سُويلِم فَنزَلَ عِنْدَهُ فَأَكْرَمَهُ وَصَارَ النَّاسُ يَتَوافَدُونَ عَلَى الشَّيْخ فِي مَنْزِل ابن سُويلِم.

وَجَاءَ الْأَمِيْرُ مُحَمَّدُ بِنُ سُعُودٍ إِلَى بَيتِ ابِنِ سُويلِم وَسَلَّمَ عَلَى الشَّيْخِ وَاسْتَفْهَمَهُ عَنْ دَعْوَتِهِ فَبَيْنَ لَهُ دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ، وَذَكَرَهُ بِاللهِ، وَرَجَى أَنْ يَكُونَ إِمَاماً لِلْمُسْلِمِيْنَ فَيَجْمَعُ اللهُ لَهُ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا، وَلِذُرِيَّتِهِ إِنِ اسْتَمْسَكَ بِهَذِهِ العَقيدةِ المُسْلِمِيْنَ فَيَجْمَعُ اللهُ لَهُ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا، وَلِذُرِيَّتِهِ إِنِ اسْتَمْسَكَ بِهَذِهِ العَقيدةِ السَّلْفِيَّةِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَ الإمامِ مُحَمَّدِ بن سُعُودٍ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمَبَارَكَةِ فَاقْتَنَعَ بِنُصْرَتِهَا وَتَعَاهَدَا عَلَى نُصْرَةِ التَّوْحِيْدِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.

فَتَأَسَّسَتْ نَوَاةُ الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةِ الأُوْلَى فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِنْ عام ١١٥٨هـ، الَّذِي اتَّفَقَ فِيهِ السَّيْفُ وَالقَلَمُ؛ سَيفُ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَلِسَانُ وَقَلَمُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - فَبَدَوُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ، وَقَلَمُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - فَبَدَوُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ، وَإِرْسَالِ الرَّسَائِلِ لِلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ فِي تِلْكَ القُرَى وَالْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ بِبَلْدَةِ الدَّرْعِيَّةِ، وَإِرْسَالُ الرَّسَائِلُ وَعَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا.

وتَتَلْمَذُ عَلَى يَدِ الشَّيْخِ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْأَفَاضِلِ وَذُويِ الْمَنَازِلِ الرَّفِيْعَةِ وَمِنْ

غَيْرِهِمْ مِنْهُم: الإِمَامُ الْمُجَاهِدُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ، والإِمَامُ الْمُجَاهِدُ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، وَالإَمَامُ الْمُجَاهِدُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَأَبْنَاءُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، وَابنُهُ الإِمَامُ الْمُجَاهِدُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَأَبْنَاءُ الشَّيْخِ مُحَدَّلِهِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ: الشَّيْخُ حُسَيْنٌ، وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيْمُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ وَاللَّيْخُ سُلِيْمَانَ.

وَكَذَلِكَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَن، وَالشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ غَنَّامٍ، وَالشَّيْخُ حَمَدُ بنُ نَاصِرِ بنِ مُعَمَّرٍ وَغَيْرُهُمْ - رَحِمَهُمُ اللهُ - .

فَبَدَأَ أَهْلُ البَاطِلِ يَجْمَعُونَ أَصْحَابَهُمْ لِحَرْبِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ فَبَدَأَتِ الْحُرُوبُ وَالْمَعَارِكُ وَكَانَ الَّذِي بَدَأَ هُمْ أَهْلُ البَاطِلِ، فَمَنْ حَارَبَ دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ وَتَرَكَهَا وَحَاوَلَ قَتْلَ أَهْلِهَا قُتِلَ لَانَّهُ مُرْتَدُّ حَيْثُ لَمْ يَقْبُلِ التَّوْحِيْدَ وَرَضِيَ بِالشِّرْكِ كَعِبَادَةِ الأَسْجَارِ وَالأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ مُنْتَشِرَةً فِي نَجْدٍ، بَلِ كَانُوا يَعْبُدُونَ بَعْضَ الْمَغَارَاتِ، وَتَذْهَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ العَقِيمُ حَتَّى تَحْمِلَ!

فَانْتَشَرَتِ الدَّعْوَةُ وَنَصَرَهَا اللهُ.

وَمَاتَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ وَقَدِ التَّأَمَتُ نَجْدٌ كُلُهَا تَحْتَ إِمْرَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ابنه عَبْدُالعَزِيزِ حَمَلَ الدَّعْوَةَ وَنَشَرَهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ ابنه سُعُودٌ، وَفِي عَهْدِ سُعُودٍ بَلَغَتِ الدَّعْوَةُ وَبَلَغَتِ الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةُ الأُولَى أَوْجَ قُوتِهَا وَدَخَلَ ضِمْنَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةُ الأُولَى أَوْجَ قُوتِهَا وَدَخَلَ ضِمْنَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الدَّرَوَةِ الدَّرْيَةِ الشَّرْقِيَّةِ أَيْ أَنَّ مُعْظَمَ الْجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، حَتَّى قَرُبَ مِنْ دِمَشْقَ.

وَسَأَتَحَدَّثُ عَنْ جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ العِلْمِيَّةِ عِنْدَ الشَّيْخِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الفَصْل.

## وَفَاتُهُ:

تُوفِّيَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - آواخِرَ سَنَةِ ١٢٠٦هـ وَعُمُرُهُ ٩١ سَنَةً، بَعْدَمَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ مِنِ انْتِشَارِ التَّوْحِيْدِ وَنَبْدِ الْخُرَافَةِ والشَّرْكِ، وَكَثْرَةِ الطُّلاَّبِ، وَالعُلَمَاءِ الَّذِيْنَ نَهَلُوا مِنْهُ، وَأَصْلَحَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَأَصْلَحَ أَعْمَالَهُمْ، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ فِي جَمِيع

بِلادِ العَالَمِ وَلَقِيَتِ القَّبُولَ وَالثَّنَاءَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالصَّدْقِ والإخْلاصِ. رَحِمَهُ اللهُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيْحَ جَنَّاتِهِ.

## مؤَلَّفاتُهُ:

أَلَفَ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ مُؤَلَّفَاتٍ كَثِيْرَةٍ فِي التَّوْحِيْدِ، والفِقْهِ، والتَّفْسِيْر، وَالْحَدِيْثِ، والسِّيْرَةِ، والوَعْظِ والتَّذْكِيْر.

وَقَدْ جُمِعَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ قِبَلِ جَامِعَةِ الإَمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ في عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، مع العِلْمِ أَنَّ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنْ مؤَلَّفَاتِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللهُ - مَوْجُودَةٌ فِي الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ.

وَمِنْ كُتُهِ النَّافِعَة : كِتَابُ التَّوْحِيْدِ، وَالْأُصُولُ النَّلاثَةُ، وَكَشْفُ الشُّبُهَاتِ، وَمَسْامُ، وَمُخْتَصَرُ زَادِ الْمَعَادِ، وَمِنْهَا وَمُسْتَعَلَمُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُخْتَصَرُ سِيْرَةِ البنِ هِشَام، وَمُخْتَصَرُ زَادِ الْمَعَادِ، وَمِنْهَا الْأُصُولُ السَّنَّةُ، وَ هَمُجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ»، وَغَيْرُهَا كَثِيْرٌ جِدًّا.

## الْمَبْحَثُ الثَّانِي

## بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ

لَقَدَ بَرَعَ شَيْخُ الإسلام مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى بَزَّ أَقْرَانَهُ، وَفَاقَ مُعَاصِرِيهِ فِي عِلْمِ الْمُعْتَقَدِ وَالفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالتَّفْسِيرِ.

وَلَقَـدَ كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مُجَدِّداً فِي بَيَانِ الْمُعْتَقَدِ، وَفِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، والفِقْهِ وَالتَّفْسِيْرِ، جَارِياً عَلَى طَرِيْقَةِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ كُلّهِ.

وَقَدْ أَطْنَبَ العُلَمَاءُ - رَحِمَهُم اللهُ - فِي النَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ فَضَائِلِهِ، وَمَا تَمَيَّزَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُرَكِّزَ عَلَى جَانِبٍ هَامٌ مَا زَالَ خَفِيًّا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ أَلا وَهُوَ أَنَّ شَيْخَ الإسلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ الْمُحَقِّقِيْنَ فِي عِلْم الْحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ، وَمَعْرِفَةِ صَحِيْجِهِ مِنْ سَقِيْمِهِ.

وَهَـذَا الْأَمْـرُ بَـيِّنٌ مِـنْ كَـلامِ العُلَمَـاءِ الَّذِيْنَ تَرْجَمُوا لَهُ، وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ، وكُتَبِهِ وَمُؤَلِّفَاتِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

أَمًّا مِنْ كَلام العُلَمَاءِ:

فقَالَ ابنُ بِشْرِ - رَحِمَهُ اللهُ - : «وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي صِغَرِهِ كَثِيْرَ اللهُ الْمُطَالَعَةِ فِي التَّفُسِيْرِ وَالْحَدِيثِ وَكَلامِ العُلَمَاءِ فِي أَصْلِ الإسْلامِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ فِي مَعْرِفَةِ التَّوْحِيْدِ وَتَحْقِيقِهِ وَمَعْرِفَةِ نَوَاقِضِهِ الْمُضِلَّةِ عَنْ طَرِيْقِهِ» (١).

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ قَاسِمٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أَمَدَّهُ اللهُ بِكَثْرَةِ الكُتُبِ، وَسُرْعَةِ النَّهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ قَاسِمٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أَمَدُّهُ اللهُ بِكثْرَ فِي طَلَبِهِ، وَسُرْعَةِ الْحِفْظِ، وَقُوَّةِ الإِذْرَاكِ، وَعَدَّمِ النِّسْيَانِ، سَمِعَ الْحَدِيثَ وَأَكثرَ فِي طَلَبِهِ، وَكتَبَ وَخَصَّلَ مَا لَمْ يُحَصِّلُ غَيْرُهُ، بَرَعَ فِي تَفْسِيْرِ القُرْآنِ، وَغَاصَ فِي دَقَائِقِ مَعَانِيهِ، وَاسْتَنْبُطَ مِنْهُ أَشْيَاءَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا، وَبَرَعَ فِي القُرْآنِ، وَغَاصَ فِي دَقَائِقٍ مَعَانِيهِ، وَاسْتَنْبُطَ مِنْهُ أَشْيَاءَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا، وَبَرَعَ فِي

<sup>(</sup>١) عُنْوَانُ الْمَجْدِ فِي تَارِيْخِ نَجْدٍ لِلعَلاَّمَةِ عُثْمَانَ بنِ بِشْرِ النَّجْدِيِّ (١/ ٦).

الْحَدِيْثِ وَحِفْظِهِ، فَقَلَّ مَنْ يَحْفَظُ مِثْلُهُ، مَعَ سُرْعَةِ اسْتِحْضَارِهِ لَهُ وَقْتَ إِقَامَةِ اللَّلِيلِ، وَفَاقَ النَّاسَ فِي مَعْرِفَةِ الفِقْهِ وَاخْتِلافِ الْمَذَاهِبِ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِيْنَ؛ بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا أَفْتَى؛ لَمْ يَلْتَزِمْ بِمَذْهَبِ، بَلْ بِمَا يَقُومُ دَلِيلُهُ عِنْدَهُ، تَمَسَّكَ وَالتَّابِعِيْنَ؛ بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا أَفْتَى؛ لَمْ يَلْتَزِمْ بِمَذْهَبِ، بَلْ بِمَا يَقُومُ دَلِيلُهُ عِنْدَهُ، تَمَسَّكَ بِأُصُولِ الكَتَابِ والسُّنَّةِ، وَتَأَيَّدَ بِإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ» (١٠).

وَأَمَّا مِنْ خِلالِ مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ: فَقَدْ أَخَذَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِلْمَ الْحَدِيْثِ عَنْ أَئِمَّةٍ أَجِلاً عَمِنْهُمُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الفَقِيْهُ عَبْدُالله بنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّيْفُ حَيْثُ أَجَازَهُ بِثَبَتِ الشَّيْخِ عَبْدِالبَاقِي بنِ أَبِي الْمَوَاهِبِ الْحَنْبَلِيِّ.

وَأَخَذَ عَنِ الْمُحَدِّثِ الكَبِيْرِ، وَالعَلاَّمَةِ السَّلَفِيِّ النَّحْرِيرِ مُحَمَّدُ حَيَاةٍ السَّنْدِيِّ الْمَدَنِيِّ "أَ، وَأَجَازَهُ بِمَرْوِيَّاتِهِ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ الْمُحَدِّثِ إِسْمَاعِيْلَ الْمَجْلُونِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «كَشْفِ الْخَفَا وَمُزِيلِ الالْتِبَاسِ عَمَّا اشْتُهِرَ مِنَ الأَحَادِيْثِ العَجْلُونِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «كَشْفِ الْخَفَا وَمُزِيلِ الالْتِبَاسِ عَمَّا اشْتُهِرَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ» وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ بِالبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا.

فَهُ وَ قَدِ اسْتَقَى عِلْمَ الْحَدِيثِ مِنْ مَشَايِخِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي عَصْرِهِ، فَلا عَجَبَ أَنْ أَصْبَحَ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ.

وَأَمَّا مِنَ النَّاحِيةِ العَمَلِيَّةِ فَقَدْ تَتَبَعْتُ كُتُبَ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ
- رَحِمَهُ اللهُ - فَكَمْ أَرَهُ صَحَّحَ حَدِيثاً أَوْ حَسَّنهُ إِلا وَيَكُونُ قَولُهُ مَبْنِيًّا عَلَى حُجَّةٍ
وَبُرْهَانِ، وَسَلَفٍ مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

وَلَمْ أَجِدْ حَدِيثًا اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الضَّعْفِ لا نِزَاعَ فِيْهِ:

<sup>(</sup>١) الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ (١٢/ ٨)

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ بِشْرِ فِي عُنْوَانِ الْمَجْدِ (١/ ٢٥-٢٦): "كَانَ لَهُ اليَدُ الطُّولَى فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ وَالْمَالِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَصَنَّفَ مُصَنَّفاً سَمَّاهُ :تُحْفَةَ الأَنَامِ فِي العَمَلِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، وَلَهُ مُصَنَّفاً عَيْرُهَا، رَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّفاً عَجِيباً؛ شَرْحاً عَلَى الأَرْبَعِيْنَ النَّوَوِيَّةِ، سَمَّاهُ: تُحْفَةَ المُجِبِّنَ فِي شَرْح الأَرْبَعِيْنَ».

صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَوْ حَسَّنَهُ، بَلْ هُوَ يَسْلُكُ مَسْلَكَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَكَذَلِكَ لَمْ أَرَهُ احْتَجَّ بِحَدِيْثٍ مَوْضُوعِ أَوْ لا أَصْلَ لَهُ أَوْ شَدِيْدَ الضَّعْفِ، بَلْ يَحْتَجُ بِالأَحَادِيثِ الصَّعِيْفِ الضَّعِيْفِ الضَّعِيْفِ الضَّعِيْفِ الْخَيْفُ فَعُمْهُهُ. الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ.

وَعَمَلُهُ هَذَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَاطِبَةً، وَهُمْ دَرَجَاتٌ فِي ذَلِكَ، فَلا تَجِدُ عَالِماً إِلاَّ وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ ضَعِيفاً، أَوْ ضَعَّفَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ صَحِيْحاً.

والاجْتِهَادُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ كَالاجْتِهَادِ فِي الْحُكْمِ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ سَوَاءً بِسَواءٍ.

وَالْمُهِـمُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى أَدِلَّةٍ وَبَرَاهِيْنَ أَصِيلَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَرْجِعُ هُوَ القَوَاعِدُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْحَدِيْثِ الْمُتَخَصِّصُونَ فِيْهِ.

وَكَذَلِكَ الاسْتِئْنَاسُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي قَامَتِ الأَدِلَّةُ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ أَمْرٌ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ مَعَ تَنْبِيْهِهِمْ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ ذِكْرِ سَنَدِهِ إِبْرَاءً لِلذَّمَّةِ.

وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - يَتَبَيَّنُ دِقَّةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِالوَهَّابِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْحَدْبِثِيَّةِ، وَطُولُ بَاعِهِ فِيْهِ.

وَسَأَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالَيْنِ أَحَدَهُمَا إِجْمَالِيًّا والآخَرَ تَفْصِيلِيًّا:

أَمَّا الْمِثَالُ الإِجْمَالِيُّ: فَهُوَ «مَجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ» وَالَّذِي جَمَعَ فِيهِ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ أَحَادِيْثَ الفِقْهِ مُبَوَّبَةً، وَحَلاَّهُ بِالآثارِ السَّلَفِيَّةِ، فَكَانَ كِتَاباً جَامِعاً لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ فِيْمَا أَعْلَمُ.

فَقَـدْ اسْتَوْعَبَ فِيْهِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَبْوَابَ الفِقْهِ، وَذَكَرَ فِيْهِ مَا يَرْبُوا عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ وَخَمْسِمِاْئَةِ حَدِيْثٍ وَأَثْرِ (٤٥٤عَحَدِيثاً وَأَثْراً).

وَقَدْ عَمِلْتُ مُقَارَنَةً بَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ كِتَاب

«الْمُنْتَقَى» لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، وَكِتَابِ «الْمُحَرَّرِ فِي الْحَدِيْثِ» للعَلاَّمَةِ ابنِ عَبْدِالْهَادِي، وَكِتَابِ «بُلُوغِ الْمَرَامِ» لِلِحَافِظِ ابنِ حَجْرٍ؛ فَوَجَدْتُ الفَارِقَ العَجِيبَ بَيْنَ كِتَابِ شَيْخِ الْإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ الكُتُبِ الأُخْرَى مَعَ عَظِيمِ فَائِدَتِهَا، وَمَنْزِلَةِ مُؤَلِّفِيْهَا - رَحِمَهُمُ اللهُ - .

فَفِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ - مَثَلاً - مِنَ الْمُنْتَقَى: (١٧٠) حَدِيْثاً، وَفِي الْمُحَرَّدِ: (٦١) حَدِيْثاً، وَفِي الْمُحَرَّدِ: (٦١) حَدِيْثاً، وَفِي الْبُلُوغِ: (٦٢) حَدِيْثاً، أَمَّا فِي كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ: (٢٧٨) حَدِيْثاً وَأَثْراً، مَعَ دِقَّتِهِ وَحُكْمِهِ عَلَى الْأَحَادِيْثِ كَثِيْراً، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ فَاقَهَا كَمَّا وَكَيْفاً فِيمَا ظَهَرَ لِي وَاللهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَقَدْ رَاجَعْتُ عَدَداً كَثِيْراً مِنَ الْآحَادِيْثِ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ البن عَبْدِالوَهَّابِ فِي مَجْمُوعِهِ الْحَدِيْثِيِّ فَوَجَدْتُهُ مُوَافِقاً لِلأَئِمَّةِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ مَعَ دِقَّةِ عِبَارَتِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَهَــذَا الْمَجْمُـوعُ حَـرِيٌّ بِـأَنْ يُقَرَّرَ عَلَى طُلاَّبِ العِلْمِ فِي الْجَامِعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَنْبَغِي الاعْتِنَاءُ بِهِ شَرْحاً وَتَوْضِيْحاً.

وَأَمَّا الْمِثَالُ التَّفْصِيْلِيُّ: فَمَا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ والآثارِ، وَسَأْفَصُلُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ بَعْدَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِلكِتَابِ:

## دِرَاسَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»

#### مَوْضُوعُ الْكِتَابِ:

إِنَّ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ مَوْضُوعٌ «فِي بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ: مِنْ تَوْحِيدِ العِبَادَةِ، وَبِيَانِهِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشِّركِ الأكْبَرِ أَوْ يُنَافِي كَمَالَهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشُّرْكِ الأصْغَرِ وَنَحْوِهِ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُوصِلُ إِلَيْهِ»(١).

<sup>(</sup>١) مِنْ كَلامِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ فِي مُقَدِّمَةٍ كِتَابِهِ: «فَتْحِ الْمَجِيْدِ».

## مَنْهَجُهُ فِي تَأْلِيضِ الكِتَابِ:

إِنَّ مَنْهَجَ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِ التَّهِ حَيْدِ هُوَ: أَنْ يُتَرْجِمَ لِلْبَابِ بِتَرْجَمَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلْيهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - .

نُمْ يَذْكُرُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا يَدُلُ عَلَى تَبُويْهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ السُّنَّةِ مَا يَدُلُ عَلَى مَا بَوْلِهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ السُّنَّةِ مَا يَدُلُ عَلَى مَا بَوْبِهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ السُّنَّةِ مَا يَدُلُ عَلَى مَا بَوْبَ يَكُونُ لَهُ وَكَذَلِكَ يَذُكُرُ بَعْضَ الآثارِ فِي تَوضِيحٍ مَعْنَى آيَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ، أَوْ يَكُونُ لِلاَّئُر عَلاقَةٌ مُبَاشِرَةٌ بَرْجَمَةِ البَابِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذِكْرِ الْآدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والآثارِ السَّلَفِيَّةِ يَذْكُرُ الفَوَائِدَ الْمُسْتَنْبَطَةَ مِنْ أَدِلَّةِ البَابِ عَنْ طَرِيْقِ مَسَائِلَ.

فَكَمَا أَنَّ فِقْهَ الإِمَامِ البُخَارِيِّ فِي تَبُويْبِهِ، فَإِنَّ فِقْهَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي تَبْويبِهِ وَمَسَائِلِهِ.

## مَنْهَجُهُ فِي تَخْرِيجِ الأَحَادِيْثِ والآثَارِ:

وَبِالنِّسْبَةِ للأَحَادِيثِ وَالآثارِ فَإِنَّهُ يَعْزُوهَا إِلَى مَنْ خَرَّجَهَا إِمَّا قَبْلَ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ، وَإِمَّا بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهُ وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ.

وَيُبِينُ دَرَجَةَ الْحَدِيْثِ غَالِباً إِمَّا بِعَزْوِهِ لِكِتَابِ اشْتَرَطَ الصِّحَّةَ كَصَحِيْحِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ وَابِنِ حِبَّانَ، وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَالْمُخْتَارَةِ للضَيَّاءِ الْمَقْدِسِيِّ، وَإِمَّا بِذِكْرِ حُكْمٍ مَنْ أَخْرَجَهُ كَتَصْحِيحِ التَّرْمِذِيِّ أَوْ تَحْسِينِهِ، أَوْ تَصْحِيْحِ غَيْرِهِ للحَدِيْثِ حُكْمٍ مَنْ أَخْرَجَهُ كَتَصْحِيحِ التَّرْمِذِي أَوْ تَحْسِينِهِ، أَوْ تَصْحِيْحِ غَيْرِهِ للحَدِيْثِ كَالنَّووَيِّ، وَالدَّهَبِيِّ، وَإِمَّا بِعَزْوِهِ لأَبِي دَاوُدَ سَاكِتًا عَلَيْهِ وليْسَ فِي إسْنَادِهِ مَا يُرَدُّ بِهِ النَّهُ مِنَا يَعْنِي آلَهُ صَالِحِ للاحْتِجَاجِ عِنْدَهُ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ – رَحِمَهُ الله أَلْمُ اللهُ عَنْهُ مِمَّا يَعْنِي آلَهُ صَالِحٍ للاحْتِجَاجِ عِنْدَهُ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ – رَحِمَهُ الله أَ

وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مُعْمِلًا قَوَاعِدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَادِيثِ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمُهُ مُقْتَبَساً مِنْ كَلامِ غَيْرِهِ كَالْمُنْذِرِيِّ أَوْ شَيْخِ الإسلامِ اللهَ عَيْرِهِ كَالْمُنْذِرِيِّ أَوْ شَيْخِ الإسلامِ اللهَ عَيْرِهِ كَالْمُنْذِرِيِّ أَوْ شَيْخِ الإسلامِ اللهَيَّم.

وَأَحْيَاناً يَذْكُرُ الإسْنَادَ مُشِيْراً إِلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيْهِ نَظَرٌ مَعَ صِحَّةِ مَعْنَاهُ بِأَدِلَّةٍ

أُخْرَى، مَعَ احْتِمَال صِحَّتِهِ لِذَاتِهِ.

فَلَمْ يَبْنِ تَبُويْباً عَلَى حَدِيْثِ أَوْ أَثْرِ ضَعِيْفٍ مُطْلَقاً، بَلْ بَنَاهُ عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ يَذْكُر بَعْضَ الْأَحَادِيْثِ أَوْ الآثارِ الَّتِي فِي سَندِهَا خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ بَابِ الاَصْتِخَاجِ، وَهَذَا لا يَتَجَاوَزَ عَدَدَ الْأَصَابِعِ كَمَا سَيَاتِي بَيَانُهُ.

## ما يَتَعَلَّقُ بِأَحَادِيثِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ:

ذَكَسَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ سِتَّةً وَسِتَّيْنَ بَاباً اشْتَمَلَتْ عَلَى آيَاتٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَعَلَى (١٢٤) حَدِيْثاً، وَذَكَرَ مِنْهَا حَدِيْثَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَيُصْبِحُ الْمَجْمُوعُ بِالْمُكَرَّدِ (١٢٦) حَدِيْثاً.

خَرَّجَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا (٦١) حَدِيثاً أَيْ: قُرَابَةَ النَّصْف، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَيْنِ مِمَّا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالقَّبُولِ، وَأَجْمَعَتْ عَلَى صِحَّتِهَا.

و(٥٥) حَدِيثاً مِنْ غَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ وَهِيَ صَحِيْحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ، وَقَدْ بَيَّنْتُ بُرْهَانَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ تَخْرِيْجِي لِلاَّحَادِيْثِ.

بَقِيَتْ ثَمَانِيَةً أَحَادِيثَ فِيهَا نِزَاعٌ قَوِيٌّ(١) بَيْنَ العُلَمَاءِ أَذْكُرُهَا بِاخْتِصَارِ:

أَوَّلاً: ذَكَرَ فِي البَابِ الأَوَّل حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَرْفُوعاً: « قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلَمْنِي شَيْئاً أَذْكُرُكَ، وَأَدْعُوكَ بِهِ.. » الْحَدِيْثَ.

وَهَـذَا الْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّة مِنْهُم : الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَر. وَلَهُ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ.

تَانِياً: قَالَ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ فِي البَابِ (١٣): «وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسنَادِهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤذِي الْمُؤمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعضُهُم:

<sup>(</sup>١) هُنَاكَ أَحَادِيْتُ أُخْرَى تَنَازَعَ فِيْهَا العُلْمَاءُ لَمْ أَذْكُرْهَا لأَنَّهُ ظَهَرَ لِي ضَعْفُ حُجَّةٍ مَنْ يُضَعِّفُهَا.

قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ مِن هَـذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : ﴿ إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللهِ ﴾ ، فَهَذَا الْحَدِيْثُ أَشَارَ الْهَيْمُمِيُّ إِلَى حُسْنِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللهِ ﴾ ، فَهَذَا الْحَدِيْثُ أَشَارَ الْهَيْمُمِيُّ إِلَى حُسْنِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غَيْرُ ابنِ لَهِيْعَةَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيْثِ ﴾ وَمَعْلُومٌ خِلافُ العَلَمَاءِ فِي ابنِ لَهِيْعَةَ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُوتَّقُهُ مُطْلَقًا ، فَهِي مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّة.

وَمَعَ ذَلِكَ فَشِيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُورِدْهُ عُمْدَةً فِي البَابِ، لأَنْ هُ احْتَجَّ عَلَى «بَاب منَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ» بِأَرْبِع آيات مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الطَّبرانِيِّ، وَذَكَرَ فِي البَابِ (١٨) مَسْأَلَةً لا يَتَعَلَّقُ مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الطَّبرانِيِّ، وَذَكرَ فِي البَابِ (١٨) مَسْأَلَةً لا يَتَعَلَّقُ مِنْ عَنْ اللهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ مِنْهَا بِالْحَدِيْثِ إلا الْمَسْأَلَةُ الأَخِيْرَةُ وَهُي: «التَّامِنَة عَشْرَةً: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ حِمْى التَّوْحِيْدِ وَالتَأَدُّبُ مَعَ اللهِ – عَزَّ وَجَلً – »

ثَالِثاً: ذَكَرَ فِي البَابِ (٢٧) حَدِيثَ الفَضْلِ بِنِ عَبَّاسٍ ﴿ : ﴿ إِنَّمَا الطَّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ ﴾ . فَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُصَحِّحْهُ أَوْ يُحَسِّنْهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ مَعَ قُرْبِ إِسْنَادِهِ، فَيَسْتَأْنَسُ بِهِ. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رَوَايَةٍ مُحَمَّد بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَلائمة وَهُو مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، فَمَعَ أَنَّهُ ضُعِفَ إِلا أَنَّ ابِنَ مَعِيْنِ وَتَقَهُ، وَقَالَ ابنُ عَدِيًّ: حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَوَثَقَهُ ابنُ سَعْدٍ، وَكَذَا الْخَطِيْبُ، وَدَافَعَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَقَلْمَ الْحَدِيثِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَوَثَقَهُ ابنُ سَعْدٍ، وَكَذَا الْخَطِيْبُ، وَدَافَعَ عَنْهُ. وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ مَسْلَمَةَ الجُهَنِي وَبَيْنَ الفَضْلُ ﴿

وَقَدْ نَبَّهَ شَيْخُ الْإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عَلَى ذَلِكَ، فَنَقَلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ خَطِّهِ: «فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ»

وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُورُ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ الثَّابِتَةُ.

وَهَـٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يُحَسِّنْهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يُصَحِّمُهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ بَعْدَ ذِكْرِ آيَتَيْنِ، وَأَتَبَعَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَرْفُوعاً:

«مَنِ الْـتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ..» وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

وَمَعَنَاهُ صَحِيْحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَرُويَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ.

خَامِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ (٥٥) حَدِيْثَ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ يُسأَلُ بِوَجِهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

فَهَ لَذَا الْحَدِيْثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْأَحَادِيْثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَصَابِيحِ (٢/ ٢١)، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٩٠)، وَصَحَّحَهُ الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَرَمَزَ السُّيُوطِيُّ لِصِحَّتِهِ.

وَمَدَارُهُ عَلَى سُلِيْمَانَ بِنِ مُعَاذٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدْ وَثَقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ مَرَّةً: لا أَرَى بِهِ بَأْساً. وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ، وَمَنْ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِه فَقَدْ جَاوَزَ القَنْطَرَةَ.

سَادِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ (٦٤) حَدِيثَ جُبَيْرِ بنِ مُطَعِم ﷺ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ». فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! » .. الْحَدِيثُ.

فَهَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ؛ قَالَ ابنُ مَنْدَهُ: «وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ مُتَّصِلٌ مِنْ رَسْمٍ أَبِي عِيْسَى والنَّسَائِيِّ»، وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٦/ ٣٥)، وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدُ لِلْمُنْذِرِيِّ (١٣/ ١٣) وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَى قَوْلِ الْمُضَعِّفِيْنَ. وَكَفَى بِهَوُلاءِ الْأَمْةَ قُدُوةً وَسَلَفاً.

سَابِعاً: قَـالَ فِي البَابِ الْآخِيْرِ (٦٦): «وَقَالَ ابنُ جُرَيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاًّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلقِيَتْ فِي تُرْسِ "(١).

قَـالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرِّ ﷺ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا الكُرسِيُّ فِي العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ »(٢).

فَهُنَا قَدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الإِسْنَادَ، وَكَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٌ شَوَاهِدُ يَصِحُ بِهَا، أَمَّا مُرْسَلُ زَيْدِ بن أَسْلَمَ فَلَمْ أَجِدْ مَا يَشْهَدُ لَهُ، بَلْ مَا يُغْنِي عَنْهُ.

ثَامِنَاً: ذَكَرَ فِي البَابِ الآخِيْرِ - أَيْضاً - حَدِيْثَ الأَوْعَالِ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ سَلَفُ الأَمْقِ، وَقَوَّاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ:

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ»، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ الْجَوْرَقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «الأَبَاطِيلِ والمَناكِيْرِ والصِّحَاجِ وَالمشَاهِيْرِ»، وَالضَّيَاءُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ، وَقَالَ الدَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم وَقَالَ الدَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم (٢٤): "إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَفَوْقَ الْحَسَنِ».

وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ فِي الصَّواعِقِ الْمُرْسَلَةِ: «إسْنَادٌ جَيِّدٌ».

وَقَالَ الشَّيْخِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي قُرَّةِ عُيُونِ الْمُوَحَّدِينَ (ص/ ٢١٣): «وَهَـذَا الْحَدِيْثُ لَـهُ شَـوَاهِدُ فِي الصَّحْيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ القُرْآن، فَلا عِبْرَةَ بِقَوْل مَنْ ضَعَّفَهُ».

فَظَهَرَ بِمَا سَبَقَ أَنَّ شَيْخَ الإسلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُصَحِّحْ أَوْ يُحَسِّنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٣/ ١٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (رقم ٢٢٠) وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: وَاهٍ، وَأَبُوهُ تَابِعِيٍّ ثِقَةٌ، فَهُوَ مُرْسَلٌ وَاهِي الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٢/ ٥٨٧) وفي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ وَهُوَ وَاهٍ، ولَكِن لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى تُغْنِي عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ.

حَدِيْتاً ضَعِيْفاً (١)، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَعْضِ الأَحَادِيْثِ الَّتِي ضَعَّفَهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ فَهُوَ لاخْتِلافِ اجْتِهَادِهِمْ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُوْرِدُ بَعْضَ مَا تُكِلِّمَ فِيْهِ اسْتِثْنَاساً مَعَ صِحَّةِ مَعْنَاهُ بِالدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ.

فلا يَجُوزُ لأَحَدِ بِحَالَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ تَسَاهَلَ فِي إِيْرَادِهَا، أَوْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، بَلْ هُوَ سَائِرٌ عَلَى نَهْجِهِمْ وَطَرِيْقَتِهِمْ، بَلْ هُوَ مِنْ كَبَارِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَمُحَقِّقِيْهِمْ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَهَـذَا الْإِمَـامُ السَّرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ عَلَى جَلالَتِهِمْ، وَتَمَكَّنِهِمْ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ قَـدْ صَحَّحُوا بَعْضَ الْاَحَادِيْثِ النَّتِي خَالَفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ النَّووِيُّ فِي رَيَاضِ الصَّالِحِيْنَ وَالَّذِي اشْتَرَطَ فِيْهِ الصِّحَّةَ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي تَصْحِيْحِ بَعْضِ فِي رَيَاضِ الصَّالِحِيْنَ وَالَّذِي اشْتَرَطَ فِيهِ الصِّحَّةَ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي تَصْحِيْحِ بَعْضِ تِلْكَ الْاَحَادِيْثِهِ مَا تَزِيْدُ لَكَ الْاَحَادِيْثِهِ مَا تَزِيْدُ نِسَبَتُهُ عَمَّا انْتُقِدَ عَلَى شَيْخِ الْإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ.

وَكَذَلِكَ شَيْخُ الإسْلام ابنُ تَيْمِيَّةَ والإمَامُ ابنُ القَيِّمِ وَالدَّهَبِيُّ والحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ قَدْ صَحَّوا أَحَادِيْتَ خَالَفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحاً فِي عِلْمِهِمْ أَوْ عِلْمٍ

<sup>(</sup>١) انْتَقَدَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِيْرَادَ شَيْحَ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَهَّابِ لِقِصَّةِ الغَرَانِيقِ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلسِّيْرَةِ، وَهَذَا فِي حَقِيْقَتِهِ انْتِقَادٌ غَيْرُ صَحِيْحٍ، فَقِصَّةُ الغَرَانِيقِ ثَابِتَةٌ تَلَقَّتُهَا الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وَقَدْ صَحَحَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَيْمَّةِ مِنْهُمُ: الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (١١٤/٢١)، وَالسَّيُوطِيُّ، وَالشَّيْخُ سُلِيمَانُ وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرَهَا-أَيْ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ الْقَيَالشَيْطَانُ فِي الْمَنْيِّةِ ﴾ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَيْمَةِ كَابِنِ وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرَهَا-أَيْ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ الْقَيَالشَيْطَانُ فِي الْمَنْيِّةِ ﴾ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَيْمَةِ كَابِنِ جَرِيْرٍ (١٨٦/٢١)، والنَّخُاسِ فِي مَعانِي القُرْآن (٢/٤٢٤)، والبَغوِيِّ (٣/٣٧٩-٢٩٤)، والوَاحِدِيِّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/٧٧٧)، وَأَبُو اللَّيْثِ السَّمَوْقَنْدِيِّ (٢/ ٤٦٥)، وابنِ أَبِي زَمَنِيْنَ ( وَالوَاحِدِيِّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/٧٧٧)، وأَبُو اللَّيْثِ السَّمَوْقِيْدِيِّ (٣/٤٤)، والسَّمْعَانِي (٣/٤٤)، والسَّمْعَانِي (٣/٤٤)، والسَّمْونِ فِي التَسْهِيْلِ (٣/٤٤)، والسَّمْعَانِي المُرابِ السَّيْقِ (٢/ ٤٤)، والسَّمْعَانِي المُرابِ السَّيْقِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢/٢٨٢)، وقَالَ فِي مِنْهَاجِ السَّنَةِ (٢/ ٤٩٤) : "عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ السَّلْفِ والْخَلَفِ" وَالسَّعْدِيِّ (ص/ ٤٤٢) وَغَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ جِدَّا.

مَنْ خَالَفَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَتَّهِمْهُمْ أَحَدٌ بِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ التَّسَاهُلِ أَوْ يَطْعَنْ عَلَيْهِم بِذَلِكَ.

فَالْخُلاصَةُ أَنَّ شَيْحَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ أَيْمَةِ أَهْلِ الْحُدِيْثِ، وَكِتَابُهُ التَّوْحِيْدُ مِنْ أَصَحِّ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي العَقَائِدِ. واللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*







# الْفُصْلُ الثَّانِي تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُم اللهُ -

وَفِيْهِ مَبْحَثَان:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللَّهِ آلِ الشَّيْخِ الْمَبْحَثُ الثَّانِي: ثُبْدَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».





## الْمَبْحَثُ الأُوَّلُ

## تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سَلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُم اللهُ - (١)

#### اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

هُو الشَّيْخُ العَلَّامَةُ الإِمَامُ الفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ سُلَيْمَانُ بنُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ التَّمِيمِيُّ.

## مَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ:

وُلِدَ فِي مَدِيْنَةِ الدِّرْعِيَّةِ عَاصِمَةِ الدَّولَةِ السُّعُودِيَّةِ الأُولَى عَام ١٢٠٠هـ، وَذَلِكَ فِي أَوَاحِرِ أَيَّامِ جَدِّهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَلَمْ يُدْرِكِ القِرَاءَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَربَّى فِي بَيتِ عِلْم وَصَلاحٍ وتُقَى، فَنَشَأَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ الكَرِيْمَةِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، وَكَانَتِ الدِّرْعِيَّةُ يَوْمَعْذِ فِي أَوْجِ عِزِّهَا، وَتَمَامِ زَهْرَتِهَا؛ مِنْ كَثْرَةِ العُلَمَاءِ، وَرَوَاجِ سُوقِ العِلْمِ، فَحَثَّهُ هَذَا البَيْتُ العِلْمِيُّ وَالوسَطُ الفَاضِلُ عَلَى الإقبالِ عَلَى العِلْمِ، وَرَابَطَ العِلْمِ وَالانْهِمَاكِ فِيهِ، فَانْقَطَعَ إِلَيْهِ بِكُلِيَّتِهِ، وَشَغَلَ جَمِيْعَ أَوْقَاتِهِ بِطَلَبِ العِلْمِ، وَرَابَطَ فِي مَكْتَبَةِ الدُّرْعِيَّةِ.

وَالقَصْدُ أَنَّهُ لَمْ يَشْغَلْ نَفْسَهُ بِغَيْرِ العِلْمِ تَعَلَّماً وَبَحْثاً وَمُرَاجَعَةً حَتَّى سَبَقَ أَقْرَانَهُ وَتَفَوَّقَ عَلَى زُمَلائِهِ وَحَصَّلَ عِلْماً كَثِيْراً فِي زَمَنِ قَصِيْرٍ.

<sup>(</sup>١) كَتُبَ الأَسْتَاذُ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدِ الشَّمْرَانِيُّ كِتَاباً مُفِيْداً بِعُنْوَانِ: «الإِمَامُ الْمُحَدِّثُ سُلَيْمانُ بنُ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ حَيَاتُهُ- وآثارُهُ» اسْتَوعَبَ فِيهِ تَرْجَمَةَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَذَكَرَ مصَادِرَهَا، جَزَاهُ اللهُ خَيْراً، فَيُرْجَعْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ مُفِيدٌ، وَهُنَا أَشْكُرُ أَخِي الفَاضِلَ الشَّيْخَ عَبْدَاللهِ بنَ مُطَيِّرِ الرَّشِيْدِيُّ الكُويْتِيُّ الَّذِي تَفَضَل بِإِهْدَائِي نُسْخَةً مِنْ هَذَا الكِتَابِ

## وَكَانَ مِنْ أَشْهَرِ مَشَايِخِهِ:

١ - وَالدُّهُ العَلاَّمَةُ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ.

٢ - عَمُّهُ الشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ.

٣ - الشَّيْخُ الفَقِيهُ حَمَدُ بن مُعَمَّرٍ.

٤ - الشُّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ فَاضِلِ.

٥ - الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بن غَريْبٍ.

٦ - الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ خَمِيسٍ.

٧ - الشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ غَنَّام.

٨ - أَجَازَهُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ الشُّوْكَانِيُّ مُؤَلِّفُ نَيْلِ الأُوْطَارِ.

٩ - الشَّيْخُ الإِمَامُ الشَّرِيفُ حَسَنُ بنُ خَالِدٍ الْحَسَنِيُّ وَأَجَازَهُ.

وَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى إِجَازَةٍ لَهُ جَاءَ فِيْهَا مَا يَلِي : «هَذِهِ إِجَازَةٌ لِلشَّيْخِ الإَمَامِ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ التَّمِيمِيِّ النَّجْدِيِّ مِنَ الشَّيْخِ الإَمَامِ الْحَسَنِ بِنِ عَبْدِاللهِ الشَّرِيفِ الْحَسَنِيِّ أَجَازَهُ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ دَوَاوِينَ الإسلامِ السَّتَّةِ ؛ وَحَرِيحَ مُسْلِمٍ اللَّتَّةِ ؛ صَحِيْحَ البُخَارِيِّ وَصَحِيحَ مُسْلِمٍ . إِلَخ ».

وَقَـدْ تُوفِيَ شَيْخُهُ هَذَا شَهِيْداً - بِإِذْنِ اللهِ - عَامَ ١٢٣٤هـ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وَقَدْ جَمَعَ اللهُ لَـهُ مَـعَ هَـوْلاَءِ العُلَمَاءِ الكَبَارِ الإِقْبَالَ الشَّدِيدَ وَالذَّكَاءَ الْحَادَّ، وَالْحِفْظَ النَّادِرَ، فَلَـعْ لَهُ لَنْهُ لَكُ فِي العِلْمِ مَبْلَغاً كَبِيْراً، فَصَارَ مُفَسِّراً مُحَدِّثاً أُصُولِيًّا فَقِيْها نَحْويًّا لُغَويًّا خَطَّاطاً.

وَلاَّهُ الإِمَـامُ سُعُودُ بِنُ عَبْدِالعَزِيزِ قَضَاءَ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ مَعَ حَدَائَةِ سِنِّهِ وَطرَاوَةِ شَبَابِهِ، فَمَكَثَ قَاضِياً مَعَ القُضَاةِ الَّذِيْنَ أَقَرَّهُمُ الإِمَامُ سُعُودٌ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الدُّرْعِيَّةِ ليكونَ مَعَ قُضَاتِهَا.

كُمَا جَلَسَ لِتَدْرِيسِ الطُّلاَّبِ فِي سَائِرِ الأُوْقَاتِ فَقَدْ عَمَرَ غَالِبَ أَوْقَاتِهِ فِي التَّعْلِيم، وَنُصْحِ العَامَّةِ حَتَّى نَفَعَ الله بِهِ خَلْقاً كَثِيْراً.

## صِفَاتُهُ وَثَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

قَالَ سَمَاحَةُ الْمُفْتِي الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: «هُوَ الْحَافِظُ، المُحَدِّثُ، الفَقِيهُ، المُجْتَهِدُ، النِّقَةُ، أَوْحَدُ الْحُفَّاظِ، تَاجُ عَصْرِهِ، وَجَمَالُ زَمَانِهِ... كَانَ آيةً فِي الْعَلْمِ وَالحِلْمِ، وَالحِفْظِ والذَّكَاءِ، لَهُ المَعْرِفَةُ التَّامَّةِ فِي الْحَدِيثِ وَرجَالِهِ وَصَحِيْحِهِ وَحَسَنِهِ وَضَعِيفِهِ، وَالفَقْهِ، وَالتَّفْسِيْر، وَالنَّحْو، وَكَانَ فِي مَعْرِفَة رجَالِ الْحَدِيثِ وَحَسَنِهِ وَضَعِيفِهِ، وَالفَقْهِ، وَالتَّفْسِيْر، وَالنَّحْو، وَكَانَ فِي مَعْرِفَة رجَالِ الْحَدِيثِ يُسَامِي أَكَابِرَ الْحُفَّاظِ، ضُرِبَ بِهِ المُثلُ فِي زَمَنِهِ بِالذَّكَاءِ وَالزَّكَاءِ، وَكَانَ حَسَنَ الخَطُ، لَيْسَ فِي زَمَنِهِ مَنْ يَكُتُبُ بِالقَلَم مِثْلَهُ.

بَرَعَ فِي الْفُنُونِ، وَكَانَتْ لَهُ اليَدُ الطُّولَى فِي الْحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ، يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَنَـا بِرِجَالِ الْحَدِيْثِ أَعْرَفُ مِنِّي بِرِجَالِ الدِّرْعِيَّةِ» لَمْ يُرَ شَخْصٌ فِي زَمَنِهِ حَصَلَ لَهُ مِنَ الكَمَالِ والعُلُومِ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ سِوَاهُ عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ»

#### مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ١ «تَيْسِيْرُ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَهُوَ هَذَا الكِتَابِ وَسَيَأْتِي الْحَدِيْثِ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
  - ٢ «تحفة النَّاسِكِ بِأَحْكَام المناسك»، وَهُوَ مَنْسَكٌ لَطِيفٌ مُفِيدٌ، وَهُوَ مطبوع.
    - ٣ «الدّلائِلُ فِي عَدَمِ مَوَالاةِ أَهْلِ الشّركِ».
- ٤ «الطَّرِيقُ الوَسَطُ فِي بِيَانِ عَدَدِ الْجُمُعَةِ الْمُشْتَرَطِ»، وَهِيَ رِسَالَةٌ فِي بَيَانِ العَدَدِ الْمُشْتَرَطِ لإقامَةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.
- ٥ فَتَاوَى وَرَسَائِلُ مُحَرَّرَةٌ مُفِيدَةٌ طُبِعَتْ ضِمْنَ رَسَائِلَ عُلَمَاءِ الدَّعْوَةِ، وَطَبَعَ الدُّكُتُورُ وَلِيدٌ الفريَّانُ مَجْمُوعَةً مِنْهَا.
  - ٦ حَاشِيَتُهُ النَّفِيسَةُ الْمُفِيدَةُ عَلَى الْمُقْنِعِ، وَهِيَ مَطُّبُوعَةٌ.

وَلَـهُ الكَثِيْرُ مِـنَ النَّظْمِ، الَّذِي يُقَرِّبُ بِهِ الْمَسَائِلَ العِلْمِيَّةَ، ويَجْمَعُهَا، كَمَا أَنَّ لَهُ مَقْطُوعَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ، والنَّظْمِ تَدُلُّ عَلَى سُهُولَةِ النَّظْمِ عَلَيْهِ.

## وَفَاتُهُ:

لَمْ يَزَلْ عَلَى حَالِهِ الْحَمِيدَةِ مِنَ الانقطاعِ لِلْعِلْمِ وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا، وَالعِبَادَةِ وَالصَّلاحِ وَالتُّقَى حَتَّى أُصِيبَتْ الدُّرْعِيَّةُ بِجَيْشِ الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّةِ بِالدُّنْيَا، وَالعِبَادَةِ إِبْرَاهِيْمَ بَاشَا الَّذِي انْتَهَى بِالاسْتِيلاءِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ بِالصُّلْحِ وَتَأْمِيْنِ الأَنْفُسِ وَالأَمْوَالَ، إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً بَعْدَادِيًّا فِي جَيشِ البَاشَا وَشَى بِالشَّيْخِ سُلَيْمَانَ وَبِأَفْرَادٍ مَعَهُ فَعَدَرَ بِهِمُ الْبَاشَا وَقَتَلَهُمْ .

قَالَ ابنُ بِشْرِ: "وَفِي آخِرِ هَذِهِ السَّنَةِ ١٢٣٣ هـ قُتِلَ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ البَاشَا لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ الدِّرْعِيَّةِ كُثْرَ عِنْدَهُ البَاشَا بِالزُّورِ وَالبُهْتَانِ وَالإِثْمِ الوُشَاةُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْض، فَرُمِيَ عِنْدَ البَاشَا بِالزُّورِ وَالبُهْتَانِ وَالإِثْمِ وَالعُدْوَان، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ البَاشَا وَتَهَدَّدَهُ، وَأَمَر بِآلاتِ اللَّهْ فِاسْتَعْمَلُوهَا إِرْغَاماً لَهُ بِهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ البَاشَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأُخْرِجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَمَعَهُ عَدَدٌ كَثِيْرٌ مِنَ العَسْكَرِ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُصَوَبُوا إِلَيْهِ بِالبَنَادِقِ وَالقَرَابِيْنِ فَصَوَّبُوهَا إِلَيْهِ، وَجُمعَ لَحْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْقَرَابِيْنِ فَصَوَّبُوهَا إِلَيْهِ، وَجُمعَ لَحْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْعَرَابِيْنِ فَصَوَّبُوهَا إِلَيْهِ، وَجُمعَ لَحْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْعَرَابِيْنِ فَصَوَّبُوهَا إِلَيْهِ، وَجُمعَ لَحْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْعَالْهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَالَ عَلَيْهِ الْبَنَادِق وَالقَرَابِيْنِ فَصَوَّبُوهَا إِلَيْهِ، وَجُمعَ لَحْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَعَمَّا اللَّهُ عَلَالَةُ عَلَى الْمُعَلِّومَ اللّهُ عَلَيْهُ مَالَعُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ يُصَوَّدُوا إِلَيْهِ بِالْبَنَادِق وَالقَرَابِيْنِ فَصَوَّبُوهَا إِلَيْهِ بَالْمَالِيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

فَآبَ إِلَى رَبِّهِ شَهِيداً قَرِيرَ العَيْنِ - بِإِذْنِ اللهِ - ، وَآبَ قَاتِلُوهُ بِالْخُسْرَانِ وَالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ.

وَلَمَّا قُتِلَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بَاشَا لِوَالِدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ: «قَتَلْنَا ابنكَ يا عَجُوزُ» فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ: «إِنَّ لَمْ تَقْتُلْهُ مَاتَ».

فَأَخَذَ البَاشَا يُرَدُّدُهَا مُتَعَجِّباً ومُنْدَهِشاً مِنْ جَوَابِ هَذَا الرَّجُلِ الْمُؤمِنِ الصَّابِرِ.

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ قَاسِمِ: «اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْعُيُونُ بِأَسْرِهَا، فَيَالَهُ مِنْ خَطْبٍ مَا أَعْظَمَهُ، وَعَاجِلِ أَجَلٍ مَا أَوْجَعَهُ، وَمُصَابٍ مَا أَكْبَرَهُ وَأَهْوَلَهُ».

تُونِّي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَجَزَاهُ جَزَاءَ العُلَمَاءِ الشُهَدَاءِ المُخْلِصِينَ الصَّابِرينَ.

## الْمَبْحَثُ الثَّانِي نُبْدَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»

#### اسْمُ الكِتَابِ:

اتَّفَقَتِ النُّسَخُ الْخَطِّيَّةُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الكِتَابِ: «تَيْسِيْرُ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ».

## نِسْبِتُهُ إِلَى مُؤَلِّفِهِ:

لَمْ يُخْتَلَفْ - فِيْمَا أَعْلَمُ - أَنَّ كِتَابَ «تَيْسِيْرِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» مِنْ تَأْلِيفِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بِنِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بِنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَكَذَا جَاءَ عَلَى طُرَّةِ جُمْلَةٍ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَكَذَلِكَ نَسَبَهُ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَرْجَمَ لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ، أَوْ كتبَ فِي أَسْمَاءِ الْكتُبِ.

## مَوْضُوعُهُ وَأَهَمِّيَّتُهُ وَثَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

كِتَابُ "تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ" هُوَ شَرْحٌ لِـ «كِتَابِ التَّوْحِيْدِ" لِجَدِّهِ شَيْحِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ – رَحِمَهُ اللهُ – ، والَّذِي أَبْدَعَ فِيْهِ وأَحْسَنَ، وبَهَرَ العقولَ بِحُسْنِهِ وَجَودَةِ تَصْنِيفِهِ، وَغَزَارَةِ مُحْتَوَاهُ، ودِقَّةٍ تَبُويْبِهِ، وجَلِيلِ مَسَائِلهِ، وَقَدْ اعْتَنَى بِحُسْنِهِ وَجَودَةِ تَصْنِيفِهِ، وَغَزَارَةِ مُحْتَوَاهُ، ودِقَّةٍ تَبُويْبِهِ، وجَلِيلِ مَسَائِلهِ، وقَدْ اعْتَنَى بِحُسْنِهِ وَجَودَةِ تَصْنِيفِهِ، وَخَفِظَهُ السَّلَفِيُّونَ، وَعَمِلَ بِهِ الْمُخْلِصُونَ، وَاهْتَمَّ بِهِ العُلَمَاءُ الْعَارِفُونَ الْمُحَقِّقُونَ شَرْحاً، وتَعْلِيقاً، وتَحْشِيَةً، وتَخْرِيْجاً.

«وَمَوْضُوعُهُ فِي بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ: مِنْ تَوْحِيدِ العِبَادَةِ، وَبَيَانِهِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشَّرِكِ الأَكْبُرِ أَوْ يُنَافِي كَمَالَهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشَّرْكِ الأَكْبُرِ أَوْ يُنافِي كَمَالَهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشَّرْكِ الأصْغَر وَنَحْوهِ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُوصِلُ إليَّهِ»(١).

وَلَقَدْ كَانَ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» أَوَّلُ شَرْحٍ لِـ«كِتَابِ التَّوْجِيْدِ»، وأَوْسَعُ، فحازَ

<sup>(</sup>١) مِنْ كَلام الشَّيْخ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ فِي مُقَدِّمَةٍ كِتَابِهِ: «فَتْح الْمَجِيْدِ».

قَصَبَ السَّبْق، ومَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَهُوَ عِيَالٌ عَلَيْهِ، نَاهِلٌ مِنْ مَعِيْنِهِ، غَارِفٌ مِنْ بَحْرِهِ.

إلا أَنَّ الْمَنِيَّةَ اخْتَرَمَتِ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - فَمَاتَ وَلَمْ يُتِمَّهُ، ومع ذَلكَ فَمَا مِنْ بَابٍ مِمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَيهِ فِي شَرْحِهِ إِلاَ وَلَهُ فِيْهِ كَلامٌ وتوضيحٌ حُفِظَ لَنَا فِي حَاشِيَةٍ عَلَى نُسْخَةِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

فَتَتَّضِحُ أَهَمَّيَّةُ كِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ أَهَمِّيَّةِ الكِتَابِ الْمَشْرُوحِ أَلَا وَهُوَ «كِتَابُ التَّوْحِيْد».

## وَمِنْ ثَنَاءِ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ حَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مُقَدِّمَةِ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»: «وَقَدْ تَصَدَّى لِشَرْحِهِ حَفِيدُ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ بِنُ عَبْدِاللهِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَوَضَعَ عَلَيْهِ شَرْحاً أَجَادَ فِيْهِ وَأَفَادَ، وَأَبْرَزَ فِيْهِ مِنَ البَيَانِ مَا يُحَبُّ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ وَيُرَادَ، وَسَمَّاهُ تَيْسِيْرَ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْح كِتَابِ التَّوْحِيْدِ».

وَقَـالَ سَـمَاحَةُ الْمُفْتِي الشَّيْخُ العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: «صَنَّفَ شَرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ لِجَدِّهِ، فَمَنْ بَعْدَهُ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِيْهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهُ».

## اهْتِمَامُ العُلَمَاءِ وَالبَاحِثِيْنَ بِكِتَابِ «التَّيْسِيْرِ»:

اهْ تَمَّ العُلَمَاءُ بِهَذَا الكِتَابِ شَرْحاً وَتَوْضِيحاً، وَاخْتِصَاراً وَتَهْذِيباً، وَاهْتَمَّ بَعْضُ البَاحِثِيْنَ بِتَخْرِيج أَحَادِيْثِهِ.

ولا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَفْرَةِ نُسَخِهِ الْخَطِّيَّةِ فِي مَنَاطِقَ عَدِيدَةٍ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ؛ فُنسَخُهُ الْخَطِّيَّةُ فِي الرَّيَاضِ وَالدَّلَمِ وَالْمَنْطِقَةِ الشَّرْقِيَّةِ، وَحَائِلٍ، وَأَبْهَا فِي قَرْيَةٍ شَوْحَطَ، وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.

وَشَرَحَهُ عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَالْمَشَايِخِ فِي دُرُوسِهِمْ وَمَجَالِسِهِمُ العِلْمِيَّةِ مِنْ أَيَّامِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - إلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمِمَّنْ شَرَحَهُ أَوْ عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ العلامةُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ حَسَنِ بِنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ، وَمِنَ النُسَخِ الَّتِي قَابَلْتُ عَلَيْهَا نُسْخَةٌ عَلَيْهَا تَعْلِيْقَاتٌ لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ أَمْلاهَا عَلَى مَنْ كَانَ يَقْرَوُهَا عَلَيْهِ.

وَفِي عَصْـرِنَا الشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ بَازِ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَالشَّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ وَقَدْ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبُويُّ الشَّريفُ.

أَمَّا اخْتِصَارُهُ وَتَهْذِيبُهُ فَهُمَا كِتَابَانِ:

الأوَّلُ: «فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ»(١).

أَلَّفَهُ: ابنُ عَمِّهِ: الشَّيْخُ العَلَّمَةُ الْمُجَدِّدُ أَبُو الْحَسَنِ، عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - .

## وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

وُلِدَ فِي الدُّرْعِيَّةِ عَامَ ١١٩٣هـ، وَنَشَأَ فِي حِجْرِ جَدُّهِ شَيْحِ الإسْلامِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِالوَهَّابِ نَظَراً لِوَفَاةِ والِدِهِ وَهُو صَغِيْرٌ، فَرَبَّاهُ جَدُّهُ عَلَى حُبُ العِلْمِ، فَحَفِظَ القُرْآنَ وَهُوَ فِي التَّاسِعَةِ مِنْ عُمُرِه، وَدَرَسَ عَلَيْهِ وَعَلَى عُلَماءِ عَصْرِهِ. وَفِي عَامِ ١٢٣هـ لَمَّا حَصَلَ انْتَقَلَ بِأُسْرَتِهِ إِلَى مِصْرَ فَلَرَسَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاتِهَا، فَمَكَثَ بِهَا إِلَى عَامِ ١٢٤هـ حَيْثُ رَجَعَتْ نَجْدٌ فَلَرَسَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاتِهَا، فَمَكَثَ بِهَا إِلَى عَامِ ١٢٤هـ حَيْثُ رَجَعَتْ نَجْدٌ إِلَى حَوْزَةِ الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةِ بِقِيَادَةِ الإمَامِ تُرْكِي بنِ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، فَرَجَعَ إِلَى نَجْدُ إِلَى عَامِ ١٤٤ مِلْ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، فَرَجَعَ إِلَى نَجْدٍ مُفِيداً لِلطَّلابِ وَمُسَاعِداً لِلإِمَامِ تُرْكِي - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَعَيَّنهُ قَاضِياً وَمُسْتَشَاراً خَاصًا لَهُ.

## شُيُوخُهُ وَتَلامِذَتُهُ:

أَخَذَ العِلْمَ عَنْ عَدَدٍ مِنْ كِبَارٍ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ مِنْهُمْ: جَدُّهُ الإِمَامُ شَيْخُ الإِسْلامِ

<sup>(</sup>١) وَقَدْ طُبِعَ الكِتَابُ طَبَعَاتٍ عَدِيدَةٍ أَفْضَلُهَا الطَّبْعَةُ الَّتِي حَقَّقَهَا الدُّكُتُورُ الوَلِيدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الفَرِيَّانُ، وَفِي نَظْرِي أَنَّ الكِتَابَ يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ خِدْمَةٍ وَقَدْ شَرَعْتُ فِي تَحْقِيقِهِ عَلَى نَفْسِ طَرِيقَتِي فِي «التَّنْسِيْرِ» أَسْأَلُ اللهَ الإعَانَةَ وَالتَّنْسِيْر.

مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَعَمَّهُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللهِ بِنُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَالشَّيْخُ الْمُوَرَّخُ النَّحْوِيُّ عَبْدِالوَهَّابِ، وَالشَّيْخُ الْمُوَرَّخُ النَّحْوِيُّ حَمَدُ بنُ نَاصِرِ بنِ مُعَمَّر، وَالشَّيْخُ الْمُوَرِّخُ النَّحْوِيُّ حُسَيْنُ بنُ غَنَامٍ، وَشَيْخُ الأَزْهَرِ إِبْرَاهِيْمُ البَاجُورِيُّ، وَمُفْتِي الْجَزَائِرِ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ ابنُ مَحْمُودٍ الجَزَائِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَتَتَلْمَذَ عَلَيْهِ عَدَدٌ مِنْ طُلاَّبِ العِلْمِ الَّذِيْنَ صَارُوا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِمْ مِنْهُمُ: ابْنُهُ: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللَّطِيفِ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ حَسَنٍ، وَابِنُ عَمِّهِ: القَاضِي الْعَلاَّمَةُ حَمَدُ بِنُ عَبِيْقٍ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الشَّاعِرُ العَلاَّمَةُ مَدُ بِنُ عَبِيْقٍ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الشَّاعِرُ المُجَوِّدُ سُلَيْمَانُ بِنُ سَحْمَان وَغَيْرُهُمْ -رَحِمَهُمُ اللهُ -.

جُهُ ودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ: عَيَّنَهُ الإِمَامُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ عَلَى قَضَاءِ الدِّرْعِيَّةِ، ثُمَّ نَقَلَهُ الإِمَامُ عَبْدُالله بِنُ سُعُودٍ إِلَى قَضَاءِ مَكَّةَ، وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الدِّرْعِيَّةِ، ثَمَّ نَقَلَهُ وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الإِفَادَةِ وَالتَّدْرِيسِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالتَّالِيفِ، وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ.

وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: «فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ»، و «قُرَّةُ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ»، و «قَرَّةُ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ»، و هَمَجْمُوعَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنَ السَّائِلُ وَالفَصْلُ النَّفِيسُ فِي الرَّدُ عَلَى دَاوُدَ بنِ جِرْجِيس»، وَمَجْمُوعَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنَ الرَّسَائِلُ وَالفَتَاوَى طُبِعَ كَثِيْرٌ مِنْهَا.

## جِهَادُهُ إِلِّي وَفَاتِهِ:

الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ حَسَنِ صَاحِبُ تَارِيخِ حَافِلِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، حَيْثُ اشْتَرَكَ فِي مُعْظَمِ الْمَعَارِكِ مَّعَ الإمَامِ تُرْكِي لِنَشْرِ التَّوْحِيْدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّركِ وَالْقِيَالُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فِي عَهْدِ فَيْصَلِ وَالْقِتَالُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فِي عَهْدِ فَيْصَلِ السِّ تُرْكِي، وَكَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَبْدِاللهِ بنِ فَيْصَلِ بنِ تُرْكِي إِلَى أَنْ وَافَاهُ الأَجَلُ عَامَ السِنِ تُرْكِي، وَكَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَبْدِاللهِ بنِ فَيْصَلِ بنِ تُرْكِي إِلَى أَنْ وَافَاهُ الأَجَلُ عَامَ السِّي تَرْكِي إِلَى أَنْ وَافَاهُ الأَجَلُ عَامَ ١٢٨٥ هـ فِي مَدِيْنَةِ الرِّيَاضِ الَّتِي أَصْبَحَتْ حِيْنَئِذٍ عَاصِمَةً ذَوْلَةِ التَّوْحِيْدِ.

الثَّانِي: «إِبْطَالُ التُّنْدِيدِ بِاخْتِصَارِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»(١)

الَّفَهُ: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ حَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَتِيْقِ بنِ رَاشِدِ بنِ حُمَيْضَةً. وَاشْتُهِرَ بِابنِ عَتِيقٍ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ الثَّانِي عَتِيقٍ، وَكَذَلِكَ ذُرِيَّتُهُ إِنَّمَا يُعْرَفُونَ بِآلِ عَتِيقٍ (١).

## وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَّبُهُ لِلْعِلْمِ:

وُلِدَ فِي مَدِينَةِ الزُّلْفِي عَامَ ١٢٢٧هـ، وَحَفِظَ القُرْآنِ فِي صغره، وَكَانَ شَغُوفاً بِطَلَبِ العِلْمِ، فَرَحَلَ إِلَى الرِّيَاضِ سَنَةَ ١٢٥٣هـ، وَمَكَثَ بِهَا تِسْعَ سِنِيْنَ يَقْرَأُ فِيْهَا عَلَى الشَّيْخِ العَلَّمَةِ الجِددِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَن، وَكَانَ حَرِيصاً مُجْتَهِداً، فَرَّغَ عَلَى الشَّيْخِ العَلَّمَةِ الْجَددِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَن، وَكَانَ حَرِيصاً مُجْتَهِداً، فَرَّغَ مَلَى الْعِلْمِ بِرَغْبَةٍ شَدِيدَةٍ، فَمَهَرَ فِي الفِقْهِ وَالعَقَائِدِ وَأُصُولِ الدِّينِ وَالتَّوْحِيدِ.

## جُهُودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ:

وَلاَّهُ الإَمَامُ فَيصَلُ بنُ تُرْكِي قَضَاءَ الْخَرْجِ ثُمَّ الْحُلُوةِ ثُمَّ نُقِلَ مِنْهَا إِلَى قَضَاءِ الْأَفْلاجَ، حَيْثُ اسْتَقَرَّ بِهَا، وَجَلَسَ لِطُلاَّبِ العِلْمِ، يَقَرَؤُونَ عَلَيْهِ فَتَخَرَّجَ بِهِ خَلائِقُ لاَ يُحْصَونَ كَثْرَةً. وَقَدْ كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مَعْرُوفاً بِقُوَّةِ الإَيْمَانِ وَصَلاَبَةِ الدُيْنِ وَنَشْر الدَّعْوَةِ.

#### تَلامِذَتُهُ:

مِنْ أَشْهَرِ تلامِذَتُهُ: أَبْنَاؤُهُ العُلَمَاءُ الأجِلاَّءُ: الشَّيْخُ سَعْدٌ، وَالشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيْزِ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللَّهِ بِنُ وَالشَّيْخُ إِسْحَاقُ، والشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللهِ بِنُ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ عَبْدُاللهِ بِنَ الشَّيْخِ، رَحَلَ إِلَيْهِ فِي بَلْدَةِ الأَفْلاجِ عَامَ ١٢٩٤هـ. وَقَرَأَ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ عَبْدِاللَّطِيفِ آلِ الشَّيْخِ، رَحَلَ إِلَيْهِ فِي بَلْدَةِ الأَفْلاجِ عَامَ ١٢٩٤هـ. وَقَرَأَ

<sup>(</sup>١) وَقَدْ طُبِعَ عِدَّةَ طَبَعَاتٍ آخِرُهَا بِتَحْقِيقِ عَبْدِالإلَهِ بنِ عُثْمَانَ الشَّايِعِ وَلَمْ يَخْدِمِ الكِتَابَ خِدْمَةً تَسْتَحِقُهُ، وَفِي عَمَلِهِ قُصُورٌ كَبْيْرٌ، وَلَعَلِّي أَجِدُ وَقْتاً لِتَحْقِيقِهِ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: «مَشَاهِيْرِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ وَغَيْرِهِمْ» (ص/١٧٨-١٧٩) لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابنِ عَبْدِاللَّطِيفِ بنِ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ.

عَلَيْهِ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ سُلِّيمَانُ بنُ سَحْمَان، رَحِمَهُمُ اللهُ.

## مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ:

«إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ بِاخْتِصَارِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»، وَ«بَيَانُ النَّجَاةِ وَالفِكَاكِ مِنْ مُوالاةِ الْمُرْتَدُيْنَ وَأَهْلِ الإشْرَاكِ»، وَ«الفَرْقُ الْمُبِیْنُ بَیْنَ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَابنِ مَوْالاةِ الْمُرْتَدُیْنَ وَأَهْلِ الإِشْرَاكِ»، وَ«الفَرْقُ الْمُبِیْنُ بَیْنَ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَابنِ سَبْعِیْنَ»، وَرَسَالَةٌ كَتَبَهَا لِصِدِیقِ بنِ حَسَن خَانَ مَلِكُ بهُوبَال، یُنَبَّهُهُ فِیْهَا عَلَى أَخْطَاء وَقَعَتْ فَوْتَة بَعْدِیْنَ»، وَرَسَالَةٌ كَتَبَهَا لِصِدِیْقِ بَنْ الرَّسَائِلِ العِلْمِیَّةِ تَبْلُغُ مُجَلَّداً طَبِعَتْ مُفَرَّقَة ضِمْنَ رَسَائِلِ أَئِمَةِ الدَّعْوَةِ الْمُسَمَّاةِ بِـ «الرَّسَائِلِ وَالْمَسَائِلِ النَّجْدِیَّةِ».

#### وَفَاتُهُ:

بَعْدَ حَيَاةٍ حَافِلَةٍ بِالعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالدَّعْوَةِ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تُوفِّيَ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ حَمَدُ بِنُ عَتِيْقِ سَنَةَ ١٣٠١هـ عَنْ عُمْرٍ يُنَاهِزُ ٧٤ عَاماً، رَحِمَ اللهُ، وَغَفَرَ لَهُ وَأَسْكَنُهُ فَسِيْحَ جَنَّاتِهِ.

## وأمَّا تَخْرِيْجُ احَادِيْثِهِ:

فَكِتَابٌ أَلَّفُهُ أَحَدُ البَاحِثِينَ وَهُوَ: «النَّهْجُ السَّدِيدُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيْثِ تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» (١) لِجَاسِمِ الفُهَيدِ الدَّوْسَرِيِّ الكُويْتِيِّ.

## سَبَبُ تَأْلِيفِهِ:

بَيْنَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ سَبَبَ تَأْلِيفِهِ لِكِتَابِهِ «التَّيْسِيْرِ» هُوَ أَنَّ الكِتَابَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَلَامِ عَلَيْهِ أَحَدٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَرَأَى تَشَوُّقَ الطَّلَبَةِ وَالإِخُوانِ إِلَى شَرْحٍ يَفِي بِبَعْضِ مَا فِيْهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ لِذَلِكَ أَحْبً أَنْ يُسْعِفَهُمْ بِمُرَادِهِمْ عَلَى حَسَبُ طَاقَتِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

<sup>(</sup>۱) عَلَى هَذَا الكِتَابِ الْمُفِيدِ اسْتِدْرَاكَاتُ كَثِيْرَةٌ بِسَبَبِ تَوَفَّرِ كُتُبِ لَمْ تَكُنْ مُتَوَفِّرَةً يَوْمَ طِباعَتِه، وَعَلَى عَمَلِهِ مُلاحَظَاتٌ عَدِيدَةٌ، وَقَدْ خَرَّجْتُ فِي تَحْقِيقِي لِكِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» جَمِيْعَ أحَادِيْثِهِ وَآثَارِهِ فَهُوَ مُغْنِ عَنْ ذَلِكَ الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالَى-.

## منهجه فِي شَرْحِهِ:

١ - لَقَدْ أَوْضَحَ الشَّيْخُ سُلْيَمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ يَكُونَ شَرْحُهُ لِهِ اللهُ التَّنْيِهُ عَلَى بَعْضِ مَا تَضَمَّنُهُ لِهِ التَّنْيِهُ عَلَى بَعْضِ مَا تَضَمَّنُهُ السَّرِكُ بِشَتَّى أَنْوَاعِهِ، وَبَيَانُ ضِدِّهِ وَهُوَ الشِّرِكُ بِشَتَّى أَنْوَاعِهِ، وَبَيَانُ ضِدِّهِ وَهُوَ الشِّرِكُ بِشَتَّى أَنْوَاعِهِ، مَعَ ذِكْرِ فَوَائِدَ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الكِتَابُ.

٢ - مِنْ مَنْهَجِهِ الَّذِي بَيَّنَهُ أَنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ «شَيْخَ الإسلامِ» فَالْمَرَادُ بِهِ شَيْخُ الإسلامِ
 تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بن تَيْمِيَّة.

وَإِذَا أَطْلَقَ «الْحَافِظَ» فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيَّ صَاحِبُ فَتْح البَاري.

٣ - يَذْكُرُ مَا تَرْجَمَ بِهِ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدَالوَهَّابِ لِلْبَابِ ثُمَّ يَشْرَحُهُ
 الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ، وَيُبِيِّنُ عَلاقته بِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

٤ - يَذْكُرُ مَا أَوْرَدَهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي البَابِ مِنْ آياتٍ أَوْ أَحَادِيْتُ أَوْ آثار أَوْ كَلِمَاتٍ لِبَعْضٍ أَهْلِ العِلْمِ بَعْدَ كَلِمَةِ: «قَالَ» وَأَحْيَاناً: «قَالَ الْمُصَنِّفُ» وَأَحْيَاناً: «وَقُولُهُ».

ثُمَّ يَضْبِطُ - بِالْحُرُوفِ - الكَلِمَاتِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ، ثُمَّ يَشْرَحُ الكَلِمَاتِ الغَرِيْبَةِ، ثُمَّ يَشْرَحُ الآيَةَ أَوِ الْحَدِيْثَ أَوِ الْأَثْرَ شَرْحاً مُفَصَّلاً، مُبِيِّناً عَلاقَةَ ذَلِكَ النَّصُ بِكَتَابِ التَّوْحِيْد.

٥ - إذا كَانَ النَّصُّ المَشْرُوحُ آيةٌ ذكر تَفْسِيْرَهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
 ١ أَنَّمُ يَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ كَلامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، ثُمَّ كَلامَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ كَشِيْخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّةَ الْمُفَسِّرِيْنَ كَشِيْخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّة وَالعَلاَّمَةِ ابنِ القَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا - رَحِمَهُ اللهُ - بِكَلامٍ بَدِيعٍ.

٦ - وَإِذَا كَانَ حَدِيْنَا أَوْ أَثُراً خَرَّجَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ غَالِباً، فَإِنْ كَانَ لَهُ عِلَّةٌ أَبَانَهَا،
 وَإِذَا كَانَ أُعِلَّ بِمَا لا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ بَيَّنَ ذَلِكَ بِطَرِيْقَةٍ تَدُلُّ عَلَى تَبحُرِهِ

فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، وَعِلْمِ الرِّجَالِ، وَالْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ.

وَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ فَرْقٌ بَيْنَ لَفْظِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ لَفْظِ مَنْ خَرَّجَهُ ، بيَّنَ ذَلِكَ بِذْكِرِ لَفْظِ الْحَدِيْثِ مِنْ مَصَادِرِ التَّخْريج.

٧ - بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيْثِ يَشْرَحُهُ مُسْتَفِيداً مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنَ الْأَئِمَةِ وَشُرَاحِ الْحَدِيْثِ كَالنَّوْوِيِّ وَالقُرْطُبِيِّ صَاحِبِ الْمُفْهِمِ، والقَاضِي عِياض، وَشَيْخِ الإسْلامِ الْحَدِيْثِ كَالنَّوْوِيِّ وَالقَرْطِيِّ وَالزِرَجَبِ، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ، وشُرَّاحٍ مِشْكَاةِ المَصَابِيحِ لِلْبَغُويِّ، وَفَيْضِ القَدِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ.
 المَصَابِيحِ لِلْبَغُويِّ، وَفَيْضِ القَدِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ.

وَكَذَلِكَ يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ العَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَكُتُبِ الفِقْهِ المُعْتَمَدَةِ، وَكَذَلِكَ كُتُب الآدَابِ والأَخْلاقِ<sup>(۱)</sup> وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي شَرْحِ الْحَدِيْثِ وَتَوضِيحِ مَعَانِيهِ وَبَيَانَ فَوَائِدِهِ.

فَقَدِ اسْتَفَادَ مِنْ عَدَدٍ ضَخْمٍ مِنَ الكُتُبِ فِي شَتَّى العُلُومِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

٨ - يُضَمِّنُ شَرْحَهُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ
 بنُ عَبْدِالوَهَّابِ بَلْ زَادَ عَلَيْهَا.

٩ - سَلَكَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - مَسْلَكَ المُجْتَهِدِينَ وَالمُحَقِّقِيْنَ مِنْ
 أَهْلِ العِلْم؛ فَصَحَّحَ، وَعَلَّلَ، وَرَجَّحَ، وَأَصَّلَ وَفَرَّعَ، وَعَقَّبَ، وَاسْتَدْرَكَ.

١٠ - رُبَّمَا وَقَعَ لَـهُ شَيْءٍ مُكَرَّرٌ، أَوْ نَقْصٌ فِي الشَّرْحِ وَلَكِنَّ هَذَا فِي الأَبْوَابِ النَّيِي هِيَ مُسَوَّدَةٌ - غَالِباً - ، اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّضَهَا وَيُرَاجِعَهَا، وَأَشَارَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فِي هَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لَمْ أَسْرُدِ الكُتُبَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - لأَنَّ هَذَا سَيَتَّضحُ لِقَارِئِ الكِتَابِ مَعَ النَّظَرِ فِي فِهْرِسِ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ.





## الفَصْلُ الثَّالِثُ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ وَصَفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وعَمَلِي فِي الكِتَابِ، وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ

وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ : وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي : عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ.







## الْمَبْحَثُ الأُوَّلُ

## وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّة

إِنَّ إِخْرَاجَ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» بِشَكْلِ مُرْضِ تَطَلَّبَ مِنِّي الرُّجُوعَ إِلَى عَدَدٍ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ مِنْ كِتَابِ «التَّيْسِيْر»، وَمِنْ كِتَابِ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَمِنْ كِتَابِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ»، إضَافَةً إِلَى الْمَطْبُوعِ مِنْ هَذِهِ الكُتُبِ.

فَسَأَصِفُ النُّسَخَ الْمُعْتَمَدَةَ مِنَ التَّيْسِيْرِ وَ«فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَ«إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ»:

## أولاً: نُسَخُ «التَّيْسِيْر»:

قَابَلْتُ كِتَابَ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» عَلَى خَمْسِ نُسَخِ خَطَّيَّةٍ، والطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ، وَاسْتَفَدْتُ مِنْ نُسْخَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ:

أَمًّا النُّسَخ الَّتِي قَابَلْتُ عَلَّيْهَا فَهِيَ كَالآتِي:

النُّسْخَةُ الأُوْلَى(أ) : نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ :

وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْدِ الوَطَنِيَّةِ بِالرَّيَاضِ تَحْتَ رَقَم (٨٦/٨٣)، وَعَـدَدُ صَـفَحَاتِهَا (٨٤٩) صَـفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ (١٩) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ (١٠) كَلِمَاتٍ

وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ بِخَطٍّ كَبِيْرٍ، وَهِيَ نُسْخَةٌ لا بَأْسَ بِهَا، وَفِيْهَا عَدَدٌ غَيْرُ يَسِيْرٍ مِنَ الأَخْطَاءِ، وَسَقَطَ مِنْهَا بَعْضُ الصَّفَحَاتِ..

نَاسِخُهَا: مُحَمَّد نُور الخُرَاسَانِيُّ، وَفِي آخِرِهَا تَمَلُكٌ بِاسْمِ أَحْمَدَ بنِ يَحْيَى. وَقَدْ رَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: أ.

وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ وَذَلِكَ لِعِدَّةِ دَلَائِلَ مِنْهَا: أَنَّ نَاسِخَهَا مُحَمَّدُ نُورٌ الْخُرَاسَانِيُّ كَتَبَ عَلَى طُرَّةِ الكِتَابِ: «كِتَابُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحٍ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِشَيْخِنَا الشَّيْخِ الْمُجْتَهِدِ سُلَيْمَانَ بنِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ شَكَرَ اللهُ سَعْيَهُ، وَجَعَلَهُ مِمَّنْ أَطَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنُ عَمَلُهُ وَأَسْكَنَّهُمُ الفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِهِ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ

فَالْمُتَأَمِّلُ فِي النَّصِّ يَجْدُ أَنَّ النَاسِخَ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ شَيْخُهُ، وَدَعَا لَهُ بِطُولِ الْعُمُرِ وَحُسْنِ الْعَمَلِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ لِلْحَيِّ لِا لِلْمَيِّتِ، وَالوَاقِعُ أَنَّ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ لَمْ يَطُلُ عُمُرُهُ بَلْ مَاتَ وَعُمُرُهُ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ سَنَةً وَهُوَ فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ – رَحِمَهُ الله – .

وَكَذَلِكَ بَعْدَ نِهَايَةِ مَا نَسَخَهُ مِنْ «بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآنِ أَو الرَّسُولِ» تَرَكَ بَقِيَّةَ الصَّفْحَة (رقم ٧٦٥) فَارِغَةً لأَجْلِ انْتِهَاءِ الْمُبَيَّضَةِ وَكَتَبَ عَلَى جَانِبِهَا: «أَذْرَكَهُ الأَجَلُ فِيْهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى»

وَكَتَبَ فِي نَفْسِ الصَّفْحَةِ - بِخَطِّ مُغَايِر قَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِخِ لَمَّا كَبُرَ سِنَّهُ أَوْ لِغَيْرِهِ - : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْدِ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيْراً. فِي شَهْرِ شَوَّال يَوْمَ الْأَحَدِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْم (كذا!) أَلْف وَثَلاثِمِائَةٍ وَثَمَان سِنِيْنَ».

ثُمَّ بِخَطِّ مُغَايِر بَعْدَهَا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُودِعُكَ يَا اللهُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيْدَكَ وَدِيعَةٌ: أَلْفَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ حَقَّ، وَالْمَوتَ حَقَّ، وَالْجَنَّةَ حَقَّ، وَالْبَعَنَةَ حَقَّ، وَالْمَوتَ حَقَّ، وَالْجَنَّةَ حَقَّ، وَالنَّارَ حَقَّ، وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ.

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ، مَا أَصَابَنِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَنِي، كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يَكُنْ لِيُصِيْبَنِي، كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَصَلَّى اللهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. سَد وَصَلَّى اللهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. سَد ١٣٠٩ مَنْ اللهِ وَعَلَى الإَنْبِيعُ الآخِرِّ.

لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُول الله ﷺ

وَفِي آخر بَابُ مَا جَاءَ فِي منكري القَدَرُ: هَذَا آخر مَا وجد مِنْ المسودة.

وَيَظْهَـرُ أَنَّ الكِتَابِ مقابل عَلَى نُسْخَةٍ أخرى لأَنَّ وجدت فِي عَدَدِ مِنْ المواطن بخط دقيق: نسخة كَذَا..

وَخَطُّهُ وَكِتَابَتُهُ لِبَعْضِ الكَلِمَاتِ يُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَيْسَ عَرَبِيًّا مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ التَّلْمِيذُ، ولَيْسَ نَقْلاً مِنْ نُسْخَةِ هَذَا التَّلْمِيذِ الْخُرَاسَانِيِّ

النُسْخَةُ الثَّانِيَةُ (ب) : نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ حَسَنِ آلِ الشَّيْخِ : وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْمَكْتَبَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى بِمَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ تَحْتَ رقم (١٤٧٩)

عَـدَدُ صَفَحَاتِهَا (٤٣٠) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٥) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٥) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْكَلِمَاتِ فِي السَّطْر (١٥) كَلِمَةً.

وَخَطُّهَا نَسْخِيٌّ مُمْتَازٌ وَهِيَ كَامِلَةُ الأَوْرَاقِ وَمُقَابَلَةٌ .

وَتَـارِيخُ نَسْخِهَا يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، الثَّالِثُ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَةَ ١٢٨٣هـ، وَأَمَّا اسْمُ نَاسِخِهَا فَقَدْ مُحِيَ حَتَّى زَالَ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ب.

النُّسْخَةِ الثَّالِثَةُ (ض) : نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْدٍ الْوَطَّنِيَّةِ بِالرِّيَاضِ برقم(٨٦/٣٦٥) وَتَارِيخِ ١٣٩٢/٤/١٨

وَهِيَ مـأخوذة مِنْ مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ، ويَرْجِعُ تَارِيخُ نَسْخِهَا إِلَى القَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَيَظْهَرُ أَنها نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بنِ حَسَنٍ (١)، وَهِيَ مِنْ وَقْفِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ آلِ الشَّيْخِ.

عَـدَدُ صَـفَحَاتُهَا (٥٣٨) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُر (٢٢) سَطْراً، وَعَدَدُ

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي هَامِشِهَا (ق/ ١٣٢) «بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةِ...» ضَبْطُ كَلِمَةِ «مَرْدَوَيْهِ» عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ فَقَالَ: حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى، دَلَّ عَلَى أَنَّهَا نُسِخَتْ فِي حَيَاتِهِ ـ رحمه الله ـ .

الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ: (١٤) كَلِمَةً. وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ وَمُقَابَلَةٌ، وَفِيْهَا سَقُطَّ مِنْ آخِرِهَا، وَأَوَّلُهَا مَكَتُوبٌ بِخَطَّ حَدِيثٍ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ض.

النُسْخَةُ الرَّابِعَةُ (ع): نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَعْهَدِ العِلْمِيِّ بِحَائلِ، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَكْتَبَةِ صَالِحٍ العَلِيِّ الطَّريب، وَلَمْ أَرَ عَلَيْهَا اسْمَ نَاسِخٍ ولا تَارِيْخَ النَّسْخ.

وَهِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمِن أَوَّلِ الكِتَابِ إِلَى آخرِ «بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ» أَيْ: إِلَى نِهَايَةِ مُبَيَّضَةِ الكِتَابِ، وَأَوْرَاقُهَا لَيْسَتُ مُرَثَّبَةً تَرْتِيْباً جَيِّداً، وَقَذْ رَبَّنُتَهَا بِمَشَقَةٍ.

عَـدَدُ صَـفَحَاتِهَا (٣٧٥) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٣) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٣) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْر(١٦) كَلِمَةً.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: ع.

النُّسْخَةِ الْخَامِسَةُ (غ) : نُسْخَةُ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ حُمُودِ بنِ حُسَيْنِ الشَّغْدَلِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَمَكْتُوبٌ فِي الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ: «مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَةِ حَمَّادِ الْجَارَ اللهِ الْحَمَّادِ - رَحِمَهُ اللهُ – ١٣٣٩»

وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ، وَمُقَابَلَةٌ، وَلَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ، فَإِنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَى الْبَابِ (رقىم ١٨) «بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الغُلُوُ فِي السَّالِحِيْنَ» الصَّالِحِيْنَ»

عَـلَدُ صَفَحَاتِهَا (١٧٦) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٣) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٣) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ (١٣) كَلِمَةً.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: غ.

وأَشْكُرُ الْآخَ الشَّيْخَ خَلْفاً الشَّغْدَلِيَّ الَّذِي أَخْضَرَهَا لِي مِنْ مَكْتَبَةِ جَدِّهِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

مَطْبُوعَةُ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيُّ: فَهِيَ الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ، وَالَّتِي طُبِعَتْ عام ١٣٩٠هـ، وَذَكَرَ فِيْهَا صَاحِبُ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ أَنَّهُ قَابَلَهَا عَلَى ثلاثِ نُسَخ خَطَيَّةٍ، وَأَنَّهُ زَادَ عَنِ الطَّبْعَةِ الأُوْلَى (٦٩) صَفْحَةً، فَهِيَ طَبْعَةٌ سَقِيْمَةٌ، وَأَخْطَا وُهَا كَثِيْرَةٌ، وَزَادَتُ أَخْطَاءً عَنِ الطَّبْعَةِ الأُولَى وصَحَّحَتْ أُخْرَى، ولَكِنَّ الْخَطَا العَجِيْبَ الَّذِي وَقَعَ فِي أَخْطَاءً عَنِ الطَّبْعَةِ الأُولَى وصَحَّحَتْ أُخْرَى، ولَكِنَّ الْخَطَا العَجِيْبَ الَّذِي وقَعَ فِي الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ - دُوْنَ الأُولَى - هُو كَثْرَةُ الأَخْطَاءِ جِدًّا فِي عَزْوِ الآياتِ إلَى كِتَابِ اللهِ الكَرِيْمِ، ولَقَدَ وقَفْتُ مُتَعَجِّبًا مِرَاراً مِنْ هَذَا الْخَطَا بِمِثْلِ هَذَا الْكَمِّ الْهَائِلِ مِنَ الأَخْطَاءِ. اللهِ وَحُدْتُ أَخْيَانًا إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا الْحَرْفِ: طَا، وَعُدْتُ أَخْيَانًا إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا إِلْمَ الْمَارِفُونَ فَذَا أَوْ كَالَةً الْمَائِلُ مِنَ الأَوْلَى، وَرَمَزْتُ لَهَا الْمَائِلُ مِنَ الأَخْوَلَ إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا إِلْمَوْفِ: طَا، وَعُدْتُ أَخْيَانًا إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَوْتُ لَهَا إِلْمَ وَعُدْتُ أَوْلَى الطَّبْعَةِ الأَوْلَى، وَرَمَوْتُ لَهَا إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَوْتُ لَهَا الْمَائِلُ مِنْ اللّهَ الْمَائِلُ مِنْ اللّهَ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَوْفِ : طَا، وَعُدْتُ أَخْ الْمَائِلُ الْمَائِلُ مِنْ اللّهَ الْمَائِلُ مَنْ اللّهُ الْمَائِلُ مَالِي الطَّبْعَةِ الْأُولَى، وَرَمَوْتُ لَهَالْمَافِي الْمَائِلُ مِنْ الْمَائِلُ مِنْ اللّهَ الْمَائِلُ مَالِولَا الْمَائِلُ مِنْ اللّهُ الْمَائِلُ مِنْ اللّهُ الْمَائِلُ مِنْ اللّهُ الْمَائِلُ مِنْ اللّهُ الْمَائِلُ مَا الْمَائِلُ مِنْ الْمُعَلِيْلُ مِنْ اللّهُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ مَا اللّهُ الْمَائِلُ مَا اللّهُ الْمَائِلُ مِنْ اللّهُ الْمَائِلُ مَالِمُ اللّهُ الْمُلْمَالِهُ اللّهُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ اللْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمِلْمَالِمُ الْمَائِلُولُ ال

وَقَدْ اسْتَفَدْتُ مِنْ نُسَخِ أُخْرَى رَجَعْتُ إِلَيْهَا فِي بَعْضِ الْمَواطِنِ وخَاصَّةً الْأَبُوابَ الْأَخِيْرَةَ مِنْ «التَّيْسِيْرِ» وَهُمَا نُسْخَتَان:

\* نُسْخَةُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سُبَيْتِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُسَيْنِ العُجَيْرِيِّ.

وَهِيَ ضِمْنُ مَحْفُوظَاتِ مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ صَالِحِ السَّالِمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَدِيْنَةِ حَائِلٍ، وَقَدِ انْتَهَى نَاسِخُهَا مِنْ نَسْخِهَا يَوْمَ السَّبْتِ لِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً خَلَتْ مِنْ جُمَادِي الْأُوْلَى سَنَةَ ١٢٦٨هـ، وَعَدَدُ صَفَحَاتِهَا: (٣٩٠) صَفْحَةً، وَعَدَدُ الْأَسْطُرِ: (٢٩) سَطْراً فِي الصَّفْحَةِ، وَمُتَوسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ: (١٥) كَلِمَةً وَهِيَ نُسْخَةً جَيِّدَةً وَكَامِلَةً، وَمَكَتُوبَةً بِخَطَّ نَسْخِيٍّ مُمْتَازٍ، وَمُقَابَلَةً، وَعَلَيْهَا تَمَلُكَ إِاسْمٍ مُحَمَّدِ بِنِ فَيْصَلِ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: م.

\* نُسْخَةٌ مَحْفُوظةٌ بِمَكْتَبَةِ جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ بِالرِّيَاضِ تَحْتَ رقم ( ٧٨٢ / ف ) وَيَـرْجِعُ تَارِيخِ نَسْخِهَا إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ، النَّامِنِ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى النَّانِيَةِ سَنَةَ ١٣١٠هـ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْمُ نَاسِخِهَا

عَـدَدُ صَـفَحَاتِهَا (٤٨٩) صَـفْحَةً، وَمُتَوَسُّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٦) سَطْراً، وَعَدَدُ الكَلِمَـاتِ (١٤) كَلِمَـةً، وَهِـيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ، وَكَامِلَةٌ، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَمُكَمَّلَةٌ مِنْ كِتَابِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ن.

أما تتمة تَيْسِيْرِ العَزِيْـزِ الْحَمِـيْدِ الَّـتِي مِنْ كِتَابِ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ» فرَجَعْتُ إلَى مَخْطُوطٍ وَمَطَّبُوعَتَيْن:

أما النَّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ: فَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ برقم (٨٦/٥)، وتَقَعُ فِي (٢٢) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٢) سَطْراً، وَعَدَدُ الكَلِمَاتِ (١٤) كَلِمَةً، وَهِي نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَكَامِلَةٌ، وَمُصَحَّحَةٌ، وَمُقَابِلَةٌ عِل الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ وَمُقَابِلَةٌ عِل الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيْمَ آل الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: خ.

وَطَبْعَةُ الفرِيَّانِ جَيِّدَةٌ، وَهِيَ أَحْسَنُ طَبْعَةٍ مَوْجُودَةٍ لِفَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَاعْتَنَى بِمُقَابَلَةِ السَّصِّ عَلَى النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَخَرَّجَ الاَّحَادِيْثَ، وَالآثَارَ، وَعَزَا مُعْظَمَ النُّقُولِ، وَوَقَعَ لَهُ -كَمَا هُوَ طَبِيْعَةُ البَشَرِ - عِدَّةُ أَخْطَاءٍ فِي التَّخْرِيجِ، وَفِي النَّصِّ، وَلِذَلِكَ قَابَلْتُ عَلَى النَّسْخَةِ الْخَطَيَّةِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا أَصْلاً لِتَحْقِيْقِهِ.

وَلَمْ أَرْمُوْ لَهَا بَلْ أَقُولُ: فِي طَبْعَةِ الفرِيَّانِ .

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ طَبْعَةُ الرَّئَاسَةِ العَامَّةِ إِدَارَاتِ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ وَالدَّعْوَةِ وَالإِرْشَادِ، عَامَ ١٤٠٣هـ، وَهِيَ طَبْعَةٌ فِيْهَا أَخْطَاءٌ كَثِيْرَةٌ، وَلَمْ يُعْتَنَ فِيْهَا بِتَخْرِيحِ أَحَادِيْثِ الكِتَابِ وَآثَارِهِ، وَعَزْوِ الأَقْوَالِ فِيْهِ، وَجَاءَ فِي آخِرِ تِلْكَ الطَّبْعَةِ: «كَمُلَ مُقَابَلَةً وَتَصْحِيحاً وَقِرَاءَةً عَلَى يَدِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ الْمُحَقِّقِ الفَهَّامَةِ، بَقِيَّةٍ أَهْلِ

الاسْتِقَامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ الشَّيْخِ حَسَنِ آلِ الشَّيْخِ مَتَّعَ اللهُ بِحَيَاتِهِ سَنَةَ ١٣٦٢هـ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: ط.

وَرَاجَعْتُ كَذَلِكَ طَبْعَةَ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ لِتَتِمَّةِ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَلَمْ أَرْمُوْ لَهَا بَلْ أُصَرِّحُ بِاسْمِ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ.

وَرَاجَعْتُ أَيْضاً الطَّبْعَةَ الَّتِي حَقَّقَهَا وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهَا أَشْرَفُ بنُ عَبْدِالمَقْصُودِ، وَطَبَعَتْهَا مُؤَسَّسَةُ قُرْطُبَةَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا تَارِيْخٌ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمُحَقِّقُ لنُسْخَةَ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا، فَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ الْمَطَبُوعَ الَّذِي طَبَعَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ حَامِد فَقِي - رَحِمَهُ اللهُ - ، فَإِنْهَا كَرَرَتْ نَفْسَ الأخْطَاءِ الوَاقِعَةِ فِي الْمَطَبُوعِ مع تَصْحِيْحِ قَلِيلٍ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ اعْتَنَى بِتَخْرِيجِ الأَحَادِيْثِ.

وأمَّا تَتِمَّةُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» الَّتِي مِنْ حِوَاشِي الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى نُسْخَتِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ والَّتِي نَقَلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ فِي كِتَابِهِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» فَرَجَعْتُ إِلَى مَخْطُوطٍ وَمَطَّبُوعَتَيْن:

أمَّا النَّسْخَةُ الْخَطِّيَّةِ: فَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْدِ الوَطَنِيَّةِ، عَدَدُ صَفَحَاتِهَا (٢٤) سَطْراً، وَهِيَ نُسْخَةٌ صَفَحَاتِهَا (٢٤) سَطْراً، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَكَامِلَةٌ، وَخَطُهَا وَاضِحٌ، وَعَلِيْهَا حَواشٍ مُفِيدَةٌ، وَنَاسِخُهَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ قُرِيْش، انْتَهَى مِنْ نَسْخِهَا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ١٤٨ رَجَبٍ/ سَنَةً ١٢٧٣هـ.

وَأَشَرْتُ إِلَّيْهَا بِقَوْلِي: فِي الْمَخْطُوطِ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الأُوْلَى: فَهِيَ بِتَحْقِيْقِ عَبْدِالإلَهِ بنِ عُثْمَانَ الشَّايِعِ، طبعُ دَارِ أَطْلَسَ الْخَصْرَاءِ ١٤٢٤هـ، وعَدَدُ صَفَحَاتِهَا (٣٥٦) صَفَحَةً مَعَ الفَهَارِسِ، وَاعْتَمَدَّ عَلَيهَا، وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةٌ، عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطَيَّتَيْنِ، أُوْلاهُمَا النُّسْخَةُ الَّتِي اعْتَمَدْتُ عَلَيْهَا، وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةٌ، وَطَبَّعَتُهُ فِيْهَا أَخْطَاءٌ عَدِيدَةً، وَلَمْ يُوَفَ الكِتَابَ حَقَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّخْرِيجِ لِلأَحَادِيثِ

وَالْآثَارِ، وَتَوْثِيقِ النُّقُولِ، مَعَ أَنَّهُ خَرَّجَ احَادِيثَ الكِتَابِ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ النَّانِيَةُ: فَهِيَ بِتَحْقِيقِ سَمِيْرِ الْمَاضِي، طَبْعُ دَارِ الْمَعَالِي، الطَّبْعَةُ النَّانِيَةُ، عَامَ ١٤٢٣هـ، وعددُ صَفَحَاتِهَا (٢٧١) مَعَ الفَهَارِس، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَطْبُوعَةِ النَّانِيةُ، عَامَ ١٣٨٩هـ، مَعَ مُرَاجَعَةِ الكِتَابِ عَلَى مَطْبُوعِ «التَّيْسِيْرِ»، و «فَتْحِ الْمَجِيْدِ» الكِتَابِ عَلَى مَطْبُوعِ «التَّيْسِيْرِ»، و «فَتْحِ الْمَجِيْدِ» غَيْرِ الْمُحَقَّقَيْنِ، وَاعْتَنَى بِتَخْرِيجِ الأَحَادِيْثِ نَقْلاً مِنَ النَّهْجِ السَّدِيدِ، وَتَخْرِيجِ أَشْرَف عَبْدالمَقْصُودِ لاَحَادِيث «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَتَخْرِيجِ العُصَيمِيِّ لاَحَادِيث كِتَابِ أَشْرَف عَبْدالمَقْصُودِ لاَحَادِيث «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَتَخْرِيجِ العُصَيمِيِّ لاَحَادِيث كِتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَلَمْ يُوتِّقِ النَّقُولَ، وَطَبْعَةُ عَبْدِالإلَهِ الشَّايِعِ فِيْمَا يَخُصُ صَبْطَ النَّصِ فَخَيْرً مِنْ الْاَحْطَاءِ، جَزَاهُمَا اللهُ خَيْراً وَسَكَرَ سَعْيَهُمَا.

## الْمَبْحَثُ الثَّانِي

## عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ

أُوَّلاً: فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِمُقَابِلَةِ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَضَبْطِ الكِتَابِ:

مَعْلُومٌ أَنَّ الكِتَابَ مَطْبُوعٌ مِمًّا يَسَّرَ عَمَلِيَّةً مُقَابَلَةِ الكِتَابِ عَلَى النُّسَخِ الْخَطْيَةِ، وَسَبَقَ أَنْ بَيْنْتُ أَنِي قَابَلْتُ الكِتَابَ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطْيَتْنِ، ثُمَّ قَابَلْتُ عَلَى ثَلاثِ نُسَخِ أُخْرَى، وَأَثْبَتُ مَا أَرَاهُ أَوْلَى بِالإِثْبَاتِ دُونَ اعْتِمَادِ نُسْخَةٍ خَطْيَةٍ مُعَيَّنَةٍ لأَنْ تَكُونَ أَصْلاً، وَذَلِكَ لأَنْهَا جَمِيْعاً مُقَابَلَةً، وَأَقْدَمُهَا نُسْخَةُ (أَ)، والَّتِي يَظْهَرُ أَنَها نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الْمُؤلِّفِ بِدَلالاتٍ ذَكَرْتُهَا سَابِقاً، وَلَكِنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ فِيها أَخْطَاءً عَدِيدَةً، وَنَقْصُ أُورَاق يَسِيْرَةٍ جِدًّا مَعَ أَنَّ النُّسْخَة تَبْدُأُ مِنْ أَوَّل الكِتَابِ إِلَى آخِرِ مَا كَتَبَ الشَّيْخُ سُلِيمانُ وَرَاق يَسِيْرَةٍ جِدًّا مَعَ أَنَّ النُّسْخَة تَبْدُأُ مِنْ أَوَّل الكِتَابِ إِلَى آخِرِ مَا كَتَبَ الشَّيْخُ سُلْمَانُ وَرَحِمَهُ اللهُ و الآتِي:

١ - تَمَّتْ - بِحَمْدِ اللهِ - مُقَابَلَةُ الكِتَابِ عَلَى خَمْسِ نُسَخ خَطْيَةٍ، وَمُقَارَنَتُهَا بِالطَّبْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ طَبْعَاتِ الْمَكْتَبِ الإِسْلامِيِّ، مَعَ الرُّجُوعِ فِي بَعْضِ الْمُوَاطِنِ إلَى الطَّبْعَةِ الثُّولَي، وَالاسْتِفَادَةِ مِنْ نُسْخَتَيْن خَطْيَتَيْن أُخْرَيَيْن، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
 الطَّبْعَةِ الأُولْكَي، وَالاسْتِفَادَةِ مِنْ نُسْخَتَيْن خَطْيَتَيْن أُخْرَيَيْن، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

وَأَنْبَتُ الفُرُوقَ فِي الْهَامِشِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ ظَاهِرٍ جِدًّا يَقْطَعُ القَارِئُ بِأَنَّهُ زَلَّهُ قَلَمٍ مِنَ النَّاسِخِ مَعَ أَنِي ذَكَرْتُ كَثِيْراً مِنْ هَذَا النَّوْعِ، لا عُلَى سَبِيْلِ الاسْتِقْصَاءِ.

٢ - اعْتَمَدْتُ الرَّسْمَ الْحَدِيْتُ لِلْكَلِمَاتِ دُوْنَ التَّقَيَّدِ بِمَا وَرَدَ فِي النُّسَخِ الَّتِي غَالِباً مَا تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ مِثْل كَلِمَةِ «جِبْرِيْل» كُتِبَتْ أَحْيَاناً هَكَذَا، وَأَحْيَاناً «جبرئيل»، مَعَ اخْتِلافِ النُّسَخِ فِي ذَلِكَ فَاعْتَمَدْتُ كَلِمَةَ «جِبْرِيْل» فِي جَمِيْعِ الْمُوَاطِن، وكَذَلِكَ «السَّمَوَاتُ»، و«الرَّحْمَنُ».

٣ - إِذَا زَادَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَلِمَةُ: «تَعَالَى»، أَوْ « - عَزَّ وَجَلَّ -»، أَو الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ أَوْ التَّنْسِيْهِ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّ التَّنْسِيْهِ وَالإِشَارَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي بَعْضِهَا «النَّبِيّ» وَفِي أُخْرَى «الرَّسُول» لَمْ أَنَبُهُ عَلَى ذَلكَ غَالِباً.

٤ - لَـمْ أُثْبِتْ حَرْفَ «ش» قَبْلَ شَرْحِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ لاخْتِلافِ النُّسَخِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فَرَأَيْتُ حَذْفَهَا، وَالاكْتِفَاءَ بِإِيْرَادِ النَّصِّ بِتَغْمِيقِ نَصِّ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ مَعَ جَعَلِهِ بَيْنَ قَوْسَيْن ().

٥ - ضَبَطتُ الكِتَابَ كَامِلاً بِالشَّكْلِ، وَاهْتَمَمْتُ بِعَلامَاتِ التَّرْقِيمِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِي وَمَعْرِفَتِي القَاصِرَة.

آثَبَتُ فِي بِدَايَةِ كُلِّ بَابٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ وَفْقاً لِلنَّسْخَةِ الَّتِي شَرْحَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ وَهِيَ بِخَطِّ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَلْيها الشَّيْخُ الله الله - ، مَعَ إِضْافَةِ «فِيْهِ مَسَائِلُ» ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَسُوقُ شَرْحَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ وَفْقاً لِلنُّسَخِ الْخَطِيَّةِ.
 الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ وَفْقاً لِلنُّسَخِ الْخَطِيَّةِ.

٧ - شَرْحُ الشَّيْخِ سُلِّيمَانَ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ ثَلائَةُ أَفْسَام :

الأوَّلُ: مِنْ بِدَايَةِ الكِتَابِ إِلَى قَبْلَ آخِرِ البَابِ(رقم٤٧) «بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فَيْ وَيُلُ اللهِ فَيْ اللهِ أُو الوَّسُولِ» بَيْضَهُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانُ مِنْ «التَّيْسِيْرِ».

التَّانِي: مِنْ بِدَايَةِ البَابِ (رقم ٤٨) «بَابِ مَا جَاءَ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ الْمَانِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ الْمَانُ وَحْمَةُ مُنَا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ اللهِ قَبْلَ آخِرِ البَابِ (رقم ٥٩) «بَابِ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ» لَمْ يُبيِّضْهُ الشَّيْخُ سُلِيّمَانُ مِن «التَّيْسِيْرِ»، وَإِنَّمَا تُوْجَدُ مِنْهُ الْمُسَوَّدَةُ، لِذَلِكَ وُجِدَ فِيْهِ فُوتٌ كَمَّلُتُهُ مِنْ فَتَّحِ الْمَجِيْدِ مَعَ زِيَادَةِ فَوَائِدَ مِنْ إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ لِلشَّيْخِ حَمَدِ بنُ عَتِيْقِ.

الثَّالِثُ: مِنْ بِدَایَةِ البَابِ (رقم ٢٠) «بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِیْنَ» إِلَى آخِرِ الكِتَابِ (البَابِ رقم ٢٦) أَكْمَلْتُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَجِیْدِ، مَعَ نَقْل تَعْلِیقَاتٍ لِلشَّیْخِ سُلیّمَانَ عَلَی نُسْخَتِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِیْدِ نَقَلَهَا الشَّیْخُ حَمَدُ بنُ عَتِیْقٍ فِي كِتَابِهِ الْمَاتِعِ «إِبْطَالِ التَّنْدِیْدِ».

وَفِيمَا نَقَلْتُهُ مِنْ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَمِنْ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» قَابَلْتُ الْمَطْبُوعَ عَلَى نُسْخَةٍ خَطَيَّةٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا، سَبَقَ ذِكْرُ وَصْفِهِمَا.

٨ - وَجَدْتُ فِي بَعْضِ النَّسَخِ الْخَطِّيَةِ فَوَائِدَ فِي الْهَامِشِ بَعْضُهَا لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ حَسَنِ، وَبَعْضُهَا لِغَيْرِهِ فَأَثْبَتُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، مَعَ إِضَافَةِ بَعْضِ الفَوَائِدِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ أَوْ مِنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ صَالِح العُبُودِ، وَمَعَ تَعْلِيقَاتٍ أُخْرَى رَأَيْتُ أَنَّهَا مُفِيدَةٌ مِنْهَا تَفْسِيْرُ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الغُرِيبَةِ، وَتَرْجَمَةٍ بَعْضِ الأَعْلامِ الوَارِدِ ذِكْرُهُمْ فِي الكِتَابِ مِمَّنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُمُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ.

ثَانِياً : فِيما يَتَعَلَّقُ بِتَوْثِيقِ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ:

كِتَابُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْـزِ الْحَمِيْدِ» اشْتَمَلَ عَلَى آيَاتٍ وَأَحَادِيثَ وَآثَارٍ وَنُقُولٍ عنِ العُلَمَاء:

أمَّا الآياتُ فَعَزَوتُهَا إِلَى سُوَرِهَا مَعَ ذِكْرِ أَرْقَام آياتِهَا(١).

وَأَمَّا الْأَحَادِيْتُ والآثَارُ فَخَرَّجْتُهَا، وَعَزَوْتُهَا إِلَى مَصَادِرِهَا أَوْ مَرَاجِعِهَا بِذِكْرِ الرَّقْمِ غَالِباً أَوْ رَقْمِ الْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَقَّماً، وَأَحْيَاناً أَذْكُرُ الْجُزْءَ وَالصَّفْحَةَ وَالرَّقْمَ لِلْكُتُبِ الْمُرَقَّمَةِ.

١ - فَإِذِا كَانَ الْحَدِيثُ أَو الأثرُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اكْتَفَيْتُ بِالعَزْوِ إِلَّهِمَا أَوْ إِلَيْهِمَا أَوْ إِلَيْهَا فَعَطْ.
 تَتِمَّتِهِ لِلتَّيْسِيْرِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ فَأُخَرِّجُهُ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي عَزَا إِلَيْهَا فَقَطْ.

٢ - وَإِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّحِيْحَيْنِ خَرَّجْتُهُ، وَحَاوَلْتُ الاخْتِصَارَ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْيَانِ فِي ذِكْرِ مَصَادِرِ التَّخْرِيجِ عِنْدَ كَثْرَتِهَا مُكْتَفِياً بِالعَزْوِ إِلَى الأَسْهَرِ، وَمَا الشَّتَرَطَ فِيهِ أَصْحَابُهَا الصِّحَّة، وَحَكَمْتُ عَلَى إِسْنَادِهِ بِمَا يَقْتضِيهِ حَالُهُ مِنَ الصِّحَّةِ أَو الضَّعْف وَاتَبَعْتُ فِي ذَلِكَ مَا يَلِي:

<sup>(</sup>١) مِنْ العجائب الَّتِي مَا رأيت مثلها مَا وقع فِي الطبعة الثَّانِيَّةِ لِلْمَكْتُبِ الإسلامي مِنْ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» مِنْ أخطاء كثيرة جداً فِي عزو الآيات إلَى أرقام غَيْرِ صَحِيْحَةٍ حَتَّى بلغ الحطأ أَكْثَرَ مِنْ نصف العزو أَوْ قَارَبَ الثلثين، مع خلو الطبعة الأولى مِنْ هَذَا الحِطْ العجيب الغريب.

أ - إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوْ الْأَثُرُ صَحِيحاً بِلا خِلافٍ أَوْ ظَهَرَ لِي ذَلِكَ صَرَّحْتُ بِسِحَّتِهِ، فَإِنْ قُلْتُ: «إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ»، أَوْ «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ»، أَوْ «إِسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ» فَهَذَا حُكْمِي عَلَى الإِسْنَادِ وَالْمَتْن.

وَإِذَا قُلْتُ: «حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»، أَوْ «صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ»، أَوْ «صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ» فَهَذَا قَدْ يَكُونُ حَسَناً قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَكِنَّهُ انْجَبَرَ بِطُرُقِهِ أَوْ شَوَاهِدِهِ، أَوْ قَدْ يَكُونُ حَسَناً لِذَاتِهِ وَلَكِنَّهُ صَحَّ بِطُرُقِهِ أَوْ شَوَاهِدِه.

وَإِذَا قُلْتُ: «حَدِيْتٌ حَسَنٌ»، أَوْ «حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ»، أَوْ «حَسَنٌ بِطُرُقِهِ» فَهَذَا يَكُونُ لِضَعْفِ سَنَدِهِ عِنْدَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ وَلَكِنَّهُ انْجَبَرَ بِالطُّرُقِ أَوْ الشَّوَاهِدِ.

ب - إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوْ الْأَثُرُ ضَعِيفاً بِلا خِلافٍ أَوْ لا وَجْهَ لِتَصْحِيْحِهِ أَوْ تَحْسِينِهِ صَرَّحْتُ بِذَلِكَ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ وَالشَّيْخَ سُلَيْمَانَ لِمُ يُصَحَّحَا شَيْناً مِنْ هَذَا القَبِيْلِ، وإِنَّمَا يَذْكُرَاهُ لِنَقْضِهِ أَوْ مَعَ بَيَانِ عِلَّتِهِ غَالِباً.

ج - إِذَا ظَهَرَ لِي ضَعْفُ الْحَدِيْثِ وَلَكِنَّ تَضْعِيْفَهُ مَحَلُّ اجْتِهَادِ بَيْنَ العُلَمَاءِ، أَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَصَحَّحُهُ أَوْ حَسَّنَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالوَهَّابِ أَو الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ ذَكَرْتُ مَا أُعِلَّ بِهِ الْحَدِيْثُ مِع ذِكْرِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَمَنْ صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ وَلَمْ أُرَجِّحُ لَائِي لَسْتُ أَهْلاً لأَنْ أَكُونَ حَكَماً بَيْنَ الأَئِمَّةِ، وَلِكُلُّ اجْتِهَادُهُ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ عِلْمُهُ، وَلَكُلُّ اجْتِهَادُهُ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ عِلْمُهُ، وَلَكِنْ أَذْكُرُ قَوْلَ الطَّرَفَيْنِ أَدَاءً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ.

وَكُلُّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْآدِلَّةِ وَالبَرَاهِيْنِ مَعَ الاسْتِفَادَةِ مِنْ مِيْرَاثِ الْأَبْمَةِ - رَحِمَهُمُ اللهُ -

وَأَمَّا النُّقُولُ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ فَتَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَا صَرَّحَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِاسْمِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ، فَهَ اللهُ اللهُ عَبْهُ، فَهَدَا أَلْذُكُ أَلَى عَزَوْتُ جَمِيْعَ النُّقُولِ إلا بِضْعَةَ فَهَدَا أَلْذُكُ أَلَى عَزَوْتُ جَمِيْعَ النُّقُولِ إلا بِضْعَةَ نُقُول لا تَزِيْدُ عَنْ عَشْرَةِ نُقُول؛ إمَّا لِفَقْدِ الكِتَابِ كَالنَّقْلِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ مِنْ كَتَابِ السِّرِ الطَّرِيِ الْحَنْفِي حَيْثُ مِنْ تَفْسِيْرِ الطَّرِيِ الْحَنْفِي حَيْثُ مِنْ تَفْسِيْرِ الطَّرِيِ الْحَنَفِي حَيْثُ

لَـمْ أَعْرِفْهُ وَلَـمْ أَجِدْ كِتَابَهُ، أَوْ النَّقْلِ عَنْ الْخَلْخَالِي مَعَ بَذْلِ الْجُهْدِ فِي العَزْوِ إِلَى كُتُبٍ نَقَلَتْ ذَلِكَ الكَلامَ أَوْ نَحْوَهُ.

وَإِمَّا لِعَدَمِ طَبْعِ الكِتَابِ كَبَقِيَّةِ شَرْحِ الإفْصَاحِ لابنِ هُبَيْرَةَ فَقَدْ نَقَلَ نَقْلاً لَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَطْبُوعِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ كَلاماً لابنِ القَيِّمِ أَظُنَّهُ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي لَمْ يُطْبَعْ - أَوْ لِمْ يُوجَدْ - مِنْ كِتَابِ الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ.

القِسْمُ الثَّانِي: مَا أَبْهَمَ فِيْهِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ اسْمَ قَائِلِهِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: «قَالَ بَعْضُهُمْ» أَوْ «وَقَالَ غَيْرُهُ» وَنَحْو ذَلِكَ؛ فَهَذَا أَبْذُلُ جُهْدِي فِي الوُقُوفِ عَلَى القَائِلِ، وَوَجَدْتُ أَنَّ غَالِبَ مَنْ يُشِيْرُ إِلَيْهِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بِقَوْلِهِ : «قَالَ بَعْضُهُمْ» وَنَحْو ذَلِك؛ وَوَجَدْتُ أَنَّ غَالِبَ مَنْ يُشِيرُ إلَيْهِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بِقَوْلِهِ : «قَالَ بَعْضُهُمْ» وَنَحْو ذَلِك؛ إنَّمَا يَعْنِي بِهِ الزَّمَخْشَرِيَّ فِي كَتَابِهِ الكَشَّافِ (١)، أَو الْمُنَاوِيَّ فِي فَيْضِ القَدِيرِ (٢) أَوْ مُلاَّ عَلِي قَارِي فِي الْمِرْقَاةِ (٣).

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ عَنْ غَيْرِهِ دُوْنَ عَزْوِ أَوْ إِشَارَةٍ وَهَذَا قَلِيلٌ جِدًّا، وَغَالِبًا مَا يَدُلُّ سِيَاقُ الشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَا يَكُتُّبُ مِنْ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ كَفَتْحِ البَارِي أَوْ تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ، فَهَذَا أَعْزُوهُ أَيْضًا إِلَى مَصْدَرهِ.

ثَالِثاً: عَمِلْتُ لِلْكِتَابِ مُقَدَّمَةً ذَكَرْتُ فِيْهَا عَلاقَتِي بِالْكِتَابِ، وَسَبَبَ خِدْمَتِي لَهُ، وَخُطُّةَ الْبَحْثِ، وَالشُّكْرَ وَالتَّقْدِيرَ.

وَهَـذَا الْعَمَـلُ الَّـذِي أُقَدِّمُهُ خِدْمَةً لِدِيْنِي، وَوَفَـاءً مِنِّي لِلدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ الَّتِي تَرَعْرَعْتُ بَيْنَ كَنَفِ عُلَمَائِهَا وَدُعَاتِهَا، رَاجِياً مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلا أَنْ يَجْزِيَ عُلَمَاءَ الدَّعْوَةِ النَّغْعِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ الدَّعْوَةِ النَّفْعِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) نَقَلَ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ كَلاماً للزَّمَخْشَرِيِّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ دُوْنَ تَسْمِيَتِهِ، مَعَ أَنَهُ صَرَّحَ بِاسْمِهِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ؛ اثْنَان مِنْهَا فِي الكَشَّافِ وَاثْنَان مِن الفَاثِق فِي اللَّغَةِ.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَ كَلَاماً لِلمُنَاوِيُّ فِي أَرْبَعَةٍ مَوَاضِعَ دُوْنَ تَسْمِيَّتِهِ. َ

<sup>(</sup>٣) نَقَلَ كَلاماً لِمُلاَّ عَلِي قَارِي فِي مَوْضِع وَاحِدٍ دُوْنَ تَسْمِيَتِهِ، وَسَمَّاهُ فِي مَوضِعِ آخَرَ.

وَمَغَارِبِهَا، وَأَخْرَجَ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ أُمَماً كَثِيْرِيْنَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.
وَهَذِهِ الْخِدْمَةُ الَّتِي قُمْتُ بِهَا عَمَلٌ بَشِرِيٌّ يَدْخُلُهُ الضَّعْفُ تَارَةً، وَالعَجْزُ تَارَةً أُخْرَى، وَالْخَطَأُ مِنْ طَبْعِ البَشَرِ، فَأَرْجُوا مِنْ كُلِّ عَالِمٍ فَاضِل، أَوْ شَيْخِ جَلِيل، أَوْ طَالِب عِلْم نَصِيل يَرَى خَطَأً أَنْ يُصَوِّبُهُ، وَيُرْسِلَ إِلَيَّ يُنَبِّهُنِي عَلَى خَطَئِي لأُصلِّكُهُ وَالعِرْفَانُ.
عِنْدِي، وَلَهُمْ جَمِيْعًا مِنِي الشُكْرُ وَالعِرْفَانُ.

والله أَسْأَلَ أَنَّ يَتَقَبَّلَ مِنِي عَمَلِي هَذَا، وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وأَنْ يَتَوَفَّانِي - سُبْحَانَهُ وتَعَالَى - وَهُو رَاضٍ عَنِي، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي خَطَئِي وَزَلَلِي وَعَمْدِي، وَجِدِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي إِنَّهُ خَيْرُ مَأْمُول، وَأَعْظَمُ وَأَجَلُ مَسْؤُول، سُبْحَانَهُ لا إِلَهُ إِلا هُوَ.

وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.





# نَمَاذِجُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ









عناب التعديد النبخ الله الذبخ المعتبيد المان بن النبغ عبد الله ابن النبغ عبد المومات شجاله سعيه وجعله مين اطالعم وحس عمله واستنهم الفي دوس الاعلى بحبته المبن البون المبن البون المبن البون

مورة غلاف النسطة "أ

المالية المالي

سفاح فض وا نغ المعلل وربيل المسكاء تروي لح ويدعلى الماشرة النهي تت النا منة عشرال مي استيناء الزيادة والنعاس بتر من السخة التنل الرابعة عشر النهي المداد برا ما من را الله عن فالحدث فالدس الراد (بوان مرتزم) عن قربان مال البتيم الإبالتي هي احسن الخاسة عن الامريالو فابالعهد و فا عيد الامريد الدارسة عشر الامرياية أء الحيل والوزن بالتسطاس المستقيم السابعة عشر النجيء بمتنب بالبدل علم والانتصاد في الاعتقاد والقول والنعل والنعل والنعل المناسد عشر النجي من العمل بالنطنون الذامن عشر النجي فن المما والمناسخة و فالحال المناسخة و فالحال من المناسخة و فالمناسخة و فالمناسخة و فالمناهم العظيم عما بل ها به وهو النجي والله الحما الحواب والمناهم والنه والله الحما الحواب والمناهم والنه والنه المناهم العظيم عما بل ها به وهو النجي والنه الحما الحواب والنه المن والنه المناهم والنه والنه الحما الحواب والنه المن والنه والنه المناهم والنه والنه المناهم والنه والنه والنه والنه والنه المناهم والنه والنه والنه المناهم والنه المناهم والنه وا

ومنا التاب قد وقوعه الشي من الناب معلى الشيخ مل الوي بي الله ولا يست من الحد الله المالية ولا يست المالية ولا يست المالية ولا يست المالية والمالية والمالية

الله الرحر المجين وبالسعين الحد للدالذي مني الاسلام للمؤدنين دينا ارنصب اللاد لة على صفية . وبينها تنبينا وغرس الترحيب ني تلوبهم فالثمر باخلاصه فنونا و اعانهم علطيته هدية منه وكنيبه بك هاديا وبعيناه وإيلا للهالنة لم يتغذولك ولريكي له مشريك في الملك ولم يك لدولي سالدل وكبر، تكبير الذي خاق الماء بشرا فيعلد نسبًا وصمل وكان ريك تابيل ويعبدون سدون اللمالاينفهم ولابضهم وكان الكافئ لحسبه ظهيرا وانشهد ان لااله الاالله وحله لاشريك له فيد بوبيته والمين نالى عن ذالك علوا كبيل والنيخلق السمأت والارمن ومابينهما فيست ايام شراستوى على العين الزن فاسنا بدخ يبله والشهدان عدا علة ريوله الهله باكن شاهدا وميشل ونلبي وداعيا الحالاد باذريه وسراجا منيرا الحالي علاله واصابه وسلم تسليما لثييل امابعد نهذا شرح لت أب التحديد تاليف الشاغ الامام عداس عبد النهاب احس الله له المال واجز لدالشوافان المنشآء الله تعالى بالتبيه علىبعض ماتنمنه سياك



نهاية المخطوط من نسخة « أ »

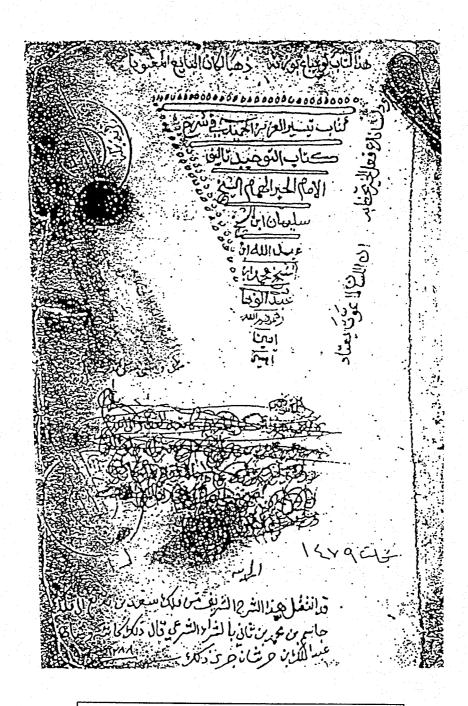

صورة غلاف مخطوطة « ب »

يحصلالينيني والدعين المان يكي الإنسنة ديسولند يمطاهر عليه وسلم و كيف بنال لهار والإيمان مسي وعراق و لاكريس لايس القرارة و اغاير على معالا من التحقيق وألعمَّان ٥ وهذه المتأدعة لكناب العذوبستية ويسولهم للمعاليما راء العًا سدة التي بعي زبالرازاذ هان ه قا البرلقد سيخت عقول هذا عاً يترملكيه سمياه ولانتوكوهد ذلال صيلها عليق افلان وفللن وتالها ما الكر الحاسر على بصرة اناومن التبعير وسيجا والعروما إنام عالمد وانك لتمليى الحصراط مسلقيم فبأعجامي يسنكرس عدافن تبع جدلي فيلاصل وا رئ ما ديمتا در لاالاعان وللر والاعتى والعادات المخالفة الماللار لهذاكروالارتعا الامرعا بعد الكتا والسناة بالا الدائسة الحاجة بالمعزود والدوكان فوق كالمضروره فاندرو مسلاح للعبب ولافلا وذكائه لاستصوفهما قالونائنا الانتصياليون ومعرفته وخدم مغروا لاقتل عبده وزيسولها ليسله لإلحقهما صلاومليتوا وبلن يراه وداعيا الإسرباذ سنه على بسولد فياعل السرعليروسام كالمكتراب وللكرية والاستفناع من والل متا دهتر الارا فيعواضة كرين مهلفوكن وصرابه إلامنا للمتالية والكاوية ويقعده كاللاعراص عندوم أقآ فيقلر دسيا وصهراو فائن دبائي عدموله وفيعيدون مئ دون السرمالا يمعه إنصوالوصوف بالصالذها ولعاطار المامنا الله وعلى وقف ماتضمه عكيؤالما لاكالاولى بشاخطيهان حاويشع للطركلتنا بدلعي الصروفالتسيا والوا ولاسعادة فيالامتأوالاحرم الوذلك ووعلهم يحيص ذلك للعبدا فص ميت بحياتان ولاية المحارق والموجود والمتعارات وأقلها للمائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه حزيحنالفترما فيدوالاصافحة كنع هوالاعرض عن الحدلماس وإلنولالذي امزل منعاولاء تسمى يناأدونكا للاليئ هذا الهذى والنور ميثا وكم ي حصول ادص كان ميتافا حيسينا ه وجعلنالدنى داميستى يعه فإلنا سولي حشله

الورقة الأولى من نسخة « ب »

لدنبه وهوع بظالم ولي حركمات رعت خراهم صلااه ولوكان الأثراله لأصالين في سِالْهُ مِهِ اقْبِلِ الْمُعْلِينِ فَي مِنْ النَّالِي مُلَّدُ فَعَالِ الْمَالِمُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُلْكِ فَلَاكُ اللَّهِ النَّالِكُ المُلَّالِكُ فَلَاكُ اللَّهِ النَّالِكُ المُلَّالِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ اللَّ ومااضاالا اكل ليستبك وانكفان مسطع عره فالحضل الناله فالغظا والمكم ولفظ المنظر والماف والمادة والتماسة عبدا مار مسعوف السراد المتفاتية ملافة الماله فقال للكم است زدل فادف فرمني والنها عاليه المساحة عنادلاء فالمتعن اللهم عندالله فع عبدالله فوقر الديلم وفيرون فوقا فاللابية العنسى للزاد وعيدلا سرتعن مع كبلالتابعي بالحكرم تعصم فحالفي بدوالبهم مستبدة إحسال الدوا وموسما بالأنوس المري بعرام السرى الى اليمن ق والدوقع و مني فالقدار مسلك واصطراب في الإسكان فيدا وجورات لوانفة متلاهد خفياما فبلياس منك فناعنيل يسيراللغ ض للعدد فيادلون انناق ملوا أسطح والارض كان دلكاتم أرصى في من بالقديري بان عيم الله الكاينة وكيرها ويترها وعلوها وبرها ونفعها وصرها وقليلاها كأبرها وكببتن العقفكة وقدم والادتروم لنتدوام كاذكرع على صرابين عث وعالنوهس لفالم فالمجاوجة في من التوصيد لسلمادا عبدالسابره النيخ يسخ الاسلام على عبرالوهاب اصن الله هالماب صاب انتاكالها المال كان الغراغ ورقم ه الكتاب أتشري ضي عما والانتين ماك ربيعا ورسيس الدو وعلي وماسى والقران والهجرة النوييع على المح افضل صالحة والتحميل والمفتراكم بالذب والنقطور بفائعة غزاب لمعلى الفي والقي المسلم الاولى والم ولكافت السلماس خطاله والصالوج بسالاتم وسساته وصلااتهنا لمؤلندوككا تبدولعا دني ولميح عابقنضه وعلاله يعاجم وعلا

نهاية المخطوط من نسخة « ب »

صلاصيه منعرنا ۱ واعا يهم على طاعتيه هائيرمنه وكنى برد

میددادی دض اریسی می ریستد و نصب ارد دریم ا حته ویسط بیستا، و غرس التوصید نے قلودیم نائمرت ا ٢٠ لما ، بسئرا خععله وضهر وكان دبك قيريرا • وتعييزين ، د ول الله ما لادننعوم ولا يضرهم وكان الكامرين برطور الملك ولعزيكِ له ولي مثالة ل وكيره تكبيراً •الذي حلق ا دیا و معندا • ولیمدتسرالذی کم سخد و لدا و لعربئن لی شریق شهدان لداله الآاليد وجدة لاشه كي لد في ربوبيته . دالکہ وصالع بدلسلا تستیمان وقا لیکیا قدیما دلم حن البدیور ولگا جه ب ي الدنيا والأخرة الما مدالات وتمالم يعيل والك للعبدغين حيت كما هذالهر والنوروسًا وسس من حصل لرزان صيا وذائده أنها لا وتصودغ صياة الذنيا الانق عدائد قطا ومعرفته وضبت فالمضلام يهي بداسرناتيج دعندا ندسبال كسلهم ويزعهم منائلالت الحالنو قادلتاً ادينكان ميثا فاحيدنا ، وحبلنا لدنور ميشميرج إلنا سر والأسلم لدفأ واحصيل هذاللعبد فهن لحي بل قد عصلت لدالحياة فالحسندصيا ةطيبة ولنجذنوم جرهم إحسينما كالعريملون فأ فاتدهذا المقص وفهوصت بل شرمن ال الى زائك خوق كل حرورة فأند لاصلاح لليبذ ولإفلاح ولاسأ ئن مثلہ خالال ت دیسی بخا رچ منط الأرد مسمق سجا شروشًا لئ لیکڑ له والأسبيلاز مذره والذنكل لمنطمته والمحلقيا دلأوامو والمأبائين بازندو يدبيمالى مرطع ن الكناب والحمكة والزستفناء عن زالك جسّامة الأماء والأهل زائدا داشا الخالفة لذالك وليتراكر الست لاالأمرجنابدة الكثاب الطيبة يِ الأدبن كَا فالسَكَا حن كمل صالحا من دَكرا ولنش وهودهَ من رتع عرعل لأعراض عند وماذاك الالديرة الحاحة بالفروارة برها ن من دبنهوا -سند ی مواصع کثیره من الزا ن وحزب الأمثال لاالک میکده ,ولادتبعث دونداوليا ءقللاما تذك تقبروفا لآمكا إيمالكاس فتبجاء ركب قالاسرنا البعرمان لخنفرق بكيف م

الورقة من نسخة « ض »

عميته تعالى عن دائك علواكبيرا االزي خلق المسعوت دمض وما بینها بج سستدایا م ثما سسری علی لرش الجن ة السدلدالي ببه و با فأجذل لدالثوك وافيا آن شاء الله صاكة هذا و لعراضلرا دجنا من التنديد على بعض ما درخينه باصلح الدعليد وعلماك وأصحابدوس بيه على بعض جا تفنيه من بيا ن ا نراع السّوصيداز هيكنمو الفرد والنسا دالومع من مخالفة ما فيد والإصل في ذايده هو معزالهك والنورالذي الزله الدعلى رسوله عمد مكل للعليه بر دادک الوان الأولى مشاهوبيان ما وخيح لإجله الذتاب مالاصيراء واشهدان محراعيده وارسولدارسله رح لکیا بالتوصیر تالیزا سرا وتذيرا ا وداعيا الالسبار ندور کا مند ا



1036 N.3/10110

لماية المخطوط من نسخة "همل"

ين لله الذي وصلى الاسلام للم ومنهن ومنذا أو من اللومينة فيافلوبهم فاعرت باطلاص فنوان واعانها كاعتدهدابه منروكني بريكه هادبا ومعينان والحديسه الذي لم بنخذ ولداولم بكي له شرك ويمكى لدوليين الذلكلي مكيول الذي خلق م الماء بشرائ عليسا ومهاوكا رَكِ فَكُوبِرا يُوبِعِيدُونَ مَن دون الله مالانفع بم ولايط هم وكان الكافر على مرب فلك في رب الله في رب الله وقد الله الله الله الله الله وحده لا شرك له في رب الله والله الله الله الله وحده لا شرك له في رب الله والله وقد الله وق عن ذكر علوالبيل الذي خلق السعداق الارض وماينها في ستذابا حريم استوى علالم فنالرهن فاستابه حبيرانواشها مع العبده ويرسول ارسله لحقائك هداومبشر اوز فبرانه و داعيا الحاسد باذنه وسراح اسابراص على سرعل وعاله واعمامه ويم نسلهم النبرا ما بعد فهذا سرح لكتاب النو مثاليف النخ الامام في بن عبدالوهاب أحس اسه لرالمات واجزالالواب. وافي انشاعاسه معالم التنبيه على عن الضمنه من بيأن ا مواج المرحد الموعد الذهو المقصق بالاصالة هناولم اخلابيضاس النبيد عاصفه كينضد مع غير ذكالال الاول شاهوبيان ما وضع لاحله الكتاب لع م الضرر والفسأ ذ الواضع من العرائع المرادي الرامالله الله الله الله الله الله عارسوله محيا وصدائع لميسلم من الكتاب والحكية والاستغناعي ذلك عبنا بعدالاباء والاحدى والعادات الخالف لذكة ولهذاكر إبرالأونعابمة الكتاب والسنه في مواضم كئيرة من الغران مض الامتال لذلك فكلبه وتوعو عالاعرض عنروما ذاك الالشرة الحاجة مل لفرورة لل ذاكر في كل فروع فاسره الإصلام للعدو والافلام والسطاده في الدنيا والاطمالا بذاك ومتى م يجمع في الدنيا والاطم الابذاك ومتى م يجمع الذلك

ربزها غ الخرف وهوالسيوني دعوهم الأداول متفهم في قد كتبت و ناكع ون كان هذا الأج بن مخلد بن جَبِعًا في بِهُ أَيِّ الْعَقَارِي انْ عَبِدا كُلُّ مَ سِي  وبطرفا غرة باطلاص فتع ناؤاعا فصط طاعته هدابة مناوكن ريك لِ وَالْحِيهِ الْمَالِزِقِ الْرَبِي وَلُواوَ لُولِكُنَ لِي وَلِّي شَرِيعٌ فِي الْمُلْكِي وَلُومُنَالًا بالذي طنون الأبشرا بخصار نسبا وحمدا ولاناركذا فدما وبعبدون سن و وي الله ما لا بنع عبر و لا بغير هم و لي ن الله فرع ارب فله ي واستهدان لا ان الان الان الد للم المتشريرك فارتوبنيه والأهينه عاعن والكعلوا لبيرا الزيفلة السموات والات وماسنهما في سنندر بأ مرسر استوى ملى لعرس الص في سال المام تنادیا مربتر استوقاعی مسرس رسن می ساس مبسر رسد و سراحا در ارسله بالی تناهدا و بسرشرا و نزیراو دا عربا الراده با فرن و سراحا را صايعه على له والعجاب وسلم الشيال الم المعد فهذا النرح لكنا والأف مي النه عبرالوبعاب اصد الله لدا كاب واجراله النواصدوا و انتاء الله بالتنبير على معضر ما تفهند من بها دانواع الدوصيل ا ويعو المغصر و بالام و صناول اطله الها مذالنبيه على معن ما بنص لمد من عيرة الأو الاان الاولى بنا بطالة ما وضع للجله الكتاب لعدوم ألصر بروالنساد الوافع من غالغة ما وبروالاصراط والأوهو ألاعرا فدعذ العدى والنوب الذي انزرك تفاعل يسوله فأله عليرا مذاتكنا بوالحكمية والاستبغنا عذ والأوعنا بعدالا باوالا هدي والمعاد أديرا لغة لذيرًا وله والومريين تقالام منابعة الكذاب واكت دعل لاعراص عندوما دالع الألسنَّوة الحاجَّة ر ومة والحفلاف في لاحترومة في ندلاصلاح للعُدُ ولا فيارَ ولا بسعاً وه في (ارتبا الإبداليؤومي لم يقي الزائلي المعيد فهوميت كا قاليقا الريو لانستا فأصاه جعلناكبونو وعينى به فأالناس كمن مضله في الظلمات كبسري مرح منها الالترة للريضا لخالي عن هذا لهدى والذي مدنا وستمن مصاله والأوكيا وولا ال لابقصرون تحيوة الدنبا الانوجيوالله تتنا ومغرفته ستلذاؤن ترم والنذلا تعطيت والانتا ولاولمره والأنابغ الله والاسرام لى باذا حصاره ذالعبد فهو التي را فدعصلت له الحبيرة الطبيه في الدامون كافال تعامن عمل صالحا من ذكرا والتي وهومؤن فلني ينده والأطبية والنوبين م احرهم ماحسن ما لا ن العلدن ، وأفأن هذا لمعصى وفي مبيت بلسمين المبيت في ا

قع ل تدوير جل باهل لكناب لا تغلوا لانتعدوامام حلايه تلرواها الله بماتعلون بصير والغلق كثر في النص امريبه علىالسلام فغلع فيها مالبهو دوالنصا المسلمين بالمرالبني صلانه عليها كما ۸۱

المنظمة الذي من فالانسلام المؤمنين دينا وبضالاد لنعلص ومنها في الميناه فعلى النجيد في قان مُونا غُرِن اخلاص فن المواعام على المعداية منه وكذب بكه الذي خلق الملهجة والارص وتما بينها في منة المام تمّاسني على لعرش الزحن ونسرام خيرك فانتهدى أن مهاعبل مسولدا رسلد بالخيم شأهدا ومشل وتكاودع الله با ذنه وسراجًا منها محصالك على وعلى له واصما به وسلم نسليا كن الله بدن دائيرج نكاب الإجدة ليك بنجالا م عديث عبلت الماهام المابعدة للشرح تكاب اللوحد الم العافومن مخا لغذما بنه واللصل في ولك هوالاعراض فالمراك والنوى الذبران للرالمة الابآء والا هداء والعادان الماكند للك ولهذاكر والله تواللامر وننابعة الكاب فه والنوكتُرِينَ لَوْ الله وضرب الأمنا له له الكوواكل ويوعَّد عالاع وخرعنه وما واكتر ولاسعادة فحالدنيا والاخ الاندلك ومنى ليريع لالك للعبد فاصير

ونذيرا

الما المراد الما المراد الما المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا

مناعمالهم ولوكان والك مثلاحا جراحة دميًا ننفقه في سبل الله مأ قيله الله منك حريدة من بالع

نهاية المخطوط من نسخة « م »

سيد العزر لحيد و وأيّا ب الأوضاء الدوس في وعن الأعرام كربيم وعن الأعرام كربيم عد الكن العن المعلى المعالى عن الكن المعالى الم

ومسلام على لمرصلين والجديس وبهالعالماني

بى ديومولونون الالمالعل العسط الحديم الذروم الوسلام للمؤمنين وينا ونصباا ولأعلى عنى وبنيها تبيينا وغمس لن صدفي خل بهم ما غرط با خلاصه فنونا زاعان على الاعتد هدائ منه وكفي بربك هديار متينا داني دم ان يام مشيخا ولدار نم ميك لم مثر ماك في الكلك و لم مكن لم ولي من المذل وكبوط ملك المالي خلة من الما وسنراني على نسبا وصهرا وكان دبك قديرا ويعيد ون من و ون الرما لا ينفقه لاميزهم وكان الكافرعل وبه ظهير واشهدان لااله الواله وحدم لومثر مكلم في وبوبيشهم والهديد تعاعن ذيك على كبيرا (لذي خلف السرائ والاص وما تبنيماً في سنة ويام مم العنو على المراد المال مبدل والشهدان عمد اعبد ورسي ارسد باللي شاهده مبنزاولا دي وداعباال اله داون ويواجان والصلاصل وعلى الهواهي البروم نسلماكير الم جد فرئ شرع مناد النوسيد فالب الشيخ الهام الكدر عد بن عبد الوعاب إصن الم يناهل بيان ما وصنع لاجله الكناب لع م العزود الغسا والوقع من تخالفة ما مُير والإ سل في ذاك هو الاعراص عن الناء والنها الديو الزلوالم تعاعل وسيم عدو المعلم من الك والجي والاستقناعن والكجنابعة الابادوالاهاء والعادان المن للته لذالك ولهذاكر الدثيًّا الامر بمنابع: الكناب والسندّ ئ من صنع كنيرة من الغزان وهوب الامثال لاالكواكه مِنْ عِدِعِلَ الاعرَصْ عنه و ما ذاك الالشَّدَة الحاجة بلَّ اللَّرَو وَإِلَى خَالَكُ مَنْ كُلُّ مُرْولِةً وَأَ ي شرلا صلاح للعبد ولا فلدع ولاستعادة في الدنيا والوفرة (لا بدالك ومن لم بيعمل والكالليد، . نع مت كا مّال نقاد من كان مسّا ما حسيناه وجعلنا لم ن رئيس به في الناس كن مشلم يُ طللُ ليس بخاره منها مههبى الارتعال الخاليء عاهذا الهدى والنزرمينا وسيمن حصل ر خالک صیا و خالا ان لامعنصی ح فی صیافی الدنیا الائی صید اله نقا و معرفتم و فذیخ مجترف الا غلاص لم والاستلذاذ بذكرى والتذ لل لعفائة والانقياد لا رامرة والونام المرالا المرفاذا مسله والعبد نهواتي بل قد صفلة لم المدين الطيبة في الدارم كافارتها معال صالحان وكراوان في وهي من من مناع بنه حرافي طبة وليز بنهم اجرهم با حدد ما كالوابعان

إ والنينة الأوشلاخ وبسبعون مسر تم السآء في تم اكذا لك حتى عدد مبع متمران تمان قدالسا بعن بحراسفلرواعلوه متل ما بين سماكرا ليسماديم فئ مّ دَا لِي ثُلَائِيةِ اوعال بينه اصلافي وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء يمعل ظهر وهم العرش بين اسعلم وأعلوه كي بعين السماء اليسماء ترالم تنارى وتعاور فالكواح جالترماء وبهما جع وتال الترمذي حسن عزيب ونال لحا فظالاهم رواه إبوداود باسناد حسرا وك والترمذي بخوص عديث إلى هرني وفيم بعدما بين سماء المسماء خسباب عدم ولامنانات بينهالان تقدير ذالك لخسرا يرسعام فلمعل سيرالنّافل: مُثَّلُه ونَنِي وسبعق سنة علىبرالبريِّه لا د يقيد المنبال ببنيا وببن مفرعشرون بي ما باعتبارسير العاد كا وثلا دا الام باعتبار سيرالبية وردي مثريك بعض هذاا لحديث عن سماك فن تغه هذا او كلامه فلت ميه التقريع باد اله فن عرس كما تعد م غ الايات المحكات والاحاديث الفعلمة وي كلوم السلف من الفيعا بخوالا بعينه وتابعيه وهذا لحديث لمش هدغالصعلمدا وعزها ولاعبرة بتول بن صنعني لكناة مشل هاي التي سيتحيل و منعها وهرمنها عن ظله رهاوه والحديث كامثاله يدل عُلِعظَةُ الع وكما لم وَ عظيم مخلقات والزائتقنى بفغات الكال الش وصف بعا نغشر في كيّاع ووصغه بردسوله هياالمعلي وكم وعط كحال قلادة والأهوا لعبدد وحده لانتركه دون كل ماسواه وبالرالتومين كولاحواد ولاتوة الاباله العل آلعظيم وحسبنا الهولنج الوكيل سبيحا مزو بمحدة وهوا لعل العظيم وصع الرعل نبينا محدوعل الموصح والتا بعين وتابعيم باحسان الدين مالان آوره والحديد اود واواوا وباطنا وظاهر وغذمن ومنه بعن الديوم الخيس تمان مضيئات . الملحد وظاهر وتعلى الملكمة والموالا المراكز الديم الدين المالي

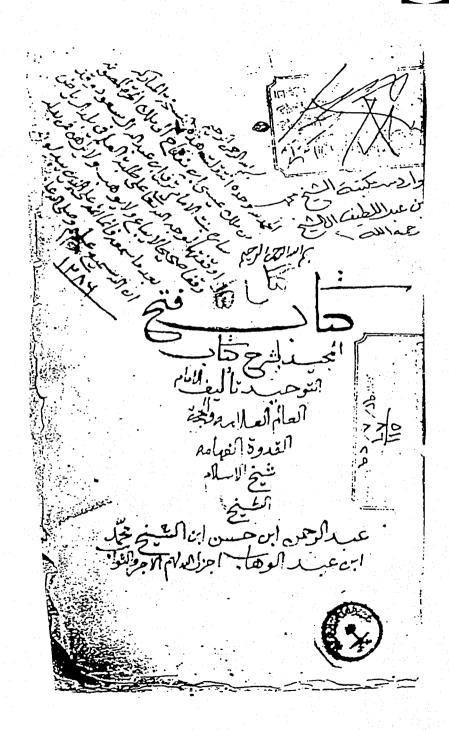

غلاف النسخة الخطية لفتح المجيد

الاسلام والأيمان والأهوعن عبارة الانتمار والأهج والافان وعن لايان المعرق والجبين والكيان نابط السريعية ككيبه موضلا لتربيعي ليهاكل شطائ فاع أبتدار علم الجهاد والرحض شبرالمال صين مر اصرال فرح والعناد ودان بالاسلام التراهل كاللاد فاصطفاله فنا دوالطفيان وقلما صح اكثر عرضما ما في زق العرب بس فنادة رحماس تعاعم حال اول هية الأنبران المعان الماغاد في لا المرالا إسر انكرن بك المين علي من عليم فالى إس الأان بينيها فبطريها فينصره اعلى تأويدا فالمترس أسخاصها فط

الصفحة الأولى من فتح المجيد

وننى عنالله نيدكالى عن نعسر فغال لير كتله شي حاسة من فيزا بدار فولم وعوابع اس عبالمطليسا قراكصن مختصرا والذى فيسنى المحاود عن المعاسب عبداعطلب قالكنن فالبطحا فيعصابتر فيهم رسل السرطان عليه وسلم فرت بهم سحابة فنطروا المهافعال التميع هن قالال يخاب فالدوالمزق قاللي ووالمزق قاليدوالعنان كأ والعناك قالد أبع افع ليم انعن العناك جدرة فالهل تردن كم بعده اين اسماء والأر قالوالانرى فاليان بعدها ينهما اماواحت الاغنان اوتلاك وسبيني سنرسم رى الما أن تقالنان حتى وسبع على تفق السابعة بخراس فلرواعلاد مثل ما بين سماء السماء ع فق نلا تمانية ال عالب اصلافهم وركبهم مناماين سماء السمأ يترع يظهر والعرش اسفلدواعلاه كابين ساءال ماء بم اسرتبارك وسكافرة ومكر وأخرجه الترمذي واب مأجه وقاله الترمذي حي غرب وقال كافنط الذهبى وادابوا وباسنا دحس وزى الترمذى يخي مرصنة ايعدي وقم بعلقابين سماء اليماخنم المزعام ولامناطة بنهمالان تغن ودلك بخسم الذعام مع على يرالفا فلذمن للونيف وسبعن سنرعلى يرالبر ميدالان بعيران يغالبين بين حص عشودن بوطا با عبدارس العادتنا وثلاثة إلم باعتبار سيرالبريد ووي ي بعضه فالمحدث عساك موقعه هذااخ كلام فلت فبالقرج بان اسرفوق عمث كالمندم فالهاك كمحكات والاحادبث الصيحة وفكلام السنام العظابة والنابعام ونابعيهم وهذالكهن لرشواهد فالصيحين وغيرهم أولاعبن بتولع ضعة مكثرة شواهن التي يخيلج فع وصفاع بالموها وهذا الحديث لا مالد. على غلمة الله و كالروعظم خلط م خلط والاللصف بصفاحا كالسالتي وصف نغسه فكنابه ووصفنه لعارس لمرسكل وعليه وسلم وعدكا لقدرته والمدهوك عبوا وحدة لاشر كجولدون كلماسواه وإسهالن فبين ولاحل ولاقع الاباسم العلالعظيم وحبنا اسرو تعالى كبل وسأل سعلى يدالم لمين وامام المؤرا

فايك وفالصحف عي بعيدين مرفواع المصناولا

\_ ولم منكر وسنهم لم عرضالوصدو ركد وكرهم المعرف ودن فالمعادي هاولم كمتره وهوكاون مالنعل و بدالإنيا من دس استعان واساعلم وسيا استاي دعا الدي الت

الصفحة الأخيرة من إبطال التنديد

# تَيْسِيرالِحْ يَزلِكُ مَيْلًا لَكُونِيلًا السَّوْميد سَرَحِ كِتَابِ السَّوْميد



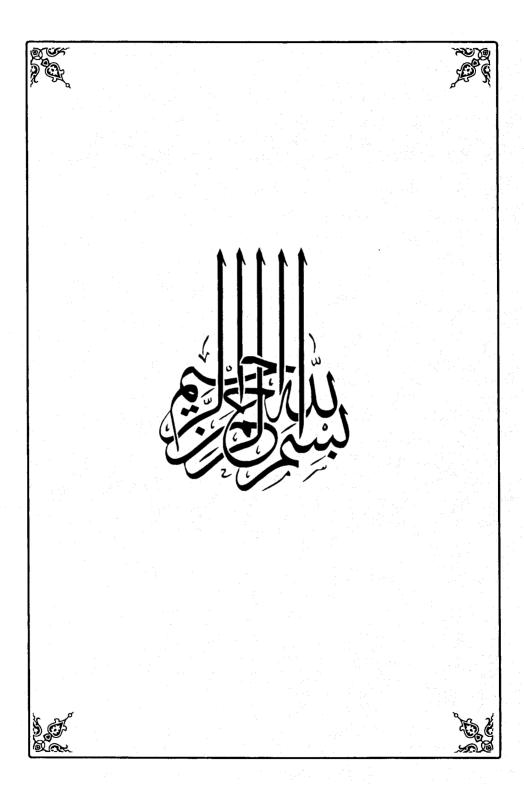



### [مُقَدِّمَةُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ] (١)

### بنشيش التخالج مثن

[الْحَمْدُ اللهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ]

## كِتَابُ التَّوْجِيْدِ

وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾.

وَقُولُهُ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَالْحَبْرَ أَخْفِضْ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً \*. وَاخْفِضْ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً \*.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ الآياتِ(٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ الآيةَ (٣).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ زِيَادَةٌ مِنِّي.

<sup>(</sup>٢) الآياتُ تَامَّةُ: ﴿ قُلُ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرُبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَ دَكُم مِّنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرُبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّقُ النَّقُ الله إلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلاَ تَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأُوفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَقْرُبُواْ مَالَ الْبَيْمِ إِلاَّ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأُوفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِفُ نَفْساً إِلاَّ وَسُعْهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ . وصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هَذِهِ الآية جاءت بَعْدَ آيات سورة الأنعام: ﴿قُلْ تَعَالُوا..﴾ ، ومعظم نُسَخِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ عَلَى عَكْس ذَلِكَ.

قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَرَادَ أَنْ ينظرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتِيْ عَلَيهَا خَاتَمُهُ فليقْرَأُ: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ - إلَى قَوْلِهِ: - ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَبِعُوهُ ﴾ الآية.

وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: « يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُ اللهِ؟ أَن فَقُلْتُ: الله ورَسُولُهُ أَتَدْرِي مَا حَقُ اللهِ؟ أَن فَقُلْتُ: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: « حَقُ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَدِّبُ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». فقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَفَلا أَبشُرُ النَّاسَ؟ قَالَ: « لا تُبشَرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

### فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُولَى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيْدُ؛ لأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيْهِ.

الثَّالِيَّةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللهَ، فَفِيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون:٣، ٥].

الرَّابِعَةُ: الْحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ.

السَّادَسَةُ: أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: الْمَسْأَلَةُ الكَبِيْرَةُ أَنَّ عِبَادَةَ اللهِ لا تَحْصُلُ إِلا بِالكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ؛ فَفِيْهِ مَعْنَى قُولِهِ: ﴿ فَمْن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ.. ﴾ الآية [البقرة:٢٥٦].

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ.

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ شَـُأْن ثَلاثِ الآياتِ المُحْكَمَاتِ فِي سُوْرَةِ الأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ. وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلُ، أَوَّلُهَا النَّهْيُ عَن الشِّركِ.

العَاشِرَةُ: الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ فِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ، وَفِيهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً،

بَدَأَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً﴾ ؛ وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً﴾ ، وَنَبَّهَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَولِهِ: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ .

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: آيـةُ سُـورَةِ النِّسَاءِ الَّـتِي تُسَمَّى آيَةَ الحُقُوقِ العَشْرَةِ، بَدَأَهَا اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ .

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عِلْدَ مَوْتِهِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ حَقِّ اللهِ تَعَالَى عَلَيْنَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ العِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدُّوا حَقَّهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لا يَعْرِفُهَا أَكْثُرُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِتْمَانَ العِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: اسْتِحْبَابُ بِشَارَةِ الْمُسْلِم بِمَا يَسُرُّهُ.

النَّامِنَةُ عَشْرَةً: الخَوْفُ مِنَ الاتِّكَال عَلَى سَعَةٍ رَحْمَةِ اللهِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الْمَسْؤُولِ عَمَّا لا يَعْلَمُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

العِشْرُونَ: جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ النَّاسِ بِالعِلْمِ دُوْنَ بَعْضٍ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ ﷺ لِرُكُوبِ الحِمَارِ مَعَ الإِرْدَافِ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ.

الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيْلَةُ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ<sup>(١)</sup>

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَضِيَ الإسْلامَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ دِيْناً، ونَصَبَ الأَدِلَّةَ عَلَى صِحَّتِهِ وَبَيْنَهَا تَبْيِيناً، وَغَرَسَ التَّوْحِيْدَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَثْمَرَتْ بِإِخْلاصِهِ فَنُوناً، وَأَعَانَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ هِدَايَةُ مِنْهُ وَكَفَى بِرَبُّكَ هَادِياً ومُعِيْناً، وَ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ لَكُن لَهُ وَلِيٍّ مِّنَ الذَّلِ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيراً﴾ [الإسراء: يكُن لَهُ وَلِيٍّ مِّنَ الذَّلِ وَكَبَرْهُ تَكْبِيراً﴾ [الإسراء: الله وَلَيْ مَن الذَّلُ وَكَبَرْهُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً (٤٥) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً﴾ [الفرقان: ٤٥ – ٥٥].

وأشْهَدُ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيْراً، ﴿ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ \* الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ [الفرقان: ٥٩].

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ ﴿شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (٤٥) وَذَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦]. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً.

أمَّا بَعْدُ:

فَهَ ذَا شَرْحٌ لَــ «كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» [تَأْلِيفِ الشَّيخِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، أَحْسَنَ اللهُ لَهُ الْمُآبِ، وَأَجْزَلَ لَهُ الثَّوَابَ آ (٢)، وَافِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - بِالتَّنْبِيْهِ عَلَى بَعْضِ مَا تَضَمَّنُهُ مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ، إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالأَصَالَةِ هُنَا، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ منْ غ، ط: وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: غ، وَمَوْجُودٌ فِي: أ، ب، ض، ع، وَأَشَارَ فِي هَامِشِ ط إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ فِي نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَمْ يَعْتَمِدْهُ فِي الْمَثْنِ، وَكَانَ فِي ط ١ قَدِ اعْتَمَدَهُ فِي الْمَثْنِ.

أُخْلِهِ - أَيْضاً - مِنَ التَّنْبِيْهِ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَضَمَّنُهُ (١) مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، [إِلاَّ أَنَّ] (٢) الأَوْلَى بِنَا هُوَ (٣) بَيَانُ مَا وُضِعَ لأَجْلِهِ الكِتَابُ لِعُمُومِ الضَّرَرِ وَالفَسَادِ الوَاقِعِ مِنْ [أَهْلِ الزَّمَان] (١) فِيْهِ.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ هُوَ الإِعْرَاضُ عَنِ الْهُدَى وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ (أَنْ فِي ذَلِكَ بِمُتَابَعَةِ الآبَاءِ وَالْحِكْمَةِ، وَالاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِمُتَابَعَةِ الآبَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالعَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِذَلِكَ.

وَلِهَذَا كَرَّرَ اللهُ تَعَالَى الأَمْرَ بِمُتَابَعَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيْرةٍ مِنَ القُرْآن، وَضَرَبَ الأَمْثَالَ لِذَلِكَ، وَأَكَّدَهُ وَتَوَعَّدَ عَلَى الإعْرَاضِ عَنْهُ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّانَ القُرْآن، وَضَرَبَ الأَمْثُالَ لِذَلِكَ، وَأَكَدَهُ وَتَوَعَّدَ عَلَى الإعْرَاضِ عَنْهُ، وَمَا ذَاكَ لِلْعَبْدِ وَلاَ لِشِدَّةَ الْحَاجَةِ، بَلِ الضَّرُورَةِ إِلَى ذَلِكَ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ، فَإِنَّهُ لا صَلاحَ لِلْعَبْدِ وَلاَ فَلاَحَ وَلاَ سَعَادَةً فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَمَتَى لَمْ يَحْصُلُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ فَهُو فَلاَحَ وَلاَ سَعَادَةً فِي اللَّنْيَا وَالآخِرةِ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَمَتَى لَمْ يَحْمُلُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ فَهُو مَيْتَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي مَنْ حَمَلُ لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي الظَّلُمَاتِ لِيسَ بِخَارِجٍ مُنْهَا ﴾ الآية الآنعَام : ١٢٢]. فسَمَّى النَّاسِ كَمَن مَثلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لِيسَ بِخَارِجٍ مُنْهَا ﴾ الآية الآنيَة (الآنْعَام : ١٢٢]. فسَمَّى النَّاسِ كَمَن مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لِيسَ بِخَارِجٍ مُنْهَا ﴾ الآية وَسَمَّى مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ النَّوْرِ مَيْتًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لا مَقْصُودَ وَ (١٤ فَي اللهُ لَنَا إِلاَ بِتَوْحِيْدِ (١٤ اللهِ تَعَالَى، وَمَعْرِفَتِهِ حَيَّاء وَذَلِكَ أَنَّهُ لا مَقْصُودَ وَ (١٤ فَي حَيَاةِ الدُنْيَا إِلاَ بِتَوْحِيْدِ (١٤ اللهِ تَعَالَى، وَمَعْرِفَتِهِ حَيَاة وَلَكَ أَلَّهُ وَلَكَ أَلَّهُ وَلِكَ أَلَهُ لا مَقْصُودَ وَ (١٤ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْمَلِكُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: تَضَمَّنَهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لأن وَهُوَ تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: هنا.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ، طَ بَدَلَ مَا بَيْنَ القَوْسَيْنِ: مُخَالَفَةِ مَا.

<sup>(</sup>٥) سَقَطُ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: إلَى.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وذُكِرَ تَمَامُ الآيةِ، وَفِي ط١ كَمَا أَتْبَتُهُ مِنَ النُّسَخ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: لا مَقْصُود به.

<sup>(</sup>٩) فِي أ، ب، ط: تَوْحِيد.

وَخِدْمَتِهِ وَالإِخْلاصِ لَهُ، وَالاسْتِلْذَاذِ بِذِكْرِهِ، وَالتَّذَلُّلِ لِعَظَمَتِهِ، وَالاَنْقِيَادِ لأَوَامِرِهِ (1) وَالإَنابَةِ إليَّهِ وَالاسْتِسْلامِ (1) لَهُ، فَإِذَا حَصَلَ هَذَا لِلْعَبْدِ، فَهُوَ الْحَيُّ، بَلْ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ الْحَيَاةُ الطَّيِّيَةُ فِي الدَّارَيْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكْرِ أَوْ أُنثَى وَهُ وَ مُؤْمِن فَلُومِن فَلَنْحْيِسَنَّهُ حَيَاةً طَيَّبَةً وَلَنَجْزِيَّةُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَهُ وَ مُؤْمِن فَلَا الْمَقْصُودُ فَهُو مَيِّتٌ، بَلْ شَرٌّ مِنَ الْمَيْتِ. [النَّحل: ٩٧]، فَإِذَا ") فَاتَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ فَهُو مَيِّتٌ، بَلْ شَرٌّ مِنَ الْمَيْتِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْأَعْرَاف: ٣]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَنَكُرُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ٣]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَنَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعَام: ١٥٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ مَنْ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَّينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ النّبَعَ وَيَعْفُو عَن كَثِيْر قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَّينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ النّبَعَ رضُوانَهُ سُبُلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم ﴾ [الْمَائدَة: ١٥-١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبّكُمْ وَأُنزَلُنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً ﴾ (١٤].

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ - [إلَى قَوْلِهِ: ] (٥) - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: لأمره.

<sup>(</sup>٢) في أ، ط: الإسلام.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَإِذَا.

<sup>(</sup>٤) وَفِيْ غ: ذَكَرَ جَزْءً مِنَ الآيةِ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ﴾ الآيةَ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١.

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيْماً ﴾ إلَى قَوْلِهِ (١): ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً ﴾ [النسَاء: ٥٩-٦].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً (٩٩) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيْهِ (١) وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيْهِ (١) وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ﴾ [طه: ٩٩ - ١٠١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي (٣) فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً (١) وَمَنْ أَعْرَضُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٣ - ١٢٣]. قَالَ ابنُ عَبَّاس: «تَكفَّلَ اللهُ لِمَنْ قَرَأَ القُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ أَنْ لا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا، وَلاَ يَشْقَى فِي الأَخِرَةِ» (٥).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيْمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾ [الشورى:٥٢].

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي طَ١.

<sup>(</sup>٢) فِي ب،ع،غ: الآية إِلَى هُنَا وَذُكَرَ بَدَلَ تُتِمَّةِ الآيةِ: الآيةَ.

<sup>(</sup>٣)الآيةُ إِلَى هُنَا فِي: ب.

<sup>(</sup>٤) الآيةُ إِلَى هُنَا فِي: أَ، ع.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابن أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٦/ ١٢٠)، وعَبْدُالرُّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (٣/ ٣٨٢)، وَالْفِرْيَابِيُّ وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ ومُحَمَّدُ وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٦/ ٢٢٥)، وَالْفِرْيَابِيُّ وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ ومُحَمَّدُ ابنُ نَصْرٍ وَابنُ الْمُنْذِرِ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٥/ ٢٠٧) - وَالْحَاكِمُ (٢/ ١٠) وَالْحَاكِمُ (٢/ ٤١٣) وَصَحَّحَهُ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (٢/ ٣٥٦) مِنْ طُرُقَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَهُوَ أَثَرٌ صَحَيْحٌ.

فَيَا عَجَباً مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْهِدَايَةَ وَالسَّعَادَةَ لا تَحْصُلُ بِالقُرْآنِ وَبِالسُّنَّةِ، مَعَ (١ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَهْتَدِ إِلاَّ بِذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ [مَّ الْفَلْ عَلَى نَفْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ [سَبَا: ٥٠]، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُحِيلُهَا عَلَى قَوْل فُلان وَفُلان!

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الْحَشْر:٧]. وَالآياتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيْرةٌ، فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَالآياتُ فِي دِيْنِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

ومُحَالٌ أَنْ يَحْصُلَ اليَقِيْنُ وَالبَصِيْرَةُ إِلاَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ .

وَكَيْفَ يَنَالُ الْهُدَى وَالإِيْمَانَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لا يَحْصُلُ مِنَ القُرْآنِ إِنَّمَا يَحْصُلُ مِنَ القُرْآنِ إِنَّمَا يَحْصُلُ مِنَ الآرَاءِ الفَاسِدَةِ الَّتِيْ هِيَ زُبَالةُ الأَذْهَانِ. تَاللهِ لَقُدْ مُسِخَتْ عُقُولٌ هَذَا عَلَيْهُ مَا عِنْدَهَا مِنَ التَّحْقِيْقِ وَالعِرْفَانِ.

وَهَذِهِ الْمُتَابَعَةُ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﴿ هِيَ حَقِيْقَةُ دِيْنِ الْإِسْلاَمِ الَّذِي افْتُرَضَهُ اللهُ عَلَى الْخَاصِ وَالْعَامِ، وَهُوَ حَقَيْقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ الْفَارِقَتَيْنِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكُفَّارِ، وَالسَّعُدَاءِ أَهْلِ الْخَبَّةِ، وَالْأَشْقِيَاءِ أَهْلِ النَّارِ، إِذْ مَعْنَى الْإِلَّهِ: هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطَاعُ، وذَلِكَ هُوَ دِيْنُ اللهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ.

فَيهِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، وَإِلَيْهِ دَعَا الْمُرْسَلُونَ، ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبِياء: ٢٥]، ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

فَلا يَتَقَبَّلُ (٢) مِنْ أَحَدٍ دِيْناً سِوَاهُ مِنَ الأُوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن

<sup>(</sup>١) فِيع: و ، وَأَشَارَ فِي الْهَامِشِ إِلَى أَنَّه فِي نُسْخَةٍ : مع.

<sup>(</sup>٢) فِي فِيْ ب: فَلا يتقبَّل اللهُ، وَفِيْ غ : فَلاَ يَقُبُلُ اللهُ.

يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقُبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران:١٨].

شَهِدَ اللهُ تَعَالَى بِآنَهُ دِيْنَهُ قَبْلَ شَهَادَةِ الْمَخْلُوقِيْنَ، وَأَنزَلَهَا تُتْلَى فِي كِتَابِهِ (١) إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فَقَالَ تَعَالَى - وَهُوَ العَزِيْنُ العَلِيْمُ (٢) - : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الدِّينِ، فَقَالَ تَعَالَى - وَهُو العَزِيْنُ العَلِيْمُ (٢) - : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [آل عمران:١٨].

جَعَلَ أَهْلَهُ هُمُ الشُّهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ مِنَ الأَقْوَالِ، وَالأَعْمَالُ<sup>(٣)</sup>، وَالاَعْتِقَادَاتِ الَّتِيْ تُوجِبُ إِكْرَامَهُ (٤).

فَقَالَ تَعَالَى - وَلَمْ يَنزَلْ عَزِيْنزاً حَمِيْداً - : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لَتَكُونُواْ شُهَداً﴾ [البَقَرَة:١٤٣].

فَضَّلُهُ (٥) عَلَى سَائِرِ الأَدْيَان، فَهُوَ أَحْسَنُهَا حُكْماً، وَأَقُومُهَا قِيْلاً، فَقَالَ (٢) تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلاً ﴾ [النِّسَاء:١٢٥].

وَكَيْفَ لا يُمَيِّزُ مَنْ لَهُ بَصِيْرَةٌ بَيْنَ دِيْنِ أُسِّسَ<sup>(٧)</sup> عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَان، وَارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، وَالعَمَلِ بِمَا يَرْضَاهُ فِي السِّرِ وَالإعْلان، وَبَيْنَ دِيْنِ أُسِّسَ عَلَى عَبَادَةِ دِيْنِ أُسِّسَ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، فَانْهَارَ بِصَاحِبِهِ فِي النَّارِ، أُسِّسَ عَلَى عَبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ، وَالالْتِجَاءِ إِلَى الصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الإنْسِ وَالْجَانِ عِنْدَ الأَصْنَامِ وَالأَوْلُونِ وَالْجَانِ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ مِنْ بِ: فِي كِتَابِهِ.

<sup>(</sup>٢) سِنَقَطَ مِنْ ب، ض: وَهُوَ العَزِيْزُ العليمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ض: وَالْأَفْعَال.

<sup>(</sup>٤) فِي ع، غ: الكرامة.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، طَ: وَفَضَّلُهُ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب،ع: قَالَ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: السس.

الشَّدَائِدِ وَالأَحْزَانِ، وَصَرْفِ مُخِ العِبَادَةِ لِغَيْرِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، وَرَجَاءِ (١) التَّفْعِ وَالمَطَاءِ وَالْمَنْعِ مِمَّنْ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا، فَضْلاَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ نَوْعَ الإَنْسَانِ، وَدَعْوَى التَّصرُفِ فِي الْمُلْكِ لِصَالِحِ الرَّمِيْمِ فِي التُّرَابِ وَالأَكْفَانِ، قَدْ عَجْزَ عَنْ دَفْعِ مَا حَلَّ بِهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ، فكيَّفَ يَدْفَعُ عَمَّنْ دَعَاهُ مِنْ بَعِيْدِ الأَوْطَانِ؟!

أَوْ فَاسِقِ<sup>(۲)</sup> يُشَاهِدُونَ فِسْقَهُ وَفُجُورَهُ فَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ الرَّحْمَنِ، أَوْ سَاحِرِ يُرِيْهِمْ مِنْ سَحْرِهِ مَا يُحَيِّرُ بِهِ الأَذْهَانَ، فَيَظُنُّ الْمَخْذُولُون<sup>(۳)</sup> أَنَّهَا كَرَامَةٌ مِنَ اللهِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَخَارِيْقِ الشَّيْطَان.

تَبَّا لَهُمْ، سَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَابَ العِلْمِ وَالإِيْمَانِ، وَفَتَحُوا عَلَيْهِمْ بَابَ الْجَهْلِ وَالكُفْرَان.

قَـابَلُوا خَبَرَ اللهِ بِالتَّكْذِيْبِ، وَأَمْرَهُ بِالعِصْيَانِ؛ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْهُدَى وَالنُّورَ فِي كِتَابِهِ، فَقَـالُوا: كَانَ ذَاكَ فِيْمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانُ أَ، وَأَمَرَهُمْ بِالنَّبَاعِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، وَلَا يَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَقَـالُوا: لَا بُدَّ لَنَا مِنْ وَلِيٍّ غَيْرِ القُرْآنِ. إِنْ جِئْتَهُم (٥) بِكِتَابِ اللهِ قَالُوا: حَسْبُنَا مَا وَجْدُنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الزَّمَانِ، أَوْ جِئْتَهُمْ بِسُنَّةٍ (١) رَسُولِهِ عَلَيْ الْوَا: خَالَفَهَا الشَّيْخُ فُلانٌ، وَهُو أَعْلَمُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي (٧) الإَيْمَانِ.

عَمِدُوا إِلَى (٨) قُبُورِ الأنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَبَنُوا عَلَيْهَا الْبَنْيَانَ، وَنَقَشُوا سُقُوفَهَا

<sup>(</sup>١) فِي أ، غ، ط: ورجا.

<sup>(</sup>٢) قَوْلُهُ: أو فَاسقِ معطوف عَلَى قَوْلِهِ: رميمٍ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ع، ضَ: الْمخذول.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: الأزْمَان.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: حلَّهم.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: بِبَيْنَةِ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ، ع: يَا أُوَالاَيْمَانَ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) فِي ض: عَلَى.

وَالْحِيْطَانَ، وَحَلَّوْهَا بِالغَالِي مِنَ الأَثْمَان، وَأَلْبَسُوهَا أَلْوَانَ السُّتُورِ الْحِسَان (١)، وَجَعَلُوا لَهَا السَّدَنَةَ وَالْخُدَّامَ، فِعْلَ عُبَّادِ (٢) الْأَوْثَانِ وَالصَّلْبَانِ، وَذَبَحُوا وَنَذَرُوا لِمَنْ فِيهَا، وَقَرَّبُوا لَهُمُ القُربَانَ، وَقَالُوا: هَوْلاَءِ شُفَعَاؤُنَا فِي كَشْفِ الكُرُوبِ وَغُفْرَانِ الدُّنُوبِ وَخُفْرَانِ الدُّنُوبِ وَخُفْرانِ

فَ بِاللهِ صِفْ لِي شِرْكَ الْمُشْرِكِيْنَ، هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ إِلاَّ هَذَا؟! كَمَا نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ فِي سُورَةِ «يُونُسَ» وَ«الزُّمَرِ» وغَيْرِهِمَا مِنْ مُحْكَمَاتِ الفُرْقَانِ.

إِنْ غَرَّكَ أَنَّ الأَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَدْ حَكَمَ اللهُ بِأَنَّهُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً مِنَ الأَنْعَامِ، إِذِ اسْتَبْدَلُوا الشِّرْكَ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالضَّلالَ بِالْهُدَى، وَالكُفْرَ بِالإسْلامِ. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وَأَلِيْم عِقَابِهِ، فَهُو السَّلامُ.

أَوْ غَرَّكَ أَنَّ بَعْضَ مَنْ تُعَظِّمُهُ قَدْ رَأَى شَيْئاً مِنْ هَذَا، أَوْ قَالَهُ؛ فَالْخَطَأُ جَائِزٌ عَلَى مَنْ سِوَى الرَّسُولِ مِنَ الأَنَامِ، فَعَلَيْكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى العِصْمَةِ الذِّي لا سَبِيْلَ إِلَى مَنْ سِوَى الرَّسُولِ مِنَ الأَنَامِ، فَعَلَيْكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى العِصْمَةِ الذِّي لا سَبِيْلَ إِلَى تَطَرُقُ الْخَطَإِ إِلَيْهِ، وَهُو كَلاَمُ ذِي الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ - ، مع مَا قَالَهُ العُلَمَاءُ الأَعْلامِ الذِيْنَ نَطَقُوا بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ، وَحَقَّقُوهَا بِالأَعْمَالِ وَالكَلام.

وَلَمْ يَزَلِ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَكَ مِنَ الْأُمُورِ العِظَامِ مُنْتَشِراً فِي أَهْلِ البُلْدَانِ الْمُنْتَسِبِيْنَ إِلَى الْإسْلامِ، الْمَارِقِيْنَ منه كَمَا تَمْرُقُ الرَّمِيَّةُ مِنَ السِّهَامِ، إِلَى أَنْ أَرَادَ اللهُ إِزَالَةَ تِلْكَ الطُّلُمَاتِ، وَكَشَفَ البِدَعِ وَالضَّلاَلاَتِ، وَنَبَذَ الشُّبُهَاتِ وَالْجُهَّالاتِ، وَتَصْدِيْقَ بِشَارَةِ رَسُولِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: « إِنَّ الله يبعث لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْس كُلِّ مِأْتَةٍ سَنَةً مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْس كُلِّ مِأْتَةٍ سَنَةً مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: وَالْحَسَانَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، غ: عبَادة.

وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ (١)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، عَلَى يَدَيْ (١) مَنْ أَقَامَهُ هَذَا الْمَقَامَ، وَمَنَحَهُ جَزِيْلَ الفَضْلِ وَالإِنْعَامِ، أَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الإمَامَ (٣)، خَلَفَ السَّلَفِ الكِرَامِ، الْمُتَّبِعَ لِهَدْي سِيِّدِ الْأَنَامِ، الْمُنَافِحَ عَنْ دِيْنِ اللهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ، شَيْخَ الإسلامِ مُحَمَّدَ بن عَبْدِالوَهَابِ، أَحْسَنَ اللهُ لَهُ الْمَآبَ، وَضَاعَفَ لَهُ الثَّوَابَ.

فَدَعَا إِلَى اللهِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرَّا('' وَجِهَاراً، وَقَامَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى فِي الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَمَا حَابَى اللهِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرَّارْ وَجَهَاراً، وَقَامَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى فِي الدَّعْوَا الْاكْثُرِيْنَ، وَأَنِفُوا اسْتِكْبَاراً، وَلَمْ يُشْنِهِ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللهِ، حَتَّى قَيْضَ اللهُ لَهُ أَعْوَاناً وَأَنْصَاراً، فَرَفَعُوا أَلُويَتَهُ وَأَعْلامَهُ، حَتَّى انْتِشَاراً.

وَصَنَّفَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - التَّصَانِيْفَ فِي تَوْحِيْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَالرَّدّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٩١)، وَالطُبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأُوسَطِ (رقم ٢٥٢)، وَابَنُ عَدِيٍّ فِي الْمُسْتَذُرَكِ (٤/ ٢٢٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ (١/ ١١٤)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُسْتَذُرَكِ (٤/ ٢٣٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثارِ (١/ ١٣٧)، وَفِيْ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ (١/ ١٣٧)، وَابُو عَمْرِو الدَّانِيُّ فِي مَعْرِو الدَّانِيُّ فِي النَّنْنِ الوَارِدَةِ فِي الْفِتَنِ وَعُوَائِلِهَا» (رقم ٣٦٤)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ (٢/ ٢١- ٢٢)، وَالْهَرَوِيُّ فِي دُمِّ الكَلَامِ (رقم ١١٠٧)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي «تَبْيِن كَذَبِ الْمُفْتُرِي» (ص/ ٥١ وَالْهَرُويُّ فِي تَهَذَيبِ الْكَمَالِ (١١٠ / ٢١٤)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي الْمَعْنِينِ (ص/ ٥١)، وَالْمِزِّيُّ فِي تَهَذَيبِ الْكَمَالِ (٢١ / ٢١٤)، وَابنُ حَجَرِ فِي تَوَالِي التَّأْسِيْسِ (ص/ ٤٦) وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بَنُ أَبِي اتُوبَ عَنْ شَرَاحِيلَ بِنِ يَزِيْدَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بَنُ أَبِي اتُوبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بَنُ أَبِي اتُوبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بِي أَبِي الْوَبَ وَسَنَدُهُ صَعْدِحْ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ حَرَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ عَنْ عَبْدِاللهِ مَنْ عَبْدِاللهِ مَنْ عَبْدِي مَا أَلِي الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ حَرَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ حَرَحِمَهُ اللهُ عَنْ

وَصَحَّحَهُ العِرَاقِيُّ وَالْحَاكِمُ - كَمَا فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٢٨١/٢) - ، وَالسَّخَاوِيُّ فِي الْمُقَاصِدِ الْحَسَنَةِ (ص/ ٢٣٨)، وَالْأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيْحةِ (رقم ٥٩٩٥) بَلْ قَالَ السُّيُوطِيُّ - كَمَا فِي عَوْنِ الْمَعْبُودِ (٤/ ١٨٢) - : «اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>٢) في ب، ض: يد.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: إمّام.

<sup>(</sup>٤) في أ: سرًّا.

عَلَى مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا كِتَابُ التَّوْحِيْدِ، وَهُوَ كِتَابٌ فَرْدٌ فِي مَعْنَاهُ، لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ سَابِقٌ، وَلاَ لَحِقَهُ فِيْهِ لاحِقٌ، وهوَ الَّذِي قَصَدْتُ الكَلاَمَ عَلَيْهِ - إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - .

وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ مِمَّنْ يَتَصَدَّى لِهَ ذَا الشَّأْن، لَكِنْ لَمَّا رَأَيْتُ الكِتَابَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَلاَمِ عَلَيْهِ أَحَدٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَرَأَيْتُ تَشَوُّقَ الطَّلْبَةِ وَالإِخْوَانِ إِلَى شَرْح يَفِي بِبَعْضِ مَا لِلْكَلاَمِ عَلَيْهِ أَحَدُ يُعْتَدُّ بِهِ، وَرَأَيْتُ تَشَوُّقَ الطَّلْبَةِ وَالإِخْوَانِ إِلَى شَرْح يَفِي بِبَعْضِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ أَحَبَبْتُ أَنْ أُسْعِفَهُمْ (() بِمُرَادِهِمْ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِي، ﴿ وَاللهُ فِي عَونَ الْعَبْدِ مَا كَانَ (٢) العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ (٣)، وَلِذَلِكَ يَسَّرَ اللهُ الكَلامَ عَلَيْهِ، وَمَنَّ بِهِ مِنْ النَّهُ الكَلامَ عَلَيْهِ، وَمَنَّ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَحُدُهُ لا شَرِيْكَ لَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوّتِهِ، لا بِحَوْلِي وَلاَ بِقُوّتِي (٤) فَنَاسَبَ أَنْ يُسَمَّى:

# «تَيْسِيْرُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فِي شَرْحٍ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»

وَحَيْثُ أَطْلَقْتُ «شَيْخَ الإسْلامِ» فَالْمُرَادُ بِهِ: أَبُو العَبَّاسِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَ«الْحَافِظَ» (٥) فَالْمُرَادُ بِهِ: أَبُو العَسْقَلانِيُّ، صَاحِبُ « فَتْحِ البَارِي » وَغَيْرِهِ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى - .

وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَـهُ خَالِصاً لِوَجْهِـهِ الكَرِيْمِ، وَسَبَباً لِلْفَوْزِ<sup>(١)</sup> بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ.

<sup>(</sup>١) فِي هَامشِ غ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: أساعفهم.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: مَا دام.

<sup>(</sup>٣) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٦٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٤

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، طَ: وَقُوِّتِي.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: أَوِ الْحَافِظُ، وَهُوَ الإِمَامُ الْحَافِظُ، شَيْخُ الإِسْلامِ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ حَجَرِ العَسْقَلانِيُّ، لَهُ مَصْنَفَاتٌ عِظَامٌ مِنْ أَجَلُهَا: «فَتْحُ البَارِي»، وَ«الإصابَةُ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ» تُوفِي سَنَةَ: ٨٥٨هـ. انْظُرْ: تَرْجَمَتَهُ فِي طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ للسُّيُوطِيِّ (ص/ ٥٥٢)، وَالجَوَاهِرِ والدُّرَرِ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِ الإسْلام ابن حَجَر للسَّخَاوِيُّ.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: ويسألك فوز. وَهُوَ تحريف.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيْم) افْتَتَحَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - كِتَابَهُ بِالبَسْمَلَةِ، اقْتِدَاءٌ بِالكِتَابِ العَزِيْزِ، وَعَمَلاً بِحَدِيْتُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ الله - كِتَابَهُ بِالبَسْمَلَةِ، اقْتِدَاءٌ بِالكِتَابِ العَزِيْزِ، وَعَمَلاً بِحَدِيْتُ ('): « كُلُ أَمْر ذِي بَال لا يُبْدَأُ فِيه بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُو أَقْطَعُ » رَوَاهُ الْحَافِظُ عَبْدُ القَادِر الرَّهَاوِيُّ فِي «الْأَرْبَعِيْنَ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً، وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ فِي «الْجَامع» (') بِنَحْوِهِ (').

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِالْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٢) الْجَامِعُ لأَخْلاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ (٢/ ٦٩رقم ١٢١٠) وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيْقِ الرُّهَاوِيُّ وَمِنْ طَرِيْق غَيْرِهِ بِلِفُظِ الرُّهَاوِيُّ وَبِنَحْوهِ.

<sup>(</sup>٣) وَرَوَاهُ السَّمْعَانِي فِي أَدَبِ الإمْلاءِ (ص/٥١)، وَالسَّبْكِيُّ فِي طَبَقَاتِ السَّافِعِيَّةِ (١/١٢)، وَالسَّبْكِيُّ فِي طَبَقَاتِ السَّافِعِيَّةِ (١/١٨)، وَالسَّبْاوِيُّ فِي الْأَجْوِيَةِ الْمَرْضِيَّةِ (١/١٨) وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ جِدًا؛ آفَتُهُ: أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ عِمْرَانَ الْجَنَدِيُّ الشَّيْعِيُّ، قَالَ الْخَطِيْبُ: «كَانَ يُضَعَّفُ فِي رَوَايَتِهِ، وَيُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ، وَاللَّهِ فِي الْأَزْهَرِيُّ: لِسَنَ بِشَيْءٍ». وَاتَّهَمَهُ ابنُ الْجَوزِيِّ بِوَضْع حَدِيْثِ. انظُرُ: لِسَانَ الْمِيزَانِ قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَر: «في سَنَدِهِ ضَعْفٌ، وَسَقَطَ بَعْضُ رُواتِهِ» كَمَا فِي الفُتُوحَاتِ الرَّبَانِيَّةِ (٣/ ٢٩٠). وَانْظُرْ: إِرْوَاءَ الغَلِيْلِ (١/ ٢٩ رقم ١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فَهُوَ أَقطع.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يفتح.

<sup>(</sup>٦) فِي طَـ: و.

<sup>(</sup>٧) كتب فِي أ فوق أبتر أوْ اقطع: أي نَاقصَ البَرَكَةِ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٩٩٥)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٣٥٩)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٨٩٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى-عَمَلِ النَّسِ (رقم ١٨٩٤)، وَالنِّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى-عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَيْلَةِ الشُّكْرِ» (رقم ١٠٣٢)، وَأَبُوعَوَانَةَ النَّكُمْ وَاللَيْلَةِ الشُّكُرِ» (رقم ١٠٣٧)، وَأَبُوعَوَانَةَ

قِيْلَ: الْمُرَادُ الافْتِتَاحُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ حَمْدِ اللهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيهِ، لأَنَّ الْحَمْدَ مُتَعَيِّنٌ، لأَنَّ القَدْرَ الَّذِي يَجْمَعُ ذَلِكَ هُوَ ذِكْرُ اللهِ، وَقَدْ حَصَلَ بِالبَسْمَلَةِ. وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَتَعَيَّنَ (١) كِتَابَتُهَا مَعَ النُّطْقِ بِهَا، فَقَدْ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ نَطَقَ (١) بِذَلِكَ فِي نَفْسِهِ (٣).

فِي مُسْتَخْرَجِهِ - كَمَا فِي إِنْحَافِ الْمَهَرَةِ (٢١/ ٢٧) - ، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١ - ٢)، وَالدَّارَقُطْنِي فِي سَنَبِهِ (٢٠٩/٢)، وَالبَيْهَتِيُّ فِي السَّننِ الكَبْرَى (٢٠٨/٣) وَغَيَّرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنِ الأُوزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةً بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهِ مِنْ طُرُق وَقَرَّةُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ : صدوق لَهُ مَنَاكِيرُ، بَلْ قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ:مُنْكُرُ الْحَدِيثِ جِدًا. وقَدْ رُوَاهُ بَونُسُ وعُقيلَ وشَعَيبٌ وسَعِيْدُ بنُ وقَدْ خُولِفَ قُرَّةُ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ ؛ قَالَ أَبُو دَاود: «رَوَاهُ يُونُسُ وعُقيلَ وشُعَيبٌ وسَعِيْدُ بنُ وَقَدْ خُولِفَ قُرَّةُ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ ؛ قَالَ أَبُو دَاود: «رَوَاهُ يُونُسُ وعُقيلَ وشُعَيبٌ وسَعِيْدُ بنُ عَبْدِالعَرْيْزِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ النَّهِي عَلَيْهُ مُرْسَلاً» وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : «وَقُرَّةُ لِيسَ بِقَوِي فِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ وَالْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ النَّهُ وَقُرَّةُ لِيسَ بِقَوِي فِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْسَلَهُ عَيْرُهُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ النَّهُ وَقُرَّةً لِيسَ بِقَوي فِي الْحَدِيثِ . . وَلَا يَعْفِ الْمُؤْدِي فِي الْمُولِي وَالْمَوْسِلُ هُوَ الصَّوابُ». وَالْحَانِيثُ ضَعَفَهُ أَوْ الشَارَ إِلَى الْحَدِيثُ مَا وَهُو الشَارَ إِلَى السَّلَهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَالشَارِيُّ وَالْمَوْسِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي أَنْ وَالْمَارِي (١٨ ٢٢) والسَّيْوِلِي فِي اللَّرُ الْمَانُورِ (١٣ / ٢٢)، وحسَّنهُ ابنُ الصَّلاحِ وَفِي تَهْذِيبِ الْاسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ (٣/ ٢١)، وَالشَّيْورِ (١/ ٢٢)، وَفِي شَرْحٍ مُسْلِمٍ (١٨ / ٢٢)، وَفِي شَوْحٍ مُسْلِم (١٨ / ٢٠)، وَفِي شَوْحٍ مُسْلِم (١٨ / ٢٠)، وَفِي شَرْحٍ مُسْلِم (١٨ / ٢٢)، وَفِي شَرْحٍ مُسْلِم وَفِي تَهْذِيبِ الْاسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>١) فِي غ: يتعيَّنُ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: تطلق وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ- رَحِمَهُ اللهُ- فِي فَتَحِ الْمَجِيْدِ (١٩ ٢٥- ٧٠ الفريَان): "وَالْمَصِنُّفُ قَدِ اقْتَصَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ عَلَى البَسْمَلَةِ؛ لأَنَّهَا مِنْ أَبْلَغِ النَّنَاءِ وَالدُّكْرِ، وَالْمَصِنُّفُ قَدِ الْمُتَقَدِّم، وَكَانَ النبيُّ ﷺ يَقْتَصِرُ عَلَيْهَا فِي مُرَاسَلاتِه، كَمَا فِي كِتَابِهِ لِهِرَقْلَ عَظِيْمِ وللحَدِيثِ الْمُتَقَدِّم، وَكَانَ النبيُّ ﷺ يَقْتَصِرُ عَلَيْهَا فِي مُرَاسَلاتِه، كَمَا فِي كِتَابِهِ لِهِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوم. ووَقَعَ لِي نُسْخَةً بِخَطَّه-رَحِمَهُ اللهُ- بَدَأَ فِيهَا بِالبَسْمَلَةِ، وَثنَى بِالْحَمْدِ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيُ ﷺ وآلِهِ».

وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ قَدَّرَهُ الكُوفِيُّونَ فِعْلاً مُقَدَّماً، وَالتَّقْدِيْرُ: أَبْدَأَهُ، وَقَدَّرَهُ البَصْرِيُّونَ اسْماً مُقَدَّماً، وَالتَّقْدِيْرُ: ابْتِدَائِي كَائِنّ، أَوْ مُسْتَقرِّ. فَالْجَارُ (۱) وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الأُوَّلِ، وعَلَى الثَّانِي فِي مَوْضِع رَفْع.

وَذَكَرَ ابنُ كَثِيْرٍ: أَنَّ القُولُيْنِ مُتَقَارِبَانِ، قَالَ (٢): وَكُلُّ قَدْ وَرَدَ بِهِ القُرْآنُ (٣).

أمَّا مَنْ قَدَّرَهُ بِاسْم؛ تَقْدِيْرُهُ: بِاسْمِ اللهِ ابْتِدَائِي، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ [هود: ١٤]، ومَنْ قَدَّرُهُ بِالفِعْلِ أَمْراً أَوْ خَبَراً نَحْوَ: ابْدَأُن بِاسْمِ اللهِ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اقرأ بِاسْمِ ربك نَحْوَ: ابْدَأُن بِاسْمِ اللهِ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اقرأ بِاسْمِ ربك الّذِي خلق ﴾ [العلق: ١]، وكلاهُمَا (١) صَحِيْحٌ، فَإِنَّ الفِعْلَ لابُدَّ لَهُ مِنْ مَصْدَر، فَلَكَ أَنْ تُقَدِّرَ الفِعْلَ وَمَصْدَرَهُ (٧)، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الفِعْلِ الذِي سَمَّيْتَهُ قَبْلَهُ إِنْ كَانَ قِيَاماً، أَوْ قُعُوداً، أَوْ صَلاةً، فَالْمَشْرُوعُ ذِكْرُ اسْم اللهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ كُلّهِ تَبَرُّكاً، وَتَيَمَّناً، وَاسْتِعَانَةً عَلَى الإِثْمَامِ وَالتَّقَبُلِ.

وَقَدَرُهُ الزَّمَخْشَرِيُ (٩) فِعْدِ لا مُؤخَّرِ راً؛ أيْ: بِاسْمِ اللهِ أَقْدَراً،

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَالَ فَالْجَار....

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيمِ (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بدأ، وَهُوَ خطأ، بل هِيَ فعلُ أَمْرٍ عَلَى وزن: افْعَلْ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَابتدأت.

<sup>(</sup>٦) فِي غ:وكلهمًا.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: وَتصدره.

<sup>(</sup>٨) وَقَعَ فِي أَ: أَوْ كَلاَماً.

<sup>(</sup>٩) مَحْمُودُ بنُ عَمَرَ بنِ مُحَمَّدِ، أبُو القَاسِمِ، الزَّمَخْشَرِيُّ، الْخَوَارِزْمِيُّ، النَّحْوِيُّ، صَاحِبُ «الكَشَّافِ» وَ«الْمُفَصَّلِ»، مِنْ كِبَارِ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَدُعَاتِهِمْ تُوُفِّي سَنَةَ:٥٣٨هـ. انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١/ ٢٠). وكَلامُهُ فِي الكَشَّافِ (١/ ٤٧ - ٤٧).

أَوْ (١) أَتْلُو، لأَنَّ الَّذِي يَتْلُوهُ مَقْرُوءٌ، وَكُلُّ فَاعِلِ يَبْدَأُ فِي فِعْلِهِ بِاسْمِ اللهِ كَانَ مُضْمِراً مَا تُجْعَلِ التَّسْمِيَةُ مَبْدَأً لَهُ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا حَلَّ أَوِ ارْتَحَلَ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، كَانَ الْمُسَافِرَ إِذَا حَلَّ أَوِ ارْتَحَلَ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، كَانَ الْمُعْنَى: بِسْمِ اللهِ أَحِلُ، وَبِسْمِ اللهِ أَرْتَحِلُ. وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُضْمِرَ «ابْدَأْ» (٢)؛ لِعَدَمٍ مَا يُطَابِقُهُ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ، أَوْ «ابْتِدَائِي» لِزيَادَةِ الإضْمَارِ فِيْهِ.

وَإِنَّمَا قُدِّرَ (٣) الْمَحْذُوفُ مُتَأْخِّراً، وَقُدَّمَ الْمَعْمُولُ لَأَنَّهُ أَهَمَّ، وَأَدَلُ عَلَى الاخْتِصَاصِ، وَأَدْخَلُ فِي التَّعْظِيْمِ، وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ، فَإِنَّ اسْمَ اللهِ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى اللهِ رَاءَةِ، كَيْفَ وَقَدْ جُعِلَ آلَةً لَهَا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الفِعْلَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعاً مَا لَمْ يُصَدَّرْ باسْمِه تَعَالَى.

وَأَمَّا ظُهُورُ فِعْلِ القِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ؟ فلأنَّ الأَهَمَّ ثَمَّةَ القِراءَةُ، وَلِـذَا ( أَنَّ قُدِّمَ الفِعْلُ فِيْهَا عَلَى مُتَعَلِّقِهِ، بِخِلافِ البَسْمَلَةِ فَإِنَّ الأَهَمَّ فِيْهَا النِّيدَاءُ، قَالَهُ البَيْضَاوِيُ (٥)(١).

وَهَذَا القَوْلُ أَحْسَنُ الأَقْــوَالِ ، وَأَظُنُّهُ اخْتِيَارَ شَيْـخِ الإسْلامِ<sup>(٧)</sup>، وَقَدْ أَلَمَّ بِهِ ابنُ

<sup>(</sup>١) فِي غُ: و.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أَبْداً، وَفِي ط١ كَمَا أَثْبَته.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، غ، ط: قُدُم وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: وَلَذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ البيضَاوي (١/ ٢٠–٢١).

<sup>(</sup>٦) عَبْدُاللهِ بِنُ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ، نَاصِرُ الدَّيْنِ، أَبُو الْخَيْرِ، القَاضِي، البَيْضَاوِي، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ، وَعَالِمُ آذَرْبِيْجَانَ، وَشَيْخُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، كَانَ مُبَرِّزاً نَظُّراً خَيِّراً صَالِحاً مُتَعَبِّداً. وَهُوَ مِنَ الأَشَاعِرَةِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ: ٦٨٥هـ وقيلَ: ٦٩١هـ. انْظُرْ: طَبَقَاتِ النَّافِعِيَّةِ الكَبْرَى (٨/ وَهُوَ مِنَ الأَشَاعِرَةِ. تُوفِّي سَنَةَ: ٦٨٥هـ وقيلَ: ٢٩١هـ. انظُرْ: طَبَقَاتِ النَّافِعِيَّةِ الكَبْرَى (٨/ ١٥٧)، وَطَبَقَاتِ النَّافِعِيَّةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١٧٢)

<sup>(</sup>٧) قَالَ شَيْخُ الإسلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٠/ ٢٣١): «وَكَذَلِكَ قُولُ القَارِئ: بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ أَوِ اقرأ بِسْمِ اللهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُضْمِرُ فِي مِثْلِ اللهِ أَوِ اقرأ بِسْمِ اللهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُضْمِرُ فِي مِثْلِ

كَثِير (١)، إلا أَنَّهُ جَعَلَ الْمَحْذُوفَ مُقَدَّراً قَبْلَ البَسْمَلَةِ.

وَذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ لِحَدُّفِ العَامِلِ فِي بِسْمِ اللهِ فَوَائِدُ عَدْيْدَةٌ؟

مِنْهَا: أَنَّهُ مَوْطِنٌ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيْهِ سِوَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَلَوْ ذَكَرْتَ الفِعْلَ وَهُوَ لا يَسْتَغْنِي عَنْ فَاعِلِهِ كَانَ ذَلِكَ مُنَاقِضاً لِلْمَقْصُودِ، فَكَانَ فِي حَذْفِهِ مُشَاكَلَةُ اللَّهُ ظَلِ لِلْمَعْنَى لِيكُونَ الْمَبْدُوءُ بِهِ اسْمَ اللهِ، كَمَا تَقُولُ فِي الصَّلاةِ: اللهُ أَكْبُرُ، وَمَعْنَاهُ: مِنْ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَكِنْ لا تَقُولُ هَذَا القَدْرَ لِيَكُونَ اللَّفْظُ مُطَابِقاً لِمَقْصُودِ الْجَنَان، [وَهُو أَنْ لا يَكُونَ فِي القَلْبِ ذِكْرٌ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ] (١)، فَكَمَا تَجَرَّدَ ذِكْرُهُ فِي الْجَنَان، آوَهُو أَنْ لا يَكُونَ فِي القَلْبِ ذِكْرٌ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ] قَلَى تَجَرَّدَ ذِكْرُهُ فِي لِسَانِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الفِعْلَ إِذَا حُذِفَ صَحَّ الابْتِدَاءُ بِالبَسْمَلَةِ (٣) فِي كُلِّ عَمَلٍ وَقَوْلُ وَحَرَكَةٍ، وَلَيْسَ فِعْلِ أَوْلَى بِهَا مِنْ فِعْلٍ، فَكَانَ الْحَذْفُ أَعَمَّ مِنَ الذَّكْرِ، فَأَيَّ فِعْلٍ ذَكَرْتُهُ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَعَمَّ مِنْهُ (٤).

(الله) عَلَمٌ عَلَى الرَّبِّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - . ذَكَرَ سِيبَوَيْهِ (٥) أَنَّهُ أَعْرَفُ الْمَعَارفِ.

هَذَا: اْبِتِدَائِي بِسْمِ اللهِ أَوِ ابْتَدَأْتُ بِسْمِ اللهِ، وَالأَوَّلُ أَحْسَنُ لأَنَّ الفِعْلَ كُلَّهُ مَفْعُولُ بِسْمِ اللهِ، لَيْسَ مُجَرَّدُ ابْتِدَائِهِ، كَمَا أَظْهَرَ الْمُضْمَرَ فِي قَوْلِهِ : ﴿اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿بِسْمِ اللهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا﴾». وَانْظُرْ: بَدَائِعَ الفَوَائِدِ (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسيْرُ ابن كَثير (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي طَ: وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ فِي القَلْبِ إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَحْدَهُ، وسَقَطَتْ كَلِمَةُ: «ذِكْر» مِنَ الْمَطُبُوع مِنْ: «بَدَاثِع الفَوَاثِدِ».

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط: بِالتسمية.

<sup>(</sup>٤) بَدَاتِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٥) سَيْبَوَيْهِ: عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ قَنْبَرَ، أَبُو بِشْرِ، الفَارِسِيُّ، ثُمَّ البَصْرِيُّ: إِمَامُ النَّحْوِ، حُجَّةُ العَرَبِ، طَلَبَ الفِقْهَ وَالْحَدِيْثَ مُدَّةً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى العَرَبِيَّةِ فَبَرَعَ وَسَادَ أَهْلَ العَصْرِ، وَالَّفَ فِيهِ. تُوفِي سَنَةَ: ١٨٠هـ. انظُرْ: سِيَرَ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٨/ ٣٥١).

وَيُقَالُ: إِنَّهُ الاسْمُ الأَعْظَمُ، لأَنَّهُ يُوْصَفُ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَةُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللَّةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولَةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولَةُ اللْمُ

وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ اسْمٌ جَامِدٌ أَوْ مُشْتَقٌ؟ عَلَى قَوْلِيْنِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ مُشْتَقٌّ.

قَـالَ ابـنُ جَرِيْـرِ: «فَإِنَّـهُ عَلَى مَا رُوِيَ لَنَا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اللهُ ذُو الْأَلُوْهِيَّةِ وَالعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِيْنَ»(٢).

وَذَكَرَ سِيْبَوَيْهِ عَنِ الْخَلِيْلِ<sup>(٣)</sup> أَنَّ أَصْلَهُ «إِلَهٌ» مِثْلُ: «فِعَال»، فَأَدْخِلَتِ الأَلِفُ وَاللّامُ بَدَلاً مِنَ الْهَمْزَةِ. قَالَ سِيْبَوَيْهِ: مِثْلُ النَّاسِ أَصْلُهُ أَنَاسٌ<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ الْكِسَائِي (٥) وَالْفَرَّاءُ(١): «أَصْلُهُ الْإِلَهُ، حَذَفُوا الْهَمْزَةَ، وَأَدْغَمُوا اللامَ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ مِنْ ط: إِلَى آخر السورة، وَأَكْمِلَتِ الآيات، وَفِي ط١ كَمَا أثبته.

 <sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرِ (١/ ٥٤) وَلَفْظُهُ: «فَإِنَّهُ عَلَى معْنَى مَا رُوي لَنَا عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ: هُوَ الَّذِي يَالَهُهُ كُلُّ شَيءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْق» ثُمَّ ذَكَرَ أثرَ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ بِلَفْظِهِ، وسَنَدُهُ ضَعْيْفٌ لِضَعْفِ بِشْرِ بنِ عُمَارَةَ، ومِنْ طَرِيْقِ الضَّحَّاكِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَهُو لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) الْخَلِيْلُ بْنُ اَخْمَدَ، أَبُو عَبْدِالرَّخْمَنِ، الفَرَاهِيْدِيُّ، البَصْرِيُّ: الإَمَامُ، صَاحَبُ الْعَرَبِيَّةِ، ومُنْشِئُ عِلْمِ الْعَرُوضِ، وَكَانَ رَأْسًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ، دَيْناً، وَرِعاً، قانعاً، متواضعاً، كَبِيْرَ الشَّأْنِ. وَلَهُ كِتَابِ الْعَيْنِ فِي اللَّغَةِ. مَاتَ سنةَ بِضْعٍ وَسِتَيْنَ وَمِأْنَة. سِير أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٧/ ٤٢٩-٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكِتَابَ لِسِبَوَيْهِ (٢/ ١٩٥-١٩٦).

<sup>(</sup>٥) عَلِيُّ بنُ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِاللهِ، أَبُو الْحَسَنِ، الْأَسَدِيُّ مَولاهُمُ، الكُوْفِيُّ، الْمُلَقَّبُ بِالكِسَائِيِّ لكسَاءٍ أَخْرَمَ فِيْهِ، الإَمَامُ شَيْخُ القِرَاءَةِ وَالعَربِيَّةِ، مَاتَ سَنَةَ: ١٨٩هـ. سِيَر أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٩/ الكسَاءِ أَخْرَمَ فِيْهِ، الإَمَامُ شَيْخُ القِرَاءَةِ وَالعَربِيَّةِ، مَاتَ سَنَةَ: ١٨٩هـ. سِيَر أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٩/ ١٣١ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) يَحْيَى بنُ زِيَادِ بنِ عَبْدِالله، أَبُو زَكَرِيًّا، الأَسَدِيُّ مَوْلاهُمُ، الكُوفِيُّ، الفَرَّاءُ، النَّحْوِيُّ صَاحِبُ

الأُوْلَى فِي الثَّانِيَةِ»(١).

وَعَلَى هَذَا فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ أَلِهَ الرَّجُلُ إِذَا تَعَبَّدَ، كَمَا قَرَأَ ابنُ عَبَّاسِ ﴿ وَيَذَرَكَ وَإِلَهَتَكَ ﴾ أي: عبادتك (٢). وأصله الإله، أي: الْمَعْبُودُ، فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ، التَّيْ هِيَ «عَيْنُهَا» مَعَ اللامِ الَّتِيْ لِلتَّعْرِيْفِ، التَّيْ هِيَ «عَيْنُهَا» مَعَ اللامِ الَّتِيْ لِلتَّعْرِيْفِ، فَلَاتَقَتِ اللامُ الَّتِيْ هِيَ «عَيْنُهَا» مَعَ اللامِ الَّتِيْ لِلتَّعْرِيْفِ، فَلَاتَقَتِ اللامُ الَّتِيْ هِيَ اللَّهُ لِاماً وَاحِدَةً مُشَدَّدَةً (١)، وَفُخَمَتْ فَكُومَتْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، فَصَارَتَا فِي اللَّفْظِ لاماً وَاحِدَةً مُشَدَّدَةً (١)، وَفُخَمَتْ تَعْظِيْماً، فَقَيْلَ: الله.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «القَوْلُ الصَّحِيْحُ أَنَّ «الله» أَصْلُهُ «الإله»، كَمَا [هُوَ قُوْلُ] (٥) سِيْبَوَيْهِ وَجُمْهُ ورَ أَصْحَابِهِ إلاَّ مَنْ شَذَ مِنْهُمْ، وَأَنَّ اسْمَ «اللهِ» تَعَالَى هُوَ الْجَامِعُ لِجَمِيْعِ مَعَانِي الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصِّفَاتِ العُلَى» (١).

قَـالَ: «وَزَعَـمَ السُّهَيْلِيُ (٧) وَشَـيْخُهُ أَبُو بَكْر ابنُ العَرَبِيِ (٨): أنَّ اسْمَ «اللهِ» غَيْرُ

الكِسَائِيِّ، العَلاَّمَةُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، أميْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي النَّحْوِ، مَاتَ سَنَةَ: ٢٠٧هـ. سِيَر أعْلام النَّبَلاءِ (١١/١١٨-١٢١).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تَهْذِيْبِ اللُّغَةِ للأَزْهَرِيُّ (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، ولسَّانَ العَرَبِ لابنِ مَنْظُورٍ (١٣/ ٤٦٨)

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٥٤، ٩/ ٢٥-٢٦) مِنْ طُرُق عنَ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ المنْثُورِ (٣/ ٥١٦) إِلَى الفِرْيَابِيِّ، وَعَبْدِ بنِ حُمَيْدٍ، وأبِي عُبَيْدٍ، وَابنِ الْمُنْذِرِ، وَابنِ أبِي حَاتِمٍ، وَابنِ الأنْبَارِيِّ فِي الْمَصَاحِفِ، وأبِي الشَّيْخ

<sup>(</sup>٣) فِي غ: فَامَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ع: مشدَّة. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: قَالَ، وأَشَارَ فِي الهَامش أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: هُوَ قُول.

<sup>(</sup>٦) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٧) عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ، أَبُو القَاسِمِ، الْخَنْعَمِيُّ، السَّهَيْلِيُّ، الأَنْدَلُسِيُّ، الْمَالْقِيُّ، الضَّرِيرُ، صَاحِبُ الرَّوْضِ الأَنْفِ، الْحَافِظُ، العَلاَّمَةُ، البَارِعُ. تُوُفِّيَ سَنَةَ: ٥٨١هـ. طبقات الْحُفَّاظِ (ص/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٨) القَاضِي أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرَبِيِّ الأَنْدَلُسِيُّ، الإِشْبِيلِيُّ،

مُشْتَقٌ لأَنَّ الاشْتِقَاقَ يَسْتَلْزُمُ مَادَةً يُشْتَقُ مِنْهَا، وَاسْمُهُ تَعَالَى قَدِيْمٌ، وَالْقَدِيْمُ لا مَادَّةً لَهُ، فَيَسْتَحِيْلُ الاَشْتِقَاقَ هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ مُسْتَمَدِّ لَهُ، فَيَسْتَحِيْلُ الاَشْتِقَاقَ هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ مُسْتَمَدِّ مِنْ أَصْلِ آخَرَ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَكِنَّ الذيْنَ قَالُوا بِالاَسْتِقَاقِ لَمْ يُرِيْدُوا هَذَا الْمَعْنَى، وَلاَ مَنْ بِقُلُوبِهِمْ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنَّهُ دَالٌ عَلَى صِفَةٍ لَهُ تَعَالَى وَهِي الإلَهِيَّةُ، كَسَائِرِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، كَالْعَلَيْمِ، وَالْقَدِيْمِ، وَالسَّمِيْعِ، وَالْبَصِيْر، فَإِنَّ هَذِهِ الْمُسْتَقَةٌ مِنْ مَصَادِرِهَا بِلا رَيْبٍ، وَهِي قَدِيْمَةٌ، وَالقَدِيْمُ لا مَادَّةَ لَهُ، فَمَا كَانَ الْأَسْمَاءَ مُشْتَقَةٌ مِنْ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ فَهُ وَ جَوابُ القَاتِلِيْنَ بِاسْتِقَاقِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الْجَمِيْعِ: أَنَّا لا نَعْنِي بِالاَسْتِقَاقِ إلاَ أَنَهَا مُلاقِيَةٌ لِمَصَادِرِهَا فِي اللَّفْظِ جَوَابُ القَاتِلِيْنَ بِاسْتِقَاقِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الْجَمَيْع: أَنَّا لا نَعْنِي بِالاَشْتِقَاقِ إلاَ أَنَهَا مُلاقِيَةٌ لِمَصَادِرِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لا أَنَّهَا مُشْتَقً مِنْهُ أَصُلا وَفُرُعاً لَولُكُ الفَرْعِ مِنْ أَصَلَهِ، وَتَسْمِيةُ النَّحَاةِ لِلْمَصْدَرِ وَالْمُشْتَقِ مِنْهُ أَصْلاً وَفُرُعاً لِلْ أَنْهَا مُلاقِيَةٌ لِمَصَادِرِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمُسْتَقَ مِنْهُ أَنْهُا مُلاقِيَةٌ لِمَصَادِرِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمُهُمْ مَنْ الْمَا هُو لَوْلَامُ مَنْ الآخَرِهُ وَإِنْمَا هُو أَلَى الْمَعْدِرِ وَلَيْهُ مُسْلَقًا مَا مُولِدَ مِنَ الآخَرِهِ وَإِنْمَا هُو أَلْمُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُ أَلَّهُ مِنَ الآخَرِهِ وَإِنْمَا هُو أَنْهُ مِنْ الآخَدُهُمَا يَتَضَمَّنُ الآخَرَ وَزِيَادَةً اللْفَرْعِ وَزِيَادَةً اللْمُ الْمَالَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَلِي الْمُعْتِولُ مَا مُولِلْقُولِ الْمُعْلِقِي الْمُعْتَقِلِي السُفِي اللْمُ الْمُعْتَلِ الْمُعْلَى الْمُعْتِي اللْفُولِ وَالْمُؤْتِهُ الْمُعْتَقِي الْمُعْتَلَ مُعْلَى اللْفَاقِ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْتَقِلَ مَا الْمُعْتَلِقَالَى الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَاهُ الْمُعْتِي الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِقُوا

وَذَكَرَ ابِنُ القَيِّمِ لِهَذَا الاسْمِ الشَّرِيْفِ عَشْرَ خَصَائِصَ لَفْظِيَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَمَّا خَصَائِصُهُ الْمَعْنُوِيَّةُ فَقَدْ قَالَ فِيْهَا أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِهِ ﷺ: « لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، انْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (٢)، وكَيْفَ تُحْصَى خَصَائِصُ اسْمِ لِمُسَمَّاهُ (٣) كُلُّ كَمَال عَلَى الإطلاق، وكُلُّ مَدْح، وكُلُّ حَمْد، وكُلُّ ثَنَاء، وكُلُّ مَجْد، وكُلُّ جَلال، وكُلُّ الْحَرام، وكُلُّ عَزَّ، وكُلُّ جَمَالُ، وكُلُّ خَيْرٍ وَإِحْسَانٍ وَجُودٍ وَبِرٌ وَفَضْلٍ؛ فَلَهُ، وَمِنْهُ.

فَمَا ذُكِرَ هَذَا الاسْمُ فِي قَلِيْلِ إِلاَّ كَثَّرَهُ، وَلاَ عِنْدَ خَوْفٍ إِلاَّ أَزَالَهُ، وَلاَ عِنْدَ كَرْبٍ إِلاَّ كَشَفَهُ، وَلاَ عِنْدَ ضِيْقِ إِلاَّ وَسَّعَهُ، وَلاَ تَعَلَّقَ بِهِ إِلاَّ وَسَّعَهُ، وَلاَ تَعَلَّقَ بِهِ

القَاضِي، الْمَالِكِيُّ، العَلاَّمَةُ، الْحَافِظُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ كَعَارِضَةِ الْأَحْوَذِي وَأَحْكَامِ القُرْآنِ، وَكَانَ أَشْعَرِيًّا. انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٠/ ١٩٨).

<sup>(</sup>١) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٣٥٢رقم ٤٨٦) من حَدِيْث عَائشة –رضي اللهِ عنها–.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: مسمّاه.

ضَعِيْفٌ إِلاَّ أَفَادَهُ القُوَّةَ، وَلاَ ذَلِيْلٌ إِلاَّ أَنَالَهُ العِزَّ، وَلاَ فَقِيْرٌ (١) إِلاَّ أَصَارَهُ غَنِيًّا، وَلاَ مُسْتَوْحِشٌ إِلاَّ آنَسَهُ، وَلاَ مَغْلُوبٌ إِلاَّ أَيْدَهُ وَنَصَرَهُ، وَلاَ مُضْطَرٌ إِلاَّ كَشَفَ ضُرَّهُ، وَلاَ مُشْطَرٌ إِلاَّ كَشَفَ ضُرَّهُ، وَلاَ شَرِيْدٌ إِلاَّ آوَاهُ.

فَهُ وَ الاسْمُ الَّذِي تُكْشَفُ بِهِ الكُرْبَاتُ، وَتُستَنْزَلُ بِهِ البَركَاتُ، وَ تُجَابُ بِهِ] (٢) الدَّعَوَاتُ، وَتُقَالُ بِهِ العَثَرَاتُ، وَتُستَدفَعُ بِهِ السَّيَّاتُ، وَتستَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ.

وَهُوَ الاسْمُ الَّذِي [قَامَتْ بِهِ] (٣) السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَبِهِ أُنْزِلَتِ الكُتُبُ، وَبِهِ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، وَبِهِ شُرِعَتِ الشَّرَائِعُ، وَبِهِ قَامَتِ الْحُدُودُ، وَبِهِ شُرِعَ الْجِهَادُ، وَبِهِ أَرْسِلَتِ الرَّسُلُ، وَبِهِ شُرِعَتِ الشَّعَدَاءِ وَالأَشْقِيَاءِ، وَبِهِ حَقَّتِ الْحُدُودُ، وَبِهِ شُرِعَ الْوَاقِعَةُ، وَبِهِ الْفَسَمَتِ الْخَلِيْقَةُ إِلَى السَّعَدَاءِ وَالأَشْقِيَاءِ، وَبِهِ حَقَّتِ الْحَاقَةُ، وَوَقَعَتِ الوَاقِعَةُ، وَبِهِ عُبِدَ وُضِعَتِ الْمُوازِيْنُ القِسْطُ، وَنُصِبَ الصَّرَاطُ، وَقَامَ سُوْقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَبِهِ عُبِدَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، وَحُمِدَ، وَبِحَقِّهِ بُعِثَتِ الرَّسُلُ، وَعَنْهُ السَّوَالُ فِي القَبْرِ وَيَوْمَ البَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَبِهِ الْخُوصَامُ، وَإِلَيْهِ الْمُحَاكَمَةُ، وَفِيهِ الْمُوالاةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَبِهِ سَعِدَ مَنْ عَلَيْ وَالأَمْرِ، وَبِهِ عَمِدَ مَنْ عَهِلَهُ وَتَرَكَ حَقَّهُ، فَهُوَ سِرُّ الْخَلْقِ وَالأَمْرِ، وَبِهِ عَمَنَ عَمْ أَنَّةُ وَقَامَ مُورَالِهُ وَتَرَكَ حَقَّهُ، فَهُو سِرُّ الْخَلْقِ وَالأَمْرِ، وَبِهِ قَامَا، وَلَيْهِ الْمُوالاةُ وَإِلَيْهِ الْمُوالِاةُ وَالْمُورَاقِ وَالأَمْرِ، وَبِهِ قَامَا، وَلَيْهِ الْتَهَيَا، وَإِلَيْهِ الْتَهَيَا.

فَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بِهِ، وَإِلَيْهِ، وَلاَجْلِهِ، فَمَا وُجِدَ خَلْقٌ، وَلاَ أَمْرٌ، وَلاَ تُوَابٌ، وَلاَ عِقَابٌ، إلاَّ مُبْتِدِئاً مِنْهُ، مُنْتَهِياً إِلَيْهِ، وَذَلِكَ مُوجِبُهُ وَمُقتَضَاهُ، ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمرَان:١٩١] إلَى آخِر كَلاَمِهِ ﴿ (١).

(الرَّحْمَن الرَّحِيْم) قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى وَجْهِ

<sup>(</sup>١) في ع: فقيراً.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِهِ قَامت.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (١/ ٧٤-٧٥) وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ ابن القَيَّم الْمَطُّبُوعَةِ.

الْمُبَالَغَةِ، وَ (رَحْمَانُ ) أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنْ (رَحِيْمِ). قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: هُمَا (١) اسْمَان رَقِيْقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُ مِنَ الآخَرِ (٢)، أَيْ: أَوْسَعُ رَحْمَةً. وَقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: الرَّحْمَنُ إِذَا سُئِلَ أَعْطَى، وَالرَّحِيْمُ إِذَا لَمْ يُسْأَلْ يَعْضَب (٣).

قُلْتُ: كَأَنَّ فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْنَى كَلاَمِ ابنِ عَبَّاسٍ، لأنَّ رَحْمَتُهُ تَعَالَى تَغْلِبُ عَضَبَهُ، وعَلَى هَذَا فَالرَّحْمَنُ أَوْسَعُ مَعْنَى مِنَ الرَّحِيْمِ، كَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ زِيَادَةُ البِنَاءِ.

قَالَ (١٤) أَبُو عَلِي الفَارِسِي (٥): «الرَّحْمَنُ: اسْمٌ عَامٌ فِي جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الرَّحْمَةِ، يَخْتُصُّ بِهِ اللهُ تَعَالَى، وَالرَّحِيْمُ إِنَّمَا هُوَ فِي جِهِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْماً ﴾ [الأَحْزَاب:٤٣]» (١)، وَنَحْوَهُ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ.

ويُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [البَقَرَة:١٤٣]، وَقَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيْثِ: « رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ورَحِيْمَهُمَا »(٧)، فَالصَّوَابُ - إِنْ

<sup>(</sup>١) فِي طُ: وهمًا، وَفِي طَا كُمَا اثْبَتُهُ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ البَّيْهَقِيُّ فِي الْاسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم٨٦-الحَاشيدِيّ) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بِنِ مَرْوَانَ السَّدِّيِّ عَنِ الكَلْمِيِّ عَنِ ابِنِ عَبَّاسِ به. وَهَذَا سَنَدٌ مَوْضُوعٌ السَّدِيُّ والكلبِيُّ كَذَّابَانِ. ورَوَاهُ البَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم٣٣٦٦) مِنْ طَرِيْقِ مُقَاتِلِ بِنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ به. ورَوَاهُ فِي الْأَسْمَاء وَالصَّفَات (رقم٨٣٦) من طَرِيْقِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ يَرْوِي تَفْسِيرَهُ عَنْهُ مِنَ التَّابِعِيْنَ فَذَكَرَهُ. وَمُقَاتِلٌ كَذَابٌ وَضَاعٌ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وقَال.

<sup>(</sup>٥) الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالغَفَّارِ، أَبُو عَلِي الفَارِسِيُّ، النَّحْوِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ كَكِتَابِ الإَيْضَاحِ وَالتُّكْمِلَةِ، وَكَانَ مُتَّهَماً بِالاعْتِزَالِ، وَكَانَ إِمَامَ وَقْتِهِ فِي النَّحْوِ، وَقَدْ فَضَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُبَرِّدِ. تُوفِّي سَنَةَ: ٧٧٧هـ انظُرْ: وَفَيَاتِ الاَعْيَانِ (٢/ ٨٠)، العِبَرَ (٣/ ٢)، وَشَدَرَاتِ الدَّهَبِ (٢/ ٨٨). التَّهَبِ (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ فِي لِسَانِ العَرَبِ (١٣/ ٢٣٠-٢٣١).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيْرِ (رقم٥٥٨) مِنْ حَدِيْثِ أنس ﴿ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي

شَاءَ اللهُ تَعَالَى - مَا قَالَهُ ابنُ القَيْمِ: أَنَّ «الرَّحْمَنَ» دَالٌ عَلَى الصِّفَةِ القَائِمةِ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَ«الرَّحِيْمُ» دَالٌ عَلَى تَعلُّقِهَا بِالْمَرْحُومِ، فَكَانَ الأوَّلُ لِلْوَصْف، وَالتَّانِي لِلْفِعْلِ. فَالأوَّلُ دَالٌ عَلَى أَنَّ الرَّحْمَةَ صِفَتُهُ، وَالتَّانِي دَالٌ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَهُ لِلْفِعْلِ. فَالأوَّلُ دَالٌ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَهُ بِرَحْمَتِه، وَإِذَا أَرَدْتَ فَهُمَ هَذَا فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْماً﴾، ﴿إِنَّهُ بِرَحْمَتِه، وَإِذَا أَرَدْتَ فَهُمَ هَذَا فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْماً﴾، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَوُوفٌ رَحِيْمٌ ﴾ [التَّوبَة:١١٧]، وَلَمْ يَجِئْ قَطُ: «رَحْمَنُ بِهِمْ»، فَعُلِمَ أَنَّ «رَحْمَنَ» هُو الْمُوصُوفُ بِالرَّحْمَةِ، وَ«رَحِيْم» هُو الرَّاحِمُ بِرَحْمَتِه، وَ«الرَّحْمَنِ اللَّوْمُنَ اللهِ تَعَالَى.

وَعُــورِضَ<sup>(۲)</sup> بِــورُودِ اسْمِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ تَابِعِ لاسْمِ قَبْلَهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥، وَفِيْ سورِ أخرى]، فَهُوَ عَلَمٌ فَكَيْفَ يُنْعَتُ بِهِ؟

وَالْجَوَابُ مَا قَالَهُ ابنُ القَيِّمِ: "إِنَّ أَسْمَاءَ الرَّبُ تَعَالَى هِي أَسْمَاءٌ ونُعُوتٌ، فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى صِفَاتِ كَمَالِهِ، فَلاَ تَنَافِي فِيْهَا بِيْنَ العَلَمِيَّةِ وَالوَصْفِيَّةِ، فَهِ الرَّحْمَنُ السُمهُ تَعَالَى، وَوَصْفَهُ ((7) لا يُنَافِي اسْمِيَّتُهُ، فَمِنْ حَيْثُ هُوَ صِفَةٌ جَرَى تَابِعاً لاسْمِ اللهِ، وَمِنْ حَيْثُ هُوَ السَّمُ العَلَمُ. وَلَمَّا كَانَ هَذَا وَمِنْ حَيْثُ هُوَ السَّمُ العَلَمُ. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الاسْمُ العَلَمُ. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الاسْمُ مُخْتَصًا بِهِ سُبْحَانَهُ حَسُنُ مَجِيئَةُ مُفْرَداً غَيْرَ تَابِع، كَمَجِيْءِ اسْمِ «اللهِ»، وَهَذَا الاسْمُ مُخْتَصًا بِهِ سُبْحَانَهُ حَسُنُ مَجِيئَةُ مُفْرَداً غَيْرَ تَابِع، كَمَجِيْءِ اسْمِ «اللهِ»، وَهَذَا لا يُعْلَى صِفَةِ الرَّوهِيَّةِ. وَلَمْ (13)

التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٢/ ٣٨١) : "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغَيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ» وَحَسَّنَهُ الشَّيْخُ الْاَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ (١٨٢١). وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ - أَيضاً - ومنْ حَدِيْثِ أَنِي بَكْرٍ الصَّدِيْقِ، وَمُعَاذٍ، وَمُرْسَلِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ سَابِطٍ وكُلُّهَا وَاهِيَةً. وانْظُرْ: ضَعْيِفَ التَّرْغِيْبِ (رقم ٤١٧، ١١٤٢، ١١٤٣).

<sup>(</sup>١) فِي غ: وَبِالرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَاعترض.

<sup>(</sup>٣) فِي ع: وَوَصْفُهُ وَفِي هَامشهَا: ووصفيته.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فلم.

يَجِئْ قَطُّ تَابِعاً لِغَيْرِهِ بَـلْ مَتْبُوعٌ (١)، وَهَـذَا بِخَلافِ الْعَلِيْمِ، وَالقَدِيْرِ، وَالسَّمِيْعِ، وَالبَصِيْرِ، وَنَحْوِهَا، وَلِهَذَا لا تَجِيْءُ هَذِهِ مُفْرَدَةً، بَلْ تَابِعَةً (٢).

قُلْتُ: قَوْلُهُ عَنِ اسْمِ «اللهِ»: «وَلَمْ يَجِئْ قَطُّ تَابِعاً لِغَيْرِهِ»، بَلْ لَقَدْ (٣) جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [إَبْرَاهِ يُم: ١ - ٢]، عَلَى قِرَاءَةِ الْجَرِّ، وَجَوَابُ ذَلِكَ مِنْ كَلاَمِهِ الْمُتَقَدِّم، فَيُقَالُ فِيْهِ مَا قَالَهُ فِي اسْم «الرَّحْمَنِ» (١).

(كِ تَاب التَّوْحِيْدِ) (٥) الكِتَابُ مَصْدَرُ كَتَبَ، يَكْتُبُ، كِتَاباً، وَكِتَابةً، وَكَتْباً، وَمَدَارُ الْمَادَّةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَمِنْهُ تَكَتَّبَ بَنُو فُلان إِذَا اجْتَمَعُوا. وَالكَتِيْبَةُ لِجَمَاعَةِ الْخَيْلِ، وَالكِتَابَةُ بِالقَلَمِ لاَجْمِعِمَا الكِتَابُ كِتَاباً لِجَمْعِهِ مَا

<sup>(</sup>١) فِي أَ، طَ: مَتْبُوعاً. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ع، غ، ضَ. وكِلاَهُمَا - عَلَى الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ -صَحِيْحٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٢) بَدَاتِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ع، غ، ض: قد.

<sup>(</sup>٤) فِي هَامِش نُسْخَةِ عَ: "وَاعْتُرِضَ عَلَى الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي اعْتِرَاضِهِ عَلَى العَلاَّمَةِ ابنِ القَيِّم بِأَنَّ ابنَ القَيِّم أِرَادَ بِقَوْلِهِ: لَمْ يَجِئ قَطْ تَابِعاً مِنْ حَيْثُ كَونُهُ صِفَةً لَمَا قَبْلَهُ كَمَا هُو ظَاهِرُ كَلاَمِهِ هُنَا، وَصَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا. فقالَ فِي الكَلاَمِ عَلَى اسْمِ اللهِ: "وَهَذَا الاسْمُ يُنْعَتُ وَلاَ يُنْعَتُ بِهِ"، وَأَمَّا مَجِيئُهُ عَطْفُ بَيَانَ كَمَا هُو فِي هَذِهِ الآيةِ، فَلَمْ يَمْنَعُهُ العَلاَمَّةُ ابنُ القيِّم وَلاَ غَيْرُهُ، وَمِمَّنْ أَعْرَبَهُ بِهِذَا البَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فقالَ: "﴿ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَيْرُهُ، وَمِمَّنْ أَعْرَبَهُ بِهِذَا البَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فقالَ: "﴿ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا غَيْرُهُ، وَمِمَّنْ أَعْرَاءَةِ نَافِعٍ وَابنِ عَامِر: مُبْتَدَا وَخَبَرْ، أَوْ اللهُ خَبَرُ مُبْتَدَا مَحْذُوفِ، وَاللّهِ الدِي قَمَا فِي المَّعْبُودِ فِي الأَرْضِ ﴾ عَلَى قِرَاءَةِ نَافِعٍ وَابنِ عَامِر: مُبْتَدَا وَخَبَرْ، أَوْ اللهُ خَبَرُ مُبْتَدَا مَحْذُوفِ، وَاللّهِ الدِي عَلَى وَمَا مُعْدَو وَمَا اللهُ عَبُوهِ عَلَى قِرَاءَةِ البَاقِيْنَ عَطْفُ بَيَانَ لَللهَ عَلَى المَالَمُ فِي اخْتِصَاصِهِ بِالْمَعْبُودِ عَلَى الْمُونُ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى وَمَا مِنْ مَعْنَا اللهُ وَاللّهِ اللّهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ نَفَعَنَا اللهُ بِحَيَاتِهِ. آمِيْنَ وَانْطُرْ: تَفْسِيرَ البَيْضَاوِيُّ (٣/ ٣٣١)

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ القَوسَيْنِ سَقَطَ مِنْ: ط، وموجود فِي ط١.

وُضعَ لَهُ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحدٍ(١).

وَالتَّوْحِيْدُ مَصْدَرُ وَحَّدَ، يُوحَدُ، تَوحِيْداً، أَيْ: جَعَلَهُ وَاحِداً (٢)، وَسُمِّيَ دِيْنُ الْإِسْلامِ تَوْحِيْداً، لأَنَّ (٢) مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ فِي مُلْكِهِ وَأَفْعَالِهِ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي إِلَهِيَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ لا نِدَّ لَهُ، وَإِلَى هَذِهِ وَوَاحِدٌ فِي إِلَهِيَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ لا نِدَّ لَهُ، وَإِلَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ التَّلانَةَ يَنْقَسِمُ تَوْحِيْدُ الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِيْنَ جَاؤُوا بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَهِي مَنْ عَنْدِ اللهِ، وَهِي مَنْ عَنْدِ اللهِ مَنْ عَنْدِ اللهِ وَهِي مُنْ أَتَى بِنَوْعٍ مِنْهَا وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ الْمَطْلُوبِ.

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: التَّوْحِيْدُ نَوْعَانِ: تَوحِيْدٌ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالإِثْبَاتِ؛ وَهُو تَوْحِيْدُ الرَّبُوبِيَّةِ وَالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَتَوْحِيْدٌ فِي الطَّلَبِ وَالقَصْدِ؛ وَهُوَ تَوحِيْدُ الإلَهِيَّةِ وَالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَتَوْحِيْدٌ فِي الطَّلَبِ وَالقَصْدِ؛ وَهُوَ تَوحِيْدُ الإلَهِيَّةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ وَالأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ غَيْرُهُمَا.

﴾ النَّوعُ الأَوَّلُ: تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْمُلْكِ، وَهُـوَ الإِقْرَارُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالِكُهُ، وَخَالِقُهُ، وَرَازِقُهُ، وَأَنَّهُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ، النَّافعُ الضَّارُ، الْمُتَفَرِّدُ بِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الاضْطِرَارِ، الَّذِي لَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ، وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، القَادِرُ عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) انْظُرِ: الغَرِيبَ لابنِ قُتُيْبَةَ (٢/ ٤٣١)، ومُعْجَمَ مَقَايِيسِ اللَّغَةِ (ص/ ٩١٧- ٩١٨)، ولِسَانَ العَرَب (١/ ١٩٨- ٧٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ فِي لَوَامِعِ الأَنْوَارِ (١/ ٥٦-٥٧): "وَالتَّوْحِيْدُ: تَفْعِيلٌ لِلنَّسَبَةِ كَالتَّصْدِيقِ، وَالتَّكْذَيِبِ لا لِلْجَعْلِ، فَمَعْنَى وَحُدتُ اللهَ: نَسَبْتُ إِلَيْهِ الوَحْدَانِيَّةَ لا جَعَلْتُهُ وَاحِداً، فَإِنَّ وَحَدَانِيَّةَ اللهِ ذَاتِيَّةٌ لَهُ لَيْسَتْ بِجَعْلِ جَاعِلٍ»، ومَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ لَهُ وَجْهٌ، فَالْمُوَحُدُ يَجْعَلُ اللهَ وَاحِداً فِي أَفْعَالِهِ التَّعَبُّدِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: لا أن وَهُوَ تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أنَّه.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١٠٧/١٧).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: مَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (١/ ٢٤-٢٥، ٣/ ٤٤٩).

يَشَاءُ (١) ، لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ شَرِيْكَ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيْمَانُ بِالقَدَرِ، وَهَذَا التَّوْحِيْدِ لا يَكْفِي العَبْدَ فِي حُصُولِ الْإِسْلام، بَلْ لا بُدَّ أَنْ يَأْتِي مَعَ ذَلِكَ بِلاَزِمِهِ مِنْ تَوْحِيْدِ اللهِ وَحْدَهُ. الإِلَهِيَّةِ، لأَنَّ الله تَعَالَى حَكَى عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اللهُمْ مُقرُّونَ بِهَذَا التَّوْحِيْدِ للهِ وَحْدَهُ. الإِلَهِيَّةِ، لأَنَّ الله تَعَالَى : ﴿ قَلْ مَن يَرْزُقُكُم مَن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ وَالْمَرْفِي وَمَا لَيَقُولُنَ اللّهُ وَقَالَ : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن نُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا لَيَقُولُنَّ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَّن نُولَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا لِيَقُولُنَّ اللّهُ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَّن نُولَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا لِيقُولُنَّ اللّهُ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَّن نُولَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا لِيقُولُنَّ اللّهُ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَّن نُولَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا لِيقُولُنَّ اللّهُ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَّن نُولَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا لِيقُولُنَّ اللّهُ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَن نُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مَعْمُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولَ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ خَلْقَنَالَ اللّهُ عَلْمُونَ اللّهُ عَلْمُونَ أَنُهُم فَلَا إِيْمَانٌ مَعَ شُرِكُ عِبَادَتِهِم فَيْرَا وَيُمْ لَكُنُوا اللّهُ عَلْمَالُ مُعَلِي اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلْمُونَ أَنْ أَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمَالُ عَمْ اللّه عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ الللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَى الللّه عَلْمُ اللللّه عَلَيْلُولُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ الللّه عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسُ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ (١). فَتَبَيَّنَ (٧) أَنَّ الكُفَّارَ يَعْرِفُونَ

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شَرْحَ أُصُول اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (۱/۲۸)، وصَحِیْحَ ابنِ حِبَّانَ (۱/۲۳)، وَتَفْسِیْرَ القُرْطُبِيُّ (۱۲/۱۲)، وَتَفْسِیْرَ ابنِ کَثِیْر (۲/۲۲۳، ۷۶/۶).

<sup>(</sup>٢) فِي ط أكملت الآية.

<sup>(</sup>٣) سَقَطَ مِنْ ط: لا شَرِيْك لَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ، أَ: إِنَّ الله خَلَقنا، وفي غ: إنَّه خلقَنَا، وَفِي ع: خلقنا، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب،ض.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرِ (٧٨/١٣) ورَوَاهُ مِنْ طُرُقَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَتَفْسِيْرُ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ (٧/ ٧٢٠٧) وَاللَّفْظُ لَابن جَرِيْر، وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْ مُجَاهِدٍ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: تَفْسِیْرَ ابنِ جَرِیْرِ (٣١/٧٧–٧٧)، وَتَفْسِیْرَ ابنِ ابِي حَاتِمِ (٧/٧٠٧)، وَالدُّرَّ الْمَنْتُورَ (٤/٩٣٥).

<sup>(</sup>٧) فِي غ: فَهُيَّن.

الله، وَيَعْرِفُونَ رَبُوبِيَّتُهُ وَمُلْكَهُ وَقَهْرَهُ، وَكَانُوا مَعَ ذَلِكَ يَعْبُدُونَهُ، وَيُخْلِصُونَ لَهُ أَنْوَاعاً مِنَ العِبَادَاتِ كَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَالدَّعَاءِ وَقْتَ الاَضْطِرَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ويَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيْمَ وَمَا كَانَ مِنَ وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ وَمِنَ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ ﴾ [آل عمران: ٢٧]، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ وَالْحِسَابِ، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِالمَعْثِ وَالْعَسَابِ، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِالمَعْثِ وَالْعِسَابِ، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِالمَعْثِ وَالْعِمَابِ، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ لَا مُعْرَادٍ وَلَا اللهِ السَلَّامُ لَا قَالَ زُهُمْ يُونُ مِنَ اللَّهُ مَا قَالَ زُهُمْ يُونُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا قَالَ ذُهُمْ يُونُ مِنْ الْمَالِمُ لَا عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَالَ لَا لَهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُهُمْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمِسْلِمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنَ مُ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْرِقُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْرِقُونَ اللْمُعْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمِلَ اللَّهُ الْمُعْم

يُؤَخَّرْ فَيُوضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ لِيَومِ الْحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ (١) وَقَالَ عَنْتَرَةُ (٢):

يَا عَبْلُ أَينَ مِنَ الْمَنِيَّةِ مَهْرَبُ (٢) إِنْ كَانَ رَبِّيْ فِي السَّمَاءِ قَضَاهَا (٤)

وَمِثْلُ هَذَا يُوجَدُ فِي أَشْعَارِهِمْ، فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْظُرَ، وَيَبْحَثَ عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْظُرَ، وَيَبْحَثَ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ سَفْكَ دِمَائِهِمْ، وَسَبْيَ نِسَائِهِمْ، وَإِبَاحَةَ أَمُوالِهِمْ مَعَ هَذَا الإقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لإشْرَاكِهِمْ (٥) فِي تَوْحِيْدِ العِبَادَةِ النَّذِي هُو مَعْنَى «لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ».

النَّوعُ النَّانِي: تَوْحِيْدُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَهُوَ الإِقْرَارُ بِأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ، وَأَنَّهُ الْحَيُّ القَيُّومُ الَّذِي لا تَأْحُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ الْمَشْيْئَةُ النَّافِذَةُ، وَالْحِكْمَةُ البَالِغَةُ، وَأَنَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ، رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ، عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، وَعَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ وَعَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: فينتقم. وَالبيتُ فِي دِيوَان زُهَيْر (ص/٣).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: غَيْرُهُ وَهُوَ تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي المطُّبُوعِ منَ الدِّيوَانِ: مَهْرَبِي.

<sup>(</sup>٤) دِيوَان عَنْتَرَة (ص/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) فِي غ: إلا الإشراكهم.

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الْحَشْر: ٢٣] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصَّفَاتِ العُلَى(١).

وَهَـذَا أَيْضاً لا يَكْفي فِي حُصُول الإسْلام، بَـلْ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الإنْيَانِ بِلازمِهِ؛ مِـنْ تَوْحِيْدِ الرُّبُوبِيةِ وَالإلَهِيَّةِ، وَالكُفَّارُ يُقِرُّونَ بِجِنْسِ هَذَا النَّوع، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ يُنْكِرُ بَعْضَ ذَلِكَ؛ إمَّا جَهْلاً، وَإِمَّا عِنَاداً، كَمَا قَالُوا: لا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إلاَّ رَحْمَنَ اليَمَامَة، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

قَـالَ الْحَـافِظُ ابـنُ كَثِـيْرِ (٢): «وَالظَّاهِـرُ أَنَّ إِنْكَارَهُمْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ جُحُودٌ وَعِنَادٌ وَتَعَنُّتٌ فِي كُفْرِهِمْ، فَإِنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي بَعْضِ أَشْعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ تَسْمِيَةُ اللهِ بِالرَّحْمَنِ

قَالَ الشَّاعرُ: ..... وَمَا يَشَأَ الرَّحْمَنُ يَعْقِدْ ويُطْلِقِ (٣)

وقَالَ الآخَرُ: ..... أَلا قَضَبَ الرَّحْمَنُ رَبِيْ يُمِينَهَا (١٠) ..

وَهُمَا جَاهِلِيَّانِ.

وَقَالَ زُهَيْرٌ:

ألا ضَرَبَتْ تِلْكَ الفَتَاةُ هَجِيْنَهَا الا قَضَبَ الرَّحْمَنُ رَبِّي يَمِيْنَهَا وَدُكَرَهُ ابنُ دُرَيْدٍ فِي الاشْتِقَاقِ (ص/١٠٦) وَنَسَبهُ للشَّنْفَرِيُّ، وَلَكِنْ بِلَفْظِ: لَقَدْ لَطَمْتُنَّ تِلْكَ الفِتَاةَ هَجِينَهَا الاَ بَتَرَ الرَّحْمَنُ رَبِّي يَمِيْنَهَا».

<sup>(</sup>١) فِي غ: العليا.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرٍ (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) شَطْرُ بَيْتٍ لِسَلامَةَ بنِ جَنْدَل بنِ عَبْدِعَمْرِو التَّمِيْمِيِّ (ص/١٢) مِنْ دِيْوَانِهِ. انْظُرْ: مُنْتَهَى الْأَرَبِ فِي أَشْعَارِ العَرَبِ لِمُحَمَّدِ بنِ الْمُبَارَكِ (ص/ ٦٤)، وَالأصْمَعِيَّات (ص/ ١٢٩). وَالبَيْتُ بِتَمَامِهِ: «عجِلْتُمْ علينَا حُجَّتَيْنِ عليكُمُ وَمَا يَشَا الرحمُنُ يعقِدْ ويُطلِقِ»

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ الْمُعَافَى بنُ زَكَرِيًّا فِي كِتَابِهِ: «َالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ الكَافِي وَالْأَنِيْسُ النَّاصَحُ الشَّافِي» (ص/١٦٢٣) ولَمْ يُسَمَّ الشَّاعِرَ، وَلَفْظُ البَيْتِ عِنْدَهُ:

فَلا تَكُتُمُنَّ اللهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيخْفَى وَمَهْمَا يُكُتَمِ اللهُ يَعْلَم (١)

قُلْتُ: وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُمْ إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا التَّوْحِيْدِ إِلاَّ فِي اسْمِ الرَّحْمَنِ خَاصَّةٌ، وَلَوْ كَانُوا يُنْكِرُونَهُ لَرَدُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ، كَمَا رَدُّوا عَلَيهِ تَوْحِيْدَ الإلَهِيَّةِ. فَقَالُوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]، لا سِيمًا وَالسُّورُ (٢) الْمَكِيَّةُ مَمْلُوءَةٌ بِهَذَا التَّوْحِيْدِ.

النَّوعُ الثَّالثُ: تَوْحِيْدُ الإِلَهِيَّةِ الْمَبْنِيُّ عَلَى إِخْلاصِ التَّالَّهِ للهِ تَعَالَى؛ مِنَ الْمَحَبَّةِ، وَالنَّعَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالتَّوَكُل، وَالرَّغُبَةِ وَالرَّهْبَةِ، وَالدُّعَاءِ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ.

وَيُنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ إِخْلَاصُ العِبَادَاتِ كُلِّهَا، ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا للهِ وَخْدَهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ، لا يَجْعـلُ فِـيْهَا شَـيْئاً لِغَـيْرِهِ، لا لِمَلَـك مُقَـرَّب، وَلاَ لِنَـبِيٍّ مُرْسَل، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمَا.

وَهَذَا التَّوْحِيْدُ هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفَاتحة:٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوكُلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [الفَاتحة:٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوكُلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ توكَلْتُ وَهُو رَبُّ الله لا إِلَه إلا هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَظِيمِ ﴾ [التَّوبَة:١٢٩]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مَرْيَم: ٢٥]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوكُلْ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوكُلْ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوكُلْ عَلَيْهِ أَيْبِهُ [هود: ٨٨]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوكُلْ عَلَي الْمَعْفِيمِ فَيَالَى: ﴿وَتَوكُلْ عَلَيْهُ الْمُونِ عِبَادِهِ خَيِيرًا ﴾ [الفُرْقان: ٨٥]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُ رَبُكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيُقِينُ ﴾ [الحِجْر: ٩٩].

وَهَـذَا التَّوْحِيْدُ هُوَ أَوَّلُ الدِّيْنِ وَآخِرُهُ، وَبَاطِنُهُ وَظَاهِرُهُ، وَهُوَ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَآخِرُهَا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، فَإِنَّ الإِلَهَ هُوَ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ بِالْمَحَبَّةِ،

<sup>(</sup>١) النَّيْتُ فِي مُعَلَّقَةِ زُهَيْرٍ (ص/٣) مِنْ دِيْوَانِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: السور- بدون واو -.

وَالْخَشْيَةِ، وَالإِجْلالِ، وَالتَّعْظِيْمِ، وَجَمِيْعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، وَلأَجْلِ هَذَا التَّوْحِيْدِ خُلِقَت الْخَلِيْقَةُ، وَأُرسَلَ الرُّسُلُ، وَأُنْزِلَتِ الكُتُبُ، وَبِهِ افْتَرَقَ النَّاسُ إِلَى مُوْمِنِيْنَ وَكُفَّارٍ، وَسُعَدَاءٍ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَبَعُ النَّهِ مَا النَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَبَعُ اللَّهِ مَا اللهِ اللهِ الْمُورِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البَقرة: ٢١]، فَهَذَا أَوْلُ أَمْر فِي القُرْآن.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مُنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الْمُؤمِنُون: ٢٣]، فَهَذَا دَعْوَةُ أَوَّل رَسُولِ بَعْدَ حُدُوثِ الشَّرْكِ.

وَقَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعْرَاف: ٦٥].

وَقَالَ صَالِحٌ لِقُوْمِهِ: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [هود: ٦١].

وَقَالَ شُعِيْبٌ لِقَوْمِهِ: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعْرَاف: ٨٥].

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - لِقَوْمِهِ: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَناْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الأنْعَام:٧٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنْبِيَاء: ٢٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُلِنَا أَعَالَى: ﴿وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإَنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ [الذاريَات: ٥٦].

وَقَالَ هِرَقُلُ لَابِي سُفْيَانَ لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يَقُولُ لَكُمْ؟ قَالَ: يَقُولُ: «اعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُم »(١).

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُعَاذٍ: « إنَّكَ تأتِي قَوْماً أَهْلَ<sup>(٢)</sup> كِتَابٍ، فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٧-البغا) وَمُسْلِمٌ (رقم١٧٧٣) عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) فِي أ: من أَهْلِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٣٣١)، ومُسْلِمٌ (رقم١٩) من حَدِيْث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٩٣٧).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب: رَسُول الله.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٣٥، ٢٤٧)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣١١٦)، وَالبَزَّارُ فِي اللّبُعَاءِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٢١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢٠/ ١١٢ رقم ٢٢١)، وَفِي اللّهُعَاءِ (رقم ١٤٧١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٣٠٥، ٢٧٨) وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وَالبَّيْهَقِيُّ فِي الاعْتِقَادِ (ص/ ٣٦-٣٧)، وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيْخِ بَعْدَادَ (١٠/ ٣٥٥)، وَالرَّافعيُّ فِي وَالبَّيْهَقِيُّ فِي الاعْتِقَادِ (ص/ ٣٦-٣٧)، وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيْخِ بَعْدَادَ (١٠/ ٣٥٥)، وَالرَّافعيُّ فِي أَنْ وَيَنْ (٢٨/ ٣١) وغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالْحَمِيدِ بنِ جَعْفَر الأنْصَارِيُّ عَنْ صَالِح بن أَبِي عَرْبِي عَنْ كَثِيْرِ بنِ مُرَّةً عَنْ مُعَاذِ فَ بِهِ مَرْفُوعاً. وإسْنَادُهُ حَسَنَ. وَهُو حَدِيْثُ صَحِيْحُ الشَّيْخُ اللّهَانِيُّ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ (رقم ٢٨٧). بِشُواهِدِهِ. وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ اللّهَيْخُ اللّهَانِيُّ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ (رقم ٢٨٧).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١٧/١رقم٢٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/٣٥رقم٢٢) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما. وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴾.

<sup>(</sup>٩) فِي ب، ط:فِيْهَا.

وَيُسَمَّى هَـذَا النَّوعُ تَوْحِيْدَ الْإِلَهِيَّةِ، لأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِخْلاصِ التَّٱلَّهِ، وَهُوَ أَشَدُّ الْمَحَبَّةِ للهِ وَحْدَهُ، وذَلِكَ يَسْتَلْزُمُ إِخْلاصَ العِبَادَةِ.

وَتَوْحِيْدَ العِبَادَةِ (١) لذَلِكَ، وَتَوْحِيْدَ الإرَادَةِ، لأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِرَادَةِ وَجْهِ اللهِ بِالأَعْمَالِ. وَتَوْحِيْدَ القَصْدِ، لأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِخْلاصِ القَصْدِ الْمُسْتَلَزِمِ لإخْلاصِ العَبَادَةِ لللهِ وَحْدَهُ.

وتَوْحِيْدَ العَمَلِ، لأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِخْلاصِ العَمَلِ للهِ وَحْدُهُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (١) [ألا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ] (٢) ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينِ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسلِمِينَ (١٢) أَمُ لِنَّ اللَّهُ مَثْلاً رَجُلاً فِيهِ لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثْلاً رَجُلاً فِيهِ شُركاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما لرَجُل هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُومُمْ لاَ شُركاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما لرَجُل هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُومُمْ لاَ شُركاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما لرَجُل هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُومُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ - إلَى قَوْلِهِ: - ﴿ قَالْ أَوَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ اللّه بِضُر هَلْ مُن كُونَ اللّه إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضُر هَلْ مُن كُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضُر هُلُونَ مَن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضُر هَلْ مُن كُلُونَ مَن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ الآية - ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى مَنْكُونَ مَن قُلْهُ وَلُهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ﴾ الآية عَلْ أَوْلُونُ كَانُوا لاَ يَمْلِكُونَ مَن قَبْل اللَّهُ فَاعْبُد وَكُن مِن قَبْلِكَ لَئِنْ وَلِي النَّيْ فَاعْبُدُ وَكُن مِن قَبْل لَهُ الشَّكُونَ مِن الْخَاسِرِينَ (١٥٥) بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِّن الْخَاسِرِينَ (١٥٥) بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِن قَبْل اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ (١٥٥) بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِّن الْخَاسِرِينَ (١٥٥) بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ إلَى آخِو السُّورَةُ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أيْ: ويسمَّى هَذَا النَّوع تَوْحِيْدَ العَبَادَةِ لِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي سَبَبِ تَسْمِيَتِهِ بِتَوْحِيْدِ الإلَهِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، ب.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ، ب، ع، ضَ.

<sup>(</sup>٤) سورة الزُّمَر.

فَكُلُ هُذِهِ السُّورةِ (١) فِي الدُّعَاءِ إِلَى هَذَا التَّوْحِيْدِ، وَالأَمْرِ بِهِ، وَالْجُوَابِ عَنِ الشُّبُهَاتِ وَالْمُعَارَضَاتِ، وَذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللهُ لأَهْلِهِ مِنَ النَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، وَمَا أَعَدَّ لِمَنْ خَالَفَهُ مِنَ النَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، وَمَا أَعَدَّ لِمَنْ خَالَفَهُ مِنَ العَذَابِ الأَلِيْم.

وَكُـلُّ سُـوَرِ القُـرْآن<sup>(٢)</sup>، بَـلْ كُـلُّ آيَـةٍ فِـي القُرْآنِ فَهِيَ دَاعِيَةٌ إِلَى هَذَا التَّوْحِيْدِ، شَـاهِدَةٌ بِـهِ، مُتَضَـمُنَةٌ لَـهُ، لأنَّ القُـرْآنَ؛ إمَّـا خَـبَرٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَهُو تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيْدُ الصِّفَاتِ فَذَاكَ مُسْتَلْزُمٌ لِهَذَا، مُتَضَمَّنٌ لَهُ.

وَإِمَّا دُعَاءٌ إِلَى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَخَلْعُ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، أَوْ أَمْرٌ بِأَنْوَاعِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَلَهُيَّ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ، فَهَذَا هُوَ تَوْحِيْدُ الإلَهِيَّةِ وَالعِبَادَةِ، وَهُوَ مُسْتَلْزُمٌ للنَّوْعَيْنِ الأوَّلَيْنِ، مُتَضَمِّنٌ لَهُمَا – أَيْضاً – .

وإمَّا خَبَرٌ عَـنْ إِكْـرَامِهِ لأَهْـلِ تَوْجِـيْدِهِ وَطَاعَتِهِ، وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنيَا، وَمَا يُكُرمُهُمْ بِهِ فِي الآنيَا، وَمَا يُكُرمُهُمْ بِهِ فِي الآخرَةِ، فَهُوَ جَزَاءُ تَوْجِيْدِهِ.

وَإِمَّا خَبَرٌ<sup>(٣)</sup> عَنْ أَهْلِ الشُّرْكِ، وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ النَّكَالِ، وَمَا يَحِلُ بِهِمْ فِي العُقْبَى مِنَ الوَبَالِ، فَهُوَ جَزَاءُ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ التَّوْحِيْدِ<sup>(١)</sup>.

وَهَذَا التَّوْحِيْدُ هُوَ حَقِيْقَةُ دِيْنِ (٥) الإسلامِ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدِ سِوَاهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ : « بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ ؛ شَهَادَةِ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَأَةِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَحَجُ البَيْتِ » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١) .

<sup>(</sup>١) فِي أ: سورة، ط: السور.

<sup>(</sup>٢) ب، ط: سورة فِي القُرْآن.

<sup>(</sup>٣) في أ: خَبَرُهُ.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ: مَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (٣/ ٤٤٩-٥٥).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨)، وَمُسْلِمٌ (رقم ١٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ اللهِ .

فَأَخْبَرَ أَنَّ دِيْنَ الإِسْلامِ مَبْنِيٍّ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ أَعْمَالُ<sup>(١)</sup>، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الإِسْلامَ هُـوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَالإِخْلاصِ فِي ذَلِكَ للهِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَـدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ جَمِيْعَ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، فَيَجِبُ إِخْلاصُهَا للهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَشْرَكَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا (٣) فَلَيْسَ بِمُسْلمٍ.

فَمِنْهَا: الْمَحَبَّةُ، فَمَنْ أَشْرَكَ بِيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ غَيْرٍهُ فِي الْمَحَبَّةِ الَّتِيْ لا تَصْلُحُ إِلاَّ للهِ فَهُو مُشْرِكٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَهِ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا هُمْ يَخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البَقَرَة:١٦٥-١٦٧].

وَمنهَا: التَّوَكُلُ، فَلاَ يُتَوَكَّلُ عَلَى غَيْرِ اللهِ فِيْمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللهِ قَالَ اللهُ عَالَى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَعَالَى اللهِ فَا عَلَى اللهِ فَا عَلَى اللهِ فَلْمَوْمُنُوْنَ ﴾ (٥) [الْمُؤْمِنُوْنَ ﴾ (٥) [الْمُجَادَلة: ١٨]، وَالتَّوَكُلُ عَلَى غَيْرِ اللهِ فِيْمَا يَقْدِرُ (٢) عَلَيْهِ شِرْكٌ أَصْغَرُ.

ومنهَا: الْخَوْفُ، فَلاَ يَخَافُ خَوْفَ السِّرِّ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَمَعْنَى خَوْفِ السِّرِّ: هُوَ أَنْ يَخِافُ الغَبْدُ مِنْ (٧) غَيْرِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يُصِيْبَهُ بِمَكْرُوهٍ (٨) بِمَشِيْئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَإِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب: الأَعْمَال.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: وَالإِخلاص للهِ فِي ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٤) ووَقَعَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَ قَبْلَ آيَةِ الْمُجَادَلَةِ الَّتِيْ بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٥) وقبل الآية فِي أَ: وَقُولُهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: لا يقدرُ وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>۸) فِي ط: مكروه.

يُبَاشِرْهُ، فَهَـذَا شِرْكٌ أَكْبُرُ؛ لأنَّهُ اعْتِقَادُ النَّفْعُ (١) وَالضُّرِّ فِي غَيْرِ اللهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ ﴿ فَإِيَّا يَ فَارْهَبُونِ ﴾ [المنحل: ٥١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [الْمَائدة: ٤٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَلُكُ اللهُ بِضُرِ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِللهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ يُونس: ١٠٧].

وَمِنْهَا: الرَّجَاءُ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، كَمَنْ يَدْعُو الْأَمْوَاتَ أَوْ غَيْرَهُمْ رَاجِياً حُصُولَ مَطْلُوبِهِ مِنْ جِهَتِهِمْ، فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبُرُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُواْ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ مَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَمُونٌ عَبْدٌ إِلاَّ رَبَّهُ»(٢).

وَمِنْهَا: الصَّلاةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَا أَيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ الآية [الْحَج:٧٧].

وَمِنْهَا: الدُّعَاءُ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ اللهُ، سَوَاءٌ كَانَ طَلَباً لِلشَّفَاعَةِ أَوْ<sup>(٣)</sup> غَيْرِهَا مِنَ الْمَطَالِبِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب: للنَّفْع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (٢١/٤٦) وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٧/ ١٢٤) مِنْ طَرِيْقِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ وَهُو لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. ورَوَاهُ العَدَنِيُّ فِي كِتَابِ الإِيْمَانِ (رقم ١٩) وَفِي سَنَدِهِ: السَّرِيُّ بَنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُو مَتْرُوكٌ. انْظُرْ: تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ (١/ ١٨٧-الرسالة)، ومنقطعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيُّ وَعَلِيٍّ ﴿ ، وَنَسَبَهُ شَيْخُ الإسلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٤/ ٢٢٥) إلَى بَعْضِ السَّلَفِ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: و.

بِشِرْكِكُمْ [وَلا يُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرًا (١٠) [فاطر: ١٣-١٥] ، وقالَ تَعَالَى: ﴿وقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴾ [غافر: ٢٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهَ مَالا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: ٢٠١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعَاء قُلْ أَولَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُونَ (٤٣) قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ﴾ الآية (٢٣) قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ﴾ الآية (٢٣)

وَمِنْهَا: الذَّبْحُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَـهُ الآيَةُ [الأنعَام:١٦٢-١٦٣](٣). وَالنُّسُكُ: هُوَ (١) الذَّبْحُ (٥).

وَمِنْهَا: النَّذْرُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الْحَج:٢٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وُلُونُونُ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيْراً ﴾ [الإنسان:٧].

وَمِنْهَا: الطَّوَافُ، فَلاَ يُطَافُ إِلاَّ بِبَيْتِ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اللهِ عَيْقَ﴾ [الْحَج:٢٩].

وَمَ نَهَا: التَّوْبَةُ، فَلاَ يُتَابُ إِلاَّ [إِلَى اللهِ](١)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [آل عمرَان:١٣٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيَّهَ الْمؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) مَا بِينِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط١، أ، ب، ض، ع.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وموجودة فِي ط١.

<sup>(</sup>٣) وَالآية أكملت فِي ط: ﴿ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾، وَفِي ط ا كُمَا أثبته.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٥) وَرَدَ تَفْسِيْرُ النَّسُكِ بِالدَّبْحِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ ومُجَاهِدٍ وقَتَادَةَ وغَيْرِهِمْ. انْظُرْ: تَفْسِيْرَ عَبْدِالرَّزَاقِ (٣/ ٢٢٣)، وَالدُّرَّ الْمَنْتُورَ (٣/ ٢٢٣). عَبْدِالرَّزَاقِ (٣/ ٢٢٣)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرِ (٨/ ١١٢)، وَالدُّرَّ الْمَنْتُورَ (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: لله.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النُّور: ٣١].

وَمِنْهَا: الاَسْتِعَاذَةُ، فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [النَّاس: ١]. الفَلَقَ﴾ [النَّاس؛ [النَّاس: ١].

وَمِنْهَا: الاسْتِغَاثَةُ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

فَمَنْ أَشْرَكَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَيْنَ مَخْلُوقٍ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِالْخَالِقِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ العِبَادَاتِ أَوْ (١) غَيْرِهَا؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

وإنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ العِبَادَاتِ خَاصَّةً لأَنَّ عُبَّادَ القُبُورِ صَرَفُوهَا للأَمْوَاتِ مِنْ دُوْنَ اللهِ تَعَالَى، أَوْ أَشْرَكُوا بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَهُمْ فِيْهَا، وَإِلاَّ فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ مَنْ صَرَفَهُ لِغَيْرِ اللهِ، أَوْ شَرَكُ بِيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ غَيْرِه فِيْهِ فَهُو مُشْرِك، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهِ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء:٣٦].

وَكَـانُوا يَجْعَلُـونَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْباً للهِ، ولِلآلِهَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا صَارَ شَـيْءٌ مِـنَ الَّذِي للهِ إِلَى الَّذِي لِلآلِهَةِ تَرْكُوهُ لَهَا، وَقَالُوا: اللهُ غَنِيٌّ، وَإِذَا صَارَ شَيْءٌ

<sup>(</sup>۱) فِي أ: و.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢/٨٤٣ رقم ١١٨٥) مِنْ حَدِيْثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

مِنَ الَّذِي لِلاَلِهَةِ إِلَى الَّذِي اللهِ تَعَالَى رَدُّوهُ، وَقَالُوا: اللهُ غَنِيٌّ، وَالاَلِهَةُ فَقِيْرَةٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَـذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُركاَئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركاَئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعَام:١٣٦] (١).

وَهَـذَا بِعَيْنِهِ يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القُبُورِ(٢)، بَلْ يَزِيْدُونَ عَلَى ذَلِكَ فَيَجْعَلُونَ للأَمْوَاتِ نَصِيْباً مِنَ الأَوْلادِ.

إِذَا تَبِيَّنَ هَـذَا؛ فَاعْلَمْ<sup>(٣)</sup> أَنَّ الشَّـرْكَ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةً أَقْسَامٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ، وَكُلِّ مِنْهَا قَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ وَأَصْغَرَ مُطْلَقًا (٤)، وَقَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ. هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَيَكُونُ أَصْغَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ.

## القِسْمُ الأوَّلُ: الشِّرْكُ فِي الرُّبوبيَّةِ:

وَهُو نوعَان؛ أَحَدُهُمَا: شِرْكُ التَّعْطِيْل، وَهُو أَقَبِحُ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ، كَشِرْكِ فِرْعَوْنَ، إِذْ قَالَ: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣]، ومِنْ هَذَا شِرْكُ الفَلاسِفَةِ القَائِلْيْنَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَأَبْدِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْدُوماً أَصْلاً (٥)، بَلْ لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ، وَالْحَوَادِثُ بِأَسْرِهَا مُسْتَنِدة عِنْدَهُمْ إِلَى أَسْبَابٍ وَوَسَائِطَ اقْتَضَتْ إِيْجَادَهَا، يُسَمُّونَهَا العُقُولَ وَالنَّفُوسَ.

تَأَمَّلُ فِي ريَــاضِ الأَرْضِ أُصُولٌ مِنْ لُجَيْنِ زَاهِـرَاتٍ عَلَى قَصَبِ الزُّبُرْجُدِ شَاهِدَاتٌ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرِ (٨/ ٣٩-٤٠)، وَالدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٣/ ٣٦٣–٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: القبوو وَهُوَ خطأ مَطْبعيٌّ، وَفِي ط١ عَلَى الصُّوَاب.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: فعلم.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) أمَّام هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي هَامِشع:

وَانْظُرْ إِلَى آثارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ عَلَى أَفُولِكُ عَلَى أَفُصِ الْمَلِيكُ عَلَى أَفُصِ سَبِيكُ عِلَى اللهَ لَيْسَ لَهُ شَـرِيْكُ بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ شَـرِيْكُ

وَمِنْ هَـذَا شِرْكُ طَائِفَةِ أَهْلِ وَحْدَةِ الوُجُودِ، كَابْنِ عَرَبِيٍّ وَابنِ سَبْعِيْنَ وَالعَفِيْفِ التَّلْمِسَانِيِّ وَابنِ الفَارِضِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الْمَلاحِدَةِ (١)، الذينَ كَسَوا الإلْحَادَ (٢) حِلْيَةَ النِّمْلامِ، وَمَزَجُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ حَتَّى رَاجَ أَمْرُهُمْ عَلَى خَفَافِيْشِ البَصَائِرِ.

وَمِنْ هَذَا شِرْكُ مَنْ عَطَّلَ أَسْمَاءَ الرَّبِّ وَأَوْصَافَهُ مِنْ غُلاةِ الْجَهْمِيَّةِ وَالقَرَامِطَةِ.

النَّوعُ الثَّانِي: شِرْكُ مَنْ جَعَلَ مَعَهُ إِلَها ٱخَرَ، وَلَمْ يُعطَّلْ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَربوبيَّتِهِ، كَشِرْكِ الْمَجُوسِ القَائِلِيْنَ (٣) وربوبيَّتِهِ، كَشِرْكِ الْمَجُوسِ القَائِلِيْنَ (٣) بِإِسْنَادِ حَوَادِثِ الْطُّلْمَةِ.

وَمِنْ هَذَا شِرْكُ كَثِيْر مِمَّنْ يُشْرِكُ بِالكَوَاكِبِ العُلْوِيَّاتِ، وَيَجْعَلُهَا مُدَبِّرَةً لأَمْرِ هَذَا العَالَم، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مُشْركِي الصَّابِئَةِ وَغَيْرهِمْ.

قُلْتُ: وَيَلْتِحِقُ ( أَ بِهِ مِنْ وَجْهِ شِرْكُ غُلاةٍ عُبَّادِ القُبُورِ ، الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَرْوَاحَ الأَوْلِيَاءِ تَتَّصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَيَقْضُونَ الْحَاجَاتِ ، وَيُفَرِّجُونَ الكُرُبَاتِ ، وَيَنْصُرُونَ مَنْ دَعَاهُمْ ، فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ ( أَ خَصَائِصِ مَنْ دَعَاهُمْ ، فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ ( أَ خَصَائِصِ الرَّبُوبِيَّةِ ، كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا النَّوْع .

القِسْمُ الثَّانِي: الشُّرْكُ فِي تَوْحِيْدِ الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ :

وَهُوَ أَسْهَلُ مِمَّا قَبَّلُهُ، وَهُوَ نَوْعَان :

أَحَدُهُمَا: تَشْبِيْهُ الْخَالِقِ بِالْمَخْلُوقِ كَمَنْ يَقُولُ: يَدٌ كَيدِي، وَسَمْعٌ كَسَمْعِي، وَبَصَرٌ كَبُصَرِي، وَاسْتِوَاءٌ كَاسْتِوَائِي، وَهُوَ شِرْكُ الْمُشَبِّهَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي غ: ملاحدة.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: الأتَّحَاد.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَالقَالِينِ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: ويلحق.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، غ.

التَّانِي: اشْتِقَاقُ أَسْمَاءٍ لِلآلِهَةِ (١) البَاطِلَةِ مِنْ أَسْمَاءِ الإلَهِ الْحَقِّ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ اللّهِ الْحَدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ١٨٠].

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ: يُشْرِكُونَ (٢). وَعَنْهُ: سَمَّوا اللاَّتَ مِنَ الْاَلْتِ مِنَ اللَّعْزِيْزِ (٣).

القِسْمُ الثَّالِثُ: الشِّرْكُ فِي تَوْحِيْلِ الإِلْهِيَّةِ وَالعِبَادَةِ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «أَصْلُ الشُّرُكِ الْمُحَرَّمِ اعْتِقَادُ شَرِيْكِ للهِ تَعَالَى فِي الإِلَهِيَّةِ، وَهُو الشِّرْكُ الأَعْظَمُ، وَهُوَ شِرْكُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَيَلِيْهِ فِي الرُّنْبَةِ (١٠) اعْتِقَادُ شَرِيْكِ للهِ تَعَالَى فِي الفِعْلِ، وَهُو قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَوْجُوْداً «مَا» غَيْرَ اللهِ تَعَالَى يَسْتَقِلُ بِإِحْدَاثِ فِعْلِ وَإِيْجَادِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ كَوْنَهُ إِلَهاً». هَذَا كَلاَمُ القُرْطُبِيِّ (٥٠).

وَهُو نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْعَلَ للهِ نِدًّا يَدْعُوهُ كَمَا يَدْعُو اللهَ، وَيَسْأَلُهُ الشَّفَاعَة كَمَا يَسْأَلُ الله، وَيَرْجُوهُ كَمَا يَرْجُو الله، وَيُحِبُّهُ كَمَا يُحِبُّ الله، وَيَخْشَاهُ كَمَا يَخْشَى الله، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ للهِ نِدًّا يَعْبُدُهُ كَمَا يَعْبُدُ الله، وَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ الأكبر، وَهُو الله عَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا الله وَالْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]،

<sup>(</sup>١) فِي أ: الآلهة.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْرِ (٩/ ١٣٤) وَابنُ أَبِي حَاتِم (٥/ ١٦٢٣) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَة: «الإِلْحَادُ: التُّكَذِيْبُ» وَقَدْ صَحَّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ فَسُرَ الإِلْحَادُ التُّكَذِيْبُ» وَقَدْ صَحَّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ فَسُرَ الإِلْحَادُ التُّكَذِيْبُ» وَقَدْ صَحَّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ فَسُرَ الإِلْحَادُ اللَّمَّ اللَّالُ اللَّمَانُونَ (٣/ ٢٤٤)، وتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرٍ (٩/ ١٣٤)، وتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرٍ (٩/ ١٣٤)، وتَفْسِيْرَ ابنِ ابِي حَاتِم (٥/ ١٦٣)، وَالدُّرُ الْمَنْتُورَ (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ اَبِن أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٦٢٣) ورَوَاهُ بِنَحْوِهِ ابنُ جَرِيْرِ (١٣٣/٩).

<sup>(</sup>٤) فِي غ: التر.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ القُرْطُبِيِّ (٥/ ١٨١).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـوُلاء شُفَعَاوُنَا عِندَ اللّهِ قُـلْ أَتُنبَّتُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ الَّذِي خلق السموَاتِ وَالأَرْضِ فِي ستة أَيَّامٍ ثُمَّ استوى عَلَى العرش مَا لكم مِنْ دونه مِنْ ولي وَلاَ شفيع أفلا تتذكرون ﴾ [السَّجْدَة: ٤]، وَالآياتُ فِي النَّهْيِ عَنْ هَذَا الشِّرْكِ، وَبَيَان بُطْلانِه كَثِيْرةٌ جِدًا.

الثَّانِي: الشُّرْكُ الأَصْغَرُ، كَيسِيْرِ الرِّيَاءِ، وَالتَّصَنُّعِ لِلْمَخْلُوقِ، وَعَدَمِ الإِخْلاصِ للهِ تَعَالَى فِي العِبَادَةِ، بَلْ يَعْمَلُ لِحَظِّ نَفْسِهِ تَارَةً، وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا تَارَةً، وَلِطَلَبِ الْمُنْزِلَةِ (١) وَالْجَاهِ عِنْدَ الْخَلْق تَارَةً، فَلِلَّهِ (٢) مِنْ عَمَلِهِ نَصِيْبٌ، وَلِغَيْرِهِ مِنْهُ نَصِيْبٌ.

وَيَتْبَعُ هَذَا النَّوْعَ: الشِّرْكُ بِاللهِ فِي الأَلْفَاظِ، كَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، وَقَوْل مَا شَاءَ اللهُ وَشَعْتَ، وَمَالِي إِلاَّ اللهُ وَأَنْتَ، وَأَنَا فِي حَسَبِ اللهِ وَحَسَبِكَ، وَنَحْوِهِ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ شِرْكاً أَكْبَرَ بِحَسَبِ حَالِ قَائِلِهِ وَمَقْصَدِهِ. هَذَا حَاصِلُ كَلاَمِ ابنِ القَيِّم وَغَيْرِهِ (1).

وَقَدِ اسْتَوْفَى الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بَيَانَ جِنْسِ العِبَادَةِ الَّتِيْ يَجِبُ إِخْلاصُهَا للهِ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى بَعْضِ أَنْوَاعِهَا، وَبَيَانِ مَا يُضَادُّهَا مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ تَعَالَى فِي العِبَادَاتِ وَالإَلْفَاظِ، كَمَا سَيَمُرُّ بِكَ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - مُفَصَّلاً فِي العِبَادَاتِ وَالإَلْفَاظِ، كَمَا سَيَمُرُّ بِكَ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - مُفَصَّلاً فِي هَذَا الكِتَابِ، فَاللهُ تَعَالَى يَرْحَمُهُ، وَيَرْضَى عَنْهُ.

فإنْ قُلْتَ: هلا أَتَى الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِخُطْبَةٍ تُنْبِئَ عَنْ مَقْصُودِهِ (٥)، كَمَا

<sup>(</sup>١) فِي أ: الْمنزلة تَارَة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فله، وَفِي ط۱ عَلَى الصُّوَابِ كُمَا أثبته.

 <sup>(</sup>٣) فِي ع: إِلَى وَفِي هَامِشِهَا: لَعَلَّهَا: إِلاَّ وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي بَقِيَّةِ النَّسَخِ، وَمَا يَقْتَضِيْهِ
 السَّاقُ.

<sup>(</sup>٤) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٣٩-٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب، ع: مقصده.

## صَنَعَ غَيْرُهُ؟

قِيلَ: كَأَنَّهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - اكْتَفَى بِدَلالَةِ التَّرْجَمَةِ الْأُولَى عَلَى مَقْصُودِهِ، فَإِنَّهُ صَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (كِتَابُ التَّوْجِيْدِ) وَبِالآياتِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا وَمَا يَتْبَعُهَا، مِمَّا يَدُلُ عَلَى مَقْصُودِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: قَصَدْتُ جَمْعَ أَنْوَاعٍ تَوْجِيْدِ الإلَهِيَّةِ الَّتِيْ وَقَعَ أَكْثُرُ النَّاسِ فِي مَقْصُودِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: قَصَدْتُ جَمْعَ أَنْوَاعٍ تَوْجِيْدِ الإلَهِيَّةِ الَّتِيْ وَقَعَ أَكْثُرُ النَّاسِ فِي الإشْرَكِ، الإللهُ فِي السَّرَكِ، وَبَيَانَ شَيْءٍ مِمَّا اللهُ فِي (التَّوْجِيْد) لِلْعَهْدِ الذَّهْنِيُ. فَاكْتُفَى بِالتَّلْوِيحِ عَنِ التَّصْرِيحِ. وَالألِفُ وَاللهُ فِي (التَّوْجِيْد) لِلْعَهْدِ الذَّهْنِيُ.

قَوْلُـهُ : (وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذَّاريَات: ٥٦]).

يَجُوزُ فِي (قولِ اللهِ) الرَّفعُ وَالْجَرُّ، وَهَذَا (٢) حُكْمُ مَا يَمُرُّ بِكَ مِنْ هَذَا البَابِ (٢). قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «العِبَادَةُ هِي طَاعَةُ اللهِ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرَّسُلِ (٤). وَقَالَ أَيْضًا : «العِبَادَةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالنَّاعِمَال البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ (٥).

قَالَ أَبِنُ القَيِّمِ: «وَمَدَارُهَا عَلَى خَمْسَ (٢) عَشْرَةَ قَاعِدَةً، مَنْ كَمَّلُهَا كَمَّلَ مَرَاتِبَ العُبُودِيَّةِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ العِبَادَةَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى القَلْبِ وَاللَّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَالأَحْكَامُ الَّتِيْ لِلْعُبُودِيَّةِ خَمْسَةٌ؛ وَاجِبٌ ومُسْتَحَبٌ وَحَرَامٌ وَمَكْرُوهٌ وَمُبَاحٌ، وَهُنَّ لِكُلُ وَاحِدٍ مِنَ القَلْبِ وَاللَّسَانِ وَالْجَوَارِحِ» (٧).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: مَا فَسَقَطَت كُلَّمة: مِنْ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ط: وهكذا.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامش غ، ض إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: الكِتَابِ.

<sup>(</sup>٤) انظر: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٨/ ٤٧) ورسَالة أمرَاض القُلُوبِ (ص/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ العُبُودِيَّةِ (ص/ ٢٣). وَانظر: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: خمسة وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/٩/١).

وقَالَ القُرْطُبِيُّ: «أَصْلُ العِبَادَةِ التَّذَلُلُ وَالْخُضُوعُ، وَسُمُّيَتْ وَظَائِفُ الشَّرْعِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ مُتَذَلِّلِيْنَ للهِ تَعَالَى»(١). الْمُكَلَّفِينَ مُتَذَلِّلِيْنَ للهِ تَعَالَى»(١).

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> ابنُ كَثِيْرِ: «العِبَادَةُ فِي اللَّغَةِ مِنَ الذَّلَةِ، يُقَالُ: طَرِيْقٌ مُعبَّدٌ، وَبَعِيْرٌ<sup>(٣)</sup> مُعَبَّدٌ؛ أَيْ: مُذَلَّلٌ (٤). وَفِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالْخُوفِ» (٥).

وَهَكَذَا ذُكَرَ غَيْرُهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَمَعْنَى الآيةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا خَلَقَ الإنْسَ وَالْجِنَّ إِلاَّ لِعِبَادَتِهِ، فَهَذَا هُوَ الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِهِمْ، وَلَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ مَا تُرِيدُهُ (١٦) السَّادَةُ مِنْ عَبِيْدِهَا مِنَ الإعَانَةِ لَهُمْ بِالرَّزْقِ وَالإطْعَامِ، بَلْ هُوَ الرَّازِقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِيْنُ، الَّذِي يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أَعْيَرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ الآية [الأنعام: ١٤].

وعِبَادَتُهُ هي طَاعَتُهُ بِفِعْلِ الْمَامُورِ، وَتَرْكِ الْمَخْفُورِ، وذَلِكَ هُوَ حَقِيْقَةُ دِيْنِ الْإِسْلامِ، لأنَّ مَعْنَى الإسْلامِ: هُوَ الاسْتِسْلامُ للهِ الْمُتَضَمِّنُ غَايَةَ الانْقِيَادِ فِي غَايَةِ اللهُ وَالْخُضُوع.

قَالَ عليُّ بنُ أبِي طَالِبٍ ﴿ فِي الآيةِ: ﴿ إِلاَّ لآمُرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُونِي (٧)، وَأَدْعُوهُمْ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ القُرْطُبِيِّ (١/ ٢٢٥، ١٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: قَال.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وغَيْر وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: مَتَذَلَلُ وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: مَا تريد.

<sup>(</sup>٧) فِي ع: يعبدون.

إلَى عِبَادَتِي الْأَلْ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِلاَّ لآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ» (٢). وَاخْتَارَهُ (٣) الزَّجَّاجُ (١) ، وَشَيْخُ الإِسْلام (٥).

قَال (٢): «وَيَدُلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: ﴿أَيِحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ﴾ [القِيَامَة: ٣٦] قَالَ الشَّافِعيُّ: «لا يُؤْمَرُ وَلاَ يُنْهَى» (٧).

وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلُ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَولا دُعَاؤُكُمْ ﴾ [الفُرْقَان:٧٧] أَيْ: لَوْلا عَبَادَتُكُمْ إَيَّاهُ. وَقَدْ قَالَ فِي القُرْآن فِي غَيْرِ مَوْضِع : ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البَقرَة:٢١]، ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [النِّسَاء:١]، فَقَدْ أَمَرَهُمْ بِمَا خُلِقُوا لَهُ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى الْجِنِّ وَالإنْسِ بِذَلِكَ، وَهَدَا الْمَعْنَى هُو الَّذِي قُصِدَ بِالآية قَطْعاً، وَهُو الَّذِي يَفْهَمُهُ جَمَاهِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَحْتَجُونَ بِالآية عَلَيْهِ، وَيُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا خَلَقَهُمْ لِيَعْبُدُوهُ العِبَادَةَ الشَّرْعِيَّةَ، وَهِي طَاعَتُهُ، وَطَاعَةُ رُسُلِهِ، لا لِيُضَيِّعُوا حَقَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ. قَالَ: وَهَذِهِ الشَّرْعِيَّةَ، وَهِي طَاعَتُهُ، وَطَاعَةُ رُسُلِهِ، لا لِيُضَيِّعُوا حَقَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ. قَالَ: وَهَذِهِ الشَّرْعِيَّةَ، وَهِي طَاعَتُهُ، وَطَاعَةُ رُسُلِهِ، لا لِيُضَيِّعُوا حَقَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ. قَالَ: وَهَذِهِ الشَّرْعِيَةَ، وَهِي طَاعَتُهُ، وَطَاعَةُ رُسُلِهِ، لا لِيُضَيِّعُوا حَقَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ. قَالَ: وَهَذِهُ الشَّرْعِيَةَ، وَهِي طَاعَتُهُ، وَطَاعَةُ رُسُلِهِ، لا لِيُضَيِّعُوا حَقَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ. قَالَ: وَهَذِهِ السَّهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَاكُم هُ وَلَاهُ لِيَعْبُوهُ اللّهُ عَلَى مَا هداكم ﴾ [البَقَرَة: ﴿ وَلَاكُمُ فَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ ﴾ [النِسَاء: ٢٤]، ثُمَّ قَدْ يَعْبُدُونَ، وَقَدْ يُعْصَى. وَكَذَلِكَ مَا خَلَقَهُمْ إِلاً لِغْبَادَةٍ، ثُمَّ قَدْ يَعْبُدُونَ، وَقَدْ لا يَعْبُدُونَ.

<sup>(</sup>١) انظر: تَفْسِيْرَ البغوي (٤/ ٢٣٥)، تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيُّ (١٧/ ٥٥)، زَاد الْمسير (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيِّ (١٧/ ٥٥)، زَاد الْمسير (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ع، غ: اختَاره.

<sup>(</sup>٤) مَعَانِي القُرْآن (٥/ ٥٥)، وانظر: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (١٧/ ٥٥)، زَاد الْمسير (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) دَرْءُ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ (٨/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) يَعْنِي: شَيْخَ الإسلام.

<sup>(</sup>٧) الرِّسَالَةُ (ص/ ٢٤). وَفِي السُّنَنِ الكُبْرَى للبَيْهَقِيِّ (١١٣/١٠) : "قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ بِالقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ: أَنَّ السُّدَى: الَّذِي لا يُؤْمَرُ، وَلاَ يُنْهَى، وَمَنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَقَدْ أَجَازَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَعَانِي السُّدَى».

وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ فَعَلَ الأُوَّلَ - وَهُوَ خَلْقُهُم - لِيَفْعَلَ بِهِمْ كُلِّهِمُ الثَّانِي - وَهُوَ خَلْقُهُم الثَّانِي، فَيكُونُوا هُمُ الفَاعِلِيْنَ لَهُ، وَهُوَ عَبَادَتُهُ - ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الأُوَّلَ لِيَفْعَلُوا هُمُ الثَّانِي، فَيكُونُوا هُمُ الفَاعِلِيْنَ لَهُ، فَيَحْصُلُ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ. انْتَهَى (٢). فَيَحْصُلُ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ. انْتَهَى (٢).

وَالآيةُ دَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ اخْتِصَاصِ الْخَالِقِ تَعَالَى بِالعِبَادَةِ لَانَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي (٢) ابْتَدَأَكَ بِخَلْقِكَ، وَالإِنعَامِ عَلَيْكَ بِقَدْرَتِهِ وَمَشْيِئَتِهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ مِنْكَ أَصْلاً، وَمَا فَعَلَهُ بِكَ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ إِذَا احْتَجْتَ إِلَيْهِ فِي جَلْبِ رِزْقَ وَنْكَ أَصْلاً، وَمَا فَعَلَهُ بِكَ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ إِذَا احْتَجْتَ إِلَيْهِ فِي جَلْبِ رِزْقَ وَدَفْعِ ضُرِّ فَهُ وَ الَّذِي يَدْفُعُ الضَّرِّ لا يَدْفَعُهُ عَيْرُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّنَ هَذَا الَّذِي هُو جَنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِن الكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورِ (٢٠) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُو وَنَفُورِ ﴾ [المُلك: ٢٠-٢١]، وَهُو سُبْحَانَهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، ويُحْسِنُ الرَّحْمَنِ إِن الكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورِ (٢٠) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةُ لِللَّ وَعُولَ سُبْحَانَهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، ويُحْسِنُ الرَّحْمِ فَي عُنُورُ فِي عُنُورٍ ﴿ وَلَاللَاكَ مَا لَكَافُورِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ مِنْ لَوَازِمَ ذَاتِهِ، وَكَذَلِكَ رَحْمَتُهُ اللَّالِقُولِ الْعَنْقِي عَنِ الْوَدُودُ الْمَعْدُ وَهُو اللَّعْمِ عَيْرِ وَهُو اللَّعْمِ وَعَلَى الْوَجُوهِ، بَلْ لَوْلِي مَنْ لَوَازِمَ ذَاتِهِ، وَكَذَلِكَ رَحْمَتُهُ وَعُلْمُ وَعِلْمُ وَعِرْقُ وَالعَنِي عَنِ الْوَجُومِ، بَلْ هُو الغَنِي عَنِ الْوَجُومِ، بَلْ هُو الغَنِي عَنِ الْمُعْلِي وَعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ لَولَكَ الْمُعَلِّ وَمَا يَسْتَحِقُهُ مِنْ طِفَاتِ الكَمَالِ كَابِتَ لَهُ (١٤) الْمُعْلِقُ وَالْقِي مَنْ وَلِكَ إِلَى غَيْقُ وَلَى الْمُؤْتِ الْكَمَالِ كَابِتَ لَهُ (١٤) إِنْفُسِهِ، وَاجِبٌ لَهُ مِنْ لَوَازِمَ ذَاتِهِ، لَا يَعْتَوْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْقٍ وَمُو مَنْ فَولَ الْمُعَلِّ لَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَالْمَالِ كَابِتَ لَكُونُ أَلِكَ إِلَى غَيْرِهُ وَالْمَالِ كَالِكُ إِلَى غَيْرِهُ وَالْمَالِ كَالِكَ الْمُؤْوِقُ لَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْقِ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْم

فَفِعْلُـهُ وَإِحْسَانُه وَجُودُهُ (٥) مِنْ كَمَالِهِ، لا يَفْعَلُ شَيْئًا لِحَاجَةٍ إِلَى غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُـوهِ، بَلْ كُلُّ مَا يُرِيْدُ فِعْلَهُ فَإِنَّهُ ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ﴾ [البُرُوج:١٦]، وَهُوَ سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) فِي غ أمَّام هَذِهِ الكَلِمَةِ فِي الْهَامِش: فيجعل.

<sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٨/٥٦).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب، ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: ووجوده.

بَالِغُ أَمْرِهِ، فَكُلُّ مَا يَطْلُبُهُ فَهُوَ يَبْلُغُهُ<sup>(۱)</sup>، وَيَنَالُهُ، وَيَصِلُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، لا<sup>(۲)</sup> يُعِينُهُ أَحَدٌ، وَلاَ يَعُونُهُ أَحَدٌ، لا يَحْتَاجُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِ إِلَى مُعِيْنٍ، وَمَا لَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِيْنَ مِنْ ظَهِيْرٍ، وَلَيْسَ لَهُ ولِيٍّ مِنَ الدُّلِّ. قَالَهُ شَيْخُ الإسلام<sup>(۳)</sup>.

قَالَ: (وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل:٣٦]).

قَالُوا: الطَّاغُوتُ مُشتَقٌ مِنَ الطُّغْيَانِ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ. وَقَدْ فَسَّرَهُ السَّلَفُ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ. قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ﴿ : «الطَّاغُوتُ: الشَّيطَانُ». وَقَالَ جَابِرٌ ﴿ : الطَّوَاغِيْتُ: كُهَّانٌ كَانَتْ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ». رَوَاهُمَا ابنُ أبِي حَاتِمٍ (٤٠٠).

وَقَـالَ مُجَـاهِدٌ: «الطَّاغُوْتُ: الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ الإِنْسَانِ، يتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ صَاحِبُ أَمْرِهِمْ»<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ مَالِكٌ: «الطَّاغُونَّتُ: كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) فِي غ: يَفْعَلهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط:ولا.

<sup>(</sup>٣) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٣٧-٣٨).

<sup>(</sup>٤) أَمَّا أَثُرُ عُمَرَ ﴿ فَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٤/١٦٧٣)، وَوَصَلَهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَرسَّتَهُ فِي الإَيْمَانِ ومُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (١٩٦/٤) - ، وَالبَغْوِيُّ - كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (١٩٦/٤) - ، وَالبَغْوِيُّ - كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (١٩٦/٣) - وَالفِريابِي، وسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ (رقم٤٥٠-كِتَاب التَّفْسِيرِ)، وَابنُ جَرِيْرِ (١٨/٣) وَابنُ أَبِي حَاتِم (١٨/٤٩٥ كَتَاب التَّفْسِيرِ)، وَابنُ جَرِيْرِ (١٨/٣) وَابنُ أَبِي حَاتِم (١٨/٤٩٥، ٣/ ١٤٩٥)، مِنْ طَرِيقِ أَبِي إسحَاقَ السَّيْعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بَنِ فَائدٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ وَسَنَدُهُ حَسَنَ. وَامًا أَثُرُ جَابِرِ ﴿ فَعَلَقُهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١٦٧٣/٤)، وَوَصَلَهُ ابنُ جَرِيْرِ (١٩/٣)، وَوَصَلَهُ ابنُ جَرِيْرِ (١٩/٣)،

وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ (٣/ ٩٧٦) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرطِ مُسْلِمٍ (٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٥/ ١٣١)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٤٩٥، ٣/ ٩٧٦)، وَابنُ الْمُنْذِرِ– كمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٢/ ٢٢) – وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِي حَاتِمٍ (٢/ ٩٥٪، ٣/ ٩٧٦) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

قُلْتُ: وَهُوَ صَحِيْحٌ، لَكِنْ لا بُدَّ فِيْهِ مِنِ اسْتِثْنَاءِ مَنْ لا يَرْضَى بِعِبَادَتِهِ.

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «الطَّاغُوتُ مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ، فَطَاعُ، فَطَاعُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ (١) غَيْرَ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ، أَوْ يَطِيعُونَهُ فِيْمَا لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةُ دُونِ اللهِ، أَوْ يَطِيعُونَهُ فِيْمَا لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةُ اللهِ، فَهَ نَوْ طَوَاغِيْتُ العَالَمِ، إِذَا تأمَّلُتُهَا وَتأمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ اللهِ. فَهَ نَوْ طَوَاغِيْتُ العَالَمِ، إِذَا تأمَّلْتَهَا وَتأمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ مَمَّنُ أَعْرَضَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ إِلَى عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وعنْ طَاعَتِهِ ومُتَابَعَةِ رَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ طَاعَةِ الطَّاغُوتِ وَمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ عَلَى طَاعَةِ الطَّاغُوتِ وَمُتَابَعَةِ» (١٠).

وَأَمَّا مَعْنَى الآيةِ، فَأَخْبَرَ - تَعَالَى - أَنَّهُ بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، أَيْ: فِي كُلِّ طَائِفَةٍ وَقَرْن مِنَ النَّاسِ رَسُولاً بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ: ﴿ أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾. أَيْ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾. أَيْ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَاتْركوا عِبَادَةَ مَا سَواهُ، فَلِهَ ذَا خُلِقَتِ الْخَلِيْقَةُ، وَأُرْسِلَتِ الْحُلُيْقَةُ، وَأُرْسِلَتِ الْحُلُولِ فَي اللَّهُ وَلا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلا أَشُوكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴾ [الرَّعد: ٢٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلا أَشُرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴾ [الرَّعد: ٢٦]، وَهَذِهِ الآيةُ أَمْرتُ أَنْ أَعْبُدُ اللّهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴾ [الرَّعد: ٢٦]، وَهَذِهِ الآيةُ إِلاَ اللهُ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴾ [الرَّعد: ٢٦]، وَهَذِهِ الآيةُ إِلاَ اللهُ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَنْ أَعْبُدُ وَالإَنْبَاتَ، كَمَا تَضْمَّنَتُهُ ﴿ لا إِلّهُ اللهُ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ أَلهُ إِلّا اللهُ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ أَلهُ إِلّهُ اللهُ أَللهُ اللهُ أَللهُ اللهُ أَللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ ا

فَفِي قَوْلِهِ: ﴿ اعْبُدُوا اللّهَ ﴾ الإثبَاتُ، وَفِيْ قَوْلِهِ: ﴿ وَاجْتَنْبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ النَّفْيُ. فَدَّلَتِ الآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لا بُدَّ فِي الإسْلامِ مِنَ النَّفْيِ وَالإثْبَاتِ، فَيُثْبِتُ العِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ، وَيَنْفِي عَبَادَةُ مَا سِوَاهُ، وَهُوَ التَّوْحِيْدُ الَّذِي تَضَمَّنَتُهُ سُوْرَةُ ( أَ): ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) فِي ط: إِلَى وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) إعْلامُ الْمُوَقّعِيْنَ (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فِي غ: تضمن.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

الكَافِرُونَ﴾، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البَقَرَة:٢٥٦].

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: وَطَرِيْقَةُ القُرْآنِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَقْرِنَ النَّفْيَ بِالإِثْبَاتِ، فَيَنْفِي عِبَادَةَ مَا سِوَى اللهِ، ويُثْبِتُ عِبَادَتَهُ، وَهَذَا هُوَ حَقِيْقَةُ التَّوْحِيْدِ، وَالنَّفْيُ الْمَحْضُ لَيْسَ بِتَوْحِيْدٍ، وَكَذَلِكَ الإِثْبَاتُ بِدُونِ النِّفْيِ، فَلاَ يَكُونُ التَّوْحِيْدُ إِلاَّ مُتَضَمِّناً لِلنَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ، وَهَذَا حَقِيْقَةُ «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ». انْتَهَى (١١).

«وَيَدْخُلُ فِي الكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ: بُغْضُهُ وَكَرَاهَتُهُ، وَعَدَمُ الرِّضَى بِعِبَادَتِهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ» (٢).

وَدَلَّتِ الآيةُ عَلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، وَأَنَّ أَصْلَ دِيْنِ الْأُنْبِيَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْإِخْلاصُ فِي العِبَادَةِ للهِ، وَإِن اخْتَلفَتْ شَرَائِعُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً﴾ [الْمَائدَة: ٤٨]، وَأَنَّهُ لاَبُدَّ فِي الْإِيْمَانِ مِنَ العَمَلِ رَدًّا عَلَى الْمُرْجِئَةِ [وَالكَرَّامِيَّةِ](٣).

قَالَ : (وَقَوْلُهُ (١٤) : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ [الإسراء: ٢٣]).

هَكَـٰذَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ، لَمْ يَذْكُرِ الآيَةُ بِكَمَالِهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَقَضَى؛ يَعْنِى: وَصَّى (٥).

وَكَذَلِكَ قَرَأَ أَبِيُّ بنُ كَعْبِ وَابنُ مَسْعُودٍ وَابنُ عَبَّاسٍ وغَيْرُهُمْ (٦).

<sup>(</sup>١) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) هَذِهِ الْجُمْلَة وَقَعَت فِي ب،ع،غ بعد الآية الآتية: ﴿ لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب،ع،غ،ض، ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ط: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١٥/ ٦٢) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ عَبْدًالرَّزَاقِ (٢/ ٣٧٦) ، وتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرِ (١٥/ ٦٢)، وَاللُّرُّ الْمَتْثُورَ (٥/ ٢٥٨).

ورَوَى ابنُ جَرِيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ ﴾ يعنِي: أَمَرُ (١).
وَقَوْلُهُ: ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ ؛ ﴿ أَنْ » هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ، وَهِيَ فِي مَحَلِّ جَرِّ بِالبَاءِ، وَالْمَعْنَى: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تَعْبُدُوا غَيْرَهُ مِمَّنْ لا يَمْلِكُ لَكُمْ (٢) ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً، بَلْ هُو إِمَّا (٣) فَقِيْرٌ مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ يَرْجُوهَا كَمَا تَرْجُونَهَا، وَإِمَّا (١) جَمَادٌ لا يَسْتَجِيْبُ لَمَنْ دَعَاهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ أيْ: وَقَضَى أَنْ تُحْسِنُوا بِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (٥)، كَمَا قَضَى بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ. وَعَطْفُ حَقِّهِمَا عَلَى حَقِّ اللهِ تَعَالَى دَلِيْلٌ عَلَى تَأَكُّدِ (٢) حَقِّهِمَا عَلَى حَقِّ اللهِ تَعَالَى دَلِيْلٌ عَلَى تَأَكُد (٢) حَقِّهِمَا، وَأَنَّهُ أَوْجَبُ الْحُقُوقِ بَعْدَ حَقِّ اللهِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي القُرْآنِ يَقُرِنُ بَيْنَ حَقّهِ - عنزً وَجَلً - وَبَيْنَ حَقِّ الوَالِدَيْنِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَنِ الشّكُرُ لِي يَقُرِنُ بَيْنَ حَقّهِ - عنزً وَجَلً - وَبَيْنَ حَقِّ الوَالِدَيْنِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَن الشّكُرُ لِي وَلَوَالِدَيْنِ إِلْمُ اللّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ [البَقرَة: ٨٣]

وَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الإحْسَانِ لِيَعُمَّ أَنْوَاعَ الإحْسَانِ. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالأَمْرِ بِبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَالْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ، وَتَحْرِيْمِ عُقُوقِهِمَا كَمَا فِي القُرْآنِ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: كَمَا فِي القُرْآنِ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ اللَّهِ عَلَى وَقُتِهَا ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: « الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ». حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلُو الوَالِدَيْنِ ». قُلْتُ: مُعَلَى وَقَعْمَا اللهِ ». حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلُو

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ جرير (١٥/ ٦٢) وَابن المُنذِرِ - كَمَا فِي اللَّهُ ّ الْمَثْثُورِ (٥/ ٢٥٨) - مِنْ طَرِيْقِ عَلِيُّ ابن أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب،ع، ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: أو.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ، ضَ، وأَشَارَ فِي هَامشِ ض اللَّهُ فِي نُسْخَةٍ: إحسَاناً.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: تأكيد.

اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١).

وَعَنْ أَبِي بَكْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَلا أَنبُنُكُم بِأَكْبُرِ الكَبَائرِ؟ » قُلْنَا (٢٠): بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ » ، وَكَانَ مُتَّكِئاً، فَجَلَسَ، فَقَالَ: « أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ ، أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتُهُ سَكَتَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣٠).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: « أُمُّكَ » . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « أُمُّكَ » . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « أُمُّكَ » . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « أُمُّكَ » . أَخْرَجَاهُ (٤٠) .

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالدَينِ » رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٠٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٥).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: قلت.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥١١) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٦٦٥) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ (رقم ١٨٩٩)، وَفِي العِلَلِ الكَيْبِرِ (رقم ٥٧٩- ترتيبه)، وَالبَرْارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٩٤)، وَالْحسنُ بنُ سُفْيَانَ فِي الْأَرْبَعِيْنَ (رقم ٣٤)، وَالْحَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ (٢/ ٢١٧) الْأَرْبَعِيْنَ (رقم ٣٤٤)، وَالْحَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ (٢/ ٢١٧) الْأَرْبَعِيْنَ (رقم ٢١٨،٨٠٥)، وَالْحَلِيبُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٤/ ١٥١، ١٥١)، وَالْجَفِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم ٢١٨،٨٠٥)، وَالْحَطِيبُ فِي الْجَامِعِ لاَخْلاقِ الرَّاوِي (رقم ١٦٩٨)، وَالبَغُويُ فِي شَرْحِ ١٨٠١) السُّنَّةِ (١٢/ ١٨١)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقَ شَعبةَ عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بن عَمْرو مَرْفُوعاً. ورَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/ ٣١٠) وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقِ عَنْ شُعْبَةً بِهِ مَوْقُوفاً. وَتَابَعَ شعبةَ عَلَى رَفْعِهِ هُشَيْمُ بنُ بَشِيرٍ كَمَا عِنْدُ بِخْشَلُ وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شُعْبَةً بِهِ مَوْقُوفاً. وَتَابَعَ شعبةَ عَلَى رَفْعِهِ هُشَيْمُ بنُ بَشِيرٍ كَمَا عِنْدُ بِخْشَلُ وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شُعْبَةً بِهِ مَوْقُوفاً. وَتَابَعَ شعبةَ عَلَى رَفْعِهِ هُشَيْمُ بنُ بَشِيرٍ كَمَا عِنْدُ بِخْشَلُ وغَيْرُهُ.

وَعَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ (۱) قَالَ: بَيْنَا (۱) نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ (۱) ﴿ إِذْ جَاءَ (١) رَجُلٌ مِنْ بِرِ أَبُويَ شَيْءٌ أَبُرُهُمَا بِهِ رَجُلٌ مِنْ بِرِ أَبُويَ شَيْءٌ أَبُرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ: « نَعَمْ الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَالْسَبْغِفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلْةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لا تُوْصَلُ إلاَّ بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابِنُ مَاجَهُ ، وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٥).

وَالْاحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيْرَةً، قَدْ أَفْرَدَهَا العُلَمَاءُ بِالتَّصْنِيْفِ، وَذَكَرَ البُخَارِيُّ مِنْهَا

ومَدَارُ إِسْنَادِهِ عَلَى عَطَاءِ العَامِرِيِّ وَالِدِ يَعْلَى وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ وَلَدُهُ يَعْلَى، وَقَالَ ابنُ القَطَّان: مَجْهُولُ الْحَال. انظرْ: تَهْذَيْبَ التَّهْذِيْبِ (٣/ ١١١-١١٢- الرِّسَالَةِ).

قَالَ الْعَجْلُونِيُّ فِي كَشَفِ الْخَفَاءِ (١/ ٥٢٠) : "قَالَ ابنُ الغَرْسِ: قَالَ شَيْخُنَا: حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وحَسَّنَهُ الشَّيْخُ الألبَانِيُّ بشواهدِهِ فِي الصَّحِيْحَةِ (رقم ١٧٥)، ورَجَّحَ التُرْمِذِيُّ وَقْفَهُ.

(١) مَالِكُ بن رَبِيْعَةَ الْخَزْرَجِيُّ السَّاعِدِيُّ، مِنَ البَدْرِيِّيْنَ ﴿ مَاتَ سَنَةَ سِتَّيْنَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ آخِرُ مَنْ مَاكَ مِنَ البَدْرِيِّيْنَ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٥/ ٧٢٣).

(٢) فِي غ: بَيْنَمَا،

(٣) فِي غ: رَسُول الله.

(٤) فِي ع، غ: جَاءه.

(٥) رَوَاهُ الإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٤٩٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٣٦٠)، وَالُورَيَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٤٦٠)، وَالوُريَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٤٦٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٧)، وَالبَّهُقِيُّ فِي الْمُسْتَدْرِكِ (١٤/ ٢٦٧)، وَالبَّهُقِيُّ فِي السُّنَنِ حِبًانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤١٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١٧١٤)، وَالبَّيهُقِيُّ فِي السُّنَنِ حِبًانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤١٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١٧١٤)، وَالبَّيهُقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبرَى (١٨٤)، وَفِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٢٨٩٧)، وَالْحَطِيبُ فِي الْمُوضِحِ (١/ ٢٧ ، ٧٧)، وَالْمِزِيُّ فِي تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٣/ ٢٤٤)، ١٢/ ٥٦) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بِنِ عُبيدٍ الأَنصَارِي عَنْ أَبِي أُسَيدِ السَّاعِدِيِّ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ؛ عَلِيُّ بنُ عُبَيْدٍ: لا يُعْرَفُ، كَمَا قَالَ اللَّهَبِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ. الْمِيزَانِ (٣/ ١٤٤). وَصَحَّحُهُ ابنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ فِي تَلْخِيصِ الْمُسْتَدْرَكِ.

شَطْراً صَالِحاً فِي كِتَابِ «الأدبِ الْمُفْرَدِ»(١).

قَالَ: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ الآياتِ<sup>(٢)</sup> [الأنْعَام:١٥١–١٥٣]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْ: يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاَءِ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ عَبَدُوا غَيْرَ اللهِ، وحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ، وَقَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ فَعَلُوهُ بِآرَائِهِمُ الفَاسِدَةِ، وَتَسْوِيْلِ الشَّيْطَانِ لَهُمْ ﴿تَعَالُواْ﴾ أَيْ: هَلُمُّوا وَأَقْبِلُوا فَإِلَّنَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَأُخْبِرُكُمْ بِمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَخْبِرُكُمْ بِمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَأُخْبِرُكُمْ بِمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَمَعْدَدِهِ ﴿ وَلَا ظَنَّا، بَلْ وَحْيٌ مِنْهُ، وَأَمْرٌ مِنْ عِنْدِهِ ﴿ وَلَا تَخْرُصُا وَلاَ نَهِ النَّيْكُمُ وَصَاكُمْ وَمَعْدُوهِ وَلَا عَلَيْهِ السَيْاقُ، وَتَقْدِيْرُهُ: وَصَّاكُمْ أَنْ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِ الآيةِ ﴿ وَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ﴾.

قُلْتُ: ابْتَدَأَ<sup>(۱)</sup> تَعَالَى هَذِهِ الآياتِ الْمُحْكَمَاتِ بِتَحْرِيْمِ الشِّرْكِ، وَالنَّهْي عَنْهُ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا أَنْ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، فَشَمِلَ ذَلِكَ كُلَّ مُشْرَكٍ بِهِ وَكُلَّ مُشْرَكٍ بِهِ وَكُلَّ مُشْرَكٍ فِيهِ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ فَيْهِ مِنْ أَنْكُرُ أَنَّ النَّكُرَاتِ، فَيَعُمُّ جَمِيْعَ الْأَشْيَاءِ، وَمَا أَبَاحَ تَعَالَى لِعِبَادِهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَظْلَمُ الظُّلْمِ، وَأَقْبَحُ القَبِيْحِ.

وَلَفْظُ «الشَّرْكِ» وَ«الشَّرِيْكِ» أَنَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَأْنُوا يَعْبُدُونَ اللهُ، وَلَكِنْ يُشُركُونَ بِهِ غَيْرَهُ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْأَصْنَام، فَكَانَتِ الدَّعْوَةُ وَاقِعَةً عَلَى

<sup>(</sup>١) الأَدَبُ الْمُفْرَدُ (ص/ ١٤-٣١).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي ط١، وَالنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَفِي ط أُكْمِلَتِ الآياتِ، وَحُذِفَتْ كَلِمَةُ: الآياتِ..

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أقْصُصُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ع: ابتداء.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَهُوَ مشرك.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: مِنْ، بدلاً مِنْ: انكر، وَفِي ط١ لا توجد كلمة «أنكر» ولا "مِنْ».

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

تُرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَى اللهِ، وَإِفْرَادِ اللهِ بِالعِبَادَةِ، وَكَانَتْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» مُتَضَمَّنَةً لِهَذَا الْمَعْنَى، فَدَعَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الإقْرَارِ بِهَا نُطْقاً وَعَمَلاً وَاعْتِقَاداً، وَلِهَذَا إِذَا سُعْلُوا عَمَّا يَقُولُ عَمَّا يَقُولُ لَهُمَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، كَمَا قَالَهُ أَبُو سُفْيَانَ (۱).

وَقُولُهُ: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ قَالَ القُرْطُبِيُّ: «الإحْسَانُ إِلَى الوَالِدَيْنِ: بِرُهُمَا، وَحِفْظُهُمَا، وَصِيَانتُهُمَا، وَامْتِثَالُ أَمْرِهِمَا، وَإِزَالَةُ (٢) الرِّقِ عَنْهُمَا، وَتَرْكُ السَّلْطَنَةِ عَلَيْهُمَا، وَ ﴿ إِحْسَاناً ﴾ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدر (٣)، ونَاصِبُهُ فِعْلٌ مُضْمَرٌ مِنْ لَفُظِهِ ؛ تَقْدِيْرُهُ: وَأَحْسِنُوا بِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (١٤).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَق نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ الإمْلاقُ: الفَقْرُ، أَيْ: لا تَثِدُوا بَنَاتِكُمْ خَشْيَةَ العَيْلَةِ وَالفَقْرِ، فَإِنِّي رَازِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالإِنَاثِ وَالدُّكُورِ خَشْيَةَ الفقْر. ذَكَرَهُ القُرْطَبِيُ (٥٠).

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: « أَنْ تَقْتُلَ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: « أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ » قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « أَنْ تَقْتُلَ وَلَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ » ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّهُ إِلَهُ إِلَهَا أَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهَا اللهِ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى إِلْمَا إِلَى إِلْهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً ﴾ [الفُرْقَان؟ ٢٨].

﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفُوَاحِسْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «نَهْيٌ عَامٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٧-البغا) وَمُسْلِمٌ (رقم١٧٧٣) عَنْ ابن عَبَّاس على.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: وَإِزَال.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْمَصْدَريَّة.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيرُ القُرْطُبِيُّ (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ.

جَمِيْعِ أَنْوَاعِ (١) الفَوَاحِشِ، وَهِيَ الْمَعَاصِي، و «ظَهَرَ وَبَطَنَ» حَالتَانِ تَسْتَوْفِيَانِ أَقْسَامَ مَا جُعِلَتْ لَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ»(٢).

وَفِي التَّفْسِيْرِ الْمَنْسُوبِ إِلَى أَبِي عَلِي الطَّبَرِيِّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ - وَهُوَ تَفْسِيْرٌ عَظِيْمٌ (٢٠) -: « ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفُوَاحِشَ ﴾ أَي: القَبَائح (٤). وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ: أَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ كَانَ لا يَرَى بِالزِّنَا بَأْساً إِذَا كَانَ سِرًا (٥٠). وَقِيْلَ: الظَّاهِرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ (١٠) انْتَهَى.

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ »(٧).

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «هَذَا مِمَّا نَصَّ تَعَالَى عَلَى النَّهْي عَنْهُ تَأْكِيْداً، وَإِلاَّ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْي عَن الفَوَاحِش (٨).

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ «لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ»، وَٱلْتِي رَسُولُ اللهِ إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الْزَانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »(٩).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن عَطِيَّةَ (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا التَّفْسِير

<sup>(</sup>٤) بَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابنُ جَرِيْرِ الطُّبُرِيُّ (٨/ ١٦٦)، والسَّمْعَانِيُّ (٣/ ١٣٥) وغَيَّرَهُ

<sup>(</sup>٥) انظر: تَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرِ (٨/ ٨٣)، وَالدُّرُّ الْمَنْتُورَ (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) هَذَا بِلَفْظِهِ فِي تَفْسِيرِ النَّسَفِيِّ (١/٣٥٢)، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَعْمَرٍ انْظُرْ: تَفْسِيْرَ عَبْدالرَّزَّاقَ (٢/٢٢)، وَالدُّرُ الْمَتْثُورَ (٣/٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٣٥٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٦).

<sup>(</sup>٨) فِي تَفْسِيْر ابن كَثِيْر: «عن الفواحش ما ظهر منها وَمَا بطن».

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤٨٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٧٦).

وَعَـنِ ابنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> مَرْفُوعاً: « مَنْ قَتلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَاماً ». رَوَاهُ البُخَارِيُ<sup>(۱)</sup>».

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إِشَارةٌ إِلَى هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَالوَصِيَّةُ: الْأَمْرُ الْمُوَكَّدُ الْمُقَرَّرُ. وقَوْلُهُ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ تَرَجًّ بِالإضَافَةِ إِلَيْنَا ؟ أَيْ: مَنْ سَمِعَ هَذِهِ الوَصِيَّةَ يُرَجِّي (٤) وُقُوعَ أَثُر (٥) العَقْل بَعْدَهَا (١٠).

قُلْتُ: هَـٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّ لَعَلَّ هُنَا لِلتَّعْلِيْلِ، أَيْ: أَنَّ اللهَ وَصَّانَا(٧) بِهَـٰذِهِ الوَصَايَا لِنَعْقِلَهَا عَنْهُ، ونَعْمَـٰلَ بِهَـا، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البينة: ٥].

وَفِيْ تَفْسِيْرِ الطَّبَرِيِّ الْحَنَفِيِّ: «ذَكَرَ أُوَّلاً ﴿تَعْقِلُونَ﴾، ثُمَّ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾، ثُمَّ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾، ثُمَّ ﴿تَقُوا الْمَهَالِكَ». ﴿تَتَّقُونَ﴾، لأَنَّهُمْ إِذَا عَقَلُوا تَذَكَّرُوا، فَإِذَا تَذَكَّرُوا خَافُوا، وَاتَّقُوا الْمَهَالِكَ».

﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «هَـذَا نَهْيٌ عَن القُرْبِ الَّذِي يَعُمُّ وُجُوْهُ (٨) التَّصَرُّفِ، وَفِيْهِ سَدُّ الدَّرِيْعَةِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي جَمِيْعِ النَّسَخِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيَّ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ مِنَ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فَالْحَدِيْثُ فِي البُخَارِيِّ مِن رِوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ رضي الله عنهما وَكَذَلِكَ هُوَ فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِير وَهُوَ الْمُصْدَرُ الَّذِي نَقَلَ مِنْهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ ، ولَيْسَ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٩٥) مِنْ حَدَيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ١٨٩ -١٩٠).

<sup>(</sup>٤) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ عَطِيَّةً: تَرَجُّى.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنِ عَطِيَّةَ (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٧) في ب: أوصانا.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وجوده وَهُوَ تحريف.

مَا يَحْسُنُ وَهُو التَّشْمِيْرُ وَالسَّعْيُ فِي نَمَائِهِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ التِّجَارَةُ فِيْهِ (١). فَمَنْ كَانَ مِنَ النَّاظِرِينَ لَهُ مَالٌ يَعِيْشُ بِهِ، فَالاَّحْسَنُ إِذَا تُمَّرَ مَالَ التِّجَارَةُ فِيْهِ أَنْ لَا مَالَ مَنْ النَّاظِرِينَ لا مَالَ لَهُ، النَّيْمِ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهُ نَفَقَةً، وَلاَ أُجْرةً، وَلاَ غَيْرَهُمَا، وَمَنْ كَانَ مِنَ النَّاظِرِينَ لا مَالَ لَهُ، وَلاَ يَتْعِيْ لَهُ نَظَرٌ إِلاَّ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رَبْحِ نَظَرِهِ، وَإِلاَّ دَعَتِ (١) الضَّرُورَةُ إِلَى وَلاَ يَتْفِعُ لَهُ نَظَرٍ، فَالأَحْسَنُ أَنْ يُنْظُرَ، وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَهُ ابنُ زَيْدٍ (١) (١٤) تَرْكِ مَالِ اليَتِيْمِ دُونَ نَظَرٍ، فَالأَحْسَنُ أَنْ يُنْظُرَ، وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَهُ ابنُ زَيْدٍ (١) (١٤)

وَقَوْلُهُ: ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: هُوَ الرُّشْدُ، وَزَوَالُ السَّفَهِ مَعَ البُلُوغ. قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: وَهُوَ أَصَحُ الأقْوَال وَالْيُقُهَا بِهَذَا الْمَوْضِع (٥٠).

قُلْتُ: وَقَدْ (٦) رُويَ نَحْوُهُ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ وَالشَّعْبِيِّ وَرَبِيْعَةَ وَغَيْرِهِمْ. ويَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النِّسَاء:٦] فَاشْتَرَطَ تَعَالَى لِلدَّفْعِ إِلَيْهِمْ (٧) ثَلاثَةَ شُرُوطٍ:

الأوَّلُ: ابْتِلاؤُهُمْ، وَهُو اخْتِبَارُهُمْ وَامْتِحَانُهُمْ بِمَا يَظْهَرُ بِهِ مَعْرِفَتُهُمْ لِمَصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ، وَتَدْبِيْرِ أَمْوَالِهِمْ.

وَالثَّانِي: البُلُوغُ. وَالثَّالِثُ: الرُّشْدُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٨٤ ٨٨) مِنْ طَرِيْقِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعْيْفٌ جِدًّا. الْحِمَّانِيُّ، وَشَرِيكٌ، وَلَيْتُ؛ وَهُوَ ابنُ أَبِي سُلَيْمٍ: ثَلاَئتُهُمْ ضُعَفَاءُ وَأَشَدُّهُمْ ضَعْفاً الْحِمَّانِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْرِقُ الْحَدَيْثِ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/٩٣، ٢٦٦، ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ عَطِيَّةً: دعته.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابن أبِي حَاتِمٍ - كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٨٤) -.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابنِ عَطِيَّةَ (٢/ ٣٦٢–٣٦٣) وَانظُرْ: َتَفْسِيْرَ ابن جَريْر (٨/ ٢٢–٦٣).

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ ابن عَطِيَّةَ (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) ﴿قَدْ ﴾ سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع.

<sup>(</sup>٧) فِيع: عَلَيْهمْ.

﴿ وَأُونُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: ﴿ يَأْمُرُ تَعَالَى بِإِقَامَةِ العَدْلِ فِي الْأَخْدِ وَالْإِعْطَاءِ، كَمَا تَوَعَّدَ عَلَيْهِ (١) فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) ﴾ - إلَى قَوْلِهِ: - ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المُطففين: ١ - ٦] وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ أَمَّةً مِنَ الْأُمَم كَانُوا يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ ﴾ [المُطففين: ١ - ٦] وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ أَمَّةً مِنَ الْأُمَم كَانُوا يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ ﴾ [المُطففين: ١ - ٢] وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ أَمَّةً مِنَ الْأُمْم كَانُوا يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ ﴾ [المُطففين اللهُ عَيْرُهُ: القِسْطُ: العَدْلُ (٢).

وَقَـدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِ الكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ: « إِنَّكُمْ وُلَيْتُمْ أَمراً هلكَتْ فِيْهِ الأَمَّمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ »(١٠).

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا (٥) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

﴿ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: مَنِ اجْتَهَدَ فِي أَدَاءِ الْحَقُ وَأَخْذِهِ، فَإِنْ أَخْطاً بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِ وَبَذْلِ جُهْدُهِ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ. وَقَدْ رَوَى ابنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بن الْمُسَيِّبِ مَرْفُوعاً: « أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ

<sup>(</sup>١) فِي تَفْسِيْر ابن كَثِيْر: كَمَا تُوَعَّدَ عَلَى تَرْكِهِ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسيْرُ ابن كَثْيُر (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَفْسِیْرَ الطَّبَرِيِّ (٨/ ٨٦)، وَتَفْسِیْرَ القُرْطُبِیِّ (٧/ ١٣٦)، وَالدُّرَّ الْمَنْتُورَ (٣/ ٣٨٤– ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (رقم ١٢١٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (رقم ١١٥٣٥)، وَابَنُ عَدِيً فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٣٦/٣) وَصَحَّحَهُ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٣٦/٣) وَصَحَّحَهُ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْكَامِلِ فِي الضَّعْفَاءِ (٣/ ٣٥٣)، وَفِي شُعَبِ الإِيْمَان (٣٢٨/٤)، وَابِنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ فِي السَّنَنِ الْكَبْرَى (٣/ ٣٦)، وَفِي شُعَبِ الإِيْمَان (٣٢٨/٤)، وَابِنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ (٣/ ٥٩١) وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إلاَّ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بنِ قَيْس، وَحُسَيْنُ بنِ قَيْس، وَقَدْ رُويَ هَذَا بِإِسْنَادِ صَحِيْحِ عَنِ ابنِ عَبَّسٍ مَوْفُوفًا». وحُسَيْنُ بنُ قَيْس: «مَثْرُوكٌ» كَمَا فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ هَنَّادٌ فِي الزُّهْدِ (رقم ٦٨١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (٣٢٧/٤) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم.

نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا » قَالَ: «مَنْ أَوْفَى عَلَى يَدِهِ فِي الكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ - وَاللهُ يَعْلَمُ صِحَّةً نِيَّتِهِ بِالوَفَاءِ فِيْهِمَا - لَمْ يُؤَاخَذْ، وَذَلِكَ تَأْوِيْلُ ﴿وُسْعَهَا﴾ »(١)» قَالَ: «هَذَا مُرْسَلٌ غَرِيْبٌ»(٢).

قُلْتُ: وَفِيْهِ رَدٌّ عَلَى القَائِلِيْنَ بِجَوَازِ تَكُلُّيْفِ مَا لا يُطَاقُ.

﴿ وَإِذَا قُلُتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ هَذَا أَمْرٌ بِالعَدْلِ فِي القَوْلِ وَالفِعْلِ عَلَى القَرْيْبِ وَالبَعِيْدِ. قَالَ الْحَنْفِيُ " : العَدْلُ فِي القَوْلِ فِي حَقَّ الوَلِيِّ وَالعَدُوِّ، لا يَتَغَيَّرُ القَرْيْبِ وَالغَضَبِ، بَلْ يَكُونُ عَلَى الْحَقِّ وَالصَّدْقِ، ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ فَلا يَمِيْلُ إلى القريب، ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المَائدة: ٨]

﴿ وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ﴾ قَالَ ابنُ جَرِيْر: ﴿ يَقُولُ: وَبِوَصِيَّةِ اللهِ الَّتِيْ وَصَّاكُمْ بِهَا، فَأَوْفُوا وَانْقَادُوا لِذَلِكَ، بِأَنْ تُطِيْعُوهُ فِيْمَا أَمُرَكُمْ بِهِ ( أَ ) وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، وَتَعْمَلُوا بِكِتَابِهِ، وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الوَفَاءُ بِعِهْدِ اللهِ » ( ٥ ). وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ.

قُلْتُ: وَهُـوَ حَسَنٌ، وَلَكِـنَ (١) الظَّاهِرَ أَنَّ الآيةَ فِيْمَا هُوَ أَخَصُ كَالَبَيْعَةِ وَالذُّمَّةِ وَالذُّمَّةِ وَالْأَمَـانِ وَالنَّذْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الآيةُ كَقُولِهِ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ ﴾ فَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالآيةِ، وَإِنْ كَانَتْ شَامِلَةً لِمَا قَالُوا بِطَرِيْقِ العُمُوم.

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: هَنَا وَصَّاكُمْ وَأَمَرَكُمْ بِهِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ – كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابن كَثِيْرِ (٢/ ١٩١)، وَالدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٨٤) – وَفِي سَنَدِهِ مُبَشَّرُ بن عُبَيْدٍ: مَتْرُوك، ورَمَاهُ أَحْمَدُ بِالوَضْع. تَقْرِيْب التَّهْذِيْبِ (ص/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (٢/ ١٩١) وَالقَائِلُ هُوَ ابنُ كَثِيْرٍ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو عَلِيِّ الطُّبُرِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيْرِ الَّذِي عَزَاً إِلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ قَبْلُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَمَرُ به

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ الطّبري (٨٦/٨).

<sup>(</sup>٦) فِي أ، غ: لكن.

وَأَكَّدَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أيْ: تَتَّعِظُونَ، وَتَنْتَهُونَ عَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (١).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «هَذِهِ آيَةٌ (٢) عَظِيْمَةٌ عَطَفَهَا (٣) عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ لَمَّا نَهَى وَأَمَرَ، حَذَّرَ عَنِ التِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِهِ، وَأَمَرَ فِيْهَا بِالتِّبَاعِ طَرِيْقِهِ عَلَى مَا بَيَّنَتُهُ الأحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ، وَأَقَاوِيْلُ السَّلَفِ.

﴿ وَأَنَّ ﴾ فِي مَوْضِع نَصْب، أَيْ: وَاتْلُوا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي. عَنِ الفَرَّاءِ وَالكِسَائِي (''). قَالَ الفَرَّاءُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَفْضاً. أَيْ: وَصَّاكُمْ بِهِ، وَبَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. قَالَ: وَالصِّرَاطُ: الطَّرِيْقُ، الَّذِي هُوَ دِيْنُ الإسْلامِ. ﴿ مُسْتَقِيماً ﴾ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَمَعْنَاهُ: مُسْتَقِيماً ﴾ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَمَعْنَاهُ: مُسْتَوِياً قَوِيْماً لا اعْوِجَاجَ فِيْهِ.

فَأَمَرَ بِاتَّبَاعِ طَرِيْقِهِ الَّذِي طَرَقَهُ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَعَهُ، ونِهَايتُهُ الْجَنَّةُ، وَتَشَعَّبَتْ مِنْهُ طُرُقٌ، فَمَنْ سَلَكَ الْجَادَّةَ نَجَا، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تِلْكَ الطُّرُقِ أَفْضَتْ بِهِ إِلَى النَّارِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ أيْ: تَمِيْلُ. انْتَهَى (٥٠).

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ - وصَحَّحَهُ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «هَذَا سَبِيْلُ اللهِ مُسْتَقِيماً»، ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «هَذَا سَبِيْلُ اللهِ مُسْتَقِيماً»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِيْنِ ذَلِكَ الْخُطِّ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: « وَهَذِهِ السَّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيْلٌ إلاَّ عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إليهِ » ثُمَّ قرأَ: ﴿وَأَنَّ هَنَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ط قبل الآية: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ع، غ: الآية.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط: عطفهَا الله.

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي: أَنَّ الوَجْهَ الإعْرَابِيُّ السَّابِقَ ذَكَرَهُ الفَرَّاءُ وَالكِسَائِيُّ.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيِّ (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٤٤)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٤٣٥، ٤٦٥)،

وَعَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمْعَانَ مَرْفُوعاً قَالَ: « ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً، وَعَلَى جَنَبَتِي الصِّرَاطِ سُوْرَان فِيهِما أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى الصَّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيْعاً، وَلاَ تَعْوَجُوا، وَحَلَى الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيْعاً، وَلاَ تَعْوَجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفُ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ، قَالَ: لا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ.

فَالصِّرَاطُ: الْإِسْلامُ، وَالسُّوْرَانِ: حُدُودُ اللهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمَفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ وَذَلِكَ الدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابِنُ جَرِيْرٍ وَابِنُ أَبِي اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابِنُ جَرِيْرٍ وَابِنُ أَبِي حَاتِم (١٠).

وسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ (رقم ٩٣٥)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم ٢٠١٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الكَبْرَى (رقم ١١٧٥)، وَابنُ ابِي عَاصِمٍ فِي السُنَّةِ (رقم ١١٧٥)، وَمُحَمَّدُ ابنُ نَصْرِ فِي السُنَّةِ (رقم ١٨٠١)، وَابنُ ابِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٨١٠)، والبَزَّارُ فِي السُنَّةِ (رقم ١٦٩٥)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٥٥–٣٣٥)، وَابو نُعَيْمٍ مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٥٥–٣٣٥)، وَابو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٢/ ٢٦٣)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢)، وَابنُ وَضَاحٍ فِي البِدَعِ وَالنَّهْيِ فِي الْحِلْيَةِ (٣/ ٢٦٣)، وَالْحَلِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢/ ٣١٨)، وَاللاَلكَائِيُّ فِي شَرْحِ اللاَيْقَادِ (مقم ٩٢ – ٩٣)، وَالْبَغُويُ فِي شَرْحِ السُنَّةِ (١/ ١٩٦)، وَفِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٤٢)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقِ عَنْ أَبِي وَائِلْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانً، وَٱلْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٨٦ - ١٨٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ١٨٥)، وَابنُ نَصْرِ وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَةِ (رَقَم ١٨)، وَابنُ نَصْرِ فِي السُّنَةِ (رَقَم ١٨)، وَابنُ نَصْرِ فِي السُّنَةِ (رَقَم ١٨)، وَابنُ نَصْرِ فِي السُّنَةِ (رَقَم ١٩- ١٩)، وَابنُ جَرِيْر (١/ ٧٥) مُخْتَصَراً، وَالطُّبرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيُّيْنَ فِي السُّنَةِ (رَقَم ١١٤٧)، وَالطُّحَاوِيُّ فِي شَرَّح مُشْكِلِ الآثارِ (رَقَم ٢٠٤٣)، ٢١٤١- ٢١٤١)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي الشَّرْعِةِ (١/ ٢٩٤- ٢٩٠)، وَابنُ المُنْذِرِ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُورِ وَالاَّجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (١/ ٢٩٥- ٢٩٥)، وَابنُ المُنذِرِ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُورِ (رَقَم ٣٠)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي الْأَمْثالِ (رَقَم ٣)،

وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَتَّبِعُوا السَّبُلَ﴾ قَالَ: «البِدَعَ وَالشَّبُهَاتِ». رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١)، وَابنُ أَبِي حَاتِم.

وَهَذِهِ السُّبُلُ تَعُمُّ اليهوديَّة، وَالنَّصرَانيَّة، وَالْمَجُوسيَّة، وعِبَادَة (١ القَّبُور، وسَائرَ أَهْلِ السُّذُوذِ وَالْأَهْوَاء، وَالتَّعَمُّق فِي أَهْلِ السُّذُوذِ وَالْأَهْوَاء، وَالتَّعَمُّق فِي الْمَلْلِ وَالْأُوثَان، وَالبَحْرِ وَالضَّلالاتِ مِنْ أَهْلِ السُّذُوذِ وَالْأَهْوَاء، وَالتَّعَمُّق فِي الْمُدَّ فِي الْكَلاَمِ (١)، فَاتَبَاعُ هَذِهِ مِنِ اتَّبَاعِ السُّبُلِ الَّتِي تُدُهِبِ بِالْإِنْسَانِ عَن الْصَراطِ الْمُسْتَقِيْمِ إِلَى مُوافَقَة أَصْحَابِ الْجَحِيْم، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌ » (١٠). وَفِيْ رِوَايَةٍ: « كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُو رَدٌ » (٢٠). وَفِيْ رِوَايَةٍ: « كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌ » (٢٠) حَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

وَقَـالَ<sup>(١)</sup> ابـنُ مَسْعُودٍ: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ، أَلا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَالبِدَعَ، وَعَلَيْكُمْ بِالعَتِيْقِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ<sup>(٧)</sup>.

وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِخَيْنِ (١/ ٧٣)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٧٢١٦)، وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ. وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَالْأَلْبَانِيُّ فِي تَحْقِيْقِهِ لِلْمِشْكَاةِ (١/ ٦٧). وَقَالَ ابنُ كَثِيْر فِي التَّفْسِيْرِ (١/ ٢٨): «وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>١) فِي ب: ابنُ حِبَّانَ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ط: وعُبَّاد وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) الْمُرَادُ بِالكَلاَمِ هَنَا هُوَ الكَلاَمُ الْمَذْمُومُ وَهُوَ: الكَلاَمُ فِي الغَيْبِيَّاتِ بِالْجهالاتِ وَالَّتِيْ تُسَمَّى بَاطلاً: عقليًاتِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٥٠)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧١٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧١٨)، وعلقه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ٧٥٣).

<sup>(</sup>٦) فِي طِ:قَال.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم١٤٣)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٠٤٦)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (رقم٨٤٥)، وَابنُ وَضَّاحٍ فِي البِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا (رقم٢٠)، وَالْمَرُوزِيُّ فِي الْمَدْخَلِ (رقم٣٨٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ (رقم٣٨٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ (رقم٣٨٧)، وَاللالكَاثِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ

قُلْتُ: العَتِيْقُ هُوَ القَدِيْمُ. يَعْنِي: مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْهَدي (الله عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْهَدي (۱) وَوْنَ مَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ، فَالْهَرَبَ الْهَرَبَ (٢)، وَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، وَالتَّمَسُكُ بِالطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَالسَّنَنِ القَوِيْمِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَفِيْهِ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَالسَّنَنِ القَوِيْمِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَفِيْهِ المُشْجَدُ الرَّابِحُ. قَالَهُ القُرْطُبِيُ (٢).

وَقَـالَ سَـهْلُ بـنُ عَـبْدِاللهِ: عَلَيْكُمْ بِالأَثْرِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنَّهُ (١٠) سَيَأْتِي عَنْ قَلِـيْلُ زَمَـانٌ إذَا ذَكَـرَ إنسَـانٌ النَّبِيَّ ﷺ وَالاقتداءَ بِهِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ ذَمُّوهُ، وَنَفَّرُوا عَنْهُ، وَأَهَانُوهُ.

قُلْتُ: رَحِمَ اللهُ سَهْلاً مَا أَصْدَقَ فِرَاسَتَهُ فَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَأَعْظَمُ، وَهُوَ أَنْ يُكَفَّرَ الإِنْسَانُ بِتَجْرِيْدِ التَّوْحِيْدِ وَالْمَتَابَعَةِ، وَالأَمْرِ بِإِخْلاصِ العِبَادَةِ (٥) للهِ، وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سَوَاهُ، وَالأَمْرِ بِطَاعَةِ رَسُول اللهِ ﷺ وَتَحْكِيْمِهِ فِي الدَّقِيْق وَالْجَلِيْل.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "وَلْنَذْكُرْ فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ قَوْلاً وَجِيْزاً، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَنَوعَتْ عِبَارَاتُهُمْ عَنْهُ، وَتَرْجَمَتُهُمُ عَنْهُ بِحَسَبِ صِفَاتِهِ وَمُتَعلَّقَاتِهِ، وَحَقِيْقَتُهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ: وَهُوَ طَرِيْقُ اللهِ الَّذِي نَصَبَهُ لِعِبَادِهِ مُوصِلاً لَهُمْ إِلْسَاهِ، وَلاَ طَرِيْقَ اللهِ اللهِ الَّذِي نَصَبَهُ لِعِبَادِهِ مُوصِلاً لَهُمْ إِلْسَهِ، وَلاَ طَرِيْقَ إِلاَّ طَرِيْقَهُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) ويَصِحُّ أَنْ تَكُونَ: الْهُدَى.وَاللهِ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) فِي بَ: فَالْهرب كُلُّ الْهرب.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيرُ القُرطُبِيِّ (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: العِبَاد وهوخطأ.

نَصَبَهُ عَلَى أَلْسُنِ رُسُلِهِ، وَجَعَلَهُ مُوصِلاً لِعِبَادِهِ إِلَيْهِ، وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِالعُبُودِيَّةِ، وَإِفْرَادُ رَسُولِهِ بِالطَّاعَةِ، فَلاَ يُشرَكُ بِهِ أَحَدٌ فِي عُبُودِيَّتِهِ، وَلاَ يُشرَكُ بِرَسُولِهِ أَحَدٌ فِي طَاعَتِهِ، فَيُجَرِّدُ التَّوْحِيْدَ، ويُجَرِّدُ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ ﷺ، وَهَذَا مَعنَى قُول بَعْضِ العَارِفِينَ: إِنَّ السَّعَادَةَ كُلَّهَا، وَالفَلاحَ كُلَّهُ مَجْمُوعٌ فِي شَيْئِنِ: صِدْقُ مَحَبَّةٍ، وَحُسْنِ مُعَامَلَةٍ. وَهَذَا كُلُهُ مَضْمُونُ شَهَادَةِ أَنْ «لا إِلَهُ إلاَّ اللهُ»، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

فَأَيُّ شَيْءٍ فُسِّرَ بِهِ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِيْنِ الْأَصْلَيْنِ. وَنُكْتَةُ ذَلِكَ: أَنْ تُحِبَّهُ بِقَلْبِكَ كُلِّهِ، وَتُرْضِيهِ بِجُهْدِكَ كُلِّهِ، فَلاَ يَكُونُ فِي قَلْبِكَ مَوْضِعٌ إلاَّ مَعْمُوراً بِحُبِّهِ، وَلاَ يَكُونُ لَكَ إِرَادَةٌ إلاَّ مُتَعَلِّقَةً بِمَرْضَاتِهِ.

فَالأُوَّلُ يَحْصُلُ بِتَحْقِيْقِ شَهَادَةِ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ». وَالثَّانِي يَحْصُلُ بِتَحْقِيْقِ شَهَادَةِ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ». وَالثَّانِي يَحْصُلُ بِتَحْقِيْقِ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. وَهَـذَا هُـوَ الْهُدَى وَدِيْنُ الْحَقِّ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالعَمَلُ بِهِ وَهُـوَ مَعْرِفَةُ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولُهُ، وَالقِيَامُ بِهِ. فَقُلْ مَا شَئْتَ مِنَ العَبَارَاتِ الَّتِيْ هَذَا آخِيَّتُهَا (١) وَقُطْبُ رَحَاهَا»(٢).

قَالَ: (وَقَوْلُهُ: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ الآيَةَ [النِّسَاء:٣٦]).

هَكَذَا نَبَتَ (٣) فِي نُسْخَةٍ بِخَطَّ (١) شَيْخِنَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ. قَالَ ابنُ كَثِيرِ: يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهِ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَإِنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى خَلْقِهِ فِي جَمِيْعِ الْحَالاتِ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُ مِنْهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) الآخِيَّةُ- بِالْمَدُ وَالتَّشْدِيدِ - : وَاحِدَةُ الْأَوَاخِي: عُودٌ يُعَرَّض فِي الْحَائطِ وَيُدْفَنُ طَرَفَاهُ فِيْهِ وَيَصِيْرُ وَسَطُهُ كَالعُرْوَة تُشَدُّ إِلَيْهِ الدَّابَّة. لِسَانُ العَرَبِ (٢٣/١٤)

<sup>(</sup>٢) بَدَاتِعُ الفَوَاتِدِ (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) فِي طِ: أثبت.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

قُلْتُ: هَذَا أَوَّلُ أَمْرِ فِي القُرْآنِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لُهُ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّرْكِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الَّذِي خلقكم وَالَّذِيْنَ مَن قبلكم لعلكم تتقون ﴾ [البَقَرَة: ٢١]، وَتَامَّلُ كَيْفَ أَمَرَ تَعَالَى بِعِبَادَتِهِ ؛ أَيْ: فِعْلِهَا خَالِصَةً لَهُ، وَلَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ لا دُعَاءً، وَلاَ صَلاةً، وَلاَ عَرْهُمَا لِيعُمَّ جَمِيْعَ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، ونَهَى عَنِ الشِّرْكِ بِهِ، وَلَمْ يَخُصَّ - أَيْضاً - نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ بِجَوَازِ الشَّرْكِ فِيهِ.

وَفِيْ هَذِهِ الآيَةِ وَاللَّوَاتِي قَبْلَهَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ العَبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيْدُ لأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيْهِ، وَإِلاَّ فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ اللهَ ويَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، فَأُمِرُوا بِالتَّوْحِيْدِ وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ.

وَفِيْهِنَّ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيْدَ أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَهُوَ الكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ، وَالإَيْمَانُ بِاللهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنُواعِ العِبَادَةِ فَقَدْ أَشْرُكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْبُودُ مَلَكاً أَوْ نَبِيًّا أَوْ صَالِحاً أَوْ صَنَماً.

(قَالَ ابِنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يِنظَرَ إِلَى وَصِيَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتِيْ عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَل فليقْرَأْ: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾ الآية [الأنْعَام: ١٥١–١٥٣]).

أَبْنُ مَسْعُودٍ هُو عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ بنِ غَافِل - بِمُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ - ابنِ حَبِيْبٍ الْهُدَلِيِّ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، صَحَابِيٍّ جَلِيْلٌ مِنَ السَّابِقِيْنَ الأوَّلِيْنَ، وَأَهْلِ بَدْرِ وَبَيْعَةِ النَّهَ وَمَاتَ سَنَةَ الرِّضُوانِ، وَمِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابةِ، أَمْرَهُ عُمَرُ عَلَى الكُوفَةِ، وَمَاتَ سَنَةَ الرَّضُوانِ، وَمِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابةِ، أَمْرَهُ عُمَرُ عَلَى الكُوفَةِ، وَمَاتَ سَنَةَ النَّيْنِ وَلَلاثِيْنَ (1).

وَهَـذَا الْأَثُـرُ رَوَاهُ الـتُرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَ ابنُ الْمُنْذِرِ وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَالطَّبَرَانِيُّ

<sup>(</sup>١) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِنْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢٣٣/٤).

بِنَحْوِهِ (١). وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بنِ خُثْيْمٍ نَحْوَهُ (٢).

قَالَ بَعْضُهُمْ - مَا مَعْنَاهُ - : أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى الوَصِيَّةِ الَّتِيْ كَأَنَّهَا كُتِبَتْ، وَخُتِمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ طُويَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ وَلَمْ تُبَدَّلْ، تَشْبِيْها لَهَا بِالكِتَابِ الَّذِي كُتَبَها وَخُتِمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُزَدْ فِيْهِ، وَلَمْ يُنْقَصْ، لا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَتَبَها وَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَأَوْصَى بِهَا، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يُوصِ إِلاَّ بِكِتَابِ اللهِ، كَمَا قَالَ فِيْمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: «وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِن استَمْسَكُتُمْ (1) بِهِ لَنْ تَضِلُوا؛ كِتَابَ اللهِ »(٥).

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَى عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى هَوْلاَءِ الآياتِ التَّلاثِ، ثُمَّ تلا: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْ ثَلاثِ اللهِ، وَمَنِ انْتَقَصَ فَرَغَ مِنْ ثَلاثِ اللهِ، وَمَنِ انْتَقَصَ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (رقم ٣٠٧٢)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيْرِ (رقم ٨٠٥٦)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي النَّفْسِيْرِ الرقم ١١٠٦)، وَالأُوسَطِ (رقم ١١٨٦)، وَابنُ الْمُنْذُرِ، وَأَبُو الشَّيْخِ، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ – كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٨١) – ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٧٩١٨) وسَنَدُهُ حَسَنٌ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيْب».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِ القُرْآنِ (صَ/٢٧٥)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَابنُ الْمُنْذِرِ -كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْنُورِ (٣/ ٣٨١)- عَنْ مُنذِرِ النَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ الرَّبِيْعُ بنُ خُمُيْم: أَيسُرُكَ أَنْ تَلْقَى صَحِيفَةً مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ بِخَاتَم؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَرَأَ هَوْلاَءِ الآياتِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ؟ صَحِيفةً مِنْ مُحَمَّدٍ عَلِي مُعَلِّهُ إِلَى آخِرِ الآياتِ وسَندُهُ صَحِيحٌ. ورَوَاهُ ابنُ ﴿ قُلُنُ تَعَلَى الطَّبَقَاتِ الكَبْرَى (١٨٧٦) مِنْ طَرِيْقَيْنِ المُبْارَكِ فِي الزَّهْدِ (رقم ٣١)، وَابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكَبْرَى (١٨٧٦) مِنْ طَرِيْقَيْنِ آخِرُيْن عَن الرَّبِيْعِ بِنَحْوهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي طَالُانَ وَهُوَ تَتَحْرِيفٌ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعَ فِي الْمَطُّبُوعَةِ كَمَا سَيَاتِي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: تمسكتم.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ٨٨٦- ٩٩ مرقم ١٢١٨) مِنْ حَدِيْث جابِرٍ ﴿، وَانظر حَدِيْث زيد بن أرقم ﴿ فِي صَحِيْحِ مُسْلِم (٤/ ١٨٧٣ رقم ٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ضَ: الثلاث الآيات، وَفِي ط، ب: ثلاث آيات، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ع، غ.

مِنْهُنَّ شَيْئاً فَأَدْرَكَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتُهُ، وَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الآخِرَةِ كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّاخِرَةِ كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ » . رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (أَ).

فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْتَنِي بِهِنَّ، وَيُبَالِغُ فِي الْحَثِّ عَلَى العَمَلِ بِهِنَّ.

(وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: « يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهُ؟ » فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « حَقُ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعْرَبُ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ». فقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَفلا أَبشُرُ النَّاسَ؟ قَالَ: « لا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا ». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن).

هَـذَا الْحَدِيْثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢)، وَبَعْـضُ رِوَايَاتِهِ نَحْوٌ مِمَّا (٣) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – .

وَمُعَادٌ: هُـوَ مُعَـادُ بِـنُ جَبَلِ بِـنِ عَمْرِو بِـنِ أَوْسِ الأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ، مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ، شَهِدَ بَدْراً وَمَا بَعْدَهَا، وَكَانَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي العِلْمِ بِالأَحْكَامِ وَالقُرْآنِ ﷺ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةٌ (١) بِالشَّامِ.

قَوْلُهُ: (كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ) فِيْهِ جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ، وفَضِيْلَةٌ لِمُعَاذٍ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابن أَبِي حَاتِم (رقم ٧٧٠٨)، وعَبْدُ بنُ حُمَيْد، وَأَبُو الشَّيْخِ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ -كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْفُور (٣/ ٣٨١)-، وَابنُ نَصْر فِي تَعْظِيْمٍ قَدْرِ الصَّلاةِ (رقم ٦٦٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذُرَكِ (٣/ ٣٨١) مِنْ طَرِيْقِ سُفُيَانَ بنِ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةَ الْمُسْتَذَرَكِ (٣/ ٣٨٨) مِنْ طَرِيْقِ سُفُيَانَ بنِ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةً هَالِهُ بِهِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي عَيْرِ الزَّهْرِيُّ بِاتَّفَاقِهِمْ.ا.هـ وَهَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ رَوَايَتِهِ عَنِ الزَّهْرِيُّ، وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّحَةُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَةُ الدَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٣/ ٤٩ / ١ رَقَم ٢٧٠١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٨ رقم ٣٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ط: مَا.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: عشر.

مِنْ جِهَةِ رُكُوبِهِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: (عَلَى حِمَار) فِي رِوَايَةٍ: « اسْمُهُ عُفَيْرٌ » - بِعَيْنِ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ فَاءٍ مَفْتُوحَةٍ - قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: «وَهُوَ الْحِمَارُ الَّذِي كَانَ (١) لَهُ ﷺ . قِيلَ: إنَّهُ مَاتَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع» (٢).

وَفِيْهِ تَوَاضُعُهُ ﷺ لِلإِرْدَافِ، وَلِرُكُوبِ الْحِمَارِ خِلافَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الكِبْرِ.

قَوْلُهُ: (أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ) الدِّرَايَةُ: هِيَ الْمَعْرِفَةُ، وَأَخْرَجَ السُّوَّالَ بِصِيْغَةِ الاسْتِفْهَامِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ، وَأَبْلَغَ فِي فَهْمِ الْمُتَعَلِّمِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لا يَعْلَمُهَا ثُمَّ أُخْبِرَ بِهَا بَعْدَ الامْتِحَانِ بِالسُّوَّالِ عَنْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لا يَعْلَمُهَا ثُمَّ أُخْبِرَ بِهَا بَعْدَ الامْتِحَانِ بِالسُّوَّالِ عَنْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْعَى (٣) لِفَهْمِهَا وَحِفْظِهَا، وَهَذَا مِنْ حُسْنِ (١) إِرْشَادِهِ وَتَعْلِيمِهِ ﷺ .

وحقُ اللهِ تَعَالَى عَلَى العِبَادِ هُو مَا يَسْتَحِقُهُ عَلَيْهِمْ، ويَجْعَلُهُ مُتَحَتَّماً، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ لا مَحَالَةَ، لأَنَّهُ قَدْ وَعَدَهُمْ ذَلِكَ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى تَوْحِيْدِهِ، وَوَعْدُهُ حَقٌ ﴿إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [الرعد: ٣١].

وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «كَوْنُ الْمُطِيْعِ يَسْتَحِقُ الْجَزَاءَ (٥) هُوَ اسْتِحْقَاقُ إِنْعَامِ وَفَضْل، لَيْسَ هُوَ اسْتِحْقَاقُ مُقَابَلَةٍ كَمَا يَسْتَحِقُ الْمَخْلُوقُ عَلَى الْمَخْلُوق، فَمِنَ الْمَخْلُوقُ عَلَى الْمَخْلُوق، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لا مَعْنَى للاسْتِحْقَاقِ إلاَّ أَنَّهُ (١) أَخْبَرَ بِذَلِكَ (٧)، وَوَعْدُهُ صِدْق،

<sup>(</sup>١) فِي غ: هُوَ كَانَ، وَفِي هَامِشِهَا: كَانَ، وَفَوْقَهَا حَرْفُ خِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ.

<sup>(</sup>٢) صِيَانَةُ صَحِيْحٍ مُسْلِم مِنَ الإِخْلال وَالغَلَطِ وَحِمَايَتِهِ مِنَ الإِسْقَاطِ وَالسَّقْطِ (ص/١١٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أوعى وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَحْسَن.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: الْخَيْر.

<sup>(</sup>٦) فِي ب،غ: لأنه.

<sup>(</sup>٧) فِي هَامِشِ النَّسْخَةِ ب: قَوْلُهُ: وَفِي أَثَرِ إِسْرَائِيلِيٍّ: أَنَّ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – قَالَ: يَا رَبِّ بِحِقُ آبَائِي عَلَيْكَ. فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: يَا دَاوُدُ، أَيُّ حَقٍ لآبَائِكَ عَلَيْ؟ أَلَسْتُ أَنَا الَّذِي

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُثْبِتُونَ اسْتِحْقَاقاً زَائِداً عَلَى هَذَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [الرُّوم: ٤٧].

وَلَكِنَ (١) أَهْلَ السُّنَةِ يَقُولُونَ: هُوَ الَّذِي كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، وَأَوْجَبَ هَذَا الْحَقَّ عَلَى نَفْسِهِ، لَمْ يُوْجِبُهُ عَلَيْهِ مَخْلُوقٌ. وَالْمُعْتَزِلَةُ يَدَّعُونَ أَنَّهُ وَاجِبٌ (٢) عَلَيْهِ بِالْقِياسِ عَلَى الْخَلْقِ، وَأَنَّ العِبَادَ هُمُ الذينَ أَطَاعُوهُ بِدُونِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مُطِيعِيْنَ لَهُ، وَأَنَّهُمْ مُطِيعِيْنَ لَهُ، وَأَنَّهُمْ مُ لَلْكِينَ اللهُ وَالْمُوجِبُ. وَعَلِطُوا فِي ذَلِكَ. وَهَذَا وَأَنَّهُم عُلِطَتْ فِيهِ القَدَريَّةُ الْجَبْرِيَّةُ (٣) أَتْبَاعُ جَهْم وَالقَدَريَّةُ النَّافِيَةُ (١٤).

قَوْلُـهُ: (فقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فِيْهِ حُسْنُ أَدَبِ<sup>(٥)</sup> الْمُتَعَلِّمِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ؛ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ<sup>(١)</sup> بِخِلافِ أَكْثَر الْمُتَكَلِّفْيْنَ.

قُوْلُهُ: ([قَالَ: «حقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ] (٧) أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ») أَيْ: يُوحِلُوهُ بِالعِبَادَةِ وَحْدَهُ، وَلا (٨) يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بَيَانُ أَنَّ التَّجَرُّدَ مِنَ الشِّرْكِ لابُدَّ مِنْهُ فِي العِبَادَةِ وَإِلاَّ فَلاَ يَكُونُ العَبْدُ آتِياً بِعِبَادَةِ اللهِ، بَلْ مُشْرِكٌ، وَهَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «إِنَّ العِبَادَةَ هِيَ

هَدَيْتُهُم، وَمَنَنْتُ عَلَيْهِم، وَاصْطَفَيْتُهُم، وَلِيَ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ. انْتَهَى. ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (٢/ ٥٠١). السَّالِكِيْنَ. انْظُرْ: مَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>١) فِي غ،ع: لكن.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: أوجب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَالْجبرية.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١/ ٢١٣ - ٢١٩)

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: آداب.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، ع، غ.

<sup>(</sup>۸) فِي أ: لا.

التَّوْحِيْدُ، لأنَّ الْخُصُوْمَةَ فِيْهِ»(١).

وَفِيْهِ مَعرفَةُ حِنَّ اللهِ تَعَالَى عَلَى العَبَادِ؛ وَهُوَ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لا شَريْكَ لَهُ.

فَيَا مَنْ حَقُ سَيِّدِهِ الإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَالتَّوَجُهُ بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ لَقَدْ صَانَكَ وَشَرَّفَكَ عَنْ إِذْلالِ قَلْبِكَ وَوَجْهِكَ لِغَيْرِهِ؛ فَمَا هَذِهِ الإسَاءَةُ القَبِيْحَةُ فِي مُعَامَلَتِهِ مَعَ هَذَا التَّشْرِيْفِ وَالصِّيَانَةِ، فَهُو يُعَظِّمُك (١) وَيَدْعُوكَ إِلَى الإِقْبَالِ، وَأَنْتَ تَأْبِي إِلاَّ مُبَارَزَتَهُ بِقَبَائِحِ الْأَفْعَال.

فِي بَعْضِ الآثار الإلهيَّةِ: «إِنِّي وَالْجِنَّ وَالإِنْسَ فِي نَبَإِ عَظِيْمٍ؛ أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ عَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكَرُ سِوَايَ، خَيْرِي إِلَى العِبَادِ نَازِلٌ، وَشَرُّهُمْ إِلَيَّ صَاعِدٌ، أَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِالنِّعَم، ويَتَبَغَّضُونَ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي» (أللهُ عَلَى المِبَادِ نَازِلٌ، وَشَرُّهُمْ إِلَيَّ صَاعِدٌ،

وَكَيْفَ يَعْبُدُهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ مَنْ صَرَفَ سُؤَالَهُ وَدُعَاءَهُ (١) وَتَذَلُلَهُ وَاضْطِرَارَهُ وَخَوْفَهُ وَرَجَاءَهُ (٥) وَتَوَكُّلُهُ وَإِنَابَتَهُ وَذَبْحَهُ وَنَذْرَهُ لِمَنْ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلاَ

<sup>(</sup>١) فيه مَسَائلُ: الْمَسْأَلَةُ الأُولَى.

<sup>(</sup>٢) في أ: يعطك.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّنَ (رقم ٩٥٦،٩٥٧)، وَالْحَكِيْمُ التَّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الأُصُولِ (٧/ ٢٠١)، وَالْحَاكِمُ فِي التَّارِيْخِ - كَمَا فِي اللَّرُ الْمَنْثُورِ (٧/ ٦٢٥) - ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شَعَبِ الإَيْمَان (رقم ٤٥٦٣)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٧٧/١٧) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيِّرٍ وَشَرَيحِ بِنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ وَحَلُ مَنْقَطِعٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ - عَزْ وجلً -: فَذَكَرَهُ إِلَى قُولِهِ: «وَيُشْكُرُ غَيْرِي». وسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلَى، وَاخَرُ مِنْ حَدِيْثِ ابن عُمَر، وَكُلُهَا وَاهِيَةً

وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ أَثَرٌ إِسْرَائِيْلِيُّ فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الرُّهْدِ (ص/١٠٦) بِسَنَدِ صَحِيْحِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنَّ فِي التَّوْرَاةَ مَكَتُّوباً: يَا ابنَ آدَمَ، تَذْكُرُنِي بِلِسَانِكَ وَتَنْسَانِي، وَتَدْعُو إِلَيُّ وَتَفِرُ مِنِّي، وَأَرْزُقُكَ وَتَعْبُدُ غَيْرِي» وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ الْحَسَنِ، وَوَهْبِ بِنِ مُنَبُّهِ. وَاللهُ أعْلَمُ

<sup>(</sup>٤) فِي غ: ودُعَاه.

<sup>(</sup>٥) فِي غ:ورجَاه.

نَفْعاً، وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً؛ مِنْ مَيْتٍ رَمِيْمٍ فِي التُّرَابِ، أَوْ بِنَاءٍ مُشَيَّدٍ مِنَ القَبَابِ، فَضْلاً مِمَّالًا مُفَوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَحَقُّ العَبِادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا).

قَالَ الْخَلْخَالِيُ (٢): «تَقْدِيْرُهُ: أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ يَعْبُدُهُ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً. وَالْعِبَادَةُ هِيَ الْإِشْرَاكِ لا يَقْتَضِي هِيَ الْإِشْرَاكِ لا يَقْتَضِي هَيَ الْإِشْرَاكِ لا يَقْتَضِي نَفْيَ الْعَذَابِ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنَ القُرْآنِ وَالأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ فِي تَهْدِيْدِ الظَّالِمِيْنَ وَالْعُصَاةِ» (٢).

وقَالَ الْحَافِظُ: «اقْتَصَرَ عَلَى نَفْي الإِشْرَاكِ؛ لأَنَّهُ يَسْتَدَعِي التَّوْحِيْدَ بِالاقْتِضَاءِ، وَيَسْتَدْعِي إِثْبَاتَ الرِّسَالَةِ بِاللَّزُومِ، إِذْ مَنْ كَذَّبَ رَسُولَ اللهِ فَقَدْ كَذَّبَ اللهَ، وَمَنْ كَذَّبَ اللهَ فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلَ القَائِلِ: مَنْ تَوَضَّا صَحَّتْ صَلاتُهُ؛ أَيْ: مَعَ سَائرِ الشُّرُوطِ، فَالْمُرَادُ: مَنْ مَاتَ حَالَ كَوْنِهِ مُؤْمِناً بِجَمِيْعِ مَا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ (13).

قُلْتُ: وَسَيَأْتِي تَقْرِيْرُ هَذَا فِي البَابِ الَّذِي بَعْدَهُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - .

قَوْلُهُ: (أَفِلا أَبَشُّرُ النَّاسَ؟) فِيْهِ «اسْتِحْبَابُ بِشَارَةِ الْمُسْلِمِ بِمَا يَسُرُهُ»، وَفِيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (٥) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

<sup>(</sup>١) في ض: عَمَّا.

<sup>(</sup>٢) شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بِنُ مُظَفِّرِ الْخَطْبِيِّ، الْخَلْخَالِي، الشَّافِعِيُّ، قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ: «كَانَ إِمَاماً فِي العُلُومِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقليَّةِ». مِنْ مُؤَلِّفاتِهِ: «المفاتيحُ فِي حَلِّ الْمُصَابِيحِ» أَوْ «تَنْوِيْرُ الْمَصَابِيحِ»، وَالْخَلْخَالِي: نِسْبَةً إِلَى بَلْدَةِ خَلْخَال فِي خُرَاسَان بِنَوَاحِي السُّلْطَانِيَّةِ. انْظُرْ: الْطُرْرَ الكَامِنَة (٤/ ١٦٠ - العلمية)، وَالأَعْلامَ (٧/ ١٠٥)، وَمُعْجَمَ الْمُؤَلِّفِيْنَ (٣٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ (١/١٧٣).

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةً.

قَوْلُهُ(١): (قَالَ<sup>(٢)</sup>: «لا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا ») . وَفِيْ رِوَايَةٍ: « إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا» أَيْ: يَعْتَمِدُوا عَلَى ذَلِكَ فَيَتْرُكُوا التَّنَافُسَ فِي (٣) الأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ: «فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَتُّماً» أَيْ: تَحَرُّجاً<sup>(1)</sup> مِنَ الإِثْمِ. قَالَ الوَزِيْرُ أَبُو الْمُظَفَّرِ<sup>(0)</sup>: «لَمْ يَكُنْ يَكَتُمُهَا إِلاَّ عَنْ جَاهِلِ يَحْمِلُهُ جَهْلُهُ عَلَى سُوءِ الْوَزِيْرُ أَبُو الْمُظَفَّرِ<sup>(1)</sup>: «لَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكَتُمُهَا إِلاَّ عَنْ جَاهِلِ يَحْمِلُهُ جَهْلُهُ عَلَى سُوءِ الأَدَبِ بِتَرْكِ<sup>(1)</sup> الْخِدْمَةِ فِي الطَّاعَةِ، فَامَّا الأَكْيَاسُ الَّذِيْنَ إِذَا سَمِعُوا بِمِثْلِ هَذَا ازْدَادُوا فِي الطَّاعَةِ، فَلاَ وَجْهَ لِكِتْمَانِهَا ازْدَادُوا فِي الطَّاعَةِ، فَلاَ وَجْهَ لِكِتْمَانِهَا عَنْهُمْ » (٧٠).

وقَالَ الْحَافِظُ: «دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّبِشْيْرِ (^) لَيْسَ عَلَى التَّحْرِيْمِ، وَإِلاَّ لَمَ الْخَبْرَ بِهِ أَصْلاً، أَوْ (٩) أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْمَنْعَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الإِخْبَارِ عُمُوماً، فَبَادَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَأَخْبَرَ بِهَا خَاصًا مِنَ النَّاسِ» (١٠).

وَفِي البَابِ مِنَ الفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ: التَّنْبيهُ عَلَى عَظَمَةِ حَقِّ الوَالِدَيْنِ، وَتَحْرِيْمُ عُقُوقِهِمَا، وَالْحَثُ عَلَى إِخْلاصِ العِبَادَةِ للهِ تَعَالَى، وَأَنَّهَا لا تَنْفَعُ معَ الشُّرْكِ بَلْ لا

<sup>(</sup>١) فِي بِ: قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: قَوْلُهُ:.، وَفِي ضِ: قَالَ: قَولُهُ

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: التّنافس فِيْهِ في

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: تَخَرُّجاً وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٥) يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرةَ، أبو الْمُظَفَّرِ: الوَزيْرُ العَالِمُ العَادِلُ، صَاحِبُ الْمُصنَّفَاتِ كَـ«الإِفْصَاحِ عَنْ معَانِي الصَّحَاحِ». تُوُفِّي سَنَةَ: ٥٦٥هـ. انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلامِ النَّبِلاءِ (٢٠/٢٦).

<sup>(</sup>٦) فِي أ: بتركه.

<sup>(</sup>٧) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٨) فِي ط، ب: للتبشير.

<sup>(</sup>٩) فِي أ: و.

<sup>(</sup>١٠) فَتُحُ الْبَارِي (١/ ٢٢٧).

تُسَمَّى عِبَادَةً شَرْعاً، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى «عَظَمَةِ الآياتِ الْمُحْكَمَاتِ فِي سُوْرَةِ الأَنْعَامِ»(١). ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

وَجَوَازُ كِتْمَانِ العِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَلاَ سِيَّمَا أَحَادِيْتُ الرَّجَاءِ الَّتِيْ إِذَا سَمِعَهَا الْجُهَّالُ ازْدَادُوا مِنَ الآثامِ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

فَأَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا ﴿ إِذَا كَانَ القُدُومُ عَلَى كَرِيمٍ (٢)

وَتَخْصِيْصُ بَعْضِ النَّاسِ بِالعِلْمِ دُونَ بَعْضِ، وَفَضِيْلَةُ مُعَاذٍ، وَمَنْزِلَتُهُ مِنَ العِلْمِ، لِكَوْنِهِ خُصَّ بَعْضَ بَعْضَ وَفَضِيْلَةُ مُعَاذٍ، وَمَنْزِلَتُهُ مِنَ العِلْمِ، لِكَوْنِهِ خُصَّ بِهِ مِنَ العِلْمِ، وَالْخَوْفُ مِنَ الاَتُكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ، وَأَنَّ الصَّحَابة لا يَعْرِفُونَ مِثْلَ هَذَا إلاَّ بِتَعْلِيْمِهِ عَلَى . ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (1).

قَوْلُهُ: (أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ) أَيْ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحَيْهِمَا، وَإِنَّمَا أَضْمَرَهُمَا لِلْعِلْم بِهِمَا.

وَالبُخَارِيُّ: هُوَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيُّ مَوْلاهُم، الْحَافِظُ الكَبِيْرُ، صَاحِبُ الصَّحِيْحِ، وَالتَّارِيْخِ، وَالأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُصَنَّفَاته.

<sup>(</sup>١) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ.

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي نَوَّاسٍ كَمَا فِي وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ لابنِ خَلَّكَانَ (٢/ ٩٧).

وَفِي هَامش نُسْخَةِ الشَّيْخَ حُمُودِ الشَّغْدَلِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ – : «البَيْتُ مِنْ غُرُورِ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ كَرَمَ اللهِ لا يُنَافِي عَدْلَهُ، وَتَعْذِيْبَهُ لِمَنْ عَصَاهُ..فَيْنَبَغِي أَنَّهُ قَالَ فِي مُقَابِلِهِ البَيْتَ:

ذر الذنب...رب البرايا... جزاءه نار..»

وَمَكَانُ النُّقَطِ طَمْسٌ فِي الْمُصَوَّرَةِ لَمْ أَسْتَطَعْ قَرَاءَتَهُ. واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: أخص.

<sup>(</sup>٤) انظر: فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العِشْرُونَ والنَّالئَةُ والعِشْرُونَ، والنَّامِنَةَ عَشْرَةَ، والخَامِسَةَ عَشْرَةَ.

رَوَى (۱) عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدُ بنِ حَنْبَل، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَابنِ الْمَدِيْنِيِّ (۲)، وَطَبَقَتِهِمْ. وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالفِرَبْرِيُّ رَاوِي الصَّحِيْحِ، وغَيْرُهُمْ. وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَع وَتِسْعِيْنَ وَمِأْنَةٍ، وَمَاتَ سَنَةَ سِتٌ وَخَمْسِيْنَ وَمَائتَيْنِ (۲).

وَمُسْلِمٌ: هُوَ ابنُ الْحَجَّاجِ بنِ مُسْلِم، أَبُو الْحُسَيْنِ القُشَيْرِيُّ، النَّيْسَابُورِيُّ، صَاحِبُ الصَّحِيْحِ، وَالعِلَلِ، وَالوُحْدَانِ، وَغَيْر ذَلِكَ.

رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلَ، وَيَحْيَى بِنِ مَعِيْنٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةً، وَابِنِ أَبِي شَيْبَةَ وَطَبَقَتِهمْ.

رَوَى (١٠) عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُفْيَانَ رَاوِي الصَّحِيْحِ، وَغَيْرُهُمَا (٥).

وُلِـدَ سَـنَةَ أَرْبَـعِ وَمِأْتَتَيْنِ، وَمَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتَيْنَ وَمِأْتَتَيْنِ بِنَيْسَابُورَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فِي غ: وروى.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: الْمدني وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٣) انْظُو تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيرٍ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٣٩١/١٢)، وَتَذْكَرِةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيِّ (٢/٥٥٥)،
 وتَهْذِيبِ الكَمَال لِلْمِزِيِّ (٢٤/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ض: ورَوَى.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب: وغَيْرهم.

 <sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٢/٥٥٥)، وَتَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيِّ (٢/٨٥٥)،
 وَتَهْذِيْبِ الكَمَال لِلْمِزِّيِّ (٢٧/ ٤٩٩).

(1)

# بَابُ فَضْلِ التَّوْجِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعَام:٨٢]

عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ شَهِدَ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقَّ، وَالنَّارَ حَقِّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ » أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: ﴿ قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ، وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: ﴿لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾. قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِعِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ ﴿لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ رواهُ ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحُهُ

وللتَّرْمِذِيِّ وحسَّنَهُ عَنْ أنس، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا البَّنَ آدَمَ، لَـو أَتَيْتَنِي لِا تُشْرِكُ بِي شَيْتًا لَأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْتًا لَأَتْيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ﴾ .

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: سَعَةُ فَصْلِ اللهِ.

الثَّانِيَّةُ: كَثْرَةُ ثُوَابِ التَّوحِيْدِ عِنْدَ اللهِ.

الثَّالِئَةُ: تَكُفِيْرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلدُّنُوبِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ (٨٢) الَّتِي فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ. الخَامِسَةُ: تَأَمُّلُ الْخَمْسِ اللَّوَاتِي فِي حَدِيْثِ عُبَادَةً. السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيْثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْل: «لا إِلَه إِلاَّ اللهُ»، وتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَغْرُورِيْنَ.

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيْهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي حَدِيْثِ عِتْبَانَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْل «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ».

التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيْراً مِمَّنْ يَقُولُهَا يَخِفُّ يْزَانُهُ.

العَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأرْضِيْنَ سَبْعٌ كَالسَّمَوَاتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّاراً.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ الصَّفَاتِ، خِلافاً لِلأَشْعَريَّةِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيْثَ أَنس؛ عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيْثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ اللهِ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ » أَنَّهُ تَرْكُ الشَّرِكِ، لَيْسَ قَوْلَهَا بِاللَّسَان.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمُّلُ الجَمْعِ بَيْنَ كَوْنِ عِيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَي اللهِ وَرَسُولَيْهِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ اخْتِصَاصِ عِيْسَى بِكُوْنِهِ كَلِمَةَ اللهِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحاً مِنْهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإَيْمَانِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: ﴿ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ﴾ .

التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيْزَانَ لِلهُ كِفْتَان.

العِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الوَجْهِ.

#### بَابُ

## فَضْلِ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

«بَابُ» خَبَرُ مُبْتَدَا مَحْدُوفٍ، تَقْدِيْرُهُ: هَذَا بَابُ بَيَانِ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ، وَبِيَانِ مَا يُحَفِّرُ مِنَ الدُّنُوبِ، وَبِيَانِ مَا يُحَفِّرُهُ مِنَ الدُّنُوبِ، وَبِيَانِ مَا يُحَفِّرُهُ مِنَ الدُّنُوبِ، ويَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً؛ أَيْ: وَبِيَانِ تَكْفِيْرِهِ لِلدُّنُوبِ! )، وَهَذَا أَرْجَحُ لِأَنَّ الأُوَّلَ يُوهِمُ أَنَّ ثُمَّ ذُنُوباً لا يُحَفِّرُهَا التَّوْحِيْدُ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ.

وَلَمَّا ذَكَرَ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ نَاسَبَ ذِكْرُ فَضْلِهِ وَتَكْفِيْرِهِ لِللَّنُوبِ تَرْغِيْباً فِيْهِ، وَتَحْذِيْراً مِنَ الضِّدِّ.

قَـالَ: (وَقَـوْلُ اللهِ تعَـالَى: ﴿الذِيـنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِمُوا إِيْمَانَهُم بِظُلمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعَام: ٨٢])

قَالَ بَعْضُ الْحَنفيَّةِ فِي تَفْسِيْرِهِ: «هَذَا أَبْتِدَاءٌ. قَالَ ابنُ زَيْدٍ وَابنُ إِسْحَاقَ: هَذَا مِنَ اللهِ عَلَى فَصْلِ القَضَاءِ بَيْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمِهِ (٢). قَالَ الزَّجَّاجُ: سَأَلَ إِبْرَاهِيْمُ وَأَجَابَ اللهِ عَلَى فَصْلِ القَضَاءِ بَيْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمِهِ (٢). قَالَ الزَّجَّاجُ: سَأَلُ إِبْرَاهِيْمُ وَأَجَابَ بِنَفْسِهِ (٣). وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَالُوا: فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ ؟! قَالَ عَلْسِهِ السَّلامُ: « ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظَلَمٌ عَظِيمٌ ﴾ "(٤)، وَكَذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ أَنْهُ فَسَرَهُ بِالنَّدُونَ الْأَمْنُ مِنْ تَأْبِيْدِ العَذَابِ. [وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَسَرَهُ بِالذَّنْبِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: اِلدُّنُوب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٧/ ٢٥٤–٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مَعَانِي القُرْآنِ (٢/ ٢٦٩)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٣٠): «وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ:
 هُوَ مِنْ قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ كَمَا يَسْأَلُ العَالِمُ وَيُجِيْبُ نَفْسَهُ».

<sup>(</sup>٤) سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ-إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الفَرْيَابِيُّ وابنُ أَبِي شَيْبَةَ والحكيم التُرْمِذِيُّ فِي نوادر الأصول وابنُ جَرِيْرِ (٧/ ٢٥٦) وابنُ جَرِيْرِ (٧/ ٢٥٦)، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي وَابنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو الشَّيْخِ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٢٠٨)، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي

فَيَكُونُ الأَمْنُ مِنْ كُلِّ عَذَابٍ ](١).

وَقَالَ الْحَسْنُ وَالكَلْبِيُّ: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ﴾ فِي الآخِرَةِ ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ فِي النَّئِيا».انْتَهَى(٢).

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لَانَّ فِيْهِ شَاهِداً لِكَلاَمِ شَيْخِ الْإِسْلامِ الآتِي، وَالْحَدِيْثُ (٣) الَّذِي ذَكَرَهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ فِي الصَّحِيْحِ وَالْمُسْنَدِ وَغَيْرِهِمَا (٢)، وَفِي لَفُظْ لاَّحْمَدَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِسُوا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَبْدِاللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِسُوا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَبْدِاللهِ قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَا يُنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟! قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ اللهِ عَنُونَ، أَلَم تَسْمَعُوا مَا قَالَ العبدُ الصَّالِحُ: ﴿ يَا بُنِيَّ لا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكُ ﴾ [لقمَان: ١٣] إنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ ﴾ (٥).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: "وَالَّذِي شَقَّ ذَلِكَ (٦) عَلَيْهِمْ: ظَنُّوا أَنَّ الظُّلَمَ الْمَشْرُوطَ هُوَ

الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيْحَيْنِ (٢/ ٤٧٨) وَهُوَ صَحِيْحٌ، وَرُوِيَ تَفْسِيْرُ الظُّلْمِ بِالشَّرْكِ عَنْ: عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ وَأَبِيٍّ بنِ كَعْبِ وَحُدَيْفَةَ وَسَلْمَانَ الفَارِسِيِّ وابنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسِ وحَدَيْفَةَ. واللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سُاقِطٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَى كِتَابِ الْحَنَفِيِّ الْمُفَسِّرِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣١٨١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٤)، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (٢/ ٣٠٦- ٢٥٦) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٠٦)! وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٣٧٨)، وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٣٢رقم ٨٨٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٦٧)، وَالنَّسَائِي فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٦/ ٤٢٧)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٢٥٦) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

ظُلْمُ العَبْدِ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ لا أَمْنَ وَلاَ اهْتِدَاءَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، فَبَيْنَ لَهُمُ النَّبِيُّ مَا دَلَّهُمْ عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ ظُلْمٌ فِي كِتَابِ اللهِ، وَحِيْنَئِذٍ فَلاَ يَحْصُلُ الأَمْنُ وَالاهْتِدَاءُ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَلْبِسْ إِيْمَانَهُ (١) بِهَذَا الظُلْمِ، فَمَنْ لَمْ يَلْبِسْ إِيْمَانَهُ بِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاصْطِفَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ أَهْلِ الاصْطِفَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الذِيسَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ الآية (١) [فاطر: ٣٦] وَهَذَا لا يَنْفِي الذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ الآية (١) [فاطر: ٣٦] وَهَذَا لا يَنْفِي أَنْ يُواخَذَ أَحَدُهُمْ بِظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ بِذَنْبِ إِذَا لَمْ يَتُبْ، كَمَا قَالَ: ﴿ فَمَنْ يعملُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

وَقَدْ سَأَلَ أَبُو بَكْرِ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا؟! فَقَالَ: « يَا أَبُا بَكْرِ، أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَيْسَ تُصِيْبُكَ (٣) اللاَّوَاءُ؟ فَذَلِكَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) فِي ط: إيمَانَهُم.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: يصيبك، وَفِي ع: يصبك.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ (رقم ٦٩٥-٢٩٧)، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/١١)، وَالْمَرْوَزِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرِ (رقم ١١٢-١١)، وهنَّادٌ فِي الرُّهْدِ (رقم ٢٠٨)، وَالدَّوْلابِيُّ فِي الكُنَى (رقم ٤٩)، وَالْحَارِثُ بنُ أَبِي أَسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٨- بغية البَاحِثِ)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي التَّفْسِيْرِ (٥/ ١٨٩)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٩٨٠-١٠)، وَابنُ السُّنِّيُ فِي "عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٣٩٢)، وَابنُ السُّنِي فِي المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٣/ وَابنُ جَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩١، ٢٩٧٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٣/ ٨٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٣/ ٣٧٣)، وَفِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٩٨٠٥)، وَالضَيَّاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٣/ ٣٧٣)، وَفِي شُعبِ الإِيْمَانِ (رقم ٩٨٠٥)، وَالضَيَّاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٢٩ -٧٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي بَكْرٍ بنِ أَبِي زُهَيْرِ الثَّقَفِيُّ وَالْمُؤَنِّ وَشُواهِدُ يَصِحُ بِهَا. انْظُرْ: وَفِي شُعَوْر أَبِي بَكْرٍ الصَّدُيْقِ وَهُو لَمْ يَلْقَهُ. وَلَهُ طُرُقٌ وشَوَاهِدُ يَصِحُ بِهَا. انْظُرْ: حَاشِيَةَ مُحَقِّق سُنَن سَعِيْدِ بنُ مَنْصُور (٤/ ١٣٨١-١٣٩).

وَمِنَ الشَّوَاهِدِ لِمَعَّنَاهُ: مَا رَوَاهُ مُسْلِّمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٧٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَنْ يَعَمَلْ سَوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ بِلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنْ مَبْلَغاً شَدِيداً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

فَبَيْنَ أَنَّ الْمُوْمِنَ الَّذِي إِذَا مَاتَ دَحَلَ الْجَنَّةَ قَدْ يُجْزَى بِسَيْنَاتِهِ فِي الدُّنيَا بِالْمَصَائِبِ الَّتِيْ تُصِيبُهُ، قَالَ: فَمَنْ سَلِمَ مِنْ أَجْنَاسِ الظُّلْمِ الثَّلائَةِ؛ يَعْنِي: الظُّلْمَ النَّذِي هُوَ الشِّرْكِ؛ كَانَ لَهُ الأَمْنُ النَّامُ الَّذِي هُوَ الشِّرْكِ؛ كَانَ لَهُ الأَمْنُ وَالاهْتِدَاءُ التَّامُ، وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ظُلْمِ نَفْسِهِ كَانَ لَهُ الأَمْنُ وَالاهْتِدَاءُ مُطْلَقاً؛ وَالاهْتِدَاءُ التَّامُ، وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ظُلْمِ نَفْسِهِ كَانَ لَهُ الأَعْنُ وَالاهْتِدَاءُ اللّهُ مِنْ عَلَمُ مِنْ ظُلْمِ لِنَفْسِهِ مَا لَايَةِ الأَخْرَى، وَقَدْ هَدَاهُ اللهُ إِلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي تَكُونُ عَاقِبَتُهُ فِيهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ نَقْصِ الْمُسْتِقِيمِ الَّذِي تَكُونُ عَاقِبَتُهُ فِيهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ نَقْصِ الْمُسْتَقِيم وَاللّهُ مِنْ أَيْمَانِهِ بِظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ ، لَيْسَ مُرَادُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْأَمْنُ التَّامُ الْمُسْتَقِيم وَالاَهْتِدَاءُ التَّامُ الْكُبُونُ لَهُ الْأَمْنُ التَّامُ وَالاهْتِدَاءُ التَّامُ الْكَبُونُ لَهُ الْكَثِيرِةُ مَعَ فُولِ الشَّرُكَ الْأَكُبُرِ يَكُونُ لَهُ الْأَمْنُ التَّامُ وَالاهْتِدَاءُ التَّامُ الْذِي يَكُونُونَ بِهِ وَالاهْتِدَاءُ التَّامُ الْذِي يَكُونُونَ بِهِ مُعَلَّى الْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ عَذَا الْمَرَاطِ، وَمَعَهُمْ أَصُلُ نِعْمَةِ الللهِ يَحْدَاءُ إِلَى هَذَا الصَرَاطِ، وَمَعَهُمْ أَصُلُ نِعْمَةِ الللهِ يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ ذُخُولُ الْجَوْدِ الْمَرَاطِ، وَمَعَهُمْ أَصُلُ نِعْمَةِ الللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ لَكُ لِهُ لِهُ لَهُ مُ مِنْ ذُخُولُ الْجَوْدِ الْمَرَاطِ، وَمَعَهُمْ أَصْلُ نِعْمَةِ الللهِ عَلَيْهُ وَلَاهُ لِمُ اللهُ لَهُمْ مَنْ ذُخُولُ الْجَوْدِ الْمَوْدِ الْمُؤْدِ وَلا الْمَرَاطِ، وَمَعَهُمْ أَصْلُ نِعْمَةِ الللهِ عَلَيْهِ مَوْلَ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُلُولُ وَمُعَلِّمُ أَلْهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُو

وَقَوْلُهُ: (إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ) إِنْ أَرَادَ بِهِ الْأَكْبَرَ فَمَقْصُودُهُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ فَهُو آمِنٌ مِمَّا وُعِدَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَهُو مُهْتَدِ إِلَى ذَلِكَ، فَهُو آمِنٌ مِمَّا وُعِدَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَهُو مُهْتَدِ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ جِنْسَ الشَّرْكُ ؛ فَيُقَالَ: ظُلْمُ العَبْدِ نَفْسَهُ كَبُخْلِهِ - لِحُبِ الْمَالِ- بِبَعْضِ اللهُ حَتَّى يُقَدِّمَ هَوَاهُ عَلَى مَحَبَّةٍ بِبَعْضِ الوَاجِبِ هُو (١) شِرْكُ أَصْغَرُ، وَحُبُّهُ مَا يُبْغِضُ اللهُ حَتَّى يُقَدِّمَ هَوَاهُ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ شَرِكُ أَصْغَرُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا فَاتَهُ مِنَ الأَمْنِ وَالاهْتِدَاءِ بِحَسَبِهِ، وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُدْخِلُونَ الدُّنُوبَ فِي هَذَا الظُّلْم بِهَذَا الاعْتِبَارِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا (١).

<sup>«</sup>قَارِبُوا، وسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةً، حتَّى النَّكُبَةِ يُنْكَبُهَا، أو الشوكةِ يُشَاكُهَا».

<sup>(</sup>١) فِي ط: وهو.

<sup>(</sup>٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى كِتَابِ الإِيْمَانُ (٧/ ٨٠-٨٨) وَانْظُر نَحْوَهُ عِنْدَ ابنِ القَيِّمِ فِي الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَة (١/ ٢٢١).

وَبِهِ تَظْهَرُ مُطَابَقَةُ الآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ، فَدَلَّتْ عَلَى فَضْلِ التَّوْحِيْدِ وَتَكُفِيْرِهِ لِلدَّنُوبِ، لأنَّ مَنْ أَتَى بِهِ تَامًّا فَلَهُ الأَمْنُ التَّامُّ وَالاهْتِدَاءُ التَّامُّ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِلا عَذَاب، وَمَنْ أَتَى بِهِ نَاقِصاً بِالدُّنُوبِ الَّتِيْ لَمْ يَتُبُ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ صَغَائِرَ كُفَّرَتْ بَاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ لآيةِ «النِّسَاء»(١) وَ«النَّجْم»(٢).

وَإِنْ كَانَـتْ كَبَائِرَ فَهُـوَ فِي حُكْمِ الْمَشْيِئَةِ، إِنْ شَاءَ اللهُ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَمَالَهُ إِلَى الْجَنَّةِ– وَاللهُ أَعْلَمُ– .

(عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ شَهِدَ أَنْ ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَهِدَ أَنْ ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ القَاهَ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ (٣) حَقٌ ، وَالنَّارَ حَقٌ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل ﴾ أَخْرَجَاهُ (١٤)

عُبَادَةُ: هُـوَ ابـنُ الصَّـامِتِ بـنِ قَـيْسِ الأنْصَـارِيُّ، الْخَرْرَجِيُّ، أَبُو الوَلِيْدِ، أَحَدُ النُّقَبَاءِ، بَدْرِيٌّ مَشْهُورٌ (٥)، مِنْ أَجِلَّةٍ (١) الصَّحَابَةِ، مَاتَ بِالرَّمْلَةِ (٧) سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلاثِيْنَ،

<sup>(</sup>١) وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَاتِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيَنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا (٣١) ﴾.

 <sup>(</sup>٢) وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإنْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مُنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّقَى (٣٢) ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فِي هَامِشِ ع: «وَلاَ يَجُوزُ فِي لَفْظِ الْجَنَّةِ إِلاَ النَّصْبُ، وَلاَ يَصِحُّ الرَّفْعُ لإِفْسَادِهِ الْمَعْنَى هُنَا، لاَنَّه يُخْرِجُهُ عن الْمُرَادِ مِنْ دُخُولِهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ».

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٣/ ١٢٦٨ رقم ٣٢٥٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٧ رقم ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) فِي غ: الْمشهور وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: جلَّة.

<sup>(</sup>٧) الرَّمْلَةُ: مَدِينَةٌ بِفِلِسْطِيْنَ بَيْنَ يَافَا وَالقُدْسِ- خَلَّصَهُ اللهُ مِنْ أَيْدِي اليّهُودِ -.

وَلَهُ اثْنَتَان وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَقِيْلَ: عَاشَ إِلَى خِلافَةِ مُعَاوِيَةً.

قَوْلُهُ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ "لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ") أَيْ: مَنْ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ عَارِفاً (ا) لِمَعْنَاهَا، عَامِلاً بِمُقْتَضَاهَا بَاطِنَا وَظَاهِراً، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [مُحَمَّد: ١٩]. وقَوْلُهُ: ﴿إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّحرُف: ٨٦]، الله ﴾ [مُحَمَّد: ١٩]. وقَوْلُهُ: ﴿إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّحرُف: ٨٦]، أمَّا النُّطُقُ بِهَا مِنْ غَيْرٍ مَعْرِفَةٍ لِمَعْنَاهَا، وَلاَ عَمَلٍ بِمُقْتَضَاهَا فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعِ بِالإَجْمَاعِ").

وَفِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا، وَهُوَ (٣) قَوْلُهُ: « مَنْ شَهِدَ » ؛ إذْ كَيْفَ يَشْهَدُ وَهُوَ لا يُعْلَمُ؟!، وَمُجَرَّدُ النُّطْقِ بِشَيءٍ لا يُسَمَّى شَهَادَةً بِهِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: «أَدَاةُ الْحَصْرِ لِقَصْرِ الصَّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ قَصْرَ إِفْرَادٍ، لأنَّ مَعْنَاهُ: الأَلُوْهِيَّةُ مُنْحَصِرةٌ (١٤) فِي اللهِ الوَاحِدِ فِي مَقَابَلَةِ مَنْ يَزْعُمُ اشْتِرَاكَ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَلَيْسَ قَصْرَ قَلْبٍ، لأنَّ أَحَداً مِنَ الكُفَّارِ لَمْ ينْفِهَا عَنِ اللهِ، وَإِنَّمَا أَشْرَكَ مَعَهُ غَيْرَهُ (٥٠).

وقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ عَظِيْمٌ، جَلِيْلُ الْمَوقِع، وَهُوَ أَجْمَعُ - أَوْ مِنْ أَجْمَعِ -

<sup>(</sup>١) في غ: عَالِماً.

<sup>(</sup>٢) قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيْصِ مُسْلِمِ (١/ ٢٠٤): "بَابٌ لا يكفي مُجَرَّد التلفُظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، بَلْ لابدٌ مِنِ استيقان القلب. هَذِهِ التَّرْجَمَة تَنْبِيْةٌ عَلَى فَسَادِ مَذْهَبِ الْمُرْجِئَةِ القَائِلِيْنَ بِأَنَّ التَّلْفُظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ كَافٍ فِي الإَيْمَانِ. وَأَحَادِيثُ هَذَا البَابِ تَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ، بَلْ هُو مَذْهَبٌ مَعْلُومُ الفَسَادِ مِنَ الشَّرِيْعَةِ لِمَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا. وَلائه يَلْزَمُ مِنْهُ تَسْوِيغُ النَّفَاقِ، وَالْحُكْمُ للمُنَافِقِ بِالإَيْمَانِ الصَّحِيْحِ، وَهُو بَاطِلٌ قَطْعاً». وَانْظُرْ: فَتَحَ الْمَجِيْدِ (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) هَذَا كَلامُ الْمُنَاوِيِّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٣٩٥). وَانْظُرْ: رُوحَ البَيَانِ لِلآلوسِيِّ (١٦/ ٥٣) فَفْيْه فَائِدَةٌ هَامُّةٌ.

الأحَادِيْثِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى العَقَائِدِ فَإِنَّهُ ﷺ جَمَعَ فِيْهِ مَا يُخْرِجُ عَنْ (١١) مِلَلِ الكُفْرِ عَلَى اخْتِلافِ عَقَائِدِهِمْ وَتَبَاعُدِهِمْ (٢٠)، فَاقْتُصَرَ ﷺ فِي هَذِهِ الأَحْرُفِ عَلَى مَا يُبَايِنُ بِهِ جَمِيْعَهُمْ.انْتَهَى (٣).

وَمَعْنَى «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» أَيْ: لا مَعْبُودَ حَقَّ<sup>(2)</sup> إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولَ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِللَّ أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، معَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقُدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ ( \* ) رَسُولاً أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، فَصَحَّ أَنَّ مَعْنَى الإِلهِ: هُوَ الْمَعْبُودُ.

وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِكُفَّارِ قُرَيْشِ: قُوْلُوا: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»؛ قَالُوا: ﴿أَجَعَلَ النَّالِهَةَ إِلَهَا وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]، وَقَالَ قَوْمُ هُودٍ: ﴿أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ ونَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الأعرَاف: ٧٠]، وَهُوَ إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى «لا إِلهَ اللهُ» وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ، وَتَرْكُ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ وَهُوَ الكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيْمَانُ (١) بِاللهِ.

فَتَضَمَّنَتْ هَـذِهِ الكَلِمَةُ العَظِيْمَةُ أَنَّ مَا سِوَى اللهِ لَيْسَ بِإلَهِ، وَأَنَّ إِلَهِيَّةَ مَا سِوَاهُ أَبْطَـلُ الـبَاطِلِ، وَإِسْبَاتَهَا أَظْلَـمُ الظُلْمِ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ سِوَاهُ، كَمَا لا تَصْلُحُ الإِلَهِيَّةُ لِغَيْرِهِ.

فَتَضَمَّنَتُ نَفْيَ الْإِلَهِيَّةِ عَمَّا سِوَاهُ، وَإِثْبَاتَهَا لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ

<sup>(</sup>١) فِي غ: من.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَتَبَاعدهَا.

<sup>(</sup>٣) شُرْحُ النَّوَويُّ عَلَى صَحِيح مُسْلِم (١/٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بِحَقّ.

<sup>(</sup>٥) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ تكرر فِي غ.

<sup>(</sup>٦) في ط: وَإِيْمَان.

الأَمْرَ بِاتَّخَاذِهِ إِلَها وَحْدَهُ، وَالنَّهْيَ عَنِ اتِّخَاذِ غَيْرِهِ مَعَهُ إِلَها، وَهَذَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ مِنْ هَـذَا النَّفْي وَالإِثْبَاتِ، كَمَا إِذَا رَأَيْتَ رَجُلاً يَسْتَفْتِي أَوْ يَسْتَشْهِدُ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلنَّهِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ فَتَقُولُ (١): هَذَا لَيْسَ بِمُفْتٍ وَلاَ شَاهِدِ، الْمُفْتِي فُلانٌ، وَالشَّاهِدُ فُلانٌ، فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مِنْهُ وَنَهْيٌ.

وَقَدْ دَخَلَ فِي الإلْهِيَّةِ جَمِيْعُ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ تَأَلَّهِ القَلْبِ للهِ بِالْحُبِّ وَالْخُضُوعِ وَالاَنْقِيَادِ لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَيجِبُ إِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِهَا؛ كَالدُّعَاءِ وَالْخُوفِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّوْبَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالنَّابِحِ وَالنَّدْرِ وَالسُّجُودِ، وَجَمِيْعِ وَالْخَوْفِ وَالْمَحَبَّةِ وَالسَّجُودِ، وَجَمِيْعِ أَنْ وَالسَّبُودِ، وَجَمِيْعِ أَنْ وَاللَّوْبَةِ وَالنَّوْبِ وَاللَّوْبَةِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَمَنْ صَرَفَ شَيْئاً مِمَا لا يَصْلُحُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ نَطَقَ بِـ (لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ)؛ إِذْ لَمْ يَعْمَلُ بِمَا تَقْتَضِيْهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالإِخْلاصِ.

#### \* \* \*

### ذِكْرُ نُصُوص العُلَمَاءِ فِي مَعْنَى «الإلّهِ»

قَـالَ ابـنُ عَـبَّاسِ: «اللهُ ذُو الألُوْهِـيَّةِ وَالعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِيْنَ». رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ أَبِي حَاتِمُ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ الوَزِيْرُ أَبُو الْمُظَفَّرِ فِي «الإفصاح»: «قَوْلُهُ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَالِماً بِأَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَمَا قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلً-: هِفَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴿ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّاطِقُ بِهَا شَاهِداً فِيْهَا، فَقَدْ قَالَ اللهُ -عزَّ وجلً- مَا أَوْضَحَ بِهِ أَنَّ الشَّاهِدَ بِالْحَقِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِماً بِمَا شَهِدَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَعْلَمُهُ فِي قَوْلِهِ شَهِدَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَعْلَمُهُ فِي قَوْلِهِ شَهِدَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَعْلَمُهُ فِي قَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) فِي غ: فنقول.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١/ ٥٤)، وَابنُ أَبِي حَاتِمِ (رقم١) وَلاَ يُوجَدُ فِي الْمَطَبُوعِ مِنْ تَفْسِيْرِ ابنِ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ مَوْضِعُ الشَّاهِدِ، وَعَزَاهُ لَهُ تَامًا: السُّيُوطِيُّ فِي اللَّرُ الْمَنْثُورِ (١/ ٢٣).

تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّخرف:٨٦]

قَالَ: وَاسْمُ اللهِ تَعَالَى مُرْتَفِعٌ بَعْدَ «إلاً» مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الوَاجِبُ لَهُ الإِلَهِيَّةُ، فَلاَ يَسْتَحَقُّهَا غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ.

قَالَ: وَاقْتَضَى الإِقْرَارُ بِهَا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ أَمَارَةٌ لِلْحَدَثِ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ إِلَهَا، فَإِذَا قُلْتَ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» فَقَدِ اشْتَمَلَ نُطْقُكَ هَذَا عَلَى أَنَّ مَا سِوَى اللهِ لَيْسَ بِإلَهِ، فَيلْزَمُكَ إِفْرَادُهُ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ.

قَالَ: وَجُمْلَةُ الفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيْمَانِ بِاللهِ، فَإِنَّكَ لَمَّا نَفَيْتَ الإِلَهِيَّةَ، وَأَثْبَتَ الإِيْجَابَ للهِ سُبْحَانَهُ؛ كُنْتَ مِمَّنْ كَفَرَ بِالطَّاغُوتِ وَآمَنَ بِاللهِ»(۱).

وَقَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ القُرْطُبِيُّ فِي التَّفْسِيْرِ: ﴿ ﴿لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ أَيْ: لا مَعْبُودَ إلاَّ هُوَ ﴾ أَيْ: لا مَعْبُودَ إلاَّ هُوَ ﴾ أَيْ: لا مَعْبُودَ إلاَّ هُوَ ﴾ أَيْ وَقَالَ الزَّمَخْشُرِيُّ: «الإِلهُ: مِنْ أَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ كَالرَّجُلِ وَالفَرَسِ: اسْمٌ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ بِحَقِّ » (٣).

وَقَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «الإِلَّهُ»: هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطَاعُ(٤).

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِيمَا طُبِعَ مِنَ الْإِفْصَاحِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيُّ (٢/ ١٩١) وَلَفْظُهُ: ﴿ ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ، أَوَلُهَا كَفْرٌ، وَآخِرُهَا إِيْمَانٌ، وَمَعْنَاهُ: لا مَعْبُودَ إِلاَّ اللهُ ﴿ وَنَحْوُهُ فِي (١٨/ ١٤٠). وَقَالَ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيْرِهِ (١/ ٢٠): ﴿ فَاللهُ اسْمٌ لِلْمَوْجُودِ الْحَقُ الْجَامِعِ لِصِفَاتِ الإلْهِيَّةِ، الْمَنْعُوتِ بِنُعُوتِ الرَّبوبيَّةِ، الْمَنْعُوتِ بِنُعُوتِ الرَّبوبيَّةِ، الْمُنْفُرِدِ بِالوُجُودِ الْحَقْيْقِيِّ، لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ شُبْحَانَهُ. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ الَّذِي يَستَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ وَاحِدٌ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالصَّحِيْحُ أَنْ يُقَالَ: وَقَيْلَ: مَعْنَاهُ وَاجِدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِولَا لَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ إِلّهُ الللللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>٣) الكَشَّافُ (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفتّاوي (٢/ ١٤)، (١٧/١٧)، وَالفتّاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣٣١).

وَقَالَ - أَيْضاً - : «فِي « لا إِلَهَ إلاَّ الله » إِثْبَاتُ انْفِرَادِهِ (١) بِالإلَهِيَّةِ، وَالإلَهِيَّةُ تَتَضَمَّنُ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِه، فَفِيْهَا إِثْبَاتُ إِحْسَانِهِ إِلَى العِبَادِ فَإِنَّ لَتَضَمَّنُ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِه، فَفِيْهَا إِثْبَاتُ إِحْسَانِهِ إِلَى العِبَادِ فَإِنَّ الْإِلَهَ هُو الْمَأْلُوهُ، وَالْمَأْلُوهُ، وَالْمَأْلُوهُ، وَالْمَأْلُوهُ، وَالْمَأْلُوهُ : هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ، وَكُونُهُ (٢) يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَد هُو الْمَحْبُوبُ عَايَةَ الْحُبُ، هُو بِمَا اتَّصَفَ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِيْ تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبُ عَايَةَ الْحُبُ، الْمَحْضُوعُ لَهُ غَايَةً الْحُضُوعِ» (٣).

وَقَالَ ابِنُ القيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «الإلَهُ: هُـوَ الَّذِي تَأْلَهُهُ القُلُوبُ مَحَبَّةً، وَإِجْلالاً، وَإِنَابَةً، وَإِكْرَاماً، وَتَعْظِيماً، وَذُلاً، وَخُضُوعاً، وَخَوْفاً، وَرَجَاءً، وَتَوَكَّلاً "(٤).

وقَالَ البِقَاعِيُّ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ أَيْ: انْتَفَى انْتِفَاءُ عَظِيْماً أَنْ يَكُونَ مَعْبُودٌ بِحَقً غَيْرَ الْمَلِكِ الأَعْظَمِ، فَإِنَّ هَذَا العِلْمَ هُوَ أَعْظَمُ الذَّكْرَى الْمُنْجِيَةِ مِنْ أَهْوَالِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عِلْماً إِذَا كَانَ نَافِعاً، وَإِنَّمَا يَكُونُ نَافِعاً إِذَا كَانَ مَعَ (٧) الإِذْعَانَ وَالعَمَل

<sup>(</sup>١) فِي غ: انفرَاد.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: ولكونه.

<sup>(</sup>٣) مَجْمُوعُ الفتّاوي (١/ ١٣٦)، (١٠/ ٢٤٩) وَانْظُرْ: مَجْمُوعَ الفتّاوَي (١٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) مَدَارجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٦) كُلِمَةُ الإخلاصِ (ص/ ٢٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

بِمَا تَقْتُضِيْهِ، وَإِلاَّ فَهُوَ جَهْلٌ صِرْفٌ (١٠)

وَقَالَ<sup>(۲)</sup> الطَّيْبِيُّ: «الإِلَهُ: «فِعَالٌ» بِمَعنَى «مَفْعُولٍ»، كَالْكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ، مِنْ «أَلِهَ»؛ أَيْ: عَبَدَ، عِبَادَةً» (۳).

وَهَـذَا كَثِيْرٌ جِـدًا فِي كَلاَمِ العُلَمَاءِ، وَهُو إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ؛ أَنَّ «الإِلَهَ» هُو الْمَعْبُودُ، خِلافاً لِمَا يَعْتَقِدُهُ عُبَادُ القَّبُورِ وَأَشْبَاهُهُمْ فِي مَعْنَى «الإلَهِ» أَنَّهُ الْخَالِقُ، أَو القَادِرُ عَلَى الاخْتِرَاعِ، أَوْ نَحْوُ هَذِهِ العِبَارَاتِ، وَيَظُنُونَ أَنَّهُمْ (١٤) إِذَا قَالُوهَا بِهَذَا الْمَعْنَى فَقَدْ عَلَى الاخْتِرَاعِ، أَوْ نَحْوُ هَذِهِ العِبَارَاتِ، وَيَظُنُونَ أَنَّهُمْ (١٤) إِذَا قَالُوهَا بِهَذَا الْمَعْنَى فَقَدُ أَتُوا مِنَ التَّوْحِيْدِ بِالغَايَةِ القُصْوَى، وَلَوْ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا مِنْ عَبَادَة غَيْرِ اللهِ، كَدُعَاءِ الأَمْوَاتِ، وَالاسْتِغَائَةِ بِهِمْ فِي الكُربَاتِ، وَسُوّالِهِمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَالنَّذُرِ لَهُمْ الشَّفَاتَةِ بِهِمْ الشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَبُّ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَاذَاتِ، وَسُوّالِهِمُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَبُّ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنُواعِ العِبَاذَاتِ.

وَمَا شَعَرُوا أَنَّ إِخْوَانَهُمْ مِنْ كُفَّارِ العَرَبِ يُشَارِكُونَهُمْ فِي هَذَا الإِقْرَارِ، ويَعْرِفُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ (٢) القَادِرُ عَلَى الاخْتِرَاعِ، ويَعْبُدُونَهُ بِأَنْوَاعٍ مِنَ العِبَادَاتِ، وَلَعْبُدُونَهُ بِأَنْوَاعٍ مِنَ العِبَادَاتِ، فَلْسَيَهْنَ (١٠) فَلْسَيَهْنَ (١٠) وَمَسَنْ (١٠) تَسْبِعَهُمَا (١٠) فَلْسَيَهْنَ (١٠) وَمَسَنْ (١٠) تَسْبِعَهُمَا (١٠)

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «نَظْمَ الدُّرَرِ فِي تَنَاسُبِ الآياتِ وَالسُّورِ» لِلْبِقَاعِيُّ (١٨/ ٢٣٠) ط/ دار الكِتَابِ الإسلامي بالقاهرة. ط٢ عام١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) فِي ع، غ: قَالَ.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ الطَّيْرِيِّ عَلَى مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أنَّهمًا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: الْخَالِقِ الرَّازِقِ.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: فاليهن.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: أَبُو جَهْلِ وَأَبُو لَهَبٍ وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٩) فِي غ: ومَا.

<sup>(</sup>١٠) فِي ب: يتبعهمًا.

الإسْلامُ(١) بِحُكْمٍ عُبَّادِ القُبُورِ، وَلْيَهْنَ(٢) - أَيْضاً - إِخْوَانَهُمْ عُبَّادَ وَدُّ وَسُوَاعِ وَيَغُوثَ وَيَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرِ؛ إذْ جَعَلَ هَوَلاَءِ دِيْنَهُمْ هُوَ الإسْلامَ الْمَبْرُورَ.

وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهَا مَا زَعْمَهُ هَوْلاَءِ الْجُهَّالُ لَمْ (٣) يَكُنْ بَيْنَ الرَّسُولِ ﴿ وَبَيْنَهُمْ نِزَاعٌ، بَلْ كَانُوا يُبَادِرُونَ إِلَى إِجَابَتِهِ، وَيُلَبُّونَ دَعْوَتَهُ، إِذْ يَقُولُ لَهُمْ: ﴿ قُولُوا: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ وَلَوْنَ : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٩]، ﴿ قُلْ مَن مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ العَرِيْزُ العَلِيْمُ ﴾ [الزخرف: ٩]، ﴿ قُلْ مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ﴾ الآية [يونس: ٣١]، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.

لَكِنَّ القَوْمَ أَهْلُ اللَّسَانِ العَربِيِّ، فَعَلِمُ وا أَنَّهَا تَهْدِمُ عَلَيْهِمْ دُعَاءُ الْأَمْوَاتِ وَالْأَصْنَامِ مِنَ اللهِ، وَصَرْفِ الإلْهِيَّةِ وَالْأَصْنَامِ مِنَ اللهِ، وَصَرْفِ الإلْهِيَّةِ لِغَيْرِهِ لأَمُّ الرَّأْسِ، فَقَالُوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزُّمر: ٣]، ﴿ فَصَوْلاء شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ ﴾ [يونس: ١٨]، ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]، فتَبًا لِمَنْ كَانَ أَبُو جَهْلٍ وَرُوُوسُ ( الكَفْرِ مِنْ قُريْشٍ وَغَيْرِهِمْ أَعْلَمَ مِنْهُ بِ ( لا إِلَهَ إِلاَّ الله )».

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ اللهِ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يستكبِرُونَ (٣٥) ويَقُولُونَ أَئِهَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُون (٣٦) ﴾ [الصَّافًات:٣٥–٣٦]، فَعَرَفُوا أَنَّهَا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. وكَلِمَةُ «الإسلام» فِي مَحَلُ رَفْعٍ فَاعِلِ للفِعْلِ: «يهن».

<sup>(</sup>٢) في غ: وَاليهن.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: لِمَنْ وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِن: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ورأس.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: ط.

تَقْتُضِي تَرْكَ عِبَادَةِ مَا سِــوَى اللهِ ، وَإِفْرَادَ اللهِ بِالعِبَادَةِ ، وَهَكَذَا يَقُولُ عُبَّادُ القُبُورِ - إِذَا طَلَبْتَ مِنْهُمْ إِخْلاصَ الدَّعْوةِ وَالعِبَادَةِ لللهِ وَحْدَهُ - : أَنْتُرُكُ سَادَتَنَا وَشُفَعَاءَنَا فِي قَضَاءِ حَوَائِجِنَا؟!

فيُقَالُ لَهُمْ: نَعَمْ. وَهَذَا التَّرْكُ وَالإِخْلاصُ هُوَ الْحَقُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ [الصَّافَّات:٣٧] فَ ﴿ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ اشْتَمَلَتْ عَلَى نَفْي وَإِلْبَاتٍ، فَنَفَتِ الإِلَهِيَّةَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللهِ تَعَالَى، فَكُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْانْبِيَاءِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ بِإِلَهِ، وَلا لَهُ مِنَ العِبَادَةِ شَيْءٌ، وَأَنْبَتَتِ الإِلَهِيَّةَ للهِ وَلا لَهُ مِنَ العِبَادَةِ شَيْءٌ، وَأَنْبَتَتِ الإِلَهِيَّةَ لللهِ وَحْدَهُ، بِمَعْنَى أَنَّ العَبْدَ لا يَأْلُهُ غَيْرَهُ وَكُلُ الْعَبَادَةِ كَالدُّعَاء، وَالذَّبْح، وَالنَّذْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. الذِي يُوجِبُ قَصْدَهُ بِشَيْءٍ مِنْ التَّالُهِ، وَهُو تَعَلَّقُ القَلْبِ الذِي يُوجِبُ قَصْدَهُ بِشَيْءٍ مِنْ النَّالُهِ، وَهُو تَعَلَّقُ القَلْبِ الذِي يُوجِبُ قَصْدَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ العَبَادَةِ كَالدُّعَاء، وَالذَّبْحِ، وَالنَّذْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يَأْلَهُ (١) إِلاَّ اللهَ ؛ أَيْ: لا يَعْبُدُ (١) إِلاَّ هُو، فَمَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ عَارِفاً لِمَعْنَاهَا، عَامِلاً بِمُقْتَضَاها مِنْ نَفْيِ الشِّرْكِ وَإِثْبَاتِ الوَحْدَانِيَّةِ لللهِ مَعَ الاعْتِقَادِ الْجَازِمِ لِمَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْعَمَلِ بِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمُسْلِمُ حَقًّا، فَإِنْ عَمِلَ بِهِ ظَاهِراً مِنْ عَيْرٍ اعْتِقَادٍ فَهُوَ الْمُنَافِقُ، وَإِنْ عَمِلَ بِخِلافِهَا مِنَ الشِّرْكِ فَهُوَ الكَافرُ وَلَوْ قَالَهَا.

أَلا تَرَى أَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يَعْمَلُونَ بِهَا ظَاهِراً وَهُمْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَالْكَفْرِ، فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ، وَكَذَلِكَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ، فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ، وَكَذَلِكَ مَن ارْتَدًّ عَنِ الإسْلامِ بِإِنْكَارِ شَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهَا وَحُقُوقِهَا، فَإِنَّهَا لا تَنْفَعُهُ وَلَوْ قَالَهَا مِأْتَةً أَلْفٍ.

فَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُهَا مِمَّنْ يَصْرِفُ أَنْوَاعَ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ كَعُبَّادِ القُبُورِ وَالأَصْنَامِ، فَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُهَا، وَمَا أَشْبَهَهُ فَلا "" تَنْفَعُهُمْ، وَلاَ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا (١٠) الْحَدِيْثِ الَّذِي جَاءَ فِي فَصْلِهَا، وَمَا أَشْبَهَهُ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: إِلَّهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: معبود.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: فلم.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

مِنَ الأَحَادِيْثِ، وَقَدْ بِيَّنَ النَّبِيُ ﷺ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ﴾ (١) تَنْبِيها عَلَى أَنَّ الإَنْسَانَ قَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ مُشْرِكٌ، كَالْيَهُودِ، وَالْمُنَافِقِيْنَ، وَعُبَّادِ القَّبُورِ لَمَّا رَأُوا أَنَّ اللَّهِ عَلَى النَّطْقِ بِهَا أَنَّ النَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى النَّطْقِ بِهَا فَقَطْ! وَهَذَا جَهْلٌ عَظِيْمٌ.

وَهُو عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهَا لِيَقُولُوهَا وَيَعْمَلُوا بِمَعْنَاهَا، وَيَتْرُكُوا عِبَادَةَ غَيْرِ اللهِ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴾ [الصَّافًات:٣٥-٣٦]، وَقَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِداً ﴾ [ص:٥]، فَلِهَذَا أَبُوا عَنِ النَّطْقِ بِهَا وَإِلاَّ فَلَوْ قَالُوهَا وَبَقُوا عَلَى عِبَادَةِ اللاَّتِ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِيْنَ، وَلَقَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ حتَّى يَخْلَعُوا الآنْدَادَ، وَيَتْرُكُوا عِبَادَتَهَا، وَيَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالاضْطِرَار مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا عُبَّادُ (٣) القَبُورِ فَلَمْ يَعْرِفُوا مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَلاَ عَرَفُوا الْإِلَهِيَّةَ الْمَنْفِيَّةَ عَنْ غَيْرِ اللهِ، النَّابِتَةَ لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ مَعْنَاهَا إلاَّ مَا أَقَرَّ بِهِ غَيْرِ اللهِ، النَّابِيَةَ لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ مَعْنَاهَا: لا قَادِرَ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ أَنَّ مَعْنَاهَا: لا قَادِرَ عَلَى الاخْتِرَاعِ، [أو لا خَالِقَ إلاَّ الله](١)، [وأنَّ مَعْنَى](٥) «الإلَهِ»(١): هو الغَنِيُّ عمَّا اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلُهُ وَلُولُ، فَهَذَا حَقَّ، وَهُوَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِلَهِيَّةِ، سِوَاهُ، الفَقِيْرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا (٧) عَدَاهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا حَقَّ، وَهُوَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِلَهِيَّةِ،

<sup>(</sup>١) وَرَدَ هَذَا فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ مِنْهَا حَدِيْثُ عُبَادَةً ﴿ وَالَّذِي مَا زَالَ يَشْرَحُهُ الشَّيْخُ سُلَّيْمَانُ بنُ عَبْدالله - رَحمَهُ اللهُ - .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عَبَادة وَهُوَ تَحْريف.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَوْ أَنْ مَعْنَاهَا.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: لاله، وَفِي بِ: الا إله.

<sup>(</sup>٧) في أ: من.

وَلَكِنْ لَيْسَ هِ وَالْمُرَادُ بِمَعنَى «لا إِلَهَ إلاَّ الله الوَّا القَدْرَ قَدْ عَرَفَهُ الكُفَّارُ وَأَقَرُّوا بِهِ، وَلَمْ يَدَّعُوا فِي الْهَتِهِمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يُقِرُّونَ بِفَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ إِلَى اللهِ وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ وَسَائِطُ وَشُفَعَاءُ عِنْدَ اللهِ فِي تَحْصِيْلِ اللهِ وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ وَسَائِطُ وَشُفَعَاءُ عِنْدَ اللهِ فِي تَحْصِيْلِ الْمَطَالِبِ وَنَجَاحِ الْمَارِبِ، وَإِلاَّ فَقَدْ سَلْمُوا الْخَلْقَ وَالْمُلْكَ وَالرَّزْقَ وَالإِحْيَاءَ وَالإَمْالَةِ وَالْأَمْرَ كُلَّهُ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَقَدْ عَرَفُوا - أَيْضاً (١٠ - مَعْنَى «لا إِلَهَ وَالإَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ مِعَ الشَّرْكِ فِي الله الله الله الله الله وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٦٠١]. الإلَهيَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٦٠١].

وَعُبَّادُ القُبُورِ نَطَقُوا بِهَا وَجَهِلُوا مَعْنَاهَا، وَآبُوا عَنِ الإثْيَانِ بِهِ (٢) فَصَارُوا كَاليَهُودِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَهَا وَلاَ يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا، وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ، فَتَجِدُ أَحَدَهُمْ يَقُولُهَا وَهُو يَالَهُ غَيْرَ اللهِ بِالْحُبِ وَالإَجْاءِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالتَّوَكُلِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الكَرْبِ، وَيَقْصِدُهُ بِأَنْوَاعِ العِبَادَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ تَأَلُّهِ قَلْبِهِ لِغَيْرِ اللهِ مِمَّا هُو أَعْظَمُ مِمَّا الكَرْبِ، وَيَقْصِدُهُ بِأَنْوَاعِ العِبَادَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ تَأَلُّهِ قَلْبِهِ لِغَيْرِ اللهِ مِمَّا هُو أَعْظَمُ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ الأَوْلُونَ، وَلِهَذَا إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَى أَحَدِهِمُ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالَى؛ وَمَا المَيْنُ بِاللهِ تَعَالَى؛ أَعْطَاكُ مَا شِيْتَ مِنَ الأَيْمَانِ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: احْلِفْ بِحَيَاةِ الشّيخِ أَعْطَاكُ مَا شِيْتَ مِنَ الأَيْمَانِ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: احْلِفْ بِحَيَاةِ الشّيخِ أَعْطَاكُ مَا شِيْتَ مِنَ الأَيْمَانِ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: احْلِفْ بِحَيَاةِ الشّيخِ فَكُذَا، بَلْ كَانُوا إِذَا التَّرَابِ أَعْظَمُ مُ فِي قَلْبِهِ مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمَا كَانَ الأُولُونَ هَكَذَا، بَلْ كَانُوا إِذَا التَّسْدِيْدَ فِي اليَمِيْنِ حَلَفُوا بِاللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي قِصَّةِ القَسَامَةِ التِّي وَقَعَتْ فِي الْمَوْلُونَ هَي المَعْنِ عَلَى الْمُؤْلِيَةِ، وَهِي فِي قَلِي فِي المَعْرِيِّ الْبُخَارِيُّ ".

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ أَوْ ( ٤ ) أَكْثُرُهُمْ يَرَى أَنَّ الاسْتِغَائَةَ بِإِلَهِهِ الَّذِي يَعْبُدُهُ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في ب: بمُقتَضَاهَا.

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٣/ ١٣٩٦ رقم ٣٦٣٢ - البغا).

<sup>(</sup>٤) في ط: و.

أَنْفَعُ وَأَنْجَحُ مِنَ الاسْتِغَاثَةِ بِاللهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُصَرِّحُونَ بِذَلِكَ، وَالْحِكَايَاتُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُصَرِّحُونَ بِذَلِكَ، وَالْحِكَايَاتُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِيْهَا طُولٌ.

وَهَ ذَا أَمْرٌ مَا بَلَغَ إِلَيْهِ شِرْكُ الأَوَّلِيْنَ، وَكُلُّهُمْ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا لِلْمَدْفُونِيْنَ فِي التُّرَابِ، وَهَتَفُوا بِأَسْمَائِهِمْ، وَدَعَوْهُمْ لِيَكْشِفُوا ضُرَّ الْمُصَابِ فِي البّرّ وَالبَحْرِ وَالسَّفَرِ وَالإِيَابِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَا فَعَلَهُ الأوَّلُونَ بَلْ هُمْ فِي هَذِهِ الْحَال يُخْلِصُونَ لِلْكَبِيْرِ الْمُتَعَال، فَاقْرَأْ قَوْلَـهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ الآية[العنكبوت:٦٥]، وَقَوْلَهُ: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَّيه تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٣-٥٣]، وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ قَدْ عَطَّلُوا الْمَسَاجِدَ، وعَمَّرُوا القُّبُورَ وَالمشَّاهِدَ، فَإِذَا قصد أَحَدُهُمُ القبْرَ الَّذِي يُعَظَّمُهُ أَخَذَ فِي دُعَاءِ صَاحِبِهِ بَاكِياً خَاشِعاً ذَلِيْلاً خَاضِعاً، بِحَيْثُ لا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ وَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، فَيُسْأَلُونَهُمْ مَغْفِرَةَ الدُّنُوبِ، وَتَفْرِيْجَ الكُرُوبِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارَ، وَأَنْ يَحُطُوا عَنْهُمُ الأَوْزَارَ، فَكَيْفَ يَظُنُّ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ عَالِمِ أَنَّ التَّلَفُظَ بِـ «لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ» - مَعَ هَذِهِ الأُمُورِ- تَنْفَعُهُمْ؟! وَهُمْ إِنَّمَا قَالُوهَا بِٱلْسِنَتِهُمْ، وَخَالَفُوهَا بَاعْتِقَادِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. وَلا رَيْبَ أَنَّهُ لَـوْ قَالَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَنَطَقَ - أَيْضاً - بِشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى «الإِلَهِ»، وَلاَ مَعْنَى الرَّسُول، وَصَلَّى وَصَامَ وَحَجَّ وَلاَ يَـدْري مَا ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ رَأَى النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ فَتَابَعَهُمْ وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنَ الشّركِ فَإِنَّهُ لا يَشُكُ أَحَدٌ فِي عَدَم إسْلامِهِ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ فُقَهَاءُ الْمَغْرِبِ كُلُّهُمْ فِي أَوَّل القَـرْن الْحَـادِي عَشَـرَ أَوْ قَبْلَهُ فِي شَخْص كَانَ كَذَلِكَ، كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الدُّرِّ التَّمِيْنَ فِي شَرْحِ الْمُرْشِدِ الْمُعِيْنِ» مِنَ الْمَالكَيَّةِ، ثُمَّ قَالَ شَارِحُهُ: «وَهَذَا الَّذِي أَفْتُوا بِهِ جَلِيٌّ فِي غَايَةِ الْجَلاءِ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَخْتَلِفَ فِيْهِ اثْنَانَ الْتَهَى (١٠).

<sup>(</sup>١) الدُّرُّ التَّمِيْنِ (١/ ٥٤-٥٥)، وانْظُرْ: «الْمِعْيَارَ الْمُعْرَبَ وَالْجَامِعَ الْمُغْرِبَ عَنْ فَتَاوَى عُلَمَاءِ إِفْرِيقِيَّةَ والأَنْدَلُسِ وَالْمَغْرِبِ» لأحْمَدَ بنِ يَحْيَى الوَنْشَرِيْسِيِّ (٢/ ٣٨٢-٣٨٥).

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ عُبَّادِ القُبُورِ أَشَدُّ مِنْ هَـذَا؛ لأَنَّهُـمُ اعْتَقَدُوا الإِلَهِيَّةَ فِي أَرْبَابٍ مُتَفَرِّقِيْنَ.

فَإِنْ قِيْلَ: قَدْ تَبَيَّنَ مَعْنَي «الإِلَه» وَ«الإِلَهيَّة» فَمَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ مَعْنَى «الإِلَه»: هُوَ (١١ القَادِرُ عَلَى الاخْتِرَاعِ وَنَحْوُ هَذِهِ العِبَارَةِ؟

قِيْلَ: الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ لا يُعْرَفُ أَحَدٌ قَالَهُ (٢) مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ مِنَ أَئِمَّةِ اللَّغَةِ هُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا، كَمَا تَقَدَّمَ. فَيَكُونُ هَذَا القَوْلُ بَاطِلاً.

الثَّانِي: عَلَى تَقْدِيْرِ تَسْلِيْمِهِ فَهُو تَفْسِيْرٌ بِاللازِمِ للإلَهِ الْحَقِّ، فَإِنَّ اللازِمَ لَهُ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً قَادِراً عَلَى الاخْتِرَاعِ، وَمَتَى لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسِ بِالَهِ حَقِّ وَإِنْ سُمِّيَ إِلَهِا، وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ الإِلَهَ هُوَ القَادِرُ عَلَى الاَخْتِرَاعِ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْإَسْلامِ وَأَتَى (٣) بِتَحْقِيْقِ الْمَرَامِ (١)؛ مِنْ مِفْتَاحِ دَارِ السَّلامِ، فَإِنَّ هَذَا لا يَقُولُهُ أَحَدٌ لاَنَّهُ يَسْتَذْرِمُ أَنْ يَكُونَ كُفَّارُ العَرَبِ مُسْلِمِيْنَ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأْخِرِيْنَ أَرَادَ (٥) ذَلِكَ فَهُو مُخْطِئٌ يُرَدُ عَلَيْهِ بِالدَّلائِلِ السَّمْعِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) أَيْ: وَشَهِدَ بِذَلِكَ، وَهُوَ مَعْطُوفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ، فَتَكُونُ الشَّهَادةُ وَاقِعَةٌ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ، [وَمَا قَبْلَهَا](1)، وَمَا بَعْدَهَا، فَإِنَّ العَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: قَال.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الْمُرَادِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَرَادُوا.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَمَعْنَى «العَبْدِ» هُنَا يَعْنِي: الْمَمْلُوكَ العَابِدَ، أَيْ: أَنَّهُ (١) مَمْلُوكٌ للهِ تَعَالَى، [عَابِدّ لَهُ] (٢)، لَيْسَ (٣) لَهُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالإلَهِيَّةِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ مُقَرَّبٌ عِنْدَ اللهِ، وَرَسُولُهُ (١) أَرْسَلَهُ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ الآياتِ [الجن: ١٩].

قِيلَ (٥): وَقَدَّمَ «العَبْدَ» هُنَا عَلَى الرَّسُولِ تَرَقِّياً مِنَ الأَدْنَى إِلَى الأَعْلَى، وَجَمَعَ بَيْنَهَمَا لِدَفْعِ الإفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ الَّذِي وَقَعَ فِي شَأْنِ عِيْسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَقَدْ أَكَدَ النَّبِيُ عَيْثَةُ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: « لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُاللهِ ورَسُولُهُ »(١)، وذلك يَتضَمَّنُ تَصْدِيْقَهُ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتَهُ فِيمَا أَمْرَ، وَالانْتِهَاءَ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ، فَلاَ يَكُونُ كَامِلَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ مَنْ تَرَكُ أَمْرَهُ، وَالْآتِكَبُ نَهْيَةً.

قَوْلُهُ: (وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللهِ ورَسُولُهُ)، وَفِيْ رِوَايَةِ: « وَابنُ أَمَتِهِ » (٧)؛ أَيْ: خِلافاً لِمَا يَعْتَقِدُهُ النَّصَارَى أَنَّهُ اللهُ، أَوِ ابْنُ اللهِ - تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْراً -، ﴿ مَا اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (٩١) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْهِرُ كُونَ ﴾ [الْمُؤمنون:٩١-٩٢]، فَيَشْهَدُ بِأَنَّهُ عَبْدُاللهِ ؛ أَيْ: عَابِدٌ مَمَلُوكٌ للهِ لا مَالِكٌ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَلا مِنَ الإلْهَيَّةِ شَيْءٌ، وَرَسُولٌ صَادِقٌ، خِلافاً لِقَوْلِ

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وليس.

<sup>(</sup>٤) في أ: ورَسُول.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣/ ١٢٧١ رقم ٣٢٦١- البغا) عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ﴿ ٢

<sup>(</sup>٧) خرَّجَهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٧ رقم ٢٨).

اليَهُودِ: إِنَّهُ وَلَدُ بَغِيِّ، بَلْ يُقَالُ فِيْهِ مَا قَالَ عَنْ نَفْسِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَىانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ الآيات [مَرْيَم: ٣٠-٣١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿لَن يَسْتَنكِفَ الْمُسَيِحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [النسَاء: ١٧٢].

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ (١) مَا يُلَقَّنُهُ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أَسْلَمَ (٢).

قَوْلُهُ: (وَكَلِمَتُهُ) إِنَّمَا سُمِّيَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - «كَلِمَةَ اللهِ» لِصُدُورِهِ بِكَلِمَةِ «كُنْ» بِلا أَبِ، قَالَهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْمَا أَمْلاهُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ: «الكَلِمَةُ الَّتِيْ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ حِيْنَ قَالَ لَهُ: ﴿ كُنْ ﴾ فَكَانَ عِيْسَى بِ ﴿ كُنْ ﴾ وَلَيْسَ عِيْسَى هُوَ ﴿ كُنْ ﴾ وَلَكِنْ بِ ﴿ كُنْ ﴾ مَخْلُوقاً، وَكَذَبَ النَّصَارَى وَلَكِنْ بِ ﴿ كُنْ ﴾ مَخْلُوقاً، وَكَذَبَ النَّصَارَى وَلَكِنْ بِ ﴿ كُنْ ﴾ مَخْلُوقاً، وَكَذَبَ النَّصَارَى وَالْجَهْمِيَّةُ عَلَى اللهِ فِي أَمْرِ عِيْسَى، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْمِيَّةَ قَالَتْ: عِيْسَى رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ إِلاَّ أَنَّ الكَلِمَةَ مَخْلُوقَةً. وَقَالَتِ النَّصَارَى: عِيْسَى رُوْحُ اللهِ مِنْ ذَاتِ اللهِ مَنْ ذَاتِ اللهِ مِنْ مَا قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ.

قَوْلُهُ: (ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ) قَالَ ابنُ كَثِيْر: «خَلَقَهُ بِالكَلِمَةِ الَّتِي ٱرْسَلَ بِهَا جِبْرِيلَ (٢) حَلَيْهِ السَّلامُ - إِلَى مَرْيَمَ، فَنَفَخَ فِيْهَا مِنْ (٧) رُوحِهِ بِإِذْن رَبِّهِ - عزَّ وَجلَّ - ، فَكَانَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنْ حَدِيثُ عُبَادَةً ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الْمُفْهِم لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيْصِ مُسْلِم (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انْظُر: الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) في ب: من ذاته.

<sup>(</sup>٥) الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (ص/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) فِي ط،أ: جِبْرَائِيل، وَهَكَذَا فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ فَرَسَمْتُهَا فِي جَمِيْعِ الْمَوَاطِنِ بِـ «جِبْرِيل».

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فِي.

عِيْسَى بِإِذْنِ اللهِ - عزَّ وَجَلَّ - ، وَصَارَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ الَّتِيْ نَفَخَهَا فِي جَيْبِ دِرْعِهَا فَنَزَلَتِ مَنْزَلَةِ لَقَاحِ الْآبِ الْأُمَّ، وَالْجَمِيْعُ مَخْلُوقٌ للهِ-عزَّ فَنَزَلَتِ حَتَّى وَلَجَتْ فَرْجَهَا بِمَنْزِلَةِ لَقَاحِ الْآبِ الْأُمَّ، وَالْجَمِيْعُ مَخْلُوقٌ للهِ-عزَّ وَجَلَّ-، وَلِهَذَا قِيلَ لِعِيْسَى: إِنَّهُ كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحٌ مِنْهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُو نَاشِعَ عَنِ الكلِمَةِ الَّتِيْ قَالَ لَهُ: ﴿كُنْ﴾، فَكَانَ، وَالرُّوحُ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا جِبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلامُ-.

قُولُهُ: (وَرُوحٌ منهُ) قَالَ أَبِيُّ بنُ كَعْبِ: «عِيْسَى رُوحٌ مِنَ الْأَرْوَاحِ الَّتِيْ خَلَقَهَا اللهُ - عَـزَّ وَجَـلَّ- ، وَاسْتَنْطَقَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ السَّتُ بِرَبَّكُمُ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعرَاف: ١٧٢]، بَعَتُهُ اللهُ إِلَى مَرْيَمَ فَدَخَلَ فِيْهَا». رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيدٍ، وَعَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي «زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ» وَابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَغَيْرُهُمْ (١٠).

وَقَـالَ أَبُــو رَوْق : «﴿ورُوحٌ مِـنْهُ﴾ أَيْ : نَفْخَـةٌ مِـنْهُ ؛ إِذْ هِيَ مَنْ جِبْرِيْلَ بِأَمْرِهِ، وَسُمُّيَ رُوحاً لأَنَّهُ حَدَثَ مِنْ نَفْخَةِ جِبْرِيْلَ – عَلَيْهِ السَّلامُ–»(٢).

وَقَالَ الإَمَامُ أَحْمَدُ: «﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ ؛ يَقُولُ: مِنْ أَمْرِهِ كَانَ الرُّوحُ فِيْهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومَا فِي الأَرْضِ جَمِيْعاً مِنْهُ ﴾ [الْجَاثية: ١٣] يَقُولُ: مِنْ أَمْرِهِ ﴾ .

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «الْمُضَافُ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مَعْنَى لا يَقُومُ بِنَفْسِهِ وَلا [بِغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ ؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ صِفَةً للهِ تَعَالَى قَائِماً بِهِ ، وَامْتَنَعَ أَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي 'زَوَائِدِ الْمُسْنَدِّ (٥/ ١٣٥)، وَابنُ جَرِيْرِ (٢٦/٦)، وَالْحَاكِمُ (٢/ ٣٢٣)، وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَاللالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاَعْتِقَادِ (رقم ٩٩١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٧٨٥)، وسَنَدُ عَبْدِاللهِ بنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ حَسَنَّ، كَمَا قَالَ الشيخ الأَلبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَحْقِيْقِ الْمِشْكَاةِ (١/ ٤٤)

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ: زَادَ الْمَسِيْرِ (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الرَّدُ عَلَى الزُّنَادِقَةَ وَالْجَهِمِيَّةِ (ص/ ٣٢).

تَكُونَ (''] ('') إضافَتُهُ إِضَافَةَ مَخْلُوق مَرْبُوبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ عَيْناً قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، كَعِيْسَى وَجِبْرِيْلَ -عَلَيْهِمَا السَّلاُمُ ('') - وَأَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ؛ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِهِ تَعَالَى، لأَنَّ مَا قَامَ بِنَفْسِهِ لا يَكُونُ صِفَةً لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الأَعْيَانَ الْمُضَافَةَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ تُضَافُ إلَيْهِ لِكُونِهِ خَلَقَهَا وَأَبْدَعَهَا، فَهَذَا تَعَالَى عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ تُضَافُ إلَيْهِ لِكُونِهِ خَلَقَهَا وَأَبْدَعَهَا، فَهَذَا شَعامِلٌ لِجَمِيْعِ الْمَخْلُوقَاتِ، كَقُولِهِمْ: سَمَاءُ اللهِ، وَجَمِيْعُ النَّهِ، وَمِنْ هَذَا البَابِ. فَجَمِيْعُ الْمَخْلُوقِيْنَ عَبِيْدُ اللهِ، وَجَمِيْعُ النَّهِ، وَجَمِيْعُ النَّهُ وَ اللهِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُضَافَ إليْهِ لِمَا خَصَّهُ بِهِ مِنْ مَعْنَى يُحِبُّهُ وَيَاْمُرُ بِهِ وَيَرْضَاهُ، كَمَا خَصَّ البَيْتَ العَتِيْقَ بِعِبَادَةٍ فِيْهِ لا تَكُونُ فِي غَيْرِه، وَكَمَا يُقَالُ عَنْ مَالِ الفَيْءِ وَالْخُمُسِ: هُو مَالُ اللهِ وَرَسُولِه، وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ فَ «عِبَادُ الله» هُمُ الَّذِينَ عَبَدُوهُ وَالْخُمُسِ: هُو مَالُ اللهِ وَرَسُولِه، وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ فَ «عِبَادُ الله» هُمُ الَّذِينَ عَبَدُوهُ وَأَطَاعُوا أَمْرَه، فَهَذِهِ إِضَافَةٌ تَتَضَمَّنُ أُلُوهِيَّتُهُ (٥) وَشَرْعَهُ وَدِيْنَهُ، وَتَلْكَ إِضَافَةٌ تَتَضَمَّنُ رُبُوبِيَّتَهُ وَجَلْقَهُ» (١) انْتَهَى مُلَخَصاً.

وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ: أَنَّ إِضَافَةَ رُوْحِ [عِيْسَى إِلَى] (٧) اللهِ هُوَ (٨) مِنَ الوَجْهِ الثَّانِي. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ)؛ أَيْ (٩): وَشَهَدَ أَنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا اللهُ فِي

<sup>(</sup>١) فِي أَ: يَكُون.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِن: ط، وموجود فِي ط١، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: - عليهِ السَّلامُ - .

<sup>(</sup>٤) فِي أ: أرض.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: الوهية وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) دَرْءُ تَعَارُضَ العَقْلِ وَالنَّقْلِ (٧/ ٢٦٥–٢٦٦).

<sup>(</sup>٧)مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ب بَدَلُهَا: و.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ.

قَوْلُهُ: (أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ) (1) هَذِهِ الْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ، [وَفِيْ رِوَايَةٍ: « أَدْخَلَهُ اللهُ [وَفِيْ رِوَايَةٍ: « أَدْخَلَهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ (٩) » (١٠).

<sup>(</sup>١) في ط: وَبرَسُوله.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وَاشهد.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: النَّار حقُّ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لأن.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَوْم القِيَامَة.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي فَتَحِ البَارِي (٦/ ٤٧٥): «مَعْنَى قَوْلِهِ: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ » أَيْ: منْ صَلاحِ أَوْ فَسَادٍ، لَكِنَّ أَهْلَ التَّوْحِيْدِ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ» أَيْ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِ كُلُّ مِنْ يُهُمْ فِي الدَّرَجَاتِ».

 <sup>(</sup>٧) قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (٦/ ٤٧٥): «تَنْبِيْة:وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الأوْزَاعِيُّ وَحْدَهُ فَقَالَ فِي آخِرِهِ: « أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ » بَدَلَ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ ابنِ جَابِرٍ: «مِنْ أَنْعَمَلِ » بَدَلَ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ ابنِ جَابِرٍ: «مِنْ أَنْعَمَلِ » بَدَلَ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ ابنِ جَابِرٍ: «مِنْ أَنْعَمَلِ » بَدَلَ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ ابنِ جَابِرٍ: «مِنْ أَنْعَمَانِية أَيُّهَا شَاءً ».

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٠) خَرَّجَ هَذِهِ الرُّوَايَةَ: البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٣٢٥٢-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/٥٥).

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: «وَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثِ عُبَادَةً يَكُونُ خُصُوصاً لِمَنْ قَالَ مَا ذَكَرَهُ ﷺ، وَقَرَنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ حَقِيْقَةً الإِيْمَانِ وَالتَّوْحِيْدِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيْثِهِ، فَيكُونُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مَا يَرْجَحُ عَلَى سَيِّنَاتِهِ، وَيُوجِبُ لَهُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ وَدُخُولَ الْجَنَّةِ لأوَّل وَهْلَةٍ» (1).

قَالَ: (ولَهُمَا مِنْ (٢) حَدِيْثِ عِتْبَانَ: « فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ «لا إِلَهَ إلاً اللهُ» يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ »(٢)).

قَوْلُهُ: (ولَهُمَا) ؛ أَيْ: لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي صَحِيْحَيْهِمَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثٍ طُويْلِ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

وعِتْبَانُ - بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ، بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ فَوقِيَّة، ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ - ابْنُ مَالِكِ بنِ عَمْرِو<sup>(1)</sup> بنِ العَجْلانِ الأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي سَالِمِ بنِ عَوْفٍ. صَحَابِيٌّ شَهِيْرٌ، مَاتَ فِي خِلافَةِ مُعَاوِيةً.

قَوْلُهُ: (فإنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ) الْحَدِيْثَ. اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيْثُ ظَاهِرُهَا أَنَّهُ مَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كَهَذَا الْحَدِيْثِ، وَحَدِيْثِ أَنسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ وَمُعَادُ رَدِيْفَهُ عَلَى الرَّحْلِ، فَقَالَ: « يَا مُعَادُ » . فَقَالَ (٥٠): لَبَيْكُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ «لا إِلَهُ إلاَّ اللهُ» وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ إلاَّ حرَّمَهُ اللهُ الله النَّاسَ فَيسْتَبْشِرُوا؟ اللهِ إلاَّ حرَّمَهُ اللهُ أَنْ عَلَى النَّارِ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيسْتَبْشِرُوا؟

<sup>(</sup>١) إكمَالُ الْمُعْلِم (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: فِي.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ١٦٤ رقم ٤١٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٤٥٥ رقم ٣٣).

<sup>(</sup>٤) في ط: عمرُ وَهُوَ خطأ

<sup>(</sup>٥) في ط: قَال.

<sup>(</sup>٦) سَقُطَ ذِكْرُ لَفْظِ الْجَلالَةِ مِنْ: ط.

قَالَ: « إِذا يَتَّكِلُوا » فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً. أَخْرَجَاهُ (١).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعاً: « مَنْ شَهِدَ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ »(٢).

وَوَرَدَتْ أَحَادِيْتُ فِيْهَا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَيْسَ فِيْهَا أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ؛ مِنْهَا: حَدِيْتُ عُبَادَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا.

وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ.. الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ اللهِ للْقَي اللهَ عَبْدٌ بِهِما (٣) غَيْرَ شَاكٌ فِيْهَمَا فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَحَدِيْثُ أَبِي ذَرِّ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مَرْفُوعاً: « مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دخلَ الْجَنَّةَ... » (٥) الْحَدِيْثَ (١).

وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي مَعْنَاهُ مَا قَالَهُ شَيْخُ الإسلامِ وَغَيْرُهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْاَحَادِيْثَ إِنَّمَا هِيَ فِيْمَنْ قَالَهَا وَمَاتَ عَلَيْهَا، كَمَا جَاءَتْ مُقَيَّدَةً، وَقَالَهَا خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ مُسْتَيْقِناً هِي فِيْمَنْ قَالَهَا وَمَاتَ عَلَيْهَا، كَمَا جَاءَتْ مُقَيَّدَةً، وَقَالَهَا خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ مُسْتَيْقِناً بِهَا فِيهَا بِصِدْق وَيَقِيْنِ، فَإِنَّ حَقِيْقَةَ التَّوْحِيْدِ انْجِذَابُ الرُّوحِ إِلَى اللهِ جُمْلَةً، فَمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّة، لأَنَّ الإِخْلاص هو انْجِذَابُ القَلْبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يَتَوْبَ مِنَ الدُّنُوبِ تَوْبَةً نَصُوحاً فَإِذَا مَاتَ عَلَى اللهِ تَلْكَ الْحَال نَالَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ض: فِيْهُمَا.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/٥٥ رقم ٢٧).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (٥/ ٢١٩٣ رقم ٥٤٨٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٩٥ رقم ٩٤).

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مَن: ط، وموجودة كَمَا أثبته فِي ط١

فَإِنَّهُ قَدْ<sup>(۱)</sup> تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيْثُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعَيْرَةً، وَمَا يَزِنُ خَرْدَلَةً، وَمَا يَزِنُ ذَرَّةً.

وَتَوَاتَرَتْ بِأَنَّ كَثِيْراً مِمَّنْ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» يَدْخُلُ النَّارَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا.

وَتَوَاتَرَتْ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ مِنِ ابْنِ (٢) آدَمَ، فَهَوُلاءِ كَانُوا يُصَلُّونَ وَيَسْجُدُونَ للَّهِ.

وَتَوَاتَـرَتْ بِأَنَّـهُ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، وَمَنْ شَهِدَ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (٢٠).

لَكِنْ جَاءَتْ مُقَيَّدَةً بِالقُيُودِ النَّقَالِ، وَأَكْثَرُ مَنْ يَقُولُهَا لا يَعْرِفُ الإِخْلاصَ، وَلاَ اليَقِيْنَ، وَمَنْ لا يَعْرِفُ ذَلِكَ يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ عَنْهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، فَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَأَكْثُرُ مَنْ يَقُولُهَا إِنَّمَا يَقُولُهَا تَقْلِيْداً أَوْ عَادَةً، وَلَمْ يُخَالِطِ الإَيْمَانُ بَشَاشَةَ قَلْبِهِ.

وَغَالِبُ مَنْ يُفْتَنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِي القَّبُورِ أَمْثَالُ هَوْلاَءِ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ: «سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ » (٤).

وَغَالِبُ أَعْمَالَ هَوْلاَءِ إِنَّمَا هُو تَقْلِيْدٌ وَاقْتِدَاءٌ بِأَمْثَالِهِمْ، وَهُمْ (٥) أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٣] وَحِيْنتَذٍ فَلاَ مُنَافَاةَ بِيْنَ الْاَحَادِيْثِ، فَإِنَّه إِذَا قَالَهَا بِإِخْلاصٍ وَيَقِيْنِ تَامٌ ؛ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُصِرًا عَلَى ذَنْبٍ أَصْلاً، فَإِنَّ كَمَالَ إِخْلاصِهِ وَيَقِيْنِهُ يُوْجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْحَالِ مُصِرًا عَلَى ذَنْبٍ أَصْلاً، فَإِنَّ كَمَالَ إِخْلاصِهِ وَيَقِيْنِهِ يُوْجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَبًا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا لا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ إِرَادَةٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلا كَرَاهِيَةً اللهُ أَحَبًا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذًا لا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ إِرَادَةٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلا كَرَاهِيَةً

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ض: بني.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ: نَظْمَ الْمُتَنَاثِر مِنَ الْحَدِيْثِ الْمُتَوَاتِر لِلْكِتَّانِيُّ (ص/ ٣٨-٣٩، ١١٦ رقم ١٠١٨).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٦-البَغا)، وَمُسْلِمٌ (رقم٥٠) عَنْ أَسْمَاءً .

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وهو.

لِمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ النَّارِ.

وَإِنْ كَانَتْ لَـهُ ذُنُـوبٌ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا الإِيْمَانَ، وَهَذِهِ التَّوْبَةَ، وَهَذَا الإِخْلاصَ، وَهَذِهِ التَّوْبَةَ، وَهَذَا الإِخْلاصَ، وَهَذِهِ الْمَحَبةَ، وَهَذَا اليَقِيْنَ، لا يَتْرُكُونَ لَهُ ذَنْباً إِلاَّ مُحِيَ<sup>(١)</sup> عَنْهُ<sup>(١)</sup> كَمَا يُمْحَى اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ<sup>(٣)</sup>.

فَإِذَا قَالَهَا عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ الْمَانِعِ مِنَ الشُّرْكِ الأكْبَرِ وَالأَصْغَرِ، فَهَذَا غَيْرُ مُصِرً عَلَى ذَنْبٍ أَصْلاً ؛ فَيُغْفَرُ لَهُ، ويُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ.

وَإِنْ قَالَهَا عَلَى وَجْهِ خَلُصَ بِهِ مِنَ (') الشُّرْكِ الأَكْبَرِ دُوْنَ الأَصْغَرِ، وَلَمْ يَأْتِ بَعْدَهَا بِمَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ؛ فَهَذِهِ الْحَسَنَةُ لا يُقَاوِمُهَا شَيْءٌ مِنَ السَّيِّئَاتِ، فَيَرْجَحُ بِهَا مِيْزَانُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ البِطَاقَةِ ('')، فَيَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَلَكِنْ تَنْقُصُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ بِقَدْر ذُنُوبِهِ.

وَهَذَا بِخِلافِ مِنْ رَجَحَتْ سَيِّنَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ وَمَاتَ مُصِرًا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوْجِبُ النَّارَ، وَإِنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَخَلُصَ بِهَا (٢) مِنَ الشِّرْك الأكبر، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْجِبُ النَّارَ، وَإِنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَخَلُصَ بِهَا (٢) مِنَ الشِّرْك الأكبر، لَكِنَّهُ لَمْ يَمُتْ عَلَى حَسَنَةٍ تَوْجِيْدِهِ، فَإِنَّه فِي يَمُتُ عَلَى حَسَنَةٍ تَوْجِيْدِهِ، فَإِنَّه فِي حَلَى عَلَى خَسَنَةٍ تَوْجِيْدِهِ، فَإِنَّه فِي حَلَى قَوْلِهَا كَانَ مُخْلِصاً، لَكِنَّهُ أَتَى بِذُنُوبٍ أَوْهَنَتْ ذَلِكَ التَّوْجِيْدِ وَالإِخْلاصِ خَتَى أَحْرَقَتْ ذَلِكَ التَّوْجِيْدِ وَالإِخْلاصِ فَأَضْعَفَتُهُ، وَقُويَتْ نَارُ الدُّنُوبِ حَتَّى أَحْرَقَتْ ذَلِكَ.

بِخِلافِ الْمُخْلِصِ الْمُسْتَنْقِنِ، فَإِنَّ حَسَنَاتِهِ لا تَكُونُ إلاَّ رَاجِحَةٌ عَلَى سَيَّئَاتِهِ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: يُمْحَى.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِن: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، غ، ض: النَّهَارَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب،غ ، ض: عن، وَفِي ط: عَلَى

<sup>(</sup>٥) سَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: ب.

يَكُونُ مُصِرًّا عَلَى سَيْئَةٍ (١)، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّمَا يُخَافُ عَلَى الْمُخْلِصِ أَنْ يَأْتِيَ بِسَيِّئَاتٍ رَاجِحةٍ فَيَضْعُفُ (١) إِيْمَانُهُ، فَلاَ يَقُولُهَا بِإِخْلاصٍ وَيَقِيْنٍ مَانِعٍ مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَيُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الشُّرْكِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ.

فَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْأَكْبِرِ بَقِيَ مَعَهَ مِنَ الْأَصْغَرِ، فَيضِيْفُ إِلَى ذَلِكَ سَيَّنَاتٍ تَنْضَمُ إِلَى هَذَا الشَّرْكِ، فَيرْجَحُ جَانِبُ السَّيِّنَاتِ، فَإِنَّ السَّيِّنَاتِ تُضْعِفُ الإِيْمَانَ وَالْيَقِيْنَ، فَيَصْيرُ فَيضْعُفُ بِذَلِكَ قَوْلُ: ﴿لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾، فيمتنعُ الإخلاصُ فِي القلسب، فيصيرُ المُتَكلِّم بِهَا كَالْهَاذِي أَو النَّائِمِ، أَوْ مَنْ يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِآيةٍ مِنَ القُرْآنِ مِنْ غَيْرِ ذَوْق طَعْمٍ وَلاَ حَلاوَةٍ، فَهَوُلاءِ لَمْ يَقُولُوهَا بِكَمَالَ الصَّدْقِ وَاليَقِيْنِ، بَلْ يَقُولُوهَا بِكَمَالَ الصَّدْقِ وَاليَقِيْنِ، بَلْ يَأْتُونَ بَعْدَهَا (٣) بَسَيِّنَاتٍ تُنْقِصُ ذَلِكَ الصَّدْقَ وَاليَقِيْنَ، بَلْ يَقُولُونَهَا مِنْ غَيْرِ يَقِيْنٍ وَصِدْق، وَيَمُوتُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَهُمْ سَيِّنَاتٌ كَثِيرَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُحُولَ الْجَنَّةِ.

وَإِذَا كَشُرَتِ التَّنُوبُ ثَقُلَ عَلَى اللَّسَانِ قَوْلُهَا، وَقَسِيَ القَلْبُ عَنْ قَوْلِهَا، وَكَرِهِ الْعَمْلُ الصَّالَحَ، وَتَقُلَ عَلَيْهِ سَمَاعُ القُرْآنِ، وَاسْتَبْشَرَ بِذِكْرِ غَيْرِهِ، وَاطْمَأَنَّ إِلَى الْبَاطِلِ، وَاسْتَحْلَى (1) الرَّفَتُ وَمُخَالَطَة أَهْلِ الغَفْلَة، وَكَرِه مُخَالَطَة أَهْلِ الْحَقِّ، السَاطِلِ، وَاسْتَحْلَى (1) الرَّفَتُ وَمُخَالَطَة أَهْلِ الْعَفْلَة، وَكَرِه مُخَالَطَة أَهْلِ الْحَقِّ، فَمَثْلُ هَذَا إِذَا قَالَهَا؛ قَالَ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِه، وَبِفِيْهِ مَا لا يُصَدِّقُهُ (0) عَمَلُه، كَمَا قَمْنُ الْمَنْ الْإِيْمَانُ بِالتَّحَلِّي وَلا بِالتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي القُلُوبِ وَصَدَّقَتُهُ الأَعْمَالُ، فَمَنْ قَالَ خَيْراً وَعَمِلَ خَيْراً قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ قَالَ شَرًا وَعَمِلَ شَرًا

<sup>(</sup>١) في ب: سيئاته.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يضعف.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: وَاستحلَّ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يصدق.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الْحَسَنُ بنُ يَسَارِ البَصْرِيُّ.

لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ»(١).

وَقَالَ بَكْرُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «مَا سَبَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلاَ صَلاةٍ، وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ»(٢).

فَمَنْ قَالَ: «لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ» وَلَمْ يَقُمْ بِمُوجِبِهَا، بَلِ اكْتَسَبَ مَعَ ذَلِكَ ذُنُوباً وَسَيْنَاتٍ، وَكَانَ صَادِقاً فِي قَوْلِهَا مُوقِناً بِهَا، لَكِنَّ ذُنُوبَهُ أَضْعَافُ أَضْعَافُ صِدْقِهِ وَيَقِيْنِهِ، وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ الشُّرْكُ الأَصْغَرُ العَمَلِيُّ، رَجَحَتْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ (٣) عَلَى

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَثْثُورِ (۱۰/۷) - ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٦٦)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الإَبانةِ - كِتَابَ (رقم ٦٦)، وَالنُّ بَطَّةَ فِي الإَبَانةِ - كِتَابَ الإِيْمَان (رقم ٦٣)، وَالنُّ بَطَّةَ فِي الإَبَانةِ - كِتَابَ الإِيْمَان (رقم ٣٣)، وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

ورَوَاهُ أَبِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٣٠٣٥١،٣٥٢١)، وَابِنُ الْمُبَارَكِ فِي الزَّهْدِ (رقم ١٥٦٥)، وَابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزَّهْدِ (رقم ١٥٦٥) ، وَعَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزَّهْدِ (ص/ ٢٦٣) وَالْخطَّابِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ١٠١)، وَابِنُ بَطَّةَ فِي الإَبَانَةِ - كِتَابِ الإِيْمَانِ (رقم ١٠٩٤) إِلَى قَوْلِهِ: "وَصَدَّقَتُهُ الأَعْمَالُ» مِنْ طُرُق بَعْضُهَا صَحِيْحٌ. وَصَحَّحَهُ ابنُ القَيِّم فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (١٢/ ٢٩٤).

وَرُويَ مَٰرْفُوعاً مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ آبِنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٦/ ٢٨٨) وقَالَ: بَاطلٌ، وَاللالكَائِيُّ فِي شرح أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ (رقم١٥١٦) وَهُوَ حَدِيْثٌ بَاطلٌ كَمَا قَالَ ابنُ عَدِيٍّ وآفَتُهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بن مُجَبِّرُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

وَرُويَ - أَيْضاً - مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيْثِ أَنس - ﴿ -، رَوَاهُ ابَنُ النَّجُارِ فِي ذَيلِ تَارِيْخِ بغدادَ وَفِيْهِ مُتَّهُمَّ بالكَذِب، وَمُنْكَرُ الْحَدَيْثِ مَتْرُوكٌ. أَنظُرُ: السَّلْسَلَةَ الضَّعْيْفَةَ (رقم ٩٨ مَ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائلِ الصَّحَابَةِ (رقم١١٨)، وَالْحَكِيْمُ فِي الصَّلاةِ ومَقَاصِدِهَا (ص/٨٠-٨١)، وَفِي نَوَادِرِ الأُصُول (١٤٨/١-١٤٩) وسَنَدُهُ صَحِيْعٌ.

وَرُوِيَ مَرْفُوعاً وَهُوَ مَوْضُوعٌ لا أَصْلَ لَهُ. وَعَزَاهُ شَيْخُ الإسْسلامِ آبنُ تَيْمِيَّةَ وَابنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُمَا اللهُ - إِلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ. انْظُرْ: مِنْهَاجَ السَّنَّةِ (٢/٢٣)، والْمَنَارَ الْمُنْيف (ص/ ١١٥)، ومفتَاحَ دارِ السَّعَادَةِ (١/ ٨٢)، وجَامِعَ العلومِ وَالْحِكَمِ (١/ ١١٤-الرسَالة)، وَفَيْضَ القَدِيْرِ (٤/ ١٤٤)، وَالْمَقَاصِدَ الْحَسَنَةِ للسَّخَاوِيِّ (ص/٣٦٩)، وَتَبْييضَ الصَّحِيفَةِ (رقم٣٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ض: السيئة.

هَذِهِ الْحَسَنَةِ، وَمَاتَ مُصِرًا عَلَى اِلدُّنُوبِ.

بِخِلافِ مَنْ يَقُولُهَا بِيَقِيْنِ وَصِدْق تَامِّ، فَإِنَّهُ لا يَمُوتُ مُصِرًّا عَلَى اِلدُّنُوبِ؛ إمَّا أَنْ لا يَكُونَ مُصِرًّا عَلَى سَيَّئَةٍ أَصْلاً، أَوْ يَكُونَ تَوْحِيْدُهُ الْمُتَضَمِّنُ لِصِدْقِهِ وَيَقِيْنِهِ رَجَّحَ حَسَنَاته.

وَالَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ النَّارَ مِمَّنْ يَقُولُهَا قَدْ فَاتَهُمْ أَحَدُ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ:

إِمَّا أَنَهُمْ لَمْ يَقُولُوها (١) بِالصِّدْق وَاليَقِيْنِ التَّامَّيْنِ الْمَنَافِيَيْنِ لِلسَّيِّئَاتِ، أَوْ لِرُجْحَان السَّيِّئَاتِ، أَوْ قَالُوهَا وَاكْتُسَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ سَيِّئَاتٍ رَجَحَتْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، ثُمَّ ضَعُفَ لِلسَّيِّئَاتِ، أَوْ قَالُوهَا وَاكْتَسَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِصِدْق وَيَقِيْنِ تَامٌ، لأَنَّ الدَّنُوبَ لِللَّكِ صِدْقَهُمْ وَيَقِيْنُهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَقُولُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِصِدْق وَيقِيْنِ تَامٌ، لأَنَّ الدَّنُوبَ لِللَّكِ صَدْقَهُمْ وَيَقِيْنُ مَنْ وَالْيَقِيْنَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، فَقَوْلُهَا مِنْ مِثْلُ هَوْلاً ولا يَقْوَى قَدَدُ أَضْعَفَتْ ذَلِكَ الصِّدْق وَاليَقِيْنَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، فَقَوْلُهَا مِنْ مِثْلُ هَوْلاً ولا يَقْوَى عَلَى مَحْو السَّيْنَاتِ، بَلْ تَرْجِحُ سَيِّئَاتُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ "انْتَهَى مُلَحَّطاً (١).

وَقَدْ ذَكَرَ مَعْنَاهُ غَيْرُهُ كَابْنِ القَيِّمِ<sup>(٣)</sup>، وَابنِ رَجَبٍ<sup>(١)</sup>، وَالْمُنْذِرِيِّ، وَالقَاضِي عِيَاضِ<sup>(٥)</sup> وَغَيْرهِمْ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَمُقْتَضِ لِدَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُقْتَضِي لا يَعْمَلُ عَمَلَهُ إِلاَّ بِاسْتَجْمَاعِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ، فَقَدُّ لِلْلَّهِ مَا اللَّهُ وَلَكِنَّ الْمُقْتَضَاهُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ أَوْ (٧) لِوُجُودِ مَانِع، وَلِهَذَا قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة. فَقَالَ: «مَنْ قَالَ: «لا

<sup>(</sup>١) فِي ض: يَقُولُهَا.

<sup>(</sup>٢) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ (٦/ ٢١٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُر: مِفْتَاحُ دَار السَّعَادَةِ (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) جَامعُ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (١/١١٣-١١٤، ٢/٤١١)، وَكَلِمَةُ الإِخْلاص (ص/٢١-٢٣).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: إكمَالُ المعلم بفوائد مُسْلِم للقاضي عياض (١/ ٢٥٣-٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) فِي ب،ض: يختلف.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ منْ: ب.

إِلَهُ إِلاَّ اللهُ » فَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرْضَهَا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ » (١٠).

وَقَالَ<sup>(۲)</sup> وَه حَجَّةَ الإسْلامِ، وَأَنْ أَصُومَ رَمَضَانَ، وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَمَّا اثْنَتْيْنِ فَوَاللهِ مَا أُطِيْقُهُمَا: الْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَّ كُلُّهُنَ (٣). وَلاَ صَدَقَةَ، فَبِمَ تَدْخُلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَّ كُلُّهُنَ (٣).

فَفِي الْحَدِيْثِ أَنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ شَرْطٌ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ مَعَ حُصُولِ التَّوْجِيْدِ وَالصَّلاةِ وَالْحَبِّ وَالصَّيَامِ. وَالْأَحَادِيْثُ فِي هَذَا البَابِ كَثِيْرةٌ.

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي الإَيْمَانِ النُّطْقُ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ، وَبِالعَكْس.

وَفِيْهِ تَحْرِيْمُ النَّارِ عَلَى أَهْلِ التَّوْحِيْدِ الكَامِلِ، وَفِيْهِ أَنَّ العَمَلَ لا يَنْفَعُ إلاَّ إذَا كَانَ خَالصاً لله تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) انظر: جَامع العلوم وَالحكم (١/ ٥٢٢-الرسَالة)، وكلمة الإخلاص (ص/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ب،ض: قَال.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٢٤)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرِ (رقم ١٩٣١)، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ فِي تَعْظِيْمٍ قَدْرِ الصَّلاةِ (رقم ١٥٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَفِي الْأُوسَطِ (رقم ١٩٩١)، وَالْجَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٢/ ٢٩، ٨٠)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٩٩١)، وَالْجَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٢/ ٢٩، ٨٠)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنْنِ الكُبْرَى (٩/ ٢٠)، وَفِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٢٩٦٣)، وَفِي الاعْتِقَادِ (ص/ ٢٤٨)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي اللَّمْنَى العَبْدِيُّ عَنْ بَشِيْرِ بنِ وَالْخَطْيْبُ فِي تَارِيْخِ بعدادَ (١/ ١٩٥)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْمُثَنِّى العَبْدِيُّ عَنْ بَشِيْرِ بنِ الْخَطَيْبُ فِي تَارِيْخِ بعدادَ (١/ ١٩٥)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْمُثَنِّى العَبْدِيُّ عَنْ بَشِيْرِ بنِ الْخَصَاصِيَةِ - عَلَيْهَ - بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ؛ أَبُو الْمُثَنِّى العَبْدِيُّ هُو مُؤْثِرُ بنُ عَفَازَةَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ، وَوَثَقَهُ العِجْلِيُّ وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وَتَرْجَمَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم وَسَكَتَا عَلَيْهِ، فَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ بَشِيْرٍ - عَلَيْ اللَّقَاتِ، وَتَرْجَمَهُ اللَّهُ وَيَ اللَّارِيْخِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم وَسَكَتَا عَلَيْهِ، فَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ بَشِيْرٍ - عَلَيْ تَعَالَى -. وَصَحَّحَةُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَانظُرُ احَادِيثَ فِي مَعْنَى حَدِيْثِ بَشِيْرٍ - عَلَيْتُ وَيْمُ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ (١/ ٢٢١ -٢٣٧ شرح حَدِيْث رقم ٨).

قَالَ: (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله (١) ﷺ قَالَ: « قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ ، عَلَّمْنِي شَيْئاً أَذْكُرُكَ ، وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: «لا إِلَهَ إِلاَّ الله». قَالَ: كُلُ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ، وَالأَرْضِيْنَ (٢) السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَ «لا إِلهَ إلاَّ الله» فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ «لا إِلهَ إلاَّ الله» وَي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ «لا إِلهَ إلاَّ الله» وَالأَرْضِيْنَ (٢) السَّبْعَ فِي كِفَةٍ، وَ «لا إِلهَ إلاَّ الله» وَي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ «لا إِلهَ إلاَّ الله» رواهُ ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَحَّدُهُ (٣).

وَرَوَايَةُ ذَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَمِ فِيْهَا مَنَاكِيْرٌ، وَلَعَلَ هَذَا مِنْهَا، وَلَعَلَّ أَصْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ قُولِ كَعْبِ الْاحْبَار، فَوَهِمَ دَرَّاجٌ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيْدُ - الله - ...

فَقَدْ رَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةَ (رَقَم ٢٩٤٦) بِسَنَدٍ صَحِيْحِ عَنْ كَعْبِ قَالَ: « قَالَ مُوسَى: يَا رَبُ ، دُلْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ كَانَ شُكْراً لَكَ فِيمَا اصْطَفَيْتَ إِلَيَّ. قَالَ: يَا مُوسَى، قُلْ: لا إِلَهُ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. قَالَ: فَكَانَ مُوسَى أَرَاد مِنَ الْعَمَلِ مَا هُوَ أَنْهَدُ لِجِسْمِهِ مِمَّا أُمِرَ بِهِ. قَالَ: فقَالَ له: يَا موسى، لو انَّ السمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ لَلْمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ لَلْمَحْرُوحِيْنَ (٣/ ١٤٩)، والْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ لَمَ عَبْدِ اللهِ بنَ عَمْرو الآتِي. هُرَيْرَةَ بنَحْوِهِ. وسَندُهُ ضَعِيْفٌ. وَيُغْنِي عَمْرو الآتِي.

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذِكْرُ لَفْظِ الجَلالَةِ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الأرْضون وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ النَّسَائِي فِي السَّنَنِ الكُبْرَى (رقم ١٠٦٧٠،١٩٩٠)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٩٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْحُليةِ (٨/ ٣٢٨)، وَالوَنْعَيْمِ فِي الْحَليةِ (٨/ ٣٢٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (١/ ٥٢٨)، وَالْبَيْهَتِيُّ فِي وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٨٥)، وَالْبَعْوِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (١/ ٢٨٥)، وَالْبَيْهَتِيُّ فِي الْاسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (رقم ١٨٥)، والبَعْوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ (رقم ١٢٧٣) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ ذَرَاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْمَمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - عَلَيْ- بِهِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّوَائِدِ وَصَحَّحَ سَنَدَهُ الْحَافِطُ فِي الفَتْحِ (١/ ٢٠٨). وقَالَ الْهَيْمَيُّ فِي مَجْمَعِ الزُّوائِدِ (١/ ٢٠٨): «رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرَجَالُهُ وُلَقُوا وَفِيْهِمْ ضَعْفَ".

أُبُو سَعِيْدِ: اسْمُهُ: سَعْدُ بنُ مَالِكٍ بنِ سِنَانَ بنِ عُبَيْدٍ، الأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ، وَأَبُوهُ – أَيْضاً – كَذَلِكَ. اسْتُصْغِرَ أَبُو سَعِيْدٍ بِأُحُدٍ، ثُمَّ شَهِدَ مَا بَعْدَهَا، مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ، وَقِيْلَ: أَرْبَعٍ وَسَبِّيْنَ، وَقِيْلَ: أَرْبَعٍ وَسَبِّيْنَ.

قَولُهُ: (أَذْكُرُكَ) هُوَ بِالرِّفْعِ؛ خَبَرُ مُبَّتَدَإٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: أَنَا أَذْكُرُكَ، وَقِيْلَ: بَلْ هُوَ صِفَةٌ، وَ«أَدْعُوكَ» مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ؛ أَيْ: أَثْنِي عَلَيْكَ وَأَحْمَدُكَ بِهِ.

(وَأَدْعُوكَ) أَيْ: أَتُوسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِذَا دَعَوْتُكَ.

قَولُهُ: (قَالَ<sup>(۱)</sup>: قُلْ يَا مُوسَى: «لا إِلَهُ إلاَّ اللهُ») فِيْهِ أَنَّ الذَّاكِرَ بِهَا يَقُولُهَا كُلَّهَا، وَلاَ يَقْتُصِرُ عَلَى لَفْظِ الْجَلالَةِ، كَمَا يَفْعَلُهُ جُهَّالُ الْمُتَصَوِّفَةِ، وَلاَ يَقُولُ - أَيْضاً - : «هُوْ»، كَمَا يَقُولُهُ خُلاةُ جُهَّالِهِمْ، فَإِذَا أَرَادُوا الدُّعَاءَ قَالُوا: «يَا هُوْ»، فَإِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَضَلالَةٌ، وَقَدْ صَنَفَ جُهَّالُهُمْ فِي الْمَسْأَلَتُيْنِ، وَصَنَّفَ ابنُ عَرَبِي (١) كِتَاباً سَمَّاهُ: كِتَاباً سَمَّاهُ: كِتَاباً السَّمَّاهُ: كِتَاباً اللهُوْ».

قَوْلُهُ: (كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هذا) هَكَذَا ثَبَتَ بِخَطَّ الْمُصَنِّفِ: « يَقُولُونَ » - بِالإِفْرَادِ - بِالجَمْعِ - مُرَاعَاةً لِمَعْنَى « كُلِّ » ، وَالَّذِي فِي الْأُصُولُ<sup>(٣)</sup>: « يَقُولُ » - بِالإِفْرَادِ - مُرَاعَاةً لِلَفْظِهَا دُونَ مَعْنَاهَا. لَكِنْ قَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيْثَ بِهَذَا اللفظ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَطْوَلَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الصُوفِيُّ الْمَشْهُورُ، صَاحِبُ الفُتُوحَاتِ الْمَكِيَّةِ وَفُصُوصِ الحِكَمِ مِنْ كِبَارِ دُعَاةِ الإلْحَادِ وَالائْحَادِ، ولَيْسَ هُو أَبَا بَكْرِ ابنَ العَرَبِيِّ العَلامَةَ الْمَالِكِيُّ الْمَعْرُوفَ صَاحِبَ عَارِضَةٍ الْاَحْوَذِيِّ، وَاحْكَامِ القُرْآنِ. انْظُرُ: «تَنْبِيَة الغَبِيِّ إِلَى تَكْفِيْرِ ابنِ عَرَبِيٍّ » للبِقَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الفِرْدُوسِ (رقم ٤٥٣٥) بِلَفَظِزِ: « كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ، كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسلام مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالُوهَابِ – رَحِمَهُ اللهُ – .

وَفِيْ سُنُنِ النَّسَائِيِّ، وَالْحَاكِمِ، وَشَرْحِ السُّنَةِ (۱) بَعْدَ قَوْلِهِ: « كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَدَا » : « إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا (۲) تَخُصَّنِي بِهِ » أَيْ: بِذَلِكَ الشَّيءِ مِنْ بَيْنِ عُمُومٍ عِبَادِكَ، فَإِنَّ مِنْ طِبْعِ الْإِنْسَانِ أَنْ لا يَفْرَحَ فَرَحاً شَدِيْداً إلا بِشَيْءٍ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا فَإِنَّ مِنْ طَبْعِ الْإِنْسَانِ أَنْ لا يَفْرَحَ فَرَحاً شَدِيْداً إلا بِشَيْءٍ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا إِذَا كَانَتْ عَيْدَهُ جَوْهَ مَنَ أَنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَسُنتِهِ الْمُطَّرِدَةِ: أَنَّ مَا اشْتَدَّتُ إليهِ الْحَاجَةُ وَالضَّرُورَةُ كَانَ أَكُثَرَ وُجُوداً، كَالبُر وَالْمِلْحِ وَالْمَاعِ وَالْمُلْوِي وَلَمَّا كَانَ بِالنَّاسِ بَلْ بِالعَالَمِ كُلّهِ مِنَ الضَّرُورَةِ فَوْقَةً كَانَتْ أَكُثَرَ الا إِلَهَ إِلاَ اللهُ عَلْمَ الا إِلَهُ إِلاَ اللهُ عَلَى الضَّرُورَةِ فَوْقَةً كَانَتْ أَكُثُرَ الا إِلَهَ إلاَ اللهُ عَلَى اللهُ لَوْء وَلَمَا كَانَ بِالنَّاسِ بَلْ بِالعَالَمِ كُلّهِ مِنَ الضَّرُورَةِ فَوْقَةً كَانَتْ أَكُثُرَ الا إِلَه إلاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الضَّرُورَةِ فَوْقَةً كَانَتْ أَكُثُرَ الأَذْكَارِ وَجُوداً، وَأَيْسَرَهَا حُصُولاً، وَأَعْظَمَهَا مَعْنَى.

وَالعَوَامُّ وَالْجُهَّالُ يَعْدِلُونَ عَنْهَا إِلَى الأَسْمَاءِ الغَرِيْبَةِ، وَالدَّعَوَاتِ الْمُبْتَدَعَةِ الَّتِيْ لا أَصْلَ لَهَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَالأَحْزَابِ وَالأَوْرَادِ الَّتِي ابْتَدَعَهَا جَهَلَةُ الْمُتَصَوِّفَةِ.

قَوْلُهُ: (وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي) هُـوَ - بِالنَّصْبِ - عَطْفٌ عَلَى السَّمَوَاتِ ؛ أَيْ: لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَمَنْ فِيْهِنَّ وُضِعُوا السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَمَنْ فِيْهِنَّ وُضِعُوا فِي كِفَّةِ الْمِيْزَان، وَ (لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) فِي الكِفَّةِ الْأُخْرَى؛ مَالَتْ بِهِنَّ (لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: سُنَنَ النَّسَائِيِّ الكُبْرَى – عَمَلَ اليَوْمِ وَاللِيلَةِ (٢٠٨٠، ٢٠٨٠رقم، ٢٠٩٠، ١٠٩٨٠)، وَمُسْتَدْرَكَ الْحَاكِم (١/ ٢٨٥)، وَشَرْحَ السُنَّةِ (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أنْ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ١٦٩ ، ١٧٠، ٢٢٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٥٤٨)، وَالْبَخَارِيُّ فِي الْمَستدرك (١/ ٤٩)، هَا لَنُسَائِيُّ فِي عَمَلِ النَّوْمِ وَالليلَةِ (رقم ٨٣٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمستدرك (١/ ٤٩)،

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ اللهُ تَعَالَى فَوْقَ السَّمَوَاتِ.

قَوْلُهُ: (فِي كِفَّةٍ) - بِكَسْرِ الكَافِ، وَتَشْدِيْدِ الفَاءِ - مِنْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَتُطْلَقُ (() [عَلَى كُلِّ](٢) مُسْتَدِيْر (٣).

قُوْلُهُ: (مَالَتْ بِهِسْ «لا إِلَهَ إِلاَّ الله») أيْ: رَجَحَتْ عَلَيْهِنَ، وَذَلِكَ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ تَوْحِيْدِ اللهِ الَّذِيْ هُوَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، وَأَسَاسُ اللَّهِ ، وَرَأْسُ الدَّيْنِ ، فَمَنْ قَالُهَا بِإِخْلاصِ وَيَقِيْن، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا وَلَوَازِمِهَا، وَاسْتَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو مِنَ الَّذِينَ قَالُهَا بِإِخْلاصِ وَيَقِيْن، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا وَلَوَازِمِهَا، وَاسْتَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو مِنَ الله ثُمَّ لا خَوْف عَلَيْهِم، وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا تَحْزَنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ اللهُ ثَمَّ اللهُ تَعْالَى : ﴿ إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَنْ لا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ السَّقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلِيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَنْ لا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ أَلُونَ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْ لا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْ لا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ (٣٠) نُولِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الذُنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْهُ اللهُ عَلْمُ وَيَهِا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيْمٍ ﴿ [فصلت: ٣٠-٣٢].

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» أَفْضَلُ الذُّكْر، كَمَا فِي حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ

وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم١٨٦)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ كَثِيْرٍ فِي البِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١/ ١١٩) وَهُو كَمَا قَالُوا.

وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ (رقم ٢٩٤٢)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ (رقم ١١٥١) مِنْ طَرِيْقِ مُوسَى بنِ عُبْدِاللهِ عَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « أَلا أَعَلَمُكُمْ مَا عَبْدَانَهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « أَلا أَعَلَمُكُمْ مَا عَلْمَ نُوحٌ ابْنَهُ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: آمُرُكَ أَنْ تَقُولَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَإِنَّ السَّمَوَاتِ لَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهَا، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً قَصَمَتْهَا، وآمُرُكَ أَنْ تُسَبِّحَ اللهَ وَتَحْمَدَهُ، فَإِنَّهُ صَلاةُ الْحَلْقِ وَتَسْبِيحُ اللهَ وَتَحْمَدَهُ، فَإِنَّهُ صَلاةً الْحَلْقِ وَتَسْبِيحُ اللهَ وَتَحْمَدَهُ، فَإِنَّهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ،غ: ويطلق.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ،غ: لكل.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الأصْمَعِيُّ وَابنُ الأَعْرَابِيِّ وَغَيْرُهُمَا: «مَا اسْتَدَارَ فَهُوَ كِفُةٌ» انْظُرِ: الغَرِيبَ للخَطَّابِيِّ (١/ ٤٣٩)، و النَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٤/ ١٩١)، وَلِسَانَ العَرَبِ (٩/ ٣٠٤).

ابنِ عَمْرِو مَرْفُوعاً: « خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُونَ مِنْ قَبْلِيْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لا شَرِيْكَ لَهُ (١)، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ(٢).

وَعَنْهُ - أَيْضاً - مَرْفُوعاً: « يُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَيْنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلِ مِنْهَا مَدَّ البَصَرِ، ثُمَّ يُقَالُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فيقُولُ: لا يَا رَبِّ. فيقالُ: ألكَ عُذْرٌ، أَوْ حَسَنَةٌ؟ فيهَابُ الرَّجُلُ، فيتُولُ: لا فَيُقَالُ: بلَى، إنَّ لَكَ عندَنَا حَسَنَات، وَإِنَّهُ لا ظُلْمَ عَلَيْك، فيُخْرَجُ لَهُ بِطَاقة، فِيهَا: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُه». فيقُولُ: يَا بِطَاقة، فِيهَا: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُه». فيقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ السِطَاقَةُ مِعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟! فيقالُ: إنَّكَ لا تُظْلُمُ. فَتُوضَعُ السِّجلاتُ وَكَالًا اللهُ مِلْالَهُ وَالسَّجلاتُ وَكُفَلَتِ البِطَاقَةُ». رَوَاهُ التُوْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ وَالنَّالَةُ مُنْ وَاللَّالَةُ مُنْ مَا مَا مُسْلِم، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابِنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط،غ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٢١٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٥٧٢ وقم ٣٥٨٥) وقَالَ: «هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَحَمَّادُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيْم الأَنْصَارِيُّ الْمَدِيْنِيُّ، ولَيْسَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ». وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ حُسَنٌ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيْم الأَنْصَارِيُّ المَدِيْنِيُّ، ولَيْسَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ». وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ حُسَنٌ مِنْ مَطُبُوعِ السُّنَنِ وَمِنْ تُحْفَةِ الأَسْرَافِ وَهِي ثَائِنَةٌ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ، وَتُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ، وجَامِع السُّيُوطِيِّ، وَفِيضِ القَدِيْر، وَتُحْفَةِ الأَحْوَذِي وَكُشْفِ الْخَفَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ الكُتُب.

وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٌ، وَالْمِسْوَر بِنِ مَخْرَمَة، وَمُرْسَلِ طَلْحَة بِنِ عُبَيْدِاللهِ بِنِ كُرَيْزِ وَقَدْ أُسْنِدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْكَرٌ فَلاَ يَصْلُحُ هَذَا الْمُسْنَدُ شَاهِداً -، وَمَرْسَلِ الْمُطَّلِبِ، وَمُعْضَلِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي حُسَيْن. وَانْظُرْ: سِلْسِلَةَ اللَّحَادِيْثِ الصَّحِيْحةِ (رقم ١٥٠٣)، وَحَاشِيَةً مَشْهُورٍ حَسَن سلمَانَ عَلَى الْمُجَالَسَةِ اللَّكَتُورِ مُحَمَّدُ ضِيَاء الْأَعْظَمِيِّ لَـنُلائَةٍ مَجَالِسَ مِنْ اللَّيْنَورِيِّ (١/ ٣٤٣ - ١١٣)، وحَاشِية اللَّكَتُور مُحَمَّدُ ضِيَاء الْأَعْظَمِيِّ لَـنُلائَةٍ مَجَالِسَ مِنْ اللَّيْنَورِيِّ (١/ ١٤٠ – ١١٣).

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَلْخِيْصِهِ: صَحِيْحٌ (١).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "فَالْأَعْمَالُ لا تَتَفَاضَلُ بِصُورِهَا وَعَدَدِهَا، وَإِنَّمَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي القُلُوبِ، فَتَكُونُ صُوْرَةُ العَمَلِ وَاحِدَةً، وَبَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاضُلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. قَالَ: تَامَّلْ حَدِيْثَ البِطَاقَةِ الَّتِي (٢) تُوضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُقَابِلُهَا تِسْعَةٌ وَالأَرْضِ. قَالَ: تَامَّلْ حَدِيْثَ البِطَاقَةِ الَّتِي (٢) تُوضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُقَابِلُهَا تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلٌ مِنْهَا مَدَّ البَصَرِ، فَتَثْقُلُ البِطَاقَةُ، وتَطِيْشُ السَّجِلاَتُ، فَلاَ يُعَدَّبُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلُّ سَجِلٌ مُنْهَا مَدَّ البِطَاقَةُ، وكَثِيْرٌ مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّارَ بِذُنُوبِهِ" (٣). يُعَذَّبُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلُّ مُوحِدٍ لَهُ هَذِهِ البِطَاقَةُ، وكَثِيْرٌ مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّارَ بِذُنُوبِهِ" (٣).

وعنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « مَا قَالَ عَبْدٌ «لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ» مُخْلِصاً قَطُّ إِلاَّ فُتِحَتْ لَـهُ أَبْ وَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيْ إِلَى العَرْشِ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وقَالَ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِم (٥).

قَوْلُهُ: (روَاهُ ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ) ابنُ حِبَّانَ؛ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ حِبَّانَ -بِكَسْرِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رقم ۳۷۱)، وَفِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۰)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۲۳ ۲۲۲)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ۲۲۳ ۵۲۱)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٣٠)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٦١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٥٢٩/١)، وَالْجَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٥٢٩/١)، وَالْجَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (رقم ٤٣٢١)، وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وَالَّتِي.

<sup>(</sup>٣) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) فِي ض: لهَا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٥٩) وقَالَ: «حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ١٠٦٦٩)، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي اللَّرِّ الْمَشُورِ (٤٩٣/٧) -. وَعَزَاهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَديْرِ (٥/ ٤٥٩) إِلَى الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَسْتَدْرَكِ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ الْحَافِظُ فِي إِنْحَافِ الْمَهَرَةِ فَاللهُ أَعْلَمُ.

الْمُهْمِلَةِ، وَتَشْدِيْدِ الْمُوَحَّدَةِ - ابنِ أَحْمَدَ بنِ حِبَّانَ [- كَذَلِكَ - بنِ مُعَاذٍ] ('')، أَبُوحَاتِم ، التَّمِيْمِيُّ ، البُسْتِيُّ ، الْحَافِظُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ ؛ كَ «الصَّحِيْحِ»، و «التَّارِيْخِ»، و «التُّقاتِ»، و غَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ فِي الفِقْهِ، وَاللَّعَةِ ('')، وَالْحَدِيْثِ، وَالوَعْظِ، وَمِنْ عُقَلاءِ الرِّجَالِ. مَاتَ سَنَةَ الْعِلْمِ فِي الفِقْهِ، وَاللَّعَةِ بِمَدِيْنَةِ بُسْتٍ \_ بِالْمُهْمَلَةِ - ('').

وَأَمَّا الْحَاكِمُ؛ فَاسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِيُّ، النَّيسَابُورِيُّ، أبو عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِيُّ، النَّيسَابُورِيُّ، أبو عَبْدِاللهِ الْحَافِظُ، ويُعْرَفُ بَابنِ البَيِّعِ، ولدَ سنةَ إحدَى وعِشْرِيْنَ وَثلاثِمائَةٍ، وَصنَّفَ التَّصَانيفَ؛ كَــ «الْمُستدركِ»، و «تَـاريخِ نَيْسَابُورَ»، وغيرِهمَـا. ومَاتَ سنةَ: خمسٍ وَأُربِعِمائَةٍ (٤).

قَالَ: وَلَلَّتُرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَنِس، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدمَ، لـو أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لاَتُنْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفَرَةً »(٥).

التَّرْمِذِيُّ : اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى بنِ سَوْرَةَ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ - ابنِ مُوسَى بنِ الضَّحَّاكِ السَّلَمِيُّ، أبو عِيْسَى، صَاحِبُ الْجَامِعِ، وَأَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْحَفَّاظِ، كَانَ ضَرِيْرَ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض،عَ.

<sup>(</sup>٣) انظر: سِيرَ أَعْلام النُّبَلاءِ (١٦/ ٩٢-١٠)، وطبقاتِ الْحُفَّاظِ (ص/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: سِيَرَ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٧/ ١٦٢ -١٧٧)، وطبقاتِ الْحُفَّاظِ (ص/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٥٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي النَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ (٣/ ٤٩٦) - وَلَمْ يَسُقُ لَفَظَهُ - ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الأُولِيَاءِ (٢/ ٢٣١)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأُوسَطِ (رقم ٤٣٠٥)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأُوسَطِ (رقم ٤٣٠٥)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٥٧١) وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ». وقَالَ ابنُ رَجَبٍ فِي جَامِعُ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٢/ ٤٤٠ - ابن الجُوزِي): « وَإِسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ».

البَصَيرِ، رَوَى عَنْ قُتْيْبَةً، وَهَنَّادٍ، وَالبُخَارِيِّ، وَخَلْقٍ، وَمَاتَ سَنَةُ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِأْتَيْن (١).

وَأَنَسٌ: هُوَ ابنُ مَالِكِ بنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، خَادِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَدَعَـا لَـهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: « اللهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» (٢)، وَمَاتَ سَنَةَ ثِنْتَيْن (٣) – وَقِيْلَ: ثَلاثٍ – وَتِسْعِيْنَ، وَقَدْ جَاوَزَ الْمِائَةَ (٤).

وَالْحَدِيْثُ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ كَثِيْرِ بِنِ فَائِدٍ، حدَّثَنَا سَعِيْدُ بِنُ عُبَيْدٍ، سَمِعْتُ بَكْرَ بِنَ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنسُ بِنُ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابِنَ آدمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبُالِي. يَا ابْنَ آدمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. يَا ابْنَ آدمَ، لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ (١٠)... الْحَدِيْثَ.

قَالَ ابنُ رَجَبٍ: ﴿وإِسْنَادُهُ لا بَاسَ بِهِ، وسَعِيْدُ بنُ عُبَيْدٍ : هوَ الْهُنَائِي (٧)، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ (٨).

<sup>(</sup>١) سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَّارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٣٧٩- ٦٣٨١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٨٠، ٢٤٨٠) وَوَاهُ البُنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ (١٩/٧) بِزِيَادَةِ: «وَأَدْخَلُهُ الْجَنَّة»، ورَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ (١٩/٧) بِزِيَادَةِ: «وَأَخْفُو ذُنْبَهُ ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اثنتَين.

<sup>(</sup>٤) الإصَابَةُ لابنِ حَجَرِ (١/ ١٢٦)، وسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: إلاَّ غَفرت. ۗ

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بقراب الأرْض خطايا. وَفِي ط١ والنسخ الخطية كَمَا أثبته.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: الْهَنَادِي، وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٨) اَلنَّقَاتُ (٦/ ٣٥٢) ، وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ ، وَوَثَقَهُ ابنُ مَعِيْنٍ ، وقَالَ الدَّارَقُطْنِي : صَالِحٌ ، وقَالَ البَزَّارُ: لا بَأْسَ بِهِ.

وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ كَثِيْرُ بِنُ فَائلَدِ (') عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوعاً (''). [ورَوَاهُ سلمُ بِنُ قُتَيبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عُبَيْدٍ فَوَقَفَهُ عَلَى أنسِ (''')"] ('<sup>3</sup>).

قَالَ ابنُ رَجَبِ: «وَتَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ أَبُو سَعَيْدٍ مَولَى بَنِي هَاشَمٍ (٥)، فروَاهُ عَنْ سَعِيْدِ بنِ عَبَيْدٍ مَرْفُوعاً. وَقَدْ روَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ منْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ بِمَعْنَاهُ (١). وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٧).

ورَوَى مُسْلِمٌ منْ حَدِيْثِ أَبِي ذُرٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيمٌ قَالَ: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ تَقَرَّبَ مِنْيُ

<sup>(</sup>١) كَثِيْر بن فَائد:، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ: مَقَبُولٌ. أَيْ: حَيْثُ يُتَابَعُ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو سَعِيْدٍ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ، وَسَلْمُ بنُ قُتَيْبَةَ فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) الغرَائِبُ وَالأَفْرَادُ للدَّارَقُطْنِيُّ (٢/ ١٦ - أَطُرَافُهُ لابنِ طَاهِرٍ).

<sup>(</sup>٣) كَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَكِنْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٣/ ٤٩٦)، وَالضَيَّاءُ فِي النَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٣/ ٤٩٦)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٥٧١–١٥٧٧) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَلْمٍ بنِ قُتُنْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بنِ عُبَيْدٍ بِنِ عُبَيْدٍ بِهِ مَرْفُوعاً. ويَحْيَى بنُ حَكِيْمٍ: ثقةٌ حَافظٌ متقنٌ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط،غ.

<sup>(</sup>٥) أَبُو سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم: اسْمُهُ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عُبَيْدٍ البَصْرِيُّ : وَتَقَهُ أَحْمَدُ وَابنُ مَعِيْنِ وَالبَغَوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَذَكَرَهُ ابنُ شَاهِيْنَ وَابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا بَأْسَ بِهِ. فَهِيَ مُتَابَعَةٌ قَوِيَّةٌ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٦٧،١٧٢)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٧٨٨)، وَابنُ الْبِي الدُّنْيَا فِي حُسْنِ الظُّنُ بِاللهِ (رقم ٣٣)، وَعَلِيُّ بنُ الجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٤٢٣)، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٤٢٣)، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْنَخْرَجِهِ - كَمَا فِي إِنْحَافِ المَهَرَةِ (١٩٥/١٥) -، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم ١٠٤١) فِيهِ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ، وَيُغْنِي عَنْهُ مَا وَفِي سَنَدِهِ شَهْرُ بنُ حَوْشَبِهِ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ فِيهِ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ، وَيُغْنِي عَنْهُ مَا رَوَاهُ مُسْلَمٌ كَمَا سَيَأْتي.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٢٣٤)، وَالأَوْسَطِ (رقم ٥٤٨٣)، وَالصَّغِيْرِ (رقم ٨٢٠)، وَفِي الدَّعَاءِ (رقم ٩١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ (١/ ٣٠) وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ فِيْهِ إِبْرَاهِيْمِ الصَّيْنِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ كَمَا فِي لِسَانِ الْمِيْزَانِ (١/ ٣٠)، وقيِّسُ بنُ الرَّبِيْعِ فِيْهِ ضَعْفٌ.

شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً...» الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: « وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَقِيتُهُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً »(١)»(٢).

قَوْلُهُ: (لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ) «قُرَابُ الأَرْضِ» - بِضَمِّ القَافِ، وَقِيْلَ: بِكَسْرِهَا، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ - وَهُوَ مِلْؤُهَا، أَوْ مَا يُقَارِبُ مِلأَهَا.

قَولُهُ: (ثُمَّ لَقِيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً) شَرْطٌ ثَقِيْلٌ فِي الوَعْدِ بِحُصُولِ الْمَغْفِرَةِ وَهُو السَّلاَمَةُ مِنَ الشَّرْكِ كَثِيْرِهِ وَقَلِيلِهِ، صَغِيْرِهِ وَكَبِيْرِهِ، وَلا يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ مَنْ سَلَّمَهُ اللهُ، وذَلِكَ هُوَ القَلْبُ السَّلِيمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ سَلَّمَهُ اللهُ، وذَلِكَ هُو القَلْبِ سَلِيمٍ [الشُّعرَاء:٨٨-٨٩].

قَالَ ابنُ رَجَبِ: «مَنْ جَاءَ مَعَ التَّوْحِيْدِ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا لَقِيَهُ اللهُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، لَكِنَّ هَذَا مَعَ مَشِيْئَةِ اللهِ -عزَّ وجلً- فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِنُنُوبِهِ، ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ أَنْ لا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ، بَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّة، فَإِنْ كُمُلَ تَوْحِيْدُ العَبْدِ وَإِخْلاصُهُ للهِ تَعَالَى فِيْهِ، وَقَامَ بِشُرُوطِهِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ، وَكَالَ تَوْحِيْدُ العَبْدِ وَإِخْلاصُهُ للهِ تَعَالَى فِيْهِ، وَقَامَ بِشُرُوطِهِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ، أَوْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْجَبَ ذَلِكَ مَغْفِرَة مَا سَلَفَ مِنَ الذَّنُوبِ كُلِّهَا، وَمَنَعَهُ مِنْ الذَّارِ بِالكُلِّيَةِ.

فَمَنْ تَحَقَّقَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ قَلْبُهُ أَخْرَجَتْ مِنْهُ كُلُّ مَا سِوَى اللهِ مَحَبَّةً، وَتَعْظِيْماً، وَإِجْلَالاً، وَمَهَابةً، وَخَطَايَاهُ كُلَّهَا، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ ذَبَدِ البَحْرِ، وَرَبَّمَا قَلَبْتَهَا حَسَنَاتٍ، فَإِنَّ هَذَا التَّوْحِيْدَ هُوَ الإكْسِيْرُ الْأَعْظَمُ، فَلَوْ وُضِعَ مِنْهُ ذَرَّةٌ عَلَى جِبَالِ الدُّنُوبِ وَالْخَطَّايَا لَقَلْبَهَا التَّوْحِيْدَ هُوَ الإكْسِيْرُ الْأَعْظَمُ، فَلَوْ وُضِعَ مِنْهُ ذَرَّةٌ عَلَى جِبَالِ الدُّنُوبِ وَالْخَطَّايَا لَقَلْبَهَا اللهُ حَسَنَاتٍ (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ٢٠٦٨ رقم ٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ: جَامِعَ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ - دار ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ، ع: لقلبتها.

<sup>(</sup>٥) جَامِعُ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٢/ ١٦ ٤ - ١٧ ٤ - الرسالة).

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «الشُّرْكُ نَوْعَان: أكْبُرُ وَأَصْغَرُ. فَمَنْ خَلُصَ مِنْهُمَا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكْبِرِ وَحَصَلَ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكْبِرِ وَحَصَلَ لَهُ بَعْضُ الأَصْغَرِ مَعَ حَسَنَاتٍ رَاجِحَةٍ عَلَى ذُنُوبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ تِلْكَ الْحَسَنَاتِ تَوْجِيْدُ كَثِيرٌ مَعَ يَسِيْرِ مِنَ الشَّرْكِ الأَصْغَرِ، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكبرِ وَلَكِنْ كُثُرَ الأَصْغَرُ تَوْجِيْدُ كَثِيرٌ مَعَ يَسِيْرِ مِنَ الشَّرْكِ الأَصْغَر، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكبرِ وَلَكِنْ كُثُرَ الأَصْغَرُ حَتَّى رَجَحَت بِهِ سَلَيْتَاتُهُ دَخَلَ النَّار، فَالشَّرْكُ يُؤَاخَذُ بِهِ العَبْدُ إِذَا (١٠)كَانَ أكْبَرَ أَوْ كَانَ حَتَّى رَجَحَت بِهِ سَلَيْتَاتُهُ دَخَلَ النَّار، فَالشَّرْكُ يُؤَاخَذُ بِهِ العَبْدُ إِذَا (١٠)كَانَ أَكْبَرَ أَوْ كَانَ كَثِيرًا أَصْغَر، وَالأَصْغَرُ القَلِيلُ فِي جَانِبِ الإخلاص الكَثِير لا يُؤَاخَذُ بِهِ الْأَلْ؟.

وَفِيْ هَـذِهِ الْأَحَادِيْتِ كَثْرَةُ ثُـوَابِ التَّوْحِيْدِ، وَسَعَةُ كَرَمِ اللهِ وَجُودِهِ وَرَحْمَتِهِ، حَيْثُ وَعَدَ عَبَادَهُ أَنَّ العَبْدَ لَوْ أَتَاهُ بِمِلْءِ (٣) الْأَرْضِ خَطَايَا وَقَدْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ فَإِنَّهُ يُقَابِلُهُ بِالْمَغْفِرَةِ الوَاسِعَةِ الَّتِيْ تَسَعُ (٤) ذُنُوبَهُ.

وَالرَّدُ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِيْنَ يُكفِّرُونَ الْمُسْلِمَ بِالثَّنُوبِ، وعَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ بِالْمَسْزِلَةِ بَيْنَ الْمُنْزِلَتَيْنِ وَهِيَ مَنْزِلَةُ الفَاسِقِ، فَيَقُولُونَ : لَيْسَ بِمُؤْمِن وَلاَ كَافِرِ، وَيُخَلَّدُ فِي النَّارِ، وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ لا يُسْلَبُ عَنْهُ اسْمُ الإِيْمَانِ عَلَى الإطلاق، بَلْ يُقَالُ هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإَيْمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ عَاصَ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيْمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيْرَتِهِ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأَمَّةِ.

وقَالَ الْمصَنْفُ (٥): «تَأَمَّلِ الْخَمْسَ اللَّوَاتِي فِي حَدِيْثِ عُبَادةً فَإِنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيْثِ عُبَادةً فَإِنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَكَ خَطأُ اللهُ»، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطأُ الْمغْرُورِينَ، وَفِيْهِ أَنَّ الأَنْبِياءَ يَحْتَاجُونَ للتَّنْبِيهِ عَلَى مَعْنَى قُول «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»،

<sup>(</sup>١) فِي غ: إن.

<sup>(</sup>۲) انظر: مَجْمُوعَ الفَتَاوي (۱۶/ ۳۷۹–۳۸۰، ۲۱-۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) فِي غ،ع: بملاء.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: توسع.

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ التَّوْحِيْد (ص/١٣)

وَفِيْهِ التَّنْبِيهِ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيْعِ الْمَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيْراً مِمَّنْ يَقُولُهَا يَخِفُ مِيزَانُهُ، وَفِيْهِ أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيْثَ أَنس عَرَفْتَ أَنَّ قُولَهُ فِي حَدِيْثِ عِتْبَانَ: ﴿ إِنَّ اللهَ حرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يبتغي بِذَلِكَ وجه اللهِ ﴾ أَنَّهُ (١) تَرْكُ الشُّرْكِ، لَيْسَ قَوْلُهَا بِاللَّسَانِ (٢) انْتَهَى مُلَخَّصاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: إذًا وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ، وَالسَّادِسَةُ، وَالثَّامِنَةُ، وَالتَّاسِعَةُ، وَالثَّالِثَةَ عَشْرَةَ.

**(Y)** 

## بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ

وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للَّه حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾. وقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾.

عَنْ حُصَيْن بن عَبدِالرَّحْمَن قَالَ: كُنْتُ عِندُ سَعِيدِ بن جُبَيْر فقَالَ: أَيُّكُمُ رَأَى الكُوكَـبُ الَّـذِيِّ انقَـضٌ البَارِحَةَ؟ فَقُلتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلتُ: أَمَا ۚ إِنِّي لُمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعتَ؟ قُلتُ: ارتَقَيتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيدَةَ ابن الْحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ رُقَيَّةَ إلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ». فقَالَ: قَد أَحسَنَ مَن انتَهَى إلَى مَا سَمِعَ. وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابنُ عَبَّاس عَن النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « عُرضَتْ عَلَيَّ الْأُمُمُ، فَرَأَيتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهطُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَن، وَالنَّبِيُّ وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ؛ إذ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَننتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقُومُهُ، فَنظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلفًا يَدخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ » . ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ. فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولئِكَ، فَقَالَ بَعضُهُم: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبوا رَسولَ اللَّهِ ﷺ. وقَالَ بَعضُهُم: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسلام، فَلَمْ يُشركُوا بِاللَّهِ شَيئاً، [وَذَكَرُوا أَشْيَاءً] ، فَخَرَجَ عَلَيهمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخَبَرُوهُ، فَقَالَ: « هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَكتُوونَ، وَلاَ يَتطيُّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » فَقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَن، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهَ أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: ﴿ أَنْتَ مِنْهُمْ ﴾ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَن يَجعَلَنِي منْهُمْ. فَقَالَ: « سَيَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوحِيْدِ.

النَّانِيَّةُ: مَا مَعْنَى تَحْقِيْقِه؟

الثَّالِثَةُ: نَّنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

الرَّابِعَةُ: ثَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ بِسَلامَتِهِمْ مِنَ الشُّرْكِ.

الخَامِسَةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرُّقْيةِ وَالكِّيِّ مِنْ تَحْقِيْقُ التَّوحِيْدِ.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ الْجَامِعِ لِتِلْكَ الْخِصَالِ هُوَ النَّوَكُلِ.

السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْم الصَّحَابَةِ لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إلا بِعَمَلِ.

الثَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ.

التَّاسِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالْكِمِّيَّةِ وَالكَّيْفِيَّةِ.

العَاشِرَةُ: فَضِيلَةُ أَصْحَابِ مُوسَى.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عَرْضُ الْأُمَم عَلَيْهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلُّ أُمَّةٍ يُحُشَرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبِيِّهَا.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةً: قِلَّةُ مَن اسْتَجَابَ لِلأَنْبِيَاءِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنَّ لَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَـذَا العِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الاغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ، وَعَـدَمُ الزُّهْدِ فِي لقلَّة.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ لِقَوْلِهِ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إلَى مَا سَمعَ، وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا. فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيْثَ الْأَوَّلَ لا يُخَالِفُ الثَّانِي.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: ﴿ أَنَّتَ مِنْهُمْ ﴾ عَلَمٌ مِنْ أَعْلامِ النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عُكَّاشَةً.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: حُسنُ خُلُقِهِ ﷺ .

## بَابُ

## مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ

أَيْ: وَلاَ عَـٰذَابٍ. وَتَحْقِيْقُ التَّوْحِيْدِ: هُوَ مَعْرِفَتُهُ وَالْاطَّلاعُ عَلَى حَقِيْقَتِهِ، وَالقِيَامُ بِهَـا عِلْمـاً وَعَمَلاً، وَحَقِيْقَةُ ذَلِكَ هُوَ انْجِذَابُ الرُّوحِ إِلَى اللَّهِ مَحَبَّةً وَخَوْفاً، وَإِنَابَةً وَتَوَكُّلاً، وَدُعَاءً وَإِخْلاصاً، وَإِجْلالاً وَهَيْبَةً، وَتَعْظِيْماً وعِبَادَةً.

وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يَكُونُ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلاَ إِرَادَةٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ كَرَاهَةٌ لِمَا أَمرَ اللَّهُ؛ وَذَلِكَ هُوَ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ، وَمَا أَمرَ اللَّهُ؛ وَذَلِكَ هُوَ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ابنُ القَيِّم:

( فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِداً فِي وَاحِدٍ الْعَنِي سَبِيْلَ الْحَقِّ وَالإِيْمَانِ ( ) وَذَلِكَ هُوَ حَقِيْقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ، فَمَنْ قَامَ بِهِمَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ فَهُوَ مِنَ السَّبْعِيْنَ الْمَانِيْنَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ.

قُولُهُ: (وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ [النحل: ١٢٠](٢).

<sup>(</sup>١) شَرْحُ نُونِيَّةِ ابنِ القَيِّمِ لابنِ عِيسَى (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) كتب فِي هَامِشِ نُسْخَةِ (أ) أَمَامَ الآيةِ: [ ﴿ وَقَدْ أَثْنَى اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى خليله عَلَيْهِ السَّلامَةِ قَلْبِهِ فَقَالَ: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ ، وقَالَ حَاكِياً عَنْهُ اللّهُ قَالَ: ﴿ يَوْمُ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ۞ إلا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [وَالقَلْبُ السَّلِيمُ] هُوَ الّذِى سَلِمَ مِنَ الشَّرِكِ والغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسْدِ وَالشَّحِّ والكِبْرِ وَحُبُّ الدُّنْيَا وَالرِّيَاسَةِ، فَسَلِمَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ تُبْعِدُهُ مِنَ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ تُعارِضُ خَبَرَهُ، ومِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ تُعارِضُ أَمْرَهُ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَعَالِمَ يَقْطَعُ عِنِ اللهِ، فَهَذَا القَلْبُ السَّلِيمُ فِي جَنَّةٍ فِي اللهِ الْمُنْيَا، وَفِي جَنَّةٍ فِي الْبَرْزَخِ، وَفِي الجَنَّةِ يَوْمَ المعادِ، وَلا يَتُمْ لَهُ سَلامَة مُطْلَقاً حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ خَمْسَةِ اشْيَاءٍ: مِنْ شِرْكُ يُنَاقِضُ التَّوْجِيدُ، وبِدْعَةٍ تُخَالِفُ يَتِمْ لَهُ سَلامَة مُطْلَقاً حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ خَمْسَةِ اشْيَاءٍ: مِنْ شِرْكُ يُنَاقِضُ التَّوْجِيدُ، وبِدْعَةٍ تُخَالِفُ يَتِمْ لَهُ سَلامَة مُطْلَقاً حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ خَمْسَةِ اشْيَاءٍ: مِنْ شِرْكُ يُنَاقِضُ التَّوْجِيدُ، وبِدْعَةٍ تُخَالِفُ

مُنَاسَبَةُ الآيةِ للتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - مُنَاسَبَةُ الآيةِ لِهَذِهِ الآيةِ لِهِنْ التَّوْحِيْدِ، فِي هَنْ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ، تَرْغِيْباً فِي النَّبَاعِ الْأَوَامِرِ، وَتَرْكِ النَّوَاهِي، تَرْغِيْباً فِي النَّبَاعِ الْأَوَامِرِ، وَتَرْكِ النَّوَاهِي، فَمَنِ التَّبَعَهُ (١) فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ كَمَا يدخلُها إِبْرَاهِيْمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - :

الأُوْلَى: أَنَّهُ كَانَ أُمَّةً ؛ أَيْ: قُدْوَةً وَإِمَاماً مُعَلِّماً لِلْخَيْرِ، وَإِمَاماً يُقْتَدَى بِهِ، رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ (٢). وَمَا كَانَ كَذَلِكَ إِلاَّ لِتَكْمِيْلِهِ مَقَامَ الصَّبْرِ وَاليَقِيْنِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تُنَالُ الإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

الثَّانِيةُ: أَنَّهُ كَانَ قَانِتاً للَّهِ، أَيْ: خَاشِعاً، مُطِيْعاً، دَائِماً عَلَى عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، كَمَا (٣) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «القُنُوتُ فِي اللَّغَةِ: دَوَامُ الطَّاعَةِ. وَالْمُصَلِّي إِذَا طَالَ قِيَامُهُ أَوْ رُكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ؛ فَهُوَ قَانِتٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَوْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ [الزمر: ٩] فَجَعَلَهُ قَانِتاً فِي حَالِ

السُنَّةَ، وَشَهْوَةٍ تُخَالِفُ الأَمْرِ، وَغَفْلَةٍ تُنَاقِضُ الدُّكْرِ، وَهَوَى يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ والإخلاصَ. وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ حُجُبٌ عنِ اللهِ وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَنْوَاعٌ كَثِيْرَةٌ تَتَضَمَّنُ أَفْرَاداً لا تُحْصَرُ» وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ حُجُبٌ عنِ اللهِ وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَنْوَاعٌ كَثِيْرَةٌ تَتَضَمَّنُ أَفْرَاداً لا تُحْصَرُ» وَهَذِهِ النَّهَى مِنْ كَلامِ ابنِ القَيِّمِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-] الْجَوابُ الكَافِي (ص/ ٨٤-٨٥).

تَنْبِيَّةً: فِي نُسْخَةِ السَّيْخِ السُّغْدَلِي حَاشِيَةٌ لَمْ أَسْتَطَعْ قَراءَتَهَا لِعَدَمِ وُضُوحِهَا فِي الْمُصَوَّرَةِ.

<sup>(</sup>۱) فِي غ: تَبِعَهُ. (۲) عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ كَتَابِ التَّفْسِيْرِ - سورة النَّحْلِ (٥/ ٢٧٠)، ورَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الْمُعْجَمِ الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى (٢/ ٣٤٩)، وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١٩٠/١٤) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الطَّبَقَاتِ الكُبِيْرِ (١٠/ ٢٠)، وَابنُ عَسَاكر فِي تَارِيْخ دِمَشْق (٥٨/ ٤٢٠) وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْمُعْجَمِ تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٢٣/ ٢٥)، وَابنُ عَسَاكر فِي تَارِيْخ دِمَشْق (٨٥/ ٤٢٥) وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَعْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٢٣٨/٤) مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ - ﴿ وَهُو صَحِيْحٌ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ، ع.

السُّجُودِ وَالقِيَامِ»انْتَهَى (١).

فُوصَفَهُ فِي هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ بِتَحْقِيْقِ العُبُودِيَّةِ فِي نَفْسِهِ: أولاً: عِلْماً وعَمَلاً.

وثانياً: دعوة وتعليماً واقتداء (٢) به، وَمَا كَانَ يُقتُدَى بِهِ إلاَّ لعملِهِ بِهِ فِي نفسِهِ، ووصَفَهُ فِي الثَّانِيَةِ بِالاسْتِقَامَةِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن وَوصَفَهُ فِي الثَّانِيَةِ بِالاسْتِقَامَةِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] فتَضَمَّنتِ العِلْمَ وَالعَمْلَ وَالاسْتِقَامَةَ وَالدَّعْوةَ.

الثَّالِئَةُ (٣): أَنَّهُ (١) كَانَ حَنِيْفاً، وَالْحَنَفُ (٥) الْمَيْلُ، أَيْ: مَائلاً مُنْحَرِفاً قَصْداً عَنِ الشِّرْكِ [إلَى التَّوْحِيْدِ] (٢)، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ: ﴿إِنِّي (٧) وَجَهْتُ وَجْهِيَ الشِّرْكِ وَالْكَيْنَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ وَجُهِيَ لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الأنعَام: ٧٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفاً ﴾ الآية [الروم: ٣٠].

الرَّابِعَةُ: آنَـهُ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. أَيْ: هُوَ مُوَحِّدٌ خَالِصٌ مِنْ شَوَائِبِ الشُّرْكِ مُطُلَقاً، فَنَفَى عَنْهُ الشُّرْكَ عَلَى أَبْلَغ وُجُوهِ النَّفْي، بِحَيْثُ لا يُنْسَبُ إِلَيْهِ شِرْكٌ وَإِنْ قَلَ، بَحْذِيْبًا لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -.

وقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الكَلامِ عَلَى هَذِهِ الآيةِ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾: «لِتَلاًّ

<sup>(</sup>١) نَقَلَه عَنْهُ ابنُ القَيْم فِي مِفْتَاح دَارِ السَّعَادَةِ (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: وَاقتدى.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الدَّعوة الثَّالثة.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: أنَّ.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: الْحنيف.

<sup>(</sup>٦) سَاقط من ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقطةٌ منْ: ط

يَسْتَوْحِشَ<sup>(۱)</sup> سَالِكُ الطَّرِيْقِ مِنْ قِلَّةِ السَّالِكِيْنَ ﴿قَانِتاً للَّهِ ﴾ لا لِلْمُلُوكِ وَلاَ لِلتَّجَارِ الْمُتُرَفِيْنَ ﴿وَلَمْ يَكَ الْمُشْرَفِيْنَ ﴿وَلَمْ يَكَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ لا يَمِيْلُ يَمِيْناً وَلاَ شِمَالاً، كَفِعْلِ العُلَمَاءِ الْمَفْتُونِيْنَ ﴿وَلَمْ يَكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ خِلافاً لِمَنْ كَثَّرَ سَوَادَهُمْ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (١٠).

قُلْتُ: وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الآيةِ، لَكِنَّهُ يُنَبَّهُ بِالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى.

وَقَوْلُـهُ: (لِئَلاَّ يَسْتَوْحِشَ). تَنْبِيَّةٌ عَلَى بَعْضِ مَعْنَى الْأُمَّةِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ وَحْدَهُ فِي الْخَيْرِ.

وَقَدْ رَوَى (٤) ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ﴾ : «كَانَ عَلَى الإسلام، ولَمُّ يَكُنُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ عَلَى الإسلامِ غَيْرَهُ فَلِنَاكِ : «كَانَ عَلَى الإسلامِ عَيْرَهُ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: ﴿كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ﴾ "(٥)، وَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلاَمِ ابنِ مَسْعُودٍ الْمُتَقَدِّم.

قَولُهُ: (وقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون:٥٩]).

مُنَاسَبَةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْمُؤْمِنِيْنَ السَّابِقِيْنَ إِلَى الْجَنَّاتِ بِصِفَاتٍ ؛ أَعْظَمُهَا: الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ ﴿ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ﴾ ، أيْ: شَيْئاً مِنَ الشِّرْكِ فِي وَقْتٍ مِنَ الأوقَاتِ، فَإِنَّ الإَيْمَانَ النَّافَعَ مُطْلَقاً لا يُوْجَدُ إلاَّ بِتَرْكِ مِنْ الشِّرْكِ مُطْلَقاً. وَلَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا (٢) يَقْدَحُ فِي إِيْمَانِهِ مِنْ شَرِلْكُ جَلِي أَوْ خَفِي، نَفَى عَنْهُمْ ذَلِكَ، ومَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ جَلِي أَوْ خَفِي، نَفَى عَنْهُمْ ذَلِكَ، ومَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: يَتُوحُشْ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) مُؤَلَّفَاتُ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، قِسْمُ التَّفْسِيرِ (ص/٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الآية.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ع، ض: رُوَاهُ.

<sup>(</sup>٥) انْظُر: الدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٥/١٧٦).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: مَنْ.

النَّهَايةَ، وَفَازٌ بِأَعْظُمُ التِّجَارَةِ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ.

قَالَ ابنُ كَثِيْر: ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ﴾ أَيْ: لا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، بَلْ يُوَحِّدُونَـهُ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (١١)، أَحَدَّ، صَمَدٌ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً، وَأَنَّهُ لا نَظِيْرَ لَهُ ﴾ (٢٠).

قَالَ: (عَنْ حُصَيْنِ بِنِ عَبدِالرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِندَ سَعِيدِ بِن جُبيْرِ فَقَالَ: أَيُّكُمُ رَأَى الْكَوكَبَ الَّذِي انقَضَ الْبَارِحَة؟ فَقُلتُ (٣): أَنَا، ثُمَّ قُلتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ، وَلَكِنِي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعَتَ؟ قُلتُ: ارتَقَيتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَى طَلكَ؟ قُلتُ: حَدِيثٌ حَدَّنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّنُكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلتُ: حَدَّنَا عَنْ بُرَيدَةَ بِنِ الْحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: (لا رَقِيةَ إِلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ ". فقالَ: (لا عُرضَتْ مَنِ النَّيِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّيِيِّ عَلَيْ اللهِ قَالَ: (لا عُرضَتْ مَنِ النَّيِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فِي أَ: لا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲٤۹) .

<sup>(</sup>٣) فِي غ: قُلْتُ.

<sup>(</sup>٤) فِي غَ: إلاًّ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: بغير.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) سَاقط مِنْ: ط، ع.

يَكَتَوُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » فَقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَن (١١)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنهُمْ. قَالَ<sup>(٢)</sup>: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ، ثُمَّ قَامَ رَجُلْ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَن يَجِعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (٣٠).

هَكَـٰذَا أَوْرَدَ الْمُصَـٰئُفُ هَذَا الْحَدِيْثَ غَيْرَ مَعْزُوٌّ، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُخْتَصَراً (١٤) وَمُطَوَّلًا (٥)، وَمُسْلِمٌ (٦)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتَّرْمِذِيُّ (٧)، وَالنَّسَائيُّ (٨).

قَولُهُ: (عَنْ حُصَيْنِ بَن عَبدِالرَّحْمَنِ) هُوَ السُّلَمِيُّ، أَبُو الْهُذَيْل، الكُوفِيُّ، ثِقَةٌ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فِي الآخِرِ، مَاتَ سَنَةَ سِتٌ وَثُلَاثِيْنَ ومِأْئَةٍ، وَلَهُ ثَلاثٌ وَتِسْعُونَ سَنَةٌ (٩).

وسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ: هُوَ الإِمَامُ الفَقِيْهُ، مِنْ جِلَّةٍ (١٠) أَصْحَابِ ابن عَبَّاس، روَايَتُهُ عَنْ عَائِشَةً، وَأَبِي مُوسَى مُرْسَلَةً، وَهُوَ كُوفِيٌّ مَولَى لِبَنِي أَسَدٍ، قُتِلَ بَيْنَ يَدِّي الْحَجَّاج

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي جَمِيْعِ النُّسَخِ، وَسَيَاتِي فِي الشُّرْحِ بِلَفْظِ: «فَقَامَ إِلَّيْهِ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ» وَهِيَ روَايَةٌ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي الصَّحِيْحِ (٥/ ٢٣٩٦رقم ٦١٧٥).

<sup>(</sup>٢) فِي غ، ع: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٠-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ١٩٩ رقم ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٣٢٢٩) وَانظر: رقم (٦١٠٧).

<sup>(</sup>٥)صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (رقم٥٣٧٨)، وَانظر: رقم (٦١٧٥)

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (رقم ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) سُنَنُ التَّرْمِذِيُّ (رقم٢٤٤٦)، وقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ. (٨) السُّنَنُ الكُبْرَى (رقم٧٦٠٤)، ورَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٧١)، وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤٣٠) وَغَيْرُهُمْ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابِن مَسْعُودٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) وَحُصَيْنِ: هُوَ النُّقَةُ الْمَأْمُونُ مِن كِبَارِ اصْحَابِ الْحَدِيْثِ. كَمَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ، وَأَنْكَرَ عَلِيُّ بَنُّ الْمَدِيْنِي أَنَّهُ اخْتَلَطَ، وَقَالَ الفَسَويُّ: مُثْقِنَّ ثِقَةً، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْجَمَاعَةِ، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِيمَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَهُوَ مُوثَقُ (ص/٥٥). انْظُرْ: تَهْذِيْبَ الكَمَال (١٩/٦-مع الْحُوَاشِي)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٧٠).

<sup>(</sup>١٠) فِي غ: أَجِلَّةِ.

سَنَةً خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ، وَلَمْ يُكْمِلِ الْخَمْسِيْنَ (١).

قُولُهُ: (انْقَضَّ) هُوَ بِالقَافِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: سَقَطَ. وَالبَارِحَةُ: هِيَ أَقْرَبُ لَيْلَةٍ مَضَتْ، قَالَ أَبُو العَبَّاسِ ثَعْلَبُ (٢): «يُقَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ: رَأَيْتُ البَارِحَةَ» (٣)، وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ، وهي مُشْتَقَّةٌ مِنْ بَرِحَ: إِذَا زَالَ.

قُولُهُ: (أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ) القَائِلُ هُوَ حُصَيْنٌ، خَافَ أَنْ يَظُنَّ الْحَاضِرُونَ الْنَهُ مَا رَأَى النَّجْمَ إِلاَّ لأَنَّهُ يُصَلِّي، فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ إِيْهَامَ العِبَادَةِ، وَأَنَّهُ يُصَلِّي مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ السَّلَفِ الصَّالِح، وحِرْصِهِمْ عَلَى الإِخْلاصِ، وشِدَّة إِبعَادِهِمْ ('' عَنِ الرِّيَاءِ بِخِلافِ مَنْ يَقُولُ: فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ لِيُوهِمَ عَلَى الإِخْلاصِ، وشِدَّة إِبعَادِهِمْ ('' عَنِ الرِّيَاءِ بِخِلافِ مَنْ يَقُولُ: فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ لِيُوهِمَ الْأَغْمَارَ (' الله فَي يدِهِ يَمْشِي الْأَعْمَارُ (' النَّاسِ إعْلاماً للنَّاسِ أَنَّهُ يُسَبِّحُ عَدَدَ مَا فِيهَا مِنَ الْخَرَد.

وَقَدَدُ قَدَالَ الإمَامُ مُحَمَّدُ بِنُ وَضَاحِ (٨):

<sup>(</sup>١) انظُرْ: سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٤/ ٣٢١)، تَهْذِيْبَ الكَمَالِ (١٠/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الدَّهَبِيُّ: «تُعَلَّبُ: العلاَّمةُ الْمحدُثُ، إمَامُ النَّحْوِ، أبو العَبَّاسِ، أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بنِ يَزِيْدَ الشَّيْبَانِي مَوْلاهُم، البَغْدَادِيُّ، صَاحِبُ الفَصِيحِ وَالتَّصَانِيْفِ .. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٩١هـ سِير أَعْلامِ النَّبَلاء (١٤/ ٥-٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: لِسَان العَرَبِ (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) في ط: ابتعادهم.

<sup>(</sup>٥) الأغْمَارُ: جَمْعُ غُمْرٍ - بِالضَمِّ - وَهُوَ الْجَاهِلُ ، الغِرُّ، الَّذِي لَمْ يُجَرِّبِ الأُمُورَ. انْظُرْ: لِسَانَ الْعَرْبِ (٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: أَعْلَقَ.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: على.

<sup>(</sup>٨) مُحَمَّدُ بنُ وَضَّاحٍ بنِ بَزِيعِ الْأَمَوِيُّ مَولاَهُم: الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، الْحَافِظُ، مُحَدَّثُ الأَنْدَلُسِ تُوُفِّيَ سنة ٢٨٦ أَوْ ٢٨٧، ٢٨٩هـ. انظر: سِيَر أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٣/ ٤٤٥-٤٤٦)، وَالأَعْلامَ لِلزِّرِكْلِيِّ (٧/ ٣٥٨).

حَدَّثَنَا أَسَدَّ(') عَنْ جَرِيْرِ بِنِ حَازِمِ(') عَنِ الصَّلْتِ بِنِ بَهْرَامِ ('') قَالَ: مَرَّ ابنُ مَسْعُودٍ بِامْرَأَةٍ [مَعَهَا تَسْبِيحٌ] (') تُسَبِّحُ بِهِ فَقَطَعُهُ وَأَلقَاهُ (')، ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلُ يسبِّحُ بِحَصَى، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظُلُماً، أَوْ لَقَدْ غَلْبُتُمْ ('') أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْماً؟! ('').

قَولُهُ: (وَلَكِنِّي لُدِغْتُ) هُوَ بِضَمِّ أُولِهِ، وَكَسْرِ ثَانِيهِ، مَبْنِيٌّ لِمَا يُسَمَّ فَاعِلُهُ، أَيْ: لَدَغَتْهُ عَقْرِبٌ أَوْ نَحْوُهَا.

قُولُهُ: (قُلتُ: ارْتَقَيتُ) لَفْظُ مُسْلِمٍ: « اسْتَرْقَيْتُ » ، أَيْ: طَلَبْتُ مَنْ يَرْقِينِي. قُولُهُ: (قَالَ: فَمَا حَمَلكُ ( ) عَلَى ذَلِك؟) فِيْهِ طلبُ الْحُجَّةِ عَلَى صِحَّةِ الْمَذْهَبِ. قَولُهُ: (حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ) أَيْ: حَمَلَنِي عَلَيْهِ حَدِيْثٌ حَدَّثْنَاهُ الشَّعْبِيُّ،

<sup>(</sup>١) أَسَدُ بنُ مُوسَى بنِ إِبْرَاهِيْمَ الأُمُوِيُّ: الإَمَامُ، الْحَافِظُ، النَّقَةُ، الْمَعْرُوفُ بِأَسَدِ السُّنَّةِ، نَزَلَ مِصْرَ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيْفَ. تُونِّيَ سَنَةَ:٢١٢هـ. انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٦٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) جَرِيرُ بنُ حَازِمِ الأَزْدِيُّ: ثِقَةً، لَمَّا اخْتَلَطَ حَجَبَهُ وَلَدُهُ. تُوُفِّيَ سَنة: ١١٧هـ انْظُرِ: الكَاشِفَ للذَّهَــرُ (١/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٣) الصَّلْتُ بنُ بَهْرَامٍ: ثقة، يُرمَى بِالإرجَاءِ، وَرِوَايَتُهُ عَنِ التَّابِعِيْنَ، لَيْسَ لَهُ رِوَايَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ.
 انْظُرْ: لِسَانَ الْمِیْزَان (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَأَلْقَاهَا.

<sup>(</sup>٦) فِي ط:، وَفِي أَ: أَوْ لغلبتم، وَفِي بِ: ولقد غلبتم، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط١،ع،غ،ض.

<sup>(</sup>٧) البِدَعُ وَالنَّهْيُ عَنْهَا لابنِ وضَّاح (ص/٢٤رقم٢٢-الصميعي) وسَنَدُهُ مُنْقَطعٌ، روَايَةُ الصَّلَتِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعةٌ، ويُغْنِي عَنْهُ قِصَّةُ ابنِ مَسْعُودٍ - عَلَّ اصْحَابِ الْحِلَقِ وَالْتِيْ أَنْكُرَ فِيهَا عَلِيْهِمْ تَسْبِيْحَهُمْ بِالحَصَى، وَعَدَّهُمْ ذَلِكَ، وَفِيهَا قَوْلُهُ - ﴿ وَاللَّهُ فَضَلَتُمْ وَالْتِيْ أَنْكُرَ فِيهَا عَلِيهمْ تَسْبِيْحَهُمْ بِالحَصَى، وَعَدَّهُمْ ذَلِكَ، وَفِيهَا قَوْلُهُ - ﴿ وَلَيْهَا عَلَيْهِمْ تَسْبِيْحَهُمْ بِالحَمَةِ ظُلُماً » انظُرْ: «البِدَعَ وَالنَّهْيَ عَنْهَا» لابنِ وَضَّاحٍ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عِلْماً، أَوْ لَقَدْ جِثْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظُلُماً » انظُرْ: «البِدَعَ وَالنَّهْيَ عَنْهَا» لابنِ وَضَّاحٍ (رقم ١٦٠١٥)، وَالسَّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ لِلشَّيْخِ الأَلْبُانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - (رقم ٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: حمله.

وَاسْمُهُ عَامِرُ بِنُ شَرَاحِيْلَ<sup>(۱)</sup> الْهَمْدَانِي - بِسُكُونِ الْمِيْمِ - الشَّعْبِيُّ. وُلِدَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِيْنَ وَحُفَّاظِهِمْ وفُقَهَائِهِمْ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ<sup>(۱)</sup> ومِأْتَةٍ<sup>(۱)</sup>.

قُولُهُ: (عَنْ بُرَيْدَةَ) - بِضَمِّ أُولِهِ وَفَتْحِ ثَانِيْهِ - تَصْغِيْرُ بُرْدَةٍ - (ابْنِ الْحُصَيْبِ) - بِضَمِّ الْمُهْمَلَتَيْنِ - ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بنِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيِّ، صَحَابِيٍّ شَهَيْرٌ. «مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وسِتِّيْنَ». قَالَهُ ابنُ سَعْدٍ (١٠).

قَوْلُهُ: (لا رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ) هَكَذَا رُوِيَ هُنَا مَوْقُوفاً، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِنُ مَاجَهُ عَنْهُ مُ مَرْفُوعاً (أَهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ بِهِ مَرْفُوعاً (٧). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: «رجَالُ أَحْمَدُ ثِقَاتٌ» (٨).

وَالعَيْنُ: هِيَ إِصَابَةُ العَائِنِ غَيْرَهُ بِعَيْنِهِ، وَالْحُمَةُ - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ-: سُمُّ العَقْرَبِ وَشَبْهِهَا (٩).

<sup>(</sup>١) فِي ط: شرحبيل.

<sup>(</sup>٢) في ط: ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلام النُّبَلاءِ (٤/ ٢٩٤)، تَذكِرَةَ الْحُفَّاظ (١/ ٧٩)، تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْب (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الطُّبَقَاتُ الكُبّرَى لابنِ سَعْدٍ (٧/ ٨)، وانْظُرِ: الإصَابَةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ أ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٥١٣)، والرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٥١)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي النَّوكُلِ - كَمَا فِي إِتْحَافِ الْمَهَرَةِ (٣/٣٥)- وابنُ عَبْدِالبَرُ فِي الاسْتِذْكَارِ (٨/ ٤٠٥) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً.

 <sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٤٣٦، ٤٣٨، ٤٤٦)، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٣٦)، وَالْتُرمِدِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٥٧)، والنَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (١٨/٩)، وَالنَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٠٥٧)، والنَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (١٨/٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (١٨/ ٢٣٥)، وَفِي الأوْسَطِ (رقم ١٤٤٩)، والنَبْهَقِيُّ فِي السُّنَن الكَبْرَى (٩/ ٣٤٨)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٨) نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٩) انْظُرِ: النُّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْرِ (١/ ٤٤٦).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ: لا رُقْيَةَ أَشْفَى أَوْ أَوْلَى مِنْ رُقْيَةِ العَيْنِ وَالْحُمَةِ. وَقَدْ رَقَى النَّبِيُّ وَرُقِيَ»(١).

قُلْتُ: وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّقَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قُولُهُ: (قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ) أَيْ: مَنْ أَخَذَ بِمَا بَلَغَهُ مِنَ العِلْمِ وَعَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ، لَأَنَّهُ أَدًى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ (٢)، وَعَمِلَ بِمَا بَلَغَهُ مِنَ العِلْمِ، وَعَمِلَ بِمَا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ فَإِنَّهُ مُسِيْءٌ آثِمٌ، وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ عِلْمِ بِخِلافِ مَنْ يَعْمَلُ بِجَهْلِ أَوْ لا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ فَإِنَّهُ مُسِيْءٌ آثِمٌ، وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ عِلْمِ السَّلَفِ، وحُسْنُ أَدَبِهِم وهَدْيِهِم وَتَلَطَّفِهِم فِي تَبْلِيغِ العِلْمِ، وَإِرْشَادُهُم مَنْ أَخَذَ السَّيَاءُ وَإِنْ مَنْ عَمِلَ بِمَا بَلَغَهُ عَنِ اللّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَلا يَتَوَقّفُ العَمَلُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ كَلاَمِ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ أَوْ (٤) غَيْرِهِمْ.

قُولُهُ: (ولَكِنْ حَدَّثَنَا ابنُ عَبَّاس) هُوَ عَبْدُاللَّهِ بنُ عَبَّاسِ بنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ، ابنُ عَمِّ النَّبِيُ عَيِّ الدِّينِ، اللَّهُمَّ فَقُهُ فِي الدِّينِ، وَعَلَّمُهُ التَّاْويلَ » (٥). فكَانَ كَذَلِكَ.

قَالَ عُمَرُ: «لَوْ أَدْرَكَ ابنُ عَبَّاسٍ أَسْنَانَنَا مَا عَشِرَهُ مِنَّا أَحَدٌ» (١)، أَيْ: مَا بَلَغَ عُشْرَهُ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: مَعَالِمَ السُّنَن (٤/ ٢١٠-الكتب العلمية)، وَمَشَارِقَ الْأَنْوَارِ (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: إن.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: و.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٦٦/١)، وَابنَ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/ ٣٨٣)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٧٠٥٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٣/ ٦١٥) وَغَيْرُهُمْ وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَقَدْ خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٣- البغا) بِلَفْظِ: « اللَّهُمَّ فَقَهْهُ فِي الدَّيْنِ » .

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم١٥٥٩، ١٨٦١)، وأَبُو خَيْثُمَةَ زُهَيْرُ بنُ حَرْب فِي كِتَابِ العِلْمِ (رقم٤١)، وابنُ سَعْدِ فِي الطُّبَقَاتِ الكُبْرَى (٢/ ٣٦٦)، والبُخَارِيُّ فِي

فِي العِلْم (١).

مَاتَ بِالطَّائِفِ سَنَةً ثُمَان وسِتِّينَ (٢).

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «فِيهِ عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ ؛ لقَوْلِهِ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ. ولَكِنْ كَذَا وَكَذَا، فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيْثَ الْأُوَّلَ لا (٣) يُخَالِفُ الثَّانِي (١) (٥).

قُولُهُ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمَمُ) فِي رَوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مَنْ رَوَايَةِ عَبْثَرِ بِنِ القَاسِمِ (1)، عَنْ حُصيْنِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، ولَفُظُهُ: «لَمَّا أَسْرِيَ بِالنَّبِيِّ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ ومَعَهُ الوَاحِدُ» (٧).

قَالَ الْحَافِظُ: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْفُوظاً، كَانَتْ فِيْهِ قُوَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى تَعُدُّدِ الْإِسْرَاءِ، وَأَنَّهُ وَقَعَ بِاللَّدِيْنَةِ أَيْضاً غَيْرَ الَّذِي وَقَعَ بِمَكَّةً» (٨).

التَّارِيْخِ الكَبْيِرِ (٥/ ٤)، والحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (١/ ١٥٢)، وَغَيْرُهُمْ بِسَنَدٍ صَحِيْحِ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ أَرَ مِنْ عَزَا هَذَا القَوْل إِلَى عُمَرَ إِلَا الْحَافِظَ فِي التَّقْرِيبِ - وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ - مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي التَّهْذِيْبِ مِنْ قَوْل ابنِ مَسْعُودٍ. فَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَهْذِيْبِ الآثار (١/ ١٨٣): "وَأَمَّا قَوْلُ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ لَهُ أَدْرِكَ ابنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: "مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ" مَا بَلَغَ عَشِيرَهُ مِنَّا أَحَدٌ. يُقَالُ مِنْهُ عَشْرِ فُلان فُلاناً؛ إِذَا بَلَغَ عُشْرَهُ..».

<sup>(</sup>٢) انْظُرِ: الإصابَة فِي تَمْيِنْزِ أَسْمًاءِ الصَّحَابَةِ (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي بِالْحَدِيثِ الأَوَّلِ: « لا رُقُبَةَ إلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ » ، وَالثَّانِي حَدِيثَ السَّبْعِينَ أَلْفاً.

<sup>(</sup>٥) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةً.

<sup>(</sup>٦) عَبْثُرُ بنُ القَاسِمِ الزُّبَيْدِيُّ، أَبُو زُبَيْدٍ، الكوفِيُّ: ثِقَةٌ. مات سنة ١٧٩هـ، رَوَى لَهُ الجماعَةُ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذَيْبِ (ص/ ٢٩٤)

<sup>(</sup>٧) رَوَاهَا النُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم٢٤٤٦)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُّبْرَى (رقم٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٨) انظُرُ: فَتَحَ البَارِي (١١/ ٤١٥ شَرْحَ حَدِيْثِ رقم ٢٥٤).

كَـذَا قَالَ، وَلَيْسَ بِظَاهِر، بَلْ قَدْ يَكُونُ رَأَى ذَلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ولَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ فِي الْمَدِيْنَةِ. وَلَيْسَ فِي الْحُدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ قَرِيْباً مِنَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ. قَولُهُ: (فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ) هُوَ الْجَمَاعَةُ دُوْنَ العَشْرَةِ، قَالَهُ النَّوَويُّ(١).

قُولُهُ: (وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلان، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ) فِيهِ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ مُتَفَاوِتُونَ فِي عَدَدِ أَتْبَاعِهِمْ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لا يَتْبَعُهُ أَحَدٌ، وفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنِ احْتَجَّ بِالأَكْثُرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْحَقَّ مَحْصُورٌ فِيهِمْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الوَاجِبُ اتَّبَاعُ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ مَعَ مَنْ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ.

قَولُهُ: (إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ) السَّوَادُ: ضِدُّ البَيَاضِ، وَالْمَرَادُ هُنَا: الشَّخْصُ الَّذِي يُرَى مِنْ بَعِيْدٍ، أَيْ: رُفعَ لِي أَشْخَاصٌ كَثِيْرَةٌ.

قُولُهُ: (فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي) اسْتَشْكُلَ الإسْمَاعِيلِيُّ كَوْنَهُ ﷺ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّتُهُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مَ أُمَّة مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - ؛ وقَدْ ثَبَتَ مِنْ (٢ عَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟» فقالَ: « إِنَّهُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثْرِ الوُضُوءِ »(٣)، وأجَابَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أَمَّتِكَ؟» فقالَ: « إِنَّهُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثْرِ الوُضُوءِ »(٣)، وأجَابَ بِأَنَّ الأَشْخَاصَ الَّتِيْ رَآهَا فِي الأَفْقِ لَا يُدْرَكُ مِنْهَا إِلاَّ الكُثْرَةُ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزِ لأعْيَانِهِمْ، وأمَّا مَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَرُبُوا مِنْهُ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ (٤).

قُولُـهُ: (فَقِیْلَ لِی : هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ)، أَيْ: مُوسَى بنُ عِمْرَانَ، كَلِیمُ الرَّحْمَنِ، وَقَوْمُهُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوهُ. وَفِیْهِ فَضِیْلَةُ مُوسَى وَقَوْمِهِ.

قَولُهُ: (فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ) [لَفْظُ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَولِهِ: «هَذَا مُوسَى وَقَومُه»:

<sup>(</sup>١) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم لِلنَّوَوِيُّ (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٤٠٨).

«وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ، فَنَظَرْتُ؛ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ اللهِ فَقِيْلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأَفُقِ الآخَر، فَنَظَرْتُ؛ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقَيْلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ ».

قَولُهُ: (وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ) أَيْ: لِتَحْقِيْقِهِمُ التَّوْحِيْدَ.

قَالَ الْحَافِظُ: «الْمُرَادُ بِالْمَعِيَّةِ: الْمَعنُويَّةُ، فَإِنَّ السَّبْعِيْنَ أَلْفاً الْمَذْكُورِيْنَ مِنْ جُمْلَةِ أُمَّتِهِ، لَكِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الَّذِيْنَ عُرِضُوا إِذْ ذَاكَ، فَأُرِيدَ الزِّيَادَةُ فِي تَكْثِيْرِ أُمَّتِهِ إِضَافَةِ السَّبْعِيْنَ أَلْفاً إِلَيْهِمْ» (٢).

قُلْتُ: وَمَا قَالَـهُ لَـيْسَ بِظَاهِـرٍ، فَـإِنَّ فِي رِوَايَةِ ابنِ فُضَيْلٍ: « وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوْلاَءِ مِنْ أُمَّتِكُ<sup>(٣)</sup> سَبْعُونَ ٱلْفاً »<sup>(٤)</sup>.

وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وَصْفُ السَّبْعِيْنَ أَلْفاً بِأَنَّهُمْ تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إضَاءَةَ القَمَر لَيْلَةَ البَدْر (٥٠).

وَفِيْهِمَا عَنْهُ مَرْفُوعاً: « أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ (١) الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

<sup>(</sup>١) سَاقط مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) فَتَحُ الْبَارِي (١١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ: « مِنْ أُمُّتِكَ » لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ ابنِ فُضَيلٍ، وإنَّمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْثَرِ بنِ القَاسِمِ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الفَّتَح (١١/٨١٤).

<sup>(</sup>٤) فِي رِوَايَةِ ابنِ فُضَيلِ زِيَادَةُ : « بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

<sup>(</sup>٥) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٧٤ه-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « يَدْخُلُ الجِنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ ؛ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفَاً، تُضِيْءُ وُجُوهُهُمْ إضَاءَةَ القَمَر ليلةَ البَدْرِ » .

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: يَدْخُلُونَ.

وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَحسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيٌ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً »(١) وجَاءَ فِي أَحَادِيْثَ أَخَرَ أَنَّ مَعَ السَّبْعِيْنَ الفا زيادة عَلَيْهِمْ، فروى أحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُّ فِي «البَعْثِ» حَدِيْثَ أَبْعَ مُعَ كُلِّ أَبْعَ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّبْعِيْنَ أَلْفا فَذَكَرَهُ، وَزَادَ: قَالَ: « فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِيْنَ أَلْفا »(٢) قَالَ الْحَافِظُ: وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ (٣).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ ( َ َ عَنْ حُدَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ ( َ ) ، وَعَنْ أَنِس عِنْدَ البَرَّ ( َ ) أَبِي عَاصِم ( َ فَالَ: فَهَذِهِ طُرُقٌ يُقَوِّي أَنِس عِنْدَ البَرَّ ( َ ) أَبِي عَاصِم ( َ فَالَ: فَهَذِهِ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ، قَالَ: وَجَاءَ فِي أَحَادِيثَ أَخَرَ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَخْرَجَ التُرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَابِنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَةَ رَفَعَهُ: « وَعَدَنِي رَبِّي وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَابِنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَةً رَفَعَهُ: « وَعَدَنِي رَبِّي

<sup>(</sup>١) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٠٨١-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٥٩)، وابنُ مَنْدَهْ فِي الإِيْمَانِ (٢/ ٨٩٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي البَعْثِ والنَّشُورِ (رقم ٤١٦) قَالَ ابنُ مَنْدَهُ: «إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى رَسْمٍ مُسْلِمٍ» وَهُوَ كَمَا قَالَ.

<sup>(</sup>٣) فَتَحُ البَاري (١١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبِيْرِ (رقم ٣٨٨)، وأبو نُعَيْم فِي حليةِ الأولياءِ (١/ ٣٦٢) وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُاللهِ بنُ لَهِيْعَةَ وَفِيْهِ ضَعْفٌ، والرَّاوِي عَنْهُ سَعِيْدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيْهِ ابنُ لَهَيْعَةَ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ الْحَدِيْثُ الاتِي بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٩٣) وَفِيهِ ابنُ لَهِيْعَةَ، وَفِيْهِ ضعفٌ، والرَّاوِي عَنْهُ حَسَنُ ابنُ مُوسَى وَهُوَ لَيْسَ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٤٥–كشف الأستار) وَفِي إسْنَادِهِ مُبَارَكٌ أَبُو سُحَيْمٍ مَولَى عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ صُهَيْبٍ. قَالَ البَزَّارُ: «وَمُبَارَكٌ لَهُ مَنَاكِيْرُ، وَلَمْ يَسْمَعْ شَيْئاً مِنْ مَوْلاهُ» وقَالَ البُخَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: «مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ». وقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ (ص/ ١٨٨): «مَتْرُوكٌ».

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ب.

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٨٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٤١٣)،
 وابن أبي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والمُثانِي (رقم ٤٥٥)، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١١/ ١٧٥)
 وَهُوَ حَدِيثُ صَحَيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ (١) أَلْفًا، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلاَ عَذَابَ، وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي "(٢).

ورَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ - ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ اللَّهِ عَلَى عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ ( أَنُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الْحَافِظُ: «وَفِيْ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ، أَحَدُهُمَا ضَعِيْفُ الْحِفْظِ، وَالآخَرُ لَمْ يُسَمَّ» (1). قُلْتُ: وَفِيْهِ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ مَعَ نَبِيَّهَا.

قَولُهُ: (ثُمَّ نَهَضَ) أيْ: قَامَ.

قُولُهُ: (فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ) قَالَ النَّوَوِيُّ: «هُوَ<sup>(٧)</sup> بِالْخَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْن، أَيْ: تَكَلَّمُوا وَتَنَاظَرُوا. قَالَ: وَفِيْ هَذَا إِبَاحَةُ الْمُنَاظَرَةِ فِي العِلْمِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: سبعين. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإَمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٦٨، ٢٥)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٦/ ٣١٥)، وابنُ والتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٢٨٦)، وابنُ اللَّهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٢٨٦)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٥٨٨،٥٨٩)، وَفِي الآخَادِ والمَثَانِي (رقم ١٢٤٧)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الكَيْبِرِ (٨/ ١٥٥)، وابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٧٢٤) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قلوبِهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: مِنَ السَّبْعِيْنَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/١)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم١١٢)، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي الغَيْلانِيَّاتِ (رقم١١٦- دار ابنِ الجوْزِيُّ) وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ، وَهُوَ صَحِيْحٌ بِشُوَاهِدِهِ. انْظُر: السَّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ (رقم١٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: فَتْحَ البَارِي (١١/١١).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

وَالْمُبَاحَتَةِ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ عَلَى جِهَةِ الاسْتِفَادَةِ وَإِظْهَارِ الْحَقِّ»(١)، وَفِيْهِ عُمْقُ عِلْمِ السَّنِفَادَةِ وَإِظْهَارِ الْحَقِّ»(١)، وَفِيْهِ عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إِلاَّ بِعِلْم، وَفِيْهِ حِرْصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ؛ وَلَيْمَ السَّلَفُ لِمَعْرَفُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ؛ وَكُرَهُ الْمُصَنِّفُ (٢).

قُولُهُ: (فقَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ لا يَسْتَرْقُونَ) هَكَذَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وَفِيْ روَايَةِ مُسْلِم الَّتِيْ سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ الله - هُنَا زِيَادَةُ: « وَلا يَرْقُونَ » وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ اخْتَصَرَهَا كَغَيْرِهَا لِمَا قِيلَ: إِنَّهَا مَعْلُولَةٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «هَـذِهِ الزِّيَادَةُ وَهُمَّ مِنَ الرَّاوِي، لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: « لا يَرْقُونَ » ، لأنَّ الـرَّاقِي مُحْسِنٌ إِلَى أَخِيهِ. وَقَدْ قَالَ ﷺ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرُّقَى قَالَ: « مَـن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْينْفَعُهُ » (٣) وقَالَ: « لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شُوْكاً » (٤) .

قَالَ: وَأَيْضًا فَقَدْ رَقَى جِبْرِيْلُ النَّبِيُّ عَلِيْتُمْ ، وَرَقَى النَّبِيُّ عَلِيْتُمْ أَصْحَابَهُ.

قَـالَ: وَالفَرْقُ بَيْنَ الرَّاقِي وَالمُسْتَرْقِي أنَّ<sup>(ه)</sup> الْمُسْتَرْقِي سَائِلٌ مُسْتَعْطٍ، مُلْتَفِتٍ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ بِقَلْبِهِ، وَالرَّاقِي مُحْسِنٌ.

قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُرَادُ وَصْفُ السَّبْعِيْنَ أَلْفاً بِتَمَامِ التَّوَكُلِ فَلاَ يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْهُمْ أَنْ يَرْهُمْ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ» (٦٠). وَكَذَا قَالَ ابنُ القَيِّمِ (٧٠).

<sup>(</sup>١) شَرْحُ النَّوْوِيِّ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِم (٣/ ٩٤ - ٩٥).

<sup>(</sup>٢) فيْه مَسَائلُ:َ السَّابِعَةُ والثَّامَنَةُ.

<sup>(</sup>٣) رُواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ (رقم٢١٩٩) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ۞.

<sup>(</sup>٤) رواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٠٠) مِنْ حَدِيْثِ عَوفَ بنِ مالكِ ﴿

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فِي أَنَّ.

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ القَيِّم فِي مِفْتَاحٍ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤)، وَانْظُرْ: الفَتَاوَى (١/ ١٨٢، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤).

وَلَكِنِ اعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ: «تَغْلِيطُ الرَّاوِي مَعَ إِمْكَانِ تَصْحِيْحِ الزِّيَادَةِ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ، وَالْمَعْنَى الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى التَّغْلِيْطِ مَوْجُودٌ فِي الْمُرْقِي، لأَنَّهُ اعْتَلَّ بِأَنَّ اللَّذِي لاَ يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ تَامُّ التَّوكُلِ، فَكَذَا يُقَالُ: وَالَّذِي يَفْعَلُ بِهِ غَيْرُهُ ذَلِكَ اللَّذِي لاَ يَطْلُب مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيهُ تَامُّ التَّوكُلِ، فَكَذَا يُقَالُ: وَالَّذِي يَفْعَلُ بِهِ غَيْرُهُ ذَلِكَ يَنْ بَعْرِيلً عَلَيْهِ يَنْ بَعْمِي أَنْ لا يُمَكِّنُهُ مِنْهُ لَأَجْلِ تَمَامِ التَّوكُلِ، وَليْسَ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ جَبْرِيلً – عَلَيْهِ السَّلامُ – دَلالَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى، وَلاَ فِي فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَهُ أَيْضًا ذَلالَةٌ لأَنَّهُ (أَ) فِي مَقَامِ التَّسْرِيْع، وَتَبْيِيْنِ الأَحْكَام» (٢) كَذَا قَالَ هَذَا القَائِلُ وَهُو خَطَّا مِنْ وُجُوهٍ:

الأُوَّلُ: أَنَّ هَـنهِ النِّيَادَةَ لا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهَا إلاَّ بِحَمْلِهَا عَلَى وُجُوهِ لا يَصِحُ حَمْلُهَا عَلَيْهَا، كَقَوْل بَعْضِهِمْ: «الْمُرَادُ لا يَرْقُونَ بِمَا كَانَ شِرْكاً أو احْتَمَلَهُ» (٣) فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيْتُ مَا يَدُلُ عَلَى هَذَا لا يَكُونُ لِلسَّبْعِيْنَ مَرْقُونَ بِمَا كَانَ شِرْكاً لا يَكُونُ لِلسَّبْعِيْنَ مَرْقَةً عَلَى غَيْرِهِمْ (٤٠)؛ فَإِنَّ جُمْلَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ لا يَرْقُونَ بِمَا كَانَ شِرْكاً.

النَّانِي: قَولُهُ: فَكَذَا يُقَالُ... الْخ، لا يَصِحُ هَذَا القِيَاسُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْسَدِ القِيَاسِ، وَكَيْفَ يُقَاسُ مَنْ سَأَلَ وَطَلَبَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْأَلْ؟! مَعَ أَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ الفَارِقِ الشَّرْعِيِّ، فَهُ وَ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ، لأَنَّهُ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشَّارِعُ بَيْنَهُمَا بِقُولِهِ: « مَنِ الشَّرْعِيِّ، فَهُ وَ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ، لأَنَّهُ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشَّارِعُ بَيْنَهُمَا بِقُولِهِ: « مَنِ الشَّورَى أُونُ الشَّارِعُ بَيْنَهُمَا وَصَحَّحَهُ، الشَّرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوكُلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْمَاكِمُ أَيْضَالًا ».

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي فَتْحَ البَارِي (١١/ ٤٠٩) عَنْ هَذَا البَعْضِ وَلَمْ يُسَمِّهِ.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرُهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحَ البارِي (١١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: غَيْره، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: و.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: ابن، بِدُون وَاو.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٤٩/٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٥٤/٥)، وَعَبْدُ ابنُ حُمَيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٣٩٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٠٥٥) وقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٥٠٢٠)، وابن مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٤٨٩)، وابنُ حِبَّانَ

وكَيْفَ يَجْعَلُ تَرْكَ الإحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ سَبَبًا لِلسَّبْقِ إِلَى الْجِنَانِ؟! وَهَذَا بِحِلافِ مَنْ رَقَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - لَمْ يَكُنْ مُتُوكًلاً فِي تِلْكَ الْحَال.

الثَّالِثُ: قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ جِبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -... إلخ، كَلاَمٌ غَيْرُ صَحِيْح بَلْ هُمَا سَيِّدَا الْمُتَوَكِّلِيْنَ، فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُمَا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا يُنَافِي التَّوَكُّلَ فَاعْلَمُ ذَلكَ.

قَولُهُ: (ولا يَكْتُوُونَ) أَيْ: لا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَكُوِيَهُمْ، كَمَا لا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ (١) اسْتِسْلاماً لِلْقَضَاءِ وَتَلَدُّذاً بِالبَلاءِ (٢).

أمَّا الكَيُّ فِي نَفْسِهِ: فَجَائِزٌ، كَمَا فِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِاللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى أَبِيِّ بِن كَعْبِ طَبِيْباً، فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ (٢). وَفِيْ «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» عَنْ أَنسِ: «أَنَّهُ كُوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيُّ (٤).

ورَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنْسٍ: «أَن النَّبِيُّ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بِنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (١٠)» (٢٠). الشَّوْكَةِ (١٠)»

فِي صَحِيحِهِ (رقم ٦٠٨٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢١/٤) وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ أُولَئِكَ الأَئِمَّةُ.

<sup>(</sup>١) فِي أ، ط١، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: يَرْقَاهم. وَانْظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (١/١٦٦-الفريان).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ - رَحِّمَهُ اللهُ - : "وَالظَّاهِرُ أَنَّ قُولَهُ: " وَلا يَكْتُوُونَ » أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا ذَلِكَ أَوْ يَفْعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِمْ» انْظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (١/١٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٨٩) وَفِيهِ زِيَادَةُ: «وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنسُ بنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي».

<sup>(</sup>٥) الشُّوْكَة: وَجَعٌ فِي الحَلْقِ يُقَالُ لَهُ: اللَّابْحُ. كَمَا بَيَّنتُهُ رَوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٥٠) وقَالَ: حَسَنٌ غُرِيْبٌ، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَذِهِ (٣٥٨٢)،

وفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْفُوعاً: « الشَّفَاءُ فِي ثَلاَثِ: شَرَبَةِ عَسَل، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ نَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى عَنِ الْكَيِّ " (١) وفِيْ لَفْظٍ: « وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُوىَ " (١) .

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَقَدْ تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الكَيِّ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: فِعْلُهُ. وَالثَّانِي: عَدُّمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ.

وَالنَّالِثُ: النَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ.

ولا تَعَـارُضَ بَيْنَهَا بِحَمْدِ اللَّهِ، فَإِنَّ فِعْلَهُ لَهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، وَعَدَمَ مَحَبَّتِهِ لَهُ لا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ، وَأَمَّا الثَنَاءُ عَلَى تَارِكِيْهِ (""، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَأَفْضَلُ، وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهُ؛ فَعَلَى سَبِيلِ الاخْتِيَارِ وَالكَرَاهَةِ (١٤)» (٥٠).

وابنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ (٢٠٧٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٣/٢٠٧،٤/٣)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمَشْقَ (٩٥/ ٣٩) وَبَبَّنَ فِي رَوَايَتِهِ أَنَّ مَعْمَرَ بَنَ رَاشِدِ رَاوِي الْحَدِيْثِ أَقَرَّ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمَشْقَ (٩٥/ ٣٩٢) وَبَبَّنَ فِي رَوَايَتِهِ أَنَّ مَعْمَرَ بِنَ رَاشِدِ رَاوِي الْحَدِيْثِ حَدَّنَهُمْ عَنِ بِوَهْمِهِ فِي رَوَايَةٍ هَذَا الْحَدِيْثِ حَدِيثَتُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بِنَ زُرَارَةً، وإنَّمَا حَدَّنَنَا الزُهْرِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بِنِ النَّهْرِيِّ عَنْ أَنِسِ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي أَمَامَةً بِنَ سَهْلِ مُرْسَلٌ». وَعَلَى الصَوابِ رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي الْجَامِعِ (رقم ١٩٥١)، وابنُ سَعْدِ فِي الطُبقات (٣/ ٢١١)، وَالطُبرَانِيُّ فِي الْكَبْرِ (رقم ١٩٥٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٤/ الطُبقات (٣/ ٢١١)، وَالطُبرَانِيُّ فِي الْكَبْرِ (رقم ١٩٥٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٤/ وَالْمَاهُ بَنَ سَهْلِ السَّعْرَةُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخُيْنِ، وَيَعْنِي مَعْمَرٌ بِأَنَّهُ مُرْسَلُ أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ بِنَ سَهْلِ وَلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيُّ عَلَى مَرْطِ الشَّيْخُيْنِ، وَيَعْنِي مَعْمَرٌ بِأَنَّهُ مُرْسَلُ أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ بِنَ سَهْلِ وَلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيُ عَلَى وَلَمْ يَسْمَع مِنْهُ. وَالْمُقَرِّرُ صِحَةُ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةً وَلَا مَعْمَ الْمُعْمَا صَحِيْح.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٥٥، ٥٣٥٠-البغا).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥ ٥٣٥، ٥٣٧٥-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥ ٢٢٠) مِنْ حَدِيْثِ جَابِر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، وفتح الْمُجيد: تَارِكِهِ. انْظُرْ: فَتُحَ الْمَجِيْدِ (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) في ط: الكراهية.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ (٤/ ٢٥-٦٦) وزَادَ: «أو عَنِ النَّوعِ الَّذِي لا يُحتَاجُ إِلَيْهِ، بَلْ يُفْعَلُ خَوفاً مِنْ حُدُوثِ الدَّاءِ وَاللهِ أَعْلَمُ».

قَولُهُ: (وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ) أيْ: لا يَتَشَاءَمُونَ بِالطُّيُورِ وَنَحْوِهَا، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الطُّيرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قُولُهُ: (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). ذَكَرَ الأصْلَ الْجَامِعَ الذِي تَفَرَّعَتْ عَنْهُ(١) هَذِهِ الْفَعَالُ؛ وَهُو التَّوكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَصِدْقُ الالْتِجَاءِ إِلَيْهِ، وَالاعتمَادُ بِالْقَلْبِ عَلَيْهِ الْافْعَالُ؛ وَهُو التَّوْرِيْدِ، ونِهَايَةُ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ الَّذِي يُثْمِرُ كُلَّ مَقَام شَرِيْفٍ مِنَ النَّذِي هُوَ خُلاصَةُ التَّفْرِيْدِ، ونِهَايَةُ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ الَّذِي يُثْمِرُ كُلَّ مَقَام شَرِيْفٍ مِنَ الْمُحَبَّةِ وَالْخُوفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرِّضَى بِهِ رَبَّا وَإِلَها، وَالرِّضَى بِقَضَائِهِ، بَلْ رُبَّمَا أَوْصَلَ العَبْدَ إِلَى التَّلَدُّذِ بِالبَلاءِ، وعَدِّهِ مِنَ النَّعْمَاءِ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيْم.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لا يُبَاشِرُونَ الأسْبَابِ أَصْلاً كَمَا يَظُنُهُ الْجَهَلَةُ، فَإِنَّ مُبَاشَرَةَ الأسْبَابِ فِي الْجُمْلَةِ أَمْرٌ فِطْرِيٌّ ضَرُورِيٌّ لا انْفِكَاكَ لأَحَدِ عَنْهُ حَتَّى الْحَيْوَانِ البَهِيْمِ، بَلْ نَفْسُ التَّوكُلِ مُباشَرةٌ لأَعْظَمِ الأسْبَابِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوكَلُ عَلَى اللّه فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أَيْ: كَافِيْهِ، إِنَّمَا أَلَا الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ الأُمُورَ الْمَكْرُوهَةَ مَعَ حَاجَتِهِمْ إليَّهَا تَوكُلاً عَلَى اللّهِ، كالاسْتِرْقَاءِ وَالاكْتِوَاءِ، فَتَرْكُهُمْ لَهُ لَيْسَ لِكُونِ فِي سَبَباً؛ لَكِنْ لِكُونِهِ سَبَباً مَكْرُوها، لاسِيَّمَا وَالْمَرِيْضُ يَتَشَبَّثُ فَيْمَا اللّهُ سَبَباً لِشِفَائِهِ بِخَيْطِ العَنْكُبُوتِ.

أمَّا نَفْسُ مَبَاشَرَةِ الأسبَابِ، وَالتَّدَاوِي عَلَى وَجْهِ لا كرَاهِيَةَ فِيْهِ، فَغَيْرُ قَادِح فِي السَّوَكُلِ، فَلا يَكُونُ تَرْكُهُ مَشْرُوعاً، كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: «مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ دَاءٍ، إلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً »(١٠).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: إِنَّ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ط: بمًا.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٥٥-البغا)، وَلَمْ يَرْوِهِ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَيْهِ فِي تُحْفَةِ الأَشْرَاف.

وَعَنْ أُسَامَةَ بِنِ شَرِيْكِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَجَاءَتِ الأَعْرَابُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْنَهِ الْنَهِ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - رَسُولَ اللَّه الْنَهَ أَنْ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمُ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ » قَالُوا: مَا هو؟ قَالَ: « الْهَرَمُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: ﴿فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيْتُ إِثْبَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّاتِ، وَإِيطَالَ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهَا، وَالأَمْرَ بِالتَّدَاوِي، وَأَنَّهُ لا يُنَافِي التَّوَكُل كَمَا لا يُنَافِيهِ دَفْعُ دَاءِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِأَصْدَادِهَا، بَلْ لا تَتِمُ حَقِيْقَةُ التَّوْحِيْدِ إلاَّ بِمُسَاشَرةِ الأَسْبَابِ الَّتِيْ نَصَبَهَا اللَّهُ مُقْتَضِيَاتٍ لِمُسَبِّبَاتِهَا قَدَراً وَشَرْعاً، وَأَنَّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ الْ فَي نَفْسِ التَّوَكُل، كَمَا يقدَحُ فِي الأَمْرِ وَالْحِكْمَةِ، ويُضْعِفُهُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُ مُعَظّلُهَا أَنَّ تَرْكَهَا أَقْوَى فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَي الْعَبْدُ فِي دينِهِ ودُنْيَاهُ، ودَفْعِ مَا يَضُرُّهُ الْعَبْدُ فِي دينِهِ ودُنْيَاهُ، ودَفْعِ مَا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ ودُنْيَاهُ، وَلا بُدَّ مَعَ هَذَا الاَعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ، وَإِلا كَانَ مُعَظّلاً فِي دِينِهِ ودُنْيَاهُ، وَلا بُدَّ مَعَ هَذَا الاَعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرةِ الْأَسْبَابِ، وَإِلا كَانَ مُعَظّلاً لِلاَمْرِ وَالْحِكْمَةِ وَكُلّ، وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْأَعْبِدُ عَجْزَهُ تَوكُلاً، وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْأَقْ فَ فَولَا يَوْكُلُهُ عَجْزاً الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوكُلاً، ولا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْأَقْ فَكُمُ الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوكُلاً، وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْأَقْ فِي الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوكُلاً، وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْأَسْبَابِ، وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوكُلاً، وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْأَنْهِا فَي الْعَبْدُ عَجْزَهُ وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً اللّهُ الْعَبْدُ وَالْتَوْكُولُهُ الْعَبْدُ عَجْزَهُ وَكُلاً الْعَبْدُ وَيُعْمُ الْعَبْدُ الْعَنْهُ الْعَبْدُ الْعُلْمُ الْعَبْدُ وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْعَبْدُ وَالْمُ وَلا تَوكُلُهُ عَجْزاً الْعَالَةُ عَجْزَا الْعَبْدُ وَالْمُ الْعَبْدُ وَلا تَوكُلُهُ الْعَنْ الْعَبْدُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعَبْدُونَا الْعَبْدُ وَالْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُولُهُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُولُ اللْعُولُولُ الْع

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٢٧٨)، وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٢٣٢)، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٩٢)، وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٩٢)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٥٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٥٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٦)، وقالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وابن مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٥٥)، وَالنَّرْمِذِيُّ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٣٤٣٦)، وَالْحَاكِمُ، وَاسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقالَ سُفْيَانُ بنُ (رَمَم ٢٠٨) وَغَيْرُهُمْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللَّهَمِيُّ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقالَ سُفْيَانُ بنُ عَيْنَةً: «مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ اليَوْمَ إِسْنَادُ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يَقْدَحُ بِمُبَاشَرَتِهِ.

<sup>(</sup>٣) في ط ، والنسخ الخطية : من ، والمثبت من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٤) فِي ض،ع: مُعَطِّلاً لِلْحِكْمَةِ.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ (٤/ ١٤ - ١٥).

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي التَّدَاوِي، هَلْ هُوَ مُبَاحٌ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، أَوْ مُسْتَحَبُّ أَوْ وَاجِبٌ؟ فَالمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ الأَوَّلُ لِهَذَا الْحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لا يَتِمُ الاسْتِدْلالُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) الثَّانِي، حَتَّى ذَكَرَ النَّافِويَّةِ (السَّلف وعَامَّةِ الْخَلَف. النَّووِيُّ فِي «شَرْحٍ مُسْلِم» (٢) أَنَّهُ مَدْهَبُهُمْ ومَدْهَبُ جُمْهُورِ السَّلف وعَامَّةِ الْخَلَف. وَاخْتَارَهُ الوَزِيْرُ أَبُو الْمُظَفِّر (٢).

قَالَ: وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ مُؤَكَّدٌ حَتَّى يُدَانِي بِهِ الوُجُوبَ قَالَ: وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِالتَّدَاوِي، وَلاَ بَأْسَ بِتَرْكِهِ.

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جَمَاهِيْرِ الْأَئِمَّةِ إِنَّمَا أَوْجَبَهُ طَائِفَةٌ قَلَيْلةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>»(٥).

قَولُهُ: (فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنٍ) (٦) هُوَ (٧) بضَمُ العَيْنِ، وَتشْدِيْدِ الكَافِ، وَيَجُوزُ تَخْفَيْفُهَا.

وَمِحْصَىٰنَ: بِكَسْرِ الْمِیْمِ، وَسُكُونِ الْحَاءِ، وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَیْنِ ابنُ حُرْثَانَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا (٨) مُثَلَّثَةٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: الشَّافِعِيِّ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ مُسلِم (١٩١/١٩).

<sup>(</sup>٣) انْظُر: الإنْصَاحَ (١/ ١٨٤)، والآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) سَاقط مِنْ: ع، غ، ض.

<sup>(</sup>٥) مَجْمُوع الفتَاوي (٢٤/ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٦) كَذَا هُنَا فِي الشَّرْح، وَهِيَ رواَيَةٌ عِنْدَ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيْح (رقم ٦١٧٥)، أَمَّا الرُّوايَةُ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ: (فَقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ).

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ض: بعدهًا.

الأَسَدِيُّ: مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَمِنْ (١) حُلَفَاءِ (٢) بَنِي أَمَيَّةَ، كَانَ مِنَ السَّابِقِيْنَ إِلَى الإِسْلامِ، وَمِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ، هَاجَرَ، وَشَهِدَ بَدْراً، وَقَاتَلَ فِيْهَا. قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: « خَيْرُ فَارِسِ فِي الْعَرَبِ عُكَّاشَةُ » (٣).

وَمَنَاقِبُهُ مَشْهُورَةٌ، اسْتُشْهِدَ فِي قِتَالِ الرِّدَّةِ (١) مَعَ خَالِدٍ (٥) بِيَدَيُ (١) طُلَيْحَةَ الأَسَدِيِّ، سَنَةَ اثنَتَيْ عَشْرَةَ، ثُمَّ أَسْلَمَ طُلَيْحَةُ بَعْدَ ذَلِكَ (٧).

قُولُهُ: (قَالَ: ادعُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنهُم. فقَالَ: « أَنْتَ مِنهُمْ ») فِي رِواَيةِ البُخَارِيِّ: « فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ » ( ( ) ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ البُخَارِيِّ مثلُهُ ( ) . وَفِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ( ( ) . البُخَارِيِّ مثلُهُ ( ) . وَفِيْ بَعْضِ الرِّوايَاتِ : أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ( ( ) . )

قَالَ الْحَافِظُ: «وَيُجْمَعُ بِأَنَّهُ سَأَلَ الدُّعَاءَ أَوَّلاً، فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ اسْتَفْهَمَ: هَلْ أُجِيب؟

<sup>(</sup>١) فِي ب: من، وَفِي ط: منه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: خلفًاء، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) قَـالَ ابنُ إِسْحَاقَ - كَمَا فِي سِيْرَةِ ابنِ هِشَامِ (٢/ ٣٠٣ - دار الصَّحَابَة) - : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فِيمَا بَلَغَـنَا عَـنْ أَهْلِهِ : « مِنَّا خَيْرُ فَارِسِ فِي العَرَبِ » ؛ قَالُوا : وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَـالَ: « عُكَّاشَـةُ بِـنُ مِحْصَـنِ » ، فَقَـالَ ضِرَارُ بِنُ الأَزْوَرِ الْأَسَدِيُّ: ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَالَ: « لَيْسَ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُ مِنَّا لِلْجِلْفِ » . وَهُو حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لانْقِطَاعِهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَهْلِ الردة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: خَالِدِ بنِ الوَلِيْد.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ: بيدِ. انْظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٧) انْظُرِ: الإصَابَةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٨) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٥/ ٢٣٩٦رقم ٦١٧٥ - البغا).

<sup>(</sup>٩) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٥/ ١٨٩ ٢ رقم ٤٧٤٥ - البغا)، وصَحِيْحُ مُسْلِمٍ (١/ ١٩٧ رقم ٢١٦).

<sup>(</sup>١٠) صَعِيْعُ البُخَارِيِّ (٥/ ١٥٧ كرقم ٥٣٧٨)، (٥/ ١٧٠ كرقم ٢١٥٠).

فَأَخْبَرَهُ»(١). وَفِيْهِ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الفَاضِل.

قُولُهُ: (ثُمَّ قَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ) لَمْ نَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ إلاَّ فِي طَرِيْقِ وَاهِيَةٍ ذَكَرَهَا الْخَطِيْبُ فِي «الْمُبْهَمَاتِ» (٢) مِنْ رَوَايَةٍ أَبِي حُذَيْفَةَ إسحَاقَ بنِ بِشْرٍ (٣) أَحَدِ الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيْقَ يْنِ لَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا انْصَرَفَ مِنْ غَزَاةٍ بَنِي الْمُصْطَلِق، فَسَاقَ قِصَّةً طَويْلةً فِيْهَا ذَلِكَ.

قَالَ الْحَافِظُ: «وَهَذَا مَعَ ضَعْفِهِ وَإِرْسَالِهِ يُسْتَبْعَدُ مِنْ جِهَةِ جَلالَةِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةً؟ فَإِنْ مَحْفُوظاً، فَلَعَلَّهُ آخَرُ بِاسْمِ سَيِّدِ الْخَزْرَجِ وَاسْمِ أَبِيهِ (٤)، فَإِنَّ فِي الصَّحَابَةِ كَذَلِكَ آخَرَ (٥) لَهُ فِي مُسْنَدِ «بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ» حَدِيْتُ (١)، وَفِي الصَّحَابَةِ سَعْدُ بنُ عُمَارَةً (٧)، فَلَعَلَّ اسْمَ أَبِيْهِ تَحَرَّفَ (٨).

قَولُهُ: (سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ) قَالَ ابنُ بَطَّال: «مَعْنَى قَوْلِهِ: « سَبَقَكَ » أَيْ: إِلَى إِحْرَازِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَهِيَ التَّوَكُلُ وَعَدَمُ التَّطَيُّرِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البَارِي (١١/٤١٢).

<sup>(</sup>٢) الأسمَاءُ الْمُبْهَمَةُ وَالْانْبَاءُ الْمُحْكَمَةُ لِلْخَطِيْبِ الْبَغْدَادِيُّ (ص/ ١٠٥-١٠٧).

<sup>(</sup>٣) إِسْحَاقُ بنُ بِشْرِ بنِ مُقَاتِلِ أَبُو يَعْقُوبَ الكَاهِلِيُّ الكُوفِيُّ: قَالَ الفَلاَّسُ وَغَيْرُهُ: مَثْرُوكُ، وَكَذَّبَهُ ابنُ أَبِي شَيِّبَةَ، وَمُوسَى بنُ هَارُونَ، وَأَبُو زُرْعَةَ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيْثَ. انْظُرِ: يَضَعُ الْحَدِيْثَ. انْظُرِ: يَضَعُ الْحَدِيْثَ. انْظُرِ: اللَّهُ فَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيْثَ. انْظُرِ: اللَّوْضُوعَاتِ (١/ ٣٣٦) وَالْمِيزَانَ (١/ ١٨٦) وَلِسَانَ الْمِيْزَانِ (١/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) فِي فَتْح البَاري زيَادَةُ: «ونسبته».

<sup>(</sup>٥) هَذَا الْآَخِرُ ذَكرَ الْحَافِظُ فِي الإصَابَةِ (٣/ ٦٥) أنَّ اسْمَهُ: سَعْدُ بنُ عَبَّادٍ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ض.

<sup>(</sup>٧) انْظُرِ: الإصَابَةَ فِي تَمْيِنْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣/ ٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٨) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٤١٢).

لَسْتَ مِنْهُمْ، أَوْ لَسْتَ عَلَى أَخْلاقِهِمْ تَلَطُّفاً بأَصْحَابِهِ، وَحُسْنَ أَدَبِ مَعَهُمْ (1).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: «لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الثَّانِي مِنَ الأَحْوَالِ مَا كَانَ عِنْدَ عُكَّاشَةَ، فَلِذَلِكَ لَـمْ يُجِبْ إِذْ لَـوْ أَجَابَهُ لَجَازَ أَنْ يَطْلُبَ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَاضِراً فَيَتَسَلْسَلُ الأَمْرُ، فَسَدً البَابَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ، وَهَذَا أُولَى مِنْ قول مَنْ قَالَ: كَانَ مُنَافِقاً لِوَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأصْلَ فِي الصَّحَابَةِ عَدَمُ النِّفَاقِ فَلاَ يَثْبُتُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إِلاَّ بِنَقْل صَحِيْح.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ قَلَّ(٢) أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا السُّؤَالِ إِلاَّ عَنْ قَصْدٍ (٢) صَحِيْحٍ، وَيَقِيْنِ بِتَصْدِيْقِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَكَيْفَ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ منَافِق؟!» (١)

قُلْتُ: هَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُ الإسلام(٥٠).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَفِيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيْض، وَحُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شَرْحُ صَحِيتِ البُخَارِيِّ لابنِ بَطَّالٍ (١٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩) بِتَصَرُّفٍ مِنَ الْحَافِظِ فِي فَتَحِ البَارِي (١١/ ١١)

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: أَقُلُّ. وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: قصة. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِم (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظُرْ نَقْلَ ابنِ القَيِّمِ- رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْجَوَابِ الكَافِي (ص/٢٦) عَنْ شيخِ الإسلامِ.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة الْحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ وَالثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ.

(4)

## بَابُ الْخَسوْفِ مِنَ الشِّسرْكِ

وقولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النَّسَاء: ٤٨]

وَقَالَ الْخَلِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [إِبْرَاهِيْم: ٣٥]. وَفِي الْحَدِيْثِ: « أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ » فَسُيْلَ عَنهُ؟ فَقَالَ: «الرِّيَاءُ».

وَعَـن ابـنِ مَسعُودٍ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو للهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

وَلِمُسلِم عَن جَابِر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » .

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: الْحَوْفُ مِنَ الشُّرْكِ.

التَّانِيَّةُ: أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشُّرْكِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشُّرْكِ الْأَصْغَرِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَحْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ.

الخَامِسَةُ: قُرْبُ الجِنَّةِ وَالنَّارِ.

السَّادِسَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الجُنَّةَ. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الجُنَّةَ. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ البَّارَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ.

الثَّامِنَةُ: الْمَسْأَلَةُ العَظِيْمَةُ: سُؤَالُ الْخَلِيلِ لَهُ وَلِبَنِيهِ وقَايَةً عِبَادَةِ الأَصْنَامِ.

التَّاسِعَةُ: اعْتِبَارُهُ بِحَالِ الأَكْثَرِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ . العَاشِرَةُ: فِيْهِ تَفْسِيْرُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ. الحَادِيَةُ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشُّرْكِ.

\* \* \*

## بَابُ

## الْخَـوْفِ مِنَ الشِّرْكِ

لَمَّا كَانَ الشَّرْكُ أَعْظَمَ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ، وَلِهَذَا رَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا لَمْ يُرَبِّبُهُ عَلَى ذَنْبٍ سِوَاهُ مِنْ إِبَاحَةٍ دِمَاءِ أَهْلِهِ وَأَمُوالِهِمْ، وَسَبْيِ نِسَائِهِمْ وَالآخِرَةِ مَا لَمْ يُرَبِّهُ عَلَى ذَنْبٍ سِوَاهُ مِنْ إِبَاحَةٍ دِمَاءِ أَهْلِهِ وَأَمُوالِهِمْ، وَسَبْيِ نِسَائِهِمْ وَأَوْلاَدِهِمْ، وَعَدَمِ مَغْفِرَتِهِ (١) مِنْ بَيْنِ الدُّنُوبِ إِلاَّ بِالتَّوبَةِ مِنْهُ؛ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخَافَ مِنْهُ، وَيَحْذَرَهُ، ويَعْرِفَ أَسْبَابَهُ وَمَبَادِئَهُ وَأَنْوَاعَهُ؛ لِنَلاَّ يَقَعَ فِيْهِ.

ولِهَذَا قَالَ حُذَيْفَةُ: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيْهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «وَهُ وَ كَمَا قَالَ عُمَرُ، فَإِنَّ كَمَالَ الإسْلامِ هُ وَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَمَامُ ذَلِكَ بِالْجِهَادِ فِي سَيْلِ اللهِ، ومَنْ نَشَأَ فِي الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْرَهُ، فَقَدْ لا يَكُونُ عِنْدَه مِنَ العِلْمِ بِالْمُنْكَرِ وَضَرَرِهِ مَا عِنْدَ الْعُلْمِ بِالْمُنْكَرِ وَضَرَرِهِ مَا عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ، وَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْجِهَادِ لاَهْلِهِ مَا عِنْدَ الْخَبِيْرِ بِهِمْ، وَلِهَذَا يُوْجَدُ

<sup>(</sup>١) فِي أ : مغفرة.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤١١-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) في أ: وَهُوَ لا .

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ (٥/ ٢٥٩) وَالْجَوَابَ الكَافِي لابنِ القَيِّمِ (ص/ ٣١، ٢٥١).

الْخَبِيْرُ بِالشَّرُ وَأَسْبَابِهِ إِذَا كَانَ حَسَنَ القَصْدِ؛ عِنْدَه مِنَ الاحْتِرَازِ عَنْهُ وَالْجِهَادِ لَهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ، ولِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ أَعْظَمَ إِيْمَاناً وَجِهَاداً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ لِكَمَالِ مَعْرِفَتِهِمْ إِلْخَيْرِ، وَبُغْضِهِمْ لِلشَّرِ لِمَا عَلِمُوهُ مِنْ حَسْنِ حَالِ الإَيْمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالَحِ، وَقَبْحِ حَالِ الكُفْرِ وَالْمَعَاصِي» (١).

قَالَ: (وقولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [سورة النِّسَاء: ٤٨]).

قَـالَ ابـنُ كَثِـيْرِ: «أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ ﴿لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ ، أَيْ: لا يَغْفِرُ لِعَبْدٍ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ ، أَيْ: مِنَ الدُّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (<sup>(٢)</sup>.

قُلْتُ: فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الشُّرُكَ أَعْظَمُ الدُّنُوبِ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ لا يَغْفِرُهُ، أَيْ: إلاَّ بِالتَّوبَةِ مِنْهُ، وَمَا عَدَاهُ، فَهُو دَاخِلِّ تَحْتَ مَشْيِئَةِ اللهِ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَهُ بِلا تَوْبَةٍ، وَإِنْ شَاءَ عَذَاب بِهِ (٣). وَهَذَا يُوجِبُ لِلْعَبْدِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنْ هَذَا الذَّنْبِ الَّذِي هَذَا شَاءَ عَنْدَ اللهِ. وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ، لأَنَّهُ أَقْبُحُ القَبِيْحِ (١) وَأَظْلَمُ الظُلْمِ، إِذْ مَضْمُونُهُ تَنْقِيْصُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَرْفُ خَالِصِ حَقِّهِ لِغَيْرِهِ، وَعَدْلُ غَيْرِهِ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعْالَى: ﴿ ثُولُ مَا لَيْ اللهِ عَلْمُ وَلَهُ إِرَبُهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [سورة الأنعَامِ: ١].

وَلَانَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْمَقْصُودِ بِالْخَلْقِ وَالأَمْرِ، مُنَافِ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَذَلِكَ غَايَةُ المُعَانَدَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالاسْتِكْبَارِ عَنْ طَاعَتِهِ وَالدُّلُّ لَهُ، وَالانْقِيَادِ لأَوَامِرِهِ الَّذِي لا صَلاحَ لِلْعَالَم إلاَّ بِذَلِكَ، فَمَتَى خَلا مِنْهُ خَرِبَ وقَامَتِ القِيَامَةُ، كَمَا قَالَ ﷺ:

<sup>(</sup>١) الفَتَاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ ابن كَثِير (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : عذَّبه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: القبح، وَهُوَ خطأ.

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ اللهُ اللَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَلَانَّ الشَّرْكَ تَشْبِيْهُ لِلْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ - تَعَالَى وَتَقَدَّسَ - فِي خَصَائِصِ الإلَهِيَّةِ مِنْ مُلْكِ الضُّرِّ وَالنَّفْعِ، وَالعَطَاءِ وَالْمَنْعِ الَّذِي يُوجِبُ تَعَلَّقَ الدُّعَاءِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالتَّوَكُلِ وَأَنْوَاعِ العِبَادَةِ كُلِّهَا بِاللهِ وَحْدَهُ.

فَمَنْ عَلَّىَ ذَلِكَ بِمَخْلُوق (٢) فَقَدْ شَبَّهَهُ بِالْخَالِقِ، وَجَعَلَ مَنْ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً وَلاَ نَشُوراً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ شَبِيهاً بِمَنْ لَهُ الْخَلْقُ كُلُهُ، وَلاَ نَفْعاً وَلاَ نَشُوراً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ شَبِيهاً بِمَنْ لَهُ الْخَلْقُ كُلُهُ، وَلاَ نَفُورِ كُلِّها وَلَهُ الْمُورِ كُلِّها وَلَهُ الْمُلْكُ كُلُهُ، فَأَزِمَّةُ الأَمُورِ كُلِّها بِيدِهِ (٣) سُبْحَانَهُ، وَمَرْجِعُها إِلَيْهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لا مَانِعَ لِمَا عَلَى الله وَلا مُعْطِي لِمَا مَنْعَ، الَّذِي إِذَا فَتَحَ لِلنَّاسِ رَحْمَةً، ﴿ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا لَمْ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

فَأَقْبُحُ التَّشْيِيهِ: تَشْبِيهُ العَاجِزِ الفَقِيْرِ بِالذَّاتِ، بِالقَادِرِ الغَنِيِّ بِالذَّاتِ.

وَمِنْ خَصَائِصِ الْإِلَهِيَّةِ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الوُجُوهِ الَّذِي لا نَقْصَ فِيهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ الَّذِي لا نَقْصَ فِيهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ الَّذِي لا نَقْصَ فِيهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ الْآبَهُ وَالتَّعْظِيمُ وَالاَجْدِلالُ وَالْخَشْيَةُ وَاللَّعَاءُ وَالرَّجَاءُ وَالإِنَابَةُ وَالتَّوكُلُ وَالتَّوبَةُ وَالاَسْتِعَانَةُ وَغَايَةُ الْإِنَابَةُ وَاللَّوكُلُ وَالتَّوبَةُ وَالاَسْتِعَانَةُ وَغَايَةُ الْحُبِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحُدَهُ، وَالْمُحْبِ مَعَ غَايَةٍ اللَّذَلُ اللَّهِ وَحُدَهُ، وَاللَّوكُلُ وَالتَّوبَةُ أَنْ يَكُونَ اللهِ وَحُدَهُ، وَيَمْتَنِعُ عَقْلاً وَشَرْعاً وَفِطْرَةً أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٨) من حَدِيْث أنس بنِ مَالِكِ - ﴿ - ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٥٥) الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٥٥) بِسَنَدٍ صَحِيْع: ﴿ حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْض: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لِمَخْلُوق.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: بِيَدَيْهِ. وَفِي طِه كُما أَثْبَتُهُ .

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الوجه.

شَبَّهَ ذَلِكَ الغَيْرَ بِمَنْ لا شَيِّهَ لَهُ، وَلاَ مِثْلَ لَهُ، وَلاَ نِدَّ لَهُ<sup>(۱)</sup>، وَذَلِكَ أَقَبَحُ التَّشْيِهِ وَأَبْطَلُهُ، فَلِهَـذِهِ الأُمُـورِ وَغَيْرِهِا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُهُ مَعَ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. هَذَا مَعْنَى كَلاَمَ ابنِ القَيِّمِ<sup>(۲)</sup>.

وَفِي الآيةِ رَدُّ عَلَى الْخُوَارِجِ الْمُكَفَّرِيْنَ بِالدُّنُوبِ، وَعَلَى الْمُعْتَزِلَةِ القَائلِيْنَ بِأَنَّ أَصْحَابَ الكَبَائِرِ يَدْخُلُونَ النَّارَ وَلاَ بُدَّ، وَلاَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا، وَهُمْ أَصْحَابُ الْمُنْزِلَةِ

بَيْنَ الْمُنْزِلَتَيْنِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ مَغْفِرَةَ مَا دُونَ الشِّرْكِ مُعَلَّقَةً بِالْمَشْيئَةِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ هَـذَا عَلَى التَّائِبِ (٣)، فَإِنَّ التَّائِبَ لا فَرْقَ فِي حَقِّهِ بَيْنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الآية الاخْرَى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى وَغَيْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الآية الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [سورة الزُّمر:٥٣] أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [سورة الزُّمر:٥٣] فَهُنَا عَمَّمَ وَأَطْلَقَ، لأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّائِبُ، وَهُنَاكَ خَصَّ وَعَلَّقَ لأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ سَيْخُ الإِسْلامِ (٥٠).

قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْخَلِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - : ﴿وَاجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إِنْرَاهِيْم: ٣٥]).

َ الصَّنَمُ: مَا كَانَ مَنْحُوتاً عَلَى صُوْرَةِ البَشَرِ، وَالوَثَنُ: مَا كَانَ مَنْحُوتاً عَلَى غَيْرِ ذَكرَهُ الطَّبرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ<sup>(1)</sup>.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْصَّنَمَ مَا كَانَ مُصَوَّراً عَلَى أَيِّ صُوْرَةٍ، وَالوَّئَنَ بِخِلافِهِ كَالْحَجَر

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ: الصَّوَاعِقَ الْمُرْسَلَةَ (٢/ ٤٦٠ فَمَا بَعْدَهَا).

<sup>(</sup>٣) في ط: التَّأْكِيدُ. وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مَا لَم.

<sup>(</sup>٥) مُجْمُوعُ الفَتَاوِي (٤/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرٍ (١٣/ ٢٢٨) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

وَالبِنْيَةِ، وَإِنْ كَانَ الوَثَنُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الصَّنَمِ، ذَكَرَ مَعْنَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، ويُرْوَى عَنْ بَعْض السَّلَفِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (١).

وَقُولُهُ: ﴿وَاجْنُبْنِي﴾ أَي : اجْعَلْنِي وَبَنِيَّ فِي جَانِبٍ عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا.

قِيْلَ: وَأَرَادَ بِنَدِكَ بَنِيْهِ وَبَنَاتِهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ البَنَاتِ لِدُخُولِهِمْ (٢) تَبَعاً فِي البَنِيْنِ، وَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ، وَجَعَلَ بَنِيْهِ انْبِيَاءَ، وَجَنَبَهُمْ عَبَادَةَ الأَصْنَامِ، وَإِنَّمَا لَلْبَيْنِ، وَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ، وَجَعَلَ بَنِيْهِ انْبِيَاءَ، وَجَنَبَهُمْ عَبَادَةَ الأَصْنَامِ، وَإِنَّمَا وَأَنَّ وَعَا إِبْرَاهِيْم، وَعَالَىٰ النَّاسِ افْتَتَنُوا بِهَا، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا اللهَ أَنْ النَّاسِ ﴾ [إبرَاهِيْم: ٣٦] فَخَافَ مِنْ ذَلِكَ وَدَعَا اللهَ أَنْ يُعَافِيهُ وَبَنِيْهِ مِنْ عَبَادَتِهَا.

فَإِذَا كَـانَ إِبْرَاهِـيْمُ - عَلَيْهِ السَّـلامُ - يَسْـالُ اللهَ أَنْ يُجَنَّبَهُ، ويُجَنِّبَ بَنِيْهِ عِبَادَةَ الأصنَام، فمَا ظُنُّكَ بِغَيْرِهِ؟

كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ: «ومَنْ يَأْمَنُ مِنَ<sup>(٣)</sup> البَلاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ؟!» رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ أَبِي حَاتِم (١٠).

وَهَـذَا يُوجِبُ للقَلْبِ الْحِيِّ أَنْ يَخَـافَ مِنَ الشَّرْكِ، لا كَمَا يَقُولُ الْجُهَّالُ: إِنَّ الشِّرْكَ لا يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، ولِهَذَا أَمِنُوا الشَّرْكَ فَوَقَعُوا فِيْهِ، وَهَذَا وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الشَّرْكَ لِلسَّرْجُمَةِ. الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ.

قَالَ: (وَفِي الْحَدِيْثِ: ﴿ أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ ﴾ فَسُئِلَ عَنهُ؟

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (٤/٤/٤)، وَعُمْدَةَ القَارِي لِلْعَيْنِيِّ (١٢/٥٤)، وَالنَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْعَرْبِ (١٣/٤٤). الْحَدِيْثِ وَالأَثْوِ (٥/ ١٥٠)، وَلِسَانَ العَرَبِ (١٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) كذا فِي الأصولِ، وَالمطُّبُوعِ، وَلَعَلُّهَا: لِدُخُولِهِنَّ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ، ع، غِ وَالَّذُرِّ الْمَنْثُورِ، وَمُثْبَتَةٌ فِي ط، أ، ب، وتَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرٍ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٢٨/١٣)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ- كَمَا فِيُ الدُّرُ الْمَنْتُورِ (٤٦/٥)- ، وَذُكِرَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (١٤٩/١٨) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

فَقَالَ: « الرِّيَاءُ »(١).

هَكَذَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيْثَ مُخْتَصَراً غَيْرَ مَعْزُو (٢)، وَقَدْ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الزُّهْدِ»، وَهَذَا لفظ أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَرْدِ عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشُّرْكُ الأَصْغَرُ » قَالُوا: ومَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « الرِّيَاءُ. يَقُولُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً » .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «ومَحْمُودُ بنُ لَبِيْدِ رَأَى النَّبِيُّ وَلَمْ يَصِحُّ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ فِيْمَا أَرَى، وَذَكَرَ ابَنُ أَبِي حَاتِمِ أَنَّ البُخَارِيُّ قَالَ: لَهُ صُحْبَةٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبِي: لا تُعْرَفُ (٤) لَهُ صُحْبَةٌ، وَرَجَّحَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ وَالْحَافِظُ (٥) أَنَّ لَهُ صُحْبَةٌ وقَالَ: جُلُّ تُعْرَفُ (٤)

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/ ٤٢٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٣٣٣/٥)، وَالبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (١٤/ ٣٢٣-٣٢٤)مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادةَ عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيْدٍ. وَسَقَطَ ذِكْرُ عَاصِمٍ مِنَ الْمُسْنَدِ. وَإِسْنَادُ البَيْهَقِيِّ وَالبَغَوِيُّ: حَسَنَّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ (١/ ٦٩): "إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ».

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٤٣٠) فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ رَافع بنِ خَدِيْج. وفِي إسْنَادِهِ: إسْمَاعِيْلُ بنُ أَبِي أُويْسٍ وَفِيْهِ ضَعْفٌ وَقَدْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِيْثِ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ رَافعٍ. وَلِحَدِيْثِ لَبِيْدٍ لَفْظٌ آخَرَ يَاتِي فِي أَوَاخِرِ «بَابِ مَا جَاءَ فِي الرِّياءِ».

<sup>(</sup>٢) فِي طَّ: معرف، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط،أ، ب: ثنا.

<sup>(</sup>٤) فِي ع: لا نعرف.

<sup>(</sup>٥) هَذِهِ زِيَادَةٌ مِنَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى كَلاَمِ الْمُنْذِرِيُّ ، وكَلاَمُ الْحَافِظِ فِي الإصابةِ فِي تَمْيِيزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٦/ ٤٢) فليَّتَنَبَّهُ.

رِوَايَتِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ مَحْمُودِ بَنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافعِ ابن خَدِيْجِ»(١).

وقِيْلَ: إِنَّ حَدِيْثَ مَحْمُودٍ هُوَ الصَّوَابُ دُونَ ذِكْرِ رَافِعٍ.

مَاتَ مَحْمُودٌ سَنَةً سِتٌ وَتِسْعِيْنَ. وقِيْلَ: سَنَةَ سَبْع، ولَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً (٢).

قَوْلُهُ: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشَّرْكُ الأَصْغَرُ) هَذَا مِنْ رَحْمَتِهِ ﷺ لأُمَّتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَتَحْذِيْرِهِ مِمَّا يَخَافُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّه مَا مِنْ خَيْرِ إِلاَّ دَلَّهُمْ عَلَيْهِ، وَحَذَّرَهُمْ عَنْهُ، كَمَا قَالَ ﷺ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: ﴿ مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي إِلاَّ كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ﴾ (٤).

وَلَمَّا كَانَتِ النُّفُوسُ مَجْبُولَةً عَلَى مَحَبَّةِ الرِّيَاسَةِ وَالْمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ، كَانَ هَذَا أَخُوفَ مَا يُخَافُ عَلَى الصَّالِحِيْنَ، لِقُوَّةِ الدَّاعِي إِلَى ذَلِكَ، وَهَذَا بِخِلافِ الدَّاعِي إِلَى الشِّرْكِ الأَكْبُرِ، فَإِنَّهُ: إِمَّا وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ (٥) اللَّهُ، وَهَذَا بِخِلافِ الدَّاعِي إِلَى الشِّرْكِ الأَكْبُرِ، فَإِنَّهُ: إِمَّا مَعْدُومٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ الكَامِلِيْنَ، ولِهَذَا يَكُونُ الإِلْقَاءُ فِي النَّارِ أَسْهَلَ عِنْدَهُمْ مِن الكُفْرِ، وَإِمَّا ضَعِيْفٌ؛ هَذَا مَعَ العَافِيَةِ، وَأَمَّا مَعَ البَلاءِ، فَو (يُثَبِّتُ اللَّهُ النَّذِينَ الكَفْرُ اللَّهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ الْنَوْلُ اللَّهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إُبرَاهِيْم: ٢٧].

فَلِذَلِكَ صَارَ خَوْفُهُ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ أَشَدُّ؛ لِقُوَّةِ الدَّاعِي وَكَثْرَتِهِ، دُونَ

<sup>(</sup>١) التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْبِ (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصابة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابةِ (٦/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) في ط: وَأَمَرَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٨٤٤) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: عَصَمَهُ.

الشّرِكِ الْأَكْبَرِ لِمَا تَقَدَّمَ، مَعَ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وُقُوعٍ عِبَادَةِ الأَوْثَان فِي أُمَّتِهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ (١) عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي للإنْسَانِ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الشُّرِكَ الْأَكْبَرَ إِذَا كَانَ الأَصْغَرُ مَخُوفاً عَلَى الصَّالِحِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَع (٢) كَمَالِ إِيْمَانِهِم، فَيَنْبَغِي للإنسَانِ أَنْ يَخَافَ الأَكْبَرَ لَنُقْصَانِ إِيْمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِاللهِ، فَهَذَا وَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ لَهُ هُنَا مَعَ أَنْ يَخَافَ الأَكْبَرَ لَنُقْصَانِ إِيْمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِاللهِ، فَهَذَا وَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ لَهُ هُنَا مَعَ أَنْ التَّرْجَمَة تَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وفِيْهِ أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشُّرْكِ، وَأَنَّهُ مِنَ الأَصْغَرِ، وَأَنَّهُ أَخُوَفُ مَا يُخَافُ عَلَى الصَّالِحِيْنَ، وفِيْهِ قُرْبُ الْجَنَّةِ والنَّارِ، وَالجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ "" عَلَى عَمَلِ وَاحِدٍ مُتَقَارِبٍ فِي الصُّورةِ.

قَـالَ: (وَعَن ابنِ مَسعُودٍ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للهِ نِدًّا دَخُلَ النَّارَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ(؛).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «النِّلُّ: الشَّبَهُ (٥)، يُقَالُ: فُلانٌ نِدُّ فُلان وَنَدِيْدُهُ (٢)، أَيْ: مِثْلُهُ وَشِبْهُهُ الْنَتَهَى (٧). وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُواْ لللهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ للهِ أَندَاداً لَيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [سورة الزُّمر: ٨].

أَيْ: مَنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو للهِ نِدًا، أَيْ: يَجْعَلُ للهِ نِدًا فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ تَعَالَى، وَيَسْتَحِقُهُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلَهِيَّةِ دَخَلَ النَّارَ ، لأَنَّهُ مُشْرِكٌ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ : ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مَسَائِلُ: مِنَ الثَّانِيَةِ وَحَتَّى السَّادِسَةِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٩٧) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، بِ: الشَّبِيهُ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض، وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ض: هُوَ نديده.

<sup>(</sup>٧) إِغَانَةُ اللَّهْفَانِ ( (٢/ ٢٢٩).

الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ لِذَاتِهِ، لأَنَّهُ الْمَالُوهُ الْمَعْبُودُ الَّذِي تَالَهُهُ القُلُوبُ، وَتَوْغَبُ إلَيْهِ، وَتَفْزَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، وَمَا سَوَاهُ فَهُو مُفْتَقِرٌ إلَيْهِ، مَقْهُورٌ بِالعُبُودِيَّةِ لَهُ، تَجْرِي عَلَيْهِ أَقْدَارُهُ وَأَحْكَامُهُ طَوعاً وَكَرْها، فَكَيْفَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نِدًا؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: هُوَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿ [الزُّحرف: ١٥]، وقَالَ: هُوانِ كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً ﴾ الآيتينِ (١٥] موقالَ: هُواللهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فأطر: ١٥] فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَدِيدٌ مِنْ خَلْقِهِ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيراً: ﴿ مَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فأطر: ١٥] فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَدِيدٌ مِنْ خَلْقِهِ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيراً: ﴿ مَا النَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشُوكُونَ ﴾ [الْمؤمنون: ١٩-٩٢].

وَاعْلَمْ أَنَّ دُعَاءَ النَّدُّ عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَكْبَرَ وَأَصْغَرَ، فَالأَكْبَرُ لا يَغْفِرُهُ اللهُ إلاَّ بِالتَّوبةِ مِنْهُ، وَهُوَ الشَّرْكُ الأَكْبَرُ. وَأَصْغَرُ (٢) كَيسِيْرِ الرِّياءِ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ كَيْسِيْرِ الرِّياءِ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ؛ قَالَ: « أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ أَبِي شَيْبَةً، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَالنَّسَائِيُّ، وَابنُ مَاجَهُ (٣)، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي بَابِ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ : ط ، وَالآيتَان مَكَمَّلْتَانِ. وفي ط ١ : الآيتان .

<sup>(</sup>٢) في ط: والأصغر.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابن الْمَبَارِكِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨١)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢١٤/١، ٢٨٣، ٣٤٧)، وَالنِّمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢١٤، ٢٨٣، ٣٤٧)، وَالنَّسَائِي وَابنُ أَبِي النَّفْرِ (رقم ٢٨٣)، والنَّسَائِي فِي السُّنَنِ الكُبْرَى-عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيلَةِ (٦/ ٢٤٥)، وابنُ أَبِي اللَّانْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم ٣٤٢)، وابنُ أَبِي اللَّانْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم ٣٤٢)، والطُبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْرِ (رقم ١٣٠٥-١٣٠١)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٢١ ٢١٧)، وَغَيْرُهُمْ، وَبِنَحْوِهِ عِنْدَ ابنِ مَاجَهُ (رقم ٢١١٧) وَغَيْرِهِ. عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ

قَـالَ: (وَلِمُسـلِمِ عَـن جَابِـر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ »(١)).

جَابِرٌ: هُـوَ ابِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَرَامٍ - بِمُهْمَلَتَيْنِ - الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ السَّلَمِيُّ - بفتحتَيْنِ - ،صحَابِيُّ جَلِيْلٌ مُكْثِرٌ، ابْنُ صَحَابِيٍّ، لَهُ ولأَبِيهِ مَنَاقِبُ مَشْهُوْرَةً - رَضِيَ اللهُ عنهُمَا - ، مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ بَعْدَ السَّبِعِيْنَ، وَقَدْ كَفَّ بَصَرُهُ، وَلَهُ أَرْبُعٌ وَبِسْعُونَ سَنَةً (٢).

قَوْلُهُ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «أَيْ: مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ مَعَهُ شَرِيْكاً فِي الإلْهِيَّةِ، وَلاَ فِي الْخَلْقِ، وَلاَ فِي العِبَادَةِ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ مِنَ الشَّرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ دُخُول الْجَنَّةُ وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعَذَابِ وَالْمِحْنَةِ، [وَأَنَّ مَنْ مَاتَ] عَلَى الشَّرِكُ لا يَدْخِلُ الْجَنَّةِ، وَلاَ يَنَالُهُ مِنَ اللهِ رَحْمَةٌ، ويُخَلِّدُ فِي النَّارِ أَبَدَ الآبَادِ، مِنْ الشِّرِكُ لا يَدْخِلُ الْجَنَّةِ، وَلاَ يَنَالُهُ مِنَ اللهِ رَحْمَةٌ، ويُخَلِّدُ فِي النَّارِ أَبَدَ الآبَادِ، مِنْ عَلَيْهِ نَعْلُومٌ ضَرُورِيٌّ مِنَ الدِّينِ، مُجْمَعٌ عَلَيْهِ غَيْرِ انقطَاعِ عَذَابٍ، وَلاَ تَصَرُّمِ آمَادٍ، وَهَذَا مَعْلُومٌ ضَرُورِيٌّ مِنَ الدِّينِ، مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ » (نَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ الْمُعْمَى اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَلِكُومُ الْمُعْ مِنْ اللهِ الْمُؤْلِمُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُلْعِمْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ الْمُعْ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْمُعُ اللّهُ اللّهُ الْعَالِمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ مِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ : «أَمَّا دُخُولُ الْمُشْرِكِ النَّارَ (٥) فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ، فَيَدْخُلُهَا وَيُخَلَّدُ فِيهُا، وَلا فَرْقَ فِيْهِ بَيْنَ الكِتَابِيِّ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَبَيْنَ عَبَدَةٍ (١) الأوْثَان وَسَائِر

عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ بِشَوَاهِدِهِ. وانْظُرْ: سِلْسِلَةَ الْآحَادِيْثِ الصَّحِيْعَةِ رِسُوَاهِدِهِ. وانْظُرْ: سِلْسِلَةَ الْآحَادِيْثِ الصَّحِيْعَةِ (رقم ١٣٦، ١٣٩، ١٩٩).

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم٩٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي : الإصَابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) في ط، ب: وَإِنْ مَاتَ.

<sup>(</sup>٤) الْمُفهمُ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيصِ كِتَابِ مُسْلِم لابِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: إلَى النَّار، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ وَمِنْ شَرْحِ النَّوَوِيِّ لِصَحِيْحِ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ : عبد .

الكَفَرَةِ [مِنَ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَطِّلِيْنَ](١)، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ بَيْنَ الكَافِرِ عِنَاداً وَغَيْرِهِ، وَلا بَيْنَ مَنْ خَالَفَ مِلَّةَ الإسلامِ وَبِيْنَ مَنِ (٢) انْتَسَبَ إليَّهَا ثُمَّ حُكِمَ بِكُفْرِهِ بِجَحْدِهِ وغَيْر ذَلِكَ.

وَأَمَّا دُخُولُ مَنْ مَاتَ غَيْرَ مُشْرِكِ الْجَنَّةَ، فَهُوَ مَقْطُوعٌ لَهُ بِهِ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يكُنْ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ مَاتَ مُصِرًا عَلَيْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوَّلاً، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ مَاتَ مُصِرًا عَلَيْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوَّلاً، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ مَاتَ مُصِرًا عَلَيْهَا، فَهُو تَحْتَ الْمَشِيْئَةِ، فَإِنْ عُفِي عَنْهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوَّلاً، وَإِلاَّ عُذَبَ فِي مُصِرًا عَلَيْهَا، فَهُو تَحْتَ الْمَشِيْئَةِ، فَإِنْ عُفِي عَنْهُ دَخَلَ الْجَنَّة أَوَّلاً، وَإِلاَّ عُذَبَ فِي النَّارِ، ثُمَّ أُخْرِجَ [فَيَدْخُلُ الْجَنَّة] (٢٣) (٤٠).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الشِّرْكِ لاسْتِدْعَائِهِ التَّوْحِيْدَ بِالاقْتِضَاءِ، وَاسْتِدْعَائِهِ إِنْ مَنْ كَذَّبَ رُسُلَ اللَّهِ؛ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّه، وَمَنْ كَذَّبَ اللَّه؛ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّه، وَمَنْ كَذَّبَ اللَّه؛ فَهُو مُشْرِكٌ، وَهُو كَقَوْلِكَ: مَنْ تَوَضَّا صَحَّتْ صَلاتُهُ، أَيْ: مَعَ سَائِرِ الشُّرُوطِ، فَالْمُرَادُ: مَنْ مَاتَ حَالَ كَوْنِهِ مُؤْمِناً بِجَمِيعِ مَا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ إِجْمَالاً فِي الإَجْمَالِيِّ، وَتَفْصِيْلِيِّ» (٥٠).

قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي بَابِ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وفِيهِ تَفْسِيرُ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ، كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ»(١) فِي

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: غ، ع، وض، وَمُسْتَدْرَكَةٌ فِي هَامِشِ ض بِخَطُّ مُغَايرٍ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ع، ض: إلَى الجَنَّةِ، وَفِي هَامِشِ ض بِخَطَّ مُغَايِرِ: «فأدخل» أَمَامَ قَوْلِهِ: «إلَى الجَنَّةِ». وَفِي غ: إلَى النَّارِ! وَهُوَ خطأ وَفِي شرحِ النَّوَوِيُّ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ: «ثُمَّ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ وَخُلَّدَ فِي الجَنَّةِ»

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ للنَّوَوِيُّ (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) انظُرُ: فَتَحَ البَارِي (١/٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) الْمَسْأَلَةُ العَاشِرةُ منْ مَسَائلِ البَابِ.

"صَحِيْحِهِ" يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ؟ تَرْكُ الشَّرْكِ ، وَإِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ، [وَالبَرَاءَةُ مِمَّنْ عُبِدَ سِوَاهُ] (١) كَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيْثُ ، "وفِيْهِ فَضِيْلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشَّرْكِ» (٢). الشَّرْكِ» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: ع، غ، ض، وَمُسْتَدْرَكَةٌ فِي هَامِشِ ض بِخَطُّ مُغَايرٍ.

<sup>(</sup>٢) المسألة الحادية عَشْرة من مسائل الباب.

( ( )

# بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَقَوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿قُـلُ هَــذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ الآيَةَ [يوسف:١٠٨]

وَعَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ قَالَ لَهُ: « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيهِ، شَهادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ وَفِي رَوَايَةٍ: « إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّه » - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعَرَائِهِمْ فَتَرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ مَا اللهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَكُولَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » . أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَومَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ عَدًا رَجُلاً يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يُفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ اللهَ يَكُونُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحُوا، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ كُلُهُمْ يَعُطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيْلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، كُلُّهُمْ يَرجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيْلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأَتِى بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعّ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأَتِى بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعّ، فَاطًاهُ الرَّايَةَ، وَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى فَاعُطَاهُ الرَّايَةَ، وَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لاَنْ يَهْدِي اللهُ بِكُ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النَّعَم ». يَدُوكُونَ: أَيْ: يَخُوضُونَ.

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ طَرِيْقُ مَنِ اتَّبَعَهُ ﷺ.

الثَّانِيَّةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الإِخْلاصِ، لأَنَّ كَثِيْراً لَوْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ فَهُو يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّ البَصِيرَةَ مِنَ الفَرَائِض.

الرَّابِعَةُ: مِنْ دَلَائِلِ حُسْنِ التَّوحِيدِ: كَوْنُهُ تَنْزِيها للهِ تَعَالَى عَنِ الْمَسَبَّةِ.

الْحَامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشِّرْكِ كَوْنُهُ مَسَبَّةً لللهِ.

السَّادِسَةُ -وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا- : إِبْعَادُ الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لِئَلاَّ يَصِيْرَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ.

السَّابِعَةُ: كُوْنُ التَّوحِيْدِ أَوَّلَ وَاحِبٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الصَّلاة.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَى: ﴿ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ ﴾ ، مَعْنَى شَهَادَةِ: أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَهُوَ لا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلا يَعْمَلُ بِهَا. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيْهُ عَلَى التَّعْلَيْم بِالتَّدْرِيجِ.

الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: البَّدَاءَةُ بِالأَهُمِّ فَالأَهُمِّ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَصْرفُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةً: كَشْفُ العَالِمُ الشُّبْهَةَ عَنِ الْمُتَعَلِّم.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنْ كَرَاثِمِ الْأَمْوَالِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اتِّقَاءُ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الإِخْبَارُ بِأَنَّهَا لا تُحْجَبُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوحِيْدِ مَا جَرَى عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْجُوعِ والوَبَاءِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: ﴿ لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ.. ﴾ إلخ عَلَمٌ مِنْ أَعْلامِ النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ عَلَمْ مِنْ أَعْلامِهَا أَيْضاً.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلِيٍّ ﴿

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الفَّتْحِ.

الثَّالِئَةُ وَالعِشْرُونَ: الإَيْمَانُ بِالقَدَرِ، لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الأَدَبُ فِي قَوْلِهِ: « عَلَى رِسْلِكَ » . الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإسْلامِ قَبْلَ القِتَالِ. السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإسْلامِ قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا . السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةِ ، لِقَوْلِهِ: « أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ » . الشَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: المَعْرِفَةُ بِحَقِّ اللهِ تَعَالَى فِي الإسلام . التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: تُوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ . التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: عَلَى الفُتَيَا . الثَّلاثُونَ: الحَلْفُ عَلَى الفُتَيَا .

\* \* \*

#### بَابُ

### الدُّعَـاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ

لَمَّا بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - الأَمْرَ الَّذِي خُلِقَتْ لَهُ الْخَلِيْقَةُ وفَضْلَهُ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ، وَذَكَرَ الْخَوفَ مِنْ ضِدِهِ (١ الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ، وَأَنَّهُ يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ الْخُلُودَ فِي النَّارِ؛ نَبَّهَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ أَنْ يَقْتَصِرَ (١ عَلَى فَي النَّاسِ، وَمَا يَعْنِيكَ مِنَ نَفْسِهِ كَمَا يَظُنُ الْجُهَّالُ؛ وَيَقُولُونَ: اعْمَلْ بِالْحَقِّ وَاتْرُكِ النَّاسَ، ومَا يَعْنِيكَ مِنَ النَّاسِ، بَلْ يَدْعُو إِلَى اللهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمُجَادَلَةِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَكَمَا كَانَ ذَلِكَ شَانُ الْمُرْسَلِيْنَ وَأَتْبَاعِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَكَمَا جَرَى لِلْمُصَنِّفِ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّيْنِ وَالصَّبْرِ وَاليَقِيْنِ.

وَإِذَا أَرَادَ الدَّعْوَةَ إِلَى ذَلِكَ ؛ فَلْيَبْدَأُ بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ الَّذِي هُو مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِذْ لا تَصِحُ الأَعْمَالُ إلا بِهِ، فَهُ وَ أَصْلُهَا الَّذِي تُبْنَى (٣) عَلَيْهِ، وَمَتَى لَمْ يُوْجَدْ، لَمْ يَنْفَعِ الْعَمَلُ، بَلْ هُوَ حَابِطٌ، إِذْ لا تَصِحُ الْعِبَادَةُ مَعَ السِّرْكِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [التَّوبَة:١٧] وَلاَنَّ مَعْرِفَةَ مَعْنَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ هُو أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعِبَادِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الدَّعْوَةِ.

قَالَ: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّهَ عَلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّهَ عَلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّهَ عَنِي اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

قَـالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ آمِراً لَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّ هَذِهِ سَبِيْلُهُ، أَيْ طَرِيْقَتُهُ وَسُنِّئَتُهُ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَدْعُو إِلَى اللهِ بِهَا

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ب، ض: ضده هُوَ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، غ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ : لا يَقُتُصِرَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : تَنْبَنِي.

عَلَى بَصِيْرَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَيَقِيْنِ وَبُرْهَانِ هُوَ وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَهُ يَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَصِيْرَةٍ وَبُرْهَانِ عَقْلِيٌّ شَرْعِيٌّ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَسُبْحَانَ اللّهِ ﴾ أَيْ: وَأُنزِهُ الله ، وَأُجِلُّ وَأُعَظِّمُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيْكٌ وَنَدِيْدٌ (١)، تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبْرِاً » (٢).

قُلْتُ: فَتَبَيَّنَ وَجْهُ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الآيةِ وَالتَّرْجَمَةِ. قِيْلَ: وَيَظْهَرُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيْرِ فِي ﴿ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ﴾ فَهُو دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ أَتُبَاعَهُ هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُنْفَصِلِ، فَهُو صَرِيْحٌ فِي هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُنْفَصِلِ، فَهُو صَرِيْحٌ فِي أَنَّ العَطْف أَنَّ الْعَطْف أَنْ العَطْف يَتَضَمَّنُ الْمَعْنَيْن، فَأَتْبَاعُهُ هُمْ أَهْلُ البَصِيْرَةِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ إِلَى اللهِ.

وَفِي الآيةِ مَسَائِلُ نَبَّهَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ: مِنْهَا: التَّنْبِيْهُ عَلَى الإِخْلاصِ، لأَنَّ كَثِيْراً وَلَوْ<sup>(۱)</sup> دَعَا إِلَى الْحَقِّ فَهُو يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ. وَمِنْهَا: أَنَّ الْبَصِيْرةَ مِنَ الفَرَائِضِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبَاعَةُ عَلَيْ وَاجِبٌ. وَلَيْسَ أَتْبَاعَةُ حَقًّا إِلاَّ أَهْلُ البَصِيْرةِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَتْبَاعِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ البَصِيْرةَ مِنَ الفَرَائِضِ، وَمِنْهَا: مِنْ دَلائِلِ ('') حُسْنِ مِنْ أَتْبَاعِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ البَصِيْرةَ مِنَ الفَرَائِضِ، وَمِنْهَا: مِنْ دَلائِلِ ('') حُسْنِ التَّوْحِيْدِ أَنَّهُ تَنْزِيْهُ اللهِ – عَزَّ وَجَلً – عَنِ الْمَسْبَةِ، وَمِنْهَا: أَنَّ مِنْ قُبْحِ (' الشَّرْكِ كَوْنَهُ مَسَبَّةً للّهِ. وَمِنْهَا: إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لا يَصِيْرُ مَعَهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ، وَكُلُّ مَسَبَّةً للّهِ. وَمِنْهَا: إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لا يَصِيْرُ مَعَهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ، وَكُلُّ مَنَا التَّلاثُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ شُبْحَانَ اللَّهِ... ﴾ الآية.

قَال: (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ قَالَ لَهُ:

<sup>(</sup>١) فِي ض،ع،غ: أَوْ نَدِيْد.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ (٢/ ١٩٦-٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لو.

<sup>(</sup>٤) فِي بُ،طَ١: ومِنْهَا دَلائِلُ..، وَفِي ط: وَمِنها أَنَّ مِنْ دَلائِل.

<sup>(</sup>٥)في ط: أقبح وَهُوَ خطأ.

قُولُهُ: لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ. قَالَ الْحَافِظُ: «كَانَ بَعْثُ مُعَاذِ إِلَى اليَمَنِ سَنَةَ عَشْرِ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - يَعْنِي البُخَارِيَّ - فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي. وقِيْلَ: كَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَةِ تِسْعِ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ تَبُوكٍ. رَوَاهُ الوَاقِدِيُ الْمُغَازِي. وقِيْلَ: بَعْبُهُ مِنْ تَبُوكٍ، رَوَاهُ الوَاقِدِيُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى كَعْبِ بِنِ مَالِكِ، وَأَخْرَجَهُ ابنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبقَاتِ» عَنْهُ، ثُمَّ حَكَى ابنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبقَاتِ» عَنْهُ، ثُمَّ حَكَى ابنُ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَة عَشْر (١٠). وَقِيْلَ: بَعَثَهُ عَامَ الفَتْحِ سَنَةَ ثَمَان. وَاتَّفَقُوا عَلَى (١٠) أَنَّهُ لَمْ يَزِلُ عَلَى اليَمَنِ إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ، ثُمَّ تَوجَّهَ إِلَى وَالشَّامِ، فَمَاتَ بِهَا ؟ وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ مُعَاذٌ وَالِياً أَوْ قَاضِياً؟ فَجَزَّمَ ابنُ عَبْدِ البَرِ اللَّانِي، وَالغَسَّانِيُ بِالأَوَلِ» (١٠).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ وَالِياً قَاضِياً.

قَوْلُهُ: (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «يَعْنِي بِهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، لأَنَّهُم كَانُوا فِي اليَمَنِ أَكْثَرَ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ أَوْ أَغْلَبَ، وإنَّمَا نَبَّهَهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٣٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩)، وَالرُّوَايَةُ الأخْرَى عِنْدَ البُخَارِيُّ (رقم٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) الطُّبقَاتُ الكُبْرَى (٣ / ٢٩٦،٢٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٤) فَتْحُ البَارِي (٣/ ٤١٩)، وَانْظُر: الاسْتِيعَابَ (٣/ ١٤٠٣).

عَلَى هَـذَا لِيَتَهَـيًّا لِمُنَاظَرَتِهِم، وَيُعِدَّ الأَدِلَّةَ لامْتِحَانِهِم (١)، لأَنَّهُم أَهْل عِلْم سَابِق، بِخِلافِ الْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ» (٢).

قَالَ<sup>(٣)</sup> الْحَافِظُ: «هُوَ كَالتَّوْطِئَةِ لِلْوَصِيَّةِ لِيَجْمَعَ هِمَّتَهُ عَلَيْهَا»، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى كَلاَمِ القُرْطُبِيِّ الْمُوطِئِةِ لِيَجْمَعَ هِمَّتَهُ عَلَيْهَا»، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى كَلاَمِ القُرْطُبِيِّ الْمُوطِئِقِ الْمُوطِئِةِ لِيَجْمَعَ هِمَّتَهُ عَلَيْهَا»، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى كَلاَمِ القُرْطُبِيِّ الْمُوطِئِةِ اللهُ المُوطِئِةِ اللهُ ال

قُلْتُ: وفِيْهِ أَنَّ مُخَاطَبَةَ العَالِمِ لَيْسَتْ كَمُخَاطَبَةِ الْجَاهِلِ، وَالتَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي دِيْنِهِ، لِئلاَّ يُبْتَلَى بِمَّنْ يُورِدُ عَلَيْهِ شُبْهَةً مِنْ عُلَمَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَفِيْهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى الاحْتِرَاز مِنَ الشَّبَهِ، وَالحِرْص عَلَى طَلَبِ العِلْم.

قَوْلُهُ: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ، شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) يَجُوزُ رَفْعُ «أَوَّل» مَعَ نَصْبِ «شَهَادَة» وَبِالعَكْس.

قُولُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ ﴾ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي التَّوْحِيْدِ مِنْ "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ) (٥) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: ﴿ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٧) وَأَكْثُرُ الرِّوايَاتِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٧) وَأَكْثُرُ الرِّوايَاتِ فِيهَا ذِكْرُ الدَّعْوَةِ إِلَى الشَّهَادَتَيْن.

وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ- بِإِيْرَادِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِلَى التَّنْبِيْهِ عَلَى مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، إذْ (^^) مَعْنَاهَا تَوْحِيْدُ اللهِ بِالعَبَادَةِ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. فَلِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) فِي الْمَطُّبُوعِ مِنَ الْمُفْهِمِ: لإفْحَامِهِم.

<sup>(</sup>٢) الْمُفْهِمُ (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) في طَ: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ الْبَارِي (٣/ ١٩ ٤).

<sup>(</sup>٥) صَحِيتُ البُخَارِيِّ (رقم ٧٣٧١، ٧٣٧١).

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٧٣٧، ٧٣٧)، ومُسْلِم (رقم ١٩).

<sup>(</sup>٧) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (رقم ١٤٩٦).

<sup>(</sup>٨) فِي أ : أنَّ، وَهُوَ خطأ.

جَاءَ الْحَدِيْثُ مَرَّةً بِلَفْظِ: « شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » وَمَرَّةً: « إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ وَمَرَّةً: « فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عَبَادَةُ اللَّه، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّه، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ » (١) وَذَلِكَ هُوَ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ، وَالإِيْمَانُ بِاللهِ قَدْ وَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ » (أ) وَذَلِكَ هُو الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ، وَالإِيْمَانُ بِاللهِ اللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ النَّذِي قَالَ الله فَيْدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُنْقَى لاَ انفِصَامَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وَمَعْنَى الكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ: هُوَ خَلْعُ الأَنْدَادِ وَالآلِهَةِ الَّتِي تُدْعَى مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ القَالَبِ، وَتَرْكُ الشَّرْكِ بِهَا رَأْساً، وَبُغْضُهُ وَعَدَاوَتُهُ .

وَمَعْنَى الإِيْمَانِ بِاللهِ: هُو إِفْرَادُهُ بِالعِبَادَةِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الحُبِّ بِغَايَةِ الدُّلِّ وَالاَنْقِيَادِ لاَمْرِهِ، وَهَذَا هُو الإَيْمَانُ بِاللهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِلإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ - عَلَيْهِمُ السَّلامُ -، الْمُسْتَلْزِمُ لإخْلاصِ العِبَادَةِ للهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ هُو تَوْحِيْدُ اللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ هُو تَوْحِيْدُ اللهِ تَعَالَى، وَدِيْنُهُ الْحَقُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِح، وَهُو حَقِيْقَةُ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحَقِيْقَةُ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ، وَحَقِيْقَةُ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ (٢).

فَلِلَّهِ مَا أَفْقَهَ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ بِهِذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُخْتَلِفَةِ لَفْظاً الْمُتَّفِقَةِ مَعْنَى، فَعَرَفُوا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ هُوَ الإِقْرَارُ بِهَا عِلْماً وَنُطْقاً وَعَمَلاً، فَعَرَفُوا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الكَلْمَةِ هُوَ مُجَرَّدُ النَّطْقِ بِهَا، أو خِلافًا لِمَا يَظُنُّهُ الْجُهَّالِ (٣) أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الكَلْمَةِ هُوَ مُجَرَّدُ النَّطْقِ بِهَا، أو الإَقْرارُ بِوجُودِ اللهِ أَوْ مُلْكِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ غَيْر شَرِيْكِ، فَإِنَّ هَذَا القَدْرَ قَدْ عَرَفَهُ

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ١٤٥٨) ومسلم (١/٥١).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَن فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (١/ ١٩٠) : "قُلْتُ: لا بُدَّ فِي شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إِلاَّ اللهُ مِنْ سَبْعَةِ شُرُوطٍ، لا تَنْفَعُ قَائِلَهَا إلا بِاجْتِمَاعِهَا؛ أَحَدُهَا: العِلْمُ الْمُنَافِي للجَهْلِ. الثَّانِي: اليَقِيْنُ المُنَافِي للشَّكَ. الثَّالِثُ: القَبُولُ المُنافِي للرَّدُ. الرَّابِعُ: الانْقِيادُ المُنافِي للتَّرْكِ. التَّالِثُ المُنافِي للتَّرْكِ. السَّادِسُ: الصَّدْقُ المُنافِي للكَذِبِ. السَّابِعُ: المَحبَّةُ المُنافِيةُ للكَذِبِ. السَّابِعُ: المَحبَّةُ المُنافِيةُ لِلْمَدِّدُ مَهَا]».

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: بَعْضُ الْجُهَّال.

عُبَّادُ الأُوْثَـانِ وَأَقَـرُّوا بِهِ، فَضْلاً عَنْ<sup>(۱)</sup> أَهْلِ الكتَابِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيْدَ الَّذِي هُوَ إِخْلاصُ العِبَادَةِ لللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ هُو أَوَّلُ وَاجِب، فَلِهَذَا كَانَ أَوَّلَ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الرَّسُلُ – عَلَيْهِمُ السَّلامُ – ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِللَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥] وَقَالَ : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَن الْفَاعُوتَ ﴾ [النمل: ٣٦] (٢).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ - رَحِمَهُ اللهُ - : "وَقَدْ عُلِمَ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الرَّسُولِ وَاتَّفَقَتَ عَلَيْهِ الْأَمَّةُ أَنَّ أَصْلَ الإسلامِ، وَأَوَّلَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْخَلْقِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَبِذَلِكَ يَصِيْرُ الكَافِرُ مُسْلِماً، وَالعَدُوُ وَلِيًا، وَالْمُبَاحُ دَمُهُ وَمَالُهُ مَعْصُومَ الدَّمِ وَالْمَالِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ، فَقَدْ دَخَلَ فِي وَالْمُانِ، وَإِنْ قَالَهُ بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، فَهُو فِي ظَاهِرِ الإسلامِ (٣) دُونَ بَاطِنِ الإَيْمَانِ». وفي وفي النَّعْلِيْمِ بِالأَهَمُ فَالأَهَمُ، وَاسْتَذَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِن

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) قَالَ فِي فَتْحِ المَجِيْدِ (١/ ١٩١): « وَفِيهِ مَعْنَى لا إِلَه إِلاَّ اللهُ مُطَابَقَةً. قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ القَيِّمِ: وَلِهَذَا خَاطَبَ الرُّسُلُ أَمْمَهُمْ مُخَاطَبَةً مَنْ لا شَكَّ عِنْدَهُ فِي اللهِ، وَإِنَّمَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحُدْهُ لا إِلَى الإِقْرَارِ بِهِ، فَقَالَتْ لَهُمْ: ﴿ أَفِي اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فَوجُودُهُ مَنْ كُلُّ اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فَوجُودُهُ سُبْحَانَهُ وَرُبُوبِيَّتُهُ وَقُدْرَتُهُ أَظْهَرُ مِنْ كُلِّ مَا تَعْقِلُهُ وَتُقِرُّ بِوجُودِهِ فَمَا يُنْكِرُهُ إِلا مُكَابِرٌ بِلِسَانِهِ، وَقَلْبُهُ وَقُلْرُتُهُ وَكُلُّهَا ثَكَذَبُهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَونَهَا ثُمَّ وَعَلَّهُ وَعَقْلُهُ وَعُودِهِ فَمَا يُنْكِرُهُ إِلا مُكَابِرٌ بِلِسَانِهِ، وَقَلْبُهُ وَعَقْلُهُ وَفَطْرُتُهُ وَكُلُّهَا ثَكَذَبُهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَونَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لاَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصَلُ السَّعَادَةِ (١/ ٢١٢). اللهَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبُكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ إِلَى آخِرِ الآياتِ مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: فِي الظَّاهِرِ فِي الإسلامِ.

العُلَمَاءِ: إِنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الإسْلامِ النُّطْقُ بِالنَّبَرِيِّ مِنْ كُلِّ دِيْنٍ يُخَالِفُ دِيْـنَ العُلْمَاءِ: إِنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الإسْلامِ، لأنَّ اعْتِقَادَ الشَّهَادَتَيْنِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيْلٌ.

وفيْهِ أَنَّهُ لا يُحْكَمُ بِإِسْلامِ الْكَافِرِ إِلاَّ بِالنَّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ( «فَأَمَّا الشَّهَادَتَانِ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِمَا مَعَ القُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ كَافِرٌ بَاطِناً وظَاهِراً عِنْدَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وجَمَاهِيْرِ عُلَمَائِهَا».

قُلْتُ: هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - فِيْمَنْ لا يُقِرُّ بِهِمَا أَوْ بِإِخْدَاهُمَا، أَمَّا مَنْ كُفْرُهُ مَعَ الإِقْرَار بِهِمَا فَفِيْهِ بَحْثٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِسْلاَمَهُ هُوَ (١) تَوْبَتُهُ عَمَّا كَفَرَ بِهِ.

وَفْيهِ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ قَارِئاً عَالِماً وَهُـوَ لا يَعْرِفُ مَعْنَـى لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، أَوْ يَعْرِفُهُ وَلاَ يَعْمَلُ بِهِ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «هَذَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذاً هُوَ الدَّعْوَةُ قَبْلَ القِتَالِ الَّتِي كَانَ يُوصِي بِهَا النَّبِيُّ ﷺ أُمَرَاءَهُ "".

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا فِيْهِ اسْتِحْبَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، أَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ فَتَجِبُ دَعْوَتُهُ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ)، أَيْ: شَهدُوا وَانْقَادُوا لِذَلِكَ.

قُوْلُهُ: (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ)، فِيهِ أَنَّ الصَّلاةَ بَعْدَ التَّوْحِيْدِ وَالإقرَارِ بِالرِّسَالَةِ أَعْظَمُ الوَاجِبَاتِ وَأَوْجَبُهَا (٤)، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِيْنَ بِالفُرُوعِ حَيْثُ دَعَاهُمْ أَوَّلاً إِلَى التَّوْحِيْدِ فَقَطْ، ثُمَّ دُعُوا إِلَى الكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِيْنَ بِالفُرُوعِ حَيْثُ دَعَاهُمْ أَوَّلاً إِلَى التَّوْحِيْدِ فَقَطْ، ثُمَّ دُعُوا إِلَى العَمَلِ، وَرَتَّبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِالفَاءِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ (٥) العَمَلِ، وَرَتَّبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِالفَاءِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ (٥)

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ نَحْوَهُ فِي: مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) في ط: وأحبها.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

فَأَخْبِرْهُمْ " يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُطِيعُوا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ شَيْءٍ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: "وَهَدَا الاسْتِدُلالُ ضَعِيْفٌ، فَإِنَّ الْمُرَادَ: أَعْلِمْهُمْ بِأَنَّهُمْ مُطَالُبُونَ بِالصَّلُواتِ (١) وَغَيْرِهَا فِي اللَّنْيَا لا تَكُونُ إلاَّ بَعْدَ الإسْلاَمِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لا يَكُونُوا مُخَاطَبِيْنَ بِهَا، ويُزَادُ فِي عَذَابِهِمْ بِسَبَهَا فِي الآخِرَةِ.

قَالَ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطِّبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيْعَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ، هَذَا قَوْلُ الْمُحَقِّقِيْنَ وَالْأَكْثُرِيْنَ»(٣)

قُلْتُ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴾ الآياتِ [المدثر:٤٣-٤٤].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إذْ لَوْ كَانَ فَرْضَا لَكَانَ صَلاةً سَادِسَةً لا سِيَّمَا وَهَذَا فِي آخِر الْأَمْرِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ) أَيْ: آمَنُوا بِأَنَّ اللهَ افْتَرَضَهَا عَلَيْهِمْ وَفَعَلُوْهَا.

قُولُهُ: (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ) فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ أَوْجَبُ الأَرْكَانَ بَعْدَ الصَّلاةِ، وَأَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنَ الْاغْنِيَاءِ، وَتُصْرَفُ إِلَى الفُقَرَاءِ، وإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُ ﷺ الفُقَرَاءَ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهَا تُدْفَعُ الْغَيْنَاءِ، وَتُصْرَفُ إِلَى الفُقَرَاءِ، وإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُ ﷺ الفُقرَاءَ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهَا تُدْفَعُ إلى الْمُجَاهِدِ وَالعَامِلِ وَنَحْوِهِمَا، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِياءَ لأَنَّ الفُقرَاءَ - وَالله أَعْلَمُ - هُمْ أَكُثُرُ مَنْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ، أَوْ لأَنَّ حَقَّهُمْ آكَدُ.

وَفِيْهِ أَنَّ الإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتُولَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا؛ إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ، فَمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا إِلَيْهِ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْراً، قِيْلَ: وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ يَكُفِي إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ

<sup>(</sup>١) فِي أ: بِالصَّلاَة.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وموجودة فِي ط١.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ مُسْلِم (١/ ١٩٨).

فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ<sup>(١)</sup> لا يَكُونُ فِيْهِ دَلِيْلٌ.

وَفِيْهِ أَلَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَنِيٌّ وَلاَ كَافِرِ، وَأَنَّ الفَقِيْرَ لا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ مَلَكَ نِصَاباً لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَاخُوذَ مِنْهُ غَنِيًّا وَقَابَلَهُ الفَقِيْرِ. وَمَنْ مَلَكَ النَّصَابَ فَالزَّكَاةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالغِنَى مَانِعٌ مِنْ إعْطَاءِ النَّكَاةِ إلاَّ مَنِ اسْتُثْنِيَ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، كَمَا أَنَّ هُو قَوْلِهِ: « مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ».

قَوْلُهُ: (فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) هُوَ بِنَصْبِ «كَرَائِم» عَلَى التَّحْذِيرِ، وَالكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيْمَةٍ، أَيْ: نَفِيْسَةٍ. قَالَ صَاحِبُ «الْمَطَالِع»: «هِيَ جَامِعَةُ الكَمَالِ الْمُمْكِنِ فِي حَقِّهَا مِنْ غَزَارَةٍ لَبَنِ، وَجَمَالِ صُورَةٍ، أَوْ كَثْرَةٍ لَحْمٍ وَصُوفٍ» ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ (٤).

وَفِيْهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى العَامِلِ أَخْذُ كَرَائِمِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ، بَلْ يَأْخُذُ الوَسَطَ، وَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ إِخْرَاجُ شَرُّ الْمَالِ، بَلْ يُخْرِجُ الوَسَطَ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِإِخْرَاجِ الكَرِيْمَةِ جَازَ.

قَوْلُهُ: (وَاتَّـقِ دَعْـوَةَ الْمَظْلُـومِ) أَي: احْذَرْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وِقَايَةً بِفِعْلِ العَدْلِ وَتَرْكِ الظُّلْمِ، لِئَلاَّ يَدْعُو عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ.

وفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ، وَالنُّكُتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظُرْ لِمَذْهَبِ مَالِكِ: الْمُدَوَّنَةُ (١/٣٥٣) وَلِمَذْهَبِ أَخْمَدَ: الْمُغْنِي لابن قُدَامَةَ (٢/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) الَّذِي تَقَدَّمَ : قَولُهُ: وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ الفُقَرَاءَ بِالذَّكْر ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وَكُمَا.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ مُسْلِم (١/١٩٧).

<sup>(</sup>٥) فَتُحُ الباري (٣/ ٤٢١).

قَوْلُهُ: (فإنَّه) - أي: الشَّأْنَ - (لَّيسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ) أَيْ: لا تُحْجَبُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، بَلْ تُرْفَعُ إِلَيْهِ فَيَقْبُلُهَا وَإِنْ كَانَ عَاصِياً، كَمَا فِي حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، بَلْ تُرْفَعً إِلَيْهِ فَيَقْبُلُهَا وَإِنْ كَانَ عَاصِياً، كَمَا فِي حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً: « دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ » وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، قَالَهُ الْحَافِظُ (١).

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ العَرَبِيِّ: «هَذَا وَإِنْ كَانَ مُطْلَقاً، فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْحَدِيْثِ الآخَرِ أَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى تُلاثِ مَرَاتِبِ؛ إمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ مَا طَلَبَ، وإمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وإمَّا أَنْ يُدْخَرَ لَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وإمَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ مِنَ (٢) السُّوءِ مِثْلُهُ (٣). وَهَذَا كَمَا قَيَّد مُطْلَقَ قَوْلِهِ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/٣٦٧)، وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٥) وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ (١٠/ ٢٧٥) وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١٣١٨) وَالقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣١٥) وَالقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣١٥) وَالقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣١٥) وَالْخَطِيْبُ فِي التَّارِيْخِ (٢/ ٢٧١-٢٧٧) وَفِي سَنَدِهِ أَبُو مَعْشَر نَجِيْحٌ السُّنْدِيُّ وَهُو ضَعِيْفٌ. وَلِلْحَدِيْثِ شَاهِدٌ عَنْ أَنَس مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَلِلْحَدِيْثِ شَاهِدٌ عَنْ أَنَس مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَلِلْحَدِيْثِ شَاهِدٌ عَنْ أَنْس مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمُشْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ١٥٥) وَابنُ مَعِيْنِ فِي تَارِيْخِ بِ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (رقم/ ١٥٩) وَابنُ مَعْنِي فِي سَنَدِهِ (٢/ ٣٥٥) وَالتُصْاعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ (رقم/ ٩٦٠) وَفِي سَنَدِهِ أَبُو عَبْدِاللهِ عَبْدُاللّهِ عَبْدُاللّهِ حَمْنَ بِنُ عِيْسَى الْأَسَدِيُّ وَهُو مَجْهُولٌ وَالْحَدِيْثُ حَسَنَ بِمَجْمُوعِ الطَّرِيْقَيْن. وَاللهُ أَعْلَمُ

وَالْحَدِیْثُ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (٣/ ٣٦٠) وَكَذَا حَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِیْبِ (٣/ ١٨٧) وَالْهَیْثَمِیُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَاثِدِ (١٠/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١.

<sup>(</sup>٣) يُشْيِرُ- رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُ ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوا لِللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إمَّا أَنْ يُعجَّلَ لَهُ لِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَلاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إمَّا أَنْ يُعجَّلَ لَهُ دَعُوتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوءِ مِثْلَهَا » قَالُوا إِذَا تُحْوِرُ؟ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوءِ مِثْلَهَا » قَالُوا إِذَا تُحْوِرُ؟! قَالَ : ﴿ اللهُ أَكْثُرُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٨) وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ١٧٠) وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ١٧٠) وَالْبَخَارِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤٩٣) وسَنَدُهُ حَسَنٌ. وقال الْمُنْذِرِيُّ فِي النَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهَ الدَّهَبِيُّ. التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهَ الدَّهَبِيُّ.

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢] بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ﴾ [الأنعَام: ٤١]» (١).

وَفِي الْحَدِيْثِ - أَيْضاً - : قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلُ وَوُجُوبُ العَمَلِ بِهِ، وَأَنَّ الإَمَامَ يَبْعَثُ العُمَّالَ لِجِبَايَةِ الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ يَعِظُ عُمَّالَهُ وَوُلاَتَهُ، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَيُعَلِّمُهُمْ قَبِيحَ (٢) عَاقِبَتِهِ، وَالتَّنْبِيهُ وَيُعَلِّمُهُمْ قَبِيحَ (٢) عَاقِبَتِهِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيْمِ بِالتَّدَرِيْج، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ الصَّومَ وَالحَجَّ، مَعَ أَنَّ بَعْثَ مُعَاذٍ كَانَ فِي آخِرِ الأَمْرِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَأَشْكُلَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيْرِ مِنَ العُلَمَاءِ. قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أَجَابَ بَعْضُهُ النَّاسِ أَنَّ الرُّواةَ اخْتَصَرَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا طَعْنَ فِي الرُّواةِ، لأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحَدِيثِ الوَاحِدِ مِثْلُ كَذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا طَعْنَ فِي الرُّواةِ، لأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحَدِيثِ الوَاحِدِ مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ القَيْسِ حَيْثُ ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصَيّامَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرُهُ. فَأَمَّا الْحَدِيثَ اللَّهُ الْحَدِيثِ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ يَعْنَانِ اللَّهُ الْمَدِيثِ عَبْدِ القَيْسِ حَيْثُ ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصَيّامَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرُهُ. فَأَمَّا الْحَدِيثَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا يَقَعُ فِي الْحَدِيثِ الوَاحِدِ مِثْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْمَا الْحَدِيثُ عَنْ هَذَا جَوَابَانَ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ نُنُولِ الفَرَائِضِ، وَأَوَّلُ مَا فَرَضَ اللهُ الشَّهَادَتَانِ ثُمَّ الصَّلاةُ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الوَحْيِ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْحَجِّ الصَّلاةُ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلاةِ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَتَأَخِّرَةِ».

قُلْتُ: وَهَذَا مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَلَمْ يُذْكَرُ فِيْهَا (٣).

«الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ فِي كُلِّ مَقَامٍ مَا يُنَاسِبُهُ، فَيَذْكُرُ تَارَةُ الفَرَائِضَ الَّتِي يُقَاتِلُ عَلَيْهَا كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، وَيَذْكُرُ تَارَةٌ الصَّلاةَ وَالصَّيَامَ لِمَنْ (٤) لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) عَارضَةُ الأَحْوَذِيُّ (٣/ ٩٨ رقم ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قبح، وَفِي أكأنها قبح.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامِشِ أَ : صَوَابُهُ: فِيْهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: إن.

عَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَيَذْكُرُ تَارَةُ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصَّيَامَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ فَرْضِ الْحَجُ كَمَا فِي حَدِيْثِ عَبْدِ القَيْسِ<sup>(١)</sup> وَنَحْوِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ لا حَجَّ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ فَلَهُمَا شَأَنٌ لَيْسَ لِسَائِرِ الفَرَائِضِ، وَلِهَذَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ القِتَالَ عَلَيْهِمَا، لأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ ظَاهِرَتَانَ بِخِلافِ الصَّومِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَاطِنٌ وَهُوَ مِمَّا اثْتُمِنَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الوُضُوءِ وَالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ العَبْدُ.

فَإِنَّ الإِنْسَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ لا يَنُوي الصَّومَ وَأَنْ يَأْكُلَ سِرًّا، كَمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُتُمَ حَدَثُهُ وَجَنَابَتَهُ، بِخِلافِ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، وَهُو ﷺ يَذْكُرُ فِي الإعْلامِ الأعْمَالَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَيَصِيْرُونَ مُسْلِمِينَ بِفِعْلِهَا، فَلِهَذَا عَلَّقَ ذَلِكَ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ دُونَ الصَّيَامِ، وَإِنْ كَانَ وَاجِباً كَمَا فِي آيَتَيْ (بَرَاءَة) (٢) فَإِنْ (بَرَاءَة) نَزَلَتْ بَعْدَ فَرْضِ الصَّيَامِ بَاتَّهَاقِ النَّاسِ.

وَكَذَلِكَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ إِلَى اليَمَنِ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِهِ الصَّيَامَ، لأَنَّهُ تَبَعٌ وَهُوَ بَاطِنٌ، وَلاَ ذَكَرَ الْحَجُ، لأَنَّ وُجُوبَهُ خَاصٌ لَيْسَ بِعَامٌ، وَهُو لا يَجِبُ فِي العُمُرِ إِلاَّ مَرَّةٌ وَاحِدَةً». انْتَهَى مُلَخَّصاً بِمَعْنَاهُ(٣).

قَوْلُهُ: (أَخْرَجَاهُ) أَيْ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِئُ وَابِنُ مَاجَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٧).

<sup>(</sup>٢) الآيتَان مِنْ سُورَة بُرَاءَة (رقم/ ١١،٥).

<sup>(</sup>٣) مُجمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٢٠٤-٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٣٤٧، ٧٣٧٧)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٨)، والإمَامُ الْحَمَدُ فِي النَّمْسُنَدِ (/ ٢٣٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٨٤)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٦٥٨)، وَالنَّسَائِقُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٥٢)، وَالنَّ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٧٨٣).

قَالَ: (وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَومَ خَيْبَرَ: « لأُعْطِينَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يُفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، اللهُ وَرَسُولُهُ، يُفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصَبَحُوا، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصَبَحُوا، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً، كَأَنْ (١) لَمْ يَكُن عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً، كَأَنْ (١) لَمْ يَكُن عِينَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً، كَأَنْ (١) لَمْ يَكُن بِهِ وَجَعّ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَة ، وَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى تُنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي إِلَى الإِسْلاَمِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لُكَ مِنْ حُمْ النَّعَم » يَدُوكُونَ: أَيْ: يَخُوضُونَ) (١٠).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «هَـذَا الْحَدِيثُ أَصَحُ مَا رُوِيَ لِعَلِيٍّ ﴿ مِنَ الفَضَائِلِ، أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيْحَيْن» مِنْ غَيْر وَجْهِ (٣).

قَوْلُهُ: (عَنْ سَهْل) هُوَ سَهْلُ بنُ سَعْدِ بنِ مَالِكِ بنِ خَالدِ الأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، السَّاعِدِيُّ، أَبُو العَّبَاسِ، صَحَابِيٌّ شَهِيْرٌ، وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ أَيْضاً. مَاتَ سَنَةَ ثَمَانُ وَثَمَانِيْنَ وَقَدْ جَاوَزَ المِأْنُةُ (٤٠).

قَوْلُهُ: (قَالَ يَومَ خَيْبَر) أَيْ: فِي غَزْوَةِ خَيْبَر. فِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ (أُهُ) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ﴿ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرٍ، وَكَانَ رَمِداً، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ (٢) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟!، فَخَرَجَ عَلِيٌ ﴿ مَهُ، فَلَحِقَ بِالنَّبِيِ ﷺ ؟ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي صَبَاحِهَا؛ قَالَ بِالنَّبِي ﷺ ؟ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي صَبَاحِهَا؛ قَالَ

<sup>(</sup>١) فِي ض،ع: حَتَّى كأنْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٠١)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٨٧٢ رقم ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظرُ: أُسْدَ الغَابَة (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣) وَالإصابَةَ (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٢٠٧٣)، ومُسْلِمٌ (رقم ٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) في ط: تخلفت.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَاخُذَنَّ بِالرَّايَةِ غَداً رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » أَوْ قَالَ: « يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، يُفْتَحُ اللهُ عَلَيهِ » فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ، ومَا نَرْجُوهُ. فقَالُوا: هَذَا عَلِيٍّ: فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّايَة، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

وَهَذَا يُبِينُ أَنَّ عَلِيّاً - ﴿ لَمْ يَشْهَدْ أَوَّلَ خَيْبَرَ، وَأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا.

قَوْلُهُ: (الْأَعْطِينَ الرَّايَة) قَالَ الْحَافِظ: «فِي رَوَايَة بُرَيْدَةَ: « إِنِّي دَافِعٌ اللَّوَاءَ إِلَى رَجُلِ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ »(۱) وَالرَّايَة بِمَعْنَى اللَّوَاء، وَهُو العَلَمُ الَّذِي يُحْمَلُ فِي الحَرْبِ، يُعْرَفُ بِهِ مَوْضِعُ صَاحِبِ الْجَيْش، وَقَدْ يَحْمِلُهُ أَمِيْرُ الجَيْش، وَقَدْ يَدْفَعُهُ لِمُقَدَّمِ لِعُمْرَفُ بِهِ مَوْضِعُ صَاحِبِ الْجَيْش، وَقَدْ يَحْمِلُهُ أَمِيْرُ الجَيْش، وَقَدْ يَدْفَعُهُ لِمُقَدَّمِ العَسْكَرِ. وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَة مِنْ أَهْلِ اللَّغَة بِتَرَادُفِهِمَا، لَكِن رَوَى أَحْمَدُ (١) وَالتَّرْمِذِي العَسْكَرِ. وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَة مِنْ أَهْلِ اللَّغَة بِتَرَادُفِهِمَا، لَكِن رَوَى أَحْمَدُ (١) وَالتَّرْمِذِي مِنْ حَدِيث البنِ عَبْسُ (١٤ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَزَادَ: « مَكَتُوبٌ فِيْهِ: عِنْدَ الطَبْرَانِيِ عَنْ بُرِيْدَةً (١)، وَعِنْدَ ابنِ عَدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَزَادَ: « مَكَتُوبٌ فِيْهِ:

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٥٨، ٣٥٥، ٣٥٤- ٣٥٣)، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٠٠٩)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّننِ الكُبْرَى (١٧٩،١٠٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣/ ٤٣٧)، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكُبْرَى (٩/ ١٣٢)، وَفِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ (٤/ ٢١١، ٢١١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقِ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ بِهِ، وَبَعْضُ تِلْكَ الطُّرُقِ صَحِيْحَةُ الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْمُسْنَد.

<sup>(</sup>٣) وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (رقم ١٦٨١)، وَابنُ مَاجَهُ (رقم ٢٨١٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣٦٢) وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٣٤٤/١٤) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيْدَ بنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ وَقَدْ تُوبِعَ يَزِيْدُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٧)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي أَخْلاقِ والطُّبُرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (رقم ١١٦١، ١٩٠٩) وَالأَوْسَطِ (رقم ٢١٩)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي أَخْلاقِ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عِنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عِنْ أَبِيهِ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنَ النَّبِي اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عِنْ أَبِيهِ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنَ .

لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّـدٌ رَسُولُ اللهِ »(١)، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّغَايُرِ فَلَعَلَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا عُرْفَيَّةٌ»(٢).

قَوْلُهُ: (يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) فِيْهِ فَضِيْلَةٌ عَظِيْمَةٌ لِعَلِيً ﴿ اللهُ لَانَّ النَّبِيُ اللهُ عَظَيْمَةٌ لِعَلِي اللهُ النَّبِيُ اللهُ عَظَيْمَةً لِعَلِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَ

قَال شَيْخُ الإسْلامِ: «لَيْسَ هَذَا الوَصْفُ مُخْتَصًّا بِعَلِيٌّ وَلاَ بِالْأَئِمَّةِ، فَإِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ، لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَحْسَنِ مَا وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَحْسَنِ مَا يُحْتَجُ بِهِ عَلَى النَّوَاصِبِ الَّذِينِ يَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُ وَلاَ يَتَوَلَّوْنَهُ، بَلْ قَدْ (٣) يُكفُرُونَهُ أَوْ يُفَسِّقُونَهُ كَالْخَوَارِجِ. لَكِنَّ هَذَا الاحْتِجَاجَ لا يَتِمُ عَلَى قَوْلِ الرَّافِضَةِ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ يُغَسِّقُونَهُ كَالْخَوَارِجِ. لَكِنَّ هَذَا الاحْتِجَاجَ لا يَتِمُ عَلَى قَوْلِ الرَّافِضَةِ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ النَّاصُوصَ الدَّالَّةَ عَلَى فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ كَانَتْ قَبْلَ رِدِّتِهِمْ، فَإِنَّ الْخُوارِجَ تَقُولُ فِي النَّصُوصَ الدَّالَةَ عَلَى فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ كَانَتْ قَبْلَ رِدِّتِهِمْ، فَإِنَّ الْخُوارِجَ تَقُولُ فِي عَلَى مِثْلَ هَذَا الْمَدْحِ عَلَى عَلْ لَوْ اللهَ وَرَسُولَهُ لا يُطْلِقُ مِثْلَ هَذَا الْمَدْحِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِراً" (١٤).

وفِيْهِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ للَّهِ، وفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عَلِيًّا تَامُّ الاتَّبَاعِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَلِهَذَا كَانَتْ مَحَبَّتُهُ عَلامَةَ الإِيْمَانِ، وَبُغْضُهُ عَلامَةَ النِّفَاقِ (٥٠). ذَكَرَهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ (٢/ ٢٤٠)، وأبو الشَّيْخِ (رقم ٤١٩،٤٢٥) وسَنَدُهُ وَاهٍ فِيهِ مُحَمَّدُ ابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ (٢/ ٢٤٠)، ابنُ أَبِي حُمَيْدِ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَوَاهَا -أَيْضاً-: ابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ (٢/ ٢٤٠)، وأبو الشَّيْخِ (رقم ٤٢٤) مِنْ طَرِيْقِ عَبَّاسٍ بِنِ طَالِبٍ عَنْ حَيَّانَ بِنِ عَبَيْدِاللهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنِ ابنُ عَبَّاسٍ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعَيْفٌ؛ عَبَّاسُ بِنُ طَالِبٍ: ضَعَيْفٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعَيْفٌ؛ عَبَّاسُ بِنُ طَالِبٍ: ضَعَيْفٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ (رقم ٢١٩) مِنْ طَرِيْق حَيَّانَ أَيْضاً وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بِنُ رَشْدِيْنَ قَالَ ابنُ عَدِيُّ: كَذَبُوهُ.

<sup>(</sup>٢) فَتُحُ البَارِي (٧/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لَقَدْ.

<sup>(</sup>٤) مِنْهَاجُ السُّنَّة (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) كَمَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعاً: « وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ أَنْ لا يُحِبُّكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ » . أَنْ لا يُحِبُّكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ » .

الْحَافِظ بِمَعْنَاهُ(١).

قَوْلُهُ: (يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ) صَرِيْحٌ فِي البِشَارَةِ بِحُصُولِ الفَّتَحِ عَلَى يَدَيْهِ، فَكَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

قَوْلُهُ: (فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ) هُو بَنصْبِ «لَيْلَتَهُمْ» عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَ«يَدُوكُونَ» قَالَ الْمُصَنِّفُ: «يَخُوضُونَ». وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ بَاتُوا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي خَوْضِ وَاخْتِلافٍ فِيمَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وفِيهِ حِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخَيْرِ، وَمَزِيْدُ اهْتِمَامِهِمْ فِي العِلْمِ وَالإِيْمَانِ. بِهِ، وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى عُلُو مَرَاتِبِهِمْ فِي العِلْمِ وَالإِيْمَانِ.

قَوْلُهُ: (أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا) هُوَ بِرَفْعِ (١) «أَي عَلَى البِنَاءِ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَـٰدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَـرْجُو أَنْ يُعْطَاهَـا) فِي<sup>(٣)</sup>رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا أَحْبَبْتُ الإِمَارَةَ إِلاَّ يَوْمَئِلْدٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الفَضِيْلَةُ لِعَلِيًّ ﴿ لَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِهِ ؛ فَلِمَاذَا تَمَنَّى بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ؟

قِيْلَ: الْجَوَابُ - كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسلامِ - : «أَنَّ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ لِعَلِي الْمَانِهِ بَاطِناً وَظَاهِراً، وإثْبَاتاً لِمُوالاتِه للهِ وَرَسُولِهِ، وَوُجُوبَ مُوالاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهُ، وَإِذَا شَهِدَ النَّبِيُ عَلَيْ لِمُعَيَّنِ بِشَهَادَةٍ أَوْ دَعَا لَهُ بِدُعَاءٍ أَحَبَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ النَّهِي عَلَيْ لِمُعَيِّنِ بِشَهَادَةٍ، وَمُثْلُ ذَلِكَ الدُّعَاءِ، وَإِنْ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَشْهَدُ بِذَلِكَ لِخَلْقِ كَثِيْرٍ، وَكَانَ تَعْيِينُهُ لِذَلِكَ الْمُعَيَّنِ مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِهِ وَمَناقِبِهِ، وَهَدَّا كَالشَّهَادَةِ بِالْجَلْقِ وَمَناقِبِهِ، وَهَدَا كَالشَّهَادَةِ بِالْجَلْقِ وَمَناقِبِهِ، وَهَا لَهُ اللهِ بنِ سَلامٍ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البَاري (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَهُوَ برفع، وَفِي ط١: فَهُوَ يرفع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وفي.

شَهِدَ بِالْجَنَّةِ لَآخَرِيْنَ، وَالشَّهَادَةِ بِمَحَبَّةِ (١) اللهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِي ضُرِبَ فِي الخَمْرِ (٢). قُلْتُ: وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَيْضاً حِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخَيْرِ.

قَوْلُهُ: (فقَالَ: « أَينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » قَالَ بَعْضُهُمْ: «كَانَّهُ ﷺ اسْتَبْعَدَ غَيْبَتَهُ عَنْ حَضْرَتِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْطِنِ، لا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ: « لأُعْطِينَ الرَّايَةَ » إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ حَضَرَ النَّاسُ وَكُلُّهُمْ طَمِعَ بِأَنْ يَكُونَ هو الَّذِي يَفُوزُ بِذَلِكَ الوَعْدِ»("".

وفِيْهِ سُوَّالُ الإمَامِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَتَفَقُّدُهُ أَا أَحْوَالَهُمْ، وَسُوَّالُهُ عَنْهُمْ فِي مَجَامِعِ لَخَيْر.

قَوْلُهُ: (فقِيْلَ لَهُ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَهِ) أَيْ: مِنَ الرَّمَدِ، كَمَا فِي "صَحِيْحِ مُسْلِمٍ" (٥) عَـنْ سَـعْدِ بـنِ أَبِي وَقَّـاصٍ: فقال: « ادْعُوا لِي عَلِيّاً » ، فَأَتِيَ بِهِ أَرْمَدُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، [وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ] (١).

قَوْلُهُ: (قَالَ: « فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ » بِهَمْزَةِ قَطْعٍ، أَمْرٌ مِنَ الإِرْسَالِ، أَمَرَهُمْ بِأَنْ يُرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَيَدْعُوهُ لَهُ. وَلِمُسْلِمٍ (٧) مِنْ طَرِيْقِ إِيَاسِ بِنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: فَأَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ، فَجِثْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَد، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ.

قَوْلُهُ: (فَبَصَقَ) بِفَتْح الصَّادِ أَيْ: تَفَلَ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: لِمَحبَّة.

<sup>(</sup>٢) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النبويَّةِ (٥/ ١٨-٤٩).

<sup>(</sup>٣) قَالَهُ الطُّنبِيُّ فِي شَرْحٍ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ (١١/ ٢٦٤)، وَانْظُر: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيحِ (١٠/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) فِي أ : وتفقّد.

<sup>(</sup>٥) صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (رقم ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقِطُ من: ط.

<sup>(</sup>٧) صَحِيْحُ مُسْلِمِ (٣/ ١٤٣٢ - ١٤٤١ رقم ١٨٠٧).

قَوْلُهُ: (فَدَعَا<sup>(۱)</sup> لَهُ، فَبَرَأً) هُو<sup>(۲)</sup> بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ، بِوَزْن ضَرَبَ، وَيَجُوزُ الكَسْرُ بِوَزْن عَلِمَ، أَيْ: عُوْفِيَ فِي الْحَالِ عَافِيَةً كَامِلَةً، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ مِنْ رَمَدٍ، وَلاَ ضَعْفَ بَصَر أَصْلاً.

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ: «فَمَا رَمَدْتُ وَلاَ صُدِعْتُ مُنْذُ دَفَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْ الرَّايَةَ» (٣) وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى الشَّهَادَتَيْن.

قَوْلُهُ: (فأعطَاهُ الرَّايةَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ: "فِيْهِ الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ، وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى "(٤).

وفِيْهِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَالإِقْبَالُ بِالقَلْبِ إِلَيْهِ، وَعَدَمُ الالْتِفَاتِ إِلَى الأسْبَابِ، وَفَدَمُ الالْتِفَاتِ إِلَى الأسْبَابِ، وَأَنَّ فِعْلَهَا لا يُنَافِى التَّوَكُّلَ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ: « انْفُدْ عَلَى رِسْلِكَ ») أمَّا «انْفُذْ» فَهُوَ بِضَمِّ الفَاءِ، أَيْ: امْضِ لِوَجْهكَ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ودعًا.

<sup>(</sup>٢) في ط: وهو.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم٢٢٨) بِلَفْظِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ بَعَثَنِي وَآنَا أَرْمَدُ فَبَزَقَ فِي عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: « افْتَحْ عَيْنَيْكَ » ، فَفَتَحْتُهُمَا، فَمَا اشْتَكَيْتُهَمَا حَتَّى السَّاعَةَ» وَحَسَّنَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ (٩/ ١٢٢).

وَالْحَدِيْثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ رَوَاهُ بِلَفْظِهِ: الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٩)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٩٩٥)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (٣/ ١٦٨)، والمَحَامِلِيُّ فِي الْاَمْالِي (رقم ١٣٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلائِلِ (٤/ ٢١٣)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٤٢/ الأَمَالِي (رقم ١٠٩)، وَرَوَاهُ بِاخْتِصَارِ الإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ المُسْنَدِ (رقم ١٠٨)، وَرَوَاهُ بِاخْتِصَارِ الإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٧٨)، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ٩٨٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ مُغِيْرةَ الضَّبِيُّ عَنْ أَمُّ مُوسَى عَنْ عَلِيٌّ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ النَّالِثَةُ والعِشْرُونَ.

وَ«رِسْ لِكَ» بِكِسْرِ الرَّاءِ وَسُكُون السَّيْنِ، أَيْ: عَلَى رِفْقِكَ وَلِيْنِكَ مِنْ غَيْرِ عَجَلَةٍ، يُقَالُ لِمَنْ يَعْمَلُ الشَّيْءَ بِرِفْق.

وَ «سَاحَتُهُمْ»: فِنَاءُ أَرْضِهِمْ، وَهُوَ مَا (١) حَوَالَيْهَا.

وَفِيْهِ الأَدَبُ عِنْدَ القِتَالَ، وَتَرْكُ الطَّيْشِ وَالأَصْوَاتِ الْمُزْعِجَةِ الَّتِي لا حَاجَةَ إِلَيْهَا، وَفِيْهِ أَمْسُ الإمَامِ عُمَّالَهُ بِالرَّفْقِ وَاللَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَلاَ انْتِقَاضِ عَزِيْمَةٍ، كَمَا يُشِيْرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: « حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ » .

قَوْلُهُ: (ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الإسلامِ) أي: الَّذِي هُوَ مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ طَابَقَ الْحَدِيْثُ التَّرْجَمَةَ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِم: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ [إيَّاها] (٢) وَقَالَ: امْشِ، وَلاَ تَلْتُفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ. فَسَارَ عَلِيُّ شَيْئاً ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ (٣): « قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنعُوا مِنْكَ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله »(٤).

وفِيْهِ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، الْمُرَادُ بِهَا الدَّعْوَةُ إِلَى الإخلاصِ بِهَا وَتَرْكِ الشَّرْكِ، وَإِلَا فَالسَهُودُ يَقُولُونَهَا، وَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا بِيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَقُولُهَا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ هُوَ اللَّهُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَقُولُهَا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ هُو اللَّهُمْ وَبَيْنَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ اللهُ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ اللهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ اللهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ اللهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط، وَفِي بِ: ومَا حَوْلَهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الرَّاية . وفي النُّسَخ الخَطِّيَّة : إيَّاهُ ، والمثبَتُ مِن صَحِيحٍ مُسْلِمٍ .

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ض: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْتُ مُسْلِم (٤/ ١٨٧١ - ١٨٧٧ رقم ٢٤٠٥).

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّواْ فَقُولُوا اشْهَدُواْ بِاثَا مُسْلِمُونَ ﴿ [آل عمران: ٢٤] وقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَا أَسْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَا إِلَى الْإِسْلامِ ﴾ اللّذِي مَآبِ ﴾ [الرعد: ٣٦] وذَلِكَ هُو مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ (١) ادعهمْ إِلَى الْإِسْلامِ ﴾ اللّذِي هُوَ الاسْتِسْلامُ للهِ تَعَالَى، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِفِعْلِ التَّوْحِيْدِ وَتَرْكِ الشِّرْكِ.

وفِيْهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ، لَكَنَّ إِنْ كَانُوا قَدْ بِلغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ جَازَ قِتَالُهُمُ الْبَيْدَاءُ، لَانَّ النَّبِيِّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَتُسْتَحَبُّ دَعْوَتُهُمْ لِهِذَا الْحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ تَبْلُغْهُمْ وَجَبَتْ دَعْوَتُهُمْ.

وقَوْلُهُ: (وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ اللهِ تَعَالَى فِيْهِ) أَيْ: فِي الإسْلامِ، أَيْ: إِذَا أَجَابُوا إِلَى الإسْلامِ فَأَخْبِرْهُمْ (٢) بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حُقُوقِهِ الَّتِي لابُدَّ مِنْ فَعْلِهَا، كَالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَهَذَا كَقُولِهِ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: « فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقُدْ مَنعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلاَّ بِحَقِّهَا »(٣).

وَقَدْ فَسَرَهُ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيْقُ لِعُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عنهُمَا – لَمَّا قَاتَلَ أَهْلَ الرِّدَةِ اللّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. فقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلاَّ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَهُ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ﴾ قَالَ أَبُو بَكُر: الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى مَنْعِهَا أَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَوْ مَنعُونِي عَناقاً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَوْ مَنعُونِي عَناقاً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقُومَا اللهِ عَلَى مَنْعِهَا فَيُ اللهِ عَلَى مَنْعِهَا فَيُ اللهِ عَلَى مَنْعِهَا فَيَ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْعِهَا أَنْ اللهِ عَلَى مَنْعِهَا فَاللّهُ اللهِ عَلَى مَنْعِهَا أَنُوا يُولُونَهَا إِلَى مَنْعِهَا أَلْهُ اللهُ عَلَى مَنْعِهَا أَلُولًا اللهِ عَلَى مَنْعِهَا أَلْهُ اللهِ عَلَى مَنْعِهَا أَلُولُهُ اللهُ ال

وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُم إِذَا أَجَابُوا إِلَى الإسلامِ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيْدُ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا يَجِبُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط ، وموجودة في ط١ .

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وأخبرهم، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، ط١.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٤٦)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: قَالُوا، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، ط١.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِبْحِهِ (رقم ١٣٣٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ (رقم ٢٠)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً- ٥٠٠.

عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِي الإسْلامِ مِنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّيَامِ وَالحَجِّ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإسْلامِ الظَّاهِرَةِ وَحُقُوقِهِ، فَإِنْ أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَجَابُوا إِلَى الإسْلامِ حَقًّا، وَإِنِ امْتَنَعُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالقِتَالُ بَاقِ بِحَالِهِ إِجْمَاعاً.

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النُّطْقَ بِكَلِمَتَي الشَّهَادَةِ دَلِيْلُ العِصْمَةِ لَا أَنَّهُ عِصْمَةٌ، أَوْ يُقَالُ: هُوَ العِصْمَةُ لا أَنَّهُ عِصْمَةٌ، أَوْ يُقَالُ: هُوَ العِصْمَةُ لا أَنَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا العِصْمَةُ لا أَنَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النسَاء: ٩٤] الآيةَ.

وَلَوْ كَانَ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَاصِماً لَمْ يَكُنْ لِلتَّبْتِ مَعْنَى، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تَابُواْ ﴾ أَيْ: عَنِ الشِّرْكِ وَفَعَلُوا التَّوْحِيْدَ ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَخَلُواْ مَسِيلَهُمْ ﴾ [التَّوْبَة: ٥] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ القِتَالَ يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الأمُورِ. وفِيْهِ أَنَّ القِتَالَ يَكُنْ مُسْلِماً، كَإِخُلاصِ وفِيْهِ أَنَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

قَوْلُهُ: (فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ) «أَنْ»: هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ، وَاللهُم قَبْلَهَا مَفْتُوحَةٌ، لأَنَّهَا لامُ القَسَم، وَ«أَنْ» وَمَدْخُولُهَا (٢) مَسْبُوكٌ بِمَصْدَر مَرْفُوع عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ «خَيْرٌ» وَ«حُمْر» بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيْمِ. وَ«النَّعَم» بِفَتْح النُّونِ وَالعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ. أَيْ: خَيْرٌ لَكَ مِنَ الإبلِ الْحُمْرِ، وَهِيَ الْمُسُلَةِ. أَيْ: خَيْرٌ لَكَ مِنَ الإبلِ الْحُمْرِ، وَهِيَ أَنْفَسُ أَمْوَال العَرَب، يَضْرِبُونَ بِهَا الْمَثَلَ فِي نَفَاسَةِ الشَّيْءِ، قِيْلَ: الْمُرَادُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ فَتَصَدَّقُ أَنْ) بِهَا. وقِيْلَ: تَقْتَنَيْهَا وَتَمْلِكُهَا.

<sup>(</sup>١) فِي أ: عصمة.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: للدُّعْوَةِ، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: مدخولها - بدون واو - ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط١، ب، ض، ع، غ.

<sup>(</sup>٤) في ط: فتتصدق.

قُلْتُ: هَـذَا هُـوَ الْأَظْهَـرُ، وَالْأُوَّلُ لا دَلِيْلَ عَلَيْهِ. أَيْ: أَنَّكُمْ تُحِبُّونَ مَتَاعَ الدُّنْيَا، وَهَذَا خَيْرٌ مِنْهُ.

قَـالَ الـنَّوَوِيُّ: «وَتَشْبِيْهُ أُمُورِ الآخِرَةِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا إِنَّمَا هُوَ لِلتَّقْرِيْبِ إِلَى الأَفْهَامِ، وَإِلاْ فَذَرَّةٌ مِنَ الآخِرَةِ خَيْرٌ منَ الآرْضِ بِأَسْرِهَا، وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا» (١)

وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَفَضِيْلَةُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَجَوَازُ الْحَلِفِ عَلَى النُّتِيا وَالْعَضَاءِ وَالْخَبَرِ، وَالْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلافٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شَرْحُ مُسْلِم (١٥/ ١٧٨).

(0)

# بَابُ تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ الآية [الإسراء:٥٧]

وقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّـنِي بَـرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ الآية [الزُّخرف:٢٦-٢٧]

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التَّوْبَة: ٣] وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » .

وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ.

فِيْهِ أَكْبُرُ الْمَسَائِلِ وَأَهَمُّهَا: وَهِيَ تَفْسِيْرُ التَّوحِيْدِ، وتَفْسِيْرُ الشَّهَادَةِ، وَبيَّنَهَا بِأُمُورِ وَاضِحَةٍ، مِنْهَا: آيَـةُ الإسْرَاءِ، بيَّنَ فِيْهَا الرَّدُّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ الصَّالِحِيْنَ، فَفِيْهَا بَيَانُ أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الأكبُرُ.

وَمِنْهَا: آيَةُ بَرَاءَةً، بَيْنَ فِيْهَا أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنَ اللهِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلاَّ بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَها وَاحِداً، مَعَ أَنَّ تَفْسِيْرَهَا الَّذِي لا إِشْكَالَ فِيْهِ: طَاعَةُ العُلَمَاءِ وَالعُبَّادِ فِي الْمَعْصِيَةِ، لادِّعَاثِهِمْ إِيَّاهُمْ.

وَمِنْهَا: قَوْلُ الخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلامَ - لِلْكُفَّارِ: ﴿إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ اللهِ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ فَاسْتَثْنَى مِنَ الْمَعْبُودِينَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ اللَّهَ وَهَـذِهِ الْمُوَالاةَ هِي تَفْسِيْرُ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .

وَمِنْهَا: آيةُ البَقرَةِ، فِي الكُفَّارِ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللهَ حُبًّا اللهِ عَظِيماً، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإسلامِ، فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبُّ اللهِ أَكُبَرَ مِنْ حُبِّ اللهِ ؟! فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبُّ اللهُ ؟! فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبُّ اللهِ ؟!

وَمِنْهَا : قَوْلُهُ ﷺ : « مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَاكُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ » وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ» فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَقُظِ بِهَا عَاصِماً لِلدَّمِ وَالْمَالِ، بَلْ وَلا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفُظِهَا، بَلْ وَلا لَمْ يَجْعَلِ التَّلَقُظِ بِهَا عَاصِماً لِلدَّمِ وَالْمَالِ، بَلْ وَلا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفُظِهَا، بَلْ وَلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ لا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، فَإِنْ شَكَ أُو تَوَقَّفَ لَمْ وَدُمُهُ مَالُهُ وَدَمُهُ.

فَيَالَهَا مِنْ مَسْالَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَجَلَّهَا، وَيَالَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ، وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازع.

### بَابُ

## تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ إِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَيْ: تَفْسِيْرِ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ، وَالْعَطْفُ لِتَغَايُرِ اللَّفْظَيْنِ، وإلاَّ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَبُوابِ السَّابِقَةِ التَّوْحِيْدَ وفضائِلُهُ، وَالدَّعُوةَ إلَيْهِ، وَالْخَوفَ مِنْ ضِدِهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ، فَكَأَنَّ النفوسَ اشتَاقَتْ إلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الأَمرِ الْعَظِيْمِ (١) الَّذِي خُلِقَتْ لَهُ الْخليقة، وَالَّذِي بَلغَ مِنْ شَانِهِ عِنْدَ اللهِ أَنَّ مَنْ لَقِيهُ بِهِ الْعَظِيْمِ لَا اللهِ أَنْ مَنْ لَقِيهُ بِهِ عَفْرَ لَهُ، وَإِنْ لَقِيهُ بِملْ الْأَرْضِ خَطَايًا؛ بَيَّنَ - رَحِمَهُ الله - فِي هَذَا البَابِ أَنَّهُ لَيْسَ عَفْرَ لَهُ، وَإِنْ لَقَيهُ بِملْ الْأَرْضِ خَطَايًا؛ بَيَّنَ - رَحِمَهُ الله أَوْ قَوْلاً لا حَقِيقَةَ لَهُ كَمَا يَظُنُّهُ الجَاهِلُونَ الَّذِيْنَ يَظُنُونَ أَنَّ عَايةَ السَّما لا مَعْنَى لَهُ، أَوْ قَوْلاً لا حَقِيقَةَ لَهُ كَمَا يَظُنُّهُ الجَاهِلُونَ اللّذِيْنَ يَظُنُونَ أَنَّ عَاية السَّما لا مَعْنَى لَهُ مَا الشَّوْدُ بِالْمُلْكِ، فَتَكُونُ أَنَّ عَاية وَالْحَالَقُ الْمَتفردُ بِالْمُلْكِ، فَتَكُونُ أَنَّ عَاية وَالحَادِقُ مِنْهُمْ يَظُنُ أَنَّ مَعْنَى الإلَهِ هُو الْخَالِقُ الْمَتفردُ بِالْمُلْكِ، فَتَكُونُ أَنَّ عَلَيه وَالشَّوْدُ بِاللهُ اللهُ عَلْدَ السَّهُ لِمَعْنِي، مَوْ الْمُولِيةِ فَو الإقرارُ بِتَوْحِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَهَذَا لَيْسَ هُوَ الْمُولَدُ بِالتَّوْحِيْدِ، وَلاَ إِلَهُ اللهُ وَإِلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّوْعِيْدِ، بَلِ التَّوْعِيْدُ السَّمْ لِمَعْنِي الْمَعَانِي.

وحَاصِلُهُ هُــوَ الـبَرَاءَةُ مِنْ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ، وَالإِقْبَالُ بِالقلبِ وَالعِبَادَةِ عَلَى اللَّهِ، وَالإِقْبَالُ بِالقلبِ وَالعِبَادَةِ عَلَى اللَّهِ، وَهُوَ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَمَا اللهِ، وَهُوَ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِلَـهُكُمْ إِلَـهُ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وَقَالَ تَعَالَى حَكَايَةٌ عَنْ مُؤْمِنِ يَسِ: ﴿وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ \* أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرُّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ \* إِنِّي إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ [يس:٢٢-٢٤].

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ض، ع: لشيء

<sup>(</sup>٣) في ب، ض، ع: فيكون.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ اللهَ اللهِ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ \* قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي \* [الزمر: ١١-١٤].

وَقَالَ تَعَالَى - حَكَايِةً عَنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ - : ﴿ وَيَقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّارِ \* تَدْعُونَنِي لَأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي وَأَنْ أَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي اللَّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ ﴾ [غافر: ١١ - ٤٣].

وَالآيَـاتُ فِي هَذَا كَثِيْرَةٌ ؛ تُبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَى «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» هُوَ البَرَاءَةُ مِنْ عِبَادةِ مَا سِـوَى اللهِ مِنَ الشُّعَاءِ وَالأَنْدَادِ، وإفرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ. فَهَذَا هُوَ الْهُدَى، ودينُ الْحَقِّ النَّذِي أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ.

أمَّا قَوْلُ الإنْسَانِ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ لِمَعْنَاهَا، وَلاَ عَمَلِ بِهِ، أَوْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ اللهِ وَهُوَ لا يَعْرِفُ التَّوْحِيْدَ، بَلْ رُبَّمَا يُخْلِصُ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ أَهْلِ التَّوْعِيْدِ، وَهُوَ لا يَعْرِفُ التَّوْجِيْدَ، بَلْ رُبَّمَا يُخْلِصُ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ الدُّعَاءِ وَالْخُوفِ وَالنَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ وَالإَنَابَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ، فَلاَ يَكُفِي فِي التَّوْحِيْدِ، بَلْ لا يَكُونُ إلاَّ مُشْرِكاً وَالْحَالَةُ هَذِهِ، كَمَا هُوَ شَانُ عُبَادِ القُبُور.

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - آيَاتِ تدلُّ عَلَى هَذَا:

فَقَالَ: (وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ الآيَةَ [الإسرَاء:٥٧]).

قُلْتُ: يَتَبَيَّنُ (٢) مَعْنَى هَذِهِ الآيةِ [بِذِكْرِ الآيةِ] (١٣) الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿قُلِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ض، غ، ع.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: تبين وَفِي ط:يبين، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض،ع،غ، أ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً \* أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ [الإسرَاء:٥٥ - ٥٦] الآية.

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ ﴾ أَيْ: إِنْ يُحَوِّلُوهُ إِلَى غَيْرِكُمْ ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ النَّذِي يَقدِرُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ اللهُ وَخُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، قَالَ الْعَوْفِيُّ: عَنِ الْمَعْنَى: إِنَّ اللَّذِي يَقدِرُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ اللهُ وَخُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، قَالَ الْعَوْفِيُّ: عَنِ اللهِ عَبَّاسِ فِي الآيةِ: كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ يَقُولُونَ: نَعْبُدُ الْمَلاَئِكَةَ وَالْمَسِيْحَ وَعُزَيْراً ، وَهُمُ ﴿ اللَّذِيْنَ يَدْعُونَ ﴾ يَعْنِي: الْمَلاَئِكَةَ وَالْمَسِيْحَ (() وعُزَيْراً » (() وعُزَيْراً » (() )

وقَوْلُهُ: ﴿أُولَـــئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ الآيَةَ رَوَى (٣) البُخَـارِيُّ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الآيَةِ قَالَ: «نَاسٌ مِنَ الْجِنَّ كَانُوا يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُوا» (٤)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ نَاسٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الجِنِّ، فَأَسْلَمَ الجِنُّ، وَتَمَسَّكَ هَوْلاَءِ بِدِيْنِهِمْ (٥).

وَقَالَ السُّدِّيُّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ قَالَ: «عِيْسَى وَأُمَّهُ وَعُزَيرٌ» (٦).

وَقَالَ مُغِيْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: «هُمْ عِيْسَى وَعُزَيْرٌ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ» (٧٠). وقَالَ مُجَاهِدٌ: «عِيْسَى وَعُزَيْرٌ وَالمَلائِكَةُ» (٨٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١٥٤/١٥). وَالْعَوْفِي هُوَ عَطِيَّةُ بنُ سَعِيْدِ العَوْفِيُّ: ضَعَيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ وَ طَـ: ورَوَى. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب،ض،غ،ع وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ..

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٤٧١٥).

<sup>(</sup>٥) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٨/ ٤٩ ٢ رقم ٤٧١٤) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ (٤/ ٢٣٢١ رقم ٣٠٣٠).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١٠٥،١٠٦/١٥)، وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ (١٩٠/٤) لابنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابنِ المُنْذِرِ وَابنِ أَبِي حَاتِمٍ وَابنِ مَرْدَوَيْهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنْ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابن جَرِيْرٍ (١٠٦/١٥)، وَعَزَاهُ فِي الدُّرُّ (٤/ ١٩٠) لِسَعِيدِ بنِ مَنْصُورِ وَابنِ المُنْذِرِ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي المُوضِعِ السَّابِقِ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وَقُوْلُهُ: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴾ لا تَتِمُّ العِبَادَةُ إِلاَّ بِالْخَوفِ وَالرَّجَاءِ(١).

وَفِي التَّفْسِيْرِ النَّسُوبِ إِلَى الطَّبْرِيِّ الْحَنْفِيِّ: ﴿ وَقُلِ ﴾ لِلْمُشْرِكِيْنَ: يَدْعُونَ أَصْنَامَهُمْ دُعَاءَ اسْتِغَائَةٍ ﴿ فَلا ﴾ يَقْدِرُونَ ﴿ كَشْفَ الضَّرِ ﴾ عَنْهُمْ، ﴿ وَلا تَحْوِيلاً ﴾ إِلَى غَيْرِهِمْ ﴿ وَلاَ تَحْوِيلاً ﴾ إِلَى غَيْرِهِمْ ﴿ وَلَا تَحْوِيلاً ﴾ إِلَى طَلَبِ القَرْبَةِ ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِيْنَ يَدْعُونَ ﴾، أي: الْمَلاَئِكَةُ الْمَعْبُودَةُ لَهُمْ يَتَبَادَرُونَ إِلَى طَلَبِ القَرْبَةِ إِلَى اللهِ وَعَلَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: "وَهَـذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُهَا حَقٌ، فَإِنَّ الآيةَ تَعُمُّ مَنْ كَانَ مَعْبُودُهُ عَابِداً للهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْمَلائِكَةِ أَوْ مِنَ الْجِنِّ أَوْ مِنَ الْبَشَرِ، وَالسَّلَفُ فِي تَفْسِيْرِهِمْ يَذْكُرُونَ جِنْسَ الْمُرَادِ بِالآيةِ عَلَى نَوْعِ التَّمْثِيلِ، كَمَا يَقُولُ التُرْجُمَانُ (٢) لِمَنْ سَأَلَهُ مَا يَدْكُرُونَ جِنْسَ الْمُرَادِ بِالآيةِ عَلَى نَوْعِ التَّمْثِيلِ، كَمَا يَقُولُ التُرْجُمَانُ (٢) لِمَنْ سَأَلَهُ مَا مَعْنَى لَفْظِ الْخُبْزِ؟ فَيُرِيهِ رَغِيْفًا، فَيَقُولُ هَذَا، فَالإِشَارَةُ إِلَى نَوْعِهِ لا إِلَى عَيْنِهِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ (٣) بِذَلِكَ تَخْصِيْصَ نَوْعِ دُونَ نَوْعِ مَعَ شُمُولِ الآيةِ لِلنَّوْعَيْنِ.

فَالآيَةُ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ دَعَا مِنْ (') دُوْنَ اللهِ مَدْعُواً، وَذَلِكَ المَدْعُو يَبْتَغِي إِلَى اللهِ اللهِ مَدْعُواً، وَذَلِكَ المَدْعُو يَبْتَغِي إِلَى اللهِ اللهِ سَيْلَةَ، وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُ عَذَابَهُ. فَكُلُّ مَنْ دَعَا مَيْتاً أَوْ غَائِباً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الاستغَائَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَنَاولَتُهُ هَذِهِ الآيَةُ، كَمَا تَتَنَاولُ مَنْ دَعَا الْمَلاَئِكَةَ وَالجِنَّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَوُلاءِ كُلَّهُمْ يَكُونُونَ وَسَائِطَ فِيمَا يُقَدِّرُهُ اللهُ مَنْ دُعَالِهِمْ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ اللهُ عَنْ دُعَائِهِمْ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ

<sup>(</sup>١) انْتَهَى كَلاَمُ ابن كَثِيْر (ص/ ٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) التَّرْجُمَان: يَجُوزُ فِيْهَا ثَلائةُ أَوْجُهِ: تُرْجُمَان، وَتَرْجَمَان، وتَرْجُمَان. انْظُر: القَامُوسَ الْمُحيْطَ (ص/ ١٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: مُرَادُهُ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ب، ع، ض، غ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، وَالرَّدُّ عَلَى البَكْرِيِّ (ص/ ٢٨٥) وَفَتْحِ الْمَجْيْد (١/ ٢٠٧).

عَنِ الدَّاعِيْنَ وَلا تَحْوِيْلَهُ، وَلا يَـرْفَعُونَهُ بِالكُلِّيَّةِ، وَلا يُحَوِّلُونَـهُ مِـنْ مَوْضع إِلَى مَوْضع إِلَى مَوْضع إِلَى مَوْضع إِلَى مَوْضع، كَتَغْيِيْرِ صِفَتِهِ أَوْ قَدْرهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلا تَحْوِيْلاً﴾ .

فَذَكَرَ (١) نَكِرةً تَعُمُ أَنْوَاعَ التَّحْوِيْلِ، فَكُلُّ مَنْ دَعَا مَيْتاً أَوْ غَائِباً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، أَوْ دَعَا الْمَلاَئِكَةَ أَوْ دَعَا الْجِنَ (٢) فَقَدْ دَعَا مِنْ لا يُغيثُهُ، وَلا يَمْلِكُ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْهُ، وَلا تَحْوِيلَهُ. انْتَهَى (٣). وَبِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلامٍ هَوُلاءِ قَالَ جَمِيْعُ الْمُفَسِّرِيْنَ.

فَتَبِيَّنَ أَنَّ مَعْنَى التَّوْجِيْدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ: هُو تَرْكُ مَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دَعْوَةِ الصَّالِحِيْنَ، وَالاسْتِشْفَاعِ بِهِمْ إِلَى اللهِ فِي كَشْفِ الضُّرِّ أَوْ (١) تَحْوِيلِهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ (٥) أَخْلُصَ لَهُمُ الدَّعْوَةَ؟!

وَأَنَّهُ لا يَكْفِي فِي التَّوْجِيْدِ دَعْوَاهُ النُّطْقَ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةٍ لِدِيْنِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَّ دُعَاءَ الصَّالِحِيْنَ لِكَشْفِ الضُّرِّ أَوْ تَحْوِيلِهِ هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (1).

قَال: (وقَوْلُهُ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَآبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ الآيةَ [الزُّخرف:٢٦-٢٧]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِراً عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وخَلِيْلِهِ إِمَامِ الْحُنَفَاءِ ووَاللهِ مَنْ بُعِثَ بعدُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، الَّذِي تَنْتَسِبُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فِي نَسَبِهَا وَمَذْهَبِهَا: إِنَّهُ تَبَرَّأُ مِنْ أَبِيْهِ وَقَوْمِهِ فِي عِبَادَتِهِمُ الأُوثَانَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمًا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي

<sup>(</sup>١) فِي ب: فذا.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: أَوْ دَعَا الْجِنُّ وَالإنس.

<sup>(</sup>٣) الرُّدُ عَلَى البَّكْرِي (ص/ ٢٨٥-٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: و. َ

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مِمَّنَ

<sup>(</sup>٦) فِي مُسَائِلِ هَذَا البابِ.

فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ \* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ \* [الزُّحرف: ٢٦-٢٦] أيْ: هَـذِهِ الكَلِمَـةُ؛ وَهِـيَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَخَلْعُ مَا سِوَاهُ مِنَ الأوثَانِ، وَهِيَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَيْ: جَعَلَهَا [دَائِمَةً] (١) فِي ذُرِيَّتِهِ يَقْتَدِي بِهِ فِيْهَا مَنْ هَدَاهُ اللهُ مِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، أَيْ: إلَيْهَا.

قَالَ عِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ والضَّحَّاكُ وقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وغَيْرُهُمْ فِي قَولِهِ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ يَعْنِي لا إِلَه إِلاَّ اللهُ لا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يَقُوْلُهَا. وَقَالَ ابنُ زَيْدٍ: «كَلِمَةُ الإسْلاَمِ»(٢). وَهُو يَرْجِعُ إِلَى مَا قَالَهُ الْجَمَاعَةُ»(٣).

قُلْتُ: رَوَى (٤) ابنُ جَرِيْرِ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلاَّ الَّذِي فَطَرَفِي ﴿ قَالَ: ﴿إِلاَّ الَّذِي فَطَرَفِي ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ ﴿ خَلَقَنِي ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّهُمُ وَعَنْهُ: ﴿إِنِي بَرَاءٌ مِّمَا تَعْبُدُونَ ﴾ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَفِي ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ اللهَ وَبُنَا ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّه ﴾ [الزُّخرف: ٨٧] فَلَمْ يَبُرأُ مِنْ رِبِهِ » رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ (١).

قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّ قَوْمَ إِبْرَاهِيمَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، فَتَبَرَّاً مِمَّا يَعْبُدُونَ إلاَّ اللَّهَ، لا كَمَا يظنُّ النُجَّهَالُ أَنَّ الكُفَّارَ لا يَعْرِفُونَ اللهَ، وَلاَ يَعْبُدُونَهُ أَصْلاً.

ورَوَى ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ الْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ [الزُّخرف:٢٨] قَالَ: «الإِخْلاصُ وَالتَّوْحِيْدُ، لا يَنزَالُ فِي ذريتِهِ مَنْ يوحِّدُ اللهَ ويعبُدُهُ» (٧٠).

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِنْ تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (ص/ ١١٩٨).

<sup>(</sup>٤) فِي طَ، أَ: ُورَوَى.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ الطَّبرِيِّ (٦٧/٢٥).

<sup>(</sup>٦) وَرَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيرُ الطُّبرِيِّ (٢٥/ ٦٣).

فَتَبَيَّنَ بِهَـذَا أَنَّ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ هُوَ البَرَاءَةُ مِمَّا (١) يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، وَإِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ هُوَ التَّوْحِيْدُ لا مُجَرَّدُ الإقرَارِ بِوُجُودِ اللهِ وَمُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ لِللهِ بِالْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ هُو مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مَمَّا تَعْبُدُونَ لِكُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّ هَذَا يُقِرُّ بِهِ الْكُفَّارُ، وَذَلِكَ هُو مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مَمَّا تَعْبُدُونَ \* لِكُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ فَاسْتَثْنَى مِنَ الْمَعْبُودِيْنَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ \* إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَال: (وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التَّوْبَة: ٣١]).

الأحْبَارُ: هم العُلَمَاءُ. وَالرُّهْبَانُ: هُمُ العُبَّادُ. وَهَذِهِ الآيةُ قَدْ فَسَّرَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، لِعَدِيً بنِ حَاتِم، وَذَلِكَ آنَّهُ لَمَّا جَاءَ مُسْلِماً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقُرَأُ هَذِهِ الآيةَ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ، فَقَالَ (٣): « بَلَى (١) إِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلالَ وَحَلَّلُوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَبَعُوهُمْ فَذَاكَ (٥) عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ (٢) ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ سَعْدٍ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَالطَّبَرَانِيُّ، وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق (٨).

<sup>(</sup>١) فِي ب: مِمَّنْ.

<sup>(</sup>٢) كلامُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَسَائِلِ الباب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: قَالَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) في أ:فذلك.

<sup>(</sup>٦)فِي ط: إيَّاهُ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) وَعَزَاهُ لَهُ ابنُ كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (ص/٦٠٦) وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْمُسْنَدِ.

وهَكَذَا قَالَ جَمِيْعِ الْمُفَسِّرِيْنَ؛ قَالِ السِّدِّيُّ: اسْتَنْصَحُوا الرِّجَالَ، وَنَبَدُوا كِتَابَ اللهِ ورَاءَ ظُهُورِهِمْ، ولِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ ورَاءَ ظُهُورِهِمْ، ولِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البِينَة: ٥] أَيْ: الَّذِي إِذَا حرَّمَ شَيْئًا فَهُوَ الْحَرَامُ، ومَا حَلَّلَهُ حَلَّ، ومَا شَرَعَهُ الدِّينَ ﴾ (١) أي: تَعَالَى وَتَقَدَّسَ عَنِ الشُّركَاءِ وَالأَنْدَادِ، لا إِلَهُ إِلاَّ هُو، وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ.

ومُرَادُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - بِإِيْرَادِ الآيةِ هُنَا أَنَّ الطَّاعَةَ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ، مِنَ الْعِبَادَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَنْ (٢) غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، ولِهَذَا فُسُرتِ الْعِبَادَةُ بِالطَّاعَةِ، وَفُسِّرَ الإله بِالْمَعْبُودِ الْمُطَاعِ، فَمَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي ذَلِكَ فَقَدْ عَبَدَهُ، إذْ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله يَقْتَضِي إفرادَ اللهِ بِالطَّاعَةِ، وَإفرادَ الرَّسُولِ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله يَقْتَضِي إفرادَ الله بِالطَّاعَةِ، وَإفرادَ الرَّسُولِ بِالْمُتَابَعَةِ، فَإِنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ ﷺ ، فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَهَذَا مِنْ (٢) أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ التَّوْحِيْدَ وشَهَادَةَ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ الله، لاَنَّهَا تَقْتَضِي نَفْيَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ، فَمَا ظَنُكَ التَّوْمِ وَسُوَالِ الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنُواعِ بِشُرِكِ الْعِبَادَةِ؛ كَالدُّعَاءِ وَالاسْتِغَائَةِ وَالتَّوْبَةِ وسُوَالِ الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ فِي العِبَادَةِ، وَسَيَاتِي مَزِيْدٌ لِهَذَا - إنْ شَاءَ الله تَعَالَى - فِي بَابِ مَنْ أَطَاعَ اللهُ لَا مَرَاءَ.

قَال: (وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّه ﴾ [البقرة: ١٦٥]).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَسَائِلِهِ: وَمِنْهَا: أَيْ: مِنْ (١) الْأُمُورِ الْمُبِيَّنَةِ

<sup>(</sup>١) جزء مِنْ آية فِي عِدَّةِ سُور : [يونس : ١٨] ، [النحل: ١] ، [الروم : ٤٠] ، [الزمر: ٢٧] ولعل الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ أَرَادً خَاتِمَةَ الآيةِ الَّتِي أوردها الْمُصنَّفُ : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ...﴾ وخَاتِمَتُهَا: ﴿سُبْحَانَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ﴾ ولَيْسَ فِيْهَا : ﴿وَتَعَالَى﴾ .

<sup>(</sup>٢)في ب و ط : مِنْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أَ، ضَ، ع، غ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

لِتَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ: آيةُ البَقَرَةِ فِي الكُفَّارِ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة:١٦٧] ذكر (١) أَنَّهُمْ يُحِبُونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبِّ اللهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي الإسلامِ، كَحُبِّ اللهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي الإسلامِ، فَكُيْفَ بِمَنْ لَمْ (٢) يُحِبُّ إِلاَّ النَّدَّ وَحُدَهُ ؟ وَلَمْ يُحِبُّ اللَّهِ؟ فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ (٢) يُحِبُّ إِلاَّ النَّدُّ وَحُدَهُ ؟ وَلَمْ يُحِبُّ اللَّهِ؟ وَلَمْ يُحِبُّ اللَّهَ؟!

قُلْتُ: مُرَادُهُ أَنَّ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ: هُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِأَصْلِ الحُبِّ اللهِ عَلَى التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ: هُو إَفْرَادُ اللهِ بِأَصْلِ الحُبِّ التَّفَاضُلِ الحُبِّ اللَّفَاضُلِ العَمَانِ عَلَيْهِ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؛ يَكُونُ تَفَاضَلُ الإَيْمَانِ وَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ فِي الأَخِرَةِ.

فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، فَهُو الْمُشْرِكُ (أَنَّ) لِهَذِهِ الآيةِ، وَأَخْبَرَ (٥) تَعَالَى عَنْ أَهْلِ هَذَا الشَّرْكِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لآلِهَتِهِمْ وَهُمْ فِي الْجَحِيْمِ: ﴿تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي عَنْ أَهْلِ هَذَا الشَّرْكِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لآلِهَتِهِمْ وَهُمْ فِي الْجَحِيْمِ: ﴿تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالًا مُّبِين \* إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧ – ٩٨] ومَعْلُومٌ أَنَّهُمْ مَا سَاوَوْهُم (٢) بِهِ فِي الْمَحَبَّة سَاوَوْهُم (٢) بِهِ فِي الْمَحَبَة وَالإَلْهَيَّةِ وَالتَّعْظِيْم وَالطَّاعَةِ.

فَمَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِاللهِ فِي هَذِهِ الْمَحَبَّةِ، فَمَا (٨) قَالَهَا حَقَّ القَوْلِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَذَكَرَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب:لا.

<sup>(</sup>٣) في ب: قدره.

<sup>(</sup>٤) في أ: الشرك.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أخبر.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: سووهم.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: سووهم.

<sup>(</sup>٨) في ب: فمن.

وَإِنْ نَطَقَ بِهَا، إِذْ هُوَ قَدْ خَالَفَهَا بِالعَمَلِ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبُّ النَّدُّ حُبًّا أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ اللَّهِ؟! وَسَيَأْتِي الكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ الآية فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قَال: (فِي «الصَّحِيح» عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ »(١)).

قَوْلُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ) أَيْ: «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَكَرَهُ.

وَأَبُو مَالِكِ اسْمُهُ سَعْدُ بِنُ طَارِقٍ، كُوفِيٌّ، ثِقَةٌ، مَاتَ فِي حُدُودِ الأرْبَعِينَ وَمَاتَةٍ (٢).

وَأَبُوهُ طَارِقُ بِنُ أَشْيَمَ - بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ ، وَزْنُ أَحْمَرَ - ابنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيُّ؛ صَحَابِيٌّ لَهُ أَحَادِيْتُ. قَالَ مُسْلِمٌ: لَمْ يَرُو عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ (٣).

قَوْلُهُ: (مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ).

اعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَّقَ عِصْمَةَ الْمَالِ وَالدَّمِ بِأَمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

وَالنَّانِيُ (٤): الكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَكُتُف بِاللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ عَنِ النَّهِ ، الْمُعَنَى، بَلْ لا بُدَّ مِنْ قَوْلِهَا وَالعَمَل بِهَا.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: "وَهَذَا مِنْ أَعْظَم مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣) عَنْ طَارِق بن أَشْيَمَ الأَشْجَعِيُّ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (٦/ ١٨٤)، وتَهْذَيْبِ الكَمَالِ (١٠/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر تُرْجَمَتُهُ فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابةِ (٣/٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الثَّانِي - بِدُونِ وَاوٍ -.

التَّلَفُظَ بِهَا عَاصِماً لِلدَّمِ وَالْمَالِ، بَلْ وَلاَ مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ التَّلَفُظِ بِهَا(''، بلْ وَلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بلْ لا يَحْرُمُ دَمُهُ الإِقْرَارَ بذلكَ، بلْ وَلاَ كَوْنَهُ لا يَدْعُو إلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بلْ لا يَحْرُمُ دَمُهُ وَمَالُهُ حَتَّى يُضِيفَ إلَى ذَلِكَ الكُفْرَ بِمَا يُعبَدُ منْ دُوْنِ اللهِ، فإنْ شَكَّ أَوْ تَرَدَّدُ ('' لَمْ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلَّهَا، ويَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ، وحُجَّةٍ مَا أَعْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ" ('''.

قُلتُ: وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى مَعْنَى ذَلكَ فَلاَ بَدَّ فِي العِصْمةِ مِنَ الإِثْيَانِ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالْبِزَامِ أَحْكَامِهِ، وَتَرْكِ الشِّرْكِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ للَّه ﴾ [الأنفال: ٣٩] وَالفِتْنَةُ هَهُنَا ( ): الشِّرْكُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الشِّرْكُ؛ فَالقِتَالُ بَاق بِحَالِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَنَّ لَكُ وَلَا يَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَةً ﴾ [التَّوْبَة: ٣٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَنَّ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ اللَّهُ خَفُورٌ الشَّرْكِيْنَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُلُ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ لَكِلَ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ لَكِ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التَّوْبَة: ٥]، فَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَى فِعْلِ التَّوْحِيْدِ، وَتَرْكِ الشِّرْكِ، وَإِقَامَةِ شَعَائِرِ رَحِيمٌ ﴾ [التَّوْبَةُ وَعُلْ التَّوْمُ وَمَتَى أَبُوا عَنْ فِعْلِهَا أَوْ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَوْ قَالُوا: لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ.

وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَّقَ العِصْمَةَ بِمَا عَلَّقَهَا اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ كَمَا فِي هَذَا

<sup>(</sup>۱) فِي كِتَابِ النَّوْحِيْد (ص/ ۲۰ -ط الإفتاء)، و (ص/ ۲۰ -ط الْمَكْتُب الإسْلاَمي)، و (ص/ ۳۵ -ط الْمَكْتُب الإسْلاَمية وَبِهَامِشِهِ القَولُ السَّدِيدُ)، و (ص/ ۱۷۹ -ط دار اليَقِيْن ضِمْنَ مَجْمُوعَةِ التَّوْحِيْدِ)، و (١/ ٢٠١ -ط دار ابن الْجوزي مَعَ القَوْلِ الْمَفيدِ للعُنْيُمِينَ)، وَفَتَّحِ الْمَجِيدِ (ص/ ۱٤۹ - ط قرطبة)، و (١/ ٢١٤ - ط الفريَان) : مَعَ لَفُظِهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي كَتَابِ التَّوْخِيْدِ (الطَّبَعَاتِ السَّابِقَةِ عَدَا فَتْحِ الْمَجِيْدِ): أَوْ تَوَقَّفَ.

<sup>(</sup>٣) فِي مَسَائِلِ هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>٤) في ط: هنا.

الْحَدِيْثِ. وَفِي «صَحِيْح مُسْلِم» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ عَصَمُوا مِنَّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ »(١).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لآبِي بَكْر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ (٢) وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ».

قَالَ أَبُو بَكُر: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال، وَاللهِ لَكُوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. لَفْظُ مُسْلِم (٣).

فَانْظُرْ كَيْفَ فَهِمَ صِدِّيْقُ الأُمَّةِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يُرِدْ مُجَرَّدَ اللَّفْظِ بِهَا مِنْ غَيْرِ الْتَزَامِ (٤) لِمَعْنَاهَا وَأَحْكَامِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، لَمْ (٥) يَخْتَلِفْ فِيْهِ مِنْهُمُ اثْنَانِ إلاَّ مَا كَانَ مِنْ عُمَرَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْحَقَّ، وَكَانَ فَهُمُ الصَّدِيقِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِنُصُوصِ القُرْآنِ وَالسُّنَةِ.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه،

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ مُسْلِمِ (١/ ٥٢ رقم ٢١).

<sup>(</sup>٢) أَشَارَ فِي نُسْخَةِ ض: أَنَّ فِي نُسْخَةٍ: بِحَقَّهَا.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

<sup>(</sup>٤) في ط: الزِّام.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب: وَلَم.

وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا (١)، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقَّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "(٢).

فَهَذَا الْحَدِيثُ - كَآيَةِ بَرَاءَة (٢) - بَيْنَ (١) فِيهِ مَا يُقَاتَلُ عَلَيهِ النَّاسَ ابْتِدَاءً، فَإِذَا فَعَلُوهُ؛ وَجَبَ الكَفُ عَنْهُمْ إلاَّ بِحَقِّهِ، فَإِنْ فَعَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُنَاقِضُ هَذَا الإقْرَارَ وَعَلُوهُ؛ وَجَبَ القِتَالُ حَتَّى يَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ للَّهِ، بَلْ لَوْ أَقَرُّوا وَالدُّخُولَ فِي الإسلامِ؛ وَجَبَ القِتَالُ حَتَّى يَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ للَّهِ، بَلْ لَوْ أَقَرُّوا بِالْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ وَفَعَلُوهَا، وَأَبُوا عَنْ فِعْلِ الوصُوءِ لِلصَّلاةِ وَنَحْوهِ، أَوْ عَنْ تَحْرِيْم بِالْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ وَفَعَلُوهَا، وَأَبُوا عَنْ فِعْلِ الوصُوءِ لِلصَّلاةِ وَنَحْوهِ، أَوْ عَنْ تَحْرِيْم بَعْضِ مُحَرَّمَاتِ الإسلامِ كَالرِّبَا أَو الزِّنَا (٥) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَ قِتَالُهُمْ إِجْمَاعاً، وَلَمْ تَعْصِمُهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلا مَا فَعَلُوهُ مِنَ الأَرْكَانِ.

وَهَـذَا مِـنُ أَعْظَـمِ مَـا يُبِيِّنُ مَعْنَى لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهَا مُجَرَّدُ النَّطْقِ بِهَـا(١)، فَإِذَا كَانَتْ لا تَعْصِمُ مَنِ اسْتَبَاحَ مُحَرَّماً، أَوْ أَبِى عَنْ فِعْلِ الوُضُوءِ مَثَلاً بَلْ يُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلَهُ، فَكَيْفَ تَعْصِمُ مَنْ دَانَ بِالشِّرْكِ وَفَعَلَهُ وَأَحَبَّهُ وَمَدَحَهُ، وَأَثْنَى عَلَى عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلَهُ، فَكَيْفَ تَعْصِمُ مَنْ دَانَ بِالشِّرْكِ وَفَعَلَهُ وَأَحَبَّهُ وَمَدَحَهُ، وَأَثْنَى عَلَى عَلَى أَهْلِهِ، وَوَالَـى عَلَيْهِ، وَعَادَى عَلَيْهِ، وَأَبْغَضَ التَّوْحِيْدَ الَّذِي هُو إِخْلاصُ العِبَادَةِ للهِ، وَتَبَرَّأَ مَنْهُ، وَحَارَبَ أَهْلَهُ، وَكَفَّرَهُمْ، وَصَدَّ عَنْ سَبِيل اللهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ عُبَادِ القُبُور ؟!.

وَقَـدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَهُوَ مُشْرِكٌ أَنَّهُ يُقَاتَلُ حَتَّى يَاتِيَ بِالتَّوْحِيْدِ.

<sup>(</sup>١) فِي ب، ض، ع، غ: فَعَلُوهَا، وَفِي ط: فَعَلُوهُ، وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيُّ: فَعَلُوا ذَلِكَ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، وصَحِيْح مُسْلِم.

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (١/ ٩٤-٩٥رقم٢)، وصَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ٥٣رقم٢٢).

<sup>(</sup>٣) وَهِيَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ الآية (رقم/ ٥).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: تَبَيُّنَ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَالزُّنَا.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب، ض، ع، غ، وَالْمُثَبَّ منْ: أ.

ذكر التَّنْبِيْهُ عَلَى كَلاَمِ العُلَمَاء فِي ذَلِكَ فإنَّ الْحاجةَ داعيةٌ إليه لدفع شُبَهِ عُبَّادِ القُبُورِ فِي تعلُّقِهمْ بهَذهِ الأحاديثِ ومَا فِي مَعْنَاهُا مَعَ انَّهَا حجةٌ عَلَيْهِمْ بِحَمْدِ اللهِ لا لَهُم.

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ : ﴿ مَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَهْلُ الأُوْنَانِ دُونَ أَهْلِ الكِتَابِ، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ يُقَاتَلُونَ، وَلاَ يُرْفَعُ عَنْهُمُ السَّيفُ ﴾ (١).

وَقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: «اختصاصُ عَصْمِ الْمَالِ وَالنَّفْسِ بِمَّنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تَعْبِيْرٌ عَنِ الإجابَةِ إِلَى الإِيْمَان، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مُشْرِكُو العَرَب، وَأَهْلُ الأَوْثَان، وَمَنْ لا يُوحِّدُ، وَهُمْ كَانُوا أَوَّلَ مَنْ دُعِيَ إِلَى الإسلام، وَقُوتِلَ عَلَيْه، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُقِرُّ بِالتَّوْجِيْدِ فَلاَ يُكْتَفَى (٢) فِي عِصْمَتِهِ بقَوْلِهِ (٣): لا إِلَهَ إِلاَّ الله، إِذْ كَانَ يَقُولُهَا فِي عَصْمَتِهِ بقوْلِهِ (٣): لا إِلَهَ إِلاَّ الله، إِذْ كَانَ يَقُولُهَا فِي كُفْرِه، وَهِيَ مِنَ اعْتِقَادِهِ، فَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الآخَرِ (٤): « وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُوا الزَّكَاةَ» (٥).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «لا بُدَّ مَعَ هَذَا مِنَ الإِيْمَانِ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ<sup>(۱)</sup> ﷺ كَمَا<sup>(۷)</sup> جَاء<sup>(۸)</sup> جَاء<sup>(۸)</sup> فِي الرِّوايَةِ الأُخْرَى: « وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ »(۹)»(۱۰)

<sup>(</sup>١) مَعَالِمُ السُّنَن (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ض: فَلاَ يَكُفِي.

<sup>(</sup>٣) في أ: بِقُول.

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي حَدِيثُ ابن عُمَرَ السَّابِقَ.

<sup>(</sup>٥) إِكْمَالُ المُعْلِمِ بِفُوَائِدِ صَحِيْحِ مُسْلِمِ لِلقَاضِي عِيَاضِ (٢/ ٢٠٥-٢٠١).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: الرَّسُول.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وكمًا.

<sup>(</sup>٨)سَاقطة منْ: أ.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٢رقم ٢١) مِنْ حَدِيْثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿

<sup>(</sup>١٠) شَرْحُ مُسْلِمٌ (١/٧٠٪) وَقَدْ نَقَلَ قُبْلَ ذَلِكَ قَولَ الْخَطَّابِيِّ وَالقَاضِي عِيَاضٍ، وَمِنْهُ نَقَلَهُ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ.

وَقَالَ شَيْخُ الإسلامِ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ قِتَالَ النَّتَارِ مَعَ التَّمَسُكِ بِالشَّهَادَتْيْنِ ولِمَا الْعَمُوا مِنِ اتِّبَاعِ أَصْلِ الإسلامِ - فَقَالَ: "كُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنِ (() الْتِزَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ هَوُلاَءِ القَوْمِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى لَا سُلامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ هَوُلاَءِ القَوْمِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَلْتَرْمُوا شَرَائِعَهِ، وَإِنْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ نَاطِقِيْنَ بِالشَّهَادَتْيِنِ وَمُلْتَرْمِيْنَ (() بَعْضَ شَرَائِعِهِ، كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكُو الصَّلَايُقُ (() وَالصَّحَابَةُ - ﴿ مَانِعِي الرَّكَاةِ، وَعَلَى ذَلِكَ النَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَهُمْ . قَالَ: فَأَيْمَا طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ امْتَنَعَتْ عَنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ (() الْمَفُرُوضَاتِ، أَوِ الصِّيامِ أَو الْحَجِّ، أَوْ عَنِ الْتِزَامِ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ أَوِ الْمُوالِ أَو الْمَمْرِثُ أَو الْمَيْسِرِ، أَوْ الْحَجِّ فَواتِ الْمَحَارِمِ، أَوْ عَنِ الْتِزَامِ جِهَادِ الكُفَّارِ، أَو الْمُنْ مُورَةً مِن الْتِزَامِ جَهَادِ الكُفَّارِ، أَوْ الْمَدْرِثِ الْمُحَرِيْمِ الْمَثَوْرِةِ مَلْ الْمُعْرَامِ وَالْمَاءِ الْكُتَابِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنِ الْتِزَامِ وَاجِبَاتِ الدُيْنِ أَوْ ضَرْبِ الْجِرَيْةِ عَلَى أَهْ لِ الْكَتَابِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنِ الْتِزَامِ وَاجِبَاتِ الدُيْنِ أَوْ ضَرْبُ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَة تُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةً بِهَا، وَهَذَا مِمَّا لا أَعْلَمُ فِيهِ خَلافًا بَيْنَ العُلَمَاءِ.

قَـالَ: وَهَـؤُلاَءِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ العُلَمَاءِ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ البُغَاةِ، بَلْ هُمْ خَارِجُونَ عَنِ الإسْلامِ بِمَنْزِلَةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ»(١٠).

وَمِثْلُ هَـذَا كَثِيْرٌ فِي كَلاَمِ العُلَمَاءِ، وَالْمَقْصُودُ التَّنبِيْهُ عَلَى ذَلِكَ، ويَكُفِي العَاقِلَ الْمُنْصِفَ مَا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ مِنْ كُلِّ مَنْهَبٍ فِي بَابٍ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيْرةً يَكُفُرُ بِهَا الإِنْسَانُ، وَلَوْ أَتَى بِجَمِيْعِ الدِّيْنِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مُلْتَزمِيْنَ– بدون واو– .

<sup>(</sup>٣) زيادة من: أ.

<sup>(</sup>٤)في أ: الصُّلُوة.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَالْأَمْوَالِ وَالْخَمْرِ.

<sup>(</sup>٦) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٨/ ٣٠٥).

وَهُو<sup>(۱)</sup> صَرِيْحٌ فِي كُفْرِ عُبَّادِ القُبُورِ، وَوُجُوبِ قِتَالِهِمْ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا حَتَّى يَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ<sup>(۲)</sup> للهِ وَحْدَهُ، فَإِذَا كَانَ مَنِ الْتَزَمَ<sup>(۳)</sup> شَرَائعَ الدِّيْنِ كُلَّهَا إِلاَّ تَحْرِيْمَ الْمَيْسِ أَو الدِّيْنُ كُلُّهَا إِلاَّ تَحْرِيْمَ الْمَيْسِ أَو الدِّبَا أَوِ الدِّيْنَ يَكُونُ كَافِراً يَجِبُ قِتَالُهُ، فَكَيْفَ بِمَّنْ أَشْرَكَ بِاللهِ وَدُعِيَ إِلَى إِخْلاص الدِّيْنِ للَّهِ (<sup>3)</sup> فَأَبِي عَنْ ذَلِكَ، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ؟!

قَوْلُهُ: (وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) أَيْ: إلَى (٥) اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى حِسَابَهُ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ جَازَاهُ بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً عَذَبُهُ العَذَابَ الأَلِيْمَ، وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا، فَالحُكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ، فَمَنْ أَتَى بِالتَّوْحِيْدِ وَالتَزَمَ شَرَائِعَهُ ظَاهِراً، وَجَبَ الكَفُ عَنْهُ حَتَّى يَتَبَيْنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.

وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ بِالْحَدِیْثِ عَلَى قُبُولِ تَوبَةِ الزِّنْدِیْقِ، وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الإسْلامَ، وَيُسِرُّ الكُفْرَ، وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَالِكِ أَنَّهَا لَا تُقْبُلُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ النَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ ﴾ [البقرة: ١٦٠] وَالزِّنْدِیْقُ لا یَتَبَیْنُ رُجُوعُهُ، لاَنَّهُ مُظْهِرٌ لِلإِسْلامِ، مُسِرُّ لِلْكُفْرِ، فَإِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَهَا. وَالْحَدِیْثُ مَحْمُولٌ عَلَى المُشْرِكِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ سُقُوطُ القَتْلِ وَعَدَمُهُ، أَمَّا فِي الآخِرَةِ فَإِنْ كَانَ صَادِقاً (٢) قُبلَتْ.

وَفِيْهِ وُجُوبُ الكَفُ عَنِ الكَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِي الإِسْلامِ وَلَوْ فِي حَالِ القِتَالِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِن: أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٣) في ط: الْتِزَام.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ لَيْسَ فِي: ضَءَع وَهُنَا زِيَادَةٌ فِي ط: «وَالْبَرَاءَةُ وَالْكُفْرُ بِمَّنْ عَبْدَ غَيْرِ اللهِ».

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض،ع.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ فِي الإسلام صَادِقاً.

وَفِيْهِ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَكُفُرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ. وَفِيْهِ أَنَّ شُرُوطَ (١) الإِيْمَانِ: الإِقْرَارُ بِالشَّهَادَةِ، وَالكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ مَعَ اعْتِقَادِ ذَلِكَ، وَاعْتِقَادِ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.

وَفِيْهِ أَنَّ أَحْكَامَ الدُّنْـيَا عَلَى الظَّاهِـرِ، وَأَنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ وَدَمَهُ حَرَامٌ إلاَّ فِي حَقً كَالقَتْل قِصَاصاً وَنَحْوهِ، وَتَغْرِيْمِهِ قِيْمَةَ مَا يُتْلِفُهُ.

قَوْلُهُ: (وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ).

يَعْنِي: أَنَّ مَا يَأْتِي بَعْدَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مِنَ الْأَبْوَابِ شَرْحٌ لِلتَّوْحِيْدِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَنْ لا يُعْبَدَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ يُعْبَدَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ يَعْبَدَ اللهُ وَلاَ يُعْبَدَ اللهُ وَالمَّوْبُ إِلاَّ فِي اللَّهِ (٢)، وَمَا بَعْدَ هَذَا مِنَ الأَبُوابِ بَيَانٌ لاَنْوَاعِ مِنَ العَبْدَاتِ وَالاعْبَقَادَاتِ اللهِ يَعَالَى، وَذَلِكَ هُو مَعْنَى التَّوْجِيْدِ السَّهَا للهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ هُو مَعْنَى التَّوْجِيْدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

अर अर अर

<sup>(</sup>١) فِي ط: شَرْطَ، وَفِي أ: يُشْتَرَطُ، وَالْمُنْبَتُ مِنْ: ب، ع، غ، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط زيَادَةُ : [وأن يَكْفُرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُون اللَّهِ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَمِنْ عَابِدِيهَا].

(٦)

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ ونَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ

وقَـولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾ الآيةَ [الزمر:٣٨] .

عَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الْوُاهِنَةِ. فَقَالَ: « انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهُنَّا، فَإِنَّكَ لَو مِتَّ وَهِيَ عَلَيكَ مَا أَفلَحتَ أَبَداً ». رَوَاهُ أَحَدُ بِسَنَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ).

وَلَـهُ عَـنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ مَرفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدُعَةً، فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدُعَةً، فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ » وَفِي روَايَةٍ: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةٍ فَقَد أَشْرَكَ » .

وَلاِبِنِ أَبِي حَاتِم عَنْ حُذَيفَةً: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلاَ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٦٠١]».

#### فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: التَّعْلِيظُ فِي لُبْسِ الْحَلْقَةِ والخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.

الثَّانِيَّةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ. فِيهِ شَاهِدٌ لِكَلامِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ الشَّرْكَ الأصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبائِر.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهَالَةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ بَلْ تَضُرُّ، لِقَوْلِهِ: ﴿ لا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهُناً ﴾ .

الْخَامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَّهِ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الخَيطِ مِنَ الْحُمَّى مِنْ ذَلِكَ.

التَّاسِعَةُ: تِـ لاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأصْغَرِ، كَمَا ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسِ فِي آيَةِ البَقَرَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الوَدَعِ عَنِ العَينِ مِنْ ذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً أَنَّ اللهَ لا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً، فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ، أَيْ: لا تَرَكَ اللهُ لَهُ.

#### بَابٌ

## مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وِنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ

رَفْعُ البَلاءِ: إِزَالَتُهُ بَعْدَ حُصُولِهِ، ودَفْعُهُ: مَنْعُهُ قَبْلَهُ. وَمِنْ هُنَا ابْتَدَأَ الْمُصَنِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ – فِي تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، بِذِكْرِ شَيءٍ مِمَّا يُضَادُّ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ، فَإِنَّ الضِّدُّ لا يُعْرَفُ إِلاَّ بِضِدِّهِ.

كُمَا قِيلَ: وبضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الأشْيَاءُ(١).

فَمَنْ لَمْ (٢) يَعْرِفِ الشَّرْكَ لَمْ يَعْرِفِ التَّوْجِيدَ، وبِالعَكْسِ، فَبَدَأَ بِالأَصْغَرِ الاَعْتِقَادِيِّ انْتِقَالاً مِنَ الأَدْنَى إلَى الأَعَلَى فَقَالَ:

(وقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾ الآية (٣٠[الزمر:٣٨]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهَا: «أَيْ: لا تَسْتَطِيْعُ شَيْئًا مِنَ الأَمْرِ. ﴿ قُلْ حَسْبِيَ الله ﴾ ، أي: الله كَافِي مَنْ تَوكَّلُ عَلَيْهِ، وَ﴿ عَلَيْهِ يَتَوكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴾ ، كَمَا قَالَ هُودٌ - عَلَيْهِ السَّلامُ - حِيْنَ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: ﴿ إِن نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي السَّهُ اللهَ وَاشْهُدُ اللهَ وَاشْهُدُ اللهَ وَاشْهُدُ اللهَ وَاشْهُدُ اللهَ وَاشْهُدُ اللهِ وَبَيْ وَرَبّكُمْ مَّا مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ \* إِنِّي تَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبّكُمْ مَّا مِن دَابَةٍ إِلاَّ هُو آخِدٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ الآية (الآية (الآ

<sup>(</sup>١) شَطْرُ بَيْتِ لِلْمُتَنَبِّي (١/ ٢٢ - شَرْحُ العُكَبْرِيُّ) وَالبَيْتُ هُوَ: وَنَذِيْمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدُها تَتَبَيْنُ الأَشْياءُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: لا.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٥٥).

قُلْتُ: حَاصِلُهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ نَبِيَهُ ﷺ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْرِكِيْنَ: أَرَأَيْتُمْ، أَيْ: أَخْبِرُونِي عَمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، أَيْ: تَعْبُدُونَهُمْ وَتَسْأَلُونَهُمْ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالأَصْنَامِ وَالآلِهَةِ الْمُسَمَّيَاتِ (') بِأَسْمَاءِ الإِنَاثِ الدَّالَّةِ أَسْمَاؤَهُنَّ عَلَى بُطْلانِهِنَّ وَالأَصْنَامِ وَالآلِهَةِ الْمُسَمَّيَاتِ اللهِ اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، كَاللاَّتِ وَالعُزَّى ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ وَعَجْزِهِنَ، لأَنَّ الأَنُوثَةَ مِنْ بَابِ اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، كَاللاَّتِ وَالعُزَّى ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ وَعَجْزِهِنَ، لأَنَّ الأَنُوثَةَ مِنْ بَابِ اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، كَاللاَّتِ وَالعُزَى ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ } أَيْ: لا بِضَرَضٍ أَوْ فَقُو أَوْ بَلاءٍ أَوْ شِيدَةٍ ﴿ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرُو﴾ أَيْ: لا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ أَصْلاً ﴿ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ أَيْ: صِحَّةٍ، وَعَافِيَةٍ، وَخَيْرٍ، وكَشْفِ بَلاءٍ ...

﴿ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ قَالَ مُقَاتِلٌ: ﴿ فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُ ﷺ فَسَكَتُوا ﴾ أَيْ: لأَنَّهُمْ لا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ فِيْهَا، وَإِنَّمَا كَانُوا يَدْعُونَهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا وَسَائِطُ وَشُفَعَا ۗ لأَنَّهُمْ لا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ فِيْهَا، وَإِنَّمَا كَانُوا يَدْعُونَهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا وَسَائِطُ وَشُفَعَا ۗ عَنْدَ اللهِ، لا لأَنَّهُمْ يَكْشِفُونَ الضَّرَّ، ويُجِيبُونَ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ عَنْدَ اللهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشُوكُونَ ﴾ [النحل: ٥٣ - ٥٤]

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ دُعِيَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ فَلا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى كَشْفِ ضُرَّ وَلاَ إِمْسَاكِ (٣) وَالصَّالِحِيْنَ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ فَلا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى كَشْفِ ضُرَّ وَلاَ إِمْسَكُ رَحْمَةٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَفْتُحِ اللهُ للنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَتُ عِبَادَتُهُمْ ( عَوْدَ الله عَلِي الله عَلَى عَبَادَتُهُمْ أَنْ وَدَعْوَتُهُمْ مَنْ دُونِ الله وَإِذَا بَطَلَتْ عِبَادَتُهُمْ ، فَبُطْلانُ دَعْوةِ الآلِهَةِ وَالْحَيْطِ لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) فِي أَ: الْمُسَمَّاة.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَهُ عَنْهُ: البَغَويُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٨٠)، والقُرْطُبِيُّ (١٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : كَشْفِ الضُرُ أَوْ إمسَاكِ..

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: عَبَاداتهم.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ مِنْ: ط، ب.

فَهَذَا وَجْهُ اسْتِدْلال الْمُصنِّف بِالآيةِ وَإِنْ كَانَتِ التَّرْجَمَةُ فِي الشِّرْكِ الأَصْغَرِ، فَإِنَّ السَّلَفَ يَسْتَدِلُونَ بِمَا نَزَلَ فِي الأَكْبِ عَلَى الأَصْغَرِ كَمَا اسْتَدَلَّ حُدَيْفَةُ وَابِنُ عَبَّاسِ وَغَيْرُهُمَا، وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ رُؤُوسَ الْحَميْرِ (١) وَنَحْوِهَا فِي البَيْتِ وَالزَّرْعِ لِدَفْعِ العَيْنِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَشْبَاهُ الْمُشْرِكِيْنَ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ يَحْتَجُونَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيْلِ» عَنْ عَلِيِّ بنِ الْحُسَيْنِ مَرْفُوعاً: « احْرُثُوا، فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ، وَأَكْثِرُوا فِيْهِ مِنَ الْجَمَاجِمِ »(٢) وَعَنْهُ أَجُوبةٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ حَدِيْتٌ سَاقِطٌ مُرْسَلٌ، وَأَبُو دَاوُدَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي مَرَاسِيلِهِ جَمْعَ الْمَرَاسِيلِ الصَّحِيْحَةِ الإسْنَادِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ السُّيُوطِيُّ وغَيْرُهُ.

الثَّانِي: أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيْرِ الْجَمَاجِمِ، فقِيلَ: هِيَ البِّذْرُ، ذَكَرَهُ العَزِيْزِيُّ فِي «شَرْحِ الْجَامِعِ» (٣) وقِيلَ: الْخَشَبَةُ الَّتِيْ يَكُونُ فِي رَاْسِهَا سِكَّةُ الْحَرْثِ، قَالَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ ابنُ الْأَثِيْرِ فِي «النُّهَايَةِ» (٤).

وَقِيلَ: هِيَ جَمَاجِمُ رُؤوسِ الْحَيَوَانِ. ذَكَرَهُ العَزِيْزِيُّ وَغَيْرُهُ(٥).

وَعَلَى هَذَا فَقِيْلَ: أَمَرَ بِجَعْلِهَا لِدَفْعِ الطَّيْرِ، ذَكَرَهُ العَزِيزِيُّ وَغَيْرُهُ (١)، وَهَذَا هُوَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب: الْحُمُر.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِلِ (رقم ٥٤٠)، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي إصلاح الْمَالِ (رقم ٢٩٩)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٦/ ١٣٨) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٍّ بنِ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ بنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدُهِ. وَأَعَلَّهُ البَيْهَقِيُّ بِالإِرْسَال. وهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ لإِرْسَالِهِ.

<sup>(</sup>٣) يَعْنِي: الْجَامِعَ الصَّغْيِرَ للسُّيُوطِيِّ، شَرَحَهُ العَزيْزِيُّ.

<sup>(</sup>٤) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ والأثرِ (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْر (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٦) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ.

الْأَقْرَبُ [عَلَى هَذَا القَوْل](١)؛ لَوْ نَبْتَ الْحَدِيثُ، مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

وَقِيلَ: بَـلْ لِدَفْعِ العَيْنِ، وَفِيْهِ حَدِيْثُ سَاقِطٌ: « أَنَّهُ أَمَرَ بِالْجَمَاجِمِ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْلِ العَيْنِ »(٢). وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ، ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَهَـٰذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ أَشْبَاهُ الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ رَيْبَ أَنَّهُ مَعْنَى بَاطِلٌ، لَمْ يُرِدْهُ النَّبِيُ ﷺ لَوْ كَانَ الْحَدِيْثُ صَحِيْحاً، وَكَيْفَ يُرِيْدُهُ وَقَدْ: « أَمَرَ بِقَطْعِ الأُوْتَارِ » يُرِدْهُ النَّبِيُ ﷺ لَوْ كَانَ الْحَدِيْثُ صَحَيْحاً، وَكَيْفَ يُرِيْدُهُ وَقَدْ: « أَمَرَ بِقَطْعِ الأُوْتَارِ » كَمَا فِي «الصَّحِيْحِ» (٣)، وقَالَ: « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَ إِلَيْهِ » (١٤) وَقَالَ: « مَنْ تَعَلَّقَ مَنْ تَعَلَّقَ

(١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِن: ط.

(٢) رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٦٦٧) مِنْ حَدِيْثِ عَلِيًّ – ﴿ وَإِسْنَادُهُ وَاهِ، وَهُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرَّ بَاطلٌ فِيْهِ ثَلاثُ آفَاتٍ – إِضَافَةٌ إِلَى نَكَارَةٍ مُثْنِهِ – :

الآفَةُ الأوْلَى: الْهَيْمُمُ بنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ الْهَيْمُونُ فِي الْمَجْمَعِ (١٠٩/٥): «فِيهِ الْهَيْمُمُ بنُ مُحَمَّدِ الرَّهْرِيُّ ضَعِيفٌ أَيْضاً». وقَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي ابنِ حَفْسِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَيَعْقُوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ضَعِيفٌ أَيْضاً». وقَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْهَيْمُم بنِ مُحَمَّدٍ: «مُنْكُرُ الْحَدِيثِ عَلَى قِلْتِهِ، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْخُرُوجِ عَنْ حَدُّ العَدَالَةِ إِذَا وَافَقَ النِّقَاتِ، فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ بأَوَابِدَ طَامَّاتٍ» وَأَقَرَّهُ النَّهَبِيُّ فِي الْمِيْزَانِ (٢/ ٢١١).

الآفَةُ الثَّانِيةُ: الإِرْسَالُ: فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةٍ عُمَرَ بَنِ عَلِيٌ بَنِ الْحُسَيْنِ أَوْ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٌ بنِ الْحُسَيْنِ أَوْ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٌ بنِ الْحُسَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

الآفَةُ النَّالِئَةُ: الاضْطَرَابُ فِي إِسْنَادِهِ: فَقَدِ اضْطَرَبَ فِيْهِ الْهَيْمُ فَمَرَّةٌ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بنِ عَلِيًّ مُرْسَلاً، كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ (رقم ٤١٥)، وَالبَيْهَقِيِّ (٦/ ١٣٨)، وَعَلَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجروحِيْنَ (٣/ ٩٢)، وَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ البَزَّارِ وَابنَ إِنْ عَلَى عَنْ أَبِيْهِ كَمَا فِي رَوَايَةِ البَزَّارِ وَابنَ عِلْمَ هُنَا هُوَ: ابنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهَذَا فِي طَلْب.

(٣) يَعْنِي: حَدَيْثَ أَبِي بَشِيْرِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ كَانَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولاً: « أَن لاَ يَبْقَينَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلاَدَةً مِنْ وَتَرٍ أَو قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ » وَسَيَأْتِي فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقِي وَالتَّمَائِم.

(٤) سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَاثِمِ.

وَدْعَةً فَـلاَ وَدَعَ اللهُ لَه »(١) وَكَانُوا يَجْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ العَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي، فَهَلاّ أَرْخَصَ لَهُمْ فِيْهِ!؟

الثَّالِثُ: أَنَّ هَـذَا مُضَادٌ لِدِيْنِ الإسْلامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ، فإنَّه تَعَالَى إِنَّمَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الكُتُبَ لَيُعْبَدُ وَحْدَهُ وَلاَ يُشْرِكَ بِهِ شَيْءٌ، لا فِي العِبَادَةِ وَلاَ فِي العَبَادَةِ وَلاَ فِي العَبْوَقِ الاعْتِقَادِ، وَهَذَا مِنْ جنسِ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِيْنَ يَعْتَقِدُونَ البَركَةَ وَالنَّفْعَ وَالضَّرَّ فِيْمَا لَيْمُ لِي اللهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَلهُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَيُعَلِّقُونَ التَّمَاثِمَ وَالوَدَعَ ونَحْوَهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لِلهُ مُرَاضِ وَالعَيْنِ فِيْمَا زَعَمُوا.

فَ إِنْ قِيلَ: الْفَاعِلُ لِلْذَلِكَ لَمْ يَعْتَقِدِ النَّفْعَ فِيْهِ اسْتِقْلالاً، فَإِنَّ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ، فَهُوَ النَّافِعُ الضَّارُ، وَإِنَّمَا اعْتَقَدَ أَنَّ اللهَ جَعَلَهُ سَبَباً كغَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ.

قِيلَ: هَذَا بَاطِلٌ أَيْضاً، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ سَبَباً أَصْلاً، وَكَيْفَ يَكُونُ الشُّرْكُ سَبَباً لِجَلْبِ الْخَيْرِ ولِدَفْعِ الضُّرِّ، وَلَوْ قُدَّرَ أَنَّ فِيْهِ بَعْضَ النَّفْعِ، فَهُوَ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿ فِيْهِ مَا لَا فَعْمِ مَا كَبُرُ مِن نَفْعِهِ مَا ﴾ [سورة البقرة: ٢١٩].

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ شِرْكاً وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ ذَلِكَ فِي مَرَاسِيْلِهِ، وغَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ يَرْوُونَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ (٣).

قِيلَ: أَهْلُ العِلْمِ يَرْوُونَ الْآحَادِيْثَ الضَّعْيْفَةَ وَالْمَوضُوْعَةَ لِبَيَانِ حَالِهَا وإسْنَادِهَا لا لِلاعْتِمَادِ عَلَيْهَا وَاعْتِقَادِهَا، وَكُتُبُ الْمُحَدِّثِيْنَ مَشْحُونَةٌ بِذَلِكَ، فَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ عِلَّةَ الْحَدِيْثِ، وَيُبَيِّنُ حَالَهُ وَضَعْفَهُ إِنْ كَانَ ضَعِيْفاً، وَوَضْعَهُ إِنْ كَانَ مَوْضُوعاً، وَوَضْعَهُ إِنْ كَانَ مَوْضُوعاً، وَبَعْضُهُمْ يَكُتُفِي بِإِيْرَادِ الْحَدِيْثِ بِإِسْنَادِهِ وَيَرَى أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ أَنْ عُهْدَتِهِ إِذَا أَوْرَدَهُ

<sup>(</sup>١) يَأْتِي تَخْرِيْجُهُ فِي هَذَا الْبَابِ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ : وَفِيهِمَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يُنْكِرْهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عن.

بِإِسْنَادِهِ لِظُهُورِ حَالِ رُوَاتِهِ، كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو القَاسِمِ بنُ عَسَاكِر وَغَيْرُهُمَا.

فَلَيْسَ فِي رَوَايَةٍ مَنْ رَوَاهُ وسُكُوتِهِ عَنْهُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّه عِنْدَهُ صَحِيْحٌ أَوْ حَسَنٌ أَوْ ضَعِيْفٌ، بَـلْ قَـدْ يَكُونُ مَوضُوعاً عِنْدَهُ، فَلا يَدُلُّ سُكُوتُهُ عَنْهُ عَلَى جَوَازِ العَمَلِ بِهِ عِنْدَهُ، وسَـيَأْتِي فِي الكلامِ عَلَى حَدِيْثِ قَطْعِ الْأُوْتَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ هَذَا مِنْ كَلام العُلَمَاءِ.

قَالَ: (عَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيُّ وَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: « انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ وَهْنًا، فَقَالَ: « انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ وَهْنًا، فَإَنَّكَ لَو مِتَ وَهِي عَلَيكَ مَا أَفلَحتَ أَبَداً » . رَوَاهُ أَحَدُ بِسَنَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ (١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٤٤٥)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٣١)، وَالحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدْيْثِ (٣/ ١٠٥٥)، وَالبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٤٥-٣٥٤٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (١٠٩/١٨)، وَالرُّوْيَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٧)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ الْمُعْجَمِ الكَبْرِي (١٨/ ١٥٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٤/ ٢٤٠)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكُبْرَى (٩/ (رقم ٢٠٥٨)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكُبْرَى (٩/ (رقم ٣٥٠)، وَابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ ٢٧١)، وَالْخَطِيْبُ فِي "مُوضِحِ أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيْقِ» (٢/ ١٨٢) مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بِهِ.

وَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْمُبَارِكُ بَنُ فَضَالَةً وَيُونُسُ، وَأَبُو عَامِرِ صَالِحُ بنُ رُسُتُم الْخَزَّازُ.
وَلَفْظُ الْبَرَّارِ، وَالطَّبَرَانِيّ ، وَالرُّويَانِيِّ ، وَابنِ حِبَّانَ ، وَالبَّيْهَقِيِّ: عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ: اللَّهُ وَلَى عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُو عَضُدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ. وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي عَضُدُهِ حَلْقَةٌ مَنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ. قَالَ: « آيسُرُكُ أَنْ تُوكَلَ إليها؟ انْبِذْهَا عَنْكَ » وهُو حَدِيثٌ صَحِيْحٌ بِشَاهِدِهِ. وإسْنَادُهُ حَسَنَ. الْمُبَارِكُ مِنَ الْمُكْثِرِيْنَ عَنِ الْحَسَنِ، وَلازَمَهُ نَحْوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَاماً فَتُحْمَلُ رَوَايَتُهُ عَلَى السَّمْعِ مِنْ عِمْرَانَ بنِ الْحُصَيْنِ عَلَى الصَّحِيْحِ، كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحدِ مِنَ الْمُسَلَّعِ الْمُسَاعِيمِ، وَالْمَ الْمَعْرِيْحِ الْمُعَلِيثِ مِنْ عِمْرَانَ وَاللهُ أَعْلَى الصَّحِيْحِ، كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحدِ مِنَ الْمُسْلَكِ الْمُسَامِعِ لِهَدًا الْحَدِيْثِ مِنْ عِمْرَانَ. وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحْدِيْثِ فَعْرَانَ. وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحْدِيْثِ فَعَالَ الْمُسَوِيُ الْمَامِ الْحَمَلُ مُ التَّذُلِيْسِ كَمَا قَالَ الفَسَوِيُ .

هَذَا الْحَدِيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِمَعْنَاهُ، أَمَّا لَفْظُهُ: فَقَالَ الإَمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بِنَ الْمَبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بِنُ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَضُدِ رَجُلِ حَلْقَةً، - قَالَ: أُرَاهُ قَالَ '': - مِنْ صُفْر '"، فَقَالَ: (وَيُحَكُ مَا هَذِهِ \* قَالَ: هِ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهُنَا، انْبِذْهَا (وَيُحَكُ مَا هَذِهِ \* قَالَ: مِنَ الوَّاهِنَةِ. قَالَ: « أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهُنَا، انْبِذْهَا

وَالْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ: ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقُهُ الذَّهَبِيُّ، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ: البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (٣/ ١٤٠)، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، وَاقْرَّهُ الشَّيْخُ سُلِيّمَانُ وَالشَّيْخُ سُلِيّمَانُ وَالشَّيْخُ سُلِيّمَانُ وَالشَّيْخُ سُلِيّمَانُ

وَقَدْ رُويَ مَوْقُوفاً: رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ٢٠٣٤)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّف (٥/ ٣٥) عَنْ يُونُسَ، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣٥)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْرِ (١٨ / ٢٥)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي السُّنَّةِ (رقم ١٦٤٣)، وَابنُ / ١٧٩)، وَالْخَطَّابِيُّ فِي السُّنَةِ (رقم ١٦٢١)، عَنْ مَنْصُور، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْرِ (١٦٨/ ١٦٢) عَنْ بَطَّةَ فِي الإَبانَةِ (رقم ١٦٦٢)، عَنْ مَنْصُور، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْرِ (١٦٢/ ١٨) عَنْ إِسْحَاقَ بنِ الرَّبِيعِ أَبِي حَمْزَةَ العَطَّارِ كُلُهم عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ: آنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي عَمْدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْر، فَقَالَ لَهُ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: نُعِتَتْ لِي مِنَ الوَاهِنَةِ. قَالَ: «أَمَا إِنْ مِتَ وَهِي عَلَيْكُ وَكِلْتَ إِلِيهَا» زَادَ الطُبرَانِيُّ فِي روايَةِ إِسْحَاقَ العَطَّارِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَيْسَ مِنًا من عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلِيَّهَا» زَادَ الطُبرَانِيُّ فِي روايَةِ إِسْحَاقَ العَطَّارِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَيْسَ مِنًا من عَطَيْرَ وَلاَ تُحَهِّنَ وَلاَ تَكُهُنَ وَلاَ تُكُهِنَ وَلاَ تُكُهِنَ وَلاَ تُكُهُنَ وَلاَ تُحَمِّنَ أَوْ سُحَرَ أَوْ سُحَرَ أَوْ سُحِرَ أَوْ سُحِرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ﴾.

وللحَدِيْثِ المَرْفُوعِ شَاهِدَانِ: من حَدِيْث أَبِي أُمَامَةً، وَمِنْ حَدِيْثِ ثُوبَانَ رضي الله عنها. أَمَّا حَدِيْثُ أَبِي أُمَامَةً - ﴿ فَرَوَاهُ : الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم • ٧٧) وَفِي إِسْنَادِهِ: عُفَيْرُ بنُ مَعْدَانَ وهُوَ ضَعِيْفٌ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ.

وأَمَّا حَدِيْثُ تُوْبَانَ - ﴿ وَ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢/ ٩٩)، وَالْحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ رَقِهِ ١٠٦٥)، وَالدَّوْلابِيُّ فِي الكُنى (رقم ١٠٦٥) وَفِي إسْنَادِهِ: أَبُو سَلَمَةَ الكَلاعِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَتَقَهُ، وَالأَحْوَصُ بنُ حَكِيْمٍ قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: "يُعْتَبَرُ بِهِ إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ لِكَلاعِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَتَقَهُ، وَالأَحْوَصُ بنُ حَكِيْمٍ قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: "يُعْتَبَرُ بِهِ إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ لِعَدْ حَدَّثَ عَنْهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وهُوَ ثِقَةً، فَحَدِيْثُ ثُوبَانَ صَالحٌ لِلاسْتِشْهَادِ بِهِ.

(١) وَثَقَهُ ابنُ مَعِيْنٍ وابو زُرْعَةَ وابُو حَاتِمُ الرَّازيَّانِ. انْظُرْ: تَعْجِيلَ الْمَنْفَعَةِ لِلِحَافِظِ (رقم ٢٧٢).

(٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضّ، ع.

(٣) الصَّفْرُ- بَضِمُ الْمُهْمَلَهِ، وَإِسْكَانِ الفَاءِ، وَقَدْ تُكْسَرُ- : صِنْفٌ مِنْ حَدِيدِ النُّحاسِ، قيلَ: إنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لكونِهِ يُشْبِهُ الدَّهَبَ. أَنْظُرْ: فَتَّحَ البَارِي (١/ ٢٩١).

عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً » .

وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ دُونَ قَوْلِهِ: « أَنْبِذْهَا » إِلَى آخِرِهِ، وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» وَقَالَ: « فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وُكِلْتَ إِلَيْهَا » وَالْحَاكِمُ وقَالَ: صَحِيْحُ الإسْنادِ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «رَوَوْهُ كُلُّهُمْ عَنْ مُبَارَكِ بِنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ. وَرَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ أَيْضًا بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِي عَامِرِ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ جَيِّدَةٌ، إلاَّ أنَّ الْحَسَنَ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مَنْ عِمْرَانَ. قَالَ ابنُ الْمَدِينِيِّ وغَيْرُهُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وقَالَ الْحَاكِمُ: وَأَكْثُرُ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ (۱)

قُلْتُ: رَوَايَةُ الإَمَامِ أَحْمَدَ ظَاهِرَةٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ فَهُوَ الصَّوَابُ (٢).

قَولُهُ: (عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ) أَيْ: ابِنِ عُبَيْدِ بِنِ خَلَفِ الْخُزَاعِيُّ أَبُو نُجَيْدٍ - بِنُون وَجِيْمٍ - مُصَغَّرٌ - صَحَابِيٍّ ابنُ صَحَابِيٍّ. أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ، وَمَاتَ سَنَة اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ بِالبَصْرَةِ (٣).

قَولُهُ: (رَأَى رَجُلاً) فِي رَوَايَةِ الْحَاكِمِ (١): دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي عَضُدِي حَلْقَةُ صُفْر، فَقَالَ: « الْبِذْهَا » قُلْتُ: مِنَ الوَاهِنَةِ، فَقَالَ: « الْبِذْهَا » فَالْمُبْهَمُ فِي رَوَايَةِ أَخْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ هُوَ عِمْرَان رَاوِي الْحَدِيْثِ.

قَولُهُ: (فَقَالَ: « مَا هَذِهِ؟ (٥٠ ») يُحْتَمَلُ أَنَّ الاسْتِفْهَامَ للاسْتِفْصَالِ هَلْ لَبِسَهَا تَحَلِّياً أَمْ لا؟ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ للإِنْكَارِ فَظَنَّ اللابِسُ أَنَّهُ اسْتَفْصَلَ.

قَوْلُهُ: (مِنَ الوَاهِنَةِ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الوَاهِنَةُ: عِرْقٌ يَأْخُذُ فِي الْمَنْكِبِ وَفِي

<sup>(</sup>١) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (١٥٧/٤).

<sup>(</sup>٢) وَقَالَ بِذَلِكَ: البَزَّارُ، وَابنُ خُزَيْمَةً، وَابنُ حِبَّانَ، وَمُعْظَمُ مَشَايِخِ البَصْرَةِ كَمَا نَقَلُهُ الْحَاكِمُ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرِ: الإصابَةَ فِي تَمْيِنْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) الْمُسْتَذْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: هذا.

اليَدِ كُلِّهَا، فَيُرْقَى مِنْهَا، وَقِيْلَ: هُوَ مَرَضٌ يَأْخُذُ فِي العَضُدِ، وَرُبَّمَا عُلِّقَ عَلَيْهَا جِنْسٌ مِنَ الْخَرَز يُقَالُ لَهُ: خَرَزُ الوَاهِنَةِ، وَهِي تَأْخُذُ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ، قَالَ: وإنَّمَا نَهَاهُ عَنْهَا؛ لأَنَّهُ التَّحَذَهَا عَلَى مَعْنَى النَّهَا تَعْصِمُهُ مِنَ الْأَلَمِ، فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى التَّمَائِمِ الْمَنْهِيِّ عَنْدُهُ فِي مَعْنَى التَّمَائِمِ الْمُنْهِيِّ عَنْهُ.

قُلْتُ: وَفِيْهِ اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي وَاعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ.

قَوْلُهُ: (انْزَعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنَا) لَفْظُ الْحَدِيْثِ « انْبِذْهَا » وَهُوَ الْلَغُ، أَيْ: اطْرَحْهَا. وَالنَّرْعُ هُو الْجَذْبُ بِقُوَّةٍ، وَالنَّبْذُ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ وَزِيَادَةً وَهُو الطَّرْحُ وَالإَبْعَادُ. أَمَرَهُ بِطَرْحِهَا عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا لا تَنْفَعُهُ بَلْ تَضُرُّهُ، فَلاَ تَزِيْدُهُ إِلاَّ وَهْناً، وَالإَبْعَادُ. أَمَرَهُ بِطَرْحِهَا عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا لا تَنْفَعُهُ بَلْ تَضُرُّهُ، فَلاَ تَزِيْدُهُ إِلاَّ وَهْناً، أَيْ فَعَ بَعْضُهُ، أَيْ فَعَ بَعْضُهُ، فَلَا يَنْفَعُ عَالِباً أَصْلاً وإِنْ نَفَع بَعْضُهُ، فَضَرَرُهُ (١) أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِ.

وَفِيْهِ النَّهْيُ عَنْ تَعْلِيْقِ الْحِلَقِ وَالْخَرَزِ ونَحْوِهِمَا عَلَى الْمَرِيْضِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالتَّنْبِيْهُ عَلَى النَّهْي عَنِ التَّدَاوي بِالْحَرَامِ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعاً - فِي حَدِيْثٍ -: «تَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَام »(٢).

فَإِنْ قِيْلَ: كَيْفَ قَالَ ﷺ : ﴿ لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْناً ﴾ وَهِيَ لَيْسَ لَهَا تَأْثِيرٌ؟

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ب، غ: فضره، وَالْمُثَبَتُ من: ض، ع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٧٤)، وَالدُّولابِيُّ فِي الكُنَى (رقم ١٣١٥)، وَالبَّهُقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١٠/٥)، وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ ٢٨٢)، وَعَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ السُّنَنِ الكُبْرِ (٤/ ٢٢) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عَيَّاشٍ عَنْ تَعْلَبَةً بنِ مُسْلِمِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الكَرْدَاءِ. وَهُوَ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَهَذَا عِمْرَانَ سُلِيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَهُوَ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ، فَإِنْ رَوَايَةُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عَيَّاشِ عَنِ الشَّامِيُّيْنَ جَيِّدَةٌ وَهَذَا وَهَذِهِ مِنْهَا، وَتَعْلَبُهُ بنُ مُسْلِمِ الشَّامِيُّ؛ رَوَى عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ النَّقَاتِ، ولَمْ يُجْرَحْ، وَذَكْرَهُ ابنُ وَهَذَا فِي الثَّقَاتِ فِي الثَّقَاتِ فَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ. وَقَالَ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ (٢/ ٩) : "إسْنَادٌ صَحِيْح».

قِيلَ: هَـذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - يَكُونُ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى شِرْكِهِ؛ لأنَّهُ وَضَعَهَا لِدَفْعِ الوَاهِنَةِ، فَعُوقِبَ بِنَقِيْض مَقْصُودِهِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ آبَدًا) أَيْ: لأَنَّهُ مُشْرِكٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَالفَلاحُ هُوَ الفَوْزُ وَالظَّفَرُ وَالسَّعَادَةُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِكَلامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشُّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ (١) الكَبَائِرِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهَالَةِ، وَالإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَفِيْهِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ أَبداً، فَفِيْهِ رَدُّ عَلَى الْمَغْرُورِيْنَ الَّذِيْنَ، أَوْ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، وَيَظُنُونَ أَنَّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَإِنْ فَعَلُوا الْمَعَاصِي.

وَفِيْهِ أَنَّ رُتَبَ<sup>(٢)</sup> الإِنْكَارِ مُتَفَاوِتَةٌ فَإِذَا كَفَى الكَلامُ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى ضَرْبٍ وَنَحْوهِ.

وَفِيْهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا فَعَلَ ذَنْبًا وَأَنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَابَ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُنْقِصُهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ أُوْلِيَاءِ اللهِ عَدَمُ الدُّنُوبِ<sup>(٣)</sup>.

قُولُهُ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لا بَاسَ بِهِ) هُوَ الإَمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلَ بِنِ هِلالِ بِنِ أَسَدٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، الْمَرْوَزِيُّ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ؛ إِمَامُ أَهْلِ عَصْرِهِ، وَأَعْلَمُهُمْ وَرَعاً وَمُتَابَعَةً لِلسُّنَّةِ. رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ وَيَعْلَمُ مَ وَرَعاً وَمُتَابَعَةً لِلسُّنَّةِ. رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ وَيَرْيْدَ بِنِ هَارُونَ وَابِنِ مَهْدِي وَيَحْيَى القَطَّانِ وَابِنِ عُيَيْنَةً وَعَفَّانَ وَخَلْقِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: رُتُبَةً، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فَائِدَةً: قَالَ شَيْخُ الإسْلام فِي اقتضاء الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ (٢/٣٠٠–حرستاني): "فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّدُيْقِ أَنْ يَكُونَ قَولُهُ كُلُّهُ صَحِيْحاً وَعَمَلُهُ كُلُّهُ سُنَّةً، إِذْ قَدْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ!»

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: عَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وخلف، وهُوَ خطأ.

وَرَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ عَبْدُ اللهِ وَصَالِحٌ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو بَكْرِ الأَثْرَمُ وَالْمَرُّوذِيُ (١) وَخَلْقٌ لا يُحْصَونَ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَمِاْتَتَيْنِ ، وَلَهُ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً.

قَـالَ: (وَلَـهُ عَنْ عُقُبَةَ بِنِ عَامِرٍ مَرفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً، فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً، فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ » (٢).

وَفِي روَايَةٍ: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةٍ فَقَد أَشرَكَ »(٣)).

الْحَدِيْثُ الْأُوَّلُ رَوَاهُ أَحْمَدُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَيْضاً أَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الإسْنَادِ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ.

وَقُولُهُ: (وَفِي رَوَايَةٍ) هَذَا يُوهِمُ أَنَّ هَذَا فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ (١) الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ (٥)، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَـلِ الْمُـرَادُ أَنَّهُ فِي حَدِيْثٍ آخَرَ رَوَاهُ الإِمَامُ (١) أَحْمَدُ أَيْضًا، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ب، غ: وَالمُرْوَزِيُّ، وَالْمُثْبَتُ من: ض، ع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ فِي جَامِعِهِ (رقم ٦٤٣)، والإمَامُ آخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٥٤)، وَأَبُو يَعْلَى (٢/ ١٧٥)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْير (٢٧٩/١٧)، والطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْير (٢٧٩/١٧)، والطُّجَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ (٤/ ٢٧٥)، والطُّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ (٤/ ٣٢٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢١٦)، وَغَيْرُهُمْ، وَفِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بنُ عَبَيْدٍ لَمْ يُوَلِّقُهُ غَيْرُ ابنِ حِبَّانَ، وَلَكِنْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ لَهِيْعَةَ عِنْدَ ابنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي فَتُوحِ مِصْرَ (ص/ ٢٨٩)، وَرَوَاهُ عَنْهُ النَّصْرُ بنُ عَبْدِ الجُبَّارِ وَرَوَايَّةُ عَنْ ابنِ لَهِيْعَةَ مِنْ صَحِيْحِ حَدِيْثِ ابنِ لَهِيْعَةَ، فَالحَدِيْثُ حَسَنٌ. وَالْحَدِيثُ صَحَّحَةُ: الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي النَّرْغِيْبِ والتَّرْهِيْبِ (١٠٣/ ٢) : « إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ». وقَالَ الْهَيْمَيُّ فِي الْمُجْمَعِ (٥/ ١٠٣) بَعْدَ النَّوْهِ لاَحْمَدُ وَابِي يَعْلَى وَالطُبْرَانِيُّ: «رِجَالُهُمْ ثِقَاتَ».

<sup>(</sup>٣) يَأْتِي تَخْرِيْجُهَا.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الأحاديث الْمذكورة.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا<sup>(۱)</sup> عَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ مُسْلِم، ثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي مَنْصُور، عَنْ دُخَيْن (۲) الْحَجْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ هَذَا؟ (٢) قَالَ (١): «إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً» ، فأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ وَقَالَ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» ورَوَاهُ الْحَاكِمُ بِنَحْوه، ورُواتُهُ ثِقَاتٌ (٥).

وَقُولُهُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: (فَادْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا) أَيْ: الرَّجُلُ، بَيَّنَهُ الْحَاكِمُ فِي رَوَايَتِهِ. قَولُهُ: (عَنْ عُقْبُةَ بِنِ عَامِرٍ) هُوَ<sup>(١)</sup> الْجُهَنِيُّ، صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ، وَكَانَ فَقِيْهاً فَاضِلاً، وَلِيَ إِمَارَةَ مِصْرَ لِمُعَاوِيَةَ ثَلاَّثَ سِنِيْنَ وَمَاتَ قَرِيْباً مِنَ السِّنِيْنَ <sup>(٧)</sup>.

قَوْلُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً) أي: علَّقَهَا(١٠) مُتَمَسَكًا بِهَا عَلَيْهِ، أو(٩) عَلَى غَيْرهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) فِي النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَالْمَطُّبُوعَةِ: ثَنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَالَّذِي بَعْدَهُ، وَأَثْبَتُ مَا فِي نُسْخَةِ: غ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ض، غ، غ، غ: دُجَيْن، وَالْمُشَتُّ مِنْ: ط، أ، وَهُوَ: دُخَيْنُ بنُ عَامِرِ الْحَجْرِيُّ، أَبُو لَيْلَى الْمِصْرِيُّ: ثِقَةٌ. مَاتَ سَنَة مَاْتَةٍ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ هَنَا فِي طَ هَكَذَا: «فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكْتَ عَنْ هَذَا؟..» وَهَذَا فِيْهِ تَكْرَارٌ، وَلَمْ يُوجَدُ هَذَا التَّكْرَارُ فِي طَ١.

<sup>(</sup>٤) في غ: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٥٦/٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٣/٢٥٦) وَلَمْ يَسُقُ لَفْظَهُ، والحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٦- بغية الباحث)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ الْمُغْجَمِ الكَبِيْرِ (٣١٩/١٧) مُخْتَصَراً وَلَمْ يَسُقُ اللَّفْظَ المَرْفُوعَ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (٢١٩/٤) عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ ﴿ السَّنَادُهُ صَحِيْحٌ. قَالَ الهَيْمُويُّ فِي الْمُجْمَعِ (٥/ ٢٠٣) (رُواةُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ ».

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإصابة (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَة مِنْ: ط

<sup>(</sup>٩) فِي ط: و.

طِفْلٍ أَوْ دَابَّةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «يُقَالُ: إِنَّهَا خَرَزَةٌ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا، يَرَوْنَ آنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الآفَاتِ. وَاعْتِقَادُ هَذَا الرَّأْيِ جَهْلٌ وَضَلالَةٌ؛ إِذْ لا مَانِعَ وَلاَ دَافِعَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى»(١).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «التَّمَائِمُ جَمْعُ تَمِيْمَةٍ؛ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ العَرَبِ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَبُو السَّعَادَاتِ: «كَانَّهُمْ (٣) عَلَى أَوْلادِهِمْ، يَتَّقُونَ بِهَا العَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ، فَأَبْطَلَهَا (٢) الإسلامُ». قَالَ: «كَانَّهُمْ (٣) كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَمَامُ (٤) الدَّوَاءِ وَالشَّفَاءِ» (٥).

قَولُهُ: (فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ) دُعَاءٌ عَلَيْهِ [بِأَنَّ اللهَ لا يُتِمُّ لَهُ أَمُورَهُ (١)](٧).

قُولُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً) بِفَتْحِ الوَاوِ، وسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ. قَالَ فِي «مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ»: «شَيْءٌ يُخْرَجُ مِنَ البَحْرِ شِبْهُ (٨٠ الصَّدَفِ، يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ» (٩٠).

قُولُهُ: (فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ) بِتَخْفِيْفِ الدَّالِ، أيْ: «لا جَعَلَهُ فِي دَعَةٍ وَسُكُون، وقِيلَ: هُوَ لَفُظْ بُنِيَ مِنَ الوَدْعَةِ، أيْ: لا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُ مَا يَخَافُهُ». قَالَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ

وَهَـ ذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ، فِيْهِ وعيدٌ شَديدٌ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَعَ كُوْنِهِ شِرْكاً، فَقَدْ دعَا

<sup>(</sup>١) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (١٥٧/٤) وقَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: «ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ» انْظُرْ: مَعَالِمَ السَّنَنِ (١/ ١٥٠)

<sup>(</sup>٢) فِي طَّ، أَ، ضَ: فَأَبْطَلَهُ. وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: بِ، وَالنَّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَانُوا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: تَمَاثِم، وهُوَ تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٥) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْرِ (١٩٧/١-١٩٨).

<sup>(</sup>٦) فِي ب،غ: أَمْرَهُ.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ض،ع.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: يُشْبِهُ، وَفِي غ: شَبِيْهُ. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ا، ب، ض، ع، وَفَيْضِ القَدِيْرِ.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ لِلْمُنَاوِيِّ (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>١٠) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (١٦٧/٥)

عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بنَقِيض مَقْصُودِهِ.

قَولُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَة فَقَدْ أَشْرَكَ) قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ: «إِذَا اعْتَقَدَ الَّذِي عَلَّقَهَا أَنَّهَا تَرُدُّ الْعَدْرَ، وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ شِرْكٌ» (٢).

وقَـالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «إِنَّمَا<sup>(٣)</sup> جَعَلَهَا شِرْكاً لأَنَّهُمْ أَرَادُوا دَفْعَ الْمَقَادِيْرِ الْمَكَتُّوبَةِ عَلَيْهِمْ، وَطَلَبُوا دَفْعَ الأَذَى مِنْ غَيْرِ اللهِ الَّذِي هُوَ دَافِعُهُ» (١٠).

قَالَ: (وَلاِبنِ أَبِي حَاتِم عَنْ حُذَيفَةَ: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلاَ قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٦٠١]»). هَذَا الْأَثُرُ: رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (٥).

وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَيْنِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ إِشْكَابٍ، ثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ [الأَحْوَل](١)، عَنْ عَزْرَة (٧) قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيْض، فَرَأَى فِي عَضُدِهِ سَيْراً؛ فَقَطَعَهُ، أَوِ انْتَزَعَهُ، ثُمَّ قَالَ (٨): ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ إِللّٰهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف:٢٠١].

وَابِنُ أَبِي حَاتِم هُوَ الإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ أَبِي حَاتِم مُحَمَّدٍ بنِ

<sup>(</sup>١) فِي غ: تَرُدُّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: التَّمْهيْد (١٧/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وإنَّمَا

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْر (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٢٢٠٨) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ إِن كَانَ عَزْرَةُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ ﷺ وَهُو بَعِيْدٌ. واللهُ أَعْلَمُ

 <sup>(</sup>٦) فِي ط: ابنِ أَبِي النَّجُودِ، والتَّصْوِيبُ مِنَ الْمَخْطُوطَاتِ، وَهُوَ عَاصِمُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ البَصْرِيُّ: ثِقَةٌ. مَاتَ بَعْدَ سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ وَمَاثَةٍ. انْظُرِ: التَقْرِيْبَ (ص/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) في ط: عروة، وهُو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) فِي غ: فَقَالَ.

إِدْرِيْسَ، الرَّازِيُّ، التَّمِيْمِيُّ، الْحَنْظَلِيُّ، الْحَافِظُ، ابنُ الْحَافِظِ، صَاحِبُ «الْجَرِحِ وَالتَّعْدِيلِ» وَ «التَّفْسِيْر» وَغَيْرِهِمَا. مَاتَ سَنَةَ سَبْع وَعِشْرِيْنَ وَثَلاثِمِاْئَةٍ (١٠).

وَحُذَيْفَةُ هُوَ ابنُ اليَمَانِ (٢)، وَاسْمُ اليَمَان حُسَيْل - بِمُهْمَلَتُيْنِ مُصَغَّراً - ، وَيُقَالُ حِسْل - بِكَسْر ثُمَّ سُكُون - ، العَبْسِيُّ - بِالْمُوَحَّدةِ - ، حَلِيْفُ الأَنْصَارِ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ مِنَ السَّابِقِيْنَ، وَيُقَالُ لَهُ (٢): صَاحِبُ السِّرِّ، وَأَبُوهُ أَيْضاً صَحَابِيٌّ، مَاتَ حُذَيْفَةُ فِي أَوْل خِلافَةِ عَلِيٍّ، سَنَةَ سِتٌ وَثَلاثِيْنَ (٤).

قُولُهُ: (رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى) أَيْ: مِنْ أَجْلِ الْحُمَّى لِدَفْعِهَا، وَكَانَ (٥) الْجُهَّالُ يُعَلِّقُونَ لِلْآلِكَ التَّمَائِمَ وَالْخُيُوطَ وَنَحْوَهَا (٢)، وَرَوَى وَكِيْعٌ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرِيْضِ يَعُودُهُ، فَلَمَسَ عَضُدَهُ فَإِذَا فِيْهِ خَيْطٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: شَيْءٌ رُقِيَ لِي فِيْهِ، فَقَطَعَهُ، وَقَالَ (٧): «لَوْ مِتَّ وَهُوَ (٨) عَلَيْكَ مَا صَلَيْتُ عَلَيْكَ» (٩).

قُولُهُ: (فَقَطَعَهُ) فِيْهِ إِنْكَارُ هَذَا، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَبَبٌ، فَإِنَّ الْاسْبَابَ لا يَجُوزُ مِنْهَا إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ، مَعَ عَدَم الاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِمَا هُوَ شِرْكٌ؛

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٦٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) فِي ض، ع فِي الموضعين: اليماني.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابةِ (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) فِيغ: فَكَانَ.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: وَنَحْوَهُمَا.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٨) فِي ض،ع: وَهِيَ.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣٥) وابنُ بَطَّةً فِي الإَبَانَةِ (رقم ١٠٣٠–١٠٣١) مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِهِ، وَهُوَ أثَرٌّ صَحِيْحٌ.

كَالتَّمَائِمِ وَالْخُيُوطِ وَالْحُرُوزِ<sup>(۱)</sup> وَالطَّلاسِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَلِّقُهُ الْجُهَّالُ؟! وَفِيْهِ إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ بِاليَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ الفَاعِلِ، وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ<sup>(۱)</sup> الفَاعِلَ يُزِيْلُهُ، وَأَنَّ إثلافَ آلاتِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُو جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهَا.

قَولُهُ: (وَتَلا قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦] اسْتَدَلَّ حُذَيْفَةُ بِهَـٰذِهِ الآيةِ عَلَى أَنَّ تَعْلِيْقَ الْخَيْطِ ونَحْوهِ لِمَا ذُكِرَ شِرْكٌ، أَيْ (٣): أَصْغَرْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَكْبُرِ عَلَى الأَصْغَر. كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَكْبُرِ عَلَى الأَصْغَر.

وَمَعْنَى الآية: أَنَّ اللهَ أَخْبَرَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الإَيْمَانَ بِاللهِ، أَيْ: بِوُجُودِهِ وَأَنَّـهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ يُشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِهِ. فَسَرَهَا بِذَلِكَ ابنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ ومُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَابنُ زَيْدٍ وغَيْرُهُمْ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: الْخَرَز، وَفِي أ: الْخُرُوز، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب، غ،ض،ع.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطُّبَرِيِّ (١٣/ ٧٧)، وَالدُّرُّ الْمَنْتُورَ (٤/ ٩٥٥)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْر (٢/ ٩٥٥).

(Y)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائُمِ

فِي «الصَّحِيْحِ» عَن أَبِي بَشِيْرِ الأنصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَـلَ رَسُـولاً: « أَنْ لاَ يَبْقَـيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَو قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطعَتُ ».

وَعَن ابنِ مَسعُودٍ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرِكٌ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

وَعَنْ عَبدِاللهِ بنِ عُكيْمٍ مَرْفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيهِ » رَوَاهُ أَحْمَد وَالتُرْمِذِيُ

الـرُقَى هِــِيَ الَّــتِيْ تُسَــمَّى العَــزَائِمُ، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيْلُ مَا خَلا مِنَ الشُّرْكِ، فَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ.

وَالتَّوَلَةُ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَـزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ إِلَى مُرَاتِه.

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَةُ الْحَيْقَةُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتُنْجَى بِرَجِيعِ دَابَةٍ أَوْ عَظْم؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ » .

وَعَـن سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةٌ مَن إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ وَكَيْمٌ .

وَلَهُ عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ القُرآنِ وَغَيرِ القُرآنِ» فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الرُّقَي والتَّمَائِمِ.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيْرُ التَّوَلَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذِهِ الثَّلائَةِ كُلُّهَا مِنَ الشُّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالكَلامِ الحَقِّ مِنَ العَيْنِ والْحُمَّةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ الْخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ الْعُلَمِيمَةُ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هِي مِنْ ذَلِكَ الْعُلَمِيمَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ القُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هِي مِنْ ذَلِكَ

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابِّ عَنْ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: الوَعِيدُ الشَّديدُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ وَتَراً.

الثَّامِنَةُ: فَضْلُ ثُوَابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ كَلامَ إِبْرَاهِيمَ لا يُخَالِفُ ما تَقَدَّمَ مِنَ الاخْتِلافِ، لأَنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ بن مَسْعُودٍ.

\* \* \*

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَمَائمِ

أَيْ: فِي حُكْمِهَا. وَلَمَّا كَانَتِ الرُّقَى عَلَى ثَلائَةِ أَقْسَامٍ، قِسْمٌ (') يَجُوزُ، وقِسْمٌ لا يَجُوزُ، وقِسْمٌ لا يَجُوزُ، وقِسْمٌ فِي جَوَازِهِ خِلافٌ؛ لَمْ يَجْزِمٍ ('') الْمُصَنِّفُ بِكُونِهِ مَا ('') مِنَ الشَّرْكِ، لأنَّ فِي ذَلِكَ تَفْصِيْلاً بِخِلافِ لُبْسِ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِ مَا لِمَا ذُكِرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ مُطْلَقاً.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيْحِ» عَن أَبِي بَشِيْرِ الأنصَارِيّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْنِضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا: « أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أُو (٤) قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ »(٥).

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْح») أيْ: فِي «الصَّحِيْحَيْنِ».

قَولُهُ: (عَنْ أَبِي بَشِيْرٍ) بِفَتْحِ أُوَّلِهِ، وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، الأَنصَارِيُّ، قِيْلَ: اسْمُهُ قَيْسُ بنُ عُبَيْدٍ، قَالَهُ ابنُ سَعْدٍ<sup>(1)</sup>.

وَقَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ: «لا يُوقَفُ لَهُ عَلَى اسْمِ صَحِيْحٍ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ شَهِدَ الْخَنْدَقَ، وَمَاتَ بَعْدَ السَّتَيْن ، يُقَالُ: جَاوَزَ<sup>(٧)</sup> الْمِأْنَةُ (٨).

<sup>(</sup>١) يَجُوزُ فِي «قِسم» الْجَرُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ أَو الرَّفْعُ عَلَى الاسْتِثْنَافِ والأبتِدَاءِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لَمْ يَجْزُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ع: لِكُوْنِهِما، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي أ : و.

<sup>(</sup>٥) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٠٠٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحهِ (رقم ٢١١٥).

<sup>(</sup>٦) الطُّبَقَاتُ الكُبُّرَى (٨/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: جَازَ.

<sup>(</sup>٨) الاستينعابُ لابن عَبْدِالبَرُ (٤/ ١٦١٠).

قَوْلُهُ: (في بَعْضِ أَسْفَارِهِ) قَالَ الْحَافِظُ: «لَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْيِيْنِهَا»(١).

قَولُهُ: (فأرْسَلَ رَسُولًا) هُوَ زيدُ بنُ حَارثةً. ورَوَى (٢) ذَلِكَ الْحَارِثُ ابنُ أَبِي أَسَامَةً فِي «مُسْنَدِهِ» قَالَهُ الْحَافِظُ (٢).

قَولُهُ: (أَنْ لا يَبْقَيَنَّ) هُـوَ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ (أَنَّ)، وَالقَافِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ؛ وفِي روَايَةٍ: «لا تَبْقَينَ أَنْ » - بِحَـدْف ِ «أَنْ »، وَالْمُثَنَّاةِ الفَوقِيَّةِ، وَالقَافِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ أَيْضاً - ، وَقِلادَةً » مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلْ وَ «الوَتَر» - بِفَتْحِتَيْن - وَاحِدُ أَوْتَار القَوْس.

قَولُهُ: (أَوْ قِلادَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ) هُوَ بِرَفْع "قِلادَة» أَيْضاً عَطْفٌ عَلَى الأَوَّلِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّاوِيَ شَكَّ: هَلْ قَالَ شَيْخُهُ: «قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ » - فَقَيَّدَ القِلادَةَ بِأَنَّهَا مِنْ وَتَرٍ -، أَوْ قَالَ (٢): «قِلادَةٌ » وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْ؟

وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُويَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ القِلادَةِ فَقَالَ: مَا<sup>(٧)</sup> سَمِعْتُ بِكَرَاهَتِهَا إلاَّ فِي الوَتَر<sup>(٨)</sup>.

وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ: (ولا قِلادَةً) بِغَيْرِ شَكً (١٠)، وَالْأُولَى (١٠) أَصَحُّ، لاتَّفَاق

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البّاري (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) ني غ: رُوَى.

<sup>(</sup>٣) مُقَدُّمَة فَتْح البَاري (ص/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِن: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: لا يبقين ، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، غ: وَقَالَ، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، ضَ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: فَتَّحَ البَارِي (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ فِي سُننِهِ (رقم ٢٥٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبِيْر (٢٢/ ٢٩٤) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن.

<sup>(</sup>١٠) فِي ب،ع، ضَ : وَالأَوُّل.

الشَّيْخَيْنِ عَلَيْهَا، وَلِلرُّحْصَةِ (١) فِي القَلائِد، إلاَّ الأُوْتَارَ، وَكَمَا (٢) رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي وَهْبِ الْجُشَمِيُ (٣) مَرْفُوعاً: « ارْبِطُوا الْخَيْلَ، وَقَلَّدُوهَا، وَلاَّ تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ » (١) وَلاَحْمَدَ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعاً مِثْلُهُ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (٥).

قَالَ البَغُويُّ فِي «شَرْحِ السُّنَنِ»: «تَأَوَّلَ مَالِكٌ أَمْرَهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِقَطْعِ القَلائِدِ عَلَى اللهُ مِنْ أَجْلِ العَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ بِتِلْكَ الْأَوْتَارِ وَالتَّمَائِمِ وَالقَلائِدِ وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا العُودَ، يَظُنُونَ أَنَّهَا تَعْصِمُهُمْ (١) مِنَ الآفَاتِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَنْهَا،

<sup>(</sup>١) فِي بِ: وَالرُّخِصَة.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: كَمَا سِبِدُونِ وَأُوِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: الحشاني.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ٣٤٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي الكُنَى (ص/٧٧)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ٢١٨-٢١٨)، وأبو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ٢١٧٠)، وألطَّبَرَانِيُّ فِي الكَيْبِر (٢٢/ ٣٨٠) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ عَقِيلُ بنُ شَبِيْبٍ لَمْ يُوثقه إلا أبنُ حِبَّانَ، وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي العِلَلِ (٢/ ٣١٣-٣١٣): «مَجْهُولٌ لا أَعْرِفُهُ»، وَأَبَانَ أَنَّ أَبُو وَهُبٍ الكَلاعِيُّ الشَّامِيُّ مِنْ تَلامِدَةٍ مَكْحُولُ الشَّامِيُّ مِنْ تَلامِدَةٍ مَكْحُولُ الشَّامِيُّ. وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ حَسَنَّ بِشَوَاهِدِهِ. فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ عَلِيً ﷺ عِنْدَ ابنِ أَبِي الشَّامِيُّ مَوْ تَعْلَ ابنِ أَبِي عَدْهُ.وعَنْ أَلْمُثْنُورِ (٤/ ٩٢)-، وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ يَاتِي بَعْدَهُ.وعَنْ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ مَامَلَةُ مِنْ حَدِيثٍ عَلِي اللَّهُ اللهُ الْمَثْنُورِ (٤/ ٩٢)-، وَعَنْ جَابٍر ﴿ يَاتِي بَعْدَهُ.وعَنْ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٢/ ٢٢) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ الإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٥٣) والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ (٣/ ٢٧٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ (٨٩٨٧) عَنْ جَابِرِ وَفِي شَرِحِ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٣٢٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ (٨٩٨٧) عَنْ جَابِرِ هَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الخَيْرُ والنَّيْلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالبَرَكَةِ، وقَلَّدُوهَا وَلا تُقلَّدُوهَا بِالأَوْتَارِ » وَفِي إِسْنَادِهِ حُصَيْنُ بنُ حَرْمَلَةَ لَمْ يَرْو عَنْهُ إِلا عُتْبَةُ ابنُ أَبِي حَكِيْمٍ، لَمْ يُوثَقَهُ إلا ابنُ حَبَّانَ، وَصَحَّحَ لَهُ هُوَ والطَّحَاوِيُّ. وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: تَعْصِمُ، وَالْمُثَنَّ مِنْ: ب،غ،ع، ض.

وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْئًا»(١).

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ القَاسِمُ بِنُ سَلامٍ: «كَانُوا يُقَلِّدُونَ الإِبِلَ الأُوْتَارَ لِئلا تُصِيْبَهَا العَيْنُ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِإِزَالَتِهَا إِعْلاماً لَهُمْ بِأَنَّ الأُوْتَارَ لا تَرُدُ شَيْئاً» (٢)، وَكَذَلِكَ قَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ وغَيْرُهُ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ: «وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيْثُ عُقْبَةً بنِ عَامِر رَفَعَهُ: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ» رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ (٤٠)، وَهِيَ مَا عُلِّقَ مِنَ القَلائِدِ خَشْيَةَ العَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ» انْتَهَى (٥٠).

فعَلَى هَذَا يَكُونُ تَقْلِيْدُ الإبلِ وَغَيْرِهَا الأوْتَارَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لِهَذَا الْمَعْنَى حَرَاماً، بَلْ شِرْكاً، لأَنَّهُ مِنْ تَعْلِيْقِ التَّمَائِمِ الْمُحَرَّمَةِ، وَ « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ » (٢) وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهِ.

<sup>(</sup>١) شَرْحُ السُّنَّةِ (١١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ لابنِ الْجَوْزِيُّ (٢/ ٤٥١-٤٥١)، وَانْظُرِ: النَّهَايَةَ لابنِ الأَثِيْرِ (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرَيْجُهُ فِي البَابِ السَّابِق.

<sup>(</sup>٥) فَتْحُ البَارِي (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي البَابِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٣٨١) وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٨٣) وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٢٠٥)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٠٣٥)، وَفِي الْأُوسَطِ (رقم ١٤٤٢)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٩٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١٤٤٢م، ٢١٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٩/ ٣٥٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ السُّنِ مَسْعُودِ فَيْهِ، وَهُو حَدِيثٌ صَحِيْحٌ. انظُرِ: السَّلْسِلَةَ الصَّحِيْحةَ (رقم ٣٣١).

قُوْلُهُ: (إِنَّ الرُّقَى) قَالَ الْمُصَنِّفُ: «الرُّقَى هِيَ الَّتِيْ تُسَمَّى الْعَزَائِمُ، وَحَصَّ مِنْهُ اللَّالِيْلُ مَا خَلا مِنَ الشَّرْكِ، فَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ». يُشِيْرُ إِلَى أَنَّ الرُّقَى الْمَوْصُوفَةَ بِكَوْنِهَا شِرْكاً هِيَ الرُّقَى الَّتِيْ فِيْهَا (٢) شِرْكُ؛ مِنْ دُعَاءِ يُشِيْرُ إِلَى أَنَّ الرُّقَى الْمَوْصُوفَةَ بِكَوْنِهَا شِرْكاً هِيَ الرُّقَى الْتِيْ فِيْهَا (٢) شِرْكُ؛ مِنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ، وَالاسْتِغَاثَةِ وَالاسْتِغادَةِ بِهِ كَالرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَدُعَائِهِ وَالاسْتِعَادَةِ بِهِ وَحُدَهُ لا وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا الرُّقَى بِالقُرَآنِ وَأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَدُعَائِهِ وَالاسْتِعَادَةِ بِهِ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلَيْسَتْ شِرْكاً، بَلْ وَلا مَمْنُوعَةً، بَلْ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ جَائِزَةٌ.

قُولُهُ: (فَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ) (٣) تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ مَنْ حَقَّقَ التَّوحِيْدِ، وَكَذَلِكَ رَخَّصَ فِيْهِ مِنْ غَيْرِهِمَا (١٠)، كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» مَنْ حَقَّقَ التَّوحِيْدِ، وَكَذَلِكَ رَخَّصَ فِيْهِ مِنْ غَيْرِهِمَا (١٠)، كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ»

<sup>(</sup>١) قَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٨١): «إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ» وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَابنُ أَخِي زَيْنَبَ هُوَ الصَّحَابِي عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ بن الْمُصْطَلِقِ عَلَى الصَّحِيْحِ. انْظُرْ: سُنَنَ التُّرْمِذِيُّ (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مِنْهَا.

<sup>(</sup>٣) يَأْتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: غَيْرِهَا.

عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: « اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ » (١).

وَفِيْهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: « رَخُصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ (٢) »(٢).

وَعَـنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ مَرْفُوعاً: « لاَ رُقُيةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٠)، وَفِي البَابِ أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةً.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: "وَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَدْ رَقَى وَرُقِيَ، وَأَمَرَ بِهَا وَأَجَازَهَا، فَإِذَا كَانَتْ بِالقُرْآنِ أَوْ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، فَهِيَ مُبَاحَةٌ أَوْ مَاْمُورٌ بِهَا، وَإِنَّمَا جَاءَتْ الكَرَاهَةُ (٥) وَالْمَنْعُ فِيْمَا كَانَ مِنْهَا بِغَيْرِ لِسَانِ العَرَبِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ كُفْراً، أَوْ قَوْلاً للكَرَاهَةُ (٥) وَالْمَنْكُ فَيْمَا كَانَ مِنْهَا بِغَيْرِ لِسَانِ العَرَبِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ كُفْراً، أَوْ قَوْلاً يُدْخِلُهُ الشَّرْكَ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى مَذَاهِبِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٢) فِي هَامِشِع: وَالنَّمْلَةُ: «قُرُوحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنْبِ. وقِيْلَ: بُثُورٌ صِغَارٌ مَعَ وَرَمٍ» خَلخَالِي،
 وَنَحْوُهَا فِي هَامِشِ: غ، إلا أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى جُمْلَةِ «وَقِيلَ: بُثُورٌ صِغَارٌ» وَأَشَارَ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ
 حَاشَيَةٍ وَبَعْدَهَا: ا.هـ مُلَخَّصاً

<sup>(</sup>٣) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٩٦).

<sup>(</sup>٤) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (رقم ٣٨٨٤) وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ، وَلَفْظُهُ : «لاَ رُقِيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ »، وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٨٩)، وَعَلِيُّ بنُ الْجَعْدِ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٨٩)، وَعَلِيُّ بنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٩٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عِلَى مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٩٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَذَرَكِ على الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٢٢٧١)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ ﴿ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَاللَّفْظُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٢٢١)، وَغِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ: ﴿ أَوْ دَمِ لا يَرْقَأْ » وَفِي مُسْنَدِ ابنِ الجَعْدِ وَبَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ: ﴿ أَوْ دَمِ لا يَرْقَأْ » وَفِي مُسْنَدِ ابنِ الجَعْدِ وَبَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ: ﴿ أَوْ دَمٍ لا يَرْقَأْ » وَفِي مُسْنَدِ ابنِ الجَعْدِ وَبَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ: ﴿ أَوْ دَمٍ لا يَرْقَأْ » وَفِي مُسْنَدِ ابنِ

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الكرَاهِيَة.

الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِيْ يَتَعَاطُوْنَهَا، وَأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الآفَاتِ، ويَعْتَقِدُونَ أَنَّ<sup>(۱)</sup> ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْجَنِّ وَمَعُوْنَتِهِمْ» (۲).

قُلْتُ: ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِب: «إنَّ كَثِيْراً مِنْ هَذِهِ الرُّقَى وَالسَّمَائِمِ شِرْكٌ، فَاجْتَنِبُوهُ». رَوَاهُ وكيعٌ (٢)، فهَذَا يُبَيِّنُ مَعْنَى حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ وَنَحْوهِ.

وقَالَ ابنُ التَّيْنِ: «الرُّقَى بِالْمُعَوِّذَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى هُوَ الطَّبُ الرَّانِيُّ، فَإِذَا كَانَ عَلَى لِسَانِ الأَبْرَارِ مِنَ الْخَلْقِ؛ حَصَلَ الشَّفَاءُ بإذْنِ اللهِ تَعَالَى، فلَمَّا عَزَّ (٤) هَذَا النَّوْعُ، فَزِعَ النَّاسُ إلَى الطِّبِّ الْجِسْمَانِيِّ وَتِلْكَ الرُّقَى الْمَنْهِيِّ عَنْهَا النَّعْ مِلُهَا الْمُعَزِّمُ وَغَيْرُهُ مَمَّن يَدَّعِي تَسْخِيْرَ الْجِنِّ لَهُ، فَيَأْتِي بِأَمُورِ مُشْتَبِهَةٍ مُركَبَةٍ مِنْ حَتَّ وَبَاطِلٍ، يَجْمَعُ إلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ مَا يَشُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَعَالَى وَأَسْمَائِهِ مَا يَشُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَعَالَى وَأَسْمَائِهِ مَا يَشُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَعْمِلُهُ الْمُعَرِّمُ وَالْعَوْذِ بِمَرَدَتِهِمْ.

وَيقَالُ: إِنَّ الْحَيَّةَ لِعَدَاوَتِهَا الإِنْسَانَ بِالطَّبْعِ تُصَادِقُ الشَّيَاطِيْنَ لِكَوْنِهِمْ أَعْدَاءُ بَنِي آدَمَ فَإِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَيَّةِ بِأَسْمَاءِ الشَّيَاطِيْنِ أَجَابَتْ، وَخَرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا، وَكَذَا اللَّدِيْعُ إِذَا رُقِي بِتِلْكَ الأَسْمَاءِ سَالَتْ سُمُومُهَا مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ، وَلِذَلِكَ كَرِهَ الرُّقَى اللَّذِيْعُ إِذَا رُقِي بِتِلْكَ الأَسْمَاءِ سَالَتْ سُمُومُهَا مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ، وَلِذَلِكَ كَرِهَ الرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ بَآيَاتِ اللهِ وَأَسْمَائِهِ خَاصَّةً، وَبِاللِّسَانِ العَرَبِيِّ الَّذِي يَعْرَفُ مَعْنَاهُ، لِيَكُونَ مَا لَمْ مَنْ شَوْبِ الشَّهِ عُلَى كَرَاهَةً (٥) الرُّقَى بِغَيْرِ كِتَابِ اللهِ عُلَمَاءُ الأَمَّةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) انظر : مَعَالِمَ السُّنن (٤/ ٢١٠ - الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عُفِي عن.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كَرَاهِيَة.

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ فِي فَتْحِ البَارِي (١٠/ ١٩٦) عَنْ ابنِ النَّيْنِ.

وقَالَ<sup>(۱)</sup> شَيْخُ الإسْلامِ: «كُلُّ اسْم مَجْهُول فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَرْقِي بِهِ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَدْعُو بِهِ وَلَوْ عُرِفَ مَعْنَاهُ، لأَنَّهُ يُكْرَهُ الدُّعَّاءُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا يُرَحَّصُ لِمَنْ لا يُحْسِنُ<sup>(۱)</sup> الْعَرَبِيَّةِ، فَأَمَّا جَعْلُ الأَلْفَاظِ العَجَمِيَّةِ شِعَاراً، فَلَيْسَ مِنْ دِيْنِ<sup>(۱)</sup> الإسْلامِ»<sup>(1)</sup>.

قُلْتُ: وَسُئِلَ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ عَنِ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ، فَمَنَعَ مِنْهَا مَا لا يُعْرَفُ، لِئَلاَّ يَكُونَ فِيْهِ كُفْرٌ (٥٠).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: "قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاثَةِ شُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ بِكَلامِ اللهِ أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ (٢)، وَبِاللِّسَانِ العَرَبِيِّ وَبِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ [مِنْ غَيْرِهِ] (٧)، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيْرِ اللهِ تَعَالَى "(٨)، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيْرِ اللهِ تَعَالَى "(٨) فَتَلَخَّصَ أَنَّ الرُّقَى (٩) ثَلاثَةُ أَقْسَام.

قُوْلُهُ: (وَالتَّمَائِمَ) تَقَدَّمَ كَلامُ الْمُنْذِرِيِّ وَابِنِ الْأَثِيْرِ فِي مَغْنَاهَا (١٠) فِي البَابِ قَبْلَهُ، وَقَالَ الْمُصَنَّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَظَاهِرُهُ اللهُ تَعَالَى المُصَنَّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَال.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يَعْرِفُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٤) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) فَتَاوَى العِزُّ بنِ عَبْدِالسَّلامِ (ص/ ٣٤١)، وَنَقَلَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ (١٩٧/١٠).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: أَوْ صَفَاته.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٨) انظُرُ: شَرْحَ سُنَنِ ابنِ مَاجَهُ للسُّيُوطِيُّ (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٩) فِي ط: الرقية.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>١١) فِي ط: وظَاهر.

«التَّمَائِمُ شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلادِ مِنَ العَيْنِ»(١).

وَقَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «التَّمَائِمُ جَمْعُ تَمِيْمَةٍ وَهِيَ مَا يُعَلَّقُ بِأَعْنَاق الصِّبْيَان مِنْ خَرَزَاتٍ وَعِظَامٍ لِدَفْعِ العَيْنِ، وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لأَنَّهُ لا دَافِعُ (٢) إلاَّ اللهُ، وَلاَ يُطْلَبُ دَفْعِ العَيْنِ دَفْعِ العَيْنِ وَصِفَاتِهِ، وَظَاهِرُهُ (٣) أَنَّ مَا عُلِّقَ لِدَفْعِ العَيْنِ وَعَيْرِهَا، فَهُو تَمِيْمَةٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ» (٤).

وَقَدْ يِقَالُ: إِنَّ كَلامَ الْمُنْذِرِيِّ وَابِنِ الْأَثِيْرِ وَغَيْرِهِمَا لا يُخَالِفُهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «لَكِنْ (°) إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيْهِ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمُ ابنُ مَسْعُودٍ» (١).

اعْلَمْ أَنَّ العُلَمَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَعْلِيْتِ السَّمَائِمِ السَّمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَعْلِيْتِ السَّمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةً : يَجُسُوذُ ذَلِكَ، وَهُسُو قَسُولُ عَسَبُدِ اللهِ بسنِ عَمْسُرِو بسنِ العَساصِ(٧) يَجُسُوذُ ذَلِكَ، وَهُسُو قَسُولُ عَسَبُدِ اللهِ بسنِ عَمْسُرِو بسنِ العَساصِ(٧)

<sup>(</sup>١) كِتَابُ التَّوْحِيْد. آخر هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: دفع.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: فَظَاهِرُهُ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ (٨/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ التَّوْحِيْد.آخر هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ١٨١)، وابنُ أَبِي شُنَبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٢٣٥٤)، والبُّ أَبِي شُنَبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٢٥١٧)، والبُّورِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٩٣)، والتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٢٨)، والتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٢٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الرقم ٢٠١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الكَبْرَى (٢٠١-١٩١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طريق مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الفَرَعِ كَلِمَاتٍ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامِةِ مِنْ الفَرَعِ كَلِمَاتٍ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَةِ مِنْ غَضَهِم، وَشَرَّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْن، وَأَنْ يَحْضُرُونَ » وَكَانَ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَةِ مِنْ غَضُرُونَ » وَكَانَ

وَغَيْرٍهِ (١)، وَهُو ظَاهِرُ مَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ البَاقِرُ وَأَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ، وَحَمَلُوا الْحَدِيْثَ عَلَى التَّمَائِمِ الشِّرْكِيَّةِ، أَمَّا الَّيِيُّ فِيهَا القُرْآنُ وَأُسْمَاءُ اللهِ وَصِفَاتُهُ، فَكَالرُّقيَّةِ بِذَلِكَ، قُلْتُ: وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَار ابن القَيَّم.

وَقَالَتُ طَائِفَةً؛ لا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ (٢)، وَابنُ عَبَّاسٍ وَهُو ظَاهِرُ قَوْل حُذَيْفَةَ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِر، وَابنِ عُكَيْمٍ - ﴿ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ، مِنْهُمْ أَصْحَابُ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَحْمَدَ فِي رَوَلَيَةِ اخْتَارَهَا كَثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَجَزَمَ بِهَا الْمُتَاخِّرُونَ، وَاحْتَجُوا بِهَذَا الْحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ العُمُومُ لَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ السَّحَابَةَ الْتَقِي فَقَدْ فَرَّقَ فِيهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ النَّيْنَ رَوَوا الْحَدِيثَ فَهُمُوا العُمُومَ كَمَا تَقَدَّمْ عَن ابن مَسْعُودٍ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عِيْسَى بِنِ حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةٌ. فَقُلْتُ: أَلَا تُعَلِّقُ تَمِيْمَةٌ؟ فَقَالَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ »(٤) وَرَوَى وَكِيْعٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اتْفُلْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

عَبْدُاللهِ بِنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ. وَليسَ المَوْقُوفُ عِنْدَ النَّسَائِيُّ. وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ صَدُوقٌ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ.

<sup>(</sup>١) رَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةً فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٤٣-٤٤) فِي «َباب مَن رَخْصَ فِي تَعْلِيْقِ التَّعَاوِيْدِ» جَوَازَ ذَلِكَ عَنْ: سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، وَأَبِي جَعْفَرِ البَاقِرِ، وَعَبْدِ اللهِ بن عَمْرو، وَالضَّحَّاكِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَمْرو، وَالضَّحَّاكِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْر، وَالضَّحَّاكِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْر، وَالضَّحَّاكِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو والضَّحَّاكِ وَمُجَاهِدٍ وابنِ سِيْرِيْنَ، وَثَابِتْ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٤٣ - ٤٤) فِي «بَابِ فِي تَعْلِيْقِ الرُّقَى والتَّمَاثِم» الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ: عَبْدَالله بنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وَحُدَيْفَةَ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَأَبِي مِجْلَزَ لاحِق بنِ حُمَيْدٍ، وَأَصْحَابِ ابنِ مَسْعُودٍ، والْحُسَنِ البَصْرِيِّ، وإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>٤) يَأْتِي تَخْرِيْجُهُ.

وَلاَ تُعَلِّقُ»(١).

وَأَمَّا القِيَاسُ عَلَى الرُّقَيَةِ بِذَلِكَ، فَقَدْ يَقَالُ بِالفَرْق، فَكَيْفَ يُقَاسُ التَّعْلِيْقُ الَّذِي لا بُدَّ فِيْهِ مِنْ وَرَق أَوْ جُلُودٍ ونَحْوِهِمَا عَلَى مَا لا يُوْجَدُ ذَلِكَ فِيْهِ؟! فَهَذَا إِلَى الرُّقَى الْمُرَكَّبَةِ مِنْ حَقٍّ وَبَاطِلِ<sup>(٢)</sup> أَقْرَبُ<sup>(٣)</sup>.

هَذَا اخْتِلافُ العُلَمَاءِ فِي تَعْلِيْقِ القُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، فَمَا ظَنُّكَ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنَ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ الشَّمَاطُهُ، وَغَد همْ وَتَعْلَقُهَا؟ مَا أَ وَالتَّعَلَّةُ عَلَمهم، وَالاَنْبَحُ لَهُمْ، وسُؤَالُهُمْ كَشْفَ الضُّرِّ، وَجَلْبَ الْخَيْرِ مِمَّا هُوَ شِرْكَ مَحْضٌ، وَهُو غَالبٌ عَلَى كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ اللهُ، فَتَأَمَّلُ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ مَحْضٌ، وَهُو غَالبٌ عَلَى كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ الله فَتَأَمَّلُ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ النَّهُ الله فَتَأَمَّلُ مَا عَلَى عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا البَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَبُوابِ الكِتَابِ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى مَا حَدَثَ فِي الْخُلُوفِ الْمُتَاخِرَةِ، يَتَبَيَّنُ لَكَ وَغُرْبُتُهُ الآنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ (الْ).

<sup>(</sup>١) عَزَاهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (٣/ ٦٨) إلَى وَكِيْع.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بَاطِلٌ - بَدُون وَاو – .

<sup>(</sup>٣) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بَنُ حَسَنِ فِي فَتْحِ الْمَجْيِدِ (٢٤٤/) بَعْدَ ذِكْرِهِ القَائِلِيْنَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ: «قُلْتُ: هَذَا هُوَ الصَّحْيِحُ لِوُجُّوهِ ثَلاثَةٍ تَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِّلِ: الْأُوّلُ: عُمُومُ النَّهِي وَلا مُخَصِّصَ لِلْعُمُومِ الثَّالِيُ: الثَّالِثُ: الثَّالِثُ: الثَّالِثُ: الثَّالِثُ: الثَّالِثُ: الثَّالِثُ: الثَّالِثُ النَّالِثُ اللَّهُ إِذَا عُلَّقَ فلا بُدَّ النَّالِثُ الثَّالِثُ: الثَّالِثُ الثَّالِثُ النَّالِثُ النَّالِثُ النَّالِثُ النَّالِثُ النَّالِثُ النَّالِثُ اللَّهُ إِلَى تَعْلِيقٍ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. الثَّالِثُ: الثَّالِثُ النَّالِثُ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٤) قَالَ السَّنْيُخُ عَبْدُالرَّحْمَن بنُ حَسَن فِي فَتَع الْمَجِيْد (١/ ٥٤٥) : ﴿ خُصُوصاً إِنْ عَرَفْت عَظِيْم مَا وَقَعَ فِيهِ الكَثِيْرُ بَعْدَ القُرُون الْمُفَضَّلَة مِنْ تَعْظِيْم القَبُور، وَاتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَالإَقْبَالِ إِلَيْهَا بِالقَلْبِ وَالوَجْه، وَصَرْفَ جُلِّ الدَّعَوَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّهْبَاتِ وَأَنْوَاعِ العِبَادَاتِ الَّتِي إِلَيْهَا بِالقَلْبِ وَالوَجْه، وَصَرْف جُلِّ الدَّعَوَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّهْبَاتِ وَأَنْوَاعِ العِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ حَقُ اللهِ تَعَالَى إلَيْهَا مِنْ دُونِه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذا مِن الظَّالِمِينَ (١٠١) وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرُّ فَلاَ كَاشِف لَهُ إِلاَ يَضُرُك فَإِن فَعَلْتِ فَإِنْكَ إِذا فَضَلِه يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ هُو وَإِن يُرِدُك بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس:٢٠١-٢٠] ونظائِرُها فِي القُرْآن أَكْثُرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ».

قَولُهُ: « وَالسُّولَةُ شِرْكٌ » قَالَ الْمُصَنِّفُ: «هُوَ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ (١) يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى امْرَأَتِهِ»، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ أَيْضاً.

وَبِهَذَا فَسَّرَهُ ابنُ مَسْعُودٍ رَاوِي الْحَدِيْثِ؛ كَمَا فِي "صَحِيْحِ ابنِ حِبَّانَ» وَالْحَاكِمُ: قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا، فَمَا التُّولَةُ؟ قَالَ: "شَيْءٌ يَصْنَعُهُ" النِّسَاءُ يَتَحَبَّنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنً "(٤).

قَالَ الْحَافِظُ: «التُّولَةُ - بِكَسْرِ الْمُتَنَّاةِ، وَفَتْحِ الوَاوِ وَاللاَّمِ مُخَفَّفاً -: شَيْءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَجْلِبُ بِهِ مَحَبَّةَ زَوْجِهَا، وَهُو ضَرْبٌ مِنَ السِّحْرِ، وإنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ، لاَنَّهُمْ أَرَادُوا دَفْعَ الْمَضَارُ وَجَلْبَ الْمَنَافِعِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ (٥).

قَـالَ: (وَعَـنْ عَبدِاللهِ بنِ عُكيْمٍ مَرْفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَّرْمِذِيُّ).

وَرَوَاهُ أَيْضاً أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ (٦).

<sup>(</sup>١) فِي أ : يضعونه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَالزوج.

<sup>(</sup>٣) في ط: يضعه.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٧/ ٦٣٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (١/ ٤١٨)

<sup>(</sup>٥) فتُحُ البّاري (٦/ ١٩٦)

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٣١٠)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (١٣/٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢١٦/٤)، وَالْبِيهِيِّ فِي السُّنَنِ وَالتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٠٧١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢١٦/٤)، وَالبِيهِيِّ فِي السُّنَنِ اللهِ الكُبْرَى (٩/ ٣٥١) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُكَيْمٍ بِهِ. ولَم أقِفْ علِيْهِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى وَهُو ضَعِيْفٌ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى وَهُو ضَعِيْفٌ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ صَحْدِيثَ صَحْدِيثٌ بِشَوَاهِدِهِ مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً فَيْ يَاتِي تَخْرِيْجُهُ فِي بَابِ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ انْوَاعِ السَّحْر. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قُولُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُكَيْمٍ) هُو بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّراً، وَيُكُنِى أَبَا مَعْبَدِ ('' الْجُهَنِيُّ الْكُوفِيُّ. وَلاَ ('') يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ الْجُهَنِيُّ الْكُوفِيُّ. وَلاَ ('') يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ صَحِيْحٌ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم، وَقَالَ ('') مَعْنَاهُ أَبُو زُرْعَة، وَابنُ حِبَّانَ وَابنُ مَنْدَه، وَأَبُو نُعْيْم. وَقَالَ البَغَوِيُّ: يُشَكُ فِي سَمَاعِهِ ('').

وَقَالَ الْخَطِيْبُ: «سَكَنَ الكُوْفَةَ، وَقَدِمَ الْمَدَائِنَ فِي حَيَاةِ حُدَيْفَةَ، وَكَانَ ثِقَةً» (٥)، وَذَكَرَ ابنُ سَعْدِ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّهُ مَاتَ فِي وِلاَيَةِ الْحَجَّاجِ (٢)، وَظَاهِرُ كَلامِ هَوُلاءِ الْائِمَّةِ أَنَّ الْحَدِيْثَ مُرْسَلٌ.

قُولُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ) التَّعَلَّقُ يَكُونُ بِالقَلْبِ وَيَكُونُ بِالفِعْلِ، وَيَكُونُ بِهِمَا جَمِيْعاً، أَيْ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً بِقَلْبِهِ، أَوْ تَعَلَّقَهُ بِقَلْبِهِ وَفِعْلِهِ، « وُكِلَ إِلَيْهِ » ، أَيْ: وَكَلَهُ اللهُ إلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي تَعَلَّقَهُ، فَمَنْ تَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِاللهِ، وَأَنْزَلَ حَوَائِجَهُ بِاللهِ، وَالنَّذِي اللهِ عَلَّةُ إِلَيْهِ كُلَّ مُؤْنَةٍ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ كُلَّ بَعِيْدٍ، وَلَيْتُ بِعَيْدٍ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ كُلَّ بَعِيْدٍ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ أَوْ سَكَنَ إلَى عِلْمِهِ وَعَقْلِهِ وَدَوَائِهِ (٧) وَتَمَائِمِهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى حَوَّلِهِ وَقُوتَهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى خَلْلُ وَحَذَلَهُ، وَهَذَا مَعْرُوفَ بِالنَّصُوصِ وَالتَّجَارِبِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُه ﴾ [الطلاق:٣].

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، ثَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مَنْ

<sup>(</sup>١) فِي أ: سعيد.

<sup>(</sup>٢) فِيع: ولَم.

<sup>(</sup>٣) في ط، ب: قَالَ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرِ: التَّارِيْخَ الكَبِيْرَ (٥/٣٩)، وَالْجَرْحَ والتَّعْدِيلَ (١٢١/٥)، وَتَهْذِيبَ التَّهْذِيْبِ (٥/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) تَارِيْخُ بَغْدَادَ (١٠/٣).

<sup>(</sup>٦) الطُّبُقَاتُ الكُبْرَى (٦/ ١٣).

<sup>(</sup>٧) فِي غ: ودوَاهُ.

سَمِعَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، قَالَ: لَقِيْتُ وَهْبَ بِنَ مُنَبِّهِ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدُنْنِي حَدِيْناً أَحْفَظُهُ عَنْكَ فِي مَقَامِي هَذَا وَأَوْجِزْ، قَالَ: نَعَمْ، أَوْحَى اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى إلَى دَاوُدَ: "يَا دَاوُدَ، أَمَا وَعِزَّتِي وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمْ بِيْ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي دُونَ خَلْقِي أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ فَتَكِيْدُهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَالأَرْضُونَ دُونِي أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ، أَلاَ قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاءِ مَنْ يَدِهِ، وَأَسَخْتُ الأَرْضَ مِنْ تَحْتِ قَدَمِيْهِ، ثُمَّ لا أَبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ اللهَ السَّمَاءِ مِنْ يَدِهِ، وَأَسَخْتُ الأَرْضَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لا أَبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ اللهَ السَّمَاءِ مَنْ يَدِهِ، وَأَسَخْتُ الأَرْضَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لا أَبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

قَالَ: (وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا رُويْفِع ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا رُويْفِع ، لَعَلَ الْحَيَاةُ وَتَوَلَا ، وَقَلَدُ وَتَرًا ، وَيُغُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ ، أَوْ تَقَلَّدُ وَتَرًا ، أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْم ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ » (١٠).

الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بِنِ إِسْحَاقَ، وَالْحَسَنِ بِنِ مُوسَى الْشْيَبِ، كِلاَهُمَا عَنِ ابِنِ لَهِ يْعَةَ، وَفِيْهِ قِصَّةٌ، فَاخْتَصَرَهَا الْمُصَنِّفُ، وَهَذَا لَفْظُ الْحَسَنِ. قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيْعَةَ، ثَنَا عَيَّاشُ بنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شُيَيْمٍ بنِ بَيْتَانَ، قَالَ: ثَنَا

<sup>(</sup>١) فِي ع: عَبَادِي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي مَجْمُوعِ تَخْرِيْجِ شَمْسِ الدُّيْنِ الْمَقْدِسِيُّ (١/٤) مِنْ طَرِيْقِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ (٢٦/٤) وَصَرَّحَ بِاسْمِ الرَّجُلِ الَّذِي حَدَّثَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ: فُرَجُ بنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ (رقم عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ: فُرَجُ بنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ (رقم ٩٠)، وابنُ عَسَاكِر -كَمَا فِي كُنْزِ العُمَّالِ (٣/ ١٠٣) - مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ. وَفِي إِسْنَادِهِ: يُوسُفُ بنُ السَّفَرِ: مُتُرُوكٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: تسطول.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٠٨/٤)، وأبو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٦)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (١٣٥/٥)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم٤٩١)، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١/ ١١٠)، وَعَقَرُهُمْ مِنْ طُرُقِ عَنْ عَيَّاشِ بِنِ عَبَّاسٍ عَنْ شُيَيْمٍ عَنْ رُوَيْفِعٍ بِهِ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

رُويَفِعُ بنُ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ جَمَلَ أَخِيهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ النِّصْفُ مِمَّا يَغْنَمُ، وَلَهُ النِّصْفُ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيصِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ، وَالأَخِرِ القِدْحُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا رُويَفَعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ (٢) بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَا، أو اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ وَالبَّهِ أَوْ عَظْم فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيْءٌ مِنْهُ » (٣).

ثُمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بنِ غَيْلانَ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بنُ عَبَّاسِ: أنَّ شُيْمَ بنَ بَيْتَانَ أخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ القِتْبَانِيَّ يَقُولُ: اسْتَخْلَفَ ('' مَسْلَمَةُ بنُ مَخْلَدٍ رُويَفِعَ بنَ ثَابِتٍ الأنْصَارِيَّ عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ، قَالَ: فَسِرْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ الْحَدِيْثَ.

وفِي الإسْنَادِ الأوَّل: ابنُ لَهِيْعَةَ، وَفِيْهِ مَقَالٌ<sup>(ه)</sup>، وفِي الثَّانِي: شَيْبَانُ القِتْبَانِيُّ، قِيْلَ فِيْهِ: مَجْهُولٌ<sup>(١)</sup>، وبَقِيَّةُ رجَالِهِمَا ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: زمّان.

<sup>(</sup>٢) في أ: سَتَطُولُ.

 <sup>(</sup>٣) وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ فَإِنَّهُ مِنْ رَوَايَة يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابنِ لَهِيْعَةَ وَرَوَايَتُهُ عَنْهُ جَيِّدَةٌ، وَقَدْ
 رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا ابنُ وَهْبٍ - كَمَا فِي رَوَايَة النَّسائِيُّ - وَرَوَايَتُهُ عَنِ ابنِ لَهِيْعَةَ صَحِيْحَةٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ع: استحلف.

<sup>(</sup>٥) عَبْدُاللهِ بنُ لَهِيْعَةَ بنِ عُقْبُةَ الْحَضْرَمِيُّ، الاعْدُولِيُّ، ويُقَالُ: الغَافِقِيُّ، أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَصْرِيُّ، الفَقْيِهُ القَفْصِيْلُ فِي حَالِهِ، فَإِذَا رَوَى عَنْهُ الْعَبَادِلَةُ: عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارِكِ، وَابنُ وَهْب، وَابنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ وَقُتَيْبَةُ بنُ سَعِيْدِ وَأَبُو الْاَسْوَدِ فَرِوَايَتُهُمْ صَحِيْحة، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ قَبَلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَهُو وَأَبُو الْاسُودِ فَرِوَايَتُهُمْ صَحِيْحة، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ قَبلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَهُو صَحِيْحُ الرُوايَةِ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِن الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَلَمْ يُصَرِّحُ بِالتَّحْدِيثِ فَهِي جَيِّدةً وَلَكِنَها مَوْضَعُ نَظْر، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ فَرَوايَتُهُمْ ضَعِيْفَةً. انظُرْ: تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٥/ مَوْضَعُ نَظْر، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ احْتِرَاقِ كَتُبِهِ فَرَوايَتُهُمْ ضَعِيْفَةً. انظُرْ: تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٥/ مَوْنَ يَعْدَى ابنُ لَهِيْعَةَ قَدِيْماً فَرَوايَتُهُ جَيِّدَةً.

<sup>(</sup>٦) رَوَى عَنْ شَيْبَانَ القِتْبَانِيِّ: شُيَيْمُ بنُ بَيْتَانَ، وَبَكُرُ بنُ سوَادَةَ وَلَمْ يُوَثَّقَ فَهُوَ مَجْهُولُ الحَالِ.

ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيْقِ الْمُفَضَّلِ بِهِ مُطَوَّلاً، وَسَكَتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بِنُ خَالِدٍ، أَنَا مُفَضَّلُ عَنْ عَيَاشٍ: أَنَّ شُيْمَ بِنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ -أَيْضاً- بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجِيْشَانِيُّ(۱)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ البُونِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حِصْنُ البُونِ بِالفُسْطَاطِ عَلَى جَبَلِ.

قُلْتُ: وَهَـذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَرَوَاهُ (٢) النَّسَائِيُّ مِنْ رَوَايَةِ شُييْم عَنْ رُويْفِع، وَصَرَّحَ بِسَمَاعِه مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْبَانَ، فإنْ كَانَ ذِكْرُ شَيْبَانَ وَهُماً فَالإِسْنَادُ صَحِيْحٌ، وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ فِي «شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ»: «ورَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مُخْتَصَراً فَذَكَرَ مِنْهُ الاسْتِنْجَاءَ بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَقَطْ (٣). وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ الرَّبِيْعِ الْجِيْزِيُّ فِي كِتَابِ مَنْ دَخَلَ مِصْرَ مِنَ الصَّحَابَةِ مُطَوَّلاً (٤).

وَفِيْهِ: ﴿ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتُهُ فِي الصَّلاةِ ﴾ .

قُولُهُ: (فَأَخْبِرِ النَّاسَ) دَلِيْلِ عَلَى وُجُوبِ إِخْبَارِ النَّاسِ بِذَلِكَ عَلَى رُويْفِع، وَلَيْسَ هَذَا مُخْتَصًّا بِهِ، بَلْ كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهُ النَّاسُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ تَبْلِيْغُهُ لِلنَّاسِ، وَإِعْلامُهُمْ بِهِ، فَإِنِ اشْتَرَكَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي عِلْمٍ ذَلِكَ، فَالتَّبْلِيْغُ فَرْضُ كِفَايَةٍ». هَذَا كَلامُ أَبِي زُرْعَةَ.

قَوْلُهُ: (لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ (٥) بِكَ) عَلَمٌ مِنْ أَعْلام النُّبُوَّةِ، لأنَّهُ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِه

<sup>(</sup>١) سُفْيَانُ بنُ هَانِئِ الْمِصْرِيُّ، أَبُو سَالِمِ الْجَيْشَانِيُّ: ونُقَهُ العِجْلِيُّ وَابنُ حِبَّانَ. انظُرْ: تَهذيبَ التَّهٰذيب (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رَوَاهُ - بدون واو- .

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ مَعَانِي الآثار (١/١٢٣) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أُولاً.

<sup>(</sup>٥) فِي ع، ضَ: ستطول.

عَلَيْتُ ، فَإِنَّ رُوَيْفِعاً طَالَتْ حَيَاتُهُ إِلَى سَنَةَ سِتٌ وَخَمْسِيْنَ، فَمَاتَ فِيْهَا بِبَرْقَةَ مِنْ أَعْمَالِ مِصْرَ أَمِيْراً عَلَيْهَا، وَهُوَ مِنَ الأَنْصَارِ. وقِيلَ: مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِيْنَ، قَالَهُ ابنُ يُونُسَ (۱).

قَوْلُهُ: (أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ) بِكَسْرِ اللاَّمِ لا غَيْرَ، قَالَهُ فِي «الْمَشَارِقِ» (أَ وَالْجَمْعُ: لِحَيَةُ مُ الْجَوْهَرِيُ (٢). لِحَيْدَ، بِالكَسْرِ وَالضَّمِّ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُ (٣).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ﴿ وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنْ عَقْدِ اللَّحْيَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحُرُوبِ؛ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْقِدُونَ لِحَاهُمْ، وَذَلِكَ مِنْ ذِيِّ بَعْضِ الْأَعَاجِمِ يَفْتِلُونَهَا وَيَعْقِدُونَهَا».

قُلْت: كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ تَكَبُّراً وَعُجْباً، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ (٤٠).

قَالَ: «ثَانِيهُمَا: أَنَّ مَعْنَاهُ مُعَالَجَةُ الشَّعَرِ لِيَتَعَقَّدَ وَيَتَجَعَّدَ، وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ التَّوْضِيْعِ وَالتَّانِيْثِ» (٥٠).

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابنُ (١) العِرَاقِيِّ: «وَالْأُولَى حَمْلُهُ عَلَى عَقْدِ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلاةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بنِ الرَّبِيْعِ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا، فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيْثِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإِصَابَةِ فِي تَمْيِّزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٥٠١)، وَالَّذِي قَالَهُ ابنُ يُونُسَ فِي تَارِيْخِهِ (١/ ١٨٢ – ١٨٣) أَنَّهُ تُوفِّيَ سَنَةَ سِتُ وَخَمْسِيْنَ، وَهَكَذَا نَقَلَهُ مَنْ تَرْجَمَ لِرُويْفِعِ بنِ كَابِتٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظرُ: مُخْتَارَ الصُّحَاحِ (ص/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكُر (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) مَعَالِمُ السُّنَن (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةُ مِنْ: غ.

الصَّحِيْحِ فِي النَّهْي عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالتَّوْبِ، فَإِنَّ عَقْدَ اللَّحْيَةِ فِيْهِ كَفُّهَا وَزِيَادَةً ((). قَوْلُهُ: (أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً) أَيْ: جَعَلَهُ قِلادَةً فِي عُنُقِهِ أَوْ عُنُقِ دَابَّتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَفِي رَوَايَةٍ لِمُحَمَّدِ (٢) بنِ الرَّبِيْعِ: أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً، يُرِيْدُ: تَمِيْمَةً، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَلَّدُونَ الأَوْتَارَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ، إِذْ فَسَّرَهُ بِالتَّمِيْمَةِ وَهِي تُجْعَلُ لِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيْع دَابَّةٍ أَوْ عَظْم، فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيءٌ مِنْهُ).

قَالَ النَّوَوِيُّ: «أَيْ: بَرِيْءٌ مِنْ فِعْلِهِ، وَقَالَهُ<sup>(٣)</sup> بِهَذِهِ الصِّيْغَةِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ» (٤).

قُلْتُ: فِيْهِ النَّهْيُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِرَجْيِعِ الدَّوَابِّ وَالعِظَامِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيْتُ، مِنْهَا مَا فِي "صَحِيْحِ مُسْلِمٍ" عُنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ " (٥) وَعَلَى هَذَا فَلاَ يُجْزِئُ السَّتِنْجَاءُ بِهِمَا كَمَا هُو ظَاهِرُ مَنْهَبِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الإسلامِ وَجَمَاعَةٌ الإَسْتِنْجَاءُ بِهِمَا كَمَا هُو ظَاهِرُ مَنْهَبِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الإسلامِ وَجَمَاعَةٌ الإَسْتِنْجَاءُ بِهِمَا كَمَا هُو ظَاهِرُ مَنْهَ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ لِكُونِهِمَا لا يُنْقِيَانِ، بَلْ لإفسادِهِمَا الإَسْدِقِ مَنْ طَرِيْق الْحَسَن بن قُلْتُ: الأوَّلُ أَوْلُى المَا رَوَى (١) ابنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيْق الْحَسَن بن

قُلْتُ: الأُوَّلُ أَوْلَى؛ لِمَا رَوَى (١٦) ابنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ بنِ الفُرَاتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ يَا اللَّهُ نَهَى أَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتَحِ الْمَجِيْدِ (١/٢٤٩): «قُلْتُ: وهَذِهِ الرَّوَايَةُ لا تَدُلُّ على تَخْصِيْصِيْصِهِ فِي الصَّلاةِ اشَدُّ مِنْ فِعْلِهِ خَارِجَهَا».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مُحَمَّد.

<sup>(</sup>٣) في ط: وقَالَ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَحِيْدِ (١/ ٢٤٩- ٢٥٠) : «وَهَذَا خِلافُ الظَّاهِرِ، وَالنَّوَوِيُّ كَثِيْراً مَا يَتَأَوَّلُ الاَحَادِيْثَ بِصَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا، فَيَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى لَهُ، بَلْ هُوَ بَرِيْءٌ مِنَ الفَاعِلِ وَفِعْلِهِ».

<sup>(</sup>٥) روَّاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٥٠) عَن ابن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: رُوَاهُ.

يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ ﴾ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (١).

قَـالَ: (وَعَنَ سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةٌ مَن إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ وَكِيعٌ(٢).

هَـذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، لأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لا يُقَالُ بِالرَّأْيِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا مُرْسَلاً. لأنَّ سَعِيْداً تَابِعِيُّ.

وَفِيْهِ فَضْلُ قَطْعِ التَّمَائِمِ، لأنَّهَا مِنَ الشَّرْكِ.

وَوَكِيْعٌ: هُوَ ابنُ الْجَرَّاحِ بنِ وَكِيْعِ الكُوْفِيُّ، ثِقَةٌ إِمَامٌ، صَاحِبُ تَصَانِيْفِ مِنْهَا: «الْجَامِعُ» وَغَيْرُهُ. رَوَى عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَطَبَقتُهُ. مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِأْتُةٍ (٣).

قَالَ: (وَلَهُ عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكرَهُونَ التَّمَاثِمَ كُلُّهَا، مِنَ القُرآنِ وَغَيرَ القُرآن» (٤٠).

إِبْرَاهِ يْمُ: هُوَ الإَمَامُ (٥) إِبْرَاهِ يْمُ بنُ يَزِيْدَ النَّخَعِيُّ الكُوفِيُّ، يُكُنِى أَبَا عِمْرَانَ، ثِقَةٌ إِمَامٌ، مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الكُوفَةِ. قَالَ الْمِزِّيُ (١٦): «دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإسْمَاعِيْلِيُّ فِي مُعْجَمِ شُيُوخِهِ (٢/ ٦٦٩)، وابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ فِي الضَّعَفَاءِ (٣/ ٢٣١)، والدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/ ٥٦)، وَفِي العِلَلِ (٨/ ٢٣٩) وقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وقَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ (ص/ ٩٧): «وإسْنَادُهُ حَسَنَّ» وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عِنْدَ ابنِ خُزَيْمَةَ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَيْهِ الْحَافِظُ فِي إِتْحَافِ الْمَهَرَةِ، ولا فِي الدِّرَايَةِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ كَذَلِكَ فِي الْمِطْبُوعِ مِنَ التَّلْخِيْصِ الْحَبْرِ (١/ ١٠٩)، وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ، وَالصَّوَابُ: «ابنُ عَدِيًّ» كَمَا فِي أَصْلُه وَهُو نَصْبُ الرَّايَةِ (١/ ٢١٩). واللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةً فِي مُصَنَّفِهِ (٣٦/٥) وَفِي سَنَدِهِ: لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) انظر تَرْجَمَتُهُ فِي: تَهْذِيبِ الكمالِ (٣٠/ ٤٦٨)، سِيرِ أَعْلاَمِ النَّبَلاءِ (٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٥/ ٣٦) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْمُزَنِي.

مِنْهَا، مَاتَ سَنَةَ سِتٌ وَتِسْعِيْنَ وَلَهُ خَمْسُونَ سَنَةٌ [أَوْ نَحْوُهَا](١) (٢).

قُولُهُ: (كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ...إلَى آخِرِهِ). مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، كَعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَأَبِي وَائِل وَالْحَارِثِ بنِ سُوَيْدٍ وَعَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ، وَمَسْرُوقَ وَالرَّبِيعِ بنِ خُثَيْمٍ " وَسُويْدِ بنِ غَفَلَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَهُمْ مِنْ اَصْحَابِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَهُمْ مِنْ اَصْحَابِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَهُمْ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِيْنَ، وَهَذِهِ الصَيْغَةُ يَسْتَعْمِلُهَا إِبْرَاهِيْمُ فِي حِكَايَةِ أَقُوالِهِمْ كَمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحُفَّاظُ كَالْعِرَاقِيِّ وَغَيْرِهِ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ط: ونحوهًا.

<sup>(</sup>٢) تَهْذِيْبُ الكَمَال (٢/ ٢٤٠، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ع، غ: خَيثم.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: الاسْتِذْكَارَ لابن عَبْدِالبَرِّ (١/٢١٧).

**(A)** 

## بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ ونَحْوِهِمَا

وقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى ﴾ الآياتِ [النجم: ١٩-٢٣]

عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّيثِي قَالَ: «خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْن، وَنَحنُ حُدَثَاءُ عَهدٍ بِكُفُو، وَلِلمُسْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحُتَهُمْ، يُقَالَ لَهَا: خَاتُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الله أكبَرُ ! إِنَّهَا السَّنَنُ! قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي ذَاتُ أَنُواطٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الله أكبَرُ ! إِنَّهَا السَّنَنُ! قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَيْدِهِ كَمَا قَالَ أَنْ عَن كَانَ قَبْلَكُمْ » رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ وَصَحَّحَهُ

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ النَّجْم.

الثَّانِيَّةُ: مَعْرِفَةُ صُوْرَةِ الأَمْرِ الَّذِي طَلِّبُوا.

الثَّالِئَةُ: كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

الرَّابِعَةُ: كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِذَلِكَ، لِظَنَّهِمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالْجَهْلِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالوَعْدِ بِالْمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَعْذُرْهُمْ، بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَولِهِ: « اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَبَّعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » فَغَلَّظَ الأَمْرَ بِهَذِهِ الثَّلاثِ.

الثَّامِنَةُ: الأَمْرُ الكَبِيْرُ- وَهُ وَ الْمَقْصُودُ - : أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طِلْبَتَهُمْ كَطِلْبَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَالُوا لِمُوسَى: ﴿ اجْعَل لَنَا إِلَهًا ﴾ .

التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْنَى «لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ»، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الفُتَيَا، وَهُوَ لا يَحْلِفُ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الشُّرْكَ فِيْهِ أَكْبُرُ وَأَصْغَرُ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُوا بِهَذَا. الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُم: "وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرِ" فِيْهِ أَنَّ غَيْرَهُمْ لا يَجْهَلُ ذَلِكَ. الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، خِلافاً لِمَنْ كَرِهَهُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةً: سَدُّ الذَّرَائِعِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهِي عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الغَضَّبُ عِنْدَ التَّعْلِيمِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: القَاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ، لِقَوْلِهِ: « إِنَّهَا السُّنَنُ »

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلامَ النُّبُوَّةِ، لِكُوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَر.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى فِي القُرْآن أَنَّهُ لَنَا.

العِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ، فَصَارَ فِيْهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ. أَمَّا « مَنْ رَبُكَ » ؟ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا « مَنْ نَبِيُكَ » ؟ فَمِنْ إِخْبَارِهِ عَلَى الغَيْبِ، وَأَمَّا « مَا دِيْنُكَ » ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَها ﴾ إِلَخ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةً أَهْلِ الكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ الْمُشْرِكِيْنَ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلَبُهُ لا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَعُفْرٍ».

#### نَابُ

### مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ (١) أَوْ حَجَرٍ ونَحْوِهِمَا

كَبُقْعَةٍ وَغَـارٍ وَعَيْنِ وَقَبْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَعْتَقِدُ كَثِيْرٌ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ وَأَشْبَاهِهِمْ فِيْهِ البَرَكَةِ (٢)، أيْ: مَا حُكْمُهُ هَلْ هُوَ شِرْكٌ أَمْ لا؟ (٣).

وَمَعْنَى (١٠) «تَبَرُّكَ» أَيْ: طَلَبَ البَرَكَةَ وَرَجَاهَا وَاعْتَقَدَهَا.

قَالَ:(وقُولُ اللهِ تَعَالَى:﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ الآياتِ (٥) [النجم: ١٩-٢٣]).

هَكَـٰذَا تُبَـتَ فِي خَـطٌ الْمُصَنِّفِ: «الآياتِ» يَعْنِي إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبُهِمُ الْهُدَى﴾ .

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «لَمَّا ذَكَرَ الوَحْيَ إِلَى النَّبِيِّ وَذَكَرَ مِنْ آثَارِ قُدرَتِهِ مَا ذَكَرَ؛ حَاجً الْمُشْرِكِيْنَ، إذْ عَبَدُوا مَا لا يَعْقِلُ. وقِيلَ: أَفرَأَيْتُمْ هَذِهِ الْآلِهَةَ الَّتِيْ تَعَبِدُونَهَا أَوْحَيْنَ إلَيْكُمْ شيئاً كَمَا أُوْحِيَ إِلَى مُحَمَّد ﷺ ؟!

> وَكَانَتِ اللَّاتُ لِثَقِيْفٍ، وَالعُزَّى لِقُرِيْشِ وَبَنِي كِنَانَةَ، وَمَنَاةُ لِبَنِي هِلال. وَقَالَ ابنُ هِشَام: كَانَتْ مَنَاةُ لِهُذَيْلِ وَخُزَاعَةً.

### ذِكْرُ صِفَةِ هَنهِ (٦) الأَوْتَانِ

ليَعْرِفَ الْمُؤمِنُ كَيْفِيَّةَ الأوْنَانِ، وكَيْفِيَّةَ عِبَادَتِهَا، ومَا هُوَ شِرْكُ العَرَبِ الَّذِي (٧)

<sup>(</sup>١) فِي أَ: بِشَجَر.

<sup>(</sup>٢) فِي عَ، غَ: لِبَرَكَتِهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، أ، ب، ض.

<sup>(</sup>٣) حَصَلَ فِي ط تَشْوِيشٌ، فَجَاءَ قُولُهُ: «أَيْ: مَا حُكْمُهُ..» بَعْدَ قَوْلِهِ: وَرَجَاهَا وَاعْتَقَدَهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ويَعْنِي بِقُولِهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وبَدَلُهَا أَكْمِلَتِ الآيَاتُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٧) في ط : اللَّذِين .

كَانُوا يَفْعَلُونَهُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّوحِيْدِ وَالإِخْلاصِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالكُفْر.

فَأَمَّا اللَّاتُ: فَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِتَخْفِيْفِ التَّاءِ، وَقَرَأَ ابنُ عَبَّاسِ وَابنُ الزُّبَيْرِ ومُجَاهِدٌ وَحُمَـيْدٌ وأَبُو صَالِحٍ وَرُوَيْسٌ (أَ) عَنْ يَعْقُوبَ: اللَّاتُ بِتَشْدِيْدِ التَّاءِ، فعَلَى الأُوْلَى (٢٠) قَالَ الأَعْمَشُ: «سَمَّوُ اللَّاتَ مِنَ الإلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيْزِ» (٣٠).

قَالَ ابنُ جَرِيْر: «وَكَانُوا قَدِ اشْتَقُوا اسْمَهَا مِنَ اسْمٍ (١٠) اللهِ تَعَالَى، فَقَالُوا: «اللاَّتُ» مؤنَّتَةً مِنْهُ، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيْراً». قَالَ: «وَكَذَا العُزَّى مِنَ العَزِيْزِ» (٥٠).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «وَكَانَتْ صَخْرَةً بَيْضَاءَ مَنْقُوشَةً، عَلَيْهَا بَيْتٌ بِالطَّائِفِ، لَهُ أَسْتَارٌ وَسَدَنَةٌ، وَحَوْلَهُ فِنَاءٌ مُعَظَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الطَّائِفِ - وَهُمْ ثَقِيْفٌ، وَمَنْ تَابَعَهَا -يَفْتُخِرُونَ بِهِ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ بَعْدَ قُرَيْشٍ»(٢)

قَالَ ابنُ هِشَام: «وَكَانَتْ فِي مَوْضِع مَسْجِدِ الطَّائِفِ اليُسْرَى، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ إلَى أَنْ أَسْلَمَتْ تَقِيْفَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُغِيْرةَ بِنَ شُعْبَةَ فَهَدَمَهَا، وَحَرَّقَهَا (٧) بِالنَّارِ (٨). أَنْ أَسْلَمَتْ تَقِيْفَ، فَلَحَمَهَا، وَحَرَّقَهَا (٧) بِالنَّارِ (٨). وعَلَى النَّانِيَةِ قَالَ (١) ابنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ رَجُلاً يَلُتُ السَّوِيْقَ لِلْحَاجِّ، فَلَمَّا مَاتَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: ورويش.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الأول.

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ. وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ سَبَقَ قَلَم مِنَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ رَحَمه الله، فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ لِمُقَدَّمَةٍ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ وَعَزَاهُ لابنِ عَبَّاسٍ. فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) وَرَوَاهُ ابنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اَشْتَقُوا الْعُزَى مِنَ الْعَزِيْزِ، وَاشْتَقُوا وَرَوَاهُ بِنَحُوهِ ابنُ جَرِيْرٍ (٩/ ١٣٣) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اَشْتَقُوا الْعُزَى مِنَ الْعَزِيْزِ، وَاشْتَقُوا اللهَ مِنْ اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ قَوْلِهِ. اللهتَ مِنَ اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ قَوْلِهِ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرِ (٥/ ٢٨٠)، (٩/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنَ كَثِيْرَ (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) في أ: وأخَّرَقَهَاً.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: السِّيْرَةَ النَّبَويَّةَ (٤/ ١٩٥ – ١٩٦ – تَحْقِيْقِ السُّقَّا وَزُمَلائِهِ).

<sup>(</sup>٩) فِي أَ: فَقَالَ.

عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ". ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ(١).

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «كَانَ يَبِيعُ السَّوِيقَ وَالسَّمْنَ عِنْدَ صَخْرَةٍ، وَيَسْلِيهِ (٢) عَلَيْهَا، فَلَمَّا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُّل، عَبَدَتْ تَقِيْفٌ تِلْكَ الصَّخْرَةَ إِعْظَاماً لِصَاحِبِ السَّوِيْقِ» (٢٠). وَعَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عَبَدُوهُ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ وَالفَاكِهِيُّ (٤٠)، وَكَذَا رَوَى ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُمْ عَبَدُوهُ» (٥٠).

وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: «كَانَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيْفٍ يَلُتُ السَّوِيْقَ بِالزَّيْتِ، فَلَمَّا تُوفِّيَ جَعَلُوا إِلَى قَبْرِهِ وَثَنَاً» (١٠). وُبِنَحْو هَذَا (٧٠ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

وَلاَ تَخَالُفَ بَيْنَ القَوْلِيْنِ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا صَخْرَةٌ لَمْ يَنْفِ أَنْ تَكُونَ صَخْرَةٌ عَلَى القَبْرِ أَوْ حَوَالِيْهِ، فَعُظَّمَتْ وَعُبِدَتْ تَبَعاً لا قصداً، فَالعِبَادَةُ إِنَّمَا أَرَادُوا بِهَا صَاحِبَ القَبْرِ، فَهُو الَّذِي عَبَدُوهُ بِالأَصَالَةِ؛ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الفَاكِهِيُ عَنِ ابن عَبَّاسِ: «أَنَّ اللاَّتَ لَمَّا مَاتَ قَالَ لَهُمْ عَمْرُو بنُ لُحَيِّ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّهُ وَخَلَ الصَّخْرَةَ فَعَبَدُوهَا، وَبَنَوْا عَلَيْهَا بَيْتاً» (٨).

فَتَأَمَّلْ فِعْلَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَ هَذَا الوَئْنِ، وَوَازِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِنَاءِ القِبَابِ عَلَى القُبُورِ، وَالعُكُوفِ عِنْدَهَا وَدُعَائِهَا، وَجَعْلِهَا مَلاذاً عِنْدَ الشَّدَائِدِ.

وَأَمَّا العُزَّى: فَقَالَ ابنُ جَرِيْرٍ: «كَانَتْ شَجْرَةٌ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَأَسْتَارٌ بِنَخْلَةَ بَيْنَ مَكَّةَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَيَلُتُّهُ، وَفِي تَفْسِيْرِ القُرْطُبِيُّ: ويصبه.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الْبَغَوِيِّ (٤/ ٩/٤)، وتَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (١٧/ ١٠٠)، وَاللَّذُ الْمَثْثُورَ (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: أَخْبَارَ مَكَّةً لِلْفَاكِهِيِّ (٥/ ١٦٤)، وفَتْحَ البَارِي (٨/ ٢١٢)، وَالدُّرُّ الْمَنْتُورَ (٧/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>٥) عَزَاهُ فِي اللَّدِّ الْمَتُّثُورِ (٧/ ٦٥٣) لابنِ أَبِي حَاتِمٍ وَابنِ مَرْدَوَيْهِ. وَانْظُرْ:فَتْحَ البَارِي (٨/ ٦١٢)

<sup>(</sup>٦) عَزَاهُ فِي الدُّرُّ الْمَنْفُور (٧/ ١٥٣) لَابِن الْمُنْذِّر.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ذَلِكَ، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطُّيَّةِ، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) أَخْبَارُ مَكَّةَ للفَاكِهِيِّ (٥/ ١٦٤)، وَانْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (٢١٢/٨).

وَالطَّائِف، كَانَتْ قُرِيْشٌ يُعَظِّمُونَهَا، كَمَا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدِ: لَنَا العُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ قُولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا، وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ ﴾ (١) (٢). وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابِنُ مَرْدَوَيْهِ (٢) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ إِلَى نَخْلَةَ وَكَانَتْ بِهَا العُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى مَكَّةً بَعَثَ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ إِلَى نَخْلَةً وَكَانَتْ بِهَا العُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى مَكُةً بَعَثَ مَمُواتٍ، فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ، وَهَدَمَ البَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا، فَرَجَعَ خَالِدٌ، فَلَمَّا أَبْصَرَتُهُ السَّدَنَةُ – وَهُمْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: الْجُعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا، فَرَجَعَ خَالِدٌ، فَلَمَّا أَبْصَرَتُهُ السَّدَنَةُ – وَهُمْ خَبَرَهُ، فَقَالَ: الْجُعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا، فَرَجَع خَالِدٌ، فَلَمَّا أَبْصَرَتُهُ السَّدَنَةُ – وَهُمْ أَلَيْ العُزَى يَا عُزَى يَا عُزَى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا مَعْمَهُا أَنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُونَ: يَا عُزَى يَا عُزَى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا مَرَاقً عُرَيانَةٌ فَاشِرَتُهُ السَّدِيَّةُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ﴿ وَلُونَ التَّوالَ العُزَى ﴾ وَالسَّيْفِ حَتَّى وَالْمَا العُزَى ﴾ وَاللَّهُ وَلُونَ التُهُ وَلُونَ التَّهَا العُزَى ﴾ وَاللَّهُ العُزَى ﴾ وَكُنَتُ عَلَى رَأْسِهَا، فَعَمَّمُهَا (٥) بِالسَّيْفِ حَتَّى الْعُرْكَى الْعُزَى ﴾ وَاللَّهُ وَلَالَ العُزَى ﴾ وَاللَّهُ وَلَالَ العُزَى الْعُرْدَى ﴿ اللهُ العُرْكَى الْمُؤْلِولُ اللهُ الْعُرْدِى ﴾ السَّهُ العُرْقَى ﴿ اللهُ العُرْقَى ﴾ وَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى العُرْمُ وَاللّهُ العُرْقَى الْعُولُ اللهُ العُرْقَى ﴿ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعُرْمُ وَلَالَ الْعُرْقُ اللّهُ الْعُرْقُ الْعُرْمُ اللّهُ الْعُرْقُ الْعُولُ الْعُولُ اللّهُ الْعُرْقُ اللّهُ الْعُرْقُ الْمُ اللّهُ الْعُرْمُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُرْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالُ الْعُرْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُ

قَالَ ابنُ هِشَام: «وكَانُوا يَسْمَعُونَ (٧) مِنْهَا الصَّوْتَ».

وقَـالَ أَبُــو صَــُـالحِ: «العُزَّى بِنَخْلَةَ (^)، كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا السُّيُورِ وَالعِهْنَ» رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٠٤) عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) الكَلامُ السَّأَبِقُ لاَبنِ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٥٥٪) ولَيْسَ لاَبَنِ جَرِيْرٍ، فَقَدْ قَالَ ابنُ كَثِيْرِ:«قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «وَكَذَا العَزَّى مِنَ العَزِيْزِ» ثُمَّ قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «وَكَانَتْ شَجَرَةً عَلَيْهَا بِنَاءً...». هَذَا مَا ظَهَرَ لِيْ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامِشِ ض: «ابنُ مِردُويَهْ - بِكَسْرِ الميم وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَضَمِّ الدَّالِ، وفَتَحِ اليَاءِ- هَكَذَا ضَبَطَهُ شَيْخُنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ - حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى- » وَهَذَا هُوَ الْمَشُهُورُ عِنْدَ الْمُحَدَّثِيْنَ، أَمَّا الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ مَوَاطِنِ الكِتَابِ: «مَرْدَوَيْهِ».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: امتنعوا، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ وَفَتَّحِ اَلْمَجِيْدِ (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فعلاهَا، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخُ الْخَطُّيَّةِ، وَفَتَّحَ الْمَحِيْدِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رَقَّم ١٥٤٧)، وَأَبُّو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ٩٠٢)، وَالطُّبَرَانِيُّ - كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٦/ ١٧٦) - ، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاثِلِ (٢/ ١٩٥) ، والبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاثِل (٥/ ٧٧) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ الضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رَقَم ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) فِي أ : يسَمِعُوا.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: نخلة، بِدُون بَاء.

عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَابنُ جَرِيْرٍ (١).

فَتَأَمَّلْ فِعْلَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَ هَذَا الوَئن، وَوَازِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ عُبَادُ القُبُورِ مِنْ دُعَاتِهَا، [وَالذَّبْحِ عِنْدَهَا](٢)، وَتَعْلِيْقِ الْخُيُوطِ، وَإِلْقَاءِ الْخِرَقِ فِي ضَرَاثِحِ الْأَمْوَاتِ وَنَحْو ذَٰلِكَ، فَاللهُ(٣) الْمُسْتَعَانُ.

وأمَّا مَنَاةُ: فَكَانَتْ بِالْمُشَلِّلِ عِنْدَ قُدَيْدٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ وَالْأُوسُ وَالْخَزْرَجُ يُعَظِّمُونَهَا، وَيُهِلُّونَ مِنْهَا لِلْحَجُّ إِلَى الكَعْبَةِ، وَأَصْلُ اشْتِقَاقِهَا مِنِ اسْمِ اللهِ الْمَثَانِ، وَقِيلَ: مِنْ: «مَنَى اللهُ الشَّيْءَ»، إذا قَدَّرَهُ.

وَقِيلَ: سُمِّيَتُ «مَنَاةُ» لِكثْرَةُ مَا يُمْنَى، أَيْ: يُرَاقُ عِنْدَهَا مِنَ الدُّمَاءِ لِلتَّبَرُّكِ بِهَا. قَالَ ابنُ هِشَامٍ: «فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا فَهَدَمَهَا عَامَ الفَتِّحِ»(٤).

قَالَ ابنُ إسْحَاقَ فِي «السِّيْرَةِ»: «وَقَدْ (٥) كَانَتِ العَرَبُ اتَّخَذَتْ مَعَ الكَعْبَةِ طَوَاغِيْتَ، وَهِي بُيُوتٌ تُعَظِّمُهَا كَتَعْظِيْمِ الكَعْبَةِ، لَهَا سَدَنَةٌ وَحُجَّابٌ، وتُهْدِي لَهَا كَمَا يُهْدَى (٦) لِلْكَعْبَةِ، وَتَطُوفُ بِهَا وتَنْحَرُ عِنْدَهَا، وَهِي تَعْرِفُ فَضْلَ الكَعْبَةِ عَلَيْهَا؛ لَانْهَا كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا بَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ومَسْجِدُهُ (٧).

قُلْتُ: هَـذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابنُ إِسْحَاقَ مِنْ شِرْكِ العَرَبِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يَفْعَلُهُ عُبَّادُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ السُّدِّيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ بَاذَامَ كَمَا فِي تَفْسِيْرِ التَّعْلَبِيِّ (٩/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: وَاللهُ.

<sup>(</sup>٤) الَّذِي فِي سِيْرَةِ ابنِ هِشَامِ (١/ ١٢٠) : «فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهَا أَبَا سُفْيَانَ بنِ حَرْبِ فَهَدَمَهَا، وَيُقَالُ: عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ».

<sup>(</sup>٥) فِي ع: قَدْ، وَسَاقِطَةٌ مِنَ السُّيْرَةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي السِّيرَةِ: تُهْدَي.

<sup>(</sup>٧) السِّيرَةُ النَّبُويَّةُ لابنِ إِسْحَاقَ (ص/ ٦٣- ١٤) بِتَصَرُّف يَسِيْرٍ.

القُبُور، بَلْ زَادُوا عَلَى الأَوَّلِينَ.

إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَمَعْنَى الآيةِ كَمَا قَالَ القُرْطُبِيُّ: «إِنَّ فِيْهَا حَذْفاً تَقْدِيْرُهُ: أَفَرَأَيْتُمْ هَذِهِ الآلِهَةَ هَلْ نَفَعَتْ أَوْ ضَرَّتْ حَتَّى تَكُونَ شُرَكَاءَ للَّهِ؟!» (١)

وَقَالَ غَيْرُهُ: «﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِئَةَ الْأَخْرَى ﴾ ذَمٌّ، وَهِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ الوَضِيْعَةُ الْمِقْدَارِ، كَقُولِهِ: ﴿ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لُولاً هُمْ ﴾ (٢) [الأعراف: ٣٨] أيْ: وُضَعَاؤُهُمْ لِرُؤَسَائِهِمْ ﴾ (٣).

وَقَولُهُ: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «أَيْ: أَتَجْعَلُونَ لَهُ وَلَداً، وتَجْعَلُونَ لَهُ وَلَداً، وتَجْعَلُونَ ولَدَهُ أَنْثَى ( أَ) ، وَتَجْعَلُونَ لَكُمُ الدُّكُورَ؟! » ( ٥ ) .

وَقَالَ غَيْرُهُ: «يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ: اللاَّتُ وَالعُزَّى وَمَنَاةُ إِنَاثٌ، وَقَدْ جَعَلْتُمُوهُنَّ للهِ شُركَاءَ، وَمِنْ شَانِكُمْ أَنْ تَحْتَقِرُوا الإِنَاثَ، وَتَسْتُنْكِفُوا مِنْ أَنْ يُوْلَدْنَ لَكُمْ، أَوْ يُنْسَبْنَ إِلَيْكُمْ، فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ هَوُلاءِ الإِنَاثَ أَنْدَاداً للهِ، وَتُسَمُّونَهُنَّ آلِهَةً؟!»(٦)

قُلْتُ: مَا أَقْرَبَ هَذَا القَوْلُ إِلَى سِيَاقِ الآيةِ.

وَقَوْلُهُ: (﴿ بِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيْزَى ﴾) أيْ: جَوْرٌ وَبَاطِلَةٌ، فَكَيْفَ تُقَاسِمُونَ رَبَّكُمْ هَذِهِ القِسْمَةَ الَّتِيْ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ مَخْلُوقِيْنَ كَانَتْ جَوْراً وَسَفَها فَتَنَزُهُونَ أَنْفُسَكُمْ عَنِ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيْراً. اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيْراً.

وَقُولُهُ: (﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم﴾ [النجم: ٢٣]).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ القُرطُبِيِّ (١٠٢/١٧).

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب ، ع ، غ ، ض : ﴿وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ﴾، وَالْمُثَبَّتُ من: أ ، وتَفْسِيْرِ الزَّمَخْشَرِيُّ وهُوَ الصَّوَابُ الْمُتَنَاسِبُ مَعَ السَّيَاق.

<sup>(</sup>٣) الكَشَّافَ للزَّمَخْشَرِيُّ (٤/ ٤٢٤)، وَانْظُرْ: تَفْسِيْرَ النَّعَالِمِيِّ (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) في ط: الأُنْثَى.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ ابن كَثِيرِ (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) الكَشَّافُ لَلزَّمَخُشَرِيُّ (٤/ ٤٢٤).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «ثُمَّ قَالَ مُنْكِراً عَلَيْهِمْ فِيْمَا ابْتَدَعُوهُ وَأَحْدَثُوهُ مِنَ الكَذِبِ وَالافْتِرَاءِ وَالكُفْرِ - مِنْ عِبَادَةِ الأصْنَامِ، وَتَسْمِيتِهَا آلِهَةً - : ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيُتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ﴾ [النجم: ٢٤] أيْ: مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِكُمْ، ﴿مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مَنْ سُلُطَانِ ﴾ أيْ: لَيْسَ لَهُمْ مُسْتَنَدٌ إلا مَن سُلُطَانِ ﴾ أيْ: لَيْسَ لَهُمْ مُسْتَندٌ إلا مُسْلَكُ البَاطِلَ قَبْلَهُمْ، وإلا حَظَّ أَنْفِسِهِمْ في رياسَتِهمْ، وآلا حَظَّ أَنْفِسِهِمْ الأَقْدَمِيْنَ (١).

وقَوْلُهُ: (﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى ﴾).

قَـالَ ابنُ كَثِيرِ: «ولَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ الْمُنِيْرِ، وَالْحُجَّةِ القَاطِعَةِ، وَمَعَ هَذَا مَا اتَّبَعُوا مَا جَاؤُوهُمْ بِهِ وَلاَ انْقَادُوا لَهُ»(٢).

قُلْتُ: فِي هَذِهِ الآياتِ مِنَ الدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ عَلَى بُطْلانِ عِبَادَةِ هَذِهِ الطَّواغِيْتِ، وَأَشْبَاهِهَا مَا<sup>(٣)</sup> لا مَزِيدَ عَلَيْهِ، فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلامَهُ شِفَاءً ﴿ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النَّحْل: ٨٩].

مِنْهَا: أَنَّهَا أَسْمَاءٌ مُؤَنَّتُهٌ، دَالَّةٌ عَلَى اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِلَهِ.

وَمِنْهَا: أَنْكُمْ قَاسَمْتُمُ اللهَ بِزَعْمِكُمْ، فَجَعَلْتُمْ لَهُ هَذِهِ الْاسْمَاءَ الْمُؤَنَّةَ شُرَكَاءَ، وَدَعَوْتُمْ لَهُ الْأَوْلَادَ، ثُمَّ جَعَلْتُمُوهُمْ بَنَاتٍ، وَاخْتَصَصْتُمْ بِالدُّكُورِ، فَجَعَلْتُمْ لَهُ الْمَكُرُوهَ النَّاقِصَ، وَلَكُمُ الْمَحْبُوبَ الكَامِلَ ﴿لِلَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلَلَّهِ الْمَثْلُ الاَّعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠].

وَمِنْهَا: أَنَّهَا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، وَابْتَدَعْتُمُوهَا.

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ ابن كَثِيْرِ (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرٍ (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِمَا.

وَمِنْهَا(١): ﴿ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾، أيْ: حُجَّةٍ وبُرْهَان.

وَمِـنْهَا: اَنْكُـمْ لَمْ تَسْتَنِدُوا فِي تَسْمِيَتِهَا إِلَى عِلْمٍ وَيَقِيْنٍ، وَإِنَّمَا اسْتَنَدْتُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى الظَّنِّ وَالْهَوَى؛ الَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُ<sup>(٢)</sup> الْهَلاكِ دُنْيًا وأُخْرَى.

وَمِنْهَا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: ٢٣] أَيْ: بِإِبْطَالِ عِبَادَتِهَا، وَمَا كَـانَ كَذَلِـكَ؛ فَهُـوَ عَـيْنُ الْمُحَـالِ البَيِّنِ البُطْلانِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَهِ الأَدِلَّةِ كَاف شَافٍ فِي بُطْلان عِبَادَتِهَا.

فإنْ قُلْتَ (٢): فَأَيْنَ دَلِيْلُ التَّرْجَمَةِ مِنَ الآياتِ؟

قِيلَ: هُـوَ بَـيِّنٌ بِحَمْـدِ اللهِ، لأَنَّـهُ إِنْ كَانَ التَّبَرُكُ بِالشَّجَرِ وَالقُبُورِ وَالأَحْجَارِ مِنَ الأَكْـبَرِ فَوَاضِحٌ، وإِن كَانَ مِنَ الأَصْغَرِ؛ فَالسَّلَفُ يَسْتَدِلُّونَ بِمَا نَزَلَ فِي الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ.

قَالَ: (عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِي قَالَ: «خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْن، وَنَحنُ حُدَثَاءُ عَهدٍ بِكُفر، وَلِلمُسْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسُلِحَتَهُمْ، يُقَالَ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، [فَمَرَرْنَا بسِدْرَةٍ] ('')، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الله أَكَبُر! إِنَّهَا السُّنَن! قُلْتُمْ أَنُواطٍ كَمَا لَهُم ذَاتُ أَنوَاطٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الله أَكَبُر! إِنَّهَا السُّنَن! قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّهُ إِلَّهُ عَلَيْكُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعرَاف: ١٣٨]، لترْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " رَوَاهُ التَّرِمِلَيْقُ وَصَحَّحَهُ ('').

<sup>(</sup>١) فِي طَ: وَمِنْهَا: أَنَّهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: أَصْلاً. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ع، غ، ض.

<sup>(</sup>٣) فِيع: قِيلَ، وَفِي الْهَامِشِ: لَعَلُّهُ: قُلْتَ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط، ع.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم٢٠٧٦٣)، وعَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٢٣٥)، وَالطَّيالِسِيُّ فِي

الْحَدِيْثُ رَوَاهُ السِّرْمِذِيُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَلَفْظُهُ (۱): «حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سِنَانِ بنِ أَبِي سِنَانِ عَنْ أَبِي وَاقَدِ اللَّيْمِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا أَسْلِحَتُهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَهُ مُ ذَاتُ أَنُواطٍ، فقالَ النَّبِيُ (۱) وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَفِيْهِ مُخَالَفةٌ لِمَا فِي الكِتَابِ لَفْظاً ومَعْنَى، وَقَدِ اتَّفَقَ اللَّفْظَان عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(1)</sup> وأبو يَعْلَى وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ جَرِيْرٍ

مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٤٦)، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٤٨)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢١٨)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٧٣٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَةِ (رقم ٢١٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَةِ (رقم ٢٧-٤)، وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ٤٥)، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي السُّنَةِ (رقم ٣٧-٤٠)، وَابنُ عَلَى فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (١/ ١٧٧)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٣٢٩-٣٦٤)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٠٩٠)، وَاللَّلكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُول الاعْتقادِ (رقم ٢٠٤١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٠٠٢)، وَاللَّلكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُول الاعْتقادِ (رقم ٢٠٤-٢٠٥)، وَالأَزْرَقِيُّ فِي أَخْبَارِ مَكَةً (١/ ١٢٩)، وَابنِ أَبِي حَاتِم، وَابنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِي الشَّيْحِ، وَابنِ مَرْدَوْنِهِ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَابنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِي الشَّيْحِ، وَابنِ مَرْدَوْنِهِ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: "حَسَنَ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>١) فِي أَ: «وَلَفْظُهُ حَسَنَّ»، وَكَلِمَةُ «حَسَن» مُقْحَمَةٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: رَسُولُ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، بِ: سُنَنَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض، وسُنَنِ التَّرْمِذِيُ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) سُنَنُ التُرْمذيُ (١٤/٥٠).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: عْ، ع، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَإِلْمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْتَدهِ. واللهُ أَعْلَمُ.

وَابِنُ الْمُنْذِرِ وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِه (١). ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم وَابنُ مَرْدَوَيْهِ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيْقِ كَثِيْرِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَحْوَهُ أَيْضاً(١).

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ) اسْمُهُ الْحَارِثُ بنُ عَوفٍ، كَمَا قَالَ التَّرْمِذِيُّ، وَقِيْلَ: الْحَارِثُ بنُ مَالِكِ، صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ. مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتَّيْنَ، وَلَهُ خَمْسٌ وَتَمَانُونَ سَنَةً ثَمَانٍ وَسِتَّيْنَ، وَلَهُ خَمْسٌ وَتَمَانُونَ سَنَةً ".

قُولُهُ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَّ [إلَى حُنَيْنِ) فِي حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الفَتْحِ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَنَيْفٌ حَتَّى إِذَا كُنَّا بَيْنَ حُنَيْنِ وَالطَّائِفِ، وَلاَ مُخَالفَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ غَزْوَةَ الفَتْحِ وَحُنَيْنٍ كَانَتَا فِي سَفَر وَاحِدٍ.

قَوْلُهُ: (وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ) أَيْ: قَرِيْبُوا عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى (٥٠ أَنَّ غَيْرَهُمْ لا يَجْهَلُ هَذَا، وأَنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلْبُهُ لا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ العَادَاتِ البَاطِلَةِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١٠).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ قَرِيْباً.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢١/٢١)، وَابِنُ أَبِي حَاتِم، وَابِن مَرْدَوَيْهِ -كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْنُورِ (٣/ ٥٣٤)-، وَفِي إِسْنَادِهِ كَثِيْرُ بِنُ عَبْدِاللهِ الْمَزَنِيُّ: الْجُمْهُورُ عَلَى شِدَّةِ ضَعْفِهِ بَلْ مِنْهُمْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الكَذِبِ، وَقَوَّى أَمْرَهُ البُخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ، أَمَّا حَدِيْثُهُ هَذَا فَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي وَاقِدٍ كَمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجَمَته فِي: الإصابة فِي تَمْيِز أَسْمَاءِ الصَّحَابة (٧/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: غ، ع.

<sup>(</sup>٥). سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أَ، ب. وَالْمُثَبَّتُ من: ع، غ.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ.

قَوْلُهُ: (يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا) الاعْتِكَافُ: هُوَ الإقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْمَكَانِ، وَلُزُومُهَا''، وَمِنْهُ قَولُهُ: ﴿مَا هَذِهِ التَمَاثِيلِ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۗ [الأَنْبِيَاءَ:٥٢] وَكَانُوا يَعْكُفُونَ عِنْدَ هَذِهِ السَّدْرَةِ تَبَرُّكاً بِهَا.

وَفِي حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ يُنَاطُ بِهَا السِّلاحُ فَسُمِّيَتْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ، وَكَانَتُ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ صَرَفَ عَنْهَا فِي يَوْم صَائفٍ إِلَى ظِلِّ هُوَ أَدنَى مِنْهَا ... الْحَدِيْثَ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عِبَادَتَهَا هِيَ الْعُكُوفُ عِنْدَهَا رَجَاءً لِبَركَتِهَا.

قَوْلُهُ: (ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ) أَيْ: يُعَلِّقُونَهَا عَلَيْهَا لِلْبُرَكَةِ.

قَوْلُهُ: (يَقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مِثْلَهَا فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ. وأَنْوَاطٌ: جَمْعُ نَوْطٍ، وَهُوَ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَنُوطُ» (٢).

قَوْلُهُ: (فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ) أَيْ: شَجَرَةً مِثْلُهَا نُعَلَّقُ عَلَيْهَا، وَنَعْكُفُ حَوَالَمِيْهَا "، ظَنُوا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَحْبُوبٌ عِنْدَ اللهِ فَقَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بَنَعْكُ فَ حَوَالَمِيْهَا "، ظَنُوا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَحْبُوبٌ عِنْدَ اللهِ فَقَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بَذَلِكَ، وإلاَّ فَهُمْ أَجَلُ قَدْراً وإنْ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ عَنْ قَصْدِ مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: (فقَ اللَّبِيُّ ﷺ: «اللهُ أَكْبَرُ! ») هَكَذَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَفِي روايَةِ السَّرْمِذِيِّ: «سُبْحَانَ اللهِ! » وَالْمَقْصُودُ بِاللَّفْظَيْنِ وَاحِدٌ، لأَنَّ الْمُرَادَ تَعظِيْمُ اللهِ، وَنِيهِ تَكْبِيرُ اللهِ وتَنْزِيْهُهُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ ذِكْرِ اللهِ وتَنْزِيْهُهُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ ذِكْرِ اللهِ وتَنْزِيْهُهُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ ذِكْرِ اللهِ وتَنْزِيْهُهُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ

قَوْلُهُ: (إِنَّهَا السُّنَنُ) بِضَمِّ السِّين، أيْ: الطُّرُقُ.

قَوْلُهُ: (قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿اجْعَلْ لَّنَا إِلَـها كَمَا لَهُمْ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: وَلُزُومُهُمَا، وَفِي بِ: وَلُزُومُهُ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ط،ع،غ، ض.

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٥/١٢٧).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: حَوَالَيْه.

آلِهَةً ﴾... النح) أخْبَرَ النَّبِيُّ (١) وَعَلِيقِ الأسْلِحَةِ بِهَا تَبَرُّكاً - : كَالأَمْرِ الَّذِي طَلَبُهُ بَنُو شَخَرَةٍ للعُكُوفِ عِنْدَهَا، وتَعْلِيقِ الأسْلِحَةِ بِهَا تَبَرُّكاً - : كَالأَمْرِ الَّذِي طَلَبُهُ بَنُو إسْرَائِيلَ مِنْ مُوسَى التَّكِيلً - ، حَيْثُ قَالُوا: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهةً ﴾ ، فَإِذَا كَانَ اتَّخَاذُ اللهِ مَعَ اللهِ ، مَعَ (١) كَانَ اتَّخَاذُ اللهِ مَعَ اللهِ ، مَعَ (١) كَانَ اتَّخَادُ اللهِ مَعَ اللهِ ، مَعَ اللهِ ، مَعَ الله ، مَعَ الله ، مَعَ الله ، مَعَ الله مَع الله ، وَالعَبُورِ مِنْ دُعَاءِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ الأَمْواتِ ، وَالاسْتِغَاثَة بِهِمْ ، وَالدَّبْحِ وَالنَّذُرِ لَهُمْ ، وَالطَّوَافِ بِقَبُورِهِمْ ، وَتَقْبِيلِهَا ، وَتَقْبِيلُهَا ، وَاللَّوافِ بِقَبُورِهِمْ ، وَالشَّوافِ عِنْدَهَا ، وَحَعْلِ السَّدَنَةِ وَالْحُجَّابِ اللهُ اللهُ وَجَعْلِ السَّدَةِ وَالْحُجَّابِ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَجَرَةٍ تَبَرُّكا ؟ !

قَالَ الإِمَامُ أَبُو بَكْرِ الطُّرْطُوشِيُّ - مِنْ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ - : «فَانْظُرُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَيْنَمَا وَجَدْتُمْ سِدْرَةً أَوُّ شَجَرَةً يَقْصِدُهَا النَّاسُ، وَيُعَظِّمُونَهَا وَيَرْجُونَ البَرْءَ وَالشَّفَاءَ مِنْ قِبَلِهَا، ويَضْرِبُونَ بِهَا الْمَسَامِيْرَ وَالْخِرَقَ، فَهْيَ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَاقْطَعُوهَا»(٤).

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الشَّافِعِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَةَ (٥) فِي كِتَابِ «البِدَعِ وَالْحَوَادِث»: «وَمِنْ هَذَا القِسْمِ أَيْضاً مَا قَدْ عَمَّ الابْتِلاءُ بِهِ مِنْ تَزْيِيْنِ الشَّيْطَانِ لِلْعَامَّةِ؛ تَخْلِيْقُ الْحِيْطَانِ وَالعُمُدِ، وَسَرْجُ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ فِي كُلِّ بَلَدٍ يَحْكِي لَهُمْ حَالُ أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ بِهَا أَحَداً مَمَّنْ شُهرَ بِالصَّلاَحِ وَالولايَةِ فَيَفْعَلُونَ ذَلِك، وَيُحَافِظُونَ عَلَيْهِ مَعَ تَضْيِعِهِمْ فَرَائِضَ اللهِ تَعَالَى وَسُنَنَهُ، وَالولايَةِ فَيَفْعَلُونَ ذَلِك، ويُحَافِظُونَ عَلَيْهِ مَعَ تَضْيِعِهِمْ فَرَائِضَ اللهِ تَعَالَى وَسُنَنَهُ، ويَظُنُونَ أَنَّهُم وَقُعُ تِلْكَ الأَمَاكِنِ وَيَظُنُونَ أَنَّهُم وَقَعُ تِلْكَ الأَمَاكِنِ فِي قُلُوبِهِمْ فَيُعَظِّمُونَهَا، وَيَرْجُونَ الشَّفَاءَ لِمَرْضَاهُمْ وَقَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ بِالنَّذَرِ لَهُمْ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: فَبَيْنَ النَّبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ١.

<sup>(</sup>٤) الْحَوَادِثُ وَالبِدَعُ (ص/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ (٤/ ١٤٦٠)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبْكِيُّ (٨/ ١٦٦).

وَهِيَ مِنْ بَيْنَ عُيُونَ وَشَجَرٍ وَحَائِطٍ وَحَجَرٍ، وَفِي مَدِيْنَةِ دِمَشْق-صَانَهَا اللهُ- مِنْ ذَلِكَ مَوَاضِعُ مُتَعَدِّدَةٌ كَعُويْنَةٍ (١) الْحِمَا خَارِجَ بَابِ تُومَا، وَالْعَمُّودِ الْمُخَلَّقِ دَاخِلَ بَابِ الصَّغِيْرِ، وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ اليَابِسَةِ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ فِي نَفْسِ قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ -سَهَّلَ اللهُ قَطْعَهَا وَاجْتِثَاثَهَا مِنْ أَصْلِهَا-، فَمَا أَشْبَهَهَا بِذَاتِ أَنْوَاطٍ الوَارِدَةِ فِي الْحَدِيْثِ».

ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ، وكَلامَ الطُّرْطُوشِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا، ثُمَّ قَالَ:

"وَلَقَدْ أَعْجَبنِي مَا صَنَعَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُبْنَيانِي-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَجُدُ الصَّالِحِيْنَ بِبِلاَدِ إِفْرِيْقِيَّةَ فِي الْمِأْنَةِ الرَّابِعَةِ؛ حَكَى عَنْهُ صَاحِبُهُ الصَّالِحُ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ: أَنَّهُ كَانَ إِلَى جَانِيهِ عَيْنٌ تُسَمَّى "عَيْنُ العَافِيةِ"، كَانَ العَامَّةُ قَدِ افْتَتَنُوا بِهَا يَأْتُونَهَا مِنَ الآفَاقِ مَنْ تَعَدَّرَ عَلَيْهَا نِكَاحٌ أَوْ وَلَدٌ قَالَتْ: كَانَ العَامَّةُ قَدِ افْتَتَنُوا بِهَا يَأْتُونَهَا مِنَ الآفَاقِ مَنْ تَعَدَّرَ عَلَيْهَا نِكَاحٌ أَوْ وَلَدٌ قَالَتْ: امْضُوا بِي إِلَى الْعَافِيَةِ، فَتُعْرَفُ بِهَا الفِنْنَةُ، قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: فَأَنَا فِي السِّحْرِ ذَاتَ لَيْلَةٍ امْضُوا بِي إِلَى الْعَافِيَةِ، فَتُعْرَفُ بِهَا الفِنْنَةُ، قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: فَأَنَا فِي السِّحْرِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِنْ سَمِعْتُ أَذَانَ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهَا، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ هَدَمَهَا، وَأَذَنَ الصَّبْحَ عَلَى اللهُمَّ إِنِّي هَدَمْتُهَا لَكَ فَلاَ تَرْفَعْ لَهَا رَأْساً، قَالَ: فَمَا رُفْع لَهَا رَأْساً، قَالَ:

قُلْتُ: أَبُو إسْحَاقَ الَّذِي هَدَمَهَا إِمَامٌ مَشْهُورٌ، مِنْ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ، زَاهِدٌ، اسْمُهُ إِبْرَاهِيْمُ بِسُ أَحْمَدُ بِسِ عَلِيٍّ بِنِ أَسْلَمَ، وَكَانَ الإَمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ ابنُ أَبِي زَيْدٍ يُعَظِّمُ شَأَنَهُ، وَيَقُولُ: طَرِيْقُ أَبِي إِسْحَاقَ خَالِيَةٌ لا يَسْلُكُهَا أَحَدٌ فِي الوَقْتِ. وَكَانَ القَابِسِيُّ يَقُولُ: الْجُبْنَيَانِيُّ إِمَامٌ يُقتُدَى بِهِ. مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتَيْنَ وَثَلاثِمِأْتُةٍ (٤).

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: كعونية، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وَالْبَاعِثِ عَلَى إِنْكَارِ البِدَعِ وَالْحَوَادِثِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ. ع.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: البَّاعِثَ عَلَى إِنْكَارِ البِّدَعِ وَالْحَوَادِثِ (ص/١٠١).

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ تُرْجَمَتُهُ فِي: الدُّيْبَاجِ الْمُذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ الْمَذْهَبِ لابنِ فَرْحُونَ (١/٢٦٤).

وَذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو شَامَةَ، ثُمَّ قَالَ: «فَمَا أَسْرَعَ أَهْلُ الشُّرْكِ إِلَى اتِّخَاذِ الأُوثُانِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَوْ كَانَتْ مَا كَانَتْ، ويَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الْحَجَرَ، وَهَذِهِ الشَّحَرَةَ، وَهَذِهِ اللهُ عَنْنَ، تَقْبُلُ النَّذْرَ "(۱)، أَيْ: تَقْبُلُ العِبَادَةَ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنَّ النَّذْرَ عَبَادَةٌ وَقُرْبَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَّابِ عِنْدَ عَبْدَ اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يعبدُ ».

وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنَ الفَوَائِدِ: أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي الْأَشْجَارِ وَالقَبُورِ وَالأَحْجَارِ؛ مِنَ التَّبَرُّك بِهَا، وَالعُكُوفِ عِنْدَهَا، وَالذَّبْحِ لَهَا، هُوَ الشِّرْكُ، وَلاَ يُغْتَرَّ بِالْعَوَامِّ وَالطَّغَامِ، وَلاَ يُسْتَبْعَدُ كُونُ هَذَا شِرْكاً، وَيَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَمة. فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ ظَنُوا ذَلِكَ حَسَناً، وَطَلَبُوهُ مِنَ النَّبِي ﷺ حَتَّى بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَقَوْل بَنِي الصَّحَابَةِ ظَنُوا ذَلِكَ حَسَناً، وَطَلَبُوهُ مِنَ النَّبِي ﷺ حَتَّى بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَقَوْل بَنِي إسْرَائِيلَ لِمُوسَى (٢): ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَها ۚ [كَمَا لَهُمْ آلِهَةً ﴾] [٣]، فكيف بِغَيْرِهِمْ مَعَ عَلَبَةِ الْجَهْلُ وَبُعْدِ الْعَهْدِ بِآثَارِ النَّبُوّةِ؟!

وَفِيْهَا أَنَّ '' الاعْتِبَارَ فِي الأُحْكَامِ بِالْمَعَانِي لا بِالأَسْمَاءِ، وَلِهَذَا جَعَلَ النَّبِيُ ﷺ طِلْبَتَهُمْ (' ) كَوْنِهِمْ سَمَّوْهَا ذَاتَ أَنْوَاطِ، طِلْبَتَهُمْ (' ) كَوْنِهِمْ سَمَّوْهَا ذَاتَ أَنْوَاطِ، فَالْمُشْرِكُ وَإِنْ سَمَّى شِرْكَهُ مَا سَمَّاهُ، كَمَنْ يُسَمِّي (' ) دُعَاءَ الأَمْوَاتِ، وَالذَّبْحَ لَهُمْ، وَالمَّنْذَرَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: تَعْظِيْماً وَمَحَبَّةً، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الشَّرْكُ، وإنْ سَمَّاهُ مَا سَمَّاهُ،

<sup>(</sup>١) إغَاثَةُ اللَّهْفَانِ ( (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، ١،١ع، ض

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِن: ب.

<sup>(</sup>٥) طِلْبَتَهُمْ: - بِكَسْرِ الطَّاءِ - : أيْ : مَا يَطْلُبُونَهُ. انْظُرْ لِضَبْطِهَا : القَامُوسَ الْمُحِيْطَ (ص/ ١٤٠)، وَلسَانَ العَرَب (١/ ٥٦٠)

<sup>(</sup>٦) في ب: إذ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: سَمَّى.

وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ.

[وَفِيْهَا أَنَّ مَنْ عُبِدَ فَهُوَ إِلَهٌ، لأنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَالَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يُرِيْدُوا مِنَ الْأَصْنَامِ وَالشَّجَرَةِ: الْخَلْقَ وَالرَّزْقَ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا البَرَكَةَ وَالْعُكُوفَ عِنْدَهَا، فَكَانَ ذَلِكَ اتِّخَاذَ إِلَهِ (١) مَعَ اللهِ تَعَالَى](٢).

وَفِيْهَا أَنَّ مَعْنَى الإلهِ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ الشِّرْكَ جَهْلاً فَنْهِيَ عَنْ ذَلِكَ فَانْتَهَى لا يَكْفُرُ. وَأَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تَنْفِي هَذَا الفِعْلَ مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى ذَلِكَ فَانْتَهَى لا يَكْفُرُ. وَأَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تَنْفِي هَذَا الفِعْلَ مَعْ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أَوْلَ بَكَ الصَّحَابَةِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (أَ)، فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؟! فَفِيْهِ رَدُّ عَلَى الْجُهَّالِ الَّذِيْنَ يَظُنُونَ أَنَّ مَعْنَاهَا الإقْرَارُ بِأَنَّ اللهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَنَحُوهُ ذَلِكَ مِنَ العِبَارَاتِ، وَالإِغْلاظُ عَلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ جَهْلاً.

قَوْلُهُ: (لَتَرْكُبُنَّ) بِضَمَّ الْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: لَتَتَّبِعُنَّ أَنْتُمْ أَيُّهَا الأَمَّةُ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
- بِضَمِّ السِّيْنِ - ، أَيْ: طُرُقَهَمْ وَمَناهِجَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ، وَيَجُوزُ فَتْحُ السِّيْنِ، وَهَذَا خَبَرٌ صَحَيْحٌ.

وُجِدَ كَمَا أَخْبَرَ ﷺ ، فَفَيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ -غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ-: النَّهْي عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ الْكَبْرِ، وَأَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ ( عَنْ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ، فَصَارَ فِيْهَا التَّنْبِيْهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ، أَمَّا: « مَنْ رَبُّك؟ » فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا: « مَنْ نَبُك؟ » فَمِنْ قُولِهِمْ: ﴿ اجْعَلْ لَنَا نَبِيْك؟ » فَمِنْ قُولِهِمْ: ﴿ اجْعَلْ لَنَا

<sup>(</sup>١) فِي ط: اتَّخَاذاً لَهُ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ع، وسقَطَ مِنْ: ض إلا أَنَّهُ مسْتَدْرَكٌ فِي الْهَامِشِ، وَعَلَيْهِ عَلامَةُ "صح».

<sup>(</sup>٣) الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: العِبَادَة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

إِلَهَا (١).. ﴾ إِلَى آخِرِهِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (١).

وَفِيْهِ أَنَّ الشِّرْكَ لابُدَّ أَنْ يَقَعَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ كَمَا وَقَعَ فِيْمَنْ قَبْلَهَا؛ فَفِيْهِ رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: «إِنَّ الشِّرْكَ لا يَقَعُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ».

وَفِيْهِ سَـدُّ الذَّرَائِعِ، وَالغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيْمِ، وَأَنَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُ لَنَا لِنَحْذَرَهُ، ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله(٣).

تَنْبِيْهُ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ أَنَّ التَّبَرُّكَ بِآثَارِ الصَّالِحِيْنَ مُسْتَحَبُّ كَشُرْبِ سُؤْرِهِمْ، وَالتَّمَسُّح بِهِمْ أَوْ بِثِيَابِهِمْ، وَحَمْلِ الْمَولُودِ إِلَى أَحَدِ<sup>(1)</sup> مِنْهُمْ لِيُحَنِّكَهُ بِتَمْرَةٍ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ رِيْقَ الصَّالِحِيْنَ، وَالتَّبَرُّكِ بِعَرَقِهِمْ وَنَحْو ذَلِكَ، وَقَدْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَبُو زَكَرِيًّا النَّوويُ فِي «شَرْحٍ مُسْلِم» فِي الْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ فِيْهَا أَنَّ الصَّحَابَةَ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَعَ النَّبِي ﷺ ، وَظَنَّ أَنَّ بَقِيَّةَ الصَّالِحِيْنَ فِي ذَلِكَ كَالنَّبِي ﷺ [في ذَلِكَ] (٥٠).

وَهَٰذَا خَطَأٌ صَرِيْحٌ لِوُجُوهٍ:

مِنْهَا: عَدَمُ الْمُقَارَبَةِ فَضْلاً عَنِ الْمُسَاوَاةِ للنَّبِيِّ ﷺ فِي الفَضْلِ وَالبَرَكَةِ.

وَمِنْهَا: عَدَمُ تَحْقَيْقِ (١) الصَّلاَحِ، فَإِنَّهُ لا يَتَحَقَّقُ إلاَّ بِصَلاَحِ القَلْبِ، وَهَذَا أَمْرٌ لا يُمْكِنُ الاطَّلاعُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَئِمَّةِ يُمْكِنُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَئِمَّةِ النَّابِعِيْنَ، أَوْ (٧) شُهِرَ بِصَلاَحٍ ودِيْنِ كَالْأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الَّذِيْنَ تَشْهَدُ لَهُمُ التَّابِعِيْنَ، أَوْ (٧) شُهِرَ بِصَلاَحٍ ودِيْنِ كَالْأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الَّذِيْنَ تَشْهَدُ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العِشْرُونَ.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وَاحد.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تَحَقَّق.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ومن.

الأُمَّةُ بِالصَّلاَحِ وَقَدْ عُدِمَ أُوْلَئِكَ، أَمَّا غَيْرُهُمْ؛ فَغَايَةُ الأَمْرِ أَنْ نَظُنَّ أَنَّهُمْ صَالِحُونَ فَنَرْجُو لَهُمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّا لَوْ ظَنَنَّا صَلاحَ شَخْص، فَلا نَاْمَنُ أَنْ يُخْتَمَ لَهُ بِخَاتِمَةِ سُوْءٍ، وَ«الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم »(١)، فَلاَ يَكُونُ أَهْلاً لِلتَّبَرُّكِ بِآثَارِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ لا فِي حَيَاتِهِ، وَلاَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيً مَوْتِهِ، وَلَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيً مَوْتِهِ، وَلَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيً وَنَحْوِهِمْ مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ - عِلْ الْجَنَّةِ، وَكَذَلِكُ التَّابِعُونَ؛ هَلاَ فَعَلُوهُ مَعَ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلِي بِنِ الْحُسَيْنِ وَأُويْسِ القَرَنِي، وَالْحَسَنِ البَصْرِيِّ وَنَحْوِهِمْ مَمَّنْ يُقْطَعُ بِصَلاَحِهِمْ، فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ .

وَمِنْهَا: أَنَّ فِعْلَ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ ﷺ لا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِنَهُ، وَتُعْجِبَهُ نَفْسُهُ، فَيُورِثُهُ العُجْبَ وَالكِبْرَ وَالرِّيَاءَ، فَيَكُونُ هَذَا كَالْمَدْحِ فِي الوَجْهِ بَلْ أَعْظَمُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٦٢٣٣-البغا) فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ﴿ ﴿ وَالْ وَالْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ ﴾ .

(4)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ

وَقُوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لاَ شَرِيكَ لَهُ﴾ الآيةَ [الأنعام:١٦٢–١٦٣].

وَقُوْلُهُ: ﴿فَصَلُ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢].

عَن عَلِيٌّ [بنِ أَبِي طَالِب] ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبِعِ كَلِمَاتِ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الأَرْض ﴾ . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَعَنْ طَارِق بِنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: « دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ » ، قَالُوا: وَكَيفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « مَرَّ رَجُلاَن عَلَى قُوم لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ. وَلُو ذُبَابًا، فَقَرِّبَ ذُبَابًا، فَخَلُوا سَبِيلَهُ. قَرِّبْ. وَلُو ذُبَابًا، فَقَرِّبَ ذُبَابًا، فَخَلُوا سَبِيلَهُ. فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلآخَر: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَقرِّبَ لأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلً. فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي﴾.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.

التَّالِئَةُ: البَدَاءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ. الرَّابِعَةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَيْكَ.

الْحَامِسَةُ: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدَثًا وَهُـوَ الـرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئاً يَجِبُ فِيْهِ حَقَّ للهِ فَيَلْتَجِئُ إِلَى مَنْ يُجِيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ. السَّادِسَةُ: لَعْنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَهِيَ الْمَرَاسِيْمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ فِي الأرْض وَحَقِّ جَارِكَ، فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيْم أَوْ تَأْخِيْرٍ.

السَّابِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ لَعْنِ الْمُعَيِّنِ، وَلَعْنِ أَهْلِ الْمَعَاصِي عَلَى سَبِيْلِ العُمُومِ.

الثَّامِنَةُ: هَـذِهِ القِصَّـةُ الْعَظِيمَةُ، وَهِـيَ قِصَّةُ الدُّبَابِ. التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الدُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدُهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصاً مِنْ شَرِّهِمْ.

العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشَّرْكِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى القَّلْ، وَلَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى القَّلِ، وَلَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى طِلْبَتِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا مِنْهُ إِلاَّ العَمَلَ الظَّاهِرَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الَّـذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِراً لَمْ يَقُلْ: « دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابٍ » .

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيْتِ الصَّحِيْجِ: « الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ » .

الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الأَوْثَان.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ

أَيْ: مِنَ الوَعِيْدِ، وَهَلْ يَكُونُ شِرْكًا أَمْ لا؟

قَـالَ: (وقَـوْلُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿قُـلْ إِنَّ صَـلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لاَ شَريكَ لَهُ ﴾ الآية (١٦٢-١٦٣]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَامُرُهُ تَعَالَى أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ، ويَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اسْمِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَهَذَا كَقُولِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] لِغَيْرِ اسْمِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَهَذَا كَقُولِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] أَيْ: أَخْلِصْ لَهُ صَلاتَكَ وَذَبِيْحَتَكَ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ يَعْبُدُونَ الأصْنَامَ، وَيَذْبَحُونَ لَهَاء فَأَمَرَهُ (٢) الله بِمُخَالَفَتِهمْ، وَالانْحِرَافِ عَمَّا هُمْ فِيْهِ، وَالإِقْبَالِ بِالقَصْدِ وَالنَّيَّةِ، وَالعَزْم عَلَى الإِخْلاص للهِ تَعَالَى.

قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قُوْلِهِ: ﴿صَلاَتِي وَنُسُكِي﴾ قَالَ: «النُّسُكُ: الذَّبْحُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ »<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ الشَّوْرِيُّ<sup>(٤)</sup> عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ: ﴿ وَنُسُكِي ﴾: ذَبْحِي (٥)، وَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ (١). وَقَالَ غَيْرُهُ (٧): « ﴿ وَمَحْيَايُ وَمَمَاتِي ﴾، أَيْ:

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط، وَالآيَةُ مَذْكُورَةٌ كَاملَةً.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَأَمَرَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٨/ ١١٢)، وابنُ أَبِي حاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨١٨) وَغَيْرُهُمَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَانْظُرْ: الدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: النُّوَوِيُّ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَوَقَعَ فِي ط١ عَلَى الصُّوابِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/٣٢٣)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٨/ ١١٢)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ – كَمَا فِي اللَّرُّ الْمَثْثُورِ (٣/ ٤١٠) – وإسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنَّ كَانَ إِسْمَاعِيْلُ هُوَ السَّدِّيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ ابن كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٩٩) وَعَنْهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ. واللهُ أَعَلَمُ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٨/ ١١٢) وَفِي سَنَدُهُ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

<sup>(</sup>٧) انْظُر: الكَشَّافَ لِلزَّمَخْشَرِيُّ (٢/ ٨٠).

وَمَا (١) آتِيْهِ فِي حَيَاتِي، وَأَمُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الإَيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالَحِ، ﴿ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ خَالِصة (١) لِوَجْهِهِ، ﴿ لا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ ﴾ مِنَ الإخلاصِ، ﴿ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾، لأنَّ إسْلامَ كُلِّ نَبِي مُتَقَدِّمٌ لإسْلامِ أُمَّتِهِ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ: «﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾، أيْ: مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ» (١).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: "وَهُو كَمَا قَالَ، فَإِنَّ جَمِيْعَ الْانْبِيَاءِ قَبْلَهُ كُلُهُمْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَهُو عَبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن الْإِسْلَامِ، وَهُو عَبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الأنبِيَاء: ٢٥] وأَخْبَرَ قَبْلِكَ مِن رَّسُولَ إِلاَّ نُوحِي إِلَيهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الأنبِيَاء: ٢٥] وأخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نُوحٍ جَعَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ يَعَالَى عَنْ نُوحٍ جَعَلَيْهِ اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ [يونس: ٢٧] وَذَكَرَ آياتٍ فِي هَذَا الْمُعْنَى " (١).

قُلْتُ: وفِي الآيةِ دَلائِلُ مُتَعَدِدَةٌ عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ، كَمَا هُوَ بَيِّنٌ عِنْدَ التَّأَمُّل، وفِيْهَا بَيَانُ العِبَادَةِ، وَأَنَّ التَّوْحِيْدَ مُنَافٍ لِلشَّرْكِ مُضَادٌّ لَهُ.

قَالَ: (وقَوْلُهُ: ﴿فَصَلُّ لِرَبُّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢]).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ العِبَادَتَيْنِ، وَهُمَا الصَّلاةُ وَالنُّسُكُ الدَّالَّتَانِ عَلَى القُرْبِ وَالتَّوَاضُعِ وَالاَفْتِقَارِ، وَحُسْنِ الظَّنِّ وَقُوَّةِ اليَقِيْنِ، وَطَمَانِيَنَةِ القَلْبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وإلَى عِدَتِهِ، عَكْسُ حَالِ أَهْلِ الكِبْرِ وَالنُّفْرَةِ، وَأَهْلِ وَطَمَانِيَنَةِ القَلْبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وإلَى عِدَتِهِ، عَكْسُ حَالِ أَهْلِ الكِبْرِ وَالنُّفْرَةِ، وَأَهْلِ الخِنى عَن اللهِ الذَيْنَ لا حَاجَةً لَهُمْ فِي صَلاتِهِمْ إلَى رَبِّهِمْ يَسْأَلُونَهُ إِيَّاهَا، وَالنَّذِينَ لا

<sup>(</sup>١) فِي ض: مَا - بِدُون وَاو -.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، بِ: خَالِصَاً، وَالْمُثْبَتُ من: ط، ض، ع، غ، وَتَفْسِيْرِ الْزَمَخْشَرِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/٣٢٣)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١١٢/٨)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٤٣٥) وَغَيَّرُهُمْ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/١٩٩).

يَنْحَرُونَ لَـهُ خَوفاً مِنَ الفَقْرِ. وَلِهَـذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي﴾ الآية.

وَالنَّسُكُ: الذَّبِيْحَةُ للهِ تَعَالَى ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ، فَإِنَّهَا أَجَلُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ أَتَى فِيْهِمَا بِالفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى السَّبِ، لأنَّ فِعْلَ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلْقِيَامِ بِشُكْرِ مَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الكَوْثُور، وَأَجَلُ العِبَادَاتِ البَدنِيَّةِ الصَّلاة، وَأَجَلُ العِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ النَّحْرُ، وَأَجَلُ العِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ النَّحْرُ، وَأَجَلُ العِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ النَّحْرُ، وَأَجَلُ العِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ النَّحْرُ، وَمَا يَجْتَمِعُ لِلْعَبْدِ فِي الصَّلاةِ لا يَجْتَمِعُ لَهُ فِي غَيْرِهِا، كَمَا عَرَفَهُ أَرْبَابُ القُلُوبِ وَمَا يَجْتَمِعُ لَهُ فِي غَيْرِهِا، كَمَا عَرَفَهُ أَرْبَابُ القُلُوبِ الْحَيَّةِ. وَمَا يَجْتَمِعُ لَهُ فِي النَّحْرِ إِذَا قَارَنَهُ الإِيْمَانُ وَالإِخْلاصُ مِنْ قُوَّةِ اليَقِيْنِ، وَكَانَ وَالْإِخْلاصُ مِنْ قُوَّةِ اليَقِيْنِ، وَحُسْن الظَّنِّ أَمْرٌ عَجِيْبٌ. وَكَانَ وَكِيْرَ الصَّلاةِ، كَثِيْرَ النَّحْرِ» (المَّدِيْ النَّحْرِ» (المَّدِيْ النَّعْرِ المَالِيَّةِ المَاسُلاةِ، كَثِيْرَ النَّحْرِ» (المَّدَى اللهُ اللهُ المَالَّةِ، كَثِيْرَ النَّمْرِ» النَّوْرُهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالَةُ الْمِنْ الطَّنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ مَا الْمُعْرَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ الْمُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُلْهُ الْمُلْونَ اللهُ الْمُولِ الْمُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ الله

وَقَالَ غَيْرُهُ: «أَيْ<sup>(٢)</sup>: فَاعْبُدْ رَبَّكَ الَّذِي أَعَزُكَ بِإِعْطِائِهِ، وَشَرَّفَكَ، وَصَانَكَ مِنْ مِنْ مِنْ الْخَلْقِ مُرَاغِماً لِقَوْمِكَ الَّذِيْنَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ، ﴿ وَانْحَرْ ﴾ لِوَجْهِهِ وَبِاسْمِهِ إِذَا مَحَرْتَ؛ مُخَالِفاً لَهُمْ فِي النَّحْرِ لِلأُوثَانِ».انْتَهَى (٣). وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فِي تَفْسِيْرِهَا. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٌّ بسن أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَـذِهِ السُّورَةُ

<sup>(</sup>١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١٦/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، ع، وسَقَطَتِ اليَاءُ مِنْ: غ، وَأَشَارَ فِي هَامِشِهَا أَنَّ فِي نُسْخُةٍ: أَيْ.

<sup>(</sup>٣) الكَشَّافُ (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أحرمت.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢/ ٥٣٧،٥٣٨) ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠/ ٣٤٧) ، وابنُ حِبَّانَ فِي الْسُنَنِ الكُبْرَى (٢/ ٧٧) ، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٢/ ٧٧) ، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٢/ ٧٥) ، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخ بَغْدَاد (٤٢/ ١٤)، وَغَبْرُهُمْ. وحَكَمَ ابنُ الْجَوْزِيُّ عَلَيْهِ بِالوَضْعِ:

فِي (') إِسْنَادِهِ إِسْرَائِيْلُ بِنُ حَاتِمٍ، قَالَ ابِنُ حِبَّانَ: يَرْوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ الْمَوضُوعَاتِ، [وعَنْ غَيْرِهِ مِنَ النِّقَاتِ] ('')، الأوابِدَ ('') وَالطَّامَّاتِ، [يَرْوِي عَنْ مُقَاتِلِ بِنِ حَيَّانَ مَا وضَعَهُ عَلَيْهِ عُمَرُ (') بِنُ صُبَيْحٍ، كَانَ يَسْرِقُهَا مِنْهُ، رَوَى] ('') عَنْ مُقَاتِلٍ عَنِ الأصبغ ابِن نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبُكَ وَانْحَرْ ﴾ الْحَدِيْثُ ('').

قَالَ: (عَن عَلِيٌّ [بنِ أَبِي طَالِبِ] (٧) ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبِعِ كَلِمَاتِ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الأَرْضِ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ (٨) .

الْحَدِيْتُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنَ طُرُقِ بِمَعْنَى مَا ذَكَرَ (٩) الْمُصَنِّفُ، وفِيْهِ قِصَّةٌ (١٠).

الْمَوْضُوعَاتِ (٢/ ٩٨)، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي الفَوَائِدِ الْمَجْمُوعَةِ (ص/ ٣٠): «مَوْضُوعٌ لا يُسَاوي شَيْئاً».

(١) فِي أَ: وَفِي

(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ط.

(٣) في ط: والأوابد.

(٤) أشَار فِي نسخة غ أنَّهُ فِي نسخة: عَمْرو.

(٥) مَا بَيْن الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِن: ط، وَبَدَلُهُ: [مِنْ ذَلِكَ خَبَرٌ يَرْوِيهِ عُمَرُ بنُ صُبْحٍ عَنْ مَقَاتِلٍ، وَظَفَرَ بِهِ إِسْرَائِيْلُ، فَرَوَاهُ]، وَمَوْجُودٌ فِي ط١، وَلَكِنْ عِنْدَهُ فِي آخِرِهِ: ورَوَى- بِالْوَاوِ-

(٦) انْظُرُ تُرْجَمَةَ إِسْرَائِيْلَ فِي: مِيْزَانِ الاغْتِدَال (١/ ٣٤٦)، وَلِسَانِ الْمِيْزَانِ (١/ ٣٨٥).

(٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ مِنْ: طَ.

(٨) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٧٨).

(٩) فِي ط: ذُكَرَهُ

(١٠) رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٧٨) عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِي ابِنِ أَبِي طَالِبِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُسِرُ إلَيْك؟ قَالَ: فَغَضِب، وقَالَ: «مَا كَانَ النَّبِي ﷺ يُسِرُ إلَي شَيْئًا يَكَتُمهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّنَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبِع». قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ اللهُ مَنْ أَمِيرَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَه، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الأَرْض ».

وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ كَذَلِكَ (١).

قَوْلُهُ: (لَعَنَ اللهُ) قَالُوا: اللَّعْنَةُ: البُعْدُ عَنْ مَظَانٌ الرَّحْمَةِ وَمَوَاطِنِهَا. قِيْلَ: وَاللَّعِيْنُ وَالْمَلْعُونُ: مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، أَوْ دُعِيَ عَلَيْهِ بِهَا<sup>(١)</sup>.

قَـالَ أَبُـو السَّعَادَاتِ: «أَصْـلُ اللَّعْـنِ (٥): الطَّـرْدُ وَالإَبْعَادُ مِنَ اللهِ، وَمِنَ الْخَلْقِ: السَّبُ وَالدُّعَاءُ» (٦).

قَوْلُهُ: (مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ: «الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذَبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى (٧) كَمَنْ يَذَبُحُ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلصَّلْمِ أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيْسَى – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّم –، وَكُنُ يَذَبُحُ لِلصَّنَمِ أَوْ لِعَيْسَى – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّم –، أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ، وَلاَ تَحِلُّ هَذِهِ النَّبِيْحَةُ سَوَاءٌ كَانَ النَّابِحُ مُسْلِماً أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا؛ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرَ اللهِ وَالعِبَادَةَ لَهُ؛ كَانَ ذَلِكَ كُفْراً، فَإِنْ كَانَ النَّابِحُ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيْمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرَ اللهِ وَالعِبَادَةَ لَهُ؛ كَانَ ذَلِكَ كُفْراً، فَإِنْ كَانَ النَّابِحُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/٨٠١)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٦٠٤) وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ع: فِي.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابَةِ (٤/ ٥٦٤)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَال (٧٠/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٥) في ط: اللعنة.

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْرِ (٤/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٧) فِي ط: بِاسْمِ غَيْرِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، وَفِي ب: بِغَيْرِ اسْمِ اللهِ، وَفِي ض: بِاسْمِ اللهِ، وَالْمُثَبَتُ
 مِنْ: أ، غ، ع، وَشَرْحٍ مُسْلِم لِلنَّوْوِيِّ.

مُسْلِماً قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَداً». ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ»(١) وَنَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ عَثْلُ أَنْ يُقَالَ: هَذِا ذَبِيْحَةٌ (٢) لِكَذَا. وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فَسَوَاءٌ لَفَظَ بِهِ أَوْ لَمْ يَلْفِظُ. وتَحْرِيْمُ هَذَا أَظْهَرُ مِنْ تَحْرِيْمٍ مَا ذَبَحَهُ (٣) لِلَّحْمِ، وَقَالَ فِيهِ: بِاسْمِ الْمَسِيْحِ وَنَحْوَهُ، كَمَا أَنَّ مَا ذَبَحْنَاهُ مُتَقَرِّبِيْنَ إِلَى اللهِ كَانَ أَزْكَى وَأَعْظَمَ مِنْ اللهِ كَانَ أَزْكَى وَأَعْظَمَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ كَانَ أَزْكَى وَأَعْظَمُ مِنْ اللهِ بِالصَّلاةِ لَهُ وَالنُسُكِ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ الاسْتِعَانَةِ بِالسَّلاةِ لِغَيْرِهِ.

وَالنُّسُكُ لِغَيْرِهِ أَعْظَمُ مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِاسْمِهِ (') فِي فَوَاتِحِ الْأُمُورِ، فَإِذَا حَرُمَ مَا قِيْلَ فِيهِ بِاسْمِ الْمُسِيحِ أَوِ الزُّهْرَةِ الْأَفْ يَحْرُمُ مَا قِيْلَ فِيْهِ: لاَّجْلِ الْمَسِيحِ أَوِ الزُّهْرَةِ أَوْ قَصَدَ بِهِ ذَلِكَ أَوْلَى.
قَصَدَ بِهِ ذَلِكَ أَوْلَى.

فَإِنَّ العِبَادَةَ لِغَيْرِ اللهِ أَعْظَمُ كُفْراً مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِ اللهِ، [وعَلَى هَذَا فَلَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ مُتَقَرِّباً إِلَيْهِ لَحَرُمَ وإِنْ قَالَ فِيْهِ بِاسْمِ اللهِ](٥)، كَمَا يَفْعَلُهُ(٢) طَائِفَةٌ مِنْ مُنَافِقِي هَذِهِ الأُمَّةِ الْأُمَّةِ الَّذِيْنَ قَدْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الكَوَاكِبِ(٧) بِالذَّبْحِ وَالبَخُورِ (٨) وَنَحْوِ

<sup>(</sup>١) شَرْحُ مُسْلِم (١٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: هَذِهُ الدَّبِيحَةُ.

<sup>(</sup>٣) فِي افْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم: ذَبَحَهُ النَّصرَانِي.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ، وهَامش نُسْخَةِ 1: بِاسْمِ غَيْرِهِ، وَهُوَ خَطَّاً، وَالْمُرَادُ: وَالنَّابُحُ لِغَيْرِ اللهِ أَعْظَمُ مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِاسْمِ الْمَسِيْحِ... الاسْتِعَانَةِ بِاسْمِ الْمَسِيْحِ...

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْن سَاقِطٌ مِن: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ط: قَدْ يَفْعَلُهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض،غ، ع، وَالاقْتِضَاءِ.

<sup>(</sup>٧) فِي الاقتضَاء: الأوُّليَاء وَالكوَاكب.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، ١ : وَالنُّجُومِ، وَفِي ب: النُّحُورِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ هَامِشِ ١، ض، غ، ع، وَالاقْتِضَاءِ

ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَـؤُلاءِ مُرْتَدُيْنَ لا تُبَاحُ ذَبِيْحَتُهُمْ بِحَال، لَكِنْ يَجْتَمِعُ فِي النَّبِيْحَةِ مَانِعَان، وَمِنْ هَـذَا البَابِ مَا يَفْعَلُهُ الْجَاهِلُونَ بِمَكَّةً مِنَ النَّبْحِ لِلْجِنِّ، وَلِهَذَا رُويَ عَن النَّبِيِّ اللَّبْحِ لِلْجِنِّ، وَلِهَذَا رُويَ عَن النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

قُلْتُ: هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَـنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً، وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بنُ هَـارُونَ، وَهُـوَ ضَـعِيْفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلاَّ أَنَّ أَحْمَدَ بنَ سَيَّارٍ رَوَى عَنْ<sup>(٣)</sup> قُتُيْبَةَ أَنَّهُ كَانَ يُو َلِّقُهُ (٤).

وَرَوَاهُ ابِنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ أُذَيْنَةَ عَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً.

قَالَ ابنُ حِبَّانَ: «وعَبْدُاللهِ يَرْوِي عَنْ ثَوْرِ مَا لَيْسَ مِنْ (٥٠ حَدِيْثهِ»(١٠).

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «كَانُوا إِذَا اشْتَرُوا دَاراً أَوْ بَنَوْهَا (٧) أَوِ اسْتَخْرَجُوا عَيْناً ذَبَحُوا ذَبِيْحَةً خَوْفاً أَنْ تُصِيْبَهُمُ الْجِنُّ، فَأُضِيْفَتِ الذَّبَائِحُ إِلَيْهِم» (٨).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٢/ ٢٢١) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكُبْرَى (٩/ ٣١٤) عَنِ الزَّهْرِيِّ مُرْسَلاً وَفِيهِ عَمَرُ بنُ هَارُونَ كَذَبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، ورَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (٢/ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولاً وَفِيهِ عَبْدُاللهِ بنُ الْمَعْرُوبَ فَي الْمَوْضُوعَةِ عَبْدُاللهِ بنُ أَذِينَةَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، وقَالَ الْحَاكِمُ وَالنَّقَاشُ: «رَوَى أَحَادِيْثَ مَوْضُوعَةً».

<sup>(</sup>٢) اقْتِضَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ (٢/ ٥٦٣ - العقل).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ : عَنْهُ، وَهُوَ خَطَا.

<sup>(</sup>٤) انظرُ: تَهْذِيْبَ الكَمَال لِلْمِزِّيُّ (٢٠/ ٥٢٠-٥٣١).

<sup>(</sup>٥) فِي أ : فِي، وَهُوَ خَطَا.

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ الْمَجْرُوحِيْنَ لابنِ حِبَّانَ (٢/ ١٩) وَتَتِمَّةُ كَلامِهِ: ﴿لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال».

<sup>(</sup>٧) فِي أَ : اشْتَرَوْهُ دَاراً وَبَنَوْهَا.

<sup>(</sup>٨) الفَاثِقُ لِلزَّمَخْشَرِيُّ (٢/٤).

لِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ: (وَذَكَرَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيْمُ الْمَرُّوذِيُّ(١) مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَا ذُبِحَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّباً إِلَيْهِ؛ أَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيْمِهِ لأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّباً إِلَيْهِ؛ أَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيْمِهِ لأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قَالَ الرَّافِعِيُّ: «هَذَا إِنَّمَا يَذْبُحُونَه اسْتِبْشَاراً بِقُدُومِهِ (٣)، فَهُوَ كَذَبْحِ العَقِيْقَةِ لِوِلادَةِ الْمَوْلُود» (١٠).

قُلْتُ: إِنْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (٥) اسْتِبْشَاراً كَمَا ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فَلاَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ تَقَرُّباً إِلَيْهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِيْثِ.

قَوْلُهُ: (لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ). قَالَ بعْضُهُمْ (١): «يَعْنِي أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَإِنْ عَلَيا» (٧).

وَفِي «الصَّحِيْحِ» أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: « نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبًا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أُمَّهُ » (٨).

<sup>(</sup>١) إِبْرَاهِيْمُ بنُ اَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرُّوذِيُّ: مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، لَهُ مُؤَلِّفَاتَ كَثِيْرَةً، تُوفِّيَّ عَامَ٣٦ه هـ. انْظُرْ: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١٠٥)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ اللَّبُوعِيَّةِ الكَبْرَى لِلسُّبُكِيِّ (٧/ ٣١–٣٢).

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ مُسْلِم (١٤١/١٣)، وقَالَ فِي رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٣/٢٠٥): "وَفِي تَعْلِيْقَةٍ لِلشَّيْخِ إِنْرَاهِيْمَ الْمَرْوَرُدِيِّ..» فَذَكَرَهُ. وَانْظُر: الْمَجْمُوعَ شَرْحَ الْمُهَدَّبِ (٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : لقدومه.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شَرْحَ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ للنووي (١٣/ ٤١)، والْمَجْمُوعَ شَرْحَ الْمُهَدَّبِ (٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَذْبُحُونَ.

<sup>(</sup>٦) الكَلامُ للْمُنَاوِيِّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: علوا.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٩٧٣٥)، ومُسْلِمٌ (رقم ٩٠) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما.

فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْمُتَسَبِّبِ فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُبَاشِرِ؟!

قَوْلُهُ: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا). أمَّا «آوَى» بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَمْدُودَةٌ أَيْ: ضَمَّ إِلَيْهِ وَحَمَى، وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «يُقَالُ: أَوَيْتُ إِلَى الْمَنْزِل وَآوَيْتُ غَيْرِي، وَأَوَيْتُهُ، وَأَنْكُرَ بَعْضُهُمُ الْمَقْصُورَ الْمُتَعَدِّي. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ لُغَةٌ فَصِيْحَةٌ» (١).

وَأَمَّا «مُحْدِثُاً» فَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «يُرُوَى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتَحِهَا عَلَى الفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، فَمَعْنَى الكَسْرِ: مَنْ نَصَرَ جَانِياً وَآوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ (٢) يُقْتَصَّ مِنْهُ، وَالفَتْحِ: هُوَ الأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ، وَيَكُونُ مَعْنَى الإِيْوَاءِ فِيهِ: الرِّضَى بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالبِدْعَةِ وَأَقَرَّ (٣) فَاعِلَهَا، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، فَقَدْ آوَاهُ» (١٤).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى الرُّوايَةِ الأُولَى يَعُمُّ الْمَعْنَيْنِ، لأَنَّ الْمُحْدِثَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِجِنَايَةٍ أَوْ بِيِدْعَةٍ فِي الدِّيْنِ مَنَ الْمُحْدِثِ بِالبِدْعَةِ فِي الدِّيْنِ شَرُّ مِنَ الْمُحْدِثِ بِالبِدْعَةِ فِي الدِّيْنِ شَرُّ مِنَ الْمُحْدِثِ بِالْجِنَايَةِ، فَإِيْوَاوُهُ أَعْظَمُ إِثْما، وَلِهَذَا عَدَّهُ ابنُ القيِّمِ فِي كِتَابِ «الكَبَائِرِ» وَقَالَ: «هَذِهِ بِالْجِنَايَةِ، فَإِيْوَاوُهُ أَعْظَمُ إِثْما، وَلِهَذَا عَدَّهُ ابنُ القيِّمِ فِي كِتَابِ «الكَبَائِرِ» وَقَالَ: «هَذِهِ الكَبِيْرَةُ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبِها بَاخْتِلافِ مَرَاتِبِ الْحَدَثِ فِي نَفْسِهِ، فَكُلَّمَا كَانَ الْحَدَثُ فِي نَفْسِهِ أَكْبُرَ، كَانَتِ الكَبِيْرَةُ أَعْظَمَ» (٥٠).

قَوْلُهُ: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْض).

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «هِيَ الْمَرَاسِيْمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ جَارِكَ»(٦). وَقَالَ النَّوَويُّ:

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْرِ (١/ ٨٢)، وَأَنْظُرْ: تَهْذِيْبَ اللُّغَةِ (١٥/ ٤٦٦-٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وأقرُّ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكُر (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ الكَبَائِرِ للإمَامِ ابنِ القَيِّمِ لَمْ يُطْبعُ فِيْمَا أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ.

«مَنَارُ الأَرْضِ - بِفَتْحِ الْمِيْمِ - علامَاتُ حُدُودِهَا»(١)، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (١). قِيلَ: «وَتَغْيِيْرُهَا أَنْ يُقَدِّمَهَا أَوْ يُوَخِّرَهَا»(١)، فَيكُونُ هَذَا مِنْ ظُلْمِ الأَرْضِ الَّذِي قَالَ فِيْهِ عَنْ مَنْ ظُلْمِ الأَرْضِ اللَّرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١٠). البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١٠).

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَاز لَعْنِ أَنْوَاعِ الفُسَّاقِ، لِقَوْلِهِ (٥): « لَعَنَ اللهُ آكِلَ السُّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ »(١) وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَأَمَّا لَعْنُ الفَاسِقِ الْمُعَيَّنِ فَفِيْهِ قَوْلان؛ ذَكَرَهُمَا شَيْخُ الإسلام:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَائِزٌ؛ اخْتَارَهُ ابنُ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُ.

(١) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ للنووي (١٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) زَادَ فِي فَتْحِ الْمَحِيْدِ (١/ ٢٧٣) مَا قَالَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ فِي النَّهَايَةِ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (١/ ١٨٣- ١٨٤) : "أَيْ: مَعَالِمَهَا وَحُدُودَهَا، وَاحِدُهَا "تَخْم»، وَقِيْلَ: أَرَادَ بِهَا حُدُودَ الْحَرَمِ خَاصَّةً، وَقِيْلَ: أَرَادَ بِهَا حُدُودَ الْحَرَمِ خَاصَّةً، وَقِيْلَ هُو عَامٌ فِي جَمِيْعِ الأَرْضِ وَأَرَادَ الْمَعَالِمَ الَّتِي يُهَتَّذَى بِهَا فِي الطُّرُق، وَقِيْلَ: هُو أَنْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ فِي مُلْكِ غَيْرِهِ فَيَقْتَطِعُهُ ظُلْماً، وَيُرْوَى: "تَخُومَ الأَرْض» بِفَتْحِ التَّاءِ هُو أَنْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ فِي مُلْكِ غَيْرِهِ فَيَقْتَطِعُهُ ظُلْماً، وَيُرْوَى: "تَخُومَ الأَرْض» بِفَتْحِ التَّاءِ عَلَى الإِفْرَادِ، وَجَمْعُهُ "تُخُم» بِضَمَّ التَّاءِ وَالْخَاءِ" وانظر: تَهْذِيْبَ الآثارِ لِلطَّبْرِيِّ (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ (٥/ ٢٧٥). (٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٢٤٣٥)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٦١٢) عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها، وَرَوَاهُ

البُخَارِيُّ (رقم ٢٤٥٢)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٦١) عَنْ سَعِيْدِ بِن زَيْدٍ .

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كَقُوْلِهِ.

<sup>(</sup>٢) الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٩٣/١)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٣٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٢٧٧)، وأبو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٩٨١) وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٩٨١) وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٩٨١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَاللَّفْظُ للإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى، وَرَوَاهُ البَقِيَّةُ لِلاَمَامِ الْحَمَدَ وَأَبِي يَعْلَى، وَرَوَاهُ البَقِيَّةُ لِلْمَامِ الْحَمَدَ وَأَبِي يَعْلَى، وَرَوَاهُ البَقِيَّةُ لِلْمَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالنَّانِي: لا يَجُوزُ؛ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرِ عَبْدُالعَزِيْزِ (١) وشَيْخُ الإسْلامِ. قَالَ: «وَالْمَعْرُوفُ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ كَالْحَجَّاجِ وَأَمْثَالِهِ، وَأَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ (٢) [هود: ١٨].

قَالَ: (وَعَنْ طَارِق بِنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « دَخَلَ الْجَنَّةُ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ » ، قَالُوا: وَكَيفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَرَّ رَجُلاَنِ عَلَى قَوم لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لاَ حَدِهِمَا: قَرُبْ. قَالَ: قَرَبْ وَلَو ذُبَابًا، فَقَرِّبَ ذُبَابًا، فَخَلُوا سَبِيلَهُ. قَرُبْ. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالُوا لهُ (٣): قَرِّبْ وَلَو ذُبَابًا، فَقَرِّبَ ذُبَابًا، فَخَلُوا سَبِيلَهُ. فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلآخَر: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لاَّقرُبَ لاَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلً. فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٤).

هَـذَا الْحَدِيْتُ. ذَكَـرَهُ الْمُصَـنُفُ مَعْزُواً لأَحْمَدَ، وَأَظْنُهُ تَبِعَ ابنَ القَيِّمِ فِي عَزْوِهِ أُحْمَدَ.

قَالَ ابِنُ القَيْمِ: «قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ اَحْمَدَ بِنِ يَزْدَادَ، الْمَعْرُوفُ بِ اغْلامِ الْخَلالِ» كُنْيَتُهُ أَبُو بَكْرِ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الفَهْمِ، مَوْثُوقاً بِهِ فِي العِلْمِ، مُتَّسعَ الرُّوايَةِ، مَشْهُوراً بِالدِّيَانَةِ، مَوْصُوفاً بِالأَمانَةِ، مَذكُوراً بِالعِبَادَةِ، لَهُ تَفْسِيْرُ القُرْآنِ، وَالشَّافِي، والتَّنْبِيهُ فِي الفِقْهِ وَالْخِلافِ مَعَ الشَّافِعِيِّ. انْظُرْ: طَبَقَاتِ الْجَنَابِلَةِ (٢/ ١٩٩)، والْمَقْصَدَ الأَرْشَدَ (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ (٤/ ٥٦٩)، وَانْظُرْ: مَجْمُوعَ الفُتَاوَى (١٠/ ٣٢٩)، وَفَتَّحَ البَارِي (٧٦/ ٢٦). (٣) سَاقطَةً منْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (١٢/ ٣٥٨)، والإمّامُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الزَّهْدِ (ص/١٥)، وَوَفِي العِلَلِ (رقم١٥٩) مُخْتَصَراً، وأبو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الأوْلِيَاءِ (٢٠٣/١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٧٣٤٣)، وَالْخَطِيْبُ فِي الْكِفَايَةِ (ص/ ١٨٥) عَنْ طَارِقِ بنِ شِهَابٍ عَنْ شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٧٣٤٣)، وَالْخَطِيْبُ فِي الْكِفَايَةِ (ص/ ١٨٥) عَنْ طَارِقِ بنِ شِهَابٍ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ بِهِ مَوْتُوفاً، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ مَرْفُوعاً إلاَ فِيْمَا ذَكَرَهُ ابنُ الفَيْم رحمه الله ، والله أعْلَمُ.

سُلِيْمَانَ بنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَارِق بنِ شِهَابٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: « دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ» الْحَدِيْثَ» (1). وَقَدْ طَالَعْتَ «الْمُسْنَدَ»، فَمَا رَأَيْتُهُ فِيْهِ، فَلَعَلَّ الإِمَامَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ (1) أَوْ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ طَارِق بنِ شِهَابٍ) أي: البَجَلِيِّ، الأَحْمَسِيِّ، أَبُو عَبْدِاللهِ، رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ رَجُلٌ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئاً.

قَالَ البَغَوِيُّ: وَنَزَلَ الكُوْفَةَ. قَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ. وَالْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ مُرْسَلٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئاً. قَالَ الْحَافِظُ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ثَيْئاً. قَالَ الْحَافِظُ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَهُوَ صَحَابِيٌّ عَلَى الرَّاجِح، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَوَايَتُهُ عَنْهُ أَنَّهُ مُرْسَلُ صَحَابِيٌّ، وَهُوَ مَقْبُولُ عَلَى الرَّاجِح أَنْ. وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ النَّسَائِيُّ فَرُوايَتُهُ عَنْهُ إِنْ مَنْهُ إِلَى إِنْبَاتٍ صُحْبَتِهِ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ سَنَةً ثَلاثٍ وَثَمَانِيْنَ (٥).

قَوْلُهُ: (دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ ذُبَابٍ.

قَوْلُهُ: (قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ) سَأَلُوا عَنْ هَذَا الأَمْرِ العَجِيْبِ لأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إلاَّ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ النَّالِ اللَّهَالَ النَّارَ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إلاَّ ﴿ النَّحَلِ: ٣٢] وَأَنَّ النَّارَ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إلاَّ

<sup>(</sup>١) الْجَوَابُ الكَافِي (ص/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) نَعَمْ هُوَ فِيْهِ كَمَا رَجَاهُ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عن، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) الْمُرَادُ بِذَلِكَ رِوَايَةُ طَارِق عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ، وَمَرَاسِيلُهُمْ مَقَبُولَةٌ، أَمَّا الْحَدِيْثُ الَّذِي فِي هَذَا الْبَابِ فَلَيْسَ مُرْسَلاً وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ مَوْقُوفاً. ولَعَلَّ سَلْمَانَ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإِصَابَةِ (٣/ ١٠)، وَذَكَرَهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ١٩٧ -الْمُنْتَخَب)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والمُثانِي (٤/ ٤٧٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْر (٨/ ٣٢٠).

بِالأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ. فَكَانَّهُمْ تَقَالُوا ذَلِكَ وَتَعَجَّبُوا وَاحْتَقَرُوهُ، فَبَيْنَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مَا صَيَّرَ هَــٰذَا الأَمْـرَ الْحَقِيْرَ عِنْدَهُمْ عَظِيْماً يَسْتَحِقُ هَذَا عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَيَسْتَحِقُ الآخَرُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَيَسْتَحِقُ الآخَرُ عَلَيْهِ الْبَارَ، وَلَعَـلَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل، فَإِنَّ النَّبِيَّ - اللهِ - يُحَدِّثُهُمْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل، فَإِنَّ النَّبِيَّ - الله - يُحَدِّثُهُمْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل، فَإِنَّ النَّبِيَّ - اللهِ - يُحَدِّثُهُمْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل كَثِيراً.

قَوْلُهُ: (فقَالَ مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ) الصَّنَمُ: مَا كَانَ مَنْحُوْتاً عَلَى صُوْرَةٍ (١).

قَوْلُهُ: (لا يُجَاوِزُهُ) أَيْ: لا يَمُرُّ بِهِ وَلاَ يَتَعَدَّاهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئاً وَإِنْ قَلَّ. قَوْلُهُ: (قَالُوا: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَاباً، فَقَرَّبَ ذُبَاباً فَخَلُوا سَبِيْلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ) فِي هَذَا بَيَانُ عَظَمَةِ الشُّرْكِ وَلَوْ فِي شَيْءٍ قَلِيْل، وَأَنّهُ يُوْجِبُ النَّار، أَلا تَرَى إِلَى هَذَا لَمَّا قَرَّبَ لِهَذَا الصَّنَمِ أَرْذُلَ الْحَيَوَانِ وَأَخَسَّهُ وَهُوَ الذُبَابُ كَانَ جَزَاؤُهُ النَّار، لإشْراكِهِ قَرَّبَ لِهَذَا الصَّنَمِ أَرْذُلَ الْحَيَوَانِ وَأَخَسَّهُ وَهُو الذُبَابُ كَانَ جَزَاؤُهُ النَّار، لإشْراكِهِ فِي عِبَادَةِ اللهِ، إِذِ الذَّبْحُ عَلَى سَبِيْلِ القُرْبَةِ وَالتَّعْظِيمِ عِبَادَة، وَهَذَا مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ ﴾ [الْمَائِدَة: ٢٧].

وَفِيْهِ الْحَذَرُ مِنَ الدُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً فِي الْحُسْبَانِ، كَمَا قَالَ أَنَسٌ: "إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِي أَدَقُ فِي أَعْيُنكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ- عَنْ الْمُوبِقَاتِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ(۲).

قَالَ الْمُصَنِّفُ -مَا مَعْنَاهُ -: "وَفِيْهِ أَنَّهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصاً مِنْ شَرِّهِمْ، وَفِيْهِ أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لأَنَّهُ لو كَانَ كَافِراً لَمْ يَقُلْ: "دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لأَنَّهُ لو كَانَ كَافِراً لَمْ يَقُلْ: «دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لأَنَّهُ لو كَانَ كَافِراً لَمْ يَقُلْ: «دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابٍ »، وَفِيْهِ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ الْمَقْصُودُ الأَعْظَمُ حَتَّى عِنْدَ عَبْدَةِ الأَوْثَانِ "".

<sup>(</sup>١) تَكَلَّمَ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ عَنْ مَعْنَى الصَّنَم بِتَفْصِيل فِي بَابِ الخَوْفِ مِنَ الشَّرْكِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٩٢) عَنْ أنس.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالثَّالِئَةَ عَشْرَةَ.

قَوْلُـهُ: (وَقَـالُوا لِلآخَـرِ: قَرَّبْ. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَقَرِّبَ لأَحَدٍ شَيْثاً دُونَ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ–) إِلَى آخِرِهِ.

فِي هَذَا بَيَانُ فَضِيْلَةِ التُّوْحِيْدِ وَالْإِخْلاص.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيهِ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشُّرْكِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَيْفَ صَبَرَ عَلَى القَّالِ وَلَمْ يُوافِقُهُمْ عَلَى طِلْبَتِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلاَّ العَمَلَ الظَّاهِرَ، وَفِيْهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: « الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَكِهُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَكَ »(۱) (۲) (۲) (۲) أَنْ اللهُ مِثْلُ اللهُ اللهُ

قُلْتُ: وَفِيْهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى سَعَةِ مَغْفِرَةِ اللهِ، وَشِدَّةِ عُقُوبَتِهِ، وَأَنَّ الأعْمَالَ بِالْخَوَاتِيْم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤٨٨) عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مُسَائِلُ: الْمُسْأَلَةُ العَاشِرَةُ، وَالثَّانِيَةَ عَشْرَةً.

(1•)

## بَابٌ لا يُذْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ

وقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبِداً ﴾ الآيةَ [التَّوْبَة:١٠٨].

عَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَن يَنحَرَ إِبلاً بِبُوانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: « هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لا. قَالَ: « فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » قَالُوا: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرطِهُمَا.

### فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ .

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الْأَرْض، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ

الثَّالِثَةُ: رَدُّ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ البِّيَّنَةِ لِيَزُولَ الإِشْكَالُ.

الرَّابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ البُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلا مِنَ الْمَوَانِعِ. السَّادِسَةُ: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ وَثَنَّ مِنْ أُوثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

السَّابِعَةُ: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

النَّامِنَةُ: أَنَّهُ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ، لأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ.

التَّاسِعَةُ: الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.

العَاشِرَةُ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فِيْمَا لا يَمْلِكُ.

### بَابٌ

## لا يُدْبَحُ للهِ بِمَكَانِ يُدْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ (١)

أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ لِمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ.

قَالَ: (وقُولُ اللهِ(٢) تَعَالَى: ﴿لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبِداً ﴾ الآية (٣) [التَّوْبَة:١٠٨]).

حَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ فِي الآيةِ أَنَّ اللهَ نَهَى رَسُولُهُ ﷺ أَنْ يَقُومَ فِي مَسْجِدِ الضِّرارِ فِي الصَّلاةِ فِيهِ أَنَّ أَبَداً، وَالْأُمَّةُ تَبَعٌ لَهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ حَثَّهُ عَلَى الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ وَبَاءِ الَّذِي أُسُسَ مِنْ أَوَّل يَوْم بُنِيَ فِيهِ عَلَى التَّقُوى، وَهِي طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ مَسْجِدِ قَبَاءِ الْذِي أُسُسَ عَلَى التَّقُوى وَمَنْ لِلَّ لِلإسلامِ وَأَهْلِهِ بَقُولِهِ: ﴿ لَمَسْجِدٌ السَّياقُ إِنَّمَ التَّقُورِي مِنْ أَوَّل يَوْم أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التَّوْبَة: ١٠٨] وَالسَّيَاقُ إِنَّمَا هُو فِيهِ فَي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هُو صَلاةً (١٠) فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ اللهِ اللهِ عَلَى الصَّحِيْحِ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَزُورُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَرُورُ

<sup>(</sup>١) في ب: لغيره.

<sup>(</sup>٢) في ب: قوله.

<sup>(</sup>٣) سَافِطَةٌ مِنْ: ط، وَالآيَة مُكَمَّلَةٌ، وَتَتِمَّتُهَا: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسُسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَالله يُحِبُّ الْمُطْهُرِينَ﴾.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ض: الصَّلاة.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٢/ ١٤٩، ٢/٦)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٢/ ٤٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٢/ ٤٧)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٤١)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآخَادِ والمَثَانِي (رقم ١٩٨٩)، وَأَبُو يَعْلَى (رقم ٢٧١٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ (رقم ٥٧٠) وَالْحَاكِمُّ فِي الاَّحَادِ والمَثَانِي (رقم ١٩٨٩)، وَأَبُو يَعْلَى (رقم ٢٤٨/٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٥/ ٢٤٨)، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَعَلَى التَّرْمِذِيُّ: وَعَلَى التَّرْمِذِيُّ:

قُبَاءً رَاكِباً، وَمَاشِياً<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُؤَسَّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ ؛ جَمَاعَةٌ (٢) مِنَ السَّلَفِ، مِنْهُمُ ابنُ عَبَّاسٍ وعُرْوَةُ وعَطِيَّةُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وغَيْرُ وَاحِدٍ (٣).

وقِيْلَ: هُو مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: تَمَارَى رَجُلان فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى مِنْ أَوَّل يَوْم (أَ)، فَقَالَ رَجُلِّ: هُو مَسْجِدُ قَبَاءٍ، وقَالَ الآخِرُ: هُو مَسْجِد عَدَا» وقَالَ الآخِرُ: هُو مَسْجِدي هَذَا» وقَالَ الآخِرُ: هُو مَسْجِدي هَذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠). وَهُو قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وغَيْرِهِمْ (١٠). قَالَ ابنُ كَثِيرِ: (وَهُو مَسْجِدُ قَبَاءٍ قَدْ (٨) اللهِ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّل يَوْمٍ؛ فمَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بِطَرِيقِ الأَوْلَى (٩).

وَهَـذَا بِخِـلافِ مَسْجِدِ الضُّـرَارِ الَّـذِي أُسُّسَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَـالَى: ﴿ وَالَّذِيـنَ اتَّخَـذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤمِنينَ وَإِرْصَاداً

<sup>«</sup>حَسَنٌ غَرِيْبٌ، ولا نَعْرِفُ لاسَيْدِ بنِ ظُهَيْرِ شَيْئاً يَصِحُّ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيْثِ»، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وَذَكَرَ فِي مِيزَانِ الاعْتِدَالُ (٣/ ١٤٣) أَنَّهُ مُنْكَرٌ، وَصَحَّحَهُ الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٤٧٢)، وَابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٣٩٠)، وَغَيْرُهُمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩١١)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٩٩) عَنِ ابنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أَ: ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَكَلِمَةُ «ذَكَرَهُ» مُقْحَمَةٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطُّبُرِيُّ (١١/ ٢٧–٢٨)، والدُّرُّ الْمَنْتُورَ (٤/ ٢٨٧–٢٨٨) .

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٩٨) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ وَلَفْظُهُ: ﴿ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطُّبَرِيِّ (١١/ ٢٦–٢٧)، والدُّرُّ الْمَتُّورَ (٤/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: إلا ألَّهُ.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، ع.

<sup>(</sup>٩) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ٣٩٠).

لَّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التَّوْبَة:١٠٧] فلِهَذِهِ الأُمُورِ نَهَى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَنِ القِيَامِ فِيْهِ لِلصَّلاةِ.

وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِيْنَ بَنَوْهُ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى تَبُوكٍ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِ لِيَحْتَجُّوا بِصَلاتِهِ فِيْهِ عَلَى تَقْرِيْرِهِ.

وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ إِنَّمَا ('' بَنَوْهُ لِلضَّعَفَاءِ وَأَهْلِ العِلَّةِ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ، فَعَصَمَهُ اللهُ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ فَلَمَّا قَفَلَ الْكَيْلا مَنْ الصَّلاةِ فِيهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ فَلَمَّا قَفَلَ الْكَيْلا رَاجِعاً إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ؛ نَزَلَ الوَحْيُ بِخَبَرِ الْمَسْجِدِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَهَدَمَهُ قَبَّلَ مَقْدَمِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ('').

وَوَجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الآيةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ (") القِيَاسِ، لأَنُهُ إِذَا مَنَعَ اللهُ رَسُولَهُ عَلَى الدَّلاَةِ عَنِ القِيَامِ اللهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْمُؤسَّسِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَاصِدِ الْمُؤسَّسِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَاصِدِ الْخَبِيثَةِ مَعَ أَنَّهُ لا يَقُومُ فِيْهِ إِلاَّ للَّهِ، فَكَذَلِكَ الْمَوَاضِعُ الْمُعَدَّةُ لِلذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ: لا يَدْبُحُ فِيْهَ إِلاَّ للَّهِ، فَكَذَلِكَ الْمَوَاضِعُ الْمُعَدَّةُ لِلذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ: لا يَذْبُحُ فِيهَا الْمُوَجِّدُ للهِ، لأَنْهَا قَدْ أُسسَتْ عَلَى مَعْصِيةِ اللهِ وَالشَّرُكِ بِهِ، يُؤيِّدُهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ فِي المَغَازِي (ص/٦٠٦-٢٠١)، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الكَشَّافِ لِلزَّيْلَعِيُّ (٢/ ١٠١)- عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْشِيُّ عَنِ ابنِ الْحَيْلِ (٧/ الْحِي أَبِي رُهْمِ الغِفَارِيُّ إِنِي رُهْمِ الغِفَارِيُّ بِهِ. وَقَدْ أَعَلُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَلِ (٧/ الْحَيْفَ أَبِي رُهْمِ الغِفَارِيُّ بِهِ. وَقَدْ أَعَلُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَلِ (٧/ ٢٥)، وَيَغْلُبُ عَلَى ظَنِي أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَسْجِدِ الضَّرَادِ هُوَ مِنْ كَلامِ ابنِ إِسْحَاقَ أُدْرِجَ فِي حَدِيْثِ الزُهْرِيُّ واللهُ أَعْلَمُ.

وَرَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١١/ ٣٣) عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ مُرْسَلًا، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ ابنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ: مُتَّهَمَّ بِالكَذِبِ.

وَرَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١١/ ٢٤)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٨٧٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ (٥/ ٢٦٢) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَفِيْهِ قِصَّةُ مَسْجِدِ الضِّرَار، ولَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ تَبُوكٍ وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: جهات.

حَدِيثُ ثَابِتِ بن الضَّحَّاكِ الآتِي.

وَقُولُهُ (١): (﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾). رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ وَابنُ خُزَيْمَةُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عُويْمٍ بِنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ فِي قِصَّةً مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطَّهُورُ الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ (٢)؟ ﴾ قَالُوا: ﴿ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَعْلَمُ شَيْئاً إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْيُهُودِ، فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ، فَعَسَلُنا كَمَا غَسَلُوا ﴾ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ وَأَنْسِ مَرْفُوعاً: « هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ وَابنُ أَبِي حَاتِمَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ<sup>(؛)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي ض،غ،ع: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ آخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٤٢٢)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٨)، وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١١/ ٣٠)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (١٣١/ ١٣)، وَفِي الأوْسَطِ (٨٩ / ٨٩)، وَفِي الصَّغِيْرِ (٢/ ٢٣)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ٥٣٢٢، ٥٣٢٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (١/ ١٥٥) وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَلَكِنَّ الْحَدِيْثَ صَحَيْحٌ بِشُوَاهِده.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُننِهِ (رقم ٣٥٥)، وابنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنتَقَى (رقم ٤)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٨٨٢)، وابنُ الْمُنذِرِ فِي الأوْسَطِ (١/ ٣٥٧) —وَلَمْ يَذْكُرُ أَبَا أَيُّوب -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُننِهِ (١/ ٦٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٢/ ٢٢) وَقَالَ: «حَدِيثٌ كَبِيْرٌ صَحِيْحٌ» وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكَبِّرَى (١/ ١٠٥)، وَغَيْرهم عَنْ أَبِي أَيُوب وَجَابِرٍ وَأَنسٍ، وَفِي إِسْنَادِهِ عُتَبَهُ بنُ حَكِيْمٍ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ، وَهُو كَمَا قَالَ الدَّهَبِيُّ: «هُوَ مُتُوسُطٌ حَسَنُ الْحَدِيْثِ»، وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِخْرَاجِهِ فِي شَوْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٤٧٤٠)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ

وَقَولُهُ ('): (﴿ وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَّهُ رِينَ ﴾ أي: الَّذِيْنَ يَتَنَزَّهُونَ مِنَ القَاذُورَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ بَعْدَ مَا يَتَنَزَّهُونَ مِنْ أَوْضَارِ الشُّرَٰكِ وَأَقْذَارِهِ. قَالَ ('') أَبُو العَالِيَةِ: ﴿إِنَّ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ لَحَسَنٌ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الدُّنُوبِ ("".

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الصَّالِحِيْنَ الْمُتَنزِّهِيْنَ عَنْ مُلاَّبَسَةِ القَاذُورَاتِ، الْمُحَافِظِيْنَ عَلَى إسْبَاغِ الوُضُوءِ»(١).

قُلْتُ: وَفِيْهِ إِنْبَاتُ الْمَحَبَّةِ.

قَالَ: (عَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَن يَنحَرَ إِبلاً بِبُوانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَالَ: ﴿ فَهَلْ عَنْ كَانَ فِيهَا وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ ﴾ قَالُوا: لا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ ﴾ قَالُوا: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَوْفِ بِنَذْرِكَ؟ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرطِهِمَا ﴿ ).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا (١) شُعَيْبُ بِنُ

<sup>(</sup>١) فِي ب، ض، غ: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وقَالَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٧/ ٢٠٧)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٤٠٣)، ٦/ ١٨٨٣) وإسَّنَادُهُ صَحْيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُننِهِ (رقم٣١٣)، وَمِنْ طَرِيْقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١٠/ ٨٣)، والطُبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم١ ١٣٤) وَغَيْرُهُم، وابنُ حَزْمٍ فِي الْمُحْجَمِ الكَبْيرِ (رقم١ ١٣٤) وَغَيْرُهُم، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخُيْنِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، والحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (٤/ ١٨٠)، وَشَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ، وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ فِي صَحِيْحِ البُخَارِيُّ (رقم ١١٠).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

إسْحَاقَ عَنِ الأُوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّنِي ثَابِتُ بنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ مَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ مَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: « لِصَنَمٍ؟ » إِلَى آخِرِهِ. أَيْ (أَ): هَلْ يَذْبَحُونَ فِيْهِ لِصَنَمِ أَوْ وَثَنِ فَيْكُونُ كَحَدِيثِ ثَابِتٍ.

قُولُهُ: (عَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ)، أي: ابنِ خَلِيْفَةَ الأَشْهَلِيِّ: صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ، رَوَى عَنْهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَغَيْرُهُ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبُع وَسِتَيْنَ (١٠).

قُولُهُ: (نَذَرَ رَجُلٌ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ كَرْدَمُ بِنُ سُفُيانَ وَالِدُ مَيْمُونَةَ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ (أَنْ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ النَّعَمِ (11). قَالَ: لا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنْ أَنْ خَمْسِيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَلْ بِهَا مِنَ هَذِهِ الْأُوثَانِ شَيْءٌ » قَالَ:

<sup>(</sup>١) فِي أ : إسناده.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣١٢)، وَمِنْ طَرِيْقِهِ النَّبْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَّبْرَى (١٠/٧٧) مُخْتَصَراً وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِشُواهِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي ط، وَالنَّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَالَّذِي فِي السُّنَنِ وَمَصَادِرِ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ: الغُنَمِ.

لا، قَالَ: « فَأُوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ (١) للَّهِ » وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ (١).

قُولُهُ: (أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً) فِي حَدِيْثِ مَيْمُونَةَ، قَالَ: « فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ [بِهِ] للّهِ » قَالَ: فَجَمَعَهَا، فَجَعَلَ يَذْبُحُهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ شَاةٌ، فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ: اللّهُمَّ أَوْفِ بِنَذْرِي، فَظَفَرَ بِهَا، فَذَبَحَهَا.

فيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَذَرَ إِبِلاً وَغَنَماً، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (") قِصَّتَيْن (ف).

قَولُـهُ: (بِبُوَانَة) بِضَمِّ البَاءِ، وَقِيْلَ بِفَتْحِهَا. قَالَ البَغَوِيُّ: «مَوْضِعٌ فِي أَسْفَلَ مَكَّةَ دُونَ يَلْمُلُمَ» (٥٠)، وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ» (٦٠).

قُولُهُ: (فَقَالَ<sup>(۷)</sup>: « هَـلْ كَـانَ فِيهَا وَئَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ ») قَالَ: فِي «عُرْوَةً الْمِفْتَاح»: «الصَّنَمُ: هُوَ مَا لَهُ صُوْرَةً، وَالوَئَنُ: مَا لَيْسَ لَهُ صُورَةً».

قُلْتُ: هَـذَا هُـوَ الصَّحِيْحُ فِي الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّلَفِ مَا يَدُلُّ عَلَى

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ سُنَنِ ابِي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ (٣٠٨-٣٠٣)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣١٩، ٦/ ٣٦)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٣٠٨/٩)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْر (٣٥٨/٨) مُخْتَصَراً، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٦١)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٣١)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي النَّنِ الكَبْرَى (١٠/ ٢١٣)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي السُّنَ الكُبْرَى (١٠/ ٣٨)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقَ فِي السُّنَ الكُبْرَى (١٠/ ٣٨)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ مَيمُونَةَ، وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (١٣٨/١): «هَذَا إسْنَادٌ صَحِيْحٌ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ».

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ذاكِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، غ، ض: قضيتين، وَالْمُثْبَتُ مِنْ ب، ع، ومصححة فِي أ.

<sup>(</sup>٥) انْظُر: التَّلْخِيصَ الْحَبِيْرَ (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) النُّهَالَيُّهُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكْرِ (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: 1.

<sup>(</sup>٨) فِي ب، غ: غزوة، وَهُوَ خطأ.

ذَلِك<sup>(۱)</sup>.

وَفِيْهِ الْمَنْعُ مِنَ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي الْمَكَانِ وَئَنٌ مِنْ أَوْثَانِهِمْ، وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ<sup>(٢)</sup>.

قُولُهُ: (فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ) قَالَ شَيْخُ الإسْلام: «العِيْدُ اسْمٌ لِمَا يَعُودِ مِنَ " الاجْتِمَاعِ العَامِّ عَلَى وَجْهِ مُعْتَادٍ؛ عَائِدٌ: إمَّا بِعَوْدِ السَّنَةِ، أَوْ بِعَوْدِ السَّنَةِ، أَوْ بِعَوْدِ الأُسْبُوعِ، أَوِ الشَّهْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِهِ (١) هُنَا الاجْتِمَاعُ الْمُعْتَادُ مِنِ اجْتِمَاعِ الْجَاهِلِيَّةِ.

فَالعِيْدُ يَجْمَعُ أُمُوراً؛ مِنْهَا: يَوْمٌ عَائِدٌ، كَيَوْمِ الفِطْرِ، ويَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمِنْهَا: اجْتِمَاعٌ فِيْهِ، وَمِنْهَا: أَعْمَالٌ تَتْبَعُ ذَلِكَ مِنَ العِبَادَاتِ وَالعَادَاتِ. وَقَدْ يَخْتَصُ العِيْدُ بِمَكَان بِعَيْنِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مُطْلَقاً.

وَكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ قَدْ يُسَمَّى عِيْداً. فَالزَّمَانُ؛ كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَالَىٰ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: « إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ للمُسْلِمِيْنَ عِيْداً »(١) وَالاجْتِمَاعُ وَالْأَعْمَالُ؛ كَقَوْلِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُ الخِلافِ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الشَّيْخِ سُلِّيمَانَ لِمُقَدِّمَةِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّادسَةُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ، ض: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: بِمَا كَانَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٠٩٨)، وَبَحْشَل فِي تَارِيْخِ وَاسِطِ (ص/ ٢٢٩)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأُوْسَطِ (٧/ ٢٣٠) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ بِنِ السَّبَاقِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ: فِي الْمُعْجَمِ الأُوْسَطِ (٧/ ٢٣٠) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ بِنِ السَّبَاقِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ: صَالِحُ بِنُ أَبِي الْأَخْضَرِ فِيهِ لِيْنٌ، وَقَدْ وَهِمَ فِي وَصْلِهِ، فَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي اللوطأ (رقم ١٤٤)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنِّفِهِ (١/ ٤٣٥)، وَمُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ وَالشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ٣٣)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنِّفِهِ (١/ ٤٣٥)، وَمُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي الْمُطَالِبِ العَالِيَةِ (رقم ١٩٥) - بِسَنِدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عُبَيْدِ بِنِ السَّبَاقِ مُرْسَلاً. وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

ابنِ عَبَّاسِ: «شَهِدْتُ العِيْدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ »(۱). وَالْمَكَانُ؛ كَقُولِهِ ﷺ : « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْداً »(۱) وَقَدْ يَكُونُ لَفْظُ العِيْدِ اسْماً لِمَجْمُوعِ اليَوْمِ وَالعَمَلِ فِيْهِ، وَهُو الغَالِبُ، كَقَولِ النَّبِيِّ ﷺ (۱): «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا »(۱). انْتَهَى (۱).

وَفِيْهِ اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي، وَالْمَنْعُ مِنَ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي الْمَكَانِ عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ، وَالْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (٢).

قُولُهُ: (فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ اللهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَذَبْحُ فِيْهِ الْمُشْرِكُونَ لِغَيْرِهِ، أَوْ فِي مَحَلِّ أَعْيَادِهِمْ مَعْصِيَةٌ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ﴾ تَعْقِيْبٌ لِلْوَصْفَ بِالْحُكْمِ بِحَرْفِ الفَاءِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَصْفَ سَبَبُ الْحُكْمِ، فَيكُونَانِ فَيكُونَانِ مَنْ الوَصْفَيْنِ، فَيكُونَانِ مَانِعَيْنِ مِنَ الوَفَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةٌ لَجَازَ الوَفَاءُ بِهِ، وَلأَنَّهُ عَقَبُهُ بَقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّهُ لاَ مَانِعَيْنِ مِنَ الوَفَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً لَجَازَ الوَفَاءُ بِهِ، وَلأَنَّهُ عَقَبُهُ بَقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِهُ مَعْصِيَةً اللهِ ﴾ ، فَذَلَّ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَسْؤُولَ عَنْهَا مُنْذَرِجَةٌ فِي هَذَا اللَّهُ ظِ العَامُ ، لأَنَّ العَامُ إِذَا وَرَدَ (^^ عَلَى سَبَبِ فَلاَ بُدًّ أَنْ يَكُونَ السَّبِ مُنْدَرِجاً

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٩١٩-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٨٨) وَاللَّفْظُ للَّبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٢) يَأْتِي تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابِ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ النَّوْحِيدِ، وسَدُّهِ كُلُّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشُّرُكِ».

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: كَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ لأبِي بَكْرٍ.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٩٢) عَنْ عَائِشَةَ ل.

<sup>(</sup>٥) اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (١/ ١١١، ٢٠٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، والسَّابِعَةُ، وَالتَّاسِعَةُ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ، غ، ع: عن، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض، وَالاقْتَضَاءِ.

<sup>(</sup>٨) في ط، غ: أورد.

فِيْهِ (۱)، وَلاَنَّهُ (۲) لَوْ كَانَ الذَّبْحُ فِيْمَا ذُكِرَ جَائِزاً لَسَوَّغَ ﷺ لِلنَّاذِرِ الوَفَاءَ بِهِ، كَمَا سَوَّغَ لِمَنْ نَذَرَتِ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ أَنْ (۱) تَضْرِبَ بِهِ، لأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - اسْتَفْصَلَ، فَلَمَّا فَلَمَّا لَمَنْ نَذَرَتِ الضَّرْبَ بِالدُّفِ بِنَذْرِكَ ». وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَ البُقْعَةِ مَكَاناً لِعِيْدِهِمْ، قَالُوا: لا. قَالَ لَهُ: « فَأُوفِ بِنَذْرِكَ ». وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَ البُقْعَةِ مَكَاناً لِعِيْدِهِمْ، أَوْ بِهَا وَإِنْ نَذَرَ، وَإِلا لَمْ يَحْسُنِ (۱) أَوْ بِهَا وَإِنْ نَذَرَ، وَإِلا لَمْ يَحْسُنِ (۱) الاسْتِفْصَالُ، هَذَا مَعْنَى كَلام شَيْخ الإسْلام (۵).

وَفِيْهِ أَنَّ تَخْصِيْصَ الْبُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لا بَاسَ بِهِ إِذَا خَلا مِنَ الْمَوَانعِ.

قُولُهُ: (فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْر فِي مَعْصِيةِ اللهِ) دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا نَذْرُ مَعْصِيةٍ، لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ لَيَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلْمَاءُ عَلَى ذَلِكَ لِهَ ذَا الْحَدِيْثِ، وَحَدِيْثِ عَائِشَةَ الْآتِي وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ؟ عَلَى قَوْلِيْنِ:

هُمَا رَوَايَتَانَ عَنْ أَحْمَدَ:

أَحَدُهُمَا: تَجِبُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ عَنْ (٧) أَحْمَدَ، ورُويَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَابنِ عَبَّاس، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وأَصْحَابُهُ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعاً: ﴿ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ (٨) يَمِيْنِ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ (٩)، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وإسْحَاقُ.

<sup>(</sup>١) فِي أ: وفيه.

<sup>(</sup>٢) في أ: لأنه.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وأن.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لَمَا حسن.

<sup>(</sup>٥) اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) في أ: كمًا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: عِنْدَ.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَلِدِ (٦/ ٢٤٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٢٩٠،٣٢٩)،

وَالثَّانِي: لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. رُويَ ذَلِكَ عَنْ مَسْرُوق، وَالشَّعْبِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِحَدِيْثِ البَابِ، وَحَدِيْثِ عَائِشَة الآتِي. وَلَمْ يُذْكُرْ فِيْهِمَا كَفَّارَةٌ "(۱). وَجَوَابُهُ: أَنَّ عَدَمَ ذِكْرِ الكُفَّارَةِ؛ لا يَدُلُّ عَلَى عَدَم وُجُوبِهَا.

قُولُهُ: (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطَيْهِمَا)، أَيْ: شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَأَضْمَرَهُمَا لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَأَبُو دَاوُدَ: اسْمُهُ (٥) سُلَيْمَانُ بنُ الْأَشْعَثِ بنِ إِسْحَاقَ بنِ

وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٢٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٧ - ٢٧)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٢٥) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَائِشَةَل ، وظاهِرُ إِسْنَادِهِ الصِّحَّةُ، لِذَا صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وابنُ السَّكَنِ - كَمَا فِي التَّلْخِيصِ (٢٧٤) - ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْحُفَّاظُ كَمَا بَيْنَهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي السِّلَلِ (٢/ ٢١٤)، وَأَبُو حَاتِم فِي العِللِ (١/ ٤٤١) وَغَيْرُهُمَا. وَانْظُرْ: إِرْوَاءَ الغَلِيلِ (رقم العِللِ (٢/ ٢٥٨))، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤١) مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ مَرْفُوعاً: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ » ، ورَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤٥) مِنْ حَدِيْثِ عَمْرَانَ بنِ حَدِيْثِ عَمْرَانَ بنِ حَدِيْثِ عَمْرَانَ بنِ حَدِيْثِ عَمْرَانَ بن حَدِيْثِ عَمْرَانَ بن عَلَيْ (اللهُ عَامِر مَرْفُوعاً: " كَفَّارَةُ النَّذُر كَفَّارَةُ اليَمِيْنِ ». واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى (١٣/ ٦٢٤–٦٢٦) .

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط، أ، غ، ع، وَالْمُثَبَتُ من: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ض: و.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مِرْقَاةَ المُفَاتِيحِ (٦/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) في أ: وَاسْمُهُ.

بَشِيْرِ (١) بِنِ شَدَّادٍ الأَزْدِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ، صَاحِبُ الإمَامِ أَحْمَدَ، وَمُصَنِّفُ «السُّنَنِ» وَخَيْرِهَا (١) : ثِقَةٌ، إمَامٌ ، حَافِظٌ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ . مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَمَاتَتُيْن (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: بشر.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (١١/ ٣٥٥)، وَسِيَرَ أَعْلام النُّبَلاءِ (٢٠٣/١٣).

(11)

### بَابٌ منَ الشِّرْك النَّذْرُ لِغَيْرِ الله

[وقَوْلُ اللهِ تَعَالَى]: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان:٧].

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرِ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠]. وَفِي «الصَّحِيْحِ» عَن عَائِشَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَكُيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي الله، فَلاَ يَعْصِهِ ».

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: وُجُوبُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لللهِ فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ. الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ.

\* \* \*

# بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ النَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ

أَيْ: لأَنَّهُ (') مِنَ العِبَادَة، فَيَكُونُ صَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكاً، فَإِذَا نَذَرَ طَاعَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بِهَا وَهُوَ عِبَادَة، وقُرْبَةٌ إِلَى اللهِ. وَلِهَذَا مَدَحَ اللهُ الْمُوفِيْنَ ('' بِهِ، فإنْ نَذَرَ لِمَخْلُوقَ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ، ويَكْشِفَ ضُرَّهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي لِمَخْلُوقَ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ، ويَكْشِفَ ضُرَّهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى غَيْرَهُ ضَرُورَةً، كَمَا أَنَّ مَنْ صَلَّى [للهِ وصَلَّى] (") لِغَيْرِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ، كَذَلكَ هَذَا.

[قَالَ: وِقَوْلُ اللهِ تَعَالَى] (\*): ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧] وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الآية عَلَى السَّرْجَمَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَدَحَ الْمُوفِيْنَ بِالنَّذْرِ، وَاللهُ تَعَالَى لا يَمْدَحُ إلاَّ عَلَى فِعْلِ وَاللهُ تَعَالَى لا يَمْدَحُ إلاَّ عَلَى فِعْلِ وَاللهُ تَعَالَى لا يَمْدَحُ الْمُجَرَّدِ، وَذَلِكَ هُوَ وَاجِبِ أَوْ مُسْتَحَبُّ، أَوْ تَرْكِ مُحَرَّم (٥)، لا يَمْدَحُ عَلَى فِعْلِ الْمُبَاحِ الْمُجَرَّدِ، وذَلِكَ هُوَ العِبَادَةُ، فَمَنْ فَعَلَ (١) ذَلِكَ لِغَيْرِ اللهِ مُتَقَرِّبًا (٧) بِهِ (٨) إليهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

قَـالَ: (وَقُولُهُ: ﴿وَمَا أَنفَقُتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٧٧]).

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: الْمُؤْمِنِيْنَ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ضَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لِقَوْلِهِ تَعَالَى، وَفِي أ: وقَالَ: وَقُولُهُ تَعَالَى، وَفِي غ، ض، ع: قَالَ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، وكتَابِ التَّوْحِيْد.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: محرماً.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: قربا.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ب.

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يُخْبِرُ تَعَالَى بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيْعِ مَا يَعْمَلُهُ العَامِلُونَ مِنَ الْخَيْرَاتِ مِنَ النَّفَقَاتِ وَالْمَنْذُورَاتِ. وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ مُجَازَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ لِلْعَامِلِيْنَ لِذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ، وَرَجَاءَ مَوْعُودِهِ»(١).

إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَهَذِهِ النَّذُورُ الوَاقِعَةُ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ وَأَشْبَاهِهِمْ لِمَنْ يَعْتَقِدُونَ (٢) فِيهُ فَعْ أَوْ فَيَشْفَعَ لَهُ. كُلِّ ذَلِكَ شِرْكٌ فِيهُ نَفْعاً أَوْ فَيَشْفَعَ لَهُ. كُلِّ ذَلِكَ شِرْكٌ فِي العِبَادَةِ، وَهُو شَبِيهٌ بِمَا ذَكَرَ اللهُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي قَولِهِ: ﴿وَجَعَلُواْ لللهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْجَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلَا للهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَا لِشُركَائِنَا فَمَا كَانَ مِن الشَّركَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى شُركَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ لِشُركَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦]

رَوَى (٣) ابنُ أَبِي حَاتِم فِي الآيةِ: «يَعْنِي: [جُزْءاً مِنَ الْحَرْثِ لِلهِ] (١)، وَلِشُرَكَائِهِمْ وَلَا وَثَانِهِمْ جُزْءاً، فَمَا ذَهَبَتْ بِهِ الرَّيْحُ مِمَّا سَمُّوا للهِ إِلَى جُزْءِ أَوْثَانِهِمْ تَرَكُوهُ، وَقَالُوا: اللهُ عَنْ هَذَا غَنِيٌّ، ومَا ذَهَبَتْ بِهِ الرِّيْحُ مِنْ جُزْءِ أَوْثَانِهِمْ إِلَى جُزْءِ اللهِ أَخَذُوهُ» (٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: يَعْتَقِد.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، ب، ض: وروكى، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، غ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: جَعَلُوا للهِ جُزْءاً مِنَ الْحرث، وَفِي أَ: جُزءاً مِنَ الْحرث، وَالْمُثَبَّتُ مَن: ب، غ، ض، ع، وَفِي تَفْسِيْر ابنِ أَبِي حَاتِمٍ: «يُسَمُّونَ للهِ-يَعْنِي جُزْءاً مِنَ الْحَرْثِ وَلِشُرَكَائِهِمْ وَلاَّوْتَانِهِمْ جُزْءاً».

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٧٩١٤) بَسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَعُبَّادُ القُّبُورِ يَجْعَلُونَ للهِ جُزْءًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّذْرِ وَالصَّدَقَةِ، وَلِلأَمْوَاتِ وَالطَّوَاغِيتِ جُزْءًا كَذَلِكَ، وَقَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «وَأَمَّا مَا(١) نَذَرَهُ لِغَيْرِ اللهِ كَالنَّذْرِ لِلأَصْنَامِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالقَبُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَالْحَالِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ لا وَفَاء عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ، وَكَذَلِكَ النَّاذِرُ لِلْمَخْلُوقِ لَيْسَ عَلَيْهِ وَفَاءٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ، فَإِنَّ كِلاهُمَا لا وَفَاء عَلَيْهِ وَالشَّرْكُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ مِنْ كَفَّارَةً، فَإِنَّ كِلاهُمَا لا شَوْكٌ، وَالشَّرْكُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ مِنْ هَذَا العَقْدِ ويَقُولُ مَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ حَيْثُ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَى فَلْيَقُلْ لاَ اللهُ »(٣).

وقَالَ أَيْضاً - فِيْمَنْ نَذَرَ للقُبُورِ وَنَحْوِهَا دُهْناً '' لِتُنَوَّرَ بِهِ وِيَقُولُ: إِنَّهَا تَقْبُلُ النَّذْرَ كَمَا يَقُولُ الْعَصْرِيَّةُ بَاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، لا يَجُوزُ كَمَا يَقُولُ العُنْفَاقِ العُلَمَاءِ، لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا نَذَرَ مَالاً مِنَ النَّقْدِ أَوْ غَيْرِهِ لِلسَّدَنَةِ أَوِ الْمُجاوِرِيْنَ العَاكِفِيْنَ الوَفَاءُ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا نَذَرَ مَالاً مِنَ النَّقْدِ أَوْ غَيْرِهِ لِلسَّدَنَةِ أَو الْمُجاوِرِيْنَ العَاكِفِيْنَ بِتِلْكَ البُقْعَةِ، فَإِنَّ هَوُلاءِ السَّدَنَةَ فِيهِمْ شَبَةً أَنَّ مِنَ السَّدَنَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلاَّتِ (٧) وَلَكُونَ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ

وَالْمُجَاوِرُونَ هُـنَاكَ فِيْهِمْ شَبَةٌ مِنَ العَاكِفِيْنَ الَّذِيْنَ قَالَ فِيْهِمْ (^^) إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ -التَخِيرُ- : ﴿مَـا هَـذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّـتِي أَنـتُمْ لَهَـا عَاكِفُونَ﴾ [الأَنْبِيَاء: ٥٢]، وَالَّذِينَ

<sup>(</sup>١) فِي غ: من.

<sup>(</sup>٢) في ط: كليهما .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٦٥)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٦٤٧)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض،ع: هَذَا، وَفِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ: وَهَذَا، وَفِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم: فَإِنَّ هَذَا.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: شبهة.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: عَن اللاتِ.

<sup>(</sup>٨) فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم: لَهُم.

[اجْتَازَ بِهِمْ] (١) مُوسَى الْكُلُّ [وقُوْمُهُ، قَالَ] (٢) تَعَالَى: ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبُحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴾ [الأعرَاف: ١٣٨] فَالنَّذُرُ لأُولَئِكَ السَّدَنَةِ وَالْمُجَاوِرِينَ فِي هَذِهِ البِقَاعِ - الَّتِي لا فَضْلَ [فِي الشَّرِيعَةِ لِلْمُجَاوِرِينَ فِي السَّرِيعَةِ لِلْمُجَاوِرِينَ فِيهَا] (٣) - نَذْرُ مَعْصَيةٍ، وَفِيهِ شَبَةٌ مِنَ النَّذُرِ لِسَدَنَةِ الصَّلُبَانِ، وَالْمُجَاوِرِيْنَ عِنْدَهَا، وَالْمُجَاوِرِيْنَ عِنْدَهَا، ثُمَّ هَذَا الْمَالُ إِذَا صَرَفَهُ أَوْ لِسَدَنَةِ الْاَبْدَادِ (٥) النَّتِي فِي الْهَنْدِ وَالْمُجَاوِرِيْنَ عِنْدَهَا، ثُمَّ هَذَا الْمَالُ إِذَا صَرَفَهُ فِي عِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ لِلصَّالِحِيْنَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ يَسْتَعِيْنُونَ بِالْمَالِ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ كَانَ حَسَناً (٢).

وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلامُ ابنِ القَيِّمِ فِي قَوْلِهِ: «وَيَقُولُونَ إِنَّهَا تَقْبَلُ النَّذْرَ، أَيْ: تَقْبَلُ العِبَادَةَ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ...» إِلَى آخِرِهِ.

وقَالَ الإِمَامُ الأَذْرُعِيُ<sup>(٧)</sup> فِي «شَرْحِ مِنْهَاجِ النَّوَوِيِّ»: «وَأَمَّا النَّذْرُ<sup>(٨)</sup> لِلْمَشَاهِدِ التَّي بُنِيَتْ عَلَى قَبْرِ وَلِيٍّ أَوْ شَيْخِ، أَوْ عَلَى اسْمِ مَنْ حَلَّهَا مِنَ الأَوْلِيَاءِ، أَوْ تَرَدَّدَ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

<sup>(</sup>١) فِي بِ: اجْتَازُهُمْ، وَفِي الاقْتِضَاءِ: أَتَى عَلَيْهِمْ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أَ، عَ، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَقُولُهُ، وَفِي الاقْتِضَاءِ: وَقُومُهُ كَمَا قُالَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ب، غ، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، وَالنُّسَخِ الْخَطُّيَّةِ: لِلشَّرِيعَةِ فِي الْمُجَاوِرَةِ فِيْهَا، وَالْمُثَبَّتُ مِنَ الاقْتِضَاءِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وَالنُّسَخَ الْخَطَّيَّةِ: الْمُجَاوِرِينَ- بدونِ واو- ، وَالْمُثَبُّ مِنَ الاقْتِضَاءِ، وَقَتْحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الأبدال، وَفِي ب: الأَنْدَاد، وَالْمُثَبَّتُ من: أ، غ، ع، ض، وفَتْحِ الْمَجِيْدِ (١٨٩/١) وَالاَفْتِضَاءِ. وَالأبدادُ: جَمْعُ بُدُّ - وَهِيَ كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ - وهُوَ الصَّنَمُ. انْظُرْ: لِسَانَ العَرَب (٣/ ٨٢)

<sup>(</sup>٦) اقْتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٣٤-٣٣٥).

 <sup>(</sup>٧) شِهَابُ الدُّيْنِ، أَبُو العَبَّاسِ: أَحْمَدُ بنُ حَمْدَانَ بنِ أَحْمَدَ الأَذْرُعيُّ، مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ،
 مَاتَ سَنَةَ ٣٨٧هـ انْظُر: الدُّرَرَ الكَامِنَةُ (١/ ٧٧-٧٧).

<sup>(</sup>٨) فِي أ: النذور.

فَإِنْ قَصَدَ النَّاذِرُ بِذَلِكَ - وَهُو الغَالِبُ أو (١) الوَاقِعُ مِنْ قُصُودِ العَامَّةِ (٢) تَعْظِيْمَ مَنْ دُفِنَ بِهَا أَوْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ، أَوْ بُنِيتْ عَظِيْمَ مَنْ دُفِنَ بِهَا أَوْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ، أَوْ بُنِيتْ عَلْظِيْمَ مَنْ دُفِنَ بِهَا أَوْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ، أَوْ بُنِيتْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اسْمِهِ فَهَذَا النَّذُرُ بَاطِلٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٌ، فَإِنَّ مُعْتَقَدَهُمْ أَنَّ لِهَذِهِ الأَمَاكِنِ خُصُوصِيَّاتٍ لأَنْفُسِهَا، وَيَرَوْنَ أَنَّهَا مِمَّا يُدْفَعُ بِهِ البَلاء، وَيُسْتَمْفَى بِالنَّذُر لَهَا مِنَ الأَدْوَاءِ.

حَتَّى أَتَّهُمْ يَنْذُرُونَ لَبَعْضِ الأَحْجَارِ لِمَا قِيْلَ: إِنَّهُ جَلَسَ إِلَيْهَا أُو اسْتَنَدَ إِلَيْهَا عَبْدٌ صَالِحٌ، وَيَنْذُرُونَ لَبَعْضِ القَبُورِ السُّرُجَ وَالشُّمُوعَ وَالزَّيْتَ، وَيَقُولُونَ: القَبْرُ الفُلانِيُّ أَو الْمَكَانُ الفُلانِيُّ يَقْبَلُ النَّذُرَ، يَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَحْصُلُ () بِهِ بَعْضُ (٥) الغَرَضِ الْمَامُولِ مِنْ شِفَاءِ مَرِيْضٍ، وَقَدُومٍ غَائِبٍ، وَسَلامَةِ مَال، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ، فَهَذَا النَّدُرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ الْمُجَازَاةِ، فَهَذَا النَّدُرُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ بَاطِلٌ لا شَكَّ فِيْهِ، بَلْ نَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ وَنَحْهِهِمَا لِلْقُبُورِ بَاطِلٌ (١٦) مُطْلَقاً.

مِنْ ذَلِكَ نَذْرُ الشُّمُوعِ الكَثِيْرةِ العَظِيْمَةِ وَغَيْرِهَا لِقَبْرِ الْخَلِيْلِ السَّلَا - السَّلَا - وَلِقَبْرِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْسِيَاءِ وَالْأُولِيَاءِ، فَإِنَّ السَّاذِرَ لا يَقْصِدُ بِذَلِكَ إلاَّ الإَيْقَادَ عَلَى القَبْرِ تَبُرَّكاً وَتَعْظِيْماً ظَائَا أَنَّ ذَلِكَ قُربَةٌ، فَهَذَا مِمَّا لا رَيْبَ فِي بُطْلانِهِ، وَالاَيْقَادُ (٧) الْمَذْكُورُ مُحَرَّمٌ سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهِ هُنَاكَ مُنْتَفِعٌ أَمْ لا؟ » (٨) إِلَى آخِرِ كَلامِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي أ: و.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: العَاقد.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي تعظيم.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: يجعل، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: بَاطلاً.

<sup>(</sup>٧) فِي ط١: الانْقِيَاد، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٨) كُلَّامُ الْأَذْرُعِيُّ فِي كِتَابِهِ: «قُوتُ الْمحْتَاجِ شَرْحُ الْمِنْهَاجِ» وَانْظُر: الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ فِي الْأَجْوِبَةِ النَّجْديَّة (٢٨٧-٣١٣).

وقَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ الْحَنَفِيُ (١) فِي «شَرْحِ دُرَرِ البِحَارِ» (٢): «النَّذُرُ الَّذِي يَنْدُرُهُ أَكْثُرُ الْعَوَامِّ عَلَى مَا هُو مُشَاهَدٌ، كَأَنْ يَكُونَ لإِنْسَان (٢) غَائِبٌ أَوْ مَرِيضٌ أَوْ لَهُ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ، فَيَأْتِي إِلَى بَعْضِ الصُّلَحَاءِ (١)، ويَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهُ سُتْرَةً، ويَقُولُ: يَا ضَرُورِيَّةٌ، فَيَأْتِي إِلَى بَعْضِ الصُّلَحَاءِ (١)، ويَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهُ سُتْرَةً، ويَقُولُ: يَا سَيِّدِي فَلانُ، إِنْ رَدَّ اللهُ غَائِبِي أَوْ عُوْفِي مَرِيْضِي أَوْ قُضِيَتْ حَاجَتِي: فَلَكَ مِنَ النَّهَبِ كَذَا، أَوْ مِنَ الطَّعَامِ كَذَا، أَوْ مِنَ الْمَاءِ كَذَا (٥)، أَوْ (١) مِنَ الشَّمْع وَالزَّيْتِ كَذَا، فَهَذَا النَّذُرُ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ لِوُجُوهٍ:

مِنْهَا: أَنَّهُ نَذْرٌ لِمَخْلُوقٍ، وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لا يَجُوزُ لأَنَّهُ عِبَادَةً، وَالعِبَادَةُ لا تَكُونُ مَخْلُوق.

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيِّتٌ، وَالْمَيِّتُ لا يَمْلِكُ (٧).

وَمِنْهَا: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الأَمُورِ دُونَ اللهِ، وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ كُفْرٌ - إِلَى أَنْ قَالَ -: إِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِهَا، وَيُنْقَلُ إِلَى ضَرَائِحِ الأُولِيَاءِ تَقَرُّباً إِلَيْهِم؛ [فَهَذَا حَرَامٌ] ( اللهِ عَمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ ». نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ

<sup>(</sup>١) قَاسِمُ بنُ قُطْلُوبُغَا بنِ عَبْدِاللهِ الْمِصْرِيُّ، الْحَنَفِيُّ: مُحَدُّثٌ، فَقِيةٌ، أُصُولِيٌّ، مُؤرِّخٌ، مَاتَ سَنَةَ ٨٧٩هـ. انْظُر: الضَّوْءَ اللاَّمِعَ للسَّخَاوِيُّ (٦/ ١٨٤)، وَمُعْجَمَ الْمُؤَلِّفِيْنَ (٢/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) هُوَ شَرْحٌ لِـ « دُرَرِ البِحَارِ» فِي فُرُوعِ الفِقْهِ الْحَنفِيِّ، تَأْلِيفُ الشَّيْخِ: مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ بنِ إِلْيَاسَ، القُونَوِيُّ، الدُّمَشْقِيِّ، الْحَنفِيِّ، مَات سنة: ٧٨٨هـ. انْظُرْ: كَشْفَ الظُّنُونِ (١/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: للإنسان.

<sup>(</sup>٤) فِي مُفِيدِ الْمُسْتَفِيْدِ فِي كُفْرِ تَارِكِ التَّوْحِيْدِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ (١/ ٣٠٤) - ضمن مَجْمُوع مُوَّلِّفَاتِ الشَّيْخِ): قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، غ: و.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: لا يَمْلِكُ شيئاً.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: فَحَرَامٌ.

نُجَيْم فِي «البَحْرِ الرَّائِق» فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّوْمِ (''. وَمِنْهُ نَقَلَهُ المُرْشِدِيُّ أَيْضاً فِي «تَذْكِرَتِهِ» وَنَقَلَهُ عَيْرُهُمَا عَنْهُ أَيْضاً ''' وَزَادَ: «وَقَدِ ابْتُلِيَ النَّاسُ بِهَذَا لاسِيَّمَا فِي مَوْلِدِ أَحْمَدَ البَدَويُّ».

وقَالَ الشَّيْخُ صُنْعُ اللهِ الْحَلَبِيُّ الْحَنَفِيُّ " فِي الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَجَازَ الدَّبْحَ وَالنَّذُرُ اللهِ لِللَّولِيَاءِ، وأَنْبَتَ الأَجْرَ فِي ذَلِكَ - : "فَهَذَا الذَّبْحُ وَالنَّذُرُ إِنْ كَانَ عَلَى اسْمِ فُلان وَفُلان فَهُوَ لِغَيْرِ اللهِ، فَيكُونُ بَاطِلاً (''. وَفِي التَّنْزِيل: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وقولُهُ: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٦١]، وقولُهُ: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لاَ شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] أيْ: صَلاتِي وَذُبْحِي للهِ، كَمَا فُسُرَ بِهِ قَولُهُ: ﴿ فَصَلُ لِرَبُكَ وَانْحَرْ ﴾ وَفِي الْحَدِيْثِ: ﴿ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ﴾ (وَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَالنَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ إِشْرَاكٌ مَعَ اللهِ - إِلَى أَنْ قَالَ - : فَالنَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ إِشْرَاكُ مَعَ اللهِ - إِلَى أَنْ قَالَ - : فَالنَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ كَالذَّبْحِ لِغَيْرُهِ.

وقَالَ الفُقَهَاءُ: خَمْسَةٌ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ: الرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَالنَّذْرُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَالذَّبْحُ، وَالسُّجُودُ، وَالنَّذْرُ وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ فُجُورٌ، فَمِنْ أَيْنَ تَحْصُلُ لَهُمُ اللَّجُورُ؟» (1) انْتَهَى – مُلَخُصاً – .

<sup>(</sup>١) البَحْرُ الرَّائِقُ (٢/ ٣٢٠-٣٢١).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الإِمَامُ العلامةُ: صُنْعُ اللهِ بنُ صُنْعِ اللهِ الْحَلَمِيُّ الْمَكِّيُّ الحَنْفِيُّ : وَاعِظَّ، فَقِيْهُ، مُحَدِّثُ، اَدِيْبٌ، مِنْ مُؤَلِّفَاتِهِ: ٱرْجُوزَةٌ فِي الْحَدِيْثِ، وَسَيْفُ اللهِ عَلَى مِنْ كَذَبَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللهِ. تُوفِّيَ سَنَةَ: ١١٢٠هـ. رَ: هدية العارفين (٤٢٨/١) ، ومعجم المؤلفين (٦٢٤١).

<sup>(</sup>٤) فِي أ : بَاطِل.

<sup>(</sup>٥) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤) عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٦) سَيفُ اللهِ عَلَى مَنَّ كَذَب عَلَى أُولِيَاءِ اللهِ (ص/٤٧٩-٤٨١) الْمَطْبُوعُ ضِمْنَ مَجَلَّةِ الْحِكْمَةِ - الْعَدَدُ السَّابِعَ عَشَرَ.

وقَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرِ بِنُ العَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ: «قَدْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَنَدَبَ إِلَى اللهُ عَاء، وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ اللهُ عَاءَ عِبَادَةٌ عَاجِلَةٌ، وَيَظْهَرُ بِهِ التَّوَجُّهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَالتَّضَرَّعُ لَهُ، وَهَذَا بِخِلافِ النَّذْرِ فَإِنَّ فِيْهِ تَأْخِيْرَ العِبَادَةَ إِلَى حِيْنِ الْحُصُولِ، وتَرْكَ العَمَلِ إِلَى حِيْنِ الضَّرُورَةِ» (١).

فَقَدْ نَصَّ أَبُو بَكْرِ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ وَالنَّذْرَ عِبَادَتَان، وَلاَ يَمْتَرِي مُسْلِمٌ أَنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. وَلَكِنْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّذْرِ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس:١٠١].

قَـالَ: (وَفِي «الصَّحِيْحِ» عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلكَيْطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي الله، فَلا يَعْصِهِ (٢) »(٣).

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ) أَيْ: «صَحِيْحِ البُخَارِيُ».

قُولُهُ: (عَنْ عَائِشَةِ) هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَزَوْجُ النَّبِيُّ ﴿، وَبِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيْقِ رضي الله عنهما، تَزَوَّجَهَا النَّبِيُ ﴿ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَهِيَ أَفْقَهُ النِّسَاءِ مُطْلَقاً، وَأَفْضَلُ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ ﴾ إلاَّ خَدِيْجَةَ فَفِيْهَمَا خِلافٌ كَثِيْرٌ، مَاتَتْ سَنَةَ سَبْع وَخَمْسِيْنَ عَلَى الصَّحِيْج، قَالَهُ الْحَافِظُ (۱).

قَولُهُ: (مَنْ نَـذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلَيُطِعْهُ) أَيْ: فَلْيَفْعَلْ مَا نَذَرَهُ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنْ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً بِشَرْطٍ يَرْجُوهُ، كَقَولِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيْضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَـذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوْفِي بِهَا مُطْلَقاً إِذَا حَصَلَ

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ فِي فَتْح البّاري (١١/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ع، ض: فَلا يعصيه.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٠) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها . .

<sup>(</sup>٤) الإصابَةُ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٨/ ١٦)، وَتَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٥٥).

الشَّرْطُ [وَهُو الصَّحِيْحُ] (١) [إلاَّ أَنُهُ] (٢) حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الوَفَاءُ بِمَا لا أَصْلَ لَهُ فِي الوُجُوبِ؛ كَالاعْتِكَافِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ. وَالْحَدِيْثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا لَهُ أَصْلٌ فِي الوُجُوبِ ومَا لا أَصْلَ لَهُ، فَإِنْ (٣) نَذَرَ ابْتِدَاءً؛ كَقُولِهِ: للهِ تَعَالَى عَلَيَّ صَوْمُ شَهْر؛ فَالْحُكُمُ أَيْضاً كَذَلِكَ فِي قُول الأَكْثَرِيْنَ. وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ، وَالْحَدِيْثُ حُجَّةً عَلَيْهِ أَيْضاً، لأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا عَلَقَهُ عَلَيْهِ أَيْضاً، لأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا عَلَّقَهُ عَلَيْهِ أَيْضاً، لأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا نَدَرَهُ الْبَدَاءُ.

قَولُهُ: (وَمَنْ نَـذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَـلاَ يَعْصِهِ (١)) زَادَ الطَّحَاوِيُّ: « وَلَيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ (١) قَالَ ابنُ القَطَّانِ: «عِنْدِي شَكُّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزُّيَادَةِ (١).

أَيْ: لا يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ [الَّتِي نَذَرَهَا. وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ (٧) الوَفَاءُ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ ] (٨).

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الفَتْحِ»: «وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَتَنَازَعُوا هَـلْ يَنْعَقِدُ مُوْجِباً لِلْكَفَّارَةِ أَمْ لا (٩٩)؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي البَابِ قَبْلَهُ، وَقَدْ يُسْتَدَلُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، ب، غ، ع، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، وَمُلْحَقَةٌ فِي هَامِشِ ض وَتَحْتَهَا عَلامَةُ: "صح».

<sup>(</sup>٢) فِي غ: لأنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) في ط: فإنَّهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: فَلاَ يَعْصِيهِ.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ مُشْكِلِ الآثار (٣/٤٣).

<sup>(</sup>٦) بَيَانُ الوَهُم وَالإِيْهَامِ (٢/ ٢٨٨ – ٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) فِيع: لا يُجُوزُ لَهُ.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

بِقُوْلِهِ: « وَمَنْ نَـٰذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَـٰلاَ يَعْصِهِ » بِصِحَّةِ النَّذْرِ فِي (١) الْمُبَاحِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

يُؤيِّــدُهُ مَــا رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، ورَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيِّ عَنْ بَرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ<sup>(٢)</sup> أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. فَقَالَ: « أَوْفِ بِنَذْرِكِ »<sup>(٣)</sup>.

وإذَا صَحَّتْنَاهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِه، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ اليَمِيْنِ. وَأَمَّا نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، فَهُو يَمِيْنٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ اليَمِيْنِ. وَأَمَّا نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالغَضَبِ، فَهُو يَمِيْنٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَيُخَيْرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةُ يَمِيْنِ الْأَوْرُ اللَّمَ اللَّهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ الْأَوْرُ فَي غَضَبٍ، وَكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ اللَّهُ لِللَّمَ اللَّهُ عَمْدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَهُ طُرُقٌ، وَفِيْهِ كَلامٌ، فَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوها كَالطَّلَاقِ؛ اسْتُحبً أَنْ يُكَفِّرُ وَلاَ يَفْعَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ من: 1.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا حَدِيْثُ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فَسَنَدُهُ حَسَنَ، وَقَدْ مَضَى تَخْرِيْجُهُ فِي البَابِ السَّابِقِ، وَأَمَّا حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ ﷺ فَرَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْتَدِهِ (٣٥٣، ٣٥٣)، وَالتَّرْمِذِيُ فِي البَابِ فِي سُنَيْهِ (رقم ٣٦٩)، وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٣٨٦)، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ (١٠/٧٧) وإسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ (رقم ٨٣٩)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/٣٢،٤٤٠،٤٤٣)، و النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٧/ ٢٨)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٦١)، والرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٢٨)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (٧/ ٧٧)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (٧/ ٩٧)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (٧/ ٩٧)، وَعَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ الزَّبْرِ الْحَنْظَلِيُّ: مَتْرُوكٌ حَكَما فِي التَّقْرِيْب (ص/ ٤٧٨) وَقَدِ اضْطَرَبَ فِي سَنَدِهِ. قَالَ النَّسَائِيُّ: المُحَمَّدُ بنُ الزَّبْيرِ: ضَعِيْفٌ لا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ، وقَدْ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ»

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ مِنَ فَتْحِ الْبَارِي (٥/ ٨٦–٥٨٧) بِتَصَرُّفٍ، وَانْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٣٥/ ٢٥٣–٢٥٤).

(NY)

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ

قَـالَ: وقَـولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مُنَ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ [الجن:٦].

وَعَنْ خَولَةَ بِنتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الْجِنِّ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: الاسْتِدْلالُ عَلَى ذَلِكَ بِالحَدِيْثِ، لأَنَّ العُلَمَاءَ اسْتَدَلُوا بِهِ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، قَالُوا: لأَنَّ الاسْتِعَاذَةَ بِالْمَخْلُوقِ شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذَا الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِصَارِهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ كُوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَصْلَحَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ مِنْ كَفُّ شَرِّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ؛ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشُّرْكِ.

## باب منَ الشَّرْك الاسْتعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ

الاسْتِعَادَةُ: الالْتِجَاءُ، وَالاعْتِصَامُ، وَالتَّحَرُّزُ. وحَقِيْقَتُهَا (١): الْهَرَبُ مِنْ شَيْءٍ تَخَافُهُ إِلَى مَنْ يَعْصِمُكَ مِنْهُ، وَلِهَذَا يُسَمَّى الْمُسْتَعَاذُ بِهِ مُعَاذاً، وَمَلْجاً وَوَزَرا (٢)، فَالْعَائِذُ بِاللهِ قَدْ هَرَبَ مِمَّا يُؤْذِيهِ أَوْ يُهْلِكُهُ إِلَى رَبِّهِ وَمَالِكِهِ، وَفَرَّ إِلَيْهِ، وَأَلْقَى نَفْسَهُ بَاللهِ، وَاعْتَصَمَ بِهِ، وَاسْتَجَارَ بِهِ، وَالْتَجَا إِلَيْه، وَهَذَا تَمْثِيلٌ وَتَفْهِيم، وَإلا فَمَا يَقُومُ بِالقَلْبِ مِنَ الالْتِجَاءِ إِلَى الله، وَالاعْتِصَامِ بِه، وَالانْطِرَاحِ (٣) بَيْنَ يَدِي الرّب، وَالافْتِقَارِ إليّه، وَالتَّذَلُل بَيْنَ يَدَي الرّب، وَالافْتِمَامِ بِهِ العِبَارَةُ، هَذَا مَعْنَى كَلامِ ابنِ القَيِّم (١٠).

وَقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «الاسْتِعَاذَةُ هِيَ الالْتِجَاءُ إِلَى اللهِ، وَالالْتِصَاقُ بِجَنَابِهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ. وَالعِيَاذُ يَكُونُ لِدَفْعِ الشَّرِّ. وَاللَّيَاذُ لِطَلَبِ الْخَيْرِ» (٥٠).

وَهَذَا مَعْنَى كَلامِ غَيْرِهِمَا مِنَ العُلَمَاءِ، فَتَبَيْنَ بِهَذَا أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ بِاللهِ عِبَادَةٌ للَّهِ، وَتَوَاتَرَتِ السُّنَنُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦]، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبُ اللهِ إِنَّهُ مِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبُ اللّهِ إِنَّهُ مِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: وَحَقِيقُتُهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي مُخْتَارِ الصَّحَاحِ (ص/ ٢٩٩): «الوَزَرُ - بِفَتَّحَتَيْنِ- : الْمَلْجَأُ ، وَأَصْلُهُ الْجَبَلُ ، والوِزْرُ: الإِنْمُ..».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: والاطّرَاحِ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٤) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ ابن كَثِيْرِ (١٦/١).

بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ)، فَإِذَا كَانَ تَعَالَى هُوَ رَبُّنَا وَمَالِكُنَا('') وَإِلَهُ نَا، فَلاَ مَفْزَعَ لَنَا فِي الشَّدَائِدِ سِوَاهُ، وَلاَ مَلْجَأَ لَنَا مِنْهُ إِلاَّ إِلَيْهِ، وَلاَ مَعْبُودَ لَنَا غَيْرُهُ؛ فَلاَ يَنْبُغِي أَنْ يُدْعَى وَلاَ يُخَافَ وَلاَ يُرْجَى وَلاَ يُحَبَّ غَيْرُهُ، وَلاَ يُذَلَّ ('' وَلاَ يُخْضَعَ لِغَيْرِهِ، وَلاَ يُتَوكَّلُ إِلاَّ عَلَيْهِ.

لأنَّ مَنْ تَخَافُهُ وَتَرْجُوهُ وتَدْعُوهُ وتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَبِّيكَ (٣) وَالقَيِّمَ وِمُتُوكِهُ ومُتَوَلِّي شَانِكَ وَهُ وَرَبُكَ، فَلا (٤) رَبَّ لَكَ سِوَاهُ، أَوْ (٥) تَكُونَ مَمْلُوكَهُ وَعَبْدَهُ الْحَقَّ، فَهُو مَلِكُ النَّاسِ حَقًا، وَكُلُهُمْ عَبِيْدُهُ وَمَمَالِيْكُهُ، أَوْ (٢) يَكُونَ مَعْبُودَكَ وَالْهَكَ الَّذِي لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْن، بَلْ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ أَعْظُمُ مِنْ حَاجَتِكَ إِلَى عَبْودَكَ حَيَاتِكَ وَرُوحِكَ، فَهُ وَ الإلَهُ الْحَقُّ، إِلَّهُ النَّاسِ، فَمَنْ كَانَ رَبَّهُمْ ومَلِكَهُمْ وإلَهَهُمْ وَلَهَهُمْ حَيَاتِكَ وَرُوحِكَ، فَهُ وَ الإلَهُ الْحَقُّ، إِلَّهُ النَّاسِ، فَمَنْ كَانَ رَبَّهُمْ ومَلِكَهُمْ وإلَهَهُمْ فَهُمْ جَدِيْرُونَ أَنْ لا يَسْتَعِيذُوا بِغَيْرِهِ، وَلاَ يَسْتَنْصِرُوا بِسِوَاهُ، وَلاَ يَلْجَوُوا إِلَى غَيْرِ حَمَاهُ، فَهُ وَ كَافِيهِمْ، وحَسْبُهُمْ، وَلَا يَسْتَعِيدُوا بِغَيْرِهِ، وَلاَ يَسْتَنْصِرُوا بِسِوَاهُ، وَلاَ يَلْجَوُوا إِلَى غَيْرِ حَمَاهُ، فَهُ وَ كَافِيهِمْ، وحَسْبُهُمْ، ونَاصِرُهُمْ، وَوَلِيهُمْ، وَمُنْوَلِي أَمُورِهِمْ جَمِيْعاً؟ حِمْاهُ، فَهُ وَ كَافِيهِمْ، وحَسْبُهُمْ، وَلَا يَسْتَعِيدُوا بِغَيْرِهِ، وَلاَ يَسْتَعْبُوهِا بِعَنْ النَّواذِلِ وَنُزُولَ عَلُوهِ إِلَى عَبْرُهُ مِيْتِهِمْ، ومُلْكِهِ وَإِلَهُهُمْ وَالْهُمْ، فَكَيْفَ لا يَلْتَجِعُ العَبْدُ عِنْدَ النَّوازِلِ وَنُزُولَ عَدُوهِ بِهِ لِلْكَهِ وَمِلْكِهِ وَإِلَهُهِمْ وَهَلَا التَّوْحِيدِ الْإِلَهُ عَلَيْكِ وَإِلَهُ هُمْ وَمُلْكِهِ وَإِلَهُ هُمْ وَكُلِيمُ الللَّولَةُ وَلَو الْمَعْنَى كَلامِ ابنِ القَيْمُ (٧).

فَإِذَا تَحَقَّقَ العَبْدُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ: الرَّبِّ وَالْمَلِكِ وَالإِلَّهِ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ اللهِ، وَاسْتَعَاذَ

<sup>(</sup>١) في ط، ع: وملكنا.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: ولا ينذر.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: من مربيك.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ولا.

<sup>(</sup>٥) في ط: و.

<sup>(</sup>٦) فِي ضَ: أَنْ.

<sup>(</sup>٧) بدائع الفوائد (٢/ ٤٢٦ فما بعدها) .

بِهِ، فَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَذَا (١) عِبَادَةٌ مِنْ أَجَلِ العِبَادَاتِ، بَلْ هُوَ مِنْ حَقَائِقِ تَوْحِيْدِ الإلهَيَّةِ، فَإِن اسْتَعَاذَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ عَابِدٌ لِذَلِكَ الغَيْرِ، كَمَا أَنَّ مَنْ صَلَّى للهِ وَصَلَّى لِغَيْرِهِ يَكُونُ عَابِدًا لِغَيْرِهِ يَكُونُ عَالِدًا لِغَيْرِ اللهِ، كَذَلِكَ فِي الاسْتِعَاذَةِ، وَلاَ فَرْقَ إلاَّ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يُطْلَبُ مِنْهُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ اللهُ، فَلاَ يُسْتَعَاذُ فِيْهِ إلاَّ بِاللهِ، عَلَيْهِ إلاَّ اللهُ، فَلاَ يُسْتَعَاذُ فِيْهِ إلاَّ بِاللهِ، كَالدُّعَاء، فَإِنَّ الاسْتِعَادُةَ مِنْ أَنْوَاعِهِ.

(قَالَ: وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٌ مِّنَ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ [الْجِنّ:٦]).

الْمَعْنَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى قَوْل : أَنَّ الإنْسَ زَادُوا الْجِنَّ بِاسْتِعَاذَتِهِمْ بِهِمْ وَرَهَقًا ﴾، أَيْ: إِثْماً وَطُغْيَاناً وَشَرًا، فَضَمْيْرُ الفَاعِلِ عَلَى هَذَا لِلْعَائِذِيْنَ مِنَ الإنْسِ، وَضَمِيْرُ الْمَفْعُولِ لِلْمُسْتَعَاذِ بِهِمْ مِنَ الْجِنِّ، وَعَلَى القَوْل (٢) التَّانِي بِالعَكْسِ. وَزِيَادَتُهُمْ لِلإِنْسِ رَهَقاً: بِإِغْوَائِهِمْ وَإِضْلالِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْعَرَبِ كَانَ إِذَا أَمْسَى فِي وَادٍ قَفْر فِي بَعْضِ مَسَائِرِهِ (٣) وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الرَّادِي [مِنْ سُفَهَاء قُومِهِ] (١٤)، يُرِيدُ الْجِنَّ وَكَبِيْرَهُمْ، قَالَ مُجَاهِد: «كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا الرَادِي [مِنْ سُفَهَاء قُومِهِ] أَنَّ ، يُرِيدُ الْجِنَّ وَكَبِيْرَهُمْ، قَالَ مُجَاهِد: «كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا الرَّادِي آمِنْ سُفَهَاء قُومِهِ إِنَّالَ الْمُنْذِر (٥)، هَنَالُوا وَادِياً: نَعُودُ بِعَظِيْم هَذَا الوَادِي، ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ ، قَالَ: زَادُوا الكُفَّارَ طُغْيَاناً». رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ الْمُنْذِر (٥)،

وَالآثَـارُ بِذَلِكَ عَنِ السَّلَفِ مَشْهُورَةٌ، وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ بِالآيةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ: أَنَّ اللهُ حَكَى عَـنْ مُوْمِنِي الْجِـنُ النَّهُمْ لَمَّا تَبَيْنَ لَهُمْ (٦) دِيْنُ الرَّسُول ﷺ وَآمَنُوا بِهِ ؛

<sup>(</sup>١) فِي ط: هذه.

<sup>(</sup>٢) فِي أ : قول.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: سيره، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ط١، والنسخ الخطية.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) أَنْظُرْ: اللَّرَّ الْمَنْتُورَ (٨/ ٣٠١)، ورَوَى ابنُ جَرِيْرٍ (٢٩/ ١٠٩) شَطْرَهُ النَّانِي وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

ذَكَـرُوا<sup>(١)</sup> أشْـيَاءً مِـنَ الشِّـرْكِ كَانُوا يَعْتَقِدُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ جُمْلَتِهَا الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ (٢) لا تَجُوزُ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ، وَلِهَذَا نُهُوا عَنِ الرُّقَى الَّتِي لا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا، خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِيْهِ أَنَّ كُوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ مِنْ كَفَّ شَرِّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشُّرْكِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) فِي ض: وَذَكَرُوا.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: أَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: القَاري.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: الإنسُ بِالجِنِّ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أَوْ إِخْبَارِهِ.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: الجِنُّ بِالْإِنْسِ.

<sup>(</sup>٩) الكلامُ لابنِ أبي العِزِّ الْحَنفِيِّ فِي شَرْحِ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص/ ٥٧٠-٧٥).

<sup>(</sup>١٠) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ.

قَالَ: (وَعَنْ خَولَةَ بِنتِ حَكِيمِ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ فَرَلًا، فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

قَولُهُ: (عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ) أَيْ: ابنِ أُمَيَّةَ السُّلَمِيَّةِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ شَرِيْكِ، وَيُقَالُ لَهَا: خُوَيْلَةُ - بِالتَّصْغِيْرِ- ، ويُقَالُ: إِنَّهَا هِيَ الوَاهِبَةُ، وَكَانَتْ قَبْلُ تَحْتَ عُثْمَانَ بن مَظْعُون. قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: «وكَانَتْ صَالِحَةً فَاضِلَةً» (٢٠).

قُولُهُ: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ) هَذَا شَرَعَهُ (٣) اللهُ لأَهْلِ الإِسْلامِ أَنْ يَسْتَعِيْدُوا بِهِ بَـدَلاً عَمَّا يَفْعَلُـهُ أَهْـلُ الْجَاهِلِـيَّةِ مِـنَ الاسْتِعَاذَةِ بِالْجِنِّ، فَشَرَعَ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَسْتَعِيْدُوا بِهِ أَوْ بِصِفَاتِهِ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي «الْمُفْهِمِ»: «قِيْلَ: مَعْنَاهُ: الكَامِلاتُ اللاَّتِي (') لا يَلْحَقُهَا نَقْصٌ وَلاَ عَيْبٌ، كَمَا يَلْحَقُ كَلامَ البَشَرِ. وقِيْلَ: مَعْنَاهُ: الشَّافِيةُ الكَافِيةُ، وقِيْلَ: الكَلِمَاتُ هُنَا: هِيَ القُرْآنُ، فَإِنَّ اللهَ أَخْبَرَ عَنْهُ بِآنَهُ ﴿ هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤] وَهَذَا الأَمْرُ هُنَا: هِيَ القُرْآنُ، فَإِنَّ اللهَ أَخْبَرَ عَنْهُ بِهِ الْأَذَى. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اسْتِعَاذَةً بِصِفَاتِ اللهِ عَلَى جَهَةِ الإِرْشَادِ إِلَى مَا يُدْفَعُ بِهِ الأَذَى. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اسْتِعَاذَةً بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَالتِجَاءُ (') إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ الْمُرَغَّبِ فِيهِ. وَعَلَى هَذَا فَحَقُ اللهَ فِي الْتِجَاءُ ( إِللهِ تَعَالَى وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أَنْ يَصْدُقُ اللهَ فِي الْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، وَيَتَوكَلَ فَحَقُ اللهَ فِي الْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، وَيَتَوكَلَ فَحَقُ اللهَ فِي الْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، وَيَتَوكَلَ فَحَقُ اللهَ فِي الْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، وَيَتَوكَلَ فِي قَلْبِهِ، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ وَصَلَ إِلَى مُنْتَهَى طَلَبِهِ، وَمَعْفِرَةً (') غَنْهِ» (').

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٠٨) عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيْم.

<sup>(</sup>٢) انْظُرِ: الاسْنَيْعَاْبَ لابَنِ عَبْدِالبَرِّ (٤/ ١٨٣٢)، والإِصَابَةَ (٧/ ١٦٦)، وَالتَّقْرِيبَ (ص/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: مَا شَرَعَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ: الَّتِي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ ط١، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَالْأَلْتِجَاءُ.

<sup>(</sup>٦) في أ: ومغفرته.

<sup>(</sup>٧) الْمُفْهِمُ (٣٦/٧).

وقَالَ غَيْرُهُ: "وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ بِالْمَخْلُوقِ لا تَجُوزُ، وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيْثِ خَوْلَةَ، وَقَالُوا: فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، وَرَدُّوا بِهِ عَلَى الجَّهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ بِخَلْقِ القُرْآن، قَالُوا: فَلَوْ كَانَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مَخْلُوقَةً لَمْ يَأْمُر (١) النَّبِيُ ﷺ بِالاسْتِعَاذَةِ بِهَا، لأنَّ الاسْتِعَاذَة بِالْمُخْلُوقِ شِرْكٌ (٢).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: (وَقَدُ نُصَّ الْأَئِمَّةُ، كَأَحْمَدَ وغَيْرِهِ: عَلَى آنَهُ لا تَجُوزُ (") الاسْتِعَاذَةُ بِمَخْلُوق، وَهَذَا مِمَّا اسْتَدَلُوا بِهِ عَلَى آنَهُ (') كَلامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوق، قَالُوا: لائه ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ آنَهُ اسْتَعَاذَ بِكَلِمَاتِ اللهِ، وأَمَرَ بِذَلِكَ، وَلِهَذَا نَهَى العُلَمَاء عَنِ التَّعَادِيْدِ الَّتِي لا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيْهَا شِرْكَ "(").

وَقَالَ اَبِنُ القَيْمَ: ﴿ وَمَنْ ذَبَحَ للشَّيْطَانِ، وَدَعَاهُ، وَاسْتَعَاذُ ( ٢ بِهِ، وتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُ ( اللَّيْطَانَ اللَّهُ عَبَدَهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ عِبَادَةً، ويُسَمِّيهِ اسْتِخْدَاماً! وَصَدَقَ؛ هُوَ اسْتِخْدَامِ ( ) مِنَ ( ) الشَّيْطَانِ لَهُ، فيصِيْرُ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ وَعَابِدِيْهِ، وَبِذَلِكَ يَخْدُمُهُ الشَّيْطَانُ لَكِنَ خِدْمَةَ ( أ ) عِبَادَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَخْضَعُ لَهُ الشَّيْطَانُ لكَ يَخْضَعُ لَهُ وَيَعْبُدُهُ، كَمَا يَفْعَلُ هُو بِهِ ( ( ) ).

<sup>(</sup>١) فِي ط: لَمْ يأمر بهَا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط١، والنسخ الْخَطُّيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) انظُرُ: فَيْضَ القَدِيْر (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) فِي ط١: لا يجوز.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: واسْتَغَاثَ.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: يُجِب.

<sup>(</sup>٨) في أ: استخدامه.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط

<sup>(</sup>۱۰) فِي أ: خدمته.

<sup>(</sup>١١) بَدَّانِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٢٠١- دار الْخَيْر).

قُولُـهُ: (﴿ مِن شَـرٌ مَا خَلَقَ ﴾ أَيْ: مِنْ كُلِّ شَرِّ فِي أَيِّ مَخْلُوق قَامَ بِهِ الشَّرُّ مِنْ حَيْوَانِ أَوْ غَيْرِهِ، إِنْسِيًّا كَانَ أَوْ جِنِيًّا أَوْ هَامَّةٌ (١) أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ رِيْحاً أَوْ صَاعِقَةً، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ البَلاءِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَ «مَا» هَهُ نَا مَوْصُولَةٌ لَيْسَ إِلاَّ، ولَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا العُمُومَ الإطلاقِيَّ، بَلِ الْمُرَادُ التَّقْيِيْدِيُ (٢) الوَصْفِيُّ. وَالْمَعْنَى: مِنْ شَرِّ كُلِّ مَخْلُوق فِيْهِ شَرِّ، لا مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا خَلَقَهُ التَّقْيِيْدِيُ (٢) الوَصْفِيُّ. وَالْمَلائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ لَيْسَ فِيْهِمُ شَرَّ الْهَذَا مَعْنَى كَلامِ ابنِ القَيِّمِ (٣). اللهُ تَعَالَى، فَإِنَّ الْجَنَّةُ وَالْمَلائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ لَيْسَ فِيْهِمُ شَرًا اللهُ مَعْنَى كَلامِ ابنِ القَيِّمِ (٣). قَالَ: «وَالشَّرُ يُقَالُ عَلَى شَيْئَيْنِ: عَلَى الأَلَم، وعَلَى مَا يُفْضِي إليَّهِ (٤).

قُولُهُ: (لَـمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلهِ ذَلِكَ)، قَالَ القُرْطُبِيُّ: "هَذَا خَبَرٌ صَحَدِيْحٌ، وَقَـوْلٌ صَادِقٌ، عَلِمْنَا صِدْقَهُ دَلِيْلاً وتَجْرِبَةٌ، فَإِنِّي مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ عَمِلْتُ عَلَيْهِ، فَلَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ بِالْمَهْدِيَّةِ لَيْلاً، عَمِلْتُ عَلَيْهِ، فَلَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ بِالْمَهْدِيَّةِ لَيْلاً، فَتَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي فَإِذَا بِيْ قَدْ نَسِيْتُ أَنْ أَتَعَوَّذَ بِتِلْكِ الكَلِمَاتِ» (٥). قَالَ المُصَنِّف: "فِيهِ فَضِيلة هَذَا الدُّعَاء مَعَ اختصارهِ "(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي القَامُوسِ (ص/١٥١٢) : «الهَامَّةُ: الدَّابَّةُ. جَمْعُهَا: هَوَامَّ» وَفِي هَامِشِهِ: «قَالَ شِمْرٌ: الْهَوَامُّ: الْحَيَّاتُ، وَكُلُّ ذِي سُمِّ يَقَتُلُ، وَأَمَّا مَا لا يَقْتُلُ وَيَسُمُّ فَهُوَ السَّوَامُّ - مُشَدَّدَةُ الْمِيْمِ -.. وَرُبَّمَا تَقَعُ الْهَوَامُّ عَلَى مَا لا يَقْتُلُ كَالْحَشَرَاتِ. أَفَادَهُ الشَّارِحُ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: التقييد.

<sup>(</sup>٣) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ١٧٩، ١٨٤ - دار الْخَيْر).

<sup>(</sup>٤) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ١٧٥ - دار الْخَير).

<sup>(</sup>٥) الْمُفْهِمُ (٣٦/٧) وتَتِمَّة كَلامَهِ: "فَقُلْتُ لِنَفْسِي- ذَامًّا لَهَا وَمُوبِّخًا - مَا قَالَهُ ﷺ للرَّجُلِ الْمَلْدُوغِ: "أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ ».

<sup>(</sup>٦) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ.

#### (14)

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِينَ \* وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾ [يونس: 1٠٧-١٠٦].

وَقُولُهُ: ﴿فَابْتَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ الآيةَ [العنكبوت: ١٧].

وَقُولُـهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ الآيتَيْنِ [الأحقَاف:٥-٦].

وَقُولُهُ: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢].

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُنَافِقٌ يُؤذِي الْمُؤمِنِيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَن هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِن هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِنَّهُ لاَ يُسْتَغَاثُ بِاللهِ ».

#### فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الاسْتِغَائَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الْخَاصِّ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلا تَدْءُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ ﴾ . الثَّالِئَةُ: أَنَّ هَذَا هُو الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ يَفْعَلُهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ؛ صَارَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

الْخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ ذَلِكَ لا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْراً.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيةِ الثَّالِثَةِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لا يَنْبَغِي إِلاَّ مِنَ اللهِ، كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ لا تُطْلَبُ إِلاَّ مِنْهُ.

التَّاسِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ لا أَضَلُّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لا يَدْرِي عَنْهُ.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ الْمَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تَسْمِيَّةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُو.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرُ الْمَدْعُورُ بِتِلْكَ العِبَادَةِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ سَبَبُ كُونِهِ أَضَلَّ النَّاسِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الآيةِ الخَامِسَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرُ العَجِيبُ وَهُوَ إِقْرَارُ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ أَنَّهُ لا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إلا اللهُ، وَلاَجْل هَذَا يَدْعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدُّيْنَ.

النَّامِنَةُ عَشْرَةَ : حِمَايَـةُ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوحِيْدِ، وَالتَّأَدُّبُ مَعَ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ–.

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ انْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «الاسْتِغَائَةُ هِيَ طَلَبُ الغَوْثِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الشِّلَّةِ كالاسْتِنْصَارِ: طَلَبُ النَّصْر، وَالاسْتِعَانَةِ: طَلَبُ العَوْن»(۱).

وقَالَ غَيْرُهُ: الفَرْقُ بَيْنَ الاسْتِغَائَةِ وَالدُّعَاءِ: أَنَّ الاسْتِغَائَةَ لا تَكُونُ إلاَّ مِنَ الْمَكْرُوبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَغَانَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾ [الأنفال: ٩]، [التصص: ١٥]، وقال: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]، والدُّعَاءُ أَعَمُّ مِنَ الاسْتِغَائَةِ لاَئَهُ يَكُونُ مِنَ الْمَكْرُوبِ وَغَيْرِهِ.

فعَلَى هَذَا عَطْفُ الدُّعَاءِ عَلَى الاسْتِغَائَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.

وقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الإِغَائَةُ: الإِعَانَةُ» (٢)، فعَلَى هَذَا تَكُونُ الاسْتِغَائَةُ هِيَ الاسْتِعَانَةُ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ مَنِ اسْتَغَائَكَ فَأَغَثْتَهُ فَقَدْ أَعَنْتَهُ إِلاَّ أَنَّ لَفْظَ الاسْتِغَاثَةِ مَخْصُوصٌ بِطَلَبِ الغَوثِ (٢) في حَالَةِ الشَّدَّةِ، بِخِلافِ الاسْتِعَانَةِ.

وَقَولُهُ: (أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ)، الْمُرَادُ بِالدُّعَاءِ هُنَا: هُوَ<sup>(۱)</sup> دُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى، فَإِنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ لِمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الآيَاتِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّعَاءَ نَوْعَان:

دُعَاءُ عِبَادَةٍ، وَدُعَاءُ مَسْالَةٍ، كَمَا حَقَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ: شَيْخُ الإِسْلامِ، وَابنُ القَيِّمِ، وغَيْرُهُمَا، وَيُرَادُ بِهِ فِي القُرْآنِ هَذَا تَارَةً، وَهَذَا تَارَةً، وَيُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُهُمَا،

<sup>(</sup>١) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/٣/١).

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: العون، وأشار فِي هامش ض: أنَّهُ فِي نسخة: العون.

<sup>(</sup>٤) سَاقطةٌ منْ: أ.

وَهُمَا مُتَلازِمَان.

فَدُعَاءُ الْمَسْالَةِ هُو طَلَبُ مَا يَنْفَعُ الدَّاعِي مِنْ جَلْبِ نَفْعِ أَوْ كَشْفِ ضُرِّ، فَالْمَعْبُودُ (١ لا بُدَّ أَنْ (١ ) يَكُونَ مَالِكاً لِلنَّفْعِ وَالضَّرِّ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ عَبَدَ مِنْ دُونِهِ مَا لا يَمْلِكُ ضَرًا وَلاَ نَفْعاً، كَقَولِهِ: ﴿ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً وَاللهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الْمَائدة: ٢٧] وقولِه: ﴿ وَيَعُرُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَولُاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ كَالدَة : ٢٧] وقولِهِ : ﴿ وَيَعُولُونَ هَولُاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾ [يونس: ١٨] وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي القُرْآن؛ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَعْبُودَ لا بُدُ وأَنْ يَكُونَ مَالِكا لَلنَّفْعِ وَالضَّرِّ دُعَاءَ الْمَسْالَةِ، وَيُدْعَى خَوْفًا وَرَجَاءً دُعَاءَ الْمَسْالَةِ، وَيُدْعَى خَوْفًا وَرَجَاءً دُعَاءَ الْعَبَادَةِ، فَعُلْمَ أَنَّ النَّوْعَيْنِ مُتَلازِمَانِ. فَكُلُّ دُعَاءً عِبَادَةٍ مُسْتَلْزِمٌ لِدُعَاءِ الْمَسْالَةِ، وَكُلُّ دُعَاءً عَبَادَةٍ مُسْتَلْزِمٌ لِدُعَاءِ الْمَسْالَةِ، وَكُلُّ دُعَاءً مَسْأَلَةٍ مُتَضَمِّنٌ لِدُعَاءِ الْعَبَادَةِ.

وَبِهَذَا التَّحْقِيْقِ يَنْدَفِعُ عَنْكَ مَا يَقُولُهُ عُبَادُ القَّبُورِ إِذَا احْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِمَا ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأَمْرِ بِإِخْلاصِ (٢) الدُّعَاءِ لَهُ، قَالُوا: الْمُرَادُ بِهِ العِبَادَةُ، فَيَقُولُونَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَداً ﴾ [الجن: ١٨] أيْ: لا مَعْبُدُوا (٤). فَيُقَالُ لَهُمْ: وَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ دُعَاءُ العِبَادَةِ فَلاَ يَنْفِي أَنْ يَدْخُلَ دُعَاءُ الْمَسْالَةِ فِي الْعِبَادَةِ لاَنْ يُدْخُلَ دُعَاءُ الْمَسْالَةِ فِي العِبَادَةِ لاَنْ دُعَاءَ الْمَسْالَةِ مِحْصُوصِهِ مِنَ القُرْآنِ إِلاَ الآياتِ الدُعَاءِ الْمَسْالَةِ بِخُصُوصِهِ مِنَ القُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ، النَّهُ أَنْ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، النَّهُ أَلَى الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، النَّهُ أَلَى اللهُ فِي القُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، النَّهُ أَلَى الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، النَّهُ أَلِي اللهُ فِي القُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، النَّهُ أَلَى اللهُ فِي القُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، النَّهُ أَلِي اللهُ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، اللهُ أَلِي اللهُ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، النَّهُ إِلَى اللهُ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، اللهُ أَلِي اللهُ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، اللهُ أَلِي اللهُ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، اللهُ أَلِي اللهُ اللهُ فِي الْعُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، اللهُ اللهُ أَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْالَةِ الْعَلَى اللهُ الْلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُرْسُومِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فِي ض: فَإِنَّ لمعبود.

<sup>(</sup>٢) فِي غ، ض،ع: وأنْ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: بِالإخلاص.

<sup>(</sup>٤) فِي غ : لا تَعْبُد ، وَفِي ط : لا تَعْبُدُوا مَعَ اللهِ أَحْداً ، وَمَكَتُّوبَةٌ فِي أَ وَمُضَبَّبٌ عَلَيْهَا، وَلاَ تُوْجَدُ زِيَادَةُ «مع الله أحداً» فِي : ب، ض،ع،غ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ذَكَرَ.

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعْرَاف:٥٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ [الأعْرَاف:٥٦].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [آل عِمْرَان:١٣٥].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النِّسَاء:٣٢].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنْعَام: ١٠٤٠].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَل﴾ [الرعد:١٤].

وقَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ- الْنَيْمَا - : ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إِبْرَاهِيْم: ٣٩]. وقَـالَ عَنْهُ - أَيْضاً - : ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَـقِيَّاً \* فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ الآية (١)

[مريم: ٤٨ - ٤٩].

وقَـالَ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:٥٣-٥٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْويلاً﴾ [الإسْرَاء:٥٦].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ.

إِلَى الْبُرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً ﴾ [الإسْرَاء:٦٧].

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿قُـلِ ادْعُـوا اللهَ أَوِ ادْعُـوا الـرَّحْمَـنَ أَيّـاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسرَاء: ١١٠].

وقَالَ تَعَالَى عَنْ زَكَرِيًا السَّيِينَ -: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ [مَرْيَمَ: ٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقِيْلَ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ الآيَةُ (١) [القصص: ٦٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت:٦٥].

فَكَفَى بِهَذِهِ الآيةِ (٢) نَجَاةً وَحُجَّةً وبُوهَاناً فِي الفَوْقِ بَيْنَ التَّوْحِيْدِ وَالشَّرْكِ عُمُوماً، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خُصُوصاً.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ ﴾ [العنكبوت:١٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَ الإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مَسَ الإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ للهِ أَندَاداً لَيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُ مُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غَافِر: ٦٠]، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الآيات.

وَفِي الْأَحَادِيْتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا لَا يُحْصَى، مِنْهَا: قَولُهُ عَلَيْهُ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَّهُ قَالَ: « يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطُعِمُكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُنِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَقَولُهُ<sup>(۲)</sup> ﷺ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى [كُلُّ لَيْلَةٍ]<sup>(۳)</sup> إِلَى سَمَاءِ<sup>(۱)</sup> الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ<sup>(٥)</sup> لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ<sup>(١)</sup>؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ<sup>(٧)</sup>.

وَقُولُهُ: « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتُّرْمِذِيُّ، وَابنُ مَاجَهْ، وَابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ (٨).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ٢٥٧٧) عَنْ أَبِي ذَرَ رَضِي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في أ: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: السَّمَاء.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فأستجب.

<sup>(</sup>٦) فِي ض: فأعطه.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١١٤٥) ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٧٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم (٧٥٨-١٧٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٦٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣٧) وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الأوسَط (رقم ٣٨٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى (رقم ٢٥٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١/ ٤٩٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وإسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ.

وَقُولُهُ: « مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (١٠). وَقُولُهُ: « سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ (٢).

وَقُولُهُ: « الدُّعَاءُ سِلاحُ الْمُؤمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ(٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٤٣، ٤٤٢) وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٥٨) وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي النَّمُسْتَدْرَكِ (١/ ٤٩١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٤٩١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٤٩١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٥٧١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢٠٠٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٢/ ٤٣)، وابنُ عَدِيٍّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٢/ ٤٣)، وابنُ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي تَفْسِيْر ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٤٨٩) - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ هَهِ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَمَّادُ بنُ وَاقِدٍ ، وَلَيْسَ «حَمَّادُ بنُ وَاقِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ» وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «تَفَرَّدُ بِهِ حَمَّادُ بنُ وَاقِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ» وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «تَفَرَّدُ بِهِ حَمَّادُ بنُ وَاقِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْحَوْفِ اللهَ اللهَ وَقَالَ البَيْهَقِيُّ : «تَفَرَّدُ بِهِ حَمَّادُ بنُ وَاقِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْحَوْفِ اللهَ اللهَ وَقَالَ البَيْهَقِيُّ : «تَفَرَّدُ بِهِ حَمَّادُ بنُ وَاقِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْفَوِيُّ »، وَضَعَقَهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (١/ ١٧٣)، وَقَوَّاهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ، وَحَسَنَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ، وَصَحَحَّمُ السُّيُوطِيُّ، وَحَسَنَهُ النُمُنُودِي فِي التَّيْسِيْرِ (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٣٩)، وَابنُ عَدِيٌ فِي الكاملِ (٦/ ١٧٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٤٩٢)، وَالْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٤٣)، وَالْمَقْدِسِيُّ فِي النَّرْغِيْبِ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١٠) مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - ﴿ وَصَحَّمَهُ النَّرْغِيْبِ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١٠) مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - ﴿ وَصَحَّمَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِي التَّلْخِيْصِ، أَمَّا فِي الْمِيزَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُ فِي التَّلْخِيْصِ، أَمَّا فِي الْمِيزَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِنْ مُنْكَرَاتِ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ، وهُو مَثرُوكٌ كَمَا قَالَهُ الْهِيثمي فِي المَجْمَعِ (١٠/ ١٤٧)، وكَذَبَهُ ابنُ مَعِيْنِ وَأَبُو دَاوُدَ. وَوَهِمَ بَعْضُ الرُّواةِ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ فَجَعَلَ مُحَمَّدَ بِنَ الْحَسَنِ: ابنُ الزُبَيْرِ وهُو خَطَأً، بَلْ هُو ابنُ أَبِي يَزِيْدَ، انْظُرْ للفَائدةِ: السَّلْسِلَةَ الضَّعِيْفَةَ (رقم ١٧٩)، وَلِبَعْضِهِ شَاهِدٌ وَاهٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابٍ - ﴿ وَرَوَاهُ السَّلْفِيُ فِي الطَيُّورِيَّاتِ (رقم ١٧٩)، عَنِ الفُصَيْلِ بِنِ عِيَاضٍ مِنْ قولِهِ. الطَيُورِيَّاتِ (رقم ٢٩٨) عَنِ الفُصَيْلِ بِنِ عِيَاضٍ مِنْ قولِهِ.

وَقُولُهُ: « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ (١).

وَفِي حَدِيثٍ آخِرَ: « الدُّعَاءُ مُخُ العِبَادَةِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢).

وَقُولُهُ لَمَّا سُئِلَ: أَيُّ العِبَادَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُ فِي الأَدَبِ<sup>(٣)</sup>.

وَقُولُهُ: ﴿ لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ عِبَادَ اللهِ » . رَوَاهُ أَحْمَّدُ (٤).

(۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٦٧،٢٧٦،٢٧٦)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رَقَم ٣٣٧٢)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ٣٣٧٦)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ٣٣٧٦)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ٣٨٢٨)، والنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى (رَقَم ١١٤٦٤)، وَغَيْرُهُمْ وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ٣٨٢٨)، والنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى (رَقَم ١١٤٦٤)، وَغَيْرُهُمْ عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيْرِ رَضِي الله عنهما وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ : التَّرْمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ (رَقَم ٩٨٠)، وَالْحَاكِمُ (رَقَم ١٨٠٢)، وغَيْرُهُمْ .

(٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأُوْسَطِ (رقم ٣١٩٦) عَنْ أَنْسِ هُ وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ لَهَيْعَةً»، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ رَوَايَةِ القُدَمَاءِ عَنْهُ. واللهُ أَعْلَمُ.

(٣) فِي ض: الأداب. وَالْحَدِيْثُ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأُدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٧١٥)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٧١٥،٣١٧٦–الكشف)، وأَبُو نَعَيْم فِي أَخْبَار أَصْبَهَانَ (١/ ٢١١)، وَالْمَاتِكُمُ فِي الْخُبَارِ أَصْبَهَانَ (١/ ٢١١)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وَالْحَاكِمُ فِي إِسْنَادِهِ مُبَارَكُ بنُ حَسَّانِ: وثقه ابنُ مَعِيْنِ والفسويُّ، وَلَيْنَهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وابنُ عَدِيًّ، وابنُ حبَّانَ.

(٤) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٣٤)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢٠/ ١٠٣)، والقضاعيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٦٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْث معاذِ ﴿ وَسَنَدُهُ وَسَنَدُهُ ضَعَيْفٌ. قَالَ الهَيْشَمِيُّ فِي المَجْمَعِ (١٤٦/١٠): "رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ: وَشَهْرُ بنُ حَوْشَبِ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ معَاذِ، وَرَوَايَةُ إِسْمَاعِيْلَ - يَعْنِي: ابنَ عَيَّاشٍ - عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ضَعَيْفَةٌ».

وَقُولُـهُ: « سَـلُوا اللهَ كُـلَّ شَـيْءٍ حَتَّى الشَّسْعَ إِذَا انْقَطَعَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُيَسِّرُهِ اللهُ(') لَمْ يَتَيَسَّرْ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ(').

وَقَولُهُ: « لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ، وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ » رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح (٣).

وقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ - ﴿ - : «إِنِّي لا أُحْمِلُ هَمَّ الإِجَابَةِ وَلَكِنْ هَمَّ الدُّعَاءِ فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ عَلِمْتُ أَنَّ الإِجَابَةَ مَعَهُ» (٤).

وقَالَ ابنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: «أَفْضَلُ العِبَادَةِ (٥) الدُّعَاءِ » وَقَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غَافر: ٦٠] رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٦). وقَالَ مُطَرِّفٌ: «تَذَكَّرْتُ [مَا جِمَاعُ] (٧) الْخَيْرِ؟ فَإِذَا الْخَيْرُ كَثِيْرٌ: الصَّلاةُ وَالصَيّامُ، وَإِذَا هُو فِي يَدِ اللهِ إِلاَّ أَنْ تَسْأَلَهُ وَإِذَا هُو فِي يَدِ اللهِ إِلاَّ أَنْ تَسْأَلَهُ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ لَفْظُ الجلالة منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (ص/٢٠٣)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٦)، وَابِنُ السُّنِّيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ والليلةِ (رقم ٣٥٥)، وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها مَوْقُوفاً، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَرُوِيَ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعاً عَنْ أنسِ ﴿ وَهُوَ الآتِي بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (٣١٣٥-كَشُف الاستار)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ (رقم ٥٩٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٨٦٦) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَنسِ اللهِ وإسْنَادُهُ حَسَنَّ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٨/ ١٩٣)، وَمَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (٣/٣).

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ب: العبادات، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض، وَالْمُسْتَدْرَكِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ ابنُ الْمُنْذِرِكَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٧/ ٣٠٢) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٤٩١)، وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ. وَهُوَ حَسَنٌ عَنْهُ. وَانْظُر: السلسةَ الصَّحِيْحَةَ (رقم ١٥٧٩).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: فأجمع، وَفِي أ: مجامع، ومصححه إلى ثمّا جِمَاعٌ، وَالْمُثَبَتُ من: ط، أ، ض، ع، والزُّهْدِ.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: لَم.

فَيُعْطِيَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>.

وَالْأَحَادِيْثُ وَالْآثَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيْرةُ (٢) لا يُحِيْطُ بِهَا إِلاَّ اللهُ تَعَالَى.

فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ مِنْ أَجَلُ العِبَادَاتِ، بَلْ هُو أَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنِ الْإِشْرَاكُ فِي شِرْكاً، فَلَيْسَ فِي الأَرْضِ شِرْكَ، وَإِنْ كَانَ فِي الأَرْضِ شِرْكَ فَالشِّرْكِ فِي الدُّعَاءِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ شِرْكاً مِنَ الإِشْرَاكِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الأَرْضِ شِرْكَ الْمُشْرِكِيْنَ الْإِشْرَاكِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَرْضِ شِرِكَ الْمُشْرِكِيْنَ الْإِشْرَاكُ فِي الدُّعَاءِ هُو أَكْبُرُ شِرْكِ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، بَلِ الإشْرَاكُ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْمُلائِكَةَ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَعُوا لَهُم عَنْدَ اللهِ، وَلِهَذَا يُخْلِصُونَهُ أَنْ فِي الشَّدَائِدِ لللهِ، وَيَنْسَوْنَ مَا يُشْرِكُونَ، لَيْشُونُ مَا يُشْرِكُونَ، لَيْهُمْ عَنْدَ اللهِ، وَلِهَذَا يُخْلِصُونَهُ أَلْ فِي الشَّدَائِدِ للهِ، وَيَنْسَوْنَ مَا يُشْرِكُونَ، حَتَّى جَاءَ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمُ الشَّدَائِدُ فِي البَحْرِ يُلْقُونَ أَصْنَامَهُمْ فِي البَحْرِ، ويَقُولُونَ : يَا لَيْهُ، يَا اللهُ، لِعِلْمِهِمْ أَنَّ الْهَتَهُمُ لا تَكْشِفُ الضَّرَّ وَلاَ تُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ. قَالَ (٤) تَعَلَى : ﴿ أَمَّنَ يُعِيْمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَيَكُونَ أَوْا يَعْلَمُونَ أَنَّ فَلِكُ للهِ وَحُدَهُ، وَيَكُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَيَكُولُ اللهُ وَيَعْولُونَ أَنُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ، وَأَنْ الْهَتَهُمْ لَيْسَ عِنْدَهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَلِهَذَا احْتَجَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَلَى (٥) أَنَهُ هُوَ الْإِلهُ الْحَقُّ، وعَلَى بُطُلانِ إِلَهٍ يَتَّ اللهِ الْحَقُّ، وعَلَى بُطُلانِ إِلَهٍ يَّةِ مَا سِوَاهُ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُحْلِصِينَ لَهُ اللّهِ مَا سُواهُ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] فهذه (١٥ حَالُ اللّهِ مَا لَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] فهذه (١٥ حَالُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (ص/ ٣٤٤) بسندٍ حَسَنٍ. وتَتِمَّتُهُ: «فإذَا جِمَاعُ الْخَيْرِ الدُّعَاءُ».

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يُخْلِصُونَ.

<sup>(</sup>٤) في ط: وقَالَ.

<sup>(</sup>٥) سَاْقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١ والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: فهذا.

الْمُشْرِكِيْنَ الأُوَّلِيْنَ.

وَأَمَّا عُبَّادُ القُبُورِ اليَوْمَ فَلا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَمْ ذَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْأُولِيْنَ مِنَ السَّفَاوُتِ العَظِيْمِ فِي الشَّرْكِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الشَّدَائِدُ بَرًّا وَبَحْراً أَخَلَصُوا لآلِهَتِهِمْ وَأَكْثُرُهُمْ قَدِ اتَّخَذَ ذِكْرَ إِلَهِهِ وَشَيْخِهِ دَيْدَنَهُ، وَأَكْثُرُهُمْ قَدِ اتَّخَذَ ذِكْرَ إِلَهِهِ وَشَيْخِهِ دَيْدَنَهُ، وَهَذَا يَقُولُ: يَا عَبْدَالقَادِرِ، وَهِجِّيْرَاهُ، إِنْ قَامَ وَإِنْ قَعَدَ وَإِنْ عَشَرَ. هَذَا يَقُولُ: يَا عَبْدَالقَادِرِ، وَهَذَا يَقُولُ: يَا ابنَ عُلُوانٍ، وَهَذَا يَدْعُو البَدَويَّ، وَهَذَا يَدْعُو العَيْدَرُوسَ.

وبِالْجُمْلَةِ فَفِي كُلِّ بَلَدِ فِي الغَالِبِ أَنَاسٌ يَدْعُونَهُمْ وَيَسْأَلُونَهُمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَتَفْرِيْجَ الكُرُبَاتِ. بَلْ بَلَغَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ سَأَلُوهُمْ مَغْفِرةَ الدُّنُوبِ، وَتَرْجِيْحَ الْمِيْزَان، وَتَفْرِيْجَ الكُرُبَاتِ. بَلْ بَلَغَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ سَأَلُوهُمْ مَغْفِرةَ الدُّنُوبِ، وَتَرْجِيْحَ الْمِيْزَان، وَكُخُولَ الْجَنَّةِ وَالنَّوَال، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَنُواعِ الْمَطَالِبِ الَّتِي لا تُطلَبُ إلاَّ مِنَ اللهِ. وَقَدْ يَسْأَلُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنَاسِ يَدَّعُونَ الْوَلايَة، ويُنَصِّبُونَ أَنْفُسَهُمْ لِهَذِهِ الأَمُورِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ النَّفْعِ وَالضَّرُّ الَّتِي هِي خَواصُ الإلَهِيَّة، وَيُلَفِّقُونَ لَهُمْ مِنَ الأَكَاذِيْبِ فِي ذَلِكَ عَجَائِبَ.

مِنْهَا: أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يُخَلِّصُونَ مَنِ الْتَجَأَ إِلَيْهِمْ وَلاَذَ بِحِمَاهُمْ مِنَ النَّارِ وَالْعَدَابِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: إِنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ النَّارِ فَلاَ يَدَعُ أَحَداً مَمَّنْ يَرْتَجِيْهِ وَيَدْعُوهُ وَالْعَدَابِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: إِنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ النَّارِ فَلاَ يَدَعُ أَحَداً مَمَّنْ يَرْتَجِيْهِ وَيَدْعُوهُ يَدْخُلُهَا أَوْ نَحْوُ هَذَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجُمُعِيْنَ: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِدُ مَن فِي النَّارِ ﴾ [الزمر: ١٩] أَجْمَعِيْنَ: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِدُ مَن فِي النَّارِ ﴾ [الزمر: ١٩] فَإِذَا كَانَ النَّبِيُ يَعِيْقِ لا يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيْصٍ أَحَدٍ مِنَ النَّارِ، فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ؟! بَلْ كَيْفَ بِمَنْ يَدْعِي نَفْسَهُ أَنَّهُ هُو يَفْعَلُ ذَلِكَ؟!

وَمِنْهَا: أَنَّ أَكَثْرَهُمْ يُلَفِّقُ حَكَايَاتٍ فِي أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ اسْتَغَاثَ بِفُلان فَأَغَاثُهُ، أَوْ دَعَا الوَلِيِّ الفُلانِيِّ فَأَجَابُهُ، أَوْ فِي كُرْبَةٍ فَفَرَّجَ عَنْهُ، وَعِنْدَ عُبَّادِ القُبُورِ مِنْ ذَلِكُ شَيْءٌ (٢) كَثِيْرٌ الوَلِيِّ الفُلانِيِّ فَأَجَابُهُ، أَوْ فِي كُرْبَةٍ فَفَرَّجَ عَنْهُ، وَعِنْدَ عُبَّادِ القُبُورِ مِنْ ذَلِكُ شَيْءٌ (٢) كَثِيْرٌ

<sup>(</sup>١) في أ: «يَعْبُدُونَهَا، ويَدْعُونَ».

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: كُلُّ شيء.

مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَ عُبَّادِ الأصْنَامِ الَّذِيْنَ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ، وَلَعِبُوا بِهِمْ لَعِبَ الصُّبِيَانَ بِالكُرَةِ. الصُّبِيَانَ بِالكُرَةِ.

وَيُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِ الْمَادِحِيْنَ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ ، الَّذِيْنَ [جَاوَزُوا الْحَدَّ فِي] أَنْ مَدْجِهِ ﷺ ، وَعَصَوْهُ فِي نَهْيِهِ عَنِ أَنَّ الغُلُو فِيْهِ ، وَإِطْرَائِهِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَرْيَمَ، وَصَارَ حَظُّهُمْ مِنْهُ ﷺ هُوَ مَدْحُهُ بِالْأَشْعَارِ وَالقَصَائِدِ، وَالغُلُو النَّوْعَ مِنْ أَعْصَى الْخَلْقِ وَالغُلُو النَّوْعَ مِنْ أَعْصَى الْخَلْقِ لَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَتَجِدُ هَذَا النَّوْعَ مِنْ أَعْصَى الْخَلْقِ لَهُ صَلُواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْه (٣).

وَيَقَعُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيْرٌ فِي مَدْحِ غَيْرِهِ، فَإِنَّ عُبَّادَ القُّبُورِ لاَ يَقْتَصِرُونَ عَلَى بَعْضِ مَنْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِ الضَّرَّ وَالسَّفْعَ، بَلْ كُلُّ مَنْ ظَنُّوا فِيهِ ذَلِكَ بَالَغُوا فِي مَدْحِهِ، وأَنْزَلُوهُ مَنْ ظَنُوا فِيهِ ذَلِكَ بَالَغُوا فِي مَدْحِهِ، وأَنْزَلُوهُ مَنْزِلَةَ الرُّبُوبِيَّةِ، وَصَرَفُوا لَهُ خَالِصَ العُبُودِيَّةِ، حَتَّى أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ رَجُلَّ وَادَّعَى أَنَّهُ رَأِي الْمَحَلُ الفِلانِيِّ رَجُلٌ صَالِحٌ؛ بَادَرُوا (١٤) إِلَى الْمَحَلُ، وَبَنُوا عَلَيْهِ قُبَّةً، وَزَخْرَفُوهَا بِأَنْوَاعِ الزَّخَارِفِ، وَعَبَدُوهَا بِأَنْوَاعِ مِنَ العِبَادَاتِ.

وَأَمَّا القَّبُورُ الْمَعْرُوفَةُ أَوِ الْمُتَوَهَّمَةُ، فَأَفْعَالُهُمْ مَعَهَا وَعِنْدَهَا لا يُمْكِنُ حَصْرُهَا (٥٠)، فَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ إِذَا رَأُوا القِبَابَ الَّتِي يَقْصِدُونَهَا؛ كَشَفُوا الرُّؤُوسَ، وَنَزَلُوا (٢٠) عَن (٧٧) الأَكْوَارِهُم، فَإِذَا أَتَوْهَا طَافُوا بِهَا، وَاسْتَلَمُوا أَرْكَانَهَا، وَتَمَسَّحُوا بِهَا، وَصَلَّوا عِنْدَهَا الْأَكْوَارِهُم،

<sup>(</sup>١) فِي ض: جاؤا والحدوا من

<sup>(</sup>٢) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٣) فِي طَّ،: عَلَيْهِ وسلامه.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ: وَبَادَرُوا، وَفِي طَا وَالنُّسَخُ الْخَطُّيَّةِ كُمَا أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٥) في ط: حصره.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَنزلوا.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: عَلَى.

<sup>(</sup>٨) جَمْعَ كُوْرٍ، وَهُوَ الرَّحْلِ، انْظُرْ: مختارَ الصحاحِ (ص/ ٢٤٢).

رَكْعَتَيْنِ، وَحَلَقُوا عِنْدَهَا الرُّؤُوسَ، وَوَقَفُوا بَاكِيْنَ، مُتَذَلِّلِيْنَ، مُتَضَرِّعِيْنَ، سَائِلِيْنَ مَطَالِبَهُمْ (۱)، وَهَـذَا هُـوَ الْحَـجُ، وكَثِيْرٌ مِنْهُمْ يَسْجُدُونَ لَهَا إِذَا رَأُوْهَا، وَيُعَفِّرُونَ وَجُوهَهُمْ فِي التُّرَابِ تَعْظِيْماً لَهَا، وَخُصُوعاً لِمَنْ فِيْها، فَإِنْ كَانَ (۱) للإنسان مِنْهُمْ عَاجَةٌ مِنْ شِفَاءِ مَرِيْضِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ نَادَى صَاحِبَ القَبْرِ: يَا سَيِّدِي فُلانُ جَعْتُكَ قَاصِداً مِنْ مَكَان بَعِيْدٍ، لَا تُخَيِّبْنِي، وَكَذَلِكَ إِذَا قَحَطَ الْمَطَرُ، أَوْ عَقَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْوَلَـد، أَوْ دَهَمَهُمْ عَدُو لَوْ جَرَادٌ؛ فَزِعُوا إِلَى صَاحِبِ القَبْرِ، وَبَكُوا عِنْدَهُ فَإِنْ جَرَى الْمَقْدُورُ بِحُصُولِ شَيْءٍ مِمَّا يُرِيْدُونَ؛ اسْتَبْشَرُوا، وَفَرِحُوا، وَنَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى الْمَقْدُورُ بِحُصُولِ شَيْءٍ مِمَّا يُرِيْدُونَ؛ اسْتَبْشَرُوا، وَفَرِحُوا، وَنَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى صَاحِبِ القَبْرِ، فَإِنْ جَرَى الْمَقْدُورُ بِحُصُولِ شَيْءٍ مِمَّا يُرِيْدُونَ؛ اسْتَبْشَرُوا، وَفَرِحُوا، وَنَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى صَاحِبِ القَبْرِ بِأَنَّهُ إِلَى صَاحِبِ القَبْرِ، فَإِنْ جَرَى مَكَان أَحْرَ، أَوْ سَاخِطُ لَبَعْضِ أَعْمَالِهِمْ، أَوْ أَنَّ اعْتَقَادَهُمْ فِي الوَلِي عَمَالِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُعَلُوهُ نَذْرَهُ وَنَحْوَ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ.

وَمِنْ بَعْضِ أَشْعَارِ الْمَادِحِيْنَ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ قَوْلُ البُوصِيْرِيِّ:

يَىا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُولَ اللهِ جَاهُكَ بِيْ فَاإِنَّ لِسِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي إِنْ لَمْ يَكُن فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي

سُواكَ عِنْدَ حُلُولَ الْحَادِثِ العَمَمِ إِذَا الْكَرِيْمُ تَحَلَّى بِاسْمٍ مُنْتَقِمِ مُحَمَّداً وَهُو أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذَّمَمِ فَضْلاً وإلاَّ فَقُلْ يَا زَلَّةَ القَدَمِ (٣)

فَتَأَمَّلْ مَا فِي هَذِهِ الأَبْيَاتِ مِنَ الشُّرْكِ.

مِنْهَا: أَنَّهُ نَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَلادٌ إِذَا حَلَّتْ بِهِ الْحَوَادِثُ، إِلاَّ النَّبِيُّ ﷺ، ولَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ للعِبَادِ مَلادٌ إِلاَّ هُوَ.

النَّانِي: أَنَّهُ دَعَاهُ وَنَادَاهُ بِالتَّضُرُّعِ وَإِظْهَارِ الفَّاقَةِ وَالاضْطِرَارِ إِلَيْهِ، وَسَأَلَ مِنْهُ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) فِي ض،ع: لِمَطَالِبِهِم.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٣) قصيدة البُرْدَة للبوصيري/الأبيات:١٤٥، ١٥١، ١٥١، ١٥٢.

الْمَطَالِبَ الَّتِي لا تُطْلَبُ إلاَّ مِنَ اللهِ، وذَلِكَ هُوَ الشُّرْكُ فِي الإِلَهِيَّةِ.

الثَّالِثُ: سُوَّالُهُ مِنْهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ فِي قَوْلِهِ: "وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُولَ اللهِ.." البَيْتَ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الْمُشْرِكُونَ مَمَّن عَبَدُوهُ، وَهُوَ الْجَاهُ وَالشَّفَاعَةُ عِنْدَ اللهِ، وذَلِكَ هُـوَ الشِّرْكُ، وأَيْضاً فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ لا تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللهِ فَلاَ مَعْنَى لِطَلَبِهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِعِ أَن يَشْفَعُ لا أَنَّ (الشَّافِعَ يَشْفَعُ الْبَدَاءُ.

الرَّابِعُ: قَولُهُ: «فَإِنَّ لِي ذِمَّةً...» إِلَى آخِرهِ.

كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وعَلَى رَسُولِهِ ﷺ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ذِمَّةٌ إلاَّ بِالطَّاعَةِ، لا بِمُجَرَّدِ الاشْتِرَاكِ<sup>(۱)</sup> فِي الاسْم مَعَ الشُّرْكِ.

الْخَامِسُ: قَولُهُ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيدِي...» البَيْتَ.

تَنَاقُضٌ عَظِيْمٌ وَشِرُكٌ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ طَلَبَ أَوَّلاً أَنْ لا يَضِيْقَ بِهِ جَاهُهُ، ثُمَّ طَلَبَ هُنَا أَنْ يَا خُذَ بِيدِهِ فَضْلاً وَإِحْسَاناً، وَإِلاَّ فَيَا هَلاكَهُ.

فيُقَالُ: كَيْفَ طَلَبْتَ (٣) مِنْهُ أَوَّلاً الشَّفَاعَةَ ثُمَّ طَلَبْتَ مِنْهُ هُنَا أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْك؟! فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: إِنَّ الشَّفَاعَةَ لا تَكُونُ إلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللهِ، فَكَيْفَ تَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ، وَتَرْجُوهُ، وَتَسْأَلُهُ الشَّفَاعَةَ؟ فَهَلاَّ سَأَلْتَهَا مَنْ لَهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعاً، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، الَّذِي لا تَكُونُ الشَّفَاعَةُ إلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، فَهَذَا يُبْطِلُ عَلَيْكَ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْرِ اللهِ.

وَإِنْ قُلْتَ: مَا أُرِيْدُ إِلاَّ جَاهَهُ، وَشَفَاعَتَهُ [بِإِذْنِ اللهِ] (١).

قِيْلَ: فَكَيْفَ سَالْتُهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ وَيَأْخُذَ بِيَدِكَ فِي يَوْمِ الدِّيْنِ، فَهَذَا مُضَادٌّ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: لأن، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ط، أ، ب: الإشراك، وَالْمُثَبَتُ من: ض، ع.

<sup>(</sup>٣) فِي ض: طلَبَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب، ع، وسَقَطَت من: ض إلاَّ أَنهَا أَلحقت فِي الْهَامش.

لِقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* يَوْمَ لأ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ ﴾ [الانْفِطَار:١٧-١٩] فَكَيْفَ يَجْتَمعُ فِي قَلْبِ عَبْدِ الإِيْمَانُ بِهَذَا وَهَذَا.

وَإِنْ قُلْتَ: سَأَلَّتُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِي، وَيَتَفَصَّلَ عَلَيَّ بِجَاهِهِ وَشَفَاعَتِهِ.

قِيْلَ: عَادَ الْأَمْرُ إِلَى طَلَبِ الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ هُوَ مَحْضُ الشُّرْكِ.

السّادِسُ: فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ مِنَ النَّبَرِّي مِنَ الْخَالِقِ-تَعَالَى وَتَقَدَّسَ- وَالاعْتِمَادِ عَلَى الْمَخْلُوقِ فِي حَوَادِثِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا لا يَخْفَى عَلَى مُوْمِن، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِيلَا نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، وقوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لا إِلَه إلا هُو عَلَيْهِ تَوكَلَّتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التَّوْبَة: ١٢٩]، وقوْلِهِ: اللهُ وَتَوَلِّهِ خَبْدِراً ﴾ ﴿ وَتَوَكُلْ عَلَى الْحِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبْيراً ﴾ ﴿ وَتَوَلِّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلُنْ آمِن لاَ إِلّٰ بَلاَغا مَن اللهِ قَرْسَالاَتِهِ ﴾ [الفُرْقَان: ٨٥]، وقوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلُنْ آجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتُحَداً \* إِلاَّ بَلاَغا مِنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ آجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتُحَداً \* إِلاَّ بَلاَغا مِنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ [الجِنّ: ٢١ - ٢٣].

فَ إِنْ قِيْلَ: هُوَ لَمْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ شَفَاعَته فَيا هَلاكُهُ.

قِيْلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ سُوَّالُهُ، وَطَلَبُ الفَضْلِ مِنْهُ، كَمَا دَعَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لا مَلاذَ لَـهُ سِوَاهُ، ثُمَّ صَرَّحَ بِسُوَّالِ الفَضْلِ وَالإحْسَانِ بِصِيْغَةِ الشَّرْطِ وَالدُّعَاءِ، وَالسُّوَّالُ كَمَا يَكُونُ بِصِيْغَةِ (١) الطَّلَبِ يَكُونُ بِصِيْغَةِ (١) الشَّرْطِ، كَمَا قَالَ نُوْحٌ - الْكَيْنَ -: ﴿ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [هود:٤٧].

<sup>(</sup>١) فِي ض: صِفَةِ.

<sup>(</sup>٢) بصفة.

وَمِنْ شِعْرِ البُرَعِيِّ (۱) قَوْلُهُ: مَاذَا تُعَامِلُ يَا شَمْسَ النُّبُوَّةِ مَنْ فَامْنَعْ جَنَابَ صَرِيْع لا صَرِيْخَ لَهُ حَلِيفُ وُدُكَ وَاهِ الصَّبْرِ مُنْتَظِرٌ أَسِيْرُ ذَنْبِي وَزَلاَّتِي وَلاَ عَمَلٌ

وَجُرَى فِي شُرْكِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَحُلَّ عُقْدَةً كَرْبِي يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَرْجُوكَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ تَشْهَدُنِي وَإِنْ نَزَلْسَتُ ضَرِيْحاً لا أَنِيْسَ بِسهِ وَارْحَمْ مُؤَلِّفَهَا عَبْدَالرَّحِيْمِ وَمَنْ وَإِنْ دَعِسَا فَأَجِبْهُ وَاحْسِمِ (0) جَانِبَهُ وَقُولُهُ مِنْ (٧) أُخْرَى:

يَا رَسُولَ اللهِ يَا ذَا الفَضْلِ يَا

أَضْحَى إِلِيْكَ مِنَ الْأَشْوَاقِ فِي كَبُدِ<sup>(٢)</sup> نَسائِي الْمَسْرَارِ غَرِيْسِ السَدَّارِ مُبْسَعِدِ لِغَارَةٍ<sup>(٣)</sup> مِنْكَ يَا رُكْنِي ويَا عَضُدِي أَرْجُو النَّجَاةَ بِهِ<sup>(٤)</sup> إِنْ أَنْتَ لَمْ تَجُدِ

هُم عَلَى خَطَرَاتِ القَلْبِ مُطَّرِدِ كَيْمَا يَهُونُ إِذِ الْأَنْفَاسُ فِي صُعُدِ فَكُن أَنِيْسَ وَحِيْدٍ فِيْهِ مُنْفَرِدِ يَكِيْهِ مِن أَجْلِهِ وَأَنْعِشْهُ وَافْتَقِدِ مِنْ حَاسِدٍ شَامِتٍ أَوْ ظَالْمٍ نَكِدِ<sup>(1)</sup>

بَهْجَـةً فِي الْحشْرِ جَاهاً ومقاماً

<sup>(</sup>۱) عَبْدُالرَّحِيْمِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ البُرَعِيُّ اليَمَانِيُّ، شَاعِرٌ مُتَصَوِّفٌ، وَمِنْ دُعَاةِ الشُّرْكِ، مَنْ سُكَّانَ النَّيَابَتَيْنَ فِي اليَمَنِ، أَفْتَى وَدَرَّس، لَهُ دِيوَانُ شِعْر، نِسَبَتُهُ إلى بُرَعِ جَبَلَ مِنْ سُكَّانَ النَّيَابَتَيْنَ فِي اليَمَنِ، أَفْتَى وَدَرَّس، لَهُ دِيوَانُ شِعْر، نِسَبَتُهُ إلى بُرَعِ جَبَلَ بِيهَامَةَ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الأعْلام لِلزِّرِكْلِيِّ (٣/ ٣٤٣)، وهدية العَارِفِيْنَ (١/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، أَ، بِ: كَبْدَي، وَفِي ديوانَ البَرَعِي المطبوع: كَمَدِ، وَالْمُشَتُ مِنْ:ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لِعَازة، وكأنهَا كَذَلِكُ في: ض، وَفِي أ: لغَارت.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: وَارحم.

<sup>(</sup>٦) ديوان البُرَعِيِّ (ص/١٥٨، ١٥٨).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: في.

عُدْ عَلَى عَبْدِالرَّحِيْمِ الْمُلتَجِي وَالْمُلتَجِي وَالْمُلتَجِي وَالْمُلتَجِي وَالْمُلتَجِي وَالْمُلتَجِي وَالْمُلتَجِي وَالْمُلْتُ

يَسَا سَيِّدِي يَسَا رَسُولَ اللهِ يَسَا أَمَلِسِي هَبْنِي بِجَاهِكَ مَا قَدَّمْتُ مِنْ زَلَلٍ وَاسْمَعْ دُعَائِي وَاكشِفْ مَا يُسَاوِرُنِي وَالشَفْ مَا يُسَاوِرُنِي فَأْنُسَ أَقْرَبُ مَسَنْ تُسرْجَى عَوَاطِفُهُ فَأْنُسَ أَقْرَبُ مَسَنْ نِيَابَسَتَيْ بُسرَعِ فَامْنَعْ جَنَابِي وَأَكْرِمْنِي وَصِلْ نَسَبِي (٢) فَامْنَعْ جَنَابِي وَأَكْرِمْنِي وَصِلْ نَسَبِي (٢)

بِحِمَى عِزْكَ يَا غَوْثَ اليَتَامَى اكْتِسَابِ الذَّنْبِ فِي خَمْسِيْنَ عَامَا(١)

يَا مَوْثِلِي يَا مَلاذِي يَـومَ يَلْقَانِي جُوداً ورَجِّحْ بفضلٍ مِنْكَ مِيْزَانِي مِنْكَ مِيْزَانِي مِنْ الْخُطُوبِ ونَفِّسْ كُلَّ أَحْزَانِي عِنْدِي وإنْ بَعُـدَتْ دَارِي وأوْطَانِي وَأَنْتَ أَسْمَعُ مَنْ يَدَعُوهُ ذُو شَانِ بِرَحْمَةٍ وكَـرَامَـاتٍ وغُفُـرَانِ (٣)

لَقَدْ أَنْسَانَا هَذَا مَا قَبْلَهُ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ الَّذِي ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي عَيْسَى التَّخِيْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهَذَا لَمْ يُطْلِقْهُ ولَكِن أَتَى بِلْبَابِ دَعْوَاهُمْ وَخُلاصَتِهَا، وَتَسَرَكَ الاسْمَ، إِذْ فِي الاسْمِ نَوْعُ تَمْيِيْزِ، فَرَأَى الشَّيْطَانُ أَنَّ الإِثْيَانَ وَخُلاصَتِهَا، وَتَسَرَكَ الاسْمَ أَقْرَبُ إِلَى تَرْويِجِ البَاطِلِ، وَقُبُولِهِ عِنْدَ ذَوِي العُقُولِ السَّخِيْفَةِ، بِالْمَعْنَى دُونَ الاسْمِ أَقْرَبُ إِلَى تَرْويِجِ البَاطِلِ، وَقَبُولِهِ عِنْدَ ذَوِي العُقُولِ السَّخِيْفَةِ، إِذْ كَانَ مِنَ الْمُتَقَرِّرُ (1) عِنْدَ الأَمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ أَنَّ دَعْوَى النَّصَارَى فِي عِيْسَى التَّخَلِقِ وَالْمَعْنَى لَرَدُّوهُ وَأَنْكَرُوهُ، فَأَخَذَ الْمَعْنَى كُولُو وَالْمَعْنَى لَرَدُوهُ وَأَنْكَرُوهُ، فَأَخَذَ الْمَعْنَى وَعُلَى وَتَعَدَّى اللهُ مَا لَدُري مَاذَا أَبْقَى هَذَا وَاعْطَاهُ البُرَعِيَّ وَأَصْرَابَهُ، وَتَرَكَ الاسْمَ لِلنَّصَارَى، وَإِلاَّ فَمَا نَدْرِي مَاذَا أَبْقَى هَذَا الْمُتَكَلِّمُ الْخَبِيثُ لِلْخَالِقِ -تَعَالَى وتَقَدَّسَ - مِنْ سُوّالَ مَطْلَبِ أَوْ تَحْصِيْل مَأْرَبِ، فَاللهُ المُسْتَعَانُ.

<sup>(</sup>١) ديوان البُرَعِيِّ (ص/ ٢٣٨ فما بعدها).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: سَبَبِي.

<sup>(</sup>٣) ديوان البرعي (ص/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) فِي غ، : الْمُقَرَّر.

وَهَـذَا كَثِيْرٌ جِدًّا فِي أَشْعَارِ الْمَادِحِيْنَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ حُجَّةُ أَعْدَاءِ دِينهِ ؛ الذَيْنَ يَجَوُزُونَ الشَّرْكَ بِاللهِ ، وَيَحْتَجُونَ بِأَشْعَارِ هَوُلاءِ ، وَلَمْ يَقْتَصِرُوا أَيْضاً عَلَى طَلَب ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا حَدَّثَ بَعْضُ طَلَب ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا حَدَّثَ بَعْضُ الثِّقَاتِ (١) أَنَّهُ رَأَى فِي رَايَةٍ (١) صَاحِبِ مَشْهَدٍ مِنَ الْمَشَاهِدِ: «هَذِهِ رَايَةُ البَحْرِ التَّيَّارِ، بِهِ أَسْتَجِيْرُ، وَبِهِ أَعُوذُ مِنَ النَّار ».

وقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَصِيْدَةٍ فِي بَعْض آلِهَتِهمْ:

يَا سَيِّدِي وَيَا صَفِيَّ الدِّيْنِ يَا يَا عُمْدَتِي بَلْ وِيَا ذُخْرِي وَمُفْتُخَرِي وَمُفْتُخَرِي أَنْتَ الْمَلاذُ لِمَا أَخْشَى ضَرُورَتَهُ وَأَنْتَ لِي مَلْجَاً مِنْ حَادِثِ الدَّهْرِ

إِلَى أَنْ قَالَ:

وَامَنُنْ عَلَى يَ بِتَوْفِيْ قِ وَعَافِية وَعَافِية وَخَيْرِ خَاتِمَةٍ مَهْمَا انْقَضَى (٣) عُمْرِي وَكُفَّ عَنَا أَكُفَ الظَّالِمِيْنَ إِذَا امْ يَدَّتْ بِسُوءٍ لأَمْرٍ مُؤْلِمٍ (١) نُكُرِ وَكُفَّ عَنَا أَكُفَ الطَّالِمِيْنَ إِذَا امْ يَوَدُكُ مَا أَمَّلُتُهُ يَا صَفِي السَّادَةِ الغُرَر (٢) فَإِنِّي (٥) عَبِدُكُ الرَّاجِي بِوُدُكُ مَا أَمَّلُتُهُ يَا صَفِي السَّادَةِ الغُرر (٢)

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاء: «فَلا نَدْرِي أَيَّ مَعْنَى اخْتُصَّ بِهِ الْخَالِقِ تَعَالَى بَعْدَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، ومَاذَا أَبْقَى هَذَا الْمُتَكَلِّمُ الْخَبِيْثُ لِخَالِقِهِ مِنَ الْأَمْرِ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَهْلَ الْوَثَانِ [مَا يُؤَهّلُونَ مَنْ عَبَدُوهُ] لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا. انْتَهَى.

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ب: النَّقَاة، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ض، ع.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رَابية.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: اقتضى.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: وال جؤلم.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، غ: فَإِنَّنِي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، ع، ب، غ.

<sup>(</sup>٦) الغُرَر: بِمَعْنَى الشريف عَلَى وزن: صُرَد. انظر: القَاموس الْمحيط (ص/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) فِي ب : مَا يُهِلُونَ مَنْ عَبَدُوهُ ، وَفِي أ : مَا يؤمِّلُون مِمَّنْ عَبَدُوهُ ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ : ع، ض، غ.

وَكَثِيْرٌ مِنْ عُبَادِ القُبُورِ يُنَادُونَ الْمَيِّتَ مِنْ مَسَافَةِ شَهْرِ وَأَكْثَرَ يَسْأَلُونَهُ (١) حَوَاثِجَهُمْ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ يَسْمَعُ دُعَاءَهُمْ وَيَسْتَجِيْبُ لَهُمْ، وَتَسْمَعُ عِنْدَهُمْ حَالَ رُكُوبِ (١) البَحْرِ وَاضْطِرَابِهِ مِنْ دُعَاءِ الْأَمْوَاتِ وَالاَسْتِغَاثَةِ بِهِمْ مَا لا يَخْطُرُ عَلَى رَكُوبِ (١) البَحْرِ وَاضْطِرَابِهِ مِنْ دُعَاءِ الْأَمْواتِ وَالاَسْتِغَاثَةِ بِهِمْ مَا لا يَخْطُرُ عَلَى بَال، وَكَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الشَّدَائِدُ؛ مِنْ مَرض، أَوْ كُسُوفٍ، أَوْ رَيْح شَدِيْدَةٍ، أَوْ (١) غَيْر ذَلِكَ نَصْبَ أَعْينِهِمْ، وَالاَسْتِغَاثَةُ بِهِ هِيَ مَلاَذُهُمْ، وَلَوْ ذَهَبْنَا نَذْكُرُ مَا يُشْهِهُ هَذَا لَطَالَ الكَلامُ.

إِذَا عَرَفْتَ هَذَا؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُرُ دُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَمَّا دُعَاءُ العِبَادَةِ، فَهُو عِبَادَةُ اللهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ العِبَادَاتِ، مِنَ الصَّلَاةِ، وَالذَّبْحِ، وَالنَّذْرِ، وَالصَّيَامِ، وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا، خَوْفاً وَطَمَعاً، يَرْجُو رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُ عَذَابَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ('' فِي ذَلِكَ صِيْغَةُ سُؤَال وَطَلَب، فَالعَابِدُ الَّذِي يُرِيْدُ الْجَنَّةَ وَيَهْرُبُ مِنَ النَّارِ، وَهُوَ سَائِلٌ رَاغِبٌ رَاهِبٌ رَاهِبٌ ('' مِنْ فَوَاتِهِ، وَهُوَ سَائِلٌ لِمَا يَطْلُبُهُ بِامْتِثَالِ الأَمْرِ فِي فِعْلِ العِبَادَةِ، وَقُدُ فُسِّرَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غَافر: ٢٠] بِهَذَا فَي فِعْلِ العِبَادَةِ، وَقُدُ وَالْآئُوا أَمْرِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ، وقِيْلَ: سَلُونِي أَعْطِكُمْ، وعَلَى هَذَا القَول تَدُلُ الْأَحَادِي وَامْتَثِلُوا أَمْرِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ، وقِيْلَ: سَلُونِي أَعْطِكُمْ، وعَلَى هَذَا القَول تَدُلُ الْأَحَادِي وَامْتَثِلُوا أَمْرِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ، وقِيْلَ: سَلُونِي أَعْطِكُمْ، وعَلَى هَذَا القَول تَدُلُ الْأَحَادِيثُ وَالآثَارُ.

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ صَرَفَ شَيْئاً مِنْ نَوْعَيِ الدُّعَاءِ لِغَيْرِ اللهِ فَهُو مُشْرِكٌ؛ وَلَوْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّى وَصَامَ، إِذْ شَرْطُ الإسْلام مَعَ التَّلَقُظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ: أَنْ لا يَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ، فَمَنْ أَتَى

<sup>(</sup>١) فِي أ: ويسألونه.

<sup>(</sup>۲) في ط: ركوبهم.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: و.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ من: أ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، وجَاءَتْ فِي أَ قَبل كلمةِ رَاغِب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ويذهب.

بِالشَّهَادَتَيْنِ وَعَبَدَ غَيْرَ اللهِ؛ فَمَا أَتَى بِهِمَا حَقِيْقَةً وَإِنْ تَلَفَّظَ بِهِمَا كَاليَهُودِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ: لاَ إِلَـهَ إلاَّ اللهُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَمُجَرَّدُ التَّلَفُظِ بِهِمَا لاَ يَكْفِي فِي الإسْلامِ بِدُونِ العَمَلِ بِمعْنَاهُمَا وَاعْتِقَادِهِ (١) إَجْمَاعاً.

## ذَّكُرُ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ العُلَمَاءِ فِي دُلِكَ

وَإِنْ كُنَّا غَنِينًى بِكِتَابِ رَبُّنَا وَسُنَّةِ نَبِينَا ﷺ عَنْ كُلِّ كَلامٍ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ بَعْضُ النَّاسِ مُنتَسِباً إِلَى طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَوْ أَتَيْتَهُ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَكُلِّ سُنَّةٍ عَنْ (٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِك (٣) حَتَّى تَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ كَلامِ طَائِفَتِهِ النِّي يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الوَفَاءِ عَلِيٌّ بنُ عَقِيْلِ الْحَنْبَلِيُّ - صَاحِبُ كِتَابِ «الفُنُونِ» الَّذِي النَّفَهُ فِي نَحْوِ أَرْبَعِمانَةِ مُجَلَّدٍ، وغَيْرِهِ مِنَ التَّصَانِيْفِ - قَالَ فِي الْكِتَابِ الْمَدْكُورِ: الْفَدُ فِي الْكِتَابِ الْمَدْكُورِ: الْمَّا صَعْبَتِ التَّكَالِيْفُ عَلَى الْجُهَّالُ وَالطَّغَامِ ('')؛ عَدَلُوا عَنْ أَوْضَاعِ الشَّرْعِ إِلَى تَعْظِيْمٍ أَوْضَاعٍ وَضَعُوهَا لأَنْفُسِهِمْ، فَسَهُلَتْ عَلَيْهِمْ إِذْ لَمْ يَدْخُلُوا بِهَا تَحْتَ أَمْرِ غَيْرِهِمْ، وَهُمْ عُنْدِي كُفَّارٌ بِهَذِهِ (' ) الأوْضَاعِ، مثلِ تَعْظِيْمِ القَبُورِ، وَخِطَابِ الْمَوْتِي غَيْرِهِمْ، وَهُمْ عُنْدِي كُفَّارٌ بِهَذِهِ (' ) الأوْضَاعِ، مثلِ تَعْظِيْمِ القَبُورِ، وَخِطَابِ الْمَوْتِي بِالْحَوَائِحِ ('')، وكَتَّبِ الرِّقَاءِ فِيْهَا: يَا مَوْلايَ، افْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا، وإِلْقَاءِ ('') الْخِرَق عَلَى الشَّجَرِ اقْتِدَاءً بِمَنْ عَبَدَ اللاَّتَ وَالْعُزَّى». نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مُقَرِّدِيْنَ لَهُ، رَاضِيْنَ عَلَى الشَّجَرِ اقْتِدَاءً بِمَنْ عَبَدَ اللاَّتَ وَالْعُزَّى». نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مُقَرِّدِيْنَ لَهُ، رَاضِيْنَ

<sup>(</sup>١) في أ: فَاعتقاده.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) عَلَى وزْن سَحَاب، وتعني: أوغَاد النَّاسِ كمَا فِي القَامُوسِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: لهذه.

<sup>(</sup>٦) فِي تلبيس إبليس: الألوَاح، وَالْمُثْبَتُ من: ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيُّةِ، وإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أَوْ إِلْقَاء.

بِهِ، مِنْهُمُ الْإَمَامُ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الْجَوْزِيُ (١)، وَالْإِمَامُ ابنُ مُفْلِحٍ صَاحِبُ كِتَابِ «الفُرُوع» (٢) وغَيْرُهُمَا (٣).

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ فِي «الرِّسَالَةِ السَّنِيَّةِ»: «فَإِذَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى انْتَسَبَ إِلَى الْإِسْلامِ مَنْ مَرَقَ مِنْهُ مَعَ عِبَادَتِهِ العَظِيْمَةِ، فَلَيُعْلَمْ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إِلَى الإِسْلامِ وَالسَّنَّةِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ (١) قَدْ يَمْرُقُ أَيْضاً مِنَ الإِسْلامِ، وذَلِكَ بِأَسْبَابٍ:

مِنْهَا: الغُلُوُ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ يَاهُلُ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ الآية (النَّسَاء:١٧١]. وكَذَلِكَ الغُلُوُ فِي بَعْضِ الْمَشَايِخِ، بَلِ الغُلُوُ فِي عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبِ، بَلِ الغُلُوُ فِي الْمَسِيْحِ النَّيِلِاً -، فَكُلُ مَنْ عَلا فِي نَبِي أَوْ رَجُلِ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبِ، بَلِ الغُلُوُ فِي الْمَسِيْحِ النَّيِلِ -، فَكُلُ مَنْ عَلا فِي نَبِي أَوْ رَجُلِ صَالِحٍ وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعا مِنَ الإِلْهِيَّةِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي فُلانُ انْصُرْنِي، أَوْ أَنَا فِي حَسَيْك، وَنَحْوِ هَذِهِ الأَقْوَال، فَكُلُ هَذَا عَنِينَ اللهِ الكُتُبَ لِيعْبَدُونَ مَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) فِي تَلْبِيس إَبْلِيْسَ (ص/٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) كابنِ القيِّم فِي إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ ( (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الأزمَان أيضاً.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: فيقولون.

رُسُلَهُ تَنْهَى أَنْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ دُونِهِ، لا دُعَاءَ عِبَادَةٍ، وَلاَ دُعَاءَ اسْتِغَاثَةٍ»(١). انْتَهَى.

وَقَدْ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٍّ الْمَقْرِيْزِيُّ - صَاحِبُ كِتَابِ «الْخُطَطِ» - فِي كِتَابٍ لَهُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى أَنَّ دُعَاءَ غَيْرِ اللهِ شِرْكُ (٢٧).

وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ وَسَائِطَ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ (٣) وَيَسْأَلُهُمْ؛ كَفَرَ إِجْمَاعاً» (٤).

نَقَلَهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مُقَرِّرِيْنَ لَهُ، مِنْهُمُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي «الفُرُوعِ» (٥)، وَصَاحِبُ «الإِنْصَافِ» (١)، وصَاحِبُ «الإِقْنَاعِ» (١)، وصَاحِبُ «الغَايَةِ» (٥)، وصَاحِبُ «الإِقْنَاعِ» (١)، وشَارِحُهُ (٥) وَغَيْرُهُمْ، ونَقَلَهُ صَاحِبُ «الفروع».

قُلْت: وَهُ وَ إِجْمَاعٌ صَحِيْحٌ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدُّيْنِ، وَقَدْ نَصَّ العُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهِمْ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَهُو كَافِرٌ، أَيْ: عَبَدَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ. وَقَدْ ثَبَتَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإَجْمَاعِ أَنَّ دُعَاءَ اللهِ عِبَادَةٌ لَهُ، فَيكُونُ صَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكاً.

<sup>(</sup>١) الوصية الكبرى- ضمن مجموع الفتّاوي (٣/٣٨٣-٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) فِي كِتَابِهِ: تجريد التَّوْحِيْد الْمفيد، وَهُوَ مطبوع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يدعوهم - بدون وأو - .

<sup>(</sup>٤) مَسْأَلُة الوَسَائِطِ- ضِمْنَ مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١/٤٢١).

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ الفُرُوعِ (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ الإنْصَافِ (١٠/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) «غَايَةَ الْمُنْتَهَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الإقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى " لِمَرْعِي الكَرْمِيِّ (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٨) كتَابُ الإقنَاع (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٩) يَعْنِي: العَلاَّمَةَ مَنْصُورَ البَهُوتِيُّ فِي كِتَابِهِ : «كَشَّافِ القِنَاعِ فِي شَرْحِ الإِقْنَاعِ» (٦/

وقَالَ الإَمَامُ ابِنُ النَّحَاسِ الشَّافِعِيُ<sup>(۱)</sup> فِي كِتَابِ «الكَبَائِرِ»: «وَمِنْهَا: إِيْقَادُهُمُ السُّرُجَ عِنْدَ الأَحْجَارِ، وَالأَشْجَارِ وَالعُيُونِ، وَالآبَارِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا تَقْبَلُ النَّذْرَ، وَهَذِهِ كُلُّهَا بِدَعٌ شَنِيْعَةٌ وَمُنْكَرَاتٌ قَبِيْحَةٌ تَجِبُ إِزَالتُهَا وَمَحْوُ أَثْرِهَا، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّهَالِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ، وَتَجْلِبُ وَتَدْفَعُ، وَتَشْفِي الْمَرَضَ (١) وَتَرُدُ النَّائِبَ، إِذَا نُذِرَ لَهَا، وَهَذَا شِرْكٌ ومُحَادَّةٌ للهِ تَعَالَى ولِرَسُولِهِ ﷺ (٣).

قُلْتُ: فَصَرَّح - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ الاعْتِقَادَ فِي هَذِهِ الأُمُورِ أَنَّهَا تَضُرُّ وَتَنْفَعُ وَتَدْفَعُ وَتَدْفَعُ وَتَدْفِي الْمَرِيْضَ وَتَرُدُ الْغَائِبَ إِذَا نَذَرَ لَهَا الْأَ فَلِكَ شِرْكٌ، وَإِذَا ثَبَرَ اعْتِقَادِهِ فِي الْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّنَ، وَلاَ بَيْنَ اعْتِقَادِهِ فِي الْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيْنَ، وَلاَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ مَخْلُوقَ اعْتِقَادِهِ فِي الْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيْنَ، وَلاَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ مَخْلُوق اعْتِقَادِهِ فِي الْمُلائِكَةِ وَالنَّبِينَ، وَلاَ بَعْدُوقُ الْإِشْرَاكُ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ مَخْلُوقَ فِي الْمُلاَئِكَةُ وَالْوَقُونَ اللهُ تَعَالَى وَبَيْنَ مَخْلُوقَ الْمَلاَئِكَةُ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالنَّيِيْنَ أَرْبَاباً أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٨] وَهَذَا بِعَيْنِهِ وَلَنَّيْسِيْنَ أَرْبَاباً أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٨] وَهَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ النَّيِيْنِ اللهِ يَعْتَقِدُهُ مَنْ دَعَا الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ، وَلِهَذَا يَسْأَلُونَهُمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَتَفُونَةَ ذُوي الْأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ، فَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ شِرْكُ.

وقَـالَ الإمَـامُ ابنُ القَيِّمِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «شَرْحِ الْمَنَازِل»: «وَمِنْ أَنْوَاعِهِ أَي: الشَّـرْكِ: طَلَـبُ الْحَوَائِمِجِ مِنَ الْمَوْتِي، وَالاسْتِغَائَةُ بِهِمْ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمْ، وَهَذَا أَصَـلُ شِـرْكِ العَـالَمِ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ (٤) وَهُوَ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًا وَلاَ أَصَـلُ شِـرْكِ العَـالَمِ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ (٤) وَهُوَ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًا وَلاَ

<sup>(</sup>١) أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو زَكَرِيًا، مُحْيِ الدِّينِ، الدَّمَشْقِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ النَّحَّاسِ: فَقَيْهٌ، مُجَاهِدٌ، تُوفِّيَ فِي مَعْرَكَةٍ ضِدَّ الفِرِنْجةِ سَنَةَ ١٨٨هـ. رَ: الضَّوْءَ اللامِعَ للسَّخَاوِيُّ (١/٣٠٢) وَشَذَرَاتِ الدَّهَبِ (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: المريض.

<sup>(</sup>٣) تَنْبِيهُ الغَافِلِينَ لابن النَّحَّاس (ص/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) فِي هَذَا التعميم نَظَرٌ، فَإِنَّ بَعْضَ الأعمال لا ينقطع، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثٍ » الْحَدِيْثَ.

نَفْعاً، فَضْلاً لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ (() إِلَى اللهِ، وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ بِالشَّافِعِ وَالْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لا يَشْفَعُ عِنْدُهُ أَحَدٌ إلا بإذْنِهِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ لا يَشْفَعُ عِنْدُهُ أَحَدٌ إلا بإذْنِهِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ لا يَشْفَعُ عِنْدُهُ أَحَدُ إلا بإذْنِهِ، وَاللهُ سَبْحَانَهُ لا يَشْفَعُ عِنْدُهُ كَمَالُ التُوحِيْدِ، فَجَاءَ هَذَا الْمُشْرِكُ بِسَبِ يَمْنُعُ الإِذْنَ، وَالْمَيْتُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَلاعُو لَهُ، وَنَسْالَ لَهُمُ العَافِيةَ وَالْمَغْفِورَةَ، فَعَكَسَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا، وزَارُوهُمْ زِيَارَةَ العِبَادَةِ، وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ أَوْثَانا لَهُمُ العَافِيَة تُعْبَدُ، فَجَمَعُوا بَيْنَ الشَّرْكُونَ هَذَا، وزَارُوهُمْ زِيَارَةَ العِبَادَةِ، وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ أَوْثَانا لَيْعُ مَعْدَاةً أَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَنِسْبَهِمْ تُعْجَمَعُوا بَيْنَ الشَّرْكُونَ هَذَا، وزَارُوهُمْ زِيَارَةَ العِبَادَةِ، وَجَعَلُوا قَبُورَهُمْ أَوْثَانا لَيْعَبُودِ وَتَغَيْرِ دِينِهِ، وَمُعَادَاةٍ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَنِسْبَهِمْ لَاللهُ مُواتِ، وَهُمُ عَلَاهُ مَاللهُ وَرَادُهُ مِنْ أَشْرَكُوا بِهِ عَلَيْهَ التَّنَقُص، إِذْنَا فَاللهُ مُواتِ، وَهُو لِيَاءَهُ السَّيْحِيْنَ لَهُمْ رَاضُونَ مِنْهُمْ بِهَذَا، وَأَنَّهُمْ أَمَرُوهُمْ بِهِ، وَهَوُلاءِ هُمْ أَعْدَاءُ الرَّسُلِ فِي كُلِّ زَمَان النَّهُمْ رَاضُونَ مِنْهُمْ بِهَذَا، وَأَنَّهُمْ أَمُرُوهُمْ بِهِ، وَهَوُلاءٍ هُمْ أَعْدَاءُ الرَّسُلِ فِي كُلِّ زَمَان النَّهُمْ رَاضُونَ مِنْهُمْ بِهَمْ أَعْدَاءُ الْأَسْلِ فِي كُلِّ زَمَان وَمَكَان. وَمَا أَكُمْ وَاجْنُبْنِي وَبَيْعَ أَنْ نَعْبُدُ الْأَصْنَامُ \* رَبِّ إِنَّهُمْ أَصُلُونَ كَثِيلُهُ إِللهُ مَنْ النَّاسِ فِي كُلُ أَوْلُولُومُ مُنَا اللهُ مَنْ النَّاسِ فَي اللهُ وَعَادَى الْمُسْرِكِيْنَ فِي اللهِ، وتَقَرَّبَ بِمَقْتِهِمْ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ مَنْ النَّاسُ أَوا اللهُ اللهُ وعَادَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي اللهِ، وتَقَرَّبَ بِمَقْتِهِمْ إِلَى اللهُ الله

وقَالَ الإَمَامُ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالْهَادِي فِي رَدُهِ عَلَى السُّبْكِيِّ: «وَقُولُهُ- أَيْ: قُولُ السُّبْكِيِّ: «وَقُولُهُ- أَيْ: قَوْلُ السُّبْكِيِّ- : «إِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي تَعْظِيْمِه ، أَيْ: تَعْظِيْمِ الرَّسُولِ ﷺ وَاجِبَةٌ»: [إِنْ أُرِيْدَ](١)

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ض،ع: إذا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَاللَّهُ ذَكَرَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَشْرَكَ بِهَذَا، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ وَمَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ.

<sup>(</sup>٥) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٧٥-٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: إِن يُرِيْد، وَفِي ب، غ: يُرِيْد،، وَفِي الْهَامِشِ: إِنْ كَانَ، وَكَذَا فِي ض، إِلا أَنَّهَا مُصَحَّحَةٌ فِي الْهَامِشِ بِخَطِّ مُغَايرٍ، وَفِي مَطْبُوعِ الصَّارِمِ الْمُنْكِي: ايُرِيْد.

بِهَا الْمُبَالَغَةُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٌ تَعْظِيْماً، حَتَّى الْحَجُّ إِلَى قَبْرِهِ، وَالسَّجُودُ لَهُ، وَالطَّوَافُ بِهِ، وَاعْتِقَادُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، وَأَنَّهُ يُعْطِي وَيَمْنَعُ، وَيَمْلِكُ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ مِنْ دُونِ اللهِ الضُّرَّ وَالنَّفْعَ، وَأَنَّهُ يَقْضِي حَوَائِجَ السَّائِلِيْنَ، وَيُفَرِّجُ كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِيْنَ، وَأَنَّهُ يَشْعَى فَوَائِجَ السَّائِلِيْنَ، وَيُفَرِّجُ كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِيْنَ، وَأَنَّهُ يَشْعَى فَوَائِجَ السَّائِلِيْنَ، وَيُفَرِّجُ كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِيْنَ، وَأَنَّهُ يَشْعَى فَيْمَنْ يَشَاءُ، فَدَعْوَى الْمُبَالَغَةِ (١) فِي هَذَا التَّعْظِيْمِ مُبَالَغَةٌ فِي الشَّرْكِ وَانْسِلاخٌ مِنْ جُمْلَةِ الدِّيْنِ (١٠).

قُلْتُ: هَذَا هُوَ اعْتِقَادُ عُبَّادِ القُبُورِ فِيْمَنْ هُوَ دُونَ الرَّسُولِ ﷺ فَضْلاً عَنِ الرَّسُولِ ﷺ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ، وَالأَمْرُ أَعْظَمُ وَأَطَمُّ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِي «الفَتَاوَى البَزَّازِيَّةِ» مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: «قَالَ عُلَمَاؤُنَا: مَنْ قَالَ: أَرْوَاحُ الْمَشَايِخ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ، يَكُفُوُ »(٣).

فَإِنْ أَرَادَ بِالعُلَمَاءِ عُلَمَاءَ الشَّرِيْعَةِ فَهُوَ حِكَايَةٌ للإجْمَاعِ عَلَى كُفْرِ مُعْتَقِدِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ عُلَمَاءَ الْحَنَفِيَّةِ خَاصَّةً، فَهُوَ حِكَايَةٌ لاَتْفَاقِهِمْ عَلَى كُفْرِ مُعْتَقِدِ ذَلِكَ، وعَلَى السَّقْدِيْرَيْنِ تَأَمَّلُهُ مَا دَعَاهُمْ حَتَّى السَّقْدِيْرَيْنِ تَأَمَّلُهُ مَا دَعَاهُمْ حَتَّى السَّقْدِيْرَيْنِ تَأَمَّلُهُ مَا دَعَاهُمْ حَتَّى اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، ويَقْدِرُونَ عَلَى إجَابَةِ سُؤَالِهِ، وَقَضَاءِ مَأْمُولِهِ.

وقَالَ الشَّيْخُ صُنْعُ اللهِ الْحَلَيِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي الَّفَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنِ ادَّعَى انَّ للأولياءِ تَصَرُفا (٤) فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ عَلَى سَبِيلِ الكَرَامَةِ: «هَذَا وَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ الآنَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَمَاعَاتٌ يَدَّعُونَ أَنَّ لِلأَوْلِيَاءِ تَصَرُّفَاتٍ فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، ويُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ وَالبَلِيَّاتِ، وبِهِمَهِمْ تُكْشَفُ الْمُهمَّاتُ، فَيَأْتُونَ قُبُورَهُمْ، ويُنَادُونَهُمْ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، مُسْتَدِلِيْنَ عَلَى أَنْ ذَلِكَ الْمُهمَّاتُ، فَيَأْتُونَ قُبُورَهُمْ، ويُنَادُونَهُمْ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، مُسْتَدِلِيْنَ عَلَى أَنْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) فِي الصَّارِمِ الْمُنْكِي: فَدَعْوَى وُجُوبِ الْمُبالَغَةِ.

<sup>(</sup>٢) الصَّارمُ الْمُنكِي (ص/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) انْظُرِ: ٱلْبَحْرَ الرَّاقِيَ (٥/ ١٤٣)، وَمَجْمَعَ الأَنْهُرِ فِي شَرحِ مُلْتَقَى الأَبْحُرِ (٢٠ / ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) فِي غ: تصرفات.

مِنْهُمْ كَرَامَاتٌ، وَقَالُوا: مِنْهُمْ أَبْدَالٌ وَنُقَبَاءٌ، وَأَوْتَادٌ وَنُجَبَاءٌ، وَسَبْعُونَ وَسَبْعُة، وَأَرْبَعُونَ وَسَبْعُونَ وَسَبْعُونَ وَسَبْعُة، وَالقُطْبُ هُوَ الغَوْثُ لِلنَّاس، وَعَلَيْهِ الْمَدَارُ بِلا الْبَباس، وَجَوَّزُوا لَهُمْ فِيْهِمَا (١) الأُجُورَ. قَالَ: وَهَذَا كَلامٌ (٢) فِيْهِ تَفْرِيطٌ لَهُمُ اللَّبُوا لَهُمْ فِيْهِمَا (١) الأُجُورَ. قَالَ: وَهَذَا كَلامٌ (٢) فِيْهِ تَفْرِيطٌ وَإِفْرَاطٌ، بَلْ فِيْهِ الْهُلاكُ الأَبدِيُّ، وَالْعَذَابُ السَّرْمَدِيُّ، لِمَا فِيْهِ مِنْ رَوَائِحِ الشَّرْكِ الْمُحَدَّقِ، وَمُخَالَفَةٍ (١) لِيَعَائِدِ الأَبْمَةِ وَمَا الْمُحَدَّقِ، وَمُخَالَفَةٍ (١) لِيعَابِ العَزِيْزِ الْمُصَدَّق، وَمُخَالَفَةٍ (١) لِعَقَائِدِ الأَبْمَةِ وَمَا الْمُحَمِّدِيُّ مَعْدِمَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ النَّسَاء: ١١٥].

إِلَى أَنْ قَالَ: الفَصْلُ الأُوَّلُ: فِيمَا انْتَحَلُوهُ مِنَ الإِفْكِ () الوَحِيْمِ وَالشَّرْكِ العَظِيْمِ... - إِلَى أَنْ قَالَ: - فَأَمَّا قَولُهُمْ إِنَّ للأُولِيَاءِ تَصَرُّفَاتٍ فِي حَيَاتِهِمْ وبَعْدَ الْعَظِيْمِ... - إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ﴾ (1) ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ الْمَمَاتِ، فَيَرُدُهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ﴾ (1) ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ [التَّوبَة: ١١] وَنَحُوهُ مِنَ الأَعرَافِ: ١٤] ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ المَّنْفِرُهُ إِلْخُلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّقْدِيرِ، وَلاَ شَيْءَ اللّهُ المَّنْفَرِهُ إِلْخُلُقِ وَالتَّدْبِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّقْدِيرِ، وَلاَ شَيْءَ لِغَيْرِهِ فِي شَيْءٍ «مَا» بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، فَالكُلُّ تَحْتَ مُلْكِهِ وَقَهْرِهِ تَصَرُّفاً وَمُلْكاً، وَإِحْيَاءً وَإِمَاتَةً، وَخَلْقاً.

<sup>(</sup>١) فِي ط: فيها.

<sup>(</sup>٢) في ط: الكلام.

 <sup>(</sup>٣) فِي ط: وَمُصَادَمَةِ، وَكَذَا مُصحَحَّحةٌ فِي ض، وَفِي أ: مُصادَرَةِ، وَالْمُثبَتُ من: ب،غ،
 وكِتَابِ: «سيف الله..».

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ، ب، غ: وَمُخَالِفٌ، وَالْمُثَبَتُ من: ض، وَسَيفِ اللهِ، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٥) في غ: الشرك.

<sup>(</sup>٦) فِي سُورة النمل فِي عدد مِنَ الآيَات أُولَهَا (آية/ ٦٠)

<sup>(</sup>٧) فِي ط: لله.

وَتَمَدَّحَ الرَّبُ سُبْحَانَهُ بِانْفِرَادِهِ فِي مُلْكِهِ بِآيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ، كَقُولِهِ: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣] ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ٢٦] \_ وَذَكَرَ آيَاتٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى - ثُمَّ قَالَ: فَقَوْلُهُ فِي الآيَاتِ كُلُهَا: ﴿ مِنْ دُونِهِ ﴾ أَيْ: مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ عَامٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَنِ اعْتَقَدْتُهُ مِنْ وَلِي وَشَيْطَانِ تَسْتَمِدُهُ، فَإِنَّ مَنْ أَيْ اللهُ عَلَى نَصْرِ نَفْسِهِ كَيْفَ يُمِدُّ غَيْرَهُ ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ لِغَيْرِهِ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَى نَصْرِ فَفْسِهِ كَيْفَ يُمِدُّ غَيْرَهُ ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ لِغَيْرِهِ مِنْ مُمْكِنِ أَنْ يَتَصَرَّفُ لِي التَّصَرُّفِ فِي مَمْكُ وَلَى السَّفَاهَةِ لَقُولٌ وَخِيْمٌ، وَشِرْكٌ عَظِيمٌ، إِلَى أَنْ مَنْ القَوْلِ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَمْكِنِ أَنْ يَتَصَرَّفُ إِللَّهُ مَنْ اللّهَوْلُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَمَاتِ فَهُو أَشْنَعُ وَأَبْدَعُ مِنَ القَوْلِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْكَوْلَ اللهَوْلُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَمَاتِ فَهُو أَشْنَعُ وَأَبْدُعُ مِنَ القَوْلِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْكَوْلَ الْعَرْبُ إِللَّهُ مَنْ القَوْلُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَمَاتِ فَهُو أَشْنَعُ وَأَبْدُعُ مِنَ القَوْلِ بِالتَّصَرُّ فِي اللهَ وَلَا اللهَوْلُ بِالتَّصَرُّ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ اللّهِ قَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ الْمَوْتِ وَاللّهُ مُنْ مَوْتِهَا الْمَوْتِ ﴾ [الزمر: ٢٤] ﴿ وَلُو اللهَوْلُ اللّهُ الْمَوْتِ اللهُ وَلَوْلَ الْمَوْلِ اللهَوْلُ الْمَوْلُ اللّهُ وَلَا لَفُولُ الْمَوْلُ اللهُ وَلَى الْمَوْلُ الْمَوْلِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ مُنْ اللهُ وَلَا لَهُ مُنْ مُنْ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى الْمَوْلِ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الْمُولِ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِ اللهُ الله

وَفِي الْحَدِيْثِ: « إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ »(٢) الْحَدِيْثَ (٣)، فَجَمِيْع ذَلِكَ وَمَا هُوَ نَحُوهُ دَالٌ عَلَى انْقِطَاعِ الْحِسِ وَالْحَرَكَةِ مِنَ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ مُمْسَكَةٌ، وَأَنَّ أَعْمَالُهُمْ مُنْقَطِعة (٤) عَنْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَان، فَدَلَّ ذَلِكَ (٥) أَنْ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مَمْسَكَةٌ، وَأَنَّ رُوحَهُ مَحْبُوسَةٌ مَرْهُونَةٌ تَصَرُّفٌ (١) فِي ذَاتِهِ – فَضْ للاً عَنْ غَيْرِهِ – بِحَرَكَةٍ، وَأَنَّ رُوحَهُ مَحْبُوسَةٌ مَرْهُونَةٌ تَصَرُّفُ أَنْ رُوحَهُ مَحْبُوسَةٌ مَرْهُونَةٌ

<sup>(</sup>١) فِي كِتَابِ سَيْفِ اللهِ: "مِنْ مُمْكِن أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمُمْكِن".

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: كِتَابِ سَيفِ اللهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: مُنْقَطِعَةٌ مَحْفُوظَةٌ. وَقُولُهُ «مُنْقَطِعَةٌ» فِي هَذَا التَّعْمِيْمِ نَظَرٌ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ قَبْلَ صَفَحَاتٍ.

<sup>(</sup>٥) فِي كِتَابِ سَيْفِ اللهِ: فَدَلُّ ذَلِكَ عَلَى.

<sup>(</sup>٦) في ط: تصرفاً.

بِعَمَلِهَا مِنْ خَيْرِ وَشَرِّ، فَإِذَا عَجِزَ عَنْ حَرَكَةِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِهِ (١٠؟ ! فَاللهُ سُبْحَانَهُ يُخْبِرُ أَنَّ الأَرْوَاحَ عِنْدَهُ، وَهَـوُلاءِ الْمُلْحِدُونَ يَقُولُونَ: إِنَّ الأَرْوَاحَ مُطْلَقَةٌ مُتَصَرِّفَةٌ، ﴿قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠]؟!

قَـالَ: وَأَمَّا اعْتِقَادُهُمْ (٢) أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَهُمْ مِنَ الكَرَامَاتِ، فَهُوَ مِنَ الْمُغَالَطَةِ، لأَنَّ الكَرَامَة شَـيْءٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُكْرِمُ بِهَا أَوْلِيَاءُهُ، لا قَصْدَ لَهُمْ فِيْهِ وَلاَ تَحَدِّي، وَلاَ قُدْرَة وَلاَ عِلْمَ، كَمَا فِي قِصَّةٍ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرَانَ (٣) وَأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ (١) وَأَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلانِيّ (٥).

(٥) ذُكِر لَهُ قِصَّتَانَ: الأُوْلَى: مَعَ الْأَسْوَدِ العَنْسِيُّ لَمَّا رَمَاهُ فِي النَّارِ فَلَمْ تُحْرِقْهُ. انْظُرِ:

<sup>(</sup>١) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: فِي حَقٌّ غَيْرهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمطبوع من كِتَاب سيف الله: اعتمادهم.

<sup>(</sup>٣) قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْحُوابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزَقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. سورة آل عمران (آية/٣٧).

<sup>(</sup>٤) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الحدريُ - الله الشَيْدَ بنَ حُضَيْرِ بَيْنَما هُوَ لَيْلَةً يَقْرًا فِي مِرْبَدِهِ، إذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، قَالَ أُسَيْدُ: فَخَشْيتُ أَنَّ لَطَا يَحْيَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ بَيْنَما أَنَا البَارِحَةَ مِنْ جَوفِ الليلِ أقرا فِي مِرْبَدِي؛ إذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ: وَأَمَّا قَولُهُمْ: فَيُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ، فَهَذَا أَقُبِحُ مِمَّا قَبْلَهُ، وَأَبْدَعُ لِمُصَادَرَتِهِ (١) قَوْلَهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُم حُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَه مَّعَ اللهِ ﴾ [المنمل: ٦٢] ﴿ قُلُ مَن يُنجِيكُمْ مِّن ظُلُمَاتِ البُرِّ وَالبُحْرِ ﴾ [الأنعَام: ٦٣] وَذَكرَ آيَاتٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى، ثُمَّ قَالَ: فإنَّهُ جَلَّ فِكُرُهُ قَرَّرَ أَنَّهُ الكَاشِفُ لِلضَّرِ لا غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ الْمُتَعَيِّنُ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَالكُرَبِ وَأَنَّهُ الْمُسْتَغَاثُ لِلْكَ كُلِّهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى دَفْعِ الْمُشْرَدُ وَالقَادِرُ عَلَى دَفْعِ الضَّرِّ، وَالقَادِرُ عَلَى ذَفْعِ الضَّرِ، وَالقَادِرُ عَلَى وَقَلْ الْمُسْتَغَاثُ لِلْكَ كُلِّهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى دَفْعِ الضَّرِ، وَالقَادِرُ عَلَى إِيصَالِ الْخَيْرِ، فَهُو الْمُنْفَرِدُ بِذَلِكَ كُلّهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى ذَفْعِ الضَّرِ، وَالقَادِرُ عَلَى إِيصَالِ الْخَيْرِ، فَهُو الْمُنْفَرِدُ بِذَلِكَ. فَإِذَا تَعَيَّنَ هُو جَلَّ ذِكْرُهُ، فَرَحَ غَيْرُهُ مِنْ مَلَكِ وَنَبِي وَوَلِيٍ.

قَالَ: وَالْاسْتِغَائَةُ تَجُوزُ فِي الْاسْبَابِ الظَّاهِرَةِ العَادِيَّةِ مِنَ الْأُمُورِ الْحِسِّيَّةِ فِي قِتَالَ أَوْ إِذْرَاكِ عَدُو الْوَسْبَعِ وَنَحْوِهِ كَقَولِهِمْ: يَا لَزَيْدِ، يَا لَقُوْمٍ، يَا لَلْمُسْلِمِيْنَ، كَمَا ذَكَرُوا أَوْ إِذْرَاكِ عَدُو الْوَسْبَعِ النَّسْبَابِ الظَّاهِرَةِ بِالفَعْلِ، وَأَمَّا الاسْتِغَائَةُ بِالقُوَّةِ وَلَكَ فِي كُتُبِ النَّعْوِ بِحَسَبِ الْاسْبَابِ الظَّاهِرَةِ بِالفَعْلِ، وَأَمَّا الاسْتِغَائَةُ بِالقُوَّةِ وَالنَّائِيْرِ، أَوْ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ مِنَ الشَّدَائِدِ، كَالْمَرَضِ وَخَوْفِ الغَرَقِ وَالضَيَّقِ وَالضَيَّقِ وَالضَيَّقِ وَالضَيَّقِ وَالضَيْقِ وَالْمَالِقُولُ وَطَلَبِ الرِّزُقِ وَنَحْوِهِ، فَمِنْ خَصَائِصِ اللهِ، فَلاَ يُطْلَبُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مُنْ الْمُ

البِدَايَةَ والنِّهَايَةَ (٦/ ٢٦٦). وَالثَّانِيَةُ: رَوَى البَيْهَقِيُّ فِي دَلاثِلِ النَّبُوَةِ (٢/ ٥٤) عَنْ سُلْيَمَانَ بِنِ الْمُغَيْرَةِ: أَنَّ أَبَا مُسْلِمِ الْخَوْلانِيُّ جَاءَ إلَى دِجْلَةَ وَهِيَ تَرْمِى بِالْخَشَبِ مِنْ مَدِّهَا، فَمَشَى عَلَى الْمَاءِ، وَالْتَفَتُ إلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ مَتَاعِكُمْ شَيْئاً فَدُعُوا الله وَقَالَ: هَلَ النَّبَلاءِ (٤/ ٧ - ١٤)، فَنَدْعُوا الله وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَانْظُرْ: سِيَرَ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٤/ ٧ - ١٤)، والبداية والنهاية لابن كَثِيْر (٦/ ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ).

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب، وأَشَارَ فِي هُمامِشِ ض أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: لِمُصَادَمَتِهِ، وَفِي غ، وَأَشَارَ فِي هَامِشِ عَ أَنَّهُ فِي فَاسْرَعَ أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: لِمُضَادَّتِهِ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، ع، ض، وكِتَابِ سَيفِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، أَ: المتفرد، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ب، ض، ع، وكِتَابِ سَيفِ اللهِ

<sup>(</sup>٣) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: يُذْكَرُ.

قَالَ: وَأَمَّا كُونُهُمْ مُعْتَقِدِيْنَ التَّاثِيْرَ مِنْهُمْ (١) فِي قَضَاءِ حَاجَاتِهِمْ كَمَا تَفْعَلُهُ جَاهِلِيَّةُ العَرَبِ وَالصُّوفِيَّةُ الْجُهَّالُ، وَيُنَادُونَهُمْ وَيَسْتَنْجِدُونَ بِهِمْ، فَهَذَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ.

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ مَا زَالُوا يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَمُورَ، وَيُبَيِّنُونَ أَنَّهَا شِرْكٌ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ بَعْدَهَا: وَأَنَّ لَهُمُ التَّصُرُفَ فِي قَضَاءِ...

<sup>(</sup>٢) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: كَمَا.

<sup>(</sup>٣) سَيفُ اللهِ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى أَوْلَيَاءِ اللهِ (ص/-٤٧٧) العَدَدُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ مَجَلَّةِ اللهِ (عالَمَ عَلَى أَوْلَيَاءِ اللهِ (ص/-٤٧٧) العَدَدُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ مَجَلَّةِ الْحِكْمَةِ، وَقَدْ خَرَّجْتُ جُمْلَةً مِنَ الأَحَادِيْثِ النِّبِي أَشَاوِي أَشَاوِي أَشَاوِي تَوْحِيْدَ العِبَادَةِ -جَمْعاً فِي رَسَالَتِي لِلمَاجِسْتِيْرِ: «الأَحَادِيْثُ الْمَوْضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْحِيْدَ العِبَادَةِ -جَمْعاً ودِرَاسَةً -».

كَانَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مَمَّن يَنْتَسِبُ إِلَى العِلْمِ وَالدُّيْنِ مَمَّنْ أُصِيْبَ فِي عَقْلِهِ وَدِيْنِهِ قَدْ يُرَخِّصُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَهُوَ (١) مُخْطِئٌ فِي ذَلِكَ، ضَالٌ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ قَدْ يُرَخِّصُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَهُوَ (١) مُخْطِئٌ فِي ذَلِكَ، ضَالٌ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

فَكُلُّ أَحَدٍ مَأْخُودٌ مِنْ قَوْلِهِ وَمَتْرُوكٌ إِلاَّ قَوْلَ رَبُنَا وَقَوْلَ رَسُولِهِ ﷺ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَسْطَرَّقُ إِلَيْهِ الْخَطَأُ بِحَال، بَلْ وَاجِبٌ عَلَى الْخَلْقِ اثْبَاعُهُ فِي كُلِّ زَمَان، عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَجْمَعَ الْمُتَأْخِرُونَ عَلَى جُوَازِ هَذَا لَمْ يُعْتَدَّ بِإِجْمَاعِهِمُ الْمُخَالِفِ لِكَلاَمِ اللهِ وَكَلامِ اللهِ وَكَلامِ رَسُولِهِ فِي مَحَلُ النُّزَاع، لأَنَّهُ إِجْمَاعٌ غَيْرُ مَعْصُوم، بَلْ هُو مِنْ زَلَّةِ العَالِمِ اللّي حُدَّرُنَا مِنِ اتَّبَاعِهَا، وَأَمَّا الإَجْمَاعُ الْمَعْصُومُ، فَهُو إَجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَا وَافَقَهُ، وَهُو السَّوَادُ الْأَعْظَمُ الَّذِي وَرَدَ الْحَثُ عَلَى اتْبَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ إِلاَّ وَافَعَهُ، وَهُو السَّوَادُ الْأَعْظَمُ الَّذِي وَرَدَ الْحَثُ عَلَى اتْبَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ إِلاَّ الغُرْبَاءُ الذِيْنَ أَخْبَرَ بِهِمْ ﷺ في قُولِهِ: « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، الْعُرَبَاءُ الذِيْنَ أَخْبَرَ بِهِمْ عَلَيْهِ فِي قُولِهِ: « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، الْعُرَبَاءُ الذِيْنَ أَخْبَرَ بِهِمْ عَلَيْهِ فِي قُولِهِ: « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءُ الذِيْنَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، ويَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ.

قَالَ: (وقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ \* وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾ [يونس:١٠٦-٧-١]).

قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «مَعْنَاهُ قِيْلَ لِي: وَلاَ تَدْعُ، فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى «أَقِمْ» وَهَذَا الأَمْرُ وَالْمُخَاطَبَةُ للنَبِيِّ ﷺ إذَا كَانَتْ هَكَذَا؛ فَأَحْرَى أَنْ يَحْذَرَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ» (٣).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «﴿ فَا إِن فَعَلْتَ ﴾ مَعْنَاهُ: فَإِنْ دَعَوْتَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُكَ، فَكَنَى عَنْهُ بِالفَعْلِ إِيْجَازاً: ﴿ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾ «إِذَاً» جَزَاءٌ لِلشَّرْطِ،

<sup>(</sup>١) فِي غَ: وَهَذًا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و (رقم ١٤٦) عَنِ ابنِ عُمَر. (٣) الْمُحَرَّرُ الوَجِيْزِ لابن عَطِيَّةً (٣/ ١٤٧).

وَجَوَابٌ لِسُوَّال مُقَدَّر، كَأنَّ<sup>(١)</sup> سَائِلاً سَألَ عَنْ تَبِعَةِ عِبَادَةِ الْأُوْثَان، وجُعِلَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ؛ لأَنَّهُ لاَّ ظُلْمَ أَعَّظُمُ مِنَ الشُّرْكِ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمَان:١٣]»<sup>(٢)</sup>.

قُلْتُ: حَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَى رَسُولُهُ وَ الْهُ عَلْوُ مَنْ دُونِهُ مَا لا يَنْفَعُهُ وَلاَ يَضُرُّهُ، وَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَا سَوَى اللهِ، فَإِنَّهُمْ لا يَنْفَعُونَ وَلاَ يَضُرُّونَ وَسَواءٌ فِي ذَلِكَ الْانْبِياءُ وَالصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ للهِ وَسَواءٌ فِي ذَلِكَ اللهِ أَحَداً ﴾ [فاطر: ١٨]، وقالَ النَّبِيُ وَاللهِ لا يَعْسُس: ﴿ إِذَا سَأَلْتَ فَاللهُ وَإِذَا اللهُ مَا للهُ أَحَداً ﴾ [فاطر: ١٨]، وقالَ النَّبِي وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا الله وَاجْتَمُعُونَ عَلَى أَنْ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمُعُولُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجْتَمُعُوا (٣) عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَهُ يَشُونُ وَ قَالَ: يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَهُ يَعْمُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وقَالَ: يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَهُ يَعْمُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وقَالَ: يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَهُ مَنْ مَعْمُ وَالآ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ، وقَالَ: وَالضَرْ حَتَى يُعْطِي مَنْ دَعَاهُ أَوْ يَبْطِشَ بِمَنْ عَصَاهُ، وَلِيسَ ذَلِكَ إِلاَ لللهِ وَحْدَهُ، وَالْا يَعْ وَالْا يَدُ عَلَى أَنْ يَكُونَ هُو الْمَدْعُو دُونَ مَا سِوَاهُ، وَالآيَةُ شَامِلَةٌ لِنَوْعَي الدُّعَاءِ.

قُولُهُ (٥): (﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾) أَي: الْمُشْرِكِيْنَ، وَهَذَا كَقُولِهِ: ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهِ النَّهِ إِلَهِ اللَّهَ إِلَى الْمَعَدَّبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٣]، وقُولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلِيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخُاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقُولِهِ فِي الْأَنْبِيَاءِ: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا

<sup>(</sup>١) في غ: كَانَ.

<sup>(</sup>٢) هَذَا كلامُ الزَّمَخْشَرِيِّ فِي الكَشَّافِ (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) فِي غ: اجتمعت.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٢٩٣، ٣٠٢،٣٠٧)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٥١٦) وقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وَابنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٤٢٥)، والطُبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٦٩٨) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ حَسَنَّ، وَهُوَ حَدِيث صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وقُولُهُ.

كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعَام: ٨٨]، فَإِذَا كَانَ هَذَا<sup>(١)</sup> الأَمْرُ لَوْ<sup>(٢)</sup> يَصْدُرُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَفُكُّوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ فَمَا ظَنَّكَ بِغَيْرِهِم؟!

فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ وَيُبَاعِدُ مِنْ سَخَطِهِ إِلاَّ تَوْحِيْدُهُ وَالعَمَلَ بِمَا يَرْضَاهُ، لا الاعْتِمَادُ عَلَى شَخْصِ أَوْ قَبْرِ أَوْ صَنَمِ أَوْ وَثَنِ أَوْ مَال أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْاسْبَابِ ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهُ الْآَبُوهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَّابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [الْمُؤمِنون:١١٧].

وَالآيةُ نَصِّ فِي أَنَّ دُعَاءَ غَيْرِ اللهِ وَالاسْتِغَانَةَ بِهِ شُرِكٌ أَكُبُرُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٌ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلاَ رَادً لِفَصْلِهِ ﴾ [يونس: ٧ ] لأنّه الْمُتَفَرِدُ بِالْمُلْكِ وَالْقَهْرِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَلازِمُ ذَلِكَ إِفْرَادُهُ بِتُوحِيْدِ الإلهِيَّة لأَنَّهُ مَا مُتَلازِمَان، وَإِفْرَادُهُ بِسُوَال كَشْفِ الضَّرِّ وَجَلْبِ الْخَيْرِ، لأَنَّهُ لا الإلهِيَّة لأَنَّهُ مَا مُتَلازِمَان، وَإِفْرَادُهُ بِسُوَال كَشْفِ الضَّرِّ وَجَلْبِ الْخَيْرِ، لأَنَّهُ لا يَكْشِفُ الضَّرِّ إلاَّ هُو، وَلاَ يَجْلِبُ الْخَيْرَ إلاَّ هُو وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] يَكْشِفُ الضُرَّ إلاَّ هُو، وَلاَ يَجْلِبُ الْخَيْرَ إلاَ هُو وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] مُسْكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] مُمْسِكَ لَهُ اللهَ الْمَالُونِ وَيَصَرُّ وَيَعْمُ الْمَالُونَ وَيَصَرُونَ وَيَصَرُونَ وَيَصَرُونَ أَنَّ اللهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهُمُ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهُمُ يَعْتَقِدُونَ أَنَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَهَذَا وَيَكُشُوهُ وَيْنَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَهَذَا وَقَلَ الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَهَذَا وَقَلَ الْمُلْكِ، وَأَنَّ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَهَذَا وَقَلَ الْهُ الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَهَذَا وَقَلَ الْمُهُ الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَهَذَا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: فيتَعَيَّنَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ع: من.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أي.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فرق.

شِرْكُ الَّذِيْنَ قَالُوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣].

وَفِي الآيةِ: دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ يَفْعَلُهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١٠).

وَقُولُهُ: ﴿ يُصَيِبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [يونس: ١٠٧] فَلاَ يَرُدُهُ عَنْهُ رَادٌ لأَنَّهُ الْعَزِيْنُ الَّذِي لا يُغَالَبُ وَلاَ يُمَانَعُ وَلاَ رَادٌ لِقَضَائِهِ، وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي دُعَاءِ غَيْرِهِ (٢) لِشَفَاعَةٍ (٣) أَوْ غَيْرِهَا؟ فَإِنَّهُ تَعَالَى فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ، لا يُثْنِيهِ (١٠) عَنْهُ شَعَعْ وَلاَ غَيْرُهُ، بَلْ لا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ يَشْفَعُ أَحَدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ: ﴿ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤].

وَقُولُهُ: ﴿ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ) أَيْ: لِمَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَأَقْبُلَ عَلَيْهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ مِنَ الشَّرْكِ.

قَالَ: (وَقَولُهُ: ﴿فَابْتَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ الآية (٥) [العنكبوت: ١٧]).

أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِابْتِغَاءِ الرِّزْقِ عِنْدَهُ لا عِنْدَ غَيْرِهِ مَمَّن لا يَمْلِكُ رِزْقاً مِنَ الأوْتَان وَالأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا اللهِ أَوْلَا اللهِ أَوْلَاناً وَيَ اللهِ أَوْلَا اللهِ أَوْلَا اللهِ أَوْلَا اللهِ أَوْلَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ﴾. قَالَ ابنُ كَثِيْر: «وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْحَصْرِ، كَقُولِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ واللهِ اللهِ الرِّزْقَ ﴾ أيْ: لا عِنْدَ غَيْرِهِ لأَنَّهُ الْمَالِكُ لَهُ، وغَيْرُهُ لا يَمْلِكُ شَيْئاً

<sup>(</sup>١) فيه مَسَائلُ: الْمَسْأَلَة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: غَيْرِ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب: الشفاعة، وَالْمُشَتُ مِنْ: ط،ع، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لاَ يُغْنِيه.

<sup>(</sup>٥)سَاقطَةُ منْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ب: وَغَيْرِهِمَا ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ض، ع.

مِنْ ذَلِكَ ﴿وَاعْبُدُوهُ (١)﴾، أَيْ: أَخْلِصُوا لَهُ العِبَادَةَ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، ﴿وَاشْكُرُواْ لَهُ أَيْ: فَيْجَازِي كُلَّ عَامِل بِعَمَلِهِ » (لَهُ ﴾ أَيْ: فَيْجَازِي كُلَّ عَامِل بِعَمَلِهِ » (٢).

قُلْتُ: فِي الآيَةِ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ غَيْرَ اللهِ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ فِي جَلْبِ الرِّزْقِ، فَمَا ظَنَّكَ بِمَنْ دَعَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، وَاسْتَغَاثَ بِهِمْ لِيَرْزُقُوهُ وَيَنْصُرُوهُ كَمَا هُوَ الوَاقِعُ مِنْ (٣) عُبَّادِ القُبُور؟

قَالَ (٤) الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لاَ يَنْبَغِي إلاَّ مِنَ اللهِ، كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ لا تُطْلَبُ إلاَّ مِنْهُ» (٥).

قَالَ: (وَقَولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ الآيتَيْن (٢) [الأحقَاف:٥-٦]).

حَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّهُ لا أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ وَاسْتِغَائَةٍ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ. وَمَعْنَى الاسْتِفْهَامِ فِيْهِ اللهِ وَدَعَاهُ عَسْلًا لَا مُمَّنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ وَدَعَاهُ، حَيْثُ إِنْكَارُ أَنْ يَكُونَ فِي الضَّلَالُ كُلُهُمْ أَبْلَغُ ضَلالاً مَمَّنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ وَدَعَاهُ، حَيْثُ يَتُركُونَ دُعَاءً السَّمِيْعِ الْمُجِيْبِ القَادِرِ عَلَى تَحْصِيْلِ كُلِّ بُغْيَةٍ ومُرَامٍ، ويَدْعُونَ مِنْ يَتْركُونَ دُعَاءً السَّمِيْعِ الْمُجِيْبِ القَادِرِ عَلَى تَحْصِيْلِ كُلِّ بُغْيَةٍ ومُرَامٍ، ويَدْعُونَ مِنْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: فَاعبدوه.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ ابنِ كَثِيْرِ (٣/ ٤٠٨-٤٠٨) بِتَصَرُّفٍ مِنَ الشَّيْخِ سُلِيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَالنَّصُ كَمَا فِي التَّفْسِيْرِ: «وهَذَا أَبْلغُ فِي الْحَصْرِ ﴿فَابْتَغُوا ﴾ أَيْ: فَاطْلُبُوا ﴿عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَا النَّهُمَ لِهِ عَلَيْكُمْ ، ﴿ إِلَّيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فِي، وَكَذَا فِي ض إلا أَنَّهُ وَضَعَ عَلَيْهَا كَلِمَةَ «مِنْ».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وقَالَ.

<sup>(</sup>٥) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة الثَّامِنَةُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ من: ط.

دُونِهِ مَنْ لا يَسْتَجِيْبُ لَهُمْ، وَلاَ قُدْرَةَ بِهِ عَلَى اسْتِجَابَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا وَإِلَى أَنْ تَقُومَ القِيَامَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلَ ﴾ [الرعد: ١٤].

وَقُوْلُهُ: (﴿ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ أَيْ: لا يَشْعُرُونَ بِدُعَاءِ مَنْ دَعَاهُمْ، لأَنَّهُمْ إمَّا عُبَّادٌ مُسَخَّرُونَ مُشْتَغِلُونَ بِأَحْوَالِهِمْ كَالْمَلائِكَةِ، وَإِمَّا أَمْوَاتٌ كَالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَإِمَّا أَصْنَامٌ وَأُوثَانٌ. وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً ﴾ وَالصَّالِحِيْنَ، وَإِمَّا أَصْنَامٌ وَأُوثَانٌ. وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ لِلْحِسَابِ عَادَوْهُمْ، وَكَانُوا الأَحْقَافُ: آ ] أَيْ: إِذَا قَامَتِ القِيامَةُ وَحُشِرَ النَّاسُ لِلْحِسَابِ عَادَوْهُمْ، وَكَانُوا إِلاَّحْقَافُ: آ ] أَيْ: إِذَا قَامَتِ القِيامَةُ وَحُشِرَ النَّاسُ لِلْحِسَابِ عَادَوْهُمْ، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ مِن اللهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُمْ مُعِنَّا \* كَلاَ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ الْهِ الْهُ اللهِ الْهُ اللهِ الْهُ اللهِ الْهُ الْهُ الْمُنْ وَتَجْحَدُ عِبَادَتِهِمْ فِي اللَّانِينِ إِلاّ عَلَى نَكَدٍ وَمَضَرَّةٍ لا تَتَوَلاَّهُمْ مِلاً السِّرَةِ اللهِ عَلَى نَكَدٍ وَمَضَرَّةٍ لا تَتَولاً هُمُ السَّعُونُ أَوْا إِلَيْهَا.

وَفِي الآيتَيْنِ مَسَائِلُ نَبَّهَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ:

«أَحَدُهَا(٢): أنَّهُ لا أَضَلُ مَمَّن دَعَا غَيْرَ اللهِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لا يَدْرِي عَنْهُ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةُ سَبَبٌ لِبُغْضِ الْمَدْعُوِّ لِلدَّاعِي (٢) وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الرَّابِعَةُ: تَسْمِيةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ.

الْخَامِسَةُ: كُفْرُ الْمَدْعُوِّ بِتِلْكَ العِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَهُمْ أَحْوَجُ وَهَكَذَا أُلْحِقَتْ كلمةُ «وَهُوً» بِهَامِش أ.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: إحداهًا.

<sup>(</sup>٣) فِي ض: الداعي.

السَّادِسَةُ: أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ هِيَ (١) سَبَبُ كُوْنِهِ أَضَلَّ النَّاسِ»(٢).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِّفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢]).

يُقَرِّرُ تَعَالَى أَنَّهُ الإِلَهُ الوَاحِدُ الَّذِي لا شَرِيْكَ لَهُ، وَلاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَالكَافِرُ، لأَنَّ القُلُوبَ مَفْطُورَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَمَتَى جَاءَ الاضْطَرَارُ فِي مَعْرِفَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَالكَافِرُ، لأَنَّ القُلُوبَ مَفْطُورَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَمَتَى جَاءَ الاضْطَرَارُ رَجَعَتِ القُلُوبُ إِلَى الفِطْرَةِ، وَزَالَ مَا يُنَازِعُهَا، فَالْتَجَأَتْ إِلَيْهِ وَأَنَابَتْ إِلَيْهِ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُم إِذَا فَرِيقٌ مَنْكُم بِرَبُهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٣-٥٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَ الإِنْسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَعْلَى إِنَا اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُولِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨] وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي القُرْآنِ.

يُبَيِّنُ تَعَالَى أَنَّهُ الْمَدْعُوْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، الْكَاشِفُ لِلسُّوءِ وَحْدَهُ، فَيكُونُ هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، وَكَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الآية: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [المنمل: ٢٦] أَيْ: مَنْ هُوَ الَّذِي لا يَلْجَأُ الْمُضْطَرُ إِلاَّ إِلَيْهِ، وَالَّذِي لا يَلْجَأُ الْمُضْطَرُ إِلاَّ إِلَيْهِ، وَالَّذِي لا يَكْشِفُ ضُرَّ الْمُضْطَرِيْنَ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لا يَكْشِفُ ضُرَّ الْمُضْرِيْنَ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لا يَعْدِرُ عَلَى هَذِهِ الأُمُورِ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا الدُّعَاءَ للَّهِ وَحْدَهُ، وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا الدُّعَاءَ للَّهِ وَحْدَهُ إِلَى الْبُرُ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَنِ اَعْتَقَدَ فِي غَيِّر اللهِ أَنَّهُ يَكْشِفُ السُّوءَ، أَوْ (١) يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ، أَوْ (٥)

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: مِنَ الْمَسْأَلَة العاشرةِ إِلَى الخامسةَ عشرةً.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) في ط: و.

<sup>(</sup>٥) في أ: إذا.

دَعَاهُ لِذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ شِرْكاً أَكْبَرَ مِنْ شِرْكِ العَرَبِ، كَمَا هُوَ الوَاقِعُ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ.

قَالَ: (وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ (۱)، أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤَذِي الْمُؤْمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعضُهُم: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولَ اللهِ ﷺ مِن هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِن هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « إِنَّهُ لاَ يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ »(۱).

قُولُهُ: (رَوَى الطَّبرَانِي )(٢) هُوَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ النِّقَةُ، سُلَّيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَيُّوبَ

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ومكانها بياض فِي ض، ع.

(٢) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ - كَمَا فِي المَجْمَعِ (١٠/ ١٥٩) -، عَنْ عُبَادَةَ بِنَ الصَّامِتِ قَالَ الْمَنْمِيُّ: "رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غَيرُ ابنِ لَهْيْعَةَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ"، وَقَالَ ابنُ مُفْلِحِ فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (١/ ٤٣٨) : "وإسْنَادُهُ ضَعِيْف"، وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي ابنُ مُفْلِحِ فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (١/ ٤٣٨) : "وإسْنَادُهُ صَعِيْفة". تَفْسِيْرِهِ (رُقَم ١٣٢٣٦) وَالرَّاوِي عَنِ ابنِ لَهِيْعَةَ هُو زَيدُ بنُ الْحَبَابِ وروايتُهُ عَنْهُ ضَعِيْفة". وَرَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣١٧)، وَابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاتِ (١/ ٣٨٧) عَنْ مُوسَى بنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِاللهِ ابنِ لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بنِ يزيدَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ رَبَاحٍ: أَنَّ مُوسَى بنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِاللهِ ابنِ لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بنِ يزيدَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ رَبَاحٍ: أَنَّ مُوسَى بنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِاللهِ ابن لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بنِ يزيدَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ رَبَاحٍ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ عُبَادَةَ يَقُولُ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٣) فِي هَامِشِ عَ قَالَ: "قَالَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لِلْمُنَاوِيِّ فِي تَرْجَمَةِ الطَّبَرَانِيِّ: أَبُو القَاسِمِ أَحَدُ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْجَوَّالِيْنَ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الكَثِيْرَةِ، أَخَذَ عَنْ أَبُو الْقَاسِمِ أَحَدُ الْخُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْجَوَّالِيْنَ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الكَثِيْرَةِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: ثِقَةً وَكُثُرَ مِنْ أَلْفِ شَيْخِ، مِنْهُم أَبُو زُرْعَة وَطَبَقَتُهُ، وَعَنْهُ أَبُو نَعَيْمِ وَغَيْرُهُ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: ثِقَةً صَدُوقٌ، وَاسِعُ الْحِفْظِ، بَصِيْرٌ بِالعِلَلِ وَالرِّجَالِ وَالأَبْوابِ، مَاتَ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَعَشْرَةِ أَشْهُرِ»، ثُمَّ قَالَ: "وَقَوْلُ الشَّيْخِ سُلِيمَانَ -رَحِمَهُ الله - : صَاحِبُ الْمُعَاجِمِ الثَّلاثَةِ: الْمُعْجَمُ الكَبِيرُ صَنَّفَهُ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ، وَ[قِيْل] أَوْرَدَ فِيهِ سِتِّيْنَ الْفَ حَدِيثِ، وأَمَا المُعْجَمُ الكَبِيرُ صَنَّفَهُ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ، وَ[قِيْل] أَوْرَدَ فِيهِ سِتِيْنَ الْفَ حَدِيثِ، وأَمَا المُعْجُمُ الكَبِيرُ صَنَّفَهُ فِي غَرَائِبِ شُيُوخِهِ، يُقَالُ: ضَمَّنَهُ ثَلاثِينَ أَلْفًا، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَفِيهِ نَحْوُ الْمُعْرِينَ أَلْفًا - رَضِيَ الله عنه - " وكَلامُ الْمُنَاوِيِّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٢٧) وَمَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ مِنْهُ.

ابنِ مُطَّيْرِ اللَّخْمِيُّ، الطَّبْرَانِيُّ، صَاحِبُ الْمَعَاجِمِ الثَّلاثَةِ، وَغَيْرِهَا.رَوَى عَنِ النَّسَائِيِّ وإسْحَاقُ بن إَبْرَاهِيْمَ الدَّبْرِيُّ<sup>(۱)</sup> وَخَلْق كَثِيْر، وَمَاتَ سَنَةَ سِتِّيْنَ وَثَلاثِمِاْئَةٍ<sup>(۲)</sup>.

وَقَدْ بَيَّضَ الْمُصَنِّفُ لاسْمِ (٦) الرَّاوِي، وَكَأَنَّهُ وَاللهُ أَعْلَمُ نَقَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ كَتَبَهُ مِنْ حِفْظِهِ، وَالْحَدِيثُ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ - ﴿ - .

قُولُهُ: (أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِيْنَ). هَذَا الْمُنَافِقُ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي (())، فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ بِالأَذَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِالكلامِ فِي أَعْرَاضِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أمَّا أَذَاهُمْ بِنَحْوِ ضَرْبٍ أَوْ زَجْرٍ، فَلاَ نَعْلَمُ مُنَافِقاً بِهَذِهِ الصِّفَةِ.

قَولُهُ: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ). أَيْ: بَعْضُ الْمُؤمِنِيْنَ، وَهَذَا البَعْضُ الْقَائِلُ لِذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَأَخُدُ، وَأَظُنُ فِي بَعْضِ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَاحِدٌ، وَأَظُنُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ أَبُو بَكُر الصِّدُيْقُ—ﷺ—(٥).

قَولُهُ: (قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيْثُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) مُرَادُهُمُ الاسْتِغَائَةُ بِهِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِكَفَّ الْمُنَافِقِ عَنْ أَذَاهُمْ، بِنَحْوِ ضَرْبِهِ أَوْ زَجْرِهِ، لا الاسْتِغَائَةَ بِهِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ.

قَولُهُ: (إِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ مِيْ، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ). قَالَ بَعْضُهُمْ: فِيهِ التَّصْرِيْحُ بآنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ﷺ إِرْشَادُهُمْ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ض، ع: الديري.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (١١٩/١٦).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : الاسم.

<sup>(</sup>٤) جَاءَ مُصَرَّحاً بِاسْمِهِ فِي رِوَايَةِ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٣٢٣٦)، وَسَنَدُهَا

<sup>(</sup>٥) صَرَّحَتْ بِذَلِكَ: رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ، ورواية الإِمَامِ أَحْمَدُ (٣١٧)، وَانْظُرْ: قاعدة جليلة (ص/ ٣٢٣)

إِلَى السَّاَدُبِ مَعَ اللهِ فِي الْأَلْفَاظِ، لأنَّ اسْتِغَائَتَهُمْ بِهِ ﷺ مِنَ الْمُنَافِقِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا، إِمَّا بِزَجْرِهِ أَوْ تَعْزِيْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الإرْشَادُ إِلَى حُسْنِ اللَّفْظِ وَالْحِمَايَةُ مِنْهُ ﷺ لِجَنَابِ التَّوْحِيدِ، وَتَعْظِيْمُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

فَإِذَا كَانَ هَـذَا كَلامُهُ ﷺ فِي الاسْتِغَائَةِ بِهِ فَيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِالاسْتِغَائَةِ بِهِ أَوْ بِغَيْرٍ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا (١) إِلاَّ اللهُ، كَمَا هُوَ جَارِ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيْرٍ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ مُنْكَرٌ، فَضْلاً عَنْ مَعْرِفَةٍ كَوْنِهِ شِوْكاً.

فَإِنْ قِيْلَ<sup>(۱)</sup>: مَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ﴾ [القصص: ١٥] فَإِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيْثِ الْمَنْعُ مِنْ إِطْلاقِ لَفْظِ الاسْتِغَاثَةِ عَلَى الْمَخْلُوق فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ الآيَة جَوَازُهُ.

قِيْلَ: تُحْمَلُ الآيَةُ عَلَى الْجَوَازِ، وَالْحَدِيْثُ عَلَى الْأَدَبِ وَالْوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ تَبَيْنَ بِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا البَابِ وَشَرْجِهِ مِنَ الآياتِ وَالْآخَادِيْثِ وَأَقُوالَ المُعلَمَاءِ أَنَّ دُعَاءَ الْمَيِّتِ وَالْعَائِبِ وَالْحَاضِرِ فِيْمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، وَالاَسْتِغَائَةَ بِغَيْرِ اللهِ فِي كَشْفِ الضُّرِ أَوْ تَحْوِيلِهِ اللهِ هُوَ الشِّرْكُ الأكبر، بَلْ هُوَ أَكبر أَنْوَاعِ الشَّرْكِ، لِأَنْ الدَّعَاءَ مُخُ العِبَادَةِ، وَلأَنَّ مِنْ خصائصِ الإلَهِيَّةِ إِفْرَادَ اللهِ بِسُوَّالَ ذَلِكَ، إِذْ لَا اللهَ عَنْ الإلَهِ هُوَ اللهِ عِسُوَالَ ذَلِكَ، إِذْ مَعْنَى الإلَهِ هُوَ اللهِ مِثَا اللهِ عَبْدُ لأَجْلِ هَذِهِ الأَمُورِ، ولأَنَّ الدَّاعِي إِنَّمَا يَدْعُو إِلَهَهُ عِنْدَ اللهِ عَنْ اللهِ مَا سَوَاهُ، وَذَلِكَ هُوَ خُلاصَةُ التَّوْجِيدِ، وَهُوَ انْقِطَاعُ الأَمَلِ مِمَّا سِوَى اللهِ فَمَ خُلاصَةُ التَّوْجِيدِ، وَهُو انْقِطَاعُ الأَمَلِ مِمَّا سِوَى اللهِ فَمَا سَوَى اللهِ فَعَرْ اللهِ فَقَدْ سَاوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَذَلِكَ هُو الشَّرْكُ، وَلِهَ نَا اللهِ، وَذَلِكَ هُو الشَّرِكُ وَلَكَ لَا لَهُ عَيْرِ اللهِ فَقَدْ سَاوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَذَلِكَ هُو الشَّرْكُ، وَلِهَ لَا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ لآلِهَ يَهِمْ وَهُمْ فِي الْجَحِيْمِ: ﴿ وَاللهِ إِنْ كُنَا لَفِي الشَّهِ إِنْ كُنَا لَهُ عَلَى اللهُ عَرْدِ اللهُ عَلَالَهُ عَلَى اللهُ إِنْ كُنَا لَفِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ السَّعْرَاء : ٤٩ - ١٩ وَلَكِنْ لَعَبَّادِ القُبُورِ ضَلَالَ مُّينِ \* إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشَّعَرَاء: ٩٧ - ١٩] ولَكِنْ لَعَبَادِ القَبُورِ ضَلَالًا مُثِينَ اللهُ اللهُ عَلَامِينَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْرَاء : ٩٤ الشَعْرَاء : ٩٠ المَالَولِ اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاء : ٩٤ المَعْرَاء المَالِمُ الْمُسْرِكُ الْمَالِمُ الْمُعْرَاء : ٩٤ اللهُ المُعْرَاء اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاء المَالَمُ الْمُ الْمُعْرَاء الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاء اللهُ الْمُعْرَاء المَالِمُ الْمُ الْمُ اللهُ المُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا يقدر عَلَيْهَا أحد...

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قُلْتَ.

عَلَى هَذَا شُبُهَاتٌ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَثِيْراً مِنْهَا فِي «كَشْفِ الشَّبُهَاتِ» (١) وَنَحْنُ نَذْكُرُ هُنَا مَا لَمْ يَذْكُرُهُ.

فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُمُ احْتَجُوا بِحَدِيثْ (٢) رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِه» حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ (٢) بِنُ غَيْلانَ ثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عُمَارَةً بِن خُزَيْمَةَ بِن ثَابِتِ عَنْ عُثْمَانَ بِن حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ عُمَارَةً بِن خُزَيْمَةً بِن ثَابِتِ عَنْ عُثْمَانَ بِن حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ فَهُو عَمَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ ﴾ قَالَ: فأَدُعُهُ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَوَضَّا، وَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُو بِهَذَا (٥) الدُّعَاءِ خَيْرٌ لَكَ ﴾ قَالَ: فأدعُهُ، فأمَرُهُ أَنْ يَتَوَضَّا، وَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُو بِهَذَا (٥) الدُّعَاءِ ﴿ اللّهُمُ إِنِّي أَلْكُ مَ اللّهُمُ إِنِي الرَّحْمَةِ، إِنِي تَوَجَّهُتُ بِهِ (٢) مُحَمَّدٍ، نَبِي الرَّحْمَةِ، إِنِي تَوَجَّهْتُ بِهِ (٢) اللّهُمُ فَشَفَعُهُ فِي اللّهُمْ إِنِي أَلْكَ عَرِيْبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ رِوَايَةٍ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُو غَيْرُ (١) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ وَمُوعَ غَرِيْبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ رِوَايَةٍ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُو غَيْرُ (١) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ وَمُوعَ غَيْرُ (١) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ شيخُ الإسْلام مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِيْهِ سَبْعَ شُبَهِ.

<sup>(</sup>٢) هَذِهِ هِيَ الشُّبْهَةُ النَّامِنةُ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: مُحَمَّد.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عمرو.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: ببعض.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بِنَبِيُّكَ.

<sup>(</sup>٧) في سُنن التُّرْمِذِيِّ: بك.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٣٤)، والتَّرْمِذِيُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٧)، والنَّسَائِيِّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٠٤٩٥)، والنَّسَائِيِّ فِي الكُبْرَى (رقم ١٠٤٩٥)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٣٨٥)، وَالنَّسَائِيِّ فِي الكَبْير (٩/ ٣٠)، وَفِي الصَّغِيْر (رقم ١٠٥)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢١٦) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٣١٣-٥١)، والبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلائِل (٦/ (رقم ١٦٦)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْت صَحِيْحٌ. وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، والطُّبرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهمَا، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَشَيْخُ الإسْلامِ فِي قاعدة جليلة (ص/ ٩٨).

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: بَعْضِ نُسَخِ التُّرْمِذِيِّ.

الـتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابنُ شَاهِيْنَ وَالبَيْهَقِيُّ كَذَلِكَ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ »(١) إِلَى آخِرِهِ.

وَهَـذِهِ اللَّفْظَـةُ هِيَ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا الْمُشْرِكُونَ، ولَيْسَتْ عِنْدَ هَوُلاءِ الْأَئِمَّةِ. قَالُوا: فَلَـوْ كَـانَ دُعَـاءُ غَيْرِ اللهِ شِرْكاً لَمْ يُعَلِّمِ النَّبِيُّ ﷺ الأَعْمَى هَذَا الدُّعَاءُ (٢) الَّذِي فِيْهِ نِدَاءُ غَيْرِ اللهِ.

وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوَّل: أن هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، فَإِنَّ فِي ثُبُوتِهِ نَظُراً، لأَنَّ التَّرْمِذِيُّ يَتَسَاهَلُ فِي التَّصْحِيْحِ كَالْحَاكِمِ، لَكِنَّ التَّرْمِذِيُّ أَحْسَنُ نَقْداً، كَمَا لُأَنَّ التَّرْمِذِيُّ يَتَسَاهَلُ فِي التَّصْحِيْحِ كَالْحَاكِمِ، لَكِنَّ التَّرْمِذِيُّ أَخْسَنُ نَقْداً، كَمَا لَصَّ عَلَى ذَلِكَ الأَثِمَّةُ. وَوَجْهُ عَدَمٍ ثُبُوتِهِ أَنَّهُ قَدْ نَصَّ أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَالُ هَذَا الْحَدِيْثِ هُو غَيْرُ الْخَطْمِيِّ (٦)، فَإِذَا (٤) كَانَ غَيْرَهُ، فَهُو لا يُعْرَفُ، وَلَعَلَّ (٥) عُمْدَةَ هَذَا الْحَدِيْثِ هُو غَيْرُ الْخَطْمِيِّ (٢)، فَإِذَا (٤) كَانَ غَيْرَهُ، فَهُو لا يُعْرَفُ، وَلَعَلَّ (٤) عُمْدَةَ السَّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيْحِهِ أَنَّ شُعْبَةً لَا يَرْوِي إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ قَالَ عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ شُعْبَةً يَقُولُ: لَوْ لَمْ أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ لَمْ أُحَدُثُكُمْ إِلاَّ عَنْ ثَلاَتُهِ، وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ ثَلاثِيْنَ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ العِرَاقِيُّ (٢)، وَهَذَا اعْتِرَافَ مِنْهُ بِأَنَّهُ عَنْ ثَلاثَةٍ، وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ ثَلاثِيْنَ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ العِرَاقِيُّ (٢)، وَهَذَا اعْتِرَافَ مِنْهُ بِأَنَّهُ عَنْ ثَلاثَةٍ، وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ ثَلاثِيْنَ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ العِرَاقِيُّ (٢)، وَهَذَا اعْتِرَافَ مِنْهُ بِأَنَهُ عَنْ ثَلاثَةٍ، وَغِيْرِهِ فَيُنْظُرُ فِي حَالِهِ، وَيُتَوقَفُ الاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى ثَبُوبِ صِحِيَّةٍ. النَّابِي عَنْ فَي غَيْرِ مَحَلِّ النَّزَاع، فَأَيْنَ طَلَبُ الْأَعْمَى مِنَ النَّيِيِّ قَلْ أَنْ يَدْعُولَ لَهُ النَّذِي: أَنَّهُ فِي غَيْرِهُ مَحَلِّ النَّزَاع، فَأَيْنَ طَلَبُ الْأَعْمَى مِنَ النَّيِيِّ قَلْ لَا يَالْمُ لَوْ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَا الْعَلَى الْمُؤْمِ لَا الْمَالِ الْعَلَى مِنَ النَّيْعِ أَلَا الْعَلَمَ لَهُ الْعَلَى اللْمُ الْعُلَقِي الْمَالِ الْعَلَمِ الْمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْعَلَى الْمَعْمَى مِنَ النَّيْعِ أَلَا الْمُؤْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِ لَلْ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَعْمَ لَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ النَّوْلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>١) هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا: الإَمَامُ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ فِي الكُّبْرَى، وَالطُّبْرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) في أ: دعًاء.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ شَيْخُ الإسلام فِي قاعدة جليلة (ص/٩٣) : «هَكَذَا وقعَ فِي التَّرْمِذِيِّ، وسَائِرُ العُلَمَاءِ قَالُوا: هُوَ أَبُو جَعْفَر الْخَطْمِيُّ، وَهُوَ الصواب».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَإِذًا.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: ولعله.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: فَتْحَ الْمُغِيْثِ لِلسَّخَاوِيِّ (٢/ ٤٢).

وَتَوَجُّهُهُ (١) بِدُعَائِهِ مَعَ حُضُورِهِ، مِنْ: دُعَاءِ الأَمْوَاتِ، وَالسُّجُودِ لَهُمْ، ولِقُبُورِهِمْ، والتَّبُورِهِمْ، والتَّبُورِهِمْ، وَخِطَّابِهِمْ وَالتَّوْرِهِمْ، وَخِطَّابِهِمْ فِي السَّدَائِدِ، وَالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ لَهُمْ، وَخِطَّابِهِمْ بِالْحَوَائِجِ مِنَ الأَمْكِنَةِ البَعِيدَةِ: يَا سَيِّدِي، يَا مَوْلايَ، افْعَلْ فِيَّ كَذَا؟!

فَحَدِيْثُ الْأَعْمَى شَيْءٌ، وَدُعَاءُ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَالاسْتِغَائَةُ بِهِ شَيْءٌ آخَرَ، فَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ الْآعْمَى شَيْءٌ غَيْرَ أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَدْعُو لَهُ، ويَشْفَعَ لَهُ، فَهُو تَوَسُّلٌ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِهِ: « اللهُمَّ فَشَفَعُهُ فِيَ » فَعُلِمَ أَنَّهُ شَفَعَ لَهُ. وَفِي أُولِهِ (\*) أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَدْعُو لَهُ، فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى أَنَّهُ شَفَعَ لَهُ. وَفِي أُولِهِ (\*) أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَدْعُو لَهُ، فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى أَنَّهُ شَفَعَ لَهُ بِدُعَائِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَهُ هُو أَنْ يَدْعُو الله وَيَسْأَلُهُ قَبُولَ شَفَاعَتِهِ، فَهَذَا مَنْ يَسْأَلُهُ قَبُولَ شَفَاعَتِهِ، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لا يُدْعَى، وَلاَنَّهُ عَلَيْ لَمْ يَقُدِرْ عَلَى شِفَائِهِ إلا قُبُولَ شَفَاعَتِهِ، فَهُ اللهُ آللهُ اللهُ آللهُ قَبُولَ شَفَاعِهِ إلا اللهُ آللهُ اللهُ الل

وَالْكَلَامُ إِنَّمَا هُو فِي سُؤَالِ الْغَائِبِ أَوْ سُؤَالِ الْمَخْلُوقِ فِيْمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ شَخْصاً يُخَاطِبُكَ فَتَسْأَلَهُ (أَ أَنْ يَدْعُو لَكَ فَلَا إِنْكَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فِي حَدِيْثِ الْأَعْمَى، فَالْحَدِيْثُ سَوَاءٌ كَانَ صَحِيْحاً أَوْ لا، وَسَوَاءٌ ثَبَتَ قُولُهُ فِيهِ (٥): « يَا مُحَمَّدُ » أَوْ لا؛ لا يَدُلُ عَلَى سُؤَالِ الغَائِبِ، وَلاَ عَلَى سُؤَالِ الْمَخْلُوقِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ الدَّلَالاتِ. وَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَهُو مُفْتَرٍ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَ اللهُ اللهُ مَنْ وُجُوهِ الدَّلَاتِ. وَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَهُو مُفْتَرٍ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ اللهُ مِنْ وُجُوهِ الدَّلَاتِ. وَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَهُو مُفْتَرٍ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَ اللهُ اللهُ مِنْ وَجُوهِ الدَّلَاتِ. وَهَنِ ادْعَى ذَلِكَ فَهُو لَمْ يَسْأَلُ مَنْهُ إِلاَ مَا

<sup>(</sup>١) فِي غ: ويتوجه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رَوَايَة، وَهُوَ خَطَأ.

<sup>(</sup>٣) لَفْظُ الْجَلالَةِ سَقَطَ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: يُخَاطِبُكَ فَتَسْأَلُهُ يُخَاطِبُكَ مَسْأَلَةً.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: فِي.

يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهُو أَنْ (١) يَدْعُو لَهُ، وَهَذَا لا إِنْكَارَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ تَوَجَّهَ بِهِ مِنْ غَيْرِ سُوَالْ مِنْهُ نِفْسِهِ فَهُو لَـمْ يَسْأَلْ مِنْهُ، وَإِنَّمَا سَأَلَ مِنَ اللهِ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَوَجَّها بِدُعَائِهِ، كَمَا هُو نَصُ أُو كَانَ مُتَوجِّها بِذَاتِهِ عَلَى بِدُعَائِهِ، كَمَا هُو نَصُ أَوْل الْحَدِيْثِ؛ وَهُو الصَّحِيْحُ، أَوْ كَانَ مُتَوجِّها بِذَاتِهِ عَلَى فَوْل ضَعِيْفٍ، فَإِنَّ التَّوجُّة بِذَوَاتِ الْمَخْلُوقِيْنَ، وَالإِقْسَامُ بِهِمْ عَلَى اللهِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ، وَل ضَعِيْفٍ، فَإِنَّ التَّوجُّة بِذَوَاتِ الْمَخْلُوقِيْنَ، وَالإِقْسَامُ بِهِمْ عَلَى اللهِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةً، لَمْ تَعْ أَعْدِ مِنْ أَصْحَابِه، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلاَ لَكُنْ مَا اللهِ مِنْ أَصْحَابِه، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلاَ اللّهُ مِنْ أَمْدًا الدُيْنِ.

قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: «لَا يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ إِلاَّ بِهِ» (٢). وقَالَ أَبُو يُوسُفَ: «أَكْرَهُ بِحَقِّ فُلان، وَبِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، وَبِحَقِّ النَّبْتِ، وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» (٣).

وقَالَ القُدُورِيُّ: ﴿الْمَسْالَةُ بِحَقِّ الْمُخْلُوقَ لاَ تَجُوزُ، فَلاَّ يَقُولُ: أَسَالُكَ بِفُلان، أَوْ بِمَلائِكَ بِقُلان، أَوْ بِمَلائِكَ بِقُلان، أَوْ بِمَلائِكَ بِقُلْ الْخَلْوقِ عَلَى الْخَالِقِ ﴿ أَنْ بَاللَّهِ مَا الْخَالِقِ ﴾ (\*أ. وَاخْتَارَهُ العِزُّ بنُ عَبْدِالسَّلامِ، إلاَّ فِي حَقُ ( ( ) النَّبِيِ عَلَى خَاصَّةً إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيْثُ ( ) مُشِيرُ إِلَى حَدِيْثِ الْأَقْهُ مَى، وقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيْرِ ثُبُوتِهِ لَيْسَ فِيْهِ إلاَّ [ أَنَّهُ تَوسَل ] ( ) يُشِيرُ إلى حَدِيْثِ الأَعْمَى، وقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيْرِ ثُبُوتِهِ لَيْسَ فِيْهِ إلاَّ [ أَنَّهُ تَوسَل ] ( ) بِدُعَائِهِ لا بِذَاتِهِ.

وَقَـدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيْتٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» -فَأَبْعَدَ النُّجْعَةَ- مِنْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) الدرُّ الْمُخْتَارُ (٦/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفْتَاوَى (١/٣٣٠)، وشَرْحَ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) قَالَهُ فِي كِتَابِهِ: «شَرْحُ مُخْتَصَرِ الكَرْخِيِّ» فِي بَابِ الكَرَاهَةِ، وَهَذَا الكِتَابُ مَخْطُوطٌ، وَيُحَقَّقُ فِي الْمَعْهَدِ العَالِي لِلْقَضَاءِ فِي رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

<sup>(</sup>٧) فِي غ، ض، ع: التَّوَسُّل.

طَرِيْقِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ: «لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ النَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ وَفَعَ رَأْسَهُ إِلَّا عَفَرْتَ لِي...» الْحَدِيْثُ (1). وَهُوَ إِلَّى الْعَرْشِ، فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقٌ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي...» الْحَدِيْثُ (1). وَهُو حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ بَلْ مُوْضُوعٌ، لأنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعرَاف: ٢٣] فهذا هُو الذي قَالَهُ آدَمُ.

قَـالَ الدَّهَبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَظُنَّهُ مَوضُوعاً، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، قَالَ ابنُ مَعِيْن: لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْءٍ (٢).

الثَّالِثُ: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ... ﴾ إِلَخ لَمْ تَثْبَتْ فِي أَكْثِرِ الرِّوَايَاتِ. وَبِتَقْدِيْرِ ثُبُوتِهَا لا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ، لأَنَّ هَذَا خِطَابٌ لِحَاضِرِ مُعَيَّنِ يَرَاهُ وَيَسْمَعُ كَلامَهُ، وَلاَ إِنْكَارَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحَيَّ يُطْلَبُ مِنْهُ الدُّعَاءُ كَمَا يُطُلَّبُ مِنْهُ مَا

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ٢٥٠٢)، وفِي الصَّغِيْرِ (رقم ٩٩٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الطَّبْرَانِيُّ فِي الدَّلائِلِ (٥/ ٤٨٨)، وابنُ عَسَاكِرِ وَالْحَاكِمُ فِي الدَّلائِلِ (٥/ ٤٨٨)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِهِ (٧/ ٤٣٧) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ، ومَدَارُهُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ فِي تَارِيْخِهِ (٧/ ٤٣٧) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ، ومَدَارُهُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ وَهُوَ مَثْرُوكٌ، رَوَى أَحَادِيْثُ مَوْضُوعَةً. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، فتعَقَبهُ الدَّهْمِيُ بِقَوْلِهِ: «بَلْ مَوْضُوعٌ وَعَبْدُالرَّحْمَن وَاهِ».

<sup>(</sup>٢) عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ مَوْلاهُمْ: ضَعَّفَهُ: أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ ابنُ مَعِيْنِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيْثِ وَاهِياً، وَضَعَّفَهُ جِدًّا: ابنُ لَمَدِيْنِي وَابنُ سَعْدٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْم: رَوَى أَحَادِيْثَ مَوْضُوعَةَ. زَادَ الْحَاكِمُ: الْمَدِيْنِي وابنُ سَعْدٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْم: رَوَى أَحَادِيْثَ مَوْضُوعَة. زَادَ الْحَاكِمُ: لا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَهَا مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ أَنُ الْحَمْلَ فِيْهَا عَلَيْهِ. وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ: الْكَمْلُ فِيْهَا عَلَيْهِ. وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ: النَّهُ وَايَتِهِ مِنْ رَفْعِ الْمَرَاسِيْلِ وَإِسْنَادِ لَكَانَ مِمْنُ يَقْلِبُ الْأَخْبارَ حَتَّى كُثُرَ ذَلِكَ فِي رَوَايَتِهِ مِنْ رَفْعِ الْمَرَاسِيْلِ وَإِسْنَادِ الْمُوفُوفِ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ» فَهُو ضَعِيْف جِدًا. انْظُرْ:تَهْذِيْبَ الكَمَالِ (١١٤/١١٤-١١٩) مَعَ هَوَامِشِ الْمُحَقِّقِ.

يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَيْنِ هَذَا مِنْ دُعَاءِ الغَائِبِ وَالْمَيْتِ لَوْ كَانَ أَهْلُ البِدَعِ وَالشِّرْكِ يَعْلَمُونَ؟! وَاحْتَجُّوا أَيْضاً(١): بِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَابِنُ السُّنِّيِّ فِي (١) « عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ (٣) ابنُ السُّنِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى (٤) ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَمْرِو بِنِ شَقِيْقِ ثَنَا وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ (٣) ابنُ السُّنِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاذِ السَّمَ قَنْدِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ [ابنِ بُرَيْدَةً] (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إذا انْفَلَتَتْ دَابَةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عَبَادَ (١) اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ (١) اللهِ عَبَادَ (١) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفِي «الْجَامِع (٧) الصَّغِيْرِ»: « فإنَّ للهِ (٨) - عزَّ وجَلَّ - فِي الأرْضِ حَاضِراً سَيْحْبِسُهُ (٩) عَلَيْكُمْ »(١٠).

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَـذَا الْحَدِيْثَ مَـدَارُهُ عَلَى مَعْرُوفِ بِـنِ حَسَّانِ وَهُوَ أَبُو مُعَاذٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ» خَطَأٌ أَظُنُّهُ مِنَ النَّاسِخ. السَّمَرْقَنْدِيُّ» خَطَأٌ أَظُنُّهُ مِنَ النَّاسِخ.

<sup>(</sup>١) هَذِهِ هِيَ الشُّبْهَةُ التَّاسِعَة.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فِي حَدِيْث.

<sup>(</sup>٣) فِي أَنْض، ع: قَالَ،

 <sup>(</sup>٤) فِي ض: قَالَ حدثنا ابنُ السُّنِّيّ أَبُو يَعْلَى، وَكَذَا فِي ع، إلا أَنَّ فِيْهَا إِشَارَةٌ للصَّوَابِ الَّذِي أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطُّيَّةِ: [أبِي بُرْدَةَ عَنْ أبِيْهِ]، وَالْمُشَتُ مِنَ مَصَادِرِ تَخْرِيجِ الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: عَبْد.

<sup>(</sup>٧) فِيع: جَامع.

<sup>(</sup>٨) فِي غ: الله.

<sup>(</sup>٩) فِي بِ: يَحْبِسُهُ.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٢٦٩)، وَابنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ واللَيْلَةِ (رقم ٥٠٨)، وَالطَّبْرَانِيَّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْير (رقم ١٠٥١٨) وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، آفَتُهُ: مَعْرُوفُ بنُ حَسَّانَ: وَاوٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ. وَمُنْقَطعٌ بَيْنَ ابن بُرَيْدَةَ وابنِ مَسْعُودٍ ﴿

قَالَ ابنُ عَدِيِّ: «مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ» (١) ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمِيْزَان»: «قَالَ ابنُ عَدِيِّ: مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ، قَدْ رَوَى عَنْ عُمَر (١) بن ذَرِّ نُسْخَةً طَوِيْلَةً كُلُّهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ»، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ» (٣) ، وَأَقُولُ: بَلْ هُو بَاطِلٌ، إِذْ كَيْفَ يَكُونُ عِنْدَ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ، ثُمَّ يَغِيْبُ عَنْ أَصْحَابِ سَعِيْدٍ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ مِثْلِ يَحْيَى القَطَّانِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بنِ عُلَيَّةً، وَأَبِي أَسَامَة، وَخَالِد بنِ الْحَارِثِ، وَأَبِي خَالِدِ الأَحْمَرِ وَسُفْيَانَ، وَشُعْبَة، وَعَبْدِ الوَارِثِ، وَابنِ الْمُبَارِكِ، وَالْأَنْصَارِيِّ، وَغُنْدَر (١٤)، وَابنِ أَبِي عَدِيٍّ وَنَحْوِهِمْ، حَتَّى يَأْتِي بِهِ هَذَا السَّيْخُ الْمَجْهُولُ الْمُنْكُرُ الْحَدِيْثِ؟! فَهَذَا مِنْ أَقُوى الأَدِلَّةِ عَلَى وَضْعِهِ.

وَبِتَقْدِيْرِ ثُبُوتِهِ لا دَلِيْلَ فِيهِ، لأنَّ هَذَا مِنْ دُعَاءِ الْحَاضِرِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ: « فإنَّ اللهِ فِي الأرْضِ حَاضِراً سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ » .

وَاحْتَجُوا أَيْضاً (أُ): بِحَدِيْت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ» فَقَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بنُ عِيْسَى بنُ قِيْرَسِ(1) الْمِصْرِيُّ ثَنَا أُصَبُغُ بنُ الفَرَج ، ثَنَا ابنُ وَهْب عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) الكَامِلُ (٦/ ٣٢٥) وَتَتِمَّةُ كَلامِهِ: «وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بنِ ذَرٌّ نُسْخَةً طَوِيْلَةً كُلَّهَا غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ».

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: عَمْرُو، وَهُوَ عُمَرُ بنُ ذَرِّ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ زُرَارَةَ الْهَمْدَانِيُّ، الْمُرْهِبِيُّ، أَبُو ذَرًّ الكُوفِيُّ: ثِقَةٌ رُمِيَ بِالإِرْجَاءِ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِأْتُةٍ. تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) كَمَا فِي فَيْض القَدِيْر (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) مُحَمَّدُ بنُ جَعَفَرِ الْهَذَلِيُّ، البَصْرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِـ اغْنَدَر»: ثِقَةٌ صَحِيْحُ الكِتَابِ إلا أَنَّ فِيْهِ غَفْلَةٌ. ماتَ سَنَّةَ ثلاثٍ أَوْ أَرْبَعِ وِتِسْعِيْنَ. تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) هَذِهِ هِيَ الشُّبْهَةُ العَاشِرَة.

 <sup>(</sup>٦) ضبطه فِي هامشِ نُسْخَةِ تَهْذِيْبِ الكَمَالِ بِكَسْرِ القافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وأما فِي الأنساب
 (٤/ ٤٤٤) فضبطه بِكَسْرِ القافِ والرَّاءِ.

سَعِيْدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ رَوْحِ بِنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَكَانَ عُنْمَانُ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابِنَ حُنَيْفٍ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بِنُ حُنَيْفٍ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بِنُ حُنَيْفٍ: ائتِ الْمَيْضَاةَ فَتَوضَأَ، ثُمَّ اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ وَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قُل: « اللهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِينَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسْالُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِينَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِلَى رَبِّكَ لِيَقْضِيَ لِي حَاجَتِي...» (١) الْحَدِيْثَ.

وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ رَاوِيهِ (٢) طَاهِرَ بِنَ عِيْسَى مَمَّنْ لا يُعْرَفُ بِالعَدَالَةِ بَلْ هُوَ مَجْهُولٌ، قَالَ (٣) الذَّهَبِيُّ: طَاهِرُ بِنُ عِيْسَى بِنِ قِيْرَسِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْمِصْرِيُّ الْمُؤَدِّبُ عَنْ سَعِيْدِ ابِن أَبِي مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بِنِ بُكَيْرٍ، وَأَصْبَغُ بِنِ الفَرَجِ. وَعَنْهُ (١) الطَّبرَانِيُّ. تُوفِّيَ سَعَيْدِ ابِن أَبِي مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بِنِ بُكَيْرٍ، وَأَصْبَغُ بِنِ الفَرَجِ. وَعَنْهُ (١) الطَّبرَانِيُّ. تُوفِّي سَعَيْدِ ابِن أَبِي مَرْيَمَ، وَمَائِتَيْنِ (٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ جَرْحاً وَلاَ تَعْدِيْلاً، فَهُو إِذاً مَجْهُولُ الْحَالِ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِخَبْرِهِ، لا سِيَّمَا فِيْمَا يُخَالِفُ نُصُوصَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

النَّانِي: قَولُهُ: عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَكِيِّ أَشَدُّ جَهَالَةً مِنَ الأوَّلِ. فَإِنَّ مَشَايِخَ ابنِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيْرِ (رقم ۸۳۱)، وَفِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيْرِ (۱۸۳/)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي العِلَلِ (۲/ ۱۹۰)، وابن قانعٍ فِي معجمِ الصَّحَابَةِ (۲۸۸۲) وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِم، وضعفه أَبُو زرعةَ الرازي.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، بِ، غَ، ضَ: رَوَايَة، وَفِي ع: رَاوِيَة وَالْمُشَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وقَالَ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: عِنْدَ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تَارِيْخَ الإسْلامِ لِلذَّهَبِيِّ (٢٢/ ١٦٩) ، وإعلال الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ الْحَدِيْثَ برواية طاهر فِيهِ نظرٌ، فَقَدْ تَابَعَهُ يُونُسُ بنُ عَبْدِالأعلى كَمَا عِنْدَ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي العِلَلِ (٢/ ١٩٠)، وابنِ قانع فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٢٥٨).

وَهْبِ الْمَكِّيْيْنَ مَعْرُوفُونَ كَدَاوُدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَزَمْعَةَ بِنِ صَالِح، وَابِنِ عُيَيْنَةَ، وَطَلْحَةَ بِنِ عَمْرِو الْحَضْرَمِيِّ، وَابِنِ جُرَيْج، وَعُمَرَ بِنِ قَيْس، ومُسْلِم بِنِ خَالِدِ الزِّنْجِيِّ، وَلَيْسَ فِيْهُمُ مَنْ يُكَنِّى أَبَا سَعِيْدٍ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ (١).

الثَّالِثُ: بِتَقْدِيْرِ (٢) ثُبُوتِهِ، فَلَيْسَ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى دُعَاءِ الْمَيِّتِ وَالغَائِبِ، غَايةُ مَا فِيْهِ آنَّهُ تَوَجَّهُ بِهِ فِي دُعَائِهِ<sup>(٣)</sup>، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ دُعَاءِ الْمَيِّتِ؟

فَإِنَّ التَّوَجُّهَ بِالْمَخْلُوقِ سُؤَالٌ بِهِ لا سُؤَالٌ مِنْهُ، وَالكَلامُ إِنَّمَا هُوَ فِي سُؤَالَ الْمَخْلُوقِ نَفْسِهِ وَدُعَائِهِ وَالاسْتِغَائَةِ بِهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ اللهُ، وَكُلُّ أَحَدٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ سُؤَال اللهُ اللهُ وَكُلُّ أَحَدٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ سُؤَال اللهُ قَدْ أَخْلَصَ الدُّعَاءَ لله، وَلَكِنْ تَوَجَّهُ عَلَى اللهِ بِذَاتِهِ أَوْ بِدُعَائِهِ.

وَأَمَّا فِي سُوَالِهِ نَفْسِهِ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، فَقَدْ جَعَلَهُ شَرِيْكاً للهِ فِي عَبَادَةِ اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، فَقَدْ جَعَلَهُ شَرِيْكاً للهِ فِي عَبَادَةِ اللهُ عَاءِ، فَلْيسَ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَى، وَحَدِيثِ اللهُ عَاءً اللهُ عَمَا اللهُ عَاءً للهِ كَمَا هُو صَرِيْحٌ فِيهِ، إلاَّ قَوْلَهُ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ»، وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ الْمُخَاطَبَةُ لِمَيِّتٍ (٥) فِيهِمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، إِنَّمَا فِيْهِ مُخَاطَبَتُهُ مُسْتَحْضِراً لَهُ فِي ذِهْنِهِ لَمُخَاطَبَةُ لَمَيْتٍ (١ فَي السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

<sup>(</sup>١) لَيْسَ الأَمرُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ رحمه الله ، فَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحاً بِاسْمِ أَبِي سَعِيْدٍ المَكِّيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ وَقَدْ وَتَّقَهُ اللَّيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ مَنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ وَقَدْ وَتَّقَهُ ابنُ المَدِيْنِيِّ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لا بَأْسَ بهِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: "صَالِحُ الْحَدِيْثِ لا بأسَ بِهِ"، وتَكَلَّمُ ابنُ عَدِيٍّ فِي رَوَايَةِ ابنِ وَهْبٍ عَنْهُ، وَلَكِنَّهُ تُوْبِعَ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ كَمَا بيَّنهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي العِلَلِ (٢/ ١٨٩-١٩٠).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: إِنْ قُلْنَا بِتَقْدِير...

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: دُعَاء.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَوْ حَدِيث.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: لِلْمَيِّتْ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى دُعَاءِ كُلِّ غَائِبٍ وَمَيِّتٍ (١) مِنَ الصَّالِحِينَ، فَخَرَجُوا عَمَّا فَهِمُوهُ مِنَ الْحَدِيْتِ بِفَهْمِهِمُ الفَاسِدِ إِلَى أَنَّهُ دَلِيْلٌ عَلَى دُعَاءِ كُلِّ غَائِبٍ وَمَيِّتٍ صَالِحٍ، وَلاَ دَلِيْلَ فِيهِ أَصْلاً عَلَى دُعَاءِ الرَّسُولِ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلاَ فِي حَيَاتِهِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى دُعَاءِ الغَائِبِ وَالْمَيِّتِ مُطْلَقًا، لأنَّ هَـذَا قياسٌ مَعَ وُجُودِ الفَارق، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ، إذْ مَا تَبَتَ للنَبِيِّ ﷺ مِنَ الفَضَائِل وَالكَرَامَاتِ لا يُسَاوِيهِ فِيْهِ أَحَدٌ، فَلاَ يَجُوزُ قَيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

وأَيْضًا فَالقِيَاسُ إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى قِيَاسٍ غَيْرِهِ عَلَيْهِ [عِنْدَ عُبَّادِ القُبُور] (٢)، فَبَطَلَ قِيَاسُهُمْ بِنَفْس مَذْهَبِهِمْ، هَذَا غَايَةُ مَا احْتَجُوا بِهِ مِمَّا هُوَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الْمَعْرُوفَةِ، وَمَا سِوَى هَذِهِ الْاحَادِيْثِ الثَّلاثَةِ فَهُوَ مِمَّا وَضَعُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، كَقَولِهِم: «إذا أَعْيَتْكُمُ الأمورُ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ القُبُورِ»(٣)، وقَوْلِهمْ: «لَوْ أَحْسَنَ (١٤) أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَر لَنَفَعَهُ، قَالَ ابنُ القَيِّم: «وَهُوَ مِنْ وَضْعِ الْمُشْرِكِيْنَ عُبَّادِ الأوْنَانِ»(٥).

<sup>(</sup>١) في أ: مَيِّت بدُون وَاو.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٣) قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَم-رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١١/ ٢٩٣): «ويروون حَدِيْثاً هُوَ كَذِبٌ بِاتَّفَاق أَهْلِ المعْرِفَةِ، وَهُوَ: «إِذَا أَعْيَتْكُمُ الأمورُ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ القُّبُورِ»، وإنَّمَا هَذَا وَضْعُ مَنْ فَتَحَ بَابَ الشِّركِ». وَأَنْظُرْ: مِنْهَاجَ السُّنَّة (١/٤٨٣)، وَإِغَاثَةَ اللَّهْفَان (١/ ٢١٥)، «الدُّرُّ النَّصْيِدِ فِي إخلاص كلمةِ التَّوْجِيْدِ» للشُّوكَانِيِّ (ص/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: حَسَّنَ.

<sup>(</sup>٥) الْمَنَارُ الْمُنِيفُ (ص/ ١٣٩).

(11)

## بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْثاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾ الآيَةَ [الأعراف:١٩١–١٩٢].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴾ الآية [فاطر: ١٣] وَفِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ أنس، قَالَ: شُجَّ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قُومٌ شَجُّوا نَبِيِّهِمْ؟ » فَنَزَلَت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٢٨].

وَفِيهِ عَنِ ابِنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكُوعِ فِي اللَّهِ اللهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنَا » بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾.

وَفِي رِوَايةٍ «يَدعُو عَلَى صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيلِ بنِ عَمْرٍو وَالحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَنزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾».

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤] قَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ – أَوْ كُلِمَةً نَحْوَهَا – ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً، يَا عَبْسُ بُنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً ».

## فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآيَتَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.

الثَّالِثَةُ: قُنُوتُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يُؤَمِّنُونَ فِي الصَّلاةِ. الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْمَدْعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ. الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَهَا غَالِبُ الكُفَّارِ. مِنْهَا: شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ، وَمِنْهَا: التَّمْثِيلُ بِالقَتْلَى مَعَ أَنَّهُمْ بَنُو عَمَّهِمْ.

السَّادِسَةُ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا.

الثَّامِنَةُ: القُّنُوتُ فِي النَّوَازِل.

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ الْمَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي الصَّلاةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ الْمُعَيَّنَ فِي القُنُوتِ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: قِصَّتُهُ ﷺ لَمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

الثَّانِيَة عَشْرَةً: جِدُّهُ ﷺ فِي هَذَا الأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبَبِهِ إِلَى الْجُنُونِ، وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ للأَبْعَدِ وَالأَقْرَبِ: « لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً » حَتَّى قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً » ، فَإِذَا صَرَّحَ ﷺ وَهُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ بِأَنَّهُ لا يُغْنِي شَيْئاً عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِيْنَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ أَنَّهُ ﷺ لا يُقُولُ إِلاَّ الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِيْمَا وَقَعَ فِي قُلُوبِ خَوَاصٌ النَّاسِ الآنَ؛ تَبَيَّنَ لَهُ التَّوْحِيْدُ وَعُرْبَةُ الدَّيْنِ.

## بَابَ

قَـوْل اللهِ تَعَـالَى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾ الآية (١)

الْمُرَادُ بِهَ لَهِ (٢) السَّرْجَمَةِ بَيَانُ حَالِ الْمَدْعُويْنَ مِنْ دُونِ اللهِ أَنَّهُمْ لا يَنْفَعُونَ وَلاَ يَضُرُونَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَلائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ (٣) وَالأَصْنَامُ، فَكُلُّ مَنْ دُونِ اللهِ فَهَذِهِ حَالُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ دُعِي مِنْ دُونِ اللهِ فَهَذِهِ حَالُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ لَهُ إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ اللَّهُ اللهُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٣-٧٤].

ويَكْفِيْكَ فِي ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى لآكُرَمِ الْخَلْقِ: ﴿ قُلُ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً \* قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلاَّ بَلاَغاً مِنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ [الْجِنّ: ٢١-٢٣]، وقال : ﴿ قُلُ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنْ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنْ إِلاَّ مَنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنْ اللهِ قَلْ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنْ إِلاَّ مَنْ اللهُ وَقَالَ: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْهَا لَا لَا يَعْلَمُ وَلَا لَا اللهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْهَا لَهُ اللهُ وَقَالَ: ﴿ وَاتَخَذُواْ مِن دُونِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَلاَ الْهَكُونَ اللهُ عَلَى عَنِ الْمَلائِكَةِ وَلَا الْمَلائِكَةَ وَالْاَبْكِةَ وَالْمَالِكِينَ ، وَلِهَذَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِن الْمَلائِكَةِ مَنْ الْمَلائِكَة وَالْمَالِكِيةَ وَالْمَالِحِيْنَ ، وَلِهَذَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِن الْمَلائِكَةِ لَا عَلَا مَا الْمَالِولَ اللهُ مَا اللهُ وَلَوْ اللهُ الْمَالِكُونَ الْمَالِولُونَ الْمَعْلَولَ الْمَالِكُةَ أَلْمَالُولُ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلْمُ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِولُولُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (آية/ ١٩١-١٩٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: من هذه.

<sup>(</sup>٣). فِي ط: الصَّالِحُون - بدون وَاو-.

إِذَا تَبَيْنَ ذَلِكَ فَحَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ عَلَى الآيةِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ أَيُشُرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ١٩١] تَوْبِيخٌ وتَعْنِيفٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ بِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ تَعَالَى عَبَاداً لا تَخْلُقُ شَيْئًا، وليسَ فِيْهَا مَا تَسْتَحِقُ بِهِ العِبَادةَ مِنَ الْخَلْق وَالرَّزْق وَالنَّصْرِ لأَنْفُسِهِمْ أَوْ لِمَنْ عَبَدَهُمْ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مَخْلُوقُونَ مُحْدَثُونَ وَلَهُمْ خَالِقٌ خَلَقَهُمْ، وَإِنْ خَرَجَ الكلامُ مَخْرَجَ الاسْتِفْهَامَ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكُونَا (١٠).

وَقُولُهُ: (﴿ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾) أَيْ: وَيُشْرِكُونَ بِهِ، وَيَعْبُدُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَ عَابِدِيْهِ وَلاَ نَصْرَ نَفْسِهِ بِأَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَنْ أَرَادَ بِهِ الضَّرَّ، وَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُو فِي غَايَةِ العَجْزِ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَها مَعْبُوداً ؟! وَجَمِيْعُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالصَّالِحِيْنَ وَغَيْرُهُمْ دَاخِلُونَ فِي هَذِهِ الأَوْصَافِ فَلاَ يَشْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لِمَنْ عَبَدَهُمْ نَصْراً، وَلاَ يَنْصُرُونَ يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لِمَنْ عَبَدَهُمْ نَصْراً، وَلاَ يَنْصُرُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَتْ دَعُوتُهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ.

قَالَ: (وَقُولُـهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُـونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾ الآية (٢) [فاطر: ١٣]).

حَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ كَابْنِ كَثِيرِ وَغَيْرِهِ: آلَّهُ تَعَالَى يُخْبِرُ عَنْ حَالِ الْمَدْعُويْنَ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاء وَالْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَجْزِهِمْ وَضَعْفِهِمْ، وَآلَهُمْ دُونِهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاء وَالْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَجْزِهِمْ وَضَعْفِهِمْ، وَآلَهُمْ قَدِ انْتَفْتْ عَنْهُمُ الشُّرُوطُ الَّتِي لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي الْمَدْعُوّ، وَهِيَ الْمُلْكُ، وَسَمَاعُ الدُّعَاءِ، وَالقُدْرَةُ عَلَى اسْتِجَابَتِهِ، فَمَتَى عُدِمَ شَرْطٌ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ مَدْعُوًّا، فَكَيْفَ إِذَا عُدِمَتْ كُلُهَا، فَنَفَى عَنْهُمُ الْمُلْكَ بَقَوْلِهِ: ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ .

«قَـالَ ابـنُ عَـبَّاسٍ، ومُجَـاهِدٌ، وعِكْـرمَةُ، وعَطَـاَّةٌ، وَالْحَسَنُ، وقَتَادَةُ: القِطْمِيْرُ:

<sup>(</sup>١) في ط: ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

اللَّفَافَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى نَوَاةِ التَّمْرَةِ (١)، أَيْ: وَلاَ يَمْلِكُونَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً، وَلاَ بِمَقْدَار هَذَا القِطْمِيْرِ»(١).

كَمَا قَالَ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّن السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [النمل: ٧٣] وقالَ: ﴿ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ الآية (٣] [سبا: ٢٢] فَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ فَكَيْفَ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللهِ ؟ وَنَفَى عَنْهُمْ سَمَاعَ الدُّعَاءِ بَقَوْلِهِ : ﴿ إِن مَدْعُومُ مُ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤] يَعْنِي أَنَّ الآلِهَةَ اللَّتِي تَدْعُونَهَا لا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ لاَنَّهُمْ أَمْوَاتٌ أَوْ مَلائِكَةٌ مُشْتَعْلُونَ (٢) بِأَحْوَالِهِمْ مُسَخَّرُونَ لِمَا خُلُقُوا لَهُ أَوْ جَمَادٌ، فَلَعَلَّ الْمُشْرِكَ يَقُولُ: هَذَا فِي الأَصْنَامِ، أَمَّا الْمَلائِكَةُ وَالاَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ فَيَسْمَعُونَ (٥) وَيَسْتَجِيبُونَ، فَنَفَى سُبْحَانَهُ ذَلِكَ بَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا النَّمُولُ مَنْ مُولِكَ اللهُ عُلُونَ مِنْهُمْ، وَمَا خَصَّ تَعَالَى الأَصْنَامِ، السَّعَلُومِ اللهُ عَمْ جَمِيْعَ مَنْ يُدْعَى مِنْ دُونِهِ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ اللهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (١٠) الْمَلائِكَةَ وَالاَنْبِيَاءُ وَالطَّيْكِةَ وَالطَّيْكِةُ وَالْمَعْلُومِ اللهُ عَمْ جَمِيْعَ مَنْ يُدْعَى مِنْ دُونِهِ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ اللهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (١٠) الْمَلائِكَةَ وَالاَنْبِياءَ وَالطَّالِحِيْنَ، كَانُوا يَعْبُدُونَ (١٠) الْمَعْلُومِ اللهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (١٠) الْمَعْلُومُ وَلَا فِي كِتَابِهِ، فَلَمْ يُرَخِصْ فِي دُعَاءِ وَالطَّيْعِينَ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَلَمْ يُرَخِصْ فِي دُعَاءِ وَالطَّيْ اللهُ مُ لَا اسْتِقْلالاً، وَلاَ وَسَاطَةً بِالشَّفَاعَةِ.

وَقُولُهُ: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فَاطر:١٤] كَقُولِهِ: ﴿وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ اللهِ أَلَيكُونُواْ لَهُمْ عِزَّاً \* كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾

<sup>(</sup>١) فِي طَ، أَ: التَّمَر، وَالْمُثْبَتُ مَن: ب، ع، ض، وتَفْسِيْر ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْر ابن كَثِيْر (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطُةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مشغولون، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، ض، ع.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: يسمعون - بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٦) فِي بِ: يَدْعُونَ.

[مَرْيَم: ٨١- ٨٦] وَهَـذَا نَـصُّ صَرِيْحٌ عَلَى أَنَّ مَنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِشَرْطِهِ، وَأَنَّ (١) الْمَدْعُونُينَ يَكْفُرُونَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، ويَتَبَرَّ وُونَ مِنْهُمْ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ النَّذِيسَ النَّبِعُواْ مِنَ الَّذِيسَ النَّبِعُواْ مِنَ النَّذِيسَ النَّبَعُواْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ [البقرة: النَّذِيسَ النَّذِيسَ النَّذِيسَ النَّبِعُواْ مَرَاكً (١٤ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ البقرة: ١٦٦٦]، فَهَـلْ عَلَى كَلامِ رَبِ العِزَّةِ اسْتِدْرَاكً (١٤)؟! وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلاَ يُنْبِعُكَ مِثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ عَلَى مَثْلُ خَبِيرٍ بِهَا. قَالَ خَبِيرٍ بِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَلاَ يُخْبِرُ بِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَلَا يَعْنِي نَفْسَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴾ (١٤)، ﴿ فَالَنَهُ أَخْبَرَ بِالوَاقِع لا مَحَالَةً ﴾ (١٤).

قَالَ: (وَفِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ أَنس، قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: « كَيْفَ يُفْلُحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهِمْ؟ » فَنَزَلَت: ﴿لَيْسُ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٢٨]).

قُولُهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ») أي: «الصَّحِيْحَيْنِ» فَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ بِهِ (٢٠). عَنْ أَنسٍ بِهِ (٢٠).

وَوَصَلَهُ مُسْلِمٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ (٧).

وقَالَ ابنُ إسْحَاقَ فِي «الْمَغَازِي»: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كُسِرَتْ

<sup>(</sup>١) فِي ب: أنَّ - بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٢) في ب: استدلال.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٧/ ١٥)-، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٢/ ٢٢١)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم٤ ٦٧٩) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) هَذَا مِنْ كلامِ ابنِ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (٥/ ٤٢) كتَابُ الْمَغَازِي بَابُ رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٦) مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٣/ ١٧٨،٢٠١)، وسُنَنُ التَّرْمِذِيِّ (رقم ٣٠٠٢)، وسُنَنُ ابنِ مَاجَهْ (رقم ٤٠٢٧)، وَالسُّنَنُ الكُبَرَى للنَّسَائِيِّ (رقم ١١٠٧٧) وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٧) صَحِيْحُ مُسْلِمِ (رقم ١٧٩١).

رَبَاعِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَـوْمَ أُحُـدٍ، وَشُـجٌ فِي (١) وَجْهِهِ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ الْـدَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: « كَيْفَ يُفْلِحُ قُومٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيَّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِهِمْ؟ » فَأَنْزَلَ اللهُ الآيةَ (١).

قُولُهُ: (شُبِحُ النَّبِيُ عَلَيْهُ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الشَّجُ فِي الرَّاسِ خَاصَّةً فِي الْأَصْلِ، وَهُو أَنْ يَضْرِبَهُ بِشَيْءٍ فَيَجْرَحُهُ فِيهِ وَيَشُقُهُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَذَكَرَ ابنُ هِشَامٍ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عُتْبَةً بنَ أَبِي وَقَاصِ الْأَعْضَاءِ، وَذَكَرَ ابنُ هِشَامٍ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عُتْبَةً بنَ أَبِي وَقَاصِ هُو اللَّذِي كَسَرَ رَبَاعِيةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ السَّفْلَى، وَجَرَحَ شَفَتَهُ السَّفْلَى، وَأَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ هُو اللهِ بنَ عَبْدَاللهِ بنَ عَبْدَاللهِ بنَ عَبْدَاللهِ بنَ قَمِيْتَةً (٣) جَرَحَهُ فِي شَهَابِ الزُّهْرِيَّ هُو اللهِ عَنْ حِلَق الْمِغْفَرِ فِي وَجُنَتِهِ، وَأَنَّ مَالِكَ بنَ سِنَان مَصَّ الدَّمَ مِنْ وَجْهِ رَسُول اللهِ — اللهِ عَلْمَ الْمُغْفَرِ فِي وَجُنَتِهِ، وَأَنَّ مَالِكَ بنَ سِنَان مَصَّ الدَّمَ مِنْ وَجْهِ رَسُول اللهِ — أَمُ ازْدَرَدَهُ، فَقَالَ لَهُ: « لَنْ تَمَسَّكَ النَّارُ » (١٤).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةً. قَالَ: رَمَى عَبْدُاللهِ بنُ قَمِيْئَةٌ (٥) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ خَدْهَا وَأَنَا ابنُ قَمِيْئَةٌ (٨). عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشُجُ (١) فِي (٧) وَجْهِهِ، وَكَسَرَ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابنُ قَمِيْئَةٌ (٨).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةً مِنْ: ب، وَفَتْحِ البَارِي، وَالْمُثَبَتُ من: ط، أ،ع،ض، وَسِيْرَةِ ابنِ هِشَامٍ.

<sup>(</sup>٢) سِيْرَةُ ابنِ هِشَامِ (٣/ ٣٠) وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) في ط: قمئة.

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ ابنُ هِشَامٍ فِي السَّيْرَةِ (٣/ ٢٧-٢٨)عَنْ رُبَيْحِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَوَصَلَهُ ابنُ السَّكَنِ وَرُبَيْحٌ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ. قَالَهُ البُخَارِيُّ. وَأَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والمَّنَانِي (رقم ٧٩٧)، والْحَاكِمُ (٣/ ٣٧٥)، والْحَاكِمُ (٣/ ٣٧٥)، والطَّبَرَانِيُّ (رقم ٧٤٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ نَحْوَهُ. وَسَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، فَتَعَقَّبُهُ الدَّهَبِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ (رقم ٥٤٣٠) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ نَحْوَهُ. وَسَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، فَتَعَقَّبُهُ الدَّهَبِيُّ قَائِلاً: ﴿ إِسْنَادٌ مُظْلِمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قَمِئَة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَشَجُّهُ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب، وَالْمُثَبَتُ من: ط، ض، ع، وَمُعْجَم الطَّبَرَانِيُّ.

<sup>(</sup>A) فِي ط: قمئة.

فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « مَـالَكَ أَقْمَاكَ اللهُ » فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَّعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً (١).

قَـالَ القُرْطُبِيُّ: «وَالرَّبَاعِيَةُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ وتَخْفِيْفِ اليَاءِ - ، وَهِيَ كُلُّ سِنَ<sup>(٢)</sup> بَعْدَ نَيْيَةٍ (٤٤٣).

قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَلِلإِنْسَانِ أَرْبَعُ رَبَاعِيَاتٍ» (٥)، قَالَ الْحَافِظُ: «وَالْمُرَادُ أَنَّهَا كُسِرَتْ فَذَهَبَ مِنْهَا فَلْقَةٌ وَلَمْ تُقْلَعْ مِنْ أَصْلِهَا» (١).

قُلْتُ: فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ: إِنَّهُ شُجَّ فِي رَأْسِهِ فِيْهِ نَظَرٌ (٧).

قَالَ النَّوَوِيُّ: «وفِي هَذَا وُقُوعُ الأسْقَامِ وَالاَبْتِلاءِ بِالأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِمْ لِيَسَالُوا جَزِيْلَ الأَجْرِ وَالشَّوَابِ، ولِتَعْرِفَ أَمَمُهُمْ وغَيْرُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، ويَتَأْسَّوْا (٨) بِهِمْ (٩).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ٧٥٩٦)، وَفِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ (٤٤٤)، وإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، قَالَ الْمَيَّمِيُّ فِي المَجْمَع (١/٧١): « فِيْهِ حَفْصُ بنُ عُمَرَ العَدَنِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ».

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ب: مَنْ، وَالْمُثْبَتُ من: ط، ض، ع، وَالْمُفهم.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: الثنية، وَالْمُثَبَّتُ مِن: أَ، طَ، ضَ، عَ، وَالْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِم (١٤٨/١٢).

<sup>(</sup>٦) فَتُحُ البَارِي (٧/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٧) الظَّاهِرُ- واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لا تَعَارُضَ بَيْنَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: «فِي وَجْهِهِ» ، وَقَوْلِ مَنْ قَالَ: «فِي رَاسِهِ» لأَنَّهُ ﷺ شُجَّ فِي جَبْهَتِهِ كَمَا فِي رَوَايَة الإَمَامِ أَحْمَدَ (٣/ ٩٩) وَابنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٩٨٠)، والجبْهَةُ مِنَ الوَجْهِ والرَّاسِ مَعاً.

<sup>(</sup>٨) فِي ب، ض: يَأْنَسُوا، وَفِي ع، وَأَكْثُرِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيدِ: وَيَأْتَسُوا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط،أ.

<sup>(</sup>٩) شَرْحُ النَّوَوِيُّ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِم (١٤٨/١٢).

قَالَ القَاضِي (1): "ولِيعُلَمَ أَنَّهُمْ مِنَ البَشَرِ تُصِيْبُهُمْ مِحَنُ الدُّنْيَا، ويَطْرَأُ عَلَى أَجْسَامِهِمْ مَا يَطْرَأُ عَلَى أَجْسَامِ البَشَرِ؛ لِيَتَيقَنُوا أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ، وَلاَ يُفُتَنَنَ بِمَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ، ويُلَبُّسُ الشَّيْطَانُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا لَبُسَهُ عَلَى النَّصَارَى وغَيْرهِمْ (1) (7).

قَولُهُ: (يَـوْمَ أُحُـدٍ) جَبَلٌ مَعْرُوفٌ إِلَـى الآنَ، كَانَتْ عِنْدَهُ الوَقْعَةُ<sup>(١)</sup> الْمَشْهُورَةُ فَأُضِيْفَتْ إلَيْهِ.

قُولُهُ: (فَقَالَ: « كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ؟ ») زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيْقِ ثَابِتٍ عَنْ أَنس: « وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَأَدْمُوا وَجْهَهُ »(٥).

قُولُهُ: (فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾) قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَحِقَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَأْسٌ مِنْ فَلاحِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَمَالَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَسْتَأْصِلَهُمُ اللهُ، وَيُرِيْحَ مِنْهُمْ. فَقِيْلَ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ أَيْ: عَوَاقِبُ الأُمُورِ بِيَدِ اللهِ فَامْضِ أَنْتَ لِشَأْنِكَ، وَدُمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِرَبِّكَ.

<sup>(</sup>١) فِي طَ، أَ: القُرْطُبِيُّ، وَفِي هَامِشِ أَ: فِي نُسْخَةٍ: القَاضِي، وَفِي هَامِشِ ضَ: القُرْطُبِيُّ وَعَلَيْهَا عَلاَمَةُ التَّصْحِيْحِ، وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيْحِ. وَالْمُثَبَّتُ مَن: ب ، ض ، وشَرْحِ النَّوَوِيُّ، وَالكَلاَمُ مَوْجُودٌ فِي إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيْخِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ: «يَعْنِي: مِنَ الغُلُوِّ وَالعِبَادَة» فتح المجيد (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفَوَاتِدِ مُسْلِم (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الواقعة.

<sup>(</sup>٥) كُذَا عزاه الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧/ ٣٦٦) لِمُسْلِم بِهَذَا اللَّفْظِ، والَّذِي فِي الْمَطَّبُوعِ مِنْ مُسْلِم بِهَذَا اللَّفْظِ، والَّذِي فِي الْمَطَّبُوعِ مِنْ مُسْلِم (١٤١٧/٣) بِلَفْظُ: ﴿ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَيْجُوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ﴾ فَانْزَلَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ، وَاللَّفْظُ الذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٢٠٤) مِنْ طَرِيْقِ رَوْحِ بنِ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ بِهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: «الْمَعْنَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَالِكُ أَمْرِهِمْ، فَإِمَّا أَنْ يُهْلِكَهُمْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ، أَوْ يَتْكَبِتُهُمْ إِنْ أَصَرُوا، وَلَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُورٌ بِإِنْذَارِهِمْ وَجِهَادِهِمْ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَولُهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» اعْتِرَاضٌ بَيْنَ (١) الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيهِ»(٢).

وَقَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: «أَيْ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْحُكْمِ شَيْءٌ (٢) فِي عِبَادِي إِلاَّ مَا أَمَرْتُكَ بِ فِيهمْ (١٠).

قَالَ: (وَفِيهِ عِنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكُوعِ فِي الرَّكُعَةِ الأَخِيْرَةِ مِنَ الْفَجْرِ -: « اللهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنَا » ، بَعْدَمَا يَقُولُ: « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٥).

وَفِي روَاية «يَدعُو عَلَى صَفوَانَ بنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيلِ بنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَنزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ((١)).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) الكَشَّافُ لِلزُّمَخْشَرِيُّ (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِشَيْءٍ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٨٦)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٤١٢٧) وَهُوَ صَحَيْحٌ

<sup>(</sup>٥) روااهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٦٩ وغيره).

<sup>(</sup>٦) خرَّجَ هَذِهِ الرُّوَايَةَ: البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٠٧٠) عَنْ سَالِْمِ بِنِ عَبْدِاللهِ مُرْسَلَةٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧/ ٣٦٦)، وَقَدْ وَصَلَهَا الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٦٣)، وَقَالَ: «حَسَنْ غَرِيْبٌ».

قُولُهُ: (وَفِيهِ) أَيْ: فِي «الصَّحِيْحِ» وَالْمُرَادُ(۱) «صَحِيْحُ البُخَارِيّ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُ (۱). قُولُهُ: (عَنِ ابنِ عُمَر) هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ، مِنْ عُبَادِ الصَّحَابَةِ، شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّلاَحِ. مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِي آخِرِهَا، أَوْ (٣) أَوَّلَ الَّتِي تَلِيْهَا.

قُولُهُ: (إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ...إِلَى آخِرِهِ) هَذَا (٤) القُنُوتُ عَلَى هَوُلاءِ بَعْدَ (٥) مَا شُجَّ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

قَولُهُ: (اللهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنَا). قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَصْلُ اللَّعْنِ: الطَّرْدُ وَالإَبْعَادُ مِنَ اللهِ، وَمِنَ الْخَلْق: السَّبُّ وَالدُّعَاءُ»(١).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْخَلْقِ طَلَبُ طَرْدِ الْمَلْعُونِ وَإِبْعَادِهِ مِنَ اللهِ بِلَفْظِ اللَّعْنِ، لا مُطْلَقَ السَّبُ وَالشَّتْم.

وَقُولُهُ (٧): (وَفُلائنا وَفُلاَناً)، يَعْنِي صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلَ بِنَ عَمْرُو، وَالْحَارِثَ ابِنَ هِشَامِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَفِيْهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي الصَّلاةِ، وَتَسْمِيَّةُ الْمَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فِي الصَّلاةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّ الصَّلاةَ.

قَولُهُ: (بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ (٨) حَمِدَهُ). قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: أَجَابَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَالْمُرَاد بِهِ.

<sup>(</sup>٢) سُنَنُ النَّسَائِيِّ (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: هو.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: هُوَ بعد.

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْرِ (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: قَولُهُ - بدون واو-.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، ومضبب عَلَيْهَا فِي ب.

حَمْدَهُ وَتَقَبَّلْهُ ((). وقَالَ السُّهَيْلِيُّ: «مَفْعُولُ «سَمِعَ» مَحْذُوفٌ، لأنَّ السَّمْعَ مُتَعَلِّقٌ بِالأَقْوَالِ وَالْأَصْوَاتِ دُونَ غَيْرِهَا، فَاللَّامُ تُؤذِنُ بِمَعْنَى زَائِدٍ وَهُوَ الاسْتِجَابَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلسَّمْعِ، فَاجْتَمَعَ فِي الكَلِمَةِ الإِيْجَازُ وَالدَّلالَةُ عَلَى الزَّائِدِ، وَهُوَ الاسْتِجَابَةُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

وقَالَ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - مَا مَعْنَاهُ: «عَدَّى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بِاللاَّمِ لِتَضَمَّنِهِ مَعْنَى: اسْتَجَابَ لَهُ، وَلاَ حَذْفَ (٢) هُنَاكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُضَمَّنَ (٣). قَولُهُ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ بِإِسْقَاطِ الوَاوِ (١٠). وقَالَ (٥) النَّوَويُ: «لا تَرْجِيْحَ لإحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى (٢).

وَقَالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: «كَأَنَّ إِثْبَاتَهَا دَالٌّ عَلَى مَعْنَى زَائِدٍ، لأَنَّهُ يَكُونُ التَّقْدِيْرُ مَثَلاً: رَبَّنَا اسْتَجِبْ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى الدُّعَاءِ، وَمَعْنَى الْخَبَرِ» (٧).

قَـالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «وَالْحَمْد ضِدُّ الذَّمِّ، وَالْحَمْدُ يَكُونُ عَلَى مَحَاسِنِ الْمَحْمُودِ مَعَ الْمُخْض لَهُ» (٨).

وَكَـٰذَا قَـالَ ابـنُ القَيْم، وفَرَّق بَيْنَهُ وبَيْنَ الْمَدْحِ بِأَنَّ «الإخْبَارَ عَنْ مَحَاسِنِ الغَيْرِ؟

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) في ب: خلاف.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٢/ ٣٠٧-٣٠٨) ونقل فيه كلام السهيلي.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٦٨٩-البغا)، وصحيحِ مُسْلِمٍ (رقم ٤٠٩) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُدَرْدَةَ هُا.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قَالَ – بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ (١٢١/٤).

<sup>(</sup>٧) إخْكَامُ الْأَخْكَام شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَام لابن دقيق العِيْدِ (٢/٢٤٢).

<sup>(</sup>٨) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١٤/ ٣١٢).

إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً مُجَرَّداً عَنْ حُبِّ وَإِرَادَةٍ (١) وَ (٢) مَقْرُوناً بِحُبِهِ وإرَادَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّانِي، فَهُ وَ الْحَمْدُ، فَالْحَمْد (٣) إِخْبَارٌ عَنْ مَحَاسِنِ الْمَحْمُودِ مَعَ حُبِهِ وَإِجْلالِهِ وَتَعْظِيْمِهِ، وَلِهَذَا كَانَ خَبَراً يَتَضَمَّنُ الإِنْشَاءَ مِحَاسِنِ الْمَحْمُودِ مَعَ حُبِهِ وَإِجْلالِهِ وَتَعْظِيْمِهِ، وَلِهَذَا كَانَ خَبَراً يَتَضَمَّنُ الإِنْشَاءَ بِخِلافِ الْمَدْحِ، فَإِنَّهُ خَبَرٌ مُجَرَّدٌ. فَالقَائِلُ إِذَا قَالَ: الْحَمْدُ للَّه، أَوْ (٤) قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تَضَمَّنَ كَلَامُهُ الْخَبَرَ عَنْ كُلُّ مَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ الله تَعَالَى بِاسْمِ جَامِع مُحِيْطٍ، وَنَحْمَدُ، تَضَمَّنَ كَلَامُهُ الْخَبَرَ عَنْ كُلُّ مَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ الله تَعَالَى بِاسْمِ جَامِع مُحِيْطٍ، مُتَضَمِّن لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجُمْلَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُقَدَّرَةِ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتُ كُلِّ مَنْ الْوَجْهِ، وَلاَ يَسْتَلْزِمُ إِلَّهُ لَكُولُ اللهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَلاَ كَمَالُ يُحْمَدُ عَلَيْهِ الله عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَلاَ كَمَالُ يُومَا الْحَمْيُدُ الْمَجِيْدُ الْمَجِيْدُ اللهُ لِمَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَلاَ لَو اللهُ لِمَنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلاَ لَمَعْيِدُ الْمَجِيْدُ اللهُ لِمَنْ هَذَا الْوَالِهُ وَهُو الْحَمِيْدُ الْمَجِيْدُ الْمَالُ الْمَعْمَدُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَلاَ

وَفِيْهِ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ الإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ، وَهُوَ قُوْلُ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيْفَةَ فَقَالاً: يَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

قَولُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: « يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً، وَسُهَيْلِ بِنِ عَمْرِو، وَالْحَارِثِ البِ هِشَامِ » إِنَّمَا دَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَنَّهُمْ رُوَسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَالسَّبَبُ فِي تِلْكَ الأَفَاعِيلِ الَّتِي جَرَتْ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ هُمْ وَأَبُو سُفْيَانَ، وَالسَّبَبُ فِي تِلْكَ الأَفَاعِيلِ الَّتِي جَرَتْ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ هُمْ وَأَبُو سُفْيَانَ، وَالسَّبَبُ فِي تِلْكَ الأَفَاعِيلِ الَّتِي جَرَتْ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ هُمْ وَأَبُو سُفْيَانَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فِيهِمْ، بَلْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ فَا اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان:١٢٨] فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا، مَعَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَفْعَلُهَا أَكْثُرُ الكُفَّارِ:

<sup>(</sup>١) فِي أَ: أَوْ إِرَادة.

<sup>(</sup>٢) في ب: و.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) في ط: و.

<sup>(</sup>٥) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٣٢٥-٣٢٦).

مِنْهَا: غَزْوُهُمْ نَسِيَّهُمْ عَلَيْ فِي بِلادِهِ، وَشَجْهُمْ لَهُ، وَكَسْرُ رَبَاعِيَتِهِ، وَقَتْلُهُمْ بَنِي عَمِّهِمْ الْمُوْمِنِيْنَ، وَإِعْلاَنُهُمْ بِشِرْكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، وَمَعَ هَذَا كُلّهِ لَمْ يَقْدِرِ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَدْفَعَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ، وَلاَ عَنْ اصْحَابِهِ، وَكُفْرِهِمْ، وَمَعَ هَذَا كُلّهِ لَمْ يَقْدِرِ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَدْفَعَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ، وَلاَ عَنْ اصْحَابِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَسَداً \* قُلْ إِنِي لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلاَّ بَلاَغاً مِّنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ [الْجِنّ: ٢١- اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلاَّ بَلاَغاً مِّنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ [الْجِنّ: ٢١- ٢٣]. بَلْ لَجَا يَعِيلُهُمْ وَالضُرُّ وَإِهْلاكِهِمْ، وَدَعَا عَلَيْهُمْ وَالضُرُّ وَإِهْلاكِهِمْ، وَدَعَا عَلَيْهِمْ وَلِيَاءً يُومُنُونَ عَلَى دُعَائِهِ.

وَمَعَ هَذَا كُلَّهِ مَا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ فِيهِمْ، بَلْ تَابَ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا، فَلُو كَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا يَسْتَحِقُونَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَيْهُمْ مَا يَسْتَحِقُونَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْعَظِيْمَةِ، وَلَكِنْ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هَذَا بَلاَغٌ للنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواً الْعَظِيْمَةِ، وَلَكِنْ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هَذَا بَلاَغٌ للنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيعْلَمُواً الْعَلْمُواً الْمَاهُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَدْكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ .

فَأَيْنَ هَذَا مِمَّا يَعْتَقِدُهُ عُبَّادُ القُبُورِ فِي الأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، بَلْ فِي الطَّوَاغِيتِ - الَّذِيْنَ يُسَمُّونَهُمُ الْمَجَاذِيْبَ وَالفُقَرَاءَ - النَّهُمْ يَنْفَعُونَ مَنْ دَعَاهُمْ، وَيَنْصُرُونَ مَنْ لاذَ بِحِمَاهُمْ، وَيَدْعُونَهُمْ بَرًّا وَبْحَراً فِي غَيَّتِهِمْ وَحَضْرَتِهمْ.

قَالَ: (وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِ: ﴿ وَأَن ذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء:٢١٤] قَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْسَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا-، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِب، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا »). وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا »).

قَولُهُ: (وفِيهِ) أَيْ: فِي "صَحِيْح البُخَارِيُ" (١).

قَولُهُ: (عَـنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً) اخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي اسْمِهِ عَلَى أَكْثُرَ مِنْ ثَلاثِيْنَ قَوْلاً،

<sup>(</sup>١) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٠٢-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٠٦).

صَحَّحَ (') النَّوَوِيُّ أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ صَخْرِ (')، كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ اسْمِي فِي الْجَّاهِلِيَّةِ عَبْدَشَمْسِ بِنَ صَخْرٍ، فَسُمُيْتُ فِي الْجَّاهِلِيَّةِ عَبْدَشَمْسِ بِنَ صَخْرٍ، فَسُمُيْتُ فِي الْإِسْلامِ عَبْدَالرَّحْمَن (").

وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو، وقِيْلَ: ابنُ عَامِر، وَقَالَ ابنُ الكَلْبِيِّ: اسْمُهُ عُمَـيْرُ بـنُ عَامِر، وَقَالَ ابنُ الكَلْبِيِّ: اسْمُهُ عُمَـيْرُ بـنُ عَامِر، وَكُنْيَتِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ، فَصَيْرُ بـنُ عَامِر، وَكُنْيَتِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَاللهِ، وَكَنَّاهُ أَبَا هُرَيْرَةَ.

وَرَوَى الدُّوْلابِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سَمَّاهُ عَبْدَاللهِ ﴾ (أَ)، وَهُوَ دَوْسِيٌّ مِنْ فُضَلاءِ الصَّحَابَةِ، وَحُفَّاظِهِمْ، وَعُلَمَائِهِمْ، حَفِظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثُرَ مِمَّا حَفِظَ هُ عَيْرُهُ، وَرُويَ لَهُ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ أَكْثُرُ مِنْ خَمْسَةِ آلافِ حَدِيْثِ، مَاتَ (٥) سَنَةَ سَبْع (١) أَوْ تَمْسَع وَخَمْسِيْنَ، وَهُوَ ابنُ ثَمَانِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةٌ (٧).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَصَحَّحَ.

<sup>(</sup>٢) تَهْذِيْبُ الْأَسْمَاءِ للنَّوَويُّ (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٦/ ١٣٢)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣/ ٥٧٩)، وابنُ عَسَاكِر (٢٧/ ٢٩٨) وَفِي إِسْنَادِهِ رَاو مُبْهَمٌ.

<sup>(</sup>٤) هَذَا الْحَدِيْثُ إِنَّمَا رَوَاهُ البَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٧/ ٤٢٦-٤٧)، وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِهِ (٢٩٨/٦٧) وَفِي إِسْنَادِهِ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ الفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ وَهُو مَتْرُوكٌ. ورَوَى الدَّوْلابِيُّ فِي الكُنى والأَسْمَاءِ (١/ ١٨٢) عَنْ عُبَيْدِاللهِ بنَ أَبِي رافع وَالْمَقْبُرِيِّ قَالا: «كَانَ اسْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ الإِسْلامِ عَبْدَشَمْسٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ تَسَمَّى بِعَبْدِاللهِ بنِ عامر بن عَبْدِالنَّشْرِ، والنَّشْرُ صَنَمٌ كَانَ بِأَرْضِهِمْ » وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ تَسَمَّى بِعَبْدِاللهِ بنِ عامر بن عَبْدِالنَّشْرِ، والنَّشْرُ صَنَمٌ كَانَ بِأَرْضِهِمْ » وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ دِينَارِ الأَرْدِيُّ فِي حَدِيْثِهِ ضَعْفٌ، وَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ.

<sup>(</sup>٥) في ط: ومَات.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: سبعة.

<sup>(</sup>٧) انظُرْ: الإصابة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابةِ (٧/ ٤٢٥).

قُولُهُ: (قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فِي «الصَّحِيْحِ» مِنْ رِوَايَةِ ابنِ عَبَّاسٍ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا(١).

قُولُهُ: (حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾) عَشِيْرَةُ الرَّجُلِ: هُمْ بَنُو أَبِيْهِ الْأَدْنُونَ أَوْ قَبِيْلَتُهُ. وَالْأَقْرَبِيْنَ أَي: الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ مِنْهُمْ، لأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِبِرِّكَ وَإِحْسَانِكَ الدَّيْنِيِّ وَالدُنْيُويِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الآية (التَّحْرِيْم: ٦].

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ لِمَنْ قَالَ لَهُ: مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: « أُمَّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: « أَبَاكَ ، ثُمَّ أُخْتَكَ وَأَخَاكَ » (٣).

ولأنَّهُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ اللهِ كَانَ أَدْعَى لِغَيْرِهِمْ إِلَى الانْقِيَادِ، وَالطَّاعَةِ لَهُ، ولِنَاللَّ يَا خُذُهُ مَا يَأْخُذُ القَرِيْبِ لِلْقَرِيْبِ مِنَ الرَّأْفَةِ وَالْمُحَابَاةِ؛ فَيُحَايِيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ وَالْمُحَابَاةِ؛ فَيُحَايِيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ وَالنَّادَةِ الْعَامَةِ، وَلَا تُحْوِيْفِ، فَلِذَلِكَ (٤) أُمِرَ بِإِنْذَارِهِمْ خَاصَّةً، وَقَدْ أَمَرَهُ اللهُ أَيْضاً بِالنَّذَارَةِ العَامَّةِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٨٧)، ومُسْلِمٌ فِي الصَّحِيْحِ (رقم ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) هَذَا الْحَدِيثُ مُرَكَّبٌ مِنْ حَدِيثُيْنِ: الْأُوّلُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبُرُ؟ قَالَ: « أَمُّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « أَمُّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: قُلَم مَنْ؟ قَالَ: قُلَم مَنْ؟ قَالَ: قُلَم مَنْ؟ قَالَ: « أَمُّكَ » قَالَ: « أَمُّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « أَمُّكَ » وَاللَّانِي: حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بِنِ حَيْدَةً. وَالثَّانِي: حَدِيثُ بَكْرِ بِن وَاصلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ، وَبِنَحْوِهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بِنِ حَيْدَةً. وَالثَّانِي: حَدِيثُ بَكْرِ بِن الْحَارِثِ الْأَنْمَارِيُّ قَالَ: يَا رُسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبُرُ ؟ قَالَ: « أَمُّكَ، وَأَباكَ، وَأَخْتُكَ، وَخَوْدَ (رقم ٤٧)، وَفِي التَّارِيْخِ الْكَبْيِرِ (٧/ ٢٣٠)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنَهُ (رقم وكليبٌ قَالَ عَنْهُ الدَّهَبِيُّ: "وَسَطَّ». وَحَدِيثُهُ هَذَا حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلِذَلِكَ، وفِي غ: فَكَذَلِكَ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، ب، ع، ض.

كَمَا قَالَ: ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدَّا﴾ [مَرْيَم:٩٧] وقَالَ: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [يس:٦]، وَلاَ تَنَافِي بَيْنَهُمَا، لأَنَّ النَّذَارَةَ الْخَاصَّةَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ العَامَّةِ.

قُولُهُ: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ) الْمَعْشَرُ - كَمَسْكَن - : الْجَمَاعَةُ.

قُولُهُ: (أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا). هُوَ بِنَصْبِ «كَلِمَة» عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، أَيْ: أَوْ (١) قَالَ كَلِمَةٌ نَحْوَ قَوْلِهِ: « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ » ، أَيْ: بِمَعْنَاهَا.

قَولُهُ: (اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ) أَيْ: بِتَوحِيْدِ اللهِ، وإخْلاصِ العِبَادَةِ لَهُ، وعَدَمِ الإِشْرَاكِ بِهِ، وطَاعَتِهِ فِيْمَا أَمَر، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ، فإنَّ (٢) جَمِيْعَ ذَلِكَ ثَمَنُ النَّجَاةِ، وَالْخَلاصِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، لا الاعْتمَادَ عَلَى الأنْسَابِ، وتَرْكَ الأسْبَابِ، فَإنَّ ذَلِكَ عَيْرُ نَافِع عِنْدَ رَبِّ الأَرْبَابِ.

وَدَفَع بَقَوْلِهِ: ﴿ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ﴾ مَا عَسَاهُ أَنْ يَتَوَهَّمَهُ (٣) بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً بِشَفَاعِتِه، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا ضَرًا، وَلاَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ عَذَابَ رَبِّهِ لَوْ عَصَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴾ [الزمر: ١٣] فَكَيْفَ يَمْلِكُ لِغَيْرِهِ نَفْعاً أَوْ ضَرًا، أَوْ يَدْفَعُ رَبِّي عَذَابَ اللهِ ؟! وَأَمَّا شَفَاعَتُهُ ﷺ فِي بَعْضِ العُصَاةِ. فَهُو أَمْرٌ مِنَ اللهِ الْبَدَاءُ، فَضْلاً عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، لَا أَنَّهُ يَشْفَعُ فِيْمَنْ يَشَاءُ، وَيُدْخِلُ الْجَئَّةَ مَنْ يَشَاءُ.

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ" (١٠) بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ﴾ : ﴿ يَا بَنِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: إِنَّمَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يتوهم.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم٢٦٠٢-البغا).

عَبْدِمَنَافٍ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً " فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اخْتَصَرَهَا (١٠).

قُولُهُ: ۚ (يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ) بِنَصْبِ «ابْن» وَيَجُوزُ فِي «عَبَّاس» الرَّفْعُ وَالنَّصْب، وَكَذَا القَوْلُ فِي قَوْلِهِ: « وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولَ اللهِ » « وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ » .

قُولُهُ: (سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ) فِي رَوايَة مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلتْ: ﴿ وَآنَ لَهُ وَاللّٰهِ مَا لَهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: ﴿ يَا ﴿ وَآنَ لَهُ إِنْكُ اللّٰهُ وَلَيْهُ ، فَقَالَ: ﴿ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنتَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي (٢) عَبْدِالْمُطَّلِبِ، سَلونِي مِنْ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنتَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي (٢) عَبْدِالْمُطَّلِبِ، سَلونِي مِنْ مِا شِئْتُمْ ﴿ ٣).

[فَبَيْنَ ﷺ أَنَّهُ] ﴿ لَا يُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَلاَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، وَلاَ يُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللهِ، وَلاَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، وَيُنْجِي (٥) مِنَ النَّارِ - بِرَحْمَةِ إِلَى اللهِ - يُدْخِلُ الْجَنَّةَ، ويُنْجِي (٥) مِنَ النَّارِ - بِرَحْمَةِ الله -: هُوَ طَاعَةُ الله.

وَأَمَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ أُمُدورِ الدُّنْيَا فَلاَ يَبْخَلْ بِهَا عَنْهُم ، كَمَا قَالَ: «سَلُونِي مِنْ مِالِي مِا شِئْتُمْ »(١)، وَكَمَا قَالَ: « أَلاَ إِنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلاَلِهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ وَابِنُ الْمُنْذِرِ (٧)، وَهُو عِبْدَ مُسْلِم فِي

<sup>(</sup>١) تنبيه: هَذِهِ الجملة لَمْ ترد فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ (رقم ٢٠٦) وَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَ البُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: [فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ﷺ].

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وينجو.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٠٧) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضَي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٤)، وَالإَمَامُ أَحْمَـدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٣٣، ٥١٩، ٥١٩)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ الْمُنْذِرِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُورِ (٦/ ٣٣٣) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ . وروَاهُ البُخَارِئُ فِي صَحِيْحِهِ (٥/ ٢٢٣-البغاً) مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ العَاصِ مُعَلِّقاً ، وَوَصَلَّهُ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ - كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (٥/ ٨٧) - وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْمَطْبُوعِ.

حَدِيث آخر(١).

فَإِذَا صَرَّحَ وَهُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ لأَقَارِبِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وغَيْرِهِمْ، خُصُوصاً سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وغَيْرِهِمْ، خُصُوصاً سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وعَمِّهِ وعَمَّتِهِ، وآمَنَ الإنسانُ أَنَّهُ لا يَقُولُ إلاَّ الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي قُلُوبِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الاعْتِقَادِ فِيْهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، أَنَّهُمْ فِي قُلُوبِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الاعْتِقَادِ فِيْهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، أَنَّهُمْ يَنْفُونَ وَيُغْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ حَتَّى يَقُولَ صَاحِبُ «البُرْدَة»:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْمِ وضَرَّتَهَا وَصَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلَمِ

تَبَيَّنَ لَهُ التَّوْحِيدُ، وعَرَفَ (٢) غُرْبَةَ الدِّيْنِ، فأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْل صَاحِبِ «البُرْدَةِ» وَالْسُرَعِيِّ وأَضْرَابِهِمَا مِنَ الْمَادِحِيْنَ لَهُ وَ اللَّهِ بِمَا هُوَ يَتَبَرَّ أُلَّ مِنْهُ لَيْلاً ونَهَاراً، ويُبَيِّنُ الْحُرْصَاصَةُ بِالْخَالِقِ -تَعَالَى وتَقَدَّسَ-، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُونَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُونَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السَّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْم يُوْمِنُونَ ﴾ [الأعرَاف:١٨٨]، ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ السَّيوَ لَلْ الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ﴾ كَذَلك حَقَّتْ كَلمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُوسَونَ ﴾ [يونس:٣٦-٣٣] تَاللهِ لَقَدْ تَاهَتْ عُقُولٌ تَرَكَتْ كَلامَ رَبِّهَا، وكَلامَ نَبِيهَا لِوَسَاوس صُدُورِهَا (١٤)، ومَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ فِي نُفُوسِهَا.

ومِنَ العَجَبِ أَنَّ اللَّعِيْنَ كَادَهُمْ مَكِيْدَةً أَدْرَكَ بِهَا مَأْمُولَهُ، فَأَظْهَرَ لَهُمْ هَذَا الشُّرْكَ فِي صُوْرَةِ مَحَبَّةِ وَتَعْظِيمِهِمْ، ولَعَمْرُ اللهِ: إِنَّ تَبْرِئَتَهُمْ مِنْ هَذَا التَّعْظِيمِ وَالْمَحَبَّةِ؛ هُوَ التَّعْظِيمُ لَهُمْ وَالْمَحَبَّةُ، وَهُوَ الوَاجِبُ الْمُتَعَيِّنُ.

وأظْهَرَ لَهُمُ التَّوْحِيْدَ وَالإِخْلاصَ فِي صُورَةِ بُغْضِ النَّبِيِّ ﷺ ، وبُغْضِ الصَّالِحِيْنَ،

<sup>(</sup>١) هُوَ الْحَدِيْثُ السابقُ نَفْسُهُ ولَيْسَ حَدِيْثاً آخَرَ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: وعرفت.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: تَبَرُّأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: صَدْرها.

وَالتَّنَقُّصِ بِهِمْ، وَمَا شَعَرُوا أَنَّهُمْ تَنَقَّصُوا<sup>(١)</sup> الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَبَخَسُوهُ حَقَّهُ، وَتَنَقَّصُوا النَّبِيُّ وَالصَّالِحِيْنَ بِذَلِكَ.

أَمَّا تَنَقُّصُهُمْ لِلْخَالِقِ- تَعَالَى- : فلأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْمَخْلُوقَ العَاجِزَ مِثْلَ الرَّبِّ القَادِر فِي القُدْرَةِ عَلَى النَّفْع وَالضُّرِّ.

وأمَّا بَخْسُهُمْ حَقَّهُ - تَعَالَى - : فَلأَنَّ العِبَادَةَ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِهَا حَقٌّ للهِ تَعَالَى، فَإذَا جَعَلُوا شَيْئًا (٢) مِنْهَا لِغَيْرِهِ، فَقَدْ بَخَسُوهُ حَقَّهُ- تَعَالَى- .

وامَّا تَنَقُّصُهُمْ للنَّبِيِّ عَلَيْقِ وَالصَّالِحِيْنِ ("): فلأَنَّهُمْ ظَنُوا أَنَّهُمْ رَاضُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ، أَوْ أَمَرُوا بِهِ، قَالَ (٥) تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن وَهُمْ بِهِ، وَحَاشَا للهِ (١) أَنْ يَرْضَوْا بَذَلِكَ أَوْ يَامُرُوا بِهِ، قَالَ (٥) تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن وَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إليهِ أَنَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبِياء: ٢٥].

وفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَاثِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ: جِدُّهُ ﷺ فِي هَذَا الأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِهِ إِلَى الْجُنُون، وَكَذَلِكَ لو يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ، قَالَهُ الْمُصنِّفُ (٦).

وَفِيْهِ ذَلِيْلٌ عَلَى الاجْتِهَادِ فِي الأَعْمَال، وَتَرْكِ البَطَالَةِ وَالاعْتِمَادِ عَلَى مُجَرَّدِ النَّالَّ وَالْحُمْقِ مَمَّن يَنْتَسِبُ إِلَى نَبِيً الانْتِسَابِ إِلَى الْأَشْخَاصِ، كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الطَّيْشِ وَالْحُمْقِ مَمَّن يَنْتَسِبُ إِلَى نَبِيً أَوْ صَالِحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَنَّهُ يَظَيُّ إِذَا خَاطَبَ بِنْتَهُ وَعَمَّهُ (٧) وَعَمَّتُهُ وَقَرَابَتَهُ بِهَذَا الْخِطَابِ كَانَ تَنْبِيْهَا لِذُرِيَّتِهِمْ وَنَحْوِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ لا يُغْنِي عَنْ هَوُلاءِ

<sup>(</sup>١) في أ: نَقصُوا.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: أَشْيَاء.

<sup>(</sup>٣) فِي ط،ع،غ: للصَالحين.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ع: الله.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كمًا قَال.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة الثانية عشرة.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

شَيْئًا، كَانَ ذُرِّيُّتُهُمْ أَوْلَى أَنْ لِا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِمَنِ اكْتَفَى بِالانْتِسَابِ إِلَى الأنْبِيَاء عَنْ مُتَابَعَتِهِمْ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمًا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤، خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبْتُ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمًا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤، ومُتَابَعَتِه فِي مَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ، ومُتَابَعَتِه فِي مَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ، كَمَا قَالَ ﷺ: ﴿ أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَن (١) لَيْسُوا لِي (٢) بِأُولِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ (٣) الْمُؤمِنِينَ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٠).

ورَوَى عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ عِنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ لِي عَمْلِي، ولَكُمْ عَمَلُكُمْ، أَلاَ إِنِّي لاَ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، أَلاَ إِنَّ لَوْ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، أَلاَ إِنَّ لَوْ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ، أَلاَ لاَ أَعْرِفَنَكُمْ (٥) يَومَ القِيَامَةِ تَأْتُونَ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رَقَابِكُمْ، ويَأْتِي النَّاسُ يَحْمِلُونَ الأَخِرَةَ »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: يَعْنِي فلاناً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وصَالحو.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤٥-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٥) مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ العَاصِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: عرفنكم.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَّيْدٍ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٩٦/٥) - عَنِ الْحَسَنِ البصريِّ مُرْسَلاً، ووصله الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبِيْر (١٦١/١٨) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٨٩٧)، وابنِ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَّة (رقم ٢١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُ بنحوه، وَهُو حَدِيْث حَسَنٌ وإن كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ صَحَّحَ فِي العِلَلِ (٩٢/٢٩) أَنَّهُ مِنْ مَرْسَلِ أَبِي سَلَمَةً.

(10)

#### بَابُ

قَـوْل اللهِ تَعَـالَى: ﴿حَـتَّى إِذَا فُـزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ .

فِي "الصَّحِيْحِ" عَنْ أَبِي هُريرة عن النَّبِي ﷺ، قَالَ: " إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ وَصَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةَ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، ﴿حَتَّى إِذَا فُزُعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِي الْعَلِي الْكَبِيرُ ، فَيسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضَهُ فَوْقَ الْعَلِي الْكَلِيمَةِ الْكَلِمَة، فَيلقِيهَا الْعَلِي اللهَ مَن تَحتَهُ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعُ الكَلِمَة، فَيلقِيهَا إِلَى مَن تَحتَهُ، حَتَّى يُلقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرِكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبَلَ أَنْ يُدْرِكُهُ، فَيكُذَبِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبَلَ أَنْ يُدْرِكُهُ، فَيكُذَبُ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبَلَ أَنْ يُدْرِكُهُ، فَيكُذَب مُعَمَا مَاتَةَ كَذَبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلْيَسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَومَ كَذَا وكَذَا: [كَذَا وَكَذَا؟] فَيُصَدِّقُ مِتَلْكَ الكَلِمَةِ التَّي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ ».

وَعَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمِعَانَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالْأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحِي، أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجِفَةٌ، - أَو قَالَ: رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ، خَوفَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهلُ السَّمَوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُّوا اللهِ سُجًدًا، فَيكُونُ أَوْلُ مَنْ يَرفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحِيهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُ سَجًدًا، فَيكُونُ أَوْلُ مَنْ يَرفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، فَيكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحِيهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُ جَبْرِيلُ عَلَى الْمَلاَثِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءِ [سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا]: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيْلُ؟ جِبْرِيْلُ عَلَى الْمَلاَثِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءِ [سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا]: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيْلُ؟ فَيقُولُونَ كُلُهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جَبْرِيْلُ بِالوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلً » .

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا فِيْهَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشِّرْكِ، خُصُوصاً مَا تَعَلَّقَ عَلَى

الصَّالِحِيْنَ، وَهِيَ الآيَةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشُّرْكِ مِنَ القَلْبِ. الثَّالِثَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ .

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقُولِهِ: «قَالَ كَذَا وَكَذَا».

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولَ لأَهْل السَّموَاتِ كُلُّهمْ، لأنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ كُلُّهمْ.

التَّاسِعَةُ: ارْتِجَافُ السَّمَوَاتِ بِكَلامِ اللهِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي بِالوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: ذِكْرُ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِيْنِ.

الثَّانِيَة عَشْرَةً: صِفَّةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: إِرْسَالُ الشُّهُبِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشُّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَتَارَةً يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ مِنَ الإِنْس قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ.

الخَامِسَةُ عَشْرَةً: كُوْنُ الكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضِ الأَحْيَانِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِأْنَةَ كَذَّبَةٍ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ كَذِبُهُ إِلاَّ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النُّفُوسِ لِلبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلا يَعْتَبِرُونَ ممائة؟!

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تِلْكَ الكَلِمَةَ، وَيَحْفَظُونَهَا، وَيَحْفَظُونَهَا،

العِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصَّفَاتِ خِلافاً لِلأَشْعَرِيَّةِ الْمُعَطَّلَةِ.

الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالغَشْيِ كَانَا خَوْفاً مِنَ اللهِ – عَزَّ رَجَلً–.

الثَّانِيةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ للهِ سُجَّداً.

\* \* \*

#### بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (١).

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ رَحْمَه الله بِهَـذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانَ حَالِ الْمَلائِكَةِ الَّذِيْنَ هُمْ (٢) أَقْوَى وَأَعْظَـمُ مَـن عُـبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُهُمْ مَعَ اللهِ تَعَالَى، وهَيَبَتُهُمْ مِنْهُ، وخَشْيَتُهُمْ مُنهُ، وخَشْيَتُهُمْ لَهُ، فَكَيْفَ يَدْعُوهُمْ أَحَدٌ مِنْ دُونِ اللهِ؟!

وَإِذَا كَانُوا لا يُدْعَونَ مَعَ اللهِ تَعَالَى لا اسْتِقْلالاً، وَلاَ وَسَاطَةٌ (٣) بِالشَّفَاعَةِ، فَغَيْرُهُمْ مَمَّنْ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ؛ مِنَ الأَمْوَاتِ وَالأَصْنَامِ وَغَيْرِهِمْ (١) أَوْلَى أَنْ لا يُدْعَى، وَلاَ يُعْبَدَ، فَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى جَمِيْعِ فِرَقِ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ مَنْ لا يُدانِي الْمَلائِكَة، وَلاَ يُسَاوِيْهِمْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِمْ.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِيْهِمْ: ﴿وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لاَ يَسْفِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ الْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٦] فَهَذِهِ حَالُهُمْ وصِفَاتُهُمْ، ولَيْسَ لَهُمْ مِنَ الرَّبُوبِيَّةِ وَالإلَهِيَّةِ شَيْءٌ، بَلْ ذَلِكَ لللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَكَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أَيْ: زَالَ الفَزَعُ عَنْهَا، قَالَهُ ابنُ عَبَاسٍ، وَابنُ عُمَرَ، وأَبُو عَبْدِالرَّحْمَن السَّلَمِيُّ، وَالشَّعْنِيُّ وَالْحَسَنُ وغَيْرُهُمْ.

وَالضَّمِيْرُ عَائِدٌ عَلَى مَا عَادَتْ عَلَيْهِ الضَّمَائِرُ الَّتِي لِلْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ﴾، [وَفِي ﴿ مَالَهُمْ ﴾] (٥) ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة سِبأ (آية/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ض.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: واسطة.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ﴾ .

وَ «حَتَّى» تَدَكُّ عَلَى الغَايَةِ، ولَيْسَ فِي الكَلامِ مَا يَدُكُّ عَلَى [أَنَّ «حَتَّى»] (١) غَايَةٌ لَهُ، فَقَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «فِي الكَلامِ حَذْفٌ يَدُكُ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَلا هُمْ شُفَعَاءُ كَمَا تَزْعُمُونَ (٢) أَنْتَمْ، بَلْ هُمْ عَبَدَةٌ مُسْلِمُونَ (٣) أَبْداً» (يَعْنِي: مُنْقَادُونَ.

﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِ مْ ﴾ ، وَالْمُرَادُ الْمَلائِكَةُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَغَيْرُهُ (٥).

قَالَ<sup>(۱)</sup> ابنُ كَثِيْرِ: "وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لا مِرْيَةَ فِيْهِ، لِصِحَّةِ الْأَحَادِيْثِ فِيْهِ وَالآثارِ" (). [وَقَالَ (^) أَبُو حُيَّانَ (^): "تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيْثُ] (() عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَلائِكَةِ، إِذَا سَمِعَتِ الوَحْيَ [إِلَى جَبْرِيلَ] (()) يَأْمُرُهُ (()) اللهُ تَعَالَى بِهِ، سَمِعَتْ كَجَرِّ سِلْسِلَةِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَانِ، جِبْرِيلَ] (()) يَأْمُرُهُ (())

<sup>(</sup>١) فِي ط بدل مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ: أَنَّه.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمُحَرَّرِ الوَجِيْزِ: تحسبونَ.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمُحَرَّرِ الوَجِيْزِ: مستسلمون.

<sup>(</sup>٤) الْمُحَرَّرُ الوَجِيبزِ لاَبنِ عَطِيَّةَ (٤/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: تَفْسِيْرَ ابنَ جَرِيْرِ (٢٢/ ٩٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وقَالَ.

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٣/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: قَالَ.

<sup>(</sup>٩) مَا نَسَبَهُ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ رحمه الله لأبِي حَيَّانَ إِنَّمَا نَقَلَهُ عَنِ ابنِ عَطِيَّةَ، فَالكَلامُ لابنِ عَطِيَّة، وَأَبُو حَيَّانَ نَاقلٌ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: غ.

<sup>(</sup>١١) فِي ب، ض: لِجِبْرِيلَ، وَالْمُثبَتُ من: ط، أ، وَالْمُحَرَّرِ الوَجِيْزِ.

<sup>(</sup>١٢) فِي ط، ع: يأمر، وَفِي أ: بأمر، وَالْمُثَبَتُ من: ب، وَفِي الْمُحَرَّرِ الوَجِيْزِ: وَبِالأَمرِ يأمر بِهِ.

فَتَفْزَعُ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ ذَلِكَ تَعْظِيماً وَهَيْبَةً، قَالَ<sup>(۱)</sup>: وبِهَذَا الْمَعْنَى - مِنْ ذِكْرِ الْمَلائِكَةِ فِي صَدْرِ الآيَاتِ - تَتَّسِقُ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى الأولَى<sup>(۱)</sup>، ومَنْ لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ الْمَلائِكَةَ مُشَارٌ إِلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ لَمْ تَتَّصِلْ لَهُ (١) هَذِهِ الآيَةُ بِمَا قَبْلَهَا » (٥).

وقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «هَذَا مَقَامٌ رَفِيعٌ فِي العَظَمَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا تَكَلَّمَ بِالوَحْي، فَسَمِعَ أَهْ لُ السَّمُوَاتِ كَلامَهُ، أُرْعِدُوا مِنَ الْهَيْبَةِ حَتَّى يَلْحَقَهُمْ مِثْلُ الغَشْي. قَالَهُ ابنُ مَسْعُودٍ ومَسْرُوقٌ وغَيْرُهُمَا»(1).

وَقُولُهُ (( ﴿ قَالُوا الْحَقَ ﴾). أَيْ: قَالُوا: قَالَ: اللهُ الْحَقُّ، وَذَلِكَ لَأَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا كَلاَمَ اللهِ وَصُعِقُوا ثُمَّ أَفَاقُوا، أَخَذُوا يَتَسَاءَلُونَ، فَيَقُولُونَ: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ فَيَقُولُونَ: قَالَ الْحَقُّ.

وَقُولُهُ<sup>(۸)</sup>: (﴿وَهُوَ الْعَلِيُ<sup>(۹)</sup>﴾) أَيْ: العَالِي، فَهُو<sup>(۱۱)</sup> فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، فَهُو تَعَالَى عَلَى العَرْشِ النَّوَى﴾ [طه:٥]. العَرْشِ النَّوَى﴾ [طه:٥].

قَالَ: (فِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْر

<sup>(</sup>١) فِي ب: فتفزعهم.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: الأول.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، وَفِي الْمحرر : لَهُمْ.

<sup>(</sup>٥) الْمُحَرَّرُ الوَجِيزُ (٤/ ٤١٨)، وَالبَحرُ الْمُحِيطُ (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: ﴿وهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ ﴾

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

فِي السَّمَاءِ؛ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَّ لَلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾، فيسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْع، وَمُسْتَرِقُ (١) السَّمْع هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعض » .

وَصَفَهُ سُفُيانُ (٢) بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا (٣) وَبِدَدَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، « فَيسمَعُ الكَلِمَةَ، فَيلقِيهَا (٤) إِلَى مَن تَحتَهُ، حَتَّى يُلقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبِلَ أَن يُدْرِكُهُ، فَيكُذُبِ أَلكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبلَ أَن يُدْرِكُهُ، فَيكُذُب مَعَهَا مِأتَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَليسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَومَ كَذَا وكَذَا: [كَذَا وكَذَا؟] (٥) فَيُصَدَّقُ بِتِلكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ ».

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ») أي: «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (1).

قُولُهُ: (إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ) أَيْ: إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِأَمْرِهِ الَّذِي قَضَاهُ فِي السَّمَاءِ مَنْ اللهُ بِأَمْرِهِ اللهُ بِأَمْرِهِ اللهُ بِأَمْرِهِ اللهُ بِأَمْرِهِ عَنِ ابنِ السَّمَاءِ مِمَّا يَكُونُ، كَمَا رَوَى سَعِيْدُ بنُ مَنْصُور، وأَبُو دَاوُدَ، وَابنُ جَرِيْر، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْي، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَواتِ صَلْصَلَةً كَجَرُّ السَّلْسِلَةِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: ومسترقُو.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: صَفُوَانَ، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فخرقهاً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فيلقهَا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ب، وَنبَّهَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (١/ ٢٤٧) أَنَّهُ وَقَعَ هَكَذَا فِي نُسْخَةٍ بِخَطَّ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ رحمه الله ، والنُسْخَةِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بَدَلَ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ بَيَاضٌ كَمَا سَيبَيْنُهُ الشَّيْخُ فِيمَا يَاتِي.

<sup>(</sup>٦) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤٨١، ٤٨٠٠، ٤٧٠) عَنِ أَبِي هُرِيْرَةَ ١٠٠٠ المُ

عَلَى الصَّفَوَانِ (١).

ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ، عنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا أَوْحَى الْجَبَّارُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ دَعَا<sup>(٢)</sup> الرَّسُولَ مِنَ الْمَلائِكَةِ لِيَبْعَثُهُ بِالوَحْيَ، فسَمِعَتِ الْمَلائِكَةُ صَوْتَ الْجَبَّارِ يَتَكَلَّمُ بِالوَحْي، فَلَمَّا كُشِفُ عَنْ قُلُوبِهِمْ؛ سَأَلُوا عَمَّا قَالَ الله، فَقَالُوا: الْحَقَّ، وعَلِمُوا أَنَّ الله لا يَقُولُ إِلاَّ حَقًّا (٣).

قَولُهُ: ﴿ ضَرَبَتِ الْمَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ ﴾ أَيْ: لقَولِ اللهِ تَعَالَى. قَالَ الْحَافِظُ: ﴿خَضَعَاناً بِفَتْحِتَيْنِ مِنَ الْخضوع، وفِي رِوَايَةٍ: بِضَمِّ أُوَّلِهِ وسُكُونِ ثَانِيْهِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى خَاضِعِيْنَ ﴾ (٤).

قُولُهُ: (كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانَ) أَيْ: كَأَنَّ الصَّوْتَ الْمَسْمُوعَ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان، وَهُو مِثْلُ قَولِهِ فِي بَدْءِ الوَحْي: صَفْوَان، وَهُو مِثْلُ قَولِهِ فِي بَدْءِ الوَحْي:

<sup>(</sup>۱) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ . كَتَابُ التَّوْحِيْدِ . بَابُ رقم ٣٢ (٢/ ٢٧١٩ - بغا)، وَوَصَلَهُ: فِي نَخَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ (ص/ ٩٩)، وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُور فِي تَفْسِيْرِهِ، وعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابن الْمُنْذَرِ، وَابن أبي حَاتِم، وَابن مَرْدَوْيْهِ - كَمَا فِي اللَّرِّ الْمَنْثُور (٢/ ٢٩٩)، وَابن خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ (رقم ٢٠٨ - ٢٠)، وَابن خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ (رقم ٢٠٨ - ٢١)، ومُحَمَّدُ بنُ نَصْر فِي تَعْظِيمٍ قَدْرِ الصَّلاةِ (رقم ٢١٧ - ٢١٨)، وأبو الشَيْخ فِي العَظَمَةِ (رقم ٢١٨)، واللَّلكَائِيُّ فِي شرح أصُولِ الاعتِقَادِ (رقم ٤٥٥)، وأبو بَحُلْ العَلْمَةِ النَّجَّادُ فِي الرَّهُ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ القُرآنِ (رقم ٥-٦) وغَيْرُهُمْ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقد رُويَ مَرْفُوعاً، وسَيَاتِي تَخْرِيْجِهِ قَرِيْباً.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: دعًاءٍ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٢/ ٩١)، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وابنُ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (٦/ ٩٧/٦) - مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ العَوفِيُّ عَنْ آبَائِهِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَانْظُر: الرَّدُّ عَلَى الْمَنْطِقِيِّيْنَ لِشَيْخِ الإسْلامِ (ص/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (٨/ ٥٣٨).

"صَلصَلَةٌ كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ"، وَهُوَ صَوْتُ الْمَلَكِ بِالوَحْيِ. وَقَدْ رَوَى ابنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودِ رَفَعَهُ: " إِذَا تَكَلَّمُ اللهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَلْصَلَةً كَصَلْصَلَةً السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَوَان..." (١) الْحَدِيْث (٢).

قَولُهُ: (يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ) هُوَ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ الفَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ. « ذَلِكَ » ، أَيْ: القَوْلُ، وَالضَّمِيْرُ فِي « يَنْفُذُهُمْ » عَائِدٌ عَلَى الْمَلائِكَةِ، أَيْ: يُنْفِذُ اللهَ ذَلِكَ القَوْلَ إِلَى الْمَلائِكَةِ. أَيْ: يُلْقِيْهِ إِليَّهِمْ.

وقِيْلَ- وَهُـوَ أَظْهَرُ - : أَيْ: يَخْلُصُ ذَلِكَ القَوْلُ، ويَمْضِي فِي قُلُوبِ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يَفْزَعُوا مِنْ ذَلِكَ.

كُمَا فِي حَدِيْثِ النَّوَّاسِ، وفِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسِ عِنْدَ<sup>(٣)</sup> ابنِ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ: «فَلاَ يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ سَمَاءٍ (١٠) إلاَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٧٣٨)، وَابنُ خُزِيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ (رقم ٢٩٠)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٧)، وَالآجُرِّيُ فِي الشَّرِيْعَةِ (ص٢٩٥–٢٩٥)، وَالبيهقِيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (ص٢٩٠–٢٩٥)، وَالبيهقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (١/ ٧٠٥) ، وَاللَّالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أَصُولِ الاعتِقَادِ (رقم ٤٧٥–٤٥٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِ بَغْدَاد (١١/ ٣٩٢) وغَيْرُهم عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً. وَقَدْ صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُما، وقال الدَّارَقُطْنِيُ فِي العِللِ (٥/ ٢٤٢): «وَالمَوْقُوفُ هُو الْمَحْفُوظُ» ، وقال الخَطِيْبُ فِي تَاريْخِهِ: «وَهُو غَرِيْبٌ. (٥/ ٢٤٢): «وَالمَوْقُوفُ هُو الْمَحْفُوظُ» ، وقالَ الْخَطِيْبُ فِي تَاريْخِهِ: «وَهُو غَرِيْبٌ. ورواه أَصْحَابُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْهُ مَوقُوفاً، وَهُو الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيْثِهِ». وَلَهُ شَوَاهِدُ مَرْفُوعَةٌ مِنْ حَدِيْثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالنَّوَاسِ، وَابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمْ، وَانْظُرِ: السَّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ (رقم ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) فَتُحُ البَارِي (٨/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عن.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: السماء.

صَعِقُوا» (١)، وفِي حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وغَيْرِهِ مَرْفُوعاً : ﴿ إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ... ﴾ الْحَدِيْثَ.

قَولُهُ: (﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾) أَيْ: أُزِيْلَ عَنْهَا الْخَوفُ وَالغَشْيُ.

قَولُهُ: (﴿ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ ﴾ أيْ: قَالَ الْمَلائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَاذَا قَالَ إِنَّكُمْ؟

قَولُهُ: (﴿ قَالُوا الْحَقَّ ﴾) أَيْ: قَالُوا: قَالَ اللهُ الْحَقَّ، عَلِمُوا أَنَّ اللهَ لا يَقُولُ إلاَّ حَقّاً.

قُولُهُ: (فَيسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْع) أَيْ: يسمعُ الكَلِمَةَ الَّتِي قَضَاهَا اللهُ مُسْتَرِقُ السَّمْع، وَهُمُ الشَّيَاطِيْنُ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً(٢)، فَيسْمَعُونَ أَصْوَاتَ الْمَلائِكَةِ السَّمْع، وَهُمُ الشَّيْطَانِ رَّجِيمٍ \* إِلاَّ مَنِ بِالأَمْرِ يَقْضِيْهِ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ \* إِلاَّ مَنِ اللهُ مَنِ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [الحجر:١٥-١٥].

وفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ" عَنْ عَائِشَة مَرْفُوعاً: " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَان، وَهُو السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، وَهُو السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ، فَيكُذْبُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذَبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ "" وظَاهِرُ هَذَا أَنْهُم لا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ الَّذِيْنَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ اللَّهُ مِنْ عَنْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلائِكَةِ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْمُلَائِذُ اللَّهُ الْمُلِكِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْكَ اللْمُلْكِي السَّمَاءِ الللْمُلْكِائِينَ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ اللْمُلْعَامِ اللْمُلْكِلَةُ اللْمُلْعُلِيْكَ اللْمُلْكِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى السَّمِ السَّمِ اللْمُلْعُلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ -كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (٨/ ٥٣٨) -، والبَيْهَقِيُّ فِي دَلائلِ النَّبُوَّةِ (٢/ ٥٣٨) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ مِنْ رَوَايَةٍ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ وَكَانَ قَدْ اخْتَلَطَ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الاخْتلاط وَبَعْدَهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عَلَى بعض.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٢١) عَنْ عَائِشَة ل.

قُولُهُ: (وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ) أَيْ: وَصَفَ رُكُوبَ بَعْضِهِمْ فَوْقَ بَعْض.

وسُفُيانُ: هُوَ ابنُ عُييْنَةَ، أبو مُحَمَّد الْهِلالِيُّ، الكُوفِيُّ، ثُمَّ الْمَكِيُّ: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، فَقِيهٌ، إِمَامٌ، حُجَّةٌ، إِلاَّ أَنَّهُ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ بِأَخَرَهٍ، وَرُبَّمَا دَلَّسَ لَكِنْ عَنِ الثَّقَاتِ. مَاتَ سَنَةَ ثَمَان وتِسْعِيْنَ ومِأْثَةٍ، وَلَهُ إحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةٌ (۱).

قَولُهُ: (فَحَرَّفَهَا) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَرَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، وَفَاءٍ.

قَولُهُ: (وَبَدَّدَ) أَيْ: فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

قُولُهُ: (فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقيهَا إِلَى مَنْ تَحْتُهُ) أَيْ: يَسْمَعُ الْمُسْتَرِقُ الفَوْقَانِي الكَلِمَةَ مِنَ الوَحْي، فَيُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى الشَّيْطَانِ الَّذِي تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى (٢) مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا الآخُرُ إِلَى السَّاحِرِ وَالكَاهِنِ، وَحِيْنَئِذٍ يَقَعُ الرَّجْمُ (٣).

قُولُهُ: (فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا) الشِّهَابُ: هُوَ النَّجْمُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ. أَيْ: رُبَّمَا أَدْرَكَ الْمُسْتَرِقَ الشَّهَابُ إِذَا رُمِيَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُلْقِي الكَلِمَةَ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ورُبَّمَا أَلقَاهَا الْمُسْتَرِقُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ الشِّهَابُ، وَهَـذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ (١) بِالنُّجُومِ كَانَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ.

كَمَا رَوَى أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وَالتُرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيً بن حُسَيْن عَنِ ابنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَرُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ: ( مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ » قَالُوا: كُنًا نَقُولُ: يُولِّدُ عَظِيمٌ، أَوْ يَمُوتُ عَظِيمٌ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذيْبِ الكَمَال (١١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) سَاقطة مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) أي: رَجْمُ الشَّيَاطِيْنِ بِالشُّهُبِ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: الرَّمْي.

قَالَ: « فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، [فَيَقُولُ الَّذِينَ] (٢) حَمَلَةُ الْعَرْشِ، [فَيَقُولُ الَّذِينَ] لَكُم حَمَلَةُ الْعَرْشِ، [فَيَقُولُ الَّذِينَ] لَكُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، ويُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، ويُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً سَمَاءً "كَتَعِي الْخَبَرُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، وتَخْتَطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيُرْمَوْنَ، سَمَاءً سَمَاءً عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقُ (١٤)، ولَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ (٥) ويَزيدُونَ فيه ».

قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ للزُّهْرِيِّ: أَكَانَ يُرْمَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴾ [الجِن: ٩] قَالَ: غُلُظَتْ، وشُدِّدَ أَمْرُهَا حِيْنَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٠).

وَفِيْهِ الرَّدُ عَلَى الْمُنَجِّمِیْنَ الَّذیْنَ یَنْسِبُونَ الْخَیْرَ وَالشَّرَّ، وَالإعْطَاءَ (٧) وَالْمَنْعَ إِلَى الْكَوَاكِبِ بِحَسَبِ السُّعُودِ مِنْهَا وَالنُّحُوسِ، وَعَلَى حَسَبِ كَوْنِهَا فِي الْبُرُوجِ الْمُوافِقَةِ، الكَوَاكِبِ بِحَسَبِ السُّعُودِ مِنْهَا وَالنُّحُوسِ، وَعَلَى حَسَبِ كَوْنِهَا فِي البُرُوجِ الْمُوافِقَةِ، أَو الْمُنَافِرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِمَا فِي الرَّمْي بِهَا مِنَ الدَّلالَةِ عَلَى تَسْخِيْرِهَا لِمَا خُلِقَتْ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ عَلَى عَلَى النَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فِي ب: يسبِّع.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَيَقُولُونَ .

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الْحَق.

<sup>(</sup>٥) فِي ب،غ: يحرفون.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢١٨/١)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٢)، وأَسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٢)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم٢١٢)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم٢١٢)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم٣٢٢)، وَعَبْدُ ولَيْسَ عِنْدَهُمْ قَوْلُ الزَّهْرِيُّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ: عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣٢٢)، وَعَبْدُ ابنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وَالعطَاء.

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

قُولُهُ: (فَيكُذِبُ مَعَهَا مِأْتُهَ كَذَبَةٍ) أَيْ: يَكُذِبُ الكَاهِنُ أَوِ السَّاحِرُ مَعَ الكَلِمَةِ الَّتِي الْقَاهَا إِلَيْهِ وَلِيُّهُ مِنَ الشَّياطِيْنِ مِأْتُهَ كَذَبَةٍ - بِفَتْحِ الكَافِ وسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ -، أَوْ يَكُذُبُ الشَّيْطَانُ مَعَ الكَلِمَةِ الَّتِي استرقهَا مِأْتُهَ كذبة، ويُخْبِرُ بِالْجَمِيْعِ ولِيَّهُ مِنَ الإنْسِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ صِدْقٌ، ومَا خَلْطَ فِيهِ فَهُو كَذِبٌ، ومَعَ هَذَا الإنْسِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ صِدْقٌ، ومَا خَلْطَ فِيهِ فَهُو كَذِبٌ، ومَعَ هَذَا فَيُعْتَتِنُ الإِنْسِ بِالإِنْسِيُّ السَّاحِرِ وَالكَاهِنِ، ويَفْتَتِنَانِ بِوَلِيهِمَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَفْتَتِنَانِ بِوَلِيهِمَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَتِنَانِ بِوَلِيهِمَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَبَنَانِ بِوَلِيهِمَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَبَنَانِ بِوَلِيهِمَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَبَنَانِ بَوَلِيهِمَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَبَنَانِ بِولِيهِمَا مِنَ الصَّدُقِ وَالكَذِب، لِكَوْنِهِمْ قَدْ يَصْدُقُونَ فِيمَا يَأْتُونَ بِهِ مِنَ الصَدْقِ وَالكَذْب، لِكَوْنِهِمْ قَدْ يَصْدُقُونَ فِيمَا يَأْتُونَ بِهِ مِنْ الصَدْقِ وَالكَذْب، لِكَوْنِهِمْ قَدْ يَصْدُونَ فِيمَا يَأْتُونَ بِهِ

قُولُهُ: (فَيُقَالُ: أَلَيس قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا) هَكَذَا بَيْضَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمُوْضِع (٣).

ولَفْظُ الْحَدِيْثِ فِي «الصَّحِيْحِ»: « فَيُقَالُ: النِّسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا [كَذَا وَكَذَا وَكَذَا [كَذَا](\*) ». وَالْمَعْنَى اَنَّ الَّذِيْنَ يَأْتُونَ الكُهَّانَ يُصَدِّقُونَهُمْ فِي كَذِيهِمْ، ويَسْتَدِلُونَ عَلَى ذَلِكَ بِكَونِهِمْ (٥) يَصْدُقُونَ بَعْضَ الْاحْيَانِ فِيمَا سَمِعُوهُ مِنَ الوَحْيِ، ويَذْكُرُونَ عَلَى ذَلِكَ بِكَونِهِمْ [مَرَّةً بِشَيْء](١) فَوَجَدُوهُ حَقَّا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ كَمَا فِي الْصَّحِيْحِ (٧) عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ الكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ (الصَّحِيْحِ (٧) عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ الكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ

<sup>(</sup>١) في ط: بالإنس.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: ويقبلوا.

<sup>(</sup>٣) فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ تُوجَدُ الكلمتانِ السَّاقِطَتانِ الَّتِي نبَّهَ عَلَيْهما الشَّيْخُ سُلَّيمَانُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، غ: هكذا.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: بِكَذِبِهمْ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط : بشيُّ مرة.

<sup>(</sup>٧) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢١٣)، وَرواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٨).

فَنَجِدُهُ حَقًا، قَالَ: « تِلْكَ الكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ، وَيَرْيُدُ فِيْهَا مِأْتَةَ كَذَبَةٍ » .

وَفِيْهِ قَبُولُ النُّفُوسِ للبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ، وَلاَ يَعْتَبِرُونَ بِمِأْتَةِ كَذَبَةٍ؟! ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ(١).

وَفِيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ فِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَقِّ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَقِّ كُلُّهُ، بَلْ لا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ، كَمَا فِي الكِهَانَةِ<sup>(٢)</sup> وَالسُّحْرِ وَالتَّنْجِيْمِ.

قَولُهُ: (فَيَصْدُقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ) أَيْ: يَسْتَدِلُونَ عَلَى [صِدْقِهِ بِهَا] (٢).

قَالَ: (وَعَنِ النَّوَاسِ بِنِ سِمِعَانَ - ﴿ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالأَمرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحي، أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجِفَةٌ، - أَو قَالَ: رَعْدَة - شَدِيدَة، خَوفَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهِلُ السَّمَوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُوا للهِ سُجَّدًا، فَيكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرفَعُ رَأَسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحِيهِ بِمَا وَخَرُوا للهِ سُجَّدًا، فَيكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرفَعُ رَأَسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحِيهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُو جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ [سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا] (''): مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: قَالَ الْحَقَّ، وَهُوَ العَلَيُّ الكَبِيرُ. قَالَ: فَيَقُولُونَ كُلُهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيْلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيْلُ بِالوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرهُ اللهُ عَزَّ وَجَلً "('').

<sup>(</sup>١) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةِ التَّامِنَةُ عَشْرَةً.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الكهَان.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: صدقها.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يسأله ملائكته.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَارِيْخِهِ (١/ ٢٢)، وَابِنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٥١٥)، وَابِنُ أَبِي حَاتِم، وَابِنُ مُردويه - كَمَا فِي السُّنَّةِ (رقم ٥١٥)، وَابِنُ الْبِي حَاتِم، وَابِنُ مُردويه - كَمَا فِي السُّنُورِ (٦/ ١٩٨) -، وَمُحَمَّدُ بِنُ نَصْرٍ فِي تَعْظِيْمٍ قَدْرِ الصَّلاةِ (رقم ٢١٦)،

قَولُهُ: (عَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمْعَانَ) بِكَسْرِ السِّيْنِ(١)، أَيْ: ابنِ خَالِدِ الكِلابِيِّ، ويقَالُ: إنَّ أَبَاهُ صَحَابِيٌّ أَيْضاً. قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي: سَكَنَ الشَّامَ(٢).

قَولُهُ: (إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالْأَمرِ..) الَخْ<sup>(٣)</sup> هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ فِي جَمِيْعِ الأَمُورِ. النَّخِ النَّهِ عُمُومُ اللَّفْظِ، ويَدُلُ عَلَى الأَمُورِ الَّتِي يَقْضِيْهَا الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ عُمُومُ اللَّفْظِ، ويَدُلُ عَلَى ذَلِكَ – أَيْضاً – حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ، وغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

قَولُهُ: (أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجِفَةٌ) هُو بِرَفْعِ "رجِفة" عَلَى أَنَّهُ فَاعل، أَيْ: أَصَابَ ('' السَّمَوَاتِ مِنْهُ رجِفةٌ، أَيْ: ارْتَجَفَتْ، كَمَا رَوَى ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ أَمراً تَكَلَّمَ تَبَارَكُ (٥) وَتَعَالَى؛ رَجَفَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالْجَبَالُ، وخَرَّتِ الْمَلاثِكَةُ كُلُّهُمْ سُجَّداً.

قُولُهُ: (أَو قَالَ: رَعْدَةٌ- شَدِيدَةٌ) يَعْنِي أَنَّ الرَّاوِي شَكَّ: هَلْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَجْفَةٌ،

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّيْنَ (رقم ٥٩١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٥/ ١٥٢-١٥٣)، وَأَبُو وَابِنُ الْأَعْرَابِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (رقم ٨٨٤)، وَأَبُو النَّرَابِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (رقم ٨٨٤)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَّطْمَةِ (٢/ ٥٠-٥٠١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْاسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (١/ ٥١-٥١)، الشَّيْخِ فِي الْاسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (١/ ٥١-٥١)، وَالبَيْهَقِيُ فِي الْاسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (١/ ٥١-٥١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْاسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (١/ ٥١٠)، وَغَيْرُهُمْ وَهُو حَدِيثُ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ وَفِي سَندِهِ ضَعْفٌ يَسِيْرٌ، يَنْجَبِرُ بِتِلْكَ الشَّوَاهِدِ. وقَالَ الْحَافِظُ دُحَيْمٌ عَنِ الْحَدِيْثِ: «لا أَصْلَ لَهُ».وضَعَفَهُ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَخْرِيْجِهِ للسُّنَّةِ لابنِ أَبِي عَاصِمٍ.

<sup>(</sup>١) قَالَ النَّوُويُّ فِي شَرْحَ مُسْلِمٌ (١١١/١٦)، (٦٣/١٨) : «بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا، وَذَكَرَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي مَشَارِق الأَنْوَارِ أَنَّ الفَتْحَ مَذْهَبُ الأَكْثَرِ».

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامَ (٤/ ١٢٧) فيمن مَات بَيْن سنةً : ٤٠-٥٠.

<sup>(</sup>٣) فِيع،غ: إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: صَاحب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وتَبَارَكَ.

أَوْ قَالَ: رَعْدَةٌ، وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ بِمَعْنَى الأوَّل.

قُولُهُ: (خَوفَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) لا يُنْكُرُ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ تَرْجُفُ وَتَرْتَعِدُ () خَوْفًا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ مَّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ [الإسْرَاء: ٤٤]، وقال تَعَالَى ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْها قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، وقال تَعَالَى: ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطُرْنَ مَنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا ﴾ [مريم: ٩٠] وقال تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقِّلُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٤].

"وفِي "البُخَارِيِّ" عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ" ( ). وفي حَدِيْثُ أَبِي خَرِّ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ أَخَذَ فِي يَدِهِ حَصَيَاتٍ، فَسَمِعَ لَهُنَّ تَسْبِيحًا ( ) كَحَنْيْنِ ( ) النَّحْلِ، وَكَذَا فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ ( ). وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُورٌ فِي الْمَسَانَيْد ( ) النَّحْلِ، وَكَذَا فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ ( ) . وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُورٌ فِي الْمَسَانَيْد ( ) .

<sup>(</sup>١) فِي ب: وترعد.

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: تسبيح.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كُخَنِيْن.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٠٤٤)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ١٢٤٤)، وأَبُو نَعْيْم فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ (رقم ٣٣٨) مِنْ حَدِيْث أَبِي ذَرَّ ﴿ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَلِلْحَدِيْثُ طُرُقٌ أُخْرَى هَذَا هُوَ أَصَحُهَا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٥/١٧٩): وَلِلْحَدِيْثُ طُرُقٌ أُخْرَى هَذَا هُوَ أَصَحُهَا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٥/١٧٩): ووإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>٦) انظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرٍ (٣/ ٤٣)

وَكَذَلِكَ فِي «الصَّحِيْحِ» قِصَّةُ حَنِيْنِ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلُ النَّخَاذِ الْمِنْبُر (١)، ومِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ.

قَولُهُ: (صُعقُوا وَخَرُوا للهِ سُجَّداً) أَيْ: يَقَعُ مِنْهُمُ الأَمْرَانِ: الصَّعْقُ - وهُوَ الغَشِيُّ - وَالسُّجُودُ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّهُمَا قَبْلَ الآخَر، فَإِنَّ الوَاوَ لا تَقْتَضِي تَرْتِيْباً.

قَوْلُهُ: (فَيكُونُ أَوَّلُ مَن يَرفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيْلُ<sup>(۲)</sup>) مَعْنَى جِبْرِيْلَ: عَبْدُ اللهِ، كَمَا رَوَى ابنُ جَرِيْر، وأبو الشَّيْخِ الأصْبَهَانِي عَنْ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنِ قَالَ: اسْمُ جِبْرِيْلَ عَبْدُ اللهِ، وَاسْمُ مِيْكَائِيْلَ عَبْدُ اللهِ، وَ[اسْمُ]<sup>(۳)</sup> إِسْرَافِيْلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، وكُلُّ شَيْءٍ رَاجِعٌ إِلَى إِيْلُ فَهُوَ مُعَبَّدٌ للهِ – عَزَّ وَجَلً – .

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى فَضِيْلَةِ جِبْرِيْلَ السَّلِيَّا-، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ \* مُّطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ [التكوير:١٩-٢١] قَالَ أَبُو صَالِحٍ فِي قُولِهِ: ﴿عِندَ ذِي الْعَرْشُ مَكِينٍ ﴾ قَالَ: جَبْرِيْلُ يَدْخُلُ فِي سَبْعِيْنَ حِجَاباً مِنْ نُورَ بِغَيْر إذْن.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٥٨٣) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، وَفِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٥٨٤–٣٥٨٥) عَنْ جَابِرٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمَخْطُوطَاتِ: جبرثيل، وكذا فِي غالب بقية الْموَاضِع، وَفِي ط: جِبْرِيل.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، ب، ع، ض، وَالْمُثْبَتُ مِنء: أ، غ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فَا الله.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٤١٢-٤١١)، وَابِنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ

قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَمُوْ جِبْرِيْلَ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ). مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْمَلائِكَةِ النَّذِيْنَ هُمْ أَقْوَى وَأَعْظَمُ مَنْ (١) عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ، وَشِدَّةُ خَشْيَتِهِمْ مِنَ اللهِ، وَهَيْبَهِمْ لَلهُ مَعْ مَا أَعْظَاهُمُ اللهُ مِنَ القُوَّةِ الْعَظِيْمَةِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إلاَّ اللهُ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ نَفَى عَنْهُمُ الشَّفَاعَةَ بِغَيْرِ إِذَنِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي عَنْهُمُ الشَّفَاعَةُ مِنْ اللهُ مِن بَعْدِ أَن يَاذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿ [النجم: ٢٦] وأَخْبَرَ شَعْاعَتُهُمْ السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي مَنْ مَلْكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَمَّنْ دَعَاهُمْ، وَلاَ تَحْويْلَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَلُو اللّهِ مِن بَعْدِ أَن يَاذُنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] وأخْبَرَ وَعَمْتُهُمْ لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَمَّنْ دَعَاهُمْ، وَلاَ تَحْويلاً ﴾ [الإسراء: ٣٥]، وَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرَ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْويلاً ﴾ [الإسراء: ٣٥]، وفي ضِمْنِ ذَلِكَ النَّهُي عَنْ دُونِ اللهِ شَفَعًاءَ قُلُ أَولَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْلَى: ﴿ أَمُ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ شَفَعًاءَ قُلُ أَولَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْفَلُونَ اللهُ كَمَا يَشْفَعُ الْوُزَرَاءُ عِنْدَ اللهِ كَمَا يَشْفَعُ الوُزَرَاءُ عِنْدَ المُلُوكِ؟!

وَإِذَا بَطَلَتْ دَعْوَتُهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ نَاطِقُونَ مُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللهِ، فَدُعَاءُ غَيْرِهِمْ مِنَ الأَمْوَاتِ الَّذِيْنَ لا يَسْتَطِيْعُونَ سَمْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً أَوْلَى بِالبُطْلانِ، ﴿إِنَّ اللّٰهِ عَبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُتُمْ صَادِقِينَ ﴾ النَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ [الأعراف: ١٩٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلُقُونَ \* إِلْهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَالّٰذِينَ لاَ يُخْلُقُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرةٌ وَهُم مُسْتَكُمْرُونَ } [النحل: ٢٠-٢٢].

قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَنْتَهِي جِبْرِيْلُ بِالوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرُهُ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ –) قَدْ بَيْضَ الْمُصَنِّفُ رَحَمه الله بَعْدَ هَذَا، ولَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكَتُبَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ وَمَنْ رَوَاهُ.

<sup>(</sup>قم ٢٩٩)، وَابنُ جَرِيْرِ (٢٧/٢٧)، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٢٥): «وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَويٌّ».

<sup>(</sup>١) فِي ط: ممن.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الشَّفَاعَة وَغَيْرِهَا.

وتَمَامُهُ: "إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ - عزَّ وجَلَّ - مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » . ورَوَاهُ: ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ خُزَيْمَةَ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبرَانِيُّ. وَإِبْنَ الفَوَائِدِ: إثْ بَاتُ الكَلامِ خِلاَفاً للْجَهْمِيَّةِ، وإثْبَاتُ الصَّوْتِ خِلاَفاً للْجَهْمِيَّةِ، وإثْبَاتُ الصَّوْتِ خِلاَفاً لَهُمْ وَلِلاَّشَاعِرَةِ. خِلاَفاً لَهُمْ وَلِلاَّشَاعِرَةِ.

(11)

## بَابُ الشَّفَاعَة

وَقُولُ اللهِ - عزَّ وَجَلَّ - : ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾ [الأنعَام:٥٢].

وَقَولُهُ: ﴿قُلُ للهِ الشَّفَاعَة جَمِيعاً﴾ [الزمر:٤٤].

وقَولُهُ: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة:٢٥٥].

وَقُولُـهُ تَعَـالَى: ﴿وَكَـمْ مِّـن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم:٢٧].

وَقُولُـهُ: ﴿قُلِ ادْعُـوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مُن دُونِ الله لاَ يَمْلِكُـونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآيَتَيْن [سبأ:٢٢-٢٣].

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ. فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلَكٌ أَو قِسَطٌ مِنْهُ، أَو يَكُونَ عَوناً للَّهِ. وَلَمْ يَبقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ. فَبَيْنَ أَنَّهَا لاَ تَنفَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء:٢٨].

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيةٌ يَومَ القِيَامَةِ، كَمَا نَفَاهَا القُرآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ «أَنَّهُ يأتي فَيسْجُدُ لربه وَيَحْمَدُهُ، لاَ يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَولاً. ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: ارفَع رَأْسَكَ، وقُلْ يُسمعْ، وَاسْأَلْ تُعْطَ، وَاشْفَع تُشَفَّع».

وَقَـالَ لَهُ أَبُو هُرَيرَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ » فَتِلكَ الشَّفَاعَةُ لاَّهلِ الإِخلاَصِ، بِإِذنِ الله، ولاَ تَكُونُ لِمَن أَشرَكَ بِاللهِ.

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الإِخلاَصِ فَيغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَن يَشْفَعَ، لِيُكرمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحمُودَ.

فَالشُّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِركٌ، وَلِهَذَا أَثَبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي

مَوَاضِعَ. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ لأَهلِ التَّوْحِيدِ وَالإِخلاَصِ. انتَهَى كَلاَّمُهُ.

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآياتِ.

الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ الْمَنْفِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الشُّفَاعَةِ الْمُثْبَتَةِ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الكُّبْرَى، وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

الخَامِسَةُ: صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ ﷺ، وَأَنَّهُ لا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً، بَلْ يَسْجُدُ، فَإِذَا أَذِنَ اللهُ لَهُ شَفَعَ.

السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا لا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ.

الثَّامِنَةُ: بَيَانُ حَقِيقَتِهَا.

# بَابُ الشُّفَاعَةِ

لَمَّا كَانَ الْمُشْرِكُونَ فِي قَدِيْمِ الزَّمَانِ وحَدِيْثِهِ إِنَّمَا وَقَعُوا فِي الشَّرْكِ لِتَعَلَّقِهِمْ بَاذْيَالِ الشَّفَاعَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَــؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ ﴾ [يونس:١٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر:٣].

وَلِذَلِكَ (١) قَطَعَ اللهُ أَطْمَاعَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ شِرْكٌ، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَلَذَٰكِ أَنْ شِرْكٌ، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَلخَلْقِ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ أَوْ شَفِيْعٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [السجدة:٤]

أَرَادَ الْمُصَـنِّفُ فِي هَٰذَا البَابِ إِقَامَةَ الْحُجَجِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ عَيْنُ الشِّرْكِ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَظُنُّهَا مَنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ ليَشْفَعَ لَهُ كَمَا يَشْفَعُ الوَزِيرُ عِنْدَ الْمَلِكِ مُنْتَفِيَةٌ دُنْيَا وأخْرَى، وَإِنَّمَا اللهُ هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِعِ الْبِتِدَاءً، لا يَشْفَعُ الْبِتِدَاءُ كَمَا ظَنَّهُ (٢) أَعْدَاءُ الله.

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ مَنِ اتَّخَذَ شَفِيْعاً عِنْدَ اللهِ إِنَّمَا قَصْدُهُ تَعْظِيْمَ الرَّبِّ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ [أَنْ يُتَوَصَّلَ]<sup>(٣)</sup> إلَيْهِ إِلاَّ بِالشُّفَعَاءِ، فَلِمَ كَانَ هَذَا القَدْرُ شِرْكاً؟!

قِيْلَ: قَصْدُهُ لِلتَّعْظِيْمِ لا يَدُلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيْمٌ للهِ تَعَالَى، فَكُمْ مِمَّنْ (٤) يَقْصِدُ التَّعْظِيْمَ لِلهِ تَعَالَى، فَكُمْ مِمَّنْ (الْمَثَلِ الْمَثَلِ الْمَثَلِ الْمَشُهُورِ: يَضُرُّ الصَّدِيْقُ الْجَاهِلُ وَلاَ يَضُرُّ الْعَدُوُ الْعَاقِلُ.

<sup>(</sup>١) في ط: وكذلك.

<sup>(</sup>٢) في ط: يظن.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: أنَّ لا يتوصل.

<sup>(</sup>٤) في ط: من.

فَإِنَّ اتَّخَاذَ الشُّفَعَاءِ وَالأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللهِ هَضْمٌ لِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَنَقُّصٌ لِعَظَمَةِ (١) الإلَهِيَّةِ، وَسُوءُ ظَنَّ بِرَبِّ العَالَمِيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُعَادُّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْوِكِينَ وَالْمُشْوِكَاتِ الظَّالِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ وَالْمُشُوءِ \* وَالْمُشُوءِ \* وَلَيْ السَّوْءِ \* وَلَوْ أَحْسَنُوا بِهِ الظَّنَّ اللَّهَ عَلَى الشَّوْءِ حَتَّى الشَّوْءِ فَقَ السَّوْءِ فَلَ الطَّنَّ لَوَحَدُوهُ حَقَّ تَوْحِيْدِهِ.

وَلِهَ ذَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّهُمْ مَا قَدَرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ (")، وَكَيْفَ يَقْدُرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ نِدًّا، أَوْ شَفِيْعاً يُحِبُّهُ، وَيَخَافُهُ، وَيَرْجُوهُ، وَيَذَلُّ لَهُ، وَيَخْفَعُ لَهُ، وَيَهْرُبُ مِنْ سَخَطِه، وَيُوْثِرُ مَرْضَاتِه، وَيَدْعُوهُ، وَيَذْبُحُ لَهُ، ويَنذُرُ لَهُ، وَيَخْوَهُ، وَيَذْبُحُ لَهُ، ويَنذُرُ لَهُ، وَيَخْوَهُ، وَيَذَبُحُ لَهُ، وَيَنْدُرُ لَمُ فَيَقُولُونَ بَيْنَ اللهِ وَيَبْنَ الْهِ وَيَبْنَ اللهِ وَيَنْنَ لَهَ عَمْ فَى النَّارِ - : ﴿ تَاللهِ إِن كُنّا فَى النَّارِ - : ﴿ وَمُلُولًا اللهُ مُن اللهِ وَيَبْنَ اللهِ وَيَبْنَ اللهِ وَيَمْنَ اللهِ وَيَنْنَ اللهِ وَيَنْنَ اللهِ وَيَنْنَ اللهِ وَيَنْنَ اللهِ وَيَنْنَ اللهِ وَيَنْنَ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ كُنّا لَهُ إِنْ كُنّا لَكُ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَلَا قَالُوا: إِنْ اللهِ عَلْوَمَ اللهُ إِنْ كُنّا لَكُونَ عَلَيْهِ وَالسَّفَاتِ وَالصَّفَاتِ وَالْأَوْعَالِ، وَلاَ قَالُوا: إِنْ الْهَتَهُمُ ((٥) خَلَقَتِ السَّعَمَواتِ وَالأَرْضَ، وَإِنَّهَا تُحْبِي وتُمِيْتُ، وَإِلْا فَعَالَ، وَلاَ قَالُوا: إِنْ الْهَتَهُمُ ((٥) خَلَقَتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنَّهَا تُحْبِي وتُمِيْتُ، وَإِنَّمَا الْا مُنْ يَنتُسِبُ إِلَى الإسلام، وَإِنَّهَا الْمُسَاوَوْهُمْ بِهِ فِي الْمُحَبَّةِ وَالْتَعْظِيْمِ وَالْعَبَادَة، كَمَا تَرَى عَلَيْهِ أَهْلَ الإِشْرَاكِ مَمْن يَنتَسِبُ إِلَى الإسلام، وَإِنَّمَا الْمَالَ فَلَا لَهُ اللهُ لَهِيَّة، وسُوءَ ظَنَّ بِرَبً لَكَ هَضَمْ الْحَدَقُ الرُّبُوبِيَّةِ، وتَنَقُصا أَن لِعَظَمَةِ الإِلَهِيَة، وسُوءَ ظَنَّ بِرَبً

<sup>(</sup>١) في ط: للعظمة.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ من: ط، وَالآيَة مكمَّلة، وذكرت مَا فِي نسخة أ لأنهَا ذكرت أطول جزء من الآية.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ع،غ،ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: آالهتكم، وَفِي غ: إلههم.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: ولَكِنمًا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: ونقصاً.

لأنَّ الْمُتَّخِذَ للشُفَعَاءِ وَالأَنْدَادِ: إمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ (1) يُدَبِّرُ أَمْرَ العَالَمِ مَعَهُ مِنْ وَزِيْرٍ أَوْ ظَهِيْرٍ أَوْ عَوِيْنِ (٢)، وَهَذَا أَعْظَمُ النَّنَقُصِ لِمَنْ هُوَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ بِنَاتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ بِنَاتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّ اللهَ عَنْيُ يُعْلِمُهُ سَبْحَانَهُ إِنَّمَا تَتِمُ قُدْرَتُهُ بِقُدْرَةِ الشَّفِيْعِ، وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ حَتَّى يُعْلِمَهُ الشَّفِيْعُ، أَوْ لا يَكْفِي وَحْدَهُ، أَوْ لا يَعْلَمُ حَتَّى يُعْلِمَهُ الشَّفِيْعُ عَنْدَ الْمَخْلُوقِ، أَوْ لا يَعْلَمُ وَحْدَهُ، أَوْ لا يَعْلَمُ مَا الشَّفِيْعُ عَنْدَ الْمَخْلُوقِ، أَوْلاَ يُجِيْبُ دُعَاءَ عَبَادِهِ يَرْعُمُ اللَّقَيْعُ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَاتِهِم (٣) إلَيْهِ، كَمَا هُوَ حَالُ مُلُوكِ الدُّنْيَا. وَهَذَا أَصْلُ (١) شَرِكِ الْخَلْقِ، أَوْ يَظُنَّ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَاتِهِم (٣) إلَيْهِ، كَمَا هُوَ حَالُ مُلُوكِ الدُّنْيَا. وَهَذَا أَصْلُ (١) شَرِكِ الْخَلْقِ، أَوْ يَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ حَاجَاتِهِم أَنْ إلَيْهِ بَعْدَا الشَّفِيعُ إلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَنَاهُ الللهَ فَيْعَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ حَقَّا، فَهُو يُقْسِمُ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ، ويَتُوسَّلُ إلَيْهِ بَذَلِكَ مُخَافَقُهُ، وكُلُّ هَذَا تَنَقُصٌ لِلرُّوبِيَّةِ، وهَضْمٌ لِحَقِّهَا. ذَكَرَ مَعْنَاهُ ابنُ القَيْم (١).

فِلِهَذِهِ الْأُمُورِ وغَيْرِهَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ، ونَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ فَقَالَ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنبَّوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا لِللهِ قُلْ أَتُنبَّونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

فِإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا حَكَمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالشِّرْكِ عَلَى مَنْ عَبَدَ الشُّفَعَاءَ، أمَّا مَنْ دَعَاهُمْ للشَّفَاعَةِ فَقَطْ، فَهُوَ لَمْ يَعْبُدُهُمْ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ شِرْكاً.

<sup>(</sup>١) فِي غ: أن.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: معين.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: حاجتهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أضل.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) إِغَائَةُ اللَّهْفَانِ (١/ ٦٢).

قِيْلَ: مُجَرَّدُ اتَّخَاذِ الشُّفَعَاءِ مَلْزُومٌ للشِّرْكِ، وَالشِّرْكُ لازِمٌ لَهُ، كَمَا أَنَّ الشِّرْكَ مَلْزُومٌ لِتَنَقُصُ (١) لازِمٌ لَهُ (٢) ضَرُورَةً؛ شَاءَ مَلْزُومٌ لِتَنَقُصُ (١) لازِمٌ لَهُ (٣) ضَرُورَةً؛ شَاءَ الْمُشْرِكُونَ أَمْ أَبِي، وعَلَى هَذَا فَالسُّوَالُ (٥) بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ لا وُجُودَ لَهُ فِي الْمُشْرِكُونَ فِي أَذْهَانِهِمْ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ عَبَادَةً، بَلْ هُوَ مُخُ العِبَادَةِ، فَإِذَا دَعَاهُمْ للشَّفَاعَةِ، فَقَدْ عَبَدَهُمْ وأَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللهِ؛ شَاءَ أَمْ أَبِي.

قَالَ: (وقَولُ اللهِ- عزَّ وجَلَّ - : ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾ [الأنعَام:٥٢]).

الإنْذَار: هُوَ الإعْلاَمُ بِمَوْضِعِ الْمَخَافَةِ (1).

وَقُولُهُ: (بِهِ) قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «بِالقُرْآن»<sup>(٧)</sup>.

وقُولُهُ: (﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ﴾) أَيْ: أَنْذِرْ يَا مُحَمَّدُ بِالقُرْآنِ الَّذِي هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهِمُ، ويَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وهُمُ الْمُؤمِنُونَ، كَمَا رُويَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ وَالسُّدِّيِّ (^^).

وَعَنِ الفَضَيْلِ بِنِ عِيَاضِ: «لَيْسَ كُلَّ خَلْقِهِ عَاتَبَ، إِنَّمَا عَاتَبَ الَّذِيْنَ يَعْقِلُونَ،

<sup>(</sup>١) فِي أ: تنقص.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أشرك.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: السُّؤَال.

<sup>(</sup>٦) قَالَ فِي فتح الْمجيد (١/ ٣٥٣): «هو الإعلامُ بأسبابِ الْمُخَافَةِ، وَالتَّحْذِيْرُ مِنْهَا».

<sup>(</sup>٧) عزاه إليّه: الرازي فِي تَفْسِيْرِهِ (١٢/ ١٩٢)، والآلوسي فِي روح المعاني (٧/ ١٥٧) وَغَيْرُهُمَا.

 <sup>(</sup>٨) عَزَاهُ الثَّعْلَمِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٥٢١) لابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، وَأَمَّا قَوْلُ السَّدِّيِّ؛ فَرَوَاهُ ابنُ أبِي حَاتِمٍ في تَفْسِيْرِهِ (رقم ٧٣٢٧) وإسْنَادُهُ لا بأس بِهِ .

فَقَالَ: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ "(١) أَيْ (٢): وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ الوَاعِيَةِ، فَإِنَّهُمُ الْمَقْصُودُونَ، وَالْمَنْظُورُ إِلِيَّهِمْ، لا أَصْحَابَ التَّجَمُّلِ وَالسِّيَادَةِ، فَ « إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ » (٣).

وَقُولُـهُ: (﴿ لَيْسَ لَهُـمْ مُّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ ﴾) قَالَ الزَّجَّاجُ: «مَوْضعُ لَيْسَ نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ، كَانَّهُ قَالَ: مُتَخَلِّنَ مِنْ وَلِيٍّ وَشَفِيعٍ، وَالعَامِلُ فِيْهِ (١٠) يُخَافُونَ (٥٠).

وقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: ﴿﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ يَومَئِذٍ ﴿ولِيٌّ وَلاَ شَفِيْعٌ﴾ مِنْ عَذَابِهِ إِنْ أَرَادَهُـمْ (ٰ ٰ بِهِ ﴿لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ﴾، فَيَعْمَلُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَمَلاً يُنْجِيْهِمُ اللهُ بِهِ [مِنْ عَذَابِه] (ٰ ٰ يَومَ القَيَامَةِ ( ٰ ).

قُلْتُ: فَنَفَى سُبْحَانَهُ (٩) وَتَعَالَى عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلِيٌّ أَوْ شَفِيْعٌ مِنْ دُونِ اللهِ شَفِيْعاً، فَلَيْسَ مِنَ دُونِ اللهِ شَفِيْعاً، فَلَيْسَ مِنَ دُونِ اللهِ شَفِيْعاً، فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ تَحْصُلُ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

وَلَيْسَ فِي الآيَـةِ دَلِيْلٌ عَلَى نَفْيِ الشَّفَاعَةِ لأهْلِ الكَبَائِرِ بِإِذْنِ اللهِ كَمَا ادَّعَتْهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم في تَفْسِيْرِهِ (رقم٧٣٢٨) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) حَدِيْثٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٦٤) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٢/ ١٩٢) عَن الزَّجَّاجِ.

<sup>(</sup>٦) فِي تَفْسِير ابن كَثِير: أراده بِهم.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) تَفْسِيْر ابن كَثِيْر (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

الْمُعْتَزِلَةُ، بَلْ فِيْهَا دَلِيْلٌ عَلَى نَفْي اتَّخَاذِ الشُّفَعَاءِ عَنَ (١) الْمُؤْمِنِيْنَ، وعَلَى نَفْيِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ اللهِ، وَلِهَـذَا أَثْبَـتَ الشَّفَاعَةَ بإذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، كَمَا قَالَ: ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس:٣].

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ وَقُل للهِ الشُّفَاعَة جَمِيعاً ﴾ [الزمر:٤٤]).

هَكَذَا أَوْرَدَهَا الْمُصَنِّفُ. ونَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا وَعَلَى الآيةِ الَّتِي قَبْلَهَا لِيَتَّضِحَ الْمَعْنَى، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ شُفَعَاء قُلْ أَولُو كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ \* قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَلاَ يَعْقِلُونَ \* قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣-٤٤].

فقولُهُ: ﴿ أَمْ اتَّخَدُوا﴾ ، أَيْ: بَلِ اتَّخَدُوا ، أَي: الْمُشْرِكُونَ ، وَالْهَمْزَةُ للإنْكَارِ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ ، أَيْ: تَشْفَعُ (٢ لَهُ مُ عِنْدَ اللهِ بِزَعْمِهِمْ ، كَمَا قَالَ : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لاَء شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ ﴾ الآية (٦ وَن اللهِ مَا لاَ يَضُرُهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلِاء شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ ﴾ الآية (ايونس: ١٨] وقَالَ : ﴿ وَالّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَالّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيَقرَبُونَا إِلَى اللهِ وَاللهِ عَنْهُمْ وَهُوَ السَّفَاعَةُ اللهِ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ نَعَالَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَمُولُولًا نَصَرَهُمُ اللهِ قَدْرُانًا اللهَ قَرْبَانًا الِهَةَ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُم وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ لَيْهُمْ وَهُو السَّفَاعَةُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ .

وَقَولُـهُ (٥٠): (﴿ مُن دُونِ اللهِ ﴾) أيْ: مِنْ دُونِ إِذْنِهِ وَأَمْرِهِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لا يَشْفَعُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: مِن.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أتشفع.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قُولُهُ- بدون وَاو- .

عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلاَّ بِإِذْبِهِ، [وَأَنْ يَكُونَ] (١) الْمَشْفُوعُ لَهُ مُرْتَضَى، وَهَهُنَا الشَّرْطَانِ مَفْقُودَانِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلِ اتَّخَاذَ الشُّفَعَاءِ وَدُعَاءَهُمْ مِنْ دُونِهِ سَبَباً لإِذْنِهِ وَرِضَاهُ، بَلْ ذَلِكَ سَبَبٌ لِمَنْعِهِ وغَضَبِهِ.

وَقُولُهُ (٢): (﴿ قُلُ أُولُو كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ ﴾) أَيْ: أَيَشْفَعُون وَلَوْ كَانُوا عَلَى هَـذِهِ الصِّفَةِ كَمَا تُشَاهِدُونَهُمْ جَمَادَاتٍ لا تَقْدِرُ وَلاَ تَعْلَمُ، وأَمْوَاتٍ (٢) كَذَلِكَ، حَتَّى وَلاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، كَمَا قَالَ: ﴿ قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ﴾ [الزمر: كَذَلِكَ، حَتَّى وَلاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَة، كَمَا قَالَ: ﴿ قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ﴾ [الزمر: 23] أَيْ: هُو مَالِكُهَا كُلِّهَا فَلَيْسَ لِمَنْ يَدْعُونَهُمْ (٤) مِنْهَا شَيْءٌ.

قَالَ البَيْضَاوِيُّ: «لَعَلَّهُ رَدُّ لِمَا عَسَى يُجِيْبُونَ بِهِ وَهُوَ أَنَّ الشُّفَعَاءَ أَشْخَاصٌ مُقَرَّبُونَ، هِيَ تَمَاثِيْلُهُمْ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ مَالِكُ الشَّفَاعَةِ كُلِّهَا لا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ شَفَاعَةُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ يَسْتَقِلُ بِهَا»(٥)

وَقُولُهُ: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢] تَقْرِيرٌ لبُطْلان اتَّخَاذِ الشُّفَعَاءِ مِنْ دُونِهِ بِأَنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ كُلِّهِ، لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يَتَكَلَّمْ فِي أَمْرِهَ مِنْ (٢) دُونِ إِذْنِهِ ورضَاهُ، فَانْدَرَجَ فِي ذَلِكَ مُلْكُ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا كَانَ هُوَ مَالِكُهَا بَطَلَ اتَّخَاذُ الشُّفَعَاءِ مِنْ دُونِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ.

وقَولُهُ: ﴿ ثُمَّ إليهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أَيْ: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لا يَشْفَعُونَ، ويَخِيبُ سَعْيَكُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ، بَلْ يَكُونُونَ وَنَ عَلَيْكُمْ ضِدًّا، ويَتَبَرَّؤُونَ مِنْ عِبَادَتِكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) فِي ب: ويكون.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قُولُهُ-بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وأموَات.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: تدعونهم، وَالْمُثَبِّتُ من: ب،غ.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ البَيْضَاوِيُّ (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ع.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: يَكُونَ، وَفِي بِ، ضَ: يَكُونُوا، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط،ع،غ.

﴿كَلاَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا﴾ [مَرْيَم: ٨٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَهُمْ ضَيَانُهُ مَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا ﴿وَيَهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ \* فَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾ [يونس: ٢٨-٢٩].

قَالَ (١): (وقَولُهُ: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]).

فِي هَـذِهِ الآيةِ رَدُّ عَلَى الْمُشركِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ التَّهَ مَنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالأَصْنَامِ الْمُصَوَّرَةِ عَلَى صُورِ الصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ، وَظَنُوا (٢) الْمَلائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالأَصْنَامِ الْمُصَوَّرَةِ عَلَى صُورِ الصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ، وَظَنُوا (٢) اللهُ مُ مَلكُوتِهِ (١) اللهُ مُ مَلكُوتِهِ (١) وَلَيْهُمْ اللهِ مَا الْقَيَامَةِ إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الكَلامِ وَكِبْرِيَائِهِ، وَأَنَّ أَحَداً لا يَتَمَالَكُ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الكَلامِ وَكَبْرِيَائِهِ، وَأَنْ أَحَداً لا يَتَمَالَكُ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الكَلامِ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُولِهِ: ﴿ وَهُولِهِ مَا لَكُلامِ كَقُولِهِ: ﴿ وَهُولِهِ: ﴿ وَهُولِهِ مَا لَكُلامِ كَفُولُهِ: ﴿ وَهُولِهِ مَا أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ ﴾ [النبأ: ٣٨] وقوْلِهِ: ﴿ وَهُمْ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفُولُهُ إِللَّا يُقَرَّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَي. فَقَالَ الْكُفَّالُ: مَا نَعْبُدُ أَوْثَانَنَا هَذِهِ إِلاَّ لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَي. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ [النِّسَاء: ١٧١] اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ [النِّسَاء: ١٧١] اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ [النِّسَاء: ١٧١] اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ [النِّسَاء: ١٧١] اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُلَالَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَتَقَرَّرَ فِي هَـذِهِ الآيـةِ أَنَّ اللهُ يَـأُذُنُ لِمَـنْ يَشَّاءُ [فِي الشَّفَاعَةِ] (١)، وَهُمُ الأُنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَغَيْرُهُمْ، وَالإِذْنُ رَاجِعٌ إِلَى الأَمْرِ فِيْمَا نُصَّ عَلَيْهِ كَمُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا قِيْلَ لَهُ: اشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ.

قَـالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاًّ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: عَلَيْهِمْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: فظنُوا.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: ملوكته.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ ابن جَريْر (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بِالشَّفَاعَةِ.

مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٧]).

قَالَ أَبُو حَيَّانَ: «كُمْ» خَبَرِيَّة، وَمَعْنَاهَا: التَّكْثِيرُ، وَهِيَ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ بِالاَبْتِدَاء، وَالْخَبَرُ «لا تُغْنِي» وَالغَنَاءُ جَلْبُ النَّفْع، وَدَفْعُ الضُّرِ بِحَسَبِ الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْخَنَاءُ ('). وَ «كَمْ» لَفْظُهَا مُفْرَد، وَمَعْنَاهَا جَمْعٌ. وَإِذَا كَانَتِ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلاَّ بَعْدَ إِذِن اللهِ وَرِضَاهُ أَيْ ('): يَرْضَاهُ أَهْلاً لِلشَّفَاعَةِ، فَكَيْفَ تَشْفَعُ الأصْنَامُ لِمَنْ يَعْبُدُهَا ('')؟!» وَإِنَّا اللَّهُ الْمُنْ يَعْبُدُهَا ('')؟!» وَإِنْ

قُلْتُ: فِي هَذِهِ الآياتِ مِنَ الرَّدُ عَلَى مَنْ عَبَدَ الْمَلائِكَةُ وَالصَّالِحِيْنَ لِشَفَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مَا لا يَخْفَى، لأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا لا يَشْفَعُونَ إِلاَّ بِإِذْنَ مِنَ (٥) اللهِ ابْتِدَاءً، فَلِأَيً مَعْنَى يُدْعَونَ وَيُعْبَدُونَ؟!

وَأَيْضاً فَإِنَّ اللهَ لا يَاذَنُ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى قَوْلَهُ وعَمَلُهُ، وَهُوَ الْمُوَحُّدُ، لا الْمُشْرِكُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ [طه: كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان: ٨٥]، وقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان: ٨٥]، وقَالَ النَّبِي ﷺ : «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْمِ اللهُ اللهُ فَالَمْ يَقُلُ اللهُ عَلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْمِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُلْولًا اللهُ عَلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ دَعَانِي، فَإِنْ قَالَ الْمُشْرِكُ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لا يَقُلُ اللهُ عَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ دَعَانِي، فَإِنْ قَالَ الْمُشْرِكُ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لا

<sup>(</sup>١) فِي ط: الغِنَى.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، غ: أَنْ، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، ع، ض، وَالبَحْرِ الْمُحِيطِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، غ، ع، ض: عَبَدَهَا، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، وَالبَحْرِ الْمُحِيطِ.

<sup>(</sup>٤) وَالْبَحْرُ الْمُحِيطُ (٨/ ١٦١)، وَأَصْلُهُ مِنْ كَلامِ ابنِ عَطِيَّةَ فِي الْمُحَرَّرِ الوَجْينزِ (٥/ ٢٠٢)..

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: يرضى.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: تَوْحِيْد.

<sup>(</sup>٨) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٩).

يَشْفَعُونَ إِلاَّ بِإِذْنُ (١) لَكِنْ أَدْعُوهُمْ (٢) لِيَأْذَنَ اللهُ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ لِي، قِيْلَ: فَإِنَّ اللهَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ لِي، قِيْلَ: فَإِنَّ اللهَ لَـمْ يَجْعَلِ الشَّرُكُ بِهِ ودُعَاءَ غَيْرِهِ سَبَبًا لإِذْنِهِ وَرِضَاهُ، بَلْ ذَلِكَ سَبَبٌ لِغَضَبِهِ، وَلِهَذَا نَهَى عَنْ دُعَاءِ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ آيَةٍ، كَقَولِهِ: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦].

فَتَبَيَّنَ أَنَّ دُعَاءَ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ شِرْكٌ كَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ الْأُولُونَ يَدْعُونَهُمْ لَيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، فَأَنْكَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وأَخْبَرَ أَنَّهُ لا يَرْضَاهُ وَلاَ يَأْمُرُ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِييْنَ أَرْبَاباً أَيَامُركُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ الْبِعُوا مِنَ النَّذِينَ الْبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ النَّبِعُوا أَوْرَأُوا الْعَذَابَ ﴾ الآية (١٦٦٦).

قَىالَ ابنُ كَثِيرٍ: «تَبَرَّأَتْ مِنْهُمُ الْمَلائِكَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (١٤) (٥٠).

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمُّيَ إِلَهَ شَنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ اللهُ عَالَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٌ ﴾ الآية (١) [المَائدة: ١١٦].

<sup>(</sup>١) فِي ط: بإذنه، وَفِي ب: بِإِذْنِ اللهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) في ب: أدعهم.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الملائكةِ: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ:٤١]، وقَالَ عَنِ الكافرين: ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ [القصص:٣٣].

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٢٠٣)..

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْويلاً﴾ الآية (١) [الإسْرَاء:٥٦].

ورَوَى (٢) سَعِيدُ بنُ مَنْصُور (٣) وَالبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ جَرِيْرِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الآيةِ، قَالَ (٤): «نَفَرٌ (٥) مِنَ الإنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلُمَ (١) النَّفَرُ (٧) مِنَ الْجِنِّ، وَتَمَسَّكَ الإنْسِيُونَ بِعِبَادَتِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ (٨) [الإسْرَاء: ٧٥] » كِلاَهُمَا بِاليَاءِ.

وَرَوَى ابِنُ جَرِيْـرِ وَابِـنُ أَبِـي حَاتِم عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ [قَالَ:] (٩) «قَدْ كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ يَعْبُدُونَ ٱلْمَلاثِكَةَ وَالْمَسِيْحُ وَعُزَيْراً» (١٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: روى.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامِشِ ع تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرةٌ لِسَعِيْدِ بنِ منصورٍ، وَانْظُرْ: تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاء (١٠/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كَانَ نَفَرٌ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب، غ، ع، ض.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: فإنَّ سلم.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: نفر.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٧١٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٠٣٠)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠٤/١٥)، وابنُ الْمُنْذِرِ، وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ - كَمَا فِي الدُّرُّ ٱلْمَنْتُورِ (٥/ ٣٠٥)- وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿

<sup>(</sup>٩) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَتُوجَد هنَا فِي ط صفحة كاملة مكررة، وَلَمْ تَتَكرر هَذِهِ الصَّفْحَةِ فِي ط ا مَعَ وُجُودِ السَّقْطِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَسَقَطَ أَيْضاً كَلِمَةُ «قَدْ».

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠٤/١٥)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٥/ ٣٠٥) مِنْ طَرِيْقِ عَطِيَّةَ العوفِيِّ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ. وَعَطيَّةُ ضَعَيْفٌ.

وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ عِنْدَهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ ﴾ [الإسْرَاء: ٥٦] قَالَ: «عِيْسَى وَأُمَّهُ وَعُزَيْرٌ» (١).

وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى﴾ الآية (٢) [الأنْبِيَاء: ٩٨ - ١٠١].

قَالَ ابنُ إسْحَاقَ لَمَّا ذَكَرَ قِصَّةَ ابنِ الزِّبَعْرَى (٣) وَمُخَاصَمَتَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ نُرُولِ هَذِهِ الآيةِ قَالَ: «وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنًا الْحُسْنَى أُوْلَ بِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ الآيَتْينِ (٤) [الأنبِيَاء: ١٠١-٢٠١]، أي عِيْسَى وَعُزَيْرٌ وَمَنْ عُبِدَ مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الَّذِيْنَ مَضَوا عَلَى أَمْرِ اللهِ، فَاتَّخَذَهُمْ مَنْ يَعْبُدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلالَةِ أَرْبَاباً مِنْ دُونَ اللهِ» (٥).

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـن قَـبْلِكَ مِن رَسُول وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ ﴾ الآيات[الْحَجّ: ٢٥-٥٥]. رَوَى (٢٠) الشَّيْطَانَ ﴾ الآيات[الْحَجّ: ٢٥-٥٥]. رَوَى (٢٠) ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نَزَلَتْ سُورَةُ النَّجْمِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَوْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ١٠٥)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ- كَمَا فِي الرَّدُّ عَلَى الْمَنْطِقِيِّيْنَ (ُص/ ٢٨٥)- مِنْ طَرِيْقِ السُّدِّيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍ بِهِ. (٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) هُوَ عبدُاللهِ بنُ الزِّبَعْرَى بنِ قَيْسِ السَّهْمِيُّ، القُرْشِيُّ، أبو سعْدِ، شَاعِرُ قرَيْشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ شَدِيْداً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ إلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةً، فَهَرَبَ إلَى نَجْرَانَ، فَقَالَ فِي حَسَّانُ أَبْيَاتاً، فَلَمَّا بَلَغَتْهُ عَادَ إلَى مَكَّةً فَأَسْلَمَ، وَاعْتَذَرَ، وَمَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ، فأمَرَ لَهُ بِحُلَّةٍ. انْظُرِ: الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣/ ٣٠٨)، وَأَسْدُ الغَابَةِ (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، وَفِي غ: الآية.

<sup>(</sup>٥) سِيْرَةُ ابنِ هِشَامِ (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ورَوَى.

كَانَ هَـذَا الرَّجُلُ يَذْكُرُ الِهَتَنَا بِخَيْرِ أَقْرَرْنَاهُ (١) وَأَصْحَابَهُ، وَلَكِنَّهُ لا يَذْكُرُ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى بِمِثْلِ الَّذِي يَذْكُرُ الِهَتَنَا مِنَ السَّبُ وَالشَّيْمِ وَالشَّرِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّيْمِ وَالشَّرِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّيْمِ مَا نَالَ أَصْحَابَهُ مِنْ أَذَاهُمْ وَتَكُذِيْبِهِمْ، وَأَحْزَنَهُ ضَلَالتَهُمْ، فَكَانَ يَتَمَنَّى هُدَاهُمْ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ النَّجْمِ قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَى \* وَمَنَاةَ اللَّائِثَةَ الْأُخْرَى \* [النجم: ١٩ - ٢٠] أَلْقَى الشَّيْطَانُ عِنْدَهَا كَلِمَاتٍ وَالْعُزَى \* وَمَنَاةَ الثَّالِئَةَ الْأُخْرَى \* [النجم: ١٩ - ٢٠] أَلْقَى الشَّيْطَانُ عِنْدَهَا كَلِمَاتٍ حِيْنَ ذَكَرَ الطَّوَاغِيتَ فَقَالَ: [إنَّهُنَّ لَهُنَّ ] (١) الغَرَانِيقُ العُلَى، وإنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُوتَجَى، وكَانَ ذَلِكَ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطَانِ وَفِتْنَتِهِ.

فَوَقَعَتْ هَاتَانَ الْكَلِمَتَانَ فِي قَلْبِ كُلِّ مُشْرِكٍ بِمَكَّةَ، وَذَلَّتْ بِهَا ٱلْسِنَتُهُمْ، وَتَبَاشَرُوا بِهَا، وَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ رَجَعَ إِلَى دِيْنِهِ الْأُوَّلِ وَدِيْنِ قَوْمِهِ.

فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آخِرَ النَّجْمِ؛ سَجَدَ، وَسَجَدَ كُلُّ مَنْ حَضَرَ مِنْ مُسْلِمٍ وَمُشْرِكِ، فَفَشَتْ تِلْكَ الكَلِمَةُ فِي النَّاسِ وَأَظْهَرَهَا الشَّيْطَانُ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانِ فِي أُمْنَيَّتِهِ ﴾ الآياتِ.

فَلَمَّا بَيَّنَ اللهُ قَضَاءَهُ<sup>(١٣)</sup>، وبَرَّاهُ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطَانُ؛ انْقَلَبَ الْمُشْرِكُونَ [بضَلاَلَتِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ] (١) للمُسْلِمِيْنَ، وَاشْتَدُّوا عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) في ب: أقررنا له.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: تلك.

<sup>(</sup>٣) في أ: قضًاه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بعداوتهم وضلالتهم، وَفِي ب: لضلالتهم وعداوتهم، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، غ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (٣/ ٢٣٠)- عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ. وَالَّذِي فِي مَغَازِي مُوسَى بنِ عُقْبَةً - كَمَا فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ (٥/ ٢٨٥-٢٨٥)- أَنَّهُ مِنْ قَوْل مُوسَى نَفْسِهِ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُو أَولَى بِالصَّوابِ.

وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ صَحِيْحَةٌ (١) رُويَتْ عَنِ ابن عَبَّاسٍ مِنْ طُرُق بَعْضُهَا صَحِيْحٌ (٢). ورُويَتْ عَنِ ابن عَبَّاسٍ مِنْ طُرُق بَعْضُهَا صَحِيْحٌ (١). ورُويَتْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِيْنَ بِأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ مِنْهُمْ: عُرْوَةُ (٣)، وَسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ (١)، وأَبُو بَكُرِ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ (١)، وعِكْرِ مَةُ (١)، جُبَيْرٍ (١)، وأَبُو بَكُرِ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ (١)، وعِكْر مَةُ (١)،

(١) صَحَّحَ قِصَّةَ الغَرَانِيقِ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَرْمَةِ مِنْهُمْ: الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (١٠/ ٢٣٤)، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسَّيْخُ سُلَيْمَانُ وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرَهَا-أَي:الآيةَ- بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَرْمَةِ كَابِنِ جَرِيْرٍ وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرِهَا الْقَرْآنِ (٤/ ٢٢٤)، وَالبَغَوِيِّ (٣/ ٢٩٣-٢٩٤)، والنَّحَاسِ فِي مَعَانِي القُرْآنِ (٤/ ٢٢٤)، وَالبَغَوِيِّ (٣/ ٢٩٣-٢٩٤)، والوَاحِدِيِّ فِي تَفْسِيْهِ (٣/ ٧٧٧)، وَأَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنَدِيِّ (٢/ ٢٥٥)، وابنِ أَبِي زَمَنِيْنَ (٣/ ١٨٦)، والسَّمْعَانِيِّ (٣/ ٤٤)، وابنِ جُزِيِّ فِي التَّسْهِيْلِ (٣/ ٤٤)، وَشَيْخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢/ ٢٨٢)، وَقَالَ فِي مِنْهَاجِ السُّنَةِ (٢/ ٤٠٩) : "عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ السَّلْفِ وَالْخَلَفِ" وَالسَّعْدِيِّ (ص/ ٤٢)) وَغَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ جِدًا.

(٢) رَوَاهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٤٦٥)، وابنُ مَرْدَوَيْهُ فِي تَفْسِيْرِهِ –كَمَا فِي اللَّرِ الْمَنْثُورِ (٦/ ٢٥٤) مِنْ طَرِيْقِ إِلْمُخْتَارَةِ (١٠/ ٢٣٤) مِنْ طَرِيْقِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَرْعَرَةَ عَنْ أَبِي عَاصِمِ النَّيْلِ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ الْأَسْوَدِ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَلُهُ طُرُقٌ أُخْرَى هَذِهِ أَصَحُهَا.

(٣) رَّوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٦٦٦). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٧ / ٧٢) : «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مُرْسَلاً، وَفِيْهِ ابنُ لَهَيْعَةَ ولا يُحْتَمَلُ هَذَا مِنْ ابن لَهَيْعَةَ»

(٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٨/ ١٨٨)، وَالوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولَ (رَقَم ٢٥٦)، وابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وابنُ مَرْدَوَيْهِ-كَمَا فِي اللَّرِّ الْمَنْثُورِ (٦٥/٦)-وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ السُّيُوطِيُّ.

(٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٨٨/١٧)، وابنُ الْمُنْذِرِ، وابنُ أَبِي حَاتِم - كَمَا فِي اللّٰذِّ الْمُنْثُورِ (٦/ ٨٨) - وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح، وَالسَّيُوطِيُّ.

(٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٧/ ١٨٩) وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ-كَمَا فِي اللَّرُ الْمَنْتُورِ (٦/ ٢٦) - رَوَاهُ ابنُ جُرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٨٩) وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ-كَمَا فِي اللَّرِ الْمَنْتُورِ (٦/ ٦٦) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ، وَالسُّيُوطِيُّ.

(٧) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٦/ ٦٩) - .

وَالضَّحَّاكُ(١)، وقَتَادَةُ(٢)، وَمُحَمَّدُ بِنُ كَعْبِ القُرَظِيُ(١)، ومُحَمَّدُ بِنُ قَيْسٍ (١) وَالشَّدِيُ (٥) وَعَيْرُهُمْ (١).

وَذَكَرَهَا أَيْضاً أَهْلُ السُيرِ وَغَيْرُهُم، وَأَصْلُهَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ»(٧).

وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا قَوْلُهُ: «[وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ] (((())) الغَرَانِيْقُ العُلَى، وإنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرَّتَجَى) ، فَإِنَّ الغَرَانِيْقَ هِيَ الْمَلائِكَةُ عَلَى قُول، وعَلَى آخَرَ هِيَ الْاصْنَامُ، وَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِعِبَادَتِهِمُ الأصْنَامُ وَالْمَلائِكَةُ (() وَالصَّالِحِيْنَ (()) كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ البَيْضَاوِيُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٧/ ١٨٩) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسَيْرِهِ (٣/ ٤٠)، وابْنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٩١/١٧)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ-كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْتُورِ (٦/ ٦٨)- وإسْنَادُهُ صُحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧١/ ١٨٧) وَغَيْرُهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرَيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٨٦/١٧)، وسعيد بنُ مَنْصُــورٍ- كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْتُورِ (٦٧/٦) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو معشر فِيْهِ ضعفٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ-كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْثُورِ (٦/ ٩٦)-.

<sup>(</sup>٦) انْظُر: الدُّرَّ الْمَنْثُورُ (٦/ ٢٥٥٩)، دَلائِلَ النُّبُوَّةِ للبيهقيِّ (٢/ ٢٨٥-٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٠١٧-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٥٧٦) عَنْ عَبْدِاللهِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ، فَسَجَدَ فِيْهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِيْنِي هَدًا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِراً.

<sup>(</sup>٨) في ط: تلك.

<sup>(</sup>٩) فِي ط،ع: الْمَلاَئِكَة.

<sup>(</sup>١٠) كَذَا فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ وَهِيَ معطوفة عَلَى «الأصنام» وَهِيَ فِي مَحَلٌ رَفْعٍ خَبَرٍ إِنَّ.

فَلَمَّا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا الكَلامَ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ عَبَادَةِ الْمَلاثِكَةِ رَجَاءَ شَفَاعَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ ظَنُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَـهُ، فَرَضُوا عَنْهُ، وسَجَدُوا مَعَهُ، وحَكَموا بِأَنَّهُ قَدْ وَافْقَهُم عَلَى دِيْنِهِمْ مِنْ دُعَاءِ الْمَلائِكَةِ وَالْاصْنَامِ لِلشَّفَاعَةِ حَتَّى طَارَتِ الكَلِمَةُ كُلَّ مَطَارِ، وَبَلَغَ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى الْحَبَشَةِ أَنَّهُمْ صَالَحُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ .

فَعَرَفْتَ أَنَّ الفَارِقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هِي مَسْأَلَةُ الشَّفَاعَةِ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: نُرِيْدُ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالأصْنَامِ الْمُصَوَّرَةِ عَلَى صُورِهِمْ بِزَعْمِهِمْ أَنْ يَسْفَعُوا لَنَا عِنْدَ اللهِ. وَالرَّسُولُ ﷺ قَدْ أَتَاهُمْ بِإِبْطَالَ ذَلِكَ، وَالنَّهْي عَنْهُ، وَتَكْفِيْرِ مَنْ دَانَ بِهِ، وَتَضْلِيلهِمْ، وَتَسْفِيْهِ عُقُولِهِمْ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي سُؤَالِ الشَّفَاعَةِ مِنَ الْمَلائِكَةِ، وَلاَ مِنَ الْمَلائِكَةِ، وَلاَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلاَ مِنَ الأَنْسِيَاءِ، وَلاَ مِنَ الأَصْنَامِ، بَلْ أَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ للهِ الشَّفَاعَةُ وَلاَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلاَ مِنَ أَلَا المَّامِنَةُ إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٌ لاَّ تُغْنِ جَمِيعاً ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقَوْلِهِ: ﴿ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٌ لاَّ تُغْنِ عَمْلُ لَ مُبِينٍ ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقَوْلِهِ: ﴿ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٌ لاَ تُغْنِ عَمْلُ لَا مُبْيِنٍ ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقَوْلِهِ: ﴿ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٌ لاَ تُغْنِ عَمْلُ لَا مُبْينٍ ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقَوْلِهِ بَنِي إِذَا لَفِي ضَلالَ مُبِينٍ ﴾ [يس: ٣٣-٢٤]، وهَذَا كَثِيرٌ جِدًا لِمَنْ تَتَبَعَهُ

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ الْأُولَيْنَ يَدْعُونَ الْمَلائِكَةَ وَالصَّالِحِيْنَ لَيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، كَمَا تَشْهَدُ أَنَ بِهِ نُصُوصُ القُرْآن، وكتُبُ التَّفْسِيْرِ وَالسَّيْرِ، وَالآثَارُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ، وَيَكْفِي العَاقِلَ الْمُنْصِفَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْكَ، وَيَكْفِي العَاقِلَ الْمُنْصِفَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهَدُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ١٤ - ٤١].

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ﴾ الآيَتَيْنِ (٣)[سبأ:٢٢-٢٣]).

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في ب: شهد.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

هَـذِهِ الآيَةُ هِيَ الَّتِي قَالَ فِيْهَا بَعْضُ العُلَمَاء: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشَّرْكِ مِنَ القَلْبِ لَمَنْ عَقَلَهَا.

قَـالَ ابـنُ القَيْم - فِي الكَلام عَلَيْهَا - : «وَقَدْ قَطَعَ اللهُ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ جَمِيْعَهَا قَطْعًا، يَعْلَمُ مَنْ تَأَمَّلُهُ وَعَرَفَهُ أَنَّ مَن اتَّخَذَ مِنْ دُون اللهِ وَلِيًّا، فَمَثَلُهُ ﴿ كُمَثَلَ الْعَنكَ بُوتِ اتَّخَذَت بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكُبُوتِ ﴾ [العنكسبوت:٤١]، فَالْمُشْرِكُ إِنَّمَا يَتَّخِذُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مِنَ النَّفْع، وَالنَّفْعُ لا يَكُونُ إِلاَّ مَمَّنْ يَكُونُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الأرْبَعِ: إِمَّا مَالِكٌ لِمَا يُرِيْدُ عَابِدُهُ مِنْهُ، فَإِنْ لَـمْ يَكُـنْ مَالكـاً كَـانَ شَـرِيْكاً لِلْمَـالِكِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيْكاً لَهُ كَانَ مُعِيناً لَهُ وَظَهِيْراً، فَإِنْ لَـمْ يَكُـنْ مُعِيْـناً وَلاَ ظَهِيراً (١)، كَانَ [شَفِيْعاً عِنْدَهُ](٢)، فَنَفَى سُبْحَانَهُ الْمَرَاتِبَ الأرْبَعَ نَفْياً مُرَتَّباً مُنْتَقِلاً مِنَ الأعَلَى إِلَى مَا دُونَهُ، فَنَفَى الْمُلْكَ وَالشَّركَةَ وَالْمُظَاهَـرَةَ وَالشُّفَاعَةَ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْمُشْرِكُ، وأَثْبَتَ شَفَاعَةً لا نَصِيْبَ فِيهَا لِمُشْرِكٍ وَهِيَ الشُّفَاعَةُ بِإِذْنِهِ» قَالَ: «فَهُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِع، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الشَّفَاعَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِيْنَ، فَإِنَّ الْمَشْفُوعَ عِنْدَهُ يَحْتَاجُ إِلَى الشَّافِع وَمُعَاوَنَتِهِ لَهُ، فَيَقْبَلُ شَفَاعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيْهَا، وَأَمَّا مَنْ (٣) كُلُّ مَا سِوَاهُ؛ فَقِيْرٌ إِلَيْهِ بِذَاتِهِ وَهُوَ الغَنِيُّ بِذَاتِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، فَكَيْفَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدّ بِدُون إِذْنِهِ؟ فَكَفَّى بِهَـٰذِهِ الآيـةِ نُـوراً وَبُـرْهَاناً وَنَجَاةً وَتَجْرِيْداً لِلتَّوْحِيدِ، وَقَطْعاً لأُصُول الشِّرْكِ وَمَوَادِّهِ لِمَنْ عَقَلَهَا.

وَالقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ أَمْثَالِهَا وَنَظَائِرِهَا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْعُرُونَ بِدُخُولِ الوَاقِعِ تَحْتَهُ ، وَتَضَمَّنِهِ لَهُ ، ويَظُنَّهُ فِي نَوْعٍ وَقَوْمٍ قَدْ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يُعْقِبُوا

<sup>(</sup>١) فِي ب: وَلاَ ظهيْراً لَهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عنده شفيعاً.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَارِثَاً (۱)، وَهَذَا هُو (۱) الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ القَلْبِ وَبَيْنَ فَهْمِ القُرْآن، وَلَعَمْرُ اللهِ إِنْ كَانَ أُولَئِكَ قَدْ خَلَوْا، فَقَدْ وَرَثَهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ وَشَرٌّ مِنْهُمْ وَدُونَهُمْ، وتَنَاوُلُ القُرْآن لَهُمْ كَتَنَاوُلِهِ لأُولَئِكَ، ولَكِنَّ الأَمْرَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةَ (أَنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإسلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، إذَا نَشَأَ فِي الإسلامِ مَنْ لَمْ (۱) يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ (١٠).

وَهَذَا لَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ وَالشُّرْكَ، وَمَا عَابَهُ (٥) القُرْآنُ وَذَمَّهُ، وَقَعَ فِيْهِ وَأَقَرَّهُ، وَدَعَا إِلَيْهِ وَصَوَّبَهُ وَحَسَّنَهُ، وَهُوَ لا يَعْرِفُ أَنَّهُ الذِي كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ، [أوْ نَظِيْرُهُ أَوْ شَرِّ مِنْهُ] (١) أَوْ دُونَهُ، فَتَنْتَقِضُ بِذَلِكَ عُرَى الإسْلام، ويَعُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَراً، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً، وَالبَدْعَةُ سُنَّةً، وَالسَّنَّةُ بِدْعَةً، وَيُكَفَّرُ الرَّجُلُ بِمَحْضِ الْإِيْمَانِ وَتَجْرِيْدِ التَّوْجِيدِ، وَيُبَدَّعُ بِتَجْرِيْدِ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَمُفَارَقَةِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَع. وَمَنْ لَهُ بَصِيْرَةٌ وَقَلْبٌ حَيُّ يَرَى ذَلِكَ عَيَاناً، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ (٧).

«وَقَالَ اللهُ تَعَالَى حَاكِياً عَنْ أَسْلافِ هَوُلاءِ الْمُشْرِكِيْنَ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: ٣] فهذه حَالُ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا يَنْعُمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَعَزَّ مَنْ يَخْلُصُ مِنْ هَذَا، بَلْ مَا (٨) أعَزَّ

<sup>(</sup>١) في ب: ورثا.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب: لا.

<sup>(</sup>٤) أَنظُرْ: دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ لِشَيْخِ الإسلامِ (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: دعًا بِهِ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: ونظيره وشر مِنْهُ.

<sup>(</sup>٧) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٤٣-٣٤٤).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: لأ.

مَنْ [لا يُعَادِي] (١) مَنْ أَنْكَرَهُ، وَالَّذِي فِي قُلُوبِ هَوُلاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَلَفِهِمْ أَنَّ اللهَ تَهُمْ تَشْفَعُ لَهُم عِنْدَ اللهِ، وَهَذَا عَيْنُ الشِّرْكِ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ، وَأَنْهُ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ اللهُ وَأَنْهُ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَشْفَعُ لَهُ (٢)، وَرَضِي قَوْلَهُ وَعَمَلُهُ؛ وَهُمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ الَّذِينَ لَمْ يَتَّخِذُوا تَعَالَى أَنْ يُشْفَاعَةِ فِيهِمُ لِمَنْ يَشَاءُ، حَيْثُ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَأْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ فِيهِمُ لِمَنْ يَشَاءُ، حَيْثُ لَمْ يَتَّخِذُ وَا لَهُ مَنْ يَأَذَنُ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَتَخِذُ اللهُ يَعْدَونَ اللهِ مُنْ يَأَذَنُ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَتَخِذُ اللهُ يَعْدَونَ اللهِ عَلَى اللهُ يَتَعْذِذُ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَتَخِذُ اللهُ يَعْدَونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْدَونَ اللهِ عَلَى اللهُ يَشْفَعَاءَ مِنْ دُونِهِ النَّوْمِ لِلهُ يُعْلَى اللهُ اللهُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ فِيهِمُ لِمَنْ يَاذَنُ اللهُ تَعَالَى لَمْ يُعْذِذُ اللهُ تَعَالَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُنْ يَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْدُونَ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُنْ يَأْذُنُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ ال

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ ﷺ هِيَ الشَّفَاعَةُ الصَّادِرَةُ عَنْ إِذْنِهِ لِمَنْ وَحَدَهُ، وَالَّتِي فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِيْنَ الشَّرْكِيْنَ الشَّرْكِيْنَ اللهُ تَعَالَى هِي الشَّفَاعَةُ الشَّرْكِيَّةُ التَّتِي فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِيْنَ اللهُ تَعَامَلُونَ بِنَقِيْضِ مَقْصُودِهِمْ مِنْ شَفَاعَتِهِمْ، وَيَفُوزُ بِهَا الْمُوَحِّدُونَ. انْتَهَى (٥).

وَلَكِنْ تَـأَمَّلِ الآيةَ كَيْفَ أَمَرَهُمْ تَعَالَى بِدُعَاءِ الْمَلائِكَةِ أَمْرَ تَعْجِيْز، وَالْمُرَادُ بَيَانُ اللَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً، فَلاَ يُدْعَونَ؛ لا لِشَفَاعَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ بِزَعْمِهِمْ شُفَعَاءَ، فَنَسَبَهُ إِلَى زَعْمِهِمْ وَإِفْكِهِمُ الَّذِي ابْتَدَعُوهُ مِنْ غَيْرِ بُرْهَان وَلاَ حُجَّةٍ مِنَ اللهِ.

وَهُـذِهِ الآيةُ نَزَلَتْ فِي دَعْوَةِ الْمَلائِكَةِ، وَدُخُولُ غَيْرِهِمْ فِيْهَا(١) مِنْ بَابِ أَوْلَى،

<sup>(</sup>١) فِي ط، أَ: يَعَادِي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، ع، وَهُوَ الأَوْلَى، وَالمَعْنَى: أَنَّ من يَعَادِي دَعَاة التُوْجِيْد نَادر وعزيز...

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لَهُ فِيْهِ.

<sup>(</sup>٣) وَفِي أَ: بشفَاعةٍ، وَفِي ب: بِالشَّفَاعَةِ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٤) صَاحِبُ بَدَلٌ مِنْ قَولِهِ: «مَنْ يَأْذَنُ اللهُ لَهُ» وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٥) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

كَمَا رَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرِ ﴾ [سبأ: ٢٢] يَقُولُهُ: « مِنْ عَونَ مِنَ (١) الْمَلائِكَةِ (٢٠) ، وكَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزُعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبأ: ٢٣] كَمَا (٣) تَقَدَّمَ.

فَإِذَا كَانَ اتَّخَاذُ الْمَلائِكَةِ شُفَعَاءَ مِنْ دُونَ اللهِ شِرْكاً، فَكَيْفَ بَاتَّخَاذِ الْأَمْوَاتِ كَمَا يَفْعَلُهُ عُبَّادِ القُبُورِ؟! أَمْ كَيْفَ بِاتّْخَاذِ الفُجَّارِ وَالفُسَّاقِ إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ مِنَ الْمُجَاذِيْبِ وَطَاعَتِهِ شُفَعَاءَ؟! وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَجَاذِيْبِ اللّذِيْنَ جَذَبَهُمْ إِبْلِيْسُ إِلَى جَانِيهِ وَطَاعَتِهِ شُفَعَاءَ؟! وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ اعْتَقَادُ الرُّبُوبِيَّةِ فِي هَوُلاءِ الْمَلاعِيْنِ مَعَ مَا يُشَاهِدُهُ النَّاسُ مِنْهُمْ مِنَ الفُجُورِ، وأَنْوَاعِ الفُسُوقِ، وتَرْكِ الصَّلَوَاتِ، وَفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ، وَالْمَشْي فِي الْأَسْوَاقِ عُرَاةً.

كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخُرِيْنَ (1):

كَفَوْم عُرَاةٍ فِي ذُرَى مِصْر مَا عَلا<sup>(ه)</sup>

يَدُورُونَ فِيْهَا [كَاشِفِي عَوْرَاتِهِمْ] (١) عَدُورَاتِهِمْ اللهِمْ عَدُونَهُمْ فِي [مِصْرَ مِنْ] (٧) فُضَلائِهمْ

عَلَى عَـوْرَةٍ مِـنْهُم هُـنَاكَ ثـيَابُ تَـوَاتَـرَ هَـذَا لا يقَـالُ كـنَابُ دُعَـاؤُهُم فِـيْمَا يَـرَوْنَ مُجَـابُ»

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٦/ ٦٩٦)-.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي هَامِشِ نُسْخَةِ غ: «هُوَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلُ، الأَمِيْرُ الصَّنْعَانِيُّ الإِمامُ. وَالأَبْيَاتُ فِي دِيوَانِهِ (ص/١٨-٢٢، ١٢٨-١٣٣)، وَانْظُرْ: الْحِطَّةَ فِي ذِكْرِ الصِّحَاحِ السَّتَّةِ (ص/١٥٤).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يرى.

 <sup>(</sup>٦) في ط، ض: كاشفين لعورة، وَفِي غ: كافين العورة، وَفِي ع: كاشفين العورة،
 وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، وديوَان الصَّنْعَانيُّ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، غ، ع، ض: مصرهم، وَالْمُثَبَّتُ من: أ، ب، وشطر هَذَا البيت فِي الديوَان: يُعَدَّوْنَ فِي مصر من فضلائهم .............

وَمِنَ العَجَبِ أَنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ هَؤُلاءِ الشَّيَاطِيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَضْلاً عَنْ كَونِهِمْ يُدْعَونَ ويُسْتَغَاثُ بِهِمْ إلاَّ الْمُسْلِمِيْنَ، فَضْلاً عَنْ كَونِهِمْ يُدْعَونَ ويُسْتَغَاثُ بِهِمْ إلاَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخَارِيْقِ وَالسِّحْرِ وَالشَّعْبَذَةِ، يَدَّعُونَ [أَنَّهَا] (١) كَرَامَاتٍ، وَأَنَّهُمْ أَوْلِيَاءٌ؛ لِمَا يُظْهِرُونَهُ مِنَ الْمَخَارِيقِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الضَّلالَ وَالكُفْرِ إِنَّمَا اسْتَوْلَى عَلَى أَكْثُرِ الْمُتَأْخُرِيْنَ بِسَبَبِ نَبْذِهِمْ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِمَنْ سَحَرَهُمْ، وَدَعَا إِلَى نَفْسِهِ، وَاقْتِصَارِهِمْ عَلَى القَوَانِيْنِ وَالدَّعَاوَى وَالأَوْضَاعِ الَّتِي وَضَعُوهَا لأَنْفِسِهِمْ، وَإِلا فَلَوْ قَرَوُوا عَلَى القَوَانِيْنِ وَالدَّعَاوَى وَالأَوْضَاعِ الَّتِي وَضَعُوهَا لأَنْفِسِهِمْ، وَإِلا فَلَوْ قَرَوُوا كِتَابَ اللهِ، وعَمِلُوا (٢) بِمَا فِيْهِ، ورَجَعُوا عِنْدَ الاخْتِلافِ إِلَيْهِ لَوَجَدُوا فِيهِ [الشّفاءَ وَالهُدَى وَالنّورَ] (٣)، ولكِنْ نَبَذُوهُ ورَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِعْسَ مَا يَشْتَرُونَ، وتَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَى بَقِيَةِ الآيةِ.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحْمَهِ الله : (قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ. فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلكٌ أَو قِسطٌ مِنْهُ، أَو يَكُونَ عَوناً للَّهِ. وَلَمْ يَبقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ. فَبَيْنَ أَنَّهَا لاَ تَنفَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَى ﴾ [الأنبِيَاء: ٢٨].

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا نَفَاهَا القُرآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ «آنَهُ يَآتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ، لاَ يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أُولاً. ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: ارفَع رأسكَ، وَقُلْ يُسمعْ، واسْأَلْ (٤) تُعْطَ، وَاشْفَع تُشَفَّع».

<sup>(</sup>١) في ط: أنَّ لهم.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وعلموا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْهُدَى وَالشِّفَاء وَالنور.

<sup>(</sup>٤) فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ: وَسَلْ.

وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيرَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَالَ: الله، ولاَ تَكُونُ لِمَن خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ »(١) فَتِلكَ الشَّفَاعَةُ لأَهلِ الإِخْلاَصِ، بِإِذِنِ الله، ولاَ تَكُونُ لِمَن أَشرَكَ بِاللهِ.

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي (٢) يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهلِ الإِخلاَصِ فَيغفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَن يَشفَعَ، لِيُكرمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِركٌ، وَلِهَذَا أَثَبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذِنِهِ فِي مَوَاضِعَ. وَقَدْ بَيْنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إلاَّ لاَهلِ التَّوْحِيدِ وَالإِخلاَصِ. انتَهَى كَلاَمُهُ(").

قَولُهُ: (قَالَ أَبُو العَبَّاسِ)، هُوَ شَيْخُ الإسلامِ تَقِيُّ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالْحَلِيْمِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ تَيْمِيَّةَ، الإمَامُ الْمَشْهُورُ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ، شُهْرَتُهُ وإمَامَتُهُ فِي عَبْدِالسَّلامِ وتَفَنَّنُهُ \* ثَغْنِي عَنِ الإطنابِ فِي وَصْفِهِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «لَمْ يَأْتِ قَبْلَهُ بِخَمْسِ مِأْنَةِ سَنَةٍ مِثْلُهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «بِأَرْبَعِ مِأْنَةٍ»، وَقَالَ أَيْضاً: «لَوْ حُلَّفْتُ بَيْنَ الرُّكُنِ (٥) وَالْمَقَامِ (١) لَحَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَهُ، وَمَا رَأَى بِعَيْنَيْهِ مِثْلَ نَفْسِهِ رحمه الله».

وقَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «لَمَّا(٧) اجْتَمَعْتُ بِابْنِ تَيْمِيَّةً رَأَيْتُ رَجُلاً كُلُّ العُلُومِ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رَقَم ١٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) الكَلاَم عَلَى حقيقة الإسلام والإيْمَان (ص/ ١١٩-١٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: وتفنينه.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الركنين.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: الْمَقَام - بدون وَاو- .

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

عَيْنَيْهِ، يَأْخُذُ مَا يَشَاءُ، وَيَدَعُ مَا يَشَاءُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا أَتَى بَعْدَ عَصْرِ الإمَامِ أَحْمَدَ لَهُ نَظِيْرٌ»، وكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً ثَمَان وَعِشْرِيْنَ وَسَبْعِمِأْتُةٍ (١).

قُولُهُ: (نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ)، أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَفَى فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةَ قَبْلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْاعْتِقَادِ فِي غَيْرِ اللهِ مِنَ الْمُلْكِ وَالشَّرِّكُونَ مِنَ الْأَمُورُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ النِّهِ مِنَ الْمُلْكِ وَالشَّرِّكَةِ فِيهُ وَالْمُعَاوَنَةِ وَالشَّفَاعَةِ، فَهَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ الْتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ.

قُولُهُ: (فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ) وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ:٢٢] وَمَنْ لا يَمْلِكُ هَذَا الْمِقْدَارَ فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُدْعَى.

قَوْلُهُ: (أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ) أَيْ: مِنَ الْمُلْكِ. وَالقِسْطُ - بِكَسْرِ القَافِ - هُوَ النَّصِيْبُ مِنَ الشَّيْءِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ ﴾ أَيْ: مَا لِمَنْ تَدْعُونَ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَغَيْرَهِمْ فِيْهِمَا <sup>(٢)</sup>، أَيْ: فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْ شِرْكُ، وَمَنْ لَيْسَ بِمَالِكِ وَلاَ شَرِيْكَ لِلْمَالِكِ فَكَيْفَ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللهِ؟!

قَولُهُ: (أَوْ أَنْ يَكُونَ عَوْناً للَّهِ) وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ﴾ أَيْ: مَا للهِ مَمَّنْ تَدْعُونَهُمْ عَوِيْنٌ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي هَامِشِ نُسْخَةِ ب، وَبِنَحْوِهَا فِي ع: «بَيَاضٌ فِي أَصْلِ الشَّارِح، لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ مَوْلِدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّيْنِ، قَالَ مَنْصُورٌ البَهُوتِيُّ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى الإَقْنَاعِ: وُلِدَ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ، عَاشَرَ، وَقِيْلَ: ثَانِي عَشَرَ رَبِيْعاً الأُولَ، سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَتُوفِّيَ لَيْلَةَ الإِنْنَيْنِ عَشْرَ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِ وَعِشْرِيْنَ وَسَبْعِ مِأْنَةٍ» وَانْظُرْ: تَرْجَمَتَهُ فِي: العُقُودِ الدُّرِيَّةِ لابنِ عَشْرَ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِ وَعِشْرِيْنَ وَسَبْعِ مِأْنَةٍ» وَانْظُرْ: تَرْجَمَتَهُ فِي: العُقُودِ الدُّرِيَّةِ لابنِ عَبْدِالْهَادِي، وَمُعْجَمِ الشُّيُّوخِ لِلدَّهَبِيِّ (ص/ ٢٥)، والشَّهَادَةِ الزَّكِيَّةِ فِي ثَنَاءِ الأَيْمَةِ عَلَى ابنِ تَيْمِيَّةً لِمَرْعِي الكَرْمِيِّ، وَالرَّدِ الوَافِرِ لابنِ نَاصِرِ الدَّيْنِ (ص/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فِيها.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عون.

قَولُهُ: (وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ فَتَبَيْنَ النَّهَا لا تَنْفَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُ...) الْخ. جُمْلَةُ الشُّرُوطِ - الَّتِي لا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا فِي الْمَدْعُوِّ - : أَرْبَعَةٌ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى إِجَابَةٍ مَنْ دَعَاهُ:

الأوَّل: الْمُلْكُ، فَنَفَاهُ بَقَوْلِهِ: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْض﴾.

النَّانِي: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكاً فَيَكُونُ شَرِيْكاً لِلْمَالِكِ، فَنَفَاهُ بَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْلِكِ﴾ .

الثَّالِث: إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكاً وَلاَ شَرِيْكاً لِلْمَالِكِ فَيَكُونُ عَوْناً وَوَزِيْراً فَنَفَاهُ بَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ﴾ .

الرَّابِع: إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكاً وَلاَ شَرِيْكاً وَلاَ عَوِيْناً (١) فَيَكُونُ شَفِيْعاً، فَنَفَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الشَّفَاعَة عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَهُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِعِ الْبَدَاءُ فَيَشْفَعُ، فَبَنَفِي هَذِهِ الْأُمُورِ بَطَلَت دَعْوَة عَيْرِ اللهِ، إذْ (٢) لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ النَّفْعِ وَالضَّرِّ، مَا يُوجِبُ قَصْدَهُ بِشَيْءٍ مِنَ العِبَادَة (٣)، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْهَة لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ نَشُوراً ﴾ [الفُرْقَان:٤].

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَيَعْـبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً﴾(١)[الفُرْقَان:٥٥].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ \* لاَ يَسْتَطِيعُونَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: عوناً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: العبادات.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ الآيةُ وقَعَتْ بَعْدَ أَيْتِي [يس] فِي: ط.

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴾ [يس:٧٤-٧٥].

قَولُهُ: (فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ) هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا نَفَاهَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الشُّفَعَاءِ (١) وَالأُنْبِيَاءِ مِنْ دُونِ القُّرْآنُ. يَعْنِي أَنَّ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الشُّفَعَاءِ (١) وَالأُنْبِيَاءِ مِنْ دُونِ اللهِ مُنْتَفِيةٌ دُنْيَا وَأُخْرَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ مُؤْمِنِ يس: ﴿ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنَ يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِ لاَّ تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونَ \* إِنِّي إِذا لَّفِي ضَلالًا مُبِينَ ﴾ [يس: ٢٣-٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ: ﴿لاَ جَرَمَ أَنَمَا تَدْعُونَنِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ﴾ [غَافر:٤٣].

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿فَلَـوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ قُرْبَاناً الِهَةَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُم وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ﴾ [الأحْقَاف:٢٨].

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ فَمَا أَغُنَتْ عَنْهُم آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبُّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْر تَتْبِيبٍ ﴾ [هود: ١٠١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقُنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنْعَام: ٩٤].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقِيْلَ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْ تَدُونَ ﴾ [القصص: ٦٤]، فَهَذِهِ حَالُ كُلِّ مَنْ دُعِي مِنْ دُونِ اللهِ لَشَفَاعَةِ (٢) أَوْ غَيْرِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

قُولُهُ: (وأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُ يَاتِي فَيسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ، لا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوْلاً...إلَى آخِرِهِ) هَذَا تَابِتٌ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيْثِ أَنسٍ وَغَيْرِهِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: للشَّفَاعةِ، وَفِي أ: الشَّفَاعة، وَالْمُثبَتُ من: ض، ط، غ، ع.

عَنْهُ ﷺ فِي حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ قَالَ: ﴿ فَأَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ (') وَقَعْتُ لَهُ، أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقَالُ (''): ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسمَعْ، وَاشْفَعْ تُسَفَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَسَلْ تُعْطَهُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ ('' بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَشُفَعُ وَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسمَعْ، وسَلْ ('') فَتُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُسَفَعْ أَلُومُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسمَعْ، وسَلْ ('') فَتُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُسَفَعْ وَالْفَعْ تُسَفَعْ وَاللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسمَعْ، وسَلْ ('' فَتُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُسَفَعْ وَاشْفَعْ تُسَفَعْ وَالْفَعُ وَاللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ أَشُولُ وَاللهُ وَلَا لَا إِللهُ وَلَا لِي حَدًا فَأَدْخِلُهُ مُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّالِعَةَ فَلَا لَو وَلَا اللهُ وَلَلُهُ وَلُو اللهُ وَلَا لَوَلُولُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ... ('' الْخَدِيْثَ.

فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّهُ لا يَشْفَعُ إِلاَّ بَعْدَ الإِذْنِ فِي الشَّفَاعَةِ وَفِي الْمَشْفُوعِ فِيْهِمْ، كَمَا قَالَ: « فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة » .

قَولُهُ: (وَقَالَ لَهُ (٧) أَبِو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ..) إِلَى آخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ض،ع،غ: رَأَيْتُ رَبِّي.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قَالَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فأحْمَدُ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط،ع، وبياض فِي نُسْخَةِغ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٣) عَنْ أَنسٍ ﷺ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ اثْنَي عَشَرَ صَحَابِيًّا كَمَا فِي نَظْمِ الْمُتَنَاثِرِ (ص/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ البُخَارِيُ (۱) وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيامَةِ، فَقَالَ: " لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَبلٍ نَفْسِهِ "٢٠) وَفِيهِ (١ خَالِصًا مُنْ قَبلٍ نَفْسِهِ "٢٠) وَفِيهِ (١ خَالِصًا مُنْ قَلْبه أَوْ (٣) نَفْسِهِ "١ وَرَوَاهُ (٥) أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ: " وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبُهُ "٢٥).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «فَجَعَلَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ أَكْمَلَهُمْ إِخْلاصاً، وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: « مَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» (٧) وَلَمْ يَقُلُ: كَانَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي، فَعُلِمَ أَثَمَا يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ بِالتَّوْحِيدِ وَالإِخْلاصِ – مِنْ شَفَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَغَيْرِهَا – لا (٨) يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) فِي ط:رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ، وَزِيَادَةُ أَسْلِمْ مِنْ:ط، لا تَصِحُ، لأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَّرُوَ أَبِي هُرَّرُوَ أَبِي هُرَّرُوَ أَبِي هُرَّرُوَ أَبِي هُرَرُوَ أَبِي هُرَرُوَ أَبِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠١-البغا)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٥٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ض: و.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٩٩-البغا) ولَيْسَ فِيْهِ : « مخلصاً » وَلَمْ أقف عَلَى روَايَة جمعت بَيْنَ «خالصاً» و«مخلصاً».

<sup>(</sup>٥) فِي ط: روًاه.

<sup>(</sup>٦) الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٠٧ ، ٥١٨)، وَإِسْحَاقُ بنُ راهويهِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٣٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٤٦٦)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٤٦٦) وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٤٦٦) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٧٠) وَصَحَّحَهُ، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٨٤) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو م.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: مَا لا.

صَالِحاً كَسُوَالُ (١) الوسِيْلَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ، فَكَيْفَ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ مِنَ الأَعْمَالُ، بَلْ نَهَى عَنْهُ، فَذَلِكَ (١) لا يُنَالُ بِهِ خَيْرٌ لا فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ، مِثْلُ غُلُو النَّصَارَى فِي الْمَسِيْحِ، فَإِنَّهُ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ، وَنَظِيْرُ هَذَا فِي «الصَّحِيْحِ» عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ مُجَابَةٌ (١)، وَإِنِي (١) اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً (٥) لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِي نَائِلَةً إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا »(١). وَكَذَلِكَ فِي أَحَادِيْثِ الشَّفَاعَةِ كُلُّهَا إِنَّمَا يَشْفَعُ فِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ، فَبِحَسَبِ تَوْحِيْدِ العَبْدِ لِرَبِّهِ، وَإِخْلاصِهِ دَيْنُهُ للهِ تَعَالَى يَسْتَحِقُ كَرَامَةَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا»(٧).

وقَالَ ابنُ القَيْمِ مَا مَعْنَاهُ: «تَامَّلْ هَذَا الْحَدِيْثَ كَيْفَ جَعَلَ أَعْظَمَ الأسْبَابِ الَّتِي تَخْرِيدَ التَّوْحِيدِ، عَكْسُ (٩) مَا عِنْدَ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّ (١١) الشَّفَاعَة تُنالُ بِهَا شَفَاعَتُهُ مُنُ فَعَاءً، وَعِبَادَتِهِمْ وَمُوَالاتِهِمْ مِنْ دُونِ اللهِ، فَقَلَبَ النَّبِيُ ﷺ مَا فِي تَنالُ بَاتِّخَاذِهِمْ شُفْعَاءً، وَعِبَادَتِهِمْ وَمُوَالاتِهِمْ مِنْ دُونِ اللهِ، فَقَلَبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَا فِي زَعْمِهِمُ الكَاذِبِ، وأَخْبَرَ أَنَّ سَبَبَ الشَّفَاعَةِ تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ، فَحِيْنَئِذٍ يَأْذَنُ اللهُ للسَّافِعِ أَنْ يَشْفَعَ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: لسؤال.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: فذاك، ع: فذك.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مستجابة.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وإنني.

<sup>(</sup>٥) فِي ب، ض: شفَّاعتي.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٣٠٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مُخْتَصَراً.

<sup>(</sup>٧) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٧/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) فِي أ : شفَاعة، وَفِي ب: الشفَاعة.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: وعكس.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: مِنْ أَنَّ.

وَمِنْ جَهِلِ الْمُشْرِكِ اعْتِقَادُهُ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا أَوْ شَفِيْعاً أَنَّهُ يَشْفَعُ لَهُ، وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اللهِ، كَمَا يَكُونُ خَوَاصٌ الْمُلُوكِ وَالوُلاةِ تَنْفَعُ مَنْ وَالاهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا (١) أَنَّ اللهَ لا يَشْفَعُ عِنْدُهُ أَحَدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ يَأْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ إلاَّ لِمَنْ (٢) رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ.

كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الفَصْلِ الأَوَّل: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَفِي الفَصْلِ الثَّانِي: ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء:٢٨]، وَبَقِي فَصْلٌ ثَالِثٌ وَهُو آلَّهُ لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إِلاَّ تَوْحِيْدُهُ، وَالْبَاعَ رَسُولِهِ يَقَالُهُ اللهُ وَعَلَهُ النَّهُ وَمُولًا وَعَقَلَهُ اللهُ وَالْعَمُ اللهُ وَعَلَهُ اللهُ وَعَلَهُ اللهُ وَعَلَهُ اللهُ وَعَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَالْعَمَلُ اللهُ وَعَلَهُ اللهُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَعَلَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ

وَقَالَ الْحَافِظُ: «الْمُرَادُ بِهَذِهِ الشَّفَاعَةِ الْمَسْؤُولِ عَنْهَا هُنَا بَعْضُ أَنْوَاعِ الشَّفَاعَةِ، هِي النَّبِي يَقُولُ عَنْهَا هُنَا بَعْضُ أَنْوَاعِ الشَّفَاعَةِ، هِي النَّبِي يَقُولُ عَنْهُ : ﴿ أُمَّتِي ﴾ فَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ (٤) فِي قَلْبِهِ وَزْنُ كَذَا مِنَ الإَيْمَان.

فَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهَ ذِهِ الشَّفَاعَةِ مَنْ يَكُونُ إِيْمَانُهُ أَكْمَلَ مَمَّنْ دُونَهُ، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ العُظْمَى [فِي الإَرَاحَةِ] (٥) مِنْ كَرْبِ الْمَوْقِفِ؛ فَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ وَهُوَ مَنْ يَدْخُلُهَا بِغَيْرِ عَذَابٍ بَعْدَ وَهُمَ النَّارِ وَلاَ يَسْقُطُ. أَنْ يُحَاسَبَ وَيَسْتَحِقُ العَذَاب، ثُمَّ مَنْ (١) يُصِيبُهُ لَفْحٌ مِنَ النَّارِ وَلاَ يَسْقُطُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ شَفَاعَتُهُ ﷺ فِي القِيَامَةِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابن القَيُّمِ:

<sup>(</sup>١) فِي ب: يعلم.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٤١)، وإِغَائَةَ اللَّهْفَانِ (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: من كان.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فَالإِرَاحة.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: ب.

«الأوَّلُ: الشَّفَاعَةُ الكُبْرَى الَّتِي يَتَأَخَّرُ عَنْهَا أُولُو العَزْمِ - عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - حَتَّى تَنْتَهِي إلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الْمُنْبِيَاءِ حَتَّى تَنْتَهِي إلَيْهِمُ الْمَوْقِقِ. وَهَذِهِ شَفَاعَةٌ لَيَشْفَعُوا لَهُمْ إِلَى رَبِّهِم حَتَّى يُرِيْحَهُمْ مِنْ مُقَامِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ. وَهَذِهِ شَفَاعَةٌ يَخْتَصُ بِهَا، لا يَشْرَكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ.

التَّانِي: شَـفَاعَتُهُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي دُخُولِهَا. وَقَدْ ذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثه الطَّويْلِ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ (٢).

الثَّالِثُ: شَفَاعَتُهُ لِقَوْمٍ مِنَ العُصَاةِ مِنْ أُمَّتِهِ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، فيَشْفَعُ لَهُمْ أَنْ لا يَدْخُلُوهَا.

الرَّابِع: شَفَاعَتُهُ فِي العُصَاةِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ الَّذِيْنَ دَخَلُوا النَّارَ بِذُنُوبِهِمْ. وَالأَحَادِيْثُ بِهَا مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ-ﷺ -. وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ (٣) قَاطِبَةُ، وَبَدَّعُوا مَنْ أَنْكَرَهَا، وَصَاحُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَنَادَوا عَلَيْهِ بِالضَّلال (١٠).

الْخَامِسُ: شَفَاعَتُهُ (٥) لِقَـوم مِنْ أَهْلِ الْجنَّةِ فِي زِيَادَةِ ثَوَابِهِمْ ورِفْعَةِ (١) دَرَجَاتِهِمْ (٧)، وَهَذِهِ مِمَّا لَمْ يُنَازِعْ فِيْهَا أَحَدٌ.

السَّادِسُ: شَفَاعَتُهُ - إِلَي بَعْضِ الكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يُخَفَّفَ عَذَابُهُ،

<sup>(</sup>١) فِي أَ: يرغب يفزع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٦٢-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: السُّنَن.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بِالضَّلالَة.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: الشُّفَاعَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ط: ورفع.

<sup>(</sup>٧) في ط: درجتهم.

وَهَذِهِ خَاصَّةٌ بِأَبِي طَالِبٍ وَحْدَهُ»(١).

قَولُهُ: (وحَقِيْقَتُهُ<sup>(۱)</sup>) أَيْ: حَقِيْقَةُ الأَمْرِ، أَيْ<sup>(۱)</sup>: أَمْرِ الشَّفَاعَةِ، (أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الإخْلاصِ؛ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ).

فه ذَا هُو حَقِيْقَةُ الشَّفَاعَةِ، لا كَمَا يَظُنُّ الْمُشْرِكُونَ وَالْجُهَّالُ (') أَنَّ الشَّفَاعَةَ هِيَ كَوْنُ الشَّفْغِ يَشْفَعُ ابْتِدَاءً فِيمَنْ شَاءَ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَيُنْجِيْهِ مِنَ النَّارِ. وَلِهَذَا يَسْأَلُونَهَا مِنَ الأَمْوَاتِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا زَارُوهُمْ (') وَذَلِكَ أَنَّهُم قَالُوا: "إِنَّ الْمَيْتَ اللهُ عَظَمَ الَّذِي لِرُوحِهِ قُرْبٌ وَمَزِيَّةٌ عِنْدَ اللهِ لا تَزَالُ تَأْتِيْهِ الأَلْطَافُ مِنَ اللهِ، وَتَفْيضُ عَلَى رُوحِهِ الْخَيْرَاتُ، فَإِذَا عَلَّقَ الزَّائِرُ رُوحَهُ بِهِ، وَأَدْنَاهَا مِنْهُ فَاضَ مِنْ رُوحِ الْمَذُورِ عَلَى رُوحِ الزَّائِرِ مِنْ تِلْكَ الأَلْطَافِ بِوَاسِطَتِهَا، كَمَا يَنْعَكِسُ الشَّعَاعُ مِنَ الْمِرْآةِ الْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ وَاللَّاءِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْجِسْمِ الْمُقَابِلِ لَهُ.

قَ اللهِ المَا المِلْمُوالمِلهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قَالَ ابِنُ القَّيِّمِ: ( وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَارَةَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ ابنُ سِيْنَا وَالفَارَابِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَصَرَّحَ بِهَا عُبَّادُ الكَوَاكِبِ فِي عَبَادَتِهَا وَقَالُوا: إِذَا تَعَلَّقَتِ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ بِالْأَرْوَاحِ العُلُويَّةِ فَاضَ عَلَيْهَا مِنْهَا النُّورُ. وبِهَذَا السِّرِّ عُبِدَتِ الكَوَاكِبُ، وَالتَّخِذَتُ لَهَا الْهِيَاكِلُ، وَصُنِّفَتْ لَهَا الدَّعَوَاتُ، وَالتَّخِذَتِ الأَصْنَامُ المُجَسَّدَةُ لَهَا؛ وَهَذَا بِعَيْنِهِ لَهَا الْهَيَاكِلُ، وَصُنَّفَتْ لَهَا الدَّعَوَاتُ، وَالتَّخِذَتِ الأَصْنَامُ المُجَسَّدَةُ لَهَا؛ وَهَذَا بِعَيْنِهِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شَرْحَ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص/٢٥٢-٢٦).

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وحقيقه.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: أيْ مِنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وَالجهلاء.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: زَارهم.

هُو الَّذِي أَوْجَبَ لِعُبَّادِ القُبُورِ اتَّخَاذَهَا (') أَعْيَاداً، وَتَعْلِيْقَ السُّتُورِ عَلَيْهَا، وإِيْقَادَ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَبِنَاءَ الْمُسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَهُو الَّذِي قَصَدَ [رَسُولُ اللهِ] ('') عَلَيْهَا، وَهُو الَّذِي قَصَدَ [رَسُولُ اللهِ] ('') عَلَيْهَا، وَمُحْوَهُ بِالكُلِّيَّةِ، وَسَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُفْضِيةَ إلَيْهِ، فَوقَفَ الْمُشْرِكُونَ فِي طَرِيْقِهِ، وَنَاقَضُوهُ فِي قَصْدِهِ، وكَانَ عَلَيْهِ فِي شِقٌ وَهَوُلاءِ فِي شِقٌ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هَوُلاءِ الْمُشْرِكُونَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ هُوَ الشَّفَاعَةُ الَّتِي ظُنُوا أَنَّ آلِهَ تَهُمْ تَنْفَعُهُمْ بِهَا، وَتَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ.

قَالُوا: فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا تَعَلَّقَتْ رُوحُهُ بِرُوحِ الوَجِيْهِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَ اللهِ، وتَوَجَّه بِهِمَّتِهِ إِلَيْهِ، وعَكَفَ بِقَلْبِهِ عَلَيْهِ، صَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَه اتَّصَالٌ يَفِيْضُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْهُ نَصِيْبٌ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ اللهِ، وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِمَنْ يَخْدِمُ ذَا جَاهٍ وحَظْوَةٍ وَقُرْبٍ مِنَ السُّلْطَانِ، فَهُو شَدِيْدُ التَّعَلُقِ بِهِ، فَمَا يَحْصُلُ لِذَلِكَ السُّلْطَانِ مِنَ الإِنْعَامِ وَالإِفْضَالِ يَنَالُ ذَلِكَ السُّلْطَانِ مِنَ الإِنْعَامِ وَالإِفْضَالِ يَنَالُ ذَلِكَ

فَهَـذَا سِرُّ عَبَادَةِ الأَصْنَامِ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ اللهُ رُسُلَهُ، وَانْزَلَ كُتَبَهُ بِإِبْطَالِهِ وتَكْفِيْرِ أَصْحَابِهِ، وَلَعَنَهُمْ وَلَجَبَ لَهُمُ النَّارَ، أَصْحَابِهِ، وَلَعَنَهُمْ وَلَبَاحَ دِمَاءَهُمْ، وَأَمُوالَهُمْ، وَسَبْيَ ذَرَارِيْهِمْ، أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ، وَالْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مَمْلُوءٌ مِنَ الرَّدُ عَلَى أَهْلِهِ وَإِبْطَالِ مَذْهَبِهِمْ انْتَهَى (٥). وَالقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مَمْلُوءٌ مِنَ الرَّدُ عَلَى أَهْلِهِ وَإِبْطَالِ مَذْهَبِهِمْ الْتَهَى كُلُهُمْ قَوْلُهُ: (وَيَنَالُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ)، أَيْ: الْمَقَامَ الَّذِي يَحْمَدُهُ فِيْهِ الْخَلائِقُ كُلُّهُمْ

قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّأُويْلِ: ذَلِكَ الْمَقَامُ الَّذِي [يَقُومُهُ - عا-:

وَخَالقُهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

<sup>(</sup>١) فِي ط: اتخَاذ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الرَّسُول.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: تعليقه.

<sup>(</sup>٥) إغَانَهُ اللَّهْفَان (١/ ٢١٨-٢١٩).

الشَّفَاعَةُ] (١) لِلنَّاسِ لِيُرِيْحَهُمْ رَبِّهِمْ مِمَّا هُمْ فِيْهِ مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ اليَوْمِ» (٢). وقال السَّفَاعَة» (٣)، وكَذَا قَالَ ابنُ أَبِي نَجِيْح عَنْ أَبِي عَجْمُودُ مَقَامُ الشَّفَاعَة» (٣)، وكَذَا قَالَ ابنُ أَبِي نَجِيْح عَنْ مُجَاهِدٍ (١). وقَالَ قَتَادَةُ: «هُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وكَانَ أَهْلُ العِلْم يَرُوْنَ أَنَّهُ الْمُحْمُودُ» (٥).

قُولُهُ: (فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرْآنُ مَا كَانَ فِيْهَا شِرْكٌ) يَعْنِي أَنَّ الشَّفَاعَة الَّتِي فَيْهَا شِرْكٌ بِاللهِ، مِنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ نَفَاهَا اللهُ فِي اللهِ مَا اللهِ وَعِبَادَتِهِ لَيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَفَى هَذِهِ الشَّفَاعَة، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا لا تَكُونُ فِيْهَا (١) لَيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَفْى هَذِهِ الشَّفَاعَة، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا لا تَكُونُ فِيْهَا (١) أَبِداً، بَلْ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِلْمُومِنِينَ وَلِيُّ أَوْ شَعْفِعٌ مِنْ دُونِهِ، مَعَ أَنَّ الشَّفَاعَة يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُمْ بِإِذْنِهِ، لا لِلْمُشْرِكِيْنَ؛ كَمَا قَالَ شَعْالَى: ﴿ يَوْمَ بِنْ دُونِهِ، مَعَ أَنَّ الشَّفَاعَة إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ﴾ [طه: تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ الْمُؤْمِنُ الشَّفَاعَة إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ﴾ [طه: وَعَمَلَهُ، وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُخْلِصُ.

وَأَمًّا الْمُشْرِكُ الدَّاعِي لِغَيْرِ اللهِ لِيَشْفَعَ لَهُ فَلاَ تَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ، وَلاَ يُؤْذَنُ لأَحَدِ فِي الشَّفَاعَةِ فِيهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]، وقَالَ

<sup>(</sup>١) فِي أَ، بِ: يُؤْمَرُ بِهِ ﷺ بِالشَّفَاعَةِ، وَفِي تَفْسِيْرِ ابن جرير: يوم القِيَامَة للشفَاعة، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ ابن جَريْر (١٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرَ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥/ ١٤٤)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٢٠٠٦)، وابنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ (٣/ ١٤٨) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ اَبن عَبَّاسٍ وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ، وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٦٩) : «أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ هَذَا مَقَامُ الشَّفَاعَةِ».

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥/ ١٤٤) وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥/ ١٤٥) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، طَ، وَفِي بَ: فِيْهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ع، غ، ض

تَعَالَى: ﴿ وَقِيْلَ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴾ [القصص: ٦٤].

قَولُهُ: (وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَى... آخِرِهِ) تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

(NY)

## بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية

فِي «الصَّحِيْح» عَنِ ابنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عِبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةُ وَأَبُو جَهل، فَقَالَ لَهُ: « يَا عَمّ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةٌ أُحَاجً لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ » ، فَقَالاً لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِب؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِب؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْ : « لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا عَبْدِالْمُطَلِب، وَأَبِي أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ : « لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا عَبْدِالْمُطَلِب، وَأَبِي أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْدٍ : « لأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ مَا لَمُ اللهُ عَنْ وَجَلً : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِللهِ لِللهِ اللهُ عَنْ وَجَلً : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لللهُ وَتَالَ النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لللهُ عَنْ وَجَلً : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لللهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِكُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لِللَهُ وَلَا لَهُ اللهُ لَلْكُولُ اللهُ وَالْهُ لِللَّهُ وَالْمُوالِيَّوْمُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُؤْولُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللهُ وَلَا لَلْكُولُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَالْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمُولُولُ الللهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللْمُ الللللللّهُ الللللللللْمُ ال

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص:٥٦]

## فِيهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء ﴾. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ لآيةً.

الثَّالِثَةُ - وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الكُبْرَى - : تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ ﷺ : « قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » بِخِلافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ آبَا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ إَذْ قَالَ لِلرَّجُلِ: « قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » . فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلامِ.

الخَامِسَةُ: جِدُّهُ ﷺ وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلام عَمَّهِ.

السَّادِسَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلامَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَأَسْلافِهِ. السَّابِعَةُ: كَوْنُهُ ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: مَضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ.

التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الْأَسْلافِ وَالْأَكَابِرِ.

العَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِيْنَ فِي ذَلِكَ، لاسْتِدْلالِ أَبِي جَهْلِ بِذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكُون الأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيْم، لأَنَّهُ لَوْ قَالَها لَنفَعَتْهُ.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: الـتَّامُّلُ فِي كِبَرِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّيْنَ، لأَنَّ فِي القِصَّةِ أَنَّهُمْ لَـمْ يُجَادِلُوهُ إِلاَّ بِهَا، مَعَ مُبَالَغَتِهِ ﷺ وَتَكْرِيرِهِ، فَلأَجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ؛ اقْتُصَرُوا عَلَيْهَا.

\* \* \*

## بَابُ

## قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية (١)

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - الرَّدَّ عَلَى عُبَّادِ القُبُورِ الَّذِيْنَ يَعْتَقِدُونَ فِي الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ أَنَّهُم يَنْفَعُونَ ويَضُرُّونَ، فَيَسْأَلُونَهُمْ مَغْفِرَةَ الدُّنُوبِ، وتَفْرِيْجَ الكُرُوبِ، وهِدَايَةَ القُلُوبِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَطَالِبِ الدُّنْيُويَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ، ويَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَهُمُ التَّصَرُفَ بَعْدَ الْمَوتِ عَلَى سَبِيْلَ الكَرَامَةِ (٢).

وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى رِسَالَةٍ لِرَجُل<sup>(٣)</sup> مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ، ويَحْتَجُّونَ عَلَى ذَلِكَ بَقُولِهِ: ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِم ﴾ [الزمر: ٣٤] وَيَقُولُ (١) قَائِلُهُمْ (٥) فِي حَقِّ [رَسُولِ الله] (١٠) عَلَيْهُمْ (٥) :

فَإِذَا عَرَفَ الإنسَانُ مَعْنَى هَذِهِ الآية، وَمَنْ نُزَلَتْ فِيهِ؛ تَبَيْنَ لَهُ بُطْلانُ قَوْلِهِمْ فَإِذَا عَرَفَ الإنسَانُ مَعْنَى هَذِهِ الآية، وَمَنْ نَزَلَتْ فِيهِ؛ تَبَيْنَ لَهُ بُطْلانُ قَوْلِهِمْ وَفَسَادُ شِرْكِهِم، لأنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنَ اللهِ، وأَعْظَمُهُمْ جَاها عِنْدَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ حَرِصَ وَاجْتَهَدَ عَلَى هِذَايَةِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَيَاةٍ أَبِي طَالِبٍ وَي حَيَاةٍ أَبِي طَالِبٍ وَي حَيَاةٍ أَبِي طَالِبٍ وَعِنْدَ مَوْتِهِ، فَلَمْ طَالِبٍ وَعِنْدَ مَوْتِهِ، فَلَمْ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، حَتَّى نَهَاهُ الله عَنْ ذَلِكَ، ولَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، حَتَّى نَهَاهُ الله عَنْ ذَلِكَ.

فَفِي هَذَا أَعْظُمُ البِّيَانِ، وَأَوْضَحُ البُّرْهَانِ عَلَى أَنَّهُ ۖ ﷺ لا يَمْلِكُ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالآية فِي سورة القصص (رقم/٥٦).

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: إِكْرَامَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب،غ، ض: رجل.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يقول.

<sup>(</sup>٥) هُوَ البُوصِيْرِيُّ فِي بُرْدَتِهِ الشَّهِيْرَةِ، الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى صُنُوفٍ وَٱلْوَانِ مِنَ الشُّرْكِ الأَكْبَرِ.

<sup>(</sup>٦) فِي غ، ض: الرُّسُول.

وَلاَ عْطَاءٌ وَلاَ مَنْعاً، وَأَنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ بِيدِ اللهِ، فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَكْشِفُ الضُّرَّ عَمَّنْ يَشَاءُ، وَيُصِيْبُ<sup>(١)</sup> بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

وَهُوَ الَّذِي مِنْ جُودِهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ، وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ﴿ مِنْ هِدَايَةِ القُلُوبِ وَمَغْفِرَةِ الدُّنُوبِ وَتَفْرِيجِ الكُرُوبِ شَيْءٌ ؛ لَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ وَأَوْلاَهُمْ: مَنْ قَامَ مَعَهُ أَتَمَّ القِيَامِ وَنَصَرَهُ، وَحَاطَهُ (٢) مِنْ بُلُوغِهِ ثَمَانَ سِنِيْنَ، وَإِلَى (٣) مَا بَعْدَ النُّبُوةِ بِثَمَانِ سِنِيْنَ أَوْ أَكْثَرَ، بَلْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَسْتَكُثُونَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَسْتَكُثُونَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَسْتَكُثُونَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَسْتَكُثُونَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَسْتَكُثُونَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَوْمُنُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ١٨٨].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِلَيْ اللهِ وَالْأَنعَامِ: • ٥] فَهَلْ يَجْتَمعُ فِي لَكُمْ إِلِّي مَلْكَ إِلا يُمَانُ بِذَلِكَ البَيْتِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَالإِيْمَانُ بِذَلِكَ البَيْتِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَالإِيْمَانُ بِذَلِكَ البَيْتِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَا يُمَانُ بِذَلِكَ البَيْتِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَا يُمَانُ بِذَلِكَ البَيْتِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَكِنْ قَاتَلَ اللهُ أَعْدَاءَهُ الَّذِيْنَ جَاوَزُوا الْحَدَّ فِي إطْرَائِهِ وَالغُلُو فِيْهِ.

وَأَمَّا مَعْنَى الآيةِ فَقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ - اللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، أَيْ: لَيْسَ إِلَيْكَ ذَلِكَ، إِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَلَهُ الْحِكْمَةُ البَالِغَةُ، وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [البَقرَة: ٢٧٢]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [البَقرَة: ٢٧٢]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ٢٠٣].

<sup>(</sup>١) فِي أ: يصيب- بدون واو - .

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وأحاطه.

<sup>(</sup>٣) في ب: وإلا.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ من: ط.

وَهَذِهِ الآيَةُ أَخَصُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ أَيْ: أَعْلَمُ بِمَنْ (١) يَسْتَحِقُ الْهِدَايَةَ مَمَّنْ يَسْتَحِقُ الغِوَايَةَ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِب، وَقَدْ كَانَ يَحُوطُهُ وَيَنْصُرُهُ، وَيَقُومُ فِي حَقِّهِ (٢)، وَيُحِبُّهُ حُبًّا طَبْعِيًّا لا حُبًّا شَرْعِيًّا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ وَحَانَ أَجَلُهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ — إلَى الإيْمَانِ وَالدُّخُولِ فِي الإسلامِ فَسَبَقَ القَدَرُ فِيهِ، وَحَانَ أَجَلُهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ — عَلَى مَا كَانَ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ، وللَّهِ الْحُجَةُ (١) التَّامَّةُ (٥). وَاخْتُطِفَ مِنْ يَدِهِ، فَاسْتَمَرَّ (٣) عَلَى مَا كَانَ عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ، وللَّهِ الْحُجَةُ (١) التَّامَّةُ (٥).

فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦] [فَمَا الْجَمْعُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَتَرْجَم لَهَا؟

قِيْلَ: الْهِدَايَةُ الَّتِي تَصِحُ نِسْبَتُهَا لِغَيْرِ اللهِ [بِوَجْهِ مَا] (٧) هِيَ هِدَايَةُ الإرْشَادِ وَالدَّلالَةِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أَيْ: تُرْشِدُ وَتُبِيّنُ، وَالْهِدَايَةُ التَّوْفِيْقِ وَخَلْقُ القُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ، ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيْحِ» عَنِ ابنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: بِمَا.

<sup>(</sup>٢) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ: صفة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَاسْتَمَرَّ

<sup>(</sup>٤) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ: الْحِكْمَة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: البَالِغَة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَالجمع.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً وَأَبُو جَهلِ، فَقَالَ لَهُ (''):

«يَا عَمِّ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجً لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ »، فَقَالاَ لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى مِلَّةِ مَبْدِالْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى - اللهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ فَمَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ » . فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التَّوبَة: ١١٣].

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (٣)[القصص:٥٦]).

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ») أَيْ: «الصَّحِيْحَيْنِ».

قُولُهُ: (عَنِ ابنِ الْمُسَيِّبِ) هُوَ سَعِيْدُ بنُ الْمُسَيِّبِ بنِ حَزْنِ بنِ أَبِي (أَ) وَهْبِ بنِ عَمْرِو بنِ عَائِذِ بنِ عِمْرَانَ بنِ مَخْزُومِ القُرشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ، أَحَدُ العُلَمَاءِ الأَثْبَاتِ، الفُقَهَاءِ الكَبَارِ، الْحُفَّاظِ العُبَّادِ، اتَّفَقُوا عُلَى أَنَّ مُرْسَلاتِهِ أَصَحُّ الْمَرَاسِيْلِ.

وَقَالَ<sup>(٥)</sup> ابنُ الْمَدِيْنِيِّ: «لا أَعْلَمُ فِي التَّابِعِيْنَ أَوْسَعَ عِلْماً مِنْهُ»: مَاتَ بَعْدَ التَّسْعِيْنَ، وَقَدْ نَاهَزَ الثَّمَانِيْنَ (٦).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في أ: لأستغفر.

<sup>(</sup>٣) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٦٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤) عَنِ الْمُسَيِّبِ بن حَزْن.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي : فقَال.

<sup>(</sup>٦) انظُو تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَال (١١/٢٦)

وَأَبُوهُ (١) الْمُسَيِّبُ: صَحَابِيٌّ، بَقِيَ إِلَى خِلافَةِ عُثْمَانَ - ﴿ وَكَذَلِكَ جَدُّهُ حَرُّنَ صَحَابِيٌّ، اسْتُشْهِدَ بِاليمَامَةِ (١).

قُولُهُ: (لَمَّا حَضَرَتْ آبَا طَالِبِ الوَفَاةُ) أَيْ: حَضَرَتْ عَلامَاتُ الوَفَاةِ، وَإِلا فَلَوْ كَانَ انْتَهَى إِلَى (أُ) الْمُعَايَنَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ الإِيْمَانُ لَوْ آمَنَ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمُرَاجَعَة بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.

ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ انْتَهَى إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، لَكِنْ رَجَا النَّبِيُّ - ﷺ - أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَلَوْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ بِخُصُوصِهِ، وَيَسُوغُ فِيهِ شَفَاعَتُهُ - ﷺ - . وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ أُجَادِلُ لَكَ بِهَا ﴾ (٥)، و ﴿ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا ﴾ (٢)، و ﴿ أُحَاجُ لَكَ بِهَا ﴾ (٤). وَيَسُوعُ فِيهِ شَفَاعَتُهُ عَلَى وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ أُجَادِلُ لَكَ بِهَا ﴾ (٥)، و ﴿ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا ﴾ (١)، و ﴿ أُحَاجُ لَكَ بِهَا ﴾ (٤). ويَدُلُ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ أَنَّهُ بَعْدَ أَنِ (٨) امْتَنَعَ مِنَ الإقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ، وَمَاتَ عَلَى الْمُتَنَاعِ مِنْهُ لَمْ يَتُرُكِ النَّبِيُّ - ﷺ - الشَّفَاعَةَ لَهُ، بَلْ شَفَعَ لَهُ حَتَّى خُفِّفَ عَنْهُ العَذَابُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ. وكَانَ ذَلِكَ مِنَ الْخَصَائِص فِي حَقِّهِ (٩).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: وَابن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصَابَة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصَابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٦١)

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) هَذِهِ الرَّوَايَةُ عِنْدَ ابنِ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠/ ٩٣–٩٣)، وابنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٧٠٠١) بِسَنَدٍ صَحِيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ مُرْسَلاً.

<sup>(</sup>٦) هَذِهِ الرُّوَايَةُ عِنْدَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٢٩٤-البغا)، ومُسْلِمٍ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٤).

<sup>(</sup>٧) هَذِهِ الرُّوآيَةُ عِنْدَ البُّخَارِيِّ (رقم ٣٦٧-البغا).

<sup>(</sup>٨) فِي أ: مَا.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (٨/ ٣٦٥-٣٣٦رقم٤٧٧١).

قَولُهُ: (جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ). يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَيِّبُ حَضَرَ هَذِهِ القِصَّةُ، فَإِنَّ الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَهُوَ أَيْضاً مَخْزُومِيِّ، وَكَانُوا يَومَئِذٍ كُفَّاراً، فَمَاتَ أَبُو جَهْلِ عَلَى كُفْرِهِ، وَأَسْلَمَ الْآخَرَانِ. وَقَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ (١): «إِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ مَرَاسِيْلِ الصَّحَابَةِ» مَرْدُودٌ.

وَفِي هَذَا جَوَازُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ إِذَا رُجِيَ إِسْلامُهُ، وَجَوَازُ حَمْلِ العِلْمِ إِذَا كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى عَدَمِهِ<sup>(٢)</sup>.

قَولُهُ: (يَا عَمِّ). مُنَادَى مُضَافٌ يَجُوزُ فِيْهِ إِنَّبَاتُ اليَاءِ وَحَذْفُهَا.

قَولُهُ: (قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)، أَيْ: قُلْ هَذِهِ الكَلِمَةَ، عَارِفاً لِمَعْنَاهَا، مُعْتَقِداً لَهُ فِي هَـذِهِ الْحَـال وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، إِذْ لا يُمْكِنُ عِنْدَ الْمَوتِ إِلاَّ ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

قُولُهُ: (كَلِمَةٌ) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «أَحْسَنُ مَا تُقَيَّدُ «كَلِمَةَ» بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ بَدْلٌ مِنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، وَيَجُوزُ رَفْعُهَا عَلَى احْتِمَال الْمُبَتَدَأُ» (٣).

قَولُهُ: (أُحَاجَّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)، هُوَ بِتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ مِنَ «الْمُحَاجَّةِ» وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ، وَالْجِيْمُ مَفْتُوحَةٌ عَلَى الْجَزْمِ جَوَابُ الأَمْرِ، أَيْ: أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى.

<sup>(</sup>١) هَكَذَا أَبْهُمَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ فِي الفَتْحِ (٨/ ٣٣٦) هَذَا البَعْضَ، وَفِي عُمْدَةِ القَارِي لِلعَيْنِيِّ (١٠٥/١٩) عَزَاهُ لِصَاحِبِ: «التَّلْويحِ» وَصَاحِبِ «التَّوْضِيحِ». وَصَاحِبُ «التَّلْويحِ» هُوَ الْحَافِظُ مُغُلْطَاي بنُ قَلِيْجِ الْحَنْفِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٨٧هـ، وصَاحِبُ «التَّوْضِيحِ» هُوَ جَلالُ الدِّيْنِ رَسُولًا بنُ أَحْمَدَ التّبَانِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٩٧هـ انْظُرْ: الْتَوْضِيحِ» هُوَ جَلالُ الدِّيْنِ رَسُولًا بنُ أَحْمَدَ التّبَانِيُّ الْمُتَوَفِّى سَنَةَ ٩٧هـ انْظُرْ: الْحِطَّة فِي ذِكْرِ الصِّحَاحِ السَّتَةِ (ص/ ١٨٥)، وكَشْفَ الظَّنُونِ (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فَتْحَ الباري (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الْمُفْهِم (١/٩٣/).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيْمِ، لأَنَّهُ لَوْ قَالَهُا لَنَفَعْتُهُ، [وَأَنَّ مَنْ] (١) مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ نَفَعَتْهُ الشَّفَاعَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ كَافِراً يَجْحَدُهَا، إذَا قَالَهُا عِنْدَ الْمَوتِ؛ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الإسْلام، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً مِنْ يَجْحَدُهَا، إذَا قَالَهُا عِنْدَ الْمَوتِ؛ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الإسْلام، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً مِنْ قَلْيِهِ نَفَعَتْهُ عِنْدَ اللهِ، وإلاَّ فَلَيْسَ لَنَا إلاَّ الظَّاهِرُ، بِخِلافِ مَنْ كَانَ يَتَكَلَّم بِهَا فِي حَالِ كُفُرهِ.

قُولُهُ: (فَقَالاَ لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ؟!) ذَكَّرَاهُ (٢) الْحُجَّةَ الْمَلْعُونَةَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الأُولِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وَيَرُدُّونَ بِهَا عَلَى الرُّسُلِ، وَهِي تَقْلِيدُ الآباءِ وَالكُبرَاءِ، وَأَخْرَجَا الكَلامَ مَخْرَجَ الاسْتِفْهَامِ مُبَالَغَةً فِي الإِنْكَارِ، لِعَظْمَةِ هَذِهِ الْحُجَّةِ فِي الْمُجَادَلَةِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ الْحُجَةِ فِي الْمُجَادَلَةِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ الْحُجَةِ وَيَ الْمُجَادَلَةِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ الْمُحَادِينَ وَلِذَلِك (٢) [اكتهنيا بِهَا] (١) فِي الْمُجَادَلَةِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ السُعْدِةِ وَيَعْلَمُ وَلَهُ وَوَضُوحِهَا عِنْدَهُمُ اقْتُصَرا عَلَيْهَا.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ تَفْسِيْرُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ بِخِلافِ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدَّعِي العلْمَ»(٥).

وَفِيْهِ أَنَّ أَبِـا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ-ﷺ- إِذَا قَالَ لرَجُلٍ<sup>(١)</sup>: قُلْ: لا إِلَهُ اللهُ. فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإسْلامِ.

قُولُهُ: (فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَعَادَا) أَيْ: أَعَادَ (٧) النَّبِيُّ - ﷺ - مَقَالَتُهُ، وَأَعَادَا

<sup>(</sup>١) بَدَل مَا بَيْنَ المُعْقُوفَيْنِ فِي ط: وإنْ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: ذكرا لَهُ.

<sup>(</sup>٣) في ط: وَكَذَلكَ.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: اكتفينا.

<sup>(</sup>٥) الْمَسْأَلَة الثالثةُ مِنْ مَسَائِلِ البَابِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الرَّجُل، وَفِي ب، وَمَطَّبُوعٍ كِتَابِ التُّوْحِيْدِ: لِلرَّجُلِ، وَالْمُشِتُ مِنْ: أ،ع،غ، ض.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أَعَادَ عَلَيْهِ.

عَلَيْهِ مَقَالَتَهُمَا مُبَالَغَةً مِنْهُ ﴿ وَحَرْصاً عَلَى إِسْلامِ عَمَّهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرِ النّبِيُ ﴿ ﴿ وَعَلَى النّبِي ﴾ ﴿ وَعَلَى ذَلِكَ] (١) ، وَلاَ عَلَى تَخْلِيْصِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، بَلْ سَبَقَ فِيهِ القَضَاءُ الْمَحْتُومُ ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ ليَعْلَمَ النّاسُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ . فَلَوْ كَانَ عِنْدَ النّبِي ﴾ ﴿ وَاسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ ليَعْلَمَ النّاسُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . فَلَوْ كَانَ عِنْدَ النّبِي ﴾ ﴿ وَتَفْرِيْجِ الكُرُوبِ شَيْءٍ ، لَكَانَ أَحَقَ النّاسِ بِذَلِكَ وَأَوْلا هُمْ عَمُّهُ اللّذِي فَعَلَ مَعَهُ مَا فَعَلَ . وَفِيْهِ الْحِرْصُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ ، وَالصَّبْرُ وَلَاهُ مَعْهُ اللّذِي فَعَلَ مَعَهُ مَا فَعَلَ . وَفِيْهِ الْحِرْصُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ ، وَالصَّبْرُ وَلَوْلا هُمْ عَمُّهُ اللّذِي فَعَلَ مَعَهُ مَا فَعَلَ . وَفِيْهِ الْحِرْصُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ ، وَالصَّبْرُ وَلِي اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَاكْرِيْرُهُ وَعَلَى عَلَى صَاحِبِهِ ، وَاكْرِيْرُهُ وَعَلَى عَلَى صَاحِبِهِ ، وَاكْرِيْرُهُ وَعَلَى عَلَى صَاحِبِهِ ، وَالْمُعْرُوفِ ، وَالنّهُ ي عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَإِنْ رُدَّ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَاكْرِيْرُهُ وَعَدَمُ الاكْتِفَاءِ فِيهِ " كَمُو وَاحِدَةٍ .

قَولُهُ: ( فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ) -هو بِنَصْبِ «آخِرِ» عَلَى الظَّرْفِيَّةِ- أَيْ: آخِرَ زَمَنٍ تَكْلِيْمِهِ إِيَّاهُمْ، ويَجُوزُ رَفْعُهُ.

قَولُهُ: (هُو عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ) الظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَ: أَنَا، فَغَيَّرُهُ الرَّاوِي أَنْفَةً أَنْ يَحْكِي كَلامَ أَبِي طَالِبٍ اسْتِقْبَاحاً لِلَّفْظِ الْمَذْكُورِ، وَهِيَ مِنَ الْمُتَصَرَّفَاتِ الْحَسَنةِ، قَالَهُ الْحَافِظ (٣). وَقَدْ رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ: «آنَا» (١)، فَدَلَّ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ.

قَولُهُ: (وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) قَالَ الْحَافِظُ: «هَذَا تَأْكِيْدٌ مِنَ الرَّاوِي فِي نَفْي وُقُوعٍ ذَلِكَ مِنْ أَبِي طَالِبٍ، وَكَأَنَّهُ اسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ فِي

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فَتْحُ البَارِي (٨/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٨٨/٢)، وَابن أَبِي عَاصِم فِي الآحَاد وَالمَثَانِي (٢/ ٢٤)، وَالْحَادِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٣٢٩١)، وَغَيْرُهُمْ بِلَفْظ: «أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ»، وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٣٥٥) وَلَفْظُهُ: «عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ» وَلَيْسَ فِيْهِ: «أَنا» وَلاَ «هو».

تِلْكَ الْحَالِ»(١)، كَـٰذَا قَـالَ، وَفِيْهِ نَظَرٌ، بَلْ نَفْيُهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى إِبَاءِ<sup>(٢)</sup> أَبِي طَالِبٍ عَنْ قَوْلِهَا، بَقَوْلِهِ: «هُوَ<sup>(٣)</sup> عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ».

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلامَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَأَسْلافِهِ، وَمَضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الإِنْسَان، وَمَضَرَّةُ تَعْظِيْمِ الْأَسْلافِ وَالْأَكَابِرِ»(٤). أَيْ: زِيَادَةً عَلَى الْمَشْرُوعِ بِحَيْثُ يَجْعَلُ أَقْوَالِهُمْ حُجَّةً يُرْجَعُ إليَّهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ.

قُولُهُ: (فَقَالَ النَّبِيُّ: « لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ » أَقْسَمَ - ﴿ لَيَسْتَغْفِرَنَّ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: « أَمَا وَاللهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ » (٥) قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَفِيْهِ جَوَازُ الْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلافِ، وَكَأْنَّ الْحَلِفَ هُنَا لِتَأْكِيْدِ العَزْمِ عَلَى الاسْتِغْفَار، وتَطْيِيْباً (١) لِنَفْس أَبِي طَالِبٍ.

وَكَانَتْ وَفَاةً أَبِي طَالِبٍ بِمَكَّةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِقَلِيْل، قَالَ ابنُ فَارِس: مَاتَ أَبُو طَالِبٍ وَكَانَتْ وَلَيْل، قَالَ ابنُ فَارِس: مَاتَ أَبُو طَالِبٍ وَلَرَسُول اللهِ عَلْمَ وَقُرَابِعُ وَنَ سَنَةً وَتَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْماً، وَتُوقِيَتْ خَدِيْجَةُ أَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ بِثَمَانِيَةٍ (٧) أَيَّام (٨).

قَولُهُ: (فَأَنْـزَلَ اللهُ: ﴿مَا كَـانَ لِلنَّـبِيِّ وَالَّذِيـنَ آمَـنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التَّوْبَة:١١٣]) أَيْ: مَا يَنْبَغِي لَهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ.

<sup>(</sup>١) فَتْحُ البَارِي (٨/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَا

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وهو.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ، والثَّامِنَةُ والتَّاسِعَةُ.

<sup>(</sup>٥) خَرَّجَ هَذِهِ الرُّوَايَةَ: البُخَارِيُّ (رقم ١٢٩٤ -البغا)، ومُسْلِمٌ (رقم ٢٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تطبيباً.

 <sup>(</sup>٧) كُذًا فِي ط، والنَّسَخ الْخَطَيَّةِ، والصواب-كَمَا فِي شرح صَحِيْحِ مُسْلِمٍ، والاستيعاب
 (٤/ ١٨٢٥)- بِثَلائةِ اليَّام.

<sup>(</sup>٨) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ للنوُويُّ (١/ ٢١٥).

وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ ('') عَنْ عَمْرو بن دِيْنَار قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ اسْتَغْفَرَ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَهَـذَا فِيْهِ إِشْكَالُ لأَنَّ وَفَاةَ أَبِي طَالِبٍ كَانَتُ<sup>(٥)</sup> بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ اتَّفَاقاً. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَتَـى قَبْرَ أُمَّهِ لَمَّا اعْتَمَرَ، فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (٢).

<sup>(</sup>۱) فِي ط، وَالنَّسَخِ الْخَطَّيَةِ: الطَّبَرَانِيُّ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: هَامِشِ النُّسْخَةِ ع، وفَتْحِ البَارِي، وَاللَّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٨٣)، وَهُوَ عِنْدَ ابنِ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١ / ١٤)، وَرَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى (١ / ١٢١- ١٢٤)، وَابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخِ دِمَشْق (٦٦/ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى (١ / ١٢٣- ١٢٥)، وَابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخِ دِمَشْق (٦٦/ ٣٣٦) مِنْ طَرِيْقَ الْبَنِ جَرِيْر، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٦٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حُمَةً مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ اليَمَانِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بنِ عُينَيْةَ عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارِ عَنْ جَابٍ - ﴿ وَاسْنَادُهُ لَي الطَّاهِرِ صَحِيْحٌ، وَقَدْ صَحَحْحُهُ الْحَاكِمُ، لَكِنَّهُ ضَعِيْفٌ لِشُذُوذِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمُ قَالَ: فِي الظَّاهِرِ صَحِيْحٌ، وَقَدْ صَحَحْحُهُ الْحَاكِمُ، لَكِنَّهُ ضَعِيْفٌ لِشُذُوذِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمُ قَالَ: (وَقَالَ لَنَا أَبُو عَلِيٍّ - يَعْنِي: شَيْخَهُ - عَلَى أَثَرِهُ: لا أَعْلَمُ أَحَداً وَصَلَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفُيانَ غَيْرَ أَبِي حُمَةَ اليَمَانِيِّ وهُو ثِقَةٌ وَقَدْ أَرْسَلَهُ أَصْحَابُ ابنِ عُينَتَهَ »، وقَالَ ابنُ حِبَانَ فِي النَّقَاتِ (٩/ ٤٠٤): "ربَّمَا أَخَطَا وأَغْرَبَ» فَالَحْفُوظُ هُوَ الْمُرْسَلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَلْعَلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَلْمُرْسَلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُرْسَلُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَلْمُونَا أَلْمُولَا وَأَغْرَبَ الْمَرْسَلُ وَلَا لَاللَهُ وَلَعْهُ وَلَا لَعْلَمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ الْمُؤْمِلُ وَقَالَ ابنُ عَلَمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ الْمُؤْمُلُ وَاللهُ اللْمُؤْمِلُ وَاللهُ الْمُؤْمِلُ وَلَالُهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَالُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ وَاللّهُ اللللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>٢) فِي ط: نَهَانِي.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: رَبِّي عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط ذكر قَولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمنوا..﴾ وَالَّتِي بعدهَا الآيتين (١١٣-١١٣) من سورة التَّوْبَة، وَهَذَا لَيْسَ مَوْجُوداً فِي الْمخطوطَات.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم١٢٠٤٩) وابنُ مَرْدَوَيْهِ- كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٤/ ٣٠٢) - مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فِيْهِ

وَفِيْهِ دَلالَةٌ عَلَى تَأْخُرِ نُنُولِ الآيةِ عَنْ (۱) وَفَاةٍ أَبِي طَالِبٍ، وَلَكِن يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُ الآيةِ تَأَخُّر وَإِنْ كَانَ سَبُبُهَا تَقَدَّمَ، وَيَكُونَ لِنُزُولُهَا سَبَبَانِ: مُتَقَدِّمٌ: وَهُو يَكُونَ نُزُولُ الآيةِ تَأْخُر النَّزُولِ: اسْتِغْفَارُهُ - اللَّهُ أَمْهِ، وَيُؤَيِّدُ تَأْخُر النَّزُولِ: اسْتِغْفَارُهُ - اللَّهُ الْمُنَافِقِيْنَ حَتَّى نَزَلَ النَّهُ يُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي تَأْخُرَ النُّزُولِ وَإِنْ تَقَدَّمَ لِلْمُنَافِقِيْنَ حَتَّى نَزَلَ النَّهُ فِي عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي تَأْخُرَ النُّزُولِ وَإِنْ تَقَدَّمَ لِلْمُنَافِقِيْنَ حَتَّى نَزَلَ النَّهُ فِي عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي تَأْخُرَ النَّذُولِ وَإِنْ تَقَدَّمَ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ وَفِي غَيْرُو، وَالنَّانِيَةَ فِيْهِ وَحْدَهُ.

وَيُوَيِّدُ تَعَدُّدَ السَّبَبِ مَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِوَالِدَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَان، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُمَا مُشْرِكَان، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الْآيَةُ (٣). قَالَهُ الْحَافظُ (٤).

وَفِيْهِ تَحْرِيْمُ الاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وتَحْرِيْمُ مُوَالاتِهِمْ ومَحَبَّتِهِمْ، لأنَّهُ إذَا حَرُمَ الاسْتِغْفَارُ لَهُمْ؛ فمُوَالاتُهُمْ ومَحَبَّتُهُمْ أَوْلَى.

ضَعِيْفَانِ وَمَجْهُولٌ، وَقَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤٠٨/٢) : «حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَسِيَاقٌ عجيبٌ». وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ دُونَ ذِكْرِ نُزُولِ الآَيةِ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رقم٩٧٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>١) فِي أ. من.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣١)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٩٩،١٣٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/ ٩١)، وَأَبُو يَعْلَى وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٩١/٤)، وَأَبُو يَعْلَى وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٩١/٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (٢١/ ٣٢) وَالْحَاكِمُ فِي فِي مُسْنَدِهِ (٢١/ ٣٢) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٣٥) وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ. وصَحَّحَهُ الْمُسْيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٥٨٥) وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (٨/ ٥٠٨).

 $(\lambda\lambda)$ 

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِيْنَ

وقُولُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ- : ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ .

وقَولُ اللهِ - ﷺ - : ﴿ يَأَمْلُ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النَّسَاء:١٧١].

فِي "الصَّحِيْح" عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَلَا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نوح: ٢٣]. قَالَ: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رَجَالَ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمٍ نُوح، فَلَمًا هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَن انْصِبُوا إِلَى مُجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيْهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَانِهِمْ، فَفَعَلُوا، ولَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَنُسِيَ الْعِلْمُ؛ عُبِدَتْ

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: «لَمَّا مَاتُوا، عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِم، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُم»

وَعَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ. إِنَّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » أَخْرَجَاهُ .

وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمُ الغُلُوُّ».

ولِمُسْلِم عَنِ ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ » قَالَهُا للثاً.

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا البَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الإِسْلامِ، وَرَأَى مِنْ قُدْرَة الله وَتَقْلَيْبه للْقُلُوبِ العَجَبَ.

الثَّانِيَةُ: مَعْرَفَةُ أَوَّل شِرْكِ حَدَثَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَنَّهُ بِشُبْهَةِ الصَّالِحِينَ.

الثَّالِّثَةُ: أَوَّلُ شَيَّءٍ غُيِّرٌ بِهِ دِينُ الْأُنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللهَ رْسَلَهُمْ.

الرَّابِعَةُ: قُبُولُ البِدَعَ مَعَ كَوْنِ الشَّرَائِعِ وَالْفِطْرِ تَرُدُّهَا.

الخَامِسَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلِّهِ مَنْجُ الْحَقِّ بِالبَاطِلِ، فَالأَوَّلُ: مَحَبَّةُ الصَّالِحِيْنَ، وَالنَّانِي: فِعْلُ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ شَيْئاً أَرَادُوا بِهِ خَيْراً، فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَزَادُوا بِهِ خَيْراً، فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَزَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةٍ نُوحٍ.

السَّابِعَةُ: جِبِلَّةُ الآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالبَاطِلُ يَزِيْدُ.

الثَّامِنَةُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِمَا نُقِلَ عَن السَّلَفِ أَنَّ البِدْعَةَ سَبَبُ الكُفْرِ.

التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَان بِمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ البِدْعَةُ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الفَاعِل.

الْعَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ القَاعِدَةِ الكُلَّيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ ما يَؤُولُ إِلَّيهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَّبْرِ لأَجْلُ عَمَلِ صَالح.

الثَّانِيَة عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ: النَّهْي عَنِ التَّمَاثِيلَ، وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِّهَا.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ عِظَم شَأْن هَذِهِ القِصَّةِ، وَشِيدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَّيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ وَأَعْجَبُ: قِرَاءَتُهُمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى وَالْحَدِيْثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى الْحَدَيْثِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ، فَهُو الكُفْرُ الْمُبِيحُ لِلدَّمْ وَالْمَال.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْريحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُريدُوا إلاَّ الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنُّهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: البَيَانُ العَظِيمُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: « لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَرْيَمَ » فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيحَتُهُ إِيَّانَا بِهَلاكِ الْمُتَنطِّعِيْنَ.

التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ: التَّصْرِيَحُ بِانَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةِ فَقْدِهِ.

العِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ العِلْمِ مَوتُ العُلَمَاءِ.

### بَابُ

## مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ (١) دِيْنَهُمْ هُوَ (٢) الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِيْنَ

أمًّا «تَرْكهمْ» فَهُوَ مَجْرُورٌ عَطْفاً عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْضَ مَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القُبُورِ مَعَ الأَمْوَاتِ مِنَ الشَّرْكِ؛ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ السَّببَ فِي اللهُ - بَعْضَ مَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القُبُورِ مَعَ الأَمْوَاتِ مِنَ الشَّرْكِ؛ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ السَّببَ فِي ذَلِكَ لَيُحْذَرَ؛ وَهُ وَ الغُلُو مُطْلَقاً لا سِيَّمَا فِي الصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّهُ أَصْلُ الشَّرْكِ قَدِيْماً وَحَدِيْثاً لِقُرْبِ الشِّرْكِ بِالصَّالِحِيْنَ مِنَ النَّفُوسِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُظْهِرُهُ فِي قَالَبِ وَحَدِيْثَا لِقُرْبِ الشَّرْكِ بِالصَّالِحِيْنَ مِنَ النَّفُوسِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُظْهِرُهُ فِي قَالَبِ الْمُحَبَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ لَهُمْ (٣).

قَالَ (''): (وقَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ ('') [النِّسَاء: (١٧١]).

قَالَ العُلَمَاءُ: الغُلُوُّ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي مَدْحِ الشَّيْءِ أَوْ (١) ذَمِّهِ، وَضَابِطُهُ: تَعَدِّي مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَهُو الطُّغْيَانُ الَّذِي نَهَى اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ [طه: ٨٦]، وكَذَا (٧) قَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُواْ فِي غَضَبِي ﴾ [طه: ٨٢]، وكَذَا (٧) اللهُ لَكُمْ. وَأَهْلُ الكِتَابِ هُنَا هُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَنَهْمُ عَنِ الغُلُو فِي الدِّيْنِ، وَنَحْنُ كَذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن

<sup>(</sup>١) فِي أ: لتركهم.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وهو.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) وَرَدَتْ فِي الْمطُّبُوعِ الآيَةُ مِنْ سُورَةِ الْمَائدةِ (رقم/ ٧٠)، ولَيْسَتْ آيَةَ النِّسَاءِ

<sup>(</sup>٦) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: ولهذا، وَفِي ضَ: وَلِذَا ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ب، ع، غ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: حدَّدَ.

تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود:١١٣].

وَالغُلُو كَثِيْرٌ فِي النَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ غَلَوْا فِي عِيْسَى الْكَالَا-، فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيِّزِ (') النُّبُوَّةِ إِلَى أَنِ اللهُ، بَلْ غَلَوْا فِيْمَنْ اللهُ، بَلْ غَلَوْا فِيْمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى دِيْنِهِ مِنْ أَتَبَاعِهِ، فَادَّعَوا فِيْهِمُ العِصْمَةَ، فَاتَبَعُوهُمْ ('') فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ، سَوَاءٌ كَانَ حَقًّا أَوْ بَاطِلاً وَنَاقَضَتْهُمُ اليَّهُودُ فِي أَمْرِ عِيْسَى السَّكِا-، فَجَفَوْا ('') فِيْهِ، فَحَطُوهُ مِنْ مَنْزِلَتِهِ، حَتَّى جَعَلُوهُ وَلَدَ بَغِي ('١).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَمَنْ تَشَبَّهُ مِنْ هَذِهِ الأَمَّةِ بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَغَلا فِي الدَّيْنِ بِإِفْرَاطِ فِيْهِ أَوْ تَفْرِيْطٍ، وَضَاهَاهُمْ فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ شَابَهَهُمْ، كَالْخَوَارِجِ الْمُارِقِيْنَ مِنَ الإسْلام، الَّذِيْنَ خَرَجُوا فِي خِلافةِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي (٥) طَالِبٍ ﴿ اللهَ اللهَ مَنْ الإسْلام، الَّذِيْنَ خَرَجُوا فِي خِلافةٍ عَلِيٍّ بنِ أَبِي (٥) طَالِبٍ ﴿ صَالَّهُمْ حِيْنَ خَرَجُوا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيٍّ ، كَمَا تَبَتَ ذَلِكَ مِنْ عَشْرَةِ وَقَاتَلَهُمْ حِيْنَ خَرَجُوا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ عَلا فِي دِيْنِهِ مِنَ أَوْجُهِ فِي «الصِّحَاحِ» و «الْمَسَانِيْدِ» وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَنْ عَلا فِي دِيْنِهِ مِنَ الرَّافِضَةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالأَشَاعِرَةِ» (١٠).

وقَالَ - أَيْضًا - : "فَإِذَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى الإسْلامِ، وَقَدْ مَرَقَ مِنْهُ مَعَ عِبَادَتِهِ العَظِيْمَةِ، فَلَيْعُلَمْ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إِلَى الإسْلامِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانَ قَدْ يَمْرُقُ أَيْضاً مِنَ الإسْلامِ وذَلِكَ بِأَسْبَابٍ:

مِنْهَا: الغُلُوُّ الَّـذِي ذَمَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي

<sup>(</sup>١) فِي ب: خَبَر.

<sup>(</sup>٢) فِي ض، ع، غ: واتَّبَعُوهُمْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ، ض، غ: فغلوا، وَالْمُثْبَتُ من: ب.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابن كَثِيْرِ (١/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٣/ ٣٤٩-٣٥٠).

دِينِكُمْ ﴾ (١) [النِّسَاء: ١٧١]، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - ﴿ حَرَقَ الْغَالِيَةِ مِنَ الرَّافِضَةِ، فَأَمَرَ بِأَخَادِيْدَ خُدَّتْ لَهُمْ عِنْدَ بَابِ كِنْدَةَ، فَقَذَفَهُمْ فِيْهَا، وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ - ﴿ - عَلَى قَتْلُوا بِالسَّيْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْقِ، وَهُوَ عَلَى قَتْلُوا بِالسَّيْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثِرِ الْعُلَمَاءِ (١).

قَالَ: (فِي «الصَّحِيْح» عَنِ ابنِ عَبَّاس فِي قُول اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ اللهَّ اللهَ تَكُمْ وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نوح: ٢٣]. قالَ: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَال صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قُومِهِمْ: أَن انْصِبُوا إَلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتِهِمْ، فَفَعَلُوا، ولَمْ تُعَبَّدُ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَنُسِيَ الْعِلْمُ؛ عُبِدَتْ (٣).

قُولُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ) أَيْ: "صَحِيْحِ البُخَارِيُّ" وَهَذَا الْأَثُرُ اخْتَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَلَفْظُهُ: "صَارَتِ (١) الأوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدُّ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا اللَّوَاعُ فَكَانَتْ لِكُلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا اللَّوَاعُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غَطِيْفٍ بِالْجُرْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يُعُوقٌ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يُعُونُ لَكَلْمٍ، وَأَمَّا يُعُونُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غَطِيْفٍ بِالْجُرْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يُعُونُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غَطِيْفٍ بِالْجُرْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يُعُوقٌ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غَطِيْفٍ بِالْجُرْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يُعُوقٌ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبِي غَطِيْفٍ بِالْجُرْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يُعُوقٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ [لآل ذِي] (١٥) الكلاع، أَسْمَاءُ رِجَال صَالِحِيْنَ فِي (١) قَوْمٍ نُسُوحٍ... إِلَى (٧) آخِرِهِ. وَهَكَذَا رُويَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالضَّحَاكِ

<sup>(</sup>١) وردت هنَا فِي ط الآية فِي سورة الْمَائدة (رقم/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٩٢٠) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وصَارت.

<sup>(</sup>٥) في: لا لذي.

<sup>(</sup>٦) فِي ب، ض: من.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَابِن إِسْحَاقَ نَحْوُ هَذَا<sup>(١)</sup>.

وقَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «حَدَّثَنَا ابنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مِهْرَانُ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بن قَيْسِ: أَنَّ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً كَانُوا قُوماً صَالِحِيْنَ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَكَانَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، لَوْ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، لَوْ صَوَرُنَاهُمْ الَّذِيْنَ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِهِمْ، لَوْ صَوَرُنَاهُمْ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِهِمْ، لَوْ صَوَرُنَاهُمْ كَانُوا أَشُوقَ لَنَا إِلَى العِبَادَةِ إِذَا ذَكَرْنَاهُمْ، فَصَوَّرُوهُمْ، فَلَمَّا مَاتُوا وَجَاءَ آخَرُونَاهُمْ، وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ وَخَاءَ أَخَرُونَ وَهُمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ وَخَاءَ وَعَلَى الْإِسْلَامَ» وَنَوْحٍ عَشْرَةُ قُرُونِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ وَقُعْمَ عَلَى الإسلام» (٢)

وَرَوَى ابـنُ أَبِـي حَاتِم عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ: أَنَّهُم كَانُوا أَوْلادَ آدَمَ لِصُلْبِهِ، وَكَانَ وُدُّ أَكْبَرَهُمْ وَأَبَـرَّهُمْ بِـهِ (أُ)، وهَكَـذَا (للهُ رَوَاهُ عُمَـرُ بنُ شَبَّةَ (٥) فِي «أَخْبَارٍ مَكَّةَ» مِنْ طَرِيْق مُحَمَّدِ بن كَعْبِ القُرَظِيِّ (٦).

وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ فِي «التَّعْرِيفِ»: «أَنَّ يَغُوثَ بنَ شَيْثِ بنِ آدَمَ فِيْمَا قِيْلَ، وَكَذَا سُواعٌ وَمَا بَعْدَهُ. وَكَأَنُوا (٧) يَتَبَرَّكُونَ بِدُعَائِهِمْ، وَكُلَّمَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مَثَّلُوا صُوْرَتَهُ وَتَمَسَّحُوا بِهَا إِلَى زَمَنِ مَهْلايِيْلَ (٨)، فَعَبَدُوهَا بِتَدْرِيْجِ الشَّيْطَانِ لَهُمْ، ثُمَّ صَارَتْ سُنَّةً

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطُّبرِيِّ (٢٩/ ٩٩)، وَتَاريخَ دِمَشْقَ (٦٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِیْرُ ابنِ جَرِیْرِ اَلطَّبرِيِّ (٢٩/ ٩٨ - ٩٩)وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ حُمَیْدِ الرَّازِيُّ وَهُوَ مَثْرُوكُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ في تَفْسِيْرِهِ (رقم١٨٩٩٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حزرة عَنْ عروة بِهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: هَكَذَا.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، بِ: شَيْبَةَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ض، ع، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٥٩٠) وَفِي سَنَدِهِ: أَبُو مَعْشَرٍ فِيْهِ ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>٧) في ط: فكانوا.

<sup>(</sup>٨) يَجُوزُ فِيْهَا أَيْضاً: مَهْلائِيل. قَالَ ابنُ كَثِيْرِ عَنْهُ فِي البداية والنهايةِ (١/ ٢٣٢–

فِي العَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَلا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ سَرَتْ تِلْكَ الْأَسْمَاءُ؛ أَمِنْ قِبَلِ الْهِنْدِ؟ فَقَدْ قِيْلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا الْمَبْدَأَ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بَعْدَ نُوحٍ - الْكَيْلاً -، أَمِ الشَّيْطَانُ أَلْهُمَ الْعَرَبَ ذَلِكَ؟ انْتَهَى (١).

وَقَدْ رَوَى الفَاكِهِيُّ عَنِ ابنِ الكَلْبِيِّ قَالَ: «كَانَ لِعَمْرِو بنِ رَبِيْعَةَ رَثْيٌ مِنَ الْجِنُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: أَجِبُ أَبَا ثُمَامَهُ وَادْخُلْ بِلا مَلامَهُ، ثُمَّ اثْتِ سِيْفَ جُدَّهُ، تَجِدْ بِهَا أَصْنَاماً مُعَدَّهُ، ثُمَّ أُورِدُهَا تِهَامَةَ وَلاَ تَهَبْ، ثُمَّ ادْعُ العَرَبَ إِلَى عَبَادِتِهَا تُجَبْ. قَالَ: فَاتَى عَمْرُو سَاحِلَ جُدَّةَ فَوَجَدَ بِهَا وَدًا (٢) وَسُواعاً وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً، وَهِي فَأَتَى عَمْرُو سَاحِلَ جُدَّةَ فَوَجَدَ بِهَا وَدًا (٢) وَسُواعاً وَيَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْراً، وَهِي الأَصْنَامُ الَّتِي عُبِدَتْ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيْسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا هُنَاكَ، فَسَفَى عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيْسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا هُنَاكَ، فَسَفَى عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيْسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا هُنَاكَ، فَسَفَى عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيْسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا هُنَاكَ، فَسَفَى عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيْسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا هُنَاكَ، فَسَفَى عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيْسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا هُنَاكَ، وَعَلَى عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيْسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا الْمَوْسِمَ، وَدَعَا إِلَى عِبَادِتِهَا فَأُجِيْبَ. وَعَمْرُو بِنُ رَبِيْعَةَ: هُوَ عَمْرُو بِنُ لُحَيِّ، قَالَهُ الْحَافِظُ (٣).

قُلْتُ: وَهُوَ سَيِّدُ خُزَاعَةً، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائِبَ، وَغَيَّرَ دِيْنَ إِبْرَاهِيْمَ السَّوَائِبَ، وَغَيَّرَ دِيْنَ إِبْرَاهِيْمَ السَّيِّةِ -، حَتَّى نَشَأَ فِيْهِمْ عَنْ أَبِيهِمْ ('') إِبْرَاهِيْمَ -السَّيِّةِ -، حَتَّى نَشَأَ فِيْهِمْ عَمْرُو فَأَحْدَثَ الشِّرِكَ، كَمَا رَوَى ابنُ جَرِيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

التركي): «هُوَ الَّذِي يَزْعُمُ الأَعَاجِمُ مِنَ الفُرْسِ أَنَّهُ مَلَكَ الأَقَالِيْمَ السَّبْعَةَ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ الْأَشْجَارَ وَبَنَى المَدَائِنَ وَالْحُصُونَ الكِبَارَ، وَأَنَّهُ هُوَ الذَّي بَنَى مَدِيْنَةَ بَابِلِ وَمَدِيْنَةَ السُّوسِ الأَقْصَى، وَأَنَّهُ قَهَرَ إِبْلِيسُ وَجُنُودَهُ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الأَرْضِ إِلَى أَطْرَافِهَا وَمَدِيْنَةَ السُّوسِ الأَقْصَى، وَأَنَّهُ قَهَرَ إِبْلِيسُ وَجُنُودَهُ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الأَرْضِ إِلَى أَطْرَافِهَا وَشَعَابِ جَبَالِهَا، وَأَنَّهُ قَتَلَ خَلْقاً مِنْ مَرَدةِ الجِنِّ وَالغِيْلانِ، وَكَانَ لَهُ تَاجَّ عَظِيْمٌ، وَكَانَ يَهُ النَّاسَ، وَدَامَتْ دَوْلُتُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً».

<sup>(</sup>١) وَقَالَ فِي الرَّوضِ الْأَنُفِ (٢٦/١) : «مَهْلائِيل:وَتَفْسِيْرُهُ الْمَمْدُوحُ، وَفِي زَمَنِهِ كَانَ بَدْءُ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ» وقيلَ إِنَّ عُمُرَهُ لَمَّا مَاتَ ٨٩٥ سَنَةُ انْظُرْ: لقطة العجلان (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) في ط: رداً.

<sup>(</sup>٣) فَتْحُ البَارِي (٨/ ٦٦٨) وَانْظُرْ: أَخْبَارَ مَكَّةَ لِلْفَاكِهِيِّ (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

ﷺ يَقُولُ لأَكْثَمَ بِنِ الْجَونِ: « يَا أَكْثُمُ، رَأَيْتُ عَمْرُو بِنَ لُحَيِّ بِنِ قَمْعَةَ بِنَ خِنْدِفَ (١) يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهُ بِرَجُل مِنْكَ بِهِ، وَلاَ بِهِ مِنْكَ » فَقَالَ أَكْثُمُ: يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهُ بِرَجُل مِنْكَ بِهِ، وَلاَ بِهِ مِنْكَ » فَقَالَ أَكْثُمُ: أَتَخْشَى أَنْ يُضَرَّنِي شَبَهُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لا (٢). إنَّكَ مُؤْمِنٌ وَهُـو كَافِرٌ، إنَّهُ أَوْلُ مَنْ غَيْرَ دِينَ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَحَّرَ البَحِيْرَةَ، وَسَيَّبَ السَّائِبَة، وَحَمَى الْحَامِي » (٣) إسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ »(٤).

قَولُهُ: (أَن انْصِبُوا) بِكَسْر الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ.

قُولُهُ: (أَنْصَاباً) جَمْعُ نُصُب، وَأَصْلُهُ مَا نُصِبَ كَغَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَنَا الْاصْنَامُ الْمُصَوَّرَةُ عَلَى صُورَهِمُ الْمُنْصُوبَةِ فِي مَجَالِسِهِمْ.

قُولُهُ: (حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ) أَيْ: الَّذِيْنَ نَصَبُوهَا لِيَكُونَ أَشُوَقَ إِلَيْهِمْ إِلَى العِبَادَةِ، وَلِيَتَذَكَّرُوا بِرُوْيَتِهَا أَفْعَالَ أَصْحَابِهَا.

قَولُهُ: (وَنُسِيَ العِلْمُ) أَيْ: زَالَتِ الْمَعْرِفَةُ بِحَالِهِا وَمَا قَصَدَهُ مَنْ صَوَّرَهَا، وَغَالِبُ الْجُهَّالِ الَّذِيْنَ لا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ، وَذَهَبَ العُلَمَاءُ الَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ.

قُولُـهُ: (عُـبِدَتْ) تَقَـدَّمَ أَنَّهُ دَبَّ إِلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَـرُ، فَعَـبَدُوهُمْ. وَفِـي رِوَايَةٍ أَنَّهُم قَالُوا: مَا عَظَّمَ أَوَّلُنَا هَوُلاءِ إِلاَّ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) خِنْدِف: لَقَبُ أَمُّ قَمْعَةَ، وَاسْمُهَا: لَيْلَى بنتُ حلوَانَ بنِ عِمْرَانَ القُضَاعِيَّة، وزَوجُهَا: أَبُو قَمْعَةَ هُوَ إِليَاسُ بنُ مُضَرَ. انْظُرْ: سِيْرَةَ ابنِ هِشَامِ (١/ ١١٠)، وَالقَامُوسَ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ– كَمَا فِي السِّيْرَةِ لابنِ هِشَامِ (١/ ٢٠١–٢٠٢)-، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٨٦) وَغَيْرُهُمَا وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٣٣-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٨٥٦).

يَرْجُونَ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَ اللهِ، فَعَبَدُوهُمْ فَهَذَا هُوَ السَّبُ فِي عَبَادَةِ هَوُلاءِ الصَّالِحِيْنَ، وَهُنو رَجَاءُ شَفَاعَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ، وكَذَلِكَ هُوَ السَّبُ فِي عَبَادَةِ صُورِهِمْ، وَهَذِهِ هِيَ (١) الشَّبْهَةُ الَّتِي أَلْقَاهَا (٢) الشَّيْطَانُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الْأُولِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ. وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ. وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ ذَلِكَ فِي القُرْآنُ بَيَاناً شَافِياً، وتَقَدَّمَ فِي هَذَا الكِتَابِ مِنَ الكَلامِ عَلَى ذَلِكَ مَا اللهُ لَمِنْ هَدَاهُ اللهُ.

قَالَ: (وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: «لَمَّا مَاتُوا، عَكَفُوا عَلَى قُبُورهِم، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ (٢)، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ (٢) فَعَبَدُوهُم (٥).

قُولُهُ: (وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ) هُو الإمَامُ العَلاَّمةُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ أَيُّوبَ الزَّرْعِيُّ، الدُّمَشْقِيُّ، الْمَعْرُوفُ بَابنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ، تِلْمِیْذُ شَیْخِ الإسلامِ، وَصَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ الكَثِیْرةِ فِی خُفِّهِ: العِلْمَ قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ فِی حَقِّهِ: العَلاَّمَةُ الْمُجَمَّةُ عَلَيْهِ بَیْنَ الْحُجَّةُ الْمُتَقَدِّمُ فِی سَعَةِ العِلْمَ وَمَعْرِفَةِ الْخِلافِ وَقُوَّةٍ الْجَنَانِ، الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ بَیْنَ الْمُوافِقِ وَالْمَحَاسِنِ الْجَمَّةِ، مَاتَ سَنَةَ الْمُدَى وَخَمْسِیْنَ وَسَبِعِمِائَةٍ (1).

قَولُهُ: (قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ... إِلَى آخِرِهِ) الطَّاهِرُ أَنَّ ابنَ القَيِّمِ ذَكَرَ ذَلِكَ بِالْمَعْنَى لا بِاللَّفْظِ، وَقَدْ رُوِي عَنْ (٧) غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ مَعْنَى ذَلِك، مِنْهُمْ أَبُو

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: لقَاهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: عَلَى تَمَاثِيلِهمْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: الأمر، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٥) إغَاثَةُ اللَّهْفَان (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) أَنْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي : مُعْجَمِ الْمُحَدِّثِينَ لِلدَّهَبِيِّ (ص/٢٦٩)، وَالْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٧) فِي طَـ: من، وسَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

جَعْفُرِ البَاقِرُ وَغَيْرُهُ (١)، وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ.

قُولُهُ: (ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ) أَيْ: طَالَ عَلَيْهِمُ الزَّمَانُ، وَنَسُوا مَا قَصَدَهُ الْأُولُونَ<sup>(۲)</sup> بِتَصْوِيْرِ صُورِهِمْ، فَعَبَدُوهُمْ فَتَبَيْنَ أَنَّ مَبْدَأَ الشَّرْكِ بِالصَّالِحِيْنَ هُوَ الغُلُوُ فِيْهَا وَاعْتِقَادُ النُّحُوسِ فِيْهَا وَالْعُلُو فِيْهِمْ، كَمَا أَنَّ سَبَبَ الشَّرْكِ بِالنَّجُومِ هُوَ الغُلُو فِيْهَا وَاعْتِقَادُ النَّحُوسِ فِيْهَا وَالسَّعُودِ، وَنَحْوِهِمْ، كَمَا أَنَّ مَا أَنَّ ذَاكَ هُوَ الغَالِبُ عَلَى الفَلاسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ، كَمَا أَنَّ ذَاكَ هُوَ الغَالِبُ عَلَى عُبَادِ القُبُورِ، وَنَحْوِهِمْ، وَهُو أَصْلُ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، فَإِنَّهُمْ عَظَمُوا الْغَالِبُ عَلَى عُبَادِ القُبُورِ، وَنَحْوِهِمْ، وَهُو أَصْلُ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، فَإِنَّهُمْ عَظَمُوا الْأَمْواتَ تَعْظِيماً مُبْتَدَعاً فَصَوَرُوا صُورَهُمْ، وَتَبَرَّكُوا بِهَا، فَآلَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ الصَّورُ وَمَنْ صُورَتُهُ، وَهَدَا أَوَّلُ شِرْكٍ حَدَثَ فِي الأَرْضِ، وَهُو الذِي أَنْ عُبِدَتِ الشَّيْطَانُ إِلَى عُبَادِ القُبُورِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ، فَإِنَّهُ ٱلْقَى إِلَيْهِمْ أَنَّ البِنَاءَ عَلَى القُبُورِ الشَّيْطَانُ إِلَى عُبَادِ القُبُورِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ، فَإِنَّهُ ٱلْقَى إِلَيْهِمْ أَنَّ البِنَاءَ عَلَى القُبُورِ وَالْعَكُونَ عَلَيْهَا مِنْ مَحَبَّةِ الصَّالِحِيْنَ وَتَعْظِيمِهِمْ، وَأَنَّ اللَّعَاءَ عِنْدَهُمْ اللهِ بِي الْمُسْعِدِ الْحَرَامِ وَالْمُسَاحِدِ، فَاعْتَادُوهَا لِذَلِكَ. فَإِذَا تَقَرَّرَ وَلَكَ عَنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَى الدُّعَاءِ بِهِ وَالإِقْسَامِ عَلَى اللهِ بِهِ.

قَالَ ابنُ القَيْمِ - رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى - : "وَهَذَا أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَإِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ عَلَيْهِ، أَوْ يُسْأَلَ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ؛ نَقَلَهُمْ مِنْ أَنْ يُعْمَى مِنْ أَنْ يُقْلَهُمْ مِنْ أَنْ يُعْمَى أَنْ يُعْمَى مَنْهُ إِلَى دُعَاثِهِ وَعِبَادَتِهِ، وَسُؤَالِهِ الشَّفَاعَةَ مِنْ دُونِ اللهِ وَاتِّخَاذِ قَبْرِهِ وَثَنَا يُعْمَفُ عَلَيْهِ، وَيُعَلِّقُ مَا يُعْمَلُهُ وَيُقَبِّلُ وَيُعَبِّلُ وَيُعَبِّلُ اللهِ وَاتَخَاذِ وَبُوهِ وَثَنَا يُعْمَفُ عَلَيْهِ، وَيُعْبَلُ وَلَكَ عِنْدَهُم وَيَطَافُ بِهِ، وَيُسْتَلَمُ وَيُقَبِّلُ وَيُحَجُّ إليّهِ، وَيُطْلَقُ مِنْهُ إِلَى دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى عِبَادَتِهِ، وَيُدْبَحُ عِنْدَهُ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُم؛ نَقَلَهُمْ أَنْ مَنْهُ إِلَى دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى عِبَادَتِهِ، وَاتَّخَاذِهِ عِيْداً وَمَنْسَكًا ، وَرَأُوا أَنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَكُلُّ هَذَا

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٨/ ٢٩٣–٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الأولين.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عندهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: نقله.

مِمَّا قَدْ عُلِمَ بِالاَضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الإِسْلامِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِمَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ ؟ مِنْ تَجْرِيْدِ التَّوْحِيدِ للَّهِ، وَأَنْ لا يُعْبَدُ إلاَّ اللهُ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نَقَلَهُمْ مِنْهُ إِلَى مَنْ تَجْرِيْدِ التَّوْحِيدِ للَّهِ، وَأَنْ لا يُعْبَدُ إلاَّ اللهُ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ عَنْ مَنْزِلَتِهِمْ، وَلاَ قَدْرَ، وَغَضِبَ الْمُشْرِكُونَ، وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، كَمَا وَزَعَمَ أَنَّهُمْ لا حُرْمَة لَهُمْ، وَلاَ قَدْرَ، وَغَضِبَ الْمُشْرِكُونَ، وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ اللهِ عَلْهُمْ وَحَدُهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ اللّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا فَكُرَ اللهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ اللّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا فَكِرَ اللهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ اللّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا فَكُرَ اللهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ اللّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا فَكُرَ اللهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ اللّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا فَكُو اللهُ عَنْ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: 8] وَسَرَى ذَلِكَ فِي نُفُوسِ كَثِيْرِ مِن الْجُهُمُ اللهَ وَالطَّغَامِ، وكَثِيْرِ مَمَّن يَنْتَسِبُ إِلَى العِلْمِ وَالدَّيْنِ، حَتَّى عَادُوا أَهْلَ السَّرُكِ وَعَظَّمُوهُمْ، وَوَالُوا أَهْلَ الشَّرِكِ وَعَظَّمُوهُمْ، وَوَالُوا أَهْلَ الشَّرُكِ وَعَظَّمُوهُمْ، وَوَالُوا أَهْلَ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الأَنفَال: ٣٤].

قُلْت: وَفِي القِصَّةِ فَوَائِدُ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى بَعْضِهَا.

مِنْهَا: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا البَابَ ومَا بَعْدَهُ تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الإِسْلامِ، وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ اللهِ، وَتَقْلِيْبِهِ (٢) القُلُوبَ العَجَبَ.

وَمِنْهَا: [مَعْرِفَةُ أَنَّ]<sup>(٣)</sup> أَوَّلَ شِرْكٍ حَدَثَ<sup>(١)</sup> فِي الأَرْضِ بِشُبْهَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِيْنَ. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ أَوَّل شَيْءٍ غُيِّرَ بِهِ دِيْنُ الأَنْبِيَاءِ.

وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ سَبَبِ قَبُولِ البِدَعِ مَعَ كُوْنِ الشَّرَائِعِ وَالفِطَرِ تُنْكِرُهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلِّهِ مَزْجُ الْحَقِّ بِالبَاطِلِ، فَالأَوَّلُ مَحَبَّةُ الصَّالِحِيْنَ، وَالثَّانِي فِعْلُ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّيْنِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا غَيْرَهُ.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: تقلبه.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أنَّ مَعْرِفَة.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ جِبِلَّةِ الإِنْسَانِ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالبَاطِلِ يَزِيْدُ. وَمِنْهَا: أَنَّ فِيْهَا شَاهِداً لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: «أَنَّ البِدْعَةَ سَبَبُ لِلْكُفُرِ(۱)(۲)، «وَأَنَّهَا أَحَبُ إِلَى إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، لأَنَّ الْمَعْصِيةَ يُتَابُ (۱) مِنْهَا، وَالبِدْعَةَ لا يُتَابُ مِنْهَا» (۱).

وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَؤُولُ إلَيهِ البِدْعَةُ، وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الفَاعِلِ. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إلَيْهِ. وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إلَيْهِ. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ (٥) لأَجْلِ عَمَلِ صَالح. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ، وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ عِظَمٍ شَأْنِ هَذِهِ القِصَّةِ، وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا. وَمِنْهَا - وَهِيَ أَعْجَبُ (١) -: قِرَائَتُهُمْ إِيَّاهَا (٧) فِي كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ وَمِنْهَا - وَهِيَ أَعْجَبُ (١) -: قِرَائَتُهُمْ إِيَّاهَا (٧) فِي كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ

<sup>(</sup>١) فِي ب، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ: الكُفْر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، أ، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الإِمَامُ البَرْبَهَارِيُّ فِي شُرِحِ السُّنَّةِ (ص/٥٥) مَبِيناً خطرَ مُجَالَسَةِ المبتدع: «وَأَنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ يُضِلَّهُ حَتَّى يُكَفِّرُهُ» أَيْ : يوصله إلَى الكُفْرِ. وَقَدْ رَوَى ابُو نُعَيْمٍ فِي الحِلية (١٠/ ٢٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٧٢٢٣) عَنْ أَبِي حفص عَمْرُو الحلية (١٠/ ٢٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٧٢٢٣) عَنْ أَبِي حفص عَمْرُو المِلْهَةَ الزاهِدِ قَالَ: «الْمَعَاصِي بَرِيْدُ الكُفْرِ كَمَا أَنَّ الْحُمَّى بَرِيْدُ الْمَوتِ» وَرُويَ مَرْفُوعاً ولا أَصْلَ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي فتح الْمجيد: قَدْ يُتَابُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عَلِيٌّ بنُ الجعدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٠)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي حلية الأولياء (٢٦/٧)، واللالكَائِيُّ فِي ذُمِّ الكلامِ (رقم ٩١٤)، والهرويُّ فِي ذُمِّ الكلامِ (رقم ٩١٤) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قبر.

<sup>(</sup>٦) في ط: أعجب العجب.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

بِمَعْنَى الكَلامِ، وَكَوْنِ اللهِ حَالَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، حَتَّى اعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمٍ نُوحٍ هُوَ أَفْضَلُ العِبَادَاتِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ نَهْيَ اللهِ ورَسُولِهِ هُوَ الكُفْرُ الْمُبِيْحُ لِلدَّمِ وَالْمَالِ.

وَمِنْهَا: التَّصْرِيْحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيْدُوا إِلاَّ الشَّفَاعَةَ.

وَمِنْهَا: ظُنُّهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِيْنَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: التَّصْرِيْحُ بِانَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيْهَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ وُجُودِهِ، أَلَى العَلَم وَمَضَرَّة فَقْده.

وَمِنْهَا: أَنَّ سَبَّبَ فَقَدَ العِلْمِ مَوْتُ العُلْمَاءِ، انْتَهَى بِمَعْنَاهُ (١).

وَمِنْهَا: شِدَّةُ حَاجَةِ الْخَلْقِ بَلْ ضَرُورَتُهُمْ إِلَى الرِّسَالَةِ، وَأَنَّ ضَرُورَتَهُمْ إِلَيْهَا أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ ضَرُورَتِهِمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

وَمِنْهَا: الرَّدُّ عَلَى مَنْ يُقَدِّمُ الشَّبُهَاتِ الَّتِي يُسَمِّيْهَا عَقْلِيَّاتٍ عَلَى مَا جَاءَ مِنِ عِنْدِ اللهِ، لأنَّ ذَلِكَ هُوَ<sup>(٢)</sup> الَّذِي أَوْقَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الشُّرْكِ.

وَمِنْهَا: مَضَرَّةُ التَّقْلِيْدِ وَكَيْفَ آلَ بِأَهْلِهِ إِلَى الْمُرُوقِ مِنَ الْإِسْلامِ.

قَالَ: (وَعَـنْ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ. إِنَّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » أَخْرَجَاهُ (٣)).

قُولُهُ: (عَنْ عُمَرَ) هُوَ ابنُ الْخَطَّابِ بنِ نُفَيِّلِ بِنُون وَفَاءٍ مُصَغَّراً بنِ عَبْدِ العُزَّى العُزَّى البنِ رِيَـاحِ - بِتَحْتَانِيَّةٍ (١) - بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قُرْطِ - بِضَمَّ القَافِ - بنِ رَزَاحٍ - بِرَاءٍ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) فِيْهِ مَسَائِلُ: مِنْ الْمَسْأَلَة الأولى إلَى الخامسة، ومن السابعة إلَى السادسة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرون.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٤٥،٦٨٣) مُخْتَصَراً وَمُطَوَّلاً، ورَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٩١) أَصْلَهُ ولَيْسَ فِيْه جملة: « لا تطروني.. ».

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بتحتيَّةٍ.

زَايٌّ خَفِيْفَةٍ - بِنِ عَدِيِّ بِنِ كَعْبِ القُرَشِيُّ، العَدَوِيُّ، أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الصَّدِّيْق - عَلَمُ - ، وَلِيَ الْخِلاَفَة عَشْرَ سِنِيْنَ وَنِصْفاً، فَامْتَلاَّتِ الدُّنْيَا عَدْلاً، وَفُتِحَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَة عَدْلاً، وَفُتِحَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَة تَلاثٍ وَعِشْرِيْنَ (۱).

قُولُهُ: (وَعَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ ») «الإطْرَاءُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْمَدْحِ وَالكَذِبُ فِيهِ» قَالَهُ: أَبُو السَّعَادَاتِ (٢٠). وقَالَ غَيْرُهُ: «لا تُطْرُونِي» بِضَمِّ التَّاءِ، وسُكُونَ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الإطْرَاءِ، أَيْ: لا تَمْدَحُونِي بِالبَاطِل، أَوْ لا تُجَاوِزُوا الْحَدَّ فِي مَدْحِي» (٣).

قُولُهُ: (إِنَّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) أَيْ: لَا تَمْدَحُونِي فَتَغْلُوا فِي مَدْحِي كَمَا غَلَتِ النَّصَارَى فِي عِيْسَى، فَادَّعَوْا فِيْهِ الرُّبُوبِيَّةَ، وَإِنَّمَا أَنَا [عَبْدٌ للهِ]<sup>(١)</sup> فَصِفُونِي بِذَلِكَ كَمَا وَصَفَنِي بِهِ رَبِّي، فَقُولُوا<sup>(٥)</sup> عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ.

فَأَبَى عُبَّادُ القُبُورِ إِلاَّ مُّخَالَفَةٌ لَا مْرِهِ، وَارْتِكَاباً لِنَهْيِهِ وَنَاقَضُوهُ أَعْظَمَ الْمُنَاقَضَةِ، وَظَنُوا أَنَّهُم إِذَا وَصَفُوهُ بِآنَهُ عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ، وَأَنَّهُ لا يُدْعَى، وَلاَ يُسْتَغَاثُ بِهِ، وَلاَ يُنْذَرُ لَهُ، وَلاَ يُعْلَمُ مِنَ الغَيْبِ إِلاَّ يُنْذَرُ لَهُ، وَلاَ يُعْلَمُ مِنَ الغَيْبِ إِلاَّ مَا عَلَّمَ هُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ مَنَ الغَيْبِ إِلاَّ مَا عَلَّمَ هُ الله وَ الله ورَسُولُه، وَغَضًا مِنْ قَدْرِهِ، فَرَفَعُوهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، مَا عَلَّمَ هُ الله ورَا الله ورا اله ورا الله ورا اله ورا الله و

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابة فِي تَمْيِنْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: غَرِيْبُ ٱلْحَدِيْثِ لابنِ الْجَوْزِيِّ (١/ ٣٠)، وَعُمْدَةَ القَارِي لِلْعَيْنِيِّ (١٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بَ: عَبْدُاللهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَ، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَقُولُوا.

<sup>(</sup>٦) في ط: ادعت.

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلامِ فِي كِتَابِ «الاسْتِغَائَة» عَنْ بَعْضِ أَهْلِ زَمَانِهِ: أَنَّهُ جَوَّزَ الاسْتِغَاثَة بِالرَّسُول عَلَيْ فِي كُلِّ مَا يُسْتَغَاثُ فِيْهِ (١) بِاللهِ، وَصَنَّفَ فِيْهِ مُصَنَّفَا، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَمُ مَفَاتِيْحَ الغَيْبِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إلاَّ اللهُ. وَحَكَى عَنْ آخَرَ مِنْ جَنْسِهِ يُباشِرُ التَّدْرِيْسَ، وَيُنْسَبُ إِلَى الفُتْيَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَعْلَمُ مَا يَعْدَرُ [الله عَلَيْهِ] (١)، وَإِنَّ هَذَا السِّرَ انْتَقَلَ بَعْدَهُ إِلَى الفُتيَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ يَعْلَمُ مَا يَعْدَرُ وَاللهُ عَلَيْهِ] اللهُ وَإِنَّ هَذَا السِّرَ انْتَقَلَ بَعْدَهُ إِلَى الفُتيا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ السِّرَ انْتَقَلَ بَعْدَهُ إِلَى الفُتيا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ السِّرَ انْتَقَلَ بَعْدَهُ إِلَى الْمَالِي الْمُسَولَ وَيَ قَولُ اللهِ تَعَالَى: الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ، وَقَالُوا: هَذَا مَقَامُ اللهُ وَيُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلاً ﴾ (٣) [الفَتْح: ٩] إِنَّ الرَّسُولَ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: وَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: نَحْنُ نَعْبُدُ اللهِ وَرَسُولَهُ، فَيَجْعَلُونَ الرَّسُولَ مَعْبُوداً. وقَالُ البُوصِيرِيُّ وَقَالُ الْبُوصِيرِيُّ وَاللهِ وَيُعْمُلُونَ الرَّسُولَ مَعْبُوداً. وقَالُ البُوصِيرِيُّ وَاللهُ وَمَنْ يَقُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيَجْعَلُونَ الرَّسُولَ مَعْبُوداً.

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمَنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلَمِ فَجَعَلَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ مِنْ جُودِهِ، وَجَزَمَ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَهَذَا هُو اللَّذِي حَكَاهُ شَيْخُ الإسلامِ عَنْ ذَلِكَ الْمُدَرِّسِ، وَكُلُّ فَلِكَ كُفُرٌ صَرِيْحٌ. وَمِنَ العَجَبِ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَظْهَرَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي صُوْرَةِ مَحَبَّتِهِ السَّكِلا وَتَعْظِيْمِهِ وَمُتَابَعَتِهِ، وَهَذَا شَانُ اللَّعِيْنِ لا بُدَّ وَأَنْ يَمْزِجَ الْحَقَّ بِالبَاطِلِ لِيَرُوجَ عَلَى أَشْبَاهِ الْأَنْعَامِ أَتَبَاعِ كُلُلِ نَاعِقِ، النَّيْنَ لَمْ يَسْتَضِيْؤُوا بِنُورِ العِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَوُوا إِلَى رُكُن وَثِيقٍ، لأَنَّ هَذَا كُلُ التَعْظِيْمِ، فَإِنَّ التَّعْظِيْمَ مَحَلَّهُ القَلْبُ وَاللّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، فَإِنَّ التَّعْظِيْمَ مَحَلَّهُ القَلْبُ وَاللّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، فَإِنَّ التَعْظِيْمَ مَحَلَّهُ القَلْبُ وَاللّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، فَإِنَّ التَّعْظِيْمَ مَحَلَّهُ القَلْبُ وَاللّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، فَإِنَّ التَّعْظِيْمَ مَحَلَّهُ القَلْبُ وَاللّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، فَإِنَّ التَّعْظِيْمَ مَحَلَّهُ الْقَلْبُ وَاللّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عَلَيْهِ الله.

<sup>(</sup>٣) فِي ط بدلهَا آية الأَحْزَابِ (رقم/ ٤٢) : ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: كل.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: ورَسُولاً.

النُّفْسِ وَالوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

وَيُصَدِّقُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ أَمْرَان:

أَحَدُهُما: تَجْرِيْدُ التَّوْحِيدِ، فَإِنَّهُ عَلَيْ كَانَ أَحْرَصَ الْخَلْقِ عَلَى تَجْرِيْدِهِ، حَتَّى قَطَعَ أَسْبَابَ الشُّرْكِ وَوَسَائِلَهُ مِنْ جَمِيْعِ الْجِهَاتِ، حَتَّى قَالَ لَهُ رَجُلِّ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ »(١) وَنَهَى أَنْ يُحلَفَ بِغَيْر وَشِيْتَ. قَالَ: « أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ »(١) وَنَهَى أَنْ يُحلَفَ بِغَيْر اللهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ شِرِكَ. وَنَهَى أَنْ يُصَلِّى إِلَى القَبْرِ أَوْ (١) يُتَّخَذَ مَسْجِداً أُو (١) عِيْدَا أَوْ (١) يَوْقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجٌ (٥)، بَلْ مَدَارُ دِيْنِهِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ قُطْبُ رَحَا النَّجَاةِ، وَلَمْ يُقَرِّرُهُ (١) أَحَدٌ مَا قَرَّرُهُ (١) عَلَيْهِ بِمُوافِقَتِهِ فِيْهِ. وَسَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُنَافِيَةَ لَهُ، فَتَعْظِيمُهُ عَلَيْهِ بِمُوافَقَتِهِ عَلَى ذَلِكَ لا بِمُنَاقَضَتِهِ فِيْهِ.

النَّانِي: تَجْرِيْدُ مُتَابَعَتِهِ، وتَحْكِيْمُهُ وَحْدَهُ فِي الدَّقِيْقِ وَالْجَلِيْلِ مِنْ أَصُولِ الدِّيْنِ وَفُرُوعِهِ، وَالرَّضَى بِحُكْمِهِ، وَالانقِيَادُ لَهُ وَالتَّسْلِيْمُ، وَالإعْرَاضُ عَمَّا خَالَفَهُ، وعَدَمُ الالْتِفَاتِ إِلَى مَا خَالَفَهُ، حَتَّى يَكُونَ وَحْدَهُ هُوَ الْحَاكِمُ الْمُتَّبِعُ الْمَقَبُولُ قَوْلُهُ، الْأَيْفَاتِ إِلَى مَا خَالَفَهُ، كَمَا كَانَ رَبُّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْحَاكِمُ الْمُتَّبِعُ الْمَقْبُولُ قَوْلُهُ، الْمَدْوُدُ مَا خَالَفَهُ، كَمَا كَانَ رَبُّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمَأْلُوهُ الْمَخُوفُ الْمَرْدُودُ مَا خَالَفَهُ، كَمَا كَانَ رَبُّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمَأْلُوهُ الْمَخُوفُ الْمَرْدُودُ مَا خَالَفَهُ، اللَّذِي إِلَيْهِ الرَّعْبَةُ وَالرَّهْبَةُ، الَّذِي يُومَّلُ وَحْدَهُ لِكَشْفِ السَّدَائِدِ وَمَغْفِرَةِ الدُّنُوبِ، الَّذِي مِنْ جُودِهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة، الَّذِي وَحْدَهُ لِكَشْفِ السَّدَائِدِ وَمَغْفِرَةِ الدُّنُوبِ، الَّذِي مِنْ جُودِهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة، الَّذِي

<sup>(</sup>١) حَدِيث صَحِيْحٌ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابُ الْخَوْفِ مَنَ الشِّركِ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٣)في ب: و.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: السرَاج.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يقرر.

<sup>(</sup>٧) في ط: قرره النَّبيُّ.

خَلَقَ الْخَلْقَ وَحْدَهُ، وَرَزَقَهُمْ وَحْدَهُ، وَيَبْعَثُهُمْ وَحْدَهُ، وَيَغْفِرُ وَيَرْحَمُ وَيَهْدِي وَيُضِلُ، وَيُسْعِدُ وَيُشْقِي وَحْدَهُ، ولَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ كَائِناً مَنْ كَانَ، لا النَّبِيُّ وَلاَ جِبْرِيلَ (٢) النَّيْنَ وَلاَ غَيْرِهِمَا، فَهَذَا هُوَ التَّعْظِيْمُ الْحَقُّ الْمُطَابِقُ لِحَالِ الْمُعَظِّمِ، النَّافِع للمُعَظِّمِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَالَّذِي هُوَ لازِمُ إِيْمَانِهِ وَمَلْزُومُهُ.

وَأَمَّـا التَّعْظِيْمُ بِالْجَوَارِحِ: فَهُوَ العَمَلُ بِطَاعَتِهِ، وَالسَّعْيُ فِي إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَنَصْرُ مَا جَاءَ بِه، وَجِهَادُ مَنْ (٤) خَالَفَهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّعْظِيْمُ النَّافِعُ هُو تَصْدِيقُهُ (٥) فِيْمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتُهُ فِيْمَا أَمَرَ، وَالانْتِهَاءُ عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَالْمُوالاةُ وَالْمُعَادَاةُ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ لَاجْلِهِ، وَتَحْكِيْمُهُ وَحْدَهُ، وَالرُّضَى بِحُكْمِهِ، وَأَنْ لا يُتَّخَذَ [مِنْ دُونِهِ] (٦) طَاغُوتٌ يَكُونُ التَّحَاكُمُ إلَى أَقْوَالِهِ؛ فَمَا (٧) وَافَقَهَا مِنْ [قُول الرَّسُول ﷺ] (٨) قَبِلَهُ، وَمَا خَالَفَهَا رَدَّهُ [أَوْ تَاوَّلُهَ] (٩)

<sup>(</sup>١) فِي ط: للنبي.

<sup>(</sup>٢)في ط: لجبريل.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ب، ع، ض: ما، وَالْمُثَبَتُ من: أ، وأَشَارَ فِي هَامِشِ ض أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: مَنْ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: التصديق.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطْ من: أ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: فيمًا.

<sup>(</sup>٨) في ط: قَوْله ﷺ .

<sup>(</sup>٩) فِي أَ: إِلَى أُولُه.

أَوْ (١) أَعْرَضَ عَنْهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَشْهَدُ وَكَفَى بِهِ شَهِيْداً، وَمَلائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ: أَنَّ عُبَّادَ القُبُورِ وَخُصُومَ الْمُوَحِّدِيْنَ لَيْسُوا كَذَلِكَ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَالَ<sup>(٢)</sup> الْمُصَنِّفُ<sup>(٣)</sup>: (وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمُ الغُلُوُّ »<sup>(٤)</sup>).

هَكَذَا ثَبَتَ هَذَا البَيَاضُ فِي أَصْلِ الْمُصَنَّفِ، وَذَكَرَهُ أَيْضاً غَيْرَ مَعْزُوِّ. وَالْحَدِيْثُ رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ (٥) وَابنُ مَاجَهْ عَنِ ابنِ عَبَّاس، وَهَذَا لَفْظُ ابنِ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا عَلِي بن مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَّادِ بنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ العَقبَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: « الْقُطْ الْعَالِيةِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ العَقبَةَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ: « الْقُطْ لِي حَصَى الْخَذْفِ (١) فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَ فِي كَفّهِ لِي حَصَى الْخَذْفِ (١) فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَ فِي كَفّهِ وَيَقُولُ: « أَمْثَالَ هَوْلًا عِفَارُمُوا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ ، فَإِنَّهُ أَهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْعُلُو فِي الدِّينِ ، فَإِنَّهُ أَهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللهُ وَيَالُكُو فِي الدِّينِ ، فَإِنَّهُ أَهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْعُلُو فِي الدِّينِ ، فَوَا الْأَعْرَابِيُ ؟ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ (٧).

قَولُهُ: (إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ...) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «هَذَا عَامٌ فِي جَمِيْع

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وقَالَ.

<sup>(</sup>٣) في أ: المصنّف قال.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢١٥،٣٤٧/١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٥٧)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٢٧٤)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢٧٤٧)، وابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم وابنُ حُرَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٨٦٨-٢٨٦)، وابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٣٨٧١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/٤٦٦) وصَحَحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَأَقَرَّهُ الدَّهَمِيُ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) لَمْ أَجِدُّهُ عِنْدَ التُّرْمِذِيُّ، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَّيْهِ (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْحذف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٣٣).

أَنْوَاعِ [الغُلُوِّ فِي](١) الاعْتِقَادَاتِ وَالأَعْمَالِ، وَسَبَبُ هَذَا اللَّفْظِ العَامِّ: رَمْيُ الْجِمَارِ، وَهُوَ دَاخِلِّ فِيهِ، مِثْلُ الرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ الكِبَارِ، بِنَاءً عَلَى اللَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الصِّغَارِ ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الصِّغَارِ ثُمَّ عَلَى اللَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الصَّغَارِ ثُمَّ عَلَى اللَّهُ بِمَا يَقْتَضِي مُجَانَبَةً (١) هَدْيِهِمْ، أَيْ: هَدْي مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ إِبْعَاداً عَنِ الوُقُوعِ فِي مَعْض هَدْيِهِمْ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَلاكِ»(١).

قَـالَ: (ولِمُسْلِم عَنِ ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ » قَالَهُ اللهُ ا

قُولُهُ: (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «الْمُتَنَطِّعُ: الْمُتَعَمِّقُ فِي الشَّيْءِ، الْمُتَكَلِّفُ البَحْثَ عَنْهُ عَلَى مَذاهِبِ (٥) أَهْلِ الكَلامِ، الدَّاخِلِيْنَ فِيْمَا لا يَعْنِيهِمْ، الْخَائِضِيْنَ فِيْمَا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ» (٦).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هُمُ الْمُتَعَمِّقُونَ (٧) الغَالُونَ (٨) فِي الكَلامِ، الْمُتَكَلِّمُونَ بِأَقْصَى (٩) حُلُوقِهِمْ؛ مَأْخُودٌ مِنَ النَّطَعْ وَهُوَ الغَارُ الْأَعَلَى مِنَ الفَمِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلُّ مُتَعَمِّقٍ (١٠) قَوْلاً وَفِعْلاً (١١).

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ من: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: مُجَانبَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/١٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: مذهب.

<sup>(</sup>٦) معَالِمُ السُّنَن (٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) في ب: الْمتنعُمون.

<sup>(</sup>٨) في النهَاية فِي غريبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ: الْمغَالون..

<sup>(</sup>٩) في ب: بأقاصى.

<sup>(</sup>١٠) فِي النَّهَايَةِ: تعمق.

<sup>(</sup>١١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالآثرِ (٧٣/٥)

وَقَالَ غَيْرُهُ: «هُمُ الغَالُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ بِحَيْثُ تَخْرُجُ عَنْ قَوَانِيْنِ الشَّرِيْعَةِ، وَيَسْتُرْسِلُ مَعَ الشَّيْطَانِ فِي الوَسْوَسَةِ» (٢). وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ صَحِيْحَةٌ، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّفِيْنَ (٢) مِنْ أَهْلِ الكَلامِ مُتَنَطِّعُونَ، وَالْمُتَقَعِّرُونَ فِي الكَلامِ وَمَخَارِجِ الْحُرُوفِ الْمُتَكَلِّفِيْنَ أَهْلِ الكَلامِ وَمَخَارِجِ الْحُرُوفِ الْمُتَكَلِّفِيْنَ (١) مِنْ أَهْلِ الكَلامِ مُتَنَطِّعُونَ، وَالْمُتَقَعِّرُونَ فِي الكَلامِ وَمَخَارِجِ الْحُرُوفِ مُتَنَطِّعُونَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّنَطُّعُ: التَّعَمُّقُ (٥) فِي كُلُّ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُولِلْ الْمُعْلِيْلُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْعُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمِ اللْمُولِ الْمُؤْمِنُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ

وقَـالَ الـنَّوَوِيُّ: «فِيهِ كَـرَاهَةُ التَّقَعُرِ<sup>(٨)</sup> فِي الكَلامِ بِالتَّشَدُّق، وَتَكَلُّفِ الفَصَاحَةِ، وَاسْتِعْمَالِ وَحْشِيِّ اللَّغَةِ وَدَقَائِقِ الإِعْرَابِ فِي مُخَاطَبَةِ العَوَامُّ وَنَحْوهِمْ» (٩).

قُولُهُ: (قَالَهُ اللَّالُ) أَيْ: قَالَ هَذِهِ الكَلِمَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِيْرِ وَالتَّعْلِيْمِ، فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ، فَمَا تَرَكَ شَيْئاً يُقَرِّبُ وَالتَّعْلِيْمِ، فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ، فَمَا تَرَكَ شَيْئاً يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ إلاَّ [أخبرنا بِهِ](١١)، وَإِنَّمَا ضَلَّ ١١١ الأكثرونَ بِمُخَالَفَةِ مِنَ النَّارِ إلاَّ [أخبرنا بِهِ](١١)، وَإِنَّمَا ضَلَّ ١٤ الأكثرونَ بِمُخَالَفَةِ هَـنَاهَا، فَغَلَوْا وَتَنطَعُوا فَهَلَكُوا، وَلَوْ اقْتُصَرُوا عَلَى مَا هَـنهِ الْأَحَادِيْتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، فَغَلَوْا وَتَنطَعُوا فَهَلَكُوا، وَلَوْ اقْتُصَرُوا عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فَيْضُ القَدِيْرِ (٦/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: المتكلمين.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عباداتهم.

<sup>(</sup>٥) في أ: وَالتَّعَمُّق.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الْمتقعر.

<sup>(</sup>٩) رياض الصَّالِحين (ص/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>١٠) فِي ب: أخبر بِهِ.

<sup>(</sup>١١) فِي: أضل.

جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى يَدَي رَسُولهِ (۱) ﷺ لَسَلِمُوا وَسَعِدُوا، قَالَ (۲) تَعَالَى: ﴿أُولَمْ يَكُفِهُ مِنْ رَبِّهُمْ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يَكْفِهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: رَسُول الله.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وقَالَ.

#### (19)

## بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّفْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبْدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

فِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: « أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو العَبدُ الصَّالِحُ ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْق عِنْدَ اللهِ » .

فَهَوُ لاَءٍ جَمَعُوا بَينَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القُّبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ.

وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا؛ كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: « لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا تُجُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا » ، وَلُولاَ ذَلِكَ لأُبرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسَجِداً» أَخْرَجَاهُ

ولِمُسْلِم: عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ وَهُ وَ يَقُولُ: ﴿ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي وَهُ وَ يَقُولُ: ﴿ إِنِّي أَبْرَاهِ مِمْ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً ولاَّتَخَذْتُ أَبَا خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِ مِمْ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً ولاَّتَخَذْتُ أَبَا بَعُ مِنْ أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

فَقَد نَهَى عَنْهُ وَهُو فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ-وَهُو فِي السَّيَاقِ مَنْ فَعَلَهُ. وَالصَّلاةُ عِندَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِن لَمْ يُبْنَ مَسجِدٌ، وَهُو مَعْنَى قَولِهَا: «خُشِى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةُ لَمْ يَكُونُوا لِيَبنُوا حَولَ قَبْرِهِ مَسجِداً، وَكُلُّ مَوضع قُصِدَتِ الصَّلاةُ فِيهِ؛ فَقَدِ اتَّخِذَ مَسجِداً، بَل كُلُّ مَوضع يُصَلَّى فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، كَمَا قَالَ الصَّلاةُ فِيهِ؛ فَقَدِ اتَّخِذَ مَسجِداً، بَل كُلُّ مَوضع يُصَلَّى فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، كَمَا قَالَ عَلَيْ : « جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسجِداً وَطَهُوراً » .

ولأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ مَرفُوعَا : ﴿ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ

تُدْرِكُهُـمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ». وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي «صَحِيحِهِ»

### فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ ﷺ فِيْمَنْ بَنَى مَسْجِداً يُعْبَدُ اللهُ فِيْهِ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِح، وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفَاعِلِ.

الثَّانِيةُ: النَّهْيُ عَن التَّمَاثِيل، وَغِلَظُ الأَمْر فِي ذَلِكَ.

الثَّالِئَةُ: العِبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ ﷺ فِي ذَلِكَ. كَيْفَ بَيَّنَ لَهُمْ هَذَا أَوَّلاً، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْس قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي السَّيَاق لَمْ يَكْتُفِ بِمَا تَقَدَّمَ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوْجَدُ القَّبْرُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَّهُودِ والنَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ ﷺ تَحْذِيرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ.

الثَّامِنَةُ: العِلَّةُ فِي عَدَمِ إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

التَّاسِعَةُ: فِي مَعْنَى اتَّخَاذِهَا مَسْجِداً.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنِ اتَّخَذَهَا مَسْجِداً وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَذَكَرَ النَّريعَةَ إِلَى الشُّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمَتِهِ.

الحَادِيةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ: الرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ هُمَا شَرُّ أَهْلِ البِدَعِ، بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ السَّلَفِ مِنَ الثَّنَيْنِ وَالسَّبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَهُمُ الرَّافِضَةُ وَالْمَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَهُمُ الرَّافِضَةُ وَالْمَبْدِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: مَا بُلِيَ بِهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ. الثَّالِئَةُ عَشْرَةً: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الْخُلَّةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مِنَ الْمَحَبَّةِ. الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بأنَّ الصِّدِيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الإِشَارَةُ إِلَى خَلافَتِهِ.

\* \* \*

## بَابُ

## مَا جَاءَ مِنَ (١) التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبْدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟١

أَيْ: عَبَدَ القَبْرَ أَوِ الرَّجُلَ الصَّالِحَ، وَلَمَّا كَانَ عُبَادُ القَّبُورِ إِنَّمَا دُهُوا مِنْ حَيْثُ ظَنُوا أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ، فَرَأُوا أَنَّ أَعْمَالَهُمُ القَبِيْحَةَ حَسَنَةٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن لَا غَتِنَانِ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ﴾ الآية [فاطر: ٩]؛ نَوَّعَ الْمُصَنِّفُ التَّحْذِيْرَ مِنَ الافْتِتَانِ بِالقُبُورِ، وَأَخْرَجَهُ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ لِيكُونَ (٢) أَوْقَعَ فِي القَلْبِ، وَأَحْسَنَ فِي القَلْبِ، وَأَحْسَنَ فِي التَّعْلِيْمِ، وَأَعْظَمَ فِي التَّرْهِيْبِ، فَإِذَا (٣) كَانَ قَصْدُ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ لِعِبَادَةِ اللهِ عِنْدَهَا التَّهْ مِنَ اللهِ عَلْدَهَا فَيْ اللهِ عَنْدَهَا لِنَهُ وَالوَعِيْدِ مَا سَيَمُرُ بِكَ (١)؛ فَكَيْفَ بِعِبَادَةِ أَرْبَابِهَا مِنْ دُونِ اللهِ وَاعتيَادِهَا لِذَلِكَ فِي اليَوْمِ وَالْأَسْبُوعِ وَالشَّهْرِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً.

قَالَ: (فِي الصَّحِيْحِ» عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: « أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو الْعَبِدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَادُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ »(٥).

فَهَوُّلاَءِ جَمَعُوا بَينَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القُبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيْلِ). قُولُهُ: (فِي الصَّحِيْح) أَيْ: «الصَّحِيْحَيْن» (١).

<sup>(</sup>١). فِي ض: فِي

<sup>(</sup>٢) فِي ب: ليكن.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فإذ.

<sup>(</sup>٤) في ط: «بك - إنْ شاءَ اللهُ تعَالَى - ».

<sup>(</sup>٥) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٢٤-البغا)، وَمُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٢٨) عَنْ عَائشَة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فِي الصَّحِيْحَيْن.

قُولُهُ: (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ) هِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بِنِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ مَخْـزُومِ القُرَشِـيَّةُ الْمَخْزُومِـيَّةُ: تَـزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَبِي سَلَمَةَ سَنَةَ أَرْبَع، وَقِيْلَ ثلاثٍ، وَكَانَتْ قَدْ هَاجَرَتْ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى الْحَبَشَةِ، مَاتَتْ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ (١) وَسِئِيْنَ

قَولُـهُ: (ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) كَانَ ذِكْرُ أُمُّ سَلَمَةَ هَذِهِ الْكَنِيْسَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَض مَوْتِهِ، كَمَا جَاءَ مُبَيَّناً فِي رَوَايَةٍ فِي «الصَّحِيْح»<sup>(٣)</sup>.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»: أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قُولُـهُ: (كَنِيسَـةً) فِي (٥) رِوَايَـةٍ: «يقَـالُ لَهَا: مَارِيَةُ»(١)، وَهِيَ بِفَتْحِ الكَافِ وَكَسْرِ النُّون: مَعْبَدُ النَّصَارَى.

قَولُهُ: (أُولَئِكَ) بِفَتْحِ الكَافِ وَكَسْرِهَا.

قَولُهُ: (إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالَحُ أَو العَبْدُ الصَّالَحُ) هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ شَكِّ مِنْ بَعْضِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ، هَلْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ هَذَا أَوْ هَذَا، فَفِيْهِ التَّحَرِّي فِي الرِّوَايَةِ، وَجَوَازُ روَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنَى.

قَولُهُ: (بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا) أَيْ: مَوْضِعاً لِلْعِبَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مَسْجِداً كَالكُنَائِس وَالْمَشَاهِدِ.

قَولُهُ: (وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ) الإشارَةُ بِتِلْكَ الصُّورِ إِلَى مَا ذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةً

<sup>(</sup>١) فِي ب: اثنين.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: تُرْجَمَتَهَا فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم ١٣٢٤-الَبغا)، وصَحِيْحِ مُسْلِم (رقم ٥٢٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ...

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧ ٤ - البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) فِي طَ: وَفِي.

<sup>(</sup>٦) انظُو: صَحِيْحَ البُخَارِيِّ (رقم٤٢٤-البغا)، وَصَحِيْحَ مُسْلِم (رقم٢٨٥).

وَأُمُّ حَبِيْبَةَ مِنَ التَّصَاوِيْرِ الَّتِي فِي الكَنِيْسَةِ، كَمَا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيْثِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا.

قَولُهُ: (أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ) مُقْتَضَى هَذَا تَحْرِيْمُ مَا ذُكِرَ، لا سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتَ اللَّعْنُ عَلَيْهِ. قَالَ البَيْضَاوِيُّ: «لَمَّا كَانَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الأَنْبِيَاءِ تَعْظِيْماً لِشَأْنِهِمْ، وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلاةِ نَحْوَهَا، وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَاناً؛ لَعَنَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ مِثْل ذَلِكَ»(١).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: "وَإِنَّمَا صَوَّرَ أَوَائِلُهُمُ الصُّورَ لِيَتَأَسَّوا (٢) بِهَا، وَيَتَذَكَّرُوا أَفْعَالَهُمُ الصَّالِحَةَ، فَيَجْتَهِدُونَ كَاجْتِهَادِهِمْ، وَيَعْبُدُونَ الله عِنْدَ قُبُورِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَهُمْ قُومٌ جَهِلُوا مُرَادَهُمْ، وَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَسْلافَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّورَ وَيُعَظِّمُونَهَا، فَحَذَّرَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ مِثْل (٣) ذَلِكَ سَدًا لِلذَّرِيْعَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ » (٤).

قُولُهُ: (فَهَوُّلاَءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ...إلَى آخِرِهِ) هَذَا مِنْ كَلامِ شَيْخِ الإسْلامِ<sup>(٥)</sup>، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ. يَعْنِي أَنَّ الَّذِيْنَ بَنُوا هَذِهِ الكَنِيْسَةَ جَمَعُوا فِيْهَا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ، ضَلَّ بِهِمَا<sup>(١)</sup> كَثِيْرٌ مِنَ الْخَلْق.

الأوْلَى: فِتْنَةُ القُبُورِ، لأَنَّهُم افْتَتَنُوا (٧) بِقُبُورِ الصَّالِحِيْنَ، وَعَظَّمُوهَا تَعْظِيْماً مُبْتَدَعاً، فَآلَ بِهِمْ إِلَى الشَّرْكِ، وَهِيَ أَعْظَمُ الفِتْنَتَيْنِ، بَلْ هِيَ مَبْدَأُ الفِتْنَةِ.

<sup>(</sup>١) نَقَلَ كَلامَ البَيْضَاوِيِّ: الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١/ ٥٢٥)، والعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ القَارِي (٤/ ١٧٤) وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمُفْهِمِ وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ: ليتأنَّسُوا.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ (٢/ ١٢٧ – ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: إغَائَةَ اللَّهْفَان (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بِهَا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: فتنوا، وَفِي أ: افتنوا، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

الثَّانِيَةُ: وَهِيَ فِتْنَةُ التَّمَاثِيْلِ، أَيْ: الصُّور، فَإِنَّهُمْ لَمَّا افْتَتُنُوا بِقَبُورِ الصَّالِحِيْنَ وَعَظَّمُوهَا، وَبَنَوا عَلَيْهَا الْمَسَاجِد، وَصَوَّرُوا فِيْهَا الصُّورَ لِلْمَقْصَدِ<sup>(۱)</sup> الَّذِي ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ، فَآلَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ الصُّورُ وَمَنْ هِيَ صُوْرَتُهُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَهَاتَانِ الفَّنْنَتَانِ هُمَا سَبَبُ عِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ كَاللاَّتِ وَوَدٌ وَسُواعٍ وَيَغُوثَ وَيَعُوثَ وَنَسْرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "وَهَذِهِ العِلَّةُ الَّتِي لاَّجْلِهَا نَهَى الشَّارِعُ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، هِيَ (١) الَّتِي أَوْقَعَتْ كَثِيْراً مِنَ الأُمْمِ؛ إمَّا فِي الشِّرْكِ الأَكْبُرِ، أَوْ فِيْمَا (١) دُونَهُ مِنَ الشَّرْكِ، فَإِنَّ التَّفُوسَ قَدْ أَشْرَكَتْ بِتَمَاثِيلِ القَوْمِ الصَّالِحِيْنَ، وَتَمَاثِيلَ مَوْنَ الشَّرْكَ بِقَبْرِ الصَّالِحِيْنَ، وَتَمَاثِيلَ مَرْعُمُونَ النَّهَا طَلاسِمِ لِلْكُواكِبِ (١) وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشِّرْكَ بِقَبْرِ الصَّالِحُ بِقَبْرِ السَّرْكِ بِخَشَبَهِ أَوْ حَجْرٍ السَّرْجُلِ اللَّذِي يُعْتَقَدُ (٥) صَلاحُهُ أَقْرَبُ إِلَى النَّفُوسِ مِنَ الشَّرْكِ بِخَشَبَهِ أَوْ حَجْرٍ اللهِ وَلاَ وَقْتَ السَّحْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ (١) مَسْجُدُ لَهَا، وَلَهِ ذَا تَجِدُ أَهْلَ اللهُ عَلُونَهَا فِي بُيُوتِ اللهِ وَلاَ وَقْتَ السَّحْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ (١) مَسْجُدُ لَهَا، وَأَكْثَرُهُمْ مَبْدَةً لا يَفْعَلُونَهَا فِي بُيُوتِ اللهِ وَلاَ وَقْتَ السَّحْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ (١) مَسْجُدُ لَهَا، وَأَكْثَرُهُمْ مَبْرُجُونَ مِنْ بَركَةِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا وَالدُّعَاءِ مَا لا يَرْجُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ (٧) فَلَاجُل هَنْهِ الْمَفْسَدَةِ حَسْمَ النَّبِيُ عَيْدَهَا وَالدُّعَاءِ مَا لا يَرْجُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ (٧) فَلاَ جُول اللهُ عَلْوَلَهُ فِي الْمَسَاجِدِ (٧) فَلاَ عَلْ الْمَدْوِلِ مَا الْمَسْدَةِ حَسْمَ النَّبِي عَيْدَهَا وَالدُّعَاءِ مَا لا يَرْجُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ (٧) فَلاَ عَلْ الْمَدْرِةِ الْمَفْسَدَةِ حَسْمَ النَّبِي عَيْدَهَا وَالدَّعَاءِ مَا لا يَرْجُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ (٧)

<sup>(</sup>١) فِي ط: للقصد.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وهي.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: مَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لكواكب، وَفِي اقْتِضَاءِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم، وَفَتَّحِ الْمَجِيْدِ: الكواكب، وَالْمُشْتَةِ من: أ، ب، وَإِغَاتَةَ اللَّهْفَان: للكواكب.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: يعتد.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٧) فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُستَقِيْم: الْمَسَاجِد الَّتِي تشد إليها الرَّحَال.

مُطْلَقاً، وَإِنْ (') لَمْ يَقْصِدِ الْمُصَلِّي بَرَكَةَ الْبُقْعَةِ بِصَلاتِهِ، كَمَا يَقْصِدُ بِصَلاتِهِ بَرَكَةَ الْمُقَاتِ الْمُصَالِيةِ بَرَكَةَ الْمُقَاتِ الْمُصَالِيةِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، لَأَنَّهَا أَوْقَاتَ يَقْصِدُ الْمُشْرِكُونَ فِيْهَا الصَّلاةِ لِلشَّمْسِ، فَنَهَى أُمَّتَهُ عَنِ الصَّلاةِ حِيْنَتْذِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُ الْمُشْرِكُونَ فِيْهَا اللَّدَيْعَةِ».

قَالَ: "وَأَمَّا إِذَا قَصَدَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ عِنْدَ القَّبُورِ مُتَبَرِّكاً بِالصَّلَاةِ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ، فَهَذَا عَيْنُ الْمُحَادَّةِ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَالْمُخَالَفَةِ لِدِيْنِهِ، وَالْبَدَاعُ دِيْنِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ أَجْمَعُ وا عَلَى مَا عَلِمُوهُ بِالاضْطِرَارِ " مِنْ دَيْنِ رَسُولِ اللهِ \* أَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ القَّبُورِ مَنْهِيٍّ عَنْهَا، وَأَنَّهُ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ» (1).

فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُحْدَثَاتِ وَأَسْبَابِ الشِّرْكِ: الصَّلاةُ عِنْدَهَا، وَاتَّخَاذُهَا مَسَاجِدَ، وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، فَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَالتَّعْلِيْظِ فِيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ عَامَّةُ الطَّوَائِفِ بِالنَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا مُتَابَعَةً (٥) مِنْهُمْ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ الصَّرِيْحَةِ، وَصَرَّحَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ بِتَحْرِيْم ذَلِكَ، وَطَائِفَةٌ أَطْلَقَتِ الكَرَاهَة.

وَالَّـذِي يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ إِحْسَاناً لِلظَّنِّ بِالعُلَمَاءِ، وَأَنْ لا يُظَنَّ بِهِمْ أَنْ يُجَوِّزُوا فِعْلَ مَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَعْنُ فَاعِلِهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ(١).

قَالَ: (ولَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولَ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) فِي أ: فإن.

<sup>(</sup>٢) فِي الاقْتِضَاءِ: الْمُسَاجِدِ الثَّلائَةِ وَنَحُو ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: مِنَ الاضطرار.

<sup>(</sup>٤) اقْتِضَاءُ الصّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ (ص/ ٣٣٤-فقي) بِتَصَرُّف يَسِيْرٍ مِنِ ابنِ القَيْمِ فِي إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: اتبَاعاً.

<sup>(</sup>٦) إِغَائَةُ اللَّهْفَانِ (١/ ١٨٤ –١٨٥).

وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتُمَّ بِهَا؛ كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: « لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى (١)، اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى (١)، اللهُ الْيَهُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَدَّرُ مَا صَنَعُوا »، وَلُولاَ ذَلِكَ لأُبرِزَ (٢) قَبْرهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسجِداً» أَخْرَجَاهُ (٣).

هَكَذَا نَبَتَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيْثِ «وَلَهُمَا» وَفِي آخِرِهِ: «أَخْرَجَاهُ» بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَأَحَدُ اللَّفْظَيْنِ يُغْنِي عَنِ الآخَرِ، لأنَّ الْمُرَادَ صَاحِبَا «الصَّحِيْحَيْنِ».

قَولُهُ: (لَمَّا نُزِلَ) هُـوَ بِضَـمُ النُّونِ وَكَسْرِ الزَّايِ. أَيْ: نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوتِ وَالْمَلائِكَةُ الْكَرَامُ- عَلَيْهِمُ السَّلامُ- .

قُولُهُ: (طَفِقَ) بِكَسْرِ الفَّاءِ وَفَتْحِهَا وَالكَسْرُ أَفْصَحُ، وَبِهِ جَاءَ القُرْآنُ وَمَعْنَاهُ: جَعَلَ.

قُولُهُ: (خَمِيصَةً) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ: كِسَاءٌ لَهُ أَعْلامٌ.

قُولُهُ: (فَإِذَا اغْتُمَّ بِهَا ؛ كَشَفَهَا)، أَيْ: إِذَا احْتَبَسَ نَفَسُهُ عَنِ الْخُرُوجِ كَشَفَهَا عَنْ أَ

قُولُهُ: (لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى...) إِلَى آخِرِهِ. لَعَنَهُمْ ﷺ عَلَى هَذَا الفِعْلِ بِعَيْنِهِ وَهُو اتَّخَاذُ قُبُورِ الْأُنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَسَاجِدَ، أَيْ: كَنَائِسَ وَبِيَعاً (٤) يَتَعَبَّدُونَ وَيَسْجُدُونَ فِيْهَا للَّهِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهَا مَسَاجِدَ، فَإِنَّ الاعْتِبَارَ بِالْمَعْنَى لا بِالاسْمِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ القِبَابُ وَالْمَشَاهِدُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى قُبُورِ الْأُنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّهَا هِي وَمِثْلُ ذَلِكَ القِبَابُ وَالْمَشَاهِدُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى قُبُورِ الْأُنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّهَا هِي الْمَسْاجِدُ الْمَنْعُونُ مَنْ بَنَاهَا عَلَى قُبُورِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا مَنْ بَنَاهَا مَسَاجِدَ. وَفِيْهِ الْمَسْاجِدُ الْمَنْعُونُ مَنْ بَنَاهَا مَسَاجِدَ. وَفِيْهِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ض،ع : لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَــارَى ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٤٣٥،٤٣٦) .

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب،ض،ع: أبرز، وَهِيَ روايَةٌ لِلْبُخَارِيُّ (رقم ١٣٢٤-البغا)، ومُسْلِم (رقم ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٢٤،٤١٧٧-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وبيع.

رَدُّ عَلَى مَنْ أَجَازَ البِنَاءَ عَلَى قُبُورِ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ تَمْيِيْزاً لَهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا كَانَ ﷺ لَعَنَ مَنْ بَنَاهَا عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ، فَكَيْفَ بِمَنْ بِنَاهَا عَلَى قُبُورِ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ، فَكَيْفَ بِمَنْ بِنَاهَا عَلَى قُبُورِ غَيْرِهِمْ؟!.

قُولُهُ: (يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا) ، الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَيْ: أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى ذَلِكَ تَحْذِيْراً لأُمَّتِهِ أَنْ تَصْنَعَ مَا صَنَعُوا، قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَكُلُّ ذَلِكَ لِقَطْعِ الذَّرِيْعَةِ الْمُؤَذِّيَةِ إِلَى عِبَادَةِ مَنْ فِيْهَا، كَمَا كَانَ السَّبِبُ فِي عِبَادَةِ الأصْنَام»(١).

قُولُهُ: (وَلَولاَ ذَلِكَ) أَيْ: لَوْلا تَحْذِيْرُ النَّبِيِّ ﷺ مَا صَنَعُوا، وَلَعْنُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. قُولُـهُ: (لأَبْرزَ قَبْرُهُ) أَيْ: لَدُفِنَ خَارِجَ بَيْتِهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيْثُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

عُوماً بَارِزاً لِلنَّاسِ »(٢) أيْ: جَالِساً خَارِجَ بَيْتِهِ، وَمِنهُ الْحَدِيْكِ. ﴿ فَأَنْ رَسُولُ اللهِ

قُولُهُ: (غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً) رُويَ بِفَتْحِ الْخُاءِ وَضَمِّهَا بِالبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُول، قَالُوا: فَأَمَّا رِوَايَةُ الفَتْحِ؛ فَإِنَّهَا تقتضي أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الضَّمِّ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ هِيَ الَّتِي خَشِيَتْ كَمَا فِي لَفْظِ آخَرَ: «غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى» (٣)، أَوْ هِيَ وَمَنْ مَعَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ.

قُلْتُ: وَهَٰذَا أَظْهَرُ، وَرَوَايَةُ: «غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى» لا تُخَالِفُهُ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَلِهَ ذَا بَالَغَ الْمُسْلِمُونَ فِي سَدُ الذَّرِيْعَةِ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَعْلَوْ حِيطَانَ تُربَتِهِ، وَسَدُّوا الْمَدَاخِلَ إليَّهَا، وَجَعَلُوهَا مُحْدِقَةً بِقَبْرِهِ عَلَيْهُ، تُمَّ خَافُوا أَنْ يُتَّخَذَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ قِبْلَةً إِذَا كَانَ مُسْتَقُبلَ الْمُصَلِّيْنَ، فَتَتَصَوَّرُ (1) الصَّلاةُ إليَّهِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الْمُفْهِمَ (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٠ (٢)

<sup>(</sup>٣) رَوَاهَا البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فتصور.

بِصُـورَةِ العِـبَادَة، فَبَـنَوْا جِدَارِيْنِ مِنْ رُكْنَي القَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ، وحَرَفُوهُمَا حَتَّى التَقيَا عَلَى زَاوِيَةٍ مُثَلَّتَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَال حَتَّى لا يَتَمَكَّنَ أَحَدٌ مِنِ اسْتِقْبَالِ قَبْرِهِ"<sup>(1)</sup>.

قُلْتُ: وفِي الْحَدِيثَيْن مَسَائِلُ نَبَّهَ [الْمُصَنِّفُ عَلَى بَعْضِهَا](١).

مِنْهَا: مَا<sup>(٣)</sup> ذَكَرَ الرَّسُولُ ﷺ فِيْمَنْ بَنَى مَسْجِداً يُعْبَدُ اللهُ فِيْهِ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ صَالح، ولَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفَاعِلِ.

وَمِنْهَا: النَّهْيُ عَنِ التَّمَاثِيْلِ بِتَغْلِيْظِ الْأَمْرِ.

وَمِنْهَا: نَهْيِهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوْجَدَ القَبْرُ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَّهُودِ وَالنَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَائِهِم.

وَمِنْهَا: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: مُرَادُهُ بِذَلِكَ: تَحْذِيْرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ.

وَمِنْهَا: العِلَّةُ فِي عَدَمِ إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

وَمِنْهَا: مَا بُلِيَ بِهِ عَلَيْةً مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ (١).

قُلْتُ: وَمِنْهَا: التَّنْبِيهُ عَلَى عِلَّةِ تَحْرِيْمٍ ذَلِكَ، وعِلَّةِ لَعْنِ مَنْ فَعَلَهُ.

قَالَ: (ولِمُسْلِم: عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ (٥) ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ يَمُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) الْمُفْهُمُ (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) فِي بَ: عَلَى بَعْضِهَا الْمُصَنَّفُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ انْظُرْهَا فِي أُوَّلِ البَابِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: رَسُولَ اللهِ.

قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً؛ لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِذَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ "(١).

فَقَد نَهَى عَنْهُ وَهُو فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. ثُمُّ (٢) إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُو فِي السَّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ. وَالصَّلاةُ عِندَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِن لَمْ يُبْنَ مَسجِدٌ، وَهُو مَعْنَى قَولِهَا (٢): «خُشِي (٤) أَنْ يُخَذَ مَسْجِدًا»؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةُ لَمْ يَكُونُوا لِيَبنُوا حَولَ قَبْرِهِ مَسجِداً، وَكُلُّ مَوضِع يُصَدِّد الصَّلاةُ فِيهِ؛ فَقَد اتَّخِذَ مَسجِداً، بَل كُلُّ مَوضِع يُصَلَّى فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، فَل كُلُ مَوضِع يُصَلَّى فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، كَمَا قَالَ ﷺ: « جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسجِداً وَطَهُوراً » (٥٠).

قَولُهُ (١٦): (عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِاللهِ) أَيْ: ابنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ، أَبُو عَبْدِاللهِ، ويُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ، صَحَابِيٍّ مَشْهُورٌ، مَاتَ بَعْدَ السَّتَيْنَ (٧).

قَولُهُ: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ) أَيْ: أَمْتَنِعُ مِنْ هَذَا وأَنْكِرُهُ. وَالْخَلِيلُ: هُو الْمَحْبُوبُ غَايَـةَ الْمَحَبَّةِ، مُشْتَقٌ مِنَ «الْخَلَّةِ» بِفَتْحِ الْخَاءِ (^^ وَهِيَ

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) سَاقطةٌ من: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: قُولُهُ، وَالْمُثبَتُ من: ب،ع، ض، وَفَتْح الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٤) في ط: أخشى.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٢٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٥١) عَنْ جَابِرِ ابن عَبْدِاللهِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا–

<sup>(</sup>٦) سُاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصَابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٨) قَالَ ابنُ الأثير فِي النهَاية فِي غريبِ الْحَدِيْثِ وَالأثرِ (٢/ ٧٧) : «الْخُلَّةُ - بِالضَّمِّ - الصَّدَاقَةُ وَالْمَحَبَّةُ الَّتِي تَخَلَّلَتِ القَلْبَ فَصَارَتْ خِلالَهُ أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَالْخَلِيْلُ:

تَخَلُّلُ الْمَوَدَّةِ فِي القَلْبِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ تَخَلَّلَتْ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيْلِ خَلِيْ لا (۱) هَـذَا هُـوَ الصَّحِيْحُ فِي مَعْنَاهُ، كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ وَابنُ القَيِّمِ وَابنُ كَثِيْرٍ غَيْرُهُمْ (۲).

قَـالَ القُرْطُ بِيُّ: «وَإِنَّمَا كَانَ فِي ذَلِكَ لأَنَّ قُلْبُهُ ﷺ قَدِ امْتَلاًَ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، وَتَعْظِيْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، فَلاَ يَسَعُ لِمُخَالَّةِ غَيْرِهِ (٣).

قَولُهُ: (فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً) فِيهِ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ الْخُلَّةَ أَكْمَلُ مِنَ الْمَحَبَّةِ. قَالَ ابنُ القَيْمِ: «وَأَمَّا مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الغَالِطِيْنَ مِنْ أَنَّ الْمَحَبَّةَ أَكْمَلُ مِنَ الْخُلَّةِ، وَأَنَّ الْمَحَبَّةَ أَكْمَلُ مِنَ الْخُلَّةِ، وَأَنَّ ابْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللهِ، وَمُحَمَّدٌ (٤) ﷺ حَيْب اللهِ، فَمِنْ جَهْلِهِمْ، فَإِنَّ الْمَحَبَّةَ عَامَّةٌ وَالْخُلَّةَ خَاصَّةٌ، وَهِي نِهَايَةُ الْمَحَبَّةِ، قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَهُ وَالْخُلَّةَ خَاصَيَّةٌ، وَهُونَ لَهُ خَلِيْلٌ غَيْرَ رَبِّهِ، مَعَ إِخْبَارِهِ بِحُبِّهِ لِعَائِشَةَ وَلَا بِيْهَا وَلِعُمَر بنِ خَلِيلًا وَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلِيلٌ غَيْرَ رَبِّهِ، مَعَ إِخْبَارِهِ بِحُبِّهِ لِعَائِشَةَ وَلَا بِيْهَا وَلِعُمَر بنِ

الصَّدِيْقُ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لَأَنَّ خُلَتُهُ كَانَتْ مَقْصُورَةً عَلَى حُبِّ اللهِ تَعَالَى فَلَيْسَ فَيْهَا لِغَيْرِهِ مُتَّسَعٌ وَلاَ شَرِكَةً مِنْ مَحَابِ اللهُ لَيْا وَالآخِرَةِ... وَمَنْ جَعَلَ الْخَلِيْلَ مُشْتَقًّا مِنَ الْخَيْرِهِ مُتَّسَعٌ وَلاَ شَوَحَاجَةً وَالفَقُرُ، أَرَادَ إِنِّي أَبْرَأُ مِنَ الاعْتِمَادِ وَالاَفْتِقَارِ إِلَى أَحَلٍ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى النَّهَ وَالاَفْتِقَارِ إِلَى أَحَلٍ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى النَّهَ وَالنَّقُورُ، أَرَادَ إِنِّي أَبْرَأُ مِنَ الاعْتِمَادِ وَالاَفْتِقَارِ إِلَى أَحَلٍ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) البَيْتُ فِي دِيْوَان بَشَّارً بن بُرْدٍ (ص/ ٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: كَلامَ شَيْخِ الْإِسْلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٠/ ٢٠٢- ٢٠٣)، وَكَلامَ ابنَ القَيْمِ فِي الْجَوَابِ الكَافِي (ص/ ١٣٥)، وَبَدَائِعِ الفَوَائِدِ (٣/ ٧٤٢)، وَرَوْضَةَ الْمُحِبِّيْنَ (ص/ ٤٤)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرِ (٢/ ٣٧٤)، وَتَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (٥/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) الْمُفْهِم (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَيَجُوزُ فِيْهِ الرَّفْعُ والنَّصْبُ، أَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى الاستثنافِ، والنَّصْبُ عَلَى عَطْفِهِ عَلَى «إِبْرَاهِيْمَ».

الْخَطَّابِ- للله - وَغَيْرِهِمْ.

وَأَيْضاً (١) فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، وَيُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ. وَخُلَّتُهُ خَاصَّةٌ بِالْخَلِيْلَيْنِ، وَفِيْهِ جَوَازُ ذِكْرِ الإِنْسَانِ مَا فِيْهِ (٢) مِنَ الفَضْلِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ الشَّرْعِيَّةُ (٣) إِلَى ذَلِكَ.

قَولُهُ: (وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً) فِيْهِ دَلِيْلِ عَلَى أَنَّ الصِّدِّيْقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ، حَيْثُ صَرَّحٌ ﷺ أَنَّهُ لَوِ اتَّخَذَ خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّهِ؛ لاتَّخَذَ أَبَا بَكْر، فَفِيْهِ رَدُّ عَلَى الرَّافِضَةِ وَعَلَى الْجَهْمِيَّةِ اللَّذِيْنَ هُمْ شَرُّ أَهْلِ البِدَعِ، بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ السَّلَفِ مِنَ النَّئْتُيْنِ وَالسَّبْعِيْنَ فِرْقَةً.

وَبِسَبَبِ الرَّافِضَةِ حَدَثَ الشَّرْكُ وَعِبَادَةُ القُبُورِ، وَهُمْ أُوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ(1)، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.

وَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلافَتِهِ، لأنَّ مَنْ كَانَتْ مَحَبَّتُهُ لِشَخْصِ أَشَدَّ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ، لا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، خُصُوصاً وَقَدِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الصَّلاةِ بِالنَّاس، وَغَضِبَ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ (٥) عُمَرُ.

وَاسْمُ أَبِي بَكْرِ: عَبْدُاللهِ بنُ عُثْمَانَ بنِ عَامِرِ بنِ عَمْرِو بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْمِ (1) اللهِ عَلَيْ مُنَّ الصَّحَابَةِ بِإِجْمَاعِ مَنْ السِّحَدُقُ الأَكْبُرُ، خَلِيْفَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. مَاتَ فِي جُمَادَى الأُوْلَى سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَلَهُ ثَلاثٌ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. مَاتَ فِي جُمَادَى الأُوْلَى سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَلَهُ ثَلاثٌ

<sup>(</sup>١)في أ: أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أيْ: مَا فِي نَفْسِهِ مِنَ الفَضْلِ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ قَولُهُ ﷺ: «اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً».

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: الشريعة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بعدهًا: قَاتلهم اللهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: بِالنَّاسِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تَمِيْم ، وَهُوَ خطأ.

وَسِيُّونَ سَنَةً (١).

قَولُهُ: (أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ) إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ. قَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «وَإِنْكَارُ النَّبِيُ ﷺ صَنِيْعَهُمْ هَذَا يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيْماً لَهُمْ.

وَالنَّانِي: أَنَّهُم يُجَوِّزُونَ الصَّلاةَ فِي مَدَافِنِ الأَنْبِيَاءِ، وَالسُّجُودَ فِي مَقَابِرِهِمْ، وَالنَّافِيَّةِ فِي اللَّهِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي وَالنَّبَالُغَةِ فِي تَعْظِيْمِ الأَنْبِيَاءِ. تَعْظِیْمِ الأَنْبِیَاءِ.

وَالْأُوَّلُ: هُوَ الشَّرْكُ الْجَلِيُّ. وَالثَّانِي: الْخَفِيُّ، فَلِذَلِكَ اسْتَحَقُّوا اللَّعْنَ (٣٠).

قُلْتُ: الْحَدِيثُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَيَشْمَلُهُ وَيَشْمَلُ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا.

قُولُهُ: (فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِر حَيَاتِهِ) أَيْ: كَمَا فِي حَدِيْثِ جُنْدُبٍ.

قَولُهُ (أَنَّ أَنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ فِي السَّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ) أَيْ: كَمَا فِي حَدِيْثِ عَائِشَةً.

قَولُهُ (٥): (وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وإِن لَمْ يُبْنَ مَسْجِداً) يَعْنِي: أَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ القُبُورِ وإلَيْهَا مِنِ اتَّخَاذِهَا مَسَاجِدَ الْمَلْعُونِ مَنْ فَعَلَهُ، [وإِنْ لَمْ يُبْنَ] (٦) مَسْجِداً، فَتَحْرُمُ الصَّلاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ وإلَى القَّبُورِ، بَلْ لا تَنْعَقِدُ أَصْلاً لِمَا فِي هَذِهِ الاَّحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وغَيْرِهَا مِنْ لَعْنِ مَنِ اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في ب: صلاة.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ ( (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: وإن بين.

ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الغَنَوِيِّ ﴿ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : ﴿ لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا ﴾ (١).

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعاً: « الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٢) وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن (٢). الشَّيْخَيْن (٢).

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ»: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ ﴿ وَأَى أَنْسَ بنَ مَالِكِ يُصَلِّي عِنْدَ الْصَّحَابَةِ عِنْدَ الْصَّحَابَةِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَبِيُّهُمْ عَنْدَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَبِيُّهُمْ عَنْهُ مَنَ الصَّلاةِ عِنْدَ القَّبُورِ.

وَفِعْلُ أَنسٍ لا يَدُلُّ عَلَى اعْتِقَادِ جَوَازِهِ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ لَمْ يَرَهْ(٥)، [أوْ لَمْ](٦) يَعْلَمْ أَنّهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ٩٧٢) عَنْ أَبِي مَرَثُدُ الْغَنُوي.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: حَيَّانَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ٨٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٩٦)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٧٥)، وَالبَّيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣/ ٤٣٤) فِي سُنَنِهِ (٣/ ٤٣٤)، وَالبَّيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣/ ٤٣٤)، وَابنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلِّى (٣/ ٤٧) وَ اللَّهُ عَلَى (٣/ ٢٧) وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وصَحَّحَهُ ابنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأُوسَةِ (٣/ ١٨٢) وأعله التَّرْمِذِيُّ فِي العلل (رقم ١١٨٣) بالإرْسَال، وَانْظُرْ: تَنْقِيحَ التَّحْقِيقِ (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١/ ٥٢٣) – مُعَلَّقاً – وَوَصَلَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٥٨١)، وَأَحْمَدُ بنُ مَنِيْعِ وَأَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ – كَمَا فِي اَلمطالب العالية (٣/ ٤١٧)– والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١/ ٥٢٣) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لهٰذَا الأثر بِلَفْظِ : قَالَ: كُنْتُ يَوْماً أُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيَّ قَبْرٌ لَمْ أَشْعُرْ بِهِ.. كَمَا تَعْلَيْقَ التَّعْلَيْقِ (٢/ ٢٣٠) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ولم.

قُبْرٌ أَوْ ذُهِلَ عَنْهُ، فَلَمَّا نَبَّهَهُ(١) عُمَرُ تَنَبَّهُ.

وفي هَذَا أَبِعد شيء عَنْ (٢) مقاصد الرَّسُول عَلَيْ ، بَلِ العِلَّة فِيهَ لَاجْلِ النَّجَاسَة ، فَهَذَا أَبِعد شيء عَنْ (٢) مقاصد الرَّسُول عَلَيْ ، بَلِ العِلَّة فِي ذَلِكَ الْخُوفُ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ يَقَعُوا فِيْمَا وَقَعَتْ فِيْهِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وعُبَّادُ اللاَّتِ وَالعُزَّى مِنَ الشَّرْكِ، ويَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَعَنَ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى عَلَى اتُخَاذِ قَبُورِ الشَّرْكِ، ويَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَعَنَ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى عَلَى اتُخَاذِ قَبُورِ الشَّرِي الشَّهِم مَسَاجِد، ومَعْلُوم قطعاً أَنْ هَذَا لَيْسَ لَاجْلِ النَّجَاسَة، لأَنَّ قَبُورِ الأَنْبِياء مِنْ أَطْهَرِ البِقَاعِ، فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَهُمْ، فَهُمْ فِي قَبُورِهِمْ طَرِيُونَ. وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُ عَلَيْهَا، وَمُوقِدِي السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَمَعْلُومٌ وَقَدْ لِكُونِهِ وَسِيلَةً إِلَى تَعْظِيمِهَا، وَجَعْلِهَا نُصُباً وَضَلُ إلَيْهَا الْمُشْرِكُونَ كَمَا هُوَ الوَاقِعُ، فَهَكَذَا اتَّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَمَعْلُها.

قَالَ ابنُ القَيْمِ: «وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالشَّرْكِ وَأَسْبَابِهِ، وَذَرَائِعِهِ، وَفَهِمَ عَنِ الرَّسُولِ عَيَّةٍ مَقَاصِدَهُ جَزَمَ ('' جَزْماً لا يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ: أَنَّ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ وَاللَّعْنَ وَالنَّعْنَ بِصِيْغَةِ مَقَاصِدَهُ جَزَمَ ('' جَزْماً لا يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ: أَنَّ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ وَاللَّعْنَ وَالنَّعْنَ بِصِيغَةِ «لا تَفْعَلُوا»، وَصِيْغَةِ «إِنِي أَنْهَاكُمْ [عَنْ ذَلِك]('')» ليسَ لا جُل النَّجْل النَّجَاسَةِ الشَّرْكِ اللَّحِقَةِ بِمَنْ عَصَاهُ ('')، وَارْتَكَبَ مَا عَنْهُ نَهَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَمْ يَخْشَ رَبَّهُ وَمَوْلاهُ، وَقَلَ نَصِيْبُهُ، أَوْ عُدِمَ مِنْ تَحْقَيْقِ لا إِللَّهِ عَنْهُ لَهَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَمْ يَخْشَ رَبَّهُ وَمَوْلاهُ، وَقَلَ نَصِيْبُهُ، أَوْ عُدِمَ مِنْ تَحْقَيْقِ لا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: نبهه عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: إنمًا هو.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: جزماً.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ، ع، ض، وَإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب، وفَتَح الْمَجِيْدِ (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: عصًا الله.

إِلاَّ اللهُ، فَإِنَّ هَذَا وَأَمْثَالُهُ<sup>(۱)</sup> مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ صِيَانَةٌ<sup>(۱)</sup> لِحِمَى التَّوْحِيدِ أَنْ يَلْحَقَهُ الشِّرْكُ وَيَغْشَاهُ، وتَجْرِيْدٌ لَهُ، وغَضَبٌ لِرَبِّهِ أَنْ يُعْدَلَ بِهِ سِوَاهُ، فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلاَّ مَعْصِيةٌ<sup>(۱)</sup> لأَمْرِهِ وَارْتِكَاباً لِنَهْيِهِ، وَغَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِأَنَّ هَذَا تَعْظِيْمٌ<sup>(۱)</sup> لِقَبُورِ الْمَشَايِخِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَكُلَّمَا كُنْتُمْ أَشَدَّ لَهَا تَعْظِيْماً، وَأَشَدَّ فِيْهِمْ غُلُوًا؛ كُنْتُمْ بِقُرْبِهِمْ أَسْعَدُ، وَمِنْ أَعْدَائِهِمْ أَبْعَدُ.

وَلَعَمْرُ اللهِ مِنْ هَذَا البَابِ بِعَيْنِهِ دُخِلَ عَلَى (٥) عُبَّادِ وُدِّ (٢) وَيَغُوثَ وَيعُوقَ وَنَسْرٍ، وَدُخِلَ عَلَى (٩) عُبَّادِ وُدِ (٢) وَيَغُوثَ وَيعُوقَ وَنَسْرٍ، وَدُخِلَ عَلَى (٩) عُلَى عَلَى (٩) عُلَى عَلَى (٩) عُلَى المُلُولِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالطَّعْنِ فِي طَرِيْقِهِمْ وَهَدَى اللهُ أَهْلَ التَّوْجِيدِ لِسُلُوكِ طَرِيْقِهِمْ وَإِنْزَالِهِمْ مَنَازِلَهُمُ اللهُ إِيَّاهَا مِنَ العُبُودِيَّةِ (٨)، وَسَلْبِ خَصَائِص الإِلَهَيَّةِ [عَنْهُمْ] (٩).

قُلْتُ: وَمِمَّنْ عَلَّلَ بِخَوْفِ الفِتْنَةِ وَالشِّرْكِ: الشَّافِعِيُّ (١٠)، وَأَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ، وَأَبو مُحَمَّدِ الْمَقْدِسِيُّ، وَشَيْخُ الإسْلام، وغَيْرُهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ.

قُولُهُ: (فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِداً) أَيْ: لِمَا عَلِمُوا مِنْ تَشْدِيْدِهِ فِي ذَلِكَ وَتَغْلِيْظِهِ، وَلَعْنِ مَنْ فَعَلَه، فَكَيْفَ يَتَّخِذُونَ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً؟

<sup>(</sup>١) فِي ب: ومَا أشبهه.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: صِيَانته.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب: معصيته.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: العَظِيم، وَالْمُشِتُ من: ب،ع، ض، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ وإِغَاثَةِ اللهفانِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، ع. وَالْمُثَبَتُ من: ب.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَالْمُثَبَّتُ من: ب، ع، ض، وَفَتَّحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٨) أيْ: كونهم عباداً لله مَرْبُوبِيْنَ لَهُ.

<sup>(</sup>٩) زِيَادَةً مِنْ فَتَح الْمَجِيْدِ، وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>١٠) فِي أ: للشافعي.

وَإِنَّمَا خَشُوا أَنْ يَغْتَادَهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ لِلصَّلاةِ عِنْدَهُ، مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ، فَلِذَلِكَ دَفَنُوهُ فِي بَيْتِهِ.

قَولُهُ: (وَكُلُ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلاةِ فِيْهِ فَقَدِ التَّخِذَ مَسْجِداً) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِداً.

قَولُهُ: (بَلْ كُلُّ مَوْضِع يُصلَّى فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِداً)، الظَّاهِرُ أَنَّ الأُوَّلَ فِي الأَمْكِنَةِ الْمُعَدَّةِ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ فِيها مَسْجِداً. وَهَذَا فِي أَيِّ مَوْضِع صُلِّي فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ لِلْكَانَ، كَالْمَواضِع الَّتِي يُصلِّي فِيها الْمُسَافِرُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَا إِذَا صَلَّى عِنْدَ القَبُور وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَسْجِدٌ، فَقَدِ اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ.

قُولُهُ: (كَمَا قَالَ ﷺ « جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسجِداً وَطَهُوراً ») أَيْ: فَسَمَّى الأَرْضَ مَسجِداً وَطَهُوراً ») أَيْ: فَسَمَّى الأَرْضَ مَسْجِداً، ولَيستْ مَسْجِداً مَبْنيًا، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ يُسْجَدُ فِيْهَا سُمِيتْ مَسْجِداً. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيْثُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عِنْدَ القَّبُورِ أَوْ إِلَيْهَا فَقَدِ اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ. وَهَذَا الْحَدِيْثُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثٍ صَحِيْح مُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ (۱).

قَالَ البَغَويُّ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: «أَرَادَ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ لَمْ تُبَعْ لَهُمُ الصَّلاةُ إِلاَّ فِي بِيعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَأَبَاحَ اللهُ لِهَذِهِ الأَمَّةِ الصَّلاةَ حَيْثُ كَانُوا، تَخْفِيْفاً عَلَيْهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَأَبَاحَ اللهُ لِهَذِهِ الأَمَّةِ الصَّلاةَ حَيْثُ كَانُوا، تَخْفِيْفاً عَلَيْهِمْ وَتَيْسِيْراً، ثُمَّ خَصَّ مِنْ جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ وَالْمَكَانَ النَّجِسَ»(٢).

وَقُولُهُ: (طَهُوراً) أَرَادَ بِهِ التَّيَمُّمَ.

وَفِي حَدِيْثِ جُنْدُبٍ مِنَ الفَوَائِدِ أَيْضاً: العِبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ ﷺ فِي النَّهْي عَنْ بِنَاءِ الْمُسَاجِدِ عَلَى القَبُورِ، كَيْفَ بَيَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ أَوَّلاً، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي النَّزْعِ لَمْ يَكْتَفِ بِمَا تَقَدَّمَ، بَلْ (٣) لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكً. فَدَلَّتْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ السُّنَّةِ (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ثُمَّ.

الأحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ الصَّرِيْحَةُ عَلَى تَحْرِيْمِ البنَاءِ عَلَى القَّبُورِ مُطْلَقاً، فَلِذَلِكَ اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ بِإِيْرَادِهَا عَنْ غَيْرِهَا، كَحَدِيْثِ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: « نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ». رَوَّاهُ مُسْلِمٌ وغَيْرُهُ، وزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ: « وأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ » (١).

قَالَ: (ولأَحْمَدَ بِسَنَدِ جَيِّدٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ مَرفُوعاً: ﴿ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ﴾ . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (۳/ ۳۳۹)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۰۷٥- الْمُنْتَخَب)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (۳/ ۲۳)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ۳۲۲۵) وَالنِّسْنَةِ فِي سُنَنِهِ (۸۲/۵)، وَابنُ حِبَّانَ فِي وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (۱۰۵۲)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِ (۱/ ۳۷۰)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُنَنِ صَحِيْحِ مُسْلِم (رقم ۷۷)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُنَنِ الكُبْرَى (3/ ٤) وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيْحٍ مُسْلِم (رقم ۷۷)، وَالْحَدِيْثُ صَحَيْحٌ، وَالْحَدِيْثُ صَحَيْحٍ مُسْلِم (رقم ۷۷)، وَالْحَدِيْثُ صَحَحْحُهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم/ ٢٠ ٧) مُعَلَقاً، وَوَصَلَهُ: مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١١/ ٢٠ ٤)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/ ٢٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (رقم ١٠٤١٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (رقم ١٠٤١٣)، وَابنُ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٨٤٧) وغَيْرُهُمْ، وَهُوَ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِ بِشَوَاهِدِهِ، وإسنَادُهُ حَسَنَّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي سِيرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ (١٠٠٤): حَدِيثُ صَحِيْحِ بِشَوَاهِدِهِ، وإسنَادُهُ حَسَنَّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي سِيرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ (١٠٤١٩): الحَدِيثُ صَحِيْحِ بِشَوَاهِدِهِ، وإسنَادُهُ، فَشَطْرُ الْحَدِيثِ الأَوَّل خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٤٩) عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: ﴿ لا تَقُومُ السَّاعَةُ إلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ »، وَشَطْرُ الْحَدِيثِ النَّانِي: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ١٤٧٤) ومُسْلِمٌ (رقم ٢٥٥) مِنْ حَدِيْثِ أُمُّ سَلَمَةَ الْحَدِيْثِ النَّانِي: ﴿ وَالْمُ الْحَدِيثِ اللَّالِحُورِيُ (رقم ٢٥٤) مِنْ حَدِيْثِ أُمُّ سَلَمَةَ وَصَوْرُوا فِيْهِ بِلْفُطْ: ﴿ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ؛ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وصَوْرُوا فِيْهِ بِلْكَ الصَّورَ، فأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عندَ اللهِ يومَ القِيَامَةِ ».

قَولُهُ: (إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ) هُوَ بِكَسْرِ الشَّيْنِ، جَمْعُ شَرِّ (النَّاسِ).

قَولُهُ (٢): (مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءً) أَيْ: مَنْ تَقُومُ (٣) عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ بِحَيْثُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ وَهُمْ أَحْيَاءُ، وَهَذَا كَحَدِيْثِهِ الآخَرِ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ: « لا تَقُومُ (١) السَّاعَةُ إلاَّ عَلَى شِرَار الْخَلْق »(٥).

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيْثِ ثُوْبَانَ: « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ »(١). ومَا فِي مَعْنَاهُ؟

قِيْلَ: حَدِيْثُ ثُوبَانَ مُسْتَغْرِقٌ (٧) لِلأَزْمِنَةِ، عَامٌ فِيْهَا، وَهَذَا مُخَصَّصٌ وَسَيَأْتِي زِيَادَةٌ لِذَلِكَ عِنْدَ الكَلام عَلَى حَدِيْثِ ثَوْبَانَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قَولُهُ: « وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ». وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي "صَحِيْحِهِ" (^^).

«الَّذِيْنَ» فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَطْفاً عَلَى «مَنْ» الْمَوْصُولَةِ، أَيْ: وَإِنَّ أَنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا وَإِلَيْهَا، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

<sup>(</sup>١) فِي ب: شرير.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: تقدم.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: تقدم.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٤٩) عَنِ ابن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٦) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٢٠).

<sup>(</sup>٧) فِي أ: متغرق.

 <sup>(</sup>٨) تقداًم تَخْرِيْجُهُ، وَأَبُو حاتِم هُوَ الْحَافِظُ ابنُ حِبَّانَ صَاحِبُ «الصَّحِيْحِ»، وَ«كِتَابِ النَّقَات»، و«كِتَابِ الْمَجْرُوحِيْنَ»، وغيرها من الكتب.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: إن.

عَلَيْهَا، وَهَذَا الْمَعْنَى مُتَوَاتِرٌ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِمْ أَلْ يَقُودَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الشّرْكِ بِهَا وَبِأَصْحَابِهَا، ذَلِكَ شَفَقَةً عَلَى الأُمَّةِ وَخَوْفاً عَلَيْهِمْ أَلْ يَقُودَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الشّرْكِ بِهَا وَبِأَصْحَابِهَا، كَمَا قَادَ إِلَى ذَلِكَ اليَهُودَ وَالنّصَارَى. فَأَبَى عُبَادُ القبُورِ إِلاَّ الضَّرْبَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ كَمَا قَادَ إِلَى ذَلِكَ اليَهُودَ وَالنّصَارَى. فَأَبَى عُبَادُ القبُورِ إِلاَّ الضَّرْبَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الْجِدَارَ وَنَبْدَهَا وَرَاءَ الظَّهْرِ (٢)، وَالدَّفَعَ (٣) فِي صُدُورِهَا وَأَعْجَازِهَا بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى عَيْرٍ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ. أَمَّالَ أَقْبُورُهُمْ فَتَجُوزُ الصَّلاةُ إِلَيْهَا وعِنْدَهَا، وبنَاءُ الْمَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا رَجَاءَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ العَوَاطِفُ الرَّوْحَانِيَّةُ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الْمَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا رَجَاءَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ العَوَاطِفُ الرَّوْحَانِيَّةُ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الْمَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا رَجَاءَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ العَوَاطِفُ الرَّوْحَانِيَّةُ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ النَّيُ عَلَى عَلَى مَا الْعَوَاطِفُ الرَّوْحَانِيَةُ وَلَا السَعْفَا وَعَصَيْنَا ﴾ الْمَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهُ إِنَّمَا لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَسَاجِدَ، هُولَ النَّهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْهَا و وَغَيْرِهِ. وَقُبُورُ (٥) غَيْرِهِمْ إِنِّيَاسِ الأَوْلَى، أَوْ (٧) مِنْ مَدُهِ الْخَوْدِيْ وَلَحُومِهَا بِقِيَاسِ الأَوْلَى، أَوْ (٧) مِنْ عَدُهِ الْخَوْدِيْ وَلَحُومِهَا بِقِيَاسِ الأَوْلَى، أَوْ (٧) مِنْ عَدُهِ الْخَوْدِيْ وَلَحُومُ الْجَادِيْنَ أَخُودُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّاجِدَ عَلَى السَاعِدَ الْعَلَى السَاعِدَ الْعَلَى السَاعِدَ الْعَلَى السَلْعُهُ الْمَالَعُولَ السَلَاقُولُولُولُ الْمَالِقَالِ السَاعِقَ الْمَالَعُولُ السَلَاقُولُ السَلَاقُولُ السَلَاقُ السَاعِدَ اللهُ وَلَيْنَ السَاعِدَ السَاعِدَ الْعَلَى السَاعِدَ الْعَلَى السَلَاقُ السَلَيْقُولُ السَاعِقُ السَاعِقُ السَاعِقُ السَاعِقُ السَاعِقُ السَاعُولُ السَاعِقُ السَاعِلَى السَاعِقُولُ السَاعِقُ السَاعِقُ السَاعِقُ السَاعِقُولُ السَاعُولُ السَاعِقُ السَاعُ السَاعِقُ الْ

فَمِنْ (٨) أَعْظَمِ الْمُرَاغَمَةِ وَالْمُنَاصَبَةِ (٩) وَالْمُحَادَّةِ لللهِ وَرَسُولِهِ؛ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ مَا وَرَدَتْ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَلَعْنِ مَنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنْ هَذَا شَأْنُ عُبَّادِ مَا وَرَدَتْ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَلَعْنِ مَنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنْ هَذَا شَأْنُ عُبَّادِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ

<sup>(</sup>١) فِي أ: عن.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: الظهورا، وَفِي ض: الظهور.

<sup>(</sup>٣) فِي أ،ع: أُو الدفع.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: وأَمَا.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: وقُبُورهم.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: عن.

<sup>(</sup>٧) فِي ب و.

<sup>(</sup>۸) فِي أ: من.

<sup>(</sup>٩) فِي هَامش ب: وَالمُناقضة وعليهَا علامة صح.

الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ<sup>(۱)</sup> البِنَاءِ عَلَى القَّبُورِ<sup>(۲)</sup> وتَحْرِيْمِهِ وَوُجُوبِ هَدْمِهِ لِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الصَّرِيْحَةِ الَّتِي لا مَطْعَنَ فِيْهَا بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ البِنَاءِ فِي مَقْبُرَةٍ مُسَبَّلَةٍ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ، إلاَّ أَنَّهُ فِي الْمُسَبَّلَةِ (<sup>۳)</sup> أَشَدُّ. وَلاَ عِبْرَةَ بِمَنْ شَذَّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ فَأَبَاحَ (٤) ذَلِكَ، إمَا مُطْلَقاً، وَإِمَّا فِي الْمَمْلُوكَةِ.

قَالَ الإِمَامِ أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ قُدَامَةَ: «ولا يَجُوزُ اتَّخَادُ الْمَسَاجِدِ عَلَى القَّبُورِ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى القَبُورِ النَّ النَّبِيَّ عَلَى القَبُورِ النَّبِيِّ عَلَى القَبُورِ النَّابِيِّ قَالَ: « لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » - يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا - ؛ وَلأَنَّ (٥) تَخْصِيْصَ القَبُورِ بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا يُشْبِهُ تَعْظِيْمَ الأَصْنَامِ بِالسَّجُودِ لَهَا وَالسَّهُ وَقَدْ رُويَنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ تَعْظِيْمُ الأَمْوَاتِ بِاتَّخَاذَ صُورِهم وَالتَّمَسُّح بِهَا وَالصَّلاة عِنْدَهَا» (١).

وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أمَّا بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، فَقَدْ صَرَّحَ عَامَّةُ عُلَمَاءِ الطَّوَاثِفِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، مُتَابَعَةُ لِلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ، وَصَرَّحَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِتَحْرِيْمِهِ». قَالَ: «وَلاَ رَيْبَ فِي القَطْعِ بِتَحْرِيْمِهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْاَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ... إلَى أَنْ قَالَ: «فَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ أو (٧)

<sup>(</sup>١) فِي ب: عن.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: القبر.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْمملوكة.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: وأباح، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وأن

<sup>(</sup>٦) الْمغني (٣٨٨/٢).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

الصَّالِحِيْنَ، أوْ(١) الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ؛ تَتَعَيَّنُ إِزَالَتُهَا بِهَدْمٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، هَذَا مِمَّا لا أَعْلَمُ فِيْهِ خِلافاً بَيْنَ العُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِيْنَ»(٢).

وَقَالَ ابِنُ القَيِّمِ: «يَجِبُ هَدْمُ القِبَابِ الَّتِي عَلَى القُبُورِ، لأَنْهَا أُسِّسَتْ عَلَى مَعْصِيةِ (٢) الرَّسُول ﷺ. وقَالَ أَبُو حَفْص (١): تَحْرُمُ الْحُجْرَةُ، بَلَ تُهْدَمُ. فَإِذَا كَانَ هَذَا كَلامُهُ فِي الْحُجْرَةِ فَكَيْفَ بِالقَبَّةِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرُهُ أَنْ يُعَظَّمَ مَخْلُوقٌ حَتَّى يُجْعَلَ قَبْرُهُ مَسْجِداً؛ مَخَافَةَ الفِتْنَةِ عَلَيْهِ وعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ النَّاسِ. وقَالَ أَيْضاً: تُسَطَّحُ القبُورُ، وَلاَ تُبْنَى، وَلاَ تُرفَعُ، وَتَكُونُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ. وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِهَدْمِ مَا فِي القُرافَةِ مِنَ الثَّافِعِيَّةِ بِهَدْمِ مَا فِي القُرافَةِ مِنَ الثَّافِعِيَّةِ بِهَدْمِ مَا فَي وَجْهِ الأَرْضِ. وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِهَدْمِ مَا فِي القُرافَةِ مِنَ الثَّافِعِيَّةِ بِهَدْم

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: الْمَعْصِيَة.

<sup>(</sup>٤) عُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْداللهِ، أَبُو حَفْصِ العُكْبُرِيُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْمُسْلِمِ، مَعْرِفَتُهُ بِالْمَذْهَبِ الْمَعْرِفَةُ المَّالِيَةُ، لَهُ التَّصَانِيفُ السَّائِرَةُ: الْمُقَنْعُ وَشَرْحُ الْخِرَقِيِّ وَالْخِلافُ بَيْنَ أَحْمَدَ وَمَالِكِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ. مَاتَ سَنَةَ ٧٨٧هـ طبقات الحنابلة (١٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ سَلامَةَ اللَّحْمِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الشَّافعِيُّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: شَيْخُ الدُّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، العَلَّامَةُ، الْمُفتِي، الْمُقْرَئُ.. وَهُوَ مُسَدُّدُ الفَتَاوى، وَافِرُ الْجَلاَلَةِ، حَسَنُ التَّصَوُّن، مُسْنِدُ زَمَانِهِ . مَات سَنَةَ : ٦٤٩هـ انْظُرْ : سِيرَ أَعْلامِ النَّبُلاءِ الْجَلاَلَةِ، حَسَنُ التَّصَوُّن، مُسْنِدُ زَمَانِهِ . مَات سَنَةَ : ٦٤٩هـ انْظُرْ : سِيرَ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢٥٣/٣٣)، طَبَقَاتِ السَّافِعِيَّةِ لابن قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: الظهيري.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الترميني. وَهُو جَعْفَرُ بنُ يَحْيَى بنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيُّ، الإمَامُ ظَهِيْرُ الدُّيْنِ التَّزْمَنْتِيُّ، تِلْمِيلُ ابنِ الْجُمَّيْزِيُّ، كَانَ شَيْخَ الشَّافِعِية بِمِصْرَ فِي زَمَانِهِ، تُوفِي سَنَةَ: ٢٨٢هـ، وَلُقِّبَ بِالتَّزْمَنْتِيُّ نِسْبَةً إِلَى تَزْمَنْت - بِفَتْحِ التَّاءِ وَقَالَ يَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ بِكَسْرِهَا - وَلُقِّبَ بِالتَّزْمَنْتِيُّ نِسْبَةً إِلَى تَزْمَنْت - بِفَتْحِ التَّاءِ وَقَالَ يَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ بِكَسْرِهَا وَلَقُلْ بَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْمُلْمُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْه

وغيرهما(١).

وقَالَ القَاضِي ابنُ كَعِ (١٠): «ولا يَجُوزُ (١٠) أَنْ تُجَصَّصُ القَّبُورُ، وَلاَ أَنْ (١٠) يُبْنَى عَلَيْهَا قِبَابٌ وَلاَ عَيْرُ قِبَابٍ، وَالوَصِيَّةُ بِهَا بَاطِلَةٌ».

وَقَالَ الأَذْرُعِيُ (٥): «وَأَمَّا بُطْلانُ الوَصِيَّةِ بِبِنَاءِ القِبَابِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَبْنِيَةِ العَظِيْمَةِ، وَإِنْفَاقِ الأَمْوَالِ الكَثِيْرَةِ، فَلاَ رَيْبَ فِي تَحْرِيْمِهِ».

قُلْتُ: وَجَنَرَمَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ الْمُهَدَّبِ» (١) بِتَحْرِيْمِ البِنَاءِ مُطْلَقاً، وَذَكَرَ فِي «شَرْحِ مُسْلِم» نَحْوَهُ أَيْضاً (٧).

وقَالَ القُرْطُبِيُّ - فِي حَدِيْثِ جَابِرِ: « نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ » : «وَبِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَالِكٌ، وكَرِهَ البِنَاءَ وَالْجَصَّ عَلَى القَبُورِ، وقَدْ أَجَازَهُ

<sup>(</sup>١) نَقَلَ ذَلِكَ ابنُ الحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ (١/ ٢٥٣)، وَعَنْهُ ابنُ النَّحَّاسِ فِي تَنْبِيْهِ الغَافِلِيْنَ (ص/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أَبُو القَاسِمِ، يُوسُفُ بنُ أَحْمَدَ الدَّيْنَورِيُّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: القَاضِي العَلاَّمَةُ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي حِفْظِ الْمَذْهَبِ وَلَهُ وَجْهٌ وَتَصَانِيفُ كَثِيْرَةٌ وَأَمْوَالٌ وَحِشْمَةٌ ، ارْتَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الآفَاقِ. مَاتَ سَنَةَ : ٤٠٥. انْظُرْ : سِيَرَ وَأَمْوَالٌ وَحِشْمَةٌ ، ارْتَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الآفَاقِ. مَاتَ سَنَةَ : ٤٠٥. انْظُرْ : سِيرَ أَعْلَام النَّبَلاءِ (١/٩ ١٨٣)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٥/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَلاَ تجوز.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: الأَوْزَاعِيُّ، وَقَدْ تَقَدُّمَتْ تَرْجَمَةُ الأَذْرُعِيِّ.

<sup>(</sup>٦) الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَدَّبِ (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم (٧/٧٧) وَفِيْهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ تَقْبِيدُ التَّحْرِيْمِ إِذَا كَانَ البِنَاءُ فِي الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ، أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَعَلَى الكَرَاهَةِ، وَهَذَا فِيْهِ نَظَرٌ، وَالصَّوَابُ التَّحْرِيْمُ مُطْلَقاً.

غَيْرُهُ، وَهَذَا الْحَدِيْثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وَوَجْهُ النَّهِي عَنِ البِنَاءِ وَالتَّجْصِيْصِ (١) فِي القُّبُورِ أَنَّ ذَلِكَ مُبَاهَاةٌ، وَاسْتِعْمَالُ زَيْنَةِ الدُّنْيَا فِي أَوَّلِ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، وَتَشَبُّةٌ بِمَنْ كَانَ [يَعْبُدُ القَّبُورَ ويُعَظِّمُهَا] (٢)، وَبَاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي، وَبِظَاهِرِ هَذَا النَّصِ (٣) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالُ: هُوَ حُرَامٌ، كَمَا قَدْ (١) قَالَ (٥) بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (١).

وقَالَ ابنُ رُشْدِ (٧): «كَرِهَ مَالِكٌ البِنَاءَ عَلَى القَبْرِ، وَجَعْلَ البَلاطَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَهُوَ مِنْ بِدَعِ أَهْلِ الطَّوْلِ (٨)، أَحْدَثُوهُ إِرَادَةَ الفَخْرِ وَالْمُبَاهَاةِ وَالسُّمْعَةِ، وَهُوَ مِمَّا لا اخْتِلافَ فِيْهِ» (٩).

وقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي «شَرْحِ الكَنْزِ»: «ويُكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى القَّبْرِ» (١٠).

وَفِي «الْخُلاصَةِ»: «ولا يُجَصَّصُ القَبْرُ وَلاَ يُطَيَّنُ، وَلاَ يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءً» (١١)، وَذَكَرَ أَيْضاً قَاضِي خَان أَنَّهُ (١٢): «لا يُجَصَّصُ القَبْرُ، وَلاَ يُبْنَى عَلَيْهِ، لِمَا رُويَ عَنِ

<sup>(</sup>١) فِي أ: التجصص.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمُفْهِم: «يُعَظَّمُ القُّبُورَ وَيَعْبُدُهَا».

<sup>(</sup>٣) فِي أ: نص.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥)في ب: قَاله.

<sup>(</sup>٦) الْمُفْهم (٢/ ٢٢٦ – ٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: مرشد، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) أي: أهل السُّعة وَالمَال-الأغنياء-.

<sup>(</sup>٩) البَيَان وَالتَّحْصِيل لابن رشد (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>١٠) تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>١١) انْظُرْ: البَحْرَ الرَّائِقَ شَرْحَ كَنْز الدَّقَائِق لابن نُجَيْم (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>١٢) فِي أ: فإنه.

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّجْصِيْصِ (١) وَعَنِ البِّنَاءِ فَوْقَ القَّبْرِ»(٢).

وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيْمِ الَّتِي هِيَ فِي (٣) مُقَابَلَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابنُ نُجَيْمٍ فِي «شَرْحِ الْكَنْزِ» (٤)، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ فِي كَلامِ الْعُلَمَاءِ أَتْبَاعِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ كَلامَ الْعُلَمَاءِ مُوَافِقٌ لِمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الْصَّحِيْحَةُ فِي النَّهْي عَنِ البِنَاءِ عَلَى القُبُور.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ سِسَبِ البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الَّتِي لا يُحِيْطُ بِهَا عَلَى التَّفْصِيْلِ إِلاَّ اللهُ مَا [يَغْضَبُ للهِ] (٥) مِنْ أَجْلِهِ مَنْ (١) فِي قَلْبِهِ رَاثِحَةُ إِيْمَانِ، كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ ابنُ القَيِّم (٧) وَغَيْرُهُ.

فَمِنْهَا: اعْتِيَادُهَا لِلصَّلاةِ عِنْدَهَا، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: تَحَرِّي الدُّعَاءِ عِنْدَهَا. ويَقُولُونَ: «مَنْ دَعَا اللهَ عِنْدَ قَبْرِ فُلانِ اسْتَجَابَ لَهُ»، وَ«قَبْرُ فُلانِ التِّرْيَاقُ الْمُجَرَّبُ»، وَهَذَا بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ.

وَمِنْهَا: ظَنَّهُمْ أَنَّ لَهَا خُصُوصِيَّاتٍ بِأَنْفُسِهَا فِي دَفْعِ البَلاءِ وَجَلْبِ<sup>(^)</sup> النَّعْمَاءِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ البَلاءَ يُدْفَعُ عَنْ أَهْلِ البُلْدَانِ بِقْبُورِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَلاَ رَيْبَ وَيَقُولُونَ: إِنَّ البَلاءَ يُدْفَعُ عَنْ أَهْلِ البُلْدَانِ بِقْبُورِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَـنَا مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، فَالبَيْتُ الْمُقَدَّسُ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ قُبُورِ أَنَّ هَـنَا مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالإِجْمَاعِ، فَالبَيْتُ الْمُقَدَّسُ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ قُبُورِ

<sup>(</sup>١) فِي أ: التَّجْصِص.

<sup>(</sup>٢) البَحْرُ الرَّائقُ (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) البَحْرُ الرَّائِقُ (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: يغضب الله، وَفِي ط، أ: يغضب، والمثبت مِنْ: ع، ض.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: كُلُّ مَنْ.

<sup>(</sup>٧) إغَانَهُ اللَّهْفَان (١/ ١٩٧ فَمَا بَعْدَهَا).

<sup>(</sup>٨) فِي أ: أَوْ جلب.

الأنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَا شَاءَ اللهُ، فلمَّا عَصَوا الرَّسُولَ وَخَالَفُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ ا سَلَّطُ (١) عَلَيْهِمْ مَنِ انْتَقَمَ مِنْهُمْ. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَمَّا تَغَيَّرُوا بَعْضَ التَّغَيَّرِ ا جَرَى عَلَيْهِمْ عَامَ الْحَرَّةِ (٢) مِنَ النَّهْبِ وَالقَتْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَائِبِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ. وَهَذَا أَكْثُرُ (٣) مِنْ أَنْ يُحْصَرَ.

وَمِنْهَا: الدُّخُولُ فِي لَعْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، بِاتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَإِيقَادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا. عَلَيْهَا،

وَمِنْهَا: أَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ عِمَارَةَ الْمَشَاهِدِ، وَخَرَابَ الْمَسَاجِدِ، كَمَا هُوَ الوَاقعُ، وَدِيْنُ اللهِ بِضِدِّ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: اجْتِمَاعُهُمْ لِزِيَارَتِهَا، وَاخْتِلاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَمَا يَقَعُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ مِنَ الفَوَاحِشِ وَتَرْكِ الصَّلَوَاتِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ صَاحِبَ التُّرْبَةِ تَحَمَّلَهَا (') عَنْهُمْ، بَلِ اشْتُهِرَ أَنَّ البَغَايَا يُسْقِطْنَ أُجْرَتَهُنَّ عَلَى البِغَاءِ فِي أَيَّامَ زِيَارَةِ الْمَشَايِخِ؛ كَالبَدَوِيُّ وَغَيْرِهِ تَقَرُّباً إِلَى اللهِ تَعَالَى بِذَلِكَ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا فِي الكُفْرِ غَايَةٌ؟!

وَمِنْهَا: كِسْوَتُهَا بِالنَّيَابِ<sup>(٥)</sup> النَّفِيْسَةِ الْمَنْسُوجَةِ بِالْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَنَحْو<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في ط: سلط الله.

<sup>(</sup>٢) عَاْمَ الْحَرَّةِ: أي: السَّنَةَ الَّتِي وقَعَتْ فِيْهَا مَعْرَكَةَ الْحَرَّةِ ، والمرادُ بِالْحَرَّةِ حَرَّةُ وَاقِم، وَهِيَ مَا يُعْرَفُ الْيَوْمَ بِالْحَرَّةِ الشَّرْقِيَّةِ بِالْمَدِيْنَةِ النَّبُويَّةِ، وَكَانَتْ فِي زَمَنِ يزيدَ بنَ مُعَاوِيَةً - ﴿ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ أَكْثُو أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ سَنَةَ ٣٣هـ انْظُرْ: تَارِيْخَ الطَّبُرِيَّ (٣/ ٣٥٣ - ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: كَثِير.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: يَحملها.

<sup>(</sup>٥) في ب: بثياب.

<sup>(</sup>٦) فِي : وغير.

ذَٰلكُ.

وَمِنْهَا: جَعْلُ الْخَزَائِنِ وَالْأَمْوَالِ، وَوَقْفُ الوُقُوفِ لِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَرْمِيْمِهَا وَنَحْو ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِهْدَاءُ الْأَمْوَالِ وَنَذْرُ النُّذُورِ لِسَدَنَتِهَا(') العَاكِفِيْنَ عَلَيْهَا، الَّذِيْنَ هُمْ أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَكُفْرٍ، فَإِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَكْذِبُونَ عَلَى الْجُهَّالِ وَالطَّغَامِ؛ بِأَنَّ فُلاناً دَعَا صَاحِبَ التُّرْبَةِ فَأَجَابَهُ، وَاسْتَغَانَهُ، وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ تَكْثِيْرُ النُّذُرِ وَالْهَدَايَا لَهُمْ.

وَمِنْهَا: جَعْلُ السَّدَنَةِ لَهَا كَسَدَنَةِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ.

وَمِنْهَا: الإِقْسَامُ عَلَى اللهِ فِي الدُّعَاءِ بِالْمَدْفُونِ فِيْهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ كَشِيْراً مِنَ الزُّوَّارِ إِذَا رَأَى البِنَاءَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ صَاحِبِ التُّرْبَةِ سَجَدَ لَهُ. وَلا رَيْبَ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِنَصِّ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، بَلْ هَذَا هُوَ عِبَادَةُ اللَّوْثَانِ، لأَنَّ السُّجُودَ لِلْقُبَّةِ عِبَادَةٌ لَهَا، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ عِبَادَةِ النَّصَارَى لِلصُّورِ (٢) السُّجُودَ لِلْقُبَّةِ عِبَادَةٌ لَهَا، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ عِبَادَةِ النَّصَارَى لِلصُّورِ (٢) السُّجُودَ لِلْقُبَّةِ عِبَادَةٌ لَهَا، وَهُو مِنْ جِنْسِ عِبَادَةِ النَّصَارَى لِلصُّورِ (٢) السِّجُودَ لِلْقَبُّةِ عِبَادَةٌ لَهَا، وَهُو مِنْ جِنْسِ عِبَادَةِ النَّصَارَى لِلصُّورِ (٢) السِّجُودَ لِلْقَبُورِ مَنْ يَعْبُدُونَه بِزَعْمِهِمُ (١)، فَإِنَّهُمْ عَبَدُوهَا وَمَنْ هِي صُورَ مَنْ يَعْبُدُونَه بِزَعْمِهِمُ (١)، فَإِنَّهُمْ عَبَدُوهَا وَمَنْ هِي صُورَتُهُ، وَكَذَلِكَ عُبَادُ القَبُورِ لَمَّا بَنُوا القِبَابَ عَلَى القَبُورِ آلَ بِهِمْ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ القَبَابُ وَمَنْ بُنِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللهِ – ﷺ - السَّبَابُ عَلَى القَبُورِ آلَ بِهِمْ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ القَبَابُ وَمَنْ بُنِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ اللهِ – اللَّيَابُ وَمَنْ بُنِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ اللهِ – اللَّيَابُ وَمَنْ بُنِيتَ عَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللهِ الْقَبَابُ وَمَنْ بُنِيتَ عَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللهِ الْقَبَابُ وَمَنْ بُنِيتَ عَلَيْهُ مِ مِنْ دُونَ اللهِ الْقَالِقَالِهُ إِلَى الْعَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللهِ الْعَلَيْسِ عَلَى الْقَالِقُولِ اللهِ الْقَبَابُ وَمَنْ اللّهِ الْقَالِقُ اللّهِ الْقَالِقُولِ اللّهِ اللّهِ الْقَالِقُ الْقَالِقُ الْقَالِقُ الْقَالِقُ الْقَلْقِي الْقَالِقُ الْقَالِقُ الْقَالِقُ الْعَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللّهِ الْعَلَيْقِ الْمِلْولِ اللّهِ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَبْدُ الْمَالِقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْمُ الْعِلَقُ الْعَلَيْمُ الْقَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْقَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ

وَمِنْهَا: النَّذْرُ لِلْمَدْفُونِ فِيْهَا، وَفَرْضُ نَصِيْبٍ مِنَ الْمَالِ وَالوَلَدِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ فِيْهِ: ﴿ وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَـذَا للهِ

<sup>(</sup>١) في ط: ولسدنتهًا.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فإن.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: الْمصور.

<sup>(</sup>٤) في ط: بزعمهم الباطِل.

بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ الآية (١) [الأنْعَام:١٣٦] بَلْ هَذَا أَبْلَغُ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ مَا كَانُوا يَبِيْعُونَ أَوْلاَدَهُمْ لأَوْثَانِهِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَدْفُونَ فِيْهَا أَعْظَمُ فِي قُلُوبِ عُبَّادِ القُبُورِ مِنَ اللهِ وَأَخْوَفُ، وَلِهَذَا لَوْ طَلَّبْتَ مِنْ أَحَدِهِمُ اليَمِيْنَ بِاللهِ تَعَالَى أَعْطَاكَ مَا شِئْتَ مِنَ الأَيْمَانِ كَاذِباً أَوْ صَادِقاً، وَإِذَا طَلَبْتَ بِصَاحِبِ التُّرُبَةِ لَمْ يُقْدِمْ إِنْ كَانَ كَاذِباً.

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ عُبَّادَ الأَوْتَـانِ (١) وَالْاصْنَامِ (١) مَا بَلَغَ شِرْكُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدُ، بَلْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا تَغْلِيْظَ اليَمِيْنِ غَلَّظُوهَا بِاللهِ، كَمَا فِي قِصَّةِ القَسَامَةِ وَغَيْرِهَا.

وَمِنْهَا: سُـؤَالُ الْمَيِّتِ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَتَفْرِيْجَ الكُرُبَاتِ، وَالإِخْلاصُ لَهُ مِنْ دُون اللهِ فِي أَكْثَر الْحَالاتِ.

وَمِنْهَا: التَّضَرُّعُ عِنْدَ مَصَارِعِ الْأَمْوَاتِ، وَالبُكَاءُ بِالْهَيْبَةِ وَالْخُشُوعِ لِمَنْ فِيْهَا أَعْظَمُ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ مَعَ اللهِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالصَّلَوَاتِ<sup>(٤)</sup>.

وَمِنْهَا: تَفْضِيْلُهَا عَلَى خَيْرِ البِقَاعِ وَأَحَبُهَا إِلَى اللهِ وَهِيَ الْمَسَاجِدُ، فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ العِبَادَةَ وَالعُكُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَا بَلَغَ إِلَيْهِ شِرْكُ العُكُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَا بَلَغَ إِلَيْهِ شِرْكُ الأُولِيْنَ، فَإِنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَعْظَمَ مِنْ بُيُوتِ الأصنامِ، وَيَرَونَ أَفَضْلَهُ عَلَيْهَا، وَهَوُلاءِ يَرُونَ العُكُوفَ فِي الْمَشَاهِدِ أَفْضَلَ مِنَ العُكُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الَّذِي شَرَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ فِي زِيَارَةِ القَّبُورِ إِنَّمَا هُوَ تَذَكُّرُ (٦) الآخِرَةِ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع، ض وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: الصَّلاَة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يرون.

<sup>(</sup>٦) فِي طَ، أ : تذكرة، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب،ع، ض.

كَمَا قَالَ: « زُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ ( ) الآخِرَةَ » ( ) وَالإحْسَانُ ( ) إِلَى الْمَزُورِ بِالتَّرَحُمِ عَلَيْهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ، وَالاسْتِغْفَار وسُؤَال العَافِيةِ لَهُ، فَيكُونُ الزَّائِرُ مُحْسِناً إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى الْمَيْتِ، فَقَلَبَ عُبَادُ القُبُورِ الأَمْرَ، وَعَكَسُوا الدَّيْنَ، وَجَعَلُوا الْمَقْصُودَ بِالزَّيَارَةِ الشَّرْكَ بِالْمَيْتِ، فَقَلَبَ عُبَادُ القُبُورِ الأَمْرَ، وَعَكَسُوا الدَّيْنَ، وَجَعَلُوا الْمَقْصُودَ بِالنَّيَارَةِ الشَّرْكَ بِالْمَيْتِ، وَدُعَاءُهُ وَالدُّعَاءَ بِهِ، وَسُؤَالَهُ حَوَائِجَهُمْ وَنَصْرَهُمْ عَلَى الأَعْدَاءِ وَنَحْرَهُمْ عَلَى الْمُيْتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلا بِحِرْمَانِهِ وَنَحْرَهُمْ عَلَى الدَّعَاءِ لَهُ ( ) وَالتَّرَحُم عَلَيْهِ، وَالاسْتِغْفَارِ لَهُ.

وَمِنْهَا: إِيْذَاءُ أَصْحَابِهَا (٧) بِمَا يَفْعَلُهُ عُبَادُ القَّبُورِ بِهَا، فَإِنَّهُ يُؤْذِيهِمْ مَا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ قَبُورِهِمْ، وَيَكْرَهُونَهُ عَايَةَ الكَرَاهَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَسِيْحَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَكْرَهُ مَا يَفْعَلُهُ النَّصَارَى عِنْدَ النَّصَارَى عِنْدَ النَّصَارَى عِنْدَ قَبُورِهِمْ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن قَبُورِهِمْ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٢].

وَمِنْهَا: مُحَادَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمُنَاقَضَةُ مَا شَرَعَهُ (^) فِيْهَا.

<sup>(</sup>١) فِي ط: تذكركم.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٧٧)، وأبو نُعَيْم فِي مُسْتَخْرَجِهِ (٣/٥٦)- وَاللَّفْظُ لَهُ- وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ ﷺ، وروَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٧٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: « فَزُورُوا القَبُورَ فَإِنْهَا تُذَكِّرُ المُوتَ ».

<sup>(</sup>٣) في ب: فَالإحسَان.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: وصَارُوا.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: أنفوسهم.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: أَصْحَابه.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: شرعه الله، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، أ، ع، ض، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

وَمِنْهَا: التَّعَبُ العَظِيْمُ مَعَ الوِزْرِ الكَبْيْرِ، وَالإِثْمِ العَظِيْمِ، وَكُلُّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ العَظِيْمَةِ وَغَيْرُهَا مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ، إِنَّمَا حَدَّئَتْ ('') بِسَبَبِ البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ، وَلِهَذَا تَجِدُ العَظْيْمَةِ وَغَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ إِلاَّ مَا شَاءَ القُبُورَ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا قِبَابٌ لا يَأْتِيْهَا أَحَدٌ، وَلاَ يَعْتَادُهَا لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، وَصَاحِب الشَّرْعِ أَعْلَمُ بِمَا يَوُولُ إليَّهِ هَذَا الأَمْرُ، فَلِذَلِكَ غَلَّظَ فِيْهِ، وَأَبْدَأَ وَأَعَادَ، وَلَعَنَ مَنْ فَعَلَهُ، فَالْخَيْرُ وَالْهُدَى فِي طَاعَتِهِ، وَالشَّرُ وَالضَّلالُ فِي مُخَالَفَتِهِ ('').

وَالْعَجَبُ مَمَّنْ يُشَاهِدُ هَذِهِ الْمَفَاسِدَ الْعَظِيْمَةَ عِنْدَ القَّبُورِ، ثُمَّ يَظُنُّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا لَأَجْلِ النَّجَاسَةِ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي إِنَّمَا نَهَى عَنِ اتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا لأَجْلِ النَّجَاسَةِ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الفُقَهَاءِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ النَّجَاسَةِ لَكَانَ ذِكْرُ الْمَجَازِرِ (٣) وَالْحُشُوشِ، بَلْ ذِكْرُ الفُقَهَاءِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ لَنَجَاسَةِ الشُّرُكِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ التَّرْرِ مِنَ البَوْلُ وَالْغَائِطِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لأَجْلِ نَجَاسَةِ الشُّرُكِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ عُبُورِ مِنْ البَوْلُ وَالْغَائِطِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لأَجْلِ نَجَاسَةِ الشُّرُكِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ عُبُورِ مِنْ البَوْلُ وَالْغَالِطُ أَوْلَى، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لأَجْلِ نَجَاسَةِ الشَّرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً فَبِعْسَ عَبْدِ الْقَبُورِ لِمَا خَالَفُوا ذَلِكَ وَنَبَذُوهُ ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً فَبِعْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [سورة آل عمران:١٨٧].

<sup>(</sup>١) فِي ب: حدث.

<sup>(</sup>٢) زيادة مِنْ: ط، وكتبت فِي أثُمُّ ضرب عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: ذَلِكَ الْجَازِ، وَهُوَ خطأ. والحجازر: جمع مجزرة، وَهِيَ مكان ذبح الأنعام وبيع لَحْمِهَا.

( ¥+ )

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ

رَوَى مَالِكٌ فِي «الْمُوطَّا»: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَّا يُعْبَدُ، اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » .

وَلَابِنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ مَنصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى﴾ [النَّجم: ١٩]؛ قَالَ: «كَانَ يَلُتُ لَهُمْ السُّويَّق، فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ».

وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجُوزَاءِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: «كَانَ يَلُتُ السُّونِينَ لِلْحَاجِّ»

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ

## فِيهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيرُ الأَوْثَان.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ العِبَادَةِ.

الثَّالِثَةُ: أنه ﷺ لَمْ يَسْتَعِذْ إلا مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتَّخَاذَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.

السَّادِسَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهَمُّهَا - : مَعْرِفَةِ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوثَانِ.

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالحٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ القَّبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيةِ.

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القَّبُورِ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.

## بَاب

## مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أُوْثَاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَمُوراً:

الأوَّلُ: التَّحْذِيْرُ مِنَ الغُلُوِّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ.

الثَّانِي: أَنَّ الغُلُوَّ فِيْهَا يَؤُولُ إِلَى عِبَادَتِهَا.

الثَّالِثُ: أَنَّهَا إِذَا عُبِدَتْ سُمِّيَّتْ أَوْثَاناً وَلَوْ كَانَتْ قُبُورَ الصَّالِحِينَ.

الرَّابِعُ: التَّنْبِيهُ عَلَى العِلَّةِ فِي الْمَنْعِ مِنَ البِنَاءِ عَلَيْهَا وَاتَّخَاذِهَا مَسَاجِدً.

وَالْاَوْتَانُ: هِيَ الْمَعْبُودَاتُ الَّتِيَ لا صُورَةَ لَهَا كَالقُبُورِ وَالأَشْجَارِ وَالعُمُدِ وَالْعُمُدِ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَال

وقِيْلَ: الوَّثَنُ هُوَ الصَّنَمُ، وَالصَّنَمُ هُوَ الوَّئُنُ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيْحِ إِلاَّ مَعَ التَّجْرِيْدِ، فَأَحَدُهُمَا قَدْ يُعْنَى بِهِ الآخَرُ، وَأَمَّا مَعَ الاقْتِرَان، فَيُفَسَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ<sup>(١)</sup> بِمَعْنَاهُ.

قَىالَ: (رَوَى (٢) مَى الِكٌ فِي «الْمُوطَّا»: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعبَدُ، اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا ثِهِمْ مَسَاجِدَ » .

هَـذَا الْحَدِيْتُ رَوَاهُ مَـالكٌ فِي «بَابِ جَامِعِ الصَّلاةِ» مُرْسَلاً عَنْ [زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ] (٣) عَنْ عَطَاءِ بن يَسَار: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) فِي أ: وَاحدَة.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وروى.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مَالكٌ فِي اَلْمُوطَّا (١/ ١٧٢)، وَابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكَبْرَى (٢/ ٢٠- ٢٤) عَنْ عَطَاء، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً مِنْ (٢٤١) عَنْ عَطَاء، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيْثِ إَلَى عَطَاء، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمُوْسَلاً عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ. وَسَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُوْسَلِ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ.

وَرَوَاهُ ابِنُ أَبِي شَـيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنِ ابنِ عَجْلانَ عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ بِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ عَطَاءً (١).

ورَوَاهُ البَزَّارُ عَـنْ عُمَـرَ بـنِ مُحَمَّـدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعاً.

وعُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ (٢) بِنِ زَيْدِ بِنِ عَبْدِاللهِ [بِنِ عُمَرَ] (٢) بِنِ الْخَطَّابِ (١): ثِقَةً، مِنْ

أمًّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ - فَهُ وَ الْبَرُّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٤ - كَشْفُ الْاَسْتَار) مِنْ طَرِيْقِ عُمَر بِن مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ - فَهُ - بِهِ مَرْفُوعاً، وقَدِ اخْتُلِفَ فِي عُمرَ بِن مُحَمَّدٍ هَلْ هُوَ ابنُ صُهْبَانَ الضَّعِيْفُ، أَمِ ابنُ زَيْدِ العُمرِيُّ النَّقَةُ ؟ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ ابنُ زَيْدِ العُمرِيُّ النَّقَةُ ، هَكَذَا الضَّعِيْفُ البَرْارُ وَابنُ عَبْدِالبَرِ ، وَرَجَّحَ كُونَهُ ابنَ صُهبَانَ: الْهَيْشُويُّ فِي الْمَجْمَعِ (٢٨/٢)، وَابنُ رَجَبٍ فِي فَتْحِ البَارِي لهُ (٢/ ٤٤١)، وَتَبِعَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَحْذِيْرِ السَّاجِدِ (ص/ وَابنُ رَجَبٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي لهُ (٢/ ٤٤)، وَتَبِعَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَحْذِيْرِ السَّاجِدِ (ص/ وَابنُ مَنْ البَرُّارِ وَهُو صَاحِبُ الْمُسْنَدِ قَالَ - كمَا فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ ٤١) - : وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُمْ وَجَدُوهُ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ نُسَخِ البَرَّارِ وَهُو صَاحِبُ الْمُسْنَدِ قَالَ - كما فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ ٤١) - : وَهَدُو بُنُ مُرَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ ثَقَةً ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةً »، وَنَقَلَ هَذَا التَّوْثِيقَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَر فِي تَهٰذِيْبِ التَّهْذِيْبِ التَّهْزِيْبِ التَّهُورِيُ مَ مَا أَنْ البَنُ صُهُبَانَ فَالبَزَّارُ يُوهُنَّهُ ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَداً مِنَ الْعُلَمَاءِ خَبَرَ فِي تَهٰذِيْبِ التَّهُذِيْبِ ، أَمَّا ابنُ صُهْبَانَ فَالبَرَّارُ يُوهُنَّهُ ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَداً مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَكَرَ هُذَا الْحَدِيْثَ مِنْ مُنْكُواتِ ابن صُهْبَانَ فَالبَرَّارُ يُوهُنَّهُ ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَداً مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَكَرَ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ مُنْكُوراتِ ابن صُهْبَانَ وَاللهُ أَعْلَمُ .

فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ إِسْنَادَ حَدِيْثِ الْبَزَّارَ صَحِيْحٌ كَمَا رَجَّحُهُ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالبَرِّ، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ، وَمِمًّا يَزِيْدُهُ قُوَّةً شَاهِدُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَاتِي.

(۱) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم۱۵۸۷) وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ (۲/ ۱۵۰، ۳۰/ ۳۰) عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ مُرْسَلاً وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ إِلَى زَيْدٍ.

(٢) فِي بَ: مُحَمَّد بن مُحَمَّد.

(٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَةَ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢١/ ٤٩٩)، وَالثَّقَاتِ لابنِ حِبَّانَ (٧/ ١٦٥).

أَشْرَافِ<sup>(۱)</sup> أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَالثَّورِيُّ وسُلِيْمَانُ بنُ بِلال<sup>(۲)</sup>. فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ عِنْدَ مَنْ يَحتج بِمَرَاسِيْلِ الثَّقَاتِ، وعِنْدَ مَنْ قَالَ بِالْمُسْنَدِ لإسْنَادِ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ لَهُ بِلَفْظِ «الْمُوَطَّا» سَوَاءً، وَهُوَ مَمَّن تُقُبِلُ زِيَادَتُهُ.

وَلَـهُ شَـاهِدٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَالعُقَيْلِيِّ مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ عَنْ حَمْزَةَ بِنِ الْمُغِيْرَةِ عَـنْ سُـهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: « اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَئَنَا(٣)، لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ »(١).

قُولُهُ: (رَوَى مَالِكٌ فِي «الْمُوطَّا») هُو الإمامُ مَالِكُ بنُ أَنسِ بنِ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرِ بنِ عَمْرو (٥) الأصبَحِيُّ، أَبُو عَبْدِاللهِ، الْمَدَنِيُّ، الفَقِيْهُ، إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ وَأَحَدُ الْاَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَحَدُ الْمُتْقِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ، حَتَّى قَالَ البُخَارِيُّ: أَصَحُ الْأَسَانِيْدِ كُلِّهَا: مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ. مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِيْنَ وَمِأْنَةٍ (١). وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِأْنَةٍ (١). وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتَسْعِيْنَ. قَالَ (٧) الوَاقِدِيُّ: بَلَغَ تِسْعِيْنَ سَنَةً ثلاثٍ وَتَسْعِيْنَ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: أشرف.

<sup>(</sup>٢) انظُو تَوْجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢١/ ٤٩٩)، وَالنَّقَاتِ لابنِ حِبَّانَ (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَتُنا يُعْبَدُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب، ضَ، ع.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٤٦/٢)، وَابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقَاتِ (٢٤١/٢)، وَالْبُوَارِيُّ فِي الطَّبقَاتِ (٢٤١/٣)، وَأَلْبُو وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٣/٤٧)، وَأَلْبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٨١)، وَالعُقَيْلِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ-كَمَا فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٨١)، وَالعُقَيْلِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ-كَمَا فِي التَّمْهُيْدِ (٥/ ٤٤)-، وَأَلُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٦/ ٢٨٣، ٧/ ٣١٧) وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهُيْدِ (٥/ ٤٤) مِنْ طَرِيْقِ حَمْزَةً بِنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سُهِيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهِ

مَرْفُوعاً. وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. (٥) فِي ط: عُمَر.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ضَ ، وملحقة بهامش أ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ، ضَ: وقَالَ.

<sup>(</sup>٨) انظر تُرْجَمَةَ الإمامَ مالك فِي: سِيرَ أَعْلاَم النَّبلاءِ (٨/ ٤٨).

قُولُـهُ: (الـلهُمُّ لاَ تَجْعَـلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعبَدُ). قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَ رَسُولِهِ ﷺ ، فَمَـنَعَ الـنَّاسَ مِـنَ الوُصُولِ إِلَى قَبْرِهِ لِئَلاَّ يُعْبَدُ؛ اسْتِجَابَةُ لِدُعَاءِ رَسُولِهِ ﷺ كَمَا قَالَ ابنُ القَيِّم:

«فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلاثَةِ الْجُدْرَان»(١).

وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ قَبْرَ الرَّسُولِ ﷺ لَوْ عُبِدَ لَكَانُ وَثَناً، فَمَا ظَنُّكَ بِقَبْرِ غَيْرِهِ مِنَ القَبُورِ الَّتِي عُبِدَتْ هِيَ (٢) وَأَرْبَابُهَا مِنْ دُونِ اللهِ، وَإِذَا أُرِيدَ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنفُ عُبَّادُهَا، وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، وَاسْتَكُبُرَتْ نَفُوسُهُمْ، وَقَالُوا: تَنقَصَ أَهْلَ الرُّتَبِ الْعَالِيةِ، وَرَمَوْهُ (٣) بِالْعَظَائِمِ، فَمَاذَا يَقُولُونَ (٤) لَوْ قِيْلَ لَهُمْ: إِنَّهَا أَوْثَانٌ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ؟! فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى غُرْبَةَ الإسلامِ، وَهَذِهِ هِيَ الفِتْنَةُ العُظْمَى الَّتِي قَالَ فِيهَا اللهِ؟! فَاللهُ بِنُ مَسْعُودٍ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَيسَتَكُمْ (٥) فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيرُ، وَيُنشَأُ فِيْهَا الصَّغِيْرُ، تَجْرِي عَلَى النَّاسِ يَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً، إذَا غُيْرَتْ قِيْلَ: غُيْرَتِ السُّنَّةُ (٢).

وَيُوْخَذُ مِنَ الْحَدِيْثِ الْمَنْعُ مِنْ تَتَبُع آثارِ الْأَنْيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ كَقُبُورِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ، وَمُوَاضِعِ صَلاتِهِمْ للصَّلاةِ، وَالدُّعَاءِ عَنْدَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ البِدَع، أَنْكَرَهُ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً أَجَازَهُ أُو (٧) فَعَلَه إلاَّ ابنَ عُمَرَ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ (٨) عِنْدَ عُبَادِ القُبُورِ، وَهُوَ إِرَادَةُ التَّشَبُّهِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي

<sup>(</sup>١) فِي ط: مِنَ الجدران، والبيت فِي نونية ابنِ القَيِّمِ (٢/ ٣٥٢- مَعَ شرحها لابن عيسى).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَرَمَوهُم.

<sup>(</sup>٤) في أ: تقولون.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: لبستم.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الدَّارمي (١/ ٦٤) وَالْحَاكِم (٤/ ١٥) عَنِ ابن مَسْعُودٍ وسنده صَحِيْح.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٨) في ط: معروف.

الصَّلاةِ فِيْمَا صَلَّى فِيْهِ وَنَحْو ذَلِكَ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً وَافَقَهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ بَلْ خَالَفَهُ أَبُوهُ وَغَيْرُهُ، لِئَلاً يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى اتَّخَاذِهَا أَوْثَاناً كَمَا وَقَعَ.

قَالَ ابنُ عَبْدِالبَاقِيُ (() فِي «شَرِحِ الْمُوطَّأَ»: «رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كَرِهَ - لِذَلِكَ - أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: وَإِذَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكُ (() فَسَائِرُ آثَارِهِ أَحْرَى بِذَلِكَ. وَقَدْ كَرِهَ مَالِكُ (() طَلَبَ مَوْضِعِ شَجَرَةِ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. انْتَهَى (٤).

وَقَالَ الْمَغْرُورُ بِنُ سُويْدٍ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ صَلاةِ الصَّبْحِ، فَقَرَأَ فِيْهَا ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾، وَ﴿ لإِيلاَفِ قُرَيْشِ ﴾ الصَّبْحِ، فَقَراأَ فِيْها ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾، وَ﴿ لإِيلاَفِ قُريْشُ ﴾ ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَذْهَبُونَ مَذَاهِبَ، فَقَالَ: أَيْنَ يَذْهَبُ هَوُلاءِ؟ فَقِيْلَ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ، مَسْجِدٌ صَلَّى فِيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَهُمْ يُصَلُونَ فِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ (٥) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

<sup>(</sup>١) فِي هَامِشِ أَ: «لَعَلَّهُ: ابنُ عَبْدِالبَرُ» وَالصَّوَابُ مَا فِي ط، والنُّسَخِ وَهُوَ العَلاَّمَةُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي الزُّرْقَانِيُّ، مِنْ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: هديةِ العَارِفِينَ (١/ ٣١١– العلمية).

<sup>(</sup>٢) فِي شُرْحِ الزُّرْقَانِيُّ : مَنَعَ ذَلِكَ فِي قَبْرِهِ

<sup>(</sup>٣) فِي شَرْحُ الزُّرْقَانِيُّ: مَالِكٌ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ لِمَوَطَّا مَالِكِ (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أَ: أَهْلَكَ، والمثبت مِنْ: أَ، وَالبِدَعِ والنَّهْيِ عَنْهَا لابنِ وَضَّاحٍ.

بِمِثْلِ هَـذَا، كَـانُوا يَتَتَبَّعُونَ آثـارَ أَنْبِيَائِهِمْ، وَيَتَّخِذُونَهَا كَنَائِسَ وَبِيَعاً، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لا؛ فَلْيَمْض وَلاَ يَتَعَمَّدُهَا»(١).

وَفِي «مَغَازِي ابنِ إِسْحَاقَ» مِنْ زِيَادَاتِ يُونُسَ بنِ بُكَيْرِ: «عَنْ أَبِي خَلْدَةَ؛ خَالِدِ بنِ دِيْنَار، حَدَّنَنَا أَبُو الْعَالِيَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ وَجَدْنًا فِي بَيْتِ مَال الْهُرْمُزَان بنِ دِيْنَار، حَدَّنَا أَبُو الْعَالِيَة قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ وَجَدُنًا الْمُصْحَفَ فَحَمَلُنَاهُ إِلَى عُمَرَ، سَرِيْراً عَلَيْهِ رَجُلٌ مَيْتً عِنْدَ رَأْسِهِ مُصْحَفَ، فَأَخَذُنَا الْمُصْحَفَ فَحَمَلُنَاهُ إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا لَهُ كَعْباً فَنَسَخَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَأَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ قَرَأَهُ مِنَ الْعَرَبِ، قَرَأْتُهُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ لَلْمَكُمْ، فَلُحُونُ كَلامِكُمْ، وَلُحُونُ كَلامِكُمْ، وَلَا مُؤكِنُ بَعْدُ.

قُلْتُ: فَمَا صَنَعْتُمْ بِالرَّجُلِ؟ قَالَ: حَفَرْنَا لَهُ بِالنَّهَارِ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَبْراً مُتَفَرِّقَةً، فَلَمَّا كَانَ بِاللَّيْلِ دَفَنَّاهُ، وَسَوَّيْنَا القُبُورَ كُلَّهَا لِنُعَمِّيُهُ عَلَى النَّاسِ لا يَنْبِشُونَهُ.

قُلْتُ: ومَا يَرْجُونَ مِنْهُ؟ قَالَ: كَانَتِ السَّمَاءُ إِذَا حُبِسَتْ عَنْهُم بَرَزُوا بِسَرِيْرِهِ فَيُمْطَرُونَ.

فَقُلْتُ: مَنْ كُنْتُمْ تَظُنُّونَ الرَّجُلَ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: دَانِيَالُ. فَقُلْتُ: مُنْذُ كَمْ وَجَدْتُمُوهُ مَاتَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَلاثِمِائَةِ سَنَةٍ (٢). قُلْتُ: مَا كَانَ تَغَيَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا،

<sup>(</sup>۱) البِدَعُ وَالنَّهْيُ عَنْهَا لابنِ وَضَّاحِ (ص/۸۸ رقم۱۰۱، ۱۰۷). وَأَثَرُ عُمَرَ ﴿ ﴿ - : رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ كَمَا فِي الاقْتِضَاءِ (ص/٣٨٦)، وَابنُ وَضَّاحٍ فِي «البِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا» (ص/٤١-٤٢)، وَابنُ أَبِي الفَوَارِسِ فِي الْجُزْءِ السَّابِعِ مِنَ الفَوَائِدِ النَّتَقَاةِ (رقم ۱۲)، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الْمَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ فِي البِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٢/ ٤٠- ٤) مُعَلِّقاً عَلَى كَلامٍ أَبِي العَالِيَةِ: "إِنْ كَانَ تَارِيخُ وَفَاتِهِ مَحْفُوظاً مِنْ ثلاثِمِائَةِ سنةٍ؛ فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ، بلْ هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ، لأَنْ عِيْسَى ابنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بِينَهُ وَبَيْنَ رَسُولَ اللهِ ۖ ﷺ - نَبِيٍّ بِنَصِّ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي عَيْسَى ابنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بِينَهُ وَبَيْنَ رَسُولَ اللهِ ۖ ﷺ - نَبِيٍّ بِنَصِّ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

إِلاَّ شُعِيْرَاتٍ مِنْ قَفَاهُ، إِنَّ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ لا تُبْلِيْهَا الأَرْضُ ١١٠٠.

قَـالَ ابـنُ القَـيِّمِ-رَحِمَـهُ اللهُ تَعَـالَى-: «فَفِي هَـذِهِ القِصَّـةِ مَا فَعَلَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَـارُ مِـنْ تَعْمِيةِ قَبْرِهِ لِئَلاَّ يُفْتَنَنَ بِهِ، وَلَمْ يُبْرِزُوهُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ، وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ الْمُتَاخِّرُونَ لَجَالَدُوا عَلَيْهِ بِالسَّيُوفِ ولَعَبَدُّوهُ مِنْ دُونِ اللهِ»(٢).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَهُو إِنْكَارٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ، فَمَنْ قَصَدَ بُقْعَةُ يَرْجُو الْخَيْرَ بِقَصْدِهَا وَلَمْ يَسْتَحِبَّ الشَّارِعُ قَصْدَهَا؛ فَهُوَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، وَبَعْضُهُ أَسَدُ مِنْ بَعْض، سَوَاءٌ قَصَدَهَا لِيُصَلِّيَ عِنْدَهَا، أَوْ لِيَدْعُو عِنْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأَ عِنْدَهَا، أَوْ لِيَذْكُرَ الله عِنْدَهَا، أَوْ لِيَنْسُكُ ٣٠ عِنْدَهَا بِحَيْثُ يَخُصُّ تِلْكَ الْبَقْعَةَ بِنَوْعٍ مِنَ العِبَادَةِ لِيَذْكُرَ الله عِنْدَهَا، أَوْ لِيَنْسُكُ ٣٠ عِنْدَهَا وَلاَ عَيْناً، [إلاَّ أَنَّ] (١٠ ذَلِكَ قَدْ يَجُوزُ بِحُكْمِ اللهَ فِي طَرِيْقِهِ، وَيَتَّفِقُ أَنْ يَمُرُ ١٠ بِالقَبُورِ، اللهَ فِي طَرِيْقِهِ، وَيَتَّفِقُ أَنْ يَمُرُ ١٠ بِالقَبُورِ، اللهَ فِي طَرِيْقِهِ، وَيَتَّفِقُ أَنْ يَمُرُ ١٠ بِالقَبُورِ،

وقيلَ: ستمِائَةٍ وعشرونَ سنةً، وَقَدْ يكونُ تَاريخُ وَفَاتِهِ مِن ثَمَانِمِائةِ سنةٍ، وَهُوَ قريبٌ مِنْ وقتِ دَانْيَالَ إِنْ كَانَ كَونُهُ دانيَالَ هُوَ الْمُطَابِقُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فإنَّهُ قَدْ يكونُ رَجُلاً آخَرَ، إمَّا مِنَ الْانبِيَاءِ أَوِ الصَّالِحِيْنَ، ولكِنْ قَرُبَتِ الظُّنُونُ اللهُ دَانْيَالُ؛ لأَنَّ دانيَالَ كَانَ قَدْ أَخَذَهُ مَلِكُ الفُرْسِ، فاقَامَ عِنْدَهُ مَسْجُوناً - كمَا تَقَدَّمَ -. وَقَدْ رُوى بِإِسنَادٍ صَحِيْحٍ إِلَى أَبِي العَالِيةِ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسٍ بنِ مَالكِ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شَبْرٌ، وعنْ أنسٍ بنِ مَالكِ الْقَدَمِيْنَ قَبْلَ هَذِهِ اللهُ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْأَقدَمِيْنَ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَدِ. وَاللهُ أَعْلَمُ».

<sup>(</sup>١) البِدَايَةُ وَالنُّهَايَةُ لابنِ كَثِيْرِ (٢/ ٤٠-٤١).

<sup>(</sup>٢) إغَاثَةُ اللَّهْفَانِ (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ليسكن.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لأنَّ، وَالْمُثْبَتُ من: أ، ب، ضَ،ع، وفتح الْمجيد (١/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَمُرُّ فِي طريقه.

أَوْ كَمَـنْ يَـزُورُهَا وَيُسَـلِّمُ عَلَـيْهَا، وَيَسْأَلُ اللهُ (١) العَافِيَةَ لَهُ وَلِلْمَوْتَى كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُنَّةُ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَنَحْوَهُ لا بَأْسَ بِهِ.

وَأَمَّا تَحَرِّي الدُّعَاءَ عِنْدَهَا بِحَيْثُ يَسْتَشْعِرُ<sup>(٢)</sup> أَنَّ الدُّعَاءَ هُنَاكَ أَجْوَبُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَنْهِيُّ<sup>(٣)</sup> عَنْهُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ كَانَ يَدْعُو اللهَ وَاجْتَازَ فِي مَمَرِهِ (أ) بِصَنَمٍ أَوْ صَلِيْبٍ أَوْ كَنِيْسَةٍ أَوْ دَخَلَ إِلَيْهَا لِيَبِيْتَ فِيْهَا مَبِيْتًا جَائِزاً وَدَعَا اللهَ فِي اللَّيْلِ، أَوْ أَتَى بَعْضَ أَصْدِقَائِهِ وَدَعَا اللهَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا بَأْسٌ. وَلَوْ تَحَرَّى الدُّعَاءَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَكَانَ مِنَ العَظَائِم، بَلْ قَدْ يَكُونُ كُفْراً» (1).

قُولُهُ: (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ بَعْدَ الأُوْلَى تَنْبِيْةٌ عَلَى سَبَبِ لُحُوقُ (٢) اللَّعْنِ بِهِمْ وَهُوَ تَوَسُّلُهُمْ بِذَلِكَ إِلَى أَنْ تَصِيْرَ أَوْثَاناً تُعْبَدُ، فَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَرْجَمَ لَهُ (٨) الْمُصَنِّفُ، وَفِيْهِ تَحْرِيْمُ البِنَاءِ عَلَى القُبُور، وَتَحْرِيْمُ الصَّلاةِ عِنْدَهَا.

وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ مَالِكِ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولُ (٩): زُرْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَّلَ وَجْهَ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذِكْرُ لَفْظِ الْجَلالَةِ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: يتشعر.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: النهي.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: ممر.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٦) اقْتِضَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيم (ص/ ٣١٥-٣٣٧-فقي) بِتَصَرُّف وَاخْتِصَار.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٨) فِي ب:إلَّهِ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: يقول القائل.

الكَرَاهَةِ بَقَوْلِهِ (۱): « اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » فَكَرَهَ إِضَافَةَ هَذَا اللَّفْظِ إِلَى القَبْرِ لِنَلاَّ يَقَعَ التَّشَبُّهُ بِفِعْلِ (٢) أُولَئِكَ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ، وَحَسْماً لِلْبَابِ. ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ [فِي القِرَى] (٣). وَفِيهِ: «أَنَّهُ عَلَيْ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلاَّ مِمَّا يُخَافُ وُقُوعُهُ». ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (٤).

قَالَ: (وَلابِنِ جَرِيرِ بِسَندِهِ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ مَنصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّويقَ، فَمَاتَ فَعَكَفُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ [النَّجم:١٩]؛ قَالَ: «كَانَ يَلُتُ لَهُمْ (٥) السُّويقَ، فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِه» (١٠).

وَكَذَا (٧) قَالَ أَبُو الْجَوزَاءِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: «كَانَ يَلُتُ السُّوِيْقَ لِلْحَاجِّ»(^^).

قَوْلُهُ: (وَلابِسِ جَرِيرٍ) هُوَ الإَمَامُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ بنِ يَزِيْدَ الطَّبرِيُّ صَاحِبُ «التَّفْسِيْرِ» وَ«الُـتَّارِيْخِ» وَغَيْرِهِمَا. قَالَ ابنُ خُزِيْمَةَ: لاَ أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ (٩) الْرُضِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ جَرِيْرٍ. وَكَانَ مِنَ الأَيْمَةِ (١٠) الْمُجْتَهِدِيْنَ، لا يُقلِّدُ أَحَداً، وَلَهُ أَصْحَابٌ يَتَفَقَّهُونَ عَلَى مَذْهَبِهُ. وُلِدَ سَنَةَ أَرْبُعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمِأْتَيْنِ، وَمَاتَ لِيَوْمَيْنِ

<sup>(</sup>١) فِي أ: بقول.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وبفعل.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَانْظُرِ: القِرَى (ص/٦٢٩)، والشفا للقَاضِي عِيَاضِ (٢/٦٧).

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٧/ ٥٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٨٥٩)، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ، وَسَيَأْتِي فِي كَلامِ الشَّارِحِ.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنَّ: ط، أ، ع،ض وَفِي سِيَرَ أَعْلاَمِ النَّبَلاءِ: أَدِيْمٍ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ:ب.

<sup>(</sup>١٠) فِي ب: أَيْمَةِ.

بَقِيَا مِنْ شَوَّال، سَنَةَ عَشْر وَثَلاثِمِأْتُةٍ (١).

قَوْلُهُ: (عَنْ سُفْيَانَ) هُوَ أَحَدُ السُفْيَانَيْنِ؛ إِمَّا ابنُ عُييْنَةَ، وَإِمَّا التَّوْرِيُّ، فَإِنْ كَانَ ابنَ عُييْنَةَ وَإِمَّا التَّوْرِيُّ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ (٢) - فَهُوَ سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ فَقَـدْ تَقَدَّمَتُ تُرْجَمَتُهُ، وَإِنْ كَانَ النَّوْرِيُّ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ (٢) - فَهُوَ سُفْيَانُ بِنُ سَعِيْدِ بِنِ مَسْرُوقَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الكُوفِيُّ: ثِقَةً، حَافِظٌ، فَقِيْه، إِمَامٌ، حُجَّةً، عَابِدٌ، وكَانَ مُجْتَهِداً لَهُ أَتَبَاعٌ وَأَصْحَابٌ يَتَفَقَّهُونَ عَلَى مَذْهَبِهِ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتُيْنَ ومِأْنَةٍ، وَلَهُ أَرْبُعٌ وَسِتُونَ سَنَةً (٣٠).

قَوْلُهُ: (عَنْ مَنْصُور) هُوَ ابنُ الْمُعْتَمِرِ (١) بنِ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ أَبُو عَتَّابٍ-بِمُثَنَّاةٍ ثَقِيْلَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ- الكُوفِيُّ: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَقِيْة، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتُيْن وَثَلاثِيْنَ وَمِأْتَةٍ (٥).

قُولُهُ: (عَنْ مُجَاهِدً) هُوَ ابنُ جَبْرُ (الله المُحَدَةِ - أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَخْرُومِي مَوْلاهُ مُ الْمَكْيُ، ثِقَةً، إِمَامٌ فِي التَّفْسِيْرِ وَالعِلْمِ، أَخَذَ التَّفْسِيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَمِأْتُةٍ، قَالَهُ يَحْيَى القَطَّانُ، وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ: مَاتَ سَنَةَ الْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ وَمِأْتَةٍ وَهُو سَاجِدٌ، وكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ إحْدَى وعِشْرِيْنَ فِي خِلافَةِ عُمَرً - الله مُحَدِد.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (١٤/٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ كَمَا قَالَ، لَانَّ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ مِهْرَانُ وَهُوَ لا يَرْوِي عَنِ ابنِ عُييْنَةَ، وَلَكِنَّ الرَّاوِي عَنْ مِهْرَانَ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَهُوَ مَثْرُوكٌ مُثَهَّمٌ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ الرَّاوِي عَنْ مِهْرَانَ هُو مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَهُو مَثْرُوكٌ مُثَهَّمٌ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ سُفُيَانَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَعَادتُهُ أنه إِذَا رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ لَمْ ينسبْهُ، وإذَا رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ لَمْ ينسبْهُ، وإذَا رَوَى عَنْ ابنِ عُيَيْنَةَ نَسَبَهُ. انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلاَم النَّبَلاءِ (٧/ ٤٦٦)

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: سِيرَ أَعْلامَ النُّبَلاءِ (٧/ ٢٢٩)، تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: المغيرة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: سِيرَ أَعْلام النُّبَلاءِ (٥/ ٤٠٢)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: جبيرٍ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: سِيرَ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٤/ ٤٤٩)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٥٢٠).

قَوْلُهُ: (كَانَ يَلُتُ لَهُمُ السُّويقَ، فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ) لَتُ السَّوِيْقِ: هُوَ خَلْطُهُ بِسَمْنِ وَنَحْوِهِ، وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ: صِرْمَةُ بِنُ غُنَم، وَعَنِ ابنِ عَبَاس: «كَانَ يَلُتُ السَّوِيْقَ عَلَى الْحَجَرِ فَلاَ يَشْرَبُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ سَمِّنَ فَعَبَدُوهُ " رَوَاهُ أَبنُ أَبِي يَلُتُ السَّوِيْقَ عَلَى الْحَجَدِ فَلاَ يَشْرَبُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ سَمِّنَ فَعَبَدُوهُ " رَوَاهُ أَبنُ أَبِي حَاتِم (١). وَعَنْ مُجَاهِدِ: «كَانَ اللاَّتُ رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لَهُ غَنَمٌ وَكَانَ (٢) مَا لَوْ اللَّآتُ مِنْ رَسِلْهَا (١) وَيَأْخُذُ مِنْ زَيِب الطَّائِف وَالأَقِط، فَيَجْعَلُ مِنْهُ حَيْساً وَيُطْعِمُ مَنْ يَمُرُ مِنْ النَّاسِ، فَلَمَّا مَاتَ عَبَدُوهُ، وَقَالُوا: هُوَ اللاَّتُ . [وكَانَ يَقْرَأُ اللاَّتُ مَمْنُ يَمُرُ مِنَ النَّاسِ، فَلَمَّا مَاتَ عَبَدُوهُ، وَقَالُوا: هُوَ اللاَّتُ . [وكَانَ يَقْرَأُ اللاَّتُ مَمْنُ يَمُرُ مِنْ النَّاسِ، فَلَمَّا مَاتَ عَبَدُوهُ، وَقَالُوا: هُوَ اللاَّتُ . [وكَانَ يَقْرَأُ اللاَّتُ مَنْ رَوْلُهُ مَنْ رَوْلُونَ مِنْ اللَّهُ عَنْمُ وَالْفَاكِهِيُّ (١).

قُولُهُ: (وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجَوزَاءِ...إِلَى آخِرِهِ) هُوَ أَوْسُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبَعِيُّ، بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالبَاءِ، ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَمَانِيْنَ (٧).

وَهَـذَا الْأَثَـرُ ذَكَـرَهُ الْمُصَنِّفُ ولَمْ يَعْزُهُ، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>(۸)</sup>، وَلاَ تَخَالُفَ بَيْنَ هَذَا التَّفْسِيْرِ وَالقِرَاءَةِ وَبَيْنَ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيْفِ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَجَراً فَعَبَدُوهُ، وَاشْتَقُوا لَهُ مِنِ اسْمِ اللهِ الإِلَهَ، كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيْرُهُ فِي بَابِ: مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ.

وَأَيْضًا فَيُجَابُ عَلَى الأوَّل بِأَنَّ أَصْلَهُ التَّشْدِيدُ، وَخُفِّفَ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَال، وَأَمَّا

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ وابنُ مَرْدَوَيْهِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٧/ ٢٥٣)- مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ انْظُرْ: فَتَّحَ البَارِي (٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَكَانَ.

<sup>(</sup>٣) فِيع: يسلوا.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ( ٤٨٥٩) عَنِ ابن عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٧/ ٢٥٣)-، وَالفَاكِهِيُّ فِي أَخْبَارِ مَكَّةَ (٥/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٣/ ٣٩٢)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذَيْبِ (ص/ ١١٦).

<sup>(</sup>٨) صحِيْح البُخَارِيِّ (رقم ٤٨٥٩).

كَونُهُمُ اسْتَقُوا هَذَا الاسْمَ مِنِ اسْمِ اللهِ «الإله»؛ فَلا يُنافِي ذَلِكَ أَيْضاً، فَقَدْ رَأَيْتَ أَنَّ سَبَبَ عِبَادَةِ اللهَّتِ هُوَ الغُلُو فِي قَبْرِهِ حَتَّى صَارَ وَتَنا يُعْبَدُ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ السَّبَبُ فِي عَبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ: وَدُّ وَسُواعٍ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرٍ وَغَيْرِهِمْ، وَكَمَا كَانَ ذَلِكَ هُو لَلسَّببُ فِي عَبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الأَمْوَاتِ وَغَيْرِهِمْ اليَوْمَ، فَإِنَّهُمْ غَلُوا ذَلِكَ هُو السَّببُ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الأَمْوَاتِ وَغَيْرِهِمْ اليَوْمَ، فَإِنَّهُمْ غَلُوا فَيْهِمْ، وَبَنَوا عَلَى قُبُورِهِمُ القِبَابَ وَالْمَشَاهِلَ، وَجَعَلُوهَا مَلاذاً لِقَضَاءِ الْمَآرِبِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْعُلُو أَصْلُ الشُّرْكِ فِي الْأَوْلِينَ وَالآخِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وَقَدْ أَمْرَنَا اللهُ تَعَالَى بِمَحَبَّةِ أَوْلِيَائِهِ، وَإِنْزَالِهِمْ مَنَازِلَهُمْ مِنَ العُبُودِيَّةِ، وَسَلْبِ خَصَائِصِ الإلْهَيَّةِ عَنْهُمْ، وَهَـذَا غَلَية تُعْظِيْمِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ، وَنَهَانَا عَنِ الغُلُو فِيْهِمْ، فَلاَ نرْفَعُهُمْ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمْ، وَلاَ نَحُطُهُم مِنْهَا (١)؛ لِمَا يَعْلَمُهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ العَظِيم، فَمَا وَقَعَ السَّرْكُ إِلاَ بِسَبِبِ العُلُو فِيْهِمْ، وَأَنْوَلُوهُمْ فِي صُورَةِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ، فَتَجِدُ أَكْثَرَ مَنَازِلَ الإلْهِيَّةِ، وَعَصَوا أَمْرَهُمْ، وَتَنَقَّصُوهُمْ فِي صُورَةِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ، فَتَجِدُ أَكْثَرَ مَنَازِلَ الإلْهِيَّةِ، وَعَصَوا أَمْرَهُمْ، وَتَنَقَّصُوهُمْ فِي صُورَةِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ، فَتَجِدُ أَكْثَرَ مَنَازِلَ الإلْهِيَّةِ، وَعَصَوا أَمْرَهُمْ، وَتَنَقَّصُوهُمْ فِي صُورَةِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ، فَتَجِدُ أَكْثَرَ هَوْلًا الْعَالِيْنَ فِيهِمْ، العَاكِفِيْنَ عَلَى قَبُورِهِمْ ، مُعْرِضِيْنَ عَنْ طَرِيْقَةِ مَنْ فِيْهَا وَهَدْيِهِ وَسُئِينَ لَهَا، مُشْتَغِلِيْنَ بِقُبُورِهِمْ عَمًا أُمِرُوا بِهِ وَدَعُوا إِلَيْهِ.

وَتَعْظِيْمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَحَبَّتُهُمْ إِنَّمَا هِيَ<sup>(٣)</sup> بِاثْبَاعِ مَا دَعَوا إلَيْهِ مِنَ العِلْمِ السَّافِعِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَاقْتِفَاءِ آثارِهِمْ، وَسُلُوكِ طَرِيْقَتِهِمْ دُونَ عِبَادَتِهِمْ، وَعِبَادَةِ قُبُورِهِمْ، وَالعَكُوفِ عَلَيْهَا، كَالَّذِيْنَ يَعْكُفُونَ عَلَى الْأَصْنَامِ، وَاتَّخَاذِهَا أَعَيَاداً وَمَجَامِعَ [لِلزِّيَارَاتِ وَالفَوَاحِشِ]<sup>(3)</sup> وَتَرْكِ الصَّلُواتِ<sup>(6)</sup>، فَإِنَّ مَنِ اقْتَفَى آثارَهُمْ كَانَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: عنها.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الشرك.

<sup>(</sup>٣) في ط: هم.

<sup>(</sup>٤) في ب: للزيارت على الفواحش.

<sup>(</sup>٥) في أ: الصلاة.

مُتَسَبِّباً فِي تَكْثِيْرِ أُجُورِهِمْ بِالْبَاعِهِ لَهُمْ، وَدَعْوَتِهِ النَّاسَ<sup>(۱)</sup> إِلَى اثْبَاعِهِمْ. فَإِذَا أَعْرَضَ عَمَّا دَعُوا إِلَيْهِ، وَاشْتَغَلَ بِضِدَّهِ؛ حَرَمَ نَفْسَهُ وَحَرَمَهُمْ ذَلِكَ الْأَجْرَ. فَأَيُّ تَعْظِيْمٍ لَهُمْ وَاحْتِرَامٍ فِي هَذَا؟!

قَالَ: (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُور، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ (٢)).

(١) فِي أ: للناس.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطُّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٢٧٣٣)، وَعَلِيَّ بنُ الجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٠٠٠)، وأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٢٩،٢٨٧،٣٢٤،٣٣٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصنَّفِ (رقم ٧٥٤٩، ١١٨١٤)، وأَبُو دَاودَ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٣٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٢٠)، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وابنُ مَاجَهُ (رقم ١٥٧٥)- مقْتُصِراً على الشطر الأول - ، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/٤) وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣١٧٩،٣١٨)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٢٧٢)، وابنُ شَاهِيْنَ فِي النَّاسِخِ والمَّنسُوخِ (رقم٣٠٨)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٣٧٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الكُبْرَى (٤/ ٧٨)، والبغويُّ فِي شرح السُّنَّةِ (رقم ١٥١)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي صَالح عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ. واخْتُلِفَ فِي المرادِ بابِي صَالِحٍ فَقِيْلَ: هُوَ بَاذَامُ مَوْلَىَ أُمُّ هَانِئِ-وَهُوَ قُولَ الجمهوّر-، وَقِيْلَ: هُوَ ذَكُوَانُ السَّمَّانُ- وَهُوَ قول الطُّبَرَانِيُّ وصرَّحتْ بِهِ روايةُ الصيداويِّ-، وَقِيْلَ: هُوَ مِيْزَانُ البَصْرِيُّ- قَالَهُ ابنُ حِبَّانَ-. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بَاذَانُ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ حَسَنٌ الْحَدِيْثِ، ضَعِيْفٌ فِي التَّفْسِيْر، وَلِمُعْظَمِهِ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ. وَالْحَدِيْثُ حَسَّنَهُ التُّرْمِذِيُّ، والبَغَويُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وابنُ السَّكَنِ وَغَيْرُهُمْ، وَحَكَمَ بِثَبُوتِهِ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢٤/ ٣٤٩-٣٥٦) ولَخَّصَهُ مُقِرًّا لَهُ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (١/ ٤١٥)، وَقَالَ ابنُ رَجَبِ فِي فَتْحِ الباري (٢/٧٠٣): «وَضَعَّفَهُ الإمَامُ أَخْمَدُ وَقَالَ: لَمْ يَصِحَّ عِنْدِي حَدِيْثُهُ هَذَا . وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ التَّفْصِيْلِ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَأَبُو صَالِح بَاذَامُ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ

قَوْلُـهُ: (لَعَـنَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ) أَيْ: مِنَ النِّسَاءِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْم زِيَارَةِ القُبُورِ عَلَيْهِنَّ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ (١).

وَقِيْلَ فِي تَعْلِيْلِ ذَلِكَ: «إِنَّهُ يُخْرِجُهَا إِلَى الْجَزَعِ وَالنَّدْبِ وَالنَّيَاحَةِ، وَالاَفْتِتَان بِهَا وَبِصَوْتِهَا "أَخَرَ: « فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَ الْحَيَّ، وَتَسَأَدُّي الْمَيِّتِ بِبُكَائِهَا، كَمَا فِي حَدِيْثٍ آخَرَ: « فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَ الْحَيَّ، وَبِصَوْتِهَا "أَهُ وَسَبَا لِلأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ فِي وَتُوْذِيْنَ الْمَيِّتَ " " وَإِذَا كَانَ ( عَارَهُ النِّسَاءِ مَظِنَّةٌ وَسَبَباً لِلأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ فِي اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حَدِيْتُهُ، وَلا يَثْبُتُ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ». وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصنَّفِ (٣/ ٥٦٩) بَسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لُعِنَ زَوَّاراتُ القَّبُورِ » .

(١) وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي ذِكْرِ الخِلافِ، والرد على المُجِيْزِيْنَ: شَيْخُ الإسْلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢٤/٣٣٣–٣٥٦). الفَتَاوَى (٢١٦/٤–٤١٩).

(٢) فيي ط، ب: وبصورتها.

(٣) رَوَاهُ الْخَطِيْبُ فِي التَّارِيْخِ (٢/ ٢٠١)، وابنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ (رقم ١٥٠٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي هَدَبَةَ عَنْ أَنس ﷺ انَّ النَّبِيَّ ﷺ تَبعَ جَنَازَةً فَإِذَا هُوَ بِنسْوةِ خَلْفَ الجَنَازَةِ، قَالَ: فَنظَرَ إِلَيْهِنَّ وَهُو يَقُولُ: « ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، مُفَنَّنَاتُ الأَحْيَاءِ، مُؤْذِيَاتِ الأَمُواتِ » وَهو حَدِيْثُ مكذوبٌ بِهَذَا السَّنَد، قَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ: هَذَا حَدِيْثُ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » وَهو حَدِيْثُ مكذوبٌ بِهَذَا السَّنَد، قَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ: « ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » وهو حَدِيْثُ مكذوبٌ بِهَذَا السَّنَد، قَالَ ابنُ مَأْجُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » طريق آخر عَنْ أنس رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي وَلِقُولُهِ: « ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرُهُ، وَفِي سَنَدِهِ الحَارِثُ بنُ زِيَادٍ مَجْهُولٌ، وَشَواهِدُ مِنْهَا: مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٠١) وغَيْرُهُ، وفِي سَنَدِهِ إِسْمَاعِيلُ بنُ سَلْمَانَ: حَدِيثُ عَلِي هُ مُولًا أَنْ مَاجَهُ (رقم ١٥٧٨) وَغَيْرُهُ، وفِي سَنَدِهِ إِسْمَاعِيلُ بنُ سَلْمَانَ: ضَعَيْفٌ، وَوَلُهُ ابنُ مَاجَهُ (رقم ١٥٧٨) وَغَيْرُهُ، وفِي سَنَدِهِ إِسْمَاعِيلُ بنُ سَلْمَانَ: وَفِي عَنْدُهِ إِلْمُ الللَّهُ الرَّاوِي عَنْهُ، وَوَصُلَهُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ هِرَاسَةً وَهُمُ مَثُوكٌ – مِنْ حَدِيثِ أَنِي بَكُرَةً ﴿ مَنْ حَدِيثٍ أَبِي بَكُرَةً ﴿ وَاهُ الْحَكِيْمُ وَالْهُ لَا أَنِي بَكُورَةً فِي الْوَلُولُ الْحَالِيثُ فِي تَارِيْخِهِ (١/ ١٢٠)، وَشَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكُرَةً ﴿ مَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكُرَةً ﴿ وَاهُ الْحَكِيْمُ فِي نَوادِر الأَصُولُ (١/ ١٢٥).

(٤) فِي ع: كَانَتْ.

حَقِّهِ نَّ وَحَقِّ الرِّجَالِ، وَتَقْدِيْرُ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ حَدُّ الْمِقْدَارِ الَّذِي لا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ، وَلاَ التَّمْيِيْزُ بَيْنَ نَوْعِ وَنَوْعِ.

وَمِنْ أُصُول الشَّرِيْعَةِ أَنَّ الْحِكْمَةَ إِذَا كَانَتْ خَفِيَّةً أَوْ مُنْتَشِرَةً عَلَّقَ الْحُكْمَ بِمَظِنَّتِهَا، فَتَحْرُمُ سَدًّا لِلدَّرِيْعَةِ، كَمَا حَرُمَ النَّظَرَ إِلَى الزِّيْنَةِ البَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الفِتْنَةِ، وَكَمَا حَرُمَ النَّظَرَ إِلَى الزِّيْنَةِ البَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الفَتْنَةِ، وَكَمَا حَرُمَتِ الْخَلُوةُ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَلَيْسَ فِي زِيَارَتِهَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ مَا يُعَارِضُ هَذَهِ الْمَفْسَدَة، لأَنَّهُ لَيْسَ فِي زِيَارَتِهَا إِلاَّ دُعَاؤُهَا اللَّهُ لِلْمَيْتِ أَوِ اعْتِبَارَهَا بِهِ، وَذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي بَيْتِهَا (٢).

وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ حَسَّانَ بِنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعاً: «لَعَنَ اللهُ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ »(٣).

<sup>(</sup>١) فِي ط: دعواها.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۳۵۵–۳۵۲) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/٤٤٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَاريخِ الكَبِيْرِ (٣/ ٢٩)، وَابن مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٧٤)، والطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢٩)، وابنُ شَاهِيْنَ فِي النَّاسِخِ (٣٥٩١،٣٥٩٢)، وابنُ شَاهِيْنَ فِي النَّاسِخِ والمَّسْوخِ (رقم ٣٠٩١)، وابنُ شَاهِيْنَ فِي النَّاسِخِ والمَّسْوخِ (رقم ٣٠٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ١٩٩١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ السُّنَ الكَبْرِي (٤/ ٢٥٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرِي (٤/ ٢٥٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرِي (٤/ ٢٥٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرِي (٤/ ٢٥٤)، وَالْمَدِيْنِيُّ: لا يُعْرَفُ، وَوَثَقَهُ العِجْلِيُّ، وَذَكْرَهُ ابنُ حَبَانَ فِي النَّقَاتِ. وَالحَدِيْثُ صَحَمْحُهُ الحَاكِمُ، وَقَالَ البُوصِيْرِيُّ: "إِسْنَادُ صَحِيْحٌ رجالُهُ ثِقَاتٌ». وَهُوَ وَلِيْتُ مَحْدِيْثُ مَحْدِيْحٌ بِشُواهِدِهِ، فلهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً يَاتِي بَعْدَهُ، وَمِنْ حَدِيْثِ ابن عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلْمُ مَنْ عَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَاتِي بَعْدَهُ، وَمِنْ حَدِيْثِ ابن عَبَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ الْعَمْ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطُّيالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٢٣٥)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/٣٥٧،٣٥٦)،

عَبْدُ الْحَقِّ(١)، وَحَسَّنَةُ ابنُ القَطَّان (٢).

وَلا يُعَارِضُ هَـذَا حَدِيْتُ: ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ فَزُورُوهَا ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ (٢). لَأَنَّ هَـذَا إِنْ سَلِمَ دُخُولُ النِّسَاء فِيْهِ، فَهُوَ عَامٌ وَالْأَوَّلُ خَاصٌ، وَالْخَاصُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، وَأَيْضاً فَفِي دُخُولِ النِّسَاءِ فِي خِطَابِ الدُّكُورِ خِلافٌ عِنْدَ الْأُصُولِيُيْنَ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ ﴾ تَقَدَّمَ فِي البَابِ قَبْلَهُ شَرْحُهُ وَتَعْلِيلُهُ.

قوله: (وَالسُّرُجَ) هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ اتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى القُبُورِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ الْمَقْدِسِيُّ: «لَوْ أَبِيْحَ اتِّخَاذُ السُّرُجِ عَلَيْهَا لَمْ يَلْعَنْ مَنْ فَعَلَهُ، لأَنَّ فِيْهِ تَضْيِيْعاً لِلْمَالِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَإِفْرَاطاً فِي تَعْظِيْمِ القَبُورِ أَشْبَهَ تَعْظِيْمَ الأصْنَامِ»(1).

وابنُ أبي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/٣)، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٠٥٦) وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وَابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٥٧١)، وَابنُ أَبِي عاصِم فِي الآحادِ والْمَثَانِي (رقم ٢٠٧١)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (٤/٤)، وأبو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٧٨)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (١٠٤٥)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٧٨)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٤/٨٧) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ عنْ أبيهِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ الكَبْرَى (٤/٨٧) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ عنْ أبيهِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ اللهُ إِنْ اللهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ »، وَعِنْدَ ابنِ أبِي شَيْبَةَ، وَابنِ حِبَّانَ: «لَا بَاسَ بِهِ» وَعُمْرُ بنُ أبي سَلَمَةً مُتَمَاسِكُ الحَدِيْثِ لا بَاسَ بِهِ»، وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الإِبْسَ بِهِ، وَعُمَرُ بنُ أبي سَلَمَةً مُتَمَاسِكُ الحَدِيْثِ لِا بَاسَ بِهِ»، وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الإِبْسَلام فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢٤/ ٢٠٣)، وَالبَغَويُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (٢/١٤).

<sup>(</sup>١) الأحْكَام الوُسْطَى (٢/ ١٥١)، وقالَ الدَّهَبِيُّ فِي الْمِيْزان (٥/ ٢٤٢-الكتب العلمية): «وَقَدْ صَحَّحَ لَهُ التُّرْمِذِيُّ حَدِيْثُ: ﴿ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القَّبُورِ » ، فَنَاقَشَهُ عَبْدُ الْحَقُ، وَقَالَ: عُمَرُ ضَعِيْفٌ عِنْدَهُمْ فَأَسْرَفَ عَبْدُ الْحَقِّ».

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١١٥–١٥٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٧٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٧) والإمَامُ أَحْمَدُ وأَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ ﴿.

<sup>(</sup>٤) المُغْنِي (٢/ ١٩٣ - الفكر).

وَقَالَ ابنُ القَيْم: «اتِّخَاذُهَا مَسَاجِدَ وَإِيْقَادُ السُّرِجِ عَلَيْهَا مِنَ الكَبَاثِرِ »(١).
وَوَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ هَذَا الْحَدِيْثَ فِي هَذَا البَابِ دُونَ الَّذِي قَبَلَهُ هُو أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ، وَقَرَنَ بَيْنَهُمَا، فَهُمَا قَرِيْنَانِ فِي اللَّعْنَةِ، فَدَلً ذَلِكَ عَلَى اللَّهْ لَيْهِ اللَّعْنَةِ، فَدَلً ذَلِكَ عَلَى النَّجَاسَةِ، بَلْ لأَجْلِ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاسَةِ، المَّسَاجِدِ عَلَيْهَا لأَجْلِ النَّجَاسَةِ، بَلْ لأَجْلِ نَجَاسَةِ الشَّرْكِ، وَلِذَلِكَ قَرَنَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الإسْرَاجِ (١) عَلَيْهَا، ولَيْسَ النَّهْيُ عَنِ الإسْرَاجِ لأَجْلِ النَّجَاسَةِ، فَكَذَلِكَ البِنَاءُ (١).

قَوْلُهُ: ۚ (رَوَاهُ أَهْلُ «السُّنَنِ») يَعْنِي هُنَا أَبَا دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيَّ، وَابنَ مَاجَهُ فَقَطْ، وَلَمْ يَرْوهِ النَّسَائِيُّ<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهْفَان (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: منَ لا سِرَاج.

<sup>(</sup>٣) قَالَ فِي فَتِحِ الْمَجِيْدِ (١/ ٤٢٠): «قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الصَّنْعَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «تَطْهِيْرِ الاعْتَقَادِ» (ص/ ٤٨): فَإِنَّ هَذِهِ القِبَابَ وَالمَسْاهِدَ الَّتِي صَارَتْ أَعْظَمَ ذَرِيْعَةِ إِلَى الشَّرْكِ والإلْحَادِ: غَالِبُ مَنْ يَعْمُرُهَا هُمُ الْمُلُوكُ وَالسَّلاطِيْنُ؛ إِمَّا عَلَى قَرِيْبِ لَهُمْ أَوْ عَلَى مَنْ يُعْرَورُهُ النَّاسُ الَّذِيْنَ يَعْرِفُونُهُ لَهُمْ أَوْ عَلَى مَنْ يُعْرِفُهُ أَوْ أَكَثُرُهُمْ، فَيَأْتِي مَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ يَرِى قَبْراً قَدْ شُيِّدَ عَلَيْهِ البِنَاءُ، وَيَرْوَرُهُ النَّاسُ اللَّذِيْنَ يَعْرِفُونُهُ وَسُرَّجَتْ عَلَيْهِ السَّمُوعُ، وَفُرِشَ بِالفِرَاشِ الفَاخِرِ؛ فَيعَتقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لِنَفْعِ أَوْ دَفْعِ ضُرُّ، وَيَأْتِيهُ السَّدَنَةُ يَكْذِبُونَ عَلَى الْمَيْتِ بِأَنَّهُ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَأَنْزَلَ بِفُلانِ الْفَرَّ، وَبِفُلانِ وَتَأْتِيْهُ السَّدَنَةُ يَكْذِبُونَ عَلَى الْمَيْتِ بِأَنَّهُ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَأَنْزَلَ بِفُلانِ الْفَرَّرُ، وَبِفُلانِ وَتَأْتِيهُ السَّدَنَةُ يَكْذِبُونَ عَلَى الْمَيْتِ بِأَنَّهُ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَأَنْزَلَ بِفُلانِ الْفَرُورُ وَكُتَبَ عَلَيْهَا وَبَنَى عَلَيْهَا. وَأَعْرَبُ مَنْ يَرِي قَبْدُ وَلِكَ وَاسِعَةً مَعْرُوفَةً فَإِنَ لَكُنْ مِنْ سَرَجَ القَبُورَ وَكَتَبَ عَلَيْهَا وَبَنَى عَلَيْهَا. وأَحَادِيثُ ذَلِكَ وَاسِعَةً مَعْرُوفَةً فَإِنَّ لَكْنَ فِي نَفْسِهِ مَنْهِى عَنْهُ وَلَاهُ أَعْلَمُ مُ اللّهَ وَالْتَهُ وَاللّهُ الْمَلْونَ الْعَلَمُ مُطَابَقَةَ لَلْكَ فِي نَفْسِهِ مَنْهِى وَاللهُ أَعْلَمُ مُ فَلَيْهَا وَبَنِى مَفْسَدَةٍ عَظِيْمَةِ الْتَهَى . وَمِنْهُ تَعْلَمُ مُطَابَقَةَ لَكُونُ لِلْكَ وَاسِعَةً مَعْرُوفَةً فَإِنَّ الْحَدِيثُ لِلْتَرْجَمَةً وَاللهُ أَعْلَمُ مُلْوالِهُ الْفَاحِرِ فَي نَفْسِهِ مَنْهِى وَاللهُ أَعْلَمُ مُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُ الْمُ الْمَلْهُ وَلِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ واللّهُ الْعَلْمُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

<sup>(</sup>٤) بَلْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الصُّغْرَى (٤/٤)، وَسُنَنِهِ الكُّبْرَى (رقم ٢١٧).

(11)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةٍ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشَّرْكِ

عَـنْ أَبِـي هُرَيـرَةَ ﴿ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ﴾. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ﴾

وَعَنْ عَلِيّ بِنِ الْحُسَينِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرجَةٍ كَانَتْ عِندَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَدخُلُ فِيْهَا، فَيَدعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِن أَبِي عَن جَدِّي فَيدخُلُ فِيهَا، فَيَدخُلُ فَي عَن جَدِينًا مَن اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ عَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسلِيمَكُم يَبْلُغُنِي أَينَ كُنتُمْ ». رَوَاهُ فِي الْمُختَارَةِ

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ بَرَاءَةً.

الثَّانِيَّةُ: إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَذَا الْحِمَى غَايَةَ البُّعْدِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتُهُ وَرَحْمَتُهُ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ.

الخَامِسَةُ: نَهْيُهُ عَنِ الإِكْثَارِ مِنَ الزُّيَارَةِ.

السَّادِسَةُ: حَثُّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فِي البّيتِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لا يُصَلَّى فِي الْمَقْبُرَةِ.

الثَّامِنَةُ: تَعْلِيلُهُ ذَلِكَ بَأَنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ وَسَلامَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ، فَلا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْبَ.

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ ﷺ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ.

#### بَابُ

# مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشُّركِ

الْجَنَابُ: هُو الْجَانِبُ. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الْأَبُوابِ الْمُتَقَدِّمَةِ شَيْئاً مِنْ حِمَايَتِهِ ﷺ لِجَنَابِ النَّوْحِيدِ، وَلَكِنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بَيَانَ حِمَايَتِهِ الْخَاصَةِ ('')، وَلَقَدْ بَالَغَ ﷺ ، وَحَذَّرَ وَأَنْذَرَ، وَأَبْدَا وَأَعَادَ، وَخَصَّ وَعَمَّ فِي حِمَايةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ الَّتِي بَعَثُهُ اللهُ بِهَا، فَهِي حَنِيْفِيَّةٌ فِي التَّوْحِيْدِ، سَمْحَةٌ فِي العَمَلِ، كَمَا ('') قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «هِي أَشَدُ الشَّرَائِع فِي التَّوْحِيْدِ وَالإِبْعَادِ عَن (''' الشِّرْكِ، وَأَسْمَحُ الشَّرَائِع فِي العَمَلِ».

قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية (٤) [التَّوْبَة: ١٢٨]). قُولُهُ: (﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴾) هَذَا خِطَابٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِلْعَرَبِ فِي قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَهَذَا عَلَى جِهَةِ تَعْدِيْدِهِ نِعَمَهُ عَلَيْهِمْ، إذْ جَاءَهُمْ بِلِسَانِهِمْ، وَبِمَا يَفْهَمُونَهُ مِنَ الأَغْرَاضِ وَالفَصَاحَةِ، وَشُرِّفُوا بِهِ أَبدَ الآبِدِيْنَ (٥).

وَقُولُهُ: (﴿ رَسُولٌ ﴾) أَيْ: رَسُولٌ عَظِيْمٌ أَرْسَلُهُ اللهُ إِلَيْكُمْ ﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾، أَيْ: تَرْجِعُونَ مَعَهُ إِلَى نَفْسِ وَاحِدَةٍ، لأَنَّهُ وَأَنتُمْ مِنْ أَبِ قَرِيْبٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَنَّهُ قَالَ: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البَقَرَة: آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البَقَرَة: العَزيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البَقرَة: 1٢٩] وَذَلِكَ أَقْرَبُ وَأَسْرَعُ إِلَى فَهُم الْحُجَّةِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَحْكِ (١) وَاللَّجَاجَةِ،

<sup>(</sup>١) قَالَ الشُّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ: أيْ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَسَدِهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) فِي ض: ثُمَّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٤) سَاقطةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٥) انظُون تَفْسِيرَ القُرْطُبِيِّ (٨/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) الْمَحْكُ: الْمُنَازَعَةُ فِي الكَلام، والتُّمَادِي فِي اللَّجَاجَةِ. انْظُرْ: لِسَانَ الْعَرَبِ (١٠/ ٤٨٦).

وَهَذَا يَقْتُضِي مَدْحاً لِنَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنَّهُ مِنْ صَمِيْم العَرَبِ.

قَالَ جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ (١) فِي (٢) قَوْلِهِ: ﴿مُنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ قَالَ: «لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ مِنْ (٣) ولادَةِ الْجَاهِلِيَّة» (٤).

وَقُولُهُ: (﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾) أَيْ: شَدِيْدٌ عَلَيْهِ جِدًا، ﴿مَا عَنِتُمْ﴾، أَيْ: عَنَتُكُمْ، وَهُوَ لَحَاقُ الأَذَى الَّذِي يَضِيْقُ بِهِ الصَّدْرُ<sup>(٥)</sup>، وَلاَ يَهْتَدِي لِلْمَخْرَجِ، وَهِيَ هُنَا لَفْظٌ عَامٌ لَحَاقُ الأَذَى الَّذِي يَضِيْقُ بِهِ الصَّدْرُ<sup>(٥)</sup>، وَلاَ يَهْتَدِي لِلْمَخْرَجِ، وَهِيَ هُنَا لَفْظٌ عَامٌ أَيْ: مَا شَقَّ عَلَيْكُمُ مِنْ كُفُر وَضَلال وَقَتْل وَأُسار (٢) وَامْتِحَان بِسَبِبِ الْحَقِّ. و (مَا) مَصْدَرِيَّةٌ وَهِيَ مُبْتَدَأ، وَ (عَزِيزٌ "خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ( مَا عَنِتُمْ " فَاعِلاً بِ الْعَرْيِزِ " وَهَذَا أَصْوَبُ (٧).

وَقُولُهُ: (﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴾) أَيْ: بَلِيْغُ الْحِرْصِ عَلَيْكُمْ، أَيْ: عَلَى نَفْعِكُمْ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي ط، والنَّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيْرِ عَبْدِالرَّزَّاقِ وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ، وَفِي مُغْظَمِ الْمَصَادِرِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ، وَفِي فَتَحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٤٢٤) عَنْ جَعْفَر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: بينَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٢٩١-٢٩٢)، وَابِنُ جَرِيْرِ (٧٦/١١) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابِنُ جَرِيْرِ (٧٦/١١)، وَابِنُ أَبِي سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابِنُ جَرِيْرِ (٧٦/١١)، وابِنُ عَسَاكِرِ حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٩١٧)، والبَيْهِقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٧/ ١٩٠١)، وابِنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٣/ ٤٠٢) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ وَلَعَلَّهُ وَلَعَلَّهُ الْأَصَحَ، وَعِنْدَهُمْ جَمِيْعاً زِيَادَةُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحِ ﴾ وَهُو حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب، ع، ض: الصَّدُور، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: أَسْر.

<sup>(</sup>٧) انْظُو: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (٨/ ٣٠٢).

وَإِيْمَانِكُمْ وَهُدَاكُمْ، وَالْحِرْصُ: شِدَّةُ طَلَبِ الشَّيْءِ عَلَى الاجْتِهَادِ فِيهِ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلاَّ وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا مِنْهُ عِلْماً، قَالَ: وَقَالَ: ﴿ مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ (١) الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ بَيَّنَتُهُ لَكُمْ ﴾ (٢).

وَرَوَى (٣) مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقُعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَعْلِبُنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ (١) فِيهَا قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلِي فِي النَّارِ يَقُعْنَ فِيهَا قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِدٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ عَلَمَ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَعْلِبُوننِي وَتَقَحَّمُونَ (٥) فِيهَا »(٦).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: إِلَى.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٦٤٧) ، وَهُوَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ، وَشَطْرُهُ الأَوَّلُ رَوَاهُ: وَكِيْعٌ فِي الزُّهْدِ (رقم ٢٧٥)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١٥٣)، الأَوَّلُ رَوَاهُ: وَكِيْعٌ فِي الزُّهْدِ (رقم ٢٧٥)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِهِ (رقم ٣٨٩٧)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٨٩٧)، والطَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّيْدَاوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (ص/ ١٤٢)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥١)، والدَّارَقُطْنِيُّ اللَّهُ مِنْ طَرِيْقِ فِي العِللِ (٦/ ٢٩٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرٍّ فَهُمَ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ اللَّهُ مِنْ طَرِيْقِ مُنْ مَدْدِرِ التَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَهُو لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَشْيَاحِ لَهُ مِنْ التَّيْمِ، وَلَهُ مُنْ التَّيْمِ، وَلَهُ مَنْ التَّانِي فَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيْثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (رقم ٢٠٥)، وَأَمَّا شَطْرُهُ التَّانِي فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (رقم ٢٠٥)، وَأَمَّا شَطْرُهُ التَّانِي فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (رقم ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: وَقَدُّ روى.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فيقتحمن.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وتَقُتُحِمُونَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤٨٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٨٤)وَاللَّفْظ لَهُ.

وَقُولُهُ: (﴿ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ) أَيْ: لا بِغَيْرِهِمْ، كَمَا يُفِيْدُهُ تَقَٰدِيْمُ الْجَارُ ﴿ رَوُوفَ ﴾ ، أَيْ: بَلِيْغُ الشَّفْقَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: «الرَّأْفَةُ أَرَقُ مِنَ (١) الرَّحْمَةِ (٢) ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ أَيْ: بَلِيْغُ الرَّحْمَةِ، كَمَا هُوَ اللائِقُ بِشَرِيْفِ مَنْصِبِهِ، وَعَظِيْم خُلُقِهِ.

فَتَأَمَّلُ هَذِهِ الآيةَ وَمَا فِيهَا مِنْ أَوْصَافِهِ الكَرِيْمَةِ وَمَحَاسِنِهِ الْجَمَّةِ الَّتِي تَقْتَضِي أَنْ يَنْصَحَ لأُمَّتِهِ، وَيُبَلِّغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ (٢)، وَيَسُدَّ الطُّرُقَ الْمُوْصِلَةَ إِلَى الشَّرْكِ، وَيَحْمِي جَنَابَ التَّوْجِيْدِ غَايَةَ الْجِمَايَةِ، وَيُبَالِغَ أَشَدَّ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ لِثلا تَقَعَ الأَمَّةُ فِي الشَّرْكِ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ (١) الفِتْنَةُ بِالقُبُورِ، فَإِنَّ الغُلُو قَيْهَا هُوَ الَّذِي جَرَّ النَّاسَ فِي الشَّرْكِ، وَحَمَى جَنَابَ التَّوْجِيْدِ حَتَّى فِي قَبْرِهِ إلَى الشَّرْكِ، لا جَرَمَ فَعَلَ النَّبِيُ × ذَلِكَ، وَحَمَى جَنَابَ التَّوْجِيْدِ حَتَّى فِي قَبْرِهِ الَّذِي هُو أَشْرَفُ القَبُورِ، حَتَّى نَهَى عَنْ جَعْلِهِ عِيْداً، وَدَعَا اللهِ أَنْ لا يَجْعَلُهُ وَتَنَا يُعْبَدُ.

### وَفِي الآيةِ مسَائِلُ:

مِنْهَا: التَّنْبِيْهُ عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ العَظِيْمَةِ، وَهِيَ إِرْسَالُ الرَّسُولِ ﷺ فِيْنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِيْنٍ ﴾ آياتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِيْنٍ ﴾ [عِمْرَان: ١٦٤].

وَمِنْهَا: كَوْنُهُ مِنَّا؛ نِعْمَةٌ أُخْرَى عَظِيْمَةٌ.

وَمِنْهَا: كُونْهُ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ نِعَمَّ مُتَعَدَّدَةً.

وَمِنْهَا: مَدْحُ نَسَبِهِ ﷺ ، فَهُوَ أَشْرَفُ الْعَرَبِ بَيْتًا وَنَسَبًا.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط،ع.

<sup>(</sup>٢) مَجَازُ القُرْآن لأبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَر بنِ الْمُثَنَّى (ص/ ١٢٠)

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، طَ: مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: رَأْفُتُهُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

وَمِنْهَا: غِلْظُتُهُ عَلَى الكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

قَـالَ: (عَـنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قَبُلُونِي عَيْدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ (١) كُنْتُمْ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ) (٢).

قُولُهُ: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قَبُورًا ﴾ قَالَ شَيْخُ الإسلام - [نَوَّرَ اللهُ ضَرِيْحَهُ] (") -: «أَيْ: لا تُعَطِّلُوهَا مِنَ الصَّلاةِ فِيْهَا وَالدُّعَاءِ وَالقِرَاءَةِ (") فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ القَبُورِ، فَأَمَرَ بِتَحَرِّي العِبَادَةَ فِي البُيُوتِ، وَنَهَى عَنْ تَحَرِّيْهَا عِنْدَ القُبُورِ، عَكْسُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنَ النَّصَارَى، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِهمْ.

وَفِيَ «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخذُوهَا (٥) قُبُورًا (١٦).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» عَنِ [ابنِ عُمَر](٧) مَرْفُوعاً: « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ،

<sup>(</sup>١) فِي ض: حَيْثُ مَا.

<sup>(</sup>٢) رَّوَاهُ الإِمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/٣٦٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٠٤)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٠٤)، وأَلَيْهَقِيُّ شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم٢١٦٢)، وفِي حَيَاةِ الأَنْبِيَاءِ (ص/٩٥) وَغَيْرُهُمْ بِسَنَدِ حَسَن، وَصَحَّحُهُ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/٣١٦) وَسَيَتَكَلَّمُ عَنْهُ الشَّيْخُ سُلِّمَانُ نَعْدَ صَفَحَاتِ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ع، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وَالقُرآن.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وَلاَ تجعلوهَا.

<sup>(</sup>٦) روَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٣٢) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٧٧).

<sup>(</sup>٧) كذا فِي نسَخ التيسير، وهو خطّأً . وَفِي الاقتضاءِ، وصحيح مُسْلِم: عن أَبِي هُرَيْرَةَ فَظهر ﷺ، بل قد صرح الشيخ سليمان بعده بسطر واحد بأنه مِنْ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فظهر أنه إما خطأً مِنَ النُسَّاخِ وَإِمَّا زَلَّةُ قَلَم واللهُ أَعْلَمُ.

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ »(١)»(٣).

وَفِيْهِ أَنَّ الصَّلاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ لا تَجُوزُ، وَأَنَّ التَّطَوُّعَ فِي البَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً (٣) - الَّذِي ذَكَرْنَا -: كَرَاهَةُ القِرَاءَةِ فِي الْمَقَابِرِ، وَكُلُّ هَذَا إِبْعَادٌ لاُمَّتِهِ عَنِ الشَّرْكِ.

قُولُهُ (٤): (وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «العِيْدُ اسْمٌ لِمَا يَعُودُ مِنَ الاجْتِمَاعِ العَامِّ عَلَى وَجْهِ مُعْتَادٍ، عَائِداً إِمَّا بِعَوْدِ السَّنَةِ أَوْ بِعَوْدِ الْأُسْبُوعِ أَوِ الشَّهْرِ وَنَحُو ذَلِكَ (٥). وتَقَدَّمَ ذَلِكَ.

وقَالَ ابنُ القَيْمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «العِيْدُ مَا يُعْتَادُ مَجِيْنُهُ وَقَصْدُهُ مِنْ [زَمَان أَوْ مَكَان] أَن مَأْخُودٌ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ وَالاعْتِيَادِ، فَإِنْ كَانَ اسْماً لِلْمَكَانِ فَهُو الْمَكَانُ أَوْ مَكَانَ اسْماً لِلْمَكَانِ فَهُو الْمَكَانُ أَوْ مَكَانَ اسْماً لِلْمَكَانِ فَهُو الْمَكَانُ اللّهُ اللّهِ يَعْرَهَا، كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الّذِي يُقُصَدُ فِيْهِ الاجْتِمَاعُ، وَانْتِيَابُهُ لِلْعِبَادَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا، كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمِنْ وَمُودُ لِفَةً وَعَرَفَةً وَالْمَشَاعِرَ جَعَلَهَا اللهُ عِيْداً لِلْحُنَفَاءِ وَمَثَابَةً، كَمَا جَعَلَ آيَّامَ التَّهُ بِالْإِسْلامِ التَّهُ فِيهًا عِيْداً وَكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَعْيَادٌ زَمَانِيَّةً (\*)، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلامِ التَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصرراط المستقيم (٢/ ١٥٧ - العاصمة).

<sup>(</sup>٣) يَعْنِي حديثَ: « لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر مِنَ البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فِيْهِ » .

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصرراط المستقيم (١/ ٤٤١ -حرستاني).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: الزُّمَان وَالْمَكَان، وَفِي ط، أ: زمان ومكان، والمثبت مِنْ: ع،ض.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: العيد. والمثبت مِنْ: ع، ض، وإغَاثة اللهفّان.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: زمانية ومكانية، والمثبت مِنْ: ب،ع، ض، وإغَائةِ اللَّهْفَان.

أَبْطَلَهَا، وَعَوَّضَ الْحُنَفَاءَ مِنْهَا عِيْدَ الفِطْرِ وَعِيْدَ النَّحْرِ وأَيَّامَ مِنِّى، كَمَا عَوَّضَهُمْ عَنْ أَعْيَادِ الْمُشْرِكِيْنَ الْمَكَانِيَّةِ بِالكَعْبَةِ وَمِنِّى وَمُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ وَالْمَشَاعِرِ»(١).

وقَالَ غَيْرُهُ: «هَذَا أَمْرٌ بِمُلازَمَةِ قَبْرِهِ، وَالعُكُوفِ عِنْدَهُ، وَاعْتِيَادِ قَصْدِهِ وَانْتِيَابِهِ، وَنَهْيٌ أَنْ يُجْعَلَ كَالْعِيْدِ الَّذِي إِنَّمَا يَكُونُ فِي العَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لا تَجْعَلُوهُ كَالعِيْدِ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْحَوْل إِلَى الْحَوْل، وَاقْصِدُوهُ كُلَّ سَاعَةٍ وَكُلَّ وَقْتٍ (٢).

قَالَ ابنُ القَيْمِ رحمه الله : (وَهَذَا مُرَاغَمَةٌ وَمُحَادَّةٌ وَمُنَاقَضَةٌ لِمَا قَصَدَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ ، وَقَلْبٌ لِلْحَقَائِقِ، وَنِسْبَةُ الرَّسُولُ (٢) عَلَيْهِ إِلَى التَّلْبِيْسِ وَالتَّدْلِيْسِ بَعْدَ التَّنَاقُضِ، فَقَاتَلَ اللهُ أَهْلَ البَاطِلِ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. وَلا رَيْبَ أَنَّ مَنْ أَمَرَ النَّاسَ بِاعْتِيَادِ أَمْرٍ، وَمُلازَمَتِهِ، وَكَثْرَةِ انْتِيَابِهِ بَقَوْلِهِ: ﴿ لا تَجْعَلُوهُ (٤) عِيْداً ﴾ ؛ فَهُو إِلَى التَّلْبِيْسِ وَضِدً وَمُلازَمَتِهِ، وَكَثْرة إِلَى الدَّلالَةِ وَالبَيَانِ، وَهَكَذَا غُيرَتْ أَدْيَانُ الرُّسُلُ، وَلَوْلا أَنَّ اللهَ أَقَامَ لِلدَيْنِهِ الأَنْصَارَ وَالأَعْوَانَ الذَّالِيْنِ عَنْهُ ؛ لَجَرى عَلَيْهِ مَا جَرَى عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ. وَلَوْ لا أَنَّ اللهُ وَلَوْلا أَنَّ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الأَدْيَانِ قَبْلَهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَكَيْفَ يَامُرُ بِمُلازَمَتِهَا وَالعُكُوفِ عِنْدَهَا وأَنْ يُعْتَادَ قَصْدُهَا وَانتَيَابُهَا، وَلاَ تُجْعَلَ كَالعِيْدِ الَّذِي يَجِيءُ مِنَ الْحَوْل إِلَى الْحَوْل؟!

وَكَيْفَ يَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ لا يُجْعَلَ قَبْرُهُ وَثَناً يُعْبَدُ؟! وَكَيْفَ يَقُولُ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِذَلِكَ: «وَلَـوْلا ذَلِكَ (٥) لأَبْرِزَ قَبْرُهُ، وَلَكِن خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً»؟! وَكَيْفَ يَقُولُ: «وَلاَ

<sup>(</sup>١) إغَاثة اللهفَان (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ ابنُ عَبْدِالْهَادي فِي الصَّارِمِ الْمُنْكِي (ص/٣٠٧) عَنْ زكِيِّ الدُّيْنِ الْمُنْذِرِيّ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: للرَسُول.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لا تجعلوا.

<sup>(</sup>٥) في أ: ذاك.

تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، [فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي](١) ٣؟!

وَكَيْفَ لَمْ يَفْهَمْ أَصْحَابُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فَهِمَهُ هَوُلا الضَّلاَّلُ الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرِكِ وَالتَّحْرِيْفِ؟! وَهَذَا أَفْضَلُ التَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما ، نَهمى ذَلِكَ الرَّجُلَ أَنْ يَتَحَرَّى الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِهِ عَلَيْ وَالْحُسَيْنِ وَسَعِيهُ مِنْ أَيِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِي رضي وَالله عنهما، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ أَيِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِي رضي الله عنهما، هُو أَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ مِنْ هَوُلا الضَّلال، وكذَلِكَ ابنُ عَمَّهِ الْحَسَنُ بنُ الْحَسَنِ شَيْخُ أَهْلِ بَيْتِهِ كَرِهَ أَنْ يَقْصِدَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُرِيْد الْمَسْجِدَ، وَرَأَى أَنْ ذَلِكَ مِن النَّهَى (٢).

قُلْتُ: وَكَيْفَ يُرِيْدِ النَّبِيُ ﷺ هَذَا الْمَعْنَى وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِهَذَا الْكَلامِ، مَعَ أَنَّهُ أَفْصَحُ الْخَلْقِ وَأَنْصَحُهُمْ، وَكَانَ يُمْكِنُه أَنْ يَقُولَ: أَكْثِرُوا زِيَارَةَ قَبْرِي، أَوِ اجْعَلُوهُ عِيْداً تَعْتَادُونَ الْمَجِيْءَ إِلَيْهِ وَالعِبَادَةَ عِنْدَهُ؟! فَظَهَرَ بُطْلانُ هَذَا القَوْل.

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَمَعْنَى الْحَدِيْثِ: نَهْ يُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص، وَاجْتِمَاعٍ مَعْهُودٍ كَالعِيْدِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص، [فِي زَمَان مَخْصُوص] ("")، وذَلِكَ يَدُلُ عَلَى الْمَنْعِ فِي جَمِيْعِ القُبُورِ وَغَيْرِهَا، لأنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ قَبْرٍ عَلَى وَجِهِ الأَرْضِ، وَقَدْ نَهَى عَنِ اتَّخَاذِهِ عِيْداً؛ فَقَبْرُ غَيْرِهِ أَوْلَى بِالنَّهْيِ كَائِناً مَنْ كَانَ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ النَّهْيُ عَنِ الإِكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ» (١).

قَولُهُ: (وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «يُشِيْرُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ زِيادَةٌ من:ب، وَالْحَدِيْثُ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) إغَاثة اللهفان (١/١٩٣-١٩٤)، وانظر: اقتضاء الصّراط الْمُسْتَقِيْم (٢/ ٣٤٤- ٢- ورستَاني). ٣٤٤/٦

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: أ.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ.

بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ مَا يَنَالُنِي مِنْكُمْ مِنَ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ يَحْصُلُ مَعَ قُرْبِكُمْ مِنْ قَبْرِي وَبُعْدِكُمْ، فَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى اتَّخَاذِهِ عِيْداً». انْتَهَى(١)

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدً عَلَيْهِ السَّلامَ »(٢).

وَعَـنْ أَوْسِ [بنِ أَوْسِ] (٣) مَرْفُوعاً: « أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتَنَا عَلَيْكَ وَقَـدْ أَرِمْتَ؟ قَـالَ: « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الأَنْبِيَاءِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابنُ مَاجَهُ (٤).

فَهَذِهِ الْأَحَادِيْتُ وَغَيْرُهَا تَدَلُّ عَلَى أَنَّ صَلاتَنَا عَلَيهِ تَبْلُغُهُ سَوَاءٌ كَنَا عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ لَكُمْ نَكُنْ، فَلاَ مَزِيَّةَ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ (٥) عِنْدَ قَبْرِهِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ بنُ الْحَسَن: «مَا أَنْتُمْ وَمَنْ بِالْأَنْدَلُس إِلاَّ سَوَاءٌ».

<sup>(</sup>١) اقْتضاء الصِّراط الْمُسْتَقِيْم (٢/ ٢٥٧-العاصمة).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٥٢٧)، وأَبُو دَاوِدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٤١)، وأَبُو نُعِيْم فِي أَخْبَارِ أَصْبُهَان (٣٥٣/٢) وغيرهم بَسَنَدٍ حَسَنٍ، وصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَار (ص/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/٨)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٢/٣٥٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (١/٣٧١) وَابن مَاجَهُ فِي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (١/٣٧١) وَابن مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٦٣٦) وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/٣٦٩)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (٣/ سُنَنِهِ (١/٣٦٩)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩١٠)، وَالحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (١/٣١٦)، ٤/ ١١٨)، وَالدُّورِيُّ فِي الأَذْكَارِ (ص/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وأمَّا حَدِيْثُ: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا (' ) بُلَغْتُهُ ا فَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيْثِ العَلاءِ بِنِ عَمْرِو الْحَنَفِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ (' ). قَالَ البَيْهَقِيُّ: أَبُو عَبْدِالرَّحْمَن هَذَا وَهُو مُحَمَّدُ بِنُ مَوْوَانَ السُّدِّيُ فِيْمَا أَرَى، وَفِيْهِ نَظَرٌ.

قُلْتُ: مُحَمَّدُ بِنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُ الصَّغِيْرُ: قَالَ فِيْهِ يَحْيَى بِنُ مَعِيْنِ: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وقَالَ النَّسَائِيُّ: مَثْرُوكُ الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكَ (٣) قَالَ النَّسَائِيُّ: مَثْرُوكُ الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكَ (٣) قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ وَالأَزْدِيُّ. وقَالَ صَالِحُ بِنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ (١).

عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَحَادِيْثَ أُخَرَ، كَإِخْبَارِهِ بِسَمَاعِ الْمَوْتى لِسَلامِ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ إِذَا مُرَّ عَلَى قُبُورِهِمْ (٥).

<sup>(</sup>١) في ط: غائباً.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ - كَمَا فِي القَوْلِ البَدِيْعِ (ص/١٥٤) - ، وَالعُقيَّلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ (٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةً - كَمَا فِي القَوْلِ البَدِيْعِ (ص/١٠٤)، وَفِي شُعَبِ الإِيْمَان (٢/ ١٣٦- ١٣٦)، وَابنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ (٢/ ٢٩٨)، والنَّظِيْبُ فِي التَّارِيْخِ (٣/ ٢٩١- ٢٩٢)، وَابنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ (٢/ ٣٨رقم ٥٦٢) وفِيْهِ مُحَمَّدُ بنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ:كَذَّابٌ، وحكم عَلَى الْحَدِيْثِ بِالوَضْع: ابنُ الْجَوْزِيِّ وَشَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وكُذًا.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: ميزان الاعتدال (٣٢٨/٦).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الإِمَامُ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٤٤): "وَقَدْ شُرِعَ السَّلامُ عَلَى الْمَوْتَى، وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْعُرْ وَلا يَعْلَمُ بِالْمُسَلِّمِ مُحَالٌ، وَقَدْ عَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ أُمَّتَهُ إِذَا رَأُوا القَّبُورَ أَنْ يَقُولُوا: " سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، يَرْحُمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنًا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ " فَهَذَا السَّلامُ والْخِطَابُ والنِّدَاءُ لِمَوْجُودٍ يَسْمَعُ وَيُخَاطَبُ وَيَعْقِلُ وَيَرُدُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ الْمُسَلِّمُ الرَّدُ. واللهُ أَعْلَمُ".

فَإِنْ قِيْلَ: إِذَا سَمِعَ سَلامَ الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ حَصَلَتِ الْمَزِيَّةُ بِسَمَاعِهِ. قِيْلَ: هَذَا لَوْ حَصَلَ الوُصُولِ إِلَيْهِ بِثَلاثَةِ الْجُدْرَانِ، فَلا تَحْصُلُ مَزِيَّةٌ (أ) فَسَوَاءٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ إِذَا دَخَلَهُ الْجُدْرَانِ، فَلا تَحْصُلُ مَزِيَّةٌ (أ) فَسَوَاءٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ إِذَا دَخَلَهُ أَوْ فِي أَقْصَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَالكُلُّ يَبْلُغُهُ، كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيْثُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُصَلِّي وَالْمُسَلِّمِ بِنَفْسِهِ، إِنَّمَا فِيها أَنَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيَبْلُغُهُ وَيَعِيْقٍ . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ الَّذِي أَمَرَ [الله بِهِ] (الله بِهِ] عَلَيْهِ وَيَبْلُغُهُ وَيَعِيْقٍ . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ الَّذِي أَمَرَ [الله بِهِ] (الله بِهِ] مَنْ مَا أَمَرَ الله بِهِ مِنْ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ فِي (آ) مَدِيْنِتِهِ أَوْ مَكَان (أَ آخَرَ، فَعُلِمَ أَنَّ مَا أَمَرَ الله بِهِ مِنْ حَسَائِع الْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ هُو مِنْ خَصَائِصِهِ، وَلَكِنْ لا يُوصَلُ إِلَى قَبْرِهِ وَيَقِيْدَ.

وقالَ الحَافِظُ ابنُ حَجرِ فِي «الإمْتَاعِ بِالْأَرْبَعِيْنَ الْتَبَايِنَةِ السَّمَاعِ» (ص/ ٨٦): «وَاسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَبْدُالْحَقَّ عَلَى حُصُولِ الاسْتِمَاعِ مِنَ الْمَيِّتِ بِمَشْرُوعِيَّةِ السَّلامِ عَلَى الْمَوْتَى فَقَالُوا: لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا السَّلامَ لَكَانَ خِطَابُهُمْ بِهِ عَبْثًا، وَهُوَ بَحْثٌ ضَعِيْفٌ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ خِلافَ ذَلِكَ . فَقَدْ ثَبَتَ فِي التَّشَهُدِ مُخَاطَبَةُ النَّبِيِّ فَهُو لا يَسْمَعُ جَمِيْعَ ذَلِكَ قَطْعاً فَخِلافَ ذَلِكَ . فَقَدْ ثَبَتَ فِي التَّشَهُدِ مُخَاطَبةُ النَّبِيِّ فَهُو لا يَسْمَعُ جَمِيْعَ ذَلِكَ قَطْعاً فَخِطابُ الْمَوْتَى بِالسَّلامِ فِي قَوْلِ الَّذِي يَدْخُلُ الْمَقْبَرَةَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ القَبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لا يَسْتَلْزِمُ اللهُمْ يَسْمَعُونَ ذَلِكَ بَلْ هُو بِمَعْنَى الدُّعَاءِ فَالتَقْدِيرُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَقَدَّرَ فِي قَوْلِنَا: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ الْمُعَنَى اللَّهُمَّ اجْعَلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَقَدَّرَ فِي قَوْلِنَا: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ الْمَعْنَى اللَّهُمَّ اجْعَلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَقَدَّرَ فِي قَوْلِنَا: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ الْمَعْنَى اللَّهُمَّ الْمَعْنَى اللَّهُمَّ الْمَعْنَى اللَّهُمَّ الْمُعَلِيثِ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّاحِ » صَحِيْح فَي أَنَّ العَبْدَ « إِذَا قَالَ: الطَّلَبِ فَالتَّقُدْيِرُ: اللَّهُمَّ سَلَمْ عَلَيْهِمْ. واللهُ أَعْلَمُ».

<sup>(</sup>١) في أ: مَزيَّته.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بِهِ اللهُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فِي مكان.

قَالَ: (وَعَنْ عَلِي بِنِ الْحُسَينِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرجَةٍ كَانَتْ عِندَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِن أَبِي النَّبِيِّ عَلَىٰ فَيدخُلُ فِيْهَا، فَيدعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِن أَبِي عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسلِيمَكُم يَبْلُغُنِي أَينَ كُنتُمْ » . رَوَاهُ فِي الْمُختَارَةِ (١)).

هَذَانِ الْحَدِيثَانِ جَيِّدَانِ، حَسَنَا (٢) الإسْنَادَيْنِ؛ أمَّا الْحَدِيْثُ الْأُوَّلُ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيْثُ عَبْدِاللهِ بِنِ نَافِعِ الصَّائِغِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيْثُ عَبْدَاللهِ بِنَ نَافِعِ الصَّائِغِ قَالَ: مَشَاهِيْرُ، لَكِنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ نَافِعِ فِيْهِ الْمَقَبْرِيِّ عَبْدَاللهِ بِنَ نَافِعِ فِيْهِ لِلْمَقَبْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، فَلَكَرَهُ، وَرُواتُهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرُ، لَكِنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ نَافِعِ فِيْهِ لِيْمَ لِلْمَقَبْرِيِّ لَا يَمْنَعُ الاحْتِجَاجَ بِهِ. قَالَ ابنُ مَعِيْنِ: «هُو ثِقَةٌ»، وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لا بَأْسَ لِينْ لا يَمْنَعُ الاحْتِجَاجَ بِهِ. قَالَ ابنُ مَعِيْنِ: «هُو ثِقَةٌ»، وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لا بَأْسَ بِهِ». وقَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ: «لَيْسَ بِالْحَافِظِ، تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ» (٣٠).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ رحمه الله: «وَمِثَالُ هَذَا قَدْ يُخَافُ أَنْ يَغْلَطَ أَحْيَاناً، فَإِذَا كَانَ لِحَدِيْثِهِ شَوَاهِدُ مُتَعَدِّدَةٌ» (١٤)، وقَالَ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالْهَادِي: «هُو حَدِيْتٌ حَسَنَّ جَيْدُ الإسْنَادِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرةٌ يَرْتَقِى بِهَا إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَةِ» (٥).

وأمَّا الْحَدِيْثُ الثَّانِي فرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالقَاضِي إِسْمَاعِيْلُ، وَالْحَافِظُ الضَّيَاءُ فِي «المُخْتَارَة».

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصنَّفِ (۲/ ۳۵۷)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (۲/ ۱۸۹)، وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي «فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ» (رقم ۲۰)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي «فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (رقم ۲۲)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسنَدِهِ (رقم ٤٦٩) وَالضَّيَّاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارةِ (رقم ٤٦٨)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثُ صَحَيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: حِسَان.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَةَ عَبْد اللهِ بنِ نَافِع فِي : تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢٠٨/١٦)، وتَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٤) اقْتِضَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (ص/ ٣٢٢-فقي).

<sup>(</sup>٥) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص/٤١٤)، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُ الْحَدِيْثِ.

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ ثَنَا جَعْفَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ وَلَـدِ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ثَـنَا عَلِي لَّ بـنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ حُسَيْنٍ فَذَكَرَهُ(١).

وَعَلِيُّ بِنُ عُمَرَ: هُوَ عَلِيُّ بِنُ عُمَرَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ (٢). قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «فَانْظُرْ كَيْفَ هَذِهِ السُّنَّةُ؟ كَيْفَ مَخْرَجُهَا؟ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِيْنَ لَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قُرْبُ النَّسَبِ وَقُرْبُ الدَّارِ، لأَنَّهُم إِلَى ذَلِكَ أَحْوَجُ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَكَانُوا لَهُ (٣) أَضْبَطَ» (١٠).

قُلْتُ: ولِلْحَدِيْثَيْنِ شَوَاهِدُ؛ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ ابنِ عَجْ لان عَنْ سُهَيْلِ عَنْ [حسَن بنِ حسَن] (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنتُم، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي »(١).

(١) مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (رقم٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي : تَهْذِيْبِ الكَمَال (٧٨/٢١).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) اقْتِضَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ (ص/ ٣٢٤-فقي).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، ب، ض، عُ: جبير بن حنين ، وَهُوَ خطأ، والتصويب مِنْ مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٢/ ١٥٠، ٣/ ٣٠)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/ ٢٥٠)، وسَعِيْدُ بنُ مَنْصُور فِي سُنَنِهِ -كَمَا فِي الصَّارِمِ الْمُنْكِي (ص/ (رقم ٢٥٠) - وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي «فَصْلِ الصَّلاة عَلَى النَّبِيِّ - اللَّهِيِّ - الرقم ٣٠) مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ حَسَنِ بنِ حَسَنٍ مُرْسَلاً.

وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ (رقم ٢٧)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي النُّريَّةِ الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٣٦٥)، وَالدَّوْلابِيُّ فِي الدُّريَّةِ الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢٧٢)، وَفِي الدُّريَّةِ

وقَالَ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بِنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بِنُ أَبِي سُهَيْلُ فَالَابِ عِنْدَ القَبْرِ فَنَادَانِي سُهَيْلِ قَالَ: رَآنِي (۱) الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ (۱) بِنِ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ القَبْرِ فَنَادَانِي – وَهُو فِي بَيْتِ فَاطِمَة يَتَعَشَّى – فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى العَشَاءِ. فَقُلْتُ: لا أُريدُهُ (۱). فَقَالَ: مَا لِي رَأَيْتُكَ عِنْدَ القَبْرِ ؟ فَقُلْتُ: سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ مَا لِي رَأَيْتُكَ عِنْدَ القَبْرِ ؟ فَقُلْتُ: سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: « لاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي (۱) عِيدًا، وَلاَ تَتَخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ (۱) ، وَصَلُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ. لَعْنَ اللهُ الْيُهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » مَا أَنْتُمْ وَمَنْ (۱) بِالْأَنْدَلُسِ إِلاَّ سَوَاءً ».

رَوَاهُ (٧) القَاضِي إِسْمَاعِيْل فِي كِتَاب «فضل الصَّلاة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ » ولَمْ يَذْكُرْ «مَا أَنْتُمْ ومَنْ بِالأَنْدَلُس إِلاَّ سَوَاءً» (٨).

وقَالَ سَعِيْدٌ - أَيْضاً - : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بِنُ عَلِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلانٍ عَنْ أَبِي

الطَّاهِرَةِ (رقم ١١٩)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقِ (١١/٦٠)، مِنْ طَرِيْقِ حُمَيْد بنِ أَبِي زُيْنَبَ عَنْ حَسَنِ بنِ حَسَنِ بنِ عَلِيٍّ عن أَبِيْهِ بِهِ، قَالَ الْهَيْثُمِيُّ فِي الجمع (١٦٢/١٠) : «وَفِيْهِ حُمَيْدُ بنُ أَبِي زَيْنَبَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ».

<sup>(</sup>١) فِي ط: أتي.

<sup>(</sup>٢) فِيع: الْحُسَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لا أريد.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ب: قَبْرِي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: قبور.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ

<sup>(</sup>٧) في ط: وَرَوَاهُ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ، وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ (رقم ٣٠).

سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي (١) عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي »(٢).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ: "فهَذَان الْمُرْسَلانِ مِنْ هَذِينِ الوَجْهَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ يَدُلانَ عَلَى ثُبُوتِ الْمُخْتَلِفَيْنِ يَدُلانَ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيْثِ، لا سِيَّمَا وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ أَرْسَلَهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ عِنْدَهُ هَذَا لَوْ لَمْ يُرُو مِنْ وُجُوهٍ مُسْنَدَةٍ [غَيْرِ هَذَيْنِ] (٣)، فَكَيْفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَداً.

قَولُهُ: (عَنْ عَلِيٌ بنِ الْحُسَيْنِ) أَيْ أَنْ ابنِ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَالِبِ الْمَعْرُوفُ بِـ "زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ» - ﴿ الْفَضَلُ (٥) التَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَأَعْلَمُهُمْ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: «مَا رَأَيْتُ قُرَشِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ». مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسْعِيْنَ عَلَى لَصَّحنح (٦٠).

وَأَبُوهُ الْحُسَيْنُ سِبْطُ النَّبِيِّ ﷺ وَرَيْحَانَتُهُ، حَفِظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ إَحْدَى وسِتُيْنَ، وَلَهُ سِتُّ<sup>(۷)</sup> وَخَمْسُونَ سَنَةً (۸).

قُولُـهُ: (إِنَّـهُ رَأَى رَجُـلاً يَجِيْءُ إِلَى فُرْجَةٍ) - هُـوَ بِضَمِّ الفَاءِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ: وَاحِدَةُ الفُرَجِ- وَهِيَ الكُوَّةُ فِي (٩) الْجِدَارِ، وَالْخَوْخَةُ، وَنَحْوُهُمَا.

<sup>(</sup>١) في ط: قبري.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ، وَعَبْدُالرِّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٥٤٥) مُخْتَصَراً.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَهُوَ أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٤/ ٣٨٦) .

<sup>(</sup>٧) فِي ب: ستة، وَهُوَ خَطًّا.

 <sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب. وانظُرْ تَرْجَمَةَ الْحُسَيْنِ ﴿ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النّبلاءِ (١٨٠/٤)،
 والإصابة في تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصّحَابةِ (٧٦/٢)

<sup>(</sup>٩) في ب: على.

قُولُهُ: (فَيَدْخُلُ فِيْهَا، فَيَدْعُو فَنَهَاهُ...) إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ. هَذَا (١) يَدُلُّ عَلَى النَّهْ يِ عَنْ قَصْدِ القَبُورِ وَالْمَشَاهِدِ لأَجْلِ الدُّعَاءِ وَالصَّلاةِ عِنْدَهَا كَمَا تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ، لأَنْ أَلْحُسَيْنِ مِنَ الْحَدِيْثِ. فَنَهَى لأَنَّ (١) ذَلِكَ مِن الْحَدِيْثِ. فَنَهَى لأَنَّ (١) ذَلِكَ مِن الْحَدِيْثِ. فَنَهَى ذَلِكَ الرَّجُلَ عَن الْمَجِيْءِ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهُ، فَكَيْفَ بِقَبْرِ غَيْرِهِ.

ويَدُلُّ -أَيْضًا - عَلَى أَنَّ قَصَدَ الرَّجُلِ القَبْرَ لَآجُلِ السَّلامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ [مِنِ اتَّخَاذِهِ] (٣) عِيْداً الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَلِهَذَا لَمَّا رَأَى الْحَسَنُ بنُ الْحَسَنِ سُهَيْلاً عِنْدَ القَبْرِ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ مُسْتَدِلاً بِهِ، وَأَمَرَهُ (١) بِالسَّلامِ عَلَيْهِ عِنْدَ دُحُولِ الْمَسْجِد.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «مَا عَلِمْتُ أَحَداً - أَيْ: مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ - رَخَّصَ فِيهِ (٥)، لأَنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنِ اتِّخَاذِهِ عِيْداً، وَيَدُلُ - أَيْضاً - عَلَى أَنَّ قَصْدَ القَبْرِ لِلسَّلامِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّي مَنْهِي عَنْهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنِ اتِّخَاذِهِ عِيْداً، وَكَرِهَ مَالِكُ (١) لأَهْلِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّي مَنْهِي عَنْهُ؛ لأَنْ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِي ﷺ ، لأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا الْمَدِينَةِ كُلَّمَا دَخَلَ إِنْسَانٌ الْمَسْجِدَ أَنْ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِي ﷺ ، لأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. قَالَ: «وَلَىنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الأَمَّةِ إلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا»، بَلْ كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ يَأْتُونَ إِلَى مَسْجِدِهِ ﷺ فَيُصَلُونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ القَبْرَ الصَّلامَ وَعَلْمَ المَّلامَ عَلْهِ فِي الصَّلامَ وَلُمْ يَكُونُوا يَأْتُونَ القَبْرَ لِلسَّلامِ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ عَلَيْهِ فِي الصَّلامَ أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ.

<sup>(</sup>١) في ط: وهذا.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: إن.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَاتَّخَادُه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وأمر.

<sup>(</sup>٥) أي: قصد القبر دون المسجد.

<sup>(</sup>٦) نقله عَنْهُ القَاضِي عياض فِي الشفا (٢/١٨٧).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أنَّ.

وَأَمَّا دُخُولُهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ لِلصَّلَاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ، أَوْ لِلصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ فَلَمْ يَشْرَعْهُ لَهُمْ بَلْ نَهَاهُمْ بَقُولِهِ: « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي »(١) فَبَيْنَ أَنَّ الصَّلاةَ تَصِلُ إلَيْهِ مِنْ بُعْدٍ وَكَذَلِكَ السَّلامُ.

وَلَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ قَبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ، وكَانَتِ الْحُجْرَةُ فِي زَمَانِهِمْ يُدْخَلُ إليها مِنَ البَابِ إِذْ (٢) كَانَتْ عَائِشَةُ فِيْها، وَبَعْدَ ذَلِكَ، إِلَى أَنْ بُنِيَ الْحَائِطُ الْآخَرُ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ التَّمَكُنِ مِنَ (٢) الوُصُولِ إِلَى قَبْرِهِ لا يَدْخُلُونَ إليهِ؛ لا لِسَلام، وَلا لِصَلاةٍ، وَلاَ لِلمَعَاءِ لاَنْفُسِهِمْ وَلا لِغَيْرِهِمْ، وَلا لِسُوَال عَنْ حَدِيثٍ أَوْ عِلْم، وَلا كَانَ الشَّيْطَانُ يَطْمَعُ فِيهِم حَتَّى يُسْمِعَهُم كَلاماً أَوْ سَلاماً فَيَظُنُونَ أَنَّهُ هُو كَلَّمَهُمْ وَأَفْتَاهُمْ، وَبَيْنَ لَهُمُ السَّلامَ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ مِنْ خَارِجٍ، كَمَا طَمِعَ الشَّيطانُ فِي غَيْرِهِم، فَأَضَلَّهُمْ عَنْدَ قَبْرِهِ وَقَبْرِ غَيْرِه، حَتَّى ظَنُوا أَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ الشَّيْطَانُ فِي غَيْرِهِم، فَأَضَلَّهُمْ عَنْدَ قَبْرِهِ وَقَبْرِ غَيْرِه، حَتَّى ظَنُوا أَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ عَلَيْهِمُ السَّلامَ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ مِنْ خَارِج، كَمَا طَمِعَ الشَّيطانُ فِي غَيْرِهِم، فَأَضَلَّهُمْ عَنْدَ قَبْرِهِ وَقَبْرِ غَيْرِه، حَتَّى ظَنُوا أَنَّ صَاحِبَ القَبْر عَلْمُهُمْ، وَيَعْنُونَ أَنْ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تُكَلِّمُهُمْ، وَلَقْبُر، ويَظُنُونَ أَنْ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تُكَلِّمُهُمْ، وَلَقَبْرِهِ وَقَلْ رُوحَ عَلَى الظَاهِرِ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ القَبْر، ويَظُنُونَ أَنْ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تُكَلِّمُهُمْ، وَأَنْ رُوحَ خَارِجاً مِنَ القَبْر، ويَظُنُونَ أَنْ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تُكَلِّمُهُمْ، وَأَنْ رُوحَ عَنْ الضَّيْ يَعْلَاقٍ أَنْ مَالَاهُ إِلَى الْمَعْرَاجِ.

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الصَّحَابَةَ مَا كَانُوا يَعْتَادُونَ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ، كَمَا يَفْعَلُـهُ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلُوفِ، وَإِنَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَأْتِي مِنْ خَارِجٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر، كَمَا كَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما يَفْعَلُ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع: كَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبْتَاهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: إذا.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: إلَى.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَا نَعْلَمُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَ ذَٰلِكَ إِلاَّ ابنَ عُمَرَ (١٠). وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَقِفُ عِنْدَ القَبْرِ لِلدُّعَاءِ إِذَا سَلَّمَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ (٢) عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَكَانَ بِدْعَةُ مَحْضَةً. وَفِي «المُّسُوطِ» قَالَ مَالِكٌ: «لا أَرَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنْ يُسَلِّمُ (٣) وَيَمْضِي (٤٠).

وَالحِكَايَةُ - الَّتِي رَوَاهَا القَاضِي عِيَاضٌ (٥) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَالِكِ فِي قِصَّتِهِ مَعَ الْمَنْصُور وَأَنَّهُ قَالَ لِمَالِكِ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، أَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «ولِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ إِلَى اللهِ يَكَيْهِ؟ فَقَالَ: «ولِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ إِلَى اللهِ يَكَيْهِ؟ فَقَالَ: «ولِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ إِلَى اللهِ يَدُمْ مَا لَيْهُ فِيْكَ» - ضَعِيْفة (١٠)، أَوْ مَوْضُوعَةً يَدُومُ اللهُ فِيْكَ» - ضَعِيْفة (١٠)، أَوْ مَوْضُوعَةً لَانَّ فِي إِسْنَادِهَا مَنْ يُتَهَمُّ: كَمُحَمَّد (٧) بن حُمَيْدٍ (٨)، وَمَنْ تُجْهَلُ (٩) حَالُهُ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (۲۸/۳) بِتَمَامِهِ، وَرَوَاهُ -مُقْتَصِراً عَلَى فِعْلِ ابنِ عُمَرَ - ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (۲۸/۳)، وابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَات (۱۰۱۶)، وأَبِنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَات (۱۰۱۶)، والبَيْهقِيُّ فِي وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي «فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيُ اللهِ (رقم ۹۸، ۲۰۱)، والبَيْهقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٥/ ٢٤٥)، مِنْ طُرُقِ عَنْ ابنِ عُمَرَ وأَسَانِيْدُهُ صَحِيْحَةً.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: ينفل، وهوخطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ليسلم.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: .

<sup>(</sup>٥) فِي كِتَابِ الشُّفَا (٢/ ٩٩٥-٩٩٦)، وتَرْتَيْبِ الْمَدَارِكِ (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) في ط: فهذه الرُّوايَةُ ضعيفةٌ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزُّيَّادَةِ فِي النُّسَخِ الَّتِي بَيْنَ يديُّ.

<sup>(</sup>٧) في ط: مُحَمَّد - بدون الكاف-.

<sup>(</sup>٨) مُحَمَّد بن حُمَيْد هُوَ الرَّازِيُّ وَهُوَ حافظ، اتَّهَمَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّة بِالكَذِبِ، انْظُرْ: تَهْذَيْبَ الكَمَال (٢٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٩) فِي ط: يُجْهَلُ.

وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ لِئَلاَّ يَسْتَدْبِرَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَحِيَّتِهِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَقِفُ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ السَّلامِ، وَذَكَرَ أَصْحَابُ مَالِكِ أَنَّهُ يَدْعُو مُسْتَقْبِلاً القِبْلَة ؛ يُولِيْهِ ظَهْرَهُ.

وبِالْجُمْلَةِ فَقَدِ اتَّفَتَ الْأَئِمَّةُ عَلَى آنَهُ إِذَا دَعَا لا يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ، وتَنَازَعُوا هَلْ يَسْتَقْبِلُهُ عِنْدَ السَّلام عَلَيْهِ أَمْ لا؟

وَمِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى ابنُ زَبَالَةً - وَهُوَ وَاوْ ('' - فِي «أَخْبَارِ الْمَدِيْنَةِ» عَنْ عُمَّرَ بِينَ هَـَارُونَ ('')، عَـنْ سَلَمَةَ بنِ وَرَدْاَنَ (") -وَهُمَا سَاقِطَانِ - قَالَ: «رَأَيْتُ أَنْسَ بنَ مَالِكٍ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ القَبْرِ، ثُمَّ يَدْعُو» (١٤).

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى مَنْعِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى قَبْرِهِ ﷺ ، وإلَى غَيْرِهِ مِنَ القَبُورِ وَالْمَشَاهِدِ، لأَنَّ ذَلِكَ مِن اتِّخَاذِهَا أَعْيَاداً، بَلْ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابِ الإشرَاكِ بِأَصْحَابِهَا، وَالْمَشَاهِدِ، لأَنَّ ذَلِكَ مِن اتِّخَاذِهَا أَعْيَاداً، بَلْ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابِ الإشرَاكِ بِأَصْحَابِهَا، كَمَا وَقَعَ مِنْ عُبَادِ القَّبُورِ الَّذِيْنَ يَشُدُّونَ إليَّهَا الرِّحَالَ، وَيُنْفِقُونَ فِي ذَلِكَ الكَثِيْرَ مِنَ الْأَمْوَال، وَلَيْسَ لَهُم مَقْصُودٌ إلاَّ مُجَرَّدَ الزِّيَارَةِ لِلْقُبُورِ تَبَرُّكاً بِتِلْكَ القِبَابِ وَالْجُذْرَان، فَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وقَالَ الْحافظ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٤٧٤) عَنِ ابنِ زَبَالَةَ: كَذَّهُهُ.

 <sup>(</sup>٢) عُمَرُ بنُ هَارُونَ بنِ يَزِيْدَ الثَّقَفِيُّ مَوْلاهُمُ، البَلْخِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَكَانَ حَافِظاً. تَقْرِيْب التَّهْذَيْب (ص/٤١٧).

 <sup>(</sup>٣) سَلَمَةُ بنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ، أَبُو يَعْلَى الْمَدَنِيُّ: ضَعِيْفٌ، قَالَ النَّهْبِيُّ: وقَالَ الْحَاكِمُ:
 رَوَايَاتُهُ عَنْ أَنَسٍ أَكْثُرُهَا مَنَاكِيْرٌ، وَصَدَقَ الْحَاكِمُ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/٢٤٨)،
 وَمِيْزَانَ الاعْتِدَالُ (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مُجْمُوعَ الفَتَاوَى (١/ ٢٢٧).

وَهَذهِ (١) هِيَ الْمَسْالَةُ الَّتِي أَفْتَى فِيْهَا شَيْخُ الْإِسْلامِ أَعْنِي مَنْ سَافَرَ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَمَشَاهِدِهِمْ، وَنَقَلَ فِيْهَا اخْتِلافَ العُلَمَاءِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْمَنْعِ، فَمِنْ مُبِيْحِ لِلَالِكَ؛ كَأْبِي حَامِدٍ الغَزَالِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيِّ، وَالْمَانِعِ الْمَلْكَ؛ كَأْبِي حَامِدٍ الغَزَالِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْمُورِيْنِيِّ، وَالقَاضِي عِيَاضِ، وَمَنْ مَانِعِ لِذَلِكَ؛ كَابِنِ بَطَّةً، وَابْنِ عَقِيْل، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُورْنِيِّ، وَالقَاضِي عِيَاضِ، وَهُو وَمُو لَمْ الْجُمْهُ ورِ ؛ نَصَّ (١) عَلَيْهِ مَالِكٌ، وَلَمْ (١) يُخَالِفُهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَيْمَةِ وَهُو الصَّورَابُ، فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعَاصِرِيْنَ لَهُ كَالسُّبْكِيِّ وَنَحْوِهِ، فَنسَبَهُ إِلَى إِنْكَارِ الصَّورَابُ، فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعَاصِرِيْنَ لَهُ كَالسُّبْكِي وَنَحْوِهِ، فَنسَبَهُ إِلَى إِنْكَارِ الطَّورَابُ، فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعَاصِرِيْنَ لَهُ كَالسُّبْكِي وَنَحْوِهِ، فَنسَبَهُ إِلَى إِنْكَارِ الطَّورَابُ وَهُو النَّيَارَةِ مُطْلَقاً، وَهُو لَمْ يُنْكِرْ مِنْهَا إِلاَّ مَا كَانَ [بِشَدُ رَحْل] (١٠)، كَمَا أَنْكَرَهُ جُمْهُورُ العُلْمَاءِ قَبْلَهُ أَوْ النِّيَارَةِ النَّيْكِرُ مِنْهَا إِلاَّ مَا كَانَ [بِشَدُ رَحْل] (١٠)، كَمَا أَنْكَرَهُ جُمْهُورُ الْعُلْمَاءِ قَبْلَهُ أَوْ النِّيَارَةَ النَّيْ يَكُونُ فِيْهَا دُعَاءُ الأَمْوَاتِ وَالاَسْتِغَاثَةُ بِهِمْ فِي الْمُلْمَاتِ، مَعَ مَا يَنْضَمُ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُنْكَرَاتِ.

وَمَمَّا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى القُبُورِ وَنَحْوِهَا: مَا أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَة مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى »(٢) فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ شَدُّهَا لِنِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْياً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْياً

<sup>(</sup>١) فِي ط: هَذِهِ – بدون وَاو– .

<sup>(</sup>٢)سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ب، ومصححة فِي هامش : ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ونَصَّ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلَمْ يكنْ.

<sup>(</sup>٥) في ب: بشد الرحال إليه.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١١٩٧)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٢٧). وَهُوَ حَدِيْثٌ مُتَوَاتِرٌ وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي تَخْرِيْجِهِ، وَبَيَانِ طُرُقِهِ: الشَّيْخُ الأَلبَانِيُّ رحمه الله فِي إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ (٣/ ٢٢٦-٢٣٢) ، والدكتورُ صَالحٌ الرُّفَاعِيُّ فِي رِسَالتِهِ للماجِسْتيرِ الاَّكَادِيْثُ الوَارِدَةُ فِي فَضَائِلِ المَدِيْنَةِ حَجَمْعاً وَدِرَاسَةُ (ص/ ٤٣٩-٤٥).

لِلاسْتِحْبَابِ. وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيْجِ» بِصِيْغَةِ النَّهْيِ صَرِيْحاً (١)، فَتَعَيَّنَ (٢) أَنْ يَكُونَ لِلنَّهْيِ.

وَلِهَ ذَا فَهِمَ مِنْهُ الصَّحَابَةُ الْمَنْعَ، كَمَا فِي «اللُّوطَّاِ» وَ«السُّنَنِ» عَنْ بَصْرَةَ بنِ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لَابِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ أَقْبَلَ مِنَ الطُّورِ: لَوْ أَدْرَكَتُكَ قَبْلَ أَنْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ الطُّورِ: لَوْ أَدْرَكَتُكَ قَبْلَ أَنْ تَعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ تَخْرُجَ إِلَيْهِ (<sup>(1)</sup> لَمَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ (<sup>(1)</sup>: « لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ يَخْرُجَ إِلَيْهِ (<sup>(1)</sup> لَمَا جَدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» (<sup>(0)</sup>.

ورَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَعُمَرُ بنُ شَبَّةَ فِي «أَخْبَارِ الْمَدِيْنَةِ» بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ قَزَعَةَ. قَالَ: أَتَيْتُ ابنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيْدُ الطَّورَ. فَقَالَ: «إِنِّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى (1) ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْمحرَام، ومَسْجِدِ المدينةِ، وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى فَدَعْ عَنْكَ الطُّورَ فَلاَ تَأْتِه (٧).

<sup>(</sup>١) خرَّجَهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ٩٧٥رقم ٨٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدُ الحدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَشُدُّوا الرَّحَالَ إلا إلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَام، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَيَتَعَيَّن.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: ب،ع.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ط، وموجودة فِي ط١.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَإِ (١٠٨/١-١١٠)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٧/٦)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٧٧٧) وَغَيْرُهُمْ والنَّسَائِيُّ فِي سُنِنِهِ (رقم ٢٧٧٧) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيحِهِ (رقم ٢٧٧٢) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الإصابَةِ (١/ ٣٢٠) عَلَى خِلافٍ فِي الرَّاجِحِ فِي اسْمَ صَحابِيَّهِ هَلْ هُوَ: بَصْرَةُ أَمْ أَبُوهُ: أَبُو بَصْرَةً؟

<sup>(</sup>٦) فِي ب: إِلاَّ إِلَى.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ١٣٥رقم ٩١٧١)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٧) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزُقِ فِي النَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٧/ ٢٠٤) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْخٌ.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَعُمَرُ بِنُ شَبَّةَ – أَيْضاً – عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْد وَذُكِرَ عِنْدَهُ الصَّلاةُ فِي الطُّورِ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يَنْبَغِي لَلْمَطِيّ ('') أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهَا إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى ('') فِيهِ الصَّلاةُ غَيْر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "("). فأبو سَعِيْدٍ جَعَلَ الطُّورَ مِمَّا نُهِي ('') عَنْ شَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ، مَعَ أَنَّ اللَّهْ ظَ الَّذِي ذَكَرَهُ إِنَّمَا فِيْهِ ('') النَّهْيُ عَنْ شَدُهَا إِلَى مَسْجِدِ، فَدَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ أَنَّ عَيْر الْمَسَاجِدِ أَوْلَى بِالنَّهْي، وَالطُّورُ إِنَّمَا يُسَافِرُ اللهَ تَعَالَى سَمَّاهُ الوَادِي الْمُقَدَّسَ وَالبُقْعَةَ الْمُبَارِكَةَ، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى هُنَاك ('').

وَهَـذَا<sup>(٧)</sup> ظَاهِـرٌ لا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يَقُولُ بِفَحْوَى الْخِطَابِ وَتَنْبِيْهِهِ ، وَهُمُ الْجُمْهُ ورُ؛ الْأَئِمَّةُ (١٠ الْأَرْبَعَـةُ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبُوا عَلَى مَنْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى أَثْرِ نَبِيٍّ مِـنَ الْأَنْبِيَاءِ؛ قُبُورِهِمْ أَوْ غَيْرِ قُبُورِهِمْ الوَفَاءَ بِذَلِكَ، بَلْ لَوْ سَافَرَ إِلَى

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٢) في ب: تبتغي.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٦٤)، وابنُ شَبَّةَ-كَمَا فِي الرَّدِّ عَلَى الإخْنَائِيِّ (ص/ ١٤)، وَفِي إِسْنَادِهِ شَهْرُ بنُ حَوْشَب، وَقَدْ انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَالْحَدِيْثُ فِي الصَّحِيْحَيْن مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ وَقَدْ النَّوَيَادَةِ فَهِيَ مُنْكَرَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: ينهى.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: قيل.

<sup>(</sup>٦) قَالَ تَعَالَى فِي سورة القصص (آية/ ٣٠): ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي النَّبْقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، وقَالَ فِي سورة النازعات (آية ١٦): ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى﴾.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>A) فِي ط: وَالْأَتُمة.

مَسْجِدِ قُبَاءٍ مِنْ بَلَدٍ بَعِيْدٍ (١) لَمْ يَكُنْ هَذَا مَشْرُوعاً بِاثِّفَاقِ الأَثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ فِي وُجُوبِ الوَفَاءِ بِنَذْرِ النَّبِيَّ كَانَ فِي وُجُوبِ الوَفَاءِ بِنَذْرِ إِنَّانِهِ خِلافٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ.

وَقَدْ صَرَّح مَالِكٌ وغَيْرُهُ بِأَنَّ مَنْ نَذَرَ السَّفَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ النَّبُويَّةِ إِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَوْفَى (' ) بِنَذْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدَ زِيَارَةِ القَبْرِ مِنْ غَيْرِ صَلاةٍ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَف بِنَذْرِهِ. قَالَ ('): «لاَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى (۱) ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ » ذَكرَهُ إسْمَاعِيْلُ بنُ إسْحَاقَ فِي «المَّسُوطِ» وَمَعْنَاهُ فِي «المُبسُوطِ» وَمَعْنَاهُ فِي «المُدُونَةِ» وَ«الجَلاَّبِ» وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ مَالِكٍ ('').

وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ تَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ (٨) شَدُ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ النَّلاثَةِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ، فَاسْتِحْبَابُ شَدُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ، فَاسْتِحْبَابُ شَدُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ، فَاسْتِحْبَابُ شَدُ الرِّحَالِ إِلَى القَبُورِ وَالْمَشَاهِدِ، وَالتِّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللهِ - كَمَا ظَنَّهُ السَّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ - ؟ الرِّحَالِ إِلَى القَبُورِ وَالْمَشَاهِدِ، وَالتِّقرُبُ بِهِ إِلَى اللهِ - كَمَا ظَنَّهُ السَّبْكِيُ وَغَيْرُهُ - ؟ قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ مُخَالِفٌ للإِجْمَاعِ قَبْلَهُ، وَالْأَحَادِيْثُ الَّتِي احْتَجَ بِهَا كَحَدِيْثِ: « مَنْ

<sup>(</sup>١) فِي ب: بعيدة.

<sup>(</sup>٢) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١١٣٤-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٣٩٩) عَن ابن عُمَرَ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قباء رَاكِباً وَمَاشِياً».

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: فَإِنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وفَى.

<sup>(</sup>٥) يَعْنِي: الإمَامَ مالكَ بنَ أنسِ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: في.

<sup>(</sup>٧) انْظُرِ: الْمُدَوَّنَةَ (٢/ ٨٦-٨٧)، والكَافِي لابنِ عَبْدِالبَرِّ (١/ ٤٥٨)، وَكِفَايَةَ الطَّالِبِ لأَبِي الْحَسَنِ الْمَالِكِيِّ (٢/ ٤٦)، وَانْظُرِ: الرَّدُّ عَلَى الإِخْنَائِيِّ (ص/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>A) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَآثَمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي "(') وَنَحْوِهَا لا يَصِحُ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ (') رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (") البَّتَة ، بَلْ هِي مَا ( اللهِ عَنْ ضَعِيْفٍ وَمَوْضُوع ، أَوْ كُلُهَا مَوْضُوعَة كَمَا قَدْ بَيَّنَ عِلَلَهَا شَيْخُ الإسلام ('') وغَيْرُه ، وكَثِيْرٌ مِنْهَا لا يَسُدُلُ عُلَى مَحَلُ النِّزَاعِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ إِلاَّ مُطْلَقَ الزِّيَارَةِ. وَذَلِكَ لا يُنْكِرُهُ شَيْخُ الإسلام وَلاَ عَلَى مَحَلُ النِّزَاعِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ إِلاَّ مُطْلَق الزِّيَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْجَارِيةِ عَلَى الإِسْلام وَلاَ غَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاء ، لأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزِّيَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْجَارِيةِ عَلَى وَفْق مُرادِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَهِي الَّتِي لا يَكُونُ فِيْهَا شِرْكٌ وَلاَ شَدُّ رَحْلِ إِلَى قَبْرٍ ، وَالسَّبْكِيُّ أَجَازُ ذَلِكَ فِي وَيِتَقْدِيْرٍ ثُبُوتِهَا لا تَسَدُلُ عَلَى شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى قَبْرِ غَيْرِهِ ، وَالسَّبْكِيُّ أَجَازُ ذَلِكَ فِي وَيِتَقَدِيْرِ فَخَالَفَ الاَحَادِيْثَ وَخَرَقَ الإِجْمَاع ، وَالله أَعْلَمُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ أَنَّهُ ﷺ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلاةِ وَالسَّلام»(١).

قَولُهُ: رَوَاهُ فِي «المُخْتَارَةِ» الْمُخْتَارَةُ: كِتَابٌ جَمَعَ فِيْهِ مُؤَلِّفُهُ الْأَحَادِيْتَ الْجِيَادَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٣٤٩)، وَفِي الأوْسَطِ (رقم ٢٨٧) وَفِي سَنَدِهِ أَحْمَدُ بنُ رِشْدِينَ وَهُوَ كَذَّابٌ، وللحَدِيثِ طُرُقٌ وَشَوَاهِدُ بَاطِلَةٌ وَمَكْذُوبَةٌ بَيَنَهَا شَنْخُ الإسلامِ، وابنُ عَبْدِالهَادِي وَغَيْرُهُمْ، وَبَيْنَتُهَا بِالتَّفْصِيلِ فِي رِسَالَتِي لِلْمَاجِسْتير: «الأحَادِيثُ الموضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْجِيدَ العِبَادَةِ - جَمْعاً وَدِرَاسَةً - »، وَانْظُرِ: «الأحَادِيثُ الوَارِدَةَ فِي فَضَائِلِ الْمَدِينَةِ» للدكتورِ صَالِحِ الرِّفَاعيُّ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: الصَّحَابَة.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) أَحَادِيْثُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ عَنْهَا شَيْخُ الْإِسْلامِ فِي الْاقْتِضَاءِ (ص/٤٠١): «كُلُهَا مَكْذُوبةٌ مَوْضُوعَةٌ ».

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ.

النَّائِدَةَ عَلَى «الصَّحِيْحَيْنِ» وَمُوَلِّفُهُ هُو: أَبُو<sup>(۱)</sup> عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ، الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدُّيْنِ الْحَنْبَلِيُّ، أَحَدُ الأعْلامِ (<sup>۲)</sup> وَحُفَّاظِ الْحَدِيْثِ. قَالَ الدَّهَبِيُّ: «أَفْنَى عُمُرَهُ فِي هَذَا الشَّان مَعَ الدُّيْنِ الْمَتِيْن وَالوَرَع وَالفَضِيْلَةِ التَّامَّةِ وَالنَّقَةِ وَالإِنْقَانِ، انْتَفَعَ النَّاسُ بِتَصَانِيْفِهِ وَالْمُحَدِّثُونَ بِكُتُبِهِ فَاللهُ يَرْحَمُهُ وَيَرْضَى عَنْهُ (<sup>۳)</sup>.

وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «تَصْحِيْحُهُ فِي «مُخْتَارَتِهِ» خَيْرٌ مِنْ تَصْحِيْحِ الْحَاكِمِ بِلا رَيْبٍ» (1). مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسَتِّمِائَةٍ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: أعلام الإسلام.

<sup>(</sup>٣) سِيرُ أَعْلام النُّبَلاءِ (٢٣/ ١٢٦-١٣٠).

<sup>(</sup>٤) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٣/٢٣).

( TT.)

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأُوثَانَ

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النِّسَاء: ٥١].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْبُنُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [المَائدة: ٦٠].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِداً ﴾ [الكهف: ٢١].

عَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذَوَ اللهِ اللهُ

وَلِمُسلِم، عَن ثُوبَانَ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ زَوَى لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ فَرَأَيْتُ مَشُارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمْتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لَأُمْتِي أَنْ لا يُهلِكُهَا بِسَنة بِعَامَة، وَأَنْ لاَ يُسلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّى قَالَ: يَا لاَ يُستَقِع بَيْضَتَهُمْ، وَإِنِّي قَالَ: يَا لاَ يُستَقِع بَيْضَتَهُمْ، وَإِنِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لاَ مُتَكَ أَنْ لاَ أَهْلِكُهُمْ بِسَنَة بِعَامَةٍ، [وَأَنْ لا] أُسَلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو بِسَنَة بِعَامَةٍ، [وَأَنْ لا] أُسَلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو بِسَنَة بِعَامَةٍ، [وَأَنْ لا] أُسلَط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو اجْتَمَع عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ أَلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ أَلُكُونَ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَة وَلَا اللّهَ عَلَى أَمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ الْمُصْلِيْنَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيهِمُ السَّاعَةُ مَنْ أَمْ مِنْ أُمَّتِي الأَوْنَانَ، وَإِنَّهُ عَنَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْنَانَ، وَإِنَّهُ عَنَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْنَانَ، وَإِنَّهُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيْ مِنْ أُمْتِي الْأَوْنَانَ، وَإِنَّهُ وَتَعَ عَلَيهُ مَنْ أُونَانَ وَالْتَهُ وَالْمَا مُنْ أُونَانَ، وَإِنَّهُ وَتَعَ عَلَى أُومَ الْمَعْلِي فَعَامٌ مِنْ أُمُونَ وَالْفَهُ مِنْ أُومُ الْمَالِقُ الْمَهُ وَالْمَا الْمُعْلِيلُ اللهَ اللَّالَا اللْعَلِي اللْهُ الْعُلُولُ اللْعَلَقُ الْفَالَالَ اللْعُلُولُ اللّهُ الْعُمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُمُ الْمُعْلَقُ اللْعُلُولُ اللْهُ الْعَلَقُ الْمُ الْمُعْلِي اللْعُلُولُ اللّهُ الْمُعَلَّالَ اللْعَالْمُ الْمُعْلِلْهُ اللْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى اللْعُولُ الْمُهُ

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ؛ لاَ نَبِيَّ بَعْـدِي، وَلاَ تَـزَالُ طَائِفَةٌ مِـنْ أُمَّـتِي عَلَى الْحَقِّ مَنصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى » .

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ النساءِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ المائدةِ.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الكهفِ.

الرَّابِعَةُ- وَهِيَ أَهَمُّهَا - : مَا مَعْنَى الإَيْمَانِ بِالجبتِ والطَّاغوتِ فِي هذا الموضعِ؟ هلْ هُوَ اعتقادُ قلبٍ، أَوْ هُوَ مُوافقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا ومَعْرِفَةِ بُطْلانِهَا؟.

الخَامِسَةُ: قَولُهُمْ إِنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى سَبِيلاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

السَّادِسَـةُ- وَهِـِيَ المقصـودُ بِالتَّرْجَمَةِ- : أَنَّ هَذَا لا بُدَّ أَنْ يوجدَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، كما تقرر فِي حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِوُقُوعِهَا، أَعْنِي عَبَادَةَ الأوثانِ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فِي جَمْوعِ كَثِيْرَةٍ. الثَّامِنَةُ: العَجَبُ العُجَبابُ: خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، مِثْلِ الْمُخْتَارِ، مَعَ تَكَلَّمِهِ الثَّامِنَةُ: العَجَبِ العُجَبابُ: خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، مِثْلِ الْمُخْتَارِ، مَعْ تَكَلَّمِهِ بِالشَّهَادَتُيْنِ وَتَصْرِيْحِهِ بِأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، وأنَّ الرَّسُولَ حَقَّ، وأنَّ القُرْآنَ حَقَّ، وَفَيْهِ أَنَّ مُحَمَّداً خَاتَمَ النَّضَادُ الوَاضِحِ. وَقَدْ خَرَجَ الْمُخْتَارُ فِي آخِر عَصْر الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيْرَةً.

التَّاسِعَةُ: البِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لا يَزُولُ بالكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيْمَا مَضَى، بل لا تَزالُ عَلَيْه طَائِفَةٌ.

العَاشِرَةُ: الآيةُ العُظْمَى أَنَّهُمْ مَعَ قِلَتِهِمْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ الشرطَ إِلَى قيامِ السَّاعَةِ.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: مَا فِيْهِ مِنَ الآياتِ العظيمَةِ، مِنْهَا: إخْبَارُهُ بأنَّ اللهَ زَوَى لَهُ المشارق

والمغارب، وأخبَر بِمَعْنَى ذَلِكَ فوقع كَمَا أَخْبَرَ، بخلافِ الجنوبِ والشَّمَال، وإخبارُهُ بِانَّهُ أُعْطِيَ الكَنْزَيْنِ، وإخبارُهُ بإجابَةِ دعوتِهِ لأُمَّتِهِ فِي الاثْنَتَيْنِ، وإخبارُهُ بِانَّهُ مُنعَ النَّالِئَةَ، وإخبارُهُ بوقوعِ السَّيْف، وَأَنَّهُ لا يُرْفَعُ إذا وَقَعَ، وإخبارُهُ بإهلاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً، وَخوفَهُ عَلَى أَمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ، وإخبارُهُ بِظُهُورِ المُتَنبِّيْنَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، وإخبارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائَفَةِ المنْصُورَةِ. وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَر، مَعَ أَنْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ العُقُول.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: حَصِرُ الخوفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةً: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى عبادَةِ الأوثان.

\* \* \*

#### بَابُ

## مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَعْبُدُ (١) الأَوْثَانَ

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الرَّدَّ عَلَى عُبَّادِ القُبُورِ، الَّذِيْنَ يَفْعَلُونَ الشُّرْكَ وَيَقُولُونَ: لِا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُونَ: لِا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُونَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولِهِ وَيَقُولُونَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولِهِ وَيَلام رَسُولِهِ وَيَلام رَسُولِه وَلَيْ ، مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوع (٢) الشِّرْكِ فِي هَذَا البَابِ مِنْ كَلامِ اللهِ وَكَلام رَسُولِه وَيَلام ، مَا يَدُلُ عَلَى وُقُوع (١) الشِّرْكِ فِي هَذِهِ الأَمَّةِ وَرُجُوعٍ كَثِيْرِ مِنْهَا إِلَى عَبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهَا لا تَرَالُ عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [النِّسَاء: ٥١]).

<sup>(</sup>١) فِي ط: يعبدون.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: تنوع.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، ب،ع، ض: الصنبر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَمُعْظَمِ كُتُبِ التَّخْرِيجِ، وَفِي صَحِيْحِ ابنِ حِبَّانَ (١٤/ ٣٥٥رقم ٢٥٧٢): «الصَّنْبِيْرِ»، وَفِي موارد الظمآن: الصنبور.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: السدنة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: ونزلت.

﴿ نَصِيراً ﴾ [النِّسَاء: ٥] (١).

وَرَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ حُيَيُّ بنُ أَخْطَبَ وَكَعْبُ بنُ الْأَشْرَفِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْلُ الكِتَابِ، وَأَهْلُ العِلْم؛ فَأَخْبِرُونَا عَنَّا وَعَنْ مُحَمَّدٍ. فَقَالُوا "كَ مَا أَنْتُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ نَصِلُ الأَرْحَامَ، وَنَسْحَرُ الكَوْمَاءُ "كَ، وَنَسْقِي الْحَجِيْجَ، وَمُحَمَّدٌ صُنْبُورٌ (٥)، وَنَسْقِي الْحَجِيْجَ، وَمُحَمَّدٌ صُنْبُورٌ (٥)، قَطَعَ أَرْحَامَنَا، وَاتَّبَعَهُ سُرًاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ غِفَارٍ. فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ هُو؟ فَقَالُوا: أَنْتُمْ خَيْرٌ وَأَهُدَى سَبِيلاً. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ إلْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ [النُسَاء: ٥] أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ- ﴿ الْجِبْتُ: السَّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ » (٧)،

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ-كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (۱/٥١٤)-، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ۱۱۷۰۷)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (۳۰/ ۳۳۰)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۲۹۳-کشف الأستار)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ۲۷۹۳) وَغَيْرُهُمْ. قَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٥٦٠): وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فقال.

<sup>(</sup>٣) الْكُوْمَاء: النَّاقَةُ العَظِيْمَةُ السَّنَامِ انْظُرْ: غَرِيْبَ الْحَدِيْثِ لَابِي عُبَيْدِ بنِ سَلاَّم (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) العُنَاةُ: جَمْعُ عَانِي وَهُوَ الْأَسِيْرُ. انْظُرْ:َ مُخْتَارَ الصُّحَاحِ (ص/ ١٩٢). ً

<sup>(</sup>٥) الصُّنْبُورُ: هُوَ الأَبْشُرُ الَّذِي لا عَقِبَ لَهُ، وَأَصْلُهُ سَعَفَةٌ تَنْبُتُ فِي جِذْعِ النَّخْلَةِ لا فِي الأرْضِ. انْظُرِ: النِّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٣/٥٥)

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ اَبِنُ أَبِيَ حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٤٤١) وإنسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إِلَى عِكْرِمَةً.

<sup>(</sup>٧) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صحيحه (٤/ ١٦٧٣ - البغا)، وَوَصَلَهُ: سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنهِ - كِتَابُ الجِهَادِ (رقم ٢٥٣٤)، وَفِي التَّفْسِيْرِ (رقم ٢٤٩)، وَالْحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٥/ ١٣١) وَابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٣١) وَابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٣١) وَابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رم/ ١٣١) وَابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رم/ ١٣١) وَابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رما ٢٥٢): "إسْنَادُهُ قَوِيُّ".

وَكَذَلِكُ (١) قَالَ ابنُ عَبَّاسِ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمْ (٢)، وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وعِكْرِمَةَ [وَأَبِي مَالِكُ] (٣): «الْجِبْتُ: الشَّيْطَانُ» زَادَ ابنُ عَبَّاسٍ: «بِالْحَبشِيَّةِ» (١٠). وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا - : «الْجِبْتُ: الشَّرْكُ» (٥)، وعَنْهُ: «الْجِبْتُ: الأصْنَامُ» (١٠)، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ: «الْجِبْتُ: الكَاهِنُ» (٨). وَعَنْ مُجَاهِدٍ: «الْجِبْتُ: الكَاهِنُ» (٨). وَعَنْ الشَّعْبِيِّ: «الْجِبْتُ: الكَاهِنُ» (٨). وَعَنْ مُجَاهِدٍ: «الْجِبْتُ: كَعْبُ بنُ الأَشْرَفِ» (٩).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُمُ ذَلِكَ كُلَّهُ، كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «الْجِبْتُ: كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ وَالكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيْثِ: « الطّيرَةُ وَالعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: وكذا.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: تَفْسِیْرَ الطَّبرِيِّ (٥/ ١٣١)، وتَفْسِیْرَ ابنِ أَبِي حاتِم (٣/ ٩٧٤)، وتغلیق التعلیق (٤/ ١٩٥-١٩٥).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٩٧٤) عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ النَّضْرُ الخَرَّازُ وَهُوَ مُتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْد- كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (٤/ ١٩٦) - عَنْ عِكْرِمَةَ بِلَفْظِ: «الجِبْتُ بِلِسَانِ الجَبْشَةِ: شَيْطَانٌ وَالطَّاغُوتُ: الكَاهِنُ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، ورَوَاهُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ١١٧٧) عَنْ أَبِي مَالِكِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حاتِمٍ في تفسيرِهِ (٣/ ٩٧٤) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيّ بنِ أَبِي طلحةَ عَنْ ابنِ عَبَّاس بِهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٣٠)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٣/ ٩٧٥) وسَنَدُهُ واوِ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ (٥/ ١٣٢) مِنْ طَرِيْقٍ عَلِيّ بن أَبِي طلحة عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم (٣/ ٩٧٥) وإَسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (هُ/١٣٣)، وابنُ أبِي حَاتِمٍ (٣/ ٩٧٥) وَفِي سَنَدِهِ لَيْثُ ابنُ أَبِي سُلَيْم وَهُوَ ضَعَيْفٌ.

مِنَ الْجِبْتِ »(١) قَـالَ: وَهَـذَا لَـيْسَ مِنْ مَحْضِ العَرَبِيَّةِ لاجْتِمَاعِ الْجِيْمِ وَالبَاءِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْر حَرْفٍ ذَوْلَقِيًّ(٢).

قَـالَ الْمُصَـنُفُ: ﴿ وَفِيْهِ مَعْرِفَةُ الإِيْمَانِ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فِي هَذَا (٢٠) الْمَوْضِعِ، هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبٍ، أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلانِهَا؟ »

وَأَمَّا الطَّاغُوتُ فَتَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهِ فِي أَوَّل الكِتَابِ.

قَـالَ: (وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْبُنُكُمْ بِشَرٌّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَـدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [المَائدة: ٦٠]).

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلاءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُواً

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ١٩٥٠) وأحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ٢٧٧٥) وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣١١)، وابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقات (٧/ ٣٥)، والحَرْبِيُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ١١٧٧)، وَالبُخَارِيُ فِي التَّارِيْخِ الكَبْرِ (٧/ ٣٧١)، وأبُو دَاوُدَ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣٩٠٠)، وَالنَّسَاتِيُّ فِي الكَبْرِي (٢/ ٢٤٣)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ فِي سُنَنِهِ (رقم ٩٤١- ٩٤٥)، وابنُ أَبِي مَعَانِي الآثار (٤/ ٣١٢)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْرِ (رقم ٩٤١- ٩٤٥)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٩٧٤)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٦١٣)، والبَيْهَتِيُّ فِي السُّنَادِهِ حَيَّانُ والخَبُلِفَ فِي اسْمِ أَبِيه: فَقِيلَ: السُّنُ الكَبْرِي (٨/ ٣٩١) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ حَيَّانُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِيه: فَقِيلَ: حَيَّانُ بنُ العَلاءِ وَقِيْلَ: ابنُ مُخَارِق، وَقِيلَ: ابنُ عُمَيْر، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابنَ عُمَيْرٍ فَهُو لَمْ عَرْوِ عَنْهُ إِلا عَوْفٌ الأعرَابِي، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابنُ حَبَّانَ فِي الثُقَاتِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ جَرَحَهُ، وَإِنْ كَانَ ابنَ عُمَيْر فَهُو ثَقَةٌ. وَالْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ فِي وَانْ كَانَ ابنَ عُمَيْر فَهُو ثَقَةٌ. وَالْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ ابنُ حَبَانَ، وَحَسَّنَهُ النَّووِيُّ فِي ريَاضِ الصَّالِحِيْنَ (صُ/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ: الصَّحَاحَ (١/ ١٨٢ – مكتَّبَةُ المِشْكَاةِ الالكترونية)، وَلِسَانَ العَرَبِ (٢/ ٢١)، وقَالَ فِي حَاشِيَةِ ط: «وَالْحُرُوفُ الذولقية ستة : الرَّاء وَاللاَّم وَالنُون وَالفَاء وَالْمِيْمِجِ انْظُرْ: لِسَانَ العَرَبِ مَادَّةَ (ذَلَقَ)».

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَلَعِبًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، الطَّاعِنِيْنَ فِي دِيْنِكُمْ-الَّذِي هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ وَإِفْرَادُهُ بِالعِبَادَةِ دُونَ مَـا سِـوَاهُ-: ﴿هَـلْ<sup>(١)</sup> أَنَبُنُكُمْ بِشَرٌّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ﴾ أَيْ: هَلْ أَخْبِرُكُمْ بِشَرّ جَزَاءٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِمَّا تَظُنُّونَهُ بِنَا: هُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصُّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ الْمُفَسَّرَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ ، أَيْ: أَبْعَدَهُ وَطَرَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، ﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾، أَيْ: غَضَباً لا يَرْضَى بَعْدَهُ، ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ﴾، أَيْ: مَسَخَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ عَصَوْا أَمْرَهُ، فَجَعَلَهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازيْرَ، كَمَا قَالَ تَعَـالَى: ﴿وَلَقَـدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيـنَ اعْـتَدَواْ مِـنْكُمْ فِـي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِيْنِينَ﴾ [الـبَقَرَة:٦٥]، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخَذَ عَلَيْهِمْ تَعْظِيْمَ السَّبْتِ، وَالقِيَامَ بِأَمْرِهِ، وَتَرْكَ الاصْطِيَادِ فِيْهِ، وَكَانَتِ الْحِيْتَانُ لا تَأْتِيْهِمْ إلاَّ يَوْمَ السَّبْتِ، فَتَحَيَّلُوا عَلَى (٢) اصْطِيَادِهَا فِيْهِ بِمَا وَضَعُوهُ لَهَا مِنَ الشُّصُوص (٦) وَالْحَبَائِل وَالبِرَكِ قَبْلَ يَوْم السُّبْتِ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْحِيْتَانُ يَوْمَ السَّبْتِ عَلَى عَادَتِهَا؛ نَشَبَتْ (٤) يِتِلْكَ (٥) الْحَبَائِل فَلَـمْ تَخْلُـصْ مِنْهَا يَوْمَهَا ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذُوهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّبْتِ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ مَسَخَهُمُ اللهُ تَعَالَى إِلَى صُوْرَةِ القِرَدَةِ، وَهِيَ أَشْبُهُ شَيْءٍ بِالْأَنَاسِيِّ فِي الشُّكُل الظَّاهِر وَلَيْسَتْ بِإِنْسَانَ حَقِيْقَةً، فَكَذَلِكَ أَعْمَالَ هَوُلاءِ وَحِيْلُتُهُمْ كَانَتْ مُشَابِهَةً لِلْحَقِّ فِي الظَّاهِر وَمُخَالِفَةً لَهُ (١) فِي البَاطِن، فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ مِنْ جِنس عَمَلِهِمْ، قَـالَ العَوْفِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) فِي ط: قل هل.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٣)الشُّصُوصُ: جمعُ شَيصٌ، والشُّصُ والشُّصُ -بِالكَسْرِ وَالفَتْحِ-:حَدِيْدَةٌ عَقْفَاءُ (أَيْ: مَثْنِيَةُ الطَّرَفِ) يُصادُ بِهَا السَّمَكُ. لِسَان العَرَبِ (٤٨/٧).

<sup>(</sup>٤) نَشِبَ الشِّيءُ فِي الشِّيءِ: أيْ: عَلِقَ فِيهِ. مُخْتَارُ الصَّحَاحِ (ص/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في ط: تلك.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

[البَقَرَة: ٦٥]: "فَجَعَلَ اللهُ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ، فَزُعِمَ أَنَّ شَبَابَ القَوْمِ صَارُوا قِرَدَةً، وَالْمَشْيَخَةَ صَارُوا خَنَازِيْرَ»(١).

وَرَوَى مُسْلِم فِي «صَحِيْحِهِ» (٢) عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ وَالْخَنَازِيْرِ أَهِي مِمَّا مَسَخَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُهْلِكُ قَوْماً أَوْ قَالَ: لَمْ يَهْلِكُ قَوْماً أَوْ قَالَ: لَمْ يَمْسَخْ قَوْماً فَيَجْعَلُ (٣) لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَاقِبَةً، وَإِنَّ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ القِصَّةِ دَلِيلٌ (١) قَاطِعٌ عَلَى تَحْرِيْمِ الْحِيلِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْلِيلٍ (٥) الْحَرَامِ وتَحْرِيْمِ الْحَلالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَقُولُهُ: (﴿ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾ قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «الصَّوَابُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ [المائدة: ٢٠] فَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ؛ أَيْ: مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَمَنْ غَبْدَ الطَّاعُوتَ. لَكِنَّ غَضِبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَبَدَ الطَّاعُوتَ. لَكِنَّ عَضِبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَبَدَ الطَّاعُوتَ. لَكِنَّ الْأَفْعَالُ الْمُتَقَدِّمَةً أَنَّ الفَاعِلُ اسْمُ اللهِ مُظْهَراً ومُضْمَراً، وَهُنَا الفَاعِلُ اسْمُ اللهِ مَظْهَراً ومُضْمَراً، وَهُنَا الفَاعِلُ اسْمُ مَنْ عَبَدَ الطَّاعُوتَ، وَهُو الضَّمِيْرُ فِي «عَبَدَ» ولَمْ يُعَدُ سُبْحَانَهُ لَفْظَ «مَنْ» لأَنَّهُ جَعَلَ مَنْ عَبَدَ الطَّاعُوتَ، وَهُو الضَّمِيْرُ فِي «عَبَدَ» ولَمْ يُعَدُ سُبْحَانَهُ لَفْظَ «مَنْ» لأَنَّهُ جَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالُ كُلُهَا صِفَةً لِصِنْفٍ وَاحِدٍ وَهُمُ اليَهُودُ.

قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً ﴾ [الكهف: ٢١]).

<sup>(</sup>١) وإسنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ البَغَويّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٤٩) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَلْحَةَ عَن ابن عَبَّاسِ وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِّيْحِهِ (رقم٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: فيجعل الله، وَالْمُثبَتُ من: ب، وفتح الْمجيد (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: تحريم.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) في ط: المقدمة.

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الَّذِيْنَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِ أَصْحَابِ الكَهْفِ أَنَّهُمْ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ: ﴿ لَنَّتَخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً ﴾. وَقَدْ حَكَى ابنُ جَرِيْرٍ فِي القَائِلِيْنَ لِذَلِكَ (١) قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمُ الْمُسْلِمُونَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ.

وَعَلَى القَوْلَيْنِ فَهُمْ مَذْمُومُونَ لأَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: « لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى التَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِياثِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ » (٢ ) - يُحَدِّرُ مَا فَعَلُوا - . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣) . وَلِمَا يُفْضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الإشْرَاكِ بِأَصْحَابِهَا كَمَا هُوَ الوَاقِعُ. وَلِهَذَا لَمَّا فَعَلَتْهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى جَرَّهُمْ ذَلِكَ إلَى الشِّرْكِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى جَرَّهُمْ ذَلِكَ إلى الشِّرْكِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى شَتَفْعَلُهُ هَذِهِ الأُمَّةُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى شَتَفْعَلُهُ هَذِهِ الْأَمَّةُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى سَتَفْعَلُهُ هَذِهِ الْأَمَّةُ شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاع، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ الصَّادِقُ وَالنَّصَارَى شَتَفْعَلُهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاع، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ الصَّادِقُ الْمَصَدُوقُ اللَّذِي ﴿ لا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوى \* إِنْ هُو إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النَّجْم:٣-٤]، الْمَصْدُوقُ الَّذِي ﴿ لا يَنْظِقُ عَنِ الْهُوى \* إِنْ هُو إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النَّجْم:٣-٤]، وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ اسْتِشْهَادِ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الآيَاتِ.

قَىالَ: (عَن أَبِي سَعِيدٍ - ﴿ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذَوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرِ ضَبٌ لَدَخَلَتُمُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟ ﴾ . أخرَجَاهُ).

هَـذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ الْمُصنَّفُ [بِهَذَا اللَّفْظِ](١) مَعْزُوًا «لِلصَّحِيْحَيْنِ» وَلَعَلَّهُ نَقَلَهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: فِي ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (قم ٤٣٥-٤٣٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣١) عَنْ عَائِشَة وَابن عَبَّاس، ورَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٣٧)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٠) مِنْ حَدِّيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٣) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٧٧ ١٣٢٤ - البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

عَنْ غَيْرِهِ. وَلَفْظُهُمَا - وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِم - : عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَتَبَّعِمُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْر، وَذِرَاعاً بِذِرَاع، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرِ ضَبٌ ؛ لاَتَبْعُتُمُوهُ » ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيُهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ: « فَمَنْ ؟ » (١).

ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِرُوِيًّا عِنْدَ<sup>(٢)</sup> غَيْرِهِمَا بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَأَرَادَ أَصْلَهُ لا لَفْظَهُ<sup>(٣)</sup>.

قَولُهُ: (لَتَتَبِعُنَّ) هُوَ بِضَمِّ العَيْنِ وَتَشْدِيْدِ النُّونِ.

قَولُهُ: (سَنَنَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة، أَيْ: طَرِيْقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَيْ: الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: الفُتْحُ أَوْلَى، وَقَالَ ابنُ التَّيْن: قَرَأْنَاهُ بِضَمِّهَا (٤٠).

قُولُهُ: (حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُدَّةِ) هُوَ بِنَصْبِ (حَذْو) عَلَى الْمَصْدَرِ، وَالقُدَّةُ - بِضَمَّ القَافَ فَ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَالقُدَّةُ - بِضَمَّ القَافَ فَ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَالقُدَّةُ القَافَ القَافَ القَافَ القَافَ القَافَ القَافَ القَافَ اللهُمْ وَتُحَاذُوهُمْ، كَمَا تُشْبِهُ قُذَّةُ السَّهْمِ القُدَّةَ الْعُلْقَاتِ اللَّهُمْ وَتُحَاذُوهُمْ، كَمَا تُشْبِهُ مِنَ (٦) الالْتِفَاتِ اللَّهْرِيَ مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنْ مُتَابَعَتِهِمْ، وَمَنْعُهُمْ مِنَ (٦) الالْتِفَاتِ اللَّهْ اللهُمْ مِنَ (٦) الالْتِفَاتِ

<sup>(</sup>١) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٣٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) في ب: عن

<sup>(</sup>٣) رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٢٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٧١٤)، وَالْجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٣٤) وَغَيْرُهُمْ عَنْ شدادِ بِنِ أُوسِ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : « لَيحملنَّ شِرَارَ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ عَنْ شدادِ بِنِ أُوسِ عَنْ قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : « لَيحملنَّ شِرَارَ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الْذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبِّلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حَذُو القُدَّةِ بِالقُدَّةِ " وَفِي إِسْنَادِهِ: شَهْرُ بِنُ حَوْشَبِ وَهُوَ مَكَلَمَ فِيهِ، وَلَهُ شُواهدُ يَصِحُ بِهَا. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: فَتَّحَ البّاري (١٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: لتفعلوا.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: عن.

لِغَيْرِ دِيْنِ الإسلام، لأنَّ نُوْرَهُ قَدْ بَهَرَ الْأَنْوَارَ، وَشَرِيْعَتَهُ نَسَخَتِ الشَّرَاثَعَ، وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ، فَقَدِ اتَّبَعَ كَثِيْرٌ مِنْ أُمَّتِهِ سَنَنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَفَارِسٍ فِي شَيَمِهِم (١) وَمَرَاكِبِهِمْ وَمَلابِسِهِمْ، وَإِقَامَةِ شِعَارِهِمْ، فِي الأَدْيَانِ وَالْحُرُوبِ وَالْعَادَاتِ مِنْ وَمَرَاكِبِهِمْ وَمَلابِسِهِمْ، وَإِقَامَةِ شِعَارِهِمْ، فِي الأَدْيَانِ وَالْحُرُوبِ وَالْعَادَاتِ مِنْ زُخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ، وَتَعْظِيمِ القَبُورِ وَاتَّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، حَتَّى عَبَدُوهَا وَمَنْ فِيْهَا مِنْ دُونِ اللهِ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيْرَاتِ عَلَى الضَّعَفَاءِ دُونَ الأَقْوِيَاءِ، وَتَرْكَ الْعَمَلِ دُونَ اللهِ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيْرَاتِ عَلَى الضَّعَفَاءِ دُونَ الأَقْوِيَاءِ، وَتَرْكَ الْعَمَلِ يُومَ اللهُمُورَ اللهِ، وَإِقَامَةِ الْمُريضِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَالسَّرُورَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَالسَّرُورَ يَعْمَ عِيادَةِ الْمَرْيْضِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَالسَّرُورَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَالسَّرُورَ اللهِ مُنَانَ الْمَالُونَ اللهِ وَالْمُونِ اللهِ، وَالْإِقْبَانَ أَرْبَاباً مِنَ السَّحْرِ بِخَمِيْسِ البَيْضِ (٢)، وَأَنَّ الْحَائِضَ لَا يُعْمَلُ وَالْمُونِ اللهِ، وَالْمَالُ مِنَ السَّورِ اللهِ، وَالْمَالُ مِنَ السَّيْمِ وَالْمَالُ مِنَ السَّهُ وَالْمَالُ مِنَ السَّورَ وَالْمَالُ مِنَ السَّورَ وَالْمَالُ مِنَ السَّولَ وَمَنْ اللهُ اللهِ وَالْمُونَ وَالْمُودَ وَالنَّصَارَى.

قُولُهُ: (حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرِ ضَبٌ ؛ لَدَخَلْتُمُوهُ) الْجُحْرُ- بِضَمِّ الْجِيْمِ (٣) بَعْدَهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ - : مَعْرُوفٌ. وَفِي حَدِيْثٍ آخَرَ: « حَتَّى لو كَانَ فِيهِمُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلانِيةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ »(٤)، وَفِي حَدِيْثٍ آخَرَ: « حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ »(٤)،

(١) فِي أ: شبههم، وَالْمُثبَتُ من: ط، ب،ع، ض. ومَعْنَى شيمهم: عَاداتُهُم.

<sup>(</sup>٢) سُمِّي بِذَلِكَ لاسْتِعْمَالِهِمُ البَيْضَ وَدَهْنِهِ بِمُخْتَلَفِ الْأَلْوَانِ، وَتَقْدِيْمِهِ بِمُنَاسَبَةِ عِيْدِ الفُصْحِ، فَإِنَّ هَذَا الرَّمْزَ عِنْدَهُمْ يعود إلَى تَاريخ وثني قديم، وَهُوَ رَمْزَ عِنْدَهُمْ للحَيَاة الْمُقبلة ووعد. انظر: الأصول الوثنية للمسيحية! - وَالصَّحِيْحِ أَنَّ يقول: للنصرانية - (ص/٥٦)، وَانظر: اقتضاء الصَّرَاط الْمُسْتَقِيْم (١/٢٢٦ - فما بعدها).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٦٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ١٢٨-١٢٩) - وَأَعَلَّهُ بِتَفَرُّدِ الإِفْرِيقِيِّ - ، وَابنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْبِيْسِ إِبْلِيْسَ (ص/ ١٥) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بِهِ. وَفِي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زِيَادٍ الإَفْرِيقِيُّ فِيهِ ضَعْفٌ،

امْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ<sup>(۱)</sup> لَفَعَلْتُمُوهُ (۲) كَمَا<sup>(۱)</sup> صَحَّتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيْتُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْعَلُ مَا فَعَلَتْهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى وَفَارسٌ مِنَ الأَدْيَان وَالعَادَاتِ وَالاَخْتِلافِ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «هَذَا خَرَجَ (١) مَخْرَجَ الْخَبَرِ وَالَدَّمِّ لِمَنْ يَفْعَلُهُ كَمَا كَانَ يُخْبِرُ عَمَّا يَكُونُ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ مِنَ الأَشْرَاطِ وَالأَمُورِ الْمُحَرَّمةِ»(٥).

وَقَالَ غَيْرِهُ (٦): «وَجَمْعُ (٧) ذَلِكَ أَنَّ كُفْرَ اليَهُودِ أَشَدُ (٨) مِنْ جِهَةِ عَدَمِ العَمَلِ بِعِلْمِهِمْ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلاَ يَتَبِعُونَهُ [عَمَلاً وَلاَ قَوْلاً] (٩)، وَكُفُرَ النَّصَارَى مِنْ جِهَةِ عَمَلِهِمْ فَهُمْ يَجْتَهِدُونَ فِي أَصْنَافِ العِبَادَاتِ بِلا شَرِيْعَةٍ مِنَ اللهِ، وَيَقُولُونَ (١٠) مَا لا

وَأَعَلَّهُ بِهِ الْحَاكِمُ، وَالْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٥/٣٤٧)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيْبٌ، ونقل عَنْهُ ابن الْجَوْزِيِّ، والعجلوني فِي كشفِ الخفا (١/ ١٧٠): حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَهُوَ حَدِيْث حَسَنٌ بشَوَاهِدِهِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: فِي الطُّريْق.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَزَّارُ فِيَ مُسْنَدِهِ (رقم ٣٢٨-كشف الأستار)، وَالدَّوْلابِيُّ فِي الكُنَى (٢/ ٧٣١) ، وَالْمَرْوَزِيُّ فِي السُنَّة (رقم ٤٣) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٧٣) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٤٥٥) – وصَحَّحَهُ – عَنِ ابن عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً. وَعِنْدَهُمْ جَيْعاً: « أُمَّهُ » إلا الْحَاكِمُ فَعِنْدَهُ: « امرأته » ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَانْظُرُ: السلسلة الصَّحِيْحية (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أخرج.

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) وَهَذَا الَّذِي عَزَّاهُ لِغَيْرِهِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ فِي الاقْتِضَاءِ (١/ ١٥-١٦-حرستاني).

<sup>(</sup>٧) فِي الاقتضاء: وجماع.

<sup>(</sup>٨) فِي الاقتضاء: أصله.

<sup>(</sup>٩) فِي الاقتضاء: قولاً أَوْ عِملاً أَوْ لا قولاً ولا عملاً.

<sup>(</sup>١٠) فِي الاقْتِضَاءِ: وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ.

يَعْلَمُونَ، [فَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَحْذُو حَذُو الفَرِيْقَيْنِ] (١). وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ كَسُفْيَانَ البِنِ عُيَيْنَةَ يَقُولُونَ: «مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَفِيْهِ شَبَةٌ مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَفِيْهِ شَبَةٌ مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَادِنَا فَفِيْهِ شَبَةٌ مِنَ النَّهَارَى» (١)، وقَضَاءُ اللهِ نَافِدٌ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ بِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ، لَكِنْ لَيْسَ الْحَدِيْثُ إِخْبَاراً عَنْ جَمِيْعِ الْأُمَّةِ لِمَا تَوَاتَر عَنْهُ أَنَّهَا لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ (١).

قَولُهُ: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْمَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ﴿ فَمَنْ؟ ﴾) هُوَ بِرَفْعِ «الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الَّذِيْنَ نَتَّبِعُ سُنَّتَهُمْ؟ ﴿ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الَّذِيْنَ نَتَّبِعُ سُنَّتَهُمْ؟

وَقُولُهُ: (قَالَ<sup>(٥)</sup>: « فَمَنِ » اسْتِفْهَامُ إِنْكَار، أَيْ: فَمَنْ هُمْ غَيْرُ أُولَئِكَ؟ ثُمَّ إِنَّهُ فُسِّرَ هُمْ غَيْرُ أُولَئِكَ؟ ثُمَّ إِنَّهُ فُسِّرَ هُمَا بِالسَيهُودِ وَالنَّصَارَى، وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي البُخَارِيِّ بِفَارِس وَالرُّومِ، وَلاَ تَعَارُضَ - كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ (١٠ - لاَخْتِلافِ الْجَوَابِ بِحَسَبِ اخْتِلافِ الْمَقَامِ، فَحَيْثُ قِيلًا: «فَارِسُ وَالرُّومُ» كَانَ ثَمَّ قَرِيْنَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ، وَسِياسَةِ الرَّعِيَّةِ، وَحَيْثُ وَحَيْثُ قِيلًا: «اليَهُودُ وَالنَّصَارَى» كَانَ هُنَاكَ قَرِيْنَةٌ تَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدِّيَانَاتِ؛ أُصُولِهَا وَحَيْثُ مُ وَجُودُ قَرِيْنَةٍ، بَلِ الظَّهِرُ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ الأَمَّةُ سَتَفْعَلُ وَفُودُ عَرَيْنَةٍ، بَلِ الظَّهِرُ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ الأَمَّةُ سَتَفْعَلُ وَوْمِهُا كَذَا قَالَ! وَلاَ يَلْزَمُ وُجُودُ قَرِيْنَةٍ، بَلِ الظَّهِرُ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ الأَمَّةُ سَتَفْعَلُ وَوْمِهُا كَذَا قَالَ! وَلاَ يَلْزَمُ وُجُودُ قَرِيْنَةٍ، بَلِ الظَّهِرُ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ الأَمَّةُ سَتَفْعَلُ مَا فَعُلُلُومُ وَلَا يَعْفِي التَقْسِيْرُ بِأُمَّةٍ أُخْرَى، إِذِ الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلُ لا الْحَصْرُ. وَوَجُهُ مُطَابَقَةً الْأُمَمِ لا يَنْفِي التَّفْسِيْرَ بِأُمَّةٍ أُخْرَى، إِذِ الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلُ لا الْحَصْرُ. وَوَجُهُ مُطَابَقَةَ الْخُدِيْتُ لِللَّا لِمَعْرِيْتُ لِللَّالَةُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَاكَ مُوجَدُ فِي التَّوْرَكَ مُ وَاضِحٌ لأَنَّ الأَمْمَ قَبْلُنَا وُجِدَ فِيْهَا الشَّرِكُ، فَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: الاقتضاء.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مُجْمُوعَ الفَتَاوَى (١/ ١٩٧)، وَفَيْضَ القَدِيْرِ (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: نَظْمَ الْمُتَنَاثِرِ مِنَ الْحَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ لِلكِتَّانِيُّ (ص/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: هُمْ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الْحافظ فِي فَتْح البّاري (١٣/ ١٣عند حَدِيْث رقم ٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: أن.

هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَا هُوَ الوَاقِعُ.

(وَلِمُسلِم ، عَن ثُوبَانَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ زَوَى لِي مِنْهَا الأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا ، وَأَعْطِيتُ الْكَثْزَيْنِ: الْآحْمَرَ وَالْأَبْيضَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنِي إِذَا قَضَيْتُ فَإِنَّ مَ فَاللَّهُ لا يُرَدُّ وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لا مُتَكَامً ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ وَإِنَّ لاَ ] أَسَلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا (اللهِ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا إِنَّى بَعْدُوا مِنْ بِعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا إِنَّى بَعْدُولَ مِنْ بَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ وَلَكُ بَعْضُا اللهُ وَيَامِ وَرَوَاهُ البَرْقَانِيُ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴿ وَزَادَ: ﴿ وَإِنَّمَا أَخَافُ بَعْضُهُمْ مَعْضَا اللهُ مَنْ أَمْتِي عَلَيْهِمُ السَّيْفُ ؛ لَمْ يُرفَعُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، وَلا عَلَى أُمْتِي بِالْمُشْرِكِينَ ، وَرَادَ: ﴿ وَإِنَّمَ اللّهِ تَبَارِكَ وَتَعَلَى ﴾ وَرَادً وَقَعَ عَلَيهِمُ السَّيْفُ بَلَهُ مَنْ عُرُهُمْ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى ﴾ وَاللّه تَبَارِكَ وَتَعَالَى ﴾ وَالْمَالُونَ مَنْ أَلُهُ مَ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِي أَمْورَةً ، لَا يَضُرُهُمْ مَنْ أَمْتِي عَلَى الْحَقِ مَنصُورَةً ، لاَ يَضُرَّهُمْ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى ﴾ وَمَا السَّيْفَ مَنْ أَنْهُ مَنْ أَمْ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى ﴾ وَمَا السَّنَهُ مَا مَنْ مُ الْمُورَةُ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى اللهُ مَنْ الْمَتْ مَنْ مُنْ أَلَهُمْ مَنْ عَلَى الْحَقِ مَنْ مُولَا اللهُ يَقْطُلُوا اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُهُمْ يَرْعُمُ أَلُهُ مَا يَالْمُ اللهُ الْمَالِقُولُهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمَالِلَةُ الْمُولِقُ الْمَاللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هَـٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ فِي « سُنَنِهِ » وَابِـنُ مَاجَـهْ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا

<sup>(</sup>١) فِي ط: عَامة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: ولا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أقطارها.

<sup>(</sup>٤) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) الزِّيَادَةُ الَّتِي رَوَاهَا البَرْقَانِيُّ: رَوَاهَا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/ ٢٧٨،٢٨٤) وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٢٥٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى سُنَنِهِ (رقم ٣٩٥٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٤٤٩)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الحليةِ (٢/ ٢٨٩) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم.

الْمُصَنِّفُ، ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَراً بِبَعْضِهَا (١).

قَولُهُ: (عَنْ ثُوبَانَ) هُوَ ثُوبَانُ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ ؛ صَحِبَهُ وَلازَمَهُ وَنَزَلَ بَعْدَهُ الشَّامَ، وَمَاتَ بِحِمْصِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِيْنَ.

قَولُهُ: (زَوَى لِيَ الأَرْضَ) قَـالَ التُّوْرِبِشْتِيُ (ً): «زَوَيْتُ الشَّيْءَ جَمَعْتُهُ وَقَبَضْتُهُ، يُرِيْدُ بِهِ تَقْرِيْبَ البَّعِيْدِ مِنْهَا حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِ اطِّلاعَهُ عَلَى القَرِيْبِ (ً)، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ (أَنَّهُ لَا مَعُرُوهِ لَهُ الْأَرْضَ وَجَعَلَهَا مَجْمُوعَةً كَهَيْئَةٍ كَفُّ فِي مِرْآةٍ نَظَرَهِ ( ً ).

وَقَالَ القُرْطُبِيُ (٢): «أَيْ: جَمَعَهَا لِي حَتَّى أَبْصَرْتُ مَا تَمْلِكُهُ (٧) أَمَّتِي مِنْ أَقْصَى الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مِنْهَا، وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَوَّى إِدْرَاكَ بَصَرِهِ، وَرَفَعَ عَنْهُ الْمَوَانِعَ الْمُعْتَادَةَ فَأَدْرَكَ البَعِيْدُ مِنْ مَوْضِعِهِ، كَمَا أَدْرَكَ بَيْتَ الْمَقْدِس مِنْ مَكَّةَ، وَأَخَذَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إليهِ (٨)، وَكَمَا قَالَ: « إنِّي

<sup>(</sup>١) فِي ب: بعضهًا.

<sup>(</sup>٢) فَضْلُ اللهِ بنُ حَسَن، شِهَابُ الدَّيْنِ، أَبُو عَبْدِاللهِ التُّورِبِشْتِيُّ، الشَّافِعِيُّ، فَقِيةٌ مُحَدَّثٌ، مِنْ مُؤَلِّفَاتِهِ: «الْمُيَسَّرُ فِي شَرْحِ مَصَابِيحِ السُّنَّةِ» انْظُرْ: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبْكِيِّ (٨/ ٥٣)، وَالْأَعْلامَ للزَّرِكْلِيُّ (٥/ ١٥٢) وَوَقَعَ فِيْهِ أَنَّهُ حَنَفِيٌّ وَهُوَ خَطَأٌ بَلْ هُوَ شَافِعِيٌّ.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمِرْقَاةِ: القريب مِنْهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أنَّ الله.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمفَاتيح (١٠/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) فِي هَامش ب: لَعَلَّهُ الطَّيْبِي، وَفِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ: الطَّيْبِي، وهوخطأ بل هُوَ القُرْطُبِيُّ، كَمَا فِي النُّسَخِ الْخَطَيَّةِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: تملك.

<sup>(</sup>٨) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٤٣٣-البغا) عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « لَمَّا كَذَبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ».

لأُبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الأَبْيَضَ "(١) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَثَّلَهَا اللهُ لَهُ (١)، وَالأُوّلُ أَوْلَى "").

قُولُهُ: (وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «هَذَا الْخَبْرُ وُجِدَ مُخْبَرُهُ كَمَا قَالَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دَلائِلِ نُبُوَّتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ أُمَّتِهِ اتَّسَعَ إِلَى وَجِدَ مُخْبَرُهُ كَمَا قَالَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دَلائِلِ نُبُوَّتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ أُمَّتِهِ اتَّسَعَ إِلَى أَنْ بَلَغَ أَقْصَى بَحْرِ طَنْجَةَ - بِالنُّونِ وَالْجِيْمِ - الَّذِي هُوَ مُنتَهَى عِمَارَةِ الْمَغْرِبِ إِلَى (١) أَقْصَى الْمَشْرِقِ مِمَّا (٥) وَرَاءَ خُرَسَانَ وَالنَّهْرِ وَكَثِيْرٍ مِنْ بِلادِ الْهِنْدِ وَالسَّنْدِ وَالصَّغْدِ. وَلَمَّ مِنْ جِهَةِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَّالِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُ (١) - النَّيْلَا - النَّيْلَا أَمْبَهِ يَبْلُغُهُ (١) .

وَقُولُهُ: (زَوَى)، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وَالْأَوَّل أَظْهَرُ.

قَولُهُ: (وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيضَ) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «يَعْنِي بِهِمَا كَنْزَ

<sup>(</sup>۱) جزء مِنْ حَدِيثٍ يَتَعَلَّقُ بِحَفْرِ الخَنْدَقِ رَوَاهُ: الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٣٠٣)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٨٥٨٥)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٨٥٨٥)، والرُّوْيَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤١٠)، وَالْحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ٩٦٧) وَغَيْرُهُمْ والرُّوْيَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤١٠)، وَالْحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ٩٦٧) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثُ البَرَاءِ فَي مُسْنَدِهِ مَنْمُونُ بِنُ أَسْتَاذُ وَلَّقَهُ ابنُ مَعِيْنِ فِي روايَةٍ وابنُ حَبَّانَ، وروَى عَنْهُ شُعْبَةً، وضعفه غير وَاحِدٍ. وَالْحَدِيْثُ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (٧/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) فِي الْمُفْهِم للقُرْطُبِيِّ: مثَّلَهَا اللهُ لَهُ فَرَآهَا.

<sup>(</sup>٣) الْمُفْهِم لَلْقُرْطُبِيِّ (٧/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وإلَى.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مَا.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يفكر، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٧) الْمُفْهِم (٧/ ٢١٧) وفيمًا قَالَهُ القُرْطُبِيُّ نظرٌ.

كِسْرَى وَهُو مَلِكُ الفُرْسِ، وَكَنْزَ قَيْصَرَ وَهُوَ مَلِكُ الرُّومِ، وَقُصُورُهُمَا وَبِلادُهُمَا. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَولُهُ القَلِيِّ - حِيْنَ أَخْبَرَ عَنْ هَلاكِهِمَا: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ »(۱) وَعَبَّرَ بِـ«الأَحْمَرِ» عَنْ كَنْزِ قَيْصَرَ، لأنَّ الغَالِبَ عِنْدَهُمْ كَانَ الذَّهَبُ، وبِـ«الأَبْيَضِ» عَنْ كَنْزِ كِسْرَى لأنَّ الغَالِبَ عِنْدَهُمْ كَانَ الذَّهَبُ، وبِـ«الأَبْيَضِ» عَنْ كَنْزِ كِسْرَى لأنَّ الغَالِبَ عِنْدَهُمْ كَانَ الْجَوْهَرُ وَالفِضَةُ (۲).

وَقَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ وَوُجِدَ كَذَلِكَ فِي زَمَانِ الفُتُوحِ فِي إِمَارَةِ (٣) عُمَرَ - ﴿ - ، فَإِنَّهُ سِيْقَ إِلَيْهِ تَاجُ كِسْرَى وَحِلْيَتُهُ، ومَا كَانَ فِي بُيُوتِ أَمْوَالِهِ وَجَمِيْعُ مَا حَوَتُهُ مَمْلَكَتُهُ عَلَى سَعْتِهَا وَعَظَمَتِهَا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ اللهُ بِقَيْصَرَ لَمَّا فُتِحَتْ بِلادُهُ (١٠). كَذَا قَالَ فِي الغَالِبِ عَلَى كُنُوزِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَعَكَسَ ذَلِكَ التُّورِبِشْتِيُ (٥) وَالْخَلْخَالِيُّ.

وَ «الْأَبْيَض» وَ «الْأَحْمَر» مَنْصُوبَانِ عَلَى البَدَلِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٦٣٠)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٦٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩١٨) عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً ﴿ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ القَاضِي عَيَاضَ فِي إِكَمَالَ الْمُعْلِمِ (٨/٤٢٦) بعد أَنَّ ذَكَرَ حدِيْثَ: « لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِن الْمُسْلِمِيْنَ كُنْزَ كِسْرَى الَّذِي بِالأَبْيضِ » : «فقد بَانَ أَنَّ الكَنْزَ الأَبِيضَ هُو كَنْزُ كِسرَى، وَيَكُونُ الأَحْمَرُ كَنْزَ قَيْصَرَ، ويدلُّ عَلَيهِ مَا جَاءَ فِي حدِيثٍ آخرَ فِي ذِكْرِ لَنَّزُ كِسرَى، وَيَكُونُ الأَحْمَرُ كَنْزَ قَيْصَرَ، ويدلُّ عَلَيهِ مَا جَاءَ فِي حدِيثٍ آخرَ فِي ذِكْرِ الشَّامِ : « إِنِّي لأَبْصِرُ قصرَ الْمَدَائِنِ الأَبْيضِ » ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - أيضاً - قَولُهُ الشَّامِ : « إِنِّي لأَبْصِرُ قصرَ الْمَدَائِنِ الأَبْيضِ » ، وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ - أيضاً - قَولُهُ الشَّامِ : « إِنِّي لأَبْصِرُ قصرَ الْمَدَائِ وَهُيَ مَمْلَكَةُ كِسْرَى، وَالدَّيْنَارَ الأَحْمَرَ إِلَى الشَّامِ وَهِيَ مَمْلَكَةُ وَيْصَرَ».

<sup>(</sup>٣) فِي الْمُفْهِم وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ: خلافة.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيحِ (١٦/١٠).

قُولُهُ: (وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ) هَكَذَا ثَبَتَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ «بِعَامَّةٍ» وَفِي بَعْضِ أُصُولِهِ الْمُصَنِّفِ «مُسْلِمٍ» وَفِي بَعْضِ أُصُولِهِ «لَمُسْلِمٍ» وَفِي بَعْضِ أُصُولِهِ « بِسَنَةٍ عَامَّةٍ » - بِحَذْفِهَا - .

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَكَأَنَّهَا زَائِدَةٌ لأنَّ «عَامَّة» صِفَةٌ له «سَنَةٍ» فَكَأَنَّهُ قَالَ: بِسَنَةٍ عَامَّةٍ. ويَعْنِي بِالسَّنَةِ: الْجَدْبَ العَامُّ، ويُسمَّى الْجَدْبُ وَالْقَحْطُ: سَنَةً، وَيُجْمَعُ عَلَى سِنِيْنَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِيْنَ ﴾ [الأعْرَاف: ١٣٠] أَيْ: بِالْجَدْبِ الْمُتَوَالِي (١).

قَولُهُ: (مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ) أَيْ: مِنْ غَيْرهِمْ يَعْنِي الكُفَّارَ.

قَولُهُ: (فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: "بَيْضَةُ كُلِّ شَيْءٍ: حَوْزَتُهُ، وَبَيْضَةُ القَوْم: سَاحَتُهُمْ" (٢)

وَعَلَى هَـذَا فَيكُونُ مَعْنَى الْحَدِيْثِ: «أَنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُسَلِّطُ العَدُوَّ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَسْتَبِيْحَ جَمِيْعَ مَا حَازُوهُ مِنَ البِلادِ وَالأَرْضِ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَهِيَ (٣) جَوَانِبُهَا» (٤).

وَقِيْلَ: بِيْضَتُهُمْ مُعْظَمُهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُسَلِّطُ الكُفَّارَ عَلَى مُعْظَمِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَمَاعَتِهِمْ وَإِمَامِهِمْ مَا دَامُوا بِضِدٌ هَذِهِ يُسَلِّطُ الكُفَّارَ عَلَى مُعْظَمِ الْمُشْكُمُ يُهْلِكُ بَعْضَا، [وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ اللَّوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ: « حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً، [وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضَاءً المَدْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ: « حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً، [وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضَاءً المُثَارَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ بَعْضَاً الكُفَّارُ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ

<sup>(</sup>١) انْظُر: الْمُفْهِمَ (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الصُّحَاح للجوهري (٣/ ١٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: وَهُو، وَالْمُثْبَتُ مِن: النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَالْمُفْهِمِ، وَفَتَّحِ الْمَحِيْدِ (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِم (٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

وَمُعْظَمِهِمْ وَإِمَامِهِمْ كَمَا وَقَعَ.

قَولُهُ: (وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ) قَالَ بَعْضُهُمْ: «أَيْ: إِذَا حَكَمْتُ حُكُماً مُبْرَماً فإِنَّهُ نَافِلْاً لا يُرَدُّ بِشَيْءٍ، وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى رَدِّهِ، بَلْ كُلُّ جَمِيْعِ الْخَلْقِ تَمْضِي عَلَيْهِمُ الْأَقْدَارُ طَوْعاً وَكَرْها، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لا رَادً لِمَا قَضَيْتَ ((۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱)

قُلْتُ: الظَّاهِ رُ أَنَّهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُبْرَمُ وَالْمُعَلَّقُ، فَالكُلُّ (٣) لا يُرَدُّ، فَإِنَّ هَذَا، إِخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ السَّدِّ لِجِنْسِ القَضَاءِ، وَالنَّبِيُ ﷺ سَأَلَ ذَلِكَ مُطْلَقاً فَأُجِيْبَ بِهَذَا، وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ مَا لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ الْمُقْتُضِي لِتَسْلِيْطِ العَدُو، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ وُجِدَ القَضَاءُ الْمُعَلَّقُ.

قُولُهُ: (حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا) إِلَى آخِرِهِ أَيْ: حَتَّى يُوْجَدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنْ وُجِدَ فَإِنَّهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الكُفَّارِ، فَيَسْتَبِيْحَ جَمَاعَتَهُمْ وإمَامَهُمْ وَمُعْظَمَهُمْ لا كُلَّ الأُمَّةِ، ثُمَّ أَيْضاً تَكُونُ العَاقِبَةُ لِهَذِهِ الأَمَّةِ إِنْ رَجَعُوا عَمَّا هُمْ فِيْهِ مِنَ الاسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّسْلِيْطِ.

وَكَذَلِكَ وَقَعَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ لَمَّا جَعَلَ بَأْسَهَا بَيْنَهَا اقْتَتَلُوا فَأَهْلَكَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَسَبَى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ وَسَبَى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ

<sup>(</sup>١) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١٩٦٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١٩٦٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ فِي مُسَنَّدِهِ (رقم ٣٩١- منتخبه)، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ (١١/ ١٢٥-١٥٥). وَأَصْلُهُ فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم ٢٢٤١-البغا).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيح (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فكل هَذَا.

عَنْ جِهَادِ العَدُوِّ، [وَاسْتُولَى (١) عَلَيْهِمْ (٢)] (٣) ، كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمِأْتَةِ السَّابِعَةِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَاخْتَلَفَ (١) مُلُوكُ الْمَشْرِقِ وَتَخَاذَلُوا، وَاسْتُولَى التَّتَارُ عَلَى غَالَبِ (٥) أَرْضِ خُرَسَانَ، وَعَلَى العِرَاقِ وَدِيَارِ الرَّومِ، وَقَتَلُوا الْخَلِيْفَةَ وَالعُلَمَاءَ وَالْمُلُوكَ الْكِبَارَ، وَكَذَلِكَ مُلُوكُ الْمَغْرِبِ اخْتَلَفُوا وَتَخَاذَلُوا وَاسْتُولَتِ الإِفْرِنْجُ وَالْمُلُوكَ الْكِبَارَ، وَكَذَلِكَ مُلُوكُ الْمَغْرِبِ اخْتَلَفُوا وَتَخَاذَلُوا وَاسْتُولَتِ الإِفْرِنْجُ عَلَى جَمِيْعِ بِلادِ الآنْدَلُسِ وَالْجُزُرِ القَرِيْبَةِ مِنْهَا، فَهِيَ فِي أَيْدِيْهِمْ إِلَى اليَوْمِ، بَلِ اسْتَوْلُوا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ بُلْدَانِ الشَّامِ وَسَوَاحِلِهِ (١) حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُمْ صَلاحُ الدُيْنِ ابنُ أَيُوبَ وَغَيْرُهُ.

قُولُهُ: (وَرَوَاهُ البَرقَانِيُّ فِي «صَحِيحِهِ») البَرْقَانِيُّ هُـوَ الْحَافِظُ الكَبِيْرُ أَبُو بكر [أَحْمَدُ بنِ غَالِبِ الْخَوَارِزْمِيُّ الشَّافِعِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ سِتُّ وَثَلاثِیْنَ وَثَلاثِیْنَ وَثَلاثِیْنَ وَثَلاثِیْنَ وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسِ وعِشْرِیْنَ وَأَرْبَعِ مِاْئَةٍ (٨).

قَىالَ الْخَطِيْبُ: «كَانَ ثَبْتاً وَرِعاً لَمْ نَرَ فِي شُيُوخِنَا أَثْبَتَ مِنْهُ، عَارِفاً بِالفِقْهِ كَثِيْرَ التَّصْنِيْفِ، صَنَّفَ مُسْنَداً ضَمَّنَهُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ «الصَّحِيْحَانِ» وَجَمَعَ حَدِيْثَ التَّصْنِيْفِ، وَحَدِيْثَ شُعْبَةَ، وَطَائِفَةٍ، وَكَانَ حَرِيْصاً عَلَى العِلْمِ، مُنْصَرِفَ الْهِمَّةِ إلَيْهِ» (٩).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَاستولوا، وَفِي ب: وَاستوفى، وَالْمُثْبَتُ من: أ، وَالْمُفْهِم.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمُفْهِم: «فَقُويَتْ شَوْكَةُ العدوِّ وَاستولى عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ع، ض: فَاختلفت، وَالْمُثَبِّتُ من: أ، ب، وَالمُهم.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١٧/ ٤٦٤)، وتَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ (٣/ ١٠٧٤).

<sup>(</sup>٩) تَارِيْخُ بغدادِ (٤/ ٣٧٤).

قُلْتُ: وَهَذَا «الْمُسْنَدُ» الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَطِيْبُ هُ وَ صَحِيْحُهُ الَّذِي عَزَا إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ.

قُولُهُ: (وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَثِمَةَ الْمُضِلِّينَ) أَيْ: الأُمرَاءَ وَالعُلَمَاءَ وَالعُبَّادُ<sup>(۱)</sup>، النَّدِينَ يَقْتَدِي بِهِمُ النَّاسُ، ويَحْكُمُونَ فِيهِمْ بِغَيْرِ عِلْم فَيضِلُونَ ويُضِلُونَ فَهُمْ ضَالُونَ عَنِ الْحَقِّ، مُضِلُونَ لِغَيْرِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ النَّارِ: ﴿حَتَّى إِذَا النَّارِ فَعَنَا اللَّهِ عَنِهِ النَّارِ فَعَنَا النَّارِ فَعَنَا اللَّهِ عَدَاباً ضِعْفاً الدَّركُواْ فِيها جَمِيعاً قَالَت أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هِوَلاءِ أَضَلُونَا فَاتِهِمْ عَدَاباً ضِعْفاً مَن النَّارِ وَالْعَرَافَ اللَّهُ عَدَاباً ضِعْفاً مَن النَّارِ وَالْعَرَافَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَ

وَلِشِدَّةِ الضَّرُورَةِ إِلَى اتَّبَاعِ أَئِمَّةِ الْهُدَى، وَمَعْرِفَتِهِمْ، وَالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَئِمَّةِ الْهُدَكِ الصَّلالِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِيْنَ؛ أَمَرَنَا الله أَنْ نَسْأَلَهُ الْهِدَايَةَ إِلَى سُلُوكِ صِرَاطِ أَئِمَّةِ الْهُدَى، وَهُمُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيِينِينَ وَالصِّدَيْقِيْنَ وَالشَّهَداءِ وَالصَّالِحِيْنَ، ﴿غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ الَّذِيْنَ '' يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ، وَالصَّالِحِيْنَ، ﴿غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ الَّذِيْنَ '' يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ، وَلاَ الضَّالَيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ عَلَى غَيْرِ شَرْعِ '' مِنَ اللهِ، بَلْ بِمَا تَهَوَى أَنْفُسُهُمْ.

فَصِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِم هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ العِلْمِ بِالْهُدَى وَالعَمَلِ بِهِ، وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُ ﷺ أَئِمَةَ الْهُدَى - لَمَّا ذَكَرَ التَّفَرُّقَ مِنْ بَعْدِهِ - بِأَنَّهُمُ الَّذِيْنَ كَانُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَهُمُ الذين.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: شريعة.

فَمَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَهُوَ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَهْدِيُّيْنَ (١)، وَمَنْ جَالَفَهُمْ فَهُ وَ مِنَ الضَّالَيْنَ، كَالَّذِي يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ إِلَى قَبْرِي، فَإِنِّي أَقْضِيْهَا لَهُ»، وَ "لاَ خَيْرَ فِي رَجُل يَحْجُبُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ذِرَاعٌ مَنْ تُرَابِ»، أَوْ نَحْوُ هَذَا، وَكَالَّذِي (١) يَدَّعِي أَنَّهُ يُخَلِّصُ أَصْحَابَهُ وَمُرِيْدِيْهِ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ لهُ يَخَلِّصُ أَصْحَابَهُ وَمُرِيْدِيْهِ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ هُ يَخَلِّصُ أَصْحَابَهُ وَمُرِيْدِيْهِ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ هُ يَخَلِّصُ أَصْحَابُهُ وَمُرِيْدِيْهِ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ هُ يَخَلِّصُ أَصْحَابُهُ وَمُرِيْدِيْهِ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ هُ يَخْلُصُ أَوْمَ لِيهِ وَحَارَبُوهُ، وَيَضُرُهُمْ (٣) إِذَا كَفَرُوا بِهِ وَحَارَبُوهُ، وَيَضُرُهُمْ (٣) إِذَا كَفَرُوا بِهِ وَحَارَبُوهُ، وَيَطُعَرُهُمْ وَا يَعْ مَنْ كَرَامَاتِهِ.

وَكَالَّذِي يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ عُرْيَاناً، وَلاَ يَشْهَدُ صَلاةٌ ( ) وَلاَ [ذِكْراً لله] ( ) وَلاَ عِلْماً، بَلْ يَعِيْبُ عُلْمَاء الشَّرْعِ، وَيَغْمِزُهُمْ وَيُسَمِّيْهِمْ أَهْلَ عِلْمِ الظَّاهِرِ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ صَاحِبُ (١) عِلْمِ الظَّاهِرِ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ صَاحِبُ (١) عِلْمِ الظَّاهِرِ، وَرَبَّمَا يَدَّعِي أَنَّهُ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ (٧) شَرِيْعَةِ مُحَمَّد ﷺ ، كَمَا وَسِعَ الْخَصْرِ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيْعَةِ مُوسَى - الطَّيِينَ -، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالْهَذَيَانُ.

وَكَالَّذِي يَدَّعِي أَنَّ العَبْدَ يَصِلُ مَعَ اللهِ إِلَى حَال تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيْفُ، أَوْ يَدَّعِي أَنَّ الأُولِيَاءَ يُدْعَوْنَ، وَيُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَّمَاتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ وَيَضُرُّونَ وَيُضُرُّونَ وَيُخَرُّونَ الْأُمُورَ عَلَى سَبِيلِ الكَرَامَةِ، أَوْ أَنَّهُ يَطَّلُعُ عَلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَا فِي ضَمَائِرِهِمْ، أَوْ يُجَوِّزُ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ عَلَى قُبُورِ الْأُنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَإِيْفَادَهَا بِالسُّرُجِ وَالشَّمُوع، وَكِسُوتَهَا بِالْحَرِيْرِ وَالدَّيْبَاج، وَالفُرُسُ النَّفِيْسَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: الْمهتدين.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الذي-بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ويضر بهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بصلاة.

<sup>(</sup>٥) فِي طَ: ذكر الله.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أصاب.

<sup>(</sup>٧) فِي ط،ع، ض: مِنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب.

أَوْ يَدَّعِي أَنَّ مَنْ عَمِلَ بِالقُرآنِ وَالسُّنَّةِ فِي أُصُولِ الدِّيْنِ وَفُرُوعِهِ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ وَابْتَدَعَ، [أَوْ أَنَّ](١) ظَوَاهِرَ القُرْآنِ فِي آياتِ الصِّفَاتِ تَشْبِيْةٌ وَتَمْثِيلٌ، وَأَنَّ الْهُدَى لا يُؤخَذُ مِنْ الشُّبُهَاتِ الوَهْمِيَّةِ الَّتِي يُوْخَذُ مِنَ الشُّبُهَاتِ الوَهْمِيَّةِ الَّتِي يُسَمِّيْهَا بِزَعْمِهِ بَرَاهِيْنَ عَقْلِيَّةً، فَكُلُّ هَوُلاءِ وَأَشْبَاهُهُمْ مِنْ أَئِمَةِ الضَّلالِ الَّذِيْنَ خَافَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى أُمَّتِهِ وَحَدَّرَ مِنْهُمْ.

وَالضَّابِطُ فِي الفَرْق بَيْنَ أَثِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ وَبَيْنَ الْأَثِمَّةِ الْمُصَلِّيْنَ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان: ٣٦- [٣٦] فَافْهَمْ عَنْ رَبِّكَ وَكُنْ عَلَى بَصِيْرَةٍ، وَلاَ يُغُرُّكَ جَلالَةُ شَخْصِ أَوْ عَظَمَتُهُ فِي النَّفُوسِ، فَرَبُكَ أَعْظَمُ وَاثْبَاعُكُ لِكَلامِهِ وكَلامِ رَسُولِهِ عَلَى هُو الفَرْضُ، وَالعِصْمَةُ مُنْ النَّفُوسِ، فَرَبُكَ أَعْظَمُ وَاثْبَاعُكُ لِكَلامِهِ وكلامِ رَسُولِهِ عَلَى هُو الفَرْضُ، وَالعِصْمَةُ مُنْ عَنْ غَيْرِ الرَّسُولِ، وَرَبُكَ أَدْرَى بِمَا فِي الضَّمَائِرِ، فَرُبَّ مَنْ تَعْتَقِدُهُ إِمَامَ هُدًى مُنْ يَعْدَدُهُ إِمَامَ هُدًى لَيْسَ كَذَلِكَ، وقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَى الْمَعْمَائِرِ، فَرُبَّ مَنْ تَعْتَقِدُهُ إِمَامَ هُدًى لَيْسَ كَذَلِكَ، وقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَى الْمَعْمَائِرِ، فَرُبَّ مَنْ الْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلاَ تَعْلَى لَنِيهِ عَلَى الْمَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ١٨].

فَكُلُّ مَنْ أَتَى بِشَيْءٍ مُخَالِف (٢) مَا جَاءَ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ ؛ فَهُو مِنْ أَهْوَاءِ اللهُ تَعَالَى: اللهُ يَعْلَمُونَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَجِبُ لِلرَّسُولِ ﷺ ، فَإِنَّمَا يَتَبِعُ هَوَاهُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُوَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُلَا يَعْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقال تَعَالَى: ﴿هُدَى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقال تَعَالَى: ﴿وَاتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿الْأَعْرَاف: ٣].

<sup>(</sup>١) فِي أَ، بِ: وَأَنَّ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَ، عَ، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يُخَالِف.

وَعَنْ زِيَادِ بِنِ حُدَيْر (١) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلامَ؟» قُلْت: لا، قَالَ: «يَهْدِمُ هُ زَلَّةُ العَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَةِ الْمُضِلِّيْنَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُ (٢). وقَالَ يَزِيْدُ بِنُ عَمِيْرَةً (٢): كَانَ مَعَاذُ بِنُ جَبَلِ لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلدَّكْرِ إِلاَّ قَالَ حِيْنَ يَجْلِسُ: اللهُ حَكَمٌ قِسْطٌ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ .... الْحَدِيْثَ.

وَفِيْهِ: "وَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ عَلَى لِسَان الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ (٤) كَلِمَةَ الْحَقِّ»، قُلْتُ لِمُعَاذِ: مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ لِى: الْحَكِيمِ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ لِى: الْحَكِيمِ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ لِى: «اجْتَنِبْ مِنْ كَلام الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ (٥) الَّتِي يُقَالُ: مَا هَذِهِ؟ وَلاَ يُثْنِينَكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُراجِعَ الْحَقَّ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ، إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا». وَاللهُ أَبُو دَاوُدَ وغَيْرِهُ (١).

وَمَا أَحْسَن مَا قَالَ ابنُ الْمُبَارَك - ١٠٠٠

كُ وأحْبَارُ سُوءٍ ورُهْبَانُهَا»(٧)

«وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلاَّ الْمُلُـو

<sup>(</sup>١) زِيَادُ بنُ حُدَيْرِ الْأَسَدِيُّ: ثِقَةٌ عَابِدٌ. انْظُرْ: تَقْرِيْب التَّهْذِيْبِ (ص/٢١٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الفِرْيَابِيُّ فِي صِفَةِ النِّفَاقِ (ص/ ٧١-٧٧)، وَالْخَطِيْبُ فِي الفَقِيْهِ وَالْمُتَّفَقَّهِ (١/ ٢٣٤)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم ٢٦٤)، وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي جَامِعِ بَيَانِ العِلْمِ (٢/ ٩٧٩) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَاذُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) يَزِيْدُ بنُ عَمِيْرَةَ الْحِمْصِيُّ، الزبيديُّ أو الكِنْدِيُّ وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ: ثِقَةٌ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهَذَيْبِ (ص/ ٢٠٤)

<sup>(</sup>٤) فِي ب: للمُنافق.

<sup>(</sup>٥) فِي روَايَةٍ: الْمُشْتَهرَاتِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِيَ سُنَنِهِ (رقم ٤٦١)، والفَسَوِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ (٣٢٠،٣٢١،٧١٩)، وَالفِرْيَابِيُّ فِي صِفَةِ النِّفَاقِ (رقم ٧٣)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. (٧) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم ٧٣٠٠) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

قُولُهُ: (وَإِذَا وَقَعَ عَلَيهِمُ السَّيْفُ؛ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) أَيْ: إِذَا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ وَالقِتَالُ بَيْنَهُمْ بَقِيَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ، فَإِنَّ السَّيْفَ لَمَّا وُضِعَ فِيْهِمُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ - ﴿ لَـمْ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَكِنْ يَكُثُرُ عَنْمُانَ - ﴿ لَـمْ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَكِنْ يَكُثُرُ تَارَةً وَيَقِلُ أُخْرَى، وَيَكُونُ فِي جِهَةٍ وَيَرْتَفِعُ عَنْ أُخْرَى.

قَولُهُ: [ ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ ﴾ .

(الْحَيُّ: وَاحِدُ الْأَحْيَاءِ، وَهِيَ القَبَائِلُّ. وَفِي رُوَايَة أَبِيَ دَاوُدَ) (١): « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ (٢) »] (٢) وَالْمَعْنَى أَنَّهُم يَنْزِلُونَ مَعَهَمْ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ (٢) »] (٢) وَالْمَعْنَى أَنَّهُم يَنْزِلُونَ مَعَهَمْ السَّاعَةُ حَيْدِهِمْ، ويَصِيْرُونَ مِنْهُمْ بِالرِّدَّةِ وَنَحْوها.

قُولُهُ: (حَتَّى تَعْبُدَ فِتَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ) الفِئَامُ - مَهْمُوزٌ - : «الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرةُ» قَالَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ (٤)، وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: « وَحَتَّى (٥) تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ » (١) ومَعْنَاهُ ظَاهِرٌ. وَهَذَا هُوَ شَاهِدُ التَّرْجَمَةِ، فَفِيْهِ الرَّدُ عَلَى مَنْ قَالَ بِخِلافِهِ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ الَّذِيْنَ يُنْكِرُونَ وُقُوعَ الشَّرْكِ، وَعَبَادَةِ الْأُوثَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ.

وَفِيَ مَعْنَى هَذَا مَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ (٧) دَوْس حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ ﴾ قَالَ: وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْس الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٨).

وَرَوَى ابِنُ حِبَّانَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ الآن بَيْتًا مَنْنِيًّا مُغْلَقًا. وَفِي «صَحِيْحِ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ القَوْسَيْنِ سَاقطٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: سُنَنَ أَبِي َدَاوُدَ (رقم ٤٢٥٢)، وَسُنَنَ التُّرْمِذِيّ (رقم ٢٢١٩).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَرِ (٢/٣).

<sup>(</sup>٥) فِي أ : حَتَّى- بدون الواو - .

<sup>(</sup>٦) سَبَقَ تَخْرِيْجُهَا قَبْلَ يسير.

<sup>(</sup>٧) في ط: لنساء.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١١٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦٠١).

مُسْلِمِ " عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعاً: «لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى "(1). وقِيْلَ: إِنَّ القَبْرَ الْمَنْسُوبَ إِلَى ابنِ عَبَّاسِ بِالطَّائِفِ إِنَّهُ قَبْرُ اللَّاتِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَهُ، وَيَطُوفُونَ بِهِ، وَيُقَرِّبُونَ إِلَيْهِ القَرَابِيْنَ، وَيَنْذُرُونَ لَهُ النَّذُورَ، وَيَسْأَلُونَهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِمْ وَتَفْرِيْجَ كُرْبِتِهِمْ.

قَولَهُ: (وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ، كُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ. قَالَ القُوطُبِيُّ: «وَقَدْ جَاءَ عَدَدُهُمْ مُعَيَّناً فِي حَدِيثِ حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ »(٢) أَخْرَجَهُ أَبُونُعَيْم وقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَادُ (٣) بنُ هِشَام».

قُلْتُّ: حَدِيْتُ ثُوبَانَ أَصَحَ مِنْ هَذَاً. قَالَ القَاضِي عِيَالُضِّ: «عُدُّ<sup>(1)</sup> مَنْ تَنَبًا مِنْ زَمَنِ رَسُول اللهِ ﷺ إِلَى الآنَ مَمَّنِ اشْتُهِرَ بِذَلِكَ وَعُرِفَ، وَاتَّبَعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى ضَلَالَتِهِ وَفُرِفَ، وَاتَّبَعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى ضَلَالَتِهِ وَفُرَفَ مُوْتَ الْأَخْبَارِ وَالتَّوَارِيْخِ عَرَفَ صَحَّةً هَذَا» (1) .

وقَالَ الْحَافِظُ: «قَدْ ظَهَرَ مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الكَذَّابُ بِاليَمَامَةِ، وَالأَسْوَدُ العَسْيِ بِاليَمَنِ، ثُمَّ خَرَجَ فِي خِلافِةِ أَبِي بَكْرِ طُلَيْحَةُ الكَذَّابُ بِاليَمَامَةِ، وَالأَسْوَدُ العَسْوَدُ التَّمِيْمِيَّةُ فِي بَنِي تَمِيْمٍ، وَقُتِلَ الأَسْوَدُ التَّمِيْمِيَّةُ فِي بَنِي تَمِيْمٍ، وَقُتِلَ الأَسْوَدُ

<sup>(</sup>١) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/ ٣٩٦)، وَالبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٣٧٤-كشف الأستارِ) مُخْتَصَراً، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبْير (رقم ٣٠٢٦)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثار (٧/ مُخْتَصَراً، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبْير (رقم ٣٠٢)، والطَّحَاوِيُّ فِي النَّرِهِ أَنْ الْحَلْمَ فِي الفَتْحِ (١٣٧)، وأَسُنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣٧) / ٨٥) عَنْ سَنَدِهِ: «جَيِّد».

<sup>(</sup>٣) فِي ط، والنُّسَخ الْخَطِّيَّةِ: مُعَاوِيَةَ، والتَّصْوِيْبُ مِنْ الْحِلْيَةِ وَمَصَادِر التَّخْرِيْج.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ط: عَدَدُ، وَفِي إكمَال الْمعلم: فَلُو عُدًّ.

<sup>(</sup>٥) فِي إِكْمَالُ الْمعلمِ: لَوُجِد.

<sup>(</sup>٦) إِكْمَال الْمُعْلِم (٨/ ٤٦٣).

قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ النَّبِيُّ يَا اللَّهِ ، وَقُتِلَ مُسَيْلَمَةُ (١) فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرِ ﴿ ﴿ وَتَابِ طُلَيْحَةُ، وَمَاتَ عَلَى الإسْلامِ عَلَى الصَّحِيْحِ فِي زَمَنِ عُمَرَ - ﴿ وَيُقَالُ إِنَّ سَجَاحٌ تَابَتْ أَيْضاً.

ثُمَّ خَرَجَ الْمُخْتَارُ بِنُ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيُّ، وَغَلَبَ عَلَى الكُوْفَة فِي أَوَّلَ خِلاَفَةِ ابنِ النَّعَفِيُّ، وَغَلَبَ عَلَى الكُوْفَة فِي أَوَّلَ خِلاَفَةِ ابنِ النَّبَعِهُمْ (٢٠)، الزُّبَيْرِ؛ فَأَظْهَرَ مَحَبَّةَ أَهْلِ البَيْتِ. وَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَلَبِ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ، فَتَتَبِعَهُمْ (٢٠)، فَقَتَلَ كَثِيْراً مَمَّنْ بَاشَرَ ذَلِكَ، [أَوْ أَعَانَ] (٢) عَلَيْهِ فَأَحَبَّهُ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَن ادَّعَى (١) النُّبُوةَ (٥)، وَزَعَمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ النِّيِيِّ - يَأْتِيْهِ.

وَمِنْهُمُ الْحَارِثُ الكَذَّابُ خَرَجَ فِي خِلْاَفَةً عَبْدِ الْمَلِكَ بَنِ مَرْوَانَ فَقُتِلَ، وَخَرَجَ فِي خِلَافَة عَبْدِ الْمَلِكَ بَنِ مَرْوَانَ فَقُتِلَ، وَخَرَجَ فِي خِلَافَة بَنِي الْعَبَّاسِ جَمَاعَة. وليْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ مَنِ ادَّعَى النُّبُوّةِ مُطْلَقاً فَإِنَّهُمْ لا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً لِكُونِ غَالِبِهِمْ يَنْشَأُ عَنْ جُنُونِ أَوْ سَوْدَاءَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُ شَوْكَة، وَبَدَتْ لَهُ شُبُهَة، كَمَنْ وَصَفْنَا، وَقَدْ أَهْلَكَ الله تَعَالَى مَنْ وَقَعَ [لَهُ مَنْهُمْ ] مَنْ عَلَي مَنْ عَلْحِقه بِأَصْحَابِهِ، وَآخِرُهُمُ الدَّجَّالُ الأَكْبُرُ.

قُولُهُ: (وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) الْخَاتَمُ-بِفَتْحِ التَّاءِ- بِمَعْنَى الطَّابِع، وَبِكَسْرِهَا بِمَعْنَى فَاعِلِ الطَّبْعِ وَالْخَتْمِ. قَالَ الْحَسَنُ: خَاتَمُ الَّذِي خُتِمَ بِهِ، أَيْ: أَنَّهُ (٧) آخِرُ النَّبِيْنَ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ: خَاتَمُ الَّذِي خُتِمَ بِهِ، أَيْ: أَنَّهُ (٧) آخِرُ النَّبِيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ﴾ [الأَحْزَاب: ٤٠] وَإِنَّمَا يَنْزِلُ عِيْسَى [بنُ مَرْيَمَ] (٨) حَلَيْهِ السَّلامُ في آخِر الزَّمَان

<sup>(</sup>١) في ط: مسيلمة الكذاب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَاتبعهم.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وأعَانَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يدعي.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: عِلْمَ النبوة.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: لهم من.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

حَاكِماً بِشَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، مُصَلِّياً إِلَى قِبْلَتِهِ، فَهُوَ كَآحَادِ أُمَّتِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُنْزِلَنَّ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ » (١٠).

قُولُهُ: « وَلا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذلَهُمْ لاَ مَنْ خَالَفُهُمْ » قَالَ يَزِيْدُ بنُ هَارُونَ، وأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلَ: إنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيْثِ مَنْ هُمْ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ عِبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ، وعَلِيُّ بنُ فَلا أَدْرِي مَنْ هُمْ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ عِبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ، وعَلِيُّ بنُ الْمَدِيْنِيِّ فِي رواية: اللهَ بنُ الْمَدِيْنِيِّ فِي رواية: اللهَ بنُ الْمَدِيْنِيِّ فِي رواية: هُمُ الْعَرْبُ، وَاسْتَدَلَّ بِرُوايةٍ مَنْ رَوى « هُمْ أَهْلُ الغَرْبِ »(")، وَفُسِّرَ «الغَرْبُ»: باللهُ والعَظِيْمَةِ، لأنَّ العَرَبَ هُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَقُونَ بِهَا.

قُلْتُ: وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ القَوْلَيْنِ الْإِذْ يَمْتَنعُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ لا تَعْرِفُ الْحَدِيْتَ، وَلاَ سُنَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَلْ لا يَكُونُ مَنْصُوراً عَلَى الْحَقِّ إلاَّ مَنْ عَمِلَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وهُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ العَرَبِ وغَيْرهِمْ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ خَصَّهُ ﴿ الْعَرَبِ؟

قِيْلَ: الْمُرَادُ التَّمْثِيْلُ لا الْحَصْرُ، أَيْ: أَنَّ ( ) العَرَبَ إِنِ اسْتَقَامُوا عَلَى العَمَلِ بِكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ؛ فَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ حَالَ اسْتِقَامَتِهِمْ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، لأَنَّ الأُمَّةَ إِذَا أَجَمَعَتْ فَقَدْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٢) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٢٥) عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَقُّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

<sup>(</sup>٤) في ط، أ: خصَّصَهُ، وَالْمُثْبَتُ من: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: لأنَّ.

دَخَلَ فِيْهِمُ الطَّاتِفَةُ الْمَنْصُورَةُ»(١).

وقَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ الآيَةُ العَظِيْمَةُ آنَّهُم مَعَ قِلَّتِهِمْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَـنْ خَالَفَهُمْ. وَالبِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لا يَزُولُ بِالكُلَّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيْمَا مَضَى، بَلْ لا تَزَالُ عَلَيْه طَائِفَةٌ» (٢).

قُولُهُ: (حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَمْرِ اللهِ مَا رُويَ مِنْ قَبْضِ مَنْ بَقِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالرِّيْحِ الطَّيْبَةِ، وَوُقُوعِ الآياتِ العِظَامِ، ثُمَّ لا يَبْقَى إلاَّ شِرَارُ النَّاسِ كَمَا رَوَى الْحَاكِمُ (7). وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِم» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ شَمَاسَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرِو قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ اللهِ بِنَ عَمْرِو قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ اللهِ بِنَ عَمْرِو قَالَ عَلَى عَلَى شَرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ اللهِ بَعْدِ اللهِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ النَّيِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَفِي «صَحِيْحٍ مُسْلِم» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ » (٧٠). وَفِي « صَحِيْحِهِ » أَيُضاً: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ:

<sup>(</sup>١) الْمُفْهِم (٣/ ٧٦٤) بتصرف، وَانظر: فَتْحَ البَارِي (٣٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ والتَّاسِعَةُ.

<sup>(</sup>٣) الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٨٤٠٩) وَقَالَ: صَحِيْحُ الإسنادِ، ووافقه الدَّهَبِيُّ، وَهُوَ كَمَا قَالاً.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ويبعث.

<sup>(</sup>٦) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٢٤).

<sup>(</sup>٧) رواًهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٩٤٩).

اللهُ اللهُ» (۱)

وذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وخُرُوجِ الدَّائَةِ، وسَائِرِ الآياتِ العِظَامِ. وَقَدْ ثَبَتْ أَنَّ الآياتِ العِظَامَ مِثْلُ السَّلْكِ إِذَا انْقَطَعَ تَنَاثَرَ الْخَرَزُ بِسُرْعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢).

وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عِمْرَانَ بِ حُصَيْنِ مَرْفُوعاً: « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأُهُمْ (٣ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الدَّجَّالَ » (٤) رُواهُ أَبُ ودَاوُدَ وَالْحَاكِمُ. وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيْثِ عُقْبُةَ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْاَحَادِيْثِ، « حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ » سَاعَتُهُمْ وَهِيَ وَقْتُ مَوْتِهِمْ بِهُبُوبِ الرِّيْحِ ؛ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ (٥) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٤٨) عَنْ أَنسَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/٢١)، وابَّنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٧٢٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي اَمْثَالِ الْحَدِيْثِ (ص/١٢٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٢٤٦١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الآياتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ إِذَا انْقَطَعَ السَّلْكُ اتَّبَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً » وَفِي إِسْنَادِهِ: عَلَى بنُ زَيْدٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ، ووقع فِي سَنَدِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ تحريفٌ. وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ بِشُواهِدِهِ. فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنْسِ ﴿ عَنْدَ الْحَاكِمِ : (رقم ٣٦٨٨) وصَحَّحَهُ عَلَى بشُواهِدِهِ. فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنْسِ ﴿ عَنْدَ الْحَاكِمِ : (رقم ٣٦٨٨) وصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَمِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأُوسَطِ (رقم ٢٧٧١)، وابن حبًانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٨٣٨)، وأعله الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلْلِ (١٠/٣٧)، وابن الْجَوْزِيُّ كَمَا فِي الْعِلْلِ المتناهيةِ (رقم ٢٨٣٨) وصَحَيْحَا أَنَّهُ مِنْ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَالاهم.

<sup>(</sup>٤) رَّوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤٣٧/٤) وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٤٨٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٤٥٠)، واللالكَائِيُّ (رقم ١٦٩) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم.

<sup>(</sup>٥) فَتُحُ البَارِي (١٣/ ٧٧).

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَحَلٌ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، فَقَالَ ابنُ بَطَّالُ<sup>(۱)</sup>: إِنَّهَا تَكُونُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، [إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، كَمَا رَوَى الطَّبرِيُ<sup>(۲)</sup> مِنْ حَدِّيْثِ أَبِي أُمَامَةَ: قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: «بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ» (<sup>۳)</sup> إِنَّا وَقَالَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِل

وَفِي كَلاَمِ الطَّبرِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى آنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الشَّامِ أَوْ فِي أَوَّل بَيْتِ الْمَقْدِسِ دَائِماً إِلَى أَنْ يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ، بَلْ قَدْ تَكُونُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، لَكِنْ لا تَخْلُوا الأَرْضُ مِنْهَا حَتَّى يَاْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شَرْحَ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ لابن بَطَّال (١٠/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: الطَّبَرَانِيُّ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ:ط، أَ وشَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطُّبرِيُّ والطُّبَرَانِيُّ كمَا سَيَاتِي.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ اَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/٢٦٩)، وَحَنْبُلُ فِي كِتَابِ الفِتَنِ (رقم٣٣)، وَالطَّبَرِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم٣١٣) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم٣١٣) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ لِجَهَالَةِ أَحَدِ رُوَاتِهِ وَهُو عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ السَّيبَانِيُّ. قَالَ الشَّهَبِيُّ فِي المَيْزان (٥/٣٢٦): «تَابِعِيُّ لا يُعْرَفُ»، ولَكِنَّ الْحَدِيْثَ صَحِيْحٌ فَإِنَّ لَهُ اللَّهَبِيُّ فِي المَيْزان (٥/٣٢٦): «تَابِعِيُّ لا يُعْرَفُ»، ولَكِنَّ الْحَدِيْثَ صَحِيْحٌ فَإِنَّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بِنِ مُرَّةَ البَهْزِيِّ بِلَفْظِ: ﴿ بِأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾ ؛ عَلَّقَهُ البَخَارِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢٠/ اللَّمِرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢٠/ ١/١)، وَابِنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دَمشق (٢٠/ ١/١)، والفَسَوِيُّ وَالتَّارِيْخِ (٢/ ١٧١)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دَمشق (١/ ٢٠٩)، والفَسَوِيُّ وَالتَّارِيْخِ (١/ ٢٠٩)، وأَبْنُ مَعْنَ أَبِي زُرْعَةَ يَحْبَى السَّيبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّمْ الْمَعْرَفِقُ وَالْعَجْلِيُّ، وَذَكْرَهُ ابنُ مُعْنِ وَالفَسَوِيُّ وَالعِجْلِيُّ، وَذَكْرَهُ ابنُ مَعْنِ اللَّقَاتِ وَعَبَّدُ وَلَقَهُ ابنُ مَعِيْنِ وَالفَسَوِيُّ وَالعِجْلِيُّ، وَذَكْرَهُ ابنُ بَرْمَةَ بِهِ، وَقِي الْمَحْرُوحِيْنَ! وَلَمْ يُضَعِفُهُ أَحَدٌ قَبْلُهُ، فَالصَّعِيْحِ أَلَهُ ثِقَةً، وَكُرَبُ بنُ الْرَهَةَ وَتُقَهُ اللَّهُ وَلَقَهُ المُلْبَعِي أَهُلُ الشَّامِ.

<sup>(</sup>٤) مَا بِينِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ع، ضَ.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٦٤).

قُلْتُ: وَهَـذَا هُـوَ الْحَـقُ فَإِنَّـهُ لَيْسَ فِي الشَّامِ، [ولا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ] (١) مُنذُ أَزْمَـان أَحَدٌ بِهَـذِهِ الصِّـفَاتِ، بَـلْ لَـيْسَ فِيْهِ إِلاَّ عُبَّادُ القُبُورِ، وَأَهْلُ الفِسْقِ وأَنْوَاعِ الفَوَاحِيْسِ وَالْمُنْكَرَاتِ، ويَمْتَنعُ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وأَيْضاً فَهُمْ مُنذُ أَنْ الفَوَاحِيْسِ وَالْمُنْكُورَةُ، وأَيْضاً فَهُمْ مُنذُ أَزْمَانِ لا يُقَاتِلُونَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ، وَإِنَّمَا بَاسُهُمْ وقِتَالُهُمْ (٢) بَيْنَهُمْ.

وعَّلَى هَـنَذَا فَقُولُـهُ فِي الْحَدِيْثِ: « هَمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ » ، وَقُوْلُ مُعَاذِ: هُمْ بِالشَّامِ. الْمُرَادُ النَّهُم يَكُونُون فِيْهِ (٢٠ بَعْضَ الْأَزْمَانِ دُونَ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ الوَاقِعُ فَدَلَّ عَلَى مَا ذَكَرُنَا.

قُولُهُ: (تَبَارَكَ وَتَعَالَى). قَالَ ابنُ القَيْم: «البَرَكَةُ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: بَرَكَةٌ هِيَ (٤) فِعْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَالفِعْلُ مِنْهَا «بَارَكَ»، وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ تَارَةٌ وَبِأَدَاةِ «فِي» تَارَةٌ وَالْمَفْعُولُ مِنْهَا «مُبَارَكٌ»، وَهُوَ مَا جُعِلَ (٥) كَذَلِك (٢) فَكَانَ مُبَارَكً بِجَعْلِهِ (٧) تَعَالَى.

وَالنَّوْعُ (٨) النَّانِي: بَرَكَةٌ تُضَافُ إلَيْهِ إضافَةَ الرَّحْمَةِ وَالعِزَّةِ، وَالفِعْلُ مِنْهَا «تَبَارَكَ»، وَلِهَذَا لا يُقَالُ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ، وَلاَ يَصْلُحُ إلاَّ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَتَبَارِكُ (٩)

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي.

<sup>(</sup>٤)فِي ط: وَهِيَ.

<sup>(</sup>٥) فِي فتح الْمجيد: وَهُوَ مَا جعل منهَا، وَلاَ توجد فِي نسخ التيسير، وَلاَ فِي بَدَائعِ الفَوَائد.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: فكذلك.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: كَمَا يَجِعَلُه، وَالْمُثَبَتُ مِن: ط، ب، وبَدَائِعِ الفَوَاثِدِ.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: النَّوْع-بدون وَاو-، وَالْمُثَبَتُ مَن: ط، أَ، ع، وبَدَاثِعِ الفَوَائِدِ.

<sup>(</sup>٩) فِي فتح الْمجيد: الْمُبَارِكُ وكذا فِي إغَاثَة اللهفَان.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَـٰذَا الْحَدِيْثَ بِجُمْلَتِهِ مِمَّا عُدٌ مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِنْهُ وَقَعَتْ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا ﷺ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ط: صفة.

<sup>(</sup>٢) فِي طُ وَرَدَتْ بَدَلَهَا آيةُ غَافرِ (رقم/ ٦٤): ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ط: طردت.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: محتصة، وَهُوَ خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فجَاءَتُ تَبَارَكَ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٧) انظر: تَفْسِيْرَ ابن جَريْرِ (٢٩/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: تَفْسِيْرَ البَغَويُّ (٢/ ١٦٥، ٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٩) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ١٠٤–٤١١).

( 27 )

## بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ

وقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَلَقَـدْ عَلِمُـواْ لَمَـنِ اشْـتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾ [النَقَرَة:٢٠٢].

وَقُولُهُ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [النِّسَاء: ٥].

قَالَ عُمَرُ: «الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ»

وَقَالَ جَابِرٌ: «الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيهمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ».

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » ، قَالُوا: يَا رَسُول اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: « الشُّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ » .

وَفِي " صَحَيْجَ البُخَارِيِّ » عَن بَجَالَةَ بنِ عَبَدَةَ ؛ قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ

﴿ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ».

وَصَحَّ عَنْ خَلُصَةَ رضي الله عنها «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ». وَكَذَلَكَ صُنَّةً عَن جُنْدُبٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: غُنْ ثَلائَةٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

## فِيْهِ مسائِلُ:

الأولى: تَفْسِيرُ آيةِ البقرةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيةِ النساءِ.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الجِنِّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الإِنْسِ.

الخَامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السبعِ المُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ. السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُقْتُلُ ولا يُسْتَتَابُ.

النَّامِنَةُ: وَجُودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى عَهِدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟

## بَابُ

## مَا جَـاءَ فِي السَّحْرِ

السُّحْرُ فِي اللَّغَةِ: عِبَارَةٌ عَمَّا خَفِي ولَطُفَ سَبَبُهُ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ: ﴿ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ﴾ (١٠ وَسُمِّيَ السَّحُورُ سَحُوراً، لأنَّهُ يَقَعُ خَفِيًّا آخِرَ اللَّيْلِ. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ سَحُرُواْ أَغْيُنَ النَّاسِ ﴾ [الأعراف:١١٦] أيْ: أخَفَوْا عَنْهُمْ عِلْمَهُمْ.

لَمَّا (٢) كَانَ السِّحْرُ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ إِذْ لا يَتَأَتَّى (٣) السِّحْرُ بِدُونِهِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ: « وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ » (٤)؛ أَدْخَلَهُ «الْمُصَنِّفُ» فِي كِتَابِ «التَّوْحِيدِ» لِيُبَيِّنَ ذَلِكَ تَحْذِيراً مِنْهُ كَمَا ذَكَرَ (٥) غَيْرَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقَدِسِيُّ فِي «الكَافِي»: «السِّحُرُ: عَزَائِمُ وَرُقَى وَعُقَدٌ يُؤَثُّرُ<sup>(1)</sup> فِي القُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ؛ فَيُمْرِضُ، ويَقَتُلُ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ (٧) الْمَرْءِ وزَوْجِهِ (٨)، وَيَأْخُذُ أَحَدَ الزَّوجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ الزَّوجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٨٥) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٨٦٩) عَنْ عَمَّار بن يَاسِرِ.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، طَ: وَلَمَّا. وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ، أَ: يأتي، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٧/ ١١٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ (رقم ١٤٦٩)، وابنُ مَرْدَوْيهِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٨/ ٢٩٠)- وابنُ مَرْدَوْيهِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٨/ ٢٩٠)- عَنْ عَبَادٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيْزَانِ (٣/ ٩٢): «لاَ يَصِحُ لِلِيْنِ عَبَادٍ وَانْقِطَاعِهِ » يَعْنِي أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الحسنِ وَأَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ...

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: ذَكَرَهُ.

<sup>(</sup>٦) فِي فتح المجيد: تؤثر.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وزوجته.

وَزُوْجِهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢] وقَالَ (١) سُبْحَانَهُ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمِن شَرِّ اللَّتِي يَعْقِدْنَ فِي سِحْرِهِنَّ، ﴿وَمِن شَرِّ اللَّتِي يَعْقِدْنَ فِي سِحْرِهِنَّ، وَيَنْفُشْنَ فِي عُقَدِهِنَّ، وَلَوْلا أَنَّ لِلسِّحْر (٢) حَقِيْقَةً لَمْ يَامُرْ بِالاسْتِعَادَةِ مِنْهُ.

وَرَوَتُ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُحِّرَ حَتَّى أَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمُ: ﴿ أَتَانِي مَلَكَانَ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَ، فَقَالَ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ عَشْدِ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، فِي جُفً طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي بِثْرِ ذِي أَرْوَانَ (٢) » رَوَاهُ البُخَارِيُ (١) انْتَهَى (٥).

وَقَدْ زَعَمَ قُومٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّحْرَ تَخْيِيْلٌ لا حَقِيْقَةَ لَهُ، وهَذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ عَلَى إطْلاقِهِ، بَلْ مِنْهُ مَا هُوَ تَخْيِيْلٌ، ومِنْهُ مَا لَهُ حَقِيْقَةٌ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ. قَالَ: (وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾ قَالَ: (وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٠٢]).

أَيْ: ولَقَدْ عَلِمَ اليَهُودُ الَّذِيْنَ اسْتَبْدَلُوا (١٦) السَّحْرَ عَنْ مُتَابَعَةِ الرُّسُلِ وَالإِيْمَان بِاللهِ ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ ، أي: اسْتَبْدَلَ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ بِكِتَابِ اللهِ ومُتَابَعَةِ رُسُلِهِ (٧٠)، ﴿ وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «مِنْ نَصِيْبٍ» (٨). قَالَ قَتَادَةُ: «وَقَدْ

<sup>(</sup>١) فِي ب: قَالَ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: السحر.

<sup>(</sup>٣) فِي الكافي: بئر ذروان

<sup>(</sup>٤) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٦٣ه)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٨٩).

<sup>(</sup>٥) الكافي (٤/ ١٦٥)

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: استدلوا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: رَسُوله.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ١٩٥) بِسَنَدٍ فِيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عِيْسَى الرَّازِيُّ وَهُوَ :

عَلِمَ أَهْلُ الكِتَابِ<sup>(۱)</sup> فِيْمَا عَهِدَ اللهُ إِلَيْهِمْ أَنَّ السَّاحِرَ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ (۱). وقَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ لَهُ دِيْنَ (۱).

فَدَلَّتِ الآيةُ عَلَى تَحْرِيْمِ السُّحْرِ، وَهُو كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُحَرَّم فِي جَمِيْعِ أَدْيَانِ الرُّسُلِ - عَلَيْهِمُ السَّلامُ - كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٧٠]. وَاسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُهُمْ عَلَى [تَحْرِيْمِ تَعَلَّمِهِ] (' لَعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿ لَمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرُّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البَقرَة: عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرُّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البَقرَة: 1 مَنْ أَنُونُ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى اللهُ يَكْفُرُ بِتَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيْمِهِ ( ٥ ).

ورَوَى عَبْدُالرَّزَّاق عَنْ صَفْوَانَ بَنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ اللهِ »(١) وَهَذَا مُرْسَلٌ. شَيْئاً مِنَ اللهِ »(١) وَهَذَا مُرْسَلٌ.

وَاخْتَلَفُوا هَـُلْ يَكْفُرُ السَّاحِرُ أَوْ لا (٧)؟ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ،

صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ ، وَرَوَاهُ الطَسْتِيُّ فِي مَسَائِلِهِ- كَمَا فِي الإِتقَانِ فِي عُلُومِ القُرْآنِ (١/٣٥٧-٣٥٨)- وَفِي إِسْنَادِهِ عِيْسَى بنُ يَزِيْدَ بنِ دَابٍ وَهُوَ إِخْبَارِيُّ كَذَّابٌ يَضَعُّ الحَدَيْثَ والشُّعْرَ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٤٦٤)، وابنُ أبِي حاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠٢٩) وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ صَحْيِعٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٥٤)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٤٦٥)، وَابنُ أَبِي حاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ١٩٥) وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كفر السَّاحر.

<sup>(</sup>٥) انْظُر: الكافي (٤/ ١٦٥)، والْمُغْنِي (١٢/ ٣٠٠)، والمبدع (٩/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُالرِّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ١٧٧٥٣)، وَابن حَزْم فِي الْمُحَلَّى (١١/ ٣٩٦) وَفِي إِسْنَادِهِ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ: كَذَّبَهُ جَمَاعَةٌ منَ الأَيْمَّةِ، وَفِي إِسْنَادِهِ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ: كَذَّبَهُ جَمَاعَةٌ منَ الأَيْمَةِ، وَوَفِي إِسْنَادِهِ: إِنْهُ عَنْ عَلَيْ مَوْصُولاً.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لِي.

وَبِهِ (١) قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ، قَالَ أَصْحَابُهُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سِحْرُهُ بِأَدْوِيَةٍ وَتَدْخِيْنِ وَسَقْي شَيْءٍ يَضُرُّ فَلاَ يَكْفُرُ، وَقِيْلَ: لا يَكْفُرُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي سِحْرِهِ شِرْكٌ فَيكْفُرُ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ (٢).

قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ -: "إِذَا تَعَلَّمَ السِّحْرَ قُلْنَا لَهُ: صِفْ لَنَا سِحْرَكَ، فَإِنْ وَصَفَ مَا يُوجِبُ الكُفْرَ، مِثْلَ مَا اعْتَقَدَهُ (٣) أَهْلُ بَابِلِ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَى الكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ، وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يُلْتَمَسُ مِنْهَا؛ فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ لا يُوجِبُ الكُفْر؛ فَإِن السَّبْعَةِ، وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يُلْتَمَسُ مِنْهَا؛ فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ لا يُوجِبُ الكُفْر؛ فَإِن اعْتَقَدَ إِبَاحَتَهُ، كَفَرَ» (١٠).

وعِنْدَ<sup>(٥)</sup> التَّحْقِيْقِ لَيْسَ<sup>(١)</sup> بَيْنَ القَوْلَيْنِ اخْتِلافٌ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِظُنَّهِ أَنَّهُ يَتَأَتَّى بِدُونِ الشِّرْكِ - وَلَيْسَ كَذَلِكَ - ، بَلْ لا يَتَأَتَّى (٧) السِّحْرُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ إِلاَّ بِالشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَالكَوَاكِبِ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللهُ كُفُراً فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ﴾.

وَفِي حَدِيْتٍ مَرْفُوعٍ رَوَاهُ رَزِينُ: « السَّاحِرُ كافِرٌ» (<sup>(۸)</sup>، وقَالَ أَبُو العَالِيَةَ: «السِّحْرُ

<sup>(</sup>١) في ب : به- بدون وَاو-.

 <sup>(</sup>۲) فِي ط: وَجَمَاعته. وَانْظُرْ قَوْلَ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فِي: كَشَّافِ القِنَاعِ (١٨٧/٦)،
 وَشَرْحِ مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ (٣/٤٠٤) وَانْظُرِ الخِلافَ فِي: الفُرُوقِ للقُرَافِيِّ (٤/٢٥٢)،
 وَالْمُغْنِي (٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اعتقد.

<sup>(</sup>٤) انْظُرِ: الأمَّ (١/ ٢٥٦)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ١٤٨)، وعُمْدَةَ القَارِي للعَيْنِي (١٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: عِنْدُ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وليَّسَ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: يأتي.

<sup>(</sup>٨) لَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ، وَمَا تَفَرَّدَ بِهِ رَزِيْنٌ وَاهٍ فِي الغَالِبِ. انْظُرِ:الفَوَائِدَ الْمَجْمُوعَةُ للشُّوْكَانِيُّ (ص/ ٤٩).

مِنَ الكُفْرِ» (١). وقَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكُفُرُ ﴾ : ﴿ وَذَلِكَ أَنَّهُمَا عَلَّمَا لَا أَنَّ السِّحْرَ مِنَ الكُفْرِ» (٢)، وقَالَ النَّهُمَا عَلَّمَا الْخَيْرَ وَالشَّرْ، وَالكُفُرَ وَالإِيْمَانَ فَغَرَفَا أَنَّ السِّحْرَ مِنَ الكُفْرِ» (٢)، وقَالَ ابنُ جُرَيْج فِي الآيةِ: ﴿ لا يَجْتَرِئُ عَلَى السِّحْرِ إِلاَّ كَافِرٌ» (٤).

وَأَمَّا سِحْرُ الْأَدْوِيَةِ وَالتَّدْخِيْنِ وَنَحْوِهِ فَلَيْسَ بِسِحْرِ، وَإِنْ سُمِّيَ سِحْراً فَعَلَى سَبِيْلِ الْمَجَازِ كَتَسْمِيَةِ القَوْل البَلِيْغ وَالنَّمِيْمَةِ سِحْراً، وَلَكِنَّهُ (٥) يَكُونُ (٦) حَرَاماً لِمَضَرَّتِهِ، يُعَزَّرُ مَنْ يَفْعَلُهُ (٧) تَعْزِيْراً بَلِيْغاً.

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [النِّسَاء:٥١]).

تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهَا فِي البَابِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَوَجْهُ إِيْرَادِهَا هُنَا ظَاهِرٌ، لأَنَّ السُّحْرَ مِنَ الْجِبْتِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (قَالَ عُمَرُ: «الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَان»).

هَذَا الأَكُرُ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ وغَيْرُهُ(^)، وَفِيْهِ مَعْرِفَةُ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم٩٩٨) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ وَهُوَ صَدُوقٌ سَيَءُ الحَفْظِ .

 <sup>(</sup>٢) فِي ط: عَلَمَاهُ، وَفِي أ: عُلَمَاء، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، ع، ض، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٤٦٥)،
 وتَفْسِيْرِ ابنِ أَبِي حَاتِم، وتَفْسِيْر ابن كَثِيْر.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبِن أَبِي حَاتِم (رقم ١٠١٠) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو جعفر الرَّازِيُّ وَهُوَ صَدُوقٌ سَيِّءِ الْحفظ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الكافر، والأنَّرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٤٦٢) وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: ولَكِن.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ض،ع، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٧) في ب: فعله.

<sup>(</sup>٨) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُونَ الأوثان.

قَالَ: (وَقَالَ جَابِرٌ: «الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ»(١).

هَـذَا الآثـرُ رَوَاهُ ابـنُ أَبِي حَـاتِم بِنَحْوهِ مُطَوَّلاً عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابَرَ بِنَحْوهِ مُطَوَّلاً عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابَرَ بِنَ عَبْدِاللهِ عَنِ الطَّوَاغِيتِ الَّتِي كَانُوا يَتَحَاكَمُونَ إليَّهَا. قَالَ: «إِنَّ فِي جُهَيْنَةَ وَاحِداً، وَفِي هَلالٍ وَاحِداً، وَفِي كُلُّ حَيٍّ وَاحِداً، وَهُمْ كُهَّانٌ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ (٢٠).

قُولُهُ<sup>(۱)</sup>: (قَالَ جَابِر) هُوَ ابنُ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرَام، أَبُو عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ السَّلَمِيُّ - بِفَتْحَتَيْنِ-: صَحَابِيُّ جَلِيْلٌ، [ابنُ صَحَابِيٍّ] ('') جَلِيْلٍ (') مُكْثِرٌ عَنِ النَّبِيِّ مُاتَ بِالْمَدِيْنَةِ بَعْدَ السَّبْعِيْنَ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةٌ (۱).

قَولُهُ: (الطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ) إِلَى آخِرِهِ. الْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّ الكُهَّانَ مِنَ الطَّوَاغِيتِ، [لا أَنَّهُمُ](٧) الطَّوَاغِيتُ لا غَيْرَ.

وَقُولُـهُ: (كَـانَ يَـنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ) أَرَادَ الْجِنْسَ لَا الشَّيْطَانَ الَّذِي هُوَ إِبْلِيْسُ فَقَـطْ. بَـلْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ، ويُخَاطِبُونَهُمْ (^^)، وَيُخْبِرُونَهُمْ بِبَعْضِ الغَيْبِ مِمَّا يَسْتَرِقُونَهُ مِنَ السَّمْع، فَيَصْدُقُونَ مَرَّةً وَيَكْذِبُونَ مِائَةً.

<sup>(</sup>١) عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٦٧٣ - البغا)، وَوَصَلَهُ: ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٩)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٤٥٢) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ صَحِيَّحٌ.

وَابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٤٥٢) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ. (٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ- كَمَا فِي تغليق التعليق (٤/ ١٩٥) – وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٦) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابَةِ فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) فِي أ: لأنهم.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فيخَاطبونهم.

قُولُهُ: (فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ) الْحَيُّ: وَاحِدُ الأَحْيَاءِ، وَهُمُ القَبَائِلُ، أَيْ: فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ كَاهِنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ، وَيَسْأَلُونَهُ عَنِ الغَيْبِ. وَكَذَلِكَ كَانَ الأَمْرُ قَبِيلَةٍ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرْبِ كَاهِنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ، وَيَسْأَلُونَهُ عَنِ الغَيْبِ. وَكَذَلِكَ كَانَ الأَمْرُ قَبْلُ مَبْعَثِ السَّمَاءُ بِالشَّهُب، وَمُطَابَقَةُ قَبْلُ مَبْعَثِ النَّبِيِ عَلَيْهِ ، فَأَبْطُلَ اللهُ ذَلِكَ بِالإِسْلامِ، وَحُرِسَتِ السَّمَاءُ بِالشَّهُب، وَمُطَابَقَةُ [هَذَا الأَثَرُ (٢٠] الأَثَرُ (٢٠) لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ السَّاحِرَ طَاغُوتٌ مِنَ الطَّوَاغِيْتِ إِذْ كَانَ هَذَا الاسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الكَاهِن، فَالسَّاحِرُ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ (١٠) أَشَرُ وَأَخْبُثُ.

قَالَ: (عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ' وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ' وَالسَّحْرُ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ حَرَّمَ اللهُ ' وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ » .

هَكَذَا أُوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيْثَ غَيْرَ مَعْزُوًّ، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (1). قَولُهُ: (اجْتَنِبُوا (٧)) أَي: أَبْعِدُوا، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ: لا تَفْعَلُوا، لأنَّ نَهْيَ القُرْبَانِ أَبْلَغُ مِنْ نَهْيِ الْمُبَاشَرَةِ. ذَكَرَهُ الطَّيْبِيُّ (٨).

قَولُهُ: (السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) بِمُوَّحَّدَةٍ وَقَافٍ، أَي: الْمُهْلِكَاتِ، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ (٩) الكَبائِرُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِيع: هَذِهِ الآية، وَهُوَ خطأ

<sup>(</sup>٤) في ب: أنه.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٧٦٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: اجتبنوا السبع.

<sup>(</sup>٨) شَرْحُ الطَّنبِيِّ عَلَى الْمِشْكَاةِ (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٩) سَاقطَةٌ منْ: ط.

مُوْبِقَاتٍ؛ لأَنَّهَا تُهْلِكُ فَاعِلَهَا فِي الدُّنْيَا بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ العُقُوبَاتِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنَ العَذَابِ(١).

قُلْتُ: هَكَذَا ثَبَتَ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ عَدُ ( السَّبْعِ الْمُوْبِقَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بِنِ حَزْمِ الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابِنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ" و "الطَّبرَانِيُ" مِنْ طَرِيْقَ سُلِيْمَانَ بِنِ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الفَرَائِضِ وَالدِّيَاتِ وَالسَّنَنِ، وَبَعْثَ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الفَرَائِضِ وَالدِّيَاتِ وَالسَّنَنِ، وَبَعْثَ بِهُ مَعْ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ إِلَى اليَمَنِ... الْحَدِيثُ بِطُولِهِ. وَفِيْهِ: وَكَانَ فِي الكِتَابِ: "وَإِنَّ لَكَبَاثِ الْكَبَائِرِ الشَّرْكُ " فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً سَوَاءً ( ). وَأَخْرَجَهُ البَرَّارُ وَابِنُ الْمُنْزِرِ مِنْ طَرِيْقٍ عُمَرَ ( ) بِن أَبِي سَلَمَةَ بِن عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ: اللَّمْرَابُ السَّحْرِ الاَنْتَقَالَ إِلَى الْمُنْ اللهِ عُنَ أَبِي هُرَيْرَةً مَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ: اللَّمْرَابُ وَ اللَّيْوَ وَكَالَ السِّحْرِ الاَنْتَقَالَ إِلَى الْمُولِدِي عَمْرَ ( ) بن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ: اللمُارِيْقِ بَعْدَ اللهُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ وَقَتْلُ النَّفُسِ " ... الْحَدِيْثُ إِنْ اللهُ وَذَكَرَ بَدَلَ السِّحْرِ الاَنْتَقَالَ إِلَى الْمُورُولِيَّةِ بَعْدَ الْهُجْرَةِ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيْثِ عَلِي " ) عِنْدَ الطُبَرَانِيِ " بَعْدَ الْهُجْرَةِ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيْثِ عَلِي " ) عَنْدَ الطُبُرانِي " ... الْحَدْيثُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ الْمُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقَـالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : «الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ» فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) فِي ض: بالعذاب.

<sup>(</sup>٢) في ط: عن.

<sup>(</sup>٣) سَاقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨/ ٥٥-٥٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٥٥٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٣٩٥–٣٩٧) وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٤/ ٨٩٨) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي طَ، أ : عمرو، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب،ع، ومَصَادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٩ - كَشَفَ الْاسْتَارِ) وَفِي إِسْنَادِهِ: خَالِدُ بنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، وعُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَوْثِيْقِهِمَا وَفِيْهِمَا ضَعْفٌ يَسِيْرٌ، وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٨) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٌّ مَرْفُوعاً، وَإِنَّما مَوْقُوفاً وَسَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ قريباً.

مِثْلَ الأُوَّل سَوَاءً إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ» بَدَلَ السِّحْرِ('')، وَفِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي «التَّفْسِيْرِ» وعَبْدُالرَّزَّاقَ مَرْفُوعاً ومَوْقُوفاً قَالَ: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» فَذَكَرَ السَّبْعَة ('') الْمَذْكُورَةَ وَزَادَ: «وَالإِلْحَادُ فِي الْحَرَم وَعُقُوقُ الوَالدَيْن »('').

وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيْلُ القَاضِي بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ إِلَى سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «هُنَّ عَشْرٌ» فَذَكَرَ السَّبْعَ الَّتِي فِي الْأَصْلِ وَزَادَ: « وَعُقُوقُ (١) الوَالدَيْنِ، وَاليَمِيْنُ الغَمُوسُ، وشُرْبُ الْخَمْرِ »(٥).

وَلابنِ أَبِي حَاتِم عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: « الكَبَائِرُ... » فَذَكَرَ السَّبْعَ إِلاَّ «مَالَ اليَتِيْمِ». وَزَادَ: «العُقُوقَ وَالتَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَفِرَاقَ الْجَمَاعَةِ، وَنَكْثَ الصَّفْقَةِ» (٦).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/١٥٤) كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانُ، وَفِي الْجَامِعِ لِمَعْمَرٍ (رقم١٩٧٠٤) عَمَّنْ سَمَعَ الْحَسَنَ بِهِ، وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ مَرْفُوعاً، وَلَهُ شَوَاهِدُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: السبع.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي المطالبِ (رقم ٣٥٦٧) - ، والبُخَارِيُّ فِي الأُدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ١٩٢٥)، وابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٣٩)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أَصُولِ الاَعْتِقَادِ (رقم ١٩٢٥) عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَرَوَاهُ عَلِيُّ بنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٣٠٣)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكُبْرَى (٣/ ٤٠٩)، وَالْخَطِيْبُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ٣٠٠)، وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التمهيد (٥/ ٦٩) وَغَيْرُهُمْ وَفِيْهِ أيوبُ ابنُ عُبْدِالبَرِّ فِي التمهيد (٥/ ٦٩) وَغَيْرُهُمْ وَفِيْهِ أيوبُ ابنُ عُبْدِالبَرِّ فِي التمهيد (٥/ ٦٩) وَغَيْرُهُمْ وَفِيْهِ أيوبُ ابنُ عُبْدِالبَرِّ فِي التمهيد (٥/ ٦٩) وَغَيْرُهُمْ وَفِيْهِ أيوبُ مُوقَوفاً كَمَا سَبَقَ، ومرَّةً حمرَّةً حمرَّةً حمرُ وَقُوفاً كَمَا سَبَقَ، ومرَّةً موقوفاً كَمَا عِنْدَ ابن جَرِيْر (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عقوق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١٢/ ١٨٢)

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٢١٢ه)- وَاللَّفْظُ لَهُ - ، والإمامُ أَحْمَدُ فِي العَللِ (رقم ٥٣٩٦)، وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٥٣٩٦)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ

وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّهُم تَذَاكَرُوا الكَبَائِرَ، فَقَالُوا: «الشُّرْكُ، ومَالُ (۱) اليَتِيْمِ، وَالفِرَارُ مِنَ النَّوْرِ، وَالغُلُولُ، وَالرِّبَا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً؟!» (٢٠ رَسُولُ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً؟!» (٣٠ رَسُولُ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً؟!» (٣٠ .

وَقَدْ جَاءَ (٤) فِي أَحَادِيْثَ غَيْرُ مَا ذُكَرْنَا جُمْلَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ: اليَمِيْنُ (٥) الغَمُوسُ، وَشَهَادَةُ اللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَسُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ، وَالثَّنَا، وَالسَّرْقَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

قَالَ الْحَافِظُ: «ويُحْتَاجُ [عِنْدَ هَذَا] (٢) إِلَى الْجَوَابِ عَنِ الْحِكْمَةِ فِي الاقْتِصَارِ عَلَى سَبْع، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَفْهُومَ العَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ جَوَابٌ ضَعِيْفٌ، أَوْ بِأَنَّهُ أَعْلَمَ بِمَا زَادَ، فَيُجِبُ الْآخُذُ بِالزَّائِدِ، أَوْ (٧) أَنَّ الاقْتِصَارَ أَعْلَمَ بِمَا زَادَ، فَيُجِبُ الْآخُذُ بِالزَّائِدِ، أَوْ (٧) أَنَّ الاقْتِصَارَ

فِي المؤتلفِ والْمُخْتَلِفِ (ص/ ٤٩٨) وَغَيْرُهُمَا ـ مُخْتَصَراً ـ عَنْ مَالِكِ بن الجون عَنْ عَلَى المُحْصَنَةِ، عَلَى اللهَ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَةِ، عَلَى قَالَ: «الكبائرُ: الشُّركُ بِاللهِ، وَقَدْلُ النَّفْسِ، وَأَكُلُ مَالَ اليَتِيْمِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، والفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، والتَّعْرُبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، والسِّحْرُ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَأَكُلُ الرَّبَا، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَة، وَنَكْثُ الصَّفْقَة» وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: وأكل مَال، وَالْمُثْبَتُ من: ط، أ، ض،ع وفتح البَاري (١٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/٤٣) وَفِي إِسْنَادِهِ جَعْفَرُ بنُ الزَّبَيْرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٤٨٦): «فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ حَسَنَ" وَلَمْ أَقَفْ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي مَعَاجِمِهِ، وإنما وقفت عَلَيْهِ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ٣٢٣٧) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةً عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ أَنْسِ بنحوهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ع: ثَبَّتَ ، وفُوقَهَا كلمة : جَاءَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مِنْهَا اليَمِينُ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: عندهًا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: و.

وَقَعَ بِحَسَبِ الْمَقَامِ بِالنَّسْبَةِ لِلسَّائِلِ، أَوْ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبْرِيُّ وإسْمَاعِيْلُ القَاضِي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: الكَبَائِرُ سَبْعٌ؟ فَقَالَ: «هُنَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْع وَسَبْعِ» (1) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «هِيَ إِلَى السَّبْعِيْنَ أَقْرَبُ» (1)، وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ: «أَي السَّبْعِيْنَ أَقْرَبُ» (1)، وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ: «إلَى السَّبْعِيْنَ أَقْرَبُ» (1)، وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ: «أَي السَّبْعِيْنَ أَقْرَبُ» (1)، وَفِي

َ وَإِذَا تَقَدَّرَ ذَلِكَ عُـرَفَ فَسَـادُ مَنْ عَرَّفَ الكَبِيْرَةَ بِأَنَّهَا مَا وَجَبَ فِيْهَا الْحَدُّ، لأنَّ أَكْثَرَ الْمَذْكُورَاتِ لا يَجِبُ فِيْهَا الْحَدُّ. انْتَهَى (٤). وَسَيَاتِي مَزِيْدٌ لِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

قَولُهُ: (قَالَ: «الشُّرْكُ بِاللهِ») هُوَ أَنْ يَجْعَلَ للهِ نِدًّا يَدْعُوهُ كَمَا يَدْعُو الله، وَيَرْجُوهُ كَمَا يَرْجُو الله، وَيَخَافُهُ كَمَا يَخَافُ الله. وَبَدَأَ بِهِ لأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ، كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: «أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ»، قَالَ: « أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ »(٥).

قَولُهُ: (وَالسِّحْرُ) تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ، وَهَـذَا وَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي لَيَاب.

قُولُهُ: (وَقَـتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) أَيْ: حَرَّمَ قَتْلَهَا، (إلاَّ بِالْحَقِّ)، أَيْ: بِفِعْلِ مُوجِبٍ لِلْقَتْلِ، كَقَتْلِ الْمُشْرِكِ الْمُحَارِبِ(١)، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالزَّانِي بَعْدَ الإحْصَان، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقَتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَىٰهِ وَلَعَنهُ وَاعَدًا لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ [النِّسَاء: ٩٣] وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ القَتْلُ عَمْداً أَوْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٤١) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم١٩٧٠)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٥٥١)، وابنُ جَرِيْرِ (٥/٤١)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم٢٩٤) بِسَنَدٍ صَحِيْح.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٤١) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (١٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ( ٤٧٦١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٨٦) عَنِ ابن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٦) في ب: وَالْمُحَارِب.

(4) W (4)

شِبْهُ عَمْدٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِخِلافِ قَتْلِ الْخَطَاِ، فَإِنَّهُ لا كَبْيْرَقَ وَلاَ صَغِيْرَةَ، لاَنَّهُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ.

قُلْتُ: وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ قَتْلُ الْمُعَاهَدِ، كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيْثِ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدُاً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » الْحَدِيثَ (١).

قُولُهُ: (وَأَكُلُ الرِّبَا) أَيْ: تَنَاوَلَهُ، بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي بتخبطهُ الشَّيْطَان مِنَ الْمَسِّ ﴾ إِلَى قُولِهِ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَـ بِلهِ مَنْ اللهِ مِنْ الْمَسِّ ﴾ إِلَى قُولِهِ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَـ بِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥] قَالَ ابنُ دَقِيقِ العِيْدِ فِي العَيْدِ فَوَهُو مُجَرَّبٌ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ (٢) نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

قَولُهُ: (وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ) يَعْنِى: التَّعَدِّي فِيْهِ، وَعَبَّرَ بِالأَكْلِ، لأَنَّهُ أَعَمُّ وُجُوهِ الانْتِفَاعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي الانْتِفَاعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النِّينَاءَ: ١٠]. بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيراً ﴾ [النُسَاء: ١٠].

قُولُهُ: (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) أَيْ: الإِدْبَارُ مِنْ وُجُوهِ الكُفَّارِ وَقْتَ ازْدِحَامُ الطَّائِفَتَيْنِ فِي القِتَال، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَبِيْرَةً إِذَا فَرَّ إِلَى غَيْرِ فِئَةٍ أَوْ غَيْرَ مُتَحَرِّفِ لِقَتَال، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلا تُولُوهُمُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ \* وَمَن يُولَهِم مُ يَوْمَ عُذِ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لَقِتَال أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِيَةٍ فَقَلْ بَاءَ إِلَى فَيْتِهِ فَقَلْ بَاءَ إِلَى فَيْتِهِ فَقَلْ بَاءَ إِلَيْ فَلَا اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: 10-11].

قُولُهُ: (وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ: الْمَحْفُوظَاتِ مِنَ النَّانَا، وبِكَسْرِهَا: الْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُنَّ مِنْهُ. وَالْمُرَادُ الْحَرَاثِرُ العَفِيْفَاتُ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٦٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْر (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أهم.

يَخْتَصُّ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ، بَلْ حُكْمُ البِكْرِ كَذَلِكَ بِالإجْمَاعِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ (١)، إلاً إِنْ كَانَتْ دُونَ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَالْمُرَادُ رَمْيُهُنَّ بِالزِّنَا (١) [أو اللَّوَاطِ] (١)، وَالغَافِلاتُ، أَيْ: عَنِ الفَوَاحِسِ ومَا رُمِيْنَ بِهِ، لا خَبَرَ عِنْدَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُ وَ كِنَايَةٌ عَنِ النَّوَاتِ، لأَنَّ الغَافِل بَرِيْءٌ عَمَّا بُهِتَ بِهِ مِنَ الزُّنَا، وَالْمُؤْمِنَاتُ، أَيْ: بِاللهِ تَعَالَى، احْبَرَازًا عَنْ قَذْفِ الكَافِرَاتِ، فَإِنَّهُ مِنَ الصَّغَائِر.

قَالَ: (وَعَنْ جُندُبٍ مَرْفُوعاً: « حَدُّ السَّاحِرِ ضَرَبَةٌ بِالسَّيْفِ » . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: الصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوقُوفٌ)(١).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ السِّرْمِذِيُ [كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ] (٥) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ مُسْلِم الْمَكِّيِّ، وقَـالَ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ: «لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ مُسْلِمُ

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البَارِي (١٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بزنا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، ط: أَوْ لُوَاط، وَفِي ب: وَالْوَاط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٤٦٠)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الكَيْرِ (رقم ١٦٦٥)، وابنُ عَدِيًّ غِي الكَامِلِ (١٨٤/)، وابنُ قانع فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (١١٤٥)، والدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣١٠) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ (٤/ ٣٦٠) وَقَالَ: غَرِيْبٌ صَحْيِحٌ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبرَى (٨/ ١٣٦) وَغَيْرهُمْ وَفِي السُّنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِمِ الْمَكِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ تَابَعَهُ خَالِدٌ العَبْدُ وَهُوَ مَثْرُوكُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ عَنْد الطَّبرَانِيِّ فِي الكَيْرِ (رقم ١٦٦٦)، وتَابَعَهُ خَالِدُ ابنُ عَبَيْدٍ البَاهِلِيُّ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ عِنْد أَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٤٩٢) وَلَا المَّحْارِيُّ، والبَاهِلِيُّ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٤٩٢) وَالتَرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ وَلَيْ وَالبَيْهُ فِي النَّرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ وَلَيْ وَالبَيْهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَيْكُمْ وَابِنُ عَبْدُ الوَرُاقُ وَهُو ضَعِيْفٌ. وَالْحَدِيثُ ضَعَفَهُ البُحَارِيُّ، والتَرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَاللَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَرَجَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَيْهُ عَلَى جُنْدُبِ وَابنُ عَبْدِالبَرِ، وابنُ حَرْمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَرَجَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ عَلَى جُنْدُبِ

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

الْمَكِّيُّ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (١)، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ (٢) مُسْلِم العَبْدِيُّ البَصْرِيُّ، وَالصَّحِيْحُ عَنْ جُنْدُبِ البَصْرِيُّ، وَالصَّحِيْحُ عَنْ جُنْدُبِ مَوْقُوفٌ انْتَهَى (١٤). ورَوَاهُ أَيْضاً الدَّارَقُطَنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وقَالَ: «صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ».

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ فِي «العِلَلِ»: «سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّداً - يَعْنِي البُخَارِيَّ - فَقَالَ: هَذَا لا شَيْءَ، وإسْمَاعِيْلُ ضَعِيْفٌ جِدًا» (٥). وقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الكَبَائِرِ»: «الصَّحِيْحُ (٢) أَنَّهُ وَالْ الذَّهَبِيُّ فِي «الكَبَائِرِ»: «الصَّحِيْحُ (٢) أَنَّهُ وَالْ الذَّهَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفاً يَتَقَوَّى بِكَثْرَة لِلهُ (٧) مِنْ قَوْل جُنْدُبِ (٨)، وأَشَارَ مُغُلْطَايُ إِلَى آنَّهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفاً يَتَقَوَّى بِكَثْرَة طُرُقِهِ. وقَالَ: «خَرَّجَهُ جَمْعٌ: مِنْهُمُ البَغَوِيُّ الكَبِيْرُ وَالصَّغِيْرُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَزَّارُ وَمَنْ لا يُحْصَى كَثْرَةً (٩).

قَولُهُ: (عَنْ جُنْدُبٍ) ظَاهِرُ صَنِيْعِ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الكَبِيْرِ» أَنَّهُ [جُنْدُبُ بنُ عَبْدِاللهِ السَّاحِرِ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ السَّاحِرِ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ جُنْدُبِ البَجَلِيُّ مِنْ طَرِيْقِ خَالِدِ العَبْدِ (١٠) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُنْدُبٍ البَجَلِيِّ مِنْ طَرِيْقِ خَالِدِ العَبْدِ (١٠) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ (ص/ ١١٠) فِي تَرْجَمَتِهِ: «كَانَ فَقِيْهاً ضَعِيْفَ الْحَدِيْثِ» وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ (ص/١١٠) فِي تَرْجَمَتِهِ: «ثِقَةٌ».

<sup>(</sup>٤) سُنَن التُّرْمِذِيُّ (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) العلُّلُ الكَبِيْرُ للترمذيِّ (ص/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) في ط: إنه.

<sup>(</sup>٨) كِتَابُ الكَبَائِر (ص/ ٣٨) تَحْقِيْقُ: محيى الدين نجيب وقاسم النوري.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: فَيْضَ اَلْقَدِيْرِ للمناوي (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>١١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>١٢) فِي أ: العبدي.

فَيْكُورُهُ (١) مُوَّخَالِدٌ العَبْدُ ضَعِيْفٌ (٢).

وَجُهُ مِنْ الْحَافِظ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ غَيْرُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ قَانِعِ وَالْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ مِنْ وَجُهُ مِنْ الْحَدْرِ الْخَيْرِ اللهُ جَاءَ إلى سَاحِرِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى مَا أَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: فَذَكَرَهُ (٣).

وَجُنْدُبُ الْخَيْرِ هُوَ جُنْدُبُ بِنُ كَعْبٍ - وقِيْلَ: جُنْدُبُ بِنُ زُهَيْرٍ، وقِيْلَ: هُمَا وَجُنْدُبُ بِنُ زُهَيْرٍ، وقِيْلَ: هُمَا وَالْحَدُ كَمَا قَالَهُ الْأَرْدِيُّ، الغَامِدِيُّ: صَحَابِيُّ (1). رَوَى (٧) ابْنُ السَّكُنَ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: « يَضْرِبُ ضَرَبَةً وَاحِدَةً (٨) فَيكُونُ السَّكُنَ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: « يَضْرِبُ ضَرَبَةً وَاحِدَةً (٨) فَيكُونُ أُمَّةً وَحْدَهُ » (٩).

(أ) فِي طَّ: وَذُكَرَهُ، وَالْحَدِيْثُ فِي معجم الطَّبَرَانِيِّ الكَبِيْرِ (١٦١/٢) وأورده مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ مُسْلِم (رقم١٦٦٦) ومن طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ مُسْلِم (رقم١٦٦٥).

(٢) انظُرُ تَرْجَمَتُهُ فِي: لِسَانِ الْمِيْزَانِ (٢/ ٣٩٣).

(٣) رَوَاهُ ابنُ قَانِع فِي مَعْجَمِ الصَّحَابَةِ (١٤٤/١) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بن مُسْلِم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جندب بهِ. والوجهُ الآخرُ رَوَاهُ الْحَسَنُ بنُ سَفْيَانَ وَمِنْ طَرِيْقِهِ: أَبُو نُعَيْم الْحَسَنِ بنُ سَفْيَانَ وَمِنْ طَرِيْقِهِ: أَبُو نُعَيْم فِي الْحَسَنُ بنُ سَفْيَانَ وَمِنْ طَرِيْقِهِ: أَبُو نُعَيْم فِي فَي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٤٩٢) وَفِي إِسْنَادِهِ سَعِيْدُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَخَالِدُ بنُ عُبَيْدٍ البَاهِلِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً.

(٤) فِي ب: قَال.

(٥) الَّذِي فِي الثِّقَاتِ (٣/٥٦) أَنَّهُ جَعَلَ جُنْدُبَ الْخَيْرِ : جُنْدُبَ بنَ عَبْدِاللهِ البَجَلَيَّ، وَالنَّذِي جَعَلَهُمَا وَاحِداً هُوَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ فِي الْجَرْحِ والتَّعْدِيْل (٢/ ١١٥).

(٦) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/١٥).

(٧) فِي ط: ورَوَى، وَفِي أ: رَوَاهُ، وَالْمُثَبِّتُ من: ب.

(٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ : ب ، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَالإصَابَةِ فِي تَمْيِيزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٢٥٠)، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ عَبْدُالرَّزَاق كَمَا سَيَاتِي.

(٩) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم٦٦٧)، وابنُ مَنْدَهْ - كَمَا فِي الإصَابَةِ (٢/

قُولُهُ: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ(١) بِالسَّيْفِ) رُوِيَ بِالْهَاءِ وَبِالتَّاءِ وَكِلاَهُمَا صَحِيْحٌ، وَبِهَذَا الْحَدِيْثِ أَخَذَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيْفَةَ، فَقَالُوا: يُقْتُلُ السَّاحِرُ. ورُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمرَ، وَعُثْمَانَ، وَابنِ عُمرَ، وَحَفْصَةَ، وَجُنْدُبِ ابنِ عَبْدِاللهِ، وجُنْدُبِ بنِ كَعْب، وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ، وَعُمرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ. ولَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السِّحْرِ وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ، وَعُمرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ. ولَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السِّحْرِ السِّحْرِ السَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السِّحْرِ السَّحْرِ السَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السِّحْرِ السَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السَّحْرِ السَّعْرِ وَهُو رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالْأُولُ أَوْلَى لِلْحَدِيْثِ، وَلاَتُو عُمَرَ اللَّذِي ذَكْرَهُ الْمُصَنِّفُ وَعَمِلَ بِهِ النَّاسُ فِي وَالْأُولُ أَوْلَى لِلْحَدِيْثِ، وَلاَتُوعِيُّ عَمْرَ اللَّذِي ذَكْرَهُ الْمُصَنِّفُ وَعَمِلَ بِهِ النَّاسُ فِي خِلافَتِهِ مِنْ غَيْر نَكِيْر فَكَانَ (٢) إجْمَاعاً.

قَالَ: (وَفِيَ "صَحِيحِ البُخَارِيِّ» عَن بَجَالَةَ بِنِ عَبَدَةَ؛ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ ﴾ الْخَطَّابِ ﴿ فَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ ﴾ .

٦٤٦)-، وَابِنُ السَّكَنِ - كَمَا فِي الإصَابَةِ (١/ ٥١٢) - عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ وَفِي إِسْنَادِهِ: يَحْيَى بِنُ كَثِيْرِ أَبُو النَّضْرِ الْبَصْرِيُّ: مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ. وللحديثِ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثِ عَلَى غَفِهِ. وللحديثِ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثِ عَلَى عَلِيٍّ وَمُرْسَلِ بَجَالَةَ التيميّ، وَأَبِي العلاءِ، وغير واحدٍ مِنْ التَّابِعِيْنَ، فَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ بِهَذِهِ الطُّرُقُ وَأَقُواهَا مُرْسَلُ بَجَالَةَ وَسَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ضربة، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، ع وَفِي ض: قَولُهُ: (عَنْ جُنْدُبٍ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ).

<sup>(</sup>٢) في ب: وكان.

<sup>(</sup>٣) أورده الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْع بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ (١٧٨/١) مطولاً وَقَالَ: «اخْتَصَرَهُ البُخَارِيُّ فَأَخْرَجَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ، والتَّهْرِيْقَ بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ فَقَطْ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ البَرْقَانِيُّ بِطُولِهِ كَمَا أَوْرَدْنَاهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُييْنَةَ كَلَيْكَ». ورَوَاهُ السَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/٣٨٣)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ كَذَلِكَ». ورَوَاهُ السَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/٣٨٣)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ١٩٠-١٩١)، وأبو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٤٣)، وابنُ الْجَارُودِ فِي الْمُسْتَقَى (رقم ١١٠٥) وَعَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شرط البُخَارِيُّ. وَأَوْعَبُ رِوَايَةٍ لحديث بَجَالَةَ: مَا رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (١/١٥ -١٨٢)، وابن عَبْدِالبَرِّ فِي بَجَالَةَ: مَا رَوَاهُ عَبْدُالرِّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (١/١٨١ -١٨٢)، وابن عَبْدِالبَرِّ فِي

هَـذَا الْأَثُـرُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ كَمَا قَالَ<sup>(۱)</sup> الْمُصَنِّفُ، لَكِنَّهُ<sup>(۲)</sup> لَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ السَّحَرَةِ. وَلَفْظُهُ: عَنْ بَجَالَةَ بِنِ عَبَدَةً<sup>(۲)</sup> قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بِنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: «فَرُّقُوا بَيْنَ كُلَّ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ» وَلَمْ يَكُن عُمَر بَنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: «فَرُّقُوا بَيْنَ كُلَّ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ» وَلَمْ يَكُن عُمَر أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ يَكُن عُمَر أَخَذَها مِنْ مَجُوسِ هَجَر.

وَعَلَى هَـٰذَا فَعَزْوُ الْمُصَنِّفِ إِلَى البُخَارِيِّ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَصْلَهُ لا لَفْظَهُ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَراً، وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلاً.

وَرَوَاهُ القَطِيْعِيُّ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ «فَوَائِدِهِ» بِزِيَادَةٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ بِشُرُ بِنُ مُوسَى الْاسَدِيُّ، ثَنَا هَوْذَةُ بِنُ خَلِيْفَةَ، ثَنَا عَوْفٌ عَنْ عَمَّارِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم عَنْ بَجَالَـةَ بِنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: أَن (أَنَّ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ كَانَ بَجَالَـةَ بِنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: أَن أَنَّ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ كَانَ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ، وَيَأْكُلُوا جَمِيْعاً كَيْمَا نُلْحِقُهُمْ بِأَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ اقْتُلُوا كُلُّ [كَاهِنِ وَسَاحِرِ] (٥٠).

قُلْتُ: وإسْنَادُهُ حَسَنٌ .

قَولُهُ: (عَنْ بَجَالَة) - هُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا جِيمٌ - ابنِ عَبَدَةَ - بِفَتْحَتَيْنِ -

الاستيعابِ (١/ ٢٥٩-٢٦٠) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ وَقَدْ صَرَّحَ ابنُ جُرَيْجٍ بِسَمَاعِهِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ عَبْدِالرَّزَّاقِ (رقم ٩٩٧٢). واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ذكره.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لَكِن.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عبيدة، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: سَاحِر وَسَاحِرَة وَالْآكُرُ رَوَاهُ بِنَحْوِهِ: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٢٦٥)، وَصَالِحُ بنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَبِيْهِ (رقم ٨٣٧) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

التَّمِيْمِيِّ (١) العَنْبَرِيِّ: بَصْرِيُّ (٢) ثِقَةً.

قُولُهُ: (كَتَبَ إِلَيْنَا (٣) عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ﴿ السَّاحِرِ وَالسَّاحِرِ وَالسَّاكِرُ وَهُو كَذَلِكَ عَلَى (٥) الْمَشْهُورِ عَنْ بَاللَّهُ يُقْتَلُ مَا لِكٌ، لأَنَّ (١) الصَّحَابَةَ لَمْ يَسْتَيْبُوهُمْ، وَلأَنَّ عِلْمَ السَّحْرِ (٧) لا أَحْمَد، وَبِهِ قَالَ مَالِك، لأَنَّ (١) الصَّحَابَة لَمْ يَسْتَيْبُوهُمْ، وَلأَنَّ عِلْمَ السَّحْرِ (٧) لا يَرُولُ بِالتَّوبَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ يُستَتَابُ، فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تُوبَّتُهُ وَخُلِّي سَبِيلُهُ، وَبِهِ قَالَ السَّاخِرِ الْأَنْ ذَنْبَهُ لا يَزِيْدُ عَلَى الشَّرْكِ، وَالْمُشْرِكُ يُسْتَتَابُ وَتُقَبُلُ تَوْبَتُهُ، فَكَذَا (٨) السَّاحِرِ أَهْلِ الكِتَابِ إِذَا أَسْلَمَ، وَلِذَلِكَ السَّاحِرِ أَهْلِ الكِتَابِ إِذَا أَسْلَمَ، وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيْمَانُ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ وَتَوْبَتُهُمْ (٩).

قُلْت: الأوَّلُ أَصَحُّ لِظَاهِرِ عَمَلِ الصَّحَابَةِ. فَلَوْ كَانَتِ الاسْتِتَابَةُ وَاجِبَةً لَفَعَلُوهَا أَوْ بَيَّنُوهَا، وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْمُشْرِكِ فَلاَ يَصِحُّ، لأَنَّهُ أكْثَرُ فَسَاداً وَتَشْبِيْها (١٠) مِنَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: التيمي.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) هَذِهِ الكَلِمَةُ لَمْ تُذْكَرْ فِي مَتْنِ الْحَدِيْثِ لَمَّا سَاقَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ مِنْ قَبْلِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَتْ فِيْمَا رَأَيْتُ مِنْ مَطَبُوعَاتِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ، ولا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ، ولا فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تَبَعاً لِلشَّيْخِ شُلَيْمَانَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: عن.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: إن.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: الساحر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: فَكَذَلِكَ.

<sup>(</sup>٩) أَنْظُرْ: كِتَابَ الأمِّ للشَّافِعِيِّ (١/٢٥٦-٢٥٨).

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: وتشويهاً.

الْمُشْرِكِ، وَكَذَلِكَ [قِيَاسُهُ لا يَصِحُ](١) عَلَى سَاحِرِ أَهْلِ الكِتَابِ [إِذَا أَسْلَمَ](١)، لأنَّ الإسْلامَ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ، وَهَذَا الْخِلافُ إِنَّمَا هُوَ فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ، أَمَّا فَيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ.

قَالَ: (وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةً: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْل جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ (٣) (٤).

هَـذَا الْأَثُـرُ رَوَاهُ مَـالِكٌ فِي «الْمُوطَّاهُ» غَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بن سَعْدِ بن زُرَارَةَ: أَنَّـهُ بَلَغَـهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَبَّدُ قَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا – وَكَانَتْ قَدْ دَبُرَتُهَا (٥) – فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ. وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاق.

وَحَفْصَةُ هِيَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنْتُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، تَزَوَّجَهَا(١) النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ خُنَيْس بِن حُذَافَةَ سَنَةَ ثَلاثٍ، وَمَاتَتْ سَنَةَ خَمْس وَأَرْبَعِيْنَ (٧).

قَالَ: (وَكَذلك (٨) صَعَّ عَن جُندُبٍ (٩).

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا يُصِحُّ قِيَاسُهُ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَفِي أ: إِذَا أسلم لا يصح.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطُهُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ مَالِكٌ فِي الموطأ (٢/ ٨٧١) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ سَعْدِ بَلاغاً، وَوَصَلَهُ: عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ١٨٧٤٧)، وابن أبي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٢٧٩١٢)، وَعَبْدُاللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلهِ عَنْ أَبِيْهِ (رقم ١٥٤٣)، وَالطَّبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْرِ (٢٣٩/ ١٨٧)، والبيهقِيُّ فِي السَّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٣٦) وَغَيْرُهُمْ عَنِ النَّيْ عَمْر بِسَنَدِ صَحَيْح.

ابنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ. (٥) دَبَّرَتْهَا: أَيْ: اعتقتها بَعْدَ وَفَاةِ الْمُدَبِّرِ، فإذا ماتت حَفْصَةَ أصبحت حُرَّةً.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: زوج، وَفِيع: زُوَّجَهَا.

<sup>(</sup>٧) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهَا فِي: الْإِصَابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٧/ ٥٨١).

<sup>(</sup>A) في ط: وكذا.

<sup>(</sup>٩) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْيرِ (٢/ ٢٢٢)، وَالطُّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٧٢٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنْنِ الكُبْرَى (٨/ ١٣٦)، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقٍ (١١/ ١١) وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيْحٌ.

الْمُرَادُ(۱) بِهِ(۱) هُنَا قَطْعاً «جُنْدُبُ الْخَيْرِ الْأَزْدِيُ» قَاتِلُ السَّاحِرِ، وَهُوَ جُنْدُبُ بِنُ كَعْبِ بِنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «جُنْدُبُ بِنُ كَعْبٍ قَاتِلُ السَّاحِرِ، [ويُقَالُ: جُنْدُبُ بِنُ زُهَيْرٍ»(۱)، فَجَعَلَهُمَا وَاحِداً، وَفَرَّقَ بَيْنَهِمَا ابنُ الكَلْبِيِّ وَغَيْرُهُ. قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ: «ذَكَرَ الزُّبَيْرُ(۱) أَنَّ جُنْدُبَ بِنَ زُهَيْرِ قَاتِلُ السَّاحِر](۱) وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ»(۱).

وأشَــار الْمُصَـنُف بِهَــذَا إِلَى قَتْلِهِ السَّاحِرَ، كُمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «تَارِيْخِهِ» عَنْ أَبِـي عُــثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عِنْدَ الوَلِيْدِ رَجُلٌّ يَلْعَبُ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً، وَأَبَانَ رَأْسَهُ، [فَعَجِبْنَا، فَأَعَادَ رَأْسَهُ](٧)، فَجَاءَ جُنْدُبٌ الأَزْدِيُّ فَقَتَلَهُ(٨).

وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الدَّلائِلِ» مُطَوَّلاً وَفِيْهِ: فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! يُحْيِى الْمَوْتِي! وَرَآهُ رَجُلِّ صَالِحٌ مِنَ الْمَهَاجِرِيْنَ، فَنَظَرَ إلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ، فَذَهَبَ يَلْعَبُ لَعِبَهُ ذَلِكَ، فَاخْتَرَطَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَيُحْيِ نَفْسَهُ، فَأَمَرَ بِهِ الوَلِيدُ فَسُجِنَ. وَذَكَرَ القِصَّةَ بِتَمَامِهَا (٩). ولَهَا طُرُقٌ كَثِيرَةٌ.

قُولُهُ: (قَالَ أَحْمَدُ: عَن ثَلاثَةٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) فِي ب: المرد.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي بِهِ: الزُّبَيْرَ بنَ بَكَّارِ الأسديِّ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٨) التَّاريْخ الكَبِير (٢/ ٢٢٢) وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٣٦) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ .

«أَحْمَدُ» هُوَ الإمَامُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ.

وَقُولُهُ: (عَـنْ ثَلاثَةٍ) أَيْ: صَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلاثَةٍ، أَوْ جَاءَ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، يَعْنِي: عُمَرَ، وحَفْصَةَ، وجُنْدُباً، وَاللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

( 42 )

## بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ انْوَاعِ السِّحْرِ

قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَر، ثَنَا عَوفٌ، ثَنَا حَيَّانُ بنُ العَلاَء، ثَنَا قَطَنُ بنُ قَطَنُ بنُ قَطْنُ بنُ قَطْنُ بنُ قَطْنُ بنُ قَطْنُ بنُ قَطْنُ بنُ الْجِبْتِ». قَبِيصَةَ عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّرْقَ مِنَ الْجِبْتِ». قَالَ عَوفٌ: «العِيَافَةُ»: زَجرُ الطَّير. وَ«الطَّرقُ»: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرض.

وَ «الجِبْتُ»: قَالَ الْحَسَنُ: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ» إِسنَادُهُ جَيِّدٌ. وَلاَّبِي دَاَوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»: الْمُسنَدُ مِنهُ.

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اقْتَبُسَ شُعبَةٌ مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَلِلنِّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةً - ﴿ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا؛ فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرِكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا؛ وكلَ إليه » .

وَعَن ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « أَلاَ هَلْ أُنبُّنُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ».

#### فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ والطَّيْرَةَ مِنَ الجِبْتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ العِيَافَةِ والطَّرْقِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النجومِ نَوْعٌ مِنَ السَّحْرِ. الرَّابِعَةُ: أَنَّ العَقْدَ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ الفَصَاحَةِ.

# بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ انْوَاعِ السِّحْرِ

لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ؛ أَرَادَ هُنَا أَنْ يُبَيِّنَ شَيْئاً مِنْ أَنْوَاعِهِ لِكَثْرَةِ وَقُوْعِهَا، وَخَفَائِهَا عَلَى النَّاسِ حَتَّى اعْتَقَدَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ مَنْ صَدَرَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْأُمُورُ؛ فَهُو مِنَ الأَوْلِيَاءِ، وَعَدُّوْهَا مِنْ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ، وَآلَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ عُبِدَ الْأُمُورُ؛ فَهُو مِنَ الأَوْلِيَاءِ، وَآلَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ عُبِدَ أَصْحَابُهَا، وَرُجِي مِنْهُمُ النَّفْعُ وَالضَّرُ، وَالْحِفْظُ وَالْكَلاَءَ وَالنَّصْرُ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، بَلِ اعْتَقَدَ كَثِيْرٌ فِي أَنَاسٍ مِنْ هَوُلاءِ أَنَّ لَهُمُ التَّصَرُّفُ (١) الْمُطْلَقَ فِي الْمُلْكِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ اللهِ وَبَيْنَ عَدُو الله؛ مِنْ سَاحِر وَكَاهِنٍ وَعَائِفٍ وَزَاجِرٍ وَمُتَّطِيرٌ وَنَحْوِهِمْ مَمَّن قَدْ يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ (١) شَيْءٌ مِنَ الْخُوارِق.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا لللهِ تَعَالَى، لأَنَّ العَادَةَ تَنْخَرِقُ بِفِعْلِ السَّاحِرِ وَالْمُشَعُوذِ، وَخَبَرِ الْمُنجِمِ وَالكَاهِنِ بِشَيْءٍ مِنَ الغَيْب، مِمَّا يُخْبِرُهُ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ الْمُسْتَرِقُونَ لِلسَّمْع، وَفِعْلِ وَالكَاهِنِ بِأَنَاسٍ مَمَّنْ يَنتسِبُونَ إِلَى دِيْنِ وَصَلاحٍ وَريَاضَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلشَّرِيْعَةِ، كَأَناسِ مَمَّنْ يَنتسِبُونَ إِلَى دِيْنِ وَصَلاحٍ وَريَاضَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلشَّرِيْعَةِ، كَأَناسِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ، وَكُرُهُبان (١٣ النَّصَارَى، وَنَحْوِهِمْ فَيَطِيرُونَ بِهِمْ فِي الْهَوَاءِ، ويَمْشُونَ بِهِمْ عَلَى الْمَاءِ، ويَأْتُونَهُمْ (١٤) بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالدَّرَاهِمْ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِعَزَائِمَ وَرُقًى شَيْطَانِيَّةٍ وَبِحِيلٍ وَأَدْوِيَةٍ ، كَالَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِحَجَرِ الطَّلْقِ (٥) وَدُهْنِ وَرُقَى شَيْطَانِيَّةٍ وَبِحِيلٍ وَأَدْوِيَةٍ ، كَالَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِحَجَرِ الطَّلْقِ (٥) وَدُهْنِ النَّارِنْجِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: التصرف التَّامُّ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: يَدِهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: كرهبان من

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ويأتون.

<sup>(</sup>٥) في ب: المطلق.

وقَدْ يَكُونُ بِرُوْيَا صَادِقَةٍ فِيْهَا مَا(١) يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَى وُقُوعٍ مَا لَمْ يَقَعْ، [وَهَذِهِ مُشْتَرَكَةٌ](٢) بَيْنَ وَلِيِّ اللهِ وَعَدُوهِ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِنَوْعِ طِيَرَةٍ يَجِدُهَا الإنسانُ فِي نَفْسِهِ فَتُوَافِقُ القَدَرَ، وَتَقَعُ كَمَا أَخْبَرَ، وَقَدْ يَكُونُ بِعِلْمِ الرَّمْلِ وَالضَّرْبِ بِالْحَصَيْ، وَقَدْ يَكُونُ بَعِلْمِ الرَّمْلِ وَالضَّرْبِ بِالْحَصَيْ، وَقَدْ يَكُونُ بَعِلْمِ السَّيْطَانِيَّةُ كَثِيرَةٌ.

وَقَدْ فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ أُولِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِ فِي كِتَابِهِ فَاعْتَصِمْ بِهِ (٣)، فَإِنَّهُ لا يَضِلُّ مَن اعْتَصَمَ بِهِ وَلاَ يَشْقَى. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُم يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٢٦-٦٣] فَذَكَرَ تَعَالَى: أَنْ أُولِيَاءَهُ اللَّذِينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ] (١) هُمُ الْمُؤمِنُونَ الْمُتَقُونَ، وَلَمُ يَشْتَرِطْ أَنْ يَجْرِي عَلَى أَيْدِيْهِم شَيْءٌ مِنْ خَوَارِقِ العَادَةِ، فَذَلًا أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يَكُونُ وَلِيًّا للهِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ عَلَى يَدِيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْخَوَارِقِ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا مُتَقِياً.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عِمْرَان: ٣٢] فَأُولِيَاءُ اللهِ الْمُحْبُوبُونَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْمُتَّبِعُونَ لِلرَّسُولِ عَلَيْ بَاطِناً وَظَاهِراً، وَمَنْ كَانَ بِخِلافِ هَذَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِن، فَصَالاً عَنْ أَنْ يَكُونَ وَلِينًا للهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا أَحَبَّهُمُ اللهُ تَعَالَى لأَنَّهُمْ وَالُونُه، فَأَحْبُوا مَا يُحِبُهُ وَالْخُمُونَ وَلَيْنَا للهِ تَعَالَى لأَنْهُمَ وَالُونُه، فَأَحْبُوا مَا يُحِبُهُ وَأَبْغُوا مَا يُحِبُهُ وَالْوَلْ مَا يُسْخِطُ وَا مَا يُسْخِطُ وَا مَا يُسْخِطُ وَا مِمَا يَرْضَى، وَسَخِطُوا مَا يُسْخِطُ وَامُولُوا بِمَا يَرْضَى، وَسَخِطُوا مَا يُسْخِطُ وَامُولُوا بِمَا يَامُونُ وَاللهُ مُن يَجِبُ أَنْ يُمْنَعُ وَأَصْلُ العَدَاوَةِ: الْبُغْضُ وَالبُغْدُ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَأُولِيَاءُ اللهِ هُمْ أَحْبَابُهُ الْمُتَقَرَّبُونَ (٥) إِلَيْهِ بِالفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَتَرْكِ

<sup>(</sup>١) في ط: ومًا.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَهَذَا مشترك.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَاعتصم به وَحْدَهُ، لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المُعْقُوفَيْنِ ساقِطَ من: ض.

<sup>(</sup>٥) في ط: المقربون.

Marian

<sup>(\*) &</sup>amp; 41 4

<sup>(</sup>T) & 41 44

<sup>(1) &</sup>amp; dillie

<sup>(</sup>a) & 4:16

الْمَحَارِمِ، الْمُوَحِّدُونَ لَهُ، الَّذِيْنَ لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَلَى أَيْدِيهِمْ خَوَارِقُ. فَإِنْ كَانَتِ الْخَوَارِقُ دَلِيْلاً عَلَى وَلاَيَةِ اللهِ، فَلْتَكُنْ دَلَيْلاً عَلَى وَلاَيَةِ السَّاحِرِ وَالكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالْمُنَامِ، فَإِنَّهُمْ يَجْرِي لَهُمْ وَالْمُنَجِّمِ وَالْمُنَامِ، فَإِنَّهُمْ يَجْرِي لَهُمْ مِنَ الْخَوَارِقِ أَلُوفٌ، ولَكِنْ هِي مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ، فَإِنَّهُمْ يَتَنَزَّلُونَ عَلَيْهِمْ لِمُجَانَسَتِهِمْ مِنَ الْخَوَارِقِ أَلُوفٌ، ولَكِنْ هِي مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ، فَإِنَّهُمْ يَتَنزَّلُونَ عَلَيْهِمْ لِمُجَانَسَتِهِمْ لَهُ مُن الْخُوارِقِ أَلُوفٌ، ولَكِنْ هِي مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ، فَإِنَّهُمْ يَتَنزَّلُونَ عَلَيْهِمْ لِمُجَانَسَتِهِمْ لَهُ مَن اللَّيَاطِينُ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* لَهُمْ فَي اللهُ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللهُ عَلَى مَن تَنزَّلُ عَلَى مَن تَنزَّلُ عَلَى عَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللهُ عَلَى كُلُ أَفَاكُ أَنْهُ لَهُ شَيْطُانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخوف: ٣٦].

وَقَدْ طَارَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِبَعْضِ مَنْ يَنْسِبُ إِلَى الولايَةِ، فَقَالَ: لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ فَسَقَطَ. وَتَجِدُ عُمْدَةَ كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ فِي اعْتِقَادِهِمُ الولايَةَ فِي شَخْصِ أَنَّهُ قَدْ صَدَرَ عَنْهُ (١) مُكَاشَفَةٌ فِي بَعْضُ الْامُورِ أَوْ (٢) بَعْضُ الْخَوَارِقِ لِلْعَادَةِ، مِثْلُ: أَنْ يُشِيْرَ إِلَى عَنْهُ أَنْ مُكَاشَفَةٌ فِي بَعْضِ الْامُورِ أَوْ (٢) بَعْضُ الْخَوَارِقِ لِلْعَادَةِ، مِثْلُ: أَنْ يُشِيرَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا أَحْيَاناً، أَوْ يَمْشِي عَلَى شَخْصِ فَيمُوتُ، أَوْ يَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ يُخْبِرَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ بِشَيْءٍ مِنَ الغَيْبِ، أَوْ الْمَاءِ، أَوْ يَحْبَرُ بَعْضَ النَّاسِ بِمَا سُرِقَ لَهُ، أَوْ بِحَالَ غَائِبِ يَخْتَفِي أَحْيَاناً عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، أَوْ يُخْبِرُ بَعْضَ النَّاسِ بِمَا سُرِقَ لَهُ، أَوْ بِحَالَ غَائِبِ أَوْ مَرِيْضٍ، أَوْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ اسْتَغَاثَ بِهِ (٣) وَهُو غَائِبٌ أَوْ مَيْتٌ، فَرَآهُ قَدْ جَاءَ وَقَضَى حَاجَتَهُ أَوْ نَحُو ذَلِكَ.

فَلَيْسَ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا مُسْلِمٌ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ وَلَيَّا لِلَّهِ تَعَالَى، بَلْ قَدِ اتَّفَقَ أُولِيَاءُ اللهِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ طَارَ فِي الْهَوَاءِ وَمَشَى (٥)

<sup>(</sup>١) فِي بِ: مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: بدل أَوْ من هنَا إِلَى قوله: أَوْ يملاً جَمِيْعهَا : و.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: بهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط،أ: ولَّيْسَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: أَوْ مشى.

عَلَى الْمَاءِ لَمْ يُغْتَرَّ بِهِ حَتَّى يُنْظَرَ مُتَابَعَتُهُ [لِرَسُول اللهِ](١) ﷺ، وَمُوَافَقَتُهُ لأَمْرهِ وَنَهْيهِ.

وَمِثْلُ هَـذِهِ الْأُمُورِ قَـدْ يَكُونُ صَاحِبُهَا وَلِيًّا للَّهِ، وَقَدْ يَكُونُ عَدُوًّا لَهُ، فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ لَكَثِيْرِ مِنَ الكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالمَنافِقِيْنَ وَأَهْلِ البِدَعِ، تَكُونُ لِهَوُلاً مِنْ قَبَلِ الشَّيَاطِيْنِ أَوْ تَكُونُ اسْتِدْرَاجاً، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ كُلَّ (٢) مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَـذِهِ الأَمُورِ فَهُو وَلِيٌّ للَّهِ، بَلْ يُعْرَفُ أَوْلِيَاءُ اللهِ بِصِفَاتِهِمْ وَأَخْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ] (١) التَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الكِتَابُ وَالسُّنَةُ.

وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأُمُورِ قَدْ تُوْجَدُ فِي أَشْخَاصِ يَكُونُ أَحَدُهُمْ لا يَتَوَضَأَ، وَلاَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَلاَ يَتَنظَفُ، وَلاَ يَتَطَهَّرُ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ، بَلْ يَكُونُ مُلابِساً لِلنَّجَاساتِ، مُعَاشِراً لِلْكِلابِ، يَاْوِي إِلَى الْمَزَابِلِ، رَائِحَتُهُ خَبِيْثَةٌ، رَكَّاباً لِلْفَوَاحِس، يَمْشِي فِي الْآسُواقِ كَاشِفاً لِعَوْرَتِهِ، غَامِراً لِلشَّرِع، مُسْتَهْزِئاً بِهِ وَبِحَملَتِهِ، يَأْكُلُ العَقارِبَ وَالْخَبَائِثَ اللهِ مِنَ القَبُورِ وَغَيْرِهَا، يَكُونُ سَمَاعَ الْأَغَانِي وَالْأَشْعَارِ وَمَزَامِيْرِ اللهَيْطَان يَكُونُ سَمَاعَ القُرْآنَ وَيَنْفِرُ مِنْهُ، وَيُوثِرُ سَمَاعَ الْأَغَانِي وَالْأَشْعَارِ وَمَزَامِيْرِ الشَيْطَان عَلَى كَدِي شَخْصِ مِنَ الْخَوَارِقِ مَاذَا عَسَاهُ أَنْ يَكُونُ مُتَبِعاً لِرَسُولِهِ عَلَيْ بَاطِناً وَظَاهِراً. يَجْرِي فَلاَ يَكُونُ وَلِيًّا للهِ مَحْبُوباً عِنْدَهُ حَتَّى يَكُونَ مُتَبِعاً لِرَسُولِهِ يَعْتَقَ بَاطِناً وَظَاهِراً. يَجْرِي فَلاَ يَكُونُ وَلِيًّا للهِ مَحْبُوباً عِنْدَهُ حَتَّى يَكُونَ مُتَبِعاً لِرَسُولِهِ يَعْتَقَ بَاطِناً وَظَاهِراً. فَإِنْ قُلْتَ: فَعَلَى هَذَا، مَا الفَرْقُ بَيْنَ الكَرَامَةِ وَبَيْنَ الاسْتِدْرَاجِ وَالأَحْوالِ الشَيْطَانِيَّةِ؟

قِيْلَ: إِنْ عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا عَرَفْتَ الفَرْقَ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّخْصُ مُخَالِفاً لِلشَّرْعِ، فَمَا يَجْرِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ لَيْسَ بِكَرَامِةٍ، بَلْ هِيَ إِمَّا اسْتِدْرَاجٌ وَإِمَّا مِنْ عَمَلِ الشَّيَاطِيْنِ (٤٠)،

<sup>(</sup>١) في ب: للرَسُول.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وأفعَالهم وأحوَالهم.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: الشيطان، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، ع، ض

وَيَكُونُ مَسَبُهُا هُو (١) ارْتِكَابُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ورَسُولُهُ ﷺ، فَإِذَا كَانَتْ لا تَحْصُلُ بِالصَّلاةِ مَسَبَهُ لِلْكَرَامَةِ اللهِ، وَلاَ يُسْتَعَانُ بِالكَرَامَاتِ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَانَتْ لا تَحْصُلُ بِالصَّلاةِ وَالدَّكُرِ وَقَرَاءَةِ القُرْآنِ وَالدُّعَاءِ بَلْ تَحْصُلُ بِمَا تُحِبُّهُ الشَّيَاطِيْنُ كَالاسْتِغَائَةِ بِغَيْرِ اللهِ، وَالدَّعَاء بَلْ تَحْصُلُ بِمَا تُحِبُّهُ الشَّيَاطِيْنُ كَالاسْتِغَائَةِ بِغَيْرِ اللهِ، وَالدَّعَاء بَلْ تَحْصُلُ بِمَا تُحِبُّهُ الشَّيَاطِيْنُ كَالاسْتِغَائَة بِغَيْرِ اللهِ، وَالدَّعَاء بَلْ تَحْصُلُ بِمَا تُحِبُّهُ الشَّيَاطِيْنُ كَالاسْتِغَائَة بِغَيْرِ اللهِ، وَالدَّعَاء بَلْ تَحْصُلُ الْخَلْقِ وَفِعْلِ الفَوَاحِشِ؛ فَهِيَ مِنَ الأَحْوَالِ (٢٠) الشَّيْطَانِيَّةِ عَلَى ظُلْمِ الْخَلْقِ وَفِعْلِ الفَوَاحِشِ؛ فَهِيَ مِنَ الأَحْوَالِ (٢) الشَّيْطَانِيَّةِ عَلَا مِنَ الكَرَامَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ.

وَكُلَّمَا كَانَ الإنْسَانُ أَبْعَدَ عَنِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ؛ كَانَتِ الْخَوَارِقُ الشَّيْطَانِيَّةُ لَهُ أَقُوى وَأَكُنَّرَ مِنْ جَنْسِهِمْ، فَإِنَّ الْجِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرِنُونَ بِالإنْسِ مِنْ جِنْسِهِمْ، فَإِنْ كَانَ كَافِراً وَوَافَقَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُونَهُ مِنَ الكُفْرِ وَالفَسُوقِ وَالضَّلالِ، وَالإقسامِ عَلَيْهِمْ بِأَسْمَاءِ مَن يُعَظِّمُونَهُ، وَالسُّجُودِ (٣ لَهُمْ، وَكِتَابَةِ أَسْمَاءِ اللهِ أَوْ بَعْضِ كَلامِهِ بِالنَّجَاسَةِ ؛ فَعَلُوا مَعَهُ كَثِيْراً مِمَّا يَشْتَهِيهِ بِسَبِ مَا بَرْطَلَهُمْ (٤) بِهِ مِنَ الكُفْرِ، وَقَدْ يَاتُونَهُ بِمَا يَهُواهُ مِن امْرَأَةٍ وصَبِيًّ.

بِخِلَافِ الكَرَامَةِ، فَإِنَّهَا لا تَحْصُلُ إلاَّ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَالتَّقَرُّبِ إلَيْهِ، وَدُعَائِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ، وَالتَّمَرُّ مَاتِ، فَمَا يَجْرِي مِنْ هَذَا الضَّرْبِ فَهُوَ كُرَّامَةٌ وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَى هَذَا الفَرْق جَمِيْعُ العُلَمَاءِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنْ عَرَفْتَ الْاسْبَابِ الَّتِي بِهَا تُنَالُ وِلاَيَةُ اللهِ؛ عَرَفْتَ أَهْلَهَا، وَعَرَفْتَ أَنْكُ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنْ عَرَفْتَ الْوَلاَيَةَ وَلاَ الْعَرِفُ الوَلاَيَةَ وَلاَ الْعَرِفُ الوَلاَيَةَ وَلاَ

<sup>(</sup>١) سَاقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الأفعال.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: للسجود.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: يرظلمهم. وَهُوَ خطأ. وَبَرْطَلَ فُلاناً: رَشَاهُ، وَتَبَرْطَلَ: ارْتَشَى. انْظُرْ: القاموس المحيط (ص/١٢٤٨) وَالْمَعْنَى: أَنَّ هَذَا الشَّيْطَانَ مِنْ الإنْسِ لَمَّا رَشَى هَذِهِ الشَّيَاطِيْنَ مِنْ الجِنَّ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ الشَّرْكِيَّاتِ أَظْهَرُوا عَلَى يَدِيْهَ بَعْضَ الْخَوَارِقِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي يَظُنُهَا بَعْضُ النَّاسِ كَرَامَاتٍ.

أَسْبَابَهَا وَلاَ أَهْلَهَا، بَلْ يَمِيْلُ مَعَ كُلِّ نَاعِق وَسَاحِر فَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ. وَلِشَيْخِ الإسلامِ كِتَابِ «الفُرُّقَان بَيْنُ أَوْليَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْليَاءِ الشَّيْطَانِ» فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ أَتَى فِيْهِ بِالْحَقِّ الْمُبِيْن.

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - (قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرَ، ثَنَا عَوفٌ، ثَنَا حَوفٌ، ثَنَا حَوفٌ، ثَنَا حَوفٌ، ثَنَا حَوفٌ، ثَنَا حَوفٌ، ثَنَا عَوفٌ، ثَنَا عَوفُ، ثَنَا عَوفُ، ثَنَا عَوفُ، ثَنَا عَوفُ، ثَنَا عَوفُ، ثَنَا عَوفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قَالَ عَوفَ: «العِيَافَةُ»: زَجرُ الطّير. وَ«الطَّرقُ»: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرض.

وَ «الجِبْتُ»: قَالَ الْحَسَنُ: «رَثَةُ الشَّيْطَانِ» إِسنَادُهُ جَيِّدٌ. وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»: الْمُسنَدُ مِنهُ (٢)).

قُولُهُ: (قَالَ أَحْمَدُ) هُوَ الإَمَامُ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلِ، وَ«مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ» هُوَ الْمَشْهُورُ بِ فَيْ شُعْبَةَ حَتَّى فَضَلَّهُ هُو الْمَشْهُورُ ، ثَبْتُ فِي شُعْبَةَ حَتَّى فَضَلَّهُ عَلِي بِنَ الْمَدِيْنِي فِيهِ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بِنِ مَهْدِيٍ ، بَلْ أَقَرَّ لَهُ ابنُ مَهْدِي بِذَلِكَ. مَاتَ سَنَةَ [سِتُ ومَاتَتْين] أَوْ أَرْبُع وَتِسْعِيْنَ ومِأْتُونَ أَنْ .

(١) فِي ط: حبان.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَفِي ط: ثلاث وتسعين ومِأْثَة، ومَا فِي ط هُوَ الصَّوَاب، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ نَظَرِ مِنَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ- رَحِمَهُ اللهُ - ، فإنَّ مَا ذَكَرَهُ (سنة٢٠٦) هِيَ سَنَةَ وَفَاةِ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ البَزَّازِ وَتَرْجَمُتُهُ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ بَعْدَ تَرْجَمَةِ غُنَّدَرَ مُبَاشَرَةً. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ تَرَّجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (٩/ ٨٤-٨٥).

وَ «عَوْفٌ» هُوَ ابنُ أَبِي جَمِيْلَةَ - بِفَتْحِ الْجِيْمِ - العَبْدِيُّ، البَصْرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِـ «عَوْفٍ الْأَعْرَابِيُّ»: ثِقَةً، مَاتَ سَنَةَ سِتُّ أَوْ سَبْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ ومِأْتُةٍ، وَلَهُ سِتُّ وَكُمَانُونَ سَنَةً (١).

وَ «حَيَّانُ (٢) بِنُ العَلاءِ» - هُوَ بِالتَّحْتِيَّةِ - ويُقَالُ: حَيَّانُ بنُ مُخَارِقٍ، أَبُو العَلاءِ البَصْرِيُ (٢): مَقْبُولٌ (٤).

وقَطَنُ - بِفَتْحَتَيْن - أَبُو سَهْلَةٌ (٥) البَصْريُ: صَدُوقٌ (١).

قُولُهُ: (عَنْ أَبِيهِ) هُوَ قَبِيْصَةُ - بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ - ابنُ الْمُخَارِقِ - بِضَمِّ الْمِيْم وَتَخْفِيْفِ الْمُعْجَمَةِ - أَبُو عَبْدِاللهِ الْهِلالِيِّ: صَحَابِيٍّ نَزَلَ البَصْرَةُ (٧).

قَولُهُ: ﴿ إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ ﴾ قَـالَ عَوْفٌ: العِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ). هَذَا التَّفْسِيْرِ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كَمَا قَالَ عَوْفٌ وَهُوَ كَذَلِكَ.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ وَالتَّفَاؤُلُ بِأَسْمَائِهَا وَأَصْوَاتِهَا وَمَمَرِّهَا، وَهُو كَثِيْرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ، يُقَالُ: عَافَ يَعِيْفُ عَيْفاً: إِذَا وَجُرَ وَحَدَسَ وَظَنَّ»(٨).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ تَوْجَمَتُهُ فِي: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَحَبَّان.

<sup>(</sup>٣) كَذَا قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ، وَالظَّاهِرُ اللَّهُ انْتَقَلَ بَصَرُهُ إِلَى تَرْجَمَةِ الَّذِي قَبَلَهُ فِي التَّقْرِيْبِ وَهُوَ حَيَّانُ بنُ مُخَارِقٍ فَلَمْ التَّقْرِيْبِ وَهُوَ حَيَّانُ بنُ مُخَارِقٍ فَلَمْ يُذْكَرُ أَنَّهُ بَصْرِيُّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: سلمة، وَفِي بَ : سهل، وَالْمُثَبَتُ من: ط.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإِصَابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٥/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٨) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٣٠ ٣٣٠).

قَولُهُ: (وَالطَّرْقَ) الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ (١) هَكَذَا فَسَّرَهُ عَـوْفٌ، وَهُوَ تَفْسِيْرُ صَحِيْحٌ.

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هُوَ الضَّرْبُ بِالْحَصَى الَّذِي يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ»(٢).

قُلْتُ: وَأَيَّا مَا كَانَ فَهُوَ مِنَ الْجِبْتِ، وَأَمَّا الطَّيْرَةُ، فَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهَا فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قُولُهُ: (مِنَ الْجِبْتِ) أَيْ: مِنْ أَعْمَال السُّحْر.

قَـالَ القَاضِي: «وَالْجِبْتُ فِي الْأَصْلِ: الفَشَلُ<sup>(٣)</sup> الَّذِي لا خَيْرَ فِيْهِ، ثُمَّ اسْتُعِيْرَ لِمَا<sup>(٤)</sup> يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِلسَّاحِرِ وَالسِّحْرِ» (٥).

وَقَـالَ الطَّيْمِيُّ (٢): «مِنَ فِيهِ إِمَّا ابْتِدَائِيَّةٌ أَوْ تَبْعِيْضِيَّةٌ، فَعَلَى الأَوَّلِ الْمَعْنَى: الطَّيرَةُ نَاشِئَةٌ مِنَ السَّاحِرِ، وَعَلَى النَّانِي الْمَعْنَى: الطَّيرَةُ مِنْ جُمْلَةِ السَّحْرِ وَالكِهَانَةِ، أَوْ مِنْ جُمْلَةِ عَيْرِ اللهِ، أَيْ: الشَّرْكِ، يُوَيِّدُهُ قَولُهُ فِي الْحَدِيثِ الآتِي: «الطَّيرَةُ شِرْكٌ» انْتَهَى.

<sup>(</sup>١) فِي ط: فِي الأرْض.

<sup>(</sup>٢) النُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَرِ (٣/ ١٢١).

 <sup>(</sup>٣) فِي ط: الجبس، وَالْمُثبَتُ من النُّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَفَتْحِ الْمَحِيْدِ. وَفِي تَفْسِيْرِ ابنِ عَطِيَّةَ (
 ٢/ ٦٦): «أَصْلُهُ الْجبس وَهُوَ النَّقِيلُ الَّذِي لا خَيْرَ عِنْدَهُ».

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: مُا.

<sup>(</sup>٥) أنظر : فَيض القَدِير للمناوي (١٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ الطِّيبِيُّ عَلَى الْمشكَاةِ (٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٣٨٩)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم (رقم (رقم ٢٦٣٩))، وَالبُخَارِئُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٦١٤)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩١٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٦١٤) وقال: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩١٠)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وَفِي شَرْحٍ مَعْانِي الآثارِ (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وَفِي شَرْحٍ مَعْانِي الآثارِ (٢/ ٢٩٨)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٢٢)، وَالْحَاكِمُ فِي

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّنْجِيْمِ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَظُّ وَنَحْوُهُ الَّذِي هُوَ مِنْ فُرُوعِ النِّجَامَةِ مِنَ الْجِبْتِ فَكَيْفَ بِالنِّجَامَةِ؟! قَولُهُ: (قَالَ الْحَسَنُ: رَبَّةُ الشَّيْطَان<sup>(۱)</sup>) لَمْ أَجِدْ فِيْهِ كَلاماً<sup>(۱)</sup>.

الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٧/١) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْداللهِ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ﴾ وَمَا مِنَّا إلا، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ وإسْنادُهُ صَحِيْحٌ. صَحَيْحٌ. صَحَيْحٌ اللهِ مِنْ قَوْل ابنِ مَسْعُودٍ - ﴿ وَابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا مِنَّا لَكَ مَلْ مَسْعُودٍ - ﴿ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانُ ابنُ حَرْبٍ، وَتَبِعَهُ البُخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ.

(١) الَّذِي فِي الْمُسْنَدِ الْمَطَّبُوعِ، وَفِي السُّنَنِ الكُبْرَى للبَيْهَقِيِّ (٨/ ١٣٩)- وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيْقِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ - عَن الْحَسَن: الْجِبْتُ: الشَّيْطَانُ.

(٢) قَالَ الشَّيْخُ عبدُالرَّحْمنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتَحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠) : «ذكرَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُفْلِحِ أَنَّ فِي تَفْسِيْرِ بَقِيٍّ بنِ مَخْلَدِ: أَنَّ إبليسَ رَنَّ أَرْبَعَ رَبَّاتٍ: رَبَّةً حِيْنَ لُعِنَ، وَرَنَّةً حِيْنَ أَهْبِطُ، ورَنَّةً حِيْنَ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ورَنَّةً حِيْنَ نَزلَتْ فَاتِحَةُ الكِتَابِ. قَالَ سَعِيْدُ بنُ جُيَيْرِ: لَمَّا لَعَنَ اللهُ تَعَالَى إبليسَ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ عَنْ صُورَةِ الْمَلائِكَةِ، ورَنَّ رَبَّةً، فَكُلُّ رَبَّةٍ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا إلَى يَومِ القِيَامَةِ. رَوَاهُ ابنُ أبي صُورَةِ الْمَلائِكَةِ، ورَنَّ رَبَّةً، فَكُلُّ رَبَّةٍ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا إلَى يَومِ القِيَامَةِ. رَوَاهُ ابنُ أبي حَاتِم. وعنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةً رَنَّ إبليسُ رَنَّةً اجْتَمَعَتْ إلَيْهِ جُنُودُهُ. رَوَاهُ الْحَافِظُ الضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ. الرَّنِيْنُ الصَّوتُ. إبليسُ رَنَّةً اجْتَمَعَتْ إلَيْهِ جُنُودُهُ. رَوَاهُ الْحَافِظُ الضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ. الرَّنِيْنُ الصَّوتُ. وَقَدْ رَنَّ يَرِنُ رَنِيْناً، وبِهَذَا يَظْهُرُ مَعْنَى قُولِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ».

وَمَا عَزَاهُ ابنُ مُفْلِحِ لِتَفْسِيْرِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ؛ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٧٩)، وابنُ الأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الرَّدِّ-كَمَا فِي تَفْسِيْرِ القُرْطُبِيِّ (١ / ١٠٩) - بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، وأَثَرُ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ رَوَاهُ - أَيْضاً - أَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٦٧٨) وَغَيْرُهُ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وأثرُ ابنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ - أَيْضاً - أَبُو نُعَيْمٍ فِي الحَليةِ (٩/ ١٣٣) وَغَيْرُهُ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ،

قُولُهُ: (ولأَبْسِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابن حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» الْمُسْنَدُ مِنْهُ) يَعْنِي أَنَّ هَـوُلاءِ رَوَوا الْحَدِيْثَ وَاقْتَصَرُوا عَلَى الْمَرْفُوعِ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا التَّفْسِيْرَ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ عَوْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِالتَّفْسِيْرِ (١) الْمَذْكُورِ بِدُونِ كَلامِ الْحَسَنِ.

وَالنَّسَائِيُّ: هُو الإِمَامُ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيٍّ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْرِ بنِ دِيْنَار، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ صَاحِبُ «السُّنَنِ» وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ. رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ ابنِ الْمُثَنَّقِي وَابنِ بَشَّارٍ وَقُتُيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ وَخَلْقٍ. وَكَانَ إليْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْحِفْظِ وَالعِلْم بِعِلَلِ (٢) الْحَدِيْثِ. مَاتَ سَنَةً ثَلاثٍ وَثَلاثٍ مَاثَةٍ وَلَهُ ثَمَانٌ وَتُمَانُونَ سَنَةً (٣).

قَـالَ: (وَعَـنِ ابنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ » (١٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَكَذَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيَّ وَالذَّهَبِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ مَاجَهْ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: فِي التفسير. تَنْبِيْة: رَوَى أَبُو دَاوُدَ هَذَا التَّفْسِيْرَ بِإِسْنَادٍ مُسْتَقِلِّ (رقم٣٩٠٨) مُغَايِرٍ لإسْنَادِ الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لعلل.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِير أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٢٥/١٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٢٢٧،٣٣١)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٢٥٦٤٦)، وأبنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٢)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي وَابُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٢)، والطَّبرَانِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٨/ ١٣٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، الكَبِيْرِ (رقم ١٢٧٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٨/ ١٣٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَالْحَدِيثُ صَحَحْحَهُ النَّووِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ (ص/ ٣٠٧)، وَالشَّيْحُ سُلِيمَانُ، الكَبَائِرِ (ص/ ١٢٠)، وشيخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، والشَّيْخُ سُليّمَانُ، والشَّيْخُ سُليّمَانُ، والشَّيْخُ البِيان (٤/ ٤٩) وَغَيْرُهُمْ.

قَولُهُ: (مَنِ اقْتَبَسَ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «قَبَسْتُ العِلْمَ وَاقْتَبَسْتُهُ: إِذَا تَعَلَّمْتُهُ»<sup>(۱)</sup> انْتَهَى. وَعَلَى هَذَا، [فَالْمَعْنَى: مَنْ تَعَلَّمَ]<sup>(۲)</sup>.

قَولُهُ: (شُعْبَةً) أَيْ: طَائِفَةً وَقِطْعَةً مِنَ النَّجُومِ، وَالشُعْبَةُ: الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ وَالقِطْعَةُ (الشَّعْبَةُ الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّعْبَةُ مِنَ الإِيْمَانِ (١) أَيْ: جُزْءٌ مِنْهُ.

قُولُهُ: (فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ) أَي (٥): الْمَعْلُومُ تَحْرِيْمُهُ قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «فَقَدْ صَرَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ مِنَ السِّحْرِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]. وَهَكَذَا الوَاقِعُ فَإِنَّ الاسْتِقْرَاءَ يَدُلُ عَلَى أَنَّ يُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ» (١).

قَولُهُ: (زَادَ مَا زَادَ) يَعْنِي: كُلَّمَا زَادَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ زَادَ لَهُ مِنَ الإثْمِ مِثْلُ إِثْمِ السَّاحِرِ، أَوْ زَادَ اقْتِبَاسَ شُعَبِ السَّحْر مَا زَادَ اقْتَبَاسُ عِلْم (٧) النُّجُوم.

قُلْتُ: وَالقَوْلانِ مُتَلازِمَانِ، لأَنَّ زَيَادَةَ الإِثْمِ فَرْعٌ عَنْ زِيَادَةِ السُّحْرِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ تَحَكُّمٌ عَلَى الغَيْبِ النَّجُومِ بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ، تَحَكُّمٌ عَلَى الغَيْبِ النَّجُومِ بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ، وَكَذَا الْعَمَلُ بِمُقتضَاهُ، كَالتَّقَرُّبِ إليَّهَا بِتَقْرِيْبِ القَرَابِيْنِ لَهَا كُفُرٌ، قَالَهُ ابنُ رَجَبٍ (٩).

قَالَ: (وَلِلنِّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةً- ﴿ وَ ﴿ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَتَ فِيهَا؛

<sup>(</sup>١) النهَاية فِي غريبِ الْحَدِيْثِ وَالأثر (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَالمعلم من تعلم شيئاً.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: القطعة.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم (٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٥) سَاقطةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٦) مُجْمُوعُ الْفَتَاوَى (٣٥/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: فعلم أنَّ، وملحقة فِي هَامش أ.

<sup>(</sup>٩) أَنْظُرُ: فَيْضَ القَدِيْرِ (٦/ ٨٠).

فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً؛ وُكِلَ إِلَيْهِ ١٠٠٠).

هَذَا الْحَدِيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَزَاهُ لِلنَّسَائِيِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ هُـوَ مَوقُوفٌ أَوْ مَرْفُوعٌ؟ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعاً وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنِ الذَّهَبِيِّ (٢) أَنَّهُ قَالَ: لا يَصِحُ، وَحَسَّنَهُ ابنُ مُفْلِح (٣).

قُولُهُ: (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَتَ فِيْهَا، فَقَدْ سَحَرَ) اعْلَمْ أَنَّ السَّحَرةَ إِذَا أَرَادُوا عَمَلَ السِّحْرِ؛ عَقَدُوا الْخُيُوطَ، وَنَفَثُوا (٤) عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ حَتَّى يَنْعَقِدَ مَا يُرِيْدُونَهُ مِنَ السِّحْرِ. وَلِهَذَا أَمَرَ اللهُ بِالاسْتِعَادَةِ مِنْ شَرِّهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن شَرِّ اللَّهُ بِالاسْتِعَادَةِ مِنْ شَرِّهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي السَّوَاحِرَ اللاَّتِي يَفْعَلْنَ (٥) ذَلِكَ، وَالنَّفْثُ: هُوَ النَّفْخُ مَعَ رَيْق، وَهُو الْعُقَدِ ﴾ يَعْنِي السَّوَاحِرَ اللاَّتِي يَفْعَلْنَ (٥) ذَلِكَ، وَالنَّفْثُ فَعُ النَّفْثُ مَعَ رَيْق، وَهُو دُونَ النَّفْلُ وَهُو مَرْتَبَةً بَيْنَهُمَا، وَالنَّفْثُ فِعْلُ السَّاحِرِ. فَإِذَا تَكَيَّفَتْ نَفْسُهُ بِالْحُبْثِ وَالشَّرِ اللهَ الْمُعْدَ فِي تِلْكَ (١) وَالشَّرِ اللهَ فَيْ اللهَ وَهُو يَلْكَ (١) المُعْمَدِ نَفْحَا مَعَهُ رَيْق، فَيُخْرُجُ مِنْ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ نَفَسٌ مُمَازِجٌ لِلشَّرِ وَالأَذَى مُقْتُرِنَ الْعُقَدِ نَفْحَا مَعَهُ رَيْق، فَيَخُرُجُ مِنْ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ نَفَسٌ مُمَازِجٌ لِلشَّرِ وَالأَذَى مُقْتُرِنَ الْعُقَدِ نَفْحَا مَعَهُ رَيْق، فَيَخُرُجُ مِنْ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ نَفَسٌ مُمَازِجٌ لِلشَّرِ وَالأَذَى مُقْتُونَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٧/ ١١٢)، وَالطُّبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَط (رقم ١٤٩)، والطُّبُرَانِيُّ فِي تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (١٢٩ / ١٥) وَغَيْرُهُمْ وَابِنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (١٤ / ٣٤١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبَادِ بِنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ، وسَنَدُهُ حَسَنٌ، عَبُّادٌ: حَسَنُ الْحَدِيْثِ، والرَّاجِحُ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والْحَسَنُ قَلِيْلُ عَبُّادٌ: حَسَنُ الْحَدِيْثِ، والرَّاجِحُ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والْحَسَنُ قَلِيْلُ التَّذْلِيْسِ فَتُحْمَلُ عَنْعَنَتُهُ عَلَى السَّمَاعِ. وقالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيْزَانِ (٢/ ٣٧٨): التَّذْلِيْسِ فَتُحْمَلُ عَنْعَنَتُهُ عَلَى السَّمَاعِ. وقالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيْزَانِ (٢/ ٣٧٨): «لاَيُصِحُ لِلِيْنِ عَبَّادٍ وَانْقِطَاعِهِ» فَتَعَقَّبُهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ قائلاً: «كذَا قالَ! ويَتَوَجَّهُ أَنَّهُ حَدِيْتٌ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>٢) مِيزَانُ الاعْتِدَال فِي نَقْدِ الرِّجَال (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) الآدَابُ الشُّرْعِيَّةُ (٣/ ٦٩ - الرسَّالة).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: ثُمَّ نفثوا.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: يفعلون.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: ذَلِكَ

بِالرِّيْقِ الْمُمَازِجِ لِذَلِكَ، وَقَدْ تَسَاعَدَ هُوَ وَالرُّوحُ الشَّيْطَانِيَّةُ عَلَى أَذَى الْمَسْحُورِ، فَيُصِيْبُهُ السِّحْرُ [بِإِذْنِ اللهِ الكَوْنِيِّ القَدَرِيِّ، لا الإِذْنِ الشَّرْعِيِّ](١) قَالَهُ ابن القَيِّمِ (٢). قَولُهُ: (وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ) نَصُّ فِي أَنَّ السَّاحِرَ مُشْرِكٌ إِذْ لا يَتَأَتَّى السَّحْرُ بِدُونِ الشِّرْكِ كَمَا حَكَاهُ الْحَافِظُ عَنْ بَعْضِهِمْ (٣).

قُولُهُ: (وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْناً وُكِلَ إِلَيْهِ) أَيْ: مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ شَيْناً بِحَيْثُ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَيَرْجُوهُ؛ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ. فإنْ تَعَلَّقَ العَبْدُ عَلَى رَبِّهِ وإلَهِهِ وَسَيِّدِهِ وَيَرْجُوهُ؛ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَكَفَاهُ وَوَقَاهُ وَحَفِظُهُ وَتَوَلَّاهُ، ونِعْمَ وَمَوْلاهُ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيْكِهِ؛ وكَلَهُ إِلَيْهِ فَكَفَاهُ وَوَقَاهُ وَحَفِظُهُ وَتَوَلَّاهُ، ونِعْمَ النَّمُولِي وَنِعْم النَّصِيْرُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر:٣٦] وَمَنْ تَعَلَّقَ عَلَى السَّحْر وَالشَّيَاطِيْن وكلّهُ اللهُ إِلَيْهِمْ فَأَهْلَكُوهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللهِ - كَأَيْناً مَنْ كَانَ - وُكِلَ إِلَيْهِ، وَأَتَاهُ الشَّرُ فِي اللهُ عَبَادِهِ اللهِ عَبَادِهِ اللهِ عَبَادِهِ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ أَوْ وَثِقَ بِسِواهُ، أَوْ رَكَنَ لا تُحَوَّلُ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِسَبِيهِ أَوْ مِنْ جِهَتِهِ خِلافَ مَا عَلَقَ بِهِ آمَالَهُ، إِلَى مَخْلُوق يُدَبِّرُهُ، أَجْرَى اللهُ تَعَالَى لَهُ بِسَبِيهِ أَوْ مِنْ جِهَتِهِ خِلافَ مَا عَلَقَ بِهِ آمَالَهُ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالنَّصِ وَالعِيَانِ. وَمَنْ تَأَمَّلَ ذَلِكَ فِي أَحْوَالِ الْخَلْقِ بِعَيْنِ البَصِيْرَةِ اللهَ النَّافِذَةِ رَأَى ذَلِكَ عِيانًا. وَفَائِدَةً هَذِهِ النَّهُ المُثَاوِمُ بَعْدَ مَا قَبْلَهَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ السَّاحِرَ مُتَعَلِّقٌ عَلَى الشَّيَاطِيْنِ.

قَـالَ: (وَعَـنَ ابـنِ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « أَلاَ هَلْ أَنْبُنُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِإِذْنَ اللهِ الشُّرْعِيِّ لا الإِذْنَ القَدَرِيِّ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَّوَائِدِ (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) فَتُحُ البَارِي (١٠/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: جهة.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٦٠٦).

قَولُهُ: (هَل أُنْبُنُّكُمْ) أَيْ: أَخْبَرُكُمْ.

قُولُهُ: (مَا الْعَضْهُ?) هُو بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هَكَذَا تُرْوَى (١) فِي كُتُبِ الْحَدِيْثِ. وَالَّذِي جَاءَ فِي كُتُبِ الغَرِيْبِ: «أَلاَ السَّعَادَاتِ: «هَكَذَا تُرْوَى (١) فِي كُتُبِ الْحَدِيْثِ. وَالَّذِي جَاءَ فِي كُتُبِ الغَرِيْبِ: «أَلاَ أَنْبُكُمْ مَا الْعِضَهُ » بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الضَّادِ. وَفِي حَدِيْثِ آخَرَ: « إِيَّاكُمْ وَالْعَضْهُ » وَعَلَمْ مَا الْعِضْهُ أَنْ الْعَضْهِ، وَهُو البَهْتُ فَحُذِفَتْ لامُهُ ، وَمَا النَّهْتُ هُنَ الْعَضْهِ، وَهُو البَهْتُ فَحُذِفَتْ لامُهُ ، كَمَا حُذِفَتْ مِنَ «السَّنَةِ» وَ«الشَّفَةِ» وَتُجْمَعُ عَلَى عِضِيْنَ (٢٠).

ثُمَّ فَسَّرَهُ بَقَوْلِهِ: هِيَ النَّمِيْمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وعَلَى هَذَا فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا العَضْهُ، "لائَهَا لا تَنْفَكُ عَنِ الكَذِبِ وَالبُهْتَانِ غَالِباً" (٢). ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ. قُلْتُ: ظَاهِرُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ هُنَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى العَضْهِ عِنْدَهُ هُنَا هُوَ السِّحْرُ، ويَدُلُ عَلَى خَلَى أَنْ تَكُونَ سِحْراً » رَوَاهُ ابنُ لال فِي «مَكَارِمِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيْثُ: « كادت النَّمِيْمَة أَنْ تَكُونَ سِحْراً » رَوَاهُ ابنُ لال فِي «مَكَارِمِ الأَخْلاق» بإسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (١٠). وَذَكَرَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٌ قَالَ: «يُفْسِدُ النَّاحِرُ فِي سَنَةٍ» (٥).

وقُـالَ أَبُـو الْخَطَّـابِ فِي «عُيُونِ الْمَسَائِلِ»: «وَمِنَ السِّحْرِ السَّعْيُ بِالنَّمِيْمَةِ وَالإِفَسَادُ

<sup>(</sup>١) في ط: يروي.

<sup>(</sup>٢) انْظُرِ: النَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٣/ ٢٥٤-٢٥٥)، والفَائِقَ لِلزَّمَخْشَرِيُّ (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) الْمُفَهم (٦/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ لال فِي مَكَارِمِ الْأَخْلاقِ-كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ (٤/ ٤٢ ٥ - فيض) -، وَعَفِيْفُ ابنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيْبُ فِي الْمَنْظُومِ وَالْمَأْثُورِ - كَمَا فِي السِّلْسِلَةِ الضَّعِيْفَةِ - مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ ﴿ وَفِيهِ ثَلاثُ آفَاتٍ: مُحَمَّدُ بِنُ يُونُسَ الكُدَيْمِيُّ: مُتَّهَمَّ بِوَضْعِ الْحَدِيْثِ، وَيَرْيْدُ الرَّقَاشِيُّ: ضَعِيْفَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَتْرُوكٌ، وَالْمُعَلَّى بِنُ الفَضْلِ: قَالَ الدَّهَبِيُّ: لَهُ مَنَاكِيْر. انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ (٤/ ٤٢٥)، وَالسِّلْسِلَةَ الضَّعِيْفَةَ (رقم ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ : بَهْجَةَ الْمَجَالِسِ لَابَنِ عَبْدِالبَرِّ (١/ ٤٠٣)، والأَثَرُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٧/ ٧٠) وإسْنَادُهُ لا بأسَ به.

بَيْنَ النَّاس»<sup>(۱)</sup>.

قَالَ فِي «الفُرُوع»: «وَوَجْهُهُ أَنّهُ يَقْصِدُ الأَذَى بِكَلامِهِ وَعَمَلِهِ (٢) عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْحِيْلَةِ وَالْعَيْدَةِ أَنّهُ يُوَثّرُ وَيُنْتِجُ مَا يَعْمَلُهُ وَالْحِيْلَةِ وَالْعَيْدَةِ أَنّهُ يُوَثّرُ وَيُنْتِجُ مَا يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ أَوْ أَكْثَرُ وَيُنْتِجُ مَا يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ أَوْ أَكْثَرُ وَيُنْتِجُ مَا يَعْمَلُهُ يَسُويَةً بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أُو (٢) الْمُتَقَارِبَيْنِ الْكِنْ (٤) يُقَالُ: السَّاحِرُ إِنَّمَا كَفَرُ لِوَصْفِ السِّحْرِ وَهُو أَمْرٌ خَاصٌّ، وَدَلِيْلُهُ خَاصٌّ، وَهَذَا لَيْسَ بِسَاحِر، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ عَمَلُهُ مَا يُؤَثِّرُهُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ إِلاَّ فِيمَا اخْتُصَّ بِهِ مِنَ الكُفْرِ وَعَدَم قُبُولَ التَّوْبَةِ» (٥) انْتَهَى مُلَخُصاً.

وَبِهِ يَظْهَرُ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ. وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ الغِيَّةِ وَالنَّمِيْمَةِ (١)، وَهُو كَذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. وَقَالَ (٧) أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَزْم: «اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمِ الغَيْبةِ وَالنَّمِيْمَةِ فَي غَيْر النَّصِيْحَةِ الوَاجِبَةِ، وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الكَبَائِرِ» (٨).

وَقُولُهُ: (القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: كَثْرَةُ القَوْلِ وإِيْقَاعُ الْخُصُومَةِ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يُحْكَى للبَعْضِ عَنِ البَعْضِ، ومِنْهُ الْحَدِيْثُ: «فَفَشَتِ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»(٩)»(١٠٠).

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ مُفْلحٍ فِي الفُرُوعِ (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وعِلْمِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لَكِنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) الفروع (٦/ ١٧٠–١٧١).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الغَيْبة وَالنَّمِيْمَة.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وَقَدْ قَالَ، وَفِي ب: قَالَ.

<sup>(</sup>٨) مَرَّاتِبُ الإِجْمَاعِ (١٥٦).

<sup>(</sup>٩) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٧-البغا) عَنْ ابن عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهلَيْنَ بِالْحَجِّ لا يخلطُهُمْ شَيْءٌ فَلَمَّا قَدِمَنَا أُمِرُنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نُحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَهَشَتْ فِي ذَلِكَ القَالَةُ..»

<sup>(</sup>١٠) النهَاية فِي غريبِ الْحَدِيثِ وَالأَثْر (١٢٣/٤).

قَـالَ: (وَلَهُمَا عَنِ ابنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا »(أ).

الْبَيَانَ: البَلاغَةُ وَالفَصَاحَةُ، قَالَ صَعْصَعَةُ بنُ صُوْحَانَ (٢): «صَدَقَ نَبِيُّ اللهِ، أَمَّا قَولُهُ: « إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً » فَالرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ ٱلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، فَيَسْحَرُ القَومَ بِبَيَانِهِ، فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ» (٣).

وقَالَ ابنُ عَبْدِالبَرُ: «تَأَوَّلْتَهُ طَائِفَةٌ عَلَى الذَّمُ، لأنَّ السِّحْرَ مَذْمُومٌ (أَ). وَذَهَبَ أَكْثُرُ أَهْلُ العِلْمِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الأَدَبِ إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْمَدْحِ، لأنَّ الله تَعَالَى مَدَحَ البَيَانَ». قَالَ: «وَقَدْ قَالَ عُمُرُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ لِرَجُلِ سَأَلَهُ عَنْ حَاجَةٍ، فَأَحْسَنَ الْمَسْالَةَ، فَاعْجَبَهُ قَولُهُ، فَقَالَ: هَذَا وَاللهِ السِّحْرُ الْحَلالُ» (٥).

قُلْتُ: الأوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الدَّمِّ لِبَعْضِ البَيَانِ لا كُلِّهِ، وَهُوَ الَّذِي فِيْهِ تَصْوِيْبُ البَاطِلِ وتَحْسِيْنُهُ، حَتَّى يَتَوَهَّمَ (١) السَّامِعُ (٧) أَنَّهُ حَقَّ أَوْ يَكُونُ فِيهِ بَلاغَةٌ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥١٤٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٦٩) عَنْ عَمَّار بن يَاسِر.

<sup>(</sup>٢) صَعْصَعَةُ بنُ صُوْحَانَ العَبْدِيَّ، نَزِيْلُ الكُوفِيَّةِ: تَابِعِيٌّ كَبِيْرٌ، مُخَضْرَمٌ، فَصِيْحٌ، ثِقَةً، مَاتَ فِي خلافَةِ مُعَاوِيَةً - ﴿ تَقْرَيْبُ التَهْدِيْبِ (رقم ٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَنْهُ ابنُ أَبِي اَلدُّنْيَا فِي كِتَابُ الصمت (رقم ١٥١)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٠)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي الْعِلْلِ (٢/ ٢٨٩)، وَالبَّيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٦١٣)، وَابنُ عَسَاكِر فِي تَاريخ دِمَشْقَ (٢٤/ ٨٣) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو جَعْفَر النَّحْوِيُ عَبْدُاللهِ بنُ ثَابِتٍ: مَجْهُولٌ كَمَا فِي التَّقْرِيْبِ (ص/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) قَالَ العَلَّامَةُ ابَنُّ رَجَبٍ فِي فَضْلٍ عِلْمِ السَّلَفِ (صَّ/٥٥): ﴿وَإِنَّمَا قَالَهُ فِي ذَمِّ ذَلِكَ، لا مَادِحاً لهُ كمَا ظَنَّ ذَلِكَ مَنْ ظَنَّهُ، ومَنْ تأمَّل سِيَاقَ الْفَاظِ الْحَدِيْثِ قَطَعَ بِذَلِكَ».

<sup>(</sup>٥) الاستتِذْكَارُ (٨/ ٥٥ ٥-٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) فِي أ: يُوهم.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

زَائِدَةٌ عَنِ الْحَدُ، أَوْ قُوةٌ فِي الْخُصُومَةِ حَتَّى يَسْحَرَ القَوْمَ بِبَيَانِهِ، فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَسَمَّاهُ (١) سِحْراً، لأنَّهُ يَسْتَمِيْلُ القُلُوبَ كالسِّحْرِ، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ لَمَّا جَاءَهُ رَجُلاَن مِنَ الْمَشْرِق، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً » كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَالبُخَارِيُّ وغَيْرُهُمَا (١).

وَأَمَّا جِنْسُ البَيَانِ فَمَحْمُودٌ، بِخِلافِ الشَّعْرِ فِجِنْسُهُ مَذْمُومٌ إِلاَّ مَا كَانَ حِكَماً، وَلَكِن لا يُحْمَدُ البَيَانُ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَى حَدِّ الإسْهَابِ وَالإطْنَابِ، أَوْ تَصْوِيْرِ البَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فَهُوَ مَذْمُومٌ.

وعَلَى هَذَا تَدَلُّ الأَحَادِيْثُ، كَقُولِهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغُ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ بِلِسَانِهَا ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ (٣). وقَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزُ فِي الْقَوْلُ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُو خَيْرٌ ﴾ (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: فسمَاه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ع: وَغَيْرِهم. وَالْحَدِيْثُ فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم ٤٥٨١)، ومُوَطَّإِ مالكِ (رقم ١٧٨٣) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/١٦٥،١٨٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٨٥٧) وابنُ أَبِي شَيْبَةِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٨٥٧) والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٨٥٣) والتَرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٨٥٣) والبَزَّارُ فِي وَقَالَ: حَسَنَّ غَرِيْبٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رق ٩٠٣٠)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٤٥٢)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو ﷺ وإسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي العِلَلِ (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رَقم٥٠٠٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم٤٩٥٧) عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﷺ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَضَعْفَهُ الْمُنَاوِيُّ وابنُ مُفْلحِ.

( 40 )

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

رَوَى مُسلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" عَن بَعضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ ؛ لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَومًا " .

وَعَـن أَبِي هُرَيرَة ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِلأَربَعَةِ وَالْحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شُرْطِهِمَا عَن...: « مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَو كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ».

وَعَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينِ مَرْفُوعاً: « لَيسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَو تُطُيِّرَ لَهُ، [أَو تَكَهَّنَ] أَو تُكَهِّنَ أَهُ، [أَو سَحَرَ]، أَو سُحِرَ لَهُ. وَمَن أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَد كَفَرَ بِمَا أَنْ لِللهِ مَن لَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ أَنْ لِي اللهِ اللهِ عَبْس دُونَ قَوْلِهِ: « وَمَنْ أَتَى » إلَى آخِرهِ.

قَىالَ البَغَوِيُّ: «العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يُستَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسرُوق وَمَكَان الضَّالَّةِ. وَنَحْو ذَلِكَ.

وَقِيْلَ: هُوَ الكَاهِنُ. وَالكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخبِرُ عَنِ الْمُغَيِّبَاتِ فِي الْمُستَقبَلِ. وَقِيْلَ: الَّذِي يُخبِر عَمًا فِي الضَّمِيْر»

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ ابنُ تَيمِيَّةَ: «العَرَّافُ: اسْم لِلكَاهِنِ وَالمُنجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوهِمْ، مِمَّن يَتَكَلَّمُ فِي مَعرفة الأُمُور بِهَذِهِ الطُّرُق»

وَقَـالَ ابَـنُ عَبَّاسَ -فِي قَوَم يَكتُبُونَ «أَبَا جَادَ» وَيَنظُرُونَ فِي النُّجُومِ-: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدُ اللهِ مِنْ خُلاق»

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: لا يجتمعُ تصديقُ الكَاهنِ مَعَ الإِيْمَانِ بالقرآنِ.

الثَّانِيَةُ: التَّصْرِيحُ بِاللَّهُ كُفْرٌ.
الثَّالِثَةُ: ذكر من تُكُهِّنَ لَهُ.
الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطُيِّرَ لَهُ.
الخَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.
الخَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.
السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ.
السَّادِسَةُ: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكاهنِ والعَرَّافِ.
السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكاهنِ والعَرَّافِ.

\* \* \*

#### باب مَا جَساءَ فِي الكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

اعْلَمْ أَنَّ الكُهَّانِ الَّذِيْنَ يَاخُذُونَ عَنْ مُسْتَرِقِي (١) السَّمْعِ مَوْجُودُونَ إِلَى اليَوْمِ، لَكِنَّهُمْ قَلِيْلٌ بِالنَّسْبَةِ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَسَ السَّمَاءَ بِالشَّهُب، وَلَمْ يَبْقَ مِنِ اسْتِرَاقِهِمْ إلاَّ مَا يَخْطِفُهُ الأَعْلَى، فَيُلْقِيهِ إِلَى الأَسْفَلِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّهَابُ.

وَأَمَّا مَا يُخْبِرُ بِهِ الْجِنِّيُّ مَوَالِيْهِ مِنَ الإنْسِ بِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الإنْسَانُ غَالِباً فَكَثِيْرٌ جِدًّا فِي أَنَّاسٍ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الوِلاَيَةِ وَالكَشْفِ، وَهُمْ مِنَ الكُهَّانَ إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ، لا مِنَ الأُولِيَاءُ.

وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ شَيْئاً مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالسِّحْرِ ذَكَرَ مَا جَاءَ فِي الكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ كَالعَرَّافِ لِمُشَابَهَةِ هَوُلاءِ للسَّحَرَةِ.

وَالكِهَانَةِ: ادَّعَاء عِلْمِ الغَيْبِ كَالإِخْبَارِ بِمَا سَيَقَعُ فِي الأَرْضِ مَعَ الاَسْتِنَادِ إِلَى سَبَب. وَالأَصْلُ فِيْهِ اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنْ كَلامِ الْمَلاثِكَةِ، فَتُلْقِيْهِ فِي أُذُنِ الكَاهِنِ.

وَالكَاهِنُ لَفْظٌ يُطْلَقُ عَلَى العَرَّافِ وَالَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَصَى (٢) وَالْمُنَجِّمِ. وقَالَ فِي «الْمُحْكَم»: «الكَاهِنُ: القَاضِي بِالغَيْبِ» (٣).

وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: «الكُهَّان فِيْمَا عُلِمَ بِشَهَادَةٍ (١٤) الامْتِحَانِ: قَومٌ لَهُمْ أَذْهَانٌ حَادَّةً، وَنُهُمْ وَنُسُونَهُمْ وَيَسْتَفْتُونَهُمْ وَيَسْتَفْتُونَهُمْ

<sup>(</sup>١) في ب: مسترق.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الْحصى.

<sup>(</sup>٣) الْمُحْكُمُ (٤/١٤٣).

<sup>(</sup>٤) في أ: بشهادات.

فِي الْحَوَادِثِ، فَيُلْقُونَ إِلَيْهِمُ الكَلِمَاتِ»(١).

قَالَ: (رَوَى (٢) مُسلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَن بَعضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ تُقْبُلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَومَاً (٣).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُ (﴿ ثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيْدٍ عَنْ [عُبَيْدِ اللهِ] (٥) عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةً (٦) عَنْ بَعْضِ الْعَنزِيُ (٤) عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبُلْ لَهُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْ عَنِ النَّبِيِ عَلِيْ قَالَ: ﴿ مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلاَةً أَرْبُعِينَ لَيْلَةً (٧) ﴾ هَكَذَا رَوَاهُ وليسَ فِيْهِ ﴿ فَصَدَّقَةُ (٨) ﴾.

قَولُهُ: (عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ) هِي حَفْصَةُ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشْقِيُّ، لأَنَّهُ ('')، وَكَذَلِكَ سَمَّاهَا ('') بَعْضُ الرُّوَاة ('')، وَكَذَلِكَ سَمَّاهَا ('') بَعْضُ الرُّوَاة ('').

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ الْحَافِظُ فِي فَتْح البَارِي (١٠/ ٢٢٩ شرح حَدِيث٥٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : وروى.

<sup>(</sup>٣) رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٣٠) دُونَ زِيَادَةِ «فَصَدَّقَهُ»، وَهِيَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ٦٨) و (٥/ ٣٨٠) بِسَنَدٍ صَحِيْح.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: العنبري وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ذكر أَنَّهُ فِي نسخةٍ: عبد الله، وَهُوَ خطأ من تِلْكَ النسخة.

 <sup>(</sup>٦) صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدِ بنِ مَسْعُودِ الثَّقَفِيَّةُ: زَوجُ ابنِ عُمَرَ، قِيلَ: لَهَا إِذْرَاكُ، وَأَنْكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ العِجْلِيُّ: ثِقَةٌ. تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أَ: يُوماً وليلة، وَالْمُثَبَتُ منَ: ب.

<sup>(</sup>۸) في ب: صدقه.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: إنه.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ للحميدي (١٤/ ٣١٩)، وتحفة الأشراف (١١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>١١) فِي ط: سمّاه.

<sup>(</sup>١٢) انْظُرْ: فَتَّحَ البَّارِي (١٠/ ١٢٧).

قُولُهُ: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ) العَرَّافُ سَيَاتِي بيَانه وَهُوَ مِنْ أَنُواعِ الكُهَّان، وَظَاهِرُ الْحَدِيْثِ أَنَّ هَذَا الوَعِيْدَ مُرَتَّبٌ عَلَى مَجِيْئِهِ وَسُؤَالِهِ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ، الكُهَّان، وَظَاهِرُ الْحَدِيْثِ الْكُهَّانِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَمَا فِي حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بِنِ (۱) الْحَكَمِ أَوْ شَكَّ فِي خَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بِنِ (۱) الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الكُهَّانَ، قَالَ: «فَلاَ تَأْتِهِمْ »(۱) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ولأنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي خَبَرِهِ؛ فَقَدْ شَكَّ فِي أَنَّهُ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ، وذَلِكَ مُوجِب للرَّعِيْدِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ وَيَعْتَقِدَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلاَّ اللهُ.

قُولُهُ: (لَـمْ تُقْبَلْ لَـهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ (") إذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ السَّائِلِ، فَكَيْفَ بِالْمَسْؤُول؟!

قَالَ النَّوَوِيُّ وغَيْرُهُ: «مَعْنَاهُ: آنَّهُ لا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الفَرْضِ عَنْهُ، وَلاَ يُحْتَاجُ مَعَهَا [إلى إعَادَةٍ] (أن وَنَظِيرُ هَذَا (٥) الصَّلاةُ فِي أَرْضِ مَعْصُوبَةٍ وَهُجْزِئَةً ، مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاء ، لَكِن لا ثوابَ لَهُ فِيهَا، قَالهَ جُمْهُورُ أَصْحَائِناً قَالُوا: فَصَلاةُ الفَرْضِ إِذَا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الكَامِلِ ؟ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَان : سُقُوطُ الفَرْضِ إِذَا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الكَامِلِ ؟ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَان : سُقُوطُ الفَرْضِ وَحُصُولُ النَّوَابِ. فَإِذَا أَدَّاهَا (١) فِي أَرْضِ مَعْصُوبَةٍ ؟ حَصَلَ (٧) الأَوَلُ دُون النَّانِي، وَلاَ بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأُويْلِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ، فَإِنَّ العُلَمَاء مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لا

<sup>(</sup>١) فِي ب: عن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٧٥٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ بَنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: يوماً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الإعَادة، وَهُوَ خطأ، وَالْمُثَبَتُ من: ط، أ، وشَرْح النَّوَويِّ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: هذه.

<sup>(</sup>٦) في ب: أدهًا.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: حصل لَهُ.

يَلْنَمُ مَنْ أَتَى عَرَّافاً (١) إِعَادَةُ صَلاةِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَوَجَبَ تَأْوِيلُهُ (٢) هَذَا كَلامُهُ. وَهُوَ مَبْنِيٍّ عَلَى الْمُلازَمَةِ بَيْنَ الإِجْزَاءِ وَعَدَم الإعَادَةِ.

وَالصَّوَابُ أَنَّ عَدَمَ الإِعَادَةِ لا يَسْتَلْزِمُ الإِجْزَاءَ، لَكِنَّ الصَّلاةَ فِي الأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فِي إِجْزَاءِهَا لا تُجْزِئُ وتَجِبُ<sup>(٣)</sup> إَعَادَتُهَا.

وَفِي الْحَدِيْثِ النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الكَاهِنِ وَنَحْوِهِ قَالَ القُرْطُبِيُّ: «يَجِبُ (') عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَى وَنَحْوِهِ قَالَ القُرْطُبِيُّ: «يَجِبُ (') عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَعَلَى مَنْ يَجِيءُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَغْتَرَّ بِصِدْقِهِمْ الْسُواقِ (1) ويُنْكِرُ عَلَيْهِمْ أَشَدَّ النَّكِيْرِ، وعَلَى مَنْ يَجِيءُ إلَيْهِمْ، وَلاَ يَغْتَرَّ بِصِدْقِهِمْ فِي بَعْضِ الأُمُورِ، وَلاَ بِكَثْرَةِ مَنْ يَجِيءُ إليَّهِمْ مَمَّنْ يُنْسَبُ (٧) إِلَى العِلْمِ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ رَاسِخِيْنَ فِي العِلْمِ، بَلْ مِنَ الْمُعَلَّمِ، بَلْ مِنَ الْجُهَّالِ بِمَا فِي إِنْيَانِهِمْ مِنَ الْمَحْذُورِ» (٨).

قَالَ: (وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥٩).

<sup>(</sup>١) فِي طَ، أَ ، ضَ: العَرَّاف، وَالْمُثَبَّتُ من: ب، وشَرْح النَّوُويُّ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ النَّوَوِيُّ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِم (٢٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أَوْ تَجِب.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يقيم عَلَى، وَمَعْنَى «يُقَيِّم»: أَنْ يَجْعَلَ قَيَّماً يَقُومُ بِالْحِسْبَةِ والأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: التعزيرَاتَ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: ينتسب.

<sup>(</sup>٨) الْمُفْهم (٥/ ٦٣٣)، وَانْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١٠/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٨٠٤-٤٧٦)، وَإِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (٩) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي النَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٣/ ١٦)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (١٧٥/١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي وَابُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٣٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ١٣٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٢٩٠١)، وَالدَّارِمِيُّ السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٢٩٠١)، وَالدَّارِمِيُّ اللَّارِمِيُّ

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ولَفْظُهُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ [ثَنَا حَمَّادٌ. ح (۱) وَحَدَّثَنَا] (۲) مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيْمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ أَتَى كَاهِنًا ﴾ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيْتهِ: ﴿ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً ﴾ ، قَالَ مُسَدَّدٌ: ﴿ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً ﴾ ورَوَاهُ قَالَ مُسَدَّدٌ: ﴿ امْرَأَتَهُ حَائِضًا مُحَمَّدٍ ﷺ ورَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَالنَّسَائِيُ وَابِنُ مَاجَهُ بنحُوهٍ (١).

وقَالَ<sup>(٥)</sup> التِّرْمِذِيُّ: «لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الأَثْرَمِ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ جِهَةِ إِسْنَادِهِ»<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ البَغَوِيُّ: «سَنَدُهُ ضَعِيْفٌ» (٧)، وقَالَ الذَّهَبِيُّ: «لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالقَائِمِ» (^).

فِي سُنَنهِ (١/ ٢٠٩)، وَابِنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى (رقم ١٠٧)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ حَكِيْمِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ. وسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْن أَبِي تَمِيْمَةً وأبِي هُرَيْرَةَ، وتَابِعه خِلاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ-وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ صَفْحَتَيْنِ-لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَيضاً، وَقَدْ ضَعَفَ البُخَارِيُّ وَالبَوْرِيُّ وَالبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الإسْنَادِ، أمًا مَثْنَهُ فَقَدْ صَحَّ مُفَرَّقاً فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، فَمَا يَتَعَلَقُ بِإِتَيانِ الكُهَّانِ: رَوَى البَرَّارُ فِي مُسْنَدهِ (رقم ٢٠٤٥ - كشف) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وجَوَّدَ إسْنَادُهُ الْحَافِظُ فِي فَتَح البَارِي (٢١٧/١٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب، وبدلهَا: ثنا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مسدد: يَعْنِي.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: قَالَ.

<sup>(</sup>٦) سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ (١/ ٢٤٣) وَمُحَمَّدٌ هُوَ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْر (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٨) كِتَابُ الكَبَائِر (صَ/ ١٨٤).

قُلْتُ: أَطَالَ أَبُو الفَتْحِ اليَعْمُرِيُ (١) فِي بَيَانِ ضَعْفِهِ، وَادَّعَى أَنَّ مَثْنَهُ مُنْكَرِّ، وَأَخْطَأَ فِي إِطْلاق ذَلِكَ، فَإِنَّ «إِتْيَانَ الكَاهِنِ» لَهُ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ «إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي الدُّبُر» لَهُ شَوَاهِدُ:

مِنْهَا: مَا رَوَاهُ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ طَاوُوسِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابنَ عَبْاسِ عَنْ إِثْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنِ الكُفْرِ؟ (٢)

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» وصَحَّحَهُ ابنُ حَزْم عَـنِ ابـنِ عَـبَّاسِ مَـرْفُوعاً: « لاَّ يَـنْظُرُ اللهُ إِلَـى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاَّ أَوِ امْرَأَةً فِي اللَّبُرِ »<sup>(٣)</sup> وَالاَحَادِيْثُ فِي ذَٰلِكَ كَثِيْرَةٌ. وغَايَةُ مَا يُنْكَرُ مِنْ مَثْنِهِ ذِكْرُ إِثْيَانِ الْحَائِضِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (وَلِلأَربَعَةِ وَالْحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَن...: « مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَو كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ (٤) عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ »).

<sup>(</sup>١) هُوَ عَالِمُ الْمَغْرِبِ، العَلاَّمَةُ، الفَقِيهُ، الْمُحَدِّثُ، الشَّافِعِيُّ، أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى بنِ سَيِّدِ النَّاسِ اليَعْمُرِئُ، الأَنْدُلِسِيُّ الإِشْبِيْلِيُّ، الْمَعْرُوفُ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى بنِ سَيِّدِ النَّاسِ اليَعْمُرِئُ، الأَنْدُلِسِيُّ الإِشْبِيْلِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِابنِ سَيِّدِ النَّاسِ، انْظُرْ: تَذْكِرَةَ الْحُفَّاظِ (١٤٥٠/٤). وَكَلاَمُهُ فِي كِتَابِهِ: «النَّفْحِ بابنِ سَيِّدِ النَّاسِ، انْظُرْ: تَذْكِرَةَ الْحُفَّاظِ (١٤٥٠/٤). وَكَلاَمُهُ فِي كِتَابِهِ: «النَّفْحِ الشَّذِيُّ شَرْح سُنَن التَّرْمِذِيُّ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١١/ ٤٤٢)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٩٠٠٤) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وصَحَّحَهُ ابن كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَنْبَةَ فِي الْمُصَنَّفُ (٣/ ٢٩)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١١٦٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي الْمُنتَقَى (رقم ٢٩٠١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْمُنتَقَى (رقم ٢٣٧)، وَابنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنتَقَى (رقم ٢٨٧)، وَابنُ عَدِيًّ فِي الكاملِ (٣/ ٢٨٢)، وَابنُ حَبَّانَ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٧)، وَابنُ عَدِيًّ فِي الكاملِ (٣/ ٢٨٢)، وَابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٨٤)، وَالسَّهْمِيُّ فِي تَارِيخِ جُرْجَانَ (ص/ ٣٢٧)، وَابنُ حَزْم فِي الْمُحَلِّى (١٠/ ٦٩) وإسنَادُهُ حَسَن، وَصَحَّحَهُ ابنُ حَزْم، وقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنُ غَرِيْب، وَقَدْ أُعِلُ إِللهُ قَفْ، ولو كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: نزل.

هَكَذَا بَيْضَ الْمُصَنِّفُ لاسْمِ (١) الرَّاوِي. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً (٢).

ولَفْظُ أَحْمَدَ: حَدَّكَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ فَقَدْ رَوَى (٢) وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ فَقَدْ رَوَى (٢) عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثَ: أَنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِياً.... الْحَدِيثَ: أَنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِياً.... الْحَدِيثَ (٤).

قَالَ العِرَاقِيُّ فِي أَمَالِيْهِ: «حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»، وقَالَ الذَّهَبِيُّ: «إِسْنَادُهُ قَوِيُّ» (٥). وعَلَى هَذَا فَعَزْوُ الْمُصَنِّفِ إِلَى الأرْبَعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ، فإنَّهُ لَمْ يَرْوهِ أَحَدٌ مِنْهُم، وأَظُنُّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْحَافِظَ، فإنَّهُ عَزَاهُ فِي «الفَتْحِ» (١٦) إِلَى أَصْحَابِ السُّنَنِ

<sup>(</sup>١) فِي طَ: اسم، وَفِي أ: الاسم، وَالْمُثَبَّتُ من: ب،ع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٢٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٨/ ١٥)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٣٥) مِنْ طَرِيْقِ خِلاسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَصَحَّحَهُ الشَّيْخِ وَصَحَّحَهُ النَّيْخِ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِم، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانُ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيُّ وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله عَلَى أَنَّ خِلاساً لَم يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﷺ - ، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: روي، وَفِي ب: روى خلاس، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ع.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم٣٢٣، ٣٢٢، ٤٥١-بغا)، وحَدِيْثاً آخَرَ (رقم٦٢٩٢-بغا) فِي هَذِهِ الْمُوَاضِعِ أَخَرج لَهُ البُخَارِيُّ مقروناً بِمُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ. وَقَدْ قَالَ الإمَام أَحْمَدُ فِي خَلاسٍ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئاً، وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: خِلاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَى الدَّارَقُطْنِيُّ: خِلاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَى الدَّارَقُطْنِيُّ:

<sup>(</sup>٥) نقل الْمُنَاوي فِي فيض القدير (٦/ ٢٣) كَلاَم العِرَاقِيِّ وَالذَّهَبِيِّ، وَقَالَ الدَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ الكَبَائِرِ (ص/ ١١٩): «إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>٦) فَتُحُ البَارِي (١٠/ ٢٢٧ شرح حَدِيْث ٥٧٥٨).

وَالْحَاكِمِ فَوَهِمَ، ولَعَلَّهُ أَرَادَ الَّذِي قَبْلَهُ.

قُولُهُ: (مَنْ أَتَى كَاهِنَا) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: «لا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَر، وَبَيْنَ حَدِيْثِ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ »(١)، إِذِ الغَرضُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ سَأَلَهُ مُعْتَقِداً صِدْقَهُ وَأَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ فَإِنَّهُ يَكْفُر، فَ إِلَّهُ مَا سَمِعَتْهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ، أو (٢) أَنَّهُ بِإلْهَامِ فَصَدَّقَهُ مِنْ فَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ الْجِنَّ تُلْقِي إلَيْهِ مَا سَمِعَتْهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ، أو (٢) أَنَّهُ بِإلْهَامِ فَصَدَّقَهُ مِنْ هَذَهِ الْجِهَةِ لا يَكْفُرُ » كَذَا قَالَ (٣)، وَفِيهِ نَظَرٌ. وظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَكْفُرُ مَتَى اعْتَقَدَ صَدْقَهُ بِأَيِّ وَجُهِ كَانَ، لاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، وسَوَاءٌ كَانَ (٤) ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الإِلْهَامِ (٥) لا سِيَّمَا وَعَالِبُ الكُهَّانِ فِي وَقْتِ النَّبُوةِ إِنَّمَا كَانُوا لَاسَيَاطِيْنِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الإِلْهَامِ (٥) لا سِيَّمَا وَعَالِبُ الكُهَّانِ فِي وَقْتِ النَّبُوةِ إِنَّمَا كَانُوا لَالسَّيَاطِيْنِ، أَوْ مِنْ قَبِلِ الإَلْهَامِ (٥) لا سِيَّمَا وَعَالِبُ الكُهَّانِ فِي وَقْتِ النَّبُوةِ إِنَّمَا كَانُوا يَالْمُنُ فَى أَنْ مَنْ عَنِ الشَّيَاطِيْنِ، وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الطَّبُرَانِيَّ عَنْ وَاثِلَةَ مَرْفُوعاً: ((مَنْ أَتَى كَافُوا فَيَا لَنَو مَنْ قَبَلُ اللَّهُ مَنْ شَيْءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِيْنَ لِيلَةً، فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ) (١٠) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «ضَعِيْفٌ»(٧).

فَهَ ذَا -لَوْ تَبَتَ- نَصِّ فِي الْمَسْالَةِ، لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ يَشْهَدُ لَهُ، فَإِنَّ الْحَدِيْثَ الَّذِي فِيْهِ الوَعِيْدُ بِعَدَمٍ قَبُولِ الصَّلاةِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ تَصْدِيْقِهِ، وَالْأَحَادِيْثُ الَّتِي فِيْهَا إِطْلاقُ الكُفْرِ مُقَيَّدَةٌ بِتَصْدِيْقِهِ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي أُوَّلِ هَذَا البابِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ضَ: و.

<sup>(</sup>٣) القَائِلُ هُوَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيض القَدِيْر (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥)فِي أ: إلهَام.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْيرِ (٢٢/ ٦٩)، قَالَ الهَّيْئَمِيُّ فِي الْمَجَمع (١١٨/٥): « وَفِيْهِ سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الوَاسِطِيُّ: مَتْرُوك ». وَقَدْ كَذَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَّةِ، وَفِيْهِ يَحْبَى بن الحجاج وعيسى بن سنان: ضَعِيْفان.

<sup>(</sup>٧) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (٤/ ٣٥).

قُولُهُ: (فَقَيدٌ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ) قَالَ الطَّيبِيُّ: «الْمُرَادُ بِالْمُنْزَل: الكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيهِ وَالسُّنَةُ وَأَيْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيهِ وَالسُّنَةُ وَمَّا أَيْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيهِ الْسَهَى (٢) وَهَلِ الكُفْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كُفَرٌ دُونَ كُفْر أَوْ يَجِبُ التَّوَقُفُ، فَلا يُقالُ: يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ ؟. ذَكَرُوا فِيها رَوَايَتَيْن عَنْ أَحْمَدَ، وَقِيْلٌ: هَذَا عَلَى التَّشْدِيْدِ وَالتَّأْكِيْدِ، وَيَدْلُ عَنْ الْمُؤْر، [أو الْمُرَادُ] (٣) كُفُرُ النَّعْمَةِ، وَهَذَان القَوْلان بَاطِلان.

قَالَ: (وَلاَ بِي يَعْلَى بِسَندٍ جَيَّدٍ عَن ابن مَسعُودٍ مِثلُهُ مَوقُوفًا).

أَبُو يَعْلَى اسْمُهُ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ: الإَمَامُ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ كَـــ «الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ، رَوَى عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْن وَأَبِى خَيْثَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي شَيْبَةَ وَخَلْقٍ، وكَانَ مِنَ الأَيْمَةِ الْحُفَّاظِ، مَاتَ سَنَةَ سَبُّع وَثَلاثِمِأْتُةٍ (١٠).

وَهَذَا الْأَثُرُ رَوَاهُ البَزَّارُ أَيْضاً وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَفْظُهُ: « مَنْ أَتَى كَاهِنَا، أَوْ سَاحِراً؛ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ »(٥) وَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَفَيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى كُفْرِ الكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَالْمُصَدِّقِ لَهُمَا، لأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ عِلْمَ الغَيْبِ وَذَلِكَ كُفْرٌ، وَالْمُصَدُّقُ لَهُمَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ وَيَرْضَى بِهِ وَذَلِكَ كُفْرٌ أَيْضاً.

قَالَ: (وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينِ (١) مَرْفُوعاً: « لَيسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَو تُطُيِّرَ لَهُ، [أو

<sup>(</sup>١) فِي ط: هَذِهِ، وَفِي ب: الكهانة، وفي ض: الهناة. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ الطِّيبِيُّ على الْمِشْكَاةِ (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ب: وَالْمُرَاد، وَالْمُثَبَّ من: أ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي : سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٧٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْر (رقَم ١٠٠٥)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٣١)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٤٠٨)، والجصاص فِي أحكام القُرُّآن (٢١/١)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٣٦) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ بِهِ مَوْقُوفاً وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢١٧/١٠) عَنْ سَنَدٌ أَبِي يَعْلَى: «جَيِّدٌ».

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْحصين.

تَكَهَّنَ] (١) أَو تُكُهِّنَ لَـهُ، [أَو سَحَرَ] (٢)، أَو سُحِرَ لَهُ. وَمَن أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَـد كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ » رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادِ جَيِّد (٣) وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيْثِ ابن عَبَّاسِ دُونَ قَوْلِهِ: «وَمَنْ أَتَى» إلَى آخِرِهِ (١).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ كَمَا قَالَ «الْمُصَنِّفُ» فِي «الأوْسَطِ» قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «إِسْنَادُ الطَّبَرَانِيُّ حَسَنٌ وإِسْنَادُ البَزَّارِ جَيِّدٌ» (٥).

قُولُهُ: (لَيسَ مِنًا) أَيْ: لَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ هُوَ مِنْ أَشْيَاعِنَا العَامِلِيْنَ بِاتَّبَاعِنَا، الْمُقْتَفَيْنَ لشَرْعنَا.

قَولُهُ: (مَنْ تَطَيَّرَ) أَيْ: فَعَلَ الطُيرَةَ، (أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ)، أَيْ: أَمَرَ مَنْ يَتَطَيَّرُ لَهُ، كَذَلِكَ مَعْنَى: ([أَوْ](١) تَكَهَّنَ، أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، [أَوْ سَحَرَ](٧) أَوْ سُحِرَ لَهُ).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنَ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٧٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ (١٦٢/١٨) وغيرهما وإسْنَادُهُ حَسَنٌ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٣٣/٤): «إسْنَادُهُ جَيِّدٌ» وَحَسَنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وقد سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ بأوعبَ مِمَّا هُنَا.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الأوسَطِ (رقَم ٢٦٦٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ والبَزَّارُ-كَمَا فِي المطالب العالية (رقم ٢٤٩٥)-، وابنُ عَدِيٍّ فِي الكاملِ (٣٣٩/٣) وَفِي إِسْنَادِهِ: زَمْعَةُ بن صَالِح وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ الأكثرِ وَقَالَ ابن مَعِيْنٍ- مَرَّةً -: صويلحُ الْحَدِيْثِ، وَقَالَ البن مَعِيْنٍ- مَرَّةً مَتماسكٌ، ورَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ مقروناً، وَالْحَدِيْثُ حَسَنَ وَقَالَ الْجُوزْجَانِيُّ: متماسكٌ، ورَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ مقروناً، وَالْحَدِيثُ حَسَنَ إِسْنَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وابنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ المكيُّ فِي الزَّوَاجِرِ (٢/ ٢٢٤)، وشَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب (٤/١٧).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةً مِنْ: ط، أ.

قُولُهُ: (رَوَاهُ البَزَّارُ) اسْمُهُ أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، أَبُو بَكُرِ البَزَّارُ، البَصْرِيُّ، صَاحِبُ «الْمُسْنَدِ الكَبِيْرِ» الَّذِي عَزَا إليهِ الْمُصنَّفُ. رَوَى عَنِ ابنِ (١) بَشَّارِ وَابنِ الْمُشنَّى وَخَلْقِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ يُخْطِئُ وَيَتَّكِلُ عَلَى حِفْظِهِ مَاتَ سَنَةً النَّتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ وَمِائَتَيْنَ

قَولُهُ: (قَالَ البَغَوِيُّ: «العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يُستَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسرُوق وَمَكَان الضَّالَّةِ. وَنَحْو ذَلِكَ.

وَقِيْلَ: هُـوَ الكَـاهِنُ. وَالكَـاهِنُ: هُـوَ الَّذِي يُخبِرُ عَنِ الْمُغَيِّبَاتِ فِي الْمُستَقبَلِ. وَقِيْلَ: الَّذِي يُخبِر عَمًّا فِي الضَّمِيْرِ»(٣).

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ ابنُ تَيمِيَّةَ: «العَرَّافُ (١٠): اسْم لِلكَاهِنِ وَالمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوهِمْ، مِمَّن يَتَكَلَّمُ فِي مَعرفةِ الأُمُور بِهَذِهِ الطُّرُق (٥٠).

البَغُويُّ -بِفَتْحَتَيْنِ- اسْمُهُ الْحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودِ بنِ الفَرَّاءِ، الْمَعْرُوفُ بِـ «مُحْيِي السَّنَّةِ»، الشَّافِعِيُّ: صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، وعَالِمُ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وكَانَ ثِقَةً، فَقِيْهاً، وَالسَّنَّةِ مَاتَ فِي شَوَّال، سَنَةَ سِتِّ عَشْرَةَ وخَمْسِمِائَةٍ (1).

قُولُهُ: (العَرَّافُ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأَمُور) إِلَى آخِرِهِ هَذَا تَفْسِيْرٌ حَسَنٌ وَظَاهِرُهُ يَقْتُضِي أَنَّ العَرَّافَ هُو الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الوَاقِعِ كَالْمَسْرُوقِ وَالضَّالَّةِ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ كَلامُ شَيْخِ الإسْلامِ: «أَنَّ العَرَّافَ اسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ» (٧)،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سِيَرُ أَعْلام النُّبَلاءِ (١٣/٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) مُجْمُوع الْفَتَاوَى (٣٥/ ١٧٣) ، وانظر : شرح السنة للبغوي (١٨/١٢) .

<sup>(</sup>٤) فِي ط: العرف.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتّاوي (٣٥/ ١٧٣،١٩٣).

<sup>(</sup>٦) سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١٩/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٧)مَجْمُوعُ الفَّتَاوَى (٣٥/ ١٧٣).

كَالْحَازِرِ الَّذِي يَدُّعِي عِلْمَ الغَيْبِ أَوْ يَدَّعِي الكَشْفَ.

وقَالَ- أَيْضاً -: «وَالْمُنَجِّمُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ العَرَّافِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ» (١٠). وقَالَ - أَيْضاً -: «وَالْمُنَجِّمُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الكَاهِنِ عِنْدَ الْخَطَّابِيِّ وغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنِ العَرَبِ، وعِنْدَ آخَرِيْنَ هُوَ (١) مِنْ (٢) جِنْسِ الكَاهِنِ وَأَسْوأُ حَالًا مِنْهُ، فَيُلْحَقُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى (١٠)، وقَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: «العَرَّافُ طَرَفٌ مِنَ السِّحْر، وَالسَّاحِرُ أَحْبَثُ (١٠).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «العَرَّافُ الْمُنَجِّمُ وَالْحَازِرُ الَّذِي يَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ وَقَدِ اسْتَأْثَرُ (١) اللهُ تَعَالَى بِهِ (٧). وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «مَنِ اشْتُهِرَ بِإِحْسَانِ الزَّجْرِ عِنْدَهُم سَمَّوْهُ عَائِفاً وَعَرَّافاً (٨).

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَـذَا مَعْرِفَةُ أَنَّ مَنْ يَدَّعِي عِلْمَ (٩) شَيْءٍ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ، فَهُوَ إِمَّا دَاخِلٌ فِي الْمَعْنَى، فَيُلْحَقُ (١٠) بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ إِصَابَةَ الْمُخْيِرِ بِبَعْضِ الْأُمُورِ الغَائِبَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَكُونُ بِالْكَشْفِ، ومِنْهُ مَا

<sup>(</sup>١) مجموع.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَالْمُثَبَتُ من: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، وَالْمُثَبَتُ مَن: ط، ب.

<sup>(</sup>٤) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٣٥/ ١٩٣ – ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ ابَنَ قَدَامَةَ فِي الكافي (٢٦٦/٤) باللفظ الذي ذَكَرَهُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانُ، وأوردهُ فِي الْمُغْنِي (٣٧/٩) بِلَفْظِ: «العِرافَةُ طَرَفٌ مِنَ السِّحْر، والسَّاحِرُ أَخْبَثُ».

<sup>(</sup>٦) فِي ب: استثر.

<sup>(</sup>٧) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْرِ (٣/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٨) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٩) فِي ب: مَعْرفَة.

<sup>(</sup>۱۰) فِي ب: فيلتحق.

هُـوَ مِـنَ الشَّـيَاطِيْنِ، وَيَكُونُ بِالفَأْلِ وَالزَّجْرِ وَالطَّيرَةِ (١) وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى وَالْخَطِّ فِي الأَرْض وَالتَّنْجِيْم وَالكِهَانَةِ وَالسِّحْر وَنَحْو هَذَا مِنْ عُلُوم الْجَاهِلِيَّةِ.

وَنَعْنِي بِالْجَاهِلِيَّةِ: كُلَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِ الرُّسُلِ ؛ كَالفَلاسِفَةِ، وَالكُهَّان، وَالْمُنجِّمِيْنَ، وَجَاهِلِيَّةِ العَرَبِ الَّذِيْنَ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ هَذِهِ عُلُومُ المَّنجِّمِيْنَ، وَجَاهِلِيَّةِ العَرَبِ الَّذِيْنَ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ هَذِهِ عُلُومُ المَّلامُ-. القَوْم (٢) لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ- عَلَيْهِمُ السَّلامُ-.

وَكُلُ هَـذِهِ الأُمُورِ يُسَمَّى صَاحِبُها كَاهِناً وَعَرَّافاً أَوْ فِي مَعْناهُما، فَمَنْ أَتَاهُمْ فَصَدَّقَهُمْ بِمَا يَقُولُونَ لَحِقَهُ الوَعِيْدُ. وَقَدْ وَرِثَ هَذِهِ العُلُومَ عَنْهُمْ أَقُوامٌ فَادَّعُوا بِهَا عِلْمَهِ بَالْغَيْبِ النَّذِي اسْتَأْثَرَ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ، وَادَّعُواْ النَّهُمْ أَوْلِيَاءُ وَأَنَّ ذَلِكَ كَرَامَةٌ، وَلاَ رَيْبَ انَّ مَنِ ادَّعَى الولايَةَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا بِإِخْبَارِهِ بِبَعْضِ الْمُغَيَّباتِ؛ فَهُو مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّيْطَانِ لا مِنْ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ، إِذِ الكَرَامَةُ أَمْرٌ يُحْرِيْهِ الله عَلَى يَدِ عَبْدِهِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: اعْلَمُواْ أَتِي فَيْهَا، وَلا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِا اللهُ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: اعْلَمُواْ أَتِي أَعْلَمُ الْمُغَيَّبَاتِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) فِي طَّ: وَالطير.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قوم.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: التَّقِيِّ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) روَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٧٦٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٨) عَنْ عَائِشَة.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

[النجم: ٣٢] وَلَيْسَ هَـذَا مِنْ شَـأَنِ الأَوْلِيَاءِ، بَلْ شَأَنْهُمُ الإِزْرَاءُ عَلَى نُفُوسِهِمْ، وَعَيْبِهِمْ لَهَا، وَخَوْفِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ(١).

فَكَ يْفَ يَاتُونَ النَّاسَ يَقُولُونَ: اعْرِفُوا آَنَا أَوْلِيَاءُ، وَآنَا نَعْلَمُ الغَيْبَ. وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ طَلَبُ الْمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَاقْتِنَاصُ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَحَسَبُكَ بِحَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُمْ سَادَاتُ الأوْلِيَاءِ أَفَكَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ هَذِهِ الدَّعَاوَى وَالشَّعْحَاتِ شَيْءٌ؟ لا وَاللهِ، بَلْ كَانَ أَحَدُهُمْ لا يَمْلِكُ نَفْسَهُ مِنَ البُكَاءِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ كَالصَدِيْقِ (٢).

وَكَانَ عُمَرُ يُسْمَعُ نَشِيْجُهُ مِنْ وَرَاءِ الصُّفُوفِ يَبْكِي فِي صَلاتِهِ (٣)، وَكَانَ يَمُرُ بِالآيةِ فِي وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ فَيَمْرَضُ مِنْهَا لَيَالِيَ فَيَعُودُونَهُ (١) النَّاسُ (٥)، وكَانَ تَمِيْمٌ

<sup>(</sup>١) فِي ب: مِنَ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) انظر: صَحِيْحَ البُخَارِيِّ (رقم ٧١٦)، وصَحِيْحَ مُسْلِم (رقم ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/٢٥٢-البغا) عُنْ عَبْدِاللهِ بِنِ شَدَّادٍ، وَوَصَلَهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٥١٦)، وابنُ أبِي شَيْبَةَ (رقم٢٥٦٥)، وسَعِيْدُ بِنُ مَنْصُور (رَقم١١٣٨) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٧٠٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٢/ ٢٧٠٣)، وابنُ أبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٥٥٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٢/ ٢٥١) عَنْ عَلْقَمَة بِنِ وَقَاصِ قَالَ: كَانَ عُمَر بِنُ الْخَطَّابِ ﴿ يُوسُفَ سَمِعْتُ نَشِيْجَهُ ﴾ وإسْنَادُهُ ويُوسُفَ سَمِعْتُ نَشِيْجَهُ ﴾ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي خُلاصَةِ الأَحْكَام (١/٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يعوده.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمصنّف (رقم ٣٤٤٥٧)، وأَخْمَدُ فِي الزُّهْدِ (رقم ١١٩)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحُلَيةِ (١/٥١) عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ: «كَانَ عُمَرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحَلْيَةِ الْعَبْرَةُ حَتَّى يَسْقُطَ ثُمَّ يَلْزُمُ بَيْتَهُ، حَتَّى يُعَادَ يَحْسَبُونَهُ مَرِيْضاً ﴾ فِي وَرْدِهِ، فَتَخْنُقُهُ الْعَبْرَةُ حَتَّى يَسْقُطَ ثُمَّ يَلْزُمُ بَيْتَهُ، حَتَّى يُعَادَ يَحْسَبُونَهُ مَرِيْضاً ﴾ وَالْحَسَنُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ فَسَنَدُهُ مُنْقَطعٌ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَكُونُ عِلْمُ الْخَطِّ مِنَ الكِهَانَةِ؟ وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ مُعَاوِيَة بَنِ الْحَكَمِ اللهِ عَلَيْ: وَمِنًا رِجَالٌ يَخُطُّونَ فَقَالَ: « كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ »(٣).

قُلْتُ: قَالَ النَّوَوِيُّ: «مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ، لَكِن لا طَرِيْقَ لَنَا (٤) إِلَى العِلْمِ بِالْيَقِيْنِ بِالْمُوَافَقَةِ، فَلاَ يُبَاحُ. وَالقَصْدُ أَنَّهُ لا يُبَاحُ إِلاَّ بِيَقِيْنِ الْمُوَافَقَةِ وَلَا يَبَاحُ. وَالقَصْدُ أَنَّهُ لا يُبَاحُ إِلاَّ بِيَقِيْنِ الْمُوَافَقَةِ وَلَيْسَ لَنَا يَقِيْنَ (٥٠).

وقَالَ غَيْرُهُ: «الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ عَنْهُ وَالرَّجْرُ عَنْ تَعَاطِيْهِ، لأنَّ خَطَّ (١) ذَلِكَ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي بَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيدِ: الْمُغْتَرِيْنَ كَمَا أَفَادَهُ مُحَقِّقُ فَتْحِ الْمَجِيدِ (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِّمٌ فِي صَحَيْحِهِ ( ٥٣٧) عَنْ مَعَاوِيَةَ بَنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ (٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: حظ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: النهي.

كَانَ (١) مُعْجِزَةً وَعَلَماً لِنُبُوْتِهِ، وَقَدِ الْقَطَعَتْ نُبُوْتُهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَذَلِكَ الْخَطُ حَرَامٌ دَفْعاً لِيَتَوَهُم أَنَّ خَطَّ ذَلِكَ النَّبِيِّ حَرَامٌ» (٢). قُلْتُ: ويُحْتَمَلُ أَنَّ (١) الْمَعْنَى أَنَّ سَبَبَ إِصَابَة (١) صَاحِب (٥) الْخَطَّ هُو مُوَافَقتُهُ لِخَطِّ ذَلِكَ النَّبِيِّ، فَمَنْ وَافَقَ (١) خَطَّهُ أَصَابَ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَكَانَتِ الإصَابَةُ نَادِرَةً بِالنِّسَبَةِ إِلَى الْخَطِّ – وَلا طَرِيْقَ إِلَى اليَقِيْنِ بِالْمُوافَقَةِ – صَارَ ذَلِكَ بِالنِّسَبَةِ إِلَى مَنْ يَتَعَاطَاه مِنْ أَنُواعِ الكِهَانَةِ لِمُشَارَكَتِهِ (٧) لَهَا فِي الْمَعْنَى.

إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الإَمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ حُكْمَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافِ: الاسْتِتَابَةُ، فَإِنْ تَابَا وإلا قُتِلا. ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأصْحَابِ.

فَأَمَّا الْمُعَـزُّمُ الَّـذِي يَعْزِمُ عَلَى الْمَصْرُوعِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُ الْجِنَّ وَآنَهَا تُطِيْعُهُ، وَالَّـذِي يَحُـلُ السَّحْرَ، فَقَـالَ فِي «الكَافِي»: «ذَكَرَهُمَا أَصْحَابُنَا فِي السَّحْرَ، فَقَالَ قَدْ ذَكَرَهُما أَصْحَابُنا فِي السَّحْرَ، فَقَالَ قَدْ ذَكَرَنَا حُكْمَهُمْ. وَقَـدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُلُّ السَّحْرَ، فَقَالَ قَدْ رَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ النَّاسِ. قِيْلَ: إِنَّهُ يَجْعَلُ فِي الطَّنْجِيْرِ مَاءً وَيَغِيبُ فِيه، فَنَفَضَ يَدَهُ (١٠ وَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! قِيْلَ لَهُ: فَترَى أَنْ يُؤْتَى مَثْلَ هَذَا؟ يَحِلُ ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! قِيْلَ لَهُ: فَترَى أَنْ يُؤْتَى مَثْلَ هَذَا؟ يَحِلُ ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفُرُ صَاحِبُهُ، وَلاَ يُقْتُلُ» (١٠٠.

<sup>(</sup>١) في ب: وكان.

<sup>(</sup>٢) قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: إصَابته.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وفقه.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: الْمشَارِكة.

<sup>(</sup>٨) فِي الكافي: فَنَفَضَ يَدَهُ كَالْمُنْكِرِ.

<sup>(</sup>٩) رَوَّاهُ الأثرمُ ومن طَرِيْقِهِ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التمهيد (٦/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>١٠) الكافي (١٦٦/٤).

قُلْتُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَحْصُلُ إِلاَّ بِالشَّرْكِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى الْجِنِّ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَيُقْتَلُ، وَنَصُ أَحْمَدَ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفُرُ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقُولُ مثل هَذَا فِي الْحَرَامِ البَيِّن.

قَولُهُ: (وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - فِي قَومٍ يَكتُبُونَ «أَبَا جَادَ» وَيَنظُرُونَ فِي النُّجُومِ - : «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلاَق»(١٠).

هَذَا الْأَثُرُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، ولَمْ يَعْزُهُ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً، وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

وَلَفُظُهُ: « رُبَّ مُعَلِّم حُرُوفِ<sup>(٢)</sup> أَبِي جَادَ، دَارِس فِي النَّجُومِ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلاقٌ<sup>(٣)</sup> يَوْمَ القِيَامَةِ »<sup>(٤)</sup> وَرَوَاهُ أَيْضاً حُمَيْدُ بِنُ زَنْجَوَّيْهِ عَنْهُ بِلَفْظِ: «رُبَّ نَاظِرٍ فِي النُّجُومِ وَمُتَعَلِّم حُرُوفِ أَبِي جَادَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلاق».

قُولُـهُ: (مَا أَرَى) يَجُـوزُ فَتْحُ الْهَمْزَةِ مِنْ "أَرَى" بِمَعْنَى: لا أَعْلَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَـلاق، أَيْ: مِنْ نَصِيْب، وَيَجُوزُ ضَمَّهَا بِمَعْنَى: لا أَظُنُّ ذَلِكَ لاشْتِغَالِهِ بِمَا فِيْهِ مِنِ اقْتِحَامُ الْخَطَرِ وَالْجَهَالَةِ وَادِّعَاءِ عِلْمِ الغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللهُ بِهِ.

وَكِتَابَةُ أَبِي جَادَ، وَتَعَلَّمُهَا لِمَنْ يَدَّعِي بِهَا مَعْرِفَةَ عِلْمِ الغَيْبِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِلْمَ الْحُرُوفِ(٥٠)، وَلَبَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ فِيْهِ مُصَنَّفٌ، فَأَمَّا تَعْلِيمُهَا لِلتَّهَجِّي وَحِسَابِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ فِي جَامِعِهِ (رقم ۲۹۰)، وَمَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ۱۹۸۰)- وَاللَّفْظُ لَهُ-، وعَبْدُ الرِّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ۱۹۸۰) والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكُبْرَى (۱۳۹۸) وَغَيِّرُهُمْ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: حرف.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مِنْ خَلاق.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ (رقم ١٠٩٨٠)، وَحُمَيْدُ بنُ زَنْجَوَيْهِ - كَمَا فِي فَيْضِ القَدْيْرِ (٤/ ١٧)- قَالَ الهَيْمُمِيُّ فِي المجمع (٥/ ١١٧): «فِيْهِ خَالِدُ بنُ يَزِيْدَ العُمَرِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ».

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الْحرف.

الْجُمَّلِ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

قُولُهُ: (وَيَنظُرُونَ فِي النَّجُومِ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عِلْمِ (١) التَّأْثِيرِ لا التَّسْيِيرِ (٢)، كَمَا سَيَجِيْءُ فِي بَابِ التَّنْجِيْمِ، وَفِيْهِ عَدَمُ الاغْتَرَارِ بِمَا يُؤْتَاهُ أَهْلُ البَاطِلِ مِنْ مَعَارِفِهِمْ وَعُلُومِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [غَافِر: ٨٣].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لتسير.

( 77 )

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

عَن جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّشَرَةِ؟ فَقَالَ: « هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنهَا فَقَالَ: ابنُ مَسعُودٍ يَكَرَهُ هَذَا كُلَّهُ».

وَفِي البُخَارِيِّ، عَن قَتَادَةَ: «قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُوَخَّذُ عَنِ الْمُسَلِّبِ، أَيْمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلاَحَ، فَأَمَّا مَا يُنْفَعُ؛ فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ».

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ «لاَ يَحُلُّ السِّحرَ إِلاَّ سَاحِرٌ».

قَالَ ابنُ القَيِّم: «النُّشْرَةُ: حَلُّ السَّحرِ عَنِ الْمَسحُورِ، وَهِيَ نَوعَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَلِّ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَعَلَيهِ يُحْمَلُ قَولُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمُسحُور.

وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ. فَهَذَا جَائِزٌ» فيه مسانتان:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَن النُّشْرَةِ.

الثَّانِيَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرَخَّصِ فِيْهِ مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ السَّحَرَةِ (١) وَالكِهَانَةِ؛ ذَكَرَ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ، لأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ وَالسَّحَرَةِ، فَتَكُونُ مُضَادَّةً لِلتَّوْحِيدِ، وَقَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً، كَمَا سَيَاتِي تَفْصِيْلُهُ.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «النُّشْرَةُ ضَرْبٌ مِنَ العِلاجِ وَالرُّقُيَةِ، يُعَالَجُ بِهِ (٢) مَنْ كَانَ يُظَنُّ أَنَّ بِهِ مَسَّا مِنَ الْجِنِّ، سُمِّيَتْ نُشْرَةً، لأَنَّهَا (٢) يُنْشُرُ بِهَا عَنْهُ مَا خَامَرَهُ (٤) مِنَ الدَّاءِ، أَيْ: يُكْشَفُ وَيُدُ نَشُرْتُ عَنْهُ تَنْشِيرًا، ومِنْهُ يُحْشَفُ وَيُدْزَالُ. وقَالَ الْحَسَنُ: «النُّشْرَةُ مِنَ السِّحْرِ»، وَقَدْ نَشَرْتُ عَنْهُ تَنْشِيرًا، ومِنْهُ الْحَدِيْثُ: «فلَعَلَّ طِبًا أَصَابَهُ، ثُمَّ نَشَّرَهُ بِهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبُّ النَّاسِ ﴾ (٥) أيْ: رَقَاهُ (٢).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «وَنَشَّرَهُ - أَيْضاً - إِذَا كَتَبَ لَهُ النُّشْرَةَ، وَهِيَ كَالتَّعْوِيْذِ وَالرُّقُيَّةِ» (٧).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي ط، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ الَّتِي عندي، ولعلها: «السَّحْر» واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) الضَّمِيْرُ يَعُودُ إِلَى «ضَرْبٍ منَ العلاج» لِذَلِكَ كَانَ مُذَكِّراً.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لأنَّهُ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ : خَالَطَهُ.

<sup>(</sup>٥) لَمْ أَقَفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ، ولَعَلَّهُ اختصارٌ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ لَ فِي سِحْرِ لَبِيْدِ بِنِ أَعْصَمَ لَلْنَبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ : ﴿ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطَبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بِنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيْفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقاً ﴿ وَقَالَ: قَالَ: عَائِشَةُ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلاً - قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي تَنَشَرْتَ- قَالَتْ: فَقَالَ: ﴿ أَمَا وَاللهُ - عَزَّ وَجَلً - فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمًّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ قَالَتْ: ﴿ وَمُا لَهُ وَلَهُ النَّاسِ مَنْ اللهِ وَوَاهُ اللهِ عَلَى النَّاسِ مَنْ اللهِ عَلَى النَّاسِ مَنْ اللهِ عَلَى النَّاسِ مَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٢١٨٩).

<sup>(</sup>٦) النُّهَايَة فِي غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٧) قَالُهُ التُّوربِشْتِيُّ كَمَا فِي مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٧٣).

وقَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ: «النَّشْرَةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَلاَ يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ مَنْ يَعْرِفُ السِّحْرَ»(۱).

قَالَ: (عَن جَابِر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ النُّشرَةِ؟ فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ »(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ عِنهَا فَقَالَ: الشَّيْطَانِ »(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ عِنهَا فَقَالَ: الشَّيْطَانِ »(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ عِنهَا فَقَالَ: السُّعُودِ يَكرَهُ هَذَا كُلُّهُ»(٢).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، [ورَوَاهُ عَنْهُ] (١) أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» وَالفَضْلُ بنُ زيادٍ فِي جَنَابِ «الْمَسَائِلِ» عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ عَقِيْلِ بنِ مَعْقِلِ بنِ مَنْقِلِ عَنْ عَمْهِ وَهُبِ فِي جَنَابِ «الْمَسَائِلِ» عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ عَقِيْلِ بنِ مَعْقِلِ بنِ مَنْبَهِ عَنْ عَمْهِ وَهُب بنِ مُنْبَهِ عَنْ جَابِر فَذَكَرَهُ. قَالَ ابنُ مَفْلح: «إِسْنَادَ جَيِّدٌ»، وَحَسَّنَ الْحَافِظُ إِسْنَادَهُ، وَرُواهُ ابنُ أَلْمُراسِيْلِ» عَنِ الْحَسَنِ رَفَعَهُ: « النُشْرَةُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ »(٥).

<sup>(</sup>١) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ لابنِ الْجَوْزِيِّ (٤٠٨/٢) وتَتِمَّةُ كَلامِهِ: «وَمَعَ هَذَا فَلا بَأْسَ بذَلكَ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٢٩٤)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٦٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٩/ ٣٥١)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٠/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابنُ مُفْلِح فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٣/٦٣) : «قَالَ جَعْفَرٌ: سَمِعْتُ آبَا عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ النَّشْرَةُ فَقَالَ: ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ».

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَفِهِ (رقم ٢٣٥١)، وأَبُو دَاوُدَ فِي المراسيل (رقم ٤٥٣) مِنْ طُرُق عَنْ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رجاء عَنْ الْحَسَن بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الحلية (٧/ مِنْ طُرُق عَنْ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رجاء عَنْ الْحَسَنِ بِهِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الحلية (٧/ ١٦٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٢٩٧٨) مِنْ طَرِيْقِ مسكين بن بُكيْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي رجَاءٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنسِ ﴿ بِهِ مَرْفُوعاً، ومِسْكِيْنٌ صدوق لَهُ مَا يُنكَرُ، والصواب أَنَّهُ مُرْسَلٌ كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي العِلَلِ (٢/ ٢٩٥٧).

قَولُهُ: (سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ) الأَلِفُ وَاللاَّمُ فِي النُّشْرَةِ لِلْعَهْدِ الذَّهْنِيِّ (''، أَيْ: النُّشْرَةَ الْمَعْهُ وَدَةِ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَهَا، هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، لا النُّشْرَةُ بِالسُّعْ وَدَةِ النَّعْرَةُ النَّاسُونَ وَالتَّعْرُ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا قَرَّرَهُ ابنُ القَيِّمِ بِالسُّقِي وَالتَّعْرُ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا قَرَّرَهُ ابنُ القَيِّمِ فِيْمَا سَيَاتِي.

قُولُهُ: (وقَالَ: «سُئِلَ أَحْمَدُ عَنهَا؛ فَقَالَ (٢): ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ»). مُرَادُ أَحْمَدَ - اللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ النَّشْرَةَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالنَّشْرَةَ النَّمْرَةَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالنَّشْرَةَ النَّي بِكِتَابَةٍ وَتَعْلِيْقِ كَالتَّمَائِمِ، فَإِنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ القُرْآنِ التَّي بِكِتَابَةٍ وَتَعْلِيْقِ كَالتَّمَائِمِ، فَإِنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ القُرْآنِ، أَمَّا النُّشْرَةُ بِالتَّعُويْذِ وَالرُّقِي بِأَسْمَاءِ اللهِ وَكَلامِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقِ، فَلاَ أَعْلَمُ أَحَدا كَرِهَهُ، وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: «كَانُوا يَكُرُهُونَ التَّمَائِمَ وَالرَّقَى وَالنَّشْرَ» (٣). مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنا.

قَالَ: (وَفِي البُخَارِيِّ، عَن قَتَادَةَ: «قُلْتُ لاَبْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيْحَلُ عَنْهُ أَوْ يُنشَّرُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلاَحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ؛ فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ (٤٠).

هَــذَا الْأَثْرُ عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ، وَوَصَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ فِي كِتَابِ «السَّنَنِ» مِنْ طَرِيْقِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وقَال.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٣٤٦٧) مِنْ طَرِيْقِ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ
 إِبْرَاهِيْمَ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ كِتَابُ الطَّبِّ. بَابٌ هل يُسْتَخْرَجُ السَّحْرُ (٥/ ٢١٧٥)، ووصلهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٣٥٢) بِنَحْوِهِ، والأثرمُ فِي السَّننِ-كَمَا فِي التَّعْلِيْقِ (٥/ ٤٤) -، وابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٦/ ٤٤٢) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي تَعْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ.

أَبِـانَ العَطَّارِ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلِهِ، وَمِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «يَلْتَمِسُ مَنْ يُدَاوِيهِ» فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَمَّا يَضُرُّ ولَمْ يَنْهَ عَمَّا يَنْفَعُ.

قَولُهُ: (عَنْ قَتَادَة) هُوَ ابنُ دِعَامَةً - بِكَسْرِ الدَّالِ - السَّدُوسِيُّ، البَصْرِيُّ: ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَقِيْهٌ، مِنْ أَحْفَظِ التَّابِعِيْنَ، يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ أَكْمَة، مَاتَ سَنَةَ بِضْعَ عَشْرَةَ وَمِاْتَةٍ (١).

قُولُهُ: (رَجُلٌ بِهِ طِبٌ ) بِكَسْرِ الطَّاءِ أَيْ: سِحْرٌ، يُقَالُ: طُبَّ الرَّجُلُ - بِالضَّمَّ - إِذَا سُحِرَ، ويقَالُ كَنُواْ عَنِ السِّحْرِ بِالطِّبِّ تَفَاؤُلاً، كَمَا قَالُوا لِلَّدِيْغِ: سَلِيْمٌ، وقَالَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ: «الطِّبُ مِنَ الأَضْدَادِ، يُقَالُ لِعِلاجِ الدَّاءِ: طِبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَعِلاجِ الدَّاءِ: طِبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَعِلاجِ الدَّاءِ: طبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَعِلاجِ الدَّاءِ: طبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَعِلاجِ الدَّاءِ: طبٌ،

قُولُهُ: (أَوْ يُؤَخَّذُ) بِفَتْحِ الوَاوِ مَهْمُوزٌ، وَتَشْدِيْدِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ، أَيْ: يُحْبَسُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلاَ يَصِلُ إِلَى جِمَاعِهَا، وَالأُخْذُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ: الكَلامُ الَّذِي يَقُولُهُ السَّاحِرُ.

قَولُهُ: (يُحَلُّ) بِضَمُّ اليَاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ.

قَولُهُ: (أَوْ يُنَشَّرُ (٢)) بِتَشْدِيْدِ الْمُعْجَمَةِ.

قُولُهُ: (قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ) إِلَى آخِرِهِ يَعْنِي أَنَّ النَّشْرَةَ لاَ بَأْسَ بِهَا لأَنَّهُمْ يُرِيْدُونَ بِهَا الإصْلاحَ، أَيْ: إِزَالَةَ السِّحْرِ، (ولَمْ يُنْهَ عَمَّا يُرَادُ بِهِ الإصْلاحُ، إِنَّمَا يُنْهَى (٤) عَمَّا يَضُرُّ). وَهَذَا الكَلامُ مِنِ ابنِ الْمُسَيَّبِ يُحْمَلُ عَلَى نَوعٍ مِنَ النَّشْرَةِ لا يُعْلَمُ هَلْ هُو مِنَ السُّحْرِ أَمْ لا؟

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٦٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١٠/٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: ويُنَشَّر.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: نهي.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: نوع من.

أَبِـانَ العَطَّارِ عَنْ قَتَادَةً مِثْلِهِ، وَمِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةً بِلَفْظِ: «يَلْتَمِسُ مَنْ يُدَاوِيهِ» فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَمَّا يَضُرُّ ولَمْ يَنْهَ عَمَّا يَنْفَعُ.

قُولُهُ: (عَنْ قَتَادَةً) هُـوَ ابنُ دِعَامَةً - بِكَسْرِ الدَّالِ - السَّدُوسِيُّ، البَصْرِيُّ: ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَقِيْهٌ، مِنْ أَحْفَظِ التَّابِعِيْنَ، يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ أَكْمَةٌ، مَاتَ سَنَةَ بِضْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ (١).

قَولُهُ: (رَجُلٌ بِهِ طِبٌ) بِكَسْرِ الطَّاءِ أَيْ: سِحْرٌ، يُقَالُ: طُبَّ الرَّجُلُ - بِالضَّمِّ - إِذَا سُحِرَ، ويقَالُ كَنُوا عَنِ السِّحْرِ بِالطِّبِّ تَفَاؤُلاً، كَمَا قَالُوا لِلَّدِيْغِ: سَلِيْمٌ، وقَالَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ: «الطِّبُ مِنَ الأَضْدَادِ، يُقَالُ لِعِلاجِ الدَّاءِ: طِبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَعِلاجِ الدَّاءِ: طِبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَعِلاجِ الدَّاءِ: طِبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَعِلاجِ الدَّاءِ: طِبٌ، وَالسِّحْرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَهُ: طِبٌ» (٢).

قُولُهُ: (أَوْ يُؤَخَّدُ) بِفَتْحِ الوَاوِ مَهْمُوزٌ، وَتَشْدِيْدِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ، أَيْ: يُحْبَسُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلاَ يَصِلُ إِلَى جِمَاعِهَا، وَالأُخْذُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ: الْكَلامُ الَّذِي يَقُولُهُ السَّاحِرُ.

قَولُهُ: (يُحَلُّ) بِضَمُّ اليَاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُول.

قَولُهُ: (أَوْ يُنَشَّرُ (٢)) بِتَشْدِيْدِ الْمُعْجَمَةِ.

قُولُهُ: (قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ) إِلَى آخِرِهِ يَعْنِي أَنَّ النُّشْرَةَ لا بَأْسَ بِهَا لأَنَّهُمْ يُرِيْدُونَ بِهَا الإَصْلاحَ، أَيْ: إِزَالَةَ السِّحْرِ، (ولَّمْ يُنْهَ عَمَّا يُرَادُ بِهِ الإصْلاحُ، إِنَّمَا يُنْهَى (٤) عَمَّا يَضُرُّ. وَهَذَا الكَلامُ مِنِ ابنِ الْمُسَيَّبِ يُحْمَلُ عَلَى نَوعٍ مِنَ النُّشْرَةِ لا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنَ النَّشْرَةِ لا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنَ السِّحْرِ أَمْ لا؟

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١٠/٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: ويُنَشِّر.

<sup>(</sup>٤) فِي بَ: نهي.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: نوع من.

بِالرُّقِيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ. فَهَذَا جَائِزٌ)(١).

هَـذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلامُ ابنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ عَلَى نَوْعِ لا يَدْرِي هَلْ هُـوَ مِـنَ الشَّـحْرِ أَمْ لا؟ وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدُ مِنْ إِجَازَّةِ النَّشْرَةِ، فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ.

وَعَلِهِ مَنْ ظَنْ أَنَّهُ أَجَازَ النَّشْرَةَ السِّحْرِيَّةَ، وليْسَ فِي كَلامِهِ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُلُ السِّحْرَ قَالَ: قَدْ رَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ النَّاسِ. قِيْلَ: إِنَّهُ يَجْعَلُ فِي الطّنْجِيْرِ مَاءً وَيَغِيْبُ (٢) فِيْهِ، فَنَفَضَ يَدَهُ وَقَالَ: لا أَدْرِي مَا هَذَا؟ قِيْلَ لَهُ: يَجْعَلُ فِي الطّنْجِيْرِ مَاءً وَيَغِيْبُ (٢) فِيْهِ، فَنَفَضَ يَدَهُ وَقَالَ: لا أَدْرِي مَا هَذَا؟ وَهَلَ لَهُ: فَي النَّهْي عَنِ فَتَرَى (٣) أَنْ يُؤْتَى مِثْلُ هَذَا؟ قَالَ لا أَدْرِي مَا هَذَا؟ وَهَذَا صَرِيْحٌ فِي النَّهْي عَنِ النَّهْرَةِ عَلَى الوَجْهِ الْمَكْرُوهِ. وَكَيْفَ يُجِيْزُهُ؟ وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيْثَ: ﴿ إِنَّهَا النَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ ﴾ ، لَكِنْ (٥) لَمَّا كَانَ لَفْظُ النُشْرَةِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْجَائِزَةِ وَالَّتِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشُرَةَ ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّتِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشُرَةَ ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّتِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشُوةَ ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشُرَةَ ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشُرَةَ طَنْوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشُرَة طَنْوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ،

وَمِمَّا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّشْرَةِ الْجَائِزَةِ مَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ لَيْثِ ابنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ هَوُلاءِ الآيَاتِ شِفَاءٌ مِنَ السِّحْرُ بِإِذْنِ اللهِ تُقْرَأُ فِي إِنَاءٍ فِي سُورَةٍ ثَمَّ تُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَسْحُورِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةٍ (أَ) يُونُسَ: ﴿فَلَمَّا أَلْقُواْ فِي اللهِ مَاءٌ ثُمَّ تُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَسْحُورِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةٍ (أَ) يُونُسَ: ﴿فَلَمَّا أَلْقُواْ قَلَا يُصِلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ قَال مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيْبِطِلُهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٨١-٨٢]، وَقَوْلُهُ ﴿فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ

<sup>(</sup>١) إعْلامُ الْمُوَقِّعِيْنَ (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فيَغِيْب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أفترى.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب، ط: وَلَكِنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ،ع، ض.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ع، ض، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب.

مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:١١٨] إِلَى آخِرِ [أربَعِ آياتٍ] (١٠ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرِ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩] وَقَالَ ابنُ بَطَّال: ﴿فِي كِتَابِ (٢) وَهُبِ بِنِ مُنبَهِ: أَنْ (٣) يَأْخُذَ سَبْعَ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْر أَخْضَرَ فَيدُقَّهُ بَيْنَ حَجَرَيْن، ثُمَّ يَضْرَبهُ بِالْمَاءِ وَيَقُرَأُ فِيهِ آيةَ الكُرْسِيِّ وَالقَوَاقِلَ (١٤)، ثُمَّ يَحْسُو مِنْهُ ثَلاثَ حَسَواتٍ، ثُمَّ يَعْتَسِلُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ عَنْهُ (٥) كُلُّ مَا بِهِ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلرَّجُلِ إِذَا حُبِسَ عَنْ أَهْلِهِ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ب، ض،ع: الآيات الأربع.

<sup>(</sup>٢) فِي شَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ لِصَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وفَتْحِ البَارِي: كتب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أنه.

<sup>(</sup>٤) القَوَاقِلُ هِيَ السُّورُ الَّتِي تَبْدَأُ بِـ ﴿قُلْ ﴾ وَهِيَ: سُورَةُ: الكَافِرُونَ والإِخْلاصِ والفَلَقِ والنَّاسِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ لابنِ بَطَّالٍ (٩/ ٤٤٦)، وَانْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١٠/ ٢٣٣).

(YY)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١].

وَعَـن أَبِـي هُرَيـرَةَ- ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ عَوْلَ » . هَامَةَ، وَلاَ غُوْلَ » .

وَلَهُمَا عَنْ أَنْس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ » ، قَالُوا: وَمَا أَلْفَأْلُ ؟ قَالَ: « الكَلَمَةُ الطَّيْبَةُ » .

وَلاَّبُي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكرَتِ الطَّيرَةُ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسُنُهَا الْفَأْلُ، وَلاَ تُردُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ لاَ يَأْتِي إِللَّهُ السَّيَئاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ».

وَعَـنِ ابـنِ مَسـعُودٍ مَرفُوعاً: « الطَّيرَةُ شِرْكٌ، الطَّيرَةُ شِرْكٌ » ، «وَمَا مِنَّا إِلاَّ. وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَجَعَلَ آخِرَهُ مِن قُولِ ابنِ مَسعُودٍ .

وَلاَّحْمَد مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَمْرو: « مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ » . قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ - اللهِ عَبَّاسٍ الطَّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدُّكَ ». فيه مسائل:

الْأُوْلَى: التَّنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهُ ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ .

الثَّانِيَةُ: نَفْيُ العَدْوَى. الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطُيرَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الهَامَةِ.

الخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَر.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الفَأْلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ مُسْتَحَبُّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الفَأْل.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الوَاقِعَ فِي القُلُوبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ لا يَضُرُّ بَلْ يُذْهِبُهُ اللهُ بِالتَّوَكُّلِ.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهُ.

العَاشِرَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطِّيرَةَ شِرْكٌ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: تَفْسِيْرُ الطّيرَةِ الْمَذْمُومَةِ.

#### بَابُ

#### مَا جَاءَ في التَّطَيُّرِ

مَصْدَرُ تَطَيَّر، يَتَطَيَّرُ (۱) وَالطَّيرة أَيْضاً - بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ اليَاء، وَقَدْ تُسكَّنُ - مَصْدَرُ تَطَيَّر، يُقَالُ: تَطَيَّر طِيرة وَتَخَيَّر خِيرة ، وَلَمْ يَجِئ (٢) مِنَ الْمَصَادِرِ هَكَذَا غَيْرُهُمَا، وَأَصْلُهُ فِيما يُقَالُ: التَّطَيُّر بِالسَّوَانِح، وَالبَوَارِح مِنَ الطَّيْرِ وَالظِّبَاءِ وَغَيْرِهِمَا، وكَانَ ذَلِكَ يَصُدُهُمْ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ. فَإِذَا أَرَادُوا أَمْراً ؛ فَإِنْ رَأُوا الطَّير وَالظِّبَاءِ مَثَلاً طَائِراً (٢) يَمْنَة ؛ تَيَمَّنُوا بِهِ، وَإِنْ طَارَ يَسْرَة ؛ تَشَاءَمُوا بِه، فَنَفَاهُ الشَّرْع، وَأَبْطَلَه، وَنَهَى عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعٍ ضُرٌ.

قَالَ الْمَدَائِنِيُّ: سَأَلْتُ رُوْبَةَ بِنَ العَجَّاجِ مَا السَّانِحُ؟ قَالَ: مَا وَلاَّكَ مَيَامِنَهُ. قُلْتُ: فَمَا السَّانِحُ؟ قَالَ: مَا وَلاَّكَ مَيَامِنِهُ. قُلْتُ! فَمَا السَّارِحُ؟ قَالَ: مِنْ أَمَامِكَ فَهُوَ النَّاطِحُ وَالنَّطِيْحُ، وَالَّذِي يَجِيْءُ مِنْ أَمَامِكَ فَهُوَ النَّاطِحُ وَالنَّطِيْحُ، وَالَّذِي يَجِيْءُ مِنْ خَلْفِكَ هُوَ القَاعِدُ وَالقَعِيْدُ.

وَلَمَّا كَانَتِ الطِّيرَةُ بَاباً مِنَ الشُّرْكِ مُنَافِياً لِلتَّوْحِيدِ أَوْ لِكَمَالِهِ، لأَنَّهَا مِنْ إِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ وَتَخْوِيْفِهِ وَوَسُوسَتِهِ؛ ذَكَرَهَا (١٠) الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ «التَّوْحِيدِ» تَحْذِيْراً مِنْهَا، وَإِرْشَاداً إِلَى كَمَالِ التَّوْحِيدِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ.

وَاعْلَم أَنَّ مَنْ (٥) كَانَ مُعْتَنِياً بِهَا قَائِلاً (١) بِهَا؛ كَانَتْ إِلَيْهِ أَسْرَعَ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْحَدَرِهِ، وَتَفَتَّحَتْ لَـهُ أَبْـوَابُ الوَسَـاوِسِ فِيْمَا يَسْمَعُهُ وَيَرَاهُ وَيُعْطَاهُ، وَيَفْتَحُ لَهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: يجيئ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: طَارَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ذكره.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ما.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: قابلاً.

الشَّيْطَانُ فِيْهَا مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ البَعِيْدَةِ وَالقَرِيْبَةِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِيْنَهُ، وَيُنَكِّدُ عَلَيْهِ وَمُتَابَعَةُ رَسُولِ اللهِ دِيْنَهُ، وَيُنَكِّدُ عَلَيْهِ وَمُتَابَعَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى العَبْدِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، وَمُتَابَعَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى المَّرْكِ. عَلَى وَأَنْ يَمْضِيَ لِشَانِهِ لِا يَرُدُّهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّيرَةِ عَنْ حَاجَتِهِ فَيَدْخُلَ فِي الشَّرْكِ.

قَـالَ: (وَقَولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعرَاف: ١٣١]).

أُوَّلُ الآيةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَطَّيْرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ الآية . الْمَعْنَى أَنَّ آلَ فِرْعَوْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ الْحَسَنَةُ، أَيْ: يَطَيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ الآية عَلَى مَا فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ، ﴿ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾ ، أَيْ: الْخَصْبُ وَالسَّعَةُ وَالعَافِيةُ عَلَى مَا فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ، ﴿ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾ ، أَيْ: نَحْنُ الْجَدِيْرُونَ الْحَقِيقُونَ بِهِ، وَنَحْنُ أَهْلُهُ، ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ ، أَيْ: بَلا قُ وَضِيقٌ وَقَحْطٌ ﴿ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾ فيَقُولُونَ: هَذَا بِسَبَبِ مُوسَى وَأَصْحَابِهِ أَصَابَنَا وَقَحْمُ اللهِ عَنْدَهُ وَا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾ فيَقُولُونَ: هَذَا بِسَبَبِ مُوسَى وَأَصْحَابِهِ أَصَابَنَا وَقَعْلُ وَقَالَ: فَقَالَ: فَاعْرَهُمْ عِنْدُهُ عَنِدُهُ فَقَالَ: ﴿ وَالْا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ ﴾ .

قَـالَ ابنُ عَبَّاس: «طَائِرُهُمْ مَا قُضِيَ عَلَيْهِم وَقُدُّرَ لَهُمْ» (١)، وَفِي رَوَايَةٍ ذَكَرَهَا ابنُ جَرِيْسِ عَـنْهُ قَالَ: «اللهِ وَمِنْ قِبَلِهِ» (٢)، وفِي رَوَايَةٍ: «شُؤْمُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَمِنْ قِبَلِهِ» (٣)، عَنْهُ قَالَ: «اللهُ وَمِنْ قِبَلِهِ بِكُفْرِهِمْ وَتَكْذِيْبِهِمْ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ.

وقِيْلَ: «الْمَعْنَى أَنَّ الشُّؤْمَ العَظِيْمَ هُوَ الَّذِي لَهُمْ (١) عِنْدَ اللهِ مِنْ عَذَابِ النَّار، لا

<sup>(</sup>۱) ذَكَرَهُ عَنْهُ البَغَوِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (۲/ ۱۹۰)، وابنُ القَيِّمِ فِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (۲/ ۲۳۲)، ورَوَى ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (۹/ ۳۰) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «مَصَائِبُهُمْ عِنْدَ اللهِ» وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ٣٠) وإسْنَادُهُ منقطع.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ عَنْهُ البَغَوِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٩٠)، وابنُ القَيِّمِ فِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

هَذَا الَّذِي أَصَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا»(۱)، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلِّ مِنْ عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلِّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [النِّسَاء: ٧٨] أَيْ: أَنَّ الكُلَّ مِنَ اللهِ، لَكِنْ هَذَا الشَّوْمُ الَّذِي أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِندِهِ هُو بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمْ، لا بِسَبَبِ مُوسَى السِّيَّة وَمَنْ مَعَهُ. وَكَيْفَ عَلَيْهِمْ مِنْ عِندِهِ هُو بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمْ، وَالطَّيرَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالشَّرِ لا بِالْخَيْرِ، وَقُولُهُ: يَكُونُ بِالشَّرِ لا بِالْخَيْرِ، وَقُولُهُ: وَكَيْفَ هُولُكَ وَمَا جَاءَ بِهِ خَيْرٌ مَحْضٌ. وَالطَّيرَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالشَّرِ لا بِالْخَيْرِ، وَقُولُهُ: وَلَوْ فَهِمُوا وَعَلَى اللهُ لَيْ يَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ: أَنَّ أَكْثَرَهُمْ جُهَالٌ لا يَدْرُونَ، وَلَوْ فَهِمُوا وَعَقَلُوا (٢) لَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ فِيْمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى السِّيِّ مَنْ عَيْمٌ مَنْ عَلَيْهِمْ الطَّيرَةَ.

وقَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَلا (٢) إِنَّمَا (٤) طَائِرُ آلِ فِرْعَوْنَ وَغَيْرِهِمْ وَذَلِكَ (٥) أَنْصِبَا وَهُمُ مِنَ الرَّخَاءِ وَالْخَصْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْصِبَاءِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ عِنْدَ (١) اللهِ، ولَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ (٧)، فَلِجَهْلِهِمْ بِذَلِكَ كَانُوا يَطَيُّرُونَ (٨) بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ (٩).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿قَالُوا: طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ﴾ الآية [يس:١٩]).

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ : تَفْسِيْرَ البَغَوِيِّ (٢/ ١٩٠) ، وتَفْسِيْرَ السَّمْعَانِيِّ (٢/ ٢٠٧) ، وَمِفْتَاحَ دَارِ السَّعَادَة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، ب: أَوْ عقلوا، وَالْمُثْبَتُ من: أ،ع، ض، وَفَتْح الْمَحِيْدِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: وذلك من.

<sup>(</sup>٦) في ط: إلا عند.

<sup>(</sup>٧) فِي أ زِيَادَةُ: «وَمَا شَانكم من خير وشر معكم سبب أفعالكم وكفركم».

<sup>(</sup>٨) فِي طَ، ب: يَتَطَيَّرُونَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ع، ض، وتَفْسِيْرِ الطُّبرِيِّ.

<sup>(</sup>٩) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرِ (٩/ ٣٠).

الْمَعْنَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَيْ: حَظُّكُمْ وَمَا نَالَكُمْ (') مِنْ خَيْر وَشَرُ مَعَكُمْ بِسَبَبَا، بَلْ أَفْعَالِكُمْ وَكُفْرِكُمْ وَمُخَالَفَتِكُمُ النَّاصِحِيْنَ، لَيْسَ هُوَ مِنْ أَجْلِنَا وَلاَ بِسَبَنَا، بَلْ بِبَغْيِكُمْ وَعَدَاوَتِكُمْ، فَطَائِرُ البَاغِي الظَّالِمِ مَعَهُ وَهُو عِنْدَ اللهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلِّ مِنْ عِندِ اللهِ فَمَا لِهَ وَلاَ الْقُومِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ [النِّسَاء: ٧٧] وَلَوْ فَقِهُوا أَوْ فَهِمُوا لَمَا تَطَيَّرُوا بِمَا جِئْتَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مَا يَقْتَضِي الطيرَةَ، لأَنَّهُ أَنَّ خَيْرٌ مَحْضَ لا بِهِ، لأَنْهُ لَيْسَ فيما جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مَا يَقْتَضِي الطيرَةَ، لأَنَّهُ أَنَّ خَيْرٌ مَحْضَ لا مَسَرٌ فِيْهِ، وَصَلاحٌ لا فَسَادَ فِيْه، وَحِكْمَةٌ لا عَيْبُ أَنَ فِيهَا، وَرَحْمَةٌ لا جَوْرَ فيهَا. فَلَوْ مَنْ هَوْلا القَوْمُ مِنْ أَهْلِ الفَهُم وَالْعَقُولِ السَّلِيمَةِ لَمْ يَتَطَيَّرُوا مِنْ هَذَا، لأَنَّ الطيرَةَ كَانُ هَوْلُاءِ القَوْمُ مِنْ أَهْلِ الفَهُم وَالْعَقُولِ السَّلِيمَةِ لَمْ يَتَطَيَّرُوا مِنْ هَذَا، لأَنَّ الطيرَةَ كُونُ الْمَعْنَى ﴿ وَالرَّحْمَةِ ، بَلْ طَائِرُهُمْ مَعَهُمْ بِسَبِ كَانُ هَوْلُوا عِلْهُ مَا السَّلِيمَةِ لَمْ يَتَطَيْرُوا مِنْ هَذَا، لأَنَ الطيرَاقُ مَنْ الْمَعْنَى ﴿ وَالْمَعْنَى فَوْلُوا عِمْ وَالْمِرُولُ الْمَعْنَى ﴿ وَهَلُوا الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُولُوا الْمَعْنَى عَلَيْكُمُ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ الْمُولُ الْكَتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ الْكَالِلُهُ الْكَلَولُودُ وَقَلْدُوا: وَعَلَيْكُمُ الْمَالِيرُولُ المَعْنَى وَهَلُوا: وَعَلَيْكُمُ الْمَالِي القَصَاصِ فِي وَلَوْلُوا: وَعَلَيْكُمُ الْلُولُوا: وَعَلَيْكُمُ الْمُلُولُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ الْمُلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ الْمَالِي الْمَالِولُولُ الْمَالِي الْمُ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمُ الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُودُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُلُولُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْلُودُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْلُودُ الْم

وَقُولُـهُ: ﴿ أَإِن ذُكِّرْتُم ﴾ أَيْ: مِنْ أَجْل آنًا ذُكِّرْنَاكُمْ وَأَمَرُنَاكُمْ بِتَوْحِيْدِ (٧) اللهِ،

<sup>(</sup>١) فِي ب، وفَتِّحِ الْمَجِيدِ (٢/ ٥٠٧) : نَابِكُم ، وَالْمُثَبَّتُ مَن: ط ، أ ، ض ، ع، ومِفْتَاحِ دَار السَّعَادَة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: كأنه.

<sup>(</sup>٣) في مفتاح دار لسعادة: لا عبث.

<sup>(</sup>٤) فِي مفتَاح دار السعَادة: فَالطَّيْرُ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٩٠٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٦٣) عَنْ أَنْسَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) مفتّاح دار السعادة (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: بِالتَّوْحِيْد.

وَإِخْلاصِ العِبَادَةِ لَهُ قَابَلْتُمُونَا بِهَذَا الكَلامِ، وَتَوَعَّدْتُمُونَا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (''. وقَالَ قَتَادَةُ: «أَئِن ذَكَّرُنَاكُمْ بِاللهِ تَطَيَّرْتُمْ بِنَا؟»('').

وَمُطَابَقَةُ الآيَتَيْنِ لِمَقْصُودِ البَابِ ظَاهِرٌ، لأنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرِ التَّطَيُّرُ (٢) إلاَّ عَنْ أَعْدَائِهِ، فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لا مِنْ أَمْرِ الإسْلام.

قَالَ: (وَعَن أَبِي هُرَيرَةً- ﴿ - : أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ عَدْوَى، وَلاَ طَيرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ عَوْلَ ﴾ (٤).

قُولُهُ: (لاَ عَدْوَى) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «العَدْوَى اسْمٌ مِنَ الإعْدَاءِ كالرَّعْوَى (٥) وَالْبَقْوَى (٢) مِنَ الإِرْعَاءِ (٧) وَالإِبْقَاءِ. يُقَالُ: أَعْدَاهُ الدَّاءُ، يُعْدِيهِ، إعْدَاءُ (٨)، وَهُوَ أَنْ يُصِيبُهُ مِثْلُ مَا بِصَاحِبِ الدَّاءِ. وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِبَعِيْرِ جَرَبٌ – مَثَلاً – يُتَّقَي مُخَالَطُتُهُ بِإِبِلٍ مِنْ الْجَرَبِ إلَيْهَا، فَيصيبَهَا مَا أَصَابَهُ (٩). انْتَهَى.

وَفِي بَعْض رِوَايَاتِ (١٠) هَذَا الْحَدِيْثِ: فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ الإِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظُبَاءُ فَيَجِيءُ البَعِيْرُ الأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: تَفْسِيْرَ ابن كَثِيْر (٣/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقَ فِي تُفْسِيْرِهِ (٣/ ١٤١)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٨٠٥)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٢/ ١٥٨) وَغَيْرُهُمْ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ .

<sup>(</sup>٣) في ط: الطير.

<sup>(</sup>٤) روَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٨٠-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، والنُّسَخ الْخَطِّيَّةِ: الدُّعْوَى، وَالْمُثبَتُ مِنْ: فَتْحَ الْمَحِيْدِ، والنَّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي هامشع : لَعَلَّهُ: التَّقْوَى.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، واَلنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ: الادُّعَاءِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: فَتْحِ الْمَجِيْدِ، والنُّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٨) فِي أ: اعداءه.

<sup>(</sup>٩) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>١٠) فِي أَ: الرَّوَايَات فِي.

كُلُّهَا؟ قَالَ: « فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ »(١).

وَفِي رِوَايَةٍ فِي «مُسْلِم» (٢): أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِ: « لاَ عَدْوَى » ، ويُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَلَّهُ قَالَ: « لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ » ، وَأَمْسَكَ عَنْ حَدِيْثِ: « لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ » ، وَأَمْسَكَ عَنْ حَدِيْثِ: « لاَ عَدْوَى » ، فَرَاجَعُوهُ فِيْهِ، وَقَالُوا (٣): سَمِعْنَاكُ (١) تُحَدِّثُهُ، فَأَبَى أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: فَلاَ أَدْرِي أَنسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ القَوْلِيْنِ الاَخَرُ (٥).

وَقَدْ رَوَى حَدِيْثَ: « لاَ عَدْوَى» جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ مِنْهُمْ: أَنسُ بنُ مَالِكِ (١٠)، وَجَابِرُ بنُ عَبْدِاللهِ (٧)، وَالسَّائِبُ بنُ يَزِيْدَ (٨)، وَابنُ عُمَرَ (٩) وَغَيْرُهُمْ، فَنِسْيَانُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَهُ لاَ يَضُرُ. وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيْثِ: « وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْاَسَدِ » وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ اخْتِلافاً كَثِيْراً فَرَدَّتْ طَائِفَةٌ حَدِيْثَ: « لاَ عَدْوَى » بِأَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ رَجَعَ عَنْهُ. قَالُوا: وَالْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى الاجْتِنَابِ أَكْثُرُ فَالْمَصِيْرُ إِلَيْهَا أَوْلَى، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، لأَنَّ حَدِيْثَ: « لاَ عَدْوَى » قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَمُا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٥٣٨٧)، وَصَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فقَالواً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: سَمِعنَاك فِيهِ.

<sup>(</sup>٥) هَذَا الوَجْهُ لَيْسَ بِصَحِيْحِ لأَنَّ النَّسْخَ لا يَدْخُلُ الأَخْبَارَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٥ - البغا).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٢).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٩٣-البغا).

وَعَكَسَتْ طَائِفَةٌ هَذَا القَوْلَ، وَرَجَّحُوا حَدِيْثَ: « لاَ عَدْوَى » ، وَزَيْفُوا مَا سِوَاهُ مِنَ الاَّخْبَارِ، وَأَعَلُوا بَعْضَهَا بِالشُّذُوذِ كَحَدِيْثِ: « فِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسْدِ » ، وَبِأَنَّ عَائِشَة أَنْكَرَتْهُ ؛ كَمَا رَوَى ابنُ جَرِيْرِ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةُ سَأَلَتْهَا عَنْهُ فَقَالَ: « فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ » فَقَالَ: « فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ » فَقَالَتْ: وَكَانَ لِي مَوْلًى بِهِ هَذَا الدَّاءُ، فَكَانَ يَأْكُلُ فِي صِحَافِي، وَيَشْرَبُ فِي قَالَتْ: وَهَذَا أَيْضاً لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ الاَّحَادِيْثَ فِي الاَجْتَنَابِ تَابِمَةٌ.

وَحَمَلَتْ طَائِفَة أُخْرَى الإِثْبَاتَ وَالنَّفْيَ عَلَى (٢) حَالَتْيْنِ مُخْتَلِفَتْيْنِ، فَحَيْثُ جَاءَ: (لا عَدُوَى) كَانَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ مَنْ قَوِيَ يَقِيْنُهُ، وَصَحَّ تَوَكُلُهُ بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ (٢) أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ اعْتَقَادَ العَدْوَى، كَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ النَّطِيْرَ النَّذِي يَقَعُ فِي نَفْسِ كُلِّ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِ الْكِلِّ قَوْمَ اليَقِيْنِ لا يَتَآثَرُ بِهِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ قُوةَ الطَيْعَةِ تَدْفَعُ العِلَّةَ وتُبْطِلُهَا. وَحَيْثُ جَاءَ الإِثْبَاتُ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ضَعِيْفَ الإِيْمَانِ وَالتَّوكُلُ؛ ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ، وَفِيْه نَظَرٌ.

وقَالَ مَالِكٌ لَمَّا سُئِلَ عَنْ حَدِيْثِ: «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ» : «مَا سَمِعْتُ فِيْهِ بِكَرَاهِيَةٍ، ومَا أَرَى مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي نَفسِ الْمُؤْمِنِ شَيْءً»(١).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٤٥٤)، وابنُ جَرِيْر فِي تَهْذَيْبِ الآثار (٣/ ٢٠- مُسْنَدِ عَلَى ﷺ مِنْ طَرِيْقِ نَافِع بنِ القَاسِمِ عَنْ جَدَّتِهِ قَطيمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَنَافِعٌ وَجَدَّتُهُ لَمْ أَجَدُ لَهُمَا تَرْجَمَةً

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لا يستطيع.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أحد.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: القَويّ.

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٣٤).

وَمَعْنَى هَـذَا انَّهُ نَفَى العَدْوَى أَصْلاً، وَحَمَلَ الأَمْرَ بِالْمُجَانَبَةِ عَلَى حَسْمِ الْمَادَّةِ وَسَدُ الذَّرِيْعَةِ، لِثَلاَ يَحْدُثَ لِلْمُخَالِطِ (١) شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَظُنُ أَنَّهُ بِسَبَبِ الْمُخَالَطَةِ، فَيُشْبِتُ العَدْوَى الَّتِي نَفَاهَا الشَّارِعُ.

وَإِلَى هَـٰذَا ذَهَـبَ أَبُو عُبَيْدٍ (٢) وَابنُ جَرِيْرٍ (٣) وَالطَّحَاوِيُ (١)، وَذَكَرَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَى عَنْ أَحْمَدُ (٥).

قُلْتُ: وأحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَا قَالَهُ البَيْهَقِيُ (``، وَتَبِعَهُ ابنُ الصَّلاَحِ وَابنُ القَيِّمِ وَابنُ رَجَبٍ وَابنُ مُفْلِحٍ وغَيْرُهُمْ (`` أَنَّ قَولَهُ: « لاَ عَدْوَى » عَلَى الوَجْهِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إضَافَةِ الفِعْلِ إِلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ تُعْدِي بِطَبْعِهَا، وإلا فَقَدْ يَجْعَلُ اللهُ بِمَشْيَتَتِهِ مُخَالَطَةَ الصَّحِيْحِ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ العُيُوبِ سَبَباً لِحُدُوثِ ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَالَ : «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» (٨) وقَالَ فِي الطَّاعُونِ: « مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضِ وَقَالَ فِي الطَّاعُونِ: « مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضِ

<sup>(</sup>١) في ط: للمخاطب.

<sup>(</sup>٢) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ (٢/ ١٦-١٧).

<sup>(</sup>٣) تَهْذِيْبُ الآئار (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ مُشْكِلِ الآثار (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الأفراد (٢/ ٣٨١-أطرافه)، وابنُ مُفْلِح فِي الآدابِ الشرعية (٣/ ٣٦٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) السُّنَن الكُبْرَى (٧/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: علومَ الْحَدِيْثِ لابنِ الصَّلاحِ (ص/ ٤١٥)، ومِفْتَاحَ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤)، ولَطَائِفَ المعارفِ لابنِ رَجَبِ (ص/ ٧٥)، والآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ لابنِ مُفْلحِ (٣/ ٣٦٣)، والمَّذَابَ الشَّرْعِيَّةَ لابنِ مُفْلحِ (٣/ ٣٦٣)، والمَفهم (٥/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٨) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٧٠٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ٢٢٢١).

فَلاَ يُقْدُمْ عَلَيْهِ » وَكُلُّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ: « فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ » يُشِيْرُ إِلَى أَنَّ الأُوَّلَ إِنَّمَا جَرِبَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، فَكَذَلِكَ الثَّانِي ومَا بَعْدَهُ.

ورَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: «لا يُعْدِي شَيْءٌ [شَيْئاً] (۱) قَالَهُ اللهُ عَدْوَى، وَلاَ صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلُّ نَفْس، وَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمَصَائِبَهَا (١٤) وَرَزْقَهَا اللهُ عَدْوَى، وَلاَ صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلُّ نَفْس، وَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمَصَائِبَهَا أَنْ اللهُ وَلَدُوهِ، كَمَا ذَلَ عَلَيْهِ قُولُهُ وَرِزْقَهَا اللهِ وَقَدَرِهِ، كَمَا ذَلَ عَلَيْهِ قُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْرِهِ، كَمَا ذَلَ عَلَيْهِ قُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ

وأمَّا أَمْرُهُ بِالفِرَارِ مِنَ الْمَجْدُومِ، "وَنَهْيهُ عَنْ إِيرَادِ الْمُمْرِضِ عَلَى الْمُصحِّ، وَعَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَوْضِعِ الطَّاعُون؛ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ اجْتِنَابِ الْاسْبَابِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ تَعَالَى، وَجَعَلَهَا أَسْبَابًا لِلْهَلاكِ وَالأَذَى، وَالعَبْدُ مَأْمُورٌ بِاتَّقَاءِ أَسْبَابِ الشَّرِ إِذَا كَانَ فِي عَافِيةٍ، فَكَمَا أَنَّهُ يُوْمَرُ أَنْ لا يُلْقِي نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي النَّارِ أَوْ تَحْتَ الْهَدْمِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمَا جَرَتِ العَادَةُ بِأَنَّهُ يَهْلَكُ وَيُودَى، فَكَذَلِكَ اجْتِنَابُ مُقَارَبةِ الْمَريضِ كَالْمَجْدُومِ، جَرَتِ العَادَةُ بِأَنَّهُ يَهْلَكُ وَيُودِى، فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا أَسْبَابٌ لِلْمَرَضِ وَالتَّلَفِ، وَاللهُ تَعَالَى [والقُدُومِ عَلَى] (1) بَلَدِ الطَّاعُونِ، فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا أَسْبَابٌ لِلْمَرَضِ وَالتَّلَفِ، وَاللهُ تَعَالَى

<sup>(</sup>١) زيادةٌ مِنْ مَصَادِرِ تَخْرِيْجِ الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الأعرابي.

<sup>(</sup>٣) فِي ض، ع: فما.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ومصابها.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٤٤٠)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٤٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٢٥)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ (٣٠٨/٤) عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: وقدوم.

هُوَ خَالِقُ الْأَسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا، لا خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلاَ مُقَدِّرَ غَيْرُهُ.

وَأُمَّا إِذَا قَوِيَ السَّوَكُلُ عَلَى اللهِ، وَالإِيْمَانُ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ فَقَوِيَتِ النَّفْسُ عَلَى مُبَاشَرَةً بَعْضَ هَذِهِ الأَسْبَابِ؛ اعْتَمَاداً عَلَى اللهِ، وَرَجَاءً مِنْهُ أَنْ لاَ يَحْصُلَ بِهِ ضَرَرّ فَفِي هَذِهِ الْحَالِ تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ ذَلِكَ، لا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ فَفِي هَذِهِ الْحَالِ تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ ذَلِكَ، لا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَةٌ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ (٣) وَابْنِهِ (١) وَسَلْمَانَ (٥) - ٥٠.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنْ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ مِنْ أَكُلُ السُّمُ (١)،

(١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَكَذَا ليست فِي رَوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ، وابن مَاجَهْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي مُصنَفِهِ (رقم ٢٤٥٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسنَدهِ (رقم ١٠٩٢)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سنَنهِ (رقم ٣٩٢٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سنَنهِ (رقم ١٨١٧)، والنِّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ (رقم ٤٦٣)، وَابنُ مَاجَهْ فِي سنَنهِ (رقم ٣٥٤٧)، وَابنُ مَاجَهْ فِي سنَنهِ (رقم ٢٥٤٨)، وابنُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسنَدهِ (رقم ١٨٢٢)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَهْذِيْبِ الآثار (رقم ٨٤٥)، وابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢١٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُستَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢١٢)، وَالتَّوْمِذِيُّ وَالتَّوْمِذِيُّ وَابنُ عَلَى الصَّحِيْحَةُ وابنُ وابنُ مُفْلِح، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزِيْمَةَ وابنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَحَسَنهُ الْحَافِظُ والْمُناوِيُّ فِي التَّيْسِيْرِ (٢/ ٢٢٠) وَهُوَ كَمَا قالاً. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (رقم٥٧) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ ابنُ أَبِيَ شُيْبَةً فِي مُصَنَّفِهِ (رَقِم ٢٤٥٣٤)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (رقم ٨١) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٤٥٣٣)، والعقيليُّ فِي الضُّعَفَاءِ (٤/ ٢٤٢)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (رقم ٧٨) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الْإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي فَضَاَثِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٤٨٢) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وانْظُرْ: سِيَرَ أَعْلام النُّبَلاءِ (١/ ٣٧٦)

وَمِنْهُ(۱) مَشْيُ سَعْدِ ابنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ بِالْجُيُوشِ عَلَى مَتْنِ الْبَحْر(۲)». قَالَهُ ابنُ رَجَبٍ(۳).

قَولُهُ: (وَلا طِيَرَةَ) قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَفْياً أَوْ يَكُونَ نَهْياً، أَيْ: لا تَتَطَيَّرُوا، وَلَكِنَّ قَولَهُ فِي الْحَدِيْثِ: « لا عَدْوَى، وَلاَ طِيرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ النَّفْيُ وَإِبْطَالُ هَذِهِ الأَمُورِ الَّتِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّة تُعَانِيهَا، وَالنَّفْيُ يَدُلُّ عَلَى بُطْلانِ ذَلِكَ وَعَدَمٍ تَأْثِيْرِهِ، وَالنَّهْيَ إِنَّمَا يَدُلُ عَلَى بُطْلانِ ذَلِكَ وَعَدَمٍ تَأْثِيْرِهِ، وَالنَّهْيَ إِنَّمَا يَدُلُ عَلَى الْمَنْع مِنْهُ.

وَفِي "صَحَيْحِ مُسْلِم" عَنْ مُعَاوِيةً بنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: وَمِنَّا أَنَاسٌ يَتَطَيَّرُونَ فَقَالَ: " ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلا يَصُدَّنَكُمْ (اللهِ ﷺ: فَأَخْبَرَ أَنَّ تَأَدِّيهُ وَتَشَاوُمَهُ بِالتَّطَيُّرِ إِنَّمَا هُوَ فِي نَفْسِهِ وَعَقِيْدَتِهِ لا فِي الْمُتَطَيَّرِ (اللهِ فَاخَبَرَ أَنَّ تَأَدِّيهُ وَيَصُدُّهُ لا مَا رَآهُ وَسَمِعَهُ. فَاوْضَحَ × فَوَهُمُهُ وَخَوْفُهُ وَإِشْرَاكُهُ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا لَهُمْ عَلَيْهَا لَامُ مَنَ لَهُمْ فَسَادَ الطَّيرَةِ لِيعْلَمُوا أَنَّ الله سَبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عَلِيها عَلَيها عَلَيها عَلَيها وَلا فَيْهَا ذَلالَةً، وَلاَ نَصَبَها سَبَباً لِمَا يَخَافُونَه وَيَحْذَرُونَهُ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ، وَتَسَلَّى نَفُوسُهُمْ إلَى وَحْدَانِيَتِهِ تَعَالَى الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ (١٨) بِهَا كُتُبَهُ،

<sup>(</sup>١) فِي طَ: ومن.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ مَا يَتَعَلَّقُ بأبي مُسْلِمِ الْخَولانِيِّ فِي «بَابٌ مِنَ الشُّركِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ»، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ فَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلائِلِ النَّبُوَّةِ (رقم ٥٢٢) وَفِي إِسْنَادِهِ سَيْفُ بنُ عُمَرَ التَّمِيْمِيُّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف (ص/ ٦٩)

<sup>(</sup>٤) فِي ب: يردنكم.

<sup>(</sup>٥) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣٧) عَنْ معَاوِية بن الْحكم السلمي.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: التطير.

<sup>(</sup>٧) فِي مِفْتَاحِ دَارِ السُّعَادَةِ: وإدرَاكَهُ

<sup>(</sup>٨) فِي ط: ونزل.

وَخَلَقَ لَاجْلِهَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَعَمَرَ الدَّارَيْنِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ بِسَبَبِ التَّوْحِيدِ، فَقَطَعَ ﷺ عُلَقَ الشُّرْكِ مِنْ قُلُوبِهِمْ؛ لِئَلاَّ يَبْقَى فِيْهَا عُلْقَةٌ (١) مِنْهَا، وَلاَ يَتَلَبَّسُوا بِعَمَلِ مِنْ أَعْمَالَ أَهْلِ النَّارِ ٱلْبَتَّةَ.

فَمَنِ استَمْسَكَ بِغُرْوَةِ التَّوْحِيدِ الوُثْقَى، وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِهِ الْمَتِيْنِ، وَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَطَعَ هَاجِسَ (٢) الطِّيرَةِ مِنْ قَبْلِ اسْتِفْرَارِهَا، وَبَادَرَ خَوَاطِرَهَا مِنْ قَبْلِ اسْتِمْكَانِهَا، قَالَ عِكْرِمَةُ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ ابنِ عَبَّاسِ فَمَرَّ طَائِرٌ يَصِيْحُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: خَيْرٌ فَقَالَ لَهُ (٢) ابنُ عَبَّاسٍ: (الا خَيْرٌ وَلاَ شَرَّ) (٤)، فَبَادَرَهُ بِالإِنْكَارِ عَلَيْهِ (٥) لِئَلاً خَيْرٌ فَقَالَ لهُ (٢) ابنُ عَبَّاسٍ: (الا خَيْرُ وَلاَ شَرَّ) (٤)، فَبَادَرَهُ بِالإِنْكَارِ عَلَيْهِ (٥) لِئَلاً يَعْتَقِدَ تَاثِيْرَهُ فِي الْفَرْرَهُ فِي الْفَرْرَ، وَخَرَجَ طَاوُوسٌ مَعَ صَاحِبٍ لَهُ فِي سَفَرٍ، فَصَاحَ غُرَابٌ، فَقَالَ الرَّجُل: خَيْرٌ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: (وَأَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ هَذَا؟ لا تَصْحَبْنِي (١). انْتَهَى مُلَخَصاً (٧).

وَلَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ عَنْ أَنْسِ مَرْفُوعاً: « لا طِيَرَةَ، وَالطُيرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ »(^^ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا تَكُونُ سَبَباً لِوُقُوعِ ٱلشَّرِّ بِالْمُتَطَيِّرِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: علق.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: جسر.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: التَّمْهِيْدَ (٢٤/٢٤)، وفَتْحَ البَارِي (١٠/٢١٥)، وَالْمَقَاصِدَ الْحَسَنَةَ للسَّخَاوِيِّ (ص/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١٩٥١) والْخَلاَّلُ-كَمَا فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لابنِ مُفْلِح (٣/ ٣٦٦) - وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤–٢٣٥).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (٦/ ٩٨)، وَفِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ (٤/ ٢٥)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٣١٤)، وَابنُ جَرِيْدِ فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (رقم ٥٢)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم

وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مَنْ تَطَيَّرُ تَطَيَّرُا مَنْهِياً عَنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَا يَسْمَعُهُ وَيَرَاهُ حَتَّى يَمْنَعُهُ مِمَّا يُرِيْدُهُ مِنْ حَاجَتِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُصِيبُهُ مَا يَكُرُهُهُ عُقُوبَةً لَهُ، فَأَمَّا مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ، وَوَثِقَ بِهِ بِحَيْثُ عَلَّى قَلْبُهُ بِاللهِ خَوْفاً وَرَجَاءً، وَقَطَعَهُ عَنِ الالْتِفَاتِ إِلَى غَيْرِ اللهِ. وَقَالَ وَفَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنِ اتَّقَى أَسْبَابِ الضَّرَر بَعْدَ غَيْرِ اللهِ. وَقَالَ وَفَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنِ اتَّقَى أَسْبَابِ الضَّرَر بَعْدَ انْعَقَادِهَا بِالأَسْبَابِ الْمَنْهِي عَنْهَا، فإنَّهُ لا يَضُرُهُ ذَلِكَ غَالِباً، كَمَنْ رَدَّتُهُ الطَّيرَةَ عَنْ خَابِهُ فَي خَشَى بِهِ. حَلْيَةُ الطَّيرَةُ عَنْ حَابِيهِ فَإِنَّهُ اللهِ عَلَيْهُ بِهِ، فَإِنَّهُ اللهُ كَثِيرًا مَا يُصَابُ بِمَا يَخْشَى بِهِ.

وَقَدْ جَاءَتْ (١ أَحَادِيْتُ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ آَنَهَا تَدُلُ عَلَى جَوَازِ الطَّيرَةِ، مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ -: « الشَّوْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَةِ وَالدَّارِ » (١ )، وَفِي رَوَايَةٍ: « لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طِيرَةَ ، وَالشَّوْمُ فِي ثَلاَثٍ » (١ الْحَدِيثَ، وفِي [حَدِيثِ آخَر] (٥): « إِنْ عَدْوَى ، وَلاَ طِيرَةَ ، وَالشَّوْمُ فِي ثَلاَثٍ » (١ الْحَدِيثَ، وفِي [حَدِيثِ آخَر] (٥): « إِنْ كَانَ ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكُنِ » (١ وَوَاهُمَا (٧ البُخَارِيُّ، فَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها ذَلِكَ ، وقَالَتْ: كَذَبَ وَالَّذِي أَنْزَلَ الفُرْقَانَ عَلَى أَبِي القَاسِم

٦١٢٣)، وَالضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٢٢٦٩) عَنْ أَنس ﴿ وإِسْنَادُهُ حَسَنَ ؛ فِيْهِ عُتْبَةُ ابنُ حِبَّانَ، ابنُ حَمَيْدٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ ٱلْحَدِيْثِ، ووثقه ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وابنُ حِبَّانَ وَالْضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: فإن.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: جاء.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٥٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢) عَنِ ابن عُمَرَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٥٣)، وَمُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢) عَنِ ابن عُمَر.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الْحَدِيث الآخر.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٩٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٥) عَنِ ابن عُمَر.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: رَوَاهُ.

مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا<sup>(۱)</sup>، ولَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطِّيرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ » ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ خُزَيْمَةً وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ بِمَعْنَاهُ (٢٠).

وقَالَ الْخَطَّابِيُ<sup>(٣)</sup>، وَابِنُ قُتُيبَةَ: «هَذَا مُسْتَثَنَى مِنَ الطُيرَةِ» (٤)، أَيْ: الطُيرَةُ مَنْهِيٍّ

ولَيْسَ بِهَيَّابٍ إِذَا شَدَّ رَحْلُهُ يَقُولُ عَدَانِي اليَّوْمَ وَاقَ وَحَاتِمُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِهَا.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٥٣٧)، والإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ١٥٠، ٢٤٦)، وَإِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٦٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّنَ (رقم ٢٧٠)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ- كَمَا فِي إَتَحَافِ المُهرةِ (١٤٠/ ٢٠٤)-، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٢٨٧)، وأَنْ حُمُنْكِلِ الآثارِ (رقم ٢٨٧)، وأَنْحَافِي فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٢٨٧)، وأَنْحَافِي فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (١٤٠/٨)، وأَنْحَاكِمُ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (١٤٠/٨)، وأَنْحَاكِمُ وَالنَّهَ رضي الله عنها وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ، وابنُ خُزِيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَالدَّهَبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) معالم السُّنَن (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَ ابنُ قُتْيْبَةَ حَدِيْتَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «الشُّوْمُ فِي ثلاثٍ » وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي رَدُهِ وَحَدِيْثَ أَنس - ﴿ فِي أَصِحابِ الدَّارِ الَّتِي أَمْرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِالتَّحَوِّلِ عَنْهَا. ثُمَّ قَالَ: ولَيْسَ هَٰذَا بِنَقْضِ للحَدِيثِ الأَوَّلِ وَلا الْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ بِنَقْضِ لِهَذَا، وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالتَّحَوُّلِ مِنْهَا لأَنَّهُم كَانُوا مُقِيْمِيْنَ فِيهَا عَلَى اسْتِثْقَال لِظِلَّهَا وَاسْتِيْحَاشِ بِمَا أَمَرَهُمْ بِالتَّحَوُّلِ مِنْهَا لأَنَّهُم كَانُوا مُقِيْمِيْنَ فِيهَا عَلَى اسْتِثْقَال لِظِلَّهَا وَاسْتِيْحَاشِ بِمَا نَالَهُمْ فِيهَا، فَأَمَرَهُم بِالتَّحَوُّل، وَقَدْ جَعَلَ الله تَعَالَى فِي عَرائِزِ النَّاسِ وتركيبِهِمْ السُّوءُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لا سببَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَحُبَّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ السَّرِّ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُمْ بِهِ النَّيْرُ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُمْ بِهِ النَّيْرَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَرَونَها شَيْئًا وَكِينَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَرَونَها شَيْئًا وَكُن كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَرَونَها شَيْئًا وَكُن كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَرَونَها شَيْئًا وَعَدونَ مَنْ كَذَبَ بِهَا قَالَ الشَّعرُ يُمْدَحُ رَجُلاً :

عَـنْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُـونَ لَـهُ دَارٌ يَكْـرَهُ سُكُناهَا أَوِ امِـرْأَةٌ يَكْـرَهُ صُحْبَتَهَا أَوْ فَرَسٌ أَوْ خَادِمٌ فَلَيُفَارِقِ الْجَمِيْعَ بِالبَيْعِ وَالطَّلاقِ وَنَحْوِهِ، وَلاَ يُقِيْمُ عَلَى الكَرَاهَةِ وَالتَّأَدِّي بِهِ فَإِنَّهُ شُوْمٌ.

وَقَالَتْ طَائِفَة: لَمْ يَجْزِمِ النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّوْمِ فِي هَذِهِ الثَّلائَةِ، بَلْ عَلَّقَهُ عَلَى الشَّرْطِ كَمَا نَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيْحِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ الشَّرْطِيَّةِ صِدْقُ كُلُّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهَا، قَالُوا: وَالرَّاوِي غَلِطَ.

قُلْتُ: لا يَصِحُ تَغْلِيْطُهُ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الصِّحَّةِ، وَرِوَايَةُ تَعْلِيْقِهِ بِالشَّرْطِ لا تَدُلُّ عَلَى نَفْي روَايَةِ الْجَزْم.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: الشُّوْمُ بِهَذِهِ الثَّلائَةِ إِنَّمَا يَلْحَقُ مَنْ تَشَاءَمَ بِهَا فَيَكُونُ شُورُمُهَا عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَلَمْ يَتَشَاءُمْ وَلَمْ يَتَطَيَّرْ لَمْ تَكُنْ مَشْؤُومَةً عَلَيْهِ، شُورُمُهَا عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَلَمْ يَتَشَاءُمْ وَلَمْ يَتَطَيَّرُ اللهُ تَكُنْ مَشُؤُومَةً عَلَيْهِ، قَالُوا: ويَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ أَنَس: « الطيّرَةُ عَلَى مَنْ تَطيَّرَ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ تَطيُر العَبْدِ وَتَشَاؤُمَهُ سَبَبًا لِحُلُولِ الْمَكْرُوهِ، كَمَا يَجْعَلُ النَّقَةَ بِهِ، وَالتَّوَكُلَ عَلَيْهِ، تَطيُّر العَبْدِ وَتَشَاؤُمَهُ سَبَبًا لِحُلُولِ الْمَكْرُوهِ، كَمَا يَجْعَلُ النَّقَةَ بِهِ، وَالتَّوَكُلَ عَلَيْهِ،

وإفرَادَهُ بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ مِنْ أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُدْفَعُ بِهَا الشَّرُّ.

وقَالَ ابنُ القَيْم: «إخْبَارُهُ ﷺ بِالشُّومِ فِي هَذِهِ الثَّلاثَةِ؛ لَيْسَ فِيهِ إِثْبَاتُ الطَّيرَةِ النَّهِ مَنْهَا اللهُ، وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدْ يَخْلُقُ مِنْهَا ('' أَعْيَاناً مَنْهَا مَشْؤُومَةً عَلَى مَنْ قَارَبَهَا مِنْهَا شُؤْمٌ وَلاَ شَرِّ. عَلَى مَنْ قَارَبَهَا مِنْهَا شُؤْمٌ وَلاَ شَرِّ. وَلَدا مُبَارِكا يَرَيانِ الْخَيْرَ عَلَى وَجْهِه، وَيُعْطِي وَهَدَا كَمَا يُعْطَاهُ (") العَبْدُ مِنْ ولايَةِ غَيْرَهُمَا وَلَدا مَشُؤُوما يَرَيانِ الشَّرِ عَلَى وَجْهِه، وَكَذَلِكَ مَا يُعْطَاهُ (") العَبْدُ مِنْ ولايَةٍ غَيْرِهَا وَكَذَلِكَ مَا يُعْطَاهُ (") العَبْدُ مِنْ ولايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَكَذَلِكَ مَا يُعْطَاهُ تَا العَبْدُ مِنْ والشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ اللهُ سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرَ وَالْمَرْ وَالْشَرِ وَالشَّرِ وَالشَّرَ وَالْشَرَ وَالْشَرَ وَالْمَرْ وَالْشَرَ وَالْمَرْ وَالْمُهُ وَيَعْظِي

وَلَكِنَّهُ يَمْضِي عَلَى ذَاكَ مُقْدِماً إِذَا صَدَّ عَنْ تِلْكَ الْهَنَاةِ الْخُثَارِمُ» إِلَى آخر كلامهِ. انْظُرْ: تَأْوِيلَ مُخْتَلَفِ الْحَدِيْثِ (ص/ ١٠٥-١٠٩).

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخُريْجُهُ

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قَدْ يَخْلُقُ أَعِياناً مِنْهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أعطي.

وَالسُّعُودِ وَالنَّحُوسِ، فَيَخْلُقُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْيَانِ سُعُوداً مُبَارَكَةً، وَيَقْضِي بِسَعَادَةٍ مَنْ قَارَبَهَا، وَحُصُولَ اليُمْنِ وَالبَركة لَهُ ()، وَيَخْلُقُ بَعْضَهَا نُحُوساً يَنتَحَسُ بِهَا مَنْ قَارَبَهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، كَمَا خَلَقَ سَائِرَ الْأَسْبَابِ وَرَبَطَهَا بِمُسَبَّبَاتِهَا الْمُتَضَادَةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ، كَمَا خَلَقَ الْمِسْكَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَرْوَاحِ الطَّيْبَةِ، وَلَدَّذَ بِهَا مَنْ قَارَبَهَا () مِنَ النَّرْوَاحِ الطَّيْبَةِ، وَلَدَّذَ بِهَا مَنْ قَارَبَهَا () مِنَ النَّرْوَاحِ الطَّيْبَةِ، وَلَدَّذَ بِهَا مَنْ قَارَبَهَا () مِنَ النَّاسِ، وَخَلَقَ ضِدَّهَا، وَجَعَلَهَا سَبَباً لأَلْمِ مَنْ قَارَبَهَا () مِن النَّاسِ، وَخَلَقَ ضِدَّهَا، وَجَعَلَهَا سَبَباً لأَلْمِ مَنْ قَارَبَهَا () مِن النَّاسِ، وَخَلَقَ ضِدَّهَا، وَجَعَلَهَا سَبَباً لأَلْمِ مَنْ قَارَبَهَا () وَالنَّسَاءِ وَالْخَيْلِ، وَالفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ مُدُرَكَ بِالْحِسِّ، فَكَذَلِكَ فِي الدِّيَارِ وَالنِّسَاءِ وَالْخَيْلِ، وَالظَيرَةُ الشَّرُكِيَّةُ لَوْنٌ الْتَهَى ().

قُلْتُ: وَلِهَذَا يُشْرَعُ لِمَنِ اسْتَفَادَ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ دَابَّةً أَنْ يَسْأَلَ اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ (٥)، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ (٥)، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ سَكَنَ دَاراً أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ: هَذَا جَارٍ فِي كُلُّ مَشْؤُوم فَمَا وَجْهُ خُصُوصِيَّةٍ هَذِهِ التَّلائَةِ بِالذَّكْرِ؟

وَجَوَّاٰبُهُ: أَنَّ أَكْثَر مَا يَقَعُ التَّطَيُّرُ فِي هَذِهِ الثَّلاَئَةِ فَخُصَّتْ بِالذَّكْرِ لِذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي المطبوع مِنْ مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ: قارنها.

<sup>(</sup>٣) فِي المطبوع مِنْ مِفْتَاحٍ دَارِ السَّعَادَةِ: قارنها.

<sup>(</sup>٤) مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/٧٥٢)

<sup>(</sup>٥) رَوَى البُخَارِيُّ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ (ص/٥٥)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٦)، وَابنُ السُّنِيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢٠٠)، وَابنُ السُّنِيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢٠٠)، وَابنُ السُّنِيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢٠٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ١٨٥-١٨٦) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ أَو الْجَارِيَةَ أَو الغَلامَ فَلْيُقُلُ: أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ لِللهِ عَنْ شَرِّهَا وَشَرَّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَإَعْوَدُ لَكُمْ اللّهَ عِنْ شَرِّهَا وَضَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللّهَ عَلَيْهِ، وَالْقَدَهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ، وَعَالَمُهُ عَنْ عَيْرِهَا وَضَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ (ص/٢٢٣).

«شُرْح السُّنَن» (١).

وَمِنْهَا: مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَارٌ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيْرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: « دَعُوهَا ذَمِيمَةً » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَس بِنَحْوهِ (٢٠).

وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الطَّيرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، بَلْ أَمَرَهُمْ بِالانْتِقَال لائَهُمُ السَّتُقَلُوهَا وَاسْتَوْحَشُوا مِنْهَا، لِمَا لَحِقَهُمْ فِيْهَا لِيَتَعْجَّلُوا الرَّاحَةَ مِمَّا دَاخَلَهُمُ (") مِنَ الْجَزَع، لأنَّ الله قَدْ جَعَلَ فِي غَرَائِزِ النَّاسِ اسْتِثْقَالَ مَا نَالَهُمُ السَّرُ فِيْه، وَإِنْ كَانَ لا سَبَبَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَحُبًّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِيْهِ الْخَيْرُ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُمْ بِهِ، وَلأَنَّ سَبَبَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَالسَّرِ النَّيْوَةِ عُهُمْ ذَلِكَ فِي السَّرْكِ، وَالسَّرِ الذِي يَلْحَقُ مُقَامَهُمْ فِيْهَا قَدْ يَقُودُهُمْ إِلَى الطَّيرَةِ، فَيُوقِعُهُمْ ذَلِكَ فِي السَّرْكِ، وَالسَّرِ الذِي يَلْحَقُ الْمُتَطيِّرَ بِسَبَبِ طِيرَتِهِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجِ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ غَيْرِ فَارٍ مِنْهُ، وَلَوْ مُنعَ الْمُتَطيِّرَ بِسَبَبِ طِيرَتِهِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجِ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ غَيْرِ فَارٌ مِنْهُ، وَلَوْ مُنعَ الْمُتَطيِّرَ بِسَبَبِ طِيرَتِهِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجِ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ غَيْرِ فَارٌ مِنْهُ، وَلَوْ مُنعَ الْمُتَطيِّرَ بِسَبَبِ طِيرَتِهِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجِ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ غَيْرِ فَارٌ مِنْهُ، وَلَوْ مُنعَ السَّرَةِ مَنَ اللهَارِ الَّتِي تَتَوَالَى عَلَيْهِمْ فِيهَا الْمَصَائِبُ وَالْمِحَنُ، وَتَعَدُّرُ اللَّالَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى غَيْرَةًا إِلَى غَيْرِهَا.

فَإِنْ قِيْلُ (٥): مَا الفَرْقُ بَيْنَ الدَّارِ وَبَيْنَ مَوْضِعِ الوَبَاءِ حَيْثُ رَخَّصَ فِي الارْتِحَالِ

<sup>(</sup>١) طَرْحُ التَّثْرِيْبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيْبِ لِلِحَافِظِ العِرَّاقِيِّ (١١٧/٨) وَحَكَاهُ عَنِ أَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ، وَكَلَامُهُ – رَحِمَهُ اللهُ – فِي الْمُفْهِمِ (١٢٩/٥-٦٣٠)، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ يَعْنِي بِشَرْحِ السَّنَنِ - وَلِيْهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ السَّنَنِ - وَلِيْهُ أَعْلَمُ السَّنَنِ التَّرْمِذِيُ لِلِحَافِظِ العِرَاقِيِّ. واللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّا (٢/ ٩٧٢) عَنْ يَخْيَى بَنِ سَعْيْدٍ مُعْضَلاً. وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٩٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ (رقم ٣٩٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٤٠) عَنْ أَنْسِ ﴿ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: دَخَلَهُم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: قلة

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَمِنْهَا: فَإِنْ قِيلَ..

عَنِ الدَّارِ دُونَ مَوْضِعِ الوَباءِ(١)؟

أَجَابَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأُمُورَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ثَلائَةُ أَقْسَام:

أَحَدُهَا: مَا لا يَقَعُ التَّطَيُّرُ مِنْهُ لا<sup>(٢)</sup> نَادِراً، ولا<sup>(٣)</sup> مُكَرَّراً فَهَذَا لا يُصْغَى إلَيهِ كَنَعْقِ<sup>(٤)</sup> الغُرَابِ فِي السَّفَرِ، وَصُرَاخِ بُوْمَةٍ فِي دَارِ، وَهَذَا (٥) كَانَتِ العَرَبُ تَعْتَبِرُهُ.

ثَانِيهَا: مَا يَقَعُ بِهِ ضَرَرٌ ۗ، وَلَكِنَّهُ يَعُمُّ وَلاَ يَخُصُّ، وَيَنْدُرُ وَلاَ يَتَكَرَّرُ كَالوَبَاءِ، فَهَذَا لا يُقْدمُ عَلَيْه، وَلاَ يَفرُّ مِنْهُ.

وَتَّالِّثُهَا: سَبَبٌ يَخُصُ (<sup>(1)</sup>، وَلاَ يَعُمُّ، وَيَلْحَقُ بِهِ الضَّرَرُ لِطُولِ الْمُلازَمَةِ كَالْمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ وَالدَّارِ فَيْبَاحُ لَهُ الاسْتِبْدَالُ (٧) وَالتَّوكُلُ (٨) عَلَى اللهِ، وَالإعْرَاضُ عَمَّا يَقَعُ فِي النَّفْسِ. ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ السُّنَنِ» (٩).

وَمِنْهَا: حَدِيْثُ اللَّقْحَةِ؛ لَمَّا مَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَرْباً وَمُرَّةَ مِنْ حَلْبِهَا وَأَذِنِ لِـ «يَعِيْشَ» وَوَاهُ مَالك (١٠٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: البلاء.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: إلا، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أَوْ لا .

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كنعب، وَفِي ض،ع: كنَعْي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَهَٰذَا وَلُوْ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: محض.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فِي أ: الاستدلال.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، ض: أو التوكل.

<sup>(</sup>٩) طَرْحُ التَّنْرِيْبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيْبِ لِلِحَافِظِ العِرَاقِيُّ (١١٧/٨) وَحَكَاهُ عَنِ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ بَعْض أَهْل العِلْم، وَنَقَلَهُ بِتَمامِهِ أَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ (٥/ ٦٣٠–٦٣١).

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي ٱلْمُوَطَّأُ (٢/ ٩٧٣) عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ مُعْضَلاً، ورَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (٢٢/ ٢٧٧)، وَالْحَرْبِيُّ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ (رقم ٦٥)، وابنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ

وَجَوَابُهُ: أَنَّ ابنَ عَبْدِالبَرُ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا عِنْدِي مِنْ بَابِ الطَّيرَةِ؛ لأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ وَيَفْعَلُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ طَلَبِ الفَأْلِ الْحَسَنِ، وَقَدْ كَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَقْبُحِ الْأَسْمَاءِ أَنَّهُ حَرْبٌ وَمُرَّةً، [فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ] (١) حَتَّى لا يَتَسَمَّى بِهِمَا أَحَدّ (١).

وَقَدْ رَوَى ابنُ وَهْبٍ فِي «جَامِعِه» مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا، فَإِنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: فَقَامَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: « بَلِ اصْمُتْ، فَقَامَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: « بَلِ اصْمُتْ، وَلاَ عُمَرُ أَنَّهَا طِيَرَةٌ، وَلاَ طَيْرَ إلاَّ طَيْرُهُ، ولا " خَيْرَ إلاَّ خَيْرَ إلاَّ خَيْرَ إلاَّ خَيْرَ إلاَّ خَيْرَ إلاَّ خَيْرَ إلاَّ خَيْرَ أَلَّهَا عَمْرُ أَنَّهَا عَمَرُ أَنَّهَا عَمْرُ أَنَّهَا عَمْرُ أَنَّهَا عَمْرُ أَنَّهَا عَمْرُ أَنَّهَا عَمْرُ أَنَّهَا عَلَى هَذَا تُجْرَى بَقِيَّةُ الأَحَادِيْثِ النِّي تَوهَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الطَيرَةِ.

قَولُهُ: (وَلاَ هَامَةَ) بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ عَلَى الصَّحِيْحِ. قَالَ الفَرَّاءُ: «الْهَامَةُ طَائِرٌ مِنْ طَيْرِ اللَّيْل» (٥) كَأَنَّهُ يَعْنِي: البُومَةَ.

قَالَ ابنُ الْأَعْرَابِيِّ: «كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى بَيْتِ أَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي أَوْ أحداً مِنْ أَهْلِ دَارِي»(١٠).

الصَّحَابَةِ (٣/ ٢٣٩)، وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٤٢/ ٧٧) وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَعِيْشَ ﷺ بِهِ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، مِنْ صَحِيْحٍ حَدِيْثِ ابنِ لَهِيْعَةَ. وَحَسَّنَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٨/ ٤٧)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (١٧/ ٢٩٧)، وأبو الشَّيْحِ فِي أَخْلاقِ النَّبِيِّ ﷺ (رقم ٧٩٨) وإسْنَادُ الطَّبَرَانِيُّ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) فِي التَّمْهِيْدِ، ومِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ: فَأَكَّدَ ذَلِكَ.والمثبت مِنْ : ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) التَّمْهِيْدِ (٤ ٢/ ٧١)، وَانْظُرْ: الاسْتِذْكَارَ (٨/ ١٣ ٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لا - بدون واو-.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ (رقم ٦٥٥) وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُاللهِ بنُ زِيَادِ ابنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُوْسَلٌ، أَرْسَلَهُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمِ التيميِّ– رَحِمَهُ اللهُ – .

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١٠/ ٢٤١) ، والنَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١٠/ ٢٤١).

وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: (كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِظَامَ الْمَيْتِ تَصِيْرُ هَامَةً فَتَطِيْرُ، وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الطَّائِرَ الصَّدَى (()، وَبِهِ جَزَمَ ابنُ رَجَبٍ قَالَ: ((وَهَذَا شَبِيْةٌ بِاعْتِقَادِ أَهْلِ التَّنَاسُخِ: أَنَّ أَرْوَاحَ الْمَوْتَى تَنْتَقِلُ إِلَى أَجْسَادِ حَيَوانَاتٍ مِنْ غَيْرِ بَعْثٍ وَلاَ نُشُور، وَكُلُّ هَذِهِ اعْتِقَادَات بَاطِلَةٌ جَاءَ الإسلامُ بِإِبْطَالِهَا وَتَكْذِيْبِهَا، ولَكِنَّ الَّذِي جَاءَت بِهِ الشَّرِيْعَةُ: أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي حَواصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وتَشْرَبُ مِنْ أَنْهَارِهَا إِلَى أَنْ يَرُدُهَا اللهُ إِلَى أَجْسَادِهَا (٢).

وَذَكَرَ الزَّبَيْرُ بَنُ بَكَّارِ فِي «الْمُوفَّقِيَاتِ»: «أَنَّ العَرَبَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَقُولُ: إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ ولَمْ يُوْخَذُ (٣) بِثَارِهِ: خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِهِ هَامَةٌ - وَهِيَ دُوْدَةٌ - ، فَتَدُورُ حَوْلَ قَبْرِهِ وَتَقُولُ: اسْقُونِي. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ:

يَا عَمْرُو إِنْ لَا تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصَتِي أَضْرِبْكَ حَتَّى تَقُولَ الْهَامَةُ اسْقُونِي (1) قَالَ: وَكَانَتِ اليَهُودُ تَزْعُمُ أَنَّهَا تَدُورُ حَوْلَ قَبْرِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَذْهَبُ.

قُولُهُ: (وَلاَ صَفَرَ) بِفَتْحِ الفَاءِ، رَوَى [أَبُو عُبَيْدَةً مَعْمَرُ بِنُ الْمُثَنَّى] (٥) فِي «غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ» لَهُ عَنْ رُؤْبَةً أَنَّهُ قَالَ: «هِي حَيَّةٌ تَكُونُ فِي البَطْنِ، تُصِيْبُ الْمَاشِيَةَ وَالنَّاسَ، وَهِي أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ عِنْدَ العَرَبِ» (١٠).

فَعَلَى هَـذَا فَالْمُرَادُ بِنَفْيِهِ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مِنَ العَدْوَى، وَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ لأبي عُبَيْدٍ (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) لطَائف المعارف (ص/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ياخذ ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، ط١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَهْذِیْبَ الآثارِ لابنِ جَرِیْرِ (٣/ ٣٩)، والآدَابَ الشَّرْعِیَّةَ لابنِ مُفْلِحٍ (٣/ ٣٦٥)، وَفَتْحَ الْبَارِي (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَبُو عُبَيْدٍ القاسم بن سلام، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وط١ وكتب اللغة.

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بن الْمُثَنَّى: أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (١/ ٢٥)، وابنُ جَرِيْر فِي تَهْذِيْبِ الآثار (٣/ ٣٨)، والأزْهَرِيُّ فِي تَهْذِيْبِ اللَّغَةِ (١١٧/١٢) وَغَيْرُهُمَا.

العَـدْوَى مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى العَامِّ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ وَأَحْمَدُ وَالنَّفْيُ لِمَا كَانَ أَهْلُ وَالنَّخَارِيُّ وَابِنُ جَرِيْر، وقَالَ آخَرُونَ: «الْمُرَادُ بِهِ شَهْرُ صَفَر، وَالنَّفْيُ لِمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ فِي النَّسِيْءِ، وَكَانُوا يُحِلُونَ «الْمُحَرَّمَ»، وَيُحَرِّمُونَ «صَفَرَ» مَكَانَهُ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكُ وَفِيْهِ نَظَرٌ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ رَاشِدٍ عَمَّنْ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرٍ ويَقُولُونَ: إِنَّهُ شَهْرٌ مَشْؤُومٌ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُ ﷺ ذَلِكَ (()، قَالَ ابنُ رَجَبٍ: ﴿ولَعَلَّ هَذَا القَوْلَ أَشْبَهُ الأَقْوَالِ (()).

وَكَثِيْرٌ مِنَ الْجُهَّالَ يَتَشَاءَمُ بِصَفَرٍ، وَرُبَّمَا يَنْهَى (٣) عَنِ السَّفَرِ فِيْهِ، وَالتَّشَاؤُمُ بِصَفَرٍ هُوَ مِنْ السَّفَرِ فِيْهِ، وَالتَّشَاؤُمُ بِصَفَرٍ هُوَ مِنْ الْأَيَّامِ، كَيَوْمِ الأَرْبَعَاءُ وَكَذَلِكَ التَّشَاؤُمُ بِيَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ، كَيَوْمِ الأَرْبَعَاءُ وَتَشَاؤُمُ أَيِوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ، كَيَوْمِ الأَرْبَعَاءُ وَتَشَاؤُمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بِشَوَّالَ فِي النِّكَاحِ فِيْهِ خَاصَّةً.

قُولُـهُ: (وَلاَ نَـوْءَ) النَّوْءُ وَاحِدُ الأَنْوَاءِ، وَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الاستسْقَاء بالأَنْوَاء.

قَولُهُ: (وَلاَ غُولَ) هُو بِالفَتْحِ مَصْدَرٌ مَعْنَاهُ: البُعْدُ وَالْهَلاكُ، وَبِالضَّمَّ الاسْمُ، وَجُمْعُهُ أَغْوَالٌ وَغِيْلانٌ، وَهُو الْمُرَادُ هُنَا، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الغُولُ وَاحِدُ الغِيْلانِ، وَهُو جِنْسٌ مِنَ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِيْنِ، كَانَتِ العَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ الغُولَ فِي الفَلاةِ تَتَرَاءَى لِلنَّاسِ فَتَتَغُولُ تَغُولُهُمْ، أَيْ: تَتَلَوَّنُ تَلَوْنًا فِي صُور ('' شَتَّى، وَتَغُولُهُمْ، أَيْ: تَتَلَوَّنُ تَلَوْنًا فِي صُور ('' شَتَّى، وَتَغُولُهُمْ، أَيْ: تُضِلُهُمْ عَن الطَّرِيْق وَتُهْلِكُهُمْ، فَنَفَاهُ النَّبِيُ ﷺ وَأَبْطَلَهُ. وَقِيلَ: قَولُهُ: «وَلاَ غُولَ »

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩١٥) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ إِلَى مُحَمَّدِ بنِ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِي وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَتَبَاعِ التَّابِعِيْنَ..

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف (ص/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ينتهي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَفِي ط١: ينهي

<sup>(</sup>٤) فِي ب: صورة

لَيْسَ نَفْياً لِعَيْنِ الْغُول وَوُجُودِهِ، وَإِنَّمَا فِيْهِ إِبْطَالُ زَعْمِ الْعَرَبِ فِي تَلَوَّنِهِ بِالصُّورِ الْمُخْتَلِفَةِ وَاغْتِيَالِهِ، فَيكُونُ الْمَعْنَى بَقَوْلِهِ: « وَلاَ غُولَ » أَنَّهَا لا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُضِلَّ أَحَداً، وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيْثُ الاَّحَرُ: « وَلاَ غُولَ، ولَكِنَّ السَّعَالِي سَحَرَةُ الْجِنِ " (1) أَيْ: ولَكِنْ السَّعَالِي سَحَرَةُ الْجِنِ " أَيْ: ولَكِنْ فِي الْجِنَّ سَحَرَةٌ لَهُمْ تَلْبِيسٌ وَتَخْيِيْلٌ، وَمِنْهُ الْحَدِيْثُ: « إِذَا تَعَوَّلَتِ الْغِيلانُ فَبَادِرُوا بِالْأَذَان " (1) أَي: ادْفَعُوا (1) شَرَّهَا بِذِكْرِ اللهِ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى آنَهُ لَمْ الْغِيلانُ فَبَادِرُوا بِالْأَذَان " (1) أَي: ادْفَعُوا (1) شَرَّهَا بِذِكْرِ اللهِ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى آنَهُ لَمْ يُرِد بِنَفْيِهَا عَدَمَهَا، ومِنْهُ حَدِيْثُ أَبِي أَيُّوبَ: «كَانَ لِي تَمْرٌ فِي سَهْوَةٍ فَكَانَتِ الغُولُ يُرِد بِنَفْيِهَا عَدَمَهَا، ومِنْهُ حَدِيْثُ أَبِي أَيُوبَ: «كَانَ لِي تَمْرٌ فِي سَهْوَةٍ فَكَانَتِ الغُولُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٢/٣١) عَنِ الْحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيً رَفَعَهُ: « السَّعَالِي سَحَرَةُ الْجِنِّ » وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لأَنَّهُ مُرسلٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ ابنُ وهب فِي جَامِعِهِ (رقم ٦٣٢) وابنُ أبي الدُّنيَا فِي مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ-كَمَا فِي آكام المرجان (ص/ ٤١) - عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ كَبَارِ التَّابِعِيْنَ - : المرجان (ص/ ٤١) - عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ كَبَارِ التَّابِعِيْنَ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سئلَ عَنِ الْغَيْلانِ فَقَالَ: « هُمْ سَحَرَةُ الجِنِّ » وَهُو مَرسلٌ أَيضاً، وَوَصَلَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٦٤١) عَنْ جَابِرٍ ﷺ وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ هُرَاسَةَ وَهُو مَتْرُوكُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٠٥وغيرها)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٧٤)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ١٠٧٩)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٢١٩)، وابنُ السُّنِيِّ فِي عملَ اليَوْمِ والليلة (رقم ٢٥٢٥)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (٢٤٦ )، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٤٨)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٤٨) وابنُ لَمْ يَسْمَع مِنْ جابِر. وَلَهُ شواهدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً، وسعدٍ وابنِ عُمَرَ وَكُلُهَا ضَعِيْفَةٌ. وأصححُ مَا ورد فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصنَّفِهِ (رقم عَمَرَ وَكُلُهَا ضَعِيْفَةٌ. وأصححُ مَا ورد فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصنَّفِهِ (رقم ٢٤٢٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصنَّفِهِ (رقم ٢٩٧٤) عَنْ يُسَيْرُ بنُ عَمْرِ وَقَالَ: ذُكِرَ عِنْهُمْ عَنْ خَلْقِهِ الذي خُلِقَ لَهُ، وَلَكِنْ فِيهِمْ عَنْ خَلْقِهِ الذي خُلِقَ لَهُ، وَلَكِنْ فِيهِمْ عَنْ خَلْقِهِ الذي خُلِقَ لَهُ، وَلَكِنْ فِيهِمْ عَنْ ذَلْوا» وإسنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦/ ٤٤٤) وَانظُرْ: صَحِيْحَ مُسْلِم (١/ ٢٩١ رقم ٣٨٩) المَافِعُ فِي الفَتْحِ (٦/ ٤٤٤) وَانظُرْ: صَحِيْحَ مُسْلِم (١/ ٢٩١ رقم ٣٨٩)

تَجِيءُ فَتَأَخُذُ»(١)«٢).

قَالَ: (وَلَهُمَا عَنْ أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» ، قَالُوا: وَمَّا الْفَأْلُ؟ قَالَ: « الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ »(٢).

قُولُهُ: (وَيُعْجِبنِي الْفَالُ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الفَالُ - مَهْمُوزٌ - فِيْمَا يَسُرُ وَيَسُوءُ، وَالطَّيرَةُ لا تَكُونُ إلاَّ فِيْمَا يَسُوءُ، وَرُبَّمَا اسْتَعْمِلَتْ فِيْمَا يَسُرُ، يُقَالُ: تَفَاءَلْتُ بِكَذَا، وَتَفَاولُتُ (٤) - عَلَى التَّخْفِيْفِ وَالقَلْبِ - . وَقَدْ أُولِعَ النَّاسُ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ تَخْفِيْفًا، وَإِنَّمَا أَحَبُّ الفَأْلَ؛ لأَنَّ النَّاسَ إِذَا أَمَّلُوا فَائِذَةَ اللهِ، وَرَجُوا عَائِدَتَهُ عِنْدَ كُلِّ سَبَبِ ضَعِيْفٍ أَوْ قَوييً فَهُمْ عَلَى خَيْرٍ، وَلَوْ غَلِطُوا فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَهُمْ خَيْرٍ، وَلَوْ غَلِطُوا فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَهُمْ عَلَى خَيْرٍ، وَلَوْ غَلِطُوا فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَهُمْ عَلَى خَيْرٍ، وَلَوْ غَلِطُوا فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِذَا قَطَعُوا أَمَلُهُمْ وَرَجَاءَهُمْ مِنَ اللهِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرِّ.

وَأَمَّا الطُّيَرَةُ، فَإِنَّ فِيْهَا سُوءَ الظَّنُّ بِاللهِ، وَتَوَقَّعَ البَلاءِ. وَمَعْنَى التَّفَاوُل مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَرِيْضٌ؛ فَيَتْفَاءَلُ بِمَا يَسْمَعُ مِنْ كَلامٍ؛ فَيَسْمَعَ آخَرَ يَقُولُ: يَا سَالِمُ، أَوْ يَكُونَ طَالِبَ ضَالَةٍ؛ فَيَسْمَعَ آخَرَ يَقُولُ: يَا وَاجِدُ، فَيَقَعُ فِي (٥) ظُنُهِ أَنَّهُ يَبْر أُلا مِنْ مَرْضِهِ، وَيَجِدُ ضَالَتَهُ، ومِنْهُ الْحَدِيْثُ قِيْلَ: «وَمَا الْفَأْلُ؟» قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ».

قَولُهُ: (قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: « الكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ ») بَيَّنَ لَهُمْ ﷺ أَنَّ الفَأْلَ يُعْجِبُهُ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّيرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/٤٢٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٨٨٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٤٠١١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٩٣٢٥) -٩٣٤)، وإسْنَادُ الْحَاكِمِ صَحِيْحٌ ، وأصله فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم ٢١٨٧) مِنْ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ.

<sup>(</sup>٢) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَرِ (٣/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٧٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وتفألت.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: برئ.

قَالَ ابنُ القيّم: «لَيْسَ فِي الإعْجَابِ بِالفَاْل وَمَحَبَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الشُرْكِ، بَلْ ذَلِكَ إِبَانَةٌ عَنْ مُقتَضَى الطَّبِيعَةِ، وَمُوْجِبِ () الفِطْرة () الإنسانِيَّةِ الَّتِي تَمِيْلُ إِلَى مَا يُوافِقُهَا وَيُلائِمُهَا، كَمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ: « حُبِّبَ إلَيْهِ مِنَ اللَّانيَّا النِّسَاءُ وَالطَّيْبُ » () ، وكَانَ يُحِبُ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ () ، وَيُحِبُ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ وَالأَذَانِ، وَيَسْتَمِعُ إلَيْهِ، وَيُحِبُ مَعَالِي الْأَخْلاقِ، وَمَكَارِمَ الشِّيمِ، وبِالْجُمْلَة يُحِبُ كُلَّ كَمَال وَخَيْر وَمَا يُفْضِي إلَيْهِمَا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ فِي غَرَائِزِ النَّاسِ الإعْجَابَ بِسَمَاعِ يَفْضِي إلَيْهِمَا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ فِي غَرَائِزِ النَّاسِ الإعْجَابَ بِسَمَاعِ الاسْمُ الْحَسَنِ وَمَحَبَّتُهُ، وَمَيْلَ نُفُوسِهِمْ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ فِيهَا الأَرْتِيَاحَ وَالاسْتِبْقِيَارَ وَالظَّفْرِ وَنَحْوِ وَالسَّرُورَ بِاسْمِ الفَلاحِ وَالسَّلامِ وَالنَّجْبَحِ وَالتَهْنِيَةِ وَالْبَشْرَى وَالفَوْزِ وَالظَّفَرِ وَنَحْو وَالسَّرُورَ بِاسْمِ الفَلاحِ وَالسَّامِ وَالنَّبْعَامَ عَمَّا فَصَدَتْ لَهُ النَّفْسُ، وَانْشَرَحَ لَهَا الْمَاسَمِ الْمَعْرُونَ وَالظَّفَرِ وَنَحْو السَّيْمُ وَالْمَالَ وَالْقَبَاضَا عَمَّا فَصَدَتْ لَهُ وَعَزَمَتُ فَا وَعَرَمَتُ الْمَانَ، وَمُقَارَفَةً () الشَّرُكُ لَهَا خَوْفًا وَطِيَرةً وَانْكِمَاشًا وَانْقِبَاضًا عَمَّا فَصَدَتْ لَهُ وَعَزَمَتُ عَلَيْهِ، فَأَوْرَتُ لَهَا ضَرَراً فِي الدُنْيَا، وَنَقْصاً فِي الإَيْمَانِ، وَمُقَارَفَةً () الشَّرْكِ () .

<sup>(</sup>١) فِي ط: ومن حب .

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ من: ب.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ١٢٨)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٣٩–٣٩٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٢٥٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَط (رقم وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٣٢٥٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَط (رقم ٥٢٠٣)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، والضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٦٠٨)، وَحَسَّنَ الْحَافِظُ إِسْنَادَهُ فِي التلخيص (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥١١٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٧٤) مِنْ حَدَيْث عَائشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُا–.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ب: ومفارقة، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٧) في ط: للشرك.

وقَالَ الْحَلِيْمِيُّ: "وَإِنَّمَا كَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ الفَاْلُ؛ لأنَّ التَّشَاؤُمَ سُوءُ ظَنِّ بِاللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ سَبَبٍ مُحَقَّق، وَالنَّفُورُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ سَبَبٍ مُحَقَّق، وَالنَّفُورُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالً»(١).

قَـالَ: (وَلاَّبُي دَاوُدَ بِسَـنَدِ صَـحِيح عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكَرَتِ الطَّيرةُ عِندَ رَسُـولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْـيَقُلِ: الـلهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيَّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِكَ » (٢).

قُولُهُ: (عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِر) هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخِ التَّوْحِيدِ<sup>(٣)</sup>، وَصَوَابُهُ عُرُوةُ بِنُ عَامِر؛ كَذَا أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وغَيْرُهُمَا، وَهُوَ مَكِيٌّ اخْتُلِفَ فِي نَسَبِهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلَ فِي رَوَايِتَهِ: عَنْ عُرُوةَ بِنِ عَامِرِ القُرَشِيِّ، وقَالَ غَيْرُهُ: الْجُهَنِيُّ، وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ فَقَالَ البَاوَرْدِيُّ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ثَقَات وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ فَقَالَ البَاوَرْدِيُّ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ثَقَات

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١٠/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٥٢ - ٢٦٣٩٢،٢٩٥٤)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩١٩)، وَابنُ السُّنِي فِي عَمَلِ اليَوْمِ واللَّيلَةِ (رقم ٢٩١٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ٣٩١)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَالِي تَلْخِيْصِ المتشابه (١/ ١٦٥) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ عامِرٍ عَنْهُ وَقَدْ اختلف العُلَمَاءُ فِي صُحْبَةِ عُرْوَةَ بِنِ عَامِر، والأَظْهَرُ أَنَّهُ صَحَابِيُّ، ولا تَضُرُّ عَنْعَنَةُ حَبِيبٍ، فَقَدِ احْتَمَلَ الأَيْمَةُ عَنْعَتَهُ، وَصَحَّحُوا روايَاتٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُصَرِّحْ فِيْهَا بِالتَّحْدِيثِ، وَإِنَّما يُخْشَى مِنْ عَنْعَتِهِ عَنْعَتَهُ، وَصَحَّحُوا روايَاتٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُصَرِّحْ فِيْهَا بِالتَّحْدِيثِ، وَإِنَّما يُخْشَى مِنْ عَنْعَتِهِ إِذَا رَوَى حديثاً منكراً. وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ النَّووِيُّ فِي رياضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٨١)، والشيخ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ.

<sup>(</sup>٣) وقع هَذَا لِغَيْرِ الْمُصَنَّفِ فوقع فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ ابنِ السُّنِّيِّ، وَكَذَلِكَ فِي مَطَّبُوعِ الأَذْكَارِ للنَّوَوِيِّ (ص/٢٥١)، وَمَطَّبُوعِ الوَابِلِ الصَّيِّبِ لابنِ القَيِّمِ (ص/٢١١)، وَمَطَّبُوعِ الوَابِلِ الصَّيِّبِ لابنِ القَيِّمِ (ص/٢١١)، وَوَقَعَ عِنْدَ الْخَطِيْبِ فِي تَالِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ: عَمْرُو بنُ عَامِرٍ.

التَّابِعِيْنَ، وقَالَ الْمِزِّيُّ: لا صُحْبَةَ لَهُ تَصحُّ (١).

قَولُهُ: (فَقَالَ: ﴿ أَحْسَنُهَا الْفَالُ ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ آلَهُ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ: يَا نَجِيْحُ، يَا رَاشِدُ (٢).

ورَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ بُرَيْدَةَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبُهُ؛ فَرِحَ بِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ؛ رُؤِيَ كَرَاهِيَتُهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ﴾ ("") وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

فَهَذَا فِي اسْتِعْمَالِ الفَأْلِ، قَالَ ابنُ القَيْمِ فِي الكَلامِ عَلَى الْحَدِيْثِ الْمَشْرُوحِ: «أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ الفَأْلَ مِنَ الطَّيرَةِ وَهُوَ خَيْرُهَا، فَأَبْطَلَ الطَّيرَة، وَأَخْبَرَ أَنَّ الفَأْلَ مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا مِنَ الاَمْتِيازِ وَالتَّضَادُ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا مِنَ الاَمْتِيازِ وَالتَّضَادُ، وَنَفْعٍ أَحَدِهِمَا وَمَضَرَّةِ الآخَرِ، وَنَظِيْرُ هَذَا: مَنْعُهُ مِنَ الرُّقَى بِالشَّرْكِ، وَإِذْنُهُ فِي الرُّقَيةِ

<sup>(</sup>١) انظُرْ: تُحْفَةَ الأَشْرَافِ (٧/ ٢٩٥)، والإصابَةَ فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم١٦١٦) وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ١٨١٤)، والصَّغْيْرِ (رقم ٥٤٩)، وأَبُو نُعَيْم فِي أَخبَارِ أَصْبَهَانَ (٢٠٦/٢) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شُرَحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ١٨٤٨)، والضِيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٦٦٣)، وَقَلْ أُعِلَّ بِمَا لا يَقْدَحُ -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالَى -.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٤٧- ٣٤٨)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٢)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٢)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٤٠)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٤٠)، والنَّيْهَ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٤٠)، وأَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنَّ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَّتِحِ (١٠/ ٢١٥)، والشَّيْخُ سُليَّمَانُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بِنِ الشَّخْيْرِ ﴿ عَنْدَ الطَّبُرَانِيِّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ (رقم ٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) فِي المطبوع مِنْ مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ: خَيْرُهَا.

إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا شِرْكٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَنْفَعَةِ الْخَالِيَةِ عَنِ الْمَفْسَدَةِ ((). قَولُهُ: (وَلاَ تَرُدُّ مُسْلمًا) قَالَ الطَّيْبِيُ (٢): «تَعْرِيْضٌ بِأَنَّ الكَافِرَ بِخِلافِهِ (٣).

قُولُهُ: (اللهُمُّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ) أَيْ: لا تَأْتِي الطَّيرَةُ بِالْحَسَنَاتِ، وَلاَ تَدْفَعُ الْمَكْرُوهَاتِ، بَلْ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ، الَّذِي تَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ وَتَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ. وَهَذَا دُعَاءٌ مُنَاسِبٌ لِمَنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مَنَ الطَّيرَةِ، وَتَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا لا تَجْلِبُ نَفْعاً وَلاَ تَدْفَعُ ضُرًا، ويُعَدُّ مَنِ اعْتَقَدَهَا سَفِيْها مَشْرِكاً.

قُولُهُ: (وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ) اسْتِعَانَةٌ بِاللهِ تَعَالَى عَلَى فِعْلِ التَّوَكُلِ، وَعَدَمِ الاَّنتِفَاتِ إِلَى الطِّيرَةِ التَّوَكُلِ وَكُلِ سَبَبًا لِوُقُوعِ الْمَكْرُوهِ عُقُوبَةٌ (أَ لِفَاعِلِهَا، وَذَلِكَ (أَ اللهُ ال

وَالْحَوْلُ: التَّحَوُّلُ وَالانْتِقَالُ مِنْ حَالِ إِلَى حَال، وَالقُوَّةُ عَلَى ذَلِكَ، أَيْ: لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ اللهِ لاَنَّهُ عِلْمٌ وَعَمَلٌ، وَلاَ قُونَّدُ التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ لاَنَّهُ عِلْمٌ وَعَمَلٌ، فَالعِلْمُ مَعْرِفَةُ القَلْبِ بِتَوَحُّدِ اللهِ بِالنَّفْعِ وَالضُّرُ.

وَعَامَّةُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، وَالعَمَل هُوَ ثِقَةٌ القَلْبِ بِاللهِ وَفَرَاغُهُ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَهَذَا عَزِيْزٌ، وَيَخْتَصُّ بِهِ خَوَاصُّ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ض: القُرْطُبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٨/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وعقوبة.

<sup>(</sup>٥) يَعْنِي الدُّعَاءَ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ: اللَّهُم لا يَأْتِي بالحسنات إلا أنت.. إلخ. انْظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (٢/ ٢٢٥)

دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ، لأَنَّ فِيْهَا التَّبَرِّي<sup>(۱)</sup> مِنَ الْحَوْلِ وَالقُوَّةِ وَالْمَشْيِئَةِ بِدُونِ حَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ وَمَشْيِئَتِهِ، وَالإِقْرَارَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَبِعَجْزِ العَبْدِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلاَّ مَا أَقْدَرَهُ عَلَيْهِ رَبُّهُ، وَهَذَا نِهَايَةُ تَوْجِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ الَّذِي يُثْمِرُ التَّوَكُّلُ وَتَوْجِيْدَ العِبَادَةِ.

قَالَ: (وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ مَرفُوعاً: « الطَّيرَةُ شِرْكٌ، الطَّيرَةُ شِرْكٌ » ، «وَمَا مِنَّا إِلاَّ. وَلَكِ اللهِ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ » ، «وَمَا مِنَّا إِلاَّ. وَلَكِ اللهِ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ » ، «وَمَا مَنَّا إِلاَّ. وَلَكِ أَنْ وَاللَّرُ مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَجَعَلَ آخِرَهُ مِن قَول ابن مَسعُودٍ )

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَيْضاً ابنُ مَاجَهْ وَابنُ حِبَّانَ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «الطَّيَرَةُ شِرْكُ (٣) للاَئاً » .

قَولُهُ: (الطَّيَرَةُ شِرْكٌ) صَرِيحٌ فِي تَحْرِيْمِ الطَّيَرَةِ، وَأَنَّهَا مِنَ الشُّرُكِ لِمَا فِيْهَا مِنْ تَعَلَّقِ الطَّيرَةِ، وَأَنَّهَا مِنَ الشُّرُكِ لِمَا فِيْهَا مِنْ تَعَلَّقِ القَلْبِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، وقَالَ ابنُ حَمْدَانَ فِي «الرِّعَايَة»: «تُكْرَهُ الطَّيرَةُ» (1)، وكَذَا قَالَ ابنُ مُفْلَحٍ: «وَالأَوْلَى القَطْعُ بِتَحْرِيْمِ» (٥). بِتَحْرِيْمِهَا، ولَعَلَّ مُرَادهم بِالكَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ» (٥).

قُلَّتُ: بَلِ الصَّوَابُ الْقَطْعُ بِتَحْرِيْمِهَا، لَا نَهَا شِرْكٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ الشَّرْكُ مَكْرُوها الكَرَاهَةِ الرَّادَ ذَلِكَ فَلاَ رَيْبَ فِي بُطْلانه، الكَرَاهَةِ الرَّادَ ذَلِكَ فَلاَ رَيْبَ فِي بُطْلانه،

<sup>(</sup>١) فِي ط: التبرؤ.

<sup>(</sup>٢) حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابِ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ». وَقَولُهُ: «وَمَا مِنَّا ...» إلخ مِنْ قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ ﴿ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/ ١٦٠) بَعْدَ رِوَايَتِهِ الْحَدِيْث، وَانْظُرْ:: الْمُحَدِّثِينَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/ ١٦٠) بَعْدَ رِوَايَتِهِ الْحَدِيْث، وَانْظُرْ:: النَّكَت عَلَى مقدمة ابن الصلاح لِلحَافِظِ (٢/ ٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) فِي طِ، ض، ع: «الطَّيرَةُ شِرْكٌ الطَّيرَةُ شِرْكٌ...»، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب، وسُنَن أَبِي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: كَشَّافَ القِنَاعِ (٦/ ٤٢١)، وَمَطَالِبَ أُولِي النَّهَى (٦/ ١٤/٦)، والآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) الآدابُ الشَّرْعِيَّةُ (٣/ ٣٦٠).

قَـالَ فِي «شَـرْحِ السُّنَنِ»: «وَإِنَّمَا جَعَلَ الطَّيرَةَ مِنَ الشُّرْكِ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ التَّطَيُّرَ يَجْلِبُ لَهُمْ نَفْعاً، أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُم ضَرًّا إِذَا<sup>(۱)</sup> عَمِلُوا بِمُوجِبِهِ، فَكَأَنَّهُمْ أَشْرَكُوهُ (<sup>۲)</sup> مَعَ اللهِ تَعَالَى» (۳).

قُولُهُ: (وَمَا مِنَّا إِلاَّ) قَالَ أَبُو القَاسِمِ الأصبهَاني وَالْمُنْذِرِيُّ: «فِي الْحَدِيْثِ إِضْمَارٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَقَدْ وَقَعْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ» انْتَهَى (١٠).

وَحَاصِلُهُ: وَمَا مِنَّا إِلاَّ مَنْ يَعْتَرِيْهِ التَّطَيُّرُ، وَيَسْبِقُ إِلَى قَلْبِهِ الكَرَاهَةُ فِيْهِ، فَحَذَفَ ذَلِكَ اعْتِمَاداً عَلَى فَهُمِ السَّامِعِ. وقَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «حَذَفَ الْمُسْتَثْنَى لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْحَالَةِ الْمُكْرُوهَةِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَدَبِ الكَلام»(٥).

قَولُهُ: (وَلَكِنَ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ) أَيْ: مَا مِنَّا إِلاَّ مَنْ يَقَعُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، وَلَكِن لَمَّا تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ وَآمَنًا بِهِ، وَاتَّبَعْنَا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ<sup>(1)</sup> ﷺ، وَاعْتَقَدُنَا صِدْقَهُ؛ أَذْهَبَ اللهُ ذَلِكَ عَنَّا، وَأَقَرَّ قُلُوبَنَا عَلَى السُّنَّةِ وَاتْبَاعِ الْحَقِّ.

قَولُهُ: (وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَولِ ابنِ مَسعُودٍ) قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ فِي هَذَا: «وَمَا مِنَّا» هَذَا عِنْدِي مِنْ أَسْمَاعِيْلَ يَقُولُ فِي هَذَا: «وَمَا مِنَّا» هَذَا عِنْدِي مِنْ قَوْلُ ابن مَسْعُودٍ» (٧)، فَالتَّرْمِذِيُ (٨) نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ حَرْبٍ وَوَافَقَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) فِي ط: إذ ، وَالْمُثَبَّتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ ، ط١

<sup>(</sup>٢) فِي ط: شركوه، وَفِي ض، ع: أَشْركو، وَالْمُثَبَّ مِنْ: أ، ب.

 <sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ: النَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ ٱلْحَدِيْثِ وَالْأَثَرِ (٣/ ١٥٢)، والمفهم (٦٢٨/٥)، ونيل الأوطار للشوكاني (٧/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرُ: التَّرْغِيْبَ وَالتَّرْهِيْبَ (٤/٣٣).

<sup>(</sup>٥) عزاهُ فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ (٨/ ٣٩٨) إِلَى التُّورِبِشْتِيِّ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الرَّسُولُ

<sup>(</sup>٧) سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فَالبُخَارِيُّ.

ذَلِكَ العُلَمَاءُ، قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَهُوَ الصَّوَابُ، فَإِنَّ الطَّيْرَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِ»(١).

(وَلْأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَمْرُو: « مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ » . قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ » (٢٠).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الإمَـامُ أَحْمَـدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابنِ<sup>(٣)</sup> عَمْـرِو بنِ العَاصِ مَرْفُوعاً، وَفِي إسْنَادِهِ ابنُ لَهِيْعَةَ وَفِيْهِ اخْتِلافٌ (٤)، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

قُولُهُ: (مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَمْرُو<sup>(٥)</sup>) هُو<sup>(١)</sup> عَبْدُاللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاصِ بنِ وَائلِ السَّهْمِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وقِيْلَ: أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَحَدُ السَّابِقِيْنَ الْمُكْثِرِينَ مِنَّ السَّهْمِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وقِيْلَ: أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَحَدُ السَّابِقِيْنَ الْمُكْثِرِينَ مِنَ

<sup>(</sup>١) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٢٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ - كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٥/ ١٠٥) - ، وَابنُ السُّنِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ (رقم ٢٩٢)، وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (١٠٥) وإسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ، مِنْ صَحِيْحٍ حَدِيْثِ ابنِ لَهِيْعَةَ لاَّنَّهُ مِنْ رَوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بنِ يزيدَ الْمُقْرِئِ، وابنِ وَهْبٍ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: حَدِيْثُ بريدة لاَنَّهُ مِنْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١٢٧٠) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، وَفِي ط: عَبْدِاللهِ بن عَمْرو، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ أَنْ تَرْجَمْتُ لابنِ لَهَيْعَةَ، وَذَكَرْتُ أَنَّ الظَّاهِرَ: التَّفْصِيْلُ فِي حَالِهِ، فَإِذَا رَوَى عَنْهُ الْعَبَادِلَةُ: عَبْدُاللهِ بنُ الْمُبَارِكِ، وَابنُ وَهْب، وَابنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ وَقُتُيْبَةُ بنُ سَعِيْدٍ وَأَبُو الْاَسْوَدِ فَرِوَايَتُهُمْ صَحِيْحة، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ فَهِيَ جَيِّدَةً فَهُوَ صَحِيْحُ الرَّوايَةِ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحْدِيْثِ فَهِيَ جَيِّدَةً وَلَكِنَّهَا مَوْضِعُ نَظَر، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ فَرِوَايَتُهُمْ ضَعِيْفةٌ. انْظُرْ: تَهٰذِيْب وَلَكِنَّهَا مَوْضِعُ نَظَر، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ فَرِوَايَتُهُمْ ضَعِيْفةٌ. انْظُرْ: تَهٰذِيْب وَلَكِنَّهَا مَوْضِعُ نَظَر، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ فَرَوَايَتُهُمْ ضَعِيْفةٌ. انْظُرْ: تَهٰذِيْب وَلَا اللّهَ اللّهَ الْمَالِقَ كَمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: ابنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ض: وَهُوَ.

الصَّحَابَةِ، وَأَحَدُ العَبَادِلَةِ الفُقَهَاءِ، مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ<sup>(١)</sup> عَلَى الْأَصَحِّ بِالطَّائِفِ<sup>(٢)</sup>.

قُولُهُ: (مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ) وذَلِكَ أَنَّ التَّطَيُّرَ هُوَ التَّسَاؤُمُ بِالشَّيْءِ الْمَرْئِيِّ أُو (٢) الْمَسْمُوع، فَإِذَا اسْتَعْمَلَهَا الإنْسَانُ فَرَجَعَ بِهَا عَنْ سَفَرِهِ، وَامْتَنَعَ بِهَا عَمَّا عَزَمَ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَرَعَ بَابَ الشُّرْكِ، بَلْ وَلَجَهُ وَبَرِئَ مِنَ التَّوكُلِ عَلَى اللهِ، وَذَلِكَ قَاطِعٌ لَهُ (٢) عَنْ مَقَامِ اللهِ، وَفَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْخُوف وَالتَّعَلُق بِغَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ قَاطِعٌ لَهُ (٢) عَنْ مَقَامِ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعَيْنُ ﴿ فَيُصِيرُ قَلَّهُ مُتَعَلِقاً بِغَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ شِرْكٌ، فَيَفُسُدُ عَلَيْهِ إِيْنَاكَ نَسْتَعَيْنُ ﴿ فَيَصِيرُ قَلَّهُ مُتَعَلِقاً بِغَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ شِرْكٌ، فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ إِيْمَانُهُ وَوَكُنِكَ شِرْكٌ، فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ إِيْمَانُهُ وَحَالُهُ ] (٥)، وَيَبْقَى هَدَفا لِسِهَامِ الطَّيرَةِ، وَيُقِيِّضُ لَهُ الشَّيْطَانُ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِيْمَانُهُ وَخَسِرَ اللهُ اللهُ وَالآخِرَةُ (٢).

قَولُهُ: (فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِك؟) إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ. هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَقَعُ [فِي القَلْبِ](٧) مِنَ الطَّيرَةِ. وَلَكِنْ يَمْضِي مَعَ ذَلِكَ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ.

وَفِيْهِ الاعْتِرَافُ بِأَنَّ الطَّيْرَ (٨) خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مَمْلُوكٌ للَّهِ، لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلاَ يَدْفَعُ

<sup>(</sup>١) لَيَالِيَ الْحَرَّةِ: أي: زَمَنَ مَعْرَكَةِ الْحَرَّةِ ، والمرادُ بِالْحَرَّةِ حَرَّةُ وَاقِمٍ، وَهِيَ مَا يُعْرَفُ اليَوْمَ بِالْحَرَّةِ الشَّرْقِيَّةِ بِالْمَدِيْنَةِ النَّبُويَّةِ، وكَانَتْ فِي زَمَنِ يزيدَ بنِ مُعَاوِيَّةً - ﴿ ﴿ - ، لَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ أَكْثُرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ سَنَةَ ٣٣هـ انْظُرْ: تَارِيْخَ الطَّبُرِيِّ (٣/ ٣٥٣-٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ض: و، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ع، ومِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَفِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ: فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَإِيْمَانُهُ.

<sup>(</sup>٦) أَنْظُرْ: مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٤٦-٢٤٧) .

<sup>(</sup>٧) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: الطَّيرَة.

شَـرًا، وَآنَـهُ لا خَـيْرَ فِـي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ خَيْرُ اللهِ، فَكُلُّ خَيْرِ فِيْهِمَا فَهُوَ مِنَ اللهِ تَعَـالَى، تَفَضُّلاً عَلَى عَبَادِهِ، وَإِحْسَاناً إِلَيْهِمْ، وَأَنَّ الإِلَهِيَّةَ كُلُّهَا للهِ لَيْسَ فِيْهَا لاَحَدًّ مِـنَ الْمَلائِكَةِ وَالاَنْبِيَاءِ الطَّيِلاَ - شَرِكَةٌ ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يُشْرِكَ فِيْهَا مَا يَرَاهُ وَيَسْمَعُهُ مِمَّا يَتَشَاءَمُ بِهِ.

قَالَ (١٠): (وَلَهُ (٢) مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ ﴿ إِنَّمَا الطَّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ ﴾ (7).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ»، وَلَفْظُهُ: «حَدَّثُنَا حَمَّادُ بنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُه يُحَدِّثُ عَنِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسِ قَالَ: ابنُ عُلاَثَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُه يُحَدِّثُ عَنِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً فَبرِحَ ظَبْيٌ فَمَالَ فِي شَقِّهِ فَاحْتَضَنَّتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَطَيَّرْتُ. قَالَ: « إِنَّمَا الطَيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ » هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَقَرَأَتُ بِخَطَّ الْمُصَنِّف: «فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ» وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَقَرَأَتُ بِخَطَّ الْمُصَنِّف: «فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ» أَيْ إِنْ مَسْلَمَة ('' وَبَيْنَ الفَضْلِ وَهُو ابنُ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ابنُ عَمُّ النَّبِي وَاكْبُرُ وَلَدِ العَبَّاسِ.

قَالَ ابنُ مَعِيْنِ: قُتِلَ يَوْمَ اليَرْمُوكِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ: قُتِلَ يَوْمَ اليَرْمُوكِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَهَالَ عَيْرُهُ: قُتِلَ يَوْمَ السَّهُ مَوْرِينَ سَنَةً ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُتِلَ بِدِمَشْقِ كَانَ عَلَيْهِ دِرْعُ النَّبِي ﷺ ، وقَالَ الوَاقِدِيُّ وَابنُ سَعْدٍ: مَاتَ فِي طَاعُونِ عَمْوَاسِ (٥).

<sup>(</sup>١) فِي ط: قُولُهُ

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (١/ ٢١٣)، قَالَ ابنُ مُفْلح فِي الأداب الشَّرْعِيَّةِ (٣/ ٣٧٧) «رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عُلائةً وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ».

<sup>(</sup>٤) في ط. مسلم.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٥/ ٣٧٥).

قُولُهُ: (إِنَّمَا الطَّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ) هَذَا حَدُّ لِلطَّيْرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بِانَهَا مَا أَوْجَبَ لِمَا يُويْدُهُ وَلَوْ مِنَ الفَأْل، فَإِنَّ الفَأْل إِنَّمَا يُسْتَحَبُ لِمَا وَيُحْبِ لِمَا يُويْدُهُ وَلَوْ مِنَ الفَأْل، فَإِنَّ الفَأْل إِنَّمَا يُسْتَحَبُ لِمَا فَيْهِ مِنَ البِسَارَةِ وَالْمُلاءَمَةِ لِلتَّفْسِ، فَأَمَّا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ ويَمْضِي لأَجْلِهَ مَعَ نِسْيَان التَّوَكُلِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الطَيرةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى أَوْلا سَمِعَ مَا يَكُرَهُ فَتَشَاءَمَ لِهِ وَرَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الطَيرةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

(YA)

## بَابُ مَا جَاءَ في التَّنْجِيْم

قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» قَالَ قَتَادَةَ: «خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلاَثِ: زِينَةُ لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْ تَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْر ذَلِكَ؟ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ»

وَكَـرِهَ قَـتَادَةَ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ القَمَرِ. ولَمْ يُرَخِّصِ ابنُ عُيَينَة فِيهِ. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. وَرَخَّصَ فِي تَعَلَّم الْمَنَازِلَ أَحْمَدُ وَإِسحَاقُ

وَعَىنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَّدِقٌ بِالسِّحْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» فَهُ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ.

الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الخِلافِ فِي تَعَلَّم المَنازلِ.

الرَّابِعَةُ: الوَعِيدُ فِيْمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

## بَابُ مَا جَاءَ في التَّنْجِيْم

الْمُرَادُ هُنَا ذِكْرُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّنْجِيْم، ومَا لا يَجُوزُ، ومَا وَرَدَ فِيْهِ مِنَ الوَعِيْدِ. قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «التَّنْجِيْمُ هوَ الاسْتِدْلالُ بِالأَحْوَالِ الفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ لأَرْضِيَّةِ»(١).

وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: «عِلْمُ النُّجُومِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُو مَا يَدَّعِيْهِ أَهْلُ التَّنْجِيْمِ مِنْ عِلْمِ الْكَوَائِنِ وَالْحَوَادِثِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ وَسَتَقَعُ فِي مُسْتَقْبُلِ الزَّمَانِ، كَأُوقَاتِ هُبُوبِ الكَوَائِنِ وَالْمَوْرِ الْحَرِّ وَالبَرْدِ، وَتَغَيَّرِ الاَسْعَارِ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا الرَّيَاحِ، وَمَجِيْءِ الْمَطَرِ، وَظُهُورِ الْحَرِّ وَالبَرْدِ، وَتَغَيَّرِ الاَسْعَارِ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْمُورِ الْحَوْرِ الْحَرِّ وَالبَرْدِ، وَتَغَيَّرِ الاَسْعَارِ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْأُمُورِ النَّيْ مَوْنَ أَنَّهُم يُدْرِكُونَ مَعْرِفَتَهَا بِمَسْيِرِ الْكَوَاكِبِ فِي مَجَارِيهَا وَاجْتِمَاعِهَا وَافْتِرَاقِهَا، وَيَدَّعُونَ أَنَّ لَهَا تَأْتِيْراً فِي السُّفْلِيَّاتِ، وَأَنْهَا تَجْرِي عَلَى وَاجْتِمَاعِهَا وَافْتِرَاقِهَا، وَهَدَا مِنْهُمْ تَحَكُمْ عَلَى الغَيْبِ، وَتَعَاطِياً (٢) لِعِلْمٍ قَدِ اسْتَأْثُرَ اللهُ فَضَايَا مُوجِبَاتِهَا، وَهَدَا مِنْهُمْ تَحَكُمْ عَلَى الغَيْبِ، وَتَعَاطِياً (٢) لِعِلْمٍ قَدِ اسْتَأْثُرَ اللهُ بِهِ، لا يَعْلَمُ الغَيْبَ سِوَاهُ (٣).

قُلْتُ: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّنْجِيْمَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا هُوَ (٤) كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ القَوْلُ بِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ فِي العَالَمِ السُّفْلِيِّ مُرَكَّبَةٌ عَلَى تَأْثِيْرِ الكَوَاكِبِ وَالرُّوحَانِيَّاتِ، وَأَنَّ الكَوَاكِبَ فَاعِلَةٌ مُخْتَارَةٌ؛ وَهَـذَا كُفُرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهَذَا قَوْلُ الصَّابِعَةِ الْمُنجِمِيْنَ النَّذِيْنَ بُعِثَ الْمُنجِمِيْنَ النَّذِيْنَ بُعِثَ إِلْسُهِمْ إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ، وَلِهَذَا كَانُوا يُعَظِّمُونَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ

<sup>(</sup>١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٣٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وتعاطر، وَفِي ع، ض: وتعاطي.

<sup>(</sup>٣) مَعَالِمُ السُّنَن (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ منْ: أَ.

وَالكَوَاكِبَ تَعْظِيْماً يَسْجُدُونَ لَهَا وَيَتَذَلَّلُونَ لَهَا وَيُسَبِّحُونَهَا تَسَابِيْحَ مَعْرُوفَةً فِي كُتْبِهِمْ، وَيَدْعُونَهَا دَعَوَاتٍ لا تَنْبَغِي إلاَّ لِخَالِقِهَا وَفَاطِرِهَا وَحْدُهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَيَبْنُونَ لِكُلِّ كَوْكَبٍ هَيْكَلاً، أَيْ: مَوْضِعاً لِعِبَادَتِهِ وَيُصَوِّرُونَ فِيهِ ذَلِكَ الكَوْكَب، وَيَبْنُونَ لِكُلِّ الْكَوْكَبِ تَنْزِلُ عَلَيْهِم، وَيَبْعُمُونَ أَنَّ رُوحَانِيَّة ذَلِكَ الكَوْكَبِ تَنْزِلُ عَلَيْهِم، وَيَبْعُمُ، وَتِلْكَ الرُّوحَانِيَّة ذَلِكَ الكَوْكَبِ تَنْزِلُ عَلَيْهِم، وَتَلْكَ الرُّوحَانِيَّاتُ هِيَ الشَّيَاطِيْنُ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِم، وَتَلْكَ الرُّوحَانِيَّاتُ هِيَ الشَّيَاطِيْنُ تَنزَّلَتْ عَلَيْهِم، وَتَلْكَ الرُّوحَانِيَّاتُ هِيَ الشَّيَاطِيْنُ تَنزَّلَتْ عَلَيْهِم، وَخَاطَبُتُهُمْ وَقَضَتْ حَوَائِجَهُمْ، وَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِيْنَ (٢) فِي هَذَا الشَّرْكِ وَحَاطَبُتُهُمْ وَقَضَتْ حَوَائِجَهُمْ، وَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِيْنَ (٢) فِي هَذَا الشَّرْكِ مُصَنَّفًا الشَّرْكِ

النَّانِي: الاسْتِدْلالُ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ بِمَسِيْرِ الْكَوَاكِبِ، وَاجْتِمَاعِهَا، وَافْتِرَاقِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ويَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللهِ وَمَشْيِئَتِهِ، فَلاَ رَيْبَ فِي تَحْرِيْم ذَلِكَ، وَافْتِرَاقِهَا، وَاخْتَلَفَ الْمُتَأْخُرُونَ فِي تَكْفِيْرِ الْقَائِلِ بِذَلِكَ. وَيَنْبَغِي أَنَّ يُقْطَعَ بِكُفْرِهِ، لأَنَّهُ (أَنَّ لَكُنَّ وَيَنْبَغِي أَنَّ يُقْطَعَ بِكُفْرِهِ، لأَنَّهُ (أَنَّ مَعْوَى لِعِلْم الغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ بِمَا (٧) لا يَدُلُ عَلَيْهِ.

الثَّالِث: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَعَلَّمِ الْمَنَازِلِ، وَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهِ [- إنْ شَاءَ اللهُ-] (٨).

<sup>(</sup>١) في أ: وقضت.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي مِيزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٣٤٠) : أَنَّ الفَخْرَ الرَّازِي الَّف كِتَاباً فِي مُخَاطَبَةِ النُّجُوم، سِحْرٌ مَحْضٌ. وَانْظُرْ: نَقْضَ الْمَنطِقِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ (ص/ ٤٥-٤٧).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: مصنفَات، وَكَذَلِكَ كانت فِيع إلاَّ أَنَّ التَّاء مطموسة.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: وذكر، وَالْمُشَتُ من: ب.

<sup>(</sup>٥) هُوَ : دَاوُدَ بنُ عُمَرَ الأَنْطَاكِيُّ، الطبيب. وَاسِمُ كِتَابِهِ: «تَذْكِرَةُ أُولِي الْأَلْبَابِ وَالْجَامِعُ لِلْعَجَبِ العُجَابِ» تُوفِّيَ الْأَنْطَاكِيُّ عَام ١٠٠٨ انْظُرُ: كَشْفَ الظُّنُون (١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: لأنَّهَا.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: مِمَّا.

<sup>(</sup>٨) زيادة مِنْ: ب.

قُولُهُ: (قَالَ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" قَالَ قَتَادَةَ: "خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلاَثِ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْر ذَلِكَ؟ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ"(١)).

هَذَا الْأَثْرُ عَلَّفَهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيْحِهِ" كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَاقِ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَأَبُو الشَّيْخِ، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ "النُّجُومِ" عَنْ قَتَادَةَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ: "إِنَّ اللهَ إِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ "النُّجُومِ" عَنْ قَتَادَةَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ: «إِنَّ اللهَ إِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ النَّبُومِ لِنَلاثِ خِصَالَ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَجَعَلَهَا يُهْتَدى بِهَا، وَجَعَلَهَا رُجُوماً النَّبُومِ لِنَلاثِ خِصَالً: عَنْمَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَأَخْطَأَ حَظُهُ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، للشَّيَاطِيْنِ، فَمَنْ تَعَاطَى فَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَأَخْطَأَ حَظُهُ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بِهِ.

وَإِنَّ نَاسِاً جَهَلَةً بِأَمْرِ اللهِ قَدْ أَحْدَثُوا فِي هَذِهِ النَّجُومِ كِهَانَةً: مَنْ أَعْرَسَ بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَعَمْرِي مَا مِنْ نَجْمِ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَعَمْرِي مَا مِنْ نَجْمِ لَا يُولَدُ بِهِ الأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ، وَالطَّوَيُلُ وَالقَصِيْرُ، وَالْحَسَنُ وَالدَّمِيْمُ، ومَا عِلْمُ هَذِهِ إِلاَّ يُولَدُ بِهِ الأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ، وَالطَّويُلُ وَالقَصِيْرُ، وَالْحَسَنُ وَالدَّمِيْمُ، ومَا عِلْمُ هَذِهِ النَّبُومِ وَهَذِهِ الدَّابَةِ وَهَذَا الطَّائِرُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الغَيْبِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً عَلِمَ الغَيْبَ؟ لَكُمُ اللهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلائِكَتُهُ، وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ».

قُولُهُ: (خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلاثٍ) إِلَى آخِرِهِ. هَذَا مَأْخُودٌ<sup>(۲)</sup> مِنَ القُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لُلشَيَاطِينِ﴾ [الملك:٥]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل:١٦]. وَفِيْهِ

<sup>(</sup>۱) عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (۲۱۱۳-البغا)، وَوَصَلَهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (۱۶/ ۳۱۹، ۹۱)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ (۱۶/ ۳/۹۹)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ۱۲۵۳)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ (٤/ ١٢٢٦)، وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْعَظَمَةِ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (٣/ ٤٨٩)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ ، وَعَبْدُالرَّزَاقِ ، وابنُ الْمُنْدِرِ ، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابُ النجومِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٢٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابُ النجومِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٢٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. (٢) فِي أَ: مَاخِذ.

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّجُومَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الآيَةِ، وَفِيْهِ حَدِيْثٌ رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَمَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللهَ خَلَقَهَا مِنْ دُخَان، وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيْراً، وَزَيَّنَهَا بِمَصَابِيحِ النُّجُومِ، وَجَعَلَهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِيْنِ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانِ رَجِيْمٍ » (١) مُخْتَصَرٌ (٢).

وَقُولُهُ: (وَعَلامَاتِ) أَيْ: دَلالاتٍ عَلَى الْجِهَاتِ وَالْبُلْدَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (يُهْتَدَى بِهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ الْذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧] الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧] ولَيْسَ الْمُرَادُ: يَهْتَدُونَ بِهَا فِي عِلْمِ الغَيْبِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَمَنْ تَأُولُ فِيهَا غَيْرُ (٣) وَلَيْسَ الْمُرَادُ: يَهْتَدُونَ بِهَا فِي عِلْمِ الغَيْبِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَمَنْ تَأُولُ فِيهَا غَيْرُ اللهُ تَعَالَى مِنْ (١٠) هَذِهِ النَّلاثِ، فَادَّعَى بِهَا عِلْمَ الغَيْبِ، ﴿ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ ﴾، أَيْ: حَيْثُ تَكَلَّمَ رَجْماً بِالغَيْبِ، ﴿ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ ﴾، أَيْ: حَيْثُ تَكَلَّمَ رَجْماً بِالغَيْبِ، ﴿ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ ﴾، أَيْ: حَيْثُ مَنْ عُمُرِهِ، لأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِمَا لا فَائِدَةَ فِيْهِ، بَلْ هُو (٥) مَضَرَّةٌ مَحْضَةٌ، ﴿ وَتَكَلَّفَ مَا لا عَلْمَ لَهُ بِهِ ﴾، أَيْ: تَعَاطَى شَيْناً لا يُتَصَوَّرُ عِلْمُهُ، لأَنَّ أَخْبَارَ السَّمَاءِ، وَالأَمُورَ الْمُغَيَّبَةَ عَلْمَ لَهُ بِهِ ﴾، أَيْ: تَعَاطَى شَيْناً لا يُتَصَوَّرُ عِلْمُهُ، لأَنَّ أَخْبَارَ السَّمَاءِ، وَالأَمُورَ الْمُغَيَّبَةَ لا تُعَلَّمُ مِنْ عَمُرُهُمُ مَا تَقَدَّمُ مَا لا لَيْ عَلَمُ لَكُ بِهُ اللّهُ مِنْ طَرِيقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَيْسَ فِيْهِمَا أَزْيَدُ مِمَّا تَقَدَّمُ مَا لا لأَنْهُ لِهُ إِلَى مِنْ طَرِيقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَيْسَ فِيْهِمَا أَزْيَدُ مِمَّا تَقَدَّمُ مَا لا لا فَائِدَةً وَلَيْسَ فِيْهِمَا أَزْيَدُ مِمَا تَقَدَّمُ وَالْأَوْلُولُ مِنْ الْكَاتِهُ لِلْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِلَالُولُ الْعَمْ لَا لَا عَلَيْهُ الْعَلَيْلُ الْمُعَلِيقِ الْمُهُ أَيْ الْعَلَى الْعَلَمُ مَا لا فَائِلَتْهُ وَالْمُهُ الْمُعْلِيقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُمَا أَنْ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعُلِقُ الْمُورُ الْمُعُلِقُلِعُهُمُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْتَالَ السَّعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْتَالَ الْمُعْمُ الْمُعْلَاقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُعْر

قَالَ الدَّاوُودِيُّ: «قَولُ(١) قَتَادَةَ فِي النُّجُومِ حَسَنَّ إلاَّ قَولَهُ: أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَحَادِيْثِ الطَّوَالِ (رقم ٣)، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ – كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْتُورِ (٥) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بنُ مُوسَى الوَجِيْهِي: كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيْثِ، وَرَواهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَهُ عُمَرُ بنُ شبةَ فِي أَخْبَارِ الْمَدِيْنَةِ (١/ ٣٠٣) مِنْ حَدِيْثِ ابن عَبَّاس بِهِ مطولاً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ومَعْنَاهُا أَنَّهُ ذكر الْحَدِيثَ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) سَاقطة من: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ، أَ: فِي ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِن: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: قُولُهُ.

فَإِنَّهُ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ، بَلْ قَائِلُ ذَلِكَ كَافِرٌ »(١١).

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ الْمُنجِّمِيْنَ قَدْ يَصْدُقُونَ بَعْضَ الْأَحْيَان.

قِيْلَ: صِدْقُهُمْ كَصِدْقِ الكُهَّانِ؛ يَصْدُقُونَ مَرَّةً، وَيَكْذِبُونَ مِأْئَةً، وَلَيْسَ فِي صِدْقِهِمْ مَرَّةً مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِلْمٌ صَحِيْحٌ كَالكُهَّان.

وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْمُنَجُمِيْنَ بِآيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَى صِحَّةِ عِلْمِ التَّنْجِيْمِ؛ مِنْهَا: قَولُهُ: ﴿وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل:١٦].

وَالْجَوَابِ: أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادَ بِهِذِهِ الآيةِ أَنَّ النَّجُومَ عَلاَمَاتٍ عَلَى الغَيْبِ يَهْتَدِي بِهَا النَّاسُ فِي عِلْمِ الغَيْبِ، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى ﴿ وَعَلاَمَاتٍ ﴾، أَيْ: دَلالاتٍ عَلَى قُدْرَةِ اللّٰهِ وَتَوْجِيْدِهِ. وَعَنْ قَتَادَةَ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّ مِنَ النَّجُومِ مَا يَكُونُ عَلاَمَةً لا يُهْتَدَى بِهَا اللهِ وَقَيْلَ: إِنَّ هَذَا مِنْ تَمَامِ الكَلامِ الأوَّل، وَهُو قُولُهُ: ﴿ وَالْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمَامِ الكَلامِ الْكَلامِ الأوَّل، وَهُو قُولُهُ: ﴿ وَالْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمَامِ الكَلامِ الكَلامِ الأَوَّل، وَهُو قُولُهُ: ﴿ وَعَلامَاتٍ ﴾ [النحل: ١٥-١٦] أَيْ: وَالْقَى لَكُمْ مَعَالِمَ يُعْلَمُ بِهَا الطَّرِيْقَ وَالأَرْضَ (٣) مِنَ الْجِبَالِ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ يَسْتَدِلُ وَالْقَى لَكُمْ مَعَالِمَ يُعْلَمُ بِهَا الطَّرِيْقَ وَالأَرْضَ (٣) مِنَ الْجِبَالِ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ يَسْتَدِلُ بِهَا الْمُسَافِرُونَ فِي طُرُقِهِمْ (٤). وَقُولُهُ: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَاسٍ فِي بِهَا الْمُسَافِرُونَ فِي طُرُقِهِمْ (٤). وَقُولُهُ: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي الآلِهِ فَي البَحْرِ فِي أَسْفَارِهِمْ " رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِم (٥٠). فَهَذَا القَوْلُ يَهُ فِي البَحْرِ فِي أَسْفَارِهِمْ " رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِم (٥٠). فَهَذَا القَوْلُ لُهُ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَرْلُ الْوَلُولُ الْعَرْلُ الْوَالْقُولُ الْعَرْلَ الْوَلْمُ اللَّهُ وَلَا الْعَرْلُ الْعُرْلُولُ الْعَرْلُولُ الْعُرْلُولُ الْعَرْلِ وَابنُ أَبِي حَاتِم (٥٠). فَهَذَا القَوْلُ

<sup>(</sup>١) انظر: فَتُحَ البَاري (٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَى ابنُ جَرِيْرَ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٤/ ٩١) بِسَنَدِ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مِنْهَا مَا يَكُونَ عَلامَةً وَمِنْهَا مَا يُهْتَدَى بِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ،ع: الأراضي، وَالْمُشَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: طريقهم.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٤/ ٩١)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ وابنُ مَرْدَوَيْهُ-كَمَا فِي اللَّرُّ الْمَنْثُورِ (٥/ ١٨/ ١) وإسناد ابنِ جَرِيْرٍ ضَعِيْفٌ.

وَنَحْوُهُ هُوَ مَعْنَى الآيةِ، فَالاسْتِدْلالُ بِهَا عَلَى صِحَّةِ عِلْمِ التَّنْجِيْمِ اسْتِدْلالُ عَلَى مَا يَعْلَمُ فَسَادُهُ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الإسْلامِ بِمَا لا يَدُلُّ عَلَيْهِ لا نَصَّا وَلاَ ظَاهِراً، وَذَلِكَ (١) أَفْسَدُ أَنْوَاعِ الاسْتِدْلالِ، فَإِنَّ الأَحَادِيْثَ جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَيِي إِبْطَالِ عِلْمِ وَذَلِكَ (١) أَفْسَدُ أَنُواعِ الاسْتِدْلالِ، فَإِنَّ الأَحَادِيْثَ جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَيِي إِبْطَالِ عِلْمِ التَّنْجِيْمِ وَذَمِّهِ؛ مِنْهَا حَدِيْثُ: ﴿ مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ (١) فقد اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ (١) فقد اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْر ﴾ (١) الْحَدِيْثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِن مُحَيْرِيْزِ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ عَبْدِالْمَلِكِ دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ اللهِ عَلَمْ النُّجُومِ فَازْدَدْتَ إِلَى عِلْمِكَ» فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أَمَّتِي ثَلاثٌ: حَيْفُ الْأَنْمَّةِ، وتَكُذِيبٌ بِالقَدَرِ، وإِيْمَانُ بِالنُّجُومِ »(٥).

وَعَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً قَالَ: « مَمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: التَّصْدِيقُ بِالنَّجُومِ، وَالتَّكْذِيْبُ بِالقَدَرِ، وَحَيْفُ الأَئِمَّةِ » (١) رَوَاهُمَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، فَهَذَان الْمُرْسَلانِ مِنْ هَذِينِ الوَجْهَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ يَدُلاَّنِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيْثِ، لا سِيَّمَا وَقَدِ احْتَجَ بِهِ مَنْ أَرْسَلَهُ.

<sup>(</sup>١) فِي ض: وَكَذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: علم النجوم.

<sup>(</sup>٣) حَدِيْث صَحِيْحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي: «بَابِ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّحْرِ»

<sup>(</sup>٤) في ط: علمت.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٨/ ٣١)- ، ابنُ عَبْدِالبَرُ فِي جَامِع بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢/ ٣٩)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإَبانَة (رقم١٥٣٣)، والتَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢/ ٣٩)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإَبانَة (رقم٢٣٣)، والتَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ٢٣٣) وإسْنَادُهُ حَسَنَ إلَى ابنِ مُحِيْرِيْز، وَهُوَ حَدِيْت صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ-كَمَا فِيَ الدُّرُّ الْمَنْثُورِ (٨/ ٣١)-، وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (١/ ١٤٨)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإبانةِ (رقم ٢٩٥١) عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ رَجَاء بِهِ، وأشار البُخَارِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُعَلِّ، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

وَعَنْ أَبِي مِحْجَنِ مَرْفُوعاً: « أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ (١) بَعْدِي (٢) ثَلاثاً (٢): حَيْفَ الْأَثِمَّةِ، وَإِيْمَاناً بِالنَّجُوم، وَتَكْذَيْباً بِالقَدَر » رَوَاهُ ابنُ عَسَاكِر، وَحَسَّنَهُ السُّيُوطِيُ (٤). وَعَنْ أَنْسِ مَرْفُوعاً: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي خَصْلَتَيْنِ: تَكْذَيْباً بِالقَدَر، وَإِيْمَاناً بِالنَّكُومِ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَابنُ عَدِي، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ «النُّجُومِ» (٥)، وَحَسَّنَهُ السُّيُوطِيُ أَيْضاً.

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَّ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ: لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ<sup>(1)</sup> الأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ<sup>(1)</sup> الأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ إِلَيَّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ (<sup>٧)</sup> إِلاَّ اللهُ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ » (<sup>(۸)</sup> لَفْظُ البُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب،ع، ض: ثلاث.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدُ الْحَاكِمُ فِي الكُنُى-كَمَا فِي الإِصَابِةِ (٧/ ٣٦١)-، والرَّافِعِيُّ فِي أَخْبَارِ قَزْوِيْنَ (٢/ ٣٩٠)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٥٨/ ٤٠) وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيَّ الصَّدَائِيُّ وَأَبِي سَعْدِ البَقَّالِ وَهُمَا ضَعِيْفَانِ.وَضَعَّفَهُ العِرَاقِيُّ فِي الْمُغْنِي عَنْ حَمْلِ الأَسْفَارِ (١/ ٢٥)

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤١٣٥)، وابنُ عَدِيٍّ فِي الكاملِ فِي الضَّعَفَاءِ (٤/ ٢٥١)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٥/ ٢٥١)، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ النَّجُومِ (ص/ ٣٤)، وابنُ مَرْدَوَيِّهِ حَمَاً فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٣٠) -، وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

<sup>(</sup>٦) فِيع: تَغِيْضُ فِي.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٠-البغا)، والإمامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/٥٢) وَغَيَّرُهُمَا.

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَقَدْ طَهَّرَ اللهُ هَذِهِ الْجَزيْرَةَ مِنَ الشُّرْكِ مَا لَمْ تُضِلُّهُمُ النُّجُومُ » رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ (١).

وَعَـنِ ابـنِ عُمَـرَ مَـرْفُوعاً: « تَعَلَّمُـوا مِنَ النَّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ، ثُمَّ انْتَهُوا »(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّظَرِ (٣) فِي النُّجُومِ (٤٠ رَوَاهُمَا

(۱) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۷۰ ، ۲۷۱۶)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۳۰۳)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۳۰۳)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْجامع (۲/ ۱۳۰۵)، وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي الْجامع (۲/ ۳۹)، وَابن مَرْدَوَيْهِ حَكَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (۳/ ۳۳۱) – وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ فَمَرَّةً بِلَفْظِ: «الجزيرة»، وَمَرَّةً بِلَفْظِ: «المدينة»، وَمَرَّةً بِلَفْظِ: «المدينة»، وَمَرَّةً بِلَفْظِ: «المدينة».

(٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي رَوضِ الْمُتَعَلِّمِينَ-كَمَا فِي الأَحْكَامِ الوسطى لعَبْدِالحَقِّ (٢/ ٢٦)-، وابنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ النجومِ-كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ (٣/ ٢٥٦-مع الفيض)-، وضعف إسْنَادَهُ عَبْدُالْحَق، وابنُ القطان فِي بيان الوهم والإيهام (٣/ الفيض)-، وضعف إسْنَادَهُ مَنْ حَدِيْث أَبِي هرير القطان فِي بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠٥) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْث أَبِي هرير القطان فِي بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٥٥) (رقم ٢٠٠٣). وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْث أَبِي هرير المُعْنِي فِي الرَّهْدِ (رقم ٩٩٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٥٦٤)، والسَّمْعَانِي فِي الأنساب (٢/ ٢٣) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ مُصَنِّفِهِ (رقم ٢٥٦٤)، والسَّمْعَانِي فِي الأنساب (٢٣/١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عُمَر اللهِ قَالَ: «تَعَلَّمُوا مِنَ التُّهُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الأَنسابِ مَا تَوَاصُّلُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الأَنسابِ مَا تَوَاصُلُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأَنسَابِ مَا تَوَاصُلُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأُنسَابِ مَا تَوَاصُلُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأَنسَابِ مَا تَوَاصُلُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ النَّهُ عَنْ عُمَرَ اللهُ .

(٣) في م، ب: النظرة.

(٤) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الأوْسَط (رقم ٨١٨)، وَالعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ (٣/٣٥٣)، وابنُ حَبَانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (٢/ وابنُ عَدِيًّ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (٢/ ٢٧٨)، وابنُ حَبَانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (٢/ ١٩٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ١٩٨٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ النُجُومِ (ص/ ١٩٧)، وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عُقْبَةً بنُ عَبْدِاللهِ الأَصَمُّ ضَعِيْفٌ، وَلَهُ شَاهِدَانِ ضَعِيْفًانِ عَنْ عَلِيًّ وابنِ عَبَّاسٍ. وأصَحُ مَا وَرَدَ فِي البابِ مَا رَوَاهُ عَبْدُالرَّزًاقِ شَاهِدَانِ ضَعِيْفًانِ عَنْ عَلِيًّ وابنِ عَبَّاسٍ. وأصَحُ مَا وَرَدَ فِي البابِ مَا رَوَاهُ عَبْدُالرَّزًاقِ

ابنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْخَطِيْبُ.

وَعَنْ سَـمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ أَنَّهُ خَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيْثًا (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَمًّا بَعْدُ: فَإِنَّ نَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ، وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ، وَزَوَالَ هَذِهِ النَّهُمُ عَنْ مَوَاضِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالَ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ، لِيَنْظُرَ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً "(٢) ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي البَابِ آحَادِيثُ وَآثَارٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا. فَتَبَيْنَ بِهَذَا أَنَّ الاسْتِدْلالَ بِالآيةِ عَلَى صِحَّةِ أَحْكَامِ النَّجُومِ مِنْ أَفْسَدِ أَنْوَاعِ الاسْتِدْلالِ.

وَمِنْهَا: قَولُهُ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ - السَّلَىٰ - : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصَّافَات: ٨٨ - ٨٩] وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ اسْتِدْلالِهِ بِالآيَةِ الأُولَى فِي الفَسَادِ، فَأَيْنَ فِيهَا مَا يَدُلُ عَلَى صِحَّةٍ أَحْكَامٍ (٣) النَّجُومِ بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ الدَّلالاتِ؟!

فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٠٠٠٧)، والإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٩٩/٥) وَغَيْرُهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرُمِيَ بِنَجْم، فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: ﴿ إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا ﴾ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (رقم ٧٧٧٧)، وابنُ مُفْلِح فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٣/ ٤١٨).

<sup>(</sup>١) فِي ب: حَدِيث.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/١٦-١٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١١٨٤)، والنَّ أَنِيمَةَ فِي وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٢٦٤)، والنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٢٦٥)، والنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٨٥٦) وَالطُّبِرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ صَحِيحِهِ (رقم ٢٨٥٦) وَالطُّبِرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ٢٧٩٧) وَالطُّبِرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ٢٧٩٧) وَالْحَاكِمُ (١/ ٣٣٠) وَغَيْرُهُمْ - بَعْضُهُمْ مُخْتَصَراً وَبَعْضُهُمْ مُطَوَّلاً-، وصَحَحَمُ التِّرْمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حبانَ ، وَالْحَاكِمُ، مَعَ أَنَّ فِي سَنَدِهِ تَعْلَمَةُ بنُ عَبَادٍ قَالَ عَنْهُ عَلِيَّ بنُ الْمَدِيْنِيُّ وَالعِجْلِيُّ وابنُ حَزْمٍ: مَجْهُولٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: علم أحكام.

وَهَـلْ إِذَا رَفَعَ إِنْسَـانٌ بَصَرَهُ إِلَى النُّجُومِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ عِلْمِ النُّجُومِ عِنْدَهُ؟!

وَكُلُ النَّاسِ يَنْظُرُونَ إِلَى النُّجُومِ، فَلاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ عِلْمِ أَحْكَامِهَا. وَكَأَنَّ هَـٰذَا مَـا شَـعَرَ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ- النَّيِينَ - إِنَّمَا بُعِثَ إِلَى الصَّابِثَةِ الْمُنَجُمِيْنَ مُبْطِلاً لِقَوْلِهِمْ، مُنَاظِراً لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

فَإِنْ قِيْلَ عَلَى هَذَا: فَمَا فَائِدَةُ نَظُرهِ (١) فِي النُّجُوم؟

قِيْلَ: نَظْرَتُهُ فِي النَّجُومِ مِنْ مَعَارِيْضِ (٢) الْأَفْعَالَ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ كَسْرِ الْاَصْنَامِ، كَمَا كَانَ قَولُهُ: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الأنْبِيَاءَ: ٦٣]، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ نَظْرَتَهُ فِي النَّجُومِ لِيَسْتُنْبِطَ مِنْهَا (٣) عِلْمَ الأَحْكَامِ، وَعَلِمَ أَنَّ طَالِعَهُ يَقْضِي عَلَيْهِ النَّحْسِ ؛ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيْداً، وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الصَّحِيْتِ أَنَّهُ النَّكُمْ وَيَذْكُو ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ كَذَبَهُنَ (١)، وَعَدَّهَا العُلَمَاءُ: وَلَهُ ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾. وَقَوْلُهُ فِسَارَةَ: «هِيَ أُحْتِي». وَقُولُهُ لِسَارَةَ: «هِيَ أُحْتِي».

فَلَوْ كَانَ قَولُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ أَخَذَهُ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ لَمْ يَعْتَذِرْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَعَارِيضِ الْأَفْعَالِ، فَلِهَ لَذَا اعْتَذَرَ مِنْهَا كَمَا اعْتَذَرَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَمَا اعْتَذَرَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَمِيمُ مُ مَذَا ﴾ ذَكَرَ ذَلِكَ ابنُ القَيْمِ (٥). وَلَكِنَ (٢) قَوْلَهُ: ﴿وَعَدَّهَا العُلَمَاءُ » يَدُلُ عَلَى النَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِر الْحَدِيثَ الوَاردَ فِي عَدِّهَا.

<sup>(</sup>١) فِي ط: نظرته، وَفِي ع: نظرة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: معَارض.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٣) عَنْ أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٥) مِفْتًاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (١٩٨/٢)

<sup>(</sup>٦) فِي طَ: لَكِنَّ- بِدُونِ وَاوٍ - .

وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وأَصْحَابُ «السُّنَنِ» وَابنُ جَرِيْرِ وغَيْرُهُمْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ - الْكَالِيٰ - غَيْرَ ثَلاَثِ كَذِبَاتٍ؛ ثِنْتَيْنِ (١) فِي ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿ بِلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـذَا ﴾ وَقَوْلُهُ لِسَارَةَ: «إِنَّهَا أُخْتِي» "(٢) لَفْظُ ابنِ جَرِيْرِ (٣).

ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ مَرْفُوعاً - فِي كَلِمَاتِ إِبْرَاهِيْمَ النَّلاثِ الَّتِي قَالَ - : « مَا مِنْهَا كَلِمَةٌ (1) إلا مَا حَلَ (٥) بِهَا عَنْ دِيْنِ اللهِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. وقَالَ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. وقَالَ: ﴿إِنِي اللهِ عَنْ دَيْنِ اللهِ عَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ وقَالَ لِلْمَلِكِ حِيْنَ أَرَادَ امْرَأَتُهُ: «هِي أُخْتِي (١) وَفَي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي الآيةِ: «العَرَبُ تَقُولُ لِمَنْ تَفَكَّرُ: نَظَرَ فِي النَّجُومِ (٧) قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «يَعْنِي قَتَادَةُ: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ مُتَفَكِّراً فِيْمَا يُكَذَّبُهُمْ بِهِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: اثنتين.

 <sup>(</sup>٢) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ( ٣٣٥٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٣٣٧١) عَنْ أَبِي هُرْيَرَةً.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٠٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٧٩- البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٣٧١)، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٤٣٤)، وابنُ مَاجَهُ (٣٣٠٧)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٨٣٧٤)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٣/ (٣٣٠٧)) وَعَيَّرُهُمُ

٧١) وغيرهم (٤) فِي ط: كذبة.

<sup>(</sup>٥) ماحل يُمَاحِلُ مُمَاحَلَةً أيْ: دَافَعَ وَذَبُّ عَنْ دِينِ اللهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣١٤٨)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (١٠٤٠)، وَابنُ أَبِي حَاتِم - كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (١٤/٤)-، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١٧٩/٦) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بنُ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ وَفِيْهِ ضَعْفٌ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْخُ سُلِيَّمَانُ بِقَوْلِهِ: وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم١٦٨٦).

فَقَالَ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. أَيْ: ضَعِيْفٌ» (١).

قَـالَ: (وَكَـرِهَ قَـتَادَةَ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ القَمَرِ. ولَمْ يُرَخُصِ ابنُ عُيينَة فِيهِ. ذَكَرَهُ حَرِبٌ عَنْهُمَا. وَرَخَّصَ فِي تَعَلَّم الْمَنَازِلَ أَحْمَدُ وَإِسحَاقُ)(٢).

هَذَا هُوَ القِسْمُ التَّالِثُ مِنْ عِلْمِ التَّنَجِيْمِ، وَهُو تَعَلَّمُ مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ للاسْتِدْلالِ بِذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ (١) القِبْلَةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلُواتِ وَالفُصُولِ، وَهُو كَمَا تَرى مِنِ اَخْتِلافِ السَّلَفِ فِيْهِ، فَمَا ظَنُكَ بِذَيْنِكَ القِسْمَيْنِ؟! وَمَنَازِلُ القَمَرِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرُونَ، كُلُّ لَيْلَةٍ فِي مَنْزِلَةٍ مِنْهَا، فَكَرِهَ (١) قَتَادَةُ وَسُفْيَانُ بنُ عُييْنَةً تَعَلَّمَ الْمَنَازِلِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «أَمَّا عِلْمُ النَّجُومِ الَّذِي يُدْرَكُ مِنْ طَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْخَبْرِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ النَّوَالُ، وَتُعْلَمُ بِهِ جِهَةُ القِبْلَةِ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلِ فِيْمَا نُهِيَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْرِفَةَ رَصْدِ الظَّلِّ لَيْسَ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّ الظَّلَّ مَا دَامٌ مُتَنَاقِصاً، فَالشَّمْسُ بَعْدُ صَاعِدَةً نَحْوَ وَسَطِ السَّمَاءِ مِنَ الْأَفُقِ الشَّرْقِيِّ، وَإِذَا أَخَذَ فِي الزِّيَادَةِ؛ فَالشَّمْسُ مَعْدِهَ مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ مِنَ الْأَفُقِ الشَّرْقِيِّ، وَإِذَا أَخَذَ فِي الزِّيَادَةِ؛ فَالشَّمْسُ مَاعِلَةً مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ نَحْوَ الْأَفْقِ الغَرْبِيِّ. وَهَذَا عِلْمٌ يَصِحُ دَرَكُهُ بِالْمُشَاهَدَةِ، إلا اللَّهُ مَنْ اللَّلاتِ الَّتِي يَسْتَغْنِي النَّاظِرُ أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصَّنَاعَةِ قَدْ دَبَّرُوهَا بِمَا اتَّخَذُوا لَهُ مِنَ اللَّلاتِ الَّتِي يَسْتَغْنِي النَّاظِرُ فَيْهَا عَنْ مُرَاعَاتِ مُدَّتِهِ ومُرَاصَدَتِهِ، وَأَمَّا مَا يُسْتَدَلُ بِهِ مِنَ النَّجُومِ عَلَى جِهَةِ القِبْلَةِ، فَيْهَا عَنْ مُرَاعَاتِ مُدَّتِهِ ومُراصَدَتِهِ، وَأَمَّا مَا يُسْتَدَلُ بِهِ مِنَ النَّجُومِ عَلَى جِهَةِ القَبْلَةِ، فَيْهَا عَنْ مُرَاعَاتِ مُدَّتِهِ ومُراصَدَتِهِ، وَأَمًا مَا يُسْتَدَلُ بِهِ مِنَ النَّجُومِ عَلَى جِهَةِ القَبْلَةِ، فَيْهَا عَنْ مُراعَاتٍ مُدَّةِ فِي عِنَايَتِهِمْ فِيمَا أَخْبُرُوا بِهِ عَنْهَا، مِثْلُ أَنْ يُشَاهِدُوهَا بِحَضْرَةِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا بِالْمُعَايَنَةِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّذَالَةَ مِنْهَا بِالْمُعَايَنَةِ الكَعْبَةِ، وَيُشَاهِدُوهَا عَلَى حَالَ الغَيْبَةِ عَنْهَا، فَكَانَ إِذْرَاكُهُمُ الدَّلالَةَ مِنْهَا بِالْمُعَايَنَةِ المَاعَلَيْةِ وَيُسَاهِدُوهَا عَلَى حَالَ الغَيْبَةِ عَنْهَا، فَكَانَ إِذْرَاكُهُمُ الدَّلالَةَ مِنْهَا بِالْمُعَايَنَةِ المَاعِلَةِ وَيُسَاهِدُوهَا عَلَى حَالَ الغَيْبَةِ عَنْهَا، فَكَانَ إِذْرَاكُهُمُ الدَّلالَةَ مَنْهَا بِالْمُعَايَنَةِ اللْعَلْمَ الْمُعَايَةِ وَلَيْ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمُولِقَالِ مُنْ اللْهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١٤/٤)

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شَرْحَ الْعُمْدَةِ (٤/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وكره.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: فإنها مِنْ الكُواكِبَ الذين

وَإِذْرَاكُنَا ذَلِكَ بِقُبُولِنَا<sup>(١)</sup> خَبَرَهُمْ، إِذْ كَـانُوا عِـنْدَنَا غَـيْرَ مُتَّهَمِـيْنَ فِي دِيْنِهِمْ، وَلاَ مُقَصِّرِيْنَ فِي مَعْرِفَتِهِمْ<sup>(٢)</sup>»(.

قُلْتُ (٤): وَرَوَى ابِنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ آنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْساً أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مَنَازِلَ القَمَر (٥). قُلْتُ: لأَنَّهُ لا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ.

وَعَىنْ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْساً أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مِنَ النُّجُومِ مَا يَهْتَدِي بِهِ. رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ<sup>(1)</sup>.

قَالَ ابنُ رَجَبِ: "وَالْمَأْذُونُ فِي تَعَلَّمِهِ عِلْمُ التَّسْيِرِ" لا عِلْمَ التَّاثِيْرِ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ، قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ. وَأَمَّا عِلْمُ التَّسْيِيرِ ((()) فَيُتَعَلَّمُ (()) مِنْهُ ((()) مَا يُحْتَاجُ إليَّهِ لِلاهْتِدَاءِ، ومَعْرِفَةِ القِبْلَةِ، وَالطُّرُق؛ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُور، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ لا حَاجَةَ إليّهِ لِلاهْتِدَاءِ، ومَعْرَفَةِ القِبْلَةِ، وَالطُّرُق؛ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُور، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ لا حَاجَةَ إليّهِ للهُمْتُونِ فِيهِ إِلَى إِسَاءَةِ الظَّنِ لِلْهُ عَمَّا] ((()) هُو أَهَم مِنْهُ، وَرُبَّمَا أَدَّى تَدْقِيقُ النَّظْرِ فِيهِ إِلَى إِسَاءَةِ الظَّنِ بِمَحَارِيْبِ الْمُسْلِمِيْنَ، كَمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ هَذَا العِلْمِ قَدِيْماً وَحَدِيْناً، وَذَلِكَ [يُفْضِي

<sup>(</sup>١) فِي ط: بقبول.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: معرفته.

<sup>(</sup>٣) مَعَالِمُ السُّنَن (٤/ ٢١٣)

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (١١٩/٥)، وَالْخَطِيْبُ -كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (١١٩/٥)، وَالْخَطِيْبُ -كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٢٩)-

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِي شَيْبَةً فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٥٦٤٧) وَغَيْرُهُ وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

<sup>(</sup>٧) في أ: التيسير.

<sup>(</sup>A) في أ: التيسير.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ: فتعلم.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١١) فِي ب: يشغله ممًا.

إِلَى اعْتِقَادِ خَطَإً السَّلَفِ فِي صَلاتِهِمْ وَهُوَ بَاطِلٌ. انْتَهَى مُخْتَصَراً (٢٠).

َ قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ - إِنْ شَاءَ اللهُ -، ويَدُلُ عَلَى ذَلِكَ الآياتُ وَالْاَحَادِيْثُ النِّيقِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ. وَهَلْ يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ مَعْرِفَةُ (٢) وَقُتِ الكُسُوفِ الشَّمْسِيِّ وَالقَمَرِيِّ أَمْ لا؟ رَجَّحَ ابنُ القَيِّم أَنَّهُ لا يَدْخُلُ.

قُولُهُ: (ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا) هُوَ الإَمَامُ (١) الْحَافِظُ حَرْبُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، أَبُو مُحَمَّدِ الكِرْمَانِيُّ، الفَقِيهُ: مِنْ جِلَّةِ (٥) أَصْحَابِ (١) الإمَامِ أَحْمَدَ، رَوَى عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَابِنِ الْمَدِيْنِيِّ وَابِنِ مَعِيْنِ وَأَبِي خَيْمَةَ وَابِنِ أَبِي شَيْبَةَ وغَيْرِهِمْ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيلَةٌ ، وَابِنِ الْمَدِيْنِيِّ وَابِنِ مَعِيْنِ وَأَبِي خَيْمَةَ وَابِنِ أَبِي شَيْبَةَ وغَيْرِهِمْ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيلَةٌ ، مِنْ الْمَدِيْنِيِّ وَابِنِ مَعْنِنُ وَأَبِي خَيْمَةً وَابِنِ عَيْنَةً فِيْهَا مَنْ (٨) مِنْهُ أَدْ وَالْأَثُارِ، وَأَظُنَّهُ رَوَى أَثَرَ قَتَادَةً وَابِنِ عَيْنَةً فِيْهَا. مَاتَ سَنَةً ثَمَانِيْنَ وَمِاتَتُيْنِ (٩) الْأَحَادِيْثِ وَالآثارِ، وَأَظُنَّهُ رَوَى أَثَرَ قَتَادَةً وَابِنِ عَيْنَةً فِيْهَا. مَاتَ سَنَةً ثَمَانِيْنَ وَمِاتَتُيْنِ (٩)

وَإِسْحَاقُ: هُوَ ابِنُ (١٠) إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مَخْلَدٍ، أَبُو يَعْقُوبَ الْحَنْظَلِيُّ، النَّيْسَابُورِيُّ، الإَمَامُ الْمَعْرُوفُ بِابِنِ رَاهَوَيْهِ، رَوَى عَنِ ابِنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي أُسَامَةً وَابِنِ عَيْنَةً وَطَبَقَتِهِمْ. قَالَ أَحْمَدُ: إِسْحَاقُ عِنْدَنَا إِمَامٌ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَرَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وغَيْرُهُمْ، وَرَوَى هُوَ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ، مَاتَ سَنَةً تِسْعِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: يفضي اعتقاده إلَى خطأ.

<sup>(</sup>٢) فَضْلُ عِلْمِ السَّلَفِ عَلَى عِلْمِ الْخَلَفِ (ص/ ٣٤)، وَانْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الإمّام أحْمَدُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أجلة.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: صحاب.

<sup>(</sup>٧) في ب، ع: سأل.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١٣/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>١٠) سَاقطَةٌ من: ط.

وَئُلاثِيْنَ ومَائتَيْن<sup>(١)</sup>.

قَىالَ: (وَعَىنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلاَئَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَّدِقٌ بِالسِّحْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (٢).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَيْضاً الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ. وَتَمَامُ الْحَدِيْثِ: ﴿ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللهُ مِنْ نَهْرِ الغُوطَةِ؛ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِهِنَّ ﴾ .

قُولُهُ: (عَنْ أَبِي مُوسَى) هُو عَبْدِاللهِ بنُ قَيْسَ بنِ سُلَيْمٍ بَنِ حَضَّارِ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيْدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ - ، أَبُو (٣ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ، اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ وَتَشْدِيْدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ - ، أَبُو (٣ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ، اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ وَتَشْدِيْدُ وَهُوَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ بِصِفِيْنَ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ (٤).

قُولُهُ: (ثَلاَئَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) هَـذَا مِنْ نُصُوصِ الوَعِيْدِ الَّتِي كَرِهَ السَّلَفُ تَأُويْلَهَا، وَقَالُوا: أَمِرُوهَا كَمَا جَاءَتْ. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا لاَ يَنْتَقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ صَاحِبُهَا لاَ يَنْتَقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ صَاحِبُهَا لاَ يَنْتَقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ الْمُولِد. وقَالَتْ طَائِفَة: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ أَصْلاً مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَنَحْوُهُ، وَيَكُونُ هَذَا مُخَصَّصًا لِعُمُومِ الاَّحَادِيْثِ الدَّالَةِ عَلَى خُرُوجِ الْمُوحَدِيْنَ مِنَ النَّارِ ودُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ.

وَحَمَلُهُ أَكْثَرُ الشُّرَّاحِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلاً، أَوْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُم لا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسُنَدِ (٤/ ٣٩٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ - كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٥/ ٧٤)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٥٣٤٦) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحِيْنِ (٤/ ١٤٦)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٧٢٤٨) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ صَحِيْحٌ بِشُوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) في ب: أبي.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِنْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١١/٤)

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَكَأَنَّ.

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ بَعْدَ العَذَابِ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا. وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

قَولُهُ: (مُدْمِنُ الْخَمْرِ) أَيْ: الْمُدَاومُ عَلَى شُرْبِهَا.

قَولُهُ: (وَقَاطِعُ الرَّحَمِ) أَي: القَرَابَةِ (٢)، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُعْالَى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُعْالَى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ فَأَصَمَّهُمْ أَنْ تُعْالَى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ أَنْ تُعْالَى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [مُحَمَّد: ٢٢-٢٣].

قَولُهُ: (وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ) مُطْلَقاً، وَيَدْخُلُ فِيْهِ التَّنْجِيْمُ لِحَدِيْثِ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً (٣) مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ السِّحْرِ »(١) وَهَذَا وَجْهُ مُطَابَقَةِ الْحَدِيْثِ لِلْبَابِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «الكَبَائِرِ»: "وَيَدْخُلُ فِيْهِ تَعَلَّمُ السَّيْمْيَاءِ وَعَمَلُهَا وَهُيَ ( ) مَحْضُ السِّحْرِ، وَعَقْدُ الْمَرْءِ عَنْ زَوجَتِهِ، وَمَحَبَّةُ الزَّوجِ لامْرَأَتِهِ، وَبُغْضُهَا وَبُغْضُهُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ؛ بِكَلِمَاتٍ مَجْهُولَةٍ. قَالَ: وكَثِيْرٌ مِنَ الكَبَائِرِ بَلْ عَامَّتُهَا إلاَّ الأَقَلَّ يَجْهَلُ خَلْقٌ مِنَ الأَمَّةِ تَحْرِيْمَهُ، وَمَا بَلَغَهُ الزَّجْرُ فِيْهِ، وَلاَ الوَعِيْدُ عَلَيْهِ، فَهَذَا الضَّرْبُ فِيْهِمُ مَنَ الأُمَّةِ تَحْرِيْمَهُ، وَمَا بَلَغَهُ الزَّجْرُ فِيْهِ، وَلاَ الوَعِيْدُ عَلَيْهِ، فَهَذَا الضَّرْبُ فِيْهِمُ تَفْصِيْلٌ، فَينْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ لا يَجْهَلَ عَلَى الْجَاهِلِ، بَلْ يَرْفُقُ بِهِ، ويُعَلِّمُهُ سِيَّمَا إِذَا قَرُبَ عَهْدُهُ بِجَهْلِهِ ( ) ، كَمَنْ أُسِرَ وَجُلِبَ إِلَى أَرْضِ الإسلامِ وَهُو تُرْكِيِّ، فَبِالْجَهْدِ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، فَلاَ يَأْتُمُ أَحَدٌ إلاَّ بَعْدَ العِلْمِ بِحَالِهِ، وَقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ( ) .

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَحِيْدِ (٢/ ٥٣٤) : «وَأَحْسَنُ مَا يُقَالُ: إِنَّ كُلَّ عَمَلِ دُوْنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ الْمُخْرِجِ عِنِ مِلَّةِ الإسلامِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَشِيْئَةِ اللهِ، فَإِنْ عَذَّبَهُ بِهِ فَقَدِ اسْتُوجَبَ العَدَابَ، وَإِنْ غَفَرَ لَهُ فَبِفَضْلِهِ وَعَفْوهِ وَرَحْمَتِهِ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الأقربينَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: شُعْبَةً.

<sup>(</sup>٤) حَدِيْث صَحِيْحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي: "بَابِ بَيَان شَيْءٍ مِن أَنْوَاعِ السَّحْر".

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَهُوَ.

<sup>(</sup>٦) فِي كِتَابِ الكَبَائِرِ: بِجَاهِلِيَّةٍ

<sup>(</sup>٧) كِتَابُ الكَبَائِرِ (صَ/ ٣٧-٤) بِتَصَرُّفٍ.

(Y4)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ

وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذُّبُونَ﴾ [الوَاقِعَة:٨٦].

عَـنْ أَبِي مَالِكِ الأَشعَرِيِّ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَرَبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتُركُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُوم، وَالنِّيَاحَة».

وَقَالَ: « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سَرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَلَهُمَا عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى إِشْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَف، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: « هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالَوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِك كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوكَبِ ».

وَلَهُمَا: مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ مَعنَاهُ. وَفِيهِ: "قَالَ بَعضُهُمْ: لَقَد صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا». فَأَنزَلَ الله هَذِهِ الآيةَ: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿تُكَذَّبُونَ ﴾ [الوَاقعة:٧٥-٨٢].

### فِيهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الواقعةِ.

الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الأَرْبَعِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

التَّالِئَةُ: ذِكْرُ الكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لا يُخْرِجُ عَن الْمِلَّةِ.

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: « أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ » بِسَبَبِ نُزُول النُّعْمَةِ.

السَّادِسَةُ: التَّفَطُّنُ لِلإِيْمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضعِ.

السَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

الثَّامِنَةُ: التَّفَطُّنُ لِقَوْلِهِ: « لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا » .

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ العَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ الْمَسْأَلَةَ بِالاسْتِفْهَامِ عَنْهَا، لِقَوْلِهِ: « أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » .

العَاشِرَةُ: وَعِيدُ النَّائِحةِ.

\* \* \*

#### بَابُ

### مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

أَيْ: مِنَ الوَعِيْدِ، وَالْمُرَادُ: نِسْبَةُ السُّقْيَا ومَجِيءِ الْمَطَرِ إِلَى الأَنْوَاءِ؛ جَمعُ نَوءٍ، وَهِيَ مَنَازِلُ القَمَرِ.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «وَهِيَ ثَمَانُ<sup>(۱)</sup> وعِشْرُونَ مَنْزِلَةً، يَنْزِلُ القَمَرُ كُلَّ لَيْلَةٍ منْزِلةً مِنْلةً مِنْلةً مِنْلةً مِنْلةً مَنْلةً مَنْلةً العَمْرِ قَدَّرُنَاهُ مَنازِلَ السَّرَةِ السَّمْطُ فِي الغَرْبِ كُلَّ ثَلاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَنْزِلَةً مَعَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَتَطْلُعُ أُخْرَى مُقَابِلَتُهَا ذَلِكَ الوَقْتِ فِي الشَّرْق، فَتَنْقَضِي جَمِيْعُهَا مَعَ انْقِضَاء السَّنَةِ.

وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَنْعُمُ أَنَّ مَعَ سُقُوطِ الْمَنْزِلَةِ وَطُلُوعِ رَقِيْبِهَا (٢) يَكُونُ مَطَرٌ، وَيَنْسِبُونَهُ إِلَّيْهَا؛ فَيَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (٣)، وإنَّمَا سُمِّيَ نَوْءاً لأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ السَّاقِطُ مِنْهَا بِالْمَغْرِبِ نَاءَ الطَّالِعُ بِالْمَشْرِقِ، يَنُوءُ نَوْءاً، أَيْ: نَهَضَ وَطَلَعَ» (٤).

قَالَ: (وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ﴾ [الوَاقِعَة:٨٢]).

<sup>(</sup>١) فِي ب، ط: "ثَمَانِيَةً" وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابن منظور فِي لِسَانِ العَرَبِ(٤٢٦/١): « وَالرَّقِيبُ: النَّجْمُ الَّذِي فِي الْمَشْرِق، يُرَاقِبُ الغَارِبَ. ومَنَازِلُ القَمَرِ، كل وَاحدٍ مِنْهَا رَقِيبٌ لصَاحِبِه، كُلَّمَا طَلَع مِنْهَا وَاحدٌ سَقَطَ آخر، مثل الثُريَّا، رَقِيبُهَا الإكليلُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّريَّا عِشَاءً غَابَ الإكليلُ وِ رَقِيبُ النَّحْمِ: النَّري عَشَاءً غَابَت الثُّريَّا، و رَقِيبُ النَّجْمِ: الَّذِي غَابُ الإكليلُ وأنشد الفراء:

يَغِيبُ بِطُلُوعِه، مثل التُّريَّا رَقِيبُهَا الإكليلُ؛ وأنشد الفراء:

أَحَقّاً، عَبَادَ اللَّهِ، أَنْ لَسْتُ لاقِيبًا بُشَيْنَة، أَوْ يَلْقَى الثَّرَيّا رَقِيبُها؟ ... وَالرَّقيبُ: نَجْمٌ من نجوم الْمَطَر، يُرَاقِبُ نَجْماً آخرَ».

<sup>(</sup>٣) سَاقطة من: ط.

<sup>(</sup>٤) النهَاية (٥/ ١٢٢).

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتُرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، و(''ابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَالضِّيَاءُ فِي «الْمُخْتَارَةِ» عَنْ عَلِيًّ - ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ وَتَجْعَلُونَ رَزْقَكُمْ ﴾ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، بَنَجْم (")كَذَا وَكَذَا » (فَيْرَتْ بِهِ الآيةُ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٌّ وَابنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ والضَّحَّاكِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ (٥)،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وبنجم.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَد فِي الْمُسْنَد (١/ ٨٩ ،١٠٨)، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٢٩)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ(رقم٥٩٣)، وَالطُّبَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٧/ ٢٠٧،٢٠)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِه ِ(رقم ١٨٨٠٦)، والطُّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ (رقم ٢١٦٥)، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي مَسَاوِئِ الْآخْلاق (رقم ٤٨٤)، وَالضَّيَاءُ الْمَقْدَسِيُّ فِي الْمُخْتَارَة (٢/ ١٩١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرَيْق عَبْدِالأَعْلَى بن عَامِرِ التَّعْلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُلَمِيِّ عَنْ عَلِيٌّ– ﷺ – بِهِ، وَعَبْدُالأَعْلَى بنُ عَامِرٍ فِيْهِ ضَعْفٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ؛ فَرَوَاهُ إسرَائِيلُ وَأَبَانُ بنُ تَغْلِبَ عَنْهُ مَرْفُوعاً، ورَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفاً عَلَى عَلِيٍّ- الله - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَل(٤/ ١٦٣): «وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الاخْتِلافُ مِنْ جِهَةٍ عَبْدِالأَعْلَى»، وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ عَنْهُ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ». وَقَدْ صَحَّ مَوْقُوفاً عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٧/ ٢٠٨، ٢٠١)، والطَّحَاوِيُّ فِي شُرْح مُشْكِلِ الآثار (٢١٣/٢١٣) عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: «وَتَجُّعَلُونَ شُكْرَكُمُّ أَنَّكُمْ تُكَذُّبُونَ» قَالَ: نَزَّلَتْ بِالْأَنْوَاءِ، كَانُوا إِذَا مُطْرُوا مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحُوا قَالُوا: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ قُولُهُمْ ذَلِكَ كُفْراً، فَأَنْزَلَ اللهُ – ﷺ –َ : «وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ عَلَى مَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ الرِّزْق وَالغَيْثِ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ» تَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا» وَاللَّفْظُ لِلطَّحَاوِيُ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ. وَانْظُوْ: صَحِيْحَ مُسْلِم (رقم ٧٣). (٥) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطَّبْرِيُّ (٢٧/ ٢٠٨)، وَالدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٨/ ٣٠-٣٠).

وَهُـوَ قَـوْلُ جُمْهُـورِ الْمُفَسِّرِيْنَ، وَبِـهِ يَظْهَـرُ وَجْـهُ اسْتِدْلالِ الْمُصَنِّفِ بِالآيَةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ.

فَالْمَعْنَى عَلَى هَـذَا: ﴿وتَجْعَلُونَ ﴾ شُكْرَكُمْ اللهِ عَلَى مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الغَيْثِ وَالْمَطَرِ وَالرَّحْمَةِ ﴿ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾، أيْ: تَنْسِبُونَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

وقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «أَيْ: تَجْعَلُونَ حَظَّكُمْ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ -الَّذِي بِهِ حَيَاتُكُمْ- التَّكْذِيْبَ بِهِ عَيَاتُكُمْ مِنَ القُرْآنِ التَّكْذِيْبَ بِهِ عَلَى القُرْآنِ القُرْآنِ القُرْآنِ اللهِ إلاَّ التَّكْذِيْبَ بِهِ» (أَكُمْ ﴿ تُكَذَّبُونَ ﴾، قَالَ: وَخَسِرَ عَبْدٌ لا يَكُونُ حَظُّهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ إلاَّ التَّكْذِيْبَ بِهِ » (أَكُمْ ﴿ تُكَذِيْبَ بِهِ » (أَكُمْ ﴿ تُلَايَةُ تَشْمَلُ الْمَعْنَيْنِ.

قَالَ: (عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ (٢) أَمرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتَرُكُونَهُ لَّ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ (٣) ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوم (١٤) ، وَالنِّيَاحَةُ (٥) » .

وَقَالَ: « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سَرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ (٦).

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ) اسْمُهُ الْحَارِثُ بِنُ الْحَارِثِ الشَّامِيُّ(٧):

<sup>(</sup>١) التُّبْيَانُ فِي أَقْسَام القُرْآن (ص/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: فِي الأَحْسَابِ، وَكَذَا فِي مُسْلِمِ (٢/ ٦٤٤)، وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ(٥/ ٣٤٢، ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) في أ: بالأنواء.

<sup>(</sup>٥) فِي ب، ض: وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَفِي ع: وَالنِّيَاحَةُ عَلَى، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، أ، وصحيح مُسْلِم

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ مُسْلِم (٢/ ١٤٤ رقم ٩٣٤).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي الإصابةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/٥٦٦).

صَحَابِيٌّ، تَفَرَّدَ عَنْهُ بِالرِّوَايَةِ أَبُو سَلاَّمٍ (١)، وَفِي الصَّحَابَةِ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ اثنَانِ عَيْرُ هَذَا، جَزَمَ بِهِ الْحَافِظُ (٢).

قَوْلُهُ: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتُركُونَهُنَّ) أَيْ: مِنْ أَفْعَالِ أَهْلِهَا، بِمَعْنَى أَنَّهَا مَعَاصِي سَتَفْعَلُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ، إِمَّا مَعَ العِلْمِ بِتَحْرِيْمِهَا، أو (٣) مَعَ الْجَهْلِ بِنَكْلِكَ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهَا.

وَالْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ هِنَا مَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِفَرْطِ جَهْلِهِمْ، وَكُلُّ مَا يُخَالِفُ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ فَهُوَ جَاهِلِيَّةٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْجَاهِلِ، فَإِنَّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَال وَالْأَعْمَال إِنَّمَا أَحْدَثُهُ لَهُمْ جَاهِلٌ، وإِنَّمَا يَفْعَلُهُ جَاهِلٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: ﴿ الْحَبَرَ أَنَّ بَعْضَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ذَمَّا لِمَنْ لَمْ يَتُرُكُهُ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَعْلِهِمْ؛ فَهُوَ مَذْمُومٌ فِي دِيْنِ الْإِسْلامِ، وإلاَّ لَمْ يَكُنْ فِي إِضَافَةِ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ ذَمٌّ لَهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ ذَمٌّ لَهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ ذَمٌّ لَهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الذَّمِّ، وَهَذَا كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزر اب: ٣٣] فَإِنَّ فِي ذَلِكَ ذَمًّا لِلتَّبُرُجِ، وَذَمًّا لِحَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ وَلاَ لَنَامُ عَمِنْ مُشَابَهَتِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ » (١٠).

قَوْلُهُ: (الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ) أَيْ: التَّشَرُّفُ بِالآبَاءِ وَالتَّعَاظُمُ بِعَدٌ مَنَاقِبِهِمْ وَمَآثِرِهِمْ وَفَضَـَائِلِهِمْ، وَذَٰلِكَ جَهْلٌ عَظِيــُمْ، إِذْ لا شَرَفَ إلاَّ بِالتَّقــُوى [كمَا قَالَ تَعَالَى] (٥٠):

<sup>(</sup>١) وَاسْمُهُ: مَمْطُورٌ الْأَسْوَدُ الْحَبَشِيُّ، أَبُو سَلاَّم: ثِقَةٌ يُرْسِلُ.رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدب، ومُسْلِمٌ وَالأربعة كمَا فِي تَقْرَيْبِ التَّهْذِيْبِ رقم(ص/٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ فِي تَرْجَمَّةِ الْحَارِثِ بِنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيُّ، وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُمَا فِي الْإِصَابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ(٧/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط: وإمًا.

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ب.

﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ [سبأ: ٣٧] الآية. وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] وروى أبو دَاوُدَ عَن أبي هُريْرَةَ مَرْفُوعاً: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، مُؤْمِن تَقِيِّ، أَوْ فَاجِر شَقِيِّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لِيَدَعَنَ رَجَالًا فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْم مِنْ فَحْم جَهَنَّمَ، أَوْ لَيكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِن الْجِعْلانِ اللهِ مِنْ تَدُفّعُ بِأَنْفِهَا النَّينَ ﴾ (١) وَالأَحْسَابُ جَمْعُ حَسَبٍ، وَهُو مَا يَعُدُهُ الْإِنْسَانُ لَهُ وَلآبَائِهِ مِنْ شَجَاعَةٍ وَفَصَاحَةٍ وَنَحْو ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ) أَيْ: الوقَوعُ فِيْهَا بِالذَّمُ وَالعَيْبِ، أَوْ يَقْدَحُ فِي نَسَبِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُ: لَيْسَ هُوَ مِنْ ذِرِيَّةٍ فُلان، أَوْ يُعَيِّرُهُ بِمَا فِي آبَائِهِ مِنَ الْمَطَاعِنِ، ولِهَذَا لَمَّا عَيَّرَ أَبُو ذَرِّ فَيُ - رَجُلاً بِأُمَّهِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَآبِي ذَرِّ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟! إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ التَّعْيِيْرَ بِالأَنْسَابِ مِنْ أَخْلاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ مَعَ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَدِيْنِهِ قَدْ يَكُونُ فِيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْخِصَالَ الْمسَمَّاةِ بِ«جَاهِلِيَّةٍ»، وَ«يَهُودِيَّةٍ» وَ«نَصْرَانِيَّةٍ»، وَلاَ يُوجِبُ ذَلِكَ كُفْرَهُ وَلاَ (٣) فِسْقَهُ، قَالَهُ شَيْخُ الإسْلام (٤).

قَوْلُهُ: (وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ) أَيْ: نِسْبَةُ السُّقْيَا وَمَجِيْءِ الْمَطَرِ إِلَى النُّجُومِ وَالأَنْوَاءِ، وَهَـذَا هُوَ الَّذِي خَافَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ، كَمَا رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَابِنُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٦١، ٣٢٥)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٥١١٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٥٥،٣٩٥) وَقَالَ: حَسَنْ غَرِيْبٌ، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَّبْرَى (١٠/ ٢٣٢) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَانْظُرْ: صَحِيْحَ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (رقم ٤٢٦٩). الكَبْرَى (١٠/ ٢٣٢) وَطَيْحِهِ (رقم ٢٦٦١) وَاللَّفْظُ (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٦١) وَاللَّفْظُ

لِلبُخَارِيِّ. (٣) في ط: وفسقه.

<sup>(</sup>٤) انظر: اقتضاء الصِّراط الْمُسْتَقِيْم (ص/ ٧٥).

جَرِيْرِ عَنْ جَابِرِ السُّوَائِيُّ<sup>(۱)</sup> قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلاثًا: اسْتِسْقَاءً بِالنُجُومِ، وَحَيْفَ السُّلْطَان، وَتَكْذِيباً بِالْقَدَر ﴾(٢).

إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا، فَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمُنْزِلَ لِلْمَطَرِ هُوَ النَّجْمُ، فَهَذَا كُفْرٌ ظَاهِرٌ، إِذْ لا خَالِقَ إِلاَّ اللهُ، وَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ هَكَذَا، بَلْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْمُنْزِلَ لِلْمَطَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [العنكبوت: ٦٣]، وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَى الْحَدِيْثِ، فَإِنَّ النَّبِيُّ " كَافِي أُخْبَرَ الله هَذَا لا يَزَالُ فِي أُمَّتِهِ، وَمَن اعْتَقَدَ أَنَّ النَّجْمَ يُنْزِلُ الْمَطَرَ فَهُو كَافِرٌ.

النَّانِي (٤): أَنْ يَنْسِبَ إِنْزَالَ الْمَطَرِ إِلَى النَّجْمِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الفَاعِلُ لِنَالِكَ، الْمُنْزِلُ لَهُ، لَكِنْ يَعْنِي (٥): أَنَّ الله (١) أَجْرَى العَادَةَ بِوُجُودِ الْمَطَرِ عِنْدَ ظُهُورِ

<sup>(</sup>١) جَابِرُ بنُ سَمُرَةَ بنِ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ: صَحَابِيُّ بنُ صَحَابِيٍّ، نَزَلَ الكُوفَةَ وَمَاتَ بِهَا بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِيْنَ. انْظُرْ: الإصابة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ(١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٨٩/٥)، وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي الْمَطَالِبِ العَالِيَةِ (١٢٦/٥) - ، وَابِنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (١/١٤٢)، وَابِنُ جَرِيْرِ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَثُورِ (٨/٣١) - ، وَالطُّبِرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (٢/٨٠٢)، والأَوْسَطِ (رَقَم ١٨٥٢)، وَالطَّبِرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (٢٠٨/٥)، والأَوْسَطِ (رَقَم ١٨٥٢)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِه (١٨٥٧)، وَعَيْرُهُمْ. قَال الْهَيْثُمِيُّ فِي الْجَمِعِ (٧/٣٠): "وَفِيهِ مُحَمَّدُ بِنُ القَاسِمِ الْأَسَدِيُّ وَلَقَهُ ابنُ مَعِيْنِ وَكَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ بَقِيَّةُ الأَثِمَّةِ»، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُ بَعْضِ شَوَاهِدِهِ فِي البَابِ السَّابِقِ. وَانْظُرْ: السَّالِقِ. وَانْظُرْ: السَّالِقِ قَلْ اللَّهِ السَّابِقِ. وَانْظُرْ: السَّالِقِ قَلْ اللَّهُ السَّالِقِ قَلْ اللَّهُ السَّالِقِ قَلْ اللَّهُ السَّالِقِ الْمُعْمَالُ السَّالِقِ الْمُعْمَالُ السَّالِقِ الْمُعْمِيْ وَلَوْلَوْدِهِ الْمُعْمَالُ السَّالِقِ الْمُعْمَالِ السَّالِقِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمَالِقِ الْمُعْمِيْ وَكَذَابُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيْ وَلَوْلِهُ الْمُعْمِيْ وَلَالَالِ السَّالِقِ الْمُعْمِيْ وَلَوْلِهُ اللْمُعْمِيْ وَلَوْلِهُ الْمُعْمِيْ وَلَالِهُ اللْمُولِ اللَّهُ السَّلِقِ الْمُعْمِيْ وَلَوْلِهُ الْمُعْمِيْ وَلَوْلُولِ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيْ وَلَوْلِهُ الْمُعْمِ اللْمُلْقِ الْمُعْمِيْ وَلَوْلُولُولُ اللْمُعَالِي الْمُعْلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِ اللْمُلْمُ الْمُعْمِيْ وَلَوْلِهُ الْمُعْمِيْ وَلَوْلُولُولُولِ الْمُعْلِيْلِ اللْمُلْمِ اللْمُلْولِ اللَّهُ اللْمُلْفِلُولُ اللْمُلْمِيْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْم

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَالنَّبِيِّ.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: وَالثَّانِي.

<sup>(</sup>٥) أيْ: يقصد ذَلِكَ القَائل. ووَقَعَ فِي أَ، ع : مَعْنَى أَن الله..

<sup>(</sup>٦) فِي ط: إلاَّ أنه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، .

ذَلِكَ النَّجْمِ، فَحَكَى ابنُ مُفْلِح خِلافاً (۱) فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي تَحْرِيْمِهِ وَكَرَاهَتِهِ، وَصَرَّحَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِجَوَازِهِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لأَنَّهُ مِنَ الشَّرْكِ الْخَفِيِّ، وَهُو وَهُو الَّذِي أَرَادَهُ النَّبِيُ - ﴿ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَفَاهُ، وَأَبْطَلَهُ، وَهُو اللَّذِي كَانَ يَزْعُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَلَمْ يَزَلْ مَوْجُوداً فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى اليَوْمِ، وَأَيْضاً فَإِنَّ هَذَا مِنَ النَّبِيِ - ﴿ حَمَايَةٌ لِجَنَابِ التَّوحِيْدِ، وَسَدُّ لِذَرَائِع (١) الشِّرِكُ وَلَوْ بِالعِبَارَاتِ (١) الْمُوهِمَةِ الَّتِي لا يَقْصِدُهَا الإِنْسَانُ، كَمَا قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ » (١٤).

وَفِيهِ التَّنْسِيْهُ عَلَى مَا هُو أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ نِسْبَةِ السُّقْيَا إِلَى الأَنْوَاءِ كَدُعَاءِ الأَمْوَاتِ، وَسُوَّالِهِمُ الرَّزْقَ وَالنَّصْرَ وَالعَافِيَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمَطَالِبِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّرْكُونَ: ﴿هَوَ لَا الشِّرْكُونَ: ﴿هَوَ لَا الشِّرْكُونَ: ﴿هَوَ لَا الشِّرْكُونَ: ﴿هَوَلَاءِ الشِّرِكُونَ: ﴿هَوَ الشِّرِكُونَ: ﴿هَوَ الشِّرُونَ اللَّمَ اللَّهُ الْمُشْرِكُونَ، ويَنْصُرُونَ شَفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ وَيَرْدُقُونَ، ويَنْصُرُونَ الشَّعَاوُنَا عِندَ اللهِ الكَرَامَةِ، كَمَا ذَكْرَهُ بَعْضُ عُبَادِ القَبُورِ فِي رِسَالَةٍ صَنَّفَهَا فِي السَّقَلَالاً عَلَى سَبِيلِ الكَرَامَةِ، كَمَا ذَكْرَهُ بَعْضُ عُبَادِ القَبُورِ فِي رِسَالَةٍ صَنَّفَهَا فِي السَّقَلَالاً عَلَى الأَنْوَاءِ مَعَ عَدَم القَصْدِ وَالاعْتِقَادِ، فَلَانَ يَمْنَعُ مِنْ دُعَاءِ الأَمْواتِ وَالتَّوجُّهِ إِلَيْهِمْ فِي الْمُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُمْ أَنْوَاء فَي النَّوَاتِ وَالتَّوجُّهِ إِلَيْهِمْ فِي الْمُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُمْ أَنْوَاء فَي التَّوَاتِ وَالتَّوجُةِ إِلَيْهِمْ فِي الْمُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُمْ أَنْوَاعَ التَّصَرُّفَاتِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

قَوْلُهُ: (وَالنَّيَاحَةُ) أَيْ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ عَلَى الْمَيْتِ، لأنَّهَا تَسَخُطُّ (٥) لِقَضَاءِ

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي فَتَحَ الْمَجِيْدِ(٢/ ٥٤٠): "وَالصَّحِيْحُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ نِسْبَةُ ذَٰلِكَ إِلَى النَّجْمِ، وَلَوْ عَلَى طَرِيْقِ الْمَجَازِ، فَقَدْ صَرَّحَ ابنُ مُفْلِح فِي الفُرُوعِ(٢/ ١٦٣) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ قَوْلُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، وَجَزَمَ فِي الإِنْصَافِ(٢/ ٤٦١) بِتَحْرِيْمِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلافاً»

<sup>(</sup>٢)في ط : وسداً لذرائع، وَفِي أ : وسدُ ذرائع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بالعبارات، هُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) خَدِيْثٌ صَحِيْحٌ سبق تَخْرِيْجُهُ فِي «بابُ الخَوفِ مِنَ الشَّركِ».

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ،ع: سخط. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وَفَتْح الْمَجِيْدِ.

اللهِ، وَمُعَارَضَةٌ لَأَحْكَامِهِ، وَسُوءُ أَدَبٍ مَعَ اللهِ، وَلاَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ الْمَمْلُوكُ مَعَ سَيِّدِهِ، فَكَيْفَ يَفْعَلُهُ مَعَ رَبِّهِ وَسَيِّدِهِ وَمَالِكِهِ وَإِلَهِهِ الَّذِي لا إِلَهَ لَهُ سِوَاهُ، الَّذِي (١) كُلُّ قَضَائِهِ عَدْلٌ، وَأَيْضاً فَفِيْهَا تَفُويْتُ الأَجْرِ مَعَ ذَهَابِ الْمُصِيْبَةِ.

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، لأَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ مِنْ (٢) أَنْبَاءِ الغَيْبِ<sup>(٣)</sup>، فَأَخْبَرَ بِهَا - ﷺ - (١)، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ.

قُولُهُ: (وَقَالَ: « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوتِهَا ») فِيهِ (\*) تَنْبِيَةٌ عَلَى أَنَّ الوَعِيْدَ وَالدَّمَّ لا يَلْحَقُ مَنْ تَابَ مِنَ الذَّنْبِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا عُرِفَ شَخْصٌ بِفِعْلِ ذُنُوبٍ تَوَعَّدَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا بِوَعِيْدٍ لَمْ يَجُزْ إِطْلاقُ القَوْلِ بِلُحُوقِهِ شَخْصٌ بِفِعْلِ ذُنُوبٍ تَوَعَّدَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا بِوَعِيْدٍ لَمْ يَجُزْ إِطْلاقُ القَوْلِ بِلُحُوقِهِ لِللهَ عَلَيْهَا بِوَعِيْدٍ لَمْ يَجُزْ إِطْلاقُ القَوْلِ بِلُحُوقِهِ لِللهَ عَلَيْهَا اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُمْ. وَعَفُو اللهِ عَنْهُمْ.

وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ الْمَوْتِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ البنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنِّرْمِذِيُّ وَابنُ مَاجَهْ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ»(١).

<sup>(</sup>١) فِي بِ : وَالَّذِي.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ : عَنْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: من أعلام الغيب.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: النَّبِيِّ - عِلى - ـ

<sup>(</sup>٥) فِي ب: ففيه.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٢/ ١٣٢، ١٥٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٥٣٧) وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُننهِ (رقم ٤٢٥٣)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٥٧) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّمَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالنَّوَوِيُّ وَالذَّهَبِيُّ وَالْبُوصِيْرِيُّ وَالْأَلْبَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

قَوْلُهُ: (تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي (١): تبعث من قبرها.

قَوْلُهُ(٢): (وَعَلَيْهَا سَرْبَالٌ مِنْ قَطِرَان وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «السِّرْبَالُ: وَاحِدُ السَّرَابِيْلِ<sup>(٣)</sup>، وَهِيَ النَّيَابُ وَالقُمُصُ، يَعْنِي: أَنَّهُنَّ يُلَطَّخْنَ بِالقَطِرَانِ، فيصِيْرُ لَهُنَّ كَالقَمِيْصِ حَتَّى يَكُونَ اشْتِعَالُ النَّارِ وَالْتِصَاقُهَا بِأَجْسَادِهِنَّ أَعْظَمَ، وَرَائِحَتُهُنَّ أَنْتَنَ، وَأَلَمُهَا بِسَبِ الْجَرَبِ أَشَدًا (٤).

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ القَطِرَانَ هُوَ النَّحُاسُ الْمُذَابُ (٥)، ورَوَى التَّعْلَبِيُّ فِي «تَفْسِيْرِهِ» عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ سَمِعَ نَائِحةً فَأَتَاهَا، فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ حَتَّى وَقَعَ خِمَارُهَا، فَقَيْلَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ، الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، قَدْ وَقَعَ خِمَارُهَا، فقَالَ (٢): إِنَّهَا لا حُرْمَةَ لَهَا (٧).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وَاحد مِنَ السرَابيل.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ (٢/ ٨٨٥).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ(١٣/ ٢٥٧) والبَيْهَقِيُّ فِي البَعْثِ وَالنَّشُورِ(رقم ١٤٥)، وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيْقِ عَلِيًّ بنِ أَبِي طَلحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ لا بأسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: قَال.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الثَّعْلَمِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩٩ / ٩٩) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبَانُ بِنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٦٨١) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَمْرِو بِنِ دِيْنَارِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيْدِ اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ نِسَاءٌ يَبْكِيْنَ، فَجَاءَ عُمْرُ وَمَعَهُ ابنُ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ الدُّرَّةُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، اذْخُلْ عَلَى أُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَمُوهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ وَهُو يَضْرُبُهُنَّ بِالدِّرَةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ وَأَخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ وَهُو يَضْرُبُهُنَّ بِالدِّرَةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ خِمَارَهَا! فَقَالَ: «دَعُوهَا، وَلاَ حُرْمَةَ لَهَا» كَانَ مَعْمَرٌ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: «لا حُرْمَةَ لَهَا» وَعَمْرُو بنُ دِيْنَارِ لَمْ يَشْهَدِ القِصَّةَ لاَنَّهُ لَمْ مَعْمَرٌ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: «لا حُرْمَةَ لَهَا» وَعَمْرُو بنُ دِيْنَارِ لَمْ يَشْهَدِ القِصَّةَ لاَنَّهُ لَمْ

قَالَ: (وَلَهُمَا عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى إثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبُلَ عَلَى (١) النَّاس، فَقَالَ: « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: « قَالَ (٢): أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوكَبِ ») (٣).

قَوْلُهُ: (عَـنْ زَيـدِ بنِ خَالِدٍ) أَي: الْجُهَنِّيِّ الْمَدَنِيِّ، صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَان وَسِتُيْنَ بِالكُوفَةِ. وَقِيْلَ: غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً (٤٠).

قَوْلُهُ: (صَلَّى لَنَا) أَيْ: صَلَّى بِنَا، فَاللامُ بِمَعْنَى البَاءِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَفِيهِ جَوَازُ إِطْلاق ذَلِكَ مَجَازاً، وَإِنَّمَا الصَّلاَةُ للهِ (٥).

قَوْلُهُ: (بِالْحُدَيْبِيَةِ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّصْغِيْرِ، وَتُخَفَّفُ يَاؤُهَا وَتُثَقَّلُ.

قَوْلُهُ: (عَلَى إِثْرِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ مَا يَعْقُبُ الشَّيْءَ.

قَوْلُهُ: (سَمَاءٍ) أيْ: مَطَرٍ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ (٧) سَمَاءً؛ لِكَوْنِهِ يَنْزِلْ مِنْ جِهَةِ السَّمَاءِ.

يُدْرِكْ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ - ﴿ وَلَهُ طَرِيْقُ آخَرُ عِنْدَ عَبْدِالرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم كَيْدُ عُبْدِالرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٦٦٨٢)، ولَكِنَّهُ ضَعِيْفٌ جِدًا، وَانْظُرْ: أَخْبَارَ الْمَدِيْنَةِ لابن شَبَّةَ (٢/ ١١).

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧١).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَرْجَمَّتَهُ فِي الإصابَةِ فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: فَتْحَ الباري (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْمشهورة!

<sup>(</sup>٧) فِي جَمِيْعِ النُّسَخِ: عَلَيْهَا. وَالْمُثَبَتُ مِنَ الْمَطُّبُوعِ، وَفَتْحِ البَّارِي.

قُولُهُ: (فَلَمَّا انْصَرَفَ) أَيْ: مِنْ صَلاتِهِ لا مِنْ مَكَانِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَقُبلَ عَلَى النَّاسِ. أَيْ: الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ الشَّرِيْفِ، فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ يَجْلِسَ مُسْتَقَبِلَ القِبْلَةِ، بَلْ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمَأْمُومِيْنَ، كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ إِلاَ عَالَى الْمَأْمُومِيْنَ، كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيْثُ.

قَوْلُهُ: (هَلْ تَدْرُونَ) لَفْظُ اسْتِفْهَام، وَمَعْنَاهُ التَّنْبِيْهُ. وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: « أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ الَّلْيْلَةَ » (١) ، وَهَذَا مِنَ الْاَحَادِيْثِ القُدْسِيَّةِ. قَالَ الْحَافِظُ: « وَهِي تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ الَّلْيْلَةَ » (١) ، وَهَي اللهِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِلا وَاسِطَةٍ » (٢) ، وَفِيهِ الْقَاءُ العَالِمِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَهُمْ (٣) ، وَإِخْرَاجُ العَالِمِ التَّعْلِيْمَ لِلْمَسْأَلَةِ بِالاسْتِفْهَام فِيها (٤) ، ذكرَهُ الْمُصنَف (٥) .

قُوْلُهُ: (قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فِيْهِ حُسْنُ الأَدَبِ لِلْمَسْؤُولِ عَمَّا لا يَعْلَمُ، وَإِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ، وَلاَ يَتَكَلَّفُ مَا لا يَعْنيهِ.

قَوْلُهُ: (قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي) الإضافَةُ هُنَا لِلْعُمُومِ بِدَلِيْلِ التَّقْسِيْمِ إِلَى مُؤْمِنٍ وَكَافِر.

فَإِنْ قلتَ (١٦): هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالكُفْرِ هُنَا هُوَ الأكبُرُ.

<sup>(</sup>١) سُنَنُ النَّسَائِيِّ (٣/ ١٦٤)، وَرَوَاهَا – أيضاً - : أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِم (١/ ٣٥)، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ٣٥٦) وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ٣٥٦) ١١٦) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهَا صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) انظر: فَتَحَ البَارِي(١١/٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ليخبرهم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِيْهِ مسَائل: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعةُ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط : قِيْلَ.

قِيْلَ: لَيْسَ فِيْهِ دَلِيْلٌ؛ إِذِ الْأَصْغَرُ يَصْدُرُ مِنَ الكُفَّارِ.

قَوْلُهُ: (مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) الْمُرَادُ بِالكُفْرِ هُنَا هُوَ الأَصْغَر بِنِسْبَةِ ذَلِكَ إِلَى غَيْر اللهِ، وَكُفْرَان نِعْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ لِلْمَطَرِ، الْمُنْزِلُ لَهُ، بِدَلِيْل قَوْلِـهِ فِيَ الْحَدِيْثِ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ﴾ إِلَى آخرِهِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ هُوَ الْأَكْبَرُ، لَقَالَ: أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَطَرَ نَوْءً كَذَا، فَأَتَى بِبَاءِ السَّبَيَّةِ لِيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ نُسَبُوا وُجُودَ الْمَطَر إِلَى مَا اعْتَقَدُوهُ سَبَبًا، وَفِي روَايةٍ: « فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُـقُيايَ، وَأَثْنَى عَلَيٌّ؛ فَذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي »(١)، فلَمْ يَقُلْ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إنِّي الْمُنْزِلُ لِلْمَطَرِ، فَلِذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي، لأَنَّ الْمُوْمِنِيْنَ وَالكُفَّارَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، فَلَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُـرَادَ إضَافَةُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الفَاعِلَ لِذَلِكَ هُوَ اللهُ، ورَوَى النَّسَائِيُّ وَالإِسْمَاعِيْلِيُّ نَحْوَهُ. وقَالَ فِي آخِرِهِ: « وَكَفَرَ بِي أَوْ كَفَرَ نِعْمَتِي »(٢)، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عَبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاًّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِين "(٣)، وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابن عَبَّاس: «أَصْبَحَ مِنَ النَّاسَ شَاكِرٌ، وَمِنْهُمْ كَافِرٌ » الْحَدِيثَ (١٠).

وَفِي حَدِيْتُ مُعَاوِيَـةَ اللَّيْتِيِّ مَرْفُوعاً: « يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبِيْنَ فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنْ رِزْقِهِ فَيُصْبِحُونَ مُشْرِكِيْنَ؛ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (٥) » رَوَاهُ أحْمَدُ (٢)،

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهَا

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تَخْرَيْجُهَا، وَانْظُرْ: فَتْحُ البَارِي(٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ٨٤رقم ٧٧). (٤) صَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ٨٤رقم ٧٣).

<sup>(</sup>٥) فِي ب : كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٤٢٩)، وَالطِّيالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ١٧٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والمُثَانِي (٢/ ١٩٥)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٩/ ٤٣٠ رقم ٢٥٢٨)، وَفِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ٢٥٢٨) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عِمْرَانَ القَطَّانِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصْرِ بنِ عَاصِم عَنْ مُعَاوِيَةً اللَّيْفِيِّ بِهِ، وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

فَبَيَّنَ الكُفْرَ وَالشُّرْكَ الْمُرَادَ هنا؛ بِأَنَّهُ (١) نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ (٢) تَعَالَى، بِأَنْ يُقَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا.

قَالَ ابنُ قُتُسْبَةَ: «كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَظُنُونَ أَنَّ نُزُولَ الغَيْثِ بِوَاسِطَةِ النَّوءِ إِمَّا بِعَلامَتِهِ، فَأَبْطَلَ الشَّرْعُ قَوْلَهُمْ، وَجَعَلَهُ كُفْراً، فَإِنِ اعْتَقَدَ قَالُهُمْ، وَجَعَلَهُ كُفْراً، فَإِنِ اعْتَقَدَ قَالِكُ مِنْ قَبِيلِ قَائِلُ ذَلِكَ أَنَّ لِلتَّوْءِ صُنْعاً فِي ذَلِكَ؛ فَكُفْرُهُ كُفْرُ شِرْكِ، وَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ قَائِلُ ذَلِكَ أَنَّ لِلتَّوْءِ صُنْعاً فِي ذَلِكَ؛ فَكُفْرُهُ كُفْرُ شِرْكِ، وَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ السَّعْرِبَةِ، فَلَيْسَ بِشِرْكِ، لَكِنْ يَجُوزُ إطلاقُ الكُفْرِ عَلَيْهِ وَإِرَادَةُ كُفْرِ النَّعْمَةِ، لأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيْثِ بَيْنَ الكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَاسِطَةً، فَيَحْمَلُ الكُفْرُ فِيْهِ عَلَى الْمُعْنَيْنِ» (٣).

وقَـالَ الشَّـافِعِي: «مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا عَلَى مَعْنَى مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا، فَلاَ يَكُون كُفُراً، وَغَيْرُهُ مِنَ الكَلاَمِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ (٤).

قُلْتُ: قَدْ يُقَالُ: إِنَّ كَلاَمَ الْشَّافِعِيِّ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُهُ يَجُوزُ إِطْلاقُ ذَلِكَ أَوْ لَا يَكُونُهُ يَجُوزُ إِطْلاقُ ذَلِكَ أَوْ لا يَكُونُهُ يَجُوزُ إِطْلاقُ ذَلِكَ أَوْ لا يَجُوزُ ؟ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ، لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ هُوَ نِسْبَةُ السُّقْيَا إِلَى الْأَنْوَاءِ لَفُظاً، وَإِنْ كَانَ القَائِلُ لِذَلِكَ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ هُوَ الْمُنْزِلُ لِلْمَطَرِ (٥)، فَهَذَا مِنْ بَابِ الشِّرْكِ الْخَفِي فِي الْأَلْفَاظِ كَقَوْلِهِمْ (١): لَوْلا فُلان لَمْ يَكُنْ كَذَا، وَفِيهِ مَعْنَى قُولِهِ مَالَى: ﴿وَعَسَى أَن تُحِبُواْ شَيْئًا وَهُو شَرَّ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَسَى أَن تُحِبُواْ شَيْئًا وَهُو شَرَّ لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] فَإِنَّ كَثِيراً مِن

<sup>(</sup>١) فِي ط : بأن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ب : غير الله.

<sup>(</sup>٣) عَزَاهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي(٢/ ٥٢٣) إِلَى «كِتَابِ الْأَنْوَاءِ» لابنِ قُتَيْبَةَ، وَقَدْ طُبِعَ هَذَا الكتَابُ فِي بَغْدَادَ سَنَةً ٨٠٤ ١هـ.

<sup>(</sup>٤) كِتَابُ الْأُمُّ (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط : كَقُوْلِهِ.

النِّعَمِ قَدْ تَجُرُ الإنْسَانَ إلَى شَرَّ، كَالَّذِينَ قَالُوا: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا؛ بِسَبَبِ نُزُولِ النُّعْمَة.

وَفِيهِ: التَّفَطُّنُ لِلإِيْمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١) ، يُشِيْرُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا نِسْبَةُ النَّعْمَةِ إِلَى اللهِ وَحَمْدُهُ عَلَيْهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُقَيَايَ وَأَثْنَى عَلَيَ اللهِ وَحَمْدُهُ مَنْ آمَنَ بِي » وقَوْلِهِ: « فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ عَلَى سُقْيَايَ وَأَثْنَى عَلَيَ اللهِ فَذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي » وقَوْلِهِ: « فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ » الْحَدِيْث.

وَفِيهِ: أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ (٢).

قَوْلُهُ: (فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ) أَيْ: مَنْ نَسَبَهُ إِلَى اللهِ، وَاعْتَقَدَ أَنْ لَهُ إِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق مِنَ العَبْدِ عَلَى رَبِّهِ، وَأَثْنَى بِهِ عَلَيهِ وَقَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَفِي الرُّوَايَّةِ الأُخْرَى: « فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ، وَأَثْنَى عَلَيَّ؛ فَذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي » وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى الإنسَانِ أَنْ لا يُضِيْفَ سُعُيَايَ، وَأَثْنَى عَلَيْ، فَذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي » وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى الإنسَانِ أَنْ لا يُضِيْفَ سُعَمَ اللهِ إِلَى خَلِقِهَا وَمُقَدِّرِهَا الَّذِي نِعْمَ اللهِ إِلَى خَلِقِهَا وَمُقَدِّرِهَا الَّذِي نِعْمَ اللهِ إِلَى خَلِقِهَا وَمُقَدِّرِهَا الَّذِي أَنْ اللهِ إِلَى خَلِقِهَا وَمُقَدِّرِهَا الَّذِي أَنْ عَلَى العَبْدِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلاَ يُنْفِي ذَلِكَ الدُّعَاءُ لِمَنْ أَحْسَنَ أَلَى اللهُ عَلَى العَبْدِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلاَ يُنْفِي ذَلِكَ الدُّعَاءُ لِمَنْ أَحْسَنَ أَلَى عَلَى المَعْرُوفِ إِذَا سَلِمَ لَكَ دِينُكَ.

وَالسِّرُ فِي ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ العَبْدَ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِمَنْ يَظُنُّ حُصُولَ الْخَيْرِ لَهُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ كَانَ لا<sup>(٥)</sup> صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ نَوْعُ شِرْكٍ خَفِيٍّ، فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في المسألة السَّادسة.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمسألة الرَّابِعة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: أحسن بها.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أولاكم.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

قَوْلُهُ: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرِنَا بِنَوْءِ كَذَا) إلَى آخِرِهِ، كَالصَّرِيحِ فِيْمَا ذَكَرَّنَا أَنَّ الْمُرَادَ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُنْزِلَ لِلْمَطَرِ هُوَ اللهُ. ولِهَذَا لَمْ يَقُلْ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمُطَرَ أَوْ أَمْطَرَنَا نَوْءُ (١) كَذَا، قَالَ الْمُصَنَّفُ: وَفِيهِ التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ هُنَا هُوَ نِسْبَةُ النَّعْمَةِ إِلَى غَيْرِ اللهِ كَانَوْء وَنَحْوه عَلَى مَا تَقَدَّم.

وَلَمَّا كَانَ إِنْزَالُ الغَيْثِ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى عِبَادِهِ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيهِ مِنْ مَنَافِعِهِمْ، فَلاَ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ أَبداً، كَانَ مِنْ شُكْرِهِ الوَاجِبِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُضِيْفُوهُ إِلَى البَرُ الرَّحِيْمِ الْمُنْعِم، وَيَشْكُرُوهُ، فَإِنَّ النَّفُوسَ قَدْ جَبِلَتْ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، وَاللهُ تَعَالَى هُو المُحْسِنُ الْمُنْعِمُ عَلَى الإطلاق، الَّذِي مَا بِالعِبَادِ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْهُ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النحل: ٥٣](٢).

<sup>(</sup>١) فِي طَ، أ، ب : بِنَوْءِ، وَهُوَ خطأ، وَالتصويب مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ فِي فَتْحَ الْمَجِيْدِ(٢/ ٥٤٥-٥٤٥) : «قَالَ القُرْطُيِّ فِي شَرْحِ حَدِيْثِ زَيدِ بنِ خَالِدِ[الْمُفْهِم (١/ ٢٦٠)] : «وَكَانَتِ العَرَبُ إِذَا طَلَعَ نَجْمٌ مِنَ الْمَشْرِق وَسَقَطَ آخَرُ مِنَ الْمَفْرِبِ فَحَدَثَ عِنْدَ ذَلِكَ مَطَرٌ أَوْ رِيحٌ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسِبُهُ إِلَى الطَّالِع ، وَمِنْهُمْ فَلْ المَدْكُورَ فَيْ الْحَدِيْثِ فَيْهَى الشَّارِعُ عَنْ إِطْلاقٍ ذَلِكَ لِئَلا يَعْتَقِدَ أَحَدٌ اعْتِقَادَهُمْ وَلا يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي الْحَدِيْثِ . فَنْهَى الشَّارِعُ عَنْ إِطْلاقٍ ذَلِكَ لِئَلا يَعْتَقِدَ أَحَدٌ اعْتِقَادَهُمْ وَلا يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي الْحَدِيْثِ .

قُولُهُ: "فَمْنِهُمْ مَنْ يَنْسِبُهُ نِسْبَةً إِيْجَادٍ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن نَوْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت:٦٣] فَذَلُّ عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ وَيُقِرُ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي لَيُقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت:٦٣] فَذَلُّ عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ وَيُقِرُ بِأَنَّ اللهَ هُو اللَّي أَوْجَدَ الْمَطَرَ، وَقَدْ يَعْتَقِدُ هَوْلاَءِ أَنَّ لِلنَّوْءِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ التَّأْثِيرِ. والقُرْطُبِيُ فِي شَرْحِهِ لَمُ يُعْتَقِدُ مَنْ لِلنَّوْءَ فِيهِ شَيْئاً مِنَ التَّأْثِيرِ. والقُرْطُبِيُ فِي شَرْحِهِ لَمْ يُعَتَقِدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ التَّا اللهُ عَرَاهُ عَلَيْهِ لَمَا الْمَذْكُورِ».

قَالَ: (وَلَهُمَا: مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ مَعنَاهُ(١). وَفِيهِ: «قَالَ بَعضُهُمْ: لَقَد صَدَقَ نَوْهُ كَذَا وَكَذَا». فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآية : ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ثَكَذَبُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٥-٨٢]).

قَوْلُهُ: (وَلَهُمَا) الْحَدِيْثِ لِمُسْلِمٍ فَقَطْ. وَلَفْظُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: «مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُ ﷺ : « أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هَنهِ رَحْمَةُ اللهِ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هَذهِ مَنهُ وَحَمَةُ اللهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا » ، قَالَ: فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَلَكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾.

قَوْلُـهُ: (قَـالَ بَعْضُهُمْ) «ذَكَرَ الوَاقِدِيُّ فِي «مَغَازِيْهِ» عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ أَبِيٍّ هُوَ القَائِلُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الشِّعْرَى»(٢)، وَفِي صِحَّةٍ ذَلِكَ نَظَرٌ<sup>٣).</sup>

قَوْلُهُ: (﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾) هَذَا قَسَمٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وَهُو دَلْيلٌ عَلَى عَظَمَةِ الْمُقْسَمِ بِهِ وَتَشْرِيْفِهِ. وَتَقْدِيْرُهُ: أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَيَكُونُ جَوَابُهُ: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ «لا» صِلَةٌ لِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، فَتَقَدْيْرُ الكَلامِ: ليّسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِي القُرْآنِ أَنَّهُ سِحْرٌ أَوْ كِهَانَةٌ، بَلْ هُوَ قُرْآنٌ كَرِيمٌ.

قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العَرَبِيَّةِ: مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿فَلاَ أُفْسِمُ ﴾ فَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ، ثُمَّ أَسْتَأْنُفَ القَسَمَ بَعْدُ، فَقِيْلَ: ﴿أُقْسِمُ ﴾»(١٤).

وَمَوَاقِعُ النُّجُومِ؛ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «يَعْنِي: نُجُومَ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ جُمْلَةً، لَيْلَةَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٨٤ رقم٧٧) ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٣) عَن ابن عَبَّاسِ: شُكْرُكُمْ».

<sup>(</sup>٢) انظر : فَتَحَ الباري (٢/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) وَذَلِكَ لأَن الْوَاقِدِيُّ مُتَكَلَّمٌ فِيْهِ فَوَنَّقَهُ جَمْعٌ، وَاتَّهَمَهُ بِالكَذِبِ آخَرُونَ، فَهُوَ مَثْرُوكٌ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ الطُّبُرِيِّ (٢٠٣/٢٧).

القَـدْرِ مِنَ السَّمَاءِ العَلِيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَزَلَ مُفَرَّقاً فِي السِّنِيْنَ بَعْدُ»، ثُمَّ قَرَأَ ابنُ عَبَّاسِ هَذِهِ الآيةَ (۱).

وَمَوَاقِعُهَا: نُنزُولُهَا شَيْئاً بَعْدَ شَيْء، وَقِيْلَ: النَّجُومُ هِيَ الْكَوَاكِبُ، وَمَوَاقِعُهَا: مَسَاقِطُهَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، قَالَ مُجَاهِدٌ: مَوَاقعُ النَّجُومِ يُقَالُ<sup>(٢)</sup>: مَطَالِعُهَا وَمَشَارِقُهَا<sup>(٣)</sup>، وَالْحَتَارَةُ اللَّهُ عَنْدَ ذِكْرِ النَّجُومِ فِي القَسَمِ وَبَيْنَ وَاخْتَارَهُ ابنُ جَرِيْرِ النَّجُومِ فِي القَسَمِ وَبَيْنَ الْمُقْسَم عَلَيْهِ وَهُو الْقُرْآنُ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ النَّجُومَ جَعَلَهَا اللهُ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ، وَآيَاتُ القُرْآن هِدَايَةٌ فِي الظُلُمَاتِ الْغَيِّ وَالْجَهْلِ، فَتِلْكَ هِدَايَةٌ فِي الظُلُمَاتِ الْحِسِّيَةِ، وَالْجَهْلِ، فَتِلْكَ هِدَايَةٌ فِي الظُلُمَاتِ الْحِسِّيَةِ، وَجَمعَ بَيْنَ الْهِدَايَتَيْنِ، (٥) مَعَ مَا فِي النَّبُجُومِ مِنَ الزَيْنَةِ البَاطِنَةِ، (٦) وَمَعَ مَا فِي النَّبُجُومِ مِنَ الزَيْنَةِ البَاطِنَةِ، (٦) وَمَعَ مَا فِي النَّجُومِ مِنَ الرَّيْنَةِ البَاطِنَةِ، (٦) وَمَعَ مَا فِي النَّجُومِ مِنَ الرَّبُخُومِ مِنَ الرَّبُومِ لِلشَّيَاطِيْنِ، وَفِي آيَاتِ القُرْآن مِنْ رُجُومٍ شَيَاطِيْنِ الإنسِ وَالْجُرْآنُ أَيَاتُهُ الْمَثْلُوةُ السَّمْعِيَّةُ مَعَ مَا وَالْجُرِنِّ، وَالْقُرْآنُ آيَاتُهُ الْمَثْلُوةُ السَّمْعِيَّةُ مَعَ مَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٤٥، ٢٠٣/٢٧) مِنْ طَرِيْقِ حَكِيْمِ بنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبنِ عَبَّاسٍ رَضَي الله عنهما بِهِ، وَحَكِيْمُ بنُ جُبَيْرٍ: ضَعِيْفٌ رُمِيَ بِالتَّشَيِّعِ. (٢) سَاقطَةً منْ: ب.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي نُسَخِ التَّيْسِيْرِ وَفَتَحِ الْمَجِيْدِ، وَكَذَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْر(٤/ ٢٩٩) فَلَعَلَّ الْمُصَنَّفَ - رَحِمَهُ اللهُ - نَقَلَهُ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ: « وَمَسَاقِطُهَا » كَمَا عِنْدَ ابنِ جَرِيْر (٢٧/ الْمُصَنَّفَ - رَحِمَهُ اللهُ عَرِيْر (٢٨٩/ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَعَزَاهُ البَغَوِيُّ (٤/ ٢٨٩) لِجَمَاعَةِ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيرُ الطَّبرِيِّ (٢٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) هَذَا هُوَ الوَجْهُ الثَّانِي.

<sup>(</sup>٦) هَذَا هُوَ الوَجْهُ الثَّالثُ.

<sup>(</sup>٧) هَذَا هُوَ الوَجْهُ الرَّابِع.

فِي مَوَاقِعِهَا عِنْدَ الغُرُوبِ مِنَ العِبْرَةِ وَالدَّلالَةِ عَلَى آيَاتِهِ القُرْآنِيَّةِ وَمَوَاقِعِهَا عِنْدَ النُّزُول، ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّم<sup>(۱)</sup>.

وقَوْلُهُ: (﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْر: «أَيْ: وَإِنَّ هَٰذَا القَسَمَ الَّذِي أَقْسَمْتُ بِهِ لَقَسَمٌ عَظِيْمٌ، لَوْ تَعْلَمُونَ عَظَمَتُهُ لَعَظَمْتُمُ الْمُقْسَمَ بِهِ (٢ عَلَيهِ (٣).

وقَوْلُهُ: (﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾) هَذَا هُوَ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ القُرْآنُ، أَيْ: إِنَّهُ وَحْيُ اللهِ وَتَـنْزِيلُهُ وَكَلاَمُـهُ، لا كَمَا يَقُولُ الكُفَّارُ: إِنَّهُ سِحْرٌ وَكِهَانَةٌ أَوْ شِعْرٌ، بَلْ هُوَ قُرْآنَ كَرَيْمٌ، أَيْ: عَظِيْمٌ كَثِيْرُ الْخَيْرِ، لأَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَوَصَفَهُ بِمَا يَقْتَضِي حُسْنَهُ وَكَثْرَةَ خَيْرِهِ وَمَنَافِعِهِ وَجَلالَتِهِ، فَإِنَّ الْكَرِيْمَ هُوَ البَهِيُّ الْكَثِيْرُ الْخَيْرِ، العَظِيْمُ النَّفْعِ، وَهُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ وَأَفْضَلُهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَصَفَ بِهِ عَرْشَهُ، وَوَصَفَ بِهِ مَا سُبْحَانَهُ وَصَفَ بِهِ عَرْشَهُ، وَوَصَفَ بِهِ مَا كُثُرَ خَيْرُهُ، وَحَسُنَ مَنْظَرُهُ مِنَ النَّبَاتِ وَغَيْرِه، وَلِذَلِكَ فَسَّرَ السَّلَفُ «الكريْمَ» بِالْحَسَنِ. كَثُرَ خَيْرُهُ، وَحَسُنَ مَنْظَرُهُ مِنَ النَّبَاتِ وَغَيْرِه، وَلِذَلِكَ فَسَّرَ السَّلَفُ «الكريْمَ» بِالْحَسَنِ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «الكريْمُ اسْمٌ جَامِعُ لِمَا يُحْمَدُ، وَاللهُ تَعَالَى كَرِيْمٌ جَمِيلُ الفِعَالِ، وإنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ يُحْمَدُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْهُدَى وَالبَيَانِ، وَالعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ» (١٤) (١٠) (١٠)

وقُولُهُ: (﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونِ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «أَيْ: مُعَظَّمٌ فِي كِتَابٍ مُعَظَّمٍ مَحْفُوظٍ مُوَقَّرٍ»(١٠).

وَقَالَ ابِنُ القَيْمِ: «اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذَا؛ فقيْلَ: هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ،

<sup>(</sup>١) التُّبْيَانُ فِي أَقْسَامِ القُرْآن (ص/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر(٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) تَهْذِيْبُ اللُّغَة (١٠/ ٢٠٠ - ٤٠١)

<sup>(</sup>٥) التُّبيَانُ فِي أَقْسَامَ القُرْآن (ص/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٢٩٩).

وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ الكِتَابُ الَّذِي بِأَيْدِي الْمَلائِكَةِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ \* مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ \* بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَام بَرَرَةٍ ﴾ [عبس:١٣-١٦] وَيَدُلُ عَلَى أَنَّهُ الكَتَابُ الَّذِي بِأَيْدِي الْمَلائِكَةِ قَوْلُهُ: ﴿ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ بِأَيْدِيهِمْ يَمَسُّونَهُ ﴾ فَهذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ بِأَيْدِيهِمْ يَمَسُّونَهُ ﴾ (١).

وقَوْلُهُ: (﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾) قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: ﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ قَالَ: «الكِتَابُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ» (٢). وَفِي روايةٍ: ﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ فَأَمَّا (٤) «يَعْنِي: الْمُلاَئِكَةَ ﴾ (٣). وقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ لاَّ يَمَسُهُ ﴾ عِنْدَ اللهِ ﴿ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾، فَأَمَّا (٤) فِي قِرَاءَةِ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّه يَمَسُهُ الْمَجُوسِيُ النَّجِسُ، وَالْمُنَافِقُ الرَّجِسُ ». قَالَ: ﴿ وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ ابنِ مَسْعُودٍ: مَا يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ . وَاخْتَارَ هَذَا القَوْلَ كَثِيْرُونَ مِنْهُمُ ابنُ القَيِّمِ وَرَجَّحَهُ (٢).

وقَالَ ابنُ زَيْدٍ: «زَعَمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ هَذَا القُرْآنَ تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ، فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لا يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ كَمَا قَالَ: ﴿وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) التُّبيَانُ فِي أَقْسَام القُرْآن (ص/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرُ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٧/ ٢٠٥) وَعَلِيُّ بنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٦)، وَعَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٨/ ٢٦) إلَى آدَمَ وَعِبْدِ بنِ حُمَيْدٍ وَابنِ جَرِيْرٍ وَابنِ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيِّ فِي الدُّرِّ الْمَعْرِفَةِ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ \* وَفِي إِسْنَادِهِ حَكِيْمُ بنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ ضَعَيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي الْأَثْرِ السَّابِقِ ذَكَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُطَهَّرِيْنَ: الْمَلائِكَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٧/ ٢٠٥) مِنْ طَرِيْقِ العَوْفِيِّيْنَ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أمًا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر(٢٠٦/٢٧)، وعَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ(٣/٢٧٣) وَلَيْسَ عِنْدَهُ قِرَاءَةُ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ ﴿ وَاسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) اَلتُّنيانُ فِي أَقْسَامِ القُرآنِ (ص/ ١٤١-١٤٣).

# ﴿لَمَعْزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠-٢١٢]»

قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «وَهَذَا قَوْلٌ جَيِّدٌ، وَهُوَ لا يَخْرُجُ عَنِ القَوْل قَبْلَهُ»(١).

وقَالَ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيْحِهِ" فِي هَذِهِ الآيةِ: "لا يَجِدُ طَعْمَهُ إلاَّ مَنْ آمَنَ بِهِ" ("). قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "وَهَذَا مِنْ إِشَارَةِ الآيةِ وَتُنْبِيْهِهَا، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَلْتَدُّ بِهِ وَبِقَرَاءَتِهِ وَفَهْمِهِ وَتَدَبَّرِهِ إلاَّ مَنْ يَشْهَدُ أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ، تَكَلَّمَ بِهِ حَقًّا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْياً، وَلاَ يَنَالُ مَعَانِيْهِ إلاَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ حَرَجٌ بوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ ("").

وقَالَ آخرون: «﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ". أَيْ: مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ قَالُوا: وَلَفْظُ الآيَةِ خَبَرٌ، وَمَعْنَاهُ الطَّلَبُ. قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِالقُرْآنِ هَهُنَا الْمُصْحَفُ، كَمَا فِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُو اللهِ مَنَ عَبْدِاللهِ بنِ العَدُو اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ العَدُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ يَعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ يَعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ يَعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ يَعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ لاَ يَمَسَ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ "(٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر(٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ الْبُخَارِيُ (٦/ ٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) التُّبْيَانُ فِي أَفْسَام القُرْآن (ص/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٢٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّ (١٩٩/١)، وَابنُ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَصَاحِفِ (ص/ ١٨٥، ، ١٨٦)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (١٩٩/١)، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢/ ٢٨٥) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٥٥٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السَّنَنِ وَالآثارِ (١/ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٥٥٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السَّنَنِ وَالآثارِ (١/ ٢٥٢)، وَغَيْرُهُمْ، وَلَهُ طُرُقٌ، وَهُو حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، فَقَدْ صَحَّحَةُ الإَمَامُ أَحْمَدُ -كَمَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (٢/ ٢٤١) -، وَإِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ - كَمَا فِي الْأُوسَطِ لابنِ النَّندِ (٢/ نَصْبِ الرَّايَة (٢/ ٣٤١) : "وقالَ يَعْقُوبُ بِنُ النَّذِيرِ (٢/ ٢) -، وَإِنْ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَفِي نَصْبِ الرَّايَة (٢/ ٣٤١) : "وقالَ يَعْقُوبُ بِنُ سَفْيُانِ الفَسَوِيُّ: لا أَعْلَمُ فِي جَمِيْعِ الكُتُبِ الْمَنْقُولَةِ أَصَحَ مِنْهُ، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ

وقَوْلُهُ: (﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِيْنَ ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: هَذَا القُرْآنُ مُنْزَلٌ مِنَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ » وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ: إِنَّهُ سِحْرٌ أَوْ كِهَانَةٌ أَوْ شِعْرٌ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَيْسَ ورَاءَهُ حَقٌّ نَافِعٌ » (أَ).

وَفِي هَـذِهِ الآيةِ إِثْبَاتُ أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "وَنَظِيْرُهُ ﴿ وَلَكِنْ حَـقَ الْقَوْلُ مِنِي ﴾ [السجدة: ١٣]، وقَوْلُهُ: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ ﴾ [السحل: ١٠٢]» (٢)، وَإِثْبَاتُ عُلُو اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِنَّ النُّزُولَ وَالتَّنْزِيلَ السنحل: ٢٠٤] (١٠ وَتَعْرِفُهُ الفِطَرُ هُوَ وصُولُ الشَّيْءِ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَلاَ الَّذِي تَعْقِلُهُ العُقُولُ، وَتَعْرِفُهُ الفِطَرُ هُوَ وصُولُ الشَّيْءِ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ [الزمر: ٦] لأنًا نَقُولُ: إِنَّ الذِي أَنْزَلَهَا فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، فَأَنْزَلَهَا (٣) لَنَا بِأَمْرِهِ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَذَكَرَ التَّنْزِيلَ مُضَافاً إلَى رَبُوبِيَّتِهِ لِلْعَالَمِيْنَ، الْمُسْتَلْزِمَةِ لِمُلْكِهِ لَهُمْ، وَتَصَرُّفِهِ فِيْهِمْ، وَحُكْمِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ مَنْ هَذَا شَأَنُهُ مَعَ الْخَلْقِ كَيْف يَلِيْقُ بِهِ مَعَ رُبُوبِيَّتِهِ التَّامَّةِ أَنْ يَتْرُكَهُمْ سُدَى، وَيَدَعَهُمْ هَمَلاً، وَيَخْلُقَهُمْ عَبَثاً؛ لا يَأْمُرُهُمْ وَلا يَنْهَاهُمْ، وَلا يُثِيبُهُمْ، وَلا يُعَاقِبُهُمْ؟! فَمَنْ أَقَرَّ بِاللهُ رَبُ العَالَمِيْنَ؛ أَقرَّ بِأَنَّ القُرْآنَ تَنْزِيلُهُ (٤) عَلَى رَسُولِهِ، وَاسْتَدَلَّ بِكُونِهِ رَبَّ العَالَمِيْنَ عَلَى رَسُولِهِ، وَاسْتَدَلَّ بِكُونِهِ رَبَّ العَالَمِيْنَ

وَالتَّابِعُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ وَيَدَعُونَ آرَاءَهُمْ».وقَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي الاسْتِذْكَارِ(٢/ ٤٧١): «وكتَابُ عَمْرِو بنِ حَزْم هَذَا قَدْ تَلَقَّاهُ العُلَمَاءُ بِالقَبُولِ وَالعَمَلِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنَ الإِسْنَادِ الوَاحِدِ الْمُتَّصِل».

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كَثْيُر(٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) التُّبيَانُ فِي أَقْسَام القُرْآن (ص/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قَدْ أَنْزُلْهَاً.

<sup>(</sup>٤) فِي ط : نزله، وَهُوَ خطأ.

وَهَـذَا الاسْـتِدْلالُ أَقْوَى وَأَشْرَفُ مِنَ الاسْتِدْلالِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْخَوَارِقِ وَإِنْ كَانَتْ دَلالَتُهَا أَقْرَبَ إِلَى أَذْهَانِ عُمُومِ النَّاسِ، وَتِلْكَ إِنَّمَا تَكُونُ لِخَوَاصِّ العُقَلاءِ» (١٠).

وَقَوْلُهُ: (﴿ أَفَيِهَ لَمَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾) قَالَ مُجَاهِدٌ: «أَيْ: تُرِيْدُونَ أَنْ تُمَالِؤُوهُمْ فِيْهِ وَتَرْكُنُوا إِلَيْهِمْ » (٢).

قَالَ ابنُ القَيْمِ: «ثُمَّ وَبَّحَهُمْ سُبْحَانَهُ عَلَى وَضْعِهِمْ الإِدْهَانَ فِي غَيْرِ مَوضِعِه، وَالَّهُمْ يُدَاهِمُنُونَ فِيمَا حَقُّهُ أَنْ يُصْدَعَ بِهِ، ويُفَرَّقَ بِهِ، ويُعَضَّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ، وتُثْنَى عَلَيْهِ الْخَنَاصِرُ، وتُعقَدَ عَلَيْهِ القُلُوبُ وَالْأَفْئِدَةُ، وَيُحَارَبَ وَيُسَالَمَ لَاجْلِهِ، وَلاَ يُلتُوى عَنْهُ الْخَنَاصِرُ، وتُعقَدَ عَلَيْهِ القُلُوبُ وَالْأَفْئِدَةُ، وَيُحَارَبَ ويُسَالَمَ لَاجْلِهِ، وَلاَ يُلتُوى عَنْهُ يَمْنَةً وَلاَ يَسْرَةً، وَلاَ يَكُونَ لِلْقَلْبِ الْعَلَيةِ إِلاَّ بِنُورِهِ، وَلاَ شَفَاءٌ إِلاَّ بِهِ. فَهُو مُخَاصَمَةٌ إِلاَّ بِهِ، وَلاَ الْعَلَامُ، وَمَدَارُ السَّعَادَة، وَقَائِدُ الفَلاحِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ، وَسَيْلُ رُوحُ الوُجُودِ، وَحَيَاةُ العَالَم، وَمَدَارُ السَّعَادَة، وَقَائِدُ الفَلاحِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ، وَسَيْلُ رُوحُ الوَجُودِ، وَحَيَاةُ الْعَالَم، وَمَدَارُ السَّعَادَة، وَقَائِدُ الفَلاحِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ، وَسَيْلُ الرَّشَادِ، وَنُورُ البَصَائِرِ، فَكَيْفَ تُطْلَبُ الْمُدَاهَنَةُ بِمَا هَذَا شَأَنَّةُ ؟! ولَمْ يُنْزَلْ لِلْمُدَاهَنَةِ، وَالْمُدَاهِنَ فِي بَاطِلِ قَوِي لا تُمْكُنُ إِزَالتُه، أَوْ وَإِنْمُ الْمَدَاهِنُ إِلَى أَنْ يُتُرَلُ لَا يُمَكِنُ إِزَالتُه، أَوْ وَالْمُدَاهِنَ أَنْ يَتُرَكَ بَعْضَ الْحَقِ الْحَقُ الْحَقُ الْذِي قَامَ بِهِ كُلُّ حَقَّ فَكَيْفَ يُداهَنُ فِيهِ؟!

وَقَوْلُهُ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذُّبُونَ﴾ [الوَاقعة: ٨٦] تَقَدَّمَ الكَلاَمُ عَلَيْهَا أَوَّلَ البَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) التِّبيانُ فِي أَفْسَام القُرْآن (ص/ ١٤٥-١٤٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطُّبُرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهَ (٢٧/ ٢٧) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط : أنزل.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ تُسَمَّى الْمُدَارَاةُ، وَهُنَا تَأْتِي قَاعِدَةُ ارْتِكَابِ أَخَفُ الضَّرَرَيْنِ لِدَرْءِ أَعْلاهُمَا، وقَاعِدَةُ تَفْوِيْتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتْيْنِ بِتَحْقِيْقِ أَعْلاهُمَا.

( 44)

# بَابُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾

قَـالَ: (وَقُولُهُ: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" [التَّوْبَة:٢٤]).

عَن أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » . أَخرَجَاهُ

وَلَهُمَا عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلاَتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعِدَ إِذْ أَنقَذَهُ اللهُ مِنهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى... ﴾ إِلَى آخِرِهِ

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ وَإِنْ كَثُرَت صَلاَتُهُ وَصَومُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنيَا، وَذَلِكَ لاَ يُجدِي عَلَى أَهلِهِ شَيْئاً» رَوَاهُ ابنُ جَرِيرٍ

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة:١٦٦]

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ البقرة.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ براءة.

النَّالِثَةُ: وجوب محبته ﷺ عَلَى النفس والأهل والمال.

الرَّابِعَةُ: أن نفي الإيمان لا يدل عَلَى الخروج مِنَ الإسلام.

الخَامِسَةُ: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.

السَّادِسَةُ: أعمال القلب الأربعة الَّتِي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.

السَّابِعَةُ: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة عَلَى أمر الدنيا.

الثَّامِنَةُ: تَفْسِيرُ: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأُسْبَابُ﴾ .

التَّاسِعَةُ: أن مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ من يحب الله حباً شديداً.

العَاشِرَةُ: الوعيد عَلَى من كانت الثمانية أحب إليه من دينه.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةُ اللهِ فَهُوَ الشُّرْكُ الأكْبرُ.

\* \* \*

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴿ (١)

لَمَّا كَانَتْ مَحَبَّةُ اللهِ سُبْحَانَهُ هِيَ أَصْلُ دِيْنِ الْإِسْلامِ، الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ قُطْبُ رَحَاهُ (٢)، فَبِكَمَالِهَا يَكْمُلُ الْإِيْمَانُ، وَبِنُقْصَانِهَا يَنْقُصُ تَوْحِيدُ الْإِنْسَانِ؛ نَبَّهَ الْمَصنَّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْأَعْيَانِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ: «أَحِبُوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ... » الْحَدِيْثَ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (٣). وَفِي حَدِيْثِ آخَرَ: «أَحِبُوا اللهَ بِكُلِ قَلُوبِكُمْ » (٤)، وَفِي حَدِيْثِ الْمَنَامِ: «أَحِبُوا اللهَ بِكُلِ قُلُوبِكُمْ » (٤)، وَفِي حَدِيْثِ الْمَنَامِ: «أَحْبُوا اللهَ بِكُلِ قُلُوبِكُمْ » (٤)، وَفِي حَدِيْثِ الْمَنَامِ: «أَسْالُكُ حُبُلُ فِي حَدِيْثِ الْمَنَامِ: وَالتَّرْمِذِيُّ وَصُحَّحُهُ (٥). وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٥).

<sup>(</sup>١)سورة البقرة (آية/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رحاهَا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْبِرِ (١/١٨٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٨٩)، وَالطَّبرَانِيُّ وَعَبْدُاللهِ بِنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِهِ عَلَى فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٩٨٦)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (٣/ ٤١)، وَالْطَبرَانِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٣/ ٤١، ١٥٠)، والبَيْهقِيُّ فِي شُعبِ الإِيْمَانِ (١/ ٣٦٦) وَفِي الاعْتِقَادِ (ص/ ٣٨٨) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ: القَاضِي عَبْدُاللهِ بِنُ سُلِيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، قَالَ الدَّهَبِيُّ فِي المَّرْدِنِ الاعْتِقَادِ (عُرَانِ الاعْتِدَالِ (٤/ ١٦٣)): «فِي إِسْنَادِهِ: القَاضِي عَبْدُاللهِ بِنُ سُلِيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، قَالَ الدَّهَبِيُّ فِي مَيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٤/ ١٦٣): «فِي جَهَالَةٌ» وَالْحَدِيْث: قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنَ غَرِيْبٌ، وَصَحَحَمُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وَحَسَنَهُ ابنُ عَسَاكِرِ فِي الأَرْبَعِيْنَ (ص/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ حَمَا فِي سَبْرَةِ ابنِ هِشَامُ (٣/ ٣٠) - قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدالرَّحْمَنِ فَذَكَرَ أَوَّلَ خُطُبَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ فِي الْمَدِيْنَةِ وَذَكَرَ فِيْهَا الْحَدِيْثَ. وَرَوَاهُ هَنَادٌ فِي الْمُدِيْنَةِ وَذَكَرَ فِيْهَا الْحَدِيْثَ. وَرَوَاهُ هَنَادٌ فِي الزُهْدِ (رقم ٤٩٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ (٢/ ٤٢٥) عَنِ ابنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّد بن عُثْمَانَ الأَخْسِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِهِ مُرْسَلاً. وَهَذَا سَنَدٌ ضَعِيْفٌ، فَالْمُغِيْرَةُ وَمُحَمَّدٌ مَجْهُولان. وَلَيْسَ عِنْدَ هَنَادٍ مَوْضِعُ الشَّاهِدِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَلْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٤٣) ، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٢٣٥) ،

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ابنُ القَيْمِ فِي وَصْفِهَا: "هِيَ الْمُنْزِلَةُ الَّتِي يَتَنَافَسُ فِيْهَا الْمُتَنَافِسُونَ، وَإِلَى عَمَلِهَا شَمَّرَ السَّابِقُونَ، وَعَيْهَا تَفَانَي (١) الْمُحِبُّونَ، فَهِي قُوْتُ الْقُلُوبِ، وَغِيذَاءُ الْأَرْوَاحِ، وقُرَّةُ العُيُونِ، وَهِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي مَنْ حُرِمَهَا؛ فَهُو مِنْ جُملَةِ الْأَمْوَاتِ، وَالسَّفَاءُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ؛ فَفِي بِحَارِ الظُّلُمَاتِ، وَالسَّفَاءُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ؛ فَفِي بِحَارِ الظُّلُمَاتِ، وَالسَّفَاءُ الَّذِي مَنْ عُدِمَهُ؛ حَلَّتْ بِقَلْبِهِ جَمِيْعُ الْأَسْقَامِ، وَاللَّذَةُ الَّتِي مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهَا؛ فَعَيْشُهُ كُلُهُ هُمُومٌ عُدِمَهُ؛ حَلَّتْ بِقَلْبِهِ جَمِيْعُ الْأَسْقَامِ، وَاللَّذَةُ الَّتِي مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهَا؛ فَعَيْشُهُ كُلُهُ هُمُومٌ وَآلامٌ، وَهِي رُوحُ الإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَقَامَاتِ وَالاَّحْوَالِ، الَّتِي مَتَى خَلَتْ مِنْهَا؛ فَهِي رُوحُ الإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَقَامَاتِ وَالاَّحْوَالِ، الَّتِي مَتَى خَلَتْ مِنْهَا؛ فَهِي رُوحُ الإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَقَامَاتِ وَالاَّعْمَالِ السَّائِرِيْنَ إِلَى اللَّهِ لَمْ يَكُونُوا إِلاً فَهِي كَالْجَسَدِ اللَّذِي لا رُوحَ فِيْهِ، تَحْمِلُ أَثْقَالَ السَّائِرِيْنَ إِلَى اللَّهُ بِلَادٍ لَمْ يَكُونُوا إِلاً بِشِي كَالْجَسَدِ اللَّذِي لا رُوحَ فِيْهِ، مَقَامَاتِ لَمْ يَكُونُوا لَوْلا هِي دَاخِلِيْهَا، وَتُوصِلُهُمْ إِلَى (٢) مَنَاذِلَ لَمْ يَكُونُوا لَوْلا هِي دَاخِلِيْهَا. وَتُوصِلُهُمْ وَتُهُ مَا أَنْ مَا لَوْلا هِي دَاخِلِيْهَا.

تَاللهِ لَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُهَا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَقَدْ قَضَى اللهُ تَعَالَى يَوْمَ قَدْرَ مَعَ مَنْ أَحَبَ، فَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَ، فَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةِ عَلَى الْمُحِبِيْنَ سَابِغَة، تَاللهِ لَقَدْ سَبَقَ القَوْمُ لِلسَّعَادَةِ (')، وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الفُرُشِ عَلَى الْمُحبِيْنَ سَابِغَة، تَاللهِ لَقَدْ سَبَقَ القَوْمُ لِلسَّعَادَةِ (')، وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الفُرُشِ عَلَى الْمُحبِيْنَ سَابِغَة، تَاللهِ لَقَدْ سَبَقَ القَوْمُ لِلسَّعَادَةِ (')، وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الفُرُشِ نَائِمُونَ، وَلَقَدُونَ، وَأَجَابُوا مُؤَدِّنَ الشَّوْقِ، إِذْ نَادَى بِهِم: حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، وَبَذَلُوا نُفُوسَهُمْ فِي طَلَبِ الوصُولِ إِلَى الشَّوْقِ، إِذْ نَادَى بِهِم: حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، وَوَاصَلُوا إِلَيْهِ الْمَسِيْرِ بِالإِدْلاجِ وَالغُدُولُ مَحْبُوبِهِمْ، وَكَانَ بَذُلُهُمْ بِالرِّضَى وَالسَّمَاحِ، وَوَاصَلُوا إلَيْهِ الْمَسِيْرِ بِالإِدْلاجِ وَالغُدُولُ مَحْبُوبِهِمْ، وَكَانَ بَذُلُهُمْ بِالرِّضَى وَالسَّمَاحِ، وَوَاصَلُوا إلَيْهِ الْمَسِيْرِ بِالإِدْلاجِ وَالغُدُولُ وَالْمُولِ مَا اللهُ فَي وَصَفْهَا فَرَاجِعُهُ فِي وَالْمَا مُعْ وَصَفْهَا فَرَاجِعُهُ فِي أَعْطَاهُمْ، وَإِنْمَا يَحْمَدُ القَوْمُ السُرَى عِنْدَ الصَّبَاحِ». وَأَطَالَ فِي وَصَفْهَا فَرَاجِعُهُ فِي الْمُعْرَادِ مَوْلَهُمْ وَلَاهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَالَةُ فِي وَصَفْهَا فَرَاجِعُهُ فِي

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٠٩/٢٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/١٥) وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنَّ صَحِيْحٌ». وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>١) فِي ب: تَصَافَى، وَهُوَ خَطَأٌ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب،ع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: تبوئهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ : السُّعَاة، وَهُوَ خطأ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ بقية النُّسَخِ، وَالمدارج.

«الْمَدَارج»(۱):

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحَبَّةَ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ مُشْتَرَكَةٌ وَخَاصَّةٌ: فَالْمُشْتَرَكَةُ ثَلاثَة أَنْوَاعِ: أَحَدُهَا: مَحَبَّةُ طَبِيْعِيَّة كَمَحبَّةِ الْجَائِعِ لِلطَّعَامِ، وَالظَّمْآنِ لِلْمَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكُ. وَهَذِهِ لا تَسْتَلْزُمُ التَّعْظِيْمَ.

الثَّانِيَ: مَحَبَّةُ رَحْمَةٍ وَإِشْفَاقٍ، كَمَحَبَّةِ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ الطَّفْلِ، وَهَذِهِ أَيْضاً لا تَسْتَلْزِمُ التَّعْظَيْمَ.

الثَّالِث: مَحَبَّةُ أَنس وإلْف، وَهِي مَحَبَّةُ الْمُشْتَرِكِيْنَ فِي صِنَاعَةٍ، أَوْ عِلْم، أَوْ مُرَافَقَةٍ، أَوْ يَجَارَةٍ، أَوْ سَفَر لِبَعْضِهِمْ بَعْضاً، وَكَمَحَبَّةِ الإِخْوَةِ بِعْضِهِمْ بَعْضاً. فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ النَّلائَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لِلْخَلْقِ، بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض، وَوُجُودُهَا فِيْهِمْ لا يَكُونُ شِرْكاً فِي النَّلائَةُ اللَّهِ، ولِهَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَالعَسَلَ (٢)، وَكَانَ يُحِبُّ نِسَاءَه، وَعَائِشَةُ أَحَبُهُمْ إليهِ الصَّدِيْقُ - ﴿ اللهِ وَعَائِشَةُ أَحَبُهُمْ إليهِ الصَّدِيْقُ - ﴿ اللهِ السَّدِيْقُ - ﴿ اللهِ السَّدِيْقُ وَعَائِهُ، وَكَانَ يُحِبُ أَصْحَابَهُ، وَأَحَبُهُمْ إليّهِ الصَّدِيْقُ - ﴿ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ السَّهُ السَّدِيْقُ اللهِ السَّامَةُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّنَاعَةُ اللهُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدُ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدُ اللهِ السَّدُونَ اللهِ السَّدُةُ اللهِ السَّدُونَ اللهِ السَّدِيْقُ اللهِ السَّدُونَ اللهُ الْهُ اللهُ السَّدُونَ اللهُ السَّدُونَ اللهِ السَّدُونَ اللهِ السَّدُونَ اللهُ السَّدُونَ اللهِ السَّدُونَ اللهِ السَّدُونَ اللهُ السَّدِيْقُ السَّاءَ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّهُ السَّامَةُ السَّهُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّهُ السَّامَةُ السَّهُ السَّهُ السَامَةُ السَّامَةُ السَّهُ السَّهُ السَامَةُ السَّهُ السَّمَامُ السَّهُ السَامَةُ السَامِ السَامَةُ السَامَةُ السَامَةُ السَامِةُ السَامَةُ السَامَةُ السَامَةُ السَامَةُ السَامَةُ السَامَةُ السَامَةُ السَّمِ السَامَةُ السَامِ السَّهُ السَامَةُ السَامَةُ السَامُ السَّهُ السَامَةُ السَّمَ السَامَةُ السَامَة

القِسْمُ النَّانِي: الْمَحَبَّةُ الْخَاصَّةُ الَّتِي لا تَصْلُحُ إلاَّ للهِ، وَمَتَى أَحَبَّ العَبْدُ بِهَا غَيْرَهُ؛ كَانَ شِرْكاً لا يَغْفِرُه اللهُ، وَهِي مَحَبَّةُ العُبُودِيَّةِ، الْمُسْتُلْزِمَةُ لِلدُّلُ وَالْخُضُوعِ وَالتَّعْظِيْمِ، وَكَمَال الطَّاعَةِ، وَإِيثَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ. فَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لا يَجُوزُ تَعَلَّقُهَا بِغَيْرَ اللهِ أَصْلاً كَمَا حَقَّقَهُ ابِنُ اللهِ تَعَالَى اللهِ أَصْلاً كَمَا حَقَّقَهُ ابِنُ اللهِ تَعَالَى فِي الآيةِ الَّتِي سَوَّى (٥) الْمُشْرِكُونَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبِينَ اللهِ تَعَالَى فِي الآيةِ الَّتِي تَرْجَمَ لَهَا الْمُصَنِّفُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (٣/ ٧- ٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١١٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٧٤) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُا – .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤١٠٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٨٤) مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بِنِ العَاصِ- ﴿ - .

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: طَرِيْقَ الْهِجْرَتَيْن (ص/ ٤٨٦-٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: سَاوى.

مَن يَتَّخِذُ مِن دُون اللهِ أَندَاداً ﴾ [البقرة:١٦٥] قَالَ ابنُ كَثِيْر: «يَذْكُرُ تَعَالَى حَالَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهِ فِي الدَّنْيَا، وَمَا لَهُمْ فِي الآخِرَةِ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ حَيْثُ جَعَلُوا اللهِ أَنْدَاداً، أَيْ : أَمْثَالاً وَنُظَرَاءَ ، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّهِ، ويَعْبُدُونَهُمْ مَعَهُ، وَهُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إلاَّ هُوَ، وَلاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ نِدَّ لَهُ، وَلاَ شَرِيْكَ مَعَهُ» (١).

وَقُولُهُ: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُ اللهِ ﴾ أيْ: يُسَاوُونَهُمْ بِاللهِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ، وَهُمْ فِي النَّارِ: ﴿ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلاَل مُّبِينَ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٠ - ٩٨] فَهَذَا هُو (٢) مُسَاوَاتُهُمْ بِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾ وَهُم وَيُ النَّالِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانعام: ١]، وَهُو العَدْلُ الْمَذْكُورُ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانعام: ١]، أمَّا مُسَاوَاتُهُمْ بِاللهِ فِي الْخَلْقِ وَالرَّزْقِ وَتَدْبِيْرِ الْأُمُورِ، فَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُسَاوُونَ أَصْنَامَهُمْ بِاللهِ فِي ذَلِكَ. وَهَذَا القَوْلُ رَجَّحَهُ شَيْخُ الإسْلام (٣).

وَالتَّانِي: أَنَّ الْمَعْنَى: يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ، كَمَا يُحِبُّ الْمُؤمِنُونَ اللهَ، ثُمَّ بيَّنَ أَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤمِنِيْنَ للهِ أَشَدُّ مِنْ مَحَبَّةِ أَصْحَابِ الأَنْدادِ لأَنْدَادِهِمْ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَهَذَا مُتَنَاقِضٌ، وَهُو بَاطِلٌ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ لا يُحِبُّونَ الْأَنْدَادَ مِثْلَ مَحَبَّةِ الْمُؤمِنِيْنَ اللهُ (٥) »(٦) ، وَذَلَّتِ الآيةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا، كَحُبِّ اللهِ، فَقَدِ اتَّخَذَهُ نِدًّا للهِ، وَذَلِكَ هُوَ الشُّرْكُ الأكبُرُ، قَالَهُ الْمصنِّفُ (٧).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٧/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٤) فِي ب: يحبون.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الله.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٧) الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيةَ عَشْرَةً.

وَدَلَّتُ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ يَعْرِفُونَ اللهَ وَيُحِبُّونَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَوْجَبَ كُفْرَهُمْ مُسَاوَاتُهُمْ بِهِ الأَنْدَادَ حُبًا (٤) أَكْبَرَ (٥) مِنْ حُبً مُسَاوَاتُهُمْ بِهِ الأَنْدَادَ حُبًا (١٤) أَكْبَرَ (٥) مِنْ حُبً اللهُ؟! فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الله أَصْلاً، وَلَمْ يُحِبًّ إِلاَّ النَّدَّ وَحْدَهُ؟! فَاللهُ (١) الْمُسْتَعَانُ.

وَقُولُهُ: (﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُ حُبًّا للهِ ﴾ [البقرة:١٦٥]).

نَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا لِتَعَلَّقِهَا بِمَا قَبْلَهَا تَكْمِيْلاً لِلْفَائِدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنَّفُ، وفِيْهَا قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الصَّحِيْحُ أَنَّ الْمَعْنَى: وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ مِنْ مَحَبَّةِ الْمُشركِيْنَ بِالْأَنْدَادِ للهِ، فَإِنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِيْنَ خَالِصَةٌ، وَمَحَبَّةَ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ قَدْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : أَوْ لَيْسَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) في ط: أكثر.

<sup>(</sup>٦) فِي بِ:وَاللهِ.

ذَهَبَتْ أَنْدَادَهُمْ بِقِسْطِ مِنْهَا، وَالْمَحَبَّةُ الْخَالِصَةُ أَشَدُّ مِنَ الْمُشْتَرَكَةِ.

وَالثَّانِي: وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ مِنْ حُبِّ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ لَأَنْدَادِهِمْ الَّتِي يُحِبُّونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ. قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "وَالقَوْلانِ مُرَتَّبَانِ عَلَى القَوْلَيْنِ فِي قَوْلِهِ: يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ» (١٠). وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إلاَّ مَا كَانَ خَالِصاً، وَأَنَّ اللهُ وَأَنَّ اللهُ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إلاَّ مَا كَانَ خَالِصاً، وَأَنَّ اللهُ رُكَ مُحْبِطٌ لِلأَعْمَال.

قَـالَ: (وَقُولُهُ: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢) [التَّوْبَة: ٢٤]).

هَذَا أمرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِنَسِيّهِ مُحَمَّد عَلَى اللهِ ورَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ، وَقَدْ خُوطِبَ بِهَذَا الْمُؤْمِنُونَ (٢) فِي آخِرِ الأَمْرِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإَسْلامِ (١)، فَقِيلَ لَهُمْ: ﴿ وَقُلْ اللهِ ورَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ، وَقَدْ خُوطِبَ بِهَذَا الْمُؤْمِنُونَ (٢) فِي آخِرِ الأَمْرِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ (١)، فَقِيلَ لَهُمْ: ﴿ وَقُلْ اللهُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخُوالنَّكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوال اللهُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخُوالنَّكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوال اللهُ اللهُ اللهُ وَقُرَيْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْ وَاللهُ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾، أي: لحُسْنِهَا وَطِيبِهَا، ﴿ أَحَبُ إِليّكُمْ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾، أي: الْتَظُرُوا مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾، أي: النَّظِرُوا مَنْ الله يَعْرِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾، أي: الْخَارِجِينَ مَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَهُو تَنْبِيَةٌ عَلَى أَنْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُو مِنَ الفَاسِقِيْنَ ، فَهَذَا تَشْدِيْدٌ، فَهَذَا تَشْدِيْدٌ، فَهُو مِنَ الفَاسِقِيْنَ ، فَهَذَا تَشْدِيْدٌ،

<sup>(</sup>١) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) الآية تَامَّة: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَّ اقْتُرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبًّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْمُؤْمِنِيْنَ، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٣٠٧).

وَوَعِيْدٌ عَظِيْمٌ، وَلاَ يَخْلُصُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ صَحَّ إِيْمَانُهُ وَخَلُصَ (١) للهِ سِرَّهُ وَإِعْلانُهُ، وَعَلَى أَنَّ الْمَحَبَّةَ الصَّادِقَةَ تَسْتَلْزِمُ تَقْدِيْمَ مَرَاضِي اللهِ عَلَى هَذِهِ التَّمَانِيَةِ كُلِّهَا، فَكَيْفَ بِمَنْ آثَرَ بَعْضَهَا عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ؟!

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَة»(٢).

قِيْلَ: مُرَادُهُ أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ يَكُونُ مَا ذُكِرَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَيْ: فِي إِيثَارِ (٣) ذَلِكَ عَلَى فِعْلِ (١) أَمْرِ اللهِ، وَأَمْرِ رَسُولِهِ الَّذِي يَنْشَأُ عَنِ الْمَحَبَّةِ؛ لا أَيْ اللهِ وَبَيْنَ اللهِ وَيَى هَذَا الْحُبِّ، فَهُو مُشْرِكٌ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ غَيْرُ اللهِ أَحَبً إليهِ كَمَا هُو الوَاقِعُ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ؟! فَإِنَّهُمْ يُحِبُونَ أَنْدَادَهُمْ أَعْظُمَ مِنْ حُبِّ اللهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ مَنْ عُبَادِ القُبُورِ؟! فَإِنَّهُمْ يُحِبُونَ أَنْدَادَهُمْ أَعْظُمَ مِنْ حُبِّ اللهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ النَّرِكَةَ أَصْلاً، وَلَهَذَا (١) قَالَ اللهِ يَعْبُولُ الشَّرِكَةَ أَصْلاً، وَلَهِذَا (١) قَالَ النَّيِّ يَعْبُولُ اللهَ يَعْبُلُ الشَّرِكَةَ أَصْلاً، وَلَهِذَا (١) قَالَ النَّيِ يَعْبُهُمَا الشَّرِكَةَ أَصْلاً، وَأَحِبُ مَنْ يُحِبُّهُمَا النَّيِ يَعْبُهُمَا وَأَحِبً مَنْ يُحِبُّهُمَا » وَلَهِذَا (١) قَالَ النَّيِ يُعَيِّرُ فِي الْحَسَنِ وَأُسَامَةَ: « اللَّهُمَّ إِنِي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا وَأَحِبُ مَنْ يُحِبُهُمَا » وَلَعِدَا (١٠ عَنْ يُحِبُهُمَا » وَلَهِدَا (٢٠ عَنْ يُحِبُهُمَا » وَلَهِدَا (٢٠ عَنْ يُحِبُهُمَا » وَلَمِدَ (٧).

<sup>(</sup>١) في ط: فخلص.

<sup>(</sup>٢) الكَلامُ عَلَى حَقِيْقَةِ الإسلامِ وَالإِيْمَانِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ (ص/٢٠٧)، وَانْظُرُ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٧/٧٧). الفَتَاوَى (٧/٧٧).

<sup>(</sup>٣) في ب: إيثاره.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَة من: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي هَامِشِ النَّسْخَةِ ع : قَوْلُهُ: «وَذَلكَ» إلخ، تَعْلِيْلٌ لِكَوْنِ مَا ذُكِرَ فِي الآيةِ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُسْلِمِيْنَ أثر مِنْ أَمْرِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ بِأَنَّ أَصْلَ الْحُبِّ يَحْتَمَلُ ذَلكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) فِي هَامش النسخة ع: وقَوْلُهُ: «ولِهَذَا» أي: وَلِكُوْنِ أَصْلِ الْحُبِّ يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةِ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٥٣) من حَدِيْثُ أَسَامَة بنَ زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاً.

وَاعْلَم أَنَّ هَذِهِ الآية شَمِيْهَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللهُ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ٣١] فَلَمَّا كُثُرَ الْمُدَّعُونَ لِمَحَبَّةِ اللهِ، وَهُو يُحِبُ مَا ذُكِرَ عَلَى اللهِ فَجَاءَتْ هَذِهِ الآيةُ وَنَحْوُهَا. فَمَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللهِ، وَهُو يُحِبُ مَا ذُكِرَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ عَيْرِ طَرِيْقِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ عَيْرِ طَرِيْقِ النَّبِيِ عَلَيْ اللهِ فَا لَهُ مَا وَلَهُ عَيْرِ طَرِيْقِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ فَا لَهُ مَا اللهِ عَلَى عَيْرِ طَرِيْقِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَدْ وَقَعَ لِكَثِيْرِ مِنَ الْمُدَّعِيْنَ نَوْعُ انْسِسَاطٍ فِي دَعْوَى الْمَحَبَّةِ أَخْرَجَهُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ السِّعُونَةِ وَالدَّعَاوَى الْمَحَبَّةِ وَالدَّعَاوَى الْمَحَبَةِ وَالدَّعُونَةِ وَالدَّعَاوَى النَّجَاوَزُ حُدُودَ الرَّعُونَةِ وَالدَّعَاوَى اللَّهِ مَا لا يَصْلُحُ بِكُلِّ وَجْهِ إِلاَّ للهِ، وَسَبَبُ هَذَا ضَعْفُ تَحْقِيْقِ الْمُحَبَّةِ النَّيِي هِيَ مَحْضُ العُبُودِيَّةِ، بَلْ ضَعْفُ العَقْلِ الَّذِي بِهِ يَعْرِفُ العَبْدُ حَقِيْقَتُهُ، وَمُدَّعِي ذَلِكَ فِيْهِ شَبَةٌ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِيْنَ قَالُوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَاؤُهُ.

وَشَرْطُ الْمَحَبَّةِ مُوافَقَةُ الْمَحْبُوبِ، فَتُحِبُّ مَا يُحِبُ، وَتَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ، وَتُبْغِضُ مَا يُحْبُهُ فَيُصِرُّ عَلَيْهَا، يُبْغِضُ، وَذَلِكَ كَمَنْ يَدَّعِي أَنَّ الدُّنُوبَ لا تَضُرُّهُ ('')، لِكَوْنِ اللهِ يُحِبُّهُ فَيُصِرُّ عَلَيْهَا، وُكَقَوْل بَعْضِهِمْ: أَوْ يَدَّعِي أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى حَدِّ فِي مَحَبَّةِ اللهِ تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيْفُ، وَكَقَوْل بَعْضِهِمْ: أَيُّ مُرِيْدٍ لِي تَركَ فِي النَّارِ أَحَداً؛ فَإِنَّهُ بَرِيْءٌ مِنْهُ، فَقَالَ الآخَرُ: أَيُّ مُرِيْدٍ لِي تَركَ أَي مُريْدٍ لِي تَركَ أَحَداً مِنَ الدَّعَاوَى، مَعَ أَحَداً مِنَ الْمُومِنِيْنَ يَدْخُلُ النَّارَ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ بَرِيْءٌ ('')، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الدَّعَاوَى، مَعَ أَحَداً مِنَ الْمُومِنِيْنَ يَدْخُلُ النَّارَ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ بَرِيْءٌ ('')

<sup>(</sup>١) فِي ط: النَّبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: إنَّنا.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٣٢) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ إِلَى الْحَسَنِ البَصْرِيِّ رحمهُ اللهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: لا تضر.

<sup>(</sup>٥) في ط: فإنه بريء منه.

أَنَّ كَثِيْراً مِنْ هَذَا وَنَحْوَهُ لا يَصْدرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ، وَالعَاقِلُ يَتَنَبُّهُ.

وَمَا هَكَذَا كَانَ سَادَاتُ الْمُحِبِّيْنَ: الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، فَكُنْ عَلَى حَدَر مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ كَثِيْراً مِنْ جُهَالِ الْمُتَصَوِّفَةِ وَقَعَ فِيْهِ، وَقَدْ يُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمَشْهُورِيْنَ، وَهُوَ إِمَّا كَذَبِّ عَلَيْهِمْ، وَإِمَّا خَطَأٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّ العِصْمَةَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ غَيْر الرَّسُول ﷺ (۱).

قَالَ: (عَـن أَنـس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴾ . أخرَجَاهُ(٢)).

قَوْلُهُ: (لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) أَيْ: لا يَحْصُلُ لَهُ الإِيْمَانُ الَّذِي تَبْرَأُ بِهِ فِمَّتُهُ، وَيَسْتَحِقُ بِهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ بلا عَذَابٍ حَتَّى يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَبًّ إليَّهِ مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجَمَعِيْنَ، بَلْ لا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَبًّ إليَّهِ مِنْ نَفْسِهِ أَيْضاً، كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بنِ الْخَطَابِ - ﴿ وَاللَّهِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : «لأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَبُ إليَّ مِنْ نَفْسِهِ بَيْدِهِ حَتَّى أَكُونَ اللهِ أَحَبُ إلَي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ اللهِ أَحَبُ إليَّ مِنْ نَفْسِكَ » ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «فَإِنَّكَ الآنَ - وَاللهِ ( ) - أَحَبُ إليَّ مِنْ نَفْسِكَ » ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «فَإِنَّكَ الآنَ - وَاللهِ ( ) - أَحَبُ إليَّ مِنْ نَفْسِكَ . . وَاللهُ اللهَ عَمْرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الكَبَائِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَافِراً، فَإِنَّهُ لا يُعْهَدُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ نَفْيُ اسْمِ مُسَمَّى (٦) أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ إِذَا تَرَكَ بَعْضَ وَاجِبَاتِهِ،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الفَتَاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣٩٤–٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: ض.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِيَ صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢٥٧) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ هِشَام-\$-.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: نفي مسمى اسم.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الفِعْلُ مُسْتَحَبًّا فِي العِبَادَةِ لَمْ يَنْفِهَا(') لانْتِفَاءِ الْمُسْتَحَبِّ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَنُفِيَ (<sup>()</sup> عَنْ جُمْهُورِ الْمُؤْمِنِيْنَ اسْمُ الإِيْمَانِ وَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَحُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ، لأَنَّهُ مَا مِنْ عَمَلِ إِلاَّ وَغَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَفْعَلُ أَفْعَالَ البِرِّ اللهِ وَرَسُولِهِ، لأَنَّهُ مَا مِنْ عَمَلِ إِلاَّ وَغَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَفْعَلُ أَفْعَالَ البِرِّ مِثْلُ مَا فَعَلَهَا النَّبِيُ ﷺ ، بَلْ وَلاَ أَبُو بَكُر وَلاَ عُمَرُ، فَلَوْ كَانَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِكَمَالِهَا الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الأَولِينَ النَّولِينَ مِنَ الأَولِينَ وَلاَ عَمْرُ، فَلُو كَانَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِكَمَالِهَا النَّبِي عَلَيْهَا عَنْهُ وَلَا عُمْرُ وَلاَ عُمْرُ ، فَلُو كَانَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِكَمَالِهَا النَّيْ يَعُولُهُ عَاقِلٌ .

وَعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَنْفِيَّ هُوَ الكَمَالُ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ نَفْيُ الكَمَالِ الوَاجِبِ الَّذِي يُدَّمُ تَارِكُهُ، وَيَتَعَرَّضُ لِلْعُقُوبَةِ؛ فَقَدْ صَدَقَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ نَفْيُ الكَمَالِ الْمُسْتَحَبِّ فَهَذَا لَمْ يَقَعْ قَطَّ فِي كَلاَم اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. قَالَهُ شَيْخُ الإسْلام (١٠).

وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَدَّعِي أَنَّ الرَّسُولَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ، فَلاَ بُدَّ مِنْ تَصْدِيْقِ ذَلِكَ بِالْعَمَلِ وَالْمُتَابَعَةِ لَهُ، وإلاَّ فَالْمُدَّعِي كَاذِبٌ، فَإِنَّ القُوْآنَ يُبَيِّنُ (٥) أَنَّ الْمَحَبَّةَ الَّتِي فِي الْعَمَلِ وَالْمُتَابَعَةِ لَهُ، وإلاَّ فَالْمُدَّعِي كَاذِبٌ، فَإِنَّ القُوْآنَ يُبَيِّنُ (٥) أَنَّ الْمَحَبَّةَ الَّتِي فِي الْقَلْبِ تَسْتَلْزِمُ العَمَلَ الظَّاهِرَ بِحَسَبِهَا (١) كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُقُولُونَ آمَنَا بِاللهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ٣١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٤٧] إلى قُولِهِ لِيَحْكُمُ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللهِ مَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأُولَـ يَكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥] فَنَفَى الإِيْمَانَ عَمَّنْ تَولَّى عَنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّنْ تَولَى عَنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: لَمْ ينفه.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: النفي، وَهَذَا خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ب: ويجوز.

<sup>(</sup>٤) الكَلامُ عَلَى حَقِيْقَةِ الإسلام وَالإيْمَان (ص/٦٦)، وَانْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) فِي ط : بين.

<sup>(</sup>٦) في ط: بحبهًا.

وَرَسُولِهِ سَمِعُوا وَأَطَاعُوا. فَتَبَيْنَ أَنَّ هَـذَا مِنْ لَوَاذِمِ الإَيْمَانِ وَالْمَحَبَّةِ، لَكِنَّ كلَّ مُوْمِنِ لابُدَّ أَنْ مَصْلِم لابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحِبًا بِقَدْرِ مَا مَعَهُ مِنَ الإسْلامِ كَمَا أَنَّ كُلَّ مُوْمِنِ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُوْمِناً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوْمِناً الإَيْمَانَ يَكُونَ مُوْمِناً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوْمِناً الإَيْمَانَ الْمُطْلَقَ، لأَنَّ ذَلِكَ لا يَحْصُلُ إلاَّ لِخَوَاصِّ الْمُؤمِنِيْنَ، فَإِنَّ الاسْتِسْلامَ للهِ وَمَحَبَّتَهُ لا تَتَوَقَّفُ عَلَى هَذَا الإَيْمَانِ الْخَاصِّ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَهَذَا الفَرْقُ يَجِدُهُ الإنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَعْرِفُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَعَامَّةُ النَّاسِ إِذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفْرِ، أَوْ وُلِدُوا عَلَى الإسْلامِ، وَالْتَزَمُوا شَرَائِعَهُ، وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الطَّاعَةِ لللهِ وَرَسُولِهِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ، وَمَعَهُمْ إِيْمَانُ مُجْمَلٌ، لَكِنَّ دُحُولَ حَقِيْقَةِ الإَيْمَانِ إِلَى قُلُوبِهِمْ يَحْصُلُ شَيْئاً فَشَيْئاً إِنْ أَعْطَاهُمُ اللهُ ذَلِكَ، وإلا فكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ لا يَصِلُونَ إِلَى اليَقِيْنِ، وَلاَ إِلَى الْجِهَادِ وَلَوْ شُكْكُوا لشكُوا، وَلَوْ فكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ لا يَصِلُونَ إِلَى اليَقِيْنِ، وَلاَ إِلَى الْجِهَادِ وَلَوْ شُكْكُوا لشكُوا، وَلَوْ أَمِرُوا بِالْجِهَادِ لَمَا جَاهَدُوا، وَلَيْسُوا كُفَّاراً وَلاَ مُنافِقِيْنَ، بَلْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِ القَلْبِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَقِيْنِهِ مَا يَدْرَأُلا الرَّيْبَ، وَلاَ عِنْدَهُمْ مِنْ قُوَّةِ الْحُبِ للهِ وَرَسُولِهِ مَا يُقَدِّمُونَ عَلَى الأَهْلِ وَالْمَال.

وَهَوْلاَءِ إِنْ عُوفُواْ مِنَ الْمَحْنَةِ وَمَاتُوا دَخَلُوا الْجَنَّةَ، وَإِن ابْتُلُوا بِمَنْ يُدخِلُ عَلَيْهِمْ شُبُهَاتٍ تُوْجِبُ رَيْبَهُمْ فَإِنْ لَـمْ يُنْعِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يُزِيْلُ الرِّيْبَ، وَإِلا صَارُوا مُرْتَابِيْنَ وَانْتَقَلُوا إِلَى نَوْعِ مِنَ النِّفَاقِ».انْتَهَى(٢).

قَوْلُهُ: (أَحَبُّ) هُوَ بِالنَّصْبِ، خَبَرُ «أَكُون»(٣).

قُولُهُ: (وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ) هُـوَ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَهُوَ كَثِيْرٌ. وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ: إِذَا كَانَ هَذَا شَأْنُ مَحَبَّةِ الرَّسُولِ ﷺ فَمَا الظَّنُ بِمَحَبَّةِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) فِي بِ: يردُّ.

<sup>(</sup>٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كون، وَهُوَ خطأ.

وَفِيهِ: أَنَّ الْأَعْمَالَ مِنَ الإِيْمَانِ، لأَنَّ الْمَحَبَّةُ عَمَلٌ، وَقَدْ نُفِيَ الإِيْمَانُ عَمَّنْ لَمْ يَكُن الرَّسُولُ ﷺ أَحَبَّ إليهِ مِمَّا ذُكِرَ [فَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ.

وَفِيهِ: أَنَّ نَفْيَ الإِيْمَانِ لا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الإِسْلامِ.

وَفِيهِ: وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَى مَا ذُكِرَ (١١)] (٢)، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ (٣).

قَالَ: (وَلَهُمَا عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثُلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَحَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِواهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ، وَأَنْ يَكُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعَدَ إِذْ أَنقَذَهُ اللهُ مِنهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ »(نَا).

وَفِي رَوَايَةٍ: « لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى... » إِلَى آخِرِهِ) (٥). قَوْلُهُ: (لُلاَتِدَاءُ بِثَلاثٍ، لأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ

مَنْوِيٌّ، وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّنُوينُ (١).

قَوْلُهُ: (مَنْ كُنَّ فِيهِ) أَيْ: وُجِدْنَ وحُصِّلْنَ، فَهِيَ تَامَّةٌ.

قَوْلُهُ: (وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيْمَان) قَالَ ابنُ أَبِي جَمْرَةَ: «إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلاوَةِ لأنَّ اللهَ شَبَّهَ الإِيْمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرةٍ طَيْبَةٍ﴾ [إبْرَاهِيْم:٢٤]»(٧).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مَسَائِل: الْمَسْأَلَتَيْن: الرَّابِعَة وَالثَّالِثَة.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦)، ومُسْلِمٌ (رقم٤٣) مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ بنِ مَالكِ- ﴿ مَالكِ - ﴿ مَالكِ - ﴿ مَالكِ - ﴿ مَالكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) خَرَّجَهَا البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٦٩٤).

 <sup>(</sup>٦) وَيُسَمَّى تَنْوِيْنَ البَدَل، وَهُوَ بَدَلٌ عَنْ كَلِمَةٍ كَأَنَّهُ قَالَ: « ثلاثُ خِصَالٍ » .

<sup>(</sup>٧) انظر: فَتُحَ البَارِي (١/ ٦٠).

قُلْتُ: وَالشَّجَرَةُ لَهَا تَمَرَةٌ، وَالثَّمَرَةُ (١) لَهَا حَلاوَةٌ، فَكَذَلِكَ شَجَرَةُ الإَيْمَانِ لابُدًّ لَهَا مِنْ تُمَرَةٍ، وَلا بُدَّ لِتِلْكَ الثَّمَرَةِ مِنْ حَلاوَةٍ. لَكِنْ قَدْ يَجِدُهَا الْمُؤمِنُ، وَقَدْ لا يَجِدُهَا، وَإِنَّمَا يَجِدُهَا بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيْثِ.

قَوْلُـهُ: (أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا). « أَحَبَّ » مَنْصُوبٌ لأنَّهُ خَبَرُ «يَكُون».

قَالَ البَيْضَاوِيُّ: «الْمُرَادُ بِالْحُبِّ هُنَا الْحُبُّ العَقْلِيُّ الَّذِي هُوَ إِيْثَارُ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلِيْمُ رُجْحَانَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ هَوَى النَّفْسِ كَالْمَرِيْضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ، فَيَنْفِرُ عَنْهُ (٢)، وَيَمِيْلُ إلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْلِهِ فَيَهْوَى تَنَاوُلُهُ. فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ أَنَّ الشَّارِعَ لا يَأْمُرُ وَلا يَنْهَى إلاَّ بِمَا فِيهِ صَلاحٌ عَاجِلٌ أَوْ خَلاصٌ آجِلٌ، وَالعَقْلُ الشَّارِعَ لا يَأْمُرُ وَلا يَنْهَى إلاَّ بِمَا فِيهِ صَلاحٌ عَاجِلٌ أَوْ خَلاصٌ آجِلٌ، وَالعَقْلُ يَقْتَضِي رُجْحَانَ جَانِبِ ذَلِكَ؛ تَمَرَّنَ (٢) عَلَى الاثْتِمَارِ بِأَمْرِهِ بِحَيْثُ يَصِيْرُ هواهُ تَبَعالًى لَهُ وَكُمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ لَهُ، وَيَلْتَدُ بِذَلِكَ الْبَذَاذُ العَقْلِيُّ إِدْرَاكُ مَا هُو كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ) (٤).

قُلْتُ: وَكَلاَمُهُ عَلَى قَوَاعِدِ الْجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ نَفْي مَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ، وَمَحَبَّتِهِ (٥) لَهُمْ، وَالْحَقُّ خِلافُ ذَلِكَ، بَلِ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيْثِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَمَحَبَّتِهِ (٥) لَهُ عَنْدَ الْعَبْدِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا حُبًّا قَلْبِيًّا كَمَا فِي بَعْضِ الْآحَادِيْثِ: (أَصُولُهُ عِنْدَ الْعَبْدِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا حُبًّا قَلْبِيًّا كَمَا فِي بَعْضِ الْآحَادِيْثِ: (أَحَبُوا الله بِكُلُ تَعْفَى يَكُونَ وَحْدَهُ هُوَ (٧) فَيَمِيْلُ بِكُلِيَّتِهِ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ حَتَّى يَكُونَ وَحْدَهُ هُوَ (٧)

<sup>(</sup>١) فِي ط : وَالشَجرة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ط: فينفر عَنْهُ بطبعه.

<sup>(</sup>٣) جَوَابُ إِذَا ، أيْ: إذَا تأمل المرءُ ذَلِكَ تَمَرَّنَ عَلَى الانْتِمَار ...

<sup>(</sup>٤) نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي أُوَّلِ الْبَابِ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

مَحْبُوبَهُ وَمَعْبُودَهُ، وإنَّمَا يُحِبُّ سِوَاهُ(١) تَبَعاً لِمَحَبَّتِهِ، كَمَا يُحِبُّ الأنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلائِكَةَ وَالصَّالِحِیْنَ لَمَّا كَانَ يُحِبُّهُمْ رَبُّهُ سُبْحَانَهُ، وَذَلِكَ مُوْجِبٌ لِمَحَبَّةِ مَا يُحِبُّهُ سُبْحَانَهُ، وَكَرَاهَةٍ مَا يَكْرَهُ، وَإِيْثَارِ مَرْضَاتِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ، وَالسَّعْي فِيْمَا يُرْضِيْهِ مَا اسْتَطَاعَ، وَتَرْكِ مَا يَكْرَهُ، فَإِيْثَارِ مَرْضَاتِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ، وَالسَّعْي فِيْمَا يُرْضِيْهِ مَا اسْتَطَاعَ، وَتَرْكِ مَا يَكْرَهُ، فَإِيْثَارِ مَرْضَاتِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ، وَالسَّعْي فِيْمَا يُرْضِيْهِ مَا اسْتَطَاعَ، وَتَرْكِ مَا يَكْرَهُ، فَهَذَهِ عَلامَاتُ الْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ وَلَوَازِمُهَا، وَأَمَّا مُجَرَّدُ (إِيْ يَتَارِ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلْمِ رُجْحَانَهُ(٢)، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ هَوَى النَّفْسِ كَالْمَرِيْضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ فَيَنْفِرُ عَنْهُ.. " إلَى آخِرِ كَلاَمِهِ (٢)؛ فَهَذَا قَدْ يَكُونُ فِي كَالْمُورِ عَلامَةٌ عَلَى الْحُبِّ، وَلازماً لَهُ، لا أَنَّهُ (٤) هُو الْحُبُ.

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ هَذِهِ الثَّلاثَ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيْمَانِ، لأَنَّ وُجُودَ الْحَلاوَةِ لِلشَّيْءِ يَتْبَعُ الْمَحَبَّةَ لَهُ، فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئاً وَاشْتَهَاهُ إِذَا حَصَلَ لَهُ مُرَادُهُ فَإِنَّهُ يَجِدُ الْحَلاوَةَ وَاللَّذَّةَ وَالسُّرُورَ بِذَلِكَ. وَاللَّذَّةُ أَمْرٌ يَحْصُلُ عَصِلَ لَهُ مُرَادُهُ فَإِنَّهُ يَجِدُ الْحَلاوَةَ وَاللَّذَّةَ وَالسُّرُورَ بِذَلِكَ. وَاللَّذَّةُ أَمْرٌ يَحْصُلُ عَقِيْبَ إِذْرَاكِ الْمُلائمِ الَّذِي هُو الْمَحْبُوبُ أَو الْمُشْتَهَى» قَالَ: «فَحَلاوَةُ الإِيْمَانِ عَقِيْبَ إِذْرَاكِ الْمُلائمِ اللَّذِي هُو الْمُحْبُوبُ أَو الْمُشْتَهَى» قَالَ: «فَحَلاوَةُ الإِيْمَانِ الْمُتَضَمِّمُ لَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَتَكْمِيْلُهَا أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، فَإِنَّ مَحَبَّةَ اللهِ وَرَسُولِهِ لا يُكْتَفَى فِيْهَا بِأَصْلِ الْحُبِّ، بَلْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا» (٢٠) قُلْتُ: وَلاَ يَكُونَ كَذَلكَ، إِلاَّ إِذَا وَافَقَ رَبَّهُ، فَيْمَا يُحبُّهُ وَمَا يَكْرَهُهُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: من سوَاه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مَا يقضي العَقْل رجحانه.

<sup>(</sup>٣) يَعْنِي كُلامَ البَيْضَاوِيِّ السَّابِق.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ : لأنَّه، وَهُوَ تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط،ع: يتبع.

<sup>(</sup>٦) العُبُودِيَّة (ص/ ١٥٨ - ١٦٠)، وَانْظُرُ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

قَالَ: «وَتَفْرِيْعُهَا أَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلاَّ للهِ».

قُلْتُ: فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ مَخْلُوقاً للهِ، لا لِغَرَضِ آخَرَ، كَانَ هَذَا مِنْ تَمَامِ حُبِّهِ للهِ، فإنَّ مَحَبَّةَ مَحْبَّةِ مَحْبَّةِ مَحْبَّةِ الْمَحْبُوبِ، فَإِذَا أَحَبَّ أَنْبِيَاءَ اللهِ، وَأَوْلِيَاءَهُ، لاَجْلِ قِيَامِهِمْ بِمَحْبُوبَاتِ اللهِ، لا لِشَيْءٍ آخَرَ، فَقَدْ أَحَبَّهُمْ للهِ (١) لا لِغَيْرِهِ.

قَالَ: «وَدَفْعُ ضِدِّهَا أَنْ يَكْرَهُ ضِدَّ الإِيْمَان، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار».

قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهَ الضِّدَّ، لِمَا دَخَلَ قَلْبَهُ (٢) مِنْ مَحَبَّةِ الله، فَانْكَشَفَتْ (٣) لَهُ بِنُورِ الْمَحَبَّةِ مَحَاسِنُ الْإِسْلامِ، وَرَذَائِلُ الْجَهْلِ وَالكُفْرَانِ، وَهَذَا هُوَ الْمُحِبُ (٤) الَّذِي يَكُونُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أَنسَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ : (مَا تَعْدَدْتُ لَهَا؟ ) قَالَ: «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلاةٍ «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلاةٍ وَلاَ صِيَامٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ » (٥)، وفِي روايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ » قَالَ: « نَعَمْ » ، مَعْ مَنْ أَحْبُتَ » (٥)، وفِي روايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ » قَالَ: « نَعَمْ » ، قَالَ أَنسٌ: «فَفَرَحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا » (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ مِمَّا سِوَاهُمَا ﴾ ، فِيْهِ جَمْعُ ضَمِيْرِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَضَمِيْرِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى الْخَطِيْبِ، لَمَّا قَالَ: ﴿ وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى ﴾ (٧)، وَأَحْسَنُ مَا قِيْلِ فِيْهِ قَوْلان:

<sup>(</sup>١) فِي ط : الله.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فِي قلبه.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَانكشف.

<sup>(</sup>٤) فِي ط،ع: الْحب، وَفِي: ب: الْمَحْبُوب.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٨٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم٥٨١٥).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٨٧) مِنْ حَدِيْثِ عَدِيٌ بنِ حَاتِمٍ - الله - .

أَحَدُهُمَا: مَا قَالَهُ البَيضَاوِيُّ وَغَيْرُهُ (١): أَنَّهُ ثَنِّى الضَّمِيْرَ هُنَا إِيْمَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمُجْمُوعُ الْمُركَّبُ مِنَ الْمَحَبَّيْنِ، لا كُلَّ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّهَا وَحْدَهَا لاغِيَةٌ، وَأَمَرَ بِالإِفْرَادِ فَي الْمُحْمُوعُ الْمُولِيْنِ مُسْتَقِلٌ بِاسْتِلْزَامِ الغِوَايَةِ، إِذِ فِي حَدِيْثِ فِي الْخَطْيْبِ إِشْعَاراً بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ العِصْيَانَيْنِ مُسْتَقِلٌ بِاسْتِلْزَامِ الغِوَايَةِ، إِذِ العَطْفُ فِي تَقْدِيْرِ التَّكْرِيْرِ، وَالأَصْلُ اسْتِقْلالُ كُلِّ مِنَ الْمَعْطُوفَيْنِ فِي الْحُكْمِ.

قُلْتُ: وَهَٰذَا جَوَابٌ بَدِيْعٌ (٢) جِدّاً.

الثَّانِي: حَمْلُ حَدِيْثِ الْخَطِيْبِ عَلَى الأَدَبِ وَالأَوْلَى، وَهَذَا عَلَى الْجَوَازِ. وَجَوَابٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا وَرَدَ عَلَى الأَصْلِ، وَحَدِيْثُ الْخَطِيْبِ نَاقِلٌ، فَيَكُونُ رُجَحَ.

قَوْلُهُ: (كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)، أيْ: يَسْتَوِي عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ: الإلقَاءُ فِي النَّارِ، وَالعَوْدُ فِي الكُفْرِ.

قُلْتُ: وَفِي الْحَدِيْتِ مِنَ الفَوَائِدِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ الْمُؤمِنُونَ، وَهُوَ تَعَالَى يُحِبُّهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وَفِيهِ: رَدُّ مَا يَظُنُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ آنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الإسْلامِ أَفْضَلُ مِمَّنْ كَانَ كَافَ كَافِراً فَأَسْلَمَ، فَمَنِ اتَّصَفْ بِهَا مُطْلَقاً، كَافِراً فَأَسْلَمَ، فَمَنِ الْأَصُفْ بِهَا مُطْلَقاً، ولِهَذَا كَانَ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ أَفْضَلَ مِمَّنْ وُلِدَ عَلَى الإسْلام.

وَفِيهِ: رَدُّ عَلَى الغُلاةِ الَّذِيْنَ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ صُدُورَ الذَّنْبِ مِنَ العَبْدِ نَقْصٌ فِي حَقَّهِ مُطْلَقاً، وَالصَّوَابُ أَنَّه إِنْ لَمْ يُتُبْ كَانَ نَقْصاً، وَإِنْ تَابَ فَلا، وَلِهَذَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِنْ كَانُوا فِي أُوَّلِ الْأَمْرِ كُفَّاراً، يَعْبُدُونَ الأَصْنَامُ (٣)، بَلِ الْمُنْتَقِلُ مِنَ الضَّلالِ إِلَى الْهُدَى، وَمِنَ السَّيِّنَاتِ إِلَى الْحَسَنَاتِ يُضَاعَفُ لَهُ بَلِي الْمُنْتَقِلُ مِنَ الضَّلالِ إِلَى الْهُدَى، وَمِنَ السَّيِّنَاتِ إِلَى الْحَسَنَاتِ يُضَاعَفُ لَهُ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١/ ٦٦-٦٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بليغ، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: الأوثان.

الثَّوَابُ، قَالَهُ شَيْخُ الإسلام(١).

وَفِيهِ: دَلِيْلٌ عَلَى عَدَاوَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَبُغْضِهِمْ، لأَنَّ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً أَبْغَضَ مَنِ اتَّصَفَ بِهِ، فَإِذَا كَانَ يَكْرَهُ الكُفْرَ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ، فَكَذَلِكَ يَكْرَهُ مَنِ اتَّصَفَ بِهِ. اتَّصَفَ بِهِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي روَايَةِ: « لَا يَجِدُ أَحَدٌ » ، هَذهِ الرَّوَايَةُ أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْجِهِ» فِي الْأَدَبِ<sup>(٢)</sup>، وَلَفْظُهُ: « لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا »(٣).

قَالَ: (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ ولاَيةُ اللهِ بِذَلِكَ. وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ وَإِنْ كَثُرَت صَلاَّتُهُ وَصَومُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْر الدُّنيَا، وَذَلِكَ لاَ يُجدِي عَلَى أَهلِهِ شَيْئاً» رَوَاهُ ابنُ جَرير).

هَـذَا الْأَثُـرُ رَوَاهُ ابـنُ جَرِيْـرِ بِكَمَالِـهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: مِنْهَاجَ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ (٧/ ١٣٤-١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: كِتَابَ الأَدَبِ مِنْ صَحِيْح البُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٥٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ تَامًا : ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (ص/ ١٢٠)، وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي جَامِعِ الْعُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ١٠٢ - شَرَحُ حَدِيثِ جِبْرِيْلَ) - ، وَالعَدَنِيُّ فِي كِتَابِ الإِيْمَان (رقمَ العُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ١٠٢ ) وَرَوَى بَعْضَهُ: ابنُ أَبِي اللّٰنيَّا وَمُ وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ فِي «تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلاَةِ» (١/ ٢٠١) ورَوَى بَعْضَهُ: ابنُ أَبِي اللّٰنيَّا فِي "اللّٰنيَّا فِي اللّٰهُ فِي "الْمُصَنَّفِ (٧/ ١٣٤)، واللالكائِيُّ فِي "شَرْحِ فِي الْمُصَنَّفِ (٧/ ١٣٤)، واللالكائِيُّ فِي «شَرْحِ أَصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُنَّةِ» (٥/ ٩٣٦)، مِنْ طَرِيْقِ لَيْثِ بنِ أَبِي سُليَّم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْثُ ضَعِيْفٌ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيْهِ، فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٢/ عَبَّاسٍ، وَلَيْثُ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٢/

قَوْلُهُ: (مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ)، أيْ: أَحَبَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُومِنِيْنَ فِي اللهِ.

قَوْلُهُ: (وَأَبِغَضَ فِي اللهِ) أَيْ: أَبْغَضَ الكُفَّارَ وَالفَاسِقِيْنَ فِي اللهِ لِمُخَالَفَتِهِمْ لِرَبِّهِمْ، وَإِنْ كَانُوا أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْمَيُومُ وَلَوْ كَانُواْ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِللهِ إِخْوَانَهُمْ أَوْ كَانُواْ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ لَا لَآيَةً (١) [الجادلة: ٢٢].

قَوْلُهُ: (وَوَالَى فِي اللهِ) هَذَا بَيَانٌ لِلازم الْمَحَبَّةِ فِي اللهِ وَهُوَ الْمُوَالاةُ.

فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ الْحُبِّ، بَلْ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُوالاةِ النَّعِي هِي لازمُ الْحُبِّ، وَهِي النُّصْرَةُ وَالإِكْرَامُ وَالاَحْتِرَامُ، وَالكُونُ مَعَ الْمُحْبُوبِيْنَ بَاطِناً وَظَاهِراً.

قَوْلُهُ: (وَعَادَى فِي اللهِ) هَذَا بَيَانٌ لِلازِمِ البُغْضِ فِي اللهِ وَهُوَ الْمُعَادَاةُ فِيهِ، أَيْ: إِظْهَارُ الْعَدَاوَةِ بِالفِعْلِ، كَالْجِهَادِ لْأَعْدَاءِ اللهِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُم، وَالبُعْدِ عَنْهُمْ بَاطِناً وَظَاهِراً؛ إِشَارَةٌ إِلَى آنَّهُ لا يَكُفِي مُجَرَّدُ بُغْضِ القَلْبِ، بَلْ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ (٢) الإثنيان بِلازِمِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاوًا مُنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبِداً حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِاللهِ وَحْدَهُ ﴾ [المتحنة: ٤] فَهَذَا عَلَامَةُ الصَّدْقِ فِي البُغْض فِي اللهِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَاَيةُ اللهِ بِذَلِك) يَجُوزُ فَتَحُ الوَاوِ وَكَسْرُهَا، أَيْ: لا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ، وَلاَ تَحْصُلُ لَهُ وِلاَيَةُ اللهِ (٣) إِلاَّ بِمَا ذُكِرَ؛ مِنَ الْحُبِّ فِي اللهِ،

٤١٧) وأبو نُعَيْم فِي حِلْيةِ الأوْلِيَاءِ (١/ ٣١٢) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ لَيْتْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ به وَفِيهِ زِيَادَاتٌ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي َ هَامَشَ ع: قَولُهُ: «لا يَكُونُ العبدُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ»، مَعْدُوداً مِنْ جُمْلَتِهِمْ ظَاهِراً،

وَالبُغْضِ فِي اللهِ، وَالْمُوَالاةِ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةِ فِي اللهِ، كَمَا رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ اللهِ، وَالْمُعَادَاةِ فِي اللهِ، كَمَا رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ النَّبِيِّ – قَالَ: « لاَ يَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيحِ الإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبَّ للهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ للهِ »َوَاللهِ عَلَيْهِ وَيُعْضَ للهِ؛ فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْوَلاَيَةَ للهِ »َ(١)، وَفِي حَدِيثٍ وَيُدُورَ: « أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ، وَالبُغْضُ فِي اللهِ – عزَّ وجَلً – » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ (٢).

وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَحَبَّ شَخْصاً فِي اللهِ أَنْ يَأْتِيهُ فِي بَيْتِهِ فَيُخْبِرَه أَنَّه يُحِبُّهُ فِي اللهِ، كَمَا رَوَى الْإِمَامُ (٣) أَحْمَدُ وَالضِّيَاءُ عَنْ أَبِي ذَرًّ مَرْفُوعاً: « إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ

اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلاَيَةُ أَفِي المخطوط:الولاية] اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَمَا يَتُوَلاُّهُ اللهُ كَمَا يَتُوَلَّى أُولِياءه.

(١) رَوَاهُ الإِمَامِ أَحْمَد فِي الْمُسْنَد (٣/ ٤٣٠)، وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٧٧٨)، من حَدِيْث عَمْرِو بنِ الْجَمُوحِ - ﴿ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ - كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١/ ٩٨) - مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بن الْحَمِقِ ﴿ وَمَدَارُهُ عَلَى: رشْدِیْنَ بنِ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعَیْفٌ، قَال الْهَیْثَمِیُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١/ ٨٩) عَنْ رَوَایَةِ الْمُسْنَدِ: ﴿ وَفِیهِ رَشْدِیْنُ بنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعَیْفٌ ». وَقَالَ عَنْ رَوَایَةِ الطَّبَرَانِیُّ: ﴿ وَفِیهِ رَشْدِیْنُ وَهُوَ ضَعِیْفٌ ».

(٢) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (١١/ ٢١٥) مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِي سَنَدِهِ حَنَشٌ، وَهُو مَثْرُوكُ. وَهُو حَدِيْثُ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ، فَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، وَعَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذُ بنُ أَنسِ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو دَرُّ وَغَيْرُهُمْ، فَأَمَّا حَدِيْثُ البَرَاءِ؛ فرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ١٠١)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٦/ ١٠٠، ٧/ ٨٠)، وَابنُ أَبِي الدُّنيَا فِي الإخْوَانِ (ص/ ٣٥)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٦/ ١٧٠، ٧/ ٨٠)، وَابنُ أَبِي الدُّنيَا فِي الإخْوَانِ (ص/ ٣٥)، وَابنُ أَبِي سَلَيْمِ وَالبَّهُ قِي شُعبِ الإَيْمَانِ (١/ ٤٦)، وَغَيْرُهُمْ. وَمَدَارُهُ عَلَى لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم وَهُو ضَعَيْفٌ، وَانْظُرْ تَخْرِيْجَ بَقِيَّةِ الأَحَادِيْثِ فِي سلسلةِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ (رقم وَهُو ضَعَيْفٌ، وَانْظُرْ تَخْرِيْجَ بَقِيَّةِ الأَحَادِيْثِ فِي سلسلةِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ (رقم مؤسسة الرَّسَالَةِ (٣٠ / ٨٨٤ - ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ للهِ »(١)، وَفِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ فِي «الشُّعَبِ»: « فَإِنَّهُ يَجِدُ مِثْلَ الذِّي يَجِدُ لَهُ »(٢).

قُولُهُ: (ولَنْ يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ...) إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: لا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يُحِبَّ فِي اللهِ، وَيُبْغِضَ فِي اللهِ، وَيُعادِيَ فِي اللهِ، وَيُبغِضَ فِي اللهِ، وَيُعادِيَ فِي اللهِ، وَيُولِي حَدِيْثِ أَنس السَّابِقِ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي فِي اللهِ، وَهَذَا مُنْتَزَعٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنس السَّابِقِ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي فَي اللهِ، وَمَنْ اللهِ، وَهَذَا مُنْتَزَعٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنس السَّابِقِ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعاً: « مَنْ أَحَبَ اللهِ، وَأَبْغُضَ للهِ وَأَعْطَى اللهِ، وَمَنَعَ للهِ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣). وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي مَحَبَّةَ اللهِ وَهُو عَلَى خِلافِ ذَلِكَ. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ابنُ القَيْم:

أَتُحِبُ أَعْدَاءَ الْحَبِيبِ وَتَدَّعِي حُبًّا لَهُ! مَا ذَاكَ فِي إمْكان (١)

قَوْلُهُ: (وَقَد صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنيَا، وذلكَ لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا، أَيْ: لا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا، أَيْ: لا يَنْفَعُهُمْ أَيْ الْمُؤَاخَاةَ عَلَى أَهْرِ الدُّنْيَا لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا، أَيْ: لا يَنْفَعُهُمْ أَيْ الْمُقَالِقِينَ لا يَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إلا الْمُتَّقِينَ لا أَصْلاً بَلْ يَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إلا الْمُتَّقِينَ لا اللهِ اللهِ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، فَإِنَّهَا [الزخرف: ٢٧] فَهَذَا حَالُ كُلِّ خُلَةٍ وَمَحَبَّةٍ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، فَإِنَّهَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (ص/٢٤٨)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١٤٥) وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ من حَدِيْثِ الْمِقْدَام بنِ مَعْدِي كَرِب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانَ (٦/ ٤٨٩)، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلالِ القُلُوبِ (رقم ٤٦١)، وَغَيْرُهُمَا، وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٦٨١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٨/ ١٣٤)، وَفِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٨/ ١٣٤)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ. وَفِي الأُوْسَطِ (٩/ ٤١)، (٦/ ٤٩٢) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ. وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٧/ ١٣٠) مَوْقُوفاً عَلَى أَبِي أَمَامَةَ وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ نُونِيَّةِ ابنِ القيِّم للعَلامَةِ ابنِ عِيْسَى (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

تَعُسودُ عَـدَاوَةً وَنَدَامَـةً يَـوْمَ القِيَامَةِ بِخِلافِ الْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَـمِ القُـرُبَاتِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ السَّبْعَةِ الَّذِيْنَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلَّهُ، قَالَ: « وَرَجُلاَن تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ»<sup>(1)</sup>.

وَفِي الْحَدِيْثِ القُدُّسِيِّ اللَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ: « وَجَبَتْ مَحَبِّتِي لِلْمُتَرَاوِرِينَ فِيَّ، وَللْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَللْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَللْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ» (٢٠).

وَهَـذَا الكَـلاَم قَالَهُ ابِنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي أَهْلِ زَمَانِهِ، فَكَيْفَ لُوْ رَأَى [مَا النَّاسُ فِيْهِ]<sup>(٣)</sup> مِنَ الْمُؤَّاخَاةِ عَلَى الكُفْرِ وَالبِدَعِ وَالفُسُوقِ وَالعِصْيَان؟! وَلَكِـنْ هَـذَا مِصْدَاقُ قَولِهِ - الْخِيرِةُ - : «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً» (أن) وَفِيهِ إِشَـارَةٌ إِلَى أَنَّ الأَمْرَ قَدْ تَغَيَّرَ فِي زَمَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِحَيْثُ صَارَ الأَمْرُ إِلَى هَذَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا كَانَ فِي زَمَن الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فَضْلاً عُنْ زَمَن رَسُول اللهِ ﷺ.

وَقَدْ رَوَى ابنُ مَاجهْ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ»(٥) وَأَبَلَغُ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٦٢٩)، ومُسْلِمٌ (رقم١٠٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّ (٢/ ٩٥٣)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٣٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ ( رقم ١٢٥ - الْمُنْتَخَب) ، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ ( وقم ١٢٥ - الْمُنْتَخَب) ، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ ( وقم ٥٧٥)، والأَوْسَطِ ( ١٨٦/ ٢٠)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ ( رقم ٥٧٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ( ٤/ ١٨٦) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ( ١٨٦ / ٤) وَصَحِيْحٌ كَمَا قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرُ فِي الاسْتِذْكَارِ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بنِ جَبَل - ﴿ ٥ وَهُو صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرُ فِي الاسْتِذْكَارِ مِنْ صَدِيْحٌ كَمَا قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرُ فِي الاسْتِذْكَارِ ( ١٨٥ / ٢٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: النَّاس فيما هُمْ فِيْهِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٥) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً- ﷺ ، و (رقم ١٤٦) مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٨٤)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣٤١)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٢/ وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٢/

﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، فَهَذَا كَانَ حَالُهُمْ فِي فِي ذَلِكَ الوَقْتِ الطيِّبِ، وَهَـوُلاَءِ هُمُ الْمُتَحَابُونَ لِجَلالِ اللهِ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ: يَقُـولُ اللهُ – عَزَّ وَجَـلً – : « أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ لِجَلاَلِي؟ الْيُوْمَ أُظِلُهُمْ فِي ظِلِّي » (١) فَهَذِهِ هِيَ الْمَحَبَّةُ النَّافِعَةُ، لا الْمَحَبَّةُ (١) عَلَى (١) الدُّنيَا، وَهِيَ الَّتِي أَوْجَبَتْ لَهُ مُن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو لَهُ مُن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦] قَالَ: الْمَوَدَّةُ).

هَـٰذَا الْأَثُـرُ رَوَاهُ عَـبْدُ بـنُ حُمَـٰيْدٍ، وَابـنُ جَرِيْـرٍ، وَابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ (؛).

قَوْلُهُ: (قَالَ: الْمَوَدَّةُ) أَيْ: الْمَحَبَّةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا تَقَطَّعَتْ بِهِم، وَخَانَتْهُمْ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا، وتَتَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ الطَّيِّلِا - أَنَّه قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ أَوْتَاناً مَّوَدَّةَ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ الطَّيِّلا - أَنَّه قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ أَوْتَاناً مَّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْخَلِيلِ الطَّيِّلا أَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُونُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَا لَكُمْ مُن نَّاصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وَهَذِهِ الآية - وَإِنْ كَانَتْ

٤٣٢،٤٣٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (٢٩/١٠)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، وَهُوَ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ. وَلَمْ أَجِدْهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ.

<sup>(</sup>١) وَتَتِمَّتُهُ: « يَوْمَ لاَ ظِلَ إِلاَّ ظِلِّي » . رَوَاهُ مُسْلِّمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٦٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - ﴿ - .

<sup>(</sup>٢) فِي ط : لمحبة.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٧١)، وَابنُ أَبِي حَاتِم (١/ ٢٧٨) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٢٩٩)، وَغَيْرُهُمْ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

نَزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِيْنَ عُبَّادِ الأَوْثَانِ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ وَأَوْثَانَهُمْ كَحُبِّ اللهِ-، فَإِنَّهَا عَامَّةٌ، لأنَّ الاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

وَلِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأُسْبَابُ ﴾ قَالَ: «أَسْبَابُ النَّدَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالأَسْبَابُ: «أَسْبَابُ النَّدَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالأَسْبَابُ: الْمُوَاصَلَةُ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا، وَيَتَحَابُونَ بِهَا، فَصَارَتْ عَدَاوَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً »(۱) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ جَرِيْرٍ. فَهَذَا حَالُ مَنْ كَانَتْ مَوَدَّتُهُ لِغَيْرِ اللهِ فَاحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٧١) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(71)

## بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ﴾ الآية [التَّوْبَة: ١٨]

وَقُولُهُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يِقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ ﴾ الآية [العنكبوت: ١٠].

عَـن أَبِـي سَـعِيدٍ ﴿ ﴿ مَـرفُوعَاً: ﴿ إِنَّ مِـنْ ضَعفِ الـيَقِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسُـخطِ اللهِ، وَأَن تَحْمَدَهُـم عَلَـى رِزْق اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزقَ اللهِ لاَ يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلاَ يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ » .

وَعَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِي اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ الله؛ سَخِطَ اللهُ عَلَيهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيهِ النَّاسَ » رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عمرانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةٍ براءةً.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ العنكبوتِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ اليَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقُوى.

الْحَامِسَةُ: عَلَامَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الثَّلَاثُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ إِخْلاصَ الخَوفِ للهِ مِنَ الفرائضِ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ تُوَابِ مَنْ فَعَلَهُ.

الثَّامِنَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ.

## بَابُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) الْخَوْفُ مِنْ أَفْضَلِ مَقَامَاتِ الدِّينِ وَأَجَلِّهَا، فَلِذَلِكَ نَبَّهَ (٢) الْمُصَنِّفُ عَلَى وُجُوبِ (٣) إِخْلاصِهِ للْهِ (٤) تَعَالَى.

وَقَدْ ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَنْ سَادَاتِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْأَنْبِياءِ (٥) وَالصَّالِحِيْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللهُ مَن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبِياء: ٢٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ النَّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالاَتِ مِّن خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ [الْمُؤمنُونَ: ٥٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالاَتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلاَ يَخْشُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهِ مَاللّهِ مَنْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهِ مَنْ فَارْهَ بُونِ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ الله وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللّهُ وَقَالَ الللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ الللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَقُلُهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا

وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

أحدُهَا: خَوْفُ السِّرِّ، وَهُوَ أَنْ يَخَافَ مِنْ غَيْرِ اللهِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا يَشَاءُ (٦) مِنْ مَرَضٍ أَوْ فَقْرِ أَوْ فَقْرِ أَوْ قَتْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيْتَتِهِ، سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ كَرَامَةٌ لِلْمَخُوفِ بِالشَّفَاعَةِ، أو (٧) عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِقْ الالهِ، فَهَذَا الْخَوْفُ لا يَجُورُ تَعَلَّقُهُ

<sup>(</sup>١) سُورَةُ آل عمرَانَ (آية/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط : قَال.

<sup>(</sup>٣) فِي ط : بوجوب بدل : «على وجوب».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بِاللهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَالأَوْلِيَاء.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: شَاء.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: و.

بِغَيْرِ اللهِ أَصْلاً، لأنَّ هَـذَا مِـنْ لَـوَازِمِ الإِلهِيَّةِ، فمَـنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ نِدًا يَخَافُهُ هَذَا الْخَوْفَ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

وَهَـذَا هُوَ الَّذِي كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْتَقِدُونَه فِي أَصْنَامِهِمْ وَالَهَتِهِمْ، وَلِهَذَا يُخَوِّفُونَ بِهَا أَوْلِيَاءَ السَّلاَمُ - فَقَالَ الْهُمْ: أَوْلِيَاءَ السَّلاَمُ - فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ وَلِا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلْمَا تَخْافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلْمَا اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلْمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٠-٨١].

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمٍ هُودٍ إِنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: ﴿إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّهُ عَنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي بِسُوءٍ قَالَ إِنَّى أَشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ ﴾ [هود: ٥٥-٥٥]، وقال تَعَالَى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [الزمر: ٣٦].

وَهَدَا القِسْمُ هُو الوَاقِعُ اليَوْمَ مِنْ عُبَادِ القُبُورِ، فَإِنَّهُمْ يَخَافُونَ الصَّالِحِيْنَ بَلِ الطَّوَاغِيْتَ، كَمَا يَخَافُونَ اللهَ بَلْ أَشَدُ (١٠). وَلِهَذَا إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَى أَحَدِهِمُ اليَمِيْنُ بِاللهِ أَعْطَاكَ مَا شِئْتَ مِنَ الإِيْمَانِ كَاذِباً أَوْ صَادِقاً، فَإِنْ كَانَتُ (٢) اليَمِيْنُ بِصَاحِبِ اللهِ أَعْطَاكَ مَا شِئْتَ مِنَ الإِيمَانِ كَاذِباً أَوْ صَادِقاً، فَإِنْ كَانَتُ (١٣) اليَمِيْنُ بِصَاحِبِ السُّرِيَةِ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ كَاذِباً، ومَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّ الْمَدْفُونَ فِي التُّرَابِ النَّرَابِ مَنْ اللهِ.

وَلا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَا بَلَغَ إليهِ شِرْكُ الْأُولِيْنَ، بَلْ جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ أَحَداً مِنْهُمْ ظُلْمٌ لَمْ يَطْلُبْ كَشْفَهُ إلاَّ مِنَ الْمَدْفُونِيْنَ فِي التُّرَابِ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ أَحَداً فَاسْتَعَاذُ اللهِ أَوْ بِبَيْتِهِ لَمْ يُعِذْهُ، وَلَوِ اسْتَعَاذَ بِصَاحِبِ

<sup>(</sup>١) فِي ب: أشد خوفاً.

<sup>(</sup>٢) في ط، أ: كان.

<sup>(</sup>٣) في ب : واستعاد.

التُّرُبَةِ أَوْ بِتُربَتِهِ لَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ (١)، وَلَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُ بِأَذَى (٢)، حَتَّى أَنَّ بَعْضَ السُّاسِ أَخَذَ مِنَ السُّجَّارِ أَمْوَالاً عَظِيْمَةً أَيَّامَ مَوْسِمِ الْحَاجِّ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامِ أَظْهَرَ الإِفْلاسَ، فَقَامَ عَلَيْهِ أَهْلُ الأَمْوَال، فَالْتَجَأَ إِلَى قَبْرِ فِي جُدَّةَ يُقَالُ لَهُ: الْمَظْلُومُ (١)، فَالْتَجَأَ إِلَى قَبْرِ فِي جُدَّةَ يُقَالُ لَهُ: الْمَظْلُومُ (١)، فَمَا تَعَرَّضَ لَهُ أَحَدٌ بِمَكْرُوهٍ خَوْفاً مِنْ سِرِّ الْمَظْلُوم!

وَأَشْبَاهُ هَـٰذَا مِنَ الكُفْرِ، وَهَذَا الْخَوْفُ لا يَكُونُ العَبْدُ مُسْلِماً إِلاَّ بِإِخْلاصِهِ للهِ تَعَالَى، وَإِفْرَادِهِ بِذَلِكَ دُونَ مَا (٤٠ سِوَاهُ.

الثَّانِي: أَنْ يَتْرُكَ الإِنْسَانُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ بِغَيْرِ عُذْرِ إِلاَّ الْخَوْفَ (٥) مِنَ النَّاسِ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيْهِ الْمَنْكَرِ بِغَيْرِ عُذْرِ إِلاَّ الْخَوْفَ (٩) مِنَ النَّاسِ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيْهِ الْحَدِيثُ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْآيَةُ الْمُنْكَرَ أَنْ لاَ تُغَيِّرُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خَشِيْتُ (٧) النَّاسَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خَشِيْتُ (٧) النَّاسَ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقً أَنْ تَخْشَى ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٨).

<sup>(</sup>١) فِي ط: أحداً، وَهُوَ خطاً.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: بِالأَدَى

 <sup>(</sup>٣) وَهَذَا القَبْرُ لا وُجُودَ لَهُ الآنَ وَالْحَمْدُ اللهِ، فِي ظِلِّ دَوْلَةِ التَّوحِيْدِ الْمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السَّعُوديَّةِ -حَرَسَهَا اللهُ وَحَمَاهَا-.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : لخوف، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ط، ض: إذا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: خَشْيَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) فِي اللَّفْظِ الَّذِي ذُكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - جَمْعٌ بَيْنَ رَوَايَتَيْنِ لِلْحَدِيْثِ، وَكِلاَهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ- ﴿ مَ فُوعاً. الأُوْلَى بِلَفْظِ: ﴿ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْراً للهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ لا يَقُومُ بِهِ فَيَلْقَى الله، فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي خَشِيْتُ النَّاسَ. قَالَ: إِيَّايَ أَحَقُ أَنْ تَخْشَى ﴿ رَوَاهُ لَيَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ إِنِي خَشِيْتُ النَّاسَ. قَالَ: إِيَّايَ أَحَقُ أَنْ تَخْشَى ﴿ رَوَاهُ

الثَّالِثُ: خَوْفُ وَعِيْدِ اللهِ الَّذِي تَوَعَّدَ بِهِ العُصَاةَ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ فِيْهِ: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [إِبْرَاهِيْم:١٥]، وَقَالَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرَّحْمَن:٤٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ جَنَّتَانِ ﴾ [الرَّحْمَن:٤٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْما كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ [الدهر:٨].

وَهَـذَا الْخَـوْفُ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الإَيْمَان، وَنِسْبَةُ الأَوَّلِ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ الإسْلامِ إلَى الإحْسَان، وإنَّمَا يَكُونُ مَحْمُوداً إِذَا لَـمْ يُوْقعْ فِي القُنُوطِ وَاليَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَلِهَـذَا قَـالَ شَـيْخُ الإسْلامِ: «حَدُّ<sup>(1)</sup> الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِي اللهِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجِ إليَّهِ» (٢).

وَبَقِيَ<sup>(٣)</sup> قِسْمٌ رَابِعٌ: وَهُوَ الْخَوْفُ الطَّبِعِيُّ، كَالْخَوْفِ مِنْ عَدِوٍّ وَسَبُعِ وَهَدْمٍ، أَوْ<sup>(٤)</sup> غَرَق وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا لا يُذَمُّ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ مُوسَى- عليه الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ - فِي قَوْلِهِ: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ٢١].

إِذَا تَبَيَّنَ هَـذَا فَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ذِلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ أيْ: يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ أيْ: يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ أيْ: يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ أيْ: ﴿فَلاَ

أَحْمَد فِي الْمُسْنَد (٣/ ٢٧، ٣٠، ٩١)، وَابِنُ مَاجَه فِي سُننِه (٢/ ١٣٢٨)، وَغَيْرُهُمَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَالرُّوَايَةُ الأُخْرَى بِلَفْظِ: ﴿ إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا يَسْأَلُ العَبْدَ يَوْمَ القَيَامَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُ: مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ، فَإِذَا لَقَنَ اللهُ عَبْداً حُجَّتُهُ يَقُولُ: يَا رِبِّ وَثَقْتُ بِكَ، وَفَرِقَتُ مِنَ النَّاسِ " رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٢٩، ٢٣٣)، وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٢١/ ٣٦٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٍ.

<sup>(</sup>١) فِي طَ : هَذَا، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بقي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط : و.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : وشدة، بِدُون: «ذو».

تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] أَيْ: فَإِذَا سَوَّلَ لَكُمُ وَأَوْهَمَكُمْ ، وَنَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ (١) ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْهَمَكُمْ ، وَنَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ (١) ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٦-٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦]» قَالَهُ ابنُ كَثِير (٢).

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَمِنْ كَيْدِ عَدُوِّ اللهِ أَنَّهُ يُخَوِّفُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ جُنْدِهِ وَأُولْيَائِهِ لِئَلاً يُجَاهِدُوهُمْ عَنْ مُنْكَرِ (٥). فَأَخْبَرَ تَعَالَى يُجَاهِدُوهُمْ عَنْ مُنْكَرِ (٥). فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ هَـٰذَا مِـنْ كَيْدِهِ وَتَخْوِيفِهِ، وَنَهَانَا أَنْ نَخَافَهُمْ، قَالَ: وَالْمَعْنَى عِنْدَ جَمِيْعِ الْمُفَسِرِيْنَ: يُخَوِّفُكُمْ بِأُولِيَائِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: «يُعَظِّمُهُمْ فِي صُدُورِكُمْ (٢)، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَلاَ يَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٦] فَكُلَّمَا قُويَ إِيْمَانُ العَبْدِ رَالًا مِنْ قَلْبِهِ خَوْفُ أُولِيَاءِ الشَّيْطَان، وَكُلَّمَا ضَعُفَ إِيْمَانُ الْعَبْدِ قُويَ خَوْفُهُ مِنْهُمْ (٧).

<sup>(</sup>١) فِي تفسير ابن كَثِيْر: «فتوكلوا عَلَيَّ، وَالجانوا إِلَيَّ فإني كافيكم، ونَاصَركم عليهم».

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كَثِيْر(١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) فِي الْمخطوطَات: يجاهدُونَهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: يأمرونهم.

<sup>(</sup>٥) فِي إِغَائَةِ اللَّهْفَانِ: "وَمِنْ كَيْدِ عَدُو اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُخَوِّفُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ جُنْدِهِ وَأُولِيَائِهِ فَلاَ يُجَاهِدُونَهُمْ، وَلاَ يَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يَنْهَونَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ».

<sup>(</sup>٦) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا وَجَدْتُهُ عَنِ السُّدِّيِّ، رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ١٨٤)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٣/ ٨٢٠).

ورَوَىَ ابنُ أَبِي حَاتِم (٣/ ٨ ٢٨) بِسَّنَدْ صَحِيْحَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ قَالَ: يُخَوِّفُ – وَاللهِ – الْمُؤْمِنَ بِالكَافِرِ، وَيُرْهِبُ بِالْمُؤْمِنِ الكَافِرَ.

<sup>(</sup>V) إِغَاثَةُ اللَّهْفَان(١/ ١١٠).

قُلْتُ: فَأَمَرَ تَعَالَى بِإِخْلاصِ هَـذَا الْخَوْفِ لَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الإِيْمَان، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَأْتِ بِالإِيْمَانِ الوَاجِبِ، فَفِيْهِ أَنَّ إِخْلاصَ الْخَوْفِ للهِ مِنَ الفَرَائِضِ. قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ ﴾ الآية (١) [التَّوْبَة: ١٨]).

لَمَّا نَفَى - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عِمَارةَ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ بَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ الآية (١٧] إذْ لا تَنْفَعُهُمْ عِمَارَتُهَا مَعَ الشَّركِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنُوراً ﴾ [الفُرْقَان: ٢٣].

أَثْبَتَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ عِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ بِالعِبَادَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ تَعَالَى وَاليَوْمِ الآخِرِ، الْمُقَيْمِيْنَ الصَّلاةَ، الْمُؤْتِيْنَ الزَّكَاةَ، الَّذِيْنَ لا يَخْشُونَ إلاَّ الله وَلاَ يَخْشُونَ مَعَهُ إِلَها الله وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴾ مَعَهُ إِلَها أَخَرَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَخْشُونَ أَحَداً إِلاَّ الله وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴾ [الأحزاب: ٣٩] فَهَذِهِ هِيَ العِمَارَةُ النَّافِعَةُ، وَهِيَ الْخَالِصَةُ مِنَ الشِّركِ، فَإِنَّهُ نَارٌ تُحْرِقُ الأَعْمَالَ.

وقُولُـهُ: (﴿ وَلَـمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ ﴾) قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: ﴿ يُرِيْدُ خَشْيَةً التَّعْظِيْمِ وَالعَبَادَة وَالطَّاعَةِ، وَلاَ مَحَالَةَ أَنَّ الإِنْسَانَ يَخْشَى غَيْرَهُ، وَيَخْشَى الْمَحَاذِيْرَ الدُّنْيَوِيَّةَ، ويَنْبَغِي أَنْ يَخْشَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَضَاءَ اللهِ وَتَصْرِيْفَهُ ﴾ (٣).

قُلْتُ: وَلِهَذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي (٤) الْآيةِ: لَمْ يَعْبُدُ إِلاَّ اللهَ، فَإِنَّ الْخَوْفَ كَمَا قَالَ

<sup>(</sup>١) تَمَامُهَا: ﴿ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآيةُ تَامَّةُ:﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾.

<sup>(</sup>٣) الْمُحَرَّرُ الوَجِيزُ (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) سَاقطة من: 1.

ابنُ القَيِّمِ: «عُبُودِيَّةُ القَلْبِ، فَلاَ يَصْلُحُ إلاَّ للهِ، كَالذُّلُّ وَالإِنَابَةِ وَالْمَحَبَّةِ (١) وَالتَّوكُلِ وَالرَّجَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ عُبُودِيَّةِ القَلْبِ (٢).

وقُولُهُ: (﴿فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾)[التَّوْبَة:١٨]، قَالَ ابنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ أُولَئِكَ الْمُهْتَدُونَ، كَقَوْلِهِ: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً﴾ [الإسراء:٧٩]، وكُلُّ «عَسَى» فِي القُرْآن فَهِيَ وَاجِبَةٌ.

وَتَضَمَّنَتِ الآيةُ أَنَّ مَنْ عَمَرَ الْمَسَاجِدَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالعِبَادَةِ، فَهُوَ (٣) مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالعِبَادَةِ، فَهُوَ (٣) مِنَ الْمُومِنِيْنَ، كَمَا فِي حَدِيْثِ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ بِعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاسْهَدُوا لَهُ بِالإِيْمَانِ »، قَالَ اللهُ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [التَّوْبَة: ١٨] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وَالْحَاكِمُ (٤).

قَـالَ: (وَقَولُـهُ: ﴿ وَمِـنَ الـنَّاسِ مَن يِقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ ﴾ الآية (٥) [العنكبوت: ١٠]).

<sup>(</sup>١) فِي ط : الْمَحَبَّة، بِدُون وَاو.

<sup>(</sup>٢) طَرِيقُ الْهِجْرَتَيْنِ(ص/ ٣٦٢) ووَقَعَ هُنَا فِي ط تَكْرَارٌ مِنْ قَوْلِهِ: «فلا يَصْلُحُ..»إِلَى: «عُبُودِيَّةِ الْقَلْبِ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط : هو.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإمّامِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٣/ ٢٥-٧٧)، وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ٢٨٩-٢٦)، الْمُنْتَخَب)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/ ٢٠٢)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠١٧)، وَابنُ حُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠١٧)، وَابنُ حِبَّانَ وَابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠١١)، وَابنُ حُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠١١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمستدرك (١/ ٢١٢، ٢/ ٣٣٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ دَرَاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ - بِهِ. وَحَسَّنَهُ النَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحُهُ ابن خُزَيْمَةَ، وَابنُ حِبَانَ، وَالْحَاكِمُ، فَتَعَقَّبُهُ الدَّهَبِيُّ بقَوْلِهِ: ﴿ وَحَدِيْثُ لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مِنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مِنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مِنْ اللَهُ اللَهُ مُنْ اللَهُ اللَّهُ مُنْ الْعُلُولُ الْمُنَاعُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ الللَّهُ مُنْ اللْهُ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَهُ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِراً عَنْ قوم مِنَ الَّذِيْنَ يَدَّعُونَ الإِيْمَانَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَمْ يَثْبُتِ اللَّيْمَانُ الْمَانَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَمْ يَثْبُتِ اللَّيْمَانُ اعْتَقَدُوا أَنَّهَا مِنْ وَلَمْ مَحْنَةٌ فِي الدُّنْيَا اعْتَقَدُوا أَنَّهَا مِنْ نِقْمَةِ اللهِ بِهِمْ، فَارْتَدُوا عَنِ الإِسْلامِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي: فِتْنَتُهُ أَنْ يَرْتَدً عَنْ دِيْنِهِ إِذَا أُوْذِيَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَالإِنْسَانُ لا بُدَّ أَنْ يَعِيْشَ مَعَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ لَهُمْ إِرَادَاتٌ وَتَصَوُّرَاتٌ، فَيَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يُوافِقَهُمْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يُوافِقَهُمْ اَذَوْهُ، وَعَذَّبُوهُ، وَإِنْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يُوافِقُهُمْ اَذَوْهُ، وَعَذَّبُوهُ، وَإِنْ وَافَقَهُمْ عَصَلَ لَهُ الأَذَى وَالْعَذَابُ اَرَةً مِنْهُم، وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِمْ اللَّا بِمُوافَقَتِهِ لَهُمْ، أَوْ سُكُوتِهِ عَنْهُمْ، فَإِنْ فَحُورِهِمْ إِلاَّ بِمُوافَقَتِهِ لَهُمْ، أَوْ سُكُوتِهِ عَنْهُمْ، فَإِنْ وَافَقَهُمْ أَوْ سَكَتَ عَنْهُمْ سَلِمَ مِنْ شَرِّهِمْ فِي الابْتِدَاء، ثُمَّ يَتَسَلَّطُونُ عَلَيهِ بِالإِهَانَةِ وَالأَذَى أَضْعَافَ مَا كَانَ يَخَافُهُ ابْتِدَاء لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَخَالْفَهُمْ، وَإِنْ سَلِمَ مِنْهُمْ، فَالْحَرْمُ كُلُ الْحَرْم بِمَا قَالَتْ أَمُ فَلا بُدًا أَنْ يُهَانَ وَيُعَاقَبَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمْ، فَالْحَرْمُ كُلُ الْحَرْم بِمَا قَالَتْ أَمُّ

<sup>(</sup>١) تَفْسِیْرُ ابنِ کَثِیْرِ (٣/ ٤٠٦)، وَقَوْلُ ابنِ عَبَّاسِ؛ رَوَاهُ ابنُ جَرِیْرِ فِي تَفْسِیْرِهِ (٢٠/ ١٣٢)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٌ فِي تَفْسِیْرِهِ(٩/ ٣٠٣٨) وسَنَدُهُ ضَعِیْفٌ جداً.

الْمُؤمِنِيْنَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - لِمُعَاوِيَةَ : «مَنْ أَرْضَى اللهَ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهِ شَيْئًا»<sup>(1)</sup>. فَمَنْ هَدَاهُ اللهُ، وَأَلْهَمَةُ رُشْدَهُ، وَوَقَاهُ شَرَّ نَفْسِهِ؛ امْتَنَعَ مِنَ الْمُوافَقَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ، وَصَبَرَ عَلَى عَدَاوَتِهِمْ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ العَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، كَمَا كَانَتْ لِلرُّسُلِ وَأَتَبَاعِهِمْ.

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ حَالِ الدَّاخِلِ فِي الإَيْمَانِ بِلا بَصِيْرَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا أُوْذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ لَهُ-وَهِيَ أَذَاهُمْ لَهُ-، وَنَيْلَهُم إَيَاه بِالْمَكْرُوهِ-وَهُوَ الأَلَمُ الَّذِي لا بُدَّ أَنْ يَنْالُ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ مِمَّنْ خَالْفَهُمْ-؛ جَعَلَ ذَلِكَ فِي (٢) فِرَارِهِ (٣) مِنْهُ، وَتَرْكِهِ (١٠) السَّبَ الَّذِي يَنَالُه بِهِ، كَعَذَابِ اللهِ الَّذِي فَرَّ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ بِالإَيْمَانِ.

فَالْمُوْمِنُونَ لِكَمَال بَصِيْرَتِهِمْ فَرُوا مِنْ أَلَمٍ عَذَابِ اللهِ إِلَى الإَيْمَان، وَتَحَمَّلُوا مَا فِيْهِ مِنَ الْأَلْمِ الزَّائِلِ الْمُفَارِقِ عَنْ قُرْب، وَهَذَا مِنْ ضَعْف (٥) بَصِيْرَتِهِ (٦) فَرَّ مِنْ أَلَمٍ عَذَابِهِمْ إِلَى مُوافَقَتِهِمْ وَمُتَابَعَتِهِمْ، فَفَرَّ (٨) مِنْ أَلَمٍ عَذَابِهِمْ إِلَى أَلَمٍ عَذَابِ اللهِ، وَغُبِن كُلَّ عَذَابِ اللهِ، وَغُبِن كُلَّ عَذَابِ اللهِ، وَغُبِن كُلَّ عَذَابِ اللهِ، وَغُبِن كُلَّ المَ الْغَبْنِ إِذِ اسْتَجَارَ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ، وَفَرَّ مِنْ أَلَمٍ سَاعَةٍ إِلَى أَلَمِ الْأَبُدِ، وَإِذَا نَصَرَ اللهُ جُنْدَهُ وَأُولِيَاءَهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ، وَاللهُ عَلِيْمٌ بِمَا انْطَوَى عَلَيْهِ صَدْرُهُ مِن النَّفَاق». انْتَهَى (٩).

<sup>(</sup>١) سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط : قرَاره. وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وترك.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَهَذَا لِضَعْفِ.

<sup>(</sup>٦) في ب: بصيرتهم.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فُرُّ.

<sup>(</sup>٩) إغَاثَةُ اللَّهْفَان(٢/ ١٨٩).

قُلْتُ: وإنَّمَا حَمَل ضَعِيْفَ البَصِيْرَةِ عَلَى أَنْ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ؛ هُوَ الْخَوْفُ مِنْ اللهِ، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَوْفِ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَوْفِ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَهَذَا وَجْهُ مُطَابَقَةِ الآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ.

وَفِي الآيَةِ رَدُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ وَالكَرَّامِيَّةِ، وفِيْهَا الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِكَ، وَالاسْتِعْدَادُ لِلْبَلاءِ إِذْ لاَبُدَّ مِنْهُ مَعَ سُؤَال اللهِ العَافِيَةَ.

قَالَ: (عَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَرفُوعًا: ﴿ إِنَّ مِنْ ضَعفِ اليَقِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ، وَأَن تَدُمَّهُمْ عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ اللهُ، إِنَّ بِسُخطِ اللهِ، وَأَن تَدُمَّهُمْ عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ حَرْصُ حَرِيصٍ، وَلاَ يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ ﴾).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ"، والبَيْهَقِيُّ (أَ)، وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بِنِ مَرْوَانَ السُّدِّيِّ، وَالبَيْهَقِيُّ أَوْرَدَهُ الدَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ السُّدِّيِّ، وَقَالَ: ضَعِيْفٌ (٢)، وَفِيهِ أَيْضاً عَطِيَّةُ العَوْفِيُّ؛ أَوْرَدَهُ الدَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْمَثْرُوكِيْنَ، وَقَالَ: ضَعَفُوهُ (٣)، وَمُوسَى بِنُ بِلالِ، قَالَ الأَزْدِيُّ: سَاقِط (٤).

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَمَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، وَتَمَامُهُ: ﴿ وَإِنَّ اللهَ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالفَرَحَ فِي اللهَ وَالسَّخَطِ ﴾ .

قَوْلُهُ: (إِنَّ مِن ضَعْفِ اليَقِيْنِ) قَالَ فِي «الْمِصْبَاحِ»: «وَالضَّعْفُ - بِفَتْحِ الضَّادِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيةِ الأَوْلِيَاءِ(١٠٦/٥)، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِي طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ (ص/ ٢٨- ٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ(رقم ٢٠٧)، مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وإسْنَادُهُ وَاوْ كَمَا بَيْنَهُ الشَّيْخِ سُلِيْمَانُ، وَفِي كِلا عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وإسْنَادُهُ وَاوْ كَمَا بَيْنَهُ الشَّيْخِ سُلِيْمَانُ، وَفِي الآخِرِ شَيْخُ الإسْنَادَيْنِ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ؛ فِي الآوَل: مُحَمَّدُ بنُ مَرْوَانَ السُّدِيُّ، وَفِي الآخِرِ شَيْخُ أَبِي نُعَيْمٍ بِتَرْكِيْبِ إِسْنَادِهِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْحَافِظُ فِي تَقُريْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٥٠٦): «مُتَّهَمُّ بِالكَذِبِ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمُغْنِي فِي الضُّعَفَاءِ (٢/ ٤٣٦) : «تَابِعِيُّ مَشْهُورٌ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ»، وَقَالَ فِي الكَاشِف(٢/ ٢٧) : «ضَعَفُوهُ».

<sup>(</sup>٤) لَفْظُ الأَزْدِيِّ: «سَاقِطٌ ضَعِيْفٌ» كَمَا فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ(٦/ ٥٣٧) وَغَيْرِهِ.

فِي لُغَةِ تَمِيْم، وَبِضَمُهَا فِي لُغَةِ قُرَيْسٍ-: خِلافُ القُوَّةِ وَالصِّحَّةِ»(١)، وَاليَقِيْنُ الْمُرَادُ بِهِ: الْإِيْمَانُ كُلُّه، وَالصَّبْرُ نِصْفُ (١) الْمُرَادُ بِهِ: الْإِيْمَانُ كُلُّه، وَالصَّبْرُ نِصْفُ (١) اللهِ يَمَانِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ بِسَنَدِ صَحِيْح (١)، ورَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي «الْحِلْيَةِ» والبَيْهَقِيُّ فِي «الرِّهْدِ» مِنْ حَدِيْثِهِ مَرْفُوعاً، وَلاَ يَثْبُتُ رَفْعُهُ (١). قَالَهُ (٥) الْحَافِظُ (١).

وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَحْقِيْقُ الإيْمَان بِالقَدَرِ السَّابِقِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعاً: « فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالرَّضَى فِي الْيَقِيْنِ فَافْعَلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فَي الْيَقِيْنِ فَافْعَلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فِي السَّادِهَا ضَعْفٌ: فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً »(٧) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي إِسْنَادِهَا ضَعْفٌ:

<sup>(</sup>١) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيْرُ لِلْفَيُّومِيِّ (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: ضعف.

<sup>(</sup>٣)عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(١/ ١١) بِلَفُظ: «اليَقِيْنُ الإَيْمَان كُلُّهُ، وَرَوَاهُ بِتَمَلَمِهِ: الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ(رقم٤٤٥٨)، الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ(٢/ ٤٨٤) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَانْظُرْ: تَغْلِيقَ التَّغْلِيقِ لِلِحَافِظِ ابن حَجَر(٢/ ٢١–٢٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٥/ ٣٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ الكَبِيْرِ (رقم ٩٨٤)، وَابنُ الأَّعْرَابِيِّ فِي مُسْنَدِ الشَّهَابِ (رقم ١٥٨)، وَابنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ (رقم ٥٩٢)، والقضاعيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّهَابِ (رقم ١٥٨)، وَابنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ (٢/ ٨١٥) وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً، وسَنَدُهُ ضَعَيْفٌ فِيهِ فَعَدْ وَمُحَمَّدٌ الْمَخْزُومِيُّ مَجْرُوحٌ قَالَ أَبُو عَلِيً ضَعَيْفٌ، وَمُحَمَّدٌ الْمَخْزُومِيُ مَجْرُوحٌ قَالَ أَبُو عَلِيً النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ زُبَيْدٍ، وَلا مِنْ حَدِيثِ التَّوْرِيِّ». وَانْظُرْ: تَغْلِيْقَ التَّعْلِيقِ (٢/ ٢٣- ٢٤).

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: قَالَ..

<sup>(</sup>٦) فَتَحُ البَارِي (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(١/٣٠٧)، وَهَنَادٌ فِي الرُّهْدِ(رقم٥٣٦)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ(٣/ ٥٤١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١/ ٣١٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم١٤)، والضَّيَاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم١٤)، والضَّيَاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم١٤)، وَالضَّيَاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم١٤)، وَالضَّيَاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم٤)،

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِاليَقِيْنِ؟» قَالَ: « أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبِكَ » (١). لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبِكَ » (١).

قُولُـهُ: (أَنْ تُرضِي النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ) أَيْ: تُؤْثِرَ رِضَاهُمْ عَلَى رِضَى اللهِ، فَتُرَافِقَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ، أَوْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ، اسْتِجْلاباً لِرِضَاهُمْ (٢) فَلَوْلا ضَعْفُ النَّقِيْنِ لَمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، لأَنَّ مَنْ قَوِيَ يقينُه عَلِمَ أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُ، واللهُ لا مُعوَّلُ إلا عَلَى رِضَاهُ، وَلَيْسَ لِسِوَاهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ كَائِناً مَا كَانَ، فَلا يَهَابُ أَحَداً، وَلا يَخْشُونُهُ وَلا يَخْشُونُهُ وَلا يَخْشُونُهُ وَلا يَخْشُونُ أَحَداً، وَلا الله وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴿ [الأحزاب:٣٩].

قَوْلُهُ: (وَأَن تَحْمَدَهُم عَلَى رِزْق اللهِ) أَيْ: تَحْمَدَهُمْ وَتَشْكُرَهُمْ عَلَى مَا وَصَلَ إِلَيْكَ عَلَى عَلَى عَلَى مَا وَصَلَ إِلَيْكَ عَلَى الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَهُوَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ الَّذِي قَدَّرَ هَذَا الرِّزْقَ لَكَ، وَأُوصَلَهُ إِلَيْكَ بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ''، فَإِذَا أَرَادَ أَمْراً قَيْضَ لَهُ أَسْبَابًا، وَلاَ يُنْفِي ذَلِكَ حَدِيثُ: « مَنْ لاَ يَشْكُو النَّاسَ لاَ يَشْكُو الله » (٥٠ لأنَ الْمُرَادَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الفِرْيَابِيُّ فِي كِتَابِ القَدَرِ (رقم ١٥٧)، وَالآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٢١٦-الدميجي) وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو عَبْدُ السَّلامَ الشَّامِيُّ مَجْهُولٌ كَمَا فِي التَّقْرِيْبِ، وَصَحَّحَ الشَّيْخِ الألبَانِيُّ إسْنَادَهُ فِي تَعْلِيْقِهِ عَلَى كِتَابِ السُّنَّةِ لابنِ أَبِي عَاصِم (ص/ ١٣٨) ، وَالرَّواَيَةُ الَّتِي أَسَارَ الشَّيْخُ سُليَّمَانُ إِلَى ضَعْفِهَا ذَكَرَ ابنُ رَجَبٍ فِي جَامِعِ العُلُومِ والْحِكَمِ (ص/ ١٩٤) انَّهَا مِنْ طَرِيْقَ عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْاسِ عَنْ أَبِيْهِ، وَلَمْ أَقِفُ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: رزق الله.

<sup>(</sup>٤) اقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لَّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿[يوسف:

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ(رقم ٢٤٩١)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ٢٩٥،٣٠٢،

هُنَا إِضَافَةُ النَّعْمَةِ إِلَى السَّبَبِ وَنِسْيَانُ الْخَالِقِ، وَالْمُرَادُ بِشُكْرِ النَّاسِ عَدَمُ كُفْرِ إِحْسَانِهِمْ، وَمُجَازَاتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَجَازِهِمْ بِالدُّعَاءِ.

قُولُهُ: (وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَم يُوتِكَ اللهُ) أَيْ: إِذَا طَلَبْتَهُمْ شَيْئاً فَمَنعُوكَ ذَمَمْتَهُم عَلَى ذَلِكَ، فَلَوْ عَلِمْتَ يَقِيناً أَنَّ الْمُتَفَرِّدَ بِالعَطَاء وَالْمَنْعِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ اللهَ لَوْ قَدَّرَ لَكَ الْمَخْلُوقَ مُدَبَّرٌ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضُرًّا وَلاَ نَفْعاً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ، وَأَنَّ اللهَ لَوْ قَدَّرَ لَكَ رِزْقاً؛ أَتَاكَ وَلَوِ اجْتَهَدَ الْخَلْقُ كُلُهُمْ (١) فِي دَفْعِهِ، وَإِنْ أَرَادَكَ بِمَنْعِ لَمْ يَأْتِكَ مُرَادُكَ وَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلقُ كُلُهُمْ فِي إِيْصَالِهِ إِلَيْكَ؛ لَقَطَعْتَ العَلائِقَ عَنِ الْخَلاثِقِ وَتَوَجَّهْتَ وَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلقُ كُلُهُمْ فِي إِيْصَالِهِ إِلَيْكَ؛ لَقَطَعْتَ العَلائِقَ عَنِ الْخَلاثِقِ وَتَوَجَّهْتَ وَلَوَ اللهِ لا يَجُرُهُ وَلَوْ اللهِ لا يَجُرُهُ بِقَلْهِ إِلَيْكَ؛ لَقَطَعْتَ العَلائِقَ عَنِ الْخَلاثِقِ وَتَوَجَهْتَ وَلَوْ اللهِ لا يَجُرُهُ بِقَلْهِ إِلَى الْخَلقَ بِمَا يُسْخِطُ اللهَ، وَلاَ يَحْرُصُ أَلْكَ اللهَ طَلَبا لِحُصُولِ رِزْقَ مِنْ حَرْصُ حَرِيْص، وَلاَ يَدُولُ اللهُ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الله طَلَبا لِحُصُولِ رِزْقَ مِن تَحْمَدُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الله طَلَبا لِحُصُولِ رِزْقَ مِن عَلْمَ مُنْ الله عَلَى الله طَلَبا لِحُصُولِ رِزْقَ مِن عَدْمَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الله طَلَبا لِحُصُولِ رِزْقَ مِن عَلْ مُنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٣].

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «اليَقِيْنُ يَتَضَمَّنُ اليَقِيْنَ فِي القِيَامِ بِأَمْرِ اللهِ، وَمَا وَعَدَ اللهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ، وَيَتَضَمَّنُ اليَقِيْنَ بِقَدَرِ اللهِ وَخَلْقِهِ وَتَدْبِيْرِهِ، فَإِذَا أَرْضَيْتَهُمْ بِسَخَطِ اللهِ لَمْ تَكُنْ مُوْقِناً، لا بِوَعْدِهِ، وَلا بِرِزْقِهِ (٢)، فَإِنَّه إِنَّمَا يَحْمِلُ الإِنْسَانَ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مَيْلٌ تَكُنْ مُوْقِناً، لا بِوَعْدِهِ، وَلا بِرِزْقِهِ (٢)، فَإِنَّه إِنَّمَا يَحْمِلُ الإِنْسَانَ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مَيْلٌ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِم فَيُتُرُكَ القِيامَ فِيهِم بِأَمْرِ اللهِ لِمَا يَرْجُوهُ مِنْهُمْ، وَإِمَّا ضَعْفُ تَصْدِيقِهِ بِمَا وَعَدَ اللهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ مِنَ النَّصْرِ وَالتَّايِيدِ وَالتَّوَابِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة.

٣٠٣، ٣٨٨)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم٢١٨)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٨١)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٨١١)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٩٥٤) وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حَبَانَ (رقم ٣٤٠٧) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : «لا بِوَعْدِ اللهِ وَلا بِرزْق اللهِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ: أَنَّ الإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الأَعْمَالَ دَاخِلَةٌ فِي الإِيْمَانِ وَإِلاَّ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الثَّلاثُ مِنْ ضَعْفِهِ، وَأَضْدَادُهَا مِنْ قُوَّتِهِ.

قَالَ: (وَعَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ اللهِ؟ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؟ سَخِطَ اللهُ عَلَيهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيهِ النَّاسَ » رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ ابِنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ('')، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُ عَـنْ رَجُـلِ مِـنْ أَهْـلِ الْمَدِيْـنَةِ، قَـالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ: أَنِ اكْتَبِي لِي كِتَابًا تُوصِيْنِي فِـيْهِ، وَلاَ تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلامٌ عَلَيْك، أَمَّا بَعْدُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: يُسخِط.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٣/ ٤٨٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٨٧٨) مِنْ حَدِيْثِ الأَقْرَعِ بنِ حَابِسِ ﴿ ﴿ ﴿ وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (رقم ٣٢٦٧)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ (٢/ ٢٩٦) مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ ﴿ ﴿ ﴿ وَحَسَنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحَيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ(ص/٦٦)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ(رقم٢٧٦)، وَالنُّ حِبَّانَ خِيَانَ فِي صَحِيْحِهِ(رقم٢٧٦)، وَالنِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(٤/ ٦١٠) وإسْنَادُ ابنِ حِبَّانَ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ اللهُ إِلَى النَّاسِ »، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم وَغَيْرُهُ (١).

قَوْلُهُ: (مَنِ الْتَمَسَ) أَيْ: طَلَبَ قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: "وَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِية، وَرُويَ أَنَّهَا رَفَعَتْهُ: « مَنْ أَرْضَى الله بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ الله مُوْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى الله بِسَخَطِ اللهِ بَنْ اللهِ شَيْئًا " هَذَا لَفْظُ الْمَرْفُوعِ، وَلَفْظُ أَرْضَى الله عَنْهُ، وَأَرْضَى عنهُ النَّاسِ، اللهِ شَيْئًا " هَذَا لَفْظُ الْمَرْفُوعِ، وَلَفْظُ الْمَوقُ وف: «من أرْضَى الله بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رضي الله عنه، وَأَرْضَى عنهُ النَّاس، وَمَنْ أَرْضَى الله عَنْهُ، وَأَرْضَى عنهُ النَّاس، وَمَنْ أَرْضَى الله عَنْهُ، وَأَرْضَى عنهُ النَّاس، وَمَنْ أَرْضَى الله وَمَنْ أَرْضَى الله عَنْهُ، وَأَرْضَى عنهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وأَمَّا كَونُ النَّاسِ كُلُّهِمْ يَرْضَونُ عَنْهُ فَقَدْ لا ( ْ ) يَحْصُلُ ذَلِكَ، لَكِنْ يَرْضَونَ إذَا

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (۲۱۰/۶)، وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (۲،۰۰٪)، وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (۲،۰۰٪)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ كَمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا وَجَدْتُهُ بِلَفْظِ: «مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النَّاسِ بِمَعَاصِي اللهِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًا» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (ص/ ١٦٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ الكَبِيْرِ (رقم ٨٨٦) وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كتب مُعَاوِيَةُ. فَذَكَرَهُ، فِي الزُّهْدِ الكَبِيْرِ (رقم ٢٨٦) وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كتب مُعَاوِيةً. فَذَكَرَهُ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ. وَرَوَاهُ مَرْفُوعاً بِهَٰذَا اللَّفْظِ: ابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٦/ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ فِي النَّهْدِ الكَبِيْرِ (رقم ٥٣))، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الزُهْدِ الكَبِيْرِ (رقم ٨٨٥)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اللفظ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

سَـلِمُوا مِـنَ الْأَغْـرَاضِ، وَإِذَا تَبَـيَّنَ لَهُمُ العَاقِبَةُ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا، كَالظَّالِمِ الَّذِي يَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ.

وَأَمَّا كَونُ حَامِدِهِ يَنْقَلِبُ ذَامًا، فَهَدَا يَقَعُ كَثِيْراً (١)، وَيَحْصُلُ فِي العَاقِبَةِ، فَإِنَّ العَاقِبَةِ، فَإِنَّ العَاقِبَةِ، فَإِنَّ العَاقِبَةِ، فَإِنَّ العَاقِبَةِ العَاقِبَةِ لَلتَّقُوك لا تَحْصُلُ ابْتِدَاءً عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ (٢).

قُلْتُ: وَإِنَّمَا يَحْمِلُ الإنْسَانَ عَلَى إِرْضَاءِ الْخَلْقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ هُوَ الْخَوْفُ مِنْهُمْ، فَلَوْ كَانَ خَوْفهُ خَالِصاً للهِ لَمَا أَرْضَاهُمْ بِسَخَطِهِ، فَإِنَّ العَبِيْدَ فَقَرَاءُ عَاجِزُونَ لا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى نَفْعِ وَلاَ ضُرٌ أَلْبَتَّةَ، ومَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ، فَكَيْفَ يَحْسُنُ بِالْمُوحِدِ الْمُخْلِصِ أَنْ يُؤْثِرَ رِضَاهُمْ عَلَى رِضَاء رَبِّ العَالَمِيْنَ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ كُلُهُ، وَلَهُ الْحَدْدُ كُلُهُ، وَبِيدِهِ الْخَيْرُ كُلُهُ، وَمِنْهُ الْخَيْرُ كُلُهُ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُهُ، لا إِلَّهُ إِلاّ هُوَ العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ﴾ [الحشر:١٣].

وَمَا أُحْسَنَ مَا قِيْلَ<sup>(٣)</sup>:

إِذَا صَحَّ مِنْكَ الوُّدُ يَا غَايةَ الْمُنَّى فَكُلُّ الَّذِي فَوقَ التُّرَابِ تُرَابُ

قَالَ ابنُ رَجَبِ: «فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ كُلَّ مَخْلُوق فَوقَ التُّرَابِ؛ فَهُوَ تُرَابٌ، فَكَيْفَ يُرْضِي التُّرَابَ يَعَلَى طَاعَةٍ رَبِّ الْأَرْبَابِ؟! أَمْ كَيْفَ يُرْضِي التُّرَابَ بِسَخَطِ الْمَلِكِ الوَهَّابِ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ»(٤).

وَفِي الْحَدِيْثِ عُقُوبَةً مَنْ خَافَ النَّاسَ وَآثَرَ رِضَاهُمْ عَلَى رِضَى اللهِ، وَأَنَّ

<sup>(</sup>١) فِي ط : كفراً، وَهُوَ تحريف

<sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب : مَا قِيْلَ فِي ذَلِكَ، وَالبَيْتُ فِي دِيْوَان عَبْدِالغَنِيِّ النَّابُلْسِيِّ (ص/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) نُورُ الاقْتِبَاسِ(ص/ ٨٩).

العُقُوبَةَ قَدْ تَكُونُ فِي الدُّيْنِ عِيَاداً بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْمُصِيْبَةَ فِي الأَدْيَانِ أَعْظَمُ مِنَ الْمُصِيْبَةِ فِي الأَمْوَالِ وَالأَبْدَانِ. وَفِيهِ شِدَّةُ الْخَوْفِ عَلَى عُقُوبَاتِ الدُّنُوبِ، لا مِينَما فِي الدُّيْنِ، فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ يَفْعَلُ الْمَعَاصِي وَيَسْتَهِيْنَ بِهَا (() وَلاَ يَرى أَثراً لِعُقُوبَتِهَا، وَلاَ يَدْري الْمِسْكِيْنُ بِمَاذا (() أُصِيْبَ؟ فَقَدْ تَكُونُ عُقُوبَتُهُ فِي قَلْبِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ [التَّوْبَة:٧٧] اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لا نُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بِمَ.

**( TT )** 

## بَابُ **قَولِ اللهِ تَعَالَى:** ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوكَلُواْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

وَقَولُهُ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيَانًا وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال:٢].

وَقُولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٤].

وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَتُوكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق:٣].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَـالَ: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، قَالَهَا إِبرَاهِيمَ السَّيِئُ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً﴾ الآية [آل عمران: ١٧٣] ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الفَرَائِض.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الإِيْمَانِ. الثَّالِئَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الأَنْفَالِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ فِي آخِرِهَا. الخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الطَّلاق.

السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ فِي الشَّدَائِدِ.

### بَابُ

# قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِنْ كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ (١)

قَـالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: يُقَالُ: «تَوَكَّلَ بِالأَمْرِ إِذَا ضَمِنَ القِيَام بِهِ، وَوَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُـلان، أَيْ: أَلْجَأْتُـهُ وَاعْـتَمَدْتُ عَلَـيْهِ فِيْهِ، وَكَّـلَ فُلانٌ فُلاناً: إِذَا اسْتَكْفَاهُ أَمْرَهُ ثِقَةً بِكِفَايَتِّهِ، أَوْ عَجِزَ عَنِ القِيَام بِأَمْرِ نَفْسِهِ» (٢) انْتَهَى.

وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ النَّصُّ عَلَى أَنَّ التَّوَكُّلَ فَرِيْضَةٌ، يَجِبُ إخْلاصُهُ للهِ تَعَالَى لأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ، وَأَعْلَى مَقَامَاتِ التَّوحِيْدِ.

بَـلْ لا(") يَقُـومُ بِـهِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالَ إلاَّ خَوَاصُّ الْمُؤمِنِيْنَ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ السَّبْعِيْنَ ٱلْفَا الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي غَيْرِ آيَـةٍ مِنَ القُرْآنِ أَعْظَمَ مِمَّا أَمَرَ بِالوُضُوءِ وَالغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَلْ جَعَلَهُ شَرْطاً فِي الإِيْمَانِ وَالإِسْلام.

وَمَفْهُ ومَ ذَٰلِكَ انْتِفَاءُ الإِيْمَانِ وَالإسْلامِ عِنْدَ انْتِفَائِهِ، كَمَا فِي الآيةِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُواْ إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوكُلُ عَلَيْهِ وَدَكُلُواْ إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، وقَوْلِهِ : ﴿وَالْمَدُونَ الْمَسْرِقِ وَوَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمَهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ٩]، وقوْلِهِ : ﴿أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ٩]، وقوْلِهِ : ﴿أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً ﴾ [الإسراء: ٢]، وقوْلِهِ : ﴿وَتَوكُلُ عَلَى الْحَيِّ اللّهِ لاَ إِلَهُ وَالْمَ تَولُواْ فَقُلْ عِلَى الْحَيْ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ وَعَلِيهٌ وَعَلِيهٌ ﴾ [القُرْقَان: ٥٥]، وقوْلِهِ : ﴿فَإِن تَولُواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهُ هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التَّوبُة: ١٢٩]

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (آية/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَة فِي غَريبِ الْحَديثِ وَالأَثْرِ (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

وَفِي الْحَدِيْثِ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ (١) يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ (٢) فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ » رَوَاهُ ابن أبِي الدُّنْيَا، وأَبُو يَعْلَى، وَالْحَاكِمُ (٣).

وَفِي حَدِيْتُ آخَرَ: « لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَائًا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجَهُ (٤). قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: «الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَائًا)) (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجَهُ (٤). قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: «التَّوَكُلُ كِلَةُ الأَمْرِ إلَى «التَّوَكُلُ كِلَةُ الأَمْرِ إلَى مَالِكِهِ، وَالتَّعْوِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ» (١).

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَمَعْنَى الآيةِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا أَنَّ مُوسَى - الْكُلَا- أَمَرَ قَوْمَهُ بِدُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ لَهُمْ (٧)، وَلاَ يَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ خَوْفاً مِنَ

<sup>(</sup>١) فِيع: أَنْ أَنْ ، وَهَذَا فِيْهِ تَكُوار.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، أَ: أَقُوكَ النَّاسِ إِيْمَاناً.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَارِمِ الأَخْلاقِ(رقم٥) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ العَمِّيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٥)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «القنَاعَةِ» – كَمَا فِي السِّلْسِلَةِ الضَّعِيْفَةِ (رقم ٢٤١) –، والْحَارِثُ بنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٠٠ – زوائده)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ أَسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٧٠)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (٣/ ٢١٨) وابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ (١٠٦/٧) وَعَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِي إِسْنَادِهِ هِشَامُ بنُ زيادٍ أَبُو المقدامِ وَهُو مَتْرُوكُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رَقم ٥١،١٣٩)، وابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رَقَم ٥٥)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ٥٠)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ١٠)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ٢١٦)، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٦١٤)، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (رقم ٧٨٩٤)، وابنُ حَبَّانَ (رقم ٧٣٠) وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٥) عَزَاهُ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ(٢/ ١١٤) إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ الْجُنَيْدِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٠/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: مَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لَهُ.

الْجَـبَّارِينَ، بَـلْ يَمْضُونَ (١) قُدُماً لا يَهَابُونَهُمْ وَلاَ يَخْشَونَهُمْ، مُتَوَكِّلِيْنَ عَلَى اللهِ فِي هَزيْمَتِهمْ، مُصَدِّقِيْنَ بِصِحَّةِ وَعْدِهِ لَهُمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَجَعَلَ التَّوكُلَ عَلَى اللهِ شَرْطاً فِي الإِيْمَانَ، فَدَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الإِيْمَانَ عِنْدَ انْتِفَائِهِ. وَفِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، فَجَعَلَ دَلِيْلَ صِحَّةِ الإسلامِ التَّوكُل، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، فَجَعَلَ دَلِيْلَ صِحَّةِ الإسلامِ التَّوكُل، وَقَالَ: ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: ١١] فَذِكْرُ اسْمِ الإَيْمَانِ هَهُنَا دُونَ سَائِرِ أَسْمَائِهِمْ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِدْعَاءِ الإِيْمَانِ لِلتَّوكُل، وَأَنَّ قُوَّةَ التَّوكُلِ وَضَعْفَهُ بِحَسَبِ قُوةً الإِيْمَانُ وَضَعْفِهِ، وَكُلَّمَا قَوِيَ إِيْمَانُ العَبْدِ كَانَ تَوكُلُهُ أَقُوى، وَإِذَا اللهُ ضَعْف الإَيْمَانُ صَعْف التَّوكُلُ صَعْيِفا فَهُو دَلِيْلٌ عَلَى ضَعْف الإِيْمَانُ وَلا بُدّ.

وَاللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالعِبَادَةِ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالإَيْمَانِ، وَبَيْنَ التَّوَكُلِ وَاللّهِدَايَةِ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُلِ وَاللّهِدَايَةِ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُلِ وَاللّهِدَايَةِ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُلِ وَاللّهِدَايَةِ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُلُ اللّهُ اللّهُ وَلَجَمِيْعِ أَعْمَالُ الإسلامِ، وَأَنَّ مَنْزِلَتُهُ أَصْلٌ لِجَمِيْعِ مَقَامَاتِ الإِيْمَانِ وَالإِحْسَانِ، وَلِجَمِيْعِ أَعْمَالُ الإِسْلامِ، وَأَنَّ مَنْزِلَتُهُ مِنَ الرَّأْسُ، فَكَمَا لا يَقُومُ الرَّأْسُ إلاَّ عَلَى البَدَنِ، فَكَذَلِكَ لا يَقُومُ الرَّأْسُ إلاَّ عَلَى البَدَنِ، فَكَذَلِكَ لا يَقُومُ الإَيْمَانُ [وَمَقَامَاتُهُ وَأَعْمَالُهُ] " إلاَّ عَلَى سَاقِ التَّوكُلُ (١٠٠).

قُلْتُ: وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ عِبَادَةٌ، وَعَلَى أَنَّهُ فَرْضٌ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: ﴿ وَمَا رَجَا ( ٥ ) أَحَدٌ مَخْلُوقاً أَوْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلاَّ خَابَ ظُنُّهُ فِيهِ،

<sup>(</sup>١) فِي ط: يمضوا.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وإذ.

<sup>(</sup>٣) بَدَلَ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن فِي ط: وَمُقَوِّمَاته.

<sup>(</sup>٤) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ (ص/٣٢٧-٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: جاء.

فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَان سَحِيقِ﴾ [الحج:٣١]»(١).

قلت: لَكِنَّ التَّوكُل عَلَى غَيْرِ اللهِ قِسْمَان:

أَحَدُهُمَا: الـتَّوَكُلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ اللهُ، كَالَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى الأَمْوَاتِ وَالطَّوَاغِيْتِ فِي رَجَاءِ مَطَالِبِهِمْ مِنَ النَّصْرِ وَالْحِفْظِ وَالرَّزْقِ وَالشَّفَاعَةِ، الأَمْورَ وَنَحْوَهَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

الثَّانِي: التَّوكُلُ فِي الأسْبَابِ الظَّاهِرَةِ العَادِيَّةِ، كَمَنْ يَتُوكَّلُ عَلَى أَمِيْرِ أَوْ سُلْطَان فِيْمَا جَعَلَهُ اللهُ بِيَدِهِ مِنَ الرَّزْقِ أَوْ دَفْعِ الأَذَى وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا نَوْعُ شُرْكٍ خَفِي، وَالوَكَالَةُ الْجَائِرَةُ هِي تَوكُلُ الإِنْسَانِ فِي فِعْلِ مَقْدُورِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتُوكَلَ عَلَيْهِ وَإِنْ وَكَلَهُ، بَلْ يَتَوكَّلُ عَلَى اللهِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي تَيْسِيْرِ مَا وكله فِيْهِ كَمَا قرره شَيْخُ الإسلام (٢).

قَـالَ: (وَقُولُـهُ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيَّاناً وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفَال:٢]).

قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي الآيةِ: «الْمُنَافِقُونَ لا يَدْخُلُ قُلُوبَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عِنْدَ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَلاَ يُتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ، وَلاَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ، وَلاَ يُصَلُّونَ إِنَّا يُصَلُّونَ إِنَّا يُصَلُّونَ إِنَّا أَنَهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِيْنَ، ثُمَّ وَصَفَ إِذَا غَابُوا، وَلاَ يُورَدُونَ زَكَاةً أَمُوالِهِمْ، فَأَخْبَرَ اللهَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِيْنَ، ثُمَّ وَصَفَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ فَأَدَّوا فَرَائِضَهُ. رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَهَـذِهِ صِـفَةُ الْمُؤْمِـنِ اللَّـذِي إِذَا ذُكِـرَ اللهُ وَجِـلَ قَلْبُهُ، أَيْ: خَافَ مِنَ اللهِ فَفَعَلَ أَوَامِـرَهُ، وَتَـرَكَ زَوَاجِـرَهُ، فَإِنَّ وَجَـلَ القَلْبِ مِنَ اللهِ يَسْتُلْزِمُ القِيَامَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ،

<sup>(</sup>١) الفتَّاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣١٦)، وَمَجْمُوعُ الفتَّاوَى (١٠/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الفَتَاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣١٦-٣١٩).

وَتْرُكِ الْمَحْظُورِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النَّازعَات: ٤٠- ١٤]، وَلِهَذَا قَالَ السُّدِّيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجَلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ هُوَ الرَّجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يَظْلِمَ، أَوْ قَالَ: يَهِمَّ بِمَعْصِيَةٍ، فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللهَ فَيَجِلُ قَلَبُهُ. رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِي حَاتِم.

وَقُوْلُهُ: (﴿ وَإِذَا تُلِيَّتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ۚ زَادَتْهُمْ إِيْمَانُكُ ﴾ قَدِ<sup>(١)</sup> اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِهَذِهِ الآيَةِ وَأَمْثَالِهَا عَلَى زِيَادَةِ الإِيْمَان وَنُقْصَانِهِ.

قَ الَ عُمَيْرُ (٢) بنُ حَبِيْب الصَّحَابِيُّ: ﴿إِنَّ الْإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ ۗ فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ وَمَا نُقْصَانُهُ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا ذَكَرْنَا اللهَ وَخَشِيْنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِيْنَا وَنَسِيْنَا وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ ». رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ (٣).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي هَذِهِ الآيَةِ: «الإِيْمَان يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ» رَوَاهُ ابـنُ أَبِي حَاتِم (٤)، وَحَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ (٥)، وقَوْلُهُ: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أيْ: يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ بِقُلُوبِهِمْ مُفَوِّضِيْنَ

(١) فِي ط: فقد.

 <sup>(</sup>٢) فِي ط: عمر، وَهُوَ عمير بنُ حَبِيْبِ بنِ خُمَاشَةَ الأَنْصَارِيُّ الْخَطْمِيُّ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقَاتِ(٤/ ٣٨١)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٠٣٢)، وَابنُ ابنُ الإَمَامِ أَحْمَدَ فِي السَّنَّةِ (رقم ٦٢٤،٦٨)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبَانَةِ (رقم ١١٣١)، وَاللالكَائِيُّ فِي شَرْح أُصُول اعْتِقَادِ أَهْلِ السَّنَّةِ (رقم ١٧٢٨)، وَاللَّيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الإِيْمَان (رقم ٥٦٥)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠١٤٣، ٨٧٨٢)، وَاللالْكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولَ الاعْتِقَادِ (رقم ١١٦٧، ١٧٢٨)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإبَانَة (رقم ١١٦٧) كُلُّهُمُ بِلَفُظْزِ: «الإيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ» وإسْنَادُهُ ضَعِيْف، وَلَكِنَّهُ مُتَوَاتِرٌ عَنِ السَّلَفِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ نَقْلَ الْإِجْمَاعِ فِي: الإِيْمَانِ لَابِي عُبَيْدٍ (ص/١٩)، والتَّمْهِيْدِ (٢٣٨/٩)، وَطَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ(١/٣٤٣)، وَحَاشِيَةِ ابن اَلقَيَّم عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ(٢١/٣٤٣).

إِلَيْهِ أُمُورَهُمْ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلاَ يَرْجُونَ سِوَاهُ، وَلاَ يَقْصِدُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ، وَلاَ يَرْجُونَ سِوَاهُ، وَلاَ يَقْصِدُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ، وَلاَ يَرْجُونَ سِوَاهُ، وَلاَ يَكُنْ، وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي يَرْغُبُونَ إِلاَّ إِلَيْهِ، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْمُلْكِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ. وَفِي الآيةِ وَصْفُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًا بِثَلاثِ مَقَامَاتٍ مِنْ مَقَامَاتٍ مِنْ مَقَامَاتٍ الإِحْسَان وَهِيَ الْخَوْفُ، وَزِيَادَةُ الإِيْمَان، وَالتَّوَكُلُ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ.

فَإِنْ قِيْلَ: إِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا هُوَ الَّذِي فَعَلَ الْمَأْمُورَ وَتَرَكَ الْمَحْظُورَ فَلِمَاذَا<sup>(١)</sup> لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ خَمْسَةَ أَشْيَاءٍ؟

قِيْلَ: لأنَّ أَمَا ذُكِرَ مُسْتَلْزُمِّ لِمَا تُركَ، فَإِنَّهُ ذُكَرَ وَجَلَ قُلُوبِهِمْ إِذَا ذُكِرَ اللهُ، وَزِيَادَةُ إِيْمَانِهِمْ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مَعَ التَّوَكُلُ عَلَيْهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ عَلَى الوَجْهِ الْمَأْمُورِ لِيْمَانِهِمْ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مَعَ التَّوَكُلُ عَلَيْهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ عَلَى الوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَاطِناً وَظَاهِراً، وَالإِنْفَاقِ مِنَ الْمَالُ وَالْمَنَافِعِ؛ فَكَانَ هَذَا (اللهَ مَسْتُلْزِماً لِلْبَاقِي، فَإِنَّ وَجَلَ القَلْبِ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ يَقْتَضِي خَشْيَتَهُ وَالْخَوْفَ مِنْهُ، وَذَلِكَ يَدْعُو صَاحِبَهُ إِلَى فَعْلِ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ. وَكَذَلِكَ زِيَادَةُ الإِيْمَانِ عِنْدَ تِلاَوَةِ آيَاتِ اللهِ يَقْتَضِي فَعْلِ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ. وَكَذَلِكَ زِيَادَةُ الإِيْمَانِ عِنْدَ تِلاَوَةِ آيَاتِ اللهِ يَقْتَضِي زِيَادَتُهُ عِلْما لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ [إلاَ الله أَنَّ اللهُ فَيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ [إلاَ الله أَنَّ ] (وَاحِبَاتِ، بَلِ الصَّلاَةُ، وَالزَّكَاةُ، فَمَنْ قَامَ بِهَذِهِ وَمِنْ طَاعَةِ اللهِ فيمَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ. وَأَصْلُ ذَلِكَ الصَّلاَةُ، وَالزَّكَاةُ، فَمَنْ قَامَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ حَمَا أُمِرَ لَيْ اللهُ حُشَاءِ وَالمُنْكَرِ. ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُ الإسلام (١٠).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٤]).

<sup>(</sup>١) فِي ب: فَلَمَّا لا.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: كان.

<sup>(</sup>٣) سَاقطةٌ من: ط

<sup>(</sup>٤) فِي ب: هو.

<sup>(</sup>٥) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: ع، ض.

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ الإيْمَانِ مِنْ مَجْمُوعِ الفَتَاوَى(٧/ ١٩)

قَالَ ابنُ القَيْمِ: "أي: اللهُ وَحْدَهُ كَافِيْكَ وَكَافِي أَتْبَاعَكَ، فَلاَ تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى أَحَدِ، وَقِيْلَ: الْمُعَنَى حَسْبُكَ اللهُ وَحَسْبُكَ الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ ابنُ القيم: "وَهَذَا خَطَأً مَحْضٌ، لا يَجُوزُ حَمْلُ الآية عَلَيه؛ فَإِنَّ الْحَسْبَ وَالكِفَايَةِ لللهِ وَحْدَهُ (١) كَالتَّوكُلِ وَالمَتْقُوى وَالعِبَادَةِ. قَالَ (٢٠ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللهُ هُوَ وَالمَّقُوى وَالعِبَادَةِ. قَالَ (٢٠ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللهُ هُوَ النَّامِيْدِ، فَجَعَلَ النَّابِيدِ، فَجَعَلَ النَّابِيدِ، فَجَعَلَ النَّابِيدِ لَهُ بِنَصْرِهِ وَبِعِبَادِهِ، وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِ التَّوحِيدِ مِنْ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ، وَجَعَلَ التَّأْيِيدِ لَهُ بِنَصْرِهِ وَبِعِبَادِهِ، وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِ التَّوحِيدِ مِنْ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ وَالنَّاسُ قَلْ اللهُ وَيْعَمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ عَبَادِهِ حَيْثُ أَفْرَدُوهُ بِالْحَسْبِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ وَنِعْمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُواْ لِكُمْ فَاخْشُوهُ هُمْ فَزَادَهُمْ إِيَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: عَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُ هُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: عَمَالَى وَلَيْكَ، فَكَيْفَ يَشُولُ الرَّبُ تَعَالَى اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: تَعَالَى بِالْحَسْبِ، وَلَمْ يُولُ لِرَسُولِهِ: اللهُ وَآلَبُاعُكُ حَسْبُكَ؟! وَأَتَبَاعُهُ قَدْ أَفْرَدُوا الرَّبُ تَعَالَى وَسُولِهِ، فَكَيْفَ يُشْرِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي حَسْبُكَ اللهُ وَالْمَلُ الْبَاطُلِ.

وَنَظِيْرُ هَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا اللهُ مِن فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا اللهُ مَا اللهِ يَتَاءَ اللهِ وَالرَّسُولِ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]، وَجَعَلَ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ ﴿ أَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، بَلْ جَعَلَ هُ خَالِصَ حَقّهِ ، كَمَا قَالَ: ﴿ إِنَّا إِلَى اللهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، بَلْ جَعَلَ هُ خَالِصَ حَقّهِ ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ وَلَمْ يَقُلُ: ﴿ وَإِنَّا إِلَى اللهِ وَحْدَهُ ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِنَّا إِلَى اللهِ رَبُّكَ فَارْغَبُ ﴾ وَالشّرح: ٨] فَالرَّغُبُةُ وَالتَّوكُلُ وَالإِنَابَةُ وَالْحَسْبُ للهِ وَحْدَهُ ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِلَى رَسُولِهِ ، بَلْ جَعَلَ الرَّغُبَةُ وَالْحَسْبُ للهِ وَحْدَهُ ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِلَى رَسُولِهِ ، بَلْ جَعَلَ الرَّغُبَةُ وَالْتَوكُلُ وَالإِنَابَةُ وَالْحَسْبُ للهِ وَحْدَهُ ، كَمَا أَنَّ وَالسَّجُودَ وَالنَّذُرَ وَالْحَلِفَ لا يَكُونُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى » . اثْتَهَى العِبَادَةَ وَالتَّقُوى وَالسُّجُودَ وَالنَّذُرَ وَالْحَلِفَ لا يَكُونُ إِلاَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى » . اثْتَهَى

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وقَال.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: رَسُول الله.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

كُلاًمه (۱).

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ مُطَابَقَةُ الآية لِلتَّرْجَمَةِ، لأَنَّ اللهُ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ حَسْبُ رَسُولِهِ، وَحَسْبُ أَتْبَاعِهِ. أَيْ: كَافِيهِمْ وَنَاصِرُهُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ، وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ [أَمْرٌ لَهُمْ] (٢) بِإفْرَادِهِ تَعَالَى بِالْحَسْبِ؛ اسْتِكْفَاءُ بِكِفَايَتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ التَّوَكُلُ.

قَالَ: (وقَوْلُهُ ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:٣]).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "أَيْ: كَافِيهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ كَافِيهِ وَوَاقِيهِ، فَلاَ مَطْمَعَ فِيْهِ لِعَدُوّهِ، وَلاَ يَضُرُّهُ [إلاَّ أَذَى لا بُدَّ مِنْهُ] (٢) كَالْحَرُ وَالبَرْدِ وَالْجُوعِ وَالعَطَسُ. وَأَمَّا أَنْ يَضُرُّهُ وَلاَ يَضُرُهُ وَالْمَ بِهِ مُرَادَهُ فَلاَ يَكُونُ أَبَداً، وَفَرْقٌ بَيْنَ الأَذَى الَّذِي هُوَ فِي الظَّاهِرِ إِيْذَاءٌ (١) وَهُوَ فِي الْخَوْمِ وَالطَّاهِرِ إِيْذَاءٌ (١) وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِحْسَانُ إِلَيْهِ، وَإِضْرَارٌ بِنَفْسِهِ، وَبَيْنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَشْتَفِي (٥) بِهِ مِنْهُ، وَهُو فِي الْحَقِيْقَةِ إِحْسَانُ إلَيْهِ، وَإِضْرَارٌ بِنَفْسِهِ، وَبَيْنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَشْتَفِي (٥) بِهِ مِنْهُ، وَالْمَرَدُ بِنَفْسِهِ، وَبَعْلَ جَزَاءَ التَّوكُلُ عَلَيْهِ فَلَا بَعْضُ السَّلَفَ: جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عَمَل جَزَاءً مِنْ نَفْسِهِ، وَجَعَلَ جَزَاءَ التَّوكُلُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْضُ السَّلَفَ: فَقَالَ: ﴿وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴿ وَلَمْ يَقُلُ: فَلَهُ (٧) كَذَا مِنَ الأَجْرِ، كَمَا قَالَ فِي الأَعْمَال، بَلْ جَعَلَ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ كَافِي عَبْدِهِ وَكَذَا مِنَ الأَجْرِ، كَمَا قَالَ فِي الأَعْمَال، بَلْ جَعَلَ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ كَافِي عَبْدِهِ اللهِ مَنْ وَيَعْنَ وَالَّذِي اللهِ فَهُو حَسْبُهُ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُلِهِ، وَكَادَنُهُ اللهُ مَنْ وَلَالَهُ مَنْ وَيُهُونَ وَكَلَ العَبْدُ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُلِهِ، وَكَادَنُهُ السَّمَواتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَاجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً (٨)، وَكَفَاهُ، وَنَصَرَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) زَادُ الْمَعَادِ(١/ ٣٥-٣٦)

<sup>(</sup>٢) فِي ب،ع، ض: أمرهم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، أ

<sup>(</sup>٣) فِي ب: «الأذَى وَلا بُدَّ مِنْهُ»، وَالْمُثَبَتُ مِنْ بقية النُّسَخ وَبَدَائِع الفَوَائِدِ.

<sup>(</sup>٤) فِي بَدَائِعِ الفَوَائِدِ: إيذاء لَهُ

<sup>(</sup>٥) فِي بَدَائِعُ الفَوَائِدِ: يتشفى

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مَنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لَهُ، وَفِي بَدَائعِ الفَوَائِدِ: نؤته.

<sup>(</sup>٨) فِي بَدَائِعِ الفَوَائِدِ: مَخْرَجاً مِنْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>٩) بَدَائِعُ الفَّوَائِدِ(٢/ ٧٦٦-٧٦٧-عالم الفوائد).

وَفِي أَثْرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الزُّهْدِ" عَنْ وَهْبِ بِن مُنَبِّهِ: "قَالَ اللهُ - عَزَّ وجَلَّ - فِي بَعْضِ كُتَبِهِ: "قِبَلَ اللهُ مَن اعْتَصَمَ بِي، فَإِنْ كَادَتْهُ السَّمَوَاتُ بِمَنْ (() فِيهِنَ، وَالأَرْضُونَ بِمَنْ فَيْهِنَ، فَإِنِّي أَقْطَعُ يَدَيْهِ بِمَنْ فَيْهِنَ، فَإِنِّي أَقْطَعُ يَدَيْهِ بِمَنْ فَيْهِنَ، فَإِنِّي أَقْطَعُ يَدَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ السَّمَاء، وَأَخْسِفُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ الأَرْضَ، فَأَجْعَلُهُ فِي الْهَوَاء، ثُمَّ أَكِلُهُ إِلَى مَنْ أَسْبَهِ، كَفَى بِي لِعَبْدِي مَا لاَرْشَ عَبْدِي فِي طَاعَتِي أَعْطِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْالَنِي، وَأَسْتَجِيبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُونِي، فَأَنَا أَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ الَّتِي تَرْفَقُ بِهِ (ا) مِنْهُ (٥).

وَفِي الآية دَلِيْلٌ عَلَى فَضْلِ التَّوكُلِ، وَأَنَّهُ أَعْظَمُ الْأُسْبَابِ فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ، وَدَفْع الْمَضَارُ، لآنَ اللهَ عَلَّقَ الْجُمْلَةَ الْآخَيْرَةَ عَلَى الْأُولَى تَعْلِيْقَ الْجَزَاءِ عَلَى الشَّرْطِ، فَيمْتَنعُ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الشَّرْطِ كَعَدَمِهِ؛ لأَنَّهُ تَعَالَى رَبَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الوَصْفِ الْمُنَاسِبِ لَهُ، فَعُلِمَ أَنَّ تَوَكُلُهُ هُوَ سَبَبُ كَوْنِ اللهِ حَسْبًا لَهُ، ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلام<sup>(1)</sup>.

وَفِيْهَا تَنْبِيْهٌ عَلَى القِيَامِ بِالْأَسْبَابِ مَعَ التَّوَكُّلِ، لأَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ التَّقْوَى، ثُمَّ ذَكَرَ التَّقْوَى، ثُمَّ ذَكَرَ التَّوَكُّلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: الْمَوَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ١١] فَجَعَلَ [الـتَّوكُلُ مَعَ] (١ التَّقُوى النَّذِي هُو قَيَامٌ بِالْاسْبَابِ (١ الْمَأْمُورِ بِهَا، فَحَيْنَفِذٍ إِذَا تَوكَّلُ عَلَى اللهِ؛ فَهُو حَسْبُهُ، فَالتَّوكُلُ بِدُونِ القِيَامِ بِالْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِهَا فَحَيْنَفِذٍ إِذَا تَوكَّلُ عَلَى اللهِ؛ فَهُو حَسْبُهُ، فَالتَّوكُلُ بِدُونِ القِيَامِ بِالْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِهَا

<sup>(</sup>١) في أ، ط: وَمَن.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: بذلك، وَالْمُثَبَتُ من: أ، وَفَتَّحِ الْمَحِيْدِ(٢/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمَامُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رقم ٣١٨)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (ص/ ٣٥،٩٦)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٣٨/٤) وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٣٨/٤) وَإِنْ الْعَيْمِ فِي الْحِلْيَةِ (٣٨/٤) وَإِنْ الْعَيْمِ فِي الْحِلْيَةِ (٣٨/٤)

<sup>(</sup>٦) جَامِعُ الرَّسَائِلَ- رِسَالَةٌ فِي تَحْقِيْقِ التَّوكُلِ (ص/ ٨٨).

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنَ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ب،ضَ: الأسباب.

عَجْزٌ مَحْضٌ، وَإِنْ كَانَ مَشُوباً بِنَوْعٍ مِنَ التَّوَكُّلِ، فلاَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ تَوَكُّلَهُ عَجْزاً، وَلاَ عَجْزَهُ تَوَكُّلاً، بَـلْ يَجْعَلُ تَوَكُّلَهُ مِـنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي لا يَتِمُّ الْمَقْصُودُ إِلاَّ بِهَا كُلِّهَا. ذَكَرَ مَعْنَاهُ ابنُ القَيِّمِ (١٠).

قَالَ: (عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: ﴿ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، قَالَهَا إِبرَاهِيمُ التَّيِّ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ قَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَانًا ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٣]، رَوَاهُ البُخَارِيُ (٢)).

قَوْلُهُ: (﴿حَسْبُنَا اللهُ﴾) أيْ: كَافِينَا فَلاَ نَتَوَكَّلُ إِلاَّ عَلَيْهِ، كُمَا قَالَ: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:٣] أيْ: كَافِيهِ. كَمَا قَالَ: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر:٣٧].

قَوْلُهُ: (﴿ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾) أيْ: نِعْمَ الْمَوْكُولُ (٣) إليّهِ، الْمُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ؛ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِاللهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨] فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ العَظِيْمَةُ التَّوَكُلُ عَلَى اللهِ وَالالْتِجَاءَ إلَيْهِ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "وَهُو حَسْبُ مَنْ تَوكَّلَ عَلَيْهِ، وَكَافِي مَنْ لَجَاً إِلَيْهِ، وَهُو الَّذِي يُومَّنُ خَوْفَ الْخَائِفِ، وَيُجِيْرُ الْمُسْتَجِيْرَ وَهُو نِعْمَ الْمَوْلَى، وَنِعْمَ النَّصِيْرُ، فَمَنْ تُولَاّهُ، وَاسْتَنْصَرَ بِهِ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَانْقَطَعَ بِكُلَّيَّةِ إِلَيْهِ؛ تَوَلاَّهُ، وَحَفِظَهُ، وَحَرَسَهُ، وَصَانَهُ، وَمَنْ خَافَهُ، وَاتَّقَاهُ؛ أَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ وَيَحْذَرُ، وَجَلَبَ إليهِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إليهِ مِنَ الْمَنَافِعِ» (١).

<sup>(</sup>١) الْجَوَابُ الكَافِي (ص/ ١٠)، وَالفَوَائِدُ (ص/ ٨٧)، وَمَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْمُوكل.

<sup>(</sup>٤) طَرِيْقُ الْهِجِرَتَيْنِ (ص/ ٣٣١).

قَوْلُهُ: (قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ ﷺ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ) فِي (١) رَوَايَةٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ آخَرُ قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ- النَّلِيٰ - حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: ﴿حَسْبُنَا اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ القِصَّةَ فِي سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ) إِلَى آخِرِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ أُحُدٍ مَا كَانَ، بَلَخُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ أَنَّ آبا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ قَدْ أَجَمَعُوا الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ، وَالزُبيرُ وَسَعْدٌ وَطَلْحَةُ النَّبِيُ عَلَيْ، وَالزُبيرُ وَسَعْدٌ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُاللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ اليَمَانِ وَعَبْدُاللهِ بِنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ اليَمَانِ وَعَبْدُاللهِ بِنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الْجَرَاحِ فِي سَبْعِيْنَ رَاكِباً حَتَّى انْتَهَى إِلَى حَمْرَاءِ الأَسَدِ، وَهِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى الْجَرَّاحِ فِي سَبْعِيْنَ رَاكِباً حَتَّى انْتَهَى إِلَى حَمْرَاءِ الأَسَدِ، وَهِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى اللهُ الرَّعْبَ فِي قَلْبِ أَبِي سُفْيَانَ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةً، وَمَرَّ بِهِ اللّهَ وَيَعْبُ مِنْ عُبْدِ القَيْسِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا (\*): نُرِيدُ الْمَدِيْنَةَ، قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِّغُونَ عَنِي مُحَمَّداً رسَالَةً أَرْسَلَكُمْ بِهَا إِلَيْهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِغُونَ عَنِي مُحَمَّداً رسَالَةً أَرْسَلَكُمْ بِهَا إِلَيْهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِغُونَ عَنِي مُحَمَّداً رسَالَةً أَرْسَلَكُمْ بِهَا إِلَيْهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهِلْ أَنْتُمْ مُبَلِغُونَ عَنِي مُحَمَّداً وَافِيْتُهُمْ وَالْتَعْ وَلَا أَبُو سُفَيَانَ وَأَصْحَابُهُ وَالْقِصَةُ مَشْهُورَةً فِي السَيْرِ وَالتَّفَاسِيْرِ وَالْعَصَةُ مَشْهُورَةٌ فِي السَيْرِ وَالتَّفَاسِيْرِ وَالْتَعْمَ الْوَحِيْلُ وَالْقِصَةُ مَشْهُورَةٌ فِي السَيْرِ وَالتَقَاسِيْرِ وَالْتَهَا السَيْرِ وَالتَّفَاسِيْرِ وَالْقِصَةُ مَشْهُورَةً فِي السَيْرِ وَالتَقَاسِيْرِ وَالْمَالَا السَّيْرِ وَالتَعْمَا السَيْرِ وَالتَعْمَالِ اللهِ السَيْرِ وَالتَعْمَالَ وَالْعَصَةُ مَنْ السَيْرِ وَالتَعْمَالِ وَالْعَرَاءِ وَالْمَالِهُ وَالْمَرْهُ وَالْعَرِهُ وَالْمَالِونَ الْمَالِقُولَ الْمَالِولَا اللّهُ وَلَوْمَا الْوَلَا الْمَلِي السَيْرِ وَالْقَعَالَ الْمَالِولَةُ مَا السَلْعُولَ وَالْمَعُولَ اللْمَالِقُولُ الْسُلَكُمُ الْمَالِي السَلَعُولُ الْمَالِمُ الْمَالِولَا الللّهُ الْمُعْلَالُ الْمَالِمُ الْ

فَفِي هَاتَيْنِ القِصَّتَيْنِ فَضْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ العَظِيْمَةِ (٥)، وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الشَّدَائِدِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ: ﴿ إِذَا وَقَعْتُمْ فِي

<sup>(</sup>١) في ب: في.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، طَ: فَقَالُوا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: تستأصل.

<sup>(</sup>٤) رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى (رقم ١١٠٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٦٣٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٦٣٢)، وَعَيْرُهُمَا نَحْوَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ السُّيُوطِيُّ فِي لُبابِ النُّقُولِ (ص/ ٦١). وَانْظُرْ: فَتَّحَ البَارِي (٨/ ٢٢٨) فَقَدْ صَحَّحَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ عِكْرِمَةَ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

الأَمْرِ العَظِيْمِ فَقُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ » رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ (١٠).

وَأَنَّ القِيَامَ بِالْأَسْبَابِ مَعَ التَّوكُلِ عَلَى اللهِ لا يَتَنَافَيان، بَلْ يَجِبُ عَلَى العَبْدِ القِيَامُ بِهِمَا، كَمَا فَعَلَ الْخَلِيْلان عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ الَّذِي رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ: « أَنَّ الصَّحِيْحِ اللّهِ يَ وَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ النَّهِ يَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ الْمُؤْفِقُ : « إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكُيْس، فَإِذَا غَلَبُكَ أَمْرٌ؛ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » (1).

وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الإِيْمَانَ يَنْ يُدُويَنْقُصُ. قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَزَادَهُمْ إِيْمَانَ اللَّمِهُ الْأَنْسَانُ قَدْ يَكُونُ خَيْراً لَهُ، إِيْمَاناً ﴾ قَال: «الإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ»(٢)، وَعَلَى أَنَّ مَا يَكْرُهُهُ الإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ خَيْراً لَهُ، وَ أَنَّ مَا يَكُرُهُهُ الإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ خَيْراً لَهُ، وَأَنَّ اللَّهُ فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ٢٤)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٦٢٧)، والنَّسَائِيُّ فِي فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٢٧٤٩)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِه (رقم ٢٧٤٩)، والطَّبَرَانِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١٠ / ١٨١) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (١٨/ ٧٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١٠ / ١٨١) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنَ وَمِنْ صَرَّح فِيْهِ بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيْدِ بِالتَّصْرِيحِ بالتَّحْدِيْثِ عِنْدَ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وَفِيْهِ سَيْفُ الشَّامِيُّ تَابِعِيُّ كَبِيْرٌ، وَقَدْ وَتَقَهُ العِجْلِيُّ وَابنُ حِبَّانُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لا أعرفُهُ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: فأن.

( 44)

### بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ أَفَامِنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ [الحجر:٥٦]

وَعَـن ابـنِ عَـبَّاسِ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ سُـئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: « الشَّركُ بِاللهِ، وَالْيَأسُ مِن رَوْحِ اللهِ، وَالْأَمنُ مِن مَكْرِ اللهِ » .

وَعَـن ابـن مَسعُودٍ - ﴿ - قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشرَاكُ بِاللهِ، وَالْأَمنُ مِن مَكرِ اللهِ، وَالتَّاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ» رَوَاهُ عَبدُالرَّزَّاقِ

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الأعْرَافِ.

الثَّانِيةُ: تَفْسِيرُ آيةِ الْحِجْرِ.

الثَّالِئَةُ: شِدَّةُ الوَعِيْدِ فِيْمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِي القُّنُوطِ.

### بَابُ

قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَامِنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١) الْمَرَادُ بِهَ ذِهِ السَّرْجَمَةِ التَّنْبِيْهُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مَقَامِ (١) الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ [الحجر: ٤٥] هَذَا (٢) هُو مَقَامُ الأنبِيَاءِ وَالصِّدِيقِيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَسْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُ مِ النَّقَرُبُ بِحُبِهِ وَطَاعَتِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجَاءَ وَالْخَوْفَ وَهَذِهِ أَرْكَانُ الإَيْمَانِ.

وَقَــالَ تَعَــالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَاشْعِينَ﴾ [الأنْبِيَاء: ٩٠].

وَقَىالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْم - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - : ﴿وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعَام: ١٨].

وَقَالَ عَنْ شُعْيِبٍ: ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدُنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن تَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا﴾ [الأعرَاف: ٨٩] فَوكلا (١٠) الأمْرَ إلَى مَالِكِهِ، وقَالَ تَعَالَى عَنِ المَلائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّن الْأَمْرَ إِلَى مَالِكِهِ، وقَالَ تَعَالَى عَنِ المَلائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ: ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠] وقالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَشَدَّكُمْ لَهُ خَشْيةٌ ﴾.

وَكُلَّمَا قَوِيَ إِيْمَانُ العَبْدِ وَيَقِينُهُ قَوِيَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ مُطْلَقاً. قَالَ اللهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) سورة الأعْرَاف (آية/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وهذا.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فوكل.

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] وَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ مُومُنُونَ \* وَالَّذِينَ مُومُنُونَ \* وَالَّذِينَ مُ اللهُ وَمُنُونَ \* وَاللَّهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [الْمُؤمِنُونَ : ٥٧ - ٢٠].

قَالَتُ (۱) عَائِشَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ الرَّجُلُ يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَخَافُ أَنْ يُعَاقَبَ، قَالَ: « لا، يَا بِنْتَ الصِّدُيّقِ، هُوَ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافُ أَنْ لاَ يُقَبُلَ مِنْهُ » رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابِنُ جَرِيْرٍ وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّدُ (٢).

قَالَ ابنُ القَيِّم: «الْخَوْفُ مِنْ أَجَلِّ مَنَازِلِ الطَّرِيقِ، وَخَوْفُ الْخَاصَّة أَعْظَمُ مِنْ خَوْفِ العَبْدَ إِمَّا أَنْ خَوْفِ الْعَامَّةِ، وَهُمْ إِلَيْهِ أَحْوَجُ، [وَهُوَ بِهِمْ](أَنَّ أَلْيُقُ وَلَهُمْ (أُنَّ أَلْزَمُ، فَإِنَّ العِبْدَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِيْماً أَوْ مَائِلاً عَنِ الاسْتِقَامَةِ فَخَوْفُهُ مِنَ يَكُونَ مَائِلاً عَنِ الاسْتِقَامَةِ فَخَوْفُهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: وقالت.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ١٥٩، ٥٠٥)، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٥)، وابنُ وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهَوْيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٦٤٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٧٥)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي مَسْنَدِهِ (رقم ٢٩١٧)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي مَسْنَدِهِ (رقم ٢٩١٧)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ ، وابنُ الْمُنْذِرِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمُنْثُورِ الْمُنْوُرِ (٢/ ٣٩٣) وصَحَحَهُ، وَوَافَقَهُ اللَّهَ مِيْ وَالْبَيْهَوِيُ فِي الْمُسْتَدُرُكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٩٣) وصَحَحَهُ، وَوَافَقَهُ اللَّهَمِيُّ، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعبِ الإِيْمَان (رقم ٢٦٧)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَهُو لَمْ يُدْرِكُهَا، وَلَكِنْ رَوَاهُ الطَّبرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٨/ ٣٣)، وَالطَّبَرُانِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٨/ ٣٣)، وَعَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ وَالطَّبَرِيُّ فِي الْاوْسَطِ (رقم ٣٩٦٥) وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَالْمَهُمَا مِنْ طَرِيْقٍ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَالْمَدُيْقُ وَلَى اللَّارِقُطْعَ هُو وَالْمُولِيُّ فِي الْمُدِيْثُ وَلَامُ اللَّهُ مِنْ طَرِيْقٍ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَالْمَدُيْقُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ طَرِيْقَ عَالِمَهُ مَنْ وَالْمَدُيْثُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَالِمُ اللَّهُ مَا يُشْفِي وَالْمَالُولُولُولُولُ كَمَا وَلَيْ كَانَ الدَّارَقُطْغِ هُو وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: وهم به.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلَهُ.

العُقُوبَةِ عَلَى مَيْلِهِ، وَلاَ يَصِحُّ الإِيْمَانُ إلاَّ بِهَذَا الْخَوْفِ، وَهُوَ يَنْشَأُ مِنْ ثَلاثَةِ أُمُورٍ: أَحَدُهَا: مَعْرِفَتُهُ بِالجِنَايَةِ وقَبَّحِهَا.

وَالثَّانِي: تَصْدِيْقُ الوَعِيْدِ، وَأَنَّ اللهَ رَتَّبَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ عُقُوبَتَهَا.

الثَّالِثُ: آنَّهُ لا يَعْلَمُ آنَّهُ (۱) يُمْنَعُ مِنَ التَّوبَةِ، وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِذَا ارْتَكَبَ الدَّنْبَ. فَبِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلائَةِ يَتِمُّ لَهُ الْخَوْفُ، وَبِحَسَبِ (۱) قُوتِهَا وَضَعْفِهَا يَكُونُ قُوتًا فَبِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلائَةِ يَتِمُّ لَهُ الْخَوْفُ، وَبِحَسَبِ (۱) قُوتِهَا وَضَعْفِهَا يَكُونُ قُوتًا الْخَوْفُ، وَبِحَسَبِ الْمُعْصِيةِ وَالتَّوَعُدِ عَلَيْهَا، وَعَدَمِ الْخَوْفِ، وَضَعْفَهُ؛ هَذَا قَبْلَ الذَّنْبِ، فَإِذَا عَمِلَهُ كَانَ خَوْفُهُ أَشَدً. وَبِالجُمْلَةِ فَمَنِ الْخَوْفِ، وَلِللَّهِ فِي قَلْبِهِ ذِكْرُ الدَّارِ الآخِرَةِ وَجَزَائِهَا، وَذِكُرُ الْمَعْصِيةِ وَالتَّوَعُدِ عَلَيْهَا، وَعَدَمِ السُّتَقَرَّ فِي قَلْبِهِ ذِكْرُ الدَّارِ الآخِرَةِ وَجَزَائِهَا، وَذِكُرُ الْمَعْصِيةِ وَالتَّوَعُدِ عَلَيْهَا، وَعَدَمِ اللهُ الْوَنُوقَ (۱) بِإِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ ال

ومَـا مِنْ قَلْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ – عَزَّ وَجَلَّ – فإنْ شَاءَ أَنْ يُقِـيْمَهُ أَقَامَـهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيْغَهُ أَزَاغَهُ، كَمَا ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ ﷺ<sup>(١)</sup> وكَانَتْ أَكْثُرُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، ب،ع، ضَ، وَفِي طَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ:لَعَلَّهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ:ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وسبب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الوقوف.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلاَ يفَارق.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) وَرَدَ فِي ذَلِكَ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ عَنْ عَدَدٍ مَنَ الصَّحَابَةِ مِنْهَا: عَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمْعَانَ الكِلابِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: « مَا مِنْ قَلْبِ إِلا وَهُو بَيْنَ إِصْبَعِيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ العَالَمِيْنَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيْغَهُ أَزَاغَهُ، وَكَأَنَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ العَّالَمِيْنَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيْغَهُ أَزَاغَهُ، وَكَأَنَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ القَلُوبِ تَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِيْنِكَ، وَالْيِزَانُ بِيدِ الرَّحْمَن - عَزَّ وَجَلً - يَرْفَعُ فَي الْمُسْتَدِ (٤/ ١٨٢)، قَوْمًا، وَيَخْفِضُ آخَرِيْنَ إِلَى يَوْمِ القيامةِ ». رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٤/ ١٨٢)، والنَّسَائِي فِي الكُبْرَى (رقم ٧٧٣٨) وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وابنُ مَاجَهُ (رقم ٩٩٩) ، والنَّسَائِي فِي الكُبْرَى (رقم ٧٧٣) وابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ

يَمِينِهِ « لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ »(١).

ويَكْفِي فِي هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فَأَيُّ قَرَار لِمَنْ هَذِهِ حَالُهُ وَمَنْ أَحَقُ بِالْخَوْفِ مِنْهُ، بَلْ خَوْفُهُ لازِمٌ لَهُ فِي كُلِّ حَال، وَإِنْ تَوَارَّى عَنْهُ بِغَلَبَةٍ حَال أُخْرَى عَلَيْهِ؛ فَالْخَوْفُ حَشُو قَلْبِهِ، لَكِنْ تَوَارَى عَنْهُ بِغَلَبَةٍ خَال أُخْرَى عَلَيْهِ؛ فَالْخَوْفُ حَشُو قَلْبِهِ، لَكِنْ تَوَارَى عَنْهُ بِغَلَبَةٍ غَيْرِه، فَوجُودُ الشَّيْءِ غَيْرُ العِلْمِ بِهِ، فَالْخَوْفُ الأوَّلُ ثَمَرَةُ العِلْمِ بِالوَعْدِ وَالوَعِيْدِ، وَهَلْمَ النَّعَوْفُ ثَمَرَةُ العِلْمِ بِقُدْرَةِ اللهِ - عَنْ وَجَلً - وَعِزَّتِهِ بِالوَعْدِ وَالوَعِيْدِ، وَهَلْمَ النَّعَوْفُ ثَمَرَةُ العِلْمِ بِقُدْرَةِ اللهِ - عَنْ وَجَلً - وَعِزَّتِهِ وَجَلالِهِ، وَأَنَّهُ الفَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ، وَأَنَّهُ الْمُحَرِّكُ لِلْقَلْبِ، المُصَرِّفُ لَهُ كَيْفَ يَشَاءُ، لا إِلَهُ وَجَلالِهِ، وَأَنَّهُ الفَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ، وَأَنَّهُ الْمُحَرِّكُ لِلْقَلْبِ، المُصَرِّفُ لَهُ كَيْفَ يَشَاءُ، لا إِلَهُ اللّهُ هُو العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْتَهَى (٢). فَهَذَا الْخَوْفُ الثَّانِي هُو مِنْ خَوْفِ الْمَكْرِ.

إِذَا عَلِمْتَ هَـذَا، فَمَعْنَى الآيةِ الْتُرْجَمِ لَهَا أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ حَالَ أَهْلِ القُرَى الْمُكَذَّبِيْنَ لِلرُّسُلِ؛ بَيَّنَ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ هُو الْأَمْنُ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَعَـدَمُ الْخَوْفِ مِنْهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَالْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِيهُمْ بَالْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِيهُمْ بَالْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ٩٧ نائِمُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ٩٧] ثُمَّ بَيِّنَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبِ الجَهْلِ وَالغِرَّةِ بِاللهِ، فَأَمِنُوا مَكْرَهُ فِيْمَا ابْتَلاهُمْ بِهِ مِنَ السَّرًاءِ وَالضَّرَّاءِ، بِأَنْ يَكُونَ اسْتِدْرَاجًا، فَقَالَ: ﴿ أَفَامِنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكُرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكُرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَوْفِ الْهُولِ مَكْرَ اللهِ فَلاَ عَلَى وُجُوبِ الْخَوْفِ مِنْ مَكْمِ اللهِ مَنْ مَكْم اللهِ مَنْ اللهِ مَا الْمَالِي مُونَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا الْهُ مَنْ اللهُ عَرَافَ الْهُ أَنْ مَا لَا الْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَى وَجُوبِ الْخَوْفِ مِنْ مَكُم اللهِ مَا لَهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ مَا اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ مَا اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنُونِ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْم

قَالَ الْحَسَنُ: «مِنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَمْكُرُ بِهِ فَلاَ رَأْيَ لَهُ، وَمَنْ قَتَّرَ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>رقم ٩٣٤) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٥٢٥) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢٤٣-البغا) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْن (ص/ ٢٦٦-٤٦٨).

فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَنْظُرُ لَهُ فَلاَ رَأْيَ لَهُ»(١).

وقَـالَ قَـتَادَةُ: «بَغَـتَ القَـوْمَ أَمْرُ اللهِ، وَمَـا أَخَـذَ اللهُ قَوْماً قَطُّ إِلاَّ عِنْدَ سَلْوَتِهمْ وَخِرْتِهِمْ (٢) وَنِعْمَتِهِمْ، فَلاَ تَغْتَرُوا (٣) بِاللهِ إِنَّهُ لا يَغْتَرُ بِاللهِ (١) إِلاَّ القَوْمُ الفَاسِقُونَ » (وَاهُمَا ابنُ أَبِي حَاتِم.

وَفِي الْحَدِيْثِ: ﴿ إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعُبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ رَافِع: «مِنَ الأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ إِقَامَةُ العَبْدِ عَلَى الذَّنْبِ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْمَغْفِرَةَ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (٧).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿وَمَن يَقُنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ﴾ [الحجر:٥٦]).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ(رقم٧٢٩٣)، وَأَبُو الشَّيْخِ – كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ(٣/ ٢٧٠)– وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فُلا تغتر.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بِهِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٧٢٩٤،٨٧٦)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَثْثُورُ (٣/ ٢٧٠) - وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٥٤)، وَفِي الرُّهْدِ (ص/ ١٢)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الشَّكْرِ (رقم ٣٢)، وَابنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي فَتُوحِ مِصْرَ (ص/ ٢٩٣)، وابنُ جَرِيْرِ الطَّبْرِيُّ فِي الشَّكْرِ (رقم ٧١٨٨)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٧٢٨٨)، وَالطَّبْرَ انِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (١٧/ ٣٣٠)، وَفِي الأوْسَطِ (رقم ٢٧٢)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم اللهُ عَنْ عُقْبَةُ بن عَامِرٍ وَهُو اللهُ وَعَيْرُهُمْ عَنْ عُقْبَةُ بن عَامِرٍ وَهُو حَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فَي تَفْسِيْرِهِ(رقم ٨٧٧٣) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَى إِسْمَاعِيْلَ .

نَبَّهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذِهِ الآيةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، فَإِذَا خَافَ فَلَا يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، بَلْ يَرْجُوهَا مَعَ العَمَلِ الصَّالِحِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُم يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ مَعَ الاجْتِهَادِ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَأَمَّا الرَّجَاءُ مَعَ الإصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي؛ فَذاكَ مِنْ غُرُورِ الشَّيْطَان؛ إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ.

فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ ﴾ حِكَايَةُ قُولُ إِبْرَاهِيْمَ - الْكَافِّ - لَمَّا بَشَّرَتُهُ الْمَلائِكَةُ بِوَلَدِهِ إِسْحَاقَ - الْكَلِيْرَ - فَقَالَ: ﴿ أَبْشَرْتُمُونِي عَلَى أَن مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [الحجر: ٤٥] اسْتِبْعَاداً لِوُقُوعِ هَذَا فِي الْعَادَةِ مَع كِبر السِّنِ مِنْهُ وَمِنْ زَوْجَتِهِ ﴿ قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾، أيْ: الَّذِي لا رَيْبَ فِيهِ وَلاَ مَثْنُويَّةَ، بَلْ هُو أَمْرُ الَّذِي إِذَا أَرَادَ شَيْئاً: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧] وَإِنْ بَعُدَ مِثْلُهُ فِي الْعَادَةِ الَّتِي أَجْرَاهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ يَسِيْرٌ إِذَا أَرَادَهُ، ﴿ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِيْنَ ﴾، أيْ: [مِنَ أَجْرَاهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ يَسِيْرٌ إِذَا أَرَادَهُ، ﴿ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِيْنَ ﴾، أيْ: [مِنَ اللهِ الوَلَدَ، وَإِنْ اللهِ الوَلَدَ، وَإِنْ اللهِ الوَلَدَ، وَإِنْ اللهِ الوَلَدَ، وَإِنْ قَدْ كُبْرَ وَأَسَنَّتِ امْرَأَتُهُ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ السُّدِّيُ: ﴿ وَمَن يَقُنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ﴾ قَالَ: «مَنْ يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِهِ » رَوَاهُ ابنُ أبِي حَاتِم (٢) ، ﴿ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ إِلاَّ الْمُخْطِئُونَ طَرِيقَ الصَّوَابِ أو الكَافِرُونَ » (٣) ، كَقَوْلِهِ: ﴿ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾.

وَفِي حَدِيْتٍ مَرْفُوعٍ: « الفَاجِرُ ( ) الرَّاجِي لِرَحْمَةِ اللهِ أَقْرَبُ مِنْهَا مِنَ العَابِدِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا تيأس.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ: الدُّرِّ الْمَنْثُورَ (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الكَشَّافِ(٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) فِي النُّسَخ الْخَطُّيَّةِ: العَاجِزُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ مَصَادِرِ التَّخْرِيْجِ.

القَنِطِ (١) » رَوَاهُ الْحَكِيْمُ التَّرْمِذِيُ (٢) وَالْحَاكِمُ فِي «تَارِيْخِهِ» (٣).

قَـالَ: (وَعَـن ابـنِ عَـبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: « الشِّركُ بِاللهِ، وَاليَاسُ مِن رَوْحِ اللهِ، وَالأَمنُ مِن مَكْرِ اللهِ ») .

هَذَا الْحَدِیْثُ رَوَاهُ البَزَّارُ وَابنُ أَبِي حَاتِم ('') مِنْ طَرِیقِ شَبِیْبِ بِنِ بِشْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مُتَكِّتًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا الكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: ﴿ الشِّرِ كُ بِاللهِ... ﴾ وَذَكَرَ الْحَدِیْثَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ شَبِیْبَ بِنَ بِشْرٍ، فَقَالَ ابنُ مَعِیْنِ: ثِقَةٌ، وَلَیَّنَهُ ابنُ أَبِی حَاتِم (۰)، وَمَثْلُ هَذَا یَكُون حَسَناً. وقَالَ ابنُ كَثِیْرِ: ﴿ فِی إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَالأَشْبَهُ أَنْ یَكُونَ مَوْقُوفًا ﴾ (۱).

قُوْلُهُ: (الشِّركُ بِاللهِ) هُوَ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ؛ إِذْ مَضْمُونُهُ تَنْقِيْصُ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَإِلَهِهِمْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: القَانِطِ، وَفِي أ: الْمقنط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَالتُّرْمِذِيُّ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْحَكِيْمُ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ(١/ ٩٣ - غَيْرُ الْمُسْنَدَةِ)، والشِّيْرَازِيُّ فِي الْأَلْقَابِ - كَمَا فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٤/ ٤٦٠) -، وَفِي إِسْنَادِهِ سلامُ الْمَدَائِنِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وزَيْدٌ الْعَمِّيُ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيْخِهِ وَمِن طَرِيْقِهِ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ الْعَمِّيُ وَهُوَ ضَعِيْفٌانِ. انْظُر: الضَّعِيْفُةِ (رقم ٢٠٢٥)، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٧/ ٢٥) عَنْ سُفْيَان قَولَهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٦ - كشف الأستَار)، وَالطَّبَرَانِيُّ - كَمَا فِي مَجْمَع الزَّوَائِدِ (١/ ١٠٤) -، وَابنُ أَبِي حاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٢٠١) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيث صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ وشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ أَبُو حَاتِمِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ (٤/ ٣٥٧): «لَيْنُ الْحَدِيْثِ، حَدِيْثُهُ حَدِيْثُ الشَّيُوخِ»، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ (٣٥٩/٤) وَقَالَ: «يُخْطِئُ كَثِيْراً» وَانْظُرْ: سُؤَالاتِ الدُّورِيِّ لابنِ مَعِيْنِ (رقم ٣٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٤٨٥).

وَمَالِكِهِمْ وَخَالِقِهِمُ الَّذِي لا إِلَهُ إِلاَّ هُـوَ، وَعَدْلُ غَيْرِهِ بِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعَام: ١] فَهُو أَظْلَمُ الظُّلْمِ، وَأَقْبَحُ القَبِيْحِ، وَلِهَذَا لا يُغْفَرُ إِنْ لَيَعْفَرُ إِنْ لَيَعْفَرُ اللهِ عُنْرِهِ مِنَ اللَّتُنُوبِ، فَفِي مَشِيْئَةِ اللهِ اللهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَ بِهَا.

قَوْلُهُ: (وَالْمَاسُ مِن رَوْحِ اللهِ) أَيْ: قَطْعُ الرَّجَاءِ وَالْأَمَلِ مِنَ اللهِ فِيمَا يَرُومُهُ وَيَقْصِدُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَجُودِهِ اللهِ أَنْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] وَذَلِكَ إِسَاءَةُ ظَنَ بِكَرَمِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَجُودِهِ وَمَعْفِرَتِهِ.

قَوْلُهُ: (وَالْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللهِ) أَيْ: مِن اسْتِدْرَاجِهِ لِلْعَبْدِ أَوْ سَلْبِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الإِيْمَانِ- نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِهِ - وَذَلِكَ جَهْلٌ بِاللهِ وَبِقُدْرَتِهِ، وَثِقَةٌ بِالنَّفْسِ وَعُجْبٌ بِهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَـٰذَا الْحَدِیْثَ لَمْ یُرِدْ فِیهِ حَصْرَ الکَبَائِرِ فِیمَا ذُکِرَ، بَلِ الکَبَائِرُ کَثِیْرَةٌ، لَکِنْ ذَکَرَ مَا هُوَ أَکْبُرُهَا، أَوْ مِنْ أَکْبُرِهَا، وَلِهَذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ إِلَى السَّبْعِیْنَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى السَّبْعِیْنَ أَقُوبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعِمِأَتُهُ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعِ مَا أَنَّهُ لا کَبِیْرَةً مَعَ اسْتِغْفَارِ (۱)، وَلاَ صَغِیْرَةَ مَعَ إصْرَاد (۲).

قَالَ: (وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ وَ قَالَ: ﴿ أَكُبُرُ الكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْأَمنُ مِن مَكر اللهِ، وَالقَّنُوطُ مِن رَحْمَةِ اللهِ، وَاليَاسُ مِنْ رَوْحٍ اللهِ» رَوَاهُ عَبدُالرَّزَّاقِ).

هَــذَا الْأَثُـرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ بِأَسَانِيْدَ صِحَاحٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: وَهُوَ صَحِيْحٌ إِلَيْهِ بِلا شَكَّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً (٣).

<sup>(</sup>١) في أ: الاستغفار.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: الإصرَار، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُ هَذَيْنِ الْأَثْرَيْنِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ ﴿

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رَقم ١٩٧٠)، وعَبْدُالرِّزَّاقَ فِي تَفْسِيْرِه (١/١٥٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٩/١٥٦)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/٤٠) وَغَيْرُهُمْ

قَوْلُهُ: (أَكَبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ) أَيْ: فِي رُبُوبِيَّتِهِ أَوْ عِبَادَتِهِ وَهَذَا بِالإجْمَاعِ. قَوْلُهُ: (وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) قَـالَ أَبُـو السَّـعَادَاتِ: «هُـوَ أَشَدُّ اليَأْسِ مِنَ الشَّيْءِ»(١).

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اليَأْسِ، كَالفَرْقِ بَيْنَ الاسْتِغَاثَةِ وَالدُّعَاءِ، فَيكُونُ القُنُوطُ مِنَ اليَأْسِ، وَظَاهِرُ القُرْآنِ أَنَّ اليَأْسَ أَشَدُّ لَأَنَّهُ حَكَمَ لأَهْلِهِ بِالكُفْرِ، وَلاَهْلِ القَّنُوطِ بِالضَّلال، وَفِيهِ التَّنْيِيهُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَإِذَا خَافَ فَلاَ يَقْنَى فِي الصِّحَةِ الْخَوْف، وَفِي فَلاَ يَقْنَى فِي الصِّحَةِ الْخَوْف، وَفِي الْمَرضِ الرَّجَاءُ، هَذِهِ طَرِيْقَةُ أَبِي سُلِيْمَانَ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلْقَلْبِ أَنْ يَكُونَ الْعَالِبُ عَلَيْهِ الرَّجَاءَ فَسَدَ، فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَوْزُونَ عَلَيْهِ الرَّجَاءَ فَسَدَ، فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا خَشْيَتَهُ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

\* \* \*

مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ كَثِيْرٍ وَالشَّيْخُ سُلَّمَانُ.

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (١١٣/٤).

( 44)

#### بَابٌ

# مِنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١]. قَالَ عَلقَمَةُ: ﴿ هُو الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعلَمُ أَنَّهَا مِن عِندِ اللهِ، فَيرْضَى وَيُسَلِّم ».

وَفِي "صَحِيحٍ مُسلِم" عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اثْنَتَانِ فِي النَّسَبِ، وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيَّتِ » .

ولَهُمَا عَن ابنِ مَسعُودٍ مَرفُوعاً: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجُاهِلَيَّة » .

وَعَـن أَنـس: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَـبْدِهِ الْخَـيْرَ؛ عَجَّـلَ لَـهُ الْعُقُوبَـةِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حَتَّى يُوافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَّ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ » حَسَّنَهُ التَّرمِذِيُّ.

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ التَّغَابُن.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا مِنَ الإيْمَان باللهِ.

الثَّالِثَةُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فيمَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَتَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

الخَامِسَةُ: عَلامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ.

السَّادِسَةُ: إِرَادَةُ اللهِ بِهِ الشَّرِّ. السَّابِعَةُ: عَلامَةُ حُبُّ اللهِ لِلعَبْدِ. الثَّامِنَةُ: تَحْرِيمُ السَّخَطِ. التَّاسِعَةُ: تَوْرَبُ الرِّضي بالبلاءِ. التَّاسِعَةُ: ثَوَابُ الرِّضي بالبلاءِ.

\* \* \*

#### بَابٌ

## مِنَ الإيْمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ

لَمَّا كَانَ اللهُ (١) بِبَدِيْع حِكْمَتِهِ، وَلَطِيْف رَحْمَتِهِ، قَضَى أَنْ يَبْتَلِيَ النَّوْعَ الإنسَانِي (٢) بِالأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْمَصَائِبِ الَّتِي قَدَّرَهَا عَلَيْهِمْ؛ أَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ، وَالنَّوَاهِي وَالْمَصَائِبِ الَّتِي قَدَّرَهَا عَلَيْهِمْ؛ أَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ الثَّوَابَ بِغَيْرِ وَافْتَرَضَهُ عَلَيْهِ الثَّوَابَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. حسابٍ ، كَمَا قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الصَّبْرُ ثَلاثَةَ أَنْوَاعٍ: صَبْرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ، وَصَبْرٌ عَلَى الْمَحْظُورِ، وَصَبْرٌ عَلَى الْمَحْظُورِ، وَصَبْرٌ عَلَى الْمَحْظُورِ، وَصَبْرٌ عَلَى الْمَحْظُورِ،

وَيَشْمَلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: [﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ [الرعد: ٢٢]، وقَوْلُهُ تَعَالَى] (٢): ﴿الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤٢].

وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ لا يَحْصُلُ إلاَّ بِاللهِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ﴾ [المنحل:١٢٧]؛ أَرْشَدَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهِمَا. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور:٤٨].

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «ذَكَرَ اللهُ الصَّبْرَ فِي تِسْعِيْنَ مَوْضِعاً»(١٠).

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَالصَّبْرُ (٥) ضِيَاءٌ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ (٦).

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذَكْرُ لَفْظ الجَلالَة منْ: ط

<sup>(</sup>٢) في أ: الإنسان.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفُتَاوَى (١٠/ ٣٩)، وَعِدَةَ الصَّابِرِينَ (ص/٥٧).

<sup>(</sup>٥) فِي ب،ع، ض: الصَّبْرُ- بدون الواو- ، وَالْمُثبَتُ مِنْ:أ، ط، ومَصَادِر التَّخْرِيج.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٤٣ ، ٣٤٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٣) وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ﴿

وقَـالَ-الطَّيِّلاَ-: « مَـا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءٌ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ(١).

وَفِي حَدِيْت إَخَرَ: « الصَّبْرِ نِصْفُ الإِيْمَانِ » رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَب» (٢).

وَقَالَ عُمَرُ: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ: «أَلاَ إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الإَيْمَان بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، [فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ بَارَ (٤) الْجَسَدُ] (٥)، ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ (٦) فَقَالَ: أَلاَ لا إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٠٠-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠٥٣) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ.

(٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٌ فِي الْحِلْيَةِ (٥/ ٣٤)، والقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّهَابِ (١٥٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي سُعَبِ الْإِيْمَان (رقم ٩٧١٦)، وابنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ (رقم ١٣٦٤) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ الكَبِيْر (٢/ ٣٦١) : "والصَّحِيْحُ الْمَعْرُوفُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَوْل ابنِ مَسْعُودٍ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيً النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيث زَبَيْدٍ، ولا مِنْ حَدِيث التَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيث مُنْكَرٌ لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيث زَبِيْدٍ، ولا مِنْ حَدِيث التَّيْسَابُورِيُّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ التَّهْمِ التَّهْمِ فِي السُّعَبِ (رقم ١٩٧١٧)، وَصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم ١٩٧١٧) وَعَحْدَهُ، والبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم ١٩٧١٧) وَعَرْدُونًا وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٣) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٥/ ٢٣٧٥-البغا) ، وَوَصَلَهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (٣) (رقم ٢٣٠) ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (ص/١١٧) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/ ٥٠) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

(٤) فِي أَ، طَ: بَانَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: عَ، ضَ، وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُيْهَقِيُّ: "نَتِنَ بَاقِي الْجَسَدِ"، وَفِي أُخْرَى: "نَزَى بَاقِي الْجَسَدِ"، وَفِي رِوَايَة مَعْمَرٍ فِي جَامِعِهِ: "يَيْبَسُ مَا فِي الْجَسَدِ".

(٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

(٦) فِي ب: رأسه.

صَبْرَ لَهُ»(١) وَالأَحَادِيْثُ وَالآثَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيْرَةٌ.

وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ «صَبَرَ» إِذَا حَبَسَ وَمَنَعَ، فَالصَّبْرُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ، وَاللِّسَانِ عَنِ التَّشَكِّي وَالسَّخَطِ، وَالْجَوَارِحِ عَنْ لَطْمِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَنَحْوِهِمَا. ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ (٢).

قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١]).

أُوَّلُ الآيةِ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبُهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي الأَنْفُسِ ﴿ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ ، أَيْ: بِقَدَرِهِ وَأَمْرِهِ، كَمَا قَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ إِلاَّ فِي الأَنْفُسِ ﴿ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ ، أَيْ: بِقَدَرِهِ وَأَمْرِهِ، كَمَا قَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

«قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾: ﴿ إِلاَّ بِأَمْرِ اللهِ ﴾ أَيْ: وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيْبَةٌ فَعَلِمَ أَنَّهَا قَدَرِهِ (٥) وَمَشِيْتَةِ ، ﴿ وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبُهُ ﴾ ، أَيْ: وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيْبَةٌ فَعَلِمَ أَنَّهَا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللهِ ؛ جَازَاهُ اللهُ تَعَالَى بِهِدَايَةِ فَلْهِ اللهِ وَقَدَرِهِ ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللهِ ؛ جَازَاهُ اللهُ تَعَالَى بِهِدَايَةِ قَلْهِ اللهِ اللهِ وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيْهِ أَيْضاً فِي قَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيْهِ أَيْضاً فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ٢١٠٣)، والعدني فِي كِتَابُ الإَيْمَان (رقم ١٩) ، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٠٤٣ بنحوه، ٣٤٥٠٤)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٢٦/١)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم ٩٧١٨)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحٍ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (رقم ١٥٦٩) والبَيْهَقِيُّ فِي شُرْحٍ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (رقم ١٥٦٩)

<sup>(</sup>٢) عِدَةُ الصَّابِرِيْنَ (ص/٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: زَادَ الْمَسِيْر(٨/ ٢٨٣)، وتَفْسِيْرَ ابن كَثِيْر(٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: مِنْ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: تقدره.

الدُّنْيَا مَا أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ خَيْراً مِنْهُ اللَّانْيَا مَا أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ خَيْراً مِنْهُ

كَمَا قَالَ: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هَمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ رَاجِعُونَ \* أُولَـئِكَ هَمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة:٥٥١-١٥٧] قَالَ ابنُ عَبَّاس: «يَهْدِ قَلْبُهُ لِلْيَقِيْنِ (٢)، فَيَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُهُ » (٢).

وَفِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: « عَجَبَاً لِلْمُؤْمِنِ لاَ يَقْضِي اللهُ لَهُ قَضَاءً إِلاَ كَانَ خَيْراً لَهُ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِيْسَ ذَلِكَ لاَّحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِن (٤) »(٥).

وقَوْلُهُ: (﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾) تَنْبِيْهٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ الْمُتَضَمِّن لِحِكْمَتِهِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الصَّبْرَ وَالرِّضَى.

قَوْلُهُ: (قَالَ عَلَقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعلَمُ أَنَّهَا مِن عِندِ اللهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّم»).

هَذَا الْأَثْرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَلْقُمَةً وَهُوَ صَحِيْحٌ (١).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: اليَقِيْن.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٨/ ١٢٣)، وابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٨/ ١٨٣) - مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الْمؤمنين.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٩٩) مِنْ حَدِيْثِ صُهَيْبٍ .

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ وَكِيْعٌ فِي نُسْخَتِهِ الْمَشْهُورةِ(رقم٥)، وابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٨/ ١٢٣)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ- كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٣٧٦)-، والبَّيْهُقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٦٦/٤)، وَفِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٩٩٧٦)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ.

وَعَلْقَمَةُ: هُو ابنُ قَيْسِ بنِ عَبْدِاللهِ النَّخَعِيُّ، الكُوفِيُّ، وُلِدَ فِي حِيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَمعَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَسَعْدٍ وَابنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَسَعْدٍ وَابنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مِنْ كَبَارِ التَّابِعِيْنَ وَأَجِلائِهِمْ وَعُلمَائِهِمْ وَثِقَاتِهِمْ، مَاتَ بَعْدَ السِّنِيْنَ وَأَجِلائِهِمْ وَعُلمَائِهِمْ وَثِقَاتِهِمْ، مَاتَ بَعْدَ السِّنِيْنَ وَأَجِلائِهِمْ وَعُلمَائِهِمْ وَثِقَاتِهِمْ، مَاتَ بَعْدَ السِّنِيْنَ وَأَجِلائِهِمْ

قَوْلُهُ: (هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ) إِلَى آخِرِهِ. هَذَا تَفْسِيْرُ لِلإَيْمَانِ الْمَذْكُورِ فِي الآيةِ لَكِنَّهُ تَفْسِيْرٌ بِاللاَّزِمِ وَهُوَ صَحِيْحٌ، إِذْ (٢) هَذَا [إِيْمَانٌ لازِمٌ] (٢) لِلإِيْمَانِ الرَّاسِخِ فِي القَلْبِ.

وَقَرِيْبٌ مِنْهُ تَفْسِيْرُ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ يَعْنِي: «يَسْتَرْجِعُ يَقُولُ: ﴿إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة:١٥٦]»(٤).

وَفِي الآيةِ بَيَانُ<sup>(٥)</sup> أَنَّ الصَّبْرَ سَبَبِ لِهَدَايَةِ القَلْبِ، وَأَنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنة بَعْدَهَا، وَأَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإِيْمَان، وَفِيْهَا إِثْبَاتُ القَدَر.

قَالَ: (وَفِي «صَحِيحِ مُسلِمٍ» عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اثْنَتَان فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » (١٦) . قَوْلُهُ: (هُمَا) أي: الاثْنَتَان.

قَوْلُهُ: (بِهِمْ كُفْرٌ) أَيْ: هُمَا بِالنَّاسِ، أَيْ: فِيهِمْ كُفْرٌ. قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: "أَيْ: هَاتَانِ الْخَصْلَتَيْنِ كُفْرٌ حَيْثُ كَانَتَا مِنْ (١٠) هَاتَانِ الْخَصْلَتَيْنِ كُفْرٌ حَيْثُ كَانَتَا مِنْ (١٠)

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ(٤/٥٣).

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: أَنَّ، وَفِي بِ: إِذَا، وَفِيَ ط: لأَنَّ، وَالْمُثبَتُ من: ض، ع

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اللازم، وَفِي أ: لازم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، ع.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (١٨/ ١٣٩)، وتَفْسِيْرَ ابن كَثِيْر (٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٦٧).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فِي النَّاس.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: فِي، وَالْمُشَتُ من: ب.

أَعْمَالُ الْكُفَّارِ، وَهُمَا قَائِمَتَانَ بِالنَّاسِ، لَكِنْ لَيْسَ مَنْ قَامَ بِهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الكُفْرِ يَصِيْرُ كَافِراً الكُفْرِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ قَامَ بِهِ مَعْيَقَةُ الكُفْرِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ قَامَ بِهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإَيْمَانِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإَيْمَانِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ «الكُفْرِ» الْمُعَرَّفِ بِاللَّمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: « لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوِ الشِّرِكِ إِلاَّ الصَّلاَةِ »(۱) وَبَيْنَ «كَفَرَ» مُنكَّر فِي الإِثْبَاتِ»(۱).

قَوْلُهُ: (الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ) أَيْ: عَيْبُهَا (اللهُ وَيَدْخُلُ فِيْهِ أَنْ يُقَالَ: هَذَا لَيْسَ ابنَ فُلانِ مَعَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ (اللهُ عَنْهُمُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الله

قَوْٰلُهُ: (وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) أَيْ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ بِتَعْدِيْدِ شَمَائِلِهِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّسَخُطِ<sup>(٥)</sup> عَلَى القَدرِ وَالجَزَعِ الْمُنَافِي لِلصَّبْرِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ النَّائِحَةِ: وَا عَضُدَاهُ، وَا نَاصِرَاهُ، وَا كَاسِيَاهُ، وَنَحْو ذَلِكَ.

وَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الصَّبْرَ وَاحِبٌ، لأَنَّ النَّيَاحَةَ مُنَافِيَةٌ لَهُ، فَإِذَا حَرُمَتْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ. وَفِيهِ أَنَّ مِنَ الكُفْر مَا لا يَنْقُلُ عَن الْمِلَّةِ.

قَـالَ: (وَلَهُمَـا عَـن ابـنِ مَسـعُودٍ مَرفُوعًا: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » (١٠).

قَوْلُهُ (٧): (لَـيْسَ مِـنَّا) هَـذَا مِـنْ نُصُـوصِ الوَعِيْدِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٨٢) مِنْ حَدِيْث جَابِر ۞.

<sup>(</sup>٢) اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (ص/٧٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عيبه.

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ الْقَدِيْرِ (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: السخط.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارَيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٣٢) ، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠٣٨).

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ منْ: ب.

وَأَحْمَدَ كَرَاهَةُ تَأُويْلِهَا لَيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النَّفُوسِ، وأَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ، وَقِيْلَ: أَيْ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَطَرِيْقَتِنَا، لأَنَّ الفَاعِلَ لِذَلِكَ ارْتَكَبَ مُحَرَّماً، وَتَرَكَ وَاجِباً. وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِنْ أَلْفَاعِلَ لِذَلِكَ ارْتَكَبَ مُحَرَّماً، وَتَرَكَ وَاجِباً. وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِنْ أَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ فِي الرَّدْعِ عَنِ الوُقُوعِ فِي ذَلِكَ، لَلْمُ الْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ فِي الرَّدْعِ عَنِ الوُقُوعِ فِي ذَلِكَ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ عِنْدَ مُعَاتَبَتِهِ (١): لَسْتُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْكَ، فَالْمُرَادُ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ قَامُوا بِوَاجِبَاتِ الإِيْمَان.

قَوْلُهُ: (مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ) قَالَ الْحَافِظُ: «خُصَّ الْخَدُّ بِذَلِكَ لِكُوْنِهِ الغَالِبَ، وَإِلا فَضَرْبُ بَقِيَّةٍ (٢) الوَجْهِ مِثْلُهُ» (٣).

قُلْتُ: بَلْ وَلَوْ ضَرَبَ غَيْرَ الوَجْهِ كَالصَّدْرِ، فَكَمَا لَوْ ضَرَبَ الْخَدَّ، فَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى ضَرْبِ الْخَدِّ، إذِ الكُلُّ جَزَعٌ مُنَافِ لِلصَّبْرَ فَيَحْرُمُ.

قَوْلُهُ: (وَشَقَّ الْجُيُوبَ) جَمْعُ جَيْب، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيْهِ الرَّأْسُ مِنَ الثَّوْبِ، وَكُنُوا يَشُقُّونَهُ حُزْناً عَلَى الْمَيِّتِ. قَالَ الْحَافِظُ: "وَالْمُرَادُ كَمَالُ (١) فَتَّحِهِ إِلَى آخِرِهِ (٥).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ فَتْحَ بَعْضَهُ كَفَتْحِهِ كُلَّهِ.

قَوْلُهُ: (وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «هُوَ نَدْبُ الْمَيِّتِ»<sup>(٦)</sup>، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ الدُّعَاء بِالوَيلِ وَالتُّبُورِ.

وقَالَ الْحَافِظُ: «أَيْ: مِنَ النِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا وَكَذَا النَّدْبَةُ (٧) كَقُولِهِمْ: وَا جَبَلاهُ،

<sup>(</sup>١) في ط: معَاقبته.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فَتُحُ البَارِي (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) في ط، ع: إكمال.

<sup>(</sup>٥) فَتُحُ البَاري (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: الندب بِهِ.

وَكَذَا الدُّعَاءِ بِالوَيل وَالثُّبُورِ»(١).

وَقَالَ ابنُ القَيْمِ: «الدُّعَاءُ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، كَالدُّعَاءِ إِلَى القَبَائِلِ وَالعَصَبِيَّةِ لِلأَنْسَابِ(١)، وَمِثْلُهُ التَّعَصُّبُ لِلْمَدَاهِبِ وَالطَّوَائِفِ، وَالْمَشَايِخ، وَتَفْضِيلُ بَعْضِ عَلَى بَعْضِ غَلَى بَعْضِ فِي الْهَوَى وَالعَصَبِيَّةِ، وَكُونُهُ مُنْتَسِبًا(١) إلَّهِ؛ يَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، وَيُوالِي عَلَى بَعْضِ عَلَى بَعْضِ فِي الْهَوَى وَالعَصَبِيَّةِ، وَكُونُهُ مُنْتَسِبًا(١) إلَّهِ؛ يَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، وَيُوالِي عَلَيْهِ، وَيُعَادِي وَيَزِنُ (١) النَّاسَ بِهِ، فَكُلُ هَذَا مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (٥).

قُلْتُ: الصَّحِيْحُ أَنُّ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَقَدْ جَاءَ لَعْنُ مَنْ فَعَلَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدُ النِ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدُ النِ مَاجَهُ، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيةَ بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ "(٧) وَهَذَا يَكُنُ عَلَى الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيةَ بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ "(١) وَهَذَا يَدُلُ عَلَى الْأَسُورُ مِنَ الكَبَائِرِ، لأَنْهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى التَّسَخُطِ عَلَى الرَّبِ، وَعَدَمِ الصَّبْرِ الوَاجِب، وَالإضْرَارِ بِالنَّفْسِ؛ مِنْ لَطْمِ الوَجْهِ، وَإِثْلافِ الْمَال؛ بِشَقِّ وَعَدَمِ الصَّبْرِ الوَاجِب، وَالإضْرَارِ بِالنَّفْسِ؛ مِنْ لَطْمِ الوَجْهِ، وَإِثْلافِ الْمَال؛ بِشَقِّ الثَّيْبَ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ، وَالدُّعَاءِ بِالوَيلِ وَالنَّبُورِ وَالتَّظَلُّمِ مِنَ الشَّيْرَةُ إِلَى اللَّيْسِ وَتَمْزِيْقِهَا، وَذِكْرِ الْمَيِّتِ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ، وَالدُّعَاء بِالوَيلِ وَالتُّبُورِ وَالتَّظَلُمِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَبِدُونِ هَذَا يَثُبُتُ التَّحْرِيْمُ الشَّدِيْدُ، فَأَمَّا (١٨) الكَلِمَاتُ اليَسِيْرَةُ إِذَا كَانَتْ صِدْقًا لا عَلَى وَجْهِ النَّوْحِ وَالتَّسَخُطِ فَلا تَعْرُمُ، وَلاَ تُنَافِي الصَّبْرِ الوَاجِب، نصَّ عَرْمُ وَلاَ تُنَافِي الصَّبْرِ الوَاجِب، نصَّ

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البَاري (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) فِي طِ،ض، ع: للإنْسَانِ، وَفِي زَادِ الْمَعَادِ: «وَالعَصَبِيَّةِ لَهَا وَلِلأَنْسَابِ».

<sup>(</sup>٣) فِي ب: منسوباً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: ويلزم.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: عن، وَالْمُثْبَتُ منَ: ب.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١١٣٤٣)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم١٥٨٥) وَابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم٣١٥٦) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فإنَّ.

عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِمَا رَوَاهُ فِي «مُسْنَدِهِ» عَنْ أَنَس<sup>(۱)</sup>: أَنَّ أَبَا بَكْرِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْـٰدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، [وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى (٢) صُّدْغَيَّهِ ]<sup>(٣)</sup> وَقَالَ: وَانَبِيًّاهُ، وَاصَفِيًّاهُ (٤).

وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا نَدَبَتْ أَبَاهَا ﷺ فَقَالَتْ: «يَا أَبْتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ.... » الْحَديثُ (٥٠).

وَاعْلَم أَنَّ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ لا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ البُكَاءِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَمَّا ذُكِرَ فِيْهِ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَمَّا فِي مَعْنَاهُ كَالْبُكَاءِ بِرَنَّةٍ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ، وَخَمْشِ الوُجُوهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

أُمَّا البُّكَاءُ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ وَالرِّقَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَيَجُوزُ، بَلْ قَالَ شَيْخُ الإسلامِ:

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَمَا سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ، وَأَمًا حَدِيْثُ أَنسِ فَسَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ أَيْضاً.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: عين.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى (٢/ ٢٦٥)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ٢٦٥)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ٣١،٢١٩)، وإسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٣،١٧١٨)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي السَّمَائِل (رقم ٣٩٢)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٨) وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَزِيْدَ بنَ بَابَنُوسَ عَنْ عائشة رضي الله عنها وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَيَزِيْدُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لا بأس بِهِ، وقَالَ ابن عَدِيٍّ: أَحَادِيْتُهُ مَشَاهِيْرُ، وَذَكَرَهُ ابنُ حَبَّانَ فِي الثَّقَاتِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِه (رقم ٤١٩٣-البغا)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٣/ ١٤١) وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبْاهُ، فَقَالَ لَهَا: « لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ » فَلَمَّا مَاتَ؛ قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دُونَ قَالَتْ دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، فَلَمَّا دُونَ قَالَتْ فَالْمَا دُونَ قَالَتْ فَاطَمَةُ: يَا أَبْسَاهُ، فَلَمَّا دُونَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا أَبْسَهُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ التُّرَابَ؟!..

«البُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ، وَلا يُنَافِي الرِّضَى بِقَضَاءِ الله، بخلاف البُكَاء عَلَيْهِ لِفَوَاتِ حَظِّهِ مِنْهُ (۱).

قُلْتُ: وَيَدُلُّ لِذَلِكَ (٢) قَوْلُهُ الطَّيِلاً - لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيْمَ: « تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي الرَّبَّ، وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ» وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحِ» (٣).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أُسَامَةً بِنَ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْطَلَقَ إِلَى إَحْدَى (٤) بَنَاتِهِ وَلَهَا صَبِيٍّ فِي الْمَوْتِ، فَرُفَعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تُقَعْقَعُ (٥) كَأَنَّهَا شَنَّةٌ (١)، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ »(٧).

قَـالَ: (وَعَن أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة ») .

هَذَا الْحَدِيْثُ (^) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ (٩)، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ سَعْدُ

<sup>(</sup>١) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى(١/٧٤).

<sup>(</sup>٢) في ب: عَلَى ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٤ - البغا) وَمُسْلِمٌ (رقم ٢٣١٥) عَنْ أَنسٍ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أحد.

<sup>(</sup>٥) تُقَعْقِعُ: أَيْ: تَضْطَرِبُ وَتَتَحَرَّكُ علامةً عَلَى قُرْبِ الْمَوْتِ. انْظُرِ: النَّهَايَةَ (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: شن

<sup>(</sup>٧) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١ ٥٣٣ - البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٢٣).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الأثر.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٣٩٦)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٤-٤٢٥٥)، وابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٣/ ٣٥٦)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٢٠٨/٤) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرَّحٍ مُشْكِلِ الآثار (رقم ٢٠٥٠).

ابنُ سِنَان، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مَوْضِع: «سَعْدٌ لَيْسَ حُجَّةٌ» (١)، وَفِي آخَرَ: «كَأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيْح» (٢).

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِاللهِ بِن مُغَفَّل (٣).

وَأَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١)

وَالطُّبَرَانِيُّ عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ (٥)، وَحَسَّنَهُ السُّيُوطِيُّ (١).

قَوْلُهُ: (إِذَا أَرَاذَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ، عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا)

قَالَ شَارِحُ «الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ» (٧): «أَيْ: بِصَبِ (٨) البَلاءِ وَالْمَصَائِبِ عَلَيْهِ جَزَاءُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الكاشف(١/ ٤٢٨): «لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَعَنِ ابنِ مَعِيْنِ: ثِقَةٌ».

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ(١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٤) ٨٧)، والطُّبرَانِيُّ -كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِد (١٠) (١٩١) -، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٨٨، ٨٩٣)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٩١١) -، وَالرُّويَانِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٩١١) وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٩١١)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٩١١)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْمُسْتَذِرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٩١١)، والبَيْهَقِيُّ فِي شَعَبِ الإَيْمَانِ (٩٨١٧) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنَّ وَهُوَ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ عَدِيٌ فِي الكَامِلِ(٥/ ١٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النّبِي فِي وَجْهِ رَجُلِ أَثْراً، فَقَالَ: « مَا هَذَا الَّذِي بِوَجْهِك؟ » قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَتَبَعْتُهَا بَصَرِي رَجُلِ أَثْراً، فَقَالَ: « إِنَّ الله – عَزَّ وَجَلً – إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ خَيْراً فَأَصَابَ وَجْهِي زَاوِيَةَ بَنِي فُلان، فَقَالَ ﷺ: « إِنَّ الله َ – عَزَّ وَجَلً – إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا » وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بنُ ظَبْيَانَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ بل قَالَ البُخَارِيُّ: مُنْكُرُ الْحَدِيث، وكَذَبَهُ ابنُ مَعِيْن، ورَوَاهُ هَنَّادٌ فِي الزُّهْدِ(رقم ٤٣٣) عَنْ الْحَسَن بِهِ مُرْسَلاً وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيْلُ المَكِي وَهُوَ ضَعَيْفٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الطَّبُرَانِيُّ - كَمَا فِي مَجْمَعُ الزُّوَائِدِ(١٠/ ١٩٢) - وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: «وإسْنَادُهُ جَيِّدٌ».

<sup>(</sup>٦) فِي فَيْضِ الْقَدِيْرِ (١/ ٢٥٨)، والبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ للْحُسَيْنِيِّ (١/ ٥٠): رَمَزَ الْمُؤَلِّفُ لصحته.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْن القوسَيْنِ سَاقِطٌ من: ب، ض، ع.

<sup>(</sup>٨) فِي أ، ب: يَصُبُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، ض، وَفَيْضِ القَدِيْرِ.

لِمَا فَرَطُ (١) مِنَ اللَّنُوبِ مِنْهُ، فَيخْرُجَ مِنْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يُوافِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُقَابِلِهِ الآتِي، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ اللَّطْفَ بِهِ (٢)، حَتَّى يُكَفَّرُ بِالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، حَتَّى بِالقَلَمِ يَسْقُطُ مِنَ الكَاتِبِ، فَيُكَفَّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ بِكُلِّ مَا يَلْحَقُهُ فِي دُنْيَاهُ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى طَهَارَةٍ مِنْ دَنَسِهِ» (٣).

قُلْتُ: وَفِي «الصَّحِيْحِ»: « وَلا (٤٠) يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ » (٥٠).

وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « لا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ »(١).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «الْمَصَائِبُ نِعْمَةٌ ؛ لأَنَّهَا مُكَفِّرَاتٌ لِلدُّنُوبِ، وَلأَنَّهَا تَدْعُو إلى اللهِ وَالدُّلُّ لَهُ، وَالإعْرَاضَ عَنِ إلى اللهِ وَالدُّلُّ لَهُ، وَالإعْرَاضَ عَنِ

<sup>(</sup>١) أيْ: لِمَا سَبَقَ من الدُّنُوب.

<sup>(</sup>٢) زاد هُنَا فِي ط: [لأَنَّ مَنْ حُوسِبَ بِعَمَلِهِ عَاجِلاً فِي الدُّنْيَا خَفَّ جَزَاؤُهُ عَلَيْهِ]

<sup>(</sup>٣) السِّرَاجُ الْمُنِيْرُ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لِلْعَزِيْزِيِّ (١/٨٨)، وَانْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ لِلْعَزِيْزِيِّ (١/٨٨)، وَانْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ لِلْمُنَاوِيِّ (١/٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٩٠١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤١) وَهُوَ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ بَأَتَمَّ مِمَّا هُنَا ، وإنما عزوته لابنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ لأَنَّ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ عَزَاهُ للصحيحِ - تَبَعاً لابنِ القَيَّمِ فِي عِدَةِ الصَّابِرِيْنَ (ص/ ٦٥) - وَلَمْ يُخَرِّجُهُ البُخَارِيُّ ولا مُسْلِمٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٠٨١)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٨٧)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٨٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدْبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٤٩٤)، وَهَنَّادٌ فِي الزُّهْد (رقم ٤٠٧)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٣٩) وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٩١٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحْيْحُيْنِ (٢/ ٣٤٦) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

الْخَلْقِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ العَظِيْمَةِ فَنَفْسُ البَلاءِ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَـذَا مِنْ أَعْظَمِ النَّعَمِ، وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَفْجَرِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُخَفِّفَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ بِمَصَائِبِهِ، فَالْمَصَائِبُ رَحْمَةٌ وَنِعْمَةٌ فِي حَقٌ عُمُومٍ الْخَلْقِ إلا يُخفَّفَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ بِمَصَائِبِهِ، فَالْمَصَائِبُ رَحْمَةٌ وَنِعْمَةٌ فِي حَقٌ عُمُومٍ الْخَلْقِ إلا أَنْ يَدْخُلُ صَاحِبُهَا بِسَبَهَا فِي مَعَاصِي أَعْظَمَ مِمًّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَتَكُونُ شَرًا عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ صَاحِبُهَا بِسَبَهَا فِي مَعَاصِي أَعْظَمَ مِمًّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَتَكُونُ شَرًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ مَا أَصَابَهُ فِي دِيْنِهِ (۱).

فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا ابْتَلِيَ بِفَقْرِ أَوْ مَرَضِ أَوْ جُوعٍ حَصَلَ لَهُ مِنَ الْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالنِّفَاقِ وَمَرَضِ القَلْبِ، أَوْ الكُفْرِ الظَّاهِرِ، أَوْ تُرْكِ بَعْضِ الوَاجِبَاتِ، وَفِعْلِ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ مَا يُوجِبُ لَهُ ضَرَراً فِي دِيْنِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ. فَهَذَا كَانَتِ الْعَافِيةُ (٢) خَيْراً لَهُ مِنْ جِهَةٍ مَا أَوْرَئَتُهُ الْمُصِيْبَةُ، لا مِنْ جِهَةِ الْمُصِيْبَةِ، كَمَا أَنَّ مَنْ أَوْجَبَتْ لَهُ الْمُصِيْبَةِ، فَهِي بِعَيْنِهَا فِعْلُ أَوْجَبَتْ لَهُ الْمُصِيْبَةُ مَنْ عَمْةً دِيْنِيَّةً، فَهِي بِعَيْنِهَا فِعْلُ الرَّبِ –عَزَّ وَجَلً – رَحْمَةً لِلْخَلْقِ، وَالله تَبَارَكَ وتَعَالَى مَحْمُودٌ عَلَيْهَا، فَإِن اقْتُرَنَ بِهَا لِلْمُؤْمِن مَعْصِيَةً.

فَهَذَا مِمَّا تَتَنَوَّعُ فِيهِ أَحْوَالُ النَّاسِ، كَمَا تَتَنَوَّعُ أَحْوَالُهُمْ فِي العَافِيةِ (٣)، فَمَنِ الْبُلِيَ فَرُزِقَ الْصَّبْرَ كَانَ الصَّبْرُ [نِعْمَةً عَلَيْهِ] (١) فِي دِيْنِهِ، وَحَصَلَ لَهُ بَعْدَ مَا كُفَّرَ مِنْ خَطَايَاهُ رَحْمَةٌ، وَحَصَلَ لَهُ بِثَنَائِهِ عَلَى رَبِّهِ صَلاةً رَبِّهِ عَلَيْهِ، حَيْثُ قَالَ: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧]، عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧]، فَحَصَلَ لَهُ غُفْرَانُ السَّيِّئَاتِ، وَرَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ، فَالصَّبْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُصَابِ، فَمَنْ قَامَ بِالصَّبْرِ الوَاجِبِ؛ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ » انْتَهَى مُلَخَّصاً (٥).

<sup>(</sup>١) فِي بِ: ذنبه.

<sup>(</sup>٢) في ب: العَاقبة.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: العَاقبة.

<sup>(</sup>٤) فِي ط،أ: عَلَيْهِ نعمة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٥) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى(١٧/٢٦-٢٧).

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَرَادَ اللهُ(١) بِعَبْدِهِ الشَّرُّ أَمْسَكَ عَنْهُ) أَيْ: أَخَّرَ عَنْهُ العُقُوبَةَ بِذَنْبِهِ.

قُولُهُ: (حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) هُوَ بِضَمِّ اليَاءِ، وَكَسْرِ الفَاءِ مَنْصُوباً بِ «حَتَّى» مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ. قَالَ العَزِيْزِيُّ: «أَيْ: لا يُجَازِيهِ بِذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَجِيْءَ فِي الاَّنْيَا حَتَّى يَجِيْءَ فِي الاَّخِرَةِ مُسْتُوفِرَ (٢) الدُّنُوبِ وَافِيَهَا، فَيسْتُوْفِي مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ العِقَابِ (٣).

قُلْتُ: وَهَذَا مِمَّا يُزَهِّدُ العَبْدَ فِي الصِّحَةِ الدَّاثِمَةِ خَوْفاً أَنْ تَكُونَ طَيَّبَاتُهُ عُجِّلَتْ لَهُ فِي الْحَدِيَةِ الدَّائِيا لِعُقُوبَةِ أَعْدَائِهِ، كَمَا لَمْ يَرْضَهَا لَهُ فِي الْحَدَيَةِ الدُّنْيَا لِعُقُوبَةِ أَعْدَائِهِ، كَمَا لَمْ يَرْضَهَا لاَئْبَةِ أَوْلِيَائِهِ، بَلْ جَعَلَ ثُوابَهُم أَنْ أَسْكُنَهُمْ فِي جَوَارِهِ وَرَضِيَ عَنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِيكٍ مُقتدرٍ \* وَمَا اللَّهُمَ وَكَالَ رُجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الأَسْقَامُ وَاللهِ مَا مَرِضْتُ قَطَّ قَالَ: ﴿ قُمْ عَنَّا، فَلَسْتَ مِنَّا ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ( ).

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ هِيَ آخِرُ الْحَدِيْثِ، فَأَمَّا قَوْلُهُ: وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ ﴾ إلَى آخِرِهِ فَهُ وَ أَوَّلُ حَدِيْثِ آخِرَ لَكِنْ لَمَّا رَوَاهُمَا التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ جَعَلَهُمَا الْمُصَنِّفُ كَالْحَدِيْثِ الوَاحدِ.

وَفِيهِ مِنَ الفَوَائِدِ أَنَّ البَلاءَ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عَلامَاتِ الْخَيْرِ خِلافاً لَمَا يَظُنُّهُ كَثِيْرٌ مِنَ السَّاس، وَفِيهِ الْخَوْفُ مِنَ الصَّحَّةِ الدَّائِمَةِ أَنْ تَكُونَ عَلامَةَ شَرٌّ، وَفِيهِ التَّنْبِيهُ (١) عَلَى

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذِكْرُ لَفْظِ الْجَلالَةِ من: ط،ع.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مستوفي، وَفِي ط ا على الصواب.

<sup>(</sup>٣) السُّرَاجُ الْمُنِيرُ للعزيزي(١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) في ط: لهذا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٨٩)، وَالَبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٧١٣، ١٦٥)، وَالبَغُوِيُّ فِي الإصابَةِ(٣/ ٢٠٦) وَالبَغُوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ(٥/ ٢٠٦) وَعَيْرُهُمْ عَنْ عَامِرٍ الرَّامِي وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٦) في ط: تنبيه.

رَجَاءِ اللهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ فِيمَا يَقْضِيْهِ لَكَ مِمَّا تَكْرَهُ، وَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦].

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ (١) » حَسَّنهُ التَّرمِذِيُّ).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابنِ أَبِي حَيْبِ عَنْ سَعْدِ بنِ سِنَانَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ... » الْحَدِيْثَ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهَذَا الإسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ.. » الْحَدِيْثُ ثُمَّ قَالَ: هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ (٢)، وَصَحَّحَهُ السُّيُوطِيُّ (٢).

ورَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَحْمُودِ بِن لَبِيْدٍ مَرْفُوعاً: ﴿ إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ» (أَنَّ قَالَ الْمُنَذِرِيُّ: ﴿رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ﴾ (٥٠).

قُولُهُ: (إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلاَءِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الظَّاءِ فِيهِمَا، وَيَجُوزُ ضَمُّهَا مَعَ سُكُونِ الظَّاءِ، أَيْ: مَنْ كَانَ ابْتِلاؤُهُ أَعْظَمَ فَجَزَاؤُهُ أَعْظَمَ، فَعَظَمَةُ

<sup>(</sup>١) فِي أ: سخط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ٢٣٩٦)، وَابن مَاجَهْ فِي سُنَنهِ (رقم ٤٠٣١)، وابنُ عَدِيًّ فِي الكَامِلِ (٣/ ٣٥٦)، والقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (١١٢١)، وَالبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُنَّةِ (٥/ وَيَ الكَامِلِ (٣/ ٣٥٦)، والقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (١١٢١)، وَالبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُنَّةِ (٥/ ٢٥٥) عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ ﴿ وَهُوَ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنَّ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه».

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: فَيضَ القَدِير (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٥/ ٤٢٧)، والبِيهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٩٧٨٤) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَصَحَّحَهُ الْهَيْتَمِيُّ فِي الزَّوَاجِرِ(١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (٤/ ١٤٢)، وَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ(١٠٨/١).

الْأَجْرِ وَكَثْرَةُ النَّوَابِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ كَيْفِيَّةٌ وَكُمَّيَّةٌ جَزَاءً وِفَاقاً.

قُلْتُ: وَلَمَّا كَانَ الْأُنْبِيَاءُ - الْخَيْخ - أَعْظَمَ النَّاسِ جَزَاءً كَانُوا أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً، كَمَا فِي حَدِيْثِ سَعْدِ سُئِلَ النَّبِيُّ وَ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ النَّاسِ أَشَدُ بَلاءً؟ " قَالَ: « الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْنَلُ، فَالاَّمْثَلُ، فَالاَّمْثَلُ، فَالاَّمْثَلُ، فَالاَّمْثَلُ، فَالاَّمْثَلُ، فَالاَّمْثَلُ، فَالاَّمْثَلُ، فَالاَّمْثَلُ السَّلَاقُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً البَّلْيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البُلاَءُ (اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البُلاَءُ (اللَّهُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ ومَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ، وَابنُ مَاجَهُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ (۱).

وَقَدْ يَحْتَجُ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبُلاَءِ ﴾ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْمَصَائِبَ وَالْأَسْقَامَ يُثَابُ عَلَيْهَا غَيْرَ تَكُفِيْرِ الْخَطَايَا، وَرَجَّحَ ابنُ القَيِّمِ وَغَيْرُهُ أَنَّ تَوَابَهَا تَكْفِيْرُ الْخَطَايَا فَقَطْ إِلاَّ إِنْ كَانَتْ سَبَبا لِعَمَلِ صَالِح كَالتَّوْبَةِ، وَالاسْتِغْفَارِ وَالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَالرَّضَى، فَإِنَّهُ حِيْنَةِ لِيُثَابُ عَلَى مَا تَوَلَّدَ مِنْهَا، كَمَّا فِي حَدِيْثِ: ﴿ إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ وَالرَّضَى، فَإِنَّهُ حَيْنَةٍ يُثَابُ عَلَى مَا تَوَلَّدَ مِنْهَا، كَمَّا فِي حَدِيْثِ: ﴿ إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغُهَا – أَوْ قَالَ: لَمْ يَنَلْهَا – بِعَمَلِه ﴾ ابْتَلاَهُ الله في جَسَدِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ، أَوْ في مَالِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الْتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلً ﴾ وَلَهِ عَلَى فِي رَوَايَةِ ابنِ دَاسَةَ، وَالبُخَارِيُّ فِي ﴿ تَارِيْخِهِ ﴾ وَأَبُو يَعْلَى فِي رَوَايَةِ ابنِ دَاسَة، وَالبُخَارِيُّ فِي ﴿ تَارِيْخِهِ ﴾ وَأَبُو يَعْلَى فِي

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٥)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٤٦)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ١٧٢،١٨٥)، والدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٧٨٣)، وَابن مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٧٨٣)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ السُّنَنِ (رقم ٢٣٩٨)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (رقم ٢٩٠١)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (رقم ٢٩٠١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٩٠١)، وَالْحَاكِمُ فِي السُّنَ الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤١) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ صَحِيْح، قَالَ التَّوْمِذِيُّ: «حَدِيثُ الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤١) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ صَحِيْح، قَالَ التَّوْمِذِيُّ: «حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْح»، وَصَحَيْحة الْحَاكِمُ وابنُ حِبَّانَ، والطَّحَاوِيُّ، والضَيَّاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَالذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: وفي.

«مُسْنَدِهِ»، وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ (١).

وَعَلَى هَذَا فَيُجَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: « إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ » أَيْ: إذَا صَبَرَ وَاحْتَسَبَ.

قَوْلُهُ: (وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا؛ ابْتَلاَهُمْ) صَرِيْحٌ فِي حُصُولِ الابْتِلاءِ لِمِنْ أَحَبَّهُ اللهُ.

وَلَمَّا كَانَ الأَنْهِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَم أَفْضَلَ الأَحْبَابِ كَانُوا أَشَدَّ النَّاسِ بَلاءُ، وأَصَابَهُمْ مِنَ البَلاءِ فِي اللهِ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً؛ لِيَنالُوا بِذَلِكَ الثَّوَابَ العَظِيْمَ، وَالرِّضُوانَ الأَكْبَرَ وَلِيَتَأَسَّى (٢) بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَيَعْلَمُوا (٣) أَنَّهُمْ بَشَرٌ تُصِيبُهُمُ الْمِحَنُ وَالبَلايَا فَلاَ يَعْبُدُونَهُمْ.

فَإِنْ قُلْتَ: كُيْفَ يَبْتِلِي اللهُ أَحْبَابَهُ؟!

قِيْلَ: لَمَّا كَانَ أَحَدٌ لا يَخْلُو مِنْ ذَنْبٍ ؛كَانَ الابْتِلاءُ تَطْهِيْراً لَهُمْ كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ الأَجَادِيْتُ، وَفِي أَثْرِ إِلَهِيِّ: « أَبْتَلِيْهِمْ بِالْمَصَائِبِ لأَطَهِّرَهُمْ مِنَ الْمَعَائِبِ»(٤)،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى (٧/ ٤٧٧)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٧٢)، وَأَبُو دَاودَ (رقم ٣٠٩)، وابنُ أَبِي الدُّنيَا فِي «المرض والكَفَّارَاتِ» (رقم ٣٩١)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمَثَانِي (رقم ١٤١)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٢٣)، والبَّبُهَقِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٨٥) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ والبَّنَهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٩٨٥٧) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ السَّلَمِيُّ؛ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ (ص/ ٤٧٦): مَجْهُولٌ. وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ بِشُواهِدِهِ، وَحَسَّنَهُ السَّيُوطِيُّ والْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٣٧٢)، وَانْظُرْ: السلسلة الصَّحْيْحَة (رقم ١٥٩٩، ١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وليأتسي.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، وَفِي ب، ع، ض: ويَعْلَمُونَ.

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُسْنَداً، وَذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَيْمَّةِ قَائِلِيْنَ: "وَفِي أَثْرِ إِلْهِي" أَوْ "رُوِيَ" وَنَحْوَ ذَلِكَ. انْظُرْ: جَامِعُ الرَّسَائِلِ(١١٦/١)، مِنْهَاجَ السُّنَّةِ(٦/٢١٠)، الوَابِل

وَلْأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي دَرَجَاتِهِمْ لِمَا يَحْصُلُ مَعَ الْمُصِيْبَةِ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ: ﴿ إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ... ﴾ الْحَدِيْث، وَلأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى التَّوْبَةِ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَبْتَلِي العِبَادَ بِعَذَابِ الدُّنْيَا لِيَتُوبُوا مِنَ الدُّنُوبِ، كَمَا يَدْعُو إِلَى التَّوْبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

فَمَنْ رَزَقَهُ اللهُ التَّوْبَةَ بِسَبَبِ الْمُصِيْبَةِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلأَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ دُعَاءُ اللهِ وَالتَّضَرُّعُ إليه؛ ولِهَذَا ذَمَّ اللهُ مَنْ لا يَسْتَكُيْنُ لِرَبِّهِ، وَلاَ يَتَضَرَّعُ عِنْدَ حُصُولِ البَأْسَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخِذُنَاهُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [الْمُؤمِنُونَ: ٢٧] وَدُعَاءُ اللهِ وَالتَّضَرُّعُ إليهِ مِنْ أَعْظَمِ النِّينِ اللهِ وَالتَّضَرُّعُ إليهِ مِنْ أَعْظَمِ النِّينِ اللهِ وَالتَّضَرُّعُ الدِّينِ اللهُ وَحُدَهُ وَالتِّي قَبْلَهَا مِنْ أَعْظَم صَلاح الدِّيْنِ، فَإِنَّ صَلاحَ الدِّينِ فِي اللهِ إِللهُ آخَرَ لا دُعَاءً عَمْدُ الله وَحُدَهُ وَيُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ لا دُعَاءً عَبَادَةٍ، وَلا دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ.

فَإِذَا حَصَلَتْ لَكَ التَّوْبَةُ الَّتِي مَضْمُونُهَا أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، وتُطِيعَ رُسُلَهُ بِفُعِلِ الْمَامُورِ، وتَرْكِ الْمَحْظُورِ؛ كُنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللهَ، وَإِذَا حَصَلَ لَكَ الدُّعَاءُ الَّذِي هُوَ سُوَالُ اللهِ حَاجَاتِكَ، فَتَسْأَلُهُ مَا تَنْتَفَعُ بِهِ، وَتَسْتَعِيْذُ بِهِ مِمَّا تَسْتَضِرُ بِهِ؛ كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَم نِعَم اللهِ عَلَيْكَ، وَهَذَا كَثِيرٌ (٣) يَحْصُلُ (١) بِالْمَصَائِبِ. وإذا كَانَتْ هذه النِّعَمُ أَعْضَم اللهِ عَلَيْك، وَهَذَا كَثِيرٌ (٣) يَحْصُلُ (١) بِالْمَصَائِبِ. وإذا كَانَتْ هذه النَّعَمُ فِي الْمَصَائِبِ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَحْبَابُهُ، فَعَلَيْهِمْ حِيْنَئِذٍ أَنْ يَشْكُرُوا اللهَ. لَخَصْتُ

الصَّيِّب (ص/٩٣) ، وَمَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (١٩٤/١) ، وكلمة الإخلاصِ لابنِ رَجَبٍ(ص/٤٦)، وَقَالَ ابنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي العُقُودِ الدُّرِيَّةِ(ص/٣٤٣) أَنَّهُ مِمَّا حَفِظُ مِنْ كلام شَيْخِ الإسلام: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ الكَتُبِ..» فَذَكَرَهُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) في ط: لا تدعو، وي أ: لا تدع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَثِيْراً ما، وَفِي أ: كَثِيْراً.

<sup>(</sup>٤) فِي ط:.

ذَلِكَ مِنْ كَلام شَيْخ الإسلام-رَحِمَهُ اللهُ-(١).

قَوْلُهُ: (فَمَنْ رَضِيَ، فَلَهُ الرِّضَا) أَيْ: مَنْ رَضِيَ بِمَا قَضَاهُ اللهُ وَقَدَّرَهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ جَزَاءٌ وَفَاقًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴿ اللهِ عَنْهُ اللهِ جَزَاءٌ وَفَاقًا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴿ اللهِ عَنْهُ ﴿ اللهِ عَلَى فَضِيْلَةِ الرِّضَى، وَهُو أَنْ لا يَعْتَرِضَ عَلَى الْحُكْمِ وَلا يَتَسَخَّطَهُ وَلا يَكُرَهَهُ ، وَقَدْ وَصَّى النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً فَقَالَ: ﴿ لاَ تَتَّهِمِ اللهَ فِي شَيْءٍ قَضَاهُ لَكَ ﴾ (١) ، فَإِذَا نَظَرَ الْمُؤْمِنُ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ فِي حِكْمَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهُم فِي قَضَائِهِ ؛ دَعَاهُ ذَلِكَ إِلَى الرِّضَى، قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: ﴿ إِنَّ اللهَ بِقِسْطِهِ وَعَلْمِهِ جَعَلَ الْهُمْ وَالْحُزْنَ فِي السَّكُ وَالرَّضَى، وَجَعَلَ الْهُمُ وَالْحُزْنَ فِي السَّكُ وَالسَّخَطِ ﴾ (١) .

وقَـالَ ابنُ عَوْن: «ارْضَ بِقَضَاءِ اللهِ مِنْ عُسْرِ وَيُسْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقَلُ لِهَمِّكَ، وَأَبْلَغُ فِي فِيمَا تَطْلُبُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِكَ، وَاعْلَم أَنَّ العَبْدَ لَنْ يُصِيْبَ حَقِيْقَةَ الرِّضَى حَتَّى يَكُونَ

<sup>(</sup>١) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١١/ ٢٥٩-٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣١٨/٥)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ الكَبْيِرِ، وَالطَّبَرَانِيُّ - كَمَا فِي إِتَحَافَ الخِيرَةِ (رقم١ -٣) - ، والبَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٩٧١٤)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمَشْقَ (٤٠٤/٥٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ الْحَارِثِ بِنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ رَبَاحٍ عَنْ جُنَادَةً بِنِ أُمَيَّةً عَنْ عُبَادَةً بِهِ وَهُوَ طَرِيْث صَحِيْحٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث عَمْرُو بِنِ العَاصِ؛ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي النَّادِهِ رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ هَنَادٌ فِي الرُّهْدِ (رَقم٥٣٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم٢٠٩) وإسْنَادُهُ مُنْقَطعٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم١١٥١)، وَأَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ (٤/ ١٢١)، والقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١١١)، والبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم٢٠٨) وَفِي إِسْنَادِهِ خَالِدٌ العُمرِيُّ وَهُوكَذَّابٌ كَمَا قَالَ ابنُ مَعِيْنٍ وَأَبُو حَاتِمٍ. انْظُرْ: الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ (٣/ ٣٠٠).

رضَاهُ عِنْدَ الفَقْرِ وَالبَلَاءِ كَرِضَاهُ عِنْدَ الغِنَى وَالرَّخَاءِ، كَيْفَ تَسْتَقْضِي اللهَ فِي أَمْرِكَ، ثُمَّ تَسَخُّطُ (١) إِنْ رَأَيْتَ قَضَاهُ (١) مُخَالِفاً لِهَوَاكَ؟! وَلَعَلَّ مَا هَوَيْتَ مِنْ ذَلِكَ لَوْ وُفَّقَ لَكَ؛ لَكَان فِيْهِ هَلاكُك، وَتَرْضَى قَضَاءَه إِذَا وَافق هَـوَاك، وَذَلِكَ لِقِلَّةِ عِلْمِكَ لِلكَ؛ لَكَان فِيْهِ هَلاكُك، وَتَرْضَى قَضَاءَه إِذَا وَافق هَـوَاك، وَذَلِكَ لِقِلَّةِ عِلْمِكَ بِالغَيْبِ، إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ مَا أَنْصَفْتَ مِنْ نَفْسِك، وَلا أَصَبْتَ بَابَ الرِّضَى (٣٠). ذكره ابنُ رَجَبٍ قَالَ: ( وَهَذَا كَلاَمٌ حَسَن (٣٠).

قُولُهُ: (وَمَنْ سَخِطَ) هُو بِكَسْرِ الْخَاءِ، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «السَّخَطُ الكَرَاهِيَةُ لِلشَّيْءِ وَعَدَمُ الرِّضَى بِهِ، أَيْ: « مَنْ سَخِطَ » أَقْدَارَ اللهِ؛ « فَلَهُ السَّخَطُ » أَيْ: مِنَ اللهِ، وَكَفَى بِذَلِكَ عُقُوبَةً. قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨].

وَفِيهِ دَلِيْلٌ أَنَّ السَّخَطَ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ، وَقَدْ يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَى إِيْجَابِ الرِّضَى كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ ابنِ عَقِيْلٍ. وَاخْتَارَ القَاضِي عَدَمَ الوُجُوبِ، وَرَجَّحَهُ شَيْخُ الإسلامِ، وَابنُ القَيِّم (٥٠).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «وَلَمْ يَجِي الأَمْرُ بِهِ كَمَا جَاءَ الأَمْرُ بِالصَّبْرِ، وَإِنَّمَا جَاءَ الثَّنَاءُ عَلَى أَعْدُ الثَّنَاءُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَمَدْحُهُمْ». قَالَ: «وَأَمَّا مَا يُرْوَى (٢) مِنَ (٧) الأَثَرِ: « مَنْ لَمْ (٨) يَصْبِرْ

<sup>(</sup>١) فِي أ: سخطه.

<sup>(</sup>٢) في ط: قضاءه.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الرِّضَا عَنْ اللهِ بِقَضَائِهِ» (رقم ٦٩).

<sup>(</sup>٤) نُورُ الاقْتِبَاسِ فِي مِشْكَاةِ وَصِيَّةِ النَّبِيَّ لابْنِ عَبَّاسِ(ص/ ١٨٤-الْجَامِعُ الْمُنْتَخَبُ) ضِمْنُ مَجْمُوعَةِ مِنْ رَسَائِلِ ابنِ رَجَبٍ تَحْقِيْقُ: مُحَمَّدٌ العمري.

<sup>(</sup>٥) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ(٢/ ١٧١)، وَكَذَلِكَ ابنُ رَجَبٍ فِي نورِ الاقْتِبَاسِ(ص/ ١٨٧ – الْجَامَعُ الْمُنْتَخَبُ).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يروى.

<sup>(</sup>٧) فِي أ، ب: عن.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

عَلَى بَلائِي، وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي؛ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي (١) "(٢) فَهَذَا إِسْرَائِيلِيُّ، لَيْسَ يَصِحُّ عَن النَّبِيِّ ﷺ اللهِيُّ اللهِ

قُلْتُ: قَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الأوْسَطِ مَعْنَاهُ، عَنْ أَنْس بن مَالِكِ مَرْفُوعاً: « مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَيُؤْمِنْ بِقَدَر اللهِ؛ فَلْيلْتَمِسْ إِلَها عَيْرَ اللهِ "(١) قَالَ الْهَيْمُمِيُ: «فِيهِ حَزْمُ<sup>(ه)</sup> بنُ أَبِي حَزْمٍ وَتَّقَهُ ابنُ مَعِيْنٍ، وَضَعَّفَهُ جَمْعٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتً<sup>»(١)</sup> فَإِنْ نَّبَتَ هَٰذَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ.

قَالَ (٧) شَيْخُ الإسْلامِ: «وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ، أَيْ: مِنَ الرُّضَى أَنْ يَشْكُرَ اللهَ عَلَى المُصِيْبَةِ لِمَا يَرَى مِنْ إِنْعَامِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهَا» انْتَهَى (٨). وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا تَنَافِيَ بَيْنَ

(١) في ط: سواي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ(٢٢/ ٣٢٠)، وابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ(١/ ٣٢٧)، وأبنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ(٢٠٩/٤٣) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هِنْدِ الدَّارِيِّ ﴿ ٣٢٧ بِهِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جداً قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ(٧/ ٢٠٧) :«فِيْهِ سَعِيْدُ بنُ زيَادِ بن هِنْدِ وَهُوَ مَثْرُوكٌ».

<sup>(</sup>٣) نَقَلَهُ ابَنُ القَيْمِ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ(٢/ ١٧١) عَنْ شَيْخِ الْإِسْلامِ. (٤) رَوَاهُ الطَّبِرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ(رقم ٧٢٧٣،٨٣٧)، والمُعْجَمِ الصَّغْيْرِ(رقم ٩٠٢)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي أَخْبَارٍ أَصْبَهَانَ (٢/ ١٩٨)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخ بَعْدادَ (٢/ ٢٢٧)، وَفِي إِسْنَادِهِ سُهَيْلُ بنُ أَبِي حَزْمِ القَطْعِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ. وَحَسَّنَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي التيسير (٢/ ٤٤٣)، وَلَهُ طَرِيْقٌ آخَرُ رَواهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم ٢٠)، وَالْحَاكِمُ والسَّمَعَانِيُّ وَقَالَ-كَمَّا فِي لِسَانِ الْمِيْزَانِ(٤/ ١٦٧)- : «هَذَا إِسْنَادٌ مُظْلِمٌ لا أَصْلَ لَهُ».

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ وط، والصَّوابُ -كَمَا فِي الطُّبَرَانِيِّ والمجمع-: سُهَيْلُ.

<sup>(</sup>٦) مَجْمَعُ الزُّوَائِدِ (٧/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) فِي أ: وقَال.

<sup>(</sup>٨) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١١/ ٢٦٠).

الرِّضَى وَبَيْنَ الإِحْسَاسِ بِالْأَلَمِ، فَكَثِيْرٌ مِمَّنْ لَهُ أَنِيْنٌ مِنْ وَجَعٍ وَشِدَّةِ مَرَضٍ؛ قَلْبُهُ مَشْحُونٌ مِنَ الرِّضَى وَالتَّسْلِيْمِ لأَمْرِ اللهِ.

فَإِنْ قِيْلَ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ الرِّضَى وَالصَّبْرِ؟!

فَالْجَوَابُ: قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عُمَرُ بِنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ، وَالفُضَيلِ، وَأَبُو سُلِيْمَانَ، وَابِنُ الْمُبَارِكِ وَغَيْرُهُمْ -: "إِنَّ الرَّاضِيَ لا يَتَمَنَّى غَيْرَ حَالِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانَ، وَابِنُ الْمُبَارِكِ وَغَيْرُهُمْ -: "إِنَّ الرَّاضِي لا يَتَمَنَّى غَيْرَ حَالِهِ الَّتِي هُو عَلَيْهَا بِخِلافِ الصَّابِ »، وَقَالَ الْخَوَاصُ: "الصَّبْرُ دُونَ الرِّضَى، الرِّضَى أَنْ (١) يَكُونَ الرَّجُل قَبْلَ نُذُولِ الْمُصِيبَةِ رَاضٍ بِأَيِّ ذَاكَ كَانَ، وَالصَّبْرُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ يَصْبِرُ » (٢).

قُلْتُ: كَلامُ الْخَوَّاصِ هَذَا عَزْمٌ عَلَى الرِّضَى، لَيْسَ هُوَ الرِّضَى، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ القَضَاءِ » (٣) لَأَنَّ الغَبْدَ قَدْ بَعْدَ القَضَاءِ » (٣) لَأَنَّ الغَبْدَ قَدْ يَعْدَ القَضَاءِ » (٣) لَأَنَّ الغَبْدَ قَدْ يَعْدَ القَضَاءِ » (٣) لَأَنَّ الغَبْدَ قَدْ يَعْدَ مُ عَلَى الرِّضَى بِالقَضَاءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ، فَإِذَا وَقَعَ انْفَسَخَتْ تِلْكَ العَزِيْمَةُ، فَمَنْ رَضِيَ بَعْدَ وُقُوعِ القَضَاءِ فَهُوَ الرَّاضِي حَقِيْقَةً. قَالَهُ ابنُ رَجَبٍ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٨/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) جزءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٣٤)، وعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّة (رقم ١٨٠٥)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٣٠٥)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٩٦)، والبُن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٩٧١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/٤٢، ٥٢٥) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ وَهُوَ حَدِيث صَحِيْح.
حَدِيث صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) نورُ الاقْتِبَاسِ فِي مِشْكَاةِ وصية النَّبِيّ ﷺ لابنِ عَبَّاسِ (ص/١٨٧-١٨٨-الْجَامِعُ الْمُنْتَخَبُ)، وَانْظُر: جَامِعَ العلومِ والْحِكَمِ (ص/٤٤٢).

(40)

## بَابُمَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ إِلَـةٌ وَاحِدٌ﴾ الآية [الكهف: ١١٠].

عَن أَبِي هُرَيرَةَ مَرفُوعًا: « قَـالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغُنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي، تَرَكَّتُهُ وَشِرْكَهُ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ مَرفُوعاً: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّال؟ ﴾ قَالَوا: بَلَى. قَالَ: ﴿ الشَّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيةِ الكهفِ.

الثَّانِيةُ: الْأَمْرُ العظيمُ فِي ردِّ العَمَلِ الصَّالحِ إِذَا دُخَلَهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّالِئَةُ: ذِكْرُ السَّبِ الْمُوجِبِ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الْغِنَى.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْأُسْبَابِ، أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ.

الخَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّياءِ.

السَّادِسَةُ: أنه فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ المرْءُ للهِ، لَكِنْ يُزِيِّنُهَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَّهِ.

### بَابُ

## مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

أَيْ: مِنَ الوَعِيْدِ. وَلَمَّا كَانَ خُلُوصُ العَمَلِ مِنَ الشُّرْكِ وَالرِّيَاءَ شَرْطاً فِي قُبُولِهِ لِمُنَافَاةِ الشُّرْكِ وَالرِّيَاءِ للتَّوْحِيْدِ؛ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ تَحْقِيْقاً للتَّوجِيْدِ.

وَالسِّرِيَاءُ مَصْدَرُ رَاءَى يُسرَائِي مُرَاءَاةً وَرِيَاءً؛ وَهُوَ أَنْ يُرِيَ النَّاسَ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلاً عَلَى صِفَةٍ وَهُوَ يُضْمِرُ فِي قَلْبِهِ صِفَةً أُخْرَى، فَلاَ اعْتِدَادَ وَلاَ ثُوَابَ إلاَّ بِمَا خَلُصَتْ فَيْهِ النِيَّةُ للهِ تَعَالَى، ذَكَرَهُ القَاضِي أَبُو بَكْر بِمَعْنَاهُ (١).

وَقَالَ الْحَافِظُ: «هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الرُّوْيَةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ (٢) إِظْهَارُ العِبَادَةِ لِقَصْدِ رُوْيَةِ النَّاسِ لَهَا فَيُحْمَدُ (٣) صَاحِبُهَا» انْتَهَى (٤).

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمْعَةِ: أَنَّ الرِّيَاءَ هُوَ الْعَمَلُ لِرُوْيَةِ النَّاسِ، وَالسَّمْعَةَ الْعَمَلُ لِرُوْيَةِ النَّاسِ، وَالسَّمْعَةَ الْعَمَلُ لِاَجْلِ سَمَاعِهِمْ، فَالرِّيَاءُ يَتَعَلَّقُ بِحَاسَّةِ البَصرِ، وَالسَّمْعَةُ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ لَأَجْلِ سَمَاعِهِمْ، فَالرِّيَاءُ يَتَعَلَّقُ بِحَاسَّةِ البَصرِ، وَالسَّمْعَةُ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ أَنْ يُخْفِي عَمْلُهُ للهِ ثُمَّ يُحَدِّثَ بِهِ النَّاسَ.

قَـالَ: (وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحدٌ ﴾ الآية (٥) [سُورة الكهف: ١١٠]).

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : قلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ ، أَيْ: فِي البَشَرِيَّةِ، وَلَكِنَّ اللهُ مَنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَلاَ مِنَ البَّبُوبِيَّةِ وَلاَ مِنَ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: أَحْكَامَ القُرْآن لابن العَرَبِيِّ (١/ ٦٤٢)، (٤٥٤/٤).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فيجمل.

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. وتَمَامُ الآيةِ: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا﴾.

الإِلَهِيَّةِ شَيْءٌ، بَلْ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ يُوحَى إِلَيَّ أَنَمَا إِلَـهُكُمْ إِلَى عَبَادَتِهِ؛ إِلَةٌ وَاحِدٌ لا شَرِيْكَ لَهُ، ﴿ إِلَى عَبَادَتِهِ؛ إِلَةٌ وَاحِدٌ لا شَرِيْكَ لَهُ، ﴿ وَاحِدُ لا شَرِيْكَ لَهُ، ﴿ وَاحِدُ لا شَرِيْكَ لَهُ مَا اللّهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

قَال شَيْخُ الإِسْلاَمِ: «أَمَّا اللَّقَاءُ؛ فَقَدْ فَسَّرَهُ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْمُعَايَنَةَ وَالْمُشَاهَدَةَ بَعْدَ السُّلُوكِ وَالْمَسِيْرِ (١)، وَقَالُوا (٢): إنَّ لِقَاءَ اللهِ يَتَضَمَّنُ رُوْيَتَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى » وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاحْتَجَ لَهُ (٢).

وَقَالَ سَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ قَالَ: «مَنْ كَانَ يَخْشَى البَعْثَ فِي الآخِرَةِ» رَوَاهُ ابنُ أَبِّي حَاتِمٍ (١)

﴿ فَلَيْعُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ أيْ: كَاثِناً مَا كَانَ.

قَالَ ابنُ القيم: «أيْ: كَمَا أَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ سِوَاهُ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُونَ العَبَادَةُ لَهُ وحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَكَمَا تَفرَّدَ بِالإِلَهِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يُفْرَدَ بِالعُبُودِيَّةِ، فَالعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْخَالِصُ مَنَ الرِّيَاءِ، الْمقيَّدُ بِالسُّنَّةِ «انْتَهَى (٥).

وَهَـذَانِ رُكْـنَا العَمَـلِ الْمُتَقَبَّلِ، لا بُدَّ انْ يَكُونَ صَوَاباً خَالِصاً، فَالصَّوَابُ: أنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ، وَإِلِيهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلْيُعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾ وَالْخَالِصُ: أَنْ يُخْلَصَ مِنَ الشَّرْكِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَولِهِ: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الإِخْلاصِ» وَابنُ أَبِي حَاتِم وَالْحَاكِمُ عَنْ طَاوسَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِي أَقِفُ الْمَوَاقفَ أَبْتَغِي وَجْهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط : السَّيْر.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَقَالُوا.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٦/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ (٧/ ٥٩٥٧)، وَالدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٥/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) الْجَوَابُ الكَافِي (ص/ ٩١).

اللهِ، وَأُحِبُ أَنْ يُرَى مَوْطِنِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن كَـانَ يَـرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: ١١٠] رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مَوْصُولاً عَنْ طَاوسَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ (١).

وَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى نَبِيِّنَا ﷺ أَنْ يُخْبِرَنَا بِتَوْحِيْدِ الإلهِيَّةِ، وَإِلاَّ فَتَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ لَم يُنْكِرْهُ الكُفَّارُ الذِيْنَ كَذَّبُوهُ وَقَاتَلُوهُ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (٢). الْمُصَنِّفُ (٢).

وَفِيْهَا: تَسْمِيَةُ الرِّيَاءِ شِرْكاً، وَفِيْهَا: أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِيْمَانِ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ: أَنْ لا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.

فَفِيهِ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الشِّرْكَ الوَاقِعَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّمَا هُوَ فِي العِبَادَةِ لا فِي الرُّبوييَّةِ.

وَفِيْهَا: الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: أُولَئِكَ يَتَشَفَّعُونَ بِالأَصْنَامِ وَنَحْنُ نَتَشَفَّعُ بِصَالِحٍ، لأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ ، فَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا بَيَانٌ.

افْتَتَحَ الآيَـةَ بِذِكْـرِ بَرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ وَسِيْلَةً، أَيْ: بَرَاءَتِهِ مِنَ الإِلَهِيَّةِ، وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿أَحَداً﴾.

(٢) مَجْمُوعُ مُؤَلِّفًاتِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ - قِسْمُ التَّفْسِيْرِ- قِصَّةُ مُوسَى
 وَالْخَضِرِ (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الْجِهَادِ (رقم ۱۲)، وعَبْدُ الرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (۲/ ٤١٤)، وَالطَّبِرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (۲/ ٤٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٥)، وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُق عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ طَاوسَ بِهِ مُرْسَلاً، وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مَعْمَر مُرْسَلاً: ابنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّزَاق. وإسْنَادُهُ صَحِيْحُ إِلَى طَاوسَ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ١١١)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ١١١)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٥/ ٣٤١) مِنْ طَرِيق نُعَيْم بن حَمَّادٍ عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ عَنْ طَاوسَ عَن ابن عَبُاسِ، وَوَصْلُهُ فِيْهِ نَظَرٌ لِتَفَرُّدِ نُعَيْم بنِ حَمَّادٍ بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ..

وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - [آنّه لا يَعْرِفُ هَذِهِ الآيةَ الْمَعْرِفَةَ التِي تَنْفَعُهُ ](١) إلا مَنْ مَيْزَ بَيْنَ تَوْحِيْدِ الإلَهِيَّةِ تَمْيِزاً تَامَّا، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ غَالِبُ مَيْزَ بَيْنَ تَوْحِيْدِ الإلَهِيَّةِ تَمْيِزاً تَامَّا، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ غَالِبُ النَّاسِ؛ إِمَّا طَوَاغِيْتٌ يُنَازَعُونَ اللهَ فِي تَوْحِيْدِ الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ شِرْكُ النَّاسُ إِنَّهُ مَلَى النَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، وَإِمَّا مُصَدِّقٌ لَهُمْ تَابِعٌ لَهُمْ، وَإِمَّا شَاكٌ لا يَدْرِي مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَلاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ دِيْنِ الرَّسُولِ ﷺ وَبَيْنَ دِيْنِ النَّصَارَى، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (٢).

قَـالَ: (عَـن أَبِي هُرَيرَةَ مَرفُوعَاً: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِى فِيهِ غَيْرِي، تَرَكَّتُهُ وَشِرْكَهُ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ (٣).

قولُهُ: (أَنَّا أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشُّرِكِ) لَمَّا كَانَ الْمَرَائِي قَاصِداً بِعَمَلِهِ اللهُ تَعَالَى وَغَيْرَهُ، كَانَ قَدْ جَعَلَ للهِ (١) تَعَالَى شَرِيْكاً، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَاللهُ تَعَالَى هُوَ الغَنِيُّ عَلَى الْإِطْلاق، وَالشُّركَاءُ بِلْ جَمِيْعُ الْخَلقِ فُقَرَاءٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ اعْتِبَار؛ فَلاَ يَلِيْقُ بِكَرَمِهِ وَعَنَاهُ النَّامُ أَنْ يَقْبُلَ الْعَمَلَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ (٥) فِيْهِ شَرِيْكٌ، فَإِنَّ كَمَّالَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَغِنَاهُ النَّامُ أَنْ يَقْبُلَ الْعَمَلَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ (٥) فِيْهِ شَرِيْكٌ، فَإِنَّ كَمَّالَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَنَّ هَذِهِ الآيةَ لا يَنْتَفَعُ بِهَا.

<sup>(</sup>٢) مَجْمُوعُ مُؤَلَّفَاتِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ- قِسْمُ التَّفْسِيْرِ - قِصَّةُ مُوسَى وَالْخَضِرِ(١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ مُسْلِم (٤/ ٢٢٨٩ رقم ٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الله.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَكَرَمَهُ وَغِنَاهُ يُوجِبُ أَنْ لا يَقْبَلَ ذَلِكَ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنِ اسْمِ التَّفْضِيلِ إِثْبَاتُ غِنَى لِلشُّرَكَاءِ (١)، فَقَدْ تَقَعُ لِلْمَفَاضِلَةُ (٢) بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لا فَضْلَ فِيْهِ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَصْحَابُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ [الفرقان: ٢٤].

قُولُهُ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي) أَيْ: مَنْ قَصَدَ بِذَلِكَ العَمَلِ الَّذِي يَعْمَلُهُ لِوَجْهِي غَيْرِي مِنَ الْمَخْلُوقِيْنَ (تَرَكَتُهُ وَشِرْكَهُ). وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابنِ مَاجَهُ وَغَيْرِهِ: « فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ » (٣). قَالَ الطَّيْبِيُّ: «الضَّمِيْرُ الْمَنْصُوبُ فِي «تَرَكَتُهُ» يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى العَمَلِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الشِّرِكِ الشَّرِيكُ» (١٠).

قَالَ ابنُ رَجَبٍ (٥): ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ العَمَلَ لِغَيْرِ اللهِ أَقْسَامٌ:

فَتَارَةً يَكُونُ رِيَاءً مَحْضاً، [بِحَيْثُ لا](١) يُرَادُ بِهِ سِوَى مُرَاءَاةِ الْمَخْلُوقِيْنَ لِغَرَضِ دُنْيَوِيٍّ، كَحَالِ الْمَنَافِقِيْنَ فِي صَلاتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾ [النساء: ٢٤]، وكَذَلِكَ وَصَفَ الله الكُفَّارَ بِالرِّيَاء فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرَئَاءَ النَّاسِ﴾ [الأنفال: ٤٧].

وَهَذَا الرِّيَاءُ الْمَحْضُ لا يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ مُؤمِّنِ فِي فَرْضِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) فِي ب: الشُّرِكَاء.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ب: المفاضلة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٠١)، وَابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٢٠٢)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٩٥) وَغَيْرُهُمْ وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٩٥) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحِ.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ للطيبي (١٠/ ٥-٦)، وانظر: مِرْقَاةَ الْمَفَاتيح(٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) فِي جَامِعِ العُلُومِ وَالْحِكَمِ فِي شَرْحِ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ (١/ ١٥٥-٥١) طَبْعَةِ دَارِ ابنِ الْجَوْزِيِّ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فلا.

يَصْدُرُ فِي الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ، أو (١) الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، أَو الَّتِي يَتَعَدَّى نَفْعُهَا، فَإِنَّ الإِخْلاصَ فِيْهَا عَزِيْزٌ، وَهَذَا العَمَلُ لا يَشُكُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ حَابِطٌ، وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُ الْمَقْتَ مِنَ اللهِ وَالعُقُوبَةَ.

وَتَسَارَةً يَكُسُونُ العَمَلُ للهِ وَيُشَارُكُهُ الرِّيَاءُ؛ فَإِنْ شَارِكَهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَالنُّصُوصُ الصَّحِيْحَةُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. الصَّحِيْحَةُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

مِنْهَا: الْحَدِیْثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَحَدِیْثُ شدَّادِ بنِ أَوْسِ مَرْفُوعاً: « مَنْ صَلَّى يُرَاثِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. وإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَیْرُ قَسِیم لِمَنْ أَشْرَكَ بِي، فَمَنْ أَشْرَكَ بِي شَیْتًا فَإِنَّ [جِدَّةً عَمَلِهُ وَقَلِیلَهُ وَكَثِیرَهُ] (۲) لِشَریکِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ أَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲).

وَحَدِيْثُ الضَّحَّاكِ بِـنِ قَـيْسِ مَـرْفُوعاً: ﴿ إِنَّ اللهَ -عـزَّ وجَـلَّ- يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيْكِ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيْكاً فَهُوَ لِشَرِيكِي (١٤)، يَا أَيَّهَا النَّاسُ، أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) الْمُثَبَّتُ مِنْ: أَ، ضَ، وَجَامِعِ العُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ٤٧)، وَفِي ع: جِدَّهُ، وَفِي ب: "جِدًّ عَمَلِهِ قَلِيله وَكَثِيرَهُ"، وَفِي طَ، وَحِلْيَةِ الأُولْيَاء(١/ ٢٦٩) : "فَإِنَّ جَسَدَهُ وَعَمَلَهُ قَلِيله وَكَثِيرَهُ"، وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١٠/ وَكَثِيرَهُ"، وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١٠/ ٢٢١) : "فَإِنَّ جَسَدَهُ عَمَلَهُ قَلِيله وَكَثِيرَهُ"، وَسَقَطَتْ لَفُظَةُ: "جِدَّةً" مِنْ عَدَدٍ مِنَ الْمَصَادِرِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٤/ ١٢٥)، وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١١٨)، وَأَبُو نُعْيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١ ٢٦٩) وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخٍ دِمَشْقَ (١٧٨/٢٦)، وَرَوَاهُ مُخْتَصَراً: الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٣٩٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي مُسْنَدِه (رقم ٣٤٨٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي سُعَبِ الإِيْمَانِ (٥/ ٣٣٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٥/ ٣٣٧)، وَابَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٥/ ٣٣٧)، وَابَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٥/ ٣٣٧)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْسَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْسَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّوَائِدِ (١٠/ ٢٢١) : "وَفِيْهِ شَهْرُ بنُ حَوْسَبٍ عَنْ عَبْدُ وَعَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَضَعَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ».

<sup>(</sup>٤) فِي ب: لشريكه.

للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فإنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الأَعْمَالِ إِلاَّ مَا أُخْلِصَ (١) لَهُ، وَلاَ تَقُولُوا: هَــذَا اللهِ هَــذَا اللهِ وَالـرَّحِمِ، فإنَّهَا للسَّرَحِمِ، وَلَـيْسَ اللهِ مَـنْهُ شَــيءٌ، وَلاَ تَقُولُوا: هَــذَا اللهِ وَلُوجُوهِكُمْ، فإنَّهُ لوجُوهِكُمْ، وَلَيْسَ اللهِ منْهُ شَيءٌ » رَوَاهُ البَزَّارُ (٢)، وَرَوَاهُ (٣) ابن مَرْدَوَيْهِ وَالبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «لا بَأْسَ بِهِ» (٤).

وَحَدِيْثُ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ : « لاَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذَّكْرَ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ شَيْءَ لَهُ » ثُمَّ شَيْءَ لَه » ثُمَّ اللهِ ﷺ: « لاَ شَيْءَ لَهُ » ثُمَّ

(١) فِي ط: خلص.

لَكِن قوله: «يَا أَيَّهَا النَّاسُ، أَخلِصُوا أَعْمَالُكُمْ للهِ...» إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ مِن الْحَدِيْثِ الْمرفوع، بل هُوَ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ الضَّحَّاكِ ﴿ ﴿ كَمَا بَيْنَهُ ابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخِ دِمَشْق، وَرَوَاهُ مَوْقُوفاً: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّف (٧/ ١٣٧)، وَابنُ عَسَاكِر (٤٢/ دِمَشْق، وَرَوَاهُ مَوْقُوفاً: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّف (٧/ ١٣٧)، وَابنُ عَسَاكِر (٢٤/ ٢٨) وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ(١/ ٢٣): «رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لا بَأْسَ بِهِ، وَالبَّيْهَقِيُّ، لَكِنَّ الضَّوَابُ أَنَّهُ صَحَابِيٍّ وَالطَّوَابُ أَنَّهُ صَحَابِيٍّ

(٣) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٦٧)، وَابنُ قَانِع فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٣٢)، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْتُورِ (٥/ ٤٧٢) وَاللَّهُ وَيْهِ - كُمَا فِي اللَّرِ الْمَنْتُورِ (٥/ ٤٧٢) واللَّيْهَقِيُّ فِي اللَّمُ فِي اللَّمِ (٤٧٢)، وَابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمَشْق (٤٢/ ٢٨١)، وَابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمَشْق (٤٢/ ٢٨١)، وَالضَيْاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الاَّحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (هُ/ ٩٠) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وانظر: الصَّحيْحة (رقم ٢٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) مِنْ قَوْلِهِ: «وَرَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهُ» إِلَى هُنَا مِنْ زِيَادَةِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى كَلاَمِ ابنِ رَجَبٍ فِي جَامِعِ العُلومِ وَالحِكَمِ.

قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ (' خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ﴾ رَوَاهُ أُبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (٢) . ثُمَّ قَالَ (٣): ﴿ فَإِنْ خَالَطَ نِيَّةَ الْجِهَادِ مَثَلاً نِيَّةٌ غَيْرَ الرِّيَاءِ مِثْلُ أَخْذِ أُجْرَةٍ لِلْخِدْمَةِ، أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنَ الغَنِيْمَةِ، أَوِ التِّجَارَةِ ؛ نَقَصَ بِذَلِكَ أَجْرُ جِهَادِهِمْ ولَمْ يَبْطُلُ بِالكُليَّةِ.

وَفِي «صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ» عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الغُزَاةَ إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً تَعَجَّلُوا ثُلُثِيْ أَجْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَغْنَمُوا شَيْئًا تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ »('').

قُلْتُ: هَذَا لا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُمْ غَزُوا لأَجْلِهَا فَلاَ يَدُلُ عَلَى ثُبُوتِ الأَجْرِ لِمَنْ غَزَا يَلُتُمسُ عَرَضاً.

قَالَ: «وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَحَادِيْثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ بِجِهَادِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا أَنَّهُ لا أَجْرَ لَهُ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْجِهَادِ إلاَّ الدُّنْيَا».

قُلْتُ: ظَاهِرُ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ أَجْرَ لَهُ » فَأَعَادَ عَلَى إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنَّ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَيْهَ إِنَّا لَهُ عَلَى أَنْ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَيْهَ إِنْ اللهِ عَلَى أَنْ بَيْهَ إِنْ اللهِ عَلَى أَنْ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَاللهِ عَلَى أَنْ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَيْهَ إِنْ فَالْهَ إِنْ اللهِ عَلَى أَنْ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَيْهَ إِنْ اللهِ عَلَى أَنْ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَيْهَ عَلَى أَنْ بَاللهِ عَلَى إِنْ أَنْ بَاللهُ عَلَى أَنْ بَالْهُ إِنْ أَنْ فَالْهَ عَلَى أَنْ بَالْهُ إِنْ أَنْ بَاللْهُ عَلَى أَنْ أَنْ بَالْهُ عَلَى أَنْ أَنْ فَالْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ بَالْهُ عَلَى أَنْ أَنْ لَهُ إِنْ أَنْ فَالْهُ إِنْ فَا لَا لَهُ إِنْ أَنْ فَا لَاللّٰهُ عَلَى أَنْ أَنْ فَا لَا لَهُ إِلَا أَنْ اللّٰهُ عَلَى أَنْ فَالْهُ إِنْ فَالْهُ إِنْ فَالْهُ إِنْ فَالْهُ إِنْ فَا لَا لَهُ إِنْ اللّٰهِ عَلَى الْهُ لَالْمُ عَلَى اللّٰ اللهُ إِنْ فَالْهُ إِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ(٦/ ٢٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ(٨/ ١٤٠) وإسْنَادُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَ ابنُ رَجَبٍ والْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ(١/ ٢٣)، وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي(٦/ ٢٨). وَعَزَاهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ والْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا لأبِي دَاوُدَ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِيْهِ، وَانْتَقَدَ ابنُ القَطَّانِ فِي بَيَانِ الوَّهْمِ وَالإِيْهَامِ(٢/ ٢٤٥) عَلَى عَبْدِ الحَقِّ الإِشْبِيلِيِّ عَزْوَ الْحَدِيْثِ لأبِي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٣) القَائل: ابنُ رَجَبٍ.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ مُسْلِم (٣/ ١٥١٤ رقم ١٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الْإِمَامُ أُحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ٣٦٦، ٢٩)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٥١٦)،

الْجهَادِ إِذَا خَالَطَهَا نِيَّهُ أُجْرَةِ الْخِدْمَةِ أَوْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الغَنِيْمَةِ أَوِ التِّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى «يُرِيْدُ الْجهَادَ» أَيْ: يُرِيْدُ سَفَرَ الْجِهَادِ وَلَمْ يَنْوِ الْجِهَادَ، إِنَّمَا نَوَى عَرَضَ الدُّنيَا.

قَالَ ابنُ رَجَبٍ: "وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: التَّاجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرُ وَالْمُكَارِي أَجْرُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يَخْلُصُ مِنْ نَيِّهِم فِي غَزَوَاتِهِمْ، وَلاَ يَكُونُوا(١) مِثْلَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ لاَ يَخْلُطُ بِهِ غَيْرَهُ. وَقَالَ(٢) -أَيْضاً- فِيْمَنْ يَأْخُذُ جُعْلاً عَلَى الْجهَاد: إِذَا لَمْ يَخْرُجُ لاَ يَخْلُطُ بِهِ غَيْرَهُ. وَقَالَ ٢) -أَيْضاً- فِيْمَنْ يَأْخُذُ جُعْلاً عَلَى الْجهَاد: إِذَا لَمْ يَخْرُجُ لاَيْنِهِ، فَإِنْ أُعطِي شَيْئاً؟ أَخَذَهُ اللَّا مَا الدَّرَاهِم فَلاَ بَأْسَ، كَأَنَّهُ خَرَجَ لِدينِهِ، فَإِنْ أُعطِي شَيْئاً؟ أَخَذَهُ اللَّا مَا الدَّرَاهِم فَلاَ بَأْسَ، كَأَنَّهُ خَرَجَ لِدينِهِ، فَإِنْ أُعطِي شَيْئاً؟ أَخَذَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّ

وَكَـٰذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: «إِذَا أَجْمَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى الغَزْو، فَعَوَّضَهُ اللهُ رِزْقاً فَـٰلاَ بَـاْسَ بِذَلِـكَ، وَأَمَّا أَنَّ أَحَدَكُـمْ إِنْ أُعْطِي دِرْهَماً غَزَا، وإِنْ لَمْ يُعْطَ دِرْهَماً لَمْ يَعْظَ وَرْهَماً لَمْ يَعْظَ وَرُهَماً لَمْ يَعْظَ وَرُهَماً لَمْ يَعْظَ وَرُهَماً لَمْ يَعْظَ وَرُهَماً لَمْ يَعْزُ، فَلا خَيْرَ فِي ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ ال

قُلْتُ: هَـذَا يَـدُلُّ عَلَى الفرق بَيْن مَا كَانَتْ نِيَّةُ الدُّنْيَا مُخَالِطَةً لَهُ مِنْ أَوَّل مَرَّةٍ، بِحَيْثُ تَكُونُ هِيَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى العَمَلِ، أَوْ مِنْ جُمْلَةٍ مَا يَبْعَثُهُ (٥) عَلَيْهِ، كَالَّذِي يَحْيُثُ مَا كَانَتْ النَّيَّةُ خَالِصَةً للهِ مِنْ أَوَّل يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذَّكْرَ، فَهَذَا لا أَجْرَ لَهُ (١) وَبَيْنَ مَا كَانَتْ النَّيَّةُ خَالِصَةً للهِ مِنْ أَوَّل

وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٦٣٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٩٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الكُبْرَى(٩/ ١٦٩) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَلاَ يكونون.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللهُ-.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ: مَسَائِلَ أَبِي دَاوُدُ(٥١)، وَمَسَائِلَ ابنِ هَانِئُ (٢/ ١٠٨ رقم ١٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ - كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ(٣/ ٤٦) - ، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ(٨/ ٤) وَإِنْ النِّهَ النَّقَاتِ، وَتَفَرَّدَ (٤٢٨) وَفِي إِسْنَادِهِ يَعْمَرُ بنُ خَالِدٍ الْمُدْلِجِيُّ؛ ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وَتَفَرَّدَ اللَّهُ بنُ سَعْدِ بالرَّوَايَة عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) في ط: يبعث.

<sup>(</sup>٦) فِي ط : فَهَذَا الأَجر لَهُ. وَهُوَ تحريف.

مَرَّةِ، ثُمَّ عَرَضَ لهُ أَمْرٌ مِنَ الدُّنْيَا لا يُبَالِي بِهِ، سَوَاءٌ حَصَلَ لَهُ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ، كَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَى الغَزُو سَوَاءٌ أَعْطِي أَوْ لَمْ يُعْطَ. فَهَذَا لا يَضُرُّهُ، وَنَحْوُهُ التِّجِارَةُ فِي الْحَجِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: الْحَجِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وعَلَى هَذَا يُنزَّلُ مَا رُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّه قَالَ فِي حَجِّ الْجَمَّالِ وَحَجِّ الاَّحِيْرِ وَحَجِّ البَّاجِرِ: هُو تَامُّ لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، أَيْ: لأنَّ قَصْدَهُمُ الأَصْلِيَّ كَانَ هُو الْحَجُّ دُونَ التَّكَسُّبِ.

قَالَ: "وَأَمَّا إِنْ كَانَ أَصْلُ العَمَلِ للهِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الرِّيَاءِ، فإنْ كَانَ خَاطِراً وَدَفَعَهُ، فَهَلْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ أَمْ لا يَضُرُّهُ وَدَفَعَهُ، فَهَلْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ أَمْ لا يَضُرُّهُ وَدَفَعَهُ، فَهَلْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ أَمْ لا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَيُجَازَى عَلَى أَصْلِ نِيَّتِهِ؟ فِي ذَلِكَ اخْتِلافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَف، حَكَاهُ لاَينَجُازَى عَلَى أَصْلِ نِيَّتِهِ؟ فِي ذَلِكَ اخْتِلافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَف، حَكَاهُ الإَمْامُ أَحْمَدُ وَابنُ جَرِيْرِ الطَّبرِيُّ، وَرَجَّحَا أَنَّ عَمَلَهُ لا يَبْطُلُ بِذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُجَازَى بِنَيْتِهِ الْأُولَى، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَن الْحَسَن البَصْرِيُّ وَغَيْرِهِ.

ويُسْتَدَلُّ لِهَذَا القَوْلَ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي سَلِمَةَ كُلَّهُمْ يُقَاتِلُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ نَجْدَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، قَالَ: « كُلُّهُمْ، إِذَا (١٠ كَانَ أَصْلُ أَمْرِهِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا »(٢).

وذَكَرَ ابنُ جَرِيْرِ: أَنَّ هَـذَا الْآخْتِلافَ إِنَّمَا هُوَ فِي عَمَلٍ مُرْتَبِطٌ (٢) آخِرُهُ بِأَوَّلِهِ، كَالصَّلاَةِ وَالصَّيَامِ وَالْحَجِّ، فأمَّا مَا لا ارْتِبَاطَ فِيْهِ، كَالقِرَاءَةِ وَالذَّكْرِ وَإِنْفَاقِ الْمَالَ وَنَشْرِ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّهُ يَنْقَطعُ بِنِيَّةِ الرِّيَاءِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهِ، ويَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيْدِ نِيَّةٍ. فَأَمَّا إِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ للهِ خَالِصاً، ثُمَّ ٱلْقَى اللهُ لَهُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَفَرِحَ عَمِلَ الْعَمَلَ للهِ خَالِصاً، ثُمَّ ٱلْقَى اللهُ لَهُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَفَرِحَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: إذاً.

<sup>(</sup>٢) الْمَرَاسِيْلُ لأبِي دَاوُدَ (رقم ٣٢١) وَهُوَ مُرْسَلٌ، عَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَمِعَ القِصَّةَ مِنَ الرَّجُل.

<sup>(</sup>٣) فِي جامع العلوم وَالحكم: يرتبط.

بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَاسْتَبْشَرَ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ (١).

وَفِي هَـذَا الْمعْنَى جَـاءَ فِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرٌ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمؤْمِنِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) انْتَهَى مُلَخَصاً (٣).

إذا تَبَيَّنَ هَذَا؛ فَقَدْ دَلَّ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى حُبُوطِ العَمَلِ بِالرِّيَاءِ، وَجَاءَ الوَعِيدُ بِالعَذَابِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴾ [هود: ١٥] وَالآيَةُ بَعْدَهَا.

ورَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحه» حَدِيْثَ الثَّلاثةِ الذِيْنَ هُمْ أُوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ: الْمُقَاتِلُ لِيُقَالَ جَرِيْءٌ، وَالْمُتَعَلِّمُ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَالْمُتَصَدِّقُ لِيُقَالَ جَوَادٌ (٤٠).

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ البَزَّارُ وَابنُ مَنْدَهْ وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلِ مَرْفُوعاً: « مَنْ عَمِلَ رِيَاءً لا يُكْتَبُ؛ لا لَهُ، وَلاَ عَلَيْهِ » ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي «الدُّرِ» وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنادِهِ، فَمَا أَظُنَّهُ يَثْبُتُ، وَالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَدُلاَّن عَلَى خِلافِهِ، بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ (٥٠).

قَـالَ: (وَعَن أَبِي سَعِيدٍ مَرفُوعًا: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ » قَالُوا: بَلَى. قَالَ: « الشُّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ

<sup>(</sup>١) انْظُوْ كَلاَمَ ابنِ جَرِيْرِ الطُّبرِيِّ فِي: تَهْذِيْبِ الآثارِ (٢/ ٨٠٢-٨٠٣) مُسْنَدِ عَلِيٌّ ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (رقم ٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) جَامِعُ العُلومِ وَالحِكَم (١/ ٥٥-٥١) طبعة دار ابن الْجوزي.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٠٥) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرِيْرَةً - الله -.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٦٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ(رقم ٢٨٥٢)، وَابنُ عَسَاكِر (٣٥/ ٣١٤)، وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ الْمَنْثُور (٥/ ٤٧١) إِلَى ابنِ مَنْدَه، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ الكَلْبِيِّ وَهُو كَذَّابٌ، فَالْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ -رَحمَهُ اللهُ-.

صَلاَتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ (١) » . رَوَاهُ أَحْمَدُ).

هَـذَا الْحَدِيْتُ رَوَاهُ أَحْمَدُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ، وَابنُ أَبِي حَاتِم وَالبَيْهُقِيُّ وَفِيْهِ قِصَّةٌ (٢).

وَلَفَظُ ابِنِ مَاجَهُ وَالبِيهِقِيِّ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ...﴾ الْحَدْيْثَ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (٦)، ومَعْنَاهُ صَحِيْحٌ.

ورَوَى ابنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيْحِهِ» مَعْنَاهُ عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ وَسَرْكَ السَّرَائِرِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا شَرْكُ السَّرَائِرِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا شَرْكُ السَّرَائِرِ ؟ قَالَ: « يَقُومُ الرَّجُلُ، فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صلاتَهُ جاهداً لِمَا يَرى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ السَّرَائِرِ » (٤). الرَّجُلِ إليهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ » (٤).

<sup>(</sup>١) فِي ب: رجل آخر.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٠)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٢٠٤)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ١٧٨١)، وَابنُ عَدِيٌ فِي الكَامِلِ (٣/ ١٧٤)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَعَبِ الإِيْمَانِ وابنُ أَبِي حَاتِم - كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٣٢٤) - ، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٢٨٣٢)، ورَوَاهُ مُخْتَصَراً : البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٤٧ - كَشْفُ الأَسْتَار)، والطَّبرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الآثارِ (٢/ ٧٩٤ - مُسْنَدِ علي) ، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى المُسْتَدْرَكِ عَلَى المُسْتَدْرَكِ عَلَى المُسْتَدْرَكِ عَلَى المُسْتِدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي السَّعْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي المَّحْوَدِيُّ ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللَّمْبِيْ، وَحَسَنَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الرُّجَاجَةِ (٤/ ٢٣٧)، وَهُو حَدِيْثُ حَسَنْ. اللَّهَبِيُّ، وَحَسَنَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الرُّجَاجَةِ (٤/ ٢٣٧)، وَهُو حَدِيْثُ حَسَنْ.

<sup>(</sup>٣) وَهَذَا الضَّعْفُ لَمْ يُنْزِلِ الَّحَدِيثَ عَنْ رُتَّبَةِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ(٢/ ٢٢٧)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٣٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي شَعِبِ الإِيْمَان (رقم ٣١٤)، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وَرَوَاهُ النَّيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكُبْرَىٰ (٢/ ٢٩٠) وَفِي الشُّعَبِ (رقم ٣١٤٢) عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عنهُم - ، وَقَالَ: «وَذِكْرُ جَابِرٍ فِيْهِ غَيْرً مَحْفُوظٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ».

قَولُهُ: (عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ)، هُوَ الْخُدْرِيُّ، تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ.

قُولُهُ: (أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي (١) مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟») إنَّمَا كَانَ الرِّيَاءُ كَذَلِكَ لِخفَائِهِ، وقُوَّةِ الدَّاعِي إِلَيْهِ، وَعُسْرِ التَّخَلُصِ منْهُ لِمَا يزيِّنُهُ الشَّيطَانُ وَالنَّفْسُ الأَمَّارَةُ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ.

قُولُهُ: (قَالُوا: بَلَى) فِيْهِ: الْحِرْصُ عَلَى العلْمِ، وَأَنَّ مَنْ عَرَضَ عَلَيْكَ أَنْ يُخْبِرَكَ بِمَا فِيكَ فَلا يَنْبَغِي لَكَ رَدُّهُ، بَلْ قَابِلْهُ بِالقَّبُول وَالتَّعَلُم.

قوله: (قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ) سُمِّيَ الرِّيَاءُ شِرْكاً خَفِيًّا لأَنَّ صَاحِبَهُ يُظْهِرُ أَنَّ عَمَلَهُ للهِ، وَيُخْفِي فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ (٢)، وإنَّمَا تَزَيَّنَ بِإِظْهَارِهِ أَنَّهُ للهِ بِخِلافِ الشِّركِ الْجَلِيِّ.

وَفِي حَدِيْثِ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخَوفِ مِنَ الشُّرْكِ تَسْمِيَتُهُ بِالشُّرْكِ الأَصْغَر<sup>(٣)</sup>.

وَعَنْ شَدَّادِ بِنَ أَوْسِ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الشِّرْكَ الأصْغَرَ». رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كَتَابِ «الإِخْلاصِ» وَابنُ جَرِيْرِ فِي «التَّهذيبِ» وَالطَّبرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٤٠). فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنَ الأَصْغَرِ مُطْلَقاً، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لغير اللهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلَفْظُهُ: « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشَّرْكُ الأَصْغَرُ » قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ- لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟».

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الإِخْلاصِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٥/ ٤٧٠) -، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٦)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبْيرِ (رقم ٢١٦)، وَفِي الْمُعْجَمِ الْكَبْيرِ (رقم ٢١٦)، وَفِي الْمُعْجَمِ الْكَبْيرِ (رقم ٢١٠)، وَفِي الْمُعْجَمِ اللَّامِيِّينَ (٣/ ٢٣٠) وَالطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيْبِ الْأُوسَطِ (رقم ١٩٦)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٤/ ٣٢٩)، والبَيْهَقِيُّ الْاَتَّارِ (رقم ١١١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٤/ ٣٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي النَّعْبِ أَنْ النَّعْبِيُّ، وإسَّنَادُهُ حَسَنٌ.

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَأَمَّا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ؛ فَكَيْسِيْرِ الرِّيَاءِ وَالتَّصَنُّعِ لِلْخَلْقِ، وَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، وقَوْل الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: «مَا شَاءَ اللهُ وَشَيْتَ»، وَ«هَذَا مِنَ اللهِ وَمِنْكَ»، وَ«أَنَا بِغَيْرِ اللهِ وَعَلَيْكَ»، وَ«أَنَا مُتَوكَلِّ عَلَى اللهِ وَعَلَيْكَ»، وَ«لُولا اللهُ وَأَنْتَ لَم يَكُنْ كَذَا وَكَذَا»، وقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكاً أَكُبُرَ بِحَسَبِ حَالَ قَائِلِهِ وَمَقْصَدِهِ» وَأَنْتَ لَم يَكُنْ كَذَا وَكَذَا»، وقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكاً أَكْبَرَ بِحَسَبِ حَالَ قَائِلِهِ وَمَقْصَدِهِ» انْتَهَى (۱). فَفَسَّرَ الشِّرْ فَ الأصْغَرَ بِاليسِيْرِ مِنَ الرِّيَاءِ، فَذَلَ عَلَى أَنَّ كَثِيْرَهُ أَكُبُرُ.

وَضِيدُ الشِّرْكِ الأَكْبُرِ وَالأَصْغَرِ: التَّوحِيْدُ وَالإِخْلاصُ (٢)، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِالعِبَادَةِ بَاطِيناً وَظَاهِراً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينِ \* أَلاَ للهِ الدِّينِ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٢-٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ١٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي ﴾ [الزمر: ١٤].

وَقِيْلَ: الإِخْلاصُ اسْتِوَاءُ أَخْوَالِ العَبْدِ فِي الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ، وَالرِّيَاءُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ خَيْراً مِنْ بَاطِنِهِ، أَيْ: لِمُلاحَظَةِ الْخَلْقِ، وَالصَّدْقُ فِي الإِخْلاصِ أَنْ يَكُونَ بَاطِنُهُ أَعْمَرَ مِنْ ظَاهِرِهِ.

قَولُهُ: (فَيصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ) فَسَّرَ الشَّرْكَ الْخَفِيَّ بِهَذَا: أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ العَمَلَ للهِ، لَكِنْ يَزِيْدُ فيهِ صِفَةً كَتَحْسِيْنِهِ وَتَطْوِيْلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُل، فَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ الْخَفِيُّ، وَهُوَ الرِّيَاءُ، وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ حُبُّ الرِّيَاسَةِ وَالْجُلُهِ عِنْدَ النَّاس.

قَال الطَّيْبِيُّ: "وَهُوَ مِنْ أَضَرُّ غَوَائِلِ النَّفْس، وَبَوَاطِنِ مَكَائِدِهَا، يُبْتَلَى بِهِ العُلَمَاءُ وَالعُبَّادُ، وَالْمُشَمِّرُونَ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ لِسُلُوكِ طَرِيْقِ الآخِرَةِ، فَإِنَّهُمْ مَهْمَا قَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَفَطَمُوهَا عَنِ الشَّبَهَاتِ؛ عَجِزَتْ نُفُوسُهُم عَنِ الطَّمَعِ فِي الْمُعَاصِي الظَّاهِرَةِ، الوَاقِعَةِ عَلَى الْجُوارِحِ، فَطَلَبَتِ الاسْتِرَاحَةَ إلَى الطَّمَعِ فِي الْمُعَاصِي الظَّاهِرَةِ، الوَاقِعَةِ عَلَى الْجُوارِحِ، فَطَلَبَتِ الاسْتِرَاحَةَ إلَى

<sup>(</sup>١) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٤٤)، وَانْظُرْ: إِغَائَةَ اللَّهْفَانِ (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) فِي بُ: وَهَٰذَا الشُّركُ الأكْبَرُ وَالْأَصْغَرُ صِدُّ التَّوحِيدِ وَالإخْلاصِ.

الظّاهِرِ (۱) بِالْخَيْرِ، وَإِظْهَارِ العِلْمِ وَالْعَمَلِ، فَوَجَدَتْ مَخْلُصاً مِنْ مَشَقَّةِ الْمُجَاهَدَةِ إِلَى لَدَّةِ الْقَبُولِ عِنْدَ الْخَلْقِ، وَلَمْ تَقْنَعْ بِاطِّلاعِ الْخَالِقِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَفَرِحَتْ بِحَمْدِ النَّاسِ، وَلَمْ تَقْنَعْ بِحَمْدِ اللهِ وَحْدَهُ، فَأَحَبَّتُ (۲) مَدْحَهُمْ، وَتَبَرُّكَهُمْ بِمُشَاهَدَتِهِ وَخِدْمَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَتَقْدِيْمِهِ فِي الْمَحَافِلِ، فَأَصَابَتِ النَّفْسُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ اللَّذَاتِ، وَخِدْمَتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَتَقْدِيْمِهِ فِي الْمَحَافِلِ، فَأَصَابَتِ النَّفْسُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ اللَّذَاتِ، وَأَعْظَمَ اللَّذَاتِ، وَهُو يَظُنُ أَنَّ حَيَاتَهُ بِاللهِ تَعَالَى وَبِعبَادَاتِهِ (۲)، وَإِنَّمَا حَيَاتُهُ هَذِهِ وَأَعْظَمَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ النِّي تَعْمَى عَنْ دَرَكِها (۱) الْعَقُولُ النَّافِذَةُ (۱)، قَدْ أَثْبِتَ اسْمُهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ الْمُقَرَّبِيْنَ. وَهَذِهِ مَكِيدَةٌ لِلنَّفْسِ لا مِنْ الْمُنَافِقِيْنَ، وَهُو يَظُنُ أَنَّهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عَبَادِهِ الْمُقَرَّبِيْنَ. وَهَذِهِ مَكِيدَةٌ لِلنَّفْسِ لا يَسْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ الصَّدِيقُونَ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: آخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رُؤُوسِ الصَّدِيقِيْنَ حُبُ اللهِ الْرَيَاسَةِ. انْتَهَى كَلامُهُ (۱).

وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ: شَفَقَتُهُ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَنُصْحُهُ لَهُمْ، وَأَنَّ الرِّيَاءَ أَخُوَفُ عَلَى الصَّالِحِيْنَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَالْحَذَرُ مِنَ الرِّيَاءِ، ومِنَ الشِّرْكِ الأكْبَرِ، إِذْ كَانَ ﷺ يَخَافُ الرِّيَاءَ عَلَى أَصْحَابِهِ مَعَ علْمِهِمْ وَفَضْلِهِم، فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالْخَوفِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط : التظَّاهر.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فأحب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وبعبَادته.

<sup>(</sup>٤) في ضّ: ذكرهًا.

<sup>(</sup>٥) في ط: النَّاقدة.

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ لِلطَّيْبِيِّ (١٠/١٠).

( 37 )

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

وَقُولُـهُ تَعَـالَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا﴾ الآيَتَيْن[هود:١٦،١٥]

فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أَعْطِيَ، رَضِيَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ؛ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ؛ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ، لَمْ يُشَفَعْ » .

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ هُودٍ.

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ الإنسانِ الْمُسْلِمِ: عَبْدَ الدِّينَارِ والدِّرْهَمِ والخَمِيصَةِ. الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وإِنْ لَمْ يعْطَ سَخِطَ. الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: « تَعِسَ وَانْتَكَسَ » .

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: « وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ » .

السَّابِعَةُ: النَّنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدِ المَوْصُوفِ بِيلْكَ الصَّفَاتِ.

\* \* \*

# بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

قَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا البَابَ دَاخِلٌ فِي الرِّيَاءِ، وَأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ تَكُرِيْرِ فَأَخْطَاً، بِلِ الْمُرَادُ بِهِ ذَا أَنْ يَعْمَلَ الإنْسَانُ عَمَلاً صَالِحاً يُرِيْدُ بِهِ الدُّنْيَا كَالَّذِي يُجَاهِدُ لِلْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ النَّبِيُ ﷺ عَبْداً لِذَلِكَ، بِخِلاَفِ يُجَاهِدُ لِلْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ النَّبِي اللَّهِ عَبْداً لِذَلِكَ، بِخِلاَفِ المُمرَائِي، فَإِنِّه إِنَّمَا يَعْمَلُ لَا جُلِ الدَّرَاهِمِ وَالقَطِيْفَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَعْقَلُ مِنَ الْمُرَائِي، لأَنَّ ذَلِكَ عَمِلَ لُدُنْيَا يُصِيْبُهَا، وَالْمُرَائِي وَالقَطِيْفَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَعْقَلُ مِنَ الْمُرَائِي، لأَنَّ ذَلِكَ عَمِلَ لُدُنْيَا يُصِيْبُهَا، وَالْمُرَائِي عَمِلَ لاَجْل الْمَدْحِ وَالْجَلالَةِ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ، وكِلاَهُمَا خَاسِرٌ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضِيهِ، وَأَلِيْم عِقَابِهِ.

قَـالَ: (وَقَولُـهُ تَعَالَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ الآيتين<sup>(۱)</sup>[هود:١٥، ١٦]).

قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أيْ: ثُوابَهَا ﴿ وَزِينَتَهَا﴾ (٢) أيْ: مَالَهَا (٣) فَنُوفَ إِلَيْهِمْ ﴾ ، نُوفَرْ لَهُمْ ثُوابَ أَعْمَالِهِمْ بِالصِّحَّةِ وَالسُّرُورِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالُ وَالْوَلَدِ، ﴿ وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴾ لا يُنقصُونَ، ثُمَّ نَسَخَتْهَا: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا لاَ يُشَاءُ لِمَن تُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] رَواهُ النَّحَّاسُ فِي الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن تُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] رَواهُ النَّحَّاسُ فِي الْمَاسِخِه ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. وَتَمَامُ الآيَتَيْنِ: ﴿وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ \* أُولَـئِكَ الذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مآلَهًا وزينتهًا، وَهَذَا خطأ، وَفِيْهِ إقحام كلمة ﴿وزينتها﴾ هنا.

<sup>(</sup>٤) النَّاسِخُ وَالمَّنْسُوخُ لِلنَّحَّاسِ (ص/ ١٧١) مِنْ طَرِيْقِ جُوَيْبِر عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وجُوَيْبِرُ: مَتْرُوكَ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ. فَالأَثْرُ: ضَعِيْفُ جِدَّاً.

وَقُولُهُ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا، أَيْ: قَيَّدَتْهَا أَوْ خَصَّصَتْهَا، فَإِنَّ السَّلَفَ كَانُوا يُسَمُّونَ التَّقْيِيْدَ وَالتَّخْصِيْصَ نَسْخًا، وَإِلا فَالآيَةُ مُحْكَمَةٌ.

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ أَهْلِ الإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ تَقْوَى؛ عَجَّلَ لَهُ تُوابَ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا» (١)، وَاخْتَارَهُ الفَرَّاءُ (١). قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَهَذَا القَوْلُ أَرْجَحُ، وَمَعْنَى الآيَةِ عَلَى هَذَا: مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا» (١).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «هَذِهِ الآيَةُ فِي حَقُ الكُفَّارِ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ: ﴿أُوْلَـئِكَ الذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾ [هود:١٦] »(١).

وَقُولُهُ: ﴿أُوْلَــئِكَ الذِيْـنَ لَـيْسَ لَهُـمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾(٥) أَيْ: لأَنَّهُمْ (١) لَمْ يَعْمَلُوا إِلاَّ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا (٧).

﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا﴾ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ: «أَيْ: وَحَبِطَ فِي الآخِرَةِ مَا صَنَعُوهُ، أَوْ صَنِيعُهُمْ، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ثَوَابٌ، لأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيْدُوا بِهِ الآخِرَةَ، إِنَّمَا أَرَادُوا ﴿وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أَيْ: كَانَ عَمَلُهُ فِي نَفْسِهِ بَاطِلاً، لأَنَّه لَمْ يَعْمَلُ لِوَجْهٍ صَحِيْحٍ، وَالعَمَلُ البَاطِلُ لا ثَوَابَ لَهُ.

وَقَدْ قَالَ النَّحَّاسُ عَقِبَ تَخْرِيْجِهِ الْأَثْرَ: مُحَالٌ أَنَّ يَكُونَ هَهُنَا نَسْخٌ، لأَنَّه خَبَرٌ، وَالنَّسْخُ فِيها مَا عُرِفَ حَقٌ مِنْ بَاطِل، وَلاَ صِدْقٌ مِنْ كَذِب، وَلَاَحْبَارِ مُحَالٌ، وَلَوْ صِدْقٌ مِنْ كَذِب، وَلَبُطَلَتِ الْمُعَانِي، وَلَجَازَ أَنْ يَقُولَ: لَقِيْتُ فَلاناً ثُمَّ يَقُولُ: نَسَخْتُهُ مَّا لَقِيتُهُ!».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ١٤)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ٢٠١١).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (٢/٢)

<sup>(</sup>٣) عِدَةُ الصَّابِرِينَ (ص/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: أنهم، وَالْمُثْبَتُ من: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: عِدَةُ الصَّابِرِيْنَ (ص/١٣٦).

انتَهَى <sup>(١)</sup>.

فَإِنْ قِيلَ: الآيَةُ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ تَقْتَضِي تَخْلِيْدَ الْمُؤْمِنِ<sup>(٢)</sup> الْمُرِيْدِ بِعَمَلِهِ الدُّنيَا فِي النَّارِ.

قِيلَ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ جَزَاءَ مَنْ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وزِيْنَتَهَا، وَهُوَ النَّارُ، وَأَخْبَرَ بِحُبُوطِ عَمَلِهِ وَبُطُلانِهِ، فَإِذَا حَبِطُ<sup>(٣)</sup> مَا يَنْجُو بِهِ وَبَطَلَ، لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَا يُنْجُو بِهِ وَبَطَلَ، لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَا يُنْجِيْهِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ إِيْمَانٌ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وزِيْنَتَهَا، بَلْ أَرَادَ بِهِ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرة، لَمْ يَدْخُلُ هَذَا الإَيْمَانُ فِي العَمَلِ الَّذِي حَبِطَ وَبَطَلَ. وَأَنْجَاهُ الْمُطْلَقَةُ. الإَيْمَانُ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَإِنْ دَخَلَهَا بِحُبُوطِ عَمَلِهِ الَّذِي بِهِ النَّجَاةُ الْمُطْلَقَةُ.

فَالإِيْمَانُ إِيْمَانَان: إِيْمَانٌ يَمْنَعُ دُخُولَ النَّارِ، وَهُوَ الإِيْمَانُ البَاعِثُ عَلَى أَنْ تَكُونَ الأَعْمَالُ اللهِ وَحْدَهُ يُسْتَغَى (٥) بِهَا وَجْهُهُ (١) وَتُوابُهُ، وإِيْمَانٌ يَمْنَعُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُرَائِي شَيْءٌ مِنْهُ، وَإِلا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخُلُودِ، فَالآيَةُ لَهَا حُكْمُ نَظَائِرِهَا مِنْ آيَاتِ الوَعِيْدِ. ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّم (٧).

وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإسْلاَمِ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الآيةِ، فَأَجَابَ بِمَا مُلَخَّصُهُ: «ذُكِرَ عَنِ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِيْهَا أَنْوَاعٌ مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ اليَوْمَ، وَلاَ يَعْرِفُونَ مَعْنَاهُ.

فَمِنْ ذَلِكَ العَمَلُ الصَّالَحُ الَّذِي يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ مِنْ صَدَقَةٍ

<sup>(</sup>١) هَذَا كلامُ الزَّمَخْشَرِيِّ فِي الكَشَّافِ (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الْمؤمن من ، وَكَلَّمَةُ «مِنْ» مقحمة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أحبط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: ونجاه، وَالْمُشَتُ مِنْ: ب،ع.

<sup>(</sup>٥) فِي أ : ويبتغي.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وجه الله.

<sup>(</sup>٧) عِدَةُ الصَّابِرِينَ (ص/١٦٣ -١٦٧).

وَصَلاَة وَصِلَةٍ (١) وإحْسَان إلَى النَّاسِ، وَتَرْكِ ظُلْمٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ، أَوْ يَتْرُكُهُ خَالِصاً لللهِ، لَكِنَّهُ لا يُرِيْدُ ثُواَبَهُ فِي الآخِرَةِ، إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يُجَازِيَهُ اللهُ بِحِفْظِ مَالِهِ وَتَنْمِيَتِهِ، أَوْ حِفْظِ (٢) أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، أَوْ إِدَامَةِ النِّعَمِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ هِمَّةً لَهُ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ، وَالْهَرَبِ مِنَ النَّارِ، فَهَذَا يُعْطَي ثُوابَ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَيْسَ لَهُ فِي الآخِرةِ نَصِيْبٌ. وَهَذَا النَّوعُ ذَكَرَهُ ابنُ عَبَّاس (٣).

النَّوعُ الثَّانِي: وَهُو آكُبُرُ مِنَ الأُوَّلِ وَأَخْوَفُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ مُجَاهِدٌ فِي الآيةِ النَّابِ ثَوَابِ النَّابِ، لا طَلَبَ ثَوَابِ الآخِرَة. وَنِيَّتُهُ رِيَاءُ النَّاسِ، لا طَلَبَ ثَوَابِ الآخِرَة.

النَّوعُ الثَّالِثُ: أَنْ يَعْمَلَ أَعْمَالاً صَالِحَةً يَقْصِدُ بِهَا مَالاً مِثْلَ أَنْ يَحُجَّ لِمَال يَا النَّوعُ النَّالِثُ أَنْ يَحُجَّ لِمَال يَا النَّوعُ لِلْأَنْ يَا يُصِيبُهَا، أَوِ الْمُزَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا، أَوْ يُجَاهِدَ لأَجْلِ المَعْنَمِ ('')، فَقَدْ ذَكَرَ أَيْضاً هَذَا النَّوعَ فِي تَفْسِيْر هَذِهِ الآيةِ.

وَكَمَا (٥) يَتَعَلَّمُ الرَّجُلُ لأَجْلِ مَدْرَسَةِ أَهْلِهِ (١) أَوْ مَكْسَبِهِمْ (٧) أَوْ رِيَاسَتِهِمْ، أَوْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: حفظه.

<sup>(</sup>٣) رَوَى ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١١/١٢)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠١٠) بَسَنَدٍ ضَعِيْف جَداً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَولُهُ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحُيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا﴾ الآية، وَهِيَ مَا يُعْطِيهِمْ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا بِحُسَنَاتِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لا يُظْلَمُونَ نَقِيْراً. يَقُولُ: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً الْتِمَاسَ الدُّنْيَا صَوْماً أَوْ صَلاةً أَوْ تَهَجُداً بِاللَّيْلِ لا يَعْمَلُهُ إلاَّ لالْتِمَاسِ الدُّنْيَا صَوْماً أَوْ صَلاةً أَوْ تَهَجُداً بِاللَّيْلِ لا يَعْمَلُهُ إلاَّ لالْتِمَاسِ الدُّنْيَا، يَقُولُ اللهُ: أَوَفِيهِ الدُّنْيَا مِنَ الْمَثَابَةِ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ الْتِمَاسَ الدُّنْيَا، وَهُو فِي الأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الغنم وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: كماً.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أهل لَهُ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: مكتبهم. وَهُوَ خطأ.

يَتَعَلَّمُ القُرْآنَ وَيُواظِبُ عَلَى الصَّلَاةِ لَأَجْلِ وَظِيْفَةِ الْمَسْجِدِ، كَمَا هُوَ وَاقِعٌ كَثِيراً (١) وهَوْلاَءِ أَعْقَلُ مِنَ الذِيْنَ قَبْلَهُمْ، لأَنَّهُمْ عَمِلُوا لِمَصْلَحَةٍ يُحَصِّلُونَهَا، وَالذِيْنَ قَبْلَهُمْ عَمِلُوا لِمَصْلَحَةٍ يُحَصِّلُ لَهَمْ طَائِلٌ، عَمِلُوا آمِنْ أَجْلِ آلَهُمْ عَمِلُوا لَهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُمْ طَائِلٌ، وَالنَّوعُ الأَوَّلُ أَعْقَلُ مِنْ هَوْلاَءِ، لأَنَّهُمْ عَمِلُوا للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَكِنْ لَمْ يَطْلُبُوا مِنْه الْخَيْرَ الكَثِيْرَ الدَّائِمَ وَهُوَ الْجَنَّةُ، ولَمْ يَهْرُبُوا مِنَ الشَّرِ العَظِيمِ وَهُوَ النَّارُ. النَّوعُ الرَّابِعُ: أَنَّ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ مُخْلِصاً فِي ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَكِنْ لَمُ النَّوعُ الرَّابِعُ: أَنَّ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ مُخْلِصاً فِي ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَكِنَّهُ النَّوعُ الرَّابِعُ: أَنَّ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ مُخْلِصاً فِي ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَكِنَّهُ عَمَل يُكَفِّرُ مُكُولًا يَعْودِ وَالنَّصَارَى إِذَا عَبَدُوا عَلَى عَمَل يُكَفِّرُهُ كُفُوا أَيْخُرِجُهُ (١) عَنْ الإسْلامِ ؛ مِثْلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا عَبَدُوا اللهَ أَوْ صَامُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ.

ومِثْلُ كَثِيْرِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الذِيْنَ فِيهُمْ كُفُرٌ أَوْ شَرْكٌ أَكُبُرُ يُخْرِجُهُمْ مِنَ (1) الإسلام بالكُلِّيَّةِ إِذَا أَطَاعُوا الله طَاعَة خَالِصَة، يُرِيدُونَ بِهَا ثَوَابَ اللهِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ، لَكِلَّهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. فَهَذَا النَّوعُ لَكِنَّهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. فَهَذَا النَّوعُ لَكِنَّهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. فَهَذَا النَّوعُ الْيُضَا لَيُ فَعَدُا النَّوعُ الْيُضَا وَعَيْرِهِ (٥).

وَكَانَ السَّلْفُ يَخَافُونَ مِنْهَا، قَالَ بَعْضُهُمُّ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَقَبَّلَ مِنِّي سَجْدَةً (٢٠ وَاحِدَةً لَتَمَنَّيْتُ الْمُوْتَ، لأَنَّ الله يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٧) [الْمَائدة: ٢٧].

<sup>(</sup>١) فِي ب: كَثِيْر.

<sup>(</sup>٢) فِيغ: لأجْلُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: يخرجُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: عن.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٢/١٢)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠١٠)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠١٠)، وَالضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (١١٨/٧) بِسَنَّدٍ صَحِيْحٍ عَنْ أَنسِ فَي وَالضَّارَى وَزَادَ قَوْلِهِ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَزَادَ فِي الدُّرِّ الْمَنْتُورِ (٤٠٦/٤) عَزْوَهُ لأَبِي الشَّيْخِ وَابنِ مَرْدَوَيْهِ.

<sup>(</sup>٦) في ب: ركعة.

<sup>(</sup>٧) هَذَا البَعْضُ مِنَ السَّلَف : عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عنهُمَا- رَوَاهُ عَنْهُ: ابنُ عَبْدِ

ثُمَّ قَالَ (١): «بَقِي أَنْ يُقَالَ: إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ، وَالزَّكَاةَ، وَالصَّومَ، وَالْحَجَّ الْبَغَاءَ وَجْهِ اللهِ، طَالِباً ثُوَابَ الآخِرَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَمِلَ أَعْمَالاً قَاصِداً بِهَا الدُّنْيَا مِثْلَ أَنْ يَحُجَّ فَرْضَهُ للهِ، ثُمَّ يَحُجُّ بَعْدَهُ لأَجْلِ الدُّنيَا، كَمَا هُوَ وَاقِعٌ، فَهُو لِمَا غَلَب عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: القُرْآنُ كَثِيراً مَا يَذْكُرُ أَهْلَ وَاقِعٌ، فَهُو لِمَا غَلَب عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: القُرْآنُ كَثِيراً مَا يَذْكُرُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْخُلُص، وَأَهْلَ النَّابَتَيْنِ وَهُو هَذَا وَأَفَادَ - رَحمَهُ اللهُ-.

وفِي الآيةِ مِنَ الفَوَائِدِ: أَنَّ الشُرْكَ مُحْبِطٌ للأعْمَال، وَأَنَّ إِرَادَةَ الدُّنيَا وَزِيْنَتِهَا بِالعَمَلِ كَذَلِكَ، وَأَنَّ اللهُ يُجَازِي الكَافِرَ بِحَسَنَاتِهِ، وَكَذَلِكَ طَالِبَ الدُّنيَا، ثُمَّ يُفْضِي إلَى الآخِرةِ وَلَيْسَ لَهُ حَسَنَةٌ، الْخَامِسَةُ: شِدَّةُ الوَعِيْدِ عَلَى ذَلِكَ، السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ الْحُبُوطِ وَالبُطْلان.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ النَّقَشَ، طُوبَى أَعْطِيَ، رَضِيَ، وَإِذْ الْمِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى

البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٤/ ٢٥٥ – ٢٥٦)، وَابِنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ (٣١/ ١٤٦) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامٍ بِنِ يَحْيَى الغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَيَحْيَى الغَسَّانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ. فَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لانْقِطَاعِهِ.

وَفَضَالَةُ بِنُ عُبَيْدٍ - ﷺ - رَوَاهُ عَنْهُ: ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (ص/١٩)، وَأَبُو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الأُولِيَاءِ (١٧/٢)، وَابنُ عَسَاكِرٍ (٤٨/ ٣٠٥) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فِيْهِ رِشْدِينُ ابنُ سَعْدِ: ضَعَيْفٌ.

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: شَيْخَ الإِسْلاَمِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدَالوَهَّابِ- رَحِمَهُ اللهُ - .

<sup>(</sup>٢) مختصر سِيْرَةِ الرَّسُولَ ﷺ (٤/ ١٢٠-١٢٣)، ضِمْنَ مَجْمُوعِ مُوَّلُفَاتِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ ابن عَبْدِالوَهَّابِ، وانظر: مَجْمُوعَ مُوَّلُفَاتِ الشَّيْخِ فَتَاوَى وَمسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وتعس.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وتعس.

لِعَبْدِ آخِذِ<sup>(۱)</sup> بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ؛ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ؛ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ؛ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ، لَمْ يُشَفَّعْ » .

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْح») أَيْ: صَحِيْح البُخَارِيِّ (٢).

قُوْلُـهُ: (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ) هُوَ بِكَسْرِ العَيْنِ، وَيَجُوزُ الفَّتْحُ، أَيْ: سَقَطَ. وَالْمُرَادُ هُنَا: هَلَكَ، قَالَهُ الْحَافظُ<sup>(٣)</sup>.

وقُـالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: «وَهُوَ ضِدُّ سَعِدَ، أَيْ: شَقِيَ. وقِيْلَ: مَعْنَى التَّعْسِ: الكَبُّ<sup>(٤)</sup> عَلَى الوَجْهِ»<sup>(٥)</sup>.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «يقَالُ: تَعِسَ يَتْعَسُ، إِذَا عَثَرَ وَانْكَبَّ لِوَجْهِهِ، وَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ بِالْهَلاكِ»(١).

قَولُهُ: (تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هِيَ (٧) ثَوْبُ خَزِّ أَوْ صُوْفٍ مُعَلَّمَة، وَكَانَتْ مِنْ لِبَاسِ مُعَلَّمٍ، وَقِيْلَ: لا تُسَمَّى خَمِيْصَةً إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَوْدَاءَ مُعَلَّمَةً، وَكَانَتْ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ قَدِيْماً، وَجَمْعُهَا: الْخَمَائِصُ»(٨).

و (الْخَمِيْلَة) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الْخَمِيْلُ وَالْخَمِيْلَةُ: الْفَطِيْفَةُ، وَهِيَ تُوبٌ لَهُ خَمْلٌ مِنْ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ، وَقِيْلَ: الْخَمِيْلُ: الْأَسْوَدُ مِنَ

<sup>(</sup>١) فِي ط : أخذ.

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) فَتُحُ الْبَارِي (١١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الكبة.

<sup>(</sup>٥) فَتَّحُ البَّارِي (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) النُّهَايَةُ فِيَ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَرِ (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، ط: هوَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بقيةَ الْمخطوطَات وَالنَّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٨) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثَر (٢/ ٨١).

الثيّاب<sup>(۱)</sup>.

قَولُهُ: (تَعِسَ وَانْتَكَسَ) قَالَ الْحَافِظُ: «هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ؛ أَيْ: عَاوَدَهُ الْمَرَضُ» (٢٠).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَي: انْقَلَبَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ بِالْخَيْبَةِ، لأَنَّ مَنِ انْتَكَسَ فِي أَمْرِهِ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» (٣).

وَقَالَ الطَّيْبِي: «وَفِيْه التَّرَقِّي فِي الدُّعَاءِ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ، لأَنَّه إِذَا تَعِسَ انْكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ، فإذَا انْتَكَسَ انْقَلَبَ عَلَى رَأْسِهِ بَعْدَ أَنْ سَقَطَ»<sup>(٥)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا شِيكَ) أَيْ: أَصَابَتْهُ شَوْكَةٌ. (فَلاَ انْتَقَشَ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: إِذَا شَاكَتْهُ شَوَكَةٌ، فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى انْتِقَاشِهَا، وَهُوَ إِخْرَاجُهَا بِالْمِنْقَاشِ»(١).

وَقَالَ الْحَافِظُ: «أَيْ: إِذَا دَخَلَتْ فِيْهِ شَوْكَةٌ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْرِجُهَا بِالْمِنْقَاشِ»، قَالَ: «وَفِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى عَكْسِ مَقْصُودِهِ، لأَنَّ مَنْ عَثَرَ فَدَخَلَتْ فِي رَجْلِهِ الشَّوكَةُ، فلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْرِجُهَا يَصِيْرُ عَاجِزاً عَنِ السَّعْيِ وَالْحَرَكَةِ فِي تَحْصِيْل مَصَالِح الدُّنْيَا» (٧).

وَقَالَ الطَّيْمِيُّ: «الْمَعْنَى آنَهُ إِذَا وَقَعَ فِي البَلاَءِ لا يُتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ مَنْ وَقَعَ فِي البَلاَءِ إِذَا تَرَحَّمَ لَهُ النَّاسُ رُبَّمَا هَانَ الْخَطْبُ عَلَيْهِ، ويَتَسَلَّى بَعْضَ التَّسَلِّي، وَهَوَلاَءِ

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةِ فِي غُريْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) فَتُحُ البَارِي (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) النُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) في ط: بالدُّعَاء. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٩/ ٢٨٨)، وانْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيحِ (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَة فِي غَريْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكْرِ (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٧) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٢٥٥).

بِخِلافِهِ، بَلْ يَزِيْدُ غَيْظُهُمْ بِفَرَحِ الْأَعْدَاءِ وشَمَاتَتِهِمْ (١) (٢).

فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ سِمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَبْداً لِلدِّيْنَارِ (٣) وَالدُّرْهَمِ؟

قِيْلَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ هُوَ مَقْصُودُهُ وَمَطْلُوبُهُ الَّذِي عَمِلَ لَهُ، وَسَعَى فِي تَحْصِيْلِهِ بِكُلِّ مُمْكِنِ حَتَّى صَارَتْ نِيَّتُهُ مَقْصُورَةً عَلَيْهِ، يَغْضَبُ ويَرْضَى لهُ؛ صَارَ عَبْداً لَهُ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «فَسَمَّاهُ النَّبِيُ عَلَيْ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَعَبْدَ القَطِيْفَةِ، وَعَبْدَ الْخَمِيْصَةِ، وَعَبْدَ الْإِسْلامِ: «فَسَمَّاهُ النَّبِيُ وَهُوَ قَولُهُ: «تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ الْخَمِيْصَةِ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا هُو دُعَاءٌ وَخَبَرٌ، وَهُوَ قَولُهُ: «تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَهَذِهِ حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَالَ. فَلا نَالَ الْمَطْلُوبَ، وَلاَ خَلُصَ مِن الْمَكْرُوهِ، وَهذِهِ حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَالَ.

وَقَدْ وُصِفَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وإِنْ مُنعَ سَخِطَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التَّوْبَة: ٥٨] فَرضَاهُمْ لِغَيْرِ اللهِ، وَسَخَطُهُمْ لِغَيْرِ اللهِ، وَهَكَذَا حَالُ مَنْ كَانَ مُتَعَلِّقاً بِرِئَاسَةٍ أَوْ بِصُورَةٍ، وَنَحْوِ ( أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَهْوَاء نَفْسِهِ إِنْ حَصَلَ لَهُ رَضِي، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ سَخِط، فَهَذَا عَبْدُ مَا يَهْوَاهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُو رَقِيْقٌ لَهُ، إِذِ رَضِي، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ سَخِط، فَهَذَا عَبْدُ مَا يَهْوَاهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُو رَقِيْقٌ لَهُ، إِذِ الرَّقُ وَالْعُبُودِيَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ هُو رَقُ القَلْبِ وَعُبُودِيَّتُهُ، فَمَا اسْتَرَقَ القَلْبَ وَاسْتَعْبَدَهُ وَلَا اللهُ وَعُبُودِيَّتُهُ، فَمَا اسْتَرَقَ القَلْبَ وَاسْتَعْبَدَهُ وَيَسْتُرَقُهُ اللهُ وَعُبُودِيَّةُ مُ اللهِ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَسْتَرَقَّهُ اللهُ عَلَى اللهِ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَسْتُرَقًا اللَّهُ اللهُ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَسْتُرَقَّهُ اللهُ مَنْ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَسُتُولَةً اللهُ وَاللهُ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَسُتُودً وَلَا اللهُ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَسْتُولُهُ الْمَالُ فَا أَلَالًا اللهُ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَسْتُولُكُ اللّهُ الْمُلُولُ الْمُعْوِلِيْ اللهِ الْمُ الْمَلَا اللهُ الْمَالُ فَا اللهُ الْمُلُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُؤْلُونُ اللهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ مَا اللهُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَوْ شَمَاتَتِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٩/ ٢٨٨)، انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيحِ (٩/ ١٣). قَالَ فِي فَتَـحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٢٣١ - الفريَّان) : "وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَإِنَّه يَسْتَحِقُ أَنْ يُدْعَى عَلَيْهِ بِمَا يَسُووُهُ فِي الْعَوَاقِبِ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَجِدَ أَثَرَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ مِنَ الوُقُوعِ فِيمَا يَضُرُّهُ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ وَآجِلِ أُخْرَاهُ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عبد الدِّينَار.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَوْ نحو.

وَهَذِهِ الْأُمُورُ نَوْعَانِ:

فَمِنْهَا مَا يَحتَاجُ إِلَيْهِ العَبْدُ كَمَا يَحْتَاجُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ (١) وَمَنْكَحِهِ وَمَسْكَنِهِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، فَهَذَا يَطْلُبُهُ مِنَ اللهِ، وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيْهِ فَيكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ يَسْتَعْمِلُهُ فِي حَاجَتِهِ بِمَنْزِلَةِ حِمَارِهِ الَّذِي يَرْكُبُهُ، وَبِسَاطِهِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعْبِدُوهُ؟ فَيكُونَ هَلُوعاً.

وَمِنْهَا مَا لا يَحْتَاجُ إِلَيهِ العَبْدُ، فَهَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ لا يُعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا، فَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا، فَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا، فَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا؛ صَارَ مُسْتَعْبَداً مُعْتِمَداً عَلَى غَيْرِ اللهِ فِيْهَا، فَلاَ يَبْقَى مَعَهُ حَقَيْقَةُ العُبُودِيَّةِ للهِ، وَلاَ حَقِيْقَةُ التَّوَكُلِ عَلَيْهِ، بَلْ فِيْهِ شُعْبَةٌ مِنَ العَبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ، وَهَذَا مِنْ أَحَقِ النَّاسِ بِقَوْلِهِ ﷺ : « تَعِسَ عَبْدُ وَشُعْبَةٌ مِنَ التَّوَكُلِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، وَهَذَا مِنْ أَحَقِ النَّاسِ بِقَوْلِهِ ﷺ : « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ (٢) عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبدُ الْخَمِيلَةِ » وَهَذَا هُوَ عَبْدُ لِهَذِهِ اللهُ مُورِ وَلَوْ طَلَبَهَا مِنَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا (٣) رَضِيَ، وَإِنْ مَنعَهُ إِنَّا اللهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا (٣) رَضِيَ، وَإِنْ مَنعَهُ إِنَّا اللهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا " رَضِيَ، وَإِنْ مَنعَهُ إِنَّا اللهَ الْمَا سَخِطَ.

وَإِنَّمَا عَبْدُ اللهِ مَنْ يُرضِيهِ مَا يُرْضِي اللهَ، وَيُسْخِطُهُ (٤) مَا يُسْخِطُ اللهَ، وَيُحِبُ مَا أَخَبُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُوالِي أَوْلِيَاءَ اللهِ، وَيُعَادِي أَحْبُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُوالِي أَوْلِيَاءَ اللهِ، وَيُعَادِي أَعْدَاءَ اللهِ، فَهَذَا اللَّذِي اسْتَكْمَلَ الإَيْمَانَ النَّهَى مُلَخَّصًا (٥).

قُولُهُ: (طُوبَى لِعَبْدٍ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «طُوبَى: اسْمُ الْجِنَّةِ، وَقِيْلَ: هِيَ شَجَرَةٌ فِيهَا»(1).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وشربه، وَفِي أ: ومشربه، وَفِي ع، وَمَجْمُوع الفَتَاوَى: وشرَابه.

<sup>(</sup>٢) في ط: وتعس.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: إيَّاه.

<sup>(</sup>٤) في ط: ويسخط.

<sup>(</sup>٥) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١٠/ ١٨٠-١٩٠)، وَكِتَابُ العُبُودِيَّةِ (ص/ ١٠١-١٢٤).

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكْرِ (٣/ ١٤١).

قُلْتُ: قَدْ رَوَى ابنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرو بنِ الْحَارِثِ: أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّئَهُ أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمِ حَدَّئَـهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - فِي حَدِيْثٍ - فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طُوبَى؟ قَالَ: « شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِأْئَةِ سَنَةٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا » رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنْهُ (۱).

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» مِنْ حَدِيثِ عُتْبَةً بنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إلَى النَّبِيِّ وَلَيَ فَسَالَهُ عَنِ الْحَوْضِ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. ثُمَّ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَفِيهَا فَاكِهَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى » الْحَدِيْثَ (٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ - فِي قَوْلِهِ: « طُوبَى لَهُمْ » - : «مَعْنَاهُ: العَيْشُ الطَّيِّبُ»(٣).

وَقَالَ ابنُ الْأَنْبَارِيِّ: «الْحَالُ الْمُسْتَطَابَةُ لَهُمْ، لأَنَّهُ «فُعْلَى» مِنَ الطَّيْبِ» (٤) وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ: هَنِيْنَا بُطِيْبِ الْعَيْشِ لَهُمْ. وَهَذِهِ الأَقْوَالُ تَرْجِعُ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ (٥).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ فِي الْأَمَالِي الْمُطْلَقَةِ (ص/٤٧) مِنْ طَرِيْقِ حَرْمَلَةَ، وَالْحَدِيْثُ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٧١)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٧٤)، وَابنُ جَبانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٧٧)، وَابنُ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤١٣)، وَالنَّهَبِيُّ فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٤٠)، وَالذَّهَبِيُّ فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٤٠) وَالذَّهَبِيُّ فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٤٠) وَالذَّهَبِيُّ فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٤٠) وَالْذَهْبِيُّ فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٤٠) وَعَيْرُهُمْ. وَفِي روَايَةٍ دَرَاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ كَلامٌ، وَالْحَدِيْثُ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْأَمَالِي الْمُطْلَقَةِ، وَهُو كَمَا قَالَ لِمَا لَهُ مِنَ الشَّواهِدِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَّامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٧١)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٢١٦)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٢١٦)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٢٦/١٧) وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٢٤١٤)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١٤) وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) مَعَاني القُرآنِ وَإِعْرَابُهُ لِلزَّجَّاجِ (٣/ ١٤٨)، وانظر: معَانِي القُرآنِ لابنِ النَّحَّاسِ (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: زَادَ الْمَسِيْرِ لابنِ الْجَوْزِيِّ (٣٢٨/٤).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيُّ (٩/٣٦).

قُولُهُ: (آخِذٍ بِعِنَان فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ) أَيْ: فِي طَرِيْقِ الْجِهَادِ.

قُولُهُ: (أَشْعَثَ رَأْسُهُ) هُـوَ بِنَصْبِ «أَشْعَثَ»، صِفَةٌ لِـ«عَبْدٍ» لأَنَّهُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ لِلصَّفَةِ وَوَزْنِ الفِعْلِ، وَ«رَأْسُهُ» مَرْفُوعٌ عَلَى الفَاعِلِيَّةِ لِـ«أَشَعْثَ» وَهُوَ مُغْبَرُ الرَّأْسِ. وَفِيْه فَضْلُ إِصَابَةِ الغُبَارِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

قَولُهُ: (مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ) هُوَ كَـ«أَشْعَثَ» فِي الإِعْرَابِ، وَالْمُرَادُ بِهِ كَثْرَةُ الغُبَارِ لَهُ فِي سَبِيْل اللهِ لِكَثْرَةِ جِهَادِهِ وَمُصَابَرَتِهِ.

قُولُهُ: (إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: «هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: حِمَايَةِ الْجَيْشِ وَمُحَافَظَتِهِمْ عَنْ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِمْ عدوُهُم»(١).

قُولُهُ: (كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ) أي: امْتَثَلَ غَيْرَ مُقَصِّرٍ فِيْهَا بِالنَّومِ وَالغَفْلَةِ وَنَحْوِهِمَا<sup>(٢)</sup>. قَولُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ؛ كَانَ فِي السَّاقَةِ) أَيْ: إنْ جُعِلَ فِي مُؤَخِّرَةِ<sup>(٣)</sup> الْجَيْشِ صَارَ فِيْهَا وَلَزَمَهَا.

قَالَ<sup>(١)</sup> ابنُ الْجَوْزِيِّ: «المَعْنَى: أَنَّهُ خَامِلُ الذِّكْرِ، لا يَقْصِدُ السُّمُوَّ، فَأَيُّ مَوْضِعِ اتَّفَقَ لَهُ كَانَ فِيْهِ» (٥).

وَقَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «الْمَعْنَى: اثْتِمَارُهُ لِمَا أُمِرَ، وَإِقَامَتُهُ حَيْثُ أُقِيْمَ، لا يُفْقَدُ مِنْ مَكَانِهِ، وَإِنَّامَا ذَكَرَ الْحِرَاسَةَ وَالسَّاقَةَ لائَهُمَا أَشَدُّ مَشَقَّةً وَأَكْثُرُ آفَةً»(١).

<sup>(</sup>١) قَالَهُ مُلاَّ عَلِي الْقَارِي فِي مِرْقَاةٍ الْمَفَاتِيحِ (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) الْمَصْدَرُ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : مؤخّر.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ع: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٥) كَشْفُ مُشْكِل الصَّحِيْحَيْن (٣/ ٥٣٩)، انْظُرْ: فَتْحَ البَّارِي (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) الكَلامُ بِنَصِّهِ فِي عُمْدَةِ القَارِي لِلعَيْنِيِّ (١٤/ ١٧٢) فَلَعَلَّهُ نَقَلَهُ عَنِ الْخَلْخَالِيِّ.

قُلْتُ: وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ (١) الْحَرَسِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

قُولُهُ: (إِن اسْتَأْذُنَ؛ لَمْ يُؤْذُنْ لَهُ) أَيْ: إِن اسْتَأْذَنَ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ لَمْ يَأْذُنُوا لَـهُ؛ لأنَّـهُ لَـيْسَ بِـذِي جَـاوٍ، وَلاَ يَقْصِـدُ بِعَمَلِـهِ الدُّنيَا فَيَطْلُبُهَا مِنْهُمْ، وَيَتَرَدَّدَ إِلَيْهِمْ لاَجْلِهَا بَلْ هُوَ مُخْلِصٌ للهِ.

قُولُهُ: (وَإِنْ شَفَعَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ، وَ«يُشَفَّعْ» بِتَشْدِيْدِ الفَاءِ، مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ، وَ«يُشَفَّعُ» بِتَشْدِيْدِ الفَاءِ، مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُ عِنْدَ الْمُلُوكِ وَنَحْوِهِمْ؛ لِعَدَمِ جَاهِهِ عِنْدَهُمْ، وَعَلَى تَقْدِيْر شَفَاعَتِهِ إِنْ شَفَعَ؛ لَمْ يُشَفَّعْ، بِلْ يَرُدُونَ (٢) شَفَاعَتَهُ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: «قِيْلَ: إِنَّ هَذَا إِسَارَةٌ إِلَى عَدَمِ الْتِفَاتِهِ إِلَى الدُّنَيَا وَأَرْبَابِهَا بِحَيْثُ لا يَبْتَغِي مَالاً وَلاَ جَاهاً عِنْدَ النَّاس، بَلْ يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيْها، وَلَمْ يَقَبُلِ النَّاسُ شَفَاعَتَهُ، وَيَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيْها، وَلَمْ يَقَبُلِ النَّاسُ شَفَاعَتَهُ، وَيَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيْها، وَلَمْ يَقْبُلِ النَّاسُ شَفَاعَتَهُ، وَيَكُونُ عِنْدَ اللهِ شَفِيعاً مُشَفَّعاً (أَنَّ)، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْفُوعاً: « رُبَّ أَشْعَتُ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبُرَّهُ (أَنَّ

وقَالَ الْحَافِظُ: «فِيْهِ تَرْكُ حُبِّ الرِّنَاسَةِ وَالشُّهْرَةِ، وَفَضْلُ الْخُمُولِ وَالتَّوَاضُعِ» (٥٠). قُلْتُ: وَفِيْهِ أَنَّ هَـذِهِ الْأُمُـورَ وَنَحْوَهَـا لا تَكُـونُ لِهَـوَانِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهِ، بلْ لِكَرَامَتِهِ، وَفِيْهِ الثَّنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ. قَالَهُ الْمُصنِّفُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) فِي ب: فضل.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يورن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: عُمْدَةَ القَارِي لِلْعَيْنِيِّ (١٤/ ١٧٢)، وَمِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ١٢٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) فَتْحُ البَاري (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) الْمَسْأَلَة السَّابِعَةُ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا البَابِ، وَانْظُرْ: فَتْحَ الْمَحِيْدِ (٢/ ٦٣٩ - ٦٤١) فَقَدُ أُورَدَ حَدِيْثَ عُثْمَانَ اللهِ مَرْفُوعاً: « حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا» رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (١/ ٦٤/٢)، وَالْحَاكِمُ فِي لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ (١/ ٢٤/٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُحْتَارَةِ (رقم ٣٦١-٣٦٢) وَغَيْرُهُمْ، وَهُو حَدِيْثِ الْمُسْتَذَرَكِ (٢/ ٨١)، والضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٣٦١-٣٦٢) وَغَيْرُهُمْ، وَهُو حَدِيْث

\*\* \*\* \*\*

حَسَنٌ بِلَفْظِ: ﴿ رَبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلَيْرَابِطِ امْرِقٌ كَيْفَ شَاءَ ﴾ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (١/ ٦٢)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم ٢٤٢٤)، وَالتَّرْمِذِيُّ (رقم ١٦٦٧) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَغَيْرُهُمْ. وَأَوْرَدَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ أَيْضاً قِصَّةَ عَبْدِاللهِ ابنِ الْمُبَارَكِ مَعَ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ. انْظُرْهَا فِي: تَارِيْخِ دِمَشْقَ لابنِ عَسَاكِرٍ (٣٢/ ٤٤٩)، وَسِيرٍ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٨/ ٢١٤)، وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ (١/ ٤٤٨).

( TY )

#### بَابُ

# مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمْرَاءَ فِي تَحْرِيْمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَتَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابِاً مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: «يُوشِكُ أَن تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكر وَعُمَرُ؟».

وَقَالَ الإِمَامُ أَحَمَدُ: «عَجِبتُ لِقَومٍ عَرَفُوا الإِسنَادَ وَصِحَّتُهُ، وَيَدْهَبُونَ إِلَى رَأَيِ سُفَيَانَ. وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرُ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ الآية [النور: ٦٣]، أتدرِي مَا الفِتنَةُ؟ الفِتنَةُ: الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قُولِهِ أَن يَقَعَ فِي قَلِهِ شَيءٌ مِن الزَّيغ فَيهْلَكَ ».

عَن عَدِي بِنِ حَاتِم: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقرأُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُون اللهِ ﴾ الآية [التَّوْبَة: ٣١]، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسَنَا نَعبُدُهُم. قَالَ: «أَلَيسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ وَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ الله وَتُحلُونَهُ ؟ » فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: « فَتِلكَ عِبَادَتُهُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ النُّورِ.

النَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةٍ براءةً.

الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى العبادَةِ الَّتِي أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ: تَمْثِيلُ ابنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.

الخَامِسَةُ: تَغَيُّرُ الْأَجْوَالِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ

هِيَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، ولا سِيَّمَا الوِلاَيةَ، وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

\* \* \*

## بَابُ

## مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمرَاءَ فِي تَحرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَتَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدِ اتَّخذَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

لَمَّا كَانَتِ الطَّاعةُ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ بَلْ هِيَ العِبَادَةُ فَإِنَّهَا طَاعةُ اللهِ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ؛ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالَى - بِهذهِ التَّرْجَمةِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ؛ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالَى بِهَا، وأَنَّهُ لا يُطَاعُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ عَلَى وُجُوبِ اخْتِصَاصِ الْخَالِقِ تَبَارَكَ وتَعَالَى بِهَا، وأَنَّهُ لا يُطَاعُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ إِلاَّ حَيْثُ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُنْدَرِجَةً تَحْتَ طَاعَةِ اللهِ، وَإِلا فَلا تِجِبُ طَاعَةُ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اسْتِقْلالاً.

فإنْ قِيْلَ: قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] قِيْلَ: هُمُ الْأُمَرَاءُ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ. قَالَ ابنُ القَيِّمِ: ﴿ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الآيَةَ تَعُمُ الطَّائِفَتُيْنِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ومكانهًا: عُلَمَاءهم. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ط: بانً

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمُهَاجِرِ إِلَى رَبِّهِ وَهِيَ الرِّسَالَةُ التُّبُوكِيَّةُ (ص/ ٤١).

قِيْلَ: إِنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُمْ إِذَا أَمَرُوا بِطَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ؛ فَكَانَ العُلَمَاءُ مُبَلِّغِيْنَ لاَّمْرِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ ، وَالأُمْرَاءُ مُنَفَّذِينَ لَهُ ، فَحِيْنَئِذِ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ تَبَعا لَطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، كَمَا قَالَ ﷺ : « لاَ طَاعَة فِي مَعْصِيةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوفِ » (1) ، وقَالَ: « عَلَى الْمَرْءِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيةِ ، فَإِذَا المَّاعَةُ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيةِ ، فَإِذَا أَمِر بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَة » (٢) حَدِيثَانِ صَحِيْحَانِ ، فَلَيْسَ فِي هذهِ الآيةِ مَا يُخَالفُ آية «بَرَاءَة».

قَالَ: (وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: «يُوشِكُ أَن تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَتَقُولُونَّ: قَالَ أَبُو بَكر وَعُمَرُ؟» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٨٣)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٨٤) عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالبِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) هَذَا الْأَكُرُ ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسلامِ وَابنُ القَيِّم بِهَذَا اللَّفْظِ فِي عَدَدٍ مِنْ كُتُبِهِمَا مِنْهَا: مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٠/ ٢٥١، ٢٥١)، (٢٠/ ٥٠، ٢٨١)، وَزَادُ الْمَعَادِ (٢/ ١٩٥)، وَالطُّرُقُ الْمُحُمْمِيَّةُ (ص/ ٢٥)، وَإِعْلامُ الْمُوَقِّعِيْنَ (٢/ ٢٣٨)، وَالصَّوَاعِقُ الْمُرْسَلَةُ وَالطُّرُقُ الْحُكْمِيَّةُ (ص/ ٢٥)، وَإِعْلامُ الْمُوقِّعِيْنَ (٢/ ٢٣٨)، وَالصَّوَاعِقُ الْمُرْسَلَةُ (٣/ ٢٠١). ولَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُسْنَداً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا بِأَلْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ مِنْهَا: "أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ ويَّقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٣٣٧)، والبَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٠٥)، وَابنُ عَبْدِ الرَّمَا فِي جَامِع بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢/ ١٢١٠)، وَابنُ حَزْمٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (ص/ ٣٥٣)، وَالضَيَّاءُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (١٠/ ٢١١) وَعَيْرُهُمْ.

وَمِنْهَا: ﴿ وَاللَّهِ مَا ۚ أَرَاكُمْ مُنْتَهِيْنَ حَتَّى يُعَذَّبُكُمُ اللهُ، نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُحَدِّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ ﴾ ذَكَرَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي جَامِع بَيَانِ العِلْمِ (٢/ ٢٠٩)، وَالتَّمْهِيْدِ (٨/ ٢٠٧) مُّعَلَّقًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عُرْوةُ لابنِ عَبَّاسٍ: اللهِ عَبْسٍ: أَلا تَتَّقِي اللهِ، تَرْجِعَنَّ فِي الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةُ الْحَجِّ - فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: سَلَّ

قُولُهُ: (يُوشِكُ) بِضَمِّ أُوَّلِهِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: يَقْرُبُ وَيَدْنُو وَيُسْرِعُ» (١).

وَهَذَا الكَلاَمُ قَالَهُ ابنُ عَبَّاسِ لِمَنْ نَاظَرَهُ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَكَانَ ابنُ عَبَّاسِ يَأْمُرُ بِهَا، فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الْمُنَاظِرُ بِنَهْي أَبِّي بَكْرٍ وَعُمَرَ عَنْهَا، أَيْ: وَهُمَا (٢) أَعْلَمُ مِنْكَ، وَأَحَقُ فَاحْتَجَ عَلَيْهِ الْمُنَاظِرُ بِنَهْي أَبِّي بَكْرٍ وَعُمَر عَنْهَا، أَيْ: وَهُمَا لَا مُنْابَعَة لِلرَّسُولِ ﷺ بِالاَتْبَاعِ، فقالَ هَذَا الكَلاَمَ الصَّادِرَ عَنْ مَحْضِ الإيْمَانِ وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَة لِلرَّسُولِ ﷺ وَإِنْ خَالَفَهُ كَاثِناً مَنْ كَانَ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ وَانْ خَالَفَهُ كَاثِناً مَنْ كَانَ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلُ أَحَدٍ» (٣).

فَإِذَا كَانَ هَذَا كَلامُ ابنِ عَبَّاسِ لِمَنْ عَارَضَهُ بِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَهُمَا هُمَا، فَمَاذَا تَظُنُهُ يَقُولُ لِمِنْ يُعَارِضُ سُنَنَ الرَّسُولِ ﷺ وَمَامِهِ وَصَاحِبِ مَذْهَبِهِ الَّذِي يَنتَسِبُ إِلَّهِ؟! وَيَجْعَلُ قَولَهُ عَيَاراً عَلَى الكتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَا وَافَقَهُ قَبِلَهُ، ومَا خَالَفَهُ رَدَّهُ، أَوْ تَأَوَّلُهُ فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ (٤): فَإِنْ جَاءَهُمْ فِيهِ الدَّلِيْلُ مُوَافِقًا لِمَا كَانَ لِلاَّبَاءِ إِلَيْهِ ذَهَابُ

أُمَّكَ يَا عُرِيَّةُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَفْعَلا، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: وَاللهِ مَا أَرَاكُمْ...» فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْخَطِّيْبُ فِي الفَقِيْهِ وَالْمُتَفَقِّهِ (١/٣٧٨-٣٧٨) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكُرِ ( (١٨٨/٥)

<sup>(</sup>٢) فِي ط: همًا.

<sup>(</sup>٣) نَقَلَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيُّ: ابنُ القَيِّمِ فِي إِعْلامِ الْمُوقَّعِيْنَ (٢/ ٢٨٢)، وَكِتَابِ الرُّوحِ (ص/ ٢٦٤)، وَمَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (٢/ ٣٣٥)، وَالسَّيُوطِيُّ فِي مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ (ص/ ٢٤).

 <sup>(</sup>٤) هُوَ الصَّنْعَانِيُّ صَاحَبُ سُبُلِ السَّلاَمِ شرحُ بُلُوغِ الْمَرَامِ، البَيْتَانِ (رقم ١-٤)مِنْ
 قَصِيْدَةٍ مَطَلَعُهَا:

<sup>«</sup>أَمَا آنَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ مَتَابُ وَهَلْ لَكَ مِنْ بَعْدِ البُعَادِ إِيَابُ»

رَضَوهُ وَإِلا قِلْ فِلْ فَصَلَا مُلْوَوَّلٌ وَيُرْكَبُ لِلسَّأُولِ فِلْهِ صِعَابُ وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ ﴾ الآية (١) [التَّوْبَة: ٣١].

قُالَ الْمصنِّف: (وَقَالَ الإِمَامُ أَحَدُ: عَجِبتُ لِقَوم عَرَفُوا الإِسنَادَ وَصِحَّتُهُ، وَيَذَهَبُونَ إِلَى رَأَي سُفَيَانَ. وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرُ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَيَذَهَبُونَ إِلَى رَأِي سُفَيَانَ. وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرُ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِيْنَةٌ ﴾ (٢) الآية (٣) [النور: ٦٣]، أتدرِي مَا الفِتنَةُ؟ الفِتنَةُ: الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قُولِهِ أَن يَقَعَ فِي قَلِهِ شَيءٌ مِن الزَّيغ فَيهْلَكَ).

هَذَا الكَلامُ مِن (١٤) أَحْمَدَ رَوَاهُ عَنْهُ الفَضْلُ بنُ زِيَادٍ (٥) وَأَبُو طَالِبٍ (١١).

قَالَ الفَضْلُ عَنْ أَحْمَدَ: «نَظَرْتُ فِي الْمُصْحَفِ فَوَجَدْتُ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي ثَلاثِيةٍ وَلَلاثِيْنَ مَوْضِعاً، ثُمَّ جَعَلَ يَتْلُو: ﴿فَلْيُحْذَرِ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [المنور:٦٣] الآية، وَجَعَلَ يُكرِّرُهَا وَيَقُولُ: ومَا الفِتْنَةُ إلاَّ الشَّرْكُ،

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) وتَمَامهَا: ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وَهِيَ فِي نسخة: أ تَامة.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عن.

<sup>(</sup>٥) الفَضْلُ بنُ زِيَادٍ: أَبُو العَبَّاسِ القَطَّانِ، البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ الْخَلالُ فَقَالَ: كَانَ مِنَ الْمُتَقَدِّمُيْنَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِاللهِ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِاللهِ يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَيُكْرِمُهُ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ الْمُتَقَدِّمُيْنَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِاللهِ مَسَائِلُ كَثِيْرةً جِيَادٌ. انْظُرْ: طَبقَاتِ الْحَنَابِلَةِ بَالِي عَبْدِاللهِ مَسَائِلُ كَثِيْرةً جِيَادٌ. انْظُرْ: طَبقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لابنِ أَبِي يَعْلَى (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) أَبُو طَالِبٍ: أَحْمَدُ بنُ حُمَيْدٍ الْمَشْكَانِيُّ، قَالَ ابنُ أَبِي يَعْلَى: الْمُتَخَصَّصُ بِصُحْبَةِ إِمَامِنَا أَحْمَدَ، رَوَى عَنْ أَحْمَدُ مَسَائِلَ كَثِيْرةً، وَكَانَ أَحْمَدُ يُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ. انْظُرْ: طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ (١/ ٣٩).

لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ<sup>(۱)</sup> بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْعِ فَيَزِيغُ قَلْبُهُ، فَيهْلِكَهُ<sup>(۱)</sup> وَجَعَلَ يَتْلُو هَذِهِ الآيةَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]» (٢٠).

وَقَالَ أَبُو طَالَبٍ عَنْ أَحْمَدَ - وقِيْلَ لَهُ: إِنَّ قَوْماً يَدَعُونَ الْحَدِيْثَ، وَيَدْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ (1)؟ - فَقَالَ: «أَعْجَبُ (٥) لِقَوْم سَمِعُوا الْحَدِيْثَ وَعَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتُهُ يَدَعُونَهُ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ، قَالَ الله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الذَيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ يَدَعُونَهُ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ، قَالَ الله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الذَيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] وَتَذْرِي (١) مَا الفِتْنَةُ أَلْمُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] فَيَدَعُونَ الْحَدِيْثَ الله تَعَالَى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] فَيَدَعُونَ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى وَتَغْلِبُهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ إِلَى الرَّأْيِ ». ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُ الإسلام (٧) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَتَغْلِبُهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ إِلَى الرَّأْي ». ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُ الإسلام (٧) قَلْتُ وَكُلامُ أَحْمَدَ فِي ذَمِّهِ التَّقْلِيدَ، وَإِنْكَارِ تَأْلِيفِ كُتُبِ الرَّأْيِ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ. قَلْتُ وَكُلامُ أَحْمَدَ فِي ذَمِّهِ التَّقْلِيدَ، وَإِنْكَارِ تَأْلِيفِ كُتُبِ الرَّأْيِ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ. قُولُهُ: (عَرَفُوا الإِسنَادَ) أَيْ: إِسْنَادَ الْحَدِيْثِ، (وَصِحَتَهُ)، أَيْ: صِحَّةَ الْإِسْنَادِ، وَصِحَتَهُ دَلِيلٌ عَلَى صَحَّة الْحَدِيْثِ.

قُولُهُ: (وَيَذَهَبُونَ إِلَى رَأَي سُفِيَانَ)، أي: التَّوْرِيِّ، الإِمَامِ الزَّاهِدِ العَابِدِ الثِّقَةِ الفَقِيهِ، وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ وَمَذْهَبٌ مَشْهُورٌ، فَأَنْقَطَعَ (٨).

وَمُرَادُ أَحْمَدَ الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ إِسْنَادَ الْحَدِيْثِ وَصِحَّتُهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُقَلِّدُ

<sup>(</sup>١) فِي طِ : أَرَاد. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فيهلك.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ بَطَّةَ فِي الإِبَانَةِ (١/ ٢٦٠رقم ٩٧)، وَانْظُرْ: مَسَائِلَ عَبْدِاللهِ (٣/ ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ: سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ، وَسَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ع، وَمَضْرُوبٌ عَلَيْهَا فِي ضَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : أعجبت. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في أ: أتدرى.

<sup>(</sup>٧) الصَّارمُ الْمَسْلُولُ (٢/١١٦-١١٧).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: تَرْجَمَتُهُ فِي سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (٧/ ٢٢٩).

سُفُيانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَيَعْتَذِرُ بِالأَعْذَارِ البَاطِلَةِ؛ إِمَّا بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْحَدِيْثِ اجْتِهَادٌ، وَالاجْتِهَادُ انْقَطَعَ مُنْذُ زَمَان! وَإِمَّا بِأَنَّ هَذَا الإِمَامَ الَّذِي قَلَّادُتُهُ أَعْلَمُ مِنِّي، فَهُوَ لا يَقُولُ إِلاَّ بِعِلْم، وَلاَ يَتُرُكُ هَذَا الْحَدِيْثَ مَثَلاً إِلاَّ عَنْ عِلْم! وَإِمَّا بِأَنَّ ذَلِكَ اجْتِهَادٌ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِكِتَابِ اللهِ، عَالِماً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِكِتَابِ اللهِ، عَالِماً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَاسِخِ ذَلِكَ وَمَنْسُوخِهِ، وصَحِيْحِ السُّنَّةِ وَسَقِيْمِهَا، عَالِماً بِوُجُوهِ الدَّلالاَتِ، عَالِماً بِالعَرَبِيَّةِ وَالنَّحُو وَالأُصُول، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي لَعَلَّهَا لا تُوجَدُ تَامَّةً فِي بِالْعَرَبِيَّةِ وَالنَّحْوِ وَالْأُصُول، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي لَعَلَّهَا لا تُوجَدُ تَامَّةً فِي بِالْعَرَبِيَّةِ وَالنَّعْوِلَ اللهِ عَنْهُما - ، كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (١).

فيُقالُ لَهُ: هَذَا إِنْ صَحَّ؛ فَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْطاً فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَكَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَعَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى اللهِ وَسُنَّةُ وَعَلَى الْمُوْمِنِ إِذَا بَلَغَهُ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى الْمُوْمِنِ إِذَا بَلَغَهُ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى الْمُوْمِنِ إِذَا بَلَغَهُ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﴿ وَعَلِم مَعْنَى ذَلِكَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؛ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَلَوْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ، فَبِذَلِكَ أَمَرَنَا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَبِينًا ﷺ وَوَاللهِ عَلَى ذَلِكَ العُلْمَاءُ عَلَى ذَلِكَ العُلْمَاءُ وَعَلَى الْإَجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ العُلْمِ، كَمَا قَاطِبَةُ، إلاَّ جُهَّالَ الْمُقَلِّدِينَ وَجُفَاتَهُمْ، وَمِثْلُ هَوْلاَءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، كَمَا حَكَى الإَجْمَاعَ عَلَى أَنَهُم لَيْسُوا مِنْهُمْ (٢): أَبُو عُمَرَ بنُ [عَبْدِالبَرً] (٣) وَغَيْرُهُ (١).

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعرَاف: ٣].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٥].

<sup>(</sup>١) فِي الأصل السَّادِسِ مِنَ الأُصُولِ السَّتَّةِ- انْظُرْ: مَجْمُوعَةَ رَسَائِلَ فِي التَّوْجِيْدِ ضِمْنَ مَجْمُوع مُؤَلَّفَاتِ شَيْخ الإسْلام مُحَمَّدِ بن عَبْدِالوَهَّابِ (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: من أهل العلم.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عُبَيْدِ الغَزَالِيّ.

<sup>(</sup>٤) جَامعُ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢/ ٩٩٣).

فَشَهِدَ تَعَالَى لِمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ ﷺ بِالْهِدَايَةِ، وَعِنْدَ جُفَاةِ الْمُقَلَّدِيْنَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ وَعَدَلَ عَنْ أَقُوالِهِ، وَرَغِبَ عَنْ أَطَاعَهُ وَعَدَلَ عَنْ أَقُوالِهِ، وَرَغِبَ عَنْ سُنَّتِهِ إِلَى مَذْهَبٍ أَوْ شَيْخٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذَا التَّقْلِيْدِ الْمُحَرَّمِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ وَالْمَعْرِفَةَ بِالعُلُومِ، وَيُصَنِّفُ التَّصَانِيْفَ فِي الْحَدِيْثِ وَالسَّنَنِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَجِدُهُ جَامِداً عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، يَرَى (١) الْخُرُوجَ عَنْهَا مِنَ العَظَائِم.

وَفِي كَلاَمِ أَحْمَدَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْحُجَّةِ لا يُذَمَّ، إِنَّمَا الْمَذْمُومُ الْمُنْكُرُ الْحَرَامُ: الإِقَامَةُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِ الْحُجَّةِ، نَعَمْ؛ وَيُنْكِرُ الإعْرَاضَ عَنْ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ عَلَّ -، وَالإِقْبَالَ عَلَى تَعَلَّمِ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الفِقْهِ اسْتِغْنَاءُ بِهَا عَنِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، بَلْ إِنْ قَرَوُوا شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَى مَنْ السِّغْنَاءُ بِهَا عَنِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، بَلْ إِنْ قَرَوُوا شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَى مَنْ السِّغْنَاءُ بِهَا عَنِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، بَلْ إِنْ قَرَوُوا شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ عَلَى مَنْ فَإِنَّ لَا تَعَلَّماً وَتَفَقَّها، أَوْ لِكَوْنِ (٢) بَعْضِ الْمُوقِفِيْنَ وَقَفَ عَلَى مَنْ فَإِنَّ السُّرِيعَةِ، فَهَوُلاءِ مِنْ قَرَا اللهِ تَعَلَى: ﴿وَقَدْ اتَيْنَاكَ مِن لَدُنَا ذِكْراً \* مَنْ أَحْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَمُنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَاللهِ وَنَا لَهُ وَلَهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَعَالَى: ﴿ وَلَعَدُابُ الآخِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَلَاهِ وَنَا لَهُ وَلَاهِ وَلَوْلِهِ الْمَاكِ وَيَا لَلْهُ وَلَاهِ وَلَاهُ وَلَاهِ وَالْمَالَةُ وَلَاهِ وَالْمَالِهِ الْمَاكِ وَلَاهِ الْمَالَةُ وَلَاهِ الْمَالَةُ وَلَاهِ الْمَالِي وَلَاهِ الْمَالُولُ اللهُ وَلَاهِ الْمَالَةُ وَلَاهِ الْمُؤْلِ الْمَالِمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤] إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَعَذَابُ الآخِورَةِ أَسُلَاهُ وَلَاهُ الللهُ عَلَى اللهُ الْمَالَةُ وَلَاهُ اللهُ الْمَعْضِ اللهُ الْمَالَةُ وَلَاهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُولِقُولُهُ اللهُ الْمَلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِولُ الللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ المُولِقُولُوا اللهُ اللهُ ال

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَاذَا يَجُوزُ للإنْسَانِ مِنْ قِرَاءَةِ هَذِهِ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْمَذَاهِبِ؟ قِيْلَ: يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ قِرَاءَتُهَا عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى فَهْمِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، وتَصْوِيرِ الْمَسَائِلِ، فَتَكُونُ مِنْ نَوْعِ الكُتُبِ الآلِيَّةِ، أَمَّا أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُقَدَّمَةَ عَلَى

<sup>(</sup>١) فِي ط : ويرى.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: يَكُونُ.

كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ، الْحَاكِمَةَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ، الْمَدْعُوَّ إِلَى التَّحاكُمِ إِلَى هُضَادُ (أَنَّ اللهِ وَالرَّسُولِ ﷺ ؛ فَلاَ رَيْبَ أَنَّ ذَلِكَ مُنَافِ لِلإِيْمَانِ، مُضَادُ (أَلَّ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ [النساء: 10].

فَإِذَا كَانَ النَّحَاكُمُ عِنْدَ الْمُشَاجَرَةِ إِلَيْهَا دُوْنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرِ لَمْ تَجِدْ فِي نَفْسِكَ، وَإِنْ قَضَى أَهْلُ الْكِتَابِ بِأَمْرِ لَمْ تَجِدْ فِيهَا (٢) حَرَجاً، ثُمَّ إِذَا قَضَى الرَّسُولُ ﷺ بِأَمْرِ لَمْ تُسَلِّمْ لَهُ، وَإِنْ (٣) قَضَوا بِأَمْرِ سَلَّمْتَ لَهُ؛ فَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ - وَهُو أَصَّدَقُ القَائِلِينَ - بِأَجَلُ مُقْسَم بِهِ - وَهُو نَفْسُهُ تَبَارَكَ وتعَالَى - أَنَّكَ لَسْتَ بِمُؤْمِنِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالُ اللهُ وَهُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴿ وَلُو اللهَ اللهُ ال

عَلَى أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، قَدْ نَهَوا عَنْ تَقْلِيْدِهِمْ مَعَ ظُهُورِ السَّئَةِ، فَكَلاَمُ أَحْمَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَافٍ عَنْ تَكْثِيْرِ النَّقْلِ عَنْهُ.

وَقَىالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: ﴿إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ، وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ، فَنَحْنُ رِجَالٌ وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ، فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رَجَالٌ (٤٠).

وَفِي «رَوْضَةِ العُلَمَاءِ»(٥): «سُتِلَ أَبُو حَنِيْفَةَ: إِذَا قُلْتَ قَوْلاً وَكِتَابُ اللهِ يُخَالِفُهُ؟

<sup>(</sup>١) فِي ب: معَاند. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) في ط: إذا. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ (رقم ٤٠) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ. قَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي قَوَاطِعِ الأَدِلَّةِ (١/ ٣٧١): «وَهَذَا قَوْلٌ ثَابِتٌ عَنْهُ» وانْظُرْ: مِفْتَاحَ الجنَّة لِلسُّيُوطِيِّ (ص/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥) رَوْضَةُ العُلَمَاءِ للشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ حُسَيْنِ بنِ يَحْيَى البُخَارِيِّ الزُّنْدَوِيسْتِيِّ الْحَنَفِيِّ. انْظُرْ: كَشْفَ الظُّنُون (٩٢٨/١).

قَـالَ: انْسرُكُوا قَوْلِي لِكِـتَابِ اللهِ، قِيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلُ الرَّسُولِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: اتْرُكُوا قَوْلِي لِخَبَرِ الرَّسُولِ—ﷺ -، قِيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: اتْرُكُوا قَوْلِي لِغَوْل الصَّحَابَةِ» (١٠).

فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الإِمَامُ مَا يَدَّعِيْهِ جُفَاةُ الْمُقَلِّدِيْنَ لَهُ: أَنَّهُ لا يَقُولُ قَوْلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ، حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْصُومِ الَّذِي لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.

ورَوَى البَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ» عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قُلْتُ قَوْلاً وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيُّ خَلافُ قَوْلِي فَمَا يَصِحُّ مِنْ حَدِيْثِ رَسُول اللهِ ﷺ أَوْلَى، فَلاَ تُقَلِّدُونِي "(٢).

وَقَالَ الرَّبِيعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ – ﷺ - ، وَدَعُوا مَا قُلْتُ» (٣).

وَتَوَاتَسَ عَنْهُ أَنَّـهُ قَـالَ: «إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ، أَيْ: بِخِلاَفِ قَوْلِي، فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائطَ» (٤٠).

وقَالَ مَالِكٌ: «كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ-ا"<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) عَزَاهُ لِصَاحِبِ «رَوْضَةِ العُلَمَاءِ الزُّنْدُسْتِيَّةِ»: وَلِيُّ اللهِ الدَّهْلُويُّ فِي «عَقْدِ الْجِيدِ فِي أَحْكَامِ الاَجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ» (ص/ ٢٢) ، والصَّنْعَانِيُّ فِي « إِرْشَادِ النَّقَادِ إِلَى تَيْسِيْرِ الاَجْتِهَادِ» (ص/ ١٤٢)، وَالشَّوْكَانِيُّ فِي «القَوْلِ الْمُفِيْدِ» (ص/ ٥٥)، والفُلاَّنِيُّ فِي «إِيْقَاظِ الْهِمَم» (ص/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) رُوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي آدَابِ الشَّافِعِي (ص٩٣)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٩/ ٢٠١)، والبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ والآثارِ (رقم ٨١٨)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٥١/ ٣٨٦) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى (ص/ ٢٠٥)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٥١/ ٣٨٦) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) انْظُونْ: سِيَرَ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٠/ ٣٥)، وَقَوَاعِدَ التَّحْدِيْثِ للقَاسِمِيِّ (ص/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: القَوْلَ الْمُؤَمَّلَ فِي الرَّدِ إِلَى الأَمْرِ الأَوْلِ لأَبِي شَامَةَ (ص/ ٦٥-مُخْتَصَرهُ)،

وكلامُ الأئِمَّةِ مِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ، فَخَالَفَ الْمُقَلَدُونَ ذَلِكَ، وَجَمَدُوا عَلَى مَا وَجَدُوهُ فِي الكُتُبِ الْمَذْهَبِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ صَوَابًا أَمْ خَطَأَ مَعَ أَنَّ كَثِيْراً مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَى الأَئِمَّةِ لَيْسَتْ أَقْوَالاً لَهُمْ مُنْصُوصاً عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا هِيَ تَفْرِيْعَاتَ وَوَجُوهٌ وَاحْتِمَالاتٌ وَقِيَاسٌ عَلَى أَقُوالِهِمْ، وَلَسْنَا نَقُولُ: إِنَّ الأَئِمَّةَ عَلَى خَطَا، بَلْ هُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الإَيْمَانِ اللهَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الإَيْمَانِ اللهُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الإَيْمَانِ اللهُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الإَيْمَانِ اللهُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الإَيْمَانِ اللهُ عَلَى هُدًى مَنْ رَبِّهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الإَيْمَانِ اللهُ عَلَى هُدًى اللهُ وَكُنْ العِصْمَةَ مُنْتَفِيةٌ عَنْ غَيْرِ الرَّسُولِ عَلَى اللهُ وَلَا الْعُذَرُ فِي النَّهُ عَنِي الْهُولَى ﴿ إِلَّ وَحْيَى ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ وَى ﴿ إِلَّ وَحْيَ يُوحَى ﴾ [النجم: ٤] فَمَا العُذْرُ فِي الْبَاعِ الّذِي لا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى؟! (٣)

قَولُهُ: (لَعَلَّهُ) أَيْ: لَعَلَّ الإِنْسَانَ الَّذِي تَصِحُّ عنْدَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ-.

قَولُهُ: (إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَولِهِ) أيْ: قَوْلَ النَّبِيِّ- ﷺ - .

قُولُهُ: (أَن يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيغِ فَيَهلَكَ) هَذَا تَنْبِيْهٌ عَلَى أَنَّ رَدَّ قُولُ الرَّسولِ - وَ سَبَبٌ لِزَيْغِ القَلْبِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْهَلاكِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِذَا كَانَتْ إِسَاءَهُ الأَدَبِ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ سَبَباً لِحُبُوطِ الأَعْمَال، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ كَانَتْ إِسَاءَهُ الأَدَبِ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ سَبَباً لِحُبُوطِ الأَعْمَال، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقُولُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿ [الْحُجُرَات: ٢] فَمَا ظَنّكَ بِرَدٌ أَحْكَامِهِ وَسُنّتِهِ لِقَوْل أَحْدِ مِنَ النَّاس كَائِناً مَنْ كَانَ؟!

قَالَ شيَخُ الإسْلاَمِ: «فَإِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ قَدْ حُذَّرَ مِنَ الكُفْرِ وَالشُّرْكِ،

وَالآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ (٢/ ٢٩٣)، وفَتَاوَى السَّبْكِيِّ (١٤٨/١)، وَقَدْ صَحَّ هَذَا القَوْلُ عَنْ مُجَاهِدٍ؛ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «جُزْءِ رَفْعِ اليَدَيْنِ» (رقم ١٠٣٣) وَغَيْرُهُ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَرُوْيِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، والْحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ كَمَا فِي القَوْلِ الْمُؤَمَّلِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ما.

<sup>(</sup>٢) سَقَطَتِ الآيةُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) مِنْ قَوْلِهِ: «فَمَا العُذْرُ» إِلَى هُنَا: سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

أَوْ مِنَ العَذَابِ الأَلِيْمِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يكونُ مُفْضِياً إِلَى الكَفْرِ وَالعَذَابِ الأَلِيْمِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِفْضَاوُهُ إِلَى الكَفْرِ إِنَّمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِفْضَاوُهُ إِلَى الكَفْرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَا يَقْتَرِنُ بِهِ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِحَقِّ الآمِرِ، كَمَا فَعَلَ إِبْلِيْسُ لَعَنَهُ اللهُ انْتَهَى (١).

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيةِ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الأَمْرِ لِلْوُجُوبِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ.

قَالَ: (عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِم: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - يَقرَأُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابِاً مِّن دُونِ اللهِ ﴾ الآية (٢٦] [التَّوْبَة: ٣١]، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّا لَسَنَا نَعبُدُهُم. قَالَ: « أَلَيسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ؛ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ؛ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ؛ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ؛ فَتُحِلُّونَهُ، وَالتِّرمِذِيُّ وَحَسَنَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وكَلامُ شَيْخِ الإسْلامِ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٢) في ب: أو العذاب.

 <sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. وتمام الآية: ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَىها وَاحِداً
 لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ اَلإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدُهِ (٤/ ٢٥٧، ٣٧٨) بِنَحْوِهِ، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٧/ ٢٠٦)، وَالتَّرْمــذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٩٥)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠/ ٢٦) وَالطَّبَرَ إِنِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٧١/ ٩٢)، وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠/ ١١٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (١١/ ١١١)، وَفِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى (ص/ ١١٤)، وَعَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْتُورِ (٤/ ١٧٤) لابنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ بنِ حُمَيْدٍ وَابنِ المُنْذِرِ وَابنِ المُنْذِرِ وَابنِ مَرْدَوَيْهِ، وَهُو حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

هَـذَا الْحَدِيْثُ قَـدْ رُوِيَ مِنْ طُرُق؛ فَرَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ الْمُنذِرِ، وَابنُ جَرِيْر، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ، وَالطَّبرَانِيُّ، وَأَبُو الشَّيْخ، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ فِي «السَّنَن»، وَفِيْهِ قِصَّةٌ اخْتَصَرَهُا الْمُصَنِّفُ.

قُولُهُ: (عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتِمٍ) أي: الطَّائِيِّ الْمَشْهُورِ: وَهُوَ ابنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدِ ابنِ الْحُشْرَجِ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ، وَآخِرِهِ جِيْمٌ-، مَاتَ مُشْرِكاً.

وَعَدِيٌّ يُكْنَى أَبَا طَرِيفٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ - : صَحَابِيٍّ شَهِيْرٌ، حَسَنُ الإسْلاَمِ، مَاتَ سَنَةً ثَمَان وَسِتَيْنَ، وَلَهُ مِأْتُةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً (١).

قَولُهُ: (فَقُلُتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ) ظَنَّ<sup>(٢)</sup> عَدِيٌّ أَنَّ العِبَادَةَ الْمُرَادُ بِهَا التَّقَرُّبُ إِلْيُهِمْ بِأَنْوَاعِ العِبَادَةِ؛ مِنَ السُّجُودِ وَالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ.

قَولُهُ: (أَلَيسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ؛ فَتُحَرِّمُونَهُ؟...) إِلَى آخِرِهِ صَرَّح ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ بِأَنَّ عِبَادَةَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ هِيَ طَاعَتُهُمْ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلالِ وَتَحْلِيْلِ الْحَرَام، وَهُوَ طَاعَتُهُمْ فِي خِلافِ حُكْم اللهِ وَرَسُولِهِ.

قَالَ شيخُ الإسْلاَمِ: «وهَوَلاَءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيل مَا حَرَّمَ الله، وَعَكْسُهُ؛ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُم يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ بَدَّلُوا دِيْنَ اللهِ، فَيَتَبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيْلِ فَيعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمُ اللهُ، وَتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتَّبَاعاً لِرُوْسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِيْنَ الرُّسُلِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكاً، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: عَنْ ظن. وَفِيهِ إقحام كلمة عن وَهُوَ خطأ.

التَّانِي: أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ ثَابِتًا(''، لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصِي؛ فَهَوُلاً و لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الدُّنُوبِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْمَعْرُوفِ » (۲). «الصَّحِيْحَيْن» عَن النَّبِيِّ - ﴿ أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » (۲).

ثُمَّ نَقُولُ: اتِّبَاعُ هَذَا الْمُحَلِّلِ لِلْحَرَامِ وَالْمُحَرِّمِ لِلْحَلَّلِ إِنْ كَانَ مُجْتَهِداً قَصْدُهُ النَّهَ مَا النَّبَاعَ الرَّسول ﷺ وَقَدِ اتَّقَى اللهُ مَا النَّبَاعَ الرَّسول ﷺ وَقَدِ اتَّقَى اللهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَهَذَا لَا يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِخَطَئِهِ، بَلْ يُثِيبُهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ الَّذِي أَطَاعَ بِهِ رَبَّهُ.

وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا خَطَأَلًا فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَسُولُ (أُ كَا عَلَى الْبَعُهُ عَلَى خَطَيْهِ، وَعَدَلَ عِنْ قَوْلِ الرَّسُول- على -، فَلَهُ نَصِيْبٌ مِنَ هَذَا (٥) الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ، لا سِيَمَا إِنِ اتَّبَعَهُ فِي ذَلِكَ لِهَوَاهُ، وَنَصَرَهُ بِاللَّسَانِ وَالْيَدِ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ - على -، فَهَذَا شِرْكٌ يَسْتَحِقُ صَاحِبُهُ العُقُوبَةَ عَلَيْهِ.

وَلْهَذَا اَتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ الْحَقَّ لاَ يَجُوزُ تَقْلِيْدُ أَحَدٍ فِي خِلافِهِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَتَّبِعُ لِلْمُجْتَهِدِ عَاجِزاً عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَقَدْ فَعَلَ مَا يَقْدرُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي التَّقْلِيْدِ، فَهَذَا لا يُؤَاخَذُ إِنْ أَخْطاً كَمَا فِي القِبْلَةِ. وَأَمَّا إِنْ قَلَّدَ شَخْصاً دُونَ نَظِيْرِهِ بِمُجَرَّدِ هَوَاهُ، وَنَصَرَهُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْم أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُ؛ فَهَذَا مِنْ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ مَتْبُوعُهُ مُصِيْباً لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي جَمِيْعِ النِّسَخِ الْخَطِّيَةِ، وَفِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ وَإِيْمَانَهُمْ بِحُرْمَةِ تَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ ثَابِتًا وَمُسْتَقِرًا إِلاَّ أَنَّهُمْ يُطِيْعُونَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ دُوْنَ الاعْتِقَادِ بِحُرْمَةِ الْحَلالِ، وَحِلُ الْحَرَامِ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي أُوَّلِ البَابِ.

<sup>(</sup>٣) في ط: الخطأ .

<sup>(</sup>٤) في ط: رسول .

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط.

صَالِحاً، وَإِنْ كَانَ مَتْبُوعُهُ مُخْطِئاً؛ كَانَ آثِماً، كَمَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ، فَإِنْ أَصَابَ؛ فَقَدُ أَخْطاً، وَإِنْ أَخْطاً؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(١١)». انْتَهَى مُلَخَّصاً (٢).

قَالَ الْمُصَنِّفُ (٣): (وَفِيهِ تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ حَتَّى (٤) صَارَ عِنْدَ الْأَكْثُرِ عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَلاَ سِيَّمَا (٥) الولايَةُ. وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ).

قُولُهُ: (صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الأَعْمَال) يُشِيْرُ إِلَى مَا يَعْتَقِدُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فِيْمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الوِلاَيةِ مِنَ الضُّرِّ وَالنَّفْعِ، وَالعَطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الولاَيةَ، وَالسِّرَّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ وَهُوَ الشَّرْكُ.

قَولُهُ: (وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ) أَيْ: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى اليَوْمَ العِلْمَ وَالفِقْهُ الْمُؤلِّهُ فَي الَّتِي تُسَمَّى اليَوْمَ العِلْمَ وَالفِقْهُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ، فَيُطِيعُونَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَهُ اللَّهُ سَوَاءٌ وَافَقَ حُكْمَ اللهِ أَمْ خَالَفَهُ، بَلْ لا يَعْبَؤُونَ بِمَا خَالَفَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، سَوَاءٌ وَافَقَ حُكْمَ اللهِ وَكَلاَمَ رَسُولِهِ لأَقْوَال مَنْ قَلَّدُوهُ، وَيُصَرِّحُونَ بِأَنَّهُ لا يَحِلُّ بَلْ يَحِلُ اللهِ وَكَلاَمَ رَسُولِهِ لأَقْوَال مَنْ قَلَّدُوهُ، وَيُصَرِّحُونَ بِأَنَّهُ لا يَحِلُّ

<sup>(</sup>١) رُويَ فِي ذَلِكَ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٣١/٥)، وَابنُ حَدِيٌّ فِي السَّنَنِ الكُبْرَى (٣١٨/١)، حَبَّانَ فِي التَّقَاتِ (٣٦٨/٨)، وَابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ فِي الضُّعَفَاءِ (١١٨/٦)، وَالرَّافِعِيُّ فِي التَّامِّ النِّعَبُّارِ قَزْوِينَ (١/١١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْبِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعُدَهُ مِنَ النَّارِ» وَإِسْنَادُهُ ضَعَفْ .

<sup>(</sup>٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى كِتَابُ الإيْمَانُ (٧/ ٧٠-٧١).

<sup>(</sup>٣) فِي مسائل الباب، المسألة الْخَامِسة.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ من: ط،ع، وَفي ب: و.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ويسمونهَا. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يطيعونك! وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: يُريْدون. وَهُوَ خطأ.

العَمَـلُ بِكِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ، وَآنَّهُ لا يَجُوزُ تَلَقِّي العِلْمِ وَالْهُدَى مِنْهُمَا، وإِنَّمَا العِلْمُ<sup>(١)</sup> وَالفِقْهُ وَالْهُدَى عِنْدَهُمْ هُوَ مَا وَجَدُوهُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ.

بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطَمُّ: رَمْيُ كَثِيرِ مِنْهُمْ كَلامَ اللهِ وَكلامَ رَسُولِهِ بِأَنَّهُ لا يُفِيدُ العِلْمَ وَلاَ اليَقِيْنَ فِي بَابِ مَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيْدِهِ، وَيُسَمُّونَهَا: ظَوَاهِرَ لَفُظِيَّةً، وَيُسَمُّونَ مَا وَضَعَهُ الفَلاسِفَةُ الْمُشْرِكُونَ: القَوَاطِعَ العَقْلِيَّةَ، ثُمَّ يُقَدِّمُونَهَا فِي لَفُظِيَّةً، وَيُسَمُّونَ مَا وَضَعَهُ الفَلاسِفَةُ الْمُشْرِكُونَ: القَوَاطِعَ العَقْلِيَّةَ، ثُمَّ يُقدِّمُونَهَا فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالتَّوْحِيْدِ عَلَى مَا جَاءَ مِنْ عندِ اللهِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مَنْ خَرَجَ بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالتَّوْعِيْدِ عَلَى مَا جَاءَ مِنْ عندِ اللهِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مَنْ خَرَجَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَتَحْكِيْمِ مَا عَنْ عَنْ عَبَادَةِ اللهِ وَالرُّهُ اللهِ وَالرُّهُ اللهِ اللهُ فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ بِالبِدْعَةِ أَوِ الكُفْرِ.

وَقَولُهُ: (ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الأَحْوَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ) وَذَلِكَ كَاعْتِقَادِهِمْ فِي كَثِيْرٍ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الوِلايَةِ مِنَ الفُسَّاقِ وَالْمَجَاذِيْبِ.

وَقُولُهُ: (وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ) وَذَلِكَ كَاعْتِقَادِهِمْ العِلْمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ جَهَلَةِ الْمُقَلِّدِيْنَ، فَيُحَسِّنُونَ لَهُمُ البِدَعَ وَالشَّرْكَ فَيطِيْعُونَهُمْ، وَيَظُنُونَ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ مُصْلِحُونَ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٢] (١).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٢٥٤) : «وَأَمَّا طَاعَةُ الْأُمَرَاءِ وَمُتَابَعْتُهُمْ فَيْمَا يُخَالِفُ مَا شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ فَقَدْ عَمَّتْ بِهِ البَلْوَى قَدِيْماً وَحَدِيْثاً فِي أَكْثِرِ الوُلاةِ بَعْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَهَلُمَّ جَرًّا . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ الرَّاشِدِيْنَ، وَهَلُمَّ جَرًّا . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءُهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هَدًى مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

وَعَنْ زَيَّادِ بَنِ حُدَيْرِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإسْلامَ؟» قُلْت: لا، قَالَ: «يَهْدِمُهُ زَلَّهُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الأَثِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِيْنَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» وأثرُ عُمَرُ اللهِ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

( 44 )

### نَابُ

قُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ﴾

وَقُولُهُ: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إصْلاَحِهَا ﴾ [الأعراف:٥٦].

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١].

وَقُولُهُ: ﴿أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لُقُوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

عَنْ عَبدِاللهِ بنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبعَا لِمَا جِئتُ بِهِ ﴾ قَالَ النَّوَوِيُّ: ﴿ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رُوِيْنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ».

وَقَالَ الشَّعبِيُّ: «كَانَ بَينَ رَجُلِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلِ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ فَقَالَ السَّهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْخُذُ الرِّشُوَّة - : وَقَالَ الْمُنَافِقُ نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْخُذُ الرِّشُوَةَ - فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَاتِيا كَاهِناً فِي جُهَينَةَ إِلَى النَّهُ وَ جُهَينَةَ فَيَ اللَّهِ ، فَنزَلَت : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية [النساء: ١٠]».

وَقِيلَ: نَزَلَت فِي رَجُلينِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعبِ بنِ الأَشرَفِ. ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ،فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّةَ. فَقَالَ للَّذِي لَمْ يَرضَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى: أَكَذَلِك؟ قَالَ نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيفِ فَقَتَلَهُ.

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيةِ النساءِ، وَمَا فِيْهَا مِنَ الإَعَانَةِ عَلَى فَهْمِ الطَّاغُوتِ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيةِ البقرةِ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ﴾.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيْرُ آيةِ الأعرافِ: ﴿وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاَحِهَا ﴾.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ: ﴿أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.

الخَامِسَةُ: مَا قَالَهُ الشُّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولَ الآيةِ الأُوْلَى.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيْرُ الإِيْمَانِ الصَّادِقِ والكَاذِبِ.

السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ المنافِق.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الإِيْمَان لا يَحْصُلُ لَآحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.

\* \* \*

### بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ الآياتِ (١٠).

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمَّا كَانَ التَّوحِيدُ مَبْنَيًا عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ إِذْ لا تَنْفَكُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى لِتَلازُمِهِمَا، وَكَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الكتَابِ فِي مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ حَقَّ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ؛ نَبَّهَ فِي هَذَا البَابِ عَلَى مَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، الَّتِي تَتَضَمَّنُ حَقَّ الرَّسُولُ - عَلَى عَبْدُ،

وَرَسُولٌ صَادِقٌ لا يُكَذَّبُ، بلْ يُطَاعُ ويُتَّبعُ، لأَنَّهُ الْمَبْلغُ عَنِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) سورة النساء (آية/ ٦٠) وتَمَامُهَا: ﴿وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً﴾، وكلمة «الآيات» سَاقِطَةٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمْرَ رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) فِي أ : إذ إنَّ.

فَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْصِبُ الرِّسَالَةِ، وَالتَّبْليغِ عَنِ اللهِ وَالْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، إذْ هُو لا يَحْكُمُ إلاَّ بِحُكْمِ اللهِ، وَمَحَبَّتُهُ عَلَى النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالمَالُ وَالوَطَنِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الإلْهَيَّةِ شَيْءٌ، بلْ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَأَدُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ [الجن: ١٩]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (١٠).

وَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ مُتَابَعَتُهُ وَتَحْكِيْمُهُ فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ، وَتَرْكُ التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِهِ، كَالْمُنَافِقِيْنَ الَّذِي يَدَّعُونَ الإِيْمَانَ بِهِ، وَيَتَحَاكَمُونَ إِلَى غَيْرِهِ، وَبِهَذَا يَتَحَقَّلُ العَبْدُ بِكَمَالِ التَّوحِيدِ وَكَمَالِ الْمُتَابَعَةِ، وَذَلِكَ هُو كَمَالُ سَعَادَتِهِ، وَهُو مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ.

إِذَا تَبَيَّنَ هَـذَا فَمَعْنَى الآيةِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الإَيْمَانَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيْدُ أَنْ يَتَحَاكَمَ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا ذَكَرَ (٢) الْمُصَنِّفُ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَالطَّاغُوتُ: كُلُّ مَا<sup>(٣)</sup> تَعَدَّى بهِ حدَّهُ، مِنَ الطُّغْيَانِ، وَهُوَ مُحَاوَزَةُ الْحَدِّ»<sup>(٤)</sup>.

فَكُلُّ مَا تَحَاكَمَ إِلَيْهِ مُتَنَازِعَانَ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فَهُوَ طَاغُوتٌ إِذْ قَدْ تَعَدَّى بِهِ حَدَّهُ. وَمِنْ هَذَا كُلُّ مَنْ عَبَدَ شَيْئاً دُوْنَ اللهِ فَإِنَّمَا عَبَدَ الطَّاغُوتَ، وَجَاوَزَ بِمَعْبُودِهِ حَدَّهُ فَأَعْطَاهُ العِبَادَةَ الَّتِي لا تَنْبَغِي لَهُ، كَمَا أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى تَحْكِيْمِ فَجُورَ بِمَعْبُودِهِ حَدَّهُ فَأَعْطَاهُ العِبَادَةَ الَّتِي لا تَنْبَغِي لَهُ، كَمَا أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى تَحْكِيْمِ فَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ ؛ فَقَدْ دَعَا إِلَى تَحْكِيْمِ الطَّاغُوتِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٤٥) عَنْ عُمَرَهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ : ذكره.

<sup>(</sup>٣) في ط: من، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) إغلامُ الْمُوقِّعِيْنَ (١/٥٠).

وَتَامَّلُ تَصْدِيْرَهُ سُبْحَانَهُ الآيةَ مُنْكِراً لِهَذَا التَّحْكِيْمِ عَلَى مَنَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ آمَنَ بِمَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - عِلَى مَنْ قَبْلَهُ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى تَحْكِيْمِ غَيْرِ اللهِ ورَسُولِهِ - عِلَى مَنْ قَبْلَهُ ثُمَّ هُو مَعَ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى تَحْكِيْمِ غَيْرِ اللهِ ورَسُولِهِ - عِلَى مَنْ الْإَيْمَان، وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ آمَنُوا، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإَيْمَان حَقِيْقَةً لَمْ يُريدوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - عِلَى مَنْ الْإِيْمَان حَقِيْقةً لَمْ يُريدوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - عِلَى مَنْ وَلَهُ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - عِلْمُ وَلَمْ فَيْهُ اللهِ عَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى عَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى مَنْ وَلَهُ اللهُ عَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى مَوْدِهِ فَيْهَا يَقُلُ اللهِ عَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ يَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ يَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى الْمُوجِيةِ وَعَمَلِهِ بَمَا يُنَافِيهَا وَعَمَلِهِ بِمَا يُنَافِيها. كَاذِب، أَوْ مُنزَل مَنْزِلَة الكَاذِب، لِمُخَالَفَتِه لِمُوجِبِهَا وَعَمَلِهِ بِمَا يُنَافِيها.

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «وَالآيةُ ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَحَاكَمَ إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ البَاطِلُ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَهُنَا» (٢١).

وَقُولُهُ: (﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾).

أَيْ: لأنَّ إِرَادَةً التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ - مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَان، وَهُوَ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ (١) لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيْر.

وَفِي اَلآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ تَرْكَ التَّحَاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ، الَّذِي هُوَ مَا سِوَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: مِنَ الفَرَائِضِ، وَأَنَّ الْمُتَحَاكِمَ (٥) إِلَيهِ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، بلْ وَلاَ مُسْلِمٍ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: (﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

<sup>(</sup>١) أيْ: لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ حَقِيْقَةً لَمَا قَالَ فِيهِمْ: ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ ابن كَثِيْر (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أحزَابه.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: التحاكم. وَهُوَ خطأ.

الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً﴾ [النساء: ٦١]).

أَيْ: إِذَا دُعُوا إِلَى التَّحَاكُم إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ أَعْرَضُوا إِعْرَاضاً مُسْتَكْبِرِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور: ٤٨].

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى تَحْكِيْمِ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ، فَلَمْ يَقْبَلْ، وَأَبَى ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ، وَ«يَصُدُّونَ» هُنَا لازمٌ لا مُتَعَدِّ، هُوَ بِمَعْنَى يُعْرِضُونَ، لا بِمَعْنَى يَمْنَعُونَ غَيْرَهُمْ، وَلِهَذَا أَتَى مَصْدَرُهُ عَلَى «صُدُودٍ»، وَمَصْدَرُ الْمُتَعَدِّي «صَدُودٍ»، وَمَصْدَرُ الْمُتَعَدِّي «صَدُالًا».

فَإِذَا كَانَ الْمُعْرِضُ عَنْ ذَلِكَ قَدْ حَكَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِنِفَاقِهِمْ، فَكَيْفَ بِمَنِ ازْدَادَ إِلَى إِعْرَاضِهِ مَنْعَ النَّاسِ مِنْ تَحْكِيْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالتَّحَاكُمِ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ وَتَصَانِيْفِهِ؟! ثُمَّ يَزْعُمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الإحْسَانَ وَالتَّوفِيْقَ! الإحسَانَ فِي فِعْلِهِ وَتَصَانِيْفِهِ؟! ثُمَّ يَزْعُمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الإحْسَانَ وَالتَّوفِيْقَ! الإحسَانَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَالتَّوفِيْقَ بَيْنِ الطَّاغُوتِ الَّذِي حَكَّمَهُ وَبَيْنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ.

قُلْتُ: وَهَذَا<sup>(١)</sup> حَالُ كَثِيْرِ مِمَّنَ يَدَّعِي العِلْمَ وَالإَيْمَانَ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، إِذَا قِيْلَ لَهُ مُّ: تَعَالَوا نَتَحَاكَمْ إِلَى مَا أَثْنَرَلَ اللهُ وإلَى الرَّسُولِ ﴿ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون:٥]، وَيَعْتَذِرُونَ أَنَّهُم لا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلاَ يَعْقِلُونَ، ﴿ بَل لَعَنْهُمُ اللّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة:٨٨].

وَقُولُهُ تَعَالَى : (﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: فَكَيْفَ بِهِمْ إِذَا أَصَابَتْهُمُ (٢) الْمَقَادِيْرُ إِلَيْكَ فِي الْمَصَائِبِ (٣) بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، وَاحْتَاجُوا إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ» (٤).

<sup>(</sup>١) فِي ع، م: وهكذا.

<sup>(</sup>٢) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ: «سَاقَتْهُمْ» ولعها أَوْجَهُ وَأَنْسَبُ للسَّيَاق.

<sup>(</sup>٣) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ: فِي مَصَائِبَ تَطْرُقُهُمْ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرٍ (١/ ٥٢٠).

وَقَالَ ابنُ القَيْم: «قِيْلَ: الْمُصِيْبَةُ فَضِيْحَتُهُمْ إِذَا أَنْزِلُ (١) القُرْآنُ بِحَالِهِمْ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَـٰذَا أَعْظَـمُ الْمُصِيْبَةِ وَالإضْرَارِ (٢)، فَالْمَصَائِبُ الَّتِي تُصِيْبُهُم بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فِي أَبْدَانِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ بِسَبِ مُخَالَفَةِ الرَّسُول – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – ؛ أَعْظَمُهَا مَصَائِبُ القَلْبِ وَالدِّينِ، فَيرَى الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً، وَالْهُدَى ضَلالاً، وَالرَّشَادَ غَيَّا، وَالْحَتَّ بَاطِلاً، وَالصَّلاحَ فَسَاداً، وَهَذَا مِنَ الْمُصِيْبَةِ الَّتِي أُصِيْبَ بِهَا فِي قَلْبِهِ، وَهُدَا مِنَ الْمُصِيْبَةِ التِّي أُصِيْبَ بِهَا فِي قَلْبِهِ، وَهُدَا مِنَ الْمُصِيْبَةِ التِّي أُصِيْبَ بِهَا فِي قَلْبِهِ، وَهُدَا مِنَ الْمُصِيْبَةِ التِي أُصِيْبَ بِهَا فِي قَلْبِهِ، وَهُدَا اللّهُ مِنْ الْمُصَافِقُ فَلُوبِهِمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَهُ مُنْ أَمْوِهِ مَ أَنْ يُطَلِهُ مُ اللّهُ مَا أَنْ يُطَلِهُ مَالَعُهُ الرَّسُولِ – عَلَيْ أَمْوِهِ أَنْ اللّهُ مَنْ الْمُهِمْ فِنْنَةٌ ﴾ الشَّورِيُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: هِي أَنْ يُطْبَعُ (١٤ يُعْلَى قُلُوبِهِمْ (١٠)) (١٠).

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً ﴾).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: يَعْتَذِرُونَ وَيَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا بِذَهَابِنَا إِلَى غَيْرِكَ إِلاَّ الإحْسَانَ وَالتَّوْفِيقَ، أَي: ٱلْمُدَارَاةَ وَالْمُصَانَعَةَ»(٧).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «﴿ إِلاَّ إِحْسَاناً ﴾، أَيْ: لا إِسَاءَةً، ﴿ وَتَوْفِيْقاً ﴾، أَيْ: بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، وَلَمْ نُرِدْ مُخَالَفَةً لَكَ، وَلاَ تَسَخُطاً لِحُكْمِكَ ﴾ (^).

قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ هَلَا حَالَ الْمُنَافِقِيْنَ يَعْتَذِرُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ، وَيُلْبِسُونَهُ لِئَلاً يُظَنَّ

<sup>(</sup>١) فِي أَ، عَ، ض : نزل.

<sup>(</sup>٢) فِي م، ن، ع ، ض : والأصر

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب: أوجب لَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: تطبع. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ- كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٦/ ٢٣٢) - ، ومن طَرِيْقِهِ الْهَرَوِيُّ فِي ذُمِّ الكَلام (رقم ٣٢٠) وَغَيْرُهُمَا عَنْ قَبِيْصَةَ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: مُختَصَرَ الصَّواعِق المرسلةِ (ص/ ٥٥١)، ونَحْوَهُ فِي مَدَارِج السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٨) الكَشَّافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ (١/٥٥٨)

أَنَّهُمْ قَصَدُوا الْمُخَالَفَةَ لِحُكْمِ النَّبِيِّ - أو التَّسَخُطُ لَهُ (١)، فَكَيْفَ بِمَنْ يُصَرِّحُ بِمَا كَانَ الْمُنَافِقُونَ يُضْمِرُونَهُ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ مِنْ حَكَّمِ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ فَهُوَ إِمَّا كَافِرٌ وَإِمَّا مُبْتَدِعٌ ضَالٌ ؟!

وَفِعْلُ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الآية هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُحَرِّفُونَ لِلْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ الذِيْنَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا قَصْدُنَا التَّوْفِيْقُ بَيْنَ القَوَاطِعِ الْمُحَرِّفُونَ لِلْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ الذِيْنَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا قَصْدُنَا التَّوْفِيْقُ بَيْنَ الْاَوْلَةِ التَّقْلِيَّةِ، ثُمَّ يَجْعَلُونَ الْعَقْلِيَّةِ -بِزَعْمِهِم - الَّتِي هِيَ الفَلْسَفَةُ وَالكَلام، وَيَرُدُّونَ بِهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ الفَلْسَفَةَ -الَّتِي هِيَ سَفَاهَةً وَضَلالَةً - الأَصْل، وَيَرُدُّونَ بِهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الكَتَابِ وَالْحِكْمَةِ، زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ يُخَالِفُ الفَلْسَفَةَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا القَوَاطَع، وَسَلَالَةً وَاللّهُ الْفَلْسَفَةَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا القَوَاطَع، فَتَطَلَّبُوا لَهُ وُجُوهَ التَّاوِيْلاتِ البَعِيْدَةِ، وَحَمَلُوهُ عَلَى شَوَادُ اللَّغَةِ الَّتِي لا تَكَادُ تُعرَفُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: (﴿ أُولَئِكَ الذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: هَنَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ هُمُ الْمُنَافِقُونَ، وَاللهُ عَالِمٌ (٢) بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَسَيَّجْزِيهِمْ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، فَاكَتَف بِهِ يَا مُحَمَّدُ فِيْهِمْ، فَإِنَّهُ عَالِمٌ بَوَاطِنِهمْ وَظَوَاهِرِهِمْ ﴾ "".

وَقُولُهُ تَعَالَى: (﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾). قَالَ ابنُ القَيِّم: «أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - ﷺ فِيْهِمْ بِثَلائَةِ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا: الإعْرَاضُ عَنْهُمْ إِهَانَةً لَهُمْ، وَتَحْقِيْراً لِشَأْنِهِمْ، وَتَصْغِيْراً لأَمْرِهِمْ، لا إعْرَاضَ مُتَارَكَةٍ وَإِهْمَال، وَبِهَذَا (١) يُعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ.

التَّانِي: قَولُهُ: ﴿ وَعِظْهُمْ ۞ وَهُوَ تَخْوِيْفُهُمْ عُقُوبَةَ اللهِ وَبَأْسَهُ وَنِقْمَتَهُ إِنْ أَصَرُّوا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أعلم.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: وَهَٰذَا.

عَلَى التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ رَسُولِهِ - ﷺ - ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ.

النَّالِث: قُولُهُ: ﴿ وَقُل لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ أَيْ: يَبْلُغُ تَأْثِيرُهُ إِلَى قُلُوبِهِمْ لَيْسَ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ أَيْ: يَبْلُغُ تَأْثِيرُهُ إِلَى قُلُوبِهِمْ لَيْسَ قَوْلاً بَيْناً لا يَتَأَثّرُ بِهِ الْمَقُولُ لَهُ، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ تَدُلُ عَلَى بُلُوغِ الْمُرَادِ بِالقَولِ، فَهُو قَوْلاً يَبْلُغُ بِهِ مُرَادُ قَائِلِهِ مِنَ الزَّجْرِ وَالتَّخْوِيْفِ وَيَبْلُغُ تَأْثِيرُهُ إِلَى نَفْسِ الْمَقُولَ لَهُ، لَيْسَ هُو كَالقَوْلُ البَلِيغُ يَتَضَمَّنُ لَهُ، لَيْسَ هُو كَالقَوْلِ اللَّذِي يَمُرُّ عَلَى الأَذُن صَفْحاً. وَهَذَا القَوْلُ البَلِيغُ يَتَضَمَّنُ لَكُورِ:

أَحَدُهَا: عِظْمُ مَعْنَاهُ، وَتَأَثُّرُ النُّفُوسِ بِهِ.

الثَّانِي: فَخَامَةُ أَلْفَاظِهِ وَجَزَالُتُهَا.

الثَّالِثُ: كَيْفِيَّةُ القَائِلِ فِي إِلْقَائِهِ إِلَى الْمُخَاطَبِ، فَإِنَّ القَوْلَ كَالسَّهْمِ، وَالقَلْبُ كَالقَوْسِ الَّذِي يَدْفَعُهُ، وَكَالسَّيْفِ (١)، وَالقَلْبُ كَالسَّاعِدِ الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ.

وَفِي مُتَعَلَّقِ قَوْلِهِ: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ قَوْلانِ:

أَحَدُهُمَا: ﴿قَوْلاً بَلِيغاً﴾ أَيْ: قَوْلاً بَلِيْغاً فِي أَنْفُسِهِمْ، وَهَذَا حَسَنٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، ضَعِيْفٌ مِنْ جِهَةِ الْإعْرَابِ، لأَنَّ صِفَةَ الْمَوْصُوفِ لا تَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهَا.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ قُلْ ﴾ وَفِي الْمَعْنَى عَلَى هَذَا قَوْلان:

أحَدُهُمَا: قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ خَالِياً بِهِمْ لَيْسَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، بَلْ مُسِرًا لَهُمُ لنَّصيْحَة.

وَالنَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ قُلْ لَهُم فِي مَعْنَى أَنْفُسِهِمْ، كَمَا يُقَالُ: قُلْ لِفُلانٍ فِي كَيْتَ وَكَيْتَ، أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى»(٢).

قُلْتُ: وَهَذَا القَوْلُ أَحْسَنُ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَنَّ القَوْلَ كَالسَّيْف.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَى كَلاَم ابن القَيِّم.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء: ٦٤] قَالَ ابنُ كَثِيْر: «أَيْ: إنِّي (١) فَرَضْتُ طَاعَتَهُ عَلَى مَنْ أَرْسَلْتُهُ (٢) إِلَيْهِمْ » (٣).

وَقَالَ ابنُ القَيِّم: «هَذَا تَنْبِيْهُ عَلَى جَلالَةِ مَنْصِبِ الرِّسَالَةِ، وَعِظَمِ شَأْنِهَا، وَآنَهُ سُبْحَانَهُ لَـمْ يُرْسِلْ رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إلاَّ ليُطَاعُوا بِإِذْنِهِ، فَتَكُونُ الطَّاعَةُ لَهُمْ لا لِغَيْرِهِم، لاَنَّ طَاعَتَهُمْ طَاعَةُ مُرْسِلِهِمْ، وَفِي ضِمْنِهِ أَنَّ مَنْ كَذَّبَ رَسُولَهُ مُحَمَّداً - ﷺ - ؛ فَقَدْ كَذَّبَ الرُّسُلَ. وَالمَعْنَى أَنَّكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ تَجِبُ طَاعَتُكَ، وَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ كَمَا وَجَبَتْ طَاعَةُ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، فَإِنْ كَأَنُوا قَدْ أَطَاعُوهُمْ كَمَا زَعَمُوا وَآمَنُوا بِهمْ، فَمَا لَهُمْ لا يُطِيعُونَكَ، ويُؤمِنُونَ بِكَ؟!

وَالإِذْنُ هَهُنَا هُو الإِذْنُ الأَمْرِيُ لا الكَوْنِيُّ (')، إِذْ لَوْ كَانَ إِذْناً كَوْنِيًّا قَدَرِيًّا لَمَا تَخَلَّفَتْ طَاعَتُهُم، وَفِي ذِكْرِهِ نُكتَةً وَهِيَ أَنَّهُ بِنَفْسِ إِرْسَالِهِ (') تَتَعَيَّنُ طَاعَتُهُ، وَإِرْسَالُهُ نَفْسُهُ إِذْنٌ فِي طَاعَتِه، فَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى نَصَّ آخَرَ سُوى الإِرْسَال يَأْمُرُ (') فِيهِ بِالطَّاعَةِ، بَلْ متَى تَحَقَّقَتْ رِسَالتُهُ؛ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ، فَرِسَالتُهُ نَفْسُهَا مُتَضَمِّنَةٌ للإِذْن فِيهِ بِالطَّاعَةِ، وَيَصِحِ أَنْ يَكُونَ الإِذْنُ هَهُنَا إِذْناً كَوْنِيًّا قَدَرِيًّا، وَيَكُونُ الْمَعْنَى لِيطَاعَ بَوْفِيقِهِ وَإِرْشَادِهِ وَهِدَايَتِهِ، وَيَكُونُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ أَحُداً لا يُطْبِعُ رُسُلُهُ إِلاَّ بِتَوفِيقِهِ وَإِرْشَادِهِ وَهِدَايَتِهِ» (۸).

<sup>(</sup>١) فِي ط: إِنَّمَا. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أرسله. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ن: الكوني القدري.

<sup>(</sup>٥) فِي ن: الرسالة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بأمر، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) في ط: فتضمَّن.

<sup>(</sup>٨) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ ابنِ القَيْمِ المطُّبُوعَةِ.

وَهَـذَا حَسَـنٌ جِـدًا وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الغَايَةَ مِنَ الرُّسُلِ هِيَ طَاعَتُهُمْ وَمُتَابَعَتُهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الطَّاعَةُ والْمُتَابَعَةُ لِغَيْرِهِم؛ لَمْ تَحْصُل الفَائِدَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ إِرْسَالِهِمْ.

وَقُولُـهُ: ﴿وَلَـوْ أَنَّهُـمْ إِذْ ظَّلَمُـواْ أَنْفُسَـهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾ [النساء:٦٤].

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمُرْسَلَ إِلَيْهِمْ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْ ظُلْم لأَنْفُسِهِمْ، وَاتَّبَاعٍ لأَهْوَائِهِمْ؛ أَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ شَرَّ ذَلِكَ الظُّلْمِ وَمُوجِبَهُ، وَهُوَ شَيْئَان:

أَحَدُهُمَا: مِنْهُمْ، وَهُوَ اسْتِغْفَارُهُمْ رَبَّهُمْ - عَزَّ وَجَلَّ -.

وَالنَّانِي: مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ اسْتِغْفَارُ الرَّسُولِ ﴿ لَهُمْ (١) إِذَا جَاؤُوهُ، وَانْقَادُوا لَهُ، وَاعْتَرَفُوا بِظُلْمِهِمْ، فَمَتَى فَعَلُوا ذَلِكَ وَجَدُوا الله تَوَّاباً رَحِيْماً؛ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَيَمْحُو أَثَرَ سَيِّنَاتِهِمْ وَيَقِيْهِمْ شَرَّهَا، وَيَزِيْدُهُمْ مَعَ ذَلِكَ رَحْمَتُهُ وَبِرَّهُ وَإِحْسَانَهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا حَظُّ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ هَذِهِ الآيةِ، وَهَلْ كَلاَمُ بَعْنَصِ النَّاسِ فِي دَعْوَى الْمَجِيْءِ إلَى قَبْرِهِ - ﷺ -، وَالاسْتِغْفَارِ عِنْدَهُ، وَالاسْتِشْفَاعِ بِهِ، وَالاسْتِدْلالُ بِهَذِهِ الآيةِ عَلَى ذَلِكَ صَحِيْحٌ أَمْ لا؟

قِيْلَ: أَمَّا حَظُ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﴿ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ فَالاسْتِغْفَارُ، وَلَأ وَأَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ تَوْبَةٌ نَصُوحاً فِي كُلِّ زَمَان وَمَكَان، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوبَةِ الْمَجِيْءُ إِلَى قَبْرِهِ، وَالاسْتِغْفَارُ عِنْدَهُ بِالإِجْمَاعُ.

وَأَمَّا الْمَجِيْءُ إِلَى قَبْرِهِ، وَالاسْتِغْفَارُ عِنْدَهُ، وَالاسْتِشْفَاعُ بِهِ، وَالاسْتِدْلالُ بِالآيةِ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ اسْتِدْلالٌ عَلَى مَا لا تَدُلُّ الآيةُ عَلَيْهِ بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ (٢) الدَّلالاتِ، لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الآيةِ إلاَّ الْمَجِيْءُ إِلَيْهِ — لا الْمَجِيْءُ إِلَى قَبْرِهِ؛ وَاسْتِغْفَارُهُ لَهُمْ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: الوجوه.

[لا استِشْفَاعُهُمْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ](١).

فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِيْنَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نبيهِ - ﴿ مَا فَهِمُوا هَذَا مِنَ الآيةِ، [بَلْ وَلاَ فَعَلُوهُ بَعْدَ مَوْتِهِ - ﴿ اللهِ وَسُنَّةِ نبيهِ - ﴿ مَا فَهِمُوا هَذَا مِنَ الآيةِ، [بَلْ وَلاَ فَعَلُوهُ بَعْدَ مَوْتِهِ - ﴿ اللهِ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَى أَنَّ المَّتَبِيِّ عَنْ أَعْرَابِي اللهُ وَلاَ عَلَى أَنَّ القِصَّةَ لا نَعْلَمُ لَهَا إسْنَاداً.

وَمِثْلُ هَذَا لَوْ كَانَ حَدِيثاً، أَوْ أَثَراً عَنْ صَحَابِيِّ لَمْ يَجُزِ الاَحْتِجَاجُ بِهِ، وَلَمْ يَلْزَمْنَا حُكْمُهُ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الاَحْتِجَاجُ فِي هَذَا بِقِصَّةٍ لا تَصِحُ عَنْ بَدَوِيٌ لا يُعْرَفُ؟! (٣).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥].

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بِأَجَلِّ مُقْسَم بِهِ، وَهُو نَفْسُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الله لا يَثْبُتُ لَهُمُ الإيْمَانُ، وَلا يَكُونُونُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يُحَكِّمُوا رَسُولَه (1) - الله أَنْ لا يَثْبُتُ لَهُمُ الإَيْمَانُ، وَلا يَكُونُونُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يُحَكِّمُوا رَسُولَه (1) عَنْ العُمُومِ، جَمِيْع أَبُوابِ الدِّيْنِ. فَإِنَّ لَفْظَةَ «مَا» مِنْ صِيغ العُمُومِ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى هَذَا حَتَّى ضَمَّ إِلَيْهِ انْشِرَاحَ صُدُورِهِمْ بِحُكْمِهِ، بِحَيْثُ لا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً - وَهُو الضَّيْقُ وَالْحَصْرُ - مِنْ حُكْمِهِ، بَلْ يَقْبَلُونَ حُكْمَهُ بِالانْشِرَاحِ، وَيُقَابِلُونَهُ بِالقَبُولِ، لا يَأْخُذُونَهُ عَلَى إِغْمَاضٍ، وَيَشْرَبُونَهُ (1) عَلَى قَذَى، بِالانْشِرَاحِ، وَيُقَابِلُونَهُ بِالقَبُولِ، لا يَأْخُذُونَهُ عَلَى إِغْمَاضٍ، وَيَشْرَبُونَهُ (1) عَلَى قَذَى،

<sup>(</sup>١) فِي ط: لاستشفاعهم بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهُوَ تحريف، وَفِي أ: لا استشفاعهم بِهِ عند قره. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ لِلْفَائِدَةِ: «السِّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ» لِلشَّيْخِ الأَلبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (٦/ ١٠٣٤ - ١٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) فِي طَ: يُحِكُم لرَسُوله، وَهُوَ خطأ، وَفِي ب: يُحكموا رَسُول الله.

<sup>(</sup>٥) في ط: وفي.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: وَلاَ يشربونه. وَهُوَ خطأ.

فَإِنَّ هَذَا مُنَافِ لِلإِيْمَانِ، بَلْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ بِقَبُول وَرِضَى وَانْشِرَاحِ صَدْر. وَمَتَى أَرَادَ العَبْدُ شَاهِداً فَلْيَنْظُرْ فِي حَالِهِ، وَيُطَالِعُ قَلْبَهُ عِنْدَ وُرُودِ حُكْمِهِ عَلَى خِلافِ هَوَاهُ وَغَرَضِهِ، أَوْ<sup>(۱)</sup> عَلَى خِلافِ مَا قلَّدَ فِيْهِ أَسْلافَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الكِبَارِ وَمَا<sup>(۱)</sup> دُونَهَا، ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ [القِيَامَة: ١٤ - ١٥].

فَسُبْحَانَ اللهِ! كُمْ مِنْ حَزَازَةٍ (") فِي نُفُوسِ كَثِيْرِ مِنَ النُّصُوصِ، وَبِوُدُهِمْ أَنْ لَوْ لَمْ تَرِدْ، وَكُمْ أَنْ مِنْ شَجَى فِي حُلُوقِهِمْ مِنْ مَوْرِدِهَا، ثُمَّ لَمْ يَقْتِصِرْ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى ضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿ وَيُسَلِّمُواْ مَوْرِدِهَا، ثُمَّ لَمْ يَقْتِصِرْ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى ضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿ وَيُسَلِّمُواْ مَوْرِدِهَا، ثُمَّ لَمُ يَقْتِصِرْ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى ضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿ وَيُسَلِّمُوا لَسُلِّمُ اللَّهُ إِلْمُصَدِّرِ القَائِمِ مَقَامَ ذِكْرِهِ مَرَّتَيْنِ، وَهُو الْخُضُوعُ وَالْانْقِيادُ لِمَا حَكَمَ به طَوْعاً وَرضَى وَتَسْلِيماً، لا قَهْراً أَوْ مُصَابَرَةً، كَمَا يُسَلِّمُ اللهُ قَهُورُ لِمَنْ قَهَرهُ كُرُها، بَلْ تَسلِيمُ عَبْدٍ مُطِيعٍ لِمَوْلاهُ وَسِيِّدِهِ الَّذِي هُو أَحَبُ شَيْءِ اللهِ عَلْمَ أَنَّ سَعَادَتَهُ وَفَلاحَهُ فِي تَسْلِيْمِهِ (٥). انْتَهَى (١).

وَقَدْ وَرَدَ فِي «الصَّحِيْحِ» (٧) أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا قِصَّةُ الزُّبَيْرِ لَمَّا اخْتَصَمَ هُوَ وَالْأَنْصَارِيُّ فِي شَرَاجِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّ الاعْتَبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فَإِذَا كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا مُخَاصَمَةً فِي مَسِيْلِ مَاءٍ قَضَى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ - بِقَضَاءٍ، فَلَا مَرْضَهُ الأَنْصَارِيُّ، فَنَفَى تَعَالَى عَنْهُ الإِيْمَانَ بِذَلِكَ، فَمَا ظَنْكَ بِمَنْ لَمْ يَرْضَ

<sup>(</sup>۱) في ب: و.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فماً.

<sup>(</sup>٣) في م: حزانة، وَفي ن، أ: حرارة.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: كُمْ- بدون واو-.

<sup>(</sup>٥) في ط: تسليمًاته، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) الرِّسَالَةُ النُّبُوكِيَّةُ (ص/ ٢٥-٢٧)، وَطَرِينُ الْهِجْرَتَيْن (ص/٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٥٥، ٢٣٦٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٥٧) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بن الزُّبَيْر - رَضِيَ اللهُ عنهُمَا - .

بِقَضَّائِهِ - ﴿ أَحْكَامِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ ؟! بَلْ إِذَا دُعُوا إِلَى ذَلِكَ تَوَلَّوْا وَهُمُ مُعْرِضُونَ، وَلَمْ يَكُفْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى صَدُّوا النَّاسَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُفْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى كَفُومُ النَّاسَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُفْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى كَفُّرُوا النَّاسَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُفْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى كَفُّرُوا أَوْ بَدَّعُوا مَنِ اتَّبَعَهُ - ﴿ وَحَكَّمَهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَرَضِيَ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْغِ عَنْهُ حِوَلاً.

وَقَولُـهُ تَعَـالَى: (﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ [النسَاء:٦٦]).

المَعْنَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَيْ: لَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا أَوْجَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ قَتْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ، أَوْ خُرُوجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ حِيْنَ اسْتَتِيْبُوا مِنْ عِبَادَةِ العِجْلِ ﴿مَا فَعَلُوهُ اللّهَ مَا نَفُسَهُمْ ﴾ وَهَذَا تَوْبِيْخٌ لِمَنْ لَمْ يُحَكِّمِ الرَّسُولَ - وَفِي مَوَارِدِ الشِّجَارِ، أَيْ نَحْنُ لَمْ نَكْتُبْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا فِي وُسْعِهِمْ، فَمَا لَهُمْ لا يُحكِّمُونَكَ، وَلاَ يَرْضُونَ بِحُكْمِكِ؟!

ثُمَّ قَـالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً \* وَإِذاً لآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ [النساء:٦٦-٦٨].

قَالَ ابِنُ القَيِّمِ: "أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا مَا يَعِظُهُمْ بِهِ، وَهُوَ أَمْرُهُ وَنَهَيُهُ الْمَقْرُونُ بُوعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ؛ لَكَانَ فِعْلُ أَمْرِهِ، وَتَرْكُ نَهْيِهِ خَيْراً لَهُمْ فِي دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَشَدُ تَثْبِيْتاً لَهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَتَحْقِيْقاً لإِيْمَانِهِمْ، وَقُوَّةً لِعَزَائِمِهِمْ وَإِرَادَاتِهِمْ، وَثَبَاتاً (١) لِقُلُوبِهِمْ عِنْدَ جُيُوشِ البَاطِل، وَعِنْدَ وَاردَاتِ الشَّبُهَاتِ الْمُضِلَّةِ، وَالشَّهُواتِ الْمُرْدِيَةِ.

فَطَاعَةُ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - ﴿ - هِيَ سَبَبُ (٢) ثَبَاتِ القَلْبِ، وَقُوَّتِهِ وَقُوَّةِ (٣) عَزَائِمِهِ وَإِرَادَاتِهِ، وَنَفَاذِ بَصِيْرَتِهِ، وَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ - ﴿ - تُثْمِرُ

<sup>(</sup>١) فِي م: وإثباتاً

<sup>(</sup>٢) فِي م: بسبب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قوة، بِدُون وَاو.

الْهِدَايَةَ، وَتَبَاتَ<sup>(١)</sup> القَلْبِ عَلَيْهَا، وَمُخَالَفَتَهُ تُثْمِرُ زَيْغَ القَلْبِ، وَاضْطِرَابَهُ، وَعَدَمَ ثَبَاتِهِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذا لآتَيْنَاهُمْ مِّن لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنُواعٍ مِنَ الْجَزَاءِ الْمُرَتَّبِ عَلَى طَاعَةِ الرَّسُولِ = ﷺ -:

أَحَدُهَا: حُصُولُ الْخَيْرِ الْمُطْلَقِ بِهَا.

الثَّانِي: التَّثْبِيْتُ (٢) وَالقُوَّةُ الْمُتَضَمِّنُ لِلنَّصْرِ وَالغَلَبَةِ.

وَالثَّالِثُ: حُصُولُ الْأَجْرِ العَظِيْمِ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ.

وَالرَّابِعُ: هِدَايَتُهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، وَهَذِهِ الْهِدَايَةُ هِيَ هِدَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْجَبَتْهَا طَاعَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهَا فَهِي مَحْفُوفَةٌ طَاعَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهَا فَهِي مَحْفُوفَةٌ بِهِدَايَتَيْنِ: هِدَايَةٍ عَلَيْهَا فَهِي مَحْفُوفَةٌ بِهِدَايَتَيْنِ: هِدَايَةٍ مَعْدَهَا؛ هِي تَمَرَةٌ لَهَا، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى انْتِفَاءِ هَذِهِ الأُمُورِ الأَرْبَعَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ طَاعَةِ الرَّسُول - عَلَى انْتِفَاءِ هَذِهِ الأُمُورِ الأَرْبَعَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ طَاعَةِ الرَّسُول - عَلَى -

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مُنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلْقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ [النساء ٦٩].

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ طَاعَتُهُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ - الْحَجْبُ مُرَافَقَةَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ الكَامِلَةِ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: النَّبِيُونَ (1) وَهُمْ أَدْمُنَعُم عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ الكَامِلَةِ، وَهُمْ السَّهَدَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، وَهُمُ السَّعَدَاءُ الفَائِزُونَ، وَلاَ فَلاحَ لاَحَدِ فَهَا السَّعَدَاءُ الفَائِزُونَ، وَلاَ فَلاحَ لاَحَدِ

<sup>(</sup>١) في ب: وإثبَات، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ن: التثبُّت.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ثَابِتَةٌ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فَالنَّبِيُّون.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط.

إلاَّ بِمُرَافَقَتِهِمْ (١)، وَالكَوْن مَعَهُمْ ، وَلا سَبِيْلَ إِلَى مُرَافَقَتِهِمْ إِلاَّ بِطَاعَةِ الرَّسُول ﴿ وَلا سَبِيْلَ إِلَى مُرَافَقَتِهِمْ إِلاَّ بِطَاعَةِ الرَّسُول ﴿ وَمَا وَلا سَبِيْلَ إِلَى مُرَافَقَةِ مَا جَاءَ بِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ العِلْمَ بِسُنَّتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ العِلْمَ بِسُنَّتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ فَدَلًا عَلَى أَنْ مَنْ عَدِمَ العِلْمَ بِسُنَّتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ فَدَلًا عَلَى أَنْ مَنْ عَدِمَ العَلْمَ بِيلًا هُوَ مِمَّنْ يَعَضُ عَلَى يَدِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَقُولُ: ﴿ لِلنَّتِنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً ﴾ [الفُرْقَان: ٢٧]».

قُلْتُ: مَا لِمَنْ (٢) لَمْ يُحَكِّمِ الرَّسُولَ - ﴿ فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ إِلَى (٢) مُرَافَقَةِ هَوْلاَءِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ سَبِيْلٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ سَبِيْلٌ إِلَى ذَلِكَ، وَعِنْدَهُ أَنَّ مَنْ حَكَّمَ الرَّسُولَ - الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ سَبِيْلٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ سَبِيْلٌ إِلَى ذَلِكَ، وَعِنْدَهُ أَنَّ مَنْ حَكَّمَ الرَّسُولَ ، وَهَذَا ﴿ فَي مَوَارِدِ النِّزَاعِ، فَهُو إِمَّا زِنْدِيقٌ أَوْ (١) مُبْتَدِعٌ، وَأَلَى لَهُ بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَهَذَا أَصْلُ اعْتِقَادِهِ النِّذَاءِ بَنَى عَلَيْهِ دِيْنَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ إِذَا حَكَمُوا غَيْرَ الرَّسُول - ﷺ -، وَنَبَذُوا حُكْمَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟!

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقُولُهُ: ﴿ وَلا تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِها ﴾ (٥) [الأعراف: ٥٦]).قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشِ فِي الآيةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﴿ عِلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَهُمْ فِي فَسَادٍ، فَأَصلَحَهُمُ اللهُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ ، فَمَنْ دَعَا إِلَى خِلافِ مَا جَاءَ بهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْ اللهُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ المَوْضِ اللهُ عَلَى الأَرْضِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الأَرْضِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ الل

وَقَالَ ابِنُ القَيِّمِ: «قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِيْنَ: لا تُفْسِدُوا فِيْهَا بِالْمَعَاصِي وَالدُّعَاءِ إلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ بَعْدَ إِصْلاحِ اللهِ إِيَّاهَا بِبَعْثِ الرُّسُلِ، وَبَيَانِ الشَّرِيْعَةِ، وَالدُّعَاءِ إلَى

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِمُوَافقتهم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) مُصَحَّحةٌ فِي ضَ إِلَى: مَنْ. وَلاَ حَاجَة لِهَذَا التَّصْحِيْحِ لأَنَّ مَا هُنَا نَافِيَةٌ أَيْ: لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُحَكِّمِ الرَّسُولَ - ﷺ - فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ سَبِيْلٌ إِلَى مُرَافَقَةِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٣) مُصحَّحَةٌ فِي ضَ إِلَى: فَلَيْسَ لَهُ إِلَى.. وَانْظُر: التَّعْلِيقَ السَّابِقَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٥) تَمَامُ الآيةِ: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رَقم ٨٦٠١، ٨١٧٨)، وَأَبُو الشَّيْخِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٣/ ٤٧٧)- مِنْ طَرِيْقِ سُنَيْدٍ بنِ دَاوُدَ وَفِيْهِ ضَعْفٌ.

طَاعَةِ اللهِ، فَإِنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللهِ وَالدَّعْوَةَ إِلَى غَيْرِهِ، وَالشِّرْكَ بِهِ هُوَ أَعْظَمُ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، بَلْ فَسَادُ الأَرْضِ فِي الْحَقِيْقَةِ (١) إِنَّمَا هُوَ بِالشِّرْكِ بِهِ، وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ.

فَالشِّـرْكُ وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرِ اللهِ، وَإِقَامَةُ مَعْبُودٍ غَيْرِهِ، وَمُطَاعٍ مُتَّبَعٍ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ مَعْبُودٍ غَيْرِهِ، وَمُطَاعٍ مُتَّبَعٍ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ وَاللَّهُ مُو أَعْظَـمُ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ، وَلاَ صَلاحَ لَهَا وَلاَ لأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّعْوَةُ لَهُ لا لِغَيْرِهِ، وَالطَّاعَةُ وَالائْبَاعُ لِرَسُولِهِ لَيْسَ إلاَّ.

وَغَيْرُهُ إِنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ إِذَا أَمَرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَتِهِ وَخِلافِ شَرِيْعَتِهِ، فَلاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ طَاعَةً.

وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ العَالَم؛ وَجَدَ كُلَّ صَلاحٍ فِي الأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيْدُ اللهِ وَعَبَادَتُهُ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ، وَكُلَّ شَرٌ فِي العَالَمِ، وَفَتْنَةٍ وَبَلاءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيْطِ عَدُوٌّ وَغَيْر ذَلِكَ، فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولِهِ، وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ انْتَهَى (٢).

وَبِهَذا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ مُطَابَقَةِ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ، لأَنَّ مَنْ يَدْعُو إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُول؛ فَقَدْ أَتَى بِأَعْظَمِ الفَسَادِ.

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١]).

قَالَ أَبُو العَالِيَةِ فِي الآيةِ يَعْنِي: «لا تَعْصُوا فِي الأَرْضِ، وَكَانَ فَسَادُهُمْ ذَلِكَ [مَعْصِية اللهِ] أَنَّ مَنْ عَصَى الله فِي الأَرْضِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْصِيةِ اللهِ، فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، اللهَ عَلَى اللهُ فِي الأَرْضِ، اللهُ عَلَى اللهُ فِي الأَرْضِ، لأَنَّ صَلاحَ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِالطَّاعَةِ» (أَنَّ).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: حقيقةً.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: معصيةً لله.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٢١،١٦١٧) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ وَهُوَ سَيِّءُ الحِفْظِ. وَأَنْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٥٠) فَقَدْ عَزَاهُ لاَبِي العَالِيَةِ وَالرَّبِيْعِ بنِ أَنَسِ وَقَتَادَةَ.

قُلْتُ: وَمُطَابَقَةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ، لأَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، فَقَدْ أَتَى بِأَعْظَم الفَسَادِ.

وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ اطَّرَاحِ الرَّأْيِ مَعَ السُّنَّةِ، وَإِنِ ادَّعَى صَاحِبُهُ أَنَّهُ مُصْلِحٌ، وَأَنَّ دَعْوَى الإِصْلاحِ لَيْسَ بِعُنْرٍ فِي تركِ مَا أَنزِلَ اللهُ، وَالحَذَرُ مِنَ العُجْبِ بِالرَّأْي.

قَـالَ: (وَقَولُـهُ: ﴿أَفَحُكُـمَ الْجَاهِلِـيَّةِ يَـبْغُونَ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ اللهِ حُكْماً لُقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠])

قَالَ ابنُ كَثِيرِ: "يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَعَدْلُ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرِّ؛ إلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءِ وَالاصْطِلاَحَاتِ اللهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ وَالاصْطِلاَحَاتِ اللهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلالاتِ وَالْجَهَالاتِ.

كَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ جَنْكِزْ خَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمْ كِتَابًا مَجْمُوعاً مِنْ أَحْكَامِ اقْتَبَسهَا مِنْ شَرَائِعَ شَتَّى؛ مِنَ الْمِلَّةِ الإسلامِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفِيهَا كَثِيْرِ مِنَ الأَحْكَامِ أَخَذَهَا عَنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ، فَصَارَ فِي بَنِيهِ شَرْعاً يُقَدِّمُونَهُ عَلَى وَفِيهَا كَثِيْرِ مِنَ الأَحْكَمِ بِالكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُو كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى الْحُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلاَ يُحَكِّمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلِ وَلاَ كَثِيرٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلَيَّةِ يَبْغُونَ ﴾، أي: يُرِيْدُونَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْم يُوقِنُونَ ﴾، أي: الجَاهِلَةِ يَبْغُونَ ﴾، أي: يُرِيْدُونَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ شُرْعَهُ، وَآمَنَ وَأَيْقَنَ، وَعَلِمَ أَنْهُ وَمَنْ أَعْدَلُ مِنَ اللهِ شَرْعَهُ، وَآمَنَ وَأَيْقَنَ، وَعَلِمَ أَنَهُ تَعَالَى العَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، القَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ، القَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ، القَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ، العَادِلُ فِي كُلُّ شَيْءٍ القَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَالِمُ بِكُلً شَيْءٍ، القَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ، القَادِرُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ القَادِرُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ القَادِلُ فِي كُلُ شَيْءٍ القَادِرُ عَلَى كُلُ سَلَى العَالِمُ بِكُلُ

قُلْتُ: وَفِي الآيةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَن ابْتَغَى غَيْرَ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَدِ ابْتَغَى

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كَثيْر (٢/ ٦٨) بتصرُّف.

حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ كَائِناً مَا كَانَ.

قَـالَ: (عَـنْ عَبدِاللهِ بنِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُـونَ هَـوَاهُ تَبعًا لِمَا جِئتُ بِهِ ﴾ قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِيْنَاهُ فِي (١) كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ) (٢).

هَ ذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الفَتْحِ نَصْرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَقْدِسِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كَتَابِ «الْحُجَّةِ عَلَى تَارِكِ الْمَحَجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ عَنِ النَّووِيُّ (٣٠)، وَهُوَ كِتَابٌ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ أُصُولِ الدِّيْنِ عَلَى قَوَاعِدٍ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالسُنَّةِ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُـو بَكْرِ بنُ عَاصِمٍ، وَالْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الأرْبَعِيْنَ» الَّتِي

(١) سَقَطَتْ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ آبِي عَاصِمٍ فِي السُنَةِ (رقم ١٥)، وَالْحَسَنُ بنُ سُفُيانَ فِي الْأَرْبَعِينَ (رقم ٩)، والْبَهْقِيُ فِي الْمَذْخُلِ إِلَى السَّنْنِ الكُبْرَى (ص/ ١٨٨)، وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ (٣٦٩/٤)، وَالْأَصْبَهَانِيُ فِي السَّنْةِ (١/ ٢١٣- ٢١٣)، وَالْهَرَوِيُ فِي بَيَانِ الْمُحَجَّةِ (رقم ١٠٣)، وَالْهَرَوِيُ فِي شَرِح السَّنَّةِ (١/ ٢١٢- ٢١٣)، وَالْهَرَوِيُ فِي دُمِّ السَّفَرِ (رقم ١٢٥٠)، وَالْهَرَويُ فِي مُعْجَمِ السَّفَرِ (رقم ١٢٦٥)، وَالْهَرَويُ فِي دُمِّ الْهُوَى (ص/ ٢٢- ٢١٣) وَعَيْرُهُمْ مِنْ الْكَلامِ (رقم ٢٥٠)، وَابن الْجُوْزِيُ فِي دُمِّ الْهُوَى (ص/ ٢٢- ٢٣) وَعَيْرُهُمْ مِنْ طَرْقِقِ نَعْيْم بنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِالوَهَابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ هِشَامٍ بنِ حَمَّانِ — وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ عَنْ نَعْيْم بنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِاللهِ هَابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سَيْرِيْنَ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَنْ نَعْيْم بنِ حَمَّادٍ بنَ عَمْو بِهِ، وَقَدْ صَحْحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ العَلَمَاءِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ نَعْيْم بنِ الشَّيْخُ سُلْيَمَانُ، وَقَالَ الْبُو نَصْرَ السَّجْزِيُ فِي كَتَابِهِ الإَبَانَةِ: "حَسَنَّ غَرِيْبَ" كَمَا فِي الشَّيْخُ سُلْيَمَانُ وَقَالَ الْبُو نَصْرَ السَّجْزِيُ فِي كَتَابِهِ الإَبَانَةِ: "حَسَنَّ غَرِيْبَ" كَمَا فِي كَنْ العُلَمَاءِ وَقَالَ الْبُو نَصْرَ السَّجْزِيُ فِي كَتَابِهِ الإَبَانَةِ: "حَسَنَّ غَرِيْبَ" كَمَا فِي كَنْ العُلَمَاءِ وَقَالَ الْبُو نَصْرَ السَّجْزِيُ فِي كَتَابِهِ الإَبَانَةِ: "حَسَنَّ غَرِيْبَ" كَمَا فِي كَنْ العُلْمَاءِ وَقَالَ الْبُورِيْ وَقَالَ الْبُورِيْ وَقَدْ الْكَمَاءِ وَقَيْرُهُ بِسَبَبِ اخْتِلِكُ الْعَلَمَاءِ وَقَالَ الْبُورِيْ وَقَدْ الْكَمَاءِ وَعَيْرُهُ بِسَمَع مِنْ عَبْدِاللهِ عَمْوهِ وَهَذَا لا يَصِحُ أَلْ هُو ثِقَةً، وقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَبْدِاللهِ عَمْوهِ وَهَذَا لا يَصِحُ أَلْ هُو ثِقَةً، وقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَبْدِاللهِ النِعْوِي وَالأَرْبُونِ فِي الْأَرْبُعِيْنَ النَّوْوِيَ إِللهِ الْعَلَمُ الْعَرْدُ وَلَهُ وَ الْمَدَى وَالْأَرْهُ وَيْ الْمُرَادِيْنَ النَّوْوِي أَلْ الْمَوْتُهُ الْمُ الْتُووِي فِي الْأَرْبُونَ النَّوْلُ وَالْمَصْ الْسُعْمِ وَالْمُولِي الْمُولِ وَالْمَدُولُ الْمُولِ وَالْمُولِ الْمُ

شَرَطَ فِي أُوَّلِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صِحَاحِ الْأَخْبَارِ.

وقَالَ ابنُ رَجَبٍ: «تصَحِيْحُ هَذَا الْحَدِيْثِ بَعِيْدٌ (١) جِدًّا مِنْ وُجُوهِ... » ذَكَرَهَا (٢)، وَتَعَقَّبُهُ بَعْضُهُمْ.

قُلْتُ: وَمَعْنَاهُ صَحِيْحٌ قَطْعاً، وَإِنْ لَمْ يَصِحُ إِسْنَادُهُ، وَأَصْلُهُ فِي القُرْآنِ كَثْيرٌ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية (١) وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُ مُ اللهِ عَرَبُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُ مُ اللهِ عَرَبُهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، وقولِهِ: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ يَكُونَ لَهُ مَ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، وقولِهِ: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [القصص: ٥٠] وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ، فَلاَ يَضُرُ عَدَمُ صِحَّةٍ إسْنَادِهِ.

قَوْلُهُ: (لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ) أَيْ: لا يَحْصُلُ لَهُ الإِيْمَانُ الوَاجِبُ، وَلاَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تِبِعَا لِمَا جِئتُ بِهِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: «هَوَاهُ- بِالقَصْرِ- أَيْ: مَا يَهْوَاهُ، أَيْ: تُحِبُّهُ (٤) نَفْسُهُ وَتَمِيْلُ إِلَيْهِ (٥).

ثُمَّ الْمَعْرُوفُ فِي اسْتِعْمَالِ الْهَوَى عِنْدَ الإطْلاقِ: آنَّهُ الْمَيْلُ إِلَى خِلافِ الحَقِّ، وَمِنْهُ: ﴿ وَلاَ تَشَّبِعِ الْهَ وَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ص:٢٦]، وقَدْ يُطْلَقُ عَلَى اللهِ ﴾ [ص:٢٦]، وقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ وَالْمَحْبَةِ لِيَشْمَلَ الْمَيْلَ لِلْحَقِّ وَغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي مَحَبَّةِ الحَقِّ خَاصَةً، وَالاَنْقَيَادِ إِلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَ ﷺ

<sup>(</sup>١) فِي ط: بعيداً، وَهُوَ خطاً.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، ع: وذكرهَا. وَأَنْظُرُ: جَامِعَ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٢/ ٤٣٢-٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَيُّ: مَا تُحِبُّهُ.

<sup>(</sup>٥) قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/ ٣٥٨).

يَذْكُرُ الْهَوَى؟.... الْحَدِيثَ(١).

قُالَ ابنُ رَجَبِ: ﴿أَمَّا مَعْنَى الْحَدِيْثِ؛ فَهُو أَنَّ الإِنْسَانَ لا يَكُونُ مُؤْمِناً كَامِلَ الإِيْمَانِ الوَاجِبِ حَتَّى تَكُونَ مَحَبَّتُهُ تَابِعَةً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مِنْ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَغَيْرِهَا، فَيُحِبُ مَا أُمِرَ بِهِ وَيَكْرَهُ مَا نَهِي عَنْهُ. وَقَدْ وَرَدَ القُرْآنُ بِمِثْلِ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ كُرِهَ مَا أَحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى، أَوْ أَحَبَّ مَا كَرِهَهُ (٢) الله، كَمَا قَالَ: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [مُحَمَّد: ٩]، وقَالَ: فَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ البَّعُواْ مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُواْ رضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [مُحَمَّد: ٩]، وقَالَ: فَالوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ أَنْ يُحِبُ مَا أَحَبَّهُ اللهُ مَحَبَّةٌ تُوجِبُ لَهُ الإِنْيَانَ بِمَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ أَنْ يُحِبُ مَا أَحَبَّهُ اللهُ مَحَبَّةٌ تُوجِبُ لَهُ الإَنْيَانَ بِمَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ أَنْ يُحِبُ مَا أَحَبَّهُ اللهُ مَحَبَّةٌ تُوجِبُ لَهُ الإَنْيَانَ بِمَا وَجَبَ عَلَى كُلُ مُؤْمِنِ أَنْ يُحِبُ مَا أَحَبَّهُ اللهُ مَحَبَّةٌ تُوجِبُ لَهُ الإَنْيَانَ بِمَا وَجَبَ كَلَ مَلْ مَنْ أَوْلَا مَنْهُ عَلَى مَا لَكُومُ اللهُ عَمَالَهُمْ وَأَنْ ذَلِكَ فَضُلاً ، وَأَنْ يَكِنَ مَا كُرِهُهُ اللهُ كَرَاهَةً تُوجِبُ لَهُ الكَعُومُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، فإنْ زَادَتِ النَّهُ مَلَ مَا كَرِهُهُ تُنْزِيها ، كَانَ ذَلِكَ فَضُلاً ، فَمَنْ أَحَبُ اللهُ وَرَسُولَهُ مَحَبَّةٌ صَادِقَةً مِنْ قَلْبِهِ ، أَوْجَبَ ذَلِكَ لَلُهُ أَنْ يُحِبُ بِقَلْهِمَ مَا يُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولَهُ مَحَبَّةً مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يُحِبُ اللهُ اللهُ عَمَا مُو مَنْ أَحِبُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا عَمْ اللهُ اللهُ الْمُعَدِبُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا عَرَا مَلْ يُولِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي مِنْ اللهُ اللهُ المُعْرِبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُنْ يُعِلِلُهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١١٦٧)، وعَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (٢٠٦/)، وَالْحُمْدُ فِي الْمُسَّنَدِ (٤/ ٢٤٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ وَي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٣٥، ٣٥٣١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَة (رقم ١٩٢١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَة (رقم ١٩٢١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَة (رقم ١٩٢١)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ٣٥٣٥) وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَرِّ بنِ حُبَيْشِ عَنْ صَفُوانَ بنِ عَسَّال الْمُرَادِيِّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ٢٣٥٣) وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَرِّ بنِ حُبَيْشِ عَنْ صَفُوانَ بنِ عَسَّال الْمُرَادِيِّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ لَهُ، إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيُّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيُّ: يَا مُحَمَّدُ. نَعَمْ. بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ لَهُ، إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيُّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيُّ: يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَهْرَيُّ عَنْ مَنْ صَوْتِي. فَقَالَ لَهُ: اعْضُصْ مِنْ صَوْتِي. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْمَرْءُ فَيْتَ عَنْ هَذَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَوْتِي. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْمَرْءُ لَيْعِبُ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِم. قَالَ: ﴿ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ ﴾ ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ مَحِيْحٌ. التَّوْمُ وَلَمَّ يَلْحَقْ بِهِم. قَالَ: ﴿ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ ﴾ ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ وقَالَ اللّهِ التَّوْمُ وَلَمَّ يَلْحَقْ بِهِم. قَالَ: ﴿ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ ﴾ ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ مَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: كره.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَازْدَادَتْ، وَهُوَ خطأ.

ورَسُولُهُ، وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ بِجَوَارِحِهِ بِمُقْتَضَى هَذَا الْحُبِّ وَالْبُغْض.

فَإِنْ عَمِلَ بِجَوَارِحِهِ شَيْئاً يُخَالِفُ ذَلِكَ بِأَنِ ارْتَكَبَ بَعْضَ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، مَعَ وُجُوبِهِ وَالقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَقْصِ مَحَبَّتِهِ الوَاجِبَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ، وَيَرْجِعَ إِلَى تَكْمِيلِ الْمَحَبَّةِ الوَاجِبَةِ، فَجَمِيْعُ الْمَعَاصِي تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيْمٍ هَوَى النَّفْسِ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ وَصَفَ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْبَاعِ الْهَوَى فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَشْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [القصص: ٥٠].

وَكَذَلِكَ البِدَعُ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيْمِ الْهَوَى عَلَى الشَّرْعِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى (٢) أَهْلُهَا أَهْلَهَا الأَهْوَاء، وَكَذَلِكَ الْمَعَاصِي إِنَّمَا تَقَعُ مِنْ تَقْدِيْمِ الْهَوَى عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَمَحَبَّةِ مَا الْأَهْوَى عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَمَحَبَّةِ مَا يُحِبُّهُ الله، وَكَذَلِكَ حُبُ الْأَشْخَاصِ الوَاجِبُ فِيْهِ أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ .

فَيجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَالصَّدُيْقِيْنَ، وَالأَنْبِيَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ عُمُوماً. وَلِهَذَا كَانَ مِنْ (٣) عَلامَةِ وُجُودِ حَلاوَةِ اللهِ عَالَىٰ فَانُ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ "(١)، وَتَحْرُمُ مُوالاةُ أَعْدَاءِ اللهِ وَمَنْ يَكُرَهُهُ اللهُ عُمُوماً، وَبِهَذَا يَكُونُ الدُّينُ كُلُّهُ للهِ. « مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْظَى للهِ، وَمَنْعَ للهِ، وَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإَيْمَان "(٥).

<sup>(</sup>١) في ط: ما يسخط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ضَ،ع: سُمِّي، وَفِي ب: سمَّى الله، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، وَجَامِعِ العُلُومِ وَالْحِكَمِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

وَمَنْ كَانَ حُبُهُ، وَبُغْضُهُ، وَعَطَاؤُهُ، وَمَنْعُهُ، لِهَوَى نَفْسِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِي إِيْمَانِهِ الوَاجِبِ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوبَةُ مِنْ ذَلِكَ، وَالرُّجُوعُ إِلَى اتَبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى هَوَى النَّهُ مِنْ تَقْدِيْمِ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا فِيْهِ رِضَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى هَوَى النَّفْس وَمُرَادهَا، انْتَهَى مُلَخَصاً (۱).

وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ للبَابِ ظَاهِرَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الرَّجُلَ لا يُؤْمِنُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ ، فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الْحُكْمِ وَغَيْرِه. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ أَوْ قَضَى بِقَضَاءٍ فَهُوَ الْحَقُ الَّذِي لا مَحِيْدَ لِلْمُؤْمِنِ عَنْهُ، وَلاَ اخْتِيَارَ لَهُ بَعْدَهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَالَ الشَّعبِيُّ: «كَانَ بَينَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ فَقَالَ اليَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَاخُذُ الرِّشُوَةَ - : وَقَالَ الْمُنَافِقُ نَتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِ - لِعِلمِهِ أَنَّهُم يَاخُذُونَ الرِّشُوةَ - فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْتِيا كَاهِنَا فِي جُهَينَةً فَيتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِ - لِعِلمِهِ أَنَّهُم يَاخُذُونَ الرِّشُوةَ - فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْتِيا كَاهِنا فِي جُهَينَةً فَيتَحَاكَمَا إِلَيهِ، فَنزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية (٢) النساء: ١٥]»).

هَذَا الْأَثُرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ وَابنِ الْمُنْذِرِ بِنَحْوهِ (٣).

قُولُهُ: (كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، وَقَدْ رَوَى ابنُ إِسْحَاقُ وَابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) جَامِعُ العُلُومِ وَالْحِكُم (٢/ ٤٣٤-٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) سَقَطَت من: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (٧٥/٥)-، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧٥/٥-٩٦)، ومُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي تَعْظِيْمٍ قَدْرِ الصَّلاَة (رقمُ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧١٥)، وَابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٢/٥٨٠)-، وَالوَاحِدِيُّ فِي أَسَبَابِ النُّزُولِ (ص/٧١)، بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ -رَحِمهُ اللهُ-، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

كَانَ بَيْنَ (١) الْجُلاسِ بنِ الصَّامِتِ قَبْلَ (٢) تَوْبَتِهِ، وَمُعَتِّبِ بنِ قُشَيْرٍ، وَرَافِع بنِ زَيْدٍ، وَبَعْنَ بِينَ قُشَيْرٍ، وَرَافِع بنِ زَيْدٍ، وَبَعْنَ بِينَ قُوْمِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي وَبَشَيْرٍ، كَانُوا يَدُّعُونَ الْإِسْلامَ، فَدَعَاهُمْ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي خُصُومَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَدَعَوْهُمْ إلَى الكَهَّانِ حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّة، فَلَاعَوْهُمْ إلَى الكَهَّانِ حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّة، فَأَنْزَلَ الله فِيهِمْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية (٣).

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُنَافِقُ الْمَذْكُورُ فِي قِصَّةِ الشَّعْبِيِّ أَحَدَ هَوْلاَءِ، بَلْ رَوَى الثَّعْلَبِيُّ عَن ابن عَبَّاس أَنَّ الْمُنَافِقَ اسْمُهُ بِشْرْ (٤).

قُولُهُ: (عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَاخُذُ الرُّسُوَةَ) هِيَ بِتَثْلِيْثِ الرَّاءِ (٥)، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: (وَهُوَ الوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّشَاءِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ، وَالرَّاشِي: مَنْ يُعْطِي الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى البَاطِل، وَالْمُرْتَشِي: الآخِذُ» (١).

قُلْتُ: فَعَلَى هَـذَا رِشُوَةُ الْحَاكِمِ هِيَ مَا يُعْطَاهُ لِيَحْكُمَ بِالبَاطِلِ، سَوَاءٌ طَلَبَهَا أَمْ

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، لأنَّ أَعْدَاءَهُ يَعْلَمُونَ عَدْلَهُ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: مِنْ قبل.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ فِي السَّيْرَةِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْتُورِ (٢/ ٥٨٠)-، وَهُوَ فِي سَيْرَةِ ابنِ هِشَامٍ عَنِ ابنِ إِسْحَاقَ بِدُونِ سَنَدِ (٢/ ١٥٨)- ، وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي الدُّرِّ تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي الدُّرِّ تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي الدُّرِ الْمُنْذُورِ فِي تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي الدُّرِ الْمُنْدُورِ (٢/ ٥٨٠)- مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابنَ عَبَّاسٍ بِهِ، وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ: مُحَمَّدُ بنُ أَبِي مُحَمَّدٍ : مَجْهُولٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ اَلثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/٣٣)، وَالبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/١٤) مِنْ طَرِيْقِ الكَلْبِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ السَّاتِبِ وَهُوَ كَذَّابٌ. الكَلْبِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ السَّاتِبِ وَهُوَ كَذَّابٌ.

<sup>(</sup>٥) أي تُنْطَقُ: الرَّشْوَة، وَّالرَّشُّوَة، وَالرُّشُّوَة-بِفَتْح الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَضَمَّهَا-.

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْجَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٢/ ٢٢٦).

الأَحْكَام، وَنَزَاهَتُهُ عَنْ قَذَرِ الرُّشُوةِ ﷺ بِخِلافِ حُكَّامِ البَاطِلِ.

قُولُهُ: (فَاتَّفَقَا أَن يَأْتِيا كَاهِناً فِي جُهَينَة فَيَتَحَاكَمَا إِلَيهِ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيةِ هَذَا الكَاهِنِ، وَفِي قِصَّةٍ رَوَاهَا ابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِي حَاتِم، عَنِ السُّدِّي فِي سَبَبِ نُزُولِ الاَّيةِ قَالَ: فَتَفَاخَرَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةً، فَقَالَتِ النَّضِيْرُ: نَحْنُ أَكْرَمُ مِنْ قُرَيْظَة، وَقَالَتْ قُرَيْظَةُ: نَحْنُ أَكْرَمُ مِنْ قُرَيْظَة، وَقَالَتْ قُرَيْظَةُ: نَحْنُ أَكْرَمُ مِنْكُمْ، فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الكَاهِنِ (١) الأَسْلَمِيِّ، [وَفِي بَعْضِ النُّسَخ: أَبِي بُرْدَةَ آبِي بُرْدَةَ الْقِصَّة (٣)، [وَأَبُو بَرْزَةَ هَذَا غَيْرُ أَبِي بُرْدَة الصَّحَابِيِّ] (١٤).

(١) فِي ط: أَبِي برْدَةَ الأسلمي.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ- رَحِمَهُ اللهُ - ، بَعْضُ النُّسَخِ وَالرُّوَايَاتِ فِيْهَا: أَبُو برزة، وَبَعْضُهَا فِيْهَا: أَبُو بردة وَهُوَ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ ابنُ حَجَر كمَا سَيَآتِي ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٌ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٩٧ – ٩٨)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٩٩١ – ٩٩) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْيرِ (١١/٣٧٣)، وَالوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النَّزُولِ (ص/١٠٦- وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٩٩١)، وَالوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النَّزُولِ (ص/١٠٦ بَعْنَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَرَضِيَ اللهُ عنهُمَا - قَالَ: كَانَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ كَاهِناً يَقْضِي بَيْنَ اليَّهُودَ فِيما تَنَافَرُوا إِلَيْهِ، فَتَنَافَر إِلَيْهِ أَنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى بَيْنَ اليَّهُودَ فِيما تَنَافَرُوا إِلَيْهِ، فَتَنَافَر إِلَيْهِ أَنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهُ لَا الْمَابِ (٢/ الذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقاًل َ الْحَافِظُ فِي العُجَابِ فِي بَيَانِ الأسبَابِ (٢/ ١٠) وَقَعَ فِي هَذِهِ الرَّوايَةِ: أَبُو بَرْزَةً -بِرَاءٍ ثُمَّ زَايٌ مَنْقُوطَةً -، وَوقَعَ فِي غَيْرِهَا أَبُو بُرْدَةً - بِدَال بَدَلَ الزَّاي وَضَمٌ أَوَّلِهِ - وَهُو أَوْلَى، فَمَا أَظَنُّ أَبَا بَرْزَةً فِي الْعَمْرَةِيَّ الْمَشْهُورَ إِلاَّ غَيْرَ هَذَا الكَاهِنِ ».

وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ هُوَ: نَصْلَةُ بنُ عُبَيْدِ الْأَسْلَمِيُّ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي الإِصَابَةِ (٦/ ٤٣٣). وَأَبُو بُرْدَةَ فِي الصَّحَابَةِ كَثِيْرُونَ مِنْهُم: أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ قِيْلَ: إِنَّهُ أَسْلَمِيُّ وَالصَّحِيْحُ أَلَّهُ بَلَوِيٌّ حَلِيْفُ الْأَنْصَارِ، انْظُرْ: الإصابَةَ (٣٦/٧)، وَالْمُعِيْنَ فِي طَبقاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلينِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعب بِنِ الْأَشْرَفِ. ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّةَ. فَقَالَ لَلَّذِي لَمْ يَرضَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ).

هَذِهِ القِصَّةُ قَدْ رُويَتْ مِنْ طُرُق مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَقْرَبِهَا لِسِيَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا رَوَاهُ التَّعْلَمِيُّ وَذَكَرَهُ البَغُويُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ التَّعْلَمِيُّ وَذَكَرَهُ اللَّغِويُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَدَعَاهُ الْمُنَافِقُ إِلَى كَعْبِ بِنِ يَهُودِيًا، فَدَعَاهُ اليَهُودِيُ إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَدَعَاهُ الْمُنَافِقُ إِلَى كَعْبِ بِنِ يَهُودِيًّا، فَدَعَاهُ المُنَافِقُ اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرَ الله عَلَى الله وَرَسُولِهِ، فَقَالَ عُمْرُ : مَكَانَكُمَا حَتَّى الْحُرُجَ إِلَيْكُمَا، فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ لِلْمُنَافِقِ : أَكَذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ : مَكَانَكُمَا حَتَّى الله عَرْجَ فَضَرَبَ عَنُقَ الْمُنَافِقِ حَتَّى الله وَرَسُولِهِ، فَقَالَ عُمْرُ اللّهُ عَلَى سَيْفِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَضَرَبَ عَنُقَ الْمُنَافِقِ حَتَّى الْمُودِيُ الله وَرَسُولِهِ، فَقَالَ عُمْرُ اللّهُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ عُمْرُ اللّهُ الله عَلَى الله وَرَسُولِهِ، فَقَالَ عُمْرُ اللّهُ الله وَرَسُولِهِ، فَنَوَلَتُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ، فَنَوَلَتُ اللّهُ الله فَرَسُولِهِ، فَنَرَلَتُ الله فَرَالَ الله الله فَرَالَ الله فَرَالَ الله فَرَالَ الله فَرَالَ الله فَرَالَ الله فَرَالَ الله الله فَرَالَ الله الله فَرَالَ الله فَرَالَ الله فَرَالَ الله فَرَالله الله فَرَالَ الله الله فَرَالَ الله الله فَرَكُمُ اللّه الله فَرَالَ الله الله فَرَالَ الله الله فَرَالله الله الله الله الله الله المُقَالِ الله الله المَالمُونِ الله المُنْ الله الله الله المُنْ الله المُعَلَى الله المُنْ الله الله الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المُنْ الله الله المُنْ الله المُنْ المُنَ

لِلدُّهَبِيُّ (ص/ ٢٨).

وَقَدْ تَرْجَمَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ لِلْكَاهِنِ الْمَذْكُورِ فِي الإصابَةِ (٧/٣): «أَبُو بُرْدَةَ الأَسْلَمِيُ ذُكَرَهُ التَّعْلَبِيُ فِي التَّفْسِيْرِ (٣/٣٨) قَالَ: دَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الإسْلاَمِ فَأَبَى، ثُمَّ كَلَّمَهُ ابْنَاهُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ إِلَيْهِ، وَأَسْلَمَ. وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيُ (١١/٣٧٣) بِسَنَدِ جَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بُرْدَةَ الْأَسْلَمِيُ كَاهِناً يَقْضِي بَيْنَ اليَهُودِ، فَذَكَرَ جَيْدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بُرْدَةَ الْأَسْلَمِيُ كَاهِناً يَقْضِي بَيْنَ اليَهُودِ، فَذَكَرَ القِصَّةَ فِي نُزُولِ قَولِهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَىكَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَىكَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَىكَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَى الْمَاعُوتِ ﴾ الآية ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ َ النَّعْلَمِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣٧/٣)، وَعَلَّقُهُ الوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النَّزولِ (ص/ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَن اللهِ عَبْ اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَن اللهِ عَبْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى المُوالِي اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللله

ورَوَى الْحَكِيْمُ التِّرْمِذِيُّ فِي «نَوَادِرِ الْأُصُولِ» هَذِهِ القِصَّةَ عَنْ مَكْحُولِ وَقَالَ فِي آخِرِهَا: فَأَتَى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَتَلَ الرَّجُلَ، وَفَرَّقَ اللهُ بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، فَسُمِّيَ الفَارُوقَ (۱).

وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ ابنُ دُحَيْم (٢) فِي تَفْسِيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلاَم (٣)، وَابنُ كَثِيْر (٤)، وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ، مِنْ طَرِيْقِ ابنِ لَهيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَذَكِّرَ القِصَّةَ، وَفِيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا كَنْتُ أَظْنُ أَنْ يَجْتَرِيءَ عَمْ عَلَى وَذَكِّرَ القِصَّةَ، وَفَيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا كَنْتُ أَظْنُ أَنْ يَجْتَرِيءَ عَمْ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِن » ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحَكَّمُوكَ ﴾ الآية، فَهَدَرَ دَمَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَبَرِئَ عُمَرُ مِنْ قَتْلِهِ، فَكَرِهُ اللهُ أَنْ يَسُنَّ ذَلِكَ بَعْدُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنَا عَلَيْهِمْ أَن اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ وَأَشَدً تَثْبِيتًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَكِيْمِ التَّرِمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ (١/ ٢٣٢ - غَيْرِ الْمُسْنَدَةِ)، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ : رَوَاهُ أَبُو العَبَّاسِ بَنُ دُحَيْمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ - كَمَا فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولُ (٢/ ٨٢) - بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَبِيْبٍ - وَهُو تَابِعِيُّ مِنْ طَبَقَةِ الْمَسْلُولُ (٢/ ٨٢) - بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَبِيْبٍ - وَهُو تَابِعِيُّ مِنْ طَبَقَةٍ مَنْ صَحُولُ - بِهِ، وَفِيْهِ قَتْلُ عُمْرَ ﷺ لِلَّذِلْكَ الْمُنَافِق.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الْحَافِظُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ دُحَيْمِ القُرَشِيُّ الدَّمَشْقِيُّ، لَهُ
 كِتَابٌ فِي التَّفْسِيْرِ. انْظُرْ: الأَعْلامَ للزَّرِكْلِيُّ (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الصَّارِمُ الْمَسْلُولُ (٢/ ٨٣- ٨٤).

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٦٥)، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بنُ دُحَيْمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ-كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (٥٢٢/١) - مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنِ ابنِ لَهِيعَةً عَنْ أَبِي الْأَسُودِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عُرُوةَ بنِ الزَّبَيْرِ بِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ إِلَى عُرُوةَ. فَإِنَّهُ مِنْ رَوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بنِ وَهْب عَنِ ابنِ لَهِيْعَةً، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ احتِلاطِهِ، فَهِيَ مِنْ فَإِنَّهُ مِنْ رَوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بنِ وَهْب عَنِ ابنِ لَهِيْعَةً، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ احتِلاطِهِ، فَهِيَ مِنْ صَحِيْح بِشَوَاهِدِهِ، وَقَدْ قَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولُ (٢/ ٨٣).

وَبِالْجُمْلَةِ فَهَـذِهِ القِصَّةُ مَشْهُورَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ تَدَاوُلاً يُغْنِي عَنِ الإسْنَادِ، وَلَهَا طُرُقٌ كَثِيْرَةٌ، وَلاَ يَضُرُّهَا ضَعْفُ إسْنَادِهَا.

وَكَعْبُ بِنُ الْأَشْرَفِ الْمَذْكُورُ هُنَا(١) هُوَ طَاغُوتٌ مِنْ رُوْسَاءِ اليَهُودِ وَعُلَمَائِهِمْ، ذَكَرَ ابنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ(١) أَنَّهُ كَانَ مُوادِعاً لِلنَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي جُمْلَةِ مَنْ وَادَعَهُ مِنْ يَهُودِ الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ بَنِي طَيِّء، وَكَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي النَّضِيْر، قَالُوا: فَلَمَّا قُتِلَ أَهْ لُهُ بَذِر؛ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ وَرَكَاهُمْ لِقُرْيْس، وَفَضَّلَ دِيْنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْهُلُ لَيْنِ الْإِسْلامِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فَيْهِ: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ أُوتُواْ نَصِيباً مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى دِيْنِ الإِسْلامِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فَيْهِ: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ أُوتُواْ نَصِيباً مِنَ الْجَاهِلِيَةِ عَلَى دِيْنِ الإِسْلامِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فَيْهِ: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ أُوتُواْ نَصِيباً مِنَ الذِيْنَ آمَنُواْ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلُاءِ أَهْدَى مِنَ الذِيْنَ آمَنُواْ يَوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ هَوُلَاء أَهْدَى مِنَ الذِيْنَ آمَنُواْ يَوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِللّذِينَ كَفُرُواْ هَولاء أَهْدَى مِنَ الذِيْنَ آمَنُواْ يَوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِللّذِينَ كَفُرُواْ هَولاء أَهْدَى مِنَ الذِيْنَ آمَنُوا يَهْمُو بِهَا رَسُولَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

## وفِي القِصَّةِ مِنَ الفوَائِدِ:

أَنَّ الدُّعَاءَ إِلَى تَحْكِيْمِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ صفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَوْ كَانَ الدُّعَاءُ إِلَى تَحْكِيْم إِمَام فَاضِلِ.

ومَعْرِفَةُ أَعْدَاءً رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَالعَدْلِ فِي الْأَحْكَامِ.

<sup>(</sup>١) في ب: هَذَا.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: زَادَ الْمَعَادِ (٣/ ١٩١)، وَفَتْحَ البّارِي (٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥١)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٨٠١) مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بَن عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عنهُمَا-.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَةً مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةً فِي الإصَابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣/٣٣)، وَأَبِي نَائِلَةً وَهُوَ سِلْكَانُ بنُ سَلَمَةَ الأَشْهَلِيُّ فِي الإصَابَةِ (٧/ ٤٠٩)، وَأَبِي عَبْسِ بنِ جَبْرِ وَاسْمُهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي الإصَابَةِ (٢/ ٢٦٦)، وَعَبَّادِ بنِ بِشْرِ فِي الإصَابَةِ (٣/ ٢٦١)

وَفِيْهَا: الغَضَبُ للهِ تَعَالَى، وَالشَّدَّةُ فِي أَمْرِ اللهِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ - ١٠٠٠ -

وَفِيْهَا: أَنَّ مَنْ طَعَنَ فِي أَحْكَامِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ قُتِلَ كَهَذَا الْمُنَافِق، بَلْ أَوْلَى.

وَفِيْهَا: جَوَازُ تَغْيِيْرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ، وَكَذَلِكَ تَعْزِيْرُ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا التَّعْزِيرَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ، ورُبَّمَا أَدَّى إِلَى وُقُوعٍ فُرْقَةٍ أَوْ فِتْنَةٍ فَيُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فِي التَّعْزِيزِ فَقَطْ.

وَفِيْهَا: أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ لا تَكْفِي عَنِ العَمَلِ وَالانْقِيَادِ، فَإِنَّ اليَّهُودَ يَعْلَمُونَ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأُمُورِ. ( 44 )

# بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُـمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ [الرعد:٣٠].

«وَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ»، قَالَ عَلِيُّ: «حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!».

وَرَوَى عَبِدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَر عَن ابنِ طَاوُس عَن أَبِيهِ عَن ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الصِّفَاتِ؛ استِنكَاراً لِذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا فَرَقُ هَوُلاَءِ؟ يَجِدُونَ رقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهلِكُونَ عِندَ مُتَشَابِههِ» انتَهَى.

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيشٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْكُرُ الرَّحْمَنَ؛ أَنكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنزَلَ اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَمَن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَمَن اللهُ عَمَن اللهُ عَمَن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: عدمُ الإيْمَانِ بِجَحْدِ شَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الرعدِ.

الثَّالِثَةُ: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لا يَفْهَمُ السَّامعُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ العِلَّةِ؛ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَكْذِيبِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُنْكَرَ. الخَامِسَةُ: كَلامُ ابن عَبَّاسِ لِمَن اسْتَنْكَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ هَلَكَ.

### بَابُ

## مَنْ جَحَدَ شَيْنًا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَات

أيْ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَالْمُرَادُ: مَا حُكْمُهُ؟ هَلْ هُو نَاجٍ أَوْ هَالِكٌ؟ وَلَمَّا كَأَنَ تَحْقِيْقُ التَّوحِيدِ، بَلِ التَّوحِيدُ لا يَحْصُلُ إلاَّ بِالإِيْمَانِ بِاللهِ وَالإِيْمَانِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ؛ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى وُجُوبِ الإِيْمَانِ بِذَلِكَ وَأَيْضاً فَالتَّوحِيدُ ثَلاثَةُ أَنْوَاع:

تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وتَوْحِيْدُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وتَوْحِيْدُ العِبَادَةِ. وَالأَوَّلَانِ وَسِيْلَةٌ إِلَى الثَّالِثِ، وَتَوْحِيْدُ العِبَادَةِ. وَالأَوْرِ وَكُلُّهَا مُتَلازِمَةٌ إِلَى الثَّالِثِ، فَهُ وَ الغَايَـةُ وَالحِكْمَـةُ الْمَقْصُـودَةُ (١) بِالخَلْقِ وَالأَمْرِ. وَكُلُّهَا مُتَلازِمَةٌ فَنَاسَبَ التَّنْبِيْهُ عَلَى الإِيْمَانِ بِتَوْحِيْدِ الصِّفَاتِ.

قَـالَ: (وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ [الرعد:٣٠]).

أَيْ: يَجْحَدُونَ هَذَا الاسْمَ، لا أَنَّهُم يَجْحَدُونَ اللهَ، فَإِنَّهُم يُقِرُونَ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وَالْمُرَادُ بِهَذَا كُفَّارُ قُرَيْشِ أَوْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُم جَحَدُوا هَذَا الاسْمَ عِنَاداً أَوْ جَهْلاً، وَلِهَذا لَمَّا قَالَ النَّبِيُ عَنِيْ لِعَلِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: ﴿ اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فقالُوا: لا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ وَلاَ الرَّحِيمِ ﴾ فقالُوا: لا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ وَلاَ الرَّحِيمَ (٢).

(١) فِي ط: الْمَقْصُود.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٨٦/٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٦/٤٦٤)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٢٠١)، وَالْحَاكِمُ (٢/ ٥٠) وَصَحَّحَهُ، وَابِنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٦/ ٩٣)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلائِلِ وَابِنُ مَرْدَوَيْهِ -كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٧/ ٥٣٢) -، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢) مِنْ حَدِيْثِ مَرْوَانَ بِنِ الْحَكَمِ وَالمِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةً ﴿ وَفِيْهِ: قَالَ سُهَيْلٌ: «أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَذْرِي مَا هِيَ».

وَفِي بَعْضِ الرُّوايَاتِ: «لا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إلاَّ رَحْمَنَ اليَمَامَةِ»(١)، يَعْنُونَ مُسَيْلَمَةَ الكَذَّابَ، فإنَّهُ - قَبَّحَهُ اللهُ - كَانَ قَدْ تَسَمَّى بِهَذَا الاسْم، وَأَمَّا كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ

(۱) جَاءَ فِي عَدَدٍ مِنَ الرَّوايَاتِ: أَنَّ قُرَيْشاً كَانُوا يُسَمُّونَ مُسَيْلُمَةَ الكَذَّابِ «رَحْمَنَ اليَّمَامَةِ»، سَأَذْكُرُ بَعْضَهَا، وَفِي عَدَدٍ مِنْهَا: أَنَّ قُرَيْشاً امْتَنَعُوا عَنْ كِتَابَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ سيوردُ الشَّيْخَ سليمانُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ السَّيْخَ سليمانُ بَعْضَهَا، وَلَمْ أَقِف عَلَى روايَةٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ «رَحْمَنَ اليَمَامَةِ» فَاللهُ أَعْلَمُ. وَوَيَةٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ «رَحْمَنَ اليَمَامَةِ» فَاللهُ أَعْلَمُ. رَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةً فِي مُصَنِّفِهِ (٢/ ١٩٩١)، وأبو دَاوُدَ فِي الْمَراسِيلِ (رقم ٣٤) وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ سَالِمِ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ سَالِمِ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ فَعَلَى يَجْهُرُ بِبْسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِمِكَةً قَالَ: وكَانَ أَهلُ مَكَةً يَدْعُونَ مُسَيْلُمَةَ الرَّحْمَنَ فَاللهِ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً يَدْعُو إِلَى إِلَّهِ اليَمَامَةِ، فَأُمِرَ رَسُولُ اللهِ—ﷺ فَاخْفَاهَا، فَمَا جَهَرَ بِهَا فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً يَدْعُو إِلَى إِلَهِ اليَمَامَةِ، فَأُمْ رَسُولُ اللهِ—ﷺ فَارَعْقَيْنِ وَاهِيَيْنِ: وَاللهُ الْمُعْمَى الرَّوْمَ وَلُولًا مِنْ طَرِيْقَيْنِ وَاهِيَيْنِ: فَالَمُ مَا عَنْ مُالَّةُ الْمُرَادِ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ مَالَى وَالْمَالِهُ وَلَا اللهِ الْمَرْمَى مَوْسُولًا مِنْ طَرِيْقَيْنِ وَاهِيَيْنِ:

فرَوَاهُ الطبرَاني فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٢٢٥) وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بن جُبَيْرِ عَنِ السَادِهِ يَحْيَى بنُ طَلْحَةَ اليَرْبُوعِيُّ: ضَعِيْفٌ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ يَحْيَى بنُ طَلْحَةَ اليَرْبُوعِيُّ: ضَعِيْفٌ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُستدركِ (١/ ٢٠٨) بِهِ مَوْصُولاً وَقَالَ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّة! فَيَعَقَبُهُ الدَّهَبِيُ بِقَوْلِهِ: «كَذَا قَالَ الْمصنَّفُ! وَابنُ حَسَّانَ-يَعْنِي: عَبْدَاللهِ بنَ عَمْرِو بنِ حَسَّانَ- كَذَبَهُ غَيْرُ وَاحدِ».

وَرَوَاهُ الدَّارِقطني فِي سُنَنِهِ (١/٣٠٣) بِهِ مَوْصُولاً، وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ: وَهُوَ رَافضيٌّ مُتَّهَمٌّ بِالكَذَبِ.

ورَوَى ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبُقَاتِ (١/ ١٦٥) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بنِ السَّائِبِ الكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِيْهِ قَوْلُ بَعْضِ قُرَيْشٍ: «يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الرَّحْمَنِ، وَلاَ نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إلاَّ رَحْمَنَ الْيَمَامَةِ» وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًا، الكَلْبِيُّ كَذَّابٌ.

ُورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهُ (٨/ ٢٧١٥) عَنْ عَطَاءٍ: ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ ﴾ قَالُوا: ومَا الرَّحْمَنُ؟ مَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إِلاَّ رَحْمَنَ اليَمَامَةِ، فَأَنْزِلَ اللهُ: ﴿وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَذَكَرَ فِي اللهُرَّ الْمَنْثُورَ (٥/ ٣٧٦) أَنَّ ابنَ المُنْذِر رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ.

الْجَاهِلِيَّةِ فَيُقِرُّونَ بِهَذَا الاسْمِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

ومَا يَشَإِ الرَّحْمَنُ يَعْقِدْ وَيُطْلِقُ (١)

قَـالَ ابـنُ كَثِيْرِ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ أَيْ: لا يُقِرُّونَ بِهِ، لأَنَّهُمْ يَأْبُونَ مِنْ وَصْفِ اللهِ بِالرَّحْمَن الرَّحِيمِ (٢٠).

وَمُطَابَقَةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى جُحُودَ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ كُفْراً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ جُحُودَ شَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ كُفْرٌ، فَمَنْ جَحُدَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ كُفْرٌ، فَمَنْ جَحُدَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الفَلاسِفَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ، فَلَهُ نَصِيْبٌ مِنَ الكُفْرِ بِقَدْرِ مَا جَحَدَ مِنَ الاسْمِ أَو الصِّفَةِ، فَإِنَّ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةَ وَنَحْوَهُم - وَإِنْ لَكُفْرِ بِقَدْرِ مَا جَحَدَ مِنَ الاسْمَاءِ وَالصِّفَةِ، فَإِنَّ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةَ وَنَحْوَهُم - وَإِنْ كَانُوا يُقِرُونَ بِجِنْسِ الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ - ؛ فَعِنْدَ التَّحْقِيْقِ لا يُقِرُونَ بِشَيْءٍ، لأَنَّ كَانُوا يُقِرُونَ بِعَنْ لَا يُقِرُونَ بِشَيْءٍ، لأَنَّ للسَّمَاءَ عَنْدَهُمْ أَعْلَامٌ مَحْضَةٌ ، لا تَدُلُ عَلَى صِفَاتٍ قَائِمَةٍ بِالرَّبِ - تَبَارَكُ وَتَعَالَى -، وَهَذَا وَصْفُ (الذَيْنَ جَحَدُوا اسْمَ الرَّحْمَن.

وَقُولُهُ: (﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠]).

أَيْ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ رَادًا عَلَيْهِمْ فِي كُفْرِهِمْ بِالرَّحْمَنَ تَبَارَكَ وتَعَالَى ﴿هُوَ﴾ أَي: الرَّحْمَنُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ أَيْ: لا مَعْبُودَ سِوَاهُ ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَىهِ مَا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: تُبْتُ مَتَاباً، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: تُبْتُ مَتَاباً، وَتُوبَةً، قَالَهُ ابنُ جَرِيْرِ ('').

وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ [عَلَى أَنَّ التَّوكُلَ عِبَادَةٌ](٥)، وَعَلَى أَنَّ التَّوبَةَ عِبَادَةٌ، وَإِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) هَذَا شَطْرُ بَيْتٍ قَالَهُ سَلامَةُ بنُ جَنْدَل الطَّهَويُّ. كَمَا فِي تَفْسِيْر الطَّبَرِيُّ (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أَ: نصفٌ، وَكَذَلِكَ فِي ع إلا أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَامِشِ: لَعَلَّهُ: نَفْسُ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيرُ ابنِ جَريْرِ (١٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ب.

كَذَلِكَ فَالتَّوْبَةُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ.

وَلَمَّا قَالَ سَارِقٌ - وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ- لِلنَّبِيِّ ﷺ : اللَّهُمَّ إِنِّي (`` أَتُوبُ إِلَيْكَ، وَلا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « عَرَفَ الْحَقَّ لأَهْلِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ: ( ﴿ وَفِي ﴿ صَحِيحِ البُخَارِيُ ﴾ ، قَالَ عَلِيٌّ: ﴿ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أَتُحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟! » ).

هَذَا الْأَثُرُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُسْنَداً لا مُعَلَّقاً لَكِنَّهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَّقَهُ أَوَّلاً ثُمَّ ذَكَرَ إِسْنَادَهُ، وَفِي بَعْضِهَا سَاقَ إِسْنَادَهُ أَوَّلاً، فَرَوَاهُ [عَنْ عُبَيْدِاللهِ بنِ مُوسَى] عَنْ مَعْرُوفِ بنِ خَرَّبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ، وَلَفْظُهُ «أَتُحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ» (أَنَّ عَرَبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ» (أَنَّ عَلَى اللهُ الذَا اللهُ الذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٤٣٥)، وَالقَطْبِعِيُّ فِي جُزْءِ الْأَلْفِ دِينَارِ (ص/ ٣٧٤)، وَالطَّبِنِ فِي الْأَفْرَادِ وَالْغَرَائِبِ (٣٧٨)، وَالطَّارَ قُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْغَرَائِبِ (٣٧٨)، وَالطَّبِعَ فِي الْأَفْرَادِ وَالْغَرَائِبِ (٢٥٥٨)، وَالطَّبِيَّةُ الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٥٥) وَصَحَّحَهُ، والنَّبْهَقِيُّ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ وَالنَّبْهَقِيُّ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (٢٥٨/٤) عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَسُودِ بنِ سَرِيْع - ﴿ بهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ مُصْعَبِ القَرْقَسَانِيُّ: صَدُوقٌ كَثِيْرُ الغَلَطِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَقْرِيْبِ، ولَعَلَّهُ عَلِطَ مُصْعَبِ القَرْقَسَانِيُّ: صَدُوقٌ كَثِيْرُ الغَلَطِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَقْرِيْبِ، ولَعَلَّهُ عَلِطَ مُصْعَبِ القَرْقَسَانِيُّ: صَدُوقٌ كَثِيْرُ الغَلَطِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَقْرِيْبِ، ولَعَلَّهُ عَلِطَ مُصَعْبِ القَرْقَسَانِيُّ: وَلَاظُهُرُ الْغَلَطِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَقْرِيْبِ، ولَعَلَّهُ عَلِطَ فَي وَصْلٍ هَذَا الْحَدِيْثِ، وَالْأَهْرُ أَنَّهُ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ مُرْسَلاً، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مُرْسَلاً، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مُرْسَلاً، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَمَالَ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) قَالَ البُخَارِيُّ فِيَ صَحِيْحِهِ كِتَابُ العِلْمِ (١/٥٩): «بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوماً دُوْنَ قَوْم كَرَاهِيَةَ أَنْ لا يَفْهَمُوا» ١٢٧- وَقَالَ عَلِيُّ: «حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ» أَتُحبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورَسُولُهُ؟! حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بنِ خَرَّبُوذ

قَولُهُ: (بِمَا يَعْرِفُونَ) أَيْ: بِمَا(١) يَفْهَمُونَ.

قَالَ الْحَافِظُ: "وَزَادَ آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ فِي كِتَابٍ "العِلْمِ" لَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ دَاوُدَ عَنْ مَعْرُوفٍ فِي آخِرِهِ: "وَدَعُوا مَا يُنْكُرُونَ" (٢). أَيْ: مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِمْ فَهْمُهُ. قَالَ: عَنْ مَعْرُوفٍ فِي آخِرِهِ: "وَدَعُوا مَا يُنْكُرُونَ" (أَيْ: مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِمْ فَهُمهُ. قَالَ: وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَسَابِهَ لا يَنْبغِي أَنْ يُذْكَرَ عِنْدَ العَامَّةِ. وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ: "مَا أَنْتَ مُحَدِّثًا قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). قَالَ: وَمْنَ رَأَى التَّحْدِيثَ بِبعْضٍ دُونَ بَعْضٍ: أَحْمَدُ فِي [الأَحَدِيْثِ التِي ظَاهِرُهَا النُّورُوجُ عَلَى السُّلْطَان (١٤).

عَنْ أَبِي الطُّفَيَّلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ » وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ نَفْسِ طَرِيْقِ البُخَارِيِّ: البَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى (ص/٣٦٢) ، وَالْخَطِيْبُ فِي الْجَامِعِ لأَخْلاقِ الرَّاوِي (٣٦/١٠١) ، وَالْخَطِيْبُ فِي الْجَامِعِ لأَخْلاقِ الرَّاوِي (٣٦/ ١٠٨) ، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي آذَبِ الإمْلاءِ (ص/ ٥٩)، والْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢٨/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةٍ صَحِيْحِهِ (١/١١).

<sup>(</sup>٤) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْح مُسْلِم (٢/ ٢٨) عِنْدَ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعْنَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمِّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَاخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتُدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِم خُلُوفٌ؛ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل » : "وَقَدْ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ عَنْ أَحْمَد بِنِ حَنْبَل –رحمه اللهُ— قَالَ: وَهَذَا الْكَلامُ لا يُشْبِهُ كَلامَ ابنِ مَسْعُودٍ، وَابنُ قَالَ: "هَذَا الْحَدِيْثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ عَنْ أَحْمَد بِنِ حَنْبَل –رحمه اللهُ— قَالَ: "هَذَا الْحَدِيْثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. قَالَ: وَهَذَا الْكَلامُ لا يُشْبِهُ كَلامَ ابنِ مَسْعُودٍ، وَابنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي »، وقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرو – يَعْنِي: ابنَ الصَّلاحِ – : هَاللهُ وَعَنْ الْحَدِيْثُ قَدْ رَوَى عَنِ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ النِّقَاتِ، وَلَى أَنْكُرَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْهُ إِلَى كُتُبِ الضَّعْفَاءِ، وفي كِتَابِ ابنِ أَبِي حَاتِم جَمَاعَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ، ولَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْراً فِي كُتُبِ الضَّعْفَاءِ، وفي كِتَابِ ابنِ أَبِي حَاتِم جَمَاعَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ، ولَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْراً فِي كُتُبِ الضَّعَفَاءِ، وفي كِتَابِ ابنِ أَبِي عَاتِم

# وَمَالِكٌ فِي اللهِ أَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ (٢).

عَنْ يَحْيَى بِنِ مَعِيْنِ: أَنَّهُ ثِقَةً، ثُمَّ إِنَّ الْحَارِثَ لَم يَنْفَرِدْ بِهِ، بَلْ تُوبِعَ عَلَيْهِ عَلَى مَا أَشْعَرَ بِهِ كَلاَمُ صَالِح بِنِ كَيْسَانَ الْمَذْكُورُ، وَذَكَرَ الإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ العِلَلِ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ قَدْ رُويَ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ؛ مِنْهَا: عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - يَّالَّهُ مِنْ ذَلِكَ سَفْكُ النَّبِيِّ - يَّالَّهُ الفِتَنِ أَوْ نَحُو ذَلِكَ، ومَا وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ مِنَ الْحَثُ عَلَى جَهَادِ اللَّيْمِيُ إِلَيْدِ وَاللَّسَانَ فَذَلِكَ حَيْثُ لا يَلْزَمُ مِنْهُ إِثَارَةُ لِنَّةَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنَ الْحَثُ عَلَى جَهَادِ الْمُنْطِلِيْنَ بِاللّذِ وَاللّسَانَ فَذَلِكَ حَيْثُ لا يَلْزَمُ مِنْهُ إِثَارَةُ فِتَنَةٍ، عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ مَلَ الْمُعْرِقُ فِي مَنَ الْاَمْمِ، وَلَيْسَ فِي لَفَظِهِ ذِكْرٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. هَذَا آخِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ مَسُوقٌ فِيمَنْ سَبَقَ مِنَ الْاَمَمِ، وَلَيْسَ فِي لَفَظِهِ ذِكْرٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. هَذَا آخِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ مَنْ اللهُ أَوْ وَهُو ظَاهِرٌ كَمَا قَالَ، وَقَدْحُ الإِمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللهُ - فِي هَذَا بِهَذَا عِهَذَا عِهَذَا عَلَمُ عَلَى أَنَّ عَلَى اللهُ أَعْلَى أَنَّ عَلَى أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنْ عَلَوى اللّهُ أَعْدِ الْمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللله أَعْلَى عَمْرُو، وَهُو ظَاهِرٌ كَمَا قَالَ، وَقَدْحُ الإَمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ الله أَعْلَى أَنْ أَعْلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ أَعْلَى أَنْ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَامُ اللّهُ اعْلَى أَلْ اللّهُ اعْلَمُ اللّهُ اعْلَى أَنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اعْلَى أَنْ اللّهُ اعْلَى أَنْ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اعْلَى اللّهُ اعْلَى أَلْهُ اللّهُ اعْلَى الللهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اعْلَى أَنْ اللّهُ الْمُ الْعَلَامِ الللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَامِ السَّهُ الْعَلَى الْمَامِ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامِ الللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ ا

(١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

(٢) قَالَ الدَّهَيِ فِي سَيرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٠٣/٨): «أَبُو أَحْمَدُ بِنُ عَدِيٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عِلِيٌ الْمَدَائِنِيُ حَدَّثَنَا أَسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ جَابِرِ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ بِنِ أَبِي الغَمْرِ قَالَ: قَالَ ابنُ القَاسِمِ: سَالْتُ مَالكاً عمَّنْ حدَّثَ بِالْحَدِيْثِ الَّذِيْنَ قَالُوا: « إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ » ، وَالْحَدِيْثِ الَّذِي جَاءَ: « إِنَّ اللهَ يَكْشُفُ عَنْ سَاقِهِ » ، وَالْحَدِيْثِ الَّذِي جَاءَ: « إِنَّ اللهَ يَكْشُفُ عَنْ سَاقِهِ » ، وَالْحَدِيْثِ الَّذِي جَاءَ: « إِنَّ اللهَ يَكْشُفُ عَنْ سَاقِهِ » ، وَالْهُ: « يُدْخِلُ يَدُنُ وَيَهِى الْنَيْدَةُ وَيَهِى الْنَّ يَكُو مَالكَ ذَيْكُ إِنْ كَاللَّ وَلَهُى الْنَ اللهَ يَحْدُنُونَ بِهِ ، فَقَالَ: مَنْ هُو؟ قِيلَ: يُحدُّثُ بِهَا أَحَدٌ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَتَحَدَّثُونَ بَهِ، فَقَالَ: مَنْ هُو؟ قِيلَ: الْبُكُرُ مَالكَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ عَنْ أَبِي الزُنَادِ فَقَالَ: لَمْ يَرُنْ عَامِلاً لِهَولًا عِتَى مَاتَ. رَوَاهَا مِقْدَامُ الرُّعَيْنِ عَلِهِ الْعَمْرِ وَالْحَارِثُ بِنُ مِسْكِيْنِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابنُ القَاسِمِ. قُلْتُ الْرَفْلَ وَالنَّانِي الْمُولِ الْعَلْمُ وَلَا الْحَدِيثَ الْأُولَ وَالنَّانِي لِثُبُوتِ سَنَدِهِمَا، وَأَمَّا الْحَدِيثُ النَّالِي لِثُبُوتِ سَنَدِهِمَا، وَأَمَّا الْحَدِيثُ النَّالِي لِنُ الثَّالِي لِثُبُوتِ سَنَدِهِمَا، وَأَمَّا الْحَدِيثُ النَّالِي لِثُونَ النَّالِي لِثُبُوتِ سَنَدِهِمَا، وَأَمَّا الْحَدِيثُ النَّالِي لِثُبُوتِ سَنَدِهِمَا، وَأَمَّا الْحَدِيثُ النَّالِي لِنْ النَّالِي لِثُهُوتِ سَنَدِهِمَا، وَأَمَّا الْحَدِيثُ اللَّالِي لِلْهُ الْعَرْفُهُ الْمَوْلَ الْمَامُ الْمَوْلُونَ اللْعَلَمْ الْمَلْوَلُونَ الْمَامُ الْمُ الْمُؤَلِقُ الْمَلْوَلُ وَاللَا الْوَلَ وَاللَّهُ الْمَوْلُ وَالْمَامُ الْمُؤْمِولُ وَالْلَالِي الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

وَإِسْنَادُ القِصَّةِ فِيْهِ نَظُرٌ مِنْ جِهَتَيْنِ:

أُوَّلاً: أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ الْمَدَائِنِيُّ. قَالَ ابنُ يُونُسَ فِي تَارِيْخِهِ (١٧١): «لَمْ يَكُنْ

وَأَبُو يُوسُفَ فِي «الغَرَائِبِ»(١).

وَمِنْ قَبْلِهِمْ أَبُو هُرِيْرَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ (٢)، وَأَنَّ (١ الْمُرَادَ مَا يَقَعُ مِنَ الْفِرَابَيْنِ وَنَحُوهُ عَنْ حُذَيْفَةً (٤). الْفِتَن، وَنَحُوهُ عَنْ حُذَيْفَةً (٤).

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَنْكُرَ تَحْدِيْثَ أَنْسِ لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ العُرَنِيِّنَ (٥)، لأنَّهُ اتَّخَذَهَا

بِذَاكَ»، وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُؤَالاتِ حَمْزَةَ السَّهْمِيُّ: «لا بَأْسَ بِهِ».

تَّانِياً: إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنَ جَابِرِ القَطَّانُ الْمِصْرِيُّ لَمْ آَجِدْ مَنْ وَثَقَةُ وَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ ابنُ يُونُسُ: مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْراً، وَمِثْلُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ تَحْتَاجُ إِلَى تَثَبَّتِ. وَرِوَايَةً مِقْدَامِ الرُّعَيْنِيِّ خَرَّجَهَا العُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ (٢/ ٢٥١) وَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ حَدِيثَ الصُّورَةِ، وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ؛ مَقْدَامُ النَّبَلاءِ (٢٥١/ ٢٥٥). مِقْدَامُ الرُّعَيْنِيُّ: ضَعِيْفٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. انظر:سِيرَ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٣/ ٣٤٥). وَانظر للفَائِدَةِ، وَتَوْجِيهَ كَلامِ الإَمَامِ مَالِكٍ: "مَنْهِجَ الإِمَامِ مَالِكِ فِي إِثْبَاتِ العَقِيْدَةِ» وَانظر: سُعُودِ الدَّعْجَان (ص/ ٢٦٠–٢٦٨).

(۱) قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ القَاضِي: «كَانَ يُقَالُ: مَنْ طَلَبَ الدُيْنَ بِالكَلاَمِ تَزُنْدَقَ، وَمْنَ طَلَبَ الْمَالَ بِالكِيْمِيَاءِ أَفْلَسَ» رَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي طَلَبَ عَرِيْب الْحَلْمِ (ص/ ٥)، وَالْخَطِيْبُ الْمَالَ بِالكِيْمِيَاءِ أَفْلَسَ» رَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٧/ ١٤٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي شَرَفِ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ (ص/ ٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي الْحَامِ لَأَخْلاقِ الرَّاوِي (٢/ ١٥٩)، وَالسَّمْعَانِي فِي أَدَبِ الإِمْلاءِ وَالاسْتِمْلاءِ فِي الْجَامِع لَأَخْلاقِ الرَّاوِي (٢/ ١٥٩)، وَالسَّمْعَانِي فِي أَدَبِ الإِمْلاءِ وَالاسْتِمْلاءِ (ص/ ٥٨) وَغَيْرُهُمْ، وَهُو صَحِيْحٌ.

(٢) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رَقَمِ ١٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَلَوْ بَتَثْتُهُ قُطْعَ هَذَا رَسُولِ اللهِ ﴿ فَلَوْ بَتَثْتُهُ قُطْعَ هَذَا اللَّاخُومُ». الْبُلْعُومُ».

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

(٤) عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: «لَوْ حَدَّثْتُكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقَتُمْ عَلَى ثَلاثِ فِرَق: فِرْقَةٌ تُقَاتِلُنِي، وَفِرْقَةٌ لا تَنْصُرُنِي، وَفِرْقَةٌ تُكَذَّبُنِي» رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مَصَنَّفِهِ (٧/ ٤٥٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٦/٤) وَغَيْرُهُمَا وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

(٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤١٧)، وَمُسْلِمٌ (رقم ١٦٧١) مِنْ حَدِيْثِ أَنْسِ- ١٠٠٠

وَسِيْلَةٌ إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدُهُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ بِتَأْوِيْلِهِ الوَاهِي، وَضَابِطُ ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْحَدِيْثِ يُقَوِّي البِدْعَةَ، وَظَاهِرُهُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ مُرَادٍ فَالإَمْسَاكُ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوبٌ» انْتَهَى (١).

وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ مَالِكِ فِي أَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ مَا أَظُنَّهُ يَثُبُتْ عَنْ مَالِكِ، وَهَلْ فِي أَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ الْتِي فِي القُرْآنِ؟ فَهَلْ يَقُولُ مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الإسلامِ: إِنَّ آياتِ الصِّفَاتِ لا تُتْلَى عَلَى العَوَامِّ، وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ عَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الإسلامِ: إِنَّ آياتِ الصِّفَاتِ لا تُتْلَى عَلَى العَوَامِّ، وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ قَدِيْما وَحَدِيْثا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِّةٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَقْرُونُونَ آياتِ الصَّفَاتِ، وَأَحَادِيْتُهَا بِحَضْرَةِ عَوَامٌ الْمُؤْمِنِيْنَ وَخَوَاصِّهِمْ، بَلْ شَرْطُ الإَيْمَانَ هُو الإَيْمَانُ بِالله، وَأَحَادِيْتُهَا بِحَضْرَةِ عَوَامٌ الْمُؤْمِنِيْنَ وَخَوَاصِّهِمْ، بَلْ شَرْطُ الإَيْمَانَ هُو الإَيْمَانُ بِالله، وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، أَوْ ('' عَلَى لِسَان رَسُولِهِ عَلَيْ ، وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، أَوْ ('' عَلَى لِسَان رَسُولِهِ عَلَيْ ، فَكَيْفَ يُكْتَمُ ذَلِكَ عَنْ عَوَامٌ الْمُؤْمِنِيْنَ؟! بَلْ نَقُولُ: مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمَنْ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ حَرَجًا مِنْ ذَلِكَ، فَهُو مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. وَلَكِنْ هَذَا مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمَنْ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ حَرَجًا مِنْ ذَلِكَ، فَهُو مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. وَلَكِنْ هَذَا مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ، لِثَالًا يَعْلَمُوا ضَلَالًا لِمَالَةً لِمَدَاهِمْ، وَفَسَادَ اعْتِقَادِهِمْ، فَاعْلَمْ ثَوَاصُوا بِكِتْمَانِهَا عَنْ عَوَامً الْمُؤْمِنِيْنَ، لِثَلاً يَعْلَمُوا ضَلالَهُمْ، وَفَسَادَ اعْتِقَادِهِمْ، فَاعْلَمْ ('') ذَلِكَ.

وَفِي الْأَثْرِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا خُشِيَ ضَرَرٌ مِنْ تَحْدِيْثِ النَّاسِ بِبَعْضِ مَا لا (٥) يَعْرِفُونَ فَلاَ يَنْبَغِي تَحْدِيْثُهُمْ بِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى إِطْلاقِهِ (٦)، فَإِنَّ (٧) كَثِيراً مِنَ الدِّيْنِ

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البَارِي (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: رووا، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فَاعْلَمُوا.

<sup>(</sup>٥) سَقَطَت لا مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) في ط: إطلاق.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وإن.

وَالسُّنَنِ يَجْهَلُهُ النَّاسُ، فَإِذَا حُدُّثُوا بِهِ كَذَّبُوا بِذَلِكَ وَأَعْظَمُوهُ، فَلاَ يَتْرُكُ العَالِمُ تَحْدِيْتَهُمْ، بَلْ يُعَلِّمُهُمْ بِرِفْقِ وَيَدْعُوهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

قَـالَ: (وَرَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرِ عَن ابنِ (١) طَاوُسِ عَن أَبِيهِ عَن ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُـلاً انتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصِّفَاتِ؛ استِنكَاراً لِذَلِكَ، وَلَى رَجُـلاً انتَفَضَ لَمَّا سِبَنكَاراً لِذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا فَرَقُ هَؤُلاَءِ؟ يَجِدُونَ رقَّةً عِنْدَ مُحْكَمهِ، وَيَهلِكُونَ عِندَ مُتَثَابِههِ» (٢) انتَهى).

قُولُهُ: (رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ) هُوَ ابنُ هَمَّامِ الصَّنعَانِيُّ، الإمَامُ، الْحَافِظُ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ كَـ «الْمُصَنَّفِ» وَغَيْرٍهِ. رَوَى عَنْهُ أَخْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بنُ مَعَيْنٍ وَخَلْقٌ لا يُحْصُونَ، مَاتَ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ وَمِأْتَتَيْن (٣).

وَمَعْمَرٌ: هُـوَ ابـنُ رَاشِـدٍ الْأَزْدِيُّ، أَبُو عُرُوَةَ البَصْرِيُّ، نَزِيلُ<sup>(١)</sup> اليَمَنِ: ثِقَةٌ ثَبْتٌ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُع وَخَمْسِيْنَ وَمِأْتَةٍ، وَلَهُ تَمَانٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً (٥).

وَابِنُ طَاوُسِ: هُوَ عَبْدُاللهِ بِنُ طَاوُسٍ اليَمَانِيُّ: ثِقَةٌ، فَاضِلٌ، عَابِدٌ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتُن (٦٠) وَثَلاثِيْنَ وَمِاْتَةٍ (٧٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١ / ٤٢٣)، وَعَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٣٩)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَّةِ (رَقَم ٤٨٥) مِنْ طَرِيْق ابنِ طَاوَسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَاسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلَاءِ (٩/٣١٥)، وَتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِللَّهَبِيِّ (١/٣٦٤)، وَتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِللَّهَبِيِّ (١/٣٦٤)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَالِ لِلْمِزِّيِّ (١٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: نزل.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٧/٥)، وَتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيِّ (١/١٩٠)، وَتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيِّ (١/٩٠)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَال لِلْمِزِّيِّ (٢٨/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) في ب: ثنتين.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيرٍ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٠٣/٦)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَالِ لِلْمِزِّيِّ (١٥/ ٣٠).

وَأَبُوهُ: طَاوُسُ بِنُ كَيْسَانَ اليَمَانِيُّ: ثِقَةٌ، فَقِيْهٌ، فَاضِلٌ، مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ ابنِ عَبَّاس وَعُلَمَائِهِمْ، مَاتَ سَنَةَ سِتُ وَمِائَةٍ (١).

قَولُهُ: (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً) لَمْ يُسَمَّ هَذَا الرَّجُلُ.

قَولُهُ: (انْتَفَضَ) أَي : ارْتَعَدَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْ فَاسْتَنْكَرَهُ ؛ إمَّا (٢) لأَنَّ عَقْلُهُ لَمْ (٢) يَحْتَمِلُهُ، أَوْ لِكُونِهِ اعْتَقَدَ عَدَمَ صِحَّتِهِ فَأَنْكَرَهُ (١).

قُولُهُ: (فَقَالَ) أَي: ابنُ عَبَّاس، وَهُوَ عَبْدُاللهِ - ﴿ اللهِ عَبَّهُ - .

قَولُهُ: (مَا فَرَقُ هَؤُلاَءِ؟) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ «مَا» اسْتِفْهَامِيَّةً إِنْكَارِيَّةً. وَ«فَرَق» بِفَتْحِ الفَاءِ وَالرَّاءِ، هُوَ (٥) الْخَوفُ وَالفَزَعُ، أَيْ: مَا فَزَعُ (٦) هَذَا وَأَضْرَابَهُ مِنْ أَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ وَاسْتِنْكَارُهُمْ للْخَوفُ وَالفَزَعُ، أَيْ: مَا فَزَعُ (٦) هَذَا وَأَضْرَابَهُ مِنْ أَحَادِيْثِ الصَّفَاتِ وَاسْتِنْكَارُهُمْ للَهَا، وَالْمُرَادُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الوَاجِبَ عَلَى العَبْدِ التَّسْلِيمُ وَالإِذْعَانُ وَالإِيْمَانُ بِمَا صَحَّ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ وَإِنْ لَمْ (٧) يُحِطْ بِهِ عِلْماً. وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: «آمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُلَى عَلَى عِلْهَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ع

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٥/ ٨٣)، وَتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيِّ (١/ ٩٠)، وَتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيِّ (١/ ٩٠)، وَتَهْذَيْب الكَمَال للْمَزِّيِّ (١٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) فِي أ : وإما، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لا.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: فأنكر.

<sup>(</sup>٥) فِي طُ: وهو.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أفزع.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ولَمْ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفْتَاوَى (٤/ ٢، ٦/ ٣٥٤). قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٢٧٧) : "قَالَ الذَّهَبِيُّ [فِي كِتَابِ العَرْشِ (١/ ٢٧٤)] : حَدَّثُ وَكِيْعٌ عَنْ إسرائيلَ بِحَدِيْثِ : "إِذَا

وَالشَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِفَتْحِ الفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَيَجُوزُ تَخْفِيْفُهَا. وَ (مَا) نَافِيَةٌ أَيْ: مَا فَرَّقَ هَنْا وَأَضْرَابُهُ بَيْنَ الْحَقِ وَالبَاطِلِ، وَلاَ عَرَفُوا ذَلِكَ، فَلِهَذَا قَالَ: «يَجِدُونَ رِقَّةٌ» وَهِي ضِدُ القَسْوَةِ، أَيْ: لِيْناً وَقَبُولاً لِلْمُحْكَمِ (١١)، «وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ» أَيْ: مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِمْ فَهْمُهُ، لا أَنَّ (١) آيات (١) الصِّفَاتِ هِي الْمُتشَابِهُ كَمَا تَقُولُهُ أَيْ: مَا يَشْتَبِهُ وَلَا أَنَّ (١) فِي القُرْآنِ مُتشَابِها لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ كَالأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ، الْجَهْمِيَةُ وَنَحُوهُمْ، وَلا أَنَّ (١) فِي القُرْآنِ مُتشَابِها لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ كَالأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ، فَإِنَّ لَفُظَ التَّشَابُهِ وَالْمُتشَابِهِ يَدُلُ (١) عَلَى بُطْلانِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْمُتشَابِهِ، أَيْ: فَلَا يَشْتَبِهُ فَهُمُهُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضَ، فَالْمُتشَابِهُ أَمْرٌ نِسْبِيٍّ إِضَافِيٍّ، فَقَدْ مَا يَشْتَبِهُ فَهُمُهُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضَ، فَالْمُتشَابِهُ أَمْرٌ نِسْبِيٍّ إِضَافِيٍّ، فَقَدْ يَكُونُ مُشْتَبِها بِالنِسْبَةِ [إلَى قَوْم، بَيِّناً جَلِيًا بِالنَّسْبَةِ] (١) إِلَى آخَرِينَ.

وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا خَرَجَ عَلَى (٧) قَوْمٍ يَتَرَاجَعُونَ فِي القُرْآنِ فَغَضِبَ وَقَالَ: «بِهَذَا ضَلَّتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ؛ بِاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وضَرْبِ الكتَابِ بَعْضِهِ

جَلَسَ الرَّبُّ عَلَى الكُرْسِيُ » فَاقَشْعَرَّ رَجُلٌ عِنْدَ وَكِيْعٍ، فَغَضِبَ وَكِيْعٌ، وَقَالَ: «أَدْرَكُنَا الأَعْمَشَ وَسُفْيَانَ يُحَدِّنُونَ بِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ وَلا يُنْكِرُونَها» أَخْرَجَهُ عَبْدُالله بنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّة (رقم ٥٨٧). وَرُبَّمَا حَصَلَ مَعَهُمْ مِنْ عَدَمِ تَلَقَّيْهِ بِالقَبُولِ فِي كِتَابِ الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّة (رقم ٥٨٧). وَرُبَّمَا حَصَلَ مَعَهُمْ مِنْ عَدَمِ تَلَقَّيْهِ بِالقَبُولِ فِي كِتَابِ الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِ: ﴿ أَفَتُومُ مِنَ اللهُ مِنْ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ أَفَتُومُ مِنَ الكُفُو لِلا مَنْ عَمِلَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ فَلا يَسْلَمُ مِنَ الكُفْرِ إلا مَنْ عَمِلَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الإَيْمَانِ بِكِتَابِ اللهِ كُلّهِ وَاليَقِيْنِ »

<sup>(</sup>١) فِي بِ: لِلْحُكْمِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لأنَّ، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ولأن، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يدلان، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْن الْمعقوفين سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ ب، ع.

بِبَعْض، [وَإِنَّ القُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِيُكَذِّبَ بَعْضُهُ بَعْضاً] (١)، ولَكِنْ نَزَلَ لأَنْ (٢) يُصَدُقَ بَعْضُهُ بَعْضاً، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَآمِنُوا بِهِ » رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ وَابنُ الضَّريْسِ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ (٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَدُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران: ٨] فَقَالَ ابنُ كَثِيْر: «يُخْبِرُ تَعَالَى أنَّ فِي القُرْآن آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، أَيْ: بِيُنَاتٌ وَاضِحَاتُ الدَّلالَةِ (١٠) لا الْتِبَاسَ فِيْهَا عَلَى أَحَدٍ، وَمِنْهُ آيَاتٌ أُخَرُ فِيْهَا اشْتِبَاهٌ فِي الدَّلالَةِ عَلَى كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِمْ.

فَمَنْ رَدَّ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى الوَاضِحِ مِنْهُ، وَحَكَّمَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِهِهِ عِنْدَهُ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ عَكَسَ انْعَكَسَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ أَيْ: أَصْلُهُ الَّذِي الْمُحْكَمِ، وَمَنْ عَكَسَ انْعَكَسَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ أَيْ: تَحْتَمِلُ دَلالنَّهَا (٥) مُوافَقَةَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الاشْتِبَاهِ ﴿ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ أَيْ: تَحْتَمِلُ دَلالنَّهَا أَهْ مُوافَقَةَ الْمُحْكَمِ، وَقَدْ تَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ أُخْرَى مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالتَّرْكِيْبُ، لا مِنْ حَيْثُ الْمُرَادُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا الذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ أَيْ: ضَلالٌ، وَخُرُوجٌ عَنِ الْمُرَادُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط منْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ضَ،ع: أنْ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقَاتِ (٤/ ١٩٢)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والمَثَانِي (رقم ٧٤٩)، وَعَزَاهُ فِي اللَّرِّ الْمَثْنُورِ (١٤٩/٢) لابنِ الضَّرِيسِ فِي فَضَائِلِ القُرْآنِ وَابنِ مَرْدَوَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَرَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ١٩٥)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٨٥)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٣٢٥)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ (١/ ٢٥،٢ ٧٩/١)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبنَةِ (رقم ٣٧٦)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبنَةِ الكَبْرَى (رقم ٢٧٦)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبنَةِ الكَبْرَى (رقم ٢٧٦)، وَابنُ بَطَّة فِي الإَبنَةِ الكَبْرَى (رقم ٢٥١)، وَابنُ بَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الدلالات.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

الحَقِّ إِلَى البَاطِلِ ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾ ، أَيْ: إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ بِالْمُتَشَابِهِ الَّذِي يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُحَرِّفُوهُ إِلَى مَقَاصِدِهِمُ الفَاسِدَةِ، وَيُنْزِلُوهُ عَلَيْهَا لَاحْتِمَالِ لَفُظِهِ لِمَا يَصْرُفُونَهُ.

فَأَمَّا الْمُحْكَمُ<sup>(۱)</sup> فَلا نَصِيْبَ لَهُمْ فِيْهِ، لأَنَّهُ دَافِعٌ لَهُمْ، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ الْبِعْنَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ أَي: الإِضْلال لأَتْبَاعِهِمْ، إِيْهَاماً لَهُمْ أَنَّهُم يَحْتَجُّونَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ بِالقُرْآن، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لا لَهُمْ. انْتَهَى (٢).

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «﴿ فَأَمَّا الذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ يَعْنِي أَهْلَ الشَّكَ، فَيَحْمِلُونَ الْمُحْكَمِ، وَيُلْبَسُونَ، فَلَبَّسَ اللهُ عَلَيْهِمْ الْمُحْكَمِ، وَيُلْبَسُونَ، فَلَبَّسَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ وَالْمُتَشَابِهِ عَلَى الْمُحْكَمِ، وَيُلْبَسُونَ، فَلَبَّسَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ الله ﴾ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر، وَابنُ الْمُنْذِر، وَابنُ أَبِي حَاتِم (٣).

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ تَقَدَّمَ كَلاَمُ ابنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَالسُّدِيُّ: يَبْتَغُونَ أَنْ يَعْلَمُوا مَا يَكُونُ، وَمَا عَوَاقِبُ الْأَشْيَاءِ مِنَ القُرْآنِ.

قُلْتُ: [فَعَلَى هَذَا] (٤): التَّاوِيلُ الَّذِي انْفَرَدَ اللهُ بِعِلْمِهِ هُوَ العِلْمُ بِحَقَائِقِ الأَشْيَاءِ وَمَا يَكُونُ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيمِ، وَمَا فِي وَمَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيمِ، وَمَا فِي النَّالِ مِنَ العَلْمَ بِحَقَائِقِهَا مِمَّا (٥) لا النَّارِ مِنَ العَلْمَ بِحَقَائِقِهَا مِمَّا (٥) لا النَّارِ مِنَ العَلْمَ بِحَقَائِقِهَا مِمَّا (٥) لا

<sup>(</sup>١) فِي ط: الحكم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذَرِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٢/ ١٤٧)-، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٤٧)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٣١٨٥، ٣١٩٧) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيّ بن أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَإِسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ .

<sup>(</sup>٤) في ط: فهذا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ. وَلِهَذَا قَالَ ابنُ عبَّاس: «ليَّسَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ الأَسْمَاءُ»(١).

فَعَلَى هَـٰذَا يَكُونُ الوَقْفُ عَلَى الْجَلاَلَةِ كَمَا رُويَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَقِيْلَ: الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ أَيْ: مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ أَيْ: مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ أَيْ: مَا يَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِتَأْوِيلِهِ هُوَ فِي الْعِلْمُ وَنَا أُويْلَهُ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِتَأْوِيلِهِ هُو تَفْسِيْرُهُ وَفَهُمُ مَعْنَاهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَرْوِيُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ.

قَالَ ابنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَا مِنَ الرَّاسِخِيْنَ الذِيْنَ يَعْلَمُونَ تَأْويلَهُ» (٢).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ يَعْرِفُونَ " تَأْوِيلُهُ، ويَقُولُونَ: آمَنًا بِهِ » (١٠)، وَكَذَا قَالَ الرَّبِيْعُ بنُ أَنْسِ وَغَيْرُهُ (٥٠).

فَقَدْ تَبَيَّنَ - وللهِ الْحَمْدُ - أَنَّهُ لَيْسَ فِي الآيَةِ حُجَّةٌ لِلْمُبْطِلِيْنَ فِي جَعْلِهِمْ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ هُوَ الْمُتَشَابِهُ، وَيَحْتَجُّونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ بِهَذهِ الآيَةِ، فَيُقَالُ: وَلَيْ بِهِ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ هُوَ الْمُتَشَابِهُ، وَيَحْتَجُّونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ بِهَذهِ الآيَةِ، فَيُقَالُ: وَأَيْنَ فِي اللهِ أَوْ (٦) عَنْ رَسُولِهِ ﷺ وَأَيْنَ فِي الآيةِ أَوْ (٦) عَنْ رَسُولِهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ وَكِيْعٌ فِي نُسْخَتِهِ الْمَشْهُورَةِ (رقم١)، ومُسَدَّدُ فِي مُسْنَدِهِ-كَمَا فِي المطَالِبِ العَالِيَةِ (رقم٢٦١٧)-، وابنُ جَرِيْرِ (١/ ١٧٢)، وابنُ أَبِي حَاتِم (رقم ٢٦٠)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي صِفَةِ الجِنَّةِ (رقم ١٢٤)، والضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (١٦/١٠) وَغُيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٨٣)، وابنُ الْمُنْذِرِ وابنُ الْأَنْبَارِيِّ- كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٢/ ٢٥)- وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

<sup>(</sup>٣) فِي ب: يَعْلَمُونَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ - كَمَا فِي الإِنْقَانِ فِي عُلُومِ القُرْآنِ (٢/٧)-وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٨٣) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ:َ تَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرٍ (٣/ ١٨٣)، واللُّهُ الْمُتُّثُورَ (٢/ ١٥٢)، وتَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرٍ (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: و.

أَنَّهُ جَعَلَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُتَشَابِها ؟! وَلَكِنْ أَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُم ظَنُّوا أَنَّ السَّأُولِلَ الْمُرَادَ فِي الآية (١) هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ لِدَلِيْلِ يَقْتُرِنُ بِذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ اصْطِلاحُ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُتَأْخُرِيْنَ، وَهُوَ اصْطِلاحٌ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُتَأْخُرِيْنَ، وَهُوَ اصْطِلاحٌ حَادِثٌ، فَأَرَادُوا حَمْلَ كَلامِ اللهِ عَلَى هَذَا الاصَّطِلاحِ؛ فَصَلُوا ضَلالاً بَعِيْداً، وَظَنُّوا أَنَّ لِنُصُوصِ (١) الصَّفَاتِ تَأْوِيْلاً يُخَالِفُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، لا يَعْلَمُهُ إلا للهُ كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ التَّجْهِيلِ، أَوْ (١) يَعْلَمُهُ الْمُتَأُولُونَ كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ التَّاوِيلِ.

وَفِي الْأَثْرِ الْمَشْرُوحِ (أَنْ) دَلِيْلٌ عَلَى ذِكْرِ آيَاتِ الصَّفَاتِ، وَأَحَادِيْثِهَا بِحَضْرَةِ عَوَامُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَخَوَاصِّهِمْ، وَأَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْهَا أَوِ اسْتَنْكَرَهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ؛ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالبَاطِلِ، بَلْ هُوَ مِنَ الْهَالكِيْنَ وَأَنَّهُ يُنْكُرُ عَلَيْهِ استِنْكَارُهُ.

قَالَ: (وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيشٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ؛ أَنكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنزَلَ اللهُ فَيهمْ (٥٠ ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠]).

هَكَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الأَثَرَ بِالمَعْنَى، وَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابنِ جُرَيْجِ (1) فِي الْاَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قُرَيْشاً فِي الْحُدَيْبِيَةِ ؟ كَتَبَ: جُرَيْجٍ (1) فِي الآيةِ قَالَ: «هَذَا لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشاً فِي الْحُدَيْبِيَةِ ؟ كَتَبَ:

<sup>(</sup>١) فِي ب: الْمُرَاد بِدُلِكَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: نصوص.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أن.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الآية الْمشروحة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ -، وَكَذَلِكَ فِي جَمِيْعِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ الَّبِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا كَتَفْسِيْرِ البَغَوِيِّ (١٩/٣)، وَزَادِ الْمَسِيْرِ لابنِ الْجَوْزِيِّ (٣/٣٢)، وَقَفْح الفَدِيرِ للشَّوْكَانِيِّ (٣/٨٣). ووَقَعَ فِي وَالدُّرُ الْمَنْثُورِ للسُّيُوطِيِّ (٤/ ٢٥٠)، وَفَتْحِ الفَدِيرِ للشَّوْكَانِيِّ (٣/٨٣). ووَقَعَ فِي الْمَطَبُوعِ مِنْ تَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرِ (١٥٠/١٥) وَفِي طبعة أَحْمَد شاكر (رقم ٢٠٣٩٨) عَنِ ابنِ جُرِيْجِ عَنْ مُجَاهِدٍ، فَلَعَلَّ ذِكْرَ مُجَاهِدٍ مُقْحَمٌ مِنَ الطَّابِعِ أَوْ النَّاسِخِ. وَاللهُ عَنِ ابنِ جُرِيْجِ عَنْ مُجَاهِدٍ، فَلَعَلَّ ذِكْرَ مُجَاهِدٍ مُقْحَمٌ مِنَ الطَّابِعِ أَوْ النَّاسِخِ. وَاللهُ

بِسْمِ اللهِ السَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالُوا: لا نَكْتُبُ الرَّحْمَنَ، وَلاَ نَدْرِي مَا الرَّحْمَنُ، وَلاَ نَكُتُبُ الرَّحْمَنَ وَلاَ نَدْرِي مَا الرَّحْمَنُ وَلاَ نَكُتُبُ إِلاَّ عِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ ﴾ الآية (١).

وَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئاً مِنَ الصُّفَاتِ، فَهُوَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ، لأَنَّ الوَاجِبَ عَلَى الْعَبْدِ الإِيْمَانُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ فَهِمَهُ أَوْ (٢) لَمْ يَفْهَمْهُ، وَسَوَاءٌ قَبِلَهُ عَقْلُهُ أَوْ أَنْكَرَهُ، فَهَ اللهِ الْعَبْدِ الإِيْمَانُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ فَهِمَهُ أَوْ (٢) لَمْ يَفْهَمْهُ، وَسَوَاءٌ قَبِلَهُ عَقْلُهُ أَوْ أَنْكَرَهُ، فَهَ اللهِ الْعَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَى العَبْدِ فِي كُلِّ مَا صَحَّ عَنِ اللهِ (٣) ورَسُولِهِ ﷺ، وَهُوَ الَّذِي

أَعْلَمُ، والسند صَحِيْحٌ إلَى ابنِ جُرَيْجٍ.

قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ١٨٦- ٢٨٢) : "رَوَى ابنُ جَرِيْر (١٥٠/١٣) عَنْ قَتَادَةً: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ مُشْرِكُوا قُرَيْشِ النِّهِ قُرَيْشًا كَتَبَ: " هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ " ، فَقَالَ مُشْرِكُوا قُرَيْشِ النِّنِ قُرَيْشً النِّهِ مُحَمَّدٌ بَسُولُ اللهِ عَنْ مَلَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ قَلَا اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِاللهِ " فَلَمَا كَتَبُ الكِتَابِ : "إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنُ اللهُ اللهُ

وَرَوَىَ أَيْضاً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْعُو سَاجِداً: يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَدْعُو وَاحِداً وَهُوَ يَدْعُو مَثْنَى مَثْنَى. فَأَنْزَلَ اللهُ :﴿قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيَّا مًا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾[الإسراء:١١٠]».

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أُمْ.

<sup>(</sup>٣) سَقَطَ لفظ الْجَلاَلَة من: ب.

ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِيْنَ فِي العِلْمِ أَنَّهُمْ: ﴿يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧].

\* \* \*

( \$+ )

#### بَابُ

قَولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ الله ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ الآيَةَ

قَـالَ مُجَاهِدٌ- مَا مَعنَاهُ - : «هُوَ قُولُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَن آبَائِي» وَقَالَ عَونُ بنُ عَبدِاللهِ: «يَقُولُونَ : لَولاً فُلاَنٌ، لَم يَكُن كَذَا»

وَقَالَ أَبْنُ قُتَيَبَةُ: «يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا»

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ - بَعدَ حَدِيثِ زَيْد بنِ خَالِدِ الَّذِي فِيهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيَ مُؤمِنٌ بِي وَكَافِر...» الحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ -: «وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَذُمُ سُبحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ. قَالَ بَعضُ السَّلَفِ: هُو كَقُولِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيْبَةً، وَالْمَلاَّحُ حَاذِقاً، وَنَحو ذَلِكَ مِمَّا هُو جَارِعَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيْرٍ»

## فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ مَعْرِفَةِ النَّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا. التَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيْرٍ. التَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ هَذَا الكَلامِ إِنْكَاراً لِلنِّعْمَةِ. الرَّابِعَةُ: اجْتِمَاعُ الضِّدَيْنِ فِي القَلْبِ.

### بَابُ

# قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ الآيَة (١)

الْمُرَادُ بِهَـذِهِ السَّرِجَمَةِ التَّادُّبُ مَعَ جَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ عَنِ الْأَلْفَاظِ السِّرْكِيَّةِ الْخَفِيَّةِ، كَنِسْبَةِ النِّعَمِ إِلَى غَيْرِ اللهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ، وَضِدُّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ، وَضِدُّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الشِّكْرِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» عَنْ جَابِر مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفاً فَلَمْ يَجِدْ لَهُ جَزَاءً إِلاَّ الثَّنَاءَ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ » (٢)، وَفِي رَوَايَةٍ جَيِّدَةً (٣) لأبِي دَاوُدَ: « مَنْ أَبْلِيَ فَذَكَرَهُ؛ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَنَرَهُ » (٤)، وَفِي رَوَايَةٍ جَيِّدَةً (٣) لأبِي دَاوُدَ: « مَنْ أَبْلِيَ فَذَكَرَهُ؛ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «(مَنْ أُبلِيَ) أَيْ: مَنْ أُنْعِمَ عَلَيْهِ، الإِبْلاءُ: الإِنْعَامُ» (٥٠). فَإِذَا كَانَ ذِكُرُ الْمُعْرُوفِ الَّذِي يُقَدِّرُهُ اللهُ عَلَى يَدَي إِنْسَان مِنْ شُكْرِهِ؛ فَذِكْرُ مَعْرُوفِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَآلائِهِ وَإِحْسَانِهِ وَنِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِأَنَّ يَكُونَ شُكْراً.

<sup>(</sup>١) سُوْرَةُ النَّحْلِ (آية/ ٨٤)، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ الآيةِ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ: عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١١٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم٢١٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم٢١٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رقم٢٠٣٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم٢١٣)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم٢٤١٥)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيحِهِ (رقم٢٤١٥)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحَيْحٌ بِشُوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٨١٤) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيْخِ أَصْبَهَانَ (١/ ٣١٠) ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَابِر ﷺ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ لَهُ شَواهِدٌ مِنْهَا حَدِيْثُ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِالله عِلَيْهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢١١)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْجَم الكَبِيْرِ (رقم ٢١١)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْجَم الكَبِيْرِ (رقم ٨٣٦)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْجَم الكَبِيْرِ (رقم ٨٣٦)،

<sup>(</sup>٥) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (٢/ ٤٥).

قَالَ الْمُصَنِّفُ (١): (قَالَ مُجَاهِدٌ - مَا مَعنَاهُ - : «هُوَ قُولُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرثتُهُ عَن آبائِي»).

هَـذَا الْأَثَـرُ رَوَاهُ ابـنُ جَرِيْـرِ وَابِـنُ أَبِـي حَاتِم، وَلَفْظُهُ -كَمَا فِي «الدُّرِّ» قَالَ: «الْمَسَـاكِنُ وَالْأَنْعَـامُ وَسَرَابِيْلُ النَّيَابِ، وَالْحَدِيْدُ يَعْرِفُهُ كُفَّارُ قُرَيْسٍ ثُمَّ يُنْكِرُونَهُ بِأَنْ يَقُولُوا: هَذَا كَانَ لآبَائِنَا وَرثْنَاهُ عَنْهُمْ» (٢٠).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ - مَا مَعْنَاهُ - : «لَمَّا أَضَافُوا النَّعْمَةُ إِلَى غَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَنْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ بِنِسْبَتِهَا إِلَى غَيْرِهِ، فإنَّ الَّذِي يَقُولُ هَذَا جَاحِدٌ لِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ، غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِهَا، وَهُو كَالْأَبْرَصِ وَالْأَقْرَعِ الَّذَيْنِ ذَكَّرَهُمَا المَلكُ بِنِعَمِ اللهِ عَلَيْهِمَا؛ فَأَنْكَرَاهَا، وَقَالاً: «إِنْمَا وَرثُنَا هَذَا كَابِراً عَنْ كَابِرِ»، وكوْنُهَا مَوْرُوثَةً عَنِ الآباءِ أَبْلَغُ فِي إِنْعَامِ اللهِ عَلَيْهِمْ، إِذْ أَنْعَمَ بِهَا عَلَى آبائِهِمْ، ثُمَّ وَرَثَهُمْ إِيَّاهَا فَتَمَتَّعُوا هُمْ وآبَاؤُهُمْ بِنِعَمِهِ ""كَالله وَقَالاً: وقَالَ: (وقَالَ عَونُ بنُ عَبدِالله: «يَقُولُونَ: لَولاَ فُلاَنٌ، لَم يَكُن كَذَا»).

هَذَا الأَثْرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ الْمُنْذِرِ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَفْظُهُ – كَمَا فِي «الدُّرُ» – : «لَوْلا فُلانٌ أَصَابَنِي كَذَا وَكُذَا، [وَلَوْلا فَلانٌ لَمْ أُصِبٌ كَذَا وكذا](٢٠)» (٥٠).

وَعَوْنُ هَذَا هُوَ ابنُ عَبْدِاللهِ بنِ عُتْبَةً بنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ، أَبُو عَبْدِاللهِ الكُوفِيُّ: ثِقَةٌ، عَابِدٌ، مَاتَ قَبْلَ سَنَةٍ عِشْرِيْنَ وَمِأْنَةٍ (1).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥٨/١٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ وابنُ الْمُنْذِرِ وابنُ أَبِي حَاتِمٍ - كَمَا فِي الْدُرُّ الْمُنْثُورِ (٥/ ١٥٥) - عَنْ مُجَاهِدٍ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) شِفَاءُ العَلِيلِ (ص/٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمعقوفين سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥٨/١٤)، وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ، وابنُ الْمُنْذِرِ، وابنُ أَبُن أَبِي حَاتِمٍ-كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْتُورِ (٥/ ١٥٥)- وإسْنَادُ ابنِ جَرِيْرٍ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجُمَتُهُ فِي: سِيرِ أَعْلامِ اَلنَّبَلاءِ (١٠٣/٥).

قُولُهُ: (لَوْلاَ فُلاَنٌ) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ ابنُ القَيْمِ - مَا مَعْنَاهُ - : «هَذَا يَتَضَمَّنُ قَطْعَ إِضَافَةِ النِّعْمَةِ عَنْ مَنْ لَوْلاهُ لَمْ تَكُنْ، وَإِضَافَتُهَا إِلَى مَنْ لا('') يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ، وَغَايْتُهُ أَنْ يَكُونَ جُزْءاً مِنْ أَجْزَاءِ السَّبَبِ، أَجْرَى اللهُ نِعْمَ تَهُ عَلَى يَدِهِ، وَالسَّبِ لَا يَسْتَقِلُ بِالإَيْجَادِ، وَجَعْلُهُ سَبَباً هُوَ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ. فَهُو الْمُنْعِمُ بِمَا جَعَلَهُ مِنْ أَسْبَابِهَا، فَالسَّبَ وَالْمُسَبَّ وَالْمُسَبَّبُ وَالْمُسَبَّبُ وَالْمُسَبَّبُ وَالْمُسَبَّبُ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِّ وَالْمُسَبِ وَهُو الْمُنْعِمُ بِذَلِكَ السَّبِهِ، فَقَدْ يُنْعِمُ بِدُونِهِ ('' وَلا يَعْمِ اللهِ مَنْ أَسْبَابِهَا، فَقَدْ يُنْعِمُ بِدُونِهِ ('' وَلا يَعْمَ مِنْ أَنْعُمُ بِذَلِكَ السَّبِ فَقَدْ يُنْعِمُ بِدُونِهِ ('' وَلا يَعْمَ مِنْ أَنْعُمُ وَحُدُهُ الْمُنْعِمُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ اللّهُ مُعَارِضاً يُقَاوِمُهَا، وَقَدْ يُرتِّبُ ("' وَقَدْ يُرتَّبُ (") وَلَا لَمَا مُعَارِضاً يُقَاوِمُهَا، وَقَدْ يُرتَّبُ ("') عَلَى السَّبِ ضِدَّ مُقْتَضَاهُ، فَهُو وَحْدَهُ الْمُنْعِمُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ "'
عَلَى السَّبِ ضِدَّ مُقَتَضَاهُ، فَهُو وَحْدَهُ الْمُنْعِمُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ "
عَلَى السَّبِ ضِدَّ مُقَتَضَاهُ، فَهُو وَحْدَهُ الْمُنْعِمُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ "
عَلَى السَّبِ ضِدَا مُقَاتِعُهُ مَا أَنْهُ مُ وَحْدَهُ الْمُنْعِمُ عَلَى الْحَقِيْقَةَ اللّهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمِ عَلَى الْمَالِمِ الْمُؤْمِ وَحْدَهُ الْمُنْعِمُ عَلَى الْمَعْمِ الْمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُؤْمِ وَحْدَاهُ الْمُؤْمِ وَحْدَهُ الْمُؤْمِ وَحْدَاهُ الْمُؤْمِ وَحْدَاهُ الْمُؤْمِ وَحْدَاهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَقُولَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالَ

قَالَ : (وَقَالَ ابْنُ قُتُيبَةُ: «يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا»(٥٠).

ابنُ قُتُيْبَةَ: هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ مُسْلِمِ بنِ قُتَيْبَةَ الدَّيْنَوَرِيُّ الْحَافِظُ، صَاحِبُ «التَّفْسِيْرِ» وَ «الْمَعَـارِفِ» وَغَيْرِهَا. وَتَّقَةُ الْخَطِيْبُ وَغَيْرُهُ، وَمَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ وَمِائَتَيْنِ، أَوْ قَبْلَهَا (١٠).

قُولُهُ: (يَقُولُونَ: هَـذَا بِشَـفَاعَةِ آلِهَتِنَا) قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «هَذَا يَتَضَمَّنُ الشَّرْكَ مَعَ إِضَـافَةِ النِّعْمَةِ إِلَى غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَالآلِهَةُ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَحْقَرُ وَأَذَلُّ مِنْ (٧) أَنْ تَشْفَعَ عِنْدَ اللهِ، وَهِيَ مُحْضَرَةٌ فِي الْهَوَانِ وَالعَذَابِ مَعَ عَابِدِيهَا.

وَأَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ لِمَن

<sup>(</sup>١) فِي ط: لم.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: بِالمُسَبِّب بدونه.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ترتب.

<sup>(</sup>٤) شِفَاءُ العَلِيْلِ (ص/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شِفَاءَ العَلِيْلِ (ص/٣٦).

<sup>(</sup>٦) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِير أَعْلام النُّبلاءِ (٢٩٦/١٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

ارْتَضَاهُ، فَالشَّفَاعَةُ بِإِذْبِهِ مِنْ نِعَمِهِ، فَهُوَ الْمُنْعِمُ بِالشَّفَاعَةِ، وَهُوَ الْمُنْعِمُ بِقَبُولِهَا، وَهُوَ الْمُنْعِمُ بِتَأْهِيْلِ الْمَشْفُوعِ لَهُ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَهْلاً أَنْ يَشْفَعَ لَهُ، فَمَنِ الْمَنْعِمُ عَلَى الْمُنْعِمُ عَلَى الْمُنْعِمُ عَلَى الْمُنْعِمُ عَلَى الْمُنْعِمُ اللّهِ [النحل:٥٣] فَالعَبْدُ الْحَقِيْقَةِ سِوَاهُ؟! قَالَ (١) تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النحل:٥٣] فَالعَبْدُ لا خُرُوجَ لَهُ عَنْ نِعْمَةِ اللهِ وَمَنْتِهِ وَإِحْسَانِهِ طَرْفَةَ عَيْن، لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الاَّخِرَةِ، وَلِهَ ذَا ذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ آتَاهُ شَيْئاً مِنْ نِعَمِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ﴾ [القصص:٨٧]» (٢٠.

قَالَ الْمُصَنِّف (٣): (وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ - بَعدَ حَدِيثِ زَيْد بنِ خَالِدِ الَّذِي فِيهِ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِيَ مُؤمِنٌ بِي (٤) وَكَافِر...» الحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ - : «وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَذُمُّ سُبحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشرِكُ بِهِ. قَالَ بَعضُ السَّلَفِ: هُوَ كَقُولِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيْبَةً، وَالْمَلاَّحُ حَاذِقاً، وَنَحوِ ذِكَ مِمَّا هُوَ جَارِعَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيْرٍ») (٥).

قَولُهُ: (وقَالَ أَبُو العَبَّاسَ) هُوَ شَيْخُ الإسْلاَم ابنُ تَيْمِيَّةً- رَحِمَهُ اللهُ - .

قَولُهُ: (قَالَ بَعْضُ السَّلَفَ): لَمْ أَقِفْ عَلَى تسمية هَذَا البَعْض.

قَولُهُ: (كَانَتِ الرِّيحُ طَيَبَةً، وَالمَلاَّحُ حَاذِقاً) الْمَلاَّحُ هُوَ سَائِسُ السَّفِيْنَةِ.

وَالْمَعْنَى أَنَّ السُّفُنَ إِذَا جَرَيْنَ بِرِيْحِ طَيْبَةٍ بِأَمْرِ اللهِ جَرْياً حَسَناً؛ نَسَبُوا ذلِكَ إلَى طَيْبة بِأَمْرِ اللهِ جَرْياً حَسَناً؛ نَسَبُوا ذلِكَ إلَى طَيْب الرِّيح، وَحِذْقِ الْمَلاَّحِ فِي سِيَاسَةِ السَّفْيْنَةِ، وَنَسَوا رَبَّهُمُ الَّذِي أَجْرَى لَهُمُ الفُلْكَ فِي الْمُحْرِ رَحْمَةً بِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبُحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ [الإسراء: ٦٦] فَيكُونُ نِسْبَةُ ذَلِكَ إلَى

<sup>(</sup>١) فِي بِ: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٢) شِفَاءُ العَلِيْل (ص/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٨/ ٢٣).

طِيبِ الرِّيْحِ وَحِذْقِ الْمَلاَّحِ مِنْ جِنْسِ نِسْبَةِ الْمَطَرِ إِلَى الْأَنْوَاءِ. وَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ الرِّيحَ وَالْمَلاَّحَ هُوَ الفَاعِلُ لِذَلِكَ مِنْ دُوْنَ خَلْقِ اللهِ وَأَمْرِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ سَبَبٌ. لَكِنْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُضِيْفَ ذَلِكَ إِلاَّ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ (١) ، لأَنَّ عَلَيْةَ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرِّيحُ وَالْمَلاَّحُ سَبَباً، أَوْ جُزْءَ سَبَبٍ. وَلَوْ شَاءَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَسَلَبُهُ سَبَيِيَّتُهُ، فَلَمْ يَكُنْ سَبَباً أَصْلاً.

فَلاَ يَلِيْقُ بِالْمُنْعَمِ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ الشَّكْرَ أَنْ يَنْسَى مَنْ بِيدِهِ الْخَيْرُ كُلُهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَيُضِيْفُ النَّعَمَ إِلَى غَيْرِهِ، بَلْ يَذْكُرُهَا مُضَافَةٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى مُولِيهَا (٢) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَيُضِيْفُ النَّعَمَ عَلَى الإطلاق، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ وَالْمُنْعِمُ بِجَمِيْعِ النَّعَمِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، اللهِ ﴿ [النحل: ٥٣] فَهُو الْمُنْعِمُ بِجَمِيْعِ النَّعَمِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، اللهِ ﴿ [النحل: مِنْ شُكْرِهَا، وَضِدَّهُ مَنْ إِنْكَارِهَا (٢٠). وَلاَ يُنَافِي ذَلِكَ الدُّعَاءُ وَالإِحْسَانُ إِلَى مَنْ النَّعَمِ مِنَ النَّعَمِ مِنَ الْخَلْقِ. مَنْ الْخَلْقِ.

قَالَ الْمُصنّف: «وَفِيْهِ اجْتِمَاعُ الضّدَّيْنِ فِي القَلْبِ»(3).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: يُضِيفُ ذَلِكَ إِلاًّ وَحْدَهُ إِلَى اللهِ لأَنَّ.. وَهَذَا فِيْهِ تَشْوِيشٌ وَاضْطِرَابٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مولاهًا.

<sup>(</sup>٣) فِي ضَ: أنكرها، وَفِيع: إنكرها -بِكَسْرَةٍ تَحْتَ الأَلِفِ-.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرابعةُ.

(13)

#### بَابُ

## قَوْلِ اللهِ: ﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ للهِ أَندَاداً وَٱلنَّمْ تَعْلَمُونَ﴾

قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي الآيةِ: «الأندَادُ: هُوَ الشِّركُ، أَخفَى مِن دَبِيبِ النَّملِ عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ فِي طُلْمَةِ اللَّيلِ. وَهُو أَن تَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَلهُ فِي الدَّارِ لأَتَى اللَّصُوصُ. وَلَولاَ البَطُّ فِي الدَّارِ لأَتَى اللَّصُوصُ. وَقُولُ البَّطُ فِي الدَّارِ لأَتَى اللَّصُوصُ. وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَ: وَقُولُ الرَّجُلِ: لَولاَ اللهُ وَفُلاَنْ. لاَ تَجعَل فِيهَا «فُلاَن»؛ هَذَا كُلُهُ بِهِ شِركٌ. رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم)

وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ ﴾ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقاً» .

وَعَنْ حُذَيفَةً - ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح

وَجَـاءَ عَـنْ إِبرَاهِـيمَ النَّخعِيِّ: «أَنَّهُ يَكرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَن يَقُولَ: بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. قَالَ: وَيَقُولُ: لَولاَ اللهُ ثُمَّ فُلاَنْ. وَلاَ تَقُولُوا: لَوْلاَ اللهُ وَفَلاَنَّ».

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ البَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ - ﴿ - يُفَسِّرُونَ الآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرِكِ الْأَكْبَرِ بِأَنَّهَا تَعُمُّ الأصْغَرَ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرَ اللهِ صَادِقاً، فَهُوَ أَكْبُرُ مِنَ اليَمِيْنِ الغَمُوسِ. الخَامِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ الوَاو وَتُمَّ فِي اللَّفْظِ.

### بَابُ

# قَوْلُ اللهِ: ﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ للهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾(١)

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ (٢) تَحْقِيْقِ التَّوحِيدِ الاحْتِرَازُ مِنَ الشَّرْكِ بِاللهِ فِي الْأَلْفَاظِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا مَعْنَى لا يَجُوزُ، بَلْ رُبَّمَا تَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، كَمَنْ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ أَلْفَاظٌ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ الأَصْغَرِ لا يَقْصِدُهَا.

فَإِنْ قلْتَ (٣): الآيةُ نَزَلَتْ فِي الأكبرِ.

قِيْلَ: السَّلَفُ يَحْتَجُونَ بِمَا نَزَلَ (') فِي الأَكْبِرِ عَلَى الْأَصْغَرِ، كَمَا فَسَّرَهَا ابنُ عَبَّاس وَغَيْرُه فِيْمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِانْوَاعِ مِنَ الشَّرْكِ الْاصْغَرِ، وَفَسَّرَهَا غَيْرُهُ بِشِرْكِ (') الطَّاعَةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الكُلَّ شِرْكَ وَمَعْنَى بِالشِّرِكِ الْاَحْبَرِ، وَفَسَّرَهَا غَيْرُهُ بِشِرْكِ (') الطَّاعَةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الكُلَّ شِرْكَ وَمَعْنَى النَّاسَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَاداً، أَيْ: أَمْثَالاً فِي العِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَهُمْ وَخَالِقُهُمْ، وَخَالِقُهُمْ، وَخَالِقُ مَنْ السَّمَاءِ بِنَاءً، وَالنَّيَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَنْ قَبْلَهُمْ، وَجَاعِلُ الأَرْضِ (') فِرَاشاً، وَالسَّمَاءِ بِنَاءً، وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ أَنُواعٍ (') الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَهُمْ. فَإِذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَلاَ تَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَاداً. قَالَ البُنُ القَيِّمِ: "فَتَامَلْ هَذِهِ، وَشِدَّةَ لُزُومِهَا لِتِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ قَبْلَهَا، وَظَفَرَ أَنْدَاداً. قَالَ البُنُ القَيِّمِ: "فَتَامَلْ هَذِهِ، وَشِدَّةَ لُومِهَا لِتِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ قَبْلَهَا، وَظَفَرَ أَنْدَاداً. قَالَ البُنُ القَيِّمِ: "فَتَأَمَّلُ هَذِهِ، وَشِدَّةَ لُومِهَا لِتِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ قَبْلَهَا، وَظَفَرَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (آية/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قِيْلَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أنزل.

 <sup>(</sup>٥) فِي ط: بشرط، وَفِي أ: بترك، وأشار فِي هَامِشِهَا أَنَّهَا فِي نسخة: بِشِرْكِ، وَهُوَ الصَّوَابُ كمَا فِي بَاقِي النُّسَخ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: عَلَى الأَرْض، وَفِيْهِ إقحام كلمة «على».

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

العَقْلِ بِهَا بِأَوَّل وَهْلَةٍ، وَخُلُوصَهَا مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَرَيْبٍ وَقَادِحٍ، إِذَا كَانَ اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ هَدُهِ الْأَفْعَالَ، فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً؟! وَقَدُّ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لا نِدَّ لَهُ يُشَارِكُهُ فِي فِعْلِهِ»(١).

قَالَ الْمُصَنِّف: (قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي الآيةِ: «الأندَادُ: هُوَ الشِّركُ، أَخفَى مِن دَبِيبِ النَّملِ عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ فِي ظُلَّمةِ اللَّيلِ. وَهُوَ أَن تَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَولاَ البَّطُ فِي الدَّارِ لأَتَى (٢) وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَولاَ البَّطُ فِي الدَّارِ لأَتَى (٢) اللَّصُوصُ. وَلَولاَ البَطُ فِي الدَّارِ لأَتَى (١) اللَّصُوصُ. وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَ: وَقُولُ الرَّجُلِ: لَولاَ اللهُ وَفُلاَنَ»؛ هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِركٌ. رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ).

هَذَا الْأَثُرُ رَوَاهُ ابنُ أبِي حَاتِمٍ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ (١).

قُولُهُ: (هُوَ الشُّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ...) إِلَى آخِرِهِ أَيْ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنَ الشَّرْكِ خَفِيَّةٌ فِي النَّاسِ، لا يَكَادُ يُتَفَطَّنُ لَهَا، وَلاَ يَعْرِفُهَا إِلاَّ القَلْيلُ، وَضَرَبَ الْمَثَلَ لِخَفَائِهَا بِمَا هُو أَخْفَى شَيْءٍ وَهُو أَثْرُ النَّمْلِ، فَإِنَّهُ خَفِيٌّ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ عَلَى صَفَاةٍ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صَفَاةٍ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صَفَاةٍ خَفَائِهِ عَلَى مَنْ يَدَّعِيْ عِلْمَ (٥) الإسْلام، وَعُسْرِ التَّخلُصُ مِنْهُ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي خَدِيْثُ أَبِي مُوسَى قَالَ: ﴿ عَلَمَ اللهِ يَعْلِيُهُ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَحَدِيْثُ أَبِي مُوسَى قَالَ: ﴿ عَلَمُ اللهِ يَعْلِيُهُ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، التَّهُوا هَذَا الشَّرُكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ﴾ ، فقالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَن يَقُولَ:

<sup>(</sup>١) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٤/ ٤٦ ١٥٤٧ - عالم الفوائد).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: كُلَيْبَةُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لأتَانَا.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٦٢رقم ٢٢٩) وإسْنَادُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سُلِّمَانُ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُو أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ(١).

قُولُهُ: ۚ (وَهُـوَ<sup>(٢)</sup> أَن تَقُـولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَةُ، وَحَيَاتِي) أَيْ: إِنَّ مِنْهُ<sup>(٣)</sup> الْحَلِفَ بِغَيْر اللهِ، كَالْحَلِفِ<sup>(٤)</sup> بِحَيَاةِ الْمَخْلُوق وَسَيَاتِي الكَلاَمُ عَلَيْهِ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى–.

قُولُهُ (٥): (وَتَقُولَ: لُولاً كَلُبةُ (١) هَذَا لأَتَانَا اللَّصُوصُ) أَي: السُّرَّاقُ. وَالمَعْنَى: أَنَّ مِنَ الشِّرِكِ نِسْبَةُ عَدَمِ السَّرِقَةِ إِلَى الكَلْبَةِ (٧) الَّتِي إِذَا رَأَتِ السُّرَّاقَ نَبَحَتْهُمْ، فَاسْتَيْقَظُ (١) أَشَى إِذَا رَأَتِ السُّرَّاقَ نَبَحَتْهُمْ، فَاسْتَيْقَظُ (١) أَهْلُهَا، وَهَرَبَ السُّرَّاقُ. وَرُبَّمَا امْتَنَعُوا مِنْ إِثْيَانِ الْمَحَلِّ الَّذِي هِيَ فِيهِ حَوْفًا مِنْ أَهْلُهَا، وَهَرَبَ السُّرَاقُ. وَرُبَّمَا رَوَى ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الصَّمْتِ» عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَبَاحِهَا، فَيَعْلَمَ بِهِمْ (١) أَهْلُهَا كَمَا رَوَى ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الصَّمْتِ» عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُشْرِكُ حَتَّى يُشْرِكَ بِكَلْبِهِ يَقُولُ: لَوْلاَهُ لَسُرِقُنَا اللَّيْلَةَ» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤٠٣/٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٩٥٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٩٥٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِير-كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١٠/ وَالبُخَارِيُّ فِي الكَبِير-كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١٠/ ٢٢٣)-، وَفِي الأوْسَطِ (٣٤٧٩) وَهُو حَدِيث حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، لَهُ شَواهِدُ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرِ الصَّدِينِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ ﴿ وَفِي أَسَانِيدِهَا ضَعْفَ وَبعضُهَا شَدِيدٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: هُوَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مِنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الْحلف، وأشَار فِي هَامش النسخة أ، أن فِي نسخةٍ: الْحلف. كمَا فِي الْمطبوع، وَالْمُثبَتُ مِنْ: أ، ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: كليبة.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: الكليبة.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فَاستيقظ بهم.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: بهَا.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم٥٧) وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمّ.

قُولُهُ: (وَلَولاَ البَطْ فِي الدَّارِ لاَتَى اللَّصُوصُ) البَطْ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ: طَائِرٌ مَعْرُوفٌ يُتَخَذُ فِي البُيُوتِ ، وَإِذَا دَخَلَهَا غَرِيْبٌ صَاحَ وَاسْتَنْكَرَهُ، وَهُوَ الإورَّ مَعْرُوفٌ يُتَخَذُ فِي البُيُوتِ ، وَإِذَا دَخَلَهَا غَرِيْبٌ صَاحَ وَاسْتَنْكَرَهُ، وَهُوَ الإورَّ وَمَعْنَاهُا كَالَّذِي قَبْلَهُ، وَالوَاجِبُ نِسْبَةُ ذَلِكَ إلَى اللهِ تَعَالَى، فَهُو اللَّهُو وَالنَّهَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن تَعَالَى، فَهُو النَّهَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَحْفَظُ عِبَادَهُ وَيَكْلَؤُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَكْلُؤُهُمْ عِن ذِكْرَ رَبِّهِمْ مُعْرَضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٤].

قُولُهُ: (وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَيْتَ) سَيَأْتِي (١) الكَلاَم عَلَيْهِ (٢) - إنْ شَاءَ اللهُ-.

قُولُهُ: (وَقُولُ الرَّجُلِ: لَولاَ اللهُ وَفُلاَنٌ. لاَ تَجعَل فِيهَا «فُلاَن») هَكَذَا ثَبَتَ بِخَطَّ الْمُصَنَّف «فُلان» (<sup>(٣)</sup> بلاَ تَنْوِين، وَالمَعْنَى: لا تَجْعَلْ فِيهَا أَيْ: فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ فُلاناً، فَتُولُ: «لَوْلا اللهُ وَحْدَهُ» وَلاَ تَقُلْ: «لَوْلا اللهُ وَفُلان» فَهُو نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ.

قَولُـهُ: (هَذَا كُلُّهُ بِهِ) أَيْ: بِاللهِ شِرْكٌ، وَأَعَادَ الضَّمِيْرَ عَلَى اللهِ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ اسْمِهِ- عـزٌ وجَـلَّ- ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ وَنَحْوَهَا مِنَ الأَلْفَاظِ الشِّرْكِيَّةِ الْخَفِيَّةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابنُ عَبَّاسٍ- ﷺ -.

قَالَ: (وَعَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ ﴾ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

قَولُهُ: (عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ) هَكَذَا وَقَعَ فِي الكِتَابِ، وَصَوَابُهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتُرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حَبَّانَ. وقَالَ الزَّيْنُ العِرَاقِيُّ فِي «أَمَالِيْهِ»: "إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ» (1).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَسَيَأْتِي.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطُّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١٨٩٦)، والإمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٤،٨٦)،

قُولُهُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ) قَالَ بَعْضُهُمْ - مَا مَعْنَاهُ -: «رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِـ «أَوْ» الَّتِي لِلشَّكُ، وَفِي ابنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَدَمُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ: «كُلُّ يَمِيْن يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللهِ شِرْكٌ » (١).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالفًا فليَحْلِفُ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتُ »(٢).

وَعَنْ بُرِيْدَةَ مَرْفُوعاً: « مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنًا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ("). وَالْاَحَادِيْثُ فِي عَدّهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْدَادِ، وَالْاَحَادِيْثُ فِي ذَلِكَ مَنْ الْأَنْدَادِ، وَقَالْ تَقَدَّمَ كَلاّمُ ابنِ عَبّاسِ فِي عَدّهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْدَادِ، وَقَالَ كَعْبَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: كَلا وَأَبِيْكَ، كَلا وَالكَعْبَةِ، كَلا وَقَالَ كَعْبِ وَالكَعْبَةِ، كَلا وَحَيَاتِكَ، وَأَشْبَاهِ هَذَا، احْلِفْ بِاللهِ صَادَقاً أَوْ كَاذِباً، وَلاَ تَحْلِفْ بِغَيْرِهِ». رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الصَّمْتِ» (١٤).

وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٢٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٣٥)، وَحَسَّنَهُ، وَعَلِيُّ ابنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٩٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٥٨)، وأَبُو عَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٥٨)، وأَبُو عَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٨/١)، وأَبُو عَبَيْ (١٨/١، عَبَانَ فِي صَحِيْحِهُ، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٢٩/١٠) وَعَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدالله بن عُمَرَ. وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/١٨)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيْخِ أَصْبَهَانَ (١/ ١٩) وَغَيْرُهُمَا وَفِي سَنَادِهِ ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٣٣ - البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٥٢)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٢٥٣)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٦٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٤٠) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ؛ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابنُ حِبَّانَ، وَالنَّوَوِيُّ فِي رياض الصَّالحيْنَ (ص/ ٣٨٧) وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم٥٥٥)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٢٢٨٣) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اليَمِيْنَ لا تَكُونُ إلاَّ بِاللهِ، أَوْ بِصِفَاتِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى الْمَنْع مِنَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ بِالإجْمَاعِ» الْمَنْع مِنَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ بِالإجْمَاعِ» الْتَهَى (١).

وَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، فَإِنَّ هَذَا قَوْلًا اعْتِبَارَ بِمَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ﷺ أَنَّهُ كُفْرٌ أَوْ شِرَكَ، بَلْ قَوْلًا بَاطُلُ مُحَرَّمٌ. وَلِهَ ذَا اخْتَارَ ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَاذِباً، وَلاَ يَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً، وَلاَ يَحْلِفَ بِعَيْرِهِ صَادِقًا (٣).

فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ أَكْبُرُ مِنَ الكَذِبِ. مَعَ أَنَّ الكَذِبَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي جَمِيْعِ الْمُلَلِ، فَدَلَّ ذلِكَ أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنْ أَكْبَرِ الْمُحَرَّمَاتِ (٤).

فإنْ قِيْلَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِالْمَخْلُوقَاتِ فِي القُرْآنِ.

قِيْلَ: ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِاللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، فَهُو يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الدَّلالَةِ عَلَى قُدْرَةِ الرَّبِ، وَوَحْدَانِيَّةِ، وَإِلَهِيَّةِ، وَعِلْمِهِ، وَحِكْمَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ، وَأَمَّا الْمَخْلُوقُ فَلا يُقْسِمُ إِلاَّ بِالْخَالِقِ تَعَالَى، فَاللهُ تَعَالَى يُقْسِمُ إِلاَّ بِالْخَالِقِ تَعَالَى، فَاللهُ تَعَالَى يُقْسِمُ بِمَا يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَقَدْ نَهَانَا عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِهِ فَيَجِبُ عَلَى العَبْدِ التَّسْلِيمُ وَالإِذْعَانُ لِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهُ (٥).

قَالَ الشَّعْبِيُ: «الْخَالِقُ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَالْمَخْلُوقُ لا يُقْسِمُ إِلاَّ بِاللهِ فَأَحْنَثَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُقْسِمَ بِغَيْرِهِ فَأَبَرً" (1). وَلاَنْ أُقْسِمَ بِاللهِ فَأَحْنَثَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُقْسِمَ بِغَيْرِهِ فَأَبَرً" (1).

<sup>(</sup>١) التَّمْهيْدُ (١٤/٣٦٦)، وانظر: الاسْتِذْكَارَ (٥/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) في ب: فكيف.

<sup>(</sup>٣) سَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ وَذِكْرُ لَفْظِهِ قَرِيْباً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أكبَر من الْمحرَّمَات.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: لِمَا جاءَ عن اللهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابن جَرِيْرِ كَمَا َفِي فَتْحِ البَارِي (١١/ ٥٣٥) وَلَعَلَّهُ فِي فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ – كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ (٤/ ٢٤٧) – .

وَقَالَ مُطَرِّفُ بِنُ عَبْدِاللهِ: "إِنَّمَا أَقْسَمَ اللهُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِيُعَجِّبَ (١) بِهَا الْمَخْلُوقِيْنَ (٢)، وَيُعَرِّفَهُمْ قُدْرَتَهُ (٣) لِعِظَمِ شَأْنِهَا عِنْدَهُمْ وَلِدَلَالَتِهَا عَلَى خَالِقِهَا» (٤)، ذَكَرَهُمَا ابنُ جَرِيْر.

فإنْ قلت (٥٠): قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ أُمُورِ الإِسْلاَمِ فَأَخْبَرَهُ، فقالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيُ (١٠)، وقَالَ لِللَّذِي سَأَلَهُ: أَيُ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ﴿ أَمَا وَأَبِيكَ لَتَنَبَّأَنَ (٧٠) ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٠)، وَنَحُوهُ ذَلكَ مِنَ الْأَحَادِيْث.

قِيْلَ: قَدْ<sup>(٩)</sup> ذَكَرَ العُلَمَاءُ عَنْ ذَلِكَ أَجْوِبَةً .

أَحَدُهَا: مَا قَالَهُ ابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي قَوْلِهِ: « أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ »: «هَذِهِ اللَّفْظَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا إِسْمَاعِيلَ بِن جَعْفَر: « أَفْلَحَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ » (١٠) قَالَكَ (وَهَا أَوْلَدَى مِنْ رِوَايَدَةً مَدَنَ رُوَى عَنْهُ إِنْ صَدَقَ » (١٠) قَالَكَ (وَهَا أَوْلَدَى مِنْ رُوَايَدَةً مَدَنَ رُوَى عَنْهُ

<sup>(</sup>١) فِي بَ: لَيُعْجِزَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الْخلق.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عظيم قدرته.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابن جَرِيْرٍ كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (١١/ ٥٣٥) وَلَعَلَّهُ فِي فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: قِيْلَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١١) عَنْ طلحةَ ، بِهِ، ولَيْسَ عِنْدَ البُخَارِيُّ «وأبيه».

<sup>(</sup>٧) فِي ط: لتنبَّأنه.

<sup>(</sup>٨) رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٤٨) وعند مُسْلِمٍ هَذَا الْحَدِيْثُ بِعِدَّةِ رواياتٍ لَيْسَ فِيْهَا «نعم وأبيْكَ لَتُنَبَّأْنَّ» إلا رِوَايَة مِنْ طَرِيْقِ شَرِيْكِ بنِ عَبْدِاللهِ وَفِي حِفْظِهِ ضَعْف، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ .

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٠) قَالَ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ القُرْآنِ (٤/ ٣٩٧) : "قَدْ رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ

بِلَفْظِ ('': « أَفْلَحَ وَأَبِيهِ " لأَنَّهَا لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ تَرُدُهَا الآثارُ الصِّحَاحُ، وَلَمْ تَقَعْ فِي رَوَايَةٍ مَالِكٍ أَصْلاً، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ عَنْهُ [صَحَّفَ قَولَهُ: «وَأَبِيهِ»] (٢) مِنْ قَولِهِ (""): «وَاللهِ» انْتَهَى (١٤).

وَهَـذَا جَـوَابٌ عَـنْ هَـذَا الْحَدِيْثِ الوَاحِدِ<sup>(٥)</sup> فَقَطْ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِهِ عَنْ غَيْرهِ.

النَّانِي: أَنَّ هَـذَا اللَّفْظَ كَـانَ يَجْرِي عَلَى ٱلْسِنْتِهِمْ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ لِلْقَسَمِ<sup>(١)</sup> بِهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ حَقِيْقَةَ الْحَلِفِ. ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُ (٧)، وقَالَ النَّوَوِيُّ: «إِنَّهُ الْمَرْضِيُّ»(٨).

قُلْتُ: هَـذَا جَـوَابٌ فَاسِدٌ، بَلْ أَحَادِيْثُ النَّهْيِ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ لَيْسَ فِيْهَا تَفْرِيقٌ بَيْنَ مَنْ قَصَدَ القَسَمَ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ، يُوَيِّدُ (٩) ذَلِكَ أَنَّ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ ﴿ حَلَىٰ مَنْ قَصَدَ القَسَمَ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ، يُوَيِّدُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَقِيْقَةَ الْحَلِف بِهِمَا، ولَكِنَّهُ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مِـنْ غَيْرِ قَصْدٍ عَلَى مَا كَانُوا يَعْتَادُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا نَهَاهُ

مَشْرِقِيَّةٍ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ: «أَفْلَحَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ» ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَصَحَّفَ قَولُهُ: «وَاللهِ» بِقَوْلُهِ: (وَأَبِيهِ) » انْتَهَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: بِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطَ من: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: قول.

<sup>(</sup>٤) التَّمْهيْد (١٤/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: للمقسم.

<sup>(</sup>٧) السُّنَنُ الكُبْرَى للبِّيهَقِيِّ (١٠/٢٩).

<sup>(</sup>٨) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٩) فِي ط: ويؤيد.

### النَّبِي ﷺ (١).

غَايَةُ مَا يُقَالُ: إِنَّ مَنْ جَرَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمْراً جَائِزاً لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَادَهُ فَكَلاًّ. وَأَيْضاً فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ أَنَّ "كُونَ ذَلِكَ أَمْراً جَائِزاً لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَادَهُ فَكَلاًّ. وَأَيْضاً فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ أَنَّ النَّهْ يَ إِلَّمَا وَرَدَ فِي حَقً ذَلِكَ كَانَ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ لِلْقَسَمِ، وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي حَقً مَنْ قَصَدَ حَقَيْقَةَ الْحَلف وَأَنَّى يُوْجَدُ ذَلكَ.

الثَّالَث: أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُقْصَدُ بِهِ التَّأْكِيدُ لا التَّعْظِيْمَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ<sup>(٣)</sup> النَّهْيُ عَمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْم.

قُلْتُ: وَهَـذَا أَفْسَدُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَا قَالَ، فَهَلْ يُرَادُ بِالْحَلِفِ إِلاَّ تَأْكِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَنْ يُعَظِّمُهُ الْحَالِفُ (3) وَالْمَحْلُوفُ لَهُ وَتَأْكِيدُ الْمَحْلُوفِ عِلَيْهِ بِذِكْرِ الْمَحْلُوفِ بِهِ مَسْتَلْزِمِّ لِتَعْظِيْمِهِ. وَأَيْضاً فَالأَحَادِيثُ مُطْلَقَةٌ لَيْسَ فِيْهَا تَفْرِيقٌ، وَأَيْضاً فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِلتَّأْكِيدِ دُوْنَ التَّعْظِيْمِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ (6). التَّعْظِيْم وَذَلِكَ مَعْدُومٌ (6).

الرَّابِع: أَنَّ هَـذَا كَـانَ فِي أَوَّل الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ، فَمَا جَاءَ مِنَ الأَحَادِيْثِ فِيهِ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنَ الْحَلِفِ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنَ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ [فَهُوَ قَبَلَ النَّسْخِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَنُهِي عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ [فَهُوَ قَبْلَ النَّسْخِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَنُهِي عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ [فَهُوَ وَيُّلًا الْمَاوَرُدِيُّ(٧).

<sup>(</sup>١) سَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ وَذِكْرُ لَفْظِهِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، م: مَعْلُوم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) لَعَلَّهُ قَالَهُ فِي الْحَاوِي .

قَالَ السُّهَيْلِيُ<sup>(۱)</sup>: «أَكُثْرُ الشُّرَّاحِ عَلَيْهِ»، حَتَّى قَالَ ابنُ العَرَبِيِّ: «رُويَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَحْلِفُ بَأَبِيْهِ حَتَّى نُهِي عَنْ ذَلِكَ» قَالَ السُّهَيْلِيُّ: «وَلا يَصِحُّ ذَلِكَ» (٢)، وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُهُمْ.

وَهَـذَا الْجَوَابُ هُوَ الْحَقُّ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُسْتَعْمَلاً شَائِعاً، حَتَّى وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ كَانَ مُسْتَعْمَلاً شَائِعاً، حَتَّى وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا<sup>(٣)</sup> فِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا الْخَلُولُ بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (١٠).

وَعَنْهُ - أَيْضاً - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ » ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ إِلاَّ بِاللهِ » ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: « لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ وَقَالَ: حَلَفْتُ مَرَّةً بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَقَالَ النَّبِيّ عَلِيْ : ﴿ قُـلْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثاً، وَتَعَوَّذْ وَلا تَعُدْ ﴾ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابنُ مَاجَهْ، وَهَذَا لَفْظُهُ (١٠).

وَفِي هَـٰذَا الْمَعْنَى أَحَادِيْثُ، فَمَا وَرَدَ فِيْهِ ذِكْرُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، فَهُوَ جَارٍ عَلَى العَادَةِ قَبْلَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ. العَادَةِ قَبْلَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ.

قُولُهُ(٧): (فَقَدُّ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ) أَخَذَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ فَقَالُوا: يَكُفُرُ مَنْ حَلَفَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ضَ وَفِي أ : السهيل، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ع، ط.

<sup>(</sup>٢) الرَّوْضُ الأَنْفُ (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٧٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ١٨٣،١٨٦)، والنَّسائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٧٧)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٩)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٦٤)، وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٦٤)، وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيحِهِ

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وقوله.

بِغَيْرِ اللهِ كُفْرَ شِرْكِ، قَالُوا: وَلِهَذَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِتَجْدِيدِ إِسْلامِهِ بَقَوْلِ: لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ، فَلَوْلا أَنَّهُ كُفْرٌ يَنْقُلُ<sup>(١)</sup> عَن الْمِلَّةِ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لا يَكْفُرُ كُفْراً يَنْقُلُ (٢) عَنِ الْمِلَّةِ، لَكِنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الأصْغَرِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا كَوْنُهُ أَمَرُ (٢) مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالعُزَّى أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَلاَّنَّ هَذَا كَفَّارَةٌ لَهُ مَعَ الاسْتِغْفَارِ (٢) كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (١) الصَّحِيْحِ: (مَنْ (٥) حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (١) الصَّحَيْحِ وَفِي رِوَايَةٍ: ( فَلْيَسْتَغْفِرْ (١) فَهَذَا كَفَّارَةٌ لَهُ فِي كُونِهِ تَعَاطَى صُورَةَ تَعْظِيْمِ الصَّنَمِ، وَفِي رِوَايَةٍ: ( فَلْيَسْتَغْفِرْ (١) فَهَذَا كَفَّارَةٌ لَهُ فِي كُونِهِ تَعَاطَى صُورَةَ تَعْظِيْمِ الصَّنَمِ، عَيْثُ حَلْفَ بِهِ، لا أَنَّهُ لِتَجْدِيدِ إِسْلامِهِ، وَلَوْ قُدِّرَ ذَلِكَ فَهُو تَجْدِيْدٌ لإسلامِهِ لِنَقْصِهِ بِذَلِكَ، لا لِكُفْرُهِ.

لَكِنَّ الَّذِي يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القُبُورِ إِذَا طَلَبْتَ مِنْ أَحَدِهِمُ اليَمِيْنَ بِاللهِ ؛ أَعْطَاكَ مَا أَكِنَّ النَّيْمِ اليَمِيْنَ بِاللهِ ؛ أَعْطَاكَ مَا أَشِئْتَ مِنَ الْأَيْمَان صَادِقاً أَوْ كَاذِباً ، فَإِذَا طَلَبْتَ مِنْهُ اليَمِيْنَ بِالشَّيْخِ أَوْ تُرْبَتِهِ (^ ) أَوْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: ينقله.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يَنْقُلُهُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي طُ: استغفَّاره.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ومن.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٥٥-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ.

<sup>(</sup>٧) وَرَدَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رَوَايَةٍ مِنْ حَدِيْثٍ سَعْدٍ الذي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانَ سَابِقًا، وَخَرَّجَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ: البَزَّالُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١١٤)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/ ٢ ٠٣) وَغَيْرُهُمَا، وَلَفْظُ الطَّحَاوِيُّ: « اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثاً وَقُلْ: لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، وَاسْتَغْفِر الله تَعَالَى، وَلا تَعُدْ » وَهُوَ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>۸) فِي ب: بتربته.

حَيَاتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ يُقْدِمْ عَلَى اليَمِيْنِ بِهِ إِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبُرُ بِلا رَيْسِ، لأَنَّ الْمُحْلُوفَ بِهِ عِنْدَهُ أَخْوَفُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنَ اللهِ، وَهَذَا مَا بَلَغَ إِلَيْهِ شِيرِكُ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ، لأَنَّ جَهْدَ اليَمِيْنِ عِنْدَهُمْ هُوَ الْحَلِفُ بِاللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل: ٣٨].

فَمَنْ كَانَ جَهْدُ يَمِيْنِهِ الْحَلِفَ بِالشَّيْخِ أَوْ بِحَيَاتِهِ، أَوْ تُرْبَتِهِ فَهُوَ أَكُبرُ شِرْكاً مِنْهُمْ، فَهَذَا هُوَ تَفْصِيْلُ القَوْل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ مُطْلَقاً، لأنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ كَفَّارَةً لِلْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْاحَادِيْثِ، فَلَيْسَ فِيْهِ كَفَّارَةٌ إلاَّ النُّطْقَ بِكَلِمَةِ التَّوجِيدِ، وَالاسْتِغْفَارَ.

وقَـالَ بَعْـضُ الْمُـتَأَخِّرِيْنَ: «تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً» (١)، وَهَذَا قُولٌ بَاطِلٌ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهِ مِنْ سُلْطَان، فَلاَ يُلْتَفَتُ إليّهِ وَجَوَابُهُ الْمَنْعُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: ﴿لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقاً»).

هَكَدَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الأَثْرَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَعْزُهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابنُ جَرِيْرِ غَيْرَ مُسْنَدٍ (٢) أَيْضًا، قَالَ: «وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَابنِ عُمَرَ نَحْوُهُ»، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ (٣) مَوْقُوفاً هَكَذَا (٤).

<sup>(</sup>١) عَزَاهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الفُرُوعِ (٢/٢٦٤)، والْمِرْدَاوِيُّ فِي الإِنْصَافِ (١٤/١١) إِلَى جَمَاهِيْرِ الْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَا أَنَّهُ هُوَ الْمَذْهَبُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بِغَيْر سند.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ- كُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِسُحْنُون (٣/ ١٠٨)، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٠٢٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ١٢٢٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ١٨٢٨)) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْح»(١).

قُولُهُ: (لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ) إلَى آخِرِهِ. «أَنْ» هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ، وَالفِعْلُ بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَر مَرْفُوعِ عَلَى الابتدَاءِ، وَ«أَحَبُ» خَبَرُهُ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ. وَإِنَّمَا رَجَّحَ ابنُ مَسْعُودٍ - ﴿ الْحَلِفَ بِاللهِ كَاذِباً عَلَى الْحَلِفِ بِغَيْرِهِ صَادِقاً، لأَنَّ الْحَلِفَ بِاللهِ تَوْحِيْدٌ، وَالْحَلِفَ بِغَيْرِهِ شِرْكٌ، وَإِنْ قُدِّرَ الصِّدْقُ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ لَحَسَنَةُ التَّوْحِيدُ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّدْقِ، وَسَيِّنَةُ الكَذِبِ أَسْهَلُ مِنْ سَيِّنَةِ الشَّرْكِ. وَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلام (٢).

وفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقاً أَعْظَمُ مِنَ اليَمِيْنِ الغَمُوسِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّرْكَ الأصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ، وَفِيهِ شَاهِدٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِي: ارْتِكَابُ أَقَلُ الشَّرِيْنِ ضَرَراً إِذَا كَانَ لا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا.

قَالَ: (وَعَنْ حُذَيفَةً - ﷺ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ، كَمَـا قَـالَ الْمُصَـنِّفُ. وَرَوَاهُ أَحْمَـدُ وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابِنُ مَاجَـهُ، وَالبَيْهَقِيُ<sup>(٣)</sup>، وَلَهُ عِلَّةٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ، وَهُوَ صَحِيْحُ الْمَعْنَى بِلا

<sup>(</sup>١) التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) الفَتَاوَى الكُبرَى (٤/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٣٠)، وابنُ الْمُبَارَكِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٠)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم والإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٩٤، ٣٩٤)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٢٦٦٩)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٢٦٦٩)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم والسَّادُهُ صَحِيْحٌ، والسَّادُهُ صَحِيْحٌ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ يَسَار سَمَعَ مِنْ حُدَيْفَةَ، وَقَالَ البُخَارِيُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ مِقَارِنَةً بِحَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بن يَسَارُ عَنْ قُتُنْلَةً -كَمَا فِي عِلَلِ النِّرْمِذِيُّ (ص/ ٢٤٥): «أَشْبَهُ عِنْدِي وَأَصَحُ»، وَالْحَدِيْثُ (ص/ ٢٤٥): «أَشْبَهُ عِنْدِي وَأَصَحُ»، وَالْحَدِيْثُ (ص/ ٣٩٥).

رَيْبٍ، وَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَى مَعْنَاهُ فِي بَابِ قَوْل (١) مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

قَـالَ: (وَجَاءَ عَنْ إِبرَاهِيمَ النَّخعِيِّ: «أَنَّهُ يَكَرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ: َأَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَجُـوزُ أَن يَقُـولَ: بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. قَالَ: وَيَقُولُ: لَولاَ اللهُ ثُمَّ فُلاَنٌ. وَلاَ تَقُولُوا: لَوْلاَ اللهُ وَفَلاَنٌ»).

هَـذَا الْأَثَـرُ ذَكَـرَهُ (٢) الْمُصَنِّفُ غَيْرَ مَعْزِوِّ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ، وَابِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الصَّمْتِ» (٣) عَنْ مُغِيْرةَ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيْمُ «يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُودُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْلا اللهُ وَبِكَ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْلا اللهُ وَفُلانٌ». لَفْظُ ابن أَبِي الدُّنْيَا.

وَذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - لأَنَّ الوَاوَ تَقْتُضِي مُطْلَقَ الْجَمْعِ؟ فَمَنَعَ مِنْهَا() لِئَلاَّ تُوْهِمَ الْجَمْعَ بَيْنَ اللهِ وَاسْمِ رَسُولِهِ فِي ضَمِيْرٍ اللهِ وَاسْمِ رَسُولِهِ فِي ضَمِيْرٍ وَاحِدٍ. وَ«ثُمَّ» إِنَّمَا تَقْتُضِي التَّرتِيبَ فَقَطْ، فَجَازَ ذَلِكَ لِعَدَم الْمَانِعِ().

وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيْثَيْنِ وَالْأَكْرَيْنِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا فَسَّرَ بِهِ اَبْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عنهُمَا - الآية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رواه.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١٩٨١١–١٩٨١)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقَم ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فمنع مِنْهَا للجمع.

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتْحَ الْمَجِيْدِ (٢/ ٦٩٥) فَوَاثِدَ حَوْلَ تَحْصِيْلِ العِلْمِ النَّافِعِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَلَوُّلا خَشْيَةُ الإطَالَةِ لَنقَلَتُهُ، فَلَيْرْجَعْ إِلَيْهِ.

( **٤**٢ )

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْعَلِفِ بِاللَّهِ

عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، فَلْيُصْدُقْ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ ﴾ . رَوَاهُ ابنُ مَاجَه بِسَنَادٍ حَسَنٍ

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنِ الحَلِفِ بِالآبَاءِ. الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهِ أَنْ يَرْضَى. الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.

\* \* \*

## بَابُ

## مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللهِ

أَيْ: مِنَ الوَعِيْدِ، لأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ تَعْظِيْمِهِ لِجَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ، إِذِ القَلْبُ الْمُمْتَلِئُ بِمَعْرِفَةِ عَظَمَةِ اللهِ وَجَلالِهِ وَعِزَّتِهِ وَكِبْرِيَاثِهِ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قَىالَ: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، فَلْيُوشَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ » . رَوَاهُ ابنُ مَاجَه بِسَنَدٍ حَسَن).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي «سُنَنِهِ» وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ «مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلُيرْضَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ سَمُرَةً، ثَنَا أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْدِلانَ، عَنْ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَقَالَ: «لاَ تَحْلِفُ بِآبِيْهِ فَقَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ » الْحَدِيْثُ ().

وَهَـذَا إِسْنَادٌ جَـيُدٌ عَلَى شَـرْطِ مُسْلِم عِنْدَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ وَرُواتُهُ ثِقَـاتٌ، بَـلْ قَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابنِ عَجْلانٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءُ رَاكِبًا وَمَاشِياً ﴾(٢).

وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ ابنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: « لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أوَ<sup>(٣)</sup> لِيَصْمُتْ »<sup>(٤)</sup> وَلَيْسَ فِيْهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ۲۱۰۱)، والبَيْهقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (۱۸۱/۱۰) وإسْنَادُهُ حَسَنَّ كمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (۱۱/ ٥٣٥)، وَقَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (۲/ ۱٤٣): «إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، رجَالُهُ ثِقَاتٌ».

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم١٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: و.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٦/ ٢٤٤٩)، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦).

قَولُهُ: (لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) نَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي البَابِ قَبْلَهُ.

قَولُهُ: (مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، فَلْيَصْدُقْ) أَيْ: وُجُوباً ؛ لأَنَّ الصِّدْقَ وَاجِبٌ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفُ بِاللهِ، فَكَيْفَ إِذَا حَلَفَ بِهِ؟! وَأَيْضاً فَالكَذْبُ حَرَامٌ لَوْ (١) لَمْ يُؤَكَّدِ الْخَبَرُ بِاسْمِ اللهِ؟!] (٢). بِاسْمِ اللهِ؟!] (٢).

قَولُهُ: (وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ) أَيْ: وُجُوباً، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَولُهُ: « وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ، فَلَيْسَ مِنَ يَرْضَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ» . [وَلَفْظُ ابنِ مَاجَهْ: « وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ»](٣). وَهَـذَا وَعِيْدٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ﴾ اللهِ عَمران: ٢٨](٤) .

<sup>(</sup>١) فِي ب: وَلَوْ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من ب.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْن العقوفين سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَحِيْدِ (٢/ ٦٩٨): « وَقَولُهُ: (مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ) أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرِيْعَةِ عَلَى خَصْمِهِ إلا اليَمِيْنُ فَأَحْلَفَهُ؛ فَلا رَيْبَ أَلَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الرِّضَا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِيْمَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا قَدْ يَقَعُ فِي الاعْتِذَارَاتِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ وَنَحْو ذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى يَقَعُ فِي الاعْتِذَارَاتِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ وَنَحْو ذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: أَنْ يَقْبُلَ مِنْهُ إِذَا حَلَفَ لَهُ مُعْتَذِرًا أَوْ مُتَبَرِّنًا مِنْ تُهْمَةٍ، وَمِنْ حَقِّهِ عَلَيْهِ: أَنْ يُحْسِنَ بِهِ الظُنَّ إِذَا لَمْ يَتَبَيِّنْ خِلافُهُ، كَمَا فِي الْأَثْرِ عَنْ عُمَرَ: «وَلا تَظُنُنْ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ مُسْلِم شَرًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً».

وَفِيْهِ: مِنَ التَّوَاضُعُ وَالْأَلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْمَصالِحِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ مَا لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ فَهْمٌ. وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ اجْتِمَاعِ القُلُوبِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، ثُمَّ إنه يَدْخُلُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ الَّذِي هُوَ أَنْقَلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيْزَانِ العَبْدِ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ وَهُوَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلاقِ.

فَتَأَمَّلْ أَيُّهَا النَّأُصِحُ لِنَفْسِهِ مَا يُصْلِحُكَ مَعَ اللهِ تَعَالَى: مِنَ القِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَحُقُوقِ

قَالَ ابنُ كَثِيْر: «أَيْ: فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ» (١)، وَهَذَا عَامٌ فِي الدَّعَاوَى وَغَيْرِهَا، مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى إِلَّغَاءِ حُكْمِ شَرَّعِيٍّ كَمَنْ تَشْهَدُ عَلَيْهِ البِيِّنَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَيَحْلِفُ عَلَى تَكْذِيْهِهَا فَلاَ يُقْبَلُ حَلِفُهُ، وَلِهَذَا لَمَّا رَأَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ عَيسَى: «آمَنْتُ بِاللهِ فَقَالَ عَيسَى: «آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَبْتُ عَيْنِي» رَوَاهُ البُخَارِيُ (١).

وَفِيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَالَ القُرْطُبِيُّ: «ظَاهِرُ قَوْلِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لِلرَّجُلِ: «طَاهِرُ قَوْلِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لِلرَّجُلِ: «كَلاَّ»، «سَرَقْتَ» أَنَّهُ خَبَرٌ جَازِمٌ لِكَوْنِهِ أَخَذَ مَالاً مِنْ حِرْزٍ فِي خُفْيَةٍ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: «كَلاَّ»، نَفْيٌ لِذَلِكَ، ثُمَّ أَكَدَهُ بِاليَمِيْنِ.

وَقَـولُ عِيْسَـى: «آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي (٢)»، أَيْ: صَدَّقْتُ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي (٢)»، أَيْ: صَدَّقْتُ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ مَا لَهُ وَكَذَّبْتُ مَا ظَهَرَ لِي مِنْ كَوْنِ الأَخْذِ سَرِقَةً، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَخَذَ مَا لَهُ فِيهِ حَـقٌ، أَوْ مَـا أَذِنَ لَـهُ صَاحِبُهُ فِي أَخْذِهِ، أَوْ أَخَذَهُ لِيُقَلَّبُهُ وَيَنْظُرَ فِيْهِ، وَلَمْ يَقْصِدِ

عِبَادِهِ، وَإِذْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَوْكِ الانْقِبَاضِ عَنْهُمْ والتَّرَفَعِ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّ فِيهُ مِنَ الْضَّرَرِ مَا لا يَخْطُرُ بِالبَالِ وَلا يَدُورُ بِالْخَيَالِ. وَبَسْطُ هَذِهِ الأُمُورِ وَذِكْرُ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الْضَّرَرِ مَا لا يَخْطُرُ بِالبَالِ وَلا يَدُورُ بِالْخَيَالِ. وَبَسْطُ هَذِهِ الأُمُورِ وَذِكْرُ مَا وَرَدَ فِيهَا مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الأَدَبِ وَغَيْرِهَا . فَمَنْ رُزِقَ ذَلِكَ وَالعَمَلُ بِمَا يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ فِيهًا مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْمَالُ عَقْلِهِ. واللهُ الْمُوفَقَى لِعَبْدِهِ الضَّعِيْفِ الْمِسْكِيْنِ. واللهُ أعلَمُ.

وَأَثَرُ عُمَرَ ﴿ رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «مُدَارَاةِ النَّاسِ» (رقم ٤٠)، والْمَحَامِلِيُّ فِي الأَمَالِي (رقم ٤٦٠) وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيْحٌ عَنْ عُمَرَ ﴿ يَ وَانْظُرْ: الدُّرُّ الْمَنْتُورَ (٧/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: قَالَ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٤٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٦٨) مِنْ
 حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﷺ - وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٤) فِي الْمُفْهِمِ: ﴿ وَكَذَّبْتُ نَفْسِي ۗ .

الغَصب والاستيلاء»(١).

قُلْتُ: وَهَذَا فِيْهِ نَظَرٌ، وَصَدْرُ الْحَدِيثِ يَرُدُهُ، وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : « رَأَى عِيسَى رَجُلاً يَسْرِقُ » فَأَثْبَتَ (٢) ﷺ سَرِقَتُهُ.

الثَّانِي: مَا قَالَهُ ابنُ القَيِّمِ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ فِي قَلْبِهِ أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَحَدٌ كَاذِباً. فَدَارَ الْأَمْرُ بِيْنَ تُهْمَةِ الْحَالِفِ، وَتُهْمَةِ بَصَرِهِ، فَرَدَّ التُهْمَةَ إلَى بَصَرِهِ، كَمَا ظَنَّ آدَمُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – صِدْقَ إَبْلِيْسَ لَمَّا حَلَفَ لَهُ أَنَّهُ نَاصِحٌ»(٣).

قُلْتُ: هَذَا القَوْلُ أَحْسَنُ مِنَ الأَوَّلِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - . وَحُدِّثْتُ عَنِ الْمُصَنِّفِ إِلَّهُ تَعَالَى - . وَحُدِّثْتُ عَنِ الْمُصَنِّفِ إِلَّهُ حَمَلَ حَدِيْثَ البَابِ عَلَى اليَمِيْنِ فِي الدَّعَاوَى، كَمَنْ يَتَحَاكَمُ عِنْدَ الْحَاكِم فَيَحْكُمُ عَلَى خَصْمِهِ بِاليَمِيْنِ، فَيَحْلِفُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الْمُفْهِم لِلقُرْطُبِيِّ (٦/ ١٧٩ - ١٨٠) ولَيْسَ فِيْهِ: « وَلَمْ يَقْصِدِ الغَصْبَ وَالاسْتِيلاءَ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فأنْبَتَ النَّبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) إِغَاثَةُ اللَّهِ فَان (١/ ١١٥)، وَانْظُرْ:: بَدَائِعَ الفَوَائِدِ (٣/ ١١٨- الباز).

( 27)

# بَابُ فَوْلِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

عَن قُتَيلةَ: «أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - ﴿ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَالْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَلَهُ أَيضاً عَن ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَ، فَقَالَ: « أَجَعَلتَنِي للهِ نِدًّا؟ قُلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحدَهُ » .

وَلابِنِ مَاجَهُ: عَنِ الطَّفَيلِ - أَخِي عَائِشَةَ لأُمُهَا - قَالَ: رَأَيتُ كَأَنِي أَتِيتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ الْيُهُودِ؛ قُلتُ: إِنَّكُم لأَنْتُمُ الْقُوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ الله. قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لأَنتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمُسِيحُ ابْنُ الله. قَالُوا: مِنَ النَّصَارَى، فَقُلت: إِنَّكُم لأَنْتُمُ الْقُوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمُسِيحُ ابْنُ الله. قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لأَنتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمُسِيحُ ابْنُ الله. قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لأَنتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا أَصْبَحتُ، وَإِنَّكُمْ لَلْهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا أَصْبَحتُ، أَخْبَرتُهُ، قَالَ: ﴿ هَلْ أَخْبَرْتُهُ مَا أَصْبَحتُ، أَخْبَرتُهُ مَا أَنْ أَنْهَاكُمْ أَخْبَرتُهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرتُهُ، قَالَ: ﴿ هَلْ أَخْبُرتَهُ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ قُلْتُم كَلَمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ وَلُكِنَ قُولُوا: مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ ﴾.

فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: مَعْرِفَةُ اليَهُودِ بِالشِّرْكِ الأصْغَرِ.

الثَّانِيَةُ: فَهُمُ ٱلإنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوَى.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ أَجَعَلْتَنِي لللهِ نِدًّا؟ ﴾ فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْق مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ . . . . والبَيْتَيْن بَعْدَهُ؟!

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ الأكْبَرِ، لِقَوْلِهِ: « يَمْنَعُنِيَ كَذَا وَكَذَا » .

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَامَ الوَحْي.

السَّادِسَةُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَباً لِشَرْع بَعْضُ الْأَحْكَام.

### بَابُ

### فَوْلِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِنْتَ

أَيْ: مَا حُكْمُ التَّكَلُّمِ بِذَلِكَ، هل يَجُوزُ أَمْ لا؟ وَإِذَا قُلْنَا: لا يَجُوزُ؛ فَهَلْ هُوَ مِنَ الشَّرْكِ أَمْ لا؟ (١) الشَّرْكِ أَمْ لا؟ (١)

قَالَ: (عَن قُتيلةَ: «أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَيْتُ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَخُلِفُوا أَنْ يَخُلِفُوا أَنْ يَخُلِفُوا أَنْ يَخُلُفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبُّ الْكَعْبَةِ، وَأَن يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي "السُّنَنِ" وَ"اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، وَهَذَا لَفْظُهُ فِي "اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، وَهَذَا لَفْظُهُ فِي "اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ": أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بنُ عِيْسَى قَالَ: ثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى قَالَ: أَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بنِ خَالدٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَسَارِ عَنْ قُتَيْلَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - : أَنَّ يَهُودِيًّا مَعْبَدِ بنِ خَالدٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَسَارِ عَنْ قُتَيْلَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - : أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِي عَيِّةٍ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدُّدُونَ وَتُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْت، وَتَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْت، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمْرَهُمُ النَّبِي عَيِّةٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: "وَرَبِ أَلْكُعْبَةٍ، وَيَقُولُ أَحَدُكُمْ (٢): مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ (٣) شِئْتَ (٤).

<sup>(</sup>١) فِي ب : وإذا قلتَ: لا يجوز؛ هل هُوَ شركٌ أم لا؟.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: أحد.

<sup>(</sup>٣) فِي ضَ، ع: و ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٩٨٦)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ٣٧١)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي العِلَلِ الْكَبِيْرِ (رقم ٤٥٧)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي العِلَلِ الْكَبِيْرِ (رقم ٤٥٧)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْعِلَلِ الْكَبِيْرِ (رقم ٢٤٠)، والطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (٢٥/ ١٤)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (٥٥/ ١٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٧٨١٥) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ مَعْبَدِ ابنِ خالدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن يَسَارِ عَنْ قُتْيلَةً بِهِ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإصَابَةِ ابنِ خالدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَلْ الآثار (رقم ٢٣٨–٢٣٩).

ثُمَّ رَوَاهُ (١) عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَفْصِ حَدَّنِي أَبِي حَدَّنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيْرة عَنْ (٢) مَعْبَدِ بنِ خَالِدٍ عَنْ قُتُيْلَة - امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنة - قَالَتْ: دَخَلَتْ يَهُودِيَّة عَلَى عَائِشَة فَقَالَتْ: إِنَّكُمْ تُشُوكُونَ " وَسَاقَ الْحَدِيْثُ (٢)، ولَمْ يَذْكُرْ عَبْدَاللهِ بنَ يَسَار، وَالمَشْهُورُ ذِكْرُهُ، وقَدْ رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ، وَالطّبرَانِيُّ، وَابنُ مَنْدَهُ (١٤)، وَأَشَارَ ابنُ سَعْدٍ أَلَى أَنْهَا لَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ (٥).

قَولُهُ: (عَن قُتُيْلَة) هُوَ بِضَمِّ القَافِ وَفَتْحِ التَّاءِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ مُصَغَّراً بِنْتُ صَيْفِيِّ، الْجُهَنِيَّةُ، أَو الأنصَارِيَّةُ: صَحَابِيَّةٌ (١).

قَولُهُ: (إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ) هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مِنَ اللَّهُ وَشِئْتَ) هَذَا اللَّفْظِ تَنْدِيْداً وَشِرْكاً (٧٠). مِنَ الشِّرْكِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - عَنْ ذَلِكَ، وَأَرْشَدَ إِلَى اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ البَعِيْدِ مِنَ الشَّرْكِ. وَهُوَ وَنَهَى النَّبِيِّ مِنَ الشَّرْكِ. وَهُوَ قَوْلُ (٨٠): «مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»، كَمَا قَوْلُ: «مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»، كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيْثُ ابن عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ.

وَعَلَى النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ، إِلاَّ أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ

<sup>(</sup>١) في ط: وروًاه.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: بن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) عَمَلُ اليَوْم وَاللَّيْلَةِ (رقم ٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٧٣)، وابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبْقَاتِ الكُبْرَى (٨/ ٣٠٩)، وابنُ مَنْدُهْ – كَمَا فِي الإصَابَةِ (٨/ ٧٩)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَة (رقم ٧٨١٥) وَسَبَقَ بقيةُ تَخْرِيْجِهِ.

<sup>(</sup>٥) الطُّبقَات الكُبْرَي (٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) انظُرْ تَرْجَمَتَهَا فِي: الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أَوْ شركاً.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وقول.

أَبِي جَعْفَرِ الدَّاوُدِيِّ مَا يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ احْتِجَاجًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُّ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [التَّوبَة:٧٤]، وقَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب:٣٧] وَنَحْو ذَلِكَ.

وَالصَّوَابُ القَوْلُ الْأُوَّلُ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وقَالَ لِمَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ: «أَجَعَلْتَنِيْ اللهِ نِدًا؟! »(١). وَأَقرَّ [مَنْ سَمَّاهُ تَنْدِيداً وشرْكاً عَلَى تَسْمِيتِهِ](٢)، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَمْراً جَائِزاً، وَأَمَّا مَا احْتَجَّ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْ ذَلِكَ جَوَابَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ، لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا أَنَّه تَعَالَى يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ مَخْلُوقَاته فَكَذَلكَ هَذَا.

النَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ (٣): «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» تَشْرِيكٌ فِي مَشِيئَةِ اللهِ، وَأَمَّا الآيةُ فَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِهَا عَنْ فِعْلَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ أَغْنَاهُمْ وَأَنَّ رَسُولَهُ أَغْنَاهُمْ. وَهُو مِنَ اللهِ حَقِيْقَةٌ، لأَنَّهُ الَّذِي قَدَّرَ ذَلِكَ، وَمِنَ الرَّسُولِ ﷺ حَقِيْقَةٌ بِاعْتِبَارِ تَعَاطِي الفِعْلِ، وَكَذَا اللهِ حَقَيْقَةٌ، لأَنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَمِنَ الرَّسُولِ ﷺ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالعِتْقِ (٤)، وَهَذَا بِخِلافِ الْمُشَارِكَةِ فِي الفِعْلِ الوَاحِدِ، فَالكَلاَمُ إنَّمَا هُوَ فِيْهِ، وَالْمَنْعُ إِنَّمَا هُوَ مِنْهُ (٥).

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ ذَكَرَ النُّحَاةُ أَنَّ «ثُمَّ» تَقْتضِي اشْتِرَاكَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ كَـ«الوَاوِ»(١٠). وَغَايَةُ مَا يُقَالُ:

<sup>(</sup>١) حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابُ الخَوْفِ مِنَ الشُّركِ».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وأقرُّ اليَّهُوديُّ عَلَى تَسْمِيَتِهِ تَنْدِيْداً وَشِرْكاً.

<sup>(</sup>٣) في ب: قول.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: العتق بِهِ.

<sup>(</sup>٥) يَعْنِي: أَن الكَلاَم إِنمَا هُوَ فِي الْمشَارِكة، وَالمنع إنمَا هُوَ مِن الْمشَارِكة.

<sup>(</sup>٦) في ط: الواو.

إِنَّ «أُسمَّ» تَقَتُضِي التَّرْتِيْبَ بِخِلافِ «الوَاوِ»، فَإِنَّهَا تَقْتُضِي مُطْلَقَ الْجَمْعِ، وَهَذَا لا يُغَيِّرُ صُورَةَ الاشْتِرَاكِ.

قِيلَ: الْمَنْهِيُّ (١) عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَتَى بِصُوْرَةِ التَّشْرِيْكِ جَمْعاً (٢)، وَهَذَا لا يَحْصُلُ إِلاَّ بِهِ الوَاوِ» بِخِلافِ «ثُمَّ»، فإنَّهَا لا تَقْتَضِي الْجَمْعَ، إِنَّمَا تَقْتَضِي التَّرْتِيْبَ، فَإِنَّهَا لا تَقْتَضِي الْجَمْعَ إِنَّمَا تَقْتَضِي التَّرْتِيْبَ، فَإِذَا أَتَى بِهَا زَالَتْ صُورَةُ التَّشْرِيْكِ، وَالْجَمْع فِي اللَّفْظِ.

وَأَمَّا الْمَعْنَى، فَلِلَّهِ تَعَالَى مَا يَخْتَصُ بِهِ مِنَ الْمَشْيَّةِ، وَلِلْمَخْلُوق مَا يَخْتَصُ بِهِ، فَلَوْ أَتَى بِهِ وَأَرَادَ أَنَّهُ شَرِيْكٌ للهِ تَعَالَى فِي الْمَشْيَّةِ فَهْ لَوْلا اللهُ وَفُلانٌ (٢٠ - مَثَلاً لَمُ يُوجَدْ ذَلِكَ » فَالنَّهْيُ بَاق بِحالِهِ، بَلْ يَكُونُ فِي هَذِهِ الصُّوْرَةِ أَشَدَّ مِمَّنْ أَتَى بِهِ الْمَوْوَةِ أَشَدَّ مِمَّنْ أَتَى بِهِ الْمَوْوَةِ أَشَدَّ مِمَّنْ أَتَى بِهِ اللهِ وَاسْمِ غَيْرِهِ فِي بِهِ الْمَوْوَةِ أَشَدَّ مِمَّنْ أَتَى بِهِ اللهِ وَاسْمِ غَيْرِهِ فِي بِهِ اللهِ وَاسْمِ غَيْرِهِ فِي بِهِ الْمَوْوِةِ وَاسْمِ غَيْرِهِ فِي بِهِ اللهِ وَاسْمِ غَيْرِهِ فِي ضَمِيْرِ وَاحِدٍ، وَلِهَذَا الْاعْتِقَادِ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ اسْمِ اللهِ وَاسْمِ غَيْرِهِ فِي ضَمِيْرٍ وَاحِدٍ، وَلِهَذَا أَنْكَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى الْخَطِيْبِ لَمَّا فَقَلْ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ لَهُ: « بِئَسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ » (٥).

قَولُهُ: (فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ قَرِيْباً.

وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ مَعْرِفَةُ اليَهُودِ بِالشِّرْكِ الأَصْغَرِ، وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الإسْلاَمَ لا يَعْرِفُ اللَّعَاءِ وَالذَّبْحِ، الإسْلاَمَ لا يَعْرِفُ اللَّعَاءِ وَالذَّبْحِ، وَاللَّبْحِ، وَيَظُنُ اللَّهُودَ فِي ذَلِكَ مِنْ دِيْنِ الإسْلاَمِ، فَعَلِمْتَ أَنَّ اليَهُودَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَحْسَنُ حَالاً ومَعْرِفَةً مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَبْلَ النَّهِي، وَهَذَا تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: جَمِيْعاً، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَـ«لَوْلا اللهُ ثُمَّ فُلانٌ»، وَفِي أ : كَـ«لَوْلا اللهُ وَفُلاناً».

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

وَفِيهِ فَهْمُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوَى كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِالْحَقِّ لا تَسْتَلْزُمُ الإِيْمَانَ وَلاَ العَمَلَ.

وَقَبُولُ الْحَـٰقِ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ، وإِنْ كَانَ عَدُوًّا مُخَالِفاً فِي الدِّيْنِ، وَأَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الشِّرْكِ، وَأَنَّ الشَّرْكَ) (١) الأصْغَرَ لا يَمْرُقُ بِهِ الإِنْسَانُ مَنَ الإِسْلاَمِ.

قَالَ: (وَلَهُ أَيضاً عَن ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَ، فَقَالَ: « أَجَعَلتَنِي للهِ نِدًا؟ قُلْ<sup>(٢)</sup> مَا شَاءَ اللهُ وَحدَهُ » .

هَـذَا الْحَدِيْتُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» وَهَذَا لَفُظُهُ: أَخْبَرَنَا عَلِيِّ بنُ خَشْرَم (٣) عَنْ عِيْسَى (٤)، عَنِ الأَجْلَح (٥) عَنْ يَزِيْدَ بنِ الأَصْمِّ لَفُظُهُ: أَخْبَرَنَا عَلِيِّ بنُ خَشْرَم (٣) عَنْ عِيْسَى (٤)، عَنِ الأَجْلَح (٥) عَنْ يَزِيْدَ بنِ الأَصْمِّ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَكَلَّمَهُ فِي بَعْضِ الأَمْرِ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ » . وَشَيْتَ (١)، فقالَ النَّبِيُ عَلِيٍّ : « أَجَعَلَتنِي للهِ عَدْلاً؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ » .

وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ فِي الكَفَّارَاتِ مِنَ «السُّنَنِ» عَنْ هِشَامِ بنِ عَمَّار، عَنْ عِيْسَى نَحْوَهُ. وَلَفْظُهُ: « إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَيْتَ... » الْحَدِيْثَ (٧)،

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوفين سَاقط من: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، و ضَ.

<sup>(</sup>٣) عَلِيُّ بنُ خَشْرَم الْمَرْوَزِيُّ: ثِقَةٌ، مَاتَ سَنَةَ سبع وَخَمْسِيْنَ ومِأْتَتَيْنِ أَو بعدها وقارب المائة انْظُرْ: تَقْرْیْبُ التَّهْذَیْبِ (ص/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) عِيْسَى بنُ يُونُسَ بنِ أَبَانِ الفَاخُورِيُّ، أَبُو مُوسَى الرَّمْلِيُّ: صَدُوقٌ، وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ: رُبِّمَا أَخْطَأَ. انْظُرْ: تَهْذِيْبَ الكَمَال (٢٣/٢٣)

<sup>(</sup>٥) أَجْلَحُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ حُجَيَّةَ، يُكُنّى أَبَا حُجَيَّةَ الكِنْدِيُّ، يُقَالُ: اسْمُهُ يَحْيَى: صَدُوقٌ، تُكُلِّمَ فِيْهِ، وَوَثَقَهُ العِجْلِيُّ، وابنُ مَعِيْن فِي رِوَايَةٍ. مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ. انظُرْ: تَهْذِيْبِ الكَمَال (٢/ ٢٧٥)، وتَقْرِيْبَ النَّهْذِيْبِ (ص/٩٦)

<sup>(</sup>٦) في ط: مَا شَاء وشئت.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١٨١)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/

وَقَدْ تَابَعَ عِيْسَى عَلَى هَـٰذَا الْحَدِيْثِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ<sup>(۱)</sup> وَجَعْفَرُ بنُ عَوْن<sup>(۲)</sup> عَنِ الْآجْلَحِ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَخَالَفَهُمُ القَاسِمُ بِنُ مَالِكِ<sup>(٣)</sup>وَهُوَ ثِقَةً - فَرَوَاهُ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ<sup>(١)</sup>، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْأَجْلَحِ عَنْهُمَا جَمِيْعاً.

قُولُـهُ: (أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًا) هَذِهِ رَوَايَةُ ابنِ مَرْدَوَيْهِ (٥)، وَالرِّوَايَةُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَابنِ مَاجَهُ: « أَجَعَلْتَنِي للهِ عَدْلاً » وَالمَعْنَى وَاحِدٌ.

٧٨٣،٣٤٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٦٦٩، ٢٩٥٧)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٢١١٧)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١١٧)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كَتَابِ الصَّمْتِ (رقم ٣٤٧)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الكَبْرِ (رقم ١٣٠٠-١٣٠٠)، وابنُ عَدِيٍّ فِي الكَبْرِ (رقم ١٣٠٠-١٣٠٠)، وابنُ عَدِيٍّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٢١٧/٣)، وَغَيْرُهُمْ وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ العِرَاقِيُّ فِي الْمُغْنِي عَنْ حَمْلِ الأَسْفَارِ (٢/ ٨٣٥)، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحَيْحٌ.

(١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

(٢) وَتَابَعَهُ كَذَلِكَ: عَبْدُاللهِ بنُ الْمُبَارَكِ، وَهُشَيْمُ بنُ بَشِيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَعَلِيُّ بنُ مُسْهِرِ كُلُّهُمْ رَوَوهُ عَنِ الأَجْلَحِ بِهِ.

(٣) القاسيمُ بنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ مَعَ آلَهُ ثِقَةً مِنْ رِجالِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الأَئِمَةِ، وضعفهُ السَّاجِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٥١) : "صَدُوقَ"
 ذُولُ ثَهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٤) قَالَ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي العِلَلِ (٢/ ٢٤٠) : "سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم عَنْ القَاسِمِ بنِ مَالِكِ عَنِ الأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جَابِر: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ اللهِ عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ اللهِ عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(٥) رَوَاهُ اَبِنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١٤/ ٣٢٥) باللفظِ الْمَذْكُورِ.

قَالَ ابنُ الْقَيِّمِ: «وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ: مِنَ (الشَّرْكِ بِاللهِ فِي الْأَلْفَاظِ قَوْلُ الْقَائِلِ لِلْمَخْلُوقِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلِّ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَعَ أَنَّ اللهَ قَدِ أَثْبَتَ لِلْعَبْدِ اللهُ وَشِئْتَ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَعَ أَنَّ اللهَ قَدِ أَثْبَتَ لِلْعَبْدِ مَشْيَّةً، لِقَوْلِهِ (٢٠): ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]، فكيّف بِمَنْ يَقُولُ: «أَنَا مُتَوكِّلٌ عَلَى اللهِ وَعَلَيْكَ»، وَ «أَنَا فِي حَسَبِ اللهِ وَحَسَبِكَ»، وَ «اللهُ لِي إِلاَّ اللهُ وَأَنْتَ عَلَى اللهِ وَمِنْكَ»، وَ «هَذَا مِنْ بَرَكَاتِ اللهِ وَبَرَكَاتِكَ»، وَ «الله لِي فِي وَأَنْتَ لِي فِي الْأَرْضِ»، [أوْ يَقُولُ! "وَاللهِ وَحَيَاةِ فُلانَ» أوْ يَقُولُ: «نَذُراً اللهُ وَلِفُلانَ»، وَ «أَنَا تَائِبٌ للهِ وَلِفُلانَ»، أو (أَنْ وَلَا اللهُ وَفُلاناً».

فَوازِنْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَبَيْنَ قَوْلِ القَائِلِ: ((مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ))، ثُمَّ انْظُرْ أَيَّهُمَا أَفْحَشُ؛ يَتَبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَائِلَهَا أَوْلَى بِجَوَابِ النَّبِيِ ﷺ لِقَائِلِ تِلْكَ الكَلِمَةِ، وَأَنّه إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَهُ للهِ نِدًّا بِهَا (٥)، فَهَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لا يُدَانِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْء مِنَ الاشْيَاءِ، بَلْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْدَائِهِ نِدًّا لِرَبِّ العَالَمِيْنَ، فَالسَّجودُ، وَالعَبَادَةُ، مِنَ الاشْيَاءِ، بَلْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْدَائِهِ نِدًّا لِرَبِّ العَالَمِيْنَ، فَالسَّجودُ، وَالعَبَادَةُ، وَالتَّوَكُل، وَالإَنْابَةُ، وَالتَّقْوَى، وَالخَشْيَةُ، وَالْحَسَبُ (١)، وَالتَّوبَةُ، وَالنَّرْرُ، وَالْحَلِفُ، وَالتَّوبَةُ وَالتَّوبَةُ وَالنَّرِيَةُ وَالنَّرِيَةُ وَالتَّوبَةُ وَالْعَلْمُ وَالتَّوبَةُ وَالنَّوبَةُ وَالتَّوبَةُ وَالنَّوبَةُ وَالتَّوبَةُ وَالتَّوبَةُ وَالتَّهُ وَالتَّعْمِيْدُ، وَالاَسْتِغْفَارُ، وَحَلْقُ الرَّأُسِ خُضُوعاً وَالتَّسْبِيْحُ، وَالطَّوافُ بِالبَيْتِ وَالدُّعَاءُ، كُلِّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقِّ اللهِ الذِي لا يَصْلُحُ ولا وَتَعَبِيلُ السِوَاهُ، مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلا نَبِي مُرْسَل.

وَفِي "مُسْنَدِ" الإمَام أَحْمَدَ أَنَّ رَجُلاً أُتِيَ بِهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَدْ أَذْنَبَ فَلَمَّا وَقَفَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: ومن.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لقول.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ:ط، وَفِي أَ: ويَقُولُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: و.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: جعله نداً بِهَا.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَفِي ب: وَالحب.

بَيْنَ يَدَيْهِ قَـالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ، وَلاَ أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: 

قُلْتُ: إِذَا كَانَ هَذَا كَلاَمُهُ ﷺ لِمَنْ قَالَ لَهُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَقُولُ

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلَم وَيَقُولُ فِي هَمْزِيَّتِهِ:

لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكَ فِي القَلْبِ دَاءُ هَذِهِ عِلَّتِي وَأَنْتَ طَبِيْبِي وَأَشْبَاهُ هَٰذَا مِنَ الكُفْرِ الصَّريح.

قَـالَ: (وَلابنِ مَاجَهُ: عَنِ الطُّفَيلِ - أَخِي عَائِشَةَ لأُمُّهَا - قَالَ: رَأَيتُ كَأَنَّى أَتيتُ عَلَى نَفَر مِنَ الْيَهُودِ؛ قُلتُ: إِنَّكُم لأَنُّتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ. قَـالَوا: وَإِنَّكُمْ لَانتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرِ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلت: إِنَّكُم لأَنَّتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. قَالَوا: وَإِنَّكُمْ لأَنتُمُ الْقَوْمُ لَوْلا آنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا أَصْبَحتُ، أَخْبَرتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرتُ، ثُمَّ أَتَيتُ النَّبِيِّ يَا لِللَّهِ فَأَخْبَرتُهُ، قَالَ: ﴿ هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ » قُلتُ: نَعَسمْ. قَالَ: فَحَمِدَ اللهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنّ طُفَيَلاً رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُم كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَـاكُمْ عَـنْهَا؛ فـلاَ تَقُولُـوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحَدُهُ »(۳).

<sup>(</sup>١) سَتَقَ تَحْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) الدَّاءُ والدَّواءُ لابنِ القَيْمِ (ص/ ٩٣-٩٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٥/ ٧٢)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٦٩٩)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٤/ ٣٦٣)، والْمَرْوَزِيُّ فِي تَعْظِيْمِ قَدْرِ الصَّلاةِ (رقم

هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرُوهِ ابنُ مَاجَهْ بِهَذَا اللفظ عَنِ الطُّفَيلِ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَفظُهُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّر بَنَا سُفْيَانُ بنُ عَيْنَةً عَنْ عَبدِالْمَلِكِ بنِ عُمَيْر، عَنْ رَبِّعِيِّ بنِ حِرَاش، عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَوْلا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا لَقَيْ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَقَالَ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا لَقَيْ مُ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ: « أَمَا وَاللهِ إِنْ (١) كُنْتُ لأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ » وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِي بِنَحْوِهِ (٢).

وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِي (٢): أَنَّ الرَّائِي (١٤) لِذَلِكَ هُوَ حُذَيْفَةُ نَفْسُهُ (٥).

هَـذِهِ رَوَايَةُ ابنِ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ ابنُ مَاجَهُ حَدِيْثَ الطُّفَيلِ هَذَا، فَسَاقَ إِسْنَادَهُ ولَمْ يَذْكُرِ اللَّفُظَ. فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةً (٢) عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ يَذْكُرِ اللَّفُظَ. فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةً (٢) عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيً بِنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيلِ بنِ سَخْبَرَةً - أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا - ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَبْعِي بن حِرَاشٍ، عَنِ النَّبِيِ اللَّهِيِّ ﷺ

٨٧٤)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمَثَانِي (رقم ٢٧٤٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٥-٨٢١٥)، وأَبُو بَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٥-٨٢١٥)، وأبنُ قَانِم فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَة (٣/ ١٥٦٥-١٥٦٦)، مُعْجَمِ الصَّحَابَة (٣/ ١٥٦٥-١٥٦٦)، والضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٢٥١-١٥٥) وَغَيْرُهُمْ عَنِ الطَّفْيلِ بنِ سَخْبَرَةَ ﷺ وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ كَمَا قَالَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي مصباح الزُّجَاجَةِ (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١) فِي ب: وإنِّي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٩٣/)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ١٠٨٠)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١١٨) قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (١٣٧/٢) : «رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيُّ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ سُفْيَانَ وَبَيْنَ عَلَى عَبْدِالْمَلِكِ بن عُمَيْر.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: للنَّسَائِي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الرَّاوي، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ النَّسائِيُّ فِي عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ابن عوَانة، وَهُوَ خطأ.

بِنَحْوِهِ، هَذَا لَفْظُ ابنِ مَاجَهُ(١).

وَهَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ وشُعْبَةُ وَابِنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ فَقَالُوا: عَنِ الطُّفَيلِ وَهُو الَّذِي رَجَّحَهُ الْحُفَّاظُ، وَقَالُوا: إِنَّ<sup>(٢)</sup> ابِنَ عُييْنَةَ وَهِمْ فِي قَوْلِهِ: عَنْ حُدَيْفَةَ (٣).

فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَدْكُورَ لَمْ يَرْوِهِ ابنُ مَاجَهْ بِهَذَا اللَّفْظِ، لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْو مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١٠).

قُولُهُ: (عَن الطُّفَيُل) هُوَ ابنُ سَخْبَرَةَ [- بِمُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ، ثُمَّ مُوَحَّدةٌ - الأَزْدِيُّ، حَلِيْفُ قُرَيْش.

وَيُقَالُ: الطُّفَيلُ بِنُ الْحَارِثِ بِنِ سَخْبَرَةً ] (٥)، وَفِي حَدِيْثِهِ هَذَا أَنَه أَخُو عَائِشَةَ لَأُمِّهَا، وَكَذَا قَالَ الْحَرْبِيُّ، وقَالَ: «الَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْحَارِثَ بِنَ سَخْبَرَةَ قَدِمَ مَكَّةً، لَأُمِّهَا، وَكَذَا قَالَ الْحَرْبِيُّ، وقَالَ: «الَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْحَارِثَ بِنَ سَخْبَرَةَ قَدِمَ مَكَّةً، فَوَلَدَتْ لَهُ فَحَالَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ (٢) عَلَى أُمِّ رُومَانَ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ وَعَائِشَةَ، وَكَانَ لَهَا مِنَ الْحَارِثِ الطُّفَيلُ بِنُ الْحَارِثِ، فَهُو أَخُو عَائِشَةَ لَأُمِّهَا» (٧)، وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) سُنَنُ ابن مَاجَهُ (١/ ٦٨٥) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كُمَا سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: فَتْحَ البَارِي (١١/ ٥٤٠)

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ الإِمَّامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٧٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبِيْرِ (رقم ١٢١٤ - ٨٢١٥) وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ سَبَقَ العَزْوُ إلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) نَقَلَهُ عَنْهُ : الْخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ فِي مُوْضِحِ أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيْقِ (١/ ٢٩٥) وَبَيْنَ آنَهُ خَطَأٌ.

وَهُوَ صَحَابِيٌّ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ البَغَوِيُّ: «لا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ» (١٠). قَولُهُ: (رَأَيتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ) كَمَا رَوَى أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ.

قَولُهُ: (عَلَى نَفَر مِنَ الْيَهُودِ) وَفِي رَوَايَةٍ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ، كَأَنِّي مَرَرْتُ بِرَهْطٍ مِنَ اليَهُودِ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ اليَهُودُ.

وَالنَّفَرُ: رَهْ طُ الإنْسَانِ وَعَشِيْرَتُهُ، وَهُ وَ اسْمُ جَمْعٍ يَقَعُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّةً، مَا بَيْنَ التَّلاَثَةِ إِلَى العَشَرَةِ، وَلاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفُظِهِ. قَالَهُ (٢) أَبُو السَّعَادَاتِ (٣).

قَولُـهُ: (فَقُلْـتُ: إِنَّكُـم لأَنْـتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) أَيْ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ، وَالْمَسَبَّةِ للهِ؛ بِنِسْبَةٍ (أَ) الوَلَدِ إِلَيْهِ.

وَهَذَا لَفْظُ الطُّبَرَانِيِّ، وَلَفْظُ أَحْمَدَ قَالَ: «أَنْتُمُ القَوْمُ».

قَولُهُ: (قَالُوا: وَإِنْكُمْ لأنتُم الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) عَارَضُوهُ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا فِي الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الشَّرْكِ الأصْغَرِ فَقَالُوا لَهُ: هَذَا الكَلامَ، أَيْ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا مَا فِيْكُمْ مِنْ هَذَا (٥) الشَّرْكِ، وَكَذَلِكَ جَرَى لَهُ مَعَ النَّصَارَى.

قُولُهُ: (فَلَمَّا أَصْبَحتُ. أَخْبَرتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرتُ) وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ: «فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ»، وَفِي روَاية الطَّبَرَانِيِّ: «فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا أَنَاساً».

قُولُهُ: (ثُمَّ أَتَيتُ النَّبِيُ ﷺ فَأَخْبَرتُهُ) فِيهِ حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ ، وَعَدَمُ احْتِجَابِهِ عَنِ النَّاسِ كَالْمُلُوكِ (١) بِحَيْثُ إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ الوُصُولَ إِلَيْهِ أَمْكَنُهُ ذَلِكَ بِلا كُلُّفَةٍ وَلاَ

<sup>(</sup>١) انظُر: الإصابة فِي تَمْيِيزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: قَال.

<sup>(</sup>٣) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: من نسبة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) أيْ: أَنَّهُ لَمْ يَحْتَجِبْ كَمَا يَحْتَجِبُ الْمُلُوكُ.

مَشَقَةٍ، بَلْ يَصِلُونَ إِلَيْهِ وَيَقْضِي حَاجَاتِهِمْ (١) وَيُخْبِرُونَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَيَقُصُّونَ عَلَيْهِ مَا يَرَوْنَهُ فِي الْمَنَامِ، بَلْ كَانَ ﷺ يَعْتَنِي بِالرُّؤْيَا لأَنَّهَا مِنْ أَقْسَامِ الوَحْيِ (١)، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ كَثِيراً مَا يَقُولُ: ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ رُؤْيًا؟ ﴾ (٢).

قُولُهُ: (فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) [وَفِي (أَ وَاللهِ أَحْمَدَ: «فَلَمَّا أَصْبَحُوا خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ»] (أَ )، وفِي رواية الطَّبَرانِيِّ: «فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَامَ خَطِيبًا»، فَفَيْهِ مَشْرُوعِيَّةُ حَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِي الْخُطَبِ، وفِيهِ الْخُطْبَةُ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. فَفَيْهِ مَشْرُوعِيَّةُ حَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِي الْخُطَبِ، وفِيهِ الْخُطْبَةُ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. وَأَمَّا مَعْنَى الْحَمْدِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابٍ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَيْشُركُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ مَنْ الْأَعْرَادُ الْمُحَامِدِ» (أَيُّ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَيْشُوكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ مَنْ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَيْشُورُ وَلَ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَيْشُورُ وَلَ اللهِ اللهُ ال

قُولُهُ: (ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعدُ ») فِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: «ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُؤْيَا » وَلَـمْ يَذْكُرْ «أَمَّا بَعْدُ»، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ: فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: « إِنَّ أَخَاكُمْ رَأَى رُؤْيًا قَدْ حَدَّنَكُمْ بِمَا رَأَى ».

فَفِيهِ (V) مَشْرُوعِيَّةُ «أَمَّا بَعْدُ» فِي الْخُطَبِ [إِنْ ثَبَتَ] (A) فِي هَذَا الْحَدِيث، وإلا

<sup>(</sup>١) فِي ط: حاجتهم.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الخامسةُ.

<sup>(</sup>٣) جزءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٢٠) مِنْ حَدِيْثِ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٦٩) مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٤) فِي ع، ض: في.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٣٢٥-الباز).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فِيْهِ.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ط.

فَلاَ يَضُرُّ فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي خُطَبِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِيْ (١) غَيْرِهِ.

قَولُهُ: (وَإِنَّكُمْ قُلْتُم كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا)، وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: « وَإِنَّكُمْ كُنْتُم تَقُولُونَ كَلِمَةً [كَانَ يَمْنُعُنِي] (٢) الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا » .

وَهَـذَا الْحَيَاءُ مِنْهُمْ لَيْسَ عَلَى سَبِيْلِ الْحَيَاءِ مِنَ "الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، بَلْ كَانَ ﷺ يَكْرَهُهَا وَيَسْتَحِبِي أَنْ يُنْكِرَهَا (١٤)، لأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ (٥) بِإِنْكَارِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الأَمْرُ الإِلَهِيُّ بِالرَّوْيَا الصَّالِحَةِ أَنْكَرَهَا، وَلَمْ يَسْتَحْبِي (١) فِي ذَلِكَ.

وَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الشُّرُكِ الأَصْغَرِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ مِنَ الأَكْبِرِ لأَنْكَرَهَا مِنْ أَوَّل مَرَّةٍ قَالُوهَا (٧).

وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحَيَاءِ، وَأَنَّهُ مِنَ الْأَخْلاقِ الْمَحْمُودَةِ.

قَولُهُ: (فلاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحدَهُ). هَذَا عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِحْبَابِ، وإلاَّ فَيجُوزُ أَنْ يَقُولَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَفِيهِ أَنَّ الرُّؤيَا قَدْ تَكُونُ سَبَباً لِشَرْعِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ (٩)، كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ،

<sup>(</sup>١) فِي ط: وفي، والواو مقحمة، أقحمت فِي هَامش نسخة أ.

<sup>(</sup>۲) فِي ب: منعني.

<sup>(</sup>٣) فِي ضَ: عَنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يذكرها.

<sup>(</sup>٥) في ط: يأمر.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يستحي.

<sup>(</sup>٧) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ.

<sup>(</sup>٨) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٩) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة السادسةُ.

وَحَدِيْثِ الْأَذَانِ (١)، وَحَدِيْثِ الذَّكْرِ بَعْدَ الصَّلوَاتِ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يَعْنِي بِهِ حَدِيْثُ عَبْدِاللهِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَبْدِرَبِّهِ فِي رُؤْيَتِهِ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٣٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي خلقِ أفعالِ العِبَادِ (ص/ ٢٤)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمُسْنَدِ (رقم ٤٩٩)، وَالبُخَارِيُّ فِي خلقِ أفعالِ العِبَادِ (ص/ ٢٤)، وَأَلدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٩٩)، وابنُ مَاجَهُ (رقم ٢٠٧)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم ١٨٩)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٧١)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٦٧٩)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٦٧٩)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٢) عَنْ زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِيْنَ، وَنُحْمَدٌ لَلاثاً وَثَلاثِيْنَ، وَنُحَمَدُوا ثَلاثاً وَثَلاثِيْنَ، وَتُحَمَدُوا نِيهِ التَّهْلِيلَ، فَلمَّا أَرْبُعاً وَثَلاثِينَ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اجْعَلُوهَا خَمْساً وَعِشْرِيْنَ، وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ، فَلمَّا أَرْبُعاً وَثَلاثِينَ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اجْعَلُوهَا خَمْساً وَعِشْرِيْنَ، وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ، فَلمًا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ: « فَافْعَلُوهُ » رَوَاهُ ابنُ أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَي الْدُهْدِ (رقم ١١٦٠)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْدِ (٥/ ١٨٤،١٩٠)، اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( \$\$ )

### بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ هَقَدْ آذَى اللَّهَ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤].

فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ؛ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ ﴾ .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ.

الثَّانِيَةُ: تَسْمِيُّتُهُ أَذَّى للهِ.

الثَّالِثَةُ: التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ﴾ .

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبًّا وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ.

\* \* \*

## بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ

مُنَاسَبَةُ هَذَا البَابِ لِكِتَابِ التَّوحِيدِ ظَاهِرَةٌ، لأنَّ سَبَّ الدَّهْرِ يَتَضَمَّنُ الشَّرْكَ، كَمَا سَيَاتِي بَيَانُهُ.

وَلَفْظُ الْأَذَى فِي اللَّغَةِ هُوَ لِمَا خَفَّ أَمْرُهُ، وَضَعُفَ أَثْرُهُ، مِنَ الشَّرِّ (١) وَالْمَكْرُوهِ (٢). ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُ (٢).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَهُو كَمَا قَالَ. وَهَذَا بِخِلافِ الضَّرَرِ، فَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ العِبَادَ لا يَضُرُّونَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَخْزُنكَ الذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواَ اللهُ شَيْئاً ﴾ [آل عمران:١٧٦]، فَبَيْنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْخَلْقَ لا يَضُرُّونَهُ، لَكِنْ يُؤْذُونَهُ إِذَا سَبُوا مُقَلِّبَ الأُمُور » (٤).

قَالَ (٥): (وَقَولُ اللهِ تَعَالَى ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُّنْيَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ الدَّهْرِيَّةِ مِنَ الكُفَّارِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ فِي إِنْكَارِ الْمَعَادِ: ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ "(٦).

<sup>(</sup>١) فِي ط، م، ن،ع: الشُّرك، وَهُوَ تحريف، وكذا وَقَعَ فِي ضَ إِلاَّ أَنْهَا مطموسة.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الشرّ المكروه.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ نَحْوَهُ فِي أعلامِ الحَدِيثِ فِي شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ للخَطَّابِيِّ (١/٣١٢) تحقيق: د.محمد بن سعد آل سعود. طبع جامعة أم القرى. عام ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٤) الصَّارمُ الْمَسْلُول (٢/ ١١٨ - ١١٩).

<sup>(</sup>٥) فِي طَ: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيرُ ابنِ كَثِيْرِ (١٥١/٤).

قَالَ ابنُ جَرِيْر: «أَيْ: مَا حَيَاةٌ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا(١) الَّتِي نَحْنُ فِيْهَا، لا حَيَاةً(٢) سِوَاهَا؛ تَكْذِيْباً مِنْهُمٌ بِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»(٣).

﴿ نَمُوتُ وَنَحْيا ﴾ قَالَ ابنُ كَثِير: ﴿ أَيْ: يَمُوتُ قَوْمٌ وَيَعِيْشُ آخَرُونَ، وَمَا ثَمَّ مَعَادٌ وَلاَ قِيَامَةٌ، وَهَـٰذَا يَقُولُه مُشْرِكُو العَرَبِ الْمُنْكِرُونَ لِلْمَعَادِ، وَتَقُولُهُ ( أَنَ الفَلاسِفَةُ الأَهْرِيَّةُ أَن الفَلاسِفَةُ الدَّهْرِيَّةُ أَن الدَّوْرِيَّةُ الإَلْهَيُّونَ مِنْهُمْ، وَهُمْ يُنْكِرُونَ الْبَدْأَةَ وَالرَّجْعَةَ، وَتَقُولُهُ الفَلاسِفَةُ الدَّهْرِيَّةُ أَن الدَّوْرِيَّةُ الْأَهْرُ وَنَ لِلصَّانِعِ، الْمُعْتَقِدُونَ فِي كُلِّ سِتَّةٍ وَثَلاثِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ يَعُودُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. وَزَعَمُوا ( أَنَ هَذَا قَدْ تَكَرَّرَ مَرَّاتٍ لا تَتَنَاهَى، فَكَابَرُوا العُقُولَ وَكَذَّبُوا الْمُنْقُولَ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ " (٧).

قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: "أَيْ: مَا يُهْلِكُنَا فَيُفْنِينَا (١) إِلاَّ مَرُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَطُولُ العُمْرِ؛ إِنْكَاراً مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَبُّ يُفْنِيْهِمْ وَيُهْلِكُهُمْ". ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ "الصَّحِيْحَيْنِ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَى: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا اللَّهُ لُ وَالنَّهَارُ، وَهُو الَّذِي يُهْلِكُنَا وَيُمِيْتُنَا وَيُحِيْنَا، فَقَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: هُولُونَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا اللَّذِي يُهْلِكُنَا وَيُحِيَّا [ومَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ] (٩) ﴿ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ؛ فَيَالَ اللهُ مُرَا اللَّهُمُ وَاللَّا الدَّهْرُ؛

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَلاَ حَيَاةً.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيُّ (٢٥/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وتَقُولُ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، ع، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، وتَفْسِيْر ابن كَثِيْرٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي طَ: فَزعموا، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>۸) فِي ب: ويَفْنَيْنَا.

<sup>(</sup>٩) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ط.

[بيدي الأمر] (١١ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  $(1)^{(1)}$  (٢٠).

قَولُهُ: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ: ﴿ يَعْنِي مِنْ يَقِيْنِ عِلْمٍ ﴾ (١) ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْر: ﴿ يَتَوَهَّمُونَ وَيَتَخَيَّلُونَ ﴾ (٥).

فَإِنْ قُلْتَ: فَأَيْنَ مُطَابَقَةُ الآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ إِذَا كَانَتْ خَبَراً عَنِ الدَّهْرِيَّةِ الْمُشْرِكِيْنَ؟! قِيْلَ: الْمُطَابَقَةُ ظَاهِرَةٌ(٦)، لأنَّ (٧) مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ شَارَكَهُمْ فِي سَبِّهِ، وإنْ لَمْ يُشَارِكُهُمْ فِي الاعْتِقَادِ.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ؛ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » (^^). وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ (٩) » (١٠) ) .

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِنْ تَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرِ وَسَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ الشَّيْخِ سليمانَ - رحمهُ اللهُ - .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٥/ ٢٥١)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَلِ (٨/ ٨١)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخُ دِمَشْقَ (٣٩٧/١٣)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخُين كَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - .

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن جَريْر (٢٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابن جَريْر (٢٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنَ كَثِيْرِ (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: الظَّاهِرَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) في ب: كأن.

 <sup>(</sup>٨) رواه البُخَاريُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٥٤ - البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٧٦٢)
 وَلَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: فإنَّ الدهر هُوَ الله.

<sup>(</sup>١٠) هَذِهِ الرُّوايَةُ عِنْدَ مُسْلِم فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٤).

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيح») أَيْ: «صَحِيْحِ البُخَارِيّ» وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللفظِ (۱۱). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ آخَرَ (۲).

قُولُهُ: (يُؤْذِينِي أَبْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ) فِيْهِ أَنَّ سَبَّ الدَّهْرِ يُؤْذِي اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «تَأُويْلُهُ " وَاللهُ أَعْلَمُ - : أَنَّ العَرَبَ كَانَ مِنْ شَأَنِهَا أَنْ تَذُمَّ الدَّهْرَ، وَتَسُبَّهُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، الَّتِي تَنْزِلُ بِهِمْ وَنْ مَوْتِ، أَوْ هَرَم، أَوْ تَلَفِ، أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ، فيقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا الدَّهْرُ، وَهُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، ويَقُولُونَ : أَصَابَتُهُمْ فَيُورِ ذَلِكَ، فيقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا الدَّهْرُ، وَهُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَفْعَلَانِ الأَشْيَاءَ، فيَذُمُونَ قَوَارِعُ الدَّهْرِ، وأَبَادَهُمُ الدَّهْرُ، فيَجْعَلُونَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ يَفْعَلَانِ الأَشْيَاءَ، فيَذُمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قُلْتُ: الظَّاهِرُ(١) أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الدَّهْرَ هُوَ الفَاعِلُ، فَيسُبُّهُ لذَلِكَ. فَهَؤُلاَءِ هُمُ الدَّهْرِيّةُ.

الثَّانِي: مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لِلأُمُورِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، ولَكِنْ يَسُبُونَ الدَّهْ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، ولَكِنْ يَسُبُونَ الدَّهْ مِنْ الدَّهْ مِنْ الْمَصَائِبِ وَالْحَوَادِثِ، فَيَضِيْفُونَ ذلِكَ إِلَيْهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) وَالْحَدِيْثُ بِهَذَا اللفظِ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَمَا سَبَقَ فِي التَّخْرِيْجِ، وَالإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الْمَطْبُوعِ وَالنَّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَأَظُنُّ الصَّوَابَ: [وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِاللَّفْظِ الآخَرِ] لأَنَّ مُسْلِماً أَخْرَجَهُ أَيْضاً بِلَفْظِ الرَّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي تأويله، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ب: ويفعل.

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ عَنْهُ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٣/ ٣٦٥) وَعَزَاهُ إِلَى رِوَايَة حَرْمَلَةَ. وَانْظُرِ: الاسْتَذْكَارَ (٨/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: وَالظَّاهِرُ.

إضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى مَحَلُّهِ، لاَ لأنَّهُ عِنْدَهُمْ فَاعِلٌ لذَلِكَ.

وَالْحَدِيثُ صَرِيْحٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ مُطْلَقاً، سَوَاءٌ اعْتَقَدَ أَنَّهُ فَاعِلٌ أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ، كَمَا يَقُعُ كَثِيْراً مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الإسْلاَمَ.

كَفَوْلِ ابنِ الْمُعْتَزِّ (١):

أَحَداً وَأَنْتَ وَالِدُ سُوءٍ تَأْكُلُ الوَلَدَا(٢)

يَا دَهْرُ وَيْحَكَ مَا أَبْقَيْتَ لِي أَحَداً وَقَوْلُ<sup>(٣)</sup> أَبِي الطَّيِّبِ<sup>(٤)</sup>:

وَجْهٌ لَهُ فِي (٦٠) كُلِّ قَبْحٍ بُرْقُع

قُبْحاً لِوَجْهِكَ يَا زَمَانُ فَإِنَّهُ (٥) وَقَوْل (٨) الطُّوْفِيُ (٩):

<sup>(</sup>١) هُوَ: عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُعْتَرُ بِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ الْمُتَوَكِلِ جَعْفَرِ بنِ الْمُعْتَصِمِ مُحَمَّدِ بنِ الرَّشِيْدِ هَارُونَ، الأمِيْرُ، أَبُو العَبَّاسِ، الْهَاشِمِيُّ، العَبَّاسِيُّ، البَغْدَادِيُّ، الأدِيْبُ، صَاحِبُ النَّظْمِ الرَّائِقِ، قُتِلَ سَنَةَ ٢٠٣هـ انظر: سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١٤/ ٤٢–٤٣).

<sup>(</sup>٢) دِيْوَانُ ابنِ الْمُعْتزُّ (٢/٣٩٣) شَرْحُ مَجِيدِ طَراد. ط/دَار الكتاب العربي.ط١ عام

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَقَالَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) هُو َ أَبُو الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي، قَالَ الدَّهَبِيُّ: «شَاعِرُ الزَّمَان، أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بنُ حُسَيْنِ ابنِ حَسَنِ الْجُعْفِيُّ، الكُوفِيُّ، الأَدِيْبُ الشَّهِيْرُ بِالْمُتَنِّيِّ، وَكَانَ مِنْ أَذْكِيَاءِ عَصْرِهِ، بَلَغَ الذَّرْوَةَ فِي النَّظْمِ، وَأَرْبَى عَلَى الْمُتَقَدِّمِيْنَ، وَسَارَ دِيْوَانُهُ فِي الآفَاقِ مات سَنَةَ: ٣٥٤هـ انْظُرْ: سِير أَعْلام النُبَلاءِ (١٦/ ١٩٩ - ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كَأَنَّه.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: دِيْوَانَ الْمُتَنَبِّي (ص/٩٦)، وَانْظُرْ: يَتِيْمَةَ الدَّهْرِ للثَّعَالِيِيِّ (١/٢٦٣)

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وَقَالَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: الطرفي، وَهُوَ : سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالقَوِيُّ بنِ عَبْدِالكَرِيْمِ الطُّوفِيُّ، الْحَنْبَلِيُّ:

عَلَيْكَ دَهْرٌ لأَهْلِ الفَضْلِ قَدْ خَانَا(١)

إِنْ تُبْتَلَى بِلِئَامِ النَّاسِ يَرْفَعُهُمْ وَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ (٢):

وَلاَ تَأْمَنِ الدَّهْرَ الْخَوُّونَ وَمَكْرَهُ فَكَمْ خَامِلٌ أَخْنَى عَلَيْهِ وَنَابِهِ (٢)

وَنَحْوِ ذَلِكَ كَثِيْرٌ. وَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْحَدِيْثِ.

قَالَ ابنُ القَيُّمِ: ﴿ وَفِي ( ٤ ) هَذَا ثَلاثُ مَفَاسِدَ عَظِيْمَةٍ:

أَحَدُهَا: سَبُّهُ مَنْ (٥) لَيْسَ أَهْلاً لِلسَّبِ، فَإِنَّ الدَّهْرَ خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ، مُنْقَادٌ (٦) لأَمْرهِ، مُتَذَلِّلٌ لِتَسْخِيْرهِ، فَسَابُهُ أَوْلَى بِالذَّمِّ وَالسَّبِّ مِنْهُ.

الثَّانِيَةُ (٧): أَنَّ سبَّهُ مُتَضَمِّنٌ (٨) لِلشُّرْكِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا سَبَّهُ لِظِنَّهِ أَنَّهُ (٩) يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، وَأَنَّهُ

فَقِيهٌ، أُصُولِيَّ، مُفَسِّرٌ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ مِنْهَا: «شَرْحُ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ». توفي عام: ١٦٦هـ انْظُرْ: الدُّرَرَ الكَامِنَةَ (٢/ ٢٩٥)، طَبَقَاتُ الْمُفَسِّرِيْنَ لِلدَّاوُدِيِّ (ص/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>١) قَالَ هَذَا البَيْتَ ضِمْنَ قَصِيْدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا شَيْخَهُ شَيْخَ الإسْلامِ ابنَ تَيْمِيَّةَ ، نَقَلَهَا ابنُ عَبْدِالهَادِي فِي العُقُودِ الدُّرِيَّةِ (ص/ ٢٧٠)

<sup>(</sup>٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ: العَلاَّمَةُ البَارِعُ ذُو البَلاغَتَيْنِ أَبُو مُحَمَّدِ القَاسِمُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ البَصْرِيُّ ، الْحَرِيْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمَقَامَاتِ ، مَاتَ سَنَةَ: ١٦٥هـ. انْظُرْ: سِيَر عُثْمَانَ البَصْرِيُّ ، الْحَرِيْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمَقَامَاتِ ، مَاتَ سَنَةَ: ١٦٥هـ. انْظُرْ: سِيَر عُثْمَانَ البَّكِرِ وَ ١٩/ ٤٦٠) أَعْلام النَّبُلاءِ (١٩/ ٤٦٠)

<sup>(</sup>٣) البَيْتُ فِي مَقَامَاتِ الْحَرِيرِيِّ (ص/٤٦).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: في- بدون وَاو -.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: ما، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: مقادً.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وَالثَّانِية.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: يتضمن.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: أن.

مَعَ ذَلِكَ ظَالِمٌ قَدْ ضَرَّ مَنْ لا يَسْتَحِقُ [الضُّرُ (۱)، وَأَعْطَى (۲) مَنْ لا يَسْتَحِقُ [ العَطَاء، وَرَفَعَ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الرِّفْعَة، وَحَرَمَ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الْحِرْمَانَ. وَهُوَ عِنْدَ شَاتِمِيهِ مِنْ أَظْلَمِ الظَّلَمَةِ، وَأَشْعَارُ هَوْلاَءِ الظَّلَمَةِ الْخَوَنَةِ فِي سَبِّهِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا. وَكَثِيْرٌ مِنَ الْجُهَّال يُصَرِّحُ بِلَعْنِهِ وَتَقْبِيْحِهِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ السَّبَّ مِنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَو اتَّبَعَ الحَقُ فِيهَا أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَإِذَا وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ حَمِدُوا الدَّهْرَ، وَإِنَّا وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَإِذَا وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ حَمِدُوا الدَّهْرَ، وَأَثْنُوا عَلَيْهِ، وَفِي حَقِيْقَةِ الْأَمْرِ فَرَبُّ الدَّهْرِ هُو الْمُعْطِي (1) الْمَانعُ، الْخَافِضُ الرَّافعُ، الْمُعِزُ الْمُذِلُّ، وَالدَّهْرُ مَسَبَّةٌ لله-عَزَّ الْمُدِزُ الْمُذِلُّ، وَالدَّهْرُ مَسَبَّةٌ لله-عَزَّ وَجَلً-، وَلِهَذَا كَانَتْ (0) مُؤْذِيَةً لِلرَّبِ تَعَالَى، فَسَابُ الدَّهْرِ دَائِرٌ بَيْنِ أَمْرَيْنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَحْدِهِمَا: إِمَّا مَسَبَّةُ اللهِ أَو (1) الشَّرْكُ بِهِ، فَإِنَّهُ إِن اعْتَقَدَ أَنَّ اللهُ مَعَ اللهِ مَنْ أَحْدِهِمَا: إِمَّا مَسَبَّةُ اللهِ أَو (1) الشَّرْكُ بِهِ، فَإِنَّهُ إِن اعْتَقَدَ أَنَّ اللهُ وَعُلَ مَعَ اللهِ فَهُو يَسُبُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَهُو يَسُبُ مَنْ فَعَلَهُ فَهُ وَ مُشْرِكٌ (٧)، وَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ، وَهُو يَسُبُ مَنْ فَعَلَهُ فَهُو يَسُبُ الله تَعَالَى. انْتَهَى (٨).

وَأَشَارَ ابنُ أَبِي جَمْرَةَ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ تَنْبِيْهٌ بِالأَعْلَى عَلَى الأَدْنى، وَأَنَّ فِيْهِ إِلْمَا أَذِنَ الشَّرْعُ فِيْهِ، لأَنَّ العِلَّةَ وَاحِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ع: الضَّرَر.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فأعطى.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: كَانَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ب: و.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: أَنَّ الدَّهْرَ فَاعِلَّ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

<sup>(</sup>٨) زَادُ الْمَعَادِ (٢/ ٢٥٤–٣٥٥).

<sup>(</sup>٩) فِي ط، ضَ، ع: مطلق.

قُولُهُ: (وَأَنَا الدَّهْرُ) قَالَ الْخطَابِيُّ: «مَعْنَاهُ: أَنَا صَاحِبُ الدَّهْرِ، وَمُدَبِّرُ الأُمُورِ الَّتِي يَنْسِبُونَهَا إِلَى الدَّهْرِ، فَمَنْ سَبَّ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَاعِلُ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ عَادَ سَبُهُ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهَا، وَإِنَّمَا الدَّهْرُ زَمَانٌ جُعِلَ ظَرْفاً لِمَوَاقِعِ الأُمُورِ» (١٠).

قُلْتُ: وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيْثِ: «وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِيَ الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، [وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: «بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ] (٢)، أَجِدُهُ (٢) وَأَبْلِيَهُ، وَأَذْهَبُ بِالْمُلُوكِ »، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (٢): « لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ [قَالَ: إِنَّهُ] (٥) الدَّهْرُ، الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ (٢): « لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ [قَالَ: إِنَّهُ] (٥) الدَّهْرُ، الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي أَجَدُدُهَا وَأَبْلِيهَا وَآتِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ » قَالَ الْحَافِظ: «وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ» (٢).

فَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا خَطَأُ ابنِ حَزْمٍ فِي عَدُهِ الدَّهْرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى، وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الَّذِيْنَ قَالُوا: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴾ مُصِيْبِيْنَ.

قَولُهُ: (وَفِي رَوَايَةٍ) هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا مُسْلِمٌ وغَيْرُهُ.

قَالَ الْمُصَنِّف: «وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَّا وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ» (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أعلامُ الحَدِيثِ فِي شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ للخَطَّابِيِّ (٣/ ١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وأجده.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَبَدَلُهَا: هُوَ.

<sup>(</sup>٦) فَتُحُ البَارِي (١٠/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٧) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة الرابعة.

( \$0 )

## بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ

فِي «الصَّحِيحِ» عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللهِ؛ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَالِكَ إلاَّ اللهُ » .

قَالَ سُفَيَان: «مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ [يَوْمَ القِيَامَةِ] وَأَخْبَثُهُ ﴾ .

قَولُهُ: (أَخْنَعَ) يَعنِي: أَوْضَعَ.

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَن التَّسَمِّي بِـ«مَلِكِ الأَمْلاكِ».

الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

الثَّالِئَةُ: التَّفَطُّنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ، مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ. الرَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ أَنَّ هَذَا لإجْلال اللهِ سُبْحَانَهُ.

\* \* \*

### بَابُ

## التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ

كَأَقضَى القُضَاةِ، وَحَاكِمِ (١) الْحُكَّامِ، أَوْ سَيِّدِ النَّاسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَيْ: مَا حُكْمُ التَّسَمِّي بِذَلِكَ؛ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لا؟!

قَالَ: (فِي «الصَّحِيحِ» عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللهِ ؛ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ » (٢). قَالَ سُفيَان : «مِثْلُ شَاهَانْ شَاهَانْ شَاهَانْ . وَفِي رَوَايَةٍ: « أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ [يَوْمَ القِيَامَةِ] (٣) وَأَخْبَتُهُ » (٤).

قَولُهُ: ﴿ أَخَنَعَ ﴾ يَعنِي: أَوْضَعَ.

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيح») أي: «الصَّحِيْحَيْن».

قُولُهُ: (إِنَّ أَخْنَعَ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَوْضَعُ، وَهَذَا التَّفْسِيْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الإَمَامِ أَخْمَدَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ عِيَاضٌ: «مَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَشَدُ الأَسْمَاءِ صَغَاراً، وَبِنَحْو ذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ (٥). وَالْخَانِعُ: الذَّلِيْلُ، وَخَنَعَ الرَّجُلُ: ذَلَّ (٢).

قَالَ ابنُ بَطَّال: «وَإِذَا كَانَ الاسْمُ أَذَلَّ الأَسْمَاءِ كَانَ مَنْ تَسَمَّى بِهِ أَشَدَّ ذُلاً» (٧). «وَقَدْ فَسَّرَ الْخَلِيلُ «أَخْنَعَ» بِهِ أَفْجَرَ» (٨)، فَقَالَ: الْخُنْعُ: الفُجُورُ. وَفِي روَايَةٍ: «أَخْنَى

<sup>(</sup>١) فِي ب: وأحكم.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٨٥٢-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٤٣).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ب، ضَ.

<sup>(</sup>٤)روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٥) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ (١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) مَشَارق الأَنْوَار للقَاضِي عِيَاضِ (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) شَرْحُ صَحِيْحِ ٱلبُخَارِيُّ لابنِ بَطُّالِ (٩/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٨) فِي ط : أفجر بدون البَّاءِ.

الأَسْمَاءِ »(۱) مِنَ الْخَنَا - بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ، وَتَخْفِيْفِ النُّونِ، مَقْصُورٌ - ، وَهُوَ الفُّحْشُ فِي القَوْلِ»(۲). وَفِي رِوَايَةٍ: « اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ اللهُ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الأَمْلاكِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ (۳).

قُولُهُ: (رَجُلٌ يُسَمَّى) بِصِيْغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّسْمِيَةِ، أَيْ: يُدْعَى بِذَلِكَ وَيَرْضَى بِهِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (١٠): «تَسَمَّى» - بِفَتْحِ الفَوْقِيَّةِ (٥) وَتَشْدِيدِ الْمِيْمِ - مَاضِ مَعْلُومٌ مِنَ التَّسَمِّي، أَيْ: سَمَّى نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>١) هِيَ فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم٥٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظُون مَشَارِقَ الأَنْوَارِ للقَاضِي عِيَاضِ (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) جُزْةٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٩٢)، وَإِسْحَاقَ فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ٢٠٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (رَقَم ٢٠٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٧٥)، وَغَيْرُهُمْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَهُو كَمَا قَالاً. ورَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رَقَم ١٢١١) عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْهَيْثُمِيُ فِي مَجْمَع الزَّوَائِدِ (٨/ ٥٠): "وَفِيْهِ إِبْرَاهِيْم بن عُثْمَانَ وَهُو مَتْرُوكٌ».

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ الرَّوَايَةُ عِنْدَ البُخَارِيِّ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: الفوقَانية.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: حقيق برب.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: الْملك.

الْمُتَصَرِّفُ بِفِعْلِهِ ] (١) وَأَمْرِهِ، ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ (٢).

فَ الَّذِي تَسَمَّى (٣) مَلِكَ الأَمْ الآكِ، أَوْ مَلِكَ الْمُلُوكِ قَدْ بَلَغَ الغَايَـةَ فِي الكِبْرِ وَالكَذِبِ (١٠). وَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلاطِيْنِ الْمَسَاكِيْنِ يَفْتُخِرُ بِهَذَا الاسْمِ فَأَذَلَهُ اللهُ.

قُولُهُ: (قَالَ سُفيَانُ) هُوَ ابنُ عُيَيْنَةَ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتَهُ.

قُولُهُ: (مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ). هُو بِسُكُون (٥) النُّون وَالْهَاءِ فِي آخِرِهِ، وَقَدْ تُنَوَّنُ، وَلَيْسَتْ هَاءَ تَأْنِيْتُ فَلاَ يُقَال بِالْمُثَنَّاةِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا مَثَلَهُ (١) سُفْيانُ بِ (شَاهَانْ شَاهُ الْأَنَّهُ قَدْ كُثُرَتِ التَّسْمِيَة بِهِ فِي ذَلِكَ العَصْرِ، فَنَبَّهَ سُفْيَانُ [عَلَى أَنَ الاَسْمَ] (٧) الَّذِي وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَمِّهِ لا يَنْحَصِرُ فِي «مَلِكِ الأَمْلاكِ»، بَلْ كُلُّ مَا أَدَّى مَعْنَاهُ بِأَيِّ لِسَان كَانَ، فَهُو مُرَادٌ بِالذَّمِّ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ. وَالْحَدِيْثُ صَرِيْحٌ فِي تَحْرِيْمِ التَّسَمِّي بِ «مَلِكَ الْأَمْلاكِ» وَنَحْوِهِ، كَ (مَلِكِ الْمُلُوكِ) وَ (سُلْطَان السَّلاطِيْن).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «لَمَّا كَانَ الْمُلْكُ للهِ وَحْدَهُ لا (١٨) مَلِكَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ سِوَاهُ، كَانَ أَحْنَعَ اسْم وَأَوْضَعَهُ عِنْدَهُ، وَأَغْضَبَهُ (٩) لَهُ: اسْمُ «شَاهَانْ شَاهْ»، أَيْ: «مَلِكُ أَحْنَعَ اسْم وَأَوْضَعَهُ عِنْدَهُ، وَأَغْضَبَهُ لَا لَكُ لَيْسَ لاَحَدٍ غَيْرِ اللهِ. فَتَسْمِيَهُ غَيْرِهِ بِهَذَا الْمُلُوكِ»، و «سُلْطَانُ السَّلاطِيْنِ»، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لاَحَدٍ غَيْرِ اللهِ. فَتَسْمِيَهُ غَيْرِهِ بِهَذَا مِنْ أَبْطَلِ البَاطِل، وَالله لا يُحِبُ البَاطِل.

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ط.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٤/ ٩٧٢ - الباز).

<sup>(</sup>٣) في ب، ع،ضُ: يسمى.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الكُفْرُ وَالكَذِبُ، وَفِي ب: الكَذِبُ وَالكِبْرُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أَ، عَ، ضَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: بكسر!

<sup>(</sup>٦) فِي ط: مثل.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: بأن الأسم، وَفِي ب: بِالاسْمِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ع، ضَ.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: إذ لا.

<sup>(</sup>٩) في ط: وأبغضه.

وَقَدْ أَلْحَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِهَذَا «قَاضِي القُضَاةِ» وَقَالُوا: لَيْسَ قَاضِي القُضَاةِ إلاَّ مَنْ يَقْضِي الْحَقَّ، وَهُو خيرُ الفَاصِلِيْنَ، الَّذِي ﴿إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران:٤٧].

وَيَلِي هَـذَا الاسْمَ فِي القُبْحِ وَالكَرَاهَةِ وَالكَذِبِ: «سَيِّدُ النَّاسِ» وَسَيِّدُ الكُلُ»، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ لرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، كَمَا قَالَ: « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ »(١) فَلاَ يَجُوزُ لَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ »(١) فَلاَ يَجُوزُ لاَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا لاَ عَنْ غَيْرِهِ: هُوَ سَيِّدُ [النَّاسِ(٢). كَمَا لا(٣) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا سَيِّدُ](٤) وَلَدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ»(٥).

وَقَالَ ابنُ أَبِي جَمْرَةَ: «يَلْتَحِقُ بِه مَلِكِ الْأَمْلاكِ»: «قَاضِي القُضَاةِ»، وَإِنْ كَانَ قَدِ اشْتُهِرَ فِي بِلادِ الشَّرْقِ مِنْ قَدِيْمِ الزَّمَانِ إِطْلاقُ ذَلِكَ عَلَى كَبِيْرِ القُضَاةِ، وَقَدْ سَلِمَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ مِنْ هَذَا، فَاسْمُ كَبِيْرِ القُضَاةِ عِنْدَهُمْ «قَاضِي الْجَمَاعَةِ».

وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ (١) أَنَّ التَّسَمِّي «بِقَاضِي القُضَاةِ» وَنَحْوِهَا جَائِزٌ، وَاسْتَدَلَّ لَـهُ (٧) بِحَدِيْثِ: « أَفَضَاكُمْ عَلِيٌّ » (٨) قَالَ: «فَيسْتَفَادُ مِنْهُ أَنْ لا حَرَجَ عَلَى

<sup>(</sup>١) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٣٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٧٨)- وَاللَّفْظُ لَهُ- مِنْ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) لَفْظُ رِوَايَةِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٣٥) : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَاد (٢/ ٠٤٠ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) هُوَ ابنُ الْمُنَيِّر كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (١٠/ ٥٩٠)، وَفَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧)في ب: واستدلاله.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٨) عَنْ عُمَر بنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ﴿ وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ »، وَصَحَّ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: ﴿ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدْيْنَةِ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٢٥٦٥)، عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٢٥٦٥)،

مَنْ أَطْلَقَ عَلَى قَاضِ يَكُونُ<sup>(١)</sup> أَعْدَلَ القُضَاةِ وَأَعْلَمَهُمْ فِي زَمَانِهِ: «أَقْضَى القُضَاةِ»، أَوْ يُرِيْدُ إِقْلِيْمَهُ، أَوْ بَلِّدَهُ».

وَتَعَقَّبَهُ العَلَمُ (٢) العِرَاقِيُّ، فَصَوَّبَ الْمَنْعَ، وَرَدَّ مَا احْتَجَّ بِهِ: «بِأَنَّ التَّفْضِيْلَ فِي ذَلِكَ وَقَعَ فِي حَقِّ مَنْ خُوطِبَ بِهِ، وَمَنْ يَلْتَحِقُ بِهِمْ، فَلَيْسَ مُسَاوِياً لإطْلاقِ التَّفْضِيْلِ بِالأَلِفِ وَاللَّمِ».

قَالَ: ﴿ وَلا يَخْفَى مَا فِي إِطْلاق (٣) ذَلِكَ مِنَ الْجُرْأَةِ وَسُوءِ الْأَدَبِ، وَلا عِبْرَةَ بِقَوْل مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ (٤) فُنْعِتَ بِذَلِكَ فَلَدَّ فِي سَمْعِهِ فَاحْتَالَ (٥) فِي الْجَوَازِ، فَإِنَّ الحَقَّ أَحَقُ أَنْ يُتَّبَعَ» (٦).

قُلْتُ: وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ.

قَولُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أَغُيظُ رَجُلِ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٧) وَأَخْبُثُهُ ﴾).

هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (^^).

قَالَ ابنُ أَبِي جَمْرَةَ: «وَفِي الْحَدِيْثِ مَشْرُوعِيَّةُ الأَدَبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لأنَّ الزَّجْرَ

وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيْث أَنَس ﴿ رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم١٥٤) وإسْنَادُهُ مُتَّصَلِ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَصَوَّبَ جُمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي قِلاَبَةَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في ط: أَنْ يَكُونَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: العَالم، وَفِي ب: الزين، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أَ، ض، ع، وَفَتْحِ البَارِي (١٠/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: القضاة.

<sup>(</sup>٥) في ط: وَاحتَال.

<sup>(</sup>٦) فَتُحُ البّاري (١٠/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٧) سَقَطَ مِن ب: يَوْم القِيَامَة.

<sup>(</sup>٨)روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢١٤٣).

عَنْ "مَلِكِ الْأَمْلاكِ"، وَالوَعِيْدَ عَلَيْهِ يَقْتُضِي الْمَنْعَ مِنْهُ مُطْلَقاً، سَوَاءٌ أَرَادَ مَنْ تَسَمَّى بِذَلِكَ أَنَّهُ مَلِكٌ عَلَى مُلُوكِ الْأَرْضِ، أَمْ عَلَى بَعْضِهَا. وَسَوَاءٌ كَانَ مُحِقًّا فِي ذَلِكَ أَمْ مُبْطِلاً.

مَعَ أَنَّهُ لا يَخْفَى الفَرْقُ بَيْن مَنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَكَانَ فِيْهِ صَادِقاً، وَمَنْ قَصَدَهُ وَكَانَ فِيْهِ كَاذِباً» (١) فَيْهِ كَاذِباً» (١).

قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّ الثَّانِي أَشَدُّ إثْماً مِنَ الأَوَّل (٢).

(١) نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (١٠/ ٥٩١).

(٢) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/٧١٢-٧١٢) : « قَولُهُ: (أغْيَظُ) مِنَ الغَيْظِ، وَهُوَ مِثْلُ الغَضَبِ والبُغْض. فَيكُونُ بَغِيْضًا إِلَى اللهِ، مَغْضُوباً عَلَيْهِ واللهُ أعْلَمُ.

قوله: « وَأَخْبُثُهُ » وَهُوَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ هَذَا خَيْثُ عِنْدَ اللهِ فَاجْتَمَعَتْ فِي حَقَّهِ هَذِهِ الْأُمُورُ لِتَعَاظُمِهِ فِي نَفْسِهِ و تَعْظِيمِ النَّاسِ لَهُ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ لَهُ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ لَهُ بِهَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ؛ وَضَعَهُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ التَّعْظِيمِ، فَتَعَظَيْمِ، فَتَعَظَيْم، فَتَعَظَيْم، فَتَعَظَيْم، وتَعْظِيم النَّاسِ لَهُ بِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ؛ وَضَعَهُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الْخَلْقِ وَأَبْغَضَهُمْ إلَى اللهِ وَأَحْقَرَهُمْ ، لَأَنَّ الْخَبِيثَ البَعِيْضَ عِنْدَ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَخْقَرَ الْخَلْقِ وَأَخْبَتُهُمْ؛ لِتَعَاظُمِهِ عَلَى خَلْقِ اللهِ بِنِعَمِ اللهِ. عَنْدَ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَخْقَرَ الْخَلْقِ وَأَخْبَتُهُمْ؛ لِتَعَاظُمِهِ عَلَى خَلْقِ اللهِ بِنِعَمِ اللهِ. قُولُهُ: (أَخْنَعُ يَعْنِي: أَوْضَعَ) هَذَا هُو مَعْنَى «أَخْنَع» فَيُفِيْدُ مَا ذَكَرُنَا فِي مَعْنَى «أَغْيَظ» قَولُهُ: (أَخْنَعُ بَعْنِي: أَوْضَعَ) هَذَا هُو مَعْنَى «أَخْنَع» فَيُفِيْدُ مَا ذَكَرُنَا فِي مَعْنَى «أَغْيَظ» أَيْ يَكُونُ حَقَيْراً بَعْضًا عَنْدَ الله.

وَفِيْهِ التَّحْذِيْرُ مِنْ كُلِّ مَا فِيْهِ تَعَاظُمٌ . كَمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ (رقم ٢٢٩) عَنْ أَبِي مِجْلَزْ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابنِ الزُّبَيْرِ وابنِ عَامِر. فَقَامَ ابنُ عَامِر وَجَلَسَ ابنُ الزُّبَيْرِ وابنِ عَامِر. فَقَالَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لاَبنِ عَامِر: اجْلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ أَحَبُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَبَوا مُقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي أَيْضًا رَقِم ٢٧٥٥)، وقَالَ: «حَسَنّ». وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ هِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ مَعْمُهُمْ مُعْضًا عَلَى عَصَا، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الاَّعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ وَوَاهُ أَوْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رقم ٢٧٥٥).

\* \* \*

قُولُهُ: (أَغْيِظُ رَجُلِ) هَذَا مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي تُمَرُّ كَمَا جَاءَتْ، ولَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ والسَّنَّةِ فِي ذَلِكَ، وَإِثْبَاتُهُ عَلَى وَجْهٍ يَلِيْنُ بِجَلالِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ تَعَالَى، إِثْبَاتًا بِلا تَمْثِيل، وَتَنْزِيها بِلا تَعْطِيل كَمَا تَقَدَّمَ، والبابُ كُلُهُ وَاحِدٌ. وَهَذَا هُو قُولُ أَهْلِ السَّنَّةِ وَالْجَمَّاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفَرْقَةِ النَّاجِيةِ مِنَ الثَّلاثِ وَمَا بَعْدَهُم وَالْبَابُ فِرْقَةً. وَهَذَا التَّفَرُقُ والاخْتِلافُ إِنَّمَا حَدَثَ فِي الأُمَّةِ فِي الوَّرِ القَرْنِ التَّالِثِ وَمَا بَعْدَهُ، كَمَا لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِمَا وَقَعَ فِي الأُمَّةِ مِنَ التَّفَرُقُ والآخْتِلافِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، واللهُ الْمُسْتَعَانُ النَّهَى ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ السَّابِقَانِ صَحِيْحَانِ وَالْحَرِيْثَانِ السَّابِقَانِ صَحِيْحَانِ

(11)

### بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَتَغْيِيْرِ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ

عَن أَبِي شُرَيح أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبِا الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: « إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَىهِ الْحُكَمُ، وَإِلَىهِ الْحُكَمُ » فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ؛ أَتُونِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِي كِلا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: « مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْولد؟ » قَالَ: شُرَيْح، وَمُسْلِم، وَعَبْدُاللهِ. قَالَ: « فَمَنْ أَكْبُرُهُم ؟ » قُلت : شُرَيْح . قَالَ: « أَنْتَ أَبُوشُرَيْح » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهُ.

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: احْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.

التَّانِيَةُ: تَغْيِيرُ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ.

الثَّالِئَةُ: اخْتِيَارُ أَكْبَرِ الأَبَّنَاءِ لِلْكُنِّيةِ.

\* \* \*

#### بَابُ

## احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَتَغْيِيْرِ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ

أَيْ: لأَجْلِ احْتِرَامِهَا وَهُو تَعْظِيْمُهَا، وَذَلِكَ مِنْ تَحْقِيْقِ التَّوحِيدِ، وَيُسْتَفَادُ (١) مِنْهُ الْمَنْعُ مِنَ التَّسَمِّي بِهَذَا ابْتِدَاءً مِنْ بَابِ الأَوْلَى. لَكِنْ فِي الأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِاللهِ تَعَالَى.

قَالَ: (عَن أَبِي شُرَيح أَنَّهُ كَانَ يُكُنَى (٢) أَبَا الْحَكَم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : « إِنَّ اللهُ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيهِ الْحُكُمُ » فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء ؛ أَتُونِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: « مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْولد؟» قَالَ (٣): شُرَيْح، وَمُسْلِم، وَعَبْدُالله. قَالَ: « فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ » قُلتُ: شُرَيْح. قَالَ: « أَنْتَ أَبُو شُرَيْح. وَاللهُ وَاوُدَ وَغَيْره ) (٤).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ مِـنْ طَـرِيْقِ يَزِيْدَ بِنِ الْمِقْدَامِ بِنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدُّهِ عَنْ أَبِيْهِ هَانِئِ - وَهُوَ أَبُو شُرَيْحٍ- : أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى (٥) رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قومِه سَمِعَهُم يُكُنُّونَه بأَبِي الْحَكَمِ،

<sup>(</sup>١) فِي بِ: وَذَلِكَ يَسْتَفَاد.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يسمَّى.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فقلت.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْيرِ (٨/ ٢٢٧- ٢٢٨)، وَفِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٨١١)، وَإِنُ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رَقَم ٥٠٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨/ ٢٢٦- ٢٢٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (٢٢/ ٢٧٩) ، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٥٠٤) ، وَالْحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٢٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكُبْرَى (١٠٥/ ١٤٥) وَعَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥)في ط: على.

فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُـوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، [فَلِمَ تُكُنَى أَبَا الْحَكَمُ؟] ﴿ اللهِ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ وَلَامَ تُكُنَى أَبَا الْحَكَمِ؟ الْحَدِيْثَ، قَالَ ابنُ مُفْلحٍ: ﴿ الْحَكَمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلُولَدِهِ ﴿ ثَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ ثَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولَدِهِ ﴿ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلَا اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

قُولُهُ: ( عَنْ أَبِي شُرَيح ) هُوَ بِضَمُّ الْمُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ وَآخِرِهِ مُهْمَلَةٌ – مُصَغَّرٌ -، وَاسْمُهُ هَانِئُ بنُ يَزِيْدَ الكِنْدِيُّ، قَالَهُ (٥) الْحَافظُ.

وقِيْلَ: الْحَارِثِيُّ الضَّبَابِيُّ، قَالَهُ الْمِزِّيُ (٧)، وقِيْلَ: الْمَذْحِجِيُّ. وقِيْلَ: غَيْرُ ذَلِكَ: صَحَابِيُّ نَزَلَ الكُوفَة (٨)، وَلاَ عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْخُزَاعِيُّ، وَلاَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ النَّخُعِيُّ وَالِمِدُ شُرَيْحِ القَاضِي، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطَّا فَاحِشْ.

قُولُهُ: (أَنَّهُ كَانَّ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: «الْكُنَّيَةُ قَدْ تَكُونُ بِالأوصَافِ كَأْبِي الْفَضَائِلِ، وَأَبِي الْخَيْرِ، وَأَبِي الْحَكَمِ، وَقَدْ تَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَأْبِي الْفَضَائِلِ، وَأَبِي الْمَعَالِي، وَأَبِي الْخَيْرِ، وَأَبِي الْحَكَمِ، وَقَدْ تَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُولادِ كَأْبِي سَلَمَةً، وَأَبِي شُرَيح، وإلَى مَا يُلابِسُهُ كَأْبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ رَآهُ وَمَعَهُ هِرَّةً فَكَنَاهُ بِأَبِي هُرَيْرَةً (١٠)، وَقَدْ تَكُونُ لِلْعَلَمِيَّةِ الصِّرْفَةِ كَأْبِي بَكْرِ (١٠).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط منْ: أ.

<sup>(</sup>٢) الآدَابُ الشُّرْعيَّةُ (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: رَوَاهُ – بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ بِهَذِهِ الزيادة: البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٨/٢٢٧)، وابنُ قَانِعِ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَة (٣/ ٢٠١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٧٥) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قَال، وكَلاَم الْحافظ فِي الإصابة فِي تمييز أسمَاء الصَّحابة.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: الْحَارِث.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ : الْمُزَنِيُّ، وَهُوَ خطأ، وَانْظُرْ: كَلامَ الْمِزِّيِّ فِي تَهْذِيْبِ الكُمَالِ (٣٠/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٨) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٦/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٩) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

<sup>(</sup>١٠) هَذَا كَلامُ القَارِي فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ (٢١/٩).

قَوْلُهُ: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيهِ الْحُكَمُ) أَمَّا «الْحَكَمُ» فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ، وَقَدْ وَرَدَ عَدَّهُ فِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى مَقْرُوناً بِـ «العَدْل»، فَسُبْحَانَ اللهِ مَا أَحْسَنَ اقْتِرَانَ هَذِيْنِ الاسْمَيْنِ!

قَالَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: «الْحَكَمُ: هُوَ الْحَاكِمُ الَّذِي إِذَا حَكَمَ لا يُرَدُّ حُكْمُهُ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ لا تَلِيقُ بِغَيْرِهِ (١) تَعَالَى (٢) كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لَا مُعَقِّبَ لَا مُعَقِّبَ لَا مُعَقِّبَ الرَّعَد: ١٤].

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «عَرَّفَ الْخَبَرَ فِي الْجُمْلَةِ الأُوْلَى، وَأَتَى بِضَمِيْرِ الفَصْلِ فَدَلَّ عَلَى الْحَصْرِ، وَأَنَّ هَذَا الوَصْفَ مُخْتَصُّ بِهِ لا يُتَجَاوَزُ إلَى غَيْرِهِ (٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَإِلَيهِ الْحُكُمُ) أَيْ: إِلَيْهِ الفَصْلُ بَيْنَ العِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨]، وقالَ: ﴿إِنَ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ يَقُصُ الْحَقَ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ [الأنعام: ٥٧]، وَفِيْهِ الدَّلِيْلُ عَلَى الْمُنْعِ مِنَ التَّسَمُي بِأَسْمَاءِ اللهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ، وَالْمَنْعِ مِمَّالًا يُوهِمُ عَدَمَ الاحْتِرَامِ لَهَا، كَالتَّكُنِي بِأَسِمَى بِأَسْمَاءِ اللهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ، وَالْمَنْعِ مِمَّالًا يُوهِمُ عَدَمَ الاحْتِرَامِ لَهَا، كَالتَّكُنِي بِأَسِمَى الْحَكَم وَنَحْوهِ.

قُولُهُ: (إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ) أَيْ: أَنَا لَمْ أُكُنِّ نَفْسِي بِهَذِهِ الكُنْيَةِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَحْكُمُ بَيْنَ قَوْمِي فَكَنُوْنِي<sup>(ه)</sup> بِهَا.

وَفِيْهِ جَوَازُ التَّحَاكُمِ إِلَى مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاضِياً، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ حُكْمُهُ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَا أَحْسَنَ هَذَا » .

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِغَيْرِ الله.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ السُّنَّةِ (١٢/ ٣٤٣)

<sup>(</sup>٣) قَالَهُ القَارِي فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: مَا.

<sup>(</sup>٥) في ب: فيكنوني.

قَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «لِلتَّعَجُّبِ، أَيْ: الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ حَسَنٌ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الكُنْيَةَ غَيْرُ حَسَنَةٍ»(١).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «أَيِ: الَّذِي ذَكَرْتَهُ مِنَ الْحُكْمِ بِالعَدْلِ»(٢). وقِيْلَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، أَيْ: مَا (٣) ذَكَرْتَ مِنْ وَجْهِ الكُنْيَةِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ الْأَوْلَى».

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُهُ لِقَوْمِهِ (') بَعْدَ ((°) إِسْلامِهِ، إِذْ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَاضِياً لَهُ مَ قَبْلُ أَنْ يَلُونَ اللهِ عَلْمَ مَنْهُ؛ لَأَنَّ ((۱) هَذَهِ القَضِيَّةُ ((۷) كَانَتْ بَعْدَ إِسْلامِهِ بِقَلْيل، لأَنَّهُ كَانَ مَعَ وَفْدِ قَوْمِهِ حِيْنَ أَسْلَمُوا، وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلاَ يُظَنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى وَلاَ يُظَنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى وَلاَ يُظَنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَعْ وَفْدِ قَوْمِهِ حَيْنَ أَسْلَمُوا، وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَوْلُهُ: (قَالَ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُاللهِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الوَاوَ لا تَقْتَضِي التَّرْتِيْبَ، وَإِنَّمَا تَقْتَضِي التَّرْتِيْبَ، وَإِذْ لَوْ كَانَتْ وَإِنَّمَا تَقْتَضِي مُطْلَقَ الْجَمْعِ، فَلِذَا سَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَكْبَرِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ وَاللّهُ عَلَى التَّرْتِيْبِ لَمْ يَحْتَجُ إِلَى سُؤَال عَنْ أَكْبَرِهِمْ.

قَوْلُهُ: قَال (^): ﴿ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ﴾ أَيْ: رَعَايَةً لِلأَكْبَرِ سِئًا (^) فِي التَّكْرِيْمِ وَالإِجْلال، فَإِنَّ الكَبِيْرَ أَوْلَى بِذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) في ب: أبعد.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بقومه.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ضَ، ع: قبل.

<sup>(</sup>٦) في ب: أن.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: القصة.

<sup>(</sup>٨) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: منا

قَالَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: «فِيْهِ أَنْ يُكُنِّى الرَّجُلُ بِأَكْبُرِ بَنِيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابنٌ فَبِأَكْبَرِ بَنِيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ابنٌ فَبِأَكْبَرِ بَنِيْهَا». انْتَهَى (١).

وَفِيْهِ تَقْدِيْمُ الْأَكْبِرِ، وَفِيْهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ الشَّرِيفِ الْحسَنِ مَكْرُوهٌ فِي حَقٍّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَمِنْهُ أَنْ يَقُولَ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ: رَبِّي وَغَيْرِهِ (٢) نَبَّهَ عَلَيْهِ ابنُ القَيِّمِ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شَرْحُ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ (١٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لسيده وَغَيْره: ربِّي.

<sup>(</sup>٣) زَادُ الْمَعَادِ (٢/ ٣٥٢،٤٧٠)

( **٤**٧ )

# بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوِ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ

وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَلَـئِن سَـأَلْتُهُمْ لَـيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُءُونَ﴾ [التَّوبَة:٦٥]

عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ كَعب، وَزَيدِ بنِ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعضِهِم فِي بَعضِ - أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزَوَةً تَبُوكِ: «مَا رَأَينَا مِثلَ قُرَّائِنَا هَوُلاَءِ أَرْغَبَ بُطُونَا، وَلاَ أَكَذَبَ أَلسُنا، وَلاَ أَجَبَنَ عِندَ اللَّقَاءِ ؛ يَعْنِيْ: رَسُولَ اللهِ عَنْ وَأَصحَابَهُ القُرَّاءَ. فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بنُ مَالِكٍ: كَذَبتَ، وَلكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُخبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ . فَذَهَب عَوفٌ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَنْ لَيُجبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ. فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى عَوفٌ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الطَّرِيقَ. قَالَ اللهِ اللهِ عَنْ الطَّرِيقَ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: كَأَنِي أَنظُرُ وَنَلْعَبُ، وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّحِبِ، نَقطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقَ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: كَأَنِي أَنظُرُ وَنَلُعَبُ، وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّحِبِ، نَقطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقَ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: كَأَنِي أَنظُرُ إِلَى وَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَا المُعْ مِنْ عَنَا الطَّرِيقَ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: كَأَنِي أَنظُرُ إِلَى مُتَعَلِقاً بنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَإِنَّ الْحِجَارَةَ لَتَنْكُبُ رِجلَيهِ، وَهُو يَقُولُ: إِلَىهِ مُتَعَلِقاً بنِسْعَةِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلْتُ وَانَّ الْحِجَارَةَ لَتَنْكُ بُ رِجلَيهِ، وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم المَالِهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسَعَدَتُونَ ﴾ [التَّوبَة وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسَعَة بُونَ ﴾ [التَّوبَة وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهزَتُونَ ﴾ [التَّوبَة وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهزَتُونَ ﴾ [التَّوبَة وَرَسُولِهِ كُنتُم الْمُؤْونَ ﴾ [التَّوبَة وَرَسُولِهِ كُنتُم اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْهَ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَالْهَ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَاللهُ وَالْمَالِهُ وَاللهُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الل

#### فِيهِ مسائِلُ:

الْأُوْلَى - وَهِيَ العَظِيمَةُ - : أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَذَا فَهُوَ كَافِرٌ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَٰذَا هُو تَفْسِيْرُ الآيةِ فِيْمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ كَائِناً مَنْ كَانَ.

الثَّالِثَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ للهِ وَلِرَسُولِهِ.

الرَّابِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ العَفْوِ الَّذِي يُحبُّهُ اللهُ، وَبَيْنَ الغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَعْذَارِ مَا لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.

#### بَابُ

## مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيلهِ ذِكْرُ اللهِ أوِ القُرْآنِ أوِ الرَّسُولِ

أَيْ: أَنَّهُ يَكُفُرُ بِذَلِكَ لاسْتِخْفَافِهِ بِجَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَذَلِكَ مُنَافِ لِلتَّوْجِيْدِ. وَلِهَذَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْر مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ.

فَلَمِنِ اسْتَهْزَأَ بِاللهِ، أَوْ بِكِتَابِهِ، أَوْ بِرَسُولِهِ، أَوْ بِدِيْنِهِ: كَفَرَ، وَلَوْ هَازِلاً لَمْ يَقْصِدْ حَقِيْقَةَ الاسْتِهْزَاءِ إِجْمَاعاً.

قَالَ: (وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَءُونَ﴾ [التَّوبَة: ٦٥]).

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِباً لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ ﴾ أَيْ: سَأَلْتَ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ تَكَلَّمُوا بِكَلِمَةِ الكُفْرِ اسْتِهْزَاءً ؛ ﴿ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ أَيْ: يَعْتَذِرُونَ بِاللَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا الْاسْتِهْزَاءَ وَالتَّكْذِيب، إِنَّمَا قَصَدُوا الْخَوْضَ فِي الْحَدِيثِ وَاللَّعِبُ (١٠) ؛ ﴿ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لَمْ يَعْبَأْ بِاعْتِذَارِهِمْ ؛ إِمَّا لأَنَّهُمْ وَاللَّعِبُ (١) ؛ ﴿ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لَمْ يَعْبَأْ بِاعْتِذَارِهِمْ ؛ إِمَّا لأَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِيْنَ فِيهِ، وَإِمَّا لأَنَّ الاسْتِهْزَاءَ عَلَى وَجْهِ الْخَوْضِ وَاللَّعِبِ لا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَعْدُوراً ، وَعَلَى (١) التَّقْدِيْرِيْن فَهَذَا عُذَرٌ بَاطِلٌ ، فَإِنَّهُمْ أَخْطَؤُوا مَوْقِعَ الاسْتِهْزَاءِ.

وَهَـلْ يَجْتَمِعُ الإِيْمَانُ بِاللهِ، وَكِتَابِهِ، وَرَسُولِهِ، وَالاسْتِهْزَاءُ بِذَلِكَ فِي قَلْبِ؟! بَلْ ذَلِكَ عَـيْنُ الكُفْرِ، فَلِهَذَا<sup>(٣)</sup> كَانَ الْجَوَابُ مَعَ مَا قَبْلَهُ: ﴿لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾ [التَّوبَة:٦٦].

قَالَ شَيْخُ الإسْلاَمِ: «فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ (١): كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ. وَقُولُ مَنْ

<sup>(</sup>١) في ب: اللَّعِب وَالْحَدِيث.

<sup>(</sup>٢) في ب: على.

<sup>(</sup>٣) في ط: فلذَلك.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

يَقُولُ: إِنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ بِلِسَانِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ أَوَّلاً بِقَلُوبِهِمْ لا يَصِحُ الْأَنْ الإَيْمَانَ بِاللّسَانِ مَعَ كُفْرِ القَلْبِ قَدْ قَارَنَهُ الكُفْرُ. فَلاَ يُقَالُ: قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَوْالُوا كَافِرِيْنَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَإِنْ أُرِيْدَ: إِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُ الكُفْرَ بَعْدَ إِظْهَارِكُمُ الإِيْمَانَ، فَهُمْ لَمْ يُظْهِرُوا ذَلِكَ إِلاَّ لِخَواصِهِم (١)، وَهُمْ مَعَ خَواصِهِم (١) مَا فَي قُلُوبِهِمْ مِنَ زَالُوا هَكَذَا، بَلْ لَمَّا نَافَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تُنزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النَّفَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تُنزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النَّفَقُ وَ وَحَذِرُوا أَنْ تُنزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيْنُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النَّفَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تُنزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيْنُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النَّفَقُ وَتَكَلَّمُوا بِالاسْتِهْزَاءِ: صَارُوا (٣) كَافِرِيْنَ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ. وَلاَ يَدُلُ اللَّفُظُ عَلَى النَّفَلُ عَلَى النَّفَاقُ مُ لَوْلَا اللَّهُمُ لَعُدُولُوا وَاعْتَذَرُوا (١) وَلَهُذَا قِيلَ: ﴿لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرَتُم لَمُ اللَّولَةُ مُنْ اللَّهُ مُ لَمْ يَكُولُوا عَدْ كَفَرَتُمْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ فَدُلُ عَلَى النَّهُمُ لَمْ يَكُونُوا عَدْلُ عَلَى النَّهُ فَدَلَ عَلَى اللَّهُ مُ لَمْ يَكُونُوا عَدْدَ إِيْمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مُنْكُمْ نُعَذَبُ طَائِفَةً ﴾ فَدَلَ عَلَى اللَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَدْدَ أَيْفُوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفُر.

فَبَيِّنَ (أَ) أَنَّ الاسْتِهْزَاءَ بِآيَاتِ اللهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إِيْمَانِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إِيْمَانٌ ضَعِيْفٌ، فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ. وَلَكِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ» (٨).

وَقَوْلُهُ: (﴿إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مُنْكُمْ نُعَدُّبُ طَائِفَةٌ ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: لا يُعْفَى عَنْ جَمِيعِكُمْ، وَلاَ بدَّ مِنْ عَذَابِ بَعْضِكُمْ ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ بِهَذِهِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ : لخوضهم، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : لخوضهم، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: أي صَارُوا.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ يَقْتُصِيهَا السِّيَاقُ، ولَيْسَتْ فِي الْمَطُّبُوعِ وَلاَ فِي الْمَخْطُوطَاتِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: فَتَبَيَّنَ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: يظنوا.

<sup>(</sup>٨) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٢٧٢–٢٧٣).

الْمَقَالَةِ الفَاجِرَةِ<sup>(١)</sup>»<sup>(٢)</sup>.

قِيْلَ: إِنَّ الطَّائِفَةَ: مَخْشِيُّ بنُ حُمَيِّر؛ عَفَا اللهُ عَنْهُ، وَتَسَمَّى عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُفْتَلَ شَهِيداً لا يُعْلَمُ مَقْتَله، فَقُتِلَ يَوْمَ اليَمَامَةِ، ولَمْ يُعْلَمْ مَقْتَلُهُ، وَلاَ مَنْ قَتَلَهُ، وَلاَ يُدْرَى (٣) لَهُ عَيْنُ وَلاَ أَثَرٌ.

وقِيْلَ: إِن الطَّائِفَةَ: زَيْدُ بِنُ وَدِيعَةَ، وَالأَوَّلُ أَشْهَرُ، ويُحْتَمَلُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُمَا جَمِيْعاً. وفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا فَعَلَ الكُفْرَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كُفْرٌ لا يُعْذَرُ بِذَلِكَ، بَلْ يَكْفُرُ، وَعَلَى أَنَّ السَّابُ (٤) كَافِرٌ بِطَرِيْقِ الأَوْلَى نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُ الإسْلاَمِ (٥).

قَالَ: (عَنِ اللهِ عَمَرَ، وَمُحَمَّدِ بِنِ كَعِبِ، وَزَيدِ بِنِ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعضِهِم فِي بَعضِ - أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكِ: «مَا رَأَينَا مِثلَ قُرَّائِنَا هَوُلاَءِ أَرْغَبَ بَطُوناً، وَلاَ اللهُ عَوْفُ بِنُ مَالِكِ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُحبِرَنَّ وَأَصحَابُهُ القُرَّاءَ. فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بِنُ مَالِكِ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُحبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ وَأَصحابَهُ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ. وَسُولَ اللهِ عَيْ لِيُخبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ. وَسُولَ اللهِ عَيْ لِيُخبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ. فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَيْ وَقَدِ ارتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّا الطَّرِيقَ. قَالَ اللهِ عَنَّا الطَّرِيقَ. قَالَ اللهِ عَمَرَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ مُتَعَلِّقاً بِنِسْعَةِ نَاقَةٍ رَسُولَ اللهِ عَيْ وَإِنَّ الْحِجَارَةَ لَتَنْكُبُ اللهِ عَنَّا الطَّرِيقَ. قَالَ اللهِ عَمْ مَمَرَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ مُتَعَلِّقاً بِنِسْعَةِ نَاقَةٍ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ وَإِنَّ الْحِجَارَةَ لَتَنْكُبُ رَبِيلِهِ وَآيَالِهِ وَالْعَالَةُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا الْعَلَوْ وَلَا الْمَاكُنَا لَنْخُوضُ وَلَهُ وَلَا الْعَلَى الْمَاكُولُ لَهُ وَسُولُ اللهِ وَالْهُ وَالْمَاكُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ الْمُؤْفِقُ وَلَا اللهُ وَالْمَاكُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْقَالَ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَالَةُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فِي ابن كَثِيْر: الفَاجِرَةِ الْخَاطِئَةِ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) في ب: رؤي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الشَّاكُّ، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٥) الصَّارمُ الْمَسْلُول (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) فِي أ: وعن.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

وَرَسُولِهِ كُنْتُم تَستَهزئُونَ﴾ [التَّوبَة:٦٥] مَا يَلتَفِتُ إلَيهِ، وَمَا يَزيدُهُ (١) عَليْهِ»)(٢).

هَـذَا الْأَثُرُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَجْمُوعاً مِنْ رَوَايَةِ ابنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بنِ كَعْب، وَزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ كَذلِكَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ".

فَأَمَّا أَثُرُ ابِنِ عُمَرَ؛ فرواهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ وغَيْرُهُمَا بِنَحْوٍ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف (٤).

وَأُمِّا أَنْدُ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْدِبِ فَ وَزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ (١)،

(١) في ط: وَمَا يَزِيدُ.

(٢) حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ جَمَعَ فِيْهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِيْهِ عِدَّةَ رِوَايَاتٍ يَأْتِي تَفْصِيلُهَا فِي كَلامِ الشَّيْخِ سُلَيَّمَانَ–رَحِمَهُ اللهُ–.

(٣) انظر: الصَّارمَ الْمَسْلُولَ عَلَى شَاتِم الرَّسُولِ - 寒- (٢/ ٧١-٧٢).

(٤) رَوَاهُ رَوَاهُ اَبنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠/ ٢٧٢)، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٨٢٩)، وَأَبُو الشَّيْخُ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٤/ ٢٣٠) - مِنْ طَرِيْقِ هِشَامُ بِنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِهِ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَهِشَامُ بِنُ سَعْدِ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ.

(٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرَ (١٠/ ٧٣/١) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ أَبَانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْب القُرَظِيِّ وَغَيْرِهِ قَالُوا: قَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ: «مَا أَرَى قُرَّاءَنَا هَوْلاَءِ إلاَّ أَرْغَبَنَا بُطُوناً، وَأَكْذَبَنَا أَلْسِنَةً، وَأَجْبَنَنا عِنْدَ اللَّقَاءِ» فَرُفعَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَعَنَا بُطُوناً، وَأَكْذَبَنَا أَلْسِنَةً، وَأَجْبَنَنا عِنْدَ اللَّقَاءِ» فَوَلِعَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ إلى رَسُولِ اللهِ إِنَّمَا كُنَّا فَخُوضُ وَنَلْعَبُ إِفَقَالَ : ﴿ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : فَخُوضُ وَنَلْعَبُ إِفَقَالَ : ﴿ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : فَخُوضُ وَنَلْعَبُ إِنَّهُ وَاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : فَمُعْرَمِينَ ﴾ " ، وَإِنَّ رَجْلَيْهِ لَتُسْفَعَانِ بِالْحِجَارَةِ، وَمَا يَلْتُفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَوْلِهِ : وَهُو مَعْيْفَ جِدًّا، عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ أَبَانَ : وَهُو مَعْشُر: ضَعِيْفٌ جِدًّا، عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ أَبَانَ : مَتْرُوكٌ، وَكَذَبَهُ ابنُ مَعِيْن وَغَيْرِهِ، وَأَبُو مَعْشُر: ضَعِيْفٌ .

(٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسَيرِه (َ ١٠ / ١٧٢) عُنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ لَعَوْفِ بنِ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ: «مَا لِقُرَّائِنَا هَوْلاَءِ؟! أَرْغُبُنَا بُطُوناً، وَأَكْذُبُنَا وَقَتَادَةً (١) فَهِيَ مَعْرُوفَةٌ لَكِنْ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

قَوْلُهُ: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما .

(ومُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ) هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ كَعْبِ بِنِ سُلَيْمٍ أَبُو حَمْزَةً (٢) القُرَظِيُّ الْمَدَنِيُّ. قَالَ البُخَارِيُّ: «إِنَّ أَبِاهُ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ مِنْ سَبْيِ (٣) قُرَيْظَةَ»، وَهُوَ ثِقَةٌ عَالِمٌ، مَاتَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَمِأْتَةٍ (٤).

(وَزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ) هُوَ مَوْلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، وَالِدُ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَإِخْوَتِهِ، يُكُنّى

أَلْسِنَةً، وَأَجَبَنُنَا عِنْدَ اللَّقَاءِ» فقَالَ لَهُ عَوفٌ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ

- ﷺ - فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فقَالَ
زَيْدٌ: قَالَ عَبْدُاللهِ بِنُ عُمَرَ: «فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقاً بِحَقِبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - تَنْكُبُهُ
الْحِجَارَةُ يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَيقُولُ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - : ﴿ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَنُونَ ﴾ مَا يَزِيْدُهُ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ كَمَا سَبَقَ.

(١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١٠ / ١٧٢)، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٨٣٠)، وَابنُ النَّذِرِ، وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُورِ (٤/ ٢٣١) - عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلُهُ : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ الآيَةَ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَسِيْرُ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْرِجُو هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَفْتَحَ قُصُورَ الشَّامِ وَحُصُونَهَا؟! هَيْهَاتَ هيهَاتَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيه ﷺ عَلَى ذَلِكَ، فقَالَ نَبِي اللهِ ﷺ : الشَّامِ وَحُصُونَهَا؟! هَيْهَاتَ هيهَاتَ هيهَاتَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيه ﷺ عَلَى ذَلِكَ، فقَالَ نَبِي اللهِ ﷺ : الشَّامِ وَحُصُونَهَا؟! هَيْهَا مَا تَسْمَعُونَ. وإسْنَادُهُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِيهَا مَا تَسْمَعُونَ. وإسْنَادُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدَ الرَّرُاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٢٨٢) عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ بِنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عزة.

<sup>(</sup>٣) في ط، أ: بَني.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: التَّارِيْخَ الكَبِيْرَ لِلبُّخَارِيِّ (١/ ٢١٦)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٢٠٥).

أَبَا عَبْدِاللهِ: ثِقَةٌ، مَشْهُورٌ، مَاتَ سَنَةَ سِتٌ وَثَلاثِيْنَ وَمِأْئَةٍ (١٠).

(وَقَتَادَةً) هُوَ ابن دِعَامَةً، تَقَدَّمَ (٢).

قَوْلُهُ: (دَخَلَ حَدِيثُ بَعضِهِم فِي بَعْضٍ) أَيْ: إِنَّ الْحَدِيْثَ مَجْمُوعٌ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ، فَلِذَلِكَ دَخَلَ بَعْضُهُ (٣) فِي بَعْض.

قَوْلُهُ: (أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزَّةِ تَبُوكٍ) لَمْ أَقِفْ عَلَى [تَسْمِيَةِ القَائِلِ، لِذَلِكَ أَبْهِمَ اسْمُهُ فِي جَمِيْعِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا. وَلَكِنْ قَدْ وَرَدَا (١) تَسْمِيَةُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ نَزَلَتْ فِيْهِمُ الْآيَةُ مَعَ اخْتِلافِ الرِّوَايَةِ فِيْمَا قَالُوهُ مِنَ الكَلاَم.

ُ فَهِي بَعْضُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَعَنْ مُجَّاهِدٍ فِي الآية: قَالَ رَجُـلٌ مِـنَ الْمُنَافِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ أَن نَاقة فلان بوَاد كَذَا وَكَذَا فِي يوم كَذَا وَكَذَا ومَا يدريه مَا الغَيْبُ<sup>(٥)</sup>؟! رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَابن الْمنذر، وَابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ.

وعن قَتَادَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تبوك، وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَنَاسَ مِنَ الْمُنَافِقِيْن، فَقَالُوا: يَرْجُو هَذَا الرَّجُلُ أَنْ تُفْتَحَ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَحُصُونُهَا؟! هَيْهَاتَ هيهَاتَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فقالَ نَبِيُّ الله ﷺ: «احْبِسُوا عَلَيَّ هَوْلاً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ : «احْبِسُوا عَلَيَّ هَوْلاً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَى ذَلِكَ، فقالَ نَجُوضُ الرُّكبَ » فَأَتَاهُمْ " كَذَا » قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ، فَأَذَلَ اللهُ فِيهِمْ مَا تَسْمَعُونَ. رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم.

وَفِيْ رِوَايَـةِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ عِنْدَ ابنِ مَرْدَوَيْهِ: «كَانَ فِيْمَنْ تَخَلُّفَ مِنَ الْمَنافقينَ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٥/٣١٦)، وَتَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وتَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: بعضهم.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: بِالغيب.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وقلتم.

بِالمدينَةِ وَدَاعَةُ بنُ ثَابِتٍ أَحَدُ بَنِيْ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا خَلَّفَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: الْخَوْضُ وَاللَّعِبُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ وَفِيْ أَصْحَابِهِ، ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَلهُ لِيُهِ وَفِيْ أَصْحَابِهِ، ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَلهُ لِيَةُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ إلَى ﴿مُجْرِمِينَ﴾ [التَّوبَة:٦٥-٦٦](١)

وَسَمَّى ابنُ عَبَّاسِ فِي رَوَايَةٍ عِنْدَ ابنِ مَرْدَوَيْهِ مِنْهُمْ وَدِيْعَةً بنَ ثَابِتٍ وَمَخْشِيَّ بنَ حُمَيِّرٍ، وَأَنَّهُمْ قَالُوا: أَتَحْسَبُونَ أَنَّ قِتَالَ بَنِي الْأَصْفَرِ كَقِتَالِ غَيْرِهِمْ، وَاللهِ لَكَأَنَّنَا (٢) بِكُمْ غَدًا تُقْرَنُونَ فِي الْحِبَالِ (٣)... القِصَّةَ بِكَمَالِهَا (٤).

فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْمُنَافِقِيْن إِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ أَخَذُوا فِي الاسْتِهْزَاءِ بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، فَلاَ يَبْعُدُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ. فَكُلُّ ذَكَرَ بَعْضَ كَلامِهِمْ. وَالآيَةُ تَعُمُّ ذَلِكَ.

وَفِيْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ذِكْرُ بَعْضِ<sup>(٥)</sup> أَسْمَاءِ القَائِلِيْنَ لِذَلِكَ<sup>(١)</sup>، مِنْهُمْ وَدِيْعَةُ بنُ ثَابِتٍ وَقِيْلَ وَدَاعَةُ، وَزَيْدُ بنُ وَدِيْعَةً، وَمَخْشِيُّ بنُ حُمَيِّرٍ الَّذِي تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِنَّمَا حَضَرَهُ.

وَفِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ أَبِيٍّ هُوَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ، لَكِنْ رَدُّهُ (٧) ابنُ القَيِّمِ بِأَنَّ ابنُ أَبِيٍّ أَبْ ابنَ أَبِي أَنَّ ابنَ أَبِي أَنَّ ابنَ أَبِي تَخَلَّفَ عَنْ عَزْوَةٍ تَبُوكٍ (٩).

<sup>(</sup>١) عَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٤/ ٢٣٢) وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: لكَأَنَّكم، وَفِي ضَ: لكَأَنَّا بكم.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: تفرون فِي الْجِبَال.

<sup>(</sup>٤) عَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُور (٤/ ٢٣١) وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطُةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: أَسْمَاءِ القَائِلِيْنَ لِبَعْضِهِمْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: رَوَاهُ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٩) زَادُ الْمَعَاد (٣/ ٤٨).

وَذَكَرَ ابنُ إِسْحَاقَ أَسْمَاءَ الَّذِيْنَ هَمُّوا بِالفَتْكِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَعَدَّ جَمَاعَةً ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ غَيْرُهُمْ . وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ غَيْرُهُمْ . وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي الْمُسْتَهْزِئِيْنَ: ﴿ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِمَالِكُمْ ﴾ وَفِي الآخَرِيْنَ: ﴿ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ﴾ .

قُوْلُـهُ: (مَا رَأَينَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاَءِ) القُرَّاءُ: جَمْعُ قَارِئ، وَهُمْ عِنْدَ السَّلَفِ الذِيْنَ يَقْـرَؤُونَ القُـرْآنَ ويَعْـرِفُونَ مَعَانِـيْهِ، أَمَّـا قِرَاءَتُهُ مِنْ غَيْرِ فَهْمٍ لِمَعْنَاهُ؛ فَلاَ يُوجَدُ فِي ذَلِكَ العَصْر، وإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ البِدَع.

قَوْلُهُ: (أَرْغَبَ بُطُوناً) أَيْ: أَوْسَعَ بُطُوناً. «الرَّغْبُ وَالرَّغِيْبُ: الوَاسِعُ. يُقَالُ: جَوف رَغِيْبٌ، وَوَادٍ رَغِيْبٌ» (١) يَصِفُونَهُمْ بِسَعَةِ البُطُونِ، وَكَثْرَةِ الأَكْلِ.

كَمَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ شُرَيْحٍ بِنِ عُبَيْدٍ: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ لأَبِي الدَّرْدَاءِ: [يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ] (٢)، مَا بَالُكُمْ أَجْبَنُ مِنَّا، وأَبْخَلُ إِذَا سُئِلْتُمْ، وَأَعْظَمُ لُقَماً إِذَا أَكَلْتُمْ؟! وَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، ولَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وأخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ، فَأَعْطَمُ لُقَمَا إِلَى النَّبِي قَالَ ذَلِكَ، فَقَالَ (٣) بِثُوبِهِ وخَنَقَهُ، وقَادَهُ إِلَى النَّبِي قَالَ ذَلِكَ، فَقَالَ (٣) بِثُوبِهِ وخَنَقَهُ، وقَادَهُ إِلَى النَّبِي قَالَ الرَّجُلِ الذِي قَالَ ذَلِكَ، فَقَالَ (٣) بِثُوبِهِ وخَنَقَهُ، وقَادَهُ إِلَى النَّبِي اللهُ إِلَى نَبِيهِ ﴿ وَلَئِنْ الْعَلَى النَّهِ اللهُ إِلَى نَبِيهِ ﴿ وَلَئِنْ اللهُ اللهُ إِلَى نَبِيهِ ﴿ وَلَئِنْ اللهُ اللهُ إِلَى نَبِيهِ ﴿ وَلَئِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: لسكان العرب (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فأخذه.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْن الْمعقوفين سَاقِطٌ مِنْ: ط .

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/ ٢١٠)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١١٩/٤٧) مِنْ طَرِيْقِ شُرَيْخِ بِنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدرداء ﴿ بِهِ، وشُرَيْحٌ لَمْ يَلْقَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﴾.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ<sup>(۱)</sup> لَهُ عَوْفُ بنُ مَالِكِ: كَذَبتَ، وَلكِنَّكَ مُنَافِقٌ) فَيْهِ<sup>(۱)</sup> الْمُبَادَرَةُ فِي الإِنْكَارِ، وَالشَّدَّةُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَجَوَازُ وَصْفُ الرَّجُلِ بِالنِّفَاقِ إِذَا قَالَ أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (لأُحبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ) فِيْهِ أَنَّ هَلَاً وَمَا أَشْبَهَهُ لاَ يَكُونُ غِيْبَةً وَلاَ نَمِيْمَةً، وَلَيْمِيْمَةً، وَلَيْمِيْمَةً، وَبَيْنَ الغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ، وَبَيْنَ الغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ، وَبَيْنَ النَّصِيْحَةِ للهِ وَرَسُولِهِ، فَذِكُرُ أَفْعَالَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالفُسَّاقِ لِوُلاةِ الأَمُور؛ لِيَزْجُرُوهُمْ، النَّصِيْحَةِ للهِ ورَسُولِهِ، فَذِكُرُ أَفْعَالَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالفُسَّاقِ لِوُلاةِ الأَمُور؛ لِيَزْجُرُوهُمْ، ويُقِيْمُوا عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ لَيْسَ مِنَ الغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ فِي شَيْءٍ (أَنَّ الْتَهَى (٥٠).

قَوْلُهُ: (فَوَجَدَ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ) أَيْ: جَاءَهُ الوَحْيُ مِنَ اللهِ بِمَا قَالُوهُ فِي هَذِهِ الآَيةِ: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التَّوبَة: ٦٥]، وَفِيْهِ دَلالَةٌ عَلَى عِلْم اللهِ سُبْحَانَهُ، وَعَلَى قُدْرَتِهِ وَإِلَهيَّتِهِ، وَعَلَى أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

قَوْلُهُ: (فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ابنُ أَبيٍّ، كَمَا رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم عَن ابن عُمَر<sup>(1)</sup>.

لَكِنْ رَدُّهُ (٧) ابنُ القَيِّم [فَاللهُ (٨) أَعْلَمُ] (٩)

<sup>(</sup>١) في أ: قَال.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بل هُوَ من.

<sup>(</sup>٤) في شيء سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطُةً مِنْ: م، ن، ع.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠٤٠)، والعقيلي فِي الضُّعَفَاءِ (١/٩٣)، والبنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (١٢٩/١)، وبِيْبِي الْهَرْئُمِيَّةُ (رقم ٧٠) وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ دَاوُدَ بن مِخْرَاق وَهُوَ مَثْرُوكٌ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أَ: رَوَاهُ، وَهُوَ خَطَأً، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ع، ض. وَكَلامُ ابنِ القَيِّمِ فِي زَادِ الْمُعَادِ (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وَالله.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أَ وَإِلَى هُنَا يَنْتَهِي مَا بَيْضَهُ الشَّيْخُ سُلِّيْمَانُ مِنْ تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ،

[قَوْلُهُ: (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ونَتَحدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطريق) أيْ: لَمْ نَقْصِدْ حَقِيْقَةَ الاسْتِهْزَاءِ، وَإِنَّمَا قَصْدُنَا الْخَوْضُ وَاللَّعِبُ، وَالْمُرَادُ الْهَزَلُ لا الْجِدَّ، وَنَتَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ الرُّكْبَانُ إِذَا رَكِبُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَقَصَدُوا تَرُويْحَ أَنْفُسِهِمْ، وَتَوْسِيْعَ صُدُورِهِمْ، لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمُ السَّفَرُ وَقَطْعُ الطَّرِيْق.

قَوْلُهُ: (بِنِسْعَةِ) - بِكَسْرِ النُّون - قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هُوَ سَيْرٌ مَضْفُورٌ يُجْعَلُ زَمَاماً لِلْبَعِيْرِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ تُنْسَجُ عَرِيْضَةً تُجْعَلُ عَلَى صَدْرِ البَعِيْرِ (١١).

قَوْلُهُ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَبِاللهِ وآياتِهِ ورَسُولِهِ.. ») إلخ أَرَاد ﷺ أَنَّه لَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ، لأنَّ هَذَهِ الاشْيَاءَ مِمَّا تُحْتَرَمُ لَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ، لأنَّ هَذَهِ الاشْيَاءَ مِمَّا تُحْتَرَمُ وَتُعْظَمُ ويُخْشَعُ عِنْدَهَا إِيْمَاناً بِاللهِ، وَتَصْدِيْقاً لِرَسُولِهِ، وَتَعْظِيْماً لآياتِه، وَتَوْقِيْراً لِلرَّسُولِه، وَتَعْظِيْماً لآياتِه، وَتَوْقِيْراً لِلرَّسُولِه، وَتَعْظِيْماً لآياتِه، مَتَنقص للرَّسُولِه، وَتَعْظِيْماً مَعَدُهِ، مُتَنقص للهِ ولآياتِه وَلِرَسُولِه، ولاَ يَكُونُ مَعْذُوراً.

قَوْلُهُ: (مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ) فِيْهِ الغِلْظَةُ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ، وَعَدَمُ الْمُبَالاةِ بِهِمْ. قَوْلُهُ: (ومَا يَنزيدُهُ عَلَيْهِ) فِيْهِ الاقْتِصَارُ عَلَى النَّصِّ، وَالإعْرَاضُ عَنْ مُجَادَلَةِ

وَمَا تَبَقَّى مُسَوَّدةٌ فِيهَا نَقْصٌ.

وَقَدْ سَقَطَ هُنَا صَفْحَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ ط ، وَبَدَلُهَا نَقْلٌ يَسِيْرٌ أَكْثُرُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ وَهُوَ: [بِأَنَّ ابنَ أَبِيٍّ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تُبُوكٍ. وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ؛ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُفُرَ بِكَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَوْ عَمَلٍ يَعْمَلُ بِهِ، وَأَشَدُهَا خَطَراً إِرَادَاتُ القُلُوبِ فَهِي كَلْمُحْر الَّذِي لا سَاحل لَهُ.

وَيُفِيْدُ الْخَوَفَ مِنَ النِّفَاقِ الأَكْبُرِ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى أَثْبَتَ لِهَؤُلاءِ إِيْمَاناً قَبْلَ أَنْ يَقُولُوا مَا قَالُوهُ، كَمَا قَالَ ابنُ أَبِي مُلَّكِكَةَ: «أَذْرَكْتُ ثَلاثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كُلِّهِمْ يَخَافُ النَّهَا قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ السَّلامَةَ وَالعَفْرَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ].

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٥/٤٧).

الْمُبْطِلِيْنَ. وَفِيْهِ أَنَّ مِنَ الْأَعْذَار مَا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.

فإنْ قُلْتَ: كيف لَمْ يَقْتُلْهُمْ - الله -

قِيْلَ: لَمْ يَكُنْ - ﷺ - يَقْتُلُ الْمُنَافِقِيْنَ إِذَا ظَهَرَ نِفَاقُهُمْ - وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُمْ جَائِزاً - خَشْيَةَ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، كَمَا بيَّنَهُ ﷺ، فَكَانَ فِي تَرْكِ قَتْلِهِمْ مَصْلَحَةُ تَأْلِيْفِ النَّاسِ عَلَى الإِسْلامِ، وَاسْتِئْلاَفِ عَشَائِرِهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ - أَيْضاً - ] (١).

ar ar ar

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

( £ \ )

# بَابُ مَا جاء فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَئِنْ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مُّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ ابنُ عبَّاسِ: «يُرِيْد مِنْ عِنْدِي». وَقَوْلُهُ: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِي﴾ قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْم مِنِّي بِوجُوهِ الْمَكَاسِبِ». وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَى عِلْم مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ»، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل مُجَاهِدٍ: «أُوْتِيْتُهُ عَلَى شَرَفٍ»

وَعَـنَ أَبِي هُرَيـرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ ثَلاَئَةً مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذهَبُ عَنَّى الَّذِي قَدْ قَذْرَنِي النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَال أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ أَو البُقَرُ -شكَّ إسْحَاقُ-. فَأُعْطِي نَاقَـةً عُشَـرَاءَ، وَقَـالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَدْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ. فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: أَيُّ الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ أَو الإبِلُ. فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلاً؛ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إلَيْكَ؟ فَقَالَ: أَنْ يَرُدُّ الله عَلَىَّ بَصَرِي فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إليّهِ بُصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِي شَاةٌ وَالِدًا، فَأَنتَجَ هَذَان وَوَلَّـٰذَ هَـٰذَا، فَكَانَ لِهَذا وَادٍ مِنَ الإبِل، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئِتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وابنُ سَبِيْل، قُد انقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي هَذَا، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، [وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ]، وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر. قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَةِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا وَدًّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدًّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وهَيْتَةِ، فَقَالَ لَهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وهَيْتَةِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مَسْكِينٌ، وَأَبْنُ سَبِيل، قَد انقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيُومَ إِلاَّ مِسْكِينٌ، وَأَبْنُ سَبِيل، قَد انقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيُومَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَ بِكَ، أَسْأَلُكُ بِالّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدً اللهُ عَلَيَ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَالله لاَ أَجْهَدُكَ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدً الله عَلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَالله لاَ أَجْهَدُكَ النَيْوْمَ بِشَيْءَ أَخَذَتُهُ للهِ. فَقَالَ: أَمْسِكُ مَاكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ » . أَخرَجَاهُ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبِيْكَ » . أَخرَجَاهُ

### فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآيةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَى: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ .

الثَّالِثَةُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِي ﴾.

الرَّابِعَةُ: مَا فِي هَذِهِ القِصَّةِ العَجِيْبَةِ مِنَ العِبَرِ العَظِيمَةُ.

\* \* \*

# [بَابُ(۱)

# مَا جَاءَ فِي قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنًا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ الآية (٢)

الْمُرَادُ - وَاللهُ أَعْلَمُ- بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّعَمِ فَهُوَ مُجَرَّدُ فَضْل وَإِحْسَان عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق مِنَ العَبْدِ لِذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَفَضَّلَ بِهِ الرَّبُ عَلَيْهِ جُوْداً وَكَرَماً وَإِحْسَاناً فَلاَ يَرَى العَبْدُ نَفْسَهُ أَهْلاً لِذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ وَعَلِيمٍ ضَعْفَهَا وَفَقْرَهَا وَحَاجَتَهَا وَفَاقَتَهَا وَاضْطِرَارَهَا إِلَى فَاطِرِهَا وَمَعْبُودِهَا النَّيْمِ مِنْهُ وَحْدَهُ مِنَّةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَجُودًا وَكَرَماً، وَأَنْهُ لَوْ خُلِّي وَنَفْسِهِ لَمَا قَدِرَ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهَا، وَلَكَ الإنسَان لِظُلْمِهِ وَجَهْلِهِ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الإجْمَالُ فَإِنَّهُ يَغِيْبُ عَنْهُ عِنْدَ التَّفْصِيلِ كَمَا يَقَعُ لِكَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ النَّعْمَةُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ بِتَحْصِيْلِهِ وَكَدِّهِ فَنسَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَالنَّاسِ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ النَّعْمَةُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ بِتَحْصِيْلِهِ وَكَدِّهِ فَنسَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَالنَّاسِ إِذَا حَصَلَتَ فَاطِرَهُ وَمَوْلاهُ الْحَقَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا أَى بِجَانِبِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٣، فصلت: ١٥]، فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ اسْتَفَادَ فَوَائِدَ جَلِيْلَةً مِنْهَا: مَحَبَّةُ الرَّبُ عَلَى إحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ.

وَمِنْهَا: احْتِقَارُ النَّفْسِ وَاسْتِصْغَارُهَا وَاسْتِكَانَتُهَا وَتَوَاضُعُهَا عِنْدَ النَّعَمِ لِمَولاهَا الْحَقِّ.

وَمِنْهَا: الْحَذَرُ مِنْ كُفْرِ النِّعَمِ وَنِسْبَتِهَا إِلَى تَعَبِهِ وَكَدُّهِ وَتَحْصِيْلهِ، كَمَا فَعَلَ الأَبْرَصُ وَالأَقْرَعُ.

<sup>(</sup>١) هَذَا البَّابِ سَقَطَ مِنْ: ط، ووضع بدله هَذَا البَّابُ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) تَمَام الآية من سورة فصلت (آية/ ٥٠): ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِّعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْنَبِّنَ الذِيْنَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ .

وَأَمَّا مَعْنَى الآيةِ: فَأَخْبَرَ - تَعَالَى - عَنِ الإِنسَانِ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ مِنْ مَالُ وَعِيَالُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصنَافِ النِّعِمِ ﴿ لَيَقُولَنَ هَذَا لِي ﴾ [فصلت: ٥]، مَصَّلُتُهُ بِسَعْبِي وَاجْتِهَادِي، فَيُنْسُبُهَا إِلَى نَفْسِهِ، وَلاَ يَنْسُبُهَا إِلَى رَبِّهِ، وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ: (عَنْ مُجَاهِدٍ: "هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ "(١)، يَعْنِي: إِنَّمَا حَصَلَ لِي هَذَا الْمَالُ بِسَعْبِي فِي التِّجَارَةِ وَأَنْوَاعِ التَّكَسُّبِ، وَعِلْمِي بِالأَسْبَابِ حَصَلَ لِي هَذَا الْمَالُ بِسَعْبِي فِي التِّجَارَةِ وَأَنْوَاعِ التَّكَسُّبِ، وَعِلْمِي بِالأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلرِّبْحِ، (وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ)، أَيْ: مُسْتَحِقٌ لِذَلِكَ الْمَالُ، فَظَاهِرُ كَلاَمِ مُجَاهِدٍ أَنَّ اللهَ النَّلُ نَسَبَ الإِعْطَاءَ إِلَى رَبِّهِ وَسَبَيِهِ، فَجَعَلَ السَّبَ فِي جَمْعِ الْمَالُ بِسَعْبِهِ، وَاللهُ عَلْمَ الْمَالُ بِسَعْبِهِ، وَاللهُ عَلَى أَنَّ اللهَ إِنَّا مَحْقُوقٌ بِهِ اللهُ الْمَالُ بِسَعْبِهِ، وَاللهُ عَلَى أَنَّ اللهَ إِنَّا مَحْقُولًا أَلْمُ الْمَالُ بِسَعْبِهِ، وَاللهُ عَلَى أَنَّ اللهَ إِنَّا مَحْقُولًا أَلْمُ الْمَالُ بِسَعْبِهِ، وَاللهُ عَلَى أَنَّ اللهَ إِنَّا لَكَ عَلَى أَنَّ اللهَ إِنَّا عَلَى أَنَّ اللهَ إِلْكَ عَلَى أَنَّ اللهَ إِنَّهُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي اللهَ الْمَالُ عَلْمَ الْمَالُ عَلَى أَنَّ اللهَ إِلَى رَبِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عَلَى أَنْ اللهَ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي إِلَى الللهِ عَلَى أَنَّ اللهَ الْمَالُ عَلَى الللهَ الْمَالُ الْوَالِكَ عَلَى أَنْ اللهَ إِلْكَ عَلَى أَنَّ اللهَ اللهَ اللهُ الْمَالُ عَلَى أَنَّ اللهَ اللهَ الْمَالُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حسن فِي فتح الْمجيد] (٣) [ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ فِي مَعْنَى الآيَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَا يَكُفِى فِي الْمَعْنَى وَيَشْفِي.

قُولُهُ: (قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «يُرِيْد مِنْ عِنْدِي». وَقَوْلُهُ: (﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي﴾ قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمٍ مِنْي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ»(٤).

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/٢٤٢)-وَظَنَّي أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ نُسْخَتِهِ مِنْ التَّيْسِيْرِ-: «رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَابنُ جَرِيْرِ بِنَحْوِهِ» وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٤/١٨١٧-البغا)، وَوَصَلَهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرُهِ (٢٥/٣) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمعقوفين سَاقط من ط، أ، ع، غ.

<sup>(</sup>٣) بَقِيَّةُ شَرْحٍ هَذَا البَابِ لا يُوجَدُ فِي النُّسَخِ الْخَطَيَّةِ الَّتِي عِنْدِي، فَسَأُكُمِلُهُ مِنْ فَتَحِ الْمَجِيْدِ كَمَا قَامَ بِهِ طَابِعُ التَّيْسِيْرِ. الْمُجِيْدِ كَمَا قَامَ بِهِ طَابِعُ التَّيْسِيْرِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرَهِ (١٧١٢٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وابنُ الْمُنْدِرِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُورِ (٦/ ٤٠٤) - وَلَفظُ ابنِ أَبِي حَاتِم: ﴿ عَلَى خَيْرٍ عِنْدِي وَعِلْمٍ عِنْدِي﴾ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٦/ ٤٤٠) - وَلَفظُ ابنِ أَبِي حَاتِم: ﴿ عَلَى خَيْرٍ عِنْدِي وَعِلْمٍ عِنْدِي﴾

وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ» (١)، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوْتِيْتُهُ عَلَى شَرَفٍ» (٢) (٣).

وَلَيْسَ فِيْمَا ذَكَرُوهُ اخْتِلافٌ، وَإِنَّمَا هِيَ أَفْرَادُ الْمَعْنَى.

قَالَ العِمَادُ ابنُ كَثِيْرِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مُنَّا قَالَ إِنِّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ﴾ [الزمر: ٤٩]: «يُخْبِرُ أَنَّ الإِنْسَانَ فِي حَالَ الضَّرِّ يَضْرَعُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَيُنْبُ إِلَيْهِ، ويَدْعُوهُ، ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ طَغَى وَبَغْمَى وَ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ أَيْ: لِمَا يَعْلَمُ اللهُ اسْتِحْقَاقِي لَهُ، وَلَوْلا أَنِّي عِنْدَ اللهِ حَظِيظٌ (١٤) لَمَا خَوَّلَنِي هَذَا.

قَالَ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ -: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ﴾ أَيْ: لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمَ، بَلْ إِنَّمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، أَيْطِيْعُ أَمْ يَعْصِي؟ مَعَ عِلْمِنَا الْمُتَقَدِّمِ بِذَلِكَ. ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ﴾ ، أَيْ: اخْتَبَارٌ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ فَلِهَذَا الْمُتَقَدِّمِ بِذَلِكَ. ﴿بَلْ هِي فِتْنَةٌ ﴾ ، أَيْ: اخْتَبَارٌ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ فَلِهَذَا يَقُولُونَ ، وَيَدَّعُونَ مَا يَدَّعُونَ ﴿قَدْ قَالَهَا الذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أَيْ: قَدْ قَالَ هَنُولُونَ مَا يَقُولُونَ ، وَادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى كَثِيْرٌ مِمَّنْ سَلَفَ مِنَ الأُمْمِ ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أَيْ: فَمَا صَحَّ قَوْلُهُمْ ، وَلاَ نَفَعَهُمْ جَمْعُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ أَيْ: فَمَا صَحَ قَوْلُهُمْ ، وَلاَ نَفَعَهُمْ جَمْعُهُمْ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ، كَمَا قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٧١٢) عَنْ السُّدِّيُّ وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢)رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤٢/٢١)، والفِرْيَابِيُّ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورُ (٧/ ٢٣٤)- وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط زيادة : [قَوْلُهُ: بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مُنَّا مِن بَعْدِ ضَرًّا ءَ مَسَّتْهُ ﴾ ] وَلا مَحَلَّ لَهَا هُنَا.

<sup>(</sup>٤) فِي النسخة الْخَطَّيَّةِ: حضيض، وَفِي طبعة الفريان، وتَفْسِيْر ابنِ كَثِيْرٍ: خصيص، وَالْمُثَبَتُ مِنْ:ط، وَنُسْخَةٍ مِنْ نُسَخِ فَتْح الْمَجِيْدِ.

إِنَّ الله لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ \* وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللهُ لاَ يُحِبُ اللهُ لاَ يُحِبُ الْفُسَدِينَ \* قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ الْمُفْسِدِينَ \* قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ الْمُفْرِونَ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ \* مِنَ الْقُرونِ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ \* وَمَا نَحْنُ اللهَ اللهُ اللهُ

قُولُهُ: (وَعَن آبِي هُرَيرَة، أَنّهُ سَمعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ ثَلاَئةً مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَدْهَبُ عَنِي النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهِبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالُ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبلُ أَو البُقرُ - شَكَ إِسْحَاقُ-. فَأَعْطِي نَاقَةُ عُشَرَاء، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيها. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَع، فَقَالَ: أَيُ شَيْءُ أَعْطِي نَاقَةُ عُشَرَاء، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيها. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَع، فَقَالَ: أَيُ شَيْءُ وَجُلِدًا جَسَدُهُ، فَلَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءُ وَلَمْ عَنْهُ، وَأُعْطِي بَقَرَةً حَامِلًا؛ قَالَ: أَيْ اللّهُ لَكَ فِيها. قَالَ: الْبَقرُ اللهُ لَكَ إِللهُ اللهُ لَكُ فِيها. فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُ شَيْء أَكَى اللهُ لَكَ عَلَى اللّهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) تَفْسِیْر ابن كَثِیْر (٨/٤)

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قَالَ، وَٱلْمُثَبَتُ مِنَ: النسخةِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ، وَفِي ط، أمَّا فِي النُّسْخَةِ الْخَطَّيَّةِ فَـفِي المواضع الثلاثة: وادياً.

أَسْأَلُكُ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، [وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ] (١)، وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ الله الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر. النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ الله الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرثَتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر. قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى (٢) الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ الله مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ مَسْكِينٌ، وَابْنُ الله عَلَى الْكَعْمَى فِي الْمِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ الله عَلَى الْيُومَ إِلاً عَلَى الله عَنْكَ، وَالله عَلَى مَا حَبْكَ الله عَلَى الله عَنْكَ، وَالله عَلَى مَا حَبْكَ الله عَلَى الله عَنْكَ، وَالله عَلَى مَا حَبْكَ الله عَلَى مَا حَبْكَ الله عَلَى مَاحَبَيْكَ » . أَخرَجَاهُ (٣).

قَوْلُهُ: (أَخرَجَاهُ) أي: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ من: النَّسْخَةِ الْخَطَّيَّةِ

<sup>(</sup>٢) فِي ط، وَطَبْعَةِ الفَرِيَّانِ: وأتى ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ

<sup>(</sup>٣)رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٦٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيدِ (ص/٢٤٢) : « (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) هَذَا سِيَاقُ مُسْلِمٍ. قَولُهُ: (فَأَرَادَ اللهُ) وَرَوَايَةُ البُخَارِيِّ: « بَدَا للهِ » بِالبَاءِ الْمُوحَدَّةِ، وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَكَسْرِ لامِ الْجَلالَةِ. قَالَ ابنُ قُرْقُول: ضَبَطْنَاهُ بِالْهَمْزِ، وَرَوَاهُ كَثِيْرٌ مِنَ الشُّيُوخِ بِلا هَمْز. قَولُهُ: (قَدُلُهُ: (قَدْرَنِي النَّاسُ) بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: كَرَهُونِي. انْتَهَى مِنْ تَنْقِيْحِ الزَّرْكَشِيِّ. قَولُهُ: (شَكَّ إسْحَاقُ) أي: ابنُ عَبْدِاللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةً. قَولُهُ: (نَاقَةٌ عُشَراء) بِعَيْن مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةُ وَشِيْنِ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَبِالْمَدِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، قَالَ فِي «تَيْسِيْرِ الوُصُولِ» : هِي مَضْمُومَةُ وَشِيْنِ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَبِالْمَدِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، قَالَ فِي «تَيْسِيْرِ الوُصُولِ» : هِي النَّاقِيْحِ»: وَهِي مِنْ أَنْفُسِ الْحَامِلُ، وَقِيْلَ : هِيَ التِّي أَتَى عَلَى حَمْلِهَا عَشْرَةُ أَشْهُر، وَفِي «التَّنْقِيْحِ»: وَهِي مِنْ أَنْفَسِ الْإِبِل. قَولُهُ: (فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الشَّافِعِيُّ: أَيْ: ذَاتَ وَلَذٍ، وَقَالَ فِي الإِبْلِ. قَولُهُ: (فَاتَ وَلَذٍ، وَقَالَ فِي

وَالنَّاقَةُ العُشَرَاءُ: بِضَمِّ العَيْنِ وَفَتَّحِ الشِّيْنِ وَبِالْمَدِّ: هِيَ الْحَامِلُ.

قَوْلُهُ: (أَنْتَجَ)(١) وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَنَتَّجَ؛ مَعْنَاهُ: تَوَلَّى نِتَاجَهَا، وَالنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالقَابِلَةِ لِلمَوْأَةِ.

قَوْلُهُ: (وَلَّدَ هَذَا)(٢) هُوَ بِتَشْدِيْدِ اللَّامِ. أَيْ: تَوَلَّى وِلادَتَهَا، وَهُوَ بِمَعْنَى:

«أَنْتَجَ»<sup>(٣)</sup> فِي النَّاقَةِ، فَالْمُولِّدُ وَالنَّاتِجُ وَالقَابِلَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، لَكِنْ هَذَا لِلْحَيَوَانِ، وَذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وقُولُهُ: (انقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالبَاءِ الْمُوحَدةِ، أي: الْأَسْبَالُ (١).

«التَّيْسِيْرِ»: الشّاةُ الوَالِدُ الَّتِي عُرِفَ مِنْهَا كَثْرَةُ الوَلَدِ، والنَّتَاجِ».انْتَهَى. وابنُ قُرْقُول هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ يُوسُفَ بنِ قُرْقُول الوَهْرَانِيُّ، صَاحِبُ مَطَالِعِ الأَنْوَارِ عَلَى صَحَاحِ الآثارِ. انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٠/ ٥٢٠).

(١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/٣٤٣) : «قَولُهُ: (فَأَنْتَجَ هَذَانِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ والتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فوقَ؛ أَيْ: صَاحِبُ النَّاقَةِ والبَقَرَةِ»

(٢) قَالَ فِي إَبْطَالُ التَّنْدِيْدِ (ص/٣٤٣) : "قَولُهُ: (وَوَلَّدَ هَذَا) بِتَشْدِيْدِ اللاَّمِ أَيْ: صَاحِبُ الشَّاةِ. قَالَ فِي "التَّيْسِيْرِ": وَمعْنَاهُ: اعْتَنَى بِهَا عِنْدَ الولادَةِ. انْتَهَى. أَيْ: وَحَفِظَهَا وَقَامَ بِمَصَالِحِهَا.

قَولُهُ: (فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ) قَالَ ابنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِ «الأَعْلامِ» (٣/ ٢١٥-٢١٦): وَهَذَا لَيْسَ بِتَعْرِيْضِ، وإِنَّمَا هُوَ تَصْرِيْحٌ عَلَى وَجْهِ ضَرْبِ الْمِثَالِ، وإِيْهَامِ أَنِّي أَنَا صَاحِبُ هَذِهِ القِصَّةِ كَمَا أَوْهَمَ الْمَلَكَانَ دَاوُدَ أَنَّهُمَا صَاحِبَا القِصَّةِ»

(٣) فِي النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ: نتج، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

(٤) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/ ٢٤٤ – ٢٤٥) : «وَلِبَغْضِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ: « الْحِيَالُ » يَاءٌ تَحْتِيَّةٌ؛ جَمَّعُ حَيْلَةٍ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. قَولُهُ: (أَتَبَلَّغُ بِهِ) مِنَ البُلْغَةِ وَهِيَ الكِفَايَةُ أَيْ: اتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مُرَادِي. قَولُهُ: (فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ) أَيْ: رَدَّكَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ سَابِقاً مِنَ البَرَصِ والفَقْرِ».

قَوْلُهُ: (لاَ أَجْهَدُكَ)<sup>(۱)</sup> مَعْنَاهُ: لا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ، أَوْ تَطْلُبُهُ مِنْ مَالِي، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُ<sup>(۲)</sup>.

وَهَـذَا حَدِيثٌ عَظِيْمٌ، وَفِيْهِ مُعْتَبَرٌ، فَإِنَّ الأَوْلَيْنِ جَحَداً نِعْمَةَ اللهِ، فَمَا أَقَرًا للهِ بِنِعْمَةٍ، وَلاَ نَسَبَا النَّعْمَةِ إِلَى الْمُنْعِمِ بِهَا، وَلاَ أَدْيَا حَقَّ اللهِ [فِيهَا بِنِعْمَةٍ] (٢)؛ فَحَلَّ عَلَيْهِ مَا السَّخَطُ. وَأَمَّا الأَعْمَى فَاعْتَرَفَ بِنِعْمَةِ اللهِ، وَنَسَبَهَا إِلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِهَا، وَأَدَّى حَقَّ اللهِ فِيهَا، فَاسْتَحَقَّ الرِّضَى مِنَ اللهِ بِقِيَامِهِ بِشُكْرِ النَّعْمَةِ لَمَّا أَتَى بِهَا، وَهِيَ: الإِقْرَارُ بِالنَّعْمَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الْمُنْعِم، وَبَذْلُهَا فِيْمَا يُحِبُ.

قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أَصْلُ الشُّكْرِ هُوَ الاعْتِرَافُ بِإِنْعَامِ الْمُنْعِمِ عَلَى وَجْهِ الْخُضُوعِ لَهُ، وَالدُّلِّ، وَالْمَحَبَّةِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ النَّعْمَةَ، بَلْ كَانَ جَاهِلاً بِهَا؛ لَمْ يَشْكُرْهَا، وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُنْعِمَ بِهَا؛ لَمْ يَشْكُرُهَا أَيْضاً، وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُنْعِمَ بِهَا؛ لَمْ يَشْكُرُهَا أَيْضاً، وَمَنْ عَرَفَ النَّعْمَةِ وَالْمُنْعِمِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَرَفَ النَّعْمَةِ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ بِهَا فَقَدْ كَفَرَهَا، وَمَنْ عَرَفَ النَّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَلَمْ يَجْحَدُهَا، وَلَكِن لَمْ يَخْضَعْ لَهُ، وَلَمْ يُحِبَّهُ، ولَمْ يَرْضَ بِهِ وَعَنْهُ؛ لَمْ يَشْكُرُهُ أَيْضاً، وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ يَخْضَعْ لَهُ، وَلَمْ يُحِبَّهُ، ولَمْ يَرْضَ بِهِ وَعَنْهُ؛ لَمْ يَشْكُرُهُ أَيْضاً، وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/ ٢٤٥) : « قَولُهُ : (لا أَجْهَدُك) : هَكَذَا لِبَعْضِ رُوَاةِ مُسْلِم، أَيْ: لا أَشُقُ عَلَيْكَ فِي الأَخْذِ والامْتِنَان، وَرَوَايَةُ البُخَارِيُّ: « لا أَحْمَدُكَ » بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيْمِ، أَيْ: عَلَى طَلَبِ شَيْءٍ أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا تَحْتَاجُ إليهِ مِنْ مَالِي كَمَا قِيلَ: لَيْسَ عَلَى طُولِ الْحَيَاةِ نَدَمٌ، أَيْ: عَلَى فَوتِ طُولِ الْحَيَاةِ، ولَمَّا لَمْ يَصِحُ لِبَعْضِهِمْ هَذِهِ الْمُعَانِي قَالَ بِإِسْقَاطِ الْمِيْمِ، أَيْ: لا أَحدَك أَيْ: لا أَمْنَعُكَ شَيْئًا، وَهَذَا تَكَلُفٌ، وتَغْيِيْرٌ لِلرِّوَايَة. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ الشَّافِعِيُّ».

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ صَحِيحٍ مُسلِم للنوويُّ (١٠٠/١٨)

<sup>(</sup>٣) ما بين الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٤) فِي النُّسْخَةِ الْخَطَّيَّةِ: عَلَيْهِمْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ، وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابُهِ وَطَاعَتِهِ، فَهَذَا هُو الشَّاكِرُ لَهَا، فَلاَ بُدَّ فِي الشَّكْرِ مِنْ عِلْمِ القَلْبِ، وَعَمَل يَتْبعُ العِلْمَ، وَهُوَ الْمَيْلُ إِلَى الْمُنْعِمِ وَمَحَبَّتُهُ وَالْخُضُوعُ لَهُ.

قَوْلُهُ: (قَذِرَنِي النَّاسُ) بِكَرَاهَةِ رُوْيَتِهِ وَقُرْبِهِ مِنْهُمْ] (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ فَتْحِ الْمَحِيْدِ.

#### ( [4])

#### بَابُ قُولِ الله تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

قَـالَ ابَـنُ حَـزْم: « اتَّفَقُـوا عَلَـى تَحْـرِيْمُ كُـلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ، كَعَبْدِعَمرٍو، وَعَبْدِالكَعَبَةِ، وَمَا أَشَبهُ ذَلِك. حَاشَا عَبْدَالْمُطَلِبِ».

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي الآية قَالَ: لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَملَتْ، فأتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لتَطِيعُنَّنِي أَوْ لأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنِي أَيُّل، فَيَخْرُجُ مِن بطْنِكِ فَيَشُقُهُ، وَلاَفْعَلَنَّ، ولأَفْعَلَنَّ - يُخَوِّفُهُمَا - ؛ سَمِّياهُ عَبْدَالْحَارِثِ، فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَملَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَملَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَملَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَملَتْ، فَلَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُ الولَدِ، فَسَمَّياهُ عَرْدَجَ مَيْتاً، ثُمَّ حَملَتْ، فَلَكُرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُ الولَدِ، فَسَمَيْاهُ عَرْدَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا ﴿ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: «شُركَاءَ فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عَبَادَتِهِ».

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً﴾ قَالَ: «أَشْفَقَا أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَاناً»، وَذَكَرُ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيْدٍ وغَيْرِهِمَا

### فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَحْرِيمُ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ الآيةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذَا الشَّرْكَ فِي مُجَرَّدِ تَسْمِيَةٍ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيْقُتُهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ البِّنْتَ السَّويَّةُ مِنَ النُّعَم.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ السَّلَفِ الفَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ، وَالشِّرْكِ فِي العِبَادَةِ.

## [بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [1] (٢)

[كَلاَم الْحَسَنِ بِحَال (٣)، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ نَفْسَهُ رَوَى] (١) عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَكَانَ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، النَّبِيِّ وَكَانَ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَالْحَارِثِ (٥)، فَعَاشَ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ (٢٥) رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (آية/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) يَظْهَرُ مِنْ هَذَا الْكَلامِ أَنَّ قَبْلَهُ كَلاَماً، ولَكِنْ لا يُوْجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّسَخِ الْخَطِّيَةِ الَّتِي عِنْدِي، بَلْ هَنَاكَ بَيَاضٌ بِمِقْدَارِ صَفْحَتَيْنِ مِنَ النَّسْخَتَيْنِ: ب، ض، وَفِي الْخَطِّيَةِ الَّتِي عِنْدِي، بَلْ هَنَاكَ بَيَاضٌ بِمِقْدَارِ صَفْحَتَيْنِ مِنَ النَّسْخَتَيْنِ: ب، ض، وَفِي أَمْلَ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَتَقْدِيْرُ النَّقْصِ فِي نَظَرِي هُو : [رَوَى ابنُ جَرِيْرِ الطَّبرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ قَالَ: «كَانَ هَذَا فِي بَعْضِ أَهْلِ الْمِلْلِ وَلَمْ يَكُنْ بِآدَمَ»، وَهُو لَيْسَ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ بِحَال...] وَهَذَا الْأَثُرُ الَّذِي رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيرِهِ (٩/ يَكُنْ بِآدَمَ»، وَهُو لَيْسَ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ بِحَال...] وَهَذَا الْأَثُو اللَّذِي رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيرِهِ (٩/ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ سَفْيَانُ بنُ وَكِيْع وَهُو مَثْرُوكَ، وَلَكِنْ رَوَى ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيرِهِ (٩/ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ صَحْيِح عَنْ مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: عَنَى بِهَذَا ذُرِيَّةَ آدَمُ مَنْ أَشْرَكَ مِنْهُمْ اللهُ أَوْلاداً فَهَوَدُوا وَنَصَرُوا». وَلَكِنْ صَحَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: هُمُ اللهُ أَوْلاداً فَهَوَدُوا وَنَصَرُوا».

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: طَ، وَبَدَلُهُ ذَكَرَ مَا فِي البَابِ مِنْ كَتَابِ التَّوْحِيْدِ ثُمَّ هَذَا النَّقْلَ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: [قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَعْنَى هذهِ الآيةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمدِ حَدَّثَنَا عُمْرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحسَنِ عَنْ سَمُرَةً..] ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ النَّقْل كَمَا فِي تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط زِيَادَةُ: «فإِنَّهُ يعيشُ، فَسَمَّتْهُ عَبْدَالْحَارِثِ»

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٥/ ١١)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٧٧) وقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِه (رقم ٨١٦)، وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٤٦)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الكَبِيْر (رقم ٦٨٩٥)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٣٧)،

أَحْمَدُ، وَالتُّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابنُ جَرِيْرٍ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَلِهَذَا ذَكَرَ الضَّمِيْرَ فِي آخِرِهَا(١) بِصِيْغَةِ الْجَمْعِ اسْتِطْرَاداً مِنْ ذِكْرِ الشَّخْصِ إلَى الْجِنْس.

[ومَعْنَى الآية: أنَّهُ تَعَالَى يُخْبِرُ عَنْ مَبْدَأَ الْجِنْسِ] (٢) الإنسانِيِّ، ومَا للهِ فِيهِ (٣) مِنْ عَجَائِبِ القُدْرَةِ، فَأَوْجِدَ هَـذَا (٤) الْجِنْسَ عَلَى كَثْرَتِهِ وَاخْتِلافِ أَنْوَاعِهِ ﴿مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ ، وَهُـوَ آدمُ عَلَيْهِ السَّلامُ، ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكُنَ إِليَّهَا ﴾ [أيْ: يَأْلَفَهَا وَيَطْمَئِنَّ إِليَّهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [أيْهَا وَحَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً ﴾ وَذَلِكَ إِلَيْهَا ﴾ [أسوم: ٢١]] (٥) ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ﴾ أيْ: وَطِئَهَا ﴿ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً ﴾ وَذَلِكَ الْحَمْلُ لا تَجِدُ الْمَرْأَةُ لَهُ أَلَماً، إِنَّمَا هِيَ النَّطْفَةُ، ثُمَّ العَلَقَةُ، ثُمَّ الْمُضْغَةُ.

وابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ (٤٣/٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/٥٥) وَصَحَّحَهُ، وَفِي سَنَدِهِ عُمَرُ بِن إِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ صدوقٌ تُكُلِّمَ فِي روَايَتِهِ عَنْ قَتَادَةَ خاصَّةً، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيْزَان(٤/٩٩): «حَدِيْتٌ مُنْكَرُ»، وَلَكِنْ قَدْ حَسَنَ التَّرْمِذِيُ هَذَا الْحَدِيْثَ مَنْكَرُ»، وَلَكِنْ قَدْ حَسَنَ، فَقَدْ التَّرْمِذِيُ هَذَا الْحَدِيْثَ مَسَنَّ، فَقَدْ تُوبِعَ عُمَرُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ؛ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عِنْدَ ابنِ مَرْدَوَيْهِ كَمَا فِي تَفْسِير ابنِ كَثِيْرِ (٢/ ٢٧٥) – وَلَهُ شَاهِدَانِ عَنْ أَبِي بِنُ كَعْبِ، وَابن عَبَّاسٍ فَ يَنْفُوهِ. وَقَدْ حَكَى كَثِيْرِ (٢/ ٢٧٥) – وَلَهُ شَاهِدَانِ عَنْ أَبِي بِنُ كَعْبِ، وَابن عَبَّاسٍ فَ يَنْسِيْرِهِ (٢/ ١٤٨): ابنُ جَرِيْر الإَجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ آدَمُ وَحَوَّاءُ حَيْثُ قَالَ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٤٨): (١٤٨ عَلَى اللَّهُ الْمُرَادَ بِالآيَةِ آدَمُ وَحَوَّاءُ حَيْثُ قَالَ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٤٨): شَرَالُ مَا التَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شَرَكَاءَ ﴾ فِي الاسْمِ لا فِي العِبَادَةِ، وَأَنَّ الْمَعْنِيُّ بِذَلِكَ آدَمُ وَحَوَّاءُ لإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ أَهُلُ التَّاوِيْل عَلَى ذَلِكَ الْمُعْنِيُّ بِذَلِكَ آدَمُ وَحَوَّاءُ لإِجْمَاعٍ الْحُجَةِ مِنْ أَهُل التَّاوِيْل عَلَى ذَلْ الْكَوْدِ الْكَافِيلُ عَلَى ذَلُ الْمُعْنِيُّ بِذَلِكَ آدَمُ وَحَوَّاءُ لإِجْمَاعِ الْحُجَةِ مِنْ أَهُل التَّاوِيْل عَلَى ذَلِكَ ».

<sup>(</sup>١) فِي ب: آخِرِهِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ومَا فِيْهِ لله.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، ن.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ط.

وقُولُهُ: (﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾) قَالَ مُجَاهِدٌ: «اسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِ»(١)، وقَالَ مِهْرَانُ: «اسْتَخَفَّتُهُ»(٢)، وَقَالَ ابنُ جَرِيْر: «اسْتَمَرَّتْ بِالْمَاءِ، وَقَامَتْ بِهِ وَقَعَدَتْ، ﴿فَلَمَّا أَنْقَلَتْ﴾ أَيْ: صَارَتْ ذَاتَ ثِقْلِ بِحُمْلِهَا»(٣)، قَالَ السُّدِّيُّ: «كُبْرَ فِي بَطْنِهَا»(١٤).

﴿ دَعَ وَا اللهَ رَبَّهُمَا ﴾ ، أَيْ: أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ دَعَوَا اللهَ: ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً ﴾ بَشَراً سَوِيًّا. قَالَ ابنُ عَبَّاس: ﴿ أَشْفَقَا أَنْ يَكُونَ بَهِيْمَةً ﴾ (٥) ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ اللهَ المُسْاكِرِينَ ﴾ أَيْ: لنَشْكُرَنَّك (٢) عَلَى ذَلِك. انْتَهَى مُلَخَّصَا مِنِ ابنِ كَثَيْرٍ ، وَفِيْهِ اللهَ الْكَارَا ) عَلَى ذَلِك. انْتَهَى مُلَخَّصَا مِنِ ابنِ كَثَيْرٍ ، وَفِيْهِ بَعْضُ (٧) زيادة (٨).

وقُولُهُ: (﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شُركاءَ ﴾) أَيْ: للهِ شُركاء (٩) ﴿ فِيْمَا آتَاهُمَا ﴾، أَيْ: لَمْ يَقُومَا بِشُكْرِ ذَلِكَ عَلَى الوَجْهِ الْمُرْضِي، كَمَا وَعَدَا بِذَلِك، بَلْ جَعَلا لِيْ فِيْهِ شُركَاءَ فِيْهِ مَا أَعْطَيْتُهُمَا (١٠) مِنَ الوَلَدِ الصَّالِح، وَالبَشَرِ السَّوِيِّ، بِأَنْ سَمَيّاهُ شُركَاءَ فِيْهِمَا أَعْطَيْتُهُمَا (١٠) مِنَ الوَلَدِ الصَّالِح، وَالبَشَرِ السَّوِيِّ، بِأَنْ سَمَيّاهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٢) وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ورَوَى سَعِيْدُ بنُ مَنْصُور فِي سُنَنِه ِ (رقم ٩٧٢) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ:﴿حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَاسْتَمَرَّتْ به﴾ .

<sup>(</sup>٢) وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم٨٦٤٣) وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن جَرِيْر (٩/ ١٤٣)

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاْتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٥)، وأَبُو الشَّيْخِ- كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٢٢٥)- وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ، ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٤) عَنْ سَعِيْد بن جُبَيْر نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٤٥) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا، وَصَحَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: لنشكرك، وَفِي أ: لنشكر منك.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٨) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٩) فِي أ : بِشُرَكَاء، ومصححة فِي الْهَامش.

<sup>(</sup>١٠) فِي ب: [آتاهما أين:] وَفِي ض: أعْطَاهُما، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَ، أ.

عَبْدَالْحَارِثِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الشُّكْرِ أَنْ لا يُعَبَّدَ الاسْمُ إلاَّ للهِ.

وَإِذَا<sup>(۱)</sup> تَاْمَلْتَ سِيَاقَ الكَلاَمِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مَعَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ السَّلَفُ تَبَيَّنَ قَطْعاً أَنَّ ذَلِكَ فِي آدَمَ وَحَوَّاءَ – عَلَيْهِمَا السَّلامُ – ، فَإِنَّ فِيْهِ غَيْرَ مَوْضِع يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

وَالعَجَبُ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِهَذِهِ القِصَّةِ، وَيَنْسَى مَا جَرَى أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَيُكَابِرُ بِالتَّفَاسِيْرِ الْمُبْتَدَعَةِ، وَيَتْرُكُ تَفَاسِيْرَ السَّلَفِ وَأَقْوَالَهُمُ.

وَلَّيْسَ الْمَحْذُورُ فِي هَذِهِ القِصَّةِ بِأَعْظَمَ مِنَ الْمَحْذُورِ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَائِدٌ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ القَدَرِيَّةِ، فَاسْتَطْرَدَ مِنْ ذَكْرِ السَّخْصِ إِلَى الْجِنْسِ، ولَهُ نَظَائِرُ فِي القُرْآنِ.

[قَوْلُهُ: (قَالَ ابنُ حَزْم: «اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمُ كُلِّ اسْم مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ، كَعَبْدِعَمرِو، وَعَبْدِالكَعَبَة، وَمَا أَشَبهُ ذَٰلِكَ. حَاشَا عَبْدَالْمُطَلِبِ» (٣)] أَنَّا.

قَوْلُهُ: (قَالَ ابنُ حَزْمٍ) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَعِيدِ بنِ حَزْمٍ، الظَّاهِرِيُّ الْمَشْهُورُ، صَاحبُ كِتَابِ «الإِجْمَاعِ» وَ«الإِيصَالِ» و «الْمُحَلَّى» وَغَيْرِهَا مَنَ الْمُصَنَّفَات (٥٠).

قَوْلُهُ: (اتَّفَقُوا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ: أَجْمَعُوا، فَمَقْصُودُهُ حِكَايةُ الإِجْمَاعِ، لا حِكَايَةَ الاتِّفَاق عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَأْخُرِيْنَ.

قُولُهُ: (حَاشَا عَبْدَالْمُطَلِبِ) قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «لا تَحِلُّ التَّسْمِيَةُ بِعَبْدِعَلِيٍّ، وَعَبْدِالْحُسَيْن، وَلاَ عَبْدِالكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فإذا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مَرَاتِبُ الإجْمَاعِ لابنِ حَزْمِ (ص/١٥٤).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنَ الْمَخُطُوطَاتِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ يَقْتَضِيهَا السَّيَاقُ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٨٤/١٨).

وَقَدْ رَوَى ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ هَانِئِ بِن شُرَيْحِ قَالَ: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَوْمٌ، فَسَمِعَهُمْ يُسَمُّونَ رَجُلاً عَبْدَالْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ مَا اسْمُكَ؟ ﴾ قَالَ: ﴿عَبْدُالْحَجَرِ»، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدُاللهِ ﴾(١).

فإنْ قِيْلَ<sup>(۲)</sup>: كَيْفَ يَتَّفِقُونَ عَلَى تَحْرِيْمِ الاسْمِ الْمُعَبَّدِ لِغَيْرِ اللهِ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَبْدُ الدِّينَارِ »<sup>(۳)</sup> الْحَدِيْثَ. وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ ».

فَالْجَوَابِ: أَمَّا قَوْلُهُ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ » فَلَمْ يُرِدِ الاسْمَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الوَصْفَ وَالدُّعَاءَ عَلَى مَنْ يُعَبِّدُ قَلْبُهُ لِلدُّيْنَارِ وَالدُّرْهَمِ، فَرَضِيَ بِعُبُودِيَّتِهِمَا عَنْ عُبُودِيَّة الله تَبَارَكَ وتَعَالَى.

وَأَمَّا قُوْلُهُ: ﴿ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ ﴾ (٤) فَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ إِنْشَاءِ التَّسْمِيَةِ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الإِخْبَارِ بِالاَسْمِ الَّذِي عُرِفَ بِهِ الْمُسَمَّى دُوْنَ غَيْرِهِ، وَالإِخْبَارُ بِهِ الْمُسَمَّى لا يَحْرُمُ، وَلا وَجْهَ لِتَخْصِيْصِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ تَعْرِيْفِ الْمُسَمَّى لا يَحْرُمُ، وَلا وَجْهَ لِتَخْصِيْصِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ بِعَبْدِالْمُطَّلِبِ خَاصَّةً، فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُسَمُّونَ بِنِي (٥) عَبْدِشَمْس، وبَنِي خَبْدِ المُطَلِبِ خَاصَّةً، فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُسَمُّونَ بِنِي (١٥) عَبْدِشَمْس، وبَنِي عَبْدِالدَّارِ بِأَسْمَاتِهِم، وَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُ يَظِيْ ذَلِكَ. فَبَابُ الأَخْبَارِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ (١٠) الإِنْشَاءِ، فَيَجُوزُ فِيهِ مَا لا يَجُوزُ فِي الإِنْشَاءِ. انْتَهَى مُلَخَصًا (٧).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٥٩٠)، والبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٨١١) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٢) في ط: فقيل.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٨٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٦٤) وَمُسْلِمٌ (رقم ١٧٧٦) عَنِ البَرَاءِ بنِ عَاذِبِ

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنَّ: ط، أ، وَفِيْهِمَا: بعبد، وَهُوَ خِطاً.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٧) تُحْفَةُ الوَدُودِ بِأَخْبَارِ الْمَوْلُودِ (ص/١١٣-١١٤).

وَهُوَ حَسَنٌ، وَلَكِنْ بَقِيَ إِشْكَالٌ، وَهُوَ أَنَّ فِي الصَّحَابَةِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ<sup>(۱)</sup> الْمُطَّلِبِ ابنُ رَبِيْعَةَ بن الْحَارِثِ بن عَبْدِالْمُطَّلِبِ.

فَالْجَوَابُ: أَمَّا مَنِ اسْمُهُ عَبْدُشَمْسِ فَغَيَّرَهُ النَّبِيُ ﷺ ، إِلَى عَبْدِاللهِ، كَمَا ذكروا ذَلِكَ فِي تَرَاجِمِهِمْ، وَأَمَّا عَبْدُ<sup>(٢)</sup> الْمُطَّلِبِ بنُ رَبِيْعَةَ فَذَكَرَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُالْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: «كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ (٣) يُغَيِّرِ اسْمَهُ فِيْمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ (٣) يُغَيِّرِ اسْمَهُ فِيْمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ (٣) يُغَيِّرِ اسْمَهُ فِيْمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ (٣) يُغَيِّرِ اسْمَهُ فِيْمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وَقَالَ الْحَافِظُ: «وَفِيْمَا قَالَهُ نَظَرٌ، فَإِنَّ الزُّبَيْرُ (٥) أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ بِنَسَبِ قُرَيْش، ولَمْ يَذْكُرْ أَنَّ اسْمَهُ إِلاَّ الْمُطَّلِبُ، وَقَدْ ذَكَرَ العَسْكَرِيُّ أَنَّ أَهْلَ النَّسَبِ إِنَّمَا يُسَمُّونَهُ الْمُطَّلِبَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْحَدِيْثِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمُطَّلِبُ، وَمِنْهُمْ مِن يَقُولُ: عَبْدُالْمُطَّلِبِ» (٦).

وَأَمَّا عَبْدُيَزِيْدَ أَبُو رُكَانَةَ؛ فَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «التَّجْرِيدِ» وَقَالَ: «أَبُو رُكَانَةَ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهَذَا لاَ يَصِحُ. وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ صَاحِبَ القِصَّةِ رُكَانَةُ» (٧). وَرَوَى حَدِيْتُهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «السُّنَن» عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: «طلَّقَ عَبْدُيزِيْدَ أَبُو رُكَانَةَ وإِخْوَتِهِ أُمَّ دَاوُدَ فِي «السُّنَن» عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: «طلَّقَ عَبْدُيزِيْدَ أَبُو رُكَانَةَ وإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةً ...»، وَذَكَرَ الْحَدِيْثُ (٨).

<sup>(</sup>١) سَاقطةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطة من: ط، أ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/ ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) الزُّبَيْرُ: هُوَ ابنُ بَكَّارٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ: « نَسَبِ قُرَيْشٍ » ، انظُرْ : سِيَرَ أَعْلامِ النُّبَلاءِ

<sup>(</sup>٦) الإصابة فِي تمييز أسمًاء الصَّحَابَةِ (٤/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) تُجْرِيدُ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١١٣٤٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٢١٩٦)،

ثُمَّ قَالَ (۱): «وَحَدِيْثُ نَافِع بنِ عُجَيْرٍ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَلِيٍّ بنِ يَزِيْدَ بنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدْهِ: «أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امراتَهُ ٱلْبَتَّةَ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَاحِدَةً (٢) أَصَحُ، لاَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُل وَأَهلُهُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ (٣).

فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي (1) الصَّحَابَةِ مَنْ [اسْمُهُ مُعَبَّدٌ لِغَيْرِ اللهِ إلاَّ وَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَنْ لا تَصِحُّ تَسْمِينَتُهُ بِذَلِكَ، أَوْ لا] (٥) تَصِحُ لَهُ صُحْبَةً.

فَعَلَى هَـذَا لا تَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِعَبْدِالْمُطَّلِبِ وَلاَ غَيْرِهِ، مِمَّا عُبِّدَ لِغَيْرِ اللهِ، وَكَيْفَ تَجُوزُ التَّسْمِيَةُ وَقَـدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّسْمِيَةِ بـ: عَبْدِالنَّبِيِّ، وَعَبْدِالرَّسُولِ، وَعَبْدِالْمَسِيْحِ، وَعَبْدِالنَّهِيِّةِ وَكُلُّ هَذِهِ أُولَى بِالْجَوَازِ مِنْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لَوْ جَازَتِ التَّسْمِيَةُ بِهِ.

وَأَيْضاً فَقَدْ نَصَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ بِعَبْدِالْحَارِثِ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ. وَعَبْدُ (١) الْمُطَّلِبِ كَعَبْدِالْحَارِثِ، لا فَرْقَ بَيْنَهما، إلاَّ أَنَّ « أَصْدَقَ الأَسْمَاءِ

وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢/ ٤٩١) ، والبَيْهَقِيُّ فِي سُننِهِ (٣٣٩/٧) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ، وسُمِّيَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ «مُحَمَّد بن عُبَيْدِاللهِ بنِ أَبِي رَافِعِ» وَهُوَ مَثْرُوك.

<sup>(</sup>١) يَعْنِي بِهِ الْحَافِظَ ابنَ حَجَرٍ فِي الإصَابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ (رقم ١١٨٨)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِه (رقم ٢٢٧٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (رقم ٢٠٥٦)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (رقم ٢٠٥١)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٠٥٨–٢٠٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (رقم ٢٨٠٧–٢٨٠٨) وَغَيْرُهُمْ وَيُ الْمُسْتَذْرَكِ (رقم ٢٨٠٧–٢٨٠٨) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) الإصابة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٣٨٤-٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مِنْ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمُعقوفين سَاقط من: ط، أ، وبدله: [أولاء من].

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بعبد.

الْحَارِثُ وَهَمَّامُ اللهِ (١)، فَلَعَلَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَارِ.

لا يُقَالُ إِنَّ الْحَارِثَ اسْمٌ لِلشَّيْطَانِ، لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ اسْماً لَهُ، فَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَمِيْعِ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ، فَلاَ يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِهِ، وَإِنْ نَوَى بِهِ(٢) عَبْدَالْحَارِثِ ابنَ هِشَام أَوْ غَيْرَهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ ابنُ حَزْمٍ قَدْ حَكَى الإجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِالْمُطَّلِبِ فَكَيْفَ يَجُوزُ خِلافُهُ؟

قُلْتُ: كَلامُ ابنِ حَزْم لَيْسَ صَرِيْحاً فِي حِكَايَةِ الإجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِهِ "هَبْدِالْمُطَّلِبِ"، فَإِنَّ لَفُظَهُ: «اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْم كُلِّ اسْم مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ، كَدْعَبْدِالْمُعَبَّةِ"، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا كَدْعَبْدِالْمُعْبَةِ"، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَالْمُعْبَةِ"، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَالْمُطَّلِبِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةٍ كُلِّ اسْم بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا ("" مَا لَمْ يَكُنِ اسْم نَبِيّ، أو اسْم مَلْكِ... اللهِ الْي آخِر كَلامِهِ (١٠).

فيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ حِكَايَةُ الْخِلافِ فِيْهِ، وَيَكُونُ التَّقدِيْرُ: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمِ كُلِّ اسْمِ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ حَاشَا عَبْدَالْمُطَّلِبِ، أَيْ: فَإِنَّهُمُ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَحْرِيْمِهِ، بَلِ اخْتَلَفُوا.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٣٤٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٨١٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٦٥)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٦)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبْرِ (٢١/ ٣٨٠)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٩/ ٣٠٦) عَنْ أَبِي وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبْرِ (٣/ ٣٠٦) عَنْ أَبِي وَهْبِ الْجُشَمِيِّ وَهُو صَحِيْحٌ بِشُواهِدِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَر، وَعَبْدِاللهِ بنِ جَرَادٍ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الإسلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٤/ ٢٩٥)، وَهُو حَدِيْثُ طَوْيلٌ، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُ بَعْضِهِ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى والتَّمَائِمِ

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: بعد مًا ذكرنًا إلى آخره مًا لم..

<sup>(</sup>٤) مَرَاتِبُ الإِجْمَاعِ (ص/ ١٥٤).

وَيُوَيِّدُهُ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: «وَاتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةِ كُلِّ اسْم بَعْدَ مَا ذَكَرْنا...» إلَى آخِرِهِ. وَيَكُونُ الْمُرَادُ: حَاشَا عَبْدَالْمُطَّلِبِ، فَلاَ أَحْفَظُ مَا قَالُوا فِيْهِ، وَيَكُونُ سُكُوتاً مِنْهُ عَنْ حِكَايَةٍ إِجْمَاعِ(۱)، أَوْ خِلافٍ فِيْهِ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ مُرَادَهُ حِكَايَةُ الإِجْمَاعِ عَلَى (٢) جَوَازِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ حَكَى إِجْمَاعاً يُسَلَّمُ لَهُ، وَلاَ كُلُ إِجْمَاعِ يَكُونُ حُجَّةً أَيْضاً، فَكَيْفَ وَالخِلافُ مَوْجُودٌ، وَالسِّنَة فَاصِلَةٌ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِيْن؟

وَغَايةُ حُجَّةٍ مَنْ أَجَازَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: « أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ » ، ونَحُوهُ ، أَوْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ اسْمُهُ عَبْدُالْمُطَّلِبِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَيْضاً فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ: « أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ » حُجَّةً عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيةِ بِهِ لَكَانَ قَوْلُهُ: « إِنَّمَا كَانَ قَوْلُهُ: « إِنَّمَا بَنُو هَاشِم، وَبَنُو عَبْدِمَنَافِ ، شَيْءٌ وَاحِدٌ » (٣ حُجَّةً عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيةِ بِهِ لَكَانَ قَوْلُهُ: « إِنَّمَا وَلَكِنْ فَرْقٌ بَيْنَ إِنشَاءِ التَّسْمِيةِ وَبَيْنَ الإِخبَارِ بِذَلِكَ عَمَّنْ هُوَ اسْمُهُ.

[قَالَ: (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي الآية قَالَ: لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَملَتْ، فَأَتَاهُمَا إَبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لتَطِيعُنَنِي (') أَوْ لاَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنِي النَّالِي مَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لتَطِيعُنَنِي (') أَوْ لاَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنِي أَيْلٍ ، فَيَخْرُجُ مِن بطِينِكِ فَيَشُقُهُ ، وَلاَفْعَلَنَّ ، ولاَفْعَلَنَّ - يُخَوِّفُهُمَا - ؛ سَمَيْاهُ عَبْدَالْحَارِثِ، فَأَلِيا أَنْ يُطِيعُاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً، ثُمَّ حَملت ، فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَلْيا أَنْ يُطِيعُاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً، ثُمَّ حَملت ، فَأَتَاهُمَا، فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُ الْوَلَدِ، فَسَمَّيْاهُ عَبْدَالْحَارِثِ، فَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا﴾ وَوَاهُ ابنُ الوَلَدِ، فَسَمَّيْاهُ عَبْدَالْحَارِثِ، فَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿جَعَلا لَهُ شُركَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا﴾ رَوَاهُ ابنُ

<sup>(</sup>١) فِي: ط، أ، ض: إجْمَاعاً، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، أ: من، ومصححة فِي هَامش أ إلى: في، وَالْمُثْبَّتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٧١).

<sup>(</sup>٤) فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ التُّوْحِيْدِ: لَتُطِيْعَانِنِي.

أَبِيْ حَاتِم<sup>(١)</sup>)]<sup>(٢)</sup>.

وقَوْلُهُ: (فِي الآيةِ) أَيْ: الْمُتَرْجَم بِهَا (٣).

قَوْلُهُ: (﴿تَغَشَّاهَا﴾) أَيْ: حَوَّاءَ، أَيْ: وَطِئَهَا - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - .

قَوْلُهُ: (أَوْ لا جَعَلَنَّ لَهُ) أَيْ: لِولَدِكُمَا.

قَوْلُهُ: (قَرْنَي أَيِّل) هُوَ بِالتَّنْنِيةِ وَالإِضَافَةِ ('')، وَ «أَيُّل» - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَكَسْر الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ - : ذَكَرُ الأَوْعَالِ، وَالمَعْنَى أَنَّهُ يُخَوِّفُهُمَا بِكَونِهِ يَجْعَلُ لِلْوَلَدِ قَرْنَي وَعِلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا فَيَشُقُّهُ، كَمَا قَالَ: «فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقُّهُ».

قَوْلُهُ: (وَلَأَفْعَلَنَّ، وَلأَفْعَلَنَّ، يُخَوِّفُهُمَا) بِغَيْر مَا ذُكِرَ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِمَا غَيْرَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (سَمِّيَاهُ عَبْدَالْحَارِثِ) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرِ: «كَانَ اسْمُهُ فِي الْملائكةِ الْحَارِثَ» (فَ)، وكَانَ مُرَادُهُ أَنْ يُسَمِّيَاهُ (أَ) بِذَلِكَ، لِيَكُونَ قَدْ وُجِدَ لَهُ صُورَةُ الإِشْرَاكِ بِهِ، فَإِنَّ هَذَا بَابٌ مِنْ (٧) كَيْدِ إِبْلِيْسَ إِذَا عَجِزَ عَنِ الآدَمِيِّ أَنْ يُوْقِعَهُ فِي الْمَعْصِيةِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ (رقم ٩٧٣) ، وابنُ أَبِيْ حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٥٤) عَن ابنِ عَبَّاسٌ وَفِي إِسْنَادِهِ خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ وَهُوَ صُدُوقَ فِيْهِ ضَعْفٌ. وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ انْظُرْهَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرٍ (١٤٦/١٠- ١٤٦) فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ ابن عَبَّاسٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ الْمخطوطَات، وَهِيَ زيَادة يَقْتُضيْهَا السُّيَاقُ.

<sup>(</sup>٣) في : ط، أ، ض: لَهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ، ض: أَو الإِضَافة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) عَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٦٢٤) لابنِ الْمُنْذِرِ، وابنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي الشَّيْخِ، وَهُوَ عِنْدَ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٤) بإسنادٍ حَسَنٍ، ولَيْسَ فِيْهِ أَنَّ إِبْلِيْسَ كَانَ يُدْعَى الحَارِث.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: سَمَّياه.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: مِنْ بَابِ.

الكَبِيْرَةِ(١)، قَنعَ مِنْهُ بِالصَّغَيْرَةِ.

وَأَيْضاً؛ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُمَا طَاعَتُهُ، كَمَا أَطَاعَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، كَمَا رَوَى ابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم عَنْ عَبدِالرَّحْمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَدَعَهُمَا مَرَّتَيْن اللهِ اللهِ اللهِ ﷺ: «خَدَعَهُمَا مِنَ الْأَرْض.

قَوْلُهُ: (فَأَبِيَا أَن يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً..) إِلَخ. هَذَا – وَاللهُ أَعْلَمُ – مِنَ الامتحان فَــإِنَّ الإِنْسَــانَ لا عَــزْمَ لَهُ، وإِنْ عَايَنَ مَاذَا عَسَاهُ أَنْ يُعَايِنَ<sup>(٣)</sup> مِنَ الآياتِ إِلاَّ بِتَوْفِيقِ الله تَعَالَى.

فَإِنَّ الطَّبِيعةَ البشريَّةَ تَغْلُبُ عَلَيْهِ، كَمَا غلَبَتْ عَلَى الْأَبَوْيْنِ مَرَّتَيْنِ، مَعَ مَا وَقَعَ لَهُمَا قَبْلُ مِنَ التَّحْذِيرِ وَالإِنْذَارِ عَنْ كَيْدِ إِبْلِيسَ وَعَدَاوَتِهِ لَهُمَا، وَمَعَ ذَلِكَ أَدْرَكَهُمَا لَهُمَا قَبْلُ مِنَ التَّسْمِيةِ وَإِنْ لَمْ يقْصِدَا حُبُ الوَلَدِ فَسَمَياهُ عَبْدَالْحَارِثِ، وَكَانَ ذَلِكَ شِرْكاً فِي التَّسْمِيةِ وَإِنْ لَمْ يقْصِدَا تَعْبِيْدَهُ (٤) لِلشَّيْطَان، بَلْ قَصَدَا بِهِ فِيْمَا ظَنَّا: إِمَّا دَفْعَ شَرِّهِ عَنْ حَوَّاء، وَإِمَّا الْخُوفُ عَلَى الوَلَدِ مِنَ الْمَوْتِ.

كَمَا رَوَى عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم، عَنْ أَبِيٌ بنِ كَعْبٍ قَالَ: «لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ، أَتَاهَا الشَّيْطَانُ فَقَالَ: أَتُطِيْعِينَنِي (٥) وَيسْلَمُ لَكِ (٢) وَلَدُكِ؟ سَمِّيهِ عَبْدَالْحَارِثِ، فَلَمْ تَفْعَلْ، ثُمَّ فَلَمْ تَفْعَلْ، ثُمَّ فَلَمْ تَفْعَلْ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) فِي ب: كبيرة.

<sup>(</sup>٢) رَّوَّاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٨٦٦٤)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٥٠) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ تَابِعِيٍّ وَاهِي الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٣) في ط: يعلن.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: العِبَادَة، وَفِي أ: البَعِيْدَة وَمُصَحَّحَة فِي الْهَامِشِ: العِبَادَة، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: لا تطيعيني، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

حَمَلَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَـالَ: أَتُطِيعِيْنِي وَيَسْلَمُ (١) لَكَ وَلَـدُكِ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَهِيْمَةً، فَهَيَّبَهَا، فَأَطَاعَاهُ». رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِم (٢).

قُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَرَوَاهُ أَيْضًا (٣) سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ وَابنُ الْمُنْذِرِ.

وَعَنِ ابنِ عبّاسِ قَالَ: كَانَتُ ('' حَوَّاءُ تَلِدُ لآدَمَ أَوْلاداً فَتُعَبِّدُهُمْ للهِ، وتُسَمَّيْهِ عَبْدَاللهِ وَعُبَيْدَاللهِ وَعُبَيْدَاللهِ وَعُبَيْدَاللهِ وَنَحُّو ذَلِكَ، فيصيبُهُمُ الْمَوتُ، فَأَتَاهَا إِبْلِيسُ وَآدَمَ فَقَالَ: إِنَّكُمَا لَوْ تُسَمِّيانِهِ بِغَيْرِ مَا (' ' تُسَمِّيانِهِ لَعَاشَ، فَوَلدت لَهُ رَجُلاً فَسَمَّياهُ عَبْدَالْحَارِثِ، فَفِيهِ تُسَمِّيانِهِ بِغَيْرِ مَا لَّذِي حَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [الأعراف:١٨٩] إلى آخِرِ الآيةِ. رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ (').

[قَالَ: (وَلَهُ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: «شُرَكَاءً فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عَبَادَتِه» (^^)] (٩).

<sup>(</sup>١) فِي ط، ض: يسلم - بدون وَاو - .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٥٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٦٢٣) - ، وَرَوَاهُ بِنَحْوهِ: عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرِّ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٦٢٣) - وَفِي إِسْنَادِ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ سَعِيْدُ بنُ بَشِيْرٍ فِيْهِ ضَعْفٌ، وعقبة الْمَنْثُورِ (٣/ ٦٢٣) - وَفِي إِسْنَادِ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ سَعِيْدُ بنُ بَشِيْرٍ فِيْهِ ضَعْفٌ، وعقبة الشَّنُورِ وَلَّهُ السَّنَادِهِ عَنْدَ عَبدِ بنِ حُمَيْدٍ وَأَبِي الشَّيْخِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: لَمَّا كانت.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، وَفِي ب: الذي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أَنْزَلَ اللهُ.

<sup>(</sup>٧) رَوَّاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٤٦/٩) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا، وَلَكِنْ مَتَنه صَحِيْحٌ لِمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابنُ جَرِّيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٤٩)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٥٩) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ يَقْتُضِيهَا السَّيَاقُ.

قُولُهُ: (شُركَاءُ فِي طَاعَتِهِ، ولَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ) أَيْ: لِكُوْنِهِمَا أَطَاعَاهُ فِي التَّسْمِيةِ بِعَبْدِالْحَارِثِ، لا أَنَّهُمَا عَبَدَاهُ، فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ شِرْكِ الطَّاعَةِ وَبَيْنَ شِرْكِ الطَّاعَةِ وَبَيْنَ شِرْكِ العَبَادَةِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: «تَفْسِيْرُ قَتَادَةً فِي هَذِهِ الآيَةِ بِالطَّاعَةِ، لأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عَلَى كَلاَمِ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ آدَمُ وَحَوَّاءُ - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - ، فناسَبَ تَفْسِيْرُهَا بِالطَّاعَةِ، لأَنْهُمَّا أَطَاعَا الشَّيْطَانَ فِي تَسْمِيَةِ الوَلَدِ بِعَبْدِالْحَارِثِ».

وَقَدِ اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الْمُعَاصِرِيْنَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمْ قَدْ فَسَّرُوا العِبَادَةَ بِالطَّاعَةِ، فَيَلْزَمُ عَلَى قَوْل قَتَادَةَ أَنْ يَكُونَ الشُّرْكُ فِي العِبَادَةِ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّ تَفْسِيْرَ العِبَادَةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ التَّفْسِيْرِ بِاللَّازِمِ (٢)، فَإِنَّ (٢) لَازِمَ العِبَادَة أَنْ يَكُونَ العَابِدُ مُطِيْعاً لِمَن عَبَدَهُ بِهَا، فَلِذَا فُسِّرَتْ بِالطَّاعَةِ.

أَوْ يُقَالُ: هُوَ مِنَ التَّفسِيْرِ بِاللَّزُومِ (١) وَإِرَادَةِ اللاَّزْمِ، أَيْ: لَمَّا كَانَتِ الطَّاعَةُ مَلْزُوماً لِلْعِبَادَةِ، وَالعِبَادَةُ لازِمَةٌ لَهَا، فَلاَ تَحْصُلُ إلاَّ بِالطَّاعَةِ؛ جَازَ تَفْسِيْرُهَا بِذَلِكَ، وَهُوَ أَصَحُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلا إِشْكَالَ فِي ذَلِكَ بِحَمْدِ اللهِ.

فإنْ قُلْتَ: قَدْ سَمَّى النَّبِيُ ﷺ طَاعَةَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عِبَادَةً. قُلْتُ: رَاجِع الكَلامَ عَلَى حَدِيْثِ عَدِيٍّ يَتَضحُ الْجَوَابُ.

[قَالَ: (وَلَهُ بِسَندِ صَحِيْتِ عَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً ﴾ قَالَ: « أَشْفَقًا أَنْ لا يَكُونَ إنْسَاناً »(٥)، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَسِ وَسَعِيْدٍ

<sup>(</sup>١) فِي ب: أنَّ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: اللازم.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فإنَّه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بِالْمَلْزوم.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم٨٦٤٨) وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وغَيَّرهِمَا<sup>(١)</sup>)](٢).

قَوْلُهُ: (أَشَفِقَا) أَيْ: خَافَا أَيْ: آدَمُ وَحَوَّاءُ. (أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَاناً) قَالَ أَبُو صَالح: «أَشْفَقَا أَنْ يَكُونَ بِهِيْمَةً، فَقَالا (٢٠): (لَئِنْ آتَيْتَنَا بَشَراً سَوِيًّا)» رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِم (١٠).

فِيْ (٥) هَذَا أَنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ البِنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النعم ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١). وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهَا غَيْرَ سَوِيَّةٍ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْس.

فَلاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَخَّطُ (٧) مِمَّا وَهَبَهُ اللهُ لَهُ كَمَا يَفْعلُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، بَلْ يَحمَّدُ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْهَا- إِذَا يَحمَّدُ اللهَ اللهُ عَنْهَا بَشَرِيَّةٌ سَوِيَّةٌ، وَلِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- إِذَا بُشُرَتْ بِمَوْلُودٍ لَمْ تَسْأَلُ إِلاَّ عَنْ صُورَتِهِ، لا عَنْ ذُكُورِيَّتِهِ وَأَنُوثِيَّتِهِ (٨).

قَوْلُهُ: (وَذَكَرَ) أَيْ: ذَكَرَ ابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ، فَإِنَّهُ رَوَى ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَ الْمُصَنِّف (مَعنَاهُ عَن الْحَسَن) هُوَ البَصْرِيُ (٩).

<sup>(</sup>١) فِي ض: وَغَيْرِه، وَفِي أَ : أَوْ غيرِه، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَهِيَ زَيَادَةَ يَقُتُضِيْهَا السُّيَاقُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٣٣)، وَابنُ جَرِيْرٍ (٩/ ١٤٥) بِنَحْوِهِ وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وفي.

<sup>(</sup>٦) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: يَسْخَطَ.

<sup>(</sup>٨) رَوَى البُّخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم١٢٥٦) وإسْنَادُهُ حَسَنَّ

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم (رقم ٨٦٥٠) عَنِ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بِهِ ، وإسْنَــادُهُ ضَعِيْفٌ لانْقطَاعه.

قَوْلُهُ: (وَسَعيدٍ) أَيْ(١): ابنِ جُبَيْرٍ (٢)، (وَغَيْرِهِمَا)(٢) كَالسُّدِّيِّ (١)، وغَيْرِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤)، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ض: وَغَيْره، وَفِي أَ : أَوْ غيره، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٥) وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَانْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ أَبِي حَاتِم (٥/ ١٦٣٢ - ١٦٣٣)، والدُّرُّ الْمَثْثُورَ (٣/ ٦٢٣ - ٢٢٤).

(0.)

# بَابُ قُولِ الله تَعَالَى:

﴿وَللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذِّيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ﴾

ذَكَرَ ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ «يُشْرِكُونَ»، وَعَنهُ: «سَمُّوا اللَّآتَ مِنَ الْإِلَهِ، وَالْعُزَّى مِّنَ الْعَزِيزِ». وَعَنِ الْأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا»

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: إِنَّبَاتُ الأَسْمَاءِ.

الثَّانِيَةُ: كُونُهَا حُسْنَى.

التَّالِثَةُ: الأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا.

الرَّابِعَةُ: تَرْكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ الْمُلْحِدِيْنَ.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ الإِلْحَادِ فِيْهَا.

السَّادِسَةُ: وَعِيدُ مَنْ أَلْحَدَ.

## بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذِّينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ﴾ (١)

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ أَسْمَاءً وَصَفَهَا بِكَوْنَهَا حُسْنَى أَيْ: حِسَاناً. وَقَدْ بَلَغَتِ الغَايَةَ فِي الْحُسْنِ فَلاَ أَحْسَنَ مِنْهَا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ الكَمَال، وَنُعُوتِ الْجَلال، «فَأَسْمَاؤُهُ الدَّالَةُ عَلَى صِفَاتِهِ هِيَ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ وَأَكْمَلُهَا، فَلَيْسَ فِي الْأَسْمَاءِ أَحْسَنُ مِنْهَا، وَلاَ يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا.

وتَفْسِيْرُ الاسْمِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ لَيْسَ تَفْسِيراً بِمُرَادِف (٢) مَحْض، بَلْ هُوَ عَلَى سَبِيْلِ التَّقْرِيْسِ وَالتَّفْهِيْمِ، فَلَهُ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ كَمَال أَحْسَنُ اسِمٍ، وَأَكْمَلُهُ وَأَتَمَّهُ مَعْنَى، وَأَبْعَدُهُ وَأَنْسَلُهُ عَنْ شَائِبَةِ نَقْص، فَلَهُ مِنْ صِفَةٍ الإدْرَاكَاتِ: العَلِيْمُ الْخَبِيْرُ، دُوْنَ العَاقِلِ (٢) الفَقِيْهِ. وَالسَّمِيْعُ البَصِيْرُ، دُوْنَ السَّامِع وَالبَاصِرِ.

وَمِنْ صِفَاتِ الإحسَانِ: البَرُّ الرَّحِيمُ الوَدُودُ، دُوْنَ الرَّفِيْقِ<sup>(1)</sup> وَالشَّفِيْقِ<sup>(0)</sup> وَالشَّفِيْقِ (1) وَكَذَلِكَ العَلِيُّ العَظِيْمُ، دُوْنَ الرَّفِيْعِ الشَّرِيْفِ. وَكَذَلِكَ الكَرِيْمُ، دُوْنَ السَّخِيِّ. وَالخَالِقُ البَارِئُ الْمُصَوِّرُ، دُوْنَ الصَّانِعِ الفَاعِلِ الْمُشَكِّلِ. وَالعَفُوُّ الغَفُورُ، دُوْنَ الصَّانِعِ الفَاعِلِ الْمُشَكِّلِ. وَالعَفُوُّ الغَفُورُ، دُوْنَ الصَّانِعِ الفَاعِلِ الْمُشَكِّلِ. وَالعَفُوُّ الغَفُورُ، دُوْنَ الصَّانِعِ الفَاعِلِ الْمُشَكِّلِ. وَالعَفُو الغَفُورُ، دُوْنَ الصَّفُوحُ السَّاتِرُ.

وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَسْمَاثِهِ (٧) تَعَالَى يُجْرَى عَلَى نَفْسِهِ أَكْمَلُهَا وأَحْسَنُهَا، وَلاَ يَقُومُ

<sup>(</sup>١) سُورة الأعرَاف (آية/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ط: بِمُرَادٍ، وَفِي أ : بِمُرَاد وَمَحْضِ.

<sup>(</sup>٣) في ط: العَالِم.

<sup>(</sup>٤) فِي جَمِيْعِ النُّسَخِ: الرَّفِيْق- بِالفَاءِ - ، وَكَذَا فِي مُعْظَمِ نُسَخِ بَدَاثِعِ الفَوَائِدِ، وَفِي بَعْضِهَا: «الرَّقِيْق» - بِالقَافِ -.

<sup>(</sup>٥) فِي البَدَائِع: وَالشَّفُوق.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطُةً مِنْ: بَدَائِعِ الفَوَائِدِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: أَسْمَاءِ اللهِ.

غَيْرُهُ مَقَامَهُ، فَأَسْمَاؤُهُ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ، كَمَا أَنَّ صِفَاتِهِ أَكْمَلُ الصُفَاتِ، فَلا نَعْدِلُ عَمَّا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ رَمُّولُهُ عَلَيْ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْ إِلَى مَا وَصَفَهُ بِهِ الْمُبْطِلُونَ (٢).

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَكَ خَطَأُ مَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الصَّانِعِ وَالفَاعِلِ وَالْمُرِيْدِ (٣) وَنَحْوِهَا (٤)، لأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي أَطْلَقَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَنْهَا أَتَمُّ مِنْ هَذَا، وَأَكْمَلُ، وَأَجَلُ شَأْناً.

"فَإِنَّهُ يُوصَفَ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ كَمَالُ بِأَكْمَلِهَا وَأَعْلَهَا وَأَعْلَهَا وَأَعْلَهَا وَأَعْلَهَا وَأَعْلَهَا وَمُوصَفَ مِنَ الْإِرَادَةِ (٥) بِأَكْمَلِهَا، وَهُو الْحِكْمَةُ، وَحُصُّولُ كُلِّ مَا يُرِيْدُ بِإِرَادَتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفَعَّالٌ لَمَا يُرِيدُ ﴾ [البُرُوج: ١٦] وَبِإِرَادَةِ (١) اليُسْرِ لا العُسْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وَبِإِرَادَةِ (٧) الإحسان وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وَبِإِرَادَةُ (٧) الإحسان وَتَمَامٍ (٨) النَّعْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ يَعْمَلُ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَإِرَادَةُ النَّهِ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَجٍ وَإِرَادَةُ النَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيكُمْ وَلِيتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الْمَائدة: ٢].

وَكَذَلِكَ العَلِيْمُ الْخَبِيْرُ أَكْمَلُ مِنَ الفَقِيْهِ العَارِفِ، وَالكَرِيْمُ الْجَوَادُ أَكْمَلُ [مِنَ

<sup>(</sup>١) فِي ط وَمَطَّبُوعِ البَدَائعِ: تَتَجَاوَز، وَفِي أَ: يُتَجَاوِز، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب، ضَ.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٩٥ ٢ - ٢٦٩ - دَار عَالَم الفَوَائد).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: الْمربي.

<sup>(</sup>٤) فِي ن: ونحوهما

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الإرادات.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَبِإِرَادَتِهِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وَبِإرَادتِهِ.

<sup>(</sup>٨) فِي طَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ: وإِتْمَامِ.

السَّخِيِّ، وَالرَّحِيمُ أَكْمَلُ مِنَ الشَّفِيْقِ، وَالْخَالِقُ البَارِئُ الْمُصَوِّرُ أَكْمَلُ مِنَ ] (١) الفَاعِلِ (٢) الصَّانِع؛ وَلِهَذَا لَمْ تَجِئْ هَذِهِ فِي أَسْمَاتِهِ الْحُسْنَى، فَعَلَيْكَ بِمُرَاعَاةِ مَا أَطْلَقَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، وَالوُقُوفِ مَعَهَا، وَعَدَمِ إِطْلاق مَا لَمْ يُكُنْ مُطَابِقًا لِمَعْنَى أَسْمَاتِهِ وَصِفَاتِهِ. وَحِيْنَئِذِ فَيُطَلِقُ لَمْ يُطْلِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِمَعْنَى أَسْمَاتِهِ وَصِفَاتِهِ. وَحِيْنَئِذِ فَيُطَلِقُ الْمَعْنَى لِمُطَابَقَتِهِ لَهَا دُوْنَ اللَّفْظِ. وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُجْمَلاً، أَوْ مُنْقَسِما إِلَى (٣) مَا الْمَعْنَى لِمُطَابَقَتِهِ لَهَا دُوْنَ اللَّفْظِ. وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُجْمَلاً، أَوْ مُنْقَسِما إِلَى (٣) مَا الْمَعْنَى لِمُطَابَقَتِهِ لَهَا لاَ يَجُوزُ إِطْلاقُهُ إِلاً مُقَيَّداً، وَهَذَا كَلَفْظِ الفَاعِلِ وَالصَّانِع، فَإِنَّهُ لا يُطُولُونَ إِلْمُلاقاً مُقَيَّداً، كَمَا أَطْلَقَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَقُولُهِ (٤) لا يُطْلَقُ عَلَى فَيْ إِللهُ إطلاقاً مُقَيَّداً، كَمَا أَطْلَقَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَقُولُهِ (٤) لا يُطْلَق عَلَى نَفْسِهِ كَقُولُهِ (٤) لا يُطْلِق أَلْتُهُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِلَّا الْمُعَنِّى اللهِ اللهُ الْمُعَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْنَى وَالسَّانِع مُنْقَسِمُ اللْعَالَةُ أَعْلَمُ اللهُ الْمَعْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ الرَّهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعْنَى وَاللهُ الْمَالِي الْمَلَى الْمُولِي اللهُ الْمَلَى اللهُ الْمَعْنَى اللهُ الْمَعْنَى اللهُ الْمَالِي الْمُعْنَى اللهُ الْمَعْنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُولُ اللهُ الْمَالِي الْمَعْنَى اللهُ الْمَعْنَى اللهُ الْمَعْنَى اللهُ الْمَعْنَى اللهُ الْمَالُولُولُ اللهُ الْمُعْنَى اللهُ الْمَالُولُهُ اللهُ الْمَعْنَى اللهُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ الْمُلِقُهُ اللهُ الْمُعْنَى اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ الللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُلْعُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ الْم

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ غَلَطُ بَعْضِ الْمُتَأْخِرِيْنَ، وَزَلَقُهُ الفَاحِشُ فِي اشْتِقَاقِهِ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كُلِّ فِعْلِ أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ اسْماً مُطْلَقاً، وَأَدْخَلَهُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، فَاشْتَقَّ لَهُ اسْمَ (٧) الْمَاكِرِ، وَالْمُخَادِعِ، وَالفَاتِنِ، وَالْمُضِلِّ، تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْراً».

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الفَاضِل.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أو.

<sup>(</sup>٤) فياً : وَلِقُولِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: أَسْمَاء.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: شرف، وَالْمُثَبُّ من: طَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فَاشْتَقَّ مِنْهَا اسْمَ، وَفِي أَ، ضَ: فَاشْتَقَّ لاَسْمٍ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وطَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ. الْهِجْرَتَيْنِ.

انْتَهَى مُلَخَّصاً. مِنْ كَلام الإمَام ابنِ القَيَّم (١١).

وَقِيْلَ: فَصْلُ الْخِطَابِ فِي أَسْمَاءَ اللهِ الْحُسْنَى، هَلْ هِيَ تَوْقِيْفِيَّةٌ أَمْ لا؟ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يُطْلَقُ مِنْ بَابِ الإخْبَارِ أَنَّ مَا يُطْلَقُ مِنْ بَابِ الإخْبَارِ لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيْفِيًّا، كَالقَدِيْمِ، وَالشَّيْءِ، وَالْمَوْجُودِ<sup>(۱)</sup>، وَالقَائمِ بِنَفْسِهِ، وَالصَّانِع، وَالْمَوْجُودِ<sup>(۱)</sup>، وَالقَائمِ بِنَفْسِهِ، وَالصَّانِع، وَنَحْو ذَلِكَ.

[قُولُكُهُ:] (٣) ﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ أي: اسْأَلُوهُ، وتَوَسَّلُوا إليه بِهَا كَمَا تَقُولُ: آغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَقْرَبِ الوَسَائِلِ وَأَحَبِّهَا إِلَيهِ، كَمَا فِي «الْمُسْنَدِ» وَالتَّرْمِذِيِّ: ﴿ أَلِظُوا بِ ﴿ يَا ذَا الْجَلَالُ وَالإَكْرَامِ» (٤) ، وَفِي الْحَدِيثِ (٥) الْآخِر: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَجُلاً يَدْعُو وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ أَنَكَ اللَّهُمَّ اللهُ الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الذِي لَمْ يَلِدْ، ولَمْ يُولَدْ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ، فَقَالُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ سَأَلُ الله بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا لَهُ عِلْمُ اللهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا كُونَ إِهُ التَّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ (١).

<sup>(</sup>١) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْن (ص/ ٤٨٤-٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: الْمَوْجُود- بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٣) زَيَادَةً يَقُتُضِيهَا السِّيَاقُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/١٧٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِّيرِ (٣/ ٢٨٠)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ١٤٧٨)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ١٤٧٨)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي النَّسَتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤٩٨-٤٩٩)، فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤٩٨-٤٩٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤٩٨-٤٩٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤٩٨-٤٩٩)، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ رَبِيْعَةَ بنِ عَامِرِ ﴿ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، ضَ: وَالْحَدِيث، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٤١٧٨)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٣٦)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٦٠، ٣٥٠، ٣٤٩/٥)، وإسْحَاقَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٢٠)، وألبَّ وأبنُ وأبنُ والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٤٧٥)، وأبنُ حَبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٩١-٨٩٨)، والْحَاكِمُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٨٩٨-٨٩٨)، وأبنُ حَبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٩١-٨٩٨)، والْحَاكِمُ (رقم ٥٠٤/١) وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ ﷺ وإسْنَادُهُ صَحِيْحِ.

وَقُولُهُ الطَّيِلا -: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ (١) بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكُ (٢)، لاَ أُحْصِي (٣) ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ (٤).

وَمِنْهُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ، وَاللَّفْظُ لِغَيْرِهِ (٥٠).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَهَذَا سُؤَالٌ لَهُ، وَتَوَسُّلٌ إِلَيْهِ بِحَمْدِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَنَّانُ، فَهُوَ تَوَسُّلٌ إِلَيْهِ بِحَمْدِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَنَّانُ، فَهُو تَوَسُّلٌ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ، وَصِفَاتِهِ، وَمَا أَحَقَّ ذَلِكَ بِالإِجَابَةِ (١)، وَأَعْظَمَهُ مَوْقِعاً عِنْدَ السُّوَال (٧)» (٨).

وَاعْلَـمْ أَنَّ الدُّعَـاءَ بِهَـا أَحَدُ مَرَاتِبِ إِحْصَائِهَا الَّذِي قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَـنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ وغَيْرُهُ (٥). «وَهِيَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَعُوذُ بِكَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَمِنْكَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ، ضَ: نُحْصِي.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٨٦) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَّارَكِ فِي الزُّهْدِ (رقم ١١٧١)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ١٢٠)، وَالْإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (رقم ٣٥٤٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٤٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٤٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١١٦٥)، وَالْحَاكِمُ فِي المُستَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ١٨٥٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٨٩٣) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَنْسَ ﴿ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: بِالإِجَابَةِ بِهِ.

<sup>(</sup>٧) كَلَّمَا فِي النُّسَخِ، وَفِي بَدَائِعِ الفَوَائِدِ: الْمَسْؤُولِ.

<sup>(</sup>٨) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨٢ - عَالَم الفوائد).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٣٩٢)، وَمُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٧) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ.

ئلاثُ<sup>(۱)</sup> مَرَاتِبَ:

الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: إحْصَاءُ أَلْفَاظِهَا، وَأَسْمَائِهَا، وَعَدَدِهَا.

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: فَهُمُ مَعَانِيْهَا، وَمَدْلُولِهَا.

الْمَرْتَبَةُ الثَّالِئَةُ: دُعَاؤُهُ بِهَا كَمَا فِي الآيةِ، وَهُوَ نَوْعَان:

دُعَاءُ تَنَاءٍ وَعِبَادَةٍ، وَدُعَاءُ طَلَبِ (٢) وَمَسْأَلَةٍ، فَلاَ يُثْنَى عَلَيْهِ إِلاَّ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ العُلْيَا<sup>(٣)</sup>، وَكَذَا لا يُسْأَلُ إلاَّ بِهَا. فَلاَ يُقَالُ: يَا مَوْجُودُ، أَوْ يَا شَيْءُ، أَوْ يَا ذَاتُ (١٠) اغْفِرْ لِي، بَلْ يَسْأَلُ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ بِاسْمٍ يَكُونُ مُقْتَضِياً لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ. فَكُنُ السَّمِ لَكُونُ مُقْتَضِياً لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ. فَيَكُونُ السَّائِلُ مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِذَلِكَ الاسْم.

وَمَنْ تَأَمَّلَ أَدْعِيَةَ الرُّسُلِ، لا سِيَّمَا خَاتَمُهُم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ؛ وَجَدَهَا مُطَابِقَةً لَهَذَا» (٥٠).

«كَمَا تَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ، وَلاَ يَحْسُنُ: إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ، وَلاَ يَحْسُنُ: إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ البَصِيْرُ» (٦٠).

"وَلَكِنْ أَسْمَاؤُهُ تَعَالَى مِنْهَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مُفْرَداً، وَهُوَ غَالِبُ الْأَسْمَاءِ كَالقَديْرِ، وَالبَصِيْرِ، وَالْحَكِيْمِ (٧)، فَهَذَا يَسُوغُ أَنْ يُدْعَى بِهِ (٨) مُفْرَداً، وَمُقْتَرِناً بِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ثَلاثَةُ.

<sup>(</sup>٢) في ب: طلبة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: العلى.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: ويَا شَيْءُ، ويَا ذَاتُ. وَفِي ب: أَوْ يَا ذَاتُ، أَوْ يَا شَيْءُ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨٨-٢٨٩-عَالَمُ الفَوَائِدِ).

<sup>(</sup>٦) البَدَائعُ (١/ ٢٨١ - عَالَمُ الفَوَائِدِ).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>A) فِي ب: الله.

فتَقُولُ: يَا عَزِيْنُ، يَا حَكِيْمُ، يَا قَدِيْرُ، يَا سَمِيعُ، يَا بَصِيْرُ، وَأَنْ تُفْرِدُ<sup>(۱)</sup> كُلَّ اسْمٍ، وَكَذَلِكَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالْخَبَر عَنْهُ، وَبِهِ<sup>(۱)</sup>، يَسُوغُ لَكَ الإِفْرَادُ وَالْجَمْعُ.

وَمِنْهَا مَا لا (٣) يُطْلَقُ عَلَيْهِ مُفْرَداً، بَلْ مَقْرُوناً بِمُقَابِلِهِ؛ كَالْمَانِع، وَالضَّارِّ، وَالْمُنْتَقِمُ، وَالْمُنْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْرَدَ هَذَا عَنْ مُقَابِلِهِ، فَإِنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْمُعْطِي، وَالْمُغْرِّ، وَالْمُعِزِّ.

فَهُوَ الْمُعْطِي الْمَانِعُ، الضَّارُ النَّافِعُ، الْمُنْتَقِمُ العَفُوُّ، الْمُعزُّ الْمُذِلُّ، لأنَّ الكَمَالَ فِي اقْتِرَانِ كُلُّ الْمُتَفَرِّدُ (١) بِمَا يُقَابِلُهُ (١)، لأنَّهُ يُرَادُ بِهِ آنَهُ الْمُتَفَرِّدُ (١) بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَتَدْبِيْرِ الْخَلْقِ، وَالتَّصَرُّفِ فِيْهِمْ عَطَاءً (٨) وَمَنْعاً، وَنَفْعاً وَضَرَّا، وَعَفُواً (١)، وَانْتِقَاماً وَإِنْ اللهُ وَإِذَا اللهُ اللهُل

فَأَمَّا الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ وَالانْتِقَامِ وَالإِضْرَارِ، فَلاَ يَسُوغُ، فَهَذِهِ الأَسْمَاءُ الْمُزْدَوَجَةُ (١٠) يَجْرِي الاسْمَانِ مِنْهَا مَجْرَى الاسْمِ الوَاحِدِ الَّذِي يَمْتَنعُ فَصْلُ بَعْضِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَإِنِ انْفَرَدَ، وَفِي ب: وَأَنْ يُفْرَدَ يُفْرَدَ، وَفِي البَدَاثِعِ: وَأَنْ يُفْرَدَ. وَالْمُثَبَتُ منْ:أىضَ.

 <sup>(</sup>٢) كَذَا فِي النُّسَخِ وَبَعْضِ نُسَخِ البَدَائعِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ البَدَائعِ: بِهِ. كَمَا أَشَارِ إِلَيْهِ مُحَقِّقُهُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) في ط، أ: هذا.

<sup>(</sup>٦) فِي طَّ، أَ، بِ: بِمُقَابِلُه، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ضَ، وبَدَائِع الفُوَاثِدِ.

<sup>(</sup>٧) فِي البَدَائع: الْمُنْفَردُ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ، ضَ: إِعْطَاء، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، وَالْبَدَائِعِ.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط، أ: الْمَمْزُوجَة.

حُرُوفِهِ مِنْ (١) بَعْض. وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِئْ (٢) مُفْرَدَةً، ولَمْ تُطْلَقْ عَلَيْهِ إِلاَّ مُقْتَرِنَةً، فَلَوْ قُلْبِ مِنْ (١) بَعْض. وَلِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ مُثْنِياً عَلَيْهِ، وَلاَ حَامِداً لَهُ، حَتَّى تَذْكُرَ مُقَابِلَهَا (٣). الْنَتَهَى مُلَخَّصاً. مِنْ كَلامِ ابنِ القَيِّمِ (١). وَفِيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ. وَبِهِ يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَمًّا قَدْ يَرِدُ عَلَى مَا سَبَق.

ذِكْرُ الْأَسْمَاءِ الْخُسْنَى الَّتِي وَرَدَ عَدُّهَا (٥) فِي الْحَدِيثِ

لَمَّا كَانَ إِخْصَاءُ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالْعِلْمُ (() بِهَا أَصْلاً لِلْعِلْمِ بِكُلِّ مَعْلُوم، وَكَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مُرَتَّبَةً عَلَيْهَا فَمَا حَصَلَ مِنْ آثارِهَا لِلْعِبَادِ؛ هُوَ الَّذِي وَكَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مُرَتَّبَةً عَلَيْهَا فَمَا حَصَلَ مِنْ آثارِهَا لِلْعِبَادِ؛ هُو الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَلِهَذَا (() جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيْحُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّ: « مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة » (() – وَذَكَرُنَا مَرَاتِبَ الإِحْصَاءِ – ؛ كَانَ العَبْدُ مُحْتَاجاً، بَلْ مُضْطَرًا (() إِلَى مَعْرِفَتِهَا فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ.

وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ اللهَ ذَكَرَهَا كُلَّهَا فِي القُرْآنِ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَكْثَرَهَا بِلَفْظِهَا، وَمَا لَمْ (١٠٠٠) يَذْكُرُهُ بِلَفْظِهِ فَفِي القُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) فِي البَدَائِع: عَنْ.

<sup>(</sup>٢) فِي ضَ: لَمْ يَجِي.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: مُقَابِلَتهَا.

<sup>(</sup>٤) بَدَائعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٩٤-٢٩٥ عَالَم الفوَائد).

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، ضَ: عَدَدُهَا، وَالْمُشَتُ مِنْ: طَ، ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: وَالعَمَل، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لِهَذَا-بِدُون وَاو-.

<sup>(</sup>٨) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٨٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﷺ.

<sup>(</sup>٩) فِي طَ: لأَنَّ العَبْدَ مُحْتَاجٌ بَلْ مُضْطَرِّ، وَفِي أَ: لأَنَّ العَبْدَ مُحْتَاجاً بَلْ مُضْطَرًا، وَالْمُثَبَّ مِنْ: بِ، ضَ.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط، أ، ب: وَلَمْ، وَكَذَا فِي ضَ غَيْرَ أَنَّهَا مُصَحَّحَةٌ فِي الْهَامِشِ.

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا (') إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا (') صَفْوَانُ بْنُ صَالِح، ثَنَا (') الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، ثَنَا (') شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، ثَنَا (') شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ – ﷺ : « إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

هُو اللهُ الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هُو. الرَّحْمَنُ. الرَّحِيمُ. الْمَلِكُ. الْقُدُّوسُ. السَّلاَمُ. الْمُوْمِنُ. الْمُهَيْمِنُ. الْعَزِيزُ. الْجَبَّارُ. الْمُتَكَبِّرُ. الْخَالِقُ. الْبَارِئُ. الْمُصَوِّرُ. الْغَفَّارُ. الْفَقَارُ. الْفَقَارُ. الْفَقَابُ. الْوَهْابُ. الرَّافِعُ. الْقَايِضُ. الْبَاسِطُ. الْخَافِضُ. الرَّافِعُ. الْمُعِزُ. الْمُخذِلُ. السَّمِيعُ. الْبَصِيرُ. الْحَكَمُ. الْعَذْلُ. اللَّطِيفُ. الْخَوْشِرُ. الْحَلِيمُ. الْعَظِيمُ. الْعَلِيمُ. الْوَلِيمُ. الْوَدُودُ. الْمُحِيدُ. الْبَاعِثُ. الْمَلِيمُ. الْمَحِيدُ. الْبَاعِثُ. السَّهِيدُ. الْمَحِيدُ. الْمُحييدُ. الْمُحييدُ. الْمُحيدُ. الْمُحيدُ. الْمُعَيدُ. الْمَحِيدُ. الْمُحيدُ. الْمُعَيدُ. الْمُحيدِ. الْمُحيدِ. الْمُعَيدُ. الْمُحيدِ. الْمُعَيدُ. الْمُحيدِ. الْمُحيدِ الْمُحيدِ. الْمُحيدِ الْمُحيدِ

<sup>(</sup>١) فِي ضَ: ثَنَا.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ: أَخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أَخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: الولي.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٠٧)، وَقَالَ: «غَرِيْبٌ»، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ

هَــذَا<sup>(١)</sup> حَدِيْـثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا<sup>(٢)</sup>، حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بنِ صَالِحٍ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ صَفْوَانَ بنِ صَالِح، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيْثُ [مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْحُسْنَى (٧) لا (٥) نَعْلَمُ فِي كَبِيْرِ (١) شَيْءٍ مِنَ السِّرُوايَاتِ ذِكْرَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى (٧)

(رقم ۸۰۸)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٦/١)، وَالْبَيْهَتِيُّ فِي السَّنِ الكَبْرَى (٢٧/١٠)، وَالْبَغُوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ (٥/٣٣-٣٣)، وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ فِي الظَّهِرِ، إلا آلَّهُ مَعْلُولٌ، فَذِكْرُ الْاسْمَاءِ فِيهِ مُدْرَجٌ. قَالَ ابنُ حَزْم فِي الْمُحَلِّى (٨/٣): "قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيْتُ فِي إِحْصَاءِ التَّسْعَةِ و التَّسْعِيْنَ أَسمَاء مُضْطَرِبَةٌ لا يَصِحُ فِيهَا شَيْءٌ أَصْلاً»، وَقَالَ شَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوعِ مُضْطَرِبَةٌ لا يَصِحُ فِيهَا شَيْءٌ أَصْلاً»، وَقَالَ شَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٢٢/ ٢٨): "لَمْ يَرِدْ فِي تَعْيِنِهَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا ، وَأَشْهَرُ مَا عَنْدُ النَّاسِ فِيهَا حَدِيْثُ التَّرْمِذِي الدِّيْ الزِيادَةُ مِمَّا جَمَعَهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ عَنْ شُيُوخِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الزِيَادَةُ مِمَّا جَمَعَهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ عَنْ شُيُوخِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الزِيَادَةُ مِمَّا جَمَعَهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ عَنْ شُيُوخِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الزِيَادَةُ مِمَّا جَمَعَهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيُونِ مِنْ عَلَا النَّاسِ فِيهَا حَدِيْثُ ثَانَ أَضْعَفُ مِنْ هَذَا رَوَاهُ ابنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْونِ مِنْ جَمْعِ بَعْضِ السَّلَفِ وَقَالُ الْحَدِيْثِ مَنْ بَعْضِ الرَّواقِ وَيُؤَيِّدُهُ مُخَالَفَةُ الرَّوْايَةِ الْأَخْرَى الاَتِي الْمُطْلَقَةِ (ص/ ٢٤) : "فَلَيْسَ العِلَّةُ عِنْدُهُمَا مُطْلَقَ التَّفَرُدِ بَلِ حَيْمُ الْمُعْلَقَ اللَّوْاقِ وَلَا الْمُعْلَقَ الرَّوْايَةِ الْأَخْرَى الاَتِي الْمُطْلِقَ النَّوْرَةِ الْمُعْرَى السَيْاقِ مُدْرَجًا مِنْ بَعْضِ الوَّوَاقِ وَيُؤَيِّدُهُ مُخَالَفَةُ الرَّوْايَةِ الْخُرَى الاَتِي الْمُسْلَقِ النَّارُ : مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١٦/ ٢٩٩)، وقَتْحَ البَارِي (١١/ ٢١٥).

- (١) فِي ط: قَالَ التُّرْمِذِيُّ : هذاً..
  - (٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.
    - (٣) فِي ب: العلم.
- (٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.
  - (٥) فِي ط: ولا.
  - (٦) فِي ب: كَثِيْر.
  - (٧) سَاقِطَةٌ مِنْ : ب.

إِلاَّ(١) فِي هَـذَا الْحَدِيْثِ. وَقَدْ رَوَى آدَمُ بِنُ (٢) أَبِي إِيَاسِ هَذَا الْحَدِيْثَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَذَكَرَ فِيْهِ الْأَسْمَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ» (٢).

قُلْتُ: يُشِيرُ إِلَى عَدَدِ الْأَسْمَاءِ سَرْداً، وَإِلاَّ فَصَدْرُ الْحَدِيْثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ (') بِالعَدَدِ الْمَذْكُورِ: ابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي (٥) «صَحِيْحِهِ» (٦) وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي (الْمُسْتَدْرَكِ» وَغَيْرُهُمْ بِهِ، ولَمْ يَذْكُرُوا فِيْها (٧) «الْمُعْطِي» وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ولَكِنَّ الْمُسْتغْرَبَ مِنْهُ ذكرُ العدد.

وَرَوَاهُ (٨) آبِنُ مَاجَهُ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالْمَلِكِ بِن مُحَمَّدٍ (٩) الصَّنْعَانِيِّ عَنْ زُهَيْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيِّ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ عَنِ الأَعْرَجِ، وَسَاقَ الأَسْمَاءَ (١٠)، وَخَالَفَ سِيَاقَ التَّرْمِذِيِّ وَالتَّرْتِيْبَ (١١) وَالزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ، فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِيَ: «البَارِئُ.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ضَ: عن، ومصححة فِي ضَ.

<sup>(</sup>٣) سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ (٥/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ : خرجه.

<sup>(</sup>٥) فِي أ : وصَحِيْحه.

 <sup>(</sup>٦) عَزَاهُ لابنِ الْمُنْذِرِ ، وابنِ خُزَيْمَة : الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ (٤/ ١٧٢)،
 والسُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُور (٣/ ٦١٣) .

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: فِيْهِ.

<sup>(</sup>۸) فِي ب: وروى

<sup>(</sup>٩)سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ضَ.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٦١)، أَبُو نُعَيْمٍ فِي جُزْءِ ﴿إِنَّ لللهِ تِسْعَةً وَتَسْعِيْنَ اسْماً» (رقم ٩١)، وَغَيْرُهُمَا وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُالْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَرِوَايَةُ الشَّامِيِّينَ عَنْ زُهَيْرٍ ضعيفة وَهَذِهِ مِنَّهَا.

<sup>(</sup>١١) فِي ط: فِي الترتيب.

الرَّاشِدُ. البُرْهَانُ. الشَّدِيْدُ. الوَاقِي. القَائِمُ. الْحَافِظُ. النَّاظِرُ. السَّامِعُ. الْمُعْطِي. الْأَبَدُ. الْمُنِيْرُ السَّامِعُ الْمُعْطِي. الْأَبَدُ. الْمُنِيْرُ السَّامِةُ القَدِيْرُ (١) الوِتْرُ » وَعَبْدُالْمَلِكِ: «لَيِّنُ الْحَدِيْثِ » وَزُهَيْرُ مُخْتَلَفَّ فِيهِ (٣) ، وَحَدِيْثُ الوَلِيْدِ أَصَحُ إِسْنَاداً وَأَحْسَنُ سِيَاقاً ، وَأَجْدَرُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: «هُوَ (٤) حَدِيْتٌ حَسَنٌ » (٥).

قَىالَ بَعْضُهُمْ: «وَالعِلَّةُ فِي كونهمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ بذكر الْأَسَامي تفرُّدُ الوَلِيْدِ بنِ مُسْلِمِ [بِذِكْرِ زِيَادةِ الأَسْمَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ» (٦).

وهَذَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ، فَالولِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ ] (٧) عَالم الشَّامِيِّينَ ثقةٌ (٨).

وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ العَدَدَ الْمَذْكُورَ مُدْرَجٌ، قَالَ فِي «الإِرْشَادِ» وَمَا<sup>(٩)</sup> مَعْنَاهُ: «ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ<sup>(١١)</sup> الْمُحَقِّقِيْنَ الْمُتُقِنِيْنَ أَنَّ سَرْدَ الأَسْمَاءِ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُدُرَجٌ فِيْهِ، وَأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ جَمَعُوهَا مِنَ القُرْآنِ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ضَ: القديم.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْحَافِظُ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٣٦٥) : «عَبْدُالْمَلِكِ بنُ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيُّ، البَرْسَمِيُّ، مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ دِمَشْقَ: لَيْنُ الْحَدِيْثِ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْحَافِظُ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٢١٧) : «زُهْيُرُ بنُ مُحَمَّدِ التَّمْيِمِيُّ، أَبُو الْمُنْذِرِ الْخُرَاسَانِيُّ، سَكَنَ الشَّامَ ثُمَّ الْحِجَازَ: روايَةُ أَهْلِ الشَّامِ عَنْهُ غَيْرُ مُسْتَقِيْمَةٍ فَضُعُفَ بِسَبِهَا، قَالَ البُخَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ: كَأَنَّ زُهَيْراً الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الشَّامِيُونَ آخَرُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: حَدَّثَ بِالشَّامِ مِنْ حِفْظِهِ فَكُثْرَ غَلَطُهُ».

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>٥) الأَذْكَارُ (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٦/١).

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمعقوفين سَاقط من: ط، أ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الثقة.

<sup>(</sup>٩) في ط: مَا - بدون وَاو - ، ولعلهَا أَوْجَهُ.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، وَأَبِي زَيْدٍ اللَّغَوِيِّ (١) (٢).

وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيْرُ للأَسْمَاءِ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَلِهَذَا الاَّحْتِمَال تَرَكَ الشَّيْخَان إخْرَاجَ حَدِيْثِ الوَلِيْدِ فِي الصَّحِيْحِ» (٣).

قَالَ فِي «البَدْرِ»: «وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرُوهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّ فِيْهَا تَغْيِراً بِزِيَادَةٍ وَنَقْصَان ('')، وَذَلِكَ لا يَلِيْقُ بِالْمَرْتَبَةِ العُلْيَا النَّبُويَّةِ ('')، كَذَا قَالَ، وَفِيْهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ وَالتُقْصَانَ قَدْ تَكُونُ مِنَ الرُّوَاةِ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيْثُ صَحَيْحاً كَمَا فِي غَيْر ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ فِي «الدُّعَاءِ» وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا ('')، فَزَادُوا: «الرَّبُ الإلَهُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ البَارِئُ»، وَفِيْ لَفُظْدِ: «القَادِرُ» بَدَلَ «الفَرْد» وَ«الْمُغِيثُ الدَّائِمُ الْحَمِيْدُ»، وَفِيْ لَفُظْدِ: «الْعَادِهُ الْمَوْلَى ('') النَّصِيْرُ القَدِيْمُ الوِتْرُ الفَاطِر العَلاَمُ وَفِيْ لَفُطْرِ العَلامُ المَوْلَى ('') النَّصِيْرُ القَدِيْمُ الوِتْرُ الفَاطِر العَلامُ العَلامُ المَعْلِيثُ المَعْلِيثُ المَعْلِيثُ المَعْلِيثُ المَعْلِيثُ المَعْلِيثِ الفَاطِر العَلامُ العَدِيثُ المَعْلِيثِ الفَاطِر العَلامُ العَدَيْمُ العَدْدِ صَحَيْحاً، وَعَدَّ جَعْفَرُ بنُ الفَضْلِ الْخَدِّ صَحَيْحاً، وَعَدَّ جَعْفَرُ بنُ الفَضْلِ الْخَدَدِ صَحَيْحاً، وَعَدَّ جَعْفَرُ بنُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: البَغَويّ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ اَبِن كَثِيْرِ (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) الأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: النقصان.

<sup>(</sup>٥) البَدْرُ الْمُنِيرُ .

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاء (رقم١١٢)، والعقيلي فِي الضُّعَفَاءِ (٣/ ١٥) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٦/١)، والبَيْهَقِيُّ فِي الاعتقاد (ص/ ٥١)، وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُالعَزِيز بنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وَالْمُولِي.

<sup>(</sup>A) فِي ب: و.

مُحَمَّدٍ مِنْهَا: «الْمُنْعِمُ. الْمُتَفَضِّلُ. السَّرِيْعُ»(١).

وقَالَ ابنُ حَزْم: «جَاءَتْ فِي إِحْصَائِهَا أَحَادِيْثُ مُضْطَرِبَةٌ، لا يَصِحُ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلاً» (٢) مِنْ ثَمَانِيْنَ اسْماً، وَاشْتَمَلَ أَصْلاً» (٢) مِنْ ثَمَانِيْنَ اسْماً، وَاشْتَمَلَ عَلْيُهَا الكِتَابُ، وَالصِّحَاحُ مِنَ الأَخْبَار، فَلْيُطْلَبِ البَاقِي بِطَرِيْق الاجْتِهَادِ» (١).

وقَالَ القُرْطُبِيُّ: فِي «شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى»: «العَجَبُ مِنِ ابنِ حَزْمٍ ذَكَرَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى»: «العَجَبُ مِنِ ابنِ حَزْمٍ ذَكَرَ مِن الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى نَيِّفاً وَثَمَانِيْنَ فَقَطْ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن الأَيادَةِ عَلَى مَا شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]» (٥)، ثُمَّ سَاقَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ حَزْمٍ. وَفِيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ: «الرَّبُّ الإلَهُ الأَعْلَى الأَكْبُرُ. الأَعْزُ السَّيُدُ. السَّبُوحُ. الوِتْرُ المُحْسِنُ الْجَمِيْلُ الرَّفِيْقُ الدَّهْرُ».

وَقَدْ عَدَّهَا الْحَافِظُ فَزَادَ: «الْحَفِيُّ (٦). السَّرِيْعُ. الغَالِبُ. العَالِمُ. الْحَافِظُ. الْمُسْتَعَانُ (٧). وَفِيْ هَذَا نَظَرٌ يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذُكِرَ بَعْضُهَا فِيْمَا لا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيْثِ.

فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ وَمِأْتَةُ اسْم، أَقْرَبُهَا مِنْ جِهَةِ الإسْنَادِ سِيَاقُ التِّرْمِذِيِّ (^)، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَفِيْهِ أَسْمَاءٌ صَحِيْحَةٌ ثَابِتَةٌ، وَفِيْ بَعْضِهَا تَوَقُفٌ، وَبَعْضُهَا خَطَأٌ مَحْضٌ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جَعْفَرٍ: أَبُو نُعَيْمٍ فِي جُزْءِ ﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتَشْسُعِيْنَ اسْماً» (رقم

٩١) وإسناده صَحِيْح.

<sup>(</sup>٢) الْمُحَلِّى (٨/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) في ط: قريباً.

<sup>(</sup>٤) نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرَبِيِّ فِي أَحْكَام القُرْآن (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) الْأَسْنَى فِي شَرْحَ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْخَفِي.

<sup>(</sup>٧) فَتْحُ البَارِي (١١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٨) فِي بِ: وَالتُّرْمِذِي.

كَ «الأَبدِ، وَالنَّاظِرِ، وَالسَّامِعِ، وَالقَائِمِ، وَالسَّرِيْعِ»، فَهَذِهِ وَإِنْ وَرَدَ عِدَادُهَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيْثِ، فَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ أَصْلاً. وَكَذَلِكَ «الدَّهْرُ، وَالفَعَّالُ، وَالفَالِقُ، وَالْمُخْرِجُ، وَالغَالِمُ»، مَعَ أَنَّ هَذِهِ لَمْ تَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ إِلاَّ حَدِيْثَ: « لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ »(۱). وَقَدْ مَضَى مَعْنَاهُ وَبَيَّنَا خَطَأَ ابنِ حَزْمٍ فِي عَدِّهِ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى هُنَاكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى لا تَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرٍ، وَلاَ تُحَدُّ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ للهِ تَعَالَى أَسْمَاءً وَصِفَاتٍ اسْتَأْثَرَ بِهَا فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَهُ، وَلا (٢) يَعْلَمُهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: « أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَيْتَ بِهِ فِي عِلْمٍ فَو لَكَ، سَمَيْتَ بِهِ فِي عِلْمٍ فَو النَّأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمٍ الْغَيْبِ عِنْدُكَ ، أَوْ النَّأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدُكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» وَغَيْرُهُمَا (٣).

قَالَ ابنُ القَيْمِ: «فَجَعَلَ أَسْمَاءَه ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ: سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، فَأَظْهَرَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلائِكَتِهِ أَوْ (١٠) غَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِ كَتَابُهُ.

وقِسْمٌ: أَنْزَلَ (٥) بِهِ كِتَابَهُ وَتَعَرَّفَ بِهِ إِلَى عِبَادِهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) جُزُّة مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٣٩١)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩١٨)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٩٨)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٩٨)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٩٨)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ (رقم ١٩٣١)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٩٠٥) وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٩٠٥) وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ وَهُو حَدِيْث صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: نَزَلَ.

وَقِسْمٌ: اسْتَأْثُرَ بِهِ فِي عِلْمٍ غَيْبِهِ، فَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ (۱)، وَلِهَذَا قَالَ: «اسْتَأْثُرْتَ بِهِ » أَيْ: انْفَرَدْتَ بِعِلْمِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ انِفْرَادَهُ بِالتَّسَمِّي (۱) بِهِ، لأنَّ هَذَا الانْفِرَادَ ثَابِتٌ فِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي أَنْزَلَ بِهَا كِتَابَهُ.

وَمِنْ هَذَا قُوْلُهُ - الْكَيْلا - فِي حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ: « فَيَفْتَحُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ بِمَا لا أُحْسِيهُ الآنَ "(")، وَتِلْكَ الْمَحَامِدُ هِيَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: « لاَ أُحْسِي أَخْنَاءُ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ "(نْ)، وَأَمَّا قُولُهُ ﷺ: « إِنَّ للهِ تِسْعَةُ وَتَسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ "(ق)، فَالكَلاَمُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وقُولُهُ: « مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ "(قُلْمُنَى: لَهُ أَسْمَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة ) وَلَمُ شَعْدُدة مِنْ شَأْنِهَا أَدْ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة .

[وهَـذَا لا يَـنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءٌ غَيْرُها] (١)، وَهَذَا كَمَا تَقُولُ(١): لِفُلان [مِأْتَهُ مَمْلُوكِ قَـدْ أَعَدَّهُمْ مُعَدِّيْنَ لِغَيْرِ مَمْلُوكِ قَـدْ أَعَدَّهُمْ مُعَدِّيْنَ لِغَيْرِ الْجَهَادِ](١)، وَهَذَا لا خِلافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيْهِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بِالْمُسَمَّى.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٣) عَنْ أَنْسَ هُنَ وَهُوَ حَدِيْثٌ مُتَوَاتِرٌ. انْظُرْ: «نَظْمَ الْمُتَنَاثِر» (ص/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) جُزُّةٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٨٦) عَنْ عَائِشَةَ ل.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٨٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: كَقَوْلِكَ.

 <sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودٌ فِي النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ، وَبَدَلُهَا فِي ط: « أَلْفُ شَاةٍ أُعِدُّهَا لِلأَضْيَافِ فَلا يَدُلُ على أَنَّهُ لا يَمْلِكُ غَيْرَهَا».

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَذَرُوا الذِّينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] أي: الْرُكُوهُم، وَأَعْرضُوا عَنْ مُجَادَلَتِهمْ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَالإِلْحَادُ فِي أَسْمَائِهِ: هُوَ العُدُولُ بِهَا وَبِحَقَائِقِهَا وَمَعَانِيهَا عَنِ الْحَقِّ الثَّابِتِ لَهَا، وَهُو مَا أُخُودٌ مِنَ الْمَيْلِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَادَّةُ «اللَّحْدِ»، وَمِنْهُ اللَّحْدُ، وَهُوَ الشَّقُ فِي جَانِبِ القَبْرِ الَّذِي قَدْ مَالَ عَنِ الوسَطِ، وَمِنْهُ الْمُلْحَدُ (١) فِي اللَّحْدُ، وَهُو الشَّقُ فِي جَانِبِ القَبْرِ الَّذِي قَدْ مَالَ عَنِ الوسَطِ، وَمِنْهُ الْمُلْحَدُ (١) فِي اللَّيْن: الْمَائِلُ عن الْحِقِ إِلَى البَاطِل.

إذا عُرفَ هَذَا فَالإِلْحَادُ (٢) فِي أَسْمَائِهِ [أَنْوَاعٌ] (٣):

أَحَدُهَا: أَنْ يُسَمِّيَ الأصْنَامَ بِهَا، كَتَسْمِيَتِهِمُ اللاَّتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيْزِ، وَتَسْمِيَتِهِمُ اللاَّتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيْزِ، وَتَسْمِيَتِهِمُ الصَّنَمَ إِلَها، وَهَذَا إِلْحَادٌ حَقِيْقَةٌ، فِإِنَّهُم (أَ عَدَلُوا بِأَسْمَائِهِ (أَ إِلَى أُوثَانِهِمْ وَالْهَتِهِمُ البَاطِلَةِ.

التَّانِي: تَسْمِيَتُهُ بِمَا لا يَلِيْقُ بِجَلالِهِ، كَتَسْمِيَةِ النَّصَارَى لَهُ أَباً، وَتَسْمِيَةِ الفَلاسِفَةِ لَهُ مُوجِباً بِذَاتِهِ، أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً بِالطَّبْع، وَنَحْو ذَلِكَ.

وَثَالِثُهَا: وَصْفُهُ بِمَا يَتَعَالَى عَنْهُ وَيَتَقَدَّسُ مِنَ النَّقَائِصِ، كَقَوْلِ أَخْبَثِ اليَهُودِ: إِنَّهُ فَقِيْرٌ، وَقَوْلِهِمْ: إِنَّـهُ اسْتَرَاحَ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ خَلْقَهُ، وَقَوْلِهِمْ: يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ إِلْحَادٌ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

وَرَابِعُهَا: تَعْطِيْلُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَنْ مَعَانِيْهَا، وَجَحْدُ حَقَائِقِهَا، كَقَوْل مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ: إِنَّهَا أَلْفَاظٌ مُجَرَّدَةً، لا تَتَضَمَّنُ صِفَاتٍ، وَلاَ مَعَانِي،

<sup>(</sup>١) فِي طَ، وَالنُّسَخَ الْخَطُّيَّةِ: اللحد، وَهُوَ خَطَّأٌ، وَالْمُثْبَتُ مِنَ الْبَدَائِعِ.

<sup>(</sup>٢) فِي النُّسَخ الْخَطَّيَّةِ: فَإِلْحَادٌ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، وَالبَّدَائع.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البدائع.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ : فَهُمْ.

<sup>(</sup>٥) ب: عَنْ أَسْمَائه.

فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ آسْمَ السَّمِيْعِ وَالبَصِيْرِ وَالْحَيِّ وَالرَّحِيمِ وَالْمُتَكَلِّمِ، ويَقُولُونَ: لا حَيَاةَ لَهُ، وَلاَ سَمْعَ، وَلاَ بَصَرَ، وَلاَ كَلامَ، وَلاَ إِرَادَةَ تَقُومُ بهِ! وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الإِلْحَادِ فِيهَا عَقْلاً وَشَرْعاً وَلُغَةً وَفِطْرَةً، وَهُو يُقَابِلُ إِلْحَادَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَإِنَّ أُولَئِكَ أَعْطُوا (١) أَسْمَاءُهُ (٢) وَصِفَاتِهِ لآلِهَتِهم، وَهَو لُاءِ سَلَبُوا [صِفَاتِ] (٣) كَمَالِه، وَجَحَدُوهَا وَعَطَلُوهَا، وَكِلاهُمَا مُلْحِدٌ (١) فِي أَسْمَائِهِ.

ثُممَّ الْجَهْمِيَّةُ وَفُرُوخُهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي هَذَا الْإِلْحَادِ؛ فَمِنْهُمُ الغَالِي وَالْمُتَوَسِّطُ وَالْمُتَلَوِّتُهُ الْلَهُ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ وَالْمُتَلَوِّنُ فَقَدْ أَلْحَدَ فِي ذَلِكَ فَلَيُقِلَ<sup>(1)</sup> أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

وَخَامِسُهَا: تَشْبِيْهُ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ عُلُوًّا كَبِيراً.

فَهَـذَا الإِلْحَـادُ فِي مُقَابِلِهِ إِلْحَـادُ الْمُعَطِّلَةِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ نَفَـوا صِفَةَ (٧٧ كَمَالِهِ وَجَحَدُوهَا، وَهَوُّلاءِ شَبَّهُوهَا بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، فَجَمَعَهُمُ الإِلْحَادُ، وَتَفَرَّقَتْ بِهِمْ طُرُقُهُ.

وَبَرَّأَ اللهُ أَتْبَاعَ رَسُولِهِ، وَوَرَثَتِهِ القَائِمِيْنَ بِسُنَّتِهِ عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ، فَلَمْ يَصِفُوهُ إِلاَّ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَجْحَدُوا صِفَاتِهِ، وَلَمْ يُشَبِّهُوهَا بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، وَلَمْ يَعْدِلُوا بِهَا عَمًّا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (٨) لَفْظاً وَلاَ مَعْنَى، بَلْ أَثْبَتُوا لَهُ الأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتِ، وَنَفُوا عَنْهُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: عَطَّلُوا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: مِنْ أَسْمَائهِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ من البَدَائعِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَلْحَدَ.

<sup>(</sup>٥) فِي مَطُّبُوعِ البَدَائعِ: وَالْمَنْكُوبِ!

<sup>(</sup>٦) فِي البَدَائعِ: فَلْيَسْتَقِلَّ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ، ضَ: صِفَات.

<sup>(</sup>٨) فِي بِ: لَهُ.

مُشَابَهَةَ الْمَخْلُوقَاتِ؛ فَكَانَ إِبَّاتُهُمْ بَرِيْئاً مِنَ التَّشْبِيْهِ، وَتَنْزِيْهُهُمْ خَلِيًّا (١) مِنَ التَّعْطِيْلِ، لا كَمَنْ شَبَّهَ حَتَّى (٢) كَأَنَهُ (٣) يَعْبُدُ صَنَماً، أَوْ عَطَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ لا يَعْبُدُ إِلاَّ عَدَماً.

وَأَهْـلُ السُّنَّةِ وَسَـطٌ فِي النِّحَلِ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الإسْلاَمِ وَسَطَّ فِي الْمِلَلِ، تُوْقَدُ مَصَابِيْحُ مَعَارفِهِمْ مِنْ ﴿شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (١).

قَوْلُهُ(٥): ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ وَعِيْدٌ وتَهْدِيْدٌ.

[قَالَ: (ذَكَرَ ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابنِ عَبَّاس: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ «يُشْرِكُونَ»، وَعَنِ الأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ وَعَنِ الأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا»)] (١٦)

قَوْلُهُ: (﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ يُشْرِكُونَ (٧))، أَيْ: يُشْرِكُونَ غَيْرَهُ فِي أَسْمَائِهِ كَتَسْمِيتِهِمُ الصَّنَمَ إِلَها، ويُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الشِّرْكُ فِي العِبَادَةِ، لأَنَّ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى تَسَدُلُ عَلَى التَّوحِيدِ، فَالإِشْرَاكُ بِغَيْرِهِ إِلْحَادٌ فِي مَعَانِي أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لا سِيَّمَا مَعَ الإِقْرَارِ بِهَا، كُمَا كَانُوا يُقِرُّونَ بِاللهِ، وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، فَهَذَا الاسْمُ وَحْدَهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: خَالِياً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٩٧-٩٩٩-عَالَمُ الفَوَائِدِ).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ يَقْتَضيهَا السِّياقُ.

<sup>(</sup>٧) عَزَاهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - لابنِ عَبَّاس، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٣٤) وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١٩/ ١٣٤) وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) عَنْ عَلِيٌ بنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : قَولُهُ: ﴿اللَّذِينَ لَيُعَدُّونَ فِي أَسْمَاتُه ﴾ التَّكَذيْبُ.

أَعْظَمُ الْأَدِلَّةِ عَلَى التَّوحِيدِ، فَمَنْ عَبَدَ غَيْرَهُ؛ فَقَدْ أَلْحَدَ فِي هَذَا الاسْمِ، وَعَلَى هَذَا بَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ.

وَهَذَا الْأَثُرُ لَمْ يَرْوِهِ ابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةً (١) فَاعْلَمْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (وَعَنهُ: «سَمُّوا اللاَّتِ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ») هَذَا الأَثْرُ مَعْطُوفٌ

عَلَى سَابِقِهِ، أَيْ: رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (٢).

وَكَذَلِكَ الْأَثُرُ الثَّانِي عَنِ الْأَعْمَشِ مَعْطُوفٌ عَلَى سَابِقِهِ، أَيْ: رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنهُ (٣).

وَالْأَعْمَشُ: اسْمُهُ سُلِيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ، أَبُو مُحَمَّدٍ الكُوفِيُّ، الفَقِيْهُ: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، وَرعٌ. مَاتَ سَنَةَ ١٤٧، وَكَانَ مَوْلِدُهُ أَوَّلَ سَنَةِ ١٦(٤).

قَوْلُهُ: (يُدخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنهَا). أَيْ: كَتُسْمِيةِ النَّصَارَى لَهُ أَبًّا وَنَحْوهِ كَمَا سَبَقَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزُاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٢٤٤)، وَابِنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٣٤)، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) عَنْ قَتَادَةَ، وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ اَبُنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٣٣/٩)، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٦٢٣/٥) بِسَنَدٍ مُسَلْسَلِ بِالْعَوْفِيِّيْنَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «إِلْحَادُ الْمُلْحِدِيْنَ أَنْ دَعَوا اللاَّتَ وَالعُزَّى فِي أَسْمَاءِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ-» وإسْنَادُهُ ضَعِيْفَ جِدًّا.

وَرَوَى ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٣٣) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمًا ثِهِ﴾ قَالَ: «اشْتَقُوا العُزَّى مِنَ العَزَيْزِ، وَاشْتَقُوا اللاَّتَ مِنَ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) وَفِيَ إِسْنَادِهِ: مُبَشِّرُ بنُ عُبَيْدٍ القُرَشِيُ، وَهُوَ مَثْرُوكٌ، وَرَمَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِالوَضْع.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِير أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٦/ ٢٢٦)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢١/ ٢٧).

(01)

## بَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله

فِي "الصَّحِيحِ" عَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ وَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَ [وَفُلانَ]، فَقَالَ فِي الصَّلاَةُ قُلَى فُلاَن [وَفُلانَ]، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ » .

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ السَّلام.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تَحِيَّةً.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهَا لا تَصْلُحُ شهِ.

الرَّابِعَةُ: العِلَّةُ فِي ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي تَصْلُحُ للهِ.

\* \* \*

## بَابٌ لا يُقَالُ السَّلامُ عَلَى الله

لَمَّا كَانَ حَقِيْقَةُ لَفْظِ السَّلامِ (١) السَّلامَةَ وَالْبَرَاءَةَ وَالْخَلاصَ وَالنَّجَاةَ مِنَ الشَّرُ وَالْعُيُوبِ، فَإِذَا قَالَ الْمُسَلِّمُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ؛ فَهُو دُعَاءٌ للمُسَلَّمِ عَلَيْهِ، وطَلَبٌ لَهُ أَنْ يَسْلَمَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ، وَاللهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ (١) لا الْمَطْلُوبَ لَهُ، وَهُو الْمَدْعُولُ لا الْمَطْلُوبَ لَهُ، وَهُو الْمَدْعُولُ لا الْمَدْعُولَ لَهُ اللَّمُ مِنَ السَّحَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ؛ اسْتَحَالَ أَنْ يُسَلَّمَ الْمَدْعُولَ لَهُ، وَهُو الْعَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ؛ اسْتَحَالَ أَنْ يُسلَّمَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بَلْ هُو الْمُسَلِّمُ عَلَى عَبَادِهِ (١) كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذِيْنَ اصْطَفَى﴾ [المنمل: ٩٥]، وقالَ: ﴿وَسَلامٌ عَلَى اللهُوسَلامٌ عَلَى اللهُوسَلِينَ ﴾ [الصَّافَات: ١٨١]، وقالَ: ﴿وَسَلامٌ وَمِنْهُ السَّلامُ وَمِنْهُ السَّلامُ لا إِلَهُ غَيْرُهُ، وَلا رَبَّ سِوَاهُ.

[قَال (٤): (فِي «الصَّحِيح» عَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ عَبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن [وَفُلان] (٥)، وَقَالَ النَّبِيُ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ عَبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن [وَفُلان] (٥)، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي : « لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ »)] (١).

قَولُهُ: (فِي الصَّحِيح)، أي: «الصَّحِيحَيْنِ "().

<sup>(</sup>١) فِي طَـ: الإِسْلاَم، وَهُوَ تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) أَمَامَ هَذَا السَّطْرِ فِي هَامِشِ نسْخَةِ ضَ: «قَالِ الْمصَنَّفُ - رحمهُ اللهُ - عِنْدَ هَذَا الْمَوضِعِ: يُحَرَّرُ هَذَا الْمَوْضِعُ، فإنَّه يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ».

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ب، ض.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب، ض، وَالْمُشَتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠٠٠-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠١).

قَوْلُهُ: (قُلْنَا(۱): السَّلاَمُ عَلَى اللهِ) أَيْ: يَقُولُونَ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيْرِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيْثِ (۲): كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلامُ عَلَى اللهِ، [فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ»] (۱).

قَوْلُهُ: (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ ») أَيْ - وَاللهُ أَعْلَمُ - : لِمَا تَقَدَّمَ، وَلأَنَّ ( أَ) السَّلامَ اسْمُهُ، كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيْثِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ) أَنْكَرَ اللَّيِّ - النَّسْلِيمَ عَلَى اللهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ عَكْسُ مَا يَجِبُ لَهُ سُنْحَانَهُ، فَإِنَّ كُلَّ سَلامٍ وَرَحْمَةٍ لَهُ، وَمِنْهُ، فَهُوَ مَالِكُهَا وَمُعْطِيهَا، وَهُوَ (٥) السَّلامُ.

قَالَ ابنُ الْأَنْبَارِيِّ: «أَمَرَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهُ (') إِلَى الْخَلْقِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَى السَّلامَةِ (''). وَقَالَ غَيْرُهُ: «وَهَذَا كُلُهُ حِمَايَةٌ مِنْهُ ﷺ لِجَنَابِ التَّوْحِيدِ حَتَّى يَصْرِفَ للهِ تَعَالَى مَا يَسْتَحِقُهُ (^ ) مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَأَنْوَاعِ العِبَادَاتِ ( ) .

قَوْلُهُ: (السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن وَفُلاَن)(١٠)

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَعْنَى السَّلامِ الْمَطْلُوبِ عِنْدَ التَّحِيَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

<sup>(</sup>١) فِي ب: قلت.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الْأَلْفَاظ.

<sup>(</sup>٣) سَاقطةٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَكَأَنَّ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>٦) فِي ط،ضَ: يعرفوه.

<sup>(</sup>٧) انظر: فَتْحَ البّاري (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: حَتَّى يَغُرِفَ اللهُ تَعَالَى بِمَا يَسْتَحِقُّهُ.

<sup>(</sup>٩) انْظُرُ: فَتَّحَ البَارِي (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>١٠) قَالَ فِي هَامِشَ ضَ: بَيَاضٌ فِي أَصْلِ الْمُصَنَّفِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَعْنَى: اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمْ، وَالسَّلامِ هُنَا هُوَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَعْنَى الكَلامِ: نَزَلَتْ بَرَكَةُ اسْمِ (١) «السَّلامِ» عَلَيْكُمْ، وَحَلَّتْ (٢) عَلَيْكُمْ فَاخْتِيْرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ أَسْمَائِهِ اسم «السَّلامِ» دُونَ غَيْرِه، وَيَدُلُ عَلَيْهِ قُولُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ (٣): « فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلامُ » فَهذَا صَرِيْحٌ فِي كُونِ السَّلامِ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ، الْحَدِيْثِ (٣): « فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلامُ (١) عَلَيْكُمْ، كَانَ مَعْنَاهُ: اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمْ، يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فَإِذَا قَالَ الْمُسَلِّمُ: السَّلامُ (١) عَلَيْكُمْ، كَانَ مَعْنَاهُ: اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمْ، يَدُلُ عَلَيْهِ مَا وَرَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى السَّعَتُبُلُ الْجِدَارَ، ثُمَّ تَيَمَّمَ، وَرَدً عَلَيْهِ، وَقَالَ: « إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ (١) إِلاَّ عَلَى طُهُرِ » (١) فَضِيْ هَذَا بِيَانُ أَنَّ السَّلامَ ذِكْرٌ لللهِ وإنَّمَا يَكُونُ ذِكْراً إِذَا تَضَمَّنَ اسْماً مِنْ اسْمَائِهِ. أَسْمَائِهِ.

الثَّانِي: أَنَّ السَّلامَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السَّلامَةِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْمَدْعُوُّ بِهِ عِنْدَ التَّحِيَّةِ، لأَنَّهُ يُنكَرُ بِلاَ أَلِفٍ وَلامٍ، فَيجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْمُسَلِّمُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كَانَ التَّحِيَّةِ، لأَنَّهُ يُنكَرُ بِلاَ أَلِفٍ وَلامٍ، فَيجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْمُسَلِّمُ: سَلامٌ عَلَيْهِ مُعَرَّفاً كَمَا يُطْلَقُ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ مَعَرَّفاً كَمَا يُطْلَقُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط ، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ : حُمِلَتْ ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ : بَدَائِعِ الفَوَائِدِ (٢/ ٦١٠ - عالم الفوائد).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ، ضَ: الْحَدِيث، قُولُهُ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي البِّدَائع: سلامٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: اسم الله.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٥١)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣٠)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/ ٣٥-٣٦)، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٢٠٦/١) وَفِيْهِ: مُحَمَّدُ بنُ ثَابِتِ العَبْدِيُّ شَيْخُ الطَّيَالِسِيِّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ. وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ فإنَّ لَهُ شَاهِداً مِنْ خَدِيْثُ حَسَنٌ فإنَّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيْثِ الْمُهَاجِرِ بنِ قُنْفُذٍ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٧)، وَالنَّسَائِيُّ (١/ ٣٧)، وَالنَّسَائِيُ (١/ ٣٧)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠١)، وَالنَّسَائِيُ في المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّعْيِثِينِ (١/ ١٦٧) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٍ.

عَلَى سَائِرِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى فَيُقَالُ: السَّلامُ، الْمُؤمِنُ، الْمُهَيمِنُ، فَإِنَّ التَّنْكِيْرَ لا يَصْرِفُهُ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، بِخِلافِ الْمُعَرَّفِ يَصْرِفُهُ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، بِخِلافِ الْمُعَرَّفِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، بِخِلافِ الْمُعَرَّفِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ تَعْيِيْناً إِذَا ذُكِرَتْ أَسْمَاؤُهُ (۱) الْحُسْنَى.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَطْفُ الرَّحْمَةِ وَالبَرَكَةِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «سَلامٌ(١) عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

ولأنَّهُ لَوْ كَانَ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى لَمْ يَسْتَقِمِ الكَلاَمُ إِلاَّ بِإِضْمَارِ<sup>(٣)</sup>، وَذَلِكَ خِلافُ الأَصْل، وَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ.

ولأنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ السَّلامِ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الإِيْذَانُ بِالسَّلامَةِ خَبَراً وَدُعَاءً.

قَالَ ابنُ القَيْمِ: "وَالصَّوَابُ فِي مَجْمُوعِهِمَا - أَيْ: القَوْلِيْنِ - وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ دَعَا اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى يَسْأَلُ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ، وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بِالاسْمِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ الْمُنَاسِبِ لِحُصُولِهِ، حَتَّى كَأَنَّ الدَّاعِيَ مُسْتَشْفِعٌ إِلَيْهِ، مُتَوَسِّلٌ بِهِ (٤)، فَإِذَا الْمَطْلُوبِ الْمُنَاسِبِ لِحُصُولِهِ، حَتَّى كَأَنَّ الدَّاعِيَ مُسْتَشْفِعٌ إِلَيْهِ، مُتَوسِّلٌ بِهِ (٤)، فَإِذَا قَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَتُبْ عَلَيْ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥) الغَفُورُ »، فَقَدْ سَأَلَهُ أَمْرَيْنِ، وَتَوسَّلَ إِلَيْهِ بِاسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَائِهِ، مُقْتَضِييْنِ لِحُصُولِ مَطْلُوبِهِ، وَهَذَا كَثِيرٌ جِداً.

وَإِذَا نَبَتَ هَـٰذَا فَالْمَقَـٰامُ (١) لَمَّا كَانَ مَقَامَ (٧) طَلَبِ السَّلامَةِ الَّتِي هِيَ أَهَمُّ مَا عِنْدَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: أسمائه.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: السَّلامُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: لَمْ يَسْتَقِمِ الكَلاَّمُ بِالإضْمَارِ، وَالْمُثْبَتُ مِنَ البَدَائع.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: الْمَقَامِ- بِدُون فَاءٍ-.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ النُّسَخ الْخَطِّيَّةِ، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط، والبَدَائِع، وَفَتَّح الْمَجِيْدِ.

الرَّجُلِ أَتَى فِي لَفْظِهَا (١) بِصِيْغَةِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ (٢) تَعَالَى، وَهُوَ السَّلامُ الَّذِي تُطْلَبُ مَنْهُ السَّلامَةُ.

فَتَضَمَّنَ لَفُظُ السَّلامِ مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي حَدِيْثِ ابن عُمَرَ.

وَالثَّانِي: طَلَبُ السَّلامَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمُسَلِّمِ، فَقَدْ تَضَمَّنَ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَطَلَبَ السَّلامَةِ مِنْهُ، انْتَهَى مُلَخُصاً (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: فِي طلبهَا، وَفِي أ: بِلَفْظِهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: أسْمَائِهِ.

<sup>(</sup>٣) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٦١٠-١١٦-عَالَمُ الفَوَائِدِ).

(04)

# بَابُ قَوْلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

فِي «الصَّحِيحِ» عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شَئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ » . وَلُمُسْلِم: « وَلَيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فإنَّ اللهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » .

فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَن الاسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ العِلَّةِ فِي ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: « لِيَعْزُم الْمَسْأَلَةَ » .

الرَّابِعَةُ: إعْظَامُ الرَّغْبَةِ.

الخَامِسَةُ: التَّعْلِيْلُ لِهَذَا الأَمْرِ.

\* \* \*

#### بَابُ

## فَتُوْلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

لَمَّا كَانَ العَبْدُ لا غَنَاءَ لَهُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ طَرْفَةَ عَيْن، بَلْ فَقِيْرٌ بِالذَّاتِ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُو اللهُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] نَهَى عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِيْهَامِ الاسْتِغْنَاءِ عَنْ مَغْفِرَةِ (١) اللهِ وَرَحْمَتِهِ كَمَا سَيَاتِي، وَذَلِكَ مُضَادٌ لِلتَّوْحِيْدِ.

قَـالَ (٢): (فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَقُولَنَّ (٣) أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اوْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ (٤) لاَ مُكْرهَ لَهُ » .

ولِمُسْلِم: « ولَيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فإنَّ اللهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » (٥) (١٠). قُولُهُ: (في «الصَّحِيْحِ») [أي: «الصَّحِيْحَيْن»] (٧).

قَوْلُهُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِنْتَ) قَالَ القُرْطَبِيُّ: «إِنَّمَا نَهَى الرَّسُولُ ﷺ عَنْ هَذَا القَوْلَ الْمَعْلُوبِ. وَكَأَنَّ هَذَا القَوْلَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: مَعْرِفَة.

<sup>(</sup>٢) سَأَقِطَةٌ مِنْ: ط، وَسَقَطَتْ مَعَ كَامِلِ مَثْنِ الْحَدِيْثِ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ : لا يَقُولُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَ، وَالصَّحِيْحَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ البُخَارِيِّ (رقم ٧٠٣٩): « لا يَقُلُ » .

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: فَإِنَّ اللهُ، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ- رَحِمَهُ اللهُ - شَرَحَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَا أَثْبَتُهُ وَهِيَ رَوَايَةٌ عِنْدُ البُخَارِيِّ (رقم/ ٥٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٦٣٣٩) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٦) سَقَطَ ذِكْرُ الْحَدِيْثِ، وَرَوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ: ب، ض، وَسَقَطَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الاهْتِمَام.

يتَضَمَّنُ أَنَّ هَـذَا الْمَطْلُوبَ إِنْ حَصَـلَ وَإِلاَّ استَغْنَى عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ لَمْ يَتَحَقَّقُ مِـنْ حَالِـهِ الافْتِقَارُ وَالاضْطِرَارُ الَّذِي هُوَ رُوحُ عِبَادَةِ الدَّعَاءِ، وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيْلاً عَلَى قِلَّةِ اكْتِرَاثِهِ (١) بِذُنُوبِهِ وَبِرَحْمَةِ رَبِّهِ.

وَأَيْضًا ۚ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ مُوْقِناً بِالإِجَابَةِ. وَقَدْ قَالَ - الْكِلَةِ - : « ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ "(٢).

قَوْلُهُ: (لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَة) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «أَيْ: لِيَجْزِمْ فِي طُلْبَتِهِ (٣)، وَلَيُحَقَّقُ (٤) رَغُبَتُهُ، وَيَتَيَقَّنِ الإِجَابَة، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى عِلْمِهِ بِعَظِيمٍ (٥) مَا يَطْلُبُ مِنَ الْمُغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَى أَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إلَى مَا يَطْلُبُ، مُضْطَرٌ إلَيهِ، وَقَدْ وَعَدَ اللهُ الْمُضْطَرُ بِالإِجَابَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ ﴾ (١٥ [النمل: ٦٢].

<sup>(</sup>١) فِي ط: مَعْرِفَتِهِ، فِي أ: مَعْرِفَةِ، فِي ب: اكْتِرَابَهُ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، وَالْمُفْهِمِ لِلْقُرْطُبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ فِي سُننِهِ (رقم ٣٤٧٩) وَقَالَ: "غَرِيْب"، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٢٦)، وَابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (١/٣٦٨)، وَاللَّمَانُ عَدِيٍّ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (١/٣٦٨)، وَابنُ عَبَانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (١/٣٦٨)، وَابنُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/٣٦٨)، وَابنُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/٣٩٤)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيخِ بَغْدادَ (٤/ ٣٥٥، ٣٥٤/٢٧)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ (١٤ وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيخِ بَغْدادَ (٤/ ٣٥٥، ٣٥٤/٢٧)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ (١٤ والْخَوْمِ وَالْخَوْمِ وَالْخَوْمِ وَالْخَوْمُ مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً، وَفِي سَندِهِ: صَالحُ بنُ بَشِيْرِ الْمُرِّيُّ؛ وَهُو ضَعَيْفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيْبِ (ص/ ٢٧١)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو رَوَاهُ الْإِمَامُ احْمَدُ فِي التَّقْرِيْبِ (١٧٧١)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو رَوَاهُ الْإِمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْدِ (٢/٧١)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو رَوَاهُ حَسَنَ، وَقَدْ حَسَنَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٢/٣٢٢)، وَالْهَيَمُعِيُّ فِي مَجْمَعِ الرَّوَائِدِ (١٨/١٨)، وَالْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ (رقم ١٦٥٣)، وَالْهَيَمُعِيُّ فِي مَجْمَعِ الرَّوَائِدِ (رقم ١١٨٨)، وَالْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ (رقم ١٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: مَسْأَلته.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَيُحَقِّق، وَفِي أ: وَلْيَتَحَقَّق، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض، وَالْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٥) فِي الْمفهم: بِعَظِيْمٍ قَدْرٍ.

<sup>(</sup>٦) الْمُفْهِمُ (٧/ ٢٩).

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ). أَيْ: فَإِنَّ اللهَ لا مُكْرِهَ لَهُ. هَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ فِي الدَّعَوَاتِ، وَلَفْظُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يَقُولَنَّ (١٠) أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ ادْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُّعَاء، فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاء، لاَ مُكْره لَهُ ».

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «هَذَا إِظْهَارٌ لِعَدَمِ فَائِدَةِ تَقْيِيْدِ (٢) الاسْتغْفَار وَالرَّحْمَةِ بِالْمَشِيَّةِ، لأنَّ (٣) الله تَعَالَى لا يَضْطَرُهُ إَلَى فِعْلِ شَيْءٍ دُعَاءٌ وَلاَ غَيْرُهُ، بَلْ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، وَيَحْكُمُ مَا يَشَاءُ، وَلِذَكِ قَيْدُ فَي كُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ يَشَاءُ، وَلِذَلِكَ قَيْدُ شِهُ تَعَالَى الإِجَابَةَ بِالْمَشِيئَةِ (٤) فِي قَوْلِهِ: ﴿فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ يَشَاءُ ﴾ [الأنعام: ١٤] فَلاَ مَعْنَى لاشْتِرَاطِ الْمَشْيئَة [فِيمَا هَذَا سَبِيلُهُ] (٥)» (١٠).

قَوْلُهُ: (وَلِمُسْلِم) أَيْ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

قَوْلُهُ: (وَلَيْعَظِّمُ الرَّغُبَةَ) هُوَ بِالتَّشْدِيْدِ، (فَإِنَّ اللهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ (() أَعْطَاهُ) يُقَال: تَعَاظَمَ زَيْدٌ هَـٰذَا الأَمْرَ، أَيْ: كَبُرَ عَلَيْهِ وَعَسُرَ. قَالَ بَعْضُهُمْ ((^): «وَالرَّغْبَةُ يَعْنِيْ: الطُلُبَةَ وَالْحَاجَةَ الَّتِي يُرِيْدُ».

وقيلَ: السُّؤَالُ وَالطَّلَبُ، [تَعْظِيمُهُ عَلَى هَذَا(١) بِالإِلْحَاحِ] (١١)، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ:

<sup>(</sup>١) في ب: لا يَقُول.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: تقبل، وَفِي ض: تقيد، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وَالْمُفْهم.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَأَنَّ وَهُوَ خَطَّأً.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: بِالْمَسْأَلَة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: بقيله!

<sup>(</sup>٦) الْمُفْهِمُ (٧/ ٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ،ض: لا يَتَعَاظَمُ شَيْء، وَفِي ب: لا يَتَعَاظَمُ شَيْناً، وَالْمُثَبَّتُ من: ط، وكتَابِ التَّوحيدِ، وصَحِيْح مُسْلِم.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٩) أي عَلَى هَذَا الْمعْنَى.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: بتكرَار الدُّعَاء وَالإلحاح فيه.

أَيْ: لِسَعَةِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ، لا يَعْظُمُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ، بَلْ جَمِيْعُ الْمَوْجُودَاتِ فِي أَمْرِهِ يَسِيْرٌ، [وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَلِهَذَا أَمَرَ عِبَادَهُ بِسُوَّالِهِ الْجَنَّةَ وَالْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى »(۱) بَلْ عَلَى، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: « إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى »(۱) بَلْ أَمَرَ الله بِسُوَّالِهِ رِضَاهً] (۱) ، وَهُو أَكْبُرُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا هُو غَايَةُ الْمَطَالِبِ، فَالاقْتِصَارُ عَلَى الدَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ إِسَاءَةُ ظَنَّ بِجُودِهِ وَكَرَمِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رَقَم ٢٦٣٧) وَلَيْسَ عِنْدَهُ: « الفِرْدَوسَ الأَعْلَى » بَلْ: «.. فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّة.. » .

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، أ.

(04)

### بَابٌ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي

فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةً ﴿ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئُ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيُقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي » .

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ قَوْل: عَبْدِي وَأَمَتِي.

الثَّانِيَةُ: لا يَقُولُ العَبدُ: رَبِّي، وَلا يُقَالُ لَهُ: أَطْعِمْ رَبُّكَ.

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيمُ الأَوَّلِ قَوْلَ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي.

الرَّابِعَةُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ: سَيِّدِي وَمَوْلايَ.

الخَامِسَةُ: التَّنْبِيهُ لِلْمُرَادِ، وَهُوَ تَحْقِيْقُ التَّوحِيْدِ حَتَّى فِي الأَلْفَاظِ.

\* \* \*

#### بَابٌ

## لا يَقُولُ: عَبْدي وَأَمَتي

أَيْ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِيْهَامِ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَدَباً مَعَ جَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَدَباً مَعَ جَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَحِمَايَةً لِجَنَابِ التَّوْحِيدِ.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيحِ» عَن أَبِي هُرَيرَةً - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ (١). وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَمَوْلاَيَ (١). وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي (٢)، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي (٢)، وَلَيْقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي » (٢)(١).

قَوْلُهُ: (في الصَّحِيْحِ) أي: «الصَّحِيْحَيْنِ».

قَوْلُهُ: (لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ) هُوَ بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْي، وَالْمُرَادُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لِمَمْلُوكِهِ أَوْ مَمْلُوكِ غَيْرهِ، فَالكُلُّ مَنْهيٌّ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (أَطْعِمْ رَبُّكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الإِطْعَامِ.

قَوْلُهُ: (وَضِّئْ رَبُّكَ) أَمْرٌ مِنَ الوُضُوءِ.

وَفِيْهِمَا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ زِيَادَةُ: ﴿ اسْقِ رَبُّكَ ﴾ وَكَأْنَّ الْمُؤَلِّفَ اخْتَصَرَهَا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ﴿ وَسَبَبُ الْمَنْعِ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَرْبُوبٌ مُتَعَبَّدٌ ( ) بِإِخْلاصِ التَّوجِيدِ للهِ تَعَالَى، وَتَرْكِ الإِشْرَاكِ بِهِ، فَتَرْكُ (١) الْمُضَاهَاةِ بِالاسْمِ لِئَلاَّ يَدْخُلَ فِي مَعْنَى الشَّرْكِ،

<sup>(</sup>١) فِي الصَّحِيْحَيْنِ: «سَيِّدِي مَوْلايَ» ، وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) فِي الصَّحِيْحَيْن: «عَبْدِي أَمَتِي»، وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ مِنَ الْمُسْنَدِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٥٥٢)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٤)، واللَّهْ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٤)، وَاللَّهْ لَهُ-.

<sup>(</sup>٤) الْحَدِيْث سَاقِطٌ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي طَ، أ، ض: معَبَّد، والمُثَبَتُ مِنْ: ب،ع، وأعلام الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: فتركت ، وَفِي أعلامِ الحَدِيْث: فَكَرِّهَ.

وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالعَبْدِ، وَأَمَّا مَنْ لا تَعَبُّدَ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ، فَلا يُكْرَهُ أَنْ يُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الإضَافَةِ كَقَوْلِهِ: رَبُّ الدَّارِ وَالثَّوْبِ»(١).

قَال ابنُ مُفْلِحٍ فِي «الفُرُوعِ»: «وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيْمُ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ (٢)، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ (٢)» (٤).

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى - حِكَايَةٌ عَنْ يُوسُفَ - الْكُلَّ - : ﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٤٢]. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي أَشْرَاطِ (٥) السَّاعَةِ: « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبِّكَ ﴾ (يوسف: ٤٢]. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي أَشْرَاطِ (٥) السَّاعَةِ: « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبِّتَهَا» (١) فَهَذَا يَدُلُ عَلَى الْجَوَازِ.

قِيلَ: فَأَمَّا الآيَةُ فَعَنْهَا (٧) جَوَابَان:

أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الْأَظْهَرُ- : أَنَّ هَذَا جَائِزٌ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَدْ وَرَدَ شَرْعَنَا بِخِلافِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَرَدَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَالنَّهْيُ لِلأَدَبِ وَالتُّنْزِيهِ دُوْنَ التَّحْرِيْمِ.

وَأَمَّا الْحَدِيْثُ [فَالَّذِي فِيْهِ] (٨) فَلَيْسَ مِنْ هَذَا البَابِ لِلتَّأْنِيْثِ، وَالْمَنْهِيُ (٩) عَنْهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِيْهَامِ الْمُشَارَكَةِ، وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْأَنْثَى.

<sup>(</sup>١) أعِلامُ الحَدِيثِ فِي شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ للخَطَّابِيِّ (٢/ ١٢٧١).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لِلْكُرَاهِيَةِ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (١٧٨/٥): «وَاتَّفَّنَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الوَارِدَ فِي ذَلِكَ للتَّنْزِيهِ حَتَّى أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلاَّ مَا سَنَذْكُرُهُ عَن ابن بَطَّالٍ فِي لَفْظِ الرَّبِّ».

<sup>(</sup>٤) اَلفُرُوعُ (٣/ ١٣ ٤) ومَا بَعْدَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الفُرُوعِ، وَزَادَ فِيْهِ الشَّيْخُ سُلَّيْمَانُ فَوَائِدَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: اشْتِرَاطِ.

<sup>(</sup>٦) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ؛ روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٠) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩) عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ﴿ (وَمَم ٩) عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ﴿ .

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ففيهاً.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ : وَالنهيَ.

[أَوْ يُقَالُ: بِحَمْلِهِ عَلَى الكَرَاهَةِ فِي الْأَنْثَى](١) أَيْضاً لِوُرُودِ الْحَدِيْثِ بِذَلِكَ دُوْنَ الذَّكَرِ، لأَنَّهُ لَـمْ يَرِدْ فِيهِ إلاَّ النَّهْيُ، ويُقَالُ - وَهُوَ أَظْهَرُ - : إِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيْهِ إلاَّ وَصْفُهَا بِذَلِكَ لا دَعَاؤُهَا بِهِ، وَتَسْمِيتُهَا بِهِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْمِيةِ، وَبَيْنَ الوَصْفِ، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ فَاضِلٌ، فَتَصِفُهُ بِذَلِكَ وَلاَ تُسَمِّيْهِ بِهِ وَلاَ تَدْعُوهُ بِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي) قِيلَ: إِنَّمَا فَرَّقَ (٢) بَيْنَ الرَّبِّ وَالسَّيِّدِ؛ لأَنَّ (٣) الرَّبِّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، [وَلَمْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، [وَلَمْ يَاْتِ فِي السَّيِّدِ هَلْ هُوَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، [وَلَمْ يَأْتِ فِي القُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ] لَكِنْ فِي حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّخُيْرِ: «السَّيِّدُ اللهِ سَيْدُ وَسَيَاتِي.

فَإِنْ قُلْنَا (''): لَيْسَ هُوَ ('') مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ فَالفَرْقُ وَاضِحٌ، إِذْ لا الْتِبَاسَ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَنْ أَسْمَاءِ اللهِ فَلْسَ فِي الشَّهْرَةِ وَالاسْتِعْمَالِ كَلَفْظِ «الرَّبِ» فَيَحْصُلُ الفَرْقُ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ، فَالسَّيِّدُ مِنَ السُّؤْدَدِ وَهُوَ التَّقَدُّمُ، يُقَالَ: سَادَ قَوْمَهُ إِذَا تَقَدَّمَهُمْ، وَلاَ شَكُ (١٠) فِي تَقَدُمُ (١٩) السَّيِّدِ عَلَى غُلامِهِ، فَلَمَّا حَصَلَ الافْتِرَاقُ جَازَ الإِطْلاقُ.

قُلْتُ: وَحَدِيْثُ ابْنِ الشِّخِّيْرِ لا يَنْفِي إِطْلاقَ لَفْظِ السِّيِّدِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، بَلِ الْمُرَادُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْن الْمعقوقين سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: إنَّ الفَرْقَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أنَّ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٥) حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابِ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيْدِ، وسَدِّهِ طُرُقَ الشُّركِ»

<sup>(</sup>٦) فِي ب: فإن قُلْتَ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ب.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وَلاَ شكر!

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ: تقديم.

أَنَّ اللهَ هُوَ الْأَحَقُّ بِهَذَا الاسْمِ بِأَنْوَاعِ العِبَارَاتِ، لا(١) أَنَّ غَيْرَهُ لا يُسَمَّى بِهِ.

قَوْلُهُ (٢): (وَمَوْلايَ). قَالَ النَّوَوِيُّ: «الْمَوْلَى يُطْلَقُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَعْنَى، مِنْهَا: النَّاصِرُ (٢) وَالْمَوْلَى وَالْمَالِكُ، وَحِيْنَئِذٍ (١) فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: مَوْلايَ (٥).

قَالَ فِي «الفُرُوعِ» : «وَلا يَقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُكُمْ عَبِيْدُ<sup>(۱)</sup> اللهِ، وَإِمَاءُ اللهِ. وَلاَ يَقُلِ العَبْدُ لِسَيِّدِهِ: رَبِّي. وَفِيْ مُسْلِم أَيْضاً: « وَلا مَوْلايَ، فَمَوْلاكُمُ اللهُ » . وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيْمُ (۷) . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ كَمَا فِي شَرْحٍ مُسْلِمِ » انْتَهَى كَلاَمُهُ (۸).

قُلْتُ: فَظَاهِرُ رَوَايَةٍ مُسْلِم مُعَارِضٌ (٩) لِحَدِيْثِ البَابِ.

وَأُجِيْبَ بِأَنَّ مُسْلِماً قَدْ بَيَّنَ الاَخْتِلافَ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ النِّيَادَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَذَفَهَا. قَالَ عِيَاضٌ: «وَحَذْفُهَا أَصَحُ»(١٠)، فَظَهَرَ أَنَّ اللَّفْظَ النِّيْدَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَذَفَهَا مَتَعَدُّرٌ، وَالعِلْمُ الأَوَّلَ أَرْجَحُ، وَإِنَّمَا صِرْنَا لِلتَّرْجِيْحِ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا وَالْجَمْعُ مُتَعَدُّرٌ، وَالعِلْمُ بِالتَّارِيْخِ مَفْقُودٌ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّرْجِيْحُ.

قُلْتُ: الْجَمْعُ مُمْكِنَّ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الكَرَاهَةِ، أَوْ عَلَى خِلافِ الأَوْلَى.

<sup>(</sup>١) فِي طَ، أ : كما، وَفِي ض: ولأنَّ وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط،أ: النَّاظِرُ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ لِلنَّوَوِيُّ (١٥/٧).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: عباد.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: لِلتَّحْريم.

<sup>(</sup>٨) الفُرُوعُ (٣/ ١٣ ٤).

<sup>(</sup>٩) في ط: معارضة.

<sup>(</sup>١٠) إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ (٧/ ١٩٠).

قَوْلُهُ: (« وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي ») لأنَّ حَقِيْقَةَ العُبُودِيَّةِ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا اللهُ تَعَالَى، وَلأَنَّ فِيْهَا تَعْظِيْماً لا يَلِيْقُ بِالْمَخْلُوق (١)، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ العِلَّةَ فِي ذَلِكَ. كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ﴿ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلاَ يَقُولَـنَّ الْمَمْلُـوكُ: رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلْيَقُل الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَلْيُقُل الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ، وَالرَّبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ» (٢٠).

ورَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ مَوْقُوفاً: فَهَذِهِ عِلَّةٌ لَهُ<sup>(٣)</sup>.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ ﴾ .

قَـالَ فِي «مَصَابِيْحُ الْجَامِعِ» : «النَّهْيُ إِنَّمَا جَاءَ مُتَوَجِّهاً إِلَى السَّيِّدِ؛ إِذْ هُوَ (٤) فِي مَظِنَّةِ الاسْـتِطَالَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ الغَيْرِ: هَذَا عَبْدُ زَيْدٍ، وَهَذِهِ أَمَةُ خَالِدٍ فَجَائِزٌ، لأنَّهُ يَقُولُهُ<sup>(٥)</sup> إخْبَاراً أَوْ تَعْرِيْفاً، وَلَيْسَ فِي مَظِنَّةٍ (١٦) الاسْتِطَالَةِ.

قُلْتُ: وَهُـوَ حَسَنٌ، وَقَـدْ رُويَيتْ أَحَادِيْتُ تَـدُلُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الـنَّحَّاسُ: «لا نَعْلَـمُ بَـيْنَ العُلَمَـاءِ خِلافًا أَنَّهُ يَنْبَغِي لأَحَـدٍ أَنْ يَقُـولَ لأَحَـدٍ مِنّ

<sup>(</sup>١) فِي فَتْحِ البَارِي: «لا يَلِيقُ بِالْمَخْلُوقِ اسْتِعْمَالُهُ لِنَفْسِهِ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٢٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ (رقم ٢١٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (رقم ٤٩٧٥)، وابنُ أَبِي الدُّنيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم ٣٦٢)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَن الكُبْرَى (رقم ٢٠٠٧)، والْمَحَامِلِيُّ فِي الأَمَالِي (رقم٥٥)، وَابنُ السُّئيِّ فِي عَمَلِ الَيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم٣٩٠)، والبَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم٢١٩٥) مِنْ طَرِيْقَيْن عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ۞ بِهِ مَرْفُوعاً وسَنَدُهُ صَحِيْحٍ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رقم٤٩٧٦) عَنْهُ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيْحٌ أَيْضًا، وَكِلاهُمَا صَحِيْحٌ؛ الرُّفْعُ وَالوَقْفُ وَلا يُعِلُّهُ، بَلْ إِسْنَادُ الْمَرْفُوعِ أَصَحُ وَأَقْوَى. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عَلامَة لَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: هِيَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَقُول.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: مَظِنَّتِهِ.

الْمَخْلُوقِيْنَ: مَوْلايَ، وَلاَ يَقُولُ: عَبْدُكَ وَعَبْدِي، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكاً، وَقَدْ حَظَرَ ذَلِكَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَمْلُوكِيْنَ، فَكَيْفَ للأَحْرَار؟!»(١)

قُولُهُ: (وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي) أَيْ: لأَنَّهَا لَيْسَتْ دَالَّةً عَلَى الْمُلْكِ كَدَلالَةِ «عَبْدِي» وَ«أَمَتِي»، فَأَرْشَدَ النَّيْ إِلَى مَا يُؤَدِّي الْمَعْنَى مَعَ (٣) السَّلامَةِ مِنَ الإِيْهَامِ وَالتَّعَاظُمِ مَعَ أَنَّهَا تُطلُقُ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، لَكِنْ إِضَافَتُهُ تَدُلُ عَلَى الاخْتِصَاصِ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مِنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ض: الإخْلاِص.

(01)

# بَابٌ لا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ؛ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُم ؛ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا ؛ فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوه ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: إِعَاذَةُ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ.

الثَّانِيَةُ: إعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ.

الثَّالِثَةُ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ.

الرَّابِعَةُ: الْمُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنيعةِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقدِرْ إلا عَلَّيهِ.

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ حَتَّى تَرَونَ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ۗ .

## بَابَ لا يُرَدُّ مَنْ سَالَ (¹ ُ بِاللهِ

أَيْ: إِعْظَاماً وَإِجْلالاً للهِ تَعَالَى أَنْ يُسْأَلَ بِهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ يُجَابُ السَّائلُ إِلَى سُؤَالِهِ وَمَطلوبِهِ، وَلِهَذا أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ ، بِإِبْرَار القَسَم.

وَتَنَازِعُوا هَلْ هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ، أَوْ إِيْجَابٍ؟

وَظَاهِرُ كَلاَم شَيْخِ الْإِسْلامِ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ إِلْزَامَهُ بِالقَسَمِ فَتَجِبُ إِجَابَتُهُ، أَوْ (٢) يَقْصِدَ إِكْرَامَهُ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُقْسِمِ فِي الأُولَى الْكُفَّارَةَ، إِذَا لَمْ يَفْعَلِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، دُوْنَ الثَّانِيَةِ، لأَنَّهُ كَالأَمْرِ، وَلاَ يَجِبُ إِذَا كَانَ الكُفَّارَةَ، إِذَا لَمْ يَقِف (٤)، وَلاَ يَجِبُ إِذَا كَانَ لِلإِكْرَامِ لأَمْرِ النَّبِيِ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرِ بِوُقُوفِهِ (٣)، فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَقِف (٤)، وَلاَنَّ أَبَا بَكْرِ لِلإِكْرَامِ لأَمْرِ النَّبِي عَلَيْهِ أَبَا بَكْرِ إِلْقُوفِهِ (٣)، فِي الصَّفِ وَلَمْ يَقِف (٤)، وَلاَنَّ أَبَا بَكْرِ أَقُولِهِ أَلْهُ لَمْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ أَلْهُ لَمْ يَقْصِدِ الإِقْسَامَ عَلَيْهِ (لاَ تُقْسِمْ عَلَى الْمُعْرِقُ لِي الصَّعْرِيقِ لِلْكَتْمِ (١٠) قَالَ: (لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الإِقْسَامَ عَلَيْهِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ الْمُقْتُضِيَةِ لِلْكَتْم (١٠).

قَالَ: (عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنِ اسْتَعَادَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُم ؛ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: سُئِلَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لِوُقُوفِهِ.

<sup>(</sup>٤) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٢١) عَنِ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٠٤٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٦٩) عَن ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ مُفْلِح فِي الفُرُوعِ (٦/ ٣٤٨).

إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا؛ فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح (١)).

قَوْلُهُ: (مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ؛ فَأَعِيذُوهُ) أَيْ: مَنْ سَأَلَكُمْ أَنْ تَدْفَعُوا عَنْهُ شَرَّكُمْ أَوْ شَرَّ غَيْرِكُمْ بِاللهِ، كَقَوْلِهِ: «بِاللهِ عَلَيْكَ أَنْ تَدْفَعَ عَنِي شَرَّ فُلان أَوْ شَرَّكَ»، «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكُ أَوْ شَرِّ فُلان»، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَأَعِيذُوهُ، أَي: امْنَعُوهُ مِّمًا اسْتَعَاذَ مِنْهُ، وَكُفُوهُ عَنْهُ لِتَعْظِيْمِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا قَالَتِ الْجَوْنِيَّةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ»، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذ، إِلْحَقِي بِأَهْلِكِ »(٢).

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ؛ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ؛ فَأَعْطُوهُ» (٢٠). قَوْلُهُ: (وَمَـنْ سَـأَلَ بِاللهِ ؛ فَأَعْطُوهُ) وَفِيْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ - : « مَــنْ (٤٠) سَــأَلَكُمْ بِوَجْــهِ اللهِ ؛ فَــأَعْطُوهُ » (٥٠) وَمَعْــنَاهُ ظَاهِـــرٌ ،

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۸۹۰)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (۲/ ۲۸ ، ۹۹ ، ۱۲۷) ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۲)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ۲۱۲)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ۲۱۲)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٨٢)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۶۱۹)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ۲۵،۱)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مُسْنَدِهِ (رقم ۲۱۹۱)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ۲۵،۱)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحَيْحِيْنِ (١/ ٤١٢) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيث صَحِيْحٌ، صَحَيْحٌ، صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وَالذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ .

<sup>(</sup>٢) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٩٥٥، ٤٩٥٦) عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ.

<sup>(</sup>٣) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (رقم ٥١٠٥) وَكَذَلِكَ هُوَ لَفْظُ رِوَايَةٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ والنَّسَائِيِّ كَمَا سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ومن.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٤٩-٢٥)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٥١٠٨)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٣، ٥١٠٥)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٣، ٢٧٥٥،)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٣، ٢٧٥٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ و الصَّفَاتِ (٣/٢)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ و الصَّفَاتِ (٣/٣)، وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَ، فِيْهِ أَبُو نهيك عُثْمَانَ بن نهيك الفراهيدي، رَوَى عَنْهُ جَمْعٌ

وَهُوَ أَنْ (١) يَقُولَ: أَسْأَلُكَ بِاللهِ، أَوْ بِوَجْهِ اللهِ، - وَنَحْوَ ذَلِكَ -: أَنْ تَفْعَلَ أَوْ تُعْطِيَنِي كَذَا، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ القَسَمُ عَلَيْهِ بِاللهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا.

وَظَاهِرُ الْحَدِيْثِ وُجُوبُ إِعْطَائِهِ مَا سَأَلَ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِثْماً، أَوْ قَطِيْعَةَ رَحِم، وَقَدْ جَاءَ الوَعِيْدُ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيْثَ، مِنْهَا : حَدِيْثُ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعاً: «مَلْعُونٌ مَنْ يُسْأَلُ<sup>(۱)</sup> بِوَجْهِهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ «مَلْعُونٌ مَنْ يُسْأَلُ اللهِ بَوَجْهِهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ هُجْراً »(٤) رَوَاهُ الطُبَرَانِيُّ.

قَالَ فِي «تَنْبِيهِ الغَافِلِيْنَ»: «وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، إِلاَّ شَيْخَهُ يَحْيَى بِنَ عُنْمَانَ بِنِ صَالِح (٥)، وَالأَكْتَرُ عَلَى تَوْثِيْقِهِ، فَإِنْ بَلَغَ هَذَا الإِسْنَادُ أَوْ إِسْنَادُ غَيْرِهِ مَبْلَغاً يُحْتَجُ بِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الكَبَائِرِ»(١).

وَعَـنْ أَبِي عُبَـيْدَةَ مَوْلَـى رِفَاعَةَ بَنِ رَافِعٍ مَرْفُوعاً: « مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ،

مِنَ الثَّقَاتِ، وَلَمْ يأتِ بِمَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَتَبَ فِي الضَّعَفَاءِ. وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: سئل، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: سئل، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبُرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ - كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٣/٣/٣)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٩٥)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ (رقم ٢١١٢)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإَبَانَةِ (رقم ١٩٤)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٢٦/٧٥) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴾، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٢٦/٧٥) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴾، ولهُ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ العِرَاقِيُّ والسيوطي - كَمَا فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/٤) ، ولَهُ شَاهِدٌ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي عُبَيْدٍ مولى رِفَاعَة بنِ رافع.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الْحافظ فِي التقريب: «صدوق رُمِي بِالتشيع، وليَّنه بعضهم لكونه حدَّث من غير أصله» وَقَدْ تَابَعَهُ: أَحْمَدُ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ بن وَهْبٍ وَهُوَ صَدُوقٌ اخْتَلَطَ، وَعُمَرُ ابنُ عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ مِقْلاصٍ وَهُوَ ثِقَةٌ فَاضِلٌ وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٦) تَنْبِيْهُ الغَافِلِيْنَ عَنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيْنَ لابنِ النَّحَّاسِ (ص/٣٣٧).

وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ<sup>(۱)</sup> بِوَجْهِ اللهِ<sup>(۲)</sup> فَمَنَعَ سَائِلَهُ اللهِ<sup>(۳)</sup> رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً.

وَعَـنِ ابـنِ عَـبَّاسِ (١٠) مَـرْفُوعاً: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاً يُعْطِي بِهِ ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (٥)، وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (١).

وَعَىنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ؟ » قَالُوا: بَلَى، يا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي » رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧).

إِذَا تَبَيَّنَ هَـذَا فَهَـذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى إِجَابَةٍ مَنْ سَأَلَ (^) بِاللهِ أَوْ أَقْسَمَ بِهِ، وَلَكِـنْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مُعَيَّنٍ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى سَائِلٍ يُقْسِمُ عَلَى النَّاسِ» (٩).

<sup>(</sup>١) فِي أ : يسئل.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: بِاللهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (٢٢/ ٣٧٧)، والدُّوْلابِيُّ فِي الكُنَى (رقم ٢٦٢) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ (٣/ ١٠٢) : «فِيْهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ» وَهُوَ مُرْسَلٌ ، إلا أَنَّهُ حَدِيْث حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي هَامِشِ النُّسْخَةِ ض: «يُقَدَّمُ حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ عَلَى سَابِقِهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ»، وَيَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ قَبْلَ حَدِيْثِ أَبِي عُبَيْدَةً.

<sup>(</sup>٥) في ب: وَصَحَّحُهُ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٦١)، والإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٢٣٧)، والإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٢٣٧)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٣٢١)، وَحَسَّنَهُ،، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٣٢١)، وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (١٧/ ٤٤٨)، وأَنْدُوهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٩٦) وفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو وَهْبٍ مَجْهُولٌ كَمَا فِي تَعْجِيْلِ الْمَنْفَعَةِ (ص/ ٥٢١)، وَأَبُو مَعْشَرِ نَجِيْحٌ السِّنْدِيُّ: ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: سئل، وَفِي أ: يسأل.

<sup>(</sup>٩) نَقَلَهُ عَنْ شَيْخِ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّةَ : ابنُ مُفْلِح فِي الفُرُرع (٦/ ٣٠٥).

وَظَاهِرُ كَلامِ الفُقَهَاءِ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ كَإِبْرَارِ القَسَمِ وَالْأُوَّلُ أَصَحُّ.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ دَعَاكُمْ؛ فَأَجِيبُوهُ) أَيْ(١): مَنْ دَعَاكُمْ إِلَى طَعَامٍ؛ فَأَجِيبُوهُ فَإِنْ كَانَ (١) وَلَيْمَةَ عُرْس، وَتَوَفَّرَت (١) الشُّرُوطُ الْمُبيَّنَةُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ؛ وَجَبَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا أَنَّ؛ اسْتُحِبُ إِجَابَتُهَا (٥)، [وَلا تَجِبُ، وَقِيْلَ] (١) تَجِبُ مُطْلَقاً وَهُوَ كَانَ لِغَيْرِهَا لَغَيْرِهَا (لَا تَجِبُ اللهَوْسِ وَغَيْرِهَا، الصَّحِيْحُ لِظَوَاهِرِ (١) الأَحَادِيْثِ، وَهِي لَمْ تُفَرِّقْ [بَيْنَ وَلِيْمَةٍ] (١) العُرْسِ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ وَلِيْمَةً العُرْسِ آكَدُ وَأَوْجَبُ (١).

قَوْلُهُ: (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا ؛ فَكَافِئُوهُ) الْمَعْرُوفُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ. وَقَوْلُهُ: (فَكَافِئُوهُ) أَيْ: عَلَى إِحْسَانِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ خَيْرِ مِنْهُ، وَقَدْ أَشَارَ شَيْخُ الإسْلامِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَافَاتِ (''')، لَأَنَّ (''ا القُلُوبَ جُبِلَتٌ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، فَهُو إِذَا أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُكَافِئُهُ يَبْقَى فِي قَلْبِهِ نَوْعُ تَأَلَّهٍ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، فَشَرَعَ قَطْعَ ذَلِكَ بِالْمُكَافَاتِ (''')، فَهَذَا مَعْنَى كَلامِهِ.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: كَانَتْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَتَوَافَرَت.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الإجَابَة.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمَغْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ.

<sup>(</sup>٧) فِي طَ، أ : لِظَاهِر.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: لِوَلِيْمَةِ.

<sup>(</sup>٩) مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ إِجَابَةَ وَلِيْمَةِ غَيْرِ العُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةٍ غَيْرِ وَلِيْمَةٍ عُرْسِ فَلَمْ يُحِبْ. انْظُرْ: صَحِيْحَ مُسْلِم (رقم٢٠٣٧).

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: الْمُكَافَأَة.

<sup>(</sup>١١) فِي النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ: أَنَّ.

<sup>(</sup>١٢) فِي ط، أ: المُكَافَأة.

وَقَالَ غَيْرُهُ: «إِنَّمَا أَمَرَ بِالْمُكَافَأَةِ لِيَخْلُصَ القَلْبُ مِنْ إِحْسَانِ الْخَلْقِ وَيَتَعَلَّقَ بِالْمَلِكِ الْحَقِّ<sup>(۱)</sup>»(۲).

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: ﴿ وَمَنْ (٣) أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفَاً ﴾ .

قُوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونهُ) هَكَذَا نَبَتَ بِحَذْفِ النُّونِ فِي خَطِّ<sup>(٤)</sup> الْمُصَنِّفِ، وَهَكَذَا هُوَ فِي غَيْرِهِ مِنْ أُصُولِ الْحَدِيْثِ.

قَالَ الطَّيْبِيُّ: «سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ نَاصِبٍ وَلا جَازِمٍ، إِمَّا تَخْفِيْفاً أَوْ (٥) سَهُواً مِنَ لَنَّاسِخ (٦)» (٧).

قَوْلُهُ: ﴿ فَادْعُوا لَهُ.. ﴾ إلخ (^) يَعْنِي: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْكُمْ أَيَّ إِحْسَانَ فَكَافِئُوهُ بِمِثْلِه، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَبَالِغُوا فِي الدُّعَاءِ لَهُ جُهْدَكُمْ حَتَّى تَحْصُلَ الْمِثْلِيَّةِ (٩)، وَوَجْهُ الْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ رَأَى فِي نَفْسِهِ تَقْصِيْراً فِي الْمُجَازَاةِ لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهَا، فَأَحَالَهَا إِلَى الْمُجَازَاةِ لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهَا، فَأَحَالَهَا إِلَى اللهِ، وَنِعْمَ الْمُجَازِي هُو.

وَهَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب: وَيَتَعَلَّقَ بِالْحَقِّ، وَفِي أ، ض: وَيَتَعَلَّقَ بَادليكِ الْحَقِّ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: فَيْض القَدِيْر (٦/٥٥) فالكَلامُ مِنْهُ. واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ فِي فَيض القَدِيْر (٦/ ٥٥) عَن الشَّاذِلِيِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بخط.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ب: وإما، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ض.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: النُّسَّاخ.

<sup>(</sup>٧) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٤/ ١٢٧)، وَانْظُرْ: فَيْضَ الْقَدِيْر (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: «إلى الْخ وَفِي ض: «إلَى لخ» وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، وَالنَّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: المثلة أَوِ المسئلة، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/٥٥) فالكلام منقول مِنْهُ، واللهُ أعْلَمُ.

النَّوَوِيُّ. وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَالنَّسَائِيُّ(١)، وَابِنُ حِبَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ مَرْفُوعاً: « مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً، فَقَالَ لَفَاعِلِهِ: (٢) جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ »(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ض: النَّسائِيُّ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وَهُوَ الصَّوَابُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: الفَاعل، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، ض، وَمَصَادِرِ التَّخْرِيجِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٣٥) وَقَالَ: ﴿ حَسَنَ جَيَّدٌ عَرِيْبٌ ﴾، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُنَنِ الكُبْرَى – عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٢٠٠٨)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٠)، وأبنُ السُنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٢٧٥)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيْرِ (٢/ وَابنُ السُّنِّيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٢٧٥)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيْرِ (٢/ ١٤٨)، وإسْنَادُهُ حَسَنَ -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالَى -، وَصَحَحَهُ ابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٣١٥)، و الضَيِّاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٣٢١) وَغَيْرُهُمَا. واللهُ أَعْلَمُ

(00)

# بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجِنَّةَ

عَـنْ جَابِـرِ ﴿ ﴿ وَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لاَ يُسأَلُ بِوَجِهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدٌ.

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ إِلا غَايَةَ الْمَطَالِبِ. الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الوَجْهِ.

\* \* \*

## بَابَ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجِنَّةَ

أَيْ: إِعْظَاماً وَإِجْلالاً وَإِكْرَاماً لِوَجْهِ اللهِ أَنْ يُسْأَلَ بِهِ إِلاَّ غَايةَ الْمَطَالِبِ.

وَهَـذَا مِـنْ مَعَـانِي قَوْلِـهِ تَعَـالَى: ﴿وَيَـبْقَى وَجْهُ رَبِّـكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ﴾ [الرَّحْمَن:٢٧].

قَال: (عَنْ جَابِرِ<sup>(۱)</sup> ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لاَ يُسأَلُ بِوَجِهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(۲)</sup>).

(١) فِي ط: جابر بن عبد الله.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (٢/ ٩٥) بِسَنَدِ صَحِيْحٍ عَنْ عَبْدِالكَرِيْمِ بنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِنِ عَبْدِالعَزِيْزِ فَرَفَعَ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى»، فَقَالَ عُمَر - رَحِمَهُ اللهُ - : «قَدْ سَأَلْتَ بِوَجْهِهِ فَلَمْ يُسْأَلْ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، ثُمَّ قَالَ عُمَر - رَحِمَهُ اللهُ - : «وَيْحَكَ ألا سَأَلْتَ بِوَجْهِهِ الْجَنَّةِ»

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٦٧١)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي بَيَانِ الوَهُم وَالإِيْهَامِ (٥/٣٥)-، وَابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ فِي الضَّعَفَاءِ (٣/٧٥٧)، وَيَعْقُوبُ بِنُ سُفْيَانَ فِي الْمَعْرِفَة وَالتَّارِيخِ (٣/٧٥٧)، وَابنُ مَنْدُهُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ٩٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/٩٩)، وَفِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (٣/٢٧٦)، وَفِي الأَسْمَاءِ وَالبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/٩٩)، وَالْخَطِيبُ فِي مُوضِح أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ (١/ ٥١)، وَالصَّفَاتِ (١/ ٩١٥)، وَالْخَطِيبُ فِي مُوضِح أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ (١/ ٥١)، وَالضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ - كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغْيِر (١/ ٥١)، وَيَصْ القَدِيْرِ)- وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بِنِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ. وَسُلِيمَانُ بِنُ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابٍر بِهِ. وَسُلِيمَانُ بِنُ مُعَاذٍ الضَّبِي التَّمْيِيُّ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ تَوْثِيقاً وَتَجْرِيْحاً كُمَا وَسُلِيمَانُ بَنُ مُعَاذٍ الضَّبِي الْتَعْرِيثِ الْحَلَيْنِ الْكَامِلِ، وَضَعَّفَةُ ابنُ القَطَّانِ، وَسُكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ البَغُويُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمُصَابِيحِ (١/ ٢١)، وَصَحَّعَهُ الضَيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَرَمَزَ السُيُوطِيُّ فِي ريَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٢٩٠)، وَصَحَّعَهُ الضَيَّاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَرَمَزَ السُيُوطِيُّ لِصِحَّتِهِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِر). أي (١١): ابن عَبْدِاللهِ.

قَوْلُـهُ: (لاَ يُسـأَلُ بِوَجـهِ اللهِ<sup>(٢)</sup>) رُوِيَ بِالـنَّفْيِ<sup>(٣)</sup> وَالـنَّهْيِ<sup>(١)</sup>، وَرُوِيَ بِالبِـنَاءِ لِلْمَجْهُول، وَهُوَ الَّذِي فِي الأَصْل، وَرُويَ بِالْخِطَابِ لِلْمُفْرَدِ<sup>(٥)</sup>.

وَفِيْهِ إِثْبَاتُ الوَجْهِ خِلافاً لِلْجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، فَإِنَّهُم أَوَّلُوا الوَجْهَ بِـ «الذَّاتِ»، وَهُوَ بَـاطِلٌ، إِذْ لا يُسَمَّى ذَاتُ الشَّيْءِ وَحَقِيْقَتُهُ وَجْها، فَلاَ يُسَمَّى الإِنْسَانُ وَجْها، وَلاَ تُسَمَّى رَجْلُهُ وَجْهاً.

وَالقَوْلُ فِي الوَجْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَالقَوْلِ فِي بَقِيَّةِ الصَّفَاتِ، فَيُشْتِتُونَهُ للهِ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ مِنْ غَيْر كَيْفٍ وَلاَ تَحْدِيدٍ، إثْبَاتٌ بِلا تَمْثِيل، وتَنْزيْهٌ بِلا تَعْطِيْل.

قَوْلُهُ: (إلاَّ الْجَنَّةَ) كَأَنَّ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكُ الكَرِيْمِ أَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ» وَقِيْلَ: الْمُرَادُ لا تَسْأَلُوا مِنَ النَّاسِ شَيْئاً بِوَجْهِ اللهِ، كَأَنْ يَقُولَ: «أَعْطِنِي شَيْئاً بِوَجْهِ اللهِ»، فَإِنَّ الله أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْحُطَامِ.

قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ كِلا الْمَعْنَيْنِ صَحِيْحٌ، قَالَ الْحَافِظُ العِرَاقِيُّ: "وَذِكْرُ الْجَنَّةِ إِنَّمَا هُوَ لِلتَّنْبِيْهِ بِهِ (١) عَلَى الأُمُورِ العِظَامِ لا لِلتَّخْصِيْصِ، فَلا يُسْأَلُ بِوَجْهِهِ فِي الْأُمُورِ العِظَامِ تَحْصِيْلاً أَوْ دَفْعاً كَمَا يُشِيْرُ إِلَيْهِ اسْتِعَاذَةُ النَّبِيِّ بِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: هُوَ جَابِرُ بنُ عَبْدِاللهِ، وَسَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ زيادَةُ: إلاَّ الْجَنَّة.

<sup>(</sup>٣) هِيَ رِوَايَةُ البَيْهَقِيِّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، وَلَفْظُهُ: « لاَ يَنْبَغِي لاَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ شَيْئًا إلاَّ الْجَنَّةَ ».

<sup>(</sup>٤) وَهِيَ رَوَايَةُ البَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، وَالْخَطِيْبُ فِي الْمُوضِحِ وَلَفْظُهُ: « لا تَسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةَ » .

<sup>(</sup>٥) كُروَايَةِ البَيْهَقِيِّ وَالْخَطِيْبِ السَّابِق ذِكْرُهَا.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

قُلْتُ: وَالظَّاهِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةُ، أَوْ مَا هُوَ وَسِيْلَةٌ إِلَيْهَا، كَالاسْتِعَاذَةِ بِوَجْهِ اللهِ مِنْ غَضِيهِ، وَمِنَ النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ وَارِدِّ فِي أَدْعِيتِهِ كَالاسْتِعَاذَةِ بِوَجْهِ اللهِ مِنْ غَضَيهِ، وَمِنَ النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ وَارِدِّ فِي أَدْعِيتِهِ وَتَعَوَّذَاتِهِ، وَلَمَّا نَـزَلَ (۱) قولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ فَ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ » : ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ عَذَاباً مِن فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ » : ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُ عَلِيدً : ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ » : ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِي اللهِ عَلَى البُخَارِيُ (٢).

وَهَذَا الْحَدِيثِ (٢) رَوَاهُ الضيَاءُ (١) فِي « الْمُخْتَارَةِ » أَيْضاً.

وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ سُلِيَّمَانُ بِنُ مُعَاذٍ. قَالَ ابنُ مَعِيْنٍ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَضَعَّفَهُ عَبْدُالْحَقِّ وَابنُ القَطَّانُ (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: نَزَلَ، وَفِي النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: نَزَلَتْ، وَمَا فِي المطبوعِ أَوْلَى.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤٠٦) عَنْ جَابِر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) يَعْنِي بِهِ حَدِيْثَ البَابِ: « لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلا الْجُنَّةُ » .

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَفِي ب، أ: أيضاً، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٥) اخْتُلَفَ فِي سُلَيْمَانَ بِنِ مُعَاذٍ هَلْ هُوَ ابنُ قرم أَمْ غَيْرُهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا البُخَارِيُ، وَالدَّارَقُطْنِيُ، وَالْخَطِيْبُ وَعَبْدُ الحَقِّ وَغَيْرُهُمْ، وَسُوَّى بَيْنَهُمَا أَبُو حَاتِمٍ وأَبُو زُرْعَةَ وَالبَزَّارُ، وَابنُ القَطَانِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِلَاكَ، وقَال أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْمَتِيْن، وقَال النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وَضَعَّفَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالعُقيلِيُّ. وَوَثَقَهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ﴿لَمْ يَكُنْ بِالقَوِيِّ، وَضَعَّفَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالعُقيلِيُّ. وَوَثَقَهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ عَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيِّ: ﴿لَمْ يَكُنْ بِالقَوِيِّ وَهُو صَالح ﴾، وَذَكرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، مَعَ ذَيْ وَلَيْ اللَّقَاتِ، مَعَ ذَيْرِهِ لَهُ فِي الْمُجْرُوحِيْنَ!، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ إسْنَادٍ فِيهِ سُلِيمَانُ بنُ مُعَاذٍ: إسْنَادٌ خَمَدُ وَعَلَقَ لَهُ البُخَارِيُّ، ورَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً، وَصَحَّحَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَحَسَّنَ لَهُ التَّرْمِذِيُّ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَال (١٢/ ١٥) وَكُتُبِ الرِّجَالِ.

(10)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران:١٥٤].

وَقُولُهُ: ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران:١٦٨].

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيرَةً - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَلاَ تَعْجَزَنْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلَى مَا يَنْفَعُكَ، فَإِنَّ اللهِ ، وَلاَ تَعْجَزَنْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلَى مَا يَكُن كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدُرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتُحُ عَمَلَ الشَّيْطَان » .

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآيَتَيْنِ فِي آل عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ الصَّريحُ عَنْ قُولَ «لَوْ» إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ.

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان.

الرَّابِعَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلامِ الْحَسَنِ.

الْخَامِسَةُ: الْأَمْرُ بِالْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ مَعَ الاسْتِعَانَةِ بِاللهِ.

السَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ وَهُوَ العَجْزُ.

\* \* \*

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ كَمَالَ التَّوحِيدِ الاسْتِسْلامُ لِلْقَضَاءِ وَالقَدَرِ [مَعَ مُبَاشَرَةِ الأَسْبَابِ، فَإِذَا فَعَلَى الْعَبْدُ مَا أُمِرَ بِهِ شَرْعاً مِنَ الْأَسْبَابِ، وَلَمْ يَأْتِ الْأَمْرُ عَلَى مُرَادِهِ أَوْ عَلَى مَا يَظُنُهُ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِسْلامُ لِلْقَضَاءِ وَالقَدَرِ ] (١) رضاً بِاللهِ رَبًا، فَإِنَّ هَذَا مِنْ جَائِبُ وَالعَبْدُ مَا مُورٌ عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِالصَبْرِ وَالاسْتِرْ جَاعٍ (٢) وَالتَّوبَةِ. وَقَوْلُ «لَوْ» لا يُجْدِي عَلَيْهِ إلا الْحُزْنَ وَالتَّحَسُّرَ مَعَ مَا يُخَالِطُ (٣) تَوْجِيْدَهُ مِنْ نَوْعِ وَقُولُ «لَوْ» لا يُحَدِي عَلَيْهِ إلا الْحُزْنَ وَالتَّحَسُّرَ مَعَ مَا يُخَالِطُ (٣) تَوْجِيدَهُ مِنْ نَوْعِ الْمُعَانَدَةِ لِلْقَدَرِ اللهُ مَا شَاءَ اللهُ، فَهَذَا وَحَيْدِ وَجُهُ إِيْرَادِهِ هَذَا إلا مَا سَاءَ اللهُ، فَهَذَا وَجُهُ إِيْرَادِهِ هَذَا البَابَ فِي التَّوجِيدِ.

قَالَ: (وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران:١٥٤]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: ﴿ فَسَّرَ مَا أَخْفُوهُ فِي أَنْفُسِهِم بِقَوْلِهِ: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُ نَا﴾ أَيْ: يُسِرُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنْنِي يَحْيَى بِنُ عَبَّادٍ ( عَبَدِاللهِ بِنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: [قَالَ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: [قَالَ الزَّبَيْرُ] ( ): ﴿ لَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَيْنَ اشْتَدَّ الْخَوْفُ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَا رَجُلٌ إِلاَّ ذِقْنَهُ فِي صَدْرِهِ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَسْمَعُ عَرْلُ مُعَلِّنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَا رَجُلٌ إِلاَّ ذِقْنَهُ فِي صَدْرِهِ، فَوَاللهِ إِنِي لأَسْمَعُ قُولُ مُعَتِّبِ بِنِ قُشَيْرٍ ( ) مَا أَسْمَعُهُ إِلاَّ كَالْحُلْمِ: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتِلْنَا قُولُ مُعَتِّبِ بِنِ قُشَيْرٍ ( ) مَا أَسْمَعُهُ إِلاَّ كَالْحُلْمِ: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتِلْنَا

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ض: وَالإرْجَاع، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يُخَالِفُ، وَفِي أَ: يُخَاطِبُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عُبَادَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) مُعَتِّبُ- بِضَمَّ الْمَيْمِ وَفَتْحِ العَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيْدِ التَّاءِ فَوْقَهَا نُقْطَتَانِ- بنُ قُشَيْرِ -

هَاهُنَا﴾ فَحَفِظْتُهَا مِنْهُ، وَفِيْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ لِقَوْل مُعَتَّبِ. رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ (١١).

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ أَيْ: هَذَا قَدَرٌ مُقَدَّرٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَحُكْمُهُ (٢) حَتْمٌ لازِمٌ لا مَحيْدَ عَنْهُ وَلاَ مَناصَ مِنْهُ (٣).

قُلْتُ: فَتَبَيَّنَ وَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ الآيةَ عَلَى التَّرْجَمَةِ، لأَنَّ قَوْلَ «لَوْ» فِي الأُمُورِ الْمُقَدَّرَةِ مِنْ كَلاَمِ الْمُنَافِقِيْنَ، وَلِهَذَا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا قَدَرٌ، فَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَنَالُهُ، فَمَاذَا يُغْنِي عَنْكُمْ قَوْلُ «لَوْ» وَ«لَيْتَ» إِلاَّ الْحَسْرَةَ وَالسَّدَامَة؟! فَالوَاجِبُ عَلَيْكُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: الإَيْمَانُ بِاللهِ، وَالتَّعَزِّي بِقَدَرِهِ مَعَ مَا تَرْجُونَ مِنْ حُسْنِ ثُوَابِهِ، وَفِي ذَلِكَ عَيْنُ الفَلاحِ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، بَلْ يَصِلُ الْأَمْرُ إِلَى الْمُخَاوِفُ أَمَاناً، وَالأَحْزَانُ سُرُوراً وَفَرَحاً، كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: «أَصْبَحْتُ وَمَا لِي سُرُورٌ إِلاَّ فِي مَواقعِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ» (13).

وَقِيْلَ: بَشِيْرِ - بِنِ مُلَيْلِ الأَنْصَارِيُّ، الأَوْسِيُّ: صَحَابِيٌّ، وَذُكِرَ أَنَّهُ شَهِدَ بَدْراً. انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: أُسْدِ الغَابَةِ (٥/ ٢٢٥)، الإصابة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ إِسْحَاقَ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (۳۰۳/۳)-، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (۳/ ۱۸۹)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (۳/ ۷۹۰)، والبَيْهَقِيُّ وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (۳/ ۲۰)، والبَيْهَقِيُّ فِي النُّبُوهِ إِلَّا النُّبُوةِ (۳/ ۲۰)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (۳/ ۲۰، ۲۱) عَنِ الزُّبَيْرِ لَهُ بِهِ، وَعَبْدُ بنُ وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (۲/ ۳۵۳) لَإِسْحَاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ النَّذِرِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ض: وحكم.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: سِيْرَةَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ لابنِ عَبْدِالْحَكَمِ (ص/٩٣)، وَالكِتَابَ الْجَامِعَ لِسِيْرَةِ عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ لأَبِي حَفْصِ الْمَلاَّءِ (٢/ ٤٣٢-٤٣٣)، وَجَامِعِ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (١/ ٤١٥ - دار ابن الْجوزي).

قَـال: (وَقَوْلُـهُ: ﴿الَّذِيـنَ قَـالُواْ لِإِخْوَانِهِـمْ وَقَعَـدُواْ لَـوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران:١٦٨]).

رَوَى ابنُ جَرِيْرِ عَنِ السَّدِّيِ قَالَ: «خَرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ فِي أَلْفِ رَجُلِ، وَقَدْ وَعَدَهُمُ الفَتْحَ إِنْ صَبَرُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا رَجَعَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبِي فِي رَجُل، وَقَدْ وَعَلَهُمْ أَبُو جَابِرِ السَّلَمِيُ يَدْعُوهُمْ، فَلَمَّا غَلَبُوهُ وَقَالُوا لَهُ: مَا نَعْلَمُ قِتَالاً، وَلَيْنْ أَطَعْتَنَا لَتَرْجِعَنَّ مَعَنَا، فَانْزَلَ اللهُ(۱): ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ (١٦) الآية (١٦).

وَعَنِ ابنِ جُرَيْجِ فِي الآيةِ قَالَ: «هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ أُبِيٍّ: ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ﴾ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ يَكُ يَوْمَ أُحُدٍ». رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم (َ'').

فَعَلَى هَـذَا؛ إِخْوَانُهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُجَاهِدُونَ، وَسُمُّوا إِخْوَانَهُمْ لِمُوَافَقَتِهِمْ فِي الظَّاهِرِ. وَقِيلَ: إِخْوَانُهُمْ فِي النَّسَبِ لا فِي الدِّيْنِ.

﴿ وَقَعَدُوا (٥) لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ قَالَ ابن كَثِير: ﴿ لَوْ سَمِعُوا مَشُورَتَنَا عَلَيْهِمْ فِي القَّعُودِ، وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مَا قُتِلُوا مَعَ مَنْ قُتِلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كَانَ القَعُودُ يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ القَسْكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كَانَ القَعُودُ يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ القَتْلِ وَالْمَوْتَ إِنْ كَنْهُ أَيْ اللهَ عَنْ اللهُ كُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي القَتْلِ وَالْمَوْتِ لَا بُدَّ آتِ إِلَيْكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ فَيْنَاكُم الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ . قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فَادْفَعُوا ﴿ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ . قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، وَفِي ط، أ: فَنَزَلَ..

<sup>(</sup>٢) روَاهُ ابنُ جَريْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٧٣) وَهُوَ مُرْسَلٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ١٧٠)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٨١١) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: يَنْبَغِي.

جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي عَبْدِاللهِ بنِ أَبِي (اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

قُلْتُ: وَكَانَ أَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمُ أُحُدٍ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ، فَلَمَّا قَدَّرَ اللهُ الْأَمْرَ؛ قَالَ ذَلِكَ تَصْوِيباً لِرَأْيِهِ، وَرَفْعاً لِشَأْنِهِ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْثَالِهِ: ﴿قُلْ فَالْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فَلاَ تَقْدِرُونَ عَلَى (٣) ذَلِكَ.

فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرهِ أَيْ: يَسْتُوي الَّذِي فِي وَسَطِ الصَّفُوفِ وَالَّذِي فِي السُّوُو اللهِ وَالْذِينَ فِي السَّرُوجِ الْمُشَيَّدَةِ فِي القَتْلِ وَالْمَوْتِ ('')، بَلْ ﴿ لُوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] فَلا يُنجِي حَدَرٌ عَنْ قَدَر، وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ قَوْلُ «لَوْ» وَنَحْوَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لا يُجْدِي شَيْئًا، إِذَ الْمُقَدَّرُ قَدْ وَقَعَ فَلاَ سَبِيْلَ إِلَى دَفْعِهِ أَبَداً: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيَنِنَا ﴾ إذ المُقَدَّرُ قَدْ وَقَعَ فَلاَ سَبِيْلَ إِلَى دَفْعِهِ أَبَداً: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيَنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨].

قَالَ: (فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُريرةً - ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ ﷺ قَالَ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزَنُ (٥)، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْت كَذَا (٢)، لكانَ كذَا وَكذَا، وَلكِنْ قُلْ: قَدُرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ »(٧).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرَيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ١٧٠) مِنْ طَرِيْقِ ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ ﴿ وَابنُ جُرَيْجٍ مُدَّلِّسٌ وَلَمُ يُصَرِّحِ بِالسَّمَاعِ أَوْ مَا يَقْتُضِيهِ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ ابن كَثِيْرٌ (١/٤٢٦) وَفِيْهِ: «َعَبْدُاللهِ بَنُ أَبِي وَأَصْحَابِهِ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَلاَ تُعْذَرُونَ عن، وَفِي أ: فَلاَ تذرون على.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَلاَ تعجز.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٦٦٤)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٣٦٦،٣٧٠)عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً.

قُولُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ) أَيْ: «صَحِيْح مُسْلِم».

قَوْلُهُ: (احْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ...) إِلَخ هَذَا الْحَدِيْثُ اخْتَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « الْمُؤْمِنُ الْقَويُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِيْ كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ... » إِلَى آخِرِهِ.

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد

فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِن الضَّعِيفِ» فِيْهِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِالْمَحَبَّةِ، وَأَنَّه يُحِبُّ عَلَى الْحَقِيْقَة كَمَا قَالَ: ﴿يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المَائدة: ٤٥]، وَفِيهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ مُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه، وَمَا يُوَافِقُهَا فَهُوَ القَوِيُّ، ويُحِبُّ الْمُؤْمِنَ القَويِّ، وَهُوَ وتْرُّ يُحِبُّ الوتْرَ، وَجَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَعَلِيمٌ يُحِبُ العُلَمَاءَ، وَمُحْسِنٌ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ، وَصَبُورٌ يُحِبُ الصَّابِرِينَ، وَشَكُورٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِيْنَ.

قُلْتُ: الظَّاهِـرُ أَنَّ الْمُرَادَ القُوَّةُ فِي أَمْرِ اللهِ وَتَنْفِيْذُهُ، وَالْمَسَابَقَةُ بِالْخَيْرِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهِي عَن الْمُنْكَر، وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يُصِيْبُ فِي ذَاتِ اللهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، لا قُوَّةُ البَدَنِ. وَلِهَدَا مَدَحَ اللهُ الْأَنْبِيَاءَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالأَبْصَارِ﴾ [ص:٤٥] فَالأَيْدِي: القُوَّةُ، وَالعَزَائِمُ، فِي تَنْفِيْذِ أَمْرِ اللهِ. وَقَوْلِهِ: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص:١٧].

وقَوْلُهُ: (فِي كُلِّ خَيْرٌ) أَيْ: كُلُّ مِنَ الْمُؤمِنِ القَوِيِّ وَالْمُؤْمِنِ الضَّعِيثَفِ عَلَى خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ؛ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي الإيْمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ. وَلَكِنَّ القَويَّ فِي إيْمَانِهِ وَدِيْنِهِ أَحَبُ إِلَى اللهِ. وَفِيْهِ أَنَّ مَحَبَّتُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ لَا تَنَفَاضَلُ فَيُحِبُ بَعْضَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ

وَقُولُـهُ: (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ) هُـوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، قَالَ ابنُ القَيِّم: «سَـعَادَةُ الإِنْسَانَ فِي حِرْصِهِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَالْحِرْصُ: هُوَ بَذْلُ

<sup>(</sup>١) فِي طَا: مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي أَ: مَحَبَّتُهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

الْجُهْدِ وَاسْتِفْرَاغُ الوُسْعِ. فَإِذَا صَادَفَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ ('' الْحَرِيْصُ كَانَ حِرْصُهُ مَحْمُوداً، وَكَمَالُهُ كُلُّهُ فِي مَجْمُوعِ هَذَيْنِ الْأَمْرَينِ أَنْ يَكُونَ حَرِيْصاً، وَأَنْ يَكُونَ حَرِصُهُ عَلَى مَا لا يَنْفَعُهُ [أَوْ فِعْلِ مَا يَنْفَعُهُ] (٢) بِغَيْرِ حِرْصُهُ عَلَى مَا لا يَنْفَعُهُ [أَوْ فِعْلِ مَا يَنْفُعُهُ] (٢) بِغَيْرِ حِرْص؛ فَاتَهُ (٣) مِنَ الكَمَالِ بِحَسَبِ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ (١).

قَوْلُهُ: (وَاسْتَعِنْ بِاللهِ) قَالَ ابنُ القَيِّم: «لَمَّا كَانَ حِرْصُ الإِنْسَانَ وَفِعْلُهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَعُونَةِ ( وَاسْتَعِنْ بِاللهِ) قَالَ ابنُ القَيِّم: «لَمَّا كَانَ حِرْصُ الإِنْسَانَ وَفَعْلُهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ بِمَعُونَةِ ( ) اللهِ، وَمَشِيْئَةِ ، وَتَوْفِيْقِهِ ؛ أَمَرُهُ أَنْ يَسْتَعِيْنَ بِهِ لَيَجْتَمِعَ لَهُ مَقَامُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ، فَإِنَّ حِرْصَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ عِبَادَةٌ للهِ، وَلا تَتِمُ إِلاَّ بِمَعُونَتِهِ. فَأَمَرَهُ بِأَنْ (1) يَعْبُدُهُ وَيَسْتَعِيْنُ ، فَإِنَّ حِرْصَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ عِبَادَةٌ للهِ، وَلا تَتِمُ إِلاَّ بِمَعُونَتِهِ. فَأَمَرَهُ بِأَنْ (1) يَعْبُدُهُ وَيَسْتَعِيْنُ (٧) به (٨).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «اسْتَعِنْ بِاللهِ » أَي: اطْلُب الإِعَانَةَ فِي جَمِيْعِ أُمُورِكَ مِنَ اللهِ، لا مِنْ غَيْرِهِ » ((()) بَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفَاتحة: ٥] فَإِنَّ العَبْدَ عَاجِزٌ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ إِنْ لَمْ يُعِنْهُ اللهُ عَلَيهِ، فَلا مُعِيْنَ لَهُ عَلَى مَصَالِح دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ إِلاَّ اللهَ – عَزَّ وَجَلَّ –. فَمَنْ أَعَانَهُ اللهُ فَهُو الْمُخَانُ، وَمَنْ خَذَلَهُ فَهُو الْمَخْذُولُ. وَقَدْ كَانَ ((۱) ﷺ وَجَلَّهُ فَهُو الْمَخْذُولُ. وَقَدْ كَانَ ((۱) ﷺ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ب: فَإِنَّهُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٤) شِفَاءُ العَلِيلِ (ص/١٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: مَعُونَة.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أن.

<sup>(</sup>٧) في ب: وأن يستعين.

<sup>(</sup>٨) شِفَاءُ الْعَلِيْلِ (ص/١٩).

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شَرْحَ مُسْلِمٍ لِنَّوَوِيِّ (١٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: كَانَ النَّبِيُّ.

يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ وَيُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقُولُوا: « الْحَمْدَ للهِ نسْتَعِيْنُ وَنَسْتَهْدِيهِ » (() وَمِنْ دُعَاءِ القُنُوتِ: « اللَّهُمَّ إِنَا نَسْتَعِيْنُكَ » (() وَأَمَرَ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ أَنْ لا يَدَعَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ أَنْ يَقُولَ: « اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنُ عِبَادَتِكَ » (() وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دُعَائِهِ ﷺ (()).

وَمِنْهُ أَيْضاً: « رَبِّ (٥) أَعِنِّي وَلِا تُعِنْ عَلَيَّ »(١) وإذا حَقَّقَ العَبْدُ مَقَامَ الاسْتِعَانَةِ

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٦٧) عَنِ ابنِ عَبَّاسِ وَلَيْسَ فِيْهِ. ﴿ وَنَسْتَهْدِيهِ ﴾ ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ هَذِهِ اللَّهُ فِي رَوَايَةِ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْنَدِهِ (صُ/ ٦٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السَّسَنِ والآثارِ (رقم ١٧٤)) وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسَيلِ (رَقَم٩ ٨)، والنَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٢/ ٢١) عَنْ خَالدِ بنِ أَبِي عِمْرَانَ مُرْسَلاً، وَفِي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالقَاهِرِ بنُ عَبْدَاللهِ مَجْهُول. وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا؛ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٩ ٢٩٦)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٩ ٢٩ ٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢١٥ ، ٢١٢)، والطَّحَاوِيُّ فِي (رقم ٢١٥ ، ٢١٢)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْح مَعَانِي الآثارِ ((/ ٣٤ مُنْ)، والبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢١ / ٢)، وَغَيْرُهُمْ، وَوَرَدَ عَنِ عَثْمَانَ، وَعَلِيُّ، وابنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ جَمْعٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ.

(٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٤٥ أَ ٢٤٥ )، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٢٠)، وَالْبِخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ١٩٠)، وَالْبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٩٠)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٣٠)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٥٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٣٠٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١/ وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٠٢٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١/ وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٠٢٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِ وَيَنْ را/ وابنُ حَبِيْنَ (مَا ٢٧٢) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ النَّووِيُّ فِي رياضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ١٦٦).

(٤) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٧٥)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيْخٍ أَصْبَهَانَ (٢١١/٢)، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٥) في ط: اللهم.

(٦) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْدِ (١/٢٢٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٣٩)، وَوَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٦٦٤)،

وَعَمِـلَ بِهِ؛ كَـانَ مُسْتَعِيْناً بِـاللهِ - عَـزٌ وَجَلٌ - ، مُتَوَكَّلاً عَلَيْهِ، رَاغِباً وَرَاهِباً إِلَيْهِ؛ فَيَتَحَقَّتُ<sup>(۱)</sup> لَهُ مَقَامُ التَّوحِيدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (وَلا تَعْجَزَنْ) وَهُ وَ بِكَسْرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا، أَي (١): اسْتَعْمِلِ الْحِرْصَ وَالاجْتِهَادَ فِي (٣) تَحْصِيْلِ مَا يَنْفَعُكَ مِنْ (١) أَمْرِ دِيْنِكَ وَدُنْيَاكَ الَّتِي تَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى صِيَانَةِ دِيْنِكَ، وَصِيَانَةِ عِيَالِكَ، وَمَكَارِم (٥) أَخْلاقِكَ. وَلا تُفَرِّطْ فِي طَلَبِ ذَلِكَ، وَلاَ تَعْرَطْ فِي طَلَبِ ذَلِكَ، وَلاَ تَعْاجَزْ عَنْهُ مُتَّكِلاً عَلَى القَدَرِ، أَوْ مُسْتَهُونِا (١) بِالأَمْرِ فَتُنْسَبَ لِلتَّقْصِيْرِ، وَتُلامَ عَلَى التَّفْرِيْطِ شَرْعاً وَعَقْلاً مَعَ إِنْهَاءِ الاجْتِهَادِ نِهَايَتُهُ، وَإِبْلاغ (١) الْحِرْصِ عَايَتَهُ. فَلا بُدَّ اللَّمْوِيْ إِلَيْهِ، فَمَنْ مَلكَ (١) هَذَيْنِ الطَّرِيْقِيْنِ؛ حَصَلَ عَلَى الدَّورُ الدَّارَينِ.

وَقَالَ ابنُ القَيِّم: «العَجْزُ يُنَافِي حِرْصَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ، [وَيُنَافِي اسْتِعَانَتَهُ بِاللهِ،

وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥١)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٥)، وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيحٌ، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٣)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٩٤٧-٩٤)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٩٤٧-٩٤)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ١٩٥-٥٢٠) وَغَيْرُهُمْ. وَاسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْأَمَالِي الْمُظْلَقَةِ (ص/ ٢٠٦): «حديث حسن».

<sup>(</sup>١) فِي ط: فيستحق، وَفِي ب: فيلتحق، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ض.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: في.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: متهَاوناً، وَفِي أ: متهوناً، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: وبلاغ.

<sup>(</sup>٨) كذا فِي ط، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ، وَلَعَلَّهَا: سَلَكَ.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: لَهُ.

فَالْحَرِيصُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ]، الْمُسْتَعِيْنُ بِاللهِ ضِدُّ العَاجِزِ، فَهَذَا إِرْشَادٌ لَهُ قَبْلَ رُجُوعِ ('') الْمَقْدُورِ إِلَى مَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابٍ حُصُولِهِ، وَهُوَ الْحِرْصُ ('') عَلَيْهِ مَعَ الاسْتِعَانَةِ بِمَنْ أَزْمَةُ الأُمُورِ بِيَدِهِ، وَمَصْدَرُهَا مِنْهُ، وَمَرَدُّهَا إليهِ.

قُولُهُ: (فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ...) إِلَى آخِرِهِ. العَبْدُ إِذَا فَاتَهُ مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ فَلَهُ حَالَتَان: حَالَةُ عَجْز، وَهِي مِفْتَاحُ عَمَلِ الشَّيْطَان، فَيُلْقِيْهِ (٣) العَجْزُ إِلَى «لَوْ» وَلا فَائِدَةً فِي «لَوْ» هَهُنَا (أَ)، بَلْ هِيَ مِفْتَاحُ اللَّوْمِ وَالْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالاَّسَف وَالْحُزْن، وَذَٰلِكَ كُلُهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَنَهَاهُ ﷺ عَنِ افْتِتَاحٍ عَمَلهِ بِهِذَا الْمِفْتَاح، وَآمَرَهُ وَذَٰلِكَ كُلُهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَنَهَاهُ ﷺ عَنِ افْتِتَاحٍ عَمَلهِ بِهِذَا الْمِفْتَاح، وَآمَرَهُ بِالْحَالَةِ الثَّانِيةِ، وَهِي الشَّغُلُ إِلَى القَدَر وَمُلاحَظُتُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ قُدُر لَهُ لَمْ يَفْتُه، وَلَمْ يُغْذِهُ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا أَنْفَعُ مِنْ شُهُودِ القَدَر، وَمَشِيْئَةِ الرَّبُ النَّافِذَة، الَّتِي يَغْلِبْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا أَنْفَعُ مِنْ شُهُودِ القَدَر، وَمَشِيْئَةِ الرَّبُ النَّافِدَة، الَّتِي يَغْلِبْهُ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا أَنْفَعُ مِنْ شُهُودِ القَدَر، وَمَشِيْئَةِ الرَّبُ النَّافِدَة، التِي يَغْلِبْهُ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا أَنْفَعُ مِنْ شُهُودِ القَدَر، وَمَشِيْئَةِ الرَّبُ النَّافِيةِ إِلللهِ شَعْدَة، فَلَه الْمَعْلُودِهِ وَعَلَا الْمَعْلُودِهِ وَمَا شَاءً فَعَلَ ». شَيْء الْعَبْدُ أَلِدَ أَنْ أَلُولُهِ وَمَا شَاءً فَعَلَ ». فَلَا تَقُدَر، وَلَكُ مَا يَنْفَعُهُ فِي الْحَالَتُيْنِ وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَلْ الْعَبُوهِ وَمَا شَاءً فَعَلَ ». فَلَا تَقُدُر، وَلَكُ الْعَبُودِيْة بَاطِنا وَطَاهِ إِللهِ مُولِكِ الْمَعْلُودِ وَعَدَمِهِ وَالْكَيْدِ وَالْكَيْدِ وَالْقَيَامِ بِالعُبُودِيَّة بَاطِنا وَظَاهِراً وَطَاهِراً وَعَلَهُ وَالْتَيْ وَلَا الْمَعْلُوبِ وَعَدَمِهِ وَعَدَمِهِ وَعَدَمِهِ وَعَدَمِهِ وَالْمُعْلُوبِ وَعَدَمِهِ وَالْمُعْلُولِ الْمُعْلُولِ الْمَعْلُولُ وَلَا الْمَعْلُولُ الْعَلَامُ الْمُ الْمُعْلُولُ وَعَدَمِهِ الْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْقَدَر، وَالْكَسُو وَعَدَمِهِ الْعَنْ وَعَلَامُ الْمَالُوبُ وَعَدَمِهِ الْعَلَى عَلَى الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْعَلَى الْمُعْلُولُ اللْمُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلُولُ الْمُ

وَقَالَ القَاضِيِّ: «قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: هَذَا النَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ قَالَهُ مُعْتَقِداً ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: وُقُوع.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: الْحَريص.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: فَلَقِيَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: هُنَا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) شِفَاء العَلِيْلِ (ص/ ١٩).

حَتْماً، وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُصِبْهُ قَطْعاً. فَأَمَّا مَنْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشْيِئَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ لَنْ يُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا، وَاسْتَذَلَّ بِقَوْلِ أَبِيْ بَكْرٍ الصَّدِّيْقِ (١) فِي الغَار: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفْعَ رَأْسَهُ لَرَآنًا» (٢).

قَالَ القَاضِي: (وَهَذَا مَا لَا حُجَّةً فِيْهِ، لَأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ مُسْتَقَبُلٍ، وَلَيْسَ فِيْهِ دَعْوَى لِرَدِّ القَدَرِ بَعْدَ وُقُوعِهِ. قَالَ: (وَكَذَا جَمِيْعُ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِيْمَا يَجُوزُ مِنَ (اللَّوِّ) كَحَدِيْث: ( لَوْلَا حِدْثَانُ (٢) قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَأَتْمَمْتُ البُيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (١٤) وَ ( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي وَ ( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي وَ ( لَوْلاَ أَنْ أَشُقُ عَلَى أُمِّتِي لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ (١) وَشِبْهُ ذَلِكَ، وَكُلُّهُ مُسْتَقَبُلٌ لا اعْتِرَاضَ فِيْهِ عَلَى قَدَر وَلاَ كَرَاهَةَ فِيْهِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنِ اعْتِقَادِهِ فِيْمَا كَانَ يَفْعَلُ لَوْلاَ الْمَانِعُ وَعَمَّا هُو فِي قُدْرَتِهِ، فَأَمَّا مَا ذَهَبَ فَلَيْسَ فِي قُدْرَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا تَصْنَعُونَ بِقَوْلِهِ ﷺ: « لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُتُدُبَرْتُ مَا سُقُتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً » (٧)؟

قِيلَ: هَذَا كَقَوْلِهِ: « لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ » وَنَحْوهِ مِمَّا هُوَ خَبْرٌ عَنْ مُسْتَقَبُلِ الْإِحْرَامَ مُسْتَقَبُلِ الْإِحْرَامَ مُسْتَقَبُلِ الْإِحْرَامَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٣٦٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٣٨١) عَنْ أَنَسِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في ب: حَديْث.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٥٨٣)، وَمُسْلِمٌ (رقم ١٣٣٣) عَنْ عَائِشَةَ م.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٨٥٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٩٧)عَنِ ابن عَبَّاس.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البُخَّارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٨٧)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٥١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢١٨) عَنْ جَابِرٍ.

بِالْحَجِّ؛ مَا سَاْقَ الْهَدْيَ وَلاَ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. بِقَوْلِهِ لَهُمْ لَمَّا أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ الْحَجُ إِلَى العُمْرَةِ حَتًّا لَهُمْ وَتَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ لَمَّا رَآهُمْ تَوَقَّفُوا فِي أَمْرِهِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمَنْهِيِّ(۱) عَنْهُ، بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ لَهُمْ عَمَّا كَانَ يُفعلُ فِي الْمُسْتَقْبُلِ لَوْ(٢) حَصَلَ، وَلا خِلافَ فِي عَنْهُ، بَلْ هُو إِخْبَارٌ لَهُمْ عَمَّا كَانَ يُفعلُ فِي الْمُسْتَقْبُلِ لَوْ(٢) حَصَلَ، وَلا خِلافَ فِي جَوازِ ذَلِكَ، وَإِنْمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فِي مُعَارَضَةِ القَدَرِ أَوْ مَعَ (١) اعْتِقَادِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَانِعَ لَوْ يَقَعُ لَوْقَعَ خِلافُ الْمَقْدُورِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) أَيْ (أَ): مِنَ الْجَزَعِ وَالعَجْزِ وَاللَّوْمِ وَالسَّخَطِ مِنَ الْجَزَعِ وَالعَجْزِ وَاللَّوْمِ وَالسَّخَطِ مِنَ الْعَضَاءِ وَالقَدَرِ وَنَحْوِ (٥) ذَلِكَ، وَلِهَذَا مَنْ قَالَهَا عَلَى وَجْهِ الْمَنْهِي (١) عَنْهُ، فَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَانَدَةِ لَهُ، وَاعْتِقَادِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ سَلِمَ مِنَ الْمُعَانَدَةِ لَهُ، وَاعْتِقَادِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَا زَعَمَ لَمْ يَقَعِ الْمَقْدُورُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَان.

فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ فِي هَذَا رَدُّ لِلْقَدَرِ وَلا تَكْذِيْبٌ بِهِ، إِذْ تِلْكَ الْأَسْبَابُ الَّتِي تَمَنَّاهَا مِنَ الْقَدَرِ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنِّيْ وُفَقْتُ (الْهَذَا الْقَدَرِ لَانْدَفَعَ بِهِ عَنِّي ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَإِنَّ الْقَدَرَ، فَإِنَّ الْقَدَرُ، فَإِنَّ الْقَدَرُ، فَإِنَّ الْقَدَرُ، فَإِنَّ الْقَدَرَ يَدُفَّعُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ.

قِيلَ: هَـذَا حَـقٌ، وَلَكِنَّ هَذَا (^^) يَنْفَعُ قَبْلَ وُقُوعِ القَدَرِ الْمَكْرُوهِ، [فَأَمَّا إِذَا مَا] (٩) وَقَعَ فَـلاً سَبِيْلَ إِلَى دَفْعِهِ أَوْ تَخْفِيْفِهِ بِقَدَرٍ آخَرَ، فَهُوَ

<sup>(</sup>١) فِي ب، ض: النَّهْي.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَلَوْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: وَمَعَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: أَوْ نَحْو.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: النهي.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وقفت.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: فَإِذا.

أَوْلَى بِهِ مِنْ قَوْل: «لَوْ كُنْتُ فَعَلْتُ»، بَلْ وَظِيْفَتُهُ(١) فِي هَذهِ الْحَالِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ فِعْلَهُ الَّذِي يِدْفَعُ بِهِ الْمَكْرُوهَ(٢)، وَلاَ يَتَمَنَّى مَا لا مَطْمَعَ فِي وُقُوعِهِ، فَإِنَّهُ عَجْزٌ مَحْضٌ وَاللَّهُ يَلُومُ عَلَى العَجْزِ، ويُحِبُ الكَيْسَ وَيَأْمُرُ بِهِ، وَالكَيْسُ مُبَاشَرَةُ الأَسْبَابِ الَّتِي رَبَّطَ اللهُ بِهَا مُسَبَّاتِهَا (٣) النَّافِعَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ». انْتَهَى مُلَخَّصاً مِنْ كَلامِ السِّي القَيِّم (١٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي طَّ، أ، ض: حقيقته، وَالمثبت من ب، وزَادِ الْمُعَادِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِمُسَبّباتِهَا.

<sup>(</sup>٤) زَادُ الْمَعَادِ (٢/ ٣٥٧–٣٥٨).

( OY )

## بَابُ النَّهْيَ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ

عَن أُبِيّ بْنِ كَعْبِ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَسُبُوا الرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكُرَهُونَ ؛ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَشَرٌ مَا فَيهَا، وَشَرٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ ﴾ . وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَشَرٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ ﴾ . صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَسَرٌ مَا فَيهَا، وَشَرٌ مَا فَيهَا، وَشَرٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ ﴾ .

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ.

الثَّانِيَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكلامِ النَّافعِ إِذَا رَأَى الإِنسانُ مَا يَكْرَهُ.

الثَّالِئَةُ: الإرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةً.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ، وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرٍّ.

#### بَابُ

### النَّهْي عَنْ سَبِّ الرِّيْح

أَيْ: لأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَلا تَأْثِيْرَ لَهَا فِي شَيْءٍ إِلاَّ بِأَمْرِ اللهِ فَسَبُّهَا كَسَبُ الدَّهْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنْهُ، فَكَذَلِكَ الرِّيحُ.

قَال: (عَن أَبِي بْنِ كَعْبٍ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَسُبُوا الرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ (() خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا فَيهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا فَيهَا، وَشَرَّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ». صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ (()).

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ) أَي: ابنِ قَيْسِ بنِ عُبَيْدِ بنِ زَيْدِ بنِ مُعَاوِيَةً بنِ عَمْرِو ابنِ مَالِكِ بنِ النَّجَّارِ الأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ، أَبُو الْمُنْذِرِ. صَحَابِيُّ، بَدْرِيُّ<sup>(٣)</sup> جَلِيْلٌ، وكَانَ مِنْ قُرَّاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلائِهِمْ (٤) وَعُلَمَائِهِمْ، وَلَهُ مَنَاقِبُ مَشْهُورَةٌ اخْتُلِفَ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١٢٣)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٦/ ٢٧)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٦٧ - الْمُنْتَخَب)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢١٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٢٥) وقَالَ: «حَسَنَ صَحِيْحٌ»، وَابنُ أَبِي اللَّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالبَرْقِ وَالرِّيْحِ (رقم ١٢٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُنَنِ اللَّنْيَا فِي كِتَابِ الْمُطَرِ وَالرَّعْدِ وَالبَرْقِ وَالرِّيْحِ (رقم ١٢٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُنَنِ اللَّنْيَا فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٢٨٩)، الكُبْرَى (٦/ ٢٣١- ٢٣٢)، وَإبنُ السُنِّيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٢٨٩)، والطَّحَاوِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢/ والطَّحَاوِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢/ ٢٨٩ - ٣٨٣)، وَالْحَلَيْمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣/ ٢٩٨)، وَالْحَلَيْمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣/ ٢٩٨)، وَالْحَلَيْمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣/ ٢٩٨)، وَالْحَلَيْمُ مَنْ فَوعاً وَمَوْقُوفاً، وَلَهُ وَعَيْرُهُمْ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَلَهُ وَعَلْمِ مَنْ حَدِيْثٌ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ، وَابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَقُضَاتِهِمْ.

سَنَةِ مَوْتِهِ (١)، فَقَالَ الْهَيْثُمُ بنُ عَدِيًّ: مَاتَ سَنَةً (٢) تِسْعَ (٣) عَشْرَةَ (٤)، وقَالَ خَلِيْفَةُ بنُ خَـيَّاطٍ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ (٥) وَثَلاثِيْنَ، يُقَالُ: فيهَا مَاتَ أَبِيُّ بنُ كَعْبٍ، وَيُقَال: بَلْ مَاتَ فِي خلافَة عُمَرَ.

قُلْتُ: وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ (١).

قَوْلُهُ: (لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ) أَيْ: لا تَشْتُمُوهَا، وَلاَ تَلْعَنُوهَا لِلُحُوقِ ضَرَر فِيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مَقْهُورَةٌ، فَلا يَجُوزُ سَبُّهَا، بَلْ تَجِبُ التَّوبَةُ عِنْدَ التَّضُرُّر بِهَا، وَهُوَّ تَأْدِيْبٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، وَتَأْدِيْبُهُ رَحْمَةً لِلْعِبَادِ، فَلِهَذا جَاءَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: «السرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ، فَلاَ تَسُبُّوهَا، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرَهَا، وَتَعَوْذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابِنُ مَاجَةُ (٧).

وَكُوْنُهَا قَدْ تَأْتِي بِالعَذَابِ لا يُنَافِي كَوْنَهَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

وَعَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ﴿ لَا تَلْعَنُوا الرِّيحَ

<sup>(</sup>١) فِي بِ : وَفَاتُه.

<sup>(</sup>٢) فِي ض، أ: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: تَسْعَة.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عَشَرَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: اثْنَيْن.

<sup>(</sup>٦) أَنْظُر: الإصَابَةَ فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢٧/١).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (١١/ ٨٩) وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٥٠، ٢٦٧ - ٢٦٨، ٤٠٩، ١٩٥) وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٧٠)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٧٠)، وَالنَّسَائِيُّ فِي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٧٢٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى (٦/ ٣٧٢-٢٣١)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (٣/ ٢٨٦-٣٨٤)، الكُبْرَى (والمُرَّدِيُّ والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (٣/ ٢٨٦-٣٨٤)، وَالنَّسَائِقُ فِي وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٠٧، ٥٧٣٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٤/ ٢٨٥) وَعَرَّمُهُمْ، وَصَحَّمَهُ ابنُ حِبَّانَ، والطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَهُوَ كَمَا قَالُوا.

فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ غَرِيْبٌ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لاَ يَنْبَغِي شَتْمُ الرِّيْحِ فَإِنَّهَا خَلْقٌ مُطِيعٌ للهِ، وَجُنْدٌ مِنْ جُنُودِهِ، يَجْعَلُهَا (٢) رَحْمَةً إِذَا شَاءَ، وَنِقْمَةً إِذَا شَاءَ، ثُمَّ رَوَى بإسْنَادِهِ حَدِيْثاً مُنْقَطِعاً (٣): أَنَّ (٤) رَجُلاً (٥) شَكَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الفَقْرَ، فَقَالَ لَهُ (٢): «لَعَلَّكَ تَسُبُ الرِّيحَ» (٧)» (٨). وَقَالَ (٩) مُطَرِّفٌ: «لَوْ حُبِسَتِ الرِّيحُ عَنِ النَّاسِ لأَنْتَنَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٩٠٨)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٩٧٨)، وَقَال: «حَسَنْ غَرِيْب»، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْر (رقم ١٢٧٥٧)، والصَّغِيْرِ (رقم ٩٥٧)، وَاللَّعَاءِ (رقم ٢٠٥٠)، والبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَاللَّعَاءِ (رقم ٢٠٥٠)، والبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَاللَّعَاءِ (رقم ٢٠٥٠)، والبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (١١/٢٤)، وَإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الْمُخْتَارَةِ (١/ ٢١): «إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ».

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: يَجْعَلُهَا اللهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: حَدِيْتُ مُنْقَطعٌ، وَفِي أ: حَدِيْتُ مُنْقَطِعاً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الأُمُّ (٢٥٣/١) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّاسٍ مُعْضَلاً، وَأَعَلَّهُ النَّوَوِيُّ بِالاَنْقِطَاعِ فِي الأَذْكَار (ص/ ٤٦١ - طبعة مكتبة الترَاث الإسلامي).

<sup>(</sup>٨) وَنَصُّ كُلاَمِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمُّ (٢٥٣/١): «وَلا يَنْبَغِي لاَّحَدِ أَنْ يَسُبُّ الرَّيْحَ فَإِنَّهَا خَلْقُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مُطِيْعٌ، وَجُنْدُ مِنْ أَجْنَادِهِ، يَجْعَلُهَا رَحْمَةً وَنَقْمَةً إِذَا شَاءَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - الفَقْر، فَقَالَ النَّبِيِّ - ﷺ - الفَقْر، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - : « لَعَلَّكَ تَسُبُّ الرِّيحُ » ».

<sup>(</sup>٩) فِي ب: قَالَ.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الإِمَامِ أَحْمَدُ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ (ص/٢٤٤)، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي

قَوْلُهُ: (فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْـرَهُونَ) أَيْ: مِنَ الرِّيحِ إِمَّا شِدَّةَ حَرِّهَا، أَوْ بَرْدِهَا، أَوْ قُوَّتِهَا.

قَوْلُهُ: (فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ)، أَمَرَ ﷺ بِالرُّجُوعِ إِلَى خَالِقِهَا، وَأَمَرَهَا الَّذِي أَزِمَّةُ الأُمُورِ كُلُهَا بِيَدِهِ، وَمَصْدَرُهَا (() عَنْ قَضَائِهِ، فَمَا اسْتُجْلِبَتْ نِعْمَةٌ بِمِثْلِ الالْتِجَاءِ إِلَيْهِ، وَالتَّعَوُّذِ بِهِ، وَالاضْطِرَارِ إِلَيْهِ، وَالاسْتِغْفَار مِنَ اللَّهُوبِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا عَصَفَتِ الرَّيْحُ قَالَ: «اللَّهُ مَ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَإِذَا (٣ تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لُونُهُ، شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ). وَإِذَا (٣ تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لُونُهُ، فَعَرَخَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ (١٠)، فَإِذَا مَطِرَت (١٠) سُرِّيَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَعَرَفَتْ عَائِشَةُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ (١٠)، فَإِنْهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ وَلَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ وَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤] رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (١٠).

فَهَذَا مَا أَمَرَ بِهِ ﷺ ، وَفَعَلَهُ عِنْدَ الرِّيحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، فَأَيْنَ

كِتَابِ «الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالبَرْقِ وَالرِّيْحِ» (رقم ١٤٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٤/ ١٣١٨) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٍّ بِنِ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ كُعْبِ الأحْبَارِ قَال: فَذَكَرَهُ. وَعَلِيُّ بِنُ زَيدٍ: ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: مَصْدَرُهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: رَسُولُ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فَإِذَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ، ض: وَأَدْبُرَ وَأَقْبُلَ.

<sup>(</sup>٥) في ب: أمطرت.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٦٠٦٣) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٩٩) وَاللَّفْظُ

هَذَا مِمَّنْ يَسْتَغِيْثُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الطَّوَاغِيْتِ وَالأَمْوَاتِ، فَيَقُولُ<sup>(١)</sup>: يَا فُلانُ الزَمْهَا أَوْ أَزِلْهَا، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: فَيَقُولُونَ .

(0)

#### بَابُ

قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ ﴾ الآية .

وَقَوْلُهُ: ﴿ الظَّانِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ الآية [الفتّح: ٦]

قَالَ ابنُ القَيِّمِ فِي الآيةِ الأُوْلَى: فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لاَ يُنْصُرَ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضَمَحِلُّ، وَفُسِّرَ بِإِنكَارِ الْعَدَرِ، وَإِنكَارِ أَن يَتِمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ: وَأَن يُظهِرَهُ اللهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ. الْحِكمةِ، وَإِنكَارِ القَدَرِ، وَإِنكَارِ أَن يَتِمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ: وَأَن يُظهِرَهُ اللهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ. وَهَ ذَا هُو ظَنُّ السَّوْءِ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالمُسْرِكُونَ فِي سُورَةِ الفَتحِ. وإنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنُّ السَّوْءِ لأَنَّهُ ظَنَّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبحَانَهُ. وَمَا يَلِيقُ بِحِكمَتِهِ وَحَمدِهِ وَوَعدِهِ الصَّادِقُ. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِذَالَةً مُستَقِرَّةً يَضمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقُّ الطَّادِقُ. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِذَالَةً مُستَقِرَّةً يَضمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقُّ الطَّيْ الْمَعْقِ الْمُعَلِّ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ لِحِكمَةٍ بَالِغَةٍ أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ لِحِكمَةٍ بَالِغَةٍ يَستَحِقُ عَلَيهَا الْحَمَد، بَل زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ. ﴿ وَلَكَ ظَنُ الذِيْنَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾.

وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِهِم، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرهِم، وَلاَ يَسْلَمُ مِن ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ الله وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتَهُ، وَمُوجِبَ حِكَمَتِهِ وَحَمدِهِ.

فَلُيعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفسِهِ بِهَذَا، وَلُيتُبْ إِلَى اللهِ، وَلُيسْتَغْفِرْهُ مِن ظَنَّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْء.

وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيتَ عِندَهُ تَعَنَّتاً عَلَى القَدَرِ وَمَلاَمَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا. فَمُسْتَقِلٌ وَمُستَكثِرٌ. وفتُشْ نَفسَكَ، هَل أَنتَ سَالِمٌ.

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيْمَةٍ وَإِلا فَإِنِّي لا أَخَالُكَ نَاجِيًا».

فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأولى: تَفْسِيْرُ آيَةِ آل عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الفَّتْحِ.

الثَّالِثَةُ: الإخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لا تُحْصَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ، وَعَرَفَ نَفْسَهُ.

#### بَابُ

قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ ﴾ الآية (١).

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ التَّنْبِيْهَ عَلَى وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ، لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّوجِيدِ، وَلِذَلِكَ ذَمَّ اللهُ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ، لأَنَّ مَبْنَى حُسْنِ الظَّنِّ عَلَى العِلْمِ بِرَحْمَةِ اللهِ وَعِزْتِهِ وَإِحْسَانِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَحُسْنِ اخْتِيَارِهِ، وَقُوَّةِ التَّوَكُلِ عَلَيهِ، فَإِذَا تَمَّ (1) العِلْمُ بِذَلِكَ أَثْمَرَ لَهُ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ.

وَقَدْ يَنْشَأُ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ مُشَاهَدَةِ بَعْضِ هَذِهِ الصَّفَاتِ [السَّتِلْزَامِهَا البَاقِي](٣).

وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَمَنْ قَامَ بِقَلْبِهِ حَقَائِقُ مَعَانِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ؛ قَامَ بِهِ (' مِنْ حُسْنُ طَنَّ الظَّنِّ مَا يُنَاسِبُ كُلَّ اسْمٍ وَصِفَةٍ، لأنَّ كُلَّ صِفَةٍ لَهَا عُبُودِيَّةٌ خَاصَّةٌ، وَحُسْنُ ظَنَّ خَاصٌ.

وَقَدْ جَاءَ فِي (٥) الْحَدِيْثِ القُدْسِيِّ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٦).

وَعَنْ جَابِرٍ - ﷺ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ ، قبل موتِهِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: « لاَ يَمُوتَنَّ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالآيَةُ فِي سُوْرَةِ آل عِمْرانَ (رقم/١٥٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: تمم.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤)سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤٠٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - الله - -

أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُـوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله(۱) - عَزَّ وَجَلَّ - » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ (۲). وَفِي حَدِيْتُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَابِنِ حِبَّانَ: « حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعَبَادَةِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم، ولفظُهُمَا: « حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ مِنْ حُسْنُ عَبَادَةِ اللهِ (۱۳) »(۱).

[إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا]<sup>(٥)</sup> قَوْلُهُ: (﴿ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ (١٠) شَيْءٍ ﴾)[آل عمران: ١٥٤] قَالَ ابنُ القَيِّمِ: ﴿ ثُمَّ أَخْبَرَ عِنِ الكَلاَم الَّذِي صَدَرَ عَنْ ظُنَّهِمُ البَاطِلِ، وَهُو قَوْلُهُمْ: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتُلْنَا هَاهُنَا ﴾ فَلَيْسَ مَقْصُودُهُمْ بِالكَلِمَةِ الأُولَى وَالثَّانِيةِ إِثْبَاتَ القَدَرِ، وَرَدَّ الأَمْرِ كُلّهِ قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ فَلَيْسَ مَقْصُودُهُمْ بِالكَلِمَةِ الأُولَى وَالثَّانِيةِ إِثْبَاتَ القَدَرِ، وَرَدَّ الأَمْرِ كُلّهِ

<sup>(</sup>١) فِي ب: بربه.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٨٨)، وَأَبُو دَاوُدَ (رقم ٣١١٣) عَنْ جَابِرٍ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: العِبَادَة، فِي أ: عبادة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامِ أَحْمَد (٢/ ٢٩١،٣٥٩،٤٠٧،٤٩١)، وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٩٧،٣٠٤،٣٥٩)، وَابِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ حُسْنِ (رقم ١٤٢٥)، وَابِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ (رقم ٢٥١)، وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣١) وَالْحَاكِمُ (٤/ ٢٤١)، وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَالقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ (١٠٣/٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - ﴿ وَالسَّادُهُ حَسَنٌ. وَفِي إِسْنَادِهِ: سَمِيرٍ - وقيل: شُتَيْرُ - بِنُ نَهَار، رَوَى عَنْهُ ثِقَتَان، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَصَحَّحَ حَدِيثُهُ، وَصَحَّحَ لَهُ الْحَاكِمُ، وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: لا أَعْرِفُهُ، وقَالَ الدَّهَبِيُّ: فِيهِ نُكْرَةً، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ: صَدُوقٌ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

تَنْهِينَة؛ يَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ السَّاقِطَةِ مِنَ الْمَطَّبُوعِ، وَنُسْخَةِ أَ: أَن بعدهَا كَلاَماً غَيْرَ مَوْجُودٍ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ شَرْحَ هَذَا البَابِ ضِمْنَ الأَبُوابِ الَّتِي هِيَ مُسَوَّدَةٌ وَلَم تُبَيَّضْ، وَهَذَا يَظْهَرُ جَلِيًّا فِي عَدَمِ التَّرْتِيْبِ فِي شَرْحِ الآيةِ فِي الْبَابِ، وَتَكُرَارِ شَرْحِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَ بِعِبَارَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ وَمُفِيْدَةٍ

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

للهِ، وَلَـوْ كَـانَ ذَلِـكَ (١) مَقْصُـودَهُم لَمَا ذُمُّوا عَلَيْهِ، وَلَمَا حَسُنَ الرَّدُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ ﴾ وَلاَ كَانَ مَصْدَرُ هَذَا الكَلام ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ.

ولِهَذا قَالَ غَيْرُ وَاحدِ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ: إِنَّ ظَنَّهُمُ البَاطِلَ هَهُنَا هُوَ التَّكْذِيبُ بِالقَدَرِ، وَظَنَّهُمْ أَنَّ الأَمْرَ لَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ؛ لَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وأَصْحَابُهُ تَبَعًا لَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُم، وَلَمَا (٢) أَصَابَهُمُ الْقَتْلُ، وَلَكَانَ النَّصْرُ (٣) وَالظَّفَرُ لَهُمْ، فَأَكْذَبَهُمُ (٤) الله – عَزَّ وَجَلَّ – فِي هَذَا الظَّنِ البَاطِلِ الَّذِي هُو ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُو الظَّنُ الْمَنْسُوبُ إِلَى وَجَلَّ – فِي هَذَا الظَّنِ البَاطِلِ الَّذِي هُو ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُو الظَّنُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْجَهْلِ الْذِي لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ نَفَاذِهِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ نَفَاذَهِ: أَهُمْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى دَفْعِهِ، وَأَنَّ الأَمْرَ لَوْ كَانَ إليَّهِمْ لَمَا نَفَذَ القَضَاءُ، فَأَكْذَبَهُمُ (٥) اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَلُ إِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ (٢) قَضَاوُهُ وَقَدَرُهُ، وَجَرَى بِهِ (٧) قَلَمُهُ (٨) وَكِتَابُهُ السَّابِقُ.

وَمَا شَاءَ اللهُ (٩) كَانَ وَلاَ بُدَّ، شَاءَ النَّاسُ أَمْ أَبُوا، وَمَا لَمْ يَشَأْ (١١) لَمْ يَكُن، شَاءَهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أَ: لَمَا وَكَذَا فِي مَطَّبُوعِ زَادِ الْمَعَادِ، وَكَذَا فِي ضِ إِلاَّ أَنه قَدْ أُضِيْفَ إِلَيْهَا وَاوَّ بِقَلَمٍ مُغَايِرٍ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بَ وَهُوَ الصَّحِيْحِ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ، أَ: التَّصرف وَالظفر، وَفِي ض: التَّصرف الظفر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمَعَاد.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: فَكَذَّبَهُمْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وأكذبهم.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: بِمَرٍّ.

<sup>(</sup>٨) فِي زَادِ الْمَعَادِ: علمه، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٩) سَقَطَ لَفْظُ الْجَلاَلَة من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) فِي ض: يشاء.

النَّاسُ أَمْ (١) لَمْ يَشَاؤُوهُ (٢).

وَمَا جَرَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْهَزِيْمَةِ وَالقَتْلِ فَإِمْرِهِ الكَوْنِيِّ الَّذِي لا سَبِيلَ إِلَى دَفْعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ لَكُمْ مِنَ الْهَزِيْمَةِ وَالقَتْلِ فَإِمْرِهِ الكَوْنِيِّ الَّذِي لا سَبِيلَ إِلَى دَفْعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ لَكُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْلَا المَّدَرِيَّةِ القَتْلُ مِنْ بَيْتِه إِلَى مَضْجِعِهِ وَلا بُدَّ، سَوَاءٌ كَانَ القَتْلُ عَلَى بَعْضِكُمْ؛ لَخَرَجَ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ القَتْلُ مِنْ بَيْتِه إِلَى مَضْجِعِهِ وَلا بُدَّ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أُولُ القَدَرِيَّةِ النُّفَاةِ، لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أُولُ القَدَرِيَّةِ النُّفَاةِ، النَّهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً مَا لا يَشَاءُ اللهُ، وَأَنْ يَشَاءَ مَا لا يَقَعُ مَا لا يَشَاءُ اللهُ، وَأَنْ يَشَاءَ مَا لا يَقَعُ مَا لا يَشَاءُ اللهُ، وَأَنْ يَشَاءَ مَا لا يَقَعُ مَا لا يَشَاءُ اللهُ مَا لا يَقَعُ مَا لا يَشَاءُ اللهُ مَا لا يَقَاعُ مَا لا يَعَامُ اللهِ الْعَلَامُ لَوْ الْمَالِّ لَقِعُ اللهُ ال

وَقَوْلُهُ ((﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾) أَيْ ((() : لِيَخْتَبِرَ (٩) مَا فِيْهَا مِنَ الإِيْمَانَ وَالنِّفَاقِ، فَالْمُوْمِنُ لا يَزْدَادُ بِذَلِكَ إِلاَّ إِيْمَاناً وَتَسْلِيْماً، وَالْمُنافِقُ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ لا بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى جَوَارَحِهِ وَلِسَانِهِ.

قَوْلُهُ: (﴿ وَلِيُمَحُّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾) هَذِهِ حَكْمَةٌ أَخْرَى، وَهِيَ تَمْحِيْصُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾) هَذِهِ حَكْمَةٌ أَخْرَى، وَهِيَ تَمْحِيْصُ مَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَهُو تَخْلِيصُهُ وَتنقِيتُهُ وَتَهْذِيْبُهُ، فَإِنَّ القُلُوبَ يُخَالِطُهَا مِنْ (١٠) تَغْلِيبَاتِ (١١) الطَّبَاعِ، وَمَيْلِ النُّقُوسِ، وَحُكْم العَادَةِ، وَتَزْيِيْنِ الشَّيْطَانِ، وَاسْتِيْلاءِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ : أو.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: يشَاؤو.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أم.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: أم.

<sup>(</sup>٦) زَادُ الْمَعَادِ (٣/ ٢٣٦-٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، وَفِي ب: قوله.

<sup>(</sup>٨) فِي أ : أنْ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ : يَخْتَبِر.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من: ب.

<sup>(</sup>١١) فِي ط: تَغْلِيْب، وَفِي أ: تغليباً، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض.

الغَفْلَةِ مَا<sup>(۱)</sup> يُضَادُ مَا أُوْدِعَ فِيْهَا مِنَ الإِيْمَانِ وَالإِسْلامِ وَالبِرِّ وَالتَّقْوَى، فَلَوْ تُرِكَتْ فِي عَافِيَةٍ دَائِمَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ؛ لَمْ تَتَخَلَّصْ مِنْ هَذَا الْمُخَالِطِ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ تَتَمَحَّصْ مِنْهُ.

فَاقَتُضَتْ حِكْمَةُ الْعَزِيْنِ الرَّحِيمِ أَنْ قَيْضَ لَهَا مِنَ الْمِحَنِ وَالبَلايَا مَا يَكُونُ كَالدَّوَاءِ الْكَرِيْهِ لِمَن عَرَضَ لَهُ دَاءٌ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ طَبِيْبٌ بِإِزَالَتِهِ وَتَنْقِيَتِهِ مِمَّنْ هُوَ (٢) في جَسَدِهِ، وَإِلاَّ حِيْفَ عَلَيْهِ مِنَ الفَسَادِ وَالْهَلاكِ، فَكَانَتْ نِعْمَتُهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ بِعَدُونُهُ وَقَتْلِ مِنْ قُتِلَ مِنْهُمْ تُعَادِلُ (٥) نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ بِنصْرِهِم (١) وَقَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ تُعَادِلُ (٥) نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ بِنصْرِهِم وَتَالِيْدِهِمْ وَظَفْرِهِمْ بِعَدُولِهِمْ مِعَدُولِهِمْ النَّعْمَةُ التَّامَّةُ فِي هَذَا وَهَذَا.

قَوْلُهُ: (﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً ثُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مَنْكُمْ ﴾ ( يَعْنِي: أَهْلَ الإِيْمَانِ وَاليَقِيْنِ وَالشَّبَاتِ وَالتَّوَكُلِ الصَّادِقِ، وَهُمُ الْجَازِمُونَ بِأَنَّ اللهَ - عزَّ وَجَلً - سَيَنْصُرُ رَسُولُهُ، ويُنْجِزُ لَهُ مَأْمُولَهُ، ولِهَذَا قَالَ: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ وَجَلً - سَيَنْصُرُ رَسُولُهُ، ويُنْجِزُ لَهُ مَأْمُولَهُ، ولِهَذَا قَالَ: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ يَعْنِيْ: لا يَغْشَاهُمُ النَّعَاسُ مِنَ القَلَقِ: ﴿ يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْمُعْرَى: ﴿ بَلْ طَنْنُتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ كَمَا قَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ بَلْ ظَننتُمْ أَن لَّن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ الآية (الفَاصِلَةُ، وَأَنَّ الإسلامَ وَلَاءِ: اعْتَقَدُوا أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا ظَهَرُوا تِلْكَ السَّاعَةَ أَنَهَا الفَاصِلَةُ، وَأَنَّ الإسلامَ

<sup>(</sup>١) في ط: ممًّا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: هَذِهِ الْمَخَاطِر، وَفِي أ: هَذِهِ الْمخَاطب، وَفِي مَطَّبُوعِ زَادِ الْمَعَادِ: هَذِهِ الْمخَالطة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، وَالعَبَارة فِي زَادِ الْمَعَادِ (٣/ ٢٣٨) : «وتنقيته من جسده».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الكثرة.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، وَالطبعة الأولى للمكتب الإسْلاَمي: تعَاد، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: بنصره، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: بقدرتهم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

قَدْ بَادَ(١) وَأَهْلُهُ.

[وَهَـذَا شَأَنُ أَهْلِ الرَّيْبِ وَالشَّكَ إِذَا حَصَلَ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ الفَظِيْعَةِ تَحْصُلُ لَهُمْ هَذِهِ الظُّنُونُ الشَّنَيْعَةُ إِ<sup>(٢)</sup>»(٣).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ: هُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى أَهْلِ الْجَهْلِ، وَظَنِّ غَيْرِ الْحَقِّ، لَا تَّهُ ظَنَّ الْمَبْرَّأَةِ مِنْ كُلِّ لَا تُعْبُرِ مَا يَلِيْقُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ العُلَى، وَذَاتِهِ الْمُبَرَّأَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَسُوءٍ، وَخِلافِ (٥) مَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ (١) وَتَفَرُّدِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلَهِيَّةِ، ومَا يَلِيْقُ بِوَكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ (١) وَتَفَرُّدِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلَهِيَّةِ، ومَا يَلِيْقُ بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ النَّذِي لا يُخْلِفُهُ (٧).

وَقَدْ ذَكَرَ الْمؤلِّفُ تَفْسِيْرَ ابنِ القَيِّمِ لِهَذِهِ الآيةِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِيْهَا، وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: (َ ﴿ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾) هَذَا أَيْضاً مِنْ حِكَايَةٍ مَقَالَ الْمُنافِقِيْن وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى: إِنَّا أُخْرِجُنَا كُرْهاً، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا مَا خَرَجْنَا، كُمْ الشَّفْيُ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا مَا خَرَجْنَا، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ( ١٠ أَبِي إِنَّاكُ، وَلَفْظُهُ اسْتِفْهَامٌ، وَمَعْنَاهُ النَّفْيُ، أَيْ: مَا لَنَا ( ١٠ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْرِ، أَيْ: أَمْرِ الْخُرُوجِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، فَرَدَّ الله عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ ( ١٠ ) إِنَّ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ : بَاء.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَفِي أ : وَهَذَا شَانُ الشَّقِيقَة!، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وتَفْسِيْر ابن كَثِيْرِ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرَ (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَوْ خلاف، وَفِي مَطُّبُوعِ زَادِ الْمَعَادِ: بخلاف.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَصَمَدِه.

<sup>(</sup>٧) زَادُ الْمَعَاد (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، : إنْ.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ ﴾ أَيْ: لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ وَلاَ لِغَيْرِكُمْ، بَلِ الأَمْرُ كُلُّهُ للهِ، فَهُوَ النَّهِ اللهَ مُرَدَّ لَهُ. الَّذِي إِذَا شَاءَ شَيْئًا (١) فَلاَ مَرَدًّ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: (﴿يَقُولُونَ لَـوْ كَـانَ لَـنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾) تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهَا فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ أَيْ: قَدْ اللهُ هَذِهِ الْهَزِيْمَةَ وَالقَتْلَ ؛ لِيَخْتَبِرَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، لأَنَّهُ قَدْ عَلِمَهُ غَيْباً فَيَعْلَمُهُ شَهَادَةً، لأَنَّ اللهُ مَا فَو مَعْلُومٌ مِنْهُمْ غَيْرَ اللهُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْهُمْ غَيْرَ اللهُ مَلَا المُجَازَاةَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى مَا أَنَّ يُعْلَمُ مَشَاهَدَةً، لا عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْهُمْ غَيْرَ مَعْمُول (٣).

﴿ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أَيْ: يُطَهِّرَهَا مِنَ الشَّكِّ ( ) وَالْمَرَضِ بِمَا يُرِيْكُمْ مِنْ عَجَائِبِ آياتِهِ، وَبَاهِر (٥) قُدْرَتِهِ، وهَذَا خَاصٌّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دُوْنَ الْمُنَافِقِيْنَ.

﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ قِيْلَ: مَعْنَاهُ: إِنَّ اللهَ لا يَبْتَلِيْكُمْ لِيَعْلَمَ مَا فِي صُدُورِكُمْ، فَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا ابْتَلاكُمْ لِيُظْهِرَ أَسْرَارَكُمْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَال: (وَقَوْلُهُ: ﴿ الظَّانِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَّيهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ الآية (٢٠) [الفتّح: ٦]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ (٧): يَتَّهمُونَ اللهَ تَعَالَى فِي حُكْمِهِ، وَيَظُنُّونَ بِالرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَنْ يُقْتَلُواً وَيَذْهَبُوا بِالْكُلِّيَّةِ، وَلِهَذا قَالَ: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: مغمور، ومصححة فِي هَامش أ: معمول.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الشدة.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وأَبَاهِر، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ مِنْ: ط، أ.

عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: أَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ "(١).

(قَالَ ابنُ القَيْمِ فِي الآيةِ الأُولَى: فُسِّرَ هَذَا الظَّنُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لاَ يَنْصُرَ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمرَهُ سَيَضَمَحِلُ ()، وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكَمَتِهِ. فَفَسَّرَ بِإِنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكَمَتِهِ. فَفَسَّر بِإِنكَارِ الْقَدَر، وَإِنكَارِ أَن يَتِمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ: وَأَن يُظهِرَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْحَقِ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَقِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا ظُنُ السَّوْءِ لأَنّهُ ظَنْ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبِحَانَهُ. وَمَا يَلِيقُ بِحِكَمَتِهِ وَحَمِدِهِ وَوَعِدِهِ الصَّادِقُ. فَمَنْ ظَنْ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبِحَانَهُ. وَمَا يَلِيقُ بِحِكَمَتِهِ وَحَمِدِهِ وَوَعِدِهِ الصَّادِقُ. فَمَنْ ظَنْ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبِحَانَهُ. وَمَا يَلِيقُ مِحْكَمَتِهِ وَحَمِدِهِ وَوَعِدِهِ الصَّادِقُ. فَمَنْ ظَنْ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبِحَانَهُ. وَمَا يَلِيقُ مُسَتَقِرَّةُ يَضَمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُ الْقَلْ الْمَاطِلَ عَلَى الْحَقْ إِوَاللهُ مُسَتَقِرَّةً يَضَمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُ الْكَوْرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا خَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِهِم، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرهِم، وَلاَ يَسْلَمُ مِن ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسمَاءَهُ وَصِفَاتَهُ، وَمُوجِبَ<sup>(٥)</sup> حِكْمَتِهِ وَحَمدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفسِهِ بِهَذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِن ظَنَّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ لِسَوْء.

وَلَـوْ فَتَشْـتَ مَـنْ فَتَشْـتَ لَرَأَيـتَ عِندَهُ تَعَنَّتاً عَلَى القَدَرِ وَمَلاَمَةً لَهُ، وَأَنَّهُ<sup>(١)</sup> كَانَ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا. فَمُسْتَقِلٌ وَمُستَكثِرٌ. وفَتَشْ نَفسَكَ، هَل أَنتَ سَالِمٌ.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كَثِيْر (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) فِي زَادِ الْمَعَادِ بعدهَا: ويُسْلِمُهُ للقَتْلِ.

<sup>(</sup>٣) في ط: ظن.

<sup>(</sup>٤) فِي زَادِ الْمَعَادِ: لمشيئة مُجَرَّدة عَنْ حِكْمَةٍ فـ (ذلك...

<sup>(</sup>٥) فِي طَ، أ : وَهُوَ مُوجِب، وَفِي زَادِ الْمَعَادِ: وعرف مُوجِب، وَالمثبت من نسخ كتَابِ التَّوْحيْد.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: يقول: إنه.. وَهُوَ مُخَالف لنسخ كتَاب التَّوحيد، ونسخة: بَ، ض.

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيْمَةٍ وَإِلا فَإِنِّي لا أَخَالُكَ نَاجِيَا(١) (٢)).

قَوْلُهُ: (فُسُرَ<sup>(٣)</sup> هَذَا الظَّنُّ بِآلَهُ سُبْحَانَهُ لا يَنْصُرُ رَسُولَهُ...) إِلَى آخِرِهِ. هَذَا تَفْسِيْرُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ، وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ تَفْسِيْرِ قَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا ابنُ جَرِيْرُ وَغَيْرُهُ بِالْمَعْنَى (٤).

وقَوْلُهُ: (وَإِنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ). أَيْ: سَيَذْهَبُ جُمْلَةً حَتَّى لا يَبْقَى لَهُ أَثْرٌ. وَالاضْمِحْلالُ: ذَهَابُ الشَّيْءِ جُمْلَةً.

قَوْلُهُ (٥): (وَفُسِّرَ (١) أَنَّ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَقَدَر اللهِ وحِكْمَتِهِ).

قَىالَ القُرْطُبِيُّ: «وَقَالَ جُوَيْبِرٌ (٧) عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرِ النَّكُذِيبَ بِالقَدَرِ، وَذَلِكَ بِاللهِ غَيْرِ النَّكُذِيبَ بِالقَدَرِ، وَذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) هَذَا البَيْتُ رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُهْدِ (ص/۷۹)، وَابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقَاتِ (۷/ ۱۰۳)، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الْخُتَّلِيُّ فِي كِتَابِهِ الدُّيْبَاجِ (ص/۱۰۷) عَنْ عَسْعَسِ بنِ سَلامَةَ التَّمِيْمِيِّ، وَنَسَبَ ابنُ قُتَيْبَةَ فِي الْمَعَارِفِ (ص/٥٥٧) هَذَا البَيْتَ لِلأَسْوَدِ بنِ سَرِيْع، وَذُكَرَ أَنَّ الفَرَزْدَقَ سَرَقَهُ. وَرَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الزَّهْدِ (ص/٢٠٧)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (٢/٢٤١) مِنْ قَوْلِ صِلَةَ بنِ أَشْيَم.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: زَادَ الْمَعَادِ (٣/ ٢٢٨ – ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣)في ب: من.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَفْسِیْرَ عَبْدِالرَّزَّاقِ (١/١٣٧)، وتَفْسِیْرَ ابنِ جَریْرِ (٤/ ١٤٠ فَمَا بَعْدَهَا)، وتَفْسِیْرَ ابنِ جَریْرِ (٤/ ١٤٠). وتَفْسِیْرَ ابنِ أَبِی حَاتِمٍ (٣/ ٧٩٤)، وَالدُّرَّ الْمَنْثُورَ (٢/ ٣٥٣–٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَفُسُرَ بِظُنَّهِمْ.

<sup>(</sup>٧) جُويْبِرٌ - تَصْغِيْرُ جَابِرٍ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ جَابِرٌ، وَجُويْبِرٌ لَقَبٌ- بنُ سَعِيدِ الأَزْدِيُّ، أَبُو القَاسِمِ البَلْخِيُّ، نَزِيْلُ الكُوفَةِ، رَاوِي التَّفْسِيْرِ: ضَعِيْفٌ جِدًّا، مَاتَ بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ وَمِأْتَتَيْنِ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذَيْبِ (ص/١٤٣).

أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِيْهِ، فَقَالَ اللهُ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لله ﴾ يَعْنِي: القَدَرَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ مِنَ اللهِ»(١).

وَأَمَّا تَفْسِيْرُهُ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ؛ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عَنِ السَّلَف، فَهُو تَفْسِيْرٌ صَحِيْحٌ، فَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدَ وَالشُّكْرُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْء، وَقَدْ أَشَار تَعَالَى إِلَى بَعْضِ الْحِكَمِ وَالغَليَاتِ الْمَحْمُودَةِ فِي ذَلِكَ فِي سُورَةِ «آل عِمْرَانَ» فَذَكَرَ شَيْئاً كَثِيْراً مِنْهَا فِي الآيةِ الْمُفَسَّرة ﴿ وَلَيْبَتِلِي الله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَالله عَليم بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ فَهَذَا بَعْضُ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ فَي صُدُورِكُمْ وَلِنَّهُ عَلِيم بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ فَهَذَا بَعْضُ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ فَي ذَلِكَ فَي الآيةِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَال عِلْمِهِ وَيَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَال عِلْمِهِ وَتَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَال عِلْمِهِ وَتُحْمَتِهِ وَعَلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لَكَمَال عِلْمِهِ وَتَحْمَتِهِ وَعَلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَال عِلْمِهِ وَتُحْمَتِهِ وَعَلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَكُمْتِهِ وَعَلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَال عِلْمِه وَتَحْمَتِهِ وَوَلْكَ هُو مُوجِبُ إِلَه عَلَيه الله عَلْمَ الْمَتَهُ وَلَوْنَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحَقَّ، وَذَلِكَ هُو مُوجِبُ إِلَه هُو مُوجِبُ إِلَهُ عَلَى الله وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلَاكَ هُو مُوجِبُ إِلَه الْمَقْتِهِ وَلَاكَ عَلْمَ الْعَلْمَ عَلَيْم وَيَتِهِ الْمَلْهُ الْحَقْقَ وَلَوْلَ مُوجِبُ إِلَهُ الْمَعْتُهُ وَلَوْلَ الْمَالِهِ الْمَالُولُ الْمَالَةِ الْمَقَلِقُ الْمُ الْمُعَلِيمِ وَلَوْلَ الْمُعَلِيمُ الْمَالِمُ الْمُعْتَهِ الْمَعْمُ الْحِكْمُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْتِهِ وَاللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولِ الْمُلْكَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُولِ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ الللهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلِلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ ا

[قَوْلُهُ: (فِيْ سُورَةِ الفَتْحِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهُ فِي الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ﴾ [(٣).

قَوْلُهُ: (لأنَّهُ ظَنُ غَيْر مَا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ). أَيْ: لأَنَّ الَّذِي يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يُظْهِرُ الحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَيَنْصُرُهُ، فَلاَ يَجُوزُ فِي عَقْلِ وَلاَ شَرْعِ أَنْ يَظْهَرَ البَاطِلُ عَلَى الْبَاطِلُ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِنَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِنَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِنَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِنَّ عَلَى الْبَاطِلُ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِنَّ وَالْاَنبِيَاء: ١٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ [الإسراء: ١٨].

قَوْلُهُ: (وَمَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ) أَيْ: أَنَّ الَّذِي يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وحَمْدِهِ أَنْ لا

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيِّ (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لِهَيْبَتِهِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ، ب. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض.

يَكُونَ فِي السَّموَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ حَرَكَةٌ وَلاَ سُكُونٌ إلاَّ ولَهُ فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةُ السَّالِغَةُ، وَالْحَمْدُ الكَامِلُ التَّامُّ عَلَيْهَا، فَكَيْفَ بِمِثْلِ هَذَا الأَمْرِ العَظِيْمِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى سَادَاتِ الأُولِيَاءِ ﴿ ؟!

فَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةُ، وَلَهُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ، بَلْ (١) وَالشُّكْرُ. وَمَنْ تَأَمَّلُ مَا فِي سُوْرَةِ (آل عِمْرَانَ) فِي سِيَاقِ القِصَّةِ؛ رَأَى مِنْ ذَلِكَ العَجَبَ، فَمَنْ ظَنَّ بِاللهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ (٢) يَفْعَلْ ذَلِكَ بِقَدَر (٢) وِحِكْمَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْدَ بَلْ وَالشَّكْرُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِه ظَنَّ السَّوْء.

قَوْلُهُ: (فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقُ إِذَالَةً مُستَقِرَّةً يَضمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُ)؛ فَهَذَا ظَنُ السَّوْءِ لأَنَّهُ نَسَبَهُ – أَيْ (أَ): سُبْحَانَهُ – إِلَى مَا لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَكَمَالِهِ وَنُعُوتِهِ وَصِفَاتِهِ، فَإِنَّ حَمْدَهُ وحِكْمَتَهُ (٥) وعِزَّتَهُ تَأْبَى ذَلِكَ، وَتَأْبَى أَنْ يُذِلَّ حِزْبَهُ وَجُنْدَهُ وَأَنْ تَكُونَ النُّصْرَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ، وَالظَّفَرُ الدَّائِمُ لأَعْدَائِهِ الْمُشْرِكِيْنَ حِزْبَهُ وَجُنْدَهُ وَأَنْ تَكُونَ النُّصْرَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ، وَالظَّفَرُ الدَّائِمُ لأَعْدَائِهِ الْمُشْرِكِيْنَ العَادِلِيْنَ بِهِ (١)، فَمَنْ ظَنَّ بِهِ ذَلِكَ؛ فمَا عَرَفَهُ، وَلا عَرَفَ أَسْمَاءَه وصِفَاتِهِ وكَمَالَهُ.

قَوْلُهُ: (أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ) أَيْ: فَذَلِكَ ظَنُّ السَّوْءِ، لأَنَّهُ نِسْبَةٌ (٧) لَهُ إِلَى مَا لا يَلِيْقُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ وَعَظَمَتِهِ.

قَوْلُهُ: (أَو أَنْكَرَ (٨) أَنْ يَكُونَ قَدَرُه لِحِكَمَةٍ بَالِغَةٍ يَستَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمدَ، بَل زَعَمَ

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٢) في ط: لا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بقدرة.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٥) ب: حِكْمُته وحمده.

<sup>(</sup>٦) في ط، أ: المعاندين لَهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ : نسبه، وكذا في: ض، ولَكِن يَظْهَرُ أَنَّهَا مُصَحَّحَةٌ بِقَلَم مُغَايِرٍ.

<sup>(</sup>A) في أ : وأنكر.

أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ فَـ ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ ).

قَالَ ابنُ القَيْمِ: ﴿ وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُ مَا قَدَّرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْدَ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا صَدَرَ عَنْ مَشِيْعَةٍ مُجَرَّدَةٍ بَالِغَةٍ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْدُ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا صَدَرَ عَنْ مَشِيْعَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ حِكْمَةٍ وَغَايَةٍ مَطْلُوبَةٍ هُي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِهَا أَنَّ، وَأَنَّ تِلْكَ الْأَسْبَابَ الْمَكْرُوهَةَ الْمُفْضِيَةَ إِلَيْهَا لا يَخْرُجُ تَقْدِيْرُهَا عَنِ الْحِكْمَةِ لِإِفْضَائِهَا أَنَّ إِلَى مَا يُحِبُ الْمَكْرُوهَةَ الْمُفْضِيَةَ إِلَيْهَا لا يَخْرُجُ تَقْدِيْرُهَا عَنِ الْحِكْمَةِ لِإِفْضَائِهَا أَنَا إِلَى مَا يُحِبُ وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لَهُ، فَمَا قَدَّرَهَا سُدًى وَلاَ شَاءَهَا عَبَثًا، وَلاَ خَلَقَهَا بَاطِلاً ﴿ ذَلِكَ ظُنُ الذِيْنَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴿ [ص:٢٧] ﴾ [ص:٢٧] وقال الله فَيْنَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ اللهِ الْمَاءَةِ الْمَاسَلِيقُوا اللهُ الْقَالِ اللهُ ال

قَوْلُهُ: (وَوَعْدِهِ الصَّادِق) لأنَّ اللهَ تَعَالَى وَعَدَ رَسُولَهُ ﷺ أَنَّهُ ('') يُظْهِرُ أَمْرَهُ وَدِيْنَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، أَمْرَهُ وَدِيْنِ الْحَقِّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ إَنَّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ، فَمَنْ ظَنَّ بِهِ تَعَالَى أَنَّ دِيْنَ نَبِيهِ سَيَضْمَحِلُ وَيَبْطُلُ، وَلاَ يَظْهَرُ عَلَى الدِّيْنِ كُلّهِ، فَقَدْ ظَنَّ بِاللهِ (۱) ظَنَّ السَّوْءِ، لأَنَّهُ ظَنَّ الْمَيْعَادَ، وَاللهُ تَعَالَى لا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

قَوْلُهُ: (وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِهِم، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ غَيْرهِم).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَمَنْ قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَأَيِسَ مِنْ رَوْحِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. وَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَدِّبَ أَوْلَيَاءَهُ مَعَ إِحْسَانِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ، وَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) فِي أَ، بِ: هُوَ أَحَبِ إِلَي مِن قُوتَهَا، وَفِي زَادِ الْمَعَادِ: هِيَ أَحَبِ إِلَيْهُ مِن فُوتَهَا، وَالْمُبَتِ مِن: ط، ض.

<sup>(</sup>٢) في ط، أ: لانضمامها

<sup>(</sup>٣) زَادُ الْمَعَاد (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في ط: أن.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: بِهِ.

أَعْدَائِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَنْرُكُ خَلْقَهُ سُدًى مُعَطَّلِيْنَ عَنِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلاَ يُرْسِلُ إلَيْهِمْ رُسُلَهُ، وَلاَ يُنْزِلُ إلَيْهِمْ كُتُبَهُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنْ أَنَّهُ لَنْ يَجْمَعَهُمْ بَعْدَ مَوتِهِمْ لِلثَّوَابِ وَالعِقَابِ فِي دَار يُجَازَى فِيْهَا الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيْءُ بِإِسَاءَتِهِ، وَيُبَيِّنُ لِخَلْقِهِ حَقِيْقَةَ مَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ، وَيُظْهِرُ الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيْءُ بِإِسَاءَتِهِ، وَيُبَيِّنُ لِخَلْقِهِ حَقِيْقَةَ مَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ، وَيُظْهِرُ لِلْمَالَمِيْنَ كُلُّهِم صِدْقَهُ، وَصِدْقَ رُسُلِهِ، وَأَنَّ أَعْدَاءَهُ كَانُوا هُمُ الكَاذِبِيْنَ (١١)؛ فقد ظنَ للعَالَمِيْنَ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُضِيْعُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الصَّالِحَ الَّذِي عَمِلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ عَلَى امْتِئَال أَمْرِهِ، وَيُسْطِلُهُ عَلَيْهِ بِلا سَبَبِ مِنَ العَبْدِ، أَوْ أَنَّهُ يُعَاقِبُهُ [بِمَا لا (٢٠) صُنْعَ لَهُ فِيهِ، وَلا اخْتِيَارَ لَهُ، وَلا قُدْرَةَ، وَلا إِرَادَةَ لَهُ فِي حُصُولِهِ، بَلْ يُعَاقِبُهُ ] (٣) عَلَى فِعْلِهِ سُبْحَانَهُ بِهِ.

أَوْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَيِّدَ أَعْدَاءَهُ الكَاذِبِيْنَ عَلَيْهِ بِالْمُعْجِزَاتِ الَّتِي يُوَيِّدُ بِهَا أَنْبِياءَهُ وَرُسُلَهُ، وَأَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى يُعَذَّبَ مَنْ أَفْنَى عُمُرَهُ فِي طَاعَتِهِ فِهَا أَنْبِياءَهُ وَرُسُلَهُ، وَأَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى يُعَذَّبَ مَنْ أَفْنَى عُمُرَهُ فِي طَاعَتِهِ - أَيْ: كَمُحَمَّدٍ عَلَيْنَ، وَمَنِ اسْتَنْفَدَ ( اللَّهُ عَمْرَهُ فِي عَدَاوَتِهِ، وَعَدَاوَةِ رُسُلِهِ وَدِيْنِهِ، - أَيْ ( اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدَاوَتِهِ، وَعَدَاوَةِ رُسُلِهِ وَدِيْنِهِ، - أَيْ ( اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

<sup>(</sup>١) فِي ط، أَ: الصَّادقين، وَالْمُثْبَتُ من: ب، ض، وزَادِ الْمُعَادِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: بلا.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) في أ، ط: اسْتَنْفَذَ، وَالْمُثْبَتُ منْ: ب، وزَاد الْمَعَاد.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: يَقْتُضِي.

فَقَدْ ظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنْ أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْ بِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ بِمَا ظَاهِرُهُ بَاطِلٌ وَتَشْبِيهٌ وَتَمْثِيلٌ، وَتَرَكَ الْحَقَ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ، وَإِنْمَا رَمَزَ إِلَيْهِمْ (۱) رُمُوزاً بَعِيْدَةً، وَصَرَّحَ دَائِماً بِالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالبَاطِلِ، وَأَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يَبْعَثُوا (۱) أَذْهَانَهُمْ وَقِوَاهُمْ (۱) وَأَذَادَ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يَبْعَثُوا (۱) أَذْهَانَهُمْ وَقواهُمْ (۱) وَأَذَادَ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يَبْعَثُوا (۱) أَذْهَانَهُمْ وَقواهُمْ (۱) وَأَذَادَ مِنْ مَواضِعِه، وَتَأُويْلِهِ عَلَى غَيْرِ تَأُويْلِهِ، وَأَحَالَهُمْ (ا) فِي مَعْرِفَة أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى عُقُولِهِمْ وَآرَائِهِمْ لا عَلَى كِتَابِهِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يُصْرُحَ لَهُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي يَنْبَغِي التَّصَرِيْحُ بِهِ، وَيُرِيْحَهُمْ (۵) مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُوقِعُهُمْ (۱) فِي النَّصَرِيْحُ بِهِ، وَيُرِيْحَهُمْ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُوقِعُهُمْ (۱) فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنْ يَكُونَ (٧) فِي مُلْكِهِ مَا لا يَشَاءُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إِيْجَادِهِ وَتَكُويْنِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

[وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لا يَسْمَعُ، وَلاَ يُبْصِرُ، وَلاَ يَعْلَمُ الْمَوْجُودَاتِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ] (٨).

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لا سَمْعَ لَهُ، وَلاَ بَصَرَ، وَلاَ عِلْمَ، وَلاَ إِرَادَةَ، وَلاَ كَلامَ يَقُومُ بِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْ أَحَداً مِنَ الْخَلْقِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ أَبداً؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط، وزَادِ الْمَعَادِ: إليه، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، وزَادِ الْمَعَادِ : يتعبوا وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَعَقُولُهُم، وَفِي أَ، ض: وقولهُم. وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط، وزَادِ الْمَعَادِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) في ط: وأعَانهم. وكذا في أ ولَكِن فِي هَامشهَا: لعله: وأحالهم، وَفِي ض: وإعَانتِهمْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ب، ض: دريجهم!

<sup>(</sup>٦) فِي ب : توقع.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: أَنْ يَكُونَ لَهُ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِناً مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّ نِسْبَةَ ذَاتِهِ تَعَالَى إِلَى عَرْشِهِ بَائِناً مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّهُ أَسْفَلُ كَمَا أَنَّهُ أَعْلَى، وَأَنَّهُ أَسْفَلُ كَمَا أَنَّهُ أَعْلَى، وَأَنَّهُ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ أَقَبُحَ الظَّنَّ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُحِبُّ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ وَالفَسَادَ، كَمَا (٢) يُحِبُّ الإيْمَانَ وَالفَسَادَ، كَمَا (٢) يُحِبُّ الإيْمَانَ وَالطَّاعَةَ وَالصَّلاحَ؛ فَقَدْ ظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لا يُحِبُّ، وَلاَ يَرْضَى، وَلاَ يَغْضَبُ، وَلاَ يُوَالِي، وَلاَ يُعَادِي، وَلاَ يَقْرُبُ مِنْ أَخَدٌ، وَأَنَّ ذَوَاتَ الشَّيَاطِيْنِ فِي القُرْبِ مِنْهُ أَنَّ أَحَدٌ، وَأَنَّ ذَوَاتَ الشَّيَاطِيْنِ فِي القُرْبِ مِنْهُ، كَذَوَاتِ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَ الْمُتَضَادَيْنِ، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ (٥) كُلِّ وَجْهِ، أَوْ يُخَطِّ طُكُ طَاعَاتِ العُمُرِ الْمَدِيْدِ (١) الْخَالِصةِ الصَّوَابِ بِكَبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ بَعْدَهَا، فَيُخَلِّدُهُ فِي الْجَحِيْمِ بِتِلْكَ (٧) الْكَبِيْرَةِ، كَمَا يُخَلِّدُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاسْتَنْفَدَ عُمْرَهُ فِي مَسَاخِطِهِ، وَمَعَادَاةٍ رُسُلِهِ وَدِيْنِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ ظَنَّ بِهِ خِلافَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رُسُلُهُ(^^)، أَوْ عَطَّلَ حَقَائِقَ مَا وَصَفَ بِهِ زَسُلُهُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ أ، ط.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، طَانَ : ولا. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بِ، وزَّادِ الْمُعَادِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَالبُرْهَان وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ط : عنده وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، ط : فِي وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بِ، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب، أ : المديل. وَالْمُثْبَتُ من: ض، ط، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، ط: لتلك. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ط: رَسُوله. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

وَمَنْ ظَنْ أَنَّ لَهُ وَلَداً أَوْ شَرِيْكاً أَوْ أَنَّ أَحَداً يَشْفَعُ عِنْدَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ، أَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَسَائِطَ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ نَصَبَ لِعِبَادِهِ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُوْنِهِ، وَبَيْنَه وَبَيْنَهم فَيَدْعُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَرْجُونَهُمْ،

وَمَـنْ ظَـنَّ بِـهِ أَنَّهُ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ بِمَعْصِيَتِهِ ومُخَالَفَتِهِ، كَمَا يُنَالُ بِطَاعَتِهِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ؛ فَهُوَ مِنْ ظَنِّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ بِهِ (١) أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ لأَجْلِهِ شَيْئاً لَمْ يُعَوِّضُهُ خَيْراً مِنْهُ، أَوْ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً لأَجْلِهِ، لَمْ يُعْطِهِ أَفْضَلَ مِنْهُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَغْضَبُ عَلَى عَبْدِهِ، ويعَاقِبُهُ بِغَيْرِ جُرْمٍ، وَلاَ سَبَبٍ مِنَ العَبْدِ إلاَّ بِمُجَرَّدِ الْمَشِيْئَةِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ بِهِ (٢) أَنَّهُ إِذَا صَدَقَ فِي الرَّغُبَةِ وَالرَّهْبَةِ، وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ (٣) وَاسْتَعَانَ بِهِ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخَيِّبُهُ؛ فَقَدُ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُشِيْبُهُ إِذَا عَصَاهُ، كَمَا يُشِيبُهُ إِذَا أَطَاعَهُ، وَسَأَلَهُ ذَلِكَ فِي دُعَائِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ خِلافَ مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَمَا لا يَفْعَلهُ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ إِذَا أَغْضَبَهُ وَأَسْخَطَهُ، وَوَقَعَ فِي مَعَاصِيهِ، ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ، وَدَعَا مِنْ دُوْنِهِ مَلَكاً، أَوْ بَشَراً حَيًّا أَوْ مَيْتاً يَرْجُو بِذَلِكَ أَنْ يَنْفَعَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَدُعَا مِنْ دُوْنِهِ مَلَكاً، أَوْ بَشَراً حَيًّا أَوْ مَيْتاً يَرْجُو بِذَلِكَ أَنْ يَنْفَعَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَيُخَلِّصُهُ (١) مِنْ عَذَابِه؛ فَقَدْ ظَنَّ إِنهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةً مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَسَأَلَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أَوْ يخلصه. وَهُوَ خطأ.

وَمَنْ ظَنْ بِهِ (۱) أَنَّهُ يُسلّطُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَعْدَاءَهُ تَسْلِيْطاً مُسْتَقِرًا دَائِماً فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ، وَابْتَلاهُ بِهِمْ (۱) لا يُفَارِقُونَهُ، فَلَمَّا مَاتَ اسْتَبَدُّوا بِالأَمْرِ دُوْنَ وَصِيّهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَسَلّبُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَذَلُوهُمْ (۱) مِنْ غَيْرِ جُرْم، وَلاَ ذَنْبِ لاَ وَلَيَائِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِه، وَلاَ ذَنْبِ لاَ وَلِيَائِهِ، وَأَهْلِ أَنْ الْحَقِّ، وَهُو يَرَى ذَلِكَ، وَيَقْدِرُ عَلَى نُصْرَةٍ أَوْلَيَائِهِ وَحِزْبِهِ، وَلاَ يَنْصُرُهُمْ، وَأَهْلِ الْمُبَدِّلِيْنَ لِدِينِهِ مُضَاجِعِيْهِ فِي حُفْرَتِهِ تُسَلِّمُ أَمَّتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كُلَّ وَقْتِ، كَمَا تَظنّهُ الرَّافِضَةُ؛ فقَدْ ظَنَّ بِهِ أَقْبُحَ الظَّنِّ. انْتَهَى اختصاراً (٥).

وَهُوَ يُنَبِّهُكَ عَلَى إِحْسَانِ (٦) الظَّنِّ بِاللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

قَوْلُهُ ( ) : ( فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ ). اللُّبُ: العَقْلُ. وَاللَّبِيبُ: العَاقِلُ.

قَوْلُهُ: (وَلَو فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيتَ عِندَهُ تَعَنُتاً عَلَى القَدَرِ وَمَلاَمَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا)

قُلْتُ: بَلْ يَبُوحُونَ (٨) بِذَلِكَ، وَيُصَرِّحُونَ بِهِ جِهَاراً فِي أَشْعَارِهِمْ وَكَلامِهِمْ.

قَالَ ابنُ عَقِيْلِ فِي «الفُنُون»: «الوَاحِدُ مِنَ العوَامِّ إِذَا رَأَى مَرَاكِبَ مُقَلَّدَةً بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَدَاراً مُشَيَّدةً مَمْلُوءَةً بِالْخَدَمِ وَالزِّيْنَةِ؛ قَالَ: انْظُرْ إِلَى مَا أَعْطَاهُم (٩) مَعَ سُوءِ أَفْعَالِهِم، وَلاَ يَزَالُ يَلْعَنُهُم، وَيَذُمُّ مُعْطِيَهُمْ حَتَّى يَقُولَ: فَلانٌ يُصَلِّي الْجَمَاعَاتِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَابتلاهم. وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وآذوهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ (٣/ ٢٣٠-٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: حسن.

<sup>(</sup>٧)سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط، ض، م، ن، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: يَبْرحون.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ: إعطَائهم. وَالتصويب من ب، ض، وَالآداب الشرعية.

وَالْجُمَعَ، وَلاَ يُوْذِي الذَّرَّ، وَلا يَاْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، وَيُطْهِرُ الإِعْجَابَ كَأَنَّهُ يَنْطِقُ (٢): إِنَّهُ لَوْ وَيَحْبَ وَيُظْهِرُ الإِعْجَابَ كَأَنَّهُ يَنْطِقُ (٢): إِنَّهُ لَوْ كَانَ الشَّرَائِعُ حَقًّا لَكَانَ الأَمْرُ بِخِلافِ مَا تَرَى (٢)، وَكَانَ الصَّالِحُ غَنِيًّا، وَالفَاسِقُ فَقِيْراً» (٥).

قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الْجَوْزِيِّ (١): «وَهَذِهِ حَالَةٌ قَدْ شَمِلَتْ (٧) خَلْقاً كَثْيُراً مِنَ العُلَمَاءِ وَالْجُهَّالِ، أَوَّلُهُمْ إِبْلِيْسُ فَإِنَّهُ نَظَرَ بِعَقْلِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفَضَّلُ الطَّيْنَ عَلَى جَوْهَرِ النَّارِ؟! وَفِي ضِمْنِ اعْتِرَاضِهِ: إِنَّ حِكْمَتَكَ قَاصِرَةٌ، وَأَنَّ رَأَيي أَجْوَدُ (٨).

وتَبِعَ (٩) إِبْلِيسَ فِي تَغْفِيْلِهِ (١٠) وَاعْتِرَاضِهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، مِثْلُ ابنِ (١١) الرَّاوَنْدِي (١٢)

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ط: بقلبه وَهُو تصحيف

<sup>(</sup>٢) فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: يَنْطِقُ عَنْ تَخَايلِهِ

<sup>(</sup>٣) فِي ب: كان.

<sup>(</sup>٤) فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ: نَرَى

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ: ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) فِي كِتَابِهِ «السِّرُّ الْمَصُونُ» كَمَا فِي الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لابنِ مُفْلحٍ (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) في ب: اشتملت.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ضَ : وأن أجود. وَفِي ط: وأنَا أجود. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، وَالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ، ض: وَاتبع.

<sup>(</sup>١٠) فِي أ، ط: تفضيله.

<sup>(</sup>١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٢) ابنُ الرَّاوَنْدِيِّ: قَالَ الذَّهَبِيُّ: «الْمُلْحِدُ، عَدُوُّ الدِّيْنِ، أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ الرَّيونْدِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ فِي الْحَطِّ عَلَى الْمِلَّةِ، وَكَانَ يُلازِمُ الرَّافِضَةَ وَالْمَلاحِدَةَ فَإِذَا عُوْتِ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيْدُ أَنْ أَعْرِفَ أَقُوالَهُمْ! ثُمَّ إِنه كَاشَفَ وَنَاظَرَ وَأَبْرَزَ الشَّبَةَ وَالشَّكُوكَ». قَالَ ابنُ عَقِيْل: «عَجَبِي كَيْفَ لَمْ يُقْتُلْ وَقَدْ صَنَّفَ الدَّامِغَ يَدْمَغُ بِهِ الشُّرَانَ، وَالزُّمُرُّدَةَ يُزْرِي فِيهِ عَلَى النُّبُواتِ». قَالَ الْجُبَّانِي: «طَلَبَهُ السُّلْطَانُ، فَاحْتَفَى القُرْآنَ، وَالزُّمُرُّدَةَ يُزْرِي فِيهِ عَلَى النُّبُواتِ». قَالَ الْجُبَّانِي: «طَلَبَهُ السُّلْطَانُ، فَاحْتَفَى

وَالْمَعَرِّيِّ (١). وَمِنْ قَوْلِهِ (٢):

إذا كَانَ لا يَحْظَى بِرِزْقِكَ عَاقِسلٌ وَتَرْزُقُ مَجْنُوناً وَتَرْزُقُ أَحْمَسقاً وَلا ذَنْبَ يَا رَبُّ السَّمَاءِ عَلَى امْرِئ رَأَى مِنْكَ مَا لا يَشْتَهِسي (٣) فَتَزَنْدَقَا وَكَانَ أَبُو عَلِيًّ ابنُ مُقْلَةً (٤) يَقُولُ: أيا (٥) رَبُّ تَخْلُقُ (١) أَقْمَارَ لَيْل وَأَغْصَانَ بَان وَكُثْبَانَ رَمْل أيسال وَكُثْبَانَ رَمْل

عِنْدَ ابنِ لاوِي اليَهُودِيِّ فَوَضَعَ لَهُ كِتَابَ الدَّامِغِ، ثُمَّ لَمْ يَلَبَثْ أَنْ مَرِضَ وَمَاتَ إِلَى اللَّعْنَة» سَنَةَ٨٩٨هـ.انْظُر:السَّيَرَ (١٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>١) قَالَ الذَّهَبِيُّ: «الشَّيْخُ العَلامَةُ، شَيْخُ الآدَابِ، أَبُو العَلاءِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ سُلْيَمَانَ القَحْطَانِيُّ، ثُمَّ التَّنُوخِيُّ، الْمَعَرِّيُّ، الأَعْمَى، اللَّغَوِيُّ الشَّاعِرُ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ السَّائِرَةِ، وَالْمُتَّهُمُ فِي نِحْلَتِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ تَرْجَمَتِهِ: وَيَظْهَرُ لِي مِنْ حَالَ هَذَا الْمَخْذُولِ أَنَّهُ مُتَحَيِّرٌ لَمْ يَجْزِمْ بِنِحْلَةٍ. اللَّهُمَّ فَاحْفَظْ عَلَيْنَا إِيْمَانَنَا» وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ الاعْتِرَاضُ عَلَى دِيْنِ اللهِ، وَرَمَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِالزُّنْدَقَةِ . مات سَنَةً ٤٤٩هـ انْظُر : السَّيرَ اللهِ، وَرَمَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِالزُّنْدَقَةِ . مات سَنَةً ٤٤٩هـ انْظُر : السَّيرَ (٨/ ٢٣ - ٣٣) .

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ عَنْهُ يَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الأُذَبَاءِ (١/ ٤٣١)، وَذَكَرَ ابنُ العَدِيْمِ فِي «بُغَيَةِ الطَّلَبِ فِي تَارِيْخِ حَلَب» (٢/ ٨٨٩) أَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى أَبِي العَلاءِ الْمَعَرِّي. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ط: ينتهي.

<sup>(</sup>٤) فِي أ : ابن عَطِيَّة ، وابنُ مُقْلَة هُو : أَبُو عَلِي مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ بنِ مُقْلَة ، كَانَ وَزَيْراً فِي خِلافَةِ القَاهِرِ ثُمَّ عُزِلَ ، فَتَآمَرَ عَلَى قَتْلِ القَّاهِرِ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ وَزَرَ فِي خِلافَةِ الرَّاضِي ثُمَّ عُزِلَ حَتَّى قُتِلَ فِي أَثْنَاءِ خِلافَةِ الرَّاضِي ثُمَّ عُزِلَ حَتَّى قُتِلَ فِي أَثْنَاءِ خِلافَةِ الرَّاضِي عَامَ ٣٢٨هـ وَكَانَ فِيهِ تِيْهٌ وَشَغَبٌ مَعَ حُسْنِ خَطِّهِ، وَقُوَّتِهِ فِي الوِزَارَةِ. انظُرْ: سَيرَ أَعْلام النُبُلاء (١٥/ ٢٢٤-٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، بَ: يَا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، وَالآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ض.

وَتُبْدِعُ فِي كُلِّ طَرْفِ بِسِحْسِرِهِ (١) وَفِي كُلِّ قَدِّ رَشِيْسِ (٢) بِشَكْلِ وَتُبْدِعُ فِي كُلِّ طَرْف بِسِحْسِرِهِ (١) أَيَا حَاكِمَ (٣) العَدْلِ ذَا حُكْمُ عَدْل؟!](١) وَتَنْهَسِي عِبَادَكَ أَنْ يَعْشَقُوا أَيَا حَاكِمَ (٣) العَدْلِ ذَا حُكْمُ عَدْل؟!](١) وَكَانَ أَبُو طَالِبِ الْمَكِيِّ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمَخْلُوق أَضَرُّ مِنَ الْخَالِق»(٥).

قَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ: «وَدَخَلْتُ عَلَى صَدَقَةَ بنِ الْحُسَيْنِ الْحَدَّادِ<sup>(١)</sup>، وَكَانَ فَقِيْهَا غَيْرَ أَنَّـهُ كَـانَ كَثِيْرَ الاعْتِرَاضِ، وكَـانَ عَلَيْهِ جَـرَبٌ، فَقَالَ: هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى جَمَل<sup>(٧)</sup> لا عَلَيَّ.

وَكَانَ يَتَفَقَّدُهُ<sup>(۸)</sup> بَعْضُ الأَكَابِرِ بِمَأْكُول<sup>(۹)</sup>، فَيَقُولُ: بَعَثَ لِي هَذَا عَلَى الكِبَرِ<sup>(۱۱)</sup> وَقْتَ لا أَقْدِرُ عَلَى أَكْلِهِ!

وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحُبُنِي قَدْ قَارَبَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، كَثِيْرَ الصَّلاةِ وَالصَّومِ، فَمَرِضَ وَاشْتَدَّ بِهِ الْمَرَضُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ أَمُوتَ فَيُمِيْتُنِي، وَأَمَّا هَذَا التَّعْذِيْبُ، فَمَا

<sup>(</sup>١) أ : طر وشجره. وَهُوَ تحريف، وَفِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: بسحر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: قَدْ رشق.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: حكم.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَبَدَلُهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ: «وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيْرٌ فِي أُولَئِكَ الَّذِيْنَ ابْتَعَدُوا عَنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَانْطَلَقُوا إِلَى أَهْوَائِهِمْ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى عُقُولِهِمُ القَاصِرة الَّتِي جَعَلَتْهُمْ يَعْتَرضُونَ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا» وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي عُقُولِهِمُ القَاصِرة الَّتِي جَعَلَتْهُمْ يَعْتَرضُونَ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا» وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي النَّسَخَ الْخَطَيَّةِ وَلا فِي الآدَابِ الشَّرَعِيَّةِ. فَهِيَ مِنَ الطَّابِع. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٥) انظُرُ: تاريخَ بغداد للخِطيبِ (٣/ ٨٩)، والمؤتلف والمختلف لابن طاهر (ص/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي : سِيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢١/٢٦).

<sup>(</sup>٧) في ط: حمد!

<sup>(</sup>٨) فِي أ، ط: يتفقد.

<sup>(</sup>٩) فِي أَ، بِ، ض : أكول. وَفِي ط: أكولاً. وَالْمُثَبَّتُ مِنَ: الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.

<sup>(</sup>١٠) فِي ن: وقْتَ الكِبَر مِنْي

لَهُ مَعْنَى! وَاللهِ لَوْ أَعْطَانِي الفِرْدُوسَ كَانَ مَكْفُوراً!

وَرَأَيْتُ آخَرَ يَتَزَيَّا (١) بِالعِلْمِ إِذَا ضَاقَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يَقُولُ (٢): أَيْسَ هَذَا التَّدْبِيرُ؟! وَعَلَى هَذَا كَثِيْر مِنَ العَوَامُ إِذَا ضَاقَتْ أَرزَاقُهُمُ اعْتَرَضُوا، وَرُبَّمَا قَالُوا: مَا يُرِيْدُ نُصَلِّي! (٣). وَإِذَا رَأُوا رَجُلاً صَالِحاً مُؤَدِّى (٤) قَالُوا: «مَا يَسْتَحِقُ» قَدْحاً فِي القَدَر (٥).

وَكَانَ قَدْ جَرَى فِي زَمَانِنَا تَسَلُّطٌ مِنَ الظَّلَمَةِ، فَقَالَ<sup>(١)</sup> بَعْضُ مَنْ تَزَيَّا بِالدِّين: هَذَا حُكْمٌ بَاردٌ. وَمَا فَهمَ ذَاكَ<sup>(٧)</sup> الأَحْمَقُ، فَإِنَّ اللهَ يُمْلِيْ لِلظَّالِم<sup>(٨)</sup>.

وَفِي الْحَمْقَى مَنْ يَقُولُ: أَيُّ فَائِدَةٍ فِي خَلْقِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَمَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أُنْمُوذَجٌ لِعُقُوبَةِ الْمُخَالِفِ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ شَاعَ، وَلِهَذا مَدَدْتُ النَّفَسَ».

وَفِيهِ (٩): « وَاعْلَهُ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ قَدِ ارْتَفَعَ أَنْ يَكُونَ شَرِيْكاً ،

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ض: تين يا بالعلم، وَفِي ط: تَزيًّا بِالعلم، وَفِي ب: بَيِّنٌ، والمثبت مِنْ: م، ن، والآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، م.

 <sup>(</sup>٣) فِي أَ، طَ: مَا يُرِيْد يُصَلِّي، وَفِي ب، وَالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: مَا نُرِيْدُ نُصَلِّي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، وَلَعَلَّ مَا أَثْبَته هُوَ الأَظْهَرُ إِذْ إِنَّهُمْ يَعْتَرضُونَ عَلَى القَدَرِ وَيُسِيْؤُونَ الأَدَبِ فَيَتَّهِمُونَ اللهَ بِأَنَّهُ لا يُرِيْدُهُمْ يُصَلُّونَ لأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ!!

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مؤذياً وَفِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: يؤذى، وَالْمُثَبَّتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٥) فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ: قَدْ جَافَى القَدَر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، والنُّسَخُ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، بِ، ضِ، ط: وقَال. وَالْمُثَبَتُ مِنَ الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ذَلِكَ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: فَإِنَّ للهِ عَلَى لِلظَّالِم !. وَفِي ط: فَإِنَّ للهِ عَلَى الظَّالِم أَنْ يُسَلِّطَ عَلَيْهِ أَظْلَمَ مِنْهُ، وَفِي ض: فإنَّ للهِ يَمْلِي للظَّالِم. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: بَ، وَالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.

<sup>(</sup>٩) فِي طَ وَمَطْبُوعُ الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: فَيْهِ، وَفِي جَمِيْعِ النَّسَخِ الْخَطِّيَّةِ: وَفِيْهِ، وَالقَائِلُ هُوَ ابنُ مُفْلحٍ، فَلَعَلَّهُ يَقْصِدُ بِقَوْلِهِ: «وَفِيْهِ» أَيْ: وَفِي كِتَابِ السِّرِّ الْمَصُونِ.

وَعَلا (۱) عَلَى (۱) الْخَالِق بِالْحُكُم (۱) عَلَيْهِ، وَهَوُلاءِ كُلُّهُم كَفَرَةٌ، لأَنَّهُمْ رَأُوا حِكْمَةُ الْخَالِقِ قَاصِرَةً، وَإِذَا كَانَ (١) تَوَقَّفُ القَلْبِ عَنِ (٥) الرِّضَى بِحُكْمِ الرَّسُول ﷺ، الْخَرِجُ عَنِ الإِيْمَان قَالَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية (١) [النساء: ٦٥] فَكَيْفَ يَصِحُ الإِيْمَانُ مَعَ الاعْتِرَاضِ عَلَى اللهِ؟!

وَكَانَ فِي زَمَنِ ابنِ عَقِيْلِ رَجُلٌ رَأَى بَهِيمَةٌ عَلَى غَايَةٍ مِنَ السَّقَمِ، فَقَالَ: وَارَخْمَتِي لَكِ، وَاقِلَّةَ حِيْلَتِي فِي إِقَامَةِ التَّأْوِيلِ لِمُعَدِّبِكِ.

فقَ ال لَهُ ابنُ عَقِيْلِ: إِنْ لَمْ تَقْدِرْ (٧) عَلَى حَمْلِ هَـذَا الأَمْرِ لاَجْلِ رقِّتِكَ (٨) الْحَيَوَانِيَّةِ، ومُنَاسَبَتِكَ الْجِنْسِيَّةِ، فَعِنْدَكَ عَقْلٌ تَعْرِفُ بِهِ حِكَمَ الصَّانِعِ وَحِكْمَتَهُ ؟ يُوجِب عَلَيْكَ التَّأُويِلَ، فَإِنْ (٩) لَمْ تَجِدِ اسْتَطْرَحْتَ لِفَاطِرِ (١٠) العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ » انْتَهَى (١١).

قَوْلُهُ: (وَفَتَشْ نَفْسَكَ، هَل أَنتَ سَالِمٌ) قَالَ ابنُ القَيْمِ: «أَكْثُرُ الْخَلْقِ إِلاَّ مَنْ (١٢)

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: بِالتَّحْكِيْمِ، وَفِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ: بِالتَّحَكُّمِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، أ، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ض: كَانَ قد.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: على.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: تقلد وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، ض، ن: رقبتك وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٩) فِي ض: قَال.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: الفَاطِر وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>١١) انظر: الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (٢/ ١٨٤ -١٨٥).

<sup>(</sup>۱۲) فِي ب: مَا.

شَاءَ الله يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ، ظَنَّ السَّوْءِ، فَإِنَّ غَالِبَ بَنِي آدَمَ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مَبْخُوسُ الْحَقِّ، نَاقِصُ الْحَظِّ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ فَوْقَ مَا أَعْظَاهُ اللهُ، وَلِسَانُ حَالِهِ يَقُولُ: ظَلَمَنِي رَبِّي، وَمَنَعَنِي مَا أَسْتَحِقُّهُ، وَنَفْسُهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ بِلِسَانِهِ يُنْكِرُهُ، وَلا يَتَجَاسَرُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهِ، وَمَنْ فَتَشَ نَفْسَهُ، وَتَغَلْغَلَ فِي مَعْرِفَةِ دَفَائِنِهَا وَطَوَايَاهَا (٢)؛ رَأَى ذَلِكَ فِيهَا كَامِناً كُمُونَ النَّارِ فِي الزِّنَادِ، فَاقْدَحْ (٣) زِنَادَ مَنْ شِئْت؛ يُنْظِكَ شَرَارُهُ (٢) عَمَّا فِي زَنَادِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا الْمَوضِع، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، وَيَسْتَغْفِرْهُ كُلَّ وَقْتَ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْء، وَلْيَظُنَّ السَّوْءُ (٥) بِنَفْسِهِ الَّتِي هِيَ مَاْوَى كُلِّ سُوءٍ وَمَنْبَعُ (٦) كُلِّ شَرِّ، الْمُرَكَّبةِ عَلَى الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، فَهُو أَوْلَى بِظُنِّ السَّوْءِ مِنْ أَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ، الغَنِيِّ الْحَمِيْدِ، الَّذِي لَهُ الغِنَى الْحَاكِمِيْنَ، الغَنِيِّ الْحَمِيْدِ، الَّذِي لَهُ الغِنَى السَّامُ، [وَالْحَمْدُ النَّامُ وَالْحِكْمَةُ التَّامَّةُ الْمُنَزَّةُ عَنْ كُلِّ سُوءٍ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ السَّامُ وَأَسْمَائِهِ.

فَذَاتُهُ لَهَا الكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَصِفَاتُهُ كَذَلِكَ، وَأَفْعَالُهُ كُلُهَا حكمةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَدْلٌ، وَأَسْمَاؤُهُ كُلُهَا حُسْنَى.

فَلاَ تَظْنُنْ بِرَبِّكَ ظَنْ سَوءٍ (٨) فَ إِنَّ اللهَ أُولَ عَي بِالْجَمِيْلِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ض : وظن.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وطول إيّابهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، ط: فَاقْرَعْ. وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ط: شرارها.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ط: وصنيع. وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: أ، ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ض: السوء.

أيرْجَى الْخَيْرُ مِنْ مَيْتِ بَخِيل.

ولا تَظْنُنْ بِنَفْسِكَ قَطُّ خَسِراً وَكَيْفَ (١) بِظَالِم جَان جَهُ ول (٢) وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوآي تَجِدْهَا كَلْمُسْتَحِيْل وَمَا بِكَ مِنْ تُقى فِيْهَا وَخَيْر فَيِلْكَ مَوَاهِبُ الرَّبُ الْجَلِيْل وَلَـيْسَ لَهَا وَلا مِسنْهَا وَلكِسنْ مِسنَ السرَّحْمَن فَاشْكُر للدَّلِسيل

قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَنْجُ مِنهَا) أَيْ: مِنْ هَذِهِ الْخَصْلَةِ العَظِيْمَةِ.

قَوْلُهُ: (تَنْجُ (٢) مِن ذِي عَظِيمَةٍ) أَيْ: تَنْجُ مِنْ شَرٌّ عَظِيم.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّكِي ( أَ) لاَ إِخَالُك ( ( ) هُوَ بِكُسْرِ الْهَمْزَةِ. أَيْ: لا ( ١٦ أَظُنُّك .

[قَوْلُهُ: (نَاجِياً) أي: سَالِماً](٧). وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: فكيف.

<sup>(</sup>٢) في زَاد الْمَعَادِ بَيْتٌ زَائدٌ هُنَا وَهُوَ : وَقُلْ يَا نَفْسُ مَأْوِي كُلِّ سوءٍ

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: طِ، أَ، ض،م.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ منْ: ض.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: لاخالك.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ من: ط، أ، ض.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَيْن سَاقِطُ مِنْ: ط، أ، ب، ع، ض، م، والمثبتُ مِنْ: ن.

(04)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ

وَقَالَ ابِنُ عُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسُ ابنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لأَحَدِهِم مِثلُ أُحَدٍ ذَهَباً، ثُمَّ أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالقَدَرِ». ثُمَّ استَدَلَّ بِقُولِ النَّبِيِّ ثُمَّ أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالقَدَرِ». ثُمَّ استَدَلَّ بِقُولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ عِللهِ دَاللهِ مَا لَا خُرِ، وَتُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِاللهِ مَسْلِمٌ.

وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ وَهَ اللهِ عَلَى لابنِهِ: ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ »، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوْلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » اكتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي » .

[وَفِي رَوَايَةٍ لأَحْمَدَ: « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ » ].

وَفِيْ رَوَايَةٍ لابنِ وَهب قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « فَمَن لَمْ يُؤمِن بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ: اللهِ عَلَيْةِ : الله بِالنَّار » .

وَفِي "الْمَسنَدِ" وَ"السُّننِ" عَنِ ابنِ الدِّيلَمِيِّ قَالَ: "أَثَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَحَدُنْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي". فَقَالَ: "لُوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبَكَ، ولَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا؛ لَكُنتَ مِن يَكُنْ لِيصِيبَكَ، ولَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا؛ لَكُنتَ مِن أَهلِ النَّارَ ". قَالَ: "فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ تَابِتٍ؛ فَكُلُّهُم حَدَّنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الشَّبِيِ عَيْقِ ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "صَحيحه".

## فِيلهِ مسائلُ:

الأُوْلَى: بَيَانُ فَرْضِ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْإِيْمَان بِهِ.

الثَّالِثَةُ: إِحْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ أَحَداً لا يَجِدُ طَعْمَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ أُوَّل مَا خَلَقَ اللهُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ جَرَى بِالْقَادِيرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

السَّابِعَةُ: بَرَاءَتُهُ ﷺ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الثَّامِنَةُ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُوَّالِ العُلَمَاءِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ العُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ الشُّبْهَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الكَلامَ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ فَقَطْ.

## بَابُ

## مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ

أيْ: مِنَ الوَعِيدِ. وَالقَدُّرُ - بِالفَتْحِ وَالسُّكُونِ - : مَا يُقَدِّرُهُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ.

وَلَمَّا كَانَ تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّة لا يَتِمُّ إِلاَّ بِإِثْبَاتِ القَدَرِ؛ قَالَ القُرْطُبِيُّ: القَدَرُ: مَصْدَرُ قَدَرًا وَلَمَّانَ القُرْطُبِيُّ: القَدَرُ: مَصْدَرُ قَدَرًا وَقَدَراً إِذَا أَحَطْتَ (٢) بِمِقْدَارِهِ. قَدَّرْتُ الشَّيْءَ - خُفُفَت (١) الدَّالُ - أُقْدِرُهُ وَأَقَدُرُهُ قَدْراً وَقَدَراً إِذَا أَحَطْتَ (٢) بِمِقْدَارِهِ.

عَارِت السّيَّةِ وَدَرْتُ أُقَدَّرُ تَقْدِيْراً - مُشَدَّدُ الدَّالِ لِلتَّضْعِيْفِ (َ") - ، فَإِذَا قُلْناً: إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِمَ مَقَادِيْرَهَا وَأَحْوَالَهَا وَأَزْمَانَهَا قَبْلَ تَعَالَى عَلِمَ مَقَادِيْرَهَا وَأَحْوَالَهَا وَأَزْمَانَهَا قَبْلَ إِنَّ الله تَعَالَى عَلِمَ اللهُ يُوجِدُهُ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ إِنَّهُ يُوجِدُهُ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ إِنَّهُ يُوجِدُهُ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ يُوجِدُهُ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ فَكَا يَعْوِي وَلَيْقُولِي وَالسُّفْلِي إِلاَّ هُو صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، هَذَا هُو الْمَعْلُومُ مِنْ دِيْنِ السَّلَفِ الْمَاضِيْنَ النَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ البَرَاهِيْنُ (١٤).

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا جَاءَ مِنَ (٥) الوَعِيْدِ فِيمَنْ أَنْكَرَهُ تَنْبِيْهَا عَلَى وُجُوبِ الإِيْمَانِ بِهِ (١)، وَلَهَذَا عَدَّهُ النَّبِيُ وَلَيْ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ، كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيْثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا سَأَلَهُ (٧) عَن وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ لَمَّا سَأَلَهُ (٧) عَن الإِيْمَانِ، فَقَالَ: ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرهِ وَشَرّهِ ﴾ ، قَالَ (صَدَقْتَ) (٨).

<sup>(</sup>١) فِي أ : حقيقة، ط: بتخفيف. وَالْمُثَبِّتُ مِنْ ب، ض ، وَالْفُهم لِلقُرْطُبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ط: حصلت وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: للضَّعِيْفِ، وسَاقِطَةٌ مِنْ ط.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكُلَ مِنْ تَلْخِيصِ كِتَابِ مُسْلِمٍ (١/١٣٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: في.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةً مِنْ: أ، ط، ض

<sup>(</sup>٧) فِي أ، ط، ض: سُئِلَ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٠) ومُسْلِمٌ (رقم ١٠) من حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٨) عَنْ عمر بن الْخطَابِ-ﷺ-.

وَعَـنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ قَالَ: ﴿ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ (١).

وَعَـنِ ابـنِ عُمَر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : [ « كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ » رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢).

وَعَنْ عَلِيً - ﴿ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ] (١) ﴿ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، بِأَرْبَع: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ بِعْدَ الْمَوْتِ، وَأَنْ مَاجَهُ، وَالْحَاكِمُ فِي وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكه» (١٠).

وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، قَدْ أَفْرَدَهَا الْعُلَمَاءُ بِالتَّصْنِيْفِ(٥٠).

قَالَ البَغُويُ فِي ﴿شَرْحِ السُّنَّةِ》: «الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ فَرْضٌ لاَزِمٌ، وَهُو أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَالِقُ أَعْمَالُ العِبَادِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، كَتَبَهَا عَلَيْهِمْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّافَات:٩٦]، فَالإِيْمَانُ وَالكُفْرُ، وَالطَّاعَةُ [وَالْمَعْصِيَةُ كُلُّهَا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشْيْئَتِهِ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٦٥٣) عَنْ عَبْدِاللهِ بن عَمْرُو.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠١)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٩٧ – ١٣٣) وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٨١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٨١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٣٢ – ٣٣) وَصَحَيْحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالاً.

<sup>(</sup>٥) مِمَّنْ صَنَّفَ فِي القَدَرِ: الإِمَامُ عَبْدُاللهِ بنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ، والإِمامُ أَبُو دَاوُدَ صَاحِبُ السُّنَن، والإِمامُ جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ الفِرْيَابِيُّ، وَالإِمَامُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُمْ.

أَنَّهُ يَرْضَى الإِيْمَانَ وَالطَّاعَةَ] (١)، وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا (١) التَّوَابَ، وَلاَ يَرْضَى الكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ، وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا العِقَابَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إِبْرَاهِيْم:٢٧]» (٣).

قَالَ: "وَالقَدَرُ سِرٌ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ مَلَكاً مُقَرَّباً، وَلاَ نَبِيًا مُرْسَلاً، لا'' يَجُوزُ الْخَوْضُ فِيهِ، وَالبَحْثُ عَنْهُ بِطَرِيْقِ العَقْلِ، بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَهُمْ لِلنَّعِيْمِ فَضْلاً، وَأَهْلَ تَعَالَى خَلَقَهُمْ لِلنَّعِيْمِ فَضْلاً، وَأَهْلَ شِمَال؛ خَلَقَهُمْ لِلنَّعِيْمِ فَضْلاً، وَأَهْلَ شِمَال؛ خَلَقَهُمْ لِلْجَحِيْمِ عَدْلاً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسُ ﴾ [الأعراف:١٧٩]» (٥٠).

وَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ عَلَيَّ بِنَ أَبِيْ طَالِبٍ - ﴿ وَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَخْبِرْنِي عَنِ القَدَر. قَالَ: «طَرِيْقٌ مُظْلِمٌ ، فَلاَ تَسْلُكُهُ»، فَأَعَادَ السُّؤَالَ، فَقَالَ: «بَحْرٌ عَمِيْقٌ لا تَلْجُهُ»، فَأَعَادَ السُّؤَالَ، فَقَالَ: «سِرُ اللهِ، خَفِي عَلَيْكَ فَلاَ تُفَتَّشُهُ (٢٠)» (٧).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: عليهًا.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ السُّنَّةِ (١/ ١٤٢ - ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ولا.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ السُّنَّةِ (١/٤٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَلاَ تَفشه.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٤٢٢-الدميجي)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإِبَانَةِ (رقم ١٥٨٣)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْتَ واللالكَاثِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاغْتِقَادِ (رقم ١١٢٣)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْتَ (١٨٢/٤٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَلِيٍّ ﷺ وَفِي أَسَانِيْدِهَا ضَعْفٌ، وَقَدْ رُوِي مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَر، وأنس، وعَائِشَة، وَمِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَمَر، وأنس، وعَائِشَة، وَمِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاس عَنْ عِيْسَى العَلِيلة - وأَسَانِيدُهُ الْمَرْفُوعةُ وَاهِيَةٌ جِدًّا.

وَمَا وَّرَدَ عَنْ عَلِي هِ قَدْ تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وأَجْمَعُوا عَلَى مَعْنَاهُ، قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي الاسْتِذْكَارِ (٨/ ٢٦٣) : ﴿وَقَالَ العُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ قَدِيْماً: القَدَرُ سِرُّ اللهِ فَلا تَنْظُرُوا فَيْه ﴾.

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «مَذْهَبُ أَهْلِ السَّنَّةِ فِي هَذَا البَابِ وَغَيْرِهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسِّنَّةُ، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْجَعُوهُمْ بِإِحْسَان؛ وَهُو أَنَّ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِيْكُهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ جَمِيْعُ الأَعْيَانِ القَائِمَةِ بِأَنْفُسِهَا وَصِفَاتُهَا القَائِمَةُ بِهَا مِنْ أَفْعَالِ العِبَادِ، وَغَيْرِ أَفْعَالَ العِبَادِ، وَأَنَّهُ سُبَّحَانَهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَلاَ يَكُونُ فِي الوُجُودِ شَيْءً إللَّ بِمَشِيْتَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، ولا (١ يَمْتَنعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ شَاءَهُ، بَلْ هُو قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ يَشَاءُ شَيْءً اللهَ وَهُو قَادِر عَلَيْهِ.

وَأَنَّهُ - سَبُحَانَهُ - يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ - لَوْ كَانَ - كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَقَالُمْ وَقَدْ (الله عَلَمْ عَالَمُ عَلَمُ مَا كَانَ، وَمَا كَانَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ - لَوْ كَانَ - كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَقَدْ (الله عَلَمْ عَلَمُ العَبَادِ وَغَيْرُهَا، وَقَدْ (الله قَدْرَ مَقَادِيْرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُهُمْ، قَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ، وَكَتَبَ ذَلِكَ وَكَتَبَ مَا يَصِيْرُونَ إِلْمَالُهُمْ وَلَكُلُ شَيْءٍ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمَشِيْئَتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمَشِيْئَتِهِ لِكُلِّ مَا كَانَ، وَعِلْمِهِ بِالأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَتَقْدِيْرِهِ لَهَا، وَكِتَابَتِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَتَقْدِيْرِهِ لَهَا، وَكِتَابَتِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَتَقْدِيْرِهِ لَهَا، وَكِتَابَتِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَتَقْدِيْرِهِ لَهَا، وَكِتَابَتِهِ إِيَّاهَا

وَغُلاةُ القَدَرِيَّةِ يُنْكِرُونَ عِلْمَهُ الْمُتَقَدِّمَ وَكِتَابَتَهُ السَّابِقَةَ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ أَمَرَ وَنَهَى وَهُ وَ لا يَعْلَمُ مَنْ يُطِيعُهُ مِمَّنْ يَعْصِيْهِ، بَلِ الْأَمْرُ أَنُفٌ، أَيْ: مُسْتَأْنَفٌ، وَهَذَا القَوْلُ وَهُ وَلا يَعْلَمُ مَنْ يُطِيعُهُ مِمَّنْ يَعْصِيْهِ، بَلِ الْأَمْرُ أَنُفٌ، أَيْ: مُسْتَأْنَفٌ، وَهَذَا القَوْلُ أَوَّلُ مَا حَدَثَ فِي الإسْلامِ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَبَعْدَ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِيْ شُفْيَانَ فِي زَمَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ ابنِ الزُّبْيرِ وَبَيْنَ بَنِيْ أَمَيَّةُ (13) مُعَاوِيَة بِنِ عَبْسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ، فِي أَوَاخِرِ (٥٠) عَصْرِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمْرَ، وَعَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ،

<sup>(</sup>١) فِي أَ، طَ: لا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، ط : فَقَدْ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وَمُجْمُوع الفَتَاوَى.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وَبَيْنَ ابنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَفِي أَ: وَابنِ أُمَيَّةَ، وَفِي ط: وَبَنِي أُمَيَّةَ. وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ض، وَمَجْمُوع الفَتَاوَى.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : آخر. وَفِي أ، ض: الاخر..

وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ ظَهَرَ (١) ذَلِكَ عَنْهُ بِالبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ.

فَلَمَّا بَلَغَ الصَّحَابَةَ قَوْلُ هَوُلاءِ تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ، وَأَنْكُرُوا مَقَالَتُهُمْ [كَمَا قَالَ عَبْدُاللهِ ابنُ عُمَرَ لَمَّا أُخْبِرَ عَنْهُمْ: "إِذَا لَقِيْتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيْءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْ اللهُ عَمْرَ لَمَّا أُخْبِرَ عَنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَذَلِكَ كَلامُ ابنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ وَوَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ] (٢)، وَكَذَلِكَ كَلامُ ابنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ وَوَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ] (٢)، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابة] (١).

ثُم لَمَّا كَثُرَ خَوْضُ النَّاسِ فِي القَدَرِ صَارَ جُمْهُورُهُمْ يُقِرُ إِالعِلْمِ الْمُتَقَدِّمِ وَالكِبْتَابِ السَّابِقِ، وَلَكِنْ يُنْكِرُونَ عُمُومَ مَشْيْئَةِ اللهِ وَعُمُومَ خَلْقِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَيَظْنُونَ اللهِ وَعُمُومَ خَلْقِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَيَظْنُونَ اللهِ اللهِ وَعُمُومَ خَلْقِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَيَظْنُونَ اللهُ لا مَعْنَى لِمَشْيئَتِهِ إِلاَّ أَمْرُهُ، فَمَا شَاءَ فَقَدْ أَمَرَ بِهِ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْمُو بِهِ؛ فَلَا مَهُمْ (1) أَنَّهُ قَدْ يَشَاءُ مَا لا يَكُونُ، وَيَكُونُ مَا لا يَشَاءُ.

وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ اللهُ خَالِقاً لأَفْعَالِ العِبَادِ، أَوْ قَادِراً (٧) عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ يَخُصُّ (٨) بَعْضَ عِبَادِهِ مِنَ النِّعَم بِمَا (٩) يَقْتَضِي إِيْمَانَهُمْ بِهِ وَطَاعَتَهمْ لَهُ.

وَزَعَمُوا أَنَّ نِعْمَتَهُ ٱلَّتِي بِهَا (١٠) يُمْكِنُ الإِيْمَانُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ عَلَى الكُفَّارِ كَأَبِي

<sup>(</sup>١) فِي ب: أظهر.

<sup>(</sup>٢) جُزْءُ مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ النسخ وَاستدركته من مجموع الفتّاوى.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ض: وغرهم، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، وَمَجْمُوعِ الفَتَاوَى، ومَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقطٌ من:ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: يقول.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: فيلزمهم.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وقَادراً.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وأَنْ يخص.

<sup>(</sup>٩) فِي أَ، ط: مِمًّا.

<sup>(</sup>١٠) فِي أ ، ط ، ب ض : بِمَا.

جَهْلِ وَأَبِى لَهَبٍ مِثْلَ نِعْمَتِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَبِيْ بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٌّ، بِمَنْزِلَةِ رَجُلُ دَفَعَ إِلَى وَلَدْيهِ مَالاً (') قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ('')، لَكِنَ ('') هَوُلاءِ أَحْدَثُوا أَعْمَالُهُمُ الفَاسِدَةَ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ خَصَّ اللهُ بِهَا أَعْمَالُهُمُ الفَاسِدَةَ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ خَصَّ اللهُ بِهَا الْمُوْمِنِيْنَ، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لاَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لاَّ تَمُنُوا عَلَيْكُمْ اللهِ مَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ تَمُنُوا عَلَي إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات:١٧]، وقال: ﴿ وَلَكِنَ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيْمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ اللهُ فَنَا اللهِ وَنِعْمَةً إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحجرات:٧-٨]» (أَنْ اللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللهُ وَنِعْمَةً الرَّالْ اللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ الْ اللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ الْوَلْ اللهُ الْمُقْلَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُرْسُونَ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ حَكِيمٌ الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللهِ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ الْمُؤْمُ الرَّاللهُ وَلَوْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْكُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَقَالَ ابنُ القَيِّم - مَا مَعْنَاهُ - : «مَرَاتِبُ القَضَاءِ وَالقَدَر أَرْبَعُ مَرَاتِبِ:

الأُولَى: عِلْمُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِالأَشْيَاءِ قَبْلَ كَونِهَا.

الثَّانِيَةُ: كِتَابَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي الأَزَلِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ.

الثَّالِئَةُ: مَشِيْئَتُهُ الْمُتَنَاوِلَةُ لَكِلِّ مَوْجُودٍ فَلا خُرُوجَ لِكَائِنٍ عَنْ مَشِيْئَتِهِ(٥)، كَمَا لا خُرُوجَ لَكَائِنٍ عَنْ مَشِيْئَتِهِ(٥)، كَمَا لا خُرُوجَ لَهُ عَنْ عِلْمِهِ.

الرَّابِعةُ: خَلْقُهُ لَهَا وَإِيجَادُهُ وَتَكُويْنُهُ، فَاللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَا سِوَاهُ فَمَخْلُوق (١٦) (٧).

قَالَ: (وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسُ ابنِ عُمَرَ بِيدِهِ، لَوْ كَانَ لاَ حَدِهِم مِثلُ أُحَدِ

<sup>(</sup>١) فِي أ، ط: وَالديه، وَفِي مجموع الفتّاوي: أولاده.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: بِالتَّوْبَة

<sup>(</sup>٣) في ط : ولكين.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٨/ ٤٤٩ – ٥١).

<sup>(</sup>٥) «عَنْ مَشِيْئَتِهِ» سَقَطَ مِنْ: ب، ط، وَسَقَطَتْ مِنْ: ض، غَيْرَ أَنَّهَا مُسْتَدْرَكَةٌ فِي الْهَامِش بِخَطُّ مُغَايِر.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، طَا: مُخلوق. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض، وطَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٧) طَرِيْقُ الهِجْرَتَيْن (ص/١٦١).

ذَهَباً، ثُمَّ أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالقَدَرِ». ثُمَّ استَدَلَّ بِقُولِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ : « الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِالقَدَر خَيْرهِ وَشَرَّهِ » رَوَاهُ مُسلِم (۱).

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابنُ عُمَرَ) هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ.

[قَولُـهُ: (وَالَّـذِي نَفْسُ ابنِ عُمَرَ بِيَدِهِ) لَفْظُ الْحَدِيْثِ: «وَالَّذِي يحلف عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ بِهِ.. » إلَى آخِرِهِ، وَلَيْسَ فِيْهِ: «وَالذِي نَفْسُ ابن عُمَرَ بِيَدِهِ» آ<sup>(۲)</sup>.

قَوْلُهُ: (لَو كَانَ لأَحَدِهِم مِثْلُ أُحَدِ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلُهُ اللهُ مِنهُ...) إِلَخ هَذَا قَالَهُ (٢) ابنُ عُمَر لغُلاةِ القَدَريَّةِ الذِيْنَ أَنْكُرُوا أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى عَالِمٌ بشَيْء مِنْ أَعْمَال العِبَادِ قَبْلَ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ، وإنَّمَا يَعْلَمُهَا بَعْدَ كَوْنِهَا مِنْهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ، قَالَ القُرْطُبِيُّ: "وَلا شَكَّ فِي تَكْفِير مِنْ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ جَحْدُ مَعْلُوم مِنَ الشَّرْعِ بِالضَّرُورَةِ (٤)، لِذَلِك (٥) تَبَرَّأَ مِنْهُمُ ابنُ عُمَر، وَأَفْتَى بِأَنَّهُمْ لا تُقْبَلُ مِنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَلاَ نَفْقَاتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَمَنْ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَلاَ نَفْقَاتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَمَنْ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ أَعْمَلُوهُ إِلا اللهُ فِيهِمْ: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ أَعْمَلُوهُ إِللّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التَّوبَة: ٤٥]، وَهَذَا الْمَذْهَبُ قَدْ تُرِكَ اليُومَ، فَلا يُعْرَفُ مَنْ يُنْسَبُ إليه مِنَ الْمُتَأْخُرِيْنَ مِنْ أَهْلِ البِدَع الْمَشْهُورِينَ (٢٠).

فَقُ الَ شَيْخُ الإسْلامِ لَمَّ ا ذَكَرَ كَلاَمَ ابَن عُمَرَ هذاً: ﴿ وَكَذَٰلِكَ كَلاَمُ ابنِ عَبَّاسِ وَجَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ، وَوَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ وَغَيْرِهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانً إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِمْ كَثِيْرٌ، حَتَّى قَالَ فِيْهِمُ الْأَئِمَّةُ، كَمَالِكِ، إلى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِمْ كَثِيْرٌ، حَتَّى قَالَ فِيْهِمُ الْأَئِمَّةُ، كَمَالِكِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٨)، وَسَقَطَ ذِكْرُ الْحَدِيْثِ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَسَقَطَ بَعْضُهُ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قول.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ض: لضرورة ، وَفِي أ: الضرورة. وَفِي الْمَفْهُم: ضرورة. وَالمُثْبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: إلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٦) الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكُلَ مِنْ تَلْخِيْصِ كِتَابِ مُسْلِم (١/ ١٣٢).

وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بِنِ حَنَبِلِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْمُنْكِرِيْنَ لِعِلْمِ اللهِ الْمُتَقَدِّمِ يَكُفُرُونَ (١) (٢٠. وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَولُ النَّبِيِّ ﷺ : « الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ ») فَجَعَلَ (٢٠ النَّبِيُ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - فَإِنَّهُ (٤٠ لَمَّ اسْأَلَهُ (٥) عَنِ الإسلامِ، ذَكَرَ الأَرْكَانَ (٢١ الْخَمْسَةَ لأَنَهَا أَصْلُ الإسلام، وَلَمَّ النَّبِيُ بِاللهِ » إلَى آخِرِهِ - الإِسْمان أَجَابَ بِقَوْلِهِ: « أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ » إلَى آخِرِهِ - فَيَكُونُ الْمُرَادُ حِيْنَئِذٍ بِالإِيْمَانِ حِنْسُ تَصْدِيقِ القَلْبِ، وبِالإسلامِ جِنْسُ العمَلِ.

وَالقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ مَمْلُوءَان بِإطْلاق الإَيْمَان عَلَى الأَعْمَال، كَمَا هُمَا مَمْلُوءَان بِإطْلاق الإيْمَان البَاطِن، مَعَ ظُهور دَلالَتِهِمَا أَيْضاً عَلَى الفَرْق بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ حَيْثُ أُفْرِدَ أَحْمَدُ الاسْمَيْنِ دَخَلَ فِيْهِ الآخَرُ، وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ قُرِنَ وَلَكِنْ حَيْثُ أَفْرِدَ أَحْمَدُ الاسْمَيْنِ دَخَلَ فِيْهِ الآخَرُ، وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ قُرِنَ أَحَدُ (٧) الاسْمَيْنِ بِالآخر (٨)، وَمَن أَرَادَ تَحْقِيْقَ مَا أَشْرَنَا إِلَيْهِ فَلْيُرَاجِعْ كِتَابَ (الإِيْمَان) الكَبِير لِشَيْخ الإسْلام.

إِذَا تَبَيِّنَ هَـنَا فَوَجْهُ اسْتِدْلَال ابْنِ عُمَرَ بِالْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَدَّ

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ض: يُنْكِرُونَ. وَفِي ط: يُنْكِرُونَ القَدَرَ، وَنَبَّهَ الطَّابِعُ عَلَى أَنَّهُ زَادَ كَلِمَةَ القَدَرِ، وَالْمُثَبِتُ مِنْ: ب، ومَجْمُوع الفَتَاوَى.

<sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٨/ ٥٠٠َ)

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فجمل.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كَأَلَّهُ. وَفِي هَامِش أ : نُسْخَة: كَأَلَّهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ط، ض: سُئِلَ.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ض: الأَرْكَان الإسْلاَم. ط: أَرْكَان الإسْلاَم. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب. وَهُوَ الْمُتَنَاسِبُ مَعَ السِّيَاقُ. واللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>٧) فِي أَ: «فَرَّقَ» وَفِي هَامِشِهَا: «لَعَلَّهُ: قَرَنَ بَيْنَ». وَفِي طَ: فَرَّقَ بَيْنَ، وَسَقَطَت كَلِمَةُ:
 «أَحَدُ» مِنْ: ض، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨)سَاقط من ط. وَفِي ب: دَخَلَ فِيْهِ الآخر وَهُوَ خطأ..

الإيْمَانَ بِالقَدَرِ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِناً؛ إِذِ الكَافِرُ بِالبَعْضِ كَافِرٌ بِالْبَعْضِ كَافِرٌ بِالْكُلِّ، فَلاَ يَكُونُ مُؤْمِناً مُتَّقِياً، وَاللهُ لا يَتَقَبَّلُ (١) إِلاَّ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

وَهَذَا قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيْثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ أُولَ (٢) كَتَابِ الإِيْمَانِ فِي (٢) (صَحِيْحِهِ) مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بِن يَعْمَرُ (٤) عَنِ ابنِ عُمرَ، وَلَفْظُهُ: عَنْ يَحْيَى بِن يَعْمَرَ أَقَالَ فِي القَدَرِ بِالبَصْرَةِ مَعْبَدٌ وَلَفْظُهُ: عَنْ يَحْيَى بِن يَعْمَر أَقَ قَالَ : كَانَ أُولَ مَنْ قَالَ فِي القَدَرِ بِالبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانطلقتُ أَنَا وحُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيرِيُّ حاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِريْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِيْنَا أَحِداً مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلاءِ فِي القَدَرِ، فُوفِق لَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ بِينِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا القَدَرِ، فُوفِق لَنْتُ أَنَا عَبْدَاللهِ بِنُ عُمَرَ بِينِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدِ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا اللهَ وَسَمَالِهِ، فَظَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الكَلامَ وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِيْهِ، وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الكَلامَ وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِيْهِ، وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنْتُ أَنَّ اللهُ يَقْرَوُونَ القُرْانَ الْكَلامَ اللهُ مَنْ مَمْ وَالْهُمْ يَرْعُمُونَ أَنْ لا قَدَر، وَأَنَّ الأَمْر أَنُف . وَيَعْمُونُ أَنْ الْ قَدْر، وَأَنَّ الْأَمْر أَنْف . وَيَتَقَفَّرُونَ الْا قَدْر، وَأَنَّ الْأَمْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْهُ مَا أَنَّهُ اللهُ مِنْهُ مَا قَبِلُهُ اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مَنْهُ عَمْ اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مِنْهُ وَلَالِهُ مَنْ اللهُ مَنْهُ عَمْ اللهُ مَنْهُ اللهُ مِنْهُ مَا اللهُ مَنْهُ عَمْ اللهُ اللهُ مَنْهُ مَا اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ وَاللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ مَا وَلَهُ اللهُ مَنْهُ مَا اللهُ مَنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ ال

ثُمَّ قَالَ: حَدَّتَنِيْ أَبِيْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ النَّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا يقبل.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فِي.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ب، ض، ط: مَعْمَر وَالتَّصْوِيبُ مِنْ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ وكتُبِ التَّرَاجِمِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: مَعْمَرِ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ط، ضُ : يَا أَبَا. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وصَحِيْح مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وَيَتَفَقَّرُونَ، وَفِي أ : وَيَتَفَقَّرُونَ. وَالْمُثْبَتُ مَنْ: ط، وصَحِيْحٍ مُسْلِمٍ.

السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتْهِ إِلَى رُكُبَتْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَن الإسْلام، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ (١).

وقَوْلُهُ: (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) أَيْ<sup>(۲)</sup>: خَيْرِ القَدَرِ وَشَرِّهِ، أَيْ: أَنَّهُ تَعَالَى قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ، وَإِرَادَتِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: قَبْلَ خَلْق الْخَلْق، وَإِرَادَتِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ خَلْقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الفُرْقان:٢]، ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصَّافات:٩٦]، ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصَّافات:٩٦]، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ قَالَ: « وَتُؤمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » وَقَدْ قَالَ: فِي الْحَدِيْثِ: «وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ »(٣).

قِيلَ: إِثْبَاتُ الشَّرِّ فِي القَضَاءِ وَالقَدَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالإِضَافَةِ إِلَى العَبْدِ، وَالْمَفْعُول إِنْ كَانَ مُقَدَّراً عَلَيْهِ؛ بِسَبِبِ<sup>(٤)</sup> جَهْلِهِ وَظُلْمِهِ وَذُنُوبِهِ، لا إِلَى الْخَالِقِ<sup>(٥)</sup>، فَلَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ مَا تَقْصُرُ عَنْهُ أَفْهَامُ البَشَرِ.

لأَنَّ الشَّرَّ إِنَّمَا هُوَ بِالدُّنُوبِ<sup>(١)</sup> وَعُقُوبَاتِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، فَهُو شَرَّ بِالإضافة إلَى الرَّبِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، فَكُلُه خَيْرٌ وَحِكْمَة، فَإِنَّهُ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَتِهِ (٧) وَعِلْمِه، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو خَيْرٌ مَحْضٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذْ هُو مُوجِبُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه، وَلِهَذَا قَالَ: « وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ » أَيْ: تَمْتَنعُ إِضَافَتُهُ إِلَيْكَ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، فَلاَ يُضَافُ الشَّرُ إِلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِه، وَلاَ يَضَافُ الشَّرُ إِلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِه، وَلاَ

<sup>(</sup>١) صَحِيْحٌ مُسْلِمِ (١/٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: بُ.

<sup>(</sup>٣) هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيْث رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٣٥ رقم ٧٧١) عَنْ عَلِي ١٠٠٠ عَنْ

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فَهُوَ بِسَبَبِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: لِلْخَالِق.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: اِلدُّنُوبَ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ : حكة، وَفِي ط: حكمه.

أَسْمَائِهِ وَلاَ أَفْعَالِهِ، فَإِنَّ ذَاتَهُ مُنَزَّهَةٌ عَنْ كُلِّ شَرِّ، وَصِفَاتِهِ كَذَلِكَ، إِذْ كُلُّهَا صِفَاتُ كَمَال، وَنُعُوتُ جَلال، لا نَقْصَ فِيْهَا بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ.

وَأَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنَى، لَيْسَ فِيْهَا اسْمُ ذَمِّ وَلا عَيْبِ، وَأَفْعَالُهُ حِكْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَإِحْسَانٌ وَعَدْلٌ، لا تَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ ٱلْبَتَّةَ، وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِلَّهُ الْبَتَّةَ، وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِلَّهُ اللَّهُ وَعَلَى الوُجُودِ شَرِ (٢) إلاَّ الدُّنُوبِ كُلِّهِ، فَإِلَّهُ (١) لَيْسَ فِي الوُجُودِ شَرّ (٢) إلاَّ الدُّنُوبِ وَعُقُوبَاتِهَا أَنَّهُ وَعُمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُوبَاتِهَا أَنَّهُ وَالظُّلْمِ، وَمَا فِيْهِ مِنَ وَالْجَهْلُ، وَهُمَا فِي وَالظُّلْمِ، وَمَا فِيْهِ مِنَ العِلْمِ وَالعَدْلِ فَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ بِفَضْلِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِهِ.

فَمَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْراً أَعْطَاهُ هَذَا (٢) الفَضْلَ، فَصَدَرَ مِنْهُ الْإَحْسَانُ وَالبِرُّ وَالطَّاعَةُ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا أَمْسَكَهُ عَنْهُ وَخَلاَّهُ وَدَوَاعِي نَفْسِهِ وَطَبْعِهِ وَمَوْجِبِهَا، فَصَدَرَ مِنْهُ (٧) وَمَنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا أَمْسَكَهُ عَنْهُ وَخَلاَّهُ وَدَوَاعِي نَفْسِهِ وَطَبْعِهِ وَمَوْجِبِهَا، فَصَدَرَ مِنْهُ (٧) مُوجِبُ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ مِنْ كُلِّ شَرِّ وَقَبْحٍ، وَلَيْسَ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ شَرًّا، [بِالنِّسْبَةِ مُنْ ذَلِكَ شَرًا، [بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَبْدِ السَّبَحْقَاقِهِ لِذَلِكَ، (إلَى الرَّبِ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الشَّرُّ فِي القَدَر بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَبْدِ السَّبِحُقَاقِهِ لِذَلِكَ، فَهَذَا فَهُ وَ السَّبِبُ (٨) فِي الشَّرِ الْفَوْدَ فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةُ التَّامَّةُ، وَالْحُجَّةُ البَالِغَةُ، فَهَذَا

<sup>(</sup>١) فِي ض: فإذا، أ: فإذاً، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ : لَيْسَ شَرٌّ فِي الوُجُودِ شَرٌّ !، وَفِي طَ: لَيْسَ شَرٌّ فِي الوُجُودِ. وَفِي طَرِيْقِ الْهُجُودِ شَرِّ. الْهَجْرَتَيْن: وَإِذَا عُرِفَ هَذَا وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الوُجُودِ شَرِّ.

<sup>(</sup>٣) في ط: وَعُقُوبَتَهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ وَمَطْبُوعٍ طَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ: مِنْ.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ط: فَإِنَّهُ ذَاتُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ،ض، ط.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، طَ، ضَ: عَنْهُ. وَالْمُثْبَتُ من: ب، وطَرِيْق الْهِجْرَتَيْن

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ القَوْسَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٩) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ: ط.

عَدْلُهُ، [وَهُوَ العَلِيْمُ الْحَكِيْمُ] (١) وَذَلِكَ فَضْلُهُ، ﴿يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيْمِ ﴾ [الحديد: ٢٩] (١). هَذَا مَعْنَى كَلاَم ابن القيَّم (٣)، وَهُوَ الْحَقُّ.

وَأَيْضًا الله الله الله والله الله والله والما والما والله والله والما والله والله

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ: أَ، طَ،ض، وَجَاءَ فِيْهَا بَعْدَ ذِكْرِ الآيَةِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أ زِيَادَةُ: وَهُوَ العَلِيْمِ الْحَكِيْمِ وَفِي ط: وَهُوَ العَلِيِّ الْحَكِيْمِ. وَجَاءَ ذِكْرُها هُنَا، كَمَا فِي التَّعْلَيْقِ السَّابِقِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بِ.

<sup>(</sup>٣) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ (ص/١٦٦-١٦٨).

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ط، ض: لعدوا.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يحمده.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْملوك.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: الْملوك.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: وَالاعْتِبَارَات.

<sup>(</sup>١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>١٢) فِي ب: بِالضَّدِّ.

فَإِنْ لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً فَاذْكُرْ كَلامَ ابنِ عَقِيلٍ<sup>(١)</sup> فِي البَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَأَسْلِمْ تَسْلَمْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لابنِهِ: «يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئِكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئِكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئِكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ»، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقُلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكتَّبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكتُبُ؟ قَالَ: اكتب مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » يَا اكتَّب، فَقَالَ لَهُ عَيْر هَذَا فَلَيْسَ مِنِي »(٢) بُنيً! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ يَقُولُ: « مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا فَلَيْسَ مِنِي »(٢)

[وَفِي رَوَايَةٍ لأَحْمَدَ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ ﴾ (٣) [(١)).

قَوْلُهُ: (يَمَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ) إِلَى آخِرِهِ. ابْنُهُ هَذَا هُوَ: الوَلِيْدُ بنُ عُبَادَةَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ التَّرْمِذِيُّ فِي روَايَتِهِ.

<sup>(</sup>١) كَلاَمُ ابنِ عَقِيْل: «إنْ لَمْ تَقْدِرْ علَى حَمْلِ هَذَا الأَمْرِ لأَجْلِ رِقَّتِكَ الْحَيَوانِيَّةِ، وَمُنَاسَبَتِكَ الْجِنْسِيُّةِ، فَعِنْدَكَ عَقْلٌ تَعْرِفُ بِهِ حِكَمَ الصَّانِعِ وَحِكْمَتَهُ؛ يُوجِبُ عَلَيْكَ التَّاْوِيلَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ اسْتَطْرَحْتَ لِفَاطِرِ العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ عَنْ مَعْرِفَةِ النَّاوِيلَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ اسْتَطْرَحْتَ لِفَاطِرِ العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ عَنْ مَعْرِفَةِ النَّاوِيلَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ اسْتَطْرَحْتَ لِفَاطِرِ العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَكْمَة فِي ذَلِكَ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّنَ (رقم ٥٩)، واللَّبْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٢٠٤/١٠)، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٣٣٦)، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٣٣٥)، والإمَامُ وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٧٧٥)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/٣١٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣١٩، ٢١٥٥) والفِرْيَابِيُّ فِي كَتَابِ القَدَرِ (رقم ٤٢٥). وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَّةِ (رقم ١٠٧٥) وَالآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ١٠٧٥) وَعَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيثُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٥/ ٣١٧) وَغَيْرُهُ كَمَا سَبَقَ فِي التخريجِ.

<sup>(</sup>٤) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ لِلتَّيْسِيْرِ.

وَفِيْهِ أَنَّ لِلإِيْمَانِ طَعْماً، وَهُو كَذَلِك، فَإِنَّ لَهُ حَلاوَةٌ وَطَعْماً، مَنْ ذَاقَهُ تَسَلَّى بِهِ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللهِ كَلاَمَهُ، وَعَلَى اللهِ كَلاَمَهُ وَمَالُ المُحَبَّةُ التَّامَّةَ تَقْتَضِي الْمُتَابِعَةَ التَّامَّةَ، فَمَنْ لَمْ يُوْمِنُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا، فَلا يَجِدُ حَلاوَةَ الإَيْمَانِ وَلا طَعْمَهُ، بَلْ إِنْ كَانَ مُنْكِراً للعِلْمِ القَدِيْمِ، فَهُو كَافِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ، ولِهَذَا رُويَ عَنْ بَعْضِ طَعْمَهُ، بَلْ إِنْ كَانَ مُنْكِراً للعِلْمِ القَدِيْمِ، فَهُو كَافِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ، ولِهَذَا رُويَ عَنْ بَعْضِ طَعْمَهُ، بَلْ إِنْ كَانَ مُنْكِراً للعِلْمِ القَدِيْمِ، فَهُو كَافِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ، ولِهَذَا رُويَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْدَدِ، القَدَرِيَّةِ الكِبَارِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ أَلَّهُ قَالَ – لَمَّا ذُكِرَ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ - ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ أ، ط. وَفِي ب، ض: فِيهِنَّ . وَالْمُثْبَتُ مِنْ: صَحِيْحِ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤) عَنْ أَنسِ هَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيْمَانِ: مَنْ كَانَّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لللهِ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم، وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيْمَانِ ؛ أَنْ يَكُونَ ... » الْحَدِيْث.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط : فِيْهِ وهو.

<sup>(</sup>٤) فِي ب،ض: مقاله.

<sup>(</sup>٥) فِي ط،ض: الأئِمَّة.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ط : ولو.

<sup>(</sup>٧) كَلَّذَا فِي النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَالْمَطَّبُوعِ. وَفِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١٢٠/١٢) :مَا أَجَبْتُهُ. وَفِي تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (٨/ ٦٣): مَا أَحْبَبْتُهُ. تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (٨/ ٦٣): مَا أَحْبَبْتُهُ.

كَلِمَةُ بَعْدَهَا (١). فَهَذَا كُفْرٌ صَرِيْحٌ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ، وَأَلِيْم عِقَابِهِ.

وَقَدْ بَيْنَ عُبَادَةُ (٢) فِي هَذَا (٣) الْحَدِيْثِ كَيْفِيَّةَ الإَيْمَانَ بِالقَدَرِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ، وَهَذَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ، وَهَذَا كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَدِيْثِ جَابِر - ﴿ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ وَحَتَّى يَعْلَمُ (١) أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ﴾ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٥).

وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْعَبْدَ لا يُؤْمِنُ ﴿ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا يُصِيْبُهُ ﴾ إِنَّمَا أَصَابَهُ فِي القَدَرِ، أَيْ: مَا قُدُّرَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، ﴿ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ ﴾ ، أَيْ: يُجِاوِزَهُ فَلاَ يُصِيْبَهُ، وَإِنَّمَا أَخْطَأُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشر فِي القَدَرِ، أَيْ: لَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ، لَمْ (أَ كَيُ لِيُصِيْبَهُ، وَإِنَّمَا أَخْطَأُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشر فِي القَدَرِ، أَيْ: لَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ، لَمْ (أَ كَيُ لِيُصِيْبَهُ، كَمُ اللهِ عَلَى الله فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لَن كَمَا أَلَ اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢] وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التَّوبَة: ١٥]. يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلاَنا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التَّوبَة: ١٥].

قَوْلُهُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لِلسَّلَفِ فِي العَرْشِ وَالقَلَمِ النَّهُ اللَّخِرِ: قَوْلَيْنِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظ أَبُو العَلاءِ

<sup>(</sup>١) وَهِيَ قَولُهُ - قَبَّحَهُ اللهُ - : وَلَوْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُهُ لَقُلْتُ لَهُ: مَا عَلَى هَذَا أَخَذْتَ عَلَيْنَا الْمِيُّنَاقَ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، طَ، ضَ: حَتَّى أَنَّ مَا.

الْهَمْدَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ القَلَمَ خُلِقَ أَوَّلاً، كَمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ ('' غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْهَمُ فِي الظَّاهِرِ (۲) مِنْ (۵) كُتُبِ مَنْ (۵) صَنَّف (۵) فِي الأَوَائِلِ، كَالْحَافِظِ أَبِيْ (۱) عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيِّ، وَأَبِيْ (۷) القَاسِمُ الطَّبَرَانِيِّ (۸)، لِلْحَدِيْثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ.

وَالثَّانِي: أَنَّ العَرْشَ خُلِقَ أَوَّلاً، قَالَ الإِمَامُ عُثْمَانُ بِنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ فِي مُصَنَّفِه (٩) فِي «الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ»: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيْرِ العَبْدِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ اللَّوْرِيُّ، ثَنَا أَبُو هَاشِم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاس، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ التَّوْرِيُّ، ثَنَا أَبُو هَاشِم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاس، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ قَبْلُ أَنْ يَخُلُقَ شَيْئاً، فَكَانَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلِّمُ، فَأَمَرَهَأَنْ يَكَتُبَ مَا هُو كَائِنٌ، وَإِنَّا اللهُ التَّذَا يَجْرِي النَّاسُ (١٠) عَلَى أَمْرِ قَدْ فُرغَ مِنْهُ (١١).

وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو بَكُر البَيْهَ فِي كِتَابِ «الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ» لَمَّا ذَكَرَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ط: ظَاهِر .

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ، طَّ مَنْ أَ، طَّ مِنْ أَ، طَّ مِنْ أَ، طَّ مِنْ أَ

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ أَ، طَ، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ط،ض: المصنف.

<sup>(</sup>٦) فِي أ : للحافظ أبِي... ، وَفِي ط : للحافظ أبو !.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، طَانَضِ : ولد. وَفِي بَ : وولد. وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: بُغْيَةِ الْمُرْتَادِ.

<sup>(</sup>٨) الْأَوَائِلُ لِلطَّبَرَانِيِّ (رقم أَ)، وَالْأَوَائِلُ لابنِ أَبِي عَاصِمٍ (رقم ١-٣).

<sup>(</sup>٩) في ط: تَصْنيفه.

<sup>(</sup>١٠) فِي أَ، ط: عَلَى النَّاس. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب وَبُغْيَةِ الْمُرْتَادِ.

<sup>(</sup>١١) رَوَاهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ٤٤)، وَالآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٢٥١)، واللاَلكَائِيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٣٥١)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أَصُولِ الاعْتِقَادِ (رقم ٢٢٢٣) وَغَيْرُهُمْ مَن طُرُقٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ بِسَنَدِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسَ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

بَدْءَ الْخَلْقِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بِنِ عَمْرُو، عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبِيْر، عَنِ الْخِلْقِ، ثُمَّ أَنَّهُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ عَرُّشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هودٌ: ٧] عَلَى أَيِّ شَيْءٍ [كَانَ الْمَاءُ](٢)؟ قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ(٣).

وَرَوَى حَدِيْثَ القَاسِمِ بِنِ أَبِيْ بَزَّةُ (')، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْر، عَن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ (٥) أَوَّلَ شَيْءٍ خَلِّقَهُ اللهُ القَلَمُ، وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ خَلِّقَهُ اللهُ القَلَمُ، وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ » (٦).

قَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَهُ بَعْدَ خَلْقِ الْمَاءِ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مَن: أَ، طَ،ض.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٣٠٢)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ (رقم ٥٨٤)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ (رقم ٥٨٤)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٢٧) وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٢٩٧) وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠٦٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُّرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ وَابنُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٣٧–٣٤٦ رقم ٨٠٣) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ط: مرة، وَفِي ب: بريدة. وَالْمُثْبَ مِنْ: ض، وَالْاسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَبُغْيَةِ الْمُرْتَادِ. وَهُوَ القَاسِمُ بنُ نَافِعِ بنِ أَبِي بَزَّةَ: ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ الجَمَاعَةُ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط، ض.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (رقم ١٠٨)، وَعَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي السُّنَة (رقم ١٥٨)، وَالبُو بنُ أَحْمَدَ فِي السُّنَة (رقم ١٥٨)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الأَوَائِلِ (رقم ٣)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٨/ ١٨١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٣/٩)، وَفِي الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٨٠٣)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٣٦١).

وَالرِّيحِ وَالعَرْشِ: القَلَمُ<sup>(۱)</sup>، وَذَلِكَ بَيِّنٌ (۱) فِي [حَدِيْثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ: « ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ »» (۱).

قُلْتُ: ] ( عَرْفُوعاً عَنْهُ: ﴿ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، مِنْ غَيْر وَجْهِ مَرْفُوعاً عَنْهُ: ﴿ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، مَنْ غَيْر وَجْهِ مَرْفُوعاً عَنْهُ: ﴿ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ وَوَاهُ البَيْهَقِيُ ( اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ مَعْدَد اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ عَمْرانَ بن سَعِيْدِ اللهَ المَعْمَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيْثِ النَّقَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى ثِقَتِهِمْ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ الفَزَارِيِ ( ) ، عَنِ النَّعْمَشِ، عَنْ اللهَ عَمْر انَ بنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّعِيِّ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْرانَ بنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّعِيِّ عَنْ اللّهِ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ كُتَبَ فِي الذَّكْرِ قَلْكُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ كُتَبَ فِي الذَّكْرِ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ الْمَاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ ( ) ﴿ ) وَذَكَرَ أَحَادِيثَ وَآثَاراً ، ثُمَّ قَال – مَا كُلُ شَيْء ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ ( ) ﴿ ) وَذَكَرَ أَحَادِيثَ وَآثَاراً ، ثُمَّ قَال – مَا مَعْنَ أَوْدُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَفِي ب: وَالقلم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ : أ، ب، ض، ط. وَاسْتَدْرَكَتُهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ وَبُغْيَةِ الْمُرْتَادِ.

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصّفات (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَهُوَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٩٨٢-البغا)، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَ الكُبْرَى (٩/٢) وَغَرَّهُ هُمَا.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٠١٩-البغا)، والرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١٤٠)، وَالدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم٠٤) وَغَيْرُهُمْ .

<sup>(</sup>١٠) بُغْيَةُ الْمُرْتَادِ (ص/ ٢٨٥-٢٩٥).

وقَالَ<sup>(۱)</sup> ابنُ كَثِيْرِ: «قَالَ قَائِلُونَ: خَلَقَ القَلَمَ أَوَّلاً، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابنِ جَرِيْرِ<sup>(۲)</sup> وَابنِ الْجَوْزِيِّ<sup>(۳)</sup> وَغَيْرِهِمَا، قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ: وَبَعْدَ القَلَمِ السَّحَابُ الرَّقَيْقُ، وَبَعْدَهُ العَرْشُ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيْثِ عُبَادَةً.

وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّ العَرْشَ مَخْلُوقٌ قَبْلَ ذَلِكَ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» يَعْنِيْ: حَدِيْثَ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرِو بنِ الْعَاصِ الَّذِي تَقَدَّمَ. قَالُوا: وَهَذَا التَّقْدِيْرُ هُو كَتَابَتُهُ بِالقَلَمِ الْمَقَادِيْرَ، وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْعَاصِ الَّذِي تَقَدَّمُ الْعَرْشِ عَلَى القَلَمِ الْمَقَادِيْرَ، وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيْثُ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ خَلْقِ العَرْشِ، فَثَبَتَ تَقْدِيْمُ العَرْشِ عَلَى القَلَمِ الذِي كُتِبَ (٥) الْحَدِيْثُ أَنَّ أَلَى الْجَمَاهِيرُ، ويُحْمَلُ (١) حَدِيْثُ القَلَمِ عَلَى أَنَّهُ أُولُ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ. انْتَهَى بِمَعْنَاهُ (٧).

قَوْلُهُ: (اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَكَذَلِكَ فِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسِ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ حِيْنَئِذٍ أَنْ يَكْتُبَ مِقْدَارَ هَذَا الْخَلْقِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةُ، لَمْ يَكُتُبُ (^) حِيْنَئِذٍ (\*) مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ " (١٠)

<sup>(</sup>١) فِي ض: قَالَ.

<sup>(</sup>٢) تَارِيْخُ الطَّبريِّ (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) الْمُنْتَظِمُ لابُن الْجَوْزِيِّ (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ولَكِن.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وحمل.

<sup>(</sup>٧) البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (١/ ٨-٩).

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ط: لَمْ يَكُنْ وَهُوَ خطأ وَالْمُثبَتُ مِنْ ب، ض، وَبُغْيَةِ الْمُرْتَادِ.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>١٠) بُغْيَةُ الْمُرْتَادِ (ص/ ٢٩٤).

قَوْلُهُ: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ (١) مِنِي) أَيْ: لأَنَّهُ إِنْ (٢) كَانَ جَاحِداً لِلْعِلْمِ القَدِيْمِ فَهُو كَافِرِّ، كَمَا قَالَ كَثِيْرٌ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ: «نَاظِرُوا القَدَرِيَّةَ بِالعِلْمِ، فَإِنْ أَقَرُوا بِهِ خُصِمُوا، وإِنْ جَحَدُوهُ (٣) كَفَرُوا» (١).

يُرِيْدُونَ: أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ العِلْمَ القَدِيْمَ السَّابِقَ بِأَفْعَالُ<sup>(٥)</sup> العِبَادِ، وَأَنَّ اللهَ قَسَمَهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِمْ إِلَى شَقِيٍّ وَسَعِيْدِ، وَكَتَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي كِتَابٍ حَفِيْظٍ، فَقَدْ كَذَّبَ بِالقُرْآنَ<sup>(١)</sup>، فَيَكْفُرُ بِذَلِكَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا (٧).

وَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ وَأَنْكَرُوا أَنَّ الله خَلَقَ أَفْعَالَ العِبَادِ، وَشَاءَهَا وَأَرَادَهَا مِنْهُمْ (^^) إِرَادَةً كَوْنِيَّةً قَدَرِيَّةً، فَقَدْ خُصِمُوا، لأَنَّ مَا أَقَرُوا بِهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِيْمَا أَنْكَرُوه. وَفِيْ تَكُفِيْرِ هَوُلاءِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ (٩).

وبِالْجُمْلَةِ فَهُمْ أَهْلُ بِدْعَةٍ شَنِيْعَةٍ، وَالرَّسُولُ ﷺ بَرِيْءٌ مِنْهُمْ، كَمَا هُوَ بَرِيْءٌ مِنَ الأَوَّلُيْنَ. الأَوَّلُيْنَ.

وَقَدْ بَيِّضَ الْمُصَنِّفُ فِي (١٠) آخِرِ هَذَا (١١) الْحَدِيْثِ لِيَعْزُوهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

<sup>(</sup>١) فِي أ، ط، ض : لَمْ يَكُنْ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: إذا.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط، ض: جَحَدُوا.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٣٤٩/٢٣)، وَطَرِيْقَ الْهِجْرَتَيْنِ (ص/٢٤٣)، وَشَرْحَ العَقَيْدَة الطَّحَاوِيَّة (ص/٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: قَبْلَ أَفْعَال.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ط: القُرْآنَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض

<sup>(</sup>٧) انظُرْ: شَرْحَ أُصُول الاعْتِقَادِ لللالكائي (١٣١٩-١١١رقم١٣٠٧، ١٣١٩)

<sup>(</sup>٨) فِي أ، ط: بينهم.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: جَامِعَ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (١/٣٠١-الرسالة).

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أَ.

<sup>(</sup>١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَهَذَا لَفْظُهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وغَيْرُهُمَا (١).

قَالَ: (وَفِيْ رِوَايَةٍ لابنِ وَهبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَمَن لَمْ يُؤْمِن بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ: ﴿ فَمَن لَمْ يُؤْمِن بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ: أَحْرِقَهُ اللهُ بِالنَّارِ ﴾(٢).

قَوْلُهُ: (وَفِيْ رِوَايَةِ لابِنِ وَهْبِ) هُوَ الإِمَامُ الْحَافِظُ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ بنِ مُسْلِمِ القُرَشِيُّ مَوْلاهَمُ الْمَعْدِيُّ مَوْلاهَمُ اللهِ مَنْهُورٌ، عَابِدٌ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ، وَمِنْهَا (٤) «الْجَامِعُ» وَغَيْرُهُ، مَاتَ سَنَةً سَبْعٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِأْتَةٍ وَلَهُ اثْنَتَان (٥) وَسَبْعُونَ سَنَةً (١).

قَوْلُهُ: (أَحْرِقَهُ اللهُ بِالنَّارِ) أَيْ: لِكُفْرِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقِرُّ بِالعِلْمِ السَّابِقِ وَيُنْكِرُ خَلْقَ أَفْعَالِ العِبَادِ، فَإِنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ مُتَعَرِّضٌ لِلْوَعِيْدِ كَأَصْحَابِ الكَبَائِرِ، بَلْ أَعْظَمُ.

قَالَ: (وَفِي «الْمَسنَدِ» وَ«السُّنَنِ» عَنِ ابنِ الدِّيلَمِيِّ قَالَ: «أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَحَدَّنْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبهُ مِنْ قَلْبِي». فَقَالَ: « لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا فَقَالَ: « لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا؛ أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا؛ لَكُنتَ مِن أَهِلِ النَّارَ » قَالَ: «فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ إَبْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ لَكُنتَ مِن أَهِلِ النَّارَ » قَالَ: «فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ إَبْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بُنَ النِّي يَعِيْقُ ». حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ بُن ثَابِتٍ؛ فَكُلُّهُم حَدَّتْنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي يَعِيْقُ ». حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهَا ابنُ وَهْبِ فِي كِتَابِ القَدَرِ (رقم٢٦)، وَرَوَاهُ بِنَحْوهِ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم١١١)، وَالأَجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (ص/ ٣٧١–٣٧٢) وَهُوَ صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: البصري وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: منها.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: اثنان.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٢٣/٩).

الْحَاكِمُ فِي "صَحِيحِهِ" (1).

قَوْلُهُ: (وَفِي الْمُسْنَدِ) أَيْ: مُسْنَدِ أَحْمَدَ (٢).

قَوْلُهُ(٣): (وَالسُّنَنِ) أَيْ: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَابِنِ مَاجَهْ فَقَطْ بِمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ (١) الْمُصَنِّفُ، وَفِيْه زِيَادَةٌ اخْتَصَرَهَا الْمُصَنِّفُ.

وَلَفْظُ ابنِ مَاجَهْ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ<sup>(٥)</sup>، حَدَّثَنَا إسْحاقُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سِنَانَ عنْ وَهْبِ بنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ عَنِ ابنِ<sup>(١)</sup> الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا القَدَرِ خَشِيْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِيْنِي وَأَمْرِي، فَٱتَيْتُ أَبِيًّ بنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: أَبَا (١) الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي (١) شَيْءٌ مِنْ هَذَا (١) القَدَرِ، فَخَشِيْتُ عَلَى دِيْنِي وَأَمْرِي، فَحَدَّثُنِيْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ (١٠).

فَقَـالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَدَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ؛ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ (١١) أُحُدٍ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ (١١) أُحُدٍ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١٨٥-١٨٩) وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٦٩٦) وَابنُ حِبَّانَ فِي وَابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٩٤٠) وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٨١٧) وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعاً، وإسْنَادُهُ حَسَنّ.

<sup>(</sup>٢) في ط: الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ط، ض: مَا ذكر.

<sup>(</sup>٥) إِلَى هُنَا تَنْتَهِي نُسْخَةُ الرِّيَاضِ وَالَّتِي رَمَزْتُ لَهَا بِالرَّمْزِ: ض

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ط: أَبِي. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، ط: يَا أَبَا وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: بِ وَسُنَنِ ابنِ مَاجَهْ.

<sup>(</sup>٨) فِي أ، ط: قلبي.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

ذَهَبا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبُكَ، وَإِنَّكَ إِنْ مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِيْ (() عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ (() غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي أَخِيْ (ا) عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَتُهُ فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أَبِيّ، وقَالَ لِي: وَلا ((") عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي حُدَيْفَة (() فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي مُحَدَيْفَة (() فَاتَيْتُ حُدَيْفَة فَسَأَلَتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالا (() وَقَالَ لِي: وَلا ((") عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي كُدُيْفَة (() فَاتَيْتُ حُدَيْفَة فَسَأَلَتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالا (() وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلُو رَحِمَهُمْ فَاسَالُهُ مَ وَلَوْ وَحَمَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ اللهَ عَذَابَ أَحْدٍ ذَهَبَا لَنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ الله مَنْكَ، حَتَّى تُومِنَ بِالْقَدَرِ كُلّهِ، فَتَالَ مَنْكَ، حَتَّى مُومِنَ بِالْقَدَرِ كُلّهِ، فَنَا مَنْكَ، حَتَّى تُومِنَ بِالْقَدَرِ كُلّهِ، فَتَعْلَ أَنْ مَا أَصَابِكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئُكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مَا خَيْلُهُ الله مَا عَبِلَهُ الله مَنْكَ، حَتَّى تُومِنَ بِالْقَدَرِ كُلّهِ، وَتَعْمَلُ أَنَّ مَا أَصَابِكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئُكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مَا خَيْ عَيْرِ هَذَا ذَخِلْتَ النَّارَ » هَذَا حَدِيْثُ (() ابن مَاجَهُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتِيْتُ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتِيْتُ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ط: يَا أَخي.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ط: فتسأل.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ ، وَفِي ط : لا.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أُخِي حُذَيْفُة فَتَسْأَلُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ط: مَا قَال.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: فقال، وسَاقِطَةٌ مِنْ أ، ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: كَانَت.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ أ، ط.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ أ، ب، ط وَاسْتَدْرَكَتُهَا مِنْ سُنَنِ ابنِ مَاجَهْ.

<sup>(</sup>١٠) مَا بَيْن القوسين ساقط من ب..

<sup>(</sup>۱۱) فِي ب: لفظ.

فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْل ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (عَـنِ ابـنِ<sup>(۱)</sup> الدِّيلَمِيِّ) هُوَ عَبْدُ<sup>(۲)</sup> اللهِ بنُ فَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيُّ. وفَيْرُوزُ هُوَ<sup>(۳)</sup> قَاتِلُ الأسْوَدِ العَنْسِيِّ الكذَّابِ.

وَعَبْدُ اللهِ هَذَا(1) ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ، بَلْ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ(٥).

وَالدَّيْلَمِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى جَبَلِ الدَّيْلَمِ، وَهُوَ مِنْ أَبنَاءِ الفُرْسِ الذِيْنَ بَعَتُهُمْ كِسْرَى إلَى لَيْمَن.

قَوْلُهُ: (وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ) أَيْ: شَكٌ أَوِ اضْطِرَابٌ (٦) يؤدِّيْ إلَى شَكُ فَيْه، أَوْ جَحْدٍ لَهُ.

قُوْلُهُ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ) هَذَا تَمْثِيْلٌ عَلَى سَبِيلِ الفَرضِ لا تَحْديدٌ، إذْ لَوْ فُرضَ إنفَاقُ مِلْءِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كَانَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى تُؤَمِنَ بِالْقَدَرِ) أَيْ: بِأَنَّ جَمِيْعَ الْأُمُّورِ الكَائِنَةِ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا، وَحُلْوَهَا وَمُرَّهَا، وَحُلْوَهَا وَمُرَّهَا، وَقَلْيلَهَا وَكَثِيْرَهَا (٧)، وَكَبِيْرَهَا وَصَغَيْرَهَا، بِقَضَائِهِ وَقَدَرهِ، وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيْئَتِهِ وَأَمْرهِ، كَمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِي ﷺ (٨).

<sup>(</sup>١) فِي أ، ط: أبي.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ وَفِي هَامشهَا: نسخة: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ أ، ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ ب.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَال (١٥/ ٤٣٥)، وَالإصابةِ (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَاضطرَاب.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: كَثِيْرِهَا.

<sup>(</sup>٨) إلى هنا انْتَهَى شَرْحُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ-رَحِمَهُ اللهُ-، وَبَقِيَتْ بَعْضُ أَلْفَاظٍ فِي الْحَدِيْثِ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَنْهَا وسَأَذْكُرُ هَذِهِ الفَائدة مِنْ كلام الشَّيْخِ حَمَدِ بنِ عَتِيْقِ - رَحِمَهُ اللهُ -. قَالَ الشَّيْخِ العَلاَّمَةُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ فِي «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» (ص/ ٢٨٤): «تَتِمَةٌ: قَالَ قَالَ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ فِي «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» (ص/ ٢٨٤): «تَتِمَةٌ: قَالَ

31¢ 31¢ 31¢

الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - : القَدَرُ قُدْرَةُ اللهِ. قَالَ شَيْخُ الإسلامِ [فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ (٣/ ٢٥٥-٢٥٤): "يُشِيْرُ إلى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ القَدَرَ فَقَدْ أَنْكَرَ قَدْرَةَ اللهِ، وَأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ قُدْرَةِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلِهَذَا جَعَلَ الأَشْعَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَخَصَّ وَصْفِ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُدْرَتَهُ عَلَى الاخْتِرَاعِ " وَالتَّحْقِيْقُ: أَنَّ القُدْرَةَ عَلَى الاخْتِرَاعِ مِنْ جُمْلَةِ خَصَائِصِ صِفَاتِهِ لِيْسَتْ هِيَ وَخْدَهَا أَخَصَ صِفَاتِهِ. انْتَهَى.

(7.)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ

عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخُلُقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَو لْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرةً ﴾ . أخرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَن عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عنهَا - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُمُونَ بِخَلْقِ اللهِ » .

وَلَهُمَا عَن ابنِ عَبَّاسِ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ » .

وَلَهُمَا عَنهُ مَرفُوعًا: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ » .

وَلِمُسْلِمٍ عَن أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ : « أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ : أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً؛ إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلاَّ سَوَّيْتَهُ » .

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأولى: التغليظ الشديد فِي الْمُصَوِّريْنَ.

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى العلة، وَهُو تَرُّكُ الأدب مَعَ الله، لِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ أَظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ﴾ .

الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى قُدْرَتِهِ، وعجزهم لِقَوْلِهِ: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة». الرَّابِعَةُ: التَّصْريْحُ بأَنَّهُم أَشَدُ النَّاسِ عذاباً.

الْخَامِسَةُ: أَنْ الله يخلق بعدد كُلِّ صورة نفساً يعذب بِهَا الْمصور فِي جهنم.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يَكُلُّف أَن يَنفخ فِيْهَا الروح.

السَّابِعَةُ: الأمر بطمسهَا إذا وُجِدَتْ.

#### بَابُ

# مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ

(عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةُ (١)، أَو لُيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرةً ﴾. أَخرَ جَاهُ (٢).

وَلَهُمَا عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُتُونَ بِخَلْق اللهِ<sup>(٣)</sup> »<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ لِلشَّيْخِ حَمَدِ بنِ عَتِيْقِ (ص/ ٢٣٩) - : «قُولُهُ : « فليخْلُقُوا ذَرَّةً فِيْهَا رُوحٌ ، تَتَصَرَّفُ بنفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ. وَكَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: « حَبَّةً أو شَعِيْرَةً » أيْ: حَبَّةَ حِنْطَةٍ فِيهَا طَعْمٌ تُؤكَلُ وتُزْرَعُ وتَنْبُتُ، وَيُوجَدُ فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّةِ الْجِنْطَةِ والشَّعِيْرِ فَيْهَا طَعْمٌ تُؤكَلُ وتُزْرَعُ وتَنْبُتُ، وَيُوجَدُ فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّةِ الْجِنْطَةِ والشَّعِيْرِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْحَبِ الذِي يَخْلُقُ اللهُ تَعَالَى، وأنَّى لَهُمُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ بلِ اللهُ هُو الْمُتَعَالَى، وأنَّى لَهُمُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ بلِ اللهُ هُو المُتَعَالَى، وأنَّى لَهُمُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ بلِ اللهُ هُو الْمُتَعَالَى، وأنَّى لَهُمُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ بلِ اللهُ هُو الْمُتَعَالَى، وأنَّى لَهُمُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ بلِ اللهُ هُو الْمُتَعَالَى، وأنَّى لَهُمُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ بلِ اللهُ هُو الْمُتَعَالَى، وأنَّى لَهُمُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ بلِ اللهُ سَواهُ».

<sup>(</sup>٢) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٩٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١١).

<sup>(</sup>٣) قَالَ فِي إِبْطَالُ التَّنْدِيْدُ (صَ/٢٣٩): « قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحْمَهُ اللهُ - : قِيلَ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى صَانِع الصُّورَةِ لِتُعْبَدَ، وَهُوَ صَانِعُ الأَصْنَامِ وَنَحْوِهَا، فَهَذَا كَافِرٌ، وَهُوَ أَشَدُ النَّاسِ [عَذَاباً] (أ). وقِيلَ: هُوَ فِيمَنْ قَصَدَ الْمَعْنَى الذِي فِي الْحَدِيْثِ مِنْ مُضَاهَاةِ خَلْقِ النَّاسِ [عَذَاباً] (أ) وقيلَ: هُوَ فِيمَنْ قَصَدَ الْمَعْنَى الذِي فِي الْحَدِيْثِ مِنْ مُضَاهَاةِ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى، واعْتَقَدَ ذَلِكَ فَهَذَا (ب) كَافِرٌ - أَيْضاً - ، ولهُ مِنْ شِدَّةِ العَذَابِ مَا للكُفَّارِ، ويَزِيدُ عَذَابُهُ بزِيادَةِ قَبْحِ كُفْرِهِ، فأمًا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا العِبَادَةَ ولا الْمُضَاهَاةَ فَهُو فَاسِقٌ، صَاحِبُ ذَنْبِ كَبِيْرٍ، لا يَكْفُرُ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي (ج) .

<sup>(1)</sup> سَاقِطَةٌ مِنَ: المخطوط، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ط، وَشَرْح مُسْلِمَ للنَّوَويُ.

<sup>(</sup>ب) فِي ط: فَهُوَ

<sup>(</sup>ج) انْظُرْ: شَرْحَ صَحِيْحِ مُسْلِمِ للنَّوَوِيُّ(١٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيِحِهِ (رقم ٥٩٥٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٠٦).

وَلَهُمَا عَن ابنِ عَبَّاسِ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ (١٠)، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ (٢).

وَلَهُمَا عَنهُ مَرْفُوعًا: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ »(٣)(١٤).

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ) أَيْ: مِنْ عَظِيْمٍ عُقُوبَةِ اللهِ لَهُمْ وَعَذَابِهِ. وَقَـدْ ذَكَـرَ النَّبِيُ ﷺ العلَّةَ، وَهِيَ الْمُضَاهَاةُ بِخَلْقِ اللهِ، لأنَّ اللهَ تَعَالَى لَهُ الْخَلْقُ

(۱) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيدِ (ص/٢٤٠) - : "قَولُهُ: " كُلُّ مُصَوِّر فِي النَّارِ » : أَيْ: لِذِي رُوحِ لِتَعَاطِيْهِ مَا يُشْهُ انْفُرَادَ الله بِهِ مِنَ الْخَلقِ والاخْتِرَاعِ. قَولُهُ: "بكُلُّ قُولُهُ: "بكُلُّ صُورَةٍ " أَيْ: يَجْعَلُ اللهُ، وقِيْلَ: بِضَمَّ الليَاء. قَولُهُ: "بكُلُّ صُورَةٍ " أَيْ: يَجْعَلُ اللهُ، وقِيْلَ: بِضَمَّ الليَاء. قَولُهُ: "بكُلُّ " بِمَعْنَى صُورَةٍ " أَيْ: يَجْعَلُ فَيْهَا رُوحٌ، والبَاء فِي " بِكُلِّ " بِمَعْنَى المَ السَّبِ. وَهَذِهِ الْوَحَدِيثُ صَرِيْحَةٌ فِي تَحْرِيمٍ صُورِ الْحَيَوان، واللهُ غَلِيظُ التَّحْرِيمِ، وامَّا السَّجَرُ وَخُوهُ مِمَّا لا رُوحَ فِيهِ فَلا تَحْرُمُ صَنْعَتُهُ، ولا التَّكَسُبُ بِهِ، وسَواءَ الشَّجَرُ الشَّجَرُ وَخُوهُ مِمَّا لا رُوحَ فِيهِ فَلا تَحْرُمُ صَنْعَتُهُ، ولا التَّكَسُبُ بِهِ، وسَواءَ الشَّجَرُ الشَّهُمُ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ العُلْمَاءِ كَافَةً إلا مُجَاهِدٌ، واحْتُجَ لِمُجَاهِدٍ بِقَوْلِهِ: " وَمَنْ الْمُثْمِرُ وَغِيْرُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ العُلْمَاءِ كَافَةً إلا مُجَاهِدٌ، واحْتُجَ لِمُجَاهِدٍ بِقَوْلِهِ: " وَمَنْ الْمُثْمِرُ وَغِيْرُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ العُلْمَاء كَافَةً إلا مُجَاهِدٌ، واحْتُجَ لِمُجَاهِدٍ بِقَوْلِهِ: " وَمَنْ الْمُعْرَورُ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ"، ويؤيِّدُهُ قُولُ ابنِ عبَّاسٍ: "إِنْ كُنْتَ لا بُدُ فَاعِلاً فَاصْنَع الشَّجَرَ ومَا لا نَفْسَ لَهُ".

<sup>(</sup>أ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٢١١٢-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١١).

<sup>(</sup>٢) رُواهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٢٢٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٢١١) وَاللَّفْظُ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٩٦٣) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١١).

<sup>(</sup>٤) لَمْ يَذْكُرْ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ هَذِهِ الْأَحَادِيْتَ، فَذَكَرْتُهَا كَمَا فِي كِتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَلِذِكْرِ تَعْلِيْق الشَّيْخ سُلَيْمَانَ عَلَيْهَا مِنْ نُسْخَتِهِ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الفريان فِي طبعته.

والأمْرُ، فَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْء، ومليكُهُ، وَهُو خَالِقُ كُلِّ شَيْء، وَهُو الَّذِي صَوَّرَ جَمِيْعَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَجَعَلَ فِيْهَا الْأَرْوَاحَ الَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الْحَيَاةُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّه فَيْ اللَّهُ مَن كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِن طِين \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِين \* ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْ مِن مَاء مَه ين \* ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْ مِنْ مَاء مَّه ين \* ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْع وَالأَبْصَارَ وَالأَفْ مِنْ الله مَا تَشْكُلُونَ وَاللَّه الله وَاللَّهُ مِنْ إِنْسَانِ [أَوْ بَهِيْمَة] (الله مَا رَبُوحِه وَلَيْسَ بِنَافِح ؛ فَكَانَ مَا صَوَّرَ الصُورَة وَلَيْسَ بِنَافِح ؛ فَكَانَ مَا صَوَّرَهُ الله وَ وَلَيْسَ بِنَافِح ؛ فَكَانَ مَا صَوَّرَهُ النَّاسِ عَذَاباً لَهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ وليْسَ بِنَافِح ؛ فَكَانَ أَشَدً النَّاسِ عَذَاباً لَهُ يُومَ القِيَامَة، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ وليْسَ بِنَافِح ؛ فَكَانَ أَشَدً النَّاسِ عَذَاباً لَهُ يُومَ القِيَامَة، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ وليْسَ بِنَافِح ؛ فَكَانَ أَشَدً النَّاسِ عَذَاباً، لأَنْ ذُنْبَهُ مِنْ أَكُبُر الثُنُوبِ.

فإذَا كَانَ هَذَا فِيْمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَلَى مِثَالَ مَا خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْحَيُوان، فَكَيْفَ بِحَالَ مَنْ سَوَّى الْمَخْلُوقَ بِرَبِّ العَالَمِيْنَ، وشَبَّهَهُ بِخَلْقِه، وصَرَفَ لَهُ شَيْئًا مِنَ العِبَادَة اللهِ عَنْ حَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ (٣) وَحْدَهُ بِمَا لا يَسْتَحِقُهُ غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ عَمَل يُحِبُّهُ اللهُ مِنَ العَبْدِ وَيَرْضَاهُ؟!

فَتَسْوِيَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ بِصَرْفِ حَقِّهِ لِمَنْ لا يَسْتَحِقَّهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَجَعْلُهُ شَرِيْكَا لَهُ فِيْمَا اخْتَصَّ بِهِ تَعَالَى وتَقَدَّسَ؛ هُوَ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ تَعَالَى بِهِ، وَلِهَذَا أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وأَنْزَلَ كُتُبَهُ، لِبَيَانِ هَذَا الشِّرْكِ والنَّهِي عَنْهُ، وإخْلاصِ العبَادَةِ لِيجَمِيْعَ أَنْوَاعِهَا] (١) للهِ تَعَالَى. فَنجَّى الله تُعَالَى (٥) رُسُلَهُ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وأَهْلَكَ مَنْ جَحَدَ التَّوْجِيدَ، وإسْتَمَرَّ عَلَى الشَّرْكِ والتَّنْدِيدِ، فَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ ذَنْبٍ ﴿ إِنَّ الله لاَ جَحَدَ التَّوْجِيدَ، وإسْتَمَرَّ عَلَى الشَّرْكِ والتَّنْدِيدِ، فَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ ذَنْبٍ ﴿ إِنَّ الله لاَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَبَهْيْمَة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرِّيَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، وطَبْعَةِ الفرَيَّان: صور، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٣) فِي طُ: مَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوهُ، وَالْمُثَبُّ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٤) فِي خ: بِجَمِيْعِهَا.

<sup>(</sup>٥) فِي خ و طَبْعَةِ الفرَيَّان: فَنجَّى تَعَالَى

يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (١) [النساء: ٤٨، ١١٦] ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِالله فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴾ [الحج: ٣١].

قَالَ الْمَصِنُف - رحمهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَلِمُسْلِم عَنَ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيَّ: « أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ : أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً ؛ إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا ؛ إِلاَّ سَوَّيْتَهُ »(٢).

قَوْلُهُ: (وَلِمُسلِم عَن أَبِي الْهَيَّاجِ) الأسدِيُّ، حَيَّانُ بنُ حُصَيْنِ (٣).

(قال: قَالَ لِيْ علي - ﴿ مُو أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي بنُ أَبِي طَالِبٍ - ﴿ - رَبُّ - .

قَوْلُهُ: («أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ : « أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً؛ إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلاَّ سَوَّيْتَهُ ») .

فِيْهِ التَّصْرِيْحُ '' بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بِعَثَ علياً لِذَلكَ، أمَّا الصُّوَرُ فَلِمُضَاهَاتِهَا لِخَلْقِ اللهِ، وَأَمَّا تَسْوِيَةُ القَّبُور، فَلِمَا فِي تَعْلَيْتِهَا مِنَ الفِتْنَةِ بِأَرْبَابِهَا وتَعْظِيْمِهَا، وَهُوَ مِنْ ذَرَائِعِ الشُّرُكِ وَمَا يَلْهِ، فَصَرْفُ الْهَمَم إلَى هَذَا وأَمْثَالِهِ مِنْ مَصَالِح الدِّين ومَقَاصِدِهِ ووَاجِبَاتِهِ.

وَلَمَّا وَقَعَ التَّسَاهُ أَلَ فِي هِذِهِ الْأَمُورِ وَقَعَ الْمَحْذُورُ، وعَظُمَتِ الْفِتْنَةُ بِأَرْبَابِ القُبورِ، وصَارَتْ مَحَطًّا لِرِحَالَ العَابِدِينَ الْمُعَظِّمِيْنَ لَهَا، فَصَرَفُوا لَهَا جُلَّ العِبَادَةِ مِنَ الدُّعَاءِ والاسْتِعَانَةِ والاسْتِعَانَةِ والاسْتِعَانَةِ والاسْتِعَانَةِ والاسْتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والاسْتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتَعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتَعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتِعَانَةِ والسَّتَعَانَةِ والسُّتَعَانَةِ والسَّتَعَانَةِ والسَّتَعَانَةِ والسَّتَعَانَةِ والسَّتَعَانِقِ والسَّتَعَانَةِ والسَّتَعَانَةِ والسَّتَعَانِقُولَ السَّتَعَانَةِ والسَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانِقُ السَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانِقِ السَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانَةُ والسَّتَعَانِقُولَ السَّتَعَانِقُولَ السَّتَعَانِقُولَ السَّتَعَانِقُولَ السَّتَعَانِقُولَ السَّتَعَانَةُ السَّتَعَانِقُولُ السَّعَانِقُولُ السَّتَعَانِقُولَ السَّتَعَانِقُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) فِي طَ ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ زَادَ قَولَهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ:خ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وطَبْعَةِ الفَرِيَّانَ: تصريح، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٥) سَاْقِطَةٌ مِنْ: طَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهَا سَاقِطَةٌ مِنْ إِحْدَى النُّسَخِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِي تَحْقِيْقِ الكِتَابِ.

قَـالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي القُبُورِ وَمَـا أَمَـرَ بِهِ، [وَمَا نَهَى عَنْهُ] (')، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وبَيْنَ مَا عَلَيْهِ أَكْثُرُ النَّاسِ اليَوْمَ؛ رَأَى أحدَهُمَا مُضَادًا للآخَرِ مُنَاقِضاً لَهُ بِحَيْثُ لا يَجْتَمِعَانِ أَبداً.

فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ إِلَى القُبُورِ، وهَوُلاءِ يُصَلُّونَ عِنْدَهَا وإلَّيْهَا. ونَهَى عَنِ اتَّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، وهَوُلاءِ يَبْنُونَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، ويُسَمُّونَهَا مَشَاهِدَ؛ مُضَاهَاةً لِبُيُوتِ اللهِ.

ونَهَى عَنْ إيقادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وهَؤُلاءِ يُوقِفُونَ الوُقُوفَ عَلَى إيقَادِ القَنَادِيلِ عَلَيْهَا. وَنَهَى أَنْ (٢) تُتَخَذَ عِيْداً، وهَـؤُلاءِ يَتَّخِذُونَهَا أَعْيَاداً، ومَنَاسِكَ، ويَجْتَمِعُونَ لَهَا كاجْتِمَاعِهِمْ لِلْعِيْدِ أَوْ أَكْثَرَ.

وأَمَرَ بِتَسْوِيَتِهَا، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيْحِهِ" عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ - فذكرَ حَديْثَ الْبَابِ - وحَدِيْثُ ثُمَامَةً بِنِ شُفَيِّ " وَهُوَ عِنْدَ مسلم أَيْضاً قَالَ: "كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بِنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوفِّي صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ (أَ) بِقَبْرِهِ، فَضَالَة بَنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوفِي صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ أَنَّ بِقَبْرِهِ، فَضَالَة أَنَا مَعَ مُخَالَفَةً مِنْ اللهِ عَلَيْهَا القِبَابِ مُخَالَفَةً هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، ويَرْفَعُونَهَا مِنَ (أَ) الأَرْضِ كَالَبْتِ، ويَعْقِدُونَ عَلَيْهَا القِبَابَ.

وَنَهَى عَنْ تَجْصِيْصِ القَبْرِ والبِنَاءِ عَلَيْهِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيْحِهِ" عَنْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَنَهَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَنَهَى عَنْ أَنْ.. وَالْمُشَبُّتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ وإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٣) تُمَامَةُ بنُ شُفَيِّ - بِمُعْجَمَةٍ وفَاءٍ ، مُصَغِّرٌ - الْهَمْدَانِي - بَالسَّكُون - الْمِصْرِيُّ، نزيل الإسكندَريَّةِ: ثِقَةٌ، قَالَ ابنُ يُونُسَ: مَاتَ فِي خِلافَةٍ هِشَامٍ، قَبَلَ العِشْرِيْنَ. انْظُرُّ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٣٤)

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فَضَالَةُ بنُ عُبَيْدٍ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ.

<sup>(</sup>٥) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٩٨٦).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: عَنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطُبْعَةِ الفرَيَّانِ.

جابِرِ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَهُ وَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتَعْدَ عَلَيْهِ،

وَنَهَى عَنْ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا، كَمَا رَوَى أَبُو دَاودَ فِي «سُنَنِهِ» عَنْ جابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا » قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ عَلَيْهَا » قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ (٢)، وهَوُلاءِ يَتَّخِذُونَ عَلَيْهَا الأَلْوَاحَ، ويَكُتُبُونَ عَلَيْهَا القُرآنَ وَغَيْرَهُ.

ونَهَى أَنْ يُزادَ عَلَيْهَا غَيْرُ تُرابِهَا، كَمَا رَوَى أَبُو دَاودَ عَنْ جَابِر - أَيْضاً -: « نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبْرُ، أَوْ يُكتُبَ عَلَيْهِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ » (٣) وهَؤُلاءِ يَزْيدُونَ عَلَيْهِ الآجُرَّ أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبْرُ، أَوْ يُكتُبَ عَلَيْهِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ " (9) وهَؤُلاءِ يَزْيدُونَ عَلَيْهِ الآجُرَّ أَنْ يُجَعَرَرُ وَالْجُصَّا (13).

قَالَ إِبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الآجُرُّ (٥) عَلَى قُبُورهِمْ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَـوُلاءِ الْمُعَظِّمِيْنَ لِلْقُبُورِ الْمُتَّخِذِيْنَهَا أَعْيَاداً، الْمُوقِدِيْنَ عَلَيْهَا السُّرُجَ، الذيْنَ يَبْنُونَ عَلَيْهَا الْمساجِدَ والقِبَابَ مُنَاقِضُونَ لِمَا أَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مُحَادُونَ لِمَا جَاءَ بِهِ، وأَعْظَمُ ذَلِكَ اتِّخَاذُهَا مَسَاجِدَ، وإِيْقَادُ السُّرُج عَلَيْهَا، وَهُوَ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٣٩)، وعَبْدُ بن حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٧٥- الْمُنْتَخَب)، وابنُ أَبِي شيبةَ فِي الْمُصنَّف (٣/ ٣٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٢٢٥)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨٦/٤)، وابنُ حِبَّانَ فِي والتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨٦/٤)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٧/ ٤٣٤)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٣٧٠)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٤/ ٤)، وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيْحٍ مُسْلِم (رقم ٩٧٠)، وَالْحَدِيْثُ صَحَيْحٌ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيْحٍ مُسْلِم (رقم ٩٧٠)، وَالْحَدِيْثُ صَحَيْحٌ مُسْلِم (رقم وَابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٢٢)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨٦/٤)، وَفِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٣/ ٤١٠)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. الكُبْرَى (٣/ ٤١٠)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط:والجص والأحجار، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطبّعة الفريّان.

<sup>(</sup>٥) فِي طَبْعَةِ الفَرَيَّانِ: الأَجُرِ، وَهُوَ خَطَأَ مَطْبَعِي.

الكبائر، وَقَدْ صَرَّحَ الفُقَهاءُ مِنْ أصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرهِمْ بِتَحْرِيْمِهِ.

قَـالَ أَبُـو مُحَمَّـدٍ الْمَقْدِسِـيُّ: «وَلَوْ أُبِيْحَ اتِّخَاذُ السُّرُجِ عَلَيْهَا لَمْ يَلْعَنْ مَنْ فَعَلَهُ، [ولأنَّ فِيْهِ إفراطاً فِي تَعْظِيْمِ القُبُورِ](١) أشْبَهَ تَعْظِيْمَ الأصْنَام.

قَالَ: وَلا يَجُوزُ اتَّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ لِهَذَا الْخَبَرِ، ولأَنَّ [رَسُولَ اللهِ] (٢) عَلَى القُبُورِ لِهَذَا الْخَبَرِ، ولأَنَّ [رَسُولَ اللهِ] (٢) عَلَيْهُ قَالَ: « لَعْنَ الله الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (٣) اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا » . مُتَّفَقٌ عَلَيه (٤).

ولأنَّ تَخْصِيْصَ (٥) القُبُورِ [بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا](١) يُشْبِهُ تَعْظِيْمَ الأصْنَامِ بالسُّجُودِ لَهَا والتَّقَرُّبِ إِلَيْهَا، وَقَدْ رُوِيِّنَا أَنَّ الْبِتِدَاءَ عِبَادَةِ الأصْنَامِ تَعْظِيْمُ الأَمْوَاتِ بِاتِّخَاذِ صُورِهِمْ والتَّمَسُّح بِهَا والصَّلاةِ عِنْدَهَا. انْتَهَى (٧).

وَقَدْ آَلَ الْأَمْرُ بِهَوُّلا َ الضُّلاَّلِ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى أَنْ شَرَعُوا للقُّبُورِ حَجَّا، وَوَضَعُوا لَهَا مَنَاسِكَ، حَتَّى صَنَّفَ بَعْضُ غُلاتِهِمْ (٨) فِي ذَلِكَ كِتَاباً وَسَمَّاهُ: «مَنَاسِكُ حَجًّ الْمَشَاهِدِ» مُضَاهَاةً مِنْهُ بِالقُبُورِ لِلْبَيْتِ (٩) الْحَرام.

<sup>(</sup>١) فِي ط، وَإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ: [ولأَنَّ فِيْهِ تَضْيِيْعاً للمَالِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وإفراطاً فِي تَعْظِيْمِ القُبُور]، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّان.

<sup>(</sup>٢) فِيَ طَ: النَّبِيّ، وَالْمُشَتُّ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرّيّان.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٣٥) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣١) عَنْ عائشة وابن عَبَّاس – م

<sup>(</sup>٥) فِي خ، طً: تُجْصِيْصَ!! وَهُوَ خطأ، وَالْمُثبَتُ مِنْ إِغَائَةِ اللَّهْفَان، وطَبَّعَةِ الفرَيَّان.

 <sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ، وَيَقْتَضِيهَا السِّيَاقُ.

<sup>(</sup>٧) الْمُغْنِي لابنِ قُدَامَةَ (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٨) هُوَ الشَّيْخِ الْمُفِيدُ الرَّافِضِيُّ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: القُبُور بالبيت، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

ولا يَخْفَى أَنَّ هَـذَا مُفَارَقَةٌ لِدِيْنِ الإِسْلَامِ، ودُخُـولٌ فِي دِيْنِ عُبَّادِ الأَصْنَامِ، فَأَنْظُرُوا (١) إِلَى هَذَا التَّبَايُنِ العَظِيْمِ بِيْنَ مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وقَصَدَهُ مِنَ النَّهْي عَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي القَّبُورِ، وبِيْنَ مَا شَرَعَهُ هَوُلاءِ وقَصَدُوهُ، ولا رَيْبَ أَنَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ مَا يُعْجَزُ عَنْ حَصْرهِ.

فَمِنْهَا: تَعْظِيْمُهَا(٢) الْموقع فِي الافْتِتَانِ بِهَا.

وَمِنْهَا: اتَّخَاذُهَا أَعْيَاداً.

وَمِنْهَا: السَّفَرُ إِلَيْهَا.

وَمِنْهَا: مُشَابَهَةُ عِبَادَةِ (٣) الأصْنَامِ بِمَا يُفْعَلُ عِنْدَهَا مِنَ العُكُوفِ عَلَيْهَا والْمُجَاوَرةِ عِنْدَهَا، وعُبَادُهَا يُرَجِّحُونَ الْمُجَاوَرةَ عِنْدَهَا عَلَى عِنْدَهَا، وعُبَادُهَا يُرَجِّحُونَ الْمُجَاوَرةَ عِنْدَهَا عَلَى الْمُجَاوَرةِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَيَرَوْنَ (١) سِدَانَتَهَا أفضلَ مِنْ خِدْمَةِ الْمَسَاجِدِ، والوَيْلُ عَنْدَهُمْ (٥) لِقَيِّمِهَا لَيلةً يُطْفَأُ القِنْدِيلُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا.

وَمِنْهَا: النَّذْرُ لَهَا ولِسَدَنَتِهَا.

وَمِنْهَا: اعْتِقَادُ الْمُشْرِكِيْنَ بِهَا (١) أَنَّ بِهَا يُكْشَفُ البَلاءُ، ويُنْصَرُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، ويُسْتَنْزَلُ غيثُ السَّمَاءِ، وتُفْرَجُ الكُرُوبُ، وتُقْضَى الْحَوَائِجُ، ويُنْصَرُ الْمَظْلُومُ، ويُجَارُ الْخَائِفُ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) فِي طَ وَإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ: فَانْظُرْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبَّعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: تَعظيم، والْمُثَبِّتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّان، وإغَاثَةِ اللَّهْفَأَن.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، وبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: عبَّاد، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ، وإغَاثَةِ اللَّهْفَان.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّان: ويرون، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ، وطَّبَعَةِ الفرِّيَّان، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، وإغَائَةِ اللَّهْفَان.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فِيْهَا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خَ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ وإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ.

وَمِنْهَا: الدُّخُولُ فِي لَعْنَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ بِاتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وإَيْقَادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا.

وَمِنْهَا: الشُّرْكُ الأكْبَرُ الَّذِي يُفْعَلُ عِنْدَهَا.

وَمِنْهَا: إيذاء أَصْحَابِهَا بِمَا يَفَعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ بِقَبُورِهِمْ، فَإِنَّهُم يُؤْذِيهِمْ مَا يُفْعَلُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ، وَيَكْرَهُونَهُ غَايَةَ الكَرَاهِيَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَسْيَحَ -عَلَيْهِ السَّلامُ- يَكُرَهُ مَا يَفْعَلُهُ (١) التَّصَارَى عِنْدَ قَبْرِهِ (٢)، وكذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِياءِ وَالأُولِيَاءِ وَالْمَشَايِخِ يُودُنِهِمْ مَا يَفْعَلُهُ الشَّبَاهُ النَّصَارَى عِنْدَ قَبُورِهِمْ، ويَوْمَ القيامَة يَتَبَرَّوُونَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيقُولُ أَأَنتُم أَضْلَلْتُم عِبَادِي هَوَلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلَ \* قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعَتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ الذَّكُرَ وَكَانُواْ قَوْماً بُوراً ﴾ [الفُرْقَان: ١٩- ١٨]، قَالَ الله تَعَالَى لِلْمُشْرِكِيْنَ: ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ﴾ [الفُرْقَان: ١٩]. وقَالَ تَعَالَى لِلْمُشْرِكِيْنَ: ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ﴾ [الفُرْقَان: ١٩]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأَمْيَ وَكَانُواْ قَوْما بُوراً ﴾ [الفُرْقَان: ١٩]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأَمْيَ وَلَى اللهُ قَالَ اللهُ عَالَى يَعْمَلُ فَي اللهُ اللهُ يَعْمَلُونَ لَي أَنْ أَفُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ [إِنْ كُنتُ وَلَى اللهُ وَاللَيْ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عُلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَيَوْلُ لِللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَالَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَولَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكُنَا مِن دُونِهُمْ بَلُ كَانُوا يَعْبُونَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) فِي طُبْعَةِ الفرَيَّانِ : يفعل.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: القَبْرِ الْمَزعوم، ومن الْمَعْلُوم والمقطوع به أن عيسى عليه السَّلام لَمْ يَمُتْ حتى يَكُونَ لَهُ قَبْرٌ، قالَ تَعَالَى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ البَّاعَ الظُّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً (١٥٨) بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِما ﴾ [النساء: ١٥٧-١٥٨].

<sup>(</sup>٣) مَا بَينِ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرّيّانِ.

أَكْثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ١-٤].

وَمِنْهَا: إِمَاتَةُ السُّنَنِ وإِحْيَاءُ البِدَعِ.

وَمِنْهَا: تَفْضِيْلُهَا عَلَى خَيْرِ البِقَاعِ وَأَحَبُهَا إِلَى اللهِ، فإنَّ عُبَّادَ القُبُورِ يَقْصِدُونَهَا مَعَ التَّعْظِيْمِ، والاحْتَرامِ، والْخُشُوعِ، ورقَّةِ القَلْبِ، والعُكُوفِ بالْهِمَّةِ عَلَى الْمَوْتَى مَا (١) لا يَفْعَلُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ (٢) ولا قَرِيْباً مِنْهُ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الَّذِي شَرَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ [عِنْدَ زِيَارَةِ القُبُورِ]("): إِنَّمَا هُوَ تُذَكِّرُ الآخِرَةِ، والإحْسَانُ إِلَى الْمَزُورِ؛ بالدُّعَاءِ لَهُ، وَالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ، والاسْتِغْفَارِ لَهُ، وَسُؤَال العَافِيَةِ لَهُ (٤)، فَيكُونُ الزَّائِرُ مُحْسِناً إِلَى نَفْسِهِ وإلى الْمَيِّتِ.

فَقَلَبَ هَوَ لاءِ الْمُشْرِكُونَ الأَمْرَ، وعَكَسُوا الدِّيْنَ، وَجَعَلُوا الْمَقْصُودَ بِالزِّيَارَةِ: الشِّرْكَ بالْمَيِّتِ، ودُعَاءَهُ، والدُّعَاءَ بِهِ، وَسُؤَالُه حَوَائِجَهُمْ، واسْتِنْزَالَ البَركةِ مِنْهُ، ونَصْرَهُ لَهُمْ عَلَى الأَعْدَاءِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَصَارُوا مُسْئِيْنَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وإلى الْمَيِّتِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى الرِّجَالَ عَنْ زِيَارَةِ القَّبُورِ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ. فَلَمَّا تَمَكَّنَ التَّوْحِيْدُ فِي قُلُوبِهِمْ أَذِنَ لَهُمْ فِي زِيَارَتِهَا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي شَرَعَهُ، ونَهَاهُم أَنْ يَقُولُوا هُجْراً، وَمِنْ أَعْظَم الْهُجْر: الشِّرْكُ عِنْدَهَا قَولاً وفِعْلاً.

وَفِيْ «صَحِيْحِ مُسْلِمِ » عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - ﴿ وَالَّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «زُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِمَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، وإغَائَةِ اللَّهْفَان بعدها زيادة: [وَلا يَحْصُلُ لَهُمْ فِيْهَا نَظِيْرُهُ].

 <sup>(</sup>٣) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، وزادها الفريان فِي طبعته كَمَا فعلتُ؛ مِنْ: ط،
 وإغَاثَة اللَّهْفَان.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَبْعَةِ الفَرَيَّان.

<sup>(</sup>هُ) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٧٦).

وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِيْنَةِ، فَأَقُبُلَ عَلَيْهُمْ بِوَجْهِهِ. فَقُالَ: « السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، [أَنْتُمْ سَلَفُنَا](١) وَنَحْنُ بِالأَثَرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ والتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ(٢).

فَهَذِهِ الزِّيَارَةُ الَّتِي شَرَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأمنه، وعلمهم إياهَا. هَلْ تَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا مِمَّا اعْتَمَدَهُ (٢) أَهْلُ الشِّرْكِ والبِدَعِ؟ أَمْ تَجِدُهَا مُضَادَّةً لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ؟ ومَا أَحْسَنَ مَا قَالَ مالكُ بنُ أنس – رضي الله عنه -: «لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الأُمَّةَ إلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوْلَهَا» (١). وَلَكِنْ كُلَّمَا ضَعُفَ تَمَسُكُ الأَمَمِ بِعُهُودِ أَنْبِيائِهِمْ، وَنَقَصَ إِيْمَانُهُمْ، أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ بِمَا أَحْدَثُوهُ مِنَ البِدَع والشِّرْكِ.

ولَقَـٰدٌ جَـرَّدَ السَّـلَفُ الصَّالِحُ التَّوْحِيْدَ وحَمَوْا جَانِبَهُ، حَتَّى كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَادَ الدُّعَاءَ اسْتَقُبُلَ القِبْلَةَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ القَبْرِ، ثُمَّ دَعَا.

<sup>(</sup>١) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرِمذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ١٠٥٣)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكبيْر (رقم ١٢٦١)، والطَّبَرَانيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكبيْر (رقم ١٢٦١)، والضِّيَاءُ الْمَقْدسِيُّ فِي الأحَاديثِ الْمُخْتَارَة (٩/ ٥٤١) مِنْ طَرِيْقِ قابوسِ بنِ أَبِي ظُبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما بِه، وَقَابُوسُ بنُ أَبِي ظَبْيَانَ: فَيْهِ ضَعْف، وَالْحَديثُ حَسَنٌ بِشَوَاهِدُه، وَقَدْ حسَّنهُ التَّرْمذِي، وَوَافَقَهُ الضَيّاءُ الْمَقْدسِيُّ والنَّووِيُّ. وَلَمْ أَوْفَ عَلَيْهِ فِي كُتِبِ الإمَامِ أَحْمَدَ الْمَطَّبُوعَةِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ عَزَاهُ إِلَيْهِ سِوى ابنِ القَيِّمِ فِي إغاثة اللَّهُفَان، وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ حَسَنِ. والله أعْلَمُ

<sup>(</sup>٣) فِي بَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وط، وإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ: يَعْتَمِدُهُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ اللَّهْفَانِ: يَعْتَمِدُهُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ اللَّهْفَانِ: الفريَّان.

<sup>(</sup>٤) نَقَلَةً عَنْهُ عَيْرُ وَاحِدٍ؛ كَالشَّاطِبِيِّ فِي الاعْتِصَامِ، وابنِ عَبْدِ الْهَادِي فِي تَنْقِيْحِ التَّحْقِيْقِ (٢/ ٤٣)، واسْتَفَادَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ مِنْ شَيْخِهِ وهب بنِ كَيْسَانَ، فَقَدْ رَوَى ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التمهيد (٢٣/ ١٠) عَنْ الإِمَامِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ إِلَيْنَا، وَلا يَقُومُ أَبَداً حَتَّى يَقُولَ لَنَا: «اعْلَمُوا أَنَّهُ لا يَصْلُحُ آخِرَ هَذَا الأَمْرَ إلا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهُ».

وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأَئِمَةُ الأَرْبَعَةُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَقْتَ الدُّعَاءِ، حَتَّى لا يَدْعُو عِنْدَ القَّبْرِ، فإنَّ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» (١) عِنْدَ القَّبْرِ، فإنَّ الدُّعَاءُ هُو الْعِبَادَةُ» (١) فَجَرَّدَ السَّلَفُ العِبَادَةَ اللهِ، وَلَمْ يَفْعَلُوا عِنْدَ القُبُورِ مِنْهَا إلاَّ مَا أَذِنَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَرَّدَ السَّلَفُ العِبَادَة اللهِ وَالسَّرِعْفَار لَهُمْ، والتَّرَحُّم عَلَيْهِمْ» (٢).

«وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوِدَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا جَيْثُ كُنْتُمْ ۗ (٣) قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا خَيْثُ كُنْتُمْ ۗ (٣) وَصَلُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ۗ (٣) وإسْنَادُهُ جَيِّدٌ، ورُواتُهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرُ.

وقَوْلُهُ: (وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا) أَيْ: لا تُعَطِّلُوهَا مِنَ (١٤) الصَّلاةِ فِيْهَا والدُّعَاءِ والقِّرَاءَةِ، فَتَكُونَ بِمَنْزِلَةِ القُبُورِ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (۲۲۲، ۲۷۱، ۲۷۲)، والبُخَارِيُّ فِي الأدب الْمُفْرَدِ (رقم ۱۷۱۶)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُننِهِ (رقم ۱۴۷۹)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُننِهِ (رقم ۳۳۷۲)، والنَّسائِيُّ فِي سُننِهِ (للسُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ۱۱٤٦٤)، وابن مَاجَهُ فِي سُننِهِ (رقم ۳۳۷۲)، والنَّسائِيُّ فِي السُّننِ الكُبْرَى (رقم ۱۱٤٦٤)، وابن مَاجَهُ فِي سُننِهِ (رقم ۳۸۲۸) عَنِ النُّعْمَانِ بِنِ بَشِيْر م، وإسْنادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وابنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ۹۸)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكُ (۱۲۲۱)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، والنَّوويُّ فِي الأذكار (ص/ ۳۳۰) وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: إَغَاثَةَ اللَّهْفَان مِنْ مَصَايِدِ الشَّيْطَان (١/ ١٩٥-٢٠١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٧٦)، وابنُ أَبِي شَيْبَةُ فِي الْمَصْنَف (٢/ ١٥٠) مُخْتَصَراً -، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٤٢)، والطبراني فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (٨/ ٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (٣/ ٤٩١)، وَفِي حَيَاةِ الأَنْبِيَاءِ (ص/ ١٢) وَغَيْرُهُمْ بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، قال شَيْحٌ الإسْلاَمِ فِي اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْم (٢/ ٢٥٤): "إسْنَادُهُ حَسَنّ»، وقَالَ ابنُ القيَّم فِي إِغَاثَةِ اللَّهْفَان: "إسْنَادُهُ جَيِّدٌ، ورُواتُهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرٌ»، وقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: "إسْنَادٌ حَسَنّ رُواتَهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرٌ»، وقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: "إسْنَادٌ حَسَنّ رُواتَهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرٌ»، وقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: "إسْنَادٌ حَسَنّ رُواتَهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرٌ»، وقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: "إسْنَادٌ حَسَنّ رُواتَهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرٌ»، وقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: "إسْنَادُهُ

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عَنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

فَأَمَرَ بِتَحَرِّي النَّافِلَةِ فِي البُيُوتِ، ونَهَى عَنْ تَحَرِّي العِبَادَةِ (١) عِنْدَ القُبُورِ، وَهَذَا ضِدُّ مَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ النَّصَارَى وأشْبَاهِهمْ.

ثُمَّ إِنَّ فِي تَعْظِيْمِ القُبُورِ، واتِّخَاذِهَا أَعْيَاداً، مِنَ الْمَفَاسِدِ العَظِيْمَةِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ؛ مَا يَعْضَبُ لأَجْلِهِ كُلُّ مَنْ فِي قَلْبِهِ وَقَارٌ للهِ، وَغَيْرَةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ، وتَهْجِيْنٌ وتَهْبِيْنٌ وتَقْبِيْحٌ للشِّرْكِ، وَلَكِنْ:

مَا لِجُرْحِ بِمَيْتِ إِيْلامُ (٢).

فمِنَ مَفَاسِدِ اتِّخَاذِهَا أَعْيَاداً: الصَّلاةُ (٣) إِلَيْهَا، والطَّوَافُ بِهَا، وتَقبيلُهَا واستلامُهَا، وتَعْفِيرُ الْخُدُودِ عَلَى تُرَابِهَا، وعِبَادَةُ أَصْحَابِهَا، والاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ، وَسُؤَالُهم النَّصْرَ والحرُّزْقَ والعَافيةَ وقَضَاءَ الدَّيْنِ، وتَفْرِيْجَ الكُرُبَاتِ وإغاثَةَ اللَّهَفَاتِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنُواعِ الطَّلَبَاتِ الَّتِي كَانَ عُبَّادُ الأُونَانَ يَسْأَلُونَهَا أَوْثَانَهُمْ.

فَلَوْ رَأَيْتَ غُلاةَ الْمُتَّخِذِيْنَ لَهَا عِيْداً، وَقَدْ نَزَلُوا عَنِ الْأَكُوارِ (١) والدَّوَابُ إِذَا رَأُوهَا مِنْ مَكَان بَعِيْدٍ، فَوَضَعُوا لَهَا الْجِبَاة، وقَبَّلُوا الأَرْضَ، وكَشَفُوا الرُّوْوسَ، والْفَعَتُ أَصْواتُهُمْ بِالضَّجِيْجِ، وتَبَاكَوْا حَتَّى تَسْمَعَ لَهُمْ النَّشِيْجَ، ورَأَوْا أَنَّهُم قَدْ أَرْبُواْ فِي الرَّبْحِ عَلَى الْحَجِيْجِ، فاسْتَغَاثُوا بِمَنْ لا يُبْدِئُ وَلا يُعِيْدُ، ونَادَوْا وَلَكِنْ مِنْ أَرْبُواْ فِي الرَّبْحِ عَلَى الْحَجِيْجِ، فاسْتَغَاثُوا بِمَنْ لا يُبْدِئُ وَلا يُعِيْدُ، ونَادَوْا وَلَكِنْ مِنْ مَكَان بَعِيْدٍ، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا صَلُوا عِنْدَ القَبْرِ رَكْعَتْيْنِ، ورَأَوْا أَنَّهُم قَدْ أَحْرَزُوا مِنَ الأَجْرُ [وَلا أَجْرَ] (٥) مَنْ صَلَّى إلَى القَبْلَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: النافلة، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِّيَّان، وإغَاثَةِ اللَّهْفَان.

<sup>(</sup>٢) شَطْرُ بَيْتٍ لأبِي الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي (٤/ ٩٢ - شرحَ العكبُري) والبيتُ تَامًّا: مَنْ يَهُن يَسْهُلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مَا لِجُرْحِ بِمَيِّتٍ إِيْلامُ

 <sup>(</sup>٣) فِي ط: فَمِنَ الْمَفَاسِدِ: اتَّخَاذُهَا أَعْيَاداً وَالصَّلاَة.. والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ،
 و إغائة اللَّهْفَان.

<sup>(</sup>٤) جَمع كُوْر، وَهُوَ الرَّحْل، انْظُرْ: مُخْتَارَ الصَّحَاحِ(ص/٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مَّا لَمْ يُحْرِزْهُ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرَيَّانِ.

فَتَرَاهُمْ حَوْلَ القَبْرِ رُكَّعاً سُجَّداً، يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الْمَيِّتِ ورِضْوَاناً، وَقَدْ مَلَؤُوا أَكُفَّهُمْ خَيْبَةُ وخُسْرَاناً.

فلِغَيْرِ اللهِ - بَلْ للشَّيْطَانِ - مَا يُرَاقُ هُنَاكَ مِنَ العَبَرَاتِ ، ويَرْتَفِعُ مِنَ الأَصْوَاتِ، ويُطْلَبُ مِنَ الْعَبْرَاتِ ، ويَرْتَفِعُ مِنَ الأَصْوَاتِ، ويُطْلَبُ مِنَ تَفْرِيْجِ الكُرُبَاتِ (١)، وإغْنَاءِ ذَوِي الفَاقَاتِ، ومُعَافَاةِ ذَوِيْ العَاهَاتِ والبَلِيَّاتِ، ثُمَّ انْتَنَوْا بَعْدَ ذَلِكَ حَوْلَ القَبْرِ طَائِفِيْنَ، الفَاقَاتِ، ومُعَافَاةِ ذَوِيْ العَاهَاتِ والبَلِيَّاتِ، ثُمَّ انْتَنَوْا بَعْدَ ذَلِكَ حَوْلَ القَبْرِ طَائِفِيْنَ، تَشْبِيْها لَهُ بالبيتِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ مُبَارَكا وهُدًى للعَالَمِيْنَ.

ثُمَّ أَخَـٰذُوا فِي التَّقْبَيْلِ والاسْتِلامِ ؛ أرأيْتَ الْجَحَرَ الأسْوَدَ وَمَا يَفْعَلُ بِهِ وَفْدُ البَيْتِ الْحَرَام؟

ثُمَّ عَفَّرُوا لَدَيْهِ تِلْكَ الْجِبَاهَ والْخُدُودَ الَّتِي يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهَا لَمْ تُعَفَّرْ كَذَلِكَ بِيْنَ يَدَيْهِ ي السُّجُودِ.

ثُـمَّ كَمَّلُوا مَنَاسِكَ حَجِّ القَبْرِ بالتَّقْصِيْرِ هُنَاكَ والْحِلاقِ، واسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الوئن إذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلاق.

وَقَدْ قَرَّبُواَ<sup>(٢)</sup> لَذَلِكَ الوَثُنِ القَرَابِيْنَ، وَكَانَتْ صَلاتُهُمْ وَنُسُكَهُمْ وقُرْبَانَهُمْ لِغَيْرِ اللهِ رَبِّ العَالَمِیْنَ، فَلَوْ رَأَیْـتَهُمْ یُهَنِّیُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَیَقُولُ: أَجْزَلَ اللهُ لَنَا ولَكُمْ أَجْراً وافراً وَحَظًا.

فإذًا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ غُلاةُ الْمُتَخَلِّفِيْنَ أَنْ يَبِيْعَ أَحَدُهُمْ ثُوَابَ حَجَّةِ القَبْرِ بِحَجِّ (٣) الْمُتَخَلِّفِ إِلَى البَيْتِ الْحَرَامِ. فَيَقُولُ: لا. وَلا بِحَجِّكَ كُلَّ عَامٍ.

هَذَا، وَلَمْ نَتَجَاوَزْ فِيْمَا حَكَيْنَاهُ (١) عَنْهُم، ولا اسْتَقْصَيْنَا جَمِيُّعَ بِدَعَهُمْ وضَلالُهُم؛

<sup>(</sup>١) بَعْدَهَا فِي ط زيادة: [وإغَاثَةِ اللَّهَفَاتِ].

<sup>(</sup>٢) فِي خ ، وَطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ : يُعْطَى، والْمُثْبَتُ مِنْ : ط، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ - وسقطت منه : «قَدْ.»-.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بحجة، والْمُثبتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ، وإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٤) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفرَيَّانِ: حكينا، والْمُثْبَتُ مِنْ: طَ، وَإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

إِذْ هِيَ فَوْقَ مَا يَخْطُرُ بِالبَالِ، أَوْ<sup>(۱)</sup> يَدُورُ فِي الْخَيَالِ، وَهَذَا مَبْدَأُ عِبَادَةِ الأصْنَامِ فِي قَومٍ نُوحٍ؛ كَمَا تقدم.

وَكُلُّ مَنْ شَمَّ أَدُنَى رَائِحَةٍ مِنَ العِلْمِ والفِقْهِ يَعْلَمُ أَنَّ مِنْ (٢) أَهَمَّ الأُمُورِ سَدَّ النَّرِيْعَةِ إِلَى هَذَا الْمَحْظُورِ، وَأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ أَعْلَمُ بِعَاقِبَةٍ مَا نَهَى عَنْهُ ومَا يَؤُولُ إِلَيْهِ، وَأَنَّ الْخَيْرَ والْهُدَى فِي اتَّبَاعِهِ وطَاعَتِهِ، وَأَنَّ الْخَيْرَ والْهُدَى فِي اتَّبَاعِهِ وطَاعَتِهِ، وَالشَّرَّ والشَّرَّ والضَّلالَ فِي مَعْصِيتِهِ ومُخَالَفَتِهِ "انْتَهَى كلامُهُ").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: و ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ (واعتمد الفريان ذلك)، وأَثْبَتُها لِوُجُودِهَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، و «ط»، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>") إِغَانَةُ اللَّهُ فَانِ(اً / ١٩١–٤ أَ ١).

(71)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم﴾ .

عَـن أَبِـي هُرَيـرَةَ - ﴿ وَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ ﴾ . أخرَجَاهُ.

وَعَن سَـلْمَانَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ قَـالَ: ﴿ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِط زان، وَعَائِلٌ مُستَكبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بِضَاعَتَهُ، لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينِهِ ﴾ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

وَفِي "الصَّحِيحِ" عَن عِمرَانَ بنِ حُصَين ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؟ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُشْمَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ».

وَفِيهِ عَن ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهَادَةُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهَادَةُ اللَّهَادَةُ الْحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَه ﴾ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحنُ صِغَارٌ ﴾ صِغَارٌ ﴾

#### فِيْهِ مسائل:

الأُوْلَى: الوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الأَيْمَانِ.

الثَّانِيَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ الْحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَركةِ. الثَّالِئَةُ: الوَعِيْدُ الشَّدِيدُ فِيْمَنْ لا يَبِيْعُ وَلا يَشْتَرِي إلاَّ بِيَمِيْنِهِ. الثَّالْئِعَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي. الْخَامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِيْنَ يَحْلِفُونَ وَلا يُسْتَحْلَفُونَ.

السَّادِسَةُ: ثَنَاؤُهُ ﷺ عَلَى القُرُونِ الثَّلاثَةِ أَوِ الأَرْبَعَةِ، وذِكْرُ مَا يَحْدُثُ. السَّابِعةُ: أَنَّ الَّذِيْنَ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ. الشَّامِنةُ: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.

\* \* \*

#### بَابُ

### مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ

أيْ: مِنَ النَّهْي عَنْهُ وَالوَعِيْدِ (١).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَقُول اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيَانَكُم﴾ (٢)).

قَالَ ابن جرير: «لا تَتْرُكُوهَا بِغَيْرِ تَكْفِيْرِ "". وذَكَرَ (١) غَيْرُهُ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ عَنِ البنِ عَبَّاسِ يُرِيْدُ: لا تَحْلِفُوا. وقَالَ آخَرُونَ: «احْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ عَنِ الْحِنْثِ فَلا تَحْنُوا»(٥). " تَحْنُوا»(٥). "

والْمُصَنِّفُ أَرَادَ مِنَ الْآيَةِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَه ابنُ عَبَّاسِ؛ فَإِنَّ القَوْلَيْنِ مُتَلازِمَانِ، فَيلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَلِفِ كَثْرَةُ الْحِنْثِ مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الاسْتِخْفَافِ وَعَدَمِ التَّعْظِيْمِ اللهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيْدِ الوَاجِبِ أَوْ عَدَمِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٤٢) : «أي: منَ الذَّمِّ لِمَنْ كَانَ كَذَلِكَ».

<sup>(</sup>٢) سورة الْمائدةُ(آية/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيرُ ابنُ جَريْر (١٠/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) فِي خ: وَذَكَرَهُ ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، وطَبْعَةِ الفرَيَّان: .

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ البَغَوِيِّ (٢/ ٦٢).

قَـالَ الْمُصَـنِّفُ - رَحِمَـهُ اللهُ تَعَـالَى-: (عَـن أَبِـي هُرَيرَةَ - ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ (١)، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ (٢)». أَخرَجَاهُ). أي: البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (٣). وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ والنَّسائِيُّ (١).

والْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا، أَو أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِكَذَا وَكَذَا، وَقَدْ يَظُنَّهُ الْمُشْتَرِي صَادِقاً فِيْمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فياخُذُهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى قِيْمَتِهَا، وَكَذَا، وَقَدْ يَظُنّهُ الْمُشْتَرِي صَادِقاً فِي الزِّيَادَةِ، فيكُونُ قَدْ عَصَى الله تَعَالَى، فيعَاقَبُ بِمَحْقِ البَرَكَةِ، فإذَا ذَهَبَتْ بَرَكَةُ كَسْبِهِ دَخَلَ عَليْهِ مِنَ النقص أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي البَرَكَةِ، فإذَا ذَهَبَتْ بَرَكَةُ كَسْبِهِ دَخَلَ عَليْهِ مِنَ النقص أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ السَلْعَةِ رَأْساً، وَمَا عِنْدَ اللهِ لا يُنَالُ وَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ لا يُنَالُ السَّلْعَةِ رَأْساً، وَمَا عِنْدَ اللهِ لا يُنَالُ إلاَّ بِطَاعَتِهِ، وَإِنْ تَزَخْرُفَتِ الدُّنْيَا للعَاصِي، فَعَاقِبُتُهَا اضْمِحْلالٌ وَذَهَابٌ وعِقَابٌ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَعَن سَلَمَانَ - ﴿ وَعَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِط زان (٢٠)،

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٤٢) - : «أَيْ: مَظِنَّةٌ لِنَفَاقِهَا، وَهُوَ ضِدُّ كَسَادِهَا».

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشيخ سليمان - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٤٢) - : «أي: مَظِنَّةٌ للْمَحْقِ، وَهُوَ النَّقْصُ والنَّقْضُ (أ) وَالإِبْطَالُ».

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٠٨٧) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٠٦١).

<sup>(</sup>٤) سُنَنُ أبِي دَاوُدُ (رقم ٣٣٣٥)، وَسُنَنُ النَّسائِيِّ (٧/٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ: كَذَّابٌ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٤٢) - : "قَولُهُ: " أَشَيْمِطٌ " الشَّمَطُ: الشَّمْطُ: الشَّيْبُ. قَولُهُ: " وعَائلٌ " أَيْ: فَقِيْرٌ ذُو عِيَال، وَذَلِكَ لأَنَّ الشَّيْخَ قَدْ زَالَتْ عَنْهُ شَهْ وتُهُ ، وضَعُفَتْ قُوَّتُهُ ، فَزِنَاهُ دَلِيلٌ عَلَى جِبِلَّتِهِ عَلَى الفَسَادِ . والتَّكَبُّرُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ:

<sup>(1)</sup> فِي النُّسْخَةِ الْخَطْيَّةِ وَمَطْبُوعَتَي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ: النقص، وأثبتُ مَا أَظْنُهُ صَوَاباً مُتَنَاسِقاً لَيْسَ فِيْهِ تَكْرَارْ.

وَعَـائِلٌ مُسـتَكبِرٌ، وَرَجُـلٌ جَعَـلَ الله بِضَـاعَتَهُ، لاَ يَشـتَرِي إلاَّ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَبِيعُ إلاَّ بِيَمِينِهِ» رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح<sup>(١)</sup>).

و «سَـلْمَانَ» لَعَلَّهُ سَـلْمَانُ الفَارِسِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَسْلَمَ مَقْدُمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةِ، وشَهِدَ الْخَنْدَقِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وشُرَحْبِيلُ بنُ السِّمْطِ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ النَّهِيَّ عَلِيلٌ بنُ السِّمْطِ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ النَّبِي عَلِيلٌ : « سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلِ البيتِ »(٢)، « إنَّ الله يُحِبُ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةُ: علياً،

ذَاتِيٌّ وَصِفَاتِيٌّ، فَالصِّفَاتِيُّ مِنْ الْمَالِ والْجَاهِ، فَالتَّكَبَّرُ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ قَبِيْحاً عَقَلاً وشَرْعاً لَكِنَّ أَصْحَابَ الْمَالِ والْجَاه لَهُمْ فِيْهِ عُذْرٌ<sup>(1)</sup>، وأمَّا عادِمُهُمَا فَلا عُذْرَ لَهُ بِوَجْهِ؛ فالتَّكَبُّرُ إِذَا صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ».

(١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْر(رقم ٢١١)، وفي الأوْسَط(٥/٣٦٧)، وَفِي الصَغْيْر(٢/ ٨٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(٤/ ٢٢٠)، وابنُ نُقْطَةَ فِي التَّقْيِيْدِ(ص/ الصَغْيْر(٢/ ٨٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(٤/ ٢٢)، وابنُ نُقْطَةَ فِي التَّقْيِيْدِ(ص/ ٧٢) مِنْ حَدِيْثِ سَلْمَانَ الفَارسِيِّ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وصرَّحَ بأنَّ الرَّاوِي هُوَ سَلْمَانُ الفَارسِيِّ: الطَّبَرانِيُّ فِي الصَّغِيْرِ، وَفِي الكَبِيْرِ إِذْ أَورَدَهُ فِي تَرْجَمَتِهِ، وابنُ نُقْطَةَ فِي التَقْيِيْدِ، والْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْر(٣/ ٣٣٢).

(٢) رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَات (٤/ ٨٣)، وابنُ جَرِيْرِ فِيْ تَفْسِيْرِه (٢١/ ١٣٣) وَالطَّبَرَانِيُ فِي الْمُسْتَذُرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٣/ ٩٩٥)، وأبو الشَّيْخِ فِي طَبَقَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ بِأَصْبَهَانَ (١/ ٢٠٥)، وأبو نُعَيْمٍ فِي أَخْبَارِ أَصْبَهـان وابو الشَّيْخِ فِي طَبَقَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ بِأَصْبَهَانَ (١/ ٢٠٥)، وأبو نُعَيْمٍ فِي أَخْبَارِ أَصْبَهـان (١/ ٢٠٥)، وأبنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١/ ٢٠٨) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَمْرو بن عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، فِيْهِ كَثِيْرُ بن عَبْد الله الْمُزَنِيُّ: أَكْثُرُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلَى تَضْعِيفِهِ جِدًّا بَلْ مِنْهُمْ مَنْ الْمُزَنِيِّ، فِيْهِ كَثِيْرُ بن عَبْد الله الْمُزَنِيُّ: أَكْثُرُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلَى تَضْعِيفِهِ جِدًّا بَلْ مِنْهُمْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ. وَقَوَّى أَمْرَهُ الْبُخَارِيُّ والتَّرْمِذِيُّ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بنِ أَبِي الْمَنْهُ اللهَ الْمُزَانِيُّ (وَالْمُرانِيُّ (٢٠٤ ١٥)، وابنُ أُولِي الكَذِب. وقوَقَى أَمْرَهُ اللهَخَارِيُّ والتَّرْمِذِيُّ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بنِ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمُثَانِي (رقم ٢٧٧٧)، والطَّبَرَانِيُّ (٢١ ٤٤)، وابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٣/ ٢٠١ - ٢٠٧) وغَيْرُهُمْ وسَنَدُه ضَعِيْفٌ، وشَاهِدٌ ثَانَ مِنْ حَدِيْثِ الْحُسَيْنِ بنِ عَلِيَّ - ؟ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٧٢)، وأبو الشَّيْخُ فِي طَبَقَاتِ الْحُبَهُانَ (١/ ٢٠٤)، وثالِثٌ مِنْ حَدِيْث أَنسِ ﴿ ٢٠٤ اللهِ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٧٢)، وثالِثٌ مِنْ حَدِيْث أَنسِ ﴿ ٢٠٤ اللهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٢٤)

<sup>(</sup>أ) فِي ط: عُذْرٌ مَا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ الْمَخْطُوطِ .

وأبا ذَرِّ، وسَلْمَانَ، والْمِقْدَادَ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَه (١٠).

قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ سَلْمَانُ أَمِيْراً عَلَى ثلاثَيْنَ الفاً يَخْطُبُ بِهِمْ فِي عَبَاءَةٍ يَفْتُرِشُ نِصْفَهَا، وَيَلْبَسُ نِصْفَهَا، تُوفِّيَ فِي خِلافَةٍ عُثْمَانَ - عُهُ-، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سنةَ سِتٌ وَثَلاثِيْنَ عَنْ ثَلاثِمِأْتُةٍ وخَمْسِيْنَ سنةٍ (١٠). ويُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَلْمَانُ بنُ عَامرِ بنِ أوسِ الضَّبِيُّنَ.

قَوْلُهُ: (ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ) نَفْيُ كَلامِ الرَّبِّ تَعَالَى وتَقَدَّسَ عَنْ هَؤُلاءِ العُصَاةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُكَلِّمُ مَنْ أَطَاعَهُ، وَأَنَّ الكَلامَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتٍ كَمَالِه. والأدِلَّةُ عَلَى

وَفِي سَنَدِهِمَا: النَّضْرُ بنُ حُمَيْدٍ: مَتْرُوكَ، وَسَعْدُ بنُ طَرِيْفِ الإسْكَافُ: رَافِضِيُّ مَتْرُوكَ، وَوَاهُ عَنْهُ: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٣٣٣)، وَقَدْ صَحَّ مَوْقُوفاً عَلَى عَلِيًّ - ﴿ رَوَاهُ عَنْهُ: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٣٢٣)، وَالْخَطِيْبُ فِي وَالطَّبْرَانِيُّ (رقم ٢٠٤١)، وَابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبْقَاتِ (٢/ ٣٤٦، ٤/ ٨٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي الْمُوضِحِ (٢/ ٢٩١) وغيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَلِيًّ - ﴿ انْظُرْ: الضَّعِيْفَةَ (رقم ٢٧٠٤). الْمُوضِحِ (٢/ ٢٩١) وغيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَلِيًّ - ﴿ انْظُرْ: الضَّعِيْفَةَ (رقم ٢٧٠١). (١) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٥١)، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٨١١)،

(۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المَسْنَدِ (٥/ ٣٥١)، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١١٨)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٤٩)، والبن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٤٩)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٣/ ١٣٠)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمْشَقَ (٢١/ ٤٠٩)، وفِي إِسْنَادِهِ أَبُو رَبِيعَةَ الإِيَادِيُّ: وَتَّقَهُ ابنُ مَعِيْن، وَحَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْتُهُ هَذَا، وقَالَ أَبُو حَاتِم: مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، وَشَرِيكٌ النَّخَعِيُّ فِيهُ لِيْنٌ.

(٢) قَالَ أَلدَّهَبِي فِي سِيرِ أعلاَمِ النَّبلاء(١/ ٥٤٠): «قَالَ العَبّاسُ بنُ يَزِيْدَ البَحْرَانِيُّ: يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ: عَاشَ سَلْمَانُ ثَلاثَمِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ سَنَةً، فَأَمَّا مِأْتَنَانِ وَخَمْسُونَ فَلا يَشُكُونَ فِيهِ. وَقَدْ فَتَشْتُ فَمَا ظَفَرْتُ فِي سِنّه بِشَيْءٍ سِوَى قَولِ البَحْرَانِيِّ وَذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لِيشُكُونَ فِيهِ. وَقَدْ فَتَشْتُ فَمَا ظَفَرْتُ فِي سِنّه بِشَيْءٍ سِوَى قَولِ البَحْرَانِيِّ وَذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لا إسْنادَ لَهُ. وَمَجْمُوعُ أَمْرِهِ وَأَحْوُالِهِ وَغَزْوُهِ وَهِمَّتِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَسَفّهِ لِلْجَرِيدِ وَأَشْيَاءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ يُنْمِئُ بِأَنَّهُ لِيسَ بِمُعَمَّر، ولا هَرَم، فَقَدْ فَارَقَ وَطَنَهُ وَهُوَ حَدَثٌ، وَلَعَلَّهُ قَدِمَ الْحِجَازَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً أَو أَقَلُ، فَلَمْ يَنْشَبُ أَنْ سَمَع بِمَبْعَثِ النَّبِيِّ - ﷺ - ، ثُمَّ هَاجَرَ، فَلَعَلَهُ وَلُولَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلَيُفِدُنَا. وَقَدْ نَقَلَ عُاسَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَمَا أَرَاهُ بَلَغَ الْمِأْنَةَ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلَيُفِدُنَا. وَقَدْ نَقَلَ طُولَ عُمُرهِ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ وَمَا عَلِمْتُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً يُرْكَنُ إِلَيْهِ ".

ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ أَظْهَرُ شَيْءٍ وأَبْينُهُ، [وَهَذَا هُوَ] (١) الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْمحققيْنَ قِيَامُ الأَفْعَالِ بِاللهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ الفِعْلَ يَقَعُ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ شَيْئاً فَشَيْئاً وَلَمْ يَزَلْ مُتَّصِفاً بِهِ، فَهُو حَادِثُ الآحَادِ قَدِيْمُ النَّوْع، كَمَا يَقُولُ وَقُدْرَتِهِ شَيْئاً فَشَيْئاً فَشَيْئاً وَلَمْ يَزَلْ مُتَّصِفاً بِهِ، فَهُو حَادِثُ الآحَادِ قَدِيْمُ النَّوْع، كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ أَئِمَّةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ وسَائِرِ الطَّوائِفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ الطَّوائِف، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [الاسْتِقْبَالِ، والأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى] (١٣ الْحَالِ والاسْتِقْبَالِ أَيْضاً وَذَلِكَ فِي القُرْآنَ كَثِيْرٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلام: «فَإِذَا قَالُوا لَنَا - يَعْنِي النُّفَاةَ -: فَهَذَا يَلْزَمُ (٣) أَنْ تَكُونَ الْحَوَادِثُ قَائِمَةً إِهِ؟ قُلْنَا: وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا قَبْلَكُمْ مِنَ السَّلَفِ والأَيْمَّةِ؟! ونُصُوصُ القُرْآن والسُنَّةِ تَتَضَمَّنُ ذَلِكَ مَعَ صَرِيْحِ العَقْلِ.

ولَفْيَظُ الْحَوَادِثِ مُجْمَلٌ، فَقَدْ يُرَادُ بِهِ الأَمْرَاضُ (١٤) والنَّقَائصُ، واللهُ تَعَالَى مُنَزَّةُ عَنْ ذَلِكَ - وَلَكِينْ يَقُومُ بِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ كَلامِهِ وَأَفْعَالِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، مِمَّا ذَلَّ عَلَيْهِ الكَتَابُ وَالسُّنَّةُ.

والقَوْلُ الصَّحِيْحُ: هُوَ قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ والْحَدِيْثِ (٥) الذَيْنَ يَقُولُونَ: لَمْ يَزَلِ اللهُ مُتَكَلِّماً إِذَا شَاءَ، كَمَا قَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ وأَحْمَدُ بنُ حَنْبَل وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةٍ

<sup>(</sup>١) فِي خ ، وَطَبْعَةِ الفرَيَّانِ- بَدَلَ مَا بَيْنَ المَعْقُوفَيْنِ - : وَهُوَ ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ : ط، وَنُسْخَةٍ مِنْ نُسَخِ فَتَّحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرَيَّان، والنَّصُّ مَوْجُودٌ فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ(٢/ ٣٨٠) وَلَفْظُهُ: «فَأَتَى بِالْحُرُوفِ الدَّالَّةِ عَلَى الاسْتِقْبَالِ».

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: فَيَلْزُمُهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرَيَّانِ، وَمِنْهَاجِ السُنَّةِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط وبَعْضِ نُسَخِ مِنْهَاجِ السُّنَّةِ: الأَعْرَاضَ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفَرَيَّانِ، وبَعْضِ نُسَخ الْمِنْهَاجِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُحَقِّقُ.

<sup>(</sup>٥) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ: أَهْلُ العِلْمِ، وَفِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ: أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَالْمُشَتُ مِنْ: ط.

السُّنَّةِ».انْتَهَى (١).

قُلْتُ: وَمَعْنَى قِيَامُ الْحَوَادِثِ بِهِ تَعَالَى قُدْرَتُهُ عَلَيْهَا، وإِيْجَادُهُ لَهَا، بِمَشِيْئَتِهِ وأَمْرِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) لَمَّا عَظُمَ ذَنْبُهُمْ عَظُمَتْ عُقُوبَتُهُمْ، فعُوقِبُوا بِهَذِهِ الثَّلاثِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ العُقُوبَاتِ.

قَوْلُهُ: (أُشَيْمِطٌ زان) صَغَّرَهُ تَحْقِيْراً لَهُ، وَذَلِكَ لأنَّ دَاعِي الْمَعْصِيَةِ ضَعُفَ فِي حَقِّهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى الزِّنَا مَحَبَّةُ الْمَعْصِيَةِ والفُجُور، وعَدَمُ خَوفِهِ مِنَ اللهِ.

وَضَعْفُ الدَّاعِي إِلَى الْمَعْصِيَةِ مَعَ فِعْلِهَا يُوجِبُ تَغْلِيْظَ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ، بِخِلافِ الشَّابِّ، فَإِنَّ قُوَّةَ دَاعِي الشَّهْوَةِ مِنْهُ قَدْ تَغْلِبُهُ مَعَ خَوفِهِ مِنَ اللهِ، وَقَدْ يَرْجِعُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّدَمِ، ولَومِهَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَيَنْتَهِي ويَرْجِعُ.

وَكَذَلِكَ (" (العائِلِ الْمُستَكبِر) لَيْسَ لَهُ مَا يَدْعُوه إِلَى الكبْرِ، لأَنَّ الدَّاعِي إِلَى الكبْرِ فِي الغَالِبِ كَثْرَةُ الْمَالِ وَالنِّعَمِ وَالرِّيَاسَةِ. و «العائلُ» الفَقِيْرُ لا دَاعِيَ لَهُ إِلَى أَنْ يَسْتَكُبْرَ، فَاسْتِكُبُارُهُ مَعَ عَدَمِ الدَّاعِي إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الكِبْرَ طَبِيعَةٌ لَهُ، كَامِنٌ فِي قَلْبِهِ، فَعَظُمَتْ عُقُوبَتُهُ، لِعَدَم الدَّاعِي إِلَى هَذَا الْخُلُق الذَّمِيْمِ الَّذِي هُوَ مِنَ أَكُبُر الْمَعَاصِي.

قَوْلُـهُ: (وَرَجُـلٌ جَعَـلَ الله بِضَـاعَتَهُ) بِنَصْـبِ الاسْمِ الشَّرِيفِ، أَيْ: الْحَلِفَ بِهِ، جَعَلَهُ بِضَاعَتَهُ، لِمُلازَمَتِهِ لَهُ وغَلَبَتِهِ عَلَيْهِ.

وَهَـذِهِ أَعْمَالٌ تَدُلُ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا إِنْ كَانَ مُوَحِّداً، فَتَوْحِيْدُهُ ضَعِيْفٌ، وأَعْمَالُهُ ضَعِيْفَةٌ بَحَسَبِ مَا قَامَ بِقَلْبِهِ، وَظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ وعَمَلِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَعَاصِي العَظِيْمَةِ عَلَى قِلْهِ مِنْ تِلْكَ الْمَعَاصِي العَظِيْمَةِ عَلَى قِلَةِ الدَّاعِي إِلَيْهَا. نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ والعَافِيَةَ، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ لا يُحبُّهُ رَبُنَا ولا يَرْضَاهُ.

<sup>(</sup>١) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ (٢/ ٣٨٠-٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) فِي طَّ: وَكَذَا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَفِي «الصَّحِيح» عَن عِمرَانَ بنِ حُصَين - اللهُ عَالَى : « خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهُ اللهُ عَمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكُرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثًا؟ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَلُونَهُمُ وَلاَ يُونُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظُهَرُ يَشْمَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهُمُ السِّمَنُ » .

قُولُهُ: (وَفِي «الصَّحِيْحِ») أَيْ: «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (١) وأُخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ والتَّرْمِذِيُ (٢). وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ بِلَفْظِ: «خَيْرُكُمْ» (٣).

قَوْلُهُ: (خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي) لِفَضِيْلَةِ أَهْلِ ذَلِكَ القَرْن فِي العِلْمِ والإِيْمَان، والأعْمَال الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَنَافَسُ فِيْهَا الْمُتَنَافِسُونَ، ويَتَفَاضَلُ فِيْهَا الْعَامِلُونَ، فَغَلَبَ الْخَيْرُ فِيْهَا، وكَثُرَ أَهْلُهُ، وقَلَّ الشَّرُ فِيْهَا وأَهْلُهُ، وَاعْتَزَّ فِيْهَا الإسلامُ والإِيْمَانُ، وكَثُرَ فِيْهَا العِلْمُ والعُلَمَاءُ.

(ثُمَّ الذَيْنَ يَلُونَهُمْ) فُضِّلُوا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ لظُهورِ الإسْلامِ فِيْهِمْ، وكَثْرَةِ الدَّاعِي إِلَيْهِ، والرَّاغِـبِ فِيْهِ والقَـائِمِ بِـهِ، وَمَـا ظَهرَ فِيْهِ مِنَ البِدَعِ أُنْكِرَ واسْتُعْظِمَ وأُزِيلَ، كَبِدْعَةِ الْخَوارِجِ والقَدَريَّةِ والرَّافِضَةِ.

فَهَـذِهِ البِدَعُ وَإِنْ كَأَنتُ قَدْ ظهرَتْ، فأَهْلُهَا فِي غَايَةِ الذُّلُّ والْمَقْتِ والْهَوَانِ والْقَتْل فِيمَنْ عَانَدَ مِنْهُم وَلَمْ يَتُبْ.

قَوْلُهُ: (فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؟) هَذَا شَكِّ مِنْ رَاوِي الْحَدِيْثِ عِمْرَانَ بِـنِ حُصَيْنِ ﴿ وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ: أِنَّ القُرُونَ الْمُفَضَّلَةَ ثَلائَةٌ، عِمْرَانَ بِـنِ حُصَيْنٍ ﴿ وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ: أِنَّ القُرُونَ الْمُفَضَّلَةَ ثَلائَةٌ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٥-بغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ (رقم٢٢٢، ٢٢٢٣)، وَسُنَن أَبِي دَاوُدَ (رقم٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِاللَّفْظَيْنِ، فَرِوَايَةُ: ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي ۚ أَهْلُ قَرْنِي ۚ ﴾ فِي أُوَّل بَابٍ مِنْ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ٣٤٥٠-بغا)، وَرِوَايَةُ ﴿ خَيْرُكُمْ ۚ ﴾ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعَ (رقم ٢٥٠٨، ٢٥٦٤، ٦٠٦٤).

الثَّالِثُ دُونَ الْأُوَّلَيْنَ فِي الفضل، لكَثْرَةِ ظُهُورِ ('')، البِدَعِ فِيْهِ، لَكِنَّ العُلَمَاءَ مُتَوافِرُونَ، والإسْلامَ فِيْهِ ظَاهِرِّ، والْجِهَادَ فِيْهِ قَائِمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا وَقَعَ بَعْدَ القُرُونِ ('') الثَّلائَةِ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدُّيْن وكَثْرَةِ الأَهْوَاءِ.

فَقَالَ: (ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ) لاسْتِخْفَافِهِمْ بِأَمْرِ الشَّهَادَةِ، وعَدَم تَحَرِّيْهِمْ للصِّدْق، وَذَلِكَ لقِلَّةِ دِيْنِهِمْ، وضَعْفِ إسْلامِهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِيَانَةَ قَدْ غَلَبَتْ عَلَى كَثِيْرٍ مِنْهُم أَوْ أَكْثَرَهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ) أَيْ: لا يُؤَدُّونَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ، فَظُهُورُ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الذَّمِيْمَةِ يَدُلُ عَلَى ضَعْفِ إسْلامِهمْ، وعَدَم إِيْمَانِهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَيَظْهَـرُ فِيهِمُ السِّمَنُ) لِرَغْبَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا، ونَيْلِ شَهَوَاتِهِمْ والتَّنَعُمِ بِهَا، وغَفْلَتِهِمْ عَـنِ الدَّارِ الآخِرَةِ والعَمَلِ لَهَا، وَفِيْ حَدِيثِ أَنْسٍ: « لا يَأْتِي زَمَانٌ (٢) إلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ حَتَّى تَلَقَوا رَبَّكُمْ » قَالَ أَنْسٌ: سَمِعْتُه مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ (١٤).

فَمَا زَالَ الشَّرُّ يَنْ يَذِيدُ فِي الْأُمَّةِ، حَتَّى ظَهَرَ الشَّرْكُ والبِدَّعُ فِي كَثِيْرٍ مِنْهُم حَتَّى فِيمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى العِلْم، ويَتَصَدَّرُ للتَّعْلِيْم والتَّصْنِيْفِ (٥٠).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَفِيهِ عَن ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، أَثُمَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) ساقطة مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٢) سَاقطة مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِّيَّانَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لا يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانٌ...

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٠٦٧).

<sup>(</sup>٥) فِي ط زيادة: [قُلْتُ: بَلْ قَدْ دَعُوا إِلَى الشَّرْكِ والضَّلالِ والبِدَعِ، وصَنَّفُوا فِي ذَلِكَ نَظْماً وِنَثْراً، فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ].

يَلُونَهُمْ ] (١) ثُمَّ يَجِيءُ قَومٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ » وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحنُ صِغَارٌ » (٢).

قُلْتُ: وَهَذِهِ حَالُ مِنْ صَرَفَ رَغْبَتَهُ إِلَى الدُّنْيَا، ونَسِيَ الْمَعَادَ، فَخَفَّ أَمْرُ الشَّهَادَةِ واليَمِيْن عِنْدَهُ تَحَمُّلاً وأَدَاءً، لقِلَّةِ خَوْفِهِ مِنَ اللهِ وعَدَم مُبَالاتِهِ بذَلِكَ.

وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى الأَكْثَرِ، واللهُ الْمُسْتَعَانُ. فإذَا كَانَ هَذَا قَدْ وَقَعَ فِي الصَّدْرِ الأوَّلِ فَفِيْمَا<sup>(٣)</sup> بَعْدَهُ أَكْثَرُ بِأَضْعَافٍ، فَكُنْ مِنَ النَّاسِ عَلَى حَذَرٍ.

قَوْلُهُ: (قَالَ إِبْرَاهِيْمُ) هُوَ النَّخَعِيُّ (١).

(كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحَنُ صِغَارٌ). وَذَلِكَ لَكَثْرَةِ عِلْمِ التَّابِعِيْنَ، وَقُوَّةِ إِيْمَانِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وقِيَامِهِمْ بِوَظِيْفَةِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ؛ لأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ، وَلا يَقُومُ الدِّيْنُ إِلاَّ بِهِ.

وَفِيْ هَـٰذَا الرَّغْـبَةِ فِي تَمْـرِينِ الصِّغَارِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ، ونَهْيُهُمْ عَمَّا يَضُرُّهُمْ، وَذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ، واللهُ ذُو الفَصْلِ العَظِيْمِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وطَبْعَةِ الفرَيَّان، ورواية مُسْلِم، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رَقم٣٥٣) وَعَنْدَهُ قَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ، أَمَا لُفْظُ الْحَدِيْثِ فَهُوَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ(١/٣٧٨)، وابنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ(رقم٧٢٢٧) وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: فِي صدر الإسلام الأول فَمَا. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريّانِ.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ.

(77)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةَ اللَّهِ وَذَمَّةٍ نَبِيَّهِ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدَئُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً﴾ الآيةَ [النحل:٩١]

وَعَن بُرِيدَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَةٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا»، فَقَالَ: « اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَعْتُلُوا وَلِاَ تَقْتُلُوا وَلِاَ تَعْتُلُوا وَلاَ مَنْ فَاقْبُلْ أَجَابُوكَ، فَاقْبُلْ أَجَابُوكَ، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ، قُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ.

فَإِنْ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ للهِ تَعَالَى، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ؛ فَاقَبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حَكْم اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ، وَلَكِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حَكْم اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ أَمْ لاَ ». رَوَاهُ مُسلِمٌ أَنزِلُهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ أَمْ لاَ ». رَوَاهُ مُسلِمٌ

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: الفَرْقُ بيْنَ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ، وَذِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

الثَّانِيةُ: الإِرْشَادُ إِلَى أَقَلُ الأَمْرَينِ خَطَراً.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ اغْزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾ .

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: « قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ » .

الْخَامِسةُ: قَوْلُهُ: « اسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ » .

السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بيْنَ حُكْمِ اللهِ وَحُكم العُلَمَاءِ.

السَّابِعةُ: فِي كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمٍ لا يَدْرِي: أَيُوافِقُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لا؟ .

\* \* \*

#### بَابُ

## مَا جَاءَ فِي ذِمَّة الله وَذَمَّة نَبيَّه (١)(٢)

(وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً﴾ الآية [النحل: ٩١]).

قَالَ العِمَادُ بِنُ كَثِيْرِ: «وَهَذَا مِمَّا يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى بِهِ، وَهُوَ الوَفَاءُ بَالعُهُودِ وَالْمَوَاثِيْقِ، والْمُحَافَظَةُ عَلَى الأَيْمَانِ الْمُؤَكَّدَةِ (٣). ولِهَذَا قَالَ: ﴿وَلاَ تَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ .

وَلا تَعَارُضَ بِيْنَ هَذَا وقَوْلِهِ: ﴿ وَلا تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةُ لَا يُمَانِكُمْ ﴾ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ وَلا تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةُ لَا يُمَانِكُمْ ﴾ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ وَلا تَحْفَيْرِ. ﴿ وَلِكَ كَفَّارَهُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ أَيْ: لا تَتْرُكُوهَا بلا تَكْفَيْرِ. وَ الله إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلِفُ عَلَى وَاللهِ إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وتَحَلَّلُتُهَا » . [وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وكَفَّرُتُ عَنْ يَمِيْنِي » (٥).

لا تَعَارُضَ بيْنَ هَذَا كُلِّهِ وبيْنَ الأيةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَهِيَ] (١) ﴿وَلاَ تَنقُضُواْ

<sup>(</sup>١) فِي خ ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ ، وبعضٍ نُسَخ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ : رَسُولِه ، وَفِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - الْمَخْطُوطِ وَالْمَطْبُوعِ-، وَبَعْضِ نُسَخَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ: نَبِيِّهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَثْبَتُهُ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/ ٢٤٦) : «أي: مِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى وُجُوبِ الوَفَاءِ بِهَا،
 وَإِتْمَامِهَا إِذَا أُعطِيَتْ أَحَداً. وَالذَّمَّةُ العَهْدُ».

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ:نُسَخ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَتَفْسِيْرِ ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٤)سَاقِطَةٌ مِنْ:نُسَخِّ فَتْحَ الْمَجِيْدِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَتَفْسِيْرِ ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رَقَم ٦٧١٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِه (رقم ١٦٤٩) مِنْ حديثِ أَبِي مُوسَى – ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: نُسَخ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَتَفْسِيْرِ ابن كَثِيْر.

الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ لأنَّ<sup>(١)</sup> هَذِهِ الأَيْمَانَ الْمُرَادُ بِهَا: الدَّاخِلَةُ فِي العُهُودِ والْمَوَاثِيْقِ، لا الأَيْمَانُ الوَارِدَةُ عَلَى حَثِّ أو مَنْع.

وَلِهَـذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي الْآيَةِ: «يَعْنِي: الْحِلْفَ، أَيْ: حِلْفَ الْجَاهِلِيَّةِ» (٢٠). ويُؤيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّةِ: « لا حِلْفَ فِي الإسلام، وَأَيُّمَا حِلْفِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسلام إلاَّ شِدَّةً » [وَكَذَا رَوَاهُ مَسْلام، وَأَيُّمَا حِلْفِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسلام إلاَّ شِدَّةً » [وَكَذَا رَوَاهُ مَسْلام إلَّا شَدِّةً إلَى الْحِلْفِ الَّذِي كَانَ أَهْلُ مَسْلِم "أَعْمَلُونَهُ، فَإِنَّ فِي التَّمَسُّكِ بِالإسلام [حِمَايَةٌ وَ] (٥) كِفَايةً عَمَّا كَانُوا فِيْهِ.

ُ وقَوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَعْلَـمُ مَـا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل:٩١]. تَهْدِيْدٌ وَوَعِيْدٌ [لِمَنْ نَقَضَ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا] (١٠)»(٧)(٨).

قَالَ الْمُصَنِّفُ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَعَن بُرَيدَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا»،

<sup>(</sup>١) زيادة مِنْ : ط، وتفسير ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَريْر فِي تَفْسِيْرهِ(١٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٣)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمعقوفين زيادة مِنْ: ط، وتفسير ابن كَثْيُر.

<sup>(</sup>٥) مَا بِينَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

 <sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمعقوفين سَاقطٌ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وتَفْسِيْرِ ابنِ
 كَثْيْر.

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر(٢/ ٥٨٤ -٥٨٥).

<sup>(</sup>٨) قَالَ فِي أَبْطَالُ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٤٦): «ومراد الْمصنَّف: مَا يكونُ بَيْنِ النَّاسِ مَنَ الدَّمَّةِ أَنَّهُ يجب الوَفاء بِذَلِكَ، وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفِرادٍ مَعْنَى الآيَةِ، فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الوَفاءِ بِهِ، وَلَهَذَا قَالَ: ﴿وَلَا تَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾، ونكث العهْدِ دَلِيْلٌ عَلَى عَدَم تَعْظَيْم اللهِ تَعَالَى؛ فَهُوَ قادحٌ فِي التَّوحيدِ».

فَقَالَ: « اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَادْعُهُمْ إِلَى تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالَ أَوْ خِلاَل، فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى النَّهُ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى النَّمُ اللهُ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى النُمُهَا جِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى النَّهُ عَرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُهَا جِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَا جِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَا جِرِينَ.

فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ للهِ تَعَالَى، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ؛ فَاقَبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْ لَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حَصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ لُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ لُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ أَمْ لاَ». رَوَاهُ مُسلِمٌ (۱).

قَوْلُهُ: (وَعَـن بُرَيدَةَ) هُوَ ابنُ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ. وَهَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ رِوَايَةِ الْبِنِهِ سُلَيْمَانَ عَنْهُ. قَالَهُ فِي «الْمُفْهم»(٢).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) الْمُفْهِمِ (٣/ ١١٥)، ومَا فِي الْمُفْهِمِ صَرِيحٌ فِي رواية مُسْلِمٌ حيث قَالَ رحمه الله فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧٣١): «عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ...» والله أعلمُ.

قَوْلُهُ (۱): (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى. فِيْهِ مِنَ الفِقْهِ تَأْمِيْرُ الأَمَرَاءِ وَوَصِيَّتُهُمْ).

قَالَ الْحَرْبِيُّ: «السَّرِيَّةُ: الْخَيْلُ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَنَحْوَهَا. والْجَيْشُ: مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وتَقْوَى اللهِ: التَّحَرُّزُ بِطَاعَتِهِ مِنْ عُقُوبَتِهِ».

قُلْتُ: وَذَلِكَ بِالعَمَلِ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، والانْتِهَاءُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا)، أيْ: ووَصَّاهُ بِمَنْ مَعَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَعَهُم خَيْراً؛ وَرَصَّاهُ بِمَنْ الْمَهْ، وتَرْكِ التَّعَاظُمِ خَيْراً؛ مِنَ الرَّفْقِ بِهِمْ، والإحْسَانِ إِلَيْهِم، وخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمْ، وتَرْكِ التَّعَاظُمِ عَلَيْهِمْ.

قَوْلُهُ: (اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ) أي: اشْرَعُوا فِي فِعْلِ الغَزْوِ مُسْتَعِيْنِيْنَ باللهِ مُخْلِصِيْنَ أَهُ(٢)

قُلْتُ: فَتَكُونُ البَاءُ فِي «بِسْمَ اللهِ» هُنَا للاسْتِعَانَةِ، والتَّوَكُّل عَلَى اللهِ.

قَوْلُهُ: (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ) هَذَا العُمُومُ يَشْمَلُ جَمِيْعَ أَهْلِ الكُفْرِ الْمُحَارِبِيْنَ وَغَيْرَهُمْ، وَقَدْ خُصِّصَ مِنْهُمْ (") مَنْ لَهُ عَهْدٌ، والرُّهْبَانُ، والنِّسْوانُ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَقَدْ قَالَ مُتَّصِلاً بِهِ: « وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا » وإِنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ الرُّهْبَانِ والنِّسْوان؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ مِنْهُمْ قِتَالٌ غَالِباً، وَإِنْ كَانَ مِنْهُم قِتَالٌ أو تَدْبِيْرٌ قُتِلُوا.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الذَّرَارِي وَالأَوْلادُ.

قَوْلُهُ: (وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا) الغُلُولُ: الاخْذُ مِنَ الغَنِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَولُهُ: قَالَ.

<sup>(</sup>٢) فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٤٧) : «مُجِيْبِيْنَ لَهُ». وَذَكَرَ الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ أَنَّهُ نَقَلَ شَرْحَ الْحَدِيْثِ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى نُسْخَتِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَذَكَرُّ أَنَّهُ نَقَلَ شَرْحَهُ مِنْ القُرْطُبِيِّ والنَّوَوِيِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/٧٤٧) : «وَمُخَصَّصٌ مِنْهُ».

قِسْمَتِهَا<sup>(۱)</sup>. والغَـدْرُ: نَقْـضُ العَهْـدِ. والتَّمْثِيْلُ هُنَا: التَّشْوِيْهُ بِالقَتِيْلِ، كَقَطْع<sup>(۱)</sup> أَنْفِهِ وأُذُنِهِ والعَبَثِ بِهِ، ولا خِلافَ فِي تَحْرِيْمِ الغُلُولِ والغَدْرِ، وَفِيْ كَرَاهَةِ<sup>(۱)</sup> الْمُثْلَةِ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِلاَل أَوْ خِصَال) الرِّوَايَةُ بِـ«أَوْ» للشَّكِ (٤٠) وَهُوَ مِنْ بَعْض الرُّوَاةِ، وَمَعْنَى الْخِلال والْخِصَالِ وَاحِدٌ.

قَوْلُهُ: (فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ) قَيْدُنَاهُ (٥) عَمَّنْ يُوتَقُ بِعِلْمِهِ وَتَقْيِيدِهِ بِنَصْبِ «أَيَّتَهُنَّ» عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيْهَا «أَجَابُوكَ» [لا] (٢) عَلَى إسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ. وَ«مَا» زائدة. ويَكُونُ تَقْدِيرُ الكَلامِ: فإلَى أَيْتَهُنَّ أَجَابُوكَ فاقْبُلْ مِنْهُم، كَمَا تَقُولُ: أَجَبُتُكَ (٧) إِلَى كَذَا وَفِيْ كَذَا، فيُعَدَّى إِلَى الثَّانِي بِحَرْفِ الْجَرِّ.

قُلْتُ: فَيَكُونُ فِي نَاصِبِ «أَيَّتُهُنَّ» وجْهَانِ: ذَكَرَهُمَا الشَّارِحُ (^^).

<sup>(</sup>١) فِي إِبْطَال التَّنْدِيْدِ: قَسْمِهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي أَبْطَالَ التُّنْدِيْدِ: كَجَدْع.

<sup>(</sup>٣) فِي َ ط وَبَعْضِ نُسَخ فَتُح الْمَجِيْدِ: وكراهية، والْمُثْبَتُ مِنْ:خ، والْمُفْهِمِ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّان، وإَبْطَال التَّنْدِيْدِ.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ وَبَعْضَ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: الرَّوَايَةُ بِالشَّكِّ، كَمَا بَيْنَهُ الفرِيَّانُ.

<sup>(</sup>٥) الْقَائِلُ هُنَا هُوَّ: القُرُّطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ (٣/١٣٥).

 <sup>(</sup>٦) سَاقَطَةٌ مِنَ: الْمُفْهِمِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، خ، وَطَبْعَةِ الفرَيَّانِ، والسَّيَاقُ - فِيْمَا يَظْهَرُ لِي اللهِ عَنْمَ عَنْمَ كَلامِهِ: أَنَّ أَيَّتَهُنَّ» مَنْصُوبَةٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، وَالعَامِلُ فِي الْجَارُ وَالْمَجُرُورِ «أَجَابُوكَ». واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٧) فِي الْمُفْهم: أُجِيْبُكَ.

<sup>(</sup>٨) اَلشَّارِحُ هَوْ: الَشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالله رحمه الله ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ خَطَّ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى نُسْخَة كِتَابِ التَّوْجِيْد، وَذَكَرَ الدُّكْتُورُ وَلِيدٌ الفريَّانُ: أَنَّ الشَّارِحَ هُوَ القُرْطُبِيُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ لَمْ يُوْرِدْ إلاَّ وَجْها وَاحِداً للنَّصْبِ وَهُو: نَزْعُ الْخَافِض. واللهُ أَعْلَمُ.

الأوَّلُ: مَنْصُوبٌ عَلَى الاشْتِغَال.

والثَّانِي: عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ) كَذَا وَقَعَتِ الرِّواَيَةُ فِي جَمِيْعِ نُسَخِ كِتَابِ مُسْلِمٍ، «ثُمَّ ادْعُهُم » بِنزِيَادَةِ «ثُمَّ والصَّوَابُ إِسْقَاطُهَا. كَمَا رُوِيَ فِي غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِمٍ، كَمُصَنَّفِ أَبِيْ دَاوِدَ، وكِتَابِ الأَمْوَالِ لأَبِي عُبَيْدٍ (١)؛ لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ ابْتِدَاءُ تَفْسِيْرِ النَّلاثِ الْخَصَال (٢). النَّلاث الْخَصَال (٢).

وقَوْلُهُ: (ثُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ) يَعْنِي: الْمَدِينَةَ. وَكَانَ هَذَا<sup>(٣)</sup> فِي أُوَّل الأَمْرِ وقْتَ (٤) وُجُوبُ الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ دَخَلَ فِي الإسْلامِ (٥). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْهِجْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ آمَنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا)(١) يَعْنِي: أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَلَمْ يُجَاهِدْ

وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْنِي بِالشَّارِحِ القُرْطُبِيَّ، لَكِن إِذَا كَانَ بِإثْبَاتِ «لا» فِي قَوْلِهِ: «لا عَلَى إِسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ» وَبِإِضَافَةِ «أو» فَتُصْبِحُ العِبَارَةُ: «أَوْ يَكُونُ تَقْدِيرُ الكَلامِ.. » وَهَذَا خِلاف الْمَطُبُوعِ مِنَ الْمُفْهِمِ واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (٣٠ / ٣٥ رقم ٢٦١٢)، وَالْأَمْوَالُ لاَبِي عُبَيْدِ (رقم ٦٠)

<sup>(</sup>٢) وَكَذَا فِي الْمُفْهِمِ، وَقَالَ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ- : «لأنَّ ذَلِكَ يُوْهِمُ ابْتِدَاءً بِغَيرِ الثَّلاثِ الْخِصَالِ، وَقَال الْمَازِرِيُّ: لَيْسَتْ «ثُمَّ» زَائِدَةً، بلْ دَخَلَتْ لاسْتِفْتُاحِ الكَلامِ».

<sup>(</sup>٣) سَاقَطَة مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرَيَّان، والْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٤) ساقِطَةٌ مِنْ: ط، وَنُسْخَةٍ من نُسَخِ فَتْحِ الْمَحِيْدِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَبَعَةِ الفرَيَّان، وفي الْمُفْهم: فِي وقت.

<sup>(</sup>٥) فِيَ إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ سُلِيْمَانَ - زِيَادَةُ : «أَو عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً مَنْ أَسْلَمَ منْهُمْ قَبَّلَ الفَّتَحِ، وَأَمَّا بَعْدَ الفَتَّحِ فَقَالَ - ﷺ - : « لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَّتْحِ ولَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ».

<sup>(</sup>٦) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ - كَمَّا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - : "قَولُهُ: " وَأَخْبِرْهُمُ أَنَّهُمَ إِن فَعَلُوا ذَلكَ فَلَهُمْ مَا للمُهَاجِرِيْنَ " الخ أَيْ: فِي اسْتِحْقَاقِ الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ وَإِلاَّ

لا يُعْطَى مِنَ الْخُمُس وَلا مِنَ الفَيْءِ شَيْئاً.

وَقَدْ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيْثِ فِي الأَعْرَابِ، فَلَمْ يَرَ لَهُمْ مِنَ الفَيْءِ شَيْئاً، وإِنَّمَا لَهُمْ الصَّدَقَةَ الْمَاخُوذَةَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْجِهَادِ وَأَجْنَادَ الْمُسْلِمِيْنَ لا حَقَّ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ عِنْدَهُ، ومَصْرِفُ (١) كُلِّ مَال فِي أَهْلِه، وسَوَّى مَالكٌ وأبو حَنِيفَةَ بِيْنَ الْمَالِيْن، وجَوَّزَا صَرْفَهُمَا للضَّعِيْفِ (٢).

قَوْلُهُ: (فَإِنْ هُمْ أَبُوْا، فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ) فِيهِ حُجَّةٌ لِمَالكِ وأَصْحَابِهِ، والأوْزَاعِيِّ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ؛ عَرَبِيًّا كَانَ أو غَيْرَهُ، كِتَابِيًّا كَانَ أو غَيْرَهُ<sup>(٣)</sup>.

وذَهَبَ أَبُـو حَنِيْفَةَ-:- إِلَـى أَنَّهَـا تُؤْخَـذُ مِنَ الْجَمِيْعِ، إلاَّ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ ومَجُوسِهِمْ.

وقَـالَ الشَّـافِعِيُّ: لا تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، عَرَباً كَانُوا أَوْ عَجَماً، وَهُوَ قَوْلُ الإمام أَحْمَدَ فِي ظَاهِر مَذْهَبِهِ، وتُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوس.

فَهُمْ كَسَائِرِ أَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ السَّاكِنِيْنَ فِي البَادِيَةِ مِنْ غَيْرِ هِجْرَةٍ وَلا غَزْو؛ فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإسْلاَمِ، وَلا حَقَّ لَهُمْ فِي الغَنِيْمَةِ وَالفَيْءِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ كَانُوا مُسْتَحِقَيْنَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: «الصَّدَقَاتُ لِلمَسَاكِيْنِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ لا حَقَّ لَهُ فِي الفَيْءِ، وَالفَيْءُ للأَجْنَادِ». قَالَ: «وَلا يُعْطَى أَهْلُ الفَيْءِ، وَالفَيْء مِنَ الفَيْء مِنْ الفَيْء مِنْ الْكُلُونُ مَرْفُ كُلُ مِنْهُمَا إِلَى النَّوعَيْن ».

<sup>(</sup>١) فِي الْمُفْهم: ويُصْرَفُ.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي َ فَتَحِ الْمَجِيْدِ، وَفِي الْمُفْهِمِ: «وَجَوَّزَا صَرْفَهُمَا لِلصَّنْفَيْنِ» وَانْظُرِ: الأَمْوَالَ لابن زَنْجَوَيْهِ(١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ: «ورَجَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ».

<sup>(</sup>أ) انْظُر: الأمَّ لِلشَّافِعِيِّ (٤/ ١٥٤،١٥٦،٢٨٠).

قُلْتُ: لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْهُمْ، وقَالَ: « سُتُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (١).

(۱) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّ (ص/۲۷۸) ، والشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/۲۰ ، ۲۰ مرد) ، وعَبْدُالرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (۲/ ، ۲۸ ، ۲۸ مرد) ، وابن أبي شيبة فِي مُصَنَّفِه (۲/ ۲۵۵ ، ۲۰ هرد) ، وأبو يعلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۸۸)، وغيَّرهُمْ وَالدَّارَقُطْنِيُ فِي العِلَلِ (۲۹۹۶)، والبَيهةي فِي السَّن الكُبْرَى (۱۸۹۸)، وغيَّرهُمْ مِنْ طَرِيق جَعْفَر بنِ مُحَمَّد بنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَ عَلَى نَاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ - ﷺ - فَيهم عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصَنَعُ فِي مَبْدُالرَّحْمَنِ : "سَنُوا بِهِمْ سُنَةً آهٰلِ الكِتَابِ؟ - يُريد : الْمَجُوسَ - فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : "سَنُوا بِهِمْ سُنَةً آهٰلِ الكِتَابِ عَنْ جَعْفَر ووَصَلَهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۵۱) مِنْ طَرِيقِ أبِي عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَر ووصَلَهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۵۱) مِنْ طَرِيقِ أبِي عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَر ووصَلَهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۵۱) مِنْ طَرِيقِ أبِي عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَر ووصَلَهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۵۱) مِنْ طَرِيقِ أبِي عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَر ووصَلَهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۵۱) مِنْ طَرِيقِ أبِي عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَر ووصَلَهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۵۱) مِنْ طَرِيقِ أبِي عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَر ووصَلَهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۰۵۱) مِنْ طَرِيقِ أبِي عَلِيً الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ جَعْفَر اللَّهُ عَنْ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٌ فيكُونُ مُتَصِلًا، لأَنَّ جَدَّهُ المُسْتَقِ بَلْ عُمْرَ بنِ الْحَسُنِ لَمْ عَلْمَ بنِ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٌ فيكُونُ مُتَصِلًا، ولَكَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ عَنْ عَلِي المُواقِةِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ عَنْ عَلْمَ والرَّوَاةِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَلِكُ عَلْ مَلِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ م

وَلَهُ طريقٌ أَخْرَى؛ فَرَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصَمٍ فِي النّكاحِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ كَمَا قَالَ الْحافظُ فِي التَّلْخيص (٣/ ١٧٢)، وقَالَ فِي الدِّرَايَة (٢/ ١٣٤): «وفي إسْنَادِهِ أَبُو رَجَاءٍ جَارُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ ولا يُعْرَفُ حَالُهُ». وفِيْمَا قَالَهُ نَظَرٌ، بَلْ هُو مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ، واسْمُهُ: رَوحُ بنُ الْمُسَيَّبِ الكَلْبِيُ وَهُو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَالَ ابنُ مَعِيْنِ: صُويَلِحٌ، وَقَالَ أَبُو واسْمُهُ: رَوحُ بنُ الْمُسَيِّبِ الكَلْبِيُ وَهُو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَالَ ابنُ مَعِيْنِ: صُويَلِحٌ، وَقَالَ أَبُو عَالِمٌ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَعِيْنِ: صُويَلِحٌ، وَقَالَ أَبُو عَالِمٌ مَا اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَالَ ابنُ مَعِيْنِ: صُويَلِحٌ، وَقَالَ أَبُو عَالِمٌ اللهُ مَا اللهُ وَقَالَ أَبُو عَنْ اللهُ وَقَالَ أَبُو وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ أَبُو وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ أَبُو وَقَالَ أَبُو وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ أَلُومُ وَقَالَ أَبُو وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ أَلُومُ وَقَالَ أَلُومُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ أَلُومُ وَقَالَ أَلُومُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَقَدْ اخْتُلِفَ<sup>(۱)</sup> فِي القَدْرِ الْمَفْرُوضِ مِنَ الْجِزْيةِ، فقَالَ مالكٌ: أربعةُ دنانيْرِ عَلَى أَهْلِ الذَّهبِ، وأربعونَ دِرْهَماً عَلَى أَهْلِ الوَرق، وهلْ يُنْقَصُ مِنْهَا الضَّعِيْفُ أَوْ لاَ؟ تَوْلان.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيْهِ دِيْنَارٌ عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيْرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالكُوفِيُّونَ: عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيْرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالكُوفِيُّونَ: عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَالفَقِيْرُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً؛ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بن حَنْبَلَ- رحمه الله -(٢).

قَالَ يَحْيَى بنُ يُوسُفَ الصَّرْصَرِيُّ الْحَنْبَلِيُّ " - رحمه الله -:

مَجُوسِ فَإِنْ هُمُ سَلَّمُوا الْجِزْيَةَ اصْدُدِ
وَأَرْبَعَةُ مِنْ بَعْدِ عِشْرِيْنَ زِدِ
ثَمَانِيةٌ مَنِ بَعْدِ عِشْرِيْنَ لَتَسْنُقُدِ
ثَمَانِيةٌ مَنِ أَرْبَعِينَ لَتَسْنُقُدِ
وَشِيْخٍ لَهُمْ فَانِ وأَعْمَى وَمُقْعَدِ
وَمُنْ وَجَبَتْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ فَيَهْ تَدِي

وقَاتِلْ يَهُوداً والنَّصارَى وَعُصْبَةَ الْهُ عَلَى الْأَدُونِ اثْنَي عَشْرَ دِرْهَمَا افْرِضَنَ (٤) لَا وُسَطِهِم حَالاً وَمَنْ كَانَ مُوسِراً وَسَلْهِمْ ونِسَائِهِمْ ونِسَائِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَفِي الفَقْرِ وَالْمَجْنُونِ أَوْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ

وَعِنْدَ مالكِ وَكَافَّةِ العُلَمَاءِ: عَلَى الرِّجَالِ الأَحْرَارِ البَالِغِيْنَ العُقَلاءِ دُونَ غَيْرِهِمْ. وإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِمَّنَ نَأَى بِدارِهِ، ويَجِبُ

<sup>(</sup>١) فِي ط، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحٍ الْمَجِيْدِ:اختلفوا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفَرِيَّانِ، والْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرِ: الْمُغْنِي لَابنِ قُدَامَةً(١٣/ ٢٠٩)، وَأَحْكَامِ أَهْلِ الذَّمَّةِ لابنِ القَيِّمِ(١٦ / ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يَحْيَى بنُ يُوسُفَ بن يَحْيَى بنِ مَنْصُورِ الْأَنْصَارِيُّ الصَّرْصَرِيُّ، الزُّرِيرَانِيُّ الضَّريرُ، الفَقِيهُ، الأَدِيبُ اللَّغُويُّ الزَّاهِدُ، جَمَالُ الدِّينِ أَبُو زَكَرِيًا، شَاعِرُ العَصْرِ الْمَعْرُوف بِهِ حَسَّانِ السَّنَّة»، لِدِيْوَانِه فِي مَدْحِ خَيْرِ الْأَنَامِ، وَالَّذِي بَلَغَ عِشْرِيْنَ مُجَلِّداً، لَهُ نَظْمٌ عَلَى مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ اسْمُهُ: «الدُّرُّةُ اليَتِيْمَةُ وَالْمَحَجَّةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ» فِي نَظْمٍ مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ، مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ، وَهِي قَصِيْدَةٌ دِاليَّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى ٢٧٧٤ بَيْناً تُوفَي عام ٢٥٦هـ عَلَى يَدِ التَّتَارِ. انْظُرْ: ذَيْلَ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ (٢/ ٢٦٢)، والْمَقْصَدَ الأَرْشَدَ (٣/ ١١٤)، والأَعْلامَ لِلزِّرَكْلِيِّ (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) فِي خ: افرض.

تَحْوِيلُهُمْ إِلَى بِلادِ الْمُسْلِمِيْنَ أَو حَرْبُهُمْ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ) الكَلامُ إِلَى آخِرِهِ (١) فِيْهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ مِنَ الفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الأَجْتِهَادِ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالكِ وَغَيْرِهِ.

وَوَجْهُ الاسْتِدْلالَ [به: أَنَّهُ] (١) عَلَيْ قَدْ نَصَّ عَلَى [أَنَّ للهِ تَعَالَى حُكْماً مُعَيْناً فِي الْمُجْتَهَدَاتِ (١)، وَمَنْ لَمْ يُوافِقُهُ مُخْطِئً [١٠).

قَوْلُهُ: (وَإِذَا حَاصَـرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ) الْحَدِيث. الذِّمَّةُ: العَهْـدُ، و «تَخْفِـرُ»: تَنْقُصُ. يُقالُ: أَخْفَرْتَ الـرَّجُلَ: إِذَا نَقَضْتَ عَهْدَهُ، وخَفَرْتُهُ: أَجَرْتُهُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - : " قَولُهُ : "وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ " إِلَى آخره. الذَّمَةُ العَهْدُ ، وَأَخْفَرْتَ الرَّجُلِ إِذَا نَقَضْتَ عَهْدَهُ، وَخَفَرْتَهُ أَمَّنْتَهُ وَحَمَيْتُهُ، وَهَذَا نَهِي تَنْزِيهِ، أَيْ : لا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَنْقُضُهَا مِنْ لا يَعْرِفُ حَقَهَا، كَبَعْضِ الأعْرَابِ، وَسَوَادِ الْجَيْشِ، وَنَحْو ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ وَقَعَ نَقْضُ عَهْدِ مِنْ مَتَعَدَّ أَوْ جَاهِلِ ؟ كَانَ نَقْضُ عَهْدِ الْجَيْشِ، وَنَحْو ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ وَقَعَ نَقْضُ عَهْدِ مِنْ مَتَعَدَّ أَوْ جَاهِلِ ؟ كَانَ نَقْضُ عَهْدِ الْجَيْشِ، وَنَحْو ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ وَقَعَ نَقْضُ عَهْدِ مِنْ مَتَعَدَّ أَوْ جَاهِلٍ ؟ كَانَ نَقْضُ عَهْدِ الْجَيْشِ، وَنَحْو ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ وَقَعَ نَقْضُ عَهْدِ الْجَيْفِ مَوْنَ مِنْ نَقْضِ عَهْدِ الْخَالِقِ تَعَالَى. قَولُهُ: "فَأَرَادُوا أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الله لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا بَلِ الْمُصِيبُ وَالنَّوويَ الْمُولِقُ لُكُونَ فَاللهِ الْمُولِيقِ وَلِكَ اللهُ الْمُولِقِ وَالْمُولُونُ لِحُكْمِ اللهِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ " قَالَ الشَيْخِ حَمَدُ بنُ عَيْقٍ: "نَقَلْتُ الكَلَامَ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ خَطَّ الشَّارِح، وَذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلُهُ مِنَ القُرْطُبِيِّ وَالنَّوويَ ".

<sup>(</sup>٢) كذا فِي ط، وَفِي خ، وطَبَّعَةِ الفَرَيَّانِ: لأنَّهُ، وَفِي الْمُفْهِمِ: هُوَ أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) أيْ: فِي الأُمُورِ الاجتهادِيَّةِ، وأصرَح حديث فِي هَذَا البَّابِ قُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ - : «إذا حكم الْحاكم فاجتهد ثُمَّ أَحَطاً فله أَجْرٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧١٦) من حَدِيْثِ عَمْرُو بن العَاص، وأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) فِي بَعْضُ نُسَخِ فَتْحَ الْمُجْدِدِ و (ط»: (أَنَّ الله تَعَالَى قَدْ حَكَمَ حُكْماً مُعَيْناً فِي الْمُجْتَهَدَات، فَمَنْ وَافْقَهُ فَهُوَ الْمُخْطِئُ».

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ خَافَ مِنْ نَقْض مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ، كَجَهَلَةٍ (١) الْأَعْرَابِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ وَقَعَ نَقْضٌ مِنْ مُتَعَدِّ<sup>(٢)</sup>؛ كَانَ نَقْضُ عَهْدِ الْخَلْق أَهْوَنَ مِنْ نَقْض عَهْدِ اللهِ تَعَالَى، واللهُ أعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وقَوْلُ نَافع : وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الدَّعْوةِ قَبْلَ القِيَّال)

ذَكَرَ فِيْهِ: أَنَّ مَذْهَبَ مَالكٍ يَجْمَعُ فِيْهِ (٣) بيْنَ الْأحاديثِ فِي الدَّعوةِ قَبلَ الِقتال. قَالَ: وَهُوَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لا يُقاتَلُ الْكُفَّارُ قَبْلَ أَنْ يُدْعَوا، ولا تُلْتَمَسُ غِرَّتُهُمْ إلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ (١) بلغتْهُمْ الدَّعوةُ، فيَجُوزُ أَنْ تُؤخَذَ (٥) غِرَّتُهُمْ.

وَهَذَا الَّذِي صَارَ إلَّهِ مَالكٌ هُوَ الصَّحِيْحُ، لأنَّ فائدةَ الدَّعوةِ أَنْ يَعْرِفَ العَدُوُّ أنَّ الْمُسْلِمِيْنَ لا يُقاتِلُونَ للدُّنْيا ولا للعَصَبِيَّةِ، وإنَّمَا يقاتِلونَ للدِّين، فإذَا عَلِمُوا بذَلِكَ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً مُمِيلاً لَهُمْ إِلَى الانْقِيادِ إِلَى الْحَقِّ، بِخِلافِ مَا إذَا جَهلُوا مَقْصُودَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَدْ يَظُنُونَ أَنَّهُم يُقَاتِلونَ للْمُلْكِ(١) وللدُّنْيَا، فَيَزيدُونَ عُتُوًّا، ويُغْضاً (٧). واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: الوَفَاء للعَهْدِ كَجُمْلَةِ، والْمُثْبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرَيَّان، والْمُفْهم.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ وَبَعْضِ نُسَخِ فَتَحِ الْمَجِيْدِ : متعدٍ معْتَدٍ ، وَالْمُثَبَتُ خ ، وَبَعْض نُسَخ فَتَح الْمَجِيْدِ ، وطَبْعَةِ الْفَرَيَّانِ، والْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من بَعْضِ نُسَخ فَتْح الْمُجِيْدِ كَمَا نَبِه عليه الفريان.

 <sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِنْ: ط، وَفِي الْمُفْهِمِ: مِمَّن.
 (٥) فِي ط: تُلْتَمَسُ، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، طَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٦) فِي خ، وبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ - واعتمده الفريان - : للمَمَالكِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وبَعْض نُسَخ فَتْح الْمَجِيْدِ، والْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٧) فِي الْمُفْهم: وَتَعَصُّباً.

(77)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الإقْسَامِ عَلَى اللهِ

عَنْ جُندُبِ بِنِ عَبدِاللهِ - ﴿ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ قَالَ رَجُلّ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرَ لَهُ اللهُ لِلهَ اللهُ لِفُ لِلهَ اللهُ عَنْ وَجَلّ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَن؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ﴾ . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

فِيْهِ مَسائِلُ:

الأُوْلَى: التَّحْذِيْرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَى اللهِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُ النَّارِ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّ الْجَنَّةَ مِثْلَ ذَلكَ.

الرَّابِعَةُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ » إِلَخ. الْخَامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبٍ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأُمُورِ إلَيْهِ.

\* \* \*

#### بَابُ

## مًا جَاءَ فِي الإقْسَامِ عَلَى اللَّهِ (1)

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيْهِ حَدِيْثَ: (جُندُبِ بِنِ عَبدِاللهِ - ﴿ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَن (٢) ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَ (٣) أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَن؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ﴾. رَوَاهُ مُسلِم (١٠) عَلَيَ (٣) أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَن؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ﴾. رَوَاهُ مُسلِم (١٠) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرِيرَةَ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ. قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: ﴿ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ وَبُهِ وَاللهِ وَالْعَرْبَهُ ﴾ (٥) .

(١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٥٠): «أَيْ: إِنَّ ذَلِكَ حرامٌ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْحَجْرِ عَلَى اللهِ، وَالقطع بِحُصولِ الْمُقسم عَلَى حصولِهِ وَهُوَ التَّالِّي؛ فأمَّا عَلَى جهةٍ حُسْنِ الظنِّ باللهِ فَقَدْ قَالَ - ﷺ - : « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأبرَّهُ » كَذَا ظَهَرَ لِي وَاللهُ أَعْلَمُ».

(٢) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ – كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ – : «قولهُ: « واللهِ لا يَغْفِرُ الله لفُلان » ظَاهِرٌ فِي قَطْعِهِ بِأَنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، وَكَأَنَّهُ حَكَمَ عَلَى اللهِ، وَحَجَرَ عَلَيْهِ لُمَّا اعْتَقَدَ مَا اللهِ عندهُ من الكرامَةِ والْحَظِّ والْمَكَانَةِ، ولذلك الْمُذنب من الْخِسَّةِ والإَهَانَةِ، وَهَذَهِ ( ) نَتِيجَةُ الْجَهْلِ بِأَحْكَام الإلَهيَّةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ ».

(٣) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - : «قولُهُ: « من ذا الَّذِي يتالَّى عَلَيً » استفهامٌ عَلَى جهة الإنكار والوَعِيْدِ، وَفِي هَذَا الْحديثِ تَحريْمُ الإدْلالِ عَلَى اللهِ، ووجوبُ التَّادُّبِ مَعَهُ فِي الْأقوالِ والأحوالِ، وأنَّ حقَّ العبدِ أن يُعَامِلَ نفسَهُ بأحكامِ العُبُوديَّةِ، ويُعَامِلَ ربَّهُ بِمَا يجبُ لهُ مَن أحكام الإلَهيَّةِ والربوبيَّةِ».

(٤) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٦٢).

(٥) أَخْرَجَهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رقم ٩٠٠) ، وأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٦٣، ٣٢٣)

<sup>(</sup>أ) سَقَطَتْ «مَا» مِنْ: ط.

<sup>(</sup>ب) فِي ط: وَهَذَا.

قَوْلُهُ: (يَتَأَلَّى) يَحْلِفُ<sup>(۱)</sup>، والأَلِيَّةُ - بالتَّشْدِيْدِ - : الْحَلِفُ. و صَعَّ مِنْ حَدَيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

قَالَ البَغُوِيُّ فِي «شَرْحِ السُّنَةِ» - وسَاقَ بِالسَّندِ إِلَى عِكْرِمَةُ بِنِ عَمَّارِ - قَالَ ' لا دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ فَنَادَانِي شَيْخٌ قَالَ : يَا يَمَامِيُّ، تَعَالَ - وَمَا أَعْرِفُهُ -، قَالَ : لا تَقُولَنَّ لرَجُلِ : وَاللهِ لا يَعْفِرُ اللهُ لكَ أَبِداً وَلا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ : وَمَنْ أَنْتَ يَقُولُنَّ لَرَجُل : وَاللهِ لا يَعْفِرُ اللهُ لكَ أَبِداً وَلا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ : وَمَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ الله ؟ قَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ (") : فَقُلْتُ : إِنَّ هَذِهِ كَلِمةٌ يقَوْلُهُا أَحَدُنَا [لَبَعْضِ يَرْحَمُكَ الله ؟ قَالَ : فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأَبُو دَاوُدَ (رقم ٤٩٠١) وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِه (رقم ٥٧١٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ ضَمْضَمَ بنِ جَوسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﷺ - بِهِ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: (أيْ: يُحلف).

<sup>(</sup>٢) القائلُ هو: ضَمْضَمَ بنِ جَوسٍ شيخ عكرمة بن عمار، والرَّاوي عنْ أبي هريرة ﷺ وَهُوَ ثقة.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٤) فِي خ، وطَبْعَةِ الفَرِيَّانِ: لأَهْلِهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَ، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَشَرْحِ السُّنَّة.

<sup>(</sup>٥) فِي طَ: فوجده، وَالْمُثَبَتُ مِنْ خ، وطَبْعَةِ الفريان، وشرح السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: عَلَيْنَا.

 <sup>(</sup>٧) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: والله لا يغفر الله لَكَ أبداً.

<sup>(</sup>٨) فِي شُرْح السُّنَّةِ: ولا يدخلك الله..

أبداً. قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمَا مَلَكَا، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدهُ، فَقَالَ لِلْأَخْرِ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْظُرَ عَلَى عَبْدِي لِلْمُذْنِبِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلآخَرِ: أَتَسْتَطيعُ أَنْ تَحْظُرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي؟ قَالَ: لا يَا رَبِّ. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِه، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ » (۱).

وَرَوَاهُ أَبُو دَاودَ فِي «سُننه» وَهَذَا لَفْظُهُ: عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - ﴿ - [قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﴿ - [قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﴿ - ] (٢) يَقُولُ: ﴿ كَانَ رَجُلاَن فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِينْنِ، فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ أَحَدُهُمَا يُذْنِب، وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ. فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى النَّنْب، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي عَلَى النَّذُ اللهُ لَكَ، أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةِ وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَى وَقِيبًا ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لاَ يَعْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّة وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَى مَا غِيدُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي فَقَالَ الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَلِي عَلَى النَّالِ اللهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِراً، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة بِي عَلَى النَّارِ » (٢) الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة بِي عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِراً، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة بِي مَا لَى النَّار » (٢) [إلَى آخِرِهِ] (١٤).

ُ قَوْلُهُ: (وَفِيْ (٥٠) حَدَيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ) يُشِيْرُ إِلَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: « أَحَدُهُمَا: مُجْتَهِدٌ فِي العِبَادَةِ » .

وَفِيْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ بَيَانُ خَطْرِ اللَّسَانِ، وَذَلِكَ يُفِيدُ التَّحَرُّزَ مِنَ الكَلامِ، كَمَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: « تُكِلَّتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى

<sup>(</sup>١) شَرْحُ السُّنَّةِ (١٤/ ٣٨٤-٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ ، وسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٣) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (٤/ ٢٧٥ رقم ١ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤)مًا بَيْنَ الْمعقوفين سَاقطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبَعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٥) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ: فِي- بدون واو - وَالْمُشِتُ مِنْ ط، وكتابِ التَّوْحِيْد.

مَنَاخِرِهِمْ- إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ "(١) وَاللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١١/ ١٩٤)، وعَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِه (٣/ ١٠٩)، وأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/ ٢٣١)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٦١٦) وقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ، والنَّسَائِيُّ (٢ ٢٨٨)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٧٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْر (رقم ٢٦٦٦) وَعَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي وَائِل عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَوَافَقَهُ النَّووِيّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٤٣).

(78)

# بَابٌ لا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ

عَن جُبَيْرِ بِنِ مُطعِم - ﴿ وَالَ: ﴿ جَاءَ أَعْرَابِي ۗ إِلَى النَّبِي ۗ عَالَةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُهِكَتِ الْأَمْوَالُ ؛ فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا اللهِ! نُهكَتِ الْأَمْوَالُ ؛ فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ ». فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! وَيُحكَ اللهِ! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَيْحَكَ أَلَهُ! إِنَّ شَانَ اللهِ أَعَظَمُ مِن ذَلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُستَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ » . وَذَكَرَ الْحَدَيْثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: «نَسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَيْكَ».

الثَّانِيةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّراً عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِه مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ».

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى تَفْسِيْر سُبْحَانَ اللهِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يَسْأَلُونَهُ عَيَّا الْاسْتِسْقَاء .

## بَابٌ

## لا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ

عَن جُبَيْرِ بِنِ مُطعِم - ﴿ وَالَ: ﴿ جَاءَ أَعْرَابِي ۗ إِلَى النَّبِي ۗ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُهِكَتِ الْأَمْوَالُ؛ فَاسْتَسْق لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا اللهِ! نُهكَتِ الْأَمْوَالُ؛ فَاسْتَسْق لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفُعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ ». فَقَالَ النّبِي عَلَيْ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! فَمَا زَالَ يُسَبّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعظَمُ مِن ذَلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُستَشفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ ». وَذَكَرَ الْحَدَيْثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

(١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكبيْرِ (٢/ ٢٢٤)- مُخْتَصَراً - ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٧٢٦)، وابنُ أَبِي عَاصِمُ فِي السُّنَّةِ (رقم٥٧٥-٥٧٦)، وَعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ(رقم ٧١)، وَمُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ العَرْشِ(رقم١١)، وَأَبُو عَوَانَهُ ۚ فِي صَحْيْحِهِ (٢/ ١٢٠)، وَالطُّبُرانِيُّ فِي الكبيْرِ(رقم١٥٤٧)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٨/ ٢٥١٥)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي التَّوْحِيْدِ(١/ ٢٣٩–٢٤٠)، وَالآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ(٣/ ١٠٩٠-١٠٩١)، وَأَبُو الشُّيْخِ فِي العَظَمَةِ(رقم١٩٨)، والدَّارِقطنِيُّ فِي الصُّفَاتِ (٣٨-٣٩)، وابنُ مَنْدَهْ فِي التَّوْحِيْدَ (رَقَم ٦٤٣-٦٤٤)، والبَّيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ(٢/ ٣١٧-٣١٨)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاَعْتِقَادِ(رقم ٢٥٦)، وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ(٧/ ١٤١)، والبَغَوِيُّ فِي شَرْحَ السُّنَّةِ(١/ ١٧٥–١٧٦)، وَاللَّهَمِيُّ فِي الْعُلُوِّ (ص/ ٤٤) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يعقوبَ بِنِ عُتْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ بِهِ. وَأُعِلَّ بِعِلْتَيْنِ : عَنْعَنَةِ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ لأنَّهُ مَشْهُورٌ بِالتَّدْلَيْسِ مُّعَ إِمَامَتِهِ فِي الْمَغَازِي وَحُسْنِ حَدِيْثِهِ فِي الْأَحْكَامِ، وبِجَهَالَةِ جُبَيْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرٍ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا، فَرْدٌ، وابَنُ إِسْحَاقَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي َ إِذَا أَسَّنَدَ وَلَهُ مَنَاكِيْرُ وَعَجَائِبُ.فَاللهُ أَعْلَمُ أَقَالَ النَّبِيُّ هَذَا أَمْ لَا؟..»، وَاسْتَغْرَبَهُ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٣١٠) ، وَضَعَّفَهُ الأَلبَانِيُّ. وَقَالَ ابنُ مَنْدَهْ: «وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ مُتَّصِلٌ مِنْ رَسْمٍ أَبِي عِيْسَى والنَّسَائِيِّ»، وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإِسْلاَم فِي مَجْمُوع

قَوْلُهُ: (بَابُ لا يستشفع باللهِ عَلَى خَلْقِهِ (۱٬۰۰۰) وذَكَرَ الْحَدَيْثَ، وَسِيَاقُ أَبِيْ دَاوِدَ فِي ﴿ سُنَنِهِ ۗ أَتَمُ مِمّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ – رَحَه الله – ولَفْظُهُ: عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ﴿ أَتَى النَّبِيَ ﷺ أَعْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْرِ بِنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ﴿ أَتَى النَّبِي ۗ اللهِ عَلَيْكَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الفَتَاوَى(١٦/ ٤٣٥)، وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلْمُنْذِرِيِّ (١٣/ ١٣) وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَى قَوْلَ الْمُضَعِّفِيْنَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٥٢) : «أَيْ: إِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لأَنَّهُ الكَبِيرُ الْمُتَعَالَ فَكَيْفَ يَشْفَعُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ؟ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيْراً، فَإِنَّ الشَّافِعَ إِنَّمَا يَشْفَعُ عِنْدَ مَنْ هُو أَعْلا مِنْهُ، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ التَّنَقُصِّ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ، فَلِذَلِكَ اسْتَعْظَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴾. هُوَ أَعْلا مِنْهُ، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ التَّنَقُصِّ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ، فَلِذَلِكَ اسْتَعْظَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴾. (٢) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفَرِيَّان : يَسَار، وَهُو تَحْرِيْف، وَظَنَّ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ يَسَار الْمُطَّلِيِيُّ مَوْلاَهُمْ، وَهَذَا خطأ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَيْهِ عَنْ عَدَدٍ مِنْ مَشَايِخِهِ وَهُمْ: عَبْدُالْأَعْلَى بنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بنُ سَعِيْدٍ الرَباطِيُّ، وَسَاقَهُ بِلَفْظِ شَيْخِهِ: أَحْمَدَ بنِ سَعِيْدٍ الرَباطِيِّ، ثُمَّ ذَكَرَ لَفْظَهُ مِنْ رَوَايَةٍ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بن بَشَّار.

وَهُوَ : مُحَدَّمَدُ بنُ بَشَّارِ بَنِ عُثْمَانَ العَبْدِيُّ، البَصْرِيُّ، أَبُو بَكْر، بُنْدَارٌ: َثقةٌ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَمِأْتَيْنِ، وَلَهُ بِضْعٌ وَتُمَانُونَ سَنَةً. تَقْرِيْبِ التَّهْذِيَّبِ(ص/٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) فِيَ إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ- ويظهر أنَّهُ نقله عَنِ الشَّيْخِ سُلِّيمَانَ- : «وأخرج أَبُو الشَّيْخِ فِي

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ - عِنْدَهُ - فِي «الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ» مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بن إسْحاقَ بن يَسَار» (١).

قَوْلُهُ: (وَيْحَكَ، إِنَّهُ لاَ يُستَشَفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِن خَلَقِهِ). فَإِنَّهُ تَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيكُهُ، والْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِهِ، لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، ولا رَادً لِمَا قَضَى، وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَواتِ ولا فِي الأرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْماً قَدِيْراً.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيكُونُ. والْخَلْقُ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ مُلْكُهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَى يَتْصَرَّفُ فِيهِ إَلَيْهِ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَى الثَّافِعُ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَوْلَهُ هَذَا القَوْلَ لا يَلِيْقُ بِالْخَالِقِ الْأَعْرَابِيِّ قَوْلَهُ هَذَا القَوْلَ لا يَلِيْقُ بِالْخَالِقِ

كِتَابِ العظمة (رقم ٢٥٣): "عن أبي وَجْزَةً (أ) يَزِيْدَ بنِ عُبَيْدِ السلميِّ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - منْ غزوة تبولُ اتاهُ وفد من بَنِي فزارة، فقالوا: يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ رَبُّكَ أَنْ يُغْنِينَا، وَاشْفَعْ لَنَا إلَى ربِّكَ، وَيَشْفَعْ ربُكَ إليكَ. فقالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - : "وَيْلَكَ هَذَا أَنَا أَشْفَعُ إلى ربِّي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ ربُنَا إليهِ؟! لا إلَه إلاَّ اللهُ العَظِيمُ (ب)، وَسِع كُرسِيَّهُ السَّمَواتِ والأَرْضِ، فَهِي تَئِطُ مِنْ عَظَمَتِهِ، كَمَا يَئِطُ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ» قَالَ الشَّارِحُ - يَعْنِي الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ -: أبو وَجْزَةً (أُنَّ تَابِعِيُّ اهَ قَالَ الشَّيْخ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ: فالْحَدِيثُ مُرسَلٌ».

<sup>(</sup>١) كِتَابُ العَرْش(ص/ ٢٣١رقم ١٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فِيْهِمْ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٣) ساقِطَةٌ مِنْ: ط، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>أ) فِي المخطوط، ط فِي الموضعين: وَجَرَةً - بِالرَّاء- .

<sup>(</sup>ب) فِي ط: العَلِيُّ العَظِيمُ.

<sup>(</sup>ج) أَبُو وَجْزَةً - بِوَاوِ وَجِيْمٍ وَزَايٍّ - هُوَ : يَزِيْدُ بنُ عُبَيْدِ السَّعْدِيُّ ، الْمَدَنِيُّ ، الشَّاعِرُ : ثِقَةٌ ، مَاتَ سَنَةَ ١٣٠هـ. انْظُرْ: تَقُرِيْبُ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٦٠٣).

سُبْحَانَهُ وبِحَمْدِهِ، إنَّ (١) شَأَنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِيْ هَٰذَا الْحَدِيْثِ: إِثْبَاتُ عُلُو اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَأَنَّ عَرْشَهُ فَوْقَ سَمَواتِهِ، وفيْهِ: تَفْسِيْرُ الاسْتِواءِ بالعُلُوِّ كَمَا فَسَّرَهُ الصَّحَابَةُ والتابعون والأيِّمَّةُ، خِلافاً للمُعَطِّلَةِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ (٢)، والْمُعْتَزِلَةِ، وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ كَالْاشَاعِرَةِ وَنَحْوهِمْ مِمَّنْ أَلْحَدَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِه، وصَرَفهَا عَن الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَتْ لَهُ ودَلَّتْ عَلَيْهِ، مِنْ إِثْبَاتِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي دَلَّتْ عَلَى كَمَالِهِ جَلَّ وعَلا، كَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ والأئِمَّةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِمَّنْ تَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُم أَثْبَتُوا مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لَنَفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِه، عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِهِ وعَظَمَتِهِ، إثباتاً بلا تَمْثِيْلِ، وتَنْزِيْهاً بلا تَعْطِيْلِ. قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّم- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : فِي «مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ»- بَعْدَ كَلام سَبَقَ فِيْمَا يُعَرِّفُ العَبْدَ بنَفْسِهِ وبِرَبِّهِ مِنْ عَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ- قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «والثَّانِي: أَنْ يَتَجَاوِزَ هَذَا إِلَى النَّظَرِ بِالبَصِيرَةِ البَاطِنَةِ")، فتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيَجُولُ فِي أَقْطَارِهَا ومَلَكُوتِهَا وبيْنَ مَلائِكَتِهَا، ثُمَّ يُفْتُحُ لَهُ بَابٌ بَعْدَ بَابٍ حَتَّى يَنْتَهِي بِـهِ سَــْيْرُ القَلْـبِ إِلَى عَرْشِ الرَّحْمَنِ، فَيَنْظُرُ سَعَتَهُ وَعَظَمَتَهُ وجَلالَهُ ومَجْدَهُ ورِفْعَتُهُ، ويَرَى السَّمَوَاتِ السَّبْعِ والأرْضِيْنَ السَّبْعِ بِالنَّسْبَةِ إِلَّهِ كَحَلْقَةٍ مُلقاةٍ بأرض فَلاةٍ، ويَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَول العَرْشِ، لَهُمْ زَجَلٌ بالتَّسْبِيحِ، والتَّحْميدِ، والتَّقديس، والتَّكبير.

والأمْرُ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِهِ بتدبِيْرِ الْمَمَالِكِ والْجُنُودِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إلاَّ رَبُّهَا ومَلِيْكُهَا، فَيُنْزِلُ الأَمْرُ بَإِحْيَاءِ قَومٍ، وإمَاتَةِ آخَرِيْنَ، وإعْزَازِ قَومٍ، وإذْلالِ آخَرِيْنَ، وَإِنْشَاءِ مُلْكِ،

<sup>(</sup>١) فِي ط: وإنَّ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٢) في ط: والجهمية، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفَرِيَّان.

<sup>(</sup>٣) فِي خ: أَنْ يَتَجَاوَزَ هَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى البَصِيْرَةِ البَاطِنَةِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وطَبْعَةِ الفَرَيَّان، ومِفْتَاح دَار السَّعَادَة.

وَسَلْبِ مُلْكٍ، وتَحْويلِ نِعْمَةٍ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍ.

وقَضَاءِ الْحَاجَاتِ عَلَى اخْتِلَافِهَا وَتَبَايُنِهَا وَكَثْرَتِهَا: مِنْ جَبْرِ كَسِيْر، وإغْناءِ فَقِيْر، وقضاءِ مَريض، وتَفْريج كَرْب، ومَغْفِرَةِ ذَنْب، وكَشْفِ ضُرَّ، ونَصْرِ مَظْلُوم، وهِداية حَيْران، وتَعْلِيمِ جَاهل، ورَدِّ آبق، وأمَانِ خَائف، وإجارةٍ مُستجيْر، ومَدَدٍ لِضَعِيْف، وإغائةٍ لِمَلْهُوف، وإعانةٍ لِعَاجِزِ، وانْتِقَامٍ مِنْ ظَالِم، وكَفَّ لَعُدُوانٍ.

فَهِيَ مَراسِيمُ دائرةٌ بيْنَ العَدْلِ والفَضْلِ والْحِكْمَةِ والرَّحْمَةِ، تَنْفُذُ فِي أَقْطَارِ الْعَوالِيمِ، لا يُشْغِلُهُ سَمْعُ شَيْءٍ مِنْهَا عَنْ سَمْعِ غَيْرَهُ، ولا تُغَلِّطُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائلِ والْحَوائِمِ، ولا يَتَبَرَّمُ (٢) بإلْحَاحِ الْمُلِحُيْنَ، ولا يَتَبَرَّمُ (٢) بإلْحَاحِ الْمُلِحُيْنَ، ولا تَنْقُصُ ذَرَّةٌ مِنْ خَزَائِنِهِ، لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ.

فَحِيْنَئِذِ يَقُومُ القَلَبُ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ مُطْرِقاً لِهَيْبَةِ، خَاشِعاً لِعَظَمَتِهِ، عَان (٣) لعِزَّتِهِ، فَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ سَجْدَةً لا يَرْفعُ رَاسَهُ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْمَزيدِ، فَهَذَا سَفَرُ القَلَبِ وَهُو فِي وطَنِهِ ودَارِهِ ومَحَلِّ مُلْكِهِ، وَهَذَا مِنْ [أَعْظَمِ الْمَرَيدِ، فَهَذَا سَفَرُ القَلَبِ صَنْعِهِ. فيا لَهُ مِنْ سَفَر مَا أَبْرَكَهُ وَأَرُوحَهُ، وَ] أَعْظَم تُمرَتِهِ وَبَاتِ اللهِ وعَجَائِبِ صَنْعِهِ. فيا لَهُ مِنْ سَفَر مَا أَبْرَكَهُ وَأَرُوحَهُ، وَ] أَعْفَم تُمرَتِهِ ورَبْحِهِ وَأَجَلُ مَنْفعتِهِ وأحسن عاقبَتِهِ، سَفَرٌ هُوَ حياةُ الأرواحِ، ومِفْتَاحُ السَّعادةِ، وغَنِيمةُ اللهُ تَعَالَى الْمَعْدِ اللهُ تَعَالَى الْمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

<sup>(</sup>١) فِي طَ: اختلاف لغاتها، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَعَةِ الفرِيَّانِ، ومِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ.

<sup>(</sup>٢) فِي طَبْعَةِ الفريَّانِ: ولا تَبَرَّمَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، ط، ومِفْتَاحُ دَار السُّعَادَةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ، وَطَبَّغَةِ اَلفريَّانِ: عَالِيًا، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، ومِفْتَاحٍ دَارِ السَّعَادَةِ، ومعنى «عان لعزَّتِه» أَيْ: أَسِيرُ عِزَّةِ الله.

<sup>(</sup>٤) مَا بِينِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: طَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٥) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (١/ ١٩٩).

وأمَّ الاسْتِشْفَاعُ بِالرَّسُولِ ﷺ فِي حياتِهِ، فالْمُرادُ بِهِ اسْتِجْلابُ دُعَائِهِ ولَيْسَ خَاصًا بِهِ ﷺ ، بل كُلُّ حَيُّ صَالِح يُرْجَى أَنْ يُستَجَابَ لَهُ، فَلا بَاسَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لَلسَّائِلِ بِالْمَطالِبِ الْخَاصَّةِ والعَامَّةِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعُمَرَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنَ الْمَدِينَةِ: « لا تَنْسَنَا يا أُخَيَّ مِنْ صَالِح دُعَائِكَ » (١١).

وأمَّا الْمَيِّتُ، فإِنَّمَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الدُّعَاءُ لَهُ عَلَى جَنازَتِهِ، وعَلَى قَبْرِهِ، وَفِيْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَهَـذَا هُـوَ الَّـذِي يُشْرَعُ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ. وأمَّا دُعَاؤُهُ، فَلَمْ يُشْرَعْ، بَلْ قَدْ دَلَّ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى النَّهْي عَنْهُ وَالوَعِيْدِ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْبُنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣- ١٤].

فَبَيَّنَ تَعَالَى (٢) أَنَّ دُعَاءَ مَنْ لا يَسْمَعُ ولا يَسْتَجِيبُ شِرْكٌ يَكْفُرُ بِهِ الْمَدْعُو يَومَ القِيامَةِ، أَيْ: شُرِكٌ يَكْفُرُ بِهِ الْمَدْعُو يَومَ القَاسُ القِيامَةِ، أَيْ: أَيْ الْحُقافِ: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦] فَكُلُّ مَيِّتٍ أَو غَائبٍ لا يَسْمَعُ ولا يَسْمَعُ ولا يَشْعُ ولا يَضُرُ.

والصَّحَابَةُ - ﴿ ، لا سِيَّمَا أَهْـلُ السَّوابِقِ مِنْهُمْ كَالْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لَمْ يُنْقَلُ عَـنْ أَحَـدٍ مِنْهُمْ ولا عَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُم أَنْزَلُوا حَاجَاتِهِمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وفاتِهِ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَد (١/ ٢٩، ٢/ ٥٩)، وابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَات (٣/ ٢٧٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٥٦١)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٦١)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٨٩٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٥٥)، وَغَيْرُهُمْ، وَفِي إِسْنَادُهُ: عَاصِمُ سُنَنِهِ (لقم ٤٥٥)، وَغَيْرُهُمْ، وَفِي إِسْنَادُهُ: عَاصِمُ بِنُ عُبَيْدٍ اللهِ وَهُو ضَعِيْفٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (٢/ ١٢٨) مِنْ مُنْكَرَاتِهِ. وَقَالَ التَّرْمَذَيُ : «حَسَنٌ صَحَيْح».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَبَيَّنَ الله تَعَالَى، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

فِي أَوْقَاتِ الْجَدْبِ، كَمَا وَقَعَ لِعُمَرَ - ﴿ - (١) لَمَّا خَرَجَ لَيَسْتَسْقِيَ بِالنَّاسِ خَرَجَ بِالنَّاسِ خَرَجَ بِالنَّاسِ عَرَّجَ السَّيْقِيَ اللَّهُ عَيِّ حَاضِرٌ يَدْعُو رَبَّهُ، فَلَو جَازَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لأَنَّهُ حَيُّ حَاضِرٌ يَدْعُو رَبَّهُ، فَلَو جَازَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ بِأَحَدٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ لاسْتَسْقَى عُمَرُ ﴿ فِي السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ (٢) بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ .

وبهَذَا يَظْهَرُ الفَرْقُ بَيْنَ الْحَيِّ والْمَيْتِ، لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْحَيِّ دُعَاوَهُ إِذَا كَانَ حَاضِراً، فَإِنَّهُم فِي الْحَقِيْقَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهُوا إِلَى اللهِ بِطَلَبِ دُعَاءِ مَنْ يَدْعُوهُ ويَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، وهُمْ كَذَلِكَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فَمَنْ تَعَدَّى الْمَشْرُوعَ إِلَى مَا لا يُشْرَعُ ضَلَّ وأَضَلَّ. فَلَوْ "كَانَ الصَّحَابَةُ إِلَيْهِ أَسْبَقُ وعَلَيْهِ أَحْرَصُ، وَبِهِمْ فَلَوْ "كَانَ دُعَاءُ الْمَيْتِ خَيْراً لكَانَ الصَّحَابَةُ إِلَيْهِ أَسْبَقُ وعَلَيْهِ أَحْرَصُ، وَبِهِمْ أَلْيُقُ، وَبِحَقِّهِ أَعْلَمُ وَأَقْوَمُ.

فَمَنْ تَمَسَّكَ بَكتابِ اللهِ نَجَا، وَمَنْ تَركَهُ واعْتَمَدَ عَلَى عَقْلِهِ هَلَكَ. وَبِاللهِ التَّوفِيْق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) َرواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠١٠) مِنْ حَدِيْثِ أنس- الله عليه -.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَلَوْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

(90)

## بَابُ

# مَا جَاءَ فِي حِمَايَةٍ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ

عَن عَبدِاللهِ بنِ الشِّخِيرِ ﴿ قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَا يَقَالَ: ﴿ السَّيِّدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴾ . قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضَلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: ﴿ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

وَعَن أَنَس - ﴿ أَنَّ نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهُويَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي التِي أَنزَلَنِي اللهُ عَلْدُ مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي التِي أَنزَلَنِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

فِيْهِ مَسَائِلُ: الْأُوْلَى: تَحْذِيْرُ النَّاسِ مِنَ الغُلوِّ.

الثَّانِيَةُ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُنَا.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: « لا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » مَعَ أَنَّهُم لَمْ يَقُولُوا إلاَّ الْحَقَّ. الرَّابِعة: قَوْلُهُ: « مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزلَتِي » .

## بَابُ

# مَا جَاءَ فِي حِمَايَةَ الْمُصْطَفَى (' ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ

عَن عَبدِاللهِ بن الشُّخِّيرِ - هَالَ : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا. فَقَالَ: « السَّيِّدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ». قُلْنَا: وَأَفْضَلُنا فَضْلاً، وَأَعْظُمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: « قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ<sup>(٢)</sup>». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ<sup>(٣)</sup>.

(١) فِي بَعْض نُسَخ كِتَابِ التَّوحيد: النَّبيِّ.

(٢) نَقَلَ الشَّيْخُ حَمَّدُ بنُ عَتِيْقِ فِي إِبْطَال التَّنْدِيْدِ (ص/ ٢٥٤) عَن الشَّيْخ عَبْدِالرَّحْمَن بن حَسَنٍ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي وقع فِّي نُسَخِ النَّوْحِيْدِ الصَّحِيْحَةِ بِخَطَّ ٱلْمُصَنِّفُ وَغَيْرِهِ: « َولاَ يَسخرُنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » بِاليَاءِ الْمُثنَّاةِ تَحْتَ، وَالسِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ ثُمَّ نُونٌ، وَعَزَا الْحَدِيْثَ لَابِي دَاوُدَ، والَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ الصَّحِيْحَةِ الْمُعْتَمَدَةِ: « يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ » بِالتَّاءِ الْمُثنَّاةِ فَوْق بَعْدَ سِيْنِ (١) ، ثُمَّ جَيْمٌ، ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَانِيَّةُ (١٠) بَعْدَ الْرَّاء ثُمَّ نُونٌ».

(٣) رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطُّبَقَاتِ الكُبْرَى(٧/ ٣٤)، وأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِه (٤/ ٢٤–٢٥)، والبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم٢١١) ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٤٨٠٦)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَن الكُبْرَى- عمل اليَوْم والليلة - (رقم١٠٠٧)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمُثَانِي(٣/ ١٥٣ رقم ١٤٨٤)، وابنُ السُّنِّيِّ فِي عملِ اليَّوْمِ والليلةِ(رقم ٣٨٩)، وابنُ مَنْدَهُ فِي التَّوْحِيْدِ(رقم ٢٧٧)، والبَّيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ َ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٥٣٨)، وَفِي الْأَسْمَاءِ وَالصُّفَاتِ (١/ ٦٨رقم٣٣)، وَفِي دَلاَئِلِ النُّبُوَّةِ (هُ/ ٣١٨)، والعَسْكَرِيُّ فِي تَصْحِيْفَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ(١/٢١٣-٢١٤) وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَصَحَحَهُ الضُيَّاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْاحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (٩/ ٤٦٨ رقم٤٤٧ ). قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/

<sup>(</sup>أ) فِي ط: السِّين.

<sup>(</sup>ب) فِي ط: تَحْتَيُّةٌ.

وَعَن أَنْسِ - ﴿ وَأَنَّ نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! وَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهُويَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنزِلَتِي اللهُ عَزْ وَجَل ». رَوَاهُ النَّسَائِيُ بِسَندٍ جَيِّدٍ (١)).

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا جاءَ فِي جَمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حَمَى التَّوْحِيدِ، وسَدُهِ طُرُقَ الشَّرْكِ) حِمَايَتُهُ ﷺ حَمَى التَّوْحِيدِ، وسَدُهِ طُرُقَ الشَّرْكِ) حِمَايَتُهُ ﷺ حَمَى التَّوْحِيدُ مَعَهَا التَّي يَضْمَحِلُ مَعَهَا التَّوْحِيدُ أَو يَنْقُصُ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي السَّنَّةِ النَّابِتَةِ عَنْهُ ﷺ كَقُولُهِ: « لاَ تُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ؛ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ اللهِ عَرْ وَجَلَ ﴾ (٢) وتَقَدَّمَ، وقَوْلِهِ (٣): « إِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِي، وإنَّمَا يُسْتَغَاثُ باللهِ عَزَ وجَلَ ﴾ (٤٤) وتَحْو ذَلِكَ.

١٧٩): «رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ» وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

تَنْبِيْهُ: بَعْضُهُمْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ: « لا يَسْتَهْويَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسند (٣/ ١٥٣ - ٢٤١)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسنَدِهِ (رقم ١٣٠٩)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى - عَمَلِ اليَوْمِ والليلةِ - (٢/ ٧١ رقم ١٣٠٨)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى - عَمَلِ اليَوْمِ والليلةِ - (٢/ ٢٥٢)، رقم ١٠٠٧٨)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحَلْيَةِ (٦/ ٢٥٢)، وابنُ مَنْدَهُ فِي التَّوْحِيْد (رقم ٢٧٨)، واللالكَائِيُّ فِي التَّوْحِيْد (رقم ٢٨٨)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاغْتِقَاد (٨/ ١٣٩٥)، والضّيَاءُ المُقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (٥/ ٢٦روقم ١٦٢٨ - ١٦٢٩) وَغَيْرُهُمْ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالْهَادِي فِي الصَّارِمِ الْمُنْكِي (ص/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقمهُ ٤٤٤) عَنْ عمر بن الْخطاب - الله -.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وِتقدم قولُهُ، والْمُثْبَتُ مِنْ: طُبْعَةِ الفرَيَّانِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ(١٠/ ١٥٩) عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ - ﴿ - وَمَدَارُ اللهِ السَّنَادِهِ عَلَى عَبْدِاللهِ بِنِ لَهِيْعَةَ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ. فَمَرَّةُ رَوَّاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، وَمَرَّةً رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، وَمَرَّةً رَوَاهُ بِسَنَدِهِ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ أَبُو بَكْر - ﷺ - : قُومُوا نَسْتَغِيْثُ بِرَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ هَذَا الْمُنَافِق . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ هَذَا الْمُنَافِق . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ هَذَا الْمُنَافِق . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ هَذَا الْمُنَافِق . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ونَهَى عَنِ التَّمَادُح، وشَدَّدَ القَوْلَ فِيْهِ، كَقَوْلِهِ: لِمَنْ مَدَحَ إِنْسَاناً: « وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَـاحِبِكَ » والْحَدَيْثُ (١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَجُلاً أَثْنَى عَلَى رَجُل عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (٢) ﷺ فَقَالَ لَهُ: « قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ - ثَلاثاً - » (٣).

وَقَالَ: « إِذَا لَقِيتُمُ الْمدَّاحِيْنَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرابَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهُ عَن الْمِقْدَادِ بن الأسْوَدِ (١٠).

وَفِيْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ (٥) نَهَى أَنْ يَقُولُوا(٢): أَنْتَ سيدنا، وقَالَ: « السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» وَنَهَاهُمْ أَنْ يَقُولُوا: وأَفْضَالُنَا فَضْلاً وأَعْظَمُنا طَولاً. وقَالَ: « لا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ »(٧).

وكذَّلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدَيْثِ أَنَسِ: أَنَّ نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَا خَيْرَنَا وَابِنَ خَيْرِنَا، [وَسَيُّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهُو يَنْكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ ] (^^)؛ كَرِهَ ﷺ أَنْ يُواجِهُوهُ بِالْمَدْحِ فَيُفْضِي بِهِمْ إِلَى الغُلُوِّ، وأَخْبَرَ ﷺ أَنْ مُواجَهَةَ الْمَادحِ لَلْمَمْدُوحِ بِمَدْحِهِ - وَلَو بِمَا فِيْهِ (٩) - مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ، لِمَا تُفْضِي مُحَبَّةُ الْمَدْحِ إِلَيْهِ مِنْ تَعَاظُمِ الْمَمْدُوحِ فِي نَفْسِهِ، وَذَلِكَ يُنَافِي كَمَالَ لَتَعْظِمُ الْمَمْدُوحِ فِي نَفْسِهِ، وَذَلِكَ يُنَافِي كَمَالَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: الْحديث -بدون واو-، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: النَّبِيِّ ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقَم ٦١٦٢)، ومُسَلِّمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم٣٠٠٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم٣٣٣)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ(رقم٣٧٤٢) بِنَجْوهِ، وَاللَّفْظُ روَايَةٌ لِمُسْلِم.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: هَذَا الْحَدِيْثِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةُ الفريَّان.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: نَهَى عَنْ أَنَّ يقولوا، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الْفريَّان.

<sup>(</sup>٧) تقَدُّم تخريجه فِي أول البَاب.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ مِنْ: ط، وبدلها: إلَى الخ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: وَلَوْ بِمَا هُوَ فِيهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

التَّوْحِيدِ، فَإِنَّ العِبَادَةَ لا تَقُومُ إلاَّ بِقُطْبِ رَحَاهَا الَّذِي لا تَدُورُ إلاَّ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ غَايَةُ اللهِ النَّلُّ فِي غَايَةٍ الْمَحَبَّةِ، وكَمَالُ الذَّلِّ يَقْتَضِي الْخُضُوعَ والْخَشْيَةَ والاسْتِكَانَةَ للهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ (١) لا يَرَى نَفْسَهُ إلاَّ فِي مقامِ الذَّمِّ لَهَا، [والْمُعَاتَبَةِ لَهَا] (٢) فِي حَقِّ رَبّهِ، وكَذَلِكَ الْحُبُ لا يَرَى نَفْسَهُ إلاَّ فِي مقامِ الذَّمِّ لَهَا، [والْمُعَاتَبَةِ لَهَا] (٢) فِي حَقِّ رَبّهِ، وكَذَلِكَ الْحُب لا تَحْصُلُ غَايَتُهُ إلاَّ إِذَا كَانَ يُحِب ما يُحِبُّهُ الله، ويَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ الله مِنَ الأَقْوَال وَالْإَعْمَالُ والإرَادَاتِ.

وَمَحَبَّةُ الْمَدْحِ مِنَ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ يُخَالِفُ (٣) مَا يُحِبُّهُ الله مِنْهُ، والْمَادِحُ يَغُرُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ آثِماً، فَمَقَامُ العُبُودِيَّةِ يَقْتَضِي كَراهَةَ الْمَدْحِ رَأْساً، والنَّهْي عَنْهُ صِيانَة لِهَ يَفْسِهِ فَيكُونُ آثِماً، فَمَقَامُ العُبُودِيَّةِ يَقْتَضِي كَراهَةَ الْمَدْحِ رَأْساً، والنَّهْي عَنْهُ صِيانَة لِهَ يَفْسِهِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُ، خَلُصَتْ اعْمَالُهُ وَصَحَّتْ، فَمَتَى أَدْخَلَ عَلَيْهَا مَا يَشُوبُهَا مِن هَذِهِ الشَّوائِبِ؛ دَخَلَ عَلَى مقامِ العُبُودِيَّةِ فَمَتَى أَدْخَلَ عَلَى مقامِ العُبُودِيَّةِ بِللنَّقْصِ أَو الفَسَادِ، وإِذَا (١٠ أَدَّاهُ الْمَدْحُ إِلَى التَّعَاظُمِ فِي نَفْسِهِ والإعْجَابِ بِهَا، وَقَعَ بِالنَّقْصِ أَو الفَسَادِ، وإِذَا (١٠ أَدَّاهُ الْمَدْحُ إِلَى التَّعَاظُمِ فِي نَفْسِهِ والإعْجَابِ بِهَا، وَقَعَ فِي أَمْرِ عَظِيْمٍ يُنَافِي العُبُودِيَّةَ الْخَاصَّةَ، كَمَا فِي الْحَدَيْثِ: « الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي شَيْئاً مِنْهُمَا عَذَبْتُهُ » (٧) وَفِي الْحَدَيْثِ: « لاَ يَدْخُلُ وَالْعَنِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةً مِنْ كِبْر » (٨).

وَهَـذِهِ الآفَاتُ (٩) قَـدْ تَكُونُ مَحَبَّةُ الْمُدْحِ سَبَباً لَهَا وَسُلَّماً إِلَيْهَا، والعُجْبُ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وأنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمعقوفين سَاقطٌ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَريَّان، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: تُخَالِفُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَرِيَّان.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَخْلُصَ العَبْدُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَمَتَى، وَالْمُثبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٦) فِي خ: إِذَا – بدون واو -، وَٱلْمُثَبَّتُ مِنْ: طَ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٧) رُواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِي سعيد - رَضِيَ اللهُ عنهُ ما - معاً

<sup>(</sup>٨) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩١) عَنِ ابن مسعود- الله -.

<sup>(</sup>٩) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ: الآفة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وبعضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ.

الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّالُ الْحَطَبَ، وأمَّا الْمَادِحُ فَقَدْ يُفْضِي بِهِ الْمَدْحُ إِلَى أَنْ يُنزِّلَ الْمَمْدُوحَ مَنْزِلَةً لا يَسْتَحِقُهَا، كَمَا يُوجَدُ كَثِيْراً فِي أَشْعَارِهِمْ مِنَ الغُلُوِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَحَدَّرَ أَمَّتُهُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُمْ، فَقَدْ وَقَعَ الكَثِيْرُ مِنْهُ حَتَّى صَرَّحُوا فِيْهِ بِالشِّرْكِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ والإلهَيَّةِ والْمُلْكِ، كَمَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

والنّبِيُ عَلَيْ لَمَّا أَكْمَلَ اللهُ لَهُ مَقَامَ العُبوديَّةِ صَارَ يَكُرُهُ أَنْ يُمْدَحَ صِيَانَةً لِهَذَا الْمَقَامِ، وأَرْشَدَ الْأُمَّةَ إِلَى تَرْكِ ذَلِكَ نُصْحاً لَهُمْ، وحِمَايَةً لِمقامِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَنْ يَدْخُلَهُ مَا يُفْسِدُهُ أَو يُضْعِفُهُ، مِنَ الشِّرْكِ ووَسَائِلِهِ: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ يَدْخُلَهُ مَا يُفْسِدُهُ أَو يُضْعِفُهُ، مِنَ الشِّرْكِ ووسَائِلِهِ: ﴿ فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ اللهُ مَا نَهَاهُمْ عَلَيْ عَنْ فِعْلِهِ قُرْبَةٌ مِنْ أَفْضَلِ اللهُ لَهُمْ ﴾ [البقرة: ٥٩] وَرَأُواْ أَنَّ فِعْلَ مَا نَهَاهُمْ عَلَيْ عَنْ فِعْلِهِ قُرْبَةٌ مِنْ أَفْضَلِ اللهُ مَا نَهَاهُمْ عَلَيْهُ عَنْ فِعْلِهِ قُرْبَةٌ مِنْ أَعْظَم الْحَسَنَاتِ.

وأمَّا تَسْمِيَةُ العَبْدِ بالسَّيِّدِ، فاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:

قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ: فِي «بَدائِعِ الفَوَائِدِ»: «اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوازِ إطْلاقِ السَّيِّدِ عَلَى البَشَرِ، فَمَنَعَهُ قَومٌ، ونُقِلَ عَنْ مَالِكِ، واحْتَجُوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَّا قِيلَ لَهُ: يا سَيِّدَنَا قَالَ: « السَّيِّدُ اللهُ (۱ ] تَبَارَكُ وتَعَالَى (۲) "(۱) وجَوَزَهُ قُومٌ، واحْتَجُوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ سَيِّدَنَا قَالَ: « قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ »(۱)، وَهَذَا أَصَحُ مِنَ الْحَدَيْثِ الأُول.

قَالَ هَـؤُلاءِ: السَّيِّدُ<sup>(٥)</sup> أَحَـدُ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، فَلا يُقَالَ للتَّمِيْمِيِّ: سَيِّدُ كِنْدَةَ، ولا يُقَالُ: الْمَلِكُ سَيِّدُ البَشَر<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي بدائع الفوائد: « إنَّمَا السِّيِّدُ اللهُ » .

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٣) تقَدَّم تَخْريْجُهُ فِيَ أُولَ البَابِ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٤١٢١)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ١٧٦٨) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سعيدٍ الْخدري - ﷺ -

<sup>(</sup>٥) فِي بدائع الفوائد: والسيد.

<sup>(</sup>٦) فِي بدائع الفوائد: فَلا يُقَالَ لتميْمِيِّ: إنَّهُ سَيِّدُ كِنْدَةَ، ولا يُقَالُ لِمَلِكُو: إنَّهُ سَيِّدُ البَشَرِ.

قَىالَ: وعَلَى هَـذَا فَلا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى اللهِ هَذَا الاسْمَ. وَفِيْ هَذَا نَظَرٌ، فَإِنَّ السَّيِّدَ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى وَلُونِ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى وَلُونِ مَنْزِلَةٍ] (١) الْمَالِكِ والْمَوْلَى والرَّبِّ، لا بِمَعْنَى (٢) الْمَالِكِ والْمَوْلَى والرَّبِّ، لا بِمَعْنَى (٢).

قُلْتُ: فَقَدْ صَحَّ عَن ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبَّا ﴾ [الأنعام: ١٦٤] أَيْ: ﴿ إِلَها وَسَيِّداً ﴾ وَقَالَ: فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ : إِنَّهُ [ ﴿ السَّيِّدُ الَّذِي كَمُلَ فِي جَمِيْعِ أَنْوَاعِ السُّودَدِ ﴾ ( • ) . وقَالَ أَبُو وائِل: ﴿ هُوَ ] ( • ) السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدَدُهُ ﴾ ( • ) .

وَأَمَّا اسْتِدُلالُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ للأنْصَارِ: « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » فالظَّاهِرُ أنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُواجِهُ سَعْداً بِهِ، فَيَكُونُ فِي هَذَا الْمقَامِ تَفْصِيْلٌ، واللهُ أعْلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي بدائع الفوائد: بِمَعْنَى. ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٢) فِي بدائع الفوائد: بالْمَعْنَى. ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٣) بَدائِعُ الفَوَائِدِ (٣/ ١١٧٥ -١١٧٦).

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْر البَغَويّ(٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) رواهُ أبنُ جَريْرِ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٣٤٦/٣٠)، وابن الْمُنذر وابنُ أبِي حاتِم - كمَا فِي الدُّرِّ الْمُنثُورِ (٨٨ ٢٨٣) - وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (رقم٩٦) ، والبَيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم٩٨) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَّعَةِ الفَّرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٧) عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِيَ صَحِيْحِهِ (١٩٠٣/٤). ورَوَاهُ مَوْصُـولاً: عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣٠ / ٤٠٧)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (١/ (٣٠ )، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (١/ ٢٥١ رقم ١٨٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَات (١/ ١٥٧ رقم ٩٩)، والحافظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَغْلِيْقِ التَّعليقِ (٤/ ٣٨٠)، وَغَيَّرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(77)

#### بَابُ

مَا جَاءَ فِي قَولِ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعـاً قَبْضَـتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ .

عَن ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ قَالَ: ﴿ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلَقِ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلقِ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلقِ عَلَى إِصْبَع، فَيقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ ﴾. فضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَى اللهُ حَتَّى بَدَتْ نَوُّ اجِذُهُ ؟ تَصْدِيقًا لِقَوْلُ الْحَبْرِ، ثُسَمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ مَثَّقَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ للبُخَارِيِّ: «يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلق عَلَى إصْبَع» أَخرَجَاهُ.

وَلِمُسلِمِ عَن ابنِ عُمَرَ مَرفُوعاً: « يَطُوي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ النَّهُ النَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَطُوي بِيدِهِ النَّهُ النَّمَلَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِّرُونَ؟ ». الْمُتَكِبِّرُونَ؟ ».

وَرُوي عَن ابنِ عَبَّاسِ - عَلَى السَّمَاوَاتُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبعُ فِي كَفُ الرَّحْمَن إلاَّ كَخَردَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ ».

وَقَالَ ابنُ جُرَيسٍ: حَدَّثنِي يُونُسُ، أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّثنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إلاَّ كَدَرَاهِمَ

سَبْعَةٍ أُلقِيَتْ فِي تُرْسِ ».

قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرِ - ﴿ - : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَا الكُرسِيُّ فِي العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ .

وَعَـنْ ابنِ مَسعُودٍ قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنيَا وَالَّتِي تَلِيْهَا خَمْسُمِاْئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسُمِاْئَةٍ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِاْئَةٍ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِاْئَةٍ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ. وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ، لاَ يَخْفَى الكُرسِيِّ وَالْمَاءِ مَنْ أَعْمَالِكُمْ الْخُرَجَهُ ابنُ مَهدِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ بنِ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلَيهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ الْخُرَجَهُ ابنُ مَهدِيٍّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدِاللهِ. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدِاللهِ. قَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدِاللهِ. قَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدِاللهِ. قَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدِاللهِ.

وَعَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَبِدِالمُطَّلِبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ » قُلْنَا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: « بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ السَّابِعَةِ وَالعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ السَّمَاءِ وَاللّهُ مَنْ السَّمَاءِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالَعُهُ مَالِهُ مَالَةً لَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ اللّهُ مَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### فِيه مسائل:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضُتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ [الزمر: ٦٧]. الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ العُلُومَ وَأَمْنَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ اليَهُودِ الَّذِيْنَ فِي زَمَنِهِ ﷺ لَمْ يُنْكِرُوهَا وَلَمْ يَتَأَوَّلُوهَا.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : صَدَّقَهُ، وَنَزَلَ القُرْآنُ بِتَقْرِيْرِ ذَلِكَ. النَّالِيَةُ: وَقُوعُ الضَّحِكِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ الْحَبْرُ هَذَا العِلْمَ العَظِيْمِ. الْخَامِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِذِكْرِ اليَدَينِ، وَأَنَّ السَّمَوَاتِ فِي اليَدِ اليُمْنَى، وَالأَرْضِيْنَ فِي النَّذِ اليُمْنَى، وَالأَرْضِيْنَ فِي النَّذِ اليُمْنَى، وَالأَرْضِيْنَ فِي الأَخْرَى.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِتَسْمِيَتِهَا الشِّمَال.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْجَبَّارِينَ وَالْمُتَكَبِّرِيْنَ عِنْدَ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفُّ أَحَدِكُمْ ﴾ .

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ الكُرْسِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّمَاءِ. العَاشِرَةُ: عِظَمُ العَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّمَاءِ. العَاشِرَةُ: عِظَمُ العَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الكُرْسِيِّ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ.

الثَّانِيَةُ عَشْرَةً: كَمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ.

التَّالِثَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ.

الْخَامِسَةُ عَشْرَةً: أَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ.

السَّادِسَةُ عَشْرَةً: أَنَّ الله فَوْقَ العَرْش.

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: كِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مِأْتَةُ سَنَةٍ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الـبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ أَسْفَلُ وَأَعْلاهُ خَمْسُمِاْئَةِ سَنَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### بَابُ

# مَا جَــاءَ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا مَا جَــاءَ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدُرُواْ اللهَ عَلَى اللهِ عَالَمَةِ ﴾ (١)

عَن ابنِ مَسعُودٍ - اللهِ عَلَى: «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى إِصْبَعِ، مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلقِ عَلَى إِصْبَع، فَيقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ». فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى خَتَى بَدَتْ نَوُ اجِذُهُ؛ تَصْديقًا لِقَوْل إصْبَع، فَيقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ». فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى حَتَّى بَدَتْ نَوَ اجِذُهُ؛ تَصْديقًا لِقَوْل الْحَبْرِ، ثُمْ قَرَا ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ» (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ للبُخَارِيِّ: «يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلقِ عَلَى إصْبَع» أَخرَجَاهُ (١).

قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضُتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾(٥)

<sup>(</sup>١) الزمر (آية/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ۲۸۱۱، ۷۶۱۵، ۷۶۱۵، ۷۲۱۵،۷۲۰۱)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ٢١٤ – ۲۱۶۸ رقم ۲۷۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٤٧ ٢رقم٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٤٨١، ١٣، ٧٥).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - (ص/٢٥٥) : " قَالَ ابنُ جَريْرِ (٢٤/

أَيْ: مِنَ الْاحَادِيثِ وَالآثَارِ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ الكَرْيْمَةِ.

(٢٥) : يَقُولُ تَعَالَى ذِكرُهُ : ومَا عظَمَوا (أ) الله حقَّ عظمتِهِ هَوْلاَءِ الْمشركونَ باللهِ، اللّذِينَ لَمْ يَدْعُونكَ إلى عبادةِ الأوثانِ، ثُمَّ روى بسنده عَنِ ابن عباسٍ قَالَ: همُ الكفَّارُ الذين لَمْ يؤمنوا بقُدْرةِ اللهِ عَلَيْهم، فَمَنْ آمَنَ أَنَّ الله عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ؛ فَقَدْ قدرَ الله حقَّ قَدْرهِ، ومَنْ لَمْ يؤمِنْ بذلك فَلَمْ يَقْدُر الله حقَّ قَدْرهِ التهى.

وأمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الآية. فَقَالَ النَّبِيُ - ﷺ - : «يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ اليَّمْنَى » الْحَدِيْثَ ذَكَرَهُ الْمَصنَّفُ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﷺ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يقول: « يَقْبِضُ اللهَ الأَرْضَ يوم القيامَةِ ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ » رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ وَالنَّمَائِيُّ وابنُ مَاجَهُ وابنُ جَرِيْرِ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ (ب).

وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قرأ هذه الآية ذات يَوْمِ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ الآيةَ، ورَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ هَكَذَا - بِيلِهِ - يُحرِّكُهَا، يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ، " يُمَجِّدُ الرَّبُ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِيلُ وَهَذَا لَيَخِرَانَ بِهِ اللهِ عَرْدُولُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَرْدُولُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَمَدَالُ وَاللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

<sup>(</sup>أ) فِي ط: عَظَّمَ

<sup>(</sup>ب) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٤٥٣٤ وغيره)، ومُسْلِمٌ (رقم ٢٧٨٧)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٢٩٦٧)، وابن مَاجَهُ (رقم ٢٩٦)، وابن جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرٍهِ (٢٤٦/ الْمَثْنُورِ (٧/ ٢٤٦)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرٍهِ (٢٤/ ٢٤) وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>ج) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٦٩٧٧-البغا)، ومُسْلِمٌ (رقم ٢٧٨٨)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٧٧) والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبِرَى (رقم ٧٦٩) وابنُ مَاجَهُ (رقم ٤٢٧٥)، وابنُ جَرِيْر (٤٢/ ٢٧)، وابنُ الْمُنْذِرِ وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّرِ المَّنْتُورِ (٧/ ٢٤٧) - ، والبَيْهَقِيُّ (رقم وَسَعِيدُ بنُ مَنْصُور وابنُ أبِي حَاتِمٍ وابنُ مردَويَهُ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (٧/ ٢٤٧) - ، والبَيْهَقِيُّ (رقم ٧٠٥، ٧٠٥) وَغَيْرُهُمْ.

قَالَ العِمَادُ ابنُ كَثِيْرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "يَقُولُ تَعَالَى: مَا قَدَّرَ (١) الْمُشْرِكُونَ اللهَ حَقَّ قَدْرهِ، حَتَّى عَبُدُوا مَعَهُ غَيْرهُ، وَهُوَ العَظِيْمُ الَّذِي لاَ أَعْظَمَ مِنْهُ، القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، الْمَالِكُ لكُلِّ شَيْءٍ، وكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ. قَالَ [مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ كُلِّ شَيْءٍ، المَّالِكُ لكُلِّ شَيْءٍ، وكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ. قَالَ أَمُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي قُرَيْس، وقَالَ مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ: "لَوْ قَدَرُوهُ حَقَّ قَدْرُهِ مَا كَذَّبُوهُ" ، وقَالَ عَلَى بنُ أَبِي طَلْحَةَ: عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: "هُمُ الكُفَّارُ اللهَ عَلَى بنُ أَبِي طَلْحَةَ: عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: "هُمُ الكُفَّارُ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهَ حَقَّ قَدْرهِ، وَمَنْ لَمْ يُؤمِنُوا بِقُدْرَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ آمَنَ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَمَنْ لَمْ يُؤمِنُوا بِقُدْرةِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ آمَنَ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَمَنْ لَمْ يُؤمِنُوا بِقُدْرة اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ آمَنَ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرهِ وَا قَدْرهِ، وَمَنْ لَمْ يُؤمِنُوا بِقُدْرة اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ آمَنَ أَنَّ اللهَ حَقَّ قَدْرهِ قَدْرهِ وَمَنْ لَمْ يُؤمِنُوا بِقُدْرة اللهَ حَقَّ قَدْره وَاللهَ عَلَى عَلْمُ يَقْدُر اللهَ حَقَّ قَدْره وَاللهِ عَلْمَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلْمُ اللهَ حَقَّ قَدْرهِ وَلَا عَلْمَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهَ حَقَّ قَدْرهِ وَمَنْ لَمْ يُومِ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى عَلْلَ اللهَ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَـدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كَثِيْرَةٌ مُتَعَلِّقةٌ بِهَذِهِ الأَيَةِ، الطَّرِيقُ فِيْهَا وَفِيْ أَمْثَالِهَا مِنْ (٥) مَذْهَـبِ السَّلَفِ؛ وَهُـوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ، مِنْ غَيْرِ تَكْيِيْفٍ، وَلا تَحْرِيْفٍ، وَذَكَرَ حَدِيْثَ ابن مَسْعُودٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ- رحمه الله- فِي هَذَا البَابِ.

قَالَ: وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي غَيْرِ مَوضِع مِنْ «صَحِيْحِهِ» والإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بِنِ مِهْرَانَ وَهُوَ الأَعْمَشُ عَنْ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بِنِ مِهْرَانَ وَهُوَ الأَعْمَشُ عَنْ وَالتَّرْمِذِي وَالتَّهُمُ عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ بِنَحْوهِ.

[قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ

<sup>(</sup>١) كَذَا بِتَشْدِيْدِ الدَّالِ وَقَعَ فِي: خ، وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: خ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ، وَتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ أَثْرَيِ السُّدِّيِّ وَمُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ فِي: تَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرِ (٢٤/ ٢٥)، وتَفْسِيْرِ ابنِ أَبِي حَاتِم(٤/ ١٣٤١)، وَالدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبِنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٤/ ٢٥)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ(٤/ ١٣٤١) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَلْحــةً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عنهُما - وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ(٣/ ٣١٣) لابنِ الْمُنْذِرِ وَأَبِي الشَّيْخِ وابْنِ مَرْدَوَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

عَبْدِاللهِ] (١) قَــالَ «جَــاءَ رَجُـلٌ مِـنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ: أَبَلَغَكَ أَنَّ اللهَ يَحْمِلُ الخَلائقَ عَلَى إِصْبَع، والسَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِيْنَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَ وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، فَضَحِكُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نُوَاجِدُهُ، قَـالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ الآية، وهكذَا رَوَاهُ اللهُ خَارِيُ وَمُسْلِمٌ والنَّسَائِيُ مِنْ طُرُق عَن الأعْمَش بِهِ (٢٠).

وقَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: حَدَّمَنَا الْحُسَيْنُ بنُ حَسَنِ الْاَشْقَرُ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي (٢) الضُحَى عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالسٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ اللهُ السَّمَوَاتِ عَلَى ذِهْ، -وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةَ -، وَالأَرْضَ عَلَى ذِهْ، [وَالْمَاءَ عَلَى ذِهْ] (٤)، وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهْ، وَسَائِرَ بِالسَّبَابَةَ -، وَالأَرْضَ عَلَى ذِهْ، [وَالْمَاءَ عَلَى ذِهْ] اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرهِ ﴾ . الله حَقَّ قَدْره ﴾ .

وَكَـٰذَا رَوَاهُ الـتُّرْمِذِيُّ فِـي التَّفسـيْرِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمُ بن صُبَيْحٍ بِهِ، وقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَريْبٌ، لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ هَذَا الوجْهِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: النُّسَخِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الفرِيَّانُ، وَأَثْبَتُهَا مِنْ: ط، وتَفْسِيْرِ ابن كَثْيْر.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تُخْرِيْجُهُ فِي أَوَّلِ البَابِ، وَانْظُرْ: مُسْنَدَ الإمَامِ أَحْمَدَ(١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) فِي خ: ابن، وَهُوَ خطأً.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ، وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ(١/ ٢٥١، ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانَ، ورواية عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ(١/ ٣٢٤)، وَفِي ط، وتَفْسِيْر ابنِ كَثِيْرِ، ورواية عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ(١/ ٢٥١): بِأَصَابِعِهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي ٱلْمُسْنَدِ(١/ ٢٥١، ٣٢٤)، والتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم ٣٢٤)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٤/ ١٨)، وابن أبي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ(رقم ٥٤٥)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ خَالِدِ بنِ مُسَافِرِ عَنِ ابنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَّةً بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - ﴿ خَالِدِ بنِ مُسَافِرِ عَنِ ابنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَّةً بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ وَيَطُوي السَّمَاءُ (۱) قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ ، وَيَطُوي السَّمَاءُ (۱) قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجْهِ آخَرَ (۲).

وقَالَ البُخَارِيُّ فِي مَوضِعِ آخَرَ: حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي القَاسِمُ بنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الأَرْضِيْنَ ('')، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ (' بَيمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ » ('') تَفَرَّد بِهِ أَيْضاً مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجِهِ آخَرَ (۷).

وَقَدْ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ: مِنْ طَرِيقِ آخَرَ بِلَفْظِ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا السَّيَاقِ وَأَطُولَ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمةً، أَنْبَأْنَا إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِاللهِ بن أَبِي طَلْحَةَ،

الأوْسَطِ (رقم ٢٨٩٤)، وابن خُزِيْمَةَ فِي التَّوْحِيْدِ(رقم ١٠١) وفِيْهِ عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، وَكَانَ قَدِ اخْتَلَطَ، وَلِكَنَّهُ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، لِذَلِكَ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>١) فِي صَحِيْعٌ البُخَارِيُ (رقم٤٥٣٤ - البغا): السَّمَوَاتِ.

 <sup>(</sup>٢) فِي خ، ط، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ: فَيَقُولُ، وَفِي تَفْسِيْر ابن كَثِيْر، وصحيح البُخَارِيِّ (رقم 80%) - البغا): ثُمَّ يَقُولُ.

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وتَفْسِيُرِ ابنِ كَثِيْرِ: الأَرْضِيْنَ عَلَى إِصْبَعِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ مُقْحَمَةٌ، لا وُجُودَ لَهَا فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وَلا فِي خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِيَ صَحِيْحُ البُخَارِيِّ، وَتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، وَفِي خ، وط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ: السَّمَاء.

<sup>(</sup>٦) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٧٧٦ - البُغا).

<sup>(</sup>٧) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٧٨٨).

عَنْ عُبَيْدِاللهِ بِنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْأَيةَ [ذَاتَ يَوْم] (١) عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًا وَيُدْبِرُ ، ﴿ يُمَجِّدُ الرَّبُ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ ، وَيُحَرِّكُهَا ، ويُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ ، ﴿ يُمَجِّدُ الرَّبُ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ ، أَنَا الْمَلِكُ ، أَنَا الْعَزِيزُ ، أَنَا الْكَرِيْمُ ﴾ ، فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِنْبُرُ حَتَّى قُلْنَا: لَيُخِرَّنَ بِهِ ﴾ (٢) انْتَهَى (٣).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَلِمُسلِم عَن ابنِ عُمَرَ مَرفُوعَاً: « يَطُوي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُـمَّ يَاْحُذُهُنَّ بِيَدِهِ النَّيمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبُرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوي الأَرَضِيْنَ السَّبِعَ، ثُمَّ يَاْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمُلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ »(1).

وَرُوي عَن ابنِ عَبَّاسٍ - قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَالأَرْضُونَ السَّبعُ فِي كَفُّ الرَّحْمَن إلاَّ كَخَردَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ » (٥).

<sup>(</sup>١) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ: يَوْماً، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، وَمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ٧٢)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٧٦٩- ٧٦٩)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٣٤٥)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٣٤٥)، وابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٧٣٢٧) وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كثيْرِ (٤/ ٦٣ - ٦٤).

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ مُسْلِمٌ (رقم ٢٧٨٨)، وَانْظُرْ: «تَخْرِيْج أَحَادِيْتُ مُنْتَقَدَةٌ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِلشَّيْخِ فريح البهلال(ص/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٤/ ٢٥) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بِنِ مَالِكِ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ–وَهُوَ أَوْسُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبَعِيُّ: ثقة – عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ متَّصِلٌ لا بَأْسَ بِهِ، عَمْرُو بِنُ مَالِكٍ: صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ الْمَنَاكِيْرُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ يَحْيَى، وَهَذَا

وَقَالَ ابنُ جُرَير: حَدَّنِي يُونُسُ، أَخبَرَنَا ابنُ وَهبِ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلقِيَتْ فِي تُرْس »(۱).

قَـالَ: وَقَـالَ أَبُو ذَرُ (٢) - ﷺ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا الكُرسِيُّ فِي

لَيْسَ مِنْ رَوَايَةِ ابْنِهِ عَنْهُ. وقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/٢٥٧)-: «قَولُهُ: (وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ) رَوَاهُ مُعَادُ بنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ تَنَا أَبِي عَنْ عَمْرو بنِ مَالِكُ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ السَّمَواتُ السَّبْع، والأَرْضُونَ السَّبْع، وَمَا فِيهِما فِي يَدِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إلا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ " قَالَ: وَهَذَا الإسناد فِي نقدي صَحِيْحٌ ". واللهُ أَعْلَمُ.

(١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٣/ ١٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (رقم ٢٢) وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ ابنِ أَسْلَمَ: وَاهٍ، وَأَبُوهُ تَابِعِيُّ ثِقَةٌ، فَهُوَ مُرْسَلٌ وَاهِي الإسْنَادِ. قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالُ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٥٧)-: "وَحَدِيْثُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ رَوَاهُ أَيْضاً:أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ بِهَذَا الطَّرِيْقِ وَاللَّفْظِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَعَبْدُالرَّحْمَن بنُ زَيْدٍ: ضَعِيْفٌ».

<sup>(</sup>أ) فِي تَفْسِيْرِ الطَّبَرِيِّ: مَا.

<sup>(</sup>ب) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٌ فِي الحليةِ(١/ ١٦٨)، وابنُ عَدِيٌ فِي الكامل فِي الضعفاء(٧/ ٢٤٤)، وأَبُو الشَّيْخ فِي العَظَمَةِ(٢/ ٥٦٩-٥٧٥)، والبِّهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ(رقم ٨٦١)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمَنْق (٣٧/ ٢٧٧) وَغَيِّرُهُمْ وَلَكِنْهُ مُنْكَرُ مِنْ هَذَا الطَّرِيْقِ كَمَا قَالَ ابنُ عَدِيٍّ وابنُ حِبَّانَ وَالعُقَيلِيُّ وَالدَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَلَكِنْ لِلْجُزْءِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلِيَّمَانُ مِنَ الْحَدِيْثِ شَوَاهِدُ يَصِحُ بِهَا. واللهُ أَعْلَمُ.

العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ " (١١).

الأموي: صدوق؛ وإلاَّ فَهُو آخَرُ لا أعرفهُ (أ). وَأَخْرَجَ ابنُ جَرِيْرِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ وَالبَيْهَةِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَن الكُرْسِيِّ فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ، مَا السَّمَوَاتُ السَّبعُ وَالأَرضُونَ السَّبعُ عِنْدَ الكُرْسِيِّ إلاَّ كَمْ لَيْ إِللَّهُ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ كَمَلْقَةٍ مُلقاةٍ بِأَرْضِ فَلاةٍ، وَإِنَّ فَضْلَ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَة » (ب).

وَأَخْرَجَ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُور، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَا السَّمَوَاتُ والأرضُ فِي الكُرْسِيِّ إلاَّ كَحَلْقَةٍ (٤) ، ومَا مَوْضعُ كرسيَّهِ من العرشِ إلاَّ مثلَ حلقةٍ فِي أرض فلاةٍ» (١٠) .

(١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ(٢/ ٥٨٧) وفي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيَّدِ بنِ أَسْلَمَ وَهُوَ وَاهٍ، ولَكِن لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى تُغْنِي عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ، وَانْظُرُ: سِلْسِلَةَ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ للشَّيْخِ الأَلْبَانِيُّ (رقم ١٠٩).

<sup>(</sup>أ) كِتَابُ العُلُوُّ(ص/ ١١٥) وَتَتِمَّةُ كَلامِهِ: «والْخَبَرُ مُنْكَرٌّ»

<sup>(</sup>ب) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ العَرْشُ (رقم٥٨)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٣٦١)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٢/ ٦٤٨-١٤٩)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الحَليةِ (١/ ١٦٦) ، والبَّيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٨٦٢) وابن مَرْدَوَيْهِ-كَمَا فِي تَفْسِيْر ابنِ كَثِير (١/ ٣١٠)- وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ أَبِي إِدريسَ الحَوْلانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرْ بِهِ، والقَلْرُ الذي ذُكرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ مِنَ الْحَدِيْثِ صَحِيْحٌ كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيُهُ عَلَيْهِ. واللهُ أعْلَمُ

<sup>(</sup>ج) فِي ط: كَحَلْقَةٍ بِأَرْضِ فَلاةٍ، وَالْمُشَتُ مِنْ المخطوطِ.

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ (١) قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنيَا وَالَّتِي تَالِيْهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنيَا وَالَّتِي تَالِيْهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ. وَالله فَوْقَ العَرْشِ، لَا وَبَيْنَ الكُرسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةٍ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ. وَالله فَوْقَ العَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ (أُ) أَخْرَجَهُ ابنُ مَهدِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ بنِ سَلَمَةً عَنْ عَلَيهِ مَا عَنْ زَرِّ عَنْ عَبدِاللهِ.

وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبدِاللهِ<sup>(٣)</sup>. قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. قَالَ: «وَلَهُ طُرُقٌ» (٤٠).

وَعَـنِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِالْمُطَّلِبِ - ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَلْ تَدْرُونَ كَمْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ - كمَا فِي إِبْطَالَ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٥٦) : "وَأَخْرَجَ أَثَرَ<sup>(١)</sup> ابنِ مَسْعُودٍ الثَّانِي: عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ، وابنُ الْمُنْذِر، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو الشَّيْخ، وَأَبُو عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيُّ، واللالكَانِيُّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، والبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ١٨)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوحيد (رقم ٥٩٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر (رقم ١٩٨٧)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي التَّوَحيد (رقم ٢٠٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْاسْماءِ والصَّفات (٢٩٠/٢)، وابنُ عَبْدالبَرِّ فِي التَّمْهِيْد (٧/ ١٣٩)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاعْتِقَاد (رقم ٢٥٩)، وابنُ قُدَامَةَ فِي التَّمْهِيْد (٧/ ١٣٩)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاعْتِقَاد (رقم ٢٥٩)، وابنُ قُدَامَة فِي التَّمْهُيْ وِي العُلُوِّ (ص/ ٤٥) - وعَزَاهُ فِي الدُّرِ فِي النَّمَنْدُور (١٠٩٥) إلَى ابنِ الْمُنْذِر، وابنِ مَرْدَوَيْهِ - وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ الْعَرْشِ (رقم ١٠٥) : «رَوَاهُ اللاَلكَائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ عَنْهُ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البَيْهََقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (٣) ٢٩٦-(٣) وَلُعَلَّهُ مِنْ أَوْهَامِ الْمَسْعُودِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ اخْتَلَطَ، وَقَالَ عَلِيُّ بنُ الْمَدِيْنِيِّ: «كَانَ ثِقَةٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَغْلَطُ فِيمَا رَوَى عَنْ عَاصِم بن بَهْدَلَةَ وَسَلَمَةَ» الكَوَاكِبُ النَّيِّرَاتُ(ص/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) العُلُوُّ (ص/٤٦) .

<sup>(</sup>أ) فِي المخطوط: اعمر- وَهُوَ خَطًّا مِن النَّاسخ.

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ » قُلْنَا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: « بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ » . أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ(١) .

(۱) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۲۹۲)، والإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (۱ ۲۰۲، ۲۰۲)، وأبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ۲۳۳)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ۲۳۳)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ۱۹۳)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَة (رقم ۸۵۹)، وَمُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ البَّرِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ۱۹۳)، وابنُ عَثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْبَهْمِيَّةِ (رقم ۲۲۷)، والبَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۳۱)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۲۲۳)، وابنُ حُزَيْمَةَ فِي التَّوْحِيْدِ (رقم ۲۱)، وابنُ عَدِيًّ فِي الكَامِلِ (۷/ ۲۰۰)، والعُقيِّلِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ منذَهُ فِي التَّوْحِيْدِ (رقم ۲۱)، وابنُ عَدِيًّ فِي الكَامِلِ (۷/ ۲۰۰)، والعُقيِّلِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ منذَهُ فِي التَّمْهِيْ فِي اللَّرَعِيِّ فِي الكَامِلِ (۱/ ۲۰۰)، والعُقيِّلِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ المُسْتَذَرَكِ (۲/ ۲۸٪)، والبَيْهَقِيُّ فِي الأَسْماءِ والصِّفات (۲/ ۲۸٪)، والبَخْوَزِيِّ فِي الأَسْماءِ والصِّفات (۲/ ۲۸٪)، وابنُ الْجَوْرَقَانِيُّ فِي الأَسْماءِ والصِّفات (۲/ ۲۸٪)، وابنُ الْجَوْرِيِّ فِي الْأَسْمِيْرَةَ فِي الأَسْمَاءِ والصِّفاتِ بنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْدِرَةً عَنْ الأَحْنُونِ بِنَ قَيْسِ عَنِ العَبَّاسِ بِهِ.

وَعَبْدُاللهِ بِنُ عَمِيْرَةً فِيِّهِ جَهَالَةٌ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ، وقال البُخَارِيُّ: «لا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ

الأَحْنَفِ بن قَيْسِ».

قَالَ التَّرْمُذِيُّ: ﴿ حَسَنٌ غَرِيْبٌ »، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفَهُ الدَّهَبِيُ لِضَعْفِ سَنَدِ الْحَاكِمِ، وَحَالَفَهُ الدَّهَبِيُ لِضَعْفِ سَنَدِ الْحَاكِمِ، وَصَحَّحَهُ الْجَوْرَقَانِيُّ فِي كَتَابِهِ «الأَبَاطِيل والمَنَاكِيْر والصِّحَاح وَالمشَاهِيْر »، وَالضَّيَاءُ فِي الْإَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (رقم ٤٦٠-٤٦٤)، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَربِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ (٢١٧ / ٢١٧): ﴿ حَسَنٌ صَحِيْحٌ »، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم ٤٤): و ﴿ إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَفَوْقَ الْحَسَن ».

قُولُهُ: (وَلِمُسلِم عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَطُوِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ النَّيْمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَكَبِّرُونَ؟ »('') كَذَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ. وَقَالَ ('') الْحُمَيْدِيُّ: «وَهِيَ أَتَمُ، وَهِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَديْثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ»('').

وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ فِي الفَتَاوَى (٣/ ١٩٢) حَيْثُ قَالَ: "إِنَّ هَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ رَوَاهُ إِمَامُ الْأَيْمَةِ ابنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ الَّذِي اشْتَرَطَ فِيْهِ أَنَّهُ لا يَحْتَجُ فِيْهِ إلاَّ بِمَا نَقَلَهُ الْعَدْلُ عَنِ العَدْلِ مَوْصُولاً إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْ النَّاسِ بِهَذَا، فَإِذَا عَرَفَ غَيْرُهُ كَإِمَامِ الْعَدْلُ عَنِ العَدْلِ مَوْصُولاً إلَى النَّبِيِّ - عَلَيْ النَّاسِ بِهَذَا، فَإِذَا عَرَفَ غَيْرُهُ كَإِمَامِ الْأَيْمَةِ مَعْرِفَةَ النَّاسِ بِهَذَا، فَإِذَا عَرَفَ غَيْرُهُ كَإِمَامِ الْأَيْمَةِ ابنِ خُزَيْمَةً مَا ثَبَتَ بِهِ الإسْنَادُ، كَانَتُ مَعْرِفَةُ وَإِثْبَاتُهُ مُقَدَّماً عَلَى نَفْي غَيْرِهِ وَعَدَمَ اللَّيْمِ فِي خُرِيْمَةً مَا ثَبَتَ بِهِ الإسْنَادُ، كَانَتُ مَعْرَفَةُ وَإِثْبَاتُهُ مُقَدَّماً عَلَى نَفْي غَيْرِهِ وَعَدَم مَعْرِفَتِهِ"، وابنُ القيَّمِ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (٣١/ ٨)، وَقَالَ فِي الصَّواعِقِ الْمُرْسَلَةِ (٢/ ٧٠ - مُخْتَصَرُهَا): "إِسْنَادٌ جَيِّدٌ".

وَقَالَ الشَّيْخ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَن فِي قُرَّةِ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ (ص/٢١٣): «وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَهُ شَوَاهِدُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ القُرْآنِ، فَلا عِبْرَةَ بَقُول مَنْ ضَعَّفَهُ».

تَنْهِيْهُ: مُعْظَمُ مَنْ خَرَّجَ حَدِيْثَ العَبَّاسِ لَمْ يَذْكُرُوا الْمَسَافَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمَتْنِ، وَإِنَّمَا «إِمَّا وَاحِدٌ، وَإِمَّا اثْنَان، وَإِمَّا ثُلاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً»، وَرواَيَةُ: «خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ» هي رواَيَةُ النَّحَاكِم، وَالإَمَامِ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبِي يَعْلَى، وَرواَيَةٍ لابنِ أَبِي شَيْبَةً، وابنِ عَدِيًّ مِنْ طَرِيْق يَحْيَى بنِ العَلاءِ وَهُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَهَذَا اللَّهُظُ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة، وَمِنْ قَوْل عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ سَبَقَ تَحْرِيْجُهُمَا، وَمِنْ قَوْل عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ

(١) فِي طَ، وَطَبْعَةِ الفريّانِ: قَولُهُ: «ولِمُسْلِمِ عَنِ ابنِ عُمَرَ. الْحَدِيْثَ» وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ.

(٢) فِي ط: قَالَ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفُرِيَّانِ.

(٣) الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ١٨٤).

وأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدَيْثِ عُبَيدِاللهِ عَنْ نَافعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ (١): «إِنَّ الله يَقْبَضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَرْضِيْنَ، وَتَكُونُ السَّمَاءَ (٢) بِيَمِينِهِ » وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من حَدَيْثِ عُبَيدِ اللهِ بن مِقْسَم.

قُلْتُ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللهِ، وعَظِيْمٍ قُدْرَتِهِ وَعِظَمٍ مَخْلُوقَاتِهِ، وَقَدْ تَعَرَّفَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى إِلَى عِبَادِهِ بِصِفَاتِهِ، وعَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَكُلُّهَا تُعَرِّفُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ، وأَنَهُ (٢) هُو الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، لا شَرِيْكَ لَهُ مَخْلُوقَاتِهِ، وَكُلُّهَا تُعَرِّفُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ، وأَنَهُ (١) هُو الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، لا شَرِيْكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وإلْهِيَّتِهِ، وتَدُلُ عَلَى إثبات الصِّفَاتِ لَهُ (١) عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِ اللهِ وعَظَمَتِهِ إثْبَاتًا بِلا تَمْثِيل، وتَنزيْها بلا تَعْطِيل، وَهَذَا هُو الَّذِي دَلُ (٥) عَلَيْه نُصُوصُ وعَظَمَتِهِ إثْبَاتًا بِلا تَمْثِيل، وتَنزيْها بلا تَعْطِيل، وَهَذَا هُو الَّذِي دَلُ (٥) عَلَيْه نُصُوصُ الكِتَاب، وَالسُّنَّةِ وعَلَيْهِ سُلَفُ الأَمَّةِ وأَئِمَّتُهَا وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَان، واقْتُفَى أَثْرَهُمْ (١) عَلَى الإسْلام والإيْمَان.

وتَـامَّلْ مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ مِنْ تَعْظِيْمِ النَّبِيِّ ﷺ رَبِّهِ بِذِكْرِ صِفَاتِ كَمَالِهِ عَلَى مَـا يَلِيْقُ بِعَظَمَتِهِ وجَلالِهِ وتَصْدِيقِهِ اليَهُودَ فِيْمَا ٱخْبَرُوا بِهِ عَنِ اللهِ مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى [عَظَمَةِ اللهِ](٧).

وتَامَّلْ مَا فِيْهَا مِنْ إِثْباتِ عُلُوِّ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ، وَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: إِنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، أَوْ إِنَّهَا (^^ تَدُلُّ عَلَى تَشْبِيهِ صِفَاتِ اللهِ بِصِفَاتِ

<sup>(</sup>١) يعني رَسُولَ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) فِي صَحِيْح البُخَارِيِّ (رقم ١٩٧٧-البغا): السَّمَوَاتِ.

<sup>(</sup>٣) فِي خ: أَنَّهُ - بدون واو - ، وَالْمُثَبَتُ مِن: ط، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: دَلَّتْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خَ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٦) فِي خ: أثارهم، وَفِي وَفِي طَبْعَةِ الفريَّان: آثارهُم، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط. . . . . . . . .

<sup>(</sup>٧) فِي ط، وَطَبُّعَةِ الفريَّانَ: عَظَمَتِهِ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وَإِنَّها، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

خَلْقِهِ، فَلَوْ كَانَ هَـذَا حَقًّا بَلَّغَهُ أَمَيْنُهُ أَمَّتُهُ، فَإِنَّ اللهَ أَكْمَلَ لَهُ (() الدِّيْنَ، وأَتَمَّ بِهِ النَّعْمَةَ؛ فَبَلَّغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَومِ الدِّيْنِ.

وتَلَقَّى الصَّحَابَةُ - ﴿ عَنْ نَبِيهِمْ عَلَيْ مَا وَصَفَ بِهِ رَبَّهُ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ صِفَاتِ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَلا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾ وعَلا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾ [آل عمران:٧] وكذلك التَّابِعُونَ لَهُمْ بإحسان وتابِعُوهُمْ، والأَئِمَّةُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ والفُقَهاءِ كُلُّهُمْ وَصَفُه بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْ ، وَلَمْ والفُقَهاءِ كُلُّهُمْ وَصَفُوا (٢) الله بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ووَصَفَه بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْ ، وَلَمْ يَجْحَدُوا شَيْئًا مِنَ الصَّفَاتِ، ولا قَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ: إِنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، ولا إِنَّهُ يَجْحَدُوا شَيْئًا مِنَ الصَّفَاتِ، ولا قَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ: إِنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، ولا إِنَّهُ يَبْرُمُ مِنْ إِثْبَاتِهَا التَّشْبِيهُ، بَلْ أَنْكُرُوا عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ عَايَةَ الإِنْكَارِ، فَصَنَّفُوا فِي رَدِّ هَذِهِ الشَّبُهاتِ الْمُصَنَّفُوا فِي رَدِّ الْمُؤْوِقَ الْمَوْجُودة بَايْدِي أَهُلِ السُّنَةِ والْجَمَاعَةِ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ أَحْمَدُ بن تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وَهَذَا كِتَابُ اللهِ مِنْ أُولِهِ إِلَى آخِرِهِ وسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وكَلامُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ، وكَلامُ سَائِرِ اللهِ عَلَى آخِرِهِ وسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وكَلامُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ، وكَلامُ سَائِرِ اللهِ يَمَّلُ مَعْدُ وَلَنَّهُ فَوْقَ اللهِ مَمْلُوءٌ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وأَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ، فَوْقَ السَّمَواتِ، مُسْتَو عَلَى عَرْشِهِ؛ مِثْلُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠].

وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَل رَّفَعَهُ الله إلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨].

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَصَفَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مملوءة كلها، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الْفرِيَّانِ، وَمَجْمُوعِ الفَتَاوَى، واجتماع الجيوش الإسلامية.

وقَوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ \* تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [الْمعارج: ٣-٤]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُمُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الْلَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٥].

وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس:٣] فذكرَ التَّوْحِيدَيْن فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللهُ الَّـذِي رَفَعَ السَّـمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش﴾ [الرعد:٢].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْزِيلاً مِّمَّنْ خَلَق الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى \* الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٤-٥].

وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ لِنُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً \* الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ [الفُرْقَان:٥٨-٥٩].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ \* يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة:٤-٥]. وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُ وَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] فذكر عُمُومَ عِلْمِهِ (١)، وعُمُومَ قُدْرَتِهِ، وعُمُومَ إحَاطَتِهِ، وعُمُومَ رُؤْيَتِهِ.

وقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَأَمِنتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُمْ مُّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ [الملك: ١٦–١٧].

وقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت:٤٢]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (٢).

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِباً ﴾ [غافر:٣٦–٣٧]» انْتَهَى كَلامُهُ (٢٣ – رَحمَهُ اللهُ –.

قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْأَيْمَةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْمَا صَنَّفُوهُ فِي الرَّدِّ عَلَى نُفَاةِ الصَّفَاتِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ والنَّابِعِيْنَ. الصَّفَاتِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ والنَّابِعِيْنَ.

فمن ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ «العُلُوِّ» وَغَيْرِهِ - بالأسانيدِ الصَّحِيْحَةِ - عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهَا قَالَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ قَالَتْ: «الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والإقْرَارُ بِهِ إِيْمَانٌ، والْجُحُودُ بِهِ كُفْرٌ ». رَوَاهُ ابنُ الْمُنذِرِ واللالكَائِيُ وَغَيْرُهُمَا (أَ)

<sup>(</sup>١) فِي خ: عَمَلِهِ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ الزمر (آية/ ١)، وَسُورَةُ الْجَائية (آية/ ٢)، وَسُورَةُ الأَحْقَافِ (آية/ ٢).

<sup>(</sup>٣) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى(٥/ ١٢)، وَاجْتِمَاعُ الجُيُوشِ الإسْلامِيَّةِ (ص/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ مَنْدَهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ (رقم ٨٨٧)، والصَّابُونِيُّ فِي عَقِيْدَةِ السَّلَفِ (ص/

بِأْسَانِيدَ صِحَاحٍ(١).

قَـالَ: «وثَبَـتَ عَنْ سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سُئِلَ رَبِيعَةُ بِنُ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ: كَيْفَ الاَسْتِواءُ؟ قَالَ: «الاَسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، وَمِنَ اللهِ الرِّسَالَةِ، وعلى الرَّسُول البَلاغُ، وعَلَيْنَا التَّصْدِيقُ» (٢٠).

وقَالَ ابنُ وَهْبِ: كُنَّا عِنْدَ مَالكِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ كَنْف اسْتَوَى؟ فأطْرَقَ مَالكٌ -: - وأَخَذَتْهُ الرُّحَضَاءُ (٢). وقَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ كَمَا وَصَفَ نَفْسَه، ولا يُقَالُ: كَيْف؟ و «كَيْفَ» عَنْهُ مَرْفُوعٌ، وأنْتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ. أخْرِجُوهُ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُ بإسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنِ ابنِ وَهْبِ (١٤).

١٧٩)، واللالكَائِيُّ فِي السُّنَّةِ (رقم ٦٦٣)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإَبانَةِ (٣/ ١٦٢ - ١٦٣ - كتاب الرد عَلَى الْجَهْمِيَّة)، وابنُ قُدَامَةَ فِي إِثْبَاتِ العُلُوُّ (رقم ٨٢)، والذَّهَبِيُّ فِي العُلُوِّ (ص/ ١٨٥ عَلَى الْجَهْمِيَّة)، وابنُ قُدَامَةَ فِي إِثْبَاتِ العُلُوُّ (رقم ٨٢)، والذَّهَبِيُّ فِي العُلُوِّ (ص/ ٨٥ اوَغَيْرُهُمْ، وَفِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بنُ أَشْرَسَ الكُوفِيُّ قَالَ الذَّهَبِيُّ: «لا يَصحُّ؛ لأنَّ أَبَا كِنَانَةَ لَيْسَ بِثِقَة، وَأَبُو عُمَيْرِ لا أَعْرِفُهُ»، وقَالَ فِي الْمِيْزَان (٣/ ٤٨٥) : «مُتَّهَمٌّ فِي الْحَدِيْثِ، تَركَه أَبُو عَبْدُ الله الأَخْرَمُّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ».

(١) عَبِارَةُ الذَّمَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ(ص/ ٢٨٢): «بِأَسَانِيْدَ صِحَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَشْرَسَ أَبِي كَنَانَةَ الكُوفِيِّ، وَهُوَ وَاوٍ».

(٢) رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ فِي الْإِبَانَةَ (٣/ ١٦٣ - ١٦٤ - كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ). وَاللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (رقم ٦٦٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي الأسْمَاءِ والصِّفَاتِ (رقم ٨٦٨)، وابنُ قُدَامَةَ فِي إثْبَاتِ صِفَةِ العُلُوِّ (رقم ٩٠) وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٣) الرُّحَضاء:عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لكثرتِهِ، وكثيراً مَا يُستعمَّلُ فِي عَرَقِ الْحُمَّى والْمَرَضِ. انظر: النهاية فِي غريبِ الْحديثِ والأثر(٢/ ٢٠٨).

(٤) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٨٦٦). وقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ فِي فَتْحِ البَارِي (٣١/ ٤٠٦ - ٤٠٧): «رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَندٍ جَيْدٍ»، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا: طَرِيْقُ يَحْيَدٍ»، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا: طَرِيْقُ جَعْفَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ رَجُلٍ، رَوَاهُ يَحْيَى بنِ يَحْيَى وَسَيَأْتِي، وَمِنْهَا: طَرِيْقُ جَعْفَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ رَجُلٍ، رَوَاهُ

وَرَوَاهُ عَـنْ يَحْمَى بِـنِ يَحْمَى - أَيْضاً - ، ولَفْظُهُ قَالَ: الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والإَيْمَانُ بِهِ وَاجِب، والسُّؤالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ (١).

قَـالَ الذَّهَـبِيُّ: فَأَنْظُـرْ إِلَـيْهِم كَـيْفَ أَثْبَـتُوا الاسْتِواءَ للهِ، وأَخْبَرُوا أَنَّهُ مَعْلومٌ، لا يَحْتَاجُ لَفْظُهُ إِلَى تَفْسِيْر، وَنَفَوا عَنْهُ الكَيْفِيَّةَ.

قَالَ البُخَارِيُّ: فِي «صَحِيْحِهِ»: «قَالَ مُجَاهِدٌ: اسْتُوَى: عَلا عَلَى العَرْشِ»<sup>(۲)</sup>. وَقَالَ اسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ: سَمِعْتُ<sup>(۲)</sup> غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ يَقُولُ: ﴿ الرَّخَمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (٤) [الفرقان: ٥٩] أي: ارْتَفَعَ (٥).

وقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ

عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ١٠٤) ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْية (٦/ ٣٢٦)، وَاللَّالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولَ الاعْتِقَادِ (رقم ٦٦٤)، وَالصَّابُونِيُّ فِي عَقَيْدَةِ السَّلَفِ (رقم ٢٥، ٢٦) وابنُ قَدَامَةَ فِي إثْبَاتِ صِفَةِ العُلُوِّ (رقم ٨٨) بِإِسْقَاطِ الرَّجُلِ. وَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عَنْ مَالِكِ، وَتَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ عَنْهُ بِالقَبُول. واللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البَّيْهَقِيُّ فِي الاعْتِقَادِ(ص/١١٦)، وَفِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ(٢/ ٣٠٥–٣٠٦رقم ٨٦٧) وسَنَدُهُ صَحَيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(٨/ ٥٣٣) بَابُ: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيْمِ» مُعلَّقاً، وَرَوَاهُ الفريَابِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ -كمَا فِي تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٥/ ٥٤٣) بِسَنَدٍ صَحِيْحَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

 <sup>(</sup>٣) كَذَا فِي كَتَابِ العَرْشِ لِلذَّهَبِيِّ رحمه الله (ص/٢٢٣)، وَقَدْ رَوَاهُ الللالكَائِيُّ عَنْ إسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفْسَرِيْنَ...

<sup>(</sup>٤) فِي خ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴾، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي المطالب العالية (رقم ٣٠١)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُول الاعْتِقَاد (رقم ٢٦٢) عَنْ بِشْرِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُول الاعْتِقَاد (رقم ٢٦٢) عَنْ بِشْرِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: عَلَى العَرْشِ وَالجَدِ مِنَ الْمُفْسَرِيْنَ يَقُولُونَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ قَالَ: عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى الرَّفْعَ. السَّوَى: ارْتَفْعَ.

اسْتَوَى﴾ أَيْ: عَلا وارْتَفُعَ (١).

وشَـواهِدُهُ فِي أَقُوالِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ وأَنْبَاعِهِمْ؛ فَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ رُواحَةً- عَلَيّه-:

وَأَنَّ السنَّارَ مَستُّوك الكافِريسنَا مَلائكَــةُ الإلَــهِ مُسَــوَّمِيْنا »(٢)

«شَهدتُ بأنَّ وعْد الله حَقَّ وَأَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الْماءِ طَافِ وَفَوْقَ العَرْشُ رَبُّ العَالَمِيْتَا وتَحْملُـــهُ مَلائكَـــةٌ شــــدادٌ

وَرَوَى (٢) الدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ والبَيْهَقِيُّ بِأَصَحُ إِسْنَادٍ إِلَى عَلِيٍّ بِنِ الْحَسَنِ (١) بِن شَقِيْق قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: «نَعْرِفُ رَبَّنَا بِأَنَّهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَواتِهِ عَلَى عَرْشِهِ (٥) اسْتَوى، بائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، ولا (٦) نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ.

<sup>(</sup>١) تَفْسيْرُ ابن جَريْر (١/ ١٩٢، ١٣/ ٩٤، ٢٨/١٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ العِيَال(رقم٧٧ه) بِسَنَدٍ حَسَن عَنْ يَزِيْدَ بنِ الْهَادِ، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَنَازِلِ الأَشْرَافِ(٢٣٨) بِسَنَدٍ فِيْهِ ضَعْفٌ عَنْ عِكْرِمَةً، وابنُ أبي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ العِيَال(رقم ٧٧٥)، بِسَنَدٍ حَسَن، وابنُ قُدَامَةَ فِي "إثْبَاتِ الْعُلُوِّ (ص/١٠٠) بِسَنَدٍ صَحِيْح عَنْ نَافِع، وَعُثْمَانُ بنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ(رَقَم ٨٢) بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ قُدَامَةً بِن إِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِاللهِ بِن رَوَاحَةً مُرْسَلاً، وَهُنَاكَ طُرُقٌ أُخْرَى لَمْ أَذْكُرْهَا، كُلُّهَا مُرَّسَّلَةٌ. وَهَذِهِ الْمُرْسَلاتُ تَدُلُّ عَلَى شُهْرَةِ القِصَّةِ، فَبِتَعَدُّدِ مَخَارجِهَا وَبِهَذِهِ الطُّرُقِ تَكُونُ صَحِيْحَةً.

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي الاسْتِيعَابِ(٣/ ٩٠٠):«وَقِصَّتُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي حِيْن وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ مَشْهُورَةً، رُوِّينَاهَا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ» وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي خ: وَرَوَاهُ. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الَّفُريَّان.

<sup>(</sup>٤) فِي خ،ط: الْحُسنين، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرِّيّان، والرد عَلَى الْجهمية، وكتب الرِّجَال.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، وَطَبْعَةِ الفريَّان: العَوْش، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خَ، وَكَثِيْر مِنْ المَصَادِر الَّتِي أَخْرَجَتِ الأكْرَ.

<sup>(</sup>٦) فِي خ، وَطَبْعَةِ الْفريَّان : لا َ – بدون واو – ، وَالْمُثُبِّتُ مِنْ : طَ ، وَكَثِيْرِ مِنْ المَصَادِرِ الَّتِي أَخْرَجَتِ الأَثْرَ.

قَالَ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بِنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الْحَسَنِ ('' بنِ شَعِيق عَنِ ابنِ الْمُبَارَكِ: قِيْلَ لَهُ: كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ: بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى الْعَرْشِ بائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ ('').

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ الأوْزَاعِيِّ: «كُنَّا - والتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ - نَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ [فَوْقَ عَرْشِهِ] ")، ونُؤمِنٌ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ "(١).

وقَالَ أَبُو عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيُّ فِي كِتَابِ «الأصُولِ»: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ اللهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ بِذَاتِهِ»(٥).

وقَالَ فِي هَذَا الكِتَابِ أَيْضاً: «أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَجَازِ»، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ عَنْ مَالكٍ قَوْلَهُ: «اللهُ فِي السَّمَاءِ، وعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَان».

<sup>(</sup>١) انظر: الْحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّة (رقم ١٦٢)، وَفِي الرَّدُ عَلَى الْمَهْمِيَّة (رقم ١٦٢)، وَفِي الرَّدُ عَلَى الْمُويسِيِّ (ص/ ١٠٣)، وَعَبْدُاللهِ بنُ الإمَامِ أَحْمَدُ فِي الْسُنَّة (١/١١،١٧٤، ٣٠٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ (٢/ ٣٣٥–٣٣٦)، وابنُ مَنْدُهُ فِي التَّوْحِيْدِ (رقم ٩٩٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ (٢/ ٣٣٥)، وابنُ بَطَّةَ فِي الأَبْنَ فِي عَقِيْدَةِ السَّلَفِ (رقم ٢٨)، وابنُ تَدَامَةَ فِي العُلُوِّ (رقم ٩٩، ١٠٠)، وَغَيْرهم وابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٧/ ١٤٢)، وابنُ قُدَامَةَ فِي العُلُوِّ (رقم ٩٩، ١٠٠)، وَغَيْرهم وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَبَدَلُهَا: بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاء والصِّفَاتِ (رقم ٨٦٥)، وابنُ بَطَّةَ فِي الشَّرْحِ وَالإَبَانَةِ (ص/ ٢٢٩)، وَالدَّهَبِيُّ فِي سِيرِ أَعْلامِ النِّبَلاءِ (٧/ ١٢٠- ١٢١)، وَفِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ (١/ ٢٢٠) وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى -الفَتَّوَى الْحَمَويَّة الكِبْرَى - (٥/ ٣٩)، والإمَامُ ابنُ القيِّم فِي اجْتِمَاعِ الْجُيُوشِ الْإِسْلامِيَّةِ (ص/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: كِتَابَ العُلُوِّ لِلذَّهَبِيِّ (ص/ ٢٤٦)

ثُمَّ قَالَ فِي هَذَا الكِتَابِ: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ القُرْآن: أَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ، وَأَنَّ اللهَ فَوْقَ السَّمَواتِ بِذَاتِهِ، مُسْتَو عَلَى عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ». وَهَذَا لَفْظُهُ فِي كِتَابِهِ (١).

وَهَذَا كَثِيْرٌ فِي كَلامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ والْأَئِمَّةِ، أَثْبَتُوا مَا أَثْبَتُهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ، عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِ اللهِ وعَظَمَتِهِ، ونَفَوْا عَنْهُ مُشَابَهَةَ الْمَخْلُوقِيْنَ، وَلَمْ يُمَثِّلُوا، وَلَمْ يُكَيِّفُوا، كَمَا (٢) ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي هَذَا البَابِ.

وقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَأَوَّلُ<sup>(٣)</sup> [وَقْتِ سُمِعَتْ مَقَالَةُ] (١) مَنْ أَنْكَرَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ العَرْشِ (٥)، هُوَ الْجَعْدُ بنُ دِرْهَم، وكذَلِكَ أَنْكَرَ جَمِيْعَ الصِّفَاتِ، وقَتَلَهُ خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَسْرِيُّ، وقِصَّتُهُ مَشْهُورَةٌ (١).

فَأَخَذَ هَـذِهِ الْمَقَالَةَ عَنْهُ الْجَهْمُ بنُ صَفْوانَ إِمَامُ الْجَهْمِيَّةِ، فَأَظْهَرَهَا واحْتَجَّ لَهَا بِالشَّبُهَاتِ، [وَكَانَ ذَلِكَ] (٧) فِي آخِرِ عَصْرِ التَّابِعِيْنَ، فَأَنْكُرَ مَقَالَتَهُ أَئِمَّةُ ذَلِكَ العَصْرِ مِثْلُ الأوْزَاعِيِّ، وأَبِي حَنِيْفَةَ، ومَالكِ، واللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، والثَّورِيِّ، وحَمَّادِ بنِ زَيدٍ، وحَمَّادِ بنِ زَيدٍ، وحَمَّادِ بنِ سَلْمَةَ، وابن الْمُبَارَكِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى.

فَقَالَ الْأُوْزَاعِيُّ - إِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى رَأْسِ الْخَمْسِيْنَ وَمِأْتَةٍ، عِنْدَ ظهور هَذِهِ

<sup>(</sup>١) المصندر السَّابق.

<sup>(</sup>٢) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ: على، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتَحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٣) فِي طُبْعَةِ المُكِتبِ الإسلامي لِتَتِمَّةِ التيسير مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: أول – بدون واو – .

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: طَبْعَةِ المكتب الإسلامي

<sup>(</sup>٥) فِي ط: عرشه، وَأَلْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْهَا فِي: الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ لِعُثْمَانَ الدَّارِمِيُّ (رقم١٢-١٣، ٣٨٨، ٣٨٨)، وَانْظُرِ:َ البدَايَةَ وَالنِّهَايَةَ (١٤٧/ ١٤٧ - ١٤٩ – التركي).

<sup>(</sup>٧) فِي خ، وَكَذَلِكَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

الْمَقَالَةِ - مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَاسِعِ الأَبْهُرِيُ (١) بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي (٢) بَكْرِ البَيْهَقِيِّ: أَنبأنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ الْجَوهَرِيُّ - بِبَغْدادَ - حَدَّثَنَا إِبْراهيمُ بِنُ الْهَيْشَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيْرِ الْمِصَيْصِيُّ، سَمِعْتُ الأوْزَاعيَّ يَقُولُ: كُنَّا بِنُ اللهَ فَوْقَ عَرْشِهِ، ونُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَةُ وَالتَّابِعُونَ مُتَوافِرُونَ - نَقُولُ: إِنَّ (٣) الله فَوْقَ عَرْشِهِ، ونُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَةُ مِنْ صِفَاتِه. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الصَّفَاتِ» ورواتُهُ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ (١٤) (٥٠).

وقَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «لله أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ لا يَسَعُ أَحداً رَدُّهَا، وَمَنْ خَالَفَ بَعْدَ ثُبوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَفَرَ، وأمَّا قَبْلَ قِيَامِ الْحُجَّةِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ، ونُثْبِتُ هَذِهِ الصِّفَاتِ ونَنْفِي عَنْهُ التَّشْبِية، كَمَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: ﴿لَيْسَ كَمَانُهُ شَيْءٌ ﴾ (1) انْتَهَى مِنْ «فَتْح البَارِي» (٧).

قَوْلُهُ: (وَعَنِ (٨) العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله مُخْتَصَراً.

والَّذِي فِي «سُنَنِ أَبِيْ دَاودَ»: عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الْمطَّلِبِ قَالَ: «كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ؟ » قَالُوا: السَّحَابَ، قَالَ: « وَالْمُزْنَ » ، قَالُوا: وَالْمُزْنَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) فِي خ: الأبريزي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفرِيّانِ وَهُوَ : عَبْدُ الوَاسِعِ بنُ عَبْدِ الكَافِي، أَبُو مُحَمَّدٍ الأَبْهُرِيُّ، شَمْسُ الدِّيْنِ الشَّافِعِيُّ، القَاضِي، نزيلُ دِمْشَقٍ، مَاتَ سَنَةَ الكَافِي، أَبُو مُحَمَّدٍ الأَبْهُرِيُّ، شَمْسُ الدِّيْنِ الشَّافِعِيُّ، القَاضِي، نزيلُ دِمْشَقٍ، مَاتَ سَنَةَ ١٨٥هـ. انْظُرْ: مُعْجَمَ الشُّيُّوخِ لِلذَّهَبِيِّ (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ، وكتابِ العَرْشِ لِلذَّهَبِيِّ.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ العَرْش لِلذَّهَبِيِّ (ص/ ٢٩٨-٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان، وَفِي ط أَتَمَّ الآيةَ.

<sup>(</sup>٧) فَتُحُ البَارِي (١٣/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: عَنْ -بدون واو-.

"وَالْعَنَانَ "، قَالُوا: وَالْعَنَانَ، -قَالَ أَبو دَاود: لَمْ أُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيِّدًا ('') - قَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟ " قَالُوا: لا نَدْرِي، قَالَ: " إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ، أَو اثْنَتَان، أَوْ ثَلاث وَسَبْعُونَ سَنَةً، ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِك، -حَتَّى عَدَّ سَمْاوَاتٍ - ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ، كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ، كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ أَلَى فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيةُ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ، كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ أَلَى فَوْقَ ذَلِكَ أَبُى سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ أَلَى عَلَى فَوْقَ ذَلِكَ '') ".

<sup>(</sup>١) فِي خ: جِدًّا، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفريَّان، وسُنَن أَبِي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٢) قَـالَ الشَّـيْخُ سُـلَيْمَانُ - كَمَـا فِـي إِبْطَال الِتَّنْدَيْدِ - : («قُولُهُ: « واللهُ فَوْقَ ذَلِكَ » أيْ: فَوْقَ جَمِيْعِ ٱلْمَخْلُوقَاتِ مُسْتَوِ عَلَّى عَرْشِهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ، فَلَهُ العُلُو الكَامِلُ مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ، عُلُو النَّاتِ، وَعُلُو القَهْرِ، وَعُلُو القَدْرِ، وَهَنَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّـذِي اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وبدَّعُوا وَضَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ النَّافِيَةِ، وَعَلَيْهِ يَـدُلُّ الكِـتَابُ وَالسُّنَّةُ وَكَـلامُ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَذَكَرَ ابنُ القَيِّم لَهُ مِاْئَةَ دَلِيْل مِنَ القُرْآن فِي كَافِيَتِهِ، وَاسْتَدَلَّ لَـهُ بِـأَحَدٍ وَعِشْرِيْنَ وَجْهـاً، وَذَكَرَ عَلَيْهِ إَجْمَاعَ الْمُرسَلِيْنَ، ولَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَـالَى، ولا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ - ﷺ- ولا جَاءَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلفِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُخَالِفُهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالح يَـرُفَعُهُ﴾ [فاطـر:١٠] ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ يعِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾[آل عمران: ٥٥]، وقَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ في ستَّة مَوَاضعَ [الأعراف: ٥٤، يُونُسَ: ١٣، الرعد: ٢، الفرقان: ٩٥، السجدة: ٤، الحديد: ٤]، ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَهَامَانُ أَبْنَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَـهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِباً﴾ [غافر:٣٦–٣٧]، ونَظَائِرُ هَذَا لا تُحْصَى إلاًّ بِكُلْفَةٍ، وَفِيَ الْأَحَادِيْتُ قِصَّةُ الْمِعْرَاجِ، ونُزُولُ الْمَلائكةِ مِن عِنْدِ اللهِ، وصُعُودُهَا إِلَيْهِ، وقولُهُ فِي حَدِيْثِ الأوْعَال: « وَالعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، واللهُ فَوْقَ العَرْش، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَثْتُمْ عَلَيْهِ » ، وَحَدِيْتُ الْجَارِيَةِ: « أَيْنَ اللهُ؟ » قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ (أ): «وَمَنْ (ب) أَنَا؟ » قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: « أَعْتِقْهَا (ج) فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » (د)، وَفِي حَدِيْثِ قَبْض الرُّوح:

«حتَّى يُعْرَج بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيْهَا اللهُ » (مَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيْثِ الَّتِي بَعْضُهَا يَكْفِي مَنْ طَلَبَ الإِنْصَافَ، وأرادَ اللهُ بِهِ خَيْراً.

قَـالَ ابِـنُ قُنَيبَةَ: «مَا زَالَتِ الْأُمَمُ عَرَبُهَا وَعَجَمُهَا فِي جَاهِلِيَّتِهَا وَإِسْلامِهَا مُعْتَرِفَةً بِأَنَّ اللهَ في السَّماء» (د).

ورَّوَى عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَـدَ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيْدَ صِحَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: بِمَاذَا نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ: بِأَنَّهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشُهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِه َ<sup>(ز)</sup>.

ورَوَى ابَنُ أَبِي حاتِمٍ فِي كتابِ الردِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ عَنْ سعيدِ بنِ عامرِ الضَّبَعِيِّ - إمامٍ أهلِ البَصرةِ علماً وديناً، مِنْ شُيُوخِ الإمامِ أَحْمَدَ - أَنَّهُ ذُكِرَ عندَهُ الْجَهْمِيَّةُ فَقَالَ : هم أَشرُ قولاً مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى؛ وَقَدْ اجتمعَ اليَهُودُ والنَّصَارَى وأهل الأديانِ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العرش، وقَالُوا هم: لَيْسَ عَلَيْهِ شيء (٢).

وقَـالَ مُحَمَّدُ بنَ إسحاقَ [بنِ خُزَيْمَةَ] (ط) إمامُ الأَئِمَّةِ: «مَنْ لَمْ يَقُلْ إِنَّ اللهَ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَـائِنٌ مِـنْ خَلْقِـهِ؛ وَجَبَ أَنْ يستتابَ فإنْ تَابَ وإلا ضُرِبَتْ عنقهُ، ثُمَّ ٱلْقِيَ عَلَى مزبَلَةٍ لئلا يَتَأَذَى بِنَتَنِ رِيْحِهِ أَهْلُ القِبْلَةِ وَلا أَهْلُ الذَّمَّةِ» ذَكَرَهُ عَنْهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح.

وَفِي كِتَابِ ﴿الْفَقْ هَ الْأَكْبَرِ﴾ الْمَشْهُورِ الْمَرْوَيُّ عَنْ أَبِي مُطِيعَ الْخُكَم بُنِ عَبْدِ اللهِ البَلْخِيِّ، قَالَ: ﴿قَدْ كَفَرَ، وَالْرَشِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَقَـالَ الْموفـق ابـن قدامـة: بلغـني أنَّ أَبَا<sup>(م)</sup> حَنِيْفَةَ -َ رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ<sup>(ن)</sup>: «مَنْ أنكر أنَّ يَكُونَ اللهُ - عزَّ وجَلَّ - فِي السَّمَاءِ فَقَدْ كَفرَ»<sup>(س)</sup>.

ورَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ أَجْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ نَافعِ قَالَ: قَالَ مَالِكُ بنُ أَنسٍ: «اللهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كلِّ مكان لا يخلو مِنْهُ شَيْءٌ» (٤٠).

ورُوَى أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ البَيْهَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بِنِ يَحْيَى قَالَ: كَنَّا عِنْدَ مَالِكِ بِنِ أَنْسِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَأَطْرَقَ مَالِكٌ بِرَأْسِهِ حتَّى عَلاهُ الرُّحَضَاءُ ثُمَّ قَالَ: الاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُول، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والإِيْمَانُ بِهِ وَاجِب، وَالسُّوَّالُ عَنْهُ بِدَعَةٌ، ومَا أَرَاكَ إِلاَّ مُبْتَدِعاً، فَأَمرَ بِهِ أَنَّ يُخْرَجَ (ف).

ورَوَى شَيْخُ الإسْلاَم أَبُو الْحَسَنِ البَكَّارِيُّ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ وَأَبِي ثَوْرِ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- قَالَ: «القَوْلُ فِي السُّنَةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، وَأَدْرَكْتُ عَلَيْهَا اللَّذِيْنَ رَأَيْتُهُمْ مِثْلَ: سُفُيَانَ وَمَالِكِ وَغَيْرِهِمَا: الإقْرَارُ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ الله عَلَى عَرْشِهِ فِي سَماوَاتِهِ (صُ كَيْفُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءَ، وَيُنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ شَاءَ..». وَذَكَرَ سَائِرَ الاعْتِقَادِ.

وَرَوَّى الْخَلالُ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: رُبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَقُدْرَتُهُ وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانِ (ف).

وَقَـالَ الإِمَـامُ أَبِـو مُحَمَّدٌ بنُ أَبِي زَيْدِ الْمَغْرِبِيُّ القَيْرَوَانِيُّ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ فِي وَقْتِهِ مِنْ(ر) أَوَّل رَسَـالَتِهِ الْمَشْهُورَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: «وَأَلَّهُ تَعَالَى فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيْدِ بِذَاتِهِ، وَأَنَّهُ فِي كُلِّ مَكَان بِعِلْمِهِ».

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكُر مُحَمَّدُ بنُ وَهْبِ الْمَالِكِيُّ شَارِحُ رِسَالَةِ ابنَ أَبِي زَيْدٍ لَمَّا ذَكَرَ قُولَهُ: «وَاتَّهُ تَعَالَى فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيْدِ»، مَعْنَى «فَوْقَ» وَ«عَلا» وَاحِدٌ عِنْدَ جَمِيْعِ الْعَرَبِ، -ثُمَّ سَاقَ الآياتِ وَالْأَحَادِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ-: وَقَدْ تَأْتِي لَفْظَةُ «فِي» فِي (أَن لُغَةِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى سَاقَ الآياتِ وَالْأَحَادِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ-: وَقَدْ تَأْتِي لَفْظَةُ «فِي» فِي السَّمَاء ﴿ وَالْمَدُولِ بَمِعْنَى فَوْقَ كَقُولُهِ: ﴿ وَالْمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾، ﴿ وَأَمْنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء ﴾، قَالَ أَهْلُ التَّأُويْلِ: يُرِيْد فَوْقَهَا، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ مِمَّا فَهِمُهُ عَنِ التَّابِعِيْنَ مِمَّا فَهِمُوهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مِمَّا فَهِمُوهُ عَنِ النَّبِعِيْنَ مِمَّا فَهِمُوهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مِمَّا فَهِمُوهُ عَنِ النَّبِيِّ - وَهُو النَّالِثُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّمَا هُو بِذَاتِهِ بَائِنْ عَنْ جَمِيْعِ خُلْقِهِ، بِلا كَيْفَ، وَهُو عَرْشِهِ إِنَّمَا هُو بِذَاتِهِ بَائِنْ عَنْ جَمِيْعِ خُلْقِهِ، بِلا كَيْفَ، وَهُو بِكُلِ مَكُلُ مَكَانَ بِعِلْمِهِ، لا بِذَاتِهِ، فَلا تَحْوِيْهِ الْأَمَاكِنُ لاَنَّهُ أَعْظُمُ مِنْهَا»اً. هـ

<sup>(</sup>أ) في ط: وقَالَ، وَالْمُثَبِّتُ مِنَ المخطوط

<sup>(</sup>ب) فِي ط: مَنْ، وَالْمُشِتُ مِنْ المخطوط

<sup>(</sup>ج) فِي ط:فَأَعْتِقْهَا، وَالْمُثَبِّتُ مِنَ المخطوطِ

<sup>(</sup>د) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٧) مِنْ جَدِيْث مُعَاوِيةً بن الحكم الأسْلَمِي اللهِ

وأَخْرَجُهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ، وقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَريبٌ (١).

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن (٢)، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدَيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وفِيْهِ: « بُعْدُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَّاءٍ خَمْسُمِاْئَةِ عام »(٣) ولا

(هَـ) رَوَاهُ الإِمَـامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ٣٦٤)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ(رقم٢٦٢٤)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ السُّنَنِ الكُبرَى(رقم٢١٤٤)، وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ(٤/ ٢٥٠).

(و) تَاويلُ مُخْتَلف الْحَديث (ص/ ٢٧٢).

(ز) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

(حَ) عَلَقَهُ السُبْخَارِيُّ فِي خلق أفعال العبادِ(ص/ ٣١)، وَوَصَلَهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة– كَمَا فِي العُلُوُّ لِلذَّهْمِيِّ(ص/ ١٥٨) وَفِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ.

(ط) منا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سناقِطٌ مِنْ: ط (ي) انْظُرْ: العُلُوَّ لِللَّهَ مِيُّ (ص/٢٠٧)، وَاجْتِمَاعَ الْجُيُوشِ الإسلاميَّة(ص/١١٧).

(ك) فِسي ط: آنَــهُ (ل) الفقــه الأبســط(ص/٤٩). وَانْظُــرْ: شــرحَ الفِقْــهِ الأبسَــطِ لأَبِــي اللَّيــثِ السَّمرقَنْدِيُّ(ص/١٧)، وَمَجْمُوعَ الفَتَاوَى(٥/٤٨)، والعلو لِلذَّهْبِيُّ(١٠١).

(م)فِي ط: عَنْ آبِي (ن)فِي ط: آنَّهُ قَالَ. (س) إثبات صفة العلو(ص/ ١١٦–١١٧)، وأورده الدَّهَبِيُّ فِي العلو(ص/ ١٠١–١٠٠) وعزاه لابن قدامة.

(ع) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ(رقم ١١) وَغَيِّرُهُ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(ف) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ وبيان أَنَّهُ صَحِيْحٌ. (ص) فِي ط: سَمَائِهِ.

(ق) انْظُرْ: إنْبَاتَ العُلُو لابن قُدَامَةً (ص/ ١١٦)، وَشَرْحَ أُصُول الاعْتِقَادِ (رقم ٦٧٤).

(رَ) فِي طَ: فِي (ش) سَاقِطَةٌ مِنَ الْمَخْطُوطِ

(١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

(٢) فِي الْمَطُّبُوعِ مِنْ كِتَابِ الْعَرْشِ للإَمَامِ الدَّهَبِيُّ: «بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَفَوْقَ الْحَسَنِ».

(٣) رَوَاهُ الإِمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٠٠)، والتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ٩٩ ٣٦)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَةِ (رقم ٥٧٨)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وابنُ أَبِي حاتِم فِي تفسيْرِهِ - كمَا فِي تَفْسِيْرِ أَبِي كَثِيْرِ (٤/ ٤٠٣) -، والبَيْهَقِيُّ فِي الأسْمَاءِ والصَّفَاتِ (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٧)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٧)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الأَبَاطِيلِ (رقم ٢٠٥)، وابنُ الْجَوْزِيِّ فِي الأَبَاطِيلِ (رقم ٢٥٠)، وابنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ (١/ ٢٨)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ - ﴿ وَالْحَدُورِيِّ بِالْاَنْقَطَاعِ بَيْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَابِنُ الْجَوْزِيِّ بِالْاَنْقَطَاعِ بَيْنِ الْحَسَنَ وَأَبِي هُرَيْرَةً .

مُنافاةَ بَيْنَهُمَا، لأنَّ تَقْدِيرَ ذَلِكَ بِخَمْسِمِأَئَةِ عامٍ هُوَ عَلَى سَيْرِ القَافِلَةِ مَثَلاً، وَنَيْفٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى سَيْرِ البَريْدِ، لأنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: بَيْنَنَا وبَيْنَ مِصْرَ عِشْرونَ يَوْماً بِاعْتِبارِ سَيْرِ البَرِيْدِ، وَرَوَى شَرِيْكٌ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سِمَاكٍ فَوَقَفَهُ». هَذَا آخُرُ كَلامِهِ (۱).

قُلْتُ: فِيْهِ التَّصْرِيْحُ بِـأَنَّ اللهَ فَـوْقَ عَرْشِـهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الآياتِ الْمُحْكَمَاتِ، والاَّحَاديثِ الصَّحِيْدَ وَتَابِعِيْهِمْ. والاَّحَاديثِ الصَّحِيْدَ وتَابِعِيْهِمْ.

وَهَـذَا الْحَديْثُ لَـهُ شَـواهِدُ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وَغَـيْرِهِمَا، ولا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ ضَعَّفَهُ، لِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ دَفْعُهَا، وَصَرْفُهَا عَنْ ظَوَاهِرِهَا.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي العُلُوِّ (ص/ ٧٤): «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُرَيْجِ ابنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَكَمِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ، وَهُوَ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ، لَكِنَّ الْحَسَنَ مُدَلِّسٌ، وَالْمَتْنُ مُنْكَرٌ».

والَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْحَدِيْثَ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ، أَمًّا الْمَرْفُوعَةُ وَالْمَوْقُوفَةِ، أَمًّا الْمَرْفُوعَةُ وَالْمَوْقُوفَةِ، أَمًّا الْمَرْفُوعَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ، أَمًّا الْمَرْفُوعَةُ وَوَلَهُ؛ وَمِنْهَا: حَدِيْثُ أَبِي ذَرِّ - ﴿ وَمُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ اسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (٩/ ٢٠٤ رقم (٧/ ١٠٤)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (٩/ ٢٠٤ رقم (٧/ ٤)، وَالبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (٩/ ٢٠٤ رقم (٧/ ٤)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (رقم ١٩٩)، وابنُ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُور (١/ ٨٠ ا) -، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ (٢/ ٢٨٩)، وَالنَّهَمِوْرَقَانِيُّ فِي الْأَبَاطِيل (١/ ٨٨ - ٩٩ رقم والبَيْهَةِيُّ فِي الْأَبْاطِيل (١/ ٨٨ - ٩٩ رقم مِنْ طَرِيْقَ أَبِي نَصْر - وَالصَّغُوبُ أَنَّهُ: حُمَيْدُ بنُ هِلال - عَنْ أَبِي ذَرِّ والسَّنَدُ مُنْكَرًا فَفِيْهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ بِعْرَفُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا فَفِيْهِ نَظَرٌ، لَا يُعْرَفُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا فَفِيْهِ نَظَرٌ، لَا يُعْرَفُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا فَفِيْهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا فَقَيْهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا لَيْسَ بِمُنْكَر. وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُعْوَفُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا لَيْسَ بِمُنْكَر. وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُعْرَفُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا فَقُولُ الذَّهَمِيُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمَعْرَفُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرً وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ الْمَعْرَفُ وَالْخَبَرُ مُنْكَرًا لَيْسَ بِمُنْكَر. وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْوَالْمُعْرَفِقَ الْمُمْ الْوَقَوْمَ وَالْخَبُولُ وَالْمَاعِقُولُ وَالْمُرْوفَ وَالْمَرْوَفَ وَالْمَاعِقُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَاعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ

وَأَمَّا الْمَرَاسِيْلُ وَالْمَوْقُوفَاتُ فَعَدِيْدَةً، وَسَبَقَ أَثُرُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ أَثَرٌ حَسَنّ صَحْمَةً

<sup>(</sup>١) كِتَابُ العَرْشِ(ص/ ٢٣٤)

1770

وَهَذَا الْحَدِيْثُ كَأَمْثَالِهِ يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللهِ وَكَمَالِهِ، وَعَظِيمٍ (١) مَخْلُوقَاتِهِ، وَأَلَّهُ الْمُتَّصِفُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهَ فِي كِتَابِهِ، وَوَصَفَه بِهَا رَسُولُهُ (٢) عَلَى اللهُ وَيَعْمَ وَوَصَفَه بِهَا رَسُولُهُ (٢) عَلَى كَمَالِ اللهُ وَلَهُ مُو الْمَعْبُودُ وَحْدُهُ لا شُرِيْكَ لَهُ، دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ. وَيَدُلُّ عَلَى كَمَالُ قَدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدُهُ لا شُرِيْكَ لَهُ، دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ. وَيَدُلُّ عَلَى كَمَالُ قَدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ هُو الْمَعْبُودُ وَحْدُهُ لا شُرِيْكَ لَهُ، دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ. وَيَعْمَ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ العَلِيِّ العَظِيْمِ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الوَكِيْلُ.

رين. وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ؛ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

تَمَّ كِتَابُ فَتْحِ الْمَجِيْدِ بِعَونِ الْمَلِكِ الْحَمِيْدِ إِسَّ

---

﴾ الفريّان.

<sup>(</sup>١) فِي ط: وعظم، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

 <sup>(</sup>٢) فِي ط: رَسُول اللهِ، وَالْمُشَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَرِيَّانِ.
 (٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وبدلاً مِنْهَا: [والْحَمْد لله رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَصَلَّى

<sup>(</sup>١) ما بين المعلومين ساب من الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ] وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ

## فهرس المصادر والمراجع

- ١. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير تأليف: الحافظ الحسين بن إبراهيم الجورقاني تحقيق:
   عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ط/ دار الصميعي للنشر والتوزيع-الرياض ط٣ ١٤١٥هـ
- ٢. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تأليف: أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي، دار النشر: دار الراية للنشر السعودية تحقيق: رضا نعسان معطي، وعثمان عبد الله آدم الأثيوبي.، ويوسف الوابل، وليد أبو النصر.
  - ٣. أبجد العلوم تأليف: صديق حسن خان ط. دار الطتب العلمية بيروت١٩٧٨
    - ٤. الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ط. دار الاعتصام القاهرة.
- أبطال التَّنْديدِ بِاخْتِصَارِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ. تاليف: الشيخ حَمَد بن عَلِيٌ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَتِيْق.
   تحقيق سمير الماضي. ط. دَارِ الْمَعَالِي.ط٢ عَام ١٤٢٣هـ، وتحقيق عبدالإله الشايع. ط. دَارِ الْمُعَالِي.ط٢ عَام ١٤٢٣هـ، وتحقيق عبدالإله الشايع. ط. دَارِ الْمُعَالِي.ط٢ عَام ١٤٢٣هـ،
- آخاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة تأليف : أحمد بن أبي بكر البوصيري تحقيق: عادل بن
   سعد وزميله ط/ مكتبة الرشد-الرياض ط/ ١٤١٩هـ
- ٧. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر
   العسقلاني ط/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية ط١
- ٨. الإتقان في علوم القرآن تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . نشر عالم
   الكتب بروت.
- ٩. الآثـار المرفوعة في الأخبار الموضوعة تأليف : عبد الحي اللكنوي ط. دار الكتب العلمية بيروت
   ط١
- 1. الآحاد والمثاني تأليف: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الشيباني ط. دار الراية -الرياض-الرياض ط١.
- ١١. الأحاديث المختارة تأليف: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ط. مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة ت: عبد الملك بن دهيش ط١.
- ١٢. الأحاديثُ الْمَوضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْجِيدَ العِبَادَةِ -جَمْعاً وَدِرَاسَةً تأليف: أسامة بن عطايا العتيي ط. مكتبة الرشد الرياض. ط١ عام ١٤٢٧هـ
  - ١٣. الأحاديث الواردة في فضائل المدينة تأليف: د.صالح بن أحمد الرفاعي ط. الجامعة الإسلامية ط١
- ١٤. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان تأليف: ابن بلبان وهو ترتيب لـصحيح الحافظ محمد بن
   حبان البستى تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط. مؤسسة الرسالة بيروت ط ا عام ١٤١٤

- ١٥. أحكام أهل الذمة تأليف: العلامة شمس الدين أبو بكر الزرعي المشهور بابن القيم تحقيق:
   يوسف البكري وشاكر العاروري ط/ رمادي للنشر والتوزيع. ط١ عام١٤١٨هـ.
- ١٦. أحكام الجنائز وبدعها تأليف: الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- ط.مكتبة المعارف الرياض ط١.
- ١٧. أحكام الرقى والتمائم تأليف: د.فهد السحيمي ط.مكتبة أضواء السلف. الرياض ط١عام
- ١٨. أحكام القرآن تأليف: أبو بكر الجصاص الحنفي تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ط دار إحياء التراث-بروت١٤٠٥هـ
- ١٩. أحكام القرآن، تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
- · ٢. إحياء علوم الدين تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الصوفي ط/ دار الندوة الجديدة-ببروت.
- ٢١. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه تأليف: محمد بن إسحاق الفاكهي تحقيق: عبد الملك بن هيش ط مكتبة النهضة الحديثة -مكة ط١
- ٢٢. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار تأليف: أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي تحقيق: رشدي الصالح ملحس ط/دار الأندلس-بيروت ط٣٣٥ ١٤هـ
  - ٢٣. الآداب الشرعية تأليف: ابن مفلح . تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط مؤسسة الرسالة–بيروت ط١
- ٢٤. أدب الإملاء والاستملاء، تأليف: عبدالكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي السمعاني،
   دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠١ ١٩٨١، الطبعة: الأولى، تحقيق: ماكس فايسفايلر.
- ٢٥. الأدب المفرد تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ط دار
   البشائر الإسلامية-بيروت ط٣ ١٤٠٩
- ٢٦. إرواء الغلـيل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني ط. المكتب الإسلامي-بيروت ط٢ عام١٤٠٥هـ.
- ٢٧. الأسامي والكنى تأليف: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الكبير تحقيق: د.يوسف الدخيل ط/ مكتبة الغرباء الأثرية –المدينة النبوية ط1 عام١٤١٤هـ.
- ٢٨. الاستيعاب في معرفة الأصحاب تأليف: يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر تحقيق: على البجاوي ط/ دار الجيل -بيروت ط عام١٤١٢هـ

- ٢٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري تحقيق: محمد إبراهيم البنا وزملاؤه ط/ دار الشعب-القاهرة.
- ٣٠. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة تأليف: ملا علي بن محمد بن سلطان القاري الحنفي
   تحقيق: محمد بن لطفى الصباغ ط/ المكتب الإسلامى-بيروت ط٢ عام٢٠٦هـ.
- ٣١. الأسماء والصفات تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: الحاشدي.ط.مكتبة السوادي بجدة.
- ٣٢. الإشارة إلى وفيات الأعيان تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: إبراهيم الصالح ط. دار ابن الأثير-بيروت ط1عام111هـ.
- ٣٣. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة تأليف : الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ط.دار الجيل-بيروت ط١٤١٢هـ
- ٣٤. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن تأليف: العلامة محمد الأمين الشنقيطي ط مكتبة ابن تيمية القاهرة.
  - ٣٥. إعجاز القرآن أبو بكر محمد بن الطيب الجرجاني بدون ذكر الناشر أو سنة نشر.
- ٣٦. إعلام الساجد بأحكام المساجد تأليف: محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق: مصطفى المراغي. ط/ مطابع الأهرام القاهرة ط٢/ ١٤٠٣.
- ٣٧. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الجيل بيروت ١٩٧٣، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.
  - ٣٨. الأعلام تأليف: خير الدين الزركلي ط/ دار العلم للملايين-بيروت ط/٥
- ٣٩. إغاثة الـلهفان مـن مصايد الشيطان ومكايده تأليف: العلامة ابن القيم تحقيق: محمد حامد فقي ط/ دار المعرفة -بيروت ط٢ عام١٣٩٥هـ
- ٤٠ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:
   د. ناصر العقل ط/ شركة العبيكان للطباعة والنشر- الرياض ط١ عام١٤٠٤هـ، وتحقيق: محمد حامد فقى ط/ مطبعة السنة المحمدية -القاهرة. ط٢عام١٣٦٩هـ
- ١٤. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب تأليف: الأمير الحافظ: علي بن هبة الله أبي نطر ابن ماكولا ط/ دار الكتب العلمية بيروت
- 23. إكمال المعلم بفوائد مسلم تأليف: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي تحقيق: د. يحيى إسماعيل ط/ دار الوفاء مصر -المنصورة ط١٤١٩هـ
- ٤٣. الأمالي المطلقة تأليف: الحافظ ابن حجر تحقيق: العلامة حمدي السلفي ط/ المكتب الإسلامي بيروت ط/ اعام ١٤١٦هـ

- ٤٤. الأمالي تأليف: يحيى بن الحسين الشجري تصوير: عالم الكتب-بيروت، ومكتبة المتنبي القاهرة.
- ٥٥. الإِمَامُ الْمُحَدِّثُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ حَيَاتُهُ- وآثارُهُ. تأليف: عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ الشَّمْرَانِيَ الشَّمْرَانِيَ
- 23. أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأليف: أبي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام.
- ٧٤. الأمثال في الحديث النبوي تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ. تحقيق: د.عبد العلى حامد ط/ الدار السلفية-بومباي-الهند ط٢ عام١٤٠٨هـ.
- ٨٤. الأنساب تأليف : أبو سعد عبد الكريم السمعاني قدم له: محمد أحمد حلاق ط/ دار إحياء التراث العربي -بيروت ط١ ١٤١٩هـ
- ٤٩. الباعث على إنكار البدع والحوادث تأليف: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل تحقيق: مشهور
   حسن سلمان ط/ دار الراية -الرياض ط١
- ٠٥. بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم تأليف: ابن عبد الهادي تحقيق: وصي الله عباس ط/ دار الراية الرياض ط ١٤٠٩هـ
- ٥١. بدائع الفوائد تأليف: شيخ الإسلام محمد ابن القيم تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وزملائه ط/ مكتبة نزار الباز مكة المكرمة. ط اعام ١٤١٦هـ. وط. دار عالم الفوائد. وط. دار المعرفة.
- ٥٢. البداية والنهاية تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط٦، وط.
   التركى .
- ٥٣. البدع والنهي عنها تأليف: محمد بن وضاح القرطبي ط/ دار الرائد العربي-بيروت ط٢ عام ١٤٠٢هـ
- ٥٥. بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام تأليف: أبي الحسن على ابن القطان الفاسي تحقيق: د.الحسين آيت سعيد ط/ دار طيبة -الرياض ط١٤١٨هـ
  - ٥٥. تأويل مختلف الحديث تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط/ دار الجيل -بيروت
- ٥٦. تاج العروس من جواهر القاموس تأليف: محب الدين السيد مرتضى الحسيني الزبيدي . منشورات مكتبة الحياة-بيروت-لبنان.
- ٥٧. تـاريخ الإســـلام تألـيف : محمــد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: عمر تدمري ط/عالم الكتب-بيروت ط١

- ٥٨. تـاريخ الـدوري تأليف: عباس الدوري ط/ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى-مكة المكرمة
   ط١
  - ٥٩. التاريخ الأوسط تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ط/ دار الوعي-حلب ط١
    - ٦٠. التاريخ الكبير تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ط/ دار الفكر-بيروت.
  - ٦١. تاريخ بغداد تأليف : أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ط١
    - ٦٢. تاريخ جرجان تأليف: حمزة بن يوسف السهمي ط/ عالم الكتب-بيروت ط٣
    - ٦٣. تاريخ مدينة دمشق تأليف : هبة الله أبي القاسم ابن عساكر ط/ دار الفكر-بيروت ط١
- ٦٤. تاريخ واسط، تأليف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي، المعروف بالمحشل دار النشر: عالم الكتب
   بيروت ١٤٠٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: كوركيس عواد.
- 70. تالي تلخيص المتشابه تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق: مشهور حسن سلمان ط/ دار الصميعي-الرياض ط١
- 77. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: علي البجاوي. تصوير المكتبة العلمية-بيروت.
- 77. التبيين لأسماء المدلسين تأليف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي ط/ مؤسسة الريان-بيروت ط1 ١٤١٤هـ
- ٦٨. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تأليف: علي بن الحسن بن هبة
   الله بن عساكر الدمشقى، دار النشر: دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٤، الطبعة: الثالثة
- 79. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي ط٤ ١٤٠٣هـ
- ٧٠. تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين تأليف: الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي
   ط/ قطر- الدوحة ١٩٨٣م
- ٧١. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي تأليف: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ط/ مكتبة ابن تيمية القاهرة طاعام ١٤٠٧هـ.
- ٧٢. تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل تأليف: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي تحقيق: عبد الله نواره ط/ مكتبة الرشد-الرياض ط١٩٩٩م
- ٧٣. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم- تأليف: عمد بن على الشوكاني ط/ دار الكتاب العربي-بيروت.
- ٧٤. تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي تأليف: العلامة محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط٤ عام ١٤٠٥هـ.

- ٧٥. تَخْرِيجِ أَحَادِيْثِ الكَشَّافِ تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني.
- ٧٦. التدوين في أخبار قزوين تأليف : عبد الكريم الرافعي ط/ دار الكتب العلمية بيروت
- ٧٧. تذكرة الحفاظ تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشر: دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الأولى
- ٧٨. التذكرة في الأحاديث المشتهرة تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق: مصطفى عطا ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام١٤٠٦هـ.
- ٧٩. الترغيب والترهيب تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد للأصبهاني تحقيق: محمد السعيد زغلول ط/ مؤسسة الخدمات الطباعية-بروت.
- ٨٠. الترغيب والترهيب تأليف: عبد العظيم المنذري تحقيق: إبراهيم شمس الدين ط/ دار الكتب العلمية بروت ط ١٤١٧هـ
  - ٨١. تفسير أبي السعود تأليف : أبو السعود محمد العمادي ط/ دار إحياء التراث-بيروت.
  - ٨٢. تفسير ابن أبي حاتم تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ط/ دار الفكر-بيروت ط١
- ٨٣. تفسير القرآن العزيز، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، دار النشر: الفاروق الحديثة مصر/ القاهرة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبي عبد الله حسين ابن عكاشة محمد بن مصطفى الكنز.
- ٨٤. تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل تأليف : أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البَغَوِيّ. ط.دار طيبة-الرياض.
  - ٨٥. تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز
  - ٨٦. تفسير القاضي البيضاوي تحقيق: عبد القادر حسونة ط/ دار الفكر –بيروت عام١٤١٦هـ
    - ٨٧. تفسير السعدي تأليف: عبد الرحمن السعدي توزيع مركز ابن صالح-عنيزة.
    - ٨٨. تفسير السمعاني تأليف: أبو المظفر السمعاني ط/ دار الوطن-الرياض ط١
      - ٨٩. تفسير الطبري تأليف: محمد بن جرير الطبري ط/ دار الفكر-بيروت
- .٩٠ تفسير القرآن، تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: مكتبة الرشد الرياض ١٤١٠ الطبعة: الأولى، تحقيق: د. مصطفى مسلم مُحَمَّد
- به عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن أبي زمنين، دار النشر: الفاروق الحديثة مصر/ القاهرة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو عبد الله حسين ابن عكاشة محمد بن مصطفى الكنز.
  - ٩٢. تفسير القرآن العظيم =تفسير ابن كثير

- ٩٣. تفسير النسفى تأليف: عبد الله بن أحمد النسفى ط/ دار الكلم الطيب-دمشق ط١
  - ٩٤. تفسيرالواحدي = الوجيز
- ٩٥. تقريب التهذيب تأليف: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. ط.دار الرشيد سوريا ١٤٠٦
   ١٩٨٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة
- 97. تلبيس إبليس تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. تحقيق: السيد الجميلي ط/ دار الكتاب العربي-بيروت ط٣
- 90. تلخيص (مختصر) الأباطيل للجورقاني تأليف: الحافظ الذهبي تحقيق: محمد الغماري ط/دار البشائر الإسلامية-بروت عام١٤١٣هـ..
- ٩٨. التلخيص الحبير تخريج شرح الرافعي الكبير تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق:
   عبد الله هاشم يماني ط/ دار الفكر-بيروت
- 99. تلخيص الموضوعات لابن الجوزي تأليف: الحافظ الذهبي تحقيق: عبد الجبار الفريوائي ط/ دار الوطن-الرياض ط١
- 100. تمام المنة في التعليق على فقه السنة تأليف: العلامة محمد ناصر الدين الألباني ط/ دار الراية-الرياض ط١
- 101. التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف: الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري تحقيق: جماعة من الباحثين والمحققين ط/ وزارة الأوقاف المغربية ١٣٨٧هـ
- ١٠٢. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين تأليف: الإمام أحمد ابن إبراهيم الشهير بابن النحاس ط/ مطابع الفرزدق التجارية-الرياض ط٢عام٢٠٦هـ.
- 1.0 تُنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة تأليف : علي بن محمد بن عراق الكناني تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغماري ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط ٢
- ١٠٤. تهذيب الآثـار تأليف: أبـي جعفـر محمـد بن جرير الطبري تحقيق: محمود شاكر ط/مطبعة المدنى-مصر عام١٤٠٢هـ.
- ١٠٥. تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. ط.دار الكتب العلمية-بيروت.
- ١٠٦. تهذيب التهذيب تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط١
- ١٠٧. تهذيب الكمال تأليف: أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي تحقيق: بشار عواد ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط١ عام١٤٠٠هـ.

- ١٠٨. تهذيب اللغة تأليف: أبو منصور محمد الأزهري ط/ الدار المصرية للتأليف والترجمة مطابع
   سجل.
- ۱۰۹. تهذیب مستمر الأوهام تألیف: الأمیر أبو نصر ابن ماکولا تحقیق: سید کسروي حسن ط/ دار الکتب العلمیة بیروت ط۱۶۱۰ هـ
  - ١١٠. توالي التأسيس تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: يوسف المرعشلي.
- 111. التوسل أنواعه وأحكامه تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط٢ عام ١٣٩٧هـ.
- 111. توضيح المشتبه تأليف: محمد بن عبد الله القيسي المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي ورفاقه. ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط١٤٠٧هـ
  - ١١١٠. تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدى
    - ١١٤. التيسير تأليف: عبد الرؤف المناوى ط/ الهند.
  - ١١٥. جامع البيان في تأويل آي القرآن = تفسير ابن جرير الطبري
- ١١٦. جمامع بسيان العملم وفضله، تأليف: الحافظ يوسف بن عبد البر النمري. تحقيق: أبي الأشبال حسن بن مندوه الزهيري. ط.دار ابن الجوزي
- ١١٧. جامع الرسائل والمسائل تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: محمد رشاد سالم ط/ مكتبة ابن تيمية-القاهرة.
- ١١٨. الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ط/ دار الفكر-بيروت مطبوع مع فيض القدير.
- 119. جامع العلوم والحكم تأليف: زين الدين ابن رجب الحنبلي تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/ مؤسسة الرسالة بيروت ط١
- ١٢٠. الجامع الكبير تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي مصور عن مخطوطة دار الكتب المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ١٢١. الجامع لأحكام القرآن تأليف: أبو عبد الله تحمد بن أحمد القرطبي تحقيق: أحمد البردوني ط/ دار الشعب-مصرط
  - ١٢٢. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع تأليف: الحافظ أحمد بن على بن ثابت
  - ١٢٣. الخطيب البغدادي تحقيق: محمود الطحان . ط/مكتبة المعارف الرياض ط١
- ١٢٤. الجامع لمعمر بن راشد ملحق مع مصنف عبد الرزاق تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/المكتب الإسلامي -بيروت .ط٢عام١٤٠٣هـ.

- 1۲٥. الجرح والتعديل تأليف: الحافظ عبد الرحن ابن أبي حاتم الرازي تحقيق: عبد الرحمن المعلمي. تصوير دار الفكر عن دائرة المعارف العثمانية-الهند ط١ عام ١٣٧١هـ.
- 1٢٦. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام تأليف: العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المشهور بابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمان ط/ دار ابن الجوزي الدمام ط١
- ۱۲۷. الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف: محمد بن فتوح الحميدي، دار النشر: دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - ۱٤۲۳هـ - ۲۰۰۲م، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. علي حسين البواب
  - ١٢٨. جمع الجوامع=الجامع الكبير.
- 1۲۹. جمهرة اللغة تأليف: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد ط/ دار صادر-بيروت.
- ١٣٠. الجواب الساهر في زوار المقابر تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية .ط/ دار الإفتاء بالسعودية- الرياض .
- ١٣١. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح تأليف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي نشر/ مكتبة البابي الحلي مصرط
- ١٣٢. حاشية العدوي تأليف: علي الصعيدي العدوي تحقيق: يوسف البقاعي ط/ دار الفكر-ببروت عام١٤١٢هـ
- ١٣٣. حَاشِيَة ابنِ القَيْمِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلْمُنْذِرِيِّ ط. دار الكتب العلمية-بيروت. ط٢ عام ١٤١٥هـ
- ١٣٤. الحاوي للفتاوي تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تصوير/ دار الكتب العلمية-بيروت عام١٤٠٨هـ.
- 1٣٥. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ط/دار الكتاب العربي-بيروت ط٤عام١٤٠٥هـ
- ١٣٦. الحوادث والبدع تأليف: أبو بكر الطرطوشي تحقيق: على الحلبي ط/ دار ابن الجوزي- الدمام ط١
  - ١٣٧. الخصائص الكبرى للسيوطي ط/ دار الكتب العلمية بيروت(بدون تاريخ).
- ١٣٨. خصائص المصطفى بين الغلو والجفا تأليف: محمد إبراهيم -رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية (مصورة).
- ١٣٩. خلاصة البدر المنير تأليف: عمر بن علي المعروف بابن الملقن تحقيق: حمدي السلفي ط/ مكتبة الرشد-الرياض ط١ عام١٤١٠هـ

- · ١٤٠. اللُّور السُّنِيَّة فِي الفَتَاوَى النجدية. جمع الشيخ العلامة: عبدالرحمن بن فاسم النجدي
- ١٤١. المدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، ط. دار الكتب العلمية- ببروت.
- ١٤٢. الـدر المنــثور في التفســير بالمأثور تأليف: جلال الدين السيوطي ط/ دار الفكر بيروت ط٢ ١٤٠٩هــ.
- ١٤٣. الـدر النضيد في إخــلاص كــلمة التوحيد تأليف : العلامة محمد بن علي للشوكاني ط/ دار الكتب العلمية-بيروت . مصور عن الطبعة الأولى سنة ١٣٥٠هـ ضمن الرسائل السلفية.
- ١٤٤. الدراية في تخريج أحاديث الهداية تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني ط/ دار المعرفة- بعروت.
- ١٤٥. دقائق التفسير من مؤلفات شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية جمع وتحقيق : د. محمد السيد الجليند ط/ مؤسسة علوم القرآن-دمشق ط٢ ١٤٠٤هـ.
- ١٤٦. دلائل النبوة تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق: محمد قلعجي وعبد البر عباس ط/ دار النفائس-بيروت ط٢ عام١٤٠٦هـ
- ١٤٧. دلائـل النبوة ومعرفة أحـوال صاحب الشريعة تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: عبد المعطي قلعجي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام١٤٠٥هـ.
  - ۱٤۸. ديوان الفرزدق ط/ دار صادر-بيروت ط۱٤۱۰هـ.
- ١٤٩. ذخيرة الحفاظ تأليف: محمد بن طاهر المقدسي تحقيق: عبد الجبار الفريوائي ط/ دار الصميعي للنشر والتوزيع-الرياض ط١
- ١٥٠. ذكر أحبار أصبهان تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ط/ دار الكتب العلمية بروت ط١.
- ١٥١. ذم الكلام وأهله. تأليف: شيح الإسلام الحافظ أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي. تحقيق: عبدالله بن عثمان الأنصاري. ط.مكتبة الغرباء -المدينة.
- ١٥٢. ذيـل التقيـيد في رواة السـنن والمسانيد تأليف : أبي الطيب محمد بن أحمد الفاسي تحقيق: كمال الحوت الحبشي –كفى الله المسلمين شره–ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١عام١٤١هـ
- ١٥٣. ذيل تذكرة داود تأليف: أحد تلامذته لم يذكر اسمه ط/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٧٢هـ
- ١٥٤. ذيـل طبقات الحنابلة تأليف: العلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي. ط/ دار المعرفة-بيروت مطبوع مع طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (بدون تاريخ).

- ١٥٥. رحلة الصديق إلى البيت العتيق تأليف: صديق حسن خان القنوجي تعليق: عبد الحكيم شرف الدين ط/ دار ابن القيم ط٣ عام١٤٠٦هـ.
  - ١٥٦. الرحمة في الطب والحكمة منسوب لجلال الدين السيوطي ط/دار القلم-بيروت.
- 10٧. الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: عبد الرحمن المعلمي نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء-الرياض ١٤٠٤هـ.
- ١٥٨. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تأليف: العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي طبع/إدارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحياء التراث العربي- بروت.
- 109. الروض البسام تخريج وترتيب فوائد تمام تأليف: جاسم الدوسري طبع/ دار البشائر الإسلامية بيروت ط ا عام ١٤٠٨هـ. وتمام هو أبو القاسم تمام بن محمد الرازي.
- ١٦٠. زاد المعاد في هـدي خـير العباد تأليف: العلامة شيخ الإسلام محمد ابن قيم الجوزية . تحقيق:
   عبد القادر وشعيب الأرناؤوط طبع/مؤسسة الرسالة-بيروت.
  - ١٦١. الزهد تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ط. دار الكتب العلمية.
- ١٦٢. الـزهد، تألـيف: هـناد بـن السـري الكـوفي، ط.دار الخلفاء للكـتاب الإسلامي الكويت 17٠. الـزهد، تأليف: عبد الرحن عبد الجبار الفريوائي.
- ١٦٤. سوالات البرذعي لأبي زرعة الرازي تحقيق: د.سعدي هاشمي طبع/ دار الوفاء-المنصورة ط ٢ عام ١٤٠٩هـ.
- 170. سوالات حمزة السهمي للدارقطني تحقيق: موفق عبد القادر طبع/ مكتبة المعارف-الرياض ط١ عام ١٤٠٤هـ
- ١٦٦. سبل السلام شرح بلوغ المرام تأليف: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني تحقيق: محمد الخولي ط/ دار إحياء التراث العربي-بيروت ط٤ عام ١٩٧٤
- 17٧. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف: الشيخ العلامة محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني ط/ مكتبة المعارف الرياض سنوات مختلفة كلها الطبعة الأولى من الكتاب.
- 17٨. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة تأليف: الشيخ العلامة عمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني ط/ مكتبة المعارف الرياض السنوات كسابقه.

- 179. السنة تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عاصم بن أبي عاصم الشيباني تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط١ عام١٤١هـ. وتحقيق د.باسم فيصل الجوابرة. ط.دار الصميعي-الرياض.
  - ١٧٠. السنة. تأليف: الإمام محمد بن نصر المروزي. تحقيق: د.عبدالله البصيلي.
- ۱۷۱. سنن أبي داود تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق: محيي الدين عبد الحميد ط/ دار الفكر- بيروت.
- ١٧٢. سنن الترمذي تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق: أحمد شاكر وآخرين ط/ دار إحياء التراث-بيروت (بدون تاريخ).
- 1۷۳. سنن الدارمي تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق: خالد السبع العلمي وفواز زمرلي ط/ دار الكتاب العربي-بيروت ط ا عام ١٤٠٧هـ.
- ١٧٤. سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور، ط. دار العصيمي الرياض ١٤١٤، ط المحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد.
- 1۷٥. السنن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي ط/ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية -الهند ط١عام١٣٤٤هـ تصوير دار الفكر.
- 1۷٦. السنن الكبرى للنسائي تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق: د.عبد الغفار البنداري وسيد كسروى ط/ دار الكتب العلمية بروت ط ١عام١٤١١هـ.
- 1۷۷. السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، تأليف: أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، دار النشر: دار العاصمة الرياض ١٤١٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
- 1۷٨. السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات تأليف: الشيخ العلامة محمد عبد السلام خضر الشقرى ط/دار الكتب العلمية بروت عام١٤٠٠هـ.
- 1٧٩. سير أعلام النبلاء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيق: شعيب الأرناؤؤط وآخرين ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط٩عام١٤١٣هـ.
- ١٨٠. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،
   دار النشر: دار بن كثير دمشق ١٤٠٦هـ ط١، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط.
- ١٨١. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تأليف: هبة الله ابن الحسن بن منصور اللالكائي أبي القاسم، دار النشر: دار طيبة الرياض ١٤٠٢، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان

- 1۸۲. شرح الـزرقاني للموطأ تأليف : محمد بن عبد الباقي الزرقاني ط/ دار الكتب العلمية بيروت طاعام ١٤١١هـ.
- 1۸۳. شـرح السـنة تأليف: محـيي السـنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي تحقيق: شعيب الأرناؤؤط وزهير الشاويش ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط٢عام١٤٠٣هـ.
- ١٨٤. شـرح مشـكل الآثـار تألـيف: أبـي جعفـر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط١ عام ١٤١٥هـ.
- ١٨٥. شرح معاني الآثار تاليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي تحقيق:
   محمد زهري النجار . ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام١٣٩٩هـ.
- ١٨٦. شرف أصحاب الحديث تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم ط/ مكتبة ابن تيمية-القاهرة ط١.
- ١٨٧. شعب الإيمان تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: محمد بسيوني زغلول ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١عام١٤١٠هـ.
- 1٨٨. الشفا بتعريف حقوق المصطفى تأليف: القاضي عياض اليحصبي الأندلسي ط/دار الفكر-ببروت عام ١٤٠٥هـ.
- ١٨٩. شفاء السقام في زيارة خير الأنام تأليف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي توزيع/ مكتبة دار جوامع الكلم-القاهرة عام ١٩٨٤م.
- 190. شفاء العليل ببيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل تأليف: أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي ط/ مكتبة ابن تيمية القاهرة ط١.
  - ١٩١. الصارم المنكى في الرد على السبكي تحقيق: عقيل المقطري ط/ مؤسسة الريان.
  - ١٩٢. الصحاح تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، طبع موقع المشكاة الالكتروني.
- 19٣. صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: د. مصطفى البغاط/ دار ابن كثر اليمامة بروت ط٣عام١٤٠٧هـ.
- ١٩٤. صحيح ابن خزيمة تأليف: إمام الأئمة الحافظ محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط ا عام ١٣٩٠هـ
- ١٩٥. صحيح الجامع الصغير تأليف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي- بروت.
- 197. صحيح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ط/ دار إحياء التراث العربي-بيروت(بدون تاريخ).

- 19۷. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، تأليف: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو، دار النشر: دار الغرب الإسلامي بيروت ١٤٠٨، الطبعة: الثانية، تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر.
- 19<sup>٨</sup> الضعفاء الصغير تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمود زايد ط/ دار الوعي-حلب طاعام١٣٩٦هـ.
- ١٩٩. الضعفاء تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي ط/دار الكتب العلمية بيروت ط1 عام١٤٠٤هـ.
- ۲۰۰. الضعفاء والمتروكين تأليف: عبد الرحمن بن علىي ابن الجوزي تحقيق: عبد الله القاضي ط/ دار الكتب العلمية ببروت ط ا عام١٤٠٦هـ.
- ٢٠١. الضعفاء والمتروكون تأليف: أبي عبد البرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق: محمود زايد ط/ دار الوعى-حلب ط اعام١٣٩٦هـ
- ٢٠٢. ضعيف الأدب المفرد تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ مكتبة الطديق-الطائف ط1 عام ١٤١٦هـ
  - ٢٠٣. ضعيف الجامع الصغير وزيادته = انظر: صحيح الجامع الصغير.
- ٢٠٤. طبقات الحفاظ تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣، الطبعة: الأولى.
- ٢٠٥. طبقات الحنابلة تأليف: القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ط/دار المعرفة-بيروت (بدون تاريخ).
- ٢٠٦. طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، دار النشر: عالم
   الكتب بيروت ١٤٠٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان
- ٢٠٧. طبقات الشافعية الكبرى تأليف: تـاج الدين عبد الوهاب السبكي تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ط/ مكتبة ابن تيمية-القاهرة ط١عام١٣٨٣هـ..
- ۲۰۸. الطبقات الكبرى تأليف: محمد بن سعد الزهري تحقيق: إحسان عباس ط/ دار صادر-بيروت (بدون تاريخ).
- ٢٠٩. طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها تأليف: أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق: د.عبد الغفور البلوشي ط/مؤسسة الرسالة جيروت ط٢ عام ١٤١٢هـ..
- . ٢١٠. طبقات المدلسين تأليف: الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني تحقيق: د. عاصم

- القريوتي ط/ مكتبة المنار-عمان ط١ عام ١٤٠٣هـ.
- ٢١١. العبر في خبر من غبر، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط.مطبعة حكومة الكويت الكويت ١٩٨٤، ط٢، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.
- ٢١٢. عَقِيْدَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ السَّلَفَيَّةِ وَأَثْرِهَا فِي العَالَمِ الإسلامِيِّ. تأليف: الشَّيْخِ صَالِح بن عَبْدالله العُبُود. ط. الجامعة الإسلامية.
- ٢١٣. على الترمذي الكبير تأليف: الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي -ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق: صبحى السامرائي وزملائه ط/عالم الكتب-بيروت ط١ عام١٤٠٩هـ.
- ٢١٤. العلـل المتناهـية في الأحاديـث الواهـية تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي تحقيق: خليل الميس ط/ دار الكتب العلمية بروت ط١ عام١٤٠٣هـ.
- ٢١٥. على الحديث تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن أدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم
   تحقيق: محب الدين الخطيب ط/ دار المعرفة بيروت عام١٤٠٥هـ.
- ٢١٦. العلىل للدارقطني تأليف: على بن عمر الدارقطني تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي ط/دار طيبة-الرياض ط١ عام١٤٠٥
- ٢١٧. علوم الحديث تأليف: الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهوربابن الصلاح تحقيق: نور الدين عتر ط/ دار الفكر-دمشق ط٣عام١٤٠٤هـ
- ٢١٨. عمل اليوم واليلة تأليف: الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني تحقيق: بشير محمد عيون ط/مكتبة دار البيان-دمشق ط١ عام١٤٠٧هـ.
- ٢١٩. عنوان المجد في تاريخ نجد تأليف: العلامة عثمان بن عبد الله بن بشر الناشر: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (بدون تاريخ).
- ۲۲۰ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تأليف : محمد بن إبراهيم الحسني المعروف بابن الوزير تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط٢ عام١٤١٢هـ.
- ٢٢١. عــون المعبود شرح سنن أبي داود تأليف : أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ط/ دار الفكر-بيروت ط٣ عام١٣٩٩هـ.
- ٢٢٢. غريب الحديث، تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبي سليمان، دار النشر: جامعة أم القرى مكة المكرمة ١٤٠٢، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي.
- ٣٢٣. غريب الحديث تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتينة الدينوري ط/ دار الكتب العلمية بيروت طرد عام ١٤٠٨.
- ٢٢٤. غريب الحديث، تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق، دار النشر: جامعة أم القرى

- مكة المكرمة ١٤٠٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد.
- ۲۲٥. الفائق في غريب الحديث، تأليف: محمود بن عمر الزنخشري، دار النشر: دار المعرفة لبنان،
   الطبعة: الثانية، تحقيق: على محمد البجاوى -محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ۲۲٦. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ جمع وترتيب
   وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مطبعة الحكومة -مكة المكرمة عام١٣٩٩هـ.
- ۲۲۷. الفتاوى الكبرى (الفتاوى المصرية) تأليف : شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية تصوير دار المعرفة-ببروت.
- ٢٢٨. فتاوى الإمام النووي ترتيب تلميذه الشيخ العلامة علاء الدين بن العطار ط/ دار الكتب
   العلمية بيروت ط١ عام١٤٠٢هـ.
- ٢٢٩. فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: محمد فؤاد
   عبد الباقي ومحب الدين الخطيب تصوير/ دار المعرفة -بيروت عام١٣٧٩هـ.
- ٢٣٠. فتح القديسر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف: محمد بن علي الشوكاني ط/ دار الفكر-بيروت
- ٢٣١. فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ تاليفْ الشيخ عَبْدالرَّحْمَنِ بن حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ. تحقيق: د. الوليد بن عبدالرحمن الفريان. ط.دار الصميعي، وطبَّعَةُ الرَّنَاسَةِ العَامَّةِ إِدَارَاتِ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإِثْنَاءِ وَالدَّعْوَةِ وَالإِرْشَادِ، عَامَ ١٤٠٣هـ وتحقيق: أَشْرَف بن عَبْدالمَّقُمُود، ط. مُؤسَّسَةُ قُرْطُبة، وَليِّسَ عَلَيْهَا تَارِيْخٌ.
- ٢٣٢. فتح المغيث شرح الفية الحديث تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي تحقيق: عثمان على حسن طبع مكتبة السنة مصر
- ٢٣٣. الفتوحات الربانية عـلى الأذكـار الـنواوية. تأليف: الشيخ محمد بن علي بن محمد بن علان المكي الشافعي.
- ٢٣٤. الفروق الفقهية تأليف: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي المالكي . دار الكتب العلمية بيروت ط١
- ٢٣٥. فضائل الشام ودمشق تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الربعي تحقيق: صلاح الدين المنجد ط/ مطبعة الترقي-دمشق ط١ عام ١٩٥٠م.
- ٢٣٦. فضائل الصحابة تأليف: الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: وصي الله عباس ط/ دار العلم-جدة ط١ عام١٤٠٣هـ.
  - ٢٣٧. فضائل القرآن. تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي .

- ٢٣٨. فضيلة الشكر لله على نعمته، تأليف: محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري أبو بكر، دار النشر: دار الفكر دمشق ١٤٠٢، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، د. عبد الكريم اليافي.
- ۲۳۹. الفقيه و المتفقه، تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دار النشر: دار ابن الجوزي السعودية ١٤٢١هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.
  - ٢٤٠. الفهرست تأليف: محمد بن إسحاق ابن النديم ط/ دار المعرفة-بيروت ١٣٩٨هـ
- ٢٤١. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تأليف: محمد بن علي الشوكاني تحقيق: العلامة عبد الرحن المعلمي ط/ مطبعة السنة المحمدية عام١٣٩٨هـ.
- ٢٤٢. فيض القدير شرح الجامع الصغير تأليف: عبد الرؤوف المناوي ط/ المكتبة التجارية الكبرى-مصر ط١ عام١٣٥٦هـ.
- ٢٤٣. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: الشيخ ربيع المدخلي ط/ دار لينة للنشر والتوزيع ط١عام١٤٠٩هـ.
- 7٤٤. القاموس المحيط تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ط/ مؤسسة الرسالة طع عام ١٤١هـ.
  - ٢٤٥. القانون في الطب لابن سينا ط/ مؤسسة عز الدين-بيروت .
- 7٤٦. قضاء الحوائج تأليف: عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا تحقيق: مجدي السيد ط/ مكتبة القرآن -القاهرة .
- ٢٤٧. قواطع الأدلة في أصول الفقه تأليف: الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي تحقيق: د.علي الحكمي ط١٤١٩هـ
- ٢٤٨. القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب !! الشفيع تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط ا عام ١٤٠٧هـ.
  - ٢٤٩. القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي تأليف: محمد خضر .
- ٢٥٠. الكاشف في أسماء رجال الكتب الستة تأليف : الإمام الذهبي تحقيق: محمد عوامة ط/ دار
   القبلة للنشر والتوزيع ط١ عام١٤١٣هـ.
- ٢٥١. الكامل في ضعفاء السرجال تأليف: الحافظ أحمد بـن عدي الجرجاني تحقيق: يحيى غزاوي ط/ دار الفكر-بيروت ط۳ عام١٤٠٩هـ.
  - ٢٥٢. كتاب البر والصلة لابن الجوزي ط/ المكتبة التجارية-مكة .

- ٢٥٣. كتتاب التسهيل لعلموم التنزيل، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار النشر: دار الكتاب العربي لبنان ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، الطبعة: الرابعة
- ٢٥٤. كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية تأليف: الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد ط/ دار الأصفهاني للطباعة-جدة (بدون تاريخ).
- ٢٥٥. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تأليف: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي ط/ دار الإفتاء الرياض.
- ٢٥٦. كنتاب الثقات تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق: العلامة عبد الرحمن المعلمي ط/ مجلس دائرة المعارف العثمانية-الهند ط١ عام ١٣٩٣-١٤٠هـ.
- ٢٥٧. كتاب الدعاء تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري ط/ دار البشائر الإسلامية ط١ ١٤٠٧هـ
  - ٢٥٨. كتاب الشريعة. تأليف: أبو الحسين الآجري. تحقيق. د.الدميجي. ط.دار الوطن.
- ٢٥٩. كتاب العظمة. تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ. تحقيق: رضاء الله بن مُحَمَّد المباركفوري. ط/دار العاصمة-الرياض ط١ عام١٤٠٨هـ.
- ٢٦٠. كنتاب الجمروحين من المحدثين تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق: محمود إبراهيم
   زايد ط/دار الوعى-حلب ط١ عام١٣٩٦هـ.
- 771. كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي تحقيق: د. نور الدين بن شكري بويا جيلار ط/أضواء السلف الرياض. ط١٤١٨هـ
- ٢٦٢. كشاف القناع عن من الإقناع تأليف: منصور البهوتي ، تحقيق: هلال مصيلحي ط. دار الفكر ، بيروت عام ١٤٠٢هـ.
- ٢٦٣. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحياء الـتراث العربي بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي
- ٢٦٤. كشف الأستار عن زوائد البزار تأليف: نور الدين علي الهيثمي تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط١.
  - ٢٦٥. كشف الأسرار تأليف: علاء الدين عبد العزيز البخاري ط/ دار الكتاب العربي-بيروت. ط٣
- ٢٦٦. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث تأليف: إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي. تحقيق: صبحى السامرائي ط/عالم الكتب-بيروت ط ا عام ١٤٠٧هـ.

- ٢٦٧. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس تأليف: إسماعيل ابن محمد العجلوني تحقيق: أحمد القلاش ط/ مؤسسة الرسالة بيروت ط٤عام١٤٠٥هـ.
- ٢٦٨. كشف الظنون تأليف: مصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي ط/ دار الكتب العلمية بيروت عام١٤١٣هـ.
- 779. الكفاية في عملم المرواية تأليف: الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي ط/ المكتبة العلمية-بروت.
- ٢٧٠. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال تأليف: علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندى ط/ مكتبة التراث الإسلامي-حلب.
- ۲۷۱. الكوكب المنير شرح مختصر التحرير تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار ط/ مكتبة العبيكان-الرياض ط١.
- 7٧٢. اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط1 عام١٤١٧هـ.
- 7٧٣. لسان العرب تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ط/ دار إحياء التراث-بيروت
- ٢٧٤. لسان الميزان تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: جماعة بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان ط١عام١٤١هـ.
  - . ٢٧٥. لطائف المعارف تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ط/ دار الفكر-بيروت.
- ٢٧٦. لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان. تأليف: صديق حسن خان. ط. دار الكتب العلمية بيروت. ط١٤٠٥هـ.
- ٢٧٧. المؤتلف والمختلف تأليف: محمد بن طاهر ابن القيسراني تحقيق: كمال الحوت الحبشي ط/ دار الكتب العلمية بيروت طاعام ١٤١١هـ
- ٢٧٨. المؤتلف والمختلف تأليف: الحافظ علي بن عمر الدارقطني تحقيق: موفق عبد القادر ط/نشر دار الغرب الإسلامي ط١ عام ١٤٠٦هـ.
- 7۷۹. المتجر الرابح في ثـواب العمل الصالح تأليف: الحافظ أبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي تحقيق: د.عـبد الملـك ابن دهيش ط/ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع- بروت ط٨ عام١٤١٨هـ.
- . ٢٨٠. مجلس إصلاء في رؤية الله تبارك وتعالى تأليف: محمد بن عبد الواحد الأصبهاني تحقيق الشريف حاتم ط/ مكتبة الرشد -الرياض طاعام١٩٩٧م.

- ٢٨١. مجمع البحرين في زائد المجمعين تأليف: أبي بكر علي الهيثمي تحقيق: عبد القدوس نذير ط/ مكتبة الرشد طاعام ١٤١٤هـ.
- ٢٨٢. مجمع الزوائد تأليف: نـور الديـن علي الهيـثمي ط/دار الكتاب العربي-بيروت ط٣ عام ١٤٠٢.
- ۲۸۳. مجموع الفتاوى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم ط/دار
   الافتاء-الرياض.
- ٢٨٤. الحجموع شرح المهـذب محيي الديـن يحيى بـن شـرف الدين النووي تحقيق: محمود مطرحي ط/ دار الفكر-بيروت طـ1عام١٤١٦هـ
- . ٢٨٥. مجموعة الرسائل الكبرى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية ط/ دار الفكر-بيروت (بدون تاريخ).
- ٢٨٦. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي تأليف: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي تحقيق: محمد عجاج الخطيب ط/ دار الفكر-بيروت ط٣عام٢٠٤ هـ.
- ٢٨٧. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ط. دار الكتب العلمية لبنان ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، ط١ تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد.
- ٢٨٨. الحكم والحيط الأعظم في اللغة تأليف: على بن إسماعيل بن سيده ط/ مطبعة البابي الحلبي ا القاهرة ط١ عام١٣٧٧هـ.
  - ٢٨٩. الحلمي بالآثار تأليف: على بن أحمد بن حزم الظاهري ط/ دار إحياء التراث-بيروت.
- ٢٩٠. مختار الصحاح تأليف: محمد بن أبي بكر الرازي ط/ دار النهضة للطباعة والنشر الفجالة-القاهرة .
- ٢٩١. مـدارج السـالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين تأليف : محمد بن أبي بكر الزرعي العروف بابن القيم تحقيق: محمد حامد فقى ط/ دار الكتاب العربي-بيروت ط٢ عام١٣٩٣هـ.
- ٢٩٢. المدخل إلى السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر، دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت ١٤٠٤، تحقيق: د. محمد ضياء االرحمن الأعظمي.
- 79٣. المدخل إلى الصحيح تأليف: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق: الشيخ ربيع المدخلي ط/ مؤسسة الرسالة- بيروت ط١ عام١٤٠٤هـ.
- ٢٩٤. المدخل تأليف: محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج ط/ دار الحديث عام ١٤٠١هـ.

- 790. المراسيل لابن أبي حاتم تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم تحقيق: شكر الله نعمة الله ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط1 عام ١٣٩٧هـ.
- ٢٩٦. المراسيل تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط١ عام١٤٠٨هـ.
- ٢٩٧. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيناني.
- ۲۹۸. المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ ١٩٩٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
- ٢٩٩. مسائل الإمام أبي داود للإمام أحمد تحقيق: .زياد منصور ط/مكتبة العلوم والحكم-المدينة ط ١عام١٤١٤هـ.
- .٣٠٠. مسند إسحاق بن راهويه، تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن غلد بن راهويه الحنظلي، دار النشر: مكتبة الإيمان المدينة المنورة ١٤١٢ ١٩٩١، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الخفور بن عبد الحق البلوشي.
- ٣٠١. مسند أبي يعلى تأليف: أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي تحقيق: حسين سليم أسد ط/ دار المأمون للتراث- دمشق ط١ عام١٤٠٤هـ.
  - ٣٠٢. مسند أحمد تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ط/ بولاق (بدون تاريخ).
- ٣٠٣. مسند الحارث ابن أبي أسامة طبع منه: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث تأليف: نور الدين علي الهيشمي تحقيق: د.حسين أحمد الباكري ط/ الجامعة الإسلامية المدينة ط ا عام ١٤١٣هـ.
- ٣٠٤. المسند للشاشي، تأليف: أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ١٤١٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله.
  - ٣٠٥. مسند الشافعي تأليف: الإمام محمد بن إدريس القرشي. ط/ دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٠٦. مسند الشامين، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٥ ١٩٨٤، الطبعة: الأولى، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي.
- ٣٠٧. مسند الشهاب تأليف: محمد بن سلامة القضاعي تحقيق: الشيخ حمدي السلفي ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط٢عام١٤٠٧

- ٣٠٨. مسند الطيالسي تأليف: أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ط/ دار المعرفة -- بيروت .
- ٣٠٩. مسند الفردوس تأليف: أبي شجاع شيرويه الديلمي تحقيق:: السعيد بن بسيوني زغلول ط/ ١٩٨٦هـ ط/ دار الكتب العلمية بروت ط ط/ ١٩٨٦هـ
  - ٣١٠. مسند على بن الجعد تحقيق: عامر حيدر ط/مؤسسة نادر-بيروت ط١عام١٤١هـ
- ٣١١. مسند البزار المسمى البحر البزخار تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو البزار تحقيق: محفوظ السرحن زين الله ط/ مؤسسة علوم القرآن مع مكتبة العلوم والحكم. بيروت-المدينة ط١ عام ١٤٠٩هـ.
- ٣١٢. المسند، تأليف: عبدالله بن الزبير أبي بكر الحميدي، دار النشر: دار الكتب العلمية ، مكتبة المتنبي بيروت ، القاهرة، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٣١٣. مصباح الـزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه تأليف: الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري تحقيق: كمال الحوت الحبشي ط/ دار الجنان-بيروت ط١ عام١٤٠٦هـ.
  - ٣١٤. المصباح المنير تأليف: أحمد بن محمد الفيومي ط/ المطبعة الأميرية- القاهرة ط٥.
- ٣١٥. مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/ المكتب الإسلامي ط٢عام١٤٠هـ.
- ٣١٦. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع تأليف: ملا علي قاري تحقيق: أبي غدة ط/مكتبة الرشد-الرياض ط٤عام ١٤٠٤هـ
- ٣١٧. المطالب العالية في زوائـد المسانيد الثمانية تأليف : الحافظ ابن حجر العسقلاني ط/ المكتبة المكية ط اعام ١٤١٩هـ.
- ٣١٨. معـالم السنن تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد فقي الناشر: دار المعرفة-بيروت ١٤٠٠هـ.
- ٣١٩. معاني القرآن الكريم، تأليف: أبي جعفر أحمد بن يحمد بن إسماعيل النحوي المعروف بالمنحاس، دار النشر: جامعة أم القرى مكة المرمة ١٤٠٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد على الصابوني
  - ٣٢٠. معانى القرآن تأليف: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ط/ عالم الكتب-بيروت ط٣ عام٣٠ ١٤هـ.
- ٣٢١. المعجم الأوسط تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: طارق عوض الله وزملائه. ط/ دار الحرمين القاهرة ط اعام ١٤١٥هـ.
  - ٣٢٢. معجم الؤلفين. تأليف: رضا كحالة. ط.مؤسسة الرسالة-بيروت.
  - ٣٢٣. معجم البلدان تأليف: ياقوت الحوي تأليف: دار الفكر-بيروت

- ٣٢٤. معجم الصحابة تأليف: عبد الباقي بن قانع تحقيق: صلاح المصراتي ط/ مكتبة الغرباء الأثرية-المدينة ط۱ عام١٤١٨هـ.
- ٣٢٥. المعجم الصغير للطبراني تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيتحقيق: محمد شكور أمرير ط/ المكتب الإسلامي-دار عمار بيروت-عمان ط١عام١٤٠٥هـ.
- ٣٢٦. المعجم الكبير تأليف: الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق: حمدي السلفي ط/ دار إحياء التراث العربي
- ٣٢٧. المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وزملاؤه. نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ط ٢عام١٤٠٠هـ
- ٣٢٨. معجم مقاييس اللغة تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده-مصر ط٢ عام١٣٨٩هـ
- ٣٢٩. معرفة الثقات تأليف: أحمد بن عبد الله العجلي تحقيق: عبد العليم البستوي ط/ مكتبة الدار-المدينة ط١ عام٥ ١٤هـ
- . ٣٣٠. معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي ، تأليف: الحافظ الامام أبي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي. الخسروجردي ، دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت بدون ، الطبعة: بدون ، تحقيق: سيد كسروي حسن
- ٣٣١. معرفة الصحابة تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق: عادل العزازي ط/دار الوطن للنشر-الرياض ط١٤١٩هـ
  - ٣٣٢. المغني عن حمل الأسفار- هامش الإحياء = انظر: إحياء علوم الدين.
  - ٣٣٣. المغنى في الضعفاء تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: نور الدين عتر
- ٣٣٤. المغني شرح مختصر الخرقي تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة ط/ دار الفكر- بيروت ط١ ، ط/ التركي .
- ٣٣٥. المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير تأليف: أحمد الغماري. ط/ دار الرائد العربي بيروت ١٤٠٢هـ
- ٣٣٦. مفتاح دار السعادة ومنشــور ولايــة العــلم والإرادة تألـيف : شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تحقيق: الشيخ علي الحلبي ط/ دار ابن عفان–الدمام ط١
- ٣٣٧. المفردات في غريب القرآن تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ط/ دار القلم-دمشق.

- ٣٣٨. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي تحقيق: محمى الدين مستو وزملائه ط/ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب --دمشق-بيروت ط١ ١٤١٧هـ
- ٣٣٩. المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحن السخاوى تحقيق: عثمان الخشت.
- ٣٤٠. المقتنني في سرد الكنى تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: محمد صالح المراد ط/مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ط١٤٠٨هـ.
- ٣٤١. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد تأليف : العلامة إبراهيم بن محمد المعروف بابن مفلح ط/مكتبة الرشد-الرياض ط١.
- ٣٤٢. مكـارم الأخـلاق تألـيف : عـبد الله بـن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا تحقيق: مجدي السيد إبراهيم ط/ مكتبة القرآن القاهرة .
- ٣٤٣. المنار المنيف في الصحيح والضعيف تأليف: شيخ الإسلام محمد ابن القيم تحقيق: أبي غدة ط/ مكتب المطبوعات-حلب ط٢.
- ٣٤٤. مناسك الحج والعمرة تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/مكتبة المعارف-الرياض.
- ٣٤٥. مناقب الإمام الشافعي تأليف: الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي.
- ٣٤٦. المنتخب من المسند لعبد بن حميد الكشي تحقيق: مصطفى بن العدوي شلباية ط/ دار الأرقم-الكويت ودار ابن حجر-مكة المكرمة ط١ عام ١٤٠٥-١٤٠٨هـ.
  - ٣٤٧. منسك شيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى المجلد رقم٢٦
- ٣٤٨. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د.محمد رشاد سالم ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١ عام١٤٠٦هـ.
- ٣٤٩. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ط/ دار إحياء التراث العربي-بيروت ط٢ عام ١٣٩٣هـ.
  - ٣٥٠. موسوعة الفلكلور والأساطير العربية تأليف : شوقي عبد الحكيم ط/ دار العودة-بيروت.
- ٣٥١. موضح أوهـام الجمـع والـتفريق تأليف : أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي تحقيق: عبد المعطي قلعجي ط/ دار المعرفة- بيروت ط١ عام ١٤٠٧هـ.
- ٣٥٢. موضوعات الصغاني تأليف: العلامة أبي الفضائل الحسن بن محمد القرشي الصغاني تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف ط/ دار المأمون للتراث-دمشق ط٢ عام ١٤٠٥هـ.

- ٣٥٣. موطأ الإمام مالك بـن أنـس الأصبحي رواية : يحيى بن يحيى الليثي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. طبع/ دار إحياء التراث العربي-مصر.
- ٣٥٤. ميزان الاعتدال في نقـد الـرجال تألـيف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: علي محمد البجاوي ط/ دار الفكر-بيروت
- .٣٥٥. الـنهاية في غريب الحديث والأثـر تأليف : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ، محمود الطناحي ط/ المكتبة العلمية-بيروت.
- ٣٥٦. نــوادر الأصــول في أحاديـث الرســول تألـيف: محمــد بــن علــي الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي تحقيق: عبد الرحمن عميرة ط/دار الجيل-بيروت ط1 عام١٩٩٢.
- ٣٥٧. نيل الأوطار شـرح منتقى الأخبار تأليف : محمد بن علي الشوكاني ط/ دار الكتب العلمية بروت .
- ٣٥٨. هديـة العـارفين أسمـاء المؤلفين وآثار المصنفين . تأليف : إسماعيل باشا البغدادي مصور عن طبعة استانبول سنة ١٩٥١ نشر: مكتبة المثنى –بغداد .
- ٣٥٩. الوابل الصيب تأليف: محمد بن أبي بكر الزرعي المشقي المعروف بابن القيم تحقيق: محمد
   عبد الرحمن عوض ط/ دار الكتاب لعربي ط١ ١٤٠٥هـ.
- .٣٦٠. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، دار النشر: دار القلم، الكدار الشامية دمشق، بيروت ١٤١٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: صفوان عدنان داوودي
  - ٣٦١. الورع تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل . ط/ دار الكتب العلمية-ط١.
    - ٣٦٢. الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية = ضمن مجموع الفتاوى.
- ٣٦٣. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، ط/ دار الثقافة لبنان، تحقيق: إحسان عباس.

\* \* \*



## فِهْرِسُ مَوضُوعَاتِ الْكِتَابِ

| الصفحة     | الموضيوع                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | مقدمة التحقيق                                                                           |
| ١٢         | شُكْرٌ وَتَقْدِيرٌ                                                                      |
| 10         | تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ                               |
| 71         | بَرَاعَةُ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ          |
| Y          | دِرَاسَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِـ«كِتَابِ التَّوْجِيْدِ»                                       |
| ٣٥         | تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ                           |
| ٣٩         | نُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ "تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ"                               |
| ٤١         | نُبْدُةٌ عَنْ كِتَابِ فَتْحِ الْمَحِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ النُّوحِيْدِ                  |
| ٤٤         | نُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ إِبْطَالِ التَّنْدِيدِ بِاخْتِصَارِ شَرْح كِتَابِ التَّوْحِيْدِ   |
| ٤٨         | وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ                                                          |
| ٥٧         | عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ                                        |
| 77         | نَمَاذِجُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ                                                  |
| 90         | مقدمة كِتَابِ التَّيْسِيْرِ                                                             |
| ١٦٩        | <ul> <li>أب فَضْلِ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الثَّنُوبِ</li> </ul>             |
| 710        | <ol> <li>بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ</li> </ol> |
| 78.        | ٣. بَابُ الْخَوْفِ مِنَ الشُّرُكِ                                                       |
| 405        | <ol> <li>أب الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ</li> </ol>           |
| YV9        | <ul> <li>آب تُفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ</li> </ul>  |
| Y9A        | <ul> <li>آب مِنَ الشُّرُكِ لُبُسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا</li> </ul>      |
| ٣١٦        | ٧. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ                                          |
| ٣٣٨        | ٨. بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا                            |
| <b>70V</b> | <ul> <li>٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ</li> </ul>                     |
| ۳۷۳        | ١٠. بابٌ لا يُذْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ                      |

| الصفحة     | الموضــوع                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦        | ١١. بَابٌ مِنَ الشُّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ                                                                                                   |
| 797        | ١٢. بَابٌ مِنَ الشُّرْكِ الاسْتِعَادَةُ بِغَيْرِ اللهِ                                                                                                |
| ٤٠٥        | ١٣. بَابٌ مِنَ الشُّرْكِ أَنْ يَسْتَغيِثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ                                                                        |
| £ £ Y      | تَتِمَّةُ كَشْفِ الشُّبُهَاتِ                                                                                                                         |
| 507        | ١٤. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْناً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾                                                        |
| ٤٧٧        | ١٥. بَابُ قُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾                                                                                |
| १९७        | ١٦. بَابُ الشَّفَاعَةِ                                                                                                                                |
| ٥٣٢        | ١٧. بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                                                               |
| 0 8 0      | ١٨. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفُرٍ بَنِي آدَمَ وتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ                                           |
|            | ١٩. بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبْدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُّلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إذا                                               |
| 077        | عَبُدُهُ؟!                                                                                                                                            |
| ٥٩٨<br>    | ٢٠. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ                                      |
|            | ٢١. بَـابُ مَـا جَـاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وسَدُهِ كُلُّ طَرِيقٍ                                                       |
| 717        | يُوصِلُ إِلَى الشُّرُكِ                                                                                                                               |
| 737        | ٢٢. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الأُوثَانَ                                                                                |
| 777        | ٢٣. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ                                                                                                                     |
| 799        | ٢٤. بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السُّحْرِ                                                                                                     |
| V \ V      | ٢٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَهَّانِ وَنَحْوِهِمْ                                                                                                       |
| V T A      | ٢٦. بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ                                                                                                                   |
| V & 0      | ٢٧. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ                                                                                                                  |
| ٧٨٠        | ٢٨. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيْم                                                                                                                  |
| <b>Y9V</b> | ٢٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ                                                                                                   |
| ٨٢١        | <ul> <li>٣٠. بَـابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ</li> <li>كَحُبُّ اللهِ</li> </ul> |

| الصفحة | । मिल्लं हुउ                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737    | ٣١. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾                      |
| 378    | ٣٢. بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى:﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾                           |
|        | ٣٣. بَابُ قَـولِ اللهِ تَعَـالَى: ﴿ أَفَأَمِـنُواْ مَكْرَ اللهِ فَـالاَ يَـأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَـوْمُ |
|        | الْخَاسِرُونَ﴾                                                                                                   |
| ۸۸۷    | ٣٤. بَابٌ مِنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ                                               |
| 911    | ٣٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّياءِ                                                                                |
| 977    | ٣٦. بَابٌ مِنَ الشُّرُكِ إِرَادَةُ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا                                              |
|        | ٣٧. بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالْأَمْرَاءَ فِي تَحريْمِ مَا أَحَلُ اللَّهِ وَتَعْلِيْلِ مَا حَرَّمَ       |
| 739    | الله فقدِ اتَّخذهم أربابا                                                                                        |
|        | ٣٨. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى الذِّينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ      |
| 909    | إليك ﴾                                                                                                           |
| ٩٨٨    | ٣٩. بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ                                                      |
| 17     | ٤٠. بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ الله ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾                                |
| 1.17   | ٤١. بَابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُواْ للهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                              |
| 1.77   | ٤٢. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقُنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللهِ                                                    |
| 1.447  | ٤٣. بَابُ قَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيئَتَ                                                                     |
| ١٠٤٧   | ٤٤. بَابُ مَنْ سَبَّ الدُّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ                                                                 |
| 70.1   | ٤٥. بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ                                                              |
| 1.78   | ٤٦. بَابُ احْتِرَامٍ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَتَغْيِيْرِ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ                               |
| ١٠٧٠   | ٤٧. بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوِ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ                                |
|        | ٤٨. بَابُ مَا جَاءَ فِي قُـولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَـئِنْ أَذَقْنَـاهُ رَحْمَةٌ مُنَّا مِن بَعْدِ                |
| ١٠٨٢   | ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ ﴾                                                                                             |
| 1.97   | ٤٩. بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً ﴾                                                  |
| ۱۱۰۸   | ٥٠. بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى:﴿وَللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾                                |
| 1179   | ٥١. بَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى اللهِ                                                                      |

| الصفحة  | الموضـــوع                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100    | ٥٢. بَابُ قَوْلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ                                            |
| 118.    | ٥٣. بَابٌ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي                                                         |
| 1187    | ٥٤. بَابٌ لا يُرَدُّ مَنْ سَالَ بِاللهِ                                                         |
| 1100    | ٥٥. بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجِنَّةَ                                           |
| 1109    | ٥٦. بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ                                                                |
| 1177    | ٥٧. بَابُ النَّهِي عَنْ سَبِّ الرِّيْح                                                          |
| 1174    | ٥٨. بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾     |
| 3 • 7 / | ٥٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ                                                      |
| 1771    | ٦٠. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ                                                        |
| 1787    | ٦١. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ                                                      |
| ١٢٥٨    | ٦٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيَّهِ                                       |
| 1771    | ٦٣. بَابُ مَا جَاءَ فِي الإقْسَامِ عَلَى اللهِ                                                  |
| ۱۲۷٦    | ٦٤. بَابٌ لا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ                                                |
| 3 7 7 / | ٦٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﴿ حِمَى التَّوْحِيدِ وسَدَّهِ طُرُقَ الشُّرْكِ   |
|         | ٦٦. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَـولِ اللهِ: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا |
| 1791    | قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾                                                                |
| ١٣٢١    | فهرس المصادر والمراجع                                                                           |
| 1887    | فهرس الموضوعات                                                                                  |